









iup ,usnat ames la riesit dans le من كتاب اتحاف السادة المتقين بشرح اسرار احباء عاوم الدين تصنيف خاتمة الحققين وعدة ذوى الفضائل من المدققين العلامة السيد محد ابن محدالحسيني الزيدىالشهير بمرتضى رجمه الله وأثابه من فيض فضله حزيل الرضا آمين andinationa X conscionation recessors X conscretion 每 山山 童 حيث تحقق ان الشارح لم يستكمل جيع الاحياء في بعض مواضع من شرحه فتتمما للفائدة وضعناالاحماالمد كورفى هامشهذاالشرح





الجديته الواهب الغني الفرد المتعال المنع الذي منع لاصفياته كمال الرشد فى التمييز بين الحرام والحلال عز أن يدانيه مثال أوشر يك في حسن ابداع هذا العالم على أحسن منوال خلص لاحبابه طبيات الرزق الدانية قطوفهاوأ درلهم أخلاف خلفات النع المحفوفة صنوفها بكل جمال فهيي تغدو وتروح علمهم بالغدة والاتصال والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد واكحا لخلال المنعون باشرف الحصال المرشد الهادى أمته من اغواء شياطين الاضلال الى سيل الاستقامة والاعتدال وعلى الاصحاب والا سمل وذويه وعترته أولى الافضال ومتبعي سنته عنسد تقليات الاحوال ماتعاقبت الايام بالليال أما بعد فهذا شرح (كاب الحلال والحرام) وهوالرابع من الرسع الثاني للامام عة الاسلام أب حامد مجدبن محد بن محد الغزالى قطب العلم والحال والمقام رقح الله وحه فى الملا الاعلى وأوردنامن حياض فهومه المشر ب الاجلى قصدت فيه توضيع عباراته وتكميل ساقاته وحل رموزه واشاراته وفك دقائقه ومهماته مقرابالعزالظاهرالبادى فىالبادى والحاضر معترفا بقصو والباع وعدم الاتساع من احاطة مو جبات السلب المسورة بالامتناع والله جل شأنه أسأل الاعانه والتوفيق لمحامه في حسن ألحل والابانه وعلى فضله أعتمد وأتوكل وهوحسي وربي لااله الاهو وعليه المعول فال المصنف رجهالله تعالى (بسم الله الرحن الرحم) اقتداء بالكتاب واتباعالسمة سمد الاحباب عُم أردفه بالجد مراعيا أنواع البلاغةالتي منهالزوم مالايلزم وبراعة الاستهلال والتضمين والاقتباس فقال (الجدالة الذي خلق الانسان) مقتبسا من كلام الله الله الرحن أي أوحده من العدم بعد ان لم يكن والانسان بالكسر اسم جنس يقع عدلي الذكر والانثى والواحد والجمع واختلف في اشتقاقه على زيادة النون الاخبرة فقال البصر نون من الانس فالهمزة أصلية ووزنه فعلات وقال الكوفيون من النسيان فالهمزة

\* کتاب الحلال والحرام وهو السکتاب الرابع من ربع العادات من کتب احیاء عاوم الدین) \* (بسم الله الرحن الرحیم) \* الحدید الذی خلق الانسان

من طن لازب رصلصال غركب صورته فيأحسن تقوم وأتماعتدال م غدداه فى أول نشوه بلين استصفاه من سنفرثودم سائغا كالماء الزلال عرجاه عاآتاهمن طسات الرزقءن دواعى الضعف والانعلال م قد شهوته العادية له عن السطوة والصال وقهرها عاافترضهعلسهمنطلب القون الحلال وهمزم تكسرها حند الشيطان المتشمر للاضلال ولقد کانعےری من این آدم محرى الدم السال

والدة وورنه افعال على النقص وأصله انسيان على أفعلان ولهذا برد الى أصله فى التصغير فيقال انيسيان أشارالي الذي خاق منه وفقال (من الطين) هو التراب والماء المختلط وقد يسمى بذلك وانزالت عنه قوة الماءذ كره الراغب وقال الحراني هومتع عرالتراب حيث بصيرمته يثالقبول وقوع الصورة فيه (اللازب والصلصال) فاللازب اللين من وصول الماء اليه بقال لزب الطين لزويا أي لصق ومنه حديث على ولاطها بالبلة حتى لزبت أى لصقت ولزمت والصاصال المابس الذي له صلصلة وفيه اقتباس من قوله تعالى خلق الانسان من صلصال كالفعاراي كالحزف وقد خلق الله آدممن تراب تم حعله طمنائم حماً مسنونا مُصلَّ فلا يَخَالَفُ ذلكُ قوله من تراب ونعوه (مُركب صورته) الحسية (فى أحسن تقو ممواتم اعتدال) وقد اقتبس ذلك من قوله تعالى في أي صورة ماشاء ركبك وقوله تعالى لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم يقال قومه فنقوم أى عدله فتعدل والاعتدال توسط حالبين حالين في كم أوكيف وكل ماتناسب فقد اعتدل (مُعناه في أول نشوه بلبن) أي جعل غذاء الذي تقوم به بنيته الظاهرة من لبن (استعفاه) أى صفاه وخلصه (من بن فرث ودم)والفرث السرحين مادام فى الكرش (سائعا)أى سهلا (كالماء الزلال) أى العذب البارداقتيسه من قوله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصاسا تغاللشار بين (نم حاه) من الجاية وهي النع والوقاية (عما آناه) أي أعطاه (من طميات الرزق) اقتبسه من قوله تعمالي كلوامن طيبات مارزقنا كم (من دواعي الضعف والانحلال)متعلق بقوله شم حماه أي وقاه بذلك الغذاء الذي هومن طيبات الرزق عن طر والاسباب الداعية اضعف البدن وانعلال صورة النركب والضعف وهي القوى حساومعني أوهوخلاف القوة ويكون في النفس والبدن والمال وقبل بالضم فى البدن و بالفتح فى العقل والرأى ( غمقد شهوته ) أصل الشهوة نز وع النفس الى ماتريده ولا تتمالك عنه (العادية له) يقال عاداه معاداة أذا أظهر له العداوة وانما كانت الشهوة معاد بة للانسان الكونها تجره الى المناهى الشرعية وتتسرع لايقاعه فى كل مذموم شرعا ومن ذلك فى الحبر المشهور حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات (عن السطوة والصيال) بكسرالصاد المهملة ععني الصولة وهي والسطوة الاخذ بشدة وقهر وذلك التقييدمن كالفضل الله واحسانه على الانسان ولولاذلك لم علك نفسه عن النزوع الى الشهوات الحسية والمعنو ية(وقهر.)أى غلبه وكسر شوكته (بماافترضه عليه) يقال فرضه وافترضه عمنى واحد (من طلب الحلال) اقتبسه من الخبرالا "تىذكره طلب الحلال فريضة وسيأتى معناه (تسجله الرمال) أى تنزهه وتقدسه فيامن ذرة من ذراته الاوهى شاهدة لوحدانيته مقرة ر يو سنه وخص الرمال وان كان كل شي كذلك عو حب قوله تعالى وان من شي الا يسم عمده لكثرة أحزاتها ومحاوزة الحد واحصائها (وتسعد)له (الظلال) جمع طل وهوأعم من النيء فانه يقال طل الشئ وطات الجنة واسكل موضع لم تصل اليه الشمس بقال له ظل ولا يقال النيء الالماز العنه الشمس (و يتسد كدك ) أى يضعمل و يلصق بالتراب يقال دكه دكااذا دحاه و بسطه فتدكدك صارمد حوا مبسوط الاصقابالارض (من هيبته) الحاصلة اثرمشاهدة حلال الله وعظمته وقد تكون عن الحال الذي هوجال الخلال (صم الجبال) يقال عراصم أي مصمت شديد والجمع الصم كاجر وحرواوقال شم مالشن بدل الصم لكان عائر اوهى الرتفعة الاأن تدكدك المصت الشديد أنس في المقام (فهزم بكسرها) أى كسرتلك الشهوة (جندالشيطان) أى أعوانه وعسا كره المجرورة تحت راياته (المتشمر) أى المتهيّ (الدّ ضلال)أي لاغواء الانسان عن سبيل الرشد وذلك مصداق قوله تعالى على لسانه قال فيما أغويتني لاقعدت لهم صراطك المستقيم الاتية وقال تعالى على لسانه أيضا لاغوينهم أجعين الا عبادل منهم الخلصين (فلقد كان) كنده ( يجرى من ابن آدم )أى فيه ( يجرى الدم السمال)أى لا يحس بحريه كالدم في ألاعضاء ووجه الشبه شدة الاتصال والعني بحرى منه أى فيه حيث بحرى فيه

فضمق علمه عزة الحلال المحرى والمحال اذا كان لايسذرقه الى أعماق العروق الاالشهوة الماثلة الى الغلبة والاسترسال فيق لمازمت تزمام الحلال خائما خاسرا ماله من ناصر ولا والوالصلة على محد الهادى من الضلال وعلى آله خبرآل وسلم تسلما كثيرا (أما بعد) فقد قال صلى الله عليه وسلم طلب الحلال فريغة على كلمسلم و واه ان مسعود رضى اللهعنه وهذه الفريضةمن من سائرا لفرائض أعصاها على العقول فهماوأ ثقلها على الجوارح فع الدواذلك اندرس بالكلية على وعلا وصارغ وضعلمها لاندراسع لهاذطن الجهال أن الحلال مفعود وأن السدل دون الوصول المه مسدود وأنه لم يبق من الطسات

الدم وأشار بسياقه هذا الى الحديث الذي رواه أحد والشيخان وأبوداود عن أنس والشيخان وأبو داود وابن ماجه عن صفية رفعاه ان الشطان يحرى من اب آدم يحرى الدم وقد تقدم تحقيقه في كتاب الصوم (فضيق عليه) أي شدد عليه (عزة الحلال) أي قوته وغلبته (المجرى)مفعل من الجري أومصدر مميى (والمجال) مفعل من الجولان وهوا لحركة (اذا كان لايبذرقه) أي لانوصله واصل البذرقة الخفارة (الى أُعَمَاق) جمع عق بضمتين هو البعد سفلا (العروق) جمع عرق معر وفة ومنها الاوردة والشرايين (الاالشهوات) النفسية (المائلة) بطبعها (الى الغلبة) أي الشدة والتسلط (والاسترسال) أي الدعة والهوينا (فبقى)أى الشيطان (المازمت) تلك الشهوات أى قيدت (برمام الحلال) وأصل الزمام الحيط الذي نشد في المرة أوفي الخشاش عمشد الله القود عم سمى مه القود نفسه (خاسنا) أي معسامطرودا وهو حسير (خاسرا) في صفقته التي اعتقدها (ماله من ناصر) ينصره (ولا وأل) يلي اعانته وفي الكارم المذ كورأولا تمثيه لم وتصو برأراد أن للشهيطان قوة التأثير فى السرائر وأن كان منه ورامنكرا في الظاهرفاليه رغبة روحانية فىالباطن بتحريكه تنبعث القوى الشهوانية فىالمواطن ومن لم ينتبه لحسن هذا التمثيل صل فيرد ذلك المقال وأصل حدث قال عملات تنجهمن بن أيد بهم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن شما تلهم فهو كالدلالة على بطلان ما يقال أنه يدخل في بدن الآدى و يخالطه لانه اذا أمكنه ذلك لكان مايذ كره في بأب المبالغة أحق أماله ضل فلانه لم يدران الكلام المذكو رماً خوذ من مشكاة النبوة مصمو في قال التمثيل والغرض منهان الشمطان منفو رمحذورمنه في الظاهر مطبوع متبوع في الباطن والغرض من التمثيل المنقول عنمه بسان كال اهتمامه في أمر الاغواء وتصو مرقوة استملائه على بني آ دم من جيم الجهات واماانه أضل فلان الفغرالرازي نقل عن القاضي نقل قبول حيث قال هذا القول من ابليس كالدلالة على بطلان ما يقال انه يدخل في بدن الآدمي فتأمل ذلك (والعلاة) الكاملة منه (على) حبيب مأبي القاسم (محد الهادى) أمته (من) ظلمات (الضلال) الذي هو العدول عن الطريق المستقيم (وعلى آله) الا يلن المه وهم قرابته الادنون (خيرآل) وخيرتهم مستفادة من قوله تعالى كنتم خير أمة بطريق الاولية وانمااقتصر على ذكرهم دون الاصحاب لان فم من له شرف صعبة غنى عن ذكرهم وأماحكم افراد الصلاة عليه عن السلام فقد تقدم الحد فيه في أول كتاب العلم (أما عد فقد قال صلى الله عليه وسلم طلب الحلال فريضة على كل مسلم رواه ابن مسعود) ولفظ القوت وروينا عنابن مسعود عنرسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه قال العراقي تقدم في الزكاة دون قوله على كل مسلم والطهراني في الاوسط من حديث أنس واحب على كل مساروا سناده ضعيف اه قلت ولكن الهيثمي رفيقه قال واسناده حسن ورواه الديلي أيضافي مسندالفردوس باللفظ المذ كوروفه بقية والزبير بن خريق ضعمفان واختلف في معنى قوله طلم الحلال على وجهن الاول ان الراد طلب معرفة الحلال من الحرام والتمييز بينهما فىالاحكام وهوعلم الفقه وبه فسرواحديث طلب العلم فريضة كاسيأني المصنف قريبا ويؤيده مارواه الحاكم فى تاريخه من حديث أنس طلب الفقه حتم واجب على كل مسلم الثاني ان المراد طلب الكسب الحلال القيام عؤنة من تلزمه مؤننه وقد وقع التصريح به فى حديث ابن مسعود الذكور فمارواه الطعراني فيالكميروالبهن وضعفه طاب الكسب الحلال فريضة بعدالفريضة وقد تقدم شئ من ذاك في كتاب الزكاة (وهذه الفريضة من بن سائر الفرائض أعصاها على العقول فهما) أي أكثرها عصمانافالفهم لا يقيدها (وأثقلهاعلى الجوارح) المحسوسة (فعلا) فهي تأبى عن جلها (فلذلك اندرس) أى انمعى (بالكارة علما وع الا) وفيه لف ونشر مرتب (وصارع وضعلها) وددة فهمها (سبالاندراس علها اذ طن الجهال) من العلماء (ان الحلال مفقود) في الاوان (وان السبيل) أي الطريق الموسل السه دون الوصول مسدود) فلامعامع فى الورود على مشارعه (وانه لم يبق من الطسات) المأمور

تعذرت القناعة بالحشيش منالنبات لم يبق وجهسوى لاتساع فى الحرمات فرفضوا هذاالقطب منالدى أصلا ولمدركوا بن الاموال فرقا وفض الا وهمات همات فالحملال بن والحرام بن وينهماامورمشتهاتولا تزالهذه الثلاثة مقترنات كيفما تقلبت الحالات وليا كانت هذه بدعة عم في الدن ضر رهاواستطار في الحلق شررها وحبكشف الغطاء عن فسادها بالارشادالي مدرك الفرق سنالحلل والحرام والشهقعلي وحه العقىق والسان ولا بخرحه التضسق عنحيزالامكان ونعن نوضع ذلك فى سبعة أنواب (الباب الاول) في فضلة صاحب الحلال ومذمة الحرام ودرجات الحـ اللوالحرام (الباب الثاني)فيماتسالشهات ومثاراتها وغسرهاءين الحلالوالحرام (الباب الثالث)فى العددوالسؤال والهجوم والاهمال ومظانهافي الحلال والحرام (الماب الرابع) في كنفية خروج التائب عن المظالم المالة (الماب الخامس) في ادرارات السلطين وصلاتهم وماعلمنها وما يحرم (البابالسادس) فىالدخول على السلاطين

بعصيلها (الاالماء الفرات) العذب (والحشيش) النبات (في أرض الموات وماء داذاك فقد اجتنته) أى اقتلعته (الايدى العاديات) أى المجاوزات عن الحدود (وأفسدته العاملات) بين الناس (الفاسدة) شرعا (فاذاتعدرت القناعة بالخشيش من النبات) والخشيش هواليابس من الكلا فعيل بعني فاعل فالوا ولايقال للرطب حشيش كافى الصباح وهوقول أئمة اللغة ومراد المصنف هناانماهوالرطب فأنه هو الذى يتقوت به وأمااليابس فلاوقد أطاقه على الرطب هنانجوزا وهددا نظيرقول الفقهاء يحرم على المحرم قطع الحشيش وزمواعلى انهليس على طاهره فان المابس من الكلالا يحرم قطعه فالوجه أن يقال يحرم قطع الخلاالاأن يقال اله على التعبق زفتاً مل (لم يبق وجه سوى الاتساع فى المحرمات) وهداعلى حسب طنهم الفاسد (فرفضوا) أى تركوا (هذا القطب من الدين) الذي عليه المدار (أصلا) أى من أصله (ولم يدركوا بين الاموال) المحرمة والحُللة (فرقاولافض الدوهمات همات فالحلال بين) أي ظاهر (والحرام بينوبينه ماأمورمتشابهات) لا يعلها كثير من الناس فن اتقى الشهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشهات وقع فى الحرام الحديث رواه الشيخان والار بعة من حديث النعمان بن بشير وسيأتى الكلام عليه في الباب الثاني من مراتب الشهات من هـذا الكتاب والحديث نص في هذه المراتب الثلاث (ولاتزال هذه الثلاثة مقترنات) لاتنفك (كيفماتقلبت الحالات)على اختلاف الازمنة المتطاولات (ولما كانت هذه بدعة) قبعة (عم فى الدين ضر رهاواستطارفى الحلق شررها) وهو بالتحريك مقصورمن الشراركسحاب اسملاتطا برمن النار (وجب الكشف الغطاء) الحاجب (عن فسادها) أى تلك البدعة (بالارشاد) والهداية (الى مدرك الفرق بين الحرام والخلال والشبهة) قال في المصباح المدرك بفخم الميريكون مصدرا واسم زمان ومكان ومدارك الشرع مواضع طلب الاحكام ومن حيث يستدل بالنصوص والاجتهاد من مدارك الشرع والفقهاء يقولون فى الواحد مدرك بفتح الميموايس لتخريحه وجه وقد نص الاعدة على طردالباب فيقال مفعل بضم الميمن أفعل واستثنيت كلات مسموعة خرجت عن الفياس ولم يذكر وا المدوك بماخرج عن القياس فالوجه الاخذ بالاصول القياسية حتى يصح سماع وود فالوا الحارج عن القياس لا يقاس عليه لانه غيرمؤصل في بابه والله أعلم (على وجه التحقيق والبيان ولا يخرجه التضييق من حيز الامكان) والحيز كسيد لغة كل مجتمع بعضه مع بعض والامكان ضد الامتناع (ونحن نوضح ذلك في) ضمن (سبعة أبواب) عدد أبواب الجنان (الباب الاولى فضيلة طلب الحلال ومذمة الحرام) وماوردفى كلمنهمامن الا منات والاخبار والا تار (و)فيه بيان (در جان الحلال والحرام \* الباب الثاني في) بيان (مراتب الشبهات) الملتصقة اما بالحلال أو بالحرام (ومثاراتها) جمع مثارأى الموضع الذى تثور منه الشبات (وعييزهاعن الحرام والحلال الباب الثالث في البحث) والسعى (والسؤال والهجوم والاهمالومظانهمافي) كلمن (الحلال والحرام \*الباب الرابع في كيفية خروج التائب من المظالم المالية \* الباب الحامس في ادرارات السلاطين) والامراء ومن في معناهم و وظائفهم و حراياتهم (وصلاتهم وما يحل) التناول (منها وما يحرم \* الماب السادس في) حكم (الدخول على السلاطين) والأمراء (ومخالطتهم وما يتعلق بذلك \*الباب السابع في مسائل متفرقة )لهامناسبة بتلك الانواب ( يكثر مسيس الحاجة الهاوتع البلوى بهاو يجب النظرفها) \*(البابالاولف تفصيل الحلال والحرام)\*

(وفيه فضيلة الحلال ومذمة الحرام و) فيسه أيضا (بيان أصناف الحلال) وأفواعه (ودرجانه) وبيان (أصناف الحرام ودرجات الورع فيه) فاول ما يذكر فيه (فضيلة الحلال ومذمة الحرام) \* فن الا يات (قال الله تعالى) في كتابه العزيز (يا أيجا الرسل كلوامن الطيبات واعلواصالحا أمنهم)

و المالة م (الباب السابع) في مسائل متفرقة \* (الباب الاول في وضيلة الحلال ومذمة الحرام وبيان أصناف الحلال ودرجاته وأصنياف لحرام ودر جان الورع فيه) \* (فضيلة الحلال ومذمة الحرام) قال الله تعالى كاوامن الطيبات واعملواصالحاأم

فالاكل من الطسات قمل العمل وقسل ان المراد مه الحسلال وقال تعالى ولا ما كلواأمنوالكمينكم عالماطل وقال تعالىان الذين رأ كاسون أموال السامى ظلاالاته وقال تعالى فاأبهاألذين آمنه ااتقوا الله وذر وا مايقي من الربا ان كنتم مؤمنين غمقال قانام تفعلوا فاذنوا يحرب من الله و رسوله م قال وان تبتم فلكم رؤس أموالكم م قال ومن عادفاولئك أصحاب النارهم فها خالدون حعل كرالر بافى أول الامرمؤذنا بعارية اللهوفى آخرهمتعرضاللنار والا مات الواردة في الحلال والحرام لانعمى وروى النامسعود رضى الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال طلب الحلال فريفة على كلمسلمولما قال صلى الله عليه وسلم طلب العلفر بضة على كل مسلم قال بعض العلماء أراديه طلبعلم الحلال والحرام وحعل الرادمالحديثن واحدا وقال صلى اللهعليه وسلممن سعى على عداله من -له فهو كالحاهد فىسسل الله ومن طلب الدنما حلالا فىعفاف كانفدر حـة الشهداء

الله تعالى (بالا كلمن الطيبات قبل العمل) فهمذلك من تقديم الجلة الاولى على الثانية وفيه كمال التنو به بشانه حيث قدمه على العمل الصالح (قيل انالراد به الحلال) نقله صاحب القوت حيث قال فأمربا كل الحلال قبل العمل وهكذا قال العلماء زكاة الاعمال باكل الحلال فيا كانت الطعمة أحل كان العمل أزكو أرفع وعلى هذا المنوال قوله سعانه باأبهاالذين آمنوا كلوامن طيبات مار زقناكم قبل من الحلال (وقال تف آلي ولا ما كلوا أمو السكريينكم بالباطل) الى قوله ولا تقتلوا أنفسكم قبل من أكل حرامافقد قتل نفسه لانه سبب اهلا كها وتعذيبها فعرف من ذلك ان أكل أموال الناس بالباطل حرام ان يكون لهم فيهاحق (انماياً كاون في بطونهم ناراً) أى مثل النار (وسيصاون سعيرا) ووجه الاستدلال بهاالتعريف بان أكل أموال البنامي حرام ووعيده شديد (وقال تعالى) بائيم الذين آمنوا (اتقوا الله وذر وامابق من الرباان كنتم مؤمندين عقال) تعالى (فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله عقال) تعالى (وان تبتم فلكم ووس أموالكم) لانظلون ولا تظلون (ثم قال) تعالى (ومن عادفاولئك أصحاب النارهم فهاخالدون) فاتوعدالله تعالى ولاتهدد في معصة عثل ماتوعد في أكل الربافانه عزو -ل عظم شأنه بوصفين عظيمين اعظاماله وترهيبامنه حيث (جعل آكل الربا في أول الامر مأذونا) أى معلما ( بمعاربة الله ) عز وجل والرسول (وفي آخره متعرضًا للنار ) بالحلو فيها ومن ذلك اشترط للاعمان ترك اكر ما بقوله ان كنتم ومنين وهي للشرط والجزاء ثم أوجب التوية بعداعلامه بالظلمهم في قوله وان تبتم الى آخرها عماض على نحر عه بقوله تعالى وأحل التدالبيم وحرم الرباع توعد بالخاود فى النار بقوله هم فهاخالدون وهذامن شديد الخطاب وعظيم العذاب فلذلك يخاف علىمدمن الربا الختوم له به غيرالتائب منهان عوت على المكفر لعلة ذكرا الحاود (والا "يات الواردة في الحلال والحرام لا تعصر )وقد اقتصر على سياق ثلاث آيات الاولى في أكل أموال الناس بالباطل والثانية في أكل أموال اليتامي والثالثة في الاكل بالرباوكل ذلك حوام بالنص القطعي فينبغي الحذرعن ارتكابشي من ذلك هذافي الحرام وافتصرفي الحلال على آية واحدة وهي كاوا من الطيبات وفسره بالحلال ومالم يذكر يقس على ماذكر (و) أما الاخبار فقد (روى ابن مسعود) عبد الله رضى الله عنه (عن الذي صلى الله عليه وسلم اله قال طلب الحلال فريضة على كلمسلم) وتقدم المكادم في تأويله على وجهين وعلى تخر يحدقر بما (ولما قال علمه) الصلاة و (السلام) فيمار وا ابن عدى والبهي في الشعب من حديث أنس والطبراني في الدغير والخطيب في التاريخ من حديث الحسين بن على والطبراني في الاوسط من حديث ابن عباس وعمام في فوائده من حديث ابن عروالطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود والخطيب في الناريخ أيضامن حديث على والطبراني في الاوسط والبهتي في الشعب أيضا من حديث أبي سعيد (طلب العلم فريضة على كل مسلم) وقد تقدم الكلام عليه في كاب العلم مفصلا (قال بعض العلماء) في تأويله (أرادبه طلب علم الحسلال والحرام كالبيع والشراء) أى اذا أراد العبدأن منطل فيه افترض علم عليه (وجعل المرادمن الحديثين حوادا) وقال أن في هذا ألحرد لالة على النسوية بين العلم والحلال في الطلب بالفرض فثل فرض طلب علم الحلال للا كل كشل طلب العلم للعاهل وهذا أيضا فد تقدم في كتاب العلم مف الامع أقوال أخرى ذكرت هذاك (وقال صلى الله عليه وسلم من سعى على عباله ) أى اكتسب لهم بالسعى أى بالغدة والرواح الى السوق (من حله فهو كالمجاهد في سبيل الله) أى منزلة المجاهد (ومن طلب الدنيا حلالا) أي من وجمالحل (في عفاف) أى مع عفة النفس عن الحرص وغيره (كان في در جة الشهداء) هكذا هو فى القوت قال العراقي روى الطبراني في الاوسطمن حديث أبي هر من سعى على عياله ففي سبيل الله ولايىمنصورالديلى فيمسند الفردوس من طلب مكسبه من باب حلل يكف بهاو جهه عن مسئلة

الناس وولده وعياله جاءيوم القيامة مع النبين والصديقين واسناده ضعيف اه قات والسياق الانحسير رواه أيضا الخطيب في التاريخ ولفظه من ماله الحالال وفيه بعد قوله والصديقين هكذا وأشار باصبعه السبابةوالوسطى (وقال صلى الله عليه وسلم من أكل الحلال أربعين بوما) وحكمة التقييد بالاربعين انها مدة بصير المداومة على الشئ فمهخلقا كالاصلى الغر بزى وأخذجه من الصوفية منهان خلوة المريدة كمون أر بعـ من وما واحتموا نوحوه أخرانه وهاانه سحانه خرطمنة آدم أر بعن صباحا (نو رالله قلمه ) أي بالمعارف الالهية فلم يتشعب بسبب التعلقات الموجبة لتوزيع الهم وتشتيت العزمات (وأحرى بنابيع الحكمة) الالهية (من قابه) على لسانه لان المداومة على أكل الحلال مجاهدة ولز وم المجاهدة بوصل الى حضرة الشاهدة ومن تمقيل فاهد تشاهدوهو مصداق قوله عز وجل والذين جاهدوافينا لنهدينهم سبلنا قال العراقي رواه أنونعهم في الحلية من حديث أبي أنوب بلفظ من أخلص تله أر بعين نوما ظهرت ينابسع الحكمة من قلبه على لسانه ولان عدى نعوهمن حديث أبي موسى وقال حديث منكر انتهى لفظار واية أنى نعممن أخلص العبادة تله وقدر وامعن حبيب بن الحسن عن عباس من يوسف الشكلي عن محد بنسيار السيارى عن محد بن اسمعيل عن يدبن بزيد الواسطى عن عابعن مكعول عن أبي أنوب وأورده ابن الجـوزى في الموضوعات وقال تزيدبن مزيد كشيرا الحطا وحاج بجرح ومحدين اسمعيل مجهول ومكعول لم يصح سماعه من أبي أبو بوتعقبه السيوطي وقال غاية ما يقال فيسهان اسناده ضعيف وفى شرح الاحكام لابن عمدالحق هذا الحديث وانلم يكن صحيح الاسناد فقد صحيعه الذوق الذى خص به أهل العطاء والامداد وفهم ذلك مستغلق الاعلى أهل العلم الفتحى الذى طريقه الفيض الرباني تواسطة الاخلاص المحمدي اه وفي المقاصد للحيافظ السخاوي هدذا الحديث رواه أتونعم في الحلمة من حهة مكعول عن أي أنوب به مرفوعاوسنده ضعف وهوعند أجد في الزهد مرسل بدون أبي أوبوله شاهد عن أنسرواه القضاعي من حهة ان فيل عمن طريق سواد من مصعب عن ثانت عن مقسم عنابن عباس به مرفوعا اه قلت هوفى زوائد الزهد لابى كراار وزى وكذلك أخو حده ان أبي سيدفى المصنف وأبوالشيخ فىالثواب والفظهم قالمكعول بلغني انالني صلى الله عليموسلم قال فذكره وقول العراقى ولابن عدى نعوه من حديث أبى موسى الخ قلت لفظهما من عد يخلص لله أربعين لوما الحديث ورواه ابن الجوزى أيضامن طريقه وفير وايه زهده الله فى الدنيا أى جعله من الزاهدين فما الراغبين في الا حرة وأوهم ساقهان هذه رواية الحديث السابق وايس كذلك بل هوحديث مستقل و و مدمساق صاحب القوت حيث قال في موضع آخرمن كتابه وفي بعض الر وايات من أ كل الحلال زهده الله في الدنما أى فلم يورده في ذيل الحديث السيابق ولذالم يتعرض له العرافي فتأمل (وروى ان سعدا) هواين أبي وقاص القرشي الزهرى أحد العشرة رضى المعنه (سأل رسول الله صلى الله علمه وسلم ان سأل الله تعالى ان يحمله محاب الدعوة فقالله )صلى الله علمه وسلم (طب طعمتك) بضم الطاء هو ما نطعمه الانسان أى اجعله طبياأى حلالا (تستعبد عوتك) هكذاهوفي القوت قال العراقير واه الطبراني في الاوسط من حديث ابن عباس وفيه من لاأعرفه اه قلت ولفظه تلبت هذه الاسية عندالنبي صلى الله عليه وسلم يا أبها الناس كلوا ممافى الارض حلالاطسا فقام سعدين أبى وقاص فقال بارسول الله ادع الله ان يحعلني مستحاب الدعوة فقال باسعدطب مطعمك تكن مستحاب الدعوة والذى نفسى بدده ان العبدللقذف بلقمة الحرام منجوفه فلايتقب لمنه علأر بعينوما وأعاعب دنيت لجه من المعتوالر بافالنارأولى به وأعله ابن الجو زى وقد كان سعد رضى الله عذبه مستعاب الدعوة معتزلا عن الفتنة وهو آخر العشرة موتا (وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحريص على الدنيا) فذمه (قال رب اشعث) أى المتلبد الشعر اقلة تعهده بالسهن (أغبر) أى متغيرا للون و يقال هوأشعث أى من غير استحداد ولاتنظف (مشردفي الاسفار)

وقال صلى الله عليه وسلم من أكل الحلال أر بعين وما نور الله قلب وأحرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه وفي وابه زهده الله في الدنيا وروى ان سعدا سأل رسول الله الله عليه وسلم أن يسأل الدعوة فقال له أطب الله عليه تسخب دعوتك ولماذ كرص على الله عليه قال ربأ شعث أغير مشرد في الاسفار

أى مطر ودمن موضع الى موضع لانستقر في دعة (مطعمه حرام) أي مأ كاه (وملسه حرام وغذى) جسده (بالحرام برفع بديه) و بدعو (فيقول يارب يارب فاني يستجاب لذلك) أي كيف يستحاب الدلك هكذاهوفى سماق القوت قال العراقي رواه مسلم من حديث أبي هر مرة بلفظ ثمذ كرالر حل بطلل السفر أشعث أغبر اه فلت وأوله ان الله طب لا يقبل الاالطب وان الله تعالى أمرا الومنين عا أمر به المرسلين فقال باأج الرسل كلوامن الطيبات وقال باأج االذين آمنوا كلوامن طيبات مارزقنا كم وذكر الرجل يخرحمن بيته أشعث أغسر يقول ابيك اللهم لبيك ومطعمه حوام ومشربه حوام وغدى بالحرام فانى يستداب لذلك رواه الفقيه سلم فى حرثه فقال أخر مناه أنوع رمحد بن الحسين بن محداله يم أخمرنا أبو القاسم الطبراني عن اسحق بن ابراهم مالدميرى عن عبد الرزاق عن سفيان عن فضيل بن مرز وقعن عدى بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هر مرة (وفي حديث ابن عباس) رضي الله عنهما (عن الني صلى الله عليه وسلم قال ان لله تعالى ملكا على بيت المقدس ينادى في كل ليلة من أكل حرامالم يقبل منه صرف ولاعدل فقيل) في تفسيره (الصرف النافلة والعدل الفريضة) هكذاهو في القوت قال العراقي لم أفف له على أصل وفي مسند الفردوس للديلي من حديث ابن مسعود من أكل لقمة من حرام لم يقبل منه صلاة أربع يناليلة الحديث وهومنكر اه قلت وتمامه ولم تستعب له دعوة أربعين ليلة وكل لحم ينبته الحرام فالنار أولىبه وان اللقمة الواحدة من الحرام لتنبت اللحم (وقال صلى الله علم وسلم من اشترى ثو با بعشرة دراهم في عنه درهم حرام لم تقبل صلاته ) أى لم تكتب له صلاة مقبولة مع كونها مجزئة مسقطة القضاء كالصلاة بمعلم معصوب (مادام عليه منه شي) وذلك لقبع ماهوملتبس به لانه ليس أهلاله حينك فهو استبعاد القبول لاتصافه بقبح المخالفة وليس احالة لامكانه مع ذلك تفضلا وانعاما وفيه اشارة الحان ملامسة الحرام لبساأ وغيره كاكلمانع لاجابة الدعاء لانمبدأ ارادة الدعاء القلب غريعيد تلك الارادة على اللسان فينطق به وملابسة الحرام مفسدة للقلب بدلالة الوجدان فيحرم الرقة والاخلاص وتصير أعماله اشباحا بلا ار واحو بفساده يفسد البدن كله فيفسد الدعاء لانه تتعة فاسد قال العراقي رواه أحدمن حديثان عربسندضعف اه فلترواه من طريق هاشم عن ابنعر ولفظه وفيه درهم حرام لم يقبل الله المادام عليه و زادفير واله منه شي عُم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال صمتاان لم أكن سمعته من رسول اللهصلى الله علمه وسلم يقوله قال الذهبي وهاشم لايدرى من هو وقال ابن عر واسناده ضعمف حدا وقالأ جدهذا الحديث ليس بشئ وقال الهيمي هاشم لمأعرفه وبقدة رجاله وثقو اعلى ان بقدة مدلس وقال اس عبدالهادى رواه أحدفى المسندوضعفه فى العلل وأخرجه أيضاعبد بن حيدوالبه في فى الشعب وضعفه وتمام والخطيب وابعساكر والديلي كاهم من حديث ابنعر قال جهو رالنهاوندي سألت ابنجو مه عنه فقال لا يقنع عثل اسناده في الاحكام ولمكن لا يؤمن ان يكون ذلك فالحذرفيه أبلغ نقله الديلي (وقال علمه) الصلاة و (السلام من لم يمال من أين اكتسب المال لم يبال الله من أين أدخله النار) ولفظ القوت وفي الخبر من لم يمال من أين مطعمه لم يبال الله من أي أنواب النار أدخله وقبل ذلك مكثوب فالتو راة وقال العراق وواه الديلى في مسند الفردوس من حديث ابن عرقال بن العربي فعارضة ٧ انه باطل لا يصم اه قلت و وقع في نسخ الحامع الكبير السيوطي بلفظ الصنف وقال فيه الديلي عن ابن عرو (وقال علمه) الصلاة و (السلام كل لحم نبت من حوام فالنار أولى م) قال العراقي رواه الترمذى من حديث كعب بعرة وحسنه وقد تقدم اهو و جديخط الحافظ فى الحلية من حديث أبىكر وعائشة وحاركل حسد نبت من سحت ونعوه من حديث ابن عباس فى الصغير الطبراني وقد تقدم الكلام عليه مفصلا (وقال عليه) الصلاة و (السلام العبادة عشرة أخراء فتسعة فهافي طلب الحلال ووي هذام فوعاوموقوفا على بعض الصحابة) قال العراقي رواه الديلي من حديث أنس الاانه قال تسمعة منها

مطعمه حرام وملسه حرام وغذى بالحرام بوفع بدره فيقول مارب مارب فأني يستعاب لذلك وفى حديث ابنعباس عن الني صلى الله عليه وسلم ان للهملكا على بيت المقدس بنادى كل المه من أكل حوامالم يقبل منهصرف ولاعدل فقمل الصرف النافلة والعدل اافريضة وقالصلى اللهعليه وسلممن اشترى ثو بابعشرة دراهم وفى عنهدرهم حرام لم يقبل الله صلاته مادام عليه منه شي وقال صلى الله علمه وسلم كل لحم نبت من حرام فالنارأ ولىبه وقال صلى الله علمه وسلم من لم يمال من أبن ا كنسب المال لم سال الله من أن أدخله الناروقال صلى الله على وسلم العبادة عشرة أحزاء تسعةمنهافي طلال روى هدا مر فوعاوم وقوفاعلى بعض الصانةأنفا

٧ هنابياض بالاصل

وقال صلى الله علمه وسلم من أمسى وانما من طلب الحيلال باتمغيفورالة وأصم والله عنمه راض وقالصلى الله علىه وسلمن أصابمالا منمأغ فوصل مهرحاأ وتصدقه أوأنفقه فىسبىلالله جعاللهذاك جمعام قذفه في الناروقال علىهالسلام خبردينكم الورع وقالصلى اللهعليه وسلمن اقي اللهورعاة عطاه الله أو ال الاسلام كاه وروىانالله تعالى قال في بعض كتبهوأماالورعون فأناأستعي أنأحاسهم وقالصلى الله عليه وسلم درهم من باأشدعندالله من ثلاثين زنية في الاسلام وفى حديث أبى هر برةرضى الله عندالعدة حوض البدن والعسر وقالها واردة فاذا صحت العدة صدرت العروق بالصعة واذاسقمت صدرت بالسقم

فى الغنى والعاشرة كسب اليدمن الحلال وهومنكر اه قلت وفير واية للديلى من حديث أنس العافية عشرة أخزاء تسعة في طلب العيشة و حزمن سائر الاشياء (وقال صلى الله عليه وسلم من أمسى وانيا) أي تعبا (من طلب الحلال بات مغفو راله) ولذا كان نبي الله داود عليه السلام لايا كل الامن على يده (وأصبح والله عنه راض) قال العراقي رواه الطبراني في الاوسط من حديث النعباس من أمسى كالامن عليده أمسى مغفوراله وفيمضعف اه قلت وقال الهيثمي فيسمجماعة لمأعرفهم ورواه أيضا ابن عساكرمن طريق سلمان من على بن عبدالله بن عباس عن أبه عن جده (وقال علمه) الصلاة و (السلام من أصاب مالامن ماثم) أى من حدث يلزمه الاثم (فوصل بهر حما) كان واحداعليه أن يصله (أو تصدف به )على محتاج (أوأنفقه في سبيل الله جمع الله ذلك جمعائم قذفه في النار) قال العراقي رواه أبوداود في المراسيل من رواية القاسم بن مخيمرة مرسدا اه قلت وفي رواية غرقذف به في جهنم وكذلك رواه ابن المبارك وابن عسا كرمن طريق القاسم بن مخيمرة (وقال صلى الله عليه وسلم خيردينكم الورع) رواه أبوالشيخ في كاب الثواب من حديث سعد وقد تقدم الكارم عليه في كاب العلم (وقال صلى الله عليه وسلم من لقى الله ورعاأعطاه الله تواب الاسلام كله) قال العراق لم أقف له على أصل (وروى ان الله تعالى قال وأما الورعون فاناأستحي انأحاسهم) أىفائهم حاسبوا أنفسهم قبلأن يحاسبوا ولم يتعرض له العراقي وفي شرحءين العلم والحديث لمأعرفه قلتر واه الحكيم الترمذي عنابن عباس مرفوعا بلفظ قال الله تعالى ياموسي انه لن يلقانى عبدى فى حاضر القدامة الافتشة ع افى يدره الاماكان من الوارعين فانى أستحيهم وأجاهم وأكرمهم وأدخاهم الجنة بغير حساب (وقال عليه) الصلاة و (السلام درهم من ربا) أي يكتسبه بالربا (أشدعند الله تعالى من ) ذنب (ثلاثير زنية في الاسلام) واعما كان أشد لانمن أكله فقد حاول مخالفة الله ورسوله ومحار بتهما يفعله الزائغ قال العراق رواه أحدوالدارقطني من حديث عبدالله بن حنظلة وقال ستة وثلاثين ورحاله ثقان وقيل عن حنظان الراهب عن كعب موقوفا وللطهراني في الصغير من حديث ابن عباس ثلاثة وثلاثين وسندهضعف اهقلت وواه أجدعن حسين منجمدعن حرير سنحازم عن أبوب عن اين أبي مليكة عنعبدالله بنحنظلة الغسيل ورواه الطبراني فى الكبير من هذا الوحه وكذاصاحب الختارة والدارقطني والبغوى وابن عساكر ولفظالبغوى وابن عساكر درهم رباأ شدمن ثلاث وثلاثين زنية فى الخطيئة وفي رواية عندأحدفى الحطيم ولفظ الجاعة غيرهما درهمر بايأ كله لرجل وهو يعلم أشدعندالله منستة وثلاثين زنية ولفظ حديثا بن عباس عندالبهق فى الشعب درهمر باأشد عندالله من ستة والاثين زنية ومن نبت الممن محت فالنار أولى به وقد أوردا بن الجو زى هذا الحديث فى الموضوعات وقال حسين بن محمد هوابن بهرام الروزى قال أبوحاتم رأيته ولم أسمع منه وسلل أبوحاتم عن حديث يرويه حسين فقال خطأ فقيل له الوهم بمن قال ينبغي ان يكون من حسين وتعقبه الحافظ أبن حر بانه احتج به الشخان ووثقه غيرهماو بانله شواهد ونقل عن الدارقطني انه قال بعد ماأوردا لحديث عن عبدالله بنحنظلة مالفظه الاصع موقوف وروى ابن عساكرفى الناريخ من أكل درهمار با فهومثل ثلاث وثلاثين زنية رواه عن محدين حيرعن الراهيم بن أبي عبلة عن عكرمة عن ابن عباس (وفي حديث أبي هر ارة)رضي الله عند رفعه (المعدة) بفتح المم وكسر العين من الانسان مقر الطعام والشراب وتخفف بكسر المم وسكون العين (حوض البدن والعروق المهاواردة فاذاصت المعدة صدرت العروق بالصعة واذا سقمت صدرت بالسقم) هكذاهوفي القوت قال العراقي رواه الطبراني في الاوسط والعقيلي في الضعفاء وقال باطل لاأصلله اه قلت ولفظ الطهراني فىالاوسط حدثناعبدالله بنالحسن بنأجد من أبي شعيب الحراني حدثنا يحيى من عبدالله البابلي حدثنا اراهيم بنجريج الرهاوى عن زيدبن أبى أنيسة عن الزهرى عن أبي سلة عن أبي هو رة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وفيه واذا فسدت بدل سة مت وقال لم روه عن الزهرى الازيد من أى

ومثل الطعمة من الدين مثل الاساس من البنيان فاذا ثنت الاساس وقوى استقام البنيان وارتفع واذاضعف الاساس واعوج المار المنسان ووقع \* وقال الله عزوجل أفن أسس السانه على تقوى من الله الاسمة وفي الحسديث من اكتسب مالامن حرام فان تصدق به لم يقبل منهوان تر كموراءه كانزادهالى النار وقدذ كرنا حلة من الاخسار في كمات آداب الكسب تكشف عن فضالة الكسب الحدلال وأما الا تار) فقد وردان المددق رضى الله عنه شر بالمنامن عبده غمسألعمده فقال تكهنت لقوم فأعطوني فادخسل أصابعه فى فيه وجعل بقي عحتى ظننت أن تفسه ستخرج عمقال اللهم انى أعتذر اللانما حلت العروق وخالطا لامعاءوفي بعض الاخبارأنه صلى الله علىموسلم أخبر بذلك فقال أو ماعلتم أن الصديق لابدخل جوفه الاطبار كذاك شرب عررضى الله عندهمن المن اللالصدقة غلطا فادخل أصعهوتقا وقالتعائشة رضى الله عنهاانكم لتغفلون عن أفضل العبادة هوالورع وقالعدالله بنعروضي الله عنه لوصلتم حتى تكونوا كالحناباوصمتمحتي تمكونوا Skeile

أنيسة تفردته الرهاوي قال الحافظ السخاوي وقدذ كره الداوقطني في العلل من هذا لوحه وقال اختلف فيهعلى الزهرى فرواه أ بوقرة الرهاوى عنه فقال عن عائشة وقال كالاهمالا يصع فال ولا بعرف هذامن كالام الذي صلى الله عليه وسلم انماهومن كالام عبد الملك من سعيد من الجبر اهم ثم قال صاحب القوت (ومثل الطعمةمن الدين مثل ألاساس من البنيان فاذا ثبت الاس وقوى استقام البناء وارتفع واذاضعف الأساس واعوج انهار البنيان) أى سقط (و وقع وقد قال تعالى أفن أسس بنيانه على تقوى الآية) الى آخرها وهوقوله من اللهورضو انخيراً ممن أسس بنيانه على شفاحرف هارفانهار به فى نارجهم (وفى الحديثمن اكتسب مالامن حرام فان تصدق به لم يتقبل منه وان تركه و راءه كان زاده الى النار ) هكذا هوفي القوت قال العراقير واه أحدمن حديث ابن مسعود بسندضعيف ولابن حبان من حديث أبي هر مرة من جمع مالامن حرام ثم تصدق له لم يكن له فدمة أحروكان أحره علمه اه قلت وهكذا أورده الحلال في الجامع الكبير (وقدذ كرنا جلة من الاخبار) الواردة (في الباب في كتاب آداب الكسب) الذي تقدم قبل هذا (تكشف عن فضيله كسب الحلال)فليراجع هناك (وأماالا مارفة دروى أن) أبابكر (الصديق رضي الله عنه شرب لبنامن كسب عبده عُم سأل عنه) أى عن اللبن (العبد من أمن اكتسب فقال تكهنت لقوم) أخبرتهم عن بعض الامو رالمغيبة (فاعطوني) اياه (فادخل) الصديق (أصبعه في فيه وجعل بق عدى ظننت ان نفسه سخر جوقال اللهم اني أعتذر الله ما جلت العروق وخالط الامعاء) هكذا هو فىالقوت قالىالعراقي رواه البخارىمن حديث عائشة كان لابي بكرغلام يخرجه الخراج وكان أنوبكر يأكل من خواجه فحاء بومابشي فأكلمنه أبو بكر فقالله الغلام أندرى ماهدا فقال وماهوقال كنت تكهنت لانسان في الجاهلية فذكره اه قلت وقال أبونعيم في الحلية حدثنا أبوعر و نحدان حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا بعقوب بن سفيان حدثناعرو بن مضمر البصرى حدثناعيد الواحد بن ويدعن أسلم الكوفى عن مسرف الطيب عن زيدبن أرقم قال كان لابي بكر ماول بغل عليه فاتاه ليلة بطعام فتناول منه لقمة فقالله المماول مالك كنت تسألني كلليلة ولم تسألني الليلة قال حلني على ذلك الجوع من استجئت بدا قالمررت بقوم في الجاهلية فرقيت لهم فوعدوني فلما كان اليوم مررت بم فاذاعرس لهم فاعظوني قال اف لك كدت انتهلكني فادخل يده في حلقه فعل يتقبأ وحعل لا يخر ج فقيل له ان هذه لاتخر جالابالماء فدعابعس منماء فعل شربو بتقيأحتى رى مافقيل لهرجك الله كلهذامن أجل هذه اللقمة فقال لولم تخرج الامع نفسي لاخرجتها سمعت رسول الله صلى الله على وسلم يقول كل حسد نتمن سعت فالنار أولىمه فشيتان بنت شئمن حسدى من هذه اللقمة ورواه عبدالرجن بن القاسم عن أبيه عن عائشة نحوه والمنكدري مجدين المنكدر عن أبيه عن جار نحوه م قال صاحب القوت (وفى بعض الاخبارانه عليه السلام أخبر بذلك فقال أوماعلتم ان الصديق لايدخل جوفه الاطبيا) وفى بعض النسيخ لما أخبر بذلك قال قال العراقي لم أجده (وكذلك لماشرب عر) بن الخطاب (وضي الله عنه لبنامن ابل الصدقة غلطا) فعلم بذلك (فادخل أصبعه) في فيه (وتقيراً) وهذار واممالك من طريق زيدبن أسلم قال شرب عرلبنا فاعجب فسأل الذي سقاه من ان المهدد اللبن فاخبره انه و ردعلي ماءقد سماه فاذانع من نعم الصدقة وهم يسقون فلبوا الىمن ألبانه الععلته في سقالي فهوهذا فادخل عريده فاستقاء وكلهذا من الورع (وقالت عائشة رضي الله عنها انكر لتغفلون عن أصل العبادة والورع)لان الورع بوجب دوام المراقبة للعق وادامة الحدر والمراقبة تورث المشاهدة ودوام الحذر يعقب ألنجاة والفاغر فلذا كان أصل العبادة وبروى نعوه الورع سدالعمل من لم يكن له ورع بصده عن المعصة اذا خلاب الم بعباً الله بسائر علهر واه الحكيم الترمذي (وقال عبدالله بنعر) بن الخطاب (رضى الله عنهما لوصليتم حتى تكونوا كالحنايا) جمع حنية وهي القوس (وصمتم حتى تكونوا كالاوتار) أي في النحافة

من عرف ما يدخل حوفه كنبه الله صدّيقا فانظرعند من تفطر مامسكان وقلل لاراهم بنأدهم رجمالله لم لاتشر بمن ماء زمزم فقال لو كان لى دلوشر بتمنه وقال سفيان الثورى رضى الله عنده من أنفق من الحرام في طاعة الله كان كن طهـرالثوب النعس بالبول والثمو بالنجس لابطهر والاالماء والذنب لا مكفره الاالح لل وقال يحى سمعاذا لطاعة خزانة من خزائن الله الاان منتاحها الدعاءواسنابه لقم الحلال وقال ابن عباس رضي الله عنهمالا يقبل اللهصلاة امرئ فى جوفه حرام وقال سهل التسارى لاسلغ العد حقىقةالاعانحىيكون فيسهأر بع خصالأداء الفرائض بالسنة وأكل الحلال بالورع واحتذاب النه يمن الظاهر والباطن والصبرعلى ذلك الحالموت وقالمن أحد أن تكاشف ما كات الصديقين فلاما كل الاحلالاولانعمل الافى منة أوضرورة ويقالمن أكل الشهةأر بعسين بوماأطلم قلمه وهو تأويل قوله تعالى كالإبلران على قاوم-م ما كانوا مكسبون وقال ان المارك رددرهم من شهة أحب الىمن أن أتصدق

والرقة (ماتقبل مذكم ذال الابورع ماحز) أى مانع منعكم من الوقوع في معاصى الله تعلى اذاخ اوتم أورد وصاحب القوت (وقال الواهم من أدهم) رحمالله تعالى (لميدرك من أدرك الامن كان يعقل مايدخل جوفه) وافظ القوت ورويناعن الراهم بن أدهم عن الفضل بن عماض قال لم ينبل من نبل بالحيولابالجهاد ولابالصوم والصلاة وانمانبل عندنا من كان يعقل مايدخل جوفه بعني الرغيفين من حله وهوفى الحلمة لابي نعيم بسينده الى عبد الصمدين بزيد قال معت شقيقا البلخي يقول القيت الراهم ابن أدهم في بلادالشام فقلت الراهيم تركت خواسان فقال ماتهنيت بالعيش الافي بلادالشام أفر بديني من شاهق الى شاهق فن براني بقول موسوس ثم قال باشقيق لم ينبل عند نامن نبل بالحيح ولا بالجهاد والما نبل عند نامن نبل من كان يعقل مادخل جوفه يعني الرغيفين من حله (وقال الفضيل) بن عياض رحمه تعالى (من عرف ما يدخل جوفه كتبه الله صديقا فانظر عند من تفطر يامسكن) ولفظ القوت وقال الفضيل بنعياض من أقام نفسه موقف ذل في طلب الحلال حشره اللهمع الصديقين ورفعهمع الشهداءفي موقف القيامة وقال بعض السلف اذاصمت فانظر عند من تفطر وطعام من تاكل اه والصنف قدخلط بين القولين وراعى الاختصار (وقيل لابراهيم بن أدهم) رجمالته تعلى (لملاتشرب منماء زمزم قال لو كان لى دلولشر بتمنه) أورده القشيرى فى الرسالة وهذا من شدة ورعهر حدالله تعالى كان يأبي ان يشريه لما كان برى من الشهدة في الدلاء والحبال (وقال سفيان) بن سعيد (الثورى)رجه الله تعمالي (من أنفق من الحرام في طاعة الله تعالى) كان تصدق به أو أعان به غازيا أوغير و كان كن طهر الثوب النعس بالبول والثوب النعس لايطهر الابالماء والذنب لا يكفره الاالحلال وقال يعيى سمعاد) الرازى تقدمت ترجمه في كتاب العلم (الطاعة) أي طاعة الله تعالى (خزانة) بالفتح ولاتكسر (من خوائن الله تعالى ومفتاحها) الذي تفتح به (الدعاء) أي حسن النضرع ألى الله تعمالي (واستنانها) كذا في النسخ والصواب واسنانه أى المفتاح (لقمة الحلال) فالمدار علمها كماان مدار المفتاح على اسنانه (وقال ابن عباس) رضى الله عنهما (لا يقبل الله صلاة المرئ وفي حوفه حرام) وقد روىعنه أيضامن أكل حراما لم يقبل الله منه صرفا ولاعدلا وتقدم قريبا (وقال) أبو يجد (سهل) بن عبد الله (التسترى) رحمالله تعالى (لا يبلغ العبر حقيقة الاعان حتى يكون فيه أر بع خصال) ولفظ القوت هذه ألاربيع (اداء الفرائض بالسنة) أي كأشرعت وسنت (وأ كل الحلال بالورع) أي باستعماله فيه (واجتناب النهدي من الفااهر والباطن والصبرعلى ذلك الى الممات) أى فن استكمل هذه الاربع فقد تشرف يحقيقة الاعان وبلغ درجتها (وقال) سهل أيضا (من أحبان) وي خوف الله في قلب و ( يكاشف ما " بان الصديقين فلاما كل الاحلالا ولا يعمل الافى سنة ) أوضر ورة نقله صاحب القوت وقال بعض العلاء الدعاء محعو بعن السماء بفساد الطعمة ويقال ان الله عز وحل لا يستعيب دعاء عبدحتى يصلح طعمته و برضى عمله (ويقالمن أكل الشبهة أربعين بوما أطلم قلبه) قالصاحب القوت (وهو)في (تأويل قوله تعالى كلابل ران على قلوجهما كانوا يكسبون) قيل غلاف القلب من مكاسب الدرام (وقال ابن المارك) عبد الله رحمه الله تعالى (رددرهم) من (شهد أحب الىمن أن أتصدق عائد ألف درهم ومائة ألف) درهم (حتى بلغ) ولفظ القوت حتى يبلغ (ستمائة ألف) ومدله قول مالك بن دينار ترك درهم حرام أحب الى الله تعالى من ان يتصدق عائة ألف (وقال بعض السلف ان العبدليا كل أكلة فينقلب) بها (قلبه) اى يتغيرها كانعليه (فينغل) أى ينسد (كاينغل الاديم) وهوالحلد قبل ان يداع ( فلا بعود الى حاله أبدا) وهذا أحسن التأويلين في قوله صلى الله عليه وسلم كممن صائم حظهمن صيامه الجوع والعطش قبل هوالذي يصوم ويفطر على حرام (وقال سهل) التسترى رجمالته

بمائة ألف درهم ومائة ألف ومائة ألف حتى بلغ الى ستمائة ألف وقال بعض السلف ان العبد يأكل أكلة فينقل قلبه فينغل كإينغل الادم ولا يعود الى حاله أبداوقال سهل رضى الله عنم

من أكل الخرام عصت جوارحه شاء أم أي علم أولم بعلم ومن كانت طعمت حلالا أطاعته جوارحه ووفقت الغيرات وقال بعض السلف ان أول لقمة يا كلها العبد من حلال (١٢) يغفر له ما سلف من ذنو به ومن أقام نفسه مقام ذل في طلب الحلال تساقطت عنه ذنو به كتساقط

تعالى (من أكل الحرام عصت) عليه (جوارحه) أىعن الطاعات (شاء أم أبي علم أولم يعلم ومن أكل طعمت محلالا أطاعت جوارحه و وفقت) ولفظ القوت ووفق (المغيرات وقال بعض السلف ان أول لقمة ما كلهاالعبد من الحلال يغفرالله) له (جهاما سلف من ذنو به ومن أقام نفسه مقام ذل في طلب الحلال تساقطت عنه فنوبه كايتساقط ورق الشجر) في الشتاءاذا يبس نقله صاحب القوت (وروى في آ ارااسلف) ولفظ القوت وحد ثونامن آ ارااسلف (ان الواعظ) والمذكر (كان اذاجلس الناس) ونصب نفسه للناس (قال العلماء تفقد وامنه ثلانا) ولفظ القوت سثل أولاعن بجالسة فكانوا يقولون تفقد وامنه الاناانظر واالى محةاعتقاده والىغر رة عقله والى طعمته (فان كان معتقدا البدعة فلا تجالسوه فانه عنالسان الشسيطان ينطق وان كأنسئ الطعمة فعن الهوى ينطقوان لم يكنمكين العقل فانه يفسد بكلامه أكثرما يصلح فلا تحالسو. )وهذا التفقد والبحث طر بق قدمات فن عمل به فقد أحداه (وفي الاخبار المشهو روعن على رضى الله عنه وغيره ان الدنيا حلالها حساب وحوامها عذاب) وفي بعض النسم عقاب كذا في القوت (وزاد آخرون وشبه تهاعتاب) و بيان ذلك في قول بوسف بن أسباط ووكدع بنا لجراح فالاالدنيا عندناعلى ثلاثمماتب حلال وحرام وشهات فلالهاحساب وحرامها عقاب وشهائها عتاب فحدمن الدنيا مالا بدمنه فان كان ذلك حلالا كنت زاهداوان كان شبهة كنت ورعاوان كانحراما كانعقابا بسيرا ويؤيدهمارواه البهق منحديث ابنعر الدنباخضرة حاوقمن ا كنسب فهامالامن حله وأنفقه في حقه أنابه الله عليه وأورد حنته ومن اكتسب فهامالامن غير حله وأففقه فىغبرحقه أحله اللهدار الهوان ورب متخوض فى مال الله ورسوله له النار الى وم القيامة (وروى انبعض السائعين رفع طعاما الى بعض الابدال) ولفظ القوت وحدثت عن بعض الابدال في قصة بطول ذ كرهاان بعض العامة من السائحين رفع البه شأمن الطعام (فلم يأ كله فساله عنه) أي عن امتناعه من الاكل (فقال نحن لانا كل الاحلالاوآذاك تستقيم قلوبنا) عَلَى الزهد (ويدوم حالنا) ولفظ القوت وندوم على حاك واحد (ونكاشف بالمكون ونشاهد الاسخوة) ثم قال (ولوأ كانامماتاً كاون ثلاثة أيام لمارجعنا الى شيئ ماعن عليه (من علم اليقين والدهب الحوف والمشاهدة من قاوينا) في كالم طويل (فقال له الرجل) في آخره (فاني أصوم الدهر واختم القرآن في كل شهر ثلاثين خمة فقال له البدل هذه الشربة) من اللبن (الني رأيتني) قد (شربتهامن الليل أحب الى من ثلاثين حمّة في ثلاعالة ركعة) ولفظ القوت في ثلاثين وكعة (من أعمالك وكانت شربة لمن من طبية وحشية) ولفظ القوت وكانت شر بةلين أروى وحشة وهي الاشي من الوعل وقال بعض السائعين قلت لبعض الابدال وقد حدثته عن أ كل الحلال عثل هذا الحديث أنتم تقدر ونعلى الحلال فالاتطعمونامنه ولاخوانكم من المسلين فقاللا يصلح لجلة الخلق ولم نؤص بذلك لانهم لوأ كلوا كلهم حملالا لبطلت المملكة وتعطلت الاسواق وخريت الأمصار ولكنه قليل في قليسل وخصوص في خصوص أومعني هذا الكلام (وقد كان بين) الامامن أبي عبدالله (أحدين حنبل ويحي بنمعين) بنعون الى زكر باالمغدادي ثقة مافظ مشهور امام الجرح والتعديل روى له الجاعة (صبة طويلة فهجره أحد اذسمعه يقول) ولفظ القوت وكان اليحيين معين قدصب أحدبن حنيل فى السفر سينين ولميا كلمعه لاجل كلة بلغته وهوانه قال (اني لاأسأل أحداشاً ولوأعطاني السلطان شيألا كاته )وفير وابه لوجل الى السلطان شيألاخذته فهيعره أحد (حتى اعتذر) اليه (عيوقال) انا (كنت أمرح قال غرح بالدين أماعلت ان الا كلمن الدين قدمهالله) عز وحل (على العسمل الصالح) فقال (كلوامن الطيبات واعماواصالحا) هكذاهوفي القوت

ورق الشعر وروى في آثار السلف ان الواعظ كان اذا حلس للناس قال العلاء تفقدوامنه ثلاثافانكان معتقدالبدعة فلاتعالسوه قانه عن لسان الشمطان منطق وان كان سئ الطعمة فعسن الهوى ينطق فانلم يكن مكن العقل قانه يفسد بكلامه أكثر مايصلم فلا تعالسوه وفى الاخبار المشهورة عنعلى على السلام وغيره الاناحلالهاحساب وحرامها عدداب وزاد آخرون وشهتها عتاب ور وى ان بعض المالحين دفع طعاماالى بعض الابدال فلم ما كل فسأله عن ذلك فقال عن لانا كل الاحلالا فاذلك تستقم قلوساو مدوم حالنا ونكاشف اللكون ونشاهدالا - خرةولوا كانا مماتا كاون ثلاثة أناملا رجعناالى شئمن علم المقين ولذهب الخوف والمشاهدة من قلو بنافقال له الرحل فاني أصوم الدهر وأختم القرآن في كل شهر ثلاثين من ققال لهالىدل هذه الشرية التي رأيتني شربتها من اللسل أحب الىمن ثلاثن حمة فى ثلاما تقر كعتمن أعمالك وكانتشر بتهمن لبن طبية وحشية وقد كانسن أحد ان حنبل و يحيى بن معن

صبة طويلة فه عرواً جداد عمديقول إنى لاأسأل أحدا شيأ ولواعطانى السلطان شياً لا كاتمحتى اعتذر وتقدم يعيى وقال كنت أمن عنال غزح بالدين أماعلت ان الا يكل من الدين قدمه الله تعالى على العمل الصالح فقال كلوامن الطبيات واعلوا صالحا

وفى الحسرالة مكثوب في التوراة من لم يبال من أن مطعمه لم سال الله من أي أبوابالنرانأدخله وعن على رضى الله عنه أنه لم يا كل بعدقنال عثمان ونها الداوطعاما الامختوما حذرا منالشهة واجتمع الفضل ابن عساض وابن عسنة وابن المارك عند وهب ان الورد عكة فيد كروا الرطب فقال وهسهومن أحب الطعام الى الاأني لاآ كاملاختلاط رطب مكة اساتن سدة وغرها فقال لهاس المارك ان نظرتى مشلهدذا ضاق علل الخبز قال وماسيه قال ان أصولالضاعقداختلطت بالصوافى فغشى على وهس فقال سفيان قتلت الرحل فقال ان المارك ماأردت الاأن أهون على فلما أفاق قالسه على أن لا آكل خيرا أبداحتي ألقاه فالذكان شرب اللن قال فاتته أمه للن فسألها فقالت هومن شاةىنى فلان فسأل عين غنها وأنهمن أن كان لهم فذ كرت فلما أدناه من فيه قال بقى أنهامن أن كانت ترعى فسكتت فسلم يشرب لانها كانت ترعى من موضع فمحق للمسلىن فقالت أمهاشرب فان الله مغفر لك فقالما أحد أن يغفرني وقدشر بتمه فانال مغفرة

وتقدم بعضه فيأول كلب الكسب (وفي الحبر اله مكتوب في التوراة من لم يبال من اسم طعمه لم يبال الله من أى أبواب النار أدخيله) كذافي القوت وتقدم قريبا وأشرت هناك انه هكذا في التوراة (و)روى (عن على رضى الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه ونه بالدار طعاما الا مختوما) عليه (حذراً من الشهة) أى خوفامها وروى فى خبر العامل الذي أرادعلى أن يستعمله على الصدقات قال فدعا بمطة مختومة طننت فها جوهرا أوتبرا فنفي ختمها فاذابسويق شعير فنشره بين يديه وقال كلمن طعامى فقلت أتختم علىميا أمير المؤمنين فقال نعمهذا شئ اصطفيته لنفسى وأخاف ان يخلط فيدماليس منه نقله صاحب القوت قال وروى جماعة من الصعابة ماشبعوامن الطعام من نوم قتل عثمان رضى الله عنه لاختلاط أموال أهل المدينة بنهب الدارمنهم عبدالله بنجروسعد واسامة بنزيد رضي الله عنهم قلت وسيأنى خبرهذا العامل باسناده (و) روى انه (اجمع فضيل بنعياض و) سفيان (بنعينة و)عبدالله (ابن المبارك عند وهب بن الورد) تقددمت تراجهم (فذكر وا الرطب فقال وهيب هو أحب الطعام الى الاانى لا آكاملاختلاط وطب مكة بساتين زيدة) هي أم الخلفاء (وغيرها) وكانت زيدة قداشترت عدة بساتين عكة وأوقفتها فى سيل الله تعالى ولفظ القوت بمدد البساتين التي اشتراهاه ولاء ىعنى زييدة واشباهها (فقال ابن المبارك ان نظرت فى مثل هذا ضاق عليك الخبز ) أى أكله (فقال وما سبه فقال) ان المبارك (ان أصول الضياع قدا ختلطت بالضواحي) أى القطائم ولفظ القوت نظرت في أصول الضباع عصر فاذا فداختلعات بالصوافى وبازائه فى الحاشمة مانصه الصوافى الموارث الني لاوارث لهاغيرالسلطان فقال (فغشى على وهيب) لماسمع هذا الكلام (فقال سفيان قتلت الرجل فقال ابن المسارك ماأردت الاان أهون عليه فلماأفان) وهب (قالسه على عهدان لا آكل خبرا أبداحتي ألقاه) وهذاقدأخر حهأ نونعم فىالحلية فالحدثنا عبدالله بنجد بنجعفر والحسن بنجد فالاحدثنا عبد الرحن تعدن ادر س حدثنا محد موسى القاسانى حدثنا زهير بن عبادقال كان فضيل بن عباض ووهب بنالورد وعبدالله ن المارك جاوسافذ كروا الرطب فقال وهب قدياء الرطب فقال ابنالمبارك برجك الله هذاآ خوه أولم تأكله قال لاقال ولم قال وهب بلغني انعامة أجنة مكتمن الضواحي والقطائع فكرهتها فقال ابن المبارك رجمك الله أوليس فدرخص فى الشراءمن السوق اذالم تعرف الضواحي والقطائع منه والاضاف على الناس خبزهم أوليس عامة مايأتي من في مصرائع اهومن الضواحي والقطائع ولاأحسبك تستغنى عن القمع فيسهل عليك قال فصعق فقال فضيل لعبد التهماصنعت بالرجل فقال ابن المبارك ماعلت أن كل هذا اللوف قد أعطيه فلماأفاق وهيب قالياابن المبارك دعني من ترخيصك لاحرم لاآكل من القمع الاكماية كل المضطرمن المبته فزعوا اله نعل جسمه حتى مات هز لاحد ثنا أبوجمد ان حيان حدثناعبدالرجن بن أبي عاتم حدثنا محدين عبدالوهاب فما كتب الى قال على بن هشام قال وهب لان المارك غلامك يتحر ببغداد قاللا يبايعهم قال أليس هو ثم فقال بن المبارك فكيف تصنع عصر وهماخوان قال فوالله لاأذوق من طعام مصر أبدا فلم يذق منه حتى مات وكان يتعلل بفر ونعوه حتى مات اه ( فكان وهب شرب الله فأتته احراة) ولفظ القوت أمه ( بلين نسألها) من أن هو ( فقالت هو من شأة بني فلان فسأل عنها) أى تلك الشاة (وانه من أن لهم فذكرت) ولفظ القوت بعد قوله بني فلان قال ومن أمن الهم عنها قالت من كذاوكذا فرضبه (فلما أدناه من فيه قال) قد (بقي) شي (انهامن أبن كانت رعى فسكنت) فقال احريني فقالتهي رعى مع غنم لابن عبد ٧ الهاشي أميرمكة في الجي (فليشريه لانها كانت ترعى في موضع المسلمن فيسمحق) لايحل لحان أشربه دوم م فهم شركائي فيه (فقالت له أمه اشر بفان الله بغفر ال فقالها أحب ان بغفر في وقد شربته فالالمغفرة عصمة) أحرجه أنونعم فى الحلمة قالحدثنا أنوعمد بن حيان حدثنا أحدين الحسين حدثنا أحدين الراهم حدثني أبو

وكان بشرالحافى رجهالله من الو رعن نقسل له من أمن ما كل فقالمن حيت تأكاون ولكن ليسمن ما كلوهو يتكيكن ما كل وهو يضعك وقال بدأقصر من يدولقمة أصغر من لقمة وهكذا كانوا يحترزون منالشهات (أصناف الحلال ومداخله) أعلم أن تفصل الحلال والحرام انمايتولى بيانه كتب الفقه ويستغنى المريد عـن تعاويله بان يكونله حلهالاما كلمن غيرهافاما من يتوسع في الاكلمن وحوممنف وقة فنفتقرالي

طعمةمعينة بعرف بالفتوى علم المسلال والحرام كامكا فصلناه فى كتب الفقه ونعن الآننشيرالى محامعه في سماق تقسم وهوأن المال انمايحرم امالعني فيعسه أوللل فى حهة اكتسامه \*(القسم الاول) \*الحرام الصفةفي عسه كالجر والخنزير وغيرهما وتفصيلهان الاعمانالأ كولةعلى وحه الارض لاتعدو ثلاثة أقسام فانهااماأن تكون من

عبدالله أحد بن نصراار وزى قال سمعت على بن أبي بكر الاسفر ابني قال اشتهدى وهيب لبنا في اء ته خالته به من شاة لا ل عسى بن موسى قال فسأ لهاعنه فاخبرته فأبى ان يأ كام فقالت له كل فأبي فعاودته وقالت له اني أرجوان أكلته ان يغفر الله لك أي باتباع شهوتي قال فقال ما أحب ان أكلته وان الله غفرلي فقالت لم قال انى أكره ان أنال مغفرته عصيته (و)قد (كانبسر) بن الحارث أبونصر (الحافى)رجه الله تعالى تقدمت ترجمه (من الورعين) يستل عن الحلال فيعز زه (فقيل له من أين تأكل) باأ بانصر (فقال) من (حدث تأكلون ولكن ليسمزياً كلو) هو (يبكي كن يأكلو) هو (يضعلنوقال) مرة في رواية أخرى عنه وليكن (يد أقصر من يد ولقمة أصغر من لقمة) نقله صاحب القوت (فهكذا كانوا يتحرز ون عن الشمهات رضي الله عنهم) وقد بقي هذا جمايتعاق بالباب بعض مالم يذكره المصنف وهو مذ كورفى القوت \* فن ذلك قال شعب بن حرب لا تعقر دانقا من حلال تكسبه تنفقه على نفسك وعمالك وعلى أخ من اخوانك فلعله لايصل الى جوفك أو جوف غيرك حتى بعفراك ويقال من أكل حلالا وعلى في سنة فهومن الدالهذه الامة وقال بوسف من اسباط لشعب من حرب أشعرت ان الصلاة جماعة سينة وان كسب الحلالفر يضة قالنع وقد كان الراهم بن أدهم يعدمله و واخوانه في الحصادفي شهر ومضان وكان بقول لهم انصوافي عليكم بالنهار حتى تأكاوا حلالا ولاتصلوا بالليل فان المج ثواب الصلاة في جماعة وأحرالصلين بالليل وقال بعض السلف أفضل الاسماء ثلاثة علف سنة ودرهم من حلال وصلاة في جماعة وقالسهل من لم يكن مطعمه من حلال لم يكشف الجاب عن قلبه ولم ترفع العقو به عنه وما يسالي بعداته وصامه الاان بعفوالله عنه وقال اغاحرموامشاهدة الملكوت وجبواعن الوصول بشيئين سوء الطعمة وبذاء الخلق وقال مرة بالدعوى وكان يقول بعدالثلا ثمائة سنة لاتصم التوية لاحدقيل ولم قال يفسد الخبز وهم لابصر ونعنه وقال بعض العلاءالدعاء محو بعن السماء بفساد الطعمة وقال جماعة من السلف الجهاد عشرة أحزاء تسعة في طلب الحال وقال على من الفضيل لابيه باأبت ان الحلال فليل وعز برفقال يابني وان عزفان قلمله عندالله كثير وقال ابن المبارك من صلى وفي بطنه طعام من حرام أوعلى ظهره سلكمن حرام لم تقب ل صلاته وقال بوسف بن اسباط وسفيان الثورى الاطاعة الوالدين في الشهة وقال الوسلم ان الدراني وغيره من العالم العلايفلي ناستحد امن طلب الحلال وفي لفظ آخر من أنف من كسب الحلال وفي وجهالتفسيرفى قوله تعالى فان له معيشة ضنكاقيلهوأ كل الحرام كاقبل في قوله تعالى فلنحيينه حياة طبية قيل أكل الحلال ورزقه وكان بشراذاذكر الامام أحد يقول قد فضل على بثلاث وذكرانه يطلب الحلال لنفسه ولغيره وأناأ طلبه لنفسى \* (أصناف الحلال والحرام) \*

أى أنواع كلمنهما (ومداخله) جمع مدخل وهوالباب الذي يتوصل منه الى معرفة الحلال وتميزهمن الحرام (اعلمان تفصيل الحلال والحرام انمايتولى سانه كتب الفقه) فانم امتكفلة بالماحث المتعلقة به (ويستغنى المريد) أى الطالب ارادته الصححة طريق الساول الى الحق (عن تطويله) وتشعب مسائله (بان تكوناله طعدمة معينة) معاومة ( يعرف بالفتوى) الشرعية (حلهاولايا كلمن غيرها وأمامن يتوسع في الا كل) والشرب والابس (من و حوه متفرقة فيفتقرالي علم الحلال والحرام كله) ليسترى دينه (كافصلناه في كتب الفقه) البسط والوسيط والوحير والخلاصة (ونعن الا تنشير الي مجامعه في سياق تقسيم) جامع مانع (وهوان المال انمايحرم) لشيئين (امالعني) قائم (في عينه) أي ذانه (أو الحلل في جهة كنسابه ) أي لعارض بطرأ من خارج (القسم الأول الحرام لصفة في عينه كالجر والخنزير وغيرهما) كالكاب وما تولد منها فكل هؤلاء نعاستهم عينية قال النو وى فى الروضه ولناو حه شاذان الدود المتولد من الميتة نعس العن كولد الكاب قال وهذا الوجه علط والصواب الجرم بطهارته (وتفصله ان الاعيان الما كولة على وجهالارض لاتعدو) أى لا تعاور (ثلاثة أقسام فانها اماان تكون من

المعادن كالملح والطبئ وغبرهماأ ومن السات أومن الحيوانات أماالمعادن فهي أحزاء الارض وجسعما يخرجمنهافلا عرمأ كاءالا من حيث اله يضر بالا كل وفى بعضها ما يحرى مجرى السم والخبزلو كانمضرا لحرم أكله والطن الذي بعنادأ كاملاعرم الامن حث الضرروفائدة قولنا الهلاعرممع الهلايؤكل انهلو وقع شئ منهافي مرقة أو طعاممائع لمنصريه يحرما وأماالنمات فلاعرممنه الامار بل العقل أوبربل لحماة أوالعمة فزيل العقل البنج والخروسا وللسكرات

٧هكذا وجدت هذه الغبارات بالاصل وليتأمل في معناها فانم اغامضة الراداه مصحبحه المعادن جمعدن كمعاس هوالمكان الذي تستخر جمنه الجواهر من عدن بالمكان اذا أفام به سمى به الان أهله يقيمون به الصف والشناء أولان الجوهر الذي خلقه الله فيسه عدن به (كالملح والطين وغيرهما) (أومن النبات أومن الحيوان أماالمعادن وهي أحزاء الارض وجسع ما يخرج منها فلا يحرم أكله الامن حيث بضر بالا مكل في بدنه ) اما في الحال أومنوقع في المامل (وفي بعضها ما يجري مجرى السم) فعرم تناوله (والخبز) الذي هومدار القوت (لو كان مضراً) بالبدن ( لحرم أكله والطين الذي يعناداً كام) تأكله الحبالى غالبا (الاعرم الامن حث الضرر) للبدن وذكر بعض العلاء ان الوثر في الحواس مؤذو يحرم استعمال المؤذى إلى لاخصوصية العواس بل بقية الجسد كذاك يحرم استعمال مابؤذيه وهو طاهراكن تعريم الؤذى للعسدمطلقاعتاج الى تعديد الاذابة بقدرمعاوم عتاز ماعماعل وان آذى اذا يه خفيفة أومتوقعة أومظنونة في الغالب في المستقبل كافي الم البقر ومطلق الشبيع وتعوذاك من كثيرمن المباحات المتفق علمها وان أخوت وفهاأ يضاولو بعدحين كايضعف البصر أوالماه ومع ذلك فليسكل مؤذ يحرممع ماقدمناه معلحوم البقرفتأمله ثم انالطين أنواع منهاالارني وهوالمجاوب منجال أرينية ومنها الاصفر ومنهاما علب من حلب ومنهاما يستخر جمن القمع وهوالذي يو حدمعه في الحصاد ومنها الطين الخراساني وهوأ بيض وطين النيسابوري ومنهاالر ويوالفارسي وطين شاموسي وهذه الانواع مضرة ومنهاالطان الختوم الذى بحلب من السون احدى حزائر قبرص ونوع آخرمنه بحلب من حزيرة افلسا من بلاد الروم وكالاهما مطبوعان بطابع الراهب فهمالا بضران بل الاخير بانفراده يقوم مقام الترياق والفاز ونى فينبغى ان يكون هذان لا يحرم أكلهما لانتفاء المضرة وغالب أنواعهماعدا الاخرين يسد محارى العروق شديدالبرد والبس قوى التعفيف ورث نفث الدم وقروحه وقداستدل بعض الحتهدين فتعريم أكاه بقوله تعالى كاوا مافى الارض وماقال كاواالارض وقدوردت فى النهى عن أكاه اخبار الاانهالاتصح فن ذاك مار واهابن عسا كرمن حديث أبي امامة من أكل الطين حوسب على مانقص من لونه ونقص من جسمه وروى الطبراني في الكبير من حديث سلمان وان عدى والبهق من حديث أي هر مرة من أكل الطين فكانحا أعان على قتل نفسم قال ابن القيم أحاديث الطين كلها موضوعة لاأصل لها وقال العراق لايثبت فهاشئ وقال الحافظ جمع اسمنده فهاحزاليس فيه مايثبت وعقدلها البهق باباوقال لا يصعمنها شيّ (وفائدة قولنا انهالا تحرم مع أنهالا تو كل انه لو وقع شيّ منهافي مرقة طعام ما تعلم يصر محرما) وكذافي شراب (وأماالنبات) وهوما يخرج من الارض من النابتات سواء كانله ساق كالشَّعر أم لا كالتَّعم لكن خص عرفاعالاساقله (فلا يحرم منه الامايزيل العقل) أى بغطيه أو يفسده (أو يزيل الحياة) أى يذهبها (أو) بزيل (الصحة) وقد نص الطبري وأبن حزء في تفسير بهماعند قوله تعالى هو الذي خلق لكما في الارض جيعا أى نبان الارض بحول على الاباحة حتى وددليل على التحريم وقسده غيرهماعالم يكن فيه ضر رعلى البدن كالدفلى فانه قتال وأكل الحرمل مدقوقافاته قتال وقيده المصنف عما يزيل أحدالثلاثة ثم فسروفقال (فزيل العقل البخع) مثال فاس هونباتله حب يخلط العقل و يورث الحبال و رعاأسكر اذا شريه الانسان بعددويه ويقال انه يورث السبات (والجر)وهواسم لكلماخاص العقل (وسائر المسكرات) وفي الفروق القرافي من قواعده المسكرات والرقدات عما تلتبس حقائقهما على كثيرمن الفقهاعوالفرق ببنهماان التناول منهااماأن تغيب منه الحواس أولافان غابت منه الحواس كالبصر والسمع واللمس والشم والذوق فهوالمرقد وانام تغب معه الحواس فلايخاومن ان يحدث معه نشوة وسرو رعند المتناولله أملافان حدث ذلك فهوالمسكر والافهوا الهسد فالمسكرهوا لمغيب للعقل مع نشوة وسرور كالخر والزرة وهوالعمول منالقمع والبتع وهوالمعمول منالعسسل والسكركة وهوا تعمول منالذرة والفسد هوااشوش للعقل مع عدم السر ورالغالب كالبخع والسكران اه وهذا الفرق الذي ذكره هو

المعمول به عند المالكية وقد أقره ابن الشاط السبتى وأصحاب ابن عرفة وهو لا يخالف قواعد الشافعية في المغالب وأما الحنفية فلهم كالم يتعلق بالمزرة والبتع والسكركة ففيه تفصيل آخرا وردته في الجواهر المنفة (ومريل الحياة السموم) بأنواعها (ومريل الصعة الادوية) مفردة أوم كبة أى استعمالها (في غير فقتها) كاستعمال الحارة في الصدف والباردة في الشيات (وكل مجموع هذا برجع الى) معنى واحد وهو (الضرر) سواء كان حاصلافي الوقت أومتوقعافي الماكل (فان الذي يسكر منها حرام مع قلته) لان حرمته (لعينه ولصفته وهي الشدة المطربة) ويعبر عنها بالنشوة (وأما السم فاذا) فرض انه (خرج عن كونه مضرا) اما (لقلته) فان من السموم ما اذا تنو ول قليله لا يؤثر (أولع نه بغيره) فيضعل تأثيره بالدكلية (فلا يحرم) فالعدلة دائرة في عبر المسكرات مع الضرر فيث انتفت انتفى النحريم وفي ان الحرة توجب السرور والافراح أنشد القاضى عبد الوهاب أينا تا ونقلها القرافي في قواعده

زعمالدامة شاربوها انها \* تجلى الهموم وتصرف الغما صدقوا سرت بعقولهم فتوهموا \* ان السرور لهم بها تما سلبتهم أديانهم وعقولهم \* أرأيت عادم دينه مغتما

ثمقال القرانى وبالفروق المنقدمة ظهراك ان الحشيشة مفسدة وليست مسكرة لوجهن أحدهما اناتحد من يأ كلها يشتد بكاؤه وصمته وأماالمسكرات كالخرفلات كاد تجدأ حدا من يشربها الاوهومسرور وثانيهما انانجد شراب الخرتكثرعرا بدهم ووثو ببعضهم على بعض بالسلاح ويهجمون على الامو والعظيمة التى لا يه عمون علم الحالة الصو ولا نعداً كلة الحشيشة اذااج معوا يحرى بينهم شي من ذلك بل هم همدة سكوت مستون لوأخذت فاشهم أوسيهم لمتجدفهم فؤة البطش التي تجدهافي شربة الجربلهم أشب شئ بالهائم فعلى هدذين اعتقد ماانهامن المفسد أنالامن المسكرات فلاعت فهاالحدولا تبطل ماالصلاة المعت فهاالتعز بروالز حوعن ملابستها فتنفر دالمسكرات عن المفسدات والمرقدات بثلاثة أحكام الحد والتنعيس وتحريم اليسير وأماا ارقدات والمفسدات فلاحد فهاولا نعاسة فن صلى بالبخج معه أوالافيون لمتبطل صلاته اجماعاو يحو زتناول اليسيرمنها فن تناول حبة من الافيون أوا لبنم أوالسيكران جازمالم يكن ذلك قدرا يصل الى المائم في العقل والحواس أمادون ذلك فائز اه نص القرافي في القواعد وقال غبره وأما ما يفطر العقل فلاحلاف في تحريم القدر الفطر من كل شي ومالا يفطر من المسكر كا يفطر لقوله عليه الصلاة والسلام ماأسكركثيره فقليله حوام واغانصوافيماوقفناعليه علىحلية اليسيرفقط منهادونما بلغ بصاحبه غببوية فعرم بلاخلاف وعلى الاطلاق وفى بغض كتب الشافعية وأماا لحشيشة وتسمى القنب الهندية القلندرية فليتكلم فهاالائة الار بعةولاعلاء السلف فانهالم تكن فى زمانهم واغماظهرت في أواخر الماثة السادسة والسابعسة وأختلف فهما هل هي مسكرة فعب فهاا لحد أومفسدة للعقل فعب التعزير والذى أجمع علمه الاطباء انهامسكرة وبه خرم الفقهاء وصرحبه الشيخ أنواسحق الشميرازي في كتاب التذكرة في الخلاف والنووى في شرح المهذب ولا يعرف فيه خلاف عند الشافعية قال الزركشي ولم أرمن خالف في هذا الاالقرافي في قواعده فقال قال بعض العلماء بالنبات في كتمهم الم المسكرة والذي يظهر الها مفسدة وقد تظافرت الادلة على حرمتهافني صحيح مشلم كلمسكر حوام وقال تعالى و يحرم علمهم الخمائث وأى خبيث أعظم مما يفسد العقول التي اتفقت الملل والشرائع على ايجاب حفظها وقال النووى في شرح الهذب يحوزمنها البسير الذىلا يسكر يخلاف الجر والفرق ان الحشيش طاهر والخرنعس فلايحو زقليله المنعاسةو ردوالزركشى بانه صعفا لحديثما أسكر كشروفقليله حرام فال والمتعوانة لا يجوزتناول شئمن الحشيش لاقلب لولا كثير وأما قول النو وى ان الحشيشة طاهرة غير نحسة فقطع به ابن دقيق العيدو حكى الاجاع اه \* (تنبيه) \* حيث يذكر ون الحشيشة فان المرادم احشيشة البنج وهو المرادمن قول المصنف

ومزيل الحياة السموم ومزيل الصفة الادوية في غيروقتها وكان مجوع هذا وحمو الى الضرر الاالخر والمسكرات فان الذى لاسكر منها أيضا حرام مع فلته لعينه ولصفته وهى الشدة المطرية وأماالهم فاذا خرج عن كونه مضرالقلته أولى عنه يعده فلا يحرم فزيل العقل البنج وقدمه على الخر اللاهتمام به حتى ذكر بعضهم فيه ما ثة وعشر بن مضرة دينية و بدنية ولقد أحسن من قال قل ان يأكل الحشيشة جهلا \* باخسيسا قدعشت شرمعيشه دمة العقل مدرة فلما ذا \* باسفهما قديمتها بحشيشه

فاذاقد علت ذلك فاوقع في بعض كتب السادة الشافعية وغيرهم من الفرق بينها وبين البيع غيرسديد (وأما الحيوانات فتنقسم الحمايؤ كلوالى مالايؤكل وتفصيله في كتاب الاطعمة) من اختلاف أقوال الاغة فها (والنظر بطول في تفصلها لاسمافي الطبور الغريبة وحيوانات البروالعر) كلذاك مودوع فى كتب الفقه ولابن العماد الاقفهسي كتاب فها يحدل من الحيوانات ومالا يحل وأبسه ط منه كتاب حياة الحبوان الدميرى فقدأ جادفى أحكام كل حيوان غريب واختصره الجلال السيوطى وسماه دنوان الحيوان واستدول عليه فهاأشياء حسنة تليق بالمذاكرة (ومايحل أكله فانمايحل اذاذ بح فتحاشرعيا وروعى فيه شروط الذابح والآلة) التي يذبح بها (والمذبح) أى موضع الذبح (وذلك مذكور في كتاب الصديد والذبائع) لا يليق مذا الكتاب النطويل فيه (ومالم يذبح ذبحا شرعيا) مع مراعاة الشروط المذكورة (أو مات) حتف أنفه (فهو حوام ولا يحل) تناوله بالا تفاق لقوله تعالى حومت عليكم المية والدم الاسية (الا منتان السمان والجراد) فانه ماخصامن عوم الاسمة كاخص الكبدوالطعال من عوم الدم روى الحاكم والبيهتي منحديث ابنجر رفعه أحلت لناميتنان ودمان فامالليتنان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطعال وقدر وىموقو فاوصعه البهق ثمقال وهوفى معنى المسند ولذاقال النووى وهو وان كان الصيخ وقفه لكنمه في حكم المرفوع اذلا يقال من قبيل الرأى و وقع لا بن الرفعة في سياق هذا الحديث الحون بدل السمك واعترضه الذهبي بعدم وروده وكانه أرادعدم ثبوته والافقدرواهاابن مردو يه فى تفسيره جده اللفظة وفى استناده نكارة والمرادبالحوت حدوان العرالذي يؤكل وانام يسم سمكاوكان على غيرصو رته بالكلية ولوطفاخلافا لابى حنيفة فى الطافى مستدلا عاأخرجه أبوداود وابن ماجه من حديث عامر ماألتي الحرأو حزرعنه فكاوه ومامات فيه وطفا فلاتا كاوه أى ماانكشف عنه الماءفات بفقدان الماءوطفاأى علاوجه الماءوقال الطعادى قوله تعالى حرمت عليكم المبتة عام خص منه غيرالطافي من السمك بالاتفاق وبالحديث المشهور والطافي مختلف فيه فبقي داخلافي عوم الاتية وأما الجراد فلالهبه مات باصطماد بقطع رأس أم غيره أم حتف أنفه وقد نقل النو وى الاجماع على حل أكله واستثنى ابن العربى حراد الانداس وقال لا عل أكله لضرره وقال النووى فى الروضة وأما المتات ف كلها نعسة الاالسمان والجراد فانهماطاهران بالاجماع والاالا دعى فانه طاهر والاالجنين الذي يوحدمتا بعد ذكاة أمه والصدالذي ذكاته ٧ فانهما طاهران بلاخسلاف اه غمال الصنف (ومافي معناهما) أى السمك والجراد (ما يستحيل من الاطعمة كدود التفاحو) دود (الجبن) أى المتولد فهمافهما طاهران أيضا (فان الاحتراز عنهما غير ممكن) لكثرة الوقوع ووفور الضرورة (وأمااذا أفردت وأكات فحكمها حكم الذباب) هوهذا الطائر المعروف من الحشرات سئل بعضهم لمسمى الذباب فقاللانه كالم ذبآب وتوادهامن العفونات والعرب تجعل الذباب والفراش والنعل والزنبو روالناموس والبعوض كلهامن الذباب وقال جالينوس انه ألوان فللابل ذباب والبقر ذباب والنخيل ذباب وأصله دودصغار تخرج من ابدائهم فتصيرذ بابا و زنابير وذباب الناس متولدمن الزبل وتكثر اذا هاجت ريج الجنوب ويخلق في تلك الساعة واذاهاجتر يح الشمال خص وتلاشى وهومن ذوات الخراطيم (والخنفساء) فنعلاء حشرة معر وفةوضم الفاء أكثرمن فتعهاوهي ممدودة فهما وتقع على الذكر والانثى وبعض العرب يقولف الذكر خنفس وزان جنسدب بالفتع ولاعتنع الضم وهوالقياس وبنواسد يقولون خنفسة فى الخنفساء كأنهم جعداوا الهاء عوضاعن الالف وألجم خنافس (والعقرب) معروف ويقال للذكر والانثى

وأماالحموا نات فتنقسم الى مادة كل والى مالادة كل وتفصله في كاللطعمة والنظر بطولف تفصمله لاسمافى الطبور الغريبة وحبوانات العروالعروما عل أ كلمنهافاعالحلاذا ذبح ذبحاشرعما روعيفه شروط الذابح والاكة والمذبح وذلك مذكور في كماب الصد والذباغ ومالم بذبح ذيحاشرعما أومان فهوحوام ولاعل الاستنان السمك والحيرادوفي معناهما ما يستعمل من الاطعمة كدودالتفاح والخلوالجين فانالاحترازمنهماغرتكن فامااذا أفردت وأكات فحكمها حكم الذماب والخنفساء والعقرب

٧هنابياض بالاصل

(وكلماليس له نفسسائلة) أى دم سائل (ولاسب في تعرعها الاالاستقذار) أى وجدانها قذرة فلا عيل الطبع المها (ولولم يكن) ذلك (لكانلايكره واذاو حد شخص لايستقذرها لم يلتفت الى خصوص طبعه ) قانه نادرلاحكم له (فانها العُقت بالخبائث لعموم الاستقذار فيكره أكلها) والخبائث جمع خيثة وهوالمستكره طعمه أوريحه ومنها لخيائث وهي التي كانت العرب تستخشها مثل الحية والعقرب ( كما لوج ع الخاط) وهوماتول من الانف (وشربه كره ذلك) أى الدستقذار قال في الروضة المنفصل من باطن الحيوان أن لم يكن له اجتماع واستعالة في الباطن واغما رشيم رشيما كاللعاب والدمع والعرق والخاط فله حكم الحيوان المترشع منه أن كان نعسا فنعس والافطاهر (وليست الكراهية لنعاسم افات الصحيح انهالا تنجس بالموناذأ مررسول الله صلى الله عليه وسلم بان عقل الذباب في الطعام اذا وقع فيه) قال العراقي رواه البخارى من حديث أبي هر رة اه قلت ورواه ابن ماحه أ بضاولفظهما اذاوقع الذماب فى شراب أحد كم فلغمسه على زعه فان في احدى حناحمه داءوفي الانوى شفاء والشراب أعممن ماء أوغيره من المائعات وفي رواية النماجه اذاوقع في الطعام وفي أخرى في الماء أحد كم والاناء يكون فيه كل مأ كول ومشروب وفي رواية فلمقله زاد الطبراني كله وفي رواية للخارى فاسترعه ويقال مقله في الماء أوغسره مقلا اذاغسهفيه (وربما يكون) الطعام (حاراويكونذلك) أي غسهفيه (سبموته) ونازعه بعضهم فقال ان المقل لايوجب الموت فهو للمنعمن العيافة وانسلم فالحاق كلمألادم له سائل ينظرفه وقال التوربشتي وفي الحديث ان الماء القليل والمائع لا ينجس بوقوع مالانفس له سائلة لان غمسه يفضى اوته فلونحسه المأمريه والكن بشرط ان لابغير اه وفى الروضة للنو وى وأما المنتة التي لادم لهاسائل كالذباب وغيره فهل ينجس الماءوغيره من المائعات اذاماتت فها فمهقولان الاظهرلا ينعسه وهذا فى حبوان أحنى من المائع أمامانشؤه فيه فلا ينحسه بلاخلاف فلوأخر جمنه وطرح فى غيره أورد البه عاد القولان فان قانا ينجس المائع فهي أيضانجسة وان قلنالا ينجسه فهي أيضانجسة على قول الجهور وهذاه والذهب وقال القفال ليست نحسة ثملافرق في الحبج بنحاسة هذا الحبوان بن ماتولدمن الطعام كدودالل والتفاح وبين مالا يتوادمنه كالذباب والخنفساء لكن يختلفان في تنحيس مامات فيه وفى جوازأ كله فانغير المتولد لايحل أكلهوفي المتولدأوجه الاصريحل كالممع ماتولدمنه ولايحل منفردا والشانى يحل مطلقا والثالث يحرم مطاقا والاوجه جارية سواء قلنابطهارة هذا الحيوان على قول القفال أو بنعاسته على قول الجهو رقال النووى ولو كثرت الميتة التي لانفس لهاسائلة فغيرت المائع وقلنالا ينحسمه من غيرتغير فوجهان مشهوران الاصم ينحسم لانهمتغير بالنحاسة والشاني لاينحسه ويكون الماءطاهرا غيرطهور كالمتغدير بالزعفران وقالاامام الحرمين هو كالمتغير بماءالشجر والله أعلم اه (ولونمرت علة أوذبابة فىقدر) طعام (لم يحب اراقتها اذالسة قدر) عند الطبائع (حرمه اذابق له حرم لم ينجس حتى يحرم بالنجاسة وهذا يدل على انتحر عه الاستقدار) لا النجاسة (ولذلك نقول لووضع حزء) مبان (من آدمي ميت في قدر) طعام (ولو و زن دانق) قد تقدم تحريره (حرم الكل لالتجاسة فالصحيح) فى المذهب (ان الا دى لا يُعبس بالموت) خسلافالابي حنيفة (ولكن لان أكله يحرم احستراما)له (الاستقذاراً) وقد تقدم عن الروضة استثناءالا دى من المتّات وقال فانه طاهر على الاظهر (وأما الحيوانات الما كولة اذاذ بحت بشرط الشرع) على ملبين في الصيد والذباغ من كتب الفروع (فلأبحل جميع احزائها بل يحرم منها الدم والفرث وكل مايقفى بنعاسته منها) فقدر وى أبوداودفى كاب المراسيل من مرسل مجاهد انه كرورسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة سبعا المرارة والمثانة والغدة والحداء والذكر والانشين ورواه محمد بنالحسن فى الا " ثارعن أبي حنيفة عن الاوزاعي عن واصل بن أبي جيلة عن محاهد فساقه وزاد بعدالانثيين والدم وكان الني صلى الله عليه وسلم يتقذرها ورواه ابن خسروفي

وكل ماليس له نفس سائلة لا سسف في تعرعها الاالاستقذار ولولم مكن المكان لا مكره فان وحدشفص لاستقذره للتفتالىخصوص طمعه فانه التحق مالخمائث لعموم الاستقذار فسكره أكله كالو جمع المخاطوشريه كرهذاك وليست الكراهة لنحاستها فان العيم انهالا تعسما اوت اذأمررسول اللهصلى الله علمه وسلم بان عقل الذباب في الطعام اذاوقع فيهور عما يكون حاراو يكون ذلك سسموته ولو خرت عله أو ذبابة فىقدرلم عساراقتها اذالمستقذر هو حرمه اذا بق له حرم ولم ينعس حــ تى معرم بالنحاسة وهذا بدل على انتحر عهلاستقدار ولذلك نقول لو وقع حزءمن آدمي مت فىقدر ولووزندانق حرم السكل لالنعاسته فان الصيع أنالآدىلا ينعس بالوت ولكن لان أكله محرم احتراما لااستقذارا وأما الحيوانات المأكولة اذاذعت بشرط الشرع فلاتحل جمع احزائهابل معرم منهاالدم والفرثوكل ما يقضى بتحاستهمنيا

مسنده من طريق محمد بن الحسن و زاد و كان يحب من الشاة مقدمها ورواه البهق من طريق سفيان عن الاوزاع وقال واصل بن أبي جيلة لم تثبت عد الته و رواه ابن عدى والبهق أيضا من طريق عرب موسى بن وجيسه عن محاهد عن ابن عباس ثم قال البهق وعمر ضعيف و وصله لا يصع و رواه الطبراني في الاوسد عن ابن عمر وفيه يحيى الحانى وهوضعيف و روى ابن السنى في الطب النبوى من حديث ابن عباس كان يكره الكايمين لمكانم ما من البول وسنده ضعيف فالمرازة من ماء في جوف الحيوان فيها ماء أخضر وهي لكل ذي روح الاالبعير فلامرازة له وقال القتبي أراد الحسد ث ان يقول المرازة وهو المصارين فقال وأنشد

فلاتهد الامر ومايليه \* ولاتهدن معز وفالعظام

كذا فى الفائق قال فى النهاية وليس بشي والمثانة مجمع البول والحساء ممدودة الفرج من ذوات الحف والحافر والانشان الخصيتان والغدة بالضم لجم بحدث عن داء بين اللعم والجلد يقدرك بالتحريك والمراد بالدم غير المسفوح لان الطبع السلم يعافه وابس كل حلال تطب النفس لا كله وقال الحطابي الدم حرام احاعا والمذكورات معهمكروهة لامحرمة وقديجو زان يفرق بين القرائن التي يحمعها نظم واحد بدليل يقوم على بعضها فتعكمله بخلافحكم صواحبانه اه وردهأ بوشامةبانه لم بردبالدم هذامافهمما لخطابي فان الدم المحرم بالاجماع قدانفصل من الشاة وخلت منه عروقها فكمف بقول الراوي كان يكره من الشاة بعني بعد ذبحها سبعا والسبع مو حودة فهاوأ بضا فنصبه صلى الله علموسلم بحل ان توصف بانه كروشا هومنصوص على تحرعه على الناس كافة وكان أكثرهم يكرهه قبل نحر عهولا يقدم على أكله الاالحفاة في شفاف من العيش و حهد من القلة وانجاو حدهذا الحديث المنقطع الضعيف انه كره من الشانما كان من احزائها دمامنعقدا مما يحل أكاه لكونه دما غير مسفوح كافى خبر أحلت لناميتنان ودمان فكانه أشار بالكراهة الحالطعال والكبدلماثيت انهأكله اهواعما كرهأ كل الكايتين وهما لكل حيوان منت ذرع الولدلقرم ما من مكان البول فتعافهما النفس ومع ذلك يحل أكاهما (بل تناول النحاسة مطلقا محرم ولسكن ليسمن الاعمان شئ نحس الامن الحبوا نات وأمامن النبات فالمسكرات نقط دون ما يزيل العقل) أو يخدر (ولا يسكر كالبنج) وتقدم عن الزركشي وغيره النق لعن الاصحاب فيه وتقدم أيضا كالرم القرافي في انكاره كونه مسكر ابل جعله من الفسدات (فان نحاسة المسكر) لعينه وصفية فيه (تغليظ للز حويزيه لكونه من مظنة الفسوق) أي عمله عليه (ومهما وقعت قطرات من النعاسات أو حُزَّمن نعاسة حامدة في مرقة أوطعام أودهن حرم أكل جمعه ) لنخاله في سائرا حزائه وفي المرسئل رسول اللهصلي الله عليه وسلم عن فارة وقعت في من فاتت فقال لا تا كاوه (ولا عرم الانتفاع به لغيرالا كل فعدو زالاستصباح بالدهن النعس وكذا طلاء السفن والحموانات) صرح به الاصحاب وروى فى الحديث المتقدم أيضا قال ان كان علم اله اله وها وماحولها وكاوه وان كأن ذا تبافا ستصعوابه وعن جماعةمن علماءالكوفة لابأس بشحوم البتة تدبغ بهاالجاودوتطلي بهاالسفن وقدر ويعنه حديث مسندوهو يحة لمن رتفق بهافيمالا بطع ولايلبس الاان يضطر الهافيتناول مقدار الحاجة وتقدم البحث فى ذلائف باب البيوع في المكتاب الذي قبله (فهذه محامع ما يحرم لصفة في ذاته) ومسائل هذا الباب مستوفاة فىالفروع الفقهمة ولايلق التعاويل فهافي هذا الموضع (القسم الشاني ما يحرم لخلل من جهة إثبات الدعليه وفيه يتسع النفار) ويحتاج الى التفصيل (فنقول أخذ المال اماان يكون باختمار المملك) هوالذي ملكه باختياره (أو بغيراختياره فالذي بغيراختياره كالارث) وهوماعلكه من قبل مورثه شرعا (والذي ماختياره اماان يكون) عفوا (من غير مالك) إد كنيل المعادن) التي في ما طن الارض (أو يكون من مالك ) فالنظرفيه (والذي يؤخذ من مالك فاماان يؤخذ فهرا) عليه (أو يؤخذ تراضيا) منه (فالمأخوذ

بل تناول النحاسية مطلقا محرم ولسكن ليس فى الاعمان شي محرم نعس الامن الحموانات وأمامن النمات فالمسكرات فقط دون مامزيل العقل ولايسكر كالبنع فان تعاسة المسكر تغليظ الزح عنه لكونه في مظنة التشوف ومهما وقع قطرة من النعاسة أوحز عمن تعاسة حامدة فى مرقة أوطعام أو دهن حرم أكل جمعه ولا عرم الانتفاع به لغير الاكلفعوز الاستصاح بالدهن النجس وكذا طلاء السفن والحبوانات وغرها فهذه تعامع ماعرم لصفة فىذانه \* (القسم الشاني ماحرم لخلل فيحهة اثمات الدعليم) \* وفيه بنسع النظر فنقول أخذالمال اما أن يكون باختمار المالك أو بغيراخساره فالذي مكون بغيراخساره كالارث والدى يكون باختساره اما أن لايكونمن مالك كنسل المعادن أو مكون من مالك والذى أخذمن مالكفاما أن يؤخد فهرا أويؤخذ تراضا والمأخوذ

قهر الماأن يكون لسقوط عصمة المالك كالغنائم أولا ستخال الاستحد كر كاة الممتنعين والنفقات الواجبة عليهم والمأخوذ ثراضيا الماأن يؤخذ بعوض كالهبة والوصية فيعصل من هذا السياق ستة أقسام (الاول) ما يؤخذ من غير مالك كنيل المعادن واحياء الموات (٠٠) والاصطياد والاحتطاب والاستقاء من الانهار والاحتشاش فهذا حلال بشرط أن لا يكون

قهرا) لا يخلو (اماان يكون لسقوط عصمة المال) وهوعدم دخول ملاكم في الاسلام كايشير المهقولة صلى الله عليه وسلم في حديث بني الاسلام على خس وفيه فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم (كالغنائم) المأخوذة من أيدى الكفار بعدقتالهم (أو) يكون ذلك المأخوذقهرا (لاستحقاق الا تخذ) له (كالزكاة) المفر وضة (من المتنعين من ادائها) فان الدمام ان ياخـــدهاعهم قهراو يصرفها لارباب الاستحقاق (و) كذلك (النفقات الواجبات علمهم) أى على الممتنعين من اعطام ا (والمأخوذ تراضما اماان يؤخذ بعوض كالبيع) فاله لا يكون الاعن تراض وعوض السلعة لا بدمنه (و) كذلك (الصداق) هومايقدمه للمرأة في عوض البضع وهوأيضا لا يكون الاعن تراض (و) كذلك (الاحرة) فأنها بعوض معاوم و بالتراضي (واماأن بؤخذ بغيرعوض) أى لا براعى فيه جانب العوضية (كالهبة والوصية) بان يهب شيالز يدمثلا أو بوصى له بشي بعدموته (فيحصل من هذا) السياق (ستة أفسام الاولمالا يؤخد من مالك كنيل المعادن) أى وجدانها (واحياء الموات) أى الأرض التي لامالك لها (والاصطياد) فى بر أو بعر (والاحتطاب) أي جدع الخطب من أشجار غادية (والاستقاء من الانهار) والغدران (والاحتشاش)أى قطع الحشيش (فهذا حلال بشرطان لا يكون المأخوذ مختصا بذي حرمة من الآدمين فان انفكت من الاختصاصات ملكها) هو (آخذها وتفصيل ذلك في كتاب احساء الموان) منكتب الفقه (الثاني المأخوذقهرا)وقوة (بمن لاحمة)ولاهصمة (له )في نفسه ومانه (وهو النيء والغنيمة وسائر أموال ألكفارالمحاربين للاسلام وفي المصباح النيءالخراج والغنيمة سمى فيأ تسمية بالمصدولانه فاء من قوم الى قوم (وذلك حلال للمسلين اذا أخرجوا منها الجس) وهوالجزءمن خسة احزاء (وقسموها بين المستعقين بالعدل) والسوية (ولم يأخذوها من كافرله حرمة وأمان) من المسلمين (وعهد) وذمة (وتفصيل هذه الشروط في كتاب السيرمن كتاب النيء والغنيمة و) بعض ذلك في ( كتاب الجزية الشالث ما يؤخد ذقهرا باستحقاق عندامتناع من استحق علمه ) عن الدفع لطمع أواستكثار (فيؤخذ) منه (دون رضاه)أى على أى حال سواء أرضى ظاهرا أولم برض وأما الرضا الباطني فهونادر (وذلك) المأخوذ منه على هذا الوجه (حـ اللااذا تمسب الاستعقاق وتم) أيضا (وصف المستحق الذي به استعقاقه واقتصر على القدرالمستحق) ولم يتجاو زعنه (واستوفاه من علائالاستيفاء) وأصل الاستيفاء أخد ذالشي وافياتاما وذلك الذي علك ذلك (من قاض) أى حاكم شرعى مولى من سلطان (أوسلطان) بنفسه (أومستحق) تمر ، وصف الاستحقاق (وتفصيل ذلك في كتاب تفريق الصدقات و) بعض ذلك (في كتاب الوقف) اذفيه مسائل كثيرة تتعلق مذاالباب (و) بعض ذلك في (كتاب النفقات (ذفيها) أي في النفقات (النظرفي صفة المستحقين للزكاة والوقف وغيرهما من الحقوق) الشرعية وأحوالهم (فاذا استوفيت شروطها) بعدالاحاطة بتلك المسائل (كان المأخوذ حلالا) بلاشك (الرابع ما يؤخذ تراضيا بمعاوضة) بأن يرضى كل واحد اصاحبه في الاخذ والاعطاء على عوض معاوم من الجانبين (وذلك) أيضا (حللل اذاروعي) فيه (شرط العوضين وشرط العاقدين وشرط اللفظين أعنى الايجاب والقبول مع) مراعاة (ماتعبد الشرع به في أجتناب الشروط المفسدة) للعقد (وبيان ذلك) تفصيلا (في كتاب البيع والسلم والاجارة والحوالة والضمان والقراض والشركة والمساقاة والشفعة والصلح والخلع والمكتابة والصدا فوسائر المعاوضات

المأخوذ مختصابذي حرمة من الا تدمين فاذا انفال من الاختصاصات ملكها آخذهاوتفصيلذاكف كاراحاءالموار (الثاني) المأخوذقهرا من لاحرمةله وهوالتيء والغنيمة وساثر أموال الكفار والمحاربين وذلك حــ لال المسلين اذا أخر حوامنها الحس وقسموها بن السحققين بالعدل ولم يأخد وهامن كافرله حرمة وأمان وعهد وتفصل هذه الشروطفي كتاب السرمن كتاب النيء والغنيمة وكاب الحيزية (الثالث) مانؤخذ قهرا بأستعقاق عندامتناع من وحبعلمه فأخذدون رضاه وذلك حدلال اذاتم سب الاستعقاق وتروصف المستحق الذى به استعقاقه واقتصر على القدر المستعق واستوفاهمن علك الاستمفاء من قاض أوسلطان أو مستفق وتفصل ذلكفي كاب تفريق الصدقات وكتاب الوقف وكتاب النفقات اذ فهاالنظر في صفة المستعقن الزكاة والوقف والنفقة وغيرها

من الحقوق فاذا استوفيت شرائطها كان المأخوذ حلالا (الرابع) ما يؤخذ تواضيا بمعاوضة وذلك حلال اذاروعى شرط العوضين وشرط العاقد بن وشرط الفظين أعنى الا يجاب والقبول مع ما تعبد الشرع به من اجتذاب الشروط المفسدة وبيان ذلك فى كتاب البسع والسلم والاجارة والحوالة والضمان والقراض والشركة والمساقاة والشفعة والصلم والحلع والحلع والكابة والصداق وسائر المعاوضات

(الخامس) مايؤخذعن رضامن غيرعوض وهو حلال اذاروى في مشرط العقود عليه وشرط العاقد من وشرط العقد ولم يؤدالى ضرر بوارث أوغ ميره وذلك مذكر كورف كتاب الهبات والوصايا والصدقات (السادس) ما يحصل بغيرا ختيار كابراث وهو حلال اذا كان الموروث قداكتسب المال من بعض الجهات الحس على وجه حلال ثم كان ذلك بعد قضاء (١٦) الدين و تنفيذ الوصايا و تعديل القسمة

بن الورثة واخواج الزكاة والحي والكفارة ان كان واجسا وذلك مذ كورفى كتاب الوصاما والفرائض فهذ بحامع مداخل الحلال والحرام أومأناالي جلتها لمعملم بدأنه انكانت طعمته متفرقة لامن حهة معينة فلايستغنى عنعلم هذه الامور فكلماياكله منجهة من هذه الجهات ينبغى اندستفتى فيهأهل العلمولا بقدم علىها لحهل فانه كايقال للعالم لم خالفت علك بقال العاهل لملازمت جهاك ولم تتعلم بعدأن فيل لك طلب العلم فريضة على

اعلم ان الحرام كاه خبيت اعلم ان الحرام كاه خبيت لكن بعضه أخبث من بعض والحلال كاه طب ولكن بعضه أطب من بعض وكان بعضه أطب عن بعض وكان الطبيب يحكم على كلحاو الطبيب يحكم على كلحاو مار في الدرجة الاولى كالسكر و بعضها حار في الدائمة كاله بس الثانية كالفانيدو بعضها حار في الثانية كالفانيد و بعضها حار في الثالثة كالد بس كالعسل كذلك الحرام بعضه كالعسل كذلك المحروب الم

الشرعية وغالب هذا المباحث قدذ كرت في الكمّاب الذي سبق قبله ( الخامس ما يؤخذ بالرضاء نغير عوض وهو حلال اذاروعي شرط المعقود عليه وشرط العاقد من وشرط العقد ولم يؤد) ذلك الأخذ (الى) حصول (ضرر ) حال (بوارث أوغيره) أومتوقع في الما ل (وذلك مذ كورفي كتأب الهمات والوصايا) الجهات الحس على وجه حلال عن (ذلك) لا يتم الأ (بعد قضاء الدين) ان كان (وتنفيذ الوصايا) على وجهها من الثلث (وتعديل القسمة بين الورثة) بان تكون على السوية بالفريضة الشرعية لاجورفيها ولا شطط (واخراج ألز كاةوا لم والكفارة) أى كفارة المين (ان كان واجبا) عليه و توجه عليه وجويه (وذلك مد كورف كتاب الوصايا والفرائض) ثم ان المصنف ذكر أولاان الاقسام ستةوفى التفصيل ذُكر خسة ولميذ كرالسادس الاان يقال ان السادس مندرج في الخامس (فهذه مجامع مداخل الحلال) أى مجامع الابواب التي يدخل منها الحلال (أومأنا)أى أشرنا (الى جلتها) اجمالا (ليعلم الريد) ويقعق انه (ان كانت طعمتــه) أىرزقه (متفرقة)منجهات كثيرة (لامنجهـةمعينة فلايستغنيعنعلم هدذه الامور) أى التي ذكرت (فكل ما يا كامس جهة من تلك ألجهات ينبغي ان يستفتى فيه أهل العلم) والفتوى (ولا يقدم عليه بالجهل) والسكوتعليه (فانه كمايةال) يوم القيامة (العالم لم حالف علك) بعدان علت (يقال المجاهل لملازمت جهاك) وأقر يتعليه (ولم لم تتعلم بعدان قيل اك) أى بلغك عن شيوخك (طلب العلم فريضة على كلمسلم) وهو حديث مشهور رواه أنس وتقدم الكلام عليه \*(در حات الحلال والحرام)\* مسوطافي كتاب العلم

(اعلمان الحرام) من حث هوهو (كاه خبيث) منيث استخباه الشرع (ولكن بعضه أخبث من بعض والحدلال) من حث هوهو (كاه طبب) أى استطابه الشرع (ولكن بعضه أصفى وأطبب من بعض وكان الطبيب يحكى) في كالامه على طبائع الاشداء (على كل حداو بالحرارة ولكن يقول بعضها عاد في كالدر حة الاولى كالسكر) وهوالمعتصر من قصب السكر وأجوده الطبر زد وهو عار وطب في آخر الاولى وبعضها في) الدرجة (الثانية كالفائيد) وهو فوع من الحلوا يعمل من الفند والنشاوهي كلة أعمية لفقد فاعل في الكلام العربي ولهذا لم يذكرها أهل اللغسة كافي المصباح وهوع في نوعين بخرى وخرائني وهوالمصرى (و بعضها في) الدرجة (الثالثة كالدبس) بالكسر وهوع عارة الرطب (و بعضها في) الدرجة (الرابعة كالعسل) وهو مختلف في من احد ولونه وطعمه ورائعته على حسب ما يقع عليه وعنى منه وأجود أنواعه الصادق الحلاوة الطب الرائعة الصافى الاجر الناصع واذا وقع بالاصب عامتد الى الارض (فكذاك الحرام بعضه حبيث في الدرجة الاولي و بعضه في الثانية أولي الثالثة أوالوا بعة وكذا الحلاقة بين المنافقة وكذا الحرام بعضه حبيث في الدرجة الاولي و بعضه في الثالثة أولوا بعدون المنافقة وكذا ورحات تقريبا) وتسهيلا (وان كان التحقيق لا يوجب الحرى) في هده الدرجات (اذ يتطوف الى كل درجة من الغرجات أنضا تفاوت لا يخصر ف كمن سكر أشد حرارة) في تلك الدرجة (من سكر) وذلك درجة من الغربات أنواعه (وكذا غيره فكذلك نقول الورع عن الحرام على أربع درجات ورعا العدول) والمزكن (وهو الذي يحب الفسق باقتحامه) والتعرض له (وتسقط العدالة) به (ويثبت اسم العصيان والنعرض (وهو الذي يحب الفسق باقتحامه) والتعرض له (وتسقط العدالة) به (ويثبت اسم العصيان والنعرض وهو الذي يحب الفسق باقتحامه) والتعرض له (وتسقط العدالة) به (ويثبت اسم العصيان والنعرض والعرب العرب والنعرب العرب العرب

خبيث فى الدر جة الاولى و بعضه فى الشانعة أوالشالفة أوالرابعة وكذا الحلال تتفاوت درجات صفائه وطبه فلنقتد بأهل الطب فى الأصطلاح على أربع درجات تقريباوات كان التحقيق لا يوجب هذا الحصرا ذي تطرف الى كل درجة من الدرجات أيضا تفاوت لا ينحصر فان من السكر ماهو أشد حوارة من سكر آخر وكذا غيره فلذلك نقول الورع عن الحرام على أربع درجات \* ورع العدول وهو الذي يجب الفسق باقتحامه وتسقط العد الة به ويثبت اسم العصيان والتعرض

للذار بسببه وهو الورع عن كل ما تحرمه فذاوى الفقهاء الثانية ورع الصالحين وهو الامتناع عماية طرق النسماح مال التحريم ولكن المفي في التناول بناء على الفاهر (٢٢) فهو من مواقع الشهة على الجلة فلنسم التحرج عن ذلك ورع الصالحين وهوفى الدرجة

النار) أى الدخول فيها (بسببه وهو الورع عن كل ما تحرمه فتاوى الفقهاء) في الظاهر وهو أذل المراتب وفى هذاوقع النزاع بين الامامين التق السبك وابنعدلان فاثبته السبكى ونفاه ابن عدلان كاهومصرح فى الطبقان الكبرى للناج السبكي في ترجمة ابن عدلان (الثانمة ورع الصالحين وهو الامتناع عما) عسى (يتطرق البه احتمال التحريم ولكن الفتي) اذار فع أليه مثل هذه الحادثة (برخص في التناول) منه (بناء على الظاهر ) ولا يلتفت الى ما يتطرق و يقول نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ثم يقول تطرق احتمال التحريم متوقع ولم يقع بعد فلاحكم له عندى (فهو ) إذا (من مواقع الشبخة على الجلة فلنسم التحربون) مثل (ذلك ورع الصالحين) لانهم هم الذين يتعنبون عن مواقع الشبهة في الحال والمتوقع (وهو فى الدر جة الثأنية) بالنسبة الى ورع العدول (الثالثة مالانحرمه الفتوى) الشرعبة (و)مع ذلك (الاشبهة فى حدله) فى الحال (ولكن يخاف منه أداؤه ألى محرم) شرعى (وهو ترك مالا بأس به مخافة مايه رأس وهذا ورع المتقين قال صلى الله على موسلم لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع) أى يترك (مالا بأسبه مخافة مدار بأس أى يترك تناول الحسلال مخافة من الوقوع في الحرام قال العراق رواء ابن ماجه وقد تقدم فلت وكذلك وواه الزمذى والحاكم كالهممن حديث عطمة بن عروة السعدى قال الترمذي حسن غريب وافظهم جمعالا يمانح العبد أن يكون من المتقين حتى بدع مالا ماس به حذرا م مانه باس وسيأتى الكلام عليه قريبا (الرابعة مالاباس به أصلاولا يؤدى الحمايه باس) كافى المرجة الثالثة (ولكنه يتناول لغير الله) عز وجل (ولا) يتناول (على نية التقوى به على عبادة الله) وحسن طاعته (أو ينطرق الى أسبابه المسهلة ) اليه (كراهية أومعص ة فالامتناع) على هذه الصورة من التناول هو (ورعالصديقين) وهو أعلى ألمراتب فى الورع كاأن الصديقية أعلى الراتب بعد النبوة (فهذه در حات الحلال جلة) أى اجالا (الى أن نفصلها بالامثلة والشواهد) وما يعقلها الاالعالمون (وأما الحرام الذى ذكرناه في الدرجة الاولى وهوالذي بشترط التو رع عنه في العدالة) وهي صفة توجب مراعاتها التعرزعا يخسل الروءة ظاهرا (أواطراح اسم الفسوق) عنه (فهو أيضا على درمات من الخبث ) بعضها أشد من بعض (فالمأخوذ بعقد فاسد)في المعاملة (كالعاطاة مثلافه الا يحوزفد المعاطاة) من غير حريان افظ الصر يعة من العاقدين (حوام) عند الشافعي رضي الله عند وخلافا لابي حنيفة رضى الله عنه وقد تقدم الكارم عليه في الباب الذي قبله (ولكن ليس في درجات المغصوب) أي المأخوذ غصبا (على سبيل القهر)والغلبة (بل المعصوب أغلظ )وأشد (اذ فيه) شيات ن رترك طريق الشرع) لان الغصب محرم (في ألا كتساب والذاء الغير) لانمن عصيمه حقة الذي سد وفقد دآذاه (ولاس في) بيع (العاطاة الذاء) الغير (واعمافيه ترك طريقة التعبد فقط) بفوات أحداً ركان السم ( ثُمْ ترك طريقة ألتعبد بالعاطاة أهون ) وأخف (من تركه بالربا) وان كأن في كل منهم ما ترك طريق التعبد (وهذا التفاوت) انمايدوك (بتشديدالشرع) وتغليظه (ووعيده)وزح و (وتأ كيده في بعض المناهي) الشرعة (على مايذ كرفى كتاب التوية) انشاء الله تعالى (عندد كرالفرق بن الصفيرة والكبيرة بل) أقول أن (المأخوذ ظلما) وقهر ا (من فقير) محتاج (أوصال ) مسترسل (أو يتم أخيث وأغلظ من الأخوذ) بالطريقة الدكورة (منقوى) ذي جاه (أوغني) ذي مال (أو فاسق) بين الفسق (لان در جان الايذاء تختلف باختلاف در جات الودي)على صيغة أسم المفعول (فهذه دقائق في تفاصيل الخبائث لاينبغي) للمريد (أن يذهل)أى يغفل (عنها)أى عندركها (فاولااختلاف

الثائمة \* الثالثة مالاتحرمه الفتوى ولاشهةفى حله ولكن عاف منه أداؤه الى جورم وهو ترائه مالا بأس به مخافة ممامه ماس وهذاورع المتقن قال صلى الله عليه والملايبلغ العبددرحة التقنحي بدعمالا باس به عفافة مايه ماس \*الرابعة مالا باس به أصلاولا تخاف منه أن يؤدى الىمايه باس ولكنه بتناول لغيرالله وعلى اغبرنسة النقوى به على عبادة الله أوتقطر فالى أسماله السهلة كراهدة أومعصمة والامتناع منهورع الصديقين فهذهدر حان الحلال جلة الى أن نفصلها بالامشالة والشواهد وأما الحرام الذي ذكرناه في الدرحة الاولى وهوالذى يشيرط التورع عنه فى ألعدالة واطراح سمة الفسق فهو أنضاعلى در جانفى الجبث فالمأخوذ بعقد فاسد كالعاطاة مثلافهمالايحو زفده المعاطاة خرام وا كن ليس في درجة المغصو بعلى سدل القهر ولاالغصوب اغلظ اذفيه ترك طهريق الشرع في الاكتساب والذاء الغسر وليس في العاطاة الذاء وانمافه ترك طريق التعبد فقط عُم ترك طريق التعمد

ما عاطاة كهون من تركه بالرباوهذا النفاوت بدرك بتشديد الشرع ووعيده وناكيده في بعض التناهى على ماسياتي درجات في كتاب التو به عندذ كر الفرق بين الكبيرة والصغيرة بل المأخوذ طلمامن فقسيراً وصالح أومن بنيم أخبث وأعظم من المأخوذ من قوى أوغني أوفاسق لان درجات الاختلاف درجات المؤذى فهذه دفائق في تفاصه بل الحبائث لا ينبغي أن بذهل عنها فالولا اختلاف ماجة الى حصره فى ثلاث درجات أو أربعية

فان ذلك مار محرى المعكم والتشهى وهوطك حصر فمالاحاصرله و بدالتعلي اختلاف در مان الحرام في الخبث ماساتى فى تعارض الحذورات وترجيح بعضها على بعض حتى اذا اضطرالي أكل مبتة أوأكل طعام الغبرأوأ كلصدالحرم فانانقدم بعض هدذاعلي بعض \* (أمثلة الدر حات الارسع)فى الورعوشواهدها (أماالدرجةالاولى)وهى ورع العدول فكلما اقتضى الفتوى تحر عمايدخل فى المداخل السية التي ذكرناهامن مداخل الحرام لفعدشرط من الشروط فهوالحرام الطلق الذي منسب مفتحمه الى الفسق والعصة وهوالذى رده بالحرام المطلق ولا يحتاج الى امثلة وشواهد (وأما الدرجة الثانية)فامثلتها كل شهة لانوحد احتنام اولكن يستحب اجتنام المسأتى في مان الشهان اذ من الشهانماعب احتناجا فتلحق مالحرام ومنهاما يكره احتنام افالورع عنهاورع الموسوسين كن عتنعمن الاصطاد خوفامن أن مكون الصد قدأ فلت من انسان أخذه وملكه وهذا وسرواس ومنهاما يستعب احتنامها ولاعب وهوالذي بنز لعليه قوله صلى الله عليه

درجات العصاة) والمذنبين (لمااختلفت درجات النار) أى طبقاتها والمستعمل فى الناوالدركات واستعمال الدرجات فهامن قبيل المشاكلة (واذاء رفت مثارات التغليظ) أى المواضع التي فها اثارة التغليظ (فلا عاجمة الى حصر في ثلاث درجات أو أربع) درجات (فان ذلك جار مجرى النهيم والتشهى وهو طلب حصر في الاحاصرله ويداك على اختلاف درجات الحرام فى الخبث ماسياتى فى تعارض الحذورات) مع بعض ها (وترجيع بعضها على بعض) فى التناول (حتى اذا اضطرالي أكل الميتة أو أكل طعام الغير) من غيراذنه (أو أكل صدر الحرم) مع مافى كل منها من التشديد والوعيد (فانه يقدم بعض هدا على البعض) فالضرورات تبيع المحظورات قال ان هبيرة فى الافصاح اختلفوافيما اذاو حد المضارمية غير البعض) فالضرورات تبيع المحظورات قال ان هبيرة فى الافصاح اختلفوافيما اذاو حد المضارمية غير مشة الاكدى وطعاما لقوم ومالك الطعام عائب فقال مالك وأكثر أصحاب الشافعي و بعض أحجاب أبي حنيفة يأكل من الميتة واختلفوافيما ذا اضطرالحرم الى أكل الميتة والصدد قبال ألوحنيفة ومالك والشافعي فى أحد قوليه وأحدله أن يأكل من الميتة ما يذع وربه ولا يأكل الصد وقال الشافعي فى أحدقوليه يذبح الصدد وأحدله أن يأكل من المنة ما يده حزاق وهي رواية ان عبدا لحكم عن مالك

\*(أمثلة الدرجات الاربع في الورع وشواهدها)\*

(أماالدرجة الاولى وهي ورغ العدول فكل مااقتضي الفتوى تحريمه من كل مايدخل في المداخل الستة التي ذكرناهافي مداخل) الحرام اجالا (لفقد شرط من الشروط) أوفقد ركن من الاركان (فهوالحرام المطلق الذي ينسب مقعمه )أى مرتكبه (الى الفسق والعصمة)وتسقط به العدالة (وهوالذي نو يده بالحرام المطلق) اذاذ كرناه وهوالمفهوم عند الاطلاق (فلايحتاج الى أمشلة وشواهد) لوضوحه (أما الدوجة الثانية فامثلتها كلشمهة لانوجب اجتنابها ولكن يستحب اجتنابها) أي على طريق الاستعباب (كاسياتى في كتاب الشهات) قريبا (اذمن الشبهات ما يجب اجتنابها فتلحق بالحرام) اذ هى البه أقرب (ومنهاما يكره اجتنابها والورع عنهاورع الوسوسين) الذين تعديم الوسواس في دماغهم ( كن يمتنع من الاصطياد) مطاقا (خوفامن أن يكون قد أفلت) ذلك الصديد (من انسان) كان (أخذه وملكه وهذا وسواس) محض وكن عتنع من الانتفاع بطين النيل حذرامن أن يكون في أيام زيادته قد حاز على ملك البعض فاختلط به (ومنهاما يستحب اجتنام اولا يحب وهذا الذي يتأول عليه قول الذي صلى الله عليه وسلم العسن بن على رضى الله عنه - ما (دعما بريبان) أى بوقعك فى الريب يقالبرا به وأرابه (الى مالا يريك ) أي الى مالاتشك فيه من الحلال البين وقال الطبي أي أترك ما اعترض لك الشكف منقلما عنه الى مالاشك فيه قال العراقي رواه النسائي والترمذي والجا كموضحاه في حديث الحسن بن على اه قلت ورواه أحدمن حديث أنس والخطب من حديث ابن عمر والطبراني في الكبير من حديث وابعة بنمعيد وأبوعبد الرجن السلى من حديث واثلة وقدرو بت زيادات في هذا الحديث وهي فان الخير طمأنينة وانالشرويبة كذارواه الطبراني والحا كموالبهتي منحديث الحسن وفي أخرى فان الصدق طمأنينة وان الكذب ريبة وهكذارواه الطيالسي وأحدوالترمذي والدارى وأبو يعلى والنحبان والطبرانى والبهقي وفى أخرى فان الصدق ٧ وهكذارواه ابن قانع وفى أخرى فانك لن تعدثقل شئ تركته لله عز وجل وهذارواه الخطب في الريخه من حديث ابنعر وقال الخليل الصواب وقفه عليه وفى هدذه الاخبارعوم يقنضي ان الريبة تقع في العبادات والمعاملات وساتراً بواب الاحكام وان ترك الريبة في كلذلك ورع (ونعمله على من التنزية ) فالامر الندب لمان توفى الشهات مندوية لاواحية على الاصم (وكذلك قوله) صلى الله عليه وسلم (كل ماأصميت) اى أسرعت ازهاق روحه من الصيد والاصماء أن يقتل الصيد مكانه (ودعماأغيت)أى مماأصبته بحوسهم أوكاب فات ولايدرى عله فات

وسلمدعما يريبك الحمالا يريبك ونعمله على نهدى الننزيه وكذاك فوله صلى الله عليه وسلم كل ما أصحب ودعما أغيت ٧ هنابياض بالاصل

واليه أشارالصنف بقوله (والانماء) أى لغة (أن يجرح الصديد)أى بصيبه بنحوسهم أوكاب (فيغيب عنه ) فلايدرى ماحاله (ثم يدركه ممنا) والحديث قال العواقى رواه الطيراني في الاوسط من حديث ابن عباس ورواه البهقي موقوفاعليه وقال ان المرفوع ضعيف اه قال الهيمي فيه عثمان بن عبد الرحن أظنه القرشي وهومتر وله (افتحنمل أنهمان بسقطة أو بسس آخوفالذي نحتاره كماسأتي ان هذاليس بعرام ولكن تركه منورع الصالحين)قال ابن بطال في شرح البخاري أجعواعلي ان السهماذا أصاب الصديد فحرحه حازأ كاهولولم يعلم مات بالجرح أومن سقوطه فى الهواء أومن وقوعه على الارض والهلو وقع على جبل مثلافتردى عنه فاتلايؤ كلوان السهم اذالم يففذ مقاتله لايؤ كل الااذا أدركت ذكاته اه (وقوله دع أمر تنزيه) أى للندب لاللا يحاب (اذور دفى بعض الروايات كل منه) أى من الصدر (وان عاب عَنْكُ مَالَم تَجِدُفِيه أَثْر أَغْير سهمك ) رواه ابن مأجه والطبراني من حديث أبي تعلُّبة الحشني بلفظ كل ماردت عللة قوسك وان توارى عنك بعدان لاترى فيه أثرسهم أوتصلور واه أيضا أبوداود عن عبر وبن شعب عن أبيه عن جده عبد الله بن عروورواه أحد من حديث ابن عر بلفظ كلما أمسكت عليك قوسك ذكى وغيرذك وان تغيب عنك مالم يصل أوتجدفيه غيرسهمك (ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعدى بن المتم بنعبدالله بن سعد بن الحشر بالطائي صحابي شهير وكان من ثبت في الردة وحضر فتوح العراق وحروب على ماتسنة عمان وستين وهوابن مائة وعشرين سمنة (في المكاب المعلم وان أكل فلاتأكل فانى اخاف أن يكون اغماأ مسك على نفسه )وهذا الحديث قد أغفله العراق هناوذ بكره فى الباب الذى يليه وهوممااتفق عليه الستة أخرجوه منحديث همام بنالحرث عنعدى بنام واللفظ لابي داود قالسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض قال اذا أصاب عده فيكل واذا أصاب بعرضه فلاتا كل فانه وقيد قات أرسل كاي قال اذا ميت فكل والافلاتا كلوان أكل منه فلاتا كل فاغا أمسك لففسه فقال أرسل كاي فاحد كابا آخوفقال لاتأكل لانك انما ممت على كابك وليس عند البخارى ومسلم والا فلاتأ كلورواه أبوحدفة عن جادعن الراهم عن همام بن الحرث عن عدى بن عاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلت بارسول الله المانيعث الكلاب المعلمة أفنا كل مماأمسكن علينافقال اذاذكرت اسم الله فكامما أمسكن عليك مالم شركها كاسمن غيرهاقات وان قتل قال وان قتل قلت ارسول الله أحدنا برى بالمعراض قال اذارمت فسمت فرق فكل وان أصاب بعرض فدلاتاً كل وأخرجه الشحفان وأوداود وابنماجه من حديث الشعبي عن عدى بن حاتم قال سألت النبي صلى الله علمه وسلم قلت المانصيد عده الكلاب فقال اذا أرسات كلا المالمعلة وذكرت اسم الله علم افكل عما أمسكن عليك وان قتل الاأن يأكل الكاب فان أكل فلاتاً كل فانى أخاف أن يكون اغا أمسكه على نفسه (والنه مي على سبيل التنزيه لاجل الخوف اذقال لاب تعلبة ) اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال فقيل فىاسمه حزنوم أوحرنومة أوجهم أوالاشق أوالاشر أولاشومة أوناشب أولاش أوغرنوق أوناشر أوحرثم واسمأبيه ناشرأولاشرأو حرثوم أوعرواوناشم أولاشم أوحرهم أوناشج أو الاشتر أوعبدالكريم أوجير أوجلهم (الخشني) بضم الحاء المعمفوفة الشين المعمة أيضاوكسر النون منسوب الىخشين مصغرا وهواقف واثل من النمر من ومرة من تعلب من حلوات من عمر ان من الحاف من قضاعية قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحهز الىحنين فاسلم وضرب له بسهمه ٧٠ بايدع ببعة الرضوان وأرسله الى قومه فاسلموامات وهوساحد سنة خس وخسين بالشام رضي الله عنه (كل منه فقال وان أكل قال كل) هكذا فى النسم وفى تسحة العراقي قال وان أكل قال العراقي رواه أبوداود من رواية عروبن شعب عن أبيه عن حده ومن حديث أبي تعلبة أنضا مختصراوا سنادهما جيد أه قلت سياق حديث ابن عمر وعند أبي داود والنسائي ان اعرابيايقال له أنو تعليه قال بارسول الله ان لي كلا بامكلية فافتني في صيدها فقال النبي صلى

والاغاء أنجرح الصد فبغب عنه غريدركه مسا اذعتمل أنهمات بسقطة أو سيسآخ والذي نختاره كإسأتىانهدا ليس بحرام وليكن توكه منور عالصالحن وقوله دع مار سال أمر تنز به اذورد في بعض الروايات كلمنه وانغاب عنكمالم تحدفه أثراغ مرسهمك ولذلك فالصالى اللهعلمه وسلم لعدى من حاثم في الكامالعلموان أكلفلا تَأْ كُلُفَانِي أَخَافَ أَن يَكُونَ اغاأمساءلى نفسه والنهي على سمل التنزيه لاحل الحوف اذ قال لاى تعلية الخشني كل منه فقالوان أكل منه فقال وان أكل

به توله و بادع بعة الرضوان يتأمل في هذا فان اسلامه عند حنين متأخرعن ببعة الرضوان فكيف يبابع فها اه مصحه

وذلك لانحالة أى تعلمة وهوفقيرمكنس لاتعتمل هـ ذا الورع وحالءدى كانعتمله \* على عناسير س أنه رك لشريك له أربعة آلاف درهملانه حال في قامه شي معاتفاق العلاء على أنه لابأس به فامثلة هذه الدرحة لذكرهافى التعرض الدرمات الشهة فكلماهوشمة لاعداحتناله فهومثال هذه الدرجة (أماالدرجة الثالثة)وهى ورعالمتقن فيشهدلهاقوله صلىالله علمه وسالاسلغ العددرحة المقن حتى بدعمالاباس به مخافة مانه رأس وقال عر رضى الله عنه كناندع تسعة أعشارا لحلال مخافة أن نقع في الحرام وقبل ان هذا عسنانعاس رضىالله عنهماوقال أبوالدرداء ان من عام التقوى أن سقى العددفى مثقال ذرة حتى سنرك بعض ما وى أنه حلالخشة أن مكون حراما حق بكون عاماسنه وين النارواهذاكان لمعضهم مائةدرهم على انسان فملهااليه فاخذ تسعة وتسعن وتورععن استنفاء الكلخفة الزيادة وكان بعضهم يتحرر فكل ماستوفيهاخذه بنقصان حمةوما بعطمه يوفعه رادة حبةليكونذاك حاحزامن

الله عليه وسلمان كان لك كالابمكامة فكل مماأمسكن علدن كماوغ مرذ كى قال وان أ كل منه قال وان أكل منه قال بارسول الله افتني في قوسي قال كل ماردت عليك قوسك قال ذكياو غيرذ كى وقال وان تغيب عنى قال وان تغيب عنك مالم يصل أو تحدقه أثر اغيرسهمك قوله يصل يقال صل اللحم واصل اذا أنتن وهذاقد تقدم قريبا ولفظ حديث أي تعلبة المطول فعندالشخين وأيداود والنسائ قال قلت بارسول الله انى أصيد بكاي المعلم و بكاي الذى لبس بمعلم قال مااصدت بكابك المعلم قاذ كراسم الله وكل ومااصدت بكابك الذى ليس عملم فادركت ذكاته فكل وأماله ظه المختصر عندأبي داودو حده كل ماردت عليك قوسك وكابك المعلم و بدك فكل فكل فكارغير فك (وذلك ان حالة أبي تعلبة) رضي الله عنه (وهو فقير) ضعيف الحال (مكتسب) بالصيد (الا يحمل هذا ألورع) فامره بأكله موافقة لحاله (وحال عدى) بن حاتم رضى الله عند و كان عمله ) لأنه كان حلداقو باواصطماده لم يكن على طريق الاكتساب فامره بالورعموافقة لحاله (يحكى عن) مجد (بن سيرين) النابعي الجليل كان من أورع الناس (أنه توك لشريك له أربعة آلاف درهم لانه علا في قلبه شيم على الفلاء على أنه لا بأسبه ) قال أبونه مف الحلية حدثناأ حمد بنجع فرحد ثناع بدالله بن أحد حدثني أحد بن ابراهم حدثنا أحد بن عبدالله بن ونس حدثناأ توشهاب عن هشام عن ابن سرس انه اشترى بيعافاشرف فيه على عانين ألفافعرض فى قلبه منه ثنى فتركه قال هشام والله ماهو ربا وحدثنا أحدبن جعفر حدثنا عبدالله بن أحد حدثنا أحدبن الراهيم حدثناأ بواسعق الطالقاني حدثنا مزة عن السرى بن عبى قال لقد ترك ابن سيرين أر بعين ألفا في شي دخله قال السرى سمعت سليمان النبيي يقول لقد تركته في شئ ما يختلف فيه أحدمن العلاء (وأمثلة هذه الدرجة نذكرها) قريما (عند التعرض لدرجات الشهرة وكل ماهو شهرة ولا يحد احتنامه )وانما يندب (فهومثال هذه الدرجة)وهذه الدكلية تندرج فهاح شات كثيرة (وأماالدرجة الثالثة وهو ورع المنقين فيشهدلهاقوله صلى الله عليه وسلم لايباغ العبددرجة المتقين حتى يدع مالا بأس به مخافة مافيه رأس) تقدم تخريحه قريب اووعد ناهناك التكلم على معناه فاقول قال الطبي في شرح المشكاة انما جعل المثقى من يدع ذلك الذالة إلى المتقى لغة اسم فاعل من وقاه فاتقى والوقاية فرط الصمانة ومنه فرس واق أي الله الما أن الصلم أدني شيّ من بوله وشرعامن الله نفسه تعاطى ما يستوحب العقو ية من فعل أوترك وللنقوى مراتب الاول التوقى من العداب المخلد بالتعرى عن الشرك وألزمهم كلة النقوى الثانية تجنب كلما يؤثم من فعل أوثرك حتى الصغائر وهو المتعارف بالتقوى في الشرع والمعنى يقوله ولوأن أهل القرى آمنواوا تقوا والثالثة التفرغ عايشغل سره عن ربه وهوالتقوى الحقيقية الطاوبة قوله اتقوا اللهحق تقاته والمرتبة الثالثة هي المقصودة في الحديث و يحوز تنزيله على الثانية أيضا والله أعلم (وقال عمر) بن الحطاب رضى الله عنه ( كاندع تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام)وروى مثل هذاعن أبي بكر رضى الله عنه قال كنائترك سبعين بايامن الحلال مخافة باب وأحد من الحرام (وقال أوالدرداء) رضى الله عنه فيماروى عنه عباس من خليد (ان عمام التقوى أن يتقى العبد في مثقال ذرة حتى يترك بعض ما يرى انه حلال خشية أن يكون حوامافيكون عابابينه وبين النار ) كذافي النسخ ولفظ القوت يكون ذلك علاما عنهو بن الحرام (ولهذا كان لبعضهم مائة درهم على انسان فملهااليه فاخذتسعة وتسعين وتورع عن استيفاء) الكل خيفة الزيادة وكان بعضهم يتحرفكل مابستوفيه بأخذه بنقصان حمة وما يعطيه بزنه بزيادة (حمة ليكون ذلك حاجزامن النار) ولفظ القوت وقد كان من سيرة القدماء وأخلاق الورعين أنلا يستوعب أحدهم كلحقه بل يترك منه شأ خشية أن يستوفي الحلال كله فيقع فىالشهة فانه يقال من استوعب الحلال عام حول الحرام وكانوا يستعبون أن يتركوا ينهم وبين الحرام من حقهم عاجزا بين الحلال والحرام ومنهم من كان يترك من حقه شيأ لنية أخرى لقوله تعالى ان الله بأمر

بالعدل والاحسان قالوا فالعدل ان تأخذ حقك وتعطى الحق والاحسان أن تترك بعض حقك وتبذل فوق ماعال من الحقوهذ، طريق قد جهلت من على مانقد أظهر هاحد ثوناعن بعضهم قال أتيت بعض الورعين بدين له على وكان خسين درهما قال ففتح يده فعددت فها الى تسعة وأربعين فقبض يده فقلت هذا درهم قد بقي النمن حقك فقال قد تركته انى أكره أن استوعب حتى كله فاقع فيماليس لى وقد كان ابن المبارك يقولمن اتقى تسعة وتسعين شأولم يتق شيأ واحدا لم يكن من المتقين ومن تابمن تسعة وتسعين ذنباولم يتبمنذنب واحد لم يكنمن التوابين ومن زهدفى تسعة وتسعين شيأولم بزهد فى شي واحدام يكن من الزاهد من (وفي هذه الدرجة الاحترازع لي تساعيه فان ذلك حلال في الفتوى) الطاهرة (ولكن يخاف من فقع مابه أن ينحر الى غيره وتألف النفس الاسترسال) والتشهيي (فتترك الو رع فن ذلك ماروى عن على بن معبد) بن نوح البغدادي نريل مصر ثقة مان سنة تسع وخسين وما تنيز (اله قال كنت ساكنافى بيت بكراء فكتبت) بوما (كتابا وأردت أن آخد من تراب الحائط لاتربه وأجففه تم قلت) فى نفسى (الحائط ليس لى فقالتُ لى نفسى وماقدر تراب من حائط) واستحقرته (فاخذت من التراب حاجتي) من تتريب الكتب (فلاغت فاذا أنا بشخص وأقف يقول يأعلى سيعلم غدا الذين يقولون وماقدر تراب من حائط ) قال المصنف (ولعل معنى ذلك انه برى )غدا ( كيف تحط منزلة مفان المتقوى منزلة تفوت به وات ورع المتقين وليس الراديه انه يستحق عقو به على فعله ) اذ كان ذلك ما ترافي ظاهر الفتوى وفى القوت عبد الصحدين مقاتل قال كانوا يكتبون الكتاب ولأيتر بونهمن دو والسبيل برساون فأخذون من طين البحر (ومن ذلك ماروى انجر) بن الخطاب (رضى الله عنه وصله مسك) وهو طيب معروف (من البحرين) ناحيمة بالبصرة (فقال وددت لوأن امرأة وزنت حنى أقسمه بين المسلمين) بالسوية على مراتبهم (فقالت امرأنه عاتكة) ابنتز يدبن عروبن نفيل وكانت فاطمة بنت الخطاب أخت عرتحت سعيد بن زيد (أنا أجيد الوزن فقال لا أحببت أن تضيعيه في الكفة) أي كفة الميزان (ثم تقولين فيها)أى فى الكفة (أثر الغبار)من بقايا المسك (فتمسحين بهاعنقال فاصيب مذلك فضلاعلى المسلين) ولفظ القوت عبد العزيز من أبي سلة فالحدثنا اسمعل من مجد قال قدم على عروضي الله عنه ممك من الحر من فقال والله لودت الى أحدام أة حسنة الوزن تزن لى هـذا الطبحي أفرقه بين المسلمن فقالت امرأته عاتكة أناجيدة الوزن فهلم أزناك قاللاقلت ولم قال انى أخشى أن تأخذيه هكذا وأدخل أصابعه فىصدغه وتسحين عنقك فاصب فضلاعن المسلين قلت وهوفى كتاب الزهد الدمام أجد أخرجه من طريق محدبن اسمعيل عن سمعيدبن أبي وقاص قال قدم على عمرمسك وعنبرمن البحر من والبافي سواء (وكان بوزن بين بدى عمر بن عبد العزيز) الخليفة (مسدك) أنى به من بعض النواحي فيه حق (المسلين فأخذ بانفه) أي سدهابيده (حتى لا تصيبه الرائحة) منه عالة الوزن (وقال هل ينتفع الاستنالاريحه) قال ذلك (الماستبعد ذلك منه) ولفظ القوت رويناعن أبي عوانة عن عبدالله بن واشد فالأتيت عربنعب دالعزيز بالطيب الذي كانفي بيت لمال فامسك على أنفه وقال اغما ينتفع ر عه (وأخذ الحسين بعلى) بن أبي طالب رضى الله عنها ما ( عرة من الصدقة وكان صغيرافقال )له (رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أى ألقها) قال العراقى رواه البخارى من حديث أبي هر يرة قلت ولفظه أخذا لحسن بن على تمرة من تمر الصدقة فعلهافى فيه فقالله كغ كغ ارمم اأماشعرت أنالانا كل الصدقة وقدرواه مسلم كذلك فافى نسخ الكتاب الحسين بن على تعريف من النساخ وكن كغ بفتح الكاف وكسرهاوسكون المحمة مثقلا ومخففا ومكسرهامنونة وغيرمنونة فهيى ستلغات وهي كلة ردعالطفل عن تناول شي قال الزيخشري و يقال عند التقدرمن الشي أيضا اه وهي من أسماء الافعال على مافى التسهيل ومن أسماء الاصوات على مافى حواشبه الهشامية عربية أومعر بة والمراد بالصدقة

النفس الاسترسال وتترك الورعفن ذلكماروىعن على سمعيد أنه قال كنت ساڪنافي ستسکراء فكتنت كتاما وأردتأن آخدن زاب الحائط لاثريه وأحفيفه ثمفلت الحائط ليسلى فقالت لى نقسى وماقدر تراب من حائط فاخذت من التراب حاحتي فلماغت فاذا أنا بشغص واقف يقول باعلى بن معبد سعلم غداالذي يقول وما قدر تراب من حائط واعل معے نی ذلا اُنه بری کف عط من منزلته فأن التقوى در حة تفوت فوات ورع المتقن وليس المراد به أن السقعق عقو بة على فعله ومن ذلكماروى أنعررضي الله عنه وصله مسلك من المعر من فقال وددت لوان امرأة وزنت حتى أقسمه من المسلن فقالت امرأته عاتكة أناأحسد الهزن فسكت عنهائم أعاد القول فاعادت الحدواك فقال لاأحسن أن تضعمه بكفة ثم تقولين فهاأثر الغبار فتمسعين ماعنقل فاصيب مذلك فض لا على المسلم و کان وزن سندی عربن عبدالعز رمسك للمسلن فاحد انفه حي لاتصمه الرائعة وقال وهل منتفع منه الابر محملا استبعدذاك منهوأخذالحسنرضيالله

ومن ذلك ماروى بعضهم أنه كان عند محتضر فيات ليلافقيال أطفوا السراج فقد حدث للورثة حق في الدهن و روى سليمان النهي عن نعيمة العطارة قالت كان عرب المعان تقوم وتزيد وتنقص

وتكسر باسنانها فتعلق باصبعهاشي منه فقالت به هكذا باصبعها ثممسعت به خارها فدخل عررضي الله عنه فقال ماهذه الرائعة فأخبرته فقال طسالسلين تأخذ منه فانتزع الجارمن وأسها وأخذح ومن الماء فعدل نصاعلى الخارغ بدلكه فىالتراب م يشمهم رصيب الماء عمدلكه في التراب ويشمه حتى لم يبق لهريح قالت ثم أتينهامرة أخرى فلماوزنت علقمنة شي باصمعها فاد خلت أصبعهافى فهائم مسحتبه التراب فهذامن عررضي الله عنهورع التقوى لخوف اداءذلك الى غيره والافغسل الخارما كان بعددالطب الى المسلمين ولكن أتلفه علماز حراوردعا واتقاء منأن يتعدى الامرالي غيره ومن ذلك ماسئل أحد ان حنبل رجه اللهعن رجل مكون في المسعد يعمل مجرة العض السلاطين ويبخر المسحد بالعود فقال بنبغى أن يخرج في المسعدة انه لاينتفع من العود الابرائعة وهذاقد يقارب الحرام فان القدرالذى يعبق بثو بهمن رائعة الطب قدية صدوقد يخلبه فلابدرىأنه بتسامح

الفرض لان السياق قدخصهابه فانه هوالذي يحرم على آله وفيه ان الطفل يحنب عن الحرام لينشأ عليمه ويثمرن (ومن ذلك ماروي عن بعضهم انه كان عند محتضر )هوالذي قدحضره أجله (فيات ليلا فقال اطفوا السراج فقد حدث) عوته (حق للورثة في الدهن) وفي القوت حدثت عن موسى عن عبد الرجن بنمهدى قال الماقيض عيى أغي على أبي فلما أفاق قال البساط أدر حوه لغلة الورثة وعن ابن في خالد قال كنت مع أبى العباس الخطاب وقد جاءه يعزى رجلاماتت امرأته وفي البيت بساط فقام أبوالعباس على باب البيت فقال أيهاالر جل معلوارث غيرك قال تعم قال قعودك على مالا تمال فتنحى الرجل عن البساط وحدثت عن أبي الضحال صاحب بشر بن الحرث قال كان يجيء الى اخته حين مات زوجها فيبيت عندها فعيىء معهبشي يقعدعليه ولم ران يقعد على ماخلف من عله الورثة (وروى سليمان) بن طرفان (التبي) أبوالمعتمر البصرى ثقة من كبار العباد (عن نعيم) بن عبد الله (العطار) ويقال له المحمر المدنى من موالى آلعر بن الخطاب ثقةر وى له الجاعة (قال) ولفظ القوت سلمان التمي عن العطارة قالت ( كانعر ) بن الخطاب رضى الله عنه ( يدفع الى احر أنه )وهي عاتكة بنت زيد ( طبيامن طيب المسلمين قال فتبيعه أمرأته فباعتني طيبا فعلت تقوم وتزيد وتنقص وتكسر باسنام افتعلق باصبعهاشي منه) عند مزاولتهااياه (فقالت هكذاباصبعهام مسحتبه خارهافدخل عر)رضي الله عنه (فقال ماهذه الريح فاخبرته )الخبر ( فقال طب السلمن ماخذينه ) كالمنكر علمها (فانتزع الخارمن رأسهاوا بتزعرة من ماء فعل يصب على الجار )من ذلك الماء (عُريدا كمه على التراب عُم شمه عُريص الماء عُم بدلكه في التراب ثم يشمه حتى لم يبق له ريح) قال ولفظ القوت قالت العطارة (ثم أتينها مرة أخرى وبين يديما الطيب فلما وزنت علق باصبعها منه شئ فادخلت أصابعها في فيهائم مسحت بهاالنراب)حتى لابعلق بهاأثر الطيب (فهذا منعمر )رضى الله عند، (ورع التقوى الحوف أداء ذلك الى غيره) سد اللباب (والافغسل الجار بالماء) معدلكه بالنراب مرارا (ما كان بعيد العليب الى المسلين) لانه لم ينقص من حقهم شيأ (ولكن أتلف علماردعاو زحرا) لها (واتقاءمن أن يتعدى الامر مرة أخرى) وتمر ينالهاعلى التقوى حنى تعتاد عليه (ومن ذلك ماسئل أحدبن حنبل)رجمه الله تعالى (عنر حل في المسعد يحمل محرة) بكسر الم هي المنفرة والمدخنة (لبعض السلاطيزو يغرالسجد بالعود) ونحوه (فقال ينبغي ان يخرج من المسعدحتي يفرغ) الرجل (من بخوره فاله لا ينتفع من العود الابرائعة) وفي القوت روى ابن عبد الخانق عن المروذي قال قلتُ لا بي عبد الله اني أكون في المسجد في شهر رمضان فيجاء بالعود من الموضع الذي يكره فقال وهل وادمن العود الاربحه وانخفي خروجه فاخرج (فهذا قد يقارب الحرام فان القدر الذي يعلق بثو به من رائعة الطب قد يخل به وقد يقصد ولا بدرى انه بسام به أم لاوسئل أحد بن حذبل) رجمه الله تعالى (عن سقط منه ورقة من أحاديث فهل ان وجدهاان يكت منهام ودهافقال لابل يستأذن غريكت ) ولفظ القوت قال أبو بكر المروذي قلت لابي عبد الله رحل سقطت منه ورقة فها أحاديث وفوائد فاخدتم اان أنسخها وأسمعها قال لاالاأن باذن صاحبها اه (وهذا أيضا قديشك في صاحبه برضى به أم لاف اهوفى على الشاك والاصل تعر عدفهو حرام وتركه من الدرجة الاولى)وهو ورع العدول (ومن ذلك التورع عن الزينة) من ابسة أو حلية أوهيئة (لانه يخاف منهاان تدعو الى غيرها) وتعراليه (وان كانت الزينه مباحة في نفسها) لقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيمات من الرزق (وقد سل أحد بن حنيل) رحه الله تعالى (عن) ليس (النعال السبنية) وهي التي

به أم لاوسئل أحد بن حنبل عن سقطت منه ورقة فيها أحاديث فهلا من وجدها أن تكتب منها غيردها فقال لابل يستأذن غي يكتب وهدذا أيضا قد يشك في أن صاحبه اهل يرضى به أم لاف اهو في على الشك والاصل تعريمه فهو حرام وتركه من الدرجة الاولى ومن ذلك التو رع عن الزينة لانه يخاف منها ان تدعو الى غديرها وان كانت الزينسة مباحة في نفسها وقد سد مل أحد بن حنبل عن النعال السهدية

الاشعرعليها من قولهم سبت رأسه سبتااذا حلقه (فقال أماأنا لاأستعملها ولكنان كان للطين)أى الله قاية عند (فار جوأمامن أراد الزينة قلا) ولفظ القوت قال المروذي سألت أباعبدالله عن الرجل يلبس النعل السبتي فقال أماأنا فلا أستعملها ولكن اذا كان للمغرج والطين فارجو وأمامن أراد الزينة فلاورأى نعلاسنديا على باب الخرج فسألنى لمنهى فاخبرته قال يتشبه باولاد لوط بعنى صاحبها سألت أباعبد الله قلت أمروني في المنزل أن أشترى نعلاسند باللصبية قال لاتشتر قلت تكرهه الصبيان والنساء فال نعم أكرههز بادبن أنو بقال كنت عند سعيدبن عباض فاتاه صي ابن بنته وفي رجله نعل سمندى فقال من ألبسك هذا قال أنى قال اذهب الى أمك تنزعها اه (ومن ذلك انعر ) بن الخطاب (رضى الله عنه لماولى) الخلافة (وكانت له زوجة يحما) وعيل المهاوهي غيرعاتكة بنت زيد (فطلقها حيفة أن تشيرعليه بشفاعة في باطل فيطيعها) ولا يخالفها لحبته لها (و يطلب رضاها) بتمشية شفاعتها (وهذامن ترك مالا بأس به مخافة مابه بأس أى مخافة أن يفضى المه وأ كثر المباحات) الشرعمة (داعمة الى الحظورات حتى استكثارالاكل) فانهمماح شرعالكنه يفضي الى اشاء كثيرة هي محظورة شرعا (واستعمال الطب)أي طب كان (المتعزب)وهوالذي ليس له أهل (فانه)مع كونه مباحا ( يحرك الشهوة) النفسية (ثم الشهوة) اذا تعكمت (تدعوالي الفكروالفكر) يدعو (الى النظر) الى مالا يحل (والنظر) يدعو (الى غمره) من المفاسد وفي هدا يقولون من أدار ناظره أتعب عاطره (وكذلك النظرالى دورالاغنياء وتعملهم) في مفارشهم وملابسهم ومرا كيمهم ومافها من الغلان وهشائهم المتنوعة (مباح في نفسه) للداخل الما (ولكن يهيج الحرص)ويشيره (ويدعوه الى مثله) ولذا كرة الدخول عليهم (و) قالوا أنه ( يلزم منه ارتكاب مالاعل في عصيله) اذ لا يتم مثله الابارتكاب محظورات شرعية فالاولى قطع مباديه بعدم الدخول ثم بعدم النظر (وهكذ اللباحات كالهااذ الم تؤخذ بقدر الحاجة)الضرورية (وفي وقت الحاجة مع التحرزمن غواءًاها) والتوقي من مهلكاتم البالمعرفة أولاثم بالحذرنانيا فقلا تخلوعاقبتهاءن خطر ففاذالم بعرف أولادعاه الىمافيه هلاكه وهولايدرى ثماذاعرفه ولم يعذر منه بل استرسل مع نفسه كانت الصيبة أعظم (وكذلك ما أخذ بالشره) وهو بالتعريك شدة الحرص (فقل العالوعن خطرحتى كره أجدبن حنبل) رجه الله تعالى (تخصص الحيطان) أى تطلبها مالحص بكسرالجيم وهوالنورة قال صاحب البارعقال أنوحاتم والعامة تقول بفتع الجيم والصواب الكسر وهو كالم العرب وقال ابن السكمت نعوه وهومعرب كبع لان الجيم والصاد لا يجتمعان في العربية (فقال أماتع من الارض فبمنع التراب وأماتعصيص الحائط فزينة لافائدة فيه ) ولفظ القوت المرودي قال سألت أباعبدالله عن الرجل عصص فقال أماأرض البيوت فتوقيهم من التراب وكره تعصيص الحيطان حي أنكر تحصيص المسعدوتر بينه (واستدل عاروي ان الني صلى الله عليه وسلم سئل عن أن يكعل) المسجد (فقال عريش مثل عريش موسى وانما هوشي مثل المحل بطليبه فلم رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولفظ القوت قال الروذي وذكرت لابي عبد الله مسجد اقد بني وأنفق عليم مال كثيرفاسترجيغ وأنكرماقلت وقال قدسألوا الني صلى اللهعليه وسلمأن يكمعل المسعد فقاللاعريش كعريش موسى قال أنوعبد اللهانم اهوشي من المعل يطلي فلم رخص الذي صلى الله علمه وسلم اه قال العراقي رواه الدارقطني في الافراد من حديث أبي الدرداء وقال غريب اه قلت ورواه المخلص فى فوائده والديلي وابن النحارمن حديث أبي الدرداء بالفظ عريشا كعريش موسى عمام وخشيبات والامرأعل من ذلك قال الديلي في الفردوس سئل الحسن ما كان عريش موسى قال كان اذارفعيده بلغت السقف وروى الطبراني في الكبير من حديث عبادة بن الصامت ليس في رغبة ٧ موسى عريش كعريش موسى وروى البهق من حديث سالم بنعطية مرسدالعريش كعريش موسى

كانت له زوحية عما فطلقها خنفةأن تشيرهلنه بشفاعة فى اطل فيعطما و اطلب رضاها وهدامن ترك مالا ماس به مخافة عماله البأس أى مخاف تمن أن يفضى المهوأ كثر المباحات داعمة الى الحفاورات حتى استكثارالا كلواستعمال الطب للمتعزب فانه يحرك الشهوة ثم الشهوة تدعو الحالفكر والفكر بدعوالي النظر والنظر يدءوالي غيره وكذلك النفار الىدور الاغنياء وتحملهم مباحف نفسه ولكن يهيج الحرص ويدعوالى طلب مثله وبلزم منهارتكارمالايحلف تعصدله وهكذا الماحات كلهااذالم تؤخدن بقدور الحاجة في وقت الحاجة مع التعر زمن غوائلها بالمعرفة أولائم الحدر فانبافقلماتغاو عاقبتهاءي خطروكذا كلماأخد مالشهوة فقلما يخلوعن خطرحتى كرة أجدين حنبل تحصيص الحيطان وقال أما تعصص الارض فهنع التراب وأماتعصص الحمطان فزينة لافائدة فيه حتى أنكر تعصص الساحد وتز منهاواستدل عاروى عن الني صلى الله عليه وسلم أنه سئل أن يكعل المسعد فقال لاعريش كعيريش موسى وانعاهوشي مشل

الباع الشهوات في الماط الي

غيرهافان الحظور والماح تشتهما النفس بشهوة واحدة واذا تعودت الشهوة المسامحة استرسلت فاقتضى خوف الفتوى الورعءن هذا كله فيكل حلال انفك عنمثلهددهالخافة فهوز الحلال الطب فى الدرحة الثالثةوهوكل مالايخاف اداؤه الى معصمة البتة (أما الدرجة الرابعة )وهوورع الصديقينفالحلالعندهم كل مالاتتقدم في أسساله معصمة ولانستعان بهعليا معصة ولا يقصد منه الحال والما ل قضاء وطسر بل بتناول لله تعالى فقط والنقوى على عبادته واستمقاء الحماة لاحله وهؤلاءهم الذبن رون كل مالىس لله حراماامتثالالقولة تعالىقل الله غذرهم خوضهم بلعبون وهذه وتبةالموحدين المتحردين عين حظوظ أنفسهم المنفردن تعالى بالقصد ولاشك فىأنمن بتورع عمالوصل المهأو يستعان عليه معصة لسورع عما بقيترن بسب كتسامه معصة أوكراهمة فنذلك مار وىعن عين كثير أنهشر بالدواء فقالتله امرأته لوغشيت فىالدار قللاحتى بعيمل الدواء فقال هذه مشة لاأعرفها

(وكره السلف الثوب الرقيق)أى ليسمه سواء كان من كنان أوقطن (وقالوامن رق نو به رق دينمه) والرقة كالدقة لمكن الرقمة تقال اعتبار الراعاة جوانب الشئ والدقة أعتبارا بعمقه فتي كانت الرقة في جسم يضادها الصفاقة نحوثو برقيق وصفيق وكون لبس الثو بالرقيق برفق الدن أى مضعفه لان الثوب كلارق غلائنه فاذا أرادالدين أن رشتر به احتاج الى مال كثيروأني له ذلك معضيق المكاسب وندرة الحلال فان استرسل نفسه في شرائه وقع في شبهات بل في الحرام (وكل ذلك خوفامن سريان اتباع الشهوات فى المباحات الى غيرهافان المحظور والمباح بشتهيان بشهوة واحدة ) فلايدرى أهو محظو وأممياح (فاذا عودت الشهوة المسامحة) ولم تقمع (استرسلت) وجعت فلا يمكن أذلالها الابصعوبة (فاقتضى خوف التقوى الورعمن هذا ) كاه (فكل حلال انفك عن مثل هذه المخافة فهوا لحلال الطيب في الدرجة الثالثة وهوكلمالا يخاف أداؤه الى معصية البنة)وهومعني الحديث المتقدم لايبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدعمايه بأس لمالابأسبه (أماالدرجة الرابعة وهي ورع الصديقين فالحلال المطلق عندهم كل مالايتقدمفى)مباشرة (أسبابه معصمة)لله عز وجل وهي مخالفة أمر من أوامره (ولايستعان به على معصمة ) لله عز وجل (ولا يقصد منه في الحال) الحاضر (والما ل) المتوقع (قضاء وطر) نفساني (بل) انحا(يتناول)منه (لله) عز و جل (فقط والتقوى) والاستعانة (على عبادته) ومعرفتــه (واستبقاء الحماة)أى معها (الحله)أى الحل النقوى والمه مشرقوله صلى الله علمه وسلم حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه وفي القوت قال بعضهم الحلال مالم بعص الله تعالى في أخذه وقال آخرون مالم بعص الله تعالى فى أوله ولم ينس في آخره وذكر عند تناوله وشكر بعد فراغه وكان سهل يقول الحلال هوالعلم ولوفتح العبد فهالى السماءوشر بالقطر ثم تقوى بذلك على معصية أولم يطع الله بذلك القوى لم يكن ذلك حلالاوقال بعض الموحدين لايكون حلالاحتى لاتشهدفية سوى الله عز وجل وحده ومن أشرك في رف الله تعالى العباد فذلك شـمة (وهؤلاء هـم الذين يرون)أى يعتقدون ( كلماليس لله حراما)على أنفسهم (امتثالالقوله تعالى) يخاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم (قل الله عُ ذرهم في خوضهم يلعمون) فيرون ان ماسوى الله باطل ولعب في خوض لا يعني (وهذه رتبة الموحدين) لله بالتوحيد الحالص (المتحردين عن حظوظ أنفسهم المتبرئين عنها بالكلية (المفردين لله بالقصد) القاعين بالله في كل قصد (ولاشك فىأن من يتورع عالوصل الم معصمة أو يستعان عليه معصمة فيتو رع لاشك عاي قترن بسبب اكتسابه معصمة أوكراهية فن ذلك ماروى عن يحيى بن يحيى) بن بكر بن عبدالرجن بن يحيى بن حماد التمي الحنظلي أبيركر باالنيسانوري قال أحد ماأخر حت حراسان بعداب المبارك مثله وقال أبوداود عن أحد مارأيت مثل يحي بن يحيى ولارأى يحيى مثل نفسه وقال يحدبن أسلم الطوسي رأيت النبي صلى الله علمه وسلم فى المنام فقلت عن أكتب قال عن عي بن يحدى وقال العباس بن مصحب المروزى يحي ان يحى أصلهمروى وهومن بني عممن أنفسهم وكان ثقة مرجع الى زهد وصلاح وقال ابن حبان كانمن سادات أهل زمانه علىاودينا وفضلاو نسكاوا تفاناوا وصى بثباب بدنه لاحدبن حنبسل فكان أحد يحضرالجاعات فى تلك الثباب وقال غيره عن زكر يابن يحى بن يحيى أوصى أبي بنياب جسده لاحدفاتيت مافقلت ان أبي أوصى عتاعه ال قال ائت به فاتيته بهمافى منديل فنظر المافقال ليس هـ فامن لباسي ثم أخذ فو باواحدا منه ورد الباقي وفي القوت قال المر وزى سمعت أباعبدالله يقول كان يعسى بن يعسى أوصى الى يعبنه فاءنى ابنه فقال لى فقلت رحل صالح قداً طاع الله تسارك وتعالى فيها أتبرك بهاولدسنة ١٤٢ وتوفى سنة ٢٢٤ (انه شرب دواء) أىمسهلا (فقالت له امرأته) هيأمزكريان يحيى (لومشيت في الدارقليلامني بعمل منك الدواء قال هذه مشية لا أعرفها وأنا أحاب نفسي منذ ثلاثين سنة) ولفظ القون حدثت عن بعض العلماء أن يحيى بن يحيى قالت

له امرأته شر بدواء لوقت فترددت فى الدارفق ال ماأدرى ماهدنه المشدمة أنا احاسب نفسى مند أر بعن سنة اه (فكانه لم تعضره نبة في هد مالمشية تنعلق بالدين فلم يجز الاقدام علمها) تورعا (وعن سرى) بن المفلس السهقطي رحه الله تعالى (قال النهيت) ذات وم فى سفرى (الى حشيش ف جبل وماء يخرج منه) ولفظ القوت الى نبات من الارض عنده غد رماء (فتناولت من الحشيش وشربت من الماء) ولفظ القوت وكنت جائعا فاكات من ذلك الحشيش وشربت من الغدر بركني (وقات فى نفسى أن كنت قدأ كات يوما حلالاط بافهوه ــ ذا اليوم) ولفظ القوت ثم ا ــ تلقيت على ظهرى غطر بقاى ان كنت ذات نوماً كات حسلالا فهدا اليوم (فهنف، هاتف) ياسرى (ان القوة) وافظ القونزعت انكأ كات-الافالقوة (التي أوصلنك الى هذا الموضع عب ان تبحث من أن هي فرجعت وندمت) ولفظ القوت فاستغفرت الله تعالى مماوتع فى قلبى (ومن هذا ماروى عن ذى النون المصرى) رجمالله تعالى (أنه كانجائه محبوسا) أى كان حدسه بعض الامراء رفة وى بعض العلاء الكادم بالغمعنه وافظ القوت أنه أساسحن لم يأكل ولم يشرب أياما (فبعثت له امرأة صالحة طعاماعلى بدالسجان فلم يأكر منه ثماعتذر وقال جاءني على طبق ظالم يهني يدالسحان) ولفظ القوت فوجهت أختمله من المتعبدات بطعام الى السجن وقالتله هذامن مغزلى ومن طعامى وهو حلال فلم يأكل فقالت له بعد ذلك فقال كان الطعام من حلل الأأنه جاء في طبق حرام فلم آكاه قالت وكيف ذلك قال جاء فيدالسحان وهوطالم والذلك لم آكله اه (وروى ان القوة التي أوصلت الطعام اليه لم تكن طبهة وهده الغاية القصوى من الورع) ولفظ القوت وهو حال الورعين والورع أول بابمن الزهد فهوع وم الورع أول عوم الزهد وخصوصه أول خصوص الزهد (ومنذلك انبشرا) الحافى رجه الله تعالى (كان لايشرب الماءمن الانهارالتي حفرهاالامماء) والذي في القوت أنه كان لايشرب من النهر الذي حفره طاهر بن الحسين صاحب المأمون وهو الحندق المعترض فى الجانب الغرب ولم يكن عشى على الجسر وقال فى موضع آخرعن عبدالله بن مقاتل قال كنب البناأى م بعداد أنمن الحياض التي الخدد هاالماوك وكان شرب من ماء البحر اه (فان النهرسب لجريان الماء ووصوله البعه وان كان الماءمماحافي نفسه فيكون كالمنتفع بالنهر الحفور باعمال الامراء وقد أعطبت أجورهممن الحرام) ولهدذا كان بعض السلف عتنع من شرب عيون مكة أيام اقامته في الحيوية ول هي من حفر زبيدة وكان وقاله الماء من آبارفي الحل (ولذلك المتنع بعضهمن) أكل (العنب الحمال) المتعصل (من الكرم الحلال وقال اصاحب أفسدته الدسقيته عاد يرى في النهر الذي حفره الظلة) قُلت المراد بالبعض هناهو بشر الحافى ففي القوت وحدثناان امرأة أهدت الى بشربن الحرث الة عنف فقالت هذه من ضيعة أبي فردها فقالت سحان الله تشال في كرم أبي وفي صحة ملكه وشهادتك مكتوبة فى كاب الشراء فقال صدقت ملك أبيل صعيع ولكنك أفسدت الكرم فقالت بماذا فقال سقيته من نهرطاهر بعني طاهر بن الحسب أباعبدالله صاحب المأمون (وهذا أبعد من الظلم من شرب نفس الماء لانه احترازمن استمداد العنب من ذلك الماء وكان بعضهم اذامر في طريق الجيم مشرب من المصانع التي عملها الفللة) وهي مجامع الماء تعوالبركة والصهر يج واحدهامصنع (مع ان الماء مباح ولكنه بقي محفوظ المالصنع والمصنع عل عال حرام فكنه انتفاعيه )ومن ذلك في القون وكأن خالد القسرى لماولى مكة بعدابن الزبيرا حرى تم وافي طريق المن الى مكة فكأن طاوس ووهب بن منبه المهانيان اذامرا عليه لايتركان دواجه ماتشر بمنه وقدكان سفيان التميى توك أكل المنطة فقيل له فىذلك فقال من قبل انها تطعن على هذه الارحاء قيل له وماتكره من طعن الارحاء فقال المسلون شركاء في الماء وهؤلاء يأخذون خروجهادون عامة الناس اه ومن ذلكر وي عن عباس الغبرى عن رجل قال كنت مع عبد الرحن

وماء يحرج منه فتناولت من الحشيش وشر بدمن الماء وقلت في نفسي ان كنتقدأ كان يوماحلالا طمبافهوهذااليوم فهتف هاتف ان القدوة الي أوصانان الى هذا الوضع من أمن هي فرجعت وندمت ومنهذاماروي عنذي النونالصرى أنه كان العامر سافعت السه امرأةصالحة طعاماعلى بد السحان فلم يأكل مُ اعتذروقال طعنى على طبق طالم بعنى انالقوة التي أوصلت الطعام الى لمتكن طسةوهذه الغابة القعوى فى الو رعومن ذلك ان بشرا رجمه الله كانلاشرب الماعمن الانهارالتي حفرها الامراء فان النهـ رسد الريان الماءو وصوله المه وان كان الماءمماحافي تفسه فكون كالمنتفع بالنهر المحفور باعمال الاحراء وقدأعطو االاحرةمن الحرام ولذلك امتنع بعضهمن العنب الحسلالمن كرم حلال وقال لصاحبه أفسدته اذسيقته من الماءالذي يحرى فى النهر الذى حفرته الظلمة وهذا أبعدعن الظلم من شرب نفس الماء لانه احتراز من استمداد العنب منذلانالماءوكان بعضهم اذام فى طريق الجيم وثمرب من المصانع التي جلتهاالظلممعان الماءمماح والكنهبق محفوظ بالمصنع الذىعل عال حرام فكانه انتفاعه مهناساض بالاصل

وامتناع ذى النون من تناول الطعام من يدالسعان أعظم من هذا كالملان يدالسعان لا توصف بانها حرام محلاف الطبق المغصوب اذا حسل عليه ولكنه وصل البعنة وقا كتسبت بالغذاء الحرام واذلك تقياً الصديق رضى الله (٣١) عنه من اللبن عيفة من أن يحدث الحرام

فيهقوة مع اله شريه عن جهل وكانلاعب اخراجه ولكن تخلمة البطنءن الليثمن ورعالصديقين ومن ذلك النورع من كسب حالل اكتسبه خداط مخط فى المسعدفان أحد رحمالته كرمجاوس الخماط في المسعدوس العن المغازلي بحاس في قدية في المقارفي وقت يخافمن المطر فقال اغماهي من أمر الاحق وكره حلوسهفها وأطفأ بعضمهم سراجا أسرجه غالمه من قوم يكره مالهم وامتنع من تسعيرتنور للغيز وقديق فسه جر من حطب مكروه وامتنع بعضهم من أن يحكم شسع نعاله في مشاعل السلطان فهذه دقائق الورع عندسالكي طريق الا خرة والتعقيقفيه أنالورعله أؤلوهوالامتناع بماحرمته الفتوى وهوورع العدول ولهغامة وهوورع الصديقين وذلك هو الامتناعمن كل ماليسلله مماأخذبشهوة وتوصل المعكر وه أواتصل بسبيه مكر وه و بينهـما درماتف الاحتماط فكاما كان العبدأ شد تشديد اعلى نفسه كان أخف ظهرا نوم القيامة وأسرع حوازاعلي الصراطوأ بعدعن أن يترج

ابن مهدى بعبادان وكانغسل ايدينا من ماء السبيل وكان هولا بغسل يامر غلامه فحيىء من ماء الجراه (وامتناع ذى النون) رجم الله تعمالي (من تناول الطعام من يد السجان أعظم من هذا كام) في الورع (النان الدال العان التوصف بانها حرام مخلاف الطبق المغصوب اذا حل عالمه) الطعام (وا كمنه وصل البه بعُوّة اكتسبت بالغذاء الحرام فلذلك تقيا الصديق رضى الله عنسه من اللبن الذي شربه من يدغلامه الذي كان يليله الخراج (خيفة من ان يحدث الحرام فيمه قوة) و بالغ في اخواجه حتى كادت نفسه تخرج معه (معانه شربه على جهلبه) واربعلم باصله الابعد شربه (فكان لا يجب الواجه ولكن تخلية الباطن عن الخبيث من ) جلة (ورع الصديقين ومن ذلك النورع عن كسب حلال كنسبه خياط في المسجد فانأحد) بن حنبل (كر مجاوس الحياط في المسجد) ولفظ القوت وحدثناعن أبي مكر الروذي قال سألتأ باعبدالله عن الرجل يكسب بالاحر فعلس في المسعد فقال أما الحياط وأشماهه في ايعيني اعماني المسجداذ كرالله فيه وكروالبيد والشراء فيه (وسئل عن المغازلي يحلس في قبة في القارفي وقت يخاف) فيه (من المطر فقال المقامر الماهي من أمر الا تنوة) ولفظ القوت قال المروزي قلت لا في عبد الله الرجل معمل المغازل ويأتى المقارفر بماأصابه المطر فبدخل بعض تلك القباب فيعمل فيها قال المقابر اعماهي من أمرالا منح وكروذلك (واطفأ بعضهم سراجا) كان (أسرجه غلامه) أى أوقده (من) نار (قوم بكره مالهم) أى فى مالهم شهة (وامتنع) بعضهم (من تسجير تنور الخبزوقد بتى فيه جرمن حطب مكروه) أىمشترى بنمن خبيث (وامتنع) بعضهم (ان يصلح شسع نعله بضوء شمع أوقد من مشعل سلطان) وفي القوت قال عبد الوهاب الوراق أنرجلا قال لابي عبد الله ما تقول في نفاطة لمن تكرونا حيثه ينقطع شمعي استضىء به قاللاوذكر أبوعمدالله عمان بنزائدة ان غلامه أخذله نارا من قوم يكرههم واسرجمنه السراج فأطفأه فقال أبوع والله النفاطة أشدقلت لابى عبدالله تنورسجر عطب أكرهه ففرفه فئت أنا بعد فسحرته بحطب آخرأ خرفيه قاللا أليس أحى يحطهم وكرهه وحكى ان امر أة من المتعبدات من أهل القلوب سألت الراهم الخواص عن تغير وجدته فى قلم افقال تفقدى قالت تفقدت فاعرفت فقال ماتذ كر من ليلة المشعل قالت بي فقال هذا التغير من ذاك فذكرت انها كانت تغزل فوق سطح لهافا نقطع خمطها فرمشعل الساطان فغزلت علىضوته خمطا ثمأ دخلته فيغزلها ونسحت نه قمصافليسته قال فنزعت القميص وتصدقت بثمنه فرجع قلما الىماكان تعرف (فهذود قائق الورع عندسالكي طريق الا تنوة والنحقيق فيه ان الورعله أوّل وهو الامتناع عما حرمته الفتوى وهو ورع العدول) كاتقدم (وله غاية وهوو رعالصديقين وذلك هوالامتناع من كلماليس لله) عز وجل سواء (مما أخد بشهوة أو توصل المه عكر وه أوا تصل بسبه مكر وه وبينه مما أى الاول والغامة (در حات في الاحتياط) بعضها الى الدرجة الاولى و بعضها الى الثالثة (فكاما كان العبد أشد تشديدا) وأكثر تهديدا (على نفسه كان أخف ظهرا توم القيامة) من الاثقال (واسرع جوازا) أي مرورا (على متن الصراط وابعد عن ان تترج كفة سا " ته على كفة حسسناته وتتفاوت المنازل في الا خرة بحسب تفاوت هذه الدر حات في الورع كما تتفاوت در جات ) أى دركات (النارف حق الفلاة عسب تفاوت در جات الحبث) فظلم دون ظلم (فاذاعلت حقدقة الامر فالنك الخيرة) أى الاختمار (فانشئت فاستكثر من الاحتماط وأن شئت فترخص) أى حذ سيل الرخص وتتبعها (فلنفسك عداط وعلى نفسك فترخص والسلام) على أهل التسليم \*(المابالثاني فيمراتب الشهات ومثاراتهاوتد برهامن الحرام)\*

كفة سيات به على كفة حسسناته وتنفاوت المنازل في الآخرة بحسب تفاوت هذه الدر حات في الورع كا تنفاوت دركات النارف حق الفلمة محسب تفاوت در جات الحرام في الخبث واذعلت حقيقة الامر فالسلك الخيار فان شئت فاستكثر من الاحتياط وان شئت فرخص فلنفسك عدا طروعلى نفسك ترخص السلام (الباب الثاني في مراتب الشرو المومثار التم الحراء برهاعن الخلال والحرام) \*

(قالرسولالله صلى الله عليه وسلم الحلالبين) أى ظاهر واضم لا يخفى حله وهومانص الله أو رسوله أوأجمع المسلون على تحليله بعينه أو جنسه ومنه مالم يردفيه منع في أظهر الاقوال (والحرام بين) أي واضط لاتغنى حرمته وهومانص أوأجمع على نعر عدبعنه أوجنسه أوعلى اند معقوية أروعدا ثم النحريم المالفسيدة أومضرة خفية كالربا ومذكى المجوس أوواضحة كالسم والجر (ويبنهما) أى بن الحلال والحرام الواضعين (أمور)أى شؤن وأحوال (مشتهات) بهالكونها غير واضعة الحل والحرمة لتعاذب الادلة وتنازع المعانى والاسباب فبعضها بعضده دليل التحر حموا لبعض بالعكس ولاس يجلاحدهما الاخفاء والحصرفي الثلاثة صيملانه انصعنص أواجماع على الفعل فالحلال أوعلى المنع جازمافا لحرام أومسكت أوتعارض فيه نصان ولأمر ع فالمستبه (لا يعلهما كثير من الناس) أى من حبث الحلوا لحرمة لحفاء نص أوعدم صراحته أوتعارض نصن وانمانؤ خذمن عوم أومفهوم أوقياس أواستعماب أولاحمال الامر فيهالوجو بوالندب والنهى والكراهة والحرمة أواغيرذاك وماهو كذلك لايعله الاقليل من الناس وهم الراسعنون فانتردد الراسخ فىشئ لم يردبه نصولااجماع اجتهد بدليل شرعى فيصيرمثله وقديكون دليله غبرخال عن الاحتمال فيكون الورع تركه كاقال (فن انق الشهات) أى اجتنه اوفى افظ المشهات واعل وضع الظاهرموضع المضر تفغيما لشأن اجتناب الشهات (فقداستبرأ) بالهمز وقد يخفف أي طلب البراءة (لعرضه) بصونه عن الوقيعة فيسه بترك الورع الذي أمريه (ودينه) من الذم الشرعي هكذا في النسخ والرواية تقديم الدين على العرض (ومن وقع فى الشبهات) وفى رواية فى المشتبهات (واقع الحرام) وفى لفظ وقع فى الحرام أى بوشك ان يقع فيه لانه حول حرعه وقال واقع أووقع دون بوشك ان يقع كأقال فى المشتبه به الاستىلان من تعاطى الشهات صادف الحرام وان لم يتعمده امالا عُــه بسنب تقصيره في التحري أو لاعتماده التساهل وتحربه على شمه بعد أخرى الى ان يقع فى الحرام أو تحقيقالداناة الوقوع وسروان حى الماوك محسوسة يحتر زعنها كل بصدير وحي الله تعالى لايدركه الاذوا ابصائر ولما كان فيه نوع خفاء ضرب المثل المحسوس بقوله ( كالراعي) وفي لفظ كراع والمراديه هنا حافظ الحيوان برعي (حول الحي) الممي وهوالحذور على غيرمالكه ( يوشك) بكسرالشين أى يسرع (ان يقع فيه) وفي لفظ أن يواقعه أي تأكل ماشيتهمنه فيعاقب وبقية الحديث الاوان لكل ماك حي الا وان حي الله في أرضه محارمه الاوان فى المسدمف غة اذاصلحت صلح الجسدكاء واذافسدت فسد الجسد كاه الاوهى القلب قال العراق متفق عليهمن حديث النعمان بنبشير اه قلت برويه الشعبى واختلف عنه فرواه ابن عون عنه عن النعمان اس بشير قال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين و بينهما أمورمشته فساقه هكذا رواه المعتمر وشعب بناسحق عن ابنعون وخالفهمااللث بنسعد فرواه عن خالد بن يزيدعن سعدبنأبي هلالعن عوتبن عبدالله عن الشعى انه سمع النعمان بنبشر بن سعد صاحب رسول الله صل الله على وهو عفط الناس عمص وهو يقول الحلال بن والحرام بن وبين ذلك أمو رمشتمات فن استبراهن فقداً سلم الدينه وعرضه ومن وقع فهن فيوشك ان يقع في الحرام كالرتع الى جانب الحي فيوشك ان رقع ورواه البهق في الشعب بلفظ حلال بين وحوام بين وشهات بين ذلك فن ترك ما استبه عليه من الاغم كانكااستباناه أترك ومن اجه ثراعلى ماشك فيه أوشك ان نواقع الحرام وان لكل ملك جي وجي الله في الارض معاصيه (فهذا الحديث نص في اثبات الاقسام الثلاثة والمشكل منها القسم المتوسط الذي لا بعرفه كثيرمن الناس وهوالشهة) لانه كاتقدم انما يؤخذ منعوم أومفهوم أوقياس أواستعماب ولذلك خني الامر (فلابدمن بانها وكشف الغطاءعنها فانمن لا يعرفه الكثير فقد يعرفه القليل) وهم الراسخون فالعلم (فنقول الحلال المعلق هوالذى انعات عنذاته الصفات الموجبة للتحريم في عينه وانعل عن أسبابه مأيتطرق اليه تحريم أوكراهية) وأصل الحلحل العقدة ومنه استعير حل الشئ حلالا وهوأحد

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسلالسن والحرام بن و سنهما أمورمشتهات لانعلها كثيرمن الناس فناتق الشهات فقداستبرأ لعرضهودينه ومنوقعفى الشهات واقع الحرام كالراعى حول الجي نوشك أن يقع فيه فهذا الحديث تص في اثبات الاقسام الثيلانة والمشكل منها القسم المتوسط الذى لا معرفه كثيرمن الناس وهوالشهة ف\_الامدمن سانها وكشف الغطاء عنهافات مالادعرفه الكثير فقد معرفه القليل فنقول (الحلال المطلق) هو الذي خد لا عن ذاته الصفان الموجبة للتحريم فىعينه وانعل عن أسبابه ماتطرق السه تعريم أو كراهية

ومثاله الماءالذى باخذه الانسان من المطرقبل أن يقع على ملك أحدو يكون هو واقفاعند جعه وأخذه من الهواء في ملك نفسه أوفى أرض مباحة والحرام المحض هو مافيه صفة محرمة لايشك فها كالشدة المطربة في الخروا لنجاسة في البول وحصل بسبب منهمي عنه قطعا كالمحصل بالظلم والربا و وفا تروفه هدذان طرفان ظاهر أن و يتحق بالطرفين ما تحقق أمره (٢٣) ولكنه احتمل تعسيره ولم يكن لذلك الاحتمال

سب بدل عليه فان صيد البرواليحر حلال ومن أخذ ظسة فعتمل أن مكون قد ملكهاصادئم أفلتتمنه وكذاك السمك يحتملأن بكون قد نزلق من الصاد بعدوقوعه فى بده وخر بطته فثل هدا الاحمال لايتطرق الىماءالطر المختطف من الهواء وليكنه فىمعنى ماءالمطر والاحتراز منه وسواس ولنسم هذا الفنورع الموسوسينحتي تلتحقبه أمثاله وذلكلان هذاوهم بحردلادلالة علىه نع لودل عليه دليل فان كان فاطعا كالو وحد حلقةفي اذن السمكة أوكان محتملا كالووجد على الظبية حراحة يحتمل ان يكون كالا بقدر علمه الابعد الضبط ويحتمل أن يكون حرحا فهدذاموضع الورع واذا انتفت الدلالة من كلوجه فالاحتمال المعدوم دلالته كالاحتمال المعدوم في نفسه ومن هذا الجنسمن سيتعبردارا فنغسعنه المعبر فنخرجو يقول لعله مات وصار الحق الوارث فهـ ذاوسواس اذالمدل

المعنيين فى تسمية الزوجة بالحليلة والزوج بالحليل لان الآثام قد انحلت بينهما أى لانها حلالله وهوحل لها (ومثاله الماء الذي يأخذه الانسان من المطرقبل ان يقع على ملك أحد و يكون هو واقفاعند أخذه) له (وجعه)له (من الهوا في ملك نفسه أوفى أرض مباحة) ليس لاحد فه املك أوشهة ملك (والحرام المحض مافيه صفة محرمة لابشك فها كالشدة في الجر والنعاسة في البول أوحصل بسبب منه مي عنه قطعا كالمحصل بالفلم والرباو نظائره) أي الحلال هوماأحله المكتاب والسنة وحللته الاحكام من سائر الاسباب والمعانى المباحة والتصريف في العلم فهومشتق من اسمه وهوما انحلت المطالبة عنه وانحلت المقوية فيه يخرو جالفالموالحيانة والحرام منه والحرام مالم يكن كذلك وروى الترمدى وابن ماجه والحاكمين حديث سلمان رضى الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السهن والجبن والفراء فقال الحلال ماأحلالله في كتابه والحرام ماحرمالله في كتابه وماسكت عنه فهوماعني عنــه (فهذان طرفان ظاهران و يلتحق بالطرفين ما تحقق أمره واسكن احتمل تغيره ولم يكن لذلك الاحتمال سبب يدل عليه ) ظاهر أوخفي (فانصيدالبروالبحرحلال) بنصالكاب والسنة (ومن أخذظبية فيحتمل ان يكون قدقينهاصيادثم أفلتت منه) أى من يده (وكذلك السمك عكن ان يكون قد تزلق من) يد (الصياد بعد وقوعه في يده وفي خريطته) وهي الكيس الذي يحمع فيه ماصاده (ومثل هذا الاحتمال لايتطرف الى المطر المختطف من الهواء ولكنه في معنى ماء المطرف اللل) أي حكمهماوا حد (والاحتراز منه وسواس) محض (فلنسم هذا الفن ورع الموسوسيدى يلحق به امثاله وذلك لانهذا وهم مجرد لادلالة عليه) من خارج (نعم لودل عليه دليل فان كان قاطعا) للشك (كلو وجدحلقة في أذن الطبية أوسنارة في السمك) فهماد ليلان قاطعان على تفلتهمامن بدالصاد (أوكان) ذلك الدليل (محتملا كالووجد على الظمية حراحة) فهذا (يحتمل ان يكون كما) بالنار (لا يقدر علمه الابعد الصدو يحتمل ان يكون حرما) فبرأ (فهذا موضع الورع واذا انتفت الدلالة من كل وجه فالاحتم ل المعدوم دلالته كالاحتمال المعدوم في نفسه ) فانه لم يكن لذلك الاحتمال بقاء الابسب وجود ولالة قائمة عليه فاذاعدمت الدلالة من أصلهاعدم ذلك الاحتمال الذي يتطاب لقيامه تلك الدلالة من أصله (ومن هذا الجنس من يستعير) من رجل (دارا) ليسكنها (فيغيب المعبر ) عنهمدة (فحرج) المستعبر على الدار (ويقول اعله) أى المعبر (قدمات وصارالحق الورثة) فلا على أن أسكنها (فهداوسواس) محض (اذالم يدل على موته سب قاطع أومشكال اذالشهة الحذو رةما ينشأعن الشك والشك عبارةعن اعتقادين متقابلين نشآعن سببين ويقربمنه قولمن فالهو التردد بيننقيضين لاترجيح لاحدهما عندالشاك أواعتدال النقيضين عند الانسان وتساويهما قديكون لوجودا مارتين متساويتين عندهفى النقيضين أولعدم الامارة أوتلاصق النقيضين فلامدخل للفهم والرأى لتخلل ماينهما (فيالاسب له لايثت عقده في النفس حتى بساوى العقد المقابل له فيصير شكا) وهو: ن شك العود فيما ينفذ فيه لانه يقف بذلك الشك بين جهتمه أومن شككته اذا خوقته وكانه عيث الرائي مستقرا يثت فيهو يعتمد عليه أومن الشكوهو لصوق العضد بالجنب (واهذا نقول من شك انه صلى ثلاثا) أى ثلاث ركعات (أوأر بعاأخذ بالشلاث اذالاصل عدم) الركعة (الرابعة) فيني على الناقص (ولوسئل الانسان انصلاة الفلهرالتي صلاهاقبل هذا بعشرة سنين كانت أر بعاأوثلاثاولم

( o – (التحاف السادة المتقبن) – سادس ) على موقه سبب قاطع أومشكك آذا الشبهة المحذورة ما تنشأ من الشك والشك عبارة عن اعتقاد بن متقابلين نشآ عن سببين ف الاسببله لا يثبت عقد وفى النفس حتى يساوى العقابل له في سبر شكا ولهذا نقول من شك أنه صلى ثلاثا أو أربعا أخد بالثلاث اذ الاصل عدم الزيادة ولوسئل انسان أن صلاة الظهر التي أداها قبل هذا بعشرستن كانت ثلاثا أو أربع الم

يتعقق قطعا أنها أربعة واذالم يقطع حقر زأن تكون ثلاثة وهدنا التهو بزلايكون شكااذلم بحضره سبب أو جباعتهاد كونها ثلاثا فلتفهم حقيقة الشانحي لايشتبه بالوهم والتعويز بغير سبب فهذا يلتحق بالجلال المطلق ويلتحق بالحرام الحض ما تحقق تحريمه وان أمكن طريان محلل ولكن لم يدل عليه سبب كن في بده طعام لمورثه الذي لاوارث له سواه فغاب عنه فقال يحتمل أنه مات وقدان تقدل الملك الى فاكه فاقد المه عليه اقدام على حرام محض لانه احتمال لامستندله فلاينبغي أن بعدهذا النمط من أقسام الشبهان وانما الشبهة نعني مهاما اشتبه علينا أمره بان تعارض لذاف ما عندان الدين المنافي السبب المحلل بان تعارض لذاف ما عدول الشار الاقل الشكف السبب المحلل

يتعقق قطانها أربع) ركعات (فهذاالنعو مز لايكون شكااذلم بعضره سبب أوجب اعتقاد كونه ثلاما فليفهم حقيقة الشك ماهي (- تى لايشتيه بالوهم ) الذي هو سبق القلب الى الشي مع اراد غيره (والنجو يز بغيرسب) أى تجو مزالانساء بغير ان يوجدهناك مايوجب تجويزه (فهذا يلحق بالحلال المطلق ويلحق بالحرام المحض ماتحقق تحر عه) بالكتاب أوالسنة أو باجماع الامة (وأمكن طريان علل ولكن لميدل عليه سبب التحليل ( كن في يده طعام لمو رثه الذي لاوارث له سواه فعاب عنه ) المو رث (فقال يحتمل انه) قد (مان وقد انتقل الملك الى فاقد امه عليه) حينتذ بذلك القائم في نفسه (اقد أم على حوام محض لانه احتمال لامستندله فلاينبغي ان يعددهذا النمط )واشباهه (من أقسام الشبهات واغالشبه فعنى ماماا شتبه علينا أمره) في الحلية والحرمة (بان تعارض لنافيه اعتقادان صدرا عن سبين مقتضين الاعتقادين) المذكورين (ومثارات الشهة خسة الاولاالشك في السبب الحلل والمحرم وذلك لا يخلوا ماان يكون متعادلا) لاترجيم لاحدهما (أوغلبأحد الاحتمالين) بامارة قائمة (فان تعادل الاحتمالات كان الحكم لماعرف قبله فيستحص ولا يترك بالشك) بل يبقى ما كان على ما كان لفقد المغير أومع طن انتفائه عند مذل المحهود في الحث والطلب (وان غلب أحد الاحتمالين عليه بصدوره عن دلالة معتبرة كان الحيكم للغالب) منهما (ولايتبين هذا الابالمثال والشواهد فلنقسمه الى أقسام أربعة القسم الاؤل ان يكون التحريم معلوما من قبل ثم يفع الشك في المحلل) الطارئ (فهذه شبه بحب اجتذابه او يحرم الاقدام عليها مثاله ان رى الى صيد) بسهمه (فحرحه) باصابته (فيقع فى الماء فيصاد فه ميتاولا يدرى انه مات بالغرق) حين وقع في الماء (أو بالجرح) الدابق (فهذا حرام لأن الاصل التحريم) فيبقى على أصله (الااذامات بطر بق معين وقدوقع الشك كما) قالوا (في الاحداث والنجاسات وركعات الصاوات وغيرها وعلى هذا ينزل قوله صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم) الطائى رضى الله عنه (لاتأ كله فلعله فتله غير كابك)رواه الشيخان من حديثه (ولذلك كان صلى الله عليه وسلم اذا أتى بشئ اشتبه عليه انه صدقة أوهدية سأل عنه حتى بعلم أبهماهو ) قال العراقير واه المخارى ومسلم وان ماحه من حديثه كان اذا أتى بطعام سأل عنه أهدية أمصدقة فأنقيل صدفة قاللا صحابه كاواولم يأكل وانقيل هدية ضرببيده فاكل معهم ورواه أحد فزاد كاناذا أنى بطعام من عـ ير أهله (وروى انه صلى الله عليه وسلم أرق ليلة) أى قلق فى نومه (فقالله بعض نسائه بارسول الله أرقت قال أجل) أى نعم (وجدت ترة فشيت ان تكون من الصدقة وفي روامة فا كاتها فشيت ان تمكون من الصدقة) قال العراقي رواه أحد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده باسناد حسين (ومن ذلك مار ويعن بعضهم) أيمن الصحابة وهوعبد الرحن بن حسنة رضى الله عنه كماسيأتى (اله قال كنافى سفر معرسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا الجوع فنزانامنزلا كثـيرالضاب) جعضبوهوحيوان معروف تستطيبه العربفاصطدنا منهاوطيخنا (فبيناالقدورتغلى بهااذقالعليه) الصلاة و (السلام أمةمسختمن بني اسرائيل) أى قومم منهم

والمحرم) وذلك لاتفاو اماأن يكون متعادلاأ وغلب أحدالاحتمالي فان تعادل الاحتمالان كان الحكم لماعرف قبله فيستص ولا بترك مالشك وان غلب أحدالاجمالين علىهمان صدرعن دلالة معتبرة كان الحكوالغالب ولاستنهذا الامالامشال والشواهد فلنقسه الىأقسام أربعة \*(القسم الاول)\* أن يكون النعر عمعاوما من قبل ثم يقع الشك في المحلل فهذه شمة يحب احتنابها ويحرم الاقدام علها (مثاله) ان رمى الى صد فعرحه ويقع في الماء فسادفهمشا ولاندرىانه مات بالغرق أد بالجرح فهـذاحرام لان الاصـل القويم الااذامات بطريق معين وقد وقع الشلفى الطريق فلايترك القين بالشك كافي الاعداث والنعاسات وركعات الصلاة وغبرهاوعلى هذا نزلقوله صلى الله علمه وسلم لعدى ابناع لانا كاه فلعله قتله

غير كليك فلذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى بشئ اشتبه عليه انه صدقة أوهدية وعلى الله عليه وسلم أرق ليلة وقالت له بعض نسائه أرقت بارسول الله فق ال أجل وجدت عرق فشيت أن تكون من الصدقة ومن ذلك ماروى عن بعضهم أنه قال كلف سفر مع رسول الله صلى الله عليه واصابنا الجوع فنزلنا منزلاك ثير الضباب فيينا القدور تغلى بها اذقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة مسخت من بني اسرائيل

الاصلعدم الحل وشانى كون الذبح معللا (القسم الثاني)أن بعرف الحل وبشكف المحرم فالاصل الحلوله الحركم كااذانكع امرأتين وجلان وطارطائر فقال أحددهماانكان هذاغرابا فامرأني طالق وقال الا خران لم يكن غرابا فامرأتي طالق والتس أمرالطائرف يقضى بالتحريم في واحدة منهماولا بلزمهما احتناعما ولكن الورع احتنامها وتطلقهماحتى يحلالسائر الازواج وقدأم مكعول بالاحتناب في هذه المسئلة وأفتى الشعبي بالاجتناب في وحلمن كانا قد تنازعا نقال أحدهما للاتحر أنتحسود فقال الاتنو أحسدنا زوحته طالق المان فقال الا خونعم وأشكل الامروهدذا ان أراديه اجتناب الورع فصيم وان أراد النعرم المحقق فلاوحه له اذئبت في الماه والنحاسات والاحداث والصاوانان المقن لاعب تركه مالشك وهذافى معناه (فانقلت) وأىمناسبةسنهذاوسن ذلك فاعلم أنه لاعتاج الى المناسبة فانه لازم من غير ذلك في بعض الصور فانه مهماتيقن طهارةالماء ثم

(فاخاف ان تكون هده) الضباب أي عامس (فا كفانا القدور) أى قلبناها عافيها قال العراقي رواه ابن حبان والبهق من حديث عبد الرحن بن حسنة وروى أبود اودو النسائي وابن ماجه مل حديث ثابت ابن يزيد نعوه مع اختلاف قال الخارى وحديث ابت أصم اه قاتر واه ابن أبي شيبة واحدوأ يو يعلى والبزاروالبهتي وغسيرهم كاهممن طريق زيدبن وهبعن عبدالرحن بن حسنة قال كنت معرسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاصبناضبابا فكانت القدو رتغلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهذا فقلناأ صبناها فقال انأمة من بني اسرائل مسخت وأناأخشي ان تكون هذه فاكفاناها وانالجياع ورواه أبوداود من رواية زيدبن وهبءن ثابت بنوديعة قال كلمعرسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبناضابا فشويت منهاضبافأ تيت رسول اللهصلي الله عليه وسلم فوضعته بن يديه فأخذعود افديه اصابعه ثم فالىان أمة من بني اسرأ ثيل مسخت دواب الارض واني لا أدرى أى الدواب هي فلم يأ كل ولم ينسأ ، ورواه النسائي واسماجه وقال ثابت بن مز بدوهماواحد مزيدأ بوه وود بعة أمه قاله الثرمذى والبهقي وقال المزنيهو ثابت بن يزيد بن وديعة فال المعارى حديث زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة أصم و يحمل عنهما جمعا اه (مُ أعلمالله تعالى بعد ذلك انه لم عسم الله خلقا فعل له نسلا) قال العراق رواه مسلم من حديث ان مسعود قلت افظ مسلم عن ابن مسعود قال قال رجل بارسول الله القردة والخناز برعمامسخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فجعل لهم نسلا وان القردة و الخنار بركانت قبل ذلك (وكان امتناعه أؤلالان الاصل في الاشياء عدم الحل) حتى يتبين تحليله من الشرع وهوقول بعض العلماء (وشك في كون الذبح محلا) وكان الني صلى الله عليه وسلم يعاف أكل الضب ويقول ليسمن أرض قومى وثبت انه أكل على مائدته صلى الله عليه وسلم كاسيأتى في آخر الباب الثاني

(فالاصل الحلوالح يكمله) ولااعتداد بالشك (كاذا يكعر جلان امرأتين وطارطائر فقال أحدهماان كانهذا) الطائر (غرابافامرأتي طالق وقال الا تخوان لم يكن غرابافامرأتي طالق والتبس أمرالغراب) هل هو أوغيره (فلايقضى بالتعريم فى واحد منهما ولم يلزمهما احتنام ما ولكن الورع احتنام ما وتطليقهمما حتى يحللاسائر الازواج) واذاعلق الطلاق على كون الطائر غرابافادعت أنه كان غرابا وانهاطلقت فعلب انعلف على البت اله لم يكن غرابا ولا يكفى ان يقول لاأعلم كونه غرابانقله الرافعي (وقد أمر مكعول) الشامى ألوعبدالله ثقة فقيه مشهو رمات سنة بضع عشرة وماثة روى له العارى فى حزء القراءة ومسلم والأربعة (بالاحتناب في هذه المسئلة ) لماذ كرتله (وأفتى) به عاص ب شراحيل (الشعبي) التابعي الجليل تقدمت ترجته (فيرجلين كانافد تنازعا فقال أحرهماللا تخرأنت حسود فقال الاتخر أحسدنا) أى أكثرنا حسدا (زوجته طالق ثلاثا فقال الا خرنع وأشكل الامر) والتبس في معرفة (أجهماأحسد وهدذاانأراديه) الشعبي (اجتناب الورع فصيع وان أراديه النحريم المحقق فلاوجه له اذ) قد (ثبت في المياه والنجاسات والاحداث والصلوات ان اليقين لا يجب تركه بالشك) ولا مرول به (وهذافى معناه) فينبغي الانحرم (فانقلت فاى مناسبة بين هذاو بينذلك فاعلم انه لا يحتاج الى المناسبة فانهلازممن غير ذلك فى بعض الصورفانه مهما تبقن طهارة الماء ثم شك فى تحاسته جازله ان يتوضأ به فكيف لا يجو زله ان يشربه واذاجة زالشرب فقد سلم ان اليقين لا يترك بالشك الاأن ههناد قيقة) يتفطن اها روهوان و زان مسئلة (الماء) المذكورة (أن يشل) الرجل (فيانه طلق زوجته أم لافيقال) اذا 

نجاسة احدالاناءين) من غير تعين (و يشتها عليه ) أى يلتبس أمرهمال كنه محقق نجاسة أحدهما

\*(القسم الثاني ان يعرف الحلو يشكف المحرم)\*

شكف نجاسته جازله أن يتوضأ به فكيف لا يجوزله أن شربه واذاجة زالشرب فقد سلم ان اليقين لا يزال بالشك الاان ههذا دقيقة وهو أن وزان الماء أن يشاف في الماء ين ويشقيه عينه أن وزان الماء أن يشاف في الماء ين ويشقيه عينه

(فلا يحورله أن يستعمل أحدهما بغير احتهاد) في المشتمين منهما بل لا بدمن الاحتهاد ليكل صلاة أرادها بعد الحدث وجوباان لم يقدر على طاهر سقين موسعا ان لم يضق الوقت ومضيقاان ضاف وجوازا ان قدرعلى طاهر بيقين كانكان على شط نهرأو بلغ الماآ نقلتين بألخلط فلاتغير لجواز العدول الى المفانون مع وجود المتيقن وأصل الاجتهاد بذل الجهد في طلب المقصود وفي معناه التحرى (النه قابل يقين النجاسة بيقين الطهارة فبطل الاستصحاب)هوا بقاءما كان على ماكان (وكذلك ههناقدوقع الطلاق على احدى الزوجين قطعاوالتبس عين الطلقة بغسير الطلقة فنة ول اختلف أصحاب الشافعي رجه الله تعالى) وهم أصحاب الوجوء والاختيارات (في)مسئلة (الاناءين) المشتمين (على ثلاثةأو حه فقال قوم يستحصب) الاصل (بغير احتماد) فان الأصل في الماء ألطهارة وكذلك اذا قدر على طهور سقين فلا يحو زله الاحتماد كان كان على شطنهر (وقال قوم بعد حصول يقين النحاسة في مقابلة يقين الطهارة يجب الاحتماب ولا غني الاحتماد) أى لايفيدُ (وقال القنصدون) منهم بل (يحتهد وهو الصحيح) وعليه مشي المصنف في كتبه وتبعه الرافعي والنووى والمتأخرون ففي الوجيزمهمااشتبه اناء تبقن نحاسته بمشاهدة أوسماع منعدل باناء طاهر لم يجزأ خذ أحد الاناءين الاباحة اد وطلبء الامة تغلب طن الطهارة وان غلب على طنه بجاسة أحد الاناءين فهو كاستيقان النجاسة على أحد القولين الظاهر منهما استعجاب الاصل ثم للاجتهاد شرائط الاول ان يكون العلامة مجال في المجتهد فيه الثاني ان يتأيد الاجتهاد باستعماب الحال الثالث ان بعجز عن الوصول الى اليقين الرابع نتاوح علامة النجاسة اه وقال الشربيني في شرح المنهاج لواغترف من الماءين في كل منهماماء قليل أومانع فى الماءواحد فوجدفيه فأرةمينة لايدرىمن أجهماهى اجتهدهان طنها من الاول وانحدت المغرفة ولم تغسل بين الاغترافين حكم بنجاستهما وان ظنهامن الشاني أومن الاول واختلفت المغرفة أواتحدت وغسلت بن الاغد ترافين حكم بخاسة ماطنهافيه ولواشتبهاناء بول باواني بلدماءأو مستة بمذكاته أخذمنها ماشاء من غير اجتهاد الاواحدا كالوحلف لايا كل تمرة بعينها فاختلطت بتمر فأ كل الجبيع الاتمرة لم يحنث اه (ولكن و زانه ان يكون له زوجات فيقول ان كان) هـ ذا الطائر (غرابافزينب طالق وان لم يكن) غرابا (فعمرة طالق فلاحرم لا يجوزله غشمانهما بالاستعماب ولا يحوز الاجتهاد اذلاعلامة) هنا تغلب الظن على الجواز (ونحرمهما علمه) أى الزوجتين على الرجل (الأنه لووطئهما) بعدذلك (كان مقتدما) أي مرتكا (العرام قطعا وان وطئ احداهما وقال اقتصر على هـ في كان متحكم بتعيينها من غـ يرتر جيم ففي هـ فا افتراق حكم شخص واحدو شخصين لان التحريم على شخص واحدمتعقق) في نفسه و إنحلاف الشخصين اذكل واحديشان في التحريم في حق نفسه) فانترقا (فانقيل فأو كان الاناآن) الشنبهان (لشخصين فينبغي ان يستغني عن الاجتهاد ويتوضأ كلواحد بانائه لانه يتيقن طهارته ) من قبل (وقدشك الا من فيه )وقد قلتم ان الصحيح من الاقوال الشلائة فىالاناءين ان يحتهد (فنقول هدا عتمل فى الفقه) والقياس لاياباه (والارجى الظن المنع فان تعدد الشخص ههنا كاتحاده لان صحية الوضوء لا يستدعى ملكا) المتوضى (بل وضوء الانسان من ماءغيره في رفع الحدث واستباحة الدخول في العبادات ( كوضو ته من ماء نفسه) سواء (فلا يتبسين لاختسلاف المالك واتحاده أثر) بعنسم ( بخلاف الوطء في زوجة الغيرفانه لا يحل) قطعا (ولان العلامات مدخلافي النعاسات والاحتماد فهائمكن) فعلامة مظنون الطهورية كاضطراب أو رشاش أوتغ يرأوفر ب كاب وقد يعرف ذلك بذوق أحد الاناءين ولايقال يلزم منه ذوق النجاسة لان الممنوع ذوق النجاسة المتبقنة نع يمتنع عليه ذوق الاناء من لان النجاسة تصير منبقنة كاأفاده شيخ الاسلام وانخالفه بعض أهل عصره فلوهعم وأخذ أحد المشتمين منغيرا حتماد وتطهر بهلم تصع

قدوقم الطلاق على احدى الز وحتن قطعا والتبس عين الطلقة بغير المطلقة فنقول اختلف أصحاب الشافعي فيالاناء منء لي المالة أوجه وقال قوم يستص بغيراحتهاد وقال قوم بعد حصول بقن النحاسة فىمقابلة بقين الطهارة معالاحتناب ولانغاني الاالاحتهادوقال المقتصدون يعتهدوهوالصحيح ولكن وزانه أن تكون له زوحتان فيقول ان كان غرابا فر بنب طالق وان لم يكن فعمرة طالق فالحرم لاعروزله غشانهما بالاستصعاب ولا يحروز الاحتماد اذلاعلامة وعرمهماعلمه لانهلو وطئهـما كان مقتعما للعسرام قطعاوان وطئ احداهما وقال أقتصرعلي هذه كان متعلم تعلمها منغـير ترجم ففيهذا افترافحكم شغص واحد اوشغصينالان القوريم على شغص واحدمتعقق علاف الشغصن اذكل واحد شك في التحريم في حق نفسه وفان قسل فاو كانالانا آن لشغصن فسنبغ أن يستغنى عن الاحتهاد ويتوضأ كلواحد مانائه لانه تمقن طهارته وقدشك الاتنفه فنقول هذا محتمل فى الفقه والارج في ظني المنع

وان تعدد الشخص ههنا كانحاده لان صة الوضوء لاتستدى ملكابل وضوء الانسان عاء غيره في رفع الحدث كوضوئه عاء طهارته نفسه فلا يتبين لاختلاف الملك واتحاده أثر بعلاف الوطء لزوجة الغيرفانه لا يحل ولان للعلامات مدخلاف النجاسات والاجتهاد فيه تمكن

(rv)

والترجعاتمن غوامض الفيقه ودفائقيه وقيد استقصيناه في كتب الفقه ولسمانقصد الاتنالا التنبيه على قواعدها \*(القسم الثالث) \* أن يكون الاصل التحريم والكن طرأ ماأوحب تعلماه بظن غالب فهومشكوك فه والغالبحله فهذا ينظرفيمه فان استند غلبة الظن الى سب معتبر شرعا فالذى نختارفىدانه يحل واحتنابه من الورع (مثاله) أن رمى الى صدف غيب ثم ىدركەمىتاولىس علىھ أثر سوىسهمه ولكن عمل أنهمات بسقطة أوبسب آخرفان ظهرعلمه أثرصدمة أوحراحة أخرى التحق بالقسم الاؤل وقداختلف قول الشافعي رحه الله في هذاالقسم والمختارأنه حلال لان الجرحسب ظاهر وقدتحقق والاصلاانهلم بطرأغيره علسه فطريانه مشكول فيسه فلا يدفع المقين بالشك وفانقسل فقد قال انعماس كل ما أصمت ودع ما أنمت وروتعائشةرضي اللهعنها انر جلاأتى الني صلى الله علمه وسلمارن فقال رميتي عرفت فهاسهمي فقال أصمت أوأنمت فقال بل أغمت قال ان الليل خلقمن خلق الله لا بقدر

طهارته وان وافق الطهور بان انكشف له الحال لتسلاعبه (بخلاف الطلاق) فلامدخل للامارات فيه ولايفتقرالي الاجتهاد (فوجب تقوية الاستصاب بعلامة) معتبرة (يدفع بهاقوة يقين النجاسة المقابلة ليقين الطهارة وأبواب الاستصاب والترجيحات من غوامض) مسائل (الفقه ود قائقه) لايدركهاالا الجهابذة الراسخون (وقداستقصيناه في كتب الفقه) البسيم والوسيط والوجيزوا لحلاصة (واسنا نقصدالات ) من هـ ذا الذي ذكرناه (الاالتنبية على قواعدها) وذكرمالابدمنيه فن أراد الزيادة فليراجع الكتب المذكورة اعلم ان الاستعداب عبارة عن اثبات ماعلم وجوده ولم يعلم عدمه وهو عبة عندالشافعي خلافاللحنفية والمتكامين فالأصحاب الشافعي انه اذاعلو جودالشي ولم يعلم عدمه حصل الظن شبوته والعصمل بالفان واجب فالعمل شبوته واحب وهو المرادمن استعماب الحال ولولم يكن الاستصاب عة لم يتقر رأصل الدين لان أصل الدين اعمايتقرر بالنبوة والنبوة بالمعجزة والمعجزة فعل خارق للعادات فاولا تقر رالعادة على مأكان علمها لم تكن المعزة خارقة لهاوهي عين الاستصاب وأماالترجيم فهوتقوية احدى الامارتين على الاخرى ليعمل بهاولا ترجيع فى القطعيات اذلا تعارض بينهما والاارتفع النقيضان أواجتمعا واذاتعارض نصان وتساويا فىالقوة والعموم وعمالملتأخر فهونا يخ وانجهل فالتساقط والترجيم وانكان أحمدهماقطعما أوأخص مطاقا عملبه وان يخصص من وجمه طلببه الترجيم وترجيح الاقسة امايحسب العلة أو بحسب دليل العلة أو بحسب دليل الحكم أو يحسب كيفية الحبكم أوموافقة الاصول فى العلة والحكم والاطراد فى الفروع ولكل ذلك أمثلة محلها كتب الاصول \*(القسم الثالث)\*

(ان يكون الاصل التحريم ولكن طرأ) علمه (ما أو حب تحليله بطن غالب فهو مشكول فيه والغالب حله فهذا ينظرف فان استند) ذلك (الظن الى سبب معتبرشرعا) وتبين (فالاختيار فيسه اله يحلوان احتماله من الورع مثاله ان برى) بسهمه (الحاصد) فيصيبه (فيغيب) عنه (ثم يدركه) بعد (ميتا وليس عليه أثر سوى ) أثر (سهمه ولكن يحمَّل انه) أى ذلك الصيد (مأن بسقطة) في الهواء (أو بسبب آخر) كالتردى من الجبل أوغيرذاك (فان ظهر عليه أثرصدمة أو حواحة أخرى التحق بالقسم الاؤل) وهوان يكون التحريم معلوما من قبل ثم يقع الشك في المحلل (وقد اختلف قول الشافعي) رجه الله تعالى (في هذا القسم) فقيل حرام وقبل حلال (والمختارانه حلل ) وقد تقدم عن ابن بطال حكاية الاجاع على هذا القول (الان الحر حسب ظاهر ) لمونه (والاصل انه لم يطرأ غسير معلمه فهو مشكول فيه فلا يدفع البقين بالشك فان قيل فقد قال ابن عباس) رضى الله عنهما فيمار واه البهتي موقوفا عليه (كل ماأصمت ودع ماأنمت) وقد تقدم الكالم عليه قريبا (وروت عائشة رضي الله عنهاان رجلاأتي النبي صلى الله عليه وسلم بارنب) وهوحيوان معروف يذكر و يؤنث وقال أبوحاتم يقال الذكرخرز والانفى أرنب (فقال رميني) الرميةو زان عطيمة ما رجى من الحيوان ذكرا كان أو أنثى والجعرميات ورمابامثل عطيات وعطابا وأصلها فعيلة ععني مفعولة (عرفت فهاسهمي فقال أصمت أوأغيت) وتقدم معنى الاصماء والاغماء (قال بل أغيت قال عليم) الصلاة و (السلام ان الليل خلق من خلق الله) عظيم (ولا يقدر قدره الاالذي خُلقه) اشارة الى كالعظمة خافته (العله أعان على قتلهاشي) قال العراقي ليس هذامن حديث عائشة واغمار وامموسي بن أبي عائشة عن أبير زين قال حاءر حل الى النبي صلى الله عليه وسلم بصد فقال اني رميته من الليل فاعياني ووحدت سهمي فيعمن الغد وعرفت سهمي فقال الليل خلق من خلق الله عظيم لعله أعانك عليك شي رواه أبوداود في المراسيل والبهرقي وقال أبورز بن اسمهمسعود والحديث مرسل قاله البخارى اه قلت وفى الاصابة أبورز بن غيرمنسوب لم يروعنه الاابنه عبدالله وهما مجهولان حديثه فى الصديتوارى قاله أبوعر اه وفى النهذيب للمزى أبور زين الاحدى اسمهمسعود

وكذلك قالصلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم في كلبه المعلم وان أكل فلاتاً كل فان أخاف أن يكون اعما أمسك على نفسه والغالب ال الكلب المعلم لايسى عندالاعلى (٣٨) صاحبه ومع ذلك نهدى عنه وهذا التحقيق وهو ان الحل اعما يتحقق اذا تحقق عما السبب

أبنمالك ووىعن أبيهر وفيره وعنه الاعش وغيره ووعله المعارى في الادب والباقون اهومن هنا تعلمان قول السموطى في جامعه الليل خلق من خلق الله عظم رواه أبوداود في مراسيله والبهق عن أبي ر زين بوهمان أبارزين صحابى وأوهم منه قول شارحه المناوى فيه مانه العقيلي فان أبارزين وأوى هذا الحديث تابعي قطعاو أما العقيلي فهولقيط برصرة صحابي اتفاقا وليس هذا الحديث (وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم) الطائر رضي الله عنه (في كلبه العلم وان أ كل فلاتاً كل فاني أخاف ان يكون انحا أمسكه على نفسه رواه الستةمن حديث همام من الحرث عنه وقد تقدم سياقه وكذلك رواه الشيخان وأبوداودوا بنماحهمن طريق الشعبي عنه وتقدم سياقه أيضا (والغالب ان الكاب المعلم لا ينسى خلقه ولاعسك الاعلى صاحبه ) وذكر أصحابناان التعليم فى السكاب يكون بترك الا كل ثلاث مران وفى البازى بالرجوع اذادعى وانما شرط ترك الاكل ثلاث مرات هوقول أبى يوسف ومحد ورواية عن الامام والمشهور عنه انه لا يقدر بشي لان المقادير تعرف بالنص ولانص هناف فوض الى رأى البتليبه (ومعذلك نه ي عنه) بقوله فان أكل فلانا كل وكذلك حكم الفهدان أكل منه فلا يؤكل بخلاف الصقر والشاهين والبازى فأنه بو كلوان أكلمنه (وهذا الققيق وهوان الحل انما يتعقق اذا تعقق تمام السبب وتمام السبب بان يفضى الى الموت) حالة كونه (سلمامن طريان غيره عليه وقد شك فيه) أى في طريان غيره (فهوشك في تمام السبب حتى اشتبه انمونه على الحل أوعلى الحرمة فلا يكون هذا في معنى ماتحقق موته على الحلف ساعة عُم شَلُ فيما طرأ عليه فالجواب) عن ذلك (ان نهدى ا من عباس) رضى الله عنهما (ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) في الحديثين السابقين ( يجول على الورعو) النهى نه بي (التنزيه بدليل ماروي) عنه صلى الله عليه وسلم (في بعض الروايات الله قال صلى الله عليه وسلم كل منه وان غاب عنكمالم تعد فيه أثر اغيرسهمك ) قال العراقي متفق عليه من حديث عدى اه قات ورواه أيضاا بن ماجه والطبراني من حديث أبي تعلية الحشني وقد تقدم (وهذا تنسيه على المعنى الذي ذكرناه) آنفا (وهو انه اذا وجد أثرا آخر) غير أثره (فقد تعارض السيبان) بتعارض الاثر بن (فتعارض الظن) بتعارض السيبين (فانلم بعد سوى جرحه حصلت غلبة الظن فنع مجرما) أى بغلبة الظن (على الاستصحاب كانعكم على الاستصحاب بخبرالواحدوالقياس المظنون والعمومات المظنونة وغيرها) وذكر الاحصابان الاستصحاب أربعة أقسام استصحاب حال العقل واستصحاب حال العموم الحورود مخصص واستصحاب حكم الاجماع واستصحاب أمردل الشرع على ثبوته فيدوامه (وأماقول القائل انه لم يتعقق موته على الحل في ساعة فيكون شكافي السبب فليس كذلك بل السبب قد تحقق اذا لجروح سبب الموتوطر بان التغير شافيه) فلايكون مغيرا (ويدل على صحة هذا الاجماع) أى اجماع الفقهاء (على انمن حرح وغاب فوحدمية بحب القصاص على جارحه حمدا (بل ان لم بعب يحمل ان يكون موته به حان خلط ) من الاخلاط الاربعة (في اطنه) وذلك انه اذاهاج أحد الاخلاط ولم تقوالطبيعة على مقاومته أدى ذلك الىموته ( كاعوت الانسان فأة) أى بعتة من غييرسابق سب (فينمغي الاسعب القصاص الا يحز الرقبة) أى قطعها (والجرح الذفف) المسرع (لان العلل القاتلة في الباطن لاتؤمن) ولانطلع علم الاحذاف الاطباء (ولأجلهاعوت الصعيع فاة) ويبقى المريض أياما (ولاقائل بذلك) القول (معان القصاص مبناه على الشبهة) لا على التعقيق (وكذلك جنين المذك حلال) أكاه (ولعله مات قبل ذُبح الاصل لابسب ذيحه اذلم ينفخ فيه الروح وغرة الجنين تجب) اذا أدحضه (واعل الروح لم تنفخ فيه

وعام السسابان يفضى الى الموتسليمامن طريان غبره علمه وقدشك فمه فهو شائفي تمام السبحتي اشتمه انموته على الحلل أوعلى الحرمة فلايكونهذا فىمعنى مانعقق مونه على الحلفى ساعته ثمشك فهما يطرأ علمه فالحواب ان نهی اینعماس ونهی رسول اللهصلي الله عليه وسلم مجول على الورع والتنزيه بدليل مار ويفيعض الروايات انه قال كلمنه وانغاب عنائمالم تحدفه أثراغير سهمك وهذاتنبه على المعنى الذيذ كرناه وهوانهان وجدأثراآخر فقد تعارض السيبان بتعارض الفان وانامعد سوى حرحه حصل غلبة الظن فع الحميه عملي الاستصعاب كإيحكاء الى الاستصحاب عمر ألواحد والقياس الظنون والعومات الظنونة وغيرها وأماقول القائل الهلم يتعقق موته على الحل في ساعة فيكون شكافى السبب فليسكذلك بل السبب قدد تعقق اذ الجرح سب الموت فطريان الغيرشكفيه ويدلعلى عة هذا الاجاع على ان منحرح وغاب فو حدمينا

فعب القصاص على جارحه بل ان لم يغب يحتمل أن يكون موته بهجان خلط فى باطنه كاعوت الانسان في أفين في أن لا يجب او القصاص الا يحز الرقد ــ قوالجر ح المذفف لان العلل القاتلة فى الباطن لا تؤمن ولا جلها عوت الصحيح في أقولا قائل بذلك مع أن القصاص مبناه على الشهة وكذلك جنين المذكاة حلال ولعله مات قبل ذبح الاصل لا بسبب ذبحه أولم ينفخ فيه الروح وغرة الجنين تجب وامل الروح لم ينفخ فيه أوكان قدمات قبل الجناية بسبب آخرول كن يبنى على الاسباب الظاهرة فان الاحتمال الا خواذالم يستندالى دلالة تدل علي التحق بالوهم والوسواس كاذكر ناه ف كذلك هذا وأما قوله صلى الله عليه وسلم أضاف أن يكون انما أمسان على نفسه فالشافعي رحمه الله في هذه الصورة قولان والذي نختاره الحكم بالتحريم لان السبب قد تعارض اذاله كاب المعلم كالا آلة والوكيل عسان على صاحبه في الواسترسل المعلم بنفسه فاخذ لم على النهائية على أنه نازل منزلة آلته وأنه على الله المعلم المنابعث باشارته على أنه نازل منزلة آلته وأنه

يسمى في وكالته ونيابته ودل أكله آخراع ليأنه أمسك لنفسه لالصاحمه فقد تعارض السي الدال فتعارض الاحتمال والاصلالتحريم فيستعيب ولا يزال الشاك وهوكالو وكلر جالابان سترىله حار به فاشــ برى حار به ومات قبل أن تبين اله اشتراهالنفسمه أولوكله لمحل للموكل وطؤهالان للوكيل قدرة على الشراء لنفسمه ولوكله جمعاولا دليل مرج والاصل التعريم فهذا يلتعق بالقسم الاول لابالقسم الثالث (القسم الرابع) أن يكون الحل معاوما ولكن يغلب على الفان طر مان محرم بسبب معتبر في غلبة الظن شرعا فبرفع الاستعمال ويقضى بالتعر ماذبان لناان الاستعمال ضعمف ولا يبقى له حكم مع غالب الظن (ومثاله) أن يؤدى احتهاده الى نعاسة أحد الاناء بن ماعتم علامة معينة توحب غلية الظن فنو حاتحر عشريه كما أوحبت منع الوضوء ره

أوكان قدمان قبل الجنابة بسبب آخرولكن يبنى على الاسباب الظاهرة فان الاحتمال الا تحر) الذي طرأ (اذالم يستند الحدلالة) معتبرة (التحق بالوهم والوسواس) والتعبو تزمن غيردليل (كماذ كرناه) أمريبا (وكذلك هذا وأماقوله عليه) الصلاة و (السلام) في حديث عدى بن حاتم المتقدم بذكره (أَحاف المَّا يكون أمسك على نفسه فالشافعي) رجه ألله تعالى (في هذه الصورة قولان) الحميم بالحل والحم بالتحريم (والذى نختاره الحكم بالتحريم لان السبب قد تعارض اذا لكاب العلم كالأله والوكيل عسان على صاحبه فعل) بهذا الاعتبار واذاشرط في المرسل أن يكون أهلا الزكاة بان يكون مسلماً وكابياوهو يعقل التسمية ويضبط (ولواسترسل المعلم بنفسه) من غيرارسال مرسل (فاخذ)الصد (لم يحل) أكله (لانه بتصورمنه ان يصطاد لنفسه )خاصة (ومهما انبعث باشارته ) أى المرسل فاخذ الصد (فا كل دل ابتداء انبعائه على اله نازل منزلة آلته واله بسعى في وكالته ونبايته ودل أكله آخراعلى اله أمسك لنفسه لالصاحبه فقد تعارض السبب الدال فيتعارض الاحتمال والاصل التحريم فيستعجب ولايزول أصل التحريم (بالشك) وكالوغاب رجل عن امرأته وهي في منزله غير ما شزمدة ولم يترك لها نفقة وشهدت البينة انه سافر عنها رهو معدم معسرلاشي له فسألت الحاكم الفسخ فهل يصح الفسخ أملاأ جاب ابن الصلاح باله لايصم الفسخ على الاصع بناء على محرد هدذا الاستعماب ولوشهدت البينة الذكورة باعساره الاتناء على الاستعمان جازله ذلك الله بعلم زوال ذلك ولم يتشكك وصحالح بالفسخذ كره ابن الملقن فى شرح التنبيه (وكالو وكل و حلامات سيرى له جارية فاشترى جارية ومات قب لآن بتين اله اشتراهالنفسيه أواوكاه لم يحل الموكل وطؤهالان الوكيل قدرة على الشراء النفسه ولموكله جمعاولادليل برج)على أحد المارفين (والاصل التحريم) فسبق على أصله (فهذا يلحق بالقسم الاول) هوأن يكون التحريم معلوما من قبل و يقع الشك في المحلل (الابالقسم الثالث) وهوأن يكون الاصل التحريم والكن طرأ ماأوجب تعليلة بطن غالب (القسم الرابع أن يكون الحل معاوما) من قبل (ولكن يعلب على الفلن طريان محرم بسبب معتبر في غلبة الظن شرعافير فع الاستعماب) حيننذ (ويقضي بالتحريم اذ بان لذا) أي ظهر (ان الاستعماب ضعيف ولا بني له حكم مع غالب الظن ومثاله أن يؤديه اجتهاده )وتحريه (الح نجاسة أحد الاناءين بالاعتماد على علامة معينة توجب غلبة الفان) كقرب كابمثلا (فتوحب نحريم شربه كاأوجب منع الوضوء به وكذلك اذاقال ان قتل زيدعراأ وقتل زيدصيد امنفردا بقتله فامرأتي طالق فرحه وغاب) عمر وأوالصد (ووجد) بعدذاك (متاحمت زوجته لان الظاهرأنه منفرد) في قتله (كاسبق وقد نص الشافعي) رجه الله تعالى (انمن وجد فى الغدران) جمع غدىر وهوما بغادره السيلم الماه في الحفر (ماء متغيرا احتمل أن يكون تغيره لطول المكث أولنحاسة دخلت فيه أنه يستعمله )استعمابالاصل الطهارة (ولو وحد طبية التفيه ثم وحده متغيرا واحتمل أن يكون تغيره بالبول) المذكور (أو بطول المكث لم يحزاس تعماله اذصارالبول المشاهند دلالة مغلبة لاحتمال النجاسة وهومثالماذكرنا) ولذاقيد في استعمال الاجتهاد عندالاشتباه أن تكون نحاسة أحدهما متبقنة بمشاهدة أو ماعمن عدل وفي الشاهدة خلاف لابي حنيفة (وهذا في غلبة طن استندالي علامة

وكذا اذاقالان قتل زيد عرااً وقتل زيد صدامنفردا بقتله فام أتى طالق فرحه وغاب عنه فوجد مبنا حمت زوجته لان الظاهراً فه منفرد بقتله كاسبق وقد نص الشافع وجه الله أن من وجد فى الغدران ما عمتغيرا احتمل أن يكون تغيره بطول المكث أو بالنجاسة فيستعمله ولوراً مى ظبيمة بالت فيه م وجده متغيرا واحتمل أن يكون بالبول أو بطول المكث لم يجز استعماله ادصارا لبول المشاهد دلالة مغلبة لاحتمال النجاسة وهومثال ماذكرناه وهذا فى علبة طن استندالى علامة

متعلقة بعين الشئ فاما غلبة الفلن لامن جهة علامة تتعلق بعين الشئ فقد اختلف قول الشافعي رضى الله عنه في ان أصل الحل هل زال به اذاختلف قوله في التوضو من أوافي الشركين ومدمن الجر والصلاة في المقابر المنبوشة والصلاة مع طين الشوارع أعنى المقدار الزائد على ما يتعذر الاحتراز عنه وعبر الاصل عنه من أوافي مدمن الجر من أوافي مدمن الجر والشركين لان النحس لا يحل شربه (٤٠) فاذا مأخذ النحاسة والحل واحدو التردد في أحده ما يوجب التردد في الا من والذي

متعلقة بعين الشئ فاماغلبة الفان لامنجهة علامة تتعلق بعين الشئ فقد اختلف قول الشافعي رجه الله تعالى (فىأن أصل الحل هل يزول بذلك) أم لا (اذااختلف قوله فى التوضؤ من أوانى المسركين) أى ظروفهم وهم الكفار المتدينون باستعمال النجاسة (و) أواني (مدمني الحر) أي المداومين على شربها (و) كذافي (الصلاة في المقابر المنبوشة والصلاة في طين الشوارع) المسلوكة (أعنى المقدار الزائد على ما يتعذر الاحتراز عنه) و يعسر وفي الوجيز وان علب على ظنه نحاسة أحدالأناء ن بكونه من مماه مدمني الجرأوالكفار المتدينين باستعمال النحاسة فهو كاستيقان النحاسة على أحدالقولين قال الشارح الظاهرمن القولين استعماب الاصل غمقال وعليه تمنع الصلاة في المقابر المنبوشة ومعطين الشوارع وكلماالغالب تعاسة مثله وقال الشرييني فيشرح المهاج ولوغلبت النحاسة في شئ والاصل فيه طاهركشاب مدمني الخرومتدينين بالنجاسة كالمحوس ومجانين وصبيان و حزار بن حكم له بالطهارة علابالاصل وكذاماعت به الباوى منذلك اه (وعربرالاصاب) أى أعداب الوجوه فى الذهب (عنمه بانه اذاتعارض الاصل والغالب فايهما يعتبر )فقيل الاصل ولاعبرة بالغالب وقيل يعتبر الغالب ولا يعمل بالاصل (وه\_ذا جارفى حل الشرب من أوانى مدمنى الجر والمشركين لان النعس لا يعل شربه ) ولا يحل التطهر به (فاذامأ خذ النجاسة والحل واحد والتردد في أحدهمانو جب التردد في الا منحر) وهكذا قال القونوى ان الحلمن اوازم الطهارة والحرمة تتبع النجاسة وكلمن الخلال والحرام ينقسم ثلاثة أقسام كانقسام العلهارة والنجاسة الى آخرماذ كر (والذي اختياره ان الاصل هوالمعتبر) ولاعبرة للغلبة مع مخالفة الاصل (وان العلامة اذالم تتعلق بعين المتناول لم توجب رفع الاصل) وجعله الرافعي أظهر القولين (وسماتي بيان ذلك وبرهائه في المثار الثاني للشمهة وهي شهة الخلط فقر اتضع من هذا حكم حلال شكف طريان محرم عليمه أوطن) في طريانه (و بان) أي ظهر (فرق بين ظن بستند الى علامة في عين الشي وبين مالا يستندالي علامة ) في عين الشي (وكل ما حكمنافي هذه الاقسام الاربعة يحله فهو حلال فى الدرجة الاولى والاحتياط تركه فالقدم عليه لايكون من زمرة المتقين والصالحين بلهو) معدود (منزمرة العدول الذن لاتقضى فتوى الشرع) الفاهر (بفسقهم) وعدم عدالتهم (وعصيانهم واستحقاقهم العقوبة) الاخروية (الاماأ لحقناه يرتبة الوسواس لان الاحتراز عنه ليس من الو رع أصلا) كاتقدم (المثار الثاني للشهة شك منشؤه الاختلاط وذلك بان يختلط الحلال بالحرام ويشتبه الامر فلايتميز) بعضه من بعض (والحلط) الذكور (لا يخلواما أن يقع بعدد لا يحصرمن الجانبين) أى الحلال والحرام (أومن أحدهما أو بعدد محصور) مضبوط (فأن اختلط بمعصو رفلا يخد الواما أن يكون اختلاط امتراج بعث لا يتمديز بالاشارة) والعلامة (كاختلاط الماتعات) كالمياه والادهان ومافى حكمها (أويكون اختسلاط اشتباه الاعسان كاختلاط الاعبد) والاماء (والدور والافراس والذي يختلط بالاشتماه فلا يخلواما أن يكون مما تقصد عمنه كالعروض) والامتعة (أولاتقصد) عينه (كالنقود) الرائعة (فغرج منهذا التقسيم ثلاثة أقسام القسم الاول أن تشتبه العين بعدد يحصور كالواختلطت ميتة بذكية ) أىمذ كاة بالذبح (أو بعشرة مذكيات) مثلا

اختاره أن الاصل هو المعتبر وان العلامة اذالم تتعلق بعسن المتناول لم توجب رفع الاصل وسأتى سانذلك وبرهانه في المثار الثانى الشهمة وهي شهة الخلط فقد اتضعمن هذا حكر حلال شان في طريان محرم علىم أوظن وحكم حرام شك في طر مان محلل علمه أوظن وبانالفرق بين طن ستند الى علامة في عين الشي و بين مالا يستنداليه وكل ماحكمنا في هذه الاقسام الار بعة عله فهو حلال فى الدرحة الاولى والاحتساط تركه فالقدم عليه لايكون من زمرة المتقن والصالحين بل منزم العدول الذين لايقضى فى فتوى الشرع بفسيقهم وعصائه واستحقاقهم العقو بةالأ ماألحقناه برتبة الوسواس فان الاحتراز عنه ليسمن الورع أصلا

\* (الثارالثاني الشهة شك منشؤه الاختلاط)\* وذلك بأن يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الامر ولا يتميز والخلط لا يخلو اما أن

يقع بعد دلا يحصر من الجانبين أومن أحدهما أو بعد د يحصو رفان اختلط بحصور فلا يخلوا ما أن يكون اختلاط امتزاج واو يحيث لا يتميز بالاشارة كاختلاط الما تعات أو يكون اختلاط استهام مع التمييز للاعيان كاختلاط الاعمد والدور والافراس والذي يختلط بالاستهام فلا يخلوا ما أن يكون مما يقصد عينه كالعروض أولا يقصد كالنقود فيخرج من هذا التقسيم ثلاثة أقسام (القسم الاول) أن تستمم العين بعدد يحصو ركالوا ختلطت الميتة بذكية أو بعشر مذكاة أواختلطت رضيعة بعشرنسوة أويتزوج احدى الاختين ثم تلتبس فهده شهة يجب اجتناجها بالاجماع لانه لا مجال الاجتهاد والعلامات في هذا وإذا اختلطت بعدد محصور صارت الجلة كالشئ الواحدة قابل فيه يقين النحريم والتحليل ولا فرق في هذا بين أن يثبت حل فيطرأ اختلاط بمحرم كالواقع الطلاق على احدى زوجتين في مسئلة الطائر أو مختلط قبل الاستحلال كالواختلطت رضيعة باجنبية فارادا ستحلال واحدة وهذا قد يشكل في طريان التحريم كطلاق احدى الزوجة بن لما سبق من الاستعماب (٤١) وقد نهنا على وجه الجواب وهوان يقين

التمر مقابل يقين الحل فضعف الاستعداب وحانب الخطر أغلب في نظر الشرع فلذلك ترج وهدذا اذا اختلط حالال محصور بعرام مح صورفان اختلط حلالعصور بحرامغير محصو رفلا يخفي ان وجو ب الاحتناب أولى (القسم الثاني) حرام محصور علال غـر محصور كالو اختلطت رضعة أوعشر رضائع بنسوة بلدكمرفلا يلزم بهذا احتناب نكاح نساء أهل البلد بله أن ينكع منشاءمنهن وهذا لايحوزأن بعلل مكثرة الحلال اذيلزم عليمه أن يجوز النكاح اذااختلطت واحدة حرام بتسع حلال ولاقائل به بل العلة الغلبة والحاحمة جمعا اذكل من ضاعله رضيع أوقريب أومعرم عصاهرة أوسب من الاسباب فلا عكن أن سد علمه باب النكاح وكذاكمن علم أنمال الدنيا خالطمه حرام قطعا لا لمزمده ترك الشراء والاكلفانذلانحر جوما

(أوتختلط رضيعة بعشرة نسوة) مثلا (أو يتزوج احدى الاختين ثم تلتبس) أيتهما زوجته (فهذه شبهة بحب اجتنابها بالاجاع) في كل مأذكر (لانه لا بجال للاجتهاد والعلامات في هذا) بخلاف الماه والاحداث (واذا اختاط بعدد محصور صارت الجلة كالشي الواحد) أى للكل حكم الواحد (وتقابل فيه يقين التحابل والتحريم ولافرق في هذابين أن يثبت حل فيطرأ اختلاط بحرم لألو أوقع على أحدى ووجديه الطلاق في مسئلة الطائر ) المتقدمة (أو يختلط قبل الاستحلال كالواختاط ترضيعة باجنبية فاراد استعلال واحدة فهذاقدشك فى طريان التحريم كطلاق احدى الزوجتين كاسبق من الاستعجاب وقدنهمنا) هناك (على وجه الجواب وهوأن يقين التحريم قابل يقين الحل فضعف الاستصاب) فلم يعمل يق بن الحل (وجانب الحطر أغلب في نظر الشرع فلذلك ترج) بقين التحريم (وهكذا أذا أختلط حلال محصور ) بعدد (بحرام محصور )بعدد (فلايخني أن وجوب الاجتناب) هو (الاولى ) والاليق (القسم الثاني حرام محصور) بعدد (محلال غيرمحصور) بعدد (كالواختلطت رضيعة أوعشر رضائع بنسوة بلد كبرير فلا يلزم بهــــذا اجتناب نـكاح أهل البلد) كلهن (بل له ان ينكر من شــاء منهن وهذا لا يحوزان بعلل بكثرة الحلال اذيلزم عليه أن يحو زالنكاح اذا أختلطت واحدة حرام بتسع حلال ولاقائل به ) من أحد من العلماء (بل العلة الغلبة والحاحة جمعا) ويقولون الغلبة لهاأحكام فاذا لحقت معها الحاجمة كانت علمة قوية (اذ كلمن ضاعله قريب أورضيع أومحرم بمصاهرة أوبسب من الاسباب) الخارجة (لايمكن أن يسد عليه باب النكاح) ولاعنع عنه (وكذلك منعلم انمال الدنيا) أى المال الموجود الاسن في الدنيا قد (خالطه حرام قطعا) من افساد المعاملات وغسيرها (لا يلزمه ترك الشراء) والبيع (أوالا كل فان ذلك حرج) مفض الى الهلاك (ومافى الدين من حرج ) بنص الكتاب (ويعلم هذا باله لماسرق في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نجن ) بكسر الميموه والترس سمى بهلان صاحبه يتستربه والجمع المحان وروى الشيخان من حديث ابن عران النبي صلى الله عليه وسلم قطع سار قافى مجن قيمته ثلاثة دراهم قاله العراق (وغل واحدمن) جله (الغنيمة عباءة) وهى كساء من صوف أخرجه البخارى من حسديث عبدالله من عرواسم الغال كركرة قاله العراقي ( لم عننع أحد من شراء الجن والعداءة في الدنداو كذلك كلماسرة) من مأ كول أوملبوس أومشر وب (وكذلك أيضا كان اعرف ان في الذاس من يو بي في الدراهم والدنا أبر) أي يعاملهم بالربا (وما ترك رسول ألله صلى الله عليمة وسلم ولاالناس الدراهم بالكاية) بل عاملوا بم أقال العراقي هذا معروف وسيأتى حديث جابر بعد فيه مايدل على ذلك (و بالجلة الماتنفك الدنيا عن الحرام اذاعهم كلهم عن العاصى وهومال واذالم بشترط هدذافى الدنياكم يشترط أيضافى بلد) بطريق الاولوية (الااذاوقع بين جاعية محصورين) فيمكن حينيد (بل اجتناب هدامن ورعالموسوسين اذلم ينقل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاعن أحدمن الصابة) رضوان الله علم م اهومعاوم ان سبركتب الاخبار (ولايتصور الوفاء به فى ملة من الملل) المتقدمة والمتأخرة (ولا) في (عصرمن الاعصار) ولو كان ذلك لنقل البنا (فان قلت

( 7 - (اتحاف السادة المتقين) - سادس) فى الدين من حرج و يعلم هذا بانه لما سرق فى زمان رسول الله علىه وسلم بحن و قل واحد فى الغنجة عباءة لم عتنع أحد من شراء المجان و العباء فى الدنيا و كذلك كل ما سرق و كذلك كان يعرف ان فى الناس من يربى فى الدراهم و الدنانير والدنانير وما ترك رسول الله على الله عليه وسلم و الاالناس الدراهم و الدنانير والسكلية و بالجلة انحات نفك الدنيا عن الحرام اذا عصم الحلق كاهم عن المعاصى وهو محال و اذا لم يشترط هذا فى الدنيالم يشترط أيضافى بلد الااذا وقع بين جماعة من و المراح من الحصار و عالم و سوسين اذامي ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و لاعن أحد من المحابة ولا يتصور الوفاعية فى ملة من الملل و لافى عصر من الاعصار ( فان قلث )

فكل عدد محصور في عسلم الله في احد المحصور ولوأراد الانسان أن محصر أهل بلد القدر عليه أيضاان عكن منه في اعلم ان تحديد أمثال هدنه الامور غير ممكن وانحا يضبط بالتقريب فنقول كل عدد لواجمع على صعيد واحد العسر على الناظر عددهم بحرد النظر كالالف والالفين فهو عمور ومن العارفين أوساط متشابهة تلحق باحد الطرفين بالظن وما وقع الشك فيه استفى فيه المنالا مرا القلب فان الامران الامران التقلق والتقلق المنال وفي مثل هذا المقام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوابعة استفث قلبك وان

فكل عدد محصور في علم الله فاحدالحصور ولوأراد أحد أن يحصر أهل بلداقدر عليه أيضاان مكن منه) أىمع وجود التمكين بمكن ان يحصر (فاعلم أن تعديد أمثال هذه الامو رغير عصن) فى الظاهر (وأغمايضبط بالتقريب فنقول كل عدد لواجمع على صعيد واحد) وهوالفضاء الواسع (العسرعلى الناظر عددهم بحر دالنفار كالالف والالفين فهوغير محصور وماسهل كالعشرة والعشرين فهو محصور وبين الطرفين أوساط متشاجة تلحق باحد الطرفين بالظن فتارة تلحق بالمحصورو تارة بغيرالحصور (وماوقع الشك فيه استفتى قلبه) الذى ردّ اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم لماسئل عن البروالا م فقال البرمااطمأن اليه القلب والا مماماك في صدرك (فان الام حزاز القلوب) وقد تقدم تحقيقه في كتاب العلم وكذا ضبطه وتخريخه (وفي مثل هذا المقام قال رسول الله صلى الله عليه وسلمل ابعة) بن معبدرضي الله عنه وكان من المكائين (استفت قلبك وان أفتوك وأفتوك وأفتوك ) تقدم في كتاب العلم (وكذلك الاقسام الاربعة التي ذكرناها في المثار الاول تقع فيها أطراف متقابلة وأنحة في النغي والاثبات وأوساط متشام فالمفتى يفتي مالظن وعلى المستفتى أن بستفتى قلبه وان عال في صدره الاثم فهوالا ثم بينه و بين الله تعالى فلا ينجيه في الا خرة فتوى الفتى فانه يفتى بالظاهروالله يتولى السرائر) وقالصاحب القوت وهذا كنعوماروى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال انكم لتختصمون الى ولعل بعضكم أن يكون ألن بحجته من بعض فاقضى له على نحوما أسمع منه وهو بعلم خلافه فن قضيت له على أخيه فاعما أقطع له قطعة من النارفاخيره صلى الله عليه وسلم انه يحكم بظاهر الامرورد الىحقيقة علم العبديما شهد وعرف من غيب نفسمه عن الابصار (القسم الثالث أن يختلط حلال الانعصر بحرام لانعصر كم الاموال في زمانناهذا) وهوسنة أر بعمائة وتسعين (فالذي باخذالاحكام من الصورقد يظن ان نسبة غير الحصور الى غير المصور كنسبة الحصور الى المصور وقد حكمنام) أى هذك (بالتعريم فانعكم ههذابه) كذلك (والذي نعتاره خلاف ذلك وهوانه لا يعرم مردا الاختلاط أن يتناول شيأ بعينه احتمل انه حرام وانه حلال الاان يقترن باك العين علامة تدل على أنه من الحرام فان لم يكن في العين علامة تدل على أنه من الحرام فتركه ورع) في الدين (وأخد محلال لا يفسق به آكاه) ولا تسمقط بهعدالته (ومن العلامات) الدالة على أنه من الحرام (أن يأخذه من بد سلطان ظالم) غشوم نهاد (الى غير ذلك من العلامات التي سمأتيذ كرها) قريبا (ويدل على مانحونااله الاثر والقياس أماالاثر فياعلم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلمو ) زمان (الله الواشد ن بعده) وهماالعمران والخننان وعربن عبدالعزيز (اذ كان اعمان الخرودراهم الربامن أيدى أهل الذمة) وهم الكفار الذين دخاواتات ذمة الاسلام وضر بتعليهم الجزية (مختلطة بالاموال وكذاغاول الغنيمة) أى الاخد منها خيانة قبل ان تقع القسمة بن المجاهدين (ومن الوقت الذي نهدي عليه) الصلاة و (السلام عن الربا) أي معاطاته (ادقال عليه) الصلاة و (السلام أول رباأضعه و باالعباس) رواه مسلم من حديث عاير (ماترك الناس الرباباجعهم كالم يتركواشرب اللور وسائر المعاصى) معمافي كل واحد منهما من الوعد الشديد والتهديد الاكيد (حتى روى ان بعض أصحاب رسول الله

أفتوك وافتدوك وافتوك وكذا الاقسام الار بعية النيذ كرناهافى المثار الاؤل يقع فمها أطراف متقاطة وافعة فىالنفى والانسات وأوساط متشاجة فالمفتي يفتي بالظن وعلى المستفتى ان يستفتى قلبه فان حاك فى صدره شئ فهوالا مم بينه و بين الله فلا نصه في الا حزة فتوى المفتى فانه يف في بالظاهر والله يتولى السرائر (القسم الثالث ان يختلط حرام لا يحصر Z\_KUKEON ZZ الاموال في زمنناهذا فالذي بأخذالاحكام من الصور قديفان ان نسبة غير المحصور الىغـىرالحصوركنسبة المحصورالي المحصوروقد حكمناغ بالقريم فلنعكم هنابه والذي نختاره خلاف ذلك وهو أنه لا عرم بدا الاختلاط أن يتناول شئ بعنهاحمل أنهحوام وأنه حلال الا أن يقترن بال العينعلامة تدل على أنه من الحدرام فان لم يكن في العن علامة ذلعلى أنه من الحرام ف تركهورع وأخذه حلال لا يفسق مه

آكاه ومن العلامات أن يأخذه من بدساطان ظالم الى غير ذلك من العلامات التي سياتى ذكرها و بدل عليه الاثر والقياس صلى فاما الاثر في اعلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده اذكانت أعمان الجورود راهم الربامن أيدى أهل الذمة مختلطة بالاموال وكذا غلول العناف الغنية ومن الوقت الذي في سي ملى الله عليه وسلم عن الربا اذقال أول ربا أضعم بالعباس ما ترك الناس الربايا جعهم كالم يتركو اشرب الخوروسائر المعاصى حتى روى البعض أصحاب الذي

صلى ألله عليه وسلم باع الجرفقال عروضي الله عنه لعن الله فلاناهو أول من سن بيع الجراد لم يكن قدفهم أن تحريم الجرقع رم المنه وقال صلى الله عليه وسلم ان فلانا يجرف النارعباء قد غلها وقتل رجل ففتشوا متاءه فو جدوافيه (٤٢) خرزات من خرزاله ود لاتساوى

درهمين قد غلهاوكذلك أدرك أعصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسراء الظلة ولمعتنع أحدمهمعن الشراء والبيع فىالسوق بسبب إلدينة وقد بهماأ صحاب ويدثلاثة أيام وكان من عتنه من تلك الاموال مشارا اليه في الورعوالاكـ ترون لم متنعوامع الاختلاط وكثرة الاموال المنهدوية فى أيام الظلمة ومنأو جبمالم بوجبه السلف الصالح وزعمأنه تفطن من الشرع مالم يتفطنواله فهوموسوس مختل العقل ولوحازأن بزاد علهم فى أمثال هدا لحار مخالفتهم فى مسائل لامستند فهاسوى اتفاقهم كقولهم انالجدة كالامفى التعريم وابنالابن كالابنوشعر الخنز بروشعمه كاللعمم المذكورتعر عمفالقرآن والر باحارفهاعدا الاشاء السمة وذلك محالفاتهم أولى وفهم الشرعمن غيرهم \*وأماالقماس فهموأنه لو فنمهذا البابلاتسد باب جمع التصرقات ونوب العالم اذالفسق بغلبعلى الناس و بتساهاون بسيبه فىشروط الشرعفىالعقود ويؤدى ذلك لاعالة الى الاختلاط قان قيل فقد نقلتم

صلى الله عليه وسلم باع الجر فقال عروضي الله عنه لعن الله فلانا) أي طرده وأبعده عن رجمه (هو أول من سن بيدة الحر) وهذامن باب التعليظ من سيدناعمر ولم يرد بذلك حقيقة اللعن (اذلم يكن قدفهم) فيذلك الوقت (ان عريم الجرعر م المنها) هذا اعتذارمن المنف عن فعل ذلك العمايي وهذاقد أخرجه مسلم منحديث ابن عباس قال باغ عرأن سمرة باع خرا نقال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول اللهصلى الله علمه وسلم قال لعن الله المهود حرمت علمهم الشحوم فحماوها فماعوها وعند المخارى بالغء ران فلانا باع خرا فقال قاتل الله فلانا لم يقل سمرة (وقال عليه) الصلة و (السلام ان فلانا يحر في النارعياءة قد غلها) أي من غنام الساين قبل أن تقسم أخرجه الخارى من حديث عبد الله بن عروواسم الغال كركرة وتقدم قريبا (وقتل رحل) من السلين في بعض الغازى (ففتشوامناعه فوحدوا فسم خرزامن خرزاله ود لاساوى درهمين قد علها) رواه أبوداود والنسائي وأبن ماجمه منحديث زيد بن خالد الجهني (وكذلك أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) كاني هر برة وأبي سعيد الخدرى وزيدين ثابت وأبى أبور الانصارى وحرب عبدالله وحابر وأنس والمسور بن مخرمة (الاعة الظلة) كيزيد بن معاوية وعبيدالله بن زياد ومروان ويزيد بن عبداللك والجاج بن توسف واضرابهم (ولم عنع أحدمنهم من المسع والشراء في الاسواق بسب نهب المدينة) المشرفة (وقد نهما أصاب يُزيد) بن معاوية بن أبي سلفيان وهم الذين وجههم يزيد الى المدينة و رئيسهم مسلم بن عقمة الملقب بالمسرف فحاصرهم حصارا شديدا ثمأنهبها (ثلاثة أيام) بلياليهن وأمر بالفسق والفجوروالقنسل وربط الناس دوابهم بالمستعد النبوى وفعاوافي تلك الايام من المخازي مابستحيي من ذكره ثم أمنهم على أنهم كاهم عبيداليز يدعليهمن اللهما يستحق ونوجه من هناك الىمكة فحاصر أبن الزبير فلماورد عليمه الخسم عوت بزيداً خرج عنها (وكان الذي عتنعمنهم عن تلك الاموال بشار اليم) بالبنان (في لورع والا كثرون لم عتنعوا) عن أخذها (مع الاحتلاط وكثرة الاموال المنهوبة في أيام الظلة) كاهومعلوم لمن طالع في تراجههم وماوقع في أيامهم (ومن أوجب مالم يوجبه السلف الصالحون وزعم أنه يفطن) أى يدركُ بفطنتــه (من الشرع) أى من ســياته و فحوى خطابه (مالم يتفطنواله فهوموسوس مختــل العقل) أثرت البرودة في رأسه (ولو جازأن براد عليهم في أمثال هذه لجاز خالفتهم في مسائل) عديدة (ولامستند) فيها (لهاسوى اتفاقهم) واجاعهم عليه (كقولهم ان الجدة كالام فى التحريم) أى تحريم النكاح (وابن الابن كالابن) أي في الارث (وشعرالخنز بروشعمه كاعمه المذ كورتحر عه فى القرآن) وهوقوله تعالى حرمت علبكم المبتة والدم ولجم الخنز برفا لحقوابه الشعر والشحم (والرباجار فبماعدا الاشباءالسنة)المذكورةفي الحديث وهي الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملحرواه الشيخان (وذلك) أى جواز مخالفتهم (محالفاتهم أولى بفهم الشرع) أى احكامه ومعانيه (من غيرهم) ممن خلفهم (وأما القياس فهو أنه لوفتح هذا الباب لانسد باب التصرفات) الشرعية من السع والشراء والاخذ والعطاء وسائرا الماملات المتعارفة (وخرب) نظام (العالم اذالفسق يغلب على الناس)من أهل الزمان (ويتساهاون بسببه في شروط الشرع في العقود) الشرعية (ويؤدى ذلك لا عالة الى الاختلاط) أى اختلاط الاحوال (فان قبل فقد نقلتم انه عليه) الصلاة و (السلام قدامتنع من أكل الضب وقال أخشى ان يكون مامسخه الله) تعالى وواه ابن حبان والبهق من حديث عبد الرحن بن حسنة وقدذكر قريبا (وهو فى اختـ الاط غير المحصور بالمحصور قلنانحمل ذلك على الورع والتنزه أونقول الضبشكل عريب) في الحيوان (ربمايدل على اله من المسخ فه عندلالة في غير المتناول) كذا في النسخ وفي أخرى

أنه صلى الله عليه وسلم امتنع من الضبوقال أخشى أن يكون مما مسخه الله وهوفي اختلاط غير المحصور قلنا يحمل ذلك على النه نزه والورع أونة ول الضب شكل غريب عمايدل على انه من المسخ فه مى دلالة في عين المتناول فان قبل هذا معاوم في زمان رسول الله صلى الله على موسلم و زمان الصابة بسبب الرباوالسرقة والنهب وغلول الغنيمة وغيرها ولسكن كانت هي الأقل بالاضافة الى الحسلال في المنافقة والنهب وهمال شروطها وكثرة الرباء والمال المنافقة في أخذ (٤٤) مالالم يشهد عليه علامة معينة في عينه التحريم فهل هو حرام أم لافاقول ليس ذلك حراما وانحا

في عين المتناول وهو الصواب والقول بكراهة أكل لحم الضب هومذهب أبي حنيفة و أبي يوسف ومجد واحتم محد يدعد يثعاثشة رضى الله عنهاانه صلى الله عليه وسلم اهدى المهض فلم يأكله فقام عليهم سائل فأرادتان تعطيه فقاللها النبي صلى الله عليه وسلم أتعطيه بمالاتأ كاين قال فقدد لذلك على انه صلى الله عليه وسلم كره ذلك لنفسه ولغيره أكل الضب قال وبمدانا خذ وكان أبوجه فرالطعاوى بذهبالى ماذهب اليه الشافعي من حل أكله استدلالاعافي المتفق عليه من حديث خالد بن الوليد وابن عداس وابن عر وتفصيله في الفر وع الفقهية (فانقيل فهذامعاوم في) وفي نسخة من (زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم و زمان الصحابة ) رضوان الله عليهم (بسبب الرباو السرقة والنهب وعُلول الغنيمة وغيرذاك ولكن كانذلك هوالاقل وفي نسخة لكن كانتهى الاقل (بالاضافة الى الحلال) فاذا نقول في زماننا (وقد صارالحوام أكثرمافى أيدى الناس لفساد المعاملات واهمال شروطها) الشرعية (وكثرة الربا) وفشوها (وكثرة السلاطين الطلة) الجائرين (فن أخذ مالا بشهدفيه علامة معينة للتحليل أهو حرام أم لا) وفي نسخة فن أخذمالم يشهد علامة معينة في عينه النحريم فهو حرام أم لا (فأقول ليس ذلك حراما وانما الورع تركه وهذا الورع أهممن الورع اذا كان قليلا) فانهمع القلة عكنه التورع عنه (ولكن الجواب عن هذا ان قول القائل أكثر الاموال حرام في زماننا غلط محض منشؤه الغفلة عن الفرق بين الكثير والاكثر فأكثر الناس) من العلماء (بل أكثر الفقهاء) منهم يظنون (انماليس بنادر هوالاكثر ويتوهمون المماقسمان متقابلات ليس بينهما أالثوليس كذلك) الامر (بل الاقسام ثلاثة فقليل وهو النادر) واذا عرفوه بانه ماقل و جوه ولم يخالف القياس (وكثير وأ كثر ومثاله ان الخنثي فيما بين الخلق نادر ) وهو الذى له آلة الرجال والنساء أوليس له منهماأ صلابل له تقبة لاتشههما (واذا أضيف اليه المريض وجد كثيراوكذا السفرحتى يقال) أي يقوله الفقهاء (السفر والرض) كالدهما (من الاعذار العامة) أي يعرض كلمنهما كثير الكثير من الناس (والاستفاضة من الاعذار النادرة) أى يندر وجودها (ومعلوم ان المرض ليس بنادر ) لعدم صدق حده عليه (وليس بالاكثر أيضا) وهوما بعم وجوده في كل زمان (بل هوكثير والفقيه اذاتساهل)) في تعبيره (وقال المرض والسفرغالب) أى كلمنهما (وهوعذرعام) ويبنى عليه مسائل فان كان ( يريديه انه ليس بنادر ) فهو صحيح اذبطلق على الكثيرانه ليس بنادر (فان لم يردهذا فهوغلط) وغفلة عن درك المعاني (فالصعيم) البدن (والمقيم) في الد (هو الا كثروالمريض والمسافركثير والمستحاضة والخنثي نادر فاذا فهم هذا )الذي قدمناه (فنقول قول القائل الحرام أكثر باطل لانمستندهدذا القائل اماان يكون كثرة الظلة) أى الحكام الجائرين (والجندية) وهم عساكرهم وأعوانهم (أوكثرة الرباوالعاملات الفاسدة أوكثرة الايدى التي تمكر رت) حيلا بعد جيل (من أول الاسلام الى زمانناهذا) وهوآخوالقرن الخامس (على أصول الاموال الموجودة اليوم أما المستند الاول فباطل فان الظالم كشير) وفي نسخة فان الظلم كثير (وليس بالا كثر فانهم) أي أهل الظلم (الجندية) وهم أعوان السلاطين من أر باب المناصب (اذلا يظلم) غالبا (الاذوغلبة) وقهر (أوذو شوكة) وهو شدة الماس وقوة السلاح (وهم اذا أضيفواالى كل العالم لم يبلغوا عشر عشرهم) أى حزامن عشرة منهم (فكل) وفي نسخة وكل (سلطان يجتمع عليه من الجنود) أى العساكر (مائة ألف مثلا فعلك اقلما) وهوما يختص باسم يتمسير به عن غيره فصرافليم والشام اقليم والبين اقليم ( يُجسع ألف ألف) من الجنود

الورغتر كه وهذاالورع أهم من الورع اذا كان فلسلا ولكن الجوابعن هذاان ولاالقائل أكثر الاموال حرام فى زمانناغلط عص منشوة الغفلة عن الفرق بين الكثير والاكثر فاكمرالناس بلأكثر الفقهاء بظنون أنماليس بنادر فهـو الاكثر و يتوهمون أنهماقسمان متقابلان ليس بينهما ثالث وليس كذلك بل الاقسام ثلاثة فليل وهوالنادروكثير وأكثر (ومثاله)ان اللنثي فماسين الحلق نادرواذا أضف المالم يضوحد كثيرا وكذا السفر -ي يقال المرض والسفرمن الاعذار العامة والاستعاضة منالاعذارالنادرةومعلوم أنالمرض ليس بنادر وليس بالا كثر أيضابلهو كثير والفقيه اذاتساهل وقال المرض والسفرغالب وهوعدرعام أراديه أنه ليس بنادرفان لم ردهدا فهوغلط والعديم والمقيم هوالاكثروالمسافر والمر بضكثيروالمستعاضة والخنائي نادر فاذافهم هـ ذافنقول قول القائل الحرام أكثر باطللان

مستندهذاالفائل اماأن يكون كثرة الظلمة والجندية أوكثرة الرباوالمعاملات الفاسدة أوكثرة الابدى التي تكروت من أول الاسلام (وزيادة) الحزمانناهذا على أصول الاموال الموجودة اليوم «أما المستند الاول فباطل فان لظالم كثيروليس هو بالا كثرفائه م الجندية اذلا بظلم الاذوغلبة وشوكة وهم اذا أضيفوا الى كل العالم لم يباغوا عشر عشيرهم فكل سلطان يجتمع عليه من الجنودمائة ألف مثلاف بالقالم المجمع ألف ألف ور يادة ولعسل المة واحدة من بلاد بما كمته تر يده - ددها على جميع عسكره ولو كان عدد السلاطين أكر من عدد الرعاباله الما الكل الا كان يحب على المواقع المراقع من الموسطة على المواقع الموسطة على المواقع الموسطة الموسطة الموسطة الموسطة الموسطة الموسطة الموسطة كالمواقع من الموسطة الموسطة

مخصوصا بالمحانة والخبث وقلة الدين حتى رتصوران رقال معاملاته الفاسدة كر ومثل ذلك المنصوص نادروان كانكثيرافليس بالاڪثر لو کان کل معاملاته فاسدة كمفولا يخاوهو أنضاعن معاملات صححة تساوى الفاسدة أو تزيدعلها وهذا مقطوع مه لن تأمله وانما غلب هذا على النفوس لاستكثار لنفوس الفسادواستبعادها الاه واستعظامهاله وان كان نادراحتى رعانظنان الزناوشر بالجرقدشاعكا شاع الحرام فيتغيل انهم الاكثر ونوهوخطأفانهم الاقلونوان كانفهم كثرة وأماالمستندالثالث وهو أخلهاان يقال الامروال اغما تعصل من المعادن والنبات والحموان والنبات والحموان عاصلان مالتوالد فاذا نظرناالى شاة مثلاومي تلدفى كلسنةفسكونعدد أصولها لىزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا

(و زيادة) على ذلك (ولعل بلدة واحدة من الاد مملكته بزيد عددهم على) جميع عسكره (ولو كان عددالسلاطين أكثر من عددالرعايا لهلك الكلاذ كان عبعلى كل (واحدمن الرعبة ان يقوم بعشرة منهم) أى بكفايتهم (مع تنعمهم في المعيشة بل كفاية الواحد منهـم تحمع من ألف من الرعمة وزيادة) كاهومشاهدفي كل عصر (وكذا القول في السراق) واللصوص (فان البلدة الكبيرة تشتمل منهم على عددقليل) جدًا وما ينهبونه أقل قليل (وأما المستند الثاني وهو كثرة ألى با والمعاملات الفاسدة فهي أنضا كثير وليس بالاكثراذأ كثرالمسلين) فيأكثر البلاد (يتعاملون بشروط الشرع فعددهؤلاءأكثر والذى يعامل بالر باوغيره فاوعددت معاملاته )وحده (الكانعددالعيم منها يزيدعلى الفاسدالاان بطلب الانسان بوهمه في البلد) انسانا (مخصوصا بالمجانة) وألخبث (وقلة الديانة) وفي بعض النسم بالخيانة بدل المجانة (حتى يتصور) ان يقال (ان معاملاته الفاسدة أكثر ومثل ذلك المخصوص نادر) بعز وجوده (وان كان كثيرافليس بالا كثرلو )فرض و (كان كل معاملاته فاسدة كيف ولا يخاوهو أيضامن معاملات صححة تساوى الفاسدة) وتماثلها (أوتر يدعلها وهذامقطوعيه) أىقطعى (لمن تأمله) بالفكر السلم (وانماغلب هذاعلى النهوس) البشرية (لاستكثار النفوس الفساد) أىعده كثيرا (واستبعادهااياه) أى الفساد (واستعظامها له وان كان نادراً) قليل الوجود (حتى رعما نظن ان الربا وشرب الجرقد شاع) أى ظهر وفشا (كماشاع الحرام) المطلق (فيتخيل) في النفوس (انهم الاكثر ون وذلك خطافانهم الاقاونوان كان فهم الكثرة) والصالحون هم الاكثرون وان كان فهم القلة (وأما المستند الثالث وهو أخيلها) أي أكثرها خمالا في النفوس (ان يقال) ان (الاموال الما تعصل من المعادن والنمات والحموان) وهذه هي الاصول (والحيوان حاصل بألتوالد) والتناسل (فاذا نظرنا الى شياة مثلاوهي تلدفي كلُّ سنة) مرة في الربيع أوفى الصيف (فيكون عدد أصولها) من الدن تأليف الكتاب (الى زمان رسول الله صلى الله علبه وسلم قريبا من خسمائة شاة) باعطاء كل بطن لكل سنة (ولا يحيل هذا أن يتطرف الى واحد من تلك الاصول غصب ) أونهب (أوسرقة) أوخيانة (أومعاملة فاسدة) أوبيع أواشراء (فكيف تقدران تسلم أصولها من تصرف باطل الى زمانناهذا وكذا يذو رالحبوب) التي ترى للزراعة ( تعتاج الى جسمائة أصل أوألف) أصل (الى أول الشرع) انزرعت في السينة مرتبن (ولا يكون هذا حلالا مالم يكن أصله وأصل أصله الى ) أول (زمان النبوة حلالا وأما المعادن) الارضية (فهي التي عكن نبلها) أى اصابتها (على سيل الابتداء) من غير سبق عل (وهي أقل الاموال) تعصيلا (فا كثرما يستعمل منها الدراهم والدنانير) المضروبة والتبرا ستعماله قليل بالنسبة الىالدراهم والدنانير (ولاتخرج الامن دارالضرب) المعدة الذاكفانه يحمل مااستخر جمن تراب الفضة أوالذهب الهاويذيبونه مافى المارحتي بخلص التراب ثم يضر بون عليمه بالطابع (وهي) أى دارااضرب (فى أبدى الظلة) والمتغلبين (بل المعادن) أيضا (فى أيدى الظلمة عنعون الناس منها و يلزمون الفقراء احراجها) أى احراج مافها (بالاعمال الشاقة)

من خسمانة ولا يخلوه في المنظرة الى أصل من تلك الاصول عصب أومع المه فاسدة فكيف يقدران تسلم أصولها عن تصرف باطل الى زمانناه اذا وكذا بذورا لحبوب والفواكة تعتاج الى خسمائة أصل أوالف أصل مثلا الى أول الشرع ولا يكون هذا حلالا مالم يكن أصله وأصل أصله كذلك أول زمان النبوة حلالا وأما المعادن فه على التي يمكن نبلها على سبل الابتداء وهي أقل الاموال وأكثر ما سنتعمل منه الدراهم والدنانير ولا تخرج الامن دار الضرب وهي أيدى الفلمة مشل العادن في أيدى - م يمنعون الناس منها ويلزمون الفقر اعاستخر احها ما لا الما قدر اعالاعما الشاقة

ثم الحدوث امثهم غصافاذا نظرائي هذا علم ان مقاعد بنار واحد عيث لا يتطرق البة عقد فاسد ولا ظلم وقت النيل ولا وقت الضرب في دارالضرب ولا بعده في معاملات الصرف والربابعد ما دراً ومحال فلا يبقى اذا حلال الاالصدوالحشيش في العدارى الموات والمفاور والحطب المباح ثم من يحمله لا يقدر على أكاه في فنقر الى أن يشترى به الحبوب والحيوا نات التي لا تحصل الابالاستنبات والدو يكون قد بذل حلال في مقابلة حوام فهذا هو أشد الطرق تخد الدوري والجوابات هدف الغلبة لم تنشامن كثرة الحرام المخلوط بالحلال فرج عن النمط الذي تعن

أى المتعبة (ثم يأخذونها منهم غصما) وعنواو يقاصصون فى الاحر (فاذا نظر الى هداعلم ان بقاءديناو واحد) أودرهم واحد من وقت تحصيله الى زمانناهذا ( بحيث لم يتطرق اليه عقد فاسد ولاطلم) لا (وقت النيل أى اخواجهمن المعدن (ولاوقت الضرب في در الضرب ولابعده في معاملات الصرف والربابعيد نادر ) عز مزالو جود (أو محال فلا يبقى اذا حلال) محض (الاالصيد) في البرواليحر (و) حز (الحشيش فى الصارى والفاوز والحطب المباح) الذى في الجمال العادية (عمن يحوله لا يقدر على اكله بل يفتقر الى ان شترى به الجبوب والحيوانات التي لا تحصل الا بالاستنبات والتوالد فيكون قد بدل حلالا في مقابلة حوام فهومن أشد الطرق تخييلا) وآكده اتوهيما (والجواب ان هدده الغلبة لم تنشأ من كثرة الحرام المخلوط باللال فرج عن النمط الذي نعن فيه والتعق عما وعدناه من قبل وهو تعارض الاصل والغالب) فقد ذكر فى القسم الرابع من تفسير الاصحاب انه اذا تعارض الاصل والغالب فأيهما يعتبر وذكر ان برهانه سيأتى في شهة الحلط وهوهذا الوضع (فان الاصل في هذه الاموال قبولها للتصرفات) الشرعية (وجواز التراضي علما) في المعاملات (وقد عارضه سبب غالب بخرجه عن الصلاحله) الى الفساد (فيضاهي هذا يحل القولين الشافعي) رجه الله تعالى (في النجاسات) وتقدم عن الرافعي ان الطاهر منهما استصحاب الاصل (والصيع عندناانه عبوزالصلاة في الشوارع)وهي الطرق العامة المساوكة (اذالم يكن) بها (نعاسة وان طَين الشُّوارع) المتحصل (من ماءالطر طاهر والوضوء في أواني المشركين) وهم الكفار المتدينون باستعمال النجاسة كالمحوس (جائز وان الصلاة في المقار المنبوشة جائزة ) وعلى القول الثاني الذي ٧ غلى على ظنه نعاسة شي من ذلك كان كاستيقان النعاسة تمتنع الصلاة في القار المنبوشة ومع طين الشوارع والتوضؤمن أواني المسركين وكلما الغالب نجاسة مثلة (فنثبت هذا أولا) ونجعله كالاساس ( ثم نقيس مانتين فيه عليه و بدل على ذلك توضوعر ) بن الحطاب رضي الله عنه (من الاء النصر انية) وفي نُستَعَة من حرة من ماء النصر اندة وقد تقدم في كتاب اسرار الطهارة (مع ان مشرجهم الخرومطعمهم الخنزير) في الغالب (ولا يحترزون عما ينحسه شرعنا) الى غيرذلك من المقدرات (فكيف تسلم أوانهم من أيديهم ) أىمن أصابته الها (بل نقول تعلم قطعاام م كانوا يلبسون الفراء) أي جاود الحيوانات (المدنوعة والثماب المصبوعة) بالالوان وقديدخل في صبغها بعض مايستقذوركذافي دبغ الجاود (والمقصورة) وقد تقصرمن ماه متخسة (ومن تأمل أحوال الدماغين والقصار بن والصباغين علمان الغالب علمهم النعاسة وانااطهارة في تلك الثياب عال أونادر) جددا (بل نقول نعلم انهم كانوا ياً كاون خبر البروالشعير ولا بغساويه) أي كالمن البروالشيغير (معانه بداس بالبقر والحبوانات وهي تبول عليهاو تروث في أدوارها (وقل ما يخلص منها) وانعل حيلة (وكانوا يركبون الدواب) عريا (وهي تعرق وما كانوا بغساون ظهو رهامع كثرة تمرغهافي النجاسات بل كل دابة تخدر ج من بطن أمها وعلم ارطو بات نعسة ) وقد تنشف علم ا (وقد تزيلها الامطار وقد لا تزيلها ) اذا كانت تعت الكف غالب (وما كانوا عمر رون من شيمن ذلك وكانواعشون عفاد في الطريق) تارة (و بالنعال) أخرى (ويصاون إنها) أى بالنعال كاتقدم ذاكف كاب الطهارة (وعشون على النراب) من غير حائل (وعشون

فيهوالعقيماذ كرنامن قد ل وهو تعارض الاصل والغالب اذالاصل فى هذه الاموال قبولها للتصرفات وحواز التراضي علماوقد عارضه ساعالى غرحه عن الصلاحله في ضاهي هذا محل القولين الشافعيرضي اللهعنه فيحكم النعاسان والعم عندناأنه نحوز الصلاة فى الشوارع اذالم يحددهم انعاسة فانطن الشوارع طاهروأن الوضوء من أواني الشركينجائز وان الصلاة في المقار المنبوشة حائرة فنشتهذا أولا ثمنقيس مانحن فسه علىهو بدل على ذلك توضى رسولالله صلى الله عليه وسلمن مزادة مشركة وتوضى عررضي الله عنه منحرة نصرانية معأن مشربهم الجرومطعمهم الخنز برولاعترزون عما تحسه شرعنافكيف تسلم آوانهم من أيديهـم بل يقول نعلم قطعاانهم كانوا يلبسون الفراء المدنوغة والثماب الصبوغة والمقصورة ومن تامل أحو الالدما غين والقصار نوالصباغينعلم

ان الغالب علىهم التجاسة وان الطهارة في تلك الشاب عال أونادر بل نقول نعلم المهم كانواياً كاون خبر البروالشعير ولا نغساون ولا نغساون مع أنه بداس بالبقروا لحيوا نات وهي تبول عليه و تروث وقلما يخلص منها وكانوا بركبون الدواب وهي تعرق وما كانوا يغساون طهورهامع كثرة تمرغها في النجاسات بل كل دابة تخرج من بطن أمها وعلى المراطو بات نخسة تريلها الامطار وقد لا تريلها وما كان يحتر وعنها وكانوا عشون حفاة في الطرق و بالنعال و بصاون معها و يحلسون على التراب وعشون و هناساض بالاصل

فى الطين من غير حاجة وكانوالا عشون فى البول والعذرة ولا يعلسون عليهما ويستنزهون منه ومتى تسلم الشوارع عن النجاسات مع كثرة الكلاب وأبو الهاوكثرة الدواب وأر واثها ولا ينبغى أن نظن ان الاعصارا والامصار تختلف فى مثل هذا حتى نظن ان الشوارع كانت تغسل فى عصرهم أوكانت تعرس عن الدواب هيمات فذلك معلوم استحالته بالعادة قطعا فدل على أنهم لم يعتر زوا الامن نجاسة مشاهدة أوعلامة على النجاسة داله على النجاسة داله على النجاب الذى يستثار من رد الوهم الى مجارى الاحوال فلم يعتبروه وهدذا عند الشافعي رجه الله وهو يوى أن الماء القليل ينجس من غرير واقع اذام يزل العجابة يدخلون الحيامات ويتوضؤن (١٧) من الحياض وفع الماء القليلة

والابدى الختلفة تغمس فهاعلى الدوام وهذا قاطع فىهذاالغرض ومهماثبت حـوازالتوضيمـنحرة نصرانية ثنت حوازشريه والنعق حكم الحل عكم النعاسة \*فانقىللاعوز قىاس الحل على النحاسة اذ كانواسوسعون فىأمور الطهاوات ويحتر زونسن شهان الحوام غامة التحرز فكمف رقاس علمه قلناان أر مديه أنهم صاوامع النحاسة والصلاة معهامعصدةوهي عادالدن فبئس الفان بل عب أن نعتقد فهم أنهم احتر زواءنكنعاسة وحب احتناجها وانما تسامحواحث لمعدوكان من عـل تسامهم هـذه الصورة التي تعارض فها الاصل والغالب فبانان الغالب الذي لاستندالي علامة تتعلق بعين مافيه النظومط حوأمانورعهم فى الحلال فكان بطريق التقوى وهو ترك مالاماس مه ماله ماس لان امر الاموال مخوف والنفس

فى الطينمى غيرضر ورة) داعية (و) لا (حاجة) ملحنة (وكانوالاعشون فى البول والعذرة ولا يجلسون عليهما) لمافيهمامن النجاسة (و يستنزهون منذلك) أي من الشي في البول والعذرة (ومي تسلم الشوارع) العامة (من النجاسات) الطارئة (مع كثرة الكلابوأبوالهاوكثرة الدوابوأرواثها) أما الكلاب فللازمنها الشوار عفالبا وأماالدواب فلكثرة المارين بهاوهم مراكبون علمها (ولاينبغيان يظن أن الاعصار) والازمنة (والاعطار) أي جوانب الارض (تختلف في مشل هذا حتى يظن أن الشوارع كانت تغسل في عصرهم) بالمياه (أوكانت تحرس عن الدواب) أي عن دخولها (همات فذلك معاوم استحالته بالعادة قطعا فدل انهم لم يحترز واالامن نحاصة مشاهدة ) بالعين (أو )من (علامة على النجاسة دالة على العين فاما الفان الغالب الذي يستشار من ردالوهم الى مجارى الاحوال فلم يعتبروه) فى طاهر القواين (وهذا عند الشانعي) رجمالله تعالى (وهو برى ان الماء القليل) في اناء أوغيره (الا ينجس من غير تغير واقع) لاحد أوصافه الثلاثة كاتقدم ذاك في كتاب سر الطهارة (اذلم تزل الصحابة) رضوان الله عامهم ( مدخلون الحامات) عندفتوح الشام وبلادا العمم ( ويتوضؤن من الحياض) المتحذة بها (وفعهاالمياه القليلة والايدى المختلفة) من الداخلين (تغمس فيهاعلي الدوام) من غير تكبر في ذلك ولامانع عنعهم (وهذا قاطع في الغرض ومهما ثبت حواز التوضؤ من حرة نصرانية) كافعله عروضي الله عنه (تبت جواز شربه والقعق حكم الحل محكم النعاسة فان قبل لا يجوز قياس الحل على النعاسة اذ كانوا يتوسعون فى أمور الطهارات) بناءعلى أصل المطهر (و يحترز ون من شهات الحرام عامة التحرز فكمف يقاس عليه م اختلاف المقيس والقيس عليه (قاناان أريديه المصاوامع النحاسة فالصلاة بالنحاسة معصمة وهي) أى الصلاة (عماد الدين) كلماء في الخبر وتقدم في كاب الصلاة (فبنس الطن) هذا (بل عبان بعتقدفهم الهم احترز واعن كل تعاسة وحساحتناها وانمانسا موام احتاج الاحتناب (وكانمن على تسامحهم هذه الصورة التي تعارض فيها الاصل والغالب فبان) أى ظهر (ان الغالب الدى الأرستند الي علامة تتعلق بعين مافيه النظر مطرح) أي متروك لا يعمل به (وأماتورعهم في الحال فكان بطريق التقوى وهو ترك مالابأس به مخافة مابه بأسلان أمر الاموال مخوف ) وفه اخطر عظم (والنفس عَيل البها) جبلة (ان لم تضبط عنها) وعسك لجامها (وأمر الطهارة ليس كذلك فقد امتنع طائفةمنهم عن الحلال الحض خيفة التشتغل قلوبهم) عن الله تعالى كاسياتي بيان ذلك (وهل حتى عن واحد منهم اله احمد رعن الوضوء من ماء الحروهو الطهور الحض) بالنص (فالافتراق فيذلك لايقدد في الغرض الذي جعنافيه على المانجري في هذا السنند على الجواب الذي قدمناه في السنندين السابقين) آ نفا (ولا يسلم ماذكر وومنان الا كثر هوالحرام لانالمال وان كثرت أصوله ) في الازمنة المتطاولة (فليس بواحب أن يكون في أصوله حرام بل الاموال الموجودة اليوم بماتطرف الظلم الى أصول بعضهادون البعض وكان الذى يبتدأ غصبه اليوم هوالاقل بالاضافة الى مالا يغصب ولايسرق فهكذا)

عبل الهاان لم تضبط عنها وأمر الطهارة اليس كذلك فقد امتنع طائفة منهم عن الحلال الحض خيفة أن بشغل قلبه وهل حلى عن واحد منهم أنه احترز من الوضوء عاء البحروه والطهو والحض فالافتراق في ذلك لا يقدح في الغرض الذي أجعنافيه على أنانعرى في هذا المستند على الجواب الذي قد مناه في المستندين السابقين ولا تسلم ماذكروم من أن الاكثر هو الحرام لان المالوان كثرت أصوله فليس بواجب أن يكون في أصوله حوام بل الاموال الموجودة الموم عما تطرق الظلم الى أصول بعضها دون بعض وكان الذي يبتد أغصبه الموم هو الاقل بالاضافة الى مالا بغصب ولا سرق فه كذا

كل مال فى كل عصروفى كل أصل فالمغصوب من مال الدنيا والمتناول فى كل زمان بالفساد بالاضافة الى غيره أقل ولسنا لدرى ان هذا الفرع بعينه من أى القسمين فلا نسلم أن الغالب تحريمه فانه كما يزيد الغصوب التوالد يزيد غير المغصوب التوالد في كل عصر و زمان أكثر بل الغالب ان الحبوب المغصوبة تغصب الاكلاللبذور وكذا الحبوانات المغصوبة أكثرها يؤكل ولا يقتنى التوالد فكرف يقال المنافر وع الحرام أكثر ولم تزل أصول الحلال أكثر من أصول الحرام وليتفهم المسترشد من هدا طريق معرفة الاكثر فانه قدم وأكثر العلاد فاتم المغادن فاتم المخلاة مسملة من المنافرة المنافرة المنافرة بوب فاما المعادن فاتم المخلاة مسملة

ا حال (كلمال في كل عصروفي كل أصل) من أصوله (فالمغصوب من أموال الدنيا والمتناول بالفساد) من أى وجه (في كل زمان بالاضافة الى غيره أقل ولسناندرى ان هذا الفرع بعينه من أى القديمين) هل هومن أصل صالح أوأصل فاسد (فلانسلم ان الغالب تحريمه فانه كاتزيد عين المغصوب بالتو الديزيد غير المغصوب أيضا فتكون فروع الا كثرلًا محالة أكثر في كل عصر وزمان بل الغالب ان الحبوب المغصوبة تفصب الذكل) فيضمعل أثرها (الالبدر)والحرث (وكذلك الحيوانات أكثرها دؤكل) فيضمعل (ولايقتني للتوالدفكيف مقال ان فروع الحرام أكثرولم تزل أصول الحلال أكثر من أصول الحرام فليفهم المسترشد) أى طالب الرشد (منهذا)الذي فصلناه (طريق معرفة الا كثر)والكثير (فانه من لة قدم) أي اصعوبته لاتثبت فه الاقدام (وأ كثر العلماء يغلطون فيه في كيف العوام) من الناس (هذا في المستولدات من الحبوب والحيوانات فأما المعادن فانم المخلاة) أى مماحة متروكة (يأخذها من بلاد الترك )والافرنج (وغيرهامن شاء)من غبر حرج (ولكن قد تأخد السلاطين بعضهامنهم ويأخذون الاقل لا محالة لاالاكثر) ورجا أخذوامنهم كلها (ومن حاز من السلاطين معدنا) من المعادن (فظله عنع الناس عنه) ولا يحومون حاه (وأماما يأخذه الاتخدمنه فيأخذه السلطان باحرة) معاومة (والصحيح اله يجوز الاستنابة في اثبات البدعلي الماحات) الشرعية (والاستخار علمافالمستأجر على الاستيقاء أذاحازا لماءدخل فى ملك المستقيله واستحق الاحرة وكذلك النيل) أى اصابة المعدن (فاذافر عناعلى هذالم يحرم عين الذهب) المستخرج من المعدن (الاان نقدر ظله بنقصان أحرة العمل وذلك قليل بالاضافة ثم لانو حب نحر م عين الذهب بل يكون طالما سقاء الاحرة فىذمته) وهذا الاعدادقة بتحريم عيى الذهب (وأمادار الضرب فليس الذهب الخارج منها من أعدان دهب السلطان الذي غصبه )من الناس (وظلم به الناس بل التجار) من سائر الاصناف ( يحملون الهاالذهب المسبول والنقد الردىء) وكسارات الذهب والحلي المصنوع منه (و يستأجر ونهم على السبك والضرب) والنقش والجلاء وغيرذ الكمن الاعمال حتى ان الدينار الواحد يدو رعلى يداثني عشر صانعا وكلمنهم بعمل مستقل (ويأخذون مثل وزن ماسلوه الاشباء قليلا يتركونه أحرة لهم) تحت صنائعهم المختلفة (وذلك مائز) شرعاالاماوردالنهسي عن كسرالسكة الجائزة بين المسلمين للا اماس به كاتقدم (فان فرضت دناز مرمضروبة من ذهب السلطان) الذي غصب بعينه (فهدى بالاضافة الى مال التحار) الواردين به الى دار الضرب (أقل لا محالة نعم ان السلطان يظلم أجراء دارا أضرب بان وأخذ منهم ضريعة) أى وظيفتمضروبة عليهم يقال ضرب الامتر عليه ضرابا حعله عليه وظيفة والاسم الضريبة (ولانه حصمهم جامن بين سائر الناس) مع اشرافهم الها (حتى توفر عليهم مال بحشمة السلطان في ايا خذه) السلطان منهم من ذلك (عوض حشمته وذلك من باب الظلم وهوقليل بالاضافة الى ما يخرج من دار الضرب فلايسلم) أي لايبقى (الأهل دارالضرب والسلطان منجلة مايخرجمنهامن المائة واحدوهوعشر العشر فكيف بكونهوالا كثرفهذه أغاليط) جمع أغلوط (سبقت الى القلوب بالوهم) والخطا (وتشمر لتأنيقها) أى

ماخسدها فيسلاد الترك وغيرهامن شاء ولكنقد باخد السلاطن بعضها منهمأو باخدون الاقل لامحالة لاالاكثرومن حاز من السلاطين معد نافظله عنع الناس منه فامامانا خذه الا خذ منه فيأخذهمن السلطان باحرة والصيم أنه بجــوز الاستنابة في اثبات السدعلى الماحات والاستعارعلمافالستأحر على الاستقاء اذاحاز الماء دخل فيملك السيتق له واستحق الاحرة فكذلك النيل فاذافرعناعلي هدا لمنعرم عينالذهب الان يقدرظله بنقصان أحرة العمل وذلك قليل بالاضافة عُلالوجب تحريم عين الذهب بالريكون طالما ببقاءالاحرة فيذمته وأما دارالضرب فليسالذهب الخارج منهامين أعيان ذهب السلطان الذي غصبه وظمله الناسبل التعار عدماون الهدم الذهب المسبوك أوالنقد الردىء ويستأحرونهم على السبك

والضرب و باخذون مثل و رن ماسلوه الهم الاشياقليلايتركونه أحرة لهم على العمل وذلك جائز وان فرض دنا نير مضروبة لتزيينها من دنا نير السلطان فهو بالاضافة الى مال التجار أقل لا بحالة نع السلطان بظل أحراء دار الضرب بان بأخذ منهم ضريبته لا به خصصهم بها من بين سائر الناس حتى توفر على سممال بعشد مة السلطان في يأخذه السلطان عوض من حشمته و ذلك من باب الظلم وهو قليل بالاضافة الى ما يخرج من دار الضرب فلا سلم لا هل دار الضرب والسلطان من جلة ما يخرج منه من المائة واحدوه وعشر العشير فكرف يكون هو الا كثر فهذه أغاليط سبقت الى القلوب بالوهم و تشمر لتزيينها

جناعة ممن رقد ينهم حتى وبعوا الورع وسدوابابه واستقيموا عبيز من عبر بين مال ومال ودلك عبن البدعة والضلال فان قبل فلوقد روعة الحرام وقد اختلط غير معصور بغير محصور فعاذا تقولون فيه اذالم يكن في العين المتناولة علامة خاصة فنقول الذي نراه أن تركه ورع وأن أخذه ليس بعرام لان الاصل الحل ولا برفع الابعلامة معينة كافي طين الشوارع ونظائرها بل أزيد (وأقول) لوطبق الحرام الدنياحتى علم يقينا انه ليس بعرام لان الاصل الحل ولا برفع الابعلامة معينة كافي طين الشوارع ونظائرها بل أزيد (وأقول) لوطبق الحرام الدنياحتى علم يقينا انه لم يعرف المناف أنه اذا وقعت هذه الواقعة فالاحتمالات خسة وأحدها ان يقال بدع (وع) الناس الاكل حتى عوقوا من عند آخوهم السكل و برهانه أنه اذا وقعت هذه الواقعة فالاحتمالات خسة وأحدها ان يقال بدع (وع) الناس الاكل حتى عوقوا من عند آخوهم

\*الثاني أن يقصتم وامنها على قدر الضرورة وسد الرمق يزحون علما أماما الى الموت الثالث ان بقال يتناولون قدر الحاجــة كيف شاؤاسرقة وغصما وتراضيامن غيرغيزبين مال ومال وجهـة وجهة \*الرابع أن يتبعوا شروط الشرعو يستأنفواقواعده منغير اقتصار علىقدر الحاحـة \*الخامس ان يقتصر وامع شروط الشرع على قدرالحاحة أماالاول فلايخفي بطلانه وأماالثاني فباطل قطعالانه اذااقتصر الناسء لى سدالرمق وزجواأوقاتهم على الضعف فشافهم الموتان وبطلت الاعال والصناعات وخربت الدنما مالكامة وفي خراب الدنسا خواب الدمن لانها مزرعة الا تخرة وأحكام الخلافة والقضاء والساسات بلأ كشرأحكام الفيقه مقصودهاحفظمصالح الدئماليم بهامصالح الدين وأماالشالث وهوالاقتصار

لتزيينها يقال أنق الكلام اذاجعلهذا انق (جماعه بمن رف دينهم) أى ضعف (حتى فيحوا الورع وسدوا بابه واستقبحوا تمييز من عيز بين مال ومال وذلك عين البدعة والضلال) وفي سلول طريقه الوبال (فانقيل فاوقدرغلبة الحرام وقداختلط غبر محصور بغبر محصورف اذاتة ولون اذالم تكنفى العين المتناولة علامة خاصة) غيرًا الدلالمنه (فنقول الذي تراه ان تركه و رع وان أخدد ليس بعرام لان الاصل الل فنستصب الاصل (ولا برفع الا بعلامة معينة كما) قلنا (في طين الشوارع ونظائره) عد الإبطاهر القولين (بلأز بدوأقول لوطبق الحرام الدنيا) وغلب على أموالها (حتى علم يقينا) أى من طريق اليقين (الهلم يبق فى الدنيا حلال لكنت أقول بستأنف تمهيد الشروط من وقتنا ونعفو عماسلف) أى مضى (ونقول ماجاوزدده انعكس الىضده) وهي قاعدة شريفة وكذا قولهم اذاضاق الامراتسع (فهماحرم الكلحل الكلو برهانه انه اذاوقعت هذه الواقعة) أى اتفق وقوعها فى زمن (فالاحتمالات حسة أحدها ان يقال يدع الناس الاكل أي يتركونه (حتى يموتوا من عند آخرهم) لفساد البنية (الثاني ان يقتصر وامنها على قدر الضرورة) الداعية (وسدالرمق) أى قدرماعسك به قوته و يحفظها (و بزجون على ذلك) أى يسافون أياما (الى) ان يأنى (الموت الثالث ان يقال بتناولون) منها (قدر الحاجمة كيف شاؤا سرقة) كان (أوغصباأوتراضيا) من الذي في يده (من غيرة بين مال ومال وجهة وجهة الرابع ان يتبعوا شروط الشرع و يستأنفواقواعده) أى العمل مها (من غيراقتصار على قدرالحاجة) بل يتوسعوا (الخامسان يقتصر وامع) اتباع (شروط الشرع على قدرالحاجة) فهده خساح تمالات (أماالاول فلايخفي بطلانه) اذهوالقاء بالابدى الى التهلكة وهو حرام (وأما الثأني فباطل قطعالانه اذا اقتصر الناس على سدالرمق وزجوا أوقائهم مع الضعف فشافهم المونان) بالضم هو الموت الذريع (وبطلت الاعمال والصفاعات) التي عليهامدار نظام الدنيا (وخربت الدنيابالكلية وفي خواب الدنيا خواب الدين لانهامررعة الا منوة) تقدم الكلام عليها في مقدمة كتاب العلم (وأحكام الخلافة) العظمى (والقضاء والسياسات بل أكثر أحكام الفقه مقصودها حفظ مصالح الدنيا ليتم بهامصالح الدين)فانهامنوطة بمصالح الدنيا (وأما الثالث وهوالاقتصارعلى قدرا لحاجةمن غيرزيادة)عليه (مع التسوية) والتعديل بن مال ومال)سواء (بالغصب)من أحد (والسرقة)من حرز (والتراضي)من الجانبين (وكيفماا تفق)من هذه الوجوه ( فهو رفع لحكم الشرع وفتح لباب سده الشرع بين المفسدين) الطاغين (وبين أنواع الفساد) على اختلافها (فتمتد الايدى) وتسرق الاعين (بالغصب والسرقة) والنهب (وأنواع الظلم ولاعكن زحرهم عنه) بحال (اذ يقولون لا يتميز صاحب اليد) الواضعها عليه (باستحقاق عنا) ولاخصوصية (فانه حرام عليه وعلينا) جمعا (وذواليدله قدرالحاجمة فقط) وليسله التصرف فى الزيادة (فان كان هو محتاجا فانا أيضا محتاجون وان كان الذي أخذته في حقى زائد أعلى الحاجة فقد سرقت من هو زائد على حاجة نومه) فتساو ينا (واذالم

و التحاف السادة المنقين) - سادس) على قدرا لحاجة من غير زيادة عليه مع التسوية المناوم البالغصب والسرقة والتراضى وكيفما الفق فهورفع لسد الشرع بين المفسد من وبن أنواع الفسادة تمتد الايدى بالغصب والسرقة وأنواع الفلم ولاء كن رحوهم منه اذيقولون ليس يتميز صاحب السد باستحقاق عنا فانه حوام عليه وعلينا وذوالسد له قدرا لحاجة فقط فان كان هو محتاجا فانا أيضا محتاجون وان كان الذي أخد ته في حق زائدا على الحاجة فقد سرقته من هو زائد على حاجته ومه واذالم

بواع ماجة الوم والسنة فى الذى ثراى وكيف بضبط وهذا يؤدى الى بطلان سياسة الشرع واغراء أهل الفساد بالفساد فلا يبقى الاالاحتمال الرابع وهوان يقال كلذى يدعلى مافى يده هوا ولى به لا يجو زأن يؤخذ منه سرقة وغصبابل يؤخذ برضاه والتراضى هوطر بق الشرع واذا لم يجز الا بالتراضى فللتراضى أيضامنها جى الشرع تتعلق به الصالح فان لم يعتب برفلم يتعين أصل التراضى وتعطل تفصيله \* وأما الاجتمال الخامس وهو الاقتصار على قدر (٥٠) الحاجة مع الاكتساب بطريق الشرع من أصحاب الايدى فهو الذى نراه لائة ابالورع

نراع حاجة اليوم أوالسنة فى الذي راعى فكيف بضبط وهذا يؤدى الى بطلان سياسة الشرع) بالكلية بل يفضى الى هدم أركانها (واغراء أهل الفساد) والظام وتجريهم (بالفساد) المهلات (فلايبقي الاالاحتمال الرابع وهوان يقال كلذي يد على مافى يده ) من المال (هوأولى به ولا يجوزان يؤخذ منه سرقة أوغصبا) أونهبا (بل يؤخذ برضاه) ومواطأته عليه (والتراضي هوطريقة الشرع) و باب من أنوابه (واذالم يجوز الاالتراضي فالتراضي أيضامنهاج في الشرع) معروف (تتعلق به المصالح) والاحكام (فان لم يعتب فلم يتعين أصل التراضى وتعطل تفصله وأماالا حتمال الخامس وهو الاقتصار على قدرا لحاجةمع الاكتساب بطريق الشرعمن أصحاب الايدى) المالكة (فهوالذي نواه لا تقابالورع) والتقوى (لن ريد سلول طر بق الا تخرة) و يعتمدها (ولكن لاوحه لا يجابه على الكافة) أى جميع الناس (و) لاوحمه أيضا (الادخاله فى فتوى العامة الأن أيدى الظلة عَدَدالى الزيادة على قدر الحاجة فى أيدى الناس وكذا أيدى السراق) أى تمد كذلك (فكلمن غلب) بقوته (ساب) غيره (وكلمن وجد فرصة) وغفلة (سرق ويقول) في احتماحه (الحق له الافي قدر الحاجة وأنامحتاج فلا يبقي الاان محت على السلطان ان يخرج كل زيادة على الحاجة من أيدى الملاك و يستوعب ماأهل الحاجة) أى بعم بما اياهم (و بدر على الكل الاموال بومافيوما) أوشهرا فشهرا (أوسنة فسنة وفيه تمكليف شطط) محرج (وتضييع أموال أما تمكليف الشطط فهوان السلطان لايقد درعلى القيام بهامع كثرة الخلق بللايتصو رذلك أصلا) وقديقالان السكايف المذ كورمتعين ودعوى عدم التصور منوع فان السلطان عكنه الافاضة عرفاو أمناعلى كل قبيلة بل على كل حارة من كل مدينة فيقسم طون على الكل ما يخصهم قدر الحاجة بما يرون اما في كل شهرمنة أومرات فهذاغير محال على الملوك فتأمل (وأماالتضبيع فهوان مافضل عن الحاجة من الفواكه واللحوم والحبات ينبغيان يلتي فىالبحرأو يترك حتى يتعفن بتغيرهاوهذافى اللعوم ظاهر وكذافى بعض الفواكه التى لا بقاءلهامدة وأماالحبو ب فلاالاان راديالجبوب غيرمايسبق الى الاذهان كايدل علىه ساقه بعدوهو قوله (فانالذى خلقه الله من الفواك، والجبوب والدعلى قدر توسع الخلق )في معايشهم (وترفههم فكمف على قدر حاجتهم ثم يؤدى ذلك الى سقوط الحي والزكاة والكفار أن المالية و كذا (كل عبادة نيطت بالغدى عن الناس اذأص الناس لاعلكون الاقدر حاجهم وهوفى غاية القبع) عدا الطبع السلم (بل أقول لووردني) من الانساء (في مثل هذا الزمان لوجب عليه أن يستأنف الامر) أي يأخذه انف (وعهد تفصيل أستماب الاملاك )فيمايينهم (بالتراضي وسائر الطرق ويفعل مايفعله لو وجد جميع الأموال حرامامن غيرفرق) كذافى غالب النسخ التي بأيدينا وفي بعضها حلالا من غيرفرق (وأعني بقولي) وفي نسخة قوله (عب عليه اذا كان الني من بعث اصلحة الخلق في دينهم ودنياهم اذلاتتم المصالح) المطاوبة (بردالكافة الى قدرالضرورة والحاجة البتة) وفي ندعة البه (فان لم يبعث للمصالح لم يجب عليه هذا) والله الأشارة بماوردفى الخبر بعثت لاتمم مكارم الاخلاق أى انه بعث اصالح الدين والدنداوا تمامهما (ونعن

لمن و يد ساول طر اق الا خوة ولكن لاوحيه لا عاله على الكافة ولا لادخاله فى فتوى العامة لان أيدى الظلمة تمتدالى الزيادة على قدر الحاحة في أبدى الناسوكذاأيدى السراق وكل من غاب سلب وكل من و جدفرصة مرق و يقول لاحقله الافي قدر الحاحة وأمامحتاج ولاسق الاان يعب عـ لى السلطان أن يخرج كلزيادة علىقدر الحاجمة من أيدى اللاك ويستوعب بهاأهل الحاحمة و مدولي الكل الاموال بومافيوما أوسنة فسنةوفه تكاف وشطط وتضييع أموال \* أما التكانف والشططفهوان السالطان لا بقدرعلى القيام بهذامع كثرة الخلق بل لا يتصور وذلك أصلاواما التضييع فهوان مافضل عن الحاجة من الفواكه واللعوم والحبوب ينبغي أن يلتي في البحر أو ينرك حتى يتعفن فان الذي خلقم اللهمن الفواكه والحبوب زائد علىقدر قوسع الخلق وترفههم فكمف

على قدر حاجتهم تم يؤدى ذلك الى سقوط الحيه والزكاة والكفارات المالية وكل عبادة نيطت بالغنى عن الناس اذا أصبح المحدود و لناس لاعلكون الاقدر حاجتهم وهوفى غاية القيم بل أقول لو وردنبى فى مثل هذا الزمان لو جب عليه أن يستأنف الامروعهد تفصيل أسباب الاملاك بالتراضى وسائر الطرق و يفعل ما يفعل له يعلى الموال حلالامن غير فرق و أعنى بقولى يجب عليه اذا كان النبى من بعث المصلحة الخلق فى دينهم ودنياهم اذلا يتم الصلاح بردالكافة الى قدر الضرورة والحاجة المعان لم يبعث الصلاح المجب هذا و نعن المحداد تعنى المحدد ال

نعورأن يقدرالله سيباجاك بهالخلقءن آخرهم فيفوت دنياهم و بضاون فىدينهم فانه بضل من نشاءو يهدى من بشاء وعت من بشاء ويحيمن بشاء ولكنانقدو الامرجاريا علىماألف من سنةالله تعالى فى بعثة الانساء لصلاح الدىن والدنداومالي أقدرهذاوقد كانماأقدره فلقد بعث الله نستاصلي الله عليه وسلم على فترةمن الرسل وكانشرع عيسى علىهالسلام قدمضىعلمه قريب من مماثة ساة والناس منقسمون الى مكذبين لهمن المودوعدة الاوثان والى مصدقين له قدشاع الفسق فمهم كاشاع فى زماننا الا تنوالكذار مخاطبون مفروع الشرامة

تعور ) عقلا (ان يقدرالله) تعالى (شيأج لكبه الحلق عن آخرهم) أى كاهم (فيفوت دنياهم ويضاون في دينهم فأنه جهدى من بشاء ويضل من بشاء ويمت من بشاء ويحيى من بشاء ) لا يستل عما يفعل (والكتا نقدر الامر جار بأعلى ما ألف) وعهد (من سنة الله) عز وجل الجارية (من بعثه الانساء) عليهم السلام (اصلاح الدين والدنيا) واتمام مكارم الاخلاق (ومألى أقدرهذا وقد كان ماأقدره) ووجد (فلقد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم على )حين (فترة من الرسل) وغلبة الجهل (وكان شرع عيسي عليه السلام قدمضي عليه قريبمن ستمائة سنة) وذ كرالزبير بن بكارفى انساب قريش نقال وحدثى الراهم بن المنذر عن اسعق بن عيسى حدثني عامر بن بساف المايءن أبوب بن عتبة قال كان بين عيسى ومحد صلى الله عليه وسلم ستمائة سنة وهي الفترة (والناس منقسمون الى مكذبيناه من) طائفة (البهود) الحاسرين (وعبدة الاوثان) من المجوس اتباعز رادشت وغيرهم (والى مصدقينله) من بني اسرائيل وغيرهم (وقد شاع الفسق فيهم كماشاع في زمانناالات )سواء بسواء (والكفار) بأجعهم (مخاطبون بفروع الشريعة) وهذه المسئلة مختلف فهابين الائمة فالالمجدالا يحى فى شرح المنهاج الاصولى اعلم انحصول شرا أطاعة الفعل ليسمشتر طافى التكليف به خلافالاصحاب أبي حنيفة والمعتزلة وهذه المسئلة مفروضة في ان الكفار مكافون بفر وع الاعان مثل الصوم والصلاة حالة الكفرأم لاعند الشافعي وغيره من أصحابه ان الكافر مكاف بالفروع وعن أبى حنيفة انه غيرمكاف به وعندقوم مكاف في المنهدات غير مكاف في المأمورات والمرادمن تـكايف الـكافر بالفروع ليس طلب الفعل منه حال كفره بل المراد تضاعف العذاب بسبب ترك الفر وع على العذاب بترك الاعمان والدليل على ان الكافر مكلف بالفروع ان الاسمان الاسمى قمثل أقيموا الصلاة وآتواال كاة وغيرهامتناولة للكفارأ بضايدليسل صحة الاستثناء والكفرغير مانع لامكان ازالته كإف الحديث والغاية ان المكافر مكاف بالاعمان أؤلاو بالصلاة نانماوأ بضاالا سات الموعدة بالعذاب بترك الفروع كثيرة كلها تدل على ان المكافر مكاف بالقروع مثل فو يل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ومثل قوله ماسلككم في سقر قالو الم نكمن المصلين وأيضا الكافرمكاف بالنواهي اتفاقا فجبان يكون مكافا بالاوامي قباساعلب محامع كومهما حكمين شرعين اه وقال فرالاسلام من أصابناني آخراصوله في بيان الاهلية الكافر أهل لاحكام لا وادبها وجهالته لانه أهل لادام افكان أهلاللوجوب له وعليه ولمالم يكن أهلالثواب الاستوة لم يكن أهلالوجو بشئ من الشرائع التي هي طاعات الله تعالى وكان الخطاب موضوعاعنه عندنا والاعان الله لما كان أهلالادائه ووجوب حكمه ولم يجعل مخاطبا بالشرائع لشرط تقديم الاعان لانه رأس أسياب أهلية أحكام نعيم الاتخوة فلإيصلح ان يجعل شرطا مقتضا اه أى للزوم قلب الموضوع والشرع حينثذ وذكرالسعدف التلويع على النوضع مانصهمعناه انهم يؤاخذون بترك الاعتقاد لانموجب الامراعتقاد اللز وم والاداء وأمافى حق وجو بالاداء في الدنيا فذهب العراقيين ان الخطاب يتناولهم وان الاداء واحبءاهم وهومذهب الشافعي وعندعامة مشايخ دبارماو راءالنهر لايخاطبون باداءما عفل السقوط والمهذهب القاضي أبو زيدوالامام شمس الاء تونفر الاسلام وهومختار المتأخرين ولاخلاف فىعدم جواز الاداء حال الكفرولافي عدم وجو بالقضاء بعد الاسلام واعاتظهر فائدة الخلاف في انهم هل بعاقبون فالا مروبترك العبادات ريادة على عقو بة الكفر كابعاقبون بترك الاعتقاد كذاذ كرو في المران وهو الموافق لماذ كرفى أصول الشافعية من ان تكليفهم بالفروع انماه ولتعذيهم بتركها كادمذبون بترك الاصول فظهران على الخلاف هوالوجو بفحق الواخدة على ترك الاعمال بعد الاتفاق على الواخذة بترك اعتقادالو حوب والمأورد صاحب التوضيع قوله تعالى ماسلككم في سقر الاسبه دليلاعلى انهم مخاطمون بالعبادات فيحق المؤاخذة في الاستحرة على ماهو المتفق قال السعد وقد نهناك على ان محل الوفاق ليسهو المؤاخذة فى الا تحرة على ترك الاعمال بل على ترك اعتقاد الوجوب فالا مة ممسك للقائلين بالوجوب في والاموال كانت في أيدى المكذبيناله والمصدة بن المالمكذبون فكانوا يتعاملون بغير شرع عيسى عليه السلام وأما المصدقون فكانوا يتساهلون مع النابقة أقرب في كانت الاموال كالهاأو أكثرها يتساهلون مع أصل التصديق (٥٢) كايتساهل الآن المسلون مع النابقة أقرب في كانت الاموال كالهاأو أكثرها

حق الواخذة على ترك الاعسال أيضاولهذا أجاب عنه الفريق الثاني بان المراد لم يكن من المعتقدين فرضية الصلاة فيكون العذاب على ترك الاعتقادورد بانه بحاز فلا يثبت الابدليل فان قبل لاعة في الا من لجوازان يكونوا كاذبين فياضافة العذاب الى ترك الصلاة والزكاة ولايجب على الله تسكذيبهم كافى قوله تعمالى والله ر بناما كامشركين ما كانع ملمن سوء و عوداك أو يكون الاخدار عن المرتدين الذي تركوا الصلاة حالردتهم فلناالاجاع على ان المراد تعديقهم فياقالو اوتحذ برغيرهم ولوكان كذيالما كان في الاتهة فائدة وترك النكذيب انما يحسن اذا كان العقل مستقلا بكذبه كافى الا ما المذكورة وههناليس كذلك والجرمون عام لا غصيص له بالمرتدين اه (والاموال كانت في أيدى المكذبين) لشر بعتب (والصدقين أماالمكذبون فكانوا يتعاملون بغيرشرع عيسى عليه السلام) لانهم كانوا يخالفونه فيما ية ول (وأما المصدقون فكانوا يتساهلون) في معاملاتهم (مع أصل التصديق بنبوته كايتساهل الاتن المسلون مع ان العهد بالنبوّة أقرب) والمكن الخلبة الجهل وافراط العناد (فكانت الاموال كلهاأو أكثرهاأوكثير منهاحراما) لعدم حريان التصريف فهاعو حب الشريعة (وعفاصلي الله عليه وسلمعما سلف ولم يتعرض له) بسو الولايعث (وخصص أصاب الآيدى بالاموال) الى بأيديهم (ومهدالشرع) ووضع أصوله (ومانبت تحريه في شرع) من الشرائع (لا ينقلب حلالالبعثة رسول) من الرسل (ولا ينقلب حلالا بان يسلم الذي في يده الحرام) أي بانتقاله الى دين آخر (فانالانا خذفي الجزية) وهي بالكسر اسم لما يؤخد من أموال أهل الذمة (مانعرفه بعينه) أى بذاته (انه ثمن خر) مثلًا (أومال ربا) أو غيرذالنمن طرق الحرام (فقد كانت أمو الهم في ذلك الزمان كامو الناالات) في الخلطة (وأمر العرب) ماعد االطوائف المذكورة (كان أشد) من أمرهم (لعموم النهب والغارة فيهم) فانه كائنت في سير أحوالهم انهم كانوا ينهبون الابل وغسيرهاو يغير ونعلى بعضهم فيستبعون النساء والاموال (فبان) أى ظهر (ان الاحتمال الرابع) الذي تقدم (متعين في الفتوى) الظاهرة (والاحتمال الخامس طريق الورع) والاحتياط (بل عمام ألورع)هو (الاقتصارف) تناول (المباح على قدرا لحاجة) والاضطرار (وترك التوسع في) أمورالدنيا بالمكلية و (ذلك هوطريق الاسترة) لمن يسلكها (ونعن الاسند كام فى الفقه المنوط) أى المرتبط (عصالح الحلق) الدينية والدنيوية (وفتوى الظاهرله حكم ومنهاج على حسب مقتضى المصالح) الذكورة (وطريق الدين) صعب المرتقى (لأيقدر على ساوكه الاالاتحاد) من المنفردين (ولواشد : غل ألحلق كلهم به لبطل النظام) المطلوب (وخرب العالم فانذلك) أى سلول طريق الدين (طاب ملك كبيرفى الاسخوة) المشار المه بقوله تعالى نعيما وملكا كبيرا (ولواستغل كل الحلق بطلب ملك الدنما) الذى هوالرياسة على الناس (وتركواالحرف الدنيئة) أى الحقيرة (والصناعات الحسيسة بطل النظام) فقد أقام الله كل انسان فيما يسرله و يورك فيماحضرله (ثم يبطل ببطلانه الملك أيضا) ولا يستقيم (فالمحترفون انماسخروا) لوفهم (ليسلم الك الملوك وكذلك القبلون على الدنيا) أى على تعصيلها ( معفر والبسلم طريق الدين الذوى الدين وهو )أى طريق الدين (ملك الا تحرة ولولاه )أى ذلك التسعير (الابسالم الدوى الدين أيضاد ينهم) الافتقارهم الى ما يتعيشون به فى الحداد فاولا أهل الدنيالهاك أهل الدين (فشرط سلامة الدين الهم) أى لاهله (ان يعرض الاكثرون عن طريقهم) اعراضاولو قريبا (واليشة علوا بأمو والدنيا) ليكون بذلك اعانة منهم لاهل الدين (وكل ذلك قسمة) الهية (سبقت بها الشيئة الازلية) من الازل (والسه الاشارة بقوله تعالى) تعن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا

أوكثير منهاحواماوعفاصلي الله عليه وسلم عماسلف ولم متعرض له وخصص أصحاب الاندى بالاموال ومهد الشرعومائت نحر عه في ثرعلا ينقلب حلالالبعثة رسول ولا بنقلب حلالابان مسلم الذي فيده الحرام فالالنائد في الحرية من أهل الذمة مانعرفه بعسه الله غن خر أومال ر بافقد كانت أموالهم فى ذلك الزمان كأموالنا الاتن وأمرالعرب كان أشد العموم النهب والغارة فهم فمان أن الاحتمال الرابع متعبن في الفتوي والاحتمال الخامسهوطر بقالورع بلغام الورع الاقتصارف الماح علىقدرالحاجة وترك التوسع فى الدنيا بالكامة وذلك طريق الا خوة ونحن الآن تنسكام فى الفقه المنوط عصالح الخلق وفتوى الظاهرله حكم ومنهاج على حسب مقتفى المصالح وطريقالدين لايقدرعلى ساوكه الا الاحاد ولواشتغلا لخلق كاهميه اسطل النظام وخرب العالم فانذلك طلب ملك كبير في الا - خرة ولواشتغل كل الخلق بطلب ملك الدنما وتركوا الحرف الدنيسة والصناعات الحسيسة لبطل

النظام ثم يمطل ببطلانه الملك أيضافا لمحترفون انما سخروالينتظم الملك المماوك وكذاك المقبلون على الدنيا سخرواليسلم طريق الدين الذوى الدين وهوملك الاستحرة ولولاه لماسلم الذوى الدين أيضادينهم فشرط سلامة الدين الهم أن يعرض الاكثرون عن طريقهم و يشتغلوا بأمو رالدنيا وذاك قسمة سبقت بما الشيئة الازلية واليم الاشارة بقوله تعالى نعن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا

ورفعنا بعضهم فوق بعض درحات لنعد معنهم بعضا سغر بافات قبل لاحاحة الى تقدر عوم الغرم حق لايبق حلال فانذلك غير واقع وهومعاوم ولاشكفان البعض حرام وذلك البعض هوالاقل أوالا كثرفه نظر وماذ كرتموه من انه الاقل بالاضافة الى الكل حلى ولكن لاندمن دامل محصل على تجو تزوليسمن المصالح المرسلة وماذكر تموهمن التقسيمان كلها مصالخ مرسلة فلايدلهامن شاهد معين تقاس عامدحتي بكون الدامل مقبولابالاتفاق فان بعض العلاء لا يقيل المصالح المرسلة فاقولان انسلم ان الحرام هو الاقل فمكفينا برهاناعصر رسوله اللهصالي اللهعليه وسالي والصمالةمع وجسودالربأ والسرقة والغلول والنهب وانقدر زمان مكون الا كثر هوالحلال فعل التناول أيضافيرهانه ثلاثة أمور\* (الاول) \* التقسيم الذى حصر ناه وأبطانامنه أربعة واثبتنا القسم الحامس فان ذلك اذا أحرى فما اذا كان السكل حراما كان أحرى فمااذا كان الحرام هوالا كثر أوالاتلوقول القائل هومصلحة مرسلة هوس فانذلك اعاتعمل من تخله في أمو رمظنونة وهذامقطوعيه فانالانشك فى أن مصلحة الدن والدنسا مرادالشرع

(و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا) ٧ (فانقبل لاحاجة الى تقد برعوم النحريم حتى لايبق حلال فانذاك غسير واقع) فى المشاهد (وهومعلوم ولاشك في ان البعض حرام وذلك البعض هو الافل) بالاضافة الى الكثير والأكثر (أوالا كثر فيه نظر وماذ كرةوه من انه الاقل بالاضافة الى الكلحلي) أي ظاهر (ولكن لابدمن دليل محصل على تجويزه) أى حعله جائزا (ليسمن الصاخ المرسالة وماذكر تمومن التقسيمات كلهامصالح مرسلة فلابدلها) من شاهدمعين يقاس عليه حتى يكون الدليل مقبولا (بالاتفاق فان بعض العلماء لايقبل المصالح المرسلة) قلت وقيل هومن جلة الادلة المقبولة فالالاسنوى في شرح المنهاج اعلم ان المناسب قد يعتبره الشارع وقد يلغيه وقدلابعلم حاله وهذا الثالث هوالمسمى بالمصالح المرسلة ويعبرعنه بالمناسب المرسل وفسمه ثلاث مذاهب أحدهاأنه غيرمعتمر مطلقا قال ابن الحاحب وهوالمختار وقال الاسمدي هوالحق الذي عليه الفقهاء والثانى أنهجة مطلقاوهومشهورعن مالك واختاره امام الحرمين قال ابن الحاجب وقدنقل أيضا عن الشافعي وكذلك قال امام الحرمين الاأنه شرط فيمان تسكون المصالح مشسمة بالصالح المعتبرة والثالث وهو رأى الغزالي واختاره المصنف أنهان كانت المصلحة ضرورية قطعمة كلمة اعتمرت والافلافالضرورية هى التي تكون من احدى الضرور بات الجس وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسب وأما القطعية فهى التي تجزم بحصول المصلحة فهاوالكلية هي التي تكون موجبة لفائدة عامة المسلمن ومثال ذلك مااذاصال علينا كفار تنرسوا باساري المسلين وقطعنا بانالوامتنعناعن الترس لصدمو ناواستولواعلى ديارنا وقتلوا المسلين كافة حتى الترس ولورمينا الترس لقتلنا مسلمامن غيرذنب صدرفان قيل الترس والحالة هذه مصلحة مرسلة لكونه لم يعهد في الشرع حوازقتل مسلم بلاذت ولم يقم أيضاد ليل على عدم حوازقتله عندا شماله على مصلحة عامة المسلمن اكنها مصلحة ضرورية كلية فلذلك يصح اعتبارهاأى يؤدى اجتهاد مجتهد الىأن يقول هذا الاسمرمقتول بكل عال ففظ كل المسلين أقرب الى مقصود الشارعمن حفظ مسلم واحدفان لم تكن المصلحة ضرور يه بل كانت من التقات فلااعتبار بها كا ذا تترس الكفار فى قلعة عسلم فانه لا يحل رميه اذلا ضرورة فيه فانحفظ ديننا غير متوقف على استبلا تناعلي تلك القلعة وكذلك اذالم تكن قطعية كاذالم يقطع بتسليط الكفارعابناعند عدموى الترس أولم تكن كاية كااذا أشرفت السفينة على الغرق وقطعنا بتحاة الذين فهالو رميناواحدا منهم فى البحرلان نحاة أهل السيفينة ليست مصلحة كاية وأمامالك فقداعتم مطلقاأى سواء كان معهاهذه القبود أولم يكن قال لان الشي اذا احتمل مصلحة خالصة أوراعة يحب أن يكون فى الشرع معتبراوان لم يعتبر بعينه لان اعتبار الشرع جنس المصلحة يوحب اعتمار ظنهدده المصلحة المندرحة تعته والعمل بالظن واحب ولان الصحابة قنعوافي الاستدلال بمعرد المصلحة فاولم يكن دليلا لمافنعواقال الاسنوى والمصنف قد تبع الامام في عدم الجواب عن هـ ذين الدليلن وقد يحاب عن الاول بانه لو وجب اعتبار المصالح المغاة ف ذلك فيلزم اعتبار هاو الغاؤها وهويحال وعن الثانى أنالانسلم اجماع الععاية عليه بل الماعتبر وافى المالحما اطلعواعلى اعتبار الشارع بنوعه أوجنسه القريب ولم بصرح الامام بختاره في هذه المسئلة والله أعلم (فاقول ان سلم ان الحرام هو الاقل فيكفيناوها ناعصر رسول الله صلى الله عليه وسلمو) عصر (الصابة) رضوان الله علهم (مع وجود الربا والسرقة والغاول والنهب) وغيرهامن المحرمات (وانقدر زمان يكون الاكثر هوالحرام فعل التناول أيضاو برهانه ثلاثة أمورالأول التقسيم الذي حصرناه) أولا (وأبطلنامنه أربعة وأثبتنا القسم الحامس فأنذاك اذاحرب فمااذا كان الكل حراما كان أحرى فمااذا كان الحرام هوالا كثر أوالاقل) بالضرورة (وقول القائل هومصلحة مرسلة هوس) وتخبيط (فانذلك اعاتخيله من تخيله في امور مطنونة) عنملة (وهذا) الذيذ كرناه (مقطوعيه فأنالانشك فيأن مصلحة الدين والدنيا) كل منهما (مراد للشارع

وهومعاوم بالضر ورة وليس عفانمون ولاشك أن ردكافة الناس الى قدر الضرورة أوالحاجمة أوالى الخشيش والصدة على بالدندا أولا وللدين بواسطة الدنيا ثانيا في الدينا في مدالا علامة بالمناق المناف المناف

وهومعلوم بالضرورة وليس عظنون ولانشك فىأنودكافة الناس الى قدرالضرورة) الطارئة (أوالى) قدر (الحاحة) الداعية (أواني) قطع (الحشيش و) أخذ (الصيد مخرب الدنيا أولاو) مخرب (الدين بواسطة الدنيانانيا فالانشان فيه لا يعتاج الى أصل محصل (يشهدله واعا يستشهد) أي بطاب الدليل والشاهد (على الخيالات المطنونة المتعلقة بالمحادالاشخاص البرهان الثاني أن بعلل بقياس محر ومردود الىأصل) عمم مضبوط (يتفق الفقهاء الآنسون بالاقيسة الجزئية عليه) والراد بالفقهاء أمَّة الامصارماعدا الظاهرية المنكر بنلاصل القياس (وان كانت الجزئيات مستعقرة عندالحصلين) أى الكمل من أهل التحصيل (بالاضافة الى) مثل (ماذ كرناه من الامرالكاي الذي هوضرورة الذي لو بعث في زمان عم التحريم فيه حتى لوحكم بغيره الحرب العالم) و بطل نظامه (فالقياس المحر رالجزئي هوأنه قد تعارض أصل وغالب فيما انقطعت فيه العلامات المعينة) أى المثبتة العين (من الامورالتي الست محصورة) بعدد (فعكم بالاصل لابالغالب قياسا على طين الشوارع) العامة (و) على (حرة النصرية وأواني المسركين) أي الكفارالمتدينين بالنجاسة (وذلك قد أثبتناه من قبل هذا (بفعل العماية) كعمر رضى الله عنه وغيره (وقولنا انقطعت العلامات احيرازا من الاواني التي يتطرق الاجتهادالها) ولاامارة هناك (وقولنا ليست محصورة احترازاءن التباس الميتة والرضيعة بالذكية) أى المذكاة (والاجنبية) وفيه لف ونشرم تب (فان قيل كون الماء طهورامستيقن وهوالاصل) فان الله سحانه خاقه كذلك (ومن يسلم ان الاصل فى الاموال هوا لل بل الاصل فيها التحريم فنقول الاموال التي لاتحرم لصفة في عينها كتعريم الجر والخنز برخلقت على صفة تستعدلقبول المعاملات بالتراضي) من الجانبين ( كاخلق الماء مستعد اللوضوء) والطهارة (وقدوقع الشك في بطلان هذ االاستعداد منها فلافرق بين الأمرين فانها تخرج عن قبول المعاملة بالتراضي بدخول الفلم علما كإيخر ج الماء عن قبول الوضوء بدخول النحاسة) علمها (فلافرق) بين الامرين (والجواب الثاني ان اليد) أي وضعها (دلالة ظاهرة دالة على الملك نازلة منزلة الأستعماب وأقوى منه بدليل ان الشرع ألحقه به )وفي نسخة ألحقهابه (ادمن ادعى عليه دين) وطالبه المدعى فانكر المدعى عليه (فالقول قوله أى قول من ادعى عليه (لان الاصل براءة ذمته فهو أستعماب الحال (و) كذلك (من ادعى عليه ملك في يده) أى وذلك الملك في تصرفه (فالقول أيضا قوله) في هذه الصورة (اقامة للسدمقام الاستعماب فكل ماوجد في د انسان فالاصل أنه ملكه مالميدل على خلافه علامة معينة) داله على عينه (البرهان الثالث هو أن مادل على جنس لا يحصر ) بعدد (ولم يدل على عين لم يعتبر ) شرعا (وان كان) مادل (قطعما) لا بطر يق الظن (فمان لا يعتبراذادل بطريق الظن أولى) فان الدلالة القطعية أفوىمن الدلالة الظنية (وبيانه انماعلم) من مال (انهماك زيد) مثلا (فقه أن عنع من التصرف فيه) لاحد (بغيراذنه) شرعا (ولوعلم اناه ماليكا فى العالم) غـ يرمعين (ولكن وقع الياس) وقطع الطمع (من الوقوف عليه وعلى وارثه) ولم يطلع

معصورة فعكم بالاصل لامالغالب قاساعلى طن الشوارعوحرة النصرانية وأوانى المشركين وذلكقد أثنتناه من قبل نفعل العمامة وقولنا انقطعت العلامات العسنةاحترازاعن الاواني التي يتطرق الاجتهاد الها ودولنا ليست محصورة احترازا عن التباس المنة والرضمعة بالذكمة والاحنسة فان قمل كون الماءطهورامستيقن وهو الاصل ومن يسلم ان الاصل فى الاموال الحل بل الاصل فهاالعر عفنقول الامور التي لانحرم لصفة في عنها حرمة الجروالخنز وخلقت على صفة تستعد القبول المعاملات بالتراضي كإخلق الماء مستعد اللوضوء وقد وقع الشك في بطلات هذا الاستعداد متهمافلا فرق وبن الامر بن فانها تغريج عن قبول المعاملة بالتراضي بدخول الطلم علماكا مخرج الماء عن قب ول الوضوء بدخول النعاسية علمه ولافرق سالامرس

والجواب الثانى ان الدرد لالة طاهرة دالة على الملك نازلة منزلة الاستعماب وأقوى منه بدليل ان الشرع ألحقه به اذمن فهو ادعى عليه ملك في يده فالقول أيضافوله اقامة الدمقام الاستعماب فكل ادعى عليه ملك في يده فالقول أيضافوله اقامة المدمقام الاستعماب فكل ما وجد في يد أنسان فالاصل انه ملكه ما لم يدل على خلافه علامة معينة (البرهان الثالث) هوان كل مادل على جنس لا يحصر ولا يدل على معين لم يعتبروان كان قطعاف بأن لا يعتبر اذنه ولو علم ان الفان أولى و بدانه ان ما علم أنه ملك زيد فقه عنع من التصرف فيه بغير اذنه ولو علم ان اله مالكانى العالم ولكن وقع الماسعين الوقوف عليه وعلى وارثه

فهومال مرصد اصالح المسلمن بعو زالتصرف فيه بحكم المصلحة ولودل على ان له مالكا محصورا في عشرة مثلاً وعشر من امتنع التصرف فيه عكم المصلحة فالذي يشكن في المسلمة فالذي يشكن في المسلمة فالذي يشكن لا يعرف عينه فليجز التصرف فيه بالمصلحة والمصلحة والمصلحة والمصلحة والمصلحة والمصلحة والمصلحة والمصلحة والمصلحة والمصلحة والمسلمة في المسلمة والمسلمة والمس

السذلك الالحكمنابأت المصلحة تقتضى أن ينتقل اللان المه و يحل له فقضنا عوجب المصلحة فان قيل ذاك يختص بالتصرف فيه السلطان فنقول والسلطان لم يحق زله النصرف في ملك غـىرە بغىرادنەلاسىك لە الاالمصلحة وهولنه لوترك لفاعفهوم ددست تضسعه وصرفهالي مهم والصرف الىمهم أصلح من التضييع فرجعلمه والمصلخة فبما بشك فسمولا يعلم تحرعه أنعكم فمدلالة المدور ترك على أرباب الابدى اذ انتزاعها بالشك وتكامفهم الاقتصار على الحاحة بؤدى الى الضررالذي ذكرناه وجهان المصلحة تختلف فان السلماان تارة برىان المصلحة أن سى ذلك المال قنطرة وتارة أن اصرفه الى حند الاسـ الام و تارة الى الفقراءو بدور مع المصلحة كمفمادارت وكذلك الفتوى فىمثل هذا تدورعلى المصلحة وقدخرج منهدداان الخلق غدر مأخوذين في أعمان الاموال بظندون لاتسمتند الى خصوص

(فهومال مرصد) يجبس (لصالح المسلين يحو ذالتصرف فيه يحكم المصلحة) المقتضية (ولودل على أناله مالكا محصورافي عشرة أشخاص مثلاأو) في (عشرين) شخصاً (امتنع التصرف فيه) لان معرفة هذا القدر مقدورعليه (فالذي يشكف أناه مألكاسوى صاحب البدأم لالانز بدعلي الذي تبقن قطعا أناه مالكا) في العالم (ولكن لا يعرف عينه) فلحز التصرف فيه (بالمصلحة والمصلحة) هي (ماذكرناه في) تضاعيف (الاقسام الجسة) الذكورة أنفا (فيكون هذا الاصل شاهداله) ودليلا عليه (وكيف لاوكل مال فقد مالكه) ولم يعرف فانه (يصرفه السلطان الى المصالح ومن) تلك (المصالح الفقراء وغيرهم) من أرباب الاستحقاق (فلوصرف) من ذلك (الى فقير )مثلا (الكه ونفذفيه تصرفه) لكونه مستحقا (ولو سرقه منه سارق) مثلا (قطعت بده) لانه أخذه من حرز المثل (فكيف نفذ تصرفه في ملك الغير) انظر ذلك (ليس ذلك الالحكمنا بأن المصلحة تقتضي أن ينتقل الملك المهو يحل له) تناوله (فقض ناعوجب المصلحة) بفتح الجسيم أى عاتو حمد المصلحة (فان قيل ذلك يختص بالتصرف فيسه السلطان) دون غيره (فنقول والسلطان لم يحزله التصرف في ملك الغير بغيرا ذنه لاسب له الاالمصلحة وهوأنه لو ترك ) هملا (لضاع فهو ) مردد (بن نضيعه وبن صرفه الى مهم) شرعى (والصرف الى المهم أولى) وفي نسخة أصلح (من التضييع) أىمن تركمحتى يضدع (فرج علمه) لذلك (والمصلحة فيما يشك فيه ولايعلم تحرعه أن يحكم فيه بدلالة البدو يترك على أر باب الايدى) وملاكها (اذانتزاعها بالشك) من أيديهم (وتكليفهم الاقتصارعلي الحاجة) الحضورية (يؤدى الى الضرر الذي ذكرناه) آنفا (وجهات المُصلحة مختلفة) وفي نسخة تختلف (فان السلطان ارة برى من المصلحة أن سنى بذلك المال قنطرة له) على نهر في عمر عام يحو زعلها الناس (وتارة) وي (أن يصرفه الى جند الاسلام) اذا حاف هجوم عدة (وتارة الى الفقراء) اذا تغير حالهم آئس منهم ذلك (ويدورمع المصلحة كيفمادارت فكذلك الفتوى فيمثل هذا تدورعلي المصلحة) كيفمادارت (فقد ترجمن هذا) الذي بسطناه (ان الحلق غيرما خوذين في أعيان الاموال بظنون لاتستندالى خصوص دلالة) أى دلالة خاصة (فى تلك الاعدان كالم يؤاخذا السلطان والفقراء الا تخذون منه بعلهم ان المال له مالك حيث لم يتعلق العلم بعين مالك مشار المه ولا فرق بين عين المالك و بين أعيان الاملاك في هدذا المعنى) بل همامستويان في الحكم (فهذابيان شهة الاختلاط) الذي وعدنابه (ولم يبق الاالنظر في امتزاج المائعات والدراهم أوالعروض في دالمالك الواحد) وفي نسخة في د مَالِكُ وَاحِد (وسيأتَى بِيانَه) قريبًا (في باب تفصيل الخروج من المظالم) المالية (الثار الثالث الشبهة أن يتصل بالسبب المحلل) أى السبب الذي طو أبسببه الحسل (معصية) لله تعمالي (امافي قرائنه) المتصلة به (وامافي لواحقه وامافي سوابقه) من بعد ومن قبل (أوفي عوضه) المدفوع فيه (وكانت) تلك العصبة (من المعاصي الني لا توجب فساد العقد وابطال السبب ألمحلل) اعلم ان الفساد والبطلان الفظان مترادفان بازاء الصعة عند أصحاب الشافعي وقال أبوحسفة مالايكون مشر وعالا بحسب أصله ولا يحسب وصفه يسمى باطلا كبيع الملاقع والمضامين فان أصل المبدع يجب أن يكون موجود امر أنداو وصفه يحب أن يكون مقدور التسلم وماكان مشر وعاليحسب أصله غيرمشر وع يحسب وصفه كالربايسى فاسدافان أصله مشر وعووصفه وهوالتفاضل غيرمشروع فى القواعد للتاج السبكي وفرق أصحابنا بين

دلالة فى ملك الاعدان كالم يؤاخذ السلطان والفقراء الا تحذون منه بعلهم أن المالله مالك حيث لم يتعلق العلم بعين مالك مشار المه ولافرق بين عين المالك و بين عين الاملاك في هذا المعنى فهذا بيان شبهة الاختلاط ولم بيق الاالذظر في امتزاج المائعات والدراهم والعروض في بدمالك واحدوساً في سائه في ماب تفصيل طريق الحروج من المفالم \* (المثار الثالث الشبهة أن يتصل بالسب المحلل معصمة) \* اما في قرائده واما في واحقه واما في سوابقه أوفى عوضه و كانت من المعاصى التي لا توجب فساد العقد وابطال السبب المحلل

(مثال المعصدة في القرائن) السعفى وقت النداء لوم الجعمة والذبح بالسمكين المغصرو بة والاحتطاب فالقدوم الغصوب والبيع على بيع الغير والسوم على سومه فكل فيدى ورد فى العقود ولم بدل على فساد العيقد فان الامتناعمن جسع ذاك ورعوان لم يكن الستفاد مده الاسماب حكوما يقعر عهوتسمية هذا النط شهة فيه تسام لان الشهة في غالب الامر تطلق لارادة الاشتياه والجهل ولااشتباه ههنابل العصان مالذيح بسكين الغير معاوم وحل الدبعدة الضامعاوم ولكن قد تشتق الشبهة من المشام ، وتناول الحاصل من هدده الامورمكروه والكراهة تشبه التعريم فان أر بدبالشهةهدا فسيمية هداشهمة اه وجه والافينبغي أن يسمى هذا كراهة لاشبهة واذاعرف المعنى فلامشاحة فى الاسامى فعادة الفقهاء التسامح في الاطلاقات \* ثماعلمان هـ ذه الكراهة لهاثلاث در جات الاولى منهاتقرب منالحرام والورعمنيه مهمم والاخبرة تنتهمي الى وع من المبالغـة تكاد تلتحق بورع الموسرسين وسنهماأوساط فازعة الى الى الطرفين فالكراهة في صدركاب مغصوب أشد منهافى الذبحية بسيكن

الباطل والفاسد فرقاليس على أصول الخنفية ومعذلك قدجو زالشيخ الوالد فى باب القراض من شرح المنهاج انه لافرق أصلاعمساف المسائل التي يغمل فهاالفرق فقال منها الحي يبطل بالردة ويفسد بالحاع الى آخر ماذ كره (مثال المعصية في القرائن البياع في وقت النداء يوم الجعة) لقوله تعالى وذروا البياع ولأن فيه اخلالا بالواجب على بعض الوجوه وهوالسعى بان قعد اللبيع أو وقفاله وفى النهاية لاصحابنا انهما اذا تبايعاوهما عشيان فلابأس به وعزاه الى أصول الفقه لابي اليسر وهومشكل فان الله تعالى نهى عن البيع مطلقافن أطلقمه في بعض الوجوه يكون تخصيصاوهو نسخ لا يجوز بالرأى والاذان المعتبر في تحريم ألبيه عهو الاول اذا وقع بعد الزوال على الخنار وفي القوت روا وابن وهب قال قال مالك فى رجل باع بعد النداء بوم الجعة قال يفسخ ذلك البدع قيل عامل وترك القدام لهاوهو حرقال بنس ماصنع فليستغفر ربه عز وجل وقال ربيعة ظلموأساء قالوقال مالك يحرم المدع حين بخرج الامام يوم الجعمة (والذبح بالسكين المغصوبة) بان غصمهامن أحد وذبح بهاحيوا نامأ كولا (والاحتطاب بالقدوم المغصوبة) كذلك (والبيع على بيع الغير) الاأن يأذن له لمارواه أحد والشيخان لايبع الرجل على بسع أخمه ولا يخطب على خطبة أحمه وروى أحدمن حديث ابن عر بزيادة الاأن يأذن له وعند النسائي لايسع أحدكم على بيع اخيسه حتى يبتاع أويذرولان فى ذلك ايجاشاوا ضرارابه (والسوم على أخيه) لمار وى النهي في ذاك أيضاو افظه لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسم على سوم غيره (وكل نهى وردفى العقود ولم بدل على فساد العصقد فان الامتناع عن جميع ذلك ورعوان لم يكن المستفاد مذه الاسباب يحكوما بتعريمه) والذاعد أصحابنا الصور المتقدمة من مكر وهات البسع لامن محرماته وتقدم الكادم على ذلك في كتأب البيوع (وتسمية هذا الفطشهة فيه تسام لان الشهة في غالب الامر تطلق لارادة الاشتباء والجهل) بان يجهل حل الشي من حرمته على الحقيقة ولذا عبرعنها بعضهم بقوله مالم يتعين حله ولاحرمته (ولااشتباه ههنابل العصيان بالذبح بسكين الغير ) غصبا (معاوم وحل الذبيحة أيضامعاوم) فلم يبق اشتباه (ولكن قد تشتق الشهة من المشاجة) وهي المماثلة في عين كان أومعني (وتناولهذه الامور) التي ذكرت (مكروه) لورود النهمي فيهاعلي ماسمبق (والسكراهة تشبه النحريم) لان كلامنه ما يخطاب مقتض للترك بنهى مخصوص الاان في النحر م اقتضاء جازمادون الكراهة (فانأريد بالشهة هذا فتسمية هذاشهة له وجه) مناسب اعتبارالا شيتقاق ولذاعبرعنها بعضهم بقوله هي مشام ة الحق الباطل والباطل العق من وجه اذا تحقق النظرفمه ذهب (والافسنع أن يسمى هذا كراهة لاشبهة واذاعرفت المعنى) المراد (فلامشاحة فى الاسامى) كالامشاحة فى الاصطلاح (فعادة الفقهاء التسامح فىالاطلاقات) واتماعدتهم على تصميم المعانى والمشاخسة فى الاسامى منعادة أهل الالفاظ والمشاحة مفاعلة من الشهم وهو التضيق (ثماعلم أن الكراهة لهاثلاث درجات الاولى منها تقرب من الحرام والورع عنه مهم) جدا (والاخيرة تنتهى الى نوع من المبالغة) والتشديد (تكاد تلتحق بورع الموسوسين) ولبس هذا الورع مطلوبا (وبينهما أوساط نازعة الى الطريقين) أعلم أنه ذ كرشار - المختارمن أصحابناان المروى عن محدد نصاآن كل مكروه حرام الاانه لم يجدفيه نصاقاطعافلم يطلق عليه لفظ الحرام وعند أي حنيفة وأي توسف هوالى الحرام قريب لتعارض الادلة فيه فغلب ان الحرمة وأماالمكر ومكراهة تنزيه فهوالى الحل أقرب فنسبة المكروه الى الحرام كنسبة الواجب الى الفرض اه (فالكراهة في صد كاب مغصوب) أى الاصطباديه (أشدمنه في الذبحة بسكين مغصوب أوالقتنص بسهم مغصوب) وانما كأن أشد (اذالكاب له اختيار) بخلاف السكين والسهم (وقد اختلف فيان الخاصل به) أي بصيده (لمالك الكب) الذي غصب منه (أوالصياد) الغاصب فنهم من قال لمالك المكاب نظرا الى الاصل فلا يحل الصياد أخذه ومنهم من قال الصياد وعليه وزرالغصب

و يليه شبهة البذر المزر وعنى الارض الغصوبة فان الزرع لمالك البذر ولكن فيه شبهة ولواً ثبتنا حق الحبس لمالك الارض فى الزرع لمكان كالثمن الحرام ولكن الاقبس أن لا يثبت حق حبس كالوطعن بطاحونة مغصوبة واقتنص بشبكة مغصوبة اذلا يتعلق حق صاحب الشبكة فى منفعتها بالصيدو يليه الاحتطاب بالقدوم المغصوب ثمذ بيجه ملك نفسه بالسكين المغصوب (٥٧) اذلم يذهب أحد الى تحريح الذبيعة

ويليه البيع فى وقت النداء فانهضعيف التعلق عقصود العيقدوان ذهب قومالي فسادالعقد اذليس فيهالا أنه اشتغل بالسع عن واحبآ خركان عليه ولو أفسد البسع عثله لأفسد سع كلمن على مدرهم زكاة أوصلاة فائتة وجو بهاعلي الفو رأوفى ذمته مظلمة دانق فان الاشتغال بالبيع مانعله عن القيام بالواجبات فليس العمعة الاالوحوب بعدالنداء و ينحر ذلك الى ان لا يصم نكاح أولادالظلموكلمن فىذمته درهملانه اشتغل بقوله عن الفعل الواحب علمه الااله منحدث ورد فى اوم الجعمة نهدى عملى الحصوص رعاسيقالي الافهامخصوصمةفسه فتكون الكراهة أشدولا باس بالحذرمنه ولكن قد ينعرالى الوسواس حتى ينحرج عن نكاح بنات أرباب الظالم وسائر معاملاتهم وقدحكى عن بعضهمانه اشترى شيأمن رجل فسمع أنه اشتراه نوم الجعة فرده خمفة أن مكون ذلك مما اشمراه وقت النداء وهو غاية المالغة لانه رديالشك

(ويليه البذر المذروع في أرض معصوبة فان الزرع) على الصيم (لمالك البذر) لالصاحب الارض (ولكن فيه شبهة) فان نظر الح مالك البذر فهو حل وان نظر الى ان الارض ليستله فهو حرام فاشتبه الامرانواليه أشار بقوله (ولوأثبتاحق الحبس لمالك الارض فى الزرع لكان كالثمن الحرام ولكن الاقيس أن لا يثبت حق حبس ) وقد تقدم فى مقدمة كتاب المرار الطهارة ان الاقيس فى كلام أصحاب الشافعي يستعمل فيماقوى قياسه أصلاو جامعاأو واحدامنهما كذلك وبهذا المعنى قديستعمل في موضع الاطهروالاصح اذاكان الوجهان والقولان منقاسين وقد استعمل ععني الاقيس بكارم الشافعي وعسائل الباب وقديستعمل أيضا فيموضع الاسبه ومقابله الشيه لان الاشبه ماقوى شهه بكلام الشافعي أو بكلام أكثر أصحابه أومعظمهم وليس المرادانه قياس شبه أوقياس علة المشابهة (كالو طعن) الطعام (بطاحوية مغصوبة أواقتنص) الصيد (بشبكة مغصوبة اذلا يتعلق حق صاحب الشبكة فىمنفعتها بالصدويليه الاحتطاب بالقدوم المغصوب ثمذبحة ملك نفسه بالسكين المغصوب اذلم بذهب احد)من العلماء (الى نحريم الذبيحة) بل اتفقوا على حلها (ويليه السع في وقت النداء) هوالاذان الذي يكون عند صعود الخطيب على المنهر (فأنه ضعيف التعلق بقصود العقد وان ذهب قوم الى فساد العقد) ومماصحاب مالك وأحد فقالوا ان البيع فيه باطل والعقد فاسد (اذليس فيه الاانه استغل بالبيع عن واجب آخر كان عليه) وهو السعى الى الصلاة فقد أخلبه (ولوأ فسد البيع بمثل هذا لافسد بيع كلمن عليه زكاة دراهم أوصلاة فائنة وجوبها على الفورأ وفى ذمته مظلمة دانق فان الاشتغال بالبيع مانعله عن القيام بالواجبان) المذكورة (فليس للجمعة الاالوجوب بعد النداء) أى وجوب السعى بعدالاذان (وينحرذاك الى الابصع نكاح أولادالظلة) لانعلهم مظالم وهم مطالبون بادام اوجو با (وكلمن في ذمته درهم) للغير (لانه استغل بقوله عن الفعل الواحب عليه الاانه من حدث ورد في يوم الجعة نهي على الخصوص رعماسيق الى الاوهام خصوصة فيه فتكون الكراهية أشدولا بأس بالحذرمنه) احتماطا وورعاوجما بين الاقوال ولكن قدينحرالي الوسواسحتى يتحرج عن نكاح بنات أرباب المظالم وسأترمعاملاتهم) وفيه حرج عظايم (وقد حكى عن بعضهم) أى الورعين (انه اشترى شيأمن رجل فسمع انه اشتراه وم الجعة فرده) عليه (خيفة ان يكون ذلك عما اشتراه وقت النداء) المنه ي عنه (وهذا غاية المالبغة ) في الورع (لانهرد بالشك) ولم يكن على يقر بن من ذلك (ومثل هذا الوهم في تقد برالمناهي والمفسدات لاينقطع عن يوم السبت وسائر الايام) فلاخصوص ليوم الجعة (والورع حسن والبالغة فيه أحسن ) حتى يحصل له الاستمراء لدينه (ولكن الى حدمعاوم) لايبلغ الى رتبة الوسواس (فقد قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون) فمارواه أحد ومسلم وأبوداودمن حديث ابن مسعودوة د تقدم في كتاب قواعدالعقائد (فلعدرمن أمثال هذه المالغات فأنهاوان كانت لاتضرصاحها) في الحال والما للكنه (رعاً وهم عند الغير) عن يلازمه (ان مثل ذلك بهم) شرعا (ثم يتجزع أهوأ بسرمنه) فلايقدر على العمليه (فيترك أصل الورع) الذي ندب اله الشارع (وهومستندأ كثر الناس في زمانناهدا) إفانك تراهم (اذاض قعلم-مالعاريق وأيسوا من القيام به اطرحوه) وتركوه (كان الموسوس في) أمر (الطهارة قد الحزعن الطهارة) فكاماص ماء على عضو أوهم في عقله انه لم يطهر بعد (فيتر كها)

( ٨ - (اتحاف السادة المنقين) - سادس ) ومثل هذا الوهم فى تقد برا المناهى أو المفسدات لا ينقطع عن يوم السبت وسائر الايام والورع حسن والمبالغة فيه أحسن ولسكن الى حدمعاوم فقد قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون فليعذو من أمثال هذه المبالغات فانها وان كانت لا تضرصا حبها ربحاً وهم عند الغير أن مثل ذلك مهم ثم يعجز عماهو أيسرمنه في ترك أصل الورع وهومستنداً كثر الناس فى زمانناه دا اذا ضيق عليه مم الطريق فايسواعن القيام به فاطرحوه فسكا أن الموسوس فى الطهارة قد يعجز عن الطهارة فيتركها

فكذابعض الوسوسين في الحلال سبق الى أوهامهم أن مال الدنيا كله حرام فتوسعوا وتركوا التمييزوهوغين الضلال \* (وأمامثال المواحق) \* فهو كل تصرف يفضى في سياقه الى معصة وأعلاه بسبع العنب من الجيار و بسبع الغلام من المعروف بالفعور بالغلمان و بسبع المعلمة في في المعروف بالفعور بالغلمان و بسبع العلم من قطاع الطريق (٥٨) وقد اختلفت العلماء في صحة ذلك وفي حل الثمن المأخوذ منه والاقيس أن ذلك صحيع والمأخوذ السيف من قطاع الطريق

من أصلها (فَكَذَلَكُ بعض الموسوسين في الحلال) أوفي تحصيله (قديسبق الى أوهامهم ان مال الدنيا كامحرام) ولا يوجد في الدنياح الله صرف (فيتوسعوا) في التناول من هنا ومن هنا (ويتركوا التمييز) بين الحلال والحرام (وهو عين الضلال) والفساد (وأمامثال اللواحق فهو كل تصرف) في مال أوغيره (يفضى) أى يؤدى و يوصل (في ساقه الى) حصول (معصة) لله تعالى (وأعلاه بدع العنب) الحاصل من كرمة أومن كرم غيره (من الحمار) هوالذي صنعته اتخاذ الحر (وبيع الغلام) أى الامرد الجبل (من المعروف بالفجور بالغلمان) بالتسامع (وبيع السيف) وفي معناه سائر آلان الحرب (من قطاع الطـريق) وهم طوا تف العربان المعـروفين بالنهب والغارات وقطع طريق المسلين (وقد اختلف العلاء في صدة ذلك وفي حل التمن المأخوذ منه والاقيس) عده بالشافعي (أن ذلك صحيح والمأخوذ حلال والر جل عاص بعقده كا يعمى بالذبح بالسكين المغصوبة والذبيحة حلال فائه يعمى عصان الاعانة على العصية) فن أعان على معصية فقد عصى (ولا يتعلق ذلك بعين العقد فالمأخوذ من هذا مكروه كراهية شديدة وتركه من الورع المهم وليس بحرام) و به قال أبوحنيفة وذهب أجدالي انه باطل وقال مالك يفسخ البسيع مالم يفت فان فات فيتصدق بثمنه (و يليه في الرتبة بدع العنب من بشر بالجر) أي من عادته ذلك (ولم يكن خماراو بيع السيف من بغز وو يظلم أيضا) أى كان معر وفا بالجهاد لا كفار و بالظلم أيضا (لان الاحتمال) هذا (قد تعارض) ولا ترجيح لاحدهما (وقد كره السلف سع السيف في وقت الفتنة خيفة من ان يشتر يه طالم) فيقتل به مظاوما (فهذاور ع فوق الاول والكراهية فيه أخف) بالنسبة الى ماسبق (ويليهماهوممالغة ويكاديلتق بالوسواس وهوقول جاعة من الناس اله لايحو زمعاملة الفلاحين) وهم أهل السواد (بالله الحرث) عالزراعة فالوا (لانهم يستعينون بذلك على الفلاحة) أى شق الارض (والحسرث) أى وضع الحب فيها (ويبعون الطعام) المتحصل منها (من الظلمة) والاجنادالجائر بن (فلايباع منهم البقر والفدان) وهو آلة الحرث و يطلق على الثور بن يحرث عليهما فىقران (وهذاو رعالوسوسة) أداهمورعهم الى هذا الوسواس (اذينحرالى ان لايباع من الفلاح طعام لانه يتقوّى به على الحراثة) وماتحصل من الحراثة سعها من الظلمة (ولايستي من الماءالعام لذلك) فهذا غاو وتحاوز (وينته عهذا الى حدد النفطع المنه عنه) بقوله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطقون (وكل منوجه الى شئ على قصد خبر لابدوان بسرف) أي يقع في حد الاسراف (ان لم يزمه) أى منعه (العلم المحقق) عن كشف وبرهان (ورعماية ـ دم على مايكون بدعة) أحدث (في الدين يستضرالناس بعده مها) و يقلدونه فيما فعله (وهو يظن) في نفسه (الهمشغول بالحير) وليس كذلك (ولهذا قال-لمي الله على موسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي) رواه الحرث بن أبى اسامة نحوهمن حديث أنى سعيد وقد تقدم الكلام عليه في كتاب العلم (والمتنطعون هم الذين يخشى عليهمان يكونوا من قيل فيهم) في المكتاب العزيز (الذين صل سعيهم في الحياة الدنياوهم عسبون انهم يحسنون صنعا و بالجلة لا ينبغي ان يشتغل الانسان بدقائق الورع الا عضرة عالم) كامل (متقن) في الاصول والفروع منضلع من المعارف الربانية مرشد محقق (فانه اذاجاو زمارسمله) في حدمن الحدود المتعلقة به (وتصرف بذهنه) أى بمانح إله فيه (من غيرسماع) من مرشد كامل (كان ما يفسده أكثر

حلال والرجل عاص بعقد. كم يعصى بالذبح بالسكين الغصوب والذبعة حلال وا كنه بعصى عصان الاعانة على المعصمة اذ لا يتعلق ذلك بعن العقد فالماخوذ من هذامكر وه كراهـة شديدة وتركه من الورع المهم وليس محرام ويلمه في الرتبسة بيع العنب عن يشرب الخرولم يكن خارا وبدع السنف ممن بغز و ويظلم أيضا لان الاحتمال قد تعارض وقد كره السلف بيع السيف في وقت الفتنة خيفة ان ستريه ظالمفهذاورعفوقالاول والمراهبة فسه أخف ويلمماهوممالغة ومكاد يلتحق بالوسواس وهوقول جاعة انه لاتجو زمعاملة الفلاحين بالات الحرث لانهم يستعينون براعلى الحراثة ويسعون الطعام من الظلة ولايماع منهم البقر والفددان وآلات الحرثوهذاور عالوسوسة اذا ينحر الى ان لايباع من الفلاح طعاملانه يتقوى مه على الحراثة ولايستى من الماءالعام لذاك وينتهى هذاالى حدالتنطع النهى

عنه وكل متوجه الى شئ على قصد خير لابدو أن يسرف ان لم يزمه العلم الحقق وربحا يقدم على ما يكون بدعة مما فضل مما في الدين ليست ضر الناس بعده مها وهو يفلن أنه مشغول بالخير ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم كفضلى على أدنى برجل من أصحابي والمتنطعون هم الذين يخشى عليهم أن يكونوا بمن قبل فيهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاو بالجلة الاينبغي للأنسان أن يشتغل بدفائق الورع الا يحضره عالم متقن فإنه اذا حاوز مارسم له وتصرف بذهذه من غيرسماع كان ما يفسده أ كثر

هما يصلحه وقدر وى عن سعد من أب وقاص رضى الله عنه انه أحرق كرمه خوفا من أن يساع العنب من يتخذه خرا وهذا الأعرف له وجهاان لم يعرف هو سبباخاصا يوجب الاحراق اذما أحرق كرمه ونخله من كان أرفع قدر امنه من الصحابة ولو جازهذا لجازة طع الذكر خيفة من الزمن وقطع اللسان خيفة من الكذب الى غيرذ الثمن الاتلافات \* (وأما المقدمات) \* (ص) فلتطرف المعصية المها ثلاث درجات

\*الدر حة العلماالي تشد الكراهة فهامابقي أثرهفي المتناول كالاكلمن شاة علفت بعلف مغصوب أورعت فى مرعى حرام فان ذلك معصمة وقد كان سسا لبقائهاور عماركمون الماقي مندمها ولجها وأحزائها من ذلك العلف وهذا الورع مهم وان لم يكن واحماو بقل ذلك عن جاءة من السلف وكانلابي عبدالله الطوسي التر وغندى شاة بحملها على رقبته كل يوم الى الصراء و ترعاها وهو نصلي وكان يأكلمن لبنها فغفل عنها ساعية فتناولت من ورق كرم عدلى طرف بسستان فر كهافي السيمان ولم يستحل أخددهافان قبل فقدر وىعن عبدالله بن عروعبداللهانهمااشتريا ابدلا فبعثاها الى الجي فرعته المهماحتي سمنت فقالى عررضي اللهعنه رعيتماهافي الجي فقالا نعم فشاطرهما فهذا بدلءلي أمه رأى العم الحاصل من العلف بصاحب العلف فليوجب هذانحر بماقلنا ليس كذ لك فان العلف يفسدبالا كلواللعم خلق

عمايصله وقدر وىعن سعد بن أبي وقاص) الزهرى احدالعشرة رضى الله عنه وقد تقدمت ترجمه (انه أحرق كرمه) بالنار (خوفامن ان بماع العنب من يتخذه خرا وهذا لاأعرف له وجهاان لم يعرف هوسبما خاصانو جب الاحراف) ولعل ذلك السبب الحاص ان الكرم المذ كوركان قد تعود الخمار بأخذ عنبه في كل سنة فرأى الصلحة في احراقه (اذ ماأحرق نخيله وكرمهمن كان أرفع قدرامنه من الصحامة) رضوات الله علمهـــم (ولوجازهذا) على عمومه (لجاز قطع الذكرخيفــة من) الوقوع في (الزناو) لجاز (قطع اللسان خيفة من الوقوع في (الكذب الى غير ذلك من الا "فات) ومن المعاقم ان ذلك غير جائز (وأما المقدمات فلتطرق المعصمة المهاأ يضائلات درجات الدرجة العايما التي تشتد الكراهة فيها) هو (مابقي أثره في المتناول كالاكل من) لحم (شاةعلفت بعلف مغصوب) أوسقيت بماء مغصوب (أورعت فى مرعى حرام) أو حلال وكان مغصو با (فان ذلك معصمة وقد كان) العلف المذكور (سببالبقائم ا) في قيام البنية (وربما يكون الباقي من لجهاو دمها واحزائها من ذلك العلف) أوالرعى (وهذا الورعمهم) فىنفسالاس (وانلميكن واحبا) فىفتوىالظاهر (وفعلذلكجاعة منالسلف) رجهمالله تعالى (وكانلابي عبدالله الطوسي) التروغندي وقدو حدفي بعض النسخ هكذاو تروغند من قرى طوس وقب لهوأ بومحد عبدالله بمهاشم بنجبان الطوسي الراذ كانىوراذ كانقرب تروغند فتصف على النساخوهو تقتمات سنة ٢٨٨ روىله مسلم (شاة يحملها كل يوم على رقبته الى الصراءو برعاها) في الكلاالمباح (وهو يصلى وكان يأ كلمن لبنها) أى كان قوته من ذلك (فعفل عنها ساعة) في وممن الايام (فتناولتُ و رق كرم على طريق بستان) لبعضهم (فتركها في لبستان ولم يستحل أخذها )و رعا واحتماطا (فان قمل فقدروى عن عبدالله بن عرب بن الخطاب (و) أخمه (عبيد الله) بن عروهو أصغر منه وقتل مع معاوية بصفين وليست لهر واية في المكتب السنة (انهما اشتر يا اللافيعنا بها الى الجي) أي حى النقيع بالنون والقاف وهي الارض التي كان حماها أميراً الومنين عمر رضى الله عنه لابل الصدقة حاصة (فرعت المهما) من ذلك الجي (حتى منت فقال عررضي الله عنه) لهماقد (رعيمًا) المكما (في الجي) قالانعم (فشاطرهما) أي أخذمنهما شطرا (فهذا بدل على انه رأى اللحم الحاصل من العلف لصاحب العلف فلمو حب هذا تحر عاقلناليس كذلك فان العلف يفسد بالا كلوا للحم خلق جديدوليس عين) ذلك (العلف فلاشركة لصاحب العلف شرعا) فانه أمرموهوم ولايصم الاشتراك الافى قدرمعين معلوم (ولكن غرمهماقيمة الكلا) أى الزمهما اياها (ورأى ذلك مثل شطر الآبل فأخذ الشطر بالاجتهاد كماشاطرسعد بن أبي وقاص) رضي الله عنه (لماان قدم من الكوفة) وكان قد أمره علمها شعزله سينة احدى وعشرين مم أعاده ثانيا بعدعار بن يأسر مع عزله وولى الغيرة بن شعبة وقدولاه عمان أيضا (وكذا شاطراً باهر برة رضي الله عنه ) الماقدم من البحرين (اذرأى ان كل ذلك لا يستحقه العامل ورأى شطر ذلك كافياعلى حق عملهم وقدر بالشطراحة اداوالرتبة) الثانية وهي (الوسطى مانقل عن) أبي نصر (بشر) ابن الحرث الحافى رحمة الله تعالى (من امتناعه عن ) شرب (ماءيساق في نهر احتفره ألظله )أهل الجور (لات المهرموصل) ذلك الماء (اليه وقدعصى الله تعالى عفره) اماانه بالغصب أو بصرف مال حرام عليه (وامتناع بعضهمن) تناول (عنب كرم سقى عاء حرى فى نهر حفر ظلا) وقد نقل ذلك عن بشر أيضا

جديد وليس عن العلف فلاشركة لصاحب العلف شرعاول كن عرغر مهما قيمة الكلاو رأى ذلك مثل شطر الآبل فاخذ الشطر بالاحتماد كا شاطر سعد بن أبي وقاص ماله لماان قدم من الكوفة وكذلك شاطر أباهر برةرضى الله عنه اذارأى ان كل ذلك لا يستحقه العامل ورأى شطر ذلك كافياعلى حق علهم وقدره بالشطر اجتها دا \* (الرتبة الوسطى) \* ما يقل عن بشر بن الحرث من امتناعه عن الماء المساق في نهر احتفره الفلمة لان النهر موصل الله وقد عصى الله يحفره وامتنع آخرى عنب كرم يستى بماء يحرى في نهر حفر ظلما

وهو أرفع منه وأبلغ فى الورع وامتنع أخر من الشرب من مصانع السلاطين فى الطرق وأعلى من ذلك امتناع ذى النون من طعام حلال أوصل اليه على يد سجان وقوله انه جاء فى على يد ظالم و در جان هذه الرتب لا تعصر (الرتبة الثالثة) وهى قريب من الوسواس والمبالغة ان عتنع من حلال وصل على يدر جل عصى الله بالزنا أو القذف وليس هو كالوعصى با كل الحرام فان الموصل قوّته الحاصلة من الغذاء الحرام ولزنا والقذف لا يوجب قوّة بستعان (٦٠) بهاعلى الحمل بل الامتناع من أخذ حلال على يدكافر وسواس بخلاف آكل الحرام اذ

والرادبذلك النهر مرطاهر فى غربى بغداد كاتقدم (وهوأدق مماقبله وأبلغ) فى الورع (وامتنع آخ من الشرب من ماع حبس في (مصانع السلاطين في الطرق) أي طريق مكة وهذا أيضاقد تقدم (وأعلى منذلك امتناع ذى النون المصرى) رجمه الله تعالى (من) أكل (طعام حلال) من امرأة صالحة بعثت له من كسبيدهالانه (أوصل اليه) ذلك الطعام (على يدميان) وذلك لأنه كان قد حبس (وقوله) فى الاعتذار عن امتناعه لماسئل عنه (الهجاءنى على طبق طالم) يعنى يدالسجان (ودر جات هـ فدالرتبه لاتنعصر) لكثرتها وليسمن قوة البشرحصرها (المرتبة الثالثة وهي قريبة من الوسواس والمبالغة) وهو (انعمنع من حلال وصل على بدرجل طالم عصى الله) تعالى (بالقذف) لحصنة أو (الزما) أوغير ذلك (وليس هـ ذا كالوعصى بأكل الحرام فان الموصل) لذلك هو (قوته الحاصلة من الغذاء الحرام والزنا أوالقذف) كلمنه-ما (الانوجب قوة يستعان جاعلي الحل) حتى تؤثر فيه (بل الامتناع من أخذ حلال وصل على يد كافروسواس) محض ( بخلاف آكل الحرام اذالكفر لا يتعلق بعمل الطعام و ينجرهدذا الى انلايؤخذ) أيضا (من يد ، نعصى الله تعالى) مرة من الزمان (ولو بغيبة أوكذبة) أو نعوذ لك (وهو غاية التنطع والأسراف) المنهى عنهما (فليضبط ماعرف من ورع ذى النون و بشر) رجهما الله تعالى (بالمعصية في السبب الموصل كالنهر وقوة البد المستفادة بالغذاء الحرام) وماعداذلك تعاو زعن الحد (ولوامتنع عن الشرب من كو زلاجل ان الفخاري) هكذا في النسخ باثبات الماء وفي بعضها بحذفها وهو الذي يعمل الاواني من الطين (الذي على الكوز كان قد عصى الله تعالى يوما بضرب انسان) ظلما (أو شتمه) والوقيعة فيعرضه استطالة (لكانهذا وسواسا) محضا (ولوامتنّعمن) أكل (لَم شاةساقها آكل حرام لكان هذا ابعد من يدالسكان لان الطعام تسوقه قوة السُحان ) قانه لا ينساق بنفسه (والشاه تمشى بنفسها والسائق عنعهاعن العدول عن الطريق )عنة ويسرة فقط (فهذاقر يبمن الوسواس) المحذورعنه (فانظر كيف ندر جنا) أى تسهلنا (في سان ما تنداعي اليه هده الامور) أى مدعو بعضها بعضا (واعلم انكل هذا) الذى ذكرناه (خارج عن فتوى علماء الظاهر) من أهل اللسان (فان فتوى الفقيه تخص بالدرجة الاولى اني مكن تكليف كافة الحلق بها) واجتماعهم عليها (ولواجمعواعلى ذاكم يخرب) نظام (العالم دون ماعداه من ورع المتقين والصالحين) والسه الاشارة في كلام صاحب القوت والحلال والحرام مااجمعوا عليه (والفتوى في مثل هذا ماقاله صلى الله عليه وسلم لوا بصة) بن معبدرضي الله عنه (اذقالله استفت قلبك وان افتوك وافتوك) و واه المحارى فى التاريخ نحو ، وقد تقدم في كتاب العلم والرادبالمفتين هناهم علاء السنة من غيراً هل القاوب (وعرف ذلك اذفال عليه) الصلاة و (السلام الاثم وزارالقاوب) تقدم في كتاب العلم أدخا الاغماماك في صدرك (فكلماحاك في صدرالمر يدمن هذه الاسباب فاواقدم علية مع حزارة القلب لاستضربه واطلع قلبه) بذهاب النورمنه (بقدرا لحزارة التي عدها)فيه (بل لواقدم على حرام فى علم الله تعالى وهو يفان انه حلال لم يؤثرذ النفى قساوة قلبه ) اذ لم يجد لذلك حزارة فى القلب (ولوأقدم على ماهوح الل في فتوى على الظاهر ولكنه يجد) لذلك (حزارة في قلبه لكانذلك بضره) في سلوكه (وانماالذي ذكرناه في النهدي عن المبالغة أردنابه ان القلب الصافي) عن ال مدورات (المعتدل)

المكفر لابتعلق يحمل الطعام وينجرهذا الىأن لا يؤخذ من يدمن عصى الله ولو بغسة أوكد به وهوغاية التنطع والاسراف فليضبط ماءرف منورعذى النون وبشر بالعصة في السب الموصل كالنهر وفوةالمد المستفادة بالغذاء الحرام ولو امتنع عين الشرب بالكوزلانصانع الفغار الذى على الكوزكان قد عمى الله توما بضرب انسان أوشتمه لكان هذا وسواسا ولوامتنع من لحم شاة ساقها آ كل حوام فهذا أبعدمن رد السحان لان الطعام يسوقهقوة السحان والشاة تمشى بنفسها والسائق عنعهاء ن العدول في الطر بق فقط فهذا قريب من الوسواس فانظركمف تدر حنافى سان ماتنداعى السه هذه الامو رواعلم أنكلهذاخارجعن فتوي علاءالظاهر فانفتوى الفقيه تغنص بالدرحة الاولى التي عكن تكلف عامة الخلق بهاولواجمعوا علمه لم يخر بالعالمدون ماعداهمن ورعالمتقن

والصالحين والفتوى فى هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم لوابصة اذ قال اسنفت فلك وان أفتوك وأفتوك وأفتوك ووفت كالدا فالسباب فلواقدم على مع حزازة القلب استضر به وأطلم قلبه بقدرا لحزازة التي يجدها بلا في المواقد معلى حرام فى علم الله وهو يفان انه حلال لم يؤثر ذلك فى قساوة قلبه ولواً قدم على ماهو حلال فى قتوى علماء الظاهرول كنه يجد حزازة فى قلبه فذلك بضره وانما الذى ذكر ناه فى النهى عن المبالغة أردنا به ان القلب الصافى المعتدل

هوالذى لا يحد حزازة فى مثل تلك الامورفان مال فلب موسوس عن الاعتدال ووجدا لحزازة فاقدم مع ما يحد فى قلبه فذلك يضره لانه ماخوذ فى حق نفسته بينه و بين الله تعالى بفتوى قلبه وكذلك بشدد على الموسوس فى الطهارة ونية الصلاة فانه اذا غلب على قلبه ان الماءلم يصل الى جميع أحزائه بثلاث مرات العلمة الوسوسة عليه فعب عليه اذاان يستعمل الرابعة وصار ذلك حكم فى حقه وان كان مخطئا فى نفسه أولئك قوم شدد وافشد دالله عليه مولذلك شدد على قوم موسى عليه السلام لما استقصوا فى السؤال (٦١) عن البقرة ولو أخذ وا أولا بعموم

لفظ البقرة وكل ماينطلق عليه الاسم لا و همذلك فلاتغفل عن هذه الدقائق التى رددناها نفياوا ثباتافان من لا بطلع على كنه الكازم ولاعط بمعامعه وشائان بزل في دركمقاصده \*وأما المعصية في العوض فله أيضادر جات (الدرجة العلما) التي تشتد الكراهة فهاأن سترى سأفى الذمة و قضى المه من غصب أو مال حرام فينظرفان سلم اليه البائع الطعام قبل قبض الثمن بطيب قلب فا كامقبل قضاء الثمن فهو حلال وتركه ليس بواجب بالاجاع أعنى قبل قضاء الثمن ولاهو أنضامن الورع المؤ كدفان قضى الثمن بعد الاكلمن الحرام فكانه لم يقض الثن ولولم يقضه أصلالكا ستقلد اللمظلة بترك ذمته مرتهنة بالدن ولا ينقلب ذلك حرامافان قضى لثمن من الحرام وأبرأه اليائع معالعلم بانه حوام فقديرثت ذمته ولم يبق علمه الامظلة تصرفه فى الدراهم الحرام بصرفها الى السائع وان أورأه عملي ظن الأالتمن

بلاتفر يطاوافراط (هوالذي لا يجد حزارة في مثل تاك الامور) بل يطمئن بما يظهر له من الامور (فأن مال قلب موسوس عن الاعتدال و وحدا لحرارة) فيه (فاقدم) على شي (معما يحده في قلبه فذلك أيضا يضره لانه مأخوذف حق نفسه فيما بينه و بين الله في فتوى قلبه ولذلك بشتد على الموسوس أمر الطهارة) في الوضوءوالغسل والاستنجاء (ونية الصلاة) وغيرها (فانه اذا غلب على قلبه ان الماعلم يصل الى جسع أحزاء بدنه شلات مرات) في الاغتسال (لغلبة الوسوسة عليه فعب عليه ان بستعمل) الافاضة (الرابعة وصار ذلك حكم في حقه ) معتبرا (وان كان مخطئا في نفسه ) فلا بعوّل على هدذا القلب الذي ينفر عن كل شي كالابعول على الشره المستأهل الذي يطمئن الى كل شي كاسيأتي ذلك قبل الباب الثالث (وأولئك قوم شددوا) على أنفسهم (فشددالله عليهم) فن شددشددعليه ولن يشادهذا الدين أحدالاغلبه كاورد ذلك في الصيح (واذلك شددعلي) بني اسرائيل من (أصحاب موسى عليه السلام لما سنقصوا في السؤال عن البقرة) التي أمروابذ بعها فشدد علمهم أمرها (ولوأخذوا أولا بعموم لفظ البقرة وكل ما ينطلق عليه الاسم) سوداء كانت أوص فراء فتية كانت أوعوانا (لاحزأ) وقصتهامذ كورة فى القرآن فلانطيل بذكرها (فلانغفل عن هذه الدقائق التي أوردناها) أي ذكرناها مكررة (نفياوا ثباتا فان من لا بطلع على كنه الكارم) أى حقيقته ونهايته (ولا يعبط بمعامعه بوشك) أى يقر ب (ان بزل) بقدمه (في درك مقاصده) الطاوية أى ادرا كها (وأما المعصمة في العوض فلها أيضادر حات الدرحة الاولى وهي العلما التي تشتذ الكراهة فيها) وهو (ان بشترى شيأفي الذمة ويقضي عنه) بعد (من غصب أومال حرام فينظر) في هذه الصورة (فان سلم البائع اليه الطعام قبل قبض الثمن بطيب قلب) وانشراح صدر (فأ كله قبل قضاء الثمن فهو حلال) لعدم طرق شي يحرمه عليه (وتركه ليس بواجب الاجاع) أى اجماع الفقهاء (أعنى قبل قضاء الثمن ولاهوأ بضامن الورع المؤكد فان قضى الثمن بعد دالا كلمن) مال هومن جلة (الحرام فكانه لم يقض الثمن) أى حكمه حكم من لم يقض الثمن (ولولم يقضه أصلا) لامن حلل ولامن حوام (لكانمة قلد اللمظلة بترك ذمته من من منالدين) مشغولة به (ولا ينقلب ذلك حواما فان قضى الثمن من الحرام وأبرأه المائع مع العلم مانه) أى الثمن (حرام فقد برئت ذمته) من طرفه (ولم يمق عليه الامظلة تصرفه في الدراهم الحرام) أي بصرفها الى البائع (وان أمرأه على طن ان المن حلال فلا تعصل به المراءة لانه يعرنه مما أخذه الراء استنفاء ) بحيث تستوفى الحقوق كلها (ولا يصلح ذلك الاستنفاء ) لانه قد بقي علمه ما عالف البراءة (فهذا حكم المدرى والا كلمنه) وحكم الذمة (وأن لم يسلم المه بطيب قلب) وانشراح صدر (ولكن أخذه) بالمحاباة (ما كله حرام سواءاً كله قبل توفية الثمن من )المال (الحرام أو بعده) أي رعدان وفيله النمن (لانالذي توي الفتوى به ثبوت حق الحبس البائع حتى يتعن ملكه بقبض) وفي نسخة باقباض (البدكم يتُعين ملك المشـ ترى وانمـا يبطلحق الحبس) للبائع (امابالابراء أو بالاستيفاء ولم يحرثني منهما) أي من الابراء والاستيفاء (ولكن أكل ملك نفسه وهوعاص به ) أي بفعله مثل (عصمان الراهن للطعام) وفي نسخة بالطعام (اذا أكله بغيراذن الرجن) أى اذارهن الانسان طعاماعند غيره فلا يحو زاد ال الانسان المصرف فيه بالا كل أوغيره الاان اذن له المرتهن (وبينه وبين أ كل طعام الغير

حلال فلاتعصل البراءة لانه يعرنه مما أخذه ابراء استيفاء ولا يصلح ذلك الديفاء فهدا حكم المشترى والا كل منه وحكم الذمة وان لم يسلم المه بطيب قلب ولكن أخذه فا كله حرام سواءاً كله قبل فوفية الثمن من الحرام أو بعده لان الذى قوى الفتوى به نبوت حق الحبس للمائع حتى يتعين ملكه باقباض النقد كا تعين ملك المشترى واعما بيطل حق حبسه الما بالابراء أوالاستيفاء ولم يحرشي منه ماولكنها كل ملك نفسه وهوعاص به عصيان الراهن الطعام اذا أكله بغيران المرتب وبينه وبينا كل معام الغير

فرق ولكن أصل التحريم شامل هذا كاه اذا قبض قبل توفية الثمن المابطيمة قلب البائع أومن غير طيبة قلبه فالمااذاوفي الثمن الحرام أولاثم قبض فان كان البائع عالما بان الثمن حرام ومع هذا أقبض المسع بطل حق حبسه وبقى له الثمن فى ذمته اذما أخذه ليسر بثمن ولا يصيراً كل المبيع حراما بسبب بقاء الثمن فالمااذالم يعلم أنه (٦٢) حرام وكان بحيث لوعلم لمارضى به ولا أقبض المبيع فق حبسه لا يمال مهذا التلبيس فا كله

فرق) اذه و كالوديعة عنده (ولكن أصل النعريم شامل) لكونه تصرف بغيراذن (هذا كا اذاقبض) المشترى المبيع (قبل توفية الثمن) للبائع (امابطيب قلب البائع أومن غيرطيب المبيه فأمااذا وفي الثمن الحرام أوّلا ثم قبض) المبيع (فأن كان البائع عالما بان الثمن) المدفوع اليه (حرام ومع هذا) أى علمه بذلك (أقبض المبسع) للمشترى (بطل حق حبسه وبق له الثن في ذمته اذما أخذه )في عوض المبدع (ليس بهن) شرعا (ولانصيراً كل المبيع حراما) في حق المشترى (بسبب بقاء الهن) في الذمة (فاما اذا لم يعلم انه حرام وكان عيث لوعلم) به (الرضي به ولا أقبض المبيع فق حسه لا يبطل مهذا التلبيس) الذي عله المشارى (فاكله وام تحريم كل المرهون) من غيرادن الرمن (الحان يبرنه أو يوفيله) (من)وجه (حلال أو برضي هو) أى البائع (بالحرام) لنفسه (ويبرى فيصع ابراؤه) شرعا (ولا بصعرضاه بالحرام فهدذامقتضى) قواعد (الفقه و بيانا لحيكم فى الدرجة الاولىمن الحل والحرمة فاما الامتناع عنه فن الورع المهم لان العصية اذاة كنت في السبب الموصل الى الشئ تشتد الكراهة فيه كاسبق) قربا (وأقوى الاسماب الموصلة الثمن ولولاالثمن الحرام لمارضى البائع بتسليم المبدع اليه فرضاه به لا يخر جه عن كونه مكروها كراهية شديدة ولكن العدالة لانتخرم به )أى لأيكون به ساقط العدالة (وتزول به درجة التقوى والورع) أى لا يعدمن المتقين الورعين (ولوا شترى سلطان مثلاثو با) بعينه (أو أرضافي الذمة وقبضه وضا البائح قبل توفية النن وسلم الى فقيه أوغير وصلة ) أى من باب الصلة (أوخلعه) عليه (وهوشاك في انه سيقضى ثمنه من الحلال أو ) من (الحرام فهذا أخف ) عماقبله (اذوقع الشك في تطرق المعصية الى الثمن) ولم يحصل الترجيع لاحد الطرفين (وتفاوت خفته بتفاوت كثرة الحرام وقلته في مال ذلك السلطان وما بغلب على الظن فيمه ) فان كان من يغرُ وفي سبيل الله ولا نظلم أحدامن الرعبة فالغالب ان ماله من الغنام وهو حلالله بعد صرفه على المستحقين وانكان عن يظلم و يستوفى من رعاياه أ كثر مماهوله فالغالب على ماله الحرمة (و بعضه أشد من بعض فالرجوع فيه ما ألى ما ينقدح فى القلب) و يطمئن اليه ولا ينفر منه (والرتبة الوسطى ان لا يكون العوض غصباو حراما) لعينه (ولكن) يكون (سببا) موصلا (لمعصية) ظَاهرة (كالوسلم عوضا عن الثمن عنباوالا تخذشار بخر ) عادة (أوسيفاوهو)أى الا تخذ (قاطع طريق)أوغلاماوسماوالا مخدمن ينبذ بالفعور بالغلمان (فهذالا يوجب تحريما في بيع اشتراه في الذمة ولكن يقتضى فب كراهية دون الكراهة التي في الغصب ونحوه (وتتفاوت در بان هذه الرتبة أيضا بتفاوت غلبة العصبة على قابض الثمن وندورها) أى قلتها (ومهما كان العوض علاح امافيذله حرام فان احتمـل تحريمه) أىفان كان تحر عمعتملا (ولكن أبع بظن فبدله مكروه وعامه ينزل عندى النهى) الوارد (في كسب الجام وكراهته) قال العراقي حديث النهى عن كسب الجام وكراهته رواه ا منماجه من حديث ابن مسعود الانصاري والنسائي من حديث أبي هريرة باسنادين صحيحين من وسول الله صلى الته عليه وسلم عن كسب الح ام وللخارى من حديث أبي عيفة م عن عن الدم ولسلم من حديث رافع ابن خديج كسب الخام خبيث أه قلت ورواه أيضاأ جد من حديث أبي هر بره كسياف النسائي قال الهيتمى وجاله رجال الصيم وافظ المخارى من حديث أبى جيفة فى بابغن الكاب مدىعن عن الكاب وغن الدم وكسب البغى وانفرديه عن الستة أى لم يخرجه هكذا بعمالته غيره وعزاه بعضهم لسلم رهو خطا

حرام نحرم أكاه المرهون الىأن ربرئه أو لوفى من حلال أو برضي هو بالحرام و سيرئ فيصم الراؤهولا يصحرضاه بالحرام فهدذا مقتضى الفقدوسان الحكم فى الدرحة الاولى من الحل والحرمة فاماالامتناع عنه فنالورعالمهم لان العصمة اذا عكنت من السب الوصل الحالشئ تشتد الكراهـةفمه كاسمق وأقوى الاسباب الموصلة الثمن ولولاالثمن الحراملا رضى المائع بتسلمه المه فرضاه لايخرجه عن كونه مكر وهاكراهمة شديدة ولكن العدالة لاتنخرمه وتزولبه درجة التقوى والورع ولواشترى سلطان مثلاثو با أوأرضافى الذمة وقبضه ورضا الماثع قبل توفية الثمن وسله الى فقيه أوغيره صلة أوخلعة وهو شاك في أنه سقضي تمنيه من الحلال والحرام فهذا أخف اذوقع الشاكفي تطرق المعصمة الىالثمن وتفاوت خفتم بتفاوت كثرة الحرام وقلته في مال ذلك السلطان وما دغاب على الظن فيه و بعضه أشد

من بعض والرجوع فيه الى ما ينقدح فى القلب الرتبة الوسطى أن لا يكون العوض عصبا ولاحوا ماولكن يتهم ألمعصية ولفظ كالوسلم عوضا عن الثمن عنبا والا تخذ شارب الجرأ وسيفاوهو قاطع طريق فهذا لا يوجب تعريما فى مبيع اشتراه فى الذمة ولكن يقتضى فيه كالوسلم عوضا عن الثمن الثمن وندور ومهما كان العوض كراهية دون الكراهية التي فى الغصب وتتفاوت در حار هذه الرتبة أيضا بتفاوت علية المعصبة على قابض الثمن وندور ومهما كان العوض حراما فبذله حرام وان احتمل تعريمه ولكن أبيع بظن فبذله مكر ووعامه ينزل عندى النهى عن كسب الحام وكراهته

اذنهى عنه عليه السلام مران مُ أمر بان بعلف الناضع وماسيق الى الوهم من ان سببه مباشرة النجاسة والقدر فاسداذ يجب طرده في الدباغ والكناس ولاقائل به وان قبل به فلاء كن طرده في القصاب اذ كيف يكون (٦٣) كسبه مكر وها وهو بدل عن

اللعموا للعمفى نفسمه غير مكروه ومخامرة القصاب والنحاسة أكثرمنه للعتمام والفصاد فانالحام باخذ الدمرا بالحعدمة وعسعه بالقطنة ولكن السببان فى الحامة والفصد تخريب بندة الحبوان واخراحالامه ويهقوام حياته والاصل فيه النحريم وانما يحصل بضرو رةو تعلم الحاحمة والضرورة تعدس واحتهاد ورعمانطن نافعا ويكون ضارافيكون حراماعندالله تعالى ولكن يحكم يحله بالظن والحدس ولذلك لايحوز للفصاد فصد صي وعبد ومعتوه الاباذن وليهوقول طبيت ولولاانه حالالفي الظاهر المأعطى عليه السلام أحرة الحام ولولاأنه عتمل التعريم المهرى عنه فلاعكن الجمع بناعطائه ونهيه الاباستناط هذا العنى وهذا كان بنبغ أن نذ كره في القرائن القرونة بالسب فأنه أقر بالمه الرتبة السفلي وهي درجة الموسوسنوذلكأنعلف انسان على أن لا يلسمن غزل أمه فباع غزلها واشترى مه أو مافهذا لا كراهدة والور ععنه وسوسة وروى عن الغيرة أنه قال في هـده

ولفظ مسلم من حديث وافع من خديج عن الكاب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الجام خبيث وكذا رواه أيضا أحد والوداود والترمذي (اذ) قد (نهسي عليه) الصلاة و (السلام عنه مرات ثم أمر بان يعلف الناضع) وهوفى الاصل البعير الذي يحمل الماء من النهر أوالبشر يستقيه ثم استعمل فى كل بعير وان لم يحمل الماء قال العراقى رواه أنوداودوالترمذي وحسنه واسماجه من حديث عيصة انه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في اجارة الحِيام فنهاه عنهافلم بزل بسأله ويستأذنه حتى قال اعلفه ناضحك واطعمه رقيقك وفىرواية لاحمدلانه زحوى كسبه فقال ألأأ طعمه ايتامالي قاللاقال أفلاأ تصدفه قاللافرخصله ان يعلقه ناضحه اله قلت ورواه ابن منده في كاب العرفة من طريق حرام بن سعد بن محمصة عن أسه عنجده عيصة بن مسعودانه كانله غلام يقالله أبوطيبة فكسب كسباكثيرا فلمانهي رسول اللهصلي الله عليمه وسلم عن كسب الجام استشار رسول الله فيه فابي عليه فلم يزل يكامه ويذكراه الحاجة حتى قال ليكن كسبه في بطن بميمتك (ومانسبق الى الوهم من انسبه) أى النهيي (مباشرة النحاسمة والقذر )الذى هوالدم (فاسدو) لوصم لكان ( يجب طرده فى الدباغين ) الذين يدبغون الجلود فى المدابغ (والكذاذين) الذين يشتّغلون بتنظيف الكنف وهي بيوت الاخلية (ولاقائل بذلك فان قبل به) قياساً (فلاعكن طرده في القصاب) أي الجزار (اذ كيف يكون كسمهمكر وها وهويدل عن اللعم واللحم في نفس مغيرمكر وه ومخاص ألقصاب للخاسة أكثرمنه للعمام والفصادفان الحام يأخذ الدم) وعصه (بالمحمة) وهي آلة الحامة (وعسم) موضع الدم (بالقطنة) وكذلك الفصاد بضرب الريشة على العرف الطاوب شريسد عليه بالقعان وتربط عغلاف القصاب فانه يباشر الدموا الحم سديه (ولكن السبب أن الجامة والفصد كلمنهما حراحة) بالحديد (هي تغريب لبنية الحيوان واخراج لدمه وبه) أى بالدم (قوام حياته) وعماديدنه (والاصل فيه التحريم وانمايحل) اخواجه (بضرورة) دعت وهي تبوغ الدم نقدرخص في اخراجه عند. (وتعلم الحاجة والضرورة بعدس) أي تحمين (واجتهاد وربمايطن نافعاو يكون) في نفس الامر (ضاراً) به (فيكون حواماعند الله ولكن حكم يحله بالظن والحدس)والرأى الحتمد (ولذلك لا يحو وللفصاد فصد عبد) عماول للغير (ولا) فصد (صي و)لا (معتوم) به شبه الحنون (الاباذنولي) لهم (وقول طبيب) حاذف ماهر (ولولاانه حلال في الظاهر المأعطي صلى الله علموسلم أحرة الحام) قال العراقي متفق عليهمن حديث ائن عباس (ولولاانه محتمل التعريم المنهى عنهصلى الله عليموسلم) كاتقدم فى الاخبار الواردة (ولا يمكن الجع بين اعطائه ونهيه الاباستنباط هذا المعنى) الدقيق (وهددا كان ينبغي ان نذكره في القرائن القرونه بالسبب فانه أفرب اليه) عند التأمل (الرتبة السفلي وهيدرجة الوسواس وذلك في ان يعلف انسان على اللايلبس) ثو با (من غزل أمه) مثلاً (فباع غزلها واشترى به) أى بثمنه ( نو بافهذالا كراهة فيه والورع عنه وسوسة وروى عن المغيرة) بن شعبة بن مسعود ابن معتب الثة في العدائي الشهور رضى الله عنه وولى امرة البصرة ثم الكوفة مات سنة جسين على العديم (انه قال في هذه الواقعة لا يحو زواستشهد بان الذي صلى الله علمه وسلم لعن المود اذ حرمت علم مالخور فباعوها) هكذافى النسخ التي بالدينا قال العرافي لم أجده هكدنا والمعروف ان ذلك في الشعوم ففي الصحين من حديث حامر قاتل إلله المهود كان الله المرم علمم شحومها اجاوه ثم باعوه فا كاواتمنه اه قلت ووقع في بعض النسخ من الكتاب الشعوم بدل الجور وكانه تصليم من النساخ اذلا يلائم سياق المسنف وهوقوله (وهذا غلط لانبيع الجر باطل اذلم يبق فى الجرمنفعة فى الشرع وعن البيع الباطل حرام وليس هذامن ذاك ) قال الزيلعي من أصحابنابيع الميتة والدم والخين يروالجر باطل لعدم ركن

الواقعة لا يجوز واستشهد بان النبي صلى المه عليه وسلم قال لعن الله الهود حومت عليهم الخو رفباعوها وأ كلوا أعمانها وهد اغلط لان بيع الخور باطل ادلم يبق الغمر منفعة في الشرع وعن البيع الماطل حوام وليس هذا من ذلك

المشال هددا أن علك الرحل حارية هي أختهمن الرضاع فتماع يعارية أحنسة فلاسلاحدان يتورع منه وتشده ذلك سيع الخر غامة السرف في هذا العارف وقده رفناجم عالدرجات وكمفهة الندريج فهاوان كان تفاوت هذه الدرات لا ينعصر في ثلاث أوأر بع ولافىعددولكن القصود من التعدد التقريب والتفهم فانقبل فقدفال ص\_لي الله عليه وس\_لمن اشترى أو بابعشرة دراهم فهادر همحرام لم يقبل الله لهصلاةما كانعامه أدخلان عرأصعمه أذنه وقال صمناان لمأكن سمعتهمنه قلنا ذلك مجول على مالواشترى بعشرة بعنها لافى الذمية فقدحكمنا بالتعريم فيأ كثرالصور فلحمل علمائم كم من ملك سوء لد عاسه عنع قبول الصلاة اعصة تطرقت الىسبهوانلمدلذالعلى فسادالعقد كالمشـترىفي وفتالنداءوغيره \*(المثارالوابع الاختلاف

فالادلة) \*
فان ذلك كالاختلاف في السبب لان السبب سبب المحمد والدليل سبب المرفة الحل والحرمة والحرمة فهوسيب في حق المعرفة ومالم يثبت في معرفة المحسد فلافائدة للبوته في المحسدة ف

البسع وهومبادلة الميال بالميال فلوهلكوا عندالمشترى لم يضمن لان العقد في الباطل غير معتسيرف يتنفي القيض ماذن المالك وهذا قول أبي حندة وقبل بضين ويه قال صاحباه والاصل فيهان بدع ماليس عمال عندأحد كالدم والميتة التي ماتت حتف انفها باطل وان كان مالاعند البعض كالخر والخنز بروالموقوذة فانهذه الاشماء مال عندأهل النمةفان ببعت بدئ فى الذمة فهو باطل وان ببعت بعين فهو فاسدفى حق ما يقابالهاحتي علك و يضمن بالقبض باطلف حق نفسها حتى لا يضمن ولاعلك بالقبض لانم اغبر منقومة لماان الشرع أمر باهانتها وفي تملكها بالعقدمقصود اعزازهافكان باطلا وذلك بان يشتر بهايدين في الذمةلان الثن من الدراهم والدنانبرغ برمق ودوائماهي وسائل والمقصود تحصيلها فكان باطلااعانة لهاوانام تكن مقصودة بان كانتدينا فىالذمة كان فاسدالان القصود تحصيل ما يقابلها وفيهاعزاز له لالهالان الثمن تبع كاذكرنا والاصل المبيع وكذا اذا كانت معينة وبيعت بعين مقابضة صارفاسدا فىحق مايقابلها باطلاف حقها اه وأماحديث جابرالذى فى الصحين فقد تقدم ذكر وقريباولعل ذكرالخو رفى سياق المصنف سبق قلم فان الغييرة أوادالاستدلال على تحريم بيع الخور بتحريم بيع الشحوم فقدروى ابن خسروفي مسنده من طريق الحسن بن زيادعن أبى حنيفة عن محدب قيس بن مخرمةالهمدانيانه سمع عربن الخطاب رضى اللهعنه يسأل عنبيع الخروأ كل تمنها فقال معترسول اللهصلى الله عليه وسلم يقول قاتل الله المهود حرمت علمهم الشحوم فرموا أكلها واستحلوا أكل عنهاأن الله حرم بيدع الخروشراءهاوأ كل عمها ورواهمسلم أيضامن حديث ابن عباس وأبيهر يرة وأبي سعيد وقد تفردم مامسلم عن المخارى وتقدمذ كر ألفاطهم قريما واغاقال المصنف وهذا غلط أى فى القياس فانه قاس هدة الصورة على تحريم أثمان الشعوم وان كان القياس في تحر عهاعلى تحريم اثمان الجور صححالكنهمع الفارق هذاان ثبتان الغبرة رضى الله عنهر فعت المه هذه الحادثة بعينهامن طريق صحيحة وأجاب بماتقدم فانى لم أررواية المغيرة لهذا الحديث فى مظانها والله أعلم (بل مثال هذا ان علك الرجل المرية وهي أخنه من الرضاعة فباع) وفي استخة فتباع (جارية ) أخرى (أجنبية) عنه فانه يجوزله أخذها والنسرى بها (فليس لاحدان يتورع عن ذلك ويشبه ذلك بيدع الجر فهذا غاية السرف فى هذا الطرف وقدعرفناجيع الدرجات وكيفية التدريج فيها وانكان تفاوت هذه الدرجات لاتفصر فى ثلاث وأربع وأ كثر بل (ولافى عدد) محصور (ونعن نبين القصود من التعديد) المذكور (التقريب) الى الاذهان (والتفهم) ولاياس فيذلك(فان قمل فقدقال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى ثو بابعشر قدراهم فيهادرهم حرام لم تقبل له فيسه صلاقما كان عليه ثم أدخل ابن عر ) رواى هذا الحسديث (أصبعيه في أذنيه وقال صمتا ان لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبله (قلناذلك مجول على ملواشترى ذلك الثوب بعشرة بعينها لافى الذمة فقد حكمنا بالتحريم) كذا في أكثر النسخ وفي بعضها بالحل ولعله الصواب (في أكثر الصور) التي ذكرت قبل ( فلجمل على ذلك ثم كم من ملك) بكسرالميم (يتوعد عليه بمنع قبول الصلاة لعضية تطرقت الى سبيه) الوصل (وان لم يدلذلك على فساد) نفس (العقد) وهددا (كالمشترى في وقت النداء وغيره) وقدد كرجكم ذلك وأيضا التوعدعلي الشئ لايقتضى وجويه أشاراله أمن عقسل من الخنايلة ونقله التاج السبك وضعفه \*(المثار الرابع الاختلاف فى الادلة)\*

اعلمان سبب اختلاف العلماء الحسلاف في مسائل مستقلة أوفى فروعمبنية على أصول وتنشأ من كل منهمامسائل فيهامثار الشبه أشرنا لبعضها في مقدمة كاب اسرار العلهارة من كتاب ابن السيد البطلبوسي واستوفاها التياج السبكي في قواعده فلا نطيل بهاهذا (والدليل سبب لمعرفة الحسل والحرمة فهو سبب في حق المعرفة ومالم يثبت في معرفة العبد فلا فائدة لثبوته في نفسه وان حرى سبع في علم الله تعالى) اعلم

وهواماأن يكون لنعارض أداة الشرع أولتعارض العلامات الدالة أولنعارض النشابه (القسم الاؤل) أن تنعارض أدلة الشرع مشل تعارض عومين من القرآن أو السنة أو تعارض قياس و عوم وكلذلك (٦٥) يورث الشك و يرجع فيه الى الاستعجاب

أوالاصل المعاوم قبله ان لم يكن ترجيع قان ظهر ترجيع فى حانب الحظروحب الاخذ مه وان ظهر في حانب الحل جازالاخذيه ولكنالورع نركه واتقاءمواضع الخلاف مهمفالورعفحقالمفتي والمقلدوان كان المقلد يحوزلهان بأخذعاأفتىله مقلده الذى نظن اله أفضل علاءرو بعرف ذلك بالتسامع كالعرف أفضل أطباء البلد بالتسامع والقرائن وانكان لايحسن الطبوليس للمستفتىأن ينتقدمن المذاهب أوسعها علمه بلعلمه ان يعثحي بغلب على ظنه الافضل م يتبعه فلايخالف أصلانع ن أفتىله امامه بشى ولامامه فده الف فالفرارمن الخ\_لاف الى الاجاعمن لورعالم كدوكذاالجهد اذاتعارضت عنده الادلة ورج جانب الحليدس وتخمن وظن فالورعله الاجتناب فلقد كان المفنون مفتون يحل أشداء لايقدمون علماقط تورعامنها وحذرا من الشبهة فها فلنقسم هذا أيضاعلى ثلاثمرات (الرتبة الاولى) مايتاً كد الاستعماب في التورع عنه وهوما رة وى فد مدلدل الخالف وبدق وجه ترجيع

ان السبب والعلة يشتر كان في ترتب المسبب والمعاول علم ماو يفترقان من و حهين أحدهما ان السبب ماعصل الشئ عنده والعلة ماعصليه وقيل السبب مانوصل به الى المسب مع جواز الفارقة بينهما والثانى ان المعاولية أثر عن علته بلاواسطة بنهما ولاشرط يتوقف الحبكم على وجوده والسب اعمايفضي الى الحكم بواسطة أوبوسائط ولذلك يتراخي الحكم عنها حتى توجه الشرائط وتنتني الموانع وأماا لعلة فلا يتراخى الحكم عنها اذلاشرط لهابلمتي وجدت أوجبت معاولها بالاتفاق وحكى الاتفاق امام الحرمين والآمدى وغيرهما ووجهوه بدلائل كثيرة وقال التاج السبكي في قواعده الوسائط بين الاحكام والاسباب تنقسم الىمستقلة وغيرمستقلة فالمستقلة بضاف الحكم الها ولايتخلف عنها وهي العلل وغدر المستقلة مهاله مدخل فى التأثير ومناسبة ان كان فى قياس المناسبات وهو السبب ومنها مالامدخل له ولكنهاذا انعدم ينعدم الحبكم وهوالشرط وهذايبين لك ترقى رتبة العلة عن رتبة السبب ومن ثم يقولون المباشرة تقدم على السبب ووجهه ان المباشرة عله والعلة أقوى من السبب اه (وهو )أى الاختلاف في الادلة (اما ان يكون لتعارض أدلة الشرع) بعضهامع بعض (أولتعارض العلامات الدالة أولتعارض المشامة)فهي ثلاثة أقسام (القسم الاول أن تتعارض أدلة الشرع مثل تعارض عمومين من القرآن أو )من (السنة اوتعارض قياسين أوتعارض قياس وعوم وكلذلك ورث الشك ويثير الشهة اذلا يتر جديند العمل بكل من العمومين أو بكل من القياسين أو بكل من القياس والعموم مع التعارض (وبرجع فيد الى الاستعماب أوالاصل المعاوم قبله ان لم يكن) هناك (ترجيم) لاحد المتعارضين (فان ظهر ترجيم في جانب الحفار وجب الاخذيه ) نفار اللمرج (وان ظهر في حانب الحل حار الاخذ )به (ولكن الورع تركه ) احتماطا (واتقاءمواضع الخلاف) بين الائمة في المسائل (مهم في) باب (الورع في حق المفتى و ) كذلك في حق (المقلد) بكسر اللام (وان كان المقلم ) بكسر اللام ( يجو زله ان يأخد عا أفتى به مقلده ) بفتح اللام أى مقتداه (الذي يظنه أفضل علماء بلده و يعرف ذلك) أى فضيلته (بالتسامع) من أفواه الناس فاذا كثرمادحوه فهو حرى بان يكون أفضلهم (كايعرف أفضل أطباءا لبلد بالتسامع وبالقرائن) الدالة على معرفته (وان كان) في نفس الامر (العسن) من (الطب) ولا يتقنه (فليس للمستفتى ان بعتقد من المذاهب أوسعهاعليه) كالا يجوزله ان يتنبع الرخص من المذاهب (بل عليه ان يجث حتى بغلب على ظنه الافضل عم يتبعه) ويقلده فيما يقوله (فلا يخالفه أصلا) بل شبت عليه (نعم ان أفتى له امام) من الاعة (بشين) فيما يتعلق بدينه أودنياه (ولامامه) الذي يقلده (فيه مخالف فالفرار من الحسلاف الى الإجاع من الورع المؤكدوكذا المجتهد) المطلق والنسى (اذا تعارضت عنده الادلة) أوالاقوال في المذهب (ورجمانب الحل محدس وتخمين وظن فالورعله الاجتناب) عنه (فلقد كان المفتون مفتون ععل أشيئاء ولايقدمون) بأنفسهم (علماقط تورعامنهم وحذرا من الشهة فها) من ذلك ماروى ان الامام أباحنيفة رجمهالله تعالى كان يفتى الناس بالعفوعن البول بصيب ثوب المصلي كرؤس الامر رفعا للعرج فبينماهو عشىذات يوم في احدى أزقة الكوفة وقدأصاب ثوبه مثل ذلك ومعمه أبو يوسف فلم بزل ما سكا طرف ثو به حتى أنَّى منزله فغسله كاه فقال له أبو بوسف أماأ فتيتنا بالعفو عن مثل ذلك قال نعم تلك فتوى وهذا تقوى (ولنقسم هذا أيضاعلى ثلاث مراتب المرتبة الاولى ما منا كدالاستعمال في التورع عنه وهوما يقوى فيه دليل المخالف) في مسئلة من المسائل الفرعية (ويدق وجه ترجيح المذهب فيه) أى يخفى (ويظهر وجه الا خرعليه فن المهمات التورع عن فريسة السكاب المعلم) أى صده الذي افترسه بانيامه (اذاأ كل وان أفتى المفتى) وفي نسخة المفتون (بانها حسلال) للا كل (لان) وجه (الترجيع فيه غامض) دفيق (وقداخترناً) معاشر الشافعية (أن ذلك حرام فهو أقيس قولي الشافعي

( p \_ (اتحاف السادة المنقين) \_ سادس ) المذهب الا ترعليه فن المهمات التورع عن فريسة المكاب المعلم اذا أكل عنهاوات أفتى المفتى بأنه حلال لان المرجيع فيه غامض وقد أخبر اان ذلك حرام وهو أقيس قولى الشافعي

رجهالله) أي أقواهماقماساو يستعمله الصنف في مقام الاصم فان أكاه بدل على انه أمسكه لنفسه لالصاحبه فهو ترجيح ظاهر (ومهما وجد للشافعي) رحمالله تعالى (قول حديد) في المذهب (موافق لمذهب أبي حنيفة) رجمالله تعالى (أو )مذهب (غيرهمن الائمة) كألك وأحدرجهما الله تعالى (كان اتباعه في الورع مهماوان أفتي المفتي بالقول الأحنو) اعلم انه ان كان للشافعي رضي الله عنه في المسئلة قول غبرمتعدد فهونصه وقوله وانتعدد منه القول فى المسئلة فلايخلومن ان بعلم السابق منه أم لافان علم فالسابق هوالقدم واللاحق هو الحديد فيقالهله الحديد والنص أيضاوان تعدد منهفي القدم أوفى الجديدةولان في السئلة فلا يخلومن أن يرج أحدهماعلى الا خر أم لافان رج هو أحدة وليه أوالاقوال فالراج أيضاهو النص والمرجوحهو القول الهكيعنه والقول شامل للكل ومالابو حدفيهمن الاقوال أوالقولين ترجيع من صاحب المذهب فلايخاومن ان برجواحدمن أمدة المذهب أحدقوليه أوأقواله أوخرج منقوله أومن قولسه أوأقواله قولا يسمى ذلكوحها واناختلف طريق النقلمن صاحب المذهب فذاك يسمى طريقاللا صحاب فتأمل ذلك (ومن ذلك الورعين) أكل (متروك التسميمة) من الذبائج (وان لم يختلف فيه قول الشافعي) رجمه الله تعالى فانه قال يحوزاً كلها اذا ترك التسمية عليها سهوا أوعداوقال أبوحنيفة انترك الذابح التسمية عدافالذ بعةميتة لانؤكل وانتركها ناسياأ كاتومذهب مالك في الذبعة كذهبه في الصده لي ما يأتي بمانه وقال أحد ان ترك التسمية على الذبعة عدالم توكل وانتركها سهوافروايتان احداهمالاتؤكل كالصدوالاخرى تؤكل واختلفوا فيمااذا ترك التسمية على رمى الصدد أوارسال الكاب فقال أبوحنيفة انتول التسيمة في الحالين اساحل الا كلمنه وان تعمد تركهالم يجووقال مالك ان تعمد تركهالم يج في الحالين وان تركها ناسسافي الحالين فهل يماح أملافيه عنه روا بتان وعنه رواية ثالثة انه يحل أكلهاعلى الاطلاق سواء تركهاعدا أونسمانا وقال عبدالوهاب في مذهب أصحاب مالك فماطهر عنهمان تارك التسمية عامداأ وغيرمتأول لم تؤكل ذبحته ومنهمين يقول انهاسمنة ومنهم من يقول انها شرط مع الذكروقال الشافعي ان تركهاعامدا أوناسافي الحالتين يحل الأكلمنه وعن أجمد ثلاث روامات أظهرها انهمن ترك التسجمية على ارسال الكاب أوالري لم يحل الاكلمنه على الاطلاق سواء كان تركه التسمية عداأوسهوا والرواية الثانية ان تركها ناسياحل أكله وان كانعامدا لم يحل أكله كذهب أبي حنيفة والثالثة انتركهاعلى ارسال السهم فاسياأ كلوان تركهاناً ساعلى أرسال الكاب والفهدلم يؤكل ثما حتم المصنف للورع فقال (لان الاكية ظاهرة في العاما) أى السمية ويعنى ماقوله تعالى ولاتاً كاو المالم يذكر اسم الله عليه وحاول البهق نقض ذلك فعقد باباذ كرفه سي تزولها حبث قالذ كرفسه عن ابن عباس ان سي تزولها قول المودنا كل مماقتلناولانأ كلمماقتل الله قلت الصحيح الشهوران العسبرة لعموم اللفظ لالخصوص السبب وأيدذلك ماوردفى ظاهر الاخبار على ماناتي سانهاوالاصل تحر عالمتة وماخر بحن ذلك الاما كان مسمى عليه فغيره بيق على أصل التحر مداخلاتحت النص الحرم المستة وفى الموطاان عبدالله من عباش بن أبير سعة المخزوى أمر غلاماله أن مذبح ذبعة فلسا أرادأن مذبح قالله سم فقال الغلام قد سمت فقال له سم الله و عل قال قد ممت الله قال ابن عياش والله لا أطعمها الداقال صاحب الاستذكار هذا واضع في أن من ترك التسمية عدالمتؤ كلذبعته وهوقول مالك والثورى وأي حنيفة وأصحاب الحسن منحي وآسحق ورواية عنابن حنبل ثمذ كرالبهق عن ابن عباس في قوله تعالى وان الشياطين لموحون الى أولمائهم لحادلو كم قال يقولون ماذبح الله فلاتأ كلوه وماذ عسم أنتم فكاوه فانزل الله تعالى ولاتاً كلواممالم لذ كراسم الله عليه قلت ذكرالحا كم في السندرك عن ابن عباس وان الشيماطين لموحون قال بقولون ماذبح فذكر اسم الله عليه فلاتاً كاو ومالم بذكر اسم الله عليه في كاوه فقد لالله عز وحل ولاتاً كاو اعمالم بذكراسم

رحمه الله ومهماوجد الشافعي قولاجديدا موافقا لمذهب أبي حنيفة رجه الله أوغيره من الائة كان الورع فيه مهما وان أفتى المفتى بالقول الاتنو ومن ذلك الورع عن متروك السيمية وان لم يختلف فيه قول الشافعي رجه الله لان الاسمية ظاهرة في ايجابها

والاخبارمتواردة فمافانه صلى الله علمه وسلم قال لكل منسأله عنالصيد اذا أرسات كابل العلم وذكرت على اسم الله ف-كل ونقلذاك على النكر روقد شهرالذبع بالبسملة وكل ذلك يقوى دايل الاشتراط ولكن لماصح قوله صلى الله عليه وسلم الومن يذبح على اسم الله تعالى مى أولم يسم واحتمل أن يكون هذاعاما موحبا لصرف الا له وسائرالاخبارى ظواهرها وعتمل أنغمص هذا بالناسي و بترك الظواهر ولاتاو الوكان جالهعلى الناسي تمكنا عهدالعذره فى توك التسمية بالنسمان وكان تعممه وتاويل الاتة تمكناامكانا أقرب رهنا ذلك ولاننكر رفع الاحتمال القابلله فالورع عنمثل هـ ذامهم واقع في الدرحة الاولى

الله عليه ثم قال الحاكم صحيح على شرط مسلم (والاخبار متواترة فها) بالامربها (فانه صلى الله عليه وسلم قال الحكل من سأله عن الصديد اذا أوسلت كابك المعلم وذ كرت عليه اسم الله فتكل قال العراقي متفق عليه من حديث عدى من حاتم ومن حديث أبي ثعلبة الخشني اله قلت ورواه أبوداود والنسائي وابن ماجه منحديث عمرون شعمب عن أسه عن حده عن أبي تعلية الخشني وفيه زيادة قال وان قتل قال وان قَتْلَ قَالَـوَانَأُ كُلِّ قَالَـوَانَأُ كُلُّـواْعِلُهِ البِّهِ فِي وَلَفْظَهُ المُّفَقُّ عَلَيْهِ من حديث عدى اذا أرسلت كلبك وسميت وأمسك وقتل فكلفان أكلفلاتأ كلفا غماأمسك على نفسمه وقد تقدم ذلكور واه أبوداود والبهبق من طريق مجاهد عن الشعبي عن عدى بن حاتم بلفظ ماعلت من كلب أو باز ثم أرسلت وذكرت اسم الله تعالى فكل ماأمسك عليك قال البهرقي تفرد بجاهد بذكر البازفيه وخالف الحفاظ (ونقل ذلك على التكر روقد شهر الذبح بالتسمية) قال العراقي متفق عليه من حديث رافع بن حديج ما أنهر الدم وذ كراسم الله عليه فكاواليس السن والظفر اه قلت وأوله قلت بارسول الله الالاقوا لعدو غداوليس معنامدى أفنذيح بالقصب قال ماأنهرالدم الحديث وفىحديث عدى بن حاتم قلت بارسول الله أرأيت أحدنااذا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة قال امر رالدم بماشئت واذكراسم اللهرواه أحد والنسائي وابن ماجه والحا كرواب حبان ومداره على مدال بن حرب عن مرى بن قفارى عنه ورواه أبوداود وزاد بعدالمروة وشقة العصا (وكلذلك يقوى دليل الاستراط) أى اشتراط التسمية (والكن الماصح قوله صلى الله عاليه وسلم المؤمن بذبح على اسم الله تعالى سمى أولم يسم قال العرافى لا يعرف بمذا اللفظ فضلاعن صحته ولابي داود في المراسيل من رواية الصات مرفوعاذ بعة المسلم حلالذ كراسم الله أولم يذكر والطبراني فى الاوسط والدارقطني وابن عدى والبهق من حديث أني هر يرة قالبر جل بارسول التهالر جل منايذ بعو ينسى أن يسمى فقال اسم الله على كل مسلم قال ابن عدى منكر وللدارقطني والبيهق منحديث ابن عباس المسلم يكفمه اسمه فاننسى أن يسمى حين يذبح فليسم وابد كراسمالله ثملما كلفيه مخدين يرين سنان ضعفه الجهور اه قلت وبالغالنووي في انكاره يعني الذي أورده المصنف وقال هو مجمع على ضعفه قال وقد خرجه البهق من حديث أبي هر برة وقال منكر لا يحتم به وذ كرالرافعي في السّر - الكبير حديث البراء بن عازب المسلم يذبح على اسم الله سمى أولم يسم قال الحافظ فى تخريجه لم أره من حديث البراء وزعم الغزالى فى الاحداء الهدديث صيح وروى أبوداود فى الراسيل منجهة ثور بن يزيد عن الصلت رفعه ذبيعة المسلم حلال ذ كرالله أولم يذ كرلانه ان ذ كرلم يذ كرالااسم الله وهومرسل ورواه البهني منحديث ابن عباس موصولاوفي اسناده ضعف واعله ابنالجوزى بمعقلبن عبدالله فزعمانه بجهول وأخطأبل هوثقة منرجال مسلم لكنقال البيهق الاصروقف على ابن عباس وقد صحمه ابن السكن وقال ويعن الزهري وهومنكر أخرجه الدارقطني وفيه مروان بنسالم وهوضعيف اه سياق الحافظ وقدر وي مثل حديث الصلت أيضا ذبعة المسلم حلالسمى أولم يسممالم يتعمدوالصيد كذلكر وامعبدبن حيدفى تفسيره عن راشد بنسمعد مرسلاوالصلت هومولى سو يدن منحوف وقال عبدالحق هومع ارساله ضعيف قال ابن القطان وعلته ان الصلت لا يعرف عله ولكن في الفتح العافظ الصلة ذكره ابن حبان في الثقات وهوم سل جيداً ما كونه يبلغ درحة العمية فلا (واحتمل ان يكون هداعامامو حمالصرف الاته وسائر الاخمار عن ظوا هرها و معتمل ان عصص هذا بالناسي )لهاعند الذبح والري والارسال (وتترك الفلواهر ولاتؤول وكان حله على الناسي عَكمنا عهد واللمعذرة في توك النسمية بالنسمان وكان تعميمه في الآية عكنا امكانا أقرب فرجنا ذلك ولاننكر رفع الاحتمال المقابل له فالورع عن مثل هذامهم واقع في الدرجة الاولى ) وهنامن المصنف ميل الىمذهب أحد فأنه الذي فرق بين العامدوالناسي كاتقدم قريبا (تنبيه) عقد البيري بابافين ترك التسمية

وهو من على ذبعته وكان مراده الم اتحل ولو ترك التسمية واستدل عليه بما أخرجه من حديث هشام بن عروة عن أبه عن عائشة قالوا بارسول الله ان قوما حديث عهد بالجاهامة بأونا الحمان لا ندرى أذكر والسم الله وكاوا وفي الله عالما أو لم ين الله عليه أم لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر والسم الله وكاوا وفي وابه سموا أنتم وكاوا ثم كران جاعة ووه عن هشام كذلك موصولا ثم أخرجه من حديث جعفر بن عون عن هشام عن أبه مرسلا قال وكذلك و وامالك وجاد بن سلة عن هشام مرسلا كاو وامالك منهم في مصنفه عن معمر عن هشام وذكر صاحب التمهدان جاعة ووه عن هشام مرسلا كاو وامالك منهم ابن عدينة وابن يحيى القطان اه كلامه فقد اضار بسند هذا الحديث كاترى ومع اضطرابه لادليل فيه على مدعى البه والمنافقة على الله وهو محمول على أنه قد سمى والمؤمن لا يظن به الانظير و ذبحته وصده أبدا محمول على السلامة حتى يصح فيه غير ذلك من تعمد توك النسمية ونحوه وقال ابن الجوزى في الكشف لمشكل على السلامة حتى يصح فيه غير ذلك من تعمد توك النسمية ونحوه وقال ابن الجوزى في الكشف لمشكل الصحيحين في شرح هذا الحديث الظاهر من المسلم والكافر أنه يسمى فحمل أمره على أحسن أحواله ولا يلزمنا سؤاله عن هذا وقوله اذكر وااسم الله وكلوا ليس بعنى أنه بعزى عمام يسم علم مد ولكن لان التسمية على الطعام سنة والله أعلم

\*(فصل) \* قال الشيخ الامام مجد الدين عبد الجيدين أبي الفرج الروذراورى وجه الله تعالى نقلت هذه الاسطرمن نسخة كتهاالامام العالم شمس الدىن الخسر وشاهى رجه الله تعالىحا كناعن أستاذه العلامة فرالد سالوازي قدس الله روحه أنه قال متحجا لقدحضرت بعض المحافل فسألوني أن أتكام في مسئلة متروك التسمية فقلت متروك التسمية مباح لقوله تعالى ولاتأ كلواممالم بذكرا سمالته عامه وانه لفسق وحه الاستدلال ان الهاوههنانو حسان تكون العطف أوالعال والدليل على الحصران الاشتراك خلاف الاصل فكان تعليله أقر بالى الاصل اذا ثبت هذا فنقول لاعكن أن يقال الواوهه فاللعطف لان قوله تعالى ولاتأ كلواجلة فعلمة وقوله وانه لفسق جلة اسممة وعطف الجلة الاسمية على الجلة الفعلمة قبيم لايصار الهه الاللضم ورة كافي آمة القذف والاصل عدمهاولما بطل كون الواوهنا للعطف ثبت انها للعال كما بقال رأيت الامير وانه لا مكل فصار تقدير الا كه ولاتاً كلواعماند كراسم الله عليه حال كونه فسقا ثم ان المراد من كونه فسقاغيرمذ كورفكان مجلاالاانه حصل سانه في الاتمة الاخرى وهي قوله أوفسة أهل به لغي مرالله فصار الفسيق مفسرا مانه الذي أهل به لغير الله اذا ثبت هذا فنقول وجب الحكويحل مالا بكون كذلك لوجوه فالاول تخصيص التحريم بالصفة يدل على نفي الحبكم عماء داها ولمأدات الاتهة على تخصيص التحريم مذه الصورة وحسان لايكون التحريم حاصلافهما سواهاوقوله تعالىقل لاأحدفهم أوحى الى يقتضى حل السكل سوى الانساء المذ كورة في هذه الاسمة وهو الذي أهل به لغيرالله فوحب القطع بانمالا بكون موصوفا مذه الصفة ببق تحت الحبكم بعسدم التحر سم حنثذه سذالحم مستطاب منتفعهه فكان داخلاتحت قوله تعالى أحل لكم الطسمات وتحت قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطسات من الرزق فو حالح عله عله اللحملهذه العمومات وترك العمل مافهاأهل لغيرالله لقوله تعالى ولاتأ كاواعمالم بذكر اسم الله علمه واله لفسق فوجب أن يبقى ماعداه على أصل الحل فيثبت عماذ كرنامن دلالة الا ية انمتر ول التسميمة مباح قال الامام فرالدين رجه الله لماقر رت هذه الدلالة على هذا الوجه لم يقدر أحد على الطعن فهافشت ان الذي طنو حة لهم فهوجة علهم والسلام اعترض عليه الامام مجدالدين الروذراوري فقال ادعاء الحصرف مدلولي الواو باطل لانهاقد تكون للاستئناف والابتداء كمافى قوله تعالى ولقدمنناعلى موسى وهرون وقوله تعالى ولقد آتيناداود وسلمانعلا وكيف يصح ذلك من رى فى الاتية التى استدل بماالوا وفى موضعين مقيدة

بغير المعنيين وهسما قوله تعالى وان الشسياطين ليوحون وقوله وان أطعتموهم وأماادعاء انهاوا والحال فستغرب أيضالانه لايلني في كلام العرب واوتقرت مان وفي حبزها اللام وتبكون للعال وقوله رأيت الامير جلة وقدعت وقوله وانه لا حكل جلة أخرى مستأنفة فن ادعى انها العال فليس بالدليل وقوله فسق مجل أيضابع ديديدع وأي اجال في لفظ الفسق وكل أحد يفهم أنه الخر وجءن طاعته سجانه وتعالى ويسمى كلما يخالف الطاعة فسقاومعصمة وانسلم فمه الاجال فاالذي بدل على أن يدانه قوله أوفسقا أهل لغير الله به لا بدلد لك من دلل ثم نقول الضمير في قوله وانه لفسق اماأن بعود الى المذبوح وذلك غير جائر لان تسمية الجسم فسقا محازمحض وهومخالف للاصل واماأن بعود الىالا كل الذي هومصدر بدل عليه قوله ولاتأ كاواوهوالحق فمنتذ يبطل الاستدلال به على كونه مباحالان النهمي عنه بدل على تحر عه ظاهرا وغالبا وقدجعلهالله فسقاحث قال وانه لفسق لانانتكام على تقديرعود الهاء الحالا كل فينئذ يكون أكله محرماوفسقا فكمف يكون مماحا وقوله فصار تقد برالاته ولاتأ كاواممالهذ كراسم الله عامه حال كونه مهالابه لغيرالله فحوابه ان هذا المحموع أخص عمالم بذكراسم الله علمه لانقسام ذلك الى ماجلبه لغيرالله والى مالاجل به لاحدوجل الكارم على أعم المعنسين أولى لانه أعم فائدة فمل الاسمة على مالايذ كرعليه اسم الله أولى لعموم فالدته وأيضاندى ان التحريم المجمع عليه انما كان للاعراض عن تسمية الخالق الرازف والاخلال بتعظمه لانه مناسب فلئن قبل هلا كان كتسمية غيره عليه لانه كالاشتراك أوللمعموع للمناسبة فلنا اضافة الحيكم الى المعنى العام المناسب المشترك بين الصو رأولى من اضافته الى المناسب المختص بمعض الصوركما فى تعليل وحوب القصاص بالقتل العمد العدوان دون النظرالي كون المقتول شريفاعالمازاهدامع انذاك أدخل فى المناسبة ونظائره كشيرة فالحاصل ان الامام حاول بتطو يلهذه المقدمات وتكثيرها حصرا لحرمة فى ذبع أهل به الغيرالله معتقدا انعلة حرمة هذا الاهلال حتى يلزم من انتفائه انتفاءا لحرمة وحينتذ يلزم اباحة التارك لانه لم سم الله عليه ولاغيره ولو أثبت عليه هذه الصفة العرمة المناسبة ليكان أصلح وأولى من اثباته بقاعدة بخالف الحصم فهاوهي أن تخصص الحيكم مالصفة بدل على نفى الحكم عماعد اهاوالنزاع فهامع أبى حنيفة رجه الله تعالى وهدذا الفاضل ذكرفي المحصول أنهلا يدلعلي نفيه عنده وعندأ كالرأحالنا كانسم يجوالقاضي أني نكر وامام الحرمن رجهم الله تعالى واعترف مان الحق معه فكمف ععله الات عنه علمه وأيضافانه اثبات متنازع متنارع شروع فيه قبل اتمام الاول وهومسندوك وقبيح عند أهل العلم وأماتمسكه في متروك النسمية مهذه الا ممات التي سردهاعلى كترتهافن أسنالستدركات لانهاان لمتدل على حله فلانصم التمسك ماوان دلت عليه ففها مندوحة عن تلك القدمات الطو يلة لانه كان عكنه أن يقول متروك السيمة مباح لقوله تعالى أحل اسكم الطسان ولقوله قلمن حرمزينة الله ولقوله قل لاأحدالا مة لان كلا من هده الا كان زل بعدمومها على مرامه من غيراحتماج الى القدمات التي أسلفها فالاعتصام بواحدة من هذه الاسمات مكنى وحمنئذ تضدع جدع ماذ كروحصره التحر عرفهماأهل به لغيرالله غيرمفيد أيضالان من حملة صور والنزاع مالم يذ كرالذا بح ولاغيره اسمالته تعالى على الذبيع ولااسم غسيره عدافالنهي في الاسية يدل على تحريده والمستدل لا يقول به فصارملزما يحو حاوان سلنا صحة جسع ماذ كروا كن لا يثبت مدعاه الاول لانه قال متر وك التسهمة مباح لقوله تعالى ولاتاً كاوا الاسمة والتمسك النص انما يصم اذا بن أنه مانة. اده مدل على الحمكم و شنه كاتقول الصلاة واحمة لقوله تعالى وأقمو االصلاة وكذا الزكاة لقوله وآنوا الزكاة وكذا الحيولقوله وللهعلى الناس بج البيت فاماأن بذكرمقدمات تنتج الحكم فذلك ممالاتعلق له بالنص فرحم اللهمن أنع النظرفى هذه المباحثات منصفاوأ صعمالاحامة الىالحق مسعفا قال الشيخ عدالدس العيب كل العب من هذا الامام الذي عم المسبطة تصانيفه وفوائده كيف وضي لنفسه هذا الاستدلال وكيف

(الثانيسة) وهيمزاجة لدرجة الوسواس أن يتورع الانسان عن أكل الجنسن الذي بصادف في يطن الحيوان المذبوح وعن الض وقد صعرفي الصعاح منالاخبارحديث الحنن انذ كانه ذ كاة أمه عة لايتطرق احتمال الىمتنه ولاضعف الىسند وكذلك صع أنه أكل الضاعملي مأتدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله خالدين

الولىد

يتجيء بمثله معضعفه وكمف ذهل تلامذته الفضلاء خصوصاالمذكو رالذي حكاوكتبعنسه منتهافته ومع هدذا فاحلف بالله العظم و يحمد عالمغلظات ان قوله تعالى ولاتاً كلوامم الم يذكرا سم الله علمه الخ لايدل على اباحة متروك التسمية لاوضعاولا عقلانسال اللهر بناأن بين لناالحق وترشد نااليه وترزقنا فهمه ويثبتناعليه والله أعلم (الرتبة الثانية وهي مزاحة لدرجة) وفي نسخة وهومتاخم درجة (ألوسواس) وذلك (أن يتو رع الأنسان عن أكل الجنين الذي يصادفه في بطن الجيوان المذبوح وعن) أكل (الضب) هوالحيوان المعروف (وقد صع في الصحاح من الاخبار ) الواردة (حديث الجنين بان ذكاته ذكاة أمه صه لا يتطرق احتمال الى متنه ولاضعف الى سنده ) قال العراق أخذه المصنف من كلام شعنه امام الحرمين فانه كذاقال فى الاسالم والحديث رواه أوداودوالترمذى وحسنه واسماحه واب حمان من حديث أبي معيدوالحا كممن حديث أبي هريرة وقال صحيم الاسناد وليس كذلك والطهراني في الصغير من حديث ابنعر بسندحد وقال عدالحق لابحتم باساندها كلها اه قلت والحديث المذكورذ كأة الجنين ذ كاة امدم دوعان على الابتداء واللم يةو روى ذكاة أمه بالنص على الظرفية كئت طلوع الشمس أى وقت طلوعها يعنى ذكاته حاصلة وقت ذكاة أمه قال الخطابي وغيره روا ية الرفع هي المحفوظة وأياما كان فالرادا لجنين المت بان حرج ميداأو به حركة مذبوح على ماذهب المه الشافعي وبؤ يده ما جاءفي بعض طرق الحديث من قول السائل بارسول الله انا نحر الابل ونذ بحال قر والشاء فنعد في بطنها الجنين فنلقيه أونا كا فقال كاووان شئتم فان ذكانه ذكاة أمه فسؤاله انماه وعن المتلانه محل الشان يخلاف الحي المكن الذبح فمكون الجواب عن المتلطابق السؤال وأماتخر يجه لحديث أي سعد فرواه أيضاأ حدوا بويعلى وابن الجارود والدارقطني والبهق والضياء وقدرواه أنضاجار بنعبد الله الداري وأبود اودوالبغوى فى الجريات والشايس وأنونعيم في الحليمة والحاكم والبهق والضاء ورواه الطيراني والحاكم أيضامن حديث أبي أنوب والطبراني وحده من حديث أبي امامة وأبي الدرداء معا ومن حديث كعب من مالك وفي سندالكل مقال ماعدا حديث اسعر عندالطبراني فديث أيسعد ووي من طريق مجاهد عن أبي الوداك عنه وكلاهماضعيف وحديث عارمن طريق عبيدالله من أبي زيادالقداح عن أبي الزيير عنه والقداح ضعيف ولذلك ذهب ابن حزم الى مأذهب البه أبوحنيفة الاان الحافظ ابن عر قال ان الحية تقوم بمعموع طرقه وفى الباب أيضا على وابن مسغود والبراء وابن عباس وغيرهم ونظر الىذاك ابن حبان وأقدم على تصحه كالحاكم وتبعه القشيري وغيره ووجهه أصحابنا مان المعنى على التشييه أي مشل ذكاتماأو كذكاتها فكون الراد الحي لحرمة المت عندنا وقالواولوخر بحساىعيش مشله عب تذكيته باتفاق العلاء فقدتر كواعمومه ولانه اذا كان حياثم ماتعوت أمه فانماعوت خنقا فهومن المخنقة التي ورد النص بتحرعها وذهبأ ويوسف ومحدالي ماذهب الشافعي وقال ابن النذرلم أرعن أحد من الصحابة وسائر العلاء ان الجنبن لا و كل الاماستئناف ذكاة الاعن أبي حنيفة فان حرج الجنين ولم ينت شعره ولم يتمخلقه فقال أوحنيفة ومالك لايحوزأ كله وقال الشافعي وأجديجو زأكله فلتوقدر وي ابن أبي شيبة في المصنف من حديث أبي سعيد ذكاة الجنين ذكاة أمه اذا أشعر فظاهره فيه التأييد لماذهب اليه أبوحنيفة ومالكورواه الدارقطني منحديث ابنعرذكاة الجنينذكاة أمه أشعر أولم يشعر وفيه التأييد لماذهب المانعي وأحمد ومن الغريب مارواه الحاكم في الاطعمة من حديث ابن عرذ كاة الحنين اذاأ شعرذ كاةأمه ولكنه يذبح حتى ينصاب مافيه من الدم وهذه التفرقة لم يأخذ بماالشافعية والحنفية معافان الشافعمة يقولون أنذكاة أمه مغنية عن ذكاته مطلقاوا لحنفية لامطلقا (وكذلك صحاله أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله خالدين الوليد) بن المغيرة بن عبد الله بن عرب مخزوم لمخز وى القرشي سمف الله يكني أباسلمان من كاوالصابة وكان اسلامه بس الحديدة والفخوكان

وسولالله صلى الله عليه وسلم ماترى فى الضب فقال است ما كله ولا محرمه ر وا النسائى بهذا اللفظ عن قتيبة عن مالك عن نافع وعبدالله بندينارعن ابن عرورواه النسائ أ بضاو الترمذى عن قتيبة عن مالك عن عبدالله بندينار وحده بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم سلمن أكل الضب فقال لا آكله ولا أحرمه وقال النسائي وهوعلى المنبر وأخرجه المخارى من رواية عبد العز يزين مسلم ومسلمين رواية الممعمل بنجعفر وابن ماحه من رواية ابن عينة كالهم عن عبدالله بن دينا رافظ التخارى الضالا كله ولاأحرمه ولفظ مسلم استماسكه ولايحرمه ولفظ ابنماجه لاأحرم بعنى الضب وأخرجه مسلم أيضامن روامة اللث بنستعدوعسدالله بزعر وأبوب السخشاني ومالك بن مغول وابن حريج وموسى بن عقبة وأسامة بنزيد كلهم عن نافع وفي رواية عبيدالله سألير حل رسول الله صلى الله عليه وسلروهو على المنبرعن أكل الضدوفي رواية استآمة فامرحل في المسحدو رسول اللهصلي الله علىه وسلوعلي المنبر وفي رواية أموب أتىرسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم يحرمه واتفق عليه الشيخان من رواية الشعيعن ابن عران الذي صلى الله على وسلم كان معه ماس من أصحابه فهم سعد وأتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نساءالنبي صلى الله علىموسلم انه لحمض فقال صلى الله علىموسلم كلوافانه حلال ولكنه ليسمن طعامى لفظ مسلم وأخرجه المخارى فى خسيرالواحد ولفظه فانه خلال أوقال لايأس بهشك فمه ففيه اياحة أكل الم الضالانه اذالم عرمه فهو حلاللان الاصل في الاشداء الاماحة وعدم أكاء لامدل على تعر عه فقد يكون ذلك لعبافة أوغيرها وقدور دالتصريح بذلك في الصحيم انه عليه السلام قال لم يكن بارض قومي فأجدني أعافه وقدرفع قوله علمه السلام كلوافانه حلال كلأشكال فانه نصلا بقيل التأويل ومهذا قال الشافعي وأحدوجهو والعلماء من السلف والخلف وكرهه أبوحذفة وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي وحكاه ا بنبطال عن الكوفيين وحتى ابن المنذرعن على رضى الله عند وحتى ابن حزم عن مارانه قاللا تطعموه وذهبت طائفة الىتحر عه حكاه الماز رى والقاضي عماض وغيرهما وقال النو وى في شرح مسلم أجمع المسلون على ان الضب حلال ليس عكروه الاماحكر عن أصحاب أبي حنيف من كراهنه والاماحكاه عياض عنقوم انهم قالوا هو حوام وماأ طنه يصم عن أحد فان صم عن أحد فمع سعوج بالنص واجماع من قبله اه قلت الكراهة قول الحنفية بلاشك كاأسلفناه واختلفوا في المكر وه والمر وى عن محد بن الحسن ان كلمكر ومحرام الاانه لمالم عدفيه نصافا طعالم بطلق عليه لفظ الحرام وعن أبي حنيفة وأبي بوسف انه الى الحرام أقر ب وقدقدمنا ذلك قر يباولكنا أعدناه هناليظهر بذلك وجوه الخلاف في تحر عه أيضاعند أى حنيفة ولهذا نقل العمراني في البيان عن أبي حنيفة تعر عه وهو ظاهر قول اس خم ولم ر أوحنيفة كهوالخلاف عندالمالكية أيضا فحكى ابن شاس وابن الحاجب فسموفى كل ماقيل انه تمسو خثلاثة اقوال التحريم والمكراهة والجوازوذ كرمسلم انحديث ابن عباس فى أكل خالد بن الوليد للضورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرهوالناسخ للبرأى حنيفة لان انعباس لم يحمع معرسول الله صلى الله عليه وسلم الابعد الفتح وحنين والطائف ولم بغز بعدهاالاتبوك ولم تصهم فى تبوك مجاعة أصلاو صعران حبرا بي حنيفة

الذى تقدم كان قبل هذا وهكذا قال ابن حزم فى حديث عبد الرحن بن حسنة انه صحيح الاآلة منسوخ لان فيه اكفاء القدور بالضباب خوفاان يكون من بقايام سخ الامم السابقة وقال غيره ليس فيه الجزم بانها بمسوخة واكفاؤها انماهو على سبل الاحتياط والورع فال الولى العراقي وأما العيافة فلا تقتضى التحسر بم وفي

أميراعلى قتال أهدل الردة وغيرها من الفتوح الى انمات سنة احدى وعشرين (عنه) أى عن أكل الضب (فقال احرام هو يارسول الله قال لا ولكنه لم يكن بارض قوى فأجدنى اعافه وأكام خالدورسول الله صلى الله على الله (وقد نقل ذلك فى العصيعين) أعنى كتاب البخارى ومسلم قال العراق هو كاذكر من حديث ان عرافظه ان رحلانادى

عنه نقال احرام هو يارسول الله قال لا ولكنه لم يكن بارض قوى فاجدنى اعافه واكله خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر وقد نقل ذلك في الصحيحين

وأظن أن أباحسفة لم تملغه هدنه الاحاديث ولو الغته لقالم ان أنصف وان لم يذه ف منصف فدره كان خلافه غلطالا يعتديه ولا ورثشهة كالولم يخالف وعلم الشي بخـ مرالواحـد (الرتبة الثالثة)أن لايشتهر فى المسئلة خلاف أصلا ولكن بكون الحل معاوما يخبرالوا حدفية ولالقائل قداختلف الناس فى خـىر الواحد فنهم من لا يقمله فانا أتورعفان النقلة وانكانوا عدولافالغلط مائزعلمهم والمذب لغرض خفي حائز علمه لان العدل أنضاقد وكذب والوهم حاتزعلمهم فانه قد سميق الى سمعهم خـ الف ما مقوله القائل وكذاالى فهمهم فهذاورع لم منقل مثل له عن العمالة فما كانوايسمعون من عدل سكن نفوسهم المه وأمااذا تطرقت شهة بسيب خاص ودلالة معنة فىحق الراوى فالتونف وحمه ظاهروانكانعدلاوخلاف من خالف في أخسار الاسماد غبرمعتديه

٧ هناساض بالاصل

عبارة القاضي أبي بكر بن العربي اشارة الى القور م في حق العائف فانه قال ولكن يبقى حلالا لمن اعتاده فانصح فسببه خشية الضرر بالعائف وقداستشكل بعضهم قوله علىه الصلاة والسلام ولم يكن بأرض قوى فأجدني أعافه وقالان الضبمو جوديمكة وقدأنكرذلك ان العربي وقال ان فيه تكذيب الجمر وان الناقل لوجودها كاذب أوسميتله بغيرا مهها أوحدثت بعدذاك هذا كلامه والحقان قوله لم يكن بأرض قومى لم يرديه الحيوان وانماأرادا كامأى عتنع أكلمبارض قومى وفي المعيم الكبير للطبراني من مرفوعاان أهلتهامة تعافها قال أبوالعباس القرطى وقدجاء في غير كاب مسلمانه علمه السلام انماكرهه لرائعة وفقال انى عضرنى من الله حاضرة بريد الملائد كمة فدكون هذا كفوماقال في الثوم انى أناجى من لاتناجى قال ولا بعد فى تعديل كراهة الضب لمحموعها (فالظن بابى حنيفة) رجمه الله تعالى (انه لم تبلغه هـ نه الاحاديث ولو بلغته لقالبها ان أنصف فلت وهذا بُعيد ولم ينفردبه أبو حنيفة بلهوقول الكوفيين غديره كإحكاه ابن بطال وحكاه ابن النذر عن على وابن حزم عن جابر و يستبعد عن هؤلاء ان لايبلغهم تاك الاحاديث وأمثل مااحتج به القائلون بالكراهة أوالتحريم حديث عبدالرحن بنشبلان رسولالله صلى الله عليه وسلم تهدى عن أكل الضبر واه أبوداودوا بن ماجه وحديث عائشة قالت أهدى لناالضب فقدمته الحالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يا كلمنه فقلت يارسول الله الانطعمها السؤال فقال انا لانطعمهم عالاناً كل وقداء ترض الخالفون فقالواحديث عبدالرجن بن شمل ينفرديه اسمعيل بن عداش وليس بحجية هذاقول البهق وقال ابن حزم فيهضعفاء ومجهولون وقال النذرى فى اسناده اسمعيل ابنعياش وضعضم بنزرعة وفهمامقال وقال الخطابى لبس اسناده بذلك والجوابعن هذاان هذاالحديث من رواية اسمعيل بن عماش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبد عن أبي را شدا الحراني عن عبد الرحن بن شبل وضعضم حصى وابن عياش اذار وى عن الشامين كان حديثه صحا كذا قاله ابن معين والخارى وغيرهما وكذاقال البيهق نفسه فى باب ترك الوضوء من الدم ولهذا أخرج أبوداود هدذا الحديث وسكت عليه فهوحسن عنده على ماعرف وقدصح الترمذي لابن عياش عدة أحاديث من روايته لاهل بلده فتأمل ذاك وتقدم ان القول بالكراهة هومذهب أبي يوسف ومحدو خالفهم أبو جعفر الطحاوى فذهب الى ماذهب المه الشافعي والجاعة وأماحد مثعائشة وهوالذى احتجره مجد واعتمد عليه صاحب الهداية فقد ر واه أبو حنيفة عن جادعن أبي الراهم عن الاسود عن عائشة وكذار واه أحدوا بو بعلى والطعاوى من طريق بزيدبن هرون وعفان ومسلم بنابواهم كلهم عن حاد بنسلة (ولولم ينصف منصف فيه كان خلافه علطالا بعنديه ولانور شمهة كالولم بخالف وعلم الشي بخبرالواحد) كاستأنى بانه (الرتبة الثالثة انلادشتمر في السيئلة تحلاف أصلا ولكن يكون الله معلوما يخبرالواحد) بان مرويه واحد عن واحد وهكذا الى الطبقة الاخيرة (فيقول القائل قداختلف في خبرالواحد) أى في العمل به (فنهم من لايقبله) وهم الشيعة و بعض المعتزلة كماسية في بيانه (فأنا أتورع) واحتاط (فان النقلة) محركة جمع ناقل أي جلة الاخبار وناقلوه (وان كانوا عدولا) أى تُبتتعدالتهم (فالغلط جائزعلهم والكذب اغرض حنى) عيث لايدركه الاالافراد (جائزعلهم) جوازاعقليا (فانالعدل أيضا قديكذب والوهم جائزعلهم) ولأ مانعمن ذلك (فانه قدسيق الى معهم خيلاف ما يقوله القائل وكذا الى فهمهم) وفي بعض النسخ فانه قديسبق الى فهمهم خلاف ما يقوله القائل (فهذاو رعلم ينقل مثله عن الصحابة) رضوان الله عالم (فا كأنوا يستمعونه من عدل) كانت (تسكن نفوسهم اليه) وتطمئن بماسمعوه وتلقفوه (فأمااذا تطرقت مهمة) أى عرض مايتهمه (بسب عاص ودلالة معينة في حق الرادى) لذلك الحسير (فللتوقف) عن العمل عارواه (وجه ظاهر وان كانعدلا) في نفسه (وخلاف من خالف في أخبار الا تحاد غير معتديه) علان الجهورعلى انه لايشترط فى الصيع عدد فعكم بصة خبرالواحد اذا كان عد لاضابطا وذهب العتراة

الىاش تراط العدد كالشهادة وردواخبرالواحد ووافقهم من الحدثين الواهيم بن علية الاأنه مهجور القول عندالاغة لمله الى الاعتزال وفي كلام الحا كاشارة المهو حزميه ابن الاثير في مقدمة عامع الاصول وقال أنوعلى الحمائي لايقبل الخبراذار واه العدل الواحد الااذاانضم المه خبرعدل آخر وعضده موافقة ظاهرالكتاب أوظاهر خبرآ خرو بكون منتشرا بن العداية أوعل به بعضهم حكاه أبوالحسن البصرى في المعتمد واحتموا بقصة ذي المدمن فانه صلى الله عليه وسلم توقف في خبره حتى تا بعه عليه غيره حيث قال أكما يقول ذواليدين فقالوانع رواه الشخان وبان أبابكرلم يقبل خبرالمغيرة انه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس وقال هل معل غيرك فوافقه محدين مسلة الانصارى فانفذه لهاأ يوبكر رواه أبوداودو بان عرلم يقبل خبرأبي موسى الاشعرى انه صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع وقالأقم عليه البينة فوافقه أوسيعيدالخدري رواه الشيخان وأجاب الاؤلون بان قصة ذي اليدن اعا حصل التوقف في خبره لانه أخبر عن فعله صلى الله عليه وسلم وأمر الصلاة لا يوجع المصلى فيه الى خبر غبره بلولو بلغوا حدالتواتر فلعله انماتذ كرعندا خبارغيره وقدبعث رسول الله صلى الله علىه وسلم رسله واحداواحدا الىالملوك ووفدعليه الآحادمن القبائل فارسلهم الىقبائلهم وكانت الحجة قائمة باخبارهم عنه مععدم اشتراط التعدد وأماتوقف أبى بكر وعمر رضى اللهعنهما فلارادة التثبت لااعدم فبول خبرالواحد وقدقال عمر فى خسير الاستئذان انماسمعت شيأ فاحببت ان أتثبت رواه مسلم وقدقبل أبو بكرخبرعائشة رضى الله عنهما وحدها فىقدركفن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل عرخبرا بن عوف رضى الله عنهما وحده فى أخذه الحزية من المحوس أخرجه المعارى وفى الرجوع عن البلد الذي فيه الطاعون أخرجه الشعان وخبرالفعال بنسفيان في توريث امرأة أشم من دية زوجها أخرجه أبوداود وخر برجل بن مالك بن النابغة فىالغرة أخرجه البهق وقدقبل عثمان خبرالفر بعة أخت أبي سعيد الخدرى فى سكنى المعتدة عن الوفاة أخرجه البهق وقبل على خبر أي بكر رضى الله عنهدما في صلاة ركعتن لن أذن أخرجه الاربعة وابن حبان وقداستدل الشافعي وغيره على قبول خبرالواحد عديث ابن عرفى الصحين في استدارتهم الحالكعبة قالاالشافعي فقد تركواقبلة كانواعلها بخبر واحد ولم يسكر ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم وعديت أتس في الصحيحين أوضا في اهراق قلال الجرو بحديث ارساله على الى الموقف بنزول سورة براءة أخر حدالبرمذي وحسنه وغيرذ المامن الاخبار قال السيوطي في شرح الالفية وقد يستدله من القرآن بقوله تعالى انجاء كمفاسق بنبافتثبتوافأم بالتثبيت عندا خبارا لفاسق ومفهومه انه لايجب التثبيت عند اخبار العدل وذلك صادق بالواحد لانسب نزول الاسمة اخبار الوليد بنعتبة عن بني المصطلق انهم ارتدوا ومنعواالزكاة واعتمادالني صلى الله عليه وسلم على خبره

وهو كعـلاف النظام في أصـل الاجماع وقوله انه ليس بحجة

\*(فصل) \* فالعلى من أبى طالب رضى الله عنه كنت اذاحد ثنى أحدعن النبى صلى الله عليه وسلم استحلفته فان حلف لى صدفته أخرجه أحدوالار بعة وابن حبان قال الحافظ ابن خرفى ذكته وهدا الصنيع فى الاستحلاف أنكر البخارى صحته عن على وعلى تقد برثبوته فهومذه تفرديه والحامل اله على ذلك المبالغة فى الاحتياط اه وقال أبوحيان فى التفسير عن على رضى الله عنه انه كان يحلف الراوى والشاهداذا المهمهما وقال المصنف فى المختول فى الرد على من أنكر قبول خبر الواحد فان قبل روى ان علما كان يحلف المراوى قلنا فحلفوا أنتم واقبلوا ثم كان يحلفه عند المهمة وكان لا يحلف أعيان المعجابة والله أعلم (وهو الماوى قلنا فحلفوا أنتم واقبلوا ثم كان يحلفه عند المهمة وكان لا يحلف أعيان المعجابة والله أعلم (وهو الماوى الراهيم (النظام) وهومن شياطين المعتزلة طالع كشالفلسفة وخلط كالمهم بكلام المعتزلة (فى أصدل الاجماع وقوله انه لير بحجة) اعلم ان الاجماع يطلق فى اللغة على العزم كقوله تعالى فاجعوا أمركم وشركاء كم أى اعزموا وعلى الاتفاق يقال اجعواعلى كذا أى اتفقواعليه وحتى أبوعلى الفارسي فى الايضاح انه يقال اجعوا على كذا أى اتفقواعليه وحتى أبوعلى الانفادي فى الايضاح انه يقال اجعوا على كذا أى اتفقواعليه وحتى أبوعلى الفارسي فى الايضاح انه يقال اجعوا بمعنى صار واذا جمع كايقال أبقل المكان وأثمر صارذا بقل وثمر وفى الاصطلاح فى الايضاح انه يقال اجعوا بمعنى صار واذا جمع كايقال أبقل المكان وأثمر صارذا بقل وثمر وفى الاصطلاح

اتفاق أهل الحل والعقدمن أمة محمد صلى الله علمه وسلم على أمر من الامور فقوله اتفاق حنس فالمراديه الاشتراك فيالاعتقاد أوالقول أوالفعل أومافي معناهما من النقر بروالسكوت وقوله أهل الحل والعقد أى الحقدين فرح بذلك اعتقاد العوام واتفاق بعض الحقدين فانه ليس باجاع وقوله من أمة محداحترز مه عن اتفاق المجتدى من الامم السالفة فانه ليس باجاع أيضا كالقتضاء كالم الامام وصرح والآمدى هناونقله فىاللمع عن الاكثر من وذهب أنوا محق الاسفرايني و جماعة الى ان اجماعهم قبل نسخ ملتهم حةوسكى الآمدى هذاالخلاف فى آخوالاجاعواختارالتوقفوقوله على أمرمن الامورشامل الشرعمات كل البسع واللغو مات ككون الفاء التعقب والعقلمات كدوث العالم والدنبو مات كالآراء والحروب وتدبير أمو والرعية فالاؤلان لانزاع فهما وأماالثالث فنازع فيسه امام الحرمين في البرهان فقال ولاأثر للاجاع في العقلمان فإن المتسع فها الأدلة القاطعة فإذ النتصيت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق والمعروف الاولوبه خم الآمدى والامام وأماالرابع ففهمذهبان شهيران أصهماعندالامام والآمدى واتباعهما كابنا لحاحب وحوب العملفه بالاجماع ثمان الجهور قددهبوا الى ان الاجماعة بحسالعمليه خلافاللنظام والشبعة والخوارج فانهم وان نقلعنهم ما يقتضي الموافقة لكنهم عند التحقيق مخالفون أما النظام فانه لم يفسر الاجماع باتفاق المجتهدين كاقلناس فال كانقله عند والآمدى ان الاجماع هوكل قول يحفيه وأماالشبعة فانهم يتولون ان الأجماع يحة لالكونه اجماعا بللاشتماله على قول الامام المعصوم وأماالخوارج فقالوا كانقله العراقي عن الملخص ان اجماع الصحابة عدة قبل حدوث الفرقة أى الافتراق فىخلافة على فانهم صار واحزبين وأما بعدهافقالواالجة فى اجماع طائفتهم لاغيرلان العبرة بقول المؤمنين ولامؤمن عندهم الامن كانعلى مذهمم وكلام المصنف هناتبع اللامام يقتضي ان النظام يسلم امكان الاحاع وانماعالف فعتمه والمد كورفى الاوسط لاسهرون ومختصر اس الحاحب وغيرهماانه يقول باستحالته (ولو جاز مثل هذا الورع لكان من الورع ان عتنع الانسان من أن يأخذ ميراث الجد أى الاب ويقول أيس في كتاب الله تعالىذ كرالاللبنين) فقط (والحاق ابن الابن) بالابن من (اجماع العمامة) رضوان الله علمهم (وهم غمر معصومين والغلط فمم حائز وخالف النظام فيهوهذا هوس) وتخبيط (ويتداعي الى ان يترك ماعلم) من الاحكام (بعمومات القرآن اذمن المتكامين من ذهب الى ان العمومات لاصمغة لهاوانما يحتم عما فهمه الصابة )رضوان الله علمهم (منها) أي من تلك العمومات (بالقرائن) المحتفية (والدلالات) العينية اعلم ان العموم لغة احاطة الافراد دفعة وعرفاما يقعمن الاشتراك في الصفات والعام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحدو العموم امالغة بنفسه كاى الكل ومن للعالمين ومالغيرهم واس المكانومتي الزمان أوبقرينة في الأثبات كالجمع المحلى بالالف واللام والمضاف وكذا اسم الجنس أوبقرينة في المنفي كالنكرة في سياقه أوعرفامثل حرمت عليكم أمها تكم فأنه يوجب حرمة جميع الاستمناعات أوحكم كترتب الحكم على الوصف وأمااستدلال الصحابة بعموم هذه الصميغ استدلالا شائعا منغير نكبر فكاناجماعا بيانهانهم قداستدلوا بعموم اسم الجنس المحلى بال كقوله تعالى الزانية والزاني وبعموم الجمع المضاف فان فاطمة رضى الله عنها احتمت على أبي بكررضي الله عنه فى توريثهامن النبي صلى الله عليه وسلم الارض المعروفة وهي فدلة والعوالي بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم واستدل أنضا أنو بكر بعمومه فانه ردعلي فاظمة بقوله صلى الله علىموسلم نعن معاشر الانساء لانورثماتر كناه صدقةواستدل عر بعموم الجمع الحلى فانه قال لاي بكرحين عزم على قتالمانعي الزكاة كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرتان أقاتل الناسحتي يقولوالاله الاالله فقال أنو بكر أليس انه قدقال الاعقهاوتمسك أيضاأ يو بكريه فان الانصار لما قالوامنا أميرومنكم أمير ردعلهم أبو بكر بقوله صلى الله عليه وسلم الاعتمن قريش رواه انسائ (وكل ذلك وسواس فاذالاطرف

ولوجاز مثل هذاالورع الكانمن الورعان عتنع الانسان من أن باخذ مراث الحدأني الاب ويقول ليس في كتاب اللهذ كر الاللبنين والحاقان الان مالان باجماع العدالة وهم غمر معصومن والغلط علميم حاتزاذ خالف النظام فد\_ وهذاهوس ويتداعى الى أن بترك ماعلم بعمومات القرآن اذمن المتكامين منذهبالىأنالعمومات لاص عقالهاواعا يحتما فهمه الصحالة منهاما لقرائن والدلالات وكل ذلك وسواس فاذالاطرف

من أطراف الشبهات الاوفها غاووا مراف فليفهم ذلك ومهما أشكل أمر من هدف الامو رفليستفت فيه القلب وليدع الورعما يربيه الى مالا بريبه وليترك خزاز القاوب وحكاكات الصدوروذلك يختلف بالأشخاص والوقائع (٧٥) ولدكن ينبغي أن يعفظ قلبه عن دواعي

الوسواس حيلاعكالا بالحق ولا بنطوى على حزازة فى مظان الوسواس ولا عاو عـن الحـزارة في مظان الكراهة وماأعزمثل هذا القلب ولذلك لم ردعلمه السلام كلأحدالى فتوى القلب واغماقال ذلك لوابصة الماكان قدعرف منطاله (القسم الثاني) تعارض ألعلامات الدالة على الحل والحرمة فانهقد بنهانوع من المتاع في وقت ويبدر وقوع مثلهمن غيرالنهب فيرىمثلا فىيدر جل من أهل الصلاح فيدل صلاحه على أنه حلال ويدل نوع المتاع وندورهمن غير المنهوب عملي أنه حرام فستعارض الاسران وكذلك يخبرء ـ دلأنه حرام وآخر أنه حالال أو تتعارض شهادة فاسقين أوقول صي و مالغ فان ظهر ترجيم حكم مه والورع الاحتناب وان لم نظهـر ترجيع وجب النوقف وسياني تفصيله في باب التعرف والعدوالسؤال (القسم الثالث) تعارض الأشباه في الصفات التي تناط بهاالاحكام مثاله أن يوصى عال الفقهاء فعلم أن القاضل فى الفقه داخل فمه وان الذي ابتدأ التعلم من نوم أوشهرلا مدخل فمهويينهما

من أطراف الشهات الاوقيه غلو) تجاور عن الحد (واسراف فليفهم ذلك) وليتنبعله (ومهما أشكل) والتبس (أمرمن هذه الامورفليستفت فيمه القلب) أي يتوجه المه ويسأله (فلمأحد بالورع) والاحتماطُ (فيما بريبه) أي يوقعه في الريب (الي مالا بريبه) لقوله صلى الله عليه وسلم دعما بريبك الىمالابريبك (وليترك حزازالق اوب) أىمايحزالقلب (وحكا كات الصدور) أىمايحك فى الصدور وفى بعض النسخ وحما كان الصدور وكل منهم اوارد صحيح (وذلك يختلف باختلاف الاشعاص والوقائع) فا كل شخص يحك في صدره ولا كلواقعة بعتبر فها حزارة القلب (ولكن ينبغي ان يحفظ) السالك (قلبه من دواعي الوسواس) وخطور الخطرات النفسية (حتى لا يحكم الابالحق) الصريح المطابق لمافي نفس الامر عندالله تعالى (فلاينطوى الاعلى حزازة فى مظان الوسواس) وخطرات الحناس (ولا يغلوعن الحزازة فى مظان الكراهة وماأعزهذا القلب) فى القاوبوهذا القلب أعزمن الذهب فى سائر المعادن وهو القلب الذى رداليه صلى الله عليه وسلم في الحكم لماسئل عن البر والاثم فقال البرماا طمأن اليه القلب والاثم حزاز القاوبوقال الاغماطا في صدرك (ولذلك لم يردعايه) الصلاة و (السلام كل أحدالي فتوى القلب واغماقال ذلك) وهوقوله استفت قلبك (لوابصة) رضي الله عنه (الما كان قد عرف من حاله ) قلت هو وابصة بن معبدبن مالك الاسدى أبوسالم وفدعلى النبى صلى الله عليه وسلم سنة تسعر وى عنه صلى الله عليه وسلم وعن ابن مسمعودوعنه بروى ولداه سالم وعروزر بن حبيش وآخرون نزل بالجز برة وخبره بالرقة قال العراقي تقدم حديثوابصة وروى الطبراني مرحديث واثلةانه قالذلك لواثلة أبضاوفيه العلاء بن تعلبة مجهول اه قلتر وى ذلك من طريق أبوب بن عبد الله بن مكر زعن ابن وابصة عن أبيه وفي الباب عن النواس بن سمعان (القسم الثاني ان تتعارض العداد مات الدالة على الحلوا لحرمة) أى تكون كل من العلامة بن معارضة للاخرى فاحداهما تدلعلي حله والاخرى على حرمته (فانه قد ينهب نوع من المتاع في وقت) من الاوقات (ويندر وقوعمثله من غير النهب) بان يكون غريباليس من متاع ذلك البلد الذي هوفيه أو رخيما فى الثمن (فيرى مثلا فى يدر جل من أهل الصلاح) والتقوى (فيدل صلاحه) وحاله (على انه) أى المناع الذي بسده (حلالو بدل فوع المناع وندو رومن غير المنهو بعلى انه حرام فيتعارض الامران) ولا ترجيم (وكذلك لوأخبر عدل بانه حرام وآخر) مثله (بانه حلال) فيتعارض الحبران ولامرج (أو تتعارض شهادة فاسقين شهد أحدهماعلى أمروشهدالثاني عابعارضه (أو) يتعارض (قول صبى) غير مميز (وبالغ) ينظرفى الكل (فان ظهر ترجيع حكره) وقدعقد الاصوليون لسائل الترجعات أبوابا فلينظر هناك (والورع الاجتناب وان لم يظهر ترجيم و جب التوقف) فيه (وسيأتي تفص له في باب التعريف والبحثُ والسؤال) قريبا (القسم الثالث تعارض الاسباب في الصفات التي بها تناط الاحكام) أي تعلق (مثال ذلك ان يوصى عال) خاص (الفقهاء) خاصة (فيعلم ان الفاضل في الفقه) أى الكامل فيه (داخلفيه) ومصروف اليه (وان الذي ابتدأ التعلم) فيه (من مدة يوم أوشهر) أوأقل أوأ كثر (المبخل) فيه (وبينهمادر جات) متوسطة (التحصي) لكثرتها (يقع الشك فهافالمفتى يحسب الظن) والاجتهاد (والوَرع الاجتناب) عنه (وهــــذا أغمض مثارات الشبهة فان فتهاصو را يتحبر المفتى فنها تحيرالازما) البنة (لاحيلة فيه) ولا غرجمنه (اذيكون المتصف) له فيه (بالصفة في درجة متوسطة بين الدرجة من المتقابلتين لايظهر لهميله الى أحددهما وكذلك الصدقات) والحبوس (المصروفة الى المحتاجين فانمن لاشئ له معاوم اله محتاج ومن له مال كثير معاوم اله غنى و يتصدى بينهما مسائل عامضة

در جاة لا تعصى يقع الشك في افا لفقى يفقى بعسب الظن والورع الاجتناب وهدا أغيض مثارات الشبهة فان فها صورا يتعير المفقى فها تعير لاز مالاحلة له فيه اذبكون المتصف بصفة فى در جة متوسطة بن الدر جتين المتقابلتين لا بظهر له ميله الى أحدهما وكذلك الصدفات المصروفة الى المحتاجين فان من لاشئ له معلوم أنه محتاج ومن له مال كثير معلوم أنه عنى ويتصدى بينهم امسائل غامضة

كن له دارواً ناث وثباب وكتب فأن قدرا لحاجمة منه لا يمنع من الصرف اليده والفاصل يمنع والحاجة ليست معدودة والمائدول بالتقريب و يتعدى منه النظر في مقدار سعة الدارواً بنيتها ومقدار في تهم الكونها في وسط البلدو وقوع الاكتفاء بدارد ونها وكذلك في نوع أناث البيت اذا كان من الصفر لامن الخرف (٧٦) وكذلك في عددها وكذلك في تمم الوكذلك في اليمكل سنة

دقيقة (كناله دار) يسكنها (واثات) هو متاع البيت (وثياب) اللبس (وكتب) العلم الشرعي (فان قد را الحاجة منه لاعنع من الصرف المه ) بل بعطى على قدر احتماجه ولا يكون و جود ماذكر ما نعاله من الصرف اليه (والفاصل) عن الحاجة (عنعوالحاجة) المذكورة (ليست محدودة) بعد خاص يقع به الاعتمار (وأغماتدوك بالتقريب) والتمثيل (ويتصدى منه النظر في مقد ارسعة الدار وأبنيها) هل هي واستعام ضيقة وهلهي عالية البنيان مشيدته أملا (ومقدارقيمها) هلهي غالية (لكونهاف وسط البلد) لتوفر رغبات الناس الح مثله أمرخصة لكونه افى الأطراف فانها غالبا لا تخاومن المخاوف (و) ينظر كذلك (في الا كتفاء بداردوم) أي أقل منها في الـعدوالبنيان وكثرة المنافع (وكذلك) ينظر (في نوع أثاث البيت) يريدبه الاواني المستعملة يدليسل قوله (اذا كان من الصفريات) أي من معادن النعاس الاصفر أوالاحر (الامن الخزف وكذاك في عددها وكذلك في فيمها وكذلك فيما يعتاج كل يوم وما يحتساج اليه كل سنة كا له الشناء) في وقته من الفرش والغطاء (ومالا يحتاج اليه الافي سنين وشي من ذلك لاحداله) يوقف عليه فيعتبر (والوجه فيمثل هدا ماقاله صلى الله عليه وسلم اذ قال دعما بريبان الح مالا يريبك) تقدم فى الباب قبله وفى كتاب العلم (وكل ذلك) أى ماذكر نا (فى عمل الريب) والشك (فان توقف المنتى) في شيَّ من ذلك (فلاوجه الا التوقف) فيه (فان أفتى المفي يظن وتعمين ) وحدس (فالورع التوقف وهواهممواضم عالورع وكذلك ما يحب بقدرالكفاية من نفقة الاقارب) والاهلين (وكسوة الزوجات) على مال الانسان (وكفاية الفقهاعوالعلماء على بيث المال) يصرف علم مالمة ولى على ذلك (اذ فيه طرفان بعلمان أحدهما فاصروان الاستحرزائد وبينهما أمو رمنشامة تختلف باختلاف الشغص و) باختلاف (الحال والمطلع على الحاجات) كلها (هو الله تعالى وليس للبشر) أى في قوته (وقوف) أى اطلاع (على حدودها فيادون الرطل المرقى اليوم) الواحد (قاصرعن كفاية الرجل الضغم) أي الجسيم الاكول والرطل بالكسر والفتح معمار نو زنمه أو بكال والفقهاءاذا أطلقوا الرطيل في الفروع فانما يعنون الرطل البغدادى وهو تسعون مثقالا (ومافوق ثلاثة ارطال) بالرطل المذكور (زائد على السكفاية) من حاجته (ومابينهمالا يتحقق له حد) معدود (فليدع) أى ليترك (الورع) أى صاحب الورع (مايريه الىمالار يمه) على باللير (وهذا حارف كل أمرنيط) أىعلق (سبب) خاص (بعرف ذلك السبب بلفظ) دال عليه (اذالعرب) بل (وسائراً هل اللغات) من الفرس والترك والروم وغُـيرهم (لم يقدر وا متضمنات الغات عدود محدودة تنقطع أطرافها عن قابلاتها كلفظ الستة مثلا فانها) أى الستة (التعتمل مادونها) كالمسةوالاربعة والثلاثة (ومافوقها) كالسبعة والثمانية والتسعة (من الاعداد) وأصل السنة السدس فابدل وأدغم لانك تقول في التصغير شديس وعندى سنة رجال ونسوة اذا كان من كل ثلاثة (و) كذا (سائر ألفاظ الحساب والتقديرات فليست الالفاظ اللغوية كذلك فلالفظ في كتاب الله تعالى وسنةرسوله صلى الله عليه وسلم الاو يتطرق الشك الى أوساط فى مقتضياتها تدور ) تلك الاوساط (بين أطراف متقابلة) كما يعرف ذلك من مارس (وتعظم الحاجة الى هد ذاالفن في) مسائل (الوصايا والاوقاف فالوقف على الصوفية مثلا ممايصم ) شرعاو الصوفية جماعة الصوفى وهل الصوفى منسوب الى الصوفة أوالصفة أوالصفاأ وغيرذلك أقوال سيأنىذ كرهافى محلها بتفصيلها (ومن الداخل تحتموجب هذا اللفظ) بفتح الجيم (هدذا من الغوامض) والدفائق (وكذلك سار الألفاظ) كالفقهاء والعلماء

من آلات الشتاء ومالا يحتاج الممالافىسنىنوشىمنذلك لاحدله والوحه في هذا ماقالهعلمه السلامدع ماير سانا لىماير سانوكل ذلك في على الرسوان توقف المفتى فلاو حمالا التوقف وانأفتي الفيتي بظين وتغدمن فالورع التوقف وهوأهم مواقع الورعوكذلكماعسقدر الكفائةمن نفقة الاقارب وكسوة الزوحات وكفاية الفقهاء والعلماءعلىست المال اذفه مطرفات بعلمان أحدهما فاصروأن الأشخر زائدو بينهما أمورمتشامة تختلف باختلاف الشخص والحال والمطلع على الحاجات هوالله تعالى وليس الشر وقوف علىحدودهافا دون الرطل المكى فى الموم قاصر عن كفاية الرجل الفغم ومافوق ثلاثة ارطال ذائدعلى الكفاية وماستهما لايتحققله حددفاسدع الورعومار سهالىمالارسه وهمذاحارفي كلحكمنط بسس بعرف ذلك السب بلفظ العرب اذالعرب وساثرأهل اللغات لم يقدروا متضمنات اللغات عدود محدودة تنقطع أطرافها

عن مقابلاتها كافظ السنة فاله لا يحمل ما دونه اوما فوقها من الاعداد وسائر ألفاظ الحساب والتقديرات فلبست الالفاظ الغوية والطلبة كذاك فلالفظ فى كتاب الله وسنة رسول الله صلى لله عليه وسلم الاوية طرف الشك الى أوساط فى مقتضاتها لدورين أطراف متقابلة فتعظم الحاجة الى هذا الفن فى الوصايا والاوقاف فالوقف على الصوفية مثلا بما يصح ومن الداخل تحت موجب هذا اللفظ من الغوامض فكذلك سائر الالفاظ

وسنشيرالى مقتضى لفظ الصوفية على الخصوص ليعلم به طريق التصرف فى الالفاظ والافلامطمع فى استيفائها فهذه اشتباهات تشور من علامات متعاوضة تتجذب الى طرفين متقابلين وكل ذلك من الشبهات يجب اجتنابها اذالم يترج جانب الحسل بدلالة تغلب على الظن أوباستصاب بموجب قوله صلى الله عليه وسلم دعما يريبك الى مالا يريبك و بموجب سائر الادلة التى (٧٧) سبق ذكرها فهذه مثارات الشبهات

وبعضها أشدمن بعض ولو تظاهرت شهاتشيعلي شئ واحد كان الامر أغلط مثل أن باخذ طعاما مختلفافه عوضاعن عنب باعه من خار بعد النداء الوم الجعة والمائع قدخالط ماله حوام وليسهوأ كثر ماله ولكنه صار مشتجابه فقديؤدى ترادف الشهات الى أن سستد الامر في اقتحامها فهدده مراتب عسرفنا طريق الوقوف علها وليسفى قوة النشر حصرها فالتضعمنهذا الشرح أخذته وماالتس فليعتنب فان الاثم حزاز القلب وحمث قضينا ماستفتاء القلب أردناله حث أماح المفتى اماحيث حرمه فعب الامتناع تملايعول على كل قلىفرب موسوس ينفر عن كلشي ورب شره متساهل بطمئن الى كلشي ولااعتبار مذن القلين واعاالاعتبار بقلب العالم الموفق المراقب لدقائق الاحوال وهوالحالاني عصنه خفاما الاموروماأعز هذاالقل فيالقلون فن لم يثق بقلب نفسه فليلمس النور من قلب مذه الصفة

ولنعرض عامه واقعته وحاء

والطلبة وغميرهم (وسنشير) ان شاءالله تعالى (الى مقتضى معنى لفظ الصوفية على الخصوص ليعلم به طريق التصرف في الالفاط والافلامطمع في استيفًا مها) على وجه الاستقصاء (فهذه اشتباهات تثور من علامات) مختلفة (متعارضة تعذب الى طرفن متقابلين وكلذلك من الشهات التي عب احتمام ااذا لم يتر سي جانب الحل بدلالة) معينة (تغلب على الفلن أو باستعماب) حال (بمو حب قوله صلى الله عليه وسلم دعما يريك الى مالا يريبك ) تقدم في الباب قبله وفي كتاب العلم (وجو حُب سائر الادلة التي سبق ذ كرها فهذه مثارات الشبهات) اجمالاو تفصيلا (و بعضها أشدمن بعض ولو تظاهرت شبهات شي) من وجوه مختلفة وتواردت (على شئ راحد لكان الامر أغلظ ) وأشد (مثل ان يأخد طعاما مختلفا فيه فهذه شبة (عوضامن عنب باعه من خمار )فهذه شبهة ثانية (بعد النداء) أى الاذان بعد الزوال (بوم ألجعة) فهذه شبهة ثالثة (والبائع قد خالط ماله حرام وليسهو) أى ذلك المال الذي خالطه (أ كثر ماله ولكنه صارمشتبهابه) فهذه شهة رابعة وانماقيده بماذكرفانه اذاتحقق حرمة ماله فانه يكون حرامالا شبهة وكالامنا فى الشهات (فقد يؤدى ترادف الشهات الى ان يشتد الامر فى اقتعامه) أى الدخول فيه وفي بعض النسيخ فى اقتحامها والضمير يعود الى الشبهات (فهذه مراتب عرفناطرق الوقوف عليها) وفي نسخة طريق الوقوف عليها (وليس فيقوة البنسرحصرها) وضبطها (فالقضمن هذاالشرح أخذبه) وعليه (وماالتبس) واختلط ولم يتبسين أمره (فليحتنب فان الاثم خزاز القلوب) يحزفي الصدر و يحك فيه (وحيث قضينا) في التقر والذي أسافناه (باستفتاء القلب) وهو الذي دل عامه حديث استفت قلبك (أردنابه ما أباح المفيق) بفتواه (أماحيث حرم فعب الامتناع م) اذاعلت ذلك فاعلم اله (الا يعوّل على كل قلب فرب موسوس ينفرعن كل شيء ربشره) حريص (منساهل) مسترسل (بطمئن الى كل شيئ) ولفظ القوت فالحلالماتبين وظهروكنت فيهءلي يقين واطمأن قلب المؤمن بهوالحرام ضده فهوأ بضاماتبين وانكشف وكنتعلى يقين ونفرقل الؤمن منه واشماز وقد بطمئن بعض القاوب الى شئ لقلة ورعهاوقد ينفر بعض القلوبمن شئ لق ورعلها (ولااعتبار بهذين القلبين) ولفظ القوت وليس يقعم دن القلبين اعتبار (وانماالاعتبار بقلب) العيارالذي جعل كالمحان تختربه معادن المكون وهوقلب (الموقن) العالم (المراقب لدقائق الاحوال فهوالمحــك الذي تمتحن به خفاياً) حقائق (الامور) من عالم المكوت (وما أعزهذا القلب فى القاوب) فهو كالذهب فى سائر المعادن وهو الذى رداكيه صلى الله عليه وسلم الاستفتاء (فن لم يثق بقلب نفسه فليلمس النو رمن قلب) آخر يكون (بهذه الصفة ولمعرض علمه واقعته) ومن قصرعمه فليستعن بعلم غيره فماأخطأ حقيقته وراءذلك فهومعلموا لحطا (وقبل فىالزبور) وهوأحد المتب الاربعة النزلة وكان تزوله بعد التوراة على سيدناداود عليه السلام ولفظ القوت ورويناعن وهب بن منبه الماني فيمانقل من الزبور (ان الله تعالى أوجى الى داود عليه السلام فل لبني اسرائيل اني الأنظر الى صلاته كم والالى صيامكم ولكن أنظر الى من شك فى شئ فتر كه لاجلى ذلك الذى أويد منصرى وأباهى بهملائكتى) أخرجه أنونعيم فى الحلمة نحوه

\*(البابالثالث فى البحث والسؤال والهجوم والاهمال ومنائهما)\*
أى مظان كل من السؤال والاهمال (اعلمان كل من قدم البك طعاما أوهدية أو أردت ان تشـترى منه أو تهب) أى تقبل منه الهبية (فليس الدان تفتش عند وتسأل وتقول هذا ممالا أتحقق دله) أى لايثيت

فالزبورانالله تعلى أوحى الى داود عليه السلام قل لبنى اسرائه ل الى لا أنظر الى صلات كم ولاصامكم وليكن أنظر الى من شك في شئ فتر كه لا جلى فذال الذى أنظر المه و أويده بنصرى وأباهى به ملائكتى ﴿ الباب الثالث في البحث والسؤال واله يجوم والاهمال ومظائم ما ) \*
اعلم ان كل من قدم اليك طعاما أوهدية أو أردت أن تشترى منه أو تتب فليس لك ان تفتش عنه و تسأل و تقول هذا ممالا أنعقق حله

فلاآخذه بل افتش عنه وليس لك أيضا أن تنرك البحث فتاخذ كل مالا تتيقن تحر عميل السؤال واجب من و حام من ومندوب من ومكر وه من فلا مدمن تفصيله والقول (٧٨) الشافى فيه هوان مظنة السؤال مواقع الريبة ومنشأ الريبة ومثارها اما أمريتعلق بالمال

عندى ذلك (فلاآ خذه بل أفتشعنه) وأبعث (وليس لك أيضا ان تترك البحث) والسؤال (فتأخذ كلمالاتنيقن تعريمه) أى تعلم تعريب يقينا (بل السؤال واجب مرة وحوام أخرى ومندو باليممرة ومكر وه أخرى) على أخد للف الاحوال (فلابد من تفصيله) و رفع الاشكال عنه (والقول الشافي فيه هوان مفانة السؤال مواقع الريبة) أى المواضع التي تقع فها الريبة (ومنشأ الريبة ومثارها) لا يخاو (اماأمر يتعلق بالمال أو يتعلق بصاحب المال المار الاول أحوال المالكوله بالاضافة الى معرفة ك الاثة أُحوال اماان يكون مجهولا أومشكوكافيه أو ) لايكون مجهولابل (معلوما) لكن (بنوع ظن يستند الى دلالة) معينة (الحالة الاولى ان يكون مجهولا والجهول هو الذي لبس معه قرينة) خاصة (تدل على فساده وظله كزى الاجناد) من الاتراك والاكراد من تطويل الشوارب والثياب (ولامايدل على صلاحه كثياب أهل التصوّف) من مدرعة وصوف أومرقعة وتقصير الملابس (و) كثياب أهل (التحارة) من عامة مدورة وغـ يرها (و) كثياب أهل (العلم) من فرحية وطيلسان وعمامة كبيرة (وغير ذلك من العمات) المختصة بكل واحدمنهم (فأذاد خلت قرية لاتعرفها) أي لم يسبق لك الدخول فيها ولا تعرف أهلها في معاملاتهم (فرأيتر حلالاتعرف من حاله شمأ) أهومن أهل الملاح أومن أهل الفساد (ولاعليه علامة تنسبه) بها (الى أهل الصلاح أو أهل الفسادفهو) إذا (مجهول واذا كنت فريبافد خلت بلدة فدخلت سوقها فوجدت رجلاخبارا) يبيع في الخبز (أوقضابا) يبيع اللحم (أوغيره) من أهل البضائع (ولاعلامة) هناك (تدلعلي كونه مريبا) أي على الريب (أوخاننا ولامايدل على نفيه) أى نفي الريبوالليانة (فهدا انجه وللايدرى عاله فلاتقول اله مشكول فيدهلان الشاعمارة عن اعتقادين متقابلين الهـماسببان متقابلان) كاتقدمذاك (وأكثر الفقهاء لايدركون الفرق بين مالايدرى) عاله (و بينمايشك فيه) والصحيح ان بينهما فرقا كاعرفت (وقدعرفت فيماسبق ان الورع توك مالايدري) لا توك ماعهل (قال وسف بن اسباط) الشداني وثقه يحي بن معين ولفظ القوت وقد حكى عن يوسف بن اسباط وحذيفة المرعشي وغد برهما من عباداً هل الشام ان قائلهم يقول (منذثلاثين سنة ماحال ) وفي نسخة ماحك (في قاي شي الاتركته وتكلم جاعة في أشد الاعمال فقالواهوالورع) ولفظ القوت وكان قد اجتمع حاءتمن العلاء بتذاكر ونأى الاعال أشد فقال بعضهم الجهاد وقال بعضهم الصيام والصلاة وقال آخرون مخالفة الهوى مُ أجعوا على الورع (فقال الهم حسان بن أبي سمنان) البصرى أحد العبادالورعين قال البخارى كانمن عباد أهل البصرة وقال أبوداودالطيالسي حدثنا سلام بن أبي مطمع قال قال حسان لولا المساكين ما اتجرت وقد ترجه أبونعم في الحليمة (ماشي عندى أسهل من الورع) قبل وكيف قال (اذاحال في صدرك شي تركته) ولفظ القوت اذاشككت في شي أوحك فى صدرك تركته وهدذا القول عنده قد أخرجه المغارى فى كلب السوع معلقا ولفظه وقال حسان ابن أبي سنان ماراً يتشيئاً أهون من الورع دعما ريبان الىمالا ريبان (فهذا شرط الورع) وفي القوت قدرويناعن عررضي اللهعنم قال أفضل الاعمال والذي يفتع به وجوهناعندالله عزوجل هوالورع فقالله أصابرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت ولعمرى ان المقين اذاو حدوالزهد اذاحصل سهل الورع والاخلاص وهوعدة الاعال (واعانذ كرالآن حكم الظاهر فنقول حكم هـ ف الحالة ان المجهول ان قدم اليك طعاما أوجل البيك هدية أو أردت ان تشترى من دكانه شيأ فلا يلزمك السؤال) عنه (بليده) المتصرفةفيه (وكونه مسلمادلالتان كافيتان في الهجوم على أخذه)من

مرة فلابدمن تفصيله والقول أو يتعلق بصاحب المال (المثارالاولاحوالالمالك) وله بالاضافة الى معرفتك ثلاثة أحوال اماأن يكون محهولاأ ومشكو كافعهأو معاوماننوع ظن ستندالي دلالة (الحالة الاولى)أن بكون محهولا والمحهول هو الذى لىسمعەقر سةتدل على فساده وظله كزى الاجنادولامالال عالى صلاحه كشادأهل التصوف والتعارة والعلم وغيرهامن العلاماتفاذا دخلت قرية لاتعرفها فرأ ستر - الالتعرف من حاله شبأ ولاعلمه عـ الامة تنسسبه الح أهل صلاح أو أهل فسادفهو محهول واذا دخلت بلدةغر يباودخلت سوقاوو حدت وحلاخمازا أوقصاما أوغبره ولاعلامة ندلء لي كونهم ساأو خاتناولاما مالعلى نفسفهو مجهول ولايدرى حاله ولا نقول انهمشكوك فملان الشك عبارةعن اعتقادى متقابلين لهدما سيان متقالان وأكثرالفقهاء لايدركون الفرق رسن مالاندرى وبنمائشكفه وقدعرفت بماسبقان الورع ترك مالايدرى \*قال وسف ان أسماط منذ

قلائين سنة ماحاك فى قلبى شئ الا تركته وتسكام جماعة فى أشق الاعبال فقالوا هو الورع فقال لهم حسان بن أبي سنان ماشئ عندى غير أسهل من الورع واذاحاك فى صدرى شئ تركته فهذا شرط الورع وانماند كرالات حكم الظاهر فنقول حكم هذه الحالة ان المجهول ان قدم البيك طعاما أوجل البيك هدية أو أردت أن تشترى من دكانه شيأ فلا يلزمك السؤال بل يده وكونه مسلم ادلالتان كافيتان فى الهجوم على أخذه

يستعق بالسلامه علمانان لاتسىءالظنمه فاناسأت الظن به في عسه لانكراً بت فسادامن غيره فقدحنيت علمه وأثمته في الحال نقدامن غيرشك ولوأخذت المال لكان كونه حواما مشكوكافعه وبدل علمه انانعلم ان الصحامة رضى الله عنهم فى غز والهم وأسفارهم كانوا ينزلون فى القرى ولا بردون القرى وبدخاون السلادولاعترزونمن الاسواق وكان الحرام أنضا مو حودافى زمانهم ومانقل عنهم سؤال الاعنر يبةاذ كان صلى الله علمه وسلم لاسألءن كلماعمل المه بلسأل فى أوّل قدومه الى المدينةعاعملالم أصدقة أمهدية لانقرينة الحال ندل وهو دخوله المهاحرين المدينة وهم فقراء فغلب على الظن أن ماعمل المحم بطريق الصدقة ثم اسلام المعطى و بده لا بدلان على انه ليس الصدقة وكان يدعى الى الضافات فعسولاسأل صدقة أم لااذ العادة ماحرت بالتصدق بالضمافة واذلك دعنهأم سلم ودعاه الخياط كافي الحديث الذيرواه أنس ان مالك رضى الله عنه وقدم المه طعامافسه قر عودعاه الرحل الفارسي فقال علمه السلام أناوعائشة

غيرنكبر (وليس يلزمك ان تقول الفسادوالظلم غالب على الناس) فهذا منهم (فهذا وسوسة) شيطانية (وسوء ظن بهذا المسلم بعينه وان بعض الظن اثم) و باله على صاحبه (وهذا الرجل المسلم يستعق باسلامه عليدانانلاتسى الطنبه) فانك قد مهيت عند (فان أسأت الظنب في عينه لانكرايت فسادامن غيره فقد جنيت عليه) بسوء ظنك (وأثمت به في الحال نقد ا من غيرشك ولوأخد تالمال لكان كونه حراما مشكر كافيه) لان كلامن الاعتقادين لهماسيان متقابلان (ويدل عليه انا اعلم ان الصابة رضي الله عنهم في ) أيام (غز وانهم) على الكفار (و) سائر (اسفارهم) وتحركانهم (كانوا ينزلون في القرى) بالضم جمع قرية (ولا يردون القرى) بالمكسر الضافة (ويدخلون البلادولا يتعرزون من الاسواق) التي فيها (وكان الحرام أيضامو جودافى زمانهم) بالكثرة (ومانقل عنه سؤال) والا بعث (الاعنرية) ونهمة (اذ كان صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن كل ما يحمل أليه) في كل احيانه (بل سأل في أول قدومه الى المدينة)مهاحوا (عاعمل المه أصدقة أم هدية) قال العراقي رواه أحدوا لحاكم وقال صحيح الاسناد من حديث سلمان ان الذي صلى الله عليه وسلم لماقدم المدينة أناه سلمان بطعام فسأله عنه أصدقة أم هدية الحديث وتقدم في الباب قبله حديث أبي هر من اله قلت بشير اليمار واه التعارى عن أبي هر مرة رفعه كاناذا أتى بشئ اشتبه عليه أصدقة أم هبة سأل عنه وأماحد بتسلمان فأخرجه أبونعم في الحلية من طريق عبدالله من عبد القدوس الرازى حدثنا عبد المكتب حدثني أبو الطفيل عامر من واثلة قال حدثني سلمان الفارسي قال كنتر حلامن أهل صى ٧ فساق الحديث بطوله وفيه جعت شياً من عرفاً تبته في الحرفوضعته بين يديه فقالماهدا قلت صدقة قاللاصابه كالواولم عديديه تمجعت شيأمن تمر فحتمم أخرى فوضعته بين يديه فقال ماهذا قلت هدية فاكلوأ كل القوم وساق بقية الحديث ورواه الثوري عنعبيدالمكتب يختصراور واممسلم بنالصلت العبدىعن أبى الطفيل مطولاوفيه انه قدم على المدينة وساق القصة بقمامهاور واهجد بناسحق عن عاصم بنجر بن قتادة عن مجود بنابد عن ابن عباس عن سلمان ورواه داود بن أبي هند عن سمال عن سلامة العلى عن سلمان بطوله ورواه سارعن موسى ابن سعدد الرابسي عن أبي معاذ عن أبي سلة عن عبد الرحن عن سلمان بطوله ورواه اسرائيل عن أبي اسعق السيعي عن أبي قرة الكندى عن سلان (لان قرينة الحال وهو دخول المهاحرين) الاوّلين (الى المدينة) المشرفة (وهم فقراء) لكونهم خرجوا بأنفسهم متحرد من عن املاكهم فار من بنينهم ( مغلب على الظن ان ما يحمل المهم) من الطعام ( يحمل بطر بق الصدقة) لاغيره ( عم اسلام المعطى وبده ) المتصرفةفيه (الدل على انه ليس بصدقة وكان) صلى الله عليه وسدلم (يدعى الى الضيافات فعيب) المها (ولايسأل أصدقة أملا) قال العراقي هذا معر وف مشهور من ذلك في الصحيحين حديث أبي مسعود الانصارى فى صنيع أبي شعب طعامالرسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه عامس جسة اه (لان العادة ماحرت بالتصدق بالضيافة وكذلك دعته أمسلم) بالتصغير ابنة ملحان بن خالد الانصارية والدة أنس بن مالك يقال اسمها مهاة أورميله أورميثة وهي العميضاء أوالرميصاء اشتهرت بكنيتها وكانتمن الصعايدات الفاضلان ماتت فى خلافة عثمان وقصة دعوتها أخرجها المخارى ومسلم من حديث أنس (ودعاه الحماط الذي واوأنس بن مالك ) رضى الله عنه (وقدم اليه طعامافيد قرع) وهو الدباء وهومتفق عليه من حديثه ان خياطا دعارسول الله صلى الله علمه وسلم فقدم البه طعامافيه قرع وأخرجه الترمذي في الشمائل والخماط المذكور لا يعرف اسمه لكن في رواية اله كان من مواليه صلى الله عليه وسلم وفيه ان انساقال لقدرأ يته يتتدع الدماءمن حوالى القصعة وفيهان كسب الخماط ليس بدنىءواله يسن محمة الدماء لحمته صلى الله عليه وسلم وكذا كل شي كان يحبه صلى الله عليه وسلم ذكره النووى (ودعاه الرجل الفارسي فقال) صلى الله عليه وسلم (أناوعائشة فقاللاغم أجابه بعده فذهب هو وعائشة) رضى الله عنها (يتساوقات) فقال لافقال فلاغ أجابه بعد فذهبه ووعائشة يتساوقات

فقرب البه مااهالة ولم ينقل السؤال فى شئ من ذلك وسأل أبو بكر رضى الله عنه عبده عن كسبه لمارابه من أمره وسأل بحر رضى الله عنه الذى سقاه من لبن البل الصدقة اذرابه وكان أعجبه طعمه ولم يكن على ما كان يألفه كل مرة وهذه أسباب الريبة وكل من و جد ضيافة عند رجل بعقاه من البن المناب المناب المناب المناب المناب وكان أعجبه عمد المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب والمناب وا

أى ينسابقان فى المشى (فقدم الهمااهالة) هى بالكسر الودك المذابور وامسلم من حديث أنس وفيه انه يندب اجابه الدعوة وانقل الطعام أوكان المدعوشر يفاوالداعي دونه وفيهما كانعليه صلى اللهعليه وسلم من عظيم التواضع والتلطف والرفق باصاغر أصحابه وتعاهدهم بالجيء الى منازلهم (ولم ينقل السؤال فى شئ من ذلك) أصدقة أم لا (وسأل أنو بكر) رضى الله عنه (عبده) الذي كان يتولى خواجه (عن كسبه لمارا به من أمره شي وقد تقدم (وسأل عمر) رضى الله عند (الذي سقاه) اللمن (من ابل الصدقة اذرابه فانه أعبه طعمه ولم يكن على ما كان بألفه كل لدلة) وتقدم ذلك أيضا وكلمنهما تقيا واستفرغ جوفه مماشرب (وهذه أسباب الريبة فكلمن وحدضيافة عندرجل مجهول لم يكن عاصيا باجابتهمن غير تفتيش) و بعث بل يندب ولايطالب بالبحث عنه (بللورأى في داره تجملا) من أناث وفرش وأمتعمة (ومالا كثيرافليس له ان يقول الحلال عز بز )قليل (وهذا) الذي أراه (كثيرفن اين يحتمع هذامن الحكال بلهذاالشخص بعينهاذا احتمل ان يكونورث مالا) من مورثه بطريق الشرع (أواكتسبه) من وجه طيب (فهو بعينه يستعق احسان الطنبه) ولايقول انه حرام (وأز يدعلي هذا وأقول ليساله ان يسأله بل ان كان يتورع ولايدخل جوفه الامايدري من ابن هو فهوحسن ) لابأسبه (فلمتلطف في الترك وان كان لابدله من أكله فلياً كل بغير سؤال) ولا بعث (اذالسؤال ابذاء)له (وهتك سنر ) عنه (وايحاش) له (وهو حوام بلاشك) اذقدوردالوعيد فين آذي أخاه وفين هتك سنره (فان قلت لعله لا يتأذى ) بذلك السؤال (فاقول لعله يتأذى وأنت تسأل حذرا من لعل فان قنعت بلعل فلعل ماله حلال وليس الاثم المحذور) منه (في ايذاء مسلم) قولا أوفعلا (باقل من الاثم في أكل شبهة أوحوام أوالغالب على الناس الاستحاش) أي حصول الوحشمة (بالتفتيش) والبحث الدقيق (ولا يجوزاه ان يسألمن غيره من حيث بدرى هو به لان الابذاء في ذلك أكثر وان سألمن حيث لا يدري هو ففيه اساءة طن وهنك سنروفيه )أيضا (تجسس) وهو تنبع الاخبار والنفعص عن بواطن الامور (وفيه تشبث بالغيبة) أى تحسن وتزيين لها (وان لم يكن صر يحاوكل ذلك منهى عنه في آية واحدة قال تعالى اجتنبوا كشريرامن الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا) قامر بالاجتناب عن سوءالظن بالمسلم وجعدله اغمامبالغة ونهي عن التجسس والاغتياب (وكممن زاهد جاهل بوحش القلوب) أى يثير الوحشة والنفرة في القلوب (في التفتيش) والتنقير (ويتكلم بالكلام الخشن) المؤذى (واغما يحسن الشيطان ذلك عنده) و يزينه (طلباللشهرة) بين الناس (باكل الحلال ولوكان باعثمه عض الدين لكان خوفه على قلب مسلم ان يتأذى) و يستوحش (أشدمن خوفه على بطنهان يدخله مالايدرى وهو غيرمؤاخد عالايدريه اذالم يكن هناك علامة توجب الاجتناب) وأماالايذاء والتجسس والاغتياب فانه مؤاخد بكل منذلك (فليعلمان طريق الورع الترك دون التجسس واذالم يكن بدمن الاكل فالورع الاكل واحسان الفان وهذاهو المألوف) المعروف (من) أحوال (الصحابة) رضى الله عنهم كالعرفهمن سبرسيرهم (ومن وادعامهم فى الورع فهو ضال) عن الرشد (مبتدع وليس عتبع اسننهم (فلن يبلغ أحدد أحدهم ولانصيفه ولوأنفق مافى الارض جيعا) كاجاء ذاك في الحدم

ليسله أنساله بلانكان يتو رع فلالدخل حوفه الامايدرىمن أن هوفهو حسن فلتلطف فى الترك وان كانلايدلهمن أكله فامأكل بغسير سؤالاذ السؤال الذاءوهتك سيتر واعاثين وهوحوام بلاشك فان قلت لعله لايتأذى فاقول لعله شاذى فانت تسأل حذرا من لعل فانقنعت بلعل فلعل ماله حلال وليس الاثمالحذو رفى الذاء مسلم ماقسل من الاثم في أكل الشهةوالحرام والغالب عالى الناس الاستعاش بالتقتيش ولايحوز لهأن سأل من غيرهمن حمث يدرىهو به لأن الابذاءفي ذلك أكثر وان سألمن حیثالا بدری هوفقیه اساءة ظنوهتك ستروفيه تجسس وفيه تشبث بالغسة وانلم يكن ذلك صريحاوكل ذلك منهى عنه في آرة واحدة قال الله تعالى احتنبوا كثيرامن الظن ان بعض الظين الم ولا تحسسوا ولا بغت بعضكم بعضاوكم زاهد حاهل وحش القاوب في التفتيش

ويتكلم بالكلام الخشن المؤذى والما يحسن الشيطان ذلك عنده طلباللشهرة بأكل الحلال ولوكان باعثه محض الدين لكان والمد خوفه على قلب مسلم أن يتأذى أشد من خوفه على بطنه أن يدخله ما لا يدرى وهو غير مؤاخذ عما لا يدرى اذلم يكن ثم علامة توجب الاجتناب فليعلم ان طريق الورع الترك دون التحسس واذالم يكن بدمن الاكل فالورع الاكل واحسان النان هذا هو المألوف من الصحابة رضى الله عنهم ومن زادعلهم فى الورع فهو ضال مبتدع وليس عتب علن يبلغ أحدمد أحدهم ولان عفه ولواً نفق ما فى الارض جيعا

كيفوقداً كلوسول الله صلى الله على موسلم طعام بريرة فقيل انه صدقة فقال هولها صدقة ولناهدية ولم بسأل عن المتصدق علمها فكان المتصدق مجهولا عنده ولم يمتنع ( الحالة الثانية ) ان يكون مشكوكافيه بسبب دلالة أو رثت ريبة فلنذ كرصورة الريبة مم حكمها \*أماصورة الريبة فهوات مدله على تحريم ما في يده دلالة امامن خلقته أومن زيه وثيابه اومن فعله وقوله (٨١) أما الخلقة فبان يكون على خلقة الاتراك

والبوادى والمعروفين بالظلم وقطع الطريق وان يكون طو بل الشارب وأن يكون الشعرمفر قاعلى رأسه على دأبأهل الفساد وأما الشاب فالقماء والقلنسوة وزى أهل الظلم والفسادمن الاحناد وغيرهم وأما الفعل والقول فهوأن دشاهد منه الاقدام على مالا على فانذلك ملاعلى انه متساهل أيضا في المال و ماخد مالا عل فهدده مواضع الريبة فاذاأراد أن سيرىمنمثلهذا شيأ أويأخذمنه هديةأو يحسه الىضافة وهوغري مجهول عنده لم يظهر له منه الاهذه العلامات فعتمل ان مقال الدندل على الملك وهدذه الدلالات ضعفة فالاقدام حائز والتركمن الورع ويحتملان بقال انالىددلالة ضعيفة وقد فابلهامثلهامشلهدده الدلالة فاورثتريبة فالهعوم غبر حائز وهوالذى نغتاره ونفتى به لقوله صلى الله عليه وسلم دعمار يبكالى مالا و يبك فظاهـره أمر وان كان عمل لاستعباب لقوله صلى الله عليه وسلم

والمد بالضم مكالمعروف والنصيف كامير لغة فى النصف بالكسر (وقدأ كلرسول الله صلى الله عليه وسلم طعام روة) وهي الشاة التي تصدق بها عليهاو بريرة هي مولاة عائشة رضي الله عنها صحابة جليلة عاشت الى زمن بزيدبن معاوية (فقيل انها) أى الشاة (صدقة فقال هي لهاصدقة ولناهدية ولم سأل عن المنصدق علما فكان المتصدق) بماعلما (مجهولاعنده) صلى الله عليه وسلم (ولم عتنع) والحديث المذكور أخرجه البخارى ومسلم من حديث أنس (الحالة الثانية ان يكون مشكوكا فيه بسبب دلالة أورثت ريبة فلنذ كرصورته) أوّلا (غم) نبين (حكمه) ثانيا (اماالصورة فهوان يدل على تحريم افي يده دلالة امامن خلقته وامامن زيه ) وهيئته (وثيابه أومن فعله وقوله اما الحلقة فهوان يكون على خلقة الأتراك )من الجنود (و) على خلقه (البوادي) وهم جفاة العرب (و) على خلقة (العروفين بالظلم) والغشومية (وقطع الطريق) ونهب الاموال (وان يكون طويل الشارب) وهوالشعر النابت على الشفة العليا وطوله من هيئة من ذكر يقصدون بذلك الارهاب وهوخلاف السنة وفى ارخاء السبال خلاف مرفى كتاب اسرار الطهارة (وان يكون طويل الشعر) أي شعر الرأس (مفرقا على رأسه) عنة ويسرة (على دأب أهل الفساد)وكان ذلك شائعا في زمان المصنف (وأما الثياب فكالقباء) مفتوح مدودعربي والجمع أقبية اسم لنوغ من الثياب (والقلنسوة) فعناوة بفتح العمين وسكون النون وضم اللام والجمع القلانس (وزى أهل الفسادوالفلم من الاجناد وغيرهم) وهذا الذىذكر ومن هيئاتهم وملابسهم فباعتبارما كانمو جودا فيزمنه وأمابعده فقدتغيرت أحوالهم فىالهيئان والملابس على طرفشي والاعتبار بزي كل زمان (وأما الفعل والقول فهوان بشاهد منه الأقدام) والجرأة (على مالا يحل) فعله أوقوله (فذلك بدل على انه يتساهل أيضافي) تناول (المال ويأخذ مالا يحل) له أخذ ممنه (فهذه مواضع الريبة) بلاشك (فاذا أرادان يشترى من مثل هذاشياً أو يأخذمنه هدية أو عيبه في ضيافة وهو غريب مجهول عنده ولم تظهر منه الاهذه العلامات) الدالة على فسادحاله (فيحتمل ان يقال البد) الواضعة (تدل على اللك) الاصلى (وهذ الدلالات)والعلامات (ضعيفة) لاقوة لها بالاضافة الى قوة الملك (فالاقدام عائز والترك من الورع و يحتمل ان يقال ان المد دلالة ضعيفة وقد قابلها مشل هذه الدلالة فاورثت) في الجلة (ريمة فالهجوم غير جائز) في هذه الصورة (وهوالذي نختاره ونفتي به) نظرا (لقوله صلى الله عليه وسلم دعما ريبك الى مالا ريبك) تقدم في الباب قبله وفي كتاب العلم (وظاهره أمروان كان يحتمل الاستعباب) دون الوجوب (ولقوله صلى الله عليه وسلم الاثم حزاز القاوب) تقدم في الباب قبله وفي كل العلم (وهذاله وقع في القلب) وحرارة (لاينكر ولان النبي صلى الله عليه وسلم سأل) سلمان عن التمر الذي حاميه السه (أصدقة) هو (أوهدية) فلم ياكل أولاوا كل ثانيا كاتقدم (وسأل أبو بكر رضي الله عنه غلامه) الذي كأن يتولى خواجه عن الطعام الذي أطعمه (وسأل عمر رضي ألله عنه ساقيه اللين) من ابن سقاه (وكلذاك كان في موضع الريبة) والشك (وجله على ألور عوان كان عكناول كن الاعمل عليه الابقياس حكمى والقياس ليس يشهد لقعليل هذافان دلالة اليدوالاسلام عارضتهما هذه الدلالات فاذا تقابلت) مع بعضهما (فالاستحالال لامستند له واعالانترك حكم اليدوالاستصاب بشان لاستند الى علامة) فأمااذا استندالي علامة ترك حكم اليد (كااذاوجدنا الماء) في فلا: (متغيرا واحتمل ان يكون)

( 11 - (اتحاف السادة المتقين) - سادس ) الاثم حزار القاوب وهذاله وقع فى القلب لا يذكر ولان النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصدقة هو أوهدية وسأل أبو بكر رضى الله عنه علامه وسأل عررضى الله عنه وكل ذلك كان فى موضع الريمة وجله على الورع وان كان مكناول كن لا يحمل عليه له لا يقياس حكمى والقياس ليسي يشهد بتعليل هذا فان دلالة البدوالاسلام وقد عارضة اهذه الدلالات أورثت ويبة فاذا تقابلا فالاستعلال لا مستندله وانمالا يترك حكم البدوالاستعماب بشكلا بستنداني علامة كما ذا وجد نا الماء متغير اواجتمل أن يكون

بطول المكث فان رأينا طبية بالت فيه مم احتمل التغيير به تر كذا الاستصاب وهدا قريب منه ولكن بين هده الدلالات تفاوت فان طول الشوار بوليس القباء وهئة الاحذاد بدل على الظلم بالمال أما القول والفعل المخالفات الشرع ان نعلقا بظلم المال فهو أ بضاد ليل ظاهر كالو سمعه يأمن بالغصب والظلم أو يعقد عقد الربا فاما اذار آه قد شم غيره في غضبه أو أتبع نظره امر أقمرت به فهذه الدلالة ضعيفة في من انسان يقور ج في طلب المال ولا يكتسب (٨٢) الاالحلال ومع ذلك فلا على نفسه عند هجان الغضب والشهوة فلمتنبه لهذا التفاوت ولا عكن ان

تغيره (بطول المكث) بتثليث مهم عاسكان كافه (أو بنجاسة) لاقته (فان رأ يفاطبية بالت فيه عاسكان التغيريه و بغيره تركنا الاستعماب) لقوة الاحتمال الثاني لسكونه حدث عقب المشاهدة (وهذا الذي نعن فيمقر يسمنه ولكن بين هدده الدلالات تفاوت) ظاهر (فان طول الشارب) ولبس (القباء وهيئة الاجنماد) من الاتراك والاكرادكل ذلك (يدل على الظلم بألمال أما القول أوالف عل المخالفات للشرعان اتعاقا بفلم المال فهو أيضا دليل ظاهر كالوسمعه يأمن ) آخر (بالغصب) من آخر (والظلم أو معقد عقد دالر با) فكل ذلك حرام (فامااذارآهشتم غيره في) حال (غصبه) بكالم قبيع (أو)رآهقد (اتبع نظره اس أةم تبه وهي أجنبة (فهذه الدلالة ضعيفة فكم من انسان يتحرج في طلب المال) أى يقع في الحرج بسبيه (ولأيكتسب الاالحلال ومع ذلك فلاعلك نفسمه عند دهيمان الغنب و ) كذا عندهمان (الشهوة) لأوران الدم في الاول والمني في الشاني (فللنفوس في هذا تفاوت) لان بعضها أشد من بعض (ولاعكن ان بضبط هذا بعد) معدود (فليستفت العبد في مثل ذلك قلبه) فان افتاه بالاقدام أقدم عليه (وأقول انهذا اذارآهمن مجهول فله حكم وانرآه بمن عرفه بالورع) والاحتياط (في) أمور (الطهارة والصلاة وقراءة القرآن فله حكم آخراذا تعارضت الدلالتان بالاضافة الى المال تساقطتا كاهي القاعدة المقررة (وعاد الرجل كالمجهول) حاله (اذليست احدى الدلالتين تناسب المال على الخصوص فكم من متعرج في المال لا يتعرج في غير وكم من محسن الصلاة والوضوء والقراءة) معتنبها (ويا كلمن حميعد) من غير ورع (فالحكم في هذه المواقع ماعيل المه القلب) ولا ينفرعنه (فانهذا أمر) خفي (بين العبدو بين الله تعلى) لايطلع عليه (فلا يبعد ان يناط) أي يعلق (بسبب خفي لا يطلع عليه الاهو) جُـل شأنه (وعالم الغيوب رب الغيوب وهو حكم خزازة القـ اوب ثم ليتنبه) أيضا (الدقيقة أخرى وهوات هذه الدلالة ينبغي ان تكون بحيث تدل على ان أكثر ماله حوام بان يكون حنديا) من حنود السلطان (أوعامل سلطان) على بلدة (أونائحة) وهي الندابة على الموتى (أومغنيا) با " لة اللهوفان هؤلاء دلالتهم ظاهرة (فاندل على ان في مأله حراما فلي الله يكن السؤال وأجبابل كان السؤال من الورع) ومن بأب الاستنبراء للدي (الحالة الثالثة ان يكون المال معلوما بنوع خبرة وعمارسة عيث وحب ذاك ظنافى حل المال وتعر عهمثل ان بعرف صلاح الرحل ودمانته وعدالته في الظاهر )أى فيما براهمن ظاهر أحواله (وحور ان يكون الباطن بخلافه) أي مخالفا الظاهر (فههنالا يجب السؤال ولا يجوز كافي الجهول بل أولى) من الجهول في عدم السؤال (والاقدام ههنا أبعد عن الشهة من الاقدام على طعام الجهول فات ذلك بعيد عن الورع وان لم يكن حوامًا وأماأ كل طعام أهل الصلاح) والتقوى (فدأب الانبياء) علمم السلام (و) دأب (الاولياء) وشأنهم (قال صلى الله عليه وسلم لاناكل الاطعام تقي ولاياكل الاطعام كالاطعام تقى) تقدُّم تُخر يجهُ في كُتَابِ الزِّكاة وفي القوت وقدر وينا في الخبر فساقه ثم قال لان التقي قدا متعر ألدينه واجتهد لعله واحتاط لنفسه فقدر كفاك مؤنة الحث وأسقط عنك طلب الاحتهاد لانه قدناب عنافه وقام للذبه فلذلك جاءت الاحاديث على هذا المعنى غمساق أربعه أحاديث غمقال فلذلك كان المتقدمون يستحبون أكل طعام الصالحين والعلماء فامامن لايحتاط لنفسه ولايستبرئ الدينه ولايتقى فى كسبه حتى

اضبط هذا يحد فليستفت العدفى مثل ذلك قلبه وأقولان هذا انرآهمن مجهول فلهحكم وانرآهن عرفه بالورع فى الطهارة والصلاة وقراءة القرآن فله آخراذ تعارضت الدلالتان بالاضافة الى المال وتساقطتا وعاد الرجل كالمجهول اذ ليستاحدىالدلالتين تناسب المال على الخصوص فكم من متعرج في المال لانتحر جفى غيره وكممن محسن للصلاة والوضوء والقراءة وباكلمن حيث عدفالح كرفى هذه المواقع ماعيل المهالقلفان هذا أمر بين العبدو بين الله فلا يبعدان يناط بسبخني لانطلع عليه الاهوورب الار ماب وهـوحكم حزارة القلب ثم لمتنبه لدقيقة أخرى وهوان هذه الدلالة بنبغي أنتكونعثدلعلاان أكثر ماله حوام بان يكون حندما أوعامل سلطان أو نائحة أومغنية فاندلعلي ان في ماله حراما قليلالم يكن السؤال واحمايل بل كان السؤالمن الورع (الحالة الثالثة) أن تكون الحالة

معلومة بنوع خبرة وممارسة بحيث توجب ذلك طناف حل المال أو تحريمه مثل أن يعرف سلاح الرجل وديانته وعدالته لا على الطاهر وجوزان يكون الباطن بخلافه فههذا لا يجب السؤال ولا يحوز كافى المجهول فالاولى الاقدام والاقدام ههذا أبعد عن الشبعة من الاقدام على طعام المجهول فالولى الاقدام على طعام المجهول فان ذلك بعد عن الورع وان لم يكن حواما وأما أكل طعام أهل الصلاح فد أب الانبياء والاولياء قال صلى الله عليه وسلم لا نا كل الاطعام تقى ولا يأ كل طعام ك الاتقى

فاماإذاعلم بالخسيرة الهجنسدى أومغن أومرب واستغنى عن الاستدلال عليه بالهيئة والشكل والثياب فههنا السؤال واجب لا محالة كا في موضع الريبة بل أولى \* (المنار الشاني ما يستند الشك فيد الى سب في (٨٢) المال لا في حال المالك) \* وذلك بان

عنلط الحالال بالحرامكا اذاطرحفى سوق اجالمن طعام غصب واشتراها أهل السوق فانس يحب على من الشترى في تلك الملدة وذلك السوق ان سأل عايشتريه الاان نظهر ان أكثرماني لديهم حرام فعندذلك يحب السؤال فانلم يكن هـو الا كثر فالتفتيشمن الورع وليس بواجب والسوق الكبير حكمه حكم بلدوالداسل على اله لايحب السؤال والتفتيش اذالم يكن الاغاب الحرام ان الصالة رضى الله عنهم لم عتنعو امن الشراءمن الاسواق وفهادراهم الربا وغلول الغنمة وغيرها وكانوا لاسالونفى كلعقدواعا السؤال نقل عن آحادهم لادرافي بعض الاحوال وهي محال الريسة في حق ذلك الشخص المعين وكذلك كانوا بأخذون الغنائمين الكفارالذن كانواقدقاتلوا السلمن ورعا أخددوا أموالهم واحتمل أن يكون فى تلك الغانم شي عما أخذوه من المسلم وذلك لا عل أحده محانا بالاتفاق بل رد علىصاحبه عندالشافعي رجمالله وصاحبه أولىه

لايبالى من ابنيا كل وكيف يكتسب وان قدره لي الدرهم أخذه فهذا غيرتقي فينتذ يلزمك المعث لنفسك والاجتهاد بعلك والاحتياط لدينك اذالم يقم به غييرك ولم يكفك أخوك فلهذا قيل لاتا كل الاطعام تقي والتقي هوالمتقي للعرام والمحتنب للا مام فني دليل خطابه لاتاً كل طعام غيراتي اه (فأمااذاعلم بالحبرة انه جندى أومغن أوم ب) أى استعمل الربافي معاملاته (واستغنى عن الاستدلال علمه بالهيئة والشكل والثياب فههنا السؤال واحب لا محالة كما) انه واحب (في موضع الريبة بل أولى) لقوة الدلالة \* (المار الثانى مايستند الشك فيه الى سبب في المال لافي وللك الك وذلك بان يختلط الحوام بالحلال) فلم عيز بينهما (كمااذا طرح في سوق اجمال من طعام غصب) أونهب (واشتراها أهل السوق) بالحظ والمصلحة (فليس يجب على من يشترى من ذلك وتلك السوق ان يسأل عايشتر به الاان يظهر ) بوجه من الوجوه المعينة (انأ كثر مافى أيديهم حرام فعند ذلك يجب السؤال) لانه من مواقع الريبة (فان لم يكن هوالا كثر فالتفتيش) والمحثوالسؤال (منالورع وايس بواجب والسوف الكبير حكمها حكم بلد والدليل على انه لا يجب السؤال والتفتيش اذالم يكن غاب الحرام ان الصابة رضى الله عنهم لم عتنعوا عن الشراء في الاسواقو) من المعلوم انه الاتخاوات تكون (فهادراهم الربا وغاول الغنمة وغيرها) من وجوه الحرام (وكانوالايسألون في كلعقد واعما السؤال ينتقل عن آحادهم مادرا) أى قليملا (في بعض الاحوال) والاحيان (وهي محال الريبة) خاصة (في حق ذلك الشخص المعين وكذلك كانوا يأخذون الغنائم من الكفارالذين كانواقد قاتلوا المسلمين) قبل ذلك (وربما) غلبواعليهم (وأخذوا أموالهم) وأمتعتهم (واحتمل ان يكون في تلك الغنائم شي مما أخد فرومن المسلمي) في محار باتهم (وذلك لا يحل أخذه مجانا) أى بغيرعوض وقيل بلابدل (بل بردعلى صاحبه)ان عرف (عندالشافعي)رجه الله تعالى (وصاحبه أولى بالثمن عند أبى حنيفة) رحمه الله تعالى (ولم ينقل قط التفتيش عن هذا) قال الزيلعي من أصحابنا في شرح الكنزان غلب المسلون على أهل الحرب فن وحد منهم ماله الذى أخذه العدق قبل قسمة الغنمة بن المسلين أخذه محاناوان وحده بعدالقسمة أخذه بالقيمة لمار ويعن ابن عماس قال ان المشركين احرز واناقة رحل من المسلمين بدارهم غوقعت في الغنجة فحاصم فها المالك القديم فقال صلى الله عليه وسلم ان وجدتها قبل القسمة فهى الذبغ برشئ وان وجدتها بعد القسمة فهي الذبالة بمة ان شئت فعلى هذا يحمل كل ماروى عنه صلى الله عليه وسلم انه رده الى ماليكه أو يحمل على انه استخلص منهم قبل ان يحرزوه بدارهم ثمردوه لاصحامه ولان المالك القد مزال ملكه بغسر رضاه فكان لهحق الاسترداد نظراله غسيران في الاخذ بعد القسمةضررا بالمأخوذمنه مازالة مليكها لخاص فبأخذ مالقمة ان شاءليعتدل النظر من الجانبين والشركة قبل القسمة عامة فعل الضر وفدأخذه بغيرشي ولواشترى ماأخذه العدومنهم ناح وأخرجه الى دار الاسلام أخذه المالك القديم بثمنه الذي اشترى به الماحرمن العدولانه لوأخذه بغيرشي لتضروا لتاحرفيا خذه بثمنه ليعتدل النظرمن الجانبين وان اشتراه بعرض أخذه بقمة العرض ولو كان البسع فاسدا يأخذه بقمة نفسه وكذالو وهب العدواسي بأخذه بقمته رفعاللضرعنهمااذملكه فمهنايت فلايزال بغيرشي ولوكان مثلما فوقع في الغنيمة بأخذه قبل القسمة لماذ كرنا ولا بأخذه بعدها وكذااذا كان موهو باوكذالوا شتراه الناحر شرآء فاسدا وأخرجه الىدار الاسلام أواشتراه صحيحاء ثله قدراو وصفالانه لوأخذه فيهذه المواضع لاخذه بخله وهولا يفيدحتى لواشتراه التاجرمنهم بأقل منهقدراأو بأردأ منعله ان يأخذه لانه مقيدو لايكون ربالانه يستخلص ملكه و يعيده الى ماكان فصار فداء لاعوضا والله أعلم (وكتبعمر) رضى الله عنه (الى اذر بحان) اسم كورة بالعراق (انكمفي بلادتدبغ فهاالميتة) أىجاودها (فانظر واذكيمة) أىمذكاة مالذبح

بالثمن عندأ بي حنيفة رحمالته ولم ينقل قط التفتيش عن هذا وكتب عمر رضى الله عند الى اذر بعيان انكم في بلاد تذبح فيها الميتدة فانظر واذ كيه من منه أذن في السؤال وأمر به ولم يأمر بالسؤال عن الدواهم التي هي اتمام الان أكثر دراهمهم لم تكن أعمان الجاودوان كانت هي أيضا تباعواً كثر الجاودكان كذلك وكذلك قال ابن مسعود رضى الله عنه المكن الدواً كثر قصابها المجوس فانظر والذك من المنة في الاكثر الامر بالسؤال ولا يتضع مقصودهذا الباب الابذكر صوروفرض مسائل يكثر وقوعها في العادات فلنفرضها \* (مسئلة) \* شخص معين حالط ماله الحرام مثل أن يباع على دكان (٨٤) طعام مغصوب أومال منهو بومت لأن يكون القاضى أوالرئيس أوالعامل أوالفقيه الذى له

(منميتة) أىغيرمذكاة بلماتت حتف أنفها (اذن) لهم (فى السؤال) عنه (وأمربه) بقوله فانظروا (ولم يأمر بالسؤال عن الدراهم التي هي أثمانها) أي أثمان حاودها (لان أكثر دراهمهم لم تكن عن الْجَاودوانكانت هي أيضاتباع وأكثرا لجادكان كذلك) فالسؤال انمايُعب اذاعام ان أكثرذ الدالمال الحرام (وكذلك قال) عبدالله (بن مسعود) رضى الله عنه مخاطبالاهل العراق (انكرف بلاد أكثر قصابها) أى الجزارين (المجوس) جيل من الناس (فانظر واالذكرة من المية فص بالا كثر الامر بالسؤال) أي الماكان المجوس أكثر القصابين في تلك الناحية تعين الامربالسؤال (ولا يتضع مقصود هـ ذاالباب الابذ كرصوروفرض مسائل يكثر وقوعهافى العادات فلنفرضها) تكمملالفوالدالساب وتسهدالا للطالب (مسئلة شخص معين خالط ماله الحرام مثل ان يماع على د كان طعام مغصوب أومال منهوب ومثل ان يكون القاضي أوالرئيس) في البلد (أوالعامل) السلطان (أوالفقيه الذيله أوراد) أى وظيفة (على سلطان ظالم) بردها عليه (وله أيضامال موروث) قدورته من مورثه شرعا (ودهقنة) أى فلاحة (أوتجارة) أوصناعة (أورجل تاجر بعامل بمعاملات صحيمة) وعقود شرعية (و بربي أيضا) أى يستعمل الرباأ يضا في بعض الاحيان (فان الاكثر من ماله حرام فلا يجوز الا كل من ضيافته ولاقبول هبته وصدقته الابعدالتفتيش) والبحث (فأن ظهران المأخوذ من وجه حلال) لاشبهة فيه (فذاك والا ترك وان كان الحرام أقل) والحلال أكثر (و)لكن (المأخوذمشنبه) بينهما (فهذافى محل النظرلانه على رتبة بين الرتبتين اذقضينا) فيماسبق (بأنه لواشتبت ذكية) أىمذ كاة بالذبح (بعشرمتان مثلا و جب اجتناب السكل) لانه اشتباه محصور بحصور (وهذايشهمن وجه) واحد (منحيث ان مال الرجل الواحد كالحصور لاسمااذالم يكن كثيرالمالمثل السلطان) فانماله غير محصور (و يخالفهمن وجه) آخر (اذالميتة بعملم وجودها في الحال يقينا) فتعتنب (وألحرام الذي خالط ماله يحتمل ان يكون قدخرج من بده وليسمو جودا في الحال) كو جودالمية (فاذا كان المال قليل وعلم قطعاان الحرام موحودفى الحال فهو ومسئلة اختلاط المية واحدوان كثرالمال واحتمل ان يكون الحرام غيرموجود في الحال فهذا أخف من ذلك ويشتبه ) وفي نسخة ويشبه (من وجه الاختلاط بغير محصور كافي الاسواق والملاد ولكنه أغلظ منهلا ختصاصه بشخص واحد ولايشك في ان الهجوم عليه بعيد من الورع) والتقوى (حداولكن النظرفي كونه فسقامناقضاللعدالة) هل يكون كذلك أملا (وهدامن حيث المعنى عامض لتحاذب الاشتباه) من الطرفين (ومن حيث النقل أيضا غامض لانما ينقل عن الصحابة) رضى الله عنهم (من الامتناع فيمثل هذاو كذاعن السلف)الصالحين ق آثار وحكايات (عكن حله على الورع)والاحتياط (ولايصادف فيدهن على النعريم) بالحصوص (وماينقل فى أقدام من أقدم منهدم) أىمن الصابة ( كاكل أبي هر وة طعام معاوية) رضى الله عنهما (مثلا) فانه عكى عنه كان يحضر مائدة معاوية ويصلى خلف على فقيل له فىذلك فكان يقول أما طعام معاوية فأوسم (ان قدران جله مافى دوحوام)وثبت

أدراره لى سلطان طالمله أرضا مالمور وثودهقنة أوتحارة أورحل ناحر بعامل ععام لات محمدة واربى أيضافان كانالا كثرمن ماله حرامالاعدو زالاكل منضافته ولاقبول هديته ولاصدقته الابعد التفتيش فان ظهرانالمأخوذ من وجمحلال فذاك والاترك وان كان الحرام أقل والمأخوذمشتبهفه فالف محل النظر لانه على رتبة بين الرتبتن اذقضينا بأنه لواشتبه ذ كمة بعشر مستان مشلا وحماحتناب الكل وهذالشهمن وجهمن حمثانمال الرحل الواحد كالحصو رلاسمااذالميكن كثيرالمال مثل السلطان و يخالفه من وجهاذالمية رعملم وحودها فىالحال يقيناوا لحرام الذي خاالط ماله عمدل أن يكون قد خرج من يده وليس موجود في الحال وان كان المال قلملا وعلم قطعاان الحرام موحدودفي الحال فهدو ومسئلة اختلاط المتة واحدوان كثرالمال

واحتمل أن يكون الحرام غير موجود في الحال فهذا أخف من ذلك ويشبه من وجه الاختلاط بغير محصور كافى الاسواق حضوره والملادول كنه أغلظ منه لاختصاصه بشخص واحد ولايشك في ان الهجوم عليه بعيد من الورع جدا وليكن النظر في كونه فسة امناقضا للعدالة وهذا من حيث المعتمد عن العامد ومن حيث النقل أيضا غامض لان ما ينقل فيه عن العجابة من الامتناع في مثل هذا وكذا عن التابعين عكن حله على الورع ولا يصادف قيه نص على التحريم وما ينقل من اقدام من أقدم على الا كل كا كل أي هر برة وضى الله عنه طعام معاوية مثلاان قدران جاة ما يد مرام

العلماء التأخرين مختلفة حتى قال بعضهم لوأعطاني السلطان شسأ لاحدته وطردالالمحةفمااذا كان الا كثراً بضاح إمامهما لم يعرف عين المأخوذ واحتملأن مكون حلالا واستدل بأخدنعض السلف حوائز السلاطين كإسأتى فى ماكسان أموال السلطين فامااذا كان الحرام هوالاقل واحتمل أن سكونمو حودافى الحال لم ركمين الاكل حراماوان تعقق وحوده فى الحال كا فىمسئلة اشتباه الذكية مالمتة فهدا المالاأدرى ماأقول فيهمن المشام ان التي يتعبرالفتي فهالانها مترددة سنمشاعة المحصور وغيرالحصورووالرضعةاذا اشتبت بقر بة فماعشر نسوة وجب الاجتناب وان كان ببلدة فهاعشرة آلاف لم عبو منهماأعدادولم سئلت عنهال كنت لاأدرى ماأةول فهاولقد توقف العلاءفى مسائل هي أوضو من هذه اذسئل أحد بن حنمل رحمه الله عن رحل رمى صدافوقع فى ملك غيره أن مكون الصدلارا في أو المالك الارض فقال لاأدرى فروجع فيه مرات فقال لاأدرى وكشيرمن ذلك خكسناه عسن السلف كالالعلم فلمقطع المفتى

حضو رممائدته (فذلك أيضا محتمل ان يكون اقدامه بعدالتفتيش واستبانة ان عن ماياً كله من وجه مباح) بدلالة ان معاوية رضى الله عنه كان يتحر زفى مأكله كاهو اللاثق بشأنه (فالافعال في مثله الهذا ضعيفة الدلالة ومذاهب العلماء المتأخرين )في ذلك مختلفة (حتى قال بعضهم لوأعطاني السلطان شمياً الخذته ) وهو قول يحيى من معين فيمانقله صاحب القوت وسبق ذكره وأشرت ان في نسخة القوت لو أعطانى الشيطان بدل السلطان وكانهذه القولة من يحيى سببالهاجرة أحدين حنبل اياه كاسبق (وطرد الاباحة فيمااذا كان الاكثر أيضاح امامهمالم يعرف عن المأخوذ) أهومن ذلك الا كثر أملا (واحملان يكون حلالاوا متدل باخذ بعض السلف حوائرا السلاطين) وعطاياهم (كاسميأتي) بيانه (في باب بيان أموالاالسلاطينواذا كانالحرام)وفي نسحة فأمااذا كانالحرام (هوألاقل واحتمل ان يكون موجوداني الحال لم يكن الا كل حراماوان تحقق و جوده في الحال كافي مسئلة (اشتباه الميتة بالذكية فهذا مالا أدرى ماأقول فيه) لغموضهاودقتها (وهيمن المتشابهات التي يقدير الفتي فها) فلايمتدى لوجه الصواب (لانها مترددة سنمشامة للمعصور وغبرالحصور والرضعة اذااشتهت بقرية فهاعشرنسوة وحسالاجتناب وان كان بيلدة فمهاعشرة آلاف نسوة لم يحدو بينه ما أعداد لوستلت عنها لم أدرما أقول فها) وفي نسخة لكنت لاأدرى ماأقول فم ا (ولقد توقف العلماء) فيماسلف (في مسائل هي أوضع من هدا) وأظهر (اذسئل أحد من حنبل) رحمالله تعالى (عن رحل رمي صدا فوقع في ملك غيره ان الصدالرامي أولمالك الارض فقال لاأدرى فروجه فيه مرات فقال لاأدرى) والذي في القون مالفظه وحدثناعن أبى بكرالر وزى قال قال أنوع بدالله وذكر مسائل ابن المبارك فقال كان فهامسئلة دقيقة سئل ابن المبارك عن رجل رمى طيرا فوقع في أرض قوم لن الصيد فاللاأدرى قلت لاي عبدالله فاتقول أنت فها قالهذه دقيقة ما أدرى فيها اله (وكثير من ذلك حكيداه عن السلف في كتاب العلم) وممالم يذكره في كتاب العلم قال أبو بكرالمرو زي وسئل أبوعبدالله عن رجل اشترى حطبا واكترى دوابوجله ثم تبين بعداله يكره ناحيتها كمف يصمنع بالحطب ترى ان برده الى موضعه وكيف ترى ان يصنع به فتبسم وقال لا أدرى وعن رجله شجرة في أرضه وأغصانها في أرض غيره قال يقلع أغصانها قبل له فأنصالحه على ان تمكون الغلة بينهم فاللاأدرى قال وسألت أباعبدالله عن شئ من أمر الورع فاطرف رأسه الى الارض وسكت وكان ر بما آغير وجهه يقول في بعض ماأسأله أستغفر الله قلت فأى شئ تقول ما أباعبد الله قال أحدان تعفدني قلت فاذا أعفيتك فن أسأل لقد أصبح الامراء محير من قال هذا أمر شديد وقال قلت الابي عبدالله ان حسنا مولى اس المبارك حكى عن سعد بن عبد الغفارانه قاللاب المبارك ما تقول في رجلن دخلاعلى من تكره ناحمته فاحازهما فقدل واحدولم بقمل الا تخزفر جالذى قبل فاشترى منه الذى لم يقبل ما تقول فسكت ابن المبارك فقالله سعيدماسكتك لملاتحيني فقاللوعلت ان الجواب خبرلي لاحبتك قالله سعيد اليس أصلنا على الكراهة قال ابن المبارك نع فقال أبوعبد الله ومن يقوى على هدا قالله فا تقول في رحل أحازه فاشترى داراترى ان أنزلها فسكت ابن المسارك فقال هذا أضبق أكره ان أجيبك (فليقطع المفتى طمعه عن درك الحم في جميع الصور وقد سأل) عبدالله (بن المبارك) رجه الله تعالى (صاحبه من البصرة ععاملة قوم بعاملون السلاطين فقال ان لم بعاملوا سوى السلاطين فلا تعاملهم وان عاملوا السلطان وغيره فعاملهم) ولفظ القوت وحدثنا من محدبن شيبة قال كتب غلام ابن المبارك المه انانبايع أقواما يبايعون السلطان فكتب اليه ابن المباول اذا كان الرجل ببايع السلطان وغيره فبايعه واذاقصاك شيرا فاقبص منه الاان يقضيك شيأ تعرفه بعينه حراما فلاتأخذه واذآ كان لايبادع الاالسلطان فلاتبا بعه اه (وهذا مدل على المسامحة في الاقل و يحتمل المسامحة في الا كثر أيضا) اذا لم يعرف فيه حوام بعينه (و بالجلة فلم ينقل

طمعه عن درك الحكم ف جميع الصور وقد سأل ابن المبارك صاحبه من البصرة عن معاملته قوما بعاملون السلاطين فقال ان لم يعاملوا سوى السلطان فلا تعاملهم وان عاملوا السلطان و عمل المساعدة في الاقل و يحمل المساعدة في الاقل و يحمل المساعدة في الاقل من المساعدة في الاقل و يحمل المساعدة في الاقل من المساعدة في المساعدة في الاقل من المساعدة في الاقل من المساعدة في الاقل من المساعدة في ال

عن الصحابة) رضى الله عنه-م (انهم كانوا يه عرون بالكلية معاملة قصاب) أى حزار (وخبازوتاح لتعاطيه عقدا واحدافاسدا أولعاملة سلطان من ) وفي نسخة ولعاملته السلطان من (وتقد برذلك فيه بعد) وتعسف (والمسئلة مشكلة في نفسها فانقلت فقدر ويعنعلي) رضي الله عنه (انه رخص فيه وقال خدما بعط لك السلطان فاعما معط لمن الحلال وما يأخد من الحلال أكثر من الحرام) أى فات غالب أمواله من الغنائم والجبايات والخراجات وهذا أكثر مما يصل اليهمن الظلم والتعدى (وستل)عبدالله (النمسعود) رضى الله عنه (في ذلك نقال السائل ان لى جار الا أعله الاخبيثا) وفي نسخة حند ما ( مدعومًا ) الى طعامه فنحيمه لحق الجيرة (وتعتاج) احيامًا (فنستسلفه) أى نطلب منه السلف (فقال اذادعالُ فاحبه) الىدەوتە (واناحقت) الىشى (فاستسلفه) أىخذمنە (فانالئالمهنا) مصدرمىي أى منھنا الشيُّ اذا تبسّر من غـ برمشقة ولاعناء (وعلمه المأثم) أى الاثم (وأفي سلمان) الفارسي رضي الله عنه (عشل ذلك) حين سـ شلعنه وسيأتى المصـنف ذلك فى الباب الحامس عن الزبير بنعدى عنه (وقد علل على) رضى الله عنه ( مالكشير ) أى ان الحلال كثير (وعلل النمسعود) رضى الله عنه ( بطر يق الاشارة بان عليه المأثم لانه يعرفه ولك المهنالانك لاتعرفه) فألح اللااذا ماجهل أصله وقد ذهب اليه بعض العلماء (وروى) أنضا (انه قال رجل لابن مسعود) رضي الله عنهم (ان لي حارا يأكل الربا فيدعوناالى طعاممه افنأتيه قال نعمو روى ذلك عن ابن مسعود بروايات مختلفة) مع اختلاف الالفاط (وأخذالشافعي ومالك) رجهماالله تعالى (حوائزا لخلفاء والسلاطين مع العلم بأنه قد خالط مالهم الحرام) فأخذمالك من أي جعفر المنصور مالاأعطاه بالدينة وأخدذ الشافعي من هر ون الرشيد ألف ديناركما سمأتى فهؤلاء الخلفاء وأماالسلاطين فأخذمالك رضى الله عنهمن سلطان المغر بحائرة أرسلهااليه وأخد ذالشافعيرضي الله عند من عمال البن كاهو محرر في تراجهم (قلنا أماماروي عن على) رضي الله عنه (فقد اشتهرمن ورعه ) وزهده واحتياطه (مايدل على خلاف ذلك فانه كان عتنعمن) أخذ (مال بنت المال) فقدر وي أو نعم في الحلمة من طريق على من ربعة الدالي عن على رضي الله عذه قال حاء اس البناج فقال باأميرا الومنين امتلا يت المال من صفر اءو بيضاء فقال الله أكر فقام متوكماعلى ابن البناج حتى قام على بيت مال المسلمن فقال هذا حنائي وخماره فمه وكل جان يده فمه ما بن المناج على ماسماع الكوفة فالفنودى فى الناس فاعطى جمد عمافى بت المال وهو يقول باصطراء و باسطاء غرى غدرى هاوهاحتى مابقى منه دينار ولادرهم مُ أمر بنضعه وصلى فيهركعتين (حتى بيسع سيفه) أخرج أبونعيم فى الحلية من طريق على بن الا فرعن أبيه قال رأيت عليا وهو يبيع سيفاله فى السوق و يقول من دشترى منى هذا السيف فوالذى خلق الجنة لطالما كشفت به الكروب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانعندي ازارمابعته ومنطر بقجع التميعن نزيدين محعن قال كنتمع على رضي الله عنه وهو بالرحبة فدعابسيف فسله فقالمن بشترى سيفي هذا فواتته لوكان عندى ثمن ازارما بعته ومن طريق مجمع أيضاعن أبير جاء قال رأيت على بن أبي طالب خرج بسيف يبيعه فقال من يشترى مى هذا لو كان عندى غن ازارلم أبعه (ولايكون له الاقيص واحدفى وقت الغسل لا يجد غيره) أخرج أبونعيم في الحلية من طريق هرون بن عنترة عن أسه قال دخلت على على بن أبي طالب بالخورنق وهو برعد تحت شمل قطيفة فقلت باأمير المؤمنين ان الله قد جعل لك ولاهل بيتك في هذا المال وأنت تصنع بنفسك فقال والله ماأر زوكم من مالكم شيأوانها لقطيفتي التي خوجت بامن منزلي أوقال من المدينة (ولست أنكران رخصته صريح في الجواز وفعله محتمل للورع ولكنهان صم) عنه (فال السلطان له حكم آخرفانه عكم كثرته يكاد يلتحق عالا يحصر وسيأتى بيان ذلك) قريما (وذلك مستند الشافعي ومالك) رجهماالله تعالى (فى قبول مال

السلطان فانما بعطيا من الحـ لال ومالاخذمن الحلال أكثر من الحرام وسئل ابن مسعودرضي الله عنده في ذلك فقال له السائل ان لى حار الا أعلم الاخسامدعونا أونعتاج فنستسلفه فقال اذادعاك فاحبه واذااحتحت فاستسافه فان لك المهذأ وعليه المأثم وأفتى سلمان بمثل ذلك وقد علل على بالكثرة وعلل ابن مسعود رضي اللهعنده بطر نق الاشارة بان علمه المأثملانه بعرفه ولكالمهنأ أىأنت لاتعرفه وروىأنه قالر حل لان مسعود رضى الله عنده ان لى حارا يا كل الريا فسدعونا الى طعامه أفناتيه فقال نعم وروى فىذلك عينان مسعود رضى اللهعنه روايات كثيرة مختلفة وأخذ الشافعي ومالك رضي الله عنماح واتراكلفاء والسلاطين مع العلم بانه قد خالط مالهم الحرام فلناأما مار وى عنعلى رضى الله عنه فقد اشتهرمن ورعة مايدل على خلاف ذلك فانه كان عتنع من مال بيت المال حتى سيع سفه ولايكون له الاقيص واحد في وقت الغسل لا تعد غيره ولست أنكران رخصته صريحفي

الجواز وفعله محتمل الورع ولكنملوص فالالسلطان اله حكم آخرفانه بحكم كثرته يكاديلتحق بما المحصروساني سان ذلك وكذا فعل الشافعي ومالك رضى الله عنهما متعلق عال

السلطان وسيأتى حكمه وانما كلامتانى آحادا لخلق وأموالهم قريبة من الحصر وأماقول ابن مسعود رضى الله عنه فقيل انه انمانقله جوّاب التيمى وانه ضعيف الحفظ والمشهو رعنه ما بدل على قوق الشهرات اذقال لا يقوله اأحدكم أخاف وأرجو فان الحلال والحرام بين وبين ذلك أمور مشتهات فدعما مريبك الى مالا مريبك وقال اجتنبوا الحكاكا كان ففها الاثم وفان قبل فلم قلتم (٨٧) اذا كان الا كثر حراما لم يجز الاخذمع

ان المأخوذليس فيه علامة تدل عملي تحر عمه على الخصوص والمد علمة على الملك حتى ان من سرق مال مثل هـذا الرحـل قطعت مده والكثرة توحب ظنامى سلالا بتعلق مألعين فاسكن كغالب الظن فيطين الشوارع وغالب الظنفى الاختلاط بغبر محصوراذا كان الا كثرهوالحرام ولا عوزأن سندل على هذا بعموم قوله صلى المعلمه وسلمدعمار ببالاالى مالا ريك لانه مخصوص ببعض المواضع بالاتفاق وهو أن روسه بعلامة في عن الملك مدامل اختـ لاط القليل بغيرالمحصورفان ذلك وحسر سقومع ذلك قطعتم مانه لاعرم فالحواب انالدددلالة ضعفة كالاستعمال وانما تؤثر اذاسلت عين معارض قوى فاذا تحققنا الاختلاط وتعققناان الحرام المخالط موجود في الحال والمال غبرخالعنمه وتعققناان الا كثر هو الحرام وذلك فى حق شخص معنى يقرب مالهمن الحصرظهر وجوب الاعراض عن مقتضى الدد

السلطان وسيأتى حكمه) قريبا (وانما كالمنافي آحاد الحلق وأموالهم) محصورة أو (قريبة من الحصر) هذا الجواب عن قول على (وأماقول ابن مسعود) رضى الله عنه (فقيل اغمانقله حوّاب) بالجيم والموحدة ابن عبدالله (التمي وهوضعيف الحفظ) عند النقلة قال الذهبي في المغنى قال ابن غير ضعيف الحددت ووثقه ابن معين روى عن الحرث بن سويد وقال الحافظ في تهذيب التهذيب جواب بن عبد دالله التمي الكوفى صدوق رمى بالارجاء من السادسة روى له البخارى في خوة القراءة خلف الامام والنسائي في مسيند على وعرف السادسة بقوله من ليسله من الحديث الاالقليل ولم يثبت فيهما يترك حديثه من أحله والمه الاشارة بافظ مقبول حيث يتابع والافلين الحديث وقدرأ يتلهذكرا في كتاب الصمت لاي مكر من أبى الدنيا وساق من طريق قيس بنسليم الغسري عنه قال جاءت أخت الربيع بنخشم عائدة الى بني له فا كبت عليه فقالت كيفأنت يابني الحــديث وسيأتى فى كتاب آ فات اللسان (تو فى الشبهات اذقال لايقولن أحدكم أخاف وأرجوفان الحلال بين والحرام بين وبينهم امشتهات فدع مأبر يبكالى مالا يريبك) وقد تقدم أن كالرمن الجلتين قدرفعتا الىرسول الله صلى الله عليه وسلم (وقال) أيضا (اجتنبوا الحكاكانفهماالاغ) وأخرج أبونعيم في الحليمة من طريق مجد بن عبد الرحن بن يزيد عن أبيه قال قال عبد الله ايا كم وحزائر القاوب وماحزفي قلبك من شي فدعه (فان قيل فلم قلتم اذاكان الا كثر حرامالم يجز الاخذ) منه (معان المأخوذ) من المال (ليس فيه علامة) قوية ٧ (على اللذ) أى على انه ملك له (حتى ان من سرق مال مثل هذا الرحل قطعت بده ) الكونه أخذ من ورمثله (والكثرة توجب طنام سلالا يتعلق بالعين) أى بعين ذلك المال (فليكن) حكمه (كغالب الظن في طين الشوارع) كاتقدم (وغالب الظن في الاختلاط) اذا كأن (بغير معصوراذا كان الا كثرهوالحرام ولا يجوز أن يستدل على هذا بعموم قوله) صلى المه عليه وسلم (دعُما بريبك الى مالا بريبك لانه مخصوص ببعض المواضع بالاتفاق) من العلماء (وهوان ما يريه لعلامة في عين الملك) لافي خارجه (بدليل اختلاط القليل بغير المحصور فان ذلك يو جبريبة ومعذلك قطعتم) وحزمتم (باله لا يحرمه والجواب) عنهذا (اناليد دلالة ضعيفة كالاستصابراعاتؤثر) هذه الدلالة (اداسلت عن معارض توى) فامااذاعارضه ماهو أقوى منه فلاتؤثر (فاذانحققناالاختلاط) بغيرالمحصور (وتحققناانالاكثر هوالحرام في حق شخص معين يعزب أى يخفى (ماله عن الحضر ظهر وجوب الاعراض عن مقتضى الددوان لم يحمل علمه قوله )صلى الله علمه وسلم (دعما ريك الى مالا ريك لا يمقيله عمل علمه (اذلاعكن أن عمل على اختر لاط فلد ل علال غير معصوراذ كان ذلك موجودافى زمانه) صلى الله عليه وسلم (وكانلايدعه) أىلايتركه (وعلى أى موضع جل هذا اذا كان هذا في معناه) فان قلت فلم الا يحو زأن يحمل ذلك على التنزيه ولامانع من ذلك فنقول قال الصينف (وحدله على الننزيه صرف له عن ظاهره بغير قداس) معتبر (فان تحريم هذا غير بعيد عن قياس العلامات والاستصابات والكثرة تأثير) تام (في تحقيق النان وكذا المعصر) تأثير فيه (وقد اجتمعا) أى الكثرة والحصر (حتى قال أبو حنيفة) رحه الله تعالى (لا يحتمد في الاواني الااذا كان الطاهر هو الا كثر) فهذا فيه اعتبار الكثرة (فاشترط اجتماع الاستعماب و)أيضا (الاجتهاد بالعلامة) وأيضا (قوة الكثرة)فهي ثلاثة (ومن

وان لم محمل عليه قوله عليه السلام دعما بريدالى مالا بريباللا يبقى له مجل اذلا يمكن أن محمل على اختلاط قليل معلال غير محصو راذا كانذلك مو جودا في زمانه وكان لا يدعه وعلى أى موضع حل هذا كان هذا في معناه و جله على النفزيه صرف له عن ظاهره بغير قياس فان تعريم هذا غير بعيد عن قياس العلامات والاستعماب والمكثرة تاثير في تحقيق الظن وكذا المحصر وقد اجتمعاحي قال أبوحنيفة رضى الله عنه لا تعتمد في الاواني الااذا كان الطاهر هو الا كثر فاشترط اجتماع الاستعماب والاحتماد بالعلامة وقوة المكثرة ومن قال بالحدائى آنية أراد بالااجتها: بناء لى مجرد الاستعماب فعورا اشرب أيضاف لزمه النحو بزههنا بمعرد علامة البدولا محرى ذلك فى بول اشتبه بماءاذلا استعماب فيه ولا نظر ده أيضافي ميتة اشتهت بذكية اذلا استعماب في الميتة والدر لا تدل على أنه علامة ناصة في عن الشيئ يتعلق على أنه ملك فههنا أربع متعلقات استعماب (٨٨) وقله في المخلوط أو كثرة وانعصاراً واتساع في المخلوط وعلامة ناصة في عن الشيئ يتعلق

قال باخذائي آنية) وهو جميع اناء بالكسر وماوقع في عبارات الفقهاء باستعماله في موضع الجمع فهو تعسف وأما الاواني فهو جمع الجمع (بغير اجتهاد) فانه (بني على مجرد الاستصاب) وهوأن الاصل في الماء الطهارة (فيحق زالشرباً يضا فيلزمه النعو يزهنا بمعرد علامة اليد) استعماما للحال (ولا يحرى ذلك في ول اشتبه عاء اذلاا ستصاب فيه )واعانص البول بالذكر لكونه ما تعافهو أشبه شي بالماء عَلاف غيره من النجاسات (فلانطرده أيضافي مبتة اشتهت بذكية)أى مذكاة بالذبح اذ لااستعماب (فى الميتة اذاليد لاتدل على انها عبرميتة وتدل في الطعام المباح على أنه ملك) وهذا ظاهر (فههذا أربع مُتعلقات) الأول (استصاب في الثاني (قلة في المخلوط أوكثرة و) الثالث (أنعصاراً واتساع في المخلوط و) الرابع (علامة خَاصة في عين الشي يتعلق بما الاجتهاد فن العفل عن مجموع) هذه (الاربعر بما يغلط فيشب بعض المسائل عمالا يشمه فينبغي التأمل فيذلك (فصل بماذ كرناه ان الخناط في ملك شخص واحد) معين (اماأن يكون الحرام أكثره أوأقله وكلواحد) منهما (اماأن يعلم يتقين أو بظن) وذلك الطناما (عنعلامة) خاصة (أو) عن (توهم فالسؤال يجب في موضعين وهوأن يكون الحرام أ كثر يقينا أوظنًا كهوراًى تركيا) من الجند (جهولا) لا يعرف عاله ( يحتمل أن يكون كل ماله من غنيمة) استفادها منجهاد المكفار (ولوكان الأقل معاوما باليقين فهو محل التوقف ويكاديش يرسير أ كثرالسلف) كاعرف من أحوالهم (وضرورة الاحوال) مقتضاها (الميل الى الرخصة) في ذلك (وأماالاقسام الثلاثة الباقية) مماذكر (فالسؤال فيهاغير واجبأصلا) واللهأعلم (مسئلة) أخرى (اذاحضر) السالك (طعام انسان) قد (علمأنه) قد (دخل في بده حرام) بعينه (أومن ادرار كان قُدأَخذه) من سلطان أو أمير (أومن وجه آخر) فيه شبهة الحرام (ولا بدرى أنه)قد (بقي الى الآن) أى حين حضو ره (أم لا فله الاكل) منه (ولا يلزمه التفتيش) والبحث (وانما التفتيش فيه من) باب (الورعولوعلم أنه قد بقى) منه عنده (ثنيُّ) منه (ولكن لم يدر) ولم ينحة ق (أنه) أى الباقي هو (الا كثر) منه (أوالاقل فله) أيضا (أن) يأ كلو (يأخذبانه الاقل) أى سنى عليه (وقد سبق بان أمر الاقلمشكل وهذا يقر بمنه (مسئلة) أخرى (اذا كان في دالمنولي العيرات من الاوقاف والوصايا) وفي بعض النسخ اذا كان في يدمتولي سبل الخيرات والاوقاف والوصايا (مالان يستحق هو أحدهما) أي أحد المالين (ولا يستحق الداني) منهما (لانه غيرموصوف بتلك الصفة) التي أشار الماصاحب الخيرات (فهله أن يأخذما يسلم اليه صاحب الوقف) أملا (نظرفان كانت تلك الصفة ظاهرة بعرفهاالمتولى وكان المتولى ظاهره العدالة) والنوقي (فله أن يأخذ) منه (بغير بحث) وتفتيش (لان الفان بالمتولى ان لا يصرف اليه ما يصرفه) من المال (الامن المال الذي يستعقه) وهذا هو اللائق بحال المالم العدل (وان كانت تلك الصفة خنيسة) غير طأهرة (أو كان المتولى ممن عرف من طاله أنه يخلط ولايبالي كيف يفُ على كماهومقة ضي من سلب وصف العدالة (فعليه السؤال) والبحث (اذليس ههنايد ولااستصحاب يعول عليه وهو وزان سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم) سلان وغيره (عن الصدقة والهدية عند تردده فم ما وفي فصل القال التي السبكي مالفظه روى عبد الرحن بن علقمة قال قدم وفد ثقيف

بهاالاجتهاد فن يغفل عن مجوع الاربعة رعا بغلط فيشبه بعض المسائل عا لانشهه فصل مماذكرناه ان المختلط في ملك شخص واحد اماأن مكون الحوام أكثره اوأقله وكلواحد اما أن سعلم بيقين أو بظن عن علامة أو توهم قالسؤال الحد في موضعين وهوأن بكون الحرام أكثر بقسا أوظنا كالورأى تركيا مجهولا عتسمل أن مكون كلماله من غنسمة وان كان الاقل معاومابالمقين فهو محل التوقف وتكاد تشير سرأ كثر السلف وضرورة الاحوال الى المسل الى الرخصة وأما الاقسام الثلاثة الباقيمة فالسؤال غيير واحبفها أصلا \*(مسئلة)\* اذاحضر طعام انسانعلم أنه دخل فىيده حرام من أدرار كان قدأخذه أووجه آخرولا يدرى أنه بـ ق الى الا "ن أم لا فله الا كل ولا يلزمه التفتيش وانما التفتيش فيمن الورع ولوعلم أنه قدبتي منهشئ ولكن لمندر أنه الاقل أوالا كثرفله أن يأخذبانه الاقل وقدسبق

ان أمر الاقل مشكل وهذا يقرب منه \* (مسئلة) \* اذا كان في دالمتولى للغيرات أوالاوقاف أوالوصا بامالان يستحق على هوأ حده ما ولا يستحق الثانى لانه غير موصوف بتلك الصفة فهل له أن يأخذ ما يسلم اليه صاحب الوقف نظر فان كانت تلك الصفة ظاهرة يعرفها المتولى المتولى المن المال الذي يستحقه وان يعرفها المتولى المتولى طاهر العدالة فله أن يأخذ بغير بحث لان الظن بالمتولى أن لا يصرف اليه ما يصرفه الامن المال الذي يستحقه وان كانت الصفة خفية أو كان المتولى عن عرف حاله أنه بخلط ولا يمالى كيف يفعل فعليه السؤال اذليس ههذا يدولا استعماب يعول عليه وهو و ران سؤال رسول الله صلى الله عن الصدقة والهدية عند تردده فهما

لان البدلاتخص الهدية عن الصدقة ولاالاستحاب فلا ينجى منه الاالسؤال فان السؤال حيث أسقطناه فى المجهول أسفطناه بعلامة البدوالاسلام حتى لولم يعلم أنه مسلم وأراد أن يأخذ من يده لحامن ذبحته واحتمل ان يكون بحوسيالم بحزله مالم يعرف أنه مسلم اذالبد لا لدل فى المبتة ولا الصورة تدل على الاسلام الااذا كان أ كثر أهل البادة مسلمين فجو زأن يظن بالذى ليس عليه علامة الكفر أنه مسلم وان كان الخطأ يمكنا فيه فلا ينبغى أن تلنبس المواضع التى تشهد في البدوالحال بالتى لا تشهد (٨٩) \* (مسئلة ) \* له أن يشترى فى البلددار اوان

علم انهاتشمل على دور مغصوبة لان ذلك اختلاط السؤال بغير محصورولكن احتماط وورع وان كان فى سكة عشردو رمشلا احداهامغصوب أووقفلم يحزالشراءمالم يتميز ويحب العثعنه ومن دخل ملدة وفهار باطات خصص بوقفها أر ماب المداهب وهوعلىمذهب واحدمن حلة تلك المذاهب فاسس لهأن سكن أيهاشاءوماً كل من وقفها بغيرسوال لان ذاكمن باب اختلاط المحصور فلابدمن التمسير ولايحوز الهجوم معالابهام لان الر ماطات والدارسفي للدلابدأن تكون محصورة \*(amile) \* - in- ali السؤالمن الورع فليسله أنسأل صاحب الطعام والمالااذالم بأمن غفيه واعا وحبنا السؤال اذا تحقق أنأ كثرماله حرام وعندذلك لاسالي بغضب مثلهاذ عسابذاء الظالم أن مثل هذا لا نغضب من السوال نعران كان بأخذمن مدوكمله أوغلامه

على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية قد جاؤا بهافقال لهم ماهذا هدية أم صدقة فالواهدية فقيضها منهم (لاناليدلاتحص الهدية عن الصدقة ولاالاستعماب) أىلا يخصمها (فلا يحيى منه الاالسؤال) والبحث (فان السؤال حيث أسقطناه في المجهول) أصله (انما أسقواناه بعلامة البد والاسلام حتى لولم يعلم انه مسلم وأرادأن يأكل من يده لحامن ذبحته واحتمل أن يكون بحوسيالم يجزله) الاكل (مالم بعرف اله مسلم اذاليدلاندل) وفي نسخة لا تجوز (في المية ولا الصورة) الظاهرة (ندل على الاسلام الااذا كان أكثر أهل البادمسلين فعور ان نفان بألذى ايس عليه علامة الكفر) من شد زنار أوغيره (انه مسلم وان كان الخطأ مكنافيه فلاينبغي) اذا (ان تلتيس المواضع التي تشهد فما المد والحالباني لاتشهد) فيها (مسئلة) أخرى (له ان يشترى في البلد دارا) السكني (وان علم الم اتشتمل على دو رمغصو به لانه اختلاط بغـ برمحصو روليكن السؤال) عنــ ه (احتياط وو رعوان كان في سكة) أومحلة (عشرة آدر) جمع دار وفي بعض النسخ دور (احداهامغصو به أووقف) ولم يتبين (لم يجز )أله (الشراء) منها (مالم يتبين) وفي بعض النسخ مالم يتميز (و يجب البحث عنها) استبراء لدينه (ومن دخل بلدة وفهار باطات) ومدارس (خصص توقفهاأر باب المذاهب) الاربعة التي استقر العمل علها (وهو) أى الداخل (على مذهب واحد من جلة تلك الذاهب فليسله أن يسكن أيماشاء وياكل من) رُ وع (وقفها بغيرسؤال) وبعث (لانذلك من باب احتلاط في المحصور فلابد من التمييز ولا يجوز الهجوم مع الأبه أم لان الرباطات والدارس في البلد لابدوأن تـكون محصورة) والتميز ممكن (مسئلة) أخرى (حمث حعلنا السؤال من الورع فايس له أن يسأل صاحب الطعام و) صاحب (المال اذام يأمن غضبه) وُتَهُوَّ ره (ولايؤمن قطفضه)عادة مستمرة (وانما أوجبناالسؤال اذانحقق انأ كثرماله الحرام) المأ علمامنه يحاله أو باخبارثقة (وعند ذلك لا يبالى بغضب مثله) فانه ظالم بذعله (اذبحب بذاء الظالم بأكثر منذاك ليرتدع عماهو فيه (والغالبان مثل هذالا بغضب من السؤال) ولاينا ذي به (نعم اذا كان يأخذمن يدوكيله أوغلامه) الذي يخدمه (أوتليذه) الذي يلازمه (أو بعض أهله) بمن يماشر في أموره (ولوأحيانا من هوتحترغايته) وكنفه (فلهأن يسأل مهمااستراب) أى وجدالريبة (لانهم لا يغضبون من سؤاله) و يسامحون في مثل ذلك (ولانعليه أن يسأل ليعلهم طريق الحلال) و يحتم من الحرام (ولذلك سأل أبو بكر) وضي الله عنه (غلامه) الذي كان يتولى خواجه (وسأل عمر) رضي الله عنه (من سقاه من ابل الصدقة وسأل عمر ) أيضا (أباهر رة) رضى الله عنهما (لمان قدم علسه عمال كثير) من بعض عالته (فقال)له (ويعلن) كلة ترحم (أكله فاطيب من حيث انه تعجب من كثرته وكانهو ) أى أبوهر رة (من رعمته) لانه هوالذي ولاه الجهة التي قدم منها بالمال (ولا مماوقد رفق في صمغة السؤال) بقوله وتعلنوف السيرالكبيرالامام محدين الحسن تغريج شمس الاعة السرخسي مانصه استعمل عمرأ بأهر مرة على الحر من فاء عمال نقال عمر سرقت مال الله قال لم أسرق ولكن خيلي تذايجت وسهامي اجتمعت فلريلتفت عرالي قوله وأخذه فحمله في بيت المال اه (وكذلك قال على) رضي الله عنه (ليسشئ أحب الى الله من عدل امام ورفقه) أى برعيته (ولاشئ أبغض اليه من جوره) بهم (وخوقه) والخرق والرفق متفادان قالصاحب المنفرحة فالرفق بدوم لصاحبه بوالخرق بؤل الى الهرج (مسالة)

(١٢) - (انحاف السادة المنقمن) - سادس) أوتلمذه أو بعض أهله بمن هو تحترعا ينه فله أن يسأل مهما استراب لانهم لا بغضبون من سؤاله ولان عليه أن يسأل المحمدة وسأل أباهر من سؤاله ولان عليه أن يسأل المحمدة وسأل أباهر من سؤاله ولان عليه أن يسأل المحمدة وسأل أباهر من وضى الله عند مأ يضاف المحمدة وسأل أباهر من وضى الله عند المحمدة وموجوفة (مسئلة)

قال الحرث المحاسبي رحمه الله لو كان له صديق أو أخوه و يأمن غضبه لوسأله فلا ينبغي أن بساله لاجل الورع لا نهر عليبدو له ما كان مستورا عنه فيكون قد حله على هذا المرتبط يقدى فلان المعضاء وماذكره حسن لان السؤال اذا كان من الورع لا من الوجوب فالورع في مثل هذه الامورو الاحتراز عن هذا الستروا نارة البغضاء أهم و زادعلى هذا فقال وان رابه منه شي أيضا لم يسأله و يظن به أنه يطعمه من الطيب و يحنبه الخبيث فان كان (٩٠) لا يطمئن قلبه اليه فليحتر زمتاط فاولا يهتل ستره بالسؤال قال لا ني لم أرأ حدا من العلاء فعله فهذا

أخرى (قال الحرث) بن أسد (المحاسي) رجه الله تعالى في كتاب الرعاية وقد تقدمت ترجمته في كتاب العلم (لوكانصديق أوأخ وهو يأمن عضبه لو) فرض أنه (سأله فلاينبغي ان يسأله لاحل الورع لانه رعماً يبدوله) أى يظهرله (ما كان مستو راعنه وقد حله على هنال الستر ثم يؤدى) ذلك (الى المغضاء) أى العداوة (وماذ كره) المحاسي (حسن) موافق لمانحن بصدده (لان السؤال اذا كان من الورع) فقط (لامن) طريق (الوجوبفالورع فيمثل هذه الامورالاحترازعن هنك الستر) عن أخيه المسلم (واثارة البغضاء) أى تهييم العداوة (أهم) وأحوط (وزاد على هذاوقال) بعدد الف (فانرابه) أي واقعه في الريب (شيراً بضالم يسأله و يفلن به أنه بطعمه من الطب ) الذي عنده (و يحنيه ألحديث) وهذا من حسن الفان (فأن كان لانطمئن قلبه اليه فليحترز) من أكله (متلطفا) ولأبغلظ عليه (ولايهنك ستره بالسؤال) والبحث (قال لاني لم أرأ حدامن العلماء) الصالحين (فعله) قال المصنف (فهذامنه مع ماشهر به من الزهد) والتقشف والاحتياط (بدل على مسامحة فيما اذا خالط المال الحرام القليل) لاالكثير (ولمكن ذلك عندالتوهم لاعندالتحققُ لانالفظ الريبة بدل على التوهم بدلالة تدل عليه ولا بوجب اليقُين فلتراع هذه الدقائق) و يلاحظ اعتبارها (في) حال (السؤال) والبحث (مسئلة) أخرى (ر بمايقول القائل أى فائدة في السؤال) والبحث (عن بعض ماله حرام وهو يستحل المال الحرام رعاً يكذب) فى قوله (فان وثق بامانتــه فليتق بديانته في الحالُولا) بحتاج أن يسأله (فاقول مهماعلت مخالطة الحرام بمال انسان وكاناله غرض في حضو رك ضيافته) أى طعامه (أوقبولك هديته فلا تحصل الثقة بقوله) لانه لغرضه رعمايلبس عليه (فلافائدة السؤالعنه فينبغي أن يسأل عن غيره) لاجل حصول الوثوق (وكذا ان كانساعاوهو برغب في البيع لطاب الرج) في المعته (فلا تحصل الثقاة بقوله انه حلال ولافائدة في السؤال منه وانماساً ل من غيره وانماساً ل من صاحب البد اذالم يكن متهدما) بَكْ فِراوْخِمانة ( كما يسأل المتولى) للاوقاف والوصايا وغيرها (من المال الذي يسلمه أنه من اى جهة )من جهات الحير (وكم سألرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهدية والصدقة) كاتقدم (فان ذلك لا يؤذى) السؤل ولا يُتهم السائل فيه وكذا اذا انهم مانه ليس يدرى طريق (الكسب الحلال) لجهله (فلا يتهم في قوله )انه حلال (اذا أخرمن طريق صحيح وكذاك يسأل عبده وخادمه لبعرف طريق كنسابه) من أى الجهات (فههنا يفدد السؤال فامااذا كانصاحب المالمتهما) عنده (فليسأل من غيره فاذا أخبره عدل واحد قُبله ) ولايفتقرالي استناده الى عدل آخر (وان أخبره فاستى يعلم من قرينة حاله أنه لا يكذب حيث لاغرض له فيه جازقبوله لان هذا أمربينه وبي الله تعالى والطاوب ثقة النفس )واطمئنانها (وقديحصل من الثقة بقول فاسق مالا محصل بقول عدل في بعض الاحوال) والصور (وليس كل من فسق يكذب ولا كلمن ترى العدالة في ظاهره يصدف وانما نبطت) أي علقت (الشهادة) وهي اخبار بصحة الشئ عن مشاهدة وعيان لا تخمسين وحسبان (بالعدالة الظاهرة لضرورة الحمكم لان البواطن لايطلع عليها) فهي موكولة الى الله تعالى (وقد قبل الوحنيفة) رجه الله تعالى (شهادة فاسق) ولم يقبل

منهمع مااشتهر مهمن الزهد بدل على مسامحة فيما أذا خالط المال الحرام القلمل ولكن ذلاءند التوهملاعند المحقق لان لفظ الرياءة بداعلى التوهم بدلالة تدل علمه ولانوحب المقن فليراع هده الدقائق بالسؤال \*(مسئلة)\* رعايقول القائل أؤفائدة فى السؤال من بعض ماله حرام ومن يستحل المال الحرام عامكدت فان وثق بامانته فليثق بديانته فى الحلال فاقول مهماعلم مخالطة الحرام الانسان وكانله غرض فى حضورك ضمافته أوقبولك هديته فلانعصل الثقة يقوله فلا فائدة السؤال منه فسنغى أن سألمنغ مره وكذاان كانساعا وهـ و برغدفي السع لطلب الريح فل تعصل الثقة يقوله انه حلال ولافائدة فى السؤال منه واغاسالمن غبره واغا سأل منصاحب المداذا لم يكن متهما كانسأل المتولى على المال الذي سلم أنه منأى جهة وكاسألرسول اللهصلي اللهعليه وسلمعن الهدية والصدقة فانذلك

لا وذى ولا يتهم القائل فيه وكذلك اذاا تهمه ما به ليس يدرى طريق كسب الحلال فلا يتهم في قوله اذا أخبر عن طريق صيح شهادة وكذلك يسأل عده و خادمه ليعرف طريق التسابه فههنا يفير السؤال فاذا كان صاحب المال متهم منافليساً لمن غيره فاذا أخبره عدل واحد قب له وان أخبره فاسق يعلم من قرين من المه أنه لا يكذب حيث لا غرض له فيه جاز قبوله لان هذا أمر بينه و بين الله تعالى والمطاوب ثقة النفس وقد يحصل من الثقة بقول فاسق مالا يحصل بقول عدل في بعض الاحوال وليس كل من فسق يكذب ولا كل من ترى العد اله في ظاهره بعد واغان على الشهادة بالعد الله الظاهرة الضرورة الحكم فان المواطن لا يطلع على اوقد قبل أبو حنيفة رجمه الله تعالى شهادة الفاسق

وكممن شخص تعرفه وتعرفأنه قد يقتحه المعاصى ثماذاأخبرك بشئ وثقتبه وكذلك اذاأخبريه صى مرخن عرفته بالتثبت فقد تحصل الثقية بقوله فحل الاعتماد علمه فاما اذاأخسر به مجهوللايدرى من حاله شئ أصلافهذا من حورناالاكلمنيده لان بده دلالة ظاهرة على ملكه ورعارةال اسلامه دلالة ظاهرةعلى صدقه وهذافمه نظرولا يخلوقوله عن أثرما فىالنفسحيني لواجمع منهم جاعة تفد ظناقويا الاأن أثرالواحد فيه في غامة الضعف فلمنظر الى حدد تاثيره في القلب فان المفتى هوالقل في مثل هذا الموضع وللقلب التفاتات الى قرائن خفية بضييق عنهانطاق النطق فلتأمل فسه وبدل على وجوب الالتفات اليه ماروى عن عقبة من الحرث أنه ماء الىرسول اللهصلي الله علمه وسلم فقال اني تزوحت امرأة فاءت أمة سوداء فزعت أنهاقد أرضعتنا وهى كاذبة فقال دعها فقال انهاسو داء يصغرمن شانها فقالعليه السلام فكيف وقدزعت انهاقد أرضعتكم لاخبراك فها دعها عنك وفى لفظ آخر كمف وقد قبل ومهمالم دعلم كذب الجهول ولم تظهر امارة غرض له فيه كانله وقع في القلب لاعالة فاذلك

شهادة محدود فى القذف وان تاب وأماسماع شهادة من لا يعرف عدا لته الباطنة فقال أبوحنيفة بسأل الحا كمعن باطن عدالتهم فى الحدود والقصاص قولاواحداوفيماعدا ذلك لاسأل عنهم الاان بطعن للصمفهم فالم يطعن فهملم يسألو يسمع شهادتهم فهم ويكتني بعدالتهم في ظاهر أحوالهم وقال مالك والشافعي وأحدفى احدى روايتيه لايكتفي آلحا كمبظاه رالعدالة حتى بعرف عدالتهم السابقة سواء طعن الخصم فيهم اولم بطعن اوكانت شهدتهم فىحداوغيره وعن أحدر واية اخرى ان الحاكم يكتفي بظاهر اسلامهم ولايسأل عنهم على الافتراق وهي اختيار ابي بكر وأماشهادة الفاسق فقد أجازها بوحنيفة خلافا للثلاثة ودليالهم قوله تعالى وأولئك هم الفاسقون قالوا يتعين ردالشهادة لفسقه ويقول ابوحنيفة الواو فىقوله تعالى الملذ كورواو نظملاوا وعطف فيكون منقطعاعن الاول فينصرف الاستثناء الىماياسه ضرورة ولاجأئزان يكون ردشهادته على فسقه لان الثابت بالنصفى خمرالفاسق هو التوقف بقوله تعالى فاسق بنبافتيينوا لاالرد فتبين انردالشهادة لاجل انهحد لاللفسق ولهذالوأفام أربعة بعد ماحدانه زنى تقبل شهادته بعد التو به في الصيم لانه بعد اقامة البينة لا يحدم افهكذ الا تردشهادته (وكم من شخص تعرفه وتعرف أنه يقتحـم) أى ترتكب (المعاصى) والدنا آن (عُماذا أخـــبرك بشي وثقت به) واطمأننت المه (وكذلك اذا أخبر به صي مرعرفته بالتثبت فقد نحصل الثقة بقوله فحل الاعتماد علمه) وقده بالمبزليز جه غيرالميز فأنه لا تعصل الثقة بقوله ولاالاعتماد عليه وشهادة الصي غير مقبولة عندنا الاأن يتحمل في الصغروادي بعد البلوغ لانه أهل للحمل ( فاما اذا أخبر به مجهول لا يدري من حله شئ أصلافهذا بماحو زناالا كلمن يده) كاسبق قريبا (لان يدهدلالة طاهرة على ملكه) فلا يعارض بغيره (ورعمايقال اسلامه دلالة ظاهرة على صدقه) فيما تعدل (وهذا فيه نظر ولا يخلوقوله عن أثرمًا فى النفس حتى لواجمع منهم جاعة ) فانها (تفيد ظناقويا) لاجل ذلك الاجماع (الاان أثرالواحد فيه في غاية الضعف فلينظر الى حد ماثيره في القلب) هل يقبله أم لا (فان المفتى هو القلب في مثل هذا الموضع) بنص الخبراستفت قلبك (وللقلب التفائات الى قرائن خفية يضيق عنها نطاق النطاق) أى البيان اللساني (فليتأمل فيسه) حق التامل (ويدل على وجوب الالتفات اليه) أى الى القلب (ماروى عن عقية بن الحرث) بن عامر بن نوفل بن عبد مناف النوفل المكى كنيته أنوسر وعة و يقال انوسر وعة أخوه من مسلة الفنم بق الى بعد المسين روى له العفارى وأبو داود والترمذي والنسائي (انه ماء الى رسول الله صلى الله عليه ولم فقال انى تزوجت امرأة فحاء تناأمة سوداء فزعت انها قد أرضعتناوهي كاذبة فقال دعها) اىفارقهاواتركها (فقال انهاسوداء يصغرمن شأنهافقال وكيف وقدرعت انهاقدارضعتكما) ولفظ القوت كيف وقدوفيه قد أرضعتكم (لاخيراك) ولفظ القوت لكم (فهادعها عنك وفي لفظ آخر كيف وقدقيل) قال العراقي رواه الخاري من حديث عقبة بن الحرث اه قلت لفط البخاري انه تزوج فاتته امرأة فقالت قدأرضعتكم فسألرسول اللهصلي الله عليه وسلم فقال كيف وقدقيل هكذا أخرجه فىالشهادات وأخرجه أبوداودفى القضاء والترمذي في الرضاع والنسائي في الذكاح قال الطبيي كيف وال عن الحال وقد قبل حال وهما يستدعمان عاملا بعمل فهما بعني كيف تباشرها و تفضى الهما وقدقمل انكأخوهاهذا بعددمن المروءة والورع وقال الشافعي كانه لمره شهادة فكره له القام معهاتورعا أى فامر بفراقهالامن طريق الحيكم بل الورع لان شهادة المرضعة على فعلها لا تقبل عندا لجهور وأخذ أجد بظاهرا لحديث فقبلها وأوردصاحب القوت حديث عبد بن زمعة وقول النبي صلى الله علمه وسلم الولد الفراش وأنه قال لسودة بنت زمعة احتمى عنه ثم قال فلذلك يجب التقوى في الشهات الورع وان كانت الاحكام على الفاواهر تتسع فيكون تركهاللشبهات مقام الورعين وتنزيه اللعرض والدين (ومهمالم بعلم كذب المجهول ولم تفاهر امارة غرض له فيه) دنيوى (كانله وقع في القلب) وتأثير عبب (الامحالة فلذلك

يماً كدالامر بالاحترازفان اطمان اليه القلبكان الاحتراز حماوا حبان (مسئلة) ويصيحب السؤال فلوتعارض قول عدلين تساقطا وكذا قول فاسقين و يجوز أن يترج في قلبه قول أحد العدلين أو أحد الفاسقين و يجوز أن يرج أحد الجانبين بالكثرة أوبالاختصاص بالخبرة والمرفة وذلك مما يتشعب تصويره (٩٢) \* (مسئله) \* لوخ بمناع في صوص فصادف من ذلك النوع مناعافي بد انسان وأراد أن يشتريه

يناً كدالامر في الاحتراز وان اطمأن القلب اليه كان الاحتراز حتم اواجبا) فوق النا كد (مسئلة) أخرى (حيث يجب السؤال فلوتعارض قول عدلين) أحدهما قال انه حلال والثاني قال انه حرام (تساقما) و رجم من الجهول فيه (وكذلك قول فاسقين) اذا تعارضا (و يجوزأن يترج فى قلبه قول أحد العدلين) دون الا حر (أو أحد الفاسقين) دون الا خر (و يحوز أن يترج أحد الجانبين) من العدلين اوالفاسقين (بالكثرة أوبالاختصاص بالخبرة والمعرفة) أو بغير ذلك (وذلك ما يتشعب تصويره) أى تدكم الشعب اذاتصورناه فيطول البيان (مسئلة) أخرى (ولونهب متاع مخصوص) وانتشرفي أبدى الناس منه (فصادف من ذلك النوع مناعاني يدانسان وأواد أن نشتر به واحقل أن لا يكون من المغصوب) احتمالاجائزًا فنظر (فان كان ذلك الشخص) الذي يشتريه منه (من عرف بالعلاح) وحسن الحال جاز (الشراء) شرعا(وكان تركه من الورع) والاحتياط (وانكان ألو جل جهولالا يعرف منهشي فان كان يكثرنو ع ذلك المتاع من غير المغصوب فله ) أيضا (أن بشترى )منه (وان كان لا يوجد ذلك في تلك البقعة الانادرا) أى قليلا (وانما كثر بسبب الغصب) والنهب (فليس بدل على الحل الااليد) أى وضعها عليه (وقد عارضته علامة خاصة من شكل المتاع ونوعه فالامتناع من شرائه من الورع المهـم) المتأكد فيه (والكن الوجو بفيه نظر فان العلامة متعارضة ولست أقدرعلى ان أحكم فيه يحكم) هل متنع عنه وُ حو يأ أو ورعا (الأأن أرده الى قام المستفتى لمنظر ما الاقوى في نفسه فان كان الاقوى أنه مغصوب) ونفي عنه القلب (لزمه تو كه والاحل له شراؤه وأكثرهذه الوقائع يلتيس الامرفها) ويشتبه (فهي من المتشاج الدالتي) اشاراليها صلى الله عليه وسلم بأنه (لا يعرفها كثير من الناس) أي من حيثُ الحل والحرمة لخفائهن أواعدم صراحة أوتعارض نصين وانمأ يؤخذ من عموم أوقياس أواستصحاب أولاحتمال الامرفيه الوجوبوا لندبوا كراهة والحرمة أولغيرذاك وماهوكذاك اعايعله قليلمن الناس وهم الراسخون فى العلم فان تردد فى شئ لم يرديه نص ولااجماع احتهدد ليل شرعى فيصير مثله وقد يكون دليله غبر خال من الاحتمال فيكون الورع تركه كاقال (فن توقاها) أى تلك الشهات أى اجتنبها (فقد استبرأ) بالهمز وقد يخفف أى طاب البراءة (لعرضه) يصونه عن الوقيعة فيه بترك الورع الذي أمن به (ودينه) من الذم الشرعى (ومن اقتحمها) أي فعلها وتعودها (فقد عام حول الجي) أي حي الماوك أي المحمى الحذو رعلى غيرمالكه (وخاطر منفسه) كالراعى برعى حول الجي بوشك أن بواقعه وهذا بقية حديث النعمان بن بشير الذي تقدم في أول الباب (مسئلة) أخرى (ولوقال قائل قدساً ل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن قدم اليه فذ كراه أنه من شاه فسأل عن الشاة من أمن هي فذ كراه فترك السؤال) تقدم في الباب الخامس من آداب الكسب والمعاش وأنه رواه الطبراني من حديث أم عبد الله أخت شداد ان أوس بسند ضعيف فسأل عن أصله وأصل أصله (أفعي السؤال عن أصل المال) كالشهديه هذا اللمر (أملاوات وجب فعن أصل واحدو) عن (اثنين أو) عن (ثلاثة) أملا (فالضبط فيه فاقول لاضبط فيه ولا تقدير) يعول عليه (بل ينظر الى الريبة المقتضية السؤال اماوجويا) في على الوجوب (أو و رعا) واحتياطامن باب الندب (ولاغاية السؤال حيث تنقطع الريبة المقتضية له وذلك يختلف بأختلاف الاحوال) والاشخاص (فان كانت الم مة من حيث لايدرى صاحب المدكيف طريق الكسب الحلال فان قال اشتريت انقطع مافى القلب بسؤال) أصل (واحد ولو كان) المتناول (مثلالبذا

واحتمل أن لا يكون من المغصرو سفان كانذلك الشغص بمنء وفه بالصلاح حازالشراء وكانتركهمن الورعوان كان الرجل بجهولا لايعرف منه شيأفان كان بك برنوع ذلك المناعمن غيرااغصو بفله أن يشترى وانكانلالوحدذلك المتاع في تلك البقيعة الا نادرا واعاكثر بسسالغصب فلس مدل على الحل الاالمد وقدعارضته علامة خاصة من شكل المتاع ونوء\_ه فالامتناع عن شرائه من الورعالهم ولكن الوجوب فيه نظرفات العدادمة متعارضة ولست أقدرعلي أنأحكم فدهعكم الاان أرده الى قلب المستفتى لسظر ماالاقوى فى نفسه فان كان الاقوى أنه مغصوب لزمه تركهوالاحل له شراؤه وأكثره فالوقائع للتسالام فهانهي من المتشامهات التي لا معرفها كثير من الناس فن توقاها فقداستر أاعرضه ودينهومن اقتعمهافقد حام حول الجي وخاطر بنفسه \* (مسالة) \* لوقال قائل قدسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لين قدم اليه فذ كرأته من شا ةفسألعن الشاة من أن هى فذكرله فسكتعن

السؤال أفحب السؤال من أصل المال أم الاوان وجب فعن أصل واحداً واثنين أوثلاثة وما الضبط فيه فاقول فقال) الاضبط فيه ولا تقدير بل ينظر الحالريبة المقتضية السؤال اما وجو باأو ورعاولاغاية السؤال الاحيث تنقطع الريبة القتضية له وذلك يختلف باختلاف الاحوال قان كانت المهمة من حبث الأيدرى صاحب المدكيف طريق الكسب الحلال فان قال اشتريت انقطع بسؤال واحدوان قال من شاقى وقع الشك فى الشاة فاذا قال اشتر يت انقطع وان كانت الربية من الظلم وذلك ما فى أيدى العرب ويتوالد فى أيديهم المغصوب فلا تنقطع الريبة بقوله انه من شاقى ولا بقوله ان الشاة ولدتها شاقى فان أسنده الى الوراثة من أبيه وحالة أبيه مجهولة انقطع السؤال وان كان يعلم ان جميع مال أبيه حرام فقد ظهر التحريم وان كان يعلم ان أكثره حرام فبكثرة التوالدوطول الزمان وتطرف الارث اليه لا بغير حكمه فلينظر فى هذه المعانى \* (مسئلة ) \* سئات عن جاعة من سكان خانقاه الصوفية وفى يدخادمهم الذى (٩٣) يقدم البهم الطعام وقف على ذلك المسكن

ووقف اخرعلى حهة أخرى غبرهؤلاءوهو بخلط الكل وينفق على هؤلاء وهؤلاء فاكل طعامه حلال أوحرام أوشهة فقلت انهدا يلتفت الى سمعة أصول (الاصل الاول)ان الطعام الذى يقدم الهم فى الغالب ستر به بالعاطاة والذي اخترناه صحةالغاطاة لاسما فىالاطعمة والمستعقرات فليس فى هذا الاشهة اللاف (الاصل الثاني)أن ينظران الخادمهل دشتر به بعن المال الحسرام أوفى الذمة فان اشراه بعن المال الحرام فهو حرام وان لم يعرف فالغالب أنه سمرى في الذمةو يحوزالاخذبالغالب ولانشأمن هذاتحر عبل شهة احتمال بعيد وهو شراؤه بعين مال حرام (الاصل الثالث) أنهمن أس سمريه فان اشترى من أكثرماله حوام لم يجز وانكان أقل ماله ففسه نظر قد سقواذالم معرف حازله الاخذ مانه ستر به عن ماله حــ الل أومـن لايدرى المشترى حاله سقين كالمجهول وقد سمق جواز الشراء من المحهول لان ذلكه

فقال) هو (من شاتى) أومن بقرتى (وقع الشك في الشاة) أو البقرة (فاذا قال اشتريت انقطع الشك) فهذا سؤال عن أصلين (وان كانت الريبة من الظلم وذلك فيما بين العرب) في البوادي ومن على طريقهم من الاجلاف (و يتولد في أيديهم المغصوب) والمنهوب (فلا يقطع بقوله انه من شاتي) أومن بقرتي ولا يكتفى منه بهذا القدر (ولابقوله ان الشاة ولدنهاشات) مثلالماعلم من حاله من توالد الغو وبعنده (فان أسنده الى الوراثة من أبيه وحال أبيه) الذي ورثه منه ان كانت (جهولة انقطع السؤال وان كان يعلمان جيم مال أبيه حوام فقد ظهر التحريم فاجتنبه (وان كان بعلم ان أكثره حوام فكثرة التوالدوطول الزمان وتطرق الارث اليه لا يغير حكمه) فهو باق على التحريم (فالمنظر الى هذه المعافى الدقيقة) ويعمل ما (مسئلة) أخرى (سئلت عن جاعة من سكان خانقاه) عمية أصلها خانكاه بالكاف المشوبة وهي مسكن (الصوفية) وقداستعملها العربوجهوهاعلى خوانق (وفي يدخادمهم الذي يقدم الطعام البهم وقف) أى جهة موقوفة (على ذلك المسكن ووقف على جهة أخرى غيره ولاء) أى من سكان الحانقاه (وهو يخلط) بي المالين عما يتحصل من الجهة بن (على هؤلاء وهؤلاء) من الفريقين (فا كل طعامهم حلال أوحوام أوشبهة فقلت) في الجواب (ان هذا) السؤال (يلتفت الى سبعة أصول) لابد من معرفتها (الاصل الاول ان الطعام الذي يقدم اليهم في الغالب يشتر به بالمعاطاة)من غيراج اء الصيغة (والذي اخترناه) فيا سبق وفي نسخة اختاره (صحة) بمدح (المعاطاة لاسمافي الاطعمة والمستحقرات) لعموم الباوي كما هومذهب أبى حنيفة رجمالله تعالى (فليس في هذا الاشهة الخلاف) وهوسهل الاصل (الثاني أن ينظران الخادم) المذكور (هليشتريه بعين المال الحرام فهو حرام) وقد سبق ذكره (وان لم يعرف) أنه هل اشتراه بذلك العين أوفى الذمة (فالغالب أنه بشتر به فى الذمة) نظرا الى كثرة المعاملات بذلك (فصور الاخد بالغالب) ونحكمه (فلاينشأمن هذاتحر بم بلشمة احتمال بعيدوهوشراؤه بعين حرام) فهو ملحق بشبهة الحلال كاأن الاحتمال القريب يلحق بشبهة الحرام الاصل (الثالث أنه) ينظر (من أين يشنر يه فأن اشترى عن أكثر ماله حرام لم يجزأ كله ) فأن الغالب ان الذي اشتراه من جاته (وان كان) اشتراه (بمن أقل ماله حرام ففيه نظر وقد سبق) تصو بره (واذالم يعرف) أي هو مجهول (جازله الاخذ مانه ىشتريه عن ماله حلال أوعن لايدرى الشترى حاله بيقين كالجهول وقد سبق جواز الشراء من الجهول) الحال (لانذاك هو الغالب فلاينشأ من هذا تحريم بل شبهة احتمال) الاصل (الرابع أنه) ينظر (هل) ذلك الحادم (اشتريه انفسه أوللقوم فان المتولى والحادم كالنائب) عهم (وله أن يشتري لهم والنفسمه) كذلك (ولسكن يكون ذلك بالنية) بان ينوى ذلك بقلبه (أوصر يح اللفظ واذا كان البدع بالمعاطاة فلا يجرى اللفظ ) أى صبغة الا يجاب والقبول (والغالب أنه لا ينوى عند المعاطاة الشراء لهم) بل لنفسه (والقصاب والخياز ومن بعامله بعول عليه و يقصد البيع منه لاعن الايحضر ) لديه (فيقع عن جهنه وُيدخل في ملكه وهذا الأصل ليس فيه تحريم ولاشمه ألتحريم (ولكن يثبت أنهم ما كلون من ملك الحادم) الاصل (الحامس ان الحادم يقدم) الطعام (الهم ولا يمكن أن يععله ضيافة وهدية بغيرعوض) فالضيافة بالكسراسم للطعام الذي يقرب الضيف عندنز والهدية مايمث الغيرعلى سبيل الاكرام

الغالب فلاينشأمن هذا تحريم بل شهة حم ال (الاصل الرابع) أن بشتريه لنفسه أوللقوم فان المتولى والخادم كالنائب وله أن بشترى له ولنفسه ولكن يكون ذلك بالنية أوصريح اللفظ واذا كان الشراء يحرى بالمعاطاة فلا يجرى الاغظ والغالب أنه لا ينوى عند المعاطاة والقصاب والخباز ومن بعامله بعول عليه ويقصدا لبيع منه لا يحضر ون فيقع عن جهته ويدخل في ملكه وهد ذا الاصل ايس في تحريم ولا شبهة ولكن يثبت انهم يأكون من ملك الخادم (الاصل الخامس) ان الخادم يقدم الطعام البهم فلا يمكن أن يجعل ضافة وهدية بغير عوض

فانه لا برضى بذلك وانما يقدم اعتمادا على عوضهمن الوقف فهومعاوضة ولكن ليس بيبع ولااقراض لانه لوانتهض لمطالبتهم بالثن استبعد ذلك وقرينة الحاللاتدل عليه فاشبه أصل ينزل عليه هذه الحالة الهبة بشرط الثواب أعنى هديه لالفظ فيهامن شخص تقتضى قرينة حاله أنه يطمع فى ثواب وذلك معيم والثواب (٤٤) لازم وههناما طمع الحادم فى آن يأخذ ثوابا في اقدمه الاحقهم من الوقف ليقضى به دينه من الحباز

(فانه لا برضى بذلك وانما يقدم) ما يقدم (اعتماداعلى عوضه من الوقف فهومعاوضة) اذا تأملت فيه (ولكن ليس بييع ولااقراض لانه لوانتهض لطالبة \_م بالثمن) عماقدمه اليهم (استبعدذاك وقرينة الحاللا تدل عليه فاشبه أصل ينزل عليه هذه الحالة الهدية بشرط الثواب أعنى هدية لالفظ فهامن شخص تقتضى قرينة حاله أنه يطمع فى ثواب) أى عوض (وذلك صحيح لازم) وههناما طمع الحادم فى ان لا يأخذ (ثواباعماقدمه) اليهم (الاحقهممن الوقف) عليهم (ليقضي بهدينه من القصاب والحباز والبقال) وسائر الاصناف (فهذاليس فيه شبهة) لانه بمنزلة الهدية (اذلايشترط لفظ فى الهدية ولافى تقديم الطعام وان كان مع انتظار الثواب ولامبالاة بقول من قاللا تصع هــدية في انتظار ثواب) وفي فصل المقال للتقي السبك قال القاضي أبن كم فيماحكاه الرافعي عنه العطية للعكام ان كانت على أن يحكم بغيرا لحق أو يقف عن الحبح مالحق فهي الرَّشوة وان كانت مطلقة فهي الهدمة اه قال قوله ان كانت مطلقة ان عني بالاطلاق أنلايقترن بهالفظ يدلعلي الشرط فالهدابالابش ترط فيهالفظ واعما الاعتبارفيها بالفعل والقصد فتى قصد ترتب عليه الحريم وان لم يترتب وليست كعقود البيع والهبة ونحوها بما ينظر فيه الى اللفظ من غيراعتبار القصد على أناهنا يجب أن ننظر الى القصد حتى لو باعه بحاباة لاجل ذلك كان كالهدية كاأنافى الوصية نجعلها من الثاث أعنى قدرالحاباة ومحاباة القاضي كالهدية تعتبرفها القصود المذ كورة فاذا كانتلاجل الحمكم فهيرشوة وانعني بالاطلاق انلايقترن بماقصد التوصل بهاالى الحكم فصحيح انهاهدية وليست برشوة حقيقمة ولكنهل يسالنهم امساك الرشوة فيحرمها أومسلك الهدا بالباحة ليس في كلامه تصريح بذلك وقد تقدم قولنا وقول الغزالي فها اه وسمأتي المكلام على هذافى آخرالباب الذي يليه ان شاء الله تغالى الأصل (السادس ان الثواب الذي يلزم) المهدى اليه (فيه خلاف) أى اختلف فيه (فقيل اله أقل متمول وقيل قدر القيمة وقيل ما برضي به الواهب حتى له أن لأترضى باضعاف القيمة) أقوال ثلاثة (والصحيح أنه يتبعرضاه فاذالم يرض يرد عليه وههناالحادم قد رضى بما يأخد منحق السكان) في الخانقاه (على الوقف فان كان لهم من الحق بقدر ما أكاوه فقدتم الامروان كان اقصا) عن ذلك القدر (و رضي به الحادم صع أيضاوان علم ان الحادم لا رضى) بالنقص (الولاان في مده الوقف ألا تخوالذي يأخذه لقوت هؤلاء السكان فكانه رضي في الثواب بمقدار بعضه حلال وبعضه حرام والحراملم يدخل فى يدالسكان) وانماهوفى يد الحادم (فهذا كالحلل المطرق الى الثمن وقدذ كرناحكمه من قبل وأنهمتي يقتضي النحريم ومتى يقنضي الشهة) وفي بعض النسخ مرة بدلمتي فى الموضعين (وهذا لايقتضى تحر عاعلى مافصلناه) سابقا (فلاتنقل الهدية حراما بتوصل) الهدى (بسسالهدية الى حرام) و به يتميز عن الرشوة اذالرشوة ما يتوصل به الى حرام و بينهـمافرق ظاهركا سيأتى تفصيله في موضعه الاصل (السابع أنه يقضى دين الحباز والبقال) وسائر الاصناف (من ارتفاع الوقفين) أى ممايتعصل منجهتهماو يسمى ذلك المتعصل ارتفاعالكونه يفيض عنه فيرتفع (فانوفى ما أخذمن حقهم بقيمة ماأطعمهم فقد صحالام وان قصرعنه) ولموف ذلك القدر (و) لكنه (رضى القصاب والجباز ) والبقال (باى تمن كان حلالا أو حراما فهذا خلل يتطرق الى تمن الطعام أيضافل لمتفت الىماقدمناه) آنفا (من الشراء في الذمة) أولا (مُقضاء الثمن من حرام هذا اذاعلم اله قضاء من حرام فاناحمل ذاك واحمل غيره فالشبهمة أبعد فقد خرجمن هذا الذي) أوردناه (ان أكلهذاليس عوام

والقصاب والبقال فهدذا ليس قدهشهة اذلا بشترط لفظ فى الهد بة ولافى تقدم الطعام وانكان مع انتظار الثواب ولا مبالاة بقول من لا اصح هدية في انتظار ثواب (الاصل السادس) أن الثواب الذى يلزم فيهخلاف فقيل اله أقل متمول وقعل قدر القيمة وقسل ما يرضىبه الواهد حتى له أن لا رضى ماضعاف القمة والصيح أنه يتبع رضاه فاذالم برض رد علىموههذاالخادم قدرضي عامأخذ منحق السكان على الوقف فانكان لهممن الحق بقدرماأ كلوه فقدتم الامروان كان ناقصاو رضى مه الحادم صح أيضا وان علم أن الخادم لا رضى لولاأن فى بده الوقف الآخر الذى يأخدده بقوة هؤلاء السكان فكانه رضي في الثواب عقدار بعضه حلال و بعضه حوام والحرام لم يدخل فى أيدى السكان فهذا كالخلل المتطرق الى الثمن وقدذكر ناحكمه من قبل وأنهمتي يقتضي التحريم ومتى يقتضي الشهة وهذا لايقتضى تعسر عاعملي مافصلناه فلاتنقل الهدية حراما بتوصل المهدى بسبب الهددية الى حرام

(الاصل السابع) أنه يقضى دين الجباز والقصاب والبقال من ريع الوقفين فان وفي ما أخذ من حقهم بقيمة ما أطعمهم فقد صع ولكنه الامروان قصر عنه فرضى القصاب والجباز باى ثمن كان حراما أو حلالا فهذا خلل تعارف الى ثمن الطعام أيضا فايلتفت الى ما قدمناه من الشراء على الذمة ثم قضاء التمن من الحرام هذا اذاعلم أنه قضام من حرام فان احتمل فلا فاحرام عند وقد خرج من هذا ان أكل هذا اليس بعرام

ولكنه أكل سبهة وهو بعيد من الورع لان هدن الاصول اذا كثرت وقطرة الى كل واحدا حمال صاراحمال الحرام بكثرته أقوى في النفس كائن الخبراذا طال اسناده صاراحم ال الكذب والغلط فيه أقوى ممااذا قرب اسناده فهذا حكم هذه الواقعة وهي من الفتاوى وانما أو ردنا هالمعرف كيفية تخريج الوقائع الملتفة الماتبسة وأنها كيف تردالي الاصول قان ذلك مما يتجزع في الموقائع المالية عن المفالم المالية ) \* اعلم المان من تاب وفي ده مال مختلط فعليه وظيفة في تمييزا لحرام واخواجه ووظيفة أخرى في مصرف المخرج فلينظر فيهما \* (النظر الاول في كيفية النمييز والاخواج) \* (٥٠) اعلم ان كل من تاب وفي يده ما هو حرام

معاوم العن من غصب أو ولكنه أكل شبهة وهو بعيد من الورعلان هذه الاصول اذا كثرت وتطرق الى كل واحد احتمال) وديعة أوغيره فامره سهل المعلال أوالعرام (صاراحتمال الحرام بكثرته أقوى فى النفس كان الحبر) المراد العديث (اذاطال فعلمه غميزا لحرام وانكان اسناده) بكثرة الرحال (صاراحتمال الكذب والغلط فيه أقوى ممااذا قرب اسناده) وهذا يحلاف سند ملتسا مختلطافلا مخلواما الخرقة واللياس فانه اذاطال اسناده كثر المدد بكثرة الرحال (فهذاحكم هذه الواقعة وهي من الفناوي) ان مكون في مال هومن اى من جلة مسائلها والمصنف تأليفان فهاالكبرى والصغرى ومنهاماسل عنهاوأ جاب ولم يتضمن كابالا ذوات الامثال كالحبوب وقد أو ردنامنها بعض السائل في خطبة كتاب العلم (وانماأ وردناها) هذا (ليعرف كيفية تخريج والنقودوالادهان واماأن ألوقائع الملتفة الملتسة) أى المشتهة (وانها كيف ترد الى الاصول فان ذلك مما يتحزعنه أكثر الفتين) مكونفى أعمان متماوة فاغاغاك علهم التصرف فالنعر يفات منغير رد الى الاصول كالعسدوالدور والشاب \*(الباب الرابع في كيفية خروج النائب عن المظالم المالية)\* فان كان في المتماثلات أوكان (اعلم ان من ماب) الى الله تعالى مما ارتكبه من المخالفات (وفي يده مال مختلط) بعضه حلال و بعضه شائعاني المال كالم مكن حوام ( فعليه وظيفة في تديرًا لحرام) عن ماله (واخواجه و وظيفة في تصرف المخرج فاستظر فهما) أي ا كتسب المال بتعارة بعلم

أنه قد كذب في بعضهافي

المراعة وصدق في بعضها

أومن غصد دهناوخلط

مدهن نفسه أوفعل ذلك في

لحبوب أوالدراهم والدنانير

فلايخلوذلك اماأن مكون

معاوم القدرأو محهولافان

كانمعاوم القدرمثل أن بعلم

انقدر النصف من جله ماله

حرام فعلمه عسرالنصف

وان أشكل فله طرر مقان

أحدهماالاخذ بالنقين

والا خر الاخدد بغالب

الظن وكالاهماقد قالمه

العلماء في اشتماه ركعات

الصلاة ونعن لانعوز في

الصلاة الاالاخذ بالمقن

الوظيفتين (النظر الاول في كيفية التمييز والاخراج اعلم ان كلمن تاب وفي مالهما هو حرام معلوم العينمن غصب) أونهب (أووديعة أوغير ذلك فامره سهل فعلمه عيزا لحرام) واخواجه (وان كأن ملتبسا اعتاطا) مع بعض م (فلا يخلو ذاك اما أن يكون في مال هومن ذوات الامثال كالحبوب والبقول والادهان) وتسمى هذه متماثلات (واماان يكون في اعيان متمايزة كالعبيد والثياب والدورفان كان من المتماثلات أو كان شائعا في المال كله كن اكتسب المال من تجارة علم) وفي نسخة بعلم (اله قد كذب في بعضها في المراتحة) وفي نسخة بالمراجحة (وصدق في بعضها أومن غصب دهنا وخلطه مذهن نفسه أوفعلذلك فيالحبو باوفي الدراهم والدنانير فلأيخاوذلك اماأن يكون معاوم القدر أوجهوله فانكان معلوم القدرمثل ان بعلم أن قدر النصف من جلة ماله حرام فعلمه عنئذ ( تميز النصف وأن أشكل) أمره (فله طريقان احداهماالاخذ باليقين والاخرى الاخذ بغالب الفان وكاله مماقد قال به العلاء فى) مسئلة (اشتباه ركعات الصلاة) اىاذا اشتبه على الصلى انه هل صلى ثلاثا اوار بعااواقل (ونعن لانعق زفى الصلاة الا الاخذ بالمقن لان الاصل اشتغال الذمة فيستعجب ولا بغير الا بعلامة قو ية وليس في إعدادالر كعان علامات نوثق بماأماههنافلا عكن ان يقال الاصل انمافى يده حرام بلهومشكل فعوز الاخذ بغااب الظن احتمادا ولكن الورع فى الاخذ باليقين ) دون الاخذ بغالب الظن (فان أراد الورع فطريق التحرى والاجتهاد اللايستبقى) عنده (الاالقدر ألذي يتيقن) في نفسه (الله حلال وال أراد الاخد بالظن فطريقه مثلا ان يكون في يده مال تجارة قد فسد بعضها فيتعين ان النصف) منه (حلال وانالثاث) منه (مثلاخوام ريبق) منه (سدس بشكفيه) هل هو حلال أو حوام (فنحيكم فيه بغالب الظن وهكذا طر بق التحرى في كل مال وهوأن يقتطع القدر المتيقن من الجانب ين في الحل والحرمة

فان الاصل اشتغال الذمة فيستعيب ولا بغير الا بعلامة قوية وليس في اعداد الركعات علامات بوثق مهاواً ماههنا فلا يكن أن يقال الاصل أن مافي يده حرام بل ومشكل فيجو زله الاخذ بغالب الظن اجتهاد اولكى الورع في الاخذ باليقية فان أراد الورع فطريق التحرى والاجتهاد أن لا يستبقى الا القدر الذي يتيقن أنه حلال وان أراد الاخذ بالظن فطريقه مثلاً أن يكون في يده مال تجارة فسد بعض هافيتيقن ان النصف حلال وان الذاك مثلا حرام ويبقى سدس بشك فيد و فيحكم فيه بغالب الظن وهكذا طريق التحرى في كل مال وهو أن يقتطع القدر المتبقن من الجانبين في الحل والحرمة

والقدرالمترددفيهان غلب على طنه التحريم أخرجه وان غلب الحل جازله الامساك والورع اخواجه وان شكفه جاز الامساك والورع اخواجه وهذا الورع آكد لانه صارمشكو كافيه وجازامساكه اعتمادا على أنه في يده فيكون الحل أغلب عليه وقد صارضعيفا بعديقين اختلاط الحرام و يحتمل أن يقال الاصل التحريم ولا وأخذ الاما بغلب على طنه أنه حلال وليس أحد الجانبين باولى من الاستخروليس يتبين لى في الحال ترجيح وهومن المشكلات فان قبل هب أنه أخذ باليقين لكن الذي يخرجه ليس يدرى أنه عين الحرام فلعل الحرام ما بقى في يده فكيف يقدم عليه ولوجاز هذا الحاز (٩٦) أن يقال اذا اختلطت ميتة بتسعمذ كاة فهى العشر فله ان يطرح واحدة أى واحدة كانت

والقدر المردد فيه أن غلب على ظنه التحريم أخرجه) ولم يجزله الامسال (دان غلب عليه الحل حازله الامساك والورع اخراجه وانشك فيه جاز )له (الامساك) أيضا (والورع اخراجه وهذا الورع أوكد) مماقبله (النهصار مشكوكا فيموكان امساكه اعتماداعلى انهفى يدهليكون الحل الاغلب عليه وقدصار) هذاالاعتماد (ضعيفا بعدية من اختلاط الحرام و يحتمل ان يكون الاصل التعريم فلا ياخذ الاما يغلب على ظنه انه حلال وليس احدا لجانبين باولى من الا حروليس يتبين في الحال ترجيم )لاحدهماعلى الا حر (وهومن المشكلات) المشتبان (فانقيل هبانه أخد باليقين لكن الذي يحرجه) من المال (ليس يدرى أنه من الحرام فلعل الحرام) هو (مابق في يده فسكيف يقدم عليه ولوجازهذا لجازان يقال) إذا (اختلطت)شاة (ميتة بتسع) شياه (مذ كاتفه على العشر) أى المية قرفله ان يطرح واحدة أى واحدة كانت و يأخدنا لباقي و يستحله والكن يقال لعمل الميتة فيما استبقاه) أى في جلة ما تركه (بللوطرح التسعة واستبق واحدة لم يحل) له (لاحتمال انها الحرام فنقول هذه الموازنة كانت تصم لولاان المال عل باخراج البدل لتطرق المعاوضة اليه وأمالليتة فلاتقطرق المعاوضة البها) فافترقنا (فلنكشف الغطاءعن هذا الاشكال بالفرض فى درهم معين اشتبه بدرهم أخرجن له درهمان أحدهما حرام وقد اشتبه عينه وقد سئل) الامام (أحد بن حنبل) رحمالله تعالى (عن مثل هذا فقال بدع الكرحتي بتبير) و يظهر له أمره وهومن جلة مسائل أبي بكرالر وزي (وكان) رجهالله تعالى (قدرهن آنة) جمع الماء بكسر وليس بمفرد (فلماقضي الدين حرل المه المرتمن آنيتين وقال لاأدرى ايتهما آنيتك ) فذا يتهما شئت (فترك كانتهما) وفي نسخة فشركه اكانتهما (فقال المرتهن فهذه هي التي لك) أعرفها (وانما كنت أحربك فقضى دينه ولم يأخد ذالرهن وهددا ورع) في الدين (ولكنا نقول الله غير واجب) بل من المندو بات (فلنفرض المسئلة فىدرهم له مالك معين حاضر)وفى نسخة خاص (فنةول اذارد أحدالدرهمين عليه ورضى بهمع العلم عقيقة الحالحل له الدرهم الآخرانه لا يعلواماان يكون الردود في علم الله تعالى هو المأخوذفقد حصل المقدود فان كان غيرذاك فقدحمل لكل واحددرهم في يدصاحبه والاحتياط ) في ذلك (ان يتبايعابا للفظ )أى باحراء الصيغة (فان لم يفعلاذ لك وقع القصاص والتبادل بمعرد المعاطاة وان كان المغصوب منهقد فاتلهدرهم في يدالغاصب وعسر عليه الوضول الى عينه واستحق ضمانه في أخذه )منه (وقعءن الضمان بمعرد القبض وهذانى جانبهواضع فان المضمون له علك الضمان بمعرد القبض من غير لفظ )صرحبه السبكي في عقد الجان في مسائل الضمان (والاشكال في الجانب الا تحر) هو (انه لم يدخل فى ملكه فنقول لانه أيضاوان كان قد سلم درهم نفسه فقدفات له أيضا درهم) هو (في يدالا تخروليس عكن الوصول اليمه فهو كالفائت فيقع هذا بدلامنه في علم الله تعالى ان كان الام كذلك أو يقع هذا التبادل فى علم الله تعالى كايقع التقاص لوأ تلف رجلان كل واحد منهما درهما على صاحبه بل فى عين

بقدم علىه ولوحازهذا لااز ولكن يقال اعل المتة فهما استبقاه بللوطرح التسع واستبقى واحدة لمتحل لاحتمال انهاالحرام فنقولهدده الموازنة كانت تصم لولاان المال يحل باخراج البدل لتطرق المعاوضة المه وأما المنة فلاتقطر والمعاوضة الها فليكشف الغطاءعن هذا الاشكال بالفرض في درهم معين اشتبه درهم آخر فين له درهمان أحددهماحرام قداشتيه عينه وقد سئل أحدين حنيل رضى اللهعنه عن مثل هذا فقال دعالكل حتى سن وكان قدرهن آنسة فلا قضى الدين حل الممالمرنهن آنيتين وقال لاأدرى أيتهما آنيتك فتركهما فقال المرخن هـ ذاه والذى ال وانما كتت اختبرك فقضي دينهولم باخذالرهن وهذا ورع ولكنا نقول انهغير واحب فلنفرض السئلة في درهمله مالكمعين حاضر فنقول اذارد أحد الدرهمين

عليه ورضى به مع العلم بحقيقة الحال حل له الدرهم الآخولانه لا بخلوامان يكون المردود في علم الله هو المأخوذ فقد حصل مسئلة منا القصود وان كان غسير ذلك فقد حصل لكل واحد درهم في مدصاحبه فالاحتياط أن يتبايعا باللفظ فان لم يفعلا وقع التقاص والتبادل بجعرد القبض المعاطاة وان كان المغصوب منه قد فاتله درهم في يدالعاصب وعسر الوصول الى عينه واستحق ضمانه فلما أخذه وقع عن الضمان بجعرد القبض وهذا في جانبه واضح فان المضمون له علك الضمان بجعرد القبض من غير افقط والاشكال في الجانب الا خوانه لم يدخل في ملكه فنقول لائه أيضا ان كان قد تسلم درهم نفسه فقد فات له أيضادرهم في يدالا تنو فايس يمكن الوصول اليه فهو كالغائب فيقع هذا بدلا عنه في علم الله ان كان الأمر كذلك ويقع هذا التبادل في علم الله كايقع التقاص لو أتلف و حلان كل واحد منه ما درهما على صاحبه في عين

مسئلتنالواً لقى كل واحد مافى يده فى البحر أواً حقد كان قداً تلفه ولم يكن عليه عهدة للا تنز بطريق التقاص ف كذا اذالم يتلف قان القول بهذا أولى من المصير الى أن من المحدول المورد في الفقال الفقال المحدول المورد والمدالة والمعاطاة بسع ومن لا يجعلها بمعافيث يتطرق البهاا حتمال اذا لفعل يؤدى اليه فانظر مافى هذا من البعد وليس فيماذ كرناه الاترك اللفظ والمعاطاة بسع ومن لا يجعلها بمعافيت يتطرق البهاا حتمال اذا لفعل يضعف دلالته وحيث عكن التافيظ وههذا هذا التسليم والتسلم للمادلة قطعاوا لبيع غير بمكن لان المبسع غير مشار البه ولا معاوم فى عنه وقد يكون عمالا يقبل البيع كلوخلط وطل دقيق بالفرط لدقيق لغيره وكذا الدبس (٩٧) والرطب وكل ما لا يما عالم عض منه بالبعض منه بالبعض

فانقبل فانتم حورتم تسليم قدرحقه فيمشل هذه الصورة وجعلتموه سعاقلنا لانععاله سعابل نقولهو يدل عافات في يده فيملكه كاعلك المتلف عليه من الرطب اذا أخذمنله هذا اذا ساعده صاحب المال فانلم ساعده واضربه وقال لاآخذ درهماأصلاالاعن ملسكى فان استهم فاتركه ولاأهبه وأعطل عليكمالك فاقول على القاضيان ينوبعنه فىالقبضحتى تطس للرحل ماله فانهذا معض التعنت والتضييق والشرعلم وديه فانعيز عى القاضى ولم يحده فلعكم رجلامتدينا ليقبض عنه فان عرفسولي هو سفسه ويفرد علىنة الصرف المدرهماويتعن ذلكله ويطيب له الباتي وهذافي خلط المعاتعات أظهر والزم فانقيل فينبغىان يحله الاخدو ينتقل الحق الىذمتماى عاجمةالى الاخراج أولاثم التصرف في الباقي قلنا قأل قائلون

مسئلتنا) هذه (لو أوقع كل واحدمنهماما في يدصاحبه في البحر أو أحرقه) بالذار (كان قد أتلفه ولم يكن عليه عهدة) الى تعديدالعهديه (الا مربطريق التقاص) أصله التقاص فأدغم وأصله جعل الدين فى مقابلة الدين (فهكذ ااذالم يتلف فان القول بهذا أولى من الصير الى ان من يأخذ درهما حراما وبطرحه في ألف ألف درهم لرجل آخريصير كل المال صحوراعليه) أي منوعا (الايجوز التصرف فيه وهذا المذهب يؤدى المه فانظر مافى هذا من البعد) عن الاستقامة (وليس فيماذ كرناه الاترك اللفظ) أى احواء الصبغة (والعاطاة بدع) كاسبق عن أبي حنيفة (ومن لا يجعل العاطاة بيعا) كالشافعي ومن نحانحوه ( فيث يتطرق الها احتمال اذالفعل يضعف دلالته )فلابد من اللفظ (وحيث عكن التلفظ ) ولامانع (وههناهذا التسليم والتسلم للمبادلة قطعا والبيدع غيرتمكن لانالمبيع غير مشاراليه ولامعساوم فىعينه وقديكون ممالا يقبل البيع كالوخلط رطل دقيق بالفرطل دقيق) مثله (لغيره وكذا الدبس والرطب وكل مالايباع البعض منه بالبعض فانقيل فأنتم حوزتم تسليم قدرحقه فىمثل هذه الصورة وجعلتموه ببعاقانا الانجعله بيعا)حقيقة (بل نقول هو بدل عمافات في يده فيملكه) ماتسله (كاعلانا لمتلف عليه من الرطب اذا أخذ مثله هذا اذا ساعده صاحب المال وان لم يساعده وأصر) أى عزم (وقاللا آخذ درهما أصلا الاعين ملك فان استجم) ولم يتبين (فاتر كمولاأهبه)لك (وأعطل عليك مالك فاقول) في هذه الصورة (على القاضي) أى الحاكم الشرعي (ان ينو بعنه في القبض حتى بعايب للرجل ماله) ولا يكون محجوراعن التصرف فيه (فان) فعله (هذا بحض التعنت) هوالا يقاع في الحرج (والتضيق) على المسلين (والشرعلم برديه) بللاضر رولاضرار (فانعزعن الفاضي ولم يحده) في محل الواقعة (فلحكم رجلا متلدينا) مرتضه (ليقبض منه فان عجز عن ذلك فليتول هو بنفسه و يفرز )أى ينحى (على نية الصرف اليهدرهما) من ذلك المال (و يتعين ذلك) أى الخارج (له ويطيب له الباقي وهذا في خاط) وفى نسخة اختلاط (المائعات أظهر وألزم) لشدة الاشتباه (فان قيل فينبغي ان يحلله الاخذوينة قل الحق الى ذمته فاى حاجة الى الاخراج أؤلام التصرف في الباقى ) هل الذلك من وجه (قلنا قال فاللون) من العلماء ( يحله ان يأخذ مادام بيق قدراً لحرام) أى مادام قدرا لحرام باقيافييق مضارع معلوم من الثلاثي ويجوزان يكون مضارعا مهولامن الرباعي المجردوا لمعنى صحيم (ولا يجوزان يأخذ الكلولوأخذلم يجز ذلك وقال أخرون) منهم (ليس له ان يأخذ)منه (مالم بخرج قدرا لحرام بالتو به) الصححة (وقصد الابدال وقال آخرون) منهم ( يجو زالا تخذ في التصرف ان يأخذمنه وأماهو فلا يعطى فان أعطى عصى هودون الآخذ) وانما معصى الا تخذبا خذه لكونه لا يحل له ذلك (واحدماحة زأخد الكل وذلك لان المالك لوظهر فله أن يطالب حقه من هذه الجلة اذيقول لعل المصر وف الى) هو الذي (يقع عين حقى و بالتعيين واخراج حق الغير بنمييزه) وأفرازه (يندفع هذا الاحتمال فهذا المال يترجهم ذا الاحتمال ا على غيره وماهوأقرب الى الحق مقدم كايقدم ألمثل على القيمة ) فان المثل أقرب الى العين (وكما) يقدم

( ١٢ - (اتحاف السادة المتقين) - سادس ) يحل له ان باخذ مادام يبقى قدراً لحرام ولا يجوزان باخذ السكل ولوا حداً له وقال آخرون يجوزان باخذ السكل ولوا خدم يجزله ذلك وقال آخرون يجوزالا آخذ في التصرف ان باخذ منه وأماهو فلا يعطى فان أعطى عصى هودون الا تخذمنه وماجوزاً حداً خذا السكل وذلك لان المالك لوظهر فله ان ياخذ حقه من هذه الجلة اذيقول لعل المصروف الى يقم عين حتى و بالتعيين واخراج حق الغيروة ييزه يندفع هذا الاحتمال فهذا المالي يترج بهذا الاحتمال على غيره وماهو أقرب الى الحق مقدم كما يقدم المثل على القيمة

والعين على المثل فكذلك ما يحمل فيه رجوع المقلم مقدم على ما يحتمل فيه رجوع القيمة وما يحمل فيه رجوع العين يقدم على ما يحمل فيه رجوع المثل ولوجاز لهذا ان يقول على فياء حقل من موضع رجوع المثل ولوجاز لهذا ان يقول على قضاء حقل من موضع المناف ال

(العين على المثل) فان مع وجود العين لاذ كرالمثل (فكذلك ما يحتمل فيه رجوع المدل مقدم على ماعتمل فيورجو عالقيمة وماعتمل فيمرجو عالعين مقدم علىماعتمل فيهرجوع المسلولوجاز لهذا ان يقول ذلك ) وهوقوله المقدم ( لجازالصاحب الدرهم الا تحران يأخذ الدرهمين و يتصرف فهما ويقول على قضاء حقك من موضع آخراذ الاختلاط من الجانبين وليس ملك أحدهما بان يقدرفا ثناأولى من الا خوالاان ينظر الحالاقل فيقدرانه فائت أو ينظر الحالذي خلط فعد ليفعله متلفا لحق غيره وكلاهما بعيدان جدا) عندالتأمل فيه (وهذاوا ضع في ذوات الامثال) أي في المثلبات (فانه اتقع عوضا فى الاتلافات من غيرعقد مؤتنف ) أى جديد (امااذا اختلطت دار بدو رأوعبد بعبيد فلاسبل) فيه (الى المصالحة والتراضي) من الجانبين (فان أبي أن يأخذ الاعين حقه ولم يقدر عليه وأراد الا منوان رد عليه عين ملكه) وفي نسخة ان بعوق عليه جميع ملكه (فان كانت متماثلة القيم فالطريق) الخلص (أن يسع القاضي) أومن في معناه (جير ع الدور) أوالعبيد (و يوزع) أي يفرق (الثمن عليهم بقدر النسبة وان كانت متفاوتة) القيم (أخد من طالب البيع فيمة أنفس الدور) أوالعبيد أي أعجما وأحسنها (وصرف الى المتنعمنه) أي من البيع (مقدار قيمة الاقل و يوقف قدر التفاوت الى البيان أو) الى (الاصطلاح) العرفى بينهم (لانهمشكل وان لم يوجد القاضي) الذي يتولى ذلك (فللذي يويد الخلاص وفيده السكل ان يتولى ذلك بنفسه ) بماتقدم (هذاهوالمصلحة) الشرعية (وماعداهامن الاحتمالات ضعيف لانختاره) ولانفتى به (وفيم اسبق) من التقرير (تنبيه على العلة) المقتضية المرجم الاحتمال المذكور عن غيره (وهذا في الخلط ظاهروفي النقوددونه) في الظهور (وفي العرض) محركة (أغض) أى أدق (اذلا يقع البعض بدلاعن لبعض فلذلك احتيم الى البيع ولنرسم) في هـ ذا الباب (مسائل ما يتم بيان هـ ذا الاصـل) وهي ثلاث مسائل (مسـئلة) أولى (اذاور شمع جماعة وكان السلطان قد غصب ضيعة لمورثهم) الذي ورثوامنه والضيعة العقار والجيع ضياع مثل كابة وكارب (فرد عليه) أىعلى ذلك الوارث (قطعة) من الارض (معينة فهي لجميع الورثة ولوردمن الضيعة نصفا وهوقدرحقه ساهم مالورثة) أى شاركوه في سهمته بالضروهي النصيب (فان النصف الذي له لا يتميز) عن بعضه (حتى يقال) أنه (هوالمردودوالباقي هوالمغصوب ولايص يرعمرا بنية السلطان وقصده حصر الغصب في نصيب الا مسئلة) ثانية (اذاوقع في يدهمال أخذه من السلطان) وفي نسطة من سلطان ظالم (ثم تاب والمال عقار) وهو بالفنح كلماك تابت له أصل كالدار والنخل (وكان قد حصل منه ارتفاع) أى مال مقصل (فينبغي ان عسب أحرمث له اطول تلك المدة وكذلك كل مغصوب له منفعة أو حصل منه زيادة فلاتص توبته مالم يخرج أجرة الغصوب وكل زيادة حملت منه ) في تلك المدة (وتقوم أحرة العبد والاواني والثباب وأمثال ذلك ممالا بعداد اجارتها مما يعسر ) تقو عده (ولايدرك ذلك

علىه جمع ملكه فانكانت متماثلة القم فالطريقأن يدع القاضي جمدع الدور ووزع علمم الثن بقدر النسبة وانكانت متفاوتة أخذمن طالب البمع قممة أنفس الدور وصرفالي المتنع منهمقدارقيمة الاقلو توقف قدرالتفاوت الى السان أو الاصطلاح لانه مشكل وان لموحد القاضي فلا\_دى ريد الـ الاص وفي بده الكل أن يتولى ذلك بنفسه هذه هي المصلحة وماعداهامن الاحتمالات ضعيفة لانختارها وفيماسبق تنبيه على العلة وهذا فىالحنطة طاهروفى النقود دونه وفى العروض أغض اذلا يقع البعص بدلا عن البعص فلذلك احتج الىالبيع ولنرسم مسائل بمهاسانهدا الاصل \* (مسئلة) \*اذا ورثمع جاعمة وكان السلطان فدغصب ضعة الورم-م فردعليه قطعة معسة فهي لمسع الورثة

ولورد من الصفيحة نصفا وهو قدرحقه ساهمه الورثة فان النصف الذى له لا يتميز حتى يقال هو المردودوالباقي هو المغصو بولا يصبر بميزا بنية السلطان وقصده حصر الغصب في نصيب الآخرين (مسئلة) اذا وقع في يدممال أخذه من سلطان طالم ثم تاب والمال عقار وكان قد حصل منه ارتفاع فينبغى أن يحسب أحرم ثله لطول تلك المدة وكذلك كل مغصوب له منفعة أوحصل منه زيادة فلا تصح تو بتممالم يخرح أجرة الغصوب وكذلك كل زيادة حصلت منه وتقد يرأجرة العبيدوالثياب والاواني وأمثال ذلك ممالا يعتاد المرتما بما يعسر ولا يدرك ذلك

الاباجة ادوتخ مين وهكذا كل التقو عات تقع بالاجتهاد وطريق الورع الاخذ بالاقصى ومار بعد على المال المغصوب في عقود عقدها على الذمة وقضى الثمن منه فهوملك له ولكن فيهشهة ذكان عنه حراما كاسبق حكمه وانكان باعيان تلك الاموال فالعقود كأنت فاسدة وقدقبل تنف ذبا جازة المغصوب منه للمصلحة فيكون المغصوب منه أولى به والقياس ان تلك العقود تفسيخ (٩٩) ويسترد الثمن وترد الاعواض فان

€\_ز عنهالکثرته فهدی أموال حرام حصلت فى ده فالمغصو بمنهقدر رأس ماله والفضل حرام عب اخراحه لتصدقه ولايحل للغاص ولالام غصوب منه الحكمه حكم كل حرام ىقىم فى دە \* (مسـ ملة ) \* من ورث مالا ولم يدرأن مورثه من أس اكتسبه أمن حلال أممى حرام ولم مكن غء المفقهو حلال ماتفاق العلاءوانعاران فد \_ ، حراما وشك في قدره أخرج مقدار الحرام مالتحرى فأنام معسلمذلك ولكنء المانمورثهكان بتولى اعمالا لاسلاطين واحتمل انهلم بكن باخذ فىعله شأأوكان قدأخذ ولم سق في مدهمنه شي الطول المدة فهذه شمه عسن التورع عنهاولاعسوان علم ان بعض ماله كانمن الظالم فالزمه اخراج ذلك القدربالاحتهادوقال بعض العلاملزمه والاثمعلى المورث واستدل عاروى ان رجالا من ولى على السلطان مأت فقال صحابي الات طاسمالهأى لوارثه وهدا ضعيف لانه لميذكر اسم الصابى ولعالمصدر من متساهم فقد كان في الصحابة من يتساهل ولكن لانذكره لحرمة الصحبة وكيف يكون موت الرجل مبعد المحرام المتيقن الختلط ومن أين

الابالاجتهادوالتخمين وهكذا كل التقو عمات تقع بالاجتهادوطريق الورع الاخد بالاقصى) أى آخر ماينتهى اليه (ومار عه على المال المغصوب في عقود عقدها على الذمة وقضى الثمن منه) بعدذلك (فهى ملائله ولكن فيهشمة اذكان تمنه حراما كاسبق حكمه) في الباب الذي قبله (وان كان قد تجر باعيان تلك الاموال فالعقود كانت فاسدة)أى باطلة (وقدقيل) في وجه انه (ينفذ باجازة الغصوب منه للمصلحة) أى مراعاة لها (فيكون المغصو بمنه أولى به) هكذا قالوا (والقداس ان تلك العقود تفسخ) وفي نسخة ترد (ويسترد الثمن وترد الاعواض) أى الذي دفع في عوض (وان عزعنه ليكثرته فهي أموال حرام) قد حصلت فى يده ( فللمغصو بمنه قدر رأس ماله والفضل ) أى الذى زادمن رأس الم ل (حرام يحب اخراج، ليتصدقبه) حينئذ الذي تصوتو بته (فلا يحل للغاصب) أخذه (ولا للمغصوب منه) كذلك (بلحكمه حكم كل حرام يقع في يده) كاعرف في محله (مسئلة ) نالثة (من ورثمالا) منجهة (ولم يدران مورثه من اين اكتسبه) أمن حلال أومن حرام (ولم يكن عم) أي هذاك (علامة) دالة على الحل أو الحرمة (فهو حلالباتفاق العلاء وانعلم ان فيدراماوشك في قدره أخرج مقدارا لحرام بالتمري) والاجتهاد (وان لم يعلم ذلك ولكن علم ان مورثه) الذي ورث مذ ذلك المال (كان يتولى اعمالاللسلاطين واحتمل أنه لم يكن يأخدف، له شيأ )من المظالم (أوكان أخذولم يبق منه في يده شي اطول المدة) أومع قصر ١ (ولكن علم انه صرفه الىجهات معاومة فهذه شهة بحسن التورع عنها ولايحب أى التورع هذا عن الشهة استحسان لابطريق الوجوب (وانعلم ان بعض ماله كان من الظلم) أى قد تحصل منه (فيلزمه اخراج ذلك القدر بالاجتهاد وقال بعض العلماء لا يلزمه) الاخراج أصلا (بل الاثم) فيه (على المورث) وهو الذي كسبت بداه (واستدل عاروى ان رج الاجن ولي عمل السلطان مات فقال صحابي) أى رجل من أصحابرسول الله صلى الله عامه وسلم (الات طاب ماله أى لوارثه) أى فان أكل منه أكل حلالا (وهذا) الذى ذهب البعبالاستدلال المد كور (ضعيف) لا بعمل به (لانه لم يذكر اسم العمالي) فهو جهول الاسم ولمكن الجهالة بالصحابة غيرمضر اذكهم عدول كاعرف في المصطلح ولاأطن أحدا حالف في ذلك وانماتعتمرفهن بعدهم من الطبقات فتنزل مرتبة خبره عن القبول (ولعله صدرمن متساهل) بامردينه (فقد كان فيمن كان في الصحبة من يتساهل ولكن لانذ كره لحرمة الصحبة) أمي احتراما لمقامه أوهذا أيضا فيه نظرفانهم كلهم عدول وماصدوعن شذوذهم مماسرى انه يعدمن التساهل فعن اجتهاد أوله تأويل (وكيف يكونمون الرجل مبحاللحرام المنيقن المختلط ومن اس يؤخذهذا) وقد يقال انه من اس يؤخد قوله أى لوارثه من قوله الذكور فانه يحتمل ان يقال ان مناه الآن طاب ماله أى أمن من اختلاط الحرام فطاب وكان قدعهد منه انه لم يخاط ماله بما كان يأخذمن عمل ذلك السلطان ولكنه مادام كان حيا كان يخاف منه الاختلاط فلامات أمن ماله من ذلك فاذا تأملت ماذكر نااتضع لك وحده تفسر قوله ان صع عنه ذلك ولانذهب الى ماذهب المه المصنف ان المرادمنه انه طاب لوارثه وأيضافهذا مدرج فليكشف عن حال من أدرج هذه الزيادة ان كان ثقة قبلت منه والافلا (نعراذ الم يتبقن) انه حرام ( يجوزان يقال هو غير مؤاندذ) عندالله تعالى (فيمالايدرى فيطيب لوارثلايدرى انفيه حراما يقيمًا) وهذا تأو يلحسن وهوأولى من الصير الى نسبة بعض الصحابة الى التساهل فافهم ذلك والله أعلم (النظر الثاني في المصرف فاذا أخرج الحرام) من ماله (فله ثلاثة أحوال اما أن يكون له مالك معين فعب الصرف المه أوالى وارثه)

يؤخذهذانعم اذالم يتيقن بحوزأن يقال هوغيرما خوذ عالا يدرى فيطيب لوارث لايدرى أن فيه حراما يقينا \* (النظر الثاني في المصرف) \*فاذا

أخوج الحرام فلهثلاثة أحوال اماان كونله مالك معسن فعسا لصرف البه أوالى وارثه

وان كان غائبا فينتظر حضو ره أوالا يصال اليه وان كانت له زيادة ومنفعة فلقمع فوائده الى وقت حضو وه واما أن يكون لمالك غير معين وقع الباس من الوقوف على عينه ولا يدرى انه مات عن وارث أم لا فهدا لا يمكن الردفيم المالك و وقف حتى يتضع الامرفيه و رعمالا يمكن الردفيمة المالك و وقف حتى يتضع الامرفيه و رعمالا يمكن الردفيمة المالك كغلول الغنيمة (١٠٠) فانه ابعد تفرق الغزاة كيف يقدر على جعهم وان قدرفكيف يفرق دينار اواحدام ثلاعلى ألف

أى وارث المالك ان كان المالك مينا (وان كان) المالك أو وارث (غائبا) الى جهة (فينتظر حضوره) ان أمكن أوالا بصال (اليه) في الموضع الذي هوفيه ان أمكن (فان كانت له زيادة) حصلت من الارتفاع (أومنفعة فلتحتمع فوائده) المتحصلة (الى وقت حضوره) أوابصالها اليه (واماان يكون لمالك غيرمعين وُقع اليأس من الوقوف على عينه ولايدرى اله مات عن وارث أم لافهدذا لا يمكن الردفيه للمالك ويوقف) المال (حتى ينضح الامرفيم ورعمالم عكن الرد لكثرة الملاك وهذا (كغلول الغنيمة) أى ما أخدة منهابطريق الخيانة قبل القسمة (فانها بعد تفرق الغزاة) ألى أوطانهم (كيف يقدر على جعهموان قدركيف يفرق دينارا واحدامثلاعلى ألف) رجل (والفين) أوا كثرا وأقل (فهذا ينبغى ان يتصدف به) على الفقراء (واماان يكون من مال النيء والاموال المرصدة) اى المحبسة (لصالح المسلين كافة فيصرف ذاك الى) تعمير (القناطر) والجسور (والمساجد) ومافى حكمها من الزوايا (والرباطات) لاهسل العلم والصوفية (ومصانع طريق مكة) شرفهاالله تعان وهي مخازن المياه (وأمثال هذه الامور التي يشترك فى الانتذاع بها كلمن عربها من المسلين ليكون عاما للمسلين وحكم القسم الاؤل لاشبهة فيه أماالتصدق) على الفقراء (وبناء القناطر) وتعمير المساجد والمصانع (فينبغي ان يتولاه القاضي) فانه الحاكم الشرعي (فليسلم المع المال) المذكور (ان وجد قاضيا متديناً) حافظا دينه (وان كان القاضي مستحلا) للاموال بغير وجه شرعى (فهو بالتسليم السهضامن) للمال (لوابتد أبه فيمالا بضمنه فكمف يسقط عنه ضمان قداستقرعليه) في ذمته (بل يحكم من أهل البلدعالمامند ينافان التحكيم أولى من الأنفراد فان عِزعن ذلك فليتول ذلك بنفسه فان المقصود) الاصلي (الصرف) أي صرف المالل مصرفه (فاماء من صارف فانما يطلبه لمصارفات دقيقة في المصالح فلا يترك أصل الصرف) الذي هو القصود (بسبب العجزين مصارف هو أولى عندالقدرة عليه فان قبل مادليل جواز التصرف) على الفقراء (عماهو حرام وكيف يتصدق عمالاعلك وقد ذهب جماعة) من السلف (ان ذلك غرب جائز لانه حرام) ويدل اذلكما (حكى عن الفضيل) بن عياض رضى الله عذه (اله وقع في يده درهمان فلاعلم انهما من غير وجه، رماهما بن الجارة وقال لاأتصدق الابالطيب ولاأرضى لغيرى عالاأرضاه لنفسي )وأصله قوله تعالى ولاتيموا الجبيثمنه تنفقون ولستم الخذبه الاان تغمضوافيه ويدلله أيضاحد بثعاثشة المتقدم فى كراهة أكل الضب وفيه الالاتطعمهم ممالاناكل ففيده استحباب اللابطع المساكين مما لاياً كل (فنةول نعمله وجه واحتمال ولكنااخترناخلافه للغير والاثر والقياس أماا المبرفأم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصدق بالشاة المصلية) أى المشوبة على النار (التي قدمت اليه ف كامته بانها حرام اذ قال اطعموها الاساري) قال العراقي رواه أحد من حديث رجل من الانصارقال خوجنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلا رجعنالقيناراعي امرأة من قريش فقال ان فلانة تدعول ومن معكفى طعام الحديث وفيه فقال أحدلهم شاة أخذت بغيراذن أهلها وفيه فقال اطعموها الاسارى واسناده حيد اه قلت رواه من طريق ابن ادريس وزائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجلمن الانصاروهكذا رواه أبوداود أيضامن هذا الطريق ولفظه خرجناني حنازةمع الني صلى الله عليهوسلم فلمارج عالني صلى الله عليه وسلم استقبله راعى امرأة وجىء بالطعام فوضع يده فلاك لقمة في فيه قال اي أحدد شاة أخذت بغيراذن أهلها فقالت المرأة انى لم أجد شاة اشتريم افأرسلت الى جارى فلم أجده فأرسلت

أوألفين فهلذا ينبغيأن يتصدقه وامامنمال الفي والاموال المرصدة لمصالح المسلمين كافية فصرف ذاك الى القناطر والساحد والرياطات ومصانع طر بق مكة وامثال هذه الامورالتي نشترك في الانتفاعم اكلمن عرما من المسلم من المكون عاما للمسلمن وحكم القسم الاؤل لاشهة فيه \* أما التصدق و بناء القناطر فسنغىان يتولاه القاضي فيسلم اليه المال انوحد قاضامتد منا وان كان القاضي مستعلا فهو بالتسليم اليه ضامن لو ابتدأيه فمالا يضمنه فكيف سيقط عنه بهضانقد استقر علمه بل يحكمن أهل البلدعالمامتد بنافات القعكم أولى من الانفراد فانعز فاستولذلك سفسه فانالقصودالصرف واما عين الصارف فاعلا نطلبه لمارف دقيقة فىالصالح فلايترك أصل الصرف بسس العزعن صارف هو أولىعندالقدرة علىهفان قىلمادلىل جوازالتصدق عاهو حرام وكنف متصدق عالاعلاوقدذهبحاءة الىانذلك غير جائز لانه

حرام \* وحكى عن الفضيل انه وقع فى بده درهمان فل علم انهما من غيروجههما رماهما بين الجارة وقال لا أتصدق الى الى الابالطيب ولا أرضى لغيرى مالا أرضاه لنفسى فنقول نعم ذلك أه وجهوا حتمال واعمال ختر ناخلافه للغير والقياس \* اما الخبر فامررسول الله على الله عليه وسلم المعموها الاسارى صلى الله عليه وسلم المعموها الاسارى

ولمانول قوله تعالى المغلبت الروم فى أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون كذبه المشركون

الى امرأة فارسلت لى شاة له قال فاطعميه الاسارى ورواه محدين الحسن في الا تارعن أبي حنيفة عن عاصم بن كايب الجرمى عن أبيه عن رحل من الانصار ان الني صلى الله عليه وسلم زار قومامن الانصارفي دارهم فذبحواله شاة فصنعواله منها طعاما فأخذمن اللحم شيأ فلاكه فضغه ساعة لايسيغه فقالما شأن هذا اللعم قالواشاة لف الان ذيحناها حتى يحىء فنرضيه عن تمنها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعموها الاسارى ورواه الكلاعي من طريق محد س خالد الذهبي عن أبي حسفة عن عاصم من كليب عن أبيه عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم وكذار واه الطعاوى من طر يقرهبر من معاوية عن عاصم الاأنه لم يقل فيه من أصاب الذي صلى الله عليه وسلم و رواه أبو محد الحارث الحافظ في مسنده عن محد من الحسن البزازالملخي وابراهم بنمعقل بالحاج النسفي ومحدبن ابراهم بنز بادالوازى كلهم عن بشر بن الولدعن أبيوسف عن أبي حنيفة عن عاصم بن كاب عن أبي ردة بن أبي موسى عن أبي موسى الاشعرى و رواه الحارثى أيضاعن أحدبن محمد بن سعيدالهمداني عن محدبن سعيدالعوفى عن أبيه عن أبي يوسف ورواه أيضامن وجهدين من طريق ابن عاصم النبيل ويزيد بن زويع والحسن بن فرات وسعيد بن أبى الجهم ومحدبن مسروف والحسن بنزياد كلهم عن أبى حنيفة بهذا الاسنادورواه أيضامن طريق حزة بنحسب الزيات عن أبى حنيفة بالاسناد المذكور بلفظ صنع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه فقام وقنامعه فلما وضع الطعام تناول منه شرأ وتناولنا فأخدن بضعة فلاكهافي فده طو الدفعل لايستطيع ان يأكلها قال فرماهامن فه فلارأيناه قدصنع ذلك امسكناعنه أيضافد عاالنبي صلى الله عليه وسالم صاحب الطعام فقال أخبرنى عن لجل هذامن أمن هو قال بارسول الله شاة كانت لصاحب لنا فلم يكن عندنا مانشتر بهامنه وعاننا وذبحناها فصنعناهالكحتى يحىء فنعطمه غنها فأمرالنبي صلى الله عليه وسلم وفع الطعام وأمران بطعموه الاسارى وقال الطبراني في معميه حدثناأ حدين القاسم حدثنا بشرين الوارد حدثناأ يو يوسف عن أبي حنيفة بالاسنادالذ كوروكذارواه طلحة وابن المظفر وابن عبدالباقي من طريق بشرقال ألحافظ فى تنخر يج أحاديث الهداية وهــذامعاول والمحفوظ مارواه محمد بن الحسن عن أبي حنيفة اه وقداستدل بهأصابنا على انالشاة اذاذعت بغيراذن مالكهالايحو زالانتفاعها قبل أداءالضمان قال مجدين الحسن فى الا أنار بعدان أخرج هذا الحديث وبه نأخذولو كان اللعم على حاله الاولى لما أمر الذي صلى الله عليه وسلم ان يطعموها الاسارى ولكنه وآه قد خوج عن ملك الاول وكره أكاه لانه لم يضمن لصاحبه الذى أخذت شاته ومن ضمن شأصارله غصب من وجه فأحب المناان يتصدق به ولايا كالموكذ للربعه والاسارى عندناهم أهل السحن المحتاجون وهذا كله قول أبى حنيفة رجه الله تعالى اه وقال الزيلعيفي شرح الكنزوالضابط فيهذه المسئلة انهمتي تغيرت العين المقصودة بف عل الغاصب حتى زال اعها وأعظم منافعها أواختلطات علك الغاصب محيث لامكن عسيرهاأصلا أوالابحر جزال ملك الغصوب منه عنها وملكها الغاصد وضمتها ولايعلله الانتفاع بماحتي بؤدى بدلها الاالفضة والذهب الاترى مانعن فيه قد تبدلت العين وتعددلهااسم آخر فصارت كعين أخرى حصله ابكسب فملكها غيرانه لايحوزله الانتفاع بهقبل ان يؤدى الضمان كملا يلزم منه فتح باب الغصب وفي منعه حسم مادته ولو جاز الانتفاع أولم علمكه الماقال الني صلى الله عليه وسلم فاطعموه الاساري والقياس ان يحوز الانتفاعيه وهوقول زفر والحسن بن زياد وروايته عن أبى حنيفة لو حود الماك المطلق للتصرف ولهدا ينفذ تصرفه فيه كالتمليل لغيره ووجه الاستحسان مابيناه ونفاذ تصرفه فيه لو حوداالك وذلك لابدل على الحل الاترى ان المشر ترى شراء فاسدا ينفذ تصرفه فيهمع اله لايحل له الانتفاعيه غما ذادفع القيمة اليهوأ خسده أوحكم الحاكم بالقيمة أوتراضا على مقدار حلله الانتفاع لوجود الرضا من المغصوب منه لان الحاكم لاعكم الابطاليه فصلت المادلة بالتراضي (والماترل قوله تعالى المغلبت الروم فى أدنى الارض وهم من بعد غلهم سغلبون كذبه المشركون

وفالواللصديق رضى الله عنده الاترى ماية ولصاحبكم) بعني تحدا صلى الله عليه وسلم ( ترعم ان الروم ستغلب) الفرسوكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب غلبة الروم لكونهم أهل كتاب والمشركون كانوا عبون غلمة الفرس لكونهم عبدة الاوثان (فاطرهم وبكر) رضي الله عنه أي راهنهم على مال (باذت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاحق الله صدقه) وغلبت الروم الفرس و جاءت البشائر (جاء أبو بكر) رضى الله عنه (عمارا هنهم به) من الاموال (فقال صلى الله عليه وسلم هذا سحت فتصدق به) والسحت كل مال حاملا عل كسمه ولاأ كاموقيل هو الحرام الذي يلزم صاحبه العاركانه يسحت دينه ومروأته وتسمى الرشوة عتا وروى كسب الجام معتلكونه ساحتاللمروأة لاللدين الاتراه اذن في اطعامه الناضع والمماوك قال الواحدي فيتفسيره لقوله تعالى أكالون للسحت اجعوعلى ان المراد بالسحت هذا الرشوة فى الحبكم وقالوا نزلت الاسبه في حكام المهود كانوا برتشون و يقضون لمن رشاهم وأماا شتقاق السحت فقال الزحاج ان الرشا التي بأخذونها يسحتم مالله ما بعذاب أي ستأصلهم وقال أبواللث لانه يسحت مروأة الانسان قال السبك وحاصله ان السحت وامخاص ليسكل حوام يقالله سحت بل الحرام الشديد الذي يذهب الروأة ولا يقدم عليه الامن به شره عظيم و رشوة الحاكم من هذا القبيل لذلك سماهاالله تعالى سعنا (ففر حالمؤمنون بنصرالله) أهل المكتاب على الجوس (وكان قد نزل تهريم القمار بعداذن رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه في المخاطرة مع الكفار) قال العراقي الحديث المذكور رواه البيهقي فى الدلائل من حديث ابن عباس وليس فيه ان ذلك كان باذنه صلى الله عليه وسلم وهوعند الترمذى وحسنه والحاكم وصحعه دون قولهأ يضاهذا سحت فتصدق به اه قلت الاقرب الى سياق المصنف ماأخرجه أبو يعلى وابن أبي مام وابن مردويه وابن عساكر من حديث البراء بن عار برضي الله عنهـ ما قال لمانزلت المغلبت الروم الاتمة قال المشركون لابي بكروضي اللهعنب ألاترى الى ما يقول صاحبك بزعم ان الروم تغلب فارسا قالصدق صاحى قالواهل الن ان تخاطرك فعل بينه و بينهم أحلا فل الاحل قبل ان تغلب الروم فارسا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فساء فكرهه وقاللاي بكر مادعاك الى هذا قال تصديقالله ورسوله فالتعرض لهم وأعظم الخطر واجعله الى بضع سنين فأتاهم أنو بكر فقال هل لكمف العود فان العود أحد قالوا نعم فلم عض تلك السدنون حتى غلبت الروم فارسا ور بطوا خيولهم بالمدأئن وبنواالرومية فقمرأ توبكر فاءبه يحمله الىرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذاالسحت تصدق به وأما حديثابن عباس الذي أشار البه العراقي وان الترمذي حسنه والحاكم صححه فقدر واه أحدوالطبراني فى الكبير وابن مردويه والضياء فى الختارة ولفظهم عنه فقوله تعالى المغلبت الروم قال غلبت وغلبت قال كان المشركون يكرهون ان تظهر الروم على فارس لانه م أصحاب كتاب فذكر وه لابي بكر رضى الله عنه فذكره أبو بكرلوسول الله صلى الله علمه وسلم فقال المالنهم سيغلبون فذكره أبو بكرالهم فقالوا اجعل سنناو سنكأحلا فانظهرنا كانلنا كذاوكذا وانظهرتم كانلكم كذاوكذا فعلسنهمأحلاخس سنس فلي نظهر وافذ كرذاك أبو بكر لرسول الله صلى الله علىموسلم الحديث وأخرج ابن حريم من حديث ان مسعود نحوه وفيه فقالوا هل لكان نقامرك فبايعوه على أر بعة قلائص الى سبح سنين ولم يكن شئ ففرح المشركون بذلك وشقعلى المسلمن فقال النبى صلى الله عليه وسلم كم بضع سننين عندكم قالوا دون العشر قال اذهب فزايدهم وازددسنتين فى الاجسل قال فامضت السنتان حتى ماعت الركان بظاءور الروم عـلى فارس ففرح المؤمنون مذلك وأخرجه الترمذي وصحعه والدارقطني في الافراد والطـمراني وابنمردويه وأبونعيم فىالدلائل والبهق فىالشعبمن حديث نسار بنمكرم السلى قالمانزات هذه الاته خرج أبو بكروض الله عنه يسجى فواحى مكة بهافقال ناسمن قريش لابى بكرذاك بينناو بينكم بزعم صاحبكم ان الروم ستغلب فارسافى بضع سنين أولا تراهنك على ذلك قال بلى وذلك قبل تحريم الرهان فارتهن

وقالوا العجابة ألا ترون مايقول صاحبكم بزعم أن الروم ستغلب فاطرهم أبو بكر رضى الله عنه بالله على وجاء أبو بكر رضى الله عنه وجاء أبو بكر رضى الله عنه السلام هذا است فتصدق به وفر ح المؤمنون بنصر الله وكان قد نزل تحسر بم القمار بعداذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في الخاطرة مع الكفار

والغارس أحرافى كلماصيه الناس والطبو رمن عار وزرع وذلك بغيراختياره

\*وأماالا ثرفان ابن مسعود رضى الله عدد اشترى حارية فلمنظفر عالكها لمنقده الثمن فطلبه كثيرا فإيحده فتصدق بالثمن وقال اللهم هذاعنهان رضى والافالاحر لى وسئل الحسن رضى الله عنده عن توبة الغال وما بؤخذمنه بعد تفرق الجيش فقال بتصدق بهور وى ان رجلا سؤلتله نفسهفغل مائة دينارمن الغنسمة ثمأتي أميره ليردهاعليه فأبىان بقبضها وقالله تفرق الناس فاتىمعاوية فابىان بقيض فاتى بعض النساك فقال ادفع خسهاالى معاوية وتصدى عابق فدلغ معاوية قوله فتلهف اذلم عطرله ذلك وقدذها أحدين حسلوا لحارث الحاسي وجماعةمن الورعين الى ذلك \* وأما القياس فهو أن يقال ان هـذا المال مردد بين أن نضيع و بين أن يصرف الىخــيرادور وقع الياس عين مالكه وبالضرورة تعلم انصرفه الىخىر أولىمن القائدفي العرفقد فؤتناه على أنفسنا وعلى المالك ولم عصل منه فائدة واذا رمسناه في مد فقىر مدعولمالكه حصل للمالك وكة دعائه وحصل للفقير سدحاحته وحصول الاحرالمالك بغيراختماره فى النصدق لاستعى أن سكر فانق الخيرالصيع انالزراع

أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان فقالوالابي بكر لمنععل البضع ثلاث سنين الى تسع سنين فسم بيننا وبينك وسطى ننهي اليسة قال فسموابينهم ستسنين فخت الست قبل ان يظهر وافأخذ المشركونوهن أبيكر فالمادخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس فعاب المسلون على أبي بكر بتسميته ست سنين فاللان الله تعالى قال في بضع سنين فاسلم عند ذلك ناس كثير وأخوج ابن حرير وابن أبي حاتم والبهةي عن قتادة قاللماأنزلالله هددهالا كه صدق المسلون بهم وعرفوا انالر ومستظهر على فارس فاقتمر واهم والمشركون حسقلاتص واجلوا بينهم خس سنن فولى قبار المسلمن أنو مكر رضى الله عنه وولى قار المشركين أي بن خلف وذال قبل ان ينهي عن القمار فاء الاجل ولم تظهر الروم على فارس فسأل المشركون قارهم فذ كرذاك الاصحاب لذي صلى الله عليه وسلم فقال ألم تكونوا احقاء ان تؤجلوا أجلادون العشر فان البضع مابين الثلاث الى العشر فزايدوهم ومادوهم في الاجل فاظهر الروم على فارس عندرأس السبع من قارهم الاول وكان ذلك مرجهم من الحديسة وكان ماشدالله به الاسلام فهوقوله و يومئذ يفرح المؤمنون بنصرالله وأخرج ابنح برعن عكرمة قال لماأترل الله هذه الاسان خوج أبو بكرالي الكفار فقال افرحتم بظهو راخوانكم على أخواننا فلاتفر حواولا بقرالله عندكم فوالله ليظهر نالروم على فارس أخبرنا بذلك نسناصلي الله علمه وسلم فقام المه أي من خلف فقال كذب فقال له أبو مكر أنت أكذب باعد والله قال أناصل عشرقلاتصمني وعشرقلاتص منكفان ظهرت الروم على فارس غرمت وان ظهرت فارس غرمت الى ثلاث سمن فاءأ بو بكر الى النبي صلى الله عليه وسلم قاخيره فقال ماهذاذ كرت اعما البضع من الثلاث الح التسع فزايده فى الخطر وماده فى الاحل فرج أبو بكر فلقى أسافق اللعاك ندمت قال لاقال تعال أزايدك فى الخطر وأمادك فى الاجل فاجعلها مائة قاوص الى تسع سنين قال قد فعلت (وأما الا ترفان ابن مسعود) رضى الله عنه روى عنه (انه اشترى حارية ولم يظهر مالكهالسفده الثمن) أى يعطمه نقد ا ( فطلبه كثيرا ) في مطانه ( فلم تعده) وأسمنه (فتصدف بالثن وقال اللهم هذاعنه الترضي والأفالاحرلي) فهذاصر ع في جواز المتعدف عماليساله (وسئل الحسن) البصرى (عن توبه الغال) وهوالذي غلمن الغنيمة قبل تقسمها (و) عن (مابؤخذمنه بعدتفرف الجيش) ماذا بعمل، (فقال بتصدقبه) ولولا ذلك الصحت تو بنه (ور وي ان رُ حِلاسولت له نفسه) أي زينت (فعل عانية دنانيرمن الغنيمة) أي قبل ان تقسم (م) تاب الى الله تعالى و (أنَّى أميره ليردعلمه) ذلك (فأبي ان يقبضها) وفي نسخة ان يقبضه (وقال تفرُّق النَّماس فأتي معاوية )رضي الله عند وهو الامير الاكبر (فأبي ان يقبضها) وفي نشخة ان يقبضة (فرأى بعض النساك فد ته خبره فقال ارفع الى معاو يه خسه ) لكونه أمير المؤمنين (وتصدق بما بقي ) على الفقراء (فبلغ معاوية قوله فتلهف اذلم يخطرله ذلك ) أى بالبال (وقد ذهب أحد بن حنبل والحرث المحاسى) رجهما الله تعالى (وجماعة من المتو رعين الى ذلك وأما القياس وهوان يقال ان هذا المال مردد بن ان يضيع) و بهلك (و بينان يصرف الى خيرادوقع الماس عن مالكه) فلعلهمات (و مالضر ورة بعلمان صرفه الى خير أولى من القائه في الحرفالما انرميناه في الحرفقد فوتناه على أنفسناو على المالك ولم تحصل منه فالدة واذا ومناه في دفقير يدعول الكه حصلت المالك بركة دعائه وحصل الفقير سد عاجنه وحصول الاحرالمالك بغيرا ختماره فى التصدق لا ينبغيان ينكرفان فى الحيرالصحيح ان الرارع والغارس أحرافى كل ما دصيده الناس والطيورمن عماره) و زرعه (وذاك بغيراختياره) قال العراقي رواه المخارى من حديث أنس بلفط مامن مسلم يغرس غرسا أو بزرع زرعافياً كل منه انسان أوطير أو بهدمة الاكان له به صدقة اه قلت ورواه أيضاالط السي وأحد ومسلم والترمذي كلهممن حديث أنس ورواهده الثلاثة أيضادون الترمذي من حديث حامر رواه أحددوالطعراني من حديث أم بشر ورواه الطعراني أيضامن حديث أبي الدرداء وعدد بعضهم زيادة أوسبع أودابة وروى مسلم عن جابر مامن مسلم غرساالا كانماأ كلمنهلة

واماقول القائل لانتصدق الابالطيب فذلك اذا طلبنا الاجولانفس نباونعن الاتنطلب الخيلاص من المظلمة الاالاجرو تردد نابين التضبيع وبين التصدق ورجناجانب التصدق (١٠٤) على جانب التضبيع وقول القائل لانرضى لغيرنا مالانرضاه لانفسنا فهو كذلك وليكنه علمنا

صدقة وماسرق منه صدقة وماأ كل السبع فهوله صدقة وماأ كات الطير فهوله صدقة ولا يرزؤه أحد الاكاناه صدقة ورواه عبدبن حيد نعوه وروى أحدوالباوردى وممو يهمن حديث أبي أنوب مامن رجل بغرس غرساالا كتب الله له من الاحقدر ما يخرج من عمرذاك الغرس ورجاله رجال الصيم الاعبد المؤمن بنعبدالعز بزالليثي ضعفه جماعة ووثقهمالك وسعيد بن منصور شرحديث أنس قوله مامن مسلم بغرس غرسا أىمغروسا والراد الشجرأو زرعاأى منرر وعاوأ وللتنو يعلان الغرس غيرالزرع وخرج المكافر فلايثاب فى الاسترة على شئمن ذلك ونقل عماض فيه الاجماع والمراد بالمسلم الجنس فيشمل المرأة وقوله الاكان له به صدقة أي يجعل لزارعه وغارسه ثواب سواء تصدق بالمأكول أولاقال الطبيى في شرح المشكاة الرواية برفع صدقة على انكان تامة ونكرمسلما وأوقعه في سياف النفي وزادمن الاستغرافية وخص الغرس والشجروعم الحيوان ليدل على سبيل الكنابة الاعاءبه على ان المرادأي مسلم حراأم عبدامطيعا أوعاصا يعمل أيعل من المباح ينتفع بماعله أي حيوان كان برجيع نفعه المه ويثاب عليه وفيه ان المتسب في الخيرله أحر العامل به هبه من أعمال البرأ ومن مصالح الدنباوذلك يتناول منغرس لنفسه أوعياله وانلم ينوثوابه ولايختص عباشرالغرس أوالزرع بل يشمل من استأحر لعمله (وأماقول القائل لانتصدق الابالطيب فذلك) صبح (اذاطلبنا الاحرلانفسنا ونعن الا تناعانطلب اللاص من الظلمة لاالاحروردونا) وفي نسخة ترددنا (بن التضييع وبين التصدق) واختيار أحدهما (ور عناجان التصدق على حانب التضييع) ففرق بين من بطلب الاحر لنفسه وبين من بطلب الخلاص لهامن مظلمة فقولهم المذكور محمول على الحالة الاولى (وقول القائل لانرضي لغيرنا الامانرضاه لانفسنافهو كذلك) صيح (ولكنه عليناحرام لاستغنائناعنه) وعدم احتياجنا البه (وللفقير حللل اذأحله دليل الشرع واذا افتضت المصلحة) الشرعبة (التعليل وجب التعليل) رعابة للمصلحة وهو المناسب المرسل (واذاحل) له أخذه (فقدرضينا له بالحلال ونقول) زيادة على ذلك (له ان يتصدق على نفسم وعياله) منه (اذا كان فقيرا أماعياله وأهله فلا يحنى) حاله (لان الفقر لا ينتني عنهم بكونهمن عماله وأهله بل) لوصف تابت فهم وعلى هدا (هم أولى من يتصد فعلهم) من غديرهم فالاقر يون أولى بالمعر وف (وأماهو) بنفسه (فلهان بأخذمنه قدر حاجة م) الداعية (لانه أيضافقبر ولوتصدق به على فقير لجازفهكذا اذا كان هوفقيرا) بلاذارأى تقديم نفسه فيه مصلحة بكون الاولى (ولنرسم في بيان هـ ذا الاصـل أيضامسائل) لتكون متممات له جامعات لشواذه (مسـئلة اذاوقع في يده مال من سلطان) فاختلف فيه (فقال قوم رد) ذلك المال (الى السلطان) الذَّى أخد دمنه (فهوأعليما تولاه فليقلده ما تقلده وهو خيرمن ان يتصدق به ) على فقير (واختار) الحرث (المحاسي) رجمه الله تعالى (ذلك) ومن تبعيه (وقال) في توجهه (كيف يتصدف به ولعل له مال كامعيناولو حارد لك لجاران يسرق من مال (السلطان ويتصدق به) ولاقائل بذلك (وقال قوم) آخرون (بل يتصدق به اذاعلم ان السلطان لا مرده الى المالك) هذا اذاء في إن له مال كامعينًا (لان ذلك اعانة للظالم وتكثير لاسماب ظلم فالرد السمة تضييع لحق المالك) وهوغ مرجائز (والمختارانه أذاء لم ونعادة السلطان انه لا يرده الى مالكه فيتصدق به عن المالك فهو خسير للمالك ان كان له مالك معين من ان برد على السلطان ولانه رعالا يكون له مالك معمين ويكون لحق المسلمين فرده على السلطان تضييع)له (واعادته السلطان الظالم تفويت الدعاء الفقير) للمالك وفي نسخة واعانة السلطان على ظله وتفو يتلاعاء الفقير على المالك (وهذا ظاهر

حرام لاستغنا تناعنه والفقير حلال اذ أحله دليل الشرع واذااة تضت المصلحة التعليل وحب التعليل واذاحل فقدرضيذ لها لحلال ونقول انله أن متصدق على نفسه وعماله اذا كان فقيرا أما عاله وأهاله فلا يخفى لان الفقرلا بنتفي عنهم بكونهم منعماله وأهله بلهم أولى من بتصدق علمم وأماهو فلهان بأخذمنه قدرحاحته لانه أنضافقير ولوتصدفيه على فقرير لجاز وكذااذا كانهوالفي قيرولنرسمفي سان هذا الاصل أيضا مسائل (مسئلة) اذا وقع فىدە مالمنىدسلطان قال قوم برد الى السلطان فهو أعلى اتولاه فيقلده ما تقلده وهوخير منأن بتصدقيه واختار المحاسى ذلك وقال كمف يتصدق به فلعلله مالكا معينا ولوحار ذلك ازات يسرف من السلطان و يتصدق به وقال قوم يتصدق به اذاعه ان السلطان لا يرده الى المالك لانذلك اعانة للظالم وتكثير لاسساب ظلمفالردالسه تضييع لحق المالك والمختار انهاذا علم منعادة السلطان انهلا مرده الى مالكه فستصدق

به عن مالكه فهو خير للمالك ان كان له مالك معين من أن برده لى السلطان ولانه رجمالا يكون له مالك فاذا معين ويكون حق المسامين فرده على السلطان تضييع فان كان له مالك معين فالردعلى السلطان تضييع واعانة للسلطان الظالم و تفويت لبركة دعاء الفقير على المالك وهذا ظاهر فاذا وقع فى يده من ميراث ولم يتعدهو بالاخذمن السلطان فانه شبيه باللقطة التي أيس عن معرفة صاحبه الذلم يكن له أن يتصرف فيها بالنصد المعن عن المالك ولا يتمالكها ثم وان كان غنيا من حيث انه ا كنسبه من وجه مباح وهوالالتقاط وههذا لم يحصل المالك من وجه مباح فيؤثر فى منعه من التمالك عن المناطقة عن المناطقة والمناطقة والمنا

لفقره ففي قدرحاجته نظر ذكرناه في كل أسرار الز كاة فقد قال قوم بأخذ كفاية سنةلنفسه وعماله وان قدر على شراء ضميعة أوتحارة مكتسب ماللعائلة فعل وهذاما اختاره المحاسى ولكنه قال الاولى ان يتصدق بالكل انوحد من نفسه قوة التوكل وينتظر لطف الته تعالى في الحلال فان لم يقدر فإه ان دشترى ضعة أو يتخذرأسمال بتعيش بالمعروف منه وكل بوم وحد فيه حلالاامسك ذلك اليوم عنه فاذافني عادالمهفاذا وحدحلالامعساتصدق عثل ما أنذقه من قبل و يكون ذلك قرضاعنده ثمانه ماكل الخبزو بترك اللعمان قوى عامه والاأكل اللعممن غير تنع وتوسع وماذكره لامزيد عليه وليكن حعل ماأنفقه قرضاعنده فيهنظر ولاشك فىانالورعان معله قرضافاذاوحدحلالا تصدق عثله ولكس مهمالم عدذال على الفقرالذي تصدق به علمه فلا سعد أنلاعب علمه أنضااذا أخذه لفقره لاسمااذا وقع فى دەمن ميراث ولم يكن متعديانغصبه وكسيدي

فاذاوقع فى يدهمال من ميراث ولم يتعدهو بالاخد ذمن يدالسلطان فانه شبيه باللقطة التي أيس من معرفة صاحبها اذلم يكن له ان يتصرف فها بالتصرف عن الملاك ولك له ان يتملكها) أى تلك اللقطة وفي نسخة ان يَمْلَكُ أَي المال (مُ وان كان فندامن حيث الله اكتسما) وفي نسخة اكتسبه ( يجهة مباح وههنالم يحصل المال يجهة مباح فمؤ ترفى منعه من التملك ولا يؤثر في المنع من التصرف) اعلم انهم اختلفوا في اللقطة عل تملك بعدالحول والتعريف فقال مالا والشافعي علك جسع اللقطات سواء كان غنيا أوفقبرا وسواء كانت اللقطة اتماناأ وعروضاأ وضالة غنم وقال مالكهو بألحيار بينان يتركها فىيده أمانة وان تلفت فلاضمان عليمه وبين أن يتصدق بهابشرط الضمان وبينان علكهاوة صيردينا فى ذمته و عكن له ملكها الافى ضالة الغنم حيث الخوف فانشاء تركهاوانشاء أكلهاولاضمان علمه فيأظهر الروايتسن وقال أبوحنيفة لاعلك شيأ من اللقطات ولا ينتفعها اذا كان غنيافان كان فقير احازله الانتفاعه ابشرط الضمان فاما الغني فانه يتصدق مابشرط الضمان وعن أحدر واينان أظهرهما ان كانت اثمانا تمكها بغسرا ختياره جازله الانتفاع ماغنيا كان أوفق برافان كانتءر وضا أودل الاعلكها الاماختياره لابغ براحتياره لمعزله الانتفاع بهاغنيا كانأوفق براوالاخرى لاءلكهاالاان يتصدق بافان حاحما بعدالحول خبربين الاخذو بينان يترك عليهمثلها (مسئلة اذا) وفي نستخة الذي (حصل في بده مال لامالك له وحوزناله ان باخذقدر حاجته ) الداعمة (لفقرة) واحتماحه (فغي قدر حاجته نظرد كرناه في كتاب أسرار الزكاة فقد قال قوم باخذ كفاية سنة ) منه (لنفسه وعماله وان قدر على شراء ضيعة أوتجار في مكتسب م العياله ) من ذلك المال (فعل)ذلك (وهذامااختاره المحاسي)رجه الله تعالى (ولكنه قال الاولى ان يتصدق بالكل ان وجدمن نفسم قوة التوكل) على الله تعالى (و ينتظر لطف الله - بحاله في الحلال فان لم يقدر) على ذلك (فلهان يشتري ضيعة) أوغيرها (أو يخذ رأس مال) يتحربه و (يتعيش بالمعروف منه وكل وم وحد فيه حلالا) من غيره (أمسكذلك اليوم عنه) ولما كلمنه (فاذافني الحلال عاداليه فاذاوح لدحلالا معينايت صدَّق عثل ماأنفقه من قبل وان يكون ذلك قرضاعنده ) في ذمته (ثم انه لايا كل الاالخبز )وحده أي بلاادام ان فـ درعلي ذلك والافع مشل اللحم أوالزيت أومافى معناه (ويترك اللحم ان قـدرعلي ذلك) و يكون تركه بالتدريج اليكون قادرا عليه (والاأ كل اللحم من غير تنج و) لا (توسع) بان يا كل في كل أربعين يوما واحدا أوفى كل ثلاثيه أوفى كل عشرين أوفى كل خسة عشر لوماأوفى كل أسبوع أوفى كل أربعة أيَّام ولا تزيد على ذلك (وماذ كره) المحاسي (لامزيد عليه على البيان (ولكن قوله ان ما أنف قه) وفي نسخة ولكن جعــل ما أنفقه (فرضاعنــده فـــه نظر) بحتاج الى تأمل (ولاشك في ال الورع) والاحتماط (ان يجعله قرضا فاذا وجد حلالاتصدق، في والكن مهـما لم يجب ذلك على الفـقير الذي يتصدق بهعليه فلايبعد الاليجب علمه أدضااذا أخذه لغبره ولاسمااذاوقع فىده من ميراث ولم يكن متعدما بغصمه )وفي نسخة قبضه (وكسبه حتى بغلظ الامرعلمه فيه ) أى تشدد (مسئلة اذا كان في يده حلال وحرام أو) حلال و (شهمة وايس يفضل الكل عن حاجمة ) بل يستغرقه (فاذا كان له عيال فليخص نفسه بالحلال) دون غيره (لان الحِمة عليه أو كدفي نفسه منهافي عبده وعياله وأولاده الصغار)وذ كرهم بعدالعمال من باب التخصيص بعد التعميم (والكبارمن أولاده يحرسهم من) تناول (الحرام) لقوله تعمالي قوا أنفسكم وأهابكم ناراوهدذا (ان كانلايفضي جم الى ماهوأشد منه فان أفضي ج-م) كذلك

( 11 - (اتحاف السادة المتقين) - سادس ) يغلظ الاس عليه فيه (مسئلة) اذا كان في يده حلال وحرام أوشهة وليس يفضل الكل عن حاجته فاذا كان له عمال فلعنص نفسه بالحلال لان المحقق في نفسه منه في عبده وعياله وأولاده الصغار والمكبار من الاولاد يحرسهم من الحرام ان كان لا يفضى عم الحرماه وأشد منه فان أفضى

(فيطعمهم)منه (بقدرالحاجة)الضر ورية التي يكون بهاسدالرمق (وبالجلة كلمايحذر فيغيره فهو محذو رفى نفسه و زيادة وهوانه يتناول مع العلم) بكونه حراماً وشبهة (والعيال فى أنفسهم ربما يعذرون اذالم يعلوا) ذلك (اذلم يتولوا الامربانفسهم) فلا تقوم علمهم الحية بسام ذلك (فليداً بالحلال سفسه وطعامه وبينغيره من المؤن) الحارجة (كأجرة الجام) عند الحراج الدم (و) أجرة (الصباغ والقصار والجام والاطلاء بالنورة والدهن أى الطيب الرأس (وعارة المنزل) من بناء وغيره (وتعهد الداية) من علف وغيره (وتسجير التنور) بالوقيد (وعن الحطب) لطبخ الطعام (ودهن السراج) في كل الله (فلمنص بالخلال قوته ولباسه) خاصة (فانما يتعلق ببدنه ممالاغني به عنه هوأولى بان يكون طيبا) غيرخبيث (واذادارالامربين القوت واللباس) وأج - مايقدم (فيحتمل أن يقال) اله (يخص القوث بالحلال لانه الممتزج بلحمه ودمه وكل لحم نبت من حوام فالنارأولي به ) كاوردفي الخبر وتقدم ذكر. (وأماالكسوة ففائدم استرعو رته ودفع) كلمن (الحروالبرد والابصارعن بشرته )الظاهرة (وهذاهو الاظهرعندي) والاقر بالصواب (وقال الحرث الماسي) رجه الله تعالى (يقدم اللباس) على القوت (لانه يبقى عليمه مدة والطعام لايبقي عليه) لانه يضمحل أو يتلاشي (لمار وي)في الخبر (انه لاتقبل صلاة من عليه ثوب اشتراه بعشرة دراهم وفيهادرهم حرام) رواه أحد من حديث ابن عمر وقد تقدم (وهذا محتمل ولكن أمثال هذاقدو ردفين في بطنه حرام ونبت لجه من حرام) اله لا تقبل عبادته وان النار أولى به (فراعاة اللحم والدم والعظم ان ينبت من الحلال أولى) من مراعاة اللباس (ولذلك تقيأ الصديق رضى الله عنه ماشر به مع الجهل) بعاله (حتى لاينبت منه لحم يثبت ويبقى) وقد تقد مذلك قريدا (فات قمل فاذا كان الكل منصر فاالى أغراضه فاي فرق بن نفسمه وغيره وبين حهة وحهة وما مدرك همذا الفرق) تقدم تحقيق لفظ المدرك وضبطه وما يراد منه قر يبا (قلناقد عرفناذلك بماروى) في الخبر (ان رافع بن خدیج) بن رافع بن عدى الحارث الاوسى الانصارى رضى الله عند ولمشاهده أحد ثم الحندق ر وى الماعة (مات وخلف ناحدا) اى بعيرا (وعبد اعمافستل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنعمن كسب الجام فروجع مرات فتع فقيل انله يتامى وقال اعلفوه الناضع) قال العراقي رواه أجد والطبراني من رواية عباية بنرفاعة بنرافع من خديج انجده حبنمات ترك جارية وناضحاوغلاما حاماالحديث وايس المراديحده رافع بن خديج فانه بق الى سنة أربع وسبعين فيعتمل ان المرادجده الاعلى وهوخديج ولم أراهذكرافي الصحابة وفيرواية الطبراني عن عباية بنرفاعة عن أبيه قالمات أبي وفيرواية له عن عباية قالمات رفاعة على عهدالنبي صلى الله عليه وسدام الحديث وهومضطرب اه أماوفاته فقال أبو جعفر الطبرى انهمات في خلافة عمان من انتقاض حرح من سهم أصاب ترقوته يوم أحد وقال يحى بن بكيرمات أولسنة ثلاث وقيل اول سنة أربع ٧ وسبعين قال الواقدى وحضرا بن عر جنازته وكان رافع بوممات ابنست وثمانين سنة وجعل بعضهم قول يحيى بن بكيرهوالاشم وقال الحافظ فىالاصابة وأماا أجنارى فقالمات رافع فى زمن معاوية وماعداه واه وأماخديج بنرافع فقدذ كره البغوى ومن تبعه فى الصابة وأو ردواله هذا الحديث وهو وهم وقدرواه الطبرائي من طريق عام بن على عن شعبة عن يحي بن سليم معت عباية بن رفاعة عن -ده انه ترك حينمان جارية وناضعا وعبدا عاماوأرضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجارية في عن كسبه اوقال في الحام ما أصاب فاعلقه الناضح وقال في الارض از ردهاأودعهاومن طريق هشيم عن أبي بلج عن عباية انجده مات فذكره فظهر بهذه الرواية ان قوله

كالحرة الحام والصماغ والقصاروالحال والاطلاء بالنو رةوالدهن وعمارة المنزل وتعهد الدابة وتسحير التنوروغن الخطب ودهن السراج فلغص بالحلل قوته ولباسه فان مايتعلق ببدنه ولاغنىيه عنه هو أولى بان يكون طبياوا ذادار ألام رسنالقوت واللماس فعتمل أن بقال عص القوت بالحلاللانه عتزج الحمه وكل لحمنات من حرام فالنار أولى مه وأما الكسوة ففائد نهاسترعورته ودفع الحروا الردوالا بصار عن بشرته وهذاهوالاظهر عندى وفال الحرث المحاسي بقدم اللماس لانه سقى علمه مدة والطعام لاسق علمه المار وى الله لا يقبل الله صلاةمن علمه أو باشتراه بعشرةدراهم فهادرهم حرام وهذامحتمل ولكن أمثال هذاقدو ردفهن في بطنه حرام ونبت لجممن حرام فراعاة اللعم والعظم ان سنهمن الحدادل أولى ولذلك تقاأ الصديق رضي اللهعنه مأشربه معالجهل حتى لارنبت منه لحم شت ويبقى فانقسل فاذا كان الكلمنصرفا الحاغراضه فاىفرق سننفسه وغبره و منحهة وحهة ومامدرك

فهذا يدل على الفرق بين ماياكا وهو أودابته فاذا الفتح سبيل الفرق فقس عليه التفصيل الذى ذكرنا و (مسئلة) الحرام الذى في يدهلو تصدق به على الفقر اء فله المناوس عليهم واذا أنفق على نفسه فليضيق ما قدروما أنفق على عياله فليقتصدوا يكن وسطابين التوسيع والتضييق فيكون الامر على ثلاث مراتب فان أنفق على ضيف قدم عليه وهو فقير فليوسع عليه (١٠٧) وان كان غنيا فلا يطعم الااذا كان في رية

أوقدم للاولم يحدشما فانه فىذلك الوقت فقيروان كان الفقر الذي حضرضفا تقيالوعلم ذلك لتورع عنه فالمعرض الطعام و يغيره جعاس حق الضافة وترك الحداع فلاسبغي أن يكرم أخاه بما يكره ولاينبغيان معولعلى انه لا مدرى فـلا تضره فان الحرام اذاحمل في المعدة أثر في قسارة القلب وانام بعرفهصاحبه ولذلك تقيأ أبو بكروع سررضي الله عنهـما وكاناقدشر ما علىحهل وهذاوان أفتينا بانه حلال للفقراء أحللناه عكم الحاحمة السمفهو كالخنز روالخراذا أحللناهما بالضرورة فسلا يلخق بالطيبات (مسئلة) اذا كان الحرام أوالشهة في أبويه فلمتنع عن مؤا كانهما فان كانا يسخطان فلا توافقهماعلى الحرام المحض ال رنهاهمافلاطاعة لمخاوق فى معصمة الله تعالى فان كانشهه وكانامتناعه للورعفهذا قد عارضه ان الورع طلب رضاههما الهو واحت فلسلطف في لامتناع فانام مقدر فلموافق وليقلل الاكل بان بصغر اللقمة و بطمل المضغ ولا

فى الرواية الاولى عنجده اىعن قضية جده ولم يقصد الرواية عنه وجدعباية الحقيقي هو رافع ابن خديج ولم عت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل عاش بعده دهرا فكانه أراد بقوله ان حده جمده الاعلى وهوخديج ووقع فيمسمندمسمددعن أبيعوانة عن أبي لجعن عمالة تنرفاعة قالمات رفاعة فيعهدالنبي صلى الله علمه وسلم ونرك عبدا الحديث فهذا اختلاف آخرعلي عبابة ورواه الطبراني من طريق حصدين بنغير عن أبي بلخ فقال عن عباية بن رفاعة عن أبيه قالمات أبي وترك أرضافهدا اختلاف وابعو والدرفاعة هو رافع بن حديج ولم عتفى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كاتقدم فلعله أراد بقوله أبى جده المذكورفان الجواب وقع فى الاطراف لابن عساكر فى مسند خديم بن رافع والدرافع على ماقيل حديث فهدى عن كراء الارض وهو وهم أيضا ولذاقال الحافظ فى الاصابة وذ كرى لحديج هذاعلى الاحمال والله أعلم (نهذا) هوالذي (بدل على الفرق بين ماياً كله هو أودابته) و بين جهة وجهة (واذا انفتح بأب الفرق فقس عليه التفصيل الذي ذكرناه) آنفا (مسئلة لوتصدق بالحرام الذي في يده على الفقراء فلمان بوسع علمهم) اى بعطهم كثيرا (واذا أنفق على نفسه ) خاصة (فليضيق ماقدر) عليه (واذا أنفق على عباله) ومن عونهم (فليقتصد وليكن وسطابين التوسع والتضيق) وهو الاقتصاد (فيكون الامرعلي ثلاث مراتب التوسع والتضيق والاقتصاد (واذا أنفق على ضيف قدم عليه وهوفقير ) الحال (فليوسع عليه) في ضيافته (وان كان غنيا فلايطعمه) لعدم استحقاقه (الااذا كان في رية) فان الغالب أن في مثل هدده المواضع لا يحدما با كام (أوقدم ليلا) من موضع بعيد (ولم يجد شيأ فانه في ذلك الوقت فقير) فشماء حكم الفقراء (وان كان الفقير الذي حضردينا تقيا) ورعا (ولوعلم ذلك لتورعينه) أى كف عن تناوله استبراء لدينه (فليعرض الطعام عليه وليخبره) عن أصله (جعابين حق النسيافة وترك انداع) لانه كلاه ماواجبان فلاينبغي ان يكرم أخاه عمايكره ولاينبغي ان يعول)اي يعتمد (على اله لايدرى) أى مجهول عنده (فلايضره لان الحرام اذاحصل فى المعدة) واستقربها (أثرفى قساوة القلب وان لم يعرف به آكاه) صرح بذلك غيرواحدمن العارفين (ولذلك تقياً أبو بكر وعر رضي الله عنهما) ماشر باه من اللبن (وكاناقد شر باعلى - جل) اىعدم علم باصله فلما أعلماذلك استفرغاه (وهذا وان افتينا) بوجب فتما الظاهر (بانه حلال الفقير أحالناه عكم الحاجة) الضرور به (فهو كالخنزر والحر) وأشسباههمافى الحرمة والنجاسة (اذا حالناهمابالضرورة فلايلحق بالطيبات) وكان أحد بنحنبل لابرى التداوى بالخروان دعته ضرورة كانقله عنه صاحب القوت (مسئلة أذا كان الحرام أوالشهة في يدأبو يه فلمتنع من موا كاتهما) مهما أمكن (فان كانا يسخطان ذلك فلا يوافقهماعلى الحرام الحض بل ينهاهمافلاطاعة لخاوق في معصة الخالق )وقدر وى هكذامن حديث عران بن الحصين رواه أحدوالحاكم ومن حديث عروالغفاري رواه الحكم الترمذي (وانكان شهدوكان امتناعه بالورع فهذاقد عارضه الورع وطلب رضاهما بلهوالواجب فالمناطف في الامتناع) مع القدرة (فان لم يقدر وفليوافق) طلب رضاهما (وليقلل الاكل بان يصغر اللقمة ويطيل المضغ) لها (ولا يتوسع)في الاكل (فانذلك غرور والاخوالاخت قريب من ذلك لان حقهما أيضامؤ كد) ثابت (وكذلك اذا ألبسته امه ثوبامن شبهة وكانت تسخط برده فليقبل وليلبسه بين يديها) ارضاء لها (ولينزع في غيبها ولحمد أن لايصلى فيمالاعند حضورها فيصلى فيم صلاة المضطر وعند تعارض أسباب الورع ينبغي أن يتفقده ذه الدفائق)

يتوسع فان ذلك عدوان والاخوالاخت قريبان من ذلك لان حقهما أيضامؤ كدوكذلك اذا ألبسته أمه فو بامن شبهة وكانت تحفظ برده فليقبل وليلبس بين يديه اولينزع في غيبتها ولجنه دأن لا يصلى فيه الاعند حضورها فيصلى فيه صلاة المضطر وعند تعارض أسباب الورع ينبغى أن تتفقد هذه الدقائق \*وقد حكى عن بشر رحمالله الله شلت اليه أمه وطبة وقالت محقى عليان الكهاوكان يكرهه فأكل مُصعد غرف فضعدت أمه و واعد فرأته يتقيأ وانحافعل ذلك لانه أراد أن يجمع بين وضاها و بين صيانة العدة وقد قيل لا حدد من حنبل سئل بشرهل للوالدين طاعة في الشهة فقال لافقال أحدهذا شديد فقيل له سئل (١٠٨) محمد بن مقاتل العباد انى عنها فقال بر والديك في اذا تقول فقال السائل أحب أن تعفيني

و يعمل بهافى مواضعها (وقد حكى عن بشر) الحافى رجه الله تعالى (أنه سلت له أمه رطبة وقالت) له ( بعقى عليك الاأ كاتها) وفي نسخة ان تأ كلها (وكان يكره ذلك فاكل مُم صعد غرفة وعدت أمه وراءه فرأته يتقياً )ولفظ القودوحد ثناعن أحدين مجدين الحاج قال قلت لاي عبدالله أخبرت أن بشرين الحرث أرسل أخاه بنمر من الايلة فابقت أمه تمرة من النمر الذي كانت تفرقه يعنى على أهل بيته فلما دخل بشرقالت له أمه يحتى عليك لماأ كاتهذه التمرة فا كاهاوصعد الى فوق وصعدت خلفه فاذا هو يتقيا وكانآخره على شئ فقال أبوعبد الله وقدر ويعن أبي بكر رضي الله عنه نحوهذا اه (أراد أن يجمع بين رضاهاو بين صيانة المعدة ) عن الشهة (وقد قيل لاحد بن حنبل) رجه الله تعالى (سل بشر) الحافى رجه الله تعالى ( هـل الوالد من طاعة في الشهة فقال لافقال أجدهذا شديد قبل له سئل مخدين مقاتل العباداني) أبوجعفرصدوق عابدمات سنةست وثلاثين ومائتين روىله أبوداودفى كتاب المسائل عن ذلك فقال بو والديك فاذا تقول) أنت (فقال السائل أحب أن تعفيني فقد معتماقالا ثم قالما أحسن أن يدار بهما) ولفظ القوت قال أبو بكرالمر وزى قلت لابى عبدالله ان عيسى من عبدالفتاح قال سألت بشر بن الحرث هل الوالدين طاعة في الشهة قال لاقال أبوع بدالته هذا شديد قلت لابي عبد الله فللوالدين طاعة في الشهة قال فقال أبوعبدالله هذا يضر محد بن مقاتل قدراً يدما قال وهذا بشر س الحرث قدقال ما قال ثم قال أبوعبد اللهماأحسن أنيدار يهم ثم فال أموعبدالله الاثم حزازالقاوب قال المروزى ادخلت على أبى عبدالله رجلا فقال انلي اخوة وكسهم من الشمهة و ربحاطيت أمناوتسأ لناان نحتمع ونأ كل فقال له هداموضع بشرلو كان لك كان موضعاأ سأل الله أن لاعقتناولكن تأتى أباالحسن عبد الوهاب فتسأله فقال له الرجل فقنرنى بما فى العلم قال قدر وى عن الحسن اذا استأذن والدنه في الجهاد فاذنت له وعلم ان هواها في المقام فليقم (مسئلة من في مددمال حرام عض فلا جعليه ولا تلزمه كفارة مالية لانه مفلس) لاشي له فاذا جبه فهل يسقط عنه فرض الحيخ ظاهرا قبل أم لكنه بمعزل عن القبول (ولا تعب عليه الز كا اذ معنى الزكاة ربع العشر) أى اخراجه (وهذا يجب عليه اخراج الكل امارداعلى المالك انعرفه) بعينه (أوصرفه الى الفقراءان لم يعرف المالك وأمااذا كان مال شهد يحتمه ل انه حلال فاذالم يخرجه من يده لزمه الحيم لان كونه حلالا بمكن ولا يسقط الحيج الابالفقر ) المانع من الاستماعة (ولم يتحقق فقره و ) قد (قال الله) تعالى (ولله على الناس ج الميت) الا ت ية (فاذاوجب عليه النصدق عار يد على حاجته حيث دغلب على الظن تعريد فالزكاة أولى بالوجو بوان أزمته كفارة فلجمع بين الصوم والعتق ليخلص) ماعليه (بيقين وقد قال قوم يلزمه الصوم) فقط (دون الاطعام اذليس له يسار) أي غني (معاوم وقال المحاسي) رجهالله تعالى (يكفيه الاطعام والذي نختاره ان كلشمهة حكمنانو جو اجتنابها وألزمناه اخراجها من يده الكون احتمال الحرام أغلب على ماذ كرناه ) آنفا (فعلمه الجمع بين الصدقة والاطعام) كذا فى النسخ واعله بن الصوم والاطعام كايدلله السياق (أماالصوم فلانه مفلس حكما) أى هوفى حكم المفلس وأن كان فى الظاهر فى يده مال (وأما الاطعام فانه قدو حب علمه التصدق ما لمسح) والخروج عنه (ويحتمل أن يكون له فيكون اللزوم نجهة الكفارة مسئلة من فيده مال حرام) وقد (أمسكه المحاجة فارادأن يتطوع بالحج كيف يفعل الجواب (ان كانماشيالا بأس لانه سيأ كلهذا المال في غير عبادة فا كله في عبادة أولى وأن كان لا يقدر على أن عشى الضعف القوة (و بحتاج الى زيادة للمركوب

فقيد سمعتماقالا تمقال ماأحسن أن تداريهما (مسئلة) من في بده مال حوا عض فلاج علىه ولا لزمه كفارة مالمة لانتمفلس ولاتعب علمهالز كاةاذ معنى الزكاة وجوب اخراج ربع العشر مثلا وهذا عاعلمه اخراج الكل امارداعلى المالك انعرفه أوصرفا الحالف عراءان معرف المالك وامااذا كان مالشهة عتمل أنه حدلال فاذالم يخرجهمن بدهلزمه الحج لانكونه حلالاتكن ولاسقط الجي الا بالفقر ولم يتعقق فقره وقدقال الله تعالى ولله على الناس ج البيت من استطاع المه سيدلا واذا وحب علمه التصدقء الزيدعلي حاجته حث نغاب على ظنه تحر عه فالزكاة أولى مالوحوبوان لزمت كفارة فلعمع بين الصوم والاعتاق ليتخلص سقمن وقدقال قوم للزمه الصوم دون الاطعام اذ ليسله يسارمع اوم وقال المحاسى بكفيه الاطعام والذى نغتارهان كلشهة حكمنابوحوب احتماما وألزمناه اخراحها منده لكون احتمال الحرام

أغلب على ماذكرناه فعلمه الجدع بن الصوم والاطعام أماالصوم فلانه مفاس حكاوا ماالاطعام فلانه قدوجب عليه فلا المصدق بالجيع و يحتمل أن يكون له فيكون اللزوم من جهة السكفارة (مسئلة) من في يدهمال حوام أمسكه للحاجة فأراد أن يتطق عبالجيع فان كان ماشيا فلابأس به لانه سياً كل هذا المال في غير عبادة فا كله في عبادة أولى وان كان لا يقدر على ان يشي و يحتاج الى زيادة للمركوب

فلا يجوز الاخذلش هذه الحاجة فى الطريق كالا يجوز شراء المركوب فى الملدوان كان يتوقع القدرة على حدال الواقام يحث بستغنى به عن مقية الحرام فالا قامة فى انتظاره أولى من الحج ما شياما المال الحرام (مسئلة) من توج لحج واجب عال فيه شهة قلعة تهدأ في من المحمد وقد من الطيب فان لم يقدر فن وقت الاحرام الى التحلل فان لم يقدر قلعة تهديوم عرفة ان لا يكون قيامه بين يدى الله ودعاؤ فى وقت مطعمه حرام وملبسه حرام فلعة تهدر فن وقت مطعمه حرام والمال المقدر فلعة المالية المالية المالية وقد عضر و رة وما ألحقناه بالطيبات

فانلم يقدر فليلازم قليه الخوف والغم لماهومضطر المهمن تناول ماليس بطلب فعساه منظر المه بعين الرجة ويتحاوزعنه بسبب حزنه وخوفه وكراهم (مسئلة) سئل أحدين حنبل رجه الله فقالله قائل مان أبي وترك مالا وكان معامل من تكره معاملت وفقال تدع منماله بقدرمار بح فقال له دىن وعلى دىن فقال تقضى وتقتضى فقال أفترى ذلك فقال أفتدعه محتسادينه وماذ كره صحيح وهويدل على انه رأى التحرى باخواج مقدارالحراماذقال يغرج قدرالربح وانه رأعان أعمان أمواله ملك لدلا عايدله في المعاوضات الفاسدة بطريق التقاص والتقابل مهما كثر التصرف وعسرالود وعول فىقضاء دىنەعلى انە بقىن فلايترك

\*(الباب الخامس فى ادرارات السلاطين وصدلاتهم وما يحلمنه اوما يحرم)\* اعلم انمن أخذمالامن سلطان فلابدله من النظر فى ثلاثة أمور فى مدخل

بسب

فلا يجو زالاخذ على هدف الحاجة في الطريق كالا يجوزشراء المركوب) منه (في البلداذا كان ضعيفا عن التصرف في مال ربه ومهمات عماله وان كان يتوقع القدرة على الحلال لوأقام) في البلد (بحيث يستغنى بهعن بقية الحرام فالاقامة فى انتظاره أولى من الحج ماشيا بالمال الحرام مسالة من خرج لحج واجب عمال فيه شبهة فلحمة و أن يكون قوته ) مما يصرفه لنفسمه (من الطيب) الحلال (وان لم يقدر ) على ذلك (فن وقت الاحرام الى) وقت (التعلن) الثاني (وان لم يقدر) على ذلك (فلحة دوم عرفة ان لا يكون قيامه بين يدى الله تعالى ودعاؤه فى وقت مطعمه فيه حرام وملسه حرام فلجتهد اللايكون فى بطنه حرام ولاعلى ظهره حرام فاناوان جوّ زناه ـ ذاللحاجة فهونوع ضرورة وماألحقناه بالطيبات)وانماجوزناه الضرورات (فان لم يقدر )على ذلك (فليلازم قلبه الخوف) والخشية (والغم لما هو مضطر اليه من تناول ماليس بطيب حلال (فعساه تعالى بنظر اليه بعين الرحة و يتحاوز عنه بسبب حزيه وخوفه وكراهته) وغه وليس وراء هذا مقام ينهي اليه (مسئلة سئل أحد) بن حنبل رجه الله تعالى (فقال له قائل مات أني وتول مالاوكان بعامل من تسكره معاملته) بان كان وابى أو يخالطه من وابي أوالظلة (فقالله لدع) أي تنزك (من ماله بقدرمار بح فقال له دس وعلمه دس فقال تقضى وتقتضى قال افترى ذلك قال أفتدعه نحسا بدينه) نقله صاحب القوت فقال حد ثناعن أحد بن محد بن الجاج قال معت أباعبد الله وسأله رحل فقال ان أبي كان يبيع من جميع الناس وذكر من تكر ومعامته فقال يدعمن ذلك بقدرمار بح فقال له فان له دينا وعليه دين فقال يقتضي و يقضى عنه قلت وترى له بذلك قال فتدعه محتبسا بدينه اه (وماذ كره صحيح وهذا يدل على أنه رأى التعرى باخراج مقدارا الرام اذ قال يخر جقدرال بع) سواء كان قليلا أوكثيرا (وأنه رأى انعين أمواله ملك له بدلاله عمايذله فالمعاوضات) الفاسدة والعقود الباطلة (بعاريق التقاص والتقابل مهما كثر التصرف وعسر الردوعول في قضاءدينه أيضاعلي أنه يقين )لاشك فيه (فلا يترك بسبب الشهة

(اعلمان من أخد ذمالا من سلطان فلابدله من النظر في ثلاثة أمور) الاول (في مدخل ذلك المال ليد السلطان من أخد ذمالا من سلطان فلابدله من النظر في ثلاثة أمور) الاالث (في المقدار الذي يأخذه هل السلطان من أمنهوو) الثاني (في صفته التي يستحق م اللاخدو) الثالث (في المقدار الذي يأخذه هل يستحقه اذا أضف الحي حاله وحال شركائه في الاستحقاق والنظار الاول في جهات المدخل السلطان وكل ما يحل السلطان سوى الاحياء وما يشترل فيه الرعبة فقسمان) تسمر (ماخوذ من الكفار) بحار بهم وهو الغنيمة المأخوذة بالقهر) والغلبة (والنيء وهو الذي حصل من مالهم في بده من غيرقتال) قال أبو عبد الغنيمة مانيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة واانيء مانيل منهم بعد أن تضع الحرب أو زارها وفي المصاح النيء الخراج والغنيمة سمى فياً تسمية بالمصدر لانه فاء من قوم الى قوم وهو بالهمزة ولا يحوز الادغام وفي المصاح النيء المسلمان قوم أفيحاصرهم في طلبون الصلح في عقد معهم على مال مخصوص و يشترط علمهم وذلك أن ياتي السلطان قوم أفيحاصرهم في طلبون الصلح في عقد معهم على مال مخصوص و يشترط علمهم شر وطا (والقسم الذاني الماخوذ من المسلمين ولا يحل منه الاقسمان) أحده مامال (المواريث ) وهي التركان الماخوذ من المسلمين ولا يحل منه الاقسمان) أحده مامال (المواريث عمول التركان التركان الماخوذ من المسلمين ولا يحل منه الاقسمان) أحده مامال (المواريث عمول التركان المائعة التي لا يتعين الهامالك) وكذا ديات مقتول التركان التي لاوارث لها (و) يلحق مها (سائر الاموال الضائعة التي لا يتعين الهامالك) وكذا ديات مقتول

ذلك الى بدالسلطان من أين هووفى صفة التي مها يستحق الاخذوفى المقدار الذى مأخذه هل يستحقه اذا اضيف الى حاله و حال شركائه فى الاستحقاف (النظر الاقلى جهات الدخل السلطان) و كل ما يحسل السلطان سوى الاحماء وما يشترك فيه الرعب قسمان و مأخوذ من المناو وهو الغنيمة الما خوذة بالقهر والفىء وهو الذى حصل من مالهم فى يده من غير قتال والجزية وأمو ال المصالحة وهى التي توخذ بالشروط والمعاقدة والقسم الثاني المأخوذ من المسلمين فلا يحل منه الاقسمان المواريث وسائر الاموال الضائعة التي لا يتعسين لها ما النفروط والمعاقدة والقسم الثاني المأخوذ من المسلمين فلا يحل منه الاقسمان المواريث وسائر الاموال الضائعة التي لا يتعسين لها ما النفروط والمعاقدة والقسم الثانية و من المسلمين فلا يحل منه المواريث و سائر الاموال الضائعة التي لا يتعسين لها ما النفروط والمعاقدة و الموارد و النفروط والمعاقدة و الموارد و المعاقدة و المعاقدة و المعاقدة و الموارد و المعاقدة و المعاقدة

والاوقاف التى لامتولى لها اماالصد قات فليست توجد في هذا الزمان وماعداذلك من الخراج المضروب على للسلمن والمصادرات وأنواع الرشوة كلها حرام فاذا كتب لفقيه أوغيرهادرارا أوصلة أوخلعة على حهة فلا علومن أحوال ثمانية فانه اماان مكتب له ذلك على الحزية أوعلى الواريث أوعلى الاوقاف أوعلى ملك أحماه السلطان أوعلى ملك اشـ ترا، أوعلى عامل خواج المسلي أوعلى ساعمن جلة التعار أوعلى الخرانة (فالاول) هو الحيزية وأربعة أخماسها للمصالح وخسها لجهان معسة فا يكتب على الجس من تلك الجهات أوعلى الاخماس الاربعية لماف مصلحة وروعي فسمالاحتماطفي القدرفهو حلال بشرطان لاتكون الجزية الامضروبة على وحه شرعى ليس فها ز بادة على دينار أوعلى أربعية دنانبرفانه أسافى محل الاحتهاد والسلطان أن مفعلماهوفي محل الاجتهادو بشرط أن يكون الذمى الذي تؤخذا لجزية منهمكنسما من وحملا بعلم تعـر عه فلا يكون عامل سلطان طالم ولاساع خر ولاصدا ولاام أذاذلاحزيا hopla

الاولىله (و) الثاني (الاوقاف التي لامتولى لها أما الصدقات) التي كانت تؤخذ في أول الاسلام (فليست توجد فىزمانناهدا) فلاكلام فها (وماعداذلك من الخراج المضروب على المسلمين) شبه الجزية (والمصادرات) ماتؤخذ منهم بقوة الصدر (وأنواع الرشوة) كاسمأتي سانم ال كالها حرام فاذا كتب لفقه أُوغيره ادرارأُ وصلة أوجعلة )وفي نسخة خلَّعة (علىجهة فلايخلومن أحوالهُمانية فانه اماأن يكتب على الحز ية أوعل الموار بث أوعلى الاوقاف أوعلى موات أحماه السطان أوعلى ملك اشتراه أوعلى عامل خراج المسلمين أوعلى بياع من جـلة التجار أوعلى الخزانة) الشريفة (فالاول هوالجزية) المضرور بة على أهل كتاب كالمهود والنصارى أوشبه كتاب كالجوس ومن لا كتاب له ولاشبه كتاب كعبدة الاوثان من العرب والعمادة أختلاف بين الائمة ليس هذا محل ذكره (وأر بعة الخاسـ ها للمصالح) كسد الثغوروبناء القناطر والحسور وكفائة القضاة والعلاء والمقاتلة ووزرائه ملانه مأخوذ نقوة المسلمن فنصرف الى مصالحهم وهؤلاء علة المسلمن قد حبسوا أنفسهم لصالح المسلمن فكان الصرف الهرم تقو ية للمسلمن (وخسها لجهات معينة)ذكرت في كتاب الزكاة ( فما يكتب على الجس من تلك الجهات أوعلى الاخاس الاربعة لمافيه مصلحة) المسلمين (وروعي فيمالاحتياط في القدر فهو حلال) وقال أ وحسفة لاخس في: ال لانه صلى الله عليه وسلم لم يخمس الجزية ولانه مال أخذ بقوة المسلمين بلاقتال يخلاف الغنمة لانها مأخوذة مالقهر والقتال فشرعاللس فهالايدلعلى شرعه فى الآخر (بشرطأن لاتكون الجزية مضروبة الاعلى و حه شرعىليس فمهاز يادة على دينارأ وعلى أربعة دنانيرفانه أيضافى محل الاجتهاد والسلطان أن يفعل ماهوفى على الاجتهاد) اعلم ان الجزية اذا وضعت بتراض لابعدل عنهالانها تتقرر عسما يقع عليه الاتفاق واذالم توضع بالتراضي بل بالقهر بان غلب الامام على الكفار وأقرهم على املا كهم فاختلف في تقديرها فقال أبوحنيفة وأجد فى أطهرروا يتبه هي مقدرة الاقلوالا كثرفعلي الفقيرا لمعتمل كل سنة اثناعشر درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهما وعلى الغنى عمانية وأربعون درهما وقالمالك فى المشهور عنه بقدر على الغنى والفقير جمعاأر بعة دنانبروأر بعون درهمالا فرق سنهماوفال الشافعي الواحب دننار يستوى فيه الغنى والفحقير والمتوسط وعن أحدرواية نانسة أنهاموكولة الىرأى الامام وليست عقدرة وعنه رواية الثة يتقدرالاقل منهادونالا كتروعنه رواية وابعة أنهافى أهل المن خاصة مقدرة مديناردون غيرهما تباعاللغير الواردفهمم ومانقل عن أبى حنيفة نقل عن عروع أبانوعلى والصحابة متوافر ونولم ينكر علمهم أحدمتهم فصارا جاعاودليل الشافعي مارواه في مسنده عن عرمن عدد العز نزات النبى صلى الله عليه وسلم كتب الى أهدل البين ان على كل انسان منكم دينارا كل سنة أوقد منه من المعافر والجواب عنمه أنه كانذاك بالصلح لانالامامله أن بضع قهرا الاعلى ٧ الرجال وكذا يقال فياعن الني صلى الله عليه وسلمأنه قال العاذخذمن كل حالم وحالمة ديناوا ثمان الغني هوصاحب المال الذي لاعتاج الى العمل ولا عكن أن يقدر بشي في المال بتقدير فان ذلك يختلف باحتلاف البلدان والاعصار والمتوسط من له مال الكنه لا يستغنى عاله عن الكسب والفقير المعتمل هو الذي كسب أكثر من حاجته واختلفوا فى الفقير من أهال الجزية اذالم يكن معتملاولاشي له فقال أبوحنيفة ومالك وأحدد لارؤخذ منهم شئ وعن الشافع في عقد الجرزية على من لا كسبله ولاية كن من الاداء قولات أحدهما غرب من الاد الاسلام والثاني أنه يقر ولا يخرج فعلى هذا القول الثاني ما يكون حكمه فيه عنه ثلاثة أقوال أحدها كقول الجاعة والثاني انهاتع علمه وتعقن دمه بضم انهاو بطالب ماعند اليسار والثالث اذاحاء آخر المول ولم بدلها لحق مدارالحرب (وبشرط أن يكون الذي الذي ووخذ منهمكتسبامن وحملا بعلم عر عمالا بكون عامل سلطان طالم ولاساع خر ) اذ حرمة مالهما عققة (ولا) يكون (صباولا امرأة ادلاخ يه علما) الاان الغ الصدى ولاعبداولامكاتبا بنوناحتى يفيق ولاضر واولازمنا ولاشحافانياولاراهما لايخااط

فهد ده أمور تراعى فى كيفية ضرب الجزية ومقدارها وصفة من تصرف اليه ومقدار ما يصرف فعب النفار في جيع ذلك (الثاني) المواريث والاموال الضائعة فه علم المحالج والنظر في ان الذي خلفه هل كان ماله كله حراما أواً كثره (١١١) أواً قله وقد سبق حكمه فان لم يكن

حرامايق النظرفى صفةمن يصرفاليه بان يكون في الصرف البه مصلحة ثمفى لقدارالصروف (الثالث) الاوقاف وكذا يحرى النظر فها كايحسرى في الميراث مع زيادة أمن وهو شرط الواقف حتى يكون المأخوذ موافقاله فيجيع شرائطه (الرابع)ماأحماه السلطان وهذالا بعتبر فيهشرط اذله ان يعطى من ملكه ماشاء لمنشاء أىقدرشاءواغا النظرفي ان الغالب انه أحماه ماكراه الاحراء أو باداء حربهمن حرام فان الاحداء عصل عفر القناة والانهار وبناءالح\_درانوتسوية الارض ولايتولاه السلطان منفسه فانكانوامكرهن على الفعل لم علكه السلطان وهو حرام وأن كانوامستأحرين مْ قضيت أجورهم من الحرام فهذالورث شهةقد نهناعلها في تعلق الكراهة مالاعواض (الخامس) مااشتراه السلطان فى الذمة من أرض أوثماب خلعة أو فرس أوغ سره فهو ملكه ولهان يتصرف فيهولكنه سيقضى أنسه منحرام وذلك وحسالتعريم تارة والشهة أخرى وقدسبق تفصله (السادس)ان كثر الادرارات في هذا الزمان

فهؤلاء كلهم لاجزية عليهم بالاتفاق الاانهم اختلفوا في نساء بني تغلب وصبيانهم خاصة هل يؤخذ منهم مابؤخذ من رجالهم أم لاولوأدرك الصي أوافاف المجنون أوعتق العبدأ وبرئ المريض قبل وضع الامام الجزية وضع علمهم وبعد وضع الجزية لاتوضع علمهم لان المعتبر أهليتهم وقت الوضع اذالامام يخرجف تعرف حالهم فنضع علىمن هوأهل فى ذلك الوقت والافلا يخلاف الفقيراذا أيسر بعد الوضع حيث نوضع عليه لانه أهل العزية وانماسقط عنه لجزه وقدرال كذافي الاختيار على الختار لاصحابنا (فهذه أمور تراعي فى كيفية ضرب الجزية ومقدارهاوصفة من يصرف البه ومقدارما يصرف فيجب النظرفى جميع ذلك) مع معرفة اختلاف الفقهاء فيه (الثاني المواريث) وهي التركات (والاموال الضائعة) التي لاملاك الها وديان مقتول لاولى له (فهي المصالح) التي تقدم ذكرها (والنظرفي ان الذي خلف، أي تركه (هل كانماله كامحواماأوأ كثره أوأفله وقدسبق حكمه فانلم يكن حوامافيبق النظرف حق من يصرف المه بان يكون فى الصرف اليه مصلحة) للمسلمين ولولاه لتعطلت (ثم فى القدر المصروف) اليه (النالث الاوقاف) التي لامتولى لها (وكذا يجرى النظرفها كايجرى في الميراث) سواء بسواء (معز مادة أمر وهو شرطُ الواقف) اي مراعاته فانه أمرأ كيد (حتى يكون المأخوذ)منها (موافقاله في جمع شرائطه) المقررة فيها (الرأبع ماأحياه السلطان) من الموات (وهذالا بعتبرفيه شرط اذله ان بعطى من ملكه ماشاء لمن شاء أى قدرشاء)لاحر جعليه فى ذلك (واعما النظران الغالب انه أحياه با كراه الاحراء) المستخدمين واجبارهم عليه (أو باداء أحربهم) لكن (من وام فان الاحياء) انما ( يحصل يعفر القناة ) وهي الجدول الصفير (والانهار و بناء الجدرات وتسوية الارض) بالجراريف وغيرها (ولايتولاه السلطان ٧ وهو حوام وان كانوامستأجر من) اى أخدمهم بالاحرة (غقضيت اجورهم من الحرام فهدذا ورث شبهة قدنهناعلها) آنفا (في تعلق الكراهة بالاعواض) والابدال (الحامس مااشتراه السلطان في الذمة) سواء كأن (من أرض أوثياب خلعة أوفرش أوغيره) من الانات والامتعة والحيول وغيرها (فهوملكه وله أن يتصرف فيه) تصرف الملاك (ولكنه سيقضي عُنه) فيما بعد (من وام وذلك يوجب التحريم تارة والشبهة أخرى وقدسيق تفصله ) فوجب التحريم كونه أشدترى من مال حرام وموجب الشبهة أنه اشتراه فى الذمة ثم أدى ثمنه من حرام (السادس أن يكتب على عامل خواج المسلين) على الاراضى الخراجية (أو) على (من يجمع أموال الغنمة) وفي نسخة القسمة (والصادرة) وما يجرى محراها (وهوا لمرام السحت الذي لاشهة فيه وهوا كثر الادرارات) السلطانية (فيهذا الزمان) وهو آخوالقرن الخامس (الاماع لى أراضي العراق فانها) ليست عماوكة لاهلها لهي (وقف عند) الامام (الشافعي) رضي الله عنه (على مصالح المسلمن) وأهلها مستأحر ون لهالان عمر رضي الله عنه استطاب قاوب الغاغسين فاحرها وقال الوحنيفة ارض السواد ومافتع عنوة وأقراهلهاعلها أوفق صلحا خواجسة لانعر رضى اللهعنه لمافغ السواد وضع علهم الخراج بمعضرمن العماية ووضع على مصر حين فتحهاعر وبن العاص وأجعت الصابة على وضع الخراج على الشام فارض السواد مملوكة لاهلها وعلم االخراج قال الو كرالحصاص وماذكره الشافعي غلط لوجوه احدهاان عرلم يستطب قلوب الغائم من فيه بل ناطرهم عليه وشاو والعماية على وضع الحراج وامتنع بلال وأصحابه فدعاعلم مواين الاسترضاء ثانيها اناهل الذمة لم يحضر واالغاغين على تلك الاراضى فلو كان اجارة لاسترط حضورهم ثالثهاانه لم وجدف ذلك رضا اهل الذمة ولو كانت احارة لاشترط رضاهم و رابعهاان عقد الاجارة لم بصدر بينهم وبين عرولو كانت اجارة لوجب العقد وخامسها أنجهالة الاراضي تمذع صحة الاجارة وسادسهاجهانة

بكتب على عامل خواج المسلين أومن يحمع أموال القسمة والمصادرة وهوالحرام السحت الذى لاشهة فيموهوأ

الاماعلى أراضي العراف فانهاوقف عندالشافعي رجه الله على مصالح المسلمين

المدة تمنعمن صحتها أيضاوسابعهاان الحراجمؤ بدوتا بسدالاجارة باطل وثامنها ان الاجارة لاتستقط بالاسلام والخراج يستقط عنده وتاسعها انعمر أخذا الحراج من النفل ونعوه ولانحو زاحارتها وعاشرها أنجاعة من العجابة اشتر وهافكيف يبيعون الارض المستأجرة وكيف يحو زاهم شراؤها (الساسع مايكتب على بياع يعامل السلطان فان كان لا يعامل غييره فياله كالخزانة السلطان فأن كان معاملته مع غدير السلطان أكثر فما يعطيه فهو فرض على السلطان وسيأخذ بدلهمن الحرام) عند تضاء الثمن (فالخلل بتطرق الى العوص) الذي ياخذه منه (وقد سبق حكم الثمن الحرام) قريبا (الاامن مايكتب على الخزانة) وهو المال الذي يحتم مع فعزن باسم الساطان (أوعلى عامل) من عماله على البلاد ( فعتمع عنده من الحلال والحرام فان لم يعرف السلطان دخل الامن ) حيث (الحرام فهوسعت محض وان عمر ان الخزانة تشتمل على مال حلال ومال حرام واحتمل ان يكون ) ذلك (من الحرام وهو الاغلب لان أغاب أموال السلاطين حرام في هذه الاعصار )لكثرة ظلهم وغلبة جهلهم (والحلال في أيديهم معدوم وعزيز) وجوده (وقداختلف الناس في هذا فقال قوم كل مالا يتيقن انه حرام فله أن ياخدنه وقال آخرون لا يحل أن يؤخذ مالم يتعقق انه حلال فلا يحل بشبهة أصلا) نقل كلامن القولين صاحب القوت (وكالاهما اسراف والاعتدال قدمناذ كره وهوالحكم بان الاغلب اذا كان حراما حرم وان كان الاغلب حلالا وفيه وبقية حرام فهوموضع توقف فيه) وفي نسخة موضع توقفنا ( كاسبق ولقداحتج من جوّر أخذمال السلاطيناذا كانفيه حرام وحلال مهمالم يتعقق انعيناالأخوذ حرام عاروى عن جاعةمن العابة انهم ادركوا أيام الاعدة الفلة) الجائر بن (منهم انوهر وه) قال هشام بنعروة وغيروا حدمات سنة سبح وخسين زاد هشام هو وعائشة وقال الهيثم نعدى وغيره ماتسنة تمان وخسين وقال الواقدي وغيره مات سنة تسعوخسين فالالواقدىوهوابن ثمان وسبعين سنة وهوصلي على عائشة فيرمضان سنة ثمان وخسين وعلى أمسلة فى شوّال سنة تسع وخسين وكان الوالى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان فركب الى الغابة وأمرأ باهر يرة بصلى بالناس فصلى على أم سلة في شوّال ثم توفي بعد ذلك في هذه السينة (وأبوسيعيد الخدري) سعد بن مالك من نحماء الصحابة وفضلائهم مات سنة أربع وسبعين بالمدينة (وزيد بن ثابت) بن الضعال الخيارى الانصارى مات سنة عمان وأربعين من سبع وخسين وقيل سنة احدى وقيل خس وخسين وقيل غيرذلك (وأ وأوب) خالد بن يدالانصارى الخزر جي مات بيلاد الروم غازيافي خلافة معاوية وقبره فيأصل سورالقسطنطينية سنة حسين وقيل احدى وقيل النتين وقيل اخس وخسين (وحرير بن عبدالله) العجلى ماتسنة احدى أوأربع أوستوخسين (وجابر) بن عبدالله الانصارى مات سنة عان وستين وقيل سنة اثنتين وقيل ثلاث وقيل سبع وقيل عمات وقيل تسع وسبعين عن أر بعو تسعين قال المخارى وصلى عليه الجاج وقال أبونعيم صلى عليه أبان بن عثمان (وأنس) بن ما لك الانصارى مات هو وجابر بنزيداً بوالشعثاء في جعة واحدة سنة ثلاث وماثة وقيل أربع وماثة عن مائة وثلاث سنين وقيل عنمائةوسبع أوست أوسبع وقال عبدالعز بزبن يادعن ستوتسعين وقال الواقدى عن تسع وتسغين أوعن تسعى أوعن احدى أواثنهن أوثلاث وتسعين (والمسور بن مخرمة) بن نوفل الزهرى مات بمكة سنة أربع وستين عن ثلاث وستين وقبل سنة ثلاث وسبعين والاول أصررضي الله عنهم أجعين (فاخذا بوسعيد وأوهر برة) رضى الله عنهما (من مروان) بن الحرين العاصي بن أمية الاموى وهورابع ماول بني أمية يو يعله بعدمعاوية بن ير يدبن معاوية بن أبي سفيانسنة أربع وستين (ويزيد) بن معاوية بن أب سفيان وهو ثانهم هلك سنة ست وأربعين وفي بعض النسخ على الحاشية يزيد بن عبد الله وهولا يصح لان يزيد هذا بويع له بعد موت عربن عبد العز بزسنة احدى ومائة ولم بعش أبوسعيد وأبوهر برة الى

أكثر فالعطممة قرض على السلطان وسأخذبدله من الخزالة فالحلل يتطرق الى العوض وقدسق حكم المن الحرام (الثامن) مامكتب ء لى الخزالة أو على عامل محتمع عندهمن الحدال والحرام فانلم يعرف للسلطان دخل الا منالخرامفهو سحت محض وانعرف بقساان الخزانة تشتمل على مال حلال ومال حرام واحتملأن يكون مانساراليه بعينهمن الحلال احتمالا قر ساله وقع في النفس واحتمل أن يكون منالحرام وهوالاغاب لان أغلب أموال السلاطين حرام في هـذه الاعصار والحلالفى أيديهم معدوم أوعز بزفقداختلف الناس في هـ ذا فقال قوم كلمالا أتيق نانه حوام فليان آخذه وقال آخرون لا عل ان وخدد مالم يتعقق انه حلال فلاتعل شهةأصلا وكالهماا سراف والاعتدال ماقدمناذ كرموهوالحكم بان الاغلب اذا كان حواما حرم وانكان الاغلب حلالا وفده يقنن حرام فهوموضع توفقنافيه كاستق \* ولقد احتم و و أخذ أموال السلاطين اذا كان فها حرام وحلالمهمالم يتحقق انعين الأخوذ حرام عما

روىعن جماعة من العجابة انهم أدركوا أمام الاعة الظلة وأخذوا الاموال منهم أبوهر مرة وأبوسعيد الحدري وزيدبن ابت وأبوابوب الانصارى وس بن عبدالله وجابر وأنس بن مالك والمسور بن مخرمة فاخذا بوسعيد وأبوهر برة من مروان ويزيد

التابغين منهم كالشعبي والواهم والحسنوا بن أبي لملي وأخذ الشافعي من هرون الرشيد ألف دينار في دفعة وأخذ مالكمن الحلفاء أموالاحة وقال على رضى الله عنه خذ ما يعطمك السلطان فاعما بعطال من الحلال وما يأخذ من الحلال أكثن وانحاترك من ترك العطاء منهم تورعا مخافةعلىدينه ان يحمل على مالا يحل ألا ترى قول أى ذرالاحنف ابن قيس خذ العطاءماكان نعلة فاذا كان أعمان دينكم فدعوه وقال أبوهر مرةرضي الله عنه اذاأعطساقيلنا واذا منعنا لمنسال وعسن سعد بن المسي ان أبا هر ورضى الله عنه كان اذا أعطاه معاوية سكتوان منعه وقع فيهوع الشعي عين ابن مسر وقالا بزال العطاء باهل العطاء حتى يدخلهم النار أى عملهم ذلك على الحرام لاانه في نفسه حرام وروى نافع عن انعر رضي الله عنهماان الختاركان يبعث المهالمال فقسله غ يقول لااسال أحدا ولاأردمار زقني الله وأهدى الممناقة فقيلها

وكان بقال لهاناقةالختار

ولكن هذا معارضه ماروى

انانعر رضي الله عنهما

لم رد هدية أحدالا هدية

الختاروالاسنادفىرده أثنت

هذا الوقت (ومن عبد اللك) بنمروان بويد عله بالشام سنة خس وستين و بقي الىسنة عانين ومدة ولايته لا احدى وعشر ونسنة وعمره ثلاث وسنون سنة وفي اتى أبي هر مرةله في خلافته اشكال لان آخر الاقوال فوفاة أبي هريرة سنة تسع وخسين فهواذالم يحصل خلافة عبدا الك (وأخذا بنعر وابنعاس من الحجاج) أماء بدالله بن عرفانه مات سنة ثلاث وسبعين قاله الزبير بن بكاروقال الواقدي سنة أربع وسبعين وهذا أثبت فانرافع بنخديج ماتسنة أردع وابن عمرحى وحضر حنازته وأماا بن عباس فانه مات ستة غانوستين عن اثنين وسبعين سنة وقيل مات سنة تسع وستين وقيل سنة معين وأما الجاج بن يوسف الثقفي فانه كان عاملامن طرف عبد الملك وكان محاصرته لأبن الزبير بمكة أواحرا ثنين وسبعين (وأخذ كثير من التابعينمنهم) عامر بن شراحيل (الشعبي وابراهيم) بن يز يدالنفي (والحسن) بن يسار البصرى (وابن أبىللى) هومجدين عبد الرجن بن أبىللى الانصارى والكوفى القاضى (وأخذ الشافعي) رجه الله تعالى (من هرون الرشد) بن محداب أبي حعطر العباسي خامس خلفاء بني العباس بويع له سنة سبعين ومائة ومات سَنة ثلاث وتسعين ومَاثة عن أربع وأربعين سنة وأشهر (ألف دينارفي دفعة واحدة) فَلْمَرْقَها (وأَخْذَمَالك ان أنس رجه الله تعالى و رضى عنه (من الحلفاء أموالاجة ) كالسفاح والمنصور والمهدى (وقال على رضى الله عنه ) فيماروى عنه (خذما أعطاك السلطان فانما يعط كمن الحلال وماتأ خذمن الحلال أكثر ) وهذا قد تقدم قريبا (وائما ترك من ترك العطاء منهم تورعا تخافة على دينه ان يحمل) أخذه ذلك (على مالاعل الاترى الى قول أبي ذر ) حند بن حنادة رضى الله عنه (الدحنف بن قيس) بن معاوية بن حصين التميى أبو يحرالبصرى والاحنف اقب واسمه الضعال وقيل صغر تابعى ثقة سيدقومه ماتسنة سبع وسنن مالكوفة (خذواالعطاء مادام تعلة فان كان أثمان دينكم فدعوه) أى اتركوه (وقال أبوهر مرة) رضى الله عنه فيماروى عنه (اذا أعطينا) أى من غيرسوال (قبلناواذا منعنالم نسأل) وهو مصداق اللبر المشهوراذا أوتيت من غيرسوال فذه وتموله (وعن سعيد بن المسيب) بن حزن القرشي التابعي (عن أبي هر برة) رضى الله عنه الله (كان اذا أعطاه معاوية) بن أبي سفيان أول خلفاء بني أمية (سكت وأن منعه وقع فيه) أى تدكم وعاتب على تأخر معطائه (وعن) عامر بن شراحيل (الشعبي) التابعي (عنابن مسروق) وفي بعض النسخ أبي مسروق وكالهممالم أعرفه ولعله عن مسروق وقدو جد كذلك في بعض النسخ وهوابن الاجدع الهمداني الكوفي التابعي ثقمة فقيه عامد غضرم وهوالذي يروى عنمه الشعي (الالزال العطاء بأهل العطاء حتى يدخلهم النارأو يحملهم ذلك على) ارتد كاب (الحرام لانه في نفسه حرام وروى نافع) مولى ابن عراقة كثيرا لحديث مات سنةستة عشر ومائة (عن ابن عر) هومو لاه عبدالله (ان المختار) بن أى عبد الثقفي يكني أما اسحق ولم بكن المختار ولدعام الهجرة وليستله صحبة ولارؤية واخباره غبرمرضة وأبوهمن جلة العصابة وكان طلب الامارة لنفسه وغلب على الكوفة حتى قتله مصعب ابن الزبيرسنة سميع وستين (كان يبعث المسمالم ال فيقبله ثم يقول لا أسأل أحدا) أى ابتداء (ولا أردمار زقني الله تعالى وأهدى البه ناقة فقبلها فكان يقال لهاناقة الختار ولكن هذا بعارضه مار وىان ابن عرماردهد ية أحد الاهدية المختار والاسنادف رده أثبت والذى فى الاصابة نقد لاعن ابن الاثير مانصهوكان يعنى المختار يرسل المال الى ابن عروهو صهره وزوج أخته صفية بنت أبي عبيد والى ابن عباس والى ابن الحنف ة في قبلونه اه و يحتمل انه ان ثبت الردمنية فيكون في الاواخرا كثر جوره وتعديه وساءت سيرته (و) بر وي (عن نافع) مولى ابن عمر أنه (قال بعث) عمر بن عبيد الله (سمعمر) التمي القرشي (الى ابن عرستين ألفا) هدية (فقسمهاعلى الناس) أي الحاضرين (غرجاء سائل فاستقرض له من بعض أحدابه عما) كان (أعطاه) من السنين ألفا (وأعطى السائل) نقله صاحب القوت (ولما قدم)أبومجد (الحسدن بن على) بن أبي طالب (ولي معاوية) رضى الله عنهم (فقال لاجديزك بحائرة)

( 10 \_ (اتحاف السادة المتقبن) \_ سادس) وعن نافع انه قال بعث ابن معمر الى ابن عر بستين ألفافقسمها على الناس تم جاءه سائل فاستقرض له من بعض من اعطاه واعطى السائل والماقدم الحسن بن على رضى الله عنه ماعلى معاوية وضى الله عنه وقال لاحيراك بحائرة

لم أحزها أحداقباك من العرب ولا أحيرها أحدابعدك من العرب قال فاعطاه أر بعمائة ألف درهم فاخذها وعن حديب من أبي مابث قال لقد وأيت جائزة الختار لا من عبر وابن عباس فقبلاها فقيل ماهى قال مال وكسوة وعن الزبير بن عدى انه قال قال سلمان اذا كان التصديق عامل أو تاجريقارف الربافد عال الى طعام (١١٤) أو نحوه أو أعطاك شدياً فاقبل فان الهذا التي وعليه الوزرفان بتهذا في الرابي فالظالم

أى عطية (لمأخرهاأحداقباك من العربولاأحيزهاأحدابعدك من العربقال) الراوى لهذه القصة (فاعطاه أر بعمائة ألف فأخذها) نقله صاحب القوت (وعن حسب ن أبي ثابت) واسمه قيس بن دينار الاسدىمولاهم يكنى أبايحي تابعي ثقة وهومفتى الكوفة قبل جادبن أبى سلمان منة تسع عشرة وماثة (قال لقدراً يت عائرة الخدارلان عروابن عباس فقبلاهما فقيل ماهي فقال مال وكسوة) وقد تقدم عن ابن الاثير ما يؤيدذاك (وعن الزبير بن عدى) الهمداني الماي الكوفي مكني أماعب دالله تقدمذكره (انه قال قال سلمان) الفيارسي رضى الله عنه (اذا كان النصديق عامل) على على من أعمال السلطان (أوتاج يقارف الربا) في معاملت (فدعاك ألى طعام أونعوه أوأعطاك شيأ فاقبله) ولا ترده وأحب الى طعامه (فان المهنالك) أى حيث لم تعرفه (وعليه الوزر) حيث علم وقد تقدمت الاشارة اليه في كلام المصنف حيث قال وقد روى سلمان مثل ذلك (فاذا ثبت هدافي الرابي فالظالم في معناه) أي يحو زقبول عطمته والاحامة الى دعوته (وعن) الامام أبي عبدالله (جعفر) الصادق (عن أبيه) محد بن على بن الحسين (انالحسن والحسن) رضى الله عنهم (كأنا يقبلان جوائز معاوية) أى مع ما كان في ماله من الاختلاط (وقال حكيم بنجبير ) الاسدى الكوفي ضعيف رمى بالتشيع (مررناعلى سعيد بنجبير ) الاسدى مولاهم الكوفى ثقة ثبت فقيهور وايته عنعائشة وأبىموسى مرسلة قنله الجاج صبراسنة خسوتسعين ولم يكمل الحسين (وقد جعل عاشرا) أى قابضا يقبض العشر (من أسفل الفرات فارسل الى) جماعة (العشارين اطعمونا مماعند كم فأرسلوا بطعام فأ كلوا كاتمعه) يحمل الهم على اللهم رقا وكفاية من بيت المال تحت خدمة - م فيحل لهم وماحل لهم حل لغيرهم (وقال العلاء بن زهير ) بن عبد الله أبوزهير (الازدى)الكوفى ثقية روىله النسائي (أني الراهيم) النخعي (أبي) يعين زهيرا (وهو عامل على حاوان) مدينة بالعراق (فأجازه) بعطية (فقبل) ولم يرد (وقال الراهيم) النحعي (لابأس عائزة العمال ان العامل مؤنة ورزقا) بعطاه تحت عالته (ويدخل بيت ماله الخبيث والطيب فا أعطاك فهومن طب ماله) اذاعلت ذلك (فقد) ظهراك أنه (أخد هؤلاء كاهم جوائز السلاطين الظلة وكلهم طعنواعلى من أطاعهم في معصية الله تعالى وزعت هذه الفرقة ان ما ينقل من امتناع جماعة) من أخذها (الايدل على التحريم بل على الورع) والاحتياط ( كالخلفاء الراشدين) الصهران والختنان وعربن عبد العز يز (وأبي ذر وغيرهم من الزهاد) رضي الله عنهم (فانهم المتنعوا من الحلال المطلق زهداومن الحلال الذي يُحاف افضاؤه الى محدد و روزعا وتقوى فاقدام هؤلاء) علمها (بدل عملي الجواز واستناع أولئك لابدل على التحريم ومانقل عن سعيد بن المسبب) التابعي (الله توك عطاءه في بيت المال) ولم يأخذ ، تو رعا (حتى اج: م بضعة وثلاثون ألفاو) كذا (مانقل عن الحسن) البصرى (من قوله اله قال لا أتوضأ من ماء صيرفي وانضاف وقت الصلاة لاني لأأدرى أصل ماله ) اذيد حل على الصيرفي في معاملاته محذو رات كثيرة (كلذلكور علاينكر)منهم (واتباعهم عليه أحسن من اتباعهم على الاتساع) والتساهل (ولكن الانعرم اتباعهم على الاتساع أيضافي كلذاك فهذه شهة من عيز أخد مال السلطان الظالم والجواب) الشافى عن ذلك (انمانقل من أخذه ولاء محصور قليل بالاضافة الىمانقل من ردهم وانكارهم وان كان يتطرق الحامتناعهم احمال الورع فيتطرق الحائخذ من أخذ ثلاث احمالات متفاوتة فى الدرجة كتفاوتهم

فيمعناه وعنجعه فرعن ずいしい上していまして علمماالسلام كالما يقدلان حوائر معاوية وقالحكم ان حسر مرونا على سعد انحمدمروقدحعلعاملا على أسفل الفرات فارسل الى العشار ساطعه ونا ماعندكم فارسلوا بطغام فاكل وأكانامعه وقال العلاء سرهبر الاردى أنى الراهم أبى وهوعامل على حلوان فاحازه فقبل وقال الراهم لابأس محائرة العمال انالع مال مؤنة ور زقاويد خيل بيتماله اللمث والطس فاأعطاك فهومن طسماله فقدأخذ «ولاء كلهم حوائر السلاطين الظلة وكلهم طعنواعلي من أطاعهم في معصمة الله تعالى وزعت هذه الفرقة انماينقلمن امتناع جاعة من السلف لايدل على التحريم بلء لي الورع كالخلفاء الراشدين وأبى ذر وغيرهم من الزهاد فانهم امتنعوا من الحلال المطلق زهدداومن الحلال الذي يخاف افضاؤه الى عذور ورعاوتقوى فاقدام هؤلاء يدل على الجواز وامتناع أولئك لابدل على التحريم وما

نقل عن سعيد بن المسيب انه ترك عطاء ، في بيت المال حتى اجتمع بضعة وثلاثون ألفاو مانقل عن الحسن من قوله لا أتوضا من ماء صير في ولوضاق وقت الصلاة لا في لا أدرى أصل ماله كلذلك ورعلاينكروا تباعهم عليه أحسن من اتباعهم على الانساع ولكن لا يحرم اتباعهم على الانساع ولكن لا يحرم اتباعهم على الانساع أيضافهذه هي شدمة من يحوز أخذ مال السلطان الفالم والجواب ان مانقل من أخذ شولاء محصور قليل بالاضافة الى مانقل من ودهم وان كان يتطرق الى امتناعهم احتمال الورع فيتطرق الى أخذ من أخذ ثلاثة احتمالات متفاوتة في الدرجيمة بتفاوتهم

فى الوزع فان الورع فى حق السلاطين أربع درجات (الدرجة الاولى) \* ان لا يأخذ من أمو الهم شيأ أصلا كافعله الورعون منهم وكا كان يفعله الخلفاء الراشدون حتى ان أبا بكررضى الله عنه حسب جميع ما كان أخذه من (١١٥) بيت المال فبلغ ستة آلاف درهم فغرمها

لستالمال وحتى انعر رضى الله عنه كان يقسم مال ستالمال ومافدخلت اسة له وأخذت درهمامن المال فنهض عر في طلهادي سقطت المعفةعن أحد منكسه ودخلت الصدية الى بيت أهلها تبكر وجعلت الدردم فىفها فادخلعر أصمعه فاخرجهمن فها وطرحه على الخراج وقال باأيها الناس ليس لعمرولا لاك عرالاماللمسلين قريبهم وبعدهم وكسم أبوموسى الاشعرى بيت المال فوجددرهما فربني لعمر رضى الله عنه فاعطاه الاه فسرأى عرفاكفىد الغالم فسأله عنه فقال اعطانده أنوموسي فقال باأباموسيما كانفأهل المدينة بيت أهون علمك منآلعم أردتانلاسق من أمة محد صلى الله علمه وسلم أحدالاطلمناعظامة وردالدرهم الى بت المال هذامع انالمال كان حلالا ولكن خاف ان لايستحق هوذاك القدرفكان سشرئ لدينه ويقتصرعلي الاقل امتثالا لقوله صلى اللهعلمه وسلمدعمار يبك الحمالا ريبك ولقوله ومن تركها فقداستمرأ لعرضهودينه ولماسمعهمن رسول اللهصلي

فى الورع فان الورع فى حق السلاطين أربع در جات الدرجة الاولى ان لا يأخذ من مالهم شيئاً أصلا) جل أوقل (كافعله الورعون منهم وكما كان يفعله الخلفاء الراشدون حتى ان أبابكر رضي الله عنه) روى ونهانه (حسب جميع ما كان يأخذه من مال بيت المال فبلغ ستة آلاف درهم فغرمهالبيت المال) وردها اليه (وحتى انعر) رضى الله عنه ( كان يقسم مال بيت المال فدخلت ابنةله ) وكان يحم احباشديدا (فأخذت درهما من المال فنهض عمر) رضى الله عنه (في طلبها حتى سقطت الملحفة) وهي الرداء (عن أحدمنكميه الاستعاله (ودخلت الصبية الىبيت أهلها )فزعة (تبكرو جعلت الدرهم في فيها أي فها حرصاعليه (فادخل عر أصر عه فأخرجه من فيهاو طرحه على الخراج وقال أيها الناس ايس لعمر ولا لا لع والامالامسلين قريبهم بعيدهم) هذاوهوأميرااؤمنينوله في بيت المالحق ثابت (وكسم أبوموسى الاشعرى) رضى الله عنه (بيت المال) بعد تقسيم مافيه على المستحقين (فوحددرهمافريني) تصغيرابن (لعمر) رضى الله عنه (فاعطاه أبوموسى الدرهم) المذكور (فرأى عرفى بدالغلام الدرهم فسأله عند وفقال أعطاني أ وموسى) الاشعرى (فقال باأ باموسي ما كان في أهل المدينة بيت أهون عليك من آل عراردت ان لايبقي من أمة محد) صلى الله عليه وسلم (أحد الاطلبنا بمطلة ورد الدرهم الى بيت المال هذامع ان المال كان حلالا) لانه كان مال الغنائم والنيء (ولكن خاف ان لا يستعق هوذلك القدرف كان يستبرى لدينه) أى بطلب براءته (ويقتصر على الاقل امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم دع ماريبك الى مالاريبك) تقدم مرارا (لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الشهات فقدا ستبرأ لدينه وعرضه) وهو جزءمن حديث النعمان بن بشمروقد تقدم شرحه والرواية المشهات وفي أخرى المشتهات (ولما معه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من التشديدات) والزواح (في الاموال السلطانية حتى) انه (قال حين بعث) أبا الوليد (عبادة بن الصامت) بن قيس الانصارى الخررجي المدنى أحد النقباء مدرى مشهور وكان طوله عشرة أشبارمات بالرملة سنة أربع وثلاثين عن اثنين وسبعين سنة (الى الصدقة) اى والما تتولى قبضها من أربام الاتق الله ما أماعيد الوليد) ودعاه ماليكنية ترجيا (التحيء) وفي رواية لاتأتى قال الزمخشري لامن بدة أوأصلها لئلاتأتي تعذف اللأم ( يوم القيامة بمعير تحمله على رقبتك) هو ظرفوقع حالامن الضمير في تأتى مستعلما رقبتك بعير (لهرغاء) بالضم أى تصويت (وبقرة الهاخوار) بااضم كذلك (وشاة تبعر) وفي نسخة لهاثؤاج بالضم صوت الغنم (قال بارسول الله أهكذا يكون قال نعم والذي نفسي بمده )أى في قبضة قدرته (الامن رحم الله) وتجاو زعنه (قال) عبادة (فوالذي بعثك بالخقالا أعمل على شي أبدا ) كذافي النسخ والصواب على النين أبدا أى الألك الحريج على النين والأقوم على أحدوه فادلسل على كراهة الامارة التي كان فهامشل عبادة ونحوه من صالحي الانصاري وأشراف المهاحر منفاذا كانحال هؤلاء الذمنا رتضاهم رسولالته صلىالله علىموسلم للولايةوخصهم ما فاللظن بالولاية بعدد ذلك قال العراقي والمالشافعي في السند من حديث طاوس مرسلاو أي بعلى في المعهم من حديث ابن عر مختصر اانه قاله لسعد بن عبادة واسناده صيم اه قلت وأخرجه الطبراني في الكبير هكذا منحديث عبادة ورجاله رجال الصيع فاله الهيتمي وأماحديث ابنعر فقد أخرجه أيضا ابنحور والحاكم ولفظه باسعداياك انتجىء نوم القيامة ببعير تحمله له رغاء (وقال صلى الله على وسلم انى لاأخاف عليكمان تشركوا بعدى ولكن أخاف عليكمان تنافسوا )قال العراقي متفق عليه من حديث عقبة من عامى اله قلت هوفى تاريخ من دخيل مصرمن الصحابة لحمد بن الربسع الجييزى قال حدثنا الربسع بن

الله عليه موسلم من التشديدان في الاموال السلطانية حتى قال صلى الله عليه وسلم حين بعث عبادة بن الصامت الى الصدقة اتق الله يأ با الوليد لا تجيء وم القيامة ببعير تعمله على وقبتك له وغاء أو بقرة لها خواراً وشاة لها تؤاج فقال بارسول الله أهكذا يكون قال نع والذي نفسي بيده الامن رحم الله قال فوالذي بعثك بالحق لا أعل على شئ أبد اوقال صلى الله عليه وسلم انى لا اخاف عليكم ان تشركوا بعدى انحاف عليكم ان تنافسوا

واعمانا الشافش في المال والذلك قال عروضي الله عنه في حديث طويل بدكر فيه مال بيت المال الذام أجد نفسي فيه الا كالوالى مال المثيم ان استغنيت استعففت وان افتقرت (١١٦) أكات بالمروف و روى ان ابنا لطاوس افتعل كتاباعن لسانه الى عربن عبد العزيز فاعطاه

اسلمان المرادى حدثناأ مدىن موسى حدثنا بنله معة حدثنا يزيد بن حبيب عن أبي الخيرعن عقبة بن عامر - دثهم انرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد عمان سنين كالمودع للاحماء والاموات م طلع النبر فقال اني بين أبديم فرط وأناعليكم شهد وان موعد كمالحوض وانى لانظر اليه وأناف مقامى وأنعرضه لمكابينايلة والخفةواني أوتيت مفاتيع خزائن الدنيا وأنافى مقامي فاني لست أخاف عليكمان تشركواولكني أخشى عليكم الدنياان تنافسوهاوفى لفظواني واللهماأ افعليكمان تشركواولكني أغاف عليكم انتنافسوافهماوفي لفظ آخرواني والله ماأخاف عليكم انتشركوا بعدى ولكني رأيت اني أعطيت مفاتيم خزائن الارض فأحاف عليكم ان تنافسوافيها (وانماأ خاف التنافس فى المال) هذا على روا ية المصنف ومن علم ساق الحديث ظهرله مرجع الضمر (وكذلك قال عمر رضى الله عنه فى حديث طو يل يذكرفيه مال بيت المال اني لم أجد نفسي فيله الا كوالى مال اليتيم ان استغنيت استعففت) عنه (وان افتقرت أ كاتبالعروف) أخرجه ابن سعد في الطبقات (وروى ان ابنالطاوس) هوعبد الله بن طاوس أبو مجد قال النسائي ثقة وكأن اعلم الناس بالعربية وأحسنهم وجها مانسينة اثنين وثلاثين ومائة روىله الحاعة والده طاوس بن كيسان الماني أبوعبد الرجن الحيرى مولاهم من ابناء الفرس كأن ينزل الجند واسمهذكوان وطاوس لقب وروىءن ابن معن قال سمى طاوسالاته كان طاوس القراء ولفظ القوت أبو بكراارو زى قلت لابى عبدالله كان طاوس لايشرب في طريق مكة من الا ماوالقدعة قال نعم قد بلغنى هذاعنه قال وطاوس كان اسمه ٧ لقد (افتعل) ابنه (كتاباعلى لسانه الى عرب عبد العز يزفاعطاه ثلاثمائة دينارفباع طاوس ضيعةله) أي بالمِن (فبعث من تُمنها الى عمر بثلا عمالة دينار) ولفظ ألقوت فبعث بما عمر (وهذامع ان السلطان مثل عمر بن عبد العزيز) وناهيك به زهداو ورعا (فهذه هي الدرجة العليا فى الورع) الدرجة (الثانية هوان يأخذ مال السلطان ولكن انمايا خذه اذاعلم ان مايا خذه منجهة حلال فاشتمال يدالسلطان على حرام آخولا يضره وعلى هدا ينزل جميع مانقل من الا مار أوأ كثرهاأو مااختصمنها بأكابرالصابة والورعين منهم مثل ابنعر) رضى اللهعنة (فانه كان من الممالغين في الورع) وقدشهدله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح فبمار وته أخته حفصة وقال ابن مسعود ان من أملك شماب قريش لنفسه عن الدنياعه دالله بن عرومن كان م ذه المشابة (فكيف يتوسع فى مال السلطان وقد كانمن أشدهم انكارا عليهم وأشدهم ذمالاموالهم وذلك أنهم اجتمعوا عند أبي عامر) عبدالله بن عام بن كريز (وهوفى مرضه) الذى مات فيه (وأشفق على نفسه من ولايته) للاعمال (وكونه مأخوذا عندالله تعالى مها فقالواله المالنر جولك الحير) من الله تعالى (حفرت الا مبار) في طريق البصرة الى مكة (وسقيت الحاج) وكان قدعل مصانع للماء (وصنعت) كذا (وصنعت) كذا بعددون عليه من الحيرات (وابنعر) رضى الله عنه ما (ما كت) لايتكام (فقال) أبن عامر (ماذا تقول يا بن عمر فقال أقول ذُلك اذا طاب المكسب و زكت النفقة) أى والافهو و بالعلى صاحب (وسترد) نوم القيامة (فترى) وتعاين (وفى حديث آخر) أى في لفظ آخر من هذا الحديث (قال) ابن عُر (ان الحبيث لا يكفر الحبيث وانك قدوايت البصرة ولاأحسبك الاوقداصيت منهاشرا فقال ابن عام الاتدعولي فقال ابنعر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولاصدقة من غلول) قال العراقي رواه مسلم نحديث ابن عراه قلت وكذار واه ابن ماجه أيضا وأبوعوانة من حديث أنس ورواه أبوداود والنسائيوا بنماحه أيضاوالطبراني في الكبير أيضامن حديث أبي بكرة ورواه الطبراني في الكبيرا يضا امنحديث عران بنالحصين ورواه أبوعوانه أيضاوالطبرانى فى الاوسط أيضامن حديث الزبير بن العوام

فلثما تد منارفهاع طاوس ضعقله و بعثمن عنهاالي غر بثلثمائة دينارهذامع ان السلطان مشلعرين عسد العز يزفهددهي الدرحة العلمافي الورع \*(الدرجة الثانية) \* هو أن يأخد مال السلطان ولكن اغما بأخذاذاعلم انما بأخذه من حهة حلال فاشتمال مدالسلطان على حرام آخر لايضره وعلى هذا ينزل جيع مانقلمن الا ثار أو أكرها أومااختصمنها باكار العالة والورعنمنه-مثل انعرفانه كانمن المالغين فىالورعفكمف يتوسع فىمال السلطان وقد كانمن أشدهم انكارا علمهم وأشدهم ذمالاموالهم وذلك انهم اجمعواعند ابنءام وهوفىمرضه وأشفق على نفسه من ولايته وكونه مأخوذا عندالله تعالىما فقالوالها النرحو للثالجير حفرتالا بار وسيقت الحاج وصنعت وصنعت وابن عرساكت فقالماذا تقول باانعر فقال أقول ذلك اذاطاب المساوزكت النفعة وسترد فترى وفى حديث آخر أنه قال ان الحست لابكفرالخست وانكفد

هذا وروىعنعلىرضي الله عنه الله كان له سو يق في اناء مختوم بشرب منه فقيل أتفعل هذا بالعراقمع كيثرة طعامه فقال أمااني لااختمه مخلامه ولكن اكره ان ععدل فعماليس منه وا كرهاندخل بطني غير طم فهذاه والمألوف منهم وكان ابن عرلا بعبه سي الاخرج عنه فطلب منه نافع بثلاثين ألفافقال انى أخاف انتفتني دراهماسعام وكانهم والطالماذهب فانتحروقال أبوسمد الخدرى مامناأ حدالاوقد مالت به الدنياالا بنعرر فهدذا يتضم اله لايظنيه وعن كان في منصمه الله أخذ مالادرىانه حلال \*(الدرجة الثالثة)\*ان بأخذما اخذهمن السلطان لسصدق بهعلى الفقراءأو مفرقه على المستعقن فان مالابتعين مالكههذاحكم الشرع فدله فاذا كان السلطان انام وخذمنه مفرقه واستعان بهعلى ظلم فقدنقول أخذهمنه وتفرقته أولى من تركه في يده وهذا قدرآه بعض العلاء وسأنى وجهه وعلى هذا ينزل ماأخذه أكثرهم ولذلك قال ان المساول ان الذس مأخذون الحدوائر البوم ويحتعون بانعر وعائشة ما يقتدون م\_مالانان عرفرقا أحدحتى استقرض فى مجلسه بعد تفرقته سنين ألفاوعائشة فعلت مثل ذاك

ور وا ابن عدى وأنونعيم في الحلية من حديث أبهر مرة و مروى مرادة في أوَّله وهي لا يقبل الله صلاة امام حكم بغيرما أنزل الله ولايقبل صلاة عبد بغيرطهور ولاصدقة من غلول هكذار واه الحاكم والشيرازى فى الالقابمن حديث طلحة بن عبيدالله و بروى أبضار بادة فى آخره وهى وابدأ بمن تعول هكذار واه أبو عوالة من حديث أبي بكر والطبراني من حديث ابن مسعود (فهذا قوله فيما صرفه الى الحيرات) فاظنك بغيرها (وعن ابن عر) رضى الله عنه (انه قال في أيام الحاج) بن يوسف الثقني (ما شبعت من الطعام منذ انتهمت الدار) أى يوم قتل عمان (الى يوجى هذا) ولفظ القوت وكان انجر يقولما شبعت فساقه ولم يقل فى أبام الجاب وقد فعل ذلك أيضاء سره من الصابة كاتقدمت الاشارة السه ومعنى قوله المذكوران أكله للطعام لم كن الاعلى قدر الضرورة من غير توسع فيه (وروى عن على) رضى الله عنه (انه كان له سويق في اناء مختوم يشرب منه فقيل له أتفعل هذا في العراق مع كثرة طعامه فقال أمااني لا أختمه بخلابه واسكن أ كروان يجعل فيه ماليس منه وأكره أن يدخل بطني غير طبب) أورده صاحب القوت عن عبد الملك بن عمير عنرجل من ثقيف كانولاه على على على وهوفى الحلية لابى نعيم قال حد ثنا الحسن بن على الوراق وحدثنا محدبن أحدن عيسى حدثفاعرو بنقيم حدثناأ بونعيم حدثناا سماعيل بن ابراهيم بنمها حوقال معت عبدالملك من عبر يقول حدثني رحل من ثقيف انعلما استعمله على عكبرى قال ولم بكن السواد يسكنه الصاون وقال لى اذا كان عند الظهر فرح الى فرحت اليه فلم أجد عنده حاجبا يحعبني دونه فوحدته جالسا وعنده قدح وكورمن ماءفدعا بظبمة فقلت فى نفسى لقدأ مننى حين بخر جالى جوهر اولا أدرى مافها فاذاعلها خاتم فكسرا لخاتم فاذافهاسو اق فاخر جمنها فصب فى القدح فصب عليه ماء فشر بوسقاني فلم أصبر فقلت باأميرا اؤمنين أتصنع هذا بالعراق وطعام العراق أكثرمن ذلك قال أماوالله ماأختم عليه يخلا عليه ولكن ابتاع قدرما يكفيني فآحاف أن يفني فيوضع من غيره وانماحفظي لذلك وأكره أن أدخل بطني الاطمماوأخرج أبونعيم أيضامن طريق سفيان عن الاعشقال كان على يغدى و يعشى ويأ كلهومن شئ عميتهمن المدينة (فهذاهوالمألوفمنهم)والمحكوفي سيرهم (وكان ابعر )رضي الله عنه (لايعبه شي الاخرج منه) رواء نافع عنه كذافي القوت (فطاب منه نافع) مولاه (بثلاثين ألفافقال يانافع أني أخاف أن تفتنى دراهم انعام وكانه والطالب) بالقدر المذكوروا بنعام هوعبدالله بنعام بنكريز (اذهب فانت ح ) نقله صاحب القوت وزاد قال وكان يذهب الشهر فلايذوق من عدلم (وقال أبو معيد الحدرى) رضى الله عند (مامناأ حد الاوقد مالت به الدنيا الاابن عر) وأورده المزى عن عاير بن عبد الله فقال مامنا أحداً درك الدنيا الامالت به ومال بهاالاعبدالله بنعر (فهذا يتضم انه لا يظن به وعن كان في منصبه) من أمثاله (انه أخذمالا يدرى انه حلال) حاشاهم من النالدرجة (الثالثة انباخذ ما أخذه من الساطان ليتصدق به على الفقراء أويفرفه على المستحقين فان كل (مالا يتعين مالكه هذا حكم الشرع فيه) كاتقدم (فاذا كان السلطان) بحيث (ان لم يؤخذ منه) ذلك المال (ولم يفرقه) على أر باب الاستعقاق (استعان به على ظله) وما عمله على ارتكاب أسبابه (فقد نقول) ان (أخذه منه وتفرقته) على من يستعقه (أولى من تركه في مده وهذا قدرآه بعض العلماء) جائزا (وسيَّاتي وجهه) فيما بعد (وعلى هذا ينزل مأأخذه أكثرهم) متأوَّلين بماذكر (وكذا قال ابن المبارك)رجه الله تعالى (ان الذين اخذون الجوائز اليوم) من السلاطين (ويحمُّون بابن عروعائشة) رضى الله عنم الماو بغيرهما (مايقتدون بهم لان ابن عمرفرق ماأخذ) جمعه (حتى استقرض في مجلسه بعد تفوقته ستين ألفا) كماذ كرقر يبا(وعائشة رضي الله عنها فعلت مدل ذلك ) وفي القوت قال أنو عبد الله من أعطى هذا أو حوى على أثره فليقبل وليفرق كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عربمال الى أبي عبيدة ففرق و بعث مروان الى أبي هر مرة ففرق وبعث الحابن عرففرق وبعث الى عائشة ففرقت فال المروزى قلت لابى عبد الله فعلى أى وجه قبلها

و خار بن و بدخاء ممال فتصدق به وقال رأيت ان آخذه منهم وأقصد قاحب الى من ان أدعها فى أيد بهم وهكذا فعل الشافقي رجه الله بما قبله من هرون الرشيد فانه فرقه على قرب حتى لم عسك لنفسه حبة واحدة \* (الدر جة الرابعة) \* ان لا يتحقق انه حد اللولا يفرق بل يستبق ولـ كن يأخذ من سلطان أكثر ماله حلال وهكذا كان الحلفاء في زمان الصحابة رضى الله عنهم والتابعين بعد الحلفاء الراشد من ولم يكن أكثر ما الهم عراما و يدل على على رضى الله عنه (١١٨) حيث قال فان ما يأخذه من الحلال أكثر فهذا مما قد حق زه جماعة من العلماء تعويلاعلى

منهم ابن عرفان قوما يحتجون يقولون لولم يكن مباحلا أخذ فانكر ذلك وقال انه لمارأى أنه حوبي كره أن ردالهم وفرقه بالسو بة قلت فان هذا فضل عنده دينار فطلبت منه امرأته فاعطاها فقال كانت يحتاحة المه فقلتله أنت تقول من بلى من هذا المال بشئ فليعدل في تفريقه وعائشة رضى الله عنها لما الم المنكدرالها قالت لوأن لى عشرة آلاف لاعنتك فلاحرج أرسل الهابعشرة آلاف فبعثت خلفه فاعطته فقال انها كانت بليت بقولها ومع هذاقد أخرجته وذكرمن زهدهاو و رعها اه (وجار بن ويد) أبوالشعثاء البصرى (قبل) مالا (فتصدق به وقال رأيت انى آخذمنهم وأتصدق أحسالي من ان أدعه في أيديهم) وحاله فىالورع مشهور (وهكذافعل الشافعي) رحه الله تعالى (بماقبله من هرون الرشيد) وهوألف دينار (فانه فرقه) على قريش كله (عن قرب حتى لم عسك لنفسه حبة واحدة) وقدد كردلك في ترجمته في كتاب العلم الدرجة (الرابعة ان لا يتحقق اله حلال ولا يفرقه بل يستبق) عنده (ولكن يأخذمن سلطان أكثرماله حلال وهكذا كان الخلفاء فى زمن الصحابة والتابعين بعد الخلفاء الراشدين) الار بعية (ولم يكن أكثر مالهم حراما ويدل عليه تعليل على) رضى الله عنه (حيث قال فان ماياخذ من الحلالة كثروهذا مماقد حوزه جاعة من العلماء) أي رأوه جائزا (تعو بلاعلى الاكثرونين توقفنافيه في حق آحاد النامر ومال السلطان أشبه مالخر وج من الحصر ) لكثرته (فلا يبعد أن يؤى اجتهاد بجتهدالى جواز أخذه مالم يعلم انه حرام اعتماداعلى الاغلب وانمامنعنااذا كان الا كثر حراما فاذا فهمت هذه الدرجان) الاربع (تعققتان ادرارات الظلة في زماننا) هذا (لاتجرى محرى ذلك وانها تفارقه من وجهين قاطعين) للنزاع (أحدهماان أموال السلاطين في عصر ناحرام كلها أوا كثرهاوكيفلا والحلالمن أموالهم) انما (هو ) عسب مداخلها مثل (الصدقات والنيء والغنيمة ولاوجودلها) أي الهذه الثلاثة (وليس يدخل منهاشي في يدالسلطان) الا أن (ولم يبق الاالجزية ) المضروبة على الكفار (وانماتؤندز) منهم (بانواعمن الظلم لا يحل أخذهابه فانهم يجاوزون حدود السرع فى المأخوذ والمأخوذ منه والوفاء لهم بالشرط) على ماأشرت الى بعض ذلك قريبا (ثماذا نسبت ذلك الى ما ينصب المهممن المراج المضروب على المسلين ومن المصادرات) في الاموال (والرشا) والبراطيل (وصنوف الظلم لم تبلغ عشرمعشار عشيره ) فلاحول ولاقوة الابالله والعشمر كاميرلغة في العشر بالضم وهو الجزء من العشرة (الوجدة الثاني ان الفلة في العصر الاول لقرب عهدهم بزمان الخلفاء الراشدين كانوامستشعر منمن ظلهم) أى متفوّن (الى استمالة قاوب العداية والتابعين) في الظاهر والباطن (وحريصين على قبولهم عطاماهم وحوائزهم وكانوا يبعثون البهم) وفي نسخة ينصون البهم ابتداء (من غيرسوال) منهم (و) لا (اذلال) لمنصهم (بل كانو يتقلدون المنة بقبولهم) ما رساون (ويفرحون به) ويغتمون ذلك (فكانوا يأخذون منهمذال ولا ردونه عليهم (و يفرقونه )على المستعقين بحسب ما يتراءى لهم (ولا يطبعون السلاطين في أغراضهم عيمة كانت أوفاسدة (ولايغشون عالسهم) أى لا بردونها (ولايكثرون جعهم) بالدخول معهم (ولا يحبون بقاءهم) في الدنيا (بل يدعون عليهم) بالويل والهلاك (ويطيلون الالسن فهم) بالكلام (وينكرون المنكرات منهم فاكان عذرعلهم أن اصيروامن دينهم بقدر

الاكثر ونحن أنماتو قفنافه فيحق حادالناس ومال السلطان أشبه مالخروج عن الحصر فلا بعدان بؤدى احتماد محتمدالي حواز أخذمالم بعلم انه حرام اعتمادا على الاغلب وانعا منعنااذا كانالا كثرحواما فاذا فهمتهذه الدر مات تعققت ان ادرارات الظلة فىزماننا لانجرى محرى ذلك وانهاتفارة عمن وجهين قاطعين \* أحدهماان أموالالسلاطين فعصرنا خوام كلهاأوأ كثرهاوكسف لاوالح الله هوالصدقات والفيءوا اغسمة ولاوجود لهاوايس يدخل منهاشئ في مدالسالطان ولم يبق الا الحزية وانهاتؤخذمانواع منالظلم لايحل أخذهابه فانهم عاوزون حدود الشرعفى المأخوذوا لمأخوذ منه والوفاعله بالشرط غماذا تسبت ذلك الى ما ينصب الهم من الخراج الضروب على المسلمين ومن المصادرات والرشاوصنوف الظلم ليبلغ عشره عشارعشمره \*والوحه التاني انالظلة في العصر الاول لقربء هدهم بزمان

الحلفاء الراشدين كأنوامستشعر بن من طلمهم ومتشوفين الى استمالة قاوب الصابة والتابعين ما وحر يصين على قبولهم عطاياهم وجوائرهم وكانوا يبعثون الم استمالة قاوب الصابة والتابعين والمرود وتفرحون بعثون المرافعة وكانوا يعثون عادهم ولا يعتون المرافعة وكانوا يتفاد ون المنهم ولا يحبون بقاءهم بل يدعون علمهم ويناهم وينكر ون المنكرات منهم عليهم في كان يحذران يصيبوا من دينهم بقدو

ماأصابوامن دنياهم ولم يكن بأخذهم بأسفاماالآن فلاتسمع فهوس السلاطين بعطية الالمن طمعوا في استخدامهم والتكثر بهم والاستعانة بمرح على أغراضهم والتحمل بغشمان محالسهم وتكامفهم المواظمة على الدعاء والثناء والتركية والاطراء في حضو رهم ومغيم مفاولم يذل الاستخداله من السبوال أولا و بالتردد في الحسمة المناء والدعاء ثالثا و بالمساعدة له على اغراضه عند الاستعانة والعاوية وتكثير جعب في محاسمه ومواطفه والموالاة والمناصرة له على اعدائه سادسا و بالسترعلى (١١٩) ظلمور مقابحه ومساوى أعماله سابعا

لمنع علىهدرهم واحدولو كان في فضل الشافعيرجه الله منالفاذالا يحوزأن وخددمنهم في هذا الزمان ما يعلم انه حلاللافضائه الى هذه المعانى فكمف ما معلم اله حرام أو سدل فيهفن استحرأ على أموالهم وشبه نفسم بالصابة والتابعن فقدقاس الملائكة مالحدادس ففي أخذ الاموال منهم حاجة الى تخالطتهم وساعاتهم وخدمة عمالهم واحتمال الذلمنهم والثناء علمم والتردد الىأنوامم وكلذاك معصمة عمليما سنسين في الماب الذي يلي هذا فاذاقد تبين مماتقدم مداخل أموالهم ومايحل منهاومالا يحل فاوتصورأن بأخذالانسانمنهاماعل بقدرا ستعقاقه وهو حالس فىستمه ساق المهذلكلا يحتاح فيهالى تفقدعامل وخدمته ولاالى الثناء علم-موتركمتهم ولاالى مساعدتهم فلاعرم الاخذ ولكن بكرهاعان سينبه علما فىالبابالذى يلى هذا \*(النظرالثاني منهدا الباب فىقدرالمأخوذوصفة

ماأصابوا من دنياهم فلم يكن بأخذهم من باس فاماالا تن فلاتسم تفوس السلاطين بعطية الالن طمعوا في استخدامة) واستعمابه (والسكثريه) لسوادهم (والاستعانة به على أغراضهم) الدنيوية (والتجمل بغشمان السهم وتكلفهم الشطط و (الواظبة على الدعاء) لهمم (و) حسن (الثناء) علمم (والتركية) لهم (والاطراء)هوالمبالغة في المدح (في حضو رهم ومغيبهم)فان خالفواذلك لم يعط شيداً (فلولم يذل الا منهم (نفسه بالسؤال أولاو بالترددف الخدمة نانياو بالثناء) الحسن (والدعاء) بالبقاء ( ثالثا و بالساعدة له على اغراضه عند الاستعانة ) به ( را بعاو بتكثير جعه في موكه و مجلسه عامسا و باطهار المسوالموالاة والمناصرة له على اعدائه سادساو بالسـترعلى ظله ومقاعه) ومفاسده (ومساوى أعماله سابعا) والانتساب اليه في أحواله ثامناوالتعو يل عليه في مهماته تاسعاو حراسياب تحصل الاموال اليه عاشرا (لم ينع عليه بدرهم واحد) بل لم يلتفت اليه (ولو كان في فضل) الامام (الشافعي)رجه الله تعالى (مثلا) وايس وراء عبادان قرية (فاذالا يحور ان يؤخذ منهم في هذا الزمان ما يعلم انه حلال) صرف (الافضائه الى هذه المعانى) السبعة بل العشرة (فسكنف مابعلم أنه حوام أو يشك) فيه (فن استحر أعلى) أخذ (أموالهم وشبه نفسه بالصحابة والنابعين) بانهم قد أخذوامن أمراء زمانهم (فقد قاس الملائكة بالحدادين) وأمن هم من هؤلاء (فني أخد ذالاموال منهم حاجة) داعدة (الى عجالستهم ومراعاتهم وخدمة عالهم) واتباعهم النسو بينالهم (واحتمال الذل منهم والثناء عليهموالتردد الى أبوابهم) بكرة وعشية (وكل ذلك معصمة على ماسنبين في الباب الذي يلي هذا) الباب (فاذا قد تبين بما تقدم مداخل أموالهم) من أمن تدخل لهم (وما علمنها ومالاعل فاوتصو ران باخذ الانسان منهاما على بقدرا ستعقاقه وهو جالس فى بيته فيساق اليه) بلاسؤال ولا أرسال واسطة ولاا ذلال (لا يحتاج فدمه الى تفقد عامل) من عمالهم (و) لاالى خدمته ولاانى الثناء علمهم (وتركيتهم) في الجالس (ولا الى مساعدتهم) ان احتاجوا اليه (فلا يحرم الاخذ)من هـ ذا الوحه (ولكن يكره اعان سننبه علما في الباب الذي يلي هـ ذا) الباب (النظرالثاني من هذأ الباب فقد والمأخوذ وصفة الا تخذولنفرض المال من أموال المسالخ لان فيه انجاس النيء والمواريث) كذا في النسخ وفي بعضها كاربعة اخاس النيء والمواريث (فان مآعداه مما ينعين مستعقه ان كان من وقف أوصدقة أوخس في ع أوخس غنيمة ) كاذ كره في كتاب الزكاة (وما كان من ملك الساطان ماأحياه أواشتراه فله أن يعطى ماشاء ان شاء وأما النظر فى الاموال الضائعة) التي لم يوحد مالكها (ومال الصالح فلا يحوز صرفه الاالى من فسه مصلحة عامة وهو محتاج السه عاحز عن الكسب) وتدبير المعاش (فاماالغني الذي لامصلحة فيه فلا يحو زصرف مال بيت المال الالن فيه مصلحة هذاهوالصيح وان كان العلماء قداختلفوافيه) اعلم الهم اختلفوافي مال النيء هل يخمس وهوما أخذ من مشرك لآجه لاالكفر بغير قتال كالجزية المأخوذة عن الرؤس والارضين باسم الخراج وماتركوه فزعا وهر بواومال المرتد اذاقتل في ردته ومال من مات منهـ مولاوارث له ومن يؤخذ منهـمن العشراذا اختلفوا الى بلاد المسلمين وماصولحواعليه فتال أبوحنيفة وأحدفي المنصوص عنه من رواية هوالممسلمين كافة فلا يخمس وجميعه لمصالح المسلمين وقالمالك كلذلك في عضرمقسوم اصرفه الامام في مصالح المسلمين

الا تخذى بولنفرض المال من أموال المصالح كاربعة أخماس الني عوالمواريث فان ماعداه مما قد تعين مستحقه ان كان من وقف أوصدقة أو خس فيء أو خس فيء أو خس في عامة وما كان من ملك السلطان مما أحياه أو اشتراه فله أن يعطى ما شاعل شاعوا بما النظر في الاموال الضائعة ومال الصالح فلا يعوز صرفه الاالح من فيسه مصلحة عامة أوهو محتاج المه عاجزين الكسب فاما الغدى الذى لامصلحة فيه فلا يعوز صرف مال بيت المال الديد هذا هو الصحيح وان كان العلماء قد اختلفوافيه

وفى كالمعمر رضى الله عنهما يدل على ان لكل مسلم حقافى مال بيت المال لكونه مسلما مكثر اجمع الاسلام ولكنه مع هذا ما كان يقسم المال على المال على عنه المال على المال على

بعد أخذ حاجته منه وقال الشافعي يخمس وقد كان حلالرسول اللهصلي الله عليه وسلم وما يصنع به بعدوقا ته فيه عنه قولان أحدهماللمصالح والثاني للمقاتلة واختلف قوله فيمايخمس منه في الجديد من قوله انه يخمس جمعه والقديم لايخمس الاأن يكونمانر كوه فزعادهر بوا وعن أحدر واية أخوى ذكرها الخرقى فى مختصره ان الني عنه مس جمعه على ظاهر كلامه (وفى كلام عمر رضى الله عنه ما يدل على أن لكل مسلم حقافى مال بيت المال الكونه مسلما مكثرا لجمع الاسلام) وسواد المسلين (ولسكنه مع هذاما كان يقسم المال على المسلمين كافة بل على الحصوص) وفي نسخة (على مخصوصين) بعدة ان فاذا تبت هذا فكل من يتولى أمرايقومه ) ويكون بازائه (تتعدى مصلحته الى المسلين ولواشتغل بالكسب لتعطل عليه ماهوفيه فله في بيت المال حق الكفاية) أى قدر ما يكفيه (ويدخل في ذلك العلماء كلهم) بعني أصناف أهل العلم (أعنى العاوم التي تتعلق عصالح الدين كعلم الفقه وألحد يثوالتفسيروالقراءة) وماتنوفف عليه بماهو خارنجرى الوسائل والوسائط كالنحووا اصرف والمعانى والبيان فلهاحكم عاوم الدين (حتى بدخل فيه المعلون)الصبيان في الكتاب (والوذيون) في المساجد (وطلبة هذه العافم أيضا يدخلون فيه) سواء كان طابه من شهر أوسسنة أو أزُيد أو أفل (فانهم ان لم يكفوا) مؤنتهم من بيت المال (لم يتم لمنوامن الطاب) ولولاالطلب ماانة عي الى حدالعلماء ويدخل فيه أيضاً القضاة فانلهم أيضا كفايتهم من بيت المال ليشتوا الحقوق ويردعوا الظالم (ويدخلفيه) أيضا (العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا باعالهم وهم الاجناد المرتزقة) لان المال المذكورمأخوذ بقوة المسلين فيصرف الى مصالحهم وهؤلاء علة المسلمن قد حبسوا أنفسهم لما لهم فكان اليهم تقوية للمسلمين ولولم يعطوا لاحتاجوا الى الا كتساب وتعطات مصالح المسلين ولذاقال المصنف (الذين يحرسون المملكة بالسديوف عن أهل العداوة وأهل البغى) والفساد (وأعداء الاسلام) ونفقة الدرارى على الاتاء فيعطون كفايتهم كيلابش تغاوام اعن مصانح المسلين (و يدخل فيه الكتاب والحساب)من أرباب الدواو بن (والوكلاء) والامناء (وكلمن يحتاج البه في ترتيب ديوان الخراج أعنى العمال على الاموال الحلال لاالحرام) يخرج بذلك المكاسون ومن يشاجهم (فانهددا المال) مرصد (المصالح والمصلحة اماأن تتعلق بالدين أو بالدنياو بالعلماء حراسة ) أمور (الدين) عن تطرق الفساد المها (و بالاجناد حراسة الدنيا) من تطرق الفساد الى نظامها (والدين والملك توأمان فلايستغنى أحدهما عن الآخر )ولولا المك لما انظم عال العلماء (والطبيب) أيضا (وان كان لا ترتبط بعلمه أمر دنيوى ولكن رتبط به صعة الجسد) وحفظه عن تطرف الخلل اليه (والدين يتبعه) لتوقف أموره عليه (فعوران يكونله ولن يجرى مجراه في العلوم المحتاج الها في مصلحة الابدان اومصلحة البلاد ادرار)ووطيعة (من هده الاموال ليتفرغوا لعالجة المسلمين) عند طرق العوارض الخارجية على البدن (اعنى من يعالج منهم بغيراً حوف) بل احتساباومتي أخذ الأحرة والعوض سقطه حقه من هذا المال (وايس يشترط في هؤلاء الحاجة) ولا ينظر المها (بل يحور زان بعطوامع الغني) والموجدة (فان الحلفاء الراشدين) رضى الله عنهم (كانوا يعطون المهاحرين والانصار) بالا لاف (ولم يعرفوا بالحاجة) بل كانوافى عنى (وليس يتقدراً يضاعقددار) معاوم (بل هوالى اجتهاد الامام)اى موكل اليه (وله ان وسع) بالعطاء (ويقتر) اى بضيق (وله ان يقتصر على الكفاية) اى قدر يكفيه (على ما يقتضّيه الحال وسعة المال) قان كان المال كثيرا وسع في عطائه (فقد أخذ) أمير المؤمنين أبو محد (الحسن) بن على بن أبي طالب رضي الله عنه (من معاوية) بن أبي سفدان رضي الله عنه (في دفعة

اشتغل بالكسب لتعطل عليه ماهو فى فله فله فى ست المالحق الكفاية وبدخل فده العلاء كالهمم أعنى العالوم التي تتعلق عصالح الدينمن علم الفقه والحديث والتفسير والقراءةحتي عدخل فمه المعلمون والمؤذنون وطلبةهـ ده العاوم أيضا يدخاون فيسه فانهمان مكفوالم يتم كمنوامن الطلب و مدخل فمالعمال وهم الذبن توتيطمصالح الدنيا ماعمالهم وهممالاحناد الرتزقة الذبن عرسون الملكة بالسموفءن أهل العداوة وأهل البغي وأعداء الاسلام ويدخل فيه الكتاب والحساب والوكلاء وكلمن عتاج المه في ترتيب ديوان الحراج أعنى العمال على الاموال الحــ لاللاعلى الحرام فان هذاالمال المصالح والمصلحة اما أن تتعلق بالدس أو مالدنا فعالعلاء حواسة الدس وبالاحناد حراسة الدنها والدين والملك توأمان فلاسستغنى أحدهماعن الا خروالطسوان كان لابرتبط بعلمه أمرديني ولكن وتبط مه صحة الحسد والدمن يتبعمه فعوران تكوناله ولمنعرى محراه فى العاوم المحتاج المانى مصلحة الالدان أومصلحة

البلادا دوارمن هذه الاموال استفرغوا اعالجة المسامين أعنى من يعالج منهم يغير أحرة وليس يشترط في هؤلاء الحاجة واحدة بل يحو رأن يعطو المغنى فان الحلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجر من والانصار ولم يعرفوا بالحاجة وليس يتقددوا يضاعقدار بل هوالى الحيمة الدالامام وله أن يوسع و يغنى وله ان يقتصر على السكفاية على ما يقتضيه الحال وسعة المال فقد أخذ الحسن عليه السلام من معاوية في دفعة

عنهافي هذه الجريدة ولجاعة عشرة آلاف ولحاعةسة آلاف وهكذافه\_ذامال هؤلاءفروزعمله-محتى لاسقى منهشى فان خص واحدامنهم عال كثيرفلا بأس وكذلك للسلطان أن غص من هذا المالذوى الخصائص بالخلع والجوائز فقد كان مفعلذاكف السلف واحكن منبغيان يلتفت فهالى المصلحة ومهما خص عالمأوشحاع بصلة كان فيه بعث للناس وتعريض على الاشتغال والتشمه به فهدده فائدة الخلع والصلات وضروب التخصيصات وكل ذلك منوط باجتهادالسلطانواعا النظر فىالسلاطين الظلمة فى شيئين ، أحددهماان السلطان الظالم علمان يكف عنولا يتموهواما معزول أو واجب العزل فكمف عوزأن وخذمن مده وهوعلى العقمق ليس بسلطان والثاني اله ليس بعمرعاله جدع المستحقين فكمف يحو زلا مادان بأخذ واأفعوزلهم الاخذ بقدرحصهم أملايحوز أصلاأم يحوزان أخذ كلواحدرماأعطى \* أما الاول فالذى نراءانه لاعنع أخدذا لحق لان السلطان

واحدة أربعمائة ألف درهم) كاتفدم (وقد كان عررضي الله عنه يعطى لجاعة اثني عشر ألف درهم نقرة في السنة) والنقرة القطعة المذابة من الفضة وانعاقيده جاليخرج جادراهم النعاس وكلرطل ونصف من النعاس بدرهم نقرة وأول من رسم بضر بفاوس جدد على قدر الدينار وو زنه السلطان حسن ابن قلاوون تم تغير ذلك فصاركل ثلثي رطل من الفاوس النعاس بدرهم نقرة وعلى هذا قرر أمراء مصركشينو ومرغتش لدرستهم اعصركذافي تاريخ الحافاء للسيوطي (وأثبتت عائشة رضي الله عنها في هذه الجريدة) فكانت تأخذهذا القدرمن العطاءفي كلسنة (و )أعطى (لجاعة) آخر بن لكل واحد (عشرة آلاف ولجاعة) آخرين (ستة آلاف وهكذا) على اختلاف مراتبهم وطبقاتهم كاسساتى قريباواء لم انالذى مدخل بيت المال أنواع أربعة أحدها هذا الذىذ كرمع صرفه والثانى الزكاة والعشر ومصرفها سبعة أصناف وقدذ كرفى كذاب الزكاة والثالث خس الغنائم والعادن والركاز ومصرفه ماذكره الله تعالى فى كتابه العزيزفي قوله فأن لله خسه وللرسول الاسمة والراسع اللقطات والتركات التي لاوارث لهاوديات مقتوللاولىلة ومصرفها اللقيط الفقير والفقراء الذبن لاأولياء لهم بعطون منه نفقتهم وتكفي بهمؤنتهم وتعقل به حنايتهم وعلى الامام أن يععل الكل نوعمن هذه الانواع شدأ يخصه ولا يخلط بعضه بمعض لان ليكل نوع حكما يختص به فان لم يكن في بعضه هاشي فللامام أن يستقرض عليه من النوع الاستخر و بصرفه الى أهل ذلك عُم اذا حصل من ذلك النوع شئ رده في المستقرض منه الاأن يكون المصروف من الصدقات أومن خس الغتيمة على أهل الخراج وهم فقراء فانه لا بردفيه شيألانهم مستعقون للصدقات مالفقروكذا فيغيره الى صرفه الى المستحق (فهذامال هؤلاء موزع علمهم) ومقسوم بينهم (حتى لايبق فيه شي واختلفوافيم افضل من الفيء بعد المصالح ما يصنع به فقال أبوحندة والشافعي لا يحو زصرف فاضله الاالى الصالح أيضاوقال مالك وأحديشترك فيه الغنى والفقير (فأن خص واحدا منهم عال كثير فلا أس وان كنفنا (وكذلك للسلطان ان عص في هذا المال ذوى الخمائص) من الاشراف والعلماء والصالحين (بالخلع)السنية (والجوائز)الهية (فقد كان ينقل ذلك عن السلف) والمنقول عن أصحابنا حرمة جواز التخصيص في هذا المال بل السلطان ان يصرف الى كل مستحق قدر حاجته من غير زيادة (ولكن ينبغي ان يلتفت فيه الى الصلحة ومهماخص عالم أوشجاع بصلة) أي عطية (كان فيه تحريضُ للناس على الاشتغال) بالعلم والفروسية (والتشبعيه فهذه فائدة الحلع والصلات) والتسكر عيات (وضر وبالتخصيصات فكل ذلك منوط باجتهاد السلطان) حسب مانؤدر فيما تقتضيه المصلحة (واعما النظر في السلاطين الظلمة في شيئين أحدهما ان السلطان الظالم عليه ان يكف ) أي عنع (عن ولا يته) أمور السلين (وهوامامعز ول أو واحب العزل فكمف يحوزان بؤخد من بده) هذه الاموال والتخصيصات (وهوء - لى التحقيق ليس بسلطان) لان الشرع قدع زله لظله (والثاني انه ايس بع عاله جميع المستحقن فكمف بحو زالا حادان بأخذوا أفعو زلهم الاخمذ بقدر حمتهم أم لا بحوز أصلا أم بحوز ان يأخذ كل ماأعطى أماالاول فالذي تراه انه لا عنع أخدا لحق لان السلطان الظالم الجاهل) الغشوم (مهماساعدته الشوكة) وهي القهر والغلبة (وعسر) على الناس (خلعه) عن سلطنته (وكان فى الاستبدال به) غـ يره (فتنـ قلا تطاف) من حروب وشـدائد (وجب تركه و وجبت الطاعقله) والانقياد لامره وعدم الخلاف عليه (كاتعب طاعة الامراء وقد وردفى الامر بطاعة الامراء والمنع عن شـيل اليد) أى رفعها (عن مساعدتهم) ومناصرتهم اخبارفها (أوامروزواجر) أمافى آلام بطاعة الامراء فأخرج أجد والبخارى وابن ماجه من حديث أنس أمعوا وأطيعوا واناستعمل عامكم عمد حشى كان رأسه زيبية وأخرج أحدومسار والنسائ من حديث أبيهر موعليك السمع والطاعة

( 11 - (انحاف السادة المتقين) - سادس) الظالم الجاهل مهما ساعدته الشوكة وعسر خاعه وكان في الاستبدال به فتنة فائر الا تطاق وجب تركه ووجبت الطاعة له كانحب طاعة الامراء اذ قدور دفي الامر بطاعة الامراء والمنع من سل البدعن مساعدتهم أوامروز واج

فى عسرك وبسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك وروى مسلم من حديث أبي ذرأوصاني النبي صلى الله عليه وسلم ان أسمع وأطع ولولعبد مجدع الاطراف ورواه أبونعيم في الحلية كذلك وأمافي المنع من سيل الددعن مناصرتهم فأخرج المخارى ومسلم منحديث ابن عباس ليس أحديف ارق الحاعة شبرافهوت الامات مبتة عاهامة وروى ابن أبي شببة وأحدومسام والنسائ من حديث أبي هر برة من حرج من الطاعة وفارق الجاعة ماتمية عاهلية الحديث وروى الحاكم من حديث ابن عرمن خرج من الجاعة قيد شبرفقد خلع ربقة الاسلام من عنقه حتى واجعه ومن مات وليس عليه امام جماعة فان موتته موتة ماهلية ور وىمسلمن حديث ابنعر من خلع بدامن طاعة لقى الله تعالى نوم القيامة لاحقه ومن مان وليس في عنقه بعقمات منة عاهلية (فالذي ترآه ان الخلافة منعقدة المتكفل ما من بني العباس) وهم الخلفاء المشهور ون (وان الولاية) على البلاد (نافذة السلاطين في اقطار البلاد) المشرقية والشمالية والجنوبية (المتابعين للخليفة) فى وقته (وقدد كرنافي كتاب المستظهري) وهوالذي ألفه باسم المستظهر بالله العباسي (مايشيرالي وجه المصلحة فيهوالةول) المختصر (الوجيرانانراعي الصفات والشروط في السلاطين تشوَّفا الى مرزايا الصالح) الدينية والدنموية (ولوقضامًا ببطلان الولايات الا " نابطلت المصالح رأسا فكيف يفوترأس المال في طلب الربع) فالمصالح بم فله الربح و ولى الامر بمنزلة رأس المال (بل الولاية الاتنات لاتبيع الاالشوكة) والعصيبة بل وقبل زمان المصنف بل وفي كل زمان كاصرح بذلك أبن خلدون فيمقدمة آريخه وعقد أذلك أبوا باوفصولا ولذاتم الامراعاوية ولميتم لعلى رضى المتعنهما وتم الامرايز يدبعد أبيه ولم يتم العسين بن على رضى الله عنهما (فن با بعه صاحب الشوكة) وعاضدته العصيمة (فهوالخليفة)الاعظم (ومن استبدمالشوكة)أى استقل بها (وهومطمع للخليفة في أصل الخطبة والسكة فهو سلطان نافذا لحمكم) فظهرمما تقدم ان الخلافة بالاستحقاق والسلطنة بالشوكة وقوة السمف فان ساعدتمع الخلافة الشوكة والعصدة فقدتمله الامرمن غيرمشاركة فان لم تساعد فأصحاب الشوكة سلاطين وأمراء نافذ والاحكام في البلاد مع الاطاعة الفاهرية في ابقاء اسم الحليفة في الحطبة والسكة فقط وهؤلاء انلم يكونوا مستبدين ظاهرا فهمفى نفس الامرلاتسميح نفوسهم للتبعية وعلى هذا كانت أمراءالعيم وسلاطمنه وكذاأمراءمصر ودمشق فىزمن الصنف ومن قبله كذلك ومن بعده وأما بعددخول التترالى بغدادوازالة الخلافة عنهاأحريت رسومها عصرعلى ماذكرنا ثماضعل الامرحداحتى لمبيق للغليفة الاالاسم فقط ثم اضمعلت هذه الرسوم بأجهها فتملكت الملاد أصحاب الشوكة وذهب اسم الخلافة فسحانمن رث الارض ومن علما (والقفاة في أقطار الارض ولاة ناف ذوالاحكام) ولذاك عشرون مع السلاطين كما تقدم ذلك في كتاب العلم (وتعقيق ذلك قدد كرناه في أحكام الامامة) العظمي (من كاب الاقتصاد في الاعتقاد ) فليراجع (فلسنا نطق ل الاتنبه وأما الاشكال الاتنووهو أن السلطان أذالم بعربالعطاء كلمستحق) له (فهل يحو زللواحد ان يأخذ منه فهذا مااختلف العلماء فيه على أربع مراتب فغلابعضهم فقال كلّ ما يأخذه فالمسلون كلهم فيه شركاء) في الاخذ (ولايدري ان حصته منه دانق أوحبة) أماالدانق بفتح النون وتكسر وقيل الكسر أفضع فهو حبتاً خرنوب وثلثاحبة خرنوب والجم الدوانق وأقلمن ضربها فىالاسلام أبوجعفرالسفاح ولذالقب بالدوانيق والمرادبالحبة حبة خرنوب فالدرهم الاسلامى ستعشرة حبة خرنوب (فليترك الكل) ولايأخذمنه شيئا (وقال قوم له ان باحدةوت وم فقط) والليل تابعله (فانهداالقدر يستعقه معاجته) أي بسبها وفي نسخة لحاجته أو الاحلها (على المسلمن وقال قومه) أن يأخذ (قوت سنة) أى من الحول الحول فعسب ما يكفيه كل يوم معمعه في أخذه من واحدة (فان أخذ الكفاية كل يوم عسير )لطر والاعز ارالمانعة (وهوذو رزق) وفي نسخة وهوذوحق (فيهذُا المال فكمف يتركه) واذاقسطه الامام على أثلاث فيعطى في كل أربعة

فالذى نراءان الخلافةمنعقدة المتكفل للخليفة وقدذ كرنافي كتاب المستظهري المستنبط من كاب كشف الاسراروهتك الاستار تأليف القاضي أبي الطب فىالردعلى أصناف الروافض من الماطنسة مادشير الىوحيه المصلحة فيموالقولالوحيرا ناتراعي الصفات والشروطفي السلاطين تشوفاالىمرايا المصالح ولوقضينا بمط لان الولايات الآن لبطلت المصالح رأساف كمف فوت رأس المال في طلب الربح بل الولاية الا تنالتسع الا الشوكة فنابعه صاحب الشوكة فهو الخامةةومن استبدبالشوكة وهومطيع العليفة فيأصل الخطبة والسكة فهو سلطان نافد الحكم والقضاء فيأقطار الارض ولاية نافذة الاحكام وتعقىق هذاقدذ كرناه في أحكام الامامةمن كتاب الاقتصادفي الاعتقاد فلسنا نط\_وّ لالآن به وأما الاشكال الا خووهوأن السلطان اذالم يعمم بالعطاء كل مستحق فهل يحو زلاواحد أن بأخددمنده فهذام اختلف العلماءفد معلى أربع مرات فغلا بعضهم وقال كلماياخذه فالمسلون كالهم فمه شركاء ولاندرى أنحصتهمنهدانق أوحبة فلسترك الكل وقال قومله أن الخدد قدرقوت ومه فقط فانهذا القدر ستعقه لحاجته على المسلين وقال قومه قوت سنةفان أخذا الكفاية كل يوم عسير وهوذوحق في هذا المال فكيف يتركه

وفال قوم انه باخذما بعطي والمظاوم هم الباتون وهذا هوالقياس لان المال ليس مشتركابين المسلين كالغنمة بين الغاغين ولا كالمراث بسين الورثة لانذلك صار ملكالهم وهدذالولم يتفق قسمه حتى مات هؤلاء لمعب التوزيع على ورثتهم عكم المراث بل هذا الحق غير متعين وانمايتعين بالقيض بل هو كالصدقات ومهما أعطى الفقر اعصمهم من الصدقات وقع ذلكملكا لهم ولم عتنع بظلم المالك بقية الاصناف بمنع حقهم هذا اذالم بصرف اليه كل المال بل صرف السهمن المال مالوصرف السه بطريق الاشاروا لتفضيل مع تعميم الا خرىن لجازله أن يأخذه والتفضل مائز في العطاء سوى أنو مكر رضى الله عنه فراجعه عررضي اللهعنه فقال اعافضلهم عندالله وانماالدنها بلاغ وفضلعر رضى الله عنه فازمانه فأعطى عائشة اثني عشر ألفاور سيعشرة آلاف وحور به سنة آلاف وكذا صفية وأقطع عرلعلي خاصةرضي الله عنهما وأقطع عثمان أنضامن السواد خس حمات وا ترعمان علمارضي الله عنهاما فقىل ذلكمنه ولم يذكروكل ذلك عائر فانه في على الاحتماد

أشهرمرة واحدة قدرما يكفيه في هـ ذه المدة كان حسنا وهو الذي أراه واذهب اليه (وقال قوم انه يأخذ مانعطى والمظاوم هم الماقون وهذاهوالقماس لانالمال ليسمشتركا بنالمسلمن كالغنيمة بن الغانمن ولا) هو (كاليراث بين الورثة لان ذلك صارملكالهم) فانمات من هؤلاء أحد ينتقل نصيبه الى من برته (وهذا) المال (لولم يتفق قسمه حتى مان هؤلاء) يعني المستحقين (لم يحب التو زيع على و رثتهم يحكم الميرات بلهذاحق غيرمعين وانمايتعين بالقبض) وأماقبله فلايتحقق فيه التعيين (بل هو كالصدفات) أي فيحكمها (ومهماأعطى الفقراءحصتهم من الصدقات صارذلك ملكالهم) اذله فهماحق ثابت فاذا أخذه فقدمال عقه (ولم عتنع بفلم المالك بقية الاصناف) السبعة ( بمنع حقهم هذا اذا لم يصرف اليه كل المال بل صرف اليه من المالما) أى القدر الذي (لوصرف بطريق الآيثار والتفضيل) بان آثره دون غيره بزيادة (مع تعميم الاسخوين لجازله ان يأخذه)وهل يجوز التخصيص بالتفضيل مع التعميم أشار البمالمصنف بقوله (والتفضيل حائر في العطاء) كالتسوية (سوَّى أبو بكر رضي الله عنده) في العطاء (فراجعه عمر رضى الله عنده )وأشارله ان يفضل (فقال) أبو بكر (انمافضلهم عند الله تعالى) فلاأفضل أحداعلى أحد (وانماالدنيابلاغ) أي كالبلاغ ينتفع بهاالى الا تحوة و و جهالاستدلال به ان التفضيل لولم يكن حاترا لما أشار به عمر وأبو بكر رضي الله عنه تمسك بماهو الاقوى (وفضل عمر) رضي الله عنه (فيزمانه) أى أيام خلافته وخالف صاحبه في العطاء اجتهاد امنه (فاعطى عائشة) رضي الله عنها (اثني عشر ألفا) درهمانقرة العلومنصها ولكال قربها من الني صلى الله عليه والمونم افتهة وخذعنها (وزين) بنت عش الاسدية ماتت سمنة عشرين في خلافة عمر (عشرة آلاف) لانها كانت أطولهن يدا وكانت كثيرة الصرف (وجويرية) بنت الحرث بن أبي ضرار الخزاعية من بني المصطلق سباها في غزوة المريسيع ثُم تُرَوِّجِها مأتت سنة خمسين على الاصم (سنة آلاف وكذاصفية) أعطاها سنة آلاف وهي ابنت حيى بن أخطب الاسرائيلية تز وجها النبي صلى الله عليموسلم بعدخير وماتت فى خلافة معاوية على الصحيح (واقطع عمر علمارضي الله عنه ما خاصة) أى اقطاعا خاصالا بشاركه فيه أحد (واقطع عثم ان أيضامن) أرض (السواد) بالعراق (خمس حبات) من أربع وعشر بن حبة والاقطاع هو ربط الرزق على أرض يقال اقطع الامام الجند البلد اقطاعا جعل لهم عليه و زفاوا سم ذلك الشي الذي يقطع قطيعة ومنه قطائع العراق وأهل مصرهر بوامن القطيعة لمافهامن التشاؤم فسموه أرزقة (وآ ترعثمان علمارضي الله عنهمافقبل) على (ذلك منه ولم ينكر) فدل ذلك على الجواز (وكل ذلك) أى من التفضيل والاقطاع والايثار (جأئز فانه في محل الاجتهادوهومن) جلة المسائل (المجتهدات التي أقول فيهاان كل مجتهدمصيب وهي كلمس لة لانص على عنهاولا على مسلمة تقرب منها فتكون في معناها بقياس جلى ) اعلم انه ليس كل يجتهد فى العقليان مصيبا بل الحق فها واحد فن أصابه أصاب ومن فقده أحطأ واثم وقال القشيرى والجاحظ كل مجتهد فيهامصيب أىلاا شعليه وهدما معو جان بالاجماع كانقله الآمدى وأما الجتهدون فىالمسائل الفقهبة فهل المصيمنهم واحد أوالكل مصيبون فيه خلاف مبنى على ان كل صورة هل لها حكممعين أملا وفهاأقوال كثسيرةذ كرهاامام الحرمين فقال اختلف العلماء فىالواقعةالثى لانص فيهما على قولين أحدهماانه ليس لله تعالى فها قبل الاجتهاد حكم معين بلحكم الله فها البع لظن المجتهد وهؤلاء هم القائلون بأن كل منهد مصيب وهم الاشعرى والقاضى وجهو والمذكامين من الاشاعرة والمعترلة واختلف هؤلاء فقال بعضهم لابد وان وحدفى الواقع تمالوحكم الله تعالى فهاعكم لايحكم الابه وهذاهو القول الاشبه وقال بعضهم لا بشترط ذاك والقول الثاني ان له في كل واقعة حكمامعينا وعلى هـ ذا فثلاثة أقوالأحدها وهوقول طائفة من الفقهاء والمتكامين حصل الحكمن غير دلالة ولاامارة بلهولدفين بعثر عليه الطالب اتفاقافن وجده فله أحران ومن أخطأه فله أحروا حدوالقول الثانى عليه امارة دليل طنى

وهومن الجبهدات الني أقول فهاان كل مجهدمصيب وهي كل مسئلة لانص على عينها ولاعلى مسئلة تقرب منها فتدكون ف معناها بقياس جلى

والقائلونبه اختلفوا فقال بعضهم لم يكلف المجتهد باصابته لخفائه وغوضه فلذلك كان الخطئ فيهمأجورا معذو راوهوقول كافة الفقهاء وينسب الىالشافعي وأبيحنيفة وقال بعضهمانه مأمور بطلبه أولافان أخطأ وغلب على ظنه شئآ حريعتبرا لتكليف وصارمأمو رابالعمل بمقتضي ظنه والقول الثالث انعامه دلب لاقطعياو لقائلونبه اتفقواعلى انالجتهدمأمو ربطلبه لكن اختلفوا فقال الجهو ران المخطئ فيه لايأثم ولاينقض قضاؤه وقالبشر المريسي فيه بالتأثيم والاصم بالنقض واليه يذهبان تعالى فيكل واقعتحكم معيناعليه دليل طني وان الخطئ فيمعذور وان القاضي لاينقض قضاؤمه هذا حاصل كلام الامام (فهذه المسئلة ومسئلة حدالشرب)سواء (فانهم جلدوا أربعين سوطا وثمانين والكل سنة وحق وان كلواحدمن أبى كروعر رضي الله عنهمامصيب باتفاق العدابة اذا لفضول في زمان عرماردشيا الى الفاضل عا كان قد أخذه في زمان أبي بكر ولاالفاضل امتنع من قبول الفضل في زمان عر واشترك في ذلك العجابة واعتقدوا ان كلواحد من الرأيين حق) روى أحدومسلم وأبوداودوا لترمذي وصححه من حديث أنسان النبي صلى الله عليه وسلم أفى برجل قد شرب الخر فحلد بجريد تين نحو أربعين قال وفعله أبوبكر فلماكان عمراستشارالناس فقال عبدالرجن بنعوف أخف الحدود نمانون فأمربه عمر ولفظ البخارى ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في اللر يحريد والنعال وضرب أبو بكر أربعين وقدر وا مسلم أيضاوبه تمسك الشافعي وقال أبو حنيفة ثمانون وتمسك بفعل عروانه باجماع الصحابة وفى الصحيح ان عثمان أمرعلماان يحلدالوليد تمانين وفور وايه أربعين و يجمع بينهماعارواه أبوجعفر محدبن على منالحسين انعلى من أبي طالب جلد الوليد بسوط له طرفان رواه الشافعي في مسنده وكل ماورد في هذا الباب من ضربه أر بعين سوطا تحمول على ذلك (فليؤخذ هذا الجنس دستو راللاختلافات التي بصق ب فيها كل مجتهد فاما كلمسئلة شذت عن مجتهد فهانص) على عنها (أوقياس جلى) وكان شذوذها عنه (لغفلة) عنها (أوسوعرأى) منه (وكان في القوة بحيث ينقض به حكم المجتهد فلانقول فهاان كل واحدمصيب) في أجتهاده (اللهاميب من أصاب النص ومافي معدى النص) بدلالة أوأمارة أوعثو ر من الهام الله أعالى ( فقد تعصل من مجموع هدا) الذي أو ردته (انمن وجد من أهل الحصوص الموصوفين بصفة تتعلق م امصالح الدين أوالدنيا) بأن يكون عالما أوشحاعا أوحيسو با (وأخذ من السلطان خاءة أوجوائز من الزكاة) والمواريث (والجزية) أوغ مرها مماهوماله الىمال المصالح (لميصر فاسقا بمعرد أخذه) منه (واغمايفسق بخدمته لهم ومعاونته اياهم وثنائه عليهم واطرائه لهم الى غيردلك من لوازم) تقدم تفعيلها (لابسلم آخذ المال غالمامنها) ولا ينفل عنها الابها (كاسنبينه) في الباب الذي يليه الاتنان شاء الله تعالى \*(تنبيه) \* قال أصابنا ومن مان عن يقوم عصالح المسلين كالقضاة والغزاة وغيرهم لايستعقمن العطاء شيرأ لانه صلة فلاعلك قبل القبض ولومات في آخر السنة يستحب صرفه الى قر يبدلانه قدأوفى عناه فيصرف المه لمكون أقرب الى الوفاء ولوعلله كفاية سنة تم عزل قبل تمام السنة قيل يجب ردمابق من السنة وقيل على قياس قول محدفى نفقة الزوجة برجيع وعندهمالا برجيع وهو يعتبره بالانفاق على اص أة ليتزوجها وهما يعتبرانه بالهبة والله أعلم

\*(الباب السادس فيما يحل من عالماة السلاطين الطلة وغيرهم وحكم

غشمان السهم والدخول علمهم والا كرام لهم)\*

اعلمان كلمايذكر السلطان في هذه الفصول فان المرادية ماهوالاعم من الحليفة والامير من كلذي شوكة ووفر حشم وكثرة متملكات وسواء كان متبوعامستقلا أو تابعالا خركا يرشد اليه سياق المصنف (اعلمان المعمال والامراء الظلمة ثلاثة أحوال الحالة الاولى وهي أشرهاان تدخل عليهم) في محالهم (والثانية وهي الاسلمان تعترل عنهم) مرة واحدة (فلا تواهم ولا

مصيب باتفاق العماية رضى الله عنهم اذالمفضولمارد فىزمان عر شيأ الى الفاضل عماقد كان أخذه في زمان أبى بكر ولاالفاضل امتنع من قدول الفضل في زمان عمر واشترك فىذلك كلالصالة واعتقدوا انكل واحدمن الرأيين حق فلوخذهذا الجنس دستو راللاختلافات التي بصور وفها كل محتهد فاماكل مسئلة شذعن مجتهد فها نص أوقياس جلى بغفلة أوسوءرأى وكانف القوتعث ينقض به حكم المحتهد فلانقول فماانكل واحدمصيب لالمسيمن أصاب النص أوماقى معنى النص وقد تعصل من مخروع هذا انمن وحدمن أهل اللصوص الموصوفين بصفة تتعلق بهامصالح الدمنأو الدنما وأخذمن السلطان خلعة أوادراراعلى التركات أوالجز يةلم بصرفا سقابعرد أخذه وانما يفسق مخدمته لهم ومعاونته الاهم ودخوله علهم وثنائه واطرائه لهم الىغيرة لكمن لوازم لانسلم المال غالباالابها كاسسنه \* (الماب السادس فيما من العالمة السلاطين الفللة ويحرم وحكم غشمان مجالسهم والدخول علمهم والا كرام لهم) \*اعلمان الثمع الامراءوالعمال الظلمة ثلاثة أحوالالحالة

رونك\*(أماالحالة الاولى) \*وهى الدخول علمم فهو مذموم حدافي الشرع وفعه تغليظات وتشديدات تواردت الاخماروالا "ثار فننقلهالتعرف ذمالشرع له غمنتعرضلا عرممنه وماداح ومالكره علىما تقتضه الفتوى في ظاهر العلم \* (اماالاحمار ) \*فانه لماوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الامراء الطله قال فن الدهم ومن اعتزلهم سلم أوكادأن يسلم ومن وقع معهم في دنياهم فهومنهم وذلك لان من اعتر لهم سلمن اعهم ولكن لم يسلم من عذاب العسمهمعهم انتول بهم لنركه المنابذة والمنازعة وقال صلى الله عليه وسلم سمكون من بعدى أمراء يكذبون ويظلون فين صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلهم فايسمني ولست منه ولم يردعلى الحوض ور وى أنوهر برةرضي الله عنده أنه فالصلى الله عليه وسلم أبغض القراءالي الله تعالى الذين يزورون لامراءوفي الخبرخبر الامراء الذبن مأتون العلماء وشر العلماء الذبن مأنون الامراء وفي الحيرالعلماء أمناء الرسل على عباد الله مالم مخالطوا السلطان فاذافعاوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحدروهم واعتزلوهم رواه أنسرضي اللهعنه

ير ونك أماا الاله الاولى وهي الدخول عليهم فهي حالة مذمومة جدافي الشرع وفيها تغليظات وتشديدات) وز واجر (وقد تواردت بماالاخبار والا آثار )وفي نسخة قواترت (فائنة لذلك ليعرف ذم الشرع لهام نتعرض) بعد ذلك (لما يحرم منها وما بهاح وما بكره على ما يقتضمه ذم الشرع وما يبعه على ما يقتضه الفتوى فى ظاهر العلم)وفى بعض النسم بعدة وله وما يكره على ما يقتضيه الفتوى فى ظاهر العلم (فاما الاخبار فلاوصف) وفي نسخة فانه لماوصف (رسول الله صلى الله عليه وسلم الامراء الظلمة) في حديث طويل (قال فن نابذهم) أى جانبهم (نجا) من النفاق والمداهنة (ومن اعترافهم) منكرا عليهم (سلم) من العقوبة على ترك المنكر (أوكاديسلم ومن وقع معهم في دنياهم فهومنهم) قال العراقي رواه الطابراني من حديث ا بن عماس بسند ضعمف وقال من خالطهم هلك اه قلت وكذلك رواه ابن أبي شيبة في المصنف ولفظهما جمعا انها ستكونأمراء تعرفون وتنكرون فن ناواهم نحا ومناعتزلهم سلم أوكادومن خالطهم هلكوفير واية سيكون بعدى أمراء وفى أخرى البذهم كإعند الصنف وفى السندهياج بن بسطام وهو ضعيف قال المصنف (وذلك لان من اعتزلهم سلم من اعهم ولكن لم يسلم من عذاب ان تزل بهم يعمه معهم) وفي نسخة من عذاب نقمة ان ينزل (لتركه المنابذة والمنازعة) والمجافاة (فقد قال صلى الله عليه وسلم سيكون بعدى أمراء يظلون) الناس (ويكذبون) في قولهم (فن صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلهم فليس) هو (نى واست) أنا (منه ولم ود على الحوض) وم القيامة قال العراقي رواه النسائي والترمذي وصحه والحاكم ونحديث كعب بنعرة اه قلت وكذا أخوجه الحاكم وصحه والبهتي وافظهم جيعا سيكون بعدى أمراء فن دخل علم م فصدقهم بكذبهم والباقي سواء الاأنه في آخره وليس بواردعلي الحوض ومن لم يدخل عامهم ولم بعنهم على ظلهم ولم يصدقهم بكذبهم فهومني وأنامنه وهو واردعلي الحوض وأخرج أحدوابو يعلى وابن حبان في صحيحه من حديث أبى معيدا الحدرى يكون أمراء تغشاهم غواش أوحواشمن الناس يكذبون ويظلون فن دخل علمهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلهم فانامنه برىء وهومني برىء ومن لم يدخل علمهمولم اصدقهم بكذبهمولم يعنهم على ظلهم فهومني وأنامنه وأخرج أجد والبزاروا بزحبان منحديث حابرستكون أمراء مندخل علمهم وأعانهم على ظلهم وصدقهم بكذبهم فليس منى واست منه وان ود على الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلهم ولم يصدقهم بكذبهم فهومني وأنامنه وسيردعلي الحوص وأخرج الشيرازي فى الالقاب من حديث ابن عرستكون أمراء فنصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلهم وغشى أبواجهم فليسمني ولستمنه ولابرد على الحوض ومنالم اصدقهم بكذب مولم بعنهم على ظلهم ولم بغش أنواج م فهومني وسيرد على الحوض (وروى أنوهر وة) رضى الله عنه (أنه صلى الله عليه وسلم قال أبغض القراء الى الله تعالى الذين يزور ون الامراء) أى يغشون أبوابهم ومحالسهم والمرادبالقراء العلماء وواهامن ماجه بلفظان أبغض وتقدمني كتاب العلم (وفي الخبر خــ برالامراء الذين يأتون العلاء وشرالعلاء الذين يأتون الامراء) أغضاه العراقي وله شاهد من حديث عرأخر مه الديلي ان الله يحب الامراء اذا خالطوا العلماء وعقت العلماء اذاخالطوا الامراء وغبواف الدنياوالامراءاذا بالطواالعلاء وغبوافي الا تنوة (وفي اللبر العلماء) وفير وايه الفقهاء (أمناء الرسل على عباد الله) فانهم استودعوهم الشرائع التي جاواجه اوهى العاوم والاعمال وكافوا الخلق طلب العسلم فهم أمناء عليه وعلى العمل به فهم مناء على الوضوء والصلاة والغسل والزكاة والحروعلى الاعتقادات كالهاوكل ما يلزمهم التصديق به والعلم والعمل فن وافق علم عله وسره علنه كان طر باعلى سنة الانهاء فهوالامن ومن كان بضدداك فهوالخائن و منذلك در حات فلذلك قال (مالم تحااطوا السلطان فاذا فعاوا ذالنفقد خانوا الرسل فاحذر وهم واعتزلوهم فاغهم اغمايتقر بون المه بأستم الةقلبه وتحسين قبيح فعله وما وا فق هوا مولولاذلك الدناهم (رواه أنس رضى الله عنه) قال العراقي أخرجه العقيلي في المصنف في ترجة

حفص الابرى وقال حديث غير محفوظ وقد تقدم فى العلم اله قات وكذار واه الحسن بن سفيان فى مسنده عن غلد بن مالك عن ابراهيم بن رستم عن عرالعبدى عن اسمعيل بن سميع عن أنس قال ابن الجوزى موضوع ابراهيم لا يعرف والعبدى متر ول و بازعه الجلال السيموطى فقال قوله هذا بمنوع وله شواهد فوق الاربعين فعيم له على مقتضى صناعة الحديث بالحسن اله و رواه كذلك الحاكم في التاريخ وأبو نعيم فى الحليمة والديلى فى مسيند الفردوس والرافعى فى تاريخ قرون الاان لفظ الحاكم مالم بداخلوا السلطان فاذاد اخلوه فقد خانوا الرسل فاعترافهم ولفظ العقيلي أمناء الته على خلقه وفيه فقد خانوا الله والرسول وأخرج العسكرى من حديث على الفقهاء أمناء الرسل مالم بدخلوا فى الدنياو يتبعوا السلطان

فاذافعاواذاكفاحذر وهم

\*(فصل)\* وأوردالحلال السموطى في كتاب الاساطين في عدم المجيء الى السلاطين أخبار اغيراائي أوردها المصنف فناسبان نذكرهاهنا تنمما للفوائد فالمأخرج أبوداود والترمذي وحسنه والنساني والمهق فيالشعب منحديث النعماس من سكن البادية جفاومن اتبيع الصيد غفل ومن أثي أنواب السلطان افتة وأخرج الديلي في مسندالفردوس من حديث أبي هريرة اذارأيت العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة فاعلم انه لص وأخرج ابن ماجه بسسندر واته ثقات من حديث ابن عباسان أناسامن أمتى يتفقهون فى الدنن ويقر ون القرآن ويقولون ناتى الامراء فنصيب من دنياهم ونعتراهم مدينناولا بكون ذلك كالايحتني من القتاد الاالشوك كذلك لايحتني من قرمهم الاالحطاما وأخرجه ابن عسا كرمثله وأخرج الطهراني في الاوسط بسندر حاله ثقات عن فو مان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المت يارسول الله أمن أهل البيت أنافسكت ثم قال فى الثالثة تعمالم تقم على باب سدة أو تاتى أميراً تسأله قال الحافظ المنذرى في الترغيب والترهيب المراد بالسدة هناماب السلطان ونعوه وأخر جالحاكم فى اريخه والديلي منحديث معاذب حمل مامن عالم أنى صاحب سلطان طوعاالا كان شريكه في كل لون يعذب به فى الرجهم وأخرج أبوالشيخ فى حديث ابن عرمن قرأ القرآن و تفقه فى الدين ثم أنى صاحب سلطان طمعا لمافى يده طمع الله على قلبه وعذب كل يوم باونن من العذاب لم يعذب به قبل ذلك وأخرج أيو الشيخ فى الثواب من حديث معاذ اذاقراً الرجل القرآن وتفقة فى الدين عُراقى باب السلطان علقااليه وطمعالمانى يده خاض بقدرخطاه فى نارجهنم وأخرجه الحاكم فى تاريخه من حديث معاذم الهوأخرجه الديلى من حديث أبى الدرداء بلفظ من مشى الى سلطان حائر طوعامن ذات نفسه تملقا المه بلقائه والسلام علمه خاص نار حهد من مقدرخطاه الى ان ير حمم من عنده الى منزله فان مال الى هواه أوشد على عضده لم يحلل به من الله لعنه الا كان علم مثلها ولم يعذب بنوع من العذاب الاعذب بمثله وأخرج الديلي من حديث ابن عباس سمكون في آخرالزمان علماء برغبون الناس في الا تخوة ولا برغبون و وهدون الناس فى الدنماولا يزهدون و منهون عن غشمان الامراء ولا منهون وأخرج الحسن من سفمان فى مسنده والديلي من حديث ابن عمرا تقوا أبواب السلطان وحواشمها فان أقرب الناس منها أبعدهم من الله ومن آثر سلطاناعلى الله جعل الله الفننة فى قلبه ظاهرة و باطنة وأذهب عنه الورع وتركه حيران وأخرج البهقي من حديثر جلمن بني سلم ايا كم وأنواب السلطان وأخرج الديلي من حديث على ايا كمو السة السلطان فانهذهاب الدىنوايا كمومعونته فانكم لاتعمدون أمره وأخرج البيهق منحديثه اتقوا أبواب السلطان وأخرج الديلي من حديثه أفضل التابعين من أمتى من لا يقرب أبواب السلطان وأخرج أيضامن حمديث ابن الاعور السلى اياكم وأنواب السلطان وأخرج الدارى في مسنده من حديث ابن مسعودمن أراد ان يكرم دينه فلايدخل على سلطان ولا يخاون بالنسوان ولا يخاص أحجاب الاهواء وأخرج ابنماجه والبيهق من حديث ابن مسعود لوأن أهل العلم صانوا العلم وضعوه عند أهله لساو وا

٧ هنابياض بالاصل

\*(وأماالا ثار) \* فقدقال حدديفة الاكم ومواقف الفتن قبل وماهى قال أنواب الامراء يدخل أحدكمعلى الاميرفيصدقه بالكذب و يقول ماليس فيهوقال أبو ذرلسلة باسلة لا تغش أنواب السلاطين فانك لاتصيب من دنياهم شيأالاأصابوا مندينك أفضل منهوقال سفدان فى حهنم وادلاسكنه الاالقر اءالزوارون للماوك وقال الاوزاعي مامن شئ أبغض الى الله من عالم مزور عاملاوقال سمنون مااسمج بالعالم أن رؤى الى مجلسه والا الوحدانسألعنه فمقال عندالامير وكنتأسمع انه يقال اذارأيتم العالم يحب الدنيا فاتهموه على دينكم حنى حربت ذلك اذماد خلت قطعلى هـ ذاالسلطان الاوحاست نفسي بعد الخرو جفارى علماالدرك معماأوا جههم بهمن الغلظة والخالفةلهواهم وقال عبادة بنالصامت

يه أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لاهل الدني البنالوا به من دنياهم فها نواعليهم " معت نبيكم صلى الله عليه وسلم بقول من حعل الهمهما واحداهم آخرته كفاه الله ماأهمه من أمردنياه ومن تشعبت به الهدوم في أحوال الدنبالم يبال الله في أى أوديتها هلك وأخرج ابن عسا كرمن حديث أبي امامة الباهلي أبعد الخلق من الله رجل بحالس الامراء فاقالوا منجو رصدقهم عليه الى هنامانقله من كتاب الاساطين وهي الاحاديث المرفوعة وسيأتى ذكر بعضهافى اثناء شرح كالم المصنف فى الا مارقال (وأما الا منار فقد قال حذيفة) بن المان رضى الله عنه (ايا كم ومواقف الفتن قبل ومامواقف الفتن) يأم باعبدالله (قال أبواب الامراء يدخل أحدكم على الامرفيصدقه بكذبه ويقولماليس فيه) أخرجه أبونعم فالحلية فقال حدثنا سلمان بن اجد حدثنا اسحق بن ابراهم حدثناعد الرزاق عن معمر عن الى اسعق عن حديقة قال الم فذكره وهكذا أخرجه ابن الى شبية في المصنف عن عار: تعد ٧ والبهق في الشعب (وقال الوذر) الغفارى رضى الله عنه (لسلة) بن قيس (لا تغش الواب السلطان فانك التصيب من دنياهم شيراً الاأصابوا من دينك أفضل منه) أخرجه أبو بكر بن ابي شيبة في المصنف والبهتي فىالشدعب بسندهماالى سلة بنقيس ثلاث فاحفظها لاتحمع بين الضرائر قانك لاتعدل ولو حرصت ولاتعمل على الصدقة فانصاحب الصدقة والدوناقص ولاتغش ذاسلطان فانك تصيب فذكره ولهشاهد من حديث عبدالله من الحرث رفعه سكون بعدى سلاطين الفتن على أواجم مدارك الابل لا بعطون أحدا شيأ الأأخذوا من دينه مثله أخرجه الحاكم وأخرج البهتي عن وهب بن منبه اله قال لعطاء اباك وأبواب السلطان فانعلى أبواب السلطان فتنا كمارك الابل لاتصيب من دنياهم شيأ الاأصابوا من دينك مثله وأخرج امن عسا كرمن طريق الاعمش عن مالك من الحرث قال قيل لعلقمة ألاندخل على السلطان فتنتفع قال انى لاأصيب من دنياهم شيأ الاأصابو امن ديني مثله (وقال سفيان) بن سعيد الثوري رحه الله تعالى (في جهنم واد لا يسكنه الاالقراء الراؤن الزائر ون الماوك) أخرجه البهرق من طريق بكر ابن محد العابد قال معت الثوري يقول ان في حهنم لجماتستعمد منه جهنم كل يوم سبعين مرة أعده الله القراء الزائر س الساطان وقد ماء في المرفوع نعوه أخرجه ابن عدى من حديث أبي هر برة بلفظ ان في جهنمواديا تستعمذ منه يوم سبعين مرة أعده الله القراء المراثين باع بالهموان أبغض الخلق الى الله عالم السلطان (وقال الاوزاعي) رجه الله تعالى (مامن شي أبغض الى الله تعالى من عالم مز ورعاملا) قد ماء ذلك فى المرفوع اخرجه ابن لال والحافظ الوالفتمان الدهسة انى فى كتاب التعد رمن علاء السوء والرافعي فى الريخ قر ومن من حديث أبي هر مرة ان أبغض الخلق الى الله تعالى العالم مزور العمال وأخرج اسماجه من حديثه التأبغض القراء الى الله الذين مزورون الامراءوفى حديثه أيضافها أخرجه ابن عدى وذكر قر يباوان أبغض الخلق على الله عالم السلطان (وقال منون) العابد (ما أسمع بالعالم يؤتى الى مجلسه فلا وجد فيسئل عنه فيقال انه عند الامير وكنت أسمع) من الشيوخ (انه يقال اذار أيتم العالم يحب الدنيا فالمموه على دينكم) هذا قد أخرجه أنونعم في الحلية من طريق هشام بن عباد قال معت جعفر بن محد يقول الفقهاء أمناء الرسل فاذارأ يتم الفقهاء قدركنوا الى السلاطين فانهموهم وتقدم فى المرفوع من حديث ابيهر موة اذارأيت العالم يخالط السلطان فاعلم أنه اص وأخرج البهقي عن يوسف بن اسباط قال قال لى سفيان الثورى اذاراً بث القارئ يلوذ بالسلطان فاعلم انه لص واذا رأيته يلوذ بالاغتياء فاعلم انه مراء واباك أن تخدع فيقال الذ ترد مظلمة تدفع عن مظاوم فأن هذه خدعة ابليس اتخذها القراء سلا (حتى حربت) نفسى (اذماد خلت قط على هذا السلطان الاوساسيت نفسي بعدا الحروج فارى على الدرك) وهدا (معماأواجههممن الغلظة) أي الكلام الغليظ (والمخالفة لهواهم) أي فكيف بن يلين لهم و يطبعهم في هواهم وكلام ممنون هذا قد تقدم في كتاب العلم (وقال عبادة بن الصامت) الاوسى

الانصارى رضى الله عنه (حب القارئ الناسك للامراء نفاق وحبه للاغتياء رياء) ويدلله قول سفيان السابق اذارأيت القارئ يلوذ بالسلطان فاعلم أنهلص واذارأيته يلوذ بالاغنماء فاعلم أنه مراء (وقال أبوذر ) رضى الله عنه (من كثر سواد قوم فهومنهم أى من كثر سواد الظلة ) هكذار واه ابن المارك في الزهد عنه موقوفا من غير التفسير السابق وقدر وي مرفوعامن حديث ابن مسعود أن ر جلادعا بن مسعود الى وليمة فل اجاء ليدخل سمع لهوا فلم يدخل فقيل له فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذ كره وزاد ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمل به أخرجه أبو يعلى وعلى بن معسد في كاب الطاعة والديلي وله شاهد من حديث ابن عرعن أحد وأبي داود من تشبه بقوم فهومهم (وقال ابن مسعود) رضى الله عنه (ان الرجل يدخل على السلطان ومعه دينه فعرج ولاد بن له قيل له لم قال لانه برضيه بسخطه الله تعالى أخرجه البخارى فى التاريخ وابن سعد فى الطبقات مختصرا بلفظ بدخل الرجل على السلطان ومعه دينه فعفر جومامعه شي (واستعمل عربن عبد العزيز)رجه الله تعالى (رجلا) على علة (فقيل له انه كان عاملا العصاح) بن توسف الثقني (فعزله )عر (فقال الرحل) معتذرا (انماعلت له على شئ يسير فقال له عرحسمك بعصية ومأار بعض وم شؤماوشرا) وفي نسخة أوشرا (وقال الفضيل بن عماض) رحه الله تعالى (ماازداد رحل من ساطان قر باالاازداد من الله بعدا) وفي نسعة الاازداد الله منه بعداهذاقدروى فى المرفوع من حديث أبي هريرة أخرجه أجدوالبهيق بسندصحيم منبد اجفاومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن وماازداد أحد عند السلطان قربا الاازداد من الله بعدا وممايدل على النسخة الثانية ماأخرجه هنادبن السرى في الزهد من حديث عبيد بنعير مرفوعامن تقر بمنذى سلطان ذراعاتباعدالله منه باعا (وكانسعيد بن المسيب) التابعير حمالله تعالى (يتجرفى الزيت ويقول ان في هذا لغني عن هؤلاء السلاطين) قال العجلي كان معيد لايأخذ العطاء وكانت له بضاعة أر بعمائة دينار وكان يتحر بهافى الزيت (وقال وهيب) بن الورد المكى رجه الله تعالى (انهؤلاء الذين يدخلون على اللوك اضرعلى) هذه (الامة من المقامرين) أورده صاحب القوت من طريق أوب النجار عنهوأ توبهدذا ثقة ٧ تونس يكني أبااسمعيل وكان قاضي المامة روى له البخاري ومسلم والنسائي (وقال عمد بن مسلة) بن سلة بن حو يش بن حالدا الخزر حي الانصاري أبوعبدالله المدى من فضلاعا لعماية رضى الله عنه ذكره ابن سعد في الطبقة الاولى من حلفاء بني عبد الاشهل (الذباب على عذرة) وزان كلة الخرء ولايعرف تخفيفها (أحسن من قارئ على أبواب هؤلاء) يعنى المترفهين هكذا نقله صاحب القوت (ولماخالط) أبو بكر محد بن مسلم بن شهاب (الزهرى) رحه الله تعالى (السلطان) بعني به عبد الملك بن مروان فانه كان قد عالماء وقدم عليه دمشق مراراوكذاولده هشام فالسعد بن عبد العزيز سألهشام ابن عبد الملك الزهرى ان على على بعض ولده شيأمن الحديث فدعابكاتب وأملى عليه اربعمائة حديث ثمانى هشاما بعدشهر أونعوه فقال للزهرى انذلك المكتاب قدضاع قاللاعليك فدعا بكاتب فاملاهاعليه ثم قابله هشام بالكتاب الاول فاعادر حوف (كتب أخله في الدين اليه)مانصه (عافانا الله واياك ابا بكرمن أيام الفتن فلقد أصعت عالى ينبغي لمن عرفك ان يدعواك الله وبرحك اى يدعولك بالرحمة (أصعت شيخا كبرا وقد اثقلتك نع الله تعالى) اى أثقلت كواهلك (لمافهمك من كتابه) اى عمارزقك الفهم فيه فى استنماط معانمه (وعلك من سنة ندم) محد (صلى الله عليه وسلم وليس كذلك أخذ المدالمشاق على العلماء قال فقال ليبيننه للناس ولا يكتمونه واعلم ان ايسرماارتكبت) في مخالطنك لهم (وأخف ما يحملت انك آنست وحشة الظالم) اى أزلتها عنه بايناسكاه (وسهلت)له (سبيل الغي) والضلال (بدنوك بمن لم يؤدحقا) لصاحبه (ولم يترك باطلا) في أحواله (حين أدناك) أي قرَبك (اتخذك) وفي نسخة اتخذوك (قطبايدو رعليهرجي طلهم وحسرا يعبرون عليك الى بلائهم) أى يحنتهم (وسلايصعدون فيه الى ضلالتهم

رضى الله عنه ان الرحل لمدخل على السلطان ومعه دينه فعزج ولاد ساله قبل لهو لم قاللانه برضه بسخط الله واستعمل عر سعد العز تزرجلا فقيل كان عاملا للعسعاج فعزله فقال الرحل اغماعلت له على شئ يسير فقالله عرحسبك بصيب وماأو بعض بوم شؤما وشرا وقال الفضل ماازدادرحل من ذى سلطان قر ما الاازدادمن الله بعدا وكان سعيد بن السيب يتحر فى الزيت ويقول انفى هذا لغنى عن هؤلاء السلاطين وفالوهسه\_ولاءالذين يدخاون على الماول لهم أضر على الامةمن المقامر من وقال محدرس سلة الذباب على العذرةأحسنمنقارئعل بابهؤلاء ولمانالطالزهري السلطان كتب أخله في الدىناليه عافاناالله واماك أمامكر من الفتن فقد أصعت عال سبغي لنعرفك أن يدعولك الله وبرحمل أصعت شعاكميراقد أثقلت كنعم الله لمافهمك من كاله وعلامن سنة نبيه محمدصلي الله عليه وسلم وليس كذلك أخدالله المثاقءلي العلاء قال الله تعالى لتبيننه للناسولا تكفونه واعمانأيسر ماارتكبت وأخف مااحتملت انك آنست وحشة الظالم وسهلت سيل البغي دنوك من لم يؤد حقاولم يترك ما طلا حين أدناك اتخذوك قطباندو رعليان رحى ظلهم وجسرا يعبرون عليك الى بلائهم وسلما يصعدون فيه الى ضلالتهم يدخلون بك الشك على العلماء) فيظنون العلماء كلهم هكذا (ويقتادون) وفي تسخة بغتالون (بك قلوب الجهلاء فما أيسرماعروالك ) من دنياك (في جنب ماخو بواعليك) من آخرتك (وما أكثرا ما أخذوا منك فيما) وفي نسخة مما (أفسدواعل للمن دينك فيابؤمنك أن تسكون عن قال الله تعالى فيهم فلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاةوا تبعواالشهوات فسوف يلقون غيافانك تعامل من لا يجهل والذي يحفظ علىك لابغفل فداود ينك فقددخله سقم وهئ زادك فقدحضر سفر بعمدوما يحفى على اللهمن شئ في الارض ولا في المهاء والسلام) وهذه القصة قد أوردها أبونعيم في الحلية في ترجة أبي حازم باطول بماهناوها أنا أسوقها بمامها فالحدثناأ جدبن مجدين مقسم أبوالحسن وأبو بكرمجد بنأجدين هرون الوراف الاجهاني فالاحدثنا أحدبن محد بن عبدالله صاحب ابن محرة حدثناهر ونبن حيدالذهلي حددثنا الفضيل بنعتبة عن رحل قد سماه وأراه عبدالمدين سلمان عن الذيالي بنعياد قال كتب أبوحازم الاعرج الحالزهرى عافاناالله واياك أبابكرمن الفتن ورجل من النار فقد أصعت يحال ينبغي لن عرفك بها أن رجل مااصحت شيخا كبيراقد أثقلنك نع الله عليك بماأصهمن بدنك وأطال من عرك وعلت حج الله تعالى بماحلكمن كتابه وفقهك فيه من دينه وفهمك من سنة نامه صلى الله عليه وسلم فرمي بك في كل نعمة أنعمهاعليك وكلحة يحنج بماعليك الغرض الاقصى ابتلى فىذلك شكرك وأمرأفيه فضله عليك وقدقال لنن شكرتم لازيدنكم ولمن كفرتم انءذابي لشديدانظرأى رجل تكون اذاوقفت بين يدى الله فيسألك عن نعمه عليك كيف رعبة اوعن ععه عليك كيف قضية ارلائعسن الله تعالى واضامنك بالتعزير ولا قابلامنك التقصيره بهات ليسكذلك ٧ فى كتابه اذقال لتسنيه للناس ولاتكتمونه فنبذوهو راء ظهورهم الاسية انك تقول انك جدل ماهرعالم قد حادلت الناس فدلتهم وخاصمتهم فصمتهم ادلالامنك بفهمان واقتدارامنك وأبك فاستذهب عن قول الله تعالى هاأنتم هؤلاعط دلتم عنهم في الحياة الدنيافن يجادل اللهء عهرم القيامة الا يم اعلم ان أدنى ماارتكبت وأعظم مااقنفت ان آنست الظالم وسهلت له طريق الغي بد توك حين أدنيت و باجاسك حين دعيت ف أخلقك أن ينوّ، بالمك غدامع الجرمة وان تسأل ماغضائك عماأردت عن ظلم الظلمة انك أخدنت ماليس لن أعطاك ودنوت عن لم ودعلي أحد حقاولا ود باطلاحين أدناك وأجبت من أراد للتدليس بدعائه اياك حين دعاك جع اوك قطباندو ررحي باطلهم وجسرا يعبرون بك الى بلائهم وسلااللى ضلالتهم وداعداالى غمم سالكاسيلهم يدخلون بك الشانعلى العلاء ويقتادون بكقاوب الجهلاء الهم فليباغ أخص وزرائهم ولاأقوى أعوانهم لهم الادون مابلغت من اصلاح فسادهم واختلاف الحاصة والعامة المهم ف أيسرماعر والث في جنب ماخر بواعليك وماأفل ماأعطوك فيقدرماأخ فرامنك فانظر لنفسك فانه لاينظرلها غيرك وحاسها حساب رجل مسؤل وانظر كنف اعظامك أمر من حعلك بدينه في الناس معلا وكيف صيانتك لكسوة من جعلك بكسوته سيتبرا وكمفقر ملاو بعدك من أمرك أن تمكون منه قريبامالك لاتنتبه من نومتك وتستقل من عثرتك فتقول واللهماقت للهمقاما واحدا أحييله فيه دينا ولاأمت فيه باطلاانما شكرك لمن استعملك كالهواستودعك علمه فيانؤمنك أن تمكون من الذين قال الله تعالى فلف من بعدهم خلف و رثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الادنى انك لست في دارمقام خلاد أذنت بالرحيل في ابقاء امر ، بعد اقرانه طول لن كان في الدنيا على وجل بابؤس منعوت وتبقى ذنو بهمن بعده انكان تؤمر بالنظر لوارثك على نفسك ليس أحد أهلاأن تنزكه ٧ على ظهرك ذهبت اللذة وبقت التبعة مأشقي من سعد تكسيه غيره احذر فقد ادنيت وتخلص فقد وهبت الكاتعامل من لايعهل والذي عفظ على كالعفل تعهز فقد دنامنك سفر بعدود اود ينك فقد دخله سقم شديد ولاتحسبني انىأردت تو بيخل أوتعييرك وتعنيفك ولكن أردت أن تنعش مافات من رأيك وتردعا الماعز بعنائمن حللاوذكرت قوله تعالى وذكرفان الذكرى تنفع المؤمنين أغفلت ذكرمن

( ١٧ - (اتعاف السادة المتقين) - سادس )

مدخاون مك الشكعلي العلاء و مقتادون مل قلوب الجهالاء فاأسم ماعروالك في حنب ما خوبوا علىك وماأكثر ماأخذوا منكفعاأفسدواعلك من دينك فيارؤمنك أن تكون عن قال الله تعالى فهم فلف من بعسدهم خلف أضاء واالصلاة الآية وانك تعامل من لا يحهدل و يحفظ علمك من لا بغفل فداود بنك فقددخله سقم وهي زادك فقدحضرسفر بعدد وماتخفي على الله من شيفالارضولافيالسماء والس\_لام

٧ هناساض بالاحل

مضى من أسنانك وأقر انك وبقيت بعدهم كقرن اعضب ٧ فانظر هل ابتلوا بمثل ماا بتلبت به أود خلوا في مثل مادخلت فيه وهل تراه ادخواك خيرامنعو . أوعلت شيأحهاو بلحهلت ما بتلت به من حالك في صدور العامة وكالفهم النان صاروا يقتدون وأمك و تعملون مامرك ان أحلات احلواوان حرمت حرموا وليس ذاك عندك ولكنهما كمهم عليك رغبتهم فمانى يدك وتغلب عاهم وغلبة الجهل عليك وعلمم وحب الر ماسية وطلب الدنيامنك ومنهم أماتري ماأنت فيهمن الجهل والغرة وماالناس فيهمن البلاء والفتنة ابتليتهم بالشغل عن مكاسمهم وفتنتهم عارأوامن أثرالعلم عدان وتاقت أنفسهم الى أن دركوا بالعلم ما أدركت ويبلغوامنه مثل الذي للغت فوقعوا منك في حرلا مدرك قعره وفي بلاء لا يقدرقدره فالله لناولك والهم الستعان \* اعلم ان الحاه عاهان عاد يحر به الله على مدى أولاته لاولمائه فهو لاعقال الله تعالى أولئك حزب الله ألاان حزب الله هم المفلحون و حاه يحر به الله على بدى أعدائه لاولمائهم أولئك حزب الشيطان ألاان خزب الشيطان هم الخاسر ون وماأخوفني أن تكون نظيرا لمن عاش مستوراعليه في دينه مقتورا علمه فيرزقه معز ولةعنه الملايامصر وفةعنه الفتن في عنفوان شبابه وظهو رحلده وكمال شهوته فغني بذلك حتى اذا كبرت سنه ورق عظمه وضعفت قوته وانقطعت شهوته ولذته فتحت علمه الدنما شرمفتوح فلزمته تبعتها وعلقته فتنته اوأغشت عينيه زهرتهاوصفت اغبره منذعتها فسحان الله ماأسهدا الغبن وأخسر هذا الامرفه الااذعرض الذفتنهاذ كرت أميرا الومنن عررضي اللهعنه في كتابه الى معد حين خاف عليمه مثل الذي وقعت فيه عند مافتح الله على سعد أما بعد فاعرض عن رهرة ما أنت فيه حتى تلقى الماضين الذين دفنوافى ارماسهم لاصقة بعاوتهم بفاهو رهم ايس بينهم وبين الله عجاب لم تفتنهم الدنياولم يفتتنواج ارغبوا فطلبوا فالبثوا ان لحقوافاذا كانت الدنيات لمغ من مثلك هذا في كبرسنك ورسو خعلك فى رأ به المدخد لفى عقله انالله وانااليه وحضو رأحلك فن الوم الحدث في شاسته الحاهل في علمه ٧ واحعون على من العول وعندمن المستغاث ونشكوالي الله شأ ومانري منك وتحمد الله الذي عافانام التلاك بهوالسلام عدلت ورحمة الله تعالى وبركاته اه نص الحلمة وهنا فلنذكر بعض الا ثارالذي أورده الجلال السيوطي في كتاب الاساطين أخوج الدامي في مسنده عن الن مسعود قال من أراد أن يكرم دينه فلايدخل على السلطان ولايخلون بالنسوان ولايخاصمن أصحاب الاهواء وأخرج انسدعد في الطبقات ويسلة من نامط قال قلت لابي وكان قد شهد الذي صلى الله عاميه وسيلم ورآه وسمع منه باأت له أتبت هذا السلطان فاصتمنه وأصاب قومك في حاحتك قال أي بني اني أخاف أن أحاس منهم مجلسا مدخاني النار وأخر جابن أبي شيبة عن حذ رفة قال ألالاعشد منرحل ممكر شعرا الى ذى سلطان وأخرج البهق وابنعسا كرعن أنوب السختماني فالقال أبوقلابة احفظ عني ثلاث خصال ايال وأبواب السلطان واللا ومجالس أصحاب الاهواء والزمسوقل فانالغني من العافية وأخرج البهق من طريق حادين سلة عن يونس من عبيد قال لاتحالس صاحب بدعة ولاصاحب سلطان ولاتخاون بامرأة ومن طريق محد بن واسع قال سف التراب خدير من الدنوم السلطان ومن طريق الفضيل بن عماض قال كنانته لم احتناب السلطان كانتعم إسورة من القرآن ومن طراق أبي شهاب قال سمعت سفمان الثورى وقول لرحل ان دعوك أن تقرأعايهم فلهوالله أحد فلاتأتم فاللابي شهاب من يعنى قال السلطان وأخرج الخطاب عن مالك من أنسقال أدركت بضعة عشرر حلامن التابعين فقولون لاتأ نوهم ولاتأمر وهم بعني السلطان وأخرج المهق عن أحدد من عبد الله من ونس قال سمعتر حلاساً لا النورى أوصى قال الله والاهواء والله والحصومة واللا والسلطان وأخرج المخارى في تاريخه عن رجاء بن حوة أنه قدل له مالك لا تأتى السلطان قال مكف في الذى تركت ولهم وأخر باللعار فالتار عمن طريق ابن دريدعن أب حاتم عن العي عن أبه قال قال روسي بن عيسى وهو نومنذا مرالكوفة لابي شيبة مالله لا تأتيني قال أصلحك الله ان أتينك فقر بدي فقاتني

٧ هنابياض بالاصل

غيزفه الحظو رعن المكروه والماح \* فنقول الداخـل على السلطان متعرض لان بعصى الله تعالى اما بفعله أوبسكوته واما بقوله واماباعتقاده فلد ينفكءن أحدهذه الامور اماالفعل فالدخول عليم في غالب الاحوال يكون الىدور مغصوبة وتخطها والدخول فهما بغيرا ذن الملاك حرام ولابغرنك قول القائل انذلك ممايتسامحيه الناس كتمرة أوفتان خـمزفان ذلك صيم فى غير المغصوب الماالغصوب فللانهان قبل ان كل جلسة خفيفة لاتنقص الماكفه عافى محل التسامح وكذلك الاحتماز فعرى هذافى كل واحد فعرى أيضافي المجموع والغصب اغماتم بفعل الجدح واعمايتسام بهاذاانفرداد لوعلم المالك بهر عالم يكرهه فالمااذا كانذلك طسريقا الى الاستغراق بالاشتراك فيكم النعريم ينسعب على الكلفلا يحوران وخدد ملك الرحلط بقااعتمادا عــلىان كلواحـد من المار بناعا يخطو خطوة لاتنقص الملك لان الجموع مغوت للملك وهوكضرية خيمة في التعليم تماح ولمن بشرط الانفراد فاو احمع جاعية بضر مات

وانباء دتني أخزنتني ولبس عندل ماأخافك عليه ولاعندك ماأرجوفاردعايه شيأوأخرج الرافعيف الريخ قرو من عن عبدالله بن السندى قال كتب أبو بكر بن عياش الى عبدالله بن المباول أن كان الفضل ابن موسى السينانى لايداخل السلطان فاقرئه منى السلام وأخرج أبونعم عن أبي صالح الانطاك قال سمعت ابن الماول يقول من بخل بالعلم ابتلى شلاث اماءوت أوينسي أو يلزم السلطان فيذهب عله وفي تعليقانى على الآمدى عن عارة بن سيف أنه مع سفيان الثورى يقول النظر الى السلطان خطيئة وأخرج ابن عسا كرعن الاوراعي قال قدم عطاء الخراساني على هشام بن عبدا الله فنزل على معدول فقال عطاء لملكحول أههنا أحديحر كتابعني بعفانا فالنع بزيدين ميسرة فاتوه فتالله عطاء حركتار جالالله قال نعم كانت العلاء اذاعلمواع لوافاذاع لوا شغلوا فاذاشغ لوافقدوا فاذافقدوا طلبوافاذا طلبواهر بواقال أعدعني فاعاد عليه فرجيع ولم يلق هشاما وأخرج ابن النمبارفي تاريخه عن سفيان الثوري قال مازال ألعلم عزيزاحتي حل الى أبواب الماوك فاخذواعك أحرافنزع الله الحلاوة من قلوبهم ومنعهم العمليه (فهذه الاخبار والاثار تدلعني مافى مخالطة السلاطين من الفتن وأنواع الفسادولكن نفصل ذلك تفصيلا غيزفيه المحظورعن المكر وه والباح) الشرعيات (فنة ول الداخل على السلطان معرض) أى فى مثابة بعرض نفسه فها (لان ىعصى الله تعالى) و يخالف أمر و (اما يفعله أو بسكونه واما يقوله واما بأعتقاده) أى على سائر الاحوال (فلا منفك عن هذه الأمور) ووحه الاستفراء ان الداخل لا يخلوعند دخوله أن يفعل شيأ أويسكت على شي ويقول شما أو يعتقد في نفسه شأ والتول ما كان باللسان والفعلما كان بالجوارح (أماالفعل فالدخول علمهم في غالب الاحوال يكون الى دورمغصوبة )من أهلها (وتخطيها) ٧ بالثمن فيها (والدخول فها بغير اذن الملاك حرام) هـ ذاه والصعبع (ولا بغرنك قول القائل أن هـ ذامما يتسام به الناس) الضرورات (كتمرة)مسقطة (أوفةات خبز) هوماتكسرمنه (فان ذلك صحيح) ويتسامح به (لكن في غير المغصوب وأماالمغصو بفلالانه لوقدلان كلجاسة خفيفة لاتنقص الملك فهدى في محل التسامح وكذلك الاجتياز فعرى هدذافي كلواحد فعرى أينافي المجموع والغصب انمايتم بفعل الجمع وانما يساميه اذا انفرد)وحده (اذلوعلم المالك به رعالم يكرهه)ويسامحه (فامااذا كان ذلك طريقالي الاستغراق بالاشتراك) مع الجيع ( في كم التحريم ينسحب على الكل فلا يحوز أن يتخذم للث الرجل طريقا) وبمرا (اعتماداعلى أن كل واحد) من المار من (الحايخطو خطوات) بسيرة (الاتنقص الملك لان الجموع مفوت الملك وهو كضر بة خفيفة في التعليم تباح) شرعا (ولكن بشرط الانفراد فلواجة عجاعة بضر بات) متعددة (توجب القتل)وازهاق النفس (وجب القصاص على الجيع) لانهم اشتركوافي قتله (معان كل واحدة من الضرمات لوانفردت الكانت لاتو حب قصاصا) هدا حال دار الامارة ان حكم الدخول فهما ( فان فرض كون الظالم في موضع غيرمغصو بكلوادم الد) فانهاليس لاحدفهاحق (فان كان عدمة)قال ان الاعرابي الخمة عند العرب لاتكون من ثباب بلمن أربعة أعواد بسقف اه لكن العرف الجارى الات في أنهاما كانتمن ثماب وفى وسطها تمودان وحوالماعدان كثيرة ويعبرون عنها بالصيوان (أومظلة )بكسير المم البيت الكبير من الشعر وهو أوسع من الخباء قاله الفارابي في باب مفعلة بكسر الميم وانحا كسرت الميم لانهااسم آلةثم كثرالاستعمال حتى سموا العريش المتخذمن جريدمستو ربالثم امم مظلة على التشبيه وقال الازهرى أماالظلة فرواءابن الاعرابي بفتح الميم وغديره يجيز كسرهاوقال في مجدع العدر من الفق لغدة في الكسر والجمع المفاال اه قلت وتدكثراستعمالهاالات فيما يتخذمن الثياب ويكون أقل من الخممة بعمود من صغير من في مقدمها و بعير عنها بالسحاية (من ماله فهو حوام) لكون أغلب أموال السلاطين كذلك (والدخول اليه)فها (غير جائز لانه انتفاع بالحرام واستفلاليه )هذا اذا كانتمن ثباب فاذا كانت

توجب القتل وجب القصاص على الجيع مع ان كل واحدة من الضربات لوانفردت لكانت لاتوجب قصاصافات فرض كون الفاالم في موضع غير مغصوب كالوات مثلافات كان تحت خيمة أومظلة من ماله فهو حوام والدخول اليه غير جائز لانه انتفاع بالحرام واستظلال به

فان فيرض كلذلك حلالا فلانعصى بالدخول منحيث اله دخول ولا بقوله السلام على ولكنان سعدأوركع أومثل فاعافى سلامه وخدمته كانمكرما للظالم بساب ولابته التيهي آلة ظله والتواضع للظالم معصة بل من تواضع لغني ليس بظالم لاحدل غناه لالعني آخراقتضي التواضع نقص ثلثاد ينه فكمف اذا تواضع للظالم فسلايماح الا مجردالسلام فاماتقسل البدوالانعناء في الحدمة فهو معمدة الاعندانكوف أولامام عادل أولعالم أولن يستحق ذلك بامر ديني\* قبل أنوعسدة بن الجراح رضى الله عنه مدعر رضى اللهعنده لما ان لقدم بالشام فلم ينكرعلموقد بالغ بعض السلف حيى امتنع عن ردحواجم في السلام والاعراض عنهم استعقار الهم وعدذلكمن محاسس القسر مات فاما السكوت عنرد الجواب ففمه نظر لان ذلك واحب فلا ينبغى ان يسقط بالظلم فان ترك الداخيل جميع ذاك واقتصرعلى السالام فلاعد اومن الجاوس على بساطهم واذا كان أغلب أموالهم حرامافلا يحوز الجلوس على فرشهم هذا منحيث الفعل الماما

السكوت فهوأنه سيرىفي

منح برمصبوغ بالوان مختلفة وحيالهامن الحر برومعاقدهامن النضة كاهوعادة السلط طين فتشتدفيه الحرمة (فان فرض كلذلك-الافلايعصى) الداخل (بالدخول من حيث انه دخول ولا بقوله السلام علمك) أوعليكم (ولنكن ان سجد) في دخوله (أوركع) أي عمل على هيئتها كماهومالوف من الاعاجم (أو مثل قائما في سلامه وخدمته كاهوعادة ماوك الطوائف وكذا اذا قبل طرف بساطه من غيرسلام أوقبل الارض أوقبل حاشب قردائه في كلذلك مع حرمته (كانمكرما للظالم بسبب ولايتسه التي هي آلة الظلمة والتواضع للفالم معصبة بلمن تواضع لغني وهو (ايس بفالم) بل عدل في نفسه (لاجل غناه) طمعا فيما عنده (اللعني آخر يقتضي التواضع نقص ثلثادينه) وقدر وي معناه في الرفوع أخرج الديلي من حديث أبى ذركعن الله فقيرا تواضع لغني من أجل ماله من فعل ذلك منهم فقد ذهب ثلثادينه وأخرجه البيهقي من حديث وهب بن منبسه قال قرأت في التوراة فذ كرنحوه وأخرج البيه في في الشعب من حديث الحسن بن بشرحد يثاعن الاعشعن ابراهيم عن إب مسعود من قوله قال من خضع لغني و وضع له نفسه اعظاماله وطمعافيا قبله ذهب ثاثام وأته وشطرد ينهومن حديث شمر بن عطية عن أبى واثل عن ابن مسعود رفعه فذكرا لحديث وفب مومن دخل على غنى فتضعضع له ذهب ثلثادينه وانماله يحكم على الثلث الثالث وهو القاب الفاد الاعان قول باللسان وعلى بالاركان وتصديق بالقلب (فكيف اذا تواضع لظالم فلايباح) عندالدخول عليه (الامجردالسلام فالماتقبل اليد) ظهراأو بطنا (والانحناء في الحدمة) كهيئة الواكع وتقبيل البساط أوحاشية النوب أوأحذشي من التراب ووضعه على الرأس أونزع فلنسوة من الرأس (فهو معصية الاعدد خوف منه على نفسه وعياله أوضيعته فان قبل اليدفلا باس بذلك وأماماعداه ماذ كرفغير جائر فانه ليسمن شعار المسلين (أولامام عادل) في رعيت و أولعالم) منتفع بعله (أولن يستحق ذلك بامر ديني) كشيخ مسن صالح شاب في ألا سلام أوشيخه في العلم ولو كان شابا أووالده أو والدته والع بمنزلة الاب (وقبل أنوعبيدة) عام بن عبدالله (بن الجراح) نهلال بن أهب الفهرى القرشي أمين هذه الامة واحد العشرة المشرة بالجنةمات سنة ثماني عشرة في طاعون عواس وهوابن عان وخسين سنة ( مدعر رضي الله عنهمالماأن لقيمه بالشام فلم ينكر عامه) وكان عرقد ولاه الشام وفض الله عز وجل على يديه المرمول والجابية وسرغ والرمادة وأخرج أنونعتم فى الحلية من طريق معمر حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال الماقدم عرالشام تلقاه الناس وعظماء أهل الارض فقال عرأين آخى فالوامن قال أبوعمدة قالوا الاتن يأتيك فلماأناه فزل فاعتنقه مدخل عليه بيته الحديث (وقد بالغ بعض السلف حتى استنع من ردجواجم في السلام والاعراض عنهم استعقار الهم وجعلوه من عاسن القربات) كانه بشير بذلك آلى سفيان الثورى ونفارائه ففي أخبارالصوفية لابن باكويه الشيرازى حدثناء بدالواحدبن بكرحد ثناأ جدبن محدبن حدون حدثناأ بوعيسى الانبارى حد ننافتع بن شخرف حدثناء بدالله بن حسين عن سفيان الثورى أنه كان يقول تعززواعلى ابناء الدنيابترك السلام عليم (فاما السكوت عن ردالسلام ففيه نظر لانذاك) أىرد جواب السلام (واجب) الافعما استثنى (فلاينبغي أن يسقط بالظلم) وقدية الانورع سفيان أدى الى أن الفالم من جسلة المستثنيات كغييره مماه وفي منظومة ابن العماد (فان ترك الداخس جميع ذلك واقتصر على السلام فلا يخلو) الحال (من الجلوس على بساطهم فاذا كأن أغلب امو الهم حراما فلا يجوزا لجلوس على فرشهم) فانهامشتراة من المال الحرام أوفى الذمة وأدى ثمنه من الحرام ففيه شبهة الحرام (هذامن حيث الفيعل فاماا اسكوت فهوأنه مرى في مجالسهم من فرش الحرير) والديباج والمزركش بالقصب (وأواني الفضة) والذهب كالرشي والمجمرة والطست والابر بق وأواني الشرب (والحر بوالملبوس علمهم وعلى غلمانهم) الواقف ينبين أيديهم (مماهو حرام) بالاتفاق ويزيد على ذلك صباحة وجوههم ودقة لباسهم كانهم فى زى النساء فهومع كونه منكرا النظر الهم حرام (وكل من رأى منكر اوسكت عنه) ولم بغيره

فهوشريك في الا السيئة بل يسمع من كلامهم ما هو فش وكذب وشم وايذاء والسكوت على جيع ذلك حرام بل يراهم لا بسين الشياب الحرام وا كاين الطعام الحرام و جيع ما في أيديهم حرام والسكوت على ذلك غير جائز فيجب عليه الامر با اعروف والنهسي عن المنكر باسانه ان لم يقدر بفعله وان فلت انه يخاف على نفسه فهوم عذور في السكوت فهذا حق ولكنه (١٣٣) مستخن عن أن يعرض نفسه لارتكاب

مالاساح الابعدر فانهلولم بدخل ولم دشاهد لم يتوحه علمه الخطاب بالحسية حتى سمةطعنه بالعذر وعند هذا أقول منعلم فسادافي موضع وعلم أنه لا يقدر على ازالته فلايحو زلهأن يحضر لحرى ذلك بن بديه وهو بشاهده ويسكت بل ينبغي أن عــ ترزعن مشاهدته \*وأماالقول فهوأن دعو الظالم أو يشيني علمهاو يصدقه فيمايقولمن ماطل بصر بح قوله أو بتحريك رأسهأو باستبشارفي وحهه أو يظهر له الحد والموالاة والاشتبان الى لقائدوا لحرص على طول عره و بقائد فانه في الغالب لا يقتصر على السلام بل سكلم ولا بعدو كلامه هذه الاقسام \*اما الدعاءله فلاعدلالان مقول أصلحك الله أو وفقك الله للخيرات أوطول الله عرك في طاعته أوما عرى هـ ذا الحـ رى فاماالدعاء بالحراسة وطولالبقاء واسباغ النعمةمع الخطاب بالمولى ومافى معناه فغير حائز قال صلى الله عليه وسلم من دعا لظالم بالبقاء فقدأحب أن دعصى الله في أرضه فان

بيد أو بلسانه (فهوشر يك فى ذلك المنكر )لان سكوته بمنزلة رضاه لماهم عامه ( بل بسمع من كالدمهم ماهو فش ) وبذى (وكذبوشم) وفي نسخة وسفه بدلوشتم (وايذاء والسكوت على جميع ذلك حرام بل واهم لابسين النياب) الخرام (وآكلين الطعام الحرام و جيم مافى أيديه من الآموال والامتعة (حرام والسكوت على ذلك) كله (غير جائز فعب عليه الامر بالمعر وف) شرعا (والنهبي عن المنكر) شرعااما (بلسانه ان لم يقدر بفعله) فان لم يقدر بلسانه فبقلبه وهذا أضعف الاعمان وستأتى شروط الامر بالمعروف فيموضعه (فانقيل انه يخاف على نفسه فهومعذور في السكوت فهذا حق ولكنه يستغني عن ان يعرض نفسه لارتكاب مالا يباح الالعذر فانه لولم يخل ولم بشاهد) المنكر (لم يتوجه عليه الخطاب بالحسبة حتى يسقط عنه بالعذر وعندهذا أقول من علم فسادا في موضع) من أنواع المنكرات (وعلم اله لا يقدر على ازالته) ودفعه (فلا يحو زله ان يحضر ذلك الموضع) رأساً (لحرى ذلك الفساد بن بديه وهو ) بمرأى منه ومسمع و (يشاهده و يسكت عن الانكارله بل ينبغي ان يحترز عن مشاهدته )والـ اقالوا ان الولمة اذا كانت لاتعاومن هذه المنكرات لا يعب اجابتها الااذاعلم من نفسه انه يقدر على از التها (فاما القول فهوان يدعو الظالم) بأنواع الادعية (ويثني عليه) بالجيل (أو يصدقه فيمايقول من باطل) وزور وكذب (المابصر يحقوله أو بتحريك رأسه أو باستبشارفي وحمه) وطلاقة بشرته (أو بأظهار حب وموالاة) ومصادقة (أواشتماق الى لقائه وحرص على طول عره وبقائه فانه فى غالب الأمر لا يقتصر على السلام) فقط (بل يتكلم) و يطول لسانه (ولا يعدو) أى لا يتحاوز (كلامه هـ ذه الافسام) المذكورة (وأماالدعاء فلا يحل الاان يقول أصلحك الله) أيها الامير أي جعل ظاهرك و باطنسك صالحا (أو وفقك الله للغيرات أوطول الله عرك في طاعته) أو أصلح الله شأنك أو أعانك الله على وقتك أو وفقك لما يعبه و رضاه (وما يحرى هذا المحرى) من الادعمة الناسمة الوقت والمقام كان يقول نصرك الله على عدوك أوقوى الله شوكتك أوأعانك فهمأأنت علمه أوحمب الله السالحات أو رزقك الله النوفيق والاعانة (وأماالدعاء بالحراسة وطول البقاء واسباغ النعمة) واتمامها ودوامهاعليه (مع الخطاب بالمولى ومافى معنَّاه) من ألفاظ التعظيم (فغير جائز قال صلى الله عليه وسلم من دعالظ الم بالبقاء فقد أحب ان يعصى الله في أرضه ) تقدم الكلام عليه في آخر كتاب المكسب وسياني له في آفات السان انه من قول الحسن وهوالصواب (فانجاو زالدعاء ألى الثناء فد كر ماليس فيه) من تلك الاوصاف التي يستحق بها الثناء (كان بذلك كأذبا ومنافقا ومكرمالظالم) أما كذبه فظاهر وأمانفاقه فلانه يظهرله خلاف مايضمره فى اطنه وأماا كرام وفلانه مااختار الكذب والنفاق الااستحلاب رضاه فهوا كرامله (وهذه ثلائة معاص) ظاهرة (وقد قال صلى الله عليه وسلم ان الله لغضب اذامدح الفاسق) تقدم الكالم عليه في آخر كتاب الكسب (وفي خبرا خرمن أكرم فاسفا فقد أعان على هدم الاسلام) تقدم السكارم عليه أيضافي آخر كاب الكسب (فان ماورذلك الى التصديقله فيما يقوله كان عاصاً بالتصديق والاعانة فان التركية والثناءاعانة على ألظلم والعصمة) وابقاله عليها (وتعريك للرغبة فيه كان التكذيب والذمة والتقبيع) الما يفعله و يقوله (ز حرعتها وتضعيف الدواعما) واماتة لبواعثها (والاعالة على المعصمة معصمة) كالن الاعانة على الطاعة طاعة (ولو بشطر كلة) فقدر وى الديلي من حديث أنس من أعان ظالما على ظلم

جاوزالدعاء الحالثناء فذكر ماليس فيه فيكون به كاذبا ومنافقا ومكر مالاظالم وهذه ثلاث معاص وقد قال صلى الله عليه وسلم ان الله ليغضب اذا مدح الفاسق وفي خبر آخر من أكرم فاسقافقد أعان على هدم الاسلام فان جاوز ذلك الحالة فيما ية ول والتزكية والثناء على ما يعمل كان عاصيا بالتصديق و بالاعانة فان التركية والثناء على المعصية وتحريك الرغمة فيه كان النكذيب والمذمة والتقبيع زج عنه وتضعيف لدواعده والاعانة على المعصمة ولو بشطر كلة

ولعُدستن سفيان رضى الله عنه عن طالم (١٣٤) أشرف على الهلاك في به هل يستى شربة ماء فقال لادعه حتى عون فان ذلك اعامة له وقال

باء وم القيامة وعلى جهته مكتوب آيس من رحة الله و روى الحاكم في ناريخه من حديث بن مسعود من أعان على الظلم فهو كالبعير المتردى فى الركن ينزع بذنبه وروى ابن ماجه والحاكم والرامهر منى فى الامثال من حديث ابن عمر من أعان على خصومة بظلم أومعين على ظلم لم تزل في سخط الله حتى ينزع و روى ابن عساكر من حديث ابن مسعود من أعان طاالًا ساطه الله عاليه (ولقد سئل سفيان) الثوري رجه الله تعالى (عن ظالم أشرف على الهلاك فيرية هل يستى شرية ماء فقال لأقبل له عوت فقال دعه عوت) وانما قالذلك معانف كل كبد حار رطبة أجر (لانذلك اعانة له على ظله) فهلاكه أولى وهدافيه تشديد (قالغيرة) بل (يسقى الحان تدوب) أى ترجع (البه نفسه غم يعرض عنه) وهذا أوفق بفتوى الظاهر (فان حاورذاك الى اظهارا لحب) والميل الباطني (والشوق الي لقائه) من مدة (وطول بقائه) مع الصحة والعافية (فان كان) في ذلك (كاذباعصي بمعصية الكذبه واله فاق وان كان) فيه (صادقاً عصى يحبه بقاءطالم ُو-قه ان يُبغضه في اللهُ تعالى و عقته ﴾ ظاهرا و باطنا (فالبغض في الله واجب ُ كان الحبفى الله كذلك (ومحب المعصية والراضى م اعاص) عند الله تعالى (ومن أحب ظالم ا فقد أحب لظلم) أى لاجل ظله والافايس الظالم ما يحب لاجله (فهوعاص بحبته) له (وان أحبه لسب آخر) كان أعانه فى واقعة أود فع عمن ياوذبه مظلمة (فهوعاص من حيث انه لم يبغضه) فى الله عن ياوذبه مظلمة (وكان الواجب عليهان يبغضه لاجل ظله (وان اجمع في شخص واحد شروخير وحب ان يعيلاجل ذلك الخيرو يبغض الاحل ذلك الشر) وفي هذا المقام يجمع الحب والبغض معا (وسيأتى في كتاب الاخوة) الالهمة (والمخابين فىالله وجه الجدع بين المغض والحب فانساعده النوفيق وسلم من ذلك كله فلايسلم من فساد يتطرف الى قامه فانه ينظر الى توسعه في النعمة) الظاهرة وحسين تعمله في محفله وحشمه (فيردري) أي يحتقر (نعم المعمليه) لانالانسان غيو رحسود بالطبع فاذانظر الىماأنع اللهبه على غيره حلته الغيرة والحسد على الكفران والسخط (ويكون مقتمما) أى مرتكبا (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال بامعشر الهاجرين والانصار لاتدخاواعلى أهل الدنيا فام المسخطة الرزق ) فال العراق واه الخاكم من حديث عبدالله بن الشعير الدادول على الاغنياء فانه أجدولا تزدروا نع الله عز وجل وقال صيم الاسناد اه قاتوا خوالذهى وقدر واه أيضاأ حدوا وداود والنسائي وعبر باقلوا ولم يقل لاندخاوالانه قدندعوا لحاجة الى الدخول علم م قال ابن عون صبت الاغتياء فلم أحداً كثرهمامني أرى داية خيرامن دابتي وثو باخبرا من وي وصيت الفقراء فاسترحت وقوله فانهامسخطة أي عما كرعلى السخط والكفران (هذامع مافيه من اقتداء غير مبه في الدخول الاسماان كأن معتقدا (ومن يكثر سواد الظلة بنفسه) فن كثر سواد قوم فهومنهم (وتحميله الاهم ان كأن عن يتحمل به وكل ذلك المامكر وهواما محفاو رودع سعيد بن المسيب) رحمهالله (الى المعة الوليد وسلمان بنعمدالك بنحروان) بن الحديم بن أبي العاص الاموى بعد أبهماعلى وجالا شتراك وكان الداعله هو والدهما عبد الملك (فقال) سعيد (لاأبايع اثنين مااختلف اللهل والنهارفان النبي صلى المه عليه وسلم في عن يعتين فقال ادخل من الباب واخرج من الباب الا خوقال) عبدالملك (والله لا يقتدى بك أحدمن الناس) أى فى الامتناع عن البيعة وفى نسخة لا يقتدى في كون ص\_يراراً جعالى سعيد ( فلدمائة والبس المسوح) جعمس بالكسر وهوالكساء الاسود قال العراق رواه أنونعيم فى الحلية باسناد صحيح اه فلت وحديث نهى عن سعتين رواه النرمذي والنسائي في البيوع النهية من حديث أبي هر مرة بريادة في بيعة وقوله بيعتين بالكسر نظر اللهيئة و بالفتح نظر اللمرة و رج الزركشي الكسرفان كان الذيذ كره سعيدهوهدذاالديث فلايدل على المطاوب لان المقصود النهي عن بمعة الخليفة ين لاان يديم رجلا شياعلى ان يشترى منه شيا آخرفة أمل ذلك مات سعيد في خلافة

غروسق الى انتثوب اليه نفسه مع معرض عنه فان جاو زدلك الى اظهاراك والشوق الى لقائه وطول بقائه فانكان كاذباعمي معصمة الكذب والنفاق وان كانصادقاعصىعبه بقاء الظالم وحقه أن سغضه فى الله و عقته فالمغض في الله واحب ومعب المعصة والراضى بهاعاص ومن أحب ظالمافان أحبه لظلمه فهوعاص لحبتهوان أحبه لسبب آخرفهوعاص من حسث الله مغضه وكان الواحب علىه أن يغضم وان اجتمع في مخصخير وشر وحدأن يحدلاجل ذلك اللير و سفض لاحل ذلك الشروساني في كاب الاخروة والمحاسن فيالله وحمالجع بينالبغض والب فأنسلم من ذلك كله وهمات فلانسلم من فساد بتطرق الى قلمه فانه منظر الى توسمه في النعمة وتزدرى نع الله عليه و يكون مقتعهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلمحث قال ما معشر الهاحرين التدخ اوا على أهل الدنيا فأنها مسخطة لارزق وهذا معماقيهمن اقتداءعيره مه فى الدخول ومن تكثيره سوادالظلمة سفسه وتحميله الاءمان كان عي يتعمل به وكلذلك امامكر وهاتأو محظورات دعى سعدين

السيب الى البيعة الوليدوسلين ان عن عبد الملك بن مروان فقال لاأباد عائنين ما اختلف الليل والنهارة فان النبي صلى الله الوايد عاليه وسلم في من الباب واخرج من الباب الاتخرقة اللاوالله لا يقتدى في أحد من الناس فجلد ما تقو ألبس السوح

ولا يعو ذالد ول علم م الابعذرين أحدهما أن يكون من جهم مم الزام لا أمراكرام وعلم (١٣٥) انه لوام ينع أوذى أوفسد عليهم طاعة

الرعية واضطرب علمهمأم الساسة فعب عليه الاجابة لاطاعدة الهدم بلمراعاة اصلحة الخلقحتي لاتضطرب الولاية \* والثاني أن يدخل ملهم فىدفع ظلمعن مسلم سواه أوعن نفسه امابطر يق الحسمة أوبطريق التظلم فذلك رخصة بشرط أنلا بكذب ولايشنى ولابدع نصعة بتوقع لهاقبولافهذا حكم الدخول \*(الحالة الثانية) \* أن يدخل عليك السلطان الظالم واثرا فواب السلام لالدمنه وأما القيام والاكرامله فلاعرم مقاللة له على اكرامه فاله ا كرام العلم والدين مستحق الاحادكاأنه بالظام متحق للا بعاد فالا كرام بألا كرام والجواب مالسلام ولكن الاولى ان لايقومان كان معه في خاوة ليظهر له بذلك عرزالدين وحقارة الظلم و اظهر به غضمه للدين واعراضه عن أعرضعن الله فاعرض الله تعالى عنه وان كان الداخل علمه جمع فراعاة حشمة أرباب الولامات فماس الرعامامهم فلاماس بالقيام على هذه الذية وانء لم انذاك لانورث فسادافي الرعمة ولايناله أذى من غف مهفترك الاكرام بالقدام أولى ثم يحب علسه بعدأن وقع اللقاءأن ينصعه فان كان يقارف مالا بعرف

الوليدسينة أربع وتسعين وقرأت في كابخلاصة التواريخ سنة خس وثمانين فماعزم عبدالملاعلي خلع عبدالعز وأخبه وتصير العهد لابذه الوليدوسلمان بعده فهوفى ذلك اذأ تاه نعى عبدالعز ومن بلاد مصرفى جمادى هذه السنة فزنعليه وشاورالناس فى السعة لابنيه فأشار وابعقدهالهماوأ خذالسعة لهما عضرته وكنب الى سائر الامصار فأخذها فبو يعلهما في سائر بلدان الاسلام الاسعيد بن المسيب فانه امتنع من البيعية الهماوقال لا أبايعهما وعبد الملك حي فأخذه هشام بن اسمعيل وكانعام لعبد الملك بالمدينة فضربه ستين سوطاوحبسه فبالغ ذلك عبدالملك فقال قبم الله هشاما كان ينبغي ان بعرض عليه البيعة انامتنعان بضربعنقه أو يصرفه تم أمره باطلاقه (فلا يجو زالدخول علمهم الامن عذرين أحدهماان يكون منجهم أمرالزام) منهم (لاأمراكرام وعلى) ومعذلك انه (لوامتنع) من الذهاب الهم (أوذى) في الحال أوفى الما "ل (أو) رأى امتناء (يفسد طاعة الرعية واضطراب أمر السياسة فعب عليه حنند ذالاحابة ) لداعمه (لاطاعة لهم) لكونهم أولياء الامر (بلمراعاة لمصلحة الخلق حتى لاتضطر بالولاية) بسببه (الشانيان يدخل علمم فيدفع طلمعن مسلم سواه أوعن نفسه امابطريق الحسبة) أى احتسا بالله تعالى (أو بطريق النظلم) أى التشكى عن الظلم (فني ذلك رخصة) شرعية ولكن بشرط (ان لا يكذب) فيحديثه (ولايثني) عليه ماليس فيه (ولايدع نصحة يتوقع لهاقمولا) بالامارات الظاهرة من أحواله (فهذاحكم الدخول) علمهم (الحالة الثالثة ان يدخل علمك السلطان الفاالم زائرا فواب السلام لابدمنه) ولا يجوز الاعراض عن جواب السلام (وأما القيام) له من علسه (والا كرام) بان يقدم له تكرمة من فراش أووسادة و يحلسه في أعلى محاس (فلا يحرم مقابلة له على ا كرامه فانه باكرامه للعلم والدين مستحق للاجماد كماله بالفلم مستحق للابعاد فالاكرام بالاكرام) أي فى مقابلته (والجواب السلام وليكن الاولى ان لايقوم) عن موضعه حين دخوله عليه (ان كان معه في خلونه) من الناس (ليظهرله بذلك عز الدين) وأهله (وحقارة الطلم) وأهله (و يظهر غضبه الدين) أي حمدة له (و) نظهر (اعراضه عن أعرض الله عنه) من أخلد في ظله واسترسل في ما الذاله فقدر وي أبن عساكر من حديث ابن عر من أرعب صاحب دعة ملا الله قاب أمناوا ماناومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله من الفزعالا كبرومن أهانصاحب بدعة رفعه اللهفى الجنة ومن لانله اذالقيه بتثبت فقدا - تخف عائزل على محد صلى الله عليه وسلم فاذا كان هـ ذافى صاحب بدعة فالفالم بدار بق الاولى (وان دخل عليه) وهو (فىجمع) أومعه جمع (فراعاة حشمه أرباب الولايات فيما بين الرعايامهم) ضرورى (فلا) بأس بالقدام على هذه النمة وانعلم الذلك لابورث فسادافي (الرعمة ولايناله أذي من غضبه) ولأحقد علمه في نفسه (فترك الاكرام بالقيام أولى) روى المزى فى التهذيب عن الواهديم بن مسرة قال كان انسلمان بن عبدالملك يحلس الحدنب طاوس فلم يلتفت اليه فقبل له جلس البك ابن أمير المؤمنين فلم تلتفت السه قال أردتان بعلم انتقه عزو جل عبادا يزهدون فماسديه وقد ألف النووى رحمالله تعالى في هذه المسئلة كالماسيم أه الترخيص بالقيام أوردفيه ماذ كره المصنف من التنو يعان وزاد ( ثم يحب عامه بعد ان وقع اللقاء) في محله (ان ينصه) بأنواع من حكايات وضروب أمشال وشي من الأسيات والاخبار ولا يقابله في كل ذلك تجهما وتكثر التقع النصعة في محلها (وان كان يقارف) أى يرتكب (مالا بعرف تحريه) لجهله أوأنفة من التعليم (وهو يتوقع ان يتركه اذاعرفه فليعرفه) ليرتدع عنه وكذ ااذاعلمنه اله ترى بعضما يقارفه مستحلاأو يستهون فيأمورهن فيالحقيقة لايحو زالاقدام علمها يواسطة القأء من يخالطه من المتفقهة عن او ترون الدنيا على الدين فنسغى تنبه على ذلك و اعرفه ماهوا لحق و بريه مواقع الاتفاق والاختلاف المكون على بصبرة من ذلك (فذلك واجب فأماماذ كرتحر بم ما يعلم تحر عه من الزياوالظلم) والغصب وشرب الجر وأمثال ذلك (فلافائدة نيه) اذقد علم تحرعها واشتهر كتار على علم فالتكرار في ذكر

تحر عدوهو يتوقع أن يتركه اذاعرف فليعرف فذلكواجب وأماذ كرتحر بهما وطيتحر بجمين السرف والظلم فلافائدة

قمهبل علمهان يخوفه فيما برتكبه من العاصي مهما ظن أن التخو رف مؤثرفه وعلىهان برشده الى طرىق المصلحة انكان بعرف طريقا ع\_لي وفق الشرع عدث يعصل مهاغرض الظالم من غير معصمة ليصده بذلك عن الوصول الى غرضه بالفالم فاذا يحب دلمه النعريف في المجهله والتخويف فها هومستحرئ علمه والارشادالىماهوغافلعنه عاىغنيه عن الظلم فهذه ثلاثة أمور تلزمهاذا توقع للكلام فيهأثراوذلك أيضالارمعلى كل مناتفق له دخول على السلطان بعذرأو بغيرعذر وهن محد بن صالح قال كنت عند حمادبن سلة واذاليس فى البت الاحصر وهو حالس عليه ومصعف رقرأ فه وحراب فمعله ومطهرة يتوضامنه افبيناأناعندهاذ دقداق الباب فاذاه وعجد ابن سلمان فاذن له فدخل وحلس سنديه تمقالله مالى اذارأ يتك امتلا تمنك رعما قالحادلانه قالعلم السلام ان العالماذا أراد بعله وحدالله هامه كلشي وانأرادأن يكنزبه الكنوز هابس كلشي غموض علىهأر بعين ألف درهم وفال تأخذها وتستعينها فالارددها علىمن ظلمته بهاقال واللهماأعطيال الامماورثة قاللاحاحةلي

تحر عهاغير مفيد (بل عليه ان يخوفه فيما يرتكب من) أنواع (الظلم) وصنوف (المعاصي مهماطن) بامارة دالة (ان التخويف و ثرفيم وعليم ان رشده الى طريق المصلحة) أى مافيه مصلحته (ان كان بعرف طريقا على وفق الشرع بحيث يحصل ماغرض الظالم من غير ) ارتكاب (معصمة فيصده) أي عنعه (بذلك عن الوصول الى غرضه بالظلم فاذا يجب عليمه التعريف في محل جهله والتخويف فيماهو مستحرى عليه) أى قادم عليه بحراءته وتهوره (والارشاد الى ماهوعا ال عنه مما بغنيه عن الظلم فهذه ثلاثة أمور الزمه اذا توقع لل كلام فهاأ ثرا) ظاهرا (وذلك أيضالازم لكل من اتفق له دخول على السلطان بعذراً و بغيرعذر )سواءدعاه اصلحة درنية أودنبو به أوابنداً بالدخول عليه (روى عن محدين صالح) بن عبدالرجن البغدادي أبي بكر الانماطي ثقة حافظ مات سنة احدى وسبعين على الصيح (قال كنت عند حادين سلة) بن دينار البصرى العابد يكني أباسلة مان سنة سبع وستين ويله الخارى في الادب ومسلم والار بعة (فأذاليس في البيت الاحصير وهو جالس عليه ومصف يقر أفيه وجراب فيه عله) أي الاحاديث التي كتهاعن شيوخه (ومطهرة يتوضأمنها فبينا اناعنده ا ذدف الباب فاذاهو) وقد أخرجه الخطيب وابنءساكر وابن النحارفي تواريخهم عن مقاتل بنصاخ الخراساني قال دخلت على حادبن سلمة فبينا اناعنده حالس اذدق داق الماب فقال ماصية اخرجي فانظرى من هذا فقالت هذا رسول محد بنسليمان الهاشمي وهوأميرالبصرة والكوفة فالقوليله يدخلوحده فدخل فسلم فناوله كتابه فقيال اقرأه فاذافيه بسم الله الرحن الرحيم من محد بن سلمان الى حاد بن سلة أما بعد فصحك الله عاصريه أولياء وأهل طاعته وقعت مسئلة فاتنانسا لك عنها فقال باصبية هلى الدواة غم قال لى اقلب الكتاب واكتب أما بعدوأنت فصحك الله بماصبحبه أولياءه وأهل طاعته اناأ دركنا العلاءوهم لايأ نون أحدافان وقعت مسئلة فأتنا فاسألناع ابدالك وانأتيتني فلاتأتني الاوحدك ولاتأتني بغيلك ورجلك فلاأنسعك ولاأنصم نفسى والسلام فبينا اناعنده اذدق داق الباب فقال باصبية اخرجى فانظرى من هذا قالت هذا (يجدبن سليمان فأذنه) ورواية الحاعة قالةولىله يدخلوده (فدخل) وسلم (وجلس بين يديه ثم) ابتدأو (قال مالى اذاراً ينك) ولفظ الحاءة اذانفارت اليك (امتلا تمنكرعباً) أى خوفاوه يبة (فقال حمادلانه صلى الله عليه وسلم قال) ولفظ الحاعة فقال سمعت ثابتاالبناني يقول سمعت أنس بنمالك يقول سمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول (ان العالم اذا أراد بعلم و حدالله هامه كل شي فان أراد) ولفظ الجاعة وان أراد (ان يكنز به الكنوز هاب من كل شئ ) قال العراقي هذا معضل و وي أبوالشيخ ابن حبان في كلب الثواب من حديث واثلة بن الاسقع من حاف الله خوف الله منه كل شئ ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شئ والعقبلي في الضعفاء نحوه من حديث أبي هر مرة وكلا همامنكر اه قلت تقدم هذا الحديث فى هذه القصةر واه حادى ثابت عن أنس أخرجه الخطيب وابن عساكر وابن النحار فلا يكون معضلا مع تصريح حماد بسماعه من ثابت وتصريح ثابت بسماعه من أنس وأماحد يثواثلة فقد أخرجه أيضا الديلي والقضاعي وأخرجه العسكري في الامثال من حديث الحسين بن على رفعه من خاف الله أخاف منه كلشي وأخرجه أيضاعن ابن مسعود من قوله بزيادة الشق الا تحرومن لم يخف الله أخافه من كل شي وقال المنذرى في الترغب رفعه منكر لكن في الباب عن على وغيره و بعضها يقوّى بعضا وقال عربن عبد العز مزمن خاف الله أخاف منه كل شئ ومن لم يخف الله خاف من كل شئ رواه البيه في في الشعب (مم مرض عليه أربعين ألف درهم وقال تأخذه اوتستعينها)أى نفقتك (قال ارددها على من طلته بها) أى لار باب الحقوق (قال) محدين سلمان لما استشعرانه رعاطن ان تلك الدراهم من الحرام (والله ماأعطيتك الاماورنية قال لاحاجة ليجا) ردها (قال فتأخيذ فتقسمها) أى على من يستحقها (قال لعسلى انعدلت فى قسمتها أخاف ان يقول بعض من لم ورق ) أى لم بعط (منها الله لم بعدل فى قسمتها) بل فيا م فاز وهاعنى \* (الحالة الثالثة) أن يعترلهم فلا يراهم ولا يرونه وهو الواجب اذلاسلامة الافيه فعليه أن يعتقد بغضهم على طلهم ولا يحب بقاءهم ولا يثنى عليه م ولا يستخصر عن أحواله مم ولا يتقرب الى المتصلين بهم ولا يتأسف على ما يفوت بسبب مفارقتهم وذلك اذا خطر بباله أمرهم وان غفل عنهم فهو الاحسن واذا خطر بباله تنعمهم فليذكر ما قاله عاتم الاصم انماييني (١٣٧) وبين الملوك يوم واحد فاما أمس

فلاعدون لذنه وانى والاهم فىغدلعلى وحلواغاهو البوم وماعسى أن يكون فى الموم وما فاله أبو الدرد اءاذ قال أهل الاموال يأ كاون ونأكل وشر بون ونشرب ويلسون ونلس ولهم فضول أموال ينظرون الها وننظر معهم أليها وعلهم حسابهاونعنمنها براءوكلمن أحاطعله بظلم ظالم ومعصمة عاص فسنبغى ان عطاد لك من درجته في قلمه فهذاواحب علمهلان منصدر منهما يكرهنقص ذلكمن رتبته فىالقل لامحالة والمعصمة بنبغىأن تكره فانه اما أن بغيفل عنهاأو برضى بهاأو يكره ولاغفالةمع العلمولاوحه الرضا فلامد من الكراهة فليكن حناية كلأحد على حق الله كعنا يته على حقك فانقلت الكراهة لاندخل تحت الاختمار فكمف تعب قلنااس كذلك فان الحب مكره بضر ورة الطبعماهومكروهعند محبوبه ومخالفله فانمن لايكره معصة اللهلاعب الله واغالاعب الله من لابعرفه والعرفةواحمة والحبة للهواحية واذاأحيه كرهما كرهه وأحسماأحمه

أعطى أناساو ثرك أناسا (فيام) بسببي (فاروهاعني) أى نعهاوغيها (الحالة الثالثة ان يعترل عهم فلا يراهم ولاير ونه) وهو أحسدن الاحوال (وهو واجدا فلاسلامة الافيه) وفي مخالطتهم فتن وظلمات ومعاص (فعليه ان يعتقد بغضهم على ظلهم) أى لاحل ظلهم (ولا يحب بقاءهم) فى الدنيا استئصالا لمادة الظلم لماورد فى الخبر السابق (ولا يشي علمهم) فى المجالس (ولا يستخبري أحوالهم) من الناس كيف فعلوا كيف تركوا (ولا يتقرب الحالمة على المجالس فى المجالس الحمادة الحمادة ولا يتأسف على ما يذون المحمدة والمحادث المناس في في المحسن المناس في في المحسن في المحسن فان لم يغفل فلم تعافل (واذا خطر بعاله تنعمهم) وما يسطلهم من زحاوف الدنيا (فليذكر ما قاله حام) من علوان (الاحم) وجهالله تعالى وكان قداعتر له الناس فى قيمة له قدر ثلاثين سنة فلا يخاطمهم ما قاله حام) من علوان (الاحم) وحمالة تعالى وكان قداعتر له الناس فى قيمة له قدر ثلاثين سنة فلا يخاطمهم الالحاحة (اغمابيني و بين الملوك يوم واحد أما أمس) الذي مضى (فلا يحدون الذبه والى وايا هم من غد) الذي يأتى (لعلى و حل واغماهو اليوم في عسى ان يكون فى الميوم) واليه أشار بعضهم بقوله الذي يأتى (لعلى و حل واغماهو اليوم في عسى ان يكون فى الميوم) واليه أشار بعضهم بقوله الذي يأتى (لعلى و حل واغماهو اليوم في عسى ان يكون فى الميوم) واليه أشار بعضهم بقوله

مامضى فات والمؤمل غيب \* والنا الساعة التي أنت فها

(و )ليذ كر (ماقاله أبوالدرداء) رضي الله عند، (اذقال أهــلالاموال يأ كلون ونأ كل ويشر بون وتشهرب ويلبسون ونلبس) أى شاركناهم فى هـذه ألافعال (ولهم فضول أموالهم وينظر ون البهاو ننظر معهم اليها وعليه محساجا ونحن منهامرآء) أى لاحساب علينا (وكلمن أحاط علمه بظلم ظالم أومعصية علص فينبغي ان يحط ذلك من در جنه) ومرتبته (من قلبه) أي لايكون له في قلبه وقع لقدومه أولذ كره (فهذاواجب عليه لان من صدرمنه ما يكره) أى ماهومكر وه عندالله تعالى (نقص ذلك من رتبته في القلب لا معالة والعصبة ينبغي ان تكره فانها) لا تعلق (اماان يغفل عنها أو مرضى م أأوتكره ولا غفلة مع) احاطة (العلم) بها (ولاو جهارضا) بهافان الرضام امعصية (فلايد من الكراهة فلتكن جناية كل وأحدمن هؤلاءً) أى من الظلمة (على حق) من حقوق (الله تعالى كما يته على حقك) بل أعظم (فان قات الكراهة لاندخل عت الاختيار ) يعسى ليس في اختيار المرء ان يكره شي فقد تكون النفس مجبولة على الحلاف (فكرف يحب ولا يحب فلناليس كذلك) الامر (فان الحب يكره بضر و رة الطمع ماه ومكروه عند محبوبه و مخالف له) و به يتم مقام محبته وذلك (فائمن لايكره معصمة الله تعالى لا يحب الله) عزو جل وفي نسخة فاعالا مكرومعصدة الله من لا يحد الله (واعمالا يحد الله من لا بعرفه فالمعرفة واجمدة والمحمة لله واجمة) اذ المحبة فرع عن معرفته فاذا ثبتت المعرفة تُبتت كراهة المعاصى والبه أشار بقوله (واذا أحبه كروما كرهه وأحب مأأحبه ) وفي نسخة ما يكرهه وما يحبه (وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب الحبة والرضا) ان شاء الله تعالى (فانقلت فقد كانعلاء السلف مدخاون على السلاطين) فلولم يكن الدخول جائز الما كانوا مدخاون وفى اتباعهم القدوة (فأقول نعم) كانوا يدخلون لكن (تعلم الدخول منهم ثمادخل) لاحرج عليك (فقد حتى انهشام بن عبد اللك) بن مروان بن الحسكم الاموى يكني أباسابهان بو يعله سنة خس ومائة بعد موت بزيد بن عبد الملك فبقي تسعة عشرسنة وأشهرا ومات سنة خس وعشر من وماثة فى غرة و بدع الاوّل بالدهناءعن أربع وخسين سنة (قدم حاجا الى مكة فلادخل قال ائتوني برجل من الصحابة فقيل) له (قد فنوا) أى لم يبق منهم أحد وفي نسخة تفانوا (فال فن التابعين فأتى بطاوس) بن كيسان (المائي) وكان اذذال عَكة (فلما دخل عليه خاع نعليه بحاشية بساطه واربسلم) عليه (بامرة الوَّمتين ولكن قال

(١٨ - (اتحاف السادة المتقين) - سادس) وسيأنى تحقيق ذلك فى كلب الحبة والرضاد فان قلت فقد كان علما السلف يدخلون على السلاطين وفاقول نعم تعلم الدخول منهم فن دخل فليكن كلحكى أن هشام بن عبد الملك قدم حاجا الى مكة فلما دخلها قال النوني برجل من الصحابة فقيل بأمر المرافعة المرافعة

السلام عليك باهشام ولم يكنه وجلس بازائه وقال كيف أنث باهشام فغضب هشام غضبا شديد احتى هم بقتله فقيل له أنث في حرم الله وحرم وسوله ولا يمكن ذلك فقال له يا طاوس ما الذي حلك على ماصنعت قال وما الذي صنعت فازداد غضبا وغيظا قال خاعت تعليك بعاشية بساطى ولم تقبل يدى ولم تسلم على بامرة (١٣٨) المؤمنين ولم تكننى و جاست بازائ بغيراذنى وقلت كيف أنت ياهشام قال اماما فعلت من خلع

السلام عليان) ياهشام (ولم يكنه) أى لم يقل يا أباسليمان (و جلس بازائه) أى فى مقابلته قريمامنه (وقال كيف أنت باهشام فغضب هشام) لذلك (غضباشديدا حتى هم بقتله فقيلله أنت في حرم الله وحرم رسوله ) صلى الله علمه وسلم (فلا يمكن ذلك) لانه محل الامن (فقال له ياطاوس) ولم يقل باأ باعبد لرجن (ماالذي حلاء على ماصنعت فأل وما الذي صنعت فازداد غمظا وغضبا) وامتلا مقداعليه (قال خلعت نعليك بعاشية بساطى) والملوك يعترمون (ولم تقبل بدى) كايقبلهاغيرك (ولم تسلم على بامرة المؤمنين) وصرحت باسمى (ولم تكنني) وفي الكنية تفخيم (وحلست ازائي بغيراذن) والملوك يستأذنون فى الجانوس (وقلت كيف أنتُ يأهشام فقال) طاوس (أما خلع نعلى بحاشية بساطك فانى أخلعها بين يدى رب العزة) وفي نسخة رب العالمين ( كل نوم خس مرات) يعنى به أوقات الصاوات الحس (فلا بعاقبني ولا يغضب على وأماقولك لم تقبل بدى فانى سمعت ) أمير المومنين (على من أبي طالب) رضى الله عنه ( يقول لايحل لاحد أن يقبل بد أحد الاامرأته من شهوة أوولد ولرحة وأماقواك لم تسلم على بامرة الومنين فليس كل الناس راضين بامرتك علمهم واعماه والبعض (فكرهت ان أكذب) في قولى اذا فظ الومني عام فى الكل (وأماقولك لم تكنني فأن الله سمى أولياء فقال باداود باعيسى بالعي) ولم يكنهم (وكني اعداءه فقال تبت بداأي لهد) فالكنية لاندل على التفخيم في سائر الاحوال قال بعض المفسر من الحاوقع ذكر أبي لهب في القرآن بكنيته لكون اجمه عبد العزى فيكره ان ينسبه الى الصنم فيكناه بذلك لانما له الى اللهب (وأماقولك جلست بازائ) بغيرادن (فاني سمعت) أميرا الومنين (على من أبي طالب) رضي الله عنه (يقول اذا أردتان تنظر الى رجل من أهل النارفانظر الى رجل جالس وحوله قوم قيام فقال هشام ) لما أسكته (عظني) أى انصفى (قال معت) أميرا الومنين (على بن أبي طالب) رضى الله عنه (يقول ان في جهنم حيات كالقلال) جعقلة بالضموهي قلة الجبل بشيرالي ضعامتها (وعة ارب كالبغال تلدع كل أمير)وفي نسخة امام (الا بعدل في رعية منم قام وخوج) وهذا لان طاوسا كان قوالا بالحق أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر تساوى عنده الحالان فقدروي عن سفيان قال حلف لناا واهم بن ميسرة وهومستقبل الكعبة و ربهذه البنية مارأيت أحدا الشريف والوضيع عنده بمزلة الاطاوسا مان طاوس فى سنة ست وماثة وكان هشام بن عبد الملك قديج تلك السنة وهو خليفة فصلى عليه (وعن مفيان) بن سعيد (الثورى) رجه الله تعالى (قال أدخلت على أبى حقور) المنصور بالله عبدالله بن عد بن على بن عبدالله بن عباس العباسي ثانى الحلفاء يو و عله سنة خمس وثلاثين ومائة وهو بمكة وبتي اثنين وعشرين سينة وتوفي سنة ثمان وخسين ومائة ببئرميمون ودفن بالجوز عن ثمان وخسين وأشهر (بني فقالُ) لى (ارفع) الينا (حاجتك فقلت له اتق الله فقد ملائن الارض طلاو جو راقال فطاطاراً سه عياء (ثمرفع فقال أرفع الينا حاجتك فالمت اعما أنزلت هذه المنزلة بسيوف الهاحرين والانصار) بشيرالى ما - هل الله على يديهم من قدوح العراق و بلاد العيم (وابناؤهم عوتون جوعافاتق الله وأوصل البهم حقوقهم) من بيت المال (قال فطاطاراً مه) حياء (غروم فقال ارفع البناماجة لنفقلت جعر بن الحطاب) رضى الله عنه (فقال لحازنه كم أنفقت) أى في هذه السفرة (قال بضعة عشر درهما) قال أسرفنا (وأرى ههناأ موالا لاتطبق الجال حلها) قال ذلك (وخرج) أخرجه ألونعم فى الحلمة فى توجه سفيان قال الزى فى التهذيب وساق سنده الى عبد الرزاق قال بعث أو حعفر الخشابين حين خرج الى مكة قال ان رأيتم سفيان فاصلبوه قال فاء النجار ون ونصبوا الخشب ونودى سفيان فاذا

تقبل يدى ولمتسلم على بامنة تعلى بحاشية بساطل فاني أخلعهما من مدىرب العزة كل يوم خسمرات ولا بعاقبني ولانغضب على وأماقواك لم تقبل يدىفانى سمعت أمسرااؤمنىنعلى ابن أبى طااب رضي الله عنه يقول لا عل لرحلان وقد ل بدأحدالاامرأته من شهوة أووالدهمن رجة واما قولك لم تسلم على مامية المؤمنين فليسكل الناس راضينام تك فكرهت أنأ كذبوأما قولك لم تكنني فان الله تعالى سمى أنساء وأولماء وفقال ناداود باعسى باعسق وكني اعداء وفقال تت أبى اهدوأماقو للداست مازائي فاني سمعت أمسير الؤمنين علمارضي اللهعنه يقول اذا أردتأن تنظر الى رجل من أهل النار فانفار الى رحل السوحوله قوم قمام فقال له هشام عظني فقال معتمن أمير المؤمنين على رضى اللهعنه يقول انفحهمان كالقلال وعقارب كالمغال تلدغ كل أمسرلا بعدل في رعبت متم قام وخرج وعن سفيان الثورى رضى الله عنه قال أدخلت على أبي حعفر المنصور عني فقاللي

ارفع البناحاجة لن فقلت له اتق الله وقد ملائت الارض طلبا وجورا قال فطأ طأراً سه غروفعه فقال ارفع البناحاجة لن فقلت انحا رأسه أثر الت هذه النزلة بسيبوف المهاج من والانصار وأبناؤهم عوتون جوعافا تق الله وأوصل المهم حقوقهم فطأ طأراً سه غرفع فقال ارفع البنا حاجة لمذ فقات عجم من الخطاب رضى الله عنسه فقال لخازته كم أنفقت قال بضعة عشر درهما وأرى ههذا أمو الالاتعابق الجمال حاد اوحرج

ابن مروان فقالله تكام فقال ان الناس لا ينجون في القيامة من غصمها ومراواتها ومعاينة الردى فهاالامن أرضىالله بسخط نفسه فبكى عبد الملك وقال لاجعلن هذه الكامة مثالا نصاعبني ماعشت ولمااستعمل عثمان ان عفان رضي الله عنه عبد الله بنعام أتاه العابرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطأ عنهأبوذر وكان لهصديقا فعاتبه فقال أبوذر سمعت رسول اللهصلي الله عليه وسلم يقولان الرجل اذاولى ولاية تباعد اللهعنه ودخلمالك ابندينار على أميرالبصرة فقال أيهاالامير قرأتفي بعض الكتب ان الله تعالى يقول من أحق من سلطان ومن أجهل بمن عصاني ومن أعزمن اعتزبي أبهاالراعي السوء دفعت البك غنما سمانا صاحافا كات اللعم ولستالموف وتركنها عظاما تتقعقع فقالله والى البصرة أندرى ما الذي بحرثك علمنا وبحننا عنائقاللا فالقلة الطمع فيناوترك الاهتمام لمافى أيدينا وكانعر بنعبد العز بزواقفا معسليمان بنعبدالملائد فسمع سلمان صوت الرعد فرعووضع صدره على مقدمة الرحل فقال لهعرهذاصوترجته فمكمف

رأسه في حرالفضيل ورجلاه في حراب عينة فقالواله باأباعبد الله اتق الله ولاتشمت بناالاعداء قال فتقدم الى الاستار فأخذها ثم قال مردت منهان دخلها أبوجعفر قال فاتقبل ان يدخل مكة فاخبر بذلك سفيان فلم يقهل شيأ (فهكذا كانوا يدخلون على السلاطين اذا أكرهوافكانوا يفر ون بأر واحهم فى الانتقاملته عزوجل عنظم) وتعدى وأساء السيرة (ودخل ابن أبي شميلة على عبد الملك بن مروان) يكني أبا الوليد بو يعله بالشام في رمضان سنة خس وستين ومان سنة ثمانين (فقال له تكلم فقال ان الناس لا ينجون بوم القيامة من غصصها) جمع غصمة كغرفة وغرف وهوما بغصبه الانسان من لقمة أوغيظ على النشبيه (ومراراتها ومعاينة الردى فها) أى الهلاك (الامن أرضى الله) عز وجل (بسخط نفسه فبكر عبد اللك وقاللاحعلن هذه الكامات مثالا) أي ممثلة (نصبعيني) أي بين عيني (ماعشت) أي مادمت حياكلية عن شدة الملازمة فقدروى الخليلي في الارشاد من حديث عروبن شعيب عن أبيه عن جدهمن أرضى الله بسخط المخلوقين كفاه اللهمؤنة المخلوقين ومن أرضى المخلوقين بسخط اللهسلط الله عليه المخلوقين وروى أبونعيم فى الحلية من حديث عائشة من أرضى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس ومن أسخط الناس برضاالله كفاه الله (والماستعمل) أمير الومنين (عمان بنعفان) رضى الله عنه (ابن عامر) والماعلى البصرة (أناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) يسلمون عليه (وأبطأ عنه أبوذر ) رضى الله عنه (وكان له صديقا فعاتبه) على ترك المجيء ( فقال أبوذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل أذا ولى ولاية تباعد الله عنه )قال العراقي لم أقف له على أصل اه قلت ولكن له شاهد من حديث أبي هو مرة عند الترمذي وما ازدادعبدمن السلطان دنواالاازداد منالله بعداوسنده صيع ومنحديث عبيد بنعير عنسدهنادبن السرى ومن تقرب من ذى سلطان ذواعاتباعدالله عنه باعا وكل ذلك قد تقدم (و) روى انه (دخل مالك ابندينار) أبويحي البصرى العابد تقدمت ترجته مرارا (على أمير البصرة فقال أبها الاميرقرأت فى بعض المكتب) السماوية يقول الله تعالى (من أجهق من السلطان ومن أجهل بمن عصاف ) وخالف أمرى (ومن أعز بمن اعتربي) وأطاعين (أج االراعي السوء) جعل السلطان عنزلة الراعي الذي رعى غنما وجعل الرعية عنزنة الغنم التي تحترعا يته فقال (دفعت البلغنما سمانا صحاحافا كات اللعم ولبست الصوف وتركتها عظاما تنقعقع ) أى تصوّت أى لم توردها مواردها فأنتراعي سوء أسأن في الرعمة (فقال اله والى البصرة أتدرى ما الذي حراك عليناو جنبنا عنا فاللاقال قلة الطمع الينا) أى ليس النظمع الينا (وترك الاهتمام عافى أيدينا) من الاموال والاعراض (و) روى اله (كانعر بنعبد العزيز) رحمالله تعالى (واقفا) بعرفة (مع سليمان بن عبد الملك) وهو نوميَّذ خليفة (فسمع) سليمان (صوت الرعد فرع وضع صدره في مقدمة الرحل) من خوفه (فقاله عمر هدا صوترجة) فانه ينشر بالغيث (فكمف اذا معتصوت عذابه غرنظر سلمان الى الناس) وهم واقفون (فقالما أكثر الناس فقال عمر )هم (خصماؤك ياأميرا ومنين فقال) له (سلمان ابتلاك الله بهم) فكان الامركذلك لانه تولى الامر بعده (وحك انسلمان بنعبدالماك) بنمروان يكنى أباأبو بو دعله بعد أخيه الوليد سنة ست وتسعين (قدم المدينة وهو بريدمكة فارسل الى أبي حازم) سلة بن دينار الاعر جالابور التمار المدني ثقة عابد مان في خلافة المنصور (فدعاه) فأناه (فلمادخل عليه قالله سلمان با أباحازم مالنانكره الموت) وهذه القعة قدأخر جهاأ بونعيم فى الحلية قال حدثنا الراهيم بن عبد الله حدثنا مجد بن اسحق الثقفي حدثنا أبولونس محد بنأ جدالمدنى حدثنا أبو كرات عثمان بن الراهيم بن غسان حدثناعبدالله بن عيي بن كثيرعن أسه فالدخل سلمان نومدالماك المدينة عاجافقالهل جارجل أدرك عدةمن الصحابة فالوا انهم أبوحازم فارسل اليه فلماأتاه قال باأ باحازم ماهد االخفاء قال فأى جفاء رأيت في بالميرا لمؤمنين قال

اذا وعت مونعذابه م نظر سلم إن الى الناس فقال ما ترالناس فقال عرضها وله يا أمير المؤمنين فقال له سلم ان ابت لاك الله مم

وجوه الناس أتونى ولم تأتني قال والله ماعرفتني قبل هذا ولاا نارأيتك فأى حفاءرأ يتمنى فالتفت سلمان الى الزهرى فقال أصاب الشيخ واخطأت أنا فقال باأباحازم مالنا نكره الموت (فقال لانكم خربتم آخرتكم وعرته دنيا كم فكرهم ان تنتقلوا من العمران الى الخراب) ونص الحلية فقال عرتم الدنيا وخو بتم الاستوة فتكرهون الخروج من العمران الى الخراب (قال) صدقت (فقال يا أباحازم) ليت شدوى (كيف القدوم) ولفظ الحليسة كيف العرض (على الله) غدا (قال) أبو حازم (ياأمير المؤمنين أماالحسن فسكالغائب يقدم على أهله وأماالسيء كالأبق يقدم به على مولاه فبكى سلمان) حتى علانعيمه واشتدبكاؤ. (فقال) با أباحازم (ليت شعرى ما أناعند الله تعالى) غداوفي الحلية ما انا (قال أبو ازم اعرض نفسلنًا) ولفظ القوت علك (على كتاب الله تعالى) قال أبن أجده من كتاب الله عز وجل قال (حدث قال ان الاواراني نعم وان الفعار لفي عم قال سلمان فأنن رحدالله قال) أبو حازم (قريسمن المحسينين قال سليمان يا أباحازم أي عبادالله أكرم قال أهل المروءة والتقى ) ولفظ الحلية من أفضل الخلائق قال أولو المروءة والنهي (قال فاى الاعمال أفضل قال أداء الفرائض مع احتماب المحارم) هذه الجلة ليست في الحلية (قال فأى الدعاء أسمع قال قول الحق عند من مخاف ومرحى ولفظ القوت قال في أعدل العدل قال كلتصدق عندمن ترجره أوتخافه قال فالمرع الدعاء الحابة قال دعاء الحسن للمعسن قال فا أفضل الصدقة قال جهد القل الى البائس الفقير لا يتبعهامنا ولاأذى (قال) يا أباحازم (فاى الومنين أ كيس) ولفظ الحلية من أكيس الناس (قال رجل عمل بطاعة الله ودعاالناس الما) ولفظ الحلية ظفر بطاعةالله فعمل بهاغمدل الناس عليها (قال فاى المؤمنين أخسر قال من أخطأ في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنياغيره) ولفظ الحلية قال فن أحق الحلق قال رجل اغتاظ في هوى أحيمه وهوظ الم فماع آخرته بدنياه وزادفى الحلمة بعده قال ما أباحازم هل ال ان تعجبنا فتصيب مناونصيب منك قال كلا قالولم قال انى أخاف ان أركن البكم شيأ قليلا فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات ثم لايكون لىمنه نصرقال باأباحازم ارفع الى حاجتك قال نعم تدخلنى الجندة وتخرجني من النار قال ذلك ليس الى قال فالى حاجة سواها (فال الميمان) باأباحازم (ماتقول فيمانحن فيه قال وتعفيني باأمير المؤمنين فاللاولكن) ولفظ الحلسة قال بل نصحة تلقى الى قال ما أمير المؤمنين ان آماءك قهر واالناس بالسيف وأخذوا الملك عنوة من غيرمشورة من المسلمين ولارضا منهم حتى قتلوا) ولفظ الحلمة ان آماعك غصبوا الناس هذا الامي فاخذوه عنوة بالسيف من غيرمشورة ولااجتماع من الناس وقد قتلوافيه (مقتلة عظمة وقدار تعلوا) أي الىدارالات خرة (فاوشعرت عماقالوا وماقيل لهم فقالبر جلمن جلسائه بنسماقلت فقال أبوحازم) كذبت (ان الله تُعالى قد أخذ المشاق على العلماء ليدننه للناس ولا يكتمونه قال) سلمان با أباحازم (كيف لناان نصلي) أي (هذا الفساد قالان) تدعوا عنكم الصلف وتمسكوا بالروءة وتقسموا بالسوية وتعدلوا فى القضمة قال وكمف المأخذ من ذاك قال ( تأخذه من حله وتضعه فى حقه ) ولفظ الحلية تأخذه بحقه وتضعه يحقه في أهله (فقال سلمان ومن يقدر على ذلك قال من يطلب الحنة و يخاف من النار) هذه الحلة لميذ كرهاصاحب الحلية فيهذا السياق وانماأوردهافي اثناء هذه القصة فبلها ماسنادآ خرقال حدثناأ و بكرحد ثناعب دالله حدثناأى ح وحدثناأ بوحاتم حدثنامجدين اسحق حدثناز بادين أبوب ويعقوب فالواحد ثنايعي بن عبد الملك بن أي غنية حد ثنارمعة بنصالح قال قال الزهرى اسليمان بن عبد الملك الا تسأل أباحازم ماقال فى العلماء قال وماعسيت ان أقول فى العلماء الاخيرا فساقه الى ان قال فقال له سلمان ماالخر جمانعن فسمه قالان عضى مافى ديك لماأمرت به وتكفعانم يتعنه فقال سعان الله ومن الطيق هذا قالمن طلب الجنة وفر من النار وماهذا فيما تطلب وتفرمنه غرجع الىساق الحلية فقال

(فقال

قال اأمر المؤمنين أما الحسن فكالغائب بقدم على أهله وأما السيء فكالا بق يقدم على مولاه فبكى سلمان وقال لتشعرى مالى عند الله قال أبو حازم اعرض نفسك على كاب الله تعالى حت قالمان الارارلقي نعم وان الفعارلني حسمقال سلمان فائ رجة الله قال قريب من الحسنين تمقال سلمان باأباطازم أىعماد الله أكرم فالأهل الر والتقوى فالفاى الاعمال أفضل قال أداء الفرائض مع احتناب المحارم قال فاى الكادم أسمع قال قول الحقء مندمن تخاف وترحو قالفاى المؤمنين أكيس قالرحل عل بطاعة الله ودعا الناس الهاقالفاى المؤمنين أخسر فالرحل خطا في هوى أخمه وهو ظالم فباع آخرته بدنياغيره وقال سلمان ما تقول فما نحن فمه قال أو تعني قال لاندفانها نصحة تلقهاالي قال باأمير المؤمنين ان آباعك قهر واالناس بالسيف وأحددواهذا اللاعنوة من غيرمشو رةمن المسلين ولارضامنهم حتى قتاوامنهم مقتلة عظمة وقدارتعاوا فاوشعرت عاقالوا وماقبل لهمم فقال لهرحلمن جلسائه بئسما قلت قال

أ بوحازم ان الله قد أخذ المثانى على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه قال وكيف لناأن نصلح هذا الفساد قال أن تأخذه من حله فتضعه في حقه فقال سلممان ومن يقدر على ذلك فقال من بطلب الجنة و يخاف من النار

وترضى فقال سلمان أوسنى فقال أوسل وأوحز عظمر بك ونزهه أن والأحيث نهال أو يف عدل من حيث أمرك وقالعمر منعبدالعز تزلابي مازمعظتى فقال اضطعع ثم احمل المون عندرأسك ثمانظرالى ماتحب أن يكون فيل تلاء الساعة فذبه الآن وماتكره أن مكون فلأتلك الساعية فدعه الآن فلعل تاك الساعة قريبة ودخل اعرابيعلي سلمان بنعبد الملائدةال تكاميا أعرابي فقال باأمين المؤمنين انى مكامك بكالم فاحتمله وانكرهته فانوراءه ماتحان قبلته فقال مااعراها انالغود يسعة الاحمال على من لانر حو نصعه ولانامن غشه فكمفءن المن غشه ونرحو نعه نقال الاعرابي باأمير الومني انه قد تكنفك رحال أساؤا الاختمار لانفسهم وابتاعوا دنياهم بدينهم ورضاك بسخط رجم حافوك فى الله تعالى ولم يخافو الله فالحرب الاستحرة المالدنيا فلا تأعنهم على ماائتمنك الله تعالى عليه فأنهم لم بألوا فى الامانة تضييعا وفى الامة خسفا وعسفاوأنتمسؤله عااحررحوا وليسوا عسؤلين عااحترحت فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك فان أعظم الناس غبنامن باع آخرته بدنياغ يره فقال الهسليمان بااعرابي أماانك قد سلات اسانك وهو أقطع سديفيك قال أحسل باأمين

(فقال الميان) يا أبا حازم (ادع) الله (لى فقال أبو حازم) نعم (اللهم ان كان سلم ان ولدن) ولفظ الحلية من أوليا ثلُ ( فيسر و الحير الدنساوالا منوة وان كانعد وله ) ولفظ الحلية من أعدا ثك ( فذبناصيته الى ماتحب وترضى )قال الممانقط قال أبوحازم قد أكثرت وأطنبت ان كنت أهله فان لم تكن اهله فالحاجتك ان ترى عن قوس لهاوتر (فقال) يا أبا حازم (أوصى فقال) نع سوف (أوصيك وأوحز) أى اختصر (عظم ر بل وانزهه) ولفظ الحلية نزه الله وعظمه (أن مواك حيث عال أو يفقدك حيث أمرك) ثم قام فل اولى قال باأماحازم هذوما تقدينا وانفقها والعندى أمثالها كثير فرميها وقالما أرضاها الذفكيف أرضاها لنفسي انى أعيسدك الله أن يكون سؤالك الماى هزلاوردى علمك بدلاان موسى بن عران علمه السلام لماوردماء مدس قال رب انى الما أنزلت الى من خير فقير فسأل موسى ريه ولم يسأل الناس ففطنت الجاريتان ولم تفطن الرعاء لمافطنتاله فاتناأ ماهما وهوشعب علمه السلام فاخمر تاه خبره قال شعب ينبغي ان يكون هذا حاثعاثم فاللاحداهمااذهى ادعمه لى فلما أتته وغطته وغطت وجهها غم قالت ان أبى يدعوك فلما قالت ليجزيك أحرماسقيت لناكره ذلكموسى علىه السلام وأرادان لايتبعها ولم يحديدا ان يتبعهالانه كانف أرض مسيعة وخوف فرجمعها وكانت امرأة ذاتعز فكانت الرياح تضرب ثوبها فتصف لوسي عليه السلام بجزهافيغضمرة ويعرض أخرى فقال باأمةالله كونى خلني فدخل الى شعىب علىه السلام والعشاءمه مأ قال كل قالموسى لا قال شعب ألست حائعا قال بلي ولكن من أهل بيت لانبيع شيأ من عدل الا تحق بملءالارض ذهبا وأخشى ان يكون أحرما سقيت لهما فال شعيب لاباشاب وليكنها عادتي وعادة آبائي قرى النسيف واطعام الطعام قال فلس موسى عليه السلام فاكل فانهذه المائة دينارعوض مما حدثتك فالميتة والدم ولحم الخنز برفى حال الاضطرار أحلمنه وان كانت من مال المسلمين فلي فهما شركاء انوازنتهم بي والافلاحاجة لىفهاان بني اسرائيل مزالوا على الهدى والتق حيث كان امراؤهم يأتون الىعلىاتهم رغبةفي علمهم فلمانكسوا وتعسوا وسقطوامن عبن اللهعز وحلوآمنوابالجمت والطاغوت كان علماؤهم يأتون الىامرائهم فشاركوهم فىدنياهم وشركوامعهم فى فتنتهم قال ابن شهاب ياأبا حازم اباى تعني أوبي تعرض فالماأباك اعتمدت ولكنهو ماتسمع فالسليمان ياابن شهاب تعرفه فالنعم جارى منذ ثلاثين سنةما كلته كلققط قال أبوحازم انك نسيت الله عز وجل فنسيتني ولوأ حبيت الله عز وجل لاحببتني قال ابن شهاب باأباحازم تشتمني قالسامدان ماشتمك واكن شتمت نفسك أماعلت أن الحارعلي الجارحقا كحق القرابة فلماذهب أبوحازم فالدرجل منجلساء سليمان ياأميرا لمؤمنسين تحب ان يكون الناس كاهم مثل أبى حازم قال لا اه نص الحلمة وقد أخوجه ابن عساكر أيضا مختصرا من طريق مسد الجبار بن عبدالعز مز بن أبي حازم عن أبيه عن جده (ودخل اعرابي) من سكان البادية (على سلمان ا بن عبد الملك) المتقدمذ كره (فقال تكلم بالعرابي فقال بالمير المؤمنين اني مكامك بكلام) فيه غلظة ( فاحتمله) مني (وان كرهته فان وراءه ما تحدان قبلته فقال بااعرابي الما لنحود بسيعة الاحتمال على من النرجو نصمولانامن غشه) أى فكيف عن نرجو نصمه (قال الاعرابي المير المؤمنين اله قد تكنفك) أى أحاط بك (رجال أساوًا الاختيار لانفسهم) أى اختار وا لانفسهم ماهوسوء (وابتاعوادنياهم بدينهم و رضال بسخطر بهم ) فاح ثر وارضال على رضاالله تعالى (خانول فى الله تعالى ولم يخونوا الله فيك) فهم (حرب الا منح وسلم الدنيا فلاتاً عنهم على ما التمنك الله عليه) من أمور الرعية (فانهم لم يألوا) أى لم يقصروا (فى الامانة تضييعا وفى الامة خسفا) أى ذلاوهوانا (وعسفا) أى جو راوطُل (وأنت مسؤل عمااج ترحوا ولبسوا مسؤلين عمااجترحت فلاتصلج دنياهم بفساد آخرتك فان أعظم الناس غينا من باع آخرته بدنياغييره) أى فهو كالشيعة تحرق نفسها وتضيء على غييرها (فقال سلمان اماانك يا عرابي قد الت لسانك سلسيفك (وهوأقطع من سيفك ) لوسللته (قال أجل) أي نعم (يا أمير

الومنن ولكن الثلاءلك وفى كل لماة تأتى علمك لا تزداد مسن الدنساالابعداومن الا حرة الاقرباوعلى أثرك طالب لاتفوته وقدنص ال على الانجوزه فاأسرع مأتبلغ العلم وماأ وشكما يلحق بك الطالب واناومانعين فمزائل وفى الذي نعن المه صائرون باقان خبرا فير وانشرافشرفهكدذاكان دخول أهل العماعلي السالاطناء العالم الا حرة فاماعلماء الدنما فيدخلون ليتقر بواالي قلومم فيدلونه-معلى الرخص وستنبطون لهم مدقائق الحيل طرق السعة فما بوافق أغراضهم وان فكالموا عثلماذ كرناه معرض الوعظام يكن قصدهم الاصلاح بل كتساب الحاه والقبول عندهم وفيهذا غروران بغير ممااليق \*أحددهما أن نظهران قصدى فى الدخول علمهم اسلاحهم بالوعظ ورعا ملسون على أنفسهم مذلك واغاالباعث لهم شهوة خطية للشهرة وتحصيل المعرفة عندهم وعلامة الصدقف اطاب الاسلام انه لوتولى ذلك الوعظ غيره عن هومن أقرانه فى العلم و وقع موقع القبول وظهريه أترالصلاح فننبغى أن يفرح به ويشكر الله تعالى كفالته هذاالهم

الوُّمن بنول كن النالاعليك) أى نفعه عائد الن ولاعليك فيهضرر (وحكى ان أبابكرة) هو نفيع بن الحرث الثقني الصمابي وهوأخور بادلامه وهيءمة أمة الحرث بن كادة وكان أنو بكرة رجلاصالحاورعا وكانز باداستعمل ابنه عبيدالله على فارس وابنه روادا على دارالرزق وابنه عبدالرحن على بيت المال قال الحسن البصرى مربى أنسبن مالك وقد بعث مزيادالي أبى بكرة يعاتبه فانطلقت معه فدخلناعليه وهو مريض فابلغه عنه مفقال انه يقول ألم استعمل أولاده على كذاوكذا فقال هل زادعلي ان أدخلهم النار قال فرجعنا مخصومين قال اب سعد والواقدي مات أبو بكرة بالبصرة في ولاية زياد سنة خسين وقال غيرهما سنة احدى و خسين (دخل على معاوية) بن أبي سفيان رضى الله عنه وهو يومند خليفة (فقال له اتق الله بامعاوية واعلم انكفى كل وم يخرج عنك وفي كل ليلة تأتى عامل لا تزداد من الدنيا الابعد اومن الانتوة الاقربا) فان الايام والليالي مثل المسافات والمنازل للمسافر فيامن يوم وليلة الاو يقطع منها بانباو يؤخرها الى وراء (وعلى اثرا طالب لاتفونه) أى لاتسبقه بالفوت (وقدنص لكم علم لاتحوزه) أى لاتتعداه (فيأسر عماتبلغ العلم وماأوشكما يلحق بك) الطالب (والمومانين فيه) كله (زائل)فان (وفي الذي صائر ون اليه) أى راجعون (باق) لا تزول (ان خيرا غير وان شرافشر) أى أن كان العمل خيرا فانه يحزى خيراوان كان شرا فيحزى شرا (فهكذا كان دخول أهل العلم) والمعرفة بالله (على السلاطين أعنى) بهم (علاء الا من الاعلاء الدنيا (فاماعلماء الدنيافيد خلون) علمم (فيتقر بون الى قلوبهم) بالاستمالة (فيدلونهم على) تتبع (الرخص ويستنبطون لهم دقائق الحيل وطرق السعة فيما يوافق أغراضهم) فيسهلون لهم الامور ويفتون لهم بماتمه لله نفوسهم (فان تكلموا بمثل ماذكرناه في طريق الوعظ) ومعرض النصحة (لم يكن قصدهم الاصلاح) لهم (بل) قصدهم بذلك (اكتساب الجاه والقبول عندهم وفي هذا غر وران بغتر بهما الحقى) منهم (أحدهماان يظهروا ان فصدهم بالدخول عليهم اصلاحهم بالوعظ ) والتذكير (وربما يلبسون على أنفسهم ذلك وانما الباعث لهم شهوة خفية الشهرة) أى لاجلها (و) أجل (تحصيل العرفة عندهم وعلامة الصدق في طلب الاصلاح انه لوتولى ذلك الوعظ غيره بمن هومن اقرانه) واسنانه واشكاله (من العلماءو وقع موقع القبول وظهرت قرائن الصلاح) في الموعوظ (فينبغي ان يفرح بذلك ويشكر الله تعالى على كفايته هذا المهم) ولوعلى بد غيره (كنوجب عليه ان بعال مريضاضا تعاليس له أحد فقام بمعالجته غيره) وكفاهمؤنته (فانه لاعمالة يعظم بذلك فرحه) و تزداد سروره (وان كان يصادف في قليه ترجيعا لـكلامه على كلام غـيره فهو مغرور) وفاوعظهمعدور (الغرورالثاني الانزعم اني قصدت بالدخول علمهم الشفاعة لمسلم فيدفع ظلامة) عليه امامن قبلهم أومن قبل اتباعهم (وهذا أيضامظنة الغرور ومعماره ما تقدم ذكره) وقدر ويالبهن عن يوسف بالسباط عن سفيان الثوري قال وايال ان تخدع فيقال اك ترد مظلمة تدفغ عن مظاوم فان هذه خدعة ابليس التخذها القراء سل وقال ابن باكو يه الشيرازي أخبرنا أبوالعلاء معت أجدبن بحد التسمرى معت زيان بن على الدمشق يقول معتصال بن خليفة الكوفى يقول معت سفيان الثورى ية ول ان فار القراء الخذوا سلما الى الدنيا فقالوا ندخل على الامراء ونفرج عن المكروب ونكام في محبوس

\*(فصل) \* نذ كرفيه ما يناسب لسياق المصنف في هذا الباب مالم يذكره هو فنقول وى أبونعم في الحلية عن معمون من مهران ان عبد الملك من مروان قدم المدينة فبعث حاصية الى سعيد من المسيب فقال أحب أمير المؤمنين قال وما حاصية قال لتخدث معه فقال لست من حداثه فرجع الحاجب فاخبره فقال دعه وقال المخارى في تاريخه سمعت آدو بن أبي اياس يقول شهدت حماد بن سلة ودعاه السلطان فقال اذهب آتى

كن وجب عليه أن يعالج مريضاضا العانقام بمعالجة غيره فانه يعظم به فرحه فان كان يصادف فى قلبه توجيعال كالامه على هؤلاء كالام غيره فهوم غرور \*الثانى أن يزعم الى أقصد الشفاعة لسلم فى دفع ظلامة وهذا أيضام ظنة الغرور ومعياره ما تقدم ذكره

هولاء والله لا فعلت وأخرج أبوالحسن بن هرفى كتاب فضائل مالك عن عبدالله بن رافع وغيره فال قدم هارون الرشددالد بنة فوحه البرمكي الى مالك وقال له اجرل الى المكتاب الذي صنفة محتى اسمعه منك فقال مالك للبرمكي اقرأه مني السلام وقلله ان العلم وزار ولا وورفرجع البرمكي اليهرون فقالله باأمير المؤمنين يبلغ أهل العراق انك وجهت الحمالك في أمن فالفك اعزم علمه حتى وأتمك فارسل الته فقال قل له ما أمير المؤمن يزلاتكن أولمن يضع العلم فيضعك الله وروى غنجارني تاريخه عن ابن مستنير ان اطان يخارا بعث الى محد بن المعيل يقول له اجل الى كتاب الجامع فى التاريخ لا معممنك فقال لرسوله قل له اللا أذل العلمولا آتىأ بواب السلاطين فانكانت المحاجة الىشيمنه فلحضرني فيمسحدى أوفىدارى وقال نعيم ابن ألهيم في حزته أخبرنا خلف بنتيم عن أب جاح الكلاعي عن الحسن الهمر ببعض القراء على بعض أبواب السلاطين قال أفر حتم حماهكم وفرطعتم نعالكم وجئتم بالعلم تحماونه على رقا بكم الى أبواجهم اماانكم لوجلستم فيسوتكم لكانخبرا لكم تفرقوا فرقالته بن أعضائكم وقال الزجاج في أماليه أخبرنا ألو بكر محد بنالسن أخبرنى عدالر حن بن أخسر الاصمى عنعه قالم الحسن البصرى سابعر بن هيرة وعلمه القراءفسلم غم قالمالكم جماوسا قدأحفيتم شواربكم وحلقتمر وسكم وقصرتما كامكم وفلطعتم نعالكم اماوالله لوزهدتم فماعندهم لرغبوا فماعند كمولكنكم رغبتم فماعندهم فزهدوا فماعندكم فضعتم القراء فضحكم الله وأخرجان النحارعن الحسن الهقال انسركم انتسلواو بسلم لمكم دينكم فكفوا أيديكم عن دماء السلين وكفوا بطونكم عن أموالهم وكفوا ألسنتكم عن أعراضهم ولاتحالسوا أهل المدع ولاتأنوا الماول فلنسوا علم وينكم وقال انباكو به الشير أرى في كتاب أخبار الصوفية حدثنا سلامة من أحد التكريتي حدثنا مجد من على التكريتي حدثنا يعقوب من اسحق حدثنا عبد الله من محد القرشي قال كلمع سفيان النورى عكمة فاءه كلب من عياله من الكوفة بلغت الحاجة بنا المانقلي النوى فذأ كالمفتكي سفيان فقالله بعض أحدامه باأما عبدالله لومررت الىالسلطان صرت الىماتر يدفقال سفنان والله لااسال الدنيامن علكها فكنف أسألهامن لاعلكهاقال وحدثنا عبدالله بن محسد بنجعفر حدثناا نحسان حدثنا أحدى أي الحوارى فالقلت لاي سلمان تخالف العلماء فغضب وقالرأيت عالما بأتى اب السلطان فمأخذ دراهمه وقال الآمدى حدثني أنوالعباس قال قدم طاهر بن عبدالله بن طاهرمن خراسان فيحياة أبيه مريدالجيج فنزل في دارا سنحق بن الراهيم فوجه اسحق الى العلماء فاحضرهم لبراهم طاهر ويقرأ علهم فضرأ صحاب الحديث والفقه وأحضران الاعرابي وأبانصرصاحب الاصمعي ووجه الى أبي عبيد القاسم بن سلام في الحضور فابي ان يحضر وقال العلم يقصد فغض استق من قوله ورسالته وكانعسدالله بنطاهر يحرىله فىالشهر الني درهم فلر وحداليه اسحق وقطع الرزق عنسه وكتب الى عبدالله بالخبرفكتب المهعبرالله لقدصدق أقوعبد في أوله وقد أضعفت الرزق له من أحل فعله فاعطه فاته غرزدعلمه بعد ذلك نما يستعقه وأخرج ابنعسا كرمن طريق ابنوهب عنعبد الرحن بن يزيدقال حدثنا أبوحازم ان سلىمان بن عشام قدم المدينة فارسل الى أبي حازم فدخل عليه قال فسلت عليه وأنامتكي علىعصاي فقبل الاتشكام قلت وماأتكم مه ليست لي حاجة فاتكم فهاواتما حنَّت لحاحة كم التي أرساتم الى فها وما كل من برسل الى آتيه ولولا الفرق من شركه ماجنتهم الى أدركت أهل الدنها تبعالاهل العلم حدث كانوا يقضى أهل العلم للاهل الدنها حواع دنياهم وآخرتهم ولابستعلى أهل الدنيا على أهل العلم انصيهم من العملم شمال الزمان فصار أهل العلم تمعالاهل الدنيا حيث كانوا فدخل البلاء على الفريقين جميعاتوك أهل الدنيا النصيب الذي كانوا يتسكون به من العلم حين رأوا أهل العلم قدجاؤهم وضيع أهل العلم حسيم ماقسم لهم باتباعهم أهل الدنيا وأخرج ابن أبي الدنياوا لخرائطي والناعسا كرعن زمعة من صالح قال كنب بعض بني أمنة إلى أبي ازم بعزم عليه ان روم اليه حواتحــه

فكتب المه أمابعد فقد جاءني كأبك تعزم على ان أوفع حوائعي المك وهيمان رفعت حوائعي الى مولاي فاأعطاني منهافيات وماأمسك عنى منهارضيت وأخرح أنونعيم وابنعسا كرعن يوسف بن اسباط قال أسرنى يغبران بعض الامراء أرسل الى أى حازم فاناه وعنده الافريق والزهرى وغيرهما فقالله تكام باأباحازم فقال أبوحازم انخبرالامراء من أحب العلماء وانشر العلماء من أحب الامراء وكانوا فهما مضى اذابعث الامراء الى العلاعل يأتوهم واذاساً لوهم لم رخصو الهم وكان الامراء يأتون العلاء في بيوتهم فيسالونهم وكان فى ذلك صلاح الامراء وصلاح العلاء فلارأى ذلك ناس من الناس قالوامالذالا نطلب العلمحتى نكون مثل هؤلاء فطابوا العلم فأتوا للامراء فحدثوهم فرخصو الهم فحربت العلماء على الامراء وخ تالامراءعلى العلماء وأخر برالبهني فى الزهد والنعسا كرعن سفان قال قال بالبعض الامراء لاي حازم ارفع الى حاحتك قال همات همات رفعتها الى من لاتخترل دونه الحواج فاأعطاني منهاقنعت ومأزوى عسنى منها رضنت كان العلاءفها مضى بطلهم السلطان وهم يفرون منه وان العلاء الدوم طلبواالعلم حتى اذاجعوه محدافيره اتوابه أبواب السلاطين والسلاطين مفرون منهم وهم بطلبونهم وأخرج اننعسا كرمن طريق ألى قلامة عبد الملك منجد الرقاشي حدثنا الاصمعي عن ان أبي الزنادعن أسه قال كان الفقهاء كلهم بالمدينة يأتون عر بن عبد العز رخد الان المسيب فان عركان رضى ان يكون بينهما سفير وأنا كنت الرسول بينهما وأخوح ابن النجار فى ناريخه عن مفلم بن الاسود قال قال المأمون لعين كتم انى اشتهى أن أرى بشر بن الحرث قال اذا اشتهت باأمير المؤمنين فالى الليل ولا يكون هذا مالت فركافدة عي الماب فقال بشر من هذا قال هذامن تجب عليك طاعته قال واي شي تريد قال أحب لقاءك فالطائعا أومكرها فالففهم المأمون فقال لعيى اركب فراعلى رجل بقيم الصلاة صلاة العشاء الاخبرة فدخلا بصلبان فاذا الامام يحسن القراءة فلاأصبح الأمون وجهالمه فاءيه فعسل يناظره في الفقه وحعل الرحل بخالفه ويقول القول في هذه المسئلة خلاف هذا فغض المأ ون فلما كثر خلافه قال عهدى مل كانك تذهب الى أحجابك فتقول خطأت أمير المؤمنين فقال والله باأمير المؤمنين اني لاستحيى من أجهابي ان يعلوا انى قد حشك نقال المأمون الحدقة الذي حعل في رعبي من يستحيى ان عيشي ع سعددته شكراوالوحل اسحق بنابراهم الحزلى وأخرجاب النعارف نار يخه عن سفيان قالمازال العلم عز بزاحتى حل الى أبواب الملوك فأخذوا علمه أحرافنز عالله الحسلاوة من قلومهم ومنعهم العمل به وقال ان الحاج فى المدخل بنبغي العالم بل يتعن عليه ان لا يتردد لاحد من ابناء الدنيا لان العالم ينبغي ان يكون الناس على بابه لاعكس الحال ان يكون هو على باجم ولاعجة له في كونه يخاف من عدة واسدومااشههما عن يخشى اله نشوش عاسه أو برجواحدا منهم في دفع شي ممايخشاه أو برجوان يكون ذلك سبما لقضاء حوائج المسامين منحاب مصلحة أودفع مضرة عنهـم فهذا ليس فيه عذر اماالاول فلانه اذاكان ماشراف نفس لم سارك له فسمواذا كان خائفاتماذ كرفذاك أعظم من اشراف النفس وقد سلط علمه من بترددالسه على معاومه عقوبة علمه معلة وأماالاناني فهو رتكب أمر الحذورا محققالا حل معذور مظنون توقعه فى المستقبل وقد يكون وقد لا يكون وهو مطاوب فى الوقت لعدم ارتكاب ذلك الفعل المذموم شرعا بل الاعانة على قضاء حوائعيه وحواع السلمين اغاهو بالانقداع عن أبواب هؤلاء والتعويل على الله سحانه والرحوع الدمه فانه سحانه هوالقاضي للعوا بجوالدافع للمغاوف والسخر لقاوبالخلق والقبل ماعلى ماشاء كيفشاء قال تعالى خطابالخبيه صلى الله عليه وسلم لوانفقت مافى الارض جمعا ماأ افت بن قاومهم والكن الله ألف بينهسم وذكر سحانه هذا في معرض الامتنان على ندهصلي الله علمه وسلم والعالم اذا كانمت عاله صلى الله علمه وسلم سماف النعويل على ربه سعاله والسكون البه دون مخلوقاته فانه سحانه بعاملهم ذه المعاملة اللطيفة التي عامل مهانييه صلى الله عليموسلم

لبركة الاتباعله صلى الله عليه وسلم وليسلم بذلك من التردد الى أنواب هؤلاء كالذي يفعله بعض الناس وهو سمقاتل وبالبتهم لواقتصر واعلىماذ كرلاغير بل بضمون الىذلك ماهوأشدوأشنع وهوانهم يقولون ان ترددهم الىأ بوابهم من باب التواضع أومن باب ارشادهم الى الخبر الى غيرذلك مما يخطر لهم وهو كثير قد عتبه البلوى واذااعتقدواذلك فقدقل الرجاء عن توبتهم ورجوعهم وقال في موضع آخرينب غي العالم اذاقطع عنه معلوم المدرسة لا يترك ما كان علمه من الاحتم ادولا يتمرم ولا يتضعر لانه قد يكون المعلوم قد قطع عنه اختبارا من الله تعالى كى برى صدقه فى علموعله فانر زقه مضمون له لا ينعصر فى جهة دون أخرى قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم تكفل الله مرزقه ومعناه بسرله من غير تعب ولامشقة وان كان الله تعالى تكفل ورق الكل ولكن حكمة تخصص العالم بللذ كران ذلك يتبسرله بلا تعب ولامشقة فعل نصيبهمن التعب والمشعة فىالدرس والطااعة والتفهم للمسائل والقائها وذلكمن الله تعالى على سبيل اللطفيه والاحسان البه فينبغيله ان يصون هذا المنصب الشريف من الترددان رجى اله معين على اطلاق المعاوم أوالمتحدث فيه أوانشاءمعاوم عوضه والعالم أولى ان يثقربه عز وجلف المنع والعطاء ولاعذراه فى العالم العاملة لانه ان ترك ذلك تقية على هذا المنصب لم يضيع الله الكريم قصده وفقع له من نصيبه ماهو أحسن له من ذلك وأعانه وسدخلته على ماشاء كيف شاء وليسر رقه بخصوص عهة بعينهاا ذعادة الله تعالى أبدا مستمرة على انه سحانه مرزق من هـذاحاله من غير باب يقصده أو يؤمله لان مرادالله تعالى من العلماء انقطاعهم اليه وتعويلهم في كل أمورهم عليه ولا ينظر ون الى الاسماب بل الى مسبب الاسباب ومدترها والقادرعلها وكمف لاركون العيالم كذلك وهوالمرشد للغلق والموضح للطريق المستقيم للساوك الحالله تعالى ومن ترك شمألله عوضه الله خدرامنه من حدث لا يعتسب اهكارم ابن الحاج ملخصا وفى طبقات الحنفة لعبدالقادر القرشي في ترجة على بن الحسدن الصندلى ان السلطان ملاء شاه السلجوقى قالله لملانجيءالى قال أردتان تكون خيرا الموك حيث تزو والعلماء ولاأكون من شرالعلاء حيث أزورا لماول وعن خلف بنابراهم قال معت ابراهم بن أدهم بنشد

أرى أناساباً دفى الدين قد قنعوا ﴿ ولا أَراهم رضُوا فى العبش بالدون فاستغن بالله عن الدين فاستغن بالله عن الدين

وقال القالى فى أماليه حدثنا أبو يكر بن الانبارى حدثنى أبي قال بعث سلىمان الهبلى الى الحليل من أحد عائة ألف درهم و ساله فى صحبته فردعليه الدراهم وكتب اليه بأبيات

أبلغ سليمان أنى عنه فى سعة \* وفى غنى غيرانى لست ذا مال شحا بنفسى الى لاأرى أحدا \* عوت هزلا ولا يسقى على حال فالرزق عن قدرلا العزينة صه \* ولا يزيدك فيه حول محتال والفقر فى النفس لافى المال تعرفه \* ومثل ذاك الغنى فى النفس لاا لمال

وفى هذا البساب غيرماذ كرنا وانما وقع الاقتصار على القدر المذكور لئلا يطول المكتاب (واذا طهر طريق الدخول عليهم فلنرسم فى الاحوال العارضة فى يخالطة السلاطين ومباشرة أموالهم مسائل) منها (مسئلة اذا بعث البك السلطان مالا) وأذن المنان (تفرقه على الفقراء) فلينظر فسه (ان كان له مالك معين فلا يحل أخذه) ولوجاء من يدغيره (وان لم يكن) له مالك معين (بل كان حكمه ال يجب التصدق به على المساكين كاسبق بيانه) آنفا (فالنان تأخذ) ذلك (وتولى تفرقته) عليهم (ولا تعصى باخذه ولكن من العلماء من المتنع من ذلك) تورعا (فعند هذا ينظر فى الاولى فنقول الاولى ان تأخدا ) له (ان ماله طيب في المنان ثلاث غوائل) أى مهالك (العائلة الاولى ان نظن السلطان بسبب أخداك) له (ان ماله طيب ولولا انه طيب المركذ الها ولاكنت تحديد الهاب وتاخد ده ولاكنت (تدخله فى حمائك فان كان الامركذ النفلا

واذ ظهر طريق الدخول علهم فلنرسم فىالاحوال العارضة في مخالطة السلاطين ومباشرة أموالهم مسائل \*(مسئلة) اذا بعث اللاالسلطان مالا انفرقه عالى الفقراءفان كانله مالك معن فلايحل أخذه وانالم يكنبل كان حكمه أنه يحب التصدق ره على المساكين كاسبق فالثأن تأخسده وتتولى التفرقة ولاتعصى بأخذه ولكن من العلماءمن امتنع عنه فعندهذا ينظر فى الاولى فنقول الاولى أن تأخيذه انأمنت ثلاث غوائل \*الغائلة الاولىأن نظن السلطان بسب أخذك أن ماله طسولولا انه طسلاكنت عددك المه ولاتدخله في ضمانك فانكان كذلك فلا

تأخذه) أصلا (فان ذلك محفاور) أى ممنوع وفي نسخة محذور (ولا يفي الحسير في مباشرتك التفرقة بما يحصل الذالجراءة على كسب الحرام الغائله أأثانية ان ينظر اليك غيرك من العلاء والجهال فيعتقدون) باخدك (انه حلال) ولولاذلك ما أخذته (فيقتدون بلفى الاخذ و يستدلون به على جوازه ثم لا يفرقون فهذا أعظم من الاول) وسراية خبيه اكثر (فانجاعة) من العلاء (يستدلون باخذ الشافعي)رجه الله تعالى الالف دينارمن هر ون الرشيد (على جواز الاخذ) مطلقا (و يغفَّلُون عن تفرقته و ) عن (أخذه على نمة التفرقة) على الفقراء (فالمقتدى والمتشمه به ينبغي أن يحتر زمن هذا غاية الاحتراز فانه يكون فعله) ذلك (سبب ضلال خلق كثير) وقدا تفق مثل ذلك لكثير من الورعين عن لم يعتد الاخذمنهم ف كان اذا أخذمنهم ارة فرقه في الحال على الحاضرين (وقد حكى وهب بن منبه) البماني تقدمت ترجمه (ان رجلا أنى به الى ملك) من الماول الجبارة (عشهد من الناس) أى عضرمنهم وقد (أكره على) أكل (لحم الخنز برفل يأكل فقدم اليه لحم غنم وأكرهه بالسيف فلم يأكل أيضا (فقيل له في ذلك فقال ان النَّاسُ قداء نقدوًا انى طولبت باكل لحم الخنز برفاذا خرجت سالم اوقدا كات فلا يعلون ماذا أكات فيضاون بسسى فهكذا بنبغي عن يقتدري به ان لا يقدم على أخذ شئ منهم ولوعل انه حلال وانه يستحقه لللا يعتقد فيه من لا يعرف أصل المال ولااستحقاقه جوازالاخذ مطلق اوتد أخرج هدده القصة أبونعيم في الحلمة فقال حدثناأبى حدثنااسعق بزاراهم حدثنا محدبن سهل بنعسكر حدثناا سمعيل بنعبد الكرم حدثني عبد الصمد معقل قال سمعت وهب منه يقول أتى رجل من أفضل زمانه الى ملك كان يفتن الناس على أكل لحوم الخناز مو فلا أتى به استعظم الناس مكانه وهالهم أمره وقال اله صاحب شرط اللا التني عدى تذبعه مما علان أكله فاعطنيه فان الملك اذاد عابالحم الخنز مرأتيتك به في كله فذبع حديافاعطاه اباه ثم أتى به الى الملك قدعالهم بلحم الخنز برفاتي صاحب الشرط باللحم الذي كأن أعطاه اياه لم الحدى فامرالملك انيا كلفاني فعل صاحب الشرط يغمز البهويأمره باكاءو بريه انه اللعم الذى دفعه البه فأبي انياكاه فأمرانلك صاحب شرطه ان يقتله فلماذهبيه فاللهمامنعكان تاكلوه واللحم الذى دفعت الىأظننت الى أتبتك بغيره قال قدعلت الله هو واكن خفت ان يقتاس الناس بى فكلما أريداً حداعلي أكل لحم الحنز برقال قدأ كله فلان في قناس الناس بي فأ كون فتنة لهم فقتل (ودخل وهب بن منبه وطاوس) رجهماالته تعالى (على محدين نوسف) الثقني (أخي الجاج) بن نوسف (وكان عاملا) على المين من طرف الوليد بن عبد الملك مات سنة احدى وأسعين (وكأن في غداة باردة فقال) محد (لغلامه هلم ذلك الطلسان فالقه على عبد الرجن أى طاوس) فانه كان يكنى كذلك بأ كبرأ ولاده عبد الرحن (وكان) طاوس (قد قعد على الكرسي فالقي) الغلام (عايه) ذلك الطيلسان (فلم يزل) طاوس ( يحرك كتفيه حتى ألقي الطيلسان عند، ) وقام ( فغضب محد بن توسف ) لذلك فلما خرجا ( قال وهب كنت غنيا عن ان تغضبه لو خددت الطيلة ان فتصد دقتبه على من يستعقه (فقال نع لولا أن يقول من بعده) وفي نسخة من بعدى (أخذه طاوس فلايصنع به ماأصنع به اذالفعلت) كذلك الفائق دى به قد عتنع من شي وهو جائز خوفا من ان يقلد من غيرمعرفة لاصل الامتناع وأورده أنونعم في الحلية فقال حدثنا أحد بن جعفر بن حدان حدثناعبدالله بنأجد حدثني أبي حدثناعبدالرزاق أخبرني ٧ قال كان طاوس وصلى ف غداة باردة مغمة فربه محدين بوسف أخوا لجاج يز يوسف أوأنوب بن يحى وهوساجد في موكبه فأمر بساج أو طيلسان مرتفع فطرح عليه فلم برفع رأسه حتى فرغ من حاجته فلما سلم نظر فاذا الساج عليه قال فانتفض ولم ينظر اليه ومضى الى منزله (الغائلة الثالثة ان يتحرك قلبك الى حيه) والميل المه (لتخصيصه اياك) دون غيرك (وايشاره لك عِماأنفذه اليك فان كان كذلك فلاتقبل) منه أبدا (فان ذلك هوالسم القاتل)

تأخذه فانذلك محذور ولاىني ينظر الدل غيرك من العلاء والحهال فمعتقدون انه حلال فيقتدون لذفي الاخذ ويستدلون بهعلى حوازه عملايفرقون فهذا أعظم من الاول فا - جماعة مستداون باخذالشافعي رضي الله عنه على حواز الاحذو يغفلون عن تفرقته وأخدده على نبة التفرقة فالقدى والمتشميه بالغي أن عسترزعن هذاعالة الاحتراز فانه تكون فعله سب ضلالخلق كثير \*وقد حكى وهب سمنيه أنرح لا أفيه الحملك عشهدمن الناس لمكرهه عـلىأ كل لم الخنز وفلم يأكل فقدم المعلمغنم وأكره بالسمف فلم يأكل فقيل لهفىذلك فقالان الناس قداعتقدوا اني طولبتما كل المالخنزير فاذا خرجت الماوقد أكات فسلايعلونماذا أ كات فيضاون ودخــل وهب بن منبده وطاوس على مجدد بناوسف أخى الحاج وكان غلاما وكان في غداة باردة في محلس بارز فقال لغالمه هالمذلك الطلسان وألقه على أبي عددالرجن أى طاوس وكان قد قعده لي كرسي فالقي عامه فلم ول عول كتفيه حي ألقي الطياسانعده فغض تحدين بوسف فقال

وهب كنت غنياً عن أن تغضيه لو أخذت العاملسان و تصدقت به قال نع لولا أن يقول من بعدى انه أخذه طاوس ولا يصنع به ماأصنع به اذن لنعلت الغاثلة الثالثة أن يتحرك قلبك الى حبه لتخصيصه اباله وايثاره لل بما أنفذه الها فان كان كذلك فلا تقبل فان ذلك هو السم القاتل والدواءالدفن أعنى ماعب الفللة المكفان من أحبيته لابدأن تحرص علمه وتداهن فيه قالت عائشة وصى الله عنى حد من أحسن الها

لدقته (والداءالدفين) الذي أعيامنه الاطماء (أعنى ما يحبب الظلة الباك فان ما أحببته لابدوان تحرص عليه وتداهن فيه) بمقتضى الطبيع البشري (قالتعائشة رضي الله عنها ترفعه) الى رسول الله صلى المعمليه وسلم (جبلت النفوس) أى خاتمت وطبعت وفي رواية القاوب (على حب من أحسن الهما) بقول أوفعل وبغضمن أساء الهاوذ الفلان الأدمى مرك على طبائع شقى وأخلاق متباينة والشهوات فيهمر كبة ومن رؤس الشهوات نيل الني وقضاء الوطرفن بلغ نفس غيره مرامها ملنفسه أقامها فاذا أحسن الهاصفت وصارت طوعاله والافهي كالمكروفاستبان الالفة انماتتم ببرالنفوس كانها تقول شأني اللذات لاالطاعات فهل يبربى أحدحتى أحبه قال ابن عطاء من أحسن المك فقد استرقك بامتنائه ومن آذاك فقد أعتقالمن رق احسانه \* (تنسه) \* قول المصنف قالت عائشة الى آخره هذا غلط فالهمار وى الامن حديث ابن مسعود ولم أرأحدامن الحفاظ نسبه الى عائشة. طلقا وقوله نرفعه مع غلطه فيه اختلاف هل هومرفوع أوموقوف على ابن مسعود من قوله كاسمأتى بيان ذلك غروجدت بعد ذلك في كتاب القاصد العافظ السخاوى ان هذا الحديث أخوجه القضاعي مرفوعامن جهةا بنعائشة فظهرلى ان المصنف رحه الله تعالى سبق نظره الى عائشة فظن انها هي أم المؤمنة بن وليس كذلك وانعائشة رحل محدث من رحال أبي داود والترمذي والنسائي وا مه عبدالله ن محدن حفص بن موسى بن عبدالله بن معمر التمي القرشي يقال له اب عائشة نسبة الى عائشة بنت طلحة لانهمن ذريتها وسأنى ساق القضاع ولمارأى العراقي هذام مافيه من الوقف والردم لم يخرجه في كتابه المغني و ماتخر يحه فقد أخرجه هكذا بلفظ جبلت القاوب و بزيادة الجلة الاخبرة أبونعيم فىالحليةوأ بوالشيخ في كمال الثواب وابن حبان في روضة العقلا والخطيب في التباريخ وآخرون كلهم من طريق اسمعيل من ابان الحماط قال المغ الحسن معارة ان الاعش وقع فيه فبعث المه بكسوة فدحه الاعش فقيل للاعش ذيمته ممدحته فقال ان حيثمة حدثني عن ابن مسعود قال جبلت فذكره وهكذا أخرجه ابنءدى فى الكامل ومن طريقه البيهق فى الشيعب وابن الجوزى فى العلل لكن مرفوعا وقال الايصح فالخياط مجرح وقال يحي كذاب وقال الشعنان والدارقطني متروك وقال ابن حيان بضع على الثقات وفي اللسان قال الازدى هذا الحديث باطل واسمعمل الحماط كوفى والغ وقال الحافظ السموطي في الحامع الصغير بعدان أقرلابن عدى وأبى نعم والبهتي وصحع البهتي وقفه اه أى على ابن مسعود وزاد فقال اله المحفوظ وقال ابن عدى المعروف وقفه وتبعمه الزركشي وأورده السموطى في الجامع الكبير ورس لاي نعم عن المنمسعودقال وأخرجه العسكرى فى الامثال من حديث النجر وقال الحافظ السخاوى فى المقاصد وقول ا منعدى عماليه في إن الموقوف معروف عن الاعش عماج الى تأويل فانهما أو رداه كذلك بسندفه من أنهم بالكذب والوضع بساق أحل الاعش عن مثله وهو اله لماولي الحسن بن عمارة مظالم الكوفة باغ الاعش فقال ظالم ولى مظالمنا فبلخ الحسن فبعث اليه بأثواب ونفقة فقال الاعش مثل هذا ولى عليما يرحم صغيرناو بعودعلى فقيرنا و فوقر كبيرنا فقالله رحل با أبانجد ماهدذا قولك نيه أمس فقال حدثني حيثة وذكرهموقوفاوأخرجه القضاعي مرفوعا منجهة ابن عائشة حدثنا يحدبن عبد الرحز رجل من قريش قال كنت عند الاعمش فقمل ان الحسن بن عمارة ولى المفالم فقال الاعمش باعمامن طالم ماللحا تك بن الحائك والظالم فحرجت فأتيت الحسسن فاخبرته فقال على بمنديل وأثواب فوجه بهااليه فلما كان من الغد بكرت الى الاعش فقلت أحرى الحديث قبل ان يجتمع النياس فاحريت ذكره فقال بخريخ هذا الحسين من عارةولى العمل ومازانه فقات بالامس قاتماقلت واليوم تقول هدذا فقال دعهذاعنك حدثني خيمة عن ابن مسعود مرفوعافقد كانرجه الله زاهد الاسكاتار كاللد نياحتي وصفه القائل بقوله مارأ يت الاعتباء والسلاطين عندأحد أحقرمنهم عنده مع فقره وحاجته وقال آخرصبو رمع فقره مجانب الساطان ورع عالم القرآن اه كالام السخاوي قلت وأورد. هكذا العسكري في الامشال الاانه قال حدثني - يُمَّةُ عن

ابنعرعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جبلت وذكره وفي رواية ذكر للاعش الحسن بنعمارة فقال بالامس يطنف فى المكيال والميزان واليوم ولى أمو والمسلين فلما كان جوف الليل بعث اليمان عمارة بصرة وتعن ثياب فلماأصبح أثنى عليه وقالماعرفته الامن أهل العلم فقيلله فىذلك فقال دعونى عندكم مُذ كره واذاعرف ذلك ظهراك ان الحديث له أصل وطريق القضاعي والعسكري ليس فيه من امم بالوضع فلايكون باطلا وأماآ لجواب عن الاعشر وانه لايايق عقامه فقد يقال انهذا كانف أواثل أمره وقديستأنسله بالذى أورده المصنف فقال (وقالرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل الهاج عندى يدافعيه قلي) قلت و روى اللهم لا تعمل لفا حرعندى نعمة برعامه اقلى قال العراقي رواه ابن مردويه فى التفسير من رواية كثير بن عطية عن رجل لم يسمو رواه الديلي في مسند الفردوس من حديث معاذ وأبوموسى المديني فى كتاب تضايه ع العدمر والايام من طريق أهل البيث مرسلا وأسانيده كالهاضعيفة اه (بين صلى الله عليه وسلم أن القلب لا يكاد عتنع من ذلك ) لما قدمناذ كره و يستأنس له أيضا عما أخرجه الطبراني من حديث عصمة بن مالك الهدية تذهب بالسمع والقلب والبصر (وروى ان بعض الامراء) يعني أمراء البصرة (أرسل الى مالك من دينار) بن عيى البصرى العايد (بعشرة آلاف فاخرجها كلها) بأن فرقها على الحاضر من (فا ماه محد بن واسع) بن جابر بن الاختس الاردى أبو بكر أبوعبدالله البصرى ثقة عابد كثيرالمناقب روى لهمسلم وأبوداود والترمذى والنسائي وقد تقدمذ كروم ارا (فقال له ماصنعت بماأعطاك هدذا المخلوق) يعني الامير ولم يسمه بالامير (فقال سل أصحابي) فسألهم (فقالوا أخرجه كله) وفرقه (فقال أنشدك الله أقلبك أشدحباله الاتن أم قبل ان أرسل اليك فقال بل الاتن فقال الاكنت أخاف هذا) وقد أخرج هذه القصة أبونعيم في الحلية فقال حدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبدالله بنأجد حدثنا هرون بنهرون حدثنا حزة عن ابنشوذب قالقسم أمير من أمراء البصرة على قراء البصرة فبعث الحمالك بندينا وفقبل فأتى محمد بنواسع فقال يامالك قبلت جوائز السلطان قال فقال باأبا بكرسل جلساى فقالوا ياأبا بكرا شترى بهارقابا فاعتقها فقالله محدأ نشدك الله أقابك الساعة له على ما كان عليه قبل ان يحيرك قال اللهم لاقال ترى أى شي دخل عليك فقال مالك للسائه اعمالك حمار انمايعبد اللهمثل محد بن واسع اه (وقدصدف) محد بن واسع (فانه اذا أحبه أحب بقاء وكره عزله ونكبته) أى مصيبته (وموته وأحب انساع ولايته وكثرة مله وكلذ لك حبلاسباب الظلم وهومذموم) ولذا قالمالك ماقال واعترف لنفسه بالتقصير في مقام المعرفة بالله تعالى (وقال سامان) الفارسي (وابن مه عود) رضي الله عنه ما (مزرضي بامر وان عاب عنه كان كن شهده) وعاينه (وقال الله تعالى) في كابه العزيز (ولاتركنوا الى الذين ظلوافتمسكم النار) أى لا تميلوا المهم بقلوبكم (وقيل) في بعض التفاسراً ي (لاترضوا باعمالهم) أى فن رضى باعمالهم كان كالعامل لها فعشر معهم (فان كنت) أبها المريد (في القوة) والطاقة (عيث لا تزداد حمايذ لك) وتسكون كما كنت عليه قد ل (فلا باس بالاخد ف) وهدا امقام طاوس واضرابه (وقد حكى عن بعض عبادالبصرة انه كان يأخد) من الامراء (أموالا ويفرقها) لمستحقها (فقيله ألاتحاف انتعهم) فانالمال عيل القلوب (فقال لوأخذر جل بيدى فادخاني ألجنة غمعصى ربهماأحمه قلى لان الذى مخره للاخد بدى هو الذى أبغضه لاجله شكراله على تمخيره اياه) لى (وجهذا يتبين ان أخذ المال منهم الاتنوان كانذال المال بعينه من وجه حلال معذور ومذموم لانه لأيسلم) الاتحد (من هذه الغوائل) وفي نسخة لانه لايدله من هذه الغوائل وهذا دقيق جدا (مسئلة) أخرى (فان قال قائل اذاجاز أخد ذماله وتفرقت فهل يحوزان يسرق ماله أوتخفي ود عدموتنكر وتفرق على الناس) أملا (فيقالذاك غير حائز لانهر عايكون له مالك معين وهوعلى

الامراء أرسل الحمالك ن د منار بعثمرة آلافدرهم فاخرحها كلها فأناه يحد ابن واسع فقال ماصنعت عاأعطال هذا الخاوق فالسل أحابي فقالوا أخرجه كله فقال أنشدك الله أقلبك أشدحباله الآن أمقمل انأرسل المكقال لابل الاتنقال الماكنت أناف هذا وقدصدق فانه اذا أحمه أحسىقاءه وكره عزله ونكبته وموته وأحب أتساع ولايته وكثرةدله وكل ذلك حب لاسماب الظلم وهومددموم قال سلمان وانمسعودرضي الله عنهمامن رضي رأمى وان غادعنه کان کن شهده قال تعالى ولاتر كنوا الى الذين ظلواقدل لانرضوا ماعالهم قانكنت فىالقوة عمث لاترداد حمالهم بذلك فلاماس بالاخذ وقدحكي عن بعض عباد البصرة الله كاناخذ أموالاو رفرقها فقلله ألاتخاف أنتعهم فقال لوأخذرجل بيدى وأدخلني الجنمة تمعمي ر مهماأحبهقلى لانالذى مغره للاخدد مدىهو الذى أبغنه لاحله شكرا له على تسخيره الماه و عدا تبين ان أخذالمالاكن منهـم وان كان ذلك المال بعسهمن وحمحلال محذور

ومذموم لانه لا ينفك عن هذه الغوائل (مسئلة) ان قال قائل اذاجاز أخذماله وتفرقته فهل يجوزان يسرق ماله أوتخفي وديعته وتذكر وتفرق على الناس فنقول ذلك غير حائر لانه ربحا يكون له مالك معين وهوعلى عرمان وده عليه وليس هذا كالو بعثه الملكفان العاقل لا نظن به اله يتصدق بال بعلمال كمه فيدل تسليمه على اله لا نعرف مالكه فان كان عن يسكل عامه مثله فلا يجوز أن يقبل منه المالم بعرف ذلك عمل كيف يسرق و يحتمل أن يكون ملكه قد حصل له بشراء في ذمته فان المددلالة على الملك فهذا لا سبيل المه بل و و حدلقطة و ظهر ان صاحبها جندى واحتمل أن تكون له بشراء في الذمة أوغيره و حب الردعام فاذلا يحو و سرقة ما لهم ولا بمن أودع عنده ولا يجوز انكارو ودمتهم و يجب الحد على سارق ما لهم الااذادعي السارق انه ليس ملكالهم فعند ذلك سقط الحد بالدعوى (مسئلة) المعاملة معهم حرام لان أكثر ما لهم حرام في ابو خذعو ضافه و (١٤٩) حرام فان أدى المتن من موضع

يعلم حلهفستي النظرفيما سلم الهم فانعلم أنهم يعصون الله به كبيح الديباج منهم وهو بعلم أنهام ملسونه فذلك حرام كبيع العنبمين الجاو وانمااللاف فىالصهةوان أمكن ذلك وأمكن أن يلسها نساءه فهوشه مكروهة هذافيم العصى فى عينه من الاموال وفي معناه به ع الفرسمن مهامان وقتركوم مالى قتال المسلين أوجبابه أموالهم فانذلك اعانة لهم بفرسه وهى محظمورة فامابيح الدراهم والدنانيرمنهم وما يحرى بجراها ممالاهمى فىعسه بل يتوصل بهافهو مكروه لمافيهمن اعانتهم على الظلم لانهم يستعدنون على ظلهم بالاموال والدواب وساتر الاسسابوهده الكراهة مارية فىالاهداء الهمم وفي العمل لهممن غيرأحرة حسىفى تعلمهم وتعليم أولادهم الكتابة والترسل والحساب وأما تعلم القرآن فلا مكره الا

عزم) أى تصدونية (ان برده اليه) أى الى مالكه (وايس هذا كما ذا بعثه اليك) هدية واكراما (فان العاقل لا يصليه أن يتصدق عايعلم مالكه فيدل تسلمه) وفي نسخة اعطاؤه (على انه لا يعرف مالكه فان كان بن يشكل عليه مثله فلا يجوزان يقب ل منه المال مالم بعرف ذلك ثم كيف ) يجوزله ان (يسرق ويحتمل أن يكون ملكه قد حصل له بشراء) صيح (فى ذمته فان المددلالة على المال فهذا السيل المه بل) نقول (لو و جدلقطة وظهر أن صاحبها جندي مثلا (فاحمل أن يكون له بشراء في الذمة أوغيره) كانورتهمن أبيه أو وهبه له أحد (وجب الردعليه) ولم يحز تفرقة (فاذالا يجو زسرقة مالهم لامنهم ولاعن أودع عنده ولا يجو زانكار وديعتهم ويجب الحسدعلى سارق مالهم لكونه أخذهمن حرزالال (الا) في صورة وهي (اذا ادعى السارق انه ليسملكالهم فعندذلك يسقط) الحد (بالدعوى مسئلة) أخرى (المعاملة معهم حرام) فلايعاملهم ولايعامل من يعاملهم (لان أكثر مالهم حرام فا يأخذه عوضا فهوحوام فانأدى الثن منموضع يعلم حله فينبغى النظرفيمايسلم البهم فانعلم انهم يعصون اللهبه كبيع الديباج منهم وهو يعلم أنهم يلسونه فذاك حرام) وببعممهم أعانة على المعصية والاعانة على المعصية (كبيع العنب من الحار) الذي يعصره خراوه فا الاحلاف فيه (وانما الحلاف في الصحة) هل يصم هذاالبسع أو يبطل أو يفسد تقدم في كاب البيوع (وان أمكن ذلك وأمكن ال يلبسها نساء فهوشهة مكر وهة وهذا فيما يعصى الله تعالى (في عينه من الاموال وفي معناه بدع الفرس) والسلاح (منهم الاسمافي وقت ركو بهم الى قتال المسلمين أو ) في وقت (جباية أموالهم فان ذلك اعانة الهم لفرسه) وسلاحه (وهي محفاورة) شرعا (وأمابه عالدمانير والدراهم ومايجري مجراه بمالا بعصي به في عينه بل يتوصليه) اليه (فهومكروه لمافيه من اعانتهم على الظلم لانهم يستعينون على ظامهم بالاموال والدوابوسائر الاسباب) غالبا (وهذه الكراهية جارية في الاهدداء اليهم) بطرقه (وفي العمل الهم) مجانا (من غسير أحرة حتى في تعليمهم وتعليم أولادهم) وغلمانهم (الكتابة والنرسل والحساب) والفروسية (وأماتعليم القرآن فلايكره الامنحيث أخذالاح ةفان ذلك) أي أخدها (حرام الامن وجه يعلم حله) فلابأس به (ولوانتصب وكيلالهم بشـ ترى لهم في الاسواق من غير جعل و) لا أجرة فهومكروهمن حبث الاعانة) لهم فقط (وان اشترى لهم مما يعلم أنهم يقصدون به العصية كالغلام) الوسيم (والديباج للفرسوا للبس) فيهلف ونشر مرتب (والفرس للركوب الى الظلم) والفعور (والقتل) والنهب (فذلك حرام فهما ظهر قصد المعصية بالمبتاع حصل التحريم ومهمالم يظهر ) قصدها (واحتمل ان يكون بحكم الحال وحكم دلالمهاعليه حصلت الكراهة) وارتفع المعريم (مسئلة) أخرى (الاسواف التي بنوها بالمال الحرام تعرم التحارة فهاولا يجو رسكناها) فان كانت الارضى مغصوبة فالحرمة أشد (وانسكنها تاجروا كتسب) فيها في معاملة (بطريق شرعي لم يحرم كسبه و)لكن (كان عاصميا بسكناه) فيها (وللناس ان يشتر وامنهم ولكن لووجدوا أسواقا أخوفالاولى الشراء منهم) وترك

من حيث أخذ الاحرة فان ذلك حرام الامن وجه يعلم حله ولوانتصب وكملالهم يشترى لهم فى الاسواق من غير جعل أواحرة فهو مكر وه من حيث الاعانة وان اشترى لهم ما يعلم انهم يقصدون به المعصمة كالغلام والديماج الفراش والنبس و النوس الركوب الى الظلم والقتل فذلك حرام فهما ظهر قصد المعصمة بالمبتاع حصل التحريم مهما ولم يظهر واحتمل بحكم الحال ودلالتهاء له حصلت الكراهة \* (مسئلة) \* الاسواق التي بنوها بالمال الحرام تحرم التحارة في اولا يحوز سكاها فان سكنها تاحر واكتسب بطريق شرى لم يحرم كسسمه وكان عاصم السكام والناس أن يشتر وامنهم ولكن لو و حدوا سوقا أخرى فالاولى الشراء منها

فان ذلك اعانة لسكاهم وتكثير لكراء حوانيتهم وكذلك معاملة السوق التي لاخواج لهم عليها أحب من معاملة سوق الهم عليها خواح وقد بالغ قوم - في تحرز وامن معاللة الفلاحين و تصاب الاراضى التي لهم عليها الخراج فالم مربحا بصرفون ما يأخذون الى الخراج فيحصل به الاعانة وهذا غلوفي الدين وحرج على (١٥٠) المسلمين فان الخراج قد عم الاراضى ولاغنى بالناس عن ارتفاق الارض ولا معنى للمنع منه ولو جاز

الشراء من تلك (فان ذلك) أى الشراء منهم (اعانة لسلامه) وترويهم (وتكثير لكراء حوانية م) وترقيب لسكاها (وكذلك معالة السوق التي لاخراج لهم علمها أحب من معاملة وقالهم علمها خراج) (وقد بالغقوم) من الورعين (حتى لم يحوّر وامعاملة الفلاحين) أى الزراعين (وأصحاب الاراضى التي علم خراج) مضروب (لانهم رجمايه مرفون ما يأخذون الى الحراج) المذكور (فتحصل به الاعانة وهذا) في المقيقة (علوفى الدين وحرج على المسلمين) ولا يامق بيسرهذه الامة (فان الحراج قدعم الاراضى) كله شرقاوم عربا (ولاغنى بالناس عن ارتفاع الارض فلامعني للمنع منه ولو حازهذا لحرم على المالك زراعة الارض حتى لا يطاف خواحهامنه وذلك مما يطول الحالف و يتداع الى حسم) أى قطع (باب المعاش) على الحلق (مسئلة) أخرى (معاملة قضائهم وعمالهم) على البلاد (وخدمهم) وحواشهم المعاشم بل أشداما القضاة فانهم يأخدون من أمو الهم الحرام الصريح ويكثر ون جعهم ويغرون الخلق المهم) أى بالماك ويغرون الخلق و من أمو الهم فالطباع محمولة) عمولة) عمولة المعامة والاقتداء بذوى الحاموالحشمة في سائق ادا لحلق الهم فالطباع محمولة) عمولة المعالة والقشاة فانهم أنشد الرمنية المالة قالمهم) في القرور (فانهم على زى العلماء و يختلطون من أمو الهم فالطباع محمولة) عمولة القشمة (على التشمه والاقتداء بذوى الحاموالحشمة في سائق ادا لحلق المهم فالطباع محمولة) عمولة القرور (فانهم على زى العلماء و يختلطون من أموالهم فالطباع محمولة) عمولة المحمولة المحمولة و يقدم أنشد الرمنية ما القرور فانهم على المالة عدون الحاموالحشمة في المناولة المحمولة المحمولة

قضاة وماننا أضعوالصوصا \* عومافى البرا بالاخصوصا تخاف اذاهم قدصا فونا \* لساوامن خوا تمنافصوصا

(وأماالليدموالمشمفا كثر أموالهمن الغصالصريح) عادموالهم (ولايقع فى أيدبهم مال صلحة ولا حزية و) لا (ميراث ولاوجه حلل حتى تضعف الشهدة باختلاط الحلال عالهم وقد صارمافي أيديهم قريباعافي أيدى حشمهم وخددامهم ولهذا قالطاوس) بن كيسان الماني (لااشهد عندهموان تعققت الحق لانى أخاف تعديهم على من شهدت عليه ) أى فاترك هذه الشهادة درأ للمفسدة الحاصلة منها (و بالحلة اعافسدت الرعية بفساد الماوك) بسبب الحور والظلم (وفسان) حال (الماوك بفساد العلماء) فأنم مفالطوهم وداهنوهم فتركوا الامر بالمعروف والنهيى عن المنكر ففسد بذلك الحال من الطرفين وأدى ذلك الى فساد حال الرعبة (فاولا القضاة السوء والعلماء السوء لقل فساد الماولة خوفامن انكارهم) على المذكرات (ولذا قالصلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الامة تحت بدالله وكنفه مالم عالى قراؤها امراءها) قال العراق واهأ وعروالداني كابالفتنامن واله الحسن مسلاور والديلي في مسند الفردوس من حديث على وابن عمر بلفظ مالم تعظم الرارها فحارها و يداهن خيارها شرارها وسندهماضعمف اه (وانما ذ كرالقراء) وهو جمع قارئ للذي يقرأ القرآن خاصة وقد خص اطلاق هذا اللفظ على الفقهاء (لانهم كانواهم العلماء وانماكان علهم بالقرآن والمعانى المفهومة منه ومن السنة) استنباطا (وماوراء ذاكمن العلوم) التي هي كا لات لفهم الكتاب والسنة (مجدثة بعدهم وقد قال سفيان) الثوري رحمالله تعالى (التخالط السلدان والامن يخالطه) فانه معصمة (وقال) أيضا (صاحب القلم وصاحب الدواة وصاحب القرطاس وصاحب الطين الاجر (الذي يختميه) المكاب (وصاحب اللمطة بعضهم شركاء بعض) في الوزر (وقدصدق) سفيان (فان الذي صلى الله عليه وسلم لعن في الجرعشرة حتى اعن العاصر والمعتصر) قال العراقي رواه الترمذي من حسديث أنس وقالحديث غريب اه قلت وأخرجهمن طريق علةمة وعبدالرحن بن عبدالله الغافق انهما معاابز عمر يقول قالىر ولالله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخر

هذا غرم على المالك زراعة الارض حتى لانطلب خراجها وذلك مماسطول ويتداعى الى حسم باب العاش (مسئلة) معادلة فضائهم وعالهم وخدمهم حزم كعاملتهم بلأشدأماالقضاة فلانهم يأخدذون من أموالهم الحرام الصريح و مكثر ونجعهم و اغرون اللق ويهمفاخم على زى العلاء ومختلطون م-م و مأخد ذون من اموالهم والطباع محبولة على التشبه والاقتداء بذوى الجاء والحشمة فهم سمانقماد الخلق الهم وأماالخدم والحشم فأكثر أموالهممن الغصب الصريح ولايقع في أيديه مال مصلحة وميراثو حزية وجه حلال حتى تفعف الشهة ماخة لاط الحلالعالهم فألطوس الأشهدعندهم وانتحققت الحق لانى أخاف تعديهم على من شهدت علمه و ما لحلة اعافسدت الرعمة بفساد المول وفسادا الوك بفساد العلاءفاولا القضاةالسوء والعلماء السوءلقل فساد الماول خوفا من انكارهم ولذلك فالحلى اللهعله وسلم لاترال هذه الامة تعتد

الله وكنفه مالم عمالي قراؤها أمراعها وانماذ كرالقراء لانهم كانواهم العلماء وانما كان علمهم بالقرآن ومعانيه المفهومة وشاريها بالسسنة وماوراء ذلك من العاوم فه ي محدثة بعدهم وقد قال سفيان لا تخالط السلطان ولامن بخااطه وقال صاحب القلم وصاحب الدواة وصاحب القرطاس وصاحب الليطة بعضهم شركاء بعض وقد صدق فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في الجرعشرة حتى العاصر والمعتصر

وقال ابن مسـ هود رضي الله عنه آكل الرياوموكله وشاهداه وكانبهملعونون على اسان محد صلى الله عليه وسلم وكذارواه حابروعي عنر-ولالله صلى الله علمه وسلموقال انسرس لانعمل للسلطان كالاحتى تعلى مافعه وامتنع سفيان رجماللهمن مذاولة الخليفة في زمانه دواة من بدره وقالحتى أعلم ما تكتب بها فكل من حوالهم منخدمهم واتماعهم ظلة مثلهم عب بغضهم فىالله جمعاروى عن عمان سزائدة اله سأله رحل من الجند وقال أس الطريق فسكت وأظهر العربم وخافأن يكون منوجها الى ظـــلم فیکون هو بارشاده الی الطريق معيذاوهذه البالغة لم تنقل عن السلف مع الفساق من التعاروالحاكة والحامن وأهل الحامات والصاغة والصباغين وأرباب الحرف مع غلبة المكذب والفسيق علمهم بلمع الكفار من أهل الذمة واعاهدذافى الظلة عاصة الا كانلاموال المتامى والمساكنوالواظمنعلي الداءالمسلن لذين تعاونوا على طمس رسوم الشريعة وشعائرها وهذالان المعصة تنقسم الىلازمة ومتعدية والفسق لازم لا متعدى وكذا الكفروهو حناية على حق الله تعالى وحسانه على الله وأمامعصة الولاة بالظلم وهو سعدفاعا يغلظ أمرهم لذلك

وشاربها وساقها وبائعها ومبتاعها وعاصرهاومعتصرهاوحاملهاوالمحمولة المدوآ كل نهاو أخرجهان ماحه كذلك الاانه قالوأى طعمة بدل النعلقمة وهوفي مسند الامام أبي حنيفة عن حمادعن سعيدين جبيرعنابن عمرقال لعنت الخروعاصرها ومعتصرها وساقصاوشار بهاو باثعها ومشتريها وقدرواه أيضا الحاكم والبهبق ورواه من ماحه من حديث أنس ورواه الطعراني من حديث عثم ان من أي السائب ورواه أيضا أحمد وابن ماجــه والبيهتي مثلرواية الامام بلفظ لعنت الخرعلي عشرة وجوه لعنت بعينها وشارج اوساقها وعاصرهاومعتصرهاوحاماهاوالمحمولة البهو بالعهاومبتاعهاوآ كلثنهاورواه الطبراني كذلك من حديث الن مسمود ومن حديث الن عمر ونعوه (وقال الن مسعود) رضي الله عنه (آكل الرباوموكاه وشاهداه وكاتبه ملعونون على لسان محدصداًى الله عليه وسدلم فال العراقي رواهمسلم وأصحاب السنن واللفظ للنسائدون قوله وشاهداه ولابى داودلعن رسول الله صلى الله علمه وسلم آكل الرباوموكاموشاهده وكاتبه وقال الترمذي وصححه وابن ماجه وشاهديه اه قلت و واممسلم من طريق مغيرة قال سأل شباك الراهم فحدثنا عن علقمة عن عبدالله قال لعن رسول الله صلى الله علمه وسلم آكل الرباوه وكله قال قلت وكاتبه وشاهده فقال انمانحدث عاسمعنا وأماأ بوداود فقد أخرجه من طريق عبد الرحن بن عبدالله بن مسعود عن أمه ورواه الطعراني ملفظ لعن الله الرما وآكاء وموكله وكاتبه وشاهده وهم يعلون ورواه أحد وأبوداود والترمذي وابن ماجه بلفظ لعن الله آكل الرباوموكاء وشاهده وكاتبه وهذا الانسب لسياق المصنف (وكذلك رى جار) بنعبدالله الانصارى (وعر) بن الخطاب رضى الله عنهما (عن رسول الله صلى الله علمه وسلم) قال العرفى أماحديث حار فأخرجهمسلم بلفظ لعنرسولالله صأى الله عليه وسلم آكل الربا وموكاه وكاتبه وشاهديه وقال هم سواءاه قات ورواه أحد كذاك ثمقال العراقى وأماحد يثعرفقد أشار المالترمذي بقوله وفى الباب ولابن ماجه من حديثهان آخر مأأنزلت آية لريا انرسول اللهصلي اللهعليه وسلم مأت ولم يفسرها فدعوا الرباوالريبة وهومن رواية ابن المسيب عنه والجهور على انه لم يسمع منه اله قلت وفي الباب عن على رضي الله عنه أخرجه أحدد والنسائي بلفظ لعن الله آكل الرباوموكله وكاتبه ومانع الصدقة وعند دالبيهق من حديثه بلفظ لعن الله آكل الرباوموكا موشاهديه وكاتبه والواشمة والمستوشمة ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له (وقال) مجلا (بن سير من) رحمالله تعالى (الانحمل السلطان كتاباحتى تعلم مافيه) أى لئلا يكون معينا على ظلمه (وامتنع - فيأن) الثورى (من مناولة الخليفة) الذي كان (فيزمانه دواة بين بديه وقال حتى اعلم ماتكتبما) وقد تقدم هدااقريبا (فكلمن حوالهم) وأطرافهم (من خدمهم واتباعهم ظلمة مثله معب بغضهم فى الله جمعا) ظاهراو باطنامن عرض دنيوى (وروى عن عمان بنزائدة) الزسى ابن محد الكوفى نزيل الرى أحد العباد المبرزين قال العبلى ثقة صالح وذكره ابن حبان في الثقاف وقال أصله من الكوفة واستقل الى الرى وكان من العباد المتقشفين وأهل الورع الدقيق والجهدالجهيد روى له مسلم حديثاواحدا (انه سأله واحد من الجند) بالرى (فقال ابن الطريق فسكت فاظهر ان به صمماوناف ان يكون متوجها الى ظلم فيكون بارشاده أنى الطريق معينا) له على الظلم (وهدف الممالغة لم تنقل عن السلف من الفساق من التجار والحاكة والحجامين وأهل الحامات والصاغة والمدباغين وأرباب الحرف) من سائر الاصناف (مع غلبة الكذب والفسق عليه-م) في معاملاتهم وحركاتهم (بلمع الكفارمن أهل الذمة وانحا) نقل (هذا في الظلمة عاصة الا كابن لاموال البتامي والمساكين) ظلما (والمواظب من على ابذاء المسلمين) قولا ودول (الذين تعاونوا على طمس وسوم الشريعة و)هدم (شعارهاوهذالان المعصمة منقسمة الىلازمة) علىصاحبها لاتنعدى عنه (ومتعدية) تتعدى الى الغير (والفسق لازم لا يتعدى وكذا الكفروهو حناية على الله وحسابه على الله وأمامعصية الولاة بالظلم) والتعدى (فهومتعد) طارشررها فى الا فاق (واعما بغلظ أمرهم) ويشدد (لذلك

ويقدرعوم) الظام وعوم التعدى بزدادون من الله بعداو (مقنا) فحدة الهم م سعقا (فعبان بزدادمنهم اجتنابا) وبعددا (ومن معاملتهم احترازا فقدقال صلى الله عليه وسلم يقال الشرطى دع سوطك وأدخسل النار) الشرط على لفظ الجبع اعوان السلطان لانهسم جعاوالانفسهم علامات بعرفوت بماللاعداء الواحد شرطة كغرفة وغرف واذانس الى هدذاقيل شرطى بالسكون أوالى واحد قال العراني رواه أبو بعلى من حديث أنس بسندضعف اه قلث وعندالحا كممن حديث أي هريرة قال الرجال وم القيامة اطرحوا سياط يم وادخاواجهم وعند الديلي من حديث عبدالرحن بن سمرة يقال للجواز بوم القيامةضع سوطك وادخل النار (وقال صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعة و جال معهم سياط كأ ذناب البقر) قال العراقي رواه أحدوالح كموقال صيح الاسناد من حديث أبي امامة يكون في هذه الامة في آخوالزمان رجال معهم سياط كانها أذناب البقر الحديث ولسلم من حديث أبي هر مرة وشك ان طالت بكمدة ان ترى قوما في أيديهم مشل أذناب البقروفي واية له صنفان من أهل النارلم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر اه قلت وغمام حديث أى امامة بغدون في سخط الله وير وحون في غضبه ورواه كذلك أحدوتمام حمديث أبىهر مرة بعدقوله كاذناب البقر يضربون بهاالنساء ونساء كاسيانعار يات ميلات ماثلات رؤسهن كاسنمة البخت الماثلة لايدخان الجنه ولايجمدن ويحهاوان ريحها ليو جدمن مسيرة كذاوكذا وكذلك رواه أحد (فهذا حكمهم ومن عرف بذلك نقدعرف ومن لم بعرف فعلامته القباء) وكان اعوان الظلمة يلبسونه (وطول الشارب وسائر الهيئات المشهورة) لهم على اختلاف الازمنة والامكنة (فنروى على تلك الحالة أجتنبه) عجبة وجوارا ومصادقة ومعاملة (ولايكون ذلك من سوء الفان) بالاخ المسلم (لانه الذي جني على نفسه اذتر بابزيهم) وتشكل بشكاهم (ومساواة الزي) في الظاهر (بدل على مسأواة القلب) في الاغلب (فلا يتعانن) أي يد كاف من نفسه الجنون (الانجنون ولايتشبه بالفساف الافاسق)والفاهرعنوان ألباطن (نع الفاسق قد يلتبس فيتشبه باهل الصلاح) والعلم بان يلبس زيهم و يظهر على نفسه شعارهم (وأماالصالخ فليس له ان يتشبه ماهل الفساد) فىزيهم (لانذلك تسكثير لسوادهم) وهومذموم (واعما نزلةوله تعمالى الذين توفاهم الملائكة طالى أنفسهم فى قوم من المسلين كانوا يكثر ونجماعة الكفار بالمخالطة) معهم فن كثرسواد قوم فهومنهم وادعاؤهم الاستضعاف غير مسموع فقد حعسل الله محانه الارض واسعة ولامعني لحلطتهم (وروى ان الله تعالى أوصى الى يوشع بن نون) بن أبي ايثم بن يوسف الصديق فتي موسى عليهم السلام ني بعدموسي عليه السلام (اني مهلك من قومك أر بعين ألفامن خيارهم وستين ألفامن شرارهم فقال) توشع (مابال الأخيار) يارب (فقال انهم لن يغضبوا لغضي وكارانوا كاونهم وبشاربونهم) أى يخالطونهم في الاكلوالشرب (ومهذا بتدنان بغض الفللة والغض لله علمم واحب وروى ابن مسعود) رضى الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لعن علماء بي اسرائيل اذا خالطوا الطالمين في معايشهم) قال العراقي روى أبوداود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لماوقعت بنواسرائيل فىالمعاصى نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم فى مجالسهمو واكاوهم وشار بوهم فضر بالله قاو ببعضهم ببعض ولعنهم على لسان داو دوعيسى ابن مريم لفظ الترمذى وقال حسن غريب اه قلت ورواه أحد كذلك ولفظهم بعدة وله عيسى ابن مريم ذلك بماعصوا وكانوا يعتدون لاوالذي نفسي سده حتى ناظر وهم على الحق (مسئلة) أخرى (المراصدالي بناها الظلة في الطرق كالقناطر) على الانهار (والرباطات) الصوفية (والمساجد) لاقامة الصاوات (والسقابات) اشربالماء والوضوء أيضًا (ينبغي أن يحتاط فهاو ينظر أماً القنطرة فيحوز العبو رعله اللحاجة) الضرورية

عليه وسلم يقال الشرطي دعسوطانوادخلالنار قالصلي الله عامه وسلمن أشراط الساعمة رحال معهم ساطكاذناب البقر فهذا حكمهم ومنعرف مذلك منهم فقده رفوس لم يعرف فعالمته القباء وطول الشروار سوسائر الهما "تالمسهورة فن روى على تلائ الهيئة تعين احتنامه ولايكون ذلكمن سوء الظن لانه الذي حنى على نفسمه اذتر بابز يهم ومساواة الزى تدلء الى مساواة القلب ولايتعان الامحنون ولابتشم بالفساق الافاسق نعم الفاسق قد يلتس فيتشبه باهل الصلاح قاما الصالح فليس لهأن يتشبه باهل الفساد لان ذاك تكثير لسوادهم واعا ترل قوله تعالى انالذين توفاهم المالائكة ظالمي أنفسهم فى قوم من المسلمين كانوا يكثرون جماعة المشركين مالخالطة وقدروى انالله تعالى أوحى الى نوشع بن نون انى مهلك من قومك أر بعسن ألفامن خيارهم وستين ألفامن شرارهم فقالمابال الاخمارقال انهم لانغضبون لغضى فكانوا يؤا كاونهم و بشاربونهم وبهذا يتبين أن بغض الظلة والغضبالله علممواحب

وروى ابن مسعودين الذي صلى الله عليه وسلم ان الله لعن على اعبى اسرائيل افت الطوا الظالمين في معاشهم \* (مسئلة) \* المواضع التي بنياها الظلمة كالقناطر والرباطات والمساجد والسقايات ينبغي ان يحتاط فيهاو ينظر أما القنطرة فيجوز العبور على اللهاجية والورع الاحستراز ماأمكن وان وجد عنمه معدلانا كدالورع وانماجوزنا العبوروان و جدمعدلالانه اذالم بعرف لتلك الاعبان مالكا كانحكمها أن ترصد للغبرات وهذاخير فامااذاعرف أن الاتحروالجرقد نقل من دارمه اومة أومقيرة أومستعد معين فهذا لا يحل العبو رعليه أصلا الالضرورة يحلم امثل ذلك من مال الغبر شريعب علمه الاستعلال من المالك الذي يعرف وأما المستعدفات بني في أرض مغدوية أو يخشب معصوب من مستعد آخر و الله معين فلا يجوزد خوله أصلا (١٥٢) ولا للجمعة بل لووقف الامام فيه

فليصله وخلف الامام وليقف خارج المسعدفان الصلاة في الارض المغصوبة تسقط الفرض وتنعقدني حق الاقتداء فلذلك حوزنا للمقتدى الاقتداءعن صلى في الارض المغصو بةوان عصى صاحبه بالوقوف فى الغصب وان كان من ماللا يعرف مالكه فالورع العدول الى مسعد آخوان وحددفان لمعد غيره فلا بترك الجعية والجاعة به لانه يحمل ان يكونمسن ملك الذي بناه ولوعلى بعدوان لم يكن له مالكمعن فهواصالح المسلمن ومهدما كان في المسحد الكبيريناء السلطان ظالم فلاعذرلن اصلى فيه مع انساع المسعداعيف الورع قبل لاجدين حنبل ما عندلن في ترك الخروج الى الصلاة في جاعة ونعن مالعسكر فقال عدي ان الحسن والراهم التمي خافاان مفتنهما الحاجوأنا أخاف ان أفتن أيضاوأما الليلوق والتعصص فلا عنعمن الدخول لانه غير

(والورعالا-ترازماأمكن وان وجدعنه) أى عن العبور (معدلانا كدالورع) اقتداء بشرالحافى رجه الله تعالى فانه كان لا بعبرا لجسم الغربي ببغداد الذي شاه عبدالله بن طاهر (وانماجة زنا العبوروان وجدنا معدلالانه اذالم يعرف اللاالاء إن مالكافان حكمه أن يرصد المغيرات وهذا خير فاما اذاعرف ان الاسر) وهوالطو بالمطبوخ (والجرقد نقل من دارمعاومة أو )من (مقبرة أو )من (مسجد معين فهذا لا يحل العبورية أصلا الابضرورة يحلبهامش ذاكمن مال الغيرغم يجبعليه الاستحلال من المالك الذي يعرفه) لانحقه بان مازال (وأما المسعد فان بني في أرض مغصوبة أو ) بني ( بخشب مغصوب من مسعد آخراه مالك معين )وكذا العمدان والصواري (فلا يجوزد نحوله أصلاولا العمعة )أى لصلاتها (بل لو وقف الامام فيه فليصلهو )مقتديا (خلف الامام وليقف خارج المسجد) ولوانقطع عن الصفوف (فان الصلاة في الارض المغصوبة تسقط الفرض وثنعقد فىحق الافتداء فلذلك جؤزنا للمقتدى الافتداء بن صلى فى الارض الغصوبة وانعمى صاحبه بالوقوف في الغصوان كان) بني (من ماللا يعرف مالكه فالورع العدول) عنه (الى مسعد آخران رحد) قر ساأو بعيدا (فان لم عد غيره فلا يترك العدة والحاعة به لانه عمل أن يكون من ملك الذي بناه ولوعلى بعد) أى ولو كان هذا الاحتمال بعيدا (وان لم يكن له مالك معن فهو لصالح المسلين) أى حكمه حكمها (ومهما كان في المسجد الكبير بناء لسلطان طالم) مفر وزأوغ يرمفروز (فلاعذران يصلى فيهمم اتساع المسعد) أى لايقبل عذره فني الحلسعة (أعني في الورعقيل لاحدين حنبل) رحه الله تعالى (ماحتك) ولفظ القوت قال أبو بكرالم وزى قيل لايى عبد الله أى شي حتك (في توك الخروج الى الصلاة وتحن بالعشكر) وهو الموضع الذي بني فيه المعتصم وسماه سرمن رأى وقد نسب المه هكذاجاعةمن الحدثين وغيرهم منهم على بن محدين موسى الكاظم يعرف هو وابنه الحسن بالعسكرى (فقال عبتي ان الحسن) البصري (وابراهيم التبي خافا أن يفتنهم الحجاج) بن يوسف الثقفي (وأنا أخاف أن أَفْنَ أَيضًا) لفظ القون وأماأَ حاف أن يفتنني هذا بدنهاه يعني الخليفة (وأمَّا الحاوق)وهوما يتخلق به من الطب وقال بعض الفقهاءهوما أم فى صفرة (والخصيص فلاعنع من الدخول فيه فانه غيرمنتفع بها فى الصلاة وانحاهو زينة )المسعد (والاولى أن لا ينظر اله) ولا يلتفت نحوه (وأما البواري) جمع توريا وهوالحصير (التي فرشوها) فيه وكذا غيرهامن الفرش (فانكان لهامالك معين فعرم الجلوس عليها) الابعدالا ستحلال (والافيعدان أرصدت لمصالح عامة) للمسلمين (جازافتراشها) والجلوس عليها (ولكن الورع العدول عنها) الى غيرها (فاته المحل شبهة فاما السقاية فيكمهاماذ كرناء) آنفا (فليسمن الورع الوضوء والشربمنهاالااذا) اضطرائي الشربمنها بان خاف على نفسدالهلاك من العطش أولاساغة اللقمة فيشرب منهاأو (كان يخشى فوت الصلاة فيتوضأ) منها (وكذلك معانع طريق مكة) حرسهاالله تعالى وهي التي بناها الظلمة من أمو الهم (فاماالر باطات والمدارس فأن كانت الرقبة مغصوبة أوالآجر) أوالحجر أوالخشب (منقولامنموضع معين يمكن الرد لى مستحقه فلارخصة في الدخول فيها) شرعا (فانالتبس المالك وقد أرصد فلهة من الخيرفالورع اجتنام اولكن لايلزم الفسق بدخولهاوهد.

( ٢٠ - (اتحاف السادة المتقين) - سادس) منتفع به في الصلاة وانداه و زينة والاولى الله لا ينظر اليه وأما البوارى التي فرشوها فان كان الهامالك معين فحرم الجاوس عليها والافيعدان أرصدت لصلحة عامة حازا فتراشها ولكن الورع العدول عنها فانها الحافظ شهة به وأما السسقاية في كمهاماذ كرناه وليس من الورع الوضوء والشرب منها والدخول اليها الااذا كان يخاف دوات الصلاة فيتوضأ وكذا مصانع طريق مكة به وأما الرباطات والمسدارس فان كانت رقب الارض مغصو به أوالا جرمنة ولامن موضع معين عكن الردالي مستحقه فلارخصة الدخول فيه وان النبس المالك فقد أرصد لجهة من الخبروالورع اجتنابه ولكن لا يلزم الفسق بدخوله وهذه

الابنية ان أرصدت من خدم السلاطين فالامر فيها أشداذ ليس الهم مرف الاموال الضائعة الى المصالح ولان الحرام أغلب على أوالهم اذليس الهم أخد في مال الصالح والما يحز أن يتغطى فيه الدين المرف المغلق المرف المغلق المرف المغلق المرف المغلق المرف المؤلف المرف المؤلف المرف المؤلف المرف المرفق المرف

منتفعابا لحيطان والسقف الابنية ان الابنية ان الدائمة ان الدائمان والسقف لحرأو المسلمان والسقف لحرأو السلمان والسقف الموات والمائمة المائمة ال

\* (الماب السابع في مسائل متفرقة بكثرمسيس الحاحة الهاوقد مسئل عنهافي الفتاوى)\* \* (مسئلة) \* سئل عن خادم الصوفة يخرج الى الدوق و عمع طعاما أونقداو بشترىيه طعاما فن الذي علاهان يا كل منه وهل يختص بالصوفدة أملا فقلت أماالصوفية فلاشهةني حقهـم اذا أكاوه وأما غبرهم فعللهماذا أكوه برضا الحادم ولكن لايخاو عن شهة أماالحل فلان مانعطى خادم الصوفية انما يعطى بسبب اله وقدة ولكن هوالعطى لااله وقدة

الابنية انارصدت من خدم السلطان واتباعه (فالامرفها أشداذليس لهم صرف الاموال الضائعة) التي ليس الهاملاك الى الصالح وانحاهو للسلطان (ولان الحرام أغاب على أموالهم اذليس لهم أخذمال المصالح وانحاجو زذلك للولاة وأرباب الامر) كالسلاطين (مسئلة) أخرى (الارض المخصوبة اذا جعلت شارعاً) يسلكه الناس الم يحزان يتخطى المه وان لم يكن لها مالك مه ينجاز والورع العدول عنه ان أمكن ) السلوك في شارع آخر (فان كان الشارع مباحاوة وقه ساباط) وهوالسقية التي تحتمائم ونافذ والجدع سوابط (جاز العبور) من تحته (ولا يحرم الحلوس تحت الساباط) وفي نسخة و يحوز الجلوس تحت الساباط (على وجه لا يحتاج فيه الى السقف كا يقف في الشارع لشغل) عارض (فان انتفع بالسقف في دفع حوالشه سأوا اطر أوغيره وقو وحوط) حعل عليه حائفا (بقص ) فارسي (فانه بمعرد التخطي لا يكون منتفعا بالحيطان والسقف الااذا كان له فائدة في الحيطان والسقف الرود أولسترعن بصر) الذاس (أوغيره فذلك ولم لانه انتفاع بالحرام اذله عرم الحلاسة على المقتم عام بالحرام اذله من باد للاستقرار) عام بالحرام اذله عن بالحرام اذله عن بالحرام الملقف على القص بالمافية من الماسة عن بالحرام الماسة في بالحرام الماسة عنها والسقف بالمواسة في بالحرام الماسة في القص بالمافية من الماسة في القص المافية من الماسة في الماسة في القص المافية من الماسة المالات في المناسة بالمالة والدينة في الماسة في الماسة في القص المافية من الماسة بالمالة والدينة في المناسة بالمالة والدينة في المالة في المناسة بالمالة والدينة والدينة والمالة والدينة والمناسة بالمالة والدينة والمالة في المالة والمناسة والمالة والمواسة في المناسة بالمرافقة والمناسة والمالة والمالة والمناسة والمناسة بالمالة والمناسة والمناسة بالمناسة والمناسة وال

\*(الباب السابع)\* (في) ذكر (مسائل متفرقة) لهاتعلق بهذا ألكاب (ويكترمسيس الحاجة الهاوقدسل عنهافي الفتاوي) وفي نسخة وقد يسأل (مسئلة يسأل عن عادم الصوفية يخر جالح السوق و يجمع طعاما) لهم (أو ) يحمع (نقدا) من العين (ويشترى به) لهم (طعاما فن ذا الذي يحلله أن يأ كل منه وهل) ذلك (يختص بالصوفة أملافقات) في الجواب (أما الصونية فلاشهة في حقهم اذا أكاوها وأماغرهم فعل الهم ذا أكاوه رضا الخادم لكن لا يخلوعن شبهة )فيه (أما الل) أى وجهه (فلانما بعطى خادم الصوفية انما بعطى بسبب الصوفية) أى بسبب حدمة لهم (ولكن هو المعطى لاالصوفية) رهذا (كلرجل الممل) أى صاحب العمال ( يعطى بسبب عياله لانه منكفل مم ) أى برعايتهم ( وما أخذه يقع ما كاله لا العيال ولذا ) جاز (له أن وطع غيرالعمال) وكذلك خادم الصوفة فأنه انما بعطى لكونه متكفلا يخدمنى مفاأخذه يقع ملكاله (اذيبه مدأن يقال) انه (لم يخرج عن ملك المعلى ولانساط الخادم على الشراء به والتصرف فيه لان ذلك مصير) أى ذهاب (الىأن العاطاة لاتكنى) فلابدمن اجراء الصغة (وهوض عيف عُملاصائرااليه فى الصدقات ولا الهداياو يبعدان يقال زال الله بانتقاله الى الصوفية الحاضر بن الذين هم وقت سؤاله في الخانقاه اذلاخلاف ان له أن يطعم منه من يقدم) علمها (بعدهم من الصوفية) فيكان القادمون بعدهم والحاضر ود وقت السؤال في - لدسواء (ولوم توا كلهم أو) مات (واحدمنهم لا يجب صرف نصيبه الى وارثه ولا يمكن أن يقال انه وقع لهدة التصوّف ولا يتعينه مستحق لان ازالة الملك الى الجهدة لاتوجب تسليط الاحاد على التصرف) وعُكينهم منه (قان الداخلين فيه لا ينحصرون) ولا ينضبطون (بل يدخل

فه كالرجل المعيل بعطى سبب عياله لانه متكفل بهم ومايا خذه يقع ملكاله لالعيال وله ان طعم غير العيال اذ فيه يبعد ان يقال لم يخرج عن ماك المعطى ولا يتساط الخادم على الشراء به والتصرف فيه لان ذلك مصيرالى ان المعاطاة لا تكفى وهوضعيف شم لاصائر اليه في الصدقات والهدايا و يبعدان يقيال وال الملك الى الصوفية الحاصر من الذين هم وقت سؤاله في الحائقاه اذلا خلاف ان له أن يقال المدون ولا يتعين له يطعم منه من تقدم بعدهم ولوما قوا كلهم أو أحدم نهم لا يجب صرف نصيبه الى وارثه ولا يكن أن يقال انه وقع لجهة النصوف ولا يتعين له مستعق لان واله الله الحية لا توجب تسليط الله "عاد على التصرف فان الداخلين فيه لا يتحصر ون بل يدخل

في من يولد الى يوم القيامة وانماية صرف في الولاة والخادم لا يجو رله ان ينتصب النباعن الجهدة فلاوجه الاأن يقال هوما مكم وانما هو يطعم المحوفية بوفاء شرط التصوّف والمر وأة مان منعهم عندمنعوه عن ان يظهر نفسه (١٥٥) في معرض السكفل بهم حتى مقطع

رفقه كاينقطع عنمان عاله (مسئلة) \* سئل عنمال أوصى به الصوفية فن الذي يحوز أن يصرف المه فقلت النصوف أس باطن لانطلع علمه ولا عكنضبط الحكم عقيقته بالبأمور ظاهرة بعول علهاأهل العرف في اطلاق اسم الصوفى والضابط الكلي أنكل من هو بصنة اذا ترلفي خاعاه الصوفية لميكن تروله فهاواختلاطه بهمنكرا عندهم فهو داخلفي غارهم والتفصيل أن ولاحظ فيه خسصفات الصلاح والفقر وزى الصوفية وان لايكون مشتغلا محرفة وان يكون مخالطالهم بطر مق المساكنة فى الحانقاه غم بعض هدده الصفات ممانو حدروالها زوالاالمر بعضها ينجبر بالبعض فالفسق عنعهذا الاستحقاق لانالصوفي بالجلة عبارة عنرجل من أهل الصلاح بصفة مخصوصة فالذي يظهر فسيقه وان كانعلى زبرم لايستعق ماأوصى به الصوفية ولسنا نعت برفي مالصغائر وأما الحرف والاشتغال بالكسب عنع هدا الاستعقاق فالدهقان والعامل والتاح

فيه من ولد) منهم (الى وم القيامة وانما يتصرف فيه الولاة) للامور (والحادم لا يجوزان يذنصب نائبا عن الجهة ولاوجه الاأن يقال هومالكه) وفي نسخة هوملكه (وانما يطعم) وفي نسخة يعطي (الصوفية ولايشترط) التصوّف (والمروءة فان منعهم عنه منعوه عن أن يظهرنفسه في معرض التكفل بم حتى ينقطع رفقه كاينقطع عنمات عماله مسئلة سئل عن مال أوصى به المعوفية فن ذا الذي يجو زأن يصرف البه فقلت) في الجواب (التصوّف أمرباطن) خفي غير محسوس (لانطلع عليه ولا يمكن ربط الحكم يحقيقته) نفياوا ثباتا (بل بأمو رظاهرة بعول علمها أهل العرف في اطلاق اسم الصوفي) وأحسن ماقيل فى تعر يف التصوّف الوقوف مع الا داب الشرعية ظاهر افيرى حكمهامن الظاهر في الباطن وباطنافيرى حكمهامن الباطن فى الظاهر قال الشيخ أبونعيم فى أول الحلية فاما التصوّف فاشتقاقه عند أهل الاشارات من العفاء والوفاء والفناء واشتقاقه من حيث الحقائق التي أوجبت اللغة فانه عن أحد أربعة أشماء من الصوفانة وهي بغلة زغياء قصر مرة أومن صوفة وهي قبيلة كانت في الدهر الاول تحيرا لحاج وتخدم المكعبة أومن صوفة القفارهي الشعرات النابتة في مؤخره أوم الصوف المعروف على ظهور الضأن ثم أطال في تقر وكل ذلك بدلا لله وجسعه وقدد كرشيخ الاسلام ان تمسة في كاب الفرقان فى الفرق بين أولياء الرحن وأولياء الشيطان هذه الاقوال كلهاور يحقول من قال انه منسوب الى صوفة اسمقسلة ورديقية الاوجه (والضابط الكليان كلمن هو بصفة اذا نزل في خانقاه الصوفية لم يكن نزوله فهاعلهم واختلاطه بهممنكراعندهم نهوداخل فيعارهم ) بالفتح والضمأى جلتهم فهذاه والضابط الريكايي في معرفته على الاجمال (والتفصيل) فيه (أن يلاحظ فيه خسصفات) أولهن (اصلاح) وهواسم جامع فى الاقوال والافع ال والاحوال (و) الثاني (الفقر ) وهو فقد دما هو محتاج المه فان فقد مالاحاجة له البه لا يسمى فقيرا (و) الثالث (زى الصوفية) من التقصير في الملابس مع الترقيع فها وضيق الاكام ولبس القلنسوة من الصوف ودراعة صوف وحل الابر بق والمشط والسوال وغمر ذلك ممايختلف باختلاف الزمان والامكنة والاشتخاص (و) الرابع (أن لايكون مشتغلا بحرفة) وكسب (و) الخامس (أن يكون مخالطا لهـم بطر يق المساكنة في الحانقاه) أي خلطة السكني فقط ثم (بغض هذه المفأت مابوجب زوالهاز والالاسم وبعضها بخبر بالبعض فالفسق عنع هذا الاستحقاف) فلايكون الفاسق صوفيا (لانالصوفي بالجلة عبارة عن رجل من أهل العلاح بصفة مخصوصة) على هيئة مخصوصة (فالذى يظهر فسقه وان كان على زيهم) ولبسهم (لايستحق عماً وصى به الصوفية ولسنا نمتم فيه) أى فى الفسق هذا ارتكاب الذنوب (الصغائر) كاهوالمتعارف وأكثرما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع واخل ماحكامه (وأماالحرفة والاشتغال مالكسب عنع هذا الاستحقاق فالدهقان) معرب يطلق على رئيس القرية وعلى من له مال وعقار والدال مكسورة وتضم (والعامل) على القرى والضباع (والناح والصانع فى مانوته أوداره والاحيرالذى بغدم بالاحرة كلهؤلاء لايستعقون ولا ينجيرهذا بالزى والمخالطة) أى ولوكانوا ممر بن ربهم و يخالطونهم لا يستعقون (فاماالوراقة) وهي بالكسرصنعة الوراق والرادية النساخ بالاحرة أوالذي علد كنب العلم (والخماطة) معروفة (ومايقر بمنها عما بلدق بالصوفة تعاطمها) ولاعارعام منه (فاذا تعاطاها في حانونه لاعلى جهة الاكتساب) وفي نسخة لافي حانوته ولاعلى حهدة الاكتساب وحرفة (فذلك لاء عالاستعقاق وكانذلك بخبر عسا كفته اياهم مع بقية الصفات وأما القدرة على الحرف ومعرفتهامن غيرمباشرة لا تمنع) الاستعقاق (وأماالوعظ والتدريس) والاقراء (فلا

والصانع ف حانوته وداره والا حسير الذي يخدم بأحره كل هؤلاء لا يستحة ونما أوصى به الصوفيدة ولا ينجبرهد ابالزى والخالطة فاما الوراقة والخياطة وما يقرب منهما بمايليق بالصوفية تعاطيها فاذاتعا طاها لافى حانوت ولاعلى جهة اكتساب وحوفة فذلك لا يمنع الاستحقاق وكان ذلك ينجبر بمساكنته اياهم مع بقية الصفات وأما القدرة على الحرف من غيرمباشرة لا يمنع وأما الوعظو التدريس فلا

منافى اسم التعوف اذاو حدت بقية الحصال من الزى والمساكنة والفهة والفاحة واذلا يتنافض أن يقال صوفى مقرئ وصوفى واعفاوه وفى عالم أومدوس و يتناقض أن يقال صوفى دهقان وصوفى تاجر وصوفى عامل وأما الفقر فان زال بغدى مفرط ينسب الرجل الى التروة انظاهرة فلا يحوز معه أخذوصة الصوفية وان كان له مال ولا يفى دخله بحرجه لم يبطل حقه وكذا اذا كان له مال قاصر عن وجو ب الزكاة وان لم يكن له نسرج وهذه أمور لاذليل لها (١٥٦) الاالعادات وأما المخالطة لهم ومساكنتهم فلها أثرول كن من لا يخالطهم وهوفى داره

ينافى اسم النصوف اذاوج ـ دت بقب الخصال من الزى والساكنة والفقر فلا يتناقض أن يقال صوفى) مقرئ يحودالقرآن (وصوفى واعظ وصوفى عالم ومدرس ويتناقض ان يقالصوفى دهقان وصوفى تاحر وصوفى عامل) للامراء (وأماالفقر فان زال بغني مفرط ينسب الرجل به الى الثروة الظاهرة) أى كثرة المال (فلا يحوزمعه أخذماأوصيه الصوفية فان كاناه ماللايني دخله يخرجه) بان يكون الخروج أ كثرمن المدخول (لم يبطل حقه) فيما أوصى به (وهكذا اذا كاناه مال قاصر عن وجوب الزكة) فامه كذاك لايمطل حقه (وانلم يكن له خرج وهدف أمو ولادليل عليهاالاالعادات وأما الخالطة معهم ومسا كنتر- م فلهاأثر ) في ثبوت الاستحقاق (ولكن من لايخالطهم وهوفي داره أوفي مسجده ) حال كونه (علىزيهم) وشكلهم (ومتخلق باخلاقهم فهوشريك فىسهامهم) لانعدم المخالطة لابؤثر فى ابطال النصيب (وكان ترك المخالطة يجبرها ملازمة الزى فان لم يكن على زيهم و وحدت بقية الصفات فلايستحق الااذا كأن مساكالهم في) الخانقاه أو (الرباط فينسعب عامد محكمهم بالتبعية فالخالطة والزى ينوبكل واحدمنهماعن الآخر والذقيه الذي على زيهم هذاحكمه فان كان خارجا)عن الرباط (لم يعدصوفياوانكان ساكلمعهم ووجدت بقية الصفات )من الفتر والخلطة وعدم الاكتساب (لم يبعدأنُ ينسحب بالتبعية عليه محكمهم وأمالبس المرقع)وهوالقميص الذى يخيط عليه المرقع ألوانا مختلفة ويسمى بالدلق (من يدشيخ من مشايخهم) عند وداعه من الشيخ هكذا كانت عادة مشايخ الصوفية (فلا يشترط ذلك في الاستحقاق وعدمه لا يضره مع وجود الشرائط الذكورة) الاانه ان وحدفهم من لبسمن مدشعه فهذاعلامة كله النيءن كال الاستعقاق (وأماالمتأهل) أى المتروج (المترددبين الرباط والمسكن فلا يخرج بذلك عن جلمهم على سواء كان في كل الماه يتردّد الى المسكن أوفى كل أسبوعمرة أومرتين الأأنه يؤمر بالتفلل الاعذل الضرورة (مستلة ماوقف على رباط الصوفية وسكانه فالامر فيه أوسع ماأوصي به الصوفية لان معنى الوقف الصرف الى مصالحهم) أى السكان (فلغير الصوفى أن يأ كل معهم برضاهم على مائد م-مرة أومرتين) أوا كثر (فان أمر الاطع-مة مبناً على التسام ) فلا عنع منهاغيرهم (حتى جاز الانفراد بهافى الغنائم المشتركة) وفي نسخة حتى كال الانفراد بها فى الغنام المستركة جائزا (والقوّال) وهوالمنسدلهم فى حلقة الذكر (أن يأكل معهم فى دعوتهم من ذاك الوقف وكان ذلك من مصالح معايشهم وماأوصى به الصوفية لا يحو زأن بصرف الى قوال العوفية ) لانه ليسمنهم ( بخلاف الوقف وكدلك من حضرهم ) في المجلس ( من العمال ) على الولايات (والتعار والقضاة والفقهاء) وغيرهم (من لهم في الممالة قاويم غرض) ديني أودنبوي ( يحل اهم الا كل) من طعامهم (برضاهم فان الواقف لايقف) علمهم شياً (الامعتقد افهم ماحرت به عادات الصوفية) وعهد من حالهم (في نزل على العرف) والمصطلح (ولكن ليس هـ ذاع على الدوام) والاستمرار (فلا يجو زلمن ايس صوفياأن يسكن معهم على الدوام وياكل وان رضوابه اذليس لهم تغيير شرط الواقع عشاركة غير جنسهم والواقف شرط فى وقفه أن يكون ربعه مصروفا الى الصوفية وسكان الرباط (وأما الفقيه اذا كان على

أوفى مسحد عد زجم ومتخلق باخــلاقهم فهو شريك في مهمهم وكان ترك الخالطة عسرها ملازمة الزى فان لم يكن على زيهم ووحددفه بقسة الصفات فلايستعق الااذا كان مساكالهم في الرباط فيندب عليه حكمهم مالتمعمة فالمخالطة والزى رو بكل واحدد منهدها عن الا مخروالفقيم الذي ليسعلى زيهم هذاحكمه فانكان خار حالم بعدصوفها وان كان سا كلمعهـم وو حدت بقية الصفات لم سعد أن رنسحب بالتبعية عليه حكمهم \*وأماليس الرقعة من يدسيخ من مشايخهم فلايشترط ذلكفي الاستعقاق وددمهلا يضرهمع وحودالشرائط الذكورة وأماالمتأهل المرددين الر باط والمسكن فلا عرج بدلاء عن جلم \* (مسئلة) \* ماوقفعلى باط الصوفية وسكانه فالامرف- أوسع عماأومى لهم به لانمعنى الوقف الصرف الىمصالحهم فلغير الصوفى أن يأكل

معهم برضاهم على مأندتهم مرة أومر تين فان أمر الاطعمة مبناه على التسام حتى جاز الانفراد بهافى الغنائم المشتركة رجم )
والقوال أن يأ كل معهم في دعوتهم من ذاك الوقف وكان ذلك من مصالح معايشهم وما أوصى به الصوفية لا يجوز أن يصرف الى قوال
الصوفية تخلاف الوقف وكذلك من أحضر ودمن العمال والتحار والقناة والفقها الممن لهم غرض في استمالة قلوم م يحل لهم الا كل برضاهم
فان الواقف لا يقف الا معتقداف ما حرب به عادات الصوفية فنزل على العرف ولكن ليس هدا على الدوام ولا يحوز ان ليس صوفيا أن
يسكن معهم على الدوام و يأ كل وان رضوا به اذليس لهم تغيير شرط الواقف عشاركة غير حنسهم بواما الفقيد اذا كان على

رُجِم وأخلاقهم فله النزول عليهم وكونه فقيها لا ينافى كونه صوفداوا لجهل ليس بشرط فى النصوف عدد من بعرف التصوف ولا يلتفت الى خرافات بعض الجقى بقولهم ان العدم بحاب فان الجهل هو الحجاب وقدذ كرنا أو يل هدن الحكمة فى كتاب العلم وان الحجاب هو العلم المذموم دون المحمود وذكرنا المحمود والذموم وشرحهما بوأما الفقيه اذالم يكن على زبهم وأخلاقهم فلهم منعه من النزول عليهم قان رضوا بنزوله في المحمود وذكرنا المحمود والذموم وشرحهما بوأما الفقيه اذالم يكن على زبهم وأخلاقهم فلهم منعه من النزول عليهم قان وضوا بنزوله في المحمود والمنابعة وكان عدم الزى تعبره المساكنة والكن برضا (١٥٧) أهل الزى وهذه أمور تشهد لها العادات

وفهاأمور متقابلة لايخفي أطرافهافى النفى والاثبات ومتشامه أوساطهافن احترز فى مواضع الاشتباه فقد استر ألدينه كانهناعله في أبواب الشهان (مسلة) سئل عن الفرق بن الرشوة والهدية معانكل واحد منهمادصدرعن الرضاولا مغلوعن غرض وقدحرمت احداهما دون الاخرى فقلت باذل الماللا يمذله قط الالغرض والكئ الغرض اما آجـل كالثوابواما عاجل والعاحل امامال واما فعسل واعالة على مقصود معين واماتقر بالىقل المهدى المه بطاب محسه اما للمعبة في عنها واماللتوصل بالمحبسة الىغرض وراءها فالاقسام الحاصلة منهذه خسة (الاول)ماغرضــه الثواب في الا تنح و وذلك اماأن يكون لكون المصروف المه محتاجا أو عالما أومنتسب بنسب ديني أوصالحا في نفسه متدينا فاعلم الاستخذانه بعطاه لحاحته لاعلل له

ر يهم) وشكلهم (وأخلاقه. فله النزول عليهم)والدخول في سهامهم (وكونه فقم الاينافي كونه صوفها والجهل ليس بشرط في التصوّف عند من يعرف التصوّف) فان التصوّف هومراعاة أمور الشرع ظاهرا وباطناوالعمل بالمكتاب والسنة (فلايلتفت الى خوافات بعض الجقي) بمن لم يشموار اتحة المعرفة (بقولهم ان العلم عاب) الله الا كبر أى يحول بينه و بين الساول الى الحق (فان الجهل هوالحاب) الاعظم (وقدد كرت أو يلهذه الكامة في كتاب العلم) وتكامت عليه بمأينا سب المقام فان شئت راجعه (وان الحاب) الذي يصوبه (هوالعلم المذموم دون المحمود) منه (وقدد كرنا المحمود والمذموم وشرحهما)هناك (وأماالفقيه اذالم يكن على زيم وأخلاقهم فلهم منعه من النزول علمهم ) اذهو أجنبى عندهم (وأنرضوا بنزوله) بسب من الاسباب (فعلله الاكل معهم بطريق التبعية) لاألاصالة (وكان عدم الذي تحسره المساكنة ولكن برضاأهل الزي وهدفه الامورتشهد بها العادات وفههاأمو رمتقابلة لاتخفي أطرافهافى النفي والائبات وتشابه أوساطها فن احترزفي موضع الاشتباء فقدا - تبرأ) أى طلب البراءة (لدينه) وهوالورع (كانهناعلى ذلك في باب الشهات) فراجعه (مسئلة سيثل عن الفرق بن الرشوة والهدية مع ان كل واحدة منهما تصدر عن الرضاولا تخاوعن غرض وقد حرم احداههما دون الاخرى فقلت) في الجوآب (باذل الماللايب ذله قط) ولا يعطمه (الالغرض ولكن اما آجهل كالثواب) من الله تعالى (واماعاجه ل والعاجم امامال وامافعل واعانة على مقصود معين واماتقر بالى قلب المهدى اليه لطلب يحبة) وذلك (اماللحعبة في عينها واماللتوصل بالمحبة الى غرض وراءها فالاقسام الحاصلة من هذا) التقسيم (خسة) القسم (الاولماغرضه الثواب في الاسخوة وذلك بان يكون المصروف اليسمعتاجا أوعالما أونسيبا بنسب ديني أوصالحافي نفسه متدينا فاعلم الأنحذ اله بعطاء لحاجته ) أى لاحل اله محتاج (فلا عله أخدده ان لم يكن محتاجا) لا له لم تصادف العطية محلها (وماعلم انه بعطاء لشرف نسبه) واتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بنسب قريش (فلا يحلله انء الرانه مجازف) وفي نسخة كاذب (في دعوى النسب) بان لم يثبت ذلك عنده بطريق صحيح واغا هو بحرد اشتهار (وما يعطى لعلمه فلا يحسله ان يأخذه الاان يكون فى العلم كما يعنقده العطى فان كان حل اليسه وهو بعتقدفيه كالافي العلم ولم يكن كاملا) وفي نسخة فان كان خيل اليه كالا (في العلم حتى بعثه ذلك على التقرب ولم يكن كاملالم يحسل له أخدد وما يعطى لدينه وصلاحه فلا يحل له ان يأخذوان كان فاسقافى الباطن فعسى) وفي نسخة فسه قا (لوعلم ذلك منه المعطى لما أعطاه وقد يكون الرجل الصالح فى الظاهر) يحيث (لوانكشف باطنه لما يقيت القاوب ما ثلة اليه) بل تنفر منه (وانما سترالله الحيل هوالذي عبيه الى الحلقو) قد ( كان المتو رعون) من السلف (يوكاون فى الشراء من لا يعرف انه وكيلهم فيه (حنى لايسامحوا فى البيع خيفة من ان يكون ذلك اكلا بالدين فانه أم مخطر والتق خنى ) لا يعلم أمره (لا كالعلم والنسب والفقر) فانه ظاهر (ينبغى ان يجتنب الاخذ بالدين ماأمكن) القسم

أخذ وان لم يكن عدة اجاوماعلم انه يعطاه لشرف نسسه لا يحلله ان علم أنه كاذب في دعوى النسب وما يعطى لعلم فلا يحلله أن باخذه الاان يكون في العلم كا يعدقده العطى فان كان حيل المه كالا في العلم حتى بعثه بذلك على الدقر بولم يكن كاملالم يحلله وما يعطى لدينه وصلاحه لا يحل له أن يا خده ان كان فاسقافي البياطن فسقالو علمه المعطى ما أعطاه وقلما يكون المالج يحيث لواز يكشف باطنه لبقيت القاوب ما المه الدواء المسترانة والحدل هو الذي يحبب الحلق الى الحلق وكان المدورعون توكلون في الشراء من لا يعرف أنه وكيلهم حتى لا يتسامحوا في المبسع خيفة من ان يكون ذلك أكلا بالدين فان ذلك يخطر والتي خيف لا كالعلم والنسب والفقر فينبغي أن يجتنب الا تخذ بالدين ما أمكن (القسم الثاني) مايق مديه في العاجل غرض معين كالفقيم وي الى الغنى طمعلف خلعته فهذه همة بشرط الثواب لا يخني حكمها وانحا تعلى عند الوفاء بالثواب المطموع (١٥٨) فيه وعد و جود شروط العقود \*(الثالث) \* أن يكون المراد اعانة بفعل معين كالمحتاج

(الثاني ما يقصديه في العاجل غرض معين كالفقير بهدى الى الغني طمعاني خلعته) اى بعط منطعة (فهذه هدية بشرط ثواب) وهي التي لالفظ فهامن شخص تقتضي قرينة عاله اله يطمع في ثواب وذلك عجم لأزم (ولا يخفى حكمها) كاثقدم في الباب الذي قبله في آخرالاصل الحامس حيث قال ولامبالاة بقول من قاللاتصم هدية في انتظار ثواب (واعاتعل عندالوفاء بالثواب المطموع فيه وعندو جودشرط العقد) قال التقى السبكي فان قلت المهدى قديكون فقيرا فيقصد بهديته عوضامن جهة المهدى المهولا يقصدغير ذاك قلت هذابيع أخرج في صورة الهدية فان صحفاها بعاأ فسدناها فلا مردعلينا وان صحفاها هدية وأوحسناالثواب وأسمهاهدية باعتبارصورتها لاباعتبار معناها ونحن كالمنافى الهدية صورةومعنى فامااذاحددناحقيقة انمانجدذاك وتسمية الصورة المذكورة هدية كنسمية الصورة المنقوشة انساناعلي انهقد بقال ان الفقير قصد استمالة فل المهدى المهفيرجه وبعط ملاعلى سيل المعارضة فلا يخرج عن قصد التودد فتسمى هدية حقيقة وهذاهوالعرف عندااناس ومقصودالفقراعالاترى ان العوض ليسمعناولا معلوماواغ القصد الفقير المهدى ان تنعطف الغنى الهدى المهويت بنعلمه فرجع الى معنى الهدية الذي قدمناه وليسمقصوده شمأمعينا كاهومتصود الراشى فلذلك لاتحرم الهدية الذكورة اه القسم (الثالثان يكون الراداعانة بفعل معين كالمحتاج الى السلطان يهدى الى وكيل السلطان وخاصته ) في اتباعه (ومن كان مكانة) وقدر عنده (فهذه هدية بشرط ثواب يعرف بقر ينة الحال) المقتضية طمعه فى ثواب (فننظرفىذلك العمل الذي هوالثواب) المطموع فيه (فان كان حراما كالسعى في ادرار حرام أو طلم انسان أوغيره حرم الاخذ) حينند (وان كان) ذلك العمل (واجبا كدفع طلم متعين في كل من يقدر عليه) وفي بعض النسخ على كل من يقدر على ازالته (وشهادة معنة فعرم ما يأخده وهي الرشوة التي لايشان في تحريمها) وهي بكسرالراء وضمهاو جعها رشي بكسرالراء وضمها أيضا ومعانبها كلهارا جعة الى معنى التوصل والامتدادفه عي اسم المال الذي يقصديه التوصل الى المهدى اليه وسماتي الكازم علما مع ذكر الاخبار الواردة في يحر عهاقريبا (وان كان) ذلك العمل (مباحاً دواجبا ولاحراماوكان في تعب) ومشقة (بحيث لوعرف لجاز الاستعارعاب فايأخذه حلال مهماوفى بالغرض وهو جار بحرى الجعالة كقوله أوصل هذه القصة الى يدالسلطان والناديذار ) مثلا (وكان تحيث بحتاج الى تعب )ويحمل مشقة (وعلمتقوم أوقال اقترح على فلان ان يعينني في غرض كذاأو ينع على في كذا) وفي نسخة بكذا (أوافتقرفى تنعيزغرضه الى كلام طويل فذلك جعل كالأخدة الوكيل بالخصومة بين بدى القاضي فليس عرام اذا كان لايسعى به فى حرام) وفى نسخة لايستعين به (وان كان مقصود ، عصل كامة لا تعب فها) وفي نسخة بلاتعب (ولكن تلك الكلمة من ذي الجاه أو تلك الفعلة من ذي الجاه مفددة) في قضاء الحاجة (كقوله للبوّاب لاتغلق دونه باب السلطان أوكوضعه قصة بين بدى السلطان فقط فهدا حرام أخذه لانه عوض عن ماه ولم يثبت في الشرع جواز ذلك بل ثبت ما يدل على النهمي عنه كاسم أتى في هداما الملوك ) وفي فصل المقال للتق السبك فان فلت فن ليس متوليا اذا أهدى اليه ليتحدث له ف أمراز عندذى سلطان فلت اذا كانت تلك الحاجة جائزة ولم يكن المتعدث مرصدا لابلاغ مثلها عيث عب علمه فان كان لحديثه فهاأحق بان يكون عناج الحعل كثير جاز والافلاأما الجواز فلانه اجارة أوجعالة وأما المنع فلان الشرع لم رد بالمعاوضة في هذا النوع وان كان قدة صده العقلاء وقد بان بهذا الفرق بن الرشوة والهدية (واذا كانلا عوز) أخد (الموضعن اسقاط) حق (الشفعة والردبالعب ودخول

الى السلطان بهدى الى" وكيل السلطان وخاصته ومن لهمكانة عنده فهذه هدية بشرط ثواب بعرف بقر منة الحال فلمنظرف ذلك العمل الذى هواشواب فان كانحراما كالسعىفى تنعيز ادرارحوام أوظلم انسان أوغيره حرم الاخذ وانكان واحماكد فعظم متعين على كلمن يقدر علمه أوشهادة متعسمة فعرم علسما بأخذه وهي الرشوة الي لانشانى تحر عهاوان كانماا لاواحداولاحواماوكان فمه تعب عث لوء \_رف لجاز الاستعار علمه فالاخذه حلالمهماوفى الغرض وهو حار محسرى الجعالة كقوله أوصل هذه القصة الى يدفلان أويد السلطان ولك دينار وكان عيث محتاج الى تعب وعلى متقوم أوقال اقتر حعملي فلان أن بعيني في غرض كذا أوينع على بكذا وافتقرفي تعمرغرضمالي كالم طويل فـ ذاله حعـ ل كا باخذه الوكل بالخصومة بين بدى القاضي فليس بحرام اذا كان لابسعى في حرام وان كان مقصوده عصل تكلمة لاتعب فيها

ولكن تلك الكامة من ذى الجاه أو تلك الفعلة من ذى الجاه تفيد كقوله للبواب لا تغلق دونه باب السلطان الغصان أو كوضعه قصة بن بدى السلطان فقط فهذا حرام لانه عوض من الجاه ولم يشت فى الشرع جواز ذلك بل تبت ما يدل على النهبى عنه كاسبانى فهدا باللوك واذا كان لا بعور العوض عن استماط الشفعة والرد بالعب ودخول

الاغصان في هواء الملك وجهلة من الاغراض مع كونها مقصودة فكسف اؤخد ذعن الحاهويقرب منهددا أخددالطبيب العوض على كلة واحدة بنسه بها على دواء سفرد بمعرفته كواحد ينفرد بالعلم سنت يقطع المواسر أوغيره فلايد كره الابعوض فان عمله بالتلفظ بهغير متقوم كية من مسم فلايحوز أخذالعوضعلمه ولاعلى علمه اذليس ينتقل علمالي غيره وانماعصل لغبره مثل علمو سق هوعالماله ودون هـ ذا الحاذق في الصناعة كالصقل مثلاالذي بزيل اعو حاح السيف أوالرآة مدقة واحدة لحسن معرفته عوضع الخلل ولحذقه ماصالته فقد بزيد بدقةوا حدةمال كثير في قيمة السمف والمرآة فهذالاارى ماساما خذالاح علمه لانمثل هذه الصناعات يتعب الرحل في تعلها لمكتسب بها ويخففعن نفسه كترة العمل (الرابع) مانقصديه الحمة وحلمامن قبل المهدى المه لالغرض معن ولكن طلى اللاستئناس وتأكمدا للصعمة ونوددا الى القلوب فذلك مقصود للعقلاء ومندوب المهفى الشرع قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تعانوا

الاغصان في هواء المالك وجلة من الاغراض مع كونهامقصودة فكيف يؤخد ذعن الجاه ويقر بمن هذا أخذا الطبيب على كلة واحدة ينبه مهاعلى دواء ينفر دععرفته) عن الغير (كن ينفر دبعلم نبت) سهلى أو حبلي أو بستاني (ينفع البواسير) المرض المعروف (أوغيره) شريا أوشما أواحم الاأو يخورا (ولايذكره الابعوض) معلوم (فانع له في التلفظ به غيرمتقوم كمية ، ن سمسم لاقعة الها فلا يحوز أخذ العوض على ذلك ولاعلى علمه اذليس ينتقل علمه الى غيره وانما يحصل لغيره مثل علمه ويبقى هو عالمانه ودونهذا الحاذق في الصناعات) الدقيقة أي الماهر فيها (كالصقل مثلا) وهو (الذي يزيل اعو حاج السيف والمرآة بدقةواحدة) ويصقلهما (لحسن معرفته بموضع الحلل) الحادث فهما (ولحذقه باصابته فقد بزيديدقة واحدة) وهوعمل قليل (مالا كثيراني قيمة السيف والرآة) ومنه المثل على ألسنة العامة دقة المعلم بألف والاصل فيه كماهو المشهور ان رجلامن ذي الجاه كانت له منقلة وهي المعروفة الاتن بالساعة تعرف بهاالاوقات غهاألف ديذار وقدوقفت عن الحركة فاعطاها لمعلهالبصلحها فطلف اصلاحهاألف ديذار فرضى بذلك ففتعها ونظرفى آلاتها فاذاقلة حبست على فرخهاالذي يدورفازالها ووضع آلانهاموضعها فتحركت على عادتها وأخذالالف دينار فضربه المثل الذكوروه كذافي كل صناعةدقيقة بطلع في خناياها الماهر في صنعته مالايدركه غيره (فهذالا أرىيه باسابا خذ الاحقالية مثل هذه الصناعات يتعب الرجل في تعلمها ليكسب بهاو يخفف عن نفسه كثرة العمل) وقال التقي السبكي وفى تحريم ماقاله ممايحصل به غرض صحيح وان لم يكن فيه تعينظر وقد أحاز أبواسحق الاعتماض عن حق الشفعة القسم (الرابع ما يقصديه الحبة وحلمها من قلب الهدى البه لالعوض) وفي نسخة لالغرض (معين ولكن طلبا للا - تئناس وتأكيد اللحمية وتودد اللقاوب فذلك مقصود للعقلاء ومندوب المهفى الشرع) وهذاه والمسمى بالهدية عل أخذها (قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا) مادوا أصله تهاديوا وهوأمرمن المادى بانجدى بعضهم بعضا وتعانوا قال الحاكمان كانبالتشديد فن الحبة وان كأن بالتخفيف فن الحاماة و شهد للاؤلر واية ردد في ا قلب حما وكذار واية تردد حما قال العراق رواه البهقيمن حديث أبيهر مرة وضعفه النعدى اه فلتورواه كذلك أحدوالطيالسي والمخارى في الادبوالترمذي والنسائي فيالمكني وأبو يعلى في معمه واسناده حدور واه البهق في الشعب من طريق ممامعن موسى بنوردان عن أبيهر من وعندابن عساكرف التاريخ بريادة وتصافوا بذهب الغل عنكروه وعندابن عدى في ترجة ضمام وفي لفظ الترمذي وتهادوا فان الهدية تذهب وحرالصدر وهكذا رواه أيضا وهومن طريق أبي معشر عن سعيد عن أبي هر مرة وقال الترمذي غريب وفي الميزان أبو معشر المدنى تفرديه وهوضعيف حدا وفى الباب عن عائشة وعبدالله بنعرو وأم حكم بنت وادع وأنس وعبدالله بنعر وعطاءا لحراساني مرسلا أماحديث عائشة فاخرجه الطبراني فى الاوسط والحربي الهدايا والعسكرى فى الامشال والقضاعي وابن عسا كرمن طر يق عبدالله بن العديزارعن القاسم بن مجدبن أبى بكرعنها بزيادة وهاحروا تورثوا أبناء كم مجدا وأقداواالكرام عثراتهم لفظ الطبراني ولبعضهم تزدادواحما ورواه الطبراني فيالاوسط من طريق عمرة بنت ارطاة معتعائشة تتولقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنساء المؤمدين مهادين ولو بفرسن شاه فانه شبت المودة و بذهب الضغائل والقضاعي من طريق هشام بنعروة عن أبيه عنهام فوعانها دوافان الهدية تذهب بالضغائن وأماحد يثعبدالله بن عرفانوجه الحا كفعاوم الحديثمن وجه آخرعن ضمام عن أبى قبيل عنه وأماحد يث أم حكم فاخرجه أبو يعلى والطبرانى فى المكسر والديلى بافظ مهادوا فان الهدية تف عف الحب وتذهب الغوائل وفى واية بغوائل الصدر وفي لفظ تزيدفي القلب حباوا خرجه البهق في الشعب قال الهيتمي وفي الاسناد من لم بعرف وأماحد يثأنس فله طرق منهاعندا الطبراني في الاوسط من حديث عائز بن شريح عنه مر فوعا يامعشر

وعلى الحسلة فلا يقصد الانسان فى الغالب أيضا محمة غميره لعبن المحبة بل لفائدة في محمته ولكن اذا لم تتعين تلك الفائدة ولم يتمثل في نفسه غرض معين سعثه في الحال أوالما "ل سى ذلك هدية وحل أحدها \* (الحامس)\* أن يطلب التقر بالى قليه وعصمل عبته لالحبته ولاللانس بهمن حيثانه انس فقطيل ليتوصل عاهه الى اغراضله ينعصر حنسها وانلم ينعصرعنها وكان لولاحاهه وحشمته الكانلام دى المه فان كان حاهـ الاحل علم أو أس فالامرفسه أخف وأخدده مكر ومفانفه مشابهة الرشوة ولكنها هدية في ظاهر هافات كان ماهمه بولاية تولاها من قضاء أوعمل أوولاية صدقة أوحناية مال أوغيره من الاعال السلطانية حتى ولاية الاوقاف مثلاوكان لولا تلك الولامة لكان لابهدى اليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية اذالقصدم افي الحال طلب التقربوا كتساب المحبة واحكن لامر ينعصرني حنسهاذ

الانصار تهادوا فان الهدية تسل السحيمة وتورث الحبة وفى لفظ للحر بينهادوا فان الهدية قلت أوكثرت تورث المودة وتسل السخيمة وعند الديلي بلاسند عن أنس رفعه عليكم بالهدايافانها تنشئ الودة وتذهب بالضغائن وأماحديث ابنعرفذكره الاصمهاني فىالترغب والترهب وأمامر سل عطاءالخراساني فأخرجه مالكفاا وطابلفظ تصافحوا بذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء وهوجيد (وعلى الجلة فلايق مدالانسان في الغالب أنضا محمة غيره لعن الحمية بل لفائدة في عبته ) وفي بعض النسم بل عبته لفائدة (ولكن اذالم تتعين تلك الفائدة ولم يتمثل في نفسم غرض معسن يتبعها في الحلل أوالما ل فن ذلك هديةوحل أخذها فالهديةوالهدى والهدى والاهداء والتهادى كامراج ع الى معنى الميل والامالة ولما كانت العطيمة تمل قلب من بعطى له الى من بعطها ممت هدية لذلك ومنه الحديث المذكور فعل التهادى سياللغاب والهدية سياف الحبةوالحبة مل القلب والتعاب والتواددوا - تمالة القاوب عبوب فالشرعبهذا الحديث وبغيره فلذاك استعبت الهدية لمايترتب علهامن الامرااط اوبشرعاوهو التوادد الذي يحصل به التعاون على مصالح الدنيا والاستحرة ويكون عبادالله اخوانا كاأمرهم نبهم صلى الله عليه وسلم قال التق السبك فانقلت الهدى يتوصل مديته الى عبة الهدى اليه والراشي يستميل الرتشي حتى يحكم له فلم اختص كل منها باسم قلت الهدى لبس له غرض معين الااستمالة القلب والراشي له غرض معين وهوذلك الحكم وايس غرضه استمالة القاب بل قديكون يكرهه و ياعنه ففي الهدية تودد خاص بهاوتوصل مشترك بينهماو بين الرشوة وان افترقا فى المتوصل اليه وفى الرشوة توصل خاص لاغير فصصنا كلامنها باسم وميزنا بينهما بمااختصابه والغينافي الهدية المشترك وأبضالما كان المتوصل اليه بالهدية محبو بافى الشرع كان هو المعتبر فى التسمية ولم ينظر الى السب ولما كان المتوصل المسه بالرشوة حراما في الشرعم بعتبر وانمااعتم في التسمية السب فقط لاته لم يقصد الراشي والمرتشي غمره فكانت تسمية كل منهما باعتبار مقصد فاعلهما القسم (الحامس ان طلب التقرب الى قلبه وتحصيل محبته لالحبته ولاللانس مه فقط بل المتوصل عاهم الى اغراض له ينعصر جنسها وان لم ينعصر نوعها) وفي بعض النسخ وان لم يغصص عنها (وكان لولاماهه وحشمته لماأهدى المه فان كان ماهه لاحل علم أونس فالامرفيه أخف وأخذه مكروه )كراهة تنزيه (فان فمه شائبة الرشوة ولكنهاهدية في ظاهرها) قال النقى السبكي الهدية لا يقصد بما الااستمالة القلب والرشوة يقصد بماالح يج الخاص مال القلب أولم عل فان قلت العاقل اعا يقصداسمالة قاب غمره لغرض صيع أماء رداسمالة القلب من غبرغرض أحر فلافلت صيم لكن اسمالة القلسله بواعث منها انتترتب علسه مصلحة مخصوصة معينة كالحيكم مثلا فههنا المقصود تلك المصلحة وصارت استمالة القلب وسلة غيرمقصودة لان القصد متى علم بعينه لايقف مع سبه فدخل هذافى قسم الرشوة ومنهاان تترتب علمه مصالح لاتخصر اماأخروية كالاخوة فى الله تعالى والمحبة وقبل ثوابه اوماأشيه ذاك العلم أودمن فهذه مستحمة والاهداء الهامستحب ومنهاأن تمكون دنيو يه كالتوصل بذلك الى اغراض له لا تنعصر بأن يكون المستمال قلبه صاحب عاه فان كان عاهه بالعلم والدين فذلك عائز وهل هو عائز بلا كراهة أوبكر اهة تنزيه اقتضى كلام الغزالي في الاحماء الناني ومن اده في القبول للهدية وهو صيح لانه قديكون أكل بعلم أودينه أما الباذل فلايكرو له ذلكوان كانجاهه بأمردنيوى فانليكن ولاية بل كاناه وحاهة عال أوصلة عندالا كابر ويقدرعلى نفعه فهذالا يكره الاهداء اليه لهذا الغرس وأماقبوله فهو أقل كراهة من الذي قبل بل لا تظهر فيه كراهة لانه لما كل عله ولادينه واع اهو أمر دنيوي ولم يخرج من حد الهدية فلا كراهة (فان كان عاهه لولاية تولاهامن قضاء أوعل أو ولاية صدقة أوحماية مال أوغيره من الاعمال السلطانية حتى ولاية الاوقاف مثلا وكان لولاتك الولاية لاأهدى اليه فهذورشوة عرضت فى معرض الهددية اذالقصدم الى الحال طلب الحية واكتساب الحمية ولكن لا ينحصر حنسه

اذماعكن التوصل المه بالولاباتلايخني وآية أنه لاسغى الحبة أنهلو ولى في الحال غيره لسلم المال الى ذلك الغبرفهذائما اتفقوا على ان الحكر اهة فيه شديدة واختلفوافي كونه حراما والمعنى فمه متعارض فانه دائرس الهدية المحضية وبين الرشوة المذولة في مقابلة ماه محض في غرض معسن واذا تعارضت المشامية القاسة وعضدت الاخبار والا ثارأحدهماتعن المل المه وقددلت الاخمار على تشديد الاس فىذلك قالصلى الله علمه وسلم بأتى ع\_لى الناس زمان يستحل فده السعت بالهدية والقتل بالموعظة بقتل البرىء لتوعظ به العامة \* وسئل انمسعود رضى الله عنه عين السعت فقال بقصى الرحل الحاحة فتهدىله الهدية ولعله أراد قضاء الحاحة بكامة لاتعبقها أوتدع بهالاعلى قصدأحرة فلا عوزأن بأخذ بعده شأفى معرض العوض شفع مسروق شفاعة فاهدى المدالمشفوعله عارية فغضبور دهاوقال لوعلت مافى قلل لما تكامت في حاحتان ولاأتكام فممابق منهاوس لطاوس عسن هدا باالسلطان فقال سعت اذماءكن التوصل اليه بالولاية لايخفى وآية انه لاتبق الحبة الابه انه لوولى فى الحال غيره لسلم المال الى ذلك الغير فهذامااتفقواعلى ان الكراهة فيمشديدة واختلفوافى كونه حراماوالمعنى فيممتعارص فانهدائر بين الهدية المحضةوبين الرشوة المبذولة فى مقابلة ما محض فى غرص معين واذا تعارضت المشابهة القياسية وعضدت الاخبار والاتارأ حدهماتعين الميل المه) وعبارة السبكي في فصل القال وان كانجاهه ولاية ولم يقصد حكا منه واغاقصد استمالة قلبه عسى ان ينتفع به في مهمانه و ينال بحميته خير افهدا محل التردد يحتمل ان يقالانه هدية لكونه ليسله غرض خاص ويحمل ان يقالهو رشوة لكون المهدى اليه فى مظنة الحكم فاستدل الغزالي بعديث ابن اللتبية على التحريم وبكون هذا وان كان القصد استمالة القلب من غيرقصد خاص حرج من قسم الهدية ودخل في قسم الرشوة بالحديث والذي أقوله ان هذا قسم متوسط بين الهدية والرشوة صورة حكاوان حكمه ان يجو زالقبول و بوضع في بيت المال وحكم ماسواه من الهدايا يؤخذ ويتملكه الهددىله وحكم الرشوة انلابؤخدنبل برد الىصاحها واعاصارحكم القسم المتوسط هكذا بالحسد بثوسرهانه بالنسبة الىصورته حازالاخذلاعراض المعطىعنه وعدم تعلق قصده بعوض خاص و بالنسبة الىمعناه وان العطى له نائب عن المسلمين حعلت للمسلمين مان كان والماعاملا أوقاضماوان كانعامل صدقة جعلت في الصدقات الذي هونائب عن أصحاب افان قلت فاذا كان المهدى المه غيرا كم قاتانكان نائبه أوحاجبه أومن ندبه وولاه اتصال الامور وماأشبهذاك فهومثله وعلى الجلة كلمن تولى ولاية يتعين عليه ذاك الفعل فهاأو يحب وان لم يتعين كااذا كان اثنان في وظيفة يحرم على كل منهماان يأخذعلى شغل مماعب أويحرم فانقلتفان كانممالاعب ولايحرم بليجو زهل يجو زالاخسذعليه قلتهذا فىحق المتولى عز فانه يحب عليه رعاية المصالح فتى ظهرت مصلحة فى شي وجب ومتى ظهر خلافها حرم ومتى أشكل وحب النظر فان بوحد فى فعل القاضى ونعوه بمن يلي أمور المسلمن بما يتخبر بين فعله وتركه على سبيل التشهي وان فرض ذلك فعرم الاخد عليه ايضالانه ناثب عن الله تعالى فى ذلك الفعل فكالاباخذ على حلدلا يأخذ على فعله وأعنى بهذاما يتصرف فيه القاضى غير الاحكام من التولمة ونعوها فلايجو زلهان يأخد من أحدشا على ان يوليه نماية قضاء أومباشرة وقف أومال يتم وكذلك لايحوزله ان اخذها على ما يتعاطاه من العقود والفروض والفسو خوان لم تكن هذه الاشماء أحكاما وعنى انهاليست تنفيذالما قامتيه الحية بل انشاء تصرفات مبتداة ولكن الاخد علما عتنع كالحكم لانه نائب فيهاعن الله تعالى كاهونائب في الحكم عنه (وقددات الاخبار على تشديد الاسر في ذلك قال) رسولالله (صلى الله علمه وسلم يأتى على الناس زمان يستحل فيه السحت بالهدية والقنل بالموعظة يقتل البرىءالموعط به العامة) قال العراقي لم أقف له على أصل (وسئل ان مسعود) وضي الله عنه (عن السحت فعال) هوان (يقضى الرحل الحاحة فتهدى له الهدية) قال المصنف (ولعله) رضى الله عنه (أراد قضاءا لحاجة بكامة لاتعب فها أوتبرعها لاعلى قصد أحرة فلايحو زلهان يأخذ بعدذلك شأ فيمعرض العوض) أوأرادبه حكما ببأطلفان كانأهدى الد\_ملذلك فيكون سحتا (وتشفع مسروق شفاعة)هو مسروق بن الاجدع الهمداني الكوفي أوعائشة تبنته عائشة وضي الله عنها وهومن أحل أصحاب ابن مسعودوقدصلى خلف أى بكرولق عروعلياو زيدبن ثابت وللغيرة رضى اللهعنهم (فاهدى الممالمشفوع له جارية فردها وقال لوعلت مافى قلبك المات كامت فى حاجتك ولاأتكام فيما بقي منها وسئل طاوس) بن كيسان اليماني رحمالله تعالى (عن هداما السلطان) ماحكمها (فقال سحت) لان غالها المايتوصل بمالاجل الحبكم بالباطل أوالتوقف عن الحبكم يحق واحب فهذا هوالسعت الذي قال الله تعمالي فمه اسماعون الكذبأ كالون السعت قال الحسن تلك الحكام يسمعون الكذب عن يكذب في دعوا معندهم ويأتيهم رشوة فيأخسذونها ويأكلونها ممعواكذبه وأكاوارشونه والمحتحرام خاصليسكل

حرام يقالله معت بل الحرام الشديد الذي يذهب المروءة ولايقدم عليه الامن به شره عظم وجوع شديد ورشوة الحاكم من هدا القبل لذلك سماهاالله تعالى معتاونظرا الى هذا سمى طاوس هدا باللوك معتا (وأخذعر ) بن الخطاب (رضى الله عنه) نصف (ربح مال القراض الذي أخذه ولداه) عبدالله وعبيدالله (من مال بيت المال) من العراق أخرجه الشافعي في اختلاف العراقيين ولفظه ان عبدالله وعبيداللهابنا عر بنا لخطاب لقياأ باموسي بالبصرة في منصرفه مامن غز وة نهاوند فسلفامنه مالاوابتاعا به متاعا وقد ماالمدينة وربحافيه فاراد عمر أخدر أس المال والريح كله (وقال) لهما (انما أعطاكم الكانكامني)أى حيث أنفها من أولادى (اذعار انهما أعطيالا حل حاه الولاية) فقالالوتلف لكان ضمانه علينا أفلايكون ر عهلنافقال عبدالرجن من عوف اأميرا لمؤمنين لوجعلته قرضافقال قد جعلته وأخذ منهمار بح النصف غمرده الى بيت المال وهذا أحد الاقوال الثلاثة للاصحاب وهوانه برجع لبيت المال و يضم الى المال الذي استعمل فيه لوصولها بسيبه فان أى الامام ان يعطيه حازاذا كان يحوزان يخص عثلهاوان رأى ان يشاطر معاز كافعله عرفي هذه القصة والقول الثاني ان يقرعلي العامل استدلالا تعديث ابن اللتيمة حيث لم يسترجع منه والقول الثالث ان كان من تزقا أخذت منه لبيت المال والاأقرت علمه (وأهدت امرأة أي عبدة) عامر بن عبدالله (بن الحراح) رضي الله عنه اذ كان زوجها عاملاعلى الشام من قبل عربن الخطاب رضي الله عند (الى خاتون ملكة الروم) أى زوجة الملك (خلوقا) أى طيباقى قارورة (فكافأتها) أى أرسلت في مكافأتها ( يحوهر ) مثمن (فاخذ عمر فباعه وأعطاها ثمن خاوتها وردياقيه في يتمال السلين) والذي في السير الكبير للامام محدين السين عربي مس الاعدة السرخسي مانصه أهدت امرأة عرالى امرأة ملك الروم فأهدت الهاامرأة الملك فاعطاها عر من ذلك مثل هديتها وحعلمايق فيستالمال فكلمه عبد الرجن منعوف فقالله عرقل اصاحبتك فلتهدالها حتى ننظر أنهدى الهامثل هذا واستدل بهذه على ان أمير العسكر لوأهدى الىملك العدر فعوضه فأن كان مثله أوفد مز بادة بتغان بهافهو سالمله وان كان أكثرفله من ذلك قدمة هديته والفضل في الحاعة المسلمن الذين معه وكذلك الحريم في القائد الذي يرجى و يغاف (وقال مار) بن عبدالله (وأبوهر يرة) رضى الله عنهما (هدا اللاول غلول) وظاهر ساقه انهموقوف علمهما وقدر وي مرفوعاً من حديث حار أخرجه الطبراني فى الاوسط وأبوسعد النقاش والرافعي فى تاريخ قرو من الفظ هدا باالامراء عاول واسناده ضعمف وأخر حمان حر برفى التفسير بلفظ هدية الامراء غلول وروى أيضامن حديث أيهر برة مرفوعا أخر جدالطبراني فىالاوسط باسناد ضعيف بلفظ هداياالامراء غاول وأخرجه أبوسعيد النقاش فى كتاب الفرق بين القضاة العادلة والجائرة من طريق النضر بن شمل عن ابن عن ابن مسير بن عنه واسناده أيضاضعيف قاله السبكي وله له يعنى من بن النقاش وابن سهيل كاحد بنعار أوجر بن قطني أوغرهما والله أعلم وفى الباب عن ابن عداس وحد منه وعبدالله بن سعد وأبي سعد الحدري وأبي حدد الساعدي أماحد يثابن عباس فاخرحه الطبراني في الاوسط بلفظ هدا باالامراء غاول واسناده ضعف قاله ان عر وأماحد بثحذيفة فأخرجهأنو يعلى فيمسنده بلفظ هداماالعمال حرامكاها وأماحديث عبداللهن سعدفأخرجه انعساكر بالفظ هداماالسلطان سحتوغلول وأماحد بثأبي سعمدفأخر جهالطيراني فى الاوسط وأبوسعد النقاش فى الكتاب المذكورمن طريق أمان بن أبى عداش عن أبى نضرة عنه وسنده أنضاض عيف لاتقومه عةقاله السمك وأماحد مث أي حسد فقد أخرجه أحدوالبرار وانعدى والطبراني فىالاوسط والبهبق وأنوسعيد النقاش قال البزار حدثنا مجدين عبد الرحم حدثنا الراهم ن مهدى حدثنا اسمعيل بنعياش عنعي بن معدعن عروة بنالز برعن أبي حدد الساعدى فالقال رسول الله صلى الله علمه وسلم هدا باالعمال غاول قال ورواه استعمل من عماش يختصرا ووهم فسمواعا

وأخذعر رضى الله عند ر بحمال القراض الذى أخدة ولداه من بيت المال وقال الما أعطينما المكانكامنى اذعل أنهما أعطيا الإجلاء الولاية وأهدت امرأة أبى عبيدة بى الجراج الى خاتون ملكة الجوهر فاخدة مجر رضى الدى غافة الحافائما الله عنه فباعموأ عطاها ثمن علوقها و ردبافيه الى بيت المسلمين وقال جابر وأبو هر بوة رضى الله عنهما هدايا الماوك غاول ولمارد عربن عبد العزيز الهدية قبلله كان رسول اللهصلى الله علىموسلم يقيل الهدية فقال كان ذلك هدية وهو لنا رشوة أى كان مقر بالمالنو ته الولايته ونعن انمانعطى للولاية وأعظم منذلك كلمماروي أبوحمدالساعدىانرسول الله حلى الله عليه وسلم بعث والماعلى صدقات الازد فلماحاء الىرسول اللهصلي الله علمه وسلم أمسال بعض مامعه وقال هذالكم وهذا لى هدية فقال عليه السلام ألاحلست فىستأسل وست أمكحتي تأتيك هديتك انكنت صادقاتم قالمالي أستعمل الرجل منكم فنقول هدااكم وهدنة ألاحلس فىستأمهلهدىله والذى نفسى سده لاباخدمذكم أحدشا بغيرحقه الاأتى الله عمله فلايأتن أحدكم وم القيامة سعيراه رغاء أو بقرة لهاخوارأوشاة تمعر غرفع بديه حتى رأيت بياض ابطيه عمقال اللهم هل بلغت

هوعن الزهرى عن عروة عن أبي حيدان النبي صلى الله عليه وسلم بعشر جلاعلى الصدقة يعنى حديث ابن اللتبية المشهوروقال أحد حدثنا احق بنعيسى حدثنا المعيل بنعياش عن يحيى من سعيدعن عروة تن الزبيرعن أبي حيد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا باالعمال غاول وقال النقاش فى الكتاب المذكو رأخبرنا محدبن نصر المؤدب حدثنا عبد الله بن محد بن ركر ياحد تناا معل ابن عياش عن يحيى بن معيد عن عروة عن حيد الساعدى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا الامراءغلول وهذه الروايات كلهاءن اسمعيل بنعياش وهو فمايروى عنغير الشاميين ضعيف وقد نص البزارعلي خطأ اسمعيل فها (ولماردعمر بن عبدالعزيز) رحمالله (الهدية فيله كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية) قال العراقي رواه النفاري من حديث عائشة اه قلت ولكن بزيادة ويثيب عليها هكذار واه البخاري في الهبسة وكذار واه أحسد وأبوداود في البموع والترمدذي في البر و-سيأنى للمصنف بزيادةولو جرءـة لبن أو فذ أرنب وقول العراقي وفي الصحين ماهوفي معناه (فقال كانتله هدية ولنارشوة) ذكره البخارى في كتاب الهبة في باب من لم يقبل الهدية لعلة فقال وقال عربن عبدالعزيز كانت الهدية فيزمن وسول الله صلى الله عليموسلم هدية واليوم وشوة ثمذ كرحديث الصعب بنجثامة في هدية الصيد غرد كرحديث ابن اللبية الاتي ذكرهما قال الصنف (اي كان يتقرب المعملمة السلام لنبوّته لالولايته ونحن انمانعطي للولاية )وروى عبد الرحن بن علقمة قال قدم وفد تقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية قدجاؤا بما فقال الهم ماهذاهدية أم صدقة فان الصدقة يبتغيها وجهالله تعالى والهدية يبتغيها وجهالرسول وقضاءالحاجة فالواهدية فقبضهامهم وأخرج أبونعيم فى الحلية ان عر من عبد العز واشتهى تفاحا ولم يكن معه مادشد ترى به فرك فتلقاه غلمان الذبر باطباق تفاح فتناول واحدة فشمها غردها فقيل له ألم يكن الني صلى الله عليه وسلم وخلائفه كانوا يقباون الهددية فقال انها الاولئال هدية وهي العمال بعدهم رشوة (وأعظم من ذلك كاممار واه أبوجيد الساعدي) الانصاري المدني الصحابي قبل اسمه عبد الرحن وقيل المنذر بن سعد بن المنذر وقيل المنذر بن سعدين مالك وقيل المنذر بن سعد بن عروبن سعدين المنذر بن سعد بن خالدين ثعلبة بن عرو بن الخررج بن ساعدة يقال انه على لسهل بن سعد الساعدى قال الواقدى توفى فى آخر خلافة معاوية أو أول خلافة بزيد روىله الجاعة روى عنه حفيده سعدين المنذر وجار بن عبدالله وعر بن سليم الزرق وآخرون (انه صلى الله عليه وسلم بعث والما) وهو عبدالله بن الله بن الله بنة (الحصد قات الازد) حرمن المين يقال أزد شنوأة وازدالسرا وازدعان (فلاجاء الىرسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مامعه فقال هذامالكم وهذالي هدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاجلست في بيت أبيك وأ. لم حتى تأتيك هديتك ان كنتصادقائم قالمالي استعمل الرجل منكم فيقول هذه لكردهذه هديتلى الاجلس في بيت أمه فهدى له والذي نفسى بده لا يأخذ أحد منكم شيأ بغير حقه الأأتى به يحمله فلا يأتين أحد كم يوم القيامة سعير لهرغاء أو بقرة الهاخوار أوشاة تمعر غرفع بديه حتى رأيت بماض ابطيه وقال اللهم هل بلغت) أخدمونا عربنأ جدبن عقيل أخبرنا عبدالله بنسالم أخبرنا محدين العلاء الحافظ أخبرنا سالم بن محد أخبرنا مجدبن أحدبن على أخبرناأ بو يعيى الانصارى أخسبرنا أبوالفضل أحدبن على بن محدالعه قلاني أخبرنا ابراهم اس أحد التنوحي أخبرنا أحدين أبي طالب أخبرنا ابن الزبيدي أخبرنا ابوالوقت أخبرنا الداودي أخبرنا الجوى أخبرنا الفر مرى حدثنا محدين اسمعيل المعارى قال باب هدايا العمال حدثنا على ن عبدالله حدثنا سفيان عن الزهرى انه مع عروة قال أحبرنا أبوحيد الساعدى قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلرر حلامن بني أسد يقالله اس اللتبية على صدقة فلا قدم قال هذا لكروهذا أهدى الى فقام النبي صلى الله على معلى المنبر قال سفيان أيضا فصد عد المنبر فحمد الله وائني عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه

فمأتى بقول هذا الم وهذا لى فهلاحلس فيستأسه وأمه فينظر أيهدى له أم لاوالذي نفسي بيده لايأتي بشئ الاحاميه نوم القيامة محمله على رقبته ان كان بعير اله رغاء أو بقرة لهاخوار أوشاة تبعر غرفع بديه حنى رأينا عفرة ابطيه ألاهل بلغت ثلاثاهدا الحديث متفق عليه وبوب المخارى عليه في موضع آخر ماب محاسبة الامام عماله وفيه فهلاحاست في بيت اسك وأمل فتأتيك هديتك ان كنت صادقا وفيه فو الله لا يأخذ أحد كم منهاشماً بغير حقم الاحاءالله بحمله نوم القيامة وكال البابين في المخاري في كتاب الاحكام وذكر ومرة ثالثة في كتاب الهبة كاتقدمت الاشارة المه (واذا ثبتت هذه التشديدات فالقاضى والوالى بنبغي ان يقدرنفسه في بيت أبيه وأمهفا كان يعطى بعد العزل وهوفي وت أمه عوزله ان يأخذه في ولايته) أوللعمالة (وماعلم انه انما يعطاه لولايته فرام أخذه) قال التق السبكي في فصل المقال فالأحابنا لايقب القاضى الهدية عن لم تكن له عادة بالهدية ولاعن كانت له عادة مادامتله خصومة فانلم تكن له خصومة حازله ان يقبل والافضل انلايقبل وقد أطلق الاصحاب فيما ذا كانله عادة قبل القضاء حواز القبول قال ابن الرفعة وهذا لعمري فيما اذالم يكن ما تقدم من الاهداء المه في ال ترشحه القضاء وغلب على الظن حصوله عن قربله بل كان ذال القرابة أومودة قال السبكي قلت واذافرض ذلك فينبغى أنعتنع الشخص المترشح للولاية من قبول هدية من غلب على الظن ان هديته لذلك يكون حكمهاحكم الهدية للقاضى وحيثقلنا يحوازالقبول القاضي اذا كانتعادة متقدمة فالاولى ان لايقبل ويسد على نفسه باب قبول الهدايامطلقا (وماأشكل علىممن اهداه أصدقا ثه انهم هل كانواج دون له لو كان معز ولا فهوشهة فلحتنبه ) قال الشافعي رحمالله تعالى وما أهدى لهذو رحمه ومودة كانجاديه قبل الولاية فالترك أحبالي ولابأسان يتمول وعلى هذاحرى العراقبون كابي الطب والبندنعي وابن الصباغ وقال الامام ان الاولى في هذه الحالة ان شب المهدى فان لم يثمه فليضع ذلك في بيت المال وفي الشامل ان من أصحابنامن قاللا يحوز قبولها الخبر و وجهده في الحاوى اله قد تحدثه خصومة فيكون قد تسبب بالهدية للممالا أوقفية كلام هذا القائل انه لا عوز للحاكم قبول الهدية منهومن أهل ولايته مطلقاوالب أشار الفوراني والمسعودى والمشهو رالاول وكله اذا كانت الهدية بعدالولاية قدرما كانت قبل الولاية أومثلهافاو كانت أكثرا وأرفع مثل ان كانبهاديه بالطعام فصار جاديه بالثياب قالف الحاوى والكافى والتهديب لم يجزقبواها وقال الرافعي انهاتصر كهدية من لم تعهد منه الهدية وقال الماوردي أيضافها اذا كانتعادته انبهدى الى الامام قبل الولاية قدر امعاوما فاهدى المه بعدالولاية أكثرمنه لايحرم القبول اذاكان من جنس الاؤلوف الفرق نحوض هذاحكم الهدية للقاضى بمن له عادة بالهدية المعقبل الولاية وحاصل القول فهاانه افي حال الخصومة حرام لئلا يذ كمسر قلب خصمه وفى غيرحال الحصومة انزاد على عادته فكذلك وانلم يزدحاز والاولى تركهاأ مامن ليست له عادة فالذى قاله العراقبون والبغوى والرافعي التحريم للغبر وعبارة الماوردي مصرحمة بالتحريم واقتصر الامام والفزالي على الكراهة وعلى هـ دافالاحسن ان يثيب أو ينعها في بيت المال ليندفع عنه محذور المثل وهذاعلى المشهو رفى انه علك الهدية في هذه الحالة وعن القفال حكاية وحده انه لاعلكهاومن هذا وخدنان القبول حرام عندهذا القائل لامحالة وقد حكيناه مرتبن عن الفوراني والمسعودي والكلام فى قبولها عن هومن أهل ولايته اما قبولها عن ايس من أهل ولايته ولاخصومة له وكانت له عادة مالهدية له قال الامام فهوقر سوالمستعبله الامتناع وقال أبوالوليد الباحي في المنتقى قال ان بونس لا يقبل القاضي هدية من أحدالامن قريب والامن صديق وان كأفأه باضعافها الامثل الواد والوالد واشباههم من حاصة القرابة زاد معنون ومثل الخالة والعمة وبنت الاخ وقال ابن أبي زيدالقير وانى فى كاب النوادراه ويكره قبولها القاضى بمن كان بهاديه قبل ان يلى أومن قريب أوصد بق أوغيره ولو كاقاً وباضعافه الامن

واذائبته هذه التشديدات فالقاضى والوالى ينبغىان يقدر نفسه فى بيت أمه وأبيه ها كان يعطى بعد العزلوهوفى بيت أمه يعوز له انه اغابعطاه لولايته فرام أخده وما أشكل عليه في ها الأصداء المهم معز ولافهوشهة فلعينيه هم كاب الحلال والحرام عدالله ومنه وحسن وقدة م والله أعلم

الصديق الملاطف أومن الابوالان وشههمن خاصة القرابة الي تجتمع من خاصة القربي ماهو أخص من الهدية قالمطرف وابن الماحشون وهوقول مالك ومن قبله من أهل السينة وقد أطلنا القول في هذا ولنف تم ذلك بالاخبار المتعلقة م ـ ذا الباب عمالم يدكره المصنف ثم نتبعه بذكر فصول ومسائل ليكون بذلك كالتتميم لهدذا الكتاب بعون الملك الوهاب فاقول تقدم للمصنف ذكر الرشوة وقدوردت فىذمهاأخبارفن ذلكمارواه أبوداودفي السنن فقالحدثناأ جدبن بونس حدثناا سأي ذئبءن الحرث ان عبد الرحن عن أبي سلة عن عبد الله من عرو قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى وقال اسماجه فى السدى حدثناعلى سمحد حدثناوكسع حددثناان أبي ذئب عن عاله الحرث بن عبد الرحن بن سلة عن عبدالله نعر وقالرسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشى أخرجه أبوداودوا نماحه كلاهمافي كابالاقضة واستناده حدكهم من رحال الصعم الاالحرث خال ابن أي ذئب وانه وه يه الار بعة وليس فيه قدح وقال البزارفي مسلده حدثنا الوليد بن عرون سكن حدثنا بعقو بن اسعق حدثنى عر من حفص حدثنا الحسن بن عمان بن عبدالرجن بن عوف عن أبي سلة من عبد الرحن عن أمه قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى في النارقال البزار وهذا الحديث لانعله بروى عن عبدالرحن بنعوف الامن هذاالوحه بهذا الاسنادوقد قال فيسه عر ابن أبي سلة عن أسه عن أبي هر برة وقال ابن أبي ذاب عن الحرث بن عبد الرحن عن أبي سلة عن عبد الله ابن عمر و اه كلام البزار ورواه أجدفي مسنده فقال حدثناعفان حدثنا أبوعوانة حدثناعمر بن أبي سلة عن أبيه عن أبي هر وة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشى في الحكم ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبدالله بنعرو وقال صحيح الاستناد ورواه الترمذي عن مجدبن المثنى حدثناأ بوعامر العقدى حدثناابن أبي ذئب عن خاله الحرث بن عبد الرحن عن أبي سلة عن عبدالله بنعر وقال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى وقال هذا حديث حسن صحيح ورواه الترمذى أيضامن حديث عر من أبى سلمة عن أبي هر مرة فال لعن رسول الله صلى الله علمه وسلم الراشي والمرتشى فيالحكم قالوفي الماب عن عبدالله منعرو وعائشة واستحدة وأمسلة حديث أبيهر مرة حديث حسنور وىعن أبى سلة عن أبه عن الني صلى الله عليه وسلم ولا اصم وسمعت عدالله من عبدالرجن يقول حديثأبي سلة عن عبدالله بنعر وعن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شئ في هذا الباب وأخرج أوسعيدالنقاش في كتاب الفرق بن القضاة العادلة والجائرة من طريق سلم بن قتيبة حدثنا الن أي ذئب عن الحرث معد الرحن عن أبي اله عن عبد الله ين عر وعن الني صلى الله عليه وسلم انه لعن الراشي والمرتشي والمفترى الذي يسعى بينهماومن طريق ليث عن أبي الحطاب عن أبي رعة عن قو بان قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى والذي يعمل بينهما وأسدر والنقاش أيضا منعائشية وأمسلة وأيسلة عن أسه ومن ذلكماورد فيهدا باالامراء قال الترمذي بابهدا باالامراء حدثناأ توكريب حدثناأ تواسامة عن داودين بزيدالا مدى عن المغبرة بن شبيل عن قيس ب أبى حازم عن معاذبن حبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المن فلاسرت أرسل في أثرى فرددت فقال أندرى لم بعثت المال لا تصيب شداً بغيراذني فانه غاول ومن تغلل مات يماغل يوم القدامة لهذا دعو تك فامض لعملك قال الترمذي وفي الباب عن عدى من عيرة وريدة والمستوردين شداد وأبي حيد وابن عرحديث معاذ حديث حسن غريب لانعرفه الامن هدا الوجه من حديث أبى اسامة عن داود الاودى انفرد الترمذى باخواحه وقال أبوداودفى السنن نابهدا باالعمال حدثنامسدد حدثنا يحيى عن اسمعل ن أبي خالد حدثني قيس حدثني عدى منعمرة الكندى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أيم الناس من عمل مذكم لناعلى عمل فكتمنامنه مخبطا فافوقه فهوغل باقعه بوء القيامة فقام رحل من الانصارا سود

كانى أنظراامه فقال بارسول الله اقبل عنى علك قال وماذاك قال معتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقول ذلك من استعماماه على على فلمات بقليله وكثيره فيا اوتى منه أخد ومانه عن عنه انها في انفر دأ بوداو والمحدون الموداود أيضا حدثنا ربين أخى أبي طالب حدثنا أبوعا صمى عدالوارث بن سعد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من استعماناه على على فرزقناه ورفا في المنافع عن الموداود السناد صحيح وقال أبوداود أيضا حدثنا موسى من مروان الرقى حدثنا المعافى حدثنا المعافى حدد ثنا الاو راعى عن الحرث بريد عن حب برين نفيرعن المستورد بن شداد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كان لناعامل فليكتسب وحدقان لم يكن له خادم فليكتسب عادمافان لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا قال أبو بكر أخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من انخذ غير ذلك فهو عال أوسارق قال فليكتسب مسكنا قال أبو بكر أخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من انخذ غير ذلك فهو عال أوسارق قال المنذر في حواشية قيل من يخدمه في كي وجهن أحدهما أنه انحا أباح الكتساب الخادم والمسكن من عالمة التي وخادم استور حراه من يخدمه في كفي سام وهاو الوحه الالمن السكني والحدمة فان لم يكن له مسكن وكذم استور حراه من يخدمه في كفي سام وخادم استور حراه من يخدمه في كفي الباب

\* ( فصل آخر ) \* الرشوة حرام بالاتفاق وكذا بذلهاان كان على أن يحكم بغير الحق أو يقف عن الحريم بالحق وأمااذا كان على أن يحكم الحق فلايحرم البدل و يحرم القبول صرح به الماوردي وأنوالطيب وابن الصباغ وعلى الاقل يحمل اعن الواشى وهدذا التفصل ويدالقول مان الرشوة الدل المدفوع قبل الحكم سواء كان يحق أم بماطل وقال النو وى فى الروضة وأما المتوسط بين الراشى والمرتشى فله حكم موكله منهمافان كانوكيلاعنهماحرم لانهوكيلعن الآخذ وهومحرم علمه قالابن الرفعة ثم ماحرمناه منهاعلى الحيكم بالحق محله اذاكان العاكم رزق من ستالمال فان لم يكن له رزق وكان بمن يحوزأن يفرض له فقال للمتحاكمين لأأحكم بيذ كماحتي تحعلالى حعلافالحكر عن الشيخ أبي حامد وهوالمذكور في تعليق القاضى أنى الطب أنه يحل له ذلك وعلمه حرى الجرحاني فى النحر بر قال ابن الصباغ و يحو زمثل ذلك لانه لميذكرأنه طلبه من أحمدهما واعتبرالمند نحى في حواردلك أن تكون مشغولا في معاشه عدث يقطعه النظرعن اكتساب المبادة كماقاله في الحاوى أمااذالم يقطعه المالغذاه بمبايستمده والمالقلة المحاكات التي لاتمنعه من الا كنساب فلا يحوز أن وتزق من الحصوم ثم اعتمر في الحاوى في حالة الجواز مع ماذ كرناه ثمانية شروط أحدهاأن بعلم به الخصمان قبل الحاكم فان لم يعلاه الابعد الحكم لم يحز أن ترتزقهما الثاني أن مكون على الطالب والمطاوب الثالث أن يكون عن اذن الامام فان لم باذن لم يحز الرابع أن لا يحدم تطوّعافان وجدد لم يجز الخامس أن يعجز الامام عن دفعر رقه فان قدر لم يجز السادس أن يكون ما رتزقه من الخصوم غديرمضر بهمفان أضربهم وأثرى عليهم لم يجزالساب مأن لاستز يدعلي قدر ماحته فأن زاد لم يحزالثامن أن يكون قدر المأخوذ مشهورا يتساوى فيه جميع الخصوم وان تفاضلوا في الطالبات فان فاضل منهم لمعز الاأن متفاضاوا فى الزمان فعو زقال وفى هذامعرة على المسلمن ولن الضرورات فواجب على الامام وكافة المسلمن أن والمع الامكان امابان يتطوع بينهب بالقضاءمن هواميل واماأن يقام لهذا بالكفاية فلواحتمع أهل البلد مع أعوان بيت المال على أن جعلوا للقاضي رزقامن أموالهم حاز وكان أولى من أن بأخذمن أعمان الخصوموأ طلق فى كتاب القساء القول بانه لايحو زالقاضي أن بأخذ شمامن الرعيسة اذاله مكن له ر زومن سالمال

\*(فصل) \* قال ابن القاص فى كاب أدب القاضى قال مالك والاو راع وابن أبى لهلى والنورى وأبوحنيفة لا باس أن يأخذ القاضى أحرة وروى عن عثمان لا ينبغى لقاضى المسلمن أن يأخد على القضاء أحرة ولا صاحب معتمهم ومعناه من غير بيت المال أو يكون على الاختباراه لانه قدر وى عن عربن الخطاب رضى الله العاملين على الصدقة في كتابه سهماوهذا كله اذا كان من مال الله عز وجل منهم أو أحراه السلطان وقد جعل وقال الشافعي وجمالله تعالى في كتابه سهماوهذا كله اذا كان من مال الله عز وجل منهم أو أحراه السلطان وقال الشافعي وجمالله تعالى في كتابه سهماوهذا كله اذا كان من مال الله عز وجل من أهل عله فاخذهد يته وأنابه علم احلت الها فان لم يشه علمها فليع علمها في الصدة أن لا يحلله عندى غير ذلك وان أعطاه وبالمال فرام أخده فا ما أن يهدى المه على طريق الهدا بالاعلى طريق الورق على عله فان الشافعي قال في كتاب القاضي ولا يقبل من أحدا الحصمين هدية حتى ينفذ خصومة ما وحتى مجدد من الحسن في كتابه عن أنه كره قبولها وان قبل لم تقط عدالته عنه أنه كره قبولها وان قبل لم تسقط عدالته

\*(فصل) \* ينبغى للقاضى على مذهب الشافعى أن يشب على الهدية فان لم يتب عليه اولم يردصا حبها الثواب ففيها قولان أحدهم الماقال فى أدب القاضى من جواز قبول الهدية اذا انفذت الحصومات والاستحر ماقال في كتاب الصدقات في هدايا العمال من أهل عله ان لم يتب علها فه ي حرام

\* وافعل) \* وافع المنتقال المنافع المنتقب المن

\*(فصل) \* أحسن أحوال الفقدة أن يشتغل بالعلم لله تعالى ولا يأخذ عليه شيأو يكتسب بحارة أو رراعة أوصناعة ان قدرعلى ذلك ولم يعطله عن العلم فان عطاله عن العلم فان علم فان تيسر له روح الله على يده بلاشه به فذلك فضل من الله تعالى والتناول من الجهات الوقوفة للعلم قريب اذا قام بشر وطهاوهي تتفاوت بالنظر الى حل مال صاحبه اوغير ذلك فاذا صحت فهي حسدة وابست كالكسب لانهاعلى كل حال تشبه الاحوى العلم ففها نقص من هذا الوجه ولكن لا يحرى فها الخلاف في أخد الاحرعلى العلم المستقل العصر في كونها الحارة أو جعالة وكله خبط والمواب انها صدقة بعدة فالذي يأخذها لا تصافه بتلك الصفة ودخوله في الوقف بذلك فان تعلم العلم وعلم لله المال ذلك لم تصافه بتلك الصفة ودخوله في الوقف بذلك فان تعلم العلم وعلم تعلم المناف المناف وعلم المناف المناف المناف المناف وتعلمه وعلم المناف المنا

تجعله الامام من بيت المال على ذلك حلال والحاصل ان المدارس كالارزاق وأخذها كا تحدد الرزق على العلم فان نظر الطالب أو المدرس في حال السنغاله البهاولم بشتغل الالاجلها فلا أحرول كان بشستغل فيه لكن سكنت نفسه بسببها ولولاها لم بشتغل لضرورة كسبه فله أحرول كنه دون القسم الثالث وهوأن يعرض عن ملاحظتها بالكلمة و يكون الشتغاله المه تعالى حالصالحيث لوقطعت أولم تكن لم تتفاوت الحال عنده وان حصلت أخذها كالمخله فهذا أرفع الدرجان وعليه تعمل حال السلف الذي كانت لهم الارزاق من بيت المال وفي الحال الثاني والثالث لا يأني الخلاف في أخد الاحرة على العلم وفي الحال الاول قد يأتي ما عتبار قصده ومع ذلك لبس من الرشوة في شئ لان الرشوة صاحبها يتوصل مها الى غرض لذ فسيه وهذه باعتبار قصده ومع ذلك لبس من الرشوة في شئ لان الرشوة صاحبها يتوصل مها الى غرض للمتعلم وللمسلمين ولله تعالى وهو نشر العلم فلامعني الرشوة ههذا أصلا تخلاف الذي يعطى عالما الا ليعلم مسئلة فهذه هي التي ظهر اختلاف العلما فلا معنى الرشوة ههذا أن المناشر فان الشرك هذان القسمان فالاخذ على ماهو واحب والعلما عاضة تنال في المناشر في الثانية أظهر منه في الاولى وأما الارزاق بعميع وجوهه فلاخلاف في الثانية أظهر منه في الاولى وأما الارزاق بعميع وجوهه فلاخلاف في الثانية أظهر منه في الاولى وأما الارزاق بعميع وجوهه فلاخلاف في الثانية أظهر منه في الاولى وأما الارزاق بعميع وجوهه فلاخلاف في الثانية أظهر منه في الأولى وأما الارزاق بعميع وجوهه فلاخلاف في الثانية أظهر منه في الأولى وأما الارزاق بعميع وجوهه فلاخلاف في الثانية أطهر منه في الاولى وأما الارزاق بعميع وجوهه فلاخلاف في الثانية أطهر منه في المناشرة المناسمة المناسمة

\*(فصل)\* وفي السير الكبير للامام يجدبن الحسن صاحب أبي حنيفة رجه ماالله تعالى تخريج شمس الاغة السرخسي مأنصه واذابعث ملك العدوالي أميرا لجندهدية فلابأس أن يقبلهاو يصرفها للمسلين لان الني صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية المشركين في الابتداء عمل اطهرمهم معاورة الحدفي طل العوض أبي فبول الهدية منهم بعدذلك وقال الانقبل زيد المشركين فهذا تبينان للامبر وأبافي قبول ذلك فانطمع فى اسلامهم فهومندوب الى تألفهم وان لم يطمع فى اسلامهم فله أن يظهر الغلفاة علم مرد الهدية فانقبلها كانذلك فبأللمسلمن لانهما أهدى المه لعينه بللنفعته بالمسلمين فكان هذا بمزلة المال المصاب بقوة المسلمن وهذا يخلافما كانارسول الله صلى الله عليه وسلمن الهدية فانقوته ومنفعته لميكن بالمسلن على ماقال الله تعالى والله بعصمك من الناس فلهذا كانت الهدية له خاصة عم الذي حل المشرك على الاهداءاليه خوفه منمه وطليمالرفق بهو باهل بملكته وتدكمنه من ذلك بعسكره فكانت الهدية بينه وبينأهل العسكروكذلكان كانت الهدية الى قائدمن قوادالمسلمن عن له عدة ومنعة لان الرهبة منه والرغبة فىالتألف معه بالهدية ليرفق به و ماهل مملكته انما كان ماعتمار منعته وذلك عن تحترا بته ويحمدع أهل العسكروان كانأهدى الى بعض المارزين أوانيرجل من عرض الجيش فذلك فاصة لان الهدية الى مثله لم تكن على وجمه الخوف منه أوطل الرفق به وان كان فذلك الخوف باعتبارة وته فىنفسه اذلا يقعله فتكون ذلك سالماله خاصة وعلى هذا قالوامن أهدى الىمفت أو واعظ شيأ فان ذلك سالم له خاصة لان الذي حل المهدى على الاهداء اليه والتقر بمعنى فيه خاصة مخسلاف الهدية الى الحكام فانذاكرشوة لان المعنى الذى حل المهدى على التقرب المولايته الثابتة بتقليد الامام اياه والامام فىذلك نائب عن المسلين والاصل في ذلك قوله صلى الله عليموسلم هدا باالامراء غلول بعني ا ذاحسبواذلك لا نفسهم فذلك عنزلة الغاول منهم والغاول اسماص لايؤخد ذمن الغنم فعرفناان ذلك عنزلة الغنمة وتخصيص الامير بذلك دلناعلى أنمثله فى حق الواحدمى عرض الناس لا يكون غاولاو فى الحديث فهلا حلس فى بنت أسه وأمهوفه اشارة الىماقلنا اه

\*(فصل) \* فى قبول هدايا المشركين الحربين فيه أربعة أقوال أحدها انه كان ممنوعا فنسخ منعه الدانى انه على التخدير الثالث ان المنع مستمر الرابع مقبل ان كانوا أهل كتاب والاوّل قول الخطابى والثانى قول الحنفية قال السبكى وهو المختار والثالث مقتضى قول أبى عبيد القاسم بن سلام فانه قال فى كتاب الاموال ان المثبت عند نا انه لم يقبل هديتمشرك من أهل الحرب بذلك قواترت الاخبار والرابع اختبار ابن حرّم وفى

الرافعي عن نص الشافعي في حرمله انه اذا أهدى مشرك الى الامام أو الامبرهدية والحرب قامة فهى عندمة بخلاف ما اذا أهدى قبل ان بر علواعن دار الاسلام وعن أبي حديقة انه المهدى اليه بكل حال وهور واية عن أحد قال السبكى وهذا الذي نقله عن أبي حديقة ورواية عن أحد انها المهدى اليه بكل حال مخالف الماساقه محد بن الحسن في السبر الكبير فان ظاهره انها الا يختص ما المهدى اليه سواء كانت في حال الحرب أم الافي دار الاسلام أم الاذا كان الهدى اليه وحديث المام أو الامير و عكن ان يقال انه محول على انها اليست بغيمة بل يكون المقصود م الله دية وحديث يكون على حكم الهدايا سواء كانت في حال الحرب أم الا والشافعي يقول انها في حال الحرب غيمة الهدية

\* (فصل) \* قال الماوردي في الاحكام السلطانية الهدايا في حق قضاة الاحكام أغلظما أعما وأشد تحر عا لانههم نندو بون لحفظ الحقوق على أهلها دون أخذها يأمرون فهابالمعر وف و ينهون عن المنكر وحال القاضى ثلاثة أقسام \* أحدهاهدية في عله من أهل عله فان لم بهاده قبل الولاية لم يجزان يقبل هديته سواء كاناه ا لة أملا لانه معرض لان عاكم وهيمن المنع المنارشوة عرمة ومن عيرهم هدية عفاورة وان كانجاديه قبل الولاية لرحم أومودة وله في الحال محاكة لم يحل قبول هديته وان كانج اديه قبل الولاية وليسله محاكمة فانكانت من - سرحنس هدا ماه لم يحزان بقملها وان كان من حنسها فوحها نالحواز انعدله عاكة والثاني هدية فيعله من غيراً هل عله فانكان مهدادخل ماصارمن أهل عله فلا عوز ان يقبلها سواء كانت له محاكمة أم لا وان لم يدخل وأرسلها وله محاكمة هوفه اطالب أومطاوب فهمي رشوة محرمة وانأرسلها ولم يدخل ولامحا كمةله فغي جوازقبولها وجهان احدهما لايجو زلما يلزمهمن الترامه والثانى محو زلوضع الهدية على الاباحة والشااث هدية فى عسرعه ومن غيرا هل عله اسفره عن عله فنزاهمه عنهاأولى فان قبلها حاز فال السمكي وبقي قسم آخرلم بصرح به الماوردي ولاغيره وهو ان يكون في غير عله من أهل عله وذلك يفرض على وجهن \* أحدهماان بسافر اجمعا وهذا قد يقال انه يخر وجه صارمن غير أهل عمله والثاني ان برسلها وهومقم في عله الى القاضي وهوخار جعن عمله والجوازفي مثل هذا وان اقتضاه اطلاق ماتقدم من النص ليكنه بعدد لاسما اذاعرف بقرينة الحال انه انمايه دىاليه لاجل الولاية وقد يتخذمثل هذاحيلة يتوقع سفرالقياضي فيتخذعنده مدا في سفره فاذا عادتحا كماليه قال والصواب عندى في هذا النع مطالقاسواء أرسلها اليه أوخرج معه وان القاضي لايقبل الهدية مطاقالافى عله ولافى غيرعله لامن أهل عله ولامن غيرهم الاان يكون محن لا يتوقع له حاجة عنده البنة ويحمل النص على هدذا والله أعلم والى هذا قدانته يناال كالم في شرح كتاب تفصيل الحلال والحرام ونسأل الله سجانه التوفيق لمحابه ومراضهمع حسن الحنام واتفق ذلك في نحوة نهار الاحدثامن عشرى جادى الثانية من شهور سنة ٩٩١١ قدرالله ختامها في خير العافية ووداعها قال ذلك وكتبه مؤلفه أبوالفيض محمد مرتضى الحسيني غفرله بمنه وكرمه حامدالله ومصلما ومسلما ومستغفر اومحسملا ومحوقلا \* (بسم المه الرحن الرحيم وصلى الله على سيد ناومولانا عمدوآ له وصيه وسلم)\*

الحديثة الذي خص خواص عباده تعصوصيات المواهب فضلاوا حسانا \* وأفاض على هوا حسهم عوارف الفه وضات اللدندة آنافا آنا \* ونور بصائرهم بحقائق عارفه فاغترفوا بمقاطر الالفة الالهدة مشاهدة وعمانا \* وأودع قلوم ممن أسرار محمته الذاتية حواهر حسانا \* تزرى قلائد عقودها المزينة باقوتا وعقيانا \* والصلاة والسلام الاعمان الا كلان على حبيبه وصفيه ونعيه أبى القياسم عبدالله مجد الذي اختاره واصطفاه و رقاه مراتب وأعمانا \* عبد معمد منالك كانة الخلق انساو جانا \* وهدى به السبل الاقوم ان سيقت له العناية من الازلى وجدوامتنانا \* وأحمايه طرق الاعمان بعدان جهل مكانا و وهت أركانا \* وعلى آله السادة المتقن الذين حمل الله معمة السعادة الكرى عنوانا \* وأحمايه وأحمايه المرى عنوانا \* وأحمايه واحمايه المرى عنوانا \* وأحمايه واحماية و وحماية واحماية و

الاكرمين الذين فاز وابقر به من الكرامة شرفا ورضوانا أمابعد فهدذا شرح (كتاب آ داب العجمة الاخوة والمعاشرة مع اصناف الحلق) وهو الحامس من الربيع الثاني من كتاب الاحداء الامام عبة الاسلام وأبى حامد الغزالي سق الله حدثه صو برجاه المتالى قصدت فيه كشف ما أجه في طي مبانيه وتوضيع ماأودعفى سرمعانيه وعزومافيه من الاخبار والا مارالي نقلتها الاغة الاخبار وتسن ماعسى ان سمكل على بعض الاذهان من دقائق أسرار تقف عندها ابكارنبلاء الزمان شرعت فيه وان كان في النطق حصر وفى الاسان قصرمستعينا بالله خيرمعين واردامن مناهل مواهبه أصفي معين قال المصنف رجه الله تعالى (بسم الله الرجن الرحيم) اقتداء بعنوان الكتاب الكريم وامتثالالماو ردفى الابتداء بهامن خبرالسيد العظيم صلى الله عليه وسلم (الجديته الذي عم صفوة عباده) أصل الصفاء الخلوص من الشوب وهو الاختلاط والرادخلاصة عباده الذين اصطفاهم سنالازل وصفاهم من شوب الغير واختارهم لقربه والعموم والشمول،مترادفان والعني شملهم (بلطائف التخصيص) اللطائف جمع لطيفة فعيلة من اللطف بالضم وهوالرفق والرأفة ويعبرعنه بمايقع عنده صلاح العبدآ خره والتخصيص التفرد ببعض الشئ عالادشاركه غيرهفا الحالة والراد هناما يعطى أهال من علوقدر وشرف منزلة بما يختصون به دون غيرهم (طولا) بالفنح أى فضلا (وامتنانا) هومرادف العلول (وألف بين قلوم م) أى حعل قلوم ماثلة لبعضهاغ يرنافرة (فاصحوا) أى صاروا (بنعمته) أى بمعض فضله وكرمه (احوانا) كانهم أشقاءفي كالانس والمحبة اقتبس ذلك من قوله تعالى فاصحتم بنعمته الحوالا (ونزع الغل) بالكسرهو الحقد (من صدو رهم) أىمن بواطنهم ( فظاوا) أىصار وا (فى الدنيا أصدقاء) جمع صديق وهو الذي يعمل بالصدق (واخدانا) جمع خدن بالكسروه وصاحب السر (وفي الاستحرة رفقاء) جمع رفيق (وخلانا) جمع خليل كنديم وندمان وفى الجلة اقتباس من قوله تعالى ونزعنامافى صدورهم من غل اخوا ناعلى سرر متقابلين (والصلاة) مع السلام (على) سيدنا (محمد) عبده (المصطفى) يقال اصطفاه اذاتناول صفوه واصطنى الله عبده يخفل معنيين قديكون بعنى اياه صافياعن شوائب المكدو رات وقديكون بعنى تخليصه منهاوكلا المعنيين جاريان في لقبه صلى الله عليه سلم (وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه) أي سلكواطريقته (واقتدوابه) فى ساوكهم فى سائر شؤنه مروأ حوالهم (قولاوفعلاوعدلاواحسانا أمابعد فان التحاب) تفاعل من الحب وهوميل القلب أواحساس بوصلة لايدرى كنهها (في الله تعالى) أى فى ذاته لالغرض عاجل أوآجل (والاحوة في دينه من أفضل القربات) جمع قربة بالضم أي أفضل مأيتقرببه الى الله تعالى (والعاف) أى أرق وأحسن (مايستفاد) أى يحصل (من الطاعات) المرضية التي بها يتقر بالى الله تعالى (في مجارى العادات) جمع مجرى مصدرممي وألعادات جمع عادة وهي كل ماتكر رواستمر عليه الناس واشتقاقها من عاد بعودا فأرج ع (ولهاشروط بها يلتحق المتصاحبون بالمتعابين في الله) أي عرتبتهم وسأتىذ كرالمتحابين في الله قريبا (وفه احقوق بمراعاتها) والوقوف بازائها (تصفوالاخوة) أي تخلص (عن شوائب الكدورات) أصل الشوب الحلط وان قل فاعله بمعنى مفعولة مثل عيشة راضية وقال الجوهرى الشوائب جمع شائبة وهي الادناس والاقدار والكدورات جمع كدورة كلما يكدر النفس (وتزعات الشياطين) أى عن وساوسهم وافساداتهم (فبالقيام بحقوقها) الاتن ذكرها (يتقر بالى الله زلفي) أى قربي (وبالمحافظة عليها تنال الدرجات العلى)أى العاليسة (ونعن نبين مقاصد هذا الكتاب في ثلاثة أبواب الباب الاول) منها (في) بيان (فضيلة الألفة والاخوة في الله تعالى وشر وطهاودر عانها وفوائدها الباب الثانى فى) بيأن (حقوق الصعبة وآدام اولوازمها) وفي بعض النسخ فى حقوق آداب الصعبة وحقيقتها ولوازمها (الباب الثالث في) بيان (حق المسلم) على المسلم (و)حق (الرحمو) حق (الجوار و)حق (االله وكيفية العاشرة مع من يدلى) أي يتقرب (جده الأسباب \*الباب الاول في فضيلة الالفة والاحوة

\* (بسم الله الرحن الرحم)\* الجد لله الذي غرصفوة عباده بلطائف التخصيص طـولا وامتنانا \* وألف النقاوم مفاصحوا لنعمته اخوانا \* ونزع الغـلمن صدورهم فظلوافى الدنما أصدقاء واخددانا وفي الا حرة رفقاء وخلانا\* والصلاة على محدالصطفي وعمليآله وأصحابه الذن اتبعوه واقتدوا به قولا وفعلاوعدلاواحسانا (أما بعد ) فان التعارفي الله تعالى والاخوة فى دينه من أفضل القر مات وألطف ما سيتفاد من الطاعات فى مجارى العادات، ولها شروط بهما يلتعـــق المتصاحبون مالتحاسن في الله تعالى وفهاحقوق عراعانهاتصفو الاخوة عن شوائب الكدورات ونزعات الشمطان فمالقمام محقوقها بتقدر بالىالله زلفي وبالحافظة علماتنال الدرحات العلى ونعن نبين مقاصدهدذا الكتاب في ثلاثة أنواب

\* (الباب الاول)\* في فضلة الالفة والاخوة في الله تعالى وشروطها ودرجانها وفوائدها

\*(الباب الثانى) \* فى حقوق الصحبة وآدابها وحقيقتها ولوازمها \*(الباب الثالث) \* فى حق المسلم والرحم

وفى شروطها ودرجاتها وفوائدها)\* (فضلة الالفة والاخوة) أعلم أن الالفة عرة حسن الخلق والتفرق تمرة سوء الخاق فسن الخلق وحب النحاب والتا لف والتوافق وسوءالخلق يثمر التماغض والتعاسد والتباغض والتداو ومهدما كان المثمر محودا كانت الثمرة محودة وحسن الحلق لاتخفى فى الدىن فضلته وهوالذىمدحاللهسعانه مه نسه علمه السلام اذقال وانك لعلى خلق عظم وقال الذي صلى الله علمه وسلم أكثرما يدخل الناس الجنة تقوى اللهوحسن الخلق وقال أسامة نشر مك قلنا بارسول اللهماخيرماأعطي الانسان فقال خلق حسن وقال صلى الله علمه وسلم بعثت لأتمم محاسن الاخلاق

وفى شر وطهاودرجاتهاوفوائدها) بيان (فضيلة الالفة والاخوة) فى الله تعالى (اعلم ان الالفة) بضم الهمزة وكسرها اتفاق الا راء في المعاولة عن تدبير العاش (غرة حسن الحلق) فسن الحلق هو الاصل عنزلة الشعرة وغرتم الالفة (والتفرق)على البعض (غرة سوءالحلق)فانه عمل على ذلك فسن الحلق بوجب التعاب والتا لف والتوافق) وجها يتم نظام المعاش (وسوءا لحلق يثمر التباغض والتحاسد والندار) وجها يفسدنظام المعاش (ومهما كان المتمر مجوداكانت الثمرة مجمودة) لامحالة (وحسن الحلق لايحفي في الدين فضلته) ومقامه (وهو الذي مدح الله سحانه به نسه صلى الله عليه وسلم اذفال وانك لعلى خلق عظم) أخرج ابنصردويه وأنونعم فىالدلائل والواحدى منحديث عائشة رضى الله عنها فالنما كان أحد أحسن خلقامن رسول الله صلى الله عليه وسلم مادعاه أحدمن أحجابه ولامن أهل بيته الاقال لبيك فلذلك أترل الله تعالى وانك العلى خلق عظم وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حيد ومسلم وابن النذر والحاكم وابن مردوية من حديث سعد بن هشام رضي الله عنه قال أتيت عائشة فقلت ما أم المؤمنين أخبر يني بخلق رسول الله صلى اللهعليه وسلم قالت كانخلقه القرآن أماتقر أالقرآن وانك لعلى خلق عظيم وأخرج بن المبارك وعبدين حيدوابن المندز والبهتي فىالدلائل عنعطية العوفى فيقوله وانك لعلى خلق عظم قال أدب القرآن وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس وانك لعلى خلق عظميم قال القرآن وأخرج ابن حرير وابن المنذر وابن أبي عام وابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال الدين وأخر جعبد بن حدد عن ابن مالك قال الاسلام وأخرج عبدبن جيد عن ابن ابزى وسعيد بن حبير قالاعلى دين عظيم (وقال الذي صلى الله عليه وسلم أكثرما يدخل لجنة تقوى الله وحسن الحلق) قال العرافي ر واه الترمذي والحاكم من حديث أبي هر مرة وقال صحيح الاسناد وقد تقدم اه (وقال اسامة بن شريك) الثعلي بالمثلثة والمهملة صحابي تفرد بالرواية عند ويادبن علاقة على الصحيح روى له الاربعة (قلنا بارسول الله ماخدير ما أعطى الانسان فقال حسن الخلق) وفي نسخة خلق حسن قال العراقي رواه ابن ماجه باسناد يحييم (وقال صلى الله عليه وسلم بعثت لاتمم مكارم الاخلاق) بعدما كانت ناقصة أوأجعها بعدالتفرقة وقال بعضهم أشاريه الحان الانساعقبله بعثوا بمكارم الاخلاق وبقيت بقيمة فبعث صلى الله عليه وسلم بما كان معهم وبتمامها وقال الحكم الترمذى أنبأنابه ان الرسل قدمضت ولم تقم هذه الاخلاق فبعث باعمام مابق عليهم قال العراقي واه أحمدوالبهق والخاكم وصحعه منحمديث أيهريوة انتهى فلتالكن لفظهم جيعاانما بعثث قال الحافظ السخاوى أورده مالك فى الموطأ بلاغا عن الذي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عبد البرهومتصل من وجوه صحاح عن أبيهر برة مرفوعامنهاما اخرجه أحدفي مسنده والخرائطي في أول المكارم منحديث محدبن علان عن القعقاع بنحكم عن أبي صالح عن أبي هر رة مرفوعا انما بعثت لاتم صالح الاخلاق ورجاله رجال العجيع فلت وكذلك رواه ابن سعدني الطبقات والعنارى في الادب المفرد ثم قال السخاوى والطبرانى فى الاوسط بسسندفيه عربن الراهم القرشي وهوضعيف عن مار مرفوعاان الله بعثني بتمام مكارم الاخلاق وكال محاسن الافعال ومعناه صحيم وقدعزاه الديلي لاحد بن معاذ ومارأ يتمه فيه انتهى قال الحرانى صالح الاخلاق هي صلاح الدين والدنيا والمعاد التي جعها في قوله اللهم أصلح لحديني الذي هو عصمة أمرى وأصلح لى دنياى التي هي معاشى واصلح لى آخرتى التي فهامعادى \* (تنبيه) \* قال الشيخ الاكبرقدس سره معنى الحديث انه لماقسمت الاخلاق الىمكارم والىسفساف وظهرت مكارم الاخلاق كلهاف شرائع الرسل وتسين سفسافها من مكارمها عنسدهم ومافى العالم الاأخلاف الله وكلها مكارم فاثم سفساف أخلاق فبعث فبينهاعليه السلام بالكامة الجامعة الىالناس كافة وأوتى جوامع الكلم وكل نبي يقدمه على شرع خاص فاخبر عليه السلام انه بعث ليتم صالح الاخلاق لانها أخلاق الله فالحق ماقيل فيه انه سفساف أخلاق بمكارم أخلاق فصارالكل مكارم أخلاق فانرك عليه السلام فى العالم سفساف

أخلاق جولة واحدة لمن عرف مقصد الشرع فابان لنامصارف لهذا المسمى سفسافامن نحوح صوحسد وشرهو بخلوكل صنعةمذمومة فاعطانا الهامصارف اذاأحر يناها علماعاد نمكارم أخلاق وزال عنهااسم الذم فكانت محمودة فتمم اللهبه مكارم الاخلاق فلاضدلها كاانه لاضد العق لكن منامن عرف المصارف ومنامن جهلها (وقال صلى الله علمه وسلم أثقل ما يوضع في الميزان خلق حسن) وفي بعض النسج أثقل شي فى الميزان الخلق الحسن قال العراقي رواه أبوداود والترمذي وقال حسن صحيح (وقال صلى الله عليه وسلم ماأحسن الله خلق) بفتح فسكون (امرئ) أى رجل (و) لا (خلقه) بضمهما (فتطعمه النار) أى تأكله فالالطيبي استعارالطع للاحراق مبالغة كانالانسان طعامها تتغذىبه تحوقوله تعالى وقودهاالناس والحارة أى الناس كالوقود والحطب الذي تشتعل به النار قال العراقي رواه ابن عدى والطبر اني في مكارم الاخلاقوف الاوسط والبهق في شعب الاعمان من حد مث أبي هر مرة قال ابن عدى في اسناد وبعض المكرة انتهى قلت وكذلك النعساكر كلهممن طريق هشام بعارعن عبدالله بن يزيد النكرى عن ابن غسان محد ابن مطرف المسمعي عن داود بن فداهيم عن أبي هريرة تزيادة أبدا في آخرا لحديث وهو ظرف وضعه للمستقبل ويستعمل للماضي مجازاوهومبالغة وفى الميزان داود بن فداهيم ضعيف وقال ابن عدى لاأرى بمقدار مارويه بأسا ولهحديث فسه نكرة ثم ساقله هذاالخبرانه ي وأورده ابن الجوزى في الموضوعات وتعقبه الجلال السيوطي فانه وردمن طريق آخروذ كرالمسلسل بالاته كاعكاسمأتي ذكره قلت وقدروي من حديث ابنعر ومن حديث عائشة ومن حديث الحسن بن على ومن حديث انس أماحديث ابن عرفا خرجه ابن عدى ولفظهماحسن اللهخلق عبد وخلقه فاطع لمهالنار وأماحد يثعانشة فاخرجه الشيرازي في الالقاب ولفظه ماحسن الله وحدام ئمسلم فبريد عذابه وأماحديث الحسن بن على فاخرجه الخطيب في التاريخ ولفظه ماحسنالله خلق عبدوخاقه الااستعيا أنقطع النارلجه وطرق هذه الالفاظ كلهاض عيفة لكن تقوى بتعددها وتكثرها وأماحد يثأنس فاخرجه الخطب أيضاو قال السيوطي قال السلفي قرأت على الفتح الغزنوى وهومتكئ قرأت على جزة بن يوسف وهومتكئ قرأت على على بن محدوه ومتكئ قرأت على الحسن بن الحجاج الطبراني وهومتكئ قرأت على ابن العلاء الكوفي وهومتكئ قرأت على عاصم بن على وهومتكئ قرأت على اللث بن سعدوهومتكئ قرأت على بكر بن الفران وهومتكي قرأت على أنس بن مالك وهومتكئ قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ماحسن الله خلق رجل ولاخاقه فتطعمه النارحديث غريب التسلسل ورجاله ثقات هذا كلام السيوطى قلت أخرجه الحافظ بن ناصر الدس الدمشتي في مسلسلاته عن أب بكر محدين عبد الله الحافظ اجازة عن أبي الفتح القرشي عن أبي ظافر عن السلفي بشرط التسلسل ثم قال رواه مساسلا كذلك أنوعلي الحسن من على البردعي عن أبي مكر محد من عدى بالبصرة عن الحسن من الخاج الطبراني به تابعهما أنوالحسن على ن أجدبن محدبن الحسين بن حسنو به فر واه مسلسلا عن أبي على الحسن بن الحجاج بن عالب الطبري به (وقال صلى الله عليه وسلم باأ باهر برة عليك بحسن الحلق قال أبو هر رة)رضى الله عنه (وماحسن الحاق بارسول الله قال تصل من قطعل وتعفوع فظل وتعطى من حرمان) قال العراقير واه البهق في الشعب من رواية الحسين عن ألى هر رة ولم يسمع منه انتهى قلت هكذا قاله عبد الرجن بن أبي حائم عن أبيه في ترجة الحسن أنه لا يصع له سماع من أبي هر ترة (ولا يحني أن عمرة حسن اللق الالفة)واجتماع الكلمة (وانقطاع الوحشة) من البين وارتفاع الكلفة والشقة (ومهما طاب المثمر طابت الثمرة فيكمف وقدورد في الأثناء على نفس الالفة سميااذا كانت الرابطة) لها (هي الدين والتقوى وحب الله تعالى من الا يات والاخبار والا "ارمافيه كفاية ومقنع قال الله تعالى ) في كاله العز و (مفاهرا عظيم منته على الخلق بنعمة الالفة) اذ ألف قاوم م بعد أن كانوامتفر قين هو الذي أيدك بنصره و بالومنين وألف بينقاو بهم (لوأ نفقت مافي الارض جمعاما ألفت بين قاوبهم ولكن الله ألف بينهم وقال فاصحتم بنعمته

وقال صلى الله علمه وسلم أثقل مالوضع فىالميزان خلق حسن وقال صلى الله علمه وسلماحسن اللهخلق امرئ وخلقه فمعامه الناروقال صلى الله علمه وسلم باأماهر برة علال عسن الخلق قال أنوهر ارة رضى الله عنه وماحسن الخلق مارسول الله قال تصل من قطعك وتعمفوعي ظالنوتعطي من حرمك ولا يخفي أن غرة الخلق الحسين الالفية وانقطاع الوحشة ومهما طاب المرطابة المرا كمف وقدورد في الثناءعلى نفس الالفة سمااذا كانت الرابطةهي التقوى والدين وحد اللهمن الاسمات والاخماروالا تارمافسه كفاية ومقنع \*قال الله تعالى مظهر اعظم منته على الحلق منعهمة الالفة لوأنفقت مافى الارض جمعاما ألفت بن قاومهم ولكن الله ألف بدئهم وقال فاصعتم بنعمته

اخدوانا أى بالالفة م ذم التفرقة وزحرعنها فقال عزمن فائل واعتصموا محمل الله جمعاولا تفرقوا الىلعلكم تهتدون وقال صلى الله علمه وسلم ان أقر سكم منى محلسا أحاسنكم أخلافا المدوطؤن أكافأ الذين يألفون واؤلف ونوقال صلى الله علمه وسلم الومن الفمالوف ولاخيرفهن لايألف ولا يؤلف وقال صلى الله علمه وسلم في الثناء على الاخوة فى الدىن من أراد الله به خبرا رزقه خلما صالحاان نسىذكره وان ذكر أعانه وقال صلى الله عليهوس\_لممثل الاخوين اذا التقاميل المدين تغسل احداهما الاخرى وماالتق مؤمنان قط الا أفادالله أحدهمامن صاحمه

اخواناأى بالاافة )منفقين وعلى البر والتقوى مصطعبين (غ)ضم النذكرة بالنع عليهم الى تقواه وأمر بالاعتصام يحبله وهداه و (دم التفرقة ورجرعها) انجعتهم الدار وقرن ذلك بالمنة منة علمهم اذأنقذهم من شفاحفرة النار وقد جعل ذلك كله من آياته الدالة عليه سحانه ووسيلة المواصلة بالهداية المه (فقال عزمن قائل) في من ما شرحناه باأجها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته (واعتصموا عبدل الله جمعاولا تفرقوا الى قوله لعلكم تهندون) وهوقوله واذكروانعهة الله عليكم اذكنتم أعداء فالف بين قاو بكم فاصعتم بنعهمته اخواناوكنتم على شفاحفرة من النارفانقذ كممنوا كذلك سن الله ليكم آبانه لعلكم تهتدون (وقال صلى الله عليه وسلم إن أفر بكم مني مجلسا أحاسنكم أخلا فاللوطؤن أكنا فاالذين بألفون وبؤلفون) قُوله أحاسنه جمع أحسن أفعل من الحسن والاخلاق جمع خلق وهي أوصاف الانسان التي بعامل بماغير وهومجود ومذموم والوطؤن من التوطئة وهي التذليل وفراش وطيء لا أؤذى جنب الناغ والاكناف الجوانب أرادالذن جوانهم وطئة يتمكن فهامن بصاحهم ولايتأذى وهومن أحسن المالغة قال العراقي رواه الطبراني في مكارم الاخلاق من حديث عامرانه عي قلت ورواه البهقي عن ان عماس ملفظ خماركم أحاسنكم أخد لافاالوطؤن كافاوشراركم الثرثار ونوبروى فى ديث جابر أيضابلفظ أحبكم الى وأقر بكم مني مجلساوفي آخروأ بغضكم الىوأ بعدكم مني أساويكم أخلافا (وقال صلى الله علمه وسلم المؤمن آلف مألوف ولاخير فين لا بالف ولا أولف قال الماوردي بيزيه ان الانسان لاتصلح عاله الاالالفة الجامعة فانه مقصود بالاذية محسود بالنعسمة فاذالم يكن آلفا مألوفا تخطفه أيدى حاسديه وتحكم فيه أهواء أعاديه فإتسلم له نعمه ولم تصف لهمدة واذا كان الفامألوفا نتصر بالالفة على أعاديه وامتنعيه من الله فسلت نعمتهم موصفت مدته عنهموان كانصفو الزمان كدراويسره عسرا وسله خطر اوالعرب تقول من قل ذل انهاء قال العراقي رواه أحدوا الطبراني من حديث سهل بن سعد والحاكم من حديث أبي هر ترة وصحه اه قلت أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق مخر عن أبى حازم عن أبي هر مرة وقال انه صحيح على شرطهما ولا أعلم له علة و تعقمه الذهبي فان أ باحازم هو المدنى لاالاشععى وهولم بلق أباهر من ولا لقمه أبو عفر اه وقال الحافظ السخاوي وقدر واه العسكري من طريق الزبير بن كارعن خالد بن وضاح عن أبي حازم بن دينار فقال عن أبي صالح عن أبي هريرة بل هوعند البهق فى الشعب والقضاعي والعسكري من حديث عبد الملك بن أبى كرعة عن ابن حريج عن عطاء عن حامر مرفوعا بلفظ المؤمن آلف مألوف ولاخبرفهن لايألف ولا وأف وخبرالناس أنفعهم للناس وليست الجانة الاخيرة منه عندالعسكري انتهى قلتوقدر واهكذا بتمامه الدارقطني في الافراد والضاءفي الختارة (وقال صلى الله علمه وسلم في الثناء على الاحوة في الدين من أرادالله به خبر ارزقه خام لاصالحا ان نسى ذكره وانذكر أعانه) هكذاهو في القون وفي نسخية العرافي أخاصا لحاوقال هوغريب مدا اللفظ والمعر وفان ذلك في الاميررواه أبوداود من حديث عائشة اذا أرادالله بالامير خبراحعل له و زبرصد في اننسىذكر وانذ كرأعانه الحديث ضعفه ابن عدى ولا يعبد الرجن السلى في آداب العصية من حديث على من سعادة المرءان مكون اخوانه صالحين انتهى قات و باقى حديث عائشة واذا أراديه غير ذلك حعلله و زبرسوء ان نسى لميذكره وانذكر لم يعنه وقدر واه البه في أيضا (وقال صلى الله عليه وسلم مثل الاخو سناذا التقيامش الدس تغسل احداهماالاخرى وماالتق مؤمنان قط الاأفادالله أحدهما من صاحبه خيرا) هكذاهوفي القوت قال العراقي رواه الوعبد الرجن السلى في آداب الصعبة والديلي فىمسمند الفردوس من حديث أنس وفيه أحمد بن محمد من غالب الباهلي كذاب وهومن قول سلمان الفارسي فى الاول من المر بات انهمى قلت وأخرجه ابن شاهين فى الترغيب والترهيب من طريق دينارعن أنسم فوعامثل الومنين اذا التقيامثل اليدين تغسل احدهماالاخرى وديناوأ يومكيس قال

وقال عليه السلام في الترغب فيالاخوة فيالله من آخى أخافى الله رفعه الله درحةفا لجنةلا سالهابشي منع له وقال أنوادرس الخولالي لمعاذاني أحبك فى الله فقال له أبشر ثم أبشر فانى معترسول اللهصلي المهعليه وسلم يقول ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش نوم القيامة وحوههم كالقمراسلة البدر يفزع الناس وهم لا مفزعون وينحاف الناس وهملا يخافون وهم أولياء الله الذين لاخوف علمهم ولاهم يحزنون فقملمن هؤلاءارسول الله فقالهم المتعابون فى الله تعالى ورواه أبوهر برةرضى اللهعنده وقال فيه انحول العرش منابرمن نورعامهاقوم لباسهم نورو وجوههم نو رليسوا بانساء ولاشهداء بغيطهم النسون والشهداء فقالوا بارسولالله صفهم لنا فقالهمم المتعاون فىالله والمتمااسيون فيالله والمتزاور ونفىالله

ابن حبان يروى عن أنس أشياء موضوعة انته ي والباهلي هذا يعرف بغلام خليل قال الدارقطي كان يضع الحديث وأماالذى فى أول الحر سان فقال أنوالحسن على من عمد السكرى الحريرى حدثنا أحدبن الحسين بنعبدا لجبار ثنايعي بنمعين تناوهب سحر برثناأى قال معت الاعش يحدث عن عروبنمرة عنأبى البخسرى عنسلمان فالمثل المسلم أوالومن وأخيه كثل الكفين تنقى احداهما الاخرى قلت وقدرواه بهذا اللفظ أيونعيم من حديث سلمان مرفوعا (وقال صلى الله عليه وسلم فى الترغيب فى الاخوّة فى الله من آخى أخافى الله رفعه الله درجة فى الجنة لا ينالها بشى من عله ) قال العراق واه ابن أبي الدنيافي كتاب الاخوان من حديث أنس ما أحدث عبد الحاء في الله عز وحل الا أحدث الله عز وجل له درجة فى الجنة واسناده ضعيف انهى قلت و رواه أنضاالديلى فى مسند الفردوس وسيأتى المصنف قريبا (وقال أنوادريس) عاد الله بن عبد الله بن عبرو (الخولاني) العوذي قال الزهري كان قاضي أهل الشام وقاضهم في خلافة عبد الملك قال ابن معين وغيره ماتسنة عمانين روى له الجاعة ( لعاذ) بن جبلرضى الله عنده اختلف في ماع أبى ادريس من معاذ نقال الوزرعة الدمشق لم يصح له سماع من معاذ واذاحدت عنسه أسند ذاك الى بزيدبن عمرة الزبيدى وفال الزهرى أدرك أبوادريس عبادة بن الصامت وأباالدرداء وشداد بن أوس وفاته معاذبن جبل وقال أنوعر بن عبد البرسماع أبي ادر بسمن معاذ صحيح عندنا من رواية أبي حازم وغيره ولعل رواية الزهري عنه انه قال قاتني معاذ أراد في معنى من المعانى وأما لقاؤه وسماعه منه فصحيح غييرمدفوع وقدسل الوليد بن مسلم وكان عالما بالم أهل الشام هل لقى أبوادر يسمعاذا فقال نع أدرك معاذاوا باعسدة وهوا بعشر سنين ولد وم حنين معت سعيد بن عبد العزيز يقول ذلك (انى أحبك فى الله فقال له أبشر م أبشر فانى معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لطائفة) أى لجماعة من الناس (كراسي) جمع كرسي (حول العرش نوم القيامة وجوههم كالقمرليلة البدر) وهي ليلة نصف الشهر (يفزع الناس ولايفز عون و يخاف الناس ولا يخافون أولنك أولياء الله الذين لاخوف علمهم ولاهم يحزنون وة لمن هؤلاء بارسول الله قال هم المحابون فى الله ) قال العراقي رواه أحد والحاكم في حديث طويل ان أبا ادريس قال قلت لمعاذ والله انى لاحبك فالله قال انى معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان المحابين يحلال الله في ظل عرشه وم لا ظل الا ظله وقال الحاكم صحيح على شرط الشحين وهو عند الترمذي من رواية أي مسلم الحولاني عن معاذ بلفظ المتحابون فىجلالى لهممنا برمن نور بغبطهم النبيون والشمداء قالحمديث حسن صحيح ولاحدمن حديث أنىمالك الاشعرى انتقه عبادا ليسوا بانساء ولاشهداء بغيطهم الانساء والشهداء على منازلهم وقربهم من الله عز وجل الحديث وفعه تحابوا في الله وتصافحواله دغيج الله لهم موم القيامة مناومن نور فمعل وجوههم نوراوثياجم نورايفز عالناس بوم القيامة ولايفزعون وهم أولياء الله الذين لاخوف علمهم ولاهم يحزنون وفيه شهر من حوشب مختلف فيه أنتهي فلت وروى الطبرني في التكبير من حديث معاذ ان المتحابين في الله في طل العرش ومن حديث أبي أنوب المتعانون في الله على كراسي من ياقوت حول العرش وأخرج أبونعم في الحليسة في ترجة سعيد الجويري عن عبدالله بنريدة عن أبيه وفعه ان فى الجنة غرفاترى طواهرهامن تواطنهاو تواطنهامن طواهرهاأعدها الله الهمقابين فيسه المتراور من فيه المتباذلين فيه (ورواه أوهر وة) رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم (فقال فيه انحول العرش منابرمن نو رعلها قوم لباسهم نور ووجوههم نو رليسوا أنبياء ولاشهداء بغبطهم النيبون والشهداء قالوا يارسول الله صدفهم لناقال هم المتحابون في الله والمتحالسون فيه والمتزاور ون في الله) قال العرافي رواء النسائي فيسننه الكبرى ورجاله ثقات انتهى قلت وفي أول الحلية لابي نعيم قال حدثنا مجدىن حعفر منابراهم تناجعفر بنجدين شاكر الصائغ تنامالك بناسمعيل وعاصم بنعلي قالاثنا

وفال صلى الله عليه وسلم ماتعاب اثنان في الله الا كان أحم ماالى الماشدهما حبالصاحبه ويقالان الاخوىن فىالله اذا كان أحدهما أعلى مقامامن الا مخروفع الا منحمعمالي مقامه وانه يلقحق به كاتلخق الذرية بالانون والاهل بعضهم ببعض لان الاخوة اذا ا كتسبت في الله لم تكندون اخوة الولادة قال عزوجل ألحقنام مذر باتهم وماألتناهم منعلهم منشئ وقال صلى الله علمه وسلران الله تعالى يقول حقت يحبني للذين يتزاورون من أحلى وحةت عبتى للذين يتعانون منأحلى وحقت ميلذين بتباذلون من أحلى وحقت محبي للذين بتناصر ون من أحلى وفال صلى الله عليه وسلم انالله تعالى يقول ومالقامةأن المتحالون عدلالحا ليوم أظلهم في ظلى نوم لا ظل الا ظلى وقال صلى الله عليه وسلم سبعة بطلهم الله في طله يوم لاظ ل الاظله امام عادل وشاب

قيس بن الربيع ثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عرو بن حر برعن عربن الحما ابرضي الله عنه قالقالوسولالله صلى الله عليه وسلم انمن عبادالله لاناساماهم بانبياء ولاشهداء بغبطهم الانبياء والشهداء بوم القمامة بمكانهم من الله تعالى فقال رجل من هم وما أعمالهم لعلنا نحم مقال قوم يتعابون بروحالله من غيرأرحام بينهم ولاأموال يتعاطونها بينهم واللهان وجوههم لنور وانهم لعلى منارمن نور الا يخافون اذاخاف الناس والا يحزنون اذاحن الناس ثمقرأ ألاان أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون (وقال صلى الله عليه وسلم ماتحاب اثنان في ألفة الاكان أحمم الى الله أشدهما حبالصاحبه) قال العراق وواهابن حبان والحاكم من حديث أنس وقال صيح الاستنادانتهي قلت افظ الحاكم فى البر والصلة ماتحاب وحلان فىالله الاكان أفضلهما أشدهم احبالصاحمه وقال صحيح وأقره الذهبي وقدرواه أيضا المخارى في الادب والبهرق والطبراني في الاوسط وأبو يعلى والبزار قال الهيمي كالنذر ي ورجال الاخيرين رحال الصيح غيرمماوك من فضالة وقدوثقه جاعة على ضعف فمه وأخرجه أعضافي المختارة وفي المحم الكبير للطبراني من حديث أبي عبيدة ومعاذر فعاه ماتحابر جلان في الله تعالى الاوضع لهما كرسيا فاجلساعليه حتى يفرغ اللهمن الحساب (ويقال ان الاخوين في الله تعالى اذا كان أحدهما أعلى مقاما من الا تخررفع) الا تخر (معدالى مقامه وأنه يلحق به كاتلحق الذرية بالابو من والاهل بعنهم سعض لان الاخوة اذا كانت )وفي نُسخة اذا اكتسبت (في الله لم تكن دون اخوة الولادة) نقله صاحب القون الاأنه قاللان الاخوة على كالولادة (وقد قال) الله ( تعالى) بعدة وله ( ألحقنا بهمذر التهم وما ألتناهم من علهم من شئ) أى مانقصناهم (وقال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول حقت محبتي ) أى وجبت (للذين متزاور ون من أحسلي وحقت محمدتي للذين يتحالون من أجلي وحقت محمتي للذين متناصر ون من أحلى) قال العراقي رواه أحمد من حديث عمرو بنعسة وحمد يثعبادة بنالصامت ورواه الحاكم وصحعه اه قلت حديث عبادة بن الصامت أخرجه أنضا الطيالسي وابن منسع وابن حبان والطبراني والضاء المفظ قال الله تبارك وتعالى حقت محبتي المتعابين في وحقت مبتى المتواصلين في وحقت محبتي المتباذلين في المتحابون في على منابر من نور بغيطهم النبيون والصديقون والشهداء وفي رواية للطبراني قال الله تعالى وحست عيتى للذن يتحالسون في ووحبت محبتى للذين يتباذلون في ووحبت محبتى للذين يتلاقون في وفي لفظ له قال الله تعالى حقت محبتي المتحابين في وحقت محبتي المتحالسين في وحقت محمتي المتزاور س في وأخرحه ان أبي الدنها في كتاب الاخوان بلفظ قال الله تعالى حقت محبتي على المتحاسن أطلهم في طل العرش بوم القيامة بوم لاطل الاطلى وأخرجه البهق فى الشعب للفظ حقت محبتى المتعابين في وحقت عمت المتصافيين وحقت عيق المتباذلين وأورده هكذاصاحب العوارف وأماحد بثعروين عسة فقدأخو حماس أبى الدنمافي كتاب الاخوان والطبراني في الكبير بلفظ يقول الله تعالى قدحقت محبتي للذس يتحابون من أحمل وقدحقت محبتي للذين يتزاو رون من أجلى وقدحقت محبتي للذين يتباذلون من أحلى وقدحقت محمدتي للذين سصادقون من أحلى وقدحقت محبتي للذين بتناصر ونمن أجلى غمساق الحديث بطوله وقدروى ذاك أيضامن حديث معاذ أخرجه أجدوا بن حبان والطبرانى والحاكم والبهق ولفظه قال الله تعالى وحبت محبتي للمتحابين في والمتحالسين في والمتباذلين والمتراورين في (وقال صلى الله عليه وسلاان الله تعالى يقول وم القيامة أن المتعانون لجلالي اليوم أظلهم في ظلى وم لا ظل الاطلى ) قال العراق ر وأهمسا من حديث أبي هر مرة انتهي قلت ورواه أحد وامن أبي الدنيافي كتاب الاخوان والطمراني فى الكبيروا ونعيم فى الحلية من حديث العرباض ولفظه يقول الله تعالى المتحابون لجلال فى طل عرشى نوم لاطل الاطلى (وقال صلى الله عله موسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاطل الاطله أمام عادل) في رعبته وقومه لعموم نفعه وتعديه (وشاب) وخصه لكونه مظنة غلبة الشهوة فلازمة العبادة مع ذلك أشق وأدل على

نشأ فيعمادة اللهو رحل قاسمتعاق بالمحداداخرج منهحتي بعودالمهورحلان تعامافي الله اجتمعاعلى ذلك وتفرقاعلسه ورحلذكر الله خالا افغاضت عساه ورحل دعتهام أذذات حسب وحمال فقالاني أخاف الله تعالى ورحل تصدق بصدقة فاخفاهاحتي لاتعلم شماله ماتنفق عنه وقال صلى الله علمه وسلم مازار رحل رحلافي الله شوقاالمه ورغمة في لقائه الاناداهماك من خلفه طمت وطال مشاك وطات الذالجنة وقال صلى اللهعله وسلمان رحلا زار أخاله فىالله فارصد الله له ملكا فقال أمن تريد قال أريدأن أزورأخى فلانافقال لحاحة العنده فاللاقال لقرابة سنك وسنه قال لاقال فسنعمة لهعندك قاللا قال فعقال أحبه فيالله فالفان الله أرسلني المل عدرك مانه عبك لحبك الاهوقد أوحب النالحنة

علية التقوى (نشأفي عبادة الله) أي أفني شبابه ونشاطه في عبادة الله كافي خبرسلمان (ورجل قلبه معلق بالمسجد) أشارالى طول اللازمة شبه بالشئ المعلق بالمسجد كالقنديل (اذاخر جمنه حتى بعوداليه) كنى به عن التردد المه في جميع أوقات الصلاة فيلازم المسجد ولا يخرج منه الاوهو ينتظر أخرى فيصلها فيه فهوملازم للمسحد بقلبه وانخر جمنه بقالبه فليس المراد دوام الجاوس فيه (و رجلان تحاما) أي أحب كل منهماصاحبه (فيالله) أى في طابرضاالله أولاجله لالغرض دنيوى (اجتمعاعلى ذلك) أى على الحب الذكور بقلوم ما (وتفرقاعليه) أى استمراعلى صبتهماحتى فرق بينهما الموتولم ينقطع تعامما لعارض دنبوى أوالراد محفظان الحبفه فالغبة والحضو روعدهذ من واحد الان الحبة لاتتم الا بينهما (ورحل ذكرالله) باسانه أوقلب حالة كونه (خالما)عن الناس أوعن الالتفات الماسوى الله وان كان في ملا (ففاضت عناه) أى الدمو عمن عليه فهو محاز كرى الميزاب زاد المهق من خشسة الله و بكاؤه يكون عن خوف أوشوق أوعن محبة الله عز وجل (ورجل دعته) أى طلبته (امرأة) الى الزناجها أوللذ كاح فنف العجز عن حقها والشغل عن العبادة بالكسب لها (ذات حسب) أى أصل أومال ورواية الصحيفة ذات منصب (و حال) أي من يدحسن (فقال) بلسانه زاحوا لهاو يحتمل بقلبه زاح النفسه ولا مانع من الجع (اني أخاف الله) رب العالمين وخص ذات الحسب والجال لان الرغبة فها أشد فالصبر عنهامع طلبهاأشد (ورجل تصدق بصدقة) أى تطوّ علان الزكاة يسن اطهارها كاتقدم (فاخفاها) أى كمها عن الناس (حتى لاتعلم) بالرفع نحو مرض حتى لا ترجونه و بالنصب نحوسرت حتى لاتغيب الشمس (شماله) أى من بشمالة (ما تنفق عينه) أوذ كره مبالغة في الاخفاء يحيث لو كان شماله ر جلاماعلها فهومى محازالتشيبه قال العراقي متفق عليه من حديث أبي هر مرة وقد تقدم اه قلت قد تقدم الكلام على ذلك في كتاب الز كاة مفصلا وقدر وادمالك في الموطأ والترمذي عن أبي هر مرة أوعن أبي سعندور واه أحدوالشحان والنسائي عن أبي هر مرة ورواهمسلم عنهمامعاو مروى سبعة في ظل العرش يوم لاظل الاطله رجل ذكرالله ففاضت عيناه ورجل يحب عبد الا يحبه الالله ورجل قلم معلق بالمساحد من شدة حبهاياهاور جل يعطى الصدقة بمينه فيكاد يخفها عنشماله وامام مقسط فيرعيته ورجل عرضت علمه امرأةذات منصب وجمال فتركها لجلال اللهعز وجل ورجل كأن في سريةمع قوم فلقوا العدو فانكشفوا فهمى آثارهم حتى نجاونجوا أواستشهدهكذار واهابن زنجويه عن الحسن مرسلا وابن عساكر عن أنى هر رة و روى سمعة نظلهم الله تحت ظل عرشمه يوم لاظل الاظله رحل قلمه معلق بالمساحدور حلدعت مأمرأة ذات منصب فقال انى أخاف الله و رجد لانتحابا فى الله و رجل غض عينهعن محارم الله وعين حرست في سبيل الله وعين بكتمن خشيمة الله وهكذار واه البهق في الاسماء عن أبي هر مرة و باقى المكلام على هدا الحديث تقدم في كتاب الزكاة (وقال صلى الله علمه وسلم مازار رحل رحلافى الله شوقا المهورغبة في لقائه الاناداه مالئمن خلفه طبت وطاب مشاك وطائل الذالخنة) قال العراقير واها من عدى من حديث أنس دون قوله شوقااله وغية في لقائم وللترمذي واستماحه من حدد بث أبي هر مرة من عادم ريضا أو زار أخافى الله فاداه منادمن السماء طبت وطاب بمشاك وتبوأت من الجنة منزلا قال المرمذى غريب اله قلت وكذلك اس حريراً يضا (وقال صلى الله عليه وسلم ان رجلا زارأنا) له (فىالله فارصدالله له ملكافقال ابن تريد فقال أريدان أزور أخى فلانافى الله فقال) تزوره (الحاحة لك عنده) دنيو ية (فقال لاقال اقرابة بينك وبينه قال لا قال سعمة له عندك ترساقال لاقال فه) أى فى الذى حلك ان تزوره (قال أحبه في الله تعالى قال ان الله أرسلني المك يخبرك انه تعمل تعمل الله وقد أو حسال الجنة) قال العراقي رواه مسلم عن أبي هر مرة اه ولفظه ان رجـــ الزار أخافي الله تعالى في قرية أخرى فارصدالله تعالى على مدرجه ملكا فقال ان تريدقال أردت أخافي هذه القرية قال هل منك

وقال صلى الله علمه وسلم أوثق عراالاعان الحمق الله والبغض فى الله فلهذا يجب أن يكون الرجل أعداء يبغضهم فى الله كإيكون له أصدقاء واخوان عهم فى الله و بروى ان الله تعالى أو حى الى نبي من الانساء المازهدك فى الدنيا فقد تعلت (١٧٧) الراحة وأماا نقطاعك الى فقد

تعززت بولكن هل عاديت في عدوا أوهلوالمتفي ولماوقال صلى اللهءاء موسلم اللهم لاتجعل لفاحرعلي منة فترزقه مني محبةو بروى نالله تعالى أوحى الى عيسى علىهالسلاماوأنكعبدتني بعمادة أهل السموات والارض وحبفى المهليس و بغض في الله ليسما أغني عنك ذلك شأ وقال عيسى علمه السلام تحسوا الى الله سغض أهـل المعاصي وتقربوا الىالله بالتباعد منهم والتمسوا رضاالله بسخطهم فالوالاوحالله فن نعالس قال حالسوامن تذكركم اللهرؤيته ومن بزيد في علكم كالمهومن برغمكم فى الا تخرة عمله وروى فى الاخمار السالفة ان الله عز وحل أوحى الى موسى على السلام باان ع\_ ان كن مقطاناوارتد لنفسك اخواناوكل خدن وصاحب لا اواز رك على مسرتى فهولك عدووأوحى الله تعالى الى داودعليه السلام فقال باداودمالي أراك منتبذا وحمدا قال الهي قلت الخلق من أجلك فقال باداودكن يقظانا واوتدلنفسك اخدانا وكل خدن لانوافق على مسرتى

وبينه رحم تصلهاأوله علىك نعمة ترج اقال لااني أحبيته في الله عزوجل قال فاني رسول الله اليك ان الله تبارك وتعالى قد أحيك كما أحبيته فيه (وقال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الاعان) أى أقوا هاوائدتها واحكمهاجم عروةوهي فىالاصل مايعلقبه نحودلو أوكوز فاستعير لمايتمسك بهمن أمرالدين و يتعلق به من شعب الاعمان (الحب في الله والبغض في الله) ولفظ القوت ورويناعن وسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا سحابه أى عرى الاعان أوثق قالوا الصلاة قال حسنة وليس به قالوا الجم والجهاد قال حسن وليسبه قالوا فاخبرنا بارسول الله قال أوقى عرى الاعان الحب فى الله تعالى والبغض فيه اه قال العراق رواه أحد من حديث البراء بن عازب وفيه لبث بن أبى سليم مختلف فيه والخرائطي في مكارم الاخلاق من حديث ابن مسعود بسندضعيف اه قلت حديث البراء قد أخرجه أيضا الطيالسي ولفظه قال أتدرون أى عرى الاعان أوثق قلت الصلاة قال الصلاة حسنة وليست بذلك قانا الصيام فقال مثل ذلك حنى ذكر ناالجهاد فقالمثل ذلك م وأخرج الطبراني فى الكبير من حديث ابن عباس أوثق عرى الاعمان الموالاة في الله والموادّة في الله والحب في الله والبغض في الله (فهذا يجب ان يكون الرجل اعداء يبغضهم في الله كايكونله أصدقاء واخوان عمهم في الله) عز وجل (وروى ان الله تعالى أوجى الى ني من الانساء) فيما تقدم (أمازهدك في الدنيا فقد تعلق الراحمة وأماا نقطاعك الى فقد تعز زنايى ولكن هل عاديت في أى في رضائي أولاجلي (عدوا وهل والبت في وليا) نقله صاحب القوت (وقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل لفاحر على منة فتر رقه منى محبة) وفي لفظ لا تجعل لفاحر عندي يدا فعيدة الى وقد تقدم الكلام عليه في الكتاب الذي قبله (و يروى ان الله تعالى أوحى الى عيسى عليه السلام لوانك عيدتني بعبادة أهل السموات والارض وحب فى الله ليس و بغض فى الله ليس ما أغنى ذلك عنك شمأ ) نقله صاحب القوت (وقال عيسي عليه السلام تحببوا الى الله ببغض أهل المعاصي وتقر نوا الىالله بالتباعد عنهم والنمسوارضاالله بسخطهم فالوايار وجالله فن نجالس فال جالسوامن تذكركم ألله رؤ يتهومن يزيدنى عمله كالامه ومن يرغبكم في الا خواعدله ) نقله صاحب القوت (وروى في الاخبار السالفة) أى الماضية (ان الله تعالى أوحى الى موسى بن عمران) عليه السلام (يا بن عران كن يقظانا) أىمتقطا (وارتد)أى اطلب (النفسك اخددانا)أى أصاحابا (فكل خدن) وصاحب (الاوازرك على على عبتى ومسرى فهوال عددة) نقله صاحب القوت وقال القشيرى فى الرسالة حدثنا حزة ن بوسف السميمي الجرجاني فالحدد ثنا محدبن أحد العبدى حدثنا ابوعوانة حدثنا بونس حدثنا خلف بنتميم حدثنا أبوالاحوص عن محدين النضر الحارث قال أوجى الله الى موسى علىه السلام كن يقفا نامر تادا النفسان أحدانا وكل خدن لارؤا تماعلى مسرتى فاقصمولا تصاحبه فانه بقسي قلبك وهولك عدووا كثر من ذكرى تستو جب شكرى والمزيدمن فضلى اه (وأوحى الله تعالى الى داود عليه السلام) فقال (ياداود مالى أراك منتبذا) مطروما بعيدا عن الناس (وحدانا) منفردا (قال الهي قلب الحلق) أى أبغضتهم (من أجلك قال ياداودكن يقظانا) أىصاحب يقفلة وهي ضدالغدفلة (وارتد) ولففا القوت من ادا (لنفسك اخدانافكل خدن لا توافقك على مسرى فلا تصيه فانه لك عدو و يقسى قلبك ويباعدك مني) نقله صاحب القوت والعوارف (وفى أخبار داودعليه السلام انه قال بارب كيف لى ان يحبنى الذاس كاهم وأسلم فيماييني وبينانقال خالق الناس باخلاقهم) أىعاشرهم بما يلاعهم (وأحسن فيمابيني وبينك وفي بعضها خالق أهل الدنيا باخلاق الدنيا وخالق أهل الا خوة بأخلاق الا تُوق) نقله

( ٢٣ – (اَتَحاف السادة المنقين) – سادس ) فلاتصاحبه فأنه التعدويقسى قلبك و يباعدك منى وفي أخبار داود عليه السلام أنه قال بار ب كيف لى أن يحبنى الناس كاهم وأسلم في ابيني و بينك خالق الناس باخلاقهم وأحسن في ابيني و بينك وفي بعضها خالق أهل الدنيا بأخلاق الدنيا بأخلاق الدنيا والمناق أهل الا تنوق باخلاق الا تنوق

صاحب القون والعوارف (وقال صلى الله عليه وسلمان أحبكم الى الله الذين يألفون) الناس (ويؤلفون) أى تألفهم الناس (وان أبغضكم الى الله الشاؤب بالنمية) أى افسادذات البين (المفرقون بين الاخوان) كذافي القوت قال العراقي رواه الطبراني في الاوسط والصغير من حديث أبي هُر رة بسـندضعيف (وقال صلى الله عليه وسـلم ان لله ملكانصفه من النار ونصفه من الثلج يقول) في دعائه ابدا (اللهم كاألفت بن الثلج والنار) كذلك (الف بين) قاوب (عبادل الصالحين) كذافى القوت قال العراقي رواه أنوالشيخ ن حيان في كاب العظمة من حديث معاذبن جبل والعرباض بن سارية بسندضعيف قات أخرجه الراهيم الحربى فى غريبه عن يعقوب بن الراهيم عن ابن عاصم عن تو رعن خالد بن معدان قالمان تتهملكافذ كره الاانه فيه اللهم كاألغت بين هذا الثلج وهذه النار فلاالثلج يطفئ النارولا النار تذيب الثلم ألف بين قلوب عبادل الصالحين وهكذاهو فيعوارف المعارف ثمو جدته في مسند الديلى قال أخبرنا عبدوس ثنا محدبن الحسين ثنامحد بن بشر ثناعدى بن عير ثنا أبو الحسن بن البراء ثنا عبدالمنع بنادريس عن أبيهعن وهبعن ابنعباس رفعهان للهملكانصف جسده الاعلى ثلم ونصفه الاسفل نارينادى بصوترفيع اللهم يامؤلفا بينالثلج والنارألف بينقلوب عبادل الصالحمينعلى طاعتاك سحان الذي كف حرهذه النارفلانديب هذا الثلج وكف بردهذا الثلج فلايطفى حرهذه النار (وقال) صلى الله عليه وسلم (أيضا ماأحدث أحداماء) بالمد (في الله) تعالى (الاأحدث الله له درجة فى الجنة ) أى أعدله منزلة عالية فهابسب احداثه ذلك الاخاء فيه قال العراق رواه إن أبي الدنيافي كتاب الاخوان منحديث أنس وقد تقدم اه قلت ورواه كذلك الديلي في مسند الفردوس واسناده ضعيف (وقال) صلى الله عليه وسلم (المتحابون في الله على عمود من يا قوتة جراء في رأس العمود سبعون ألف غرفة) وُهي بالضم العلمة جعه غرفُ وغرفات (بشرفون) أى بطلعون (على أهل الجنة حتى بضيَّ حسنهم لاهلُ الجنة كأتضىءالشمس لاهمل الدنيافيقول أهل الجنمة انطلقوابنا ننظر المتحابين في الله فيضى عحسنهم لاهل الجنة) ونص العوارف فاذا أشرفواعليهم أضاءحسنهم (كاتضىء الشمس لاهل الدنياعليهم ثياب سندس خضر مكتوب على جباههم) هؤلاء (المتحابون في الله تعالى) هكذا أورده صاحب القوت والعوارف قال العراقي رواه الترمذي الحكم في النوادرمن حديث ابن مسعود بسندضعيف اه قلت وعندالطبراني فىالكبير منحديث أبىأنوب المتعابون فىالله على كراسى من باقوت حول العرش (الا تنارقال على رضى الله عنه عليكم بالاخوان فانهم عدة فى الدنياوالا خوة ألا تسمع) الى (قول أهل النار فالنامن شافعين ولاصديق حسيم) قال صاحب القوت والعوارف والاصل في الجيم الهميم أبدلت الهاء اعلقرب مخرجهما مأخوذمن الاهتمام أى يهتم بامن فالاهتمام عهم الصددق حقيقة الصداقة (وقال عبدالله بعر) بن الحطاب رضى الله عنهما (والله لوصمت النهار الأفطر ، وقت الليل الاالمه وأنفقت مالى فلقا) أى حبسًا (في سبيل الله) تعالى (أمُون حيث أموت وليس في قلبي حب لاهل طاعة الله و) لا (بغض لاهل معصيته مانفعني ذاك شبأ ) نقله صاحب القوت فقال روينا عن عربن الحطاب وابنه عبد الله بنعروض الله عنهما قالالوان وجلاصام النهاولا يفطر وقام الليل لم ينم وجاهدو لم يحب فى الله و يبغض فى الله مانفعه ذلك شيأ (وقال ابن السماك) واعظ بغداد مشهور يكني أبا العباس وا مه محدبن صبيح (عندمونه اللهم اللَّ تعلم انحاذ كنتأ عصيل كنتأحب من يطبعك فاجعل ذلك قربة مني البك) نقله صاحب القوت (وقال الحسن) البصرى (على ضده مااب آدم لا بغرنك قول من يقول المرعمع من أحب) هوحديث مرافوع أخرجه أحمدوالشيخان والثلاثة عن أنس وأخرجه البيهي منحديث ابن مسعود (فانكان تلحق بالابرار) أى درجة -م (الااذاعلت باع الهم) أى ولوقلت (فان المود والنصارى

وقال الني صلى الله عليه وسلم بين الاخوان وفال-لي اللهعليه وسلمان للهملكا نصفه من النارونصفه من الشلم يقول اللهم كاألفت سالنط والناركذلك ألف بن قلوب عبادك الصالحين وقال أيضاما أحدث عسد أخافى ألله الاأحدث اللهه درجة في الجنة وقال صلى الله عليه وسلم المتداون في اللهعملي عمود من اقوتة حراء فىرأس العمود سبعون ألف غرفة شرفون على أهل المنة بضيء حسنهم لاهل الحنة كاتضء الشمس لاهل الدندافيقول أهل الجنة انطلقوا بناننظر الى المتعابين في الله فيضيء حسنهم لاهل الجنة كاتضىء الشمسعلمم تيابسندس خضرمكتوب على جباههم المتحابون في الله (الا مار) قالعلى رضى اللهعنه عاسكم بالاخوان فانهم عدة في الدنيا والا خوة ألاتسمع الحقول أهل النارفالذا منشافعين ولاصديق جيم وقال عبدالله بنعررضي اللهعنه ما واللهلوصمت النهار لاأفطره وقت الليل لاأنامه وأنفقت مالى علقا علقافى سيل الله أمونوم أموت وليس فى قلى حب لاهـل طاعة الله و بغض لاهمل معصمة اللهما نفعني ذاك شاوقال ابن السماك

عندموته اللهم انك تعلم انى اذا كنت أعصيك كنت أحب من بطيعك فاجعل ذلك قربه لى البك وقال الحسن على ضده يا بن آدم لا بعر نك قول من يقول المرء مع من أحب فانك ان تلحق الابرار الا بأعمالهم فان البهودوا لنصاوى

يحبون أنساءهم وليسوا معهم وهذه اشارةالىان مجرد ذلكمن غيرموا فقةفي بعض الاعمال أوكلها لاينفع وقال الفضمل في بعض كلامه هاه تريدان تسكن الفردوس وتحاور الرجن فىدارهمع النيين والصد يقنن والشهداء والصالحين بايعلعلته باىشهوة تركتها باى غيظ كظمنه باى رحمقاطع وصلنهاباى زلة لاخسان غفرتهاماىقر ساعدته فى الله ماى بعدد قار مته في اللهويروى انالله تعالى أوحى الى موسى على مالسلام هلعلتلى علاقط فقال الهى انى صليت الدوصيت وتصدقت وزكمت فقال ان المالاة لك يرهان والصوم جنةوالصدقة طلوالزكاة نورفاىع\_لعلتالىقال موسى الهى دانى على على هولائقالىاموسى هل والمتلى ولساقط وهل عاديت فىء ـ د واقط فعلم موسى أنأفضل الاعمال الحب فىالله والبغضفى الله وقال ابن مسعودرضي اللهعنه لوأنر حلاقامين الركن والمقام بعبدالله سبعن سنةلبعثمالله وم القيامة مع من يحب وقال الحسين رضى اللهعنيه مصارمة الفاسق قربان الى الله وقال رحل لحمد بن واسع انىلاحبك فىالله فقال ٧ هناساض بالاصل

يحبونا أبياءهم وليسوا معهم) أخرجه العسكرى فى الامثال من طريق داوداب ٧ حدثنا الحسن من واصل قال قال الحسن لا تغتر باابن آدم بقول من يقول أنت مع من أحببت فانه من أحب قوما اتبع آثارهم وحتى تأخد بهديهم وتقتدى بسننهم وتصبح وتسمى على مناهعهم حرصا على ان تكون منهم اه (وهذه اشارة الى ان مجرد ذلك) أى الحب (من غيرموافقة فى بعض الاعمال أو كاهالا ينفع) صاحبه وكانه بعنى ان اللحوق بالا برار لا يتم الا بالحب المحاملة لا يمطلق المحبة وعلامة الحمالة موافقة المحب المحبوب فى التخلق باخلاقه مع الاستطاعة واليه

تعصى الاله وأنت تظهر حبه \* هذا لعمرى فى القياس بديع لو كان حد ان صادقالا طعنه \* ان الحب لمن يحب مطيع

(وقال الفضيل) بنعماض رجه الله تعمالى (في بعض كالأمه هاه تريدان تسكن الفردوس وتحاور الرجن فى جواره مغ الندين والصديقين والشهداء والصالحين ) قلت هوملفق من كلامين باسنادين مختلفين قال أبونعيم فى الحلية فى ترجمه حدثنا مجدن الواهم ثناللفضل بن محدثنا استعق بن الراهم قال قالرحل للفضيل كيف أصحت وكيف أمسيت فقال في عافيه فقال كيف حالك فقال عن أى حال تسأل عن حالالدنما أوحال الا تخوة ان كنت تسأل عن حال الدنبا فان الدنيا قدمالت بنا وذهبت بنا كلمذهب وان كنت تسأل عن حال الا تنحرة فكيف ترى حال من كثرت ذنو به وضعف عدله وفني عره ولم يتزود لمعاده ولم يتأهب للموت ولم يتصنع ولم يتشمر للموت ولم يتز من الموت وتزمن الدنه اهمه وقعد عدث معنى نفسه فاجتمعوا حواك يكتبون عنائج فقد تفرغت للعديث غم قال ها وتنفس طو والاو بحل أتحسن انتحدث أوأنت أهل ان يحمل عنك استم باأجق بن الجقان لولاقلة حدائك وسفاهة رأيكما حلست تحدثوانتأنت أماتعرف نفسك أما تذكرما كنت وكبف كنت أمالوعرفوك ماحلسوا السك ولاكتمواعنان ولاسمعوا منك شمأ أبدا الى آخرماذ كر بطوله وقال أيضاحد ثنا أبومجدين حمان حدثناأ جدين الحسب ثناأ حدين الراهم ثناالفيض بناسحق قالسمعت فضلايقول تريدالجنية مع النيين والصديقين وتريدان تقف مع نوح وابراهيم ومحدعلهم السلام (باي على علته) لله عز وحل (بای شدهوة تركتها) لله عزوجل (بای غیظ كظمته بای رحم مقطوعة وصلتها بأی ذاة) أی سقطة (الاخمائففرتها)ولفظ الحامة بعدقوله بأى على وأى شهوة تركتها (باى قريب باعدته فى الله) عز وجل (باى بعيد قاربته في الله) ولفظ الحلمة وأى عدوقربته في الله (و تروى) في الاخبار السالفة (انالله) تعالى (أوحى الى موسى) علىه السلام ياموسى (هل عملت لى عملاقط فقال الهدى صلت الملوصمت) لك (وتصدقت) لك (وركيت) لك (فقال الله تعالى ان الصلاة لك وهان والصوم لك جنة والصدقة) اك ( طل) يوم القيامة (والزكاة) لك ( نورفاي عمل ياموسي علمته لي قال موسى الهبي دلني على عمل هو النقال الموسى هل والت لى ولما أوعاديت لى عدوا) أى لا حلى (فعلم وسي) عليه السلام (ان أفضل الاعمال الحدقى الله والبغض في الله) نقله صاحب القوت (وقال أبن مسعود) رضى الله عنده (لوان رجلا أقام بين الركن والمقام) همامعر وفان من البيت ( بعبد الله سبعين سنة) وهو غالب اعمارهذ. الامة (لبعثهالله يوم القيامة معمن أحب) أى فلينظر من يحبه و يخالله (وقال الحسن) البصرى رجه الله تعالى (مصارمة الفاسق) أي مجافاته ومقاطعته (قربان الى الله عزوجل) نقله صاحب القوت (وقال رحل لمحمد من واسع انى أحمل فى الله قال أحمل الذى أحستني لاجله ثم حول وجهه وقال اللهم انى أعوذ بكان أحب فيك وأنت لى مبغض أخرجه أبونعم فى الحلية قال حدثنا أبو بكر محد بن عبدالله المفتولى تناطيب من أى مكر تناأ جدين الراهم ثناعلى من اسحق ثنا بن المبارك عن سفيان قال قبل لمحمد ا من واسع انى أحيك في الله قال أحيل الذي أحبيتني له اللهم انى أعوذ بك ان أحب فيك وأنت لي مماقت ودخل حلى داودالطائى فقالله ما حاجتك فقال زيارتك فقال أما أنت فقد علت خيراحين ررت ولكن انظر ما ذاينزل بى أنااذا قيل لى من أنت فترار أمن الزهاد أنت لاوالله أمن العباد أنت لاوالله أمن الصالحين أنت لاوالله ثم أقبل يو بخنفسه و يقول كنت فى الشبيبة فاسقا فلما شخت صرت من النبيا والله المرائى (١٨٠) شرمن الفاسق وقال عررضى الله عنه اذا أصاب أحد كم ودامن أخيه فلي تمسك به فقلما يصيب

مبغض (ودخلرجل على) أبي سلمان (داود) بن نصير (الطائى) الكوفى رحمه الله تعالى فقيه ثقد و زاهد مان سنة خس وستين ومائة روى له النسائى (فقال له ما حاجة ل فقال زيارتك فقال أماأنت فقد على علمت خيراحين زرت ولكن انظر ماذا ينزل بى انااذا قيل لى من أنت فتزار أمن الزهاد انت لا والله أمن العباد أنت لا والله أمن الصالحين أنت لا والله عمل العباد أنت لا والله أمن الصالحين أنت لا والله عمل العباد أنت لا والله أمن الصالحين أنت لا والله عمل المياوالله المرائى شرمن الفاسق وقال عرب بن الخطاب فاسقا فلما المناف و والمن أحد كم ودا من أخيد فلي مناه كلا ما منظوما القوت اذارأى أحد كم من أخيه ودّا والماقى سواء قال وقد قال بعض الحكاء في معناه كلا ما منظوما

مانالت النفس على بغية \* ألذمن ودّصديق امين من فاته ودّأخ صالح \* فذلك المقطوع منه الوتين

قلت وفيه أيضا كلام الشاعر

واذاصفالك من زمانك واحد \* نعم الزمان ونع ذاك الواحد

و روى من كلام عمر أيضا ماأعطى عبد بعد الاسلام خيرامن أخصالح (وقال محاهد) بن حسر المك التابعي ثقة امام فى التفسير وفى العلم مات على رأس المائة عن ثلاث وغمانيزروى له الجاعة (المتحابون فى الله اذا النقواف كشر بعضهم الى بعض أى ضعك (تحاتث عنهم الخطاما) أى تساقطت (كما يتحات) يتساقط (ورق الشجر في الشُّناء اذا يبسُّ) أو رده صاحب القوت عن أبي بشرعن مجاهد وأبو بشرهو جعفر بن اياس و يعرف بابن أبي وحشية ثقة من أثبت الناس في سعيد بنجبير وضعفه شعبة في مجاهد (وقال الفضيل) بنعياض رحه الله تعالى (نظر الرجل الى وجه أخيه على الودة والرجة عبادة) نقله صاحب القود (بيان معنى الاخوة في الله) كيف تكون (وعميزهاعن الاخوة في الدنيا اعلم ان الحب في الله والبغض في الله) أمر (عامض) خني (و يذكشف الغطاء عند م عانذ كره وهوان الصبة تنقسم الي مايقع بالاتفاق) لابالقصد والاختيار (كالصحبة بسبب الجوار) أى المجاورة في السكني (وبسبب الاجتماع فى المكتب ) عمل تعليم القرآن (أوفى الدرسة) عمل تحصيل العلم (أوفى السوف) محل التعارة (أوعلى باب السلطان) محل تضاء الحاجات (أوفى الأسفار) فكل هذه مصاحبات اتفاقية (والحماينسة أختيارا) من نفسه (ويقصدوهوالذي أردنابيانه) هنا (اذالاخوة في الدين واقعة في هذا القسم لا محالة اذلا تواب الاعلى الافعال الاختيار يه فلا ترغيب الافها) وماوقعت من غيرا حتيار ، فلا ينتظر بها تواب ولا رغبة (والصعبة عبارة عن المخالطة والمجالسة والمجاورة) مع الملازمة في كل منها ولا فرق بين أن تدكرون بالبدن وهوالاصل أو بالعناية والهمة ولاتطلق عرفاالالن تثرت منه الملازمة والمصاحبة أبلغمن الاجتماع لانها تقتضي طول البئه فكل مصاحبة اجتماع ولاعكس (وهذه الامورلا يقصد الانسان بها غيره الااذا أحبه فان غير المحبوب عتنب عنه (ويباعد اذ لا يقصد مخالطته والذي عب اماأن عب الذاته لالبتوصلبه الى عبوب ومقصود وراءه وامأأن يعب التوصليه الى المقصودوذ الالمقصود اماأن يكون مقصوراعلى الدنيا وحفلوظهاواماأن يكون متعلقا بالاسخرة واماأن يكون متعلقا بالله فهذه أربعة أقسام القسم الاول وهوحب الانسان اذاته ) لالامرسواه (فذاك عكن وهوأن يكون فذاته يحبو با عندك على معنى أنك تتلذذ برؤيته )ومشاهدته (ومعرفته ومشاهدة أخلاقه لاستحسانك في سائر

ذلك وقال مجاهد المتعانون فى المه اذا التقوافكشر بعضهم الحابعض تتحات عنهم الخطاما كإيتحات ورق الشحر فىالشناء اذا يبس وقال الفضيل نظر الرجل الى وحه أخمه على الودة والرحمة عمادة \* (سان معنى الاخوة في الله وعُسرها من الاخوة في الدنما) \* اعلم أنالح فيالله والبغض فى الله غامض و منكشف الغطاءعنه عانذكره وهو أن العمية تنقيم الى ما يقع بالاتفاق كالعصية بسبب الجوار أوبسب الاجماع في المكتب أوفي المدرسة أوفى السوق أو على بابالسلطان أو فى الاسفار والى ما ينشأ اختسارا ويقصدوهو الذي تريد سانه اذ الاخوة القسم لامحالة اذلا ثواب على الافعال الاختمار مة ولا ترغب الافهاوالعيمة عمارةعن المحالسة والمخالطة والحاورة وهدده الامور لايقصدالانسان بهاغيره الااذا أحبه فان غيير الحبوب عننم وساعد ولاتقصد مخالطته والذى عب فاما أن عب لذاته

ليتوصل به الى تعبو بومقصود وراء واماأن يحب التوصل به الحمقصود وذلك القصود اماأن يكون مقصورا حركانه على الدنماوحظ وظهاواما أن يكون متعلقا بالا خرة واماأن يكون متعلقا بالله تعالى فهده أر بعدة أقسام (أما القسم الاول) وهو حبك الانسيان اذاته فذلك يمكن وهو أن يكون في ذاته محبو باعند الله على معسى الله تلتذير في يتموم عرفته ومشاهدة أخد القملا ستعسانك له

حركاته وسكاته (فان كل حول الديدفي حق من أدوك جاله) ولومن و حدوا حد (وكل الديجوب) كأن المعبو بالذيذ (واللاة تتبع المستحسان) أى اذا استحسن شما التذبه (والاستحسان يتبع المناسمة) المعنوية (والموافقة بين الطباع) والمناسبة هي الملاءمة لا فعال العقلاء والطباع جمع طبع وهي الجبلة التي خلق علمها الانسان (وذلك المستحسن اما أن يكون هوالصورة الظاهرة أعنى حسن الخلقة أى كانت المعقل وحسنها بتمام التركيب واعتدال الزاج ظاهرا وباطنا (واما أن يكون في الصورة الباطنة أعنى كال العقل وحسنها بتمام التركيب واعتدال المائة عقلاوشرعاب هولة ممت الهيئة خلقا حسن الوقات كانت الهيئة تعدن تصدر عنه الافعال الجلية عقلاوشرعاب هولة ممت الهيئة خلقا حسنا (ويتبع حسن كانت الهيئة تحلقا حسنا (ويتبع حسن على المنافقة والمائة عنه المنافقة والمائة ويتبع حسن عنه المنافقة والمائة ويتبع عبارة عن الفعل فريث خلاق عبارة عن الفعل فريث والمائة ويتبع على المنافقة والمائة والمائة ويتبع المنافقة والمنافقة و المنافقة والمنافقة والمنافة والمنافقة والمنا

رأيت النخل يطلع كل قعف \* وذاك الله ف ملتف عليه فقلت تجبوا من صنوري \* شيمالشي منحذب السه

وليسهومن كالام النبي صلى الله عليه وسلم كاتزعه العامة نعمعناه صحيح لقوله الارواح جنود بجندة كما سمانى وروى الديلى من حديث أنس ان لله ملكامو كالأبتأليف الاشكال وهوض عيف وأخرج الدينو رى في السع المالسة من طريق النائي غزية الانصارى عن الشعبي قال انتقهما كاموكاد عمع الاشكال بعض هاالى بعض (والإشماء الماطنة خفية) وادرا كهاعسير (ولهاأ سباب دقيقة ليس فىقوة البشر الاطلاع علم اوعنه عمر صلى الله عليه وسلم حيث قال الارواح) وهي التي تقوم بما الاجساد (جنود مجندة) أي جو عجمعة وأنواع مختلفة (فاتعارف) أي توافق في الصفات وتناسب في الافعال (منهاائتلف) أىألف قابمه قاب الا آخروان تباعدا (وماتنا كر)أى لم يتناسب (اختلف) أي نافر قلبه قلب الأسخروان تقار بافالا تتسلاف والاختلاف للقساوب والار واح البشرية التي هي النفوس الناطقة بجبولة على ضرائب مختلفة وشوا كلمتباينة فكلماتشا كلمنهافي عالم الامر تعارف في عالم الخلق وكلما كان في غير ذلك في عالم الام تناكر في عالم الخلق فالمراد بالتعارف ما بينه مامن التناسب والتشامه وبالتنا كرمامينهما من التبامن والتنافر وذلك يحسب الطباع التي جيل عليهامن خير وشرفكل شكل ينجذب الى شكله قال العراق، واه مسلم من حديث أبي هر رة والبخارى تعليقا من حديث عائشة اه قلت رواه مسلم فى الادب من صححه وكذا أحدوا بوداود من طرىق عبد العز يزبن مخد الدراوردىءن سهلعن أسهومن حديث حعفر منوقان عن تزيد الاصم كلاهماعن أىهر وقه مرفوعا وهو عندالعارى في الادب المفرد من طريق سلمان بن بلال عن سهل وفي مدء الحلق من صححه تعليقا عن المبثو يحيى بن أوب كالدهماون يحيى من سعد عن عرة عن عائشة معترسول الله صلى الله علمه وسلموذ كره ووصله عنها فى الادب الفردله والمعضهم في معنى هذا الحديث

ان القاوب لاجناد بحندة \* قول الرسول فن ذافيه يختلف فاتعارف منها فهومؤ تلف \* وماتنا كرمنها فهـ وغتلف

فان كل جيل لذيذ في حق من أدرك جدله وكل لذيذ محدوب واللمذة تتبع الاستحسان والاستحسان يتبع المناسبة والملاءمة والموافقة من الطباع ثم ذلك المستحسن اماأن يكون هوالصو رةالظاهرة أعنى حسن الخلقة واماأن مكون هى الصورة الباطنة أعنى كال العقل وحسن الاخلاق وسيع حسن الاخلاق حسن الافعاللامحالة ويتبع كال العقل غزارة العلوكلذلك مستعسن عند الطبع السلم والعقل المستقيم وكل مستحسن فسللذبه ومحدو سال فى ائتسلاف القاوب أسرأعض منهذا فانهقد تستحكم المودة ربن شخصين من غير ملاحة في صورة ولاحسن في خلق وخلق والكن لمناسبة باطنة توحب الالفة والموافقة فانشبه الشئ ينحذب المه بالطبع والباطنة خفية ولهاأ سياب دقعة ليس فىقوة البشر والاطلع علماعبررسول اللهصلي الله عليه وسلم عنذاك حيث قال الار واحجنود محندة فاتعارف منها ائتلف وماتناكر منها اختلف

وقاللا مستورة عن سرهذا العالم في الحبة نسبة \* مستورة عن سرهذا العالم في الذين تعاملة أرواحنا \* من قبل خلق الله طمنة آدم

(فالتنا كرنتجة التبان والائتلاف ننحة التناسالذي عبرعنه التعارف وفي بعض الاخبار) وفي نسخة وفى بعض الالفاط (ان الارواح جنود محنسدة تلتق فتشام في الهواء) قال العرافير واه الطر مرانى في الاوسط بسندف عمف من حديث على ان الارواح في الهواعجند محندة تلتق فتشتام الحديث اه ورأيت بالهامش نق الامن خط الحافظ ابن حرمانصه حديث على اختلفوا في رفعه و وقله وقدر وي من حديث ان مسعود اه وفي المقاصد العافظ السخاوى وقال مسعدة من صدقة دخلت على أبي عبدالله حعفر سنحمد الصادق فقلتله ماابن رسول اللهاني لاحمك فاطرق ساعة غرفع رأسه فقال صدقت سل قلبك عالك فى قلى من حمل فقد أعلى قلى عالى فى قلبك غرحد ثناعن آبائه الطاهر بن عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الار واح وانها حنود محندة تشتام كاتشتام الحمل ف اتعارف منها ائتلف وماتنا كر منهااختلف اه وأماحديث ابن مسعود الذي أشار اليه الحافظ فقد أخرجه الطبراني في الكبير وقال الهيتمي رحاله رحال العميم وأخرجه العسكرى فى الامثال من طريق الراهم العجوى عن أبى الاحوص عنه رفعه الار واحدود محندة فتشام كاتشام الحلى فاتعارف منهاا تتلف وماتنا كرمنها اختلف (وكني بعض العلماء) من حكماء الاسلام (عن هذا فقال ان الله تعالى خاق الارواح على شكل كرى) منسوب الى الكرة وهي بالضم والتخفيف عبارة عن جسم محيط به سطح واحد في وسطه نقطة جمع الخطوط الخارحة منها المه سواع (وقسم كل كرة بنصفين) عُعرفها ذاته بنعوته (وأطافها حول العرش) واستنطقها قوله ألست وبكم ثم أوردهافي الابدان (فاي روحين من كرة افترقاهناك والتقياعند العرش تواصلافي الدنيا وأى روحين تعارفاهناك والتقيانوا صلافي الدنيا ) وفي بعض النسخ وكني بعض العلماء عن هذا مان قال ان الله تعالى خلق الارواح ففلق بعضها فلقافا طافها حول العرش فاي روحين من فلقتن تعارفا هناك فالتقداتوا صلافي الدنداولفظ القوت وبعض الحبكاء مقول ان الله تدارك وتعالى خلق الارواح ففلق بعن هافلقا وقدر بعضهاقدرا ثمأ طافها حول العرش فاي روحن من قدرتين أومن فلقة وقدرة اختلفاثم تناكراهناك فاختلفا في الجولان فان هدنن اذا طهر الليوم تنافراو تباينا فهذا تأويل الحمر عنده ف تعارف منهاأي فيالطواف فتقاملا تعارفا ههناو ترافق فائتلفاوماتنا كراثم في الجولان فتدابراتنا كرا ههذاالمومق الحلق والحال لماظهر افاختلفا وليس لائتلاف الاخلاق لانهم شهوا أحناس الناس باحناس الطهر وقد متفق طهران من حنسين و مجتمعان في مكان ولا مكمون ذلك انته لا فافي الحقيقة ولاا تفاقا في الخليقة لتماينهمافى التشاكل ولايتبين ذلك فى الاجتماع واعايتبين فى الائتسلاف فى الطيران اذاطارامعا فامااذا ارتفع أحدهماو وقعالآ خروعلا أحدهما وقصرالآ خر فلابدمن افتراق حنئذ لفقد النشا كلولابدمن مما سنة لعدم التحانس عند الطيران فهذا مثال ماذ كرناه من الافتراق بعدم حقيقة تشاكل الحال والوصف بعدالاتفاق واعلمان الائتلاف والاختلاف يقع بن اثنين اذا اشتر كاوافترقافي أربعة معان اذا استويا فيالقعودواشتر كافي الحال وتقاريافي العلم واتفقا في الخلق فإن اجتمعافي هـذه الاربع فهوالتشاكل والتعانس ومعمه بكون الائتلاف والاتفاق وان اختلفا في جمعهافهو التماعد والنضاد وعنده بكون النهاين والافتراق وانا تفقافي بعضها واختلفافي بعض كان بعض الاتفاق فبكون ماوحيد من التألف بمقد ارماوجدمن التعرف وبوجدمن التنافر بقدرماوجد من التنا كرفهذا تنا كرالارواح لبعد تشامها فى الهواء وذلك الاول هو تعارف الارواح لقرب النشام ماجتماع الاوصاف انتهى (وقال صلى الله عليه وسلمان أرواح المؤمنين ليلتقيان على مسسيرة بوم ومارأى أحدهماصاحبه قط ) قال العراقي رواه أحد من حديث عبدالله بنعر بالفظ يلتقي وقال أحدهم وفيه ابن الهيعة عن دراج انتهني قلت وفي الحلية لابي

فالتناكر تتعسة التمان والائتلاف نتجة التناس الذي عبرعنه بالتعارف وفى بعض الالفاظ الارواح جنود مجندة تلتق فتتشام فى الهواء وقد كني بعض العلاء عن هدارأن قال انالله تعالى خلق الارواح ففلق بعضها فلقا وأطافها حول العرش فاى روحين من فلقت من تعارفاهناك فالتقما تواصلا فى الدنسا وقال صلى الله علىه وسلم ان أرواح المؤمنين للتقان على مسيرة نوم ومارأى أحدهماصاحه قط

عنهافأ صحكتهافقالتأن نزلت فذكرت لهاصاحبتها فقالت صدق اللهورسوله سمعت رسول الله صلى الله عليهوسلم يقول الارواح حنود محندة الحديث والحق في هذا أن المشاهدة والتحرية تشهد للائتلاف مندالتناس والتناسف الطماع والاخ للفاطنا وظاهرا أمرمفهوم \*وأما الاسباب التي أوجبت تلك المناسية فليس فىقدوة البشر الاطلاع علماوغاية هذبان المنعم أن يقول اذا كان طالعه على تسديس طالع غيره أوتثليثه فهذا نظر الموافقة والمودة فتقتضي التناسب والتواد واذا كانعلى مقاللته أو ترسعه اقتصى الساغض والعداوة فهذا لوصدق بكونه كذلك في محارى سنة الله فيخلق السموان والارض لكان الاشكال فيه أكثرمن الاشكال في أصل التناسف فلامعنى المغوض فمالم يكشف سره للشرفاأ وتسامن العلوالا قلملاو مكفينا فى التصديق مذلك التحرية والمشاهدة فقدوردا المربه قال صلى الله علمه وسلم لوأن مؤمنا دخل الى محلسفه مائة منافق ومؤمن واحدلجاء حتى معلسالمه ولوأن منافقا دخل الى محلس فيه مائةمؤمن ومنافق واحد

انعيمف ترجة أويس انهلا اجتمع بههرم بن حمان العمدى ولم يكن لقمه قبل وخاطبه أويس باسمه فقالله هرممن أن عرفت اسمى واسم أبى فوالله مار أيتك قط ولارأيتني قال عرف روحى وحل حيث كلت نفسى نفسك لان الار واحلها أنفس كانفس الاجسادوان المؤمنين يتعارفون بروح الله وان نأت بم الدار (وروى ان امراة عِكمة كانت تفعل النساء وكانت بالمدينة أخرى مثلها (فنزات المكية على المدنية فدخلت على عائشة) رضى الله عنها (فاضعكم افقالت أين نزلت فذ كرت فقالتصدق الله ورسوله معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألار واح جنود مجندة الحديث) قال العراقي رواه الحسن بن سفيان في مسلده بالقصة بسندحسن وحديث عائشة عندالجارى تعلىقا مختصرا بدونها كاتقدم انهيى قلت وأخرحه أنو بكرين أبي داود من طريق اللث والفظه عن عرة قالت كانت امرأة مكمة بطالة تضعك النساء بعني وكانت بالمدينة امرأة مثلهافق دمت المكمة المدينة فلقيت المدنية فتعار فتأفد خلتاعلى عائشة فعتبت من اتفاقه مافقالت عائشة للمكمة عرفت هذه قالت لاولكن التقينا فتعارفنا فضحكت عائشة وقالت سمعترسول الله صلى الله علمه وسلم وذكرته وأخرحه أبو يعلى بنعوه منحديث أنو بوعندال سربن بكارفي المزاح والفكاهة من طريق على بن أبي على اللهى عن أبي شهاب عن عروة عن عائشة ان امرأة كانت بحكة تدخل على نساء قريش تضحكهن فلماها حرن ورسح الله تعالى دخلت المدينة قالت عائشة فدخلت على فق التلها فلانة ما أقدمك قالت المكن قلت فاستركت قالت على فلانة امرأة كانت تضعك بالمدينة قالتعائشة ودخل رولالله صلى اللهعليه وسلم فقال فلانة المضحكة عندكم قالتعائشة نع فقال فعلى من نزلت قالت على فلانة المضحكة قال الحديثه ان الارواحوذ كره وأفادت هذه الرواية سي هذا الحديث (والحقى هذا ان المشاهدة) بالعيان (والتحرية) الصححة (تشهد للائتلاف عندالمناسية والتناسب فى الطباع والاخلاق باطناو ظاهرا أمر مفهوم) لأينكر (وأماالا سباب التي أوجبت تلك المناسبة فايس) يسأل عنهافاته ايس (في قوة البشر الأطلاع علمها) والاحاطة بها (وهذ اليس فيه الا التسليم وغاية هذيان المنجم) وخرافاته (أن يقول اذا كان طالعه) في الذابحة (على تسديس طالع غيره أوتثليثه فهذا نظرالموافقة والمودة فيقتضي التناسب والتوادد واذا كانعلى مقابلته أوتربيعه اقتضى العداوة والتباغض )ويقولون المقابلة مقاتلة فكلما كان بعيدا كان أوفق وطالع اليوم هوالبرج الذي فيهالشمس وطالع الساعية هو برجها الذي هو منتص بهاو رب البوم هوكوكبه و رب الساعة هوكوكها (وهذالوصدق بكونه كذلك في عجارى سنة الله تعالى في خلق السموات والارض لكان الاشكال في أكثر من الاشكال في أصل التناسب ولامعني الخوض فيما لاينكشف سره للبشر في أوتينا من العملم الا قلملا) بنصالقر آن (ويكفينافي التصديق بذلك التجربة) الصحة (والمشاهدة) العيانية (وقد وردالخبريه قالصلى الله عليه وسلم لوأن مؤمنا دخل الى مجلس فيه مائة منافق ومؤمن واحد لجاء كحتى بجلس البه ولوأن منافقاد خل الى جلس فيه مائة مؤمن ومنافق واحد لجاء حتى يحلس المه ) قال العراقي رواه البهتي فى شعب الاعان موقوفاعلى ابن مسعودوذ كره صاحب الفردوس عن معاذبن جدلولم مخرجه والده فى السند انتهى قلت حديث ابن مسعود أخرجه العسكرى فى الامثال من طريق ابراهم الهجرى عن أبى الاحوص عنده وفعه الار واح حنود مجندة فتشام كأتشام الخيل فاتعارف منها أتناف وماتنا كرمنهااختلف فلوأن وجلاء ومناجاء الى مجلس فيه مائة منافق وليس فهم الامؤمن واحد لجاء حتى يحلس المه ولوأن منافقا حاء الى مجلس فدمه مائة مؤمن وليس فيه الامنافق واحد لجاء حتى محلس اليه وأماحديث معاذالذي أورده الديلي بلاسند فلفظه لوأن رجلامؤمنادخل مدينة فهاألف منافق ومؤمن واحدلشم روحه روح ذلك المؤمن وعكسه (وهدذا بدل على أن شبه الشئ منحذب البه بالطب وان كان هولايشعر به وكان مالك بندينار) أبويحى البصرى رحمه الله تعالى (يقول لا يتفق اثنان

لجاء حتى يجلس اليه وهذا يدل على أن شبه الشئ منجذب اليه بالطبع وان كان هولا بشعر به وكان مالك بن دينار يقول لا ينفق اثنان

فى عشرة الاوفى أحدهماوصف من الا تنو وان أجناس الناس كا عناس الطير ولا يتفق نوعان من الطير فى الطيران الاو بينهمامنا سبة قال فرأى يوما غرابا مع جامة (١٨٤) فعب من ذلك فقال اتفقا وليس من شكل واحد ثم طارا فاذا هـما عربان

فىعشرة)ودوام محبة (الاوفى أحدهماوصف من الاسخر) يناسبه (وان اشكال الناس كاجناس الطير ولايتفق نوعان من الطير في الطيران) في الهواء (الاو بينهمامناسبة) تكون سبه الاتفاقهما كذا في القوت (قال) مالك (ورأى رجل) ولفظ القوت فرأى بعني مالكا (غرابامع حامة فعي من ذلك وقال اتفقا وليس من شكل واحد) وكان يقول بالمناسبة فكاد ان ينكر على ذلك قال (م طارا فاذا هـماأعر جان) أماالغراب فانه عشى مشية الاعرج وأماالحامة فكان أصابهاالعرج حقيقة فقوله هدماأعر حانعلى التغليب أو كان العرج فهما حقيقة (فقال من ههذا تفقا) كذا في القوت وهدده الحكاية اشتربين الخواص نستها للمصنف وانههوالذي كان يقول بالماسمة وهوالذي وأي غرابا وبلبلاعشان متفقين في صين المسجد الاقصى فلمارأ واذلك أنكر واعلى المصنف فتحب من ذلك حتى كادان يقول بعدم التناسب فينما كذلك اذأخذ بحعرفرماهمابه فطارافاذا البلبل أعرج فقال منههنا تفقاوقد نسمه الشيخ المناوى هكذاوأشرت اليه فى مقدمة كتاب العلم والصواب ماهنافليتنبه لذلك ولولاان نسخ هذا الشرح قدانتشرت فى الحاز و بلادالمرك والنكر و روالسودان لغيرت فها و بدلت واكن كان ذلك قدرامقدو را (وكذلك قال بعض الحيكاء كل انسان يألف الى شكله) ولفظ القوت مع شكله ( كان كل طبير ) يألف (مع جنسه) بطيرمعه حيثماطار (فاذا اصطحب اثنان برهة من زمآن ولم يتشأ كلافى الحال فلابدان يفترقاً) ولهذا فالالامام الشافعي رحمالته تعالى العلم جهل عندأهل الجهل كالنالجهل جهل عندأهل العلم فال المناوى حكى الشرواني انتمو ولنك كان يحب رجلا من معتقدى العجم ويتردد المهذو جدالر جل في قلبه ميلالتهو ولنك فتخوف وقال ماالمناسمة فنع تمو ولنك من دخوله علمه فسأله عن سببه فذكر ماخطوله فقالله تبمور بيني وبينك مناسمة وهي حبك آل بيت النبي وأناوالله أحمهم وأنتر جلكريم وأناأحب الكرم فهذه المناسبة المقتضية للميل لامافي من الشر فأل وحكى بعضهم أن اثنين اصطحما في سفينة فقعد أحدهماعلى طرفهاوالا خربوسطهافسمقطمن على الطرف فى البحرفرى الاستونفسه عليه فاخرا بالحياة فقال الاول للثاني اني كنت بطرفها فوقعت فمالله أنت قال الماوقعت أنت غبت بك عني فحسبت انك انى (وهذا معنى خنى تفطن له بعض الشعراء حيث قال) ولفظ القوت وقد أنشد نا بعض الشيوخ لبعض

(وقائسل كيف تغسر فقما \* فقلت قولافيم انصاف) (لم يك من شكلي ففارقت \* والناس أشكال والاف)

الالاف على و زنرمان جمع أليف (فقد ظهر من هذا ان الانسان قد يحب لذا ته لألفائدة تنال منه في حال أوما لل بعرد المناسبة) والملاعمة (والمناسبة في الطباع الباطنة والاخلاق الحفية) التي لاندرك بالحواس الظاهرة (ويدخل في هذا القسم الحب المعمال اذالم يكن القصود) منه (قضاء الشهوة) الانسانية (فان الصورة الحيلة مستلذة في عينها) وحقيقتها (وان قدر فقد أصل الشهوة حتى يستلذا لنظر الى الفواكه) المتنوعة (والانوار والازهار) والرياحين (والتفاح المشوب بالحرة والى الماء) سيماذا كان متدفقا (والخضرة من غير غرض) عارض (سوى عينها) ولذا جعت الثلاثة في قوله

ثلاثة يُعلَين عن القلب الحرز \* الماءوالخضرة والوجه الحسن

(وهذا الحب لا بدخل فيه الحب لله تعالى بل هو حب بالطبع وشهوة النفس) الحيوانية (ويتصوّر ذلك من لا يؤمن بالله) ولاله حب في الله (الاانه اذا اتصل به غرض مذموم صارمذموما) في الحال (كب الصورة الجيلة لقضاء الشهوة حيث لا يحل قضاؤها) بان كان محرماعليه (وان لم يتصل به غرض مذموم فهوم باح لا يوصد في محمد ولا بذم اذا لحب اما محمود وامامذموم وامام باح لا يحمد ولا يذم) فالمحمود هو

فقال من ههذا اتفقاولذلك قال بعض الحكاء كل انسان يأنس الى شكاء كل انسان طير بطير مع جنسه واذا اصطعب اثنان برهة من زمان ولم يتشاكلاف الحال فلابدان يفترقا وهذا معنى خفى تفطن له الشعراء حتى قال قائلهم وقائل كمف تفارقها

فقات قولافيه انصاف لم ملامن شكلى ففارقته والناس أشكال وألاف فقد ظهر من هذاان الانسان قد عسالذاته لالفائدة تنال منه في حال أوما لل الحرد المحانسة والمناسبة في الطباع الماطنة والاخلاق الخفية و مدخل في هدذا القسم الحب العمال اذا لم يكن المقصودقضاء الشهوة فان الصورالحلة مستلذة في عنهاوان قدر فقدأصل الشهوةحتى ستلذالنظرالي الفواكه والانوار والازهار والتفاح الشرب بالجرة والي الماءا لحارى والخضرة من غبرغرض سوى عينهاوهذا الحب لايدخل فيه الحباته بلهوحب بالطبع وشهوة النفسو ينصو رذاك عن

لانؤمن بالله الاانه ان

اتصلبه غرض مذموم

صارمذموما كسالصورة

المسلة لقضاء الشهوة حدث لا يحلق فاؤها وان لم يتصل به غرض مذموم فهو مباح لا يوصف يحمد ولاذم اذا لحب اما يحودوامامذموم وامامياح لا يحمد ولا يذم

(القسم الثانى) ان عبه لينالمن ذاته غيرذاته فيكون وسيلة الى يعبو بغيره والوسيلة الى المحبور بحبوب وما يحب لغيره كان ذلك الغيره والمحبوب المحبوب عبوب والذلك احب الناس الذهب والفضة ولا غرض فيهما اذلا بطع ولا يلبس ولكنهما وسلة الى المحبوب عبوب الذهب والفضة من حبث انه وسيلة الى القصود اذية وصل به الى نبل حاه أو مال أوعلم كا يحب الرجل سلطانا لانتفاعه عاله أو حاهم و يحب خواصه لتحسينهم حاله عنده و تمهدهم أمره في قابد ها للتوسل اليه ان كان مقصو والفائدة على الدنيالويكن حبه من جالة الحب في الله وان لم يكن مقصور الفائدة على الدنيا ولكنه ليس بقصديه الاالدنيا (١٨٥) كب التليذ لاستاذه فهوا بضاحار ج

عن الحسالله فانه اعلى لحصل منهالعلم لنفسه فمعبو به العملم فأذا كأن لا يقصدا لعلم للتقرب الى الله مل لسنال مه ألجاه والمال والقبول عند الخلق فمعبونه الجاه والعبول والعلووسلة المه والاستاذ وسلة الى العلم فليس في شي من ذلك حسلته اذ يتصور كل ذلك عن لا يؤمن بالله تعالى أصلاغ ينقسم هذا أيضا الى مذموم ومباح فان كان مقصديه التوصل الىمقاصدمذمومةمن قهر الاقسران وحمازة أموال المتامى وظإالرعاة بولاية القضاءأوغيره كاناكب مذموماوان كان يقصديه التوصل الىمباح فهومباح وانماتكتسب الوسيلة الحكم والصفةمن المقصد المتوصل اليه فانها بابعقله غيرقاعة بنفسها (القسم الثالث) ان عبه لالذاته بل لغيره وذاك الغير ليس راجعاالىحظوظه فى الدنيا بل يرجع الى حفاوظه في الا تخرة فه ذا أيضاطاهر

حب الله تعالى والمذموم ما تعلق به غرض مذموم والمباح مالم يتعلق به ذلك (القسم الثاني ان يحبه لينال منذاته غيرذاته فيكون وسيلة الى يحبوب غيره والوسيلة الى المحبوب يحبوب كانها الى المذموم مذموم (وماعب لغيره كان ذلك الغير هوالحبوب الحقيقة ولكن العاريق الى المحبوب عبوب) لكون ذلك مُوصلاً الى المحبوب (ولذلك أحب الناس الذهب والفضة ولاغرض فيهدما ذلا يطعدمان) أى لايذا قان (ولا يلبسان ولكنهماوسيلة الىالمحبو بات) فانهما بمزلة خواتيم الله في أرضه فن أتى بهما قضيت حاجته ( فن الناس من يحب) لغيره ( كما يحب الذهب والفضة من حيث انه وسيلة الى القصود) المحبوب (اذ يتوصل به الى نيل جاه أومال أوعلم) وغــيرذاك (كايحب الرجل سلطا نالانتفاعه عماله أوجاهه و كما ( يحب خواصه ) والمتقربين المه ( لتحسينهم عاله عنده أوتمهيدهم أمره ) وتسهيله (في قلبه والمتوسل اليه ان كان مقصور الفائدة) تحصل (على الدنيالم يكن من جلة الحب في الله) عزوجل (وان لم يكن مقصور الفائدة على الدنيا ولكنه ليس يقصدبه الاالدنيا كب التليدلاستاذه فهوأ بضاعار ج عن الحبيته) تعالى (فانه اتما يحبه لحصل منه العلم لنفسه فمعبوبه العلم فاذا كان لا يقصد العلم للتقرب الى الله) تعالى (بل لينالمنه المال والجاه والقبول عندان الحاق فمعبو به الجاه) والمال (والقبول والعلم وسيلة اليه والاستاذ وسيلة الى العلم كاهو حال أكثر أهل هذا الزمان بل وقبله مكثير (فلبس في شيَّ من ذلك حدالله) عزوجل (اذيتصو وكل ذلك بمن لا يؤمن بالله) تعالى (أصلا ثم ينقسم هذا أيضا الى مذموم ومباح فأن كان يقصد به التوصل الى مقاصد مذمومة من قهر الاقران) وكسر شوكتهم (و حباية أموال البتامي وظلم الرعايا بولاية) الاحكام مثل (القضاء أوغيره) كالاوقاف والمدارس (كان الحب مذموماوان كان يقصد به التوصل الى مماح فهومباح وانماتكتسب الوسيلة الحيكم والصفة من المقصد المتوسل اليه فانها) أى الوسيلة ابعقله (غسيرقاغة بنفسها القسم الثالث ان يحبه لالذاته بل لغيره وذلك الغبرليس راجعا الىحظوظه الحاصلة فىالدنيابل رجيع الىحظوظه فىالا منحرة فهذا أيضا لاغموض فيه) ولادقة (وذلك كمن يحب أستاذه وشيخه لانه يتوصل به الى تحصيل العلم وتحسين العمل ومقصوده من ذلك (العلم والعمل الفورف الا تحوة وهذا من جلة المتحابين في الله) أي معدود فيهم (وكذلك من يحب تليذه لانه يتلقف منه العلم) المفيدأي يتلقاه (و ينال واسطته رتب التعليم و يترقى الى درجة التعظيم فى ملكوت السموات والارض اذفال عيسى عليه السلام من علم وعمل) بماعلم (وعلم) غيره (فذلك يدعى عظيما في ملكوت السموات) وقد تقدم في كتاب العلم (ولا يتم التعليم الاعتعلم فهو) أى التليذ (اذا آلة في تحصيل هذا الكمال فانه أحبه لانه آلةله انصدره مزرعة لحرثه الذيهوسببرقيه) أيعروجه (الىرتبة العظمة في ملكوت السماء فهو محب في الله ) تعالى (بل الذي يتصدف بأمواله لله ) تعالى (و يجمع الضفان ) جمع ضيف (و بهي لهم الاطعمة اللذيذة الغريبة) الشهية (تقربا الى الله سجانه فأحب الذلك (طباحًا لحسن صنعته في الطيخ) لهؤلاء (فهومن جالة الحبين في الله) تعالى (وكذاك لوأحب من يتولى له ايصال الصدقة الى

( ع - (اتحاف السادة المتقين) - سادس ) لاغوض فيه وذلك من حب أستاذه و شخه لانه يتوصل به الى تحصيل العلم وتحسّب العمل ومقصوده من العلم والعسمل الله ورفى الا خوة فهذا من حملة الحدين في الله وكذلك من بحب الميذه لانه يتلقف منه العلم وينال بواسطنه و به التعليم و برق به الى در حة التعظيم في ملكوت السماء اذقال عيسى صلى الله عليه وسلم من علم وعل وعلم فذلك يدعى عظيماً في ملكوت السماء ولا يتم المتعلم الاعتمام فهواذا آلة في تحصيل هدا الكال فان أحده لانه آلة اه اذ حعل صدره مزوعة لحرثه الذي هو سبب ترقيده الى رتبة التعظيم في ملكوت السماء فهو عجب في الله بل الذي يتصدف بامو اله لله و يحمع الضيفان ويهي لهم الاطعمة اللذبذة الغريبة تقريا الى الله فاحب طباخ الحسن صنعته في الطبخ فهو من جلة الحبين في الله وكذا لو أحب من يتولى له ايصال الصدقة الى

المستحقين فقداً حب في الله بل فريد على هذا ونقول اذا أحب من بخدمه منفسه في غسل ثيابه وكنس بيته وطبخ طعامه ويفرغه مذالك العلم أو العدمل ومقصوده من استخدامه في هذه الاعمال الفراغ العبادة فهو محب في الله بل فريع لبه ونقول اذا أحب من منفق عليه من ماله و يواسيه بكسوته وطعامه ومسكنه و جميع أغراضه التي يقصدها في دنياه ومقصوده من جالة ذلك الفراغ العلم والعدمل المقرب الى الله فهو محب في الله فقد كان جماعة من السلف (١٨٦) تكفل بكفايتهم جماعة من أولى الثروة وكان المواسى والمواسى جميعامن المتحابين في الله بل

المستحقين فقد أحبه في الله) تعالى (بل أزيد على هـ داوأقول اذا أحب من يخدمه بنفسه في غسل ثيابه وكنس بيته وطبخ طعامه ويفرغه بذلك للعمل والعمل ومقصوده من التخدامه في هدده الاعمال الفراغ العبادة) والتخلي لهاعن الشواغل (فهو محب في الله) تعالى (بل أز بدعلي هذا وأقول اذا أحب من ينفق عليه ماله و تواسيه بكسوته وطعامه ومسكنه) يأوى فيه (ويكفيه جميع أغراضه التي يقصدها في دنياه) من كفاية سائراله مات (ومقصوده من جلة ذلك الفراغ للعلم والعدمل القربلة) تعالى أى التفرغ لتحصيلهما (فهومحب فيالله) تعالى وظهرفيه تحلى سمه العين (فقد كان جماعة من السلف)قد (تكفل بكفاية مجاعة من أهل الثروة) ذي المال المشير (وكان المواسى والواسى جيعامن المتحابين في الله) تعالى (بل نر يدعلي هذا ونقول من نكح امن أقصالحة ليتعصن ماعن ) طرد (وسواس الشيطان و بصون بهادينه) وعرضه (وليولدله ولدصالح بدعوله) من بعده (وأحبز وحتمه) تلك (لانها آلته في هذه المقاصد الشريفة الدينية فهو محب في الله) تعالى (ولذلك ورد في الاخبار وفور الاحروالثواب على الانفاق على العيال حتى اللقمة) الواحدة (يضعها الرجل في في امرأته) تقدم في كتاب النكاح (بل نقول كلمن اشتهر بحب الله وحب رضاه وحب لقائه في الدار الا تخرة فاذا ) اتفق أنه (أحب غيره كان محمافي الله) تعالى (لانه لايتصور ان عب شمأ الالمناسبة الماهو محبوب عنده وهو رضالته) تعالى (بل أزيد على هذاوأقول اذا اجتمع فىقلبه محبتان محبة الله ومحبة الدنيا واجتمع فى شخص واحد المعنيان جيعا حتى صلح لان يتوصل به الى الله ) تعالى بهدايته وارشاده (والى الدنيا) باعانته ومساعدته (فاذا أحبه اصلاحه للامرين فهومن المحبين في الله) تعالى (كن بحب استاذه الذي يعلمه) أمور (الدن و يكفيه مهمات الدنيا بالمواساة في المال فاحب من حبث أن في طبعه طلب الراحة في الدنياو) نيل (السعادة في الا تحرة وهي وسيلة الهما فهوالحب في الله ) تعالى (وليسمن شرط حب الله) تعالى (ان لا يُحب في العاجل حظا البتة اذالدعاء الذي أمريه الانبياء) عليهم السلام (فيهجم بن الدنياوالا خرة فن ذلك قولهم وبنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الا منحرة حسنة) وقناعذاب النار أخرجه البهيق من حديث أنس ان الني صلى الله عليموسلم كان يقول ذلك في دعائه قال الحسن الحسينة في الدنيا الزوجة الصالحة وقد تقدم في كتاب العلم (وقال عسى) عليه السلام (في دعائه) فيماروى منه (اللهم لاتشمت بي عدوى) أى لا تفرح والشماتة الفرح بملية تنزل بالغير (ولاتسو بي صديق ولا تجعل مصبتي في ديني ولا تجعل الدنياة كبرهمي) وقد وردت الاستعادة من شماً تة الاعداء عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيار واه النسائ والحاكم من حديث ابن عرم فوعا كان يقول اللهم انى أعوذبك من غلبة الدبن وغلبة العدو وشماتة الاعداء وعندا لحاكم منحديثان مسعود اللهم احفظني بالاسلام فاغما وقاعدا وراقدا ولاتشمت يعدوا ولاحاسدا والجلتان الاخبر آن قدو رد ما أيضاف جلة أدعيته صلى الله عليهوسلم فاخرج الترمدى والحاكم من حديث ابن عرم رفوعا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك الى آخره وفيه ولا تجعل مصيبتنافي دينناولا تجعل الدنياأ كبرهمنا ولامبلغ علنا (فدفع شماتة الاعداء من حظوط الدنيا ولم يقل ولا تجعل الدنياأصلامن همي بل قال لا ععل الدنياأ كمرهمي فانذلك سبب الهلال وفي مفهومه ان قليل الهم مالابدمنه من أمر المعاش مرخص فيه بل مستعب (وقال نبيناصلي الله عليه وسلم في دعائه اللهم اني

نز بدعليه ونقولمن نكم امرأة صالحة ليعصنها عن وسواس الشيطان و يصون جادينه أوليولد منهاله ولدصالح مدعوله وأحد زوحتم النها آلة الى هذه القاصد الدينية فهومحب فى الله ولذلك وردت الاخبار وفورالاحروالثوابعلى الانفاق على العالحتى اللقمة نضعها الرحل في فى امرأته بل نقول كل من استهتر محاللهوحب رضاه وحب لقائه في الدار الا خرة فاذا أحب عـيره كان محبافي الله لايتصور ان يحب شيأ الالمناسبته لماهو محبو بعنده وهو رضالته عز وحل بل أزيد على هذاوأقولاذااجمع فىقلبه محيتان محبهالله ومحبة الدنيا واجتمع في شخص واحد العنبان جمعاحتي صلح لان بتوسل به الى الله والى الدنيا فاذا أحبه لصلاحه للامر سنفهومن المحسنفي الله كن عب استاذه الذي تعلمالدين و مكفيهمهمات الدنما بالمواساة فىالمال فاحبه من حث اله في طبعه طلب الراحمة في الدنما والسعادة في الا تخرةفه

وسيلة المهمانهو محبى الله وليس من شرط حب الله أن لا عب في العاجل حظا البنة اذالدعاء الذي أمر به الانساء صاوات الله عليهم وسلامه فيه جمع بين الدنيا والا توقومن ذلك قولهم وبنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الا تحرة حسنة وفال عيسى عليه السلام في دعائه اللهم لا تشمت بي عدوى ولا تسؤ بي صديق ولا تععل مصيبتي لديني ولا تعمل الدنيا أكبرهمي فدفع شما تة الاعداء من حظوظ الدنيا ولم يقل ولا تعمل الدنيا أصلامن همي بل قال لا تعملها أكبرهمي وقال نيناصلي الله عليه وسلم في دعائه اللهم انى أسألك وحة أنال مها شرف كرامتك في الدنياوالا منحوة وقال اللهم عافى من بلاء الدنياو بلاء الا منحوة وعلى الجدلة فاذالم يكن حب السعادة في الاستوة مناقضا لحب الله تعالى فب السلامة والصحة والسكفاية والسكرامة في الدنيا (١٨٧) كيف يكون مناقضا لحب الله والدنيا

والا خرةعبارةعن التن احداهماأقرب من الاخرى فكمف متصدة وأنعب الانسان حظوظ نفسه غداولاعماالمومواغا عماغدا لانالغدسسر حالا راهنة فالحالة الراهنة لابد أن تكون مطاوية يضاالاان الحظوظ العاحلة منقسمة الىمانضاد حظوظ الا خزة وتمنع منهاوهي التي احـة زعنهاالانساء والاولماء وأمروا بالاحتراز عنها والى مالانضاد وهي التي لم عننعوامنها كالنكاح الصم وأكل الدلاو عبر ذلك عما بضاد حظوظ الاسخرة فقالعاقيلان بكرهه ولاعسه أعنىان لكرهه بعقله لا يطمعه كالكره التناول من طعام لذ مذالك من الماول بعلم اله لو أقدم علمه لقطعت مده أوحرت رقبته لاععنى ان الطعام اللذندرصر عنثلاستهد بطبعه ولايستلذه لوأكلة فانذلك مالولكنعلى معين انه رزحره عقلهعن الاقدام علىه وتحصل فيه كراهة الضروالمتعلقيه والقصودمن هذاانه لوأحب استاذهلانه تواسه و بعلمأو تلىدهلانه بتعلمنه و بخدمه وأحدهما حظ عاجل والا خرآحل الكانف

أسألك رجة) من عندك تهدى بهاقلي وتجمع بهاأمرى وتلم بهاشعثى وتصلح بهاغالبي وترفع بهاشاهدى ونزكي اعلى وتلهمني مهارشدى وتردم االفتي وتعصمني مامن كلسوء اللهم اعطني اعماناو يقمناليس بعده كفر ورحة (أنالبها شرف كرامتك في الدنيا والا تنوة) أى علوالقدرفهما ورفع الدرجات قال العراقير واوالترمذى من حديث ابن عداس فى الحديث الطويل فى دعائه بعد صلاة الليل وقد تقدم اه فلتوكذلك رواه محدبن نصرفى كابصلاة الليل والطبراني فىالكبير والبهني فىالدعوات من طريق داردبن على بن عبدالله بن عباس عن أبيسه عنجده وقدم ذلك في كتاب الاو راد بعاوله (وقال) صلى الله عليه وسلم (اللهم عافني من بلاء الدنيا وعذاب القربر) قال العراقي رواه أحد من حديث بشرب أب ارطاة نعوه بسندجيدا نتهى قلت يشمرالى قوله اللهم أحسسن عاقبتنافى الاموركاها واجرنامن خزى الدنيا وعداب الاسنوة وقدرواه كذلك أحد وابن حبان والطبرانى وبشر بن أبي ارطاة عاصى قرشي مختلف فى صبت مولاه معاويه الين فأساء السيرة فهاونزل باستحرة خوفامن بني العباس بافر يقية باهله ووالده وهم هذاك اليوم بادية يعرفون بأولادعلى قال الهيثمي رجال أحدوا حداسنادى الطبراني ثقات والمراد ببلاء الدنياوخ يهارزا باهاومصائبهما وغر ورهاوغدرهاوهوانها وفىالفائق هذامن حنس استغفار الانبياء عاعلوا انه مغفو رلهم اه ويمايشهدلهذا المقام أيضامارواه مسلمين حديث أبيهر مرة رفعه اللهم اصلح لى ديني الذي هوعممة أمرى واصلح لى دنياى التي فهما معاشى واصطلى آخرى التي فهامعادى الحديث (وعلى الجلة فاذا لم يكن حب السعادة في الا تخرة مناقضا لحب الله) تعالى (فب السلامة) من آفات الدنيا (والصحة) في البدن (والكفاية) للمهمات (والكرامة في الدنيا كيف يكون مناقضا لحبالله) تعالى وقدورد سؤال كل من ذلك في الاخبار (والدنما) سمت لدنوها للا خرة (والا خرة) مميت لتاخرها عن خلق الدنيا بخمسين ألف سنة مما تعدون كانقله الشيخ الا كبرقدس سره وهما (عمارة عن حالين احداهما أقر بمن الاحرى فكيف يتصق ران عب الانسان حطوظ نفسه غداولا عمااليوم وانمايحهاغدا لان غدايصر الاراهنة) أي ثابتة دائمة بقال رهن الشيّ رهو نااذا ثبت ودام فهو راهن (فالحالة الراهنة لابدان تكون مطاوبة أيضاالاان الحظوظ العاجلة)وهي الدنيو ية (منقسمة الى مايضاد حظوظ الا تحرة و عنعمنها) أىمن طلهاوارتكابها (وهوالذي احتر زعنه الانبياء) عليهم السلام (والاولباء)الكرام (وأمر وا بالاحـ ترازعنها والتباءـ منها والى مأيضاد حظوظ الا موة وهى التي لم متنعوامنها كالنكاح الصيع وأكل الحلال وغيرذلك ممايضاد حظوظ الاستوه فق العاقل ان يكرهه ولايحبه) ولا يختاره لنفسه (أعني انه يكرهه بعقله) واختياره (لابطبعه) فان الطبيع محبول على ارتكاب بعض أشاءلا بصادقه العقل فمه (كم يكون التناول من طعام لذيذ) غريب شهبي (لملك من الملوك بعلم انه لو أقدم عليه لقطعت بده أو حزت رقبته ) أى فصلت عن رأسه (الا بمعنى ان الطعام اللذيذ يصر بحيث لابشتهمه بطبعه ولايستلذه لوأكله فانذاك عال والكنعلى معنى أنه يزحوعقله عن الاقدام عليه و يحعل فيه كراهية الضر والمتعلقبه) من قطع السد أو حزالرقبة (والمقصود من هذا) السماق (انه لوأحب أستاذهلانه يعلمه) أمو رلادين (ويواسيه) معذلك بماله (أو) أحب (تلميذهلانه يتعلم منهو) معذلك ( بخدمه ) في مهنة نفسه ( وأحدهما حظ عاجل والا منح آجل فيكون في زمرة المتعابين في الله )عز وجل (ولكن بشرط واحدوهوان يكون بحيث لومنعه العلم شلا) ولم يفد وبه (أو تعذر عليه) أى على التليذ ( تعصيله منه لنقص حبه بسيمه فالقدر الذي ينقص بسبفقده فهولته )عز وحل (وله على ذلك القدر ثواب الحبق الله) عز وجل (وليس عستنكران يشتد حبك لانسان الله أغراض ترتبط الفه )ما بين دنيو ية

زمرة المتعابين في الله ولكن بشرط والحدوه وأن يكون عدث لومنعه العلم مشلا أو تعذر عليه تعصيبه منه النقص حبه بسبه فالقدر الذي ينقص بسبب فقد ده ولله على ذلك القدر ثواب الحدف الله ولبس عستنكر أن بشستد حبك لانسان الحله أغراض ترتبط الله به

فان امتنع بعضها نقص حبك وانرادرادا لحب فليس حبك للذهب كبك الفضة اذا تساوى مقدارهما لان الدهب يوصل الى أغراض هي أكثر بما توصل اليه الفضة فاذا يزيدا لحب بريادة الغرض ولا يستعيل اجتماع الاغراض الدنيوية والاخروية فهود اخل فى جلة الحب ته وحده هوان كل حب لولا (١٨٨) الاعمان بالله واليوم الا منولي يتصوّر وجوده فهو حب فى الله وكذلك كل زيادة فى الحب لولا

وأخروية (فان امتنع بعنها نقص حبك) بقدرا لفقد الحاصل من الامتناع (وان رادرادالحب) بقدر وحدان الانتفاع (فلبس حبك الذهب كحبك الفضة ذاتساوى مقدارهما) فى الثمن (لان الذهب يوصل الى أغراض هى أكثر مم انوصل المه الفضة) مع خفة مجله وعدم تغيره على طول المكث (فاذا يزيد آلحب بريادة الغرض فلا يستعيل اجتماع الاغراض الدنيوية والاخروية) مع فى شخص واحد (فهو داخل فى جلة الحبيلة) تعالى وحده هوان كل حب لولا الا بمان الله والا ترجم الا تحلم بتصور وجوده فهو داخل فى جلة الحب فى الله وكذلك كل يادة فى الحب لولا الا بمان الله تعالى الم تمكن المائل بادة ) ولم توجد فتلا الزياد من الحب فى الله تعالى وذلك وان دق فهو عزيز ) قليل الوجود (قال) أنو محد أحد بن الحسن (الجريري) بضم الحبيم منسوب الى حرير قبيلة من بكرين وائل من كار أصحاب الجنيد وصحب سهل بن عبد الله واقعد بعد المناقة من الهجوة (بالدين حتى رف الدين) أى ضعف أمره (وتعاملوا فى القرن الثانى بعد ذلك الوفاء حتى ذهب الوفاء (ثم تعاملوا فى القرن (الثالث بالمروأة حتى ذهب المروأة ولم يبق) بعد ذلك بالوفاء حتى ذهب الوفاء (ثم تعاملوا فى القرن (الثالث بالمروأة حتى ذهب المروأة ولم يبق) بعد ذلك الا الرغبة والرهبة ) ولقد استفارف من قال فى ذها بالمروأة حتى ذهب المروأة ولم يبق) بعد ذلك (الا الرغبة والرهبة ) ولقد استفارف من قال فى ذها بالمروأة حتى ذهب المروأة ولم يبق) بعد ذلك (الا الرغبة والرهبة) ولقد استفارف من قال فى ذها بالمروأة حتى ذهب المروأة ولم يبق) بعد ذلك (الا الرغبة والرهبة) ولقد استفارف من قال فى ذها بالمروؤة ولم يبق ) بعد ذلك الرغبة والرهبة والرهبة ) ولقد استفارف من قال فى ذها بالمروؤة ولم يبق ) بعد ذلك المراكزة ولم يبق ) ولقد استفارف من قال فى ذها بالمروؤة ولم يبت المراكزة ولم يبت قال فى ذها بالمراكزة ولم يبت المراكزة ولم يبت ولم يبت المراكزة ولم يبت المراكزة ولم يبت ولم يبت ولم يبت المراكزة ولم يبت ولم يبت المراكزة ولم يبت ولم يبت المراكزة ولم يبت ولم يبت

مررن على المروأة وهي تبكى \* فقلت لها وما تبكى الفتاة فقالت كيف لاأ بكي وأهلى \* جيعادون أهل الناس ماتوا

(القسم الرابع ان يحب لله وفى الله لالينال منه على أوعلا أو يتوصل به الى أمرو راعذاته وهذا) انوجد فهو (أعلى الدرجات) عندالقوم (وهوأغضها وادفهاوه فا القسم ايضا ممكن فانمن آثار غلبة الحب ان يتمدى من المحبوب الى كلمن يتعلق بالمحبوب ويناسبه) ويلائمه (ولومن بعدفان من أحب انسانا حباشديدا أحب عب ذلك الانسان وأحب عبوبه وأحب من بخدمه واحبمن يشي على معبوبه) بالخير (وأحب من يتسارع الى رضا محبوبه) بكل ماأمكن (حتى قال بقية بن الوليد) بن صائد بن كعب من حريز الكلاع الجيرى الهيتمي أبو محدالحصى من كارالحدثين استشهدله المعارى وروىله مسلم فى المتابعات واحتجبه الباقون (ان المؤمن اذا أحب المؤمن أحب كلبه) والمعنى أحب كل شي يتعلق به حتى كلبـــه (وهو كافال) صحيح (وتشهدله التجربة)والاختبار (في أحوال العشاق) المغلوبين في وجدهم (وتدل عُليه أشعار الشعراء) جاهلية واسلاما (ولذلك يحفظ توب المحبوب) والمراد أثر من آثاره (وتحفت) التي يتحفه ما (نذ كره من جهته) وفي بعض النسخ نوب الحبو بالذكره من جهته (و بحب منزله) الذي ينزله (ويحلسه و حيرانه حتى قال يجنون بني عامى) واسمه قيس اللوح والجنون لقبه (أمرعلي الدبار دبار ليلى) وفي نسخة على منازل آل ليلي (أقبل ذا الجدار وذا الجدارا وما حب الديار شغفن قلي) وفى نسخة يهج قلى (ولكن حب من سكن الديارا) و يحكى عنه انه رآه رجل يكرم كلبافسأله فقال رأيته تومانى حى لملى (فاذا المشاهدة والتحرية تدلعلى أن الحب يتعدى من ذات المحبوب الى ما عبط به و يتعلق بأسبابه ويناسبه ولومن بعد وأ كثرذلك من خاصية فرط الحبة) وغلبة الوجد (فاصل المحبة لا يكفي فيه ويكون اتساع الحبق تعديه من الحبوب الى مأيكتنفه و بحيط به ويتعلق بأحبابه بحسب افراط المحبة)

والوحد

الاعمان مالله لمتكن تلك الزيادة فتلك الزيادة من الحيفى الله فذلك واندق فهو عز برقال الجر برى تعامل الناس في القرن الاوّل مالدىن حتى رق الدين وتعاملوا فى القرن الثاني بألوفاءحتى ذهب الوفاء وفي الثالث بالمروءة حتى ذهبت المروءة ولمسق الاالرهبة والرغبة \*(القسم الرابع)\* ان عبيته وفى الله لالسالمنه علما أوعملا أو سوسل الىأمروراءذاته وهدذا أعلى الدر حات وهوأدقها وأغضهاوهذا القسمأنضا عكنفائمن آثارغلبة الحب ان يتعدى من الحبوب الى كلما يتعلق مالحبوب ويناسبه ولومن بعدفن أحب انساناحباشديدا أحب محسد الثالانسان وأحب عبو مه وأحب من تخدمه وأحبمن شيعليه محبوبه وأحب من يتسارع الى رضا محبو بهحتى قال بقية ان الوليدان المؤمن اذا أحسالمؤمن أحسكلمه وهو كافالو سهدله التحرية فىأحوال العشاق ويدل علمه أشعار الشعراء ولذلك عفظ أو بالحبوب و عفده

تذكرة منجهة ويعب منزله ومحلته وجيرانه حتى قال مجنون بني عامر

أمرعلى الدياردبارليلي \* أقبل ذا الجداروذا الجدارا وماحب الدياشغفن قلبي \* ولكن حب من سكن الديارا فاذا المشاهدة والتجربة تدل على ان الحب يتعدى من ذات المحبوب الى ما يحد عليه و يتعلق بأسبابه ويناسبه ولومن بعدولكن ذلك من خاصة فرط المحبة فأصل الحبة لا يكفى فيه و يكون اتساع الحب في تعديه من المحبوب الى ما يكتنفه و يحيط به و يتعلق باسبابه يحسب افراط المحبة وقوتهاوكذلك حبالله الله وتعالى اذا قوى وغلب على القلب استولى عليه حتى انتهاى الى حد الاستهذار فيتعدى الى كل موجود سواه فان كل موجود سواه فان كل موجود سواه فاندا كان صلى الله عليه وسلم اذا حل كل موجود سواه انرمن آثار قدرته ومن أحب انسانا أحب صنعته وخطه وجيع أفعاله (١٨٩) ولذلك كان صلى الله عليه وسلم اذا حل

المهاكورة المرمسم بها عسمه وأكرمها وقالانه قريب العهد يريناوحب الله تعالى تارة يكون لصدق الرحاءفي مواعدده ومايتوقع فى الا حرة من نعمه و تارة لماسلف من أباديه وصنوف نعمته وتارة لذاته لالام آخروهوأدق ضروب المحمة وأعلاها وسأتى تحقيقها في كتاب الحبية من ربع المنحمات ان شاء الله تعالى وكيفما اتفق حب اللهفاذا قوى تعدى الى كلمتعلق بهضر ب من التعلق حتى يتعدى الىماهو فىنفسه مؤلم مكروه ولكن فسرط الحب يضعف الاحساس الالموالفرح مفعل المحبوب وقصده اياه بالايلام بغمر ادراك الالموذلك كالفرح بضربة من الحبوب أوقرصة فهانوع معاتمة فانقوة المحمة تشرفرها بغمرادراك الالم فسه وقد انهت عبة الله بقوم الى أن قالو الانفرق سالبلاء والنعسمة فان الكلمن الله ولانفرح الا عافيه رضاه حتى قال بعضهم لاأريد أن أنال مغفرة الله ععصة الله وقال سمنون وليسلى في سوال حظ فكمفماشئت فاختبرني

وسمأتى تعقبق ذلك في كان

الحبة والمقصودان حسالته

والوجد (وقومها)وغلبته (وكذلك حبالله) تعالى (اذا قوى وغلب على القلب) واستقام به (واستولى علمه) وملكه بالكلمة (حتى انته على حد الاستهدار) وكشف الاستار (فيتعدى الى كل موجود سواه) فعيه لاجله وفيه (فان كلموجود سواه أثرمن أثارقدرته )وعليه مسحة وحدانية (ومن أحب انسانا أحب خطه وصنعته و جدع أفعاله ولذلك كان صلى الله عليه وسلم اذا حل اليه ما كورة من الفواكه) وهو من أول كلفا كهة ماع ــ لا الاخراج والجمع البوا كبروالبا كوران (مسح بهاعينيه وأكرمها وقال انه قريب عهد بربنا) قال العرافي رواه الطّبراني في الصغير من حديث ابنُ عباس و رواه أبوداود في الراسيل والبهبق فىالدعوات من حديث أبي هر برة دون قوله وأكرمها الخ وقال انه غبر محفوظ وحديث أبىهر برة عنديقية أصحاب السدنن دون مسمعينيه بهاوما بعده وقال الترمذي حسن صحبح (وحب الله تارة يكون اصدق الرجاء في مواعيده وما يتوقع في الا تنحرة من نعيمه وتارة ) يكون (الماسلف من أياديه ) أى سبق (وصنوف نعمته) الظاهرة والباطنة (وتارة) يكون (لذاته لالامرآ خروهوأدف ضروب الحمبة وأعلاها وسيأنى تحقيق ذلك في كتاب المحبسة ان شاء الله تعالى وكيفما اتفق حب الله تعالى فاذا قوى تعدى الى كل متعلق به ضربا) أي نوعا (من التعلق حتى يتعسدي الي ماهو في نفسه مؤلم) أي موجع (مكروه ولكن فرط الحب يضعف) و توهن (الاحساس بالالم) فلايحسبه أصلا (والفرح بفعل المحبو بوقصده اياه بالايلام) والانجاع (يغمر) ويغلب (ادراك الالم كالفرح بضر بهمن المحبوب) بده أو بعصا (أوقرصة) في عضومن أعضائه (فهانوع معاتبة فان قوة الحبية تثير فرحا بغدمرا دراك الله فيه) من تُلكُ الضرُّبة أوالقرصة وهنامتامُ صدداك وهوان يؤلمه ضرب الحبيب وان كان خفيفالانه لم يكن اعتدمنه ذلك وعلمه حكى أن الحلاج لماصل أمروا برجه فرجه الناس بحعارة فلم يقل شيراً ورمته أخته وكانت من المتعبد العارفات بعصبة صغيرة فلما أصابته قال آه فتعيت وقالتله ما بالكلم تقل آه من تلك الحارة فقال لها هؤلاء لا يعلمون مابي وأنت عارفة محبة والضرب من الحبيب توجع ومن هذا المثل على لسان العامة وردة الحبيب توجع أى ولورماه بالوردة (وقد انتهت محبة الله تعلى بقوم الى ان فالوا لافرق بين البلاء والنعمة فإن الكل من الدنه) أى من عنده (ولانفرح الاعافيه رضاه) وعليه يحمل مامرعن الشيخ الاكبر قدس سره فى شرح حديث بعث الاتم مكارم الاخلاق وغيرداك ممام من ذكر الاعتبارات في كتاب أسرارالصلاة والصوم والزكاة والحج (حتى قال بعضهم لاأريد أن أنال مغفرة الله عَقصية الله) وقد سقطت هذه الجلة من بعض النسخ (وقال شقيق) البلخي رجمالله تعالى

 فى الدنماولافى الا تحرة فذلك المسل هوحب فى الله ولله من غير حفافاته الما يحبه لان الله عبه ولانه مرضى عند الله تعالى ولانه يحب الله تعالى ولانه عبادة الله تعالى الا أنه اذا ضعف منظهرا ثره ولا نظهر به ثواب ولا أجر فاذا قوى حل على الموالاة والنصرة والذب بعالى ولانه مشعول بعبادة الله تعالى المان وتتفاوت (190) الناس فيه بحسب تفاوتهم في حب الله عز وجل ولو كان الحب مقصورا على حظ ينالمن بالنفس والمال والسان وتتفاوت (190) الناس فيه بحسب تفاوتهم في حب الله عز وجل ولو كان الحب مقصورا على حظ ينالمن

فالدنباولافالا من و فذلك الميلهوجب في الله تعالى من غير حظ مضر في نفسه (فاله المعلى على الله تعالى من غير حظ مضر في نفسه (فاله المعلى عبد لان الله سجانه محمده ولانه مرضى عند دالله تعالى ولانه مجب الله تعالى ولانه مشغول بعبادة الله عروجل) فهذه الاوصاف كلها على الموالاة) والممالاة والنصرة والذب أى الدفع عنه (بالنفس والمال له ثواب واحد واذا قوى حل على الموالاة) والممالاة والنصرة والذب أى الدفع عنه (بالنفس والمال والمسان و يتفاون الناس فيه محسب تفاوتهم في حب الله تعالى) محسب المقوة والضعف (ولو كان الحب مقصو راعلي حظ) من الحظوظ (ينال من المحبوب في الحال) عاجد الأراو) في (الماسل) آجلا (لما تحقور حب الموقى) أى الذين مصوا الهرجة الله تعالى (من العلماء) العاملين (والعباد) الصالحين (ومن العملية) الكرام (والتابعين) الاعلام (بل من الانساء المنقرضين صاوات الله عليهم) وسلامه (أجعين العملية عليهم مكنون في قلب كل مسلم متدين) لا محالة (وينسنة المنه عليهم و بد على طاعتهم بغيظه (عند طعن أعدائهم) من ذوى المدع الفاسدة (في واحد منهم) في تعصب لهم و بد على طاعتهم (ويفرحه عند الثناء عليهم وذكر محاسهم) فينشرح صدره لذلك (وكل ذلك حب شه) نعاله (لانهم خواص عباد الله) وخلصائه ومختاروه (ومن أحب ملكا أوشخصا جيلا أحب خواصه وخدمه) وأتباعه (وأحب من أحب ه) فعصب الحب حبيب (الاانه بمنحن الحب بالمقابلة بعظوظ النفس وقد بغلب) الحب (بعيث لا بيق النفس حظ الافهم الحب وبوعنه عبرة ولمن قال

أر بدوصاله و بر بدهجرى \* فاترك ماأر بدلما بربد

وكقولمن قال) ان كان برضيكم مأقال حاسدنا \* (فيا يجرح اذا أرضاكم ألم وقديكون الحب عيث يترك به بعض الخطوط دون بعض كن تسميح تفسه بان يشاطر يحبو به في نصف ماله أوفى ثلثه أوفى عشره ) أوفى أقل أوفى أكثر (فقاد برالاموال مواز من المحبة ) ولكن الذي لا يبقي له شيأ هوأعلى الرتب (اذلا بعرف درجة الحبوب الا بمعبوب يترك في مقابلته فن أستغرف الحب جميع قلب ) وعه (الم يبق له محبوب سوا و فلا علا للفسه) وفي نسخة دونه (شيأ مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فانه لم يتركُ لنفسه أهلا ولامالافسلم ابنته التي هي قرة عينه) وهي عائشة رضي الله عنها اذر وجهاله (وبذل جمع ماله) انفاقاعليه فكانت بده و بدالنبي صلى الله عليه وسلم فيه سواء أخرج ابن عدى من طريق الفضل بن المختار عن أبان عن أنس رفعه قال لابي بكريا أبابكر ماأ لميب مالك منه بلال مؤذني وناقتي التي هاحرت علماو زوجتني ابنتك وواسيتني بنفسك ومالك كأنى أنظر البك على باب الجنة تشفع لامني قال صاحب الميزان وهذا باطل وأخرج ابن المجارف تاريخه من طريق عربن صبيع عن يزيد الرقاشي عن أنس رفعه ان أعظم الناس على منة أبو بكر زوجني ابنته وواساني عاله وصاحبني بالغار وان أفضل أموال المسلين مال أبي بكر منه ناقتي التي ها حرت عليها ومنه مؤذني بلال عربن صبيح متروك قال (ابن عر) رضي الله عنهما (بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعنده أبو بكر رضى الله عنه عباءة) من صوف (قد خللها) أى شكها (على صدره علال اذنول حبريل) على السلام ( فاقرأه من الله السلام وقال له مارسول الله مالى أرى أبا بكر عليه عباءة قد خالها على صدره بخلال فقال أنفق ماله على قبل الفتح قال فاقر تهمن الله السلام وقلله يقول الدربك أراض أنت عنى فى فقرك هذا أم ساخط فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم

المحبوب في الحال أوالما "ل لما تصور حب الموقى من العلاء والعمادومن الصحامة والتابع ينبل من الانساء المنقرضين صاوات اللهعلمم وسالامه وحب جنعهم مكنون فى قل كل مسلم مندس ويتبين ذلك بغضبه عندطعن أعدائهم فىواحد منهم و مفرحه عندالثناء علمم وذ كرمحاسم وكل ذلك حبالله لامم حواص عبادالله ومنأحب ملكا خواصه وخدمه وأحب من أحمه الأأنه عندن الحب مالمقارلة يعظوظ النفس وقد العلب معيث لا يبقى للنفس حظ الافماهوحظ المحبوب وعنه عبرقول من قال أرىدوصالهو بريدهيرى\* فا ترك ماأرىد لما تريد وقولمنقال

\*ومالحرح اذا أرضا كم ألم \*
وقد يكون الحب يحيث
يترك به بعض الحطوط
دون بعض كن تسمح نفسه
بان بشاطر يحبوبه في نصف
ماله أوفى ثلثه أوفى عشره
فقاد بر الامدوال مواز بن
الحبة اذلا تعرف درجه
المحبوب الابحبوب يترك في
مقابلته فن استغرق الحب

جمع قلبه لم يبقله محبوب سواه فلاعسك لنفسه شيأ مثل أبى بكر الصديق رضى الله عند فانه لم يترك لنفسه أهلاولا مالا فسلم ابنته ألتى الى هى قرة عينه و بذل جميع ماله قال ان عروض الله عنه ما الله عنه و بذل جميع ماله قال ان عروض الله عنه مالية على الله عليه و الله على الله عليه و الله عليه على الله عليه على الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه و الله و الله عليه و الله و الل

الى أى بكر وقال الما بكر هذا جبريل يقرئك السلام من الله ويقول أراض أنت عنى فى فقرك هذا أم ساخط قال فبكى أبو بكر رضى الله عنة وقال أعلى دبي أسخط أناعن ربي راض في فصل من هذا ان كل من أحب علما أوعابدا أو أحب شخصارا عبافى علم أوفى عبادة أوفى خبر فائما أحب منى الله ويقد المنافقة والمنافقة والمنافقة

الى أب بكر رضى الله عنه وقال ما أبا بكرهذا جبر يل يقرئك السلام من الله) تعالى (ويقول أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط فبكى أبو بكر) رضى الله عنه (وقال أعلى دبى أحفظ أناعن وبيراض أناعن دب راض) ولقدا ستظرف بعض المتأخر بن من الشعراء فأشار الى هذه القصة في قوله عدم أبا بكر رضى الله عنه

صهر الذي وصنوه وصديقه \* وصفيه وضعيعه تحت الثرى والمنفق الاموال في مرضاته \* حدى تخلل بعد ذلك بالعبا

قال العراقي رواه ابن حبان والعقيلي في كتاب الضعفاء قال الذهبي في الميزا ن هو كذب (فصل من هذا) التفصيل والبيان (ان كل من أحب علما أوعابدا أوأحب شخصا راغبافي علم أوعبادة أوخير فانما أحب للهوفى الله وله فيه من الاحر والثواب قدر فوة حبه فهذا شرح الحب فى الله ودرجاته وبهذا يتضع البغض فى الله تعالى ولكن نو مده بمانا \* بمان البغض فى الله تعالى اعلم ان من يحب فى الله لا بدوان يبغض فى الله فانك ان أحببت انساما) لا تحبه الا (بانه مطبع لله) تعالى (ومحبوب عندالله) تعالى (فان) اتفق انه (عصاه) وما ( فلايد وان تبغضه لانه عاص لله ) تعالى (وممقون عندالله ) تعالى لاانه ان عصاه مرة لأيقال فى حقه أنه عاص كاذكروا في قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى اذلا يكون عاصيا وممقو تا الااذا دام ذلك الفعل منه فكان الاولى للمصنف أن يقول لانه عصى الله تعالى فصار بذلك عقو ماعنده ولمكن هذه الدقيقة قدلا التفت المها (ومن أحب لسبب) من الاسباب (فبالضرورة يبغض لضده) اذا طرأ عليه (وهذان متلازمان لا ينفصل أحدهما عن الاسنر) ولا ينفكان عالبا (وهو مطرد في الحب والبغض فى العادات) أى فى مجاربها (وا كن كل واحد من الحب والبغض دفين) أى مكتوم (فى القلب) لابطلع علمه (واعمايترشع عندالغلبة) والقوة (ويترشع) أيضا (بظهور أفعال الحبين والمبغضين فى القاربة والمباعدة وفي المخالفة والموافقة فأذا ظهرفي العقل مميموالاة ومعاداة ولذلك قال) الله (تعالى) لبعض أنبياته (هلواليت في وليا أوعاديت في عدوا كانقلنا.) قريبا (وهو واضع في حق من لم يظهر الث الاطاعاته ) وحسن عبادته في من اضى الله تعالى (اذتقد رعلى أن تحبه) لذلك (أولم يظهر لك الافسقه وفجوره وأخلاقه السيئة فتقدر على أن تبغضه) لذلك (وانماالمشكل اذا اختلطت الطاعات بالمعاصى) واشتبه عليك الحال (فانك تقول كيف أجمع بين البغض والمحبة وهممامتناقضان وكذلك تتناقض غرائه مامن الموافقة والمخالفة والموالاة والمعاداة فنقول ذلك غيرمتناقض في حق الله) تعالى (كا لايتناقض في الخطوط البشرية فانه مهما اجتمع في شخص واحد خصال متباينة (تحب) منها بعضها (وتكره) منها (بعضهافانك تحبه من وجه وتبغضه من وجه) آخر (فن له زوجة حسناء) جملة الصورة الاانها (فاحق)لاتمنع بدلامس (أوولدذكي)عاقل (خدوم) كثيرالدمة (ولكنه فاسق فالتحمم من وجه) جالهاو خدمته (وتبغضهمامن وجمه) فورها وفسقه (وتكون معهماعلى طالة بن حالتن) من جب و بغض (اذلوفرض له ثلاثة أولاد أحدهم ذكىبار) بوالديه (والا خربليد) (عاق) لوالديه (والا تحربليد بارأو ذكى عاق فانه بصادف نفسه معهم على ثلاثة أحوالمتفاوتة الحسب تفاوت خصالهم فكذلك ينبغى أن يكون حالك بالاضافة الىمن غلب عليه الفعور ومن غلبت عليه

لله ومحبوب عندالله فان عصاه فلابد أن تبغضهلانه عاصلته ومقوت عندالله ومن أحب بسب فبالضرورة سغض لضده وهدان متلازمان لاينفصل أحدهما عن الاسخروهومطردفي الحب والبغض في العادات وليكن كل واحد من الحب والبغض داءدفن في القلب واغا يترشح عندالغلبة وسترشح بظهور أفعال المحسن والمبغضن فى المقارية والماء له وفي الخالفة والموافقة فاذاظهر فىالفعل سمىمو الاة ومعاداة ولذلك قال الله تعالى هلوالت في" ولماوهل عاد بتفي عدوا كإنقلناه وهذاواضرفىحق من لم نظهر لك الاطاعاته اذ تقدرعلى أن تعبه أولم يظهر ال الافسقه و فوره وأخلاقه السيئة فتقدر على أن تبغضه واغاالمشكل اذااختاطت الطاعات بالمعاصي فانك تقول كيف أجمع بين البغض والحبة وهما متناقضان وكذلك تتناقض غرتهما من الموافقة والمخالفة والموالاة والمعاداة فأقول ذلك غيرمتناقض فيحق

الله تعالى كالا يتناقض فى الحظوظ البشرية فانه مه ما اجتمع فى شخص واحد خصال يحب بعضها و يكره بعضها فانك تحبه من وجه و تبغضه من وجه فن له زوجه حسناء فاحوة أوولدذك خدوم ولكنه فاسق فانه يحبه من وجه و يبغضه من وجه و يكون معه على حالة بين حالتين اذلو فرض له ثلاثة أولاد أحدهم ذكى بار والا تخر بليد عاق والا تخر بليد بار أوذكى عاق فانه يصادف نفسه معهم على ثلاثة أحوالم متفاوتة عسب تفاوت خصالهم فكذلك ينبغى أن يكون حالك بالاضافة الى من غلب عليه الطعور ومن غلبت عليه

الطاعة ومن اجتمع فيه كلاهمامتفاوته على ثلاث مراتب وذلك بان تعطى كل صفة حظها من البغض والجب والاعراض والاقبال والصعبة والقطيعة وسائر الافعال الصادرة منه به فان قلت فكل مسلم فاسلامه طاعة منه فكيف أبغضه مع الاسلام فاقول تعبه لاسلامه وتبغضه لمعصيته وتكون معه على حالة للوسلام وقضاء لحقه وقدرا لجناية على حق الله وتكون معه على حالة المتوسطة بين الانقباض والاسترسال وبين والطاعة المن في المن وافقل على غرض وخالفك في آخرفكن معه على حالة متوسطة بين الانقباض والاسترسال وبين الاقبال والاعراض و بين التودد (١٩٢) المه والتوحش عنه ولاتبالغ في اكرامه مبالغتك في اكرام من نوافقك على جميع أغراضك

الطاعة ومناجمَع عليه كلاهمما) أى الفعور والطاعة (متفاوتة على ثلاثة مراتب متفاوتة وذاكأن يعطى كلصفة حظها من الحب والبغض والاعراض والاقبال والععبة والقطيعة وسائر الافعال الصادرة منهم فان قلت فكل مسلم فاسلامه طاعةمنه) لانه منقاد لطاعة الله تعالى باسلامه (فكيف أبغضهمع) وجود (الاسلام فأقول تحبه لاسلامه وتبغضه لمعصيته وتمكون معه على حالة لوقستها يحال كافرأو فاحر أدركت تفرقة بينهما وتلك التفرقة حسالا سلام وقضاء لحقه وقدرا لجنابة علىحق الله) تعالى (والطاعة له كالجناية على حقل والطاعة لل فن وافقل على غرض وخالفان في آخرفتكون معه على مالة متوسطة بين الانقباض والاسترسال) وفي نسخة والانبساط (و بين الاقبال والإعراض و بين التودد اليه والتوحش منه فلاتبالغ في اكرامه مبالغتك في اكرام من وأفقك على جميع أغراضك ولانبالغ في اهانته مبالغتك في اهانة من الفك في جيع أغراضك تمذلك التوسط تارة يكون ميله الى طرف الاهانة عندغلبة الجناية) وفي نسخة المخالفة وفي نسخة أخرى زيادة وظلم النفس (ونارة) يكون ميله (الي طرف المجاملة والاكرام عند غلبة الموافقة فهكذا ينبغي أن يكون فين يطيع ألله ويعصيه ويتعرض لرضاه مرة ولسخطمه ) مرة (أخرى فان قلت فعماذا يمن اطهار البغض فأقول أما بالقول فبكف اللسان) أي منعه (عن مكالمته ومحادثته) ومنادمته (مرة و بالاستخفاف والتغليظ في القول) والتشديدعليه (أخرى وأمابالفعل فبقطع السعى في اعانته مرة و بالسعى في اساءته وافساد ما رَّبه) أى حاجاته (أخرى و بعض هذا أشد من بعض وهو ) بختلف ( بحسب درجات الفسق والمعصمة الصادرة أماما بحرى بجرى الهذوة الى بعلم انه متندم علمها ولانصر علمها) واعماهي نادرة منه (فالاولى فيه الاعماض) أى غض البصر عنه (والستر) عليه (وأماما أصرعليه من صغيرة أوكبيرة فان كان ممن تأ كدن بينك وبينه مودة وصحبةً) وأخوه (فله حكم آخر وسيأتى) بيانه (وفيه خلاف بين العلماء) يذكر في محله (وأمااذالم تما كد اخوته وعصبته فلابد من اظهار أثرالبغض امافى الاعراض والتباعد عنه وقلة الالتفات المه) بعدم المكالمة معه (واما في الاستخفاف وتغليظ القول عليه) بالانكار (وهدذا أشد من الاعراض) والتباعد (وهو عسب غلظ المعصمة وخفتها وكذلك في الفعل أيضار تبتان احداهما قطع المعرفة) الظاهرة (والرفق) في أمر المعيشة (والنصرة) على من بعاديه والنب (عنه وهو أقل الدرجات والاخرى السعى في افساداً غراضه عليه كفعل الاعداء المبغضين وهذا لابد منه ولكن فيما مفسدعامه طريق المعصية وذلك فيما يؤثرفها وأمامالا يؤثر فلا) لفوات المقصود فيه (مثاله مثال رجل عصى الله) تعالى (بشرب الجر )مثلا (وقد خطب احر أة لوتيسر له نكاحها لكان مغبوطافها بالمال والجال والجاه الاان ذلك لا يؤثر في منعه من شرب الخر ولافي بعث وتحر يض عليه فاذا قدرت على اعانته ليتم له مقصوده) من نكاح المرأة (وقدرت على تشويشه ليفوته) ذلك التشويش (غرضه فليس) الاأن تكون (لك) أية في

ولاتبالغ فى اهائتهم بالغتك فى اهانة من خالفك فى جديم اغراضك ثمذلك التوسط تارة مكون مله الى طرف الاهانة عند غلبة الجنابة وتارةالى طرف المحاملة والاكرام عندغلبة الموافقة فكذا ينبغى أن يكون فيمن يطيع الله تعالى و بعصمه و يتعرض لرضاه مرة ولسخطه أخرى \*فانقلت فماذاعكن اظهارالمغض فأقول أمافى القول فمكف اللسانءن مكالمته ومحادثته مرة و نالا ستخفاف والتغليظ فىالقول أخرى وأمافي الفعل فبقطع السعي فى اعانته مرة و بالسعى في اساءته وافساد مآربه أخرى وبعض هداأشد من بعض وهو عسب در مات الفسق والمعصمة الصادرة منه أماما محرى يحرى الهفوة التي بعلم اله متندم علماولانصرعلما فالاولى فمه الستروالاغماض اماماأصر عليه منصغيرة أوكسيرة فان كانعسن

تأكدت بينك وبينه مودة وصعبة واخوة فاله حكم آخروسياً نى وفيه خلاف بين العلماء وأمااذا
لم تتأكدا في وصعبة فلا بدمن اظهاراً ثرالبغض امافى الاعراض والتباعد عنه وقلة الالتفان اليه وامافى الاستخفاف وتغليظ القول عليه وهذا أشد من الاعراض وهو بعسب غلظ المعصبة وخطتها وكذلك فى الفعل أيضار تبتان احداه ماقطع المعونة والرفق والنصرة عنه وهو أقل الدرجات والاخرى السعى فى افساداً غراضه عليه كفعل الاعداء المبغضين وهذ الابدمنه وليكن فيما يفسد عليه طريق المعصبة امامالا يؤثر في منعه فيه في المدرب الخرو وقد خطب امرأة لوتيسرله نكاحها الكان مغبوطا بها بالمال والجاه الاان ذلك لا يؤثر في منعه من شرب الخرولا في بعث وغرير مض عليه فا قدرت على اعانته ليتم له غرضه ومقصوده وقدرت على تشو يشبه ليفونه غرضه فاليس الله من شرب الخرولا في بعث وغرب من عليه فاقدرت على اعانته ليقرفه ومقصوده وقدرت على تشو يشبه ليفونه غرضه فاليس الله

تتلطف باعانته واظهار الشفقةعليه ليعتقدمودتك ويقبل نعطافهذاحسن وانام نظهر ال ولكن وأت أناتعمنه علىغرضه قضاء الحق اسلامه فذلك ليس عمنوع بلهوالاحسين ان كانت معصيته بالحناية علىحقك أوحقمن يتعلق بك وفيهزل قوله تعالى ولا يأتل أولوالفضلمنكم والسعةالى قوله ألاتحبون أن بغفر الله ليكم اذتكام مسطح بناثاثة فى واقعدة الافك فلفأبو مكرأن بقطع عندوققه وقدكان لواسه بالمال فنزلت الآمة مع عظم معصدة مسطروا له معصبة تزيدعلى التعرض الله الله صلى الله عليه وسلم واطالة اللسانفى مثل عائشة رضى الله عنها الاأن الصديق رضي الله عنه كان كالحنى علمه في نفسه مثلك الواقعة والعفوعين ظلم والاحسان الىمن أساء منأخلاق الصديقين واغا عسن الاحسان الىمن ظلك فاما من ظلم غيرك وعصى اللهمه فلاعسن الاحسان السه لان في الاحسان الى الظالم اساءة الىالمظاوم وحق المظاوم أولى بالراعاة وتقو بة قليه بالاعراض عن الظالم أحب الى الله من تقوية قلب الظالم فامااذا كنتأنت المظلوم

السعى فى تشو يشه وأماالاعانة فاوتركتها اطهار الغضب عليه فى فسقه فلابأس) فى ذاك (وليس يجب تركها اذر عاتكونله نيةفى أن يتلطف في اعانته واطهار الشفقة عليه ليعتقد مودتك ويقبل نحسك فهذاحسن وانلم يظهر لك ولكن رأيت أن تعينه على غرضه قضاء لحق اسلامه فكذلك ليس بمنوع بلهوالاحسن ان كانت معصيته بالجناية على حقك أوحق من يتعلق بك وفيه نزل قوله تعالى ولا يأتل) أى لا يحلف (أولوا الفضل مذكم والسعة) في الرزق ومعرفة الله تعالى والمرادبه أبو بكررضي الله عنه (أن بؤتوا أولى القربي الى قوله ألا تعبون أن يغفر الله الم ) وتمام الآية بعدة وله أولى القربي والمسأ كينوالمهاحرين فيسبيل الله وليعفوا وليصفعوا ألاتعبون أن يغفر الله ليكوالله غفور رحم (اذتكام مسطع بن أثاثة) بنعباد بن المطلب بن عباد (في قصة الافك) المشهورة المتفق عليها من حديث عائشة رضى الله عنها (فلف أبو بكر)رضى الله عند (أن يقطع عنه رفقه) وفي نسخة نفقته (وقد كان بواسيه بالمال فنزلت هـ فده الا من جلة الا آيات في براء: عائشـة وهي عانية عشرا به (مع عظم معصية مسطيح وأى معصية تزيد على التعرض لحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم واطالة اللسان فيمثل عائشمة ) رضى الله عنهاوهد فه القصمة قد أخرجهاعبدالرزاق وأحدوا اعتارى وعبد نحدد وابن حرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي فى الشعب كلهم من حديث عائشة وهي طويلة وقم ا قالت عائدة فلاأنزل الله في راءتي ان الذين ماؤا بالافك العشر الا مات قال أبو بكر وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره والله لأأنفق على مسطح شيأ أبدابعد الذى قال لعائشة قال فانزل الله ولايأتل أولوا الفضل الى قوله رحيم قال أبو بكر بلى والله ان أحب أن يغفر الله لى فر جدع الى النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لاأترعها منه أبدا وأخرج البخارى والترمدى وان حرر وابن المندذر وابن أبي عاتم وابن مردويه من حديثهاوفيده وكان الذى تكام فيهامسطي وحسان بن ثابت والمنافق عبدالله بنأبىوهو الذى كان تولى كبره مع حنة بنتجش قالت فحلف أبوبكرأن لاينفع مسطحا بنفقة أبدافانزل الله ولايأتل أولوا الفضل منكم والسعة يعنى أبا بكرأن يؤتوا أولى القريي والمساكين يعمى مسطعاالى قوله غفور رحيم فالمأنو بكربلى والله انانحب أن يغفر لناوعاد له بماكان يصنع وأخرج أحدوسعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه منحديث ابن ومان وفها وكان فين حدّث الحديث رحل كان بعدت به أنو بكر فلف أن لا يصله فأنزل الله ولا يأتل أولوا الفضل الاسمة فوصله أو بكر وأخرج ابن مردو به من حديث ابن عماس وفيه وكان أبو بكر بعطى مسطعا و يصله ويبره فلف أبو بكرأن لابعطيه فنزل ولايأتل أولواالفضل الاسية وعنسدالطبراني وابن مردويهمن حديث ابن عر فبعث أبو بكر الى مسطع لا أوصلنك بدرهم أبد اولاعطفت عليك بخير أبدائم طرده أنو بكر وأخرجه من منزله فنرل القرآن ولا يأتل الا منه فقال أبو بكر القرآن يأمرني فيك لا صاعفهن ال وعند ابن أبي ماتم والطيراني من حديث سمعد بن جبر وكان مسطم من المهاح بن الاولين وكان ابن خالة أبي بكر وكان يتما في عره فقيرافلا حلف أبو بكرأن لايصله نزلت في أبي بكر ولايأتل الاتية فقال الذي صلى الله عليه وسلم أما عب أن يغفر الله ال قال بلى يارسول الله قال فاعف واصفع قال أبو بكر قدعفوت وصفحت لاأمنعه معروفا بعداليوم (الاان الصديق) رضي الله عنه ( كان كالحني عليه في نفسه في تلك الواقعة والعفو عمن ظلم والاحسان الى من أساء من أخلاق الصديقين كان الاساءة الى من أحسن من أخلاق المهورين (واغماعسن الاحسان الى من طلك فأما من طلم غسيره وعصى اللهد فلا عسين الاحسان البيه لأن في الاحسان الى الظالم اساءة الى المظلوم) وكسرا لجانبه (وحق المظلوم أولى بالمراعاة وتقو ية قلبه فالاعراض عن الظالم أحب الى الله من تقوية قلب الظالم) بالاحسان اليه (فأما اذا كنت أنت الظاوم فالاحسان في حقك العلمو) والسماح (وطرق السلف قد اختلفت في اظهار البغض للهمع أهل المعاصى وكاهم اتطقواعلى اظهار البغض للطلة والمبتدعة وكل من عصى الله بعص متعدية منه الى غيره فامامن عصى الله في نفسه فنهم من نظر بعين الرحة الى العصاة كلهم ومنهم من شدد الانكاروا ختار المهاحرة فقد كان أحد بن حنبل يه عرالا كابر في أدنى كلة حتى هجر يعيى بن معين القوله انى لا أسأل أحد السياولوحل السلطان الى شيأ لاخذته وهير الحرث المحاسى في تصنيفه فى الرد على المعتزلة وقال انك لابد تورد أولا شبهتهم و تعمل الناس (192) على التفكر فها ثم تردع الهم وهيم أبا ثور في تاويله قوله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق آدم على

أهل العاصي)صفيرة أوكبيرة (وكلهم اتفقواعلى اظهار البغض للظلة والمبتدعة) أى المتدينين بالبدع السينة (وكل من عصى الله) تعالى (عصمة متعدية الى غيره فأمامن عصى الله تعالى في نفسه فنهم من نظر بعين الرجة الى العصاة كلهم) نظرا الى سعةرجة الله وجيل احسانه (ومنهم من شدد الانكار) عليهم (واختارالهاجق) عن الستهومكالمته (فقد كان أحد بن حنبل) رحمالله تعالى (يهجرالا كابر فى أدنى كلة ) يسمعهامنه أوتبلغه عنه (حتى هجر يحي من معين ) الامام المشهور (لقوله انى لاأ-ال أحداً شيأ ولوحل السلطان الى شيالاخذته ) وفي رواية ولوأعطاني السلطان شيألاخذته وقد تقدم ذلك في الكتاب الذي قبله (وهجرا لحرث) بن أسد (الحاسي) رجه الله تعالى (في تصنيفه الردعلي المعتزلة وقال اللاتوردأولاشههم) التي تحكمواج (وتعمل الناس على التفكر فيهائم تردعلهم) فريماغي الطبيع تثبت تلك الشبهة على ذهنه ولايفهم الردفيكون سببالفساداء تفاده وقد تقدم ذلك في كتاب العلم (وهجر ا باثور) صاحب الشافعي (في تأو يله قوله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق آدم على صورته) قال العراقي رواه مسلم من حديث أبي هر مرة اله قلت وقد تقدم الكلام عليه في كتاب قواعد العقائد (وهذا أمر يختلف باختلاف النيسة وتختلف النيسة باختلاف الحالفان كان الغالب على القلب النظر الى اضطرار اللق وعزهم) الذى جباواعليه (وانهم مسخرون القدراهم) من الازل (أورث هذا تساهلافي المعاداة والبغضوله وجه) يلم الحالجواز (ولكن قد تلتبس به المداهنة)وهي ترك دفع منكرهو قادرعليه لقلة مبالاة بالدين أوحفظا لجانب مرتكبه (فأ كبرالبواعث على الاغضاءين المعاصي المداهنة ومراعاة القاوب والحوف من وحشتها ونفارها) عنه (وقد بلبس الشيطان ذلك على الغي الاحق) و يسوله عليه (بأنه نظر بعيى الرحة) الالهية (وتحسل ذلك أن ينظر اليه بعين الرحة انجنى على خاصحقه و يقول انه قد سخرله والقدر لا ينفعمنه الحذر )ومنه القول المشهور لا ينفع حذر من قدر وقول العامة المقدور مامنه مهروب وروى أبونعيم فى الحلية من حديث عالد بن رافع رفعه لاتكثرهمك ما يقدر يكون وخالد بن رافع مختلف في صحبته ورواه الاصهاني في الترغيب من حديث مالك بن عر ٧ به مرسلا ( فكيف لا مفعله وقد كتسعلمه فمثل هذاقد تصحله ندة في الاغماض على الجناية على حق الله ) تعالى (وان كان بغتاظ )وبغضب (عند الجناية على حقه ) خاصة (ويترحم عند الجناية على حق الله ) تعمالي (فهدذا مداهن مغرور) قدغره الاماني (بحكيدة من مكايدالشيطان فليتنب له) فانه من الدقائق (فان قلت فأقل الدر حاد في اطهار البغض الهجرة) أى الهاجرة برك المكلة (والاعراض وقطع الرفق والأعانة فهل يحب ذلك حتى بعصى العبد بتركه) أم لا (فأقول لا يدخل ذلك في ظاهر العلم تحت التكليف والا يحاب فانانعان الذن شر بواالخرو تعاطوا الفواحش) من الزناوغييره (فيزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى) زمن (الصحابة) رضوان الله علمهم (ما كأنوا يه-عرون بالسكامة) في السكلام والعاشرة (بل كانوا منقسمين فيه الى من بغلظ القول عليه ) ويشدد فى النكير (ويظهر البغض له والى من يرضى عند ولا يتوخىله والىمن ينظراليه بعين الرحة ولايؤ ثربالقاطعة والتباعد فهذه دقائق دينية تختلف فماطرائق السالكين لطريق الا مخرة ويكون على كلواحد على ما يقتضيه حاله و) على ما يقتضيه (وقته ) فكانوا

صورته وهذا امر يختلف ماخت الاف النمة وتختلف النية باختلاف الحالفان كان الغالب عــلى القلب النظرالى اضطرارا لخلق وعزهم وانهم مسخرون الماقدروا له أورثهــذا تساهلافى المعاداة والبغض ولهو حمولكن قد تلنس بهالمداهنة فاكثرالبواعث على الاغضاء عن العامى المداهنة ومراعاة القاوب والخوف من وحشمها ونفارها وقديلس الشطان ذاك على الغي الاحق بانه ينظر بعينالرجة ومحك ذلك ان ينظر السه بعن الرجة انحنى على خاص حقهو بقولانه قد سخرله والقدر لاسفع منها لحذر وكيف لايفعله وقدكت عليه فثلى هذاقد تصمله نية في الاغماض عن الحناية علىحق اللهوان كان بغتاظ عند الحنالة على حقيه و بترحم عندالحناية على حق الله فهدا مداهن مغرور عكد لمةمن مكايد الشمطان فلمتنبه له فان قلت فاقدل الدرمات فى اظهار المغض الهجر والاعراض

وقطع الرفق والاعالة فهل يحب ذلك حتى بعصى العبد بتركه فاقول لا يدخل ذلك في ظاهر العلم تحت التسكليف والا يحاب بعملون فانا نعلم أن الذين شر بوا الجرو تعاطوا الفواحش في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم والعماية ما كانوا به يجرون بالسكلية بل كانوا منقسمين فهدم الى من بغلظ القول عليه و يظهر البغض له والى من يعرض عنه والى من ينظر المه بعين الرحمة ولا يؤثر المقاطعة والتباعد فهذه دقائق دينية تختلف فه الحرق السالكين اطريق الا تحرة و يكون على كل واحد على ما يقتضيه عاله ووقته ٧ هنابياض بالاصل

ومقتضى الاحوال فى هذه الامورا مامكروهة أومندوبة فتكون فى رتبة الفضائل ولاتنته بى الى النحر بم والا يجاب فان الداخل تحت التكليف أصل المعرفة لله تعالى وأصل الحب وذلك لا يتعدى من المحبوب الى غيره وانما المتعدى (١٩٥) افراط الحب واستيلاؤه وذلك لا يدخل

فىالفتدوى وتحتظاهر التكليف فىحقوام الخلق أصلا \* (بيان مراتب الذين يبغضون في الله وكمفية معاملتهم)\* (فانقلت) اطهار البغض والعداوة بالفعل ان لم يكن واجبا فلاشك انه مندوب المه والعصاة والفساق على مراتب مختلفة فكيف بذال الفضل ععاملتهم وهل السائ عميعه-ممسلكا واحداأملا (فاعلم)ان المخالف لامر الله سنحانه لايخلو اماأن مكون مخالفا فىعقده أوفى عله والمخالف فى العقد اماميتدع أوكافر والمبتدع اماداع الىدعته أوسا كتوالسا كتاما بعزوأو باختماره فأقسام الفساد فى الاعتقاد ثلاثة (الاوّل) الكفر فالكافر أن كان محاربافهو يستعق القتل والارقاق وليس بعد هذى اهانة وأماالذي فانه لاعو زائداؤه الامالاغراض عنه والتحقيرله بالاضطرار الى أضيق الطرق وبترك المفاتحة بالسلام فاذاقال السلام علىك قلت وعلىك والاولى الكفءن مخالطته ومعاملته ومواكلته وأما الانبساط معه والاسترسال المهكاسترسل الى الاصدقاء

يعملون كلشى بمقتضاه (ومقتضى الاحوال في هدنه الامو وامامكروهة وامامندوبة فتكون في رتبة الفضائل ولا ينتهى المالتحريم والإيجاب فان الداخل تحت التكليف أصل المعرفة لله) تعالى (وأصل الحبواستبلاؤه) أى غلبته حتى على (وذلك قد لا يتعدى من المحبوب الى غيره وانحا المتعدى افراط الحب واستبلاؤه وذلك لا يتعدى افراط الحب واستبلاؤه وذلك لا يتعدى افراط الحب

\* (بدانمراتب الذين يمغضون في الله وكدفية معاملتهم)\*

(فانقلت اطهارالبغض والعداوة بألفعل ان لم يكن واجبا) شرعيا (فلانشك أنه مندوب اليه والعصاة والفساف على مراتب يختلفة) وضروب شتى (فكيف ينال الفضل ععاملتهم وهل بسال عميعهم مسليكا واحسدا أملا فاعلم ان الخالف لامرالته) تعالى (لايخالوا ماأن يكون خالفافي عقده) مع الله أي فيما اعتقده بقلبه (أوفى عله) الظاهر (والمخالف فىالعقد) الباطني (اماأن يكون مبتدعاً واما كافرا والمبتدع كذلك الا يخلو (اماأن يكون داعيا الى بدعته ) غيره (أوساكما) عن الدعوة وذلك السكوت (امالعجزه) في نفسه (أو بأختياره فأقسام الفساد في الاعتقاد ثلاثة الاول الكفر والكافر) اما محاوب أوذى (ان كان مار با)وهوا لحربي (فهومستحق للقت لوالارقاق) أى أخده على سبل الرق فان أبيقتل (وليس بعدهذين الامرين اهانة وأماالذي) الذي تعت عقد ذمة المسلين و حوارهم (فانه لا يجوز الذاؤه الا بالاعراض عنه والتحقيراه) في الجالس (وبالاضطرار) أي الالجاء (الى أضف الطرق) ان كان ماشيافى طريق فيه زجة عيدلايقع فى وهدة ولايصدمة نحو جدار فأن ايذاءهم بلا سبب لا يجوز وانما المراد ولا تتركوالهم صدوالطريق اكرامالهم وفيه تنبيه على ضيق مسلك الكفروانه يلجئ الحالنارفا ذن بطريقه الحسى الدنيوى الحاطريقه المعنوى الاخر وى وهذه سنة قدأ ميت من زمان فن أحياها فله الاحر (و بترك المفاتحة بالسلام) فلا يقول السلام علمك تحقير الشائم فعرم ابتداؤهم به على الاصم عند الشَّافعية وفي الاسناد لحمد بن الحسن يكره أن يبتدأ المشرك بالسلام ولابأس بالردّ عليه وهوقول أبى حنيفة رجه الله تعالى ولاما يقوم مقامه من التحايا كان يقول له صحك الله بالخيرأو أسعد الله صباحك أومثل ذاك بماحرت به العادات الاتن (واذاقال) مبادئا (السلام على فقلت وعليك) وانماو جب الرد عليه بعليك فقط ولاتعارضه آية سلام عليك ساستغفر لكربي وآية فقل سلام فسوف يعلون لان هذا سلام متاركة ومنابذة لاسلام تحية وأمان وقدوردت في كلمنهما أخبار فأخرج أحد ومسلم وأبوداود والترمذى منحديث أيهر رة لاتبدؤا الهودولاالنصارى بالسلام واذالقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه الى ضيقه (والاولى الكفءن مخالطته ومعاملته ومؤا كانه) فان فى كل منذلك نوع اعزازله (فاماالانساط معه والاسترسال السه كاسترسل الى الاصدقاء فهو مكروه كراهة شديدة يكاد ينته ي ما يقوى منه الى حدالقر م قال الله تعالى في كتابه العزيز (الا تحد قوما يؤمنون بالله والدوم الا تنو بوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناء هم) والمواددة مفاعلة من الود كان الحاددة من الحد وهو العداوة (وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن والمشرك لا تتراءى ناراهما) قال العراقيرواه أبو داود والترمذي من حديث حر برأنابرىء من كل مسلم يقيم بن أظهر المسركين قالوا يا رسول الله ولم قال لا تتراءى ناراهما ورواه النسائي مرسلا وقال البخارى والصيح مرسل اه (وقال الله تعالى باأيها الذين آمنوالا تغذواعدةى وعدة كم أولياء الاته ) أى لا تغذوه م أولياء لكرولا والوهم ولاتخالطوهم (الثاني المبتدع الذي يدعو الى بدعته فان كانت البدعة عيث يكفر بهافأمره

فهومكروه كراهة شديدة يكادينهى ما يقوى منهاالى حدالغريم قال الله تعالى لا تجدقوما يؤمنون بالله واليوم الا تنويوا دون من حادالله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم الا آية وقال صلى الله علمه وسلم المسلم والمشرك لا تتراآى ناراهما وقال عز وجل يا أيم الذين آمنوا لا تتخذوا عدق وعدق كم أولياء الا آية (الثاني) المبتدع الذي يدعوالى بدعته فان كانت البدعة بعيث يكفر مهافاس،

أشده الذى لا نه لا يقر بحز يه ولا يسام بعقد فد وان كان ممالاً يكفر فأمره بينه و بي الله أخف من أمر الكافر لا بحاله ولكن الامر في الانكار عليه أشد منه على الكافر لان شرال كافر غير متعد فان المسلم واعتقاد الانكار عليه أشد منه على الكافر لان شرال كافر غير متعد فان المسلم واعتقاد المسلم واعتقاد المسلم واعتقاد على بدعة و برعم أن ما يدع واليه حق فهو سبب لغواية الملق فشره متعد فالاستعباب في اطهار بغضه ومعاد انه والانقطاع عنه وتعقيره والتشنيع (٩٦) عليه ببدعته و تنفير الناس عنه أشدوان سلم في خاوة فلا بأس برد حوابه وان علت أن الاعراض

أشدمن أمر (الذي لانه لايقر بحزية ولايتسام بعقد ذمة) بخلاف الذي (وان كان) ابتداعه (مما لايكفرية فأمره بينه وبنالله أخف من أمرالكافر لاعالة ولكن الام فى الأنكار عليه أشد منه على الكافرلان شرالكافرغيير متعد) الى الغير (فان المسلمين اعتقدوا كفره فلا يلتفتون الى قوله اذلا بدعى لنفسه الاسلام واعتقادا لحق وأماالمبتدع الذى يدعو) الغير (الى البدعة و بزعم انما يدعو المه حق فهو سبب لغواية الخلق) واضلالهم (فشره متعد فالاستعباب في اظهار بغضه ومعاداته) ومحافاته (والانقطاع عنه وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفيرالناس عنه أشدوان سلم) عليه (في خاوة) عن الناس (فلابأس بردجوابه فانء لم انفى الاعراض عنه والسكوت عن جوابه يقم في نفسه بدعته) التي هوفها (ويؤ تر)ذلك (فيزجره) وردعه (فترك الجواب أولى) من الردعليه (لانجواب السلام وان كانواحبا فيسقط بادنى غرض فيه مصلحة) مهدمة (حتى يسقط) هذا الواجب (بكون الانسان في الجام وفى قضاء الحاجة) وقد سئل السراج العبادى عن قولهم رد السلام لا يجب فى اثنين وعشر بن موضعا ضمنها قول القائل (دالسلام واجب الاعلى ، من في صلاة أو بأ كل شغلا الى آخره فاحاب اماقاضي الحاجة فيكره له الردوأما من في الحام فيستحي له الردولا يحب ولا يسلم على الفاسق والمبتدع ولا يجب الرد (وغرض الزحراهم منهده الاغراض) التي ذكروافي اسقاط الوجوب (وان كان في ملا) أى جماعة (فترك الجواب أولى لتنف بر الناس عنه وتقبيحالب دعته في أعينهم) وتعقيرالشأنه (وكذلك الاولى كف الاحسان اليه و) منع (الاعانة له) في مهماته (ولاسمافيما يظهر الغلق قال صلى الله عليه وسلم من انتهر صاحب بدعة ملا الله قابه امناواعاماً ومن أهان صاحب بدعة أمنه الله نوم الفزع الا كبر ومن ألان له أوأ كرمه أولقيه ببشر فقداستخف بما أنزل على محمد )صلى الله عليه وسلم وفي نسخة عا أنزل الله على محدصلى الله عليسه وسلم قال العراقير واه أنونعم في الحلية والهروى فىذم الكلام من حديث ابن عمر بسند ضعف اه قلت و رواه أبونصر السعرى فى الابانة من حديث ابن عروابن عباس مرفوعا من وقرصاحب بدعة فقد أعان على هدم الاسلام ورواه أبو نصر أ بضاواب عدى وابن عساكر من حديث عائشة مرفوعاورواه ابن عدى أيضا من حديث ابن عباس مرفوعا (الثالث المبتدع العامى الذى لا يقدر على الدعوى ) أى دعاء الناس الى بدعته (ولا يخاف الاقتداء به فأمره اهون وأخف (فالاولى اللابعالج بالتغليظ عليه والاهانة) له (بل يتاطف به بالنصم) والارشاد الى الحق (فان قاوب العوام سريعة التقاب) لانهاساذج لم وسوفها شي (وان لم ينفسع ألنصم) فسه (وكان في الاعراض عنمه تقبيم لبدعته في عينه) وتعقير لشأنها (تأكد الاستعباب في الاعراض) عنه (فانعلم انذاك لا يؤثرف معمود طبعه) وبالدة ذهف (ورسوخ عنوه في قلبه فالاعراض أولى لان البدعة اذا لم يبالغ في تقبحها) والحط في شأنها (شاعت بين الخلق وطارشر وهاوعم فسادها) وتعققت الغواية بها (وأماالعاصي بفعله وعله لاباعتقاده فلايخلواماأن يكون عيث يتأذى به غيره كالفله والغصب والشهادة الزوروالغيبة والتضريب بين الناس والمشي بالنمية وأمثالها) من المعاصى (اذا كان عمالا يقتصر عليه و يؤذى غيره فذلك ينقسم الى مايدى وغسيره الى الفساد كصاحب

عنه والسكون عن حوابه يقم فى نفسه بدعته و دو تر فىزحره فترك الجواب أولى لانحواب السلام وان كان واحبا فيسقط بأدني غرض فده مصلحة حتى سقط مكون الانسان في الجام أو فىقضاء عاحته وغرض الزحرأهم من هذه الاغراض وانكان في ملافترك الجواب أولى تنفيرا للناسعنه وتقبعا ليدعنه فيأعينهم وكذلك الاولى كف الاحسان اليه والاعانةله لاسمافه انظهر للغلق قال عليه السلام من انتهر صاحب ادعة ملا اللهقلبه أمناواعانا ومنأهان صاحب مدعة آمنه الله يوم الفز عالا كبرومن ألانله وأكرمه أولقه بيشرفقد استخف عاأنزل الله عالى محدصلي الله عليه وسلم (الثالث) المتدع العامى الذى لا يقدر على الدعوة ولا يخاف الاقتداء به فأمره أهون فالاولىأنلا بقاع بالتغليظ والاهانة سل يتلطف به في النصم فان قاوب العوام سر يعة النقلب فانالم ينفع النصح وكانفى

الاعراض عنه تقبع ابدعته فى عبده تأكدالاستعباد فى الاعراض وانعلم ان ذلك لا و ثرفه المودطبعه وروخ الماخور عقده فى فله و الماخور عقده فى فله و الماخون عقده فى فله و الماخون عقده فى فله و الماخون عبد الما أن يكون بعيث يتأذى به غيره كالفلم والغصب وشهادة الزور والغيبة والنضريب بن الناس والمشى بالنمية وأمثالها أو كان تمالا يقتصر عليه و يؤذى غيره وذلك ينقسم الى ما يدعو غسيره الى الفساد كصاحب

الماخورالذى يعمع بن الرجال والنساء ويهني أسباب الشرب والفساد أولا يدعو غيره الى فعله كالذى بشرب بنى وهذا الذى لايدعو غيره اماأن يكون عصائه بكبيرة أو بصغيرة وكل واحد فاماان يكون مصراعليه أوغير مصرفهذه التقسيمات يخصل منها ثلاثة أقسام ولدكل قسيم منها رتبة و بعضها أشد من بعض ولانسال بالكل مسلكا واحدا (القسيم الاقل) وهو أشدها ما يتضر به الناس كالفلم والغصب وشهادة الرور والغيمة والنمية فهؤلاء الاولى الاعراض عنهم وترك مخالطتهم والانقباض (١٩٧) عن معاملتهم لان العصمة شديدة فيما

رجم الحابداء الحلق مهوولاء ينقسمون اليمن بظلم فى الدماء والىمن بظلم فى الاموال والى من يظلم فى الاعراض وبعضهاأشد من بعض فالاستعباب في اهانتهم والاعراضعنهم مؤ كد جداومهما كان بتوقع من الاهانة زحرالهم أولغيرهم كان الاس فيه آ كدوأشد (الثاني) صاحب الماخور الذيجي أسباب الفساد ويسهل طرقهء لى الحلق فهدا لانؤذى الحلق فى دنياهم وأسكن يختلس بفعله دينهم وان كانعلى وفقرضاهم فهوقر سمن الاؤل ولكفه أحفمنه فان المعصمة بين العبدو بينالله تعالى الى العفوأقرب ولكنمن حيث انه متعدعلي الحله الىغىيره فهوشد يدوهذا أيضا يقتضي الاهانة والاعراض والمقاطعة وترك حواب السلام اذا ظن أن فيه نوعا من الزحر له أولغيره (الثالث)الذي بفسق فىنفسەبشرىخر أوترك واحب أو مقارفة

الماخور) وهو يجلس الفساق (الذي يجمع بين الرجال والنساء) في الحرام (ويهي أسباب الشرب والفساد لاهل الفساد أولايدعو غيره الى نعله) بل يقتصر (كالذى شرب أو تزنى وهذا الذى لايدعو غيره ) لا يخلو (اماأن يكون عصاله بكبيرة أوصغيرة وكلواحد اماأن يكون مصراعلها أوغير مصرفهذه التقسيمات تتحصل منهائلاثة أقسام ولكل قسم منهارتبة ) معلومة معينة (و بعضهاأ شد من بعض فلا نسلك بالكل مسلكاواحدا) ولمكن نفصل ونقول (القسم الاول وهوأشدها) أى أشد الاقسام الثلاثة (ما يتضرر به الناس كال الظلم والغصب وشهادة الزور والغيبة والنمية فهؤلاء الاولى الاعراض عنهم) بالكامة (وتوك مخالطتهم والانقباض عن معاملتهم لان العصمة شديدة فيما وحم الى ايذاء اللق) اذليس بعد الشرك أشد من الاصرار (مهولاء ينقسمون الى من يظلم فى الدماء) أى بقتل النفوس (والى من يظلم فى الاموال) أى يأخذها من غيرحق (والى من يظلم فى الاعراض) أى يهتكها (وبعضهاأشد من بعض) فان قتل النفوس أشدمن أخدذ الأموال وأخذ الأموال أشد من الوقوع في الاعراض (والاستعباب في اهانتهم) واذلالهم (والاعراض عنهم و كدجداومهما كان يتوقع من) تلك (الاهانة زجر لهم أولغيرهم كان الامرفيه آكدوأشد الثاني صاحب الماخور) أي مجلس الفساق (الذي يهي أسباب الفساد) بالجمع بين الرجال والنساء (ويسهل سبيله) أى الفساد (على الحلق) وفى نسخة ويسهل طرقها على الخلق أى الاسباب (فهذا لايؤذى الخلق فى دنياهم ولكن يجتاح) أى يستاصل (بفعله دينهـم) و بهلكهم وفي بعض النسخ يختلس بدل يحتاح (وان كان على وفق رضاهـم فهو قريب من الاول ولكنه أخف منه فأن المعصية بين الله) تعالى (وبين العبد الى العفو أفرب) بناء على ان حقوق الله مبنيسة على المسامحية على قول (ولكنه من حيث انه متعد على الجلة الى غيره فهو شديد) لاجل تعديه (وهذا أيضا يقتضى الاهانة والاعراض والمقاطعة وترك جواب السلام)له (اذا ظنان فيمه نوعامن الزحوله أولغيره الثالث الذى يفسق فى نفسه كشرب حرا وترك واجب أومقارفة معظور) شرع ( بحصمه ) في نفسه ( فالامر فيه أخف ولكنه في وقت مباشرته ان صودف يجب منعه عاءتناع به منه )باى حال كان (ولو بالضرب)ان أمكن (والاستخفاف)والاز راء (فان النهىءن المنكر واجب فاذانزع عنه وعلم انذاك من عادته ) اللازمة (وهومصر عليه فان تحقق ان نصعه عنعه من العود) اليه (وجب النصح) حينيد (وان لم يتحقق ولكنه كان يرجوه)منه (فالافضل النصم والزجر بالتلطف أو بالتغليظ ان كانهوالانفع فالماالاعراض عنجواب سلامه والكفءن مخالطته حيث بعلمانه مصر )عليه (وان النصوليس ينفعه فهذا فيه نظر وسيرالعلماءفيه) أى طرائقهم ( مختلف فوالنحيم أن ذلك يختلف باختسلاف نية الرجل فعندهذا يقال الاعسال بالنيات) وقدرواه هكذاا لامام أبوحنيفة وابنحبان فيصعه منحديثعر والمشهور فالفظه اغاالاعال بالنات وقد تقدم وسيأتى الله شرح وتفصيل في عله (اذفى الرفق والنظر بعين الرجمة الى الحلق نوعمن التواضع) لحد اللالله وكبريائه (وفى العنف والاعراض نوعمن الكبر والعب والمستفتى فيه القلب)

محظور بخصه فالامرفيه أخف ولكنه في وقت مباشرته ان صودف بحب منعه عامتنع به منه ولو بالضرب والاستخفاف فان النه بي عن المنكر واجب واذا فرغ منه وعلم ان ذلك من عادته وهو مصر عليه فان تحقق ان نصحه عنعه عن العود البه وحب النصح وان لم يتحقق ولكنه كان برجو فالا فضل النصح والزجر بالتلطف أو بالتغليظات كان هو الانفع فاما الاعراض عن جواب سلامه والكف عن مخالطته حيث بعلم انه بصروان النصح ليس بنفعه فهذا فيه نظر وسير العلماء فيه مختلفة والمعيم ان ذلك بختلف بلختلاف ندة الرجل فعندهذا يقال الاعمال بالنيات اذفى الرفق والنظر بعين الرجة الى الخلق نوع من التواضع وفى العنف والاعراض نوع من الزجروا لمستفتى فيه القلب

فياراه أميل الى هواه ومقدضى طبعه فالاولى ضده اذقد يكون استخفافه وعنفه عن كبرويجب والنداذ باطهار العاو والا دلال بالصلاح وقد يكون رفقه عن مداهنة واستمالة قلب (١٩٨) للوصول به الى غرض أو خوف من تأثير وحشته ونفرته فى عاه أومال بظن قريب أو بعيد

وكل ذلك مرددعلى اشارات

الشطان وبعدعن أعمال

أهل الا خوة فكل راغب

فى أعمال الدن بجهدمع

نفسه فى التفتيش عن هذه

الدقائق ومراقبة هدده

الاحوال والقلب هوالمفتي

فسه وقد يصيب الحقفى

احتهاده وقدد تخطئ وقد

يقدم على اتباعهواهوهو

عالميه وقدرةدموهو عكم

الغرورظان انه عاملىته

وسالك طريق الا خرة

وسأنى سانهذهالدفائق

في كتاب الغرورمن ربع

المهلكات ويدلءلي تخفيف

الامر في الفسيق القاصر

الذي هو بن العدو بن

اللهماروى انشاربخر

ضرب بنيدى رسولالله

صلى الله عليه وسلم مرات

وهو معود فقال واحدمن

الصابة لعنهالله ماأ كثر

ماشرب فقال صلى الله

عليه وسلم لاتكن عوما

الشمطان على أخمل أو

لفظاهذا معناه وكانهذا

اشارة الى أن الرفق أولى من

العنف والتغليظ \* (سان

الصفات المشروطة فهن

عدارصيه) \* اعدرأنه

لايصلح للصعبة كل انسان

قالصلى اللهعلمه وسلمالمرء

عالى دىن خلسله فلسظر

الذيرداليه الامرفيه (فايراه أميل الى هواه ومقتضى طبعه فالاولى ضده) وخلافه (اذفديكون استخفافه وعنفه عن) باعث (كبر وعبوالنداذ باظهار العلو) عليه (والادلال بالصلاح) أى بصلاح نفسه (وقديكون رفقه) ولينه (عن) باعث (مداهنة واستمالة قاب الوصوليه الىغرض) من الاغراض الدنيو ية (أولخوف من تاثيروحشة ونفرة في مال أوجاه) سواء (علمذلك بظن قريب أو بعيد وكل ذلك تردد على اشارات الشيطان) ورمو زه وتخيلاته (و بعيد عن اعمال الا تحق فكل راغب في أعمال الدين بجتهدم عنفسه والتفتيش) والبحث والتنقير (عن هذه الدقائق) الحفية (ومراقبة هـ ذه الاحوال) المختلفة (والقلب هوالمستفتى فيه ) فيما بردعليه (وقد رصيب الحق في اجتهاده) انوافاه التوفيق (وقد يخطئ) عن الاصابة (وقد يقدم على اتباع هواه) بمايهواه (وهو عالمبه وقد يقدم وهو بحكم الغر ورطانانه عامل لله وسالك طريق الاتخرة) وهومغرو ربماطن (وسيأتى بيان هذه الدقائق فى كتاب الغر ورمن وبع المهلكات) انشاءالله تعالى (ويدل على تخفيف الأمرفى الفسق القاصرالذي هو بن العبدو بن الله) تعالى (ماروى ان شارب جرضرب مرات بن يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعود) الى الشرب (فقال واحدمن الصحابة لعنه الله ما كثر ماشر ب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتكن عوناللشبطان على أخيل فالالعراق رواه البخارى من حديث أبي هريرة اه فلتلفظه لاتكونواعون الشيطان على أخبكم رواءمن طريق محد بنابراهيم التميعن أبيسلة عن أب هر برة وأحرج أبو محدالحارث في مستد من طريق حزة بن حبيب الزيات والحسن بن الفرات وأبي وسف وستعيد بن أبى الجهم ومحد بن ميسرالصغاني كلهم عن أب حنيفة عن يحيي بن عبدالله الجابرعن أبي واحسد الحنفي عن بن مسعودةال ان أولحداقيم فى الاسلام لسارق أنى به النبى صلى الله عليه وسلم فلما قامت عليه البينة قال انطلقوابه فاقطعوه فلما انطلقبه ليقطع نظر الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم كاعما أسيف عليه الرماد فقال بعض جلسائه والله باوسول الله لكان ماذا قدا شدعليك قال وماعنعنى انلابشتدعلى انتكونوا اعوان الشياطين على أخبكم الحديث وسأتى فىذكر حقوق المسلم مفصلا (أولفظ )آخر (هذامعناه) قالذلك تأدبا (وكان هـذا اشارة الى ان الرفق أولى من العنف والتغليظ)

\* (بيان الصفات المشروطة فين تختار صبته) \*

(اعلم اله لا يصلح العجبة كل انسان قال صلى الله على موسلم المراعلى دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل) قال العراقي واه أوداود والترمذي وحسنه والحاكم من حديث أبي هر برة وقال عجم ان شاء الله اه قلت وكذلك رواه الطيالسي والمهم قالقضاي من طريق موسى بن في وردان عن أبي هر برة وتوسع ابن الجوزي فاورده في الموضوعات ورواه العسكري من طريق سلميان ابن عروا لخعي عن اسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مرفوعا ولفظه المراعلي دين خليله ولاخير الله في عبد من الخير مثل الذي ترى ورواه ابن عدى في كامله وسنده ضعيف وهوفي الشعب للبهم في يطفظ من يخال بلام واحدة مشددة وفي هذا المعنى قال الشاعر

عن المرء لاتسأل وأبصر قرينه \* فكل قرين بالقارن يفتدى و فلابدأن يتميز بخصال بوغب في محملة وتشدير فلابدأن يتميز بخصال بوغب في محبته بسببها وتشدير ط تلك الخصال بحسب الفوائد المطاوبة من المحبة الدمعنى الشرط مالابدمنه للوصول الى المقصود) و يكون كالعلامة عليسه (فبالاضافة الى المقصودة ظهر الشروط) وتبان العسلامات (وتطلب من العجبة فوائد دينية ودنيوية اما الدنبوية فكالانتفاع بالمال

أحدكم من يخالل ولابد المسرود المسرود و بين المعال والعب من العبد والمعال والما الموائد المطاوية من الصيبة المرط المرط الما المعال عسب الفوائد المطاوية من الصيبة الممال من المعالمة من المعالم المرط والما المرط والما الما المعالمة والمدونية والما المناوية فكالانتفاع المال

أوالجاه أو بحردالاستشناس بالشاهدة) لوجهه هو (و بالجاورة) حيث يسكن (وليس ذلك من غرضنا وأماالدينية فتعتمع فهااغراض مختلفة) باخت الف الأشعاص والاحوال (ادمنهاالاستفادة فى العلم والعهمل ومنها الاستفادة في الجاه تعصنابه عن ايذاء من يشوّش القلب) ويفرقه (و يصدعن العبادة ومنهاا سنفادة المال للا كتفاءبه عن تضيم عالاوقات في طلب الاقوات) فان تحصيل القوت يستدى أوقا باان هو تأخرعنها لم بحصل على مقصوده فيضعها فيما يشغله عن عبادة الله (ومنها الاستعانة في المهمات) أى الامو راللازمة (فيكون عدة في المصائب) يستعين به في رفع النوازل (أوقوة في الاحوال ومنها التبرك بمعردالدعاء) الصالح (ومنهاانتظارالشفاءةف) الدار (الآخرة قال بعض السلف استكثرمن الاخوانفان لسكل مؤمن عندالله (شفاعة فلعلك تدخيل فى شفاعة أخيك) نقله صاحب القوت وقد روى ذلك مرفوعا أخرج أبن التعارف الريخه من حديث أنس بسندضعيف مرفوعا استكثر وامن الاخوان فان لكل مؤمن شفاء\_ة والمراد به الاستكثار من مؤاخاة الاخيار فان لم يكونواخيارا فينبغي الاقلالمنهم كاقال ان الروى

عدول من صديقان مستفاد \* فالاتستكثرن من الصحاب فان الداء أكثر ماتراه \* يكون من الطعام أوالشراب

(وروى فى غريب التفسير فى قوله تعالى فاما الدين آمنوا وعماوا الصالحات فيوفهم أجورهمو بزيدهم من فضله) هكذا في النسخ وهذه الاسمة في سورة النساء وأخرج ابن المنذر وابن أبي عاتم والطبراني وابن مردويه وأنونعهم فيالحلية والامماعيلي في محمه بسندضعيف عن النمسعود رفعه قال أحورهم بدخلهما لجنةو يزيدهم منفضله الشفاعة فبمن وجبت لهالنارجمن صنع البهم المعروف فىالدنماوأما صاحب القوت فقال و رويناعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاغريبافى تفسير قوله تعالى بعنى فى الشورى و يستحيب الذين آمنواوعلوا الصالحات ويزيدهم من فضله (قال بشفعهم فى اخوانم فيدخلهم الجنةمعهم )قلت أخرجه ابنح برمن طريق قتادة عن الراهيم النخعي في قوله ويزيدهم من فضله قال بشفعون في اخوان اخوانه م (ويقال اذاغفر للعبد شفع في اخوانه) نقله صاحب القوت (ولذلك حث جماعة من السلف على الصعبة والالفة والمخالطة وكرهو االعرزلة والأنفراد) منهم السب والشعى وابن أبى ليلي وهشام بنء روةوابن شهرمة وشريج وابن عيينة وابن المسارك والشافعي وابن حنبل كا سيأتىذلك فىأول كتاب العزلة (فهذه فوائد تستدعى كل فائدة شروط الانحصل الابه او يخفى تفصلها) وفي نسخة ولا يخفي (أماعلي الجـلة فيتبغي ان يكون فيمن تؤثر) أى تختار (صحبته خسخ اليان يكون عاقلاحسن الخلق غبرفاسق ولامبتدع ولاحربص على الدنها) وفي القوت وايالة ان تصحب من الناس خسة المبتدع والفاسق والجاهل والحريص على الدنيا والمغتاب فان هؤلاء مفسدة للقاوب مذهبة للاحوال مضرة في الحال والما له (أما العقل فهورأس المال) اى عنزلته (وهوالاصل) وبتمامه عمام الدين فقدروى البهق من حديث أنس وماتم دين انسان قط حتى يتم عقله (ولاخسرف صحبة الاحق) أى فاسداا مقل (فالى القطيعة والوحشة ترجع عاقبتها) أى تلك الصحبة (وان طالت قال على رضى الله عنه) فيمانسب أليه وفي القوت روى الاصمعي عن مجالد عن الشعبي قال قال على رضي الله عنه لرجل وقد كره صيةر حل أحق فقال

(الاتعب أخاالجهل \* وايال واياه فكم من حاهل أردى \* حكم احين آخاه) (يقاس المرء بالمرء \* اذاماالمرعماشاه) وفى نسخمة اذاماهو ماشاه والمماشاة الاستواء فى المثى

فهورأس المال وهو الاصل فلاخبر في صحبة الاحق فالى الوحشة والقطيعة ترجيع عاقبتها وان طالت قال على رضى الله عنه فلاتعب الحالجهل \* والمالوالاه فيكمن عاهل أردى \* حليماحين آخاه يقاس المرء بالمرء \* اذاما المرء ماشاه

اذمنهاالاستفادة منالعلم والعمل ومنها الاستفادة من الجاه تحصنانه عن الذاء من سققش القلب ويصد عن العمادة ومنها ستفادة المال للا كتفاء به عن تضمع الاوقات فى طلب القوت ومنهاالاستعانة في المهمات فمكون عدةفي المائب وقونفى الاحوال ومنها التعرك بعود الدعاء ومنهاا نتظار الشفاعةفي الاسخى فقد قال بعض السلف استكثروامن الاخوان فان ليكلمؤمن شفاعة فلعلك تدخيل شفاعة أخسان وروىفى غر س النفسيرفي قوله تعالى ويستحس الذن آمنوا وعماوا الصالحات و بزيدهم من فضله قال يشفعهم فياخوانهم فدخلهم الجنة معهم و مقال اذاغفر الله العبد شفع فى اخوا نه ولذلك حث جاعة من السلف على الصيه والالفة والمخالطة وكرهوا العزلة والانفراد فهذه فوائد تستدعىكل فائدة شروطالا تحصل الابها ونعن نفصلهاأماعلى الجلة

فسنغى ان مكون فين تؤثر

صيته خس خصالان مكونعافلاحسن الحلق

غيرفاسق ولامبتدعولا

حريص على الدنداأ ما العقل

والشي من الشي \*مقاييس واشماه والقلب على القلب \* دليل حين بلقاه كيف والاحق قد يضرك وهو بريد نفعان واعاندك من حيث الايدرى واذلك قال الشاعر الى الآمن من عدوعاقل \* وأخاف خلايعتر به جنون فالعقل فن واحدو طريقه \* آدرى فارصد والجنون فنون واذلك قبل مقاطعة الاحق قر بان (٢٠٠) الى الله وقال الثورى النظر الى وحد الاحق خطيئة مكتو بقونعني بالعاقل الذي يفهم الامو ر

(ولاشئ من الشئ \* مقاییس واشداه وللقلب علی القلب \* دلیل حین یلتماه) (کیف والاحق قدیضرائ وهو بر بدمنفعتك واعانتك من حیثلا بدری) و روی جعفر الصادق عن أبیه ایال والاحق فانه بریدان ینفعك فیضرك (ولذلك قبل

انىلاتمن منعدوعافل \* وأخاف خلايعة بهجنون فالعقل فن واحدوطريقه \* أدرى فارصدوا لجنون فنون

والدائقيل مقاطعة الاحق قربان الى الله) تعالى وقد جاء في بعض الاخبار اياك ان تصعب حاهد لافتحهل بعصبته أوغافلاعن مولاه متبعالهواه فيصدك عن سبله فتردى كاقال تعالى فاستقيما ولاتتبعان سبيل الذين لا يعلمون (وقال) سفيان (الثوري) رحمه الله تعمالي (النظرفي وجه الاحق خطشة مكتوبة) كذاني القوت (ونعني بالعاقل الذي يفهم الامور) بنورعة له (على ماهي عليها اما بنفسه) أي من جوهر طبعه وهوالوهب الالهي (وامااذا فهم وعلم) أىعلمالغير وفهمه ففهم وعلم وهذا هوالعقل الكنسب (وأماحسن الخلق فلابد منه) في الصاحب (اذرب عاقل يدوك الاشياء) بنفوذ بصيرته (على ماهى عليهاول كن اذا غلبه غضب أوشهوة أوجبن استرسل مع نفسمو (أطاع هواه وخالف ماهوالمعاوم عنده المجزوعن قهرصفاته ) الردية (وتقويم اخسلاقه ) السيئة (فلاخيرفي محبته) أيضا (وأماالفاسق المصرعلى الفسق فلافائدة في صحبته ) أيضا (لان من يخاف الله) و يُعشاه (لا يصرعلى كبيرة ) أصلا (ومن الا يخاف الله ) تعالى (الا تؤمن غائلته ) أى داهيته (ولا يوثق بصداقته بل يتغير بتغير الاغراض) ومنه قول العامية الذي لا ينعافُ الله خف منده (وقال تعالى ولا تطعمن أغفلنا فلب عن ذكر ناوا تبيع هواه) أي التوافقه ولاترافقه ووقال عز وجل) فلايصدنك عنها من لايؤمن ماواتبع هواه فتردى أى تكونوديا أوفتهاك وقال تعالى (فاعرض عن قولى عن ذكر ماولم يرد الاالحياة الدنيا) ففي دليسله الاقبال بالصعبة على من أقبل الىذ كره والاعراض عن أعرض عن وجهه فلا تعمين الامقب الااليه (وقال تعالى واتبع سبيلمن أنابالي) أى رجع (وفي مفهوم ذلك زجرعن) مصاحبة (الفساق) والغاطين (وأما المبتدع ففي صبته خطرسراية البدعة وتعدى شؤمهااليه فالمبتدع مستحق لله يجرة والمقاطعة) وعدم المصافاة (وكيف تؤثر صيبته وقد قال عروضي الله عند في الحث في طلب التدين في الصديق فيما رواه سعيد ب المسيب) وافظ القوت وفى وصدية عمر بن الحطاب رضى الله عنه التي رويذا هاعن يحيى بن سعيد الانصارى عن سعيد بن المسيب قال قال عروضي الله عنه قلت وسعيد بن المسيب لم يدوك عربا تفاق الحدثين الاانه كانراو ية اخباره لكثرة تتبعه لها (عليك باخوان الصدق تعشف اكنافهم فانهمز ينة في الرخاء وعدة في البلاءوضع أمرأ خدا على أحسد محتى يحمل ما يغلبك منه واعتزل عدوك واحذر صديقك) من القوم (الاالامين ولاأمين الامن يخشى الله ولاتصحب الفاجرفت علمن فحوره ولاتطلعه على سرك واستشرف أُمرك الذين يخشون الله تعالى) كذافى القوت وقال أبونعيم فى الحلية حدثنا عبد الله بن محد حدثنا محد ابن أبي سهيل حدثنا ألو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن ادريس عن محدين علان عن ابراهم بن مرة عن محدب شهاب قال قال عربن الحطاب رضى الله عنه لا تعترض في الا يعنيك واعترل عدول واحتفظ من خليل الاالامين فان الامين من القوم لا يعادل ولا تعجب الفاح فيعلل من فور ولا تفش اليه سرك واستشرفى أمرك الذن يخشون الله عزوجل (وأماحسن الحلق فقد جعه علقمة) بن عرو بن الحصن

على ماهى عليه اماينفسه وامااذافهم \* وأماحسن الخلق فلالدمنه اذربعاقل بدرك الاشاءعلى ماهي علمهولكن اذاغلمهغضب أوشهوة أو يخل أوحن أطاع هواه وخالف ماهو المعاوم عنده لتحزه عن قهر صفاته وتقوع أخلاقهفلا خير في صبته وأماالفاسق المصرعلى الفسق فلافائدة في صحبت لان من مخاف اللهلايصر على كبيرة ومن لا تخاف الله لا تؤمن غائلته ولانوثق بصداقتهبل يتغير بتغير الاغراض وقال تعالى ولاتطعمن أغفلناقليمعن ذكرنا واتبع هواه وقال تعالى فلانصدنك عنهامن لانؤمن بها واتسع هواه وقال تعالى فأعرضهن تولى عنذ كرنا ولم ودالا الحياة الدنيا وقالوا تبدع سبيل من أناب الى وفي مفهـوم ذلك زحرعن الفاحق وأماالمبتدعفني محمته خطرسرا بهالبدعة وتعدى شرومهاالمه فالمبتدع مستحق الهيعر والمقاطعة فكلف تؤثر صبته وقد قال عررضي الله عنه في الحث على طلب الندس فى الصديق فيما

رواه سعيد بن المسيب قال عليك باخوان الصدق تعشف ا كافهم فانهم زينة فى الرخاء وعدة فى المسيب قال عليه والمسادى) فى البلاء وضع أمر أخيف على أحسنه حتى يحيثك ما يغلبك منه واعترال عدوك واحدر صديقك الاالامين من القوم ولا أمين الامن خشى الله و عدم الفاح و فتعلم من فوره ولا تطلعه على سرك واستشرفى أمرك الذين يخشون الله تعالى و أماحسن الخلق فقد جعم علقمة

العطاردى فوصيته لابنه حين حضرته الوفاة قال بابني اذاعرضت النالى صعبة الرحال خاجة فاصحب من اذاخد منه صانك وان صعبته زائك وان قعدت بالمؤنة مانك الصحب من اذامد دت يدل عغير مدهاوان رأى منك حسنة عدها (٢٠١) وان رأى سيئة سدها المحب من

اذا سألت أعطال وان (العطاردي) أبوالفضل الكوفي صدوق له غرائب روى له ابن ماجه مان سنة ست و خسين (في وصيته سكت المدالة والتولت لابنه الحضرته الوفاة قال) ولفظ القوت وحدثونا عن الراهم بن سعيد قالحدثنا يحيبن أكتم قال بكنازلة واسال العيسمن حدثنا المأمون أميرا اؤمنين فقلتله حدثني سفيان بن عبينة عن عبد اللك بن أبحر قال المحضرت علقمة اذاقلت صدى قولكوان العطاردى الوفاة دعابابنه فقال (مابني ان عرضت لك الى صعبة الرحال حاجة فاصحب من اذا خدمته صانك حاولتما أمرا أمرك وان وان صحبة مزانك وان قعدت بكمونة مانك المحب من اذامددت بدك مخبرمدها وان رأى منك حسنة عدها تنازعتها آثرك فكانه وانوأىمنك سيئة سدهاا صحبمن اذاسألته أعطاك وانسكت التداك وانتزلت مكنازلة واساك احدب جعب ذاجم حقوق من اذاقلت قولاصدف قولك وان حاولتما أمرا أمرك وان تنازعتما آثرك ) قال المصنف ريادة على صاحب الععبدة وشرطان يكون القوت (وكانه جمع بهذا جميع حقوق العجبة وشرط ان يكون قامًا يحميعها) ثم قال صاحب القوت (قال قاعًا عمدعها قال ان ابناً كتم) هوأ يوجمد يحسى بن أكتم بن محد بن قطن التممي المرفدى القاضي المشهو رفقيه صدوق أكيتم قال المأمون فان الاانهرى بسرقة الحديث ولم يقع ذلك اله واعاكان مرى الرواية بالاحازة والاحادةر وى الترمذي مات هذافقيل له أندرى لمأوصاه سنة ثلاث وأربعين عن ثلاث وثمانين سنة (قال المأمون) بعني أمير الومنين عبدالله بنهر ون (فاين مذلك قاللا قال لانه أراد هذافقيل له تدرى لم أوصاه بذلك قال لاقال لانه أرادلا يصعب أحدا) أى لانه لا يحده جامعالهذه الاوصاف أنلا يعد أحدا وقال وتروى هذه الوصية بلفظ آخرلا تصحب من الناس الامن ان افتقرت قرب منك وان استغنيت لم يطمع فيك بعض الادباءلا تصعب وانهلتمر تبته لم يرتفع عليك وانابتذلت لهصانك واناحتبت البه عانك واناج معمرانك فادلم الناس الامن يكتم سرك تجدهذا فلاتصب أحدا (وقال بعض الادباء لاتعب من الناس الامن) كان على هذا الوصف ( يكتم و سير عسان فسكون سرك ويسترعيبك ويكون معك في النوائب) أي الشدائد (ويؤثرك بالرغائب ينشر حسنتك ويطوى معكفى النوائب واؤثرك سينتكفان لم تحدد فلاتعب الانفسال) أى اعتزل عنهم نقله صاحب القوت قال وقد أنشدنا بعض بالرغائب وينشرحسنتك العلاءاءالعصالادماء ويطوى سيئتك فان لمتعده وندمان أخى ثقة \* كان حديثه خبره يسرل حسن ظاهره \* ونحد مذ مدينيره فلاتصعب الانفسان وقال ساعد خله كرما \* وفي اخلاقه أثره ويطوى سره أبدا \* وحسناان طوى نشره على رضى الله عنه ان أخال وسترعب صاحبه \* وسترانه سيره الحقمن كانمعال \* (وقال على رضى الله عنه ) ولفظ القوت و رويناعن الحسن بن على رضى الله عنهما في وصف الاخ كلاما ومن بضرنفسه لسفعك

(ان أخال الحقمن كان معك \* ومن نضر نفسه لمنفعك) (رحزا) مامعا مختصرا

ومن اذاريب الزمان صدعك \* شتت شمل نفسه لحمعك)

ومن اذار سالزمان صدعك

\* شتت فيه شماله لحمعان

وقال بعض العلاقصع

الاأحدر حلنر حل تتعلم

منه سما في أمرد ينك

فسفعك أورحل تعلمسا

في أمرد منك فيقبل منك

والثالث فاهر بمنهوقال

بعضهم الناس أربعة

فواحد حاو كاهفلا يشبع

و روى ان أخاك الصدق بدل الحق وشتت فيك شمله ومنهم من نسبه للامام الشافعي (وقال بعض العلاء لاتصب الاأحدر جلين رجل تتعلمنه شيأمن أمردينك فينفعك أورجل تعله شيأ من أمردينه فيقبل منك والشالث فاهر بمنه) نقله صاحب القوت ومشله قول أبى الدرداء كن عالما أومتعلىا ولاتكن الثافتهاك (وقال بعضهم الذاس أربعة فواحد حلوكاه فلاتشبع منه) ولفظ القوت فهد الايشبع منه (وآخوم كله فلامًا كلمنه) ولفظ القوت فهذالا يؤكلمنه (وآخوفيه حوضة فذمن هذا قبل ان الحذ منك وآخرفيمه ملوحة فذمنه وقت الحاجة فقط ) ولفظ القوت فحذ منه اذا احتحت اليه (وقال جعفر الصادق) ولفظ القوتورو يناعن جعفر بن محدالصادق قال قال محدبن على يابني (الا تعصب) ولفظ القوت لانصين من الناس (خسة) الاول (الكذاب فالكمن معلى غرور وهومثل السراب) الذي يلع من حوالشمس فيرى اله ماء وايس كذلك (يقرب منك البعيدو يبعد منك القريبو) الثاني

منهوآ خوم كله فلانؤكل ( ٢٦ - (اتعاف السادة التقين) - ١٦ ) منهوآ خرفيه حوضة فذمن هذاقبل ان يأخذمنان وآخرفيهماوحة فذمنه وقت الحاجة فقط \* وقال جعفر الصادق رضي الله عنه لا تصب خسة الكذاب فانكمنه على غر ور وهومثل المراب يقر بمنك البعيدو يبعدمنك القريب

(الاحق فانك است منه على شئ بريدان ينفعك فيضرك و) الثالث (الجنيل فانه يقطع بك أحوج مُاتَكُونِ اليهو) الرابع (الجبانُ فانه يسلِكُ ويفر عندالشدة و)ألخامس (الفاسق فانه يبيعك بأً كانة أوأقل منهافقيل) ولفظ القوت قلت (وماأقل منهافقيل الطمع فيهاثم لاينالها) وقال أبونعيم في الحلية حدثنا كمدبن على بن حبيش حدد ثناأ حدين يوسف بن الضعال حدثنا محدبن مز يدحد ثنا محد ان عبدالله القرشي حدثنا اعجد بن عبدالله الزبيدى عن أبي حزة الثمالي حدثني أنو جعفر محدب على قال أوصانى أبي فقال لا تصعين خساولا تعادثهم ولاترا فقهم في الطريق قال قلت حعلت فدال باأبت من هؤلاء الحسة قال لا تصمين فاسمقا فانه يبيعك با كلة فمادونها قال قلت با أبت فمادونها قال بطمع فها تم لا ينالها قال قلت باأبت ومن الثاني قال لا تصب بن البخيل فأنه يقطع بك في ماله أحوج ما كنت المدء قال قلت باأبت ومن الثالث قال لا تعيمن كدابافانه عنزلة السراب يبعد منك القريب ويقرب منك البعيد قلت ياأبت ومن الرابع قال لا تصعبن أجق فانه ريدأن ينفسعك فيضرك قال قلت ياأبت ومن الخامس قاللا تصب قاطع رحم فانى وجدته ما ونافى كتأب الله تعالى فى ثلاثة مواضع (وقال) أبو القاسم (الجنيد) قدس سره (لان يصعب في فاسق حسن الخلق أحب الى من أن يصعب في فارى) أى فقيه (سي الخلق) نقله صاحب القوت (وقال) أحد (بن أبي الحوارى قال لى أستاذى أبوسلمان) الدارني رحمه الله تعالى (ياأ حمد لا تعم الاأحدر حلين رحل ترتفق به في دنيال أورحل تريد بصبت المذهعة في آخرتك والاشت عال بغيره في من حق كبير) نقله صاحب القوت (وقال) أبو محد (سهل بن عبدالله) التسترى رحه الله تعالى (احتنب صبة ثلاثة من أصلاف الناس الجبارة الغافلين والقراء المداهنين والتصوفة الجاهلين) نفله صاحب القوت والمراد بالجبارة الفللة ووصفهم بالغافلين لغفلتهم عنالله تعالى وهو وصف لازم لهم وأراد بالقراء المداهنين العلماء المخالطين لاهل الاموال فيصانعونهم بالمداهنة فىالاعمال وأراد بالمنصوفة الجاهلين المتريين بزى أهل الله وهم عاهلون فى الساول فهؤلاء مضرتهم أكثر من منفعتهم (واعلم انهدده الكلمات أكثرهاغ يرمحمط بعمدع أغراض العديدة و) انما (الحيط ماذ كرناه من ملاحظة المقاصدوم اعاة الشروط بالاضافة الهافليس مانشة برط السحبة في مقاصدالدنيا مشروطافي) مقاصد (الصحبة للا "حرة كماقال شقيق) البلخي رجه الله تعالى (الاخوان ثلاثة أخلا خرتك وأخلد نساك وأخلتاً نسبه) هذا الكادم لم أحده في ترجة شيقيق فيا الملية ولافى غيرها والذى في الموت وقال بشر سالحارث يكون الرجل ثلاثة اخوات أخ لا موته وأخ لدنياه وأخ يأنس به فاخبران أخ الؤانسة قدلا يكون متقر باعادا وان الانس مخصوص يقال ٧ لابوجدفى كريم وكان بوسف من اسباط بعز زمن فيه أنس من الاخوان فكان يقول مافى المصحة ثلاثة يؤنس بهم واعلم ان الانس لابوجدف كلعالم ولافى كلعاقل ولافى كلعادراهد ويحتاج الانس انى وجود معان تكون في الولى فاذا اجتمعت فيه كل الانس وارتفعت عنه الوحشة والحشمة ومن لم تكن فيه لم يو حدد فيه أنس ومن لم تكمل فيه وحدديه بعض الانس واذاحصل الانس ففيه الروح من الكروب والاستراحية من الغم والسكون والطمأنينة فى القلب فلذلك عزمن بوجد فيه الانس لعزة خصاله وهي سبع علم وعقل وأدبوحسن خلق وسعناء نفس وسلامة قلب وتواضع فان فقد بعضهالم عد خلايأنس بكله من قبل ان أضداده اوحشة كلها فاعرف هذا (وقلما تجتمع هذه المقاصد في واحديل تتفرق على جمع فتتفرق الشروط فهم لا محالة وقد قال المأ ون ) أمير المؤمنين عبد الله ين هرون (الاخوان ثلاثة أحدهم مثله مثل الغذاء) للعسد (لاستغنى عنه والأتخرمثله مثل الدواء يحتاج المه فيوقت دون وقت والثالث مثله مثل الداء لا يحتاج اليه قط ولكن العبد قد يبتلي به وهوالذى لا أنس فيه ولانفع) عنده والاول نعمة من الله سبحانه على العبدفيه ألفة وأنس ومعه غنيمة ونفع كذافي القوت (وقيل مثل

عند الشدة والفاسقفانه بسعك ما كلة أوأقل منها فقيل وماأقل منهاقال الطمع فهاغملا ينالهاوقال الجنيد لان بعدين فاسق حسن الخاق أحدالي مدنأن يمعبنى قارئ سئ اللق وقال ان أبي الحوارى قال أستاذى أبوسلمان اأجد لاتعد الاأحدر حلمن ر حالا ترتفق به في أمر دنيال أورحالا تزيدمعه وتنتفع بهفى أمرآ خرتك والاشتغال بغيرهذن حق كبر وقالسهل نعدالله احتنب صحبة ثلاثةمن أصدناف الناس الجمامرة الغاقلن والقراء المداهنين والمتصوفة الحاهلين واعلم انهذه الكامات أكثرها غريعاط عمسع أغراض الصعبة والحيط ماذكرناه من مالحظة المقاصد ومراعاة الشروط بالاضافة الهافليس مانشترط للصية في مقاصد الدنمامشر وطا الصبة في الا حرة والاخوة كاقاله بشرالاخوة ثلاثة أخ لا خرتك وأخ لدناك وأخلتأنس بهوقل اتجتمع هذه القاصد فيواحديل تنفرق على جمع فتنفرق الشروطفهم لامحالة وقد فالالأمون الاخوان ثلاثة أحدهم مشاله مثل الغذاء لابستغنى عنمه والاسخر مثلهمثل الدواءعتاج المه

جهاة الناسكة للشجر والنبات فنهاماله طلوليسله عُروهومه للذي ينتفع به في الذنبادون الاسخرة فان نفع الدنبا كالفلل السريع الزوال ومنهاماله عُروايس له ظل وهوم على الذي يصلح للاستخرة دون الدنباومنهاماله عمر وظل (٢٠٠) جمعاومنهاماليس لهوا حدمنهما

كاتمغيد الانتخرق الثباب ولا طعم فيها ولا شراب ومثله من الحيوا نات الفارة والعقرب كاقال تعالى يدعو المن صرة أقر ب من نفيعه لبنس المولى ولبنس العشين وقال الشاعر

الناسشتى اداما أنت دقتهم لايستوون كالايستوى الشجر هذاله تمرحلومذاقته

وذاك ليسله طعرولاعر فاذامن لم بعدر فيقا أواحمه و دستفد به أحدهده المقاصد فالوحدة أولىمه قال أوذر رضى الله عنه الوحدة خيرمن الجليس السوء والجايس الصالح خير من الوحدة وروى مرفوعا وأماالدمانة وعدم الفسق فقد قال الله تعالى واتبع سبيل من أناب الى ولان مشاهدة الفستى والفساق تهون أمر المعصة عالى القلب وتبطل نفرة القلمة القلمة المسيب لاتمظر واالى الظلمة فتعبط أعمالكم الصالحة بل هؤلاء لاسلامة فى تخالطتهم واغما السلامة في الانقطاع عنهم قالالته تعالى واذا خاطهم الحاهاون قاواسلاما أىسلامة والالف دلمن الهاء ومعناه انا سلمنا من انمكم وأنتم سلتم من شرما

جلة الناس مثل) جلة (الشجر والنبات فنه ماله طلوليسله عروهوالذي ينفع فى الدنيادون الا خوة) شبهه بالشجرة التي لها ظل من غير غرفينتفع بظله ولكن لاغرة له فى العقبى وكذلك المشبه به عتاج الده فى وقت (قان نفع الدنيا كافلل السروع الزوال) ولذاقيل \* انما الدنيا كظل زائل \* (ومنه ماله غروليس له ظل وهو الذي يصلح للدن والدنياوهو أغزها (ومنه ماليسله واحدمنه ماله عروظ وهدناهو الذي لا يعتاج الده (كائم غيلان) أغزها (ومنه ماليسله واحدمنه ما) لاظل ولاغروهدناهو الذي لا يعتاج الده (كائم غيلان) وهي شعر الغضاشائيكة لا ينتفع مها وتعرف أيضابشوك البرية وانماعرفت بام غيلان لما تزعم العرب انهاماً وي شاطين الجن (غزق الشياب ولا طعم له اولاشراب) فهؤلاء من الناس من نضر ولا ينفع و يكثر ولا يدفع (ومثله في الحيوان) مثل (الفارة والعقرب) أي فانهما مضران لانفع فيهما للانسان مطلقا (كالمدفع (ومثله في الحيوان) مثل (الفارة والعقرب) أي فانهما مضران لا نفع فيهما للانسان مطلقا (كالهوالية وهوا المؤمل (الناس شتى اذا ما أنت ذقتهم \* لا يستوون كالايستوى الشعر) وهوا المؤمل (الناس شتى اذا ما أنت ذقتهم \* لا يستوون كالايستوى الشعر)

(هـذاله غرحاو مذافقه \* وذاك ليسله ظـلولاغـر)

ذارب طل وهذاعنده عر \* وذاك ليسله طلولاعر ولفظ القوت ويو جدفى بعض نسخ المكاب \* وذلك ليسله طعم ولاغر \* وفى أخرى ولاأثر (فاذامن لم يحدله رفيقا يوًا خمه ويستفيدمنه أحدهذه المقاصد) دينية وذنيو ية (فالوحدة أولىبه) وأرفق لحاله (قال أبوذر) رضى الله عنه (الوحدة خمير من الجليس السوء والجليس الصالح خمير من الوحدة) هكذا هوفي القوت موقوفاعلى أى ذرقال الحافظ ابن عروهو المحفوظ (ويروى مرفوعاً) الى رسول الله صلى الله علمه وسلم أخرجه الحاكم فى المناقب والبهقي وأبوالشيخ والعسكرى فى الامثال من طريق صدقة بن أبي عمران عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى ألله عليه وسلم الوحدة خيرمن جليس السوء والجليس الصالح خيرمن الوحدة واملاء الخبرخيرمن السكوت والسكوت خيرمن املاء الشرقال الذهبي لم بصع ولا صحيحه الحاكم وقال الحافظ ابن حبرسنده حسن وقد أغفله العراق فلم يورده وصدقة بن أبي عمران قاضي الاهواز كوفي صدوقروى له المخارى تعليقاومسلم وابن ماجه (وأما الديانة وعدم الفسق فقال تعالى واتبسع سيلمن أنابالي") ففي مفهومه زحرين مصاحبة أهل الفسق والفعور كاتقدم فلانصب الامقبلاعليه (ولان مشاهدة الفسق و) معاشرة (الفساق م ون أمرالمعاصى على القلب وتبطل نفرة القلب عنها) فالأحرى عدم مشاهدتهم وأحوالهم في حال من الاحوال (قال) سعيد (بن المسي) رجه الله تعالى (لاتنظر وا الى الفللة فتعبط أعمالكم الصالحة) كذافي القوت (بل هؤلاء) الظلة والفساق (لاسلامة في مخالطتهم وانما السلامة في الانقطاع عنهم )وقد (قال) الله (تعالى )وهو أحسن الواصفين في وصف أوليا ثمالة قين (واذاخاطهم الجاهلون قالوا الاماأي سلامة والالف بدل من الهاء) لاردواج الكلم ومعناه أي سلنامن المُحَمِّ وأنتم سلتم من شرنا كذافي القوت (فهذا ما أردنا ان نذكره في معاني الاخوّة وشر وطهاو فوائدها فلنشرع فىذ كرحقوقها ولوازمها وطرق القيام يعقها) عمقال المصنف مشيرا الى الشرط الخامس (وأما الحريص على الدنسافعينه سم قاتل لان الطباع يجبولة على التشبه والاقتداء) فى الاحوال والاوصاف (بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يريده صاحبه) ومنه قول العامة الطبع سراف ( فمعالسة الحريص على الدنيا تحول الحرص) على الدنيا (وجالسة الزاهد تزهد فى الدنيا) وتقللها في عينه ( فلذلك تكره صعبة طلاب الدنياو تستعب صبة الراغبين فى الاسترة) فقدو وى الطيراني فى الكبير والخرائطي

فهداما أردنا أن نذكره من معانى الاخوة وشروطها وفوائدها فلنرجع فى ذكر حقوقها ولوازمها وطرف القيام محقها وأما الحريس على الدنياف مبته سم قاتل لان الطباع مجبولة على التشب والإقتداء بل الطبع يسرق من الطبع من حدث لا يدرى صاحبه فمعالسة الحريص على الدنيا تحرك الحرص ومجالسة الزاهد تزهد فى الدنيا فلذلك تكره صحبة طلاب الدنيا و يستعب صبة الراغيين فى الاستوة قال علمية السلام أحبوا الطاعات بعالسة من يستعيامنه وقال أخذب حنبل رجة الله ما أوقعنى في بلمة الاحبة من لا أحتشمه وقال لقمان يابني خالس العلماء و زاحهم و كبنيك فان القاوب لتعيابا لحكمة كانحيا الارض المنة بوابل القطر

\*(البابالثاني في حقوق الاخوة (٢٠٤) والعجبة) \*اعلم انعقد الاخوة رابطة بين الشخصين كعقد النكاح بين الزوجين وكايقتضى

في مكارم الاخلاق والعسكرى في الامثال من حديث أبي جيفة جالسوا العلماء وسائلوا الهيراء وخالطوا الحلكاء رواه من طريق أبي مالك النعي عن سلة بن كهبل عن أبي جيفة به مرفوعاورواه العسكرى أبضامن طريق اسعق بن الرسع العصفرى حدثنا أبومالك نعوه ومن طريق مسعرعن أبي حيفة قال كان يقال جالس الكبراء وخالط العلماء وخالل الحسكاء موقوف وفي حديث ابن عماس قيل ارسول الله من نعالس قال من ذكركم الله روي يته وزادف على منطقه وذكركم الاستخوا عله رواه العسكرى في الامثال (قال على رضى الله عنه أحيوا الطاعات بحيالسة من يستحيا منه) وذلك لان العجمة مؤثرة فاذا جالس من يعتشم منه وحدادة الحشمة والوقار في نفسه فيسرى ذلك في طاعاته (وقال) أحد (بن حنبل) رحمه الله (ما أوقعني في بايمة الاصحبة من لا أحتشم منه وقال لقمان) الحكيم (لابنه) وهو يعظه وأبني جالس العلماء و زاحهم بركيتيك فان القلوب تحيا بالحكمة كاتحيا الارض الميته لوابل المطر) واه مالك في الموطأ وقد تقدم في كاب العمل و روى الديلي من حديث أنس حالس العلماء تعرف في السماء و وقرك برالمسلمان تحاور في الحينة ومن حديث ابن عماس محالسة العلماء عمادة

\* (الباب الثاني في حقوق الاحوة والعصة)

وفي بعض النسخ حقيقة بدل حقوق (اعلم أن عقد الاخوة رابطة بين الشخصين) معنو ية (كعقد النكاح بين الزوجين) به يستحل الزوج من قرينه مالم يكن له حلالامن قبل فكذلك يستحل المؤاخي من أخيه بذلك العقد مالم يكن جائزا من قبل (ف يكم يقتضى النكاح حقوقا يحب الوفاء بها) من الطرفين (قياما عق النكاح كاسبق ذكره في كتاب آداب النكاح فكذا آداب عقد الاخوة فلاحل على حق فى المال وفى النفس وفى الاسان وفى القاب العفوو الدعاء وبالاخلاص والوفاء والقفف وترك الملكف والتكليف وذلك يجمعه ثماني جل الحق الاول في المال قال صلى الله عليه وسلم مثل الاخوين مثل الدين تغسل احداهماالاخرى) رواه أنونعيم في الحلمة من حديث سلمان بلفظ مثل المؤمن وأخمه كثل الكفين تنقى احداهماالاخرى وهوفى أول الحرسات من قول سلان موقوف علمه وقد تقدم هذا قريبافى الباب الذى قبله (واغماشهما بالمدين) وبالكفين (الاباليد والرحل فانهمما يتعاونان على غرض واحد وكذلك الاخوان انماتتم اخوتهما اذا توافقاني مقصدواحد فهمامن وحه كالشخص الواحد وهذا يقتضى المساهمة) أى المقاسمة (في السراء والضراء والمشاركة في المال والخال وارتفاع الاختصاص الاستثثار ) فلا يختص أحد دون صاحبه ولا بطلب ا شار نفسه عليه (والمواساة بالمال مع الاخوان على ثلاث مراتب ادناها ان تنزله منزلة عبدك الذى اشتريته عالك (وخادمك) الذى يخدمك بالاحرة (فتقوم بحاجته) الضرورية (من فضل مالك فاذا سنحت له حاجة) أي عرضت (وكانت عندك فضلة) من مال (على حاجتك عطبته الاهاابتداء) أى بادئ بدء (ولم تحوجه الى السؤال) أى سؤاله منك ذلك (فان أحوجته الى السؤال فهوغاية التقصير في حق الاحقة) وهذه هي المرتبة الدنسا (الثانية)وهي الوسطى (ان تنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركته اياك في مالك وتر وله منزلتك حتى تسمي عشاطرته في المال) بان يكون الذمنه شطر وله شطر (قال الحسن) البصرى وحده الله تعالى (كان أحسدهم بشق ازاره بينه و بين أخيمه ) نقله صاحب القوت (الثالثة وهي العلياان تؤثره على نفسك) وتختاره علمها (وتقدم حاجته على حاجتك وهدده رتبة العديقين ومنتهي درحات المحاسن)

النكاح حقوقا عدالوفاء بهاقداماعت النكاحكا سـ بق ذ کره فی کتاب آداب النكاح فكذاعقد الاخوة فسلاخمان علمان حق فى المال والنفس وفي اللسان والقلب بالعسفو والدعاء وبالاخلاص والوفاء وبالقفيف وترك الشكلف والتكليف وذلك عمعه عمانية حقوق \* (الحق الاول) \*فى المال قالرسول التهصلي اللهعلمه وسلمثل الاخو من مشل البدين تغسل أحداهماالاخرى وانما شههـما بالبدى لابال-دوالرح-للانهما بتعاونان على غرض واحد فكذا الاخوان اغاتم اخوتهما اذاترافقافي مقصد واحدفهمامن وحه كالشخص الواحد وهدذا يقتضي المساهمة فى السيراء والضراء والشاركة في الماك والحال وارتفاع الاختصاص والاستثنار والمواساة بالمال مع الاخوةعلى ثلاثة مراتب \*أدناهاأن تنزله مـنزلة عبدك أوخادمك فتقوم عاحتسهمن فضلةمالك فاذاسعت لهاحة وكانت عندك فضلة عن حاحتك أعطسه الداعولم عوحه

الى السؤال فان الحو حنه الى السؤال فهوعاية التقصير فى حق الاخوة بهالثانية أن تنزله منزله نفسك وترضى بمشاركته ايال فى فى مالك ونزوله منزلتك حتى تسميع بشاطرته فى المال قال الحسن كان أحدهم بشق ازاره بينه و بين أخيه بهالثالثة وهى العلم اأن تؤثره على نفسك و تقدم حاجته على حاجتك وهذه و تبذا لصديقين ومنتهى درجات المتحابين ومن عماره درال به الايدار بالنفس أيضا كاروى أنه سعى عماعة من الصوفية الى بعض الخلفاء فاحم بضرب رقام مرفع سم أبوالحسين النورى فيادرالى السياف ليكونهو أول مقتول فقيل فقال أحبث أن أوثرا خوانى بالحياة في هذه اللعظة فكان ذلك سيب تعاة جمعهم في حكاية طويلة فان لم تصادف نفسك في رتبة من هذه الرتب مع أخيك فاعلم (٢٠٥) ان عقد الاخوة لم ينعقد بعد في الباطن

واعما لجارى بينكا مخالطة وسمية لاوقع لها فى العقل والدىن فقد قالمعونين مهران من رضي من الاخوان برك الافضال فلمواخ أهل القبور وأما الدوحية الدنما فليست أدضا مرضمة عندذوى الدىنروىانعتبةالغلام جاءالىمنزلرجل كانقد آخاه فقال أحتاج من مالك الى أربعـة آلاف فقال خذألفن فاعرض عنهوقالآثرت الدنماعلي الله أما استعييت أن تدعى الاخوة فىاللهوتقولهذا ومن كان فى الدرجة الدنيا من الاخوة ينبغى أنالا تعامله فى الدنساقال أبوحارم اذا كان الدائخ في الله فدا تعامله فى أموردنياك واعما أراديه من كان في هذه الرتبة \*وأماالرتبةالعلمافهي التى وصف الله تعالى الوَّمنين بهافى قوله وأمرهم شورى بنهم وممارزقناهم ينفقون أى كانواخلطاء في الاموال لاعبر بعضهمرحاله عن بعض وكان منهم من لا تصعب من قال نعلى لانه أضافه الى نفسه وحاء فتع الموصلي

فى الله تعالى (ومن تمام هده الرتبة الايشار بالنفس أيضا) أى يؤ ترنفسه على نفس أخيد فى الوت ( كاروى انه سعى عدماعة من الصوفية الى بعض الخلفاء) لكلام بلغه عنه-م (فامر بضرب رقاب-م وفيهم أبوالحسين) أحدبن محد (النورى) رجه الله تعالى صب السرى وابن أبي الحوارى وكان من أقران الجنيد مانسنة خسوتسعين ومائتين (فبادرالى السياف لبكون هوأول مقتول) دون اخوانه (فقيله فيذلك فقال أحبيت ان أو راخواني بألحياة في هدد اللحظة) الطيفة فبلغ ذلك الحليفة فعفا عنهم (فكانذلك سب نعاة جمعهم في حكامة طويلة) هذا محصلها (فان لم تصادف نفسك في رتبة من هذه الرُّتب مع أخيلُ فاعلم انعقد الاحوة لم ينعقد بعد في الماطن واغما الجاري بينكم مخالطة رسمية) نظاهرية (لاوقعلها) ولا تأثير (في العــقل والدين فقد قال ميمون بن مهران) الجزري كوفي نزل الوقة ثقة فقيه ولى لعمر بن عبد العز بزالجزيرة روى له البخارى فى الادب المفرد والباقون (من رضى من الاخوان بترك الافضال فليؤاخ أهل القبور كذافي القوت وأخرجه صاحب الحلية من طريق المعافي ابن عران عن معون بن مهران قالمن رضى من صلة الاخوان بلاشى فليواخ أهل القبور (وأما الدرجة الدنسا) وهي التي ذكرت (فليست أيضام ضيمة) مقبولة (عندذوى الدن روى انعتبة الغلام) أحدمشايخ وقته (جاء الى منزلرجل كان قد آخاه) أى اتخذه أخافى الله تعالى (فقال) له (أحتاج من مالك الى أر بعد آلاف) من درهم (فقال خد ذألفين فاعرض عند وقال آثرت الدنساعلي الله) تعالى (أمااستحييت ان تدعى الاخوة في الله وتقول هذا) نقله صاحب القوت (ومن كان في الدر-ية الدنيامن الاخوة ينبغي الاتعامله فى الدنياقال أبو مازم) سلة بندينار الاعرج المدنى (اذا كان النائخ فى الله فلا تعامله فى أمورد نياك ) نقله صاحب القوت (وانما أراديه من كان فى هذه الرتبة التي ذكرناها) وهي الرتبة الدنيا (وأما) الرتبة (العليافهي التي وصف الله المؤمنين بهافي قوله تعلى وأمرهم شوري بينهم) أى أمورهمذ كرجاعها كالشئ الواحد شورى بينهم مشاع غيرمقسوم ولا يستبدبه واحدهم فيه سواء (وممار زقناهم ينفقون أيكانوا خلطاء فىالامواللاعيز بعضهم رحله عن بعض) كذافى القوت (وكانُ فهرم من لا يعيب من قالمالي) وفي بعض النسخ نعلى (لانه أضافه الى نفسه) أي ففيه نوع استبداد ولفظ القوت ومن أخلاق السلف قال لم يكن أحدنا يقول في رحله هدنالي وهذالك مل كلمن احتاج الى شي استعمله من غيرمؤامرة وأورده القشيري في الرسالة نعوه عن الراهم بن شيان (وجاء فقع) بن سعيد (الموصلي) تقدمت ترجته في كتاب العلم (الى منزل أخله وكان عائب افامر أهله فأخر حتصندوقه ففتحه وأخرج) من كيسه (حاجته فاخبرت الجارية مولاها) ولفظ القوت فذهبت الجارية الىمولاها فأعلمته (فقال) لها (انصدقت) أى ان كنتصادقة (فأنت حرة لوجه الله تعالى سرورابمافعل) نقله صاحب القوت (وجاء) رجل (آخرالي أبي هر برة) رضي الله عند (فقال اني أريدأن أواخياك فيالله تعالى فقال أندري ماحق الاخاء قال عرفني قال انلاتكون أحق بدينارك ودرهمك مني قال) الرجل (لمأبلغ هذه المنزلة بعد قال فاذهب عني) نقله صاحب القوت (وقال على ن الحسن ) بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم (لر حسل من حلسائه هل يدخل أحد كم يده في كم صاحبه) ولفظ القوت أخيه (أوكيسه فيأخذمنه مام يدمن غيراذن قاللاقال فلسم باخوان) نقله

الى منزللاخله وكان غائبافام أهله فاخر جت سندوقه ففقه وأخذ عاجتمه فأخبرت الجارية مولاها فقال ان صدقت فانت حرة لوجه الله سر ورا بمافع للوجاء رجل الى أبي هر برة رضى الله عند وقال الى أربدأن أواخيك في الله فقال أندرى ماحق الاخاء قال عرفى قال أن لا تكون أحق بدينا ولا ودرهمك مني قال لم أبلغ هذه المنزلة بعد قال فا ذهب عنى وقال على بن الحسين رضى الله عنه مالى جل هل يدخل أحدكم يده فى كم أخيه أوكيسه في أخذ منه ما يربد بغير إذنه قال لاقال فلستم باخوان

ودخل قوم على الحست رضى الله عنه فقد لوايا أباسه يد أصلب قال أنع قالوافان أهل السوق لم يصلوا بعد قال ومن يأخذ دينه من أهل السوق بلغني ان أحدهم عنع أخاه الدرهم قاله (٢٠٦) كالمتعب منه وجاءر جل الى ابراهيم بن أدهم رجه الله وهو يريد بت المقدس فقال انى

صاحب القوت (ودخل قوم على) أبي سعيد (الحسن) البصرى (فقالوا يا أيا سعيد أصلبت قال نعم قالوا فان أهل السوق لم يصلوا بعد قال ومن يأخذ ينه عن أهل السوق قال فان أهل السوق بلغني ان أحدهم عنع أخاه الدرهم) نقله صاحب القوت زاد المصنف (قاله كالمتعب منه و)قال محدد من نصر ( جاءر جل الى الراهيم ن أدهم موهو لا يدين المقدس فقال أنى أو يد أن أو افقل فقال له الراهيم على ان أكون أملك الشيئك منك قال لاقال قاعبنى صدقك كذافى القوت (وقال) موسى من طريف (كان الواهيم من أدهم اذارافقه رحل لم يخالفه وكان لا يصب الامن بوافقه ) كذافي القوت وأخرجه أبونعيم في الحلية مثله قالموسى بن طريف (و)بلغني انه (صحبه) في بعض أسفاره (رجل شراك) وهو الذي يعدمل الشرك النعال (فأهدى رجل الى الراهم في بعض المنازل) في قرية من قرى حص وكانتهناك ساقيةماء والى جانهادارفهاغرفة فلانزل الراهب هناك وتوضأ وصف قدميه الصلاة بصر به صاحب الغرفة فأرسل البه (قصعة) فيها (ثريد)وخبز وعراق فوضعت بين أيديهم فانفتل من الصلاة وقال من بعث قالوا صاحب المزل قال مااسمه قالوا فلان بن فلان فأ كل وأ كلوافل اراد أن برد القصعة (ففق حراب رفيقه وأخذ خرمة من شرك بضمتين جمع شراك ككاب وكتب ( فعلهافى القصعة و ردها الى صاحب الهديه فلا جاء رفيقة )صاحب الشرك (قال أن الشرك قال ذلك التربد الذي أكلته أي شي كان قال كنت تعطيه شراكين أوثلاثة قال اسمع يسمع لك) هكذا في القوت و بعضه في الحلية وقوله اسمع يسمع للديث مرفوع رواه ابن عباس وقد تقدم في كاب الكسب والمعاش (و) قال موسى بن طريف و (بلغني انه) بعنى الراهم بن أدهم (أعطى مرة حمارا كان لرفيقه بغيراذنه رحلارا ، راحله) أى ماشاعلى رحليه (فلما حاء رفيقه) وأخسريه (سكت ولم يكره ذلك) كذا في القوت وفي الحلسة من طريق أحد بن أبي الحوارى قال حدثني أخى محد قال دخل رواد بن الجراح الرحلة على برذون بلاسر ج فقيل أن سرجك قال ذهبيه شيخنا الراهيم بن أدهم قال أحد وكان أهدىله طبق تين وعنب فأخذ السرج و وضعه على الطبق ومرة أخرى أهدى له مثله فنزع فروه فوضعه على الطبق ومن طريق محدبن خلف العسقلاني قال معتداود بنالجراح يقدول حرجت معابراهيم للغز وففقدت سرجى فقلت أين سرجى فقالواان الراهيم بن أدهم أي بهدية فلم يجدما يكافئه فاخذ سرجك فاعطاه قال فرأيت و واداسر به (وقال ابن عمر) رضى الله عنهما (أهدى لوحل من الصحابة وأسشاة فقال أسى فلان أحوج المه منى فبعث به المه فبعثه الثانى الى آخرفلم رُل بيعثبه واحدالي آخرحتى رجع الى الاول بعدان تداوله سبعة) تقدم هذا في كتاب العلم وهدذه المعاملة وقعت لاهل الصغة وهذاهو الايثار المشار البه بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كانجم خصاصة (وروى انمسروقا) بن الاجدع بنمالك الهمداني الكوفي (ادّان دينا تقيلاوكان على أخده خديمة) بن عبد الرحن بن أبي سبرة الجعنى الكوفى (دين) كذلك (قال) الراوى (فذهب مسر وق فقضى دين خشمة وهولااء علم وذهب خشمة فقضى دين مسر وق وهولانع لم) كذافى القوت (ولما آخى الني صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحن بن عوف ) القرشي الزهري أحد العشرة الكرام رضي الله عنه (و) بن (معد بن الربيع) بنعروالانصارى الخررجي عقى بدرى نقيب الحرث بن الخررج ( آثره باكمال والاهل) وفي بعض النسخ بالمال والنفس وهكذاهو في القوت (فقال عبد الرحن) وفي بعض النسخ فقال سعد فاعترض عليه العراق كاسيأتى (بارك اللهاك فيما آثرت وكانه قبله ثمآثريه وذلك مساوآة والبداية ايشار والإيشار أفضل من المساواة ) ولفظ القوت فا تشره عمايه آثره فه كانه استأنف همة لهلانه قد كانملكه اياه استفاوته وحقيقة زهده وصدق مودته فكانت المساواة لسعد والايشار لعبد

أر يدأن أرافق لفقاله اراهم على أنأكون أملك لشئكمنك فاللا قال أعبى صدقك قال فكاناراهم بنأدهمرج اللهاذارافقهرحل لمتخالفه وكانلا يععب الامن بوافقه وصيهرحل شراك فاهدى رجل الى الراهيم فى بعض المنازل قصعةمن ثويد ففتح حراب رفيقه وأخذ حرمةمن شراك وحعلها فى القصعة وردها الىصاحب الهدية فلا عاء رفقه قالأن الشراك قال ذلك الثريد الذى أكلته الشركان قال كنت تعطيه شراكين أو الله قال اسمع يسمع لك وأعطى مرة حمارا كان لرفيقه بغيراذنه رحلا رآهراحلا فلااعرفقه سكت ولم مكره ذلك قال انعر رضى الله عنهدما أهدى لرحل من أصاب رسولالله صلى اللهعلبه وسلم رأسشاة فقال أخى فلانأحوج منى المه فبعث مهاليه فيعثمذلك الانسان الىآخرف لم يزل يبعث به واحدالي آخرحتي رجم الى الاول بعدان تداوله سمعة وروىاتمسروقا اداندسائقملا وكانعلى أخمه خيمة دس قال فذهب مسروق فقضى دن خبيمة وهولا بعلم وذهب حيثة

فقضى دين مسروق وهولا بعلم ولما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحن بن عوف وسعد بن الربيع آثره بالمال الرجن والنفس فقى الرحن بن عوف وسعد بن الربيع أثره بالمال الله النفس فقى الرحن بارك الله لك فيهما فاستره عما آثره به وكانه قبله عم الربية وذلك مساواة والبداية الثار والإيثار أفضل من المساواة

وقال أبوسليمان الدارانى لوان الدنيا كلهالى فعلتها فى فم أخ من اخوانى لاستقلابه الهوقال أبضا الى لالقم القمة أخامن الخوانى فأجلط طعمها فى حلق ولما كان الانفاق على الاخوان أفضل من الصدقات على الفقراء قال على رضى الله عنه لعشرون درهما أعطيها أخى فى الله أحب الى من ان أتصدق بما تقدرهم على المساكين وقال أبضالان أصنع صاعامن طعام (٢٠٧) وأجمع عليه اخوانى فى الله أحب

الىمن انأعنق رقبة واقتداءالكل فى الابثار وسول اللهصلي الله علمه وسلمفانه دخل غيضةمع بعض أصابه فاحتنى منها سوا كن أحدهمامعوج والا خرمشا فدفع المستقم الىصاحبه فقال له مارسول الله كنتوالله أحق بالمستقم مني فقال مامن صاحب يصعب صاحبا ولوساعة من النهار الاسئل عن عيند، هل أقام فها حق الله أم أضاعه فأشار بهذالى ان الايثارهو القيام يحق الله فى الصية وخرج رسول اللهصلي الله عليه وسلم الى بر بغتسل عنددها فأمسك حذيفة تنالمان الثو ب وقام ستر رسول اللهصلي اللهعليهوسل حتى اغتسل عجاس حذيفة ليغتسل فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوب وقام يسترحدنيفة عن الناس فأبى حديفة وقال مايى أنت وأمى بارسول لاتفعل فأبى علمه السلام الا انستره مالثوب حتى اغتسل وقالصلي اللهعلب وسلم مااصطعب اثنان قط الاكن أحهما الىالله أرفقهما بصاحبه وروى انمالك

الرجن فزادعليه وهذامن فضل المهاحرين على الانصاراذ كانت المساواة دون الايثار قال العراق المعروف ان سعد بن الربسع هو الذي عرض نفسه نصف ماله واحدى وحسه على عبد الرجن بن عوف فقالله عبدالرجن بارك الله لك في أهلك ومالك هكذار واه الخارى منحديث أنس قلت وهداعلى مافى نسخة قال سعدوالذي في أيدينا قال عبد الرجن فلااشكال (وقال أنوسلمان الداراني) رجمه الله تعالى ولفظ القوتوقد كان نصر بنعيسى وسلمان يقولان من أحبر جلا مُقصرف حقه فهو كاذب فى حبه مفرط فى حقه ثمقال (لوان الدنيا كلهالى) أى فى حورتى (فعلمها فى فمأخ من اخوانى لاستقلام اله) أى لوجد تهاقا بله (وقال أيضانى لالقم أخامن اخوانى اللقمة فاجد طعمها فى حلقى) كذافى القوت (والما كان) اطعام الطعام و (الانفاق على الاخوان أفضل من الصدقات على الفقراء) وعلى العطاء الدجاب عنزلة تضعيف الثواب فى الاهل والقرابات (قال على كرم الله وجهه) ورضى عنه (لعشرون درهما أعطما أنى فى الله أحب الى من ان أتصدق عمائة دوهم على المساكين كذافى القون (وقال أيضا الى لاصنع) ولفظ القوت لنن أصنع (صاعامن طعام أجع عليه اخواني في الله عزوجل (أحب الى من أن أعتق رقبة )وتقدم في كتاب الزكاة (واقتدى الكل منهم في الايثار بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه دخل غيضة) هي الشحر الملتف (مع بعض أصحابه) ولفظ القوت وروى ان الذي صلى الله عليه وسلم صحبه رجل في طريق فدخل غيضة (فاجتنى منهاسوا كين) من أواك (أحدهمامعوج والا خرمستة يم فدفع المستقيم الىصاحبه) وحبس المعو بالنفسه (فقال بارسول الله كنت أحق بالمستقيم مني فقال مامن صاحب بصحب صاحباولو ساعةمن نهار الاسئل عن صحبته هل أقام فها حق الله أو أضاعه ) كذا أورده صاحب القوت قال العرافي لم أقف له على أصل انه ى قلت وقد يستأنس به ما تقوله العامة الذي سأل عن صحمة ساعة (فأشار بهذا الى ان الاشارهو القيام يحق الله في الصيبة وخرج صلى الله عليه وسلم الى بر يغتسل عندها فأمسك حذيفة بن المان) وضي الله عند (الثوب على النبي) صلى الله عليه وسلم (ونشره) أى سترة له (حتى اغتسل م حلس حذيفة ليغتسل فتناول الذي صلى ألله عليه وسلم (الثوب وقام يسترحذيفة من الناس قابي حديظة وقال بأبي أنت وأي بارسول الله لا تفعل فابي صلى الله عليه وسلم الاان يستر وبالثو بحتى اغتسل) هكذا أو رده صاحب القوت قال العرافي لم أقف له على أصل اه قلت أخرجه ابن أبي عاصم في الوحد ان (وقال صلى الله عليه وسلم مااصطعب اثنان قط الا كان أحبهما الى الله أرفقهما اصاحبه) وفي نسخة أوفقهما تقدم هذا الحديث في الباب الذي قبله بلفظ أشدهما حبالصاحبه (وروى ان مالك بردينار) أبايعي (وتحدينواسع) بنجار الازدى أبابكر (دخلامنزل الحسن) البصرى (وكان) الحسن (عائبا فأخرج مجد) بن واسع (سلة فيها طعام من تحت سر يوالحسن فعل يأ كل فقال له مالك كف) أي احبس (بدك حتى يجيء صاحب المنزل) يعنى الحسن (فلم المفت محد الى قوله وأقبل على الاكلوكان) مجد (أبسط منه) أي أكثر بسطا من مالك (وأحسن خاقا) وفي بعض نسخ القوت وأحسن طنا (فدخل الحسن فقال مامو يلك) تصغير مالك بريد مالك بندينار (هكذا كنا) وفي بعض النسخ ماهكذا كاكا (العتشم بعض منامن بعض حتى ظهرت أنت وأصحابك) بعني بقوله هكذا كاأهل الصفة لان يساراوالدالحسن كانمولى لامسلة زوجالني صلىالله عليهوسلم وكان ادماللصفة وقوله طهرتأنت وأعصابك وعنى الصوفية الذمن ظهر وابعد القرن الذي كانوابعد أهل الصفة لبسوااله وف تشبه ابسما

آبن ديناوو محد بن واسع دخلامنزل الحسسن وكان غائبا فأخرج محد بن واسع سلة فها طعام من تحت سريرا لحسن فعل يأكل فقال له مالك كف يدان حتى محد بن واسع سلة فها طعام منه وأحسن خلقا فدخل الحسن وقال يامو يلك هكذا كالا بحتشم بعضنا بعضاحتى ظهرت أنت وأجدابك

أهل الصفة وتأسيا شمائلهم فنسبوا الهم (وأشار بهذا الى ان الانبساط في بيوت الاخوان من الصفاء فى الاخوة) أى من علاماته الدالة عليه (وكيف لاوقد قال) تعالى (أوماملكتم مفاتحه أوصديقك) فقدضم الصديق الى الاهل ووصله بهم غرفع ألاخ وقدمه على الصديق وكان يقال صحبة سنة أخوة ومعرفة عشرسنين قرابة (اذ كان الاخ بدفع مفتاح) خزائن (بيته الى أخيه) ويتصرف فى الحضر و ينقلب فى السفر (ويفوض اليه التصرف كابريد) فيقولله حكمك فيما أملك كمي وملك له كلكك (وكان أخوه) يتضايق و (يتعرج عن الاكل)فيقتر على نفسه لاجل غيبة أخيه ويقول لوكان حاضرا لأتسعت وأكلت ولا أدرى مقدار ما أذن فيه ولعله يكروان أكثرت وذلك (بحكم النقوى) والورع الذىفيه والنصح والايثار لاخيه (حتى أنزل الله هذه الاتية) رحة على تضايقهم وشكر التورعهم (وأذن لهم فى الانبساط فى طعام الاخوان والاصدقاء) فقال جل وعلا ولاعلى أنفسكم أى لااتم ولاضيق ان ما كاوا من سوته كأو بيوت آبائه عم نسق الافارب على ترتيب الاحكام وضم الهم ألاخ كا وصفه بملكه مفاتحه أخاه فاقام ذلك مقام أخيه لأنه أفام أخاء مقامه فقال أوماملكتم مفاتحه ثم أخرالصديق بعده اذلم يكن بعقيقة وصفه ثمقال عز وجل ليسعلهم جناح انتأ كاواجيعا بعضرة الاخوان أوأشمتا تاحال تفرقهم فسوى بنغستهم ومشهدهم لتسو ية انحوانهم بينهمو بين أملاكهم واستواء قاويهم مع ألسنتهم فى البذل والحبة لتناول البذول وهذا تعقيق وصفه لهمف قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم وممار زقناهم ينفقون أىهم فى الامر والانفاق سواء (الحق الثاني في الاعانة بالنفس في قضاء الحاجات والقيام بم اقبل السؤال) من أحيه (وتقدعهاعلى الحامات الخاصة) المتعلقة بنفسه (وهذه أيضالها درجات كاللمواساة بالمال) مراتب (فادناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة) عليه (ولكن مع البشاشة والاستبشار واطهار الفرح) والسرو ولذلك (وقبول المنة) ومن هنا (قال بعضهم اذاا ستقضيت أخاله الحاجة) أي طلبت منه قضاءها (فلم يقضها فذكره) مرة (ثانية فلعله ان يكون قدنسي) أى انساه الشيطان عنها (فان لم يقضها) فعاوده ثَالِثُهُ فَقَدِيكُونَ شَغْلَ عَنْهَا بُعِدْر فَانْلِم يقضها بعدذلك (فَكْبرعليه واقرأ عليه هذه الآية والموتى يبعثهم الله) كذافى القوت أى صوره فى نفسك كانه ميت فصل عليه صلاة الجنازة بالتكبيرات واعاشبه بالموتى اذلا لاأنس فيه كااناليت لايستأنسبه (وقضى ابن شرمة) هوأ بوعبدالله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان النى الكوفى القاضى فقيه أهل الكوفة عداده فى التابعين كان عفيفاصار ماعاقلا ماسكا ثقة فى الحديث شاعراحسن الخلق جوادامات سنةأر بعوار بعينا سنشهدبه المعارى وروى الباقون سوى الترمذى (طحمة لبعض اخوانه كبيره فاعمم لدية) جليلة (فقال) ابن شبرمة (ماهذافقال لماأسديتمالي) يعنى مكافأة لماقضي له الحاجة (فقال خدمالك عافاك الله اذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد زفسه في قضائها) أى لم يتعب (فتوضأ) وضوأك (الصلاة وكبرعلية أربع تكبيرات وعده فى الموتى) نقله صاحب القوت (وقال جعفر بن محد) بن على بن الحسين رضى الله عنهم (انى لاسار عف قضاء حواج أعدائ مخافة ان أردهم فيستغنواعني كذافى القوت (هذافى الاعداء فكيف فى الاصدقاء و) قد (كان فى السلف من من يتفقدعيال أخيه وأولاده بعدموته أر بعين سنة يقوم بحاجاتهم و يتردد كل بوم علمهم وعونهم عاله فكانوالا يفقدون من أبهم الاعمنه) أىذاته (بل كانوا رومنه مالم رون من أبهم في حياته ) وفي نسخة مالم بروا ولفظ القوتومن حسن الاضاءمع الوفاءان يكون له بعدمونه ولاهله من بعده كاكان له في حياته وكذلك قال بعض الادباء قليل الوفاء بعد الوفاة خبر من كثيره في حال الحياة وكذلك كان السلف مماذكره الحسن وغيره فالوا كانأحدهم يخلف أخاه في عياله بعدموته أر بعين سنة لا يفقدون الاوجهه انتهى وقال في موضع آخر (وكان الواحد منهم يتردد الى باب أخيه) من حيث لا يعلم (ويسأل و يقول لاهله هل لكم

اذ كان الاخدى فعمفاتيح مبتمالي أخمهو يفوض التصرف كالرمد وكان يتعرج عن الاكل يحكم النقوى حتى أنزل الله تعالى هذه الا آبة وأذن لهم في الانساط في طعام الاخوان الاصدقاء \* (الحق الثاني) \* فى الاعالة مالنفس فى قضاء الحامات والقدام ماقبل السؤال وتقدعها على الحامات الخاصة وهدده أيضالهادرجات كاللمواساة بالمال فادناها القيام بالحاجة عندالسؤال والقدرة ولكن مع البشاشة والاستبشار واظهار الفر حوقبول المنة قال بعضهم اذاآستقضيت أحاك حاجة فلم يقضها فذكره ثانمية فلعلهان يكون قد نسى فانلم يقضهافكم علمه واقرأهذه الاتهوالموتى يبعثهـم اللهوقضي ابن شرمة ماحة لنعض احواله كرسرة فاعممدية فقال ماهددا قاللاأمديتية الى فقال خدمالك عافاك الله اذاسألت أخال حاجة فلم يحهد نفسه في قضائهافته ضأ المالة وكبرعليه أربع تكبيرات وعده فى الوتى قال حفر من محداني لاتسارع الىقضاءحوائح أعدائى مخافةأن أردهم فيستغنواعني هذافي الاعداء فكمففى الاصدقاء وكان فى السلف من يتفقد

عيال أخية وأولاده بعدموته أربعين سنة يقوم بحاجتهم ويترددكل يوم البهم وعونهم من ماله فكانوالا يفقدون من حاجة أبهم الاعينه بل كانوا بردن منهمالم بروامن أبهم في حيانه وكان الواحد منهم يتردد الى بابدار أخية ويسأل ويقول هل لكم

على أخيه كالشفق على نفسه فلاخبرفها قال ممون بن مهرانمن لم تنتفع بصداقته لم نضرك عداوته وقال صلى الله علمه وسلم الاوان لله أواني في أرضه وهي القاوب فاحب الاواني الي الله تعالى أصفاها وأصلها وأرقهاأصفاها منالذنوب وأصلها فىالدىن وأرقها على الاخوان ومالحالة فسنغى أنتكون حاحية أخلامثل طحتك أوأهم منطحتكون متفقر الاوقات الحاحية غـمرغافل عنأحواله كا لاتغفل عن أحوال نفسك وتغنمه عن السؤال واظهار الحاحمة الى الاستعانة بل تقوم محاجته كأنك لاتدرى انكفت مما ولا ترى لنفسل حقايسب قىامل ما لى تتقلدمنـة بقبوله سعدك فىحقد وقيامك بأمره ولاينبغي أن تقتصر على قضاء الحاحة بل تجتهدفى البداية بالاكرام فىالز بادة والايثار والتقديم على الاقارب والولدكان الحسن يقول اخواننا أحب السنا من أهلنا وأولادنا لان أهلنابذ كروننا بالدنيا واخواننابذكروننامالا خوة وقال الحسنمن شدع أخاه فى الله بعث الله ملائكة من تعت عرشه يوم القيامة مشعونه الى المنة وفى الانر مازار رحل أخاه في الله

اجتهل الكم على هل الكرزيت) ولفظ القوت هل عندكم دقيق الكرزيت تعتاجون الى كذار كذافان قالواعندنا قال أروف حي أنظر اليه وان قالواليس عندناشي (وكان يقوم م) بأشـ تراء المطاوب كلذاك (منحيثلابعرفه أخوه) ولم يكن الاخ بعرف بين عياله وعيال أخيمه يقاسمهم المؤنة و يلقى أخاه فلا يعلمه بذلك (و بمداتظهر الشفقة والاخوة اذالم تثر الشفقة حتى بشفق على أخيه كما يشفق على نفسه فلاخير فيها) اغماهيرسمية لابعبأبها (وقالميمون بن مهران) الجزرى تقدمذ كرهقر يبا (من لم ينتفع اصداقته لم يتضرر بعداوته ) نقله صاحب القوت (وقال صلى الله عليه وسلم ان لله أواني جمع آنية (في أرض وهي القاوب وأحب القاوب الى الله) أي أكثرها حباعنده (أصفاها وأصلها وأرقها) قال المصنف (أصفاهامن الذنوب وأصلهافي الدين وأرقها على الاخوان) قال العراقي رواه الطبراني من حديث أبي عقبة ألخولاني الاانه قال البنهاوأرقهاوأ سناده جيد اه قلت أنوعقبة اسمه عبدالله بنعقبة قبل كانصلي القبلتين جمعا وقبل ولدفي عهده صلى الله علمه سلم بل صحب معاذ بن حبل روى عنه أبوالزاهرية و بكر ابن زرعة ومحد بن زيان الالهاني ولفظ حديثه انتداني آنية من أهل الارض وآنية ريكو قاوب عباده الصالحين وأحبها اليه ألبنهاوأرقهاوفي اسناده بقمة بن الوليد وهومدلس لكنه صرح بالتعديث فيه قال المناوى فى شرحه اذارق القلب ولان انع لى وصار كالمرآة الصقيلة فاذا أشرقت عليه أنوار الملكوت أضاء الصدر وامتلا منشعاعها فابصرت عن الفؤاد باللن أمرالته فى خلقه و ويه ذلك الى ملاحظة نو رالله فاذالاحظه فذلك قلباستكمل الزينة والتهيؤ بمارزق من الصفاء فصارمحل نظراللهمن بينخلقه فلا نظر الى قلبهزاده به فرحاوله حباوا كتففه بالرحة واراحه من الزحة انتهى (و بالجلة فينب غيان تكون خاجة أخيك مثل حاجتك أوأهم من حاجتك وان تكون متفقدا لاوقات الحاجة غيرغافل عن أحواله كما لاتغفل عن أحوال نفسك وتغنيه عن السؤال) ابتداءمنه (واطهار الحاجة الى الاستعانة) بك (بل تقوم الحاجة كانك لاتدرى انك قت بما ولاترى لنفسك حقا) عليه (بسب قيامك) لتلك الحاجة (بل تتقلد منة بقبوله سعيك فى حقه وقيامك باص م) وانه له الفضل فى ذلك (ولا ينبغي ان تقتصر على قضاء الحاجة) فقط (بل تجتهد فى البداية بالاكرام بالزيارة) وفى نسخة بالزيادة (والايشار والتقديم على الاقارب والولد كان الحسن) البصرى رجمه الله تعالى ( يقول اخواننا) في الله تعلى (أحد الينا من أهلمنا وأولادنا لان أهلينا) وأولادنا (يذكر ونابالدنياوأخواننايذكر ونابالا خرة)كذافي القوت واغظه وكان الحسن وأمو قلابة يقولان اخواننا أحب الينا من أهلينا وأولادناالي آخره وقال أحدهمالان الاهل والولد من الدنيا والاخوان في الله من آلة الا تحرة وفي موضع آخر فينبغي ان يؤثر أخاه بنفسه وماله ان احتاج الى ذلا عان لميكن هناك فبساويه منه وهذا أقل منازل الاخوة وهومن أخلاف المؤمنين وانميا آخى رسول اللهصلي الله عليه وسلم بين الغني والفقير ليساوى الغني الفقير فيعتدلان وينبغي ان يقدمه على أهلهو ولد وان عمه فوق محبته ملان محبه أولئك من الدنيا وللنفس والهوى ومحبه الاخوان من الا آخرة ولله تمارك وتعالى وفى الدىن وأمو والدىن والا تنحوه مقدم عند المتقين وكان عبدالله من الحسين البصري بصرف الحوان الحسن أذاجاؤه لطول لبثهم عنده واشدة شغله بهم فيقول لهم لاتحاوا الشيخ فكان الحسن اذاعلم ذلك يقول دعهم بالكع فانهم أحب الىمذ كم هؤلاء محبوني لله عز وجل وأنتم تريدوني للدنما وقال أومعاوية الاسود اخواني كاهم خيرمني قبل وكيف ذاك قال كاهم برى لى الفضل عليه ومن فضلني على نفسه فهو خبرمني (وقال الحسن)البصرى رجهالله تعالى (من شيع أناه فى الله بعث الله ملائكة من تعت عرشه نوم القيامة يشيعونه الى الجنة) كذافى القوت ومعنى التشييع ان يتبعه عندر حدام كراماله (وفى الا ترمازار رجل أخاه فى الله شوقاالى لقاله ) ولفظ القوت شوقااليه ورغبة في لقائه (الاناداه ملكمن خلفه طبت) وطاب مشاك (وطابت النالجنة) تقدم في الماب الذي قبله وسيأتى في حقوق المسلم ما يقر بمنه (وقال) عطاء من أبي

تفقدوااخواد كإبعد أللث فان كانوامرضي فعودوهم أومشاغمل فاعينوهم أوكانوا نسوا فذ كروهم وروىان النعيركان للتفتعينا وشمالاسندىرسولالله صلى الله علمه وسلم فسأله عن ذلك فقال أحست و حلافانا أطاء عولاأواه فقال اذا أحست أحدا فسله عن اسمة واسمأسه وعن مترله فان كان مريضا عدته وانكانمشغولا أعنته وفيروايةوعناسم حده وعشرته وقال الشعبي فى الرحل محالس الرحل فيقول اعرف وحهمه ولا أعرف اسمه تلك معرفة النوكى وقدل لاستعماس من أحد الناس المكقال حليسي وقال ما اختلف رجل الى محلسى ثلاثامن غررحاحقه الى فعلتما مكافاته من الدنسا وقال سعد نالعاص لجليسي على ثلاث اذادنار حبت به واذاحدث أقىلت على واذا حلس أوسعتله وقدقال تعالى رجاءسنيم اشارة الى الشفقة والاكرام ومن عام الشفقة انلاسفرد بطعام لذبذ أو يحضور في

ر باح المكي ثقة فقيه فاضل مات سنة أربع عشرة (تفقدوا اخوانكم بعد ثلاث فان كانوام مني فعودوهم أو) كانوا (مشاغيل فأعينوهم أوكانو أنسوافذ كروهم) نقله صاحب القوت أى اذالم يأتك اخوك بعدمضى ثلاث لمال وجبعليك تفقده فانه لا يخلومن احدى الحالات الثلاث امام يض أومشغول أونسى العمسة والاخوة فالريض بعادوالمشغول بعان والناسي بذكر وقدر ويهدذافي المرفو عمن حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فقد الرجل من اخوانه ثلاثة أبام سأل عنه فان كان غائبا دعاله وان كانشاهدا زاره وانكان مريضاعاده أخرجه أبو يعلى في مستنده من طريق عبادبن كثيرعن ثابتءن أنس وأخرج البهتي فىالشعبءن الاعش قال كانقعدفى المجلس فاذافقد ناالرجل ثلاثة أيام سألناعنه فان كان مريضاعدناه (وذكر )في بعض الاخبار (ان ابنعر )رضي الله عنهما (كان يلتفت عيناوشم الابين يدى النبي صلى الله عليه وسلم) ولفظ القوت وقدرو بناعن النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى أبن عمر يلتفت عيذا وشمالا (فسأله فقال) بارسول الله (أحسبتر حلافاً فاأطلبه ولاأراه فقال) ياعبد الله (اذاأحبيت أحدافسله عن اسمه واسم أبيه وعن منزله فان كان من يضاعدته وان كان مشغولا أعنته) كذا في القوت (وفي رواية عن اسم جده وعشيرته) قال العراقي رواه الخرائطي في مكارم الاخلاق والبهيق فى شعب الاعان بسندضع ف ورواه الترمذي من حديث بزيد بن نعامة وقال غريب ولانعلم ليزيد بن نعامة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم انتها قلت وقد وقع لناحديث مسلسل بقولهم لقيت فلانافسا اني عن اسمى ونسبى وكنبتى وعن الموضع الذى أناسا كنه من طريق أبى الحسين محد بن النضر الموصلي عن هدية ابن خالد عن حادبن سلة عن تابت عن أنس رفعه باأنس أكثر من الاصدقاء فانكم شفعاء بعضكم في بعض هكذاأوردهابن ناصر الدينف مسلسلاته ورواه كذلك ابو حعفر محدين على الهمداني وأبوالحسين المبارك ابن عبد الجدار الصرى وأبومسعود سليمان بن الراهيم الاصهاني الحافظ في مسلسلاتهم من طرق مدارها على هدية (وقال)عامرابن شراحيل (الشعبي)رجه الله تعالى (في الرجل عالس الرحل فيسأله عنه فيقول أعرف وجهه ولا أعرف اسمه تلك معرفة النوكى) أى الحقى كذافى القون (و) ووى عن الضعال (قيل لابنعباس) رضى الله عنهما (من أحب الناس المك قال حليسي) كذافى القوت (وقال) ابن عباس أيضا ولفظ القوت وكان يقول (مااختلف رجل الى مجلسي ثلاثامن غير حاجة ) تدكون (له ألى فعلت مامكافأته من الدنيا) كذافى القوتوذ كرفى ترجمة ان شبرمة انه كان اذاا ختلف المهالرجل ثلاثة أيام دعاه فقالله أراك قدارمتنامنذ ثلاثة أيام عليك خواج نتكام فيه (وقال سعيد بن العاص) بن سعيد بن العاصى بن أممة القرشى الاوى أوعمان ويقال أوعد الرحن المدنى والدعر والاشدق ويحى وهوسعيد بن العاصى الاصغرفتل أبوه توم بذرمشركا ولجده أبى احجة سعيدبن العاصىذ كرفى فتع خيم قال محد بن سعد قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهوابن تسع سنين وقال ابن عبد البركان من أشراف قريش جمع السحفاء والفصاحة وهوأحد الذس كتبوا المعف تعثمان واستعمله عثمان على الكوفة وغزاطبرستان فافتقعها وكذاحرجان في خلافة عثمان واستعمله معاوية أيضاعلى المدينة فال الخارى فالمسددمات سعدو أنوهر برة وعائشة وعبدالله ف عامر سنة سبع أوعمان وخسين وي له مسلم والترمذي والنسائي ( الميسي على الاثاداد الرحبت به واذا حدث أقبلت عليه واذا جاس أوسعتله ) نقله صاحب القون و يحكى عن سعيد هذا اله كان يدعوا خوانه وحبرانه فى كل جعة فيصنع لهم الطعام و يخلع علمهم الشاب الفاحرة ويام لهم بالجوائر الواسعة وبمعث الىء الانهم بالبرالكثير وكان وحدموليله في كل للة جعة فيدخل المستدومته صروفهاد نا نبر فيضعها بن مدى المصلين وكان قد كثر المصاون في كل لماة جعة في مستعد السكوفة (وقد قال تعالى) في معرض الوصف والمدح لاصاب حسيه صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار (رجاء بنهُم اشارة الى الشفقة) على الاخوان (والاكرام) الهم (ومن عام الاشفاق اللانفرد بطعام لذيد) شهي عن أخيه (أو يحضو رفي مسرة

دُونه بل يَنْفَعَ لَفُراة مو يستوحش بانفراد عن أنعيم \* (الحق الثالث) \* فى اللسان بالسكوت مرة وبالنطق أخرى الماالسكوت فهوان يسكت عن ذكر عيو به فى غيبته وحضرته بل يتجاهل عنه (٢١١) د يسكت عن الردعليه فيما يتكلم به

ولاعاريه ولايناقشهوان السكتعن التحسس والسؤال عنأحواله واذا رآه في طريق أوحاجة ولم يفاتحه بذكرغرضهمن مصدره ومو رده لابسأله عنه فرعاشقل عليهذكره أو يعتاج الى ان يكذب فيه وليسكت عن أسراره التي شهاالب ولاستهاالى غيره لبتة ولاالى أخص اصدقائه ولا تكشف شسامنهاولو بعد القطيعة والوحشة فان ذلكمن اؤم الطبع وخبث الباطن وان يسكت عن القدح في أحبابه وأهله و ولده وان سكتء\_ن حكارة قدح غيره فسهفان الذي سبك من بلغك وقال أنس كانصلى اللهعليه وسلم لانواحه أحدابشي بكرهه والتأذى عصل أولامن المبلغ ثم مسن القائسل نعم لاسعى ان يخفى ماسمع من الثناءعليه فان السرور به أولا يحصل من البلغ للمدح غمن القائل واخفاء ذاكمن الحسد و مالحلة فليسكت عن كل كلام بكرهه جلة وتفصيلاالااذا وجب عليه النطق في أمر ععروف أونه يعن منكر ولمعدرخصة فىالسكون فاذذاك لاسالى مكراهته

دونه بل يتنغص لفراقه ويتوحش بانفراده عن أخيه )ولفظ القوت وقال بعض الادباء اذا التلف الاخوات مجماعة ثم اجتمع بعضهم على لذة وقعد البعض نقص من اللهذة عقد ارمن نقص منهم \* (الحق الثالث على اللسان بالسكوت مرة وبالنطق أخرى أماالسكوت فهو أن يسكت عن ذكر عيويه ) ومساويه (في حضرته) أى حضوره (وغيبته بل يتجاهل عنها) أى يذكلف الجهل (ويسكت عن الردعليه فيما ينكام به فلا عاريه) أى لايخاصمه (ولايناقشه) أى لايستقصمه في الحساب (وان يسكت عن التحسس عليه) وهو تجسس الاخبار والتفعص عن بواطنها (و) عن (السؤال عمايكمه من أحواله) الباطنة (واذارآه في حاجة) هومشغول جا (أو) ماشيا (في طريق ولم يفاقحه بذكر غرضه) ابتداء منه (و)ذكر (مصدره ومورده) أى صدوره و وروده ( فلاسأله عنه فرعمايثقل عليه ذكره أو يحتاج الى ان يكذب فيه) وفي القوت وليتقان بعاشرأ خاه مخمس خصال فليسمن الادبولا المروعة أولهاان لا يلزمه بما يكره ممانشق عليه والثانية أن لايسمع فيه بلاغة ولايصرف فيهمقالة والثالثة ان لايكثرمسئلته من أمن تجيءوالى أمن تذهب والرابعة انلايتحسس عليه والخامسة أنلايتحسس عنه فقدروينا كراهة هذه الحسف سير السلف وقال محدبن سدير من لاتكرم أخال عادشق علمه وقال محاهد اذارا يت أخاك في طريق فلانسأل من أن حنت والى أن تذهب فلعله مكره ان نصد قك في ذلك أو مكذ مك فقد كون قد حلته على المكذب (وان يسكتعن الاسرار التي يبثهااليه) أى ينشرها (ولايبثها الى غيره ألبتة) أى لايفشها (ولاالى أخص أصدقائه) وأصدق أحمايه (ولايكشف شيئامها ولو بعد القطيعة) والمحافاة (والوحشة) والنفرة وهذا فى الامورالتي لوفرض الله اطلع على ذلك لتكدر خاطره (فانذلك) أى افشاء السرالى الغير (من لؤم الطبيع وخبث الباطن) وهودليل علمهما (وان يسكت عن القدح في أحبابه وأهلهو والده) فلايتكام فهم ماسوءهم وكثير يتقرب لصاحبه بذلك وهو خطأ تنشأعنه المفاسد ولوفرض فيه مصالح فلاتوازى مفاسده ودر وهاأولى (وان يسكت عن حكاية قدح عسره فيه فان الذي يسمل من بلغان) ومنه قولهم ماسبك الامن بلغك (وقال أنس) بن مالك رضي الله عند (كان الني صلى الله عليه وسلم لايواجه أحداً بمايكرهه) أى لايشافهه به لللايشوش عليه فانه كان واسع الصدر جداغز برالحياء فأل العراقي رواه أوداود والترمذى فىالشمائل والنسائ فىاليوم والليلة بسندضعيف انتهى قلت وكذاك واه أحد والخارى فىالادب المفرد ولفظهم جمعا كانلالواجه أحدافى وجهه بشى بكرهه وسيمان رحلادخل وبه أثرصفرة فلما خرج قال لوأمرتم هذاان بغسل هذاعنه (والتأذى يحصل أولامن المبلغ)له ذلك (مم من القائل)وهي مرتبة نانية (نعم لاينبغي ان يحني مايسمع من الثناءعليه) والمدح فيه (فان السرور يحصل من المبلغ) أولا (ثم من القائل) أنانيا (واخفاءذاك من) داء (الحسد) وهومذموم (و بالجلة فيسكت عن كل كلام يكرهه جلة وتفصيلا)قليلاوكثيرا (الااذاوجب عليه النطق باص عفروف أونهي عن منكر ولمعدر خصة) شرعمة (فى السكوت فاف ذلك لايبالى بكراهته) ولوتغير عليمه (فان ذلك احسان المه فى العُقيق وان كان يظن أنه اساء ) له (فالظاهر) ومنهم من قال يكتبه في لوح فيعرض عليه لعله يعتبر فبرندع عنه فهذاهو أولى الاشياء وابعد من غرو والمواجهة (أماذ كرمساو به وعيو به ومساوى أهله فهومن الغيمة) لانه ذكرله فيما يكره (وذلك حوام في حق كلمسلم و يزحوك عنه أمران أحدهما أن تطالع أحوال نفسك فاصة (فان وجدت فهاشما واحدامذموما فهون على نفسك ماتراه من أحمل المؤمن (وقدر) في نفسك (انه عاجز عن قهر نفسه في تلك الحصلة الواحدة كالنف عاحز فيما أنت مبتلى به) واقع فيه

فان ذلك احسان البه فى التحقيق وان كان بطن انها اساء فى الفناهر اماذ كرمساويه وعيويه ومساوى أهله فهومن العبية وذلك وام فى حق كل مسلم و يزجوك عنده أمران أحدهما ان تطالع أحوال نفسك فان وجدن فيها شيأ واحدامذ موما فهون على نفسك ما تواه من أخيل وقد واله عاجز عن قهر نفسه فى تلك الخصلة الواحدة كا الله عاجز عبا أنت مبتلى به

(فلاتستثقله بخصلة واحدة مذمومة) قال الحسن البصرى (فاى الرجال المهدب) همات (وكلمالا تصادفهمن نفسك في حق الله) تعالى (فليسحقك عليه بأ كثرمن حق الله عليك والامر الثاني اللو طلبت) أخا (منزهامن كلعيب) وزلل (اعترات عن الحلق كافة) و جاذبتهم (ولم تعد) في الدنيا (من تصاحبه أصلا) واعدال طلبه ومنه قول الحريري واعلم بأنك وطلبت مهذبار مت الشطط (فامن الناس أحدالاوله يحاسن ومساو فاذاغلب المحاس المساوى فهواانماية ) القصوى (والمنتهى) فى الرغبات ولفظ القوت فن ظهرت محاسنه فغلبت مساويه فهوا اؤمن المقتصد (فأ أؤمن المكريم أبدا يحضر في نفسه محاسن أخيه لينبعث فى قلبه التوقير ) أى التعظيم (والود والاكرام) وفي نسخة والاحترام (وأما المنافق اللئيم فانه أبدا يلاحظ المساوي والعروب) ولفظ القوت فالاخ الشفيق الرفيق الكريم بذكر أحسن مايعلم في أخيه والمنافق اللئيم يذكر أسوأ ما يعلم فيده (قال ابن المبدارك) رجه الله تعالى (الؤمن يطاب المعاذير والمنافق بطلب العثرات كذافى القوت (وقال الفضيل) بنعياض رجه الله تعالى (الفتوة الصفيحين الزلات كذافى القوت (ولذلك قال صلى الله عليه وسلم استحمدوا بالله من حار السوء الذى اذاراى خيرا ستره واذا رأى شرا أظهر م) قال العراقي رواه العارى فى التاريخ من حديث أبي هر يو بسندضعيف والنسائيمن حديث أبي هر برةوأبي سعيد بسندصيم تعودوابالله منجار السوءفي دارا القام انتهى قلت وروى الحاكم من حديث أبي هر رة بلفظا ستعيدوا باللهمن شرحار القام فان جار المسافر اذا شاءات تزايل زايل ورواه أيضابله فظ اللهم انى أعوذ بكمن جارالسوعف دارالمقامة فان جار البادية يتعول وروى الطبراني في الكبير من حديث عقبة بن عامر اللهم اني أعوذ بكمن يوم السوءومن لله السوءومن ساعة السوءومن صاحب السوء ومن حارالسوء في دارالمقامة وأخرب ان التجارمن حديث سعيد المقبري من سلا اللهم انى أعوذ بكمن خليلما كرعيناه نرياني وقلبه برعاني ان رأى حسنة دفنها وان رأى سيئة أذاعها وأماحديث النسائى الذى أشاراليه العراق فقدأخ جه أيضاالبهني فى الشعب وزاده ووالنسائى أيضابعد قوله دارالمقام فان الجار البادى يتحق لعنا وروى البهق أيضافى معناه بسنده الى الحسن قال قال القمان لابنه يابني حلت الجندل وكل ثقيل فلم أحل شيأ أثقل من حار السوء وذقت الرار فلم أذق شيأ أمر من الصمر وروى البهبق أيضامن حديث أبى هر مرة تعقدوا بالله من ثلاث نوافر حارسوء أن رأى خيرا كتمهوان رأى شراأذاءه الحديث وسنده ضعيف (ومامن شخص الاوعكن تعسين عاله بغصال فيهو عكن تقبيعه أيضا) بخصال أحرى فيه (و) هذا المعنى سبب قول الذي صلى الله عليه وسلم ان من السان سعرا اذ كلحديث (روى) وفي آخره سب يكون أوله خرج علمه وهو (ان رجلاائني على رجل عندرسول الله صلى الله على وسلم فلما كانمن الغددمه فقال صلى الله عليه وسلم أنت بالامس تذي عليمواليوم مذمه فقال والله لقدمد قت عليه بالامس وماكذبت عليه اليوم أنه أرضاني بالامس فقلت أحسن ماعلت فيه واغضبني اليوم فقلت أقبع ماعلت فيه فقال صلى الله عليه وسلم) عندذلك (انمن البيان مجرا وكانه كره ذلك فشبهه بالسعر ) لان السعر حرام أى ان بعض البيان معرلان صاحبه يكشف عسن بيانه عن حقيقة المشكل فيستميل القلوب كايستمال بالسعر فلما كانف البيان من صنوف التركيب وغرائب التأليف مايحدنب السامع الىحد يكاديشغله عن غيرهشهه بالسحرا لحقيقي قال العراقي رواه العليراني في الاوسط والحاكم في المستدول من حديث أي بكرة الاانهذ كر المدح والذم في علس واحد لا يومين ورواء الحاكم من حديث النعماس أطولمنه بسند ضعمف أنضالته عقلتان من البيان لسعرارواه أجدوالعارى فىالنكاح والطب وأوداودفى الادبوا لثرمذى فىالبركاهم منحديث ابعروعزاه صاحب المشارق الى على ووهم فيه فان البخارى لم يخر جهمنه وأماحديث ابن عباس فاخرجه أجدوا بو داود بلفظ انسن البيان سعراوان من الشعر حكاوا ما القصة ففي قدوم وفد تميم وفيهم الزيرقان وعروبن الاهتم

أخلف فى حق نفسك فليس حقل على مأكثر من حق الله علال والامرالشاني انك تعلم انك لوطلبت منزها عن كلعب اعتراتعن الخلق كافةولن تعدمن تصاحبه أصلاف امن أحد من الناس الاوله محاسن ومساوفاذاغامت المحاسن المساوى فهدو الغاية والمنتهى فالؤمن الكريم أبدا عضرفي نفسه محاسن أخسه لسعثمن قلسه التوقير والود والاحترام وأماالنافق اللئم فانه أمدا يلاحظ المساوى والعموب قال ان المارك المؤمن بطلب العاذ بروالمناف ق بطلب العثرات وفال الفضل الفتوة العفوعن زلات الاخوان ولذلك فالعامه السلام استعدوا ماللهمن حارالسوء الذىانرأى خسراستره وانرأى شراأظهمرءوما من شخص الاو عكن تحسن اله يغصال فده عكن تقبعه أنضار وىانرحلا أنىعلى حلعندرسول الله صلى الله عليه وسلم فليا كانمن الغدذمه فقال علمه السلام أنت بالامس تثنى علمه والوم تذمه فقال والله لقدصدقت علمه بالامس وماكذبتعليه الومانه أرضائي بالامس فقلت أحسن ماعلت فيه واغضبني البوم فقلت أقجماعلت فده

فقالعليه السلامان من البيان لسحرا وكأنه كروذ لك فشهه بالسعر

والسان شعبتان مسن النفاق وفي الحديث الأخر ان الله مكره ليج السان كل السان وكدذلك قال الشافعيرجه اللهماأحدمن المسلمين بطمع الله ولا تعصمه ولاأحد تعصى الله ولانطبعه فن كانت طاعته أغلب من معاصمه فهوعدل واذاحعلمثلهذاعدلافي حق الله فيان راه عدلافي حـق نفسـك ومقتضى اخوتك أولى وكاعب عامك السكروت بلسانك عين مساو به یعب علیان السكوت بقلمك وذلك بترك اساءة الظن فسوءالظن غسة بالقلبوهـومنى عنهأ يضاوحده انلاعمل فعله على وجهفا سدما أمكن انتحمله على وحمحسن فاما ماانكشف سقنن ومشاهدة فلاعكنك ان لا تعلم وعلىك ان تعمل ماتشاهدعلي سهو ونسسان ان أمكن وهداالظن بنقسمالي مارسمى تفرسا وهوالذى يستند الى علامة فانذلك عرل الفان نعر يكا ضرور بالايقدرعلى دفعه والىمامنشؤه سوءاعتقادك فيه حتى تصدرمنه فعلله وحهان فعماك سوء الاعتقاد فسمان تنزله على الوحه الاردأمن غيرعلامة تغصمه وذلك حناية عليه بالماطن وذلك حرام فى حق

وانهما خطما ببلاغة وفصاحة ثمقال لزوقان بارسول الله اناسيد بني تميم والمطاع فهم والمجاب لديهم أمنعهم من الظار وآخذلهم عقوقهم وهذا اعلمذاك فقال عروانه لشديد العارضة مانع لحانبه مطاع فى أذينه فقال الزبرقان والله لقدعلم مني أكثر مماقال مامنعه ان يشكلم الاالحسد فقال عرو أماا حسدك فوالله انه للمسم الخال حديث المال ضعيف العطن أجق الوادوالله بارسول الله لقدصدف فما فلت أولاوما كذبت فما قلتآ خواولكني رجل ان أرضيت قلت أحسن ماعلت وان أغضبت قلت أقبع ماوجدت واقدصدقت في الاولى والاخرى فقال صلى الله : لميه وسلم ان من البيان سحرا قال الميداني هذا المثل في استحسان النطق وا برادا لجة البالغية (ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في خبر آخوالبذاء والسان شعبتان من النفاق) البذاء كسحاب المكلام القبع يكون مارة من القوة الشهوية كالرفث والسخف ومن الفوة الغضية مارة فتي كانمعه استعانة بالقوة المفكرة كانمنه السباب ومتى كانمن محردالغذب كانصو بالمجرد الايفدنطقا كابرى ثمن فارغضبه وهاجها نحه قاله الراغب والبيان هوالتعمق في اظهار الفصاحة في المنطق وتسكلف البلاغة في أسالب الكلام قال العراقير واه الترودي وقال حسن غريب والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخينمن حدديث الى امامة (وفي حديث آخر) قال صلى الله عليه وسلم (ان الله كره المح البيان كل البمان) أى لانه يحرالى ان برى الواحد منالنفسه فضلاعلى من تقدمه فى المقال ومن ية عليه فى العلم أو الدرجة عندالله بفضل خصيه عنهم فعتقرمن تقدمه ولايعلم المسكين انقلة كالرم السلف انما كان ورعاوخشة لله تعالى ولوأرادواالكلام واطالته اعزواوأعني انهم اذاذكر واعظمة الله تلاشت عقولهم واسكرت قلوبهم وقصرت ألسنهم والبيان جمع الفصاحة فى الفظ والبلاغة فى المعنى قال العراقى رواه ابن السنى فى كلبر باضة المتعلمن منحديث أى امامة بسند ضعيف انتهى فلت ورواه الطعراني في السكيمر كذلك وفي سنده عفير من معدان وهوضعيف (ولذلك قال الشافعي) رضي الله عنه ولفظ القوت وقد قال الشافعي رجه الله تعالى في وصف العددالة قولاحسنا استعسنه العلاء حدثنا محدين عبدالله ي عبدا لحركم قال معت الشافعي يقول (ماأحدمن السلين بطبع الله عزو حل فلا بعصيه ولاأحد بعصى الله عز وحل فلا بطبعه) ولفظ الةورحتي لابعصيه وحتى لابطيعه في الموضعين (فن كانت طاعاته أغلب من معاصيه فهوعدل) لفظ القوتفهو العدل قال ابن عبد الحكم وهذا كالم الحذاق (واذاجعل مثل ذلك عدلاف حقالله) تعالى (فبان تراه عدلافى حق نفسك ومقتضى اخو تك أولى وكايجب علمك السكوت بلساك عن مساوية يجب عليك السكوت بقلبك وذلك بترك اساءة الفان)فيه (فسوء الفان عميمة بالقلب وهومنهسي عنه أيضا) لان افظ الغيبة شامل للكل (وحقه) على (ان لا تعمل فعله على وجه فاسدما أمكنان ان تعمله على وجه حسن) أىماو جدت سيلااليه (فاماان انكشف لك يبقين وشاهدته) بعينك (فلا يمكنك ان لا تعله وعلمانان تحمل ماتشاهد على مهوونسمان ان أمكن كاهوالالتي عال المؤمن (وهذا الفان ينقسم الىمايسى تفرسا وهوان يستندالى علامة) تدل عليه (فأن ذلك يحرك الفان تحركا ضروريا لايقدرعلى دفعه والى مامنشؤه سوء اعتقادك فيه حتى أذاصدرمنه )وفي نسخة حتى بصدرمنه (فعل له وجهان فحملك سوءالاعتقاد على ان تنزله على الوجه الاردأ) أى الاقبع (من غيرعلامة) هناك (تخصه ماوذلك حناية عليه بالباطن وذلك حرام في حق كل مؤمن أذقال صلى الله عليه وسلم) ولفظ القوت وكذلك الفرق بن الفراسة وسوءالظن انالفراسة ماتوسمته من أخمك بدليل نظهراك أوشاهد يبدومنه أوعلامة تشهدها فمه فتنفرس ذلك فيمه ولاتنطق به ان كانسوأ ولاتظهره ولاتحكم عليمه ولا تقطع به فتأثم وسوء الظن ممانظننته من سوءرأيك فيه أولاجل حقد في نفسك عليمه أولسوءنية تكون منك أوخبث عال فيك تعرفهامن نفسك فتعمل الأخيك علم اوتقبسه بكفهذا هوسوء الظن الائم وهوغيبة القلب وذلك المرم لقول الذي صلى الله عليه وسلم (ان الله قد حرم من الومن دمه وماله وعرضه وان نظن به طن السوء)

كلمؤمن اذقال صلى الله عليه وسلم ان الله قد حرم على المؤمن من المؤمن دمه وماله وعرضه وان يظن به ظن السوء

قال العراقي واه الحاكم في التاريخ من حدديث ابن عباس دون قوله وعرضه ورجاله ثقات الاان أباعلى النيسابورى قال ليس هذا عندى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الماهو عندى من قول ابن عباس ولا بن ماجه نعود من حديث ابن عرولسلم من حديث أبي هر برة كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه (وقال) صلى الله عليه وسلم (اياكم والظن) أى احذر والتباع الظن أواحذر واسوء الظن عن لا بساء الظن به والظن ممة تقع في القلب الادليل فا عاينشاً الظن الخبيث من القلب الخبيث بوفيه يقول الشاعر

اذاساء فعل المرء ساءت طنونه \* وصدق ما بعداده من توهم

(فان الظن) أفام المظهر مقام المضمر اذالقياس فانه لزيادة تمكن المسند المه في ذكر السامع حثاعلي الاحتناب (أكذب الحديث) أي حديث النفس لانه يكون بالقاء الشيطان في نفس الانسان واستشكل تسممة الظن حديثا وأحب بأنااراد عدم مطابقة الواقع قولاأوغيره ومانش أعن الظن وصف الظنيه مجازا فالالعرافي متفق علمه من حديث ألى هر وه انته يقلت وكذلك واه مالك وأحدوا بوداود والترمذى وللعدديث قيدة يأفي ذكرها بعده وهوقوله ولاتجسسوا الح (وسوء الفان يدعو الى التمسس والتعسس) بالجيم والحاء (قال صلى الله عليه وسلم لانعسسو اولا تعسسوا ولا تقاطعواولا تدابر واوكونوا عبادالته اخوانا) وهذا بقدة الحديث الذي تقدم قبله ولفظه ولا تحسسوا بالحم ولا تحسسوا مالحاء ولاتنافسواو مروى ولأتناحشوا ولانحاسدوا ولاتباغضوا ولاتدامرواوكو نواعماد ألله اخواناولا يخطب الرجل على خطبة أخمه حتى ينكم أو يترك وقد تقدم انه أخر حممالك وأحدوالشيخان والترمذى من حديث أني هر برة (والتحسس) بالجم يستعمل (في تطاع الاخبار) و تعرفها بتلطف ومنه الجاسوس (والتحسس) بالحاء (بالمراقبة بالعين) وأصله طلب الشي عاسته كاستراق السمع وابصار الشي عظمة وقيل الاولالتفعص عنعو رات الناس و تواطن أمو رهم بنفسه أو بغيره والثاني ان يتولاه بنفسه وقيل الاول يخص الشر والثانى أعم وقوله ولاتقاطعوا قال ابن العربي في المعارضة المقاطعة ترك الحقوق الواجبة بين الناس تكون عامة وتكون عاصة والتدوان ولى كلمنهم صاحبه دوه محسوسا بالابدان ومعقولا بالعقائد والآراء والاقوال انتهى وقوله وكونواعبادالله اخوا ناعدن حوف النداء أى ماعبادالله اخوا ناأى اكتسبوا ماتصيرون به اخوانا عماذ كروغيره فاذاتر كتمذلك كنتم اخواناواذالم تثر كوه صرتم أعداء (فسترالعمو بوالتحاهل والتعافل عنهاسمة) أى علامة (أهل الدين) و يستثني منه مالوتعين طريقالانقاذ محترمهن هلاكه أونعوه كان عرثقة مان فلأماخلار حل ليقتله أو بامر أة ليزني بهافيشر عالتحسس كانقله النووى عن الاحكام السلطانية واستعاده (ويكفيك تنبهاعلى كالالرتبة في سترالقبيع واظهار الجيلان الله وصف به في الدعاء فقيل له ) ولفظ القوت ومن علامة التي حسن المقال عند التفرق وجيل البشر بعد التقاطع أنشدنا بعض العلماء لبعض الحكاء

ان الكر ماذا تقضى وده \* يخفى القبيع ويظهر الاحساما وترى اللئم اذا تصرم حبله \* يخفى الجيل و يظهر المهتاما

فوصف الكريم في هذا المعنى المخلق بخلق الربو بية ألم تسمع الى الدعاء الما فورعن رسول الله صلى الله علمه وسلم في أوّله ( يامن اطهر الجيل وسترالفيع ) ولم يؤاخذ بالجر برة ولم جنك السترانة مي ( والمرضى عند الله تعالى من تخلق باخلاقه ) وتحلى بأ وصافه (فانه ) عز وجل ( ستار العبو بوغفار الذنوب ومخلو زعن العبد ) لا يؤاخد على الجر برة ( فكيف لا تتحاوز أنت ) أجم الكؤمن ( أيضاعن هوم ثلك ) في القدر والمقام ( أوفوقك وماهو بكل حال عبد الم ولا مخلوقك ) وانحا أنت واياه في العبودية سواء فليس من حقيقة الصداقة النواخذ ، بعبو يه كيف ( وقد قال عيسى عليسه السلام الحوارين ) من أصحابه ( كيف تصنعون اذا

وقال صلى الله عليه وسلم اما كم والظن فأن الظن أكدب المديث وسوء الفان مدعوالى التحسس والتحسس وقد قال صلى الله she وسلم لاتعسسواولا تحسسواولاتقاطع واولا تداروا وكونوا عبادالله اخوانا والتحسسفى تطلع الاخباروالتحسس بالمراقبة بالعين فسيترا لعبوب والتحاهل والتغافس عنها شمة أهل الدين ويكفيك تسهاعلي كالالرتبةفىستر القبيح واظهارالحسلأن الله تعالى وصف مه فى الدعاء فقهل مامن أظهر الجمل وستر القبح والمرضى عندالله من تخلق ماخلاقه فانه ستار العسوب وغفارالذنوب ومتعاوزعن العبيد فكيف الاتتعاوز أنتعن هومثلك أوفوقك وماهو تكلحال عمدك ولامخلوقك وقدقال عسى علمه السلام العوارين كمف تصنعون اذارأيتم أخاكم ناعًاوقد كشف الريح قو به عنه قالوانستره ونغطيه قال بل تكشفون عورته قالوا سحان الله من يفعل هذا فقال أحدكم يسمح بالكامة فى المحدود يدعلها و يشعها باعظم منها واعلم أنه لا يتم اعان المرعمالم يحب لاحيه ما يحب لنفسه وأقل در حات الاحقة أن يعامل أخاه عاليحب أن يعامل أماه على المحدود ال

علمه غنظه وغضه فا أبعدهاذا كان ينتظرمنه مالانضمرهاه ولانعزم علىه لاحله وو بلله في نص كاب الله تعالى حث قال و بل للمطففين الذبن اذاا كالوا على الناس ستو فون واذا كالوهم أووزنوهم غسرون وكلمن بلمسمن الانصاف أكثر بماتسم مه نفسه فهوداخل تحت مقتضى هذه الاته ومنشأ النقصير فيستر العورةأو السعى في كشفها الداء الدفين فى الباطن وهو الحقدوا لحسدفان الحقود الحسود علائاطنه بالخبث ولكن يحسمه في باطنه و يخفيه ولايديهمهما معدله محالاواذاوحدفرصة انعلت الرابطية وارتفع الحياء ويسترشح الباطن عبثه الدفن ومهماا نطوى الماطن على حقدوحسد فالانقطاع أولى قال بعض الحكاء ظاهر العناب خبر من مكنون الحقدولا بزيد لطف الحقود الاوحشةمنه ومن فى قلىمه على مسلم فاعانه ضعيف وأمره مخطر وقلمه خبيث لانصلح للقاء الله وقدر وىعبد الرحان بنجير بنفير من أسه اله قال كنت المن

رأيتمأنا كم ناعما وقد كشفت الريح عنه فو به فالوانستره ونغطيه فاللكذيم تكشفون عورته ) وافظ القوت في القوت بل تكشفون عورته فقالواسحان الله ومن يفغل هذا فقال أحددكم بسمع من ) ولفظ القوت في التقوت في النفس والغل المستكن في القلب ان يزيده لي الشي عمايسم و يتبعه عنه في فظهر هذا غله وهذا الكائن في النفس والغل المستكن في القلب ان يزيده لي الشي عمايسم و يتبعه عنه في فظهر هذا غله وهذا هو الذي استعادمنه المؤمنون في قوله ولا تععل في قلوبنا غلاللذين آمنوا (واعلم انه لا يتم اعمان المرء ما يعملانحيه ما يعملانحيه ما يعملانحيه ما يعملانحيه ما يعملانحيه من حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى يعملانحيه ما يعملانحيه ما يعملانحية ما يعملانحية المؤمن (وأقل در جان الاخوة ان يعامل أخاه على والعيوب) والفضاغ (ولو ظهرله منه بعض ما يكردون عض ما يكردون عن المساوى والعيوب) والفضاغ (ولو ظهرله منه بعض ما يكردون عض ما يكردون قيل منه الموت عن المساوى وغضمة فأ بعده) عن الانصاف (اذا كان ينتظر منه ما لا يضره له ولا يعزم عليه لا حله وو يله في نص كاب الله تعالى حيث قال و يل المعطفة من الاسمة والوي المناه والمنافق أكثر عمانسم وادفى جهنم فكل من يلتمس من الانصاف أكثر عمانسم و وكات الغل كاكل له على وفاء الكيل أو يقسه الكيل و وكات المنافق كاكل له هو وفاء الكيل أو يخسه المناسم وادفى جهنم فكل من يلتمس من المنوب وكات الغل كاكل له هو وفاء الكيل أو يخسه

(ومنشؤ التقصير في سنرالعورة والسعى فى كشفها الداء الدفين فى الباطن وهو الحقد) المستكن فى القلب (والحسد فان الحسود والحقود على باطنه بالحبث ولكنه يحبسه في باطنه و يحفيه ) عن الاطهار (ولا يبديه) لاخيه (مهمالم يجدله مجالافاذاوجدالفرصة انعلت الرابطة وارتفع الحياء) وظهر الخبأ (وترشع الساطن بغبث الدفين) المستكن (ومهما انطوى على حقده وحسده) وعلم من الهسه ذلك (فالانقطاع أولى) وبهد االسبب انقطع جماعة من الصالحين عن الحوانه مركانوا اذاستلواعن سبب الانقطاع يقولونما كلما بعلم يقال وليس كل عذر يبدى (قال بعض الحسكاء ظاهر العتاب خير من مكنون الحقد ولا تزيدلطف الحسودالاوحشةمنه) ولفظ القوتولا تزيدك لطف الحقودالاوحشةمنه (ومن في قلبه سنسمة على مسلم فاعمانه ضعيف وأمر مخطر وقلبه حبيث لايصلح القاء الله تعالى وقدر ويعبد الرجن بن جبير عن أبيه) ولفظ القوت وقدر وينافى الحقد عن الاخوان الفظة شديدة وهوما حدثونا عن عبد الرحن ابن جبير بن نفير عن أبيه قلت عبد الرحن بن جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرى يكني أبا جيدو يقال أبوحيرر وىعن أبيده جبير بنافيروعن صفوان بنعروعنه أبوحزة عسى بنسام ومحدبن الوليد الزبيدى ومعاوية بنصالح بنحو والحضرى ويحي بناوالطائى ويزيد بن ضميرة ل أوزرعة والنسائي ثقةوقال أبوطاتم صالح الحديث مأن سنة عماني عشرة ومائة فيخلافة هشام روى له الجماعة الاالحاري وأماأ بوهفانه يكني أباعبد الرجن ويقال أباعبد اللهشامي حصي أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه مرسلا وهومن كبار تابعي أهل الشام مات سنة خس وسبعين روى له الجاعة الااليخاري (انه قال كنت بالمن ولى عار يهودي غيرنى عن التو راة فقدم على الهودي) ولفظ القوت فقدم علينا (يهودي من سفر فقلت ان الله) تعالى (قد بعث فينا نبيافدعانا الى الاسلام فاسلنا وقد أنول علينا كابام صدقاً للتوراة فقال البهودى صدقت ولكنكم لاتستطيعون ان تقوه واعماجاء كمبه انانعد نعته ونعت أمته فى التوراة

ولى جار بهودى يخبرنى عن التوراة فقدم على البهودى من سفر فقلت ان الله قد بعث فينانيها فدعانا الى الاسد الأم فاسلنا وقد أنزل علينا كتابا مصدقا للتوراة فقال البهودى مدقت ولسكف كم لا تستطيعون ان تقوموا بما جاء كم به انانجد نعته ونعت أمنه في التوراة

انه لا يحل لامرى ان يخرج من عنية مانه وفي قامه سخدمة على أخمه المسلم ومن ذلك انسكت عنافشاء سره الذي استودعه وله ان منكره وانكاذما فلس الصدق واحدافي كل مقام فأنه كالحوز للرحل ان عرف عمو بنفسه وأسراره واناحتاج الى الكذب فله ان مفعل ذلك فىحق أخسهفان أخاه نازل منزاته وهما كشغص واحدلا عتلفان الاماليدن هذه حقيقة الاخوة وكذلك لايكون بالعدمل بينديه مرائبا وخارجاعن أعمال السرالى أعمال العلاندة فان معرفة أخمه بعدمله كعرفته سفسه من غيرفرق وقد قال علمه السلام من ستر عورةأخمه سترهالله تعالى فى الدنياوالا تحرة وفى خبر آخرفكا تماأحمامو ؤدة وقال على السلام اذاحدث الر حل عديث ثم النفت فهدو أمانة وقال المجالس بالامانة

انه لا يحل لامرى ) يعنى منهم (ان يخرج من عتبة ما به وفي قلبه سخيمة على أخيه المسلم) هكذا أورده صاحب القوت (ومنذلك ان يسكت عن افشاء سره الذي استودعه اياه وله ان ينكره) من أصله (وان) كان (كاذبا) في انكاره (فليس الصدق واجبافي كل مقام) بل في بعض المواضع يستحسن الكذب شرعا (فانه كأبجو زلار جل ان يخفي عيوب نفسهو) ان يخفي (أسراره وان احتاج الى الكذب فله ان يفعل ذلك في حق أخيه فان أخاه ازلمنزلته وهمما كشئ واحدالا يختلفان الابالبدن )أى همامن حيث البدن شخصان في رأى الع بن ومن حيث الروح كشئ واحدى كالالموافقة (فهذه حقيقة الاخوة) وفضله الصداقة (وكذلك لايكون بالعمل بنيديه مراثباوخار جاعن أعمال السر الى أعمال العلانمة فانمعرفة أخيه لعمله كعرفته بنفسهمن غيرفرق وقدقال صلى الله علىموسلم من سترعورة أخمه ستره الله في الدنيا والا تحرة) قال العراق رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس وقال وم القمامة ولم يقل فى الدنيا ولمسلم من حديث أبى هر مرة من سه ترمسلما ستره الله في الدنياو الاستحرة وللشيخين من حديث ابن عمر من سترمسلما ستره الله في الدنياوالا مزوانهي قلت لفظ حديث ابن عباس عندابن ماجهمن سترعورة أخمه المسلم ستراته عورته بوم القيامة ومن كشف ورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه م اوروى عبد الرزاق من حديث عقبة من عامر من سترمومنافي الدنياعلى عورة ستره الله يوم القيامة وروى أنو نعيم من حديث فابت بن مخلد من ستر مسلما ستره الله في الدنياوالا مرة وزادعبدالرزاق وأحدوا بن أبي الدنيا في قضاء الجوائج والطميب من حديث مسلمة بن مخلد ومن فك عن مكروب فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة الحديث وروى الخرائطي فيمكارم الاخلاق حديث ابن عرمن ستر مسلماستره الله يوم القيامة و روى أجد عن رحل من العجابة من سترأخاه المسلم في الدنما ستره الله وم القمامة ور وي عبد الرزاق من حديث عقبة بن عامي من ـــ ترأناه في فاحشة رآهاعلب سره الله في الدنيا والا حرة (وفي خبر آخر ف كاغا أحيام وودة) قال العراقير واه أبوداود والنسائي والحاكم منحديث عقبة بنعامر من رأى عورة فسترها كان كن أحيا موؤدة زادالحاكم (من قسيرها) وفال صيح الاستناد انتهسى قلت ورواه أيضا البخارى فى الادب المفرد بهذه الزيادة و روى أحد وابن ماجه من حديثه أيضابلفظ من سترعلي مؤمن عورة فكاعاأ حياموؤدة من قيزهاور واهبهذا اللفظاب مردويه والبهق والخرائطي فى مكارم الاخلاق وابن عساكر وابن النعار من حديث جارورواه الطيراني في الاوسط من حديث مسلة بن خلدوروى الطيراني في الكبير والضماء فى المختارة من حديث رجل من العجابة اسمه خابر من شهاب كان منزل مصر بلفظ من سترعلى مؤمن عورة فكانحا أحمامينا وروى الخرائطي في مكارم الاخملاق من حديث عقبة بلفظ من سرير على مؤمن حرعة فكانماأحيا موؤدةمن قبرهاولابن حبان والبهق منحديثه من سترعو رةمؤمن فكانما استعماموؤدة فى قبرها وعند البهرق من حديث أبي هر مرة من سترعلى مؤمن فاحشته فكانما أحمام وعودة (وقال صلى الله عليهوسلم اذاحدث الرجل عديث) وفرواية الحديث وفي أخرى اذاحدث رجل حلاحديثا (ثمالتفت) عيناوشمالا فظهرمن عاله بالقرائن انقصده ان لايطلع على حديثه غيرالذى حدثه (فهي) أى السكامة التي حددث بما (أمانة) عند المحدث فعب عليه كمها آذالتفاته بمنزلة استكامه بالنعلق قال العراق رواه أبوداودوالترمذي من حديث جاوروقال حسسن انه بي قلت أخوجه أبوداود فى الادب والترمذى فى البروالصلة وكذلك أخرجه أحمدوالصياءفى الخنارة وصحعه وأخرجه أبو يعلى منحديث أنس وفيه حبارة بن المغلس ضعيف و بقية رجاله تقات (وقال) صلى الله عليه وسلم (الجالس بالامانة) فلا يشبع حديث جايسه الافيما يحرم ستره من الاضرار بألسلين ولايبطن غيرما يظهره رواه ابن ماجه من حديث جابر والخطيب من حديث على وأورده القضاع فى الشهاب وكذا الديلى والعسكرى كلهم من طر يقحسن سعبدالله من حزة عن أسمعن جده عن على وقال الحافظ في الفتح سنده ضعيف فلا يلتفت

الا ألل ألل العالم الماس علس

سفك فمه دم حرام و محلس يستعل فسه فرج حرام ومحلس يستحل فسه مال منغبر حله وقال صلى الله عليه وسلم انمايتعالس المتعالسان بالامانة ولايحل لاحدهما ان رفشيءلي صاحمه ما يكره قدل لبعض الادماء كمف حفظك السر قال أناقره وقدقلصدور الاحرارقمورالاسراروقيل انقلب الاحق في فيمه ولسان العاقل فىقلمهاى لاستطمع الاجق اخفاء مافى نفسه فسديه من حمث لامدرى به فن هدا يحب مقاطعة الجقي والتوقىعن صيتهم بلءنمشاهدتهم وقدقمل لأخركس تعفظ السرقال أحدالخبر وأحلف المستغير وقال آخرأستره واستر أنى أستره وغبرعنه ان المعتر فقال

ومستودى سراتبوأت كنمه فأودعته صدرى فصارله قبرا وقال آخر وأراد الزيادة عليه وما السرفى صدرى كثاويقيره لانى أرى القبور ينتظر النشرا ولسكنى أنساه حتى كأننى على كان منه لم أحط ساعتخبرا ولو جاز كتم السربيني و بينه و أنشى بعضهم سراله الى وأنشى بعضهم سراله الى أخيه ثم قال له حفظت فقال بل نسيت وكان أبوسعيد أنورى يقول اذا أردت ان تواني رجلا فاغضبه ثمدس عليه من سأله عنك وعن

الىقول شراح الشهاب كابي بكر العامى البغدادى والخضرى انه صحيع و بروى بريادة (الاثلاثة عالس بعلس سفك فيد مرام) أي واقدم سائل من مسلم بغير حق (وجلس يستحل فيه فرج حرام) أي على وحمالزنا (ومجلس يستحل فمه مال من غير حله) سواءمن مال مسلم أوذى فن قال في مجلس أريد قتل فلان أوالزنا بفلانة أومال فلان طلالع وزالمستمعين حفظ سره بلعلهم افشاؤه دفعاللمفسدة والمرادمنه أنالؤ من اذاحضر مجلسا ووجد أهله على منكران يسترعلى عوراتهم ولانشد عمارا يمنهم الاان يكون أحدهذه الثلاثة فانه فسادكبير واخفاؤه اضرارعظيم فالالعراق رواه أبودا ودمن حديث جابرمن رواية ابن أخمه غيرمسمى عنمه انتهي قلت ولفظه فى الادب الاثلاثة مجالس سفل دم حرام أواقتطاع مال بغير حققال المنذرى امن أخى حامر مجهول قال وفيه أيضاعبد الله من نافع الصائغر وى له مسلم وغيره وفيه كالم اه ولكن سكون أبي داود عليه يدل على حسنه والله أعلم وروى أبو الشيخ في كتاب التو بيخ من حديث عثمان بنعفان وابن عباس بلفظ انماالحالس بالامانة والمعنى الحالس الحسسة انماهي المصوية بالامانة (وقال) صلى الله عليه وسلم (انما يتعالس المتعالسان بالامانة لايحل لاحدهماان يفشي على صاحبه مايكره) كذا في القوت قال العراق رواه أبو بكر بن لال في مكارم الاخلاق من حديث ابن مسعود باسنادضعيف ورواه ابن المبارك فى الزهدمن حديث أبى بكربن حزم مسلاوالع كمن حديث ابن عباس بلقظ انما يتحالس المتحالسان بامانة الله تعالى فلايحل لاحدهماان يفشي على صاحبه مايخاف وفى سنده وسندا بن لال عبدالله بن محدين الغبرة قال الذهبي في الضعفاء قال العقيلي يحدث بمالا أصل له وقال ابن عدىعامة أحاديثه لايتابع علمها وأمام سل أي مكر بن حزم فقدر واه البهق في الشعب وقال هذا مرسل حمد (وقيل لبعض الادباء كيف حفظك السرقال أماقيره) كذافي القوت أى أنا أكثمه كما يكتم القبرعلي المت (وقدقيل صدور الاحرار قبور الاسرار) هوقول مشهور على ألسنة الناس (وقيل ان قاب الاحق فىفيه) أىفه (ولسان العاقل فى قامه) وهذا أيضامشهو رمن قول الحكاء وقد نظمواهذا العني في أبيات مشهورة (أى لايستطيع الاحق اخفاء مافى نفسه فيبديه للناس من حيث لايدرى به ) أى لايدرى طرق المضرة فيه (فنها أعب مقاطعة الحق) والبعد عنهم (والتوفي عن صحبتهم) وعشرتهم (بلعن مشاهدتهم) فانه ضر رصرف (وقد قبل للا تحركيف حفظك السر فقال أجد المخبر) أى أنسكر معرفته (وأحلف للمستخبر) نقله صاحب القوت (وقال آخر) وقد سئل عن حفظ السرفقال (أستره واسترأني أسترهوعبرعنها بنالمعترفقال) هوالمنتصر بالله عبدالله بنالمعتز بالله أبى عبدالله مجدين المتوكل برالمعتصم ابنهر ونالرشيد العباسي الشاعر المفلق ووالده فالثعشر خامفة ولفظ القوت ومن أحسن ماسمعتفى حفظ السرماحدثني بعض أشياخنا من اخواناه دخاوا على عبد الله بن المعترفا ستنشده شــ بأمن شعره في حفظ السرفانشدهم على البديهة

(ومستودعى سرا تبوّات كنمه \* فاودعته صدرى فكانله)

ولفظ القوت فصارله (فبرا\*وقال آخروأ دالزيادة عليه) ولفظ القوت فرجنا من عنده فاستقبلنا مجدين داودالاصبهاني فسألنامن أين جئنا فاخبرناه بمياأنشد ناابن المعتزفي السرفاستوقفنا ئم أطرق ملياقال

اسمعواقولى (وماالسرقى صدرى كثاو بقبره \* لانى أرى المقبور ينتظر النشرا ولكنني أنساه حقى كانسنى \* بما كان منه لم أحط ساعة خسرا

ولوجازكتم السربيني وبينه \* عن السروالاحشاء لم تعلم السرا)

(وأفشى بعضهم سراالى أخيه م قال له حفظت فقال بلنسيت) كذافى القوت (وكان أبوسعيد الثورى) هوسفيان بنسعيد والكنية المشهور بها أبوعبدالله وعليها اقتصر المزنى في تهذيب الكال (يقول اذا أردت أن تواخي جلا) أى تعقد بينك وبينه عقدة اخوة (فاغضبه م دس عليه من يسأله عنك وعن

أسرارك فأن قال خسيرا وكتم سرك فاصحب وقيل لابي بزيدمن تصب من الناس قال من يعلم منكما يعلم الله ثم يسير عليك كايستره الله وقال ذوالنون لاخير في صحبة من لا يعب (٢١٨) أن يراك الامعصوما ومن أفشى السرعند الغضب فهوا للتم لان اخفاء معند الرضا تقتضيه

الطباع السلمة كلها وقد قال بعض الحكم الاتصب من يتغير عليك عنداً ربيع عند غضبه ورضاه وعند طمعه وهواه بل ينبغي أن يكون صدق الاخرة قابتا على اختلاف هذه الاحوال ولذلك قبل

أسرارك فان قال خيرا وكتم سرك فاصحبه) نقده صاحب القوت غيرقوله وعن أسرارك وكتم سرك و راد وقال غيره لاتواخ أحدا حتى تباوه و تفشى البه سرائم اجفه واستغضه وانظر فان أفشاه عليك فاجتنبه (وقيل لا بي يزيد) طبقور بن عيسى البسطامي قدس سره (من أصحب من الناس فقال من بعلم منكما بعلم الله) عز و جل (ثم يسترعليك كاسترالته) عز و جل كذافى القوت أى ميراً من العبوب وهذا لا يتفق (لا خسير) لك (في صحبة من لا يحب ان براك الامعصوما) كذافى القوت أى ميراً من العبوب وهذا لا يتفق (ومن أفشى السرعند الغضب فهولئيم لان اخفاء عند الرضائية تقتضمه الطباع السليمة كلها) وانح الحمل الامتحان عند الغضب من يتغير عليك عند أربع عند غضم به ورضاه وعند طمعه وهواء) كذافى القوت أى فلكن حاله عند غضبه كاله في رضاه وحاله عند طمعه كاله عندهواه والبه أشار بقوله (بل ينبغي ان يكون فلكن حاله عند غضبه كماله في رضاه وحاله عند طمعه كاله عندهواه والبه أشار بقوله (بل ينبغي ان يكون عد قالات المناه المناه المناه وحاله عند طمعه كاله عندهواه واله أشار بقوله (بل ينبغي ان يكون عد قالات المناه المناه وحاله عند طمعه كاله عند هواه واله أشار بقوله (بل ينبغي ان يكون عده الاحماد الهاكم في المناه والمناه والمناه وحاله عند عالم عند عاله عند أداد المناه و المناه وحاله عند طمعه كاله عند المناه والمناه والمناه والمناه و المناه و الم

صدق الاخوة ثابتاعلى اختلاف هذه الاحوال) كيفما تحوّلت (ولذلك قبل) (وترى الكريم اذا تصرم وصله \* يخفى القبيح و يظهر الاحسانا وترى اللئم اذا تقضى وصله \* يخفى الجدل و يظهر الهمتانا)

هكذاهو فى القوت وقد تقدم ذلك قريبا (وقال العباس) بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي رضى الله عنه عمرسول الله صلى الله عليه وسلم وهوأصغر أعمامه توفى سنة اثنتين وثلاثين عن عمان وهمانين وقد كف بصره وقال المدنى مكني أبا الفضل قال الزبير من مكاركان أسن من وسول الله صلى الله عليه وسلم شلات سنبن وى له الحاعة (لابنه عبدالله) هو الحبرتر جمان القرآن رضي الله عند (اني أرى هذا الرحل بعني عمر ) بن الحطاب رضي الله عنه (يقدمك على الاشياخ) ويقر بك وذلك ٧ (فاحفظ مني خسا) وفي رواية ثلاثا (لاتفشيناله سراولا تغتان عنده أحداولا يجر بن علمك كذبا) فهذه الثلاثة وزادفي بعض الروايات (ولاتعصيرله أمراولا يطلعن منذعلي حيانة وقال الشعبي) لفظ القوت قال وقلت الشعبي وقد رواه (كل كلة من هذه الحسندرمن ألف) قال كل كلة خيرمن عشرة آلاف هذا الفظ القون وقال أبونعيم فى الحلَّمة حدثنا مخدن الحسن في كيسان حدثنا المعيل بنا المحق القاضي حدثناعلى بن المديني حدثني أنواسامة حدثني مجالد حدثناعام الشعبي عن ابن عباس قال قال في أي أي بني أرى أمير المؤمنين يقربك و مدعول و مستشيرك مع أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم فاحفظ مني ثلاث خصال اتق لا يحرين علل كذما ولاتفشاله سراولا تغتابن عنده أحداقال عامرالشعبي كل واحدة خبرمن ألف قال كل واحدة خيرمن عشرة آلاف (ومنذلك السكوت عن المماراة) أى المخاصمة (والمدافعة في كل مايتكام به أخول وقال ابن عباس) رضى الله عنسه (الاتمارسفيها فيؤذيك) أى بالردعليك (ولاحلم افيقليك) أى يبغضك (وقد قال صلى الله عليه وسلم من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة) أى فهما حولها (ومن تركه وهو يحق بني له بيت في أعلى الجنة) وفي رواية بني له في وسطها ومن حسن خلقه بني له فى أعلاها ورواه ابن منده من حديث مالك بن أوس بن الحدثان عن أبيه وقد تقدم في كتاب العملم (هذا معان تركه) حالة كونه (مبطلا) وهو يعلمذلك (واجب) في حقه (وقد جعل نواب المحق أعظم لان السكون عن الحق) وهو يعلمه (أشد على النفس من السكوت على الباطل واعماالا حولي قدر النصب) أى التعب والشهة فوقد عاء في حديث صحيح ان الني صلى الله عليه وسلم قال لعائشة بعداء تمارها ان ال من الاحرعلى قدرنصب للونف من الاتورى وظاهره ان الثواب والفضل في العبادة بكرة النصب والنفقة قال الحافظ ابن عر وهو كاقال ولكنه ليس عطرد (وأشد الاسباب لا ثارة نارا لحقد بن الاخوان المماراة والناقشة ) أى الاستقصاء (فانهاعين التداير والتقاطع فان التقاطع يقع أولا بالاراء

وترى الكريم اذاتصرم وصله مخنى القبح ويظهر الاحسانا وترى اللم اذا تقضى وصله يخفى الجدل واظهر الهمانا وقال العباس لابند عبد الله انى أرى هدا الرجل تعسني عررضي الله عنه يقدمك على الاشاخ فاحفظ عنى خسا لاتفشناله سرا ولا تغتابن عنده أحداولا عربن علمه كذباولا تعصيناه أمرا ولانطلعن منان عالى خيانة فقال الشعبى كل كلة منهذه الحس حمير مسن ألف ومن ذلك السكوت عن الماراة والمدافعية فيكل مايتكاميه أخواة قالان عباس لاتمار سفهاف ؤذبك ولاحلمافيقلك وقدقال صلى الله عليه وسلم من توك المراء وهومبطل بنيله بيت فى ربض الجنة ومن ترك المراء وهومحق بنيله بنت فىأعلى الجنة هذا معان تركه مسطلاواحب وقسد جعدل ثواب النفل أعظم

لان السكوت عن الحق أشد على النفس من السكوت على الباطل واغاالا حوعلى قدر النصب وأشد الاسباب لا ثارة الراحقة بن الاخوا ن المماراة والنافسة فانها عن التداير والتقاطع فان التقاطع يقع أولا بالا راء

مم بالاة وال مم بالابدان وقال عليه السلام لاندابرواولا تباعضوا ولا تعاسدوا ولا تقاطعوا (١٩) وكوثواء بدالله اخوا اللسلم أخوالسلم

لانظله ولاعرم ولاعدله بعسب المرء من الشران بحقر أخاه المسلم وأشد الاحتقار المماراة فان من ردعلى غيره كلامه فقد نسبه الى الجهل والحق أو الى الغفلة والسهوعن فهم الشي على ماهوعليه وكل ذلك استعقار والغار للصدر واعاش وفيحديث أبي امامة الباهلي قالخرج علىذار سول الله صلى الله علمه وسلمونعن نتمارى فغضب وقال ذروا المراء لقلة خسيره وذر وا المراء فاننف عمقليل وانه يهج العداوة سنالاخوان وقال بعض السلف من لاحي الاخوان وماراهم قلت مروأته وذهبت كرامته وقال عبدالله بنالحسن الماك وعماراة الرحالفانك لن تعدممكر حليم أو مفاجأة لئسيم وقال بعض السلفأع ــزالناس من قصرفي طلب الاخوان وأعجز منه من ضبع من ظفر به منهم وكثرة المماراة توحب التضم والقطعة وتورث العداوة وقد قال الحسن لاتشترعداوة رحل عودة ألف رحل وعلى الجلة فلا باعث على المماراة الااظهار التمسر عز بدالعقل والفضل واحتقار المردود علمه باظهار حهله وهذائشتل

ثم بالاقوال ثم الابدان) وكل ذلك منه ي عنه (وقد قال صلى الله عليه وسلم لاندابر واولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولاتحاسدواوكونواعبادالله اخوانا) وهذابعض منحديث أبيهر وة السابق وذكره قبل هذا بنحو سبعة أحاديث اياا كم وسوء الظن فان الظن أكذب الحديث ولانجسسوا ولانحسسو اولا تقاطعواولا تدار واالى آخره وأؤله متفق علمه من حديثه كاتقدم وروى الطبراني في الكبير من حديث أبي أبوب لاندابر واولاتقاطعوا وكونواعباد اللهاخواناهيرة الؤمنين ثلاثفان تكاماوالاأعرض اللهعز وجل عنهماحتى يسكاماوأخر جمالك والطيالسي وأحددوالشيخان وأبودا ودوالترمذي منحديث أنس لاتباغضواولاتقاطعواولاندابر واولاتحاسدواوكونواعباداللهاخوانا كاأمركم اللهولا بحللسلم أن بهجرأخاه فوق ثلاثة أيام وأخرج ابن أبي شيبة فى المصنف من حديث أبي بكرلاتحا سدوا ولاتباغضوا ولاتقاطعوا ولاتدار واوكونوا عباداللهاخواناور وىأحدومسلم منحديث أبي هريرة لانحاسدوا ولاتناجشوا ولاتباغضوا ولاتدابروا ولايدع بعضكم على بدع بعض وكونواعبادالله اخوانا (المسلم أخوالسل لايظله ولايسله ولايحرمه ولايغذله ) وفيرواية لايظله ولايغذله ولايعقره التقوى ههناوأشار الىصدرة (عسب المرء من الشران يعقر أناه المسلم) كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه (وأشد الاحتقار المماراة فانمن ردعلى غيره كالمهفقدنسبه الى الجهل والحق) وهو فساد جوهر العقل (أوالى الغفلة والسهوعن فهم الشئ على ماهو عليه وكل ذلك استحقاراه وا يغار الصدر) يقال أوغرصدره اذا ملا منظا (والعاش وفي حديث أبي امامة) صدى بن علان (الباهلي) رضي الله عنده سكن الشام ومات م اسنة ست وعمانين (قال خرج عاينار سول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتمارى فغضب وقال ذروا المراء) أى الركوه (فان نفعه قليل وانه يهيم العداوة بن الاخوان) كذافي القوت الاانه قال ذروا المراء لقلة خيره ذروا المراء فان نفعه قامل والباقي واء قال العراقير واء الطيراني في المكبير من حديث أبي امامة وأبي الدرداء وواثلة وأنسدون مابعدقوله لقله خيره ومن هناالي آخوا لحديث واهالديلي فىمسندالفردوس منحديث أبى امامة فقط واسناده ضعيف اه قلت وروى الديلي منحديث معاذدهوا الجدال والمراء لقلة خيرهما فانأحدالفريقين كاذب فيأثم الفريقان (وقال بعض السلف من لاحي) من الملاحاة وهي المخاصمة ولفظ القوت من لاج من الملاحة بمعناه (الاخوان وماراهـم قلت مروأته )وفي نسخة مودّنه (وذهبت كرامته) زاد في القوت وفي حديث على رضي الله عنسه قالمن عامل الناس فلم يظلهم وحدثهم فلم يكذبهم وعدهم فلم يخلفهم فهومن كلت مروأته وظهرت عدالته ووجبتاخوته وحرمت غيبته (وقال عبدالله بن الحسن) هكذاهو في القون وهو يحتمل أن يكون ابن الحسن بن على بن أبي طالب ثقة روى له الار بعة أوعد الله بن الحسن البصرى (ايال ومماراة الرجال فانك ان تعدم مكر حليم أومفاجأة لئيم) هكذا نصالقوت وفي نسخ المكاب فانك أن تعدم تكرم حليم وهوغاط (وقال بعض السلف أعز الناس من قصرفى طلب الاخوان وأعزمنه من ضفر به منهم) كذافى القُون (وقال الحسن) البصرى (لاتشترواعداوة رجل عودة ألفر جل كذافى القوت الأأنه قال لاتشتر وعلى الجلة فلاباعث على المماراة الااطهار التميز عزيد العقل والفضل واحتقار المردود عليه باطهار جهله) والازراء به (وهذا بشتمل على) أوصاف ذميمة مثل (النكبروالاحتقار والايذاء والوسم بالحق ولامعنى للمعاداة الأهذا فكيف تضامه الاخوة) الالهية (والمعافاة) والصداقة (وقد روى ابن عباس) رضي الله عنهـما (عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تماره) أي لا تخاصمه (ولا نمازحه) بمايتاً ذي به (ولا تعده موعدا فتخلفه) قال الطبي أن روى منصو با كان جوا باللنهي على تقد مراك يكون مسباعا قبله أومر فوعا فالمهى الوعد المستعقب الدخلاف أى لا تعده موعدا فانت

على التكبر والاحتقار والايذاء والشتم بالحق والجهل ولامعنى للمعاداة الاهذا فكيف تضامه الاخوة والمصافاة فقدر وى ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لاتمار أخال ولاتماز حمولا تعده موعدا فتخلفه وقد

قال عليه السلام انكم لاتسعون لناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط وجه وحسن خلق والماراة مضادة لحسن الخلق وقد انتهى السلف في الحدر عين المماراة والحض على المساعدة الىحدد لم مر واالسؤال أصلاوقالوا آذاقا لاخسان قم فقال الى أن فلاتعميه بل قالوا ينبغىان يقسوم ولانسال وقال أنوسلم ن الداراني كان لى أخ بالعراق فكنت أجشه فىالنوائد فأقول أعطني من مالك شيأ فكان يلقى الى كيسه فاتخذ منه ماأر يد فئتهذات يوم فقلت أحتاج الى شئ فقال كم تر مد فرحت حدادة اخاته من قلبي وقال آخر اذاطلبت من أخسل مالا فقالماذا تصنع به فقد ترك حق الاناء واعلم انقوام الاخوة بالموافقة فى الكلام والفعل والشفقة فالأبو عمان الحرى موافقة الاخوان خبرمن الشفقة علمم وهوكاقال \*(الحقالرابع)\* عـلى اللسان النطق فان الاخوة كاتقنضى السكوت عنالمكاره تقتضيأنضا النطق بالمحاب بلهوأخص مالاخوة لان

تخلفه على انه جلة خبرية معطونة على انشائية والوفاء بالوعدسنة مؤكدة وقبل واحب قال العراقي رواه الترمذي وقال غريب لانعرفه الامن هذا الوجه بعني من حديث ليث بن أبي سايم وضعفه الجهور انتهى قاترواه هكذافى العروالصلة من طريق لث بن أي سلم قال الذهى فيه ضعف من جهة حديثه وروى أبونعيم فى الحلية من حديث معاذبن حبل بسسند ضعيف اذا أحستر حلافلاتماره ولاتشاره ولاتسأل عنه أحدا فعسى ان توافق له عدوًا فيخرك عاليس فيه فيفرق ما بينك وبينه (وقال صلى الله عليه وسلم انكم لاتسعون الناس باموالكم) بفتح السين أىلا تطيقون ان تعموا وفير واية انكم لن تسعوا أى لامكنكم ذلك (ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق) وفي رواية فسعوهم باخلافكم وذلك ان استبعاب عامتهم بالاحسان بالفعل غيرتمكن فاص بحبرذاك بالقول حسمانطق به وقولوا للناس حسنا قال العسكرى في الامثال بعدان أخرجه نقلا عن المولى و قال لو وزنت كلته صلى الله عليه وسلم باحسن كالرم الناس كالهمل عت على ذلك بعني بماهذا الحديث وقال الحراني السعة المزيد على الكفاية من نحوها الى أن ينبسط الى ماوراء امتدادا ورجة وعلى ولاتقع السعة الامع احاطة العلم والقدرة وكال الحكم والافاضة فى وجوه الكفايات ظاهراو باطناع وما وخصوصاوذاك لبس الالله أمأ المخلوق فلم يكن يصل الىحظ من السعة اماظاهرافلم يقعمنه ولايكاد واماباطنا يخصوص حسن الخلق ففساده يكادانه ي وكان الراهم بن أدهم يقول ان الرجل ليدرك عسن خلقه مالايدركه عماله لان المال عليه فيه زكاة وصلة أرحام وأشماء أخر وخلقه ليسعليه فيه شئ قال العراق رواه أبو يعلى الموصلي والطبراني في مكارم الاخلاق وابن عدى في الكامل وضعفه والحاكم وصحعه والبهق في الشعب من حديث أبي هر من انه ي قلت وكذار وا البزار وأبونعيم وأماالبه في فانه أخرجه من طريق الطبراني وقال تفرد به عبد الله بن سعد القبرى عن أبه وروى من وجد آخرضعف عن عائشة انهى وفى المهزان عمدالله من سمعد هذاواه عرة وقال العلائي منكرالحد الممتروك وقال يحيى استبان كذبه وقال الدارقطني متروك ذاهب وساق له أخبار امنها هذا غمقال وقال التخاري تركوه وأمما سند أبي يعلى فقال العلائي انه حسن (والماراة مضادة لحسن الخلق) كادا لا يجمعان (وقد انتهى السلف في الحذر عن الماراة والحض على الساعدة) وعدم الاختلاف (الىحد لم برواالسوُّ الأيضاوة الوا اذاقلت لاخدال قم فقال الى أبن والا تصعبه ) فان فيه نوع مخالفة في ألفاهر وهذا وأمثاله وان كان جائزا في الشرع ولكن لاهل الباطن فيه خصوص وتقييد بر ون مخالفته خروجاعن الحد (و) كذا (قالوا بل يقوم) في أول وهلة (ولايسال) ولا يتردد ولفظ القوت و ينبغي أنالا يخالفه في شئ ولا يعترض عليه في مراد فال بعض العلاء اذا قال الاخ لاخيه قم بنا فقال الى أين فلا تصبه (وقال أبوسلمان الداراني) رجمه الله تعالى (كانلى أخ بالعراق فكنت أجيته فى النوائب) أى الشدائد (فاقول اعطني من مالك شيأفكان يلقى الى السكيس) الذى فيدالمال (فا تحذمنه ما أريد في منه ذات يوم فقلت أحتاج الى شئ فقال كم تريد ففر جت حلاوة الحائه من قلبي كذا في القوت (وقال آخراذ اطلبت من أخمك مالافقال ماتصنع به فقد ثرك حق الاخاء) ولفظ القوت اذا قال أعطني من مألك فقال كم تريدوما تصنع به لم يقم يحق الاخاء (واعلم انقوام الاخوة) وأساسها (بالموافقة في الكلام والفعل والشفقة قال أبوعمان الحيري) سعيد بن اسمعل المقم بنسا يورجع سشاه الكرماني ويحي بن معاذ الرازى غروردنيسا يورعلى أى حفص الحداد وأقام عنده و به تخرج مأت سنة ٢٩٨ قال القشيرى فى الرسالة وكان يقال فى الدنيا ثلاثة لارابع لهم أنوعمان بنيسانوروالجنيد ببغداد وابن الجلاء بالشام (موانقة الاخوان خيرمن الشفقة) أى التي دمها المخالفة (وهو كافال بالحق الرابع على الاسان بالنطق) لكونه آلة له (فان الاحقة كاتقتضى السكوت عن المكاره تقتضى أيضا النطق بالحاب) جمع عبوب (بلهوأ خص بالأخوة) أىمن خصوصماتها (لان

الاذى فعلمه أن يتسودد اليه بلسانه ويتفقده في أحواله التي عدأن سفقد فها كالسؤال عنعارض انعرض واظهار شعل القلب بسيبه واستبطاء العافسة عنه وكذا جلة أحواله التي يكرهها ينبغي أن نظهر بلسانه وأفعاله كراهتهاوجله أحواله التي يسربها ينبغي أن يظهر بلسانه مشاركته له في السرور مافعي الاخوة المساهمة في السراء والضراء وقدقالعلمه السلاماذا أحب أحدكم أخاه فلتغيره واغاأم بالاخبارلان ذلك وحسر بادة حسفانعرف أنك تحمه أحمك بالطمع لامحالة فاذاعرفت أنه أيضا عبك زادحيك لايحالة فلا والاالحب بسترامد مسن الجانبين وبتضاعف والتحاب بن الومنين مطاوب في الشرع ومحبوب فىالدىن واذلك علمفيه الطريق فقال تهادوا تحابوا ومن ذلك أن تدعوه باحب أسمائه اليه في غسته وحضوره قال عررضي الله عنه ثلاث دصدفين الدود أخدال أن تسلم علىه اذالقسه أولا وتوسع له في المجلس و تدعوه باحب أسمائه اليه ومن ذلك أنتشى على عاتعرف من ماس أحواله عندمن

من قنع بالسكوت صب أهل القبور) وجاورهم (واعاتراد الاخوان ليستفادمنهم لاليقناص عن أذاهم والسكوت معناه كف الاذى فعليه أن يتودداليه بلسانه و يتفقده فى أحواله التي يجب أن يتفقد فيها) وفى نسخة أن يتفقده فها (كالسؤال عن عارض عرض له) أى حادث حدث له (واطهار شغل القاب بسيم و)اظهار (استبطائه عنه) من وجه لايكون فيه كاذبا (وكذا جلة أحواله التي يكرهها ينبغي أن يظهر بلسانه ) نطقا (وأفعاله كراهم اوجله أحواله التي يسرب) و يفرح (ينبغي ان نظهر بلسانه مشاركته له فى السرورج ا) ليتم بذلك معنى اخوّته فى الله ورسوله (فعنى الاخوّة) فى الله (المساهمة) أى المقاسمة (فى السراء والضراء) والمنشط والمكره (وقد قال صلى الله عليه وسلم أذا أحب أحدكم أحاه) أى لمافيه من الصفات المرضية (فليخبره ندبامؤ كدا) أى انه يحبه قال العراقيرواه أبوداودوالترمذي وقال حسن صحيح والحاكم منحديث المقدام بنمعدى كربانهى فلتوكذ الدواه أحدوالمعارى فى الادب المفرد والنسائي وابن حبان كالهممن طريق حبيب نعبيد عن المقدام والمقدام صابي له وفادة نزل حص ومات سنةسبع وثمانين فلفظ أبىداود فليخبره انه يحبه ولفظ البخارى فليعلمه انه أحبه ولفظ الترمذى فليعلمه اياه ولفظ النسائي فليعله ذلك ورواه ابن حبان أبضامن حديث أنس والبخارى فى الادب أيضامن حديث رجل من الصابة وأخرج البهق فى الشعب من حديث ابن عرادًا أحب أحد كم عبد دافليخبره فانه يحد مثل الذى يجدله وأخرج أحدوالضماء فى المختارة من حديث أبى ذر اذا أحب أحدكم صاحبه فليأنه منزله فلعنبره انه عبه لله (وانما أمر بالاخبار) والاعلام (لان ذلك يوجب زيادة حب) له وهو احساس يوصلة لابدرك كنهها (فانه أن عرف انك تحمه) استمال قلبه البلذو (أحبك بالطميع لا محالة واذاعرف انه أيضا يحبك زاد حبل لا محالة ) وعلى كل حال فأجتلاب الود حاصل (فلا يزال الحب يترآيد من الجانبين و يتضاعف) وتعتمع الكامة وينتظم الشمل الى أن ينقلب ذاتيا وذلك حن بعرىءن المقاصد (والتحاب بن المؤمنين مطاوب في الشر عوجيوب في الدين ولذلك علم فيه الطريق فقال صلى الله عليه وسلم مهادوا عابوا)رواه أبوهر برة وأخر حه البهتي وغيره وقد تقدم الكلام عليمه في آخرالكتاب الذي قبله أي تهاد وابينكم تزدادوا محبةمع بعضكم وعندالطبراني منحديث أمحكيم تهادوافان الهدية تضعف الحب وتذهب بغواثل الصدروعندالبيهقي منحديث أنستهادوافان الهدية تذهب بالسخيمة الىغيرذلك من الاخبار الواردة مماتقدمذ كر بعضها (ومنذلك انبدعوه باحبأسمائه اليه) وكذا باحب القابه وكذاه (ف) حال (غيبته وحضو ره) فانهذا مما ورث انشراح صدره لاخمه وميل قلبه فيكون سيمالتزايد ألحية الطاوية (وقال عررضي الله عنه ثلاثة بصفيناك ودأخيك أى ثلاث خصالمن على من صفاله ودأخيه (ان تسلم عليه اذا لقيته أولا) أي تفاتحه بالسلام فانه تحية المؤمن وعلامة على صفاء الود (وتوسعله في المجلس) اذاقدم عليك وأنت حالس فترخر حله عن مجلسك وتقولله ههنا يا أبافلان (وتدعوه باحب أسمائه اليه) عماسماه به أبواه وقد تقدم مثل ذلك قريبامن كلام سعيد بن العاص كان يقول لجليسي على ثلاث اذادنار حبت به واذا حدث أقبلت علمه واذا جلس أوسعت له (ومن ذلك ان تثني علمه بماتعرف من محاسب أفعاله عند من ريد هوالثناء عنده فانذلك من أعظم الاسباب في حلب الحبة) والطبيع مجبول على حد من فعل مثل ذلك كهدومشاهد (وكذلك الثناء على أولاده وأهله) وقراشه الادنين وأتباعه وحشمه (وصنعته) التي هوفها (وفعله حتى على عقدله وخلقه وهيئته) الظاهرة (وخطه) ان كان حيدا (وشعره) ان كان موزونا (وتصنيفه) في أى فن كان (وجميع مايفر - به وذلك كله (من غبركذب وافراط) في المح لله ينقلب الحضده (ولكن تحسين ما يقبل التحسين لابد منه كان يقول إن أولادك وأهلك أحسن من غيرهم في هذا الزمان وأن صنعتك هذه لا بأس ماما اتقت

يؤثرهوالثناءعنده فانذلك من أعظم الاسباب فى جلب المجبة وكذلك الثناء على أولاده وأهله وصنعته وفعله حتى على عقله وخلقه وهيئته وخطه وشعره وتصنيفه وجيع ما يفرح به وذلك من غير كذب وافراط ولكن تحسين ما يقبل التحسين لا بدمنه

وآ كدمن ذلك أن تبلغه ثناء من أثني عليه مع الههار الفرح فان اخفاء ذلك محض الحسن ومن ذلك أن تشكره على صنيعه في حقك بل على نيته وان لم يتم ذلك قال على رضى (٢٢٢) الله عنه من لك تأثيرا

الله فيها وان فعلك لحسن وان عقلك ذكى وهيئتك هذه تدلى على حسن الحلق في الباطن وان هذا الحط جلى واضع صحيح بؤدى الى المعنى باقرب طريق وان شعرك فيه حكمة وان تصنيفك مفيد في الباب جامع للفر وع المحتاج الهاوأقل الدرجات فيذلك يكون المؤمن قدعة دلسانه بالطيب من القول وأخرج أبونعيم فى الحلية فى ترجة مالك بنديناران عيسى عليه السلاممر مع الحواريين على جيفة كاب فكاهم قد أسرعالسير ووضع يده على أنفه الاعيسى عليه السلام فانه سارعلى سكينة فلماتجاو زواقالواماأ نتنريحه فقال عيسى عليه السلام ماأحسن بياض أسنانه فقيل له في ذلك فق للاأعود لسانى الذم ومرعر رضى الله عنه على قوم يصطلون بالنارفة ال السلام عليكم يا أهل النور ولم يقل أهل النار (وآكدمن ذلك ان تبلغه ثناء من أثنى عليه مع اظهار الفرحيه) والسرورله (فان اخفاء ذلك من محض الحسد) وخالص الغل المستكن فى الصدر (ومن ذلك ان تشكره على صنيعه فى حقك) من المعروف والبروالصلة (بل على نيته) بان نوى ان يعمل معك معر وفا (وان لم يتمذلك) وفي نسخة وان لم يتمم (قال على رضى الله عنه من لم يحمد أخاه على حسن النبة لم يحدمده على حسن الصنيعة) وله شاهد من حديث جاومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثيرالحديث أخوجه الديلي (وأعظم منذلك تأثيرا في حلب الحبة) وتحصيل المودة (الذب)أى الدفع (عنه في) حال (غيبته مهماقصد) أى قصد مغيره (بسوء) من اذا يه وغيرها (أوتعرض لعرضه بكلام قبيع) لا يليق بمشله (صريح أو تعريض فق الاخوة) الالهمة (التشمير في الجامة) له (والنصرة) والاعانة (وتبكيت المتعنت) وتسكيته عليه (وتغليظ القول عليه) مع اراءة الغضب والحدة لير تدع عنده (فالسكوت عن ذلك بوغر الصدر) أي علوه حرارة (و ينفر القلب) وبوحشه (و يقصر في حق الاخوة) المطلوب منه (وانماشيه صلى الله عليه وسلم الاخوة باليدين تغسل احداهما الاخرى) وهو من حديث سلمان الفارسي رضى الله عنه روي مرفوعاوم وقوفا كاتقدم ذلك قبله (لينصر أحدهما الا حروينو بعنه) في مهماته (وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخوالمسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلم) رواه مسلم من حديث أبي هر برة وقد تقدم قريبا (وهذا) أي سكوته عن النصرة له (من الاسلام والخذلان لان اهماله) أى تركه (ليمزق عرضه كاهمانه ليمزق لحمه) سواء (وأخسس باخ وال والكلاب) قد أحاطت بك تنوشك و (تفترسك وتمزق لحك) بانيابها (وهوساكت لانحركه الشفقة) الاسلامية (والحية) الانوية (ليدفع عنك) شرهم (وغريق الاعراض أشد على النفوس من غريق اللحوم ولذاك شبه الله تعالى بأ كل لحوم الميتة فقال) عزمن قائل (أيحب أحدكم أن يا كل لم أخمه مبناً) فكرهتموه (واللك الذي عثل في المنام) لاحدنا (ما تطالعه الروح) أي تشاهده (من اللوح المحفوظ بالامثلة المحسوسة) في الظاهر (عثل الغيمة بأ كل الميتة حتى ان من رأى انه يأ كل لحميت فانه يغتاب الناس) هكذا اتفق عليه أعة التعبير أخذامن الآية (لانذلك الملك في عشله يدعى المشاركة والمناسبة بينالشيُّ وأمثاله في المعنى الذي يحرى من المثال مجرى الروح لا في ظاهر الصورة) كاعلم ذلك فى فن التعبير (فاذا جاية الاخوان) ونصرتهم (ندفع ذم الاعداء وتعنيف المعنفين) وفي بعض النسم وتعنيت المعنتين (واحب في عقد الاخوة فقد قال مجاهد) بنجيبرالم عنى رحه الله تعالى (لانذ كر أحال فى غيبت الاعاعب أن يذكرك به في غيبتك كذافى القون وافظه قال اب عباس فى وصيته لجاهدولا تذكر أخاك أذا تغيب عنك الاعمل ما تعب أن تذكر به اذاغبت واعفه مما تعب ان تعفى عنه (فاذالك فده معباران أحدهما ان تقدر ) في نفسك (ان الذي قبل فيه لوقيل فيك وكان أخوك ماضراماً الذي كنت

فى جلب المحبة الذبعنه في غستهمهما قصدبسوء أو تعرض لعرضه بكالمصريح أوتعر س فقالاخوة التشمير في الجابة والنصرة وتمكت المتعنت وتغلسظ القولعلموالسكوتعن ذلكموغرالصدر ومنفر للقلب وتقصير فىحق الاخوة وانماشيه رسولالله صلى الله عليه وسلم الاخوين بالمدين تغسل احداهما الاخرى لينصر أحدهما الا تخروشو بعنه وقد قالرسولالله صلى اللهعلمه وسلم المسلم أخوالمسلم لا يظله ولاعذله ولا يسلم وهذامن الاسلام والخذلان فان اهماله ليمز بقعرضه كاهماله لتمز يقله فاخسس بأخ والة والكلاب تمترسك وغزو لحومك وهو ساكث لانجركه الشفقة والجنة للدفع عنك وتنزيق الاعراض أشدعلي النفوس من عيز بق اللعوم ولذلك شهه الله تعالى أكل الحوم المتة فقال أعسأحدكم أنيا كل لم أخيه ممتا والملك الذي عثل في النام ماتطالعه الروحمن اللوح المحفوظ بالامالة المحسوسة عثم لل الغيبة بأكل لحوم المة حتى انمن ويانه

ما كل لم مستة فانه بغتاب الناس لان ذلك الملك في عشيله براى الشاركة والمناسبة بن الشيء بن مثاله في العني الذي يحرى من المثال تحب مجرى الروح لافي ظاهر الصور فاذن حاية الاخوة بدفع ذم الاعداء وتعنت المتعنتين واجب في عقد الاخوة وقد قال مجاهد لا تذكراً خالم في عبيت المنافذة والمنافذة والمنا

بعضهماذ كرأخلى بغيب الاتصورته حالسافقلت فسم ماعب ان سمعه لوحضر وقال آخر ماذكر أخلى الا تصورت نفسى فى صورته فقلت فيه مثل ماأحبات ان يقال في وهذامن صدق الاسلام وهوانلارى لاخه والاما واهانفسه وقد نظر أبوالدرداء الى ثور من معرثان فى فدان فوقف أحدهما علنجسمه فوفف الا خرفيكي وقال هكد ذاالاخروان فيالله اعمالانقه فاذاوقف أحدهما وافقهالا خر و بالموافقة بتم الاخلاص ومنالم يكن مخلصافي اخاله فهومنافق والاخملاص استواء الغب والشهادة واللسان والقسلب والسر والعلانية والجاعة والخلوة والاختلاف والتفاوت في شيّ من ذلك ماذقة في المودة وهودخل فى الدن وولعةفى طريق المؤمنين ومن لم يقدر من نفسه على هدذا فالانقطاع والعزلة أولى به من المواخاة والمصاحبة فانحق الصعبة تقبل لانطبقه الانحقق فلا حرم أحروس لايناله الا موفق ولذلك قالعلمه

عب أن يقوله فيك أخوك فينبغي ان تعامل المتعرض لعرضه به ) المعيار (الثاني ان تقدر) في نفسك (اله حاضرمن وراء جدار) أوستارة (ليسمع قولك) وفي نسخة يتسمع عليك (ويظن الكالا تعرف حضوره هناك فيا كان يتحرك في قلبك من النصرة له بمسمع منه ومراًى ) أى بحيث كان بسمعه ويراه (يذبغي أن تدكمون في غيبته كذلك فقد قال بعضهم ماذكرلى أخ بعيب الاتصورته ) ولفظ القوت عثلته (جالسا) عندى (فقلت فيهماأحب) هو (ان يسمعه) مني (لوحضر) كذافي القوت (وقال آخرماذ كرأخ لي الازم ورتف نفسي صورته) ولفظ القوت نفسه وصورته (فقلت فيهمثل ما أحب أن يقال في ) كذافي القوت (وهذا من صدق الاسلام) وكال الاعمان (وهوان لا برى لاخيه الاما براه لنفسه) في سائر الشؤن ولفظ القوت فهذا حتمقة في صدق الاسلام لا يكون مسلماحتي برضي لاخيه ما برضي لنفسه و يكروله ما يكره لنفسه (نظر أبوالدرداء) رضي الله عنده (الى ثور من يجريان في قرن) محركة هوالحبل يقرن به بن اثنين وفي بعض النسم فى فدان وهو الخشب الذى بوضع على رقبتي الثور من ولفظ القوت الى ثور من يحرثان (فوقف أحدهما يحل جسمة) لفظ القوت جلده (فوقف الآخر) لوقوفه (فبكر أبوالدرداء وقال هكذا الاخوان فى الله تعالى بعملان لله) تعالى و يتعاونان على أمر الله تعالى (فاذا وقف أحدهماوا فقه الا تنو) ولفظ القوت وقف الا مخولوقوفه وفي الحلية لابي نعيم من طريق سفيان الثورى عن الاعش عن عرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال مر ثوران على أبي الدرداء وهما يعملان فقام أحدهما ووقف الا تحرفقال أبوالدرداء ان في هذا المعتبرا (و بالموافقة يتم الاخلاص ومن لم يكن مخلصافي اخاله فهومنافق) باطنه مخالف اظاهره (والاخلاص) كماقال بعض الصوفية (استواء الغيب والشهادة واستواء الحلوة والجاعة واستواء اللسان والقلب واستواءالسر والعلانية والاختلاف والتفاون في شئ من ذلك بماذكر ماذقة في الود) قدشابه بكدر (وهودخل فى الدىن ووليعة فى طريق المؤمنين) وفى نسخة المسلين ولفظ القوت فن حقيقة المؤاخاة فىالله عز وحل اخلاص المودة بالغمب والشهادة واستواء القلب مع اللسان واعتدال السرمع العلانية وفي الجاعةوالخلوة فاذالم يختلفذلك فهواخلاصالاخوة واناختلفذلك ففيه مداهنةفي الآخوة وتماذقة المروعة وذلك دخل في الدين و ولحية في طريق المؤمنين ولايكون ذلك مع حقيقة الاعلن (ومن لم يقدر)وفي نسخة ومن لا يقدر (من نفسه على هذا) ولم بوفق (فالانقطاع والعزلة والانفراد أولى به من ألمو الحاة والمصاحبة فان حق الصمة ثقيل لا عطيقه الاجعق ) ملك زمام نفسه وأرشدهاالى ساول طريق الا خرة (ولاحرم أحره حزيل) وثوابه نبيل (لايناله الاموفق) واليه يلحظ ماتقدم من حديث عائشة رضي الله عنها قاللها رسول الله صلى الله علىه وسلم أحرك على قدرنصاك (ولذلك قالصلى الله عليه وسلم أحسن محاو رةمن حاورك تمكن مسلا وأحسن مصاحبة من صاحبك تمكن مؤمنا) قال العراقير واه الترمذي وان ماحه واللفظ له من حديث أبي هر مرة بالشطر الاول فقط وقال الترمذي مؤمنا قال وأحب للناس ماتعب لنفسك تكن مسلما وقال ابن ماجه مؤمنا قال الدارقطني والحديث غير ثابت ورواه القضاعي في مسلم الشهاب بلفظ المصنف وسيأتى المصنف فىذكر حقوق المسلم قريبا (فانظر كمف جعل الاعان حزاء العجبة والاسلام خاءالجوار والفرق بينفضل الاعان وفضل الاسلام على حدالفرق بن المشعة في القمام عق العمية والقيام يحق الجوار فان الصحبة تقتضى حقوقا كثيرة في أحوال متقارية مترادفة بل على الدوامو) ان (الجوار لايقتضى الاحقوقافريبة في أوقات متباعدة لاندوم) وسيئتى الزيد في ذلك عندبيان حقوق

السلام أباهر أحسن مجاورة من جاورك تكن مسلماً وأحسن مصاحبة من صاحب لتكن مؤمنا فانظر كيف جعل الاعمان جزاءا لععبة والاسلام جزاءا لجوار فالفرق بين فضل الاعمان وفضل الاسلام على حد الفرق بين المشقة في القيام بعق الجوار والقيام بعق العجبة فان الععبة تقتضى حقوقا كثيرة في أحوال متقاربة مترادفة على الدوام والجوار لاية تضى الاحقوقا قريبة في أوقان منباعدة لا تدوم

ومن ذلك التعليم والنصحة فليس طحة أخيل الحالع العلم باقل من طحته الى المال فان كنت غنيا بالعلم فعليك مواساته من فضاك وارشاده الى المحلى المنطقة عند الناسطة والمنافع المنطقة والمنافع المنطقة والمنافع المنطقة والمنافع المنطقة والمنافع المنطقة والمنافع المنطقة المن

الجوارقر يبا (ومن ذلك التعليم والنصحة) له (فليس حاجة أخبك الى العلم افل من حاجته الى المال) وفي القون حقيقة الحب فى الله عز وجل ان يؤثر أخاه بالدين والدنيا اذا كان محدا جاالهما كنفسه (فان كنت غنما بالعلم فعلمات مواساته من فضلك وارشاده الى كلما ينفعه فى الدين والدنيا) وفى القوت وينبغى ان يعلمها حهل عماهو به اعلم فيعينه بعلم كابعينه عماله فان فقرالجهل اشد من فقرالمال وان الحاجة الى العلم ليست بدون الحاجة الى المال وكان الفضيل يقول انماسمي الصديق لتصدقه والرفيق الرفقه فان كنت أغنى منه فارفقه عالكوان كنت أعلمنه فارفقه بعلك (فان علنه وأرشدته فلم بعمل بمقتضى العلم فعليك نصعه وذلك بانتذكره آفات ذلك الفعل وفوائد تركه وتنحوفه بما يكرهه فى الدنيا والا تخرة ليكف عنه) وفي نسخة لينز حرعنه (وتنبه على عبو به وتقبح القبيح في عينه وتحسن الحسن ولكن ينبغي ان يكون ذلك في سرلا تطلع عليه أحدًا في كان على الملا) هم جماعة الناس (فهو تو بيخ وفضيحة وما كان في السر فهوشفقة ونصحة) ولفظ القوت و ينبغي ان ينصحله فيما بينه وبينه ولا يو بخه بين الملاولا بطلع على عيبه أحدافقد قبل أن نصاع الومنين في آذانهم انهي (اذقال صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة الومن) قال العراقير واه أبوداود من حديث أبي هر مرة باسمناد حسن انتهى قلترواه من طريق الوليد بنرباح عن أبي هر برة وهوعند العسكري في الامثال من أوجه عن أبي هر برة لفظه في بعضهاا ن أحدكم مرآة أخمه فاذارأ ي شيأ فلمطه قال الحافظ السحاوي وفي البابعن أنس من طريق شريك بن أبي غرا حرجه الطبرانى والبزار والقضاعى وعن الحسن من قوله أنشده ابن المبارك فى البدل (أى برى منه مالا برى من نفسه فيستفيد المؤمن من أخمه معرفة عمو بنفسه ولوانفرد لمستفدكم يستفيد بالمرآة الوقوف على عموب عورته الظاهرة) وأنشد بعضهم في معناه

صديق مرآة أميط بهاالاذى ، وعضب حسام ان منعت حقوق وانضاق أمر أوالمت مله ، لجأت السدون كل شقق

(وقيل السعر) بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالى العامري الكوفى يكنى أباسلة قال ابن معين ثقة مات سنة خسو وخسين ومائة روى له الجاعة (نحب من بخبرك بعبو بك نقال ان نصحى فيما بيني وبينه فنع) أى نعم مافعل (وان قرعنى في الملافلا) نقله صاحب القوت (وقد صدق) مسعر فيما قله (فان المصح على الملافك و) كذلك (المهعز وجل بعاتب المؤمن) ولفظ القوت رحلامن المؤمنين (يوم القيامة تحت كنفة وفي طلستره) ولفظ القوت و بسبل عليه ستره (فيوقفه على الحنة فاذا فاريوا) دخول (باب الجنة أعطوه الكاب مختوما الدعرة أه) ولفظ القوت فاذا قاريوا والدخول الحنة دفعوا البهم الكتب مختمة فيقرونها (وأماأهل المقت فينادون على رقس الاشهاد) وفي القوت وأما المسالة ونعوز البهم الكتب مختمة فيقرونها (وأماأهل المقت فينادون على رقس الاشهاد) وفي القوت وأما الاشهاد فلا يحقى على أهل الموقف فضحتهم فيزداد ذلك في عذا بهسم (ونعوذ بالمهمن الخزى يوم العرض الاكتب والفرق بين التو بيخ والنصحة والمنصحة بالاسرار والاعدان) وكذلك بين العتاب والنصحة وكذلك بين الفضيعة والنصحة في السرفهو نصحة وما كان في العلانية فهوتو بيخ وعتاب وفضحة وقلما تصعد في النافرة بين الماراة والمداهنة بالغرض الباعث على الاغضاء فيه النبية وحدالله من اللائم (بالاغضاء) وأددت في المرفية والمداهدة والمداهدة من الاثم (بالاغضاء) وأددت في المنافية ونبية والمداهدة والمداهدة من الاثم (بالاغضاء) وأددت في المنافية والمداهدة ومنافية والمناء) وأددت في المنافية والمداهدة والمداهدة من الاثم (بالاغضاء) وأددت في المنافية والمداهدة والمداهد

والا خرة لنزح عنه وتنهه على عسويه وتقم القبيم فيعمنه ونعسان الحسن ولكن شغىان مكون ذلك فى سرلا بطلع عليه أحدفا كان على الملافه-وتو بيخ وفضيعة وماكان فى السر فهوش فقةونصعةاذقال صلى الله عليه وسلم الومن مرآة الومن أي ريمنه مالا رىمن نفسه فيستفيد المرء بأخمه معرفة عموب نفسه ولوانفرد لميستفدكا مستفد بالمرآة الوقوفعلي عبو بصرورته الظاهرة وقال الشافعي رضي اللهعنه منوعظ أخامسرافقد نصعه وزانه ومن وعظه علانية فقد فنحه وشانه وقدل لمسعر أتعب من يغيرك بعبول فقال ان نصيني فيماسني سنه فنعم وان قرعين الملافلا وقدصدق فان النصم على الملافضعة والله تعالى دعاتب الومين نوم القامة تحت كنفه في ظل ســتره فيوقفه على ذنو مه سرا وقدد فع كابعله مختوما الى الملائكة الذين عفونه الى الحنه فاذا قار بوا باب الحنية أعطوه الكتاب مختوماليقرأه وأما أهل القث فسادون على

وتخوفهما يكرهه فى الدنيا

رؤس الاشهاد وتستنطق جوارحهم بفضائعهم فيزدادون بذلك خوياوا فتضاحا وتعوذ بالقهمن الخزى يوم العرض الا كبر به فالفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض الباعث على الاغضاء فان أغضيت لسلامة دينك ولما نرى من اصلاح أخلف الاغضاء

فانت مدار وان أغضيت لحظ نفسك واجتلاب شهوا تكوسلامة جاهك فانت مداهن وقال ذوالنون لا تصعب مع الله الموافقة ولامع الخلق الابالمناحة ولامع النفس الابالخالفة ولامع الشيطان الابالعداوة فان قلت فاذا كان في النصح ذكر العيوب ففيه ايحاش القلب فكيف يكون ذلك من حق الاخوة فاعلم ان الابحاش القياحة وعين الشفقة وهو ذلك من نفسه فأما تنبهه (٢٢٥) على مالا يعلم فهو عين الشفقة وهو

ستمالة القلوب أعنى قلوب العقلاء وأماالجتي فلايلتفت الم-م فانمن بنهاءلي فعل مذموم تعاطيته أو صفة مذمومة اتصفتها لتزكى نفسانعنها كان كن ينم لنعلى حسة أو عقرب تعت ذيكوقد همت باهلا كانفان كنت تكرهذلك فاأشد حقك والصفات الذممة عقارب وحمات وهي في الا تحرة مهلكاتفانهاتلدغالقاوب والارواح وألهاأ شدما يلدغ الظواهر والاجساد وهي مخاوقة من نارالله الموقدة ولذلك كانعر رضى الله عنه بستدى ذلك من اخوانه و يقول رحم الله امرأ أهدى الى أخسه عمو به ولذلك قال عمر لسلمان وقدقدمعلمه ماالذى بلغائمني عماتكره فاستعنى فالخ عامه فقال بلغنى اناك حلتن تاس احداهمابالنهاروالاخرى بالليل وبلغى انك تجمع بين ادامنعلىمائدةواحدة فقال عررضي اللهعنه أما هذان فقد كفيتهما فهل للغك غبرهما فقال لاوكتب حديفة المرعشي الى نوسف

به وجهالله (فانتمدار وان أغضيت لحظ نفسك واجتلاب شهوتك) من دنيا وغييرها (وسلامة عاهك) من الانعطاط (فأنتمداهن) وكذلك الفرق بن الغبطة والحسدو بين الفراسة وسوء الظن عاسماتي بمان كلمن ذلك في موضعه قال صاحب القو تفهدنه خسمعان واضدادها بينها فرق عند العلاء فاعرف ذلك (وقال ذوالنون) المصرى وحده الله تعالى (التصحيم عالله الابالوافقة) في أمره ونهيه (ولامع الخلق ألابالمذاصحة)لهم وعدم غشهم (ولامع النفس الابالخالفة)لهالانهاما ثلة بطبعهاالي كل لذيذُونافرة بطبعهامن كل كريه (ولامع الشيطان الابالعداوة) له قال الله تعالى ان الشيطان ليم عدوّفا تحذوه عدوّا أخرجه القشيرى فى الرسالة (فان قلت فاذا كان فى النصح ذكر العيوب ففيه ايحاش لاقل فكيف يكون ذلك من حق الاخوة فاعلم ان الا يحاش الما يحصل بذكرع ب يعلمه أخول من نفسه ) اله فيهذاك العيب (فاماتنبه معلى مالا يعلم فهو من الشفقة) وفي نسخة فهوعين الشفقة (وهو استمالة القاوب) أي طلب لملهاالى الحق (أعنى قاوب العقلاء) الصافية النقية (وأما الحقى) الذين فسدجوهر عقلهم (فلا يلتفت اليهم فانمن نبك على فعل مذموم تعاطيته أوصفة مذمومة اتصفت بالتزك نفسك عنها )وتطهرها عن المذام (كان كل ينهدك على حيدة أوعقرب تحتذيلك وأنت لاترى) وقد همت باهلاكك (فان كنت تكروذ لك فيا أشد حقك) وما أبلد فهمك (والصفات المذمومة عقارب وحمات وهي في الاسخوة مهلكات فانماتلدغ القاوب والارواح وألهاأ شدتمايلدغ الظواهر والاجساد) لانهاحينئذلا تقبل الرقى (وهي مخداوقة من نار الله الموقدة) التي أوقدها الله تعالى وماأ وقده لا يطفئه غديره (التي لا تطلع الاعلى الافتدة) أى لاتعاوالاعلى أوساط القاوب وتشمل علمها وتخصيصها بالذكر لان الفؤاد ألطف مافى البدن وأشد تألماأ ولانه يحل العقائد الزائغة ومنشأ الاعمال القبعة وأخوج عبد بن جدوان أي حاتم عن مجد بن كعب القرطى في قوله تطلع على الافئدة قال تأكل كل شي منه حتى تنتهى الى فؤاد و (ولذلك كان عررضى الله عند يستهدى ذلك من أخوانه ويقول رحم الله امرة أهدى الى أخيه عيو به )ولفظ القوت أهدى الى أخيه نفسه (وكذلك قال السلمان) الفارسي رضى الله عنهما (وقد قدم عليه) من بعض أعماله (ماالذي بلغان عني مماتكر وفاسمة عني) أي طلب العفو (فالح علمه) في القول (فقال بلغني ان الدّحلتين تأسساحداهمابالنهار والاحرى بالليل) والحلة ازارو رداء (وبلغين انك جعت بين ادامين على مائدة واحدة فقال أماها ان فقد كفيتهما فهل بلغك غيرهما فقال لاوكتب حذيفة) بن قنادة (المرعشي)رجه الله تعالى (الى يوسف بن أسباط) رحة الله تعالى وكالاهمامن رجال الحلية (بلغني انك بعت دينك عبتين) من درهم وذلك انك (وقفت على) دكان (صاحب لبن فقات) له (بكرهذا) اللبن (فقال بسدس) درهم (فقلت لابل هو بثمن) درهم (فقال) اللبان (هولك) أىصار ملكك (وكان بعرفك) أىصـــالاحك ومنزلتك (اكشف عن رأسك قناع الغافلين وانتبه عن رقدة الموتى واعلم ان من قرأ القرآن ولم استغن به لم آمن الليكون با آيات الله من المستهر ثين وقدوصف الله الكافر من ببغضهم للناصحين اذ قال ولكن الانعبون الناصين) وأخرج أبونعهم في الحلية من طريق أبي بوسف الغسولي قال كتب دنيفة المرعشي الى بوسف بن اسباط أمابعد فان من قرأ القرآن وآثرالدنيا على الاسخوة فقد اتحذا لقرآن هز واومن كانت ألنوافل أحب اليهمن ترك الدنيالم آمن ان يكون مخدوعا والحسنات أضرعلينامن السيات والسلام ولفظ القوت وقال جعفر بن برقان قال لى ميون بن مهران قل لى فى وجه ـى ما أكره فان الرجل لا ينصح أخاه حتى

( ٢٩ - (اتحاف السادة المتقين) - سادس ) ابن أسباط بلغنى المن بعت دينك بحبتين وقفت على صاحب البن فقلت بكم هذا فقال بسدس فقلت له لابن فقال هو لا يعرفك اكشف عن رأسك قناع الغافلين وانتبه عن رقدة الموث واعلم ان من قرأ القرآن ولم يستغن و آبر الدنيالم آمن ان يكون با آسته من الستهزئين وقد وصف الله تعالى الدكاذ بين بغضهم للنا محين اذقال والكن لا يحيون الناحدين

وهدذا في عيب هوغافل عنه فاماماعلت انه يعلمهن نفسه فانحاهومقهو رعليه من طبعه فلاينبغي ان يكشف فيه ستردان كان يخفيه وان كان ينفيد والتصريح أخرى الى حدلا يؤدى الى الا يحاش فان علت ان النصح غير مؤثر

يقولفي وجهه مايكر وفان كان أخوه الذي نصحله صادقافي حاله أحبه على نصحه فان لم بحبه وكره ذلك منه دل على كذر الحال قال الله تعالى في وصف المكاذبين ولكن لا تعبون الناصحين (وهذا في عب هو غافل عنه فاما ماعلت انه يعلممن نفسه فانماهومقهور من طبعه فلاينبغي ان يكشف فيه ستره ان كان)هو ( يخفيه)عن الناس (وان كان يظهره) لهم (فلابد من النلطف في النصح) من لين القول (بالتعريض مرة وبالتصريح أخرى) كل ذلك (الى حد لايؤدى الى) مرتبة (الايحاش فاتعلت ان النصع غيرمؤ ترفيه فانه مضطر من طبعة) الجبول عليه (الى الاصرارعليه فالسكوت عنه أولى وهذا كله فيما يتعلق عصالح أخيان في دينه ودنياه وأماما يتعلق بتقصيره فىحقل فالواجب فيه الاحتمال والعفو والصفح والنغاضي عنه) وفى نسخة والتعامىعنه (فالتعرض لذلك ليس من النصم) الواجب (في شئ نعم ان كان) حاله (عيث يؤدى استمراره علمه الى القطيعة) والهجران (فالعتاب في السرخير من القطيعة والتعريض به خيرمن التصريح والْكَتَابِة) في صحيفة (خيرمن المشافهة) ففي القوت ومن اخلاف السلف كأن الرجل اذا كره من أخيه خلقاعاتبه فيمايينه وبينه أوكاتبه في صيفة (والاحتمال خيرمن المكل أذينبغي ان يكون قصدك من أخيك إصلاح نفسك بمراعاتك اياه وقيامك بعقه واحتمالك تقصيره لاللاستعانة به والاسترفاق منه وقال أبو بكر الكانى) اسمه محدبن على بغدادى الاصل صعب الجنيد والخراز والنورى وجاور بمكة الى انمات سنة ٢ - مرجه القشيري في الرسالة وقال في باب الصينة معت أباحاتم السحستاني الصوفي يقول معت أبانصر السراج يقول معتالرقي يقول معتالكاني يقول (صحبني رجل فكان على قلبي ثقيلا) بغيرسب أعرفه ففكرت في سيبه فلم أعرفه (فوهبته نوماشياً) لتطيب به نفسه (على ان بزول) وافط الرسالة فوهبت له شيأ ليزول (مافى قلبي) من ثقله الخبر مهادوا تحانوا (فلم زل فأخذت بعده نوماالى البيت) ولفظ الرسالة فعملته الى بيتى ﴿ وقلت له ضعر جلك على خدى فأبي فقلت لابد ففعل فزال ذلك من قلبي ) هذا منشؤ وانهام النفس في سوء أخلاقهاوكراهتهالغيرسيب فهادى العبدنفسه عثل ذلك ولفظ الرسالة بعدفوله ففعل واعتقدتان لارفع رجله عن خدى حتى مرفع الله عن قلى ما كنت أجده فلمازال عن قلى ما كنت أجده قلت له ارفع رجلان الآتن وذكر وصاحب العوارف وقال ومن آدامهم انهم اذااستثقاوا صاحبا يتهمون أنفسهم ويتسببون الحازالة ذلكمن بواطنهم لان انطواء الضمرعلى مثل ذلك ولعدة في العجبة ثم ساق هذه القصة ثم قال في آخرها قال الرقي قصدت من الشام الى الحجاز حتى سألت الكتاني عن هذه الحكاية (وقال أبوعبد الله الرباطي) وفي نسخة أبوعلى الرباطي (صبت عبدالله الرازي) لهذكرفي الرسالة وفي بعض النسخ المروزي بدل الرازي (وكان يدخل البادية) أي على قدم التعريد (فقال على ان تكون أنت الامير) وأنا المأمور (أو أنا الاميرو أنت المأمو رفقلت بلأنت) الاميروأنا المأمور (فقال وعليك الطاعة) والانقيادلي (فقلت نعم فأخذ مخلاة ووضع فيماالزادو وضعه على ظهره) أى الزاد (فقلتله أعطني) أياه (قال ألستُ الامير قال الله تعالى أطبعواالله وأطبعواالرسول وأولى الامرمنكم فعليك الطاعة) وعدم المخالفة قال (فاحدنا المطرليلة) من الليالي (فوقف على رأسي حتى الصباح وعلب كساء وأناجالس عنع عن المطرف كمنت أقول مع نفسي لمتنى متُ ولم أقل أنت الامير) هكذاتكون العصبة والمرافقة كذا ساقه القشيرى في باب الصعبة من الرسالة وماعرفت عالى أبى على الرباطى وشعنه وفى النهذيب أحدين سعيد بن ابراهم الرباطي أبوع مدالله المروزى ثقية حافظ مات سنة ٢٤٦ روى له العفارى ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي فلعل أبا على الذكورمن قرامة هدذا \* (الحق الحامس العفوعن الزلات) أى السقطات (والهفوات وهفوة

فموانه مضطرمن طبعه الى الاصرار علمه فالسكوت عنهأولي وهدذا كلهفهما يتعلق عصالح أخيلنفي دينه أودنماه أماما يتعلق ىتقصىرەفى حقك فالواحب فسه الاحتمال والعدة والصفع والتعامى عنمه والتعرض لذلك ليسمن النصح في ثبي نعم ان كان بحيث يؤدى استمراره علىه الى القطيعية فالعتاب في السرخيرمن القطيعية والنعريض به خسير من النصر يحوالمكاتبةخبرمن المشافهة والاحتمال خبر من السكل اذ بنبغي ان تكون قصدك من أخيل اصلاح نفسك عراعاتك الاه وقدامك عقمه واحتمالك تقصره لاالاستعانة به والاسترفاق منه قال أبو بكر الكتاني صحبانى رجلوكانعلى قلبي ثقيلا فوهبتله نوما شمأعلى ان رولمافى قلى فيلم بزل فاخذت سده يوما الى البيت وقلت له ضعرجلك على خدى فائى فقلت لابد فف عل فزال ذلك من قلى وقال أنوع لى الرباطي صحبت عدد الله الرازى وكان مدخل البادية فقال على أن تمكون أنت الامسر أوأنا فقلت الأنت فقال وعلاك

الطاعة فقلت نعرفا خد مخلاة ووضع فيها الزاد و جلها على ظهر ه فاذا قلت له أعطني قال ألست قلت أنت الامير فعل بك الطاعة فأخذ نا المطرليلة فوقف على رأسي الى الصباح وعليه كساء وأناجالس عنع عنى المطرف كمنت أقول مع نفسي ليتني مت ولم أقل إنت الامير \* (الحق الحامس) \* العفوع في الزلات والهفوات وهفوة والاصرار علها فعلما التلطف في نصحه عما يعوم أوده و عمع شمله و بعيد الى الصلاح والورع حاله فان لم تقدر ويق مصرافقد اختلفت طرق الصحالة والتابعين فيادامةحق مودنه أومقاطعته فذهب أبوذر رضى الله عنه الى الانقطاع وقال اذا انقل أخروك عما كانعليه فابغضه من حبث أحبيته ور أى ذلك من مقتضى الحب فى الله والبغض فى الله وأماأ توالدرداءوجماعةمن الصالة فذهبوا الىخلافه فقال أبو الدرداءاذا تغيير أخول وحالعما كانعلمه فلا تدعمه لاحل ذلك فان أخال بعوجرة ويسقيم أخرى وفال الراهم النععي لاتقطع أخال ولا تهيعره عند الذنب يذنب عانه وتسكبه اليوم ويتركه غدا وقال أيضالا تعدثوا الناس بزلة العالم فان العالم بزل ألزلة غميتركها وفياللم اتقوازلة العالمولا تقطعوه وانتظر وافشته وفى حديث عمر وقد سألعن أخ كان آخاه فرج الى الشام فسأل عنده بعض من قدم عامه وقال مافعل أخي قال ذلك أخوالش يطان قالمسه قال انه قارف الكبائرحتي وقع فى الخرقال اذا أردت الخسروج فاتذنى فكتب عند خروحه اليه يسم الله الرحن الرحيم حم تنزيل المكاب من الله العز مز العليم عافرالذنب وقابل التوب سديد العقاب الاتية تمعاتبه تحتذلك وعذله فلاقرأ الكتاب بحدوقال صدق الله ونصم لىعرفتاب ورجع

الصديق لاتخلو اماان تمكون في دينه بارتكاب معصية) لله تعالى (أو) تمكون (في حقك بتقصيره في الاحوة) أى في اداء حقوقها (أماما يكون في الدين من ارتكاب معصمة والاصرار علمها) وعدم الاقلاع عنها (فعلما الداطف في نصحه) أي تنصحه الطافة (بما يقيم أوده) أي عوجه (و يحمع شمله) المنفرق (وبعمدالى الصلاح والورع حاله فان لم تقدر ) على ذلك (وبقي مصرا) على حاله (فقد اختلفت طرق الصحابة) رضوان الله علمه (والتابعين) رجهم الله تعالى (في ادامة حق مودته أومقاطعته) مطلقا (فذهب أبوذر) الغفارى رضى الله عند (الى الانقطاع فقال اذا انقلب أخوك عما كان عليه) من الإستقامة (فابغضه من حيث أحببته ورأى ذلك من مقتضى الحب في الله والبغض في الله) ولفظ القوت قداختلف مذهب الصحابة في الاخ يحب أخاه في الله عزوجل ينقلب الاخرع ا كان عليه و يتغيرهل يبغضه بعد ذلك أم لاف كان أبوذر رضى الله عنه يقول فساقه (وأما أبوالدرداء وجماعة من الصابة) رضى الله عنهم (فذهبوا الى خلافه فقال أبوالدرداء) رضى الله عنه (اذا تغير أخول وحال عما كان عليه فلا لدعه) أي لأترك صبته (لاحل ذلك) أى تغيره عما كان عليه (فان أخال بعوج مرة ويستقيم أخرى) نقله صاحب القونوزادوكان يقول دارأخال ولاتطع فيه حاسدافة كمون مثله (وقال) ابراهيم بن بزيد (النفعي) التابعي (الاتقطع أخال ولاته عره عند الذنب بذنبه فانه مرتكبه الموم ويتركه غدا) نقله صاحب القوت والعوارف (وقال أيضالا تحدث الناس ولة العالم فان العالم ول الزلة عم يتركها) كذافي القوت الاأنه قال لاتحدد ثو اللفظالجع وزلة العالم فعلتمه الحطيئة جورا اذبرلته بزل عالم كثير لاقتدام مه (وفي الخبر) عن رسول الله صلى الله على موسلم (اتقوازله العالم ولاتقطعوه وانتظروا فيئته) كذافي القوت أي رجوعه وتو بته عالابسه من الزلل قال العراقي رواه البغوى في المعمروا بن عدى في المكامل من حديث عروبن عوف الزني وضعفاه انتهى قلت وكذلك رواه الحلواني والبهق كلهم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف الزنى عن أبيسه عن جده والحديث ضعيف لضعف كثير فني الكاشف واه وقال أبوداود كذاب وفي المزانعن الشافعي ركن من أركان الكذب وضربأ جدعلى حديثه وقال الدارقطني وغيره متروا وقال ابن حبانله عن أبيه عن حدونسخة موضوعة وقال ابن عدى علمة مابر ويه لايتابع عليه (وفي حديث عمر ) بن الحطاب (رضى الله عند وقد سأل عن أخ كان) قد (آناه) أى عقد الاخوة بينه و بينه فرج الى الشام (فسأل عنه بعض من قدم عليه) من الشام (فقال مافعل أخي فقال ذال أخو الشيطان قال مه قال اله قارف الكبائر) أى ارتكها (حتى وقع فى) شرب (الخرقال اذا أردت الحروج الى الشام فاحذفى) أى اعلمني بخرو - لما قال (فكتب معه عند تحروجه اليه) بسم الله الرحن الرحيم (حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العلم عافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الاتية) أى الى آخرها (معاتبه بعد ذلك وعذله) أي نعمه فوصل اليه (فلماقرأ المكاب بكي وقال صدق الله عز وجل ونصفي عرفة اب ورجع) هكذا أورده صاحب القوت وهذه القصة في تفسير غافرمن الكشاف بلفظر وي ان عمر بن الخطاب رضى اللهعنه افتقدر جلاذا بأسشديد من أهل الشام فقيل له انه يتابع الشراب فقال عراكاتبه اكتب منعرالى فلان سلام عليك واناأحد اليك الله الذي لااله الاهو بسم الله الرحن الرحيم الى فوله المصير وختم المكاب وقاللر سوله لاتدفعه المه حتى يكون صاحباتم أمرمن عنده بالدعاء بالتو يهله فلاأتته الصعيفة جعل يقر وهاو يقول قدوعدني الله أن يغفرلي وحد ذرني عذابه ولم بزل برددهاحتي بلي غمنزع فاحسن النزع وحسنت توبته فلمابلغ عرأمره قال هكذا فاصنعوا اذارأيتم أخا كمقد زلزلة فسددوه ووفقوه وادعواله بالتويه ولاتكونوا أعوا اللشطان عليه وقال الشهاب السمهروردي في العوارف بعد أن أخوج هذه الحكاية وهذا الخلاف في المقارفة ظاهراو باطنا والملازمة باطنا اذا وقعت الماينة ظاهرا تختلف باختلاف الاشخاص ولايطلق القولفيه اطلاقامن غير تفصيل فن الناسمن كان تغيره رجوعا و حكى ان أخو من ابنلى أحدهما موى فاظهر عليه أغاه وقال الى قداعة التفائشة ان لا ثقعد على محبى الله فالعمل كنت لاحل عقد أخو من ابنلى أبدا م عقد أخوه بينه ومن الله أن لاياً كلولا بشر بحتى بعافى الله أغاه من هواه فطوى أر بعين يوما فى كلها بسأله عن هواه ف كان يقول القلب (٢٢٨) مقيم على حاله وماز ال هو يخل من الغم والجوع حتى زال الهوى من قلب أخيه بعد الار بعين

عن الله تعالى وظهو رسر السابقة فجب بغضه وموافقة الحقفيه ومن الناس من كان تغيره عثرة حدثت وفترة وقعت رجى عوده فلاينبغي أن يبغض والكن يبغض عله فى الحالة الحاضرة و يلحظ بعين الودمنتظرا له الفر ج والعود الى أوطان الصلح انتهى وهذا التفصيل حسن وعلى الاول يحمل قول أبي ذر رضى الله عنه وسيأتى المصنف مايشهد لهذا التفصيل (و)من آدابهم في العجبة الاستغفار الدخوان بظهر الغيب والاهتمام لهم مع الله تعالى في دفع المكاره عنهم (حكى ان أخو بن) في الله تعالى (ابتلي أحدهما بوي) أى بحب صورة حسنة (فاظهر عليه) أى على سره (أخاه) اذ كانوالا يكتمون عن الاخ شيأمن أحوالهم (وقالله انى اعتلات) أى أصابتني على العشق (فان شت أن لا تقعد على محبتي لله تعالى فافعل) أى لانى صرت مشغولا بماأنا فيه فلاأطيق حل أعباء الاحقة ولاعلى أداء حقوقها (فقالما كنت لاحل عقد اخوتك) في الله (الحل خطيئتك) التي أصابتك (ابدا) قال (ثم اعتقد أخوه بينه وبين الله تعالى) أي عزم على (أن لاياً كل ولايشر بحتى بعافى الله أخاه من هواه ) الذى ابتلى به قال (فطوى أربعين لوما فى كلهادساً له عن هواه ) كيف أنت منه (فركان يقول القلب مقيم على حاله ) قال (ومازال هو ) أى أخوه الا خر ( ينحل ) و يسقم (من الجوع والغم حتى زال الهوى من قلب أخمه بعد الاربعين ) توما قال (فاخبره بذلك فا كلوشر ببعدان كاديتلف هز الاوضرا) أى من قلة الا كل والشرب والغم على أحمه هكذا أورده صاحب القوت وتبعه صاحب العوارف (وهكذاحتى) ولفظ القوت وبمعناه حدثت (عن أخوين من الساف أحدهما انقلب عن الاستقامة) أى تغير حاله عما كان فيه (فقيل لاحمه) التقى (ألاتقطعه وتهجيره) أي تترك صبته (فقال أحوج ما كانالي في هذا الوقت لما وقع في عثرته ان آخذ بيده) واعينه (وأتلطفه في المعاتبة وادعوله بالعودالي ما كانعليه من الاستقامة) نقله صاحب القوت والعوارف (وذكر فى الاسرائليات) ولفظ القوت وفهارو بسامن الاسرائليات أى فى الكت الني أنزلهاالله تعالى على أنساء بني اسرائيل (ان أخو من عابد من فحبل) أي كانا يأو بان الى حبل فيعمد ان الله فيه فاتفق أنه ( نزل أحدهمامن الجبل يشترى من المصر ) أى القرية القريبة من الجبل (لجايدرهم) ليتقق مايه على عبادة الله تعالى (فرأى بغيا)أى وانبة (عند اللعام)أى الجزار الذي يدرع اللعم (فرمقها) بعينه (وعشقها) وأصل البلاء من النظرولفظ الةوت فهواها (فواقعها) أي غلب عليه الشيطان حتى اتفق وايأهافاتت به الى منزلهافاختلى معها (مُمأقام عندهاثلاثاواستحياأن برجع الى أخيه من جنايته) أىمن أجل جنايته وفي بعض النسخ بحنايته (قال فافتقده أخوه) الذي في الجبل (واهتم لشأنه فنزل المدينة فلم بزل يسأل عنه حتى دل عليه) وأخبر عكانه (فدخل عليه وهو حالس معهافا عتنقه و حعل يقبله ويلتزمه وأنكرالا خرأنه يعرفه لفرط استحيائه منه فقال قمياأني فقدعلت بشأنك وقصتك وماكنت قط أحب الى ولاأعز على من ساعتك هده ) ولفظ القوت وما كنت أعز على وأحب منك في ومك هذا ولا ساعتان هذه (فلمارأى ان ذلك لم يسقطه عن عينه قام فانصرف معه) هكذا أورده صاحب القوت (فهذه طريقة قوم وهي ألطف وافقه من طريق الباذر) رضي الله عنه (وطريقته أحسن وأسلم) ولفظ القوت فهذامن أحسن النيات وهومن طربق العارفين من ذوى الآداب والمروآت (فان قلت فلم قلت ان هذا ألطف وأفقه ومقارف هذه المعصمة لاتجو زمؤاخاته )فى الله تعالى (ابتداء) أى فى بادى الامر (فلم لا نجب مقاطعته انتهاء) أى في آخر الامر عندانكشاف عاله (لان الحيكم اذا أست لعله فالقياس ان يزول) ذلك

فاخبره بذلك فاكل وشرب بعدان كاديتلف هزالا وضراوكذلك حسكى عن اخو منمن السلف انقلب أحدهماءن الاستقامة فقسل لاخمه ألا تقطعه وتهعره فقال أحروج ماكان الى فى هذا الوقت لماوقع في عثرته ان آخذ بمدهوأ تلطفله في المعاتبة وادعوله بالعوداليما كان علىه وروى في الاسرائيليات اناخرو سعادسكانافي حمل تزل أحدهمالشترى من المصرلا بدرهم فرأى بغماعند اللعام فرمقها وعشمها واحتذبها الي خاوة وواقعها ثمأقام عندها ثلاثاواستحما أن رجع الى أخمه حماءمن حنايته قال فافتقده أخوه واهتم بشأنه فنزل الى المدينة فلم ول سأل عنه حتى دل علمه فدخل المه وهو حالس معهافاعتنقه وحعل يقبله ويلتزمه وأنكر الاتخر أنه بعرفه قط لفرطا ستصائه منه فقال قم اأخى فقد علت شأنك وقص تكوما كنتقط احسالي ولاأعز من ساءتك هذه فلارأى انذلك لم سقطه منعسه قام فانصرف معة فهدده

طريقة قوم وهى وألطف وأفقه من طريقة أي ذروضى الله عنه وطريقته أحسن وأسلم «فان قلت ولم قلت هذا ألطف وأفقه ومقارف هذه المعصدية لا تجوز مؤاخاته ابتداء فتعب مقاطعته انتهاء لان الحكم اذا ثبت بعلة فالقياس ان نزول

ألطف فلما فيةمن الرفق والاستمالة والتعطف المفضى الى الرحوع والتوية لاستمرارالحماء عنددوام الصحبة ومهماقوطع وانقطع طمعه عن الصعبة أصر واستمروأما كونه أفقه فن حيثان الاخوة عقد ينزل منزلة القرابة فاذا انعقدت تأكدالحق ووحب الوفاء عوجب العقدومن الوفاءيه أناليهمل أمام حاحته وفقره وفقرالدين أشدمن فقر المال وقد أصابته حائحة وألمت له آفة افتقر بسمها فىدينه فننبغي ان يراقب والعولاجمل بللاوال يتلطف به ليعان على الحلاص من تلك الواقعة التي ألمت به فالاخوة عدة للنا ثبات وحوادث الزمان وهذامن أشدالنوائب والفاحراذا صحب تقيا وهو ينظر الى خوفهومد اومته فسيرجع عالى قرب ويستحى من الاصراريل الكسلان يصعب الحريص فى العمل فحرص حماءمنه وقال حعفو اس سلمانمهمافترت في العمل تظرت الى محدين واسعواقبالهعلى الطاعة قـير جـع الىنشاطىفى العبادة وفارق بي الكسل وعلت علىه اسبوعاوهددا التعقيق وهوان الصداقة لحة كاعمه النسب والقريب لايحو زأن يهجر بالعصمة

الحم ( روالها) أى تلك العلة (وعلة عقد الاخرة التعاون في الدين ) والمثاوة على أموره (ولا يستمر ذلك معمقارفة المعصمة) وارتكابها (فاقول) في الجواب (أما كونه ألطف فلا افيه من الرفق والاستمالة والتعطف المفضى) كل واحدمن ذلك (الى الرجوع) الى الحق (والتوية) عن المعصمة (الاستمرار الحياء عند دوام العمية) والرفقة (ومهما قوطع) بالباينة (وانقطع طمعه عن العمية أصر) على العصية (واستمر )على حالته التي هوفها (وأما كونه أفقه فن حيث ان الاخوة عقد) بين المتواخبين (ينزل منزلة القرابة) القريبة (فاذا انعقدت تأكدا لحق ووجب الوفاء عوجب العقد) المذكور وصيفته ان يقول آخيتك في الله ورسوله أواتخذتك أخافي الله ورسوله أومثل ذلك (ومن الوفاء به ان لاجمل) أي لا يترك (أيام حاجته وفقره) واحتياجه (و) لاخفاء أن (فقرالدين أشدمن فقرالمال) لان ثلة المال تسديادني شي وثلة الدين لاجبرلهاففقيرالدين أبدافقير ولو كان متولا (وقد أصابته ما تعة) هي الداهية المستأصلة (وألتبه) أى تزلت (آفة افتقر بسبهافي دينه) وعرى عنه (فينبغي أن تراقب و تراعى) عاله (ولايهمل) بالكلمة (بللارال يتلطف به ليعان على الخلاص من الواقعة التي ألت به) على وجه يرتضى (فالاخوة عدة للنائبات و)عصمة عند (حوادث الزمان)وغييره (وهذا) الذي هوفيه (من أشد النوائب والفاحراذا صحب تقدافهو ) في صحبته الماه (ينظر الى خوفه ) من الله تعالى (ومداومته) عليه (فيرجم عن فوره (على قربو يستعى من الاصرار )عليه (بل السكسلان)عن العمل (يعب الحريص في العمل فعرص حياء منه قال) أبو سلمان (جعفر بن سلمان) الضبي البصرى مولى بني الحريش كان ينزل في بني ضبيعة فنسب الهم روى عن ثابت البنائي قال أحد لا بأس به وقال بن سعد ثقة بتشميع مانسنة عمان وسبعين ومائة روى له الجاعة الاالعناري (مهمافترت في العمل نظرت الى محدين واسع) البصرى الزاهد (واقباله على الطاعة فيرجم نشاطى الى العمل وفارقني الكسل وعملت على ذلك اسبوعا) كذافى القوت وفال أبونعم في الحلية حدثنا أجدين محدين سينان ثنامجدين اسحق ثناهرون بن عبدالله تناسياو تناجعفر قال كنت اذاوحدت من قلى قسوة فنظرت الى محدين واسع نظرة وكنت اذارأيت محدين واسع حسبت ان وجهه وجه تكلى وفي القوت قال موسى بن عقبة كنت ألتي الاخ من اخواني مرة فاقيم عاقلا بلقائه أياما (وهـ ذاالتحقيق وهوان الصداقة لحة كاحمة النسب) كذا في القوت (والقريب الا يجوزأن يهجر بالمعصية ولذاك قال الله عز وحل لنبيه صلى الله عليه وسلم في) حق (عشيرته) وقرابته (فانعصوك) ولم يتبعوك (فقل اني برىء مماتعماون ولم يقل) فقل (اني برىءمنكم مُناعاة لحق القرابة ولجة النسب) نقله صاحب القوت وقال صاحب العوارف ففيه أنه لا يبغض الاخ بعد العمية والكن يبغض عله وفيه تقويه لماذهب البه أبو الدرداء وغيره من العماية (والى هذا أشارأبو الدرداء) رضى الله عنه (لماقيل له ألا تبغض أخل وقد فعل كذا) ولفظ القودور ويناعن أبي الدرداء انشابا غلب على مجلسه حتى أحبه أبوالدرداء فكان يقدمه على الاشباخ ويقربه فسدوه وان الشاب وقع في كبيرة من الكمائر فاوا الى أبي الدرداء فدنوه وقالواله لوأبعدته (فقال) سجان الله لانترك صاحبنالشي من الاسماء ولفظ العوارف قبل كان شاب يلازم مجلس أبي الدرداء وكان أبو الدرداء عيزه على غيره فابتلى الشاب مكبيرة من الكدائر فانته على أبى الدرداء ما كان منه فقيل له لوأ بعدته وهير ته فقال سعان الله لا يترك الصاحب لشي كان فيه انتهى ثم فال صاحب القوت و ويناعن بعض التابعين وعن الصابة في مثل ذلك وقد قبل له فيه فقال (انماأ بغض عله والافهو أحى) فانظر كيف خلط المصنف بين قولين وقال أبونعم في الحلمة حدثنا سلمان بن أحد ثنا استق بن ابراهم ثناعبد الرزاق عن معمر عن أبوبعن أبى قلابة أن أباالدرداء مرعلى رجل قد أصاب ذنبا فكانوا يسبونه فقال أرأيتملو وجدتموه في

والد النقال الله تعالى المنسمه صلى الله عليه وسلم فى عشيرته فان عصول فقل انى برى عما تعملون ولم يقل انى برى عمن كمم اعام لحق القرابة ولحة النسب والى هذا أشاراً بوالدرداء كما قب له الاتبغض أخال وقد فعل كذا فقال انما أبغض عله والافهو أخى

قليباً لم تكونوا مستخر جيه قالوا بلى قال فلاتسبوا أنا كم واحدوا الله الذي عافا كم قالوا أفلا تبغضه قال الما المحا المعض عمله فاذا تركه فهو أخى (واخوة الدين آكد من اخوة القرابة ولذلك قيل لحكيم) من المحا حب البك أخوك أى فى النسب (أوصد يقك) أى فى المحبة (فقال الما أحب أخى اذا كان صديقالى) كذا فى المقوت أشار بذلك الى تأكيد حق الصدافة والاخوة فى الله (وكان الحسن) البصرى رحمه الله تعالى (يقول كم من أخ لم تلده أمل كذا فى القوت وقد صارهذا مثلا فى تأكيد حق الصدافة وأورده الحريرى فى مقاماته بلفظ فرب أخ لم تلده أمك (ولذلك قبل القرابة تعتاج الى مودة والمودة والمقرابة) وقال أكتم بن صبغى لبنيه بابنى تقار بوافى المودة ولا تشكلوا على القرابة وقد قبل لا يحتاج الى قود كذا فى القرابة وقد قبل لا يحتاج الى قرابة والما القرابة وقد قبل لا يحتاج الى قرابة قال المودة كذا فى القرابة وقد قبل لا يحتاج الى قرابة قال المودة كذا فى القرابة وقد قبل لا يحتاج الى قبل المودة كذا فى القرابة وقد قبل لا يحتاج الى قبل المودة كذا فى القرابة وقد قبل العرب عن في قال المودة كذا فى القرابة وقد قبل العرب عن في القرابة وقد قبل العرب عن في المودة كذا فى المودة كذا فى المودة كذا فى المودة كذا فى القرابة وقد قبل المودة كذا فى المودة كذا ك

ولقد باوت الناس غ خبرتهم \* ووضات ما قطعوا من الاسماب فاذا القرابة لا تقرب قاطعا \* واذا المودة أقر بالانساب

(وقالجية رالصادق)رضي الله عنه (مودة يوم صلة ومودة شهر قرابة ومودة سنة رحم ماسة من قطعها قطعه الله )كذافى القونومعنى مائة أى قريبة (فاذا الوفاء بعقد الاحوة اذا سبق انعقادها واجبوهذا جوابنافي ابتداء المواخاة مع الفاسق فانه لم يتقدم له حق عراعي لاجله (فان تقدمت له قرابة) من النسب (فلاحرم لا ينبغي أن يقاطع) ويهاجر (بل يحامل) و يتحمل (والدليل على ذلك ان ترك المواحاة والصعبة ا بتداءليس عذموم ولامكر ووبل قال قائلون الانفراد) عنه (أولى وأما فطع الاخوة عن دوامهافنه عنه) شرعا (ومذموم في نفسه) وحددانه (ونسبة الى تركها بتداء كنسبة الطلاق الى) توك (النكاح) فترك النكاح ليس عنه ي عنه (والطلاق أبغض الى الله تعالى من ترك الذكاح) وقدورد في الخبر أبغض الحلال الى الله الطلاق وتقدم في كتاب أسرار الذكاح (وقال صلى الله عليه وسلم شرار عباد الله المشاؤن مالنمية المفرقون بن الاحبة) الماغون البذاء والعنت هكذا هوفي القوت قال اعراق رواه أحدمن حديث أسماء بنت يزيد بسند ضعيف انتهى قلت البذاء > جريع بذى وهو والعنت منصوبات مفعولات للباغون والعنت يحركة المشقة والفساد والهلاك والاثم والغلط والزنا والباغون الطالبون وبروى هذا الحديث بلفظ خيار أمتى الذين اذارؤاذ كرالله وشرارامني المشاؤن الخوهكذارواء أحدمن حديث عبد الرجن بن غنم قال المنذرى فيه شهر بن حوشب وثق وضعف و بقية اسناده محتج بهم في الصحيح ورواه الطمراني في الكبيرمن حديث عبادة بن الصامت قال الهيمي فيه مز يدبن ربيعة وهومتر ول قال المنذري وحديث عبدالرجن أصرو يقالله صعبة وأخرج البهق فى الشعب من حديث ابن عمر بلفظ خيار كم الذين اذارؤاذ كرالله بهم وشراركم المشاؤن الخ وفيه أبن لهمعة وابن عجلان ضعيفان وأخرجه كذلك الحاكم وأموالشيخ فيالتو بجزاد الاخيرفي آخرالحديث يحشرهمالله فيوجوه الكلاب (وقال بعض السلف في ستر زلات الاخوان) ولفظ القوت وفي أثر عن بعض العلماء في مثل زلات الانحوان قال (ودالشيطان أن يلقى على أخيكم مثل هذاحتي تهجروه وتقطعوه فاذا تقيتم من محبة عدوكم) بعني الشيطان (وهذا لان التفرق بين الأحباب من محاب الشيطان) أي ما يحبه ورغب اليه (كاأن مقاربة العصيان من) جلة (محابه فاذاحصل الشيطان أحد غرضيه) الذي هو مقارفة المعصية (فلا ينبغي أن يضاف اليه) غرضه (الا حر) الذي هومفارقة الاحبة وترك الصداقة (والى هذا أشارصلي الله علمه وسلم في الذي شتم الرجل الذي أنى فاحشة) قبل سرقة (اذقال مه) اى اكفف عن قولك (وزحو) عنه (وقال لاتكمونوا أعوانا) وفي لفظ عونا (الشيطان على أخيكم) رواه البخاري من حديث أبي هر برة وقد تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبله مبسوطا (فهذا كله يبين الفرق بين الدوام والابتداء لان الطة

الفساق

صدرقالي وكانالحسن يقول كممن أخلم تلده أمك ولذلك قبل القرابة تعتاج الىمودة والمودة لاتحتاج الىقرابة وقال جعفر الصادق رضى الله عنه مودة يوم صلة ومودة شهر قرابة ومودة سنة إرحم ماسة من قطعها قطعه الهفاذا الوفاء بعقد الاخوة اذاسيق انعقادها واحبوهمذاحوالناعن ابتداء الواخاة مع الفاسق قانه لم مقدمله حق قان تقدمت له قرارة فلاحرم لاستغىأن بقاطع بل يحامل والدليل عليهان ترك المواحاة والععبة ابتداءايس مذموم ولامكر وهابل قال قائلون الانفراد أولى فاماقطع الاخوة عن دوامهافنهى عنمه ومذموم فىنفسه ونسنته الى تركها الداء كنسمة الط الاقالى ترك الذكاح والطلاق أبغض المالله تعالىمن توك النكاح قال صلى الله عليه وسلم شرارعباد الله المشاؤن بالنميمة المفرقون من الاحسة وقال بعض السلففىسترزلات الاخوان ودالشطان أن يلقى على أخبكم مثل هذاحتي تهجروه وتقطعوه فاذا اتقتممن عبة عدوكم وهدذالان التفريق بن الاحباب من محاب الشيطان كاان مقارفة العصيان من عابه فاذا

حصل للشيطان أحد غرضيه فلا ينبغى أن يضاف المه الثانى والى هذا أشار عليه السلام فى الذى شتم الرجل الذى أتى فاحشة أذقال معور رووقال لا تكونوا عونا الشيطان على أخبك فهذا كله يتبين الفرق بن الدوام والابتداء لان تخالطة

فرأيناان المهاحرة والتباعد هوالاولى وفى الدوام تعارضا فكان الوفاء يعق الاخوة أولى هذا كله فى زلته دينه أمازلته فيحقه عا بوحساعاشه فلاخلافى أن الاولى العفو والاحتمال بلكلما يحتمل تنزيله على وحه حسن و بتصو رغهال عذرفه قريب أو بعدفهن واحب يعق الاخوة فقد قبل ينبغي أن تستنبط لزلة أحمل سبعين عدرافان لم بقيله قلبك فرد اللوم على نفسك فتقول لقللكما أقساك دعنذرالك أخوك سبعين عذرا فلاتقبله فأنت المعس لاأخوا فانظهر عيثلم بقبل المحسمين فسنعى ان لاتغضان قدرت ولكن ذلك لاعكن وقدقال الشافعي رجه الله من استغضب فلم اغضب فهدو جمارومن استرضى فسلم ورض فهو شطان فلم تكن جماراولا شمطانا واسترض قلبك سفسل سالة عن أخمل واحترز أنتكون شطانا انالم تقبل قال الاحنف حق الصديق أن تعتمل منه ثلاثا ظإالغض وظلم الدالة وظلم الهفوة وقالآخر ماشتت أحداقط لانهان شتني كريم فاناأحق من ففسرهاله أو لئم فلااحعل عرصي له غرضائم تمثل وقال واغفرعوراء الكرم

الفساق) ومن على طريقتهم (محد ذورة ومفارقة الاخوان والاحباب أيضا محذورة وايس ماسلم من معارضةغيره كالذي لميسلم وفي الابتداء قدسلم عن العارضة فرأينا ان المهاجرة والتباعد هو الاولى وفي الدوام تعارضافكان الوفاء بعق الاحوة أولى هذا كله في زلة في دينه أمازلته في حقه بما يوجب ايحاشه) وفوات أنسه (فلاخلاف فىأن الاولى العنو والاحتمال) والصفح والتعاوز (بل كلمابحتمل تنزيله على وجه حسن الائق (ويتصوّر تهدعذره فيهقريب أم بعيدفهو واحب يحق الاخوّة فقد قبل ونبغي الانستنبط لزلة أخمان مسبعين عذرافان لم يقب له قلبك فرد اللوم على نفسك فقل لقلبك ما أقسال بعتذرا ليك أخوك سبعين عذرا فلاتقبله فانتالمعب لاأخوك )وقدقيل القول قدنقل بمعناه عن ابن سيرس فانه كان يقول يحتمل الرجل لاخمه الى سبعين زلة واطلبله المعاذ برفان أغناه ذلك والاقال لعل لاخى عذرا عاب عنى وأمارد اللوم على النفس فهوعندا تهامها في سوء أخلاقها وكراهته الغيرهالسبب أولغير سبب فينبغي أن برد اللوم علم احننذ لانذلك من وساوس الشيطان فيداوى العدنفسه برداللوم علم اوقدوقع ذلك للعارفين بالله كثيرا فنهاما تقدم المصنف في حكامة أبي بكر الكتاني قريبا (فان ظهر عيب يعيث لم يقبل التعسين) أصلا (فينبغي أن لا تغضب ان قدرت) على ذلك (ولكن ذلك لا يمكن وقد قال) الامام (الشافعي) رضي الله عنه وفيما أخرجه الابدى وأبونعم والبهتي كلهم فى مناقبه بأسانيدهم الى الربيع وأحدبن سنان كالهماءن الشافعي انه قال (من استغضب فلم يغضب فهو حار ومن استرضي فلم وض فهوشمطان) وأرادبكونه حاراانه بليدلابعي وأخرج البيهي في الشعب عن حقفر الصادق فالمن لم يغضب عندالتقصير لم يكن له شكر عند المعروف (فلاتكن حارا) بليدا (ولاشيطانا) مريدا (واسترض قلبك بنفسك نيابة عن أخيك واحترزان تكون شيطانا انام تقبل) فقد يكون الغضب مجودا في بعض الاحيان و به تكمل الخليقة الانسانية وقال الواغب الغضب فى الانسان نارتشتعل والناس مختافون فنههم كالحلفاء سريع الوقود سريع الجودو بعضهم كالغضي بطيء الوقود بطيء الجود وبعضهم سريع الوقود بطيء الجود وبعضهم علىعكس ذلك وهوأحدهم مالميكن مفضيابه الدزوال حيته وفقدان غيرته واختلافهم نارة بكون بحسب الامزجة وتارة بعسب اختلاف العادة واسرع الناس غضباالصبيان والنساءوأ كثرهم ضعرا الشيوخ (وقال الاحنف) بن قيس التميى تقدمت ترجته مرارا (حق الصديق ان تعتمل منه ثلاثة ظلم الغضب) أى اذا غضب عليك فاحتمله اذهو نارتشتعل واخدادها السكون والاحتمال (وظلم الدالة) بتشديدا الام اسم من الادلال أى اذا ٧ أمّ علىك فاحتماه (وظلم الهفوة) اى الكلمة القبيعة تبدر من اسانه فاحتمله أيضا اذبر حيله الرجوع في كلمن الثلاثة نقله صاحب القوت فقال وحد فوناعن الاصمعي قال حدثنا العلاء بنح برعن أبيه قالقال الاحنف بنقيس منحق الصديق انتحتمل له ثلاثا ان يتحاوز عن ظلم الغضب وظلم الهفوة وظلم الدالة (وقال آخر ماشفت أحداقط لانه ان يشقني كريم فاناأحق من غفرها) وتعاو زعنها (أوالم فلاأجعل عرضي له غرضا) بهد فه بسهام شمه ( عُمَدُل) بقول الشاعر (وقال واغفرزلات الكريم ادخاره \* وأعرض عن شتم اللهم تسكرماً)

وفى نسخة واغفر عوراء الكريم والعوراء هى الكامة القبعة ولفظ القوت وكان أسماء بن خارجة الفزارى يقول ماشتمت أحداقط لانه انحابشاتني أحدر جلين كريم كانت عنده هفوة وزلة فانا أحق من غفرها وأثاب علمها بالفضل فها أولتهم فلم أكن أجعل عرضي له غرضا ثم تمثل

واغفرعو راء الكريم اصطناعه \* واعرض عن ذات اللئم تكرما

فالوأنشدونا لجدبن عامرفى الاخوان

ولاتفيل على أحد بظلم \* فان الظلم من تعده وضم ولاتفعش وانملئت ظلا \* على أحد فان الفعش لوم

وأعرض عن شم اللهم تمكرما (وقد قبل)

ولاتقطع الحاء المعدد فن \* فان الذنب يعفره الكريم ولكن دار عورته برقع \* كاقد برقع الخلق القديم وقد قبل في هذا المعنى (خذ من خليل ماصفا \* ودع الذي فيه الكدر) (فالعمر أقصر من معا \* تبة الخليل على الغير)

وفى القوت وعن ابن أبى نجيع عن مجاهد فى قول الله تعالى خذا العفو وأمر بالعرف قال خذمن أخلاق الناس ومن أعمالهم ما ظهر من غير تجسس وقد أنشد و نالبعض الحبكاء فى ذلك شعر افساقه (ومهما اعتذر اليك أخوك) سواء (كاذبا كان) فى اعتذاره (أوصاد قافاقبل) ذلك منه فقد روى الديلى عن أنس فى حديث رفعه ومن اعتذر قبل الله معذرته وأنشد البهق فى الشعب لمعضهم

اقبل معاذير من ياتيك معتذراً \* انبرعندك فيما قال أو فرا فقد أطاعك من بعصل مسترا

وفى كتاب المحالسة من طريق محد بن سلام قال قال بعض الحكاء أقل الاعتذارمو حد القبول وكثرته رببة (قالصلى الله عليه وسلم من اعتذراليه أخوه) أي طلب قبول معذرته و يقال اعتذر عن فعله أظهر ماعمو به الذنب (فلي يقبل) منه (عذره فعلمه مثل أغم صاحب المكس) هوما يأخذه أعوان السلطان ظلماعند البيع والشراء وفده ايذان بعظم حرم المكس والهمن الجرائم العظام قال الراغب وجمدع المعاذ ولاتنفائهن ثلاثة أوحه اماأن يقول لمأفعل أوفعلت لاجل كذافيبين مايخرجه عن كونه ذنباأو يقول فعلت ولاأعود فن أنكر وأنبأعن كذب مانسب اليه فقد برئت ساحته وان فعل وحد فقد بعد التغابى عنه كرماومن أقر فقداستو حب العفو يحسن ظنه بك وان قال فعلت ولا أعود فهذا هوالنو بة وحق الانسان أن يقتدى بالله في ضولها انتهى أى ان من صفات الله تعالى قبول الاعتذار والعفوعن الزلات فن أي واستكبر عن ذلك فقد عرض نفسه العضالله ومقته قال العراقي رواه انماحه وأبوداود في المراسيل من حديث جودان واختلف في صحبته وحهله أتوحاتم وباقى رحاله تقات ورواه الطبراني في الاوسط من حديث عار بسندضعيف انتهى قات وأخرجه كذلك الضياء في المختارة وابن حبان في روضة العقلاء من طريق وكمع عن سفمان عن ابن حريج عن ابن ميناء عن جودان وهو بالضم صحابي و يقال ابن جودان بول السكوفة وذكره المغوى فى معيم الصحابة وقال ليسله غيره وأخرجه أنضاالباوردى وابن فانع والبهقي وأنونعم وفي الاصابة قال اس حمان أن كان اس حريم معه فهو حسن غريب وأنكره أوحاتم وقال لا صعبة له تم لفظ الجاعة من اعتذر المه أخوه بمعذرة فلم يقبلها كانعلمه من الخطيئة مثل صاحب مكس وأماحديث حارفاخرجه أيضاسهو يه فى فوائده والحرث بن أبي أسامة والبهقي فى الشعب وفى الباب عن عائشة بلفظ من اعتذر اليه أخوه المسلم منذنب قدأتاه فلم يقبل لم يرد على الحوض واهابوالشيخ (وقال صلى الله عليموسلم المؤمن سر يع الغضب سريع الرضا) كذا في القوت و زاد فهذه بهدده قال العراقي لم أحده هكذا والترمذي وحسنه منحديث أبى معيد الخدري الاانبني آدم خلقواعلي طبقان شي الحديث وفيهومنهم سريع الغضب سريع الفيء فتلك بتلك انتهدى قلت وله شاهد من حديث على خياراً منى أحداؤهم وهم الذين اذاغضبوا رجعوارواه البهق فىالشعب والطبراني فى الاوسط بسندفيه بغنم بن سالم بن قنمروهو كذاب وأخرج الديلي من طريق الزير بنعدى عن أنس رفعه الحدة لاتكون الافي صالح أمتى وأوارها مْ تَنيء (فلر نصفه بانه لا نغض) أصلا (وكذا قال الله تعالى) في حق المؤمنين (والمكاظمين الغيظ ولم يقل الفاقدين الغيظ) فانماركبت هذه الصفات والقوى محكالامتعان كلمؤمن كامل عن غيره (وهذه لان العادة لأتنتهى ألى أن يجرح الانسان فلايتالم بل تنتهى الى أن بصبرعامة ويحمل له (وكان الدالم بالحرح مقتضى طبيع البددن فالتألم بأسباب الغضب طبيع القلب ولاعكن قلعه) وازالته (ولكن عكن ضبطه)

خذمن خالك ماصفا ودعالذىفىمالكدر فالعمر أقصرمن معا تبةاللل على الغير ومهمااعتذرالمكأخوك كاذباكان أوصادقافاقبل عذره قالعلمالسلامين اعتذراليه أخوه فلم يقيل عذره فعلىه مثل اثم صاحب المكس وقالعلمه السلام المدؤمن سريع الغضب سريع الرضا فإيصفه بانه لانغضب وكذلك فالالله تعالى والمكاظمين الغيظ ولم يقل والفاقدين الغيظ وهذا لان العادة لاتنتهى الىأن عرح الانسان فلا يتألم بل تنتهى الى أن رصير عليه ويحتمل وكاأن التألم بالحسرح مقتضي طبع البدد فالتألم باسباب العص طبع القلب ولاعكن فلعسه ولكن عكن ضبطة وكظمة والعدم آبخلاف مقتضاه فانه يقتضى النشفى والانتقام والمكافأة و ترك العدمل عقتضاه تمكن وقد قال الشاعر

ولستعستيق أخا لاتله على شعث أى الرحال المهذب قال أبو سلمان الداراني لاجدى أبى الحوارى اذا واخمت أحدافي هذاالزمان فلاتعاتب علىماتكرهه فانك لاتأمن منأن ترى فى حوالكماهوشرمن الاول قال فرسه فوحدته كذلك وقال بعضهم الصبرعلي مضض الاخ خبرمن معاتبته والمعاتمة خبرمن القطيعة والقطيعة خبرمن الوقيعة و سعى أن لا بمالغ في المعضة عندالوقعة قال تعالى عسى اللهأن معلى سنكرو سنالذين عاديتم منهم مودة وقال عليه السلام أحب حبيك هـ ونامًا عسىأن يكون بغيضاك توماتما وأبغض بغضك هوناتاعسى أن مكون حسك نوماتا وقال عر رضى الله عند الالكن حبل كالها ولا بغضك تلفا وهوأن تعب تلف صاحبك مع هـ الاكه \* (الحق السادس)\* الدعاء للاخ فى حياته وبعد عماته سكل ماعيه لنفسك ولاهله وكل متعلق به فتدعوله كالدعو لنفسك ولاتفرق بن نفسك و سنهفان دعاءك لهدعاء لنفسل على التعقيق فقد

وحبسه (وكظمه والعمل بخلاف مقتضاه فانه)أى الغضب ثوران دم من القلب متى تحرك تتولد منه أحوال خبيثة ومنى تحقق تحركه على من هودونه فانه (يقتضى التشفي والانتقام والمكافأة وترك العمل عقتضاه ممكن وقد قال الشاعر ولست عستبق أخالاتله ) أى لا تصلحه (على شعث) أى تفرق وفساد حال (أى الرحال المهذب) اي أرنى المهذب الاخلاق الكامل من الرحال فانه قليل الوجود عز مزالنظير (قال أبو سليمان الداراني) رحه الله تعمالي (لاحدين أبي الحواري) وكان تليذه باأجد (اذاواخيت أخافي هذا الزمان فلاتعاتبه على ماتكرهه)منه (فانك لاتأمن ان ترى في جوابك) منه (ماهوشرمن الاول) أي مما كان فيه مماتكرهه منه قانر ياضة النفوس صعبة (قال) أحد ( فريته فوجدته كذلك) نقله صاحب القوت (وقال بعضهم الصبرعلى مضض الاخ) أى غصصه وشداته (خيرمن معاتبته) لان المعاتبة تهج الشر (والعاتبة) على التقصير في الحقوق (خير من القطيعة) والهجران (والقطيعة خير من الوقيعة)فيه عما لايليق نقله صاحب القوت وكان أنو الدرداء يقول معاتمة الصديق خبرمن فقده ومن لك باخيك كاله هن لاخيك ولن اله ولا تطع الشيمطان في أمره غدنوافيه الموت فيكفيك فقده كيف تبكيه بعد الموت وفي الحياة تركت وصله (وينبغي أن لاتبالغ في البغض عند القطيعة) وبعدها فعسى ان تودّه يوما (قال الله تعالى عسى الله أن يحعل بينكرو بن الذين عاديتم منهم مودة) والترجي من الله تعالى بقيني (وقال صلى الله عليه وسلم أحبب) بفتح الهمزة وكسر الموحدة (حبيل هوناتما) أى حباقليلافهومنصو بعلى الصدر صفة لما اشتق منه أحبب ومالمهامية تزيدالنكرة المهاماوشياعاوتسد عنهاطرق التقييد وقيل مزيدة لتأكيد معنى القلة و يصع نصبه على الظرف لانه من صفات الاحمان أى أحبيه في حين قليل ولا تسرف فى حبه وقيل معناه حبامقتصد الاافراط فيه ولا تفر بطفانه (عسى أن يكون بغيضك ومامّا وابغض بغيضك هونامًا) فانه (عسى أن يكون حبيبك ومامًا) اذر بما انقلب ذلك بتغيير الزمان والاخوان بغضافلا تكون قدأ سرفت فيحبه فتندم علمه اذاأ بغضته أوحبافلاتكون قدأسرفت في بغضه فتستحيمنه اذا أحسته قال العراقير واه الترمذي منحديث أبي هر مرة وقال غريب قلت رجاله رجال مسلم لكن الراوي تردد في رفعه اه فلتروا في البر والصلة من طريق سويد بنعر والكلى عن حاد عن أنوب عن أني هر وه ورواه أبن حمان فى الضعفاء مهذا السند وأعله بسويد وقال بضع المتون الواهمة على الاسانيد الصحة وكذا أخرجه البهق الأأنه وهم أى رفعه وهم وأخرجه الطعراني في الكبريرمن طريق أبي الصلت عبد السلام الهروى عنجيل بن تريدعن ابنعر وجيل وراويه ضعيفان وأخرجه ابن حبيان كذلك وأعله بحمل وقال بروى فى فضائل على وأهله العمائب لا يحتج به اذا انفردوقال الزيلعي عبد السلام الهروى ضعنف ورواه الطعراني أنضامن حديث عبدالله بنعرووفيه محدبن كثيرالفهرى وهوضعيف وأخرجه الدارقطني فيالافراد وامنعدى والبهق منحديث على مرفوعاوفيه عطاء بنالسائب وهو ضعمف وقال الدارقطني في العلل لا يصمر وقعه وقال ان حمان رفعه خطافاحش وأخر حه العارى في الادب والبهق أيضاعن على موقوفاقال الترمذي هذاهوالصحيح وتبعه ابن طاهر وغيره من الحفاظ وقد استدرك العراقي على النرمذي دعوى غرابته كاترى وقالبر حاله رحالمسلم اكن الراوى تردد في رفعه فاذاعلت ذلك فاعلم ان أمشل الروايات الاولى والله أعلم (وقال عمر) رضى الله عنه (لايكن حبك كافاولا بغضك تلفا وهوأن تحب تلف صاحبك مع هلاكه )ولفظ القوتور ويناعن عربن الخطاب رضي الله عنه معناه لايكن حبك كلفا ولابغضك تلفاقال اسلم يعنى راو به فقلت وكمف ذلك فقال اذا أحميت فلاتكاف كإيكاف الصي بالشي يحبد وإذا أبغضت فلاتبغض بغضاتحبان يتلف صاحبك ويمال (الحق السادس الدعاء) الصالح (للاخف) حال (حياته و) بعد (مماته فتدعوله كاندعولنفسك ولاتفرق بين نفسك وبينه فان دعاءك له عُنزلة دعائك لنفسك على التحقيق فقد قال صلى الله عليه وسلم اذا دعاال جدل النحيه بظهر الغيب

أعممن أن يكون غائباعنه بالسفرأو بااوت أوعن الجلس (فان الله) أى الموكل بنحوذلك كالرشد البه تعريفه وفي رواية قالت الملائكة (والمعشل ذلك) أي دعو الله أن يحل الممثل مادعوت به لاخيل وذلك يكادان يكون بينأهل الكشف متعارفا محسوسا ولهذا كان بعضهم اذاأراد الدعاء لنفسه بشئ دعابه أقلا لمعض اخوانه غم يعقبه بالدعاء لنفسه قال العراق وواءمسلمن حديث أبى الدرداء اه قلت وكذلك أخرجه أبوداودوأخرجه ابنعدى منحديث أبيهر وم بلفظ اذادعا الغائب لغائب قال الملك واك عثل ذلك واخرج أحد ومسلم وابن ماجه منحديث أبى الدرداء بلفظ دعاء المرء المسلم مستحاب لاخيه بظهر الغيب عندرأ سعمال موكل به كلاعالاخيه عفرقال الملك آمين والدعثل ذلك ورواه أحد والطبراني وابن حبان من حديث أم الدرداء مثله (وفى لفظ آخر )من هذا الحديث (يقول الله عز وجل بك أبدأ) كذا في القوت وفي نسخة العراقي ريادة عبدى وقال لم أحده مذا اللفظ (وفي حديث آخر) عن الني صلى الله عليه وسلم قال استحاب الرجل في أخيه مالا يستحاب له في نفسه كذا في القوت قال العراق لم أحده بهذا اللفظ ولايي داود والترمذي وضعفه من حديث عبدالله بنعر وأن أسرع الدعاء اجابة دعوة غائب لغائب اه قلتور واه كذلك المخارى في الادب الفردوالطبراني في الكبير بلفظ أسرع الدعاء اجابة (وفي الحديث) قال صلى الله عليه وسلم (دعوة الرحل لاحيه في ظهر الغيب لاترد) ولفظ القوت دعاء الاخلاحيه بالغيب لأبردو يقول الملك والدمثل هذا وفيه أبضادعوة الاخلاخيه في الغيب لاترد قال فهذا أيضامن واحسالا خوة تخصيصاوا فراده بالدعاء والاستئثارله فى الغب فالولم يكن من بركة الاخرة الاهذال كان كثيرا قال العراقير واه الدارقطني في العلل من حديث أبي الدرداء وهوعند مسلم الاأنه قال مستعابة مكان لاترداه فلتو بلفظ المصنف أخرجه الخرائطي فىمكارم الاخلاق وبلفظ القوت أخرجه البزارمن حديث عران بن حصين وفى الغيلانيات من حديث أم كر زدعوة الرجل لاحيه بظهر الغيب مستعابة وملائموكل عندرأسه يقول آمين ولك عثله (وكان أبوالدرداء) رضي الله عنه (يقول اني لادعو لسبعين من اخواني في سجودي أسميهم بالمماتهم كذافي القوت الاأنه قاللار بعينوفي بعض نسخه كاعند المصنف (وكان محدين يوسف الاصباني) رحه ألله تعالى (يقول وا ين مثل الاخ الصالح أهلك يقتسمون ميراثك ويتنعمون بماخلفت) لهممن الأناث والامتعة (وهومنفرد يحزنك مهتم عاقدمث) من العسمل (وماصرت المه) من الحال (ويدعولك في طلة الليل وأنت تحت أطباق الثرى) يعنى القبرهكذا أورده صاحب القوت (وكان) هذا (الاخالصالح يقتدى بالملائكة) ولفظ القوت فقدأ شبه هدذا الاخالصالح الملائكة (اذباء في الخبر) عن الذي صلى الله عليه وسلم انه قال (اذامات العبدقال الناس ماخاف وقالت الملائكة مافدم) كذا فى القوت قال العراقي رواه البهتي في الشعب من حديث أبي هر مرة بسند ضعيف اه قلت ولفظه اذامات الميت وانماقال بسند ضعيف لان فيه يحي بن سلمان الجعفي قال النسائليس بثقة وعبد الرحن بن محد الحاربي قال ابن معين بروى عن الجهولين منا كبر ( يفرحون له بماقدم ) من الخير (و يسألون عنه ويشفقون عليه) اى اهتمام الملائكة بشأن الاعمال حتى شاب أو يعاقب عليه واهتمام الورثة عما تركه ليورثعنه وقال بعض العلاء لولم يكن في اتخاذ الاخوان الاأن أحدهم يبلغه موت أحيه فيترجم عليه و يدعوله فاعله يدعوله يحسن نيته (و يقال من بلغه موت أخيه فترحم عليه واستغفر له كتب له كانه شاهد جنازته وصلى عليه) هكذا نقله صاحب القوت (وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال مثل المت فى قبره مثل الغريق) فى الماء (يتعلق بكل شيئ لعله ينجو به ( ينتظر دعوة) صالحة (من ولد) له أعقبه (أومن والدأوأم أوقر يبوانه لدخل على قبورا اوني من دعاء الاحداء من الانوارمثل الجبال) كذا فى القوت الاانه قال من ولدو والدواخ وقال أمثال الجبال والباقي سواء قال العراقيرواه الديلي في مسند الفردوس من حديث أبي هرمرة وقال الذهبي في الميزان اله خبر منكر (وقال بعض السلف الدعاء الاموات

قال الملك والدمشل ذلك وفى لفظ آخر يقول الله تعالىك الدأ باعسدى وفى الحسديث يستحاب للرحل في أخده مالا يستحاب له في نفسه وفي الحديث دعوة الرحل لاخسه في ظهر الغب لاترد وكان أبوالدرداء يقول انى لادعو لسبعين من اخواني في العودى اسمهماسمائهم وكان محدين بوسف الاصفهاني ية ول وأنن مثل الاخ الصالح اهلك يقتسمونم براثك ويتنعمون عاخلفت وهومنفرد يحزنك مهتما قدمت وماصرت المهدعو النفي ظلمة الليل وأنت تحت أطباق الثرى وكائن الاخ الصالح بقتدى بالملائكة اذحاء فى الخراذ امات العبد قال الناس ماخلف وقالت الملائكة ماقدم الهرحون لهجاقدمو يسألون عنمه ونشفقونعلمه ونقال من لغه موت أخمه فترحم علمه واستغفرله كتب له كانه شهد حنازته وصلى علمه وروىعنرسولالتهصلي الله عليه وسلم انه قال مثل المت في قبره مثل الغريق متعلق بكلشي ينتظردعوة من ولد أو والد أوأخ أو قر سوانه لندخلعلى قبور الاموات مندعاء الاحماء من الانوارمثل الحيال وقال بعض السلف الدعاء للاموات

عنزلة الهداياللاحياء) في الدنيا قال (فيدخل الملك على المتمعه طبق من نو رعليه منديل من نو رفيقول هذهدية النمن عند أخيك فلان أومن عندقر يبك فلان قال فيفرح بذلك كايفرح الحي بالهدية) اذا جاءته كذانقله صاحب القوت وزاد فقدكان الاخوان بوصون اخوانهم بعدهم بدوام الدعاء لهم بعد موتهم وبرغبون فىذلك محسن يقمنهم وصدق نباتهم وان أعظم الحسرة منخرج من الدنياولم نواخ أخا فى الله تعالى فلدرك بذلك فضائل الواخاة وينال به منازل الحبين عند الله تعالى ومن أشد الناس وحشة فى الدنمامالم يكن له خلسل بأنس به وصديق صدق بسكن المه كإقال على رضى الله عنه وغريب من لم يكن له حبيب ولا بوحشنك من صديق سوء ظن (الحق السابع الوفاء والاخلاص ومعنى الوفاء الثبات على الحب والاقامة) عليه (الى) تزول حادثة (الموت) به (و بعدد الموت) أيضا (مع أولاده) واحفاده (وأصدقائه) ومحسه وملازمية (فان الحب أنما وادلا تحرة فان انقطع قبل الموت حبط العمل وضاع السعى ولفظ القوت فقد كانوا يتواخون ويتعارفون لمنافع الا تنحرة الباقية لالمرافق الدنما الفانية وأفضل الاخوة كاقال بعض العلاء المحبة الدائمة والالفة اللازمة من قبل ان الاخوة والحبة عل وكل عل يحتاج الىحسن خاتمة بهلتم العمل به فبكمل أحره فان لم يختمله بالاخوة ولم يحسن عاقبة الصعبة والحبة فقدأ دركه سوء الخاتمة وبطل عنه ما كان قبل ذاك فقد يصطعب الاثنان ويتواحى الرجلان عشر من سنة ثملا يختم لهدما يحسن الاخوة فحبط بذلك ماساف من الحمية فاذلك شرط العالم الحبة الدائمة والالفة اللازمة الى الوفاة لحنتمله به (ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله) فساق الحديث الذي تقدم ذكره وفيه (ورجلان تحاباف الله اجتمعاعلى ذلك وتفرقاعليه) وفي القوت وقال يحيى بن معاذ ثلاثة عزيزة في وقتناهدا ذكرمنها حسن الاحاء مع الوفاء يعني بالوفاء أن يكون له في غميه ومن حمث لا يعلم ولا يبلغه مثل ما يكون له في شهوده ومعاشرته و يكون له بعدموته ولاهله من بعده كما كان له فى حياته فهذا هو الوفاء وهو المعنى الذى شرطه النبي صلى الله علمه وسلم المؤاخاة في قوله اجتمعاعلى ذلك وتفرقاعليه وجعل حزاءه اظلال العرش بوم القيامة (و) لذلك (قال بعضهم قليل) من (الوفاء بعد الوفاة خيرمن كثيره في حال الحياة) كذافى القوت فال وكذلك كان السلف فيماذ كره الحسن وغيره (ولذلك روى انه صلى الله عليه وسلم أكرم عوزا) أى امر أة قد طعنت في سنها ولا يقال امر أة عوزة الافي لغة قليلة (دخلت علمه فقيل له في ذلك) أي في اكرامه لهاوالاحتفال بها (فقال انها كانت تأتينا أمام خديحة) أى بنت خو يلدرضي الله عنها (فان كرم العهد من الدين) كذافى نسختناوفى نسخة العراقي وانحسن العهدمن الاعان وقالرواء الحاكم من حديث عائشة وقال صيح على شرط الشخين وليس له علة اه قلترواه منطريق الصغاني عن أبي عاصم حدثناصالح بن رستم عن ابن أبي ملسكة عن عائشة قالت جاءت عجو زالي الذي صلى الله عليه وسلم وهوعندي فقال لها من أنت فقالت أناجثامة المزنمة قال أنت حسانة كمف أنتم كيف حاليكم كيف تبكم بعدنا قالت يخير مايى أنت فلماخر حت قلت بارسول الله تقبل على هذه العجو زهذا الاقبال فالانها كانت تأتينازمن خديجة وانحسن العهد من الاعان وهكذار واه الديلي من طريقه الاانه قالعهد بدل زمن وقالان أكرم الود من الاعلن وروى ابن عبد البرمن طريق المكرعي عن أبي عاصم فسمى المرأة الحولاء فتحتمل ان يكون وصفها أولقهاو يحتمل المتعدد على بعد لاتعادا لطريق وروى العسكري في الامثال من طريق الزبير بن بكار حدثنا مجد بن الحسن ثنا الواهم استحدى محدىن ويدس ماحربن قنفذان عو زاسوداء دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فياهاوقال لهاكيف أنت كيف طلكم فلماخرجت قالتعاثشة باني الله ألهذه السوداء تعيى وتصنع ماأرى فقال انها كانت تغشانا في حياة خديجة وان حسن العهد من الأعمان قال الزبير حدثني سلمان بن عبد الله عن شيخ من أهل مكة هي أم زفر ماشطة خديجة ومن حديث حفص بن غياث عن هشام بن عر وةعن أبيه عن

عيزلة الهدايا للاحماء فيددخل الملك على المت ومعه طبق من نور علىممند بلمن نو رفيقول هذه هدية لكمن عند خلفافلانمن عندقريبك فلان قال فيفرح بذلك كما يفرح الحي بالهدية \*(الحقالسابع)\* الوفاء والاخلاص ومعنى الوفاء الثباتء لي الحب وادامته الى الموت معه و بعد الوتمع أولاده وأصدقائه فان الحساعارادلا سخرة فأن انقطع قبل الموتحبط العمل وضاع السعى ولذلك فالعليه السلام فىالسبعة الذمن نظلهم الله في ظله ورحـــلان تحابا في الله اجتمعاعلى ذلك وتفرقاعلمه وقال بعضهم قليل الوفاء بعد الوفاة خرمن كثيره في حال الحماة ولذلكروى لمنه صلى الله علمه وسلما كرم عو زادخلت علمه فقيل له في ذلك فقال انها كانت تا تساأ ام خدى قوان كرم العهدمنالدين

فين الوفاء للاخ مراعاة جمع أصدقائه وأقاربه والمتعلقين به ومراعاتهم أوقع فىقلب الصديقمن مراعاة الاخفى نفسمه فان فرحه بتفقدمن بتعلقه أ كثراذ لابدل عدليقوة الشفقة والحسالاتعديهما من المحبوب الى كلمن يتعلق به حتى الـكاب الذي على بابداره بنبغيان عيز فى القلب عن سائر الكارب ومهما انقطع الوفاعدوام الحية شمت به الشيطان فانه لايحسد متعاونين على وكا محسد متواحسن فىالله ومعاس فعفانه عهدنفسه لافساد ماينه ماقالالله تعالى وقل لعمادى بقولوا التيهيأحسنان الشطان بنزغ بنهم وقال مخبراعن وسفمن بعدأننزغ الشمطان سنى و بن اخونى ويقال ماتواخي اثنان في الله فذفر ف سنهماالالذنب وتكمه أحددهما وكان بشريقول اذاقصرالعمد في طاعة الله سامه الله من وؤنسه وذلكلان الاخوان مسلاة للهموم وعونعلى الدس ولذلك قال ان الممارك ألذالاشباء محالسة الاخوان والانقـلاب الى كفالة والمودة الداعمة هي التي تسكون في الله وما يكون لغرض مزول يزوال ذلك الغرض

عائشة قالت كانت تأتى النبى صلى الله عليه وسلم اص أة فيكرمها فقلت بارسول الله من هذه فقال هذه كانت تأتيناعلى زمن خديجة وانحسن العهدمن الاعانوهذا الاخبرعندالبهق فى الشعب وقال انه بهذا السندغريب أه والعهد ينصرف فى اللغة الى وجوه أحدها الحفظ والمراعاة وهوالمراد هناوقول الحاكمانه صحيع على شرط الشحن قد أقره على ذلك الذهبي وسكت علمه العراقي في اصلاح المستدول و نظهر مماتقدم ان قول المصنف فان كرم العهد من الاعمان ليس في شي من رواياته وانماهو أخذ بالمعنى وقوله من الدين أومن الاعمان أي من أموره أوخصاله أومن شعبه (فن الوفاء مراعاة أصدقائه) واحبابه (وأفر بائه )بل (والمتعلقينبه) والمترددين اليه (ومراعاتهم أوقع في قلب الصديق من مراعاً الاخ نفسه فان فرحه بتعهد من يتعلق به أكثر اذلا بدل على قوة لشفقة والحب الاتعديم مامن الحموب الى كلمن يتعلق به حتى الكاب الذي على بابداره ينبغي ان يتميز في القلب عن سائر الكلاب و) هـذاهو الغاية القصوى في حسن العهدوقس على ذلك جيرانه وأهل حارته بل أهل قريته (ومهما انقطع الوفاء بدوام الحبة شمت به الشيطان) أى فرح (فانه لا يحسد على متعاونين على مر) وخير (كا يحسد متواخد ن فى الله ) تعالى (ومتحابين فيه ) لا جله (فانه ) أى الشيطان ( يجهد نفسه ) أى يتعبه ا ( لا فساد ما بينهما ) ولفظ القوتو يقال ماحسد العدة متعاونين على برحسده متواخيين في الله عز وجل ومتحابين فيه فانه يحهدو يحث قبيله على افساد مابينهماوقد (قال الله تعالى لعباده وقل لعبادى يقولوا التي هي أحسن ان الشيطان بنزغ بينهم) يعنى السكامة الحسنة بعدنزغ الشيطان وقال تعالى مخمرا عن يوسف على السلام من بعدان نوغ الشيطان بيني و بين اخوتي هكذا في القوت (ويقال ما تواجي اثنان في الله) عز وجل (ففرق بينهماالابذنب يرتكبه أحددهما) كذافي القوت أى فرقة أحد الاخوين انما تكون من ذنب فهوعةو بة للمرتكب (وكانبسر) بن الحارث الحافي قدس سره (يقول اذا قصر العبد في طاعة الله) تعالى (سلب الله) عزوجل (من يؤنسه) كذا في القوت (وذلك ان الانحوان) وفي نسخة محالسة الاخوان (مسلاة للقانوب) وفي نسخة للهموم (وعون على الدس) والذي في القوت وكان بعضهم يقول الاخوان مسلاة للهم ومذهبة للاحزان (ولذلك قال إن المبارك ألذ الاشياء مجالسة الاخوان والانقلاب الى كفاية) كذافى النسخ والذى فى القوت وقبل لسفيان من عبينة أى الاشياء ألذفقال محالسة الاخوان والانقلاب الى كفاية (والودة الدائمة) في الحياة و بعدها (هي التي تكون في الله وما يكون لغرض يزول بروال الغرض) فان من أحم انسانالشي كرهم عند انقطاعه ولفظ القوت فادل ماتصحله المحبة فى الله عز وحل انلايكون أصل ذلك من محبة لاحل معصة ولاعلى حظ من دنماه ولالاحل ارتفاقه به اليوم ولالمنافعه منه ومصالحه ولايكون ذلك مكافاة على احسان أحسن به اليه ولالنعمة يحز به علم الحسته له ولالاحل هوى بينه وبينه فليس هذاطريقا الى الله تعالى فإذا سلم من هذه المعانى الثلاث فهمي اذا محمة ومؤاخاة فى الله عز وجل فأن أحبه لاخلاقه اللازمة فيه ومعانيه الكائنة به ليحر جهذاك من الحسله عز و جلولايقع فى الاخوة ولانهده سماء ثابتة فيه مثل ان عبد السن خلقه وكثرة عله وعله وحلمو لسنعقله ولوجود الانسبه والائتلاف الذى جعله اللهعز وجل بينه وبينه فاغا يخرجه عن حقيقة الحب فى الله عز وجل ان يحبه داخلاسنه وبينه ولعة بن الدنياوالا تحرة لما يفضل عنه ولم تمكن سيماءمتصلة به مثل الانعام والافضال عليه ومثل الارتفاق والاحسان السه فهذا الحب لاعنع القلبمن وجده لانه جبل على حب من أحسن اليه وليس يأثم ولا يعصى يو جودهذه الحبة لمكانهذه الاسباب أعروفة كاانه اذا أساءاليه وجدبغضاله فلايأ ثم على هذا البغض مالم يخرجه ذلك الى أذى يوجب علىه حكاالا ان هذين العنيين يخر حان عن حقيقة الحب لله عز وجل لانه لايكون محباله مع وجود الاسباب خالصالله تعالى من قبل انها إذا زالت الحبة وكذالانان أبغضه لتغير هذه الاسماب من

الاساءة المه بعدان كان أحبه لله عزو حل ثم تغير لان صحة الحسلله تعالى والبغض لا ينقلب بسبب بغضجعل فىالطبع وكل محبة تكون عن عوض فانه اذا فقد العوض فقدت الحبة (ومن غرات الودة فىالله) عزوجل (أن لايكون مع حسد) أى لا يحسده (فى دين ودنيا) أى علم ما جيعا كالا يحسد نفسه عليهما (وكيف يحسد وكلم أهوفيه لاخسه فالمهترجع فاندته) وان يؤثره بالدين والدنيااذا كان محتاجا البهما كنفسه وهذان شرطان في الحب في الله عز و حل (وبه) أى بالشرط الاول (وصف الله الحبين في الله) عزو جل (فقال) يعبون من هاحرالهم غوصف حقيقة محبتهم اذ كان لا يصف الاحقا ولاعدح الاحقافقال (ولا يحدون في صدورهم حاجة عما أوتوا) بعني مما أوتى احبابهم من دين ودنيام قال في الشرط الثاني (و يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) فهذا فصل الخطاب واعت الاحباب (ووجودالحاجة) فيهذا الموضع (الحسد) كالايجدونهم فيصدورهم لانفسهم حسدا فهذه حقيقة الوجود وأماا لشرط الشابي الذي هوالايثارفان كانمع احتياج فهومقام الصديقين أويساويه وهو من مقام الصادقين أو يواسيه فهو اخلاق المؤمنين وهذا أقل منازل الاتخرة وقد تقدمت الاشارة اليه في سياق الصنف عندذ كر قصة سعد بن الربيع مع عبد الرجن بن عوف رضي الله عنهما (ومن الوفاءان لا يتغير حاله فى التواضع) وفى نسخة التواصل (مع أخيه وان ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه) وكبرت منزلته (فالترفع على الاخوان عما يتعدد من الاحوال) وما ينقلب فيها (لؤم) وهومذموم (قيل فيمه \*انالكرام اذاماأيسروا) أى صارواذوى بسارأى غنى وفى نسخة اسمادا (ذكروا \*من كان ياً لفهم )أى بصحمه و يأنس بهم (فى المنزل الخشن \*) كاية عن قلة ذات المدوالضيق وخشونة العيش (وأوصى بعض السلف النه فقال مأنني لا تصمن الناس الامن اذا افتقرت المهقر بمنكوان استغنيت عُنه لم يطمع فيك وان علت منزامه لم يرة مع عليك ولفظ القوت من افتقرت قرب منافوان استغنيت لم يطمع فيك وانعلت مرتبته لم يرتفع عليكوان ابتذلت له صانكوان احتحت المهمانك وان اجتمعت معه رانك فأن لم تجد هذا فلا تصين أحدا (وقال بعض الحكاء) ولفظ القوت بعض السلف (اذاولى أخوك ولاية) علمن الاعمال (فثبت على نصف مودته الذفهوكثير) أى لان شغله بحمل اعباء ماولى يمنعه عن تأدية حقوق مودتك فاذاوجدفيه الثبات على نصف ما كان عليه فلاتعاتبه (وحكى الربيع) بن سليمان ابن عبدالجبار المرادى أو محد المصرى المؤذن ثقة مان سنة سبعين ومائتين عن ست وتسعين سنةروى له الاربعة ولفظ القون حدثنا محد بن القاسم عن الربسع بن سلمان (ان الشافعي) رضي الله عنه (آخي رجلاببغدادهمان أخاه هذاولى السيبين) بكسرالسين المهملة وسكون التعية وفقح الموحدة مثني السب وهماالاعلى والاسفل كورة بالعراق (فتغير) للشافعي (عما كان عليمه كان بعهدهمنه (فكتب المالشافعي) وجهالله تعالى (هذه الاسان) وهي من نظمه

(اذهب فودل من ودادى طالق \* منى وليس طلاق ذات البين فان ارعويت فانها تطليقة \* ويدوم ودل لى على ثنتين وان امتنعت شفعها بمثالها \* فتكون تطليقين في حيضين فاذا الشلاث أتتمان من بتمة \* لم تغن عنك ولاية السيبين)

هكذا أورده صاحب القوت وزاد بعدها فذكر هذا الدكالام لبعض الفقهاء فاستحسنه وقال هذا طلاق فقه بي الاانه طلق قبل الدكاح اه قلت وهذا الاستدراك ليس بشئ وذلك لات الاجتماع بعد عقد الودة من الجانبين ترل منزلة الدخول بجامع الحقوق بينه ماعلى التشبيه وهذه القصة أخوجها ابن عساكر من وجه آخر في تاريخه من طريق البهق عن الحاكم قال أخد برنى أبوالفضل بن أبي نصر حدثنا على بن الحسن بن حبيب الدمشق قال معت الغاقوسي وكان من أهل القرآن والعلم قال معت محد بن عبد الله

ومن عرات المودة في الله أن لاتكون معحسد فىدىن ولادنما وكنف يحسده وكل ماهو لاحمه فالمهترجع فائدته و به وصف الله تعالى المحسن فى الله تعالى فقال ولا يحدون في صدورهم احة مماأوتواويؤثرون على أنفسهم ووجودا لحاجة هوالحسد ومن الوفاء أن لابتغ برحاله فى التواضع مع أخيه وانار تفع شأنه وأتسعت ولابته وعظم جاهه فالترفع على الاخوان عايتددمنالاحوالاؤم قال الشاعر

انالكرام اذا ماأيسروا ذكروا

من كان يألفهم فى المنزل الخشن

وأوصى بعض السلف ابنه فقال بابنى لا تعجب من الناس الامن اذا افتقرت البه قرب منك وان استغنيت عنه لم برتفع عليك وقال بعض الحكاء اذا ولى أخول ولاية فيمت على نصف مودته الله فيمت وحكى الربيع فهو كثير \* وحكى الربيع فهو كثير \* وحكى الربيع فهو كثير \* وحكى الربيع ان الشافعي رجه الله آخى السيين فتغير له عما كان وحلايه فيكتب اليه الشافعي عليه فيكتب اليه الشافعي مهذه الادات

اذهب فودائمن فؤادى طالق أبدا وليس طلاق ذات البين فان ارعو يت فانم الطليقة و يدوم ودائل لى على ثنتين \* لم تغن عنال ولاية السيين

وانامتنعت شفعتها عثالها وفسكون تطليقين في حيضين واذاالثلاث أتتلقمني ستة

ابن عبد الحكم يقول سمعت الشافعي يقول كان لى صديق يقال له حصين وكان يبرنى ويصلني فولا. أميرا الومنين السيبين فكتب المه

خذهاالبكفانودك طالق \* من وليس طلاق ذات المين

ثم ساف بقية الابيات الاانه قال فان التويت بدل ارعويت وطائعابدل بنة و زاد في آخرها البيت الخامس

لمأرض ان أهمر حصيناو حده \* حي أسودو حه كل حصين

(واعلم انه ليس من الوفاء موافقته فيما يخالف الحق) الصريح (في أمريت علق بالدين بل من الوفاء له المخالفة) فيه (فقد كان الشافع) رضى الله عنه (آخى) أباعد الله (محد بن) عبد الله بن (عدالحكم) اساعن بن ليث المصرى من موالى آلى عثمان فقد تقدمت ترجمة و ترجمة أبه في كاب العلم وأبوه من كار أصحاب مالك (وكان يقربه و يقبل علمه) وكان محدقد لزم الشافعي لان أباه أوصاه بذلك فأخذ عنه علما كثيرا و تفقه به و تمذهب عذهبه وقدر وى عنه النسائي وأبوحاتم وابن خريمة وابن صاعد و جماعة قال النسائي ثقة وقال من قصدوق لا بأس به وقال ابن بونس كان مفتى مصرفى أبامه مات منه من الهلاك (فعاده بره واحسانه الى الشافعي كان (يقول ما يقيمني عصر غيره فاعتل محد) من قدى أشرف على الهلاك (فعاده الشافعي) رجه الله تعلى (وقال

(مرض الحبيب فعدته \* فرضت من خزنى عليه) فقال محدفى جوابه (فاتى الحبيب بعودنى \* فبرنت من نظرى البه)

(وطن الناس لصدق مودمهما) واخوتهما (انه) أى الشافعي (يفوض أمر حلقته) بسكون اللام (بعدوقاته اليه) أى فى جامع عمرو بن العاص (فقيل الشافعي) رحمه الله تعالى (فى علمه التي مات فيها) في سنة أربع (الى من نجلس بعدل يا أباعبدالله) وهي كنية الشافعي (فاستشرف له مجدبن عبدالحكم) وتطاول (وهوعندرأسه ليومئ اليه) أى يشير (فقال الشافعي) رجه الله تعالى (سيحان الله ايشك فيها) ولفظ القوت في هددًا (أبو يعقوب البو يطي) توسف بن يعني القريشي مولاهم المصرى الفقيه و يويط كز بيرقرية بالصعيد الأوسط وهوأ كبرأصحاب الشافعي وقدآ ختص بصمبته واشتهر بهاوحد ثعنهوعن عبدالله بن وهب وغيرهماوعنه الربيع المرادى والراهيم الحربي ومحدد بن اسمعيل الترمذى وأبوحاتم وآخرون وله المختصر المشهور الذي اختصره من كلام الشافعي وقدقر أمعلي الشافعي بعضرة الربيع وكان الشافعي رجمالله تعالى يعتمدالبو يطى فى الفتماو يحيل علمه اذاحاءته مسئلة حل مقيد افى الحديد من مصر الى بغدداد فى فتنة خلق القرآن وحبس حتى مات سنة ١٣٦ (فانكسرلها محمد) بن عبد الحركم ووجد في نفسه (ومال أصحابه الى البويطي) فتغرج على يديه أمَّة تفرقوا في البلاد ونشروا علم الشافعي في الآفاق (مع ان محدا كان قد حل عنه مذهبه) وعله (كاه) مع معرفته اذهب مالك (لكن كان البويطي أفضل وأقرب الى الزهدوالورع) وكانسر يع الدمعة غالب أوقاته الذكر ودرس العلم وغالب ليله التهجد والتلاوة وقال الربيع كان البويطي أبدا يحرك شفته مذكر الله عزوجل وماأ بصرت أحدا أسرع لهجة في كتاب الله من البويطي (فنصح الشافعي)رجمالله تعالى (لله)عز وجل (وللمسلين وترك المداهنة) أي جله نصمه للدين والنصحة للمسلمين ولم يداهن في ذلك (ولم يؤثر رضاالخلق على رضاالله تعالى) بان وجه الامرالي البويطى وآثره لانه كان أولى (فلماتوفى)الشافعي (انقلب محدبن عبدالحكم من مذهبه ورجع الحمدهب أبيه ودرس كتب مالك) رضى الله عنه (وهومن كار أصحاب مالك) ولفظ القوت وروى كتب أبيه عن مالك وتفقه فيها فهوالموم من كبارأ صحاب مالك وقرأت في طبقان القطب الخيضرى مالفظه وروى الحاكم عن المام الائمة ابن خريمة قال كأن ابن عبد الحريم اعلم من رأيت بمذهب مالك فوقعت بينه و ببن البو يطى وحشة عندموت الشافعي فحدثني أبوصنبر السكرى فالتنازعاب عبدالحكم والبويطي مجلس الشافعي فقال

واعلم اله ايس من الوفاء موافقة الاخ فيما يخالف الحق في أمر يتعلق بالدين بل من الوفاءله المخالفة فقد كان الشافغي رضي الله عنه آخى محمد بن عبد الحكم وكان يقر به ويقب للعلمه ويقول ما يقيمني عصر غيره فاعتل محمد فعاده الشافعي رحه الله فقال

مرض الحبيب فعدته فرضت من حذرى علمه

وأنى الحسابعودني فرئت من نظرى المه وظن الناس لصدق مودتهما أنه يفوض أمر حلقته اليه بعد وفاته فقىل للشافعي في علته التي مات فهارضي الله عنمه الىمن تعلس بعدل باأبا عبدالله فاستشرف له محدى عبدالحكم وهو عندرأسه لمومئ المه فقال الشافعي سحان الله أنشك فىهذاأبو بعقوبالبويطي فانكسر لها مجدد ومال أصابه الى البو بطي مع ان محداكان قدحل عنه مسدهسه كاهلكنكان البو يطىأفضل وأقرب الى الزهد والورع فنصم الشافعي لله وللمسلن وترك المداهنة ولم يؤثر رضا الخلق على رضاالله تعالى فلماتوفى انقلب محدين عبد الحكم عنمذهبهورجع الى مذهب أسمه ودرس كنب مالكر حده اللهوهو من كارأصاب مالكرجه

وا ثرالبو يطى الزهدوالخول ولم يعبد الحديد والجلوس فى الحلقة واشتغل بالعبادة وصنف كتاب الام الذى ينسب الات الى الربيع من سليمان و يعرف به والماصنفه البو يطى ولسكن لم يذكر نفسه فنه يه والمال نفسه فن ادالربيع (٢٣٩) فيه وتصرف وأظهره والقصودات الوفاء

البويطي أناأحقبه منكوقال الالتخر كذلك فحاء الجيد وكانتلك الايام بمصرفقال قال الشافعي ليس أحدأحق بجلسي من البويطي وليس أحدمن أصابي اعلمنه فقال ابن عبدالح كذبت فقال له كذبت أنت وأبوك وأمك وغضب ابن عبدالحكم وجلس البويطى فى مجلس الشافعي وحلس ابن عبد الحركي الطاق الثالث (وآثرالبو يطي الزهد والجول) وترك العلائق (ولم بعجه مالجمع والجلوس في الحلقة واشتغل بالعبادة) ليلاونهارا (وصنف كتاب الأم الذي ينسب الأتن الحال بسع من سليمان) المرادى و بعرف به (وانماصنفه المو يطى ولكن لم يذكر نفسه فيه ولم ينسبه الى نفسه) هضمالها (فزاد الربيع فيه وتصرف وأظهر الناس) فهدذاه والام المشهور وتلقته الامة بالقبول والمسند النسوب الى الشافعي هوعبارة عن الاحاديث التي وقعت في مسموع الاصم على الربيع من كتاب الام والمبسوط التقطهابعض النيسابورين وهو أبوعمرو محدبن جعفربن مطرمن الابواب فسمى ذلك مسندالشافعي قاله الحافظ اس عررجه الله تعالى (والمقصودان الوفاء بالحبة من عمامها النصم لله) عزو جل وارسوله وللمسلين (قال الاحنف) بن قيس رضي الله عنه (الاخاء جوهرة رفيعة) وفي بعض النسخ رقيقة (ان لم تحرسها) وتوق علمها (كانت معرضة للا "فان فاحرسها بالكظم) ولفظ القوت فارض بالتذلل له حتى تصل الى قربه بالكظم (حتى تعتد ذرالى من ظلك والرضاحتى لاتستكثر من نفسك الفضل ولامن أخيك النقصير ) ويقال من لم يظلم نفسه للناس ويتظالم لهم ويتغافل عنهم لم يسلم منهم (ومن آثار الصدق) في المودة (والاخسلاس) في الحبة (وتمام الوفاء ان يكون شديد الجزع من المفارقة) أي مفارقة الاحباب (الفتورالطبيع من أسبابها) التي تلتحي المه (كاقبل)

(وجدت مصيبات الزمان جمعها \* سوى فرقة الاحباب هينة الحطب)

أى ان المصائب كلها خطمهاهين الامصيبة الفراق فانها شديدة (وأنشد) سفيان (بن عيينة) رجه الله تعالى (هذا البيت وقال لقد عهدت أقواما فارقتهم منذ ثلاثين سنة ما يخيل لى ان حسرتهم ذهبت من قلبي كذافى القوت وزاد وقال بعضهم ماهدني شئ ماهدني موت الاقران ويقال اذامات صديق الرجل فقدعضو من عضائه (ومن الوفاء ان لا يسمع بلاغات الناس على صديقه) من كلام يغيره عنه (ولا سيمامن يظهر أولاانه محب لصديقه كيلايتهم) في صداقته (غيلق الكلام عرضا وينقل من الصديق مانوغرالقلب) و يهج الغارة (فذلك من دقائق الحيل في التضريب) والافساد (ومن لا عمر زمنه لم تدم مودته أصلا قال رجل لحكم قدجت خاطبا لمودتك ولفظ القوت ورو يناان حكماجاء الى حكم فقال جئتك عاطمااليك مودتك (قال انجعلت مهرها ثلاثا فعلت) فقال ماهن قال (الاتسمع على بلاغا ولا تخالفني في أمرولا تواطئني عشوة ) ولفظ القوت قال لا تخالفني في أمرولا تقبل على بلاغة ولا تعطني في رشوة فقال قد فعلت قال قد آخيتك (رمن الوفاء أن لا بصادق عدوصد يقه) أى لا يتخذع و صديقه محما (قال الشافعي) رجه الله تعالى (اذاً أطاع صديقك عدوك فقد اشتر كافي المداوة) والذي نقله أبو نعم والبيه في انه من علامات الصديق أن يكون لصديق صديقه صديقا (الحق الثامن التخفيف) على الاخ (وترك السكاف والسكايف) له ومعه وأصل السكاف أن تعمل المرعملي ان يكاف بالامركافه بالاشياء التي يدعوه طبعمه قاله الحرأني وقال الراغب هواسم لما يفعله الانسان بمشعة أو بتصنع أو بتشبيع والتكليف الزام مافيه كلفة (وذلك ان لا يكاف أخاه ما يشق عليه) و يتعب فيه (بل بروح سره) أي باطنه (عن مهمانه وحاجاته و وفهه أن يحمله شيامن اعبائه) أي اثقاله (ولا يستمد منه من جاه ومال)

ولاتخالف فى أمر ولاتوطئى عشوة ومن الوفاء ان لا بصادق عدوصد يقه قال الشافعي رحه الله اذا أطاع صديقك عدول فقد اشتركافى عداوتك والحقالة المناه و المن

بالحبة من تمامها النصح لله قال الاحنف الاحاء جوهرة رقيقة ان لم تحرسها كانت معرضة للا قات فاحرسها بالكظم حتى لاتستكثر من نفسك حتى لاتستكثر من نفسك الفضل ولامن أخيال و الاخلاص وتمام الوفاء أن تكون شديد الجزعمن المفارقة نفو را لطبع عن أسبام الحاقيل

سو ىفرقة الاحباب هيئة الحطب

وحدت مصيبات الزمان

laria

وأنشدان عينةهدذا الستوقال لقد عهدت أقواما فارقتهم منذثلاثين سنةما يخمل الى أن حسرتهم ذهبت منقلى ومن الوفاء ان لايسمع بلاغات الناس على صد يقه لاسمامن نظهر أؤلا اله عداصد يقه كيلا يتهم ثم يلتى السكادم عرضا وينقلعن الصديق مالوغر القلب فدالكمن دقائق الحمل فى التضريب ومن لم عتر زمنه لم ندم مودنه أصلا قال واحد لحكم قدحت خاطمالمود تك قال ان حعلت مهرها ثلاثافعلت قالوما هي قاللاتسمع على بلاغة

وغيرهما (ولا يكافه التواضعله) عندلقاته في المجلس (و) لا (التفقد والقيام بحقوقه بلا يقصد بمعيمة) ومعرفته (الاالله) عز وجل (تبركابدعائه) الصالح (واستئنا سالاقاته) واستروا حابشاهدته (واستعانة به على دينه وتقر باللى الله تعالى بالقيام بحقوقه) لا لغرض عاجل (والتحمل بوئنه) من أمو والدنيا (وقال بعضهم من اقتضى من اخوانه مالا يقتضونه منه فقد ظلهم ومن اقتضى منهم) مثل (ما يقتضونه منه) وفي نسخة مثل ما يفعل معهم (فقد أتعبهم) وفي نسخة فقد أنصفهم (ومن لم يقتض) منهم (فهو المتفضل عليهمم) ولفظ اقوت ومن لم يقتضهم فقد تفضل عليهم و بمعناه (قال بعض الحكاء من جعل نفسه عند الاخوان فوق قدره الم وأثو ومن جعل نفسه) في قدره تعب وأتعبهم (ومن جعلها عندهم دون قدره سلم الاخوان فوق قدره أم وأثو ومن جعل نفسه) في قدره تعب وأتعبهم (ومن جعلها عندهم دون قدره سلم وسلوا) كذا في الة وت و زاد فلذلك عز زالناس الاخوة في الله عز وحل تأنس به وقال يعي من معاذ وسلوا) كذا في التوت و نان ولا يزيدان الاعزة درهم حلال وأخ تسكن المسه وقبل تأنس به وقال يعي من معاذ الاختارين في وقتنا هداة كرمنها حسس الاخاء مع الوفاء (و تمام التعفيف بطي بساط الته كليف حتى ثلاثة عن منه في من نفسه) وفي ذلك يقول الشاعر لا يستحي منه في الايستمى من نفسه) وفي ذلك يقول الشاعر

انما الساط بساط \* فاذاما انطوى طو ينابساطه

(وقال) أبوالقاسم (الجنيد) قدس سره (ماتواخي اثنان في الله) عز وجل (فاستوحش أحدهما من صاحبه) أى وجدمن موحشة في نفسه (أواحتشم الالعلة في احداهما) ومثله قول بشرا لحافى وقد تقدم وفى القوت وقد كان الاخوان يتسابقون على العماهم وعلى الاعمال وعلى التملاوة والاذكارو مده المعاني تحسن الصحبة وتحق المحبة وكانوا يجدون من المزيد من ذلك والنفع به في العاجل والأسجل مالا يجدونه في التخلي والانفرادمن تحسد بن الاخدلاق وتنقيم العقول ومذاكرة العلوم وهذالا يصص الالاهله وهم أهل سلامة الصدور والرضاباليسورمع وجودالرحة وفقد المسدوسةوط التكلف ودوام التالف اذاعدمت هذه الخصال ففي وجود أضدادهاوقو ح المباينة (و)قد (قال على رضى الله عنه شر الاصدقاء من تكاف اك) وفي القوت من تـكافعه (ومن أحوجك الى مداراته والجأل الى الاعتذار) ولفظ القوت وقال أيضاشر الاصدقاءمن أحوجك الخفهما قولانله جمع بينهما المصنف وفي تاريخ قزو بن الرافعي قال الواهيم بن حير القزو يني بئس الصديق صديق يحتاج الى الداراة أو يلجئك الى الاعتذار أو يقول الثاذ كرني في دعائك وفى القوت قال يونس عليعالسلام لمازاره اخوانه فقدم المهم خبزشعير وحزلهم من بقل كانزرعه لولاان الله سجانه لعن المدكافين لدكافت ليم (وقال الفضيل) بن عياض رجه الله تعالى (اعاتقاطع الناس بالنكليف بزو رأحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه ذلك عنه) أخرجه أبونعيم في الحلية وابن أبي الدنسافي كأباقراء الضيف ولفظ القوت فيتكلف له مالا يفعله كلواحدمنها في منزله فعشمه ذلك من الرجوع اليه (وقالت عائشة رضي الله عنها الوِّمن أخوا الوِّمن لا بغشمه ولا يحتشمه) كذا في القوت وفي المرفوع منحديث أبيهر وقعند الترمذي منغشناليس مناوعندابن النجار منحديث بابرالمؤمن أخوالمؤمن لابدع نصعته على كلحال وقال صاحب القوت رويناني الانبساط الى الاخوان مااستطرفته ولوانه جاءعن امام ماذكرته حدثنا الحرث بنجد عن الراهم بن سعيدالجوهرى قال أهدى لهشم قرد كثيرا اثمن فقال اذهب بهاالى سعيد الجوهرى فقلله هذه قرد بعثهاهشم اشترهاله قال فذهب بهااليه فاشتراها ثم بعث بها الى هشم فصارته ودراهمها (وقال) أبوالقاسم (الجنيد) قدس سره (صبت أربع طبقات من هدنه الطائفة) بعنى الصوفية (كلطبقة تلاثون رجلا الحرث) بن أسد (المحاسي وطبقته) أى اقرانه (وحسن المسوحي وطبقته) لهذكرفي الرسالة (و) أبوالحسن (سرى السقطي وطبقته) وهوخال الجند (وابن الكريبي وطبقته ) لهذكر في الرسالة وترجمه الخطيب في التاريخ (في الواجي النان في الله فاحتشم أحدهما من صاحبه أواستوحش الالعلة في أحدهما) وهدذا القول قدم مختصرا قريباوأو رده صاحب القوت

على دينه وتقر بالحالله تعالىبالقام عقوقه وتحمل مؤنته قال بعضهم من اقتضى من اخوانه مالا يقتضونه منه فقدظامهم ومن اقتضى منهممشل مأيقتضونه فقدأتعهم ومن لم يقتض فهو المتفضل علمهم وقال بعض الحكماء من جعل نفسه عندالاخوان فوق قدرها غروأغواومن جعل نفسه في قدره تعب وأتعمهم ومن جعلها دون قدره سلم وسلوا وتمام التخفيف بطي بساط التكلف حتى لا يستحى منه فيمالا يستحى من نفسه وقال الجندماتوا حياثنان فىاللهفاستوحش احدهما منصاحبه أواحتشم الا لعلةفى أحدهما وقالعلي علىهالسلام شرالاصدقاء من تكلف لك ومن أحوجل الىمداراة وألجأك الىاعتذار وقال الفضل اعاتقاطع الناس بالتكاف بزورأحدهمأناه فستكافله فيقطعه ذلك عنه وقالت عائشة رضي الله عنهاالمؤمن أخروالمؤمن لابغشه ولا يحتشمه وقال الحند عبت أربح طبقاتمن هده الطائفة كل طبقة ثلاثون رحلاحارثا المحاسى وطمقته وحسانا المسوحي وطبقته وسرنا السقطى وطبقته وابن وقبل لبعضهم من تعجب قالمن برفع عنك ثقل التكاف وتسقط بينك وبينه مؤنة التحفظ وكان جعفر بن محدالصاد فرضى الله عنهما يقول أثقل اخوانى على من أكون معه كا كون وحدى وقال بعض الصوفية لا تعاشر من الناس الامن لا تزيد عنده ببر ولا تنقص عنده باثم يكون ذلك الكوعليك وأنت عنده سواء وانحاقال هذا (٢٤١) لان به يتخلص عن التكاف والتحفظ

والافالطسع عملهعلىان يتعفظمنه اذاعل انذلك سقصه عنده وقال بعضهم كن مع أنناء الدنيا بالأدب ومع أبناءالآخرة بالعمل ومع العارفين كمفشئت وقال آخر لاتصيب الامن بتوبعنا اذاأذنيت و بعتدرالك اذاأسأت وعمل عنك مؤنة نفسك و يكفل مؤنة نفسه وقائل هذاقدضق طريق الاخوة على الناس وليس الامر كذلك بل بنبغي اناواخي كلمتدين عاقل و يعزم على ان يقوم مده الشرائط ولا يكاف غيره هذه الشروط حثى تسكثرانحوانه اذبه دكون مواخيا في الله والاكانت مواخاته لحظوظ نفسه فقط ولذلك قالرحل العندقد عزالاخوانفى هذا الزمان أسأخلى فى الله فاعسرض الحندحتي أعاده ثلاثا فلا كثرفالله الجنيدات أردت أخا كفل مؤنتك ويتعمل أذاك فهذا لعمرى قلىل وانأر دنأخافي الله تعمل مؤنته وتصرعلي أذاه فعندى جماعة أعرفهم ال فسكت الرجل واعلمان الناس ثلاثة رحل تنتفع

(وقيل لبعضهم من تصحب)من الناس (قالمن برفع عنك ثقل التكلف ويسقط بينك وبينهمؤنة التحفظ) أى التحرر كذا في القوت (و) قد (كان جعفر بن محد) بن على بن الحسين رضي الله عنهم (يقول أثقها اخواني من يتكلف في وأتحفظ منه واخفهم على قلبي من أكون معه كاأكون وحدى كذافي القوت قالو تريدون بمذاكله من لم يكن على هذه الاوصاف دخل عليه التصنع والتزين فاخرجاه الى الرياء والتكلف فذهبت مركة الصبة و بطلت منفعة الاخوّة (وقال بعض الصوفية لاتعاشر من الناس الامن لاتز يد عنده ببرولا تنقص عنده باثم يكون لك وعليك وأنت في الحالين سواء) كذافي القوت (وانمــا قالهذا لانبه يتخلصءن التكلفوالتحفظ والافالطبع يحمله علىان يتحفظ منهاذاعلمان ذلك ينقصه عنده وقال بعضهم كن مع أبناء الدنيا بالادب) لانهم أهل الفاهر فيعاشر ون بالادب الطاهر (ومع أبناء الا تحرة بالعسلم) المرادبه معرفة الفقه الباطن ومن جلته حفظ الخواطر الردية (ومع العارف نبالله) عزو جل (كيف شئت) كذافي القون (وقال آخرلات عب الامن يتوب عنك اذا أذنبت و بعتذراك ) وفي نسخة المكُّ (اذا أَسأَت و يحمل علىك مؤنة نفسه و يكفيك مؤنة نفسك) كذا في القوت قال وهذا من أعزالاوصاف في هذا الوقت وحاول المصنف الردعليه فقال (وقائل هذا قدضيق طريق الاستحرة على الناس وليس الامركذلك بل ينبغيان تواخى) الانسان (كلمتدين عافل و يعزم على ان يقوم بهذه الشروط ولا تكاف غيره هذه الشروط حتى تكثر اخوانه) في الله تعالى (اذبه يكون مؤاخدافي الله) عزو جلوالا كانت مؤاخاته لحفاوط تفسه فقط (وكذلك قالرجل) ولفظ ألقوت كأقاله بعض الناس (قدعز الاحوان فى هذا الزمان أمن أخ فى الله فاعرض الجنبد حتى أعاده ثلاثا ) ولفظ الةوت قدعز فى هذا ألوقت أخ فى الله قال فسكت الجنيد عنه فاعاد ذلك فتعافل عند (فلما أكثر قالله) الجنيد (ان أردت أخا) في الله تعالى (يكفيك مؤنتك و يتحمل أذاك فهو) ولفظ القوت فهذا (لعمرى قلسل وان أردت أخافي الله) تعالى (تعمل)أنتمؤنته وتصبرعلى أذاه (فعندى جماعة أعرفهم لك) وفي بعض نسخ القوت أدلك علمم أن أحميت قال (فسكت الرجل) كذا في القوت قال وهذا لعمري يكون محمالنفسه اذا اقتضى من أحمه هذالا يحبافى الله عز وجل وقد قبل لبس الاخاء فى الله كف الاذى هذا واحب واعما الاخاء الصبرعلى الاذى (واعلم ان الناس ثلاثة رجل تنتفع بصحبته ورجل تقدر على ان تنفعه ولاتتضر ربه ولكن لاتنتفع به ورحل لاتقدر على ان تنفعه وتتضرر به وهو الاحق) أى الناقص العقل (والسي الحلق فهذا الشاك ينب غيان يحتنب) اصطحابه وقد تقدم ما يتعلق به (فاماالشاني) الذي لا تتضرر به ولا تنتفع (فلا يحتنب بل ينتفع في الا منحرة بشد فاعتده و ) في الدنيا (بدعاته وبينوابات على القياميه) ومن ذلك قال بشرالحافي لاتخالط من الناس الاحسن الحلق فانه لايأتى الأيخير ولاتخالط سئ الخلق فانه لايأتى الابشر (وقدأ وحى الله) عز وحل (الى موسى علىه السلام ان أطعتني فاأكثر اخوا ألا أى ان واسيتهم) بالفضل (واحتملت منهم)الاساءة (ولم تحسدهم) لافيدين ولافيدنيا ولفظ القوت وفي أخبار موسى عليه السلام فيماأوجي الله عز وجل اليهان أطعتني فاكثراخوانك من المؤمنين المعنى ان واسيت الناس وأشفقت علمهم وسلم قلبك لهم ولم تحسدهم كثراخوانك (وقال بعضهم صحبت الناس خسين سنة فاوقع بيني وبينهم خلاف) أى مخالفة فيما يقتضى حقوق العجبة (لانى كنت معهم) حاكا (على نفسي) كذا في القوت (ومن كانت هذه

( ٣١ - ( اتحاف السادة المتقين ) - سادس ) بعجبته ورجل تقدر على ان تنفعه ولا تنضر ربه ولكن لا تنتفع به ورجل لا تقدر أيضاعلى ان تنف عهو تنضر ربه وهو الاحق أوالسي الحلق فهذا الثالث ينبغى أن تنجنبه فأما الثانى فلا تجتنبه لا نك تنتفع فى الآخرة بشفاعته و بدعائه و بثوا بك على القيام به وقد أوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام ان أطعتنى في الأكثر اخوا المن أى وان واسيتهم واحتملت منهم ولم تحسدهم وقد قال بعضهم عيبت الناس خسين سنة في اوقع بينى و بينهم خلاف فائى كنت معهم على نفسى ومن كانت هذه

استمسه ) أى علامته و وصفه (كثر اخوانه) لا محالة ودامت ألفتهم (ومن) جلة (التخفيف وترك الدكايف أن لاتعترضه في مداخل العبارات) الظاهرة (لان طائفة من الصوفية بصيون على شروط المواساة وهي أر بعقمعان) ولفظ القوت وكانت هذه الطائفة من الصوفية لا يصطعبون الاعلى استواء أر بعدمعان لايتر بج بعضهاعلى بعض ولايكون فهااعتراض من بعض (ان أ كلصاحبه) ولفظ القوت أحدهم النهاركاه (لم يقل له صاحبه صم وانصام الدهركاه لم يقل له أفطر وان نام الليل كاه لم يقل له قموان صلى الليل كله لم يقل له نم وتستوى حالاته) وفي نسخة الحالات (عنده لامريد) لاحل صيامه وقيامه (ولا نقصان) لاحسل افطاره ونومه فاذا كان عنده مزيد بالعمل وينقص بترك العمل فالفرقة أسلم للدين وأبعد من الرياء (النذاك ان تفاوت حرك الطبيع الى الرياءوالتحفظ الاعمالة)من قبل ات النفس مجمولة على حب المدح وكراهة الذم ومبتلاة بان ترتب حالها التي عرفت فيه وان تظهر أحسن ما يحسن عند الناس منها فاذا صحبمن يعمل معههذافليس ذاك بطريق من الصادقين ولابغية الخلصين فمعانبة هؤلاء الناس أصلح للقلب واخاص للعدمل وفىمعاشرتهم وصعبة أمثالهم فسادالقلوب ونقصان الحاللانهذه أسباب الرياء وفي الرياء حبط الاعمال وخسر رأس المال والسقوط من عين ذي الجلال نعوذ بالله سحانه من ذلك (وقد قبل من سقطت كافته دامت عصبته و (ألفته ومن خفت مؤنته دامت مودته ) كذا في القوت الأأنه قال ومن قلت بدل من خفت (وقال بعض العجابة ان الله) عز وجل (لعن المذكافين) هومن قول سلمان رضى الله عنه قال ان استضاف عنده لولاانانم مناعن التكاف لتكاف للكروقدر وى ذلك مرفوعا كماعند أحدوالطبراني وأبي نعتم فيالحلية ولكن الصحيحانه موقوف فاله الحيافظ ابن يحر وقد تقدم هذامن قول بونس علمه السلام لمازاره اخوانه وقدم الهم خبزشعير وحزلهم بقلا كانزرعه وقال لولاان الله تعالى لعن آلمت كافين لتكافت له على وقال صلى الله عليه وسلم أناوالا تقياعمن أمتى برآءمن التكاف) وفي نسخة أبرآء جمع برىء كنصيب وانصباء وكرم وكرماء هكذا هوفى القوت قال العراقي رواه الدارقطني فى الافراد من حديث الزبير بن العوّام الاانى مرىء من التكلف وصالحوا أمتى واسناده ضعيف اه قلت ونقل الحافظ السخاوى عن النو وى الله قال ليس بشابت بعنى بلفظ المصنف و مروى من قول عررضي الله عنه نهمناعن التكلف أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه (وقال بعضهم اذاعل الرجل في بيت أخيه أربع خصال فقدتم أنسهمه اذاأ كلعنده ودخل الخلاء ونام وصلى ) و وقع هذا في نسخة العراقي مرفوعا الىالنبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أجدله أصلاوا نتخبير بانه من قول بعض الصوفية وهكذاهوفي القوت أيضافتنيه لذلك (فذكر ذلك لبعض المشايخ) ولفظ القوت فذكرت هذه الحكاية لبعض أشياخنا (فقال) صدق (بقيت) خصلة (خامسة) قلت ماهي قال وجامع فاذافعل هذافقد تم أنسهبه (وهوان يحضرمع الاهل في بت أخمه و يحامعها الأن البيت يتخذ للاستخفاء في هدد الامو را لحسة) والفط القوت ان هذه اللمس لاجلها تتخذ البيوت ويقع الاستخفاء لمافهامن التبذل وكشف العورة (والا فالساحد أروح القلوب المتعبدين) ولفظ القوت ولولاها كانت بيوت الله أر وحواطيب ففي الانس بالاخ وارتفاع المشمة من هذه الحسم الحال الانس الوحدة بالنفس من غير عب من عائب ولاضد لكن من اتفاق حنس وهذا العمرى نهامة الانس فاذافعل هذه الجسة فقدتم الاناء وارتفعت الحشمة وتأكدالانبساط وقول العرب فى تسلمهم يشيرالى ذلك) ولفظ القوت وأماالخامسة وهوقول شجناو جامع فعله ذلك يصلح ان يستدل له ،قول العرب في تسلمهم وترحيم (اذيقولون مرحباوأهلا وسهلاأى لك عند نا مرحب وهو السعة في القلب والمكان) فهومصدرممي ععنى الرحب (والمعند تاأهل تأنس بهم بلاوحشة مناواك عندناسهولة فىذلك كله أي) يسهل و (لايشتدعليناشي مم أتريد) فهوسهولة اللقاء وسهولة فىالاخلاق من الالتقاء

الساواة بن أر بمعان ان أكل أحدهم النهاركاء لم يقل له صاحبه صم وان صام الدهركاه لم يقلله أفطر واننام الليل كاملم يقلله قمران صلى الليل كاملم يقل غ وتستوى عالاته عنده للا مزيد ولا نقصان لانذلك ان تفاوت ولة الطمع الى الر باءوالتحفظ لابحالة وقد قىل من سقطت كافته دامت أالهته ومنخفتمؤنته دامت مودنه وقال بعض الصالة اناتله لعن المتكافين وقال صلى الله عليه وسلم أيا والاتقماء من أمني وآءمن التكاف وقال بعضهم اذا عــلالرجل في بيت أخمه أربع خصال فقدتم أنسه به اذا أكل عنده ودخل الخلاء وصلى ونام فذكرذلك لبعض المشايخ فقال بقيت خامسة وهوان يحضرمع الاهــل فيبيت أخيــه ويحامعها لان الست يتحذ للاستخفاء فيهذه الامور الجس والافالساجد أروح لقلوب المتعبدين فاذافعل هدذه اللس فقدتم الاناء وارتفعت الحشمة وتأكد الانساط وقول العربفي تسلمهم بشيرالى دلك اذ يقول أحددهم لصاحبه مرحماوأهلاوسهلاأى لائعند نامرحب وهو السعة فى القلب والمكان وال عندناأهل تأنسهم بلا

وحشة النمناوال عندناسهولة ف ذاك كاه أىلاد شتدعليناش مماتريد

ولايتم الفنفيف وترك المسكلف الابأن يرى نفسه دون أخوانه و يحسن الطن بم و سيء (٢٤٦) الطن بنفسه فاذارآهم خبرا من نفسه

(ولايتم التخفيف وتول التكاف الابان وى نفسه دون اخوانه) فى القدر والمقام (و يحسن الفانجم) في كل حال (ويسيَّ بنفسه) ويتهمها (فاذار أهم خيرا من نفسه فعندذاك يكون خيرامهم) ومن هذا قولهم سيدالقوم خادمهم فلاتتم السيادة لاباطراح النفس وترك الترفع على (الاخوان قال أبومعاوية الاسود) هومن رجال الحلية قال أبونعيم في ترجمته حدثنا أبونجد بن حيان ثناا برأهيم بن مجد بن الحسن ثنامجد بناسحق ثناأ حدبن أبي الحوارى قالسمعت أحدبن وديع يقول سمعت أبامعاوية الاسوديقول (اخواني كاهم خير مني قبل) له (وكيف) ذاك يا أبامعاد به (قال كاهم برى لى الفضل علمه ومن فضلني على نفسه فهوخبرمني وقد قالصلى الله علمه وسلم المرءعلى دس خليله ولاخبر في صحبة من لا برى الدمثل ماترىله ) قال العراقي تقدم الشطر الاول منه في الباب قبله وأما الشطر الثاني فرواه ابن عدى في المكامل منحديث أنس بسندضعيف اه قلت أماالشطر الاول الذي مضى هوالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وتقدم الكلام عليه وأما الشطر الثاني فقدرواه أيضا العسكرى في الامثال من طريق سلمان بن عروالنعع عناسحق بنعدالله بنأبي طلحةعن أنس مرفوعاو لفظه المرءعلى دمن خليله ولاخير في صعبةمن لابرى لك من الخير مثل الذي ترى له و روى أيضامن حديث لبث عن مجاهد قال كافوا يقولون لاخير لك في صعبة من لا وى ال من الحق مثل ما ترى له ولاي نعيم في الحلية عن سهل بن سعد رفعه لا تصعبن أحد الا وى المنمن الفضل كاترى له ورواه ابن حمان في روضة العقلاء لكن بلفظ مجاهدوشاهده ما ثبت في الاثر بأن يحب لاخيه مايحبه لنفسه وقال الشاعر

مرى الاالفضل انصافى وانصرما ان الكريم الذي تبيقيمودته \* أفشى وقال علمه كلماكتما ليس الكر عالذي انزل صاحبه \* وأنشد العسكرى لابى العباس المدغول

اذا كنت تأتى المرء تعرف حقم \* و يجهلمنك الحق فالصرم أوسع فني الناس الدال وفي الارض مذهب \* وفي الناس عين لا يؤاتيك مقنع وان امرأ برضي الهوان لنفسه \* حقىق يحدع الانف والجدع أشنع

(فهذه أقل الدرجات وهو النظر بعين المساواة والكمال في رؤية الفضل الدخ) وهومقام عامة المؤمنين وفوقه مقام أفضلمنه وهوان لابرى لنفسمه فضلا أصلاوهو مقام الصادقين (ولذلك قال سفيان) الثورى وجه الله تعالى (اذا قبل النام الناس فغضب ) لذلك (فانت شرالناس) كذافى القون اذفيه رؤية الخيرية في نفسه واتباع هوى الشيطان في التغضب (أي يُنبغي ان تكون معتقدا في نفسك ذلك أبدا وسيأتى وجه ذلك في كتاب الكبروالعب) في ربع المهلكات انشاء الله تعالى (وقد قبل في معنى التواضع ورؤية الفضل للاخوان

تذليل لمن أن تذلك له \* وي ذاك الفضل لا الباه وحانب صداقة من لاتزال \* على الاصدقاء رى الفضله)

هكذاأورد وصاحب القوت وصاحب العوارف لحمد بن جامع الفقيه (وقال آخر) من الادباء

(كمصديق عرفته بصديق \* صار أحظى من الصديق العتبق ورفيق رأيته في طريق \* صارعنديهوالصديق الحقيق)

هكذافي القوت الاان المصراع الاخسرعنده \* صارعندي بحض الصديق الحقيق \* (ومهمارأى الفضل لنفسه فقد احتقرأناه وهذا فيعوم المعلين مذموم قال صلى الله عليه وسلم بحسب المؤمن من الشران يحتقرأ خاه المسلم) قال العراقي واه مسلم من حديث أبي هر يرة وتقدم في اثناء حديث لا تداير وافي هـ ذا الماب (ومن تقة الانبساط وترك الشكامف ان بشاو راخوانه في كلما يقصده) من الامو رالمتعلقة به

فعندذلك يكون هوخيرا منهم وقال أنومعاوية الاسود اخواني كاهمخير منى قسل وكنف ذلك قال كلهم و على الفضل عليه ومن فضاني على نفسه فهو خيرمني وقد قال صلى الله علمه وسلم المرعملي دس خلله ولاخبر في صمةمن لا رى الدُمثل ما ترى له فهذه أقل الدرحات وهوالنظر بعن الساواة والكمال في روّ لة الفضل للاخ ولذلك قال سفمان اذاقىلل الماشر لناس فغضت فانت شرالناس أى سنعى أن تكون معتقدا ذاك في نفسك أبداوسمأتى وحده ذلك في كاب الكمر والعب وقدقسل في معنى التواضع ورؤية الفضل للاخوان أسات تذللانان تذللتله

رىذاك الفضل لاللبله وحانب صداقةمن لاتزال على الاصدقاء برى الفضلله \*(وقال آخر)\*

كم صديق عرفته بصديق صارأحظى من الصديق

ورفىقرأ شهفى طريق صارعندى هوالصديق الحقيق \* ومهمارأى الفضل لنفسه فقداحتقر أخاه وهذافى عوم المسلين مذموم وقال صلى الله عليه وسل عسالمؤمن من الشر ان يعقرأناه المسلمومن تنمة الانبساط وترك التكلف ان ساوراخوانه فى كلما يقصده

ويعبل اشاراتهم فقدقال تعالى وشاورهم فىالامر وينبغىانلابخفىءنهمشأ مسن أسراره كاروىان يعقو ساس أخىمعروف قالماء أسودنسالمالى عىمعر وفوكانمواخما له فقال انبسر سالحرث بعدموا خاتك وهويستعي انشافهاك مذلكوقد أرسلني المكنسألكان تعقدله فماسنك سنه اخوة عتسها و بعتدما الاأنه بشترط فهاشروطا لاعدان شتهر بذلكولا مكون سنكو سنهمزاورة ولاملاقاة فأنه تكره كثرة الالتقاء فقالمعروفأما أنالو آخت أحدالمأحب مفارقته لملاولانهارا ولزرته فى كل وقت وآثرته على نفسى فى كل حال مُ ذكر من فضل الاخوة والحسفى الله أحاديث كثيرة ثم قال فها وقدآخي رسول الله صلى الله علىموسلم علىافشاركه فى العلم وقاسمه فى البدن وأنسكعه أفضل ساته وأحمن المه وخصه بذلك لمواخاته وأنا أشهدك انى قدعقدتله أخوة سنى وسنه وعقدت اخاء، في الله لرسالتك ولمشلته على أنلا يزورنى انكرهذلك

(و يقبل اشارتهم) اذا أشار واعليه بشئ مالم يكن مضرافى الدين (فقد قال تعالى) في كلبه العزين مخاطبا لحبيبه صلى الله عليه وسلم (وشاورهم فى الامر) بعنى أصحابك (ولا ينبغي ان يخفى عنهم شيأمن أسراره) الباطنة (كاروى عن يعقو بابن أخي) أبي محفوظ (معروف) بن فيرو زالكرخي قدس سره (قال عاء اسود بن سالم الى عبى معروف) المكرخي (وكان مواخياله فقال ان) أبا نصر (بشربن الحرث) الحافي قدس سره ( بحب مواخاتك وهو يستحى أن بشافهك بذلك وقد أرسلني اليك) يسألك (ان تعقدله فماسنك وينماخوة يحتسماو يعتد بهاالاانه بشترط فهاشروطا لايحسان يشتهر بذلكان لا يكون بينك و بينه مزاورة ولاملاقاة فاله يكره كثرة الالتقاء فقال معروف) قدس سره (أماأنااذا أحببت أحدا لم أحب مفارقته ليلاولانهاراولزرته في كلوقت ولا " ثرية على نفسي) وفي بعض نسمخ القوت اما أنالو أحببته لمأحبان أفارقه ليــ لا ولانهارا ولاز و رنه في كل وقت ولاو ثرنه على نفسي في كلحال (عُمذ كر من فضل الاخوة والحب في الله أحاديث كثيرة عُم قال فها وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا) رضى الله عنده (فشاركه فى العلم) قال العراقى رواه النسائي فى الحصائص من سننه الكبرى من حديث على قال حمر سول الله صلى الله عليه وسلم بني عمد دالمطلب الحديث وفيه فأيكم بما يعني على ان يكون أخى وصاحى و وارث فلم ية ماليسه أحد فقمت اليه وفيه حتى اذا كان بالثالثة ضرب بيده على بدى وله وللحاكم من حديث ابن عباس انعلا كان يقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله انى لاخوه ووليه ووارث عله الحديث وكل ماوردفى اخوة على فضعيف لا يصم منه شي والترمذي منحديث انعمر انتأخى فى الدنداوالا منوة والعاكممن حديث على أنامدينة العلم وعلى باج اوقال صحيح الاسناد وقال ابن حمان لاأصله وقال ابن طاهر انهموضوع وللترمذي من حديث على أنادار الحكمة وعلى بام اوقال غريب اه قلت أماحديث أنادارا لحثكمة الخفاخرجه أيضا أبونعيم فى الحلية من طر رق سلة بن كهيل عن الصناعي عن على مرفوعا قال ورواه الاصب غرن نباتة والحرث عن على نحوه ور واه مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وأماحد يث أنامد ينة العلم فرواه الحاكم في المناقب من مستدركه والطبراني في الكبير وأبو الشيخ بن حبان في السنة له وغيرهم كالهم من طريق أي معاوية الضر وعن الاعش عن معاهد عن ابن عباس وقعه فريادة فن أنى العلم فلياً ت الباب وقال صيم الاسناد وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ووافقه الذهبي وغيره على ذلك وأشار الى هذا ابن دقيق العديقوله هذا الحديث لم يثبتوه وقبل انه باطل وهومشعر بتوقفه فيماذهم واالمهمن الحريكونه كذبا بل صرح العلائي بالتوقف في الحم عليه بذاك فقال وعندى فيه نظر ع بين مايشهد لكون أبي معاوية راوى حديث ابن عباس حدث به فزال الحذور بمن هودونه قال وأبومعاو به ثقسة حافظ محتم بافراده كان عسنة وغيره فن حكم على الحديث مع ذلك بالكذب فقد أخطأ (وقاسمه البدن) بضم فسكون جمع مدنة وقدر واه مسلم في حديث جابر الطويل ثم أعطى علما فنحر ماغير وأشركه في هديه الحديث (وأنكمه أفضل بناته وأحمن اليه وخصه بذلك لواخاته )روى الشيخان من حديث على لما أردت ان ابتني بفاطمة منت الني صلى الله علمه وسلم واعدت رجلاصواعا الحديث و روى الحاكم من حديث أم أين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أبنته فاطمة علما الحديث وقال صحيم الاستناد وفي الصحين من حديث عائشةعن فاطمة بافاطمة أماترضينان تكوني سيدة نساء المؤمنين الحديث وللعاكم من حديث عائشة بافاطمة أماترضين انتكوني سده نساء العالمين وسدة نساء المؤمنين وسدة نساءهذه الامة والمخاري منحديث المسور بن مخرمة فاطمة بضعة منى فن أبغضها أغضبى وعند أحدد والطبراني بقبضني ما يقيضهاو بيسطني ما يبسطها (وانا أشهدك انى قد عقدت له اخوة بينى وبينه وعقدت اخاء في الله تعالى) ولفظ القون واعتقدت أخاء في الله عز وجل (لرسالتك ومسألتك على أن لا ترورني ان كر وذلك

من شأنه وان بطلعني على جسع أحواله فاخبرابن سالم بشرا بذلك فرضى وسريه فهذا جامع حقوق الصعبة وقد أجلناه من وفصلناه أخرى ولايتمذلك الابأن تكون على نفسك للاخوان ولا تكون لنفسك علمم وان تنزل نفسك منزلة الحادم لهم فتقد محقوقهم جدح جوارحك ، أما البصرفيات تنظرالهم نظرمودة يعرفونهامنك وتنظرالي تحاسبهم وتتعامى عن عبو بهم ولا تصرف بصرك عنهم فى وقت اقبالهم عليك وكالامهم معانروى أنه صلى الله عليه وسلم كان بعطى كل من حلس السه نصيبا من وجهه وماا ستصعاه أحدالاطن أنه أكرم الناسعلىمحنى كانجلسه وسمعه وحمد يشه ولطيف مسألته وتوجهه للحالس المهوكان محلسمه محلس حياءوتواضع وأمانة وكان عليه السلام أكثر الذاس تسماوضعكافي وحروه أحجابه وتعمائما عددونه به وكان ضعك أصحابه عنده التسم اقتداء منهم بفعله وتوقيراله علمه السلام وأما السمع فبان تسمع كالرمهم متلذذا سماعه ومصدقا به ومظهرا للاستبشار بهولا تقطع حديثهم علهمعرادة ولا منازعية ومداخيلة واعتراض فانأرهقك

ولكني أزوره متى أحببت وآمره ان يلقاني في مواضع نلتق فيها وآمر و ان لا يخفي على شيأمن شأنه وان يطلعنى على جيع أحواله) قال (فاخد برا بن سالم بشرا بذلك فرضى وسر به) قال صاحب القوت وهذا أسود بن سالمأحد عقلاء الناس وفضلائهم وكانفيه انساع للناس وحرى عليه وهوالذي أشاربه معروف على الرجل الذي سأله مستشيرا فقال باأبا معفوظ هذان الرجلان اماماهذا البلدأ شرعلي أيهما أصحب فانى أريدأن أتأذب به اماأ جدبن حنبل وامابشر بن الحرث فقال معر وفرحه الله تعالى لا تصحب واحدامهماأ بدافان أجدصاحب حديث كثيروهو كثيرالاشتغال بالناس فان صيبته ذهب ماتحد في نفسك من حلاوة الذكروحب الحلوة والعبادة وأمابشر فانه لايتفرغ لك ولايقبل عليك شغلامنه بحاله ولكن المحب أسود بنسالم فانه يصلح لك ويقبل عليك ففعل الرجل ذلك فانتفع به وانحاضمه الى أسود لانه أشبه بحاله وكذ للدروينافى حديث المواخاة الذى آخى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين كل اثنين شكاين فى العلم والحال آخى بين أبي بكر وعمر رضى الله عنهماو بين عثمان وعبد الرحن بنعوف رضى الله عنهماوهمانظيرانوآني بينسلان وأبي الدرداء رضى اللهعنهماوهما شكلان في العلم والزهدوآني بين عمار وسعد وكانانظيرين وآخى بينه وبين على رضى الله عنه وهذا من أعلى فضائل على كرم الله وجهه لان علمه منعلم وحاله من وصفه ثم آخى بين الغني والفقير ليعتد لا في الحال وليعود الغني على أخيه الفقير بالمال (فهذا جامع حقوق الصحبة وقد أجلناه مرة وفصلناه أخرى ولايتمذلك الابأن تكون على نفسك الاخوان ولاتكون لنفسك علم م) وهذاقد تقدم قريباعندذ كرقول بعضهم صبت الناس خسين سنة فاوقع بيني وبينهم خلاف لاني كنت معهم على نفسي (وان تنزل نفسك عندهم منزلة الحادم لهم فتقيد يحقوقهم جميع جوارحك) الظاهرة (أما النظرفبان تنظراله-م نظرة مودة) وكال بعرفونهامنك) فقد أخرج الحكيم من حديث أبي عرومن نظر الى أحيه نظر ودعفر الله له (و) أن (تنظر الى محاسم م وشمائلهم الحسنة (وتتعامى عن عنوجم) وتتغاضى عنها (ولاتصرف بصرك عنهم في وقت اقبالهم عليك) يحسن النوجه (وكالامهم معك) ففيه حبر للواطرهم (روى) في الخبر (أنه كان صلى الله عليه وسار بعطى كل من حلس المه نصيبه من وجهه ومااستصغاه أحد الأطن أنه أكرم الناس عليه حتى كان جلسه في سمعه وحديثه ولطيف مسئلته وتوجهه للعالس البه وكان مجلسه مجلس حياء وتواضع وأمانة) قال العرافي رواه الترمذي في الشمائل من حديث على في اثناء حديث فيه بعطى كل حلساته نصيمه لا يحسب حليسه ان أحداأ كرم عليه عن جالسهومن سأله حاجة لم يرده الابهاأ وعيسورمن القول عمقال مجلس حيروحياء وصبروأمانة (وكانصلي الله عليه وسلمأ كثر الناس تبسم اوضعكا ألى وجوه أمحابه مما يتحدثون به وكان ضعك أصحابه عنده التسم اقتداء منهم بفعله وتوقير الهصلي الله عليه وسلم) وفي حديث على المتقدم وذكره عندالترمذي يضعك ما يضعكون ويتعب ما يتعبون منه والترمذي من حديث عبدالله من الحارث ان حزه مارأ يتأحدا أكثر تبسمامن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غريب (وأما السمع فبان تسمم كلامهم) مصغيااليه (متلذذابسماعه) كانكلم تسمعه الافيذلك الوقت (ومصدقابه ومظهرا للاستبشار به)والفرح سماعه (ولاتقطع حديثهم علمهم عرادة) أصله مراددة مفاعلة من الرد (ولامنازعة)فيا يقولونه (ولامداخلة واعراض) باندخل في كالمهم كالام غيرهم فيكون كالجلة المعترضة أو يعرض عنهم (فان أرهقك) أى أعجلك (عارض اعتذرت المهم) بحسن ترجية (و) ان (تحرس معل عن سماع ما يكرهون وأما اللسان فقدذ كرناحقوقه فان القول فيه بطول ومن ذلك ان لا برفع صوته عليهم سواء في مذا كرة علم أوغيرها (ولا يخاطبهم الابما يفهمون) فلايلتي عليهـم ما يعسر فهمهم له (وأما البدان فان لا يقبضهماعن معونتهم) ونصرتهم (فى كلمايتعاطى بالبد)و يتناول بما (وأماالر جلان فان

عارضاء تسذرن البهم وتحرس معك عن مماع ما يكرهون، وأما اللسان فقدذ كرناحة وقه فان القول فيه يطول ومن ذلك أن لا يرفع صوته عليهم ولا يخاطبهم الابما يفقهون وأمااليدان فانلا يقبضهماعن معاونتهم فىكل ما يتعاطى بالبدد وأماالر جلان فان عشى بهماو راءهم مشى الاتباع لامشى المتبوعين ولا يتقدمهم الابقدرما يقدمونه ولا يقر بمنهم الابقدرما يقر بونه و يقوم لهماذا أقبلوا ولا يقعد الابقعودهم ويقعد متواضعا (٢٤٦) حيث يقعدومهما تما لا تحادث جلة من هذه الحقوق مثل القيام والاعتدار

عشى بهماو راءهم مشى الاتباع) والحدم (لامشى التبوعين) والمخدومين (ولا يبعد عنهم الابقدرما يبعدونه ولايقرب)منهم (الابقدرمايقربونه ويقوم لهم اذا أقباوا) عليه اكراما (ولايقعد الابقعودهم) موافقة لهم (و يقعد حبث يقعد) أي يقعدونه (متواضعا) متخشعا (ومهما تم الاتحاد خف جالة من هذه الحقوق مثل القيام والابتدار) وفي نسخة الاعتذار (والثناء فانهامن حقوق الصيبة وفي ضمنها نوع من الاجنبية والتكلف فاذاتم الأتحاد انطوى بساط التكاف بالكلية فلابسلان به الامسلك نفسه لانهذه الا داب الظاهرة عنوان أدب الباطن) و يقال الظاهر عنوان الباطن (غيران أدب الباطن في صفاء القلب) عن المكدورات والغبر (ومهماصفت القلوب استغنى عن تكلف اظهار مافيها ومن كان نظره الى صية الحلق فتارة بعو جو تارة يستقيم لعدم استقامته (ومن كان نظره الى الخالق لزم الاستقامة ظاهرا و باطناو زين باطنه بالحب لله )وفي نسخة بماعب الله من خلقه (وزين طاهره بالعبادة لله والحدمة لله فانها أعلى أنواع الخدمة اذلاوصول البهاالا بعسن الحلق و )قد (يدرك العبد بعسن خلقه درجة الصائم القائم وزيادة) وقدر وى الطبراني في الكبير من حديث أبي العامة ان الرجل ليدرك بعسن خلقه درجة القائم باللبل الصائم بالهواجر \* (حاتمة هذا الباب، ذكرفيه جلامن آداب المعبشة والجالسة مع أصناف الحلق) على اختلاف من اتبهم (ملتقطة من كلام بعض الحيكاء) وذلك بطريق الاجال قالوا (ان أردت حسن المعيشة) مع الناس (فالقصد يقلف وعدوك عسن الرجاء من غيرذلة لهم) أى من غير أن تذل لهم (ولا هيمة منهم )أى لاتهاجم ففي الخبرلاينبغي للمؤمن ان يذل نفسه (وتوقر ) أى تعظم (في غير كبر) عليهم (وتواضع) لهم (في غيرمذلة) نفس (وكن في جميع أمورك في أوسطها) فانه خير الامور (فكالاطرفي القصددميم) قالمطرف بنعبدالله خير الامور أوسطها أخرجه ابنح بوفى التفسير وأخرج العسكرى من طريق معاوية بن صالح عن الاو زاعى قالمامن أمر أمر الله به الاعارض الشيطان فيه مخصلتين لايدالى أيهما أصاب الغلوأ والتقصير وأخرج أبويعلى بسندر جاله ثقات عن وهب بن منبه قال ان لكل شي طرفين ووسطافاذا أمسك بأحدالطرفينمال الاسخرواذاأمسك بالوسط اعتدل الطرفان فعليكم بالاوساط وأنشد

بعضهم عليك باوساط الامورفانها \* نعاة ولاتركب ذاولا ولاصعباً وقال الا خو حب التناهى غلط \* خير الامو رالوسط

(ولا تنظر في عطفيك) فانه علامة العب (ولا تدكر الالتفات) فانه علامة الحق (ولا تقف على الجاعات) وهم حاوس ولكن احلس معهم (واذا جلست فلا تستوفز) أى لا تعلس منصبا غير مطمئن (و تحفظ من تشدك أصابعك) فانه قدم مي عنسه وكذا عن التفرقع (والعبث بلحيتك و خاتك) فانه من علامة الحق وقد منه مي عنه (و تخليل أسنانك) فانه ما تتقذره الطباع (وادخال أصبعك في أنفك) أو أذنك فكل ذلك فيه تقذ والاان احتيج المه فرة واحدة (وكثرة بصافك و تغملك) فان ذلك بما تنبوعنه الطباع (وطرد فيه تعالى من و حهك) بمذبة أو بدل فانه بدل على خفة العقل (وكثرة التمطي والثاق ب في وجوء الناس في الصلاة وغيرها) فانه مما يهجه الشيطان وهو في الصلاة أشذكر اهة كلماء في الخبروفي الخبرالثا وب من في المسلمان وفي العديد من من حديث أبي سعد اذات اعب أحدكم فليرده ما استطاع فان أحدكم اذاقال مع الشيطان وسيئة في حقوق المسلم وفالوا كثرة التمطي تشكون من جوع شديد أومن كسل أو من شهوة نفس (واسكن محلسل الهادي على سيمل من شهوة نفس (واسكن محلسل الهادي على سيمل من شهوة نفس (واسكن محلسل الهادي على سيمل

والثناء فأنهامن حقوق الصية وفي ضمنها نوع من الاحنسة والتكاف فاذاتم الاتعادانطوى بساط التكاف الكاسة فال دسلائه الامساك نفسته لانهذه الاتداب الظاهرة عنوان آداب الباطن وصفاء القلب ومهماصفت القاوب استغنىءن تكاف اظهارمافهاومن كان نظره الى صحبة الخلق فتارة معوجو تارة يستقم ومن كان نظره الى الحالق لزم الاستقامة ظاهرا وباطنا وزين ماظنه مالحب للهوخلقه ور س ظاهرة بالعبادة لله والحدمة لعماده فانهاأعلى أنواع الحدمة للهاذلاوصول الهاالاعسن الخلق ومدرك العبد عسنخلقه درجة القائم الصائم وزيادة \* (حامّة لهذا الماب) \* لد كرفها جلة من آداب العشرة والمجالسة مع أصناف الحلق ملتقطةمن كلام بعض الحكاء ان أردت حسن العشرة فالق صديقان وعدول وحه الرضامن غيرذلة لهم ولا هسة منهم وتوقير من غير كبروتواضع فىغسرمذلة وكن فيجسع أمورك في أوسطها فكالاطرفي قصد

الامو وذميم ولا تنظر في عطف لنولات كثر الالتفات ولا تقف على الجاعات وا ذا جلست فلا تستوفز و تعفظ من المبالغة تشييل أصابعان والعبث بطيبت و عالمك و تخليل أسنانك وا دعال أصبعان في أنفك و كثرة بصاقك و تنغمك وطرد الذباب من و جهك و كثرة القطى والتثاؤب في و جوه الناس وفي الصلاة وغيرها وليكن مجلسك هاديا وحديثك منظوما من تباواصع الى الكلام الحسن من حدثك من غير اظهار تجب مفرط ولاتسأله اعادته واسكت عن المضاحك والحكايات ولا تعدث عن اعجابك بولدك ولاجاريتك ولا تعبد لل ولا تعدث عن اعجابك بولدك ولا تبدل تبدل تبدل

العبدوتوق كثرة المكعل والاسراففالدهنولاتل فى الحاجات ولا تشجع أحدا على الظلم ولاتعلم أهلك وولدك فضلاعن غيرهم مقدار مالكفامهمانرأوه قلملاهنت عندهموان كانكثيرا لم تبلغ قط رضاهم وخوفهم منغيرعنف ولن الهممن غيرضعف ولا تهاؤل أمنيك ولاعبدك فيسقط وقارك واذاناصمت فتوقر وتعفظ من جهلك وتعنب علتك وتفكرفي عتال ولاتكثر الاشارة سدمك ولاتكثر الالتفات الىمن وراءك ولاتعث على ركستانواذاهداغيظك فتكام وانقر بكساطان فكن منه على مثل حد السنان فان استرسل البك فالا تأمن انقلابه علىك وارفق بهرفقك بالصي وكله عاشتها مالم تكن معصمة ولايحمانك لطفه بك ان تدخل بينهو بين أهله وولده وحشمه وان كنت لذلك مستحقاعنده فانسقطة الداخل ساللك وسأهله سقطة لاتنعش وزلة لاتقال وايال وصديق العافية فانه أعدى الاعداء ولاتععل مالك أكرم منعرضك واذادخات مجلسا فالادب

المبالغة أوالمراد بالهادى هنااللين (وحديثك منظوما) غيرمشوش (مرتبا) أولهوآ خوه (واصغ الى الكادم الحسن من حدثك من غيراطهار تعب مفرط) فأنهر عايسىء الظن بك (ولاتسأله اعادته) الاان لم يتقن (واسكت عن المضاحل في الحيكايات) وفي نسخة والحيكايات أي لا تضعكُ معهم فإن الضعل عيت القلب وتورث النسسان وكثرته من الرعونة والراد المضعكات على سبيل السخف نهاية القباحة ففي أللبر و بللذي يحدث ويكذب فيضعك القوم و بلله و يله (ولا تحدث عن اعجابك بولدك ولاجار يتك وشعرك وتصنيفك وسائر ما يخصك وينسب الميان فانه ممايدل على السخف وقلة المعقول وألمراد من ذلك كاءالاطراء فيه (ولاتقصنع تصنع المرأة فى الترين) فانه يجانب شأن أهل الاعلى (ولاتبتذل تبذل العبد) فى اللباس والهيئة (وتوق كثرة الكيل) في العين (والاسراف في الدهن) أي التطيب و (ولا تلح في الحاجات) فان الالحاح فبهايدل على الحرص وهومذموم (ولاتشجع أحداعلى الظلم) أي عمله عليه (ولاتعلم أهاك وولدك فضلاعن غيرهم) من الاجانب (مقدار مالكفائهم انرأوه قليلاهنت عليهم) ولاتحل عندهم (وان كان كثيرا لم تبلغ قطرضاهم) فانهم يستكثر ونمنكذاك (واجفهم في غير عنف) يظهر منك لهم (ولن لهم من غيرضعف) ولاخور (ولانهازل أمتك ولاعبدك) اى لاتخاطهم بكلام هزل (فيسقط وقارك وهستانمن أعينهم (واذانماصمت فتوف) في كلامك (وتحفظ من حهلك) وعثرتك (وتحنب علنك) فانهامن الشيطان (وتفكرفي عنك) التي تعتبهاعلى خصمك (ولاتكثر ألاشارة بدك) وقت الحادثة (ولاتكثر الالتفات الىمن وراعك) فانه من خفة العقل (ولا تجث على ركبتك) بل اطمئن جالسا (واذاهدأ) أى سكن (غضبك فتكام) فان الغضب يفسد العقل (وانقر بك سلطان) أوأمير ولم تجديدا من قربه فاعاهونار (فكنمنه على مثل حد السنان) أي لاتأمنه ولاتطمئن اليد (وان استرسل اللك فلاتأمن انقلابه عليك) فان استرسال السلاطين لا يعتمد عليه (وارفق به رفقك بالصي) موافقا ازاجه (وكله بمايشتهمه) هولابما تشتهمه أنت (ولا يحذبك لطفه) وامنه ورقته معك (الى أن مدخل بينه وبين أهله وولده وحشمه وان كنت لذلك مستعقاعنده الااذانهه بضرب أمثال من عارج أوحكاية تشيرالى شئ عمايتعلق عقصوده فلابأس بذلك (فان سقطة الداخل بين الملك وأهله سقطة لاتنعش) أى لاتقام (و زلة لاتقال) عثرتها (وايال وصديق العافية) وصديق الرخاء (فانه أعدى الاعداء) أى فلا تثق عثله في صداقته (ولا تجعل مألك أكرم من عرضك) فالماجع للال خادماللعرض لان العرض مسوس والمال سائس (واذادخلت مجلسا) فيهالناس (فالادب البداءة بالتسلم)علممر وى الطبراني من حديث معاذبن أنس حق على من أتى مجلسا أن يسلم علمهم (وترك التخطى لن سبق) أى لا يتخطى في الحلوس على من سبقه في الدخول (والجلوس حيث اتسع) و وجد فرجة (وحيث يكون أقرب الى التواضع) ومنه قول الشاعر و جالس مجلس الرجل الاقل ، ولا يحلس بن اثنين الاباذم مافانه قدورد النهى عنه فى الخبرفاذ اوسع له أخوه فى محلسه فاغماهو كرامة فلاياً باه كارواه البهق من حديث مصعب ابن شبية (وان تخص بالسلام من قرب منك) اذا كان المجلس واسعاوفيه ناس كثير والافلىعمم بالسلام ولا يخص أحدادون أحدوقوله (عند الجاوس) أى عندارادته وهذايدل على انهذا السالام غيرسلام الدخول (ولاتجلس على العاريق) التي عرب الناس (وان حلست فا دابه غض البصر) عن المحرمات (ونصرة المظاوم) بان يخلصه من يدالظالم عليه (واغاثة الملهوف وعون الضعيف وارشاد الضال) عن الطريق (وردالسلام) أى جوابه وهوقوله وعليكم السلام (واعطاء السائل) ولوشيأ قليلا (والامر

فيه البداية بالتسليم وترك النخطى ان سبق والجاوس حيث اتسع وحيث يكون أقر بالى التواضع وان تحيى بالسلام من قر بمنك عندا لجاوس ولا تعلس على الطريق فان جلست فأ دبه غض البصر ونصرة الظاهم واغاثة الماهوف وعون الضعيف وارشاد الضال وردالسلام واعطاء السائل والامر

مالمعروف والنهيءن المنكر والارتماد السرى ولاتعااس الماوك فان فعلت فأدمه ترك الغسة و مجانبة الكذب وصانة السروةلة الحوائج وتهذيب الالفاظ والاعراب في الخطاب والمذاكرة بأخلاق اللوك وقلة الداعمة وكثرة الحذرمنهم وانظهرتاك المهودة وأن لاتنحشأ معضرتهم ولاتخلل بعد الا كل عنده وعلى الملك أن يحمل كلشئ الاافشاء السر والقدح فىالملك والتعرض للعرم ولاتحالس العامية فانفعلت فأدبه ترل الحوض فى حديثهم وقلة الاصغاءالى أراحفهم والتغافسل عمايحرىمن سوء ألفاظهم وقلة اللقاء لهم مع الحاحة المهم والا انتمازح لبيبا أوغيرلبي فان اللس عقد على والسفيه عترى علىك لان المزاح يغرق الهيبةو يسقط ماء الوحه و بعقب الحقد وبذهب علاوة الودوسن فقه الفقيه وعرى السفيه و سهقط المنزلة عند الحكم وعقته المتقون وهو عتالقل وساعد عن الري تعالى و يكسب الغفلة و نورث الذلة و به تظلم السرائروغوت الخواطر و نه تكثر العبوب وتبين

الذنوب وقدقيل لايكون

المزاح الامن معنف أو بطر

ومن بلي في مجلس عزاح أو

بالمعر وفوالنه يعن المذكر) فقدروى أحدوالشيخان وأبوداود من حديث أبي سعيدا باكم والجاوس على الطرقات فان أبيتم الاالمجالس فاعطوا الطريق حقها قالوا بارسول الله وماحقها قال غض البصر وكف الاذى وردالسلام والاس بالعروف والنهى عن المنكروررى ابن السنى فى على اليوم والليلة من حديث أبيهر برة لاخبر في الجلوس على الطرقات الامن هدى السبيل و ردالعية وغض البصروا عان على الحل (والارتباد اوضع البصاق ولاتبصق فىجهدة القبدلة ولاعن عينك والكن عن بسارك وتحت قد مك اليسرى وليغيب لئلا يصيب جلد مؤمن أوثو به فيؤذيه وقدورد فىذلك خبرالاأنه خاص بالمسعد والنهبي عنجهة القبلة اكرامالها وكذاعن جهة البمين اكراماللملائكة (ولاتجالس الملوك) فانه مضر بالدمن (وان فعلت فأديه ترك الغيبة) عندهم (وجمانية الكذب) من أصله (وصيانة السر)من افشائه (وقلة الحوائج) لنفسه ولغمره (وتهذيب الالفاطو) مراعاة (الاعراب في الحطاب والمذاكرة بأخلاق الماول السالفة (وقلة المداعبة) أى الممازحة (وكثرة الحذرمنهم وان ظهرت الذ)منهم (المودة) فانك لاتعتمد علمها (وانلاتحشاً بحضرته) أى الملك فأن الجشاء يكون من شبع مفرط وهو يدل على الحرص وهومذموم (ولا تتخلل بعد الاكل عنده) فانه ربحا يتقذرمنه فينفرعنك (وعلى الملك أن يتحمل) من جليسم (كلشي الاافشاء السر) فانه مذموم لا يتحمل (و) كذلك (القدد - في الملك) فانه وخيم (والتعرض للحرم) فانه يوجب التحفظ (ولا تجالس العامة) من الناس مهما أمكنك فأنه يسلب الراحة ( فان فعلت) وبالمت بذلك (فاديه ترك الخوض في حديثهم وقلة الاصغاء الى أراجيفهم) وهي الاقوال السيئة والاخبارالكاذبة وقدأرجف القوم الشئوبها ذاأ كثر وامن تلك الاقوال والأخبارحتي يضطرالناس بها (والتغافل عما يجرى في سوء ألفاظهم) واختلاف أقوالهم (وقلة اللقاء لهم مع الحاجة اليهم) على قدر مايقتضى الحال (واياك انتماز - الميما أوغيرلبيب فان الليب يحقد عليك والسفيه يتحرأ عليك) اعلمان الزاحاذا كانعلى الاقتصاد مجود ففي الحبراني لامزح ولاأقول الاحقاوقال معمدبن العاصى لابنه اقتصدفي من احك فالافراط فيه يذهب بالهاء و يحرئ عليك السفهاء وتركه يقبض الوانسين و يوحش المخاطبين ولكن الاقتصادفيه صعب جدالا يكاد بوقف عليه ولذلك تحرجمنه أكثرا لحكاءواليه أشار المصنف بقوله (فانالزاح يخرق الهيبة) أى يذهب مافلايهاب (ويسقطماء الوجه) أى الحماء واليه أشار الشاعر فاناراقة ماء الحداة \* دون اراقة ماءالحيا

(و بعقب الحقد و بذهب بعد الاوة الودو بشت نقه الفقيه و بحرئ) عليه (السفيه و يسقط المنزلة عندالح الحكم وعقبه المتقون و عيت الفلب و بباعد عن الرب و يكسب الغفلة و يورث الذلة) والاحتقار (وبه تطلم السرائر) أى تسود البواطن (وغوت الخواطر وبه تكثر العيوب و تبين الذنوب) ومثل ذلك قال بعض الحكاء المزاح مسابة المهاء مقطعة الانهاء وهولا ينتج الاالشرور وي ابن عساكم من حديث أبي هر برة من كثرت دعابته ذهب حلالته ومن كثر من احمه ذهب وقاره وقال غريب المستن والاسناد (وقد قبل لا يكون المزاح الامن سخف أو بطر) قال الخليل السخف بالضم في العقل خاصة وهو النقص والسخافة في كل شي وهي الرقة والبطر بحسركة كفر النعمة (ومن بلي في مجلس بخراح أولغط فليذكر الله عزو حل عند قيامه) منه (قال صلى الله عليه وسلم من حلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل ان في عليه من المنازلة الاانت استغفرك وأقوب المان الاغفرله ما كان يقوم من مجلسه ذلك بعند القرو واه الترمذي من حديث أبي هر يرة وضحه اه قلت الفظه في المسند حسن الطبراني في الكبير وابن النجار من حديث عبد الله بن عمر وكفارة الجلس ان يقول العبد سجائل اللهم الطبراني في الكبير وابن النجار من حديث عبد الله بن عمر وكفارة الجلس ان يقول العبد سجائل اللهم الطبراني في الكبير وابن النجار من حديث عبد الله بن عمر وكفارة الجلس ان يقول العبد سجائل اللهم الطبراني في الكبير وابن النجار من حديث عبد الله بن عمر وكفارة الجلس ان يقول العبد سجائل اللهم

لغط فلمذكر الله عندقدامه قال النبي صلى الله عليه وسلمن حلس فى مجلس فكثرفيه لغطه فقال قبل أن يقوم و بحمدك من مجلسه ذلك سيحانك اللهم و بحمدك أشهدان لا أن استغفرك وأقوب البك الاغفرله ما كان فى مجلسه ذلك

يكونوحده أومعغيره واذاتعذر عيش الانسان الاععالطةمن هومن حنسه لم يكن له بد من تعلم آداب المخالطة وكل مخالط ففي مخالطته أدب والادبعلي قدرحقه وحقه على قدر رابطته التي بها وقعت المخالطة والرابطة اما القرامة وهي أخصها أوأخوة الاســــلام وهي أعها و منطوى في معنى الاخوة لصداقة والععمة واماالجوار واماصحمة السفر والمكتب والدرس واماالصداقة أو الاخوة ولكل واحدمن ه\_\_ ده الروابط در مات فالقرابة لهاحق ولكن حق الرحم المحرم آكد والمعرم حق والكنحق الوالدن آكد وكذلكحق الحار ولكن عتلف عسب قريه من الدار و بعده ويظهر التفاوت عندالنسبة حيى انالبلدى فىبلاد الغربة بحرى محرى القريب في الوط-ن لاختصاصه بعق الجوارفي البلد وكذلك حق المسلم منأ كدسا كدالمعرفة والمعارف در حات فلس حقالذىءرف المشاهدة كق الذى عرف بالسماع ال آكدمنه والمعرفة بعد وقوعهاتنأ كدمالاختلاط وكذلك الععدة تتفاوت

و يحمد الشهدان الاله الاأنت وحدك الاشريالك أستغفرك وأتوب البادور واه العامراني أيضاه من حديث ابن مسعود وأخوج الهاد وعند ابن النعام من حديث السحير كفارة المحلس اللا تقوم حتى تقول المحالل أستغفرك وأتوب البك وعند ابن النعام من حديث حبير كفارة المحلس اللا تقوم حتى تقول المحالل و يحمدك الااله الاانت تبعل واغفرلي يقولها اللاث مان كان كان محلس لغوكات كفارته وان كان محلس خبر كان طابعاعاله وأخبر في المستند عمر بن أحد بن عقيل أخبر فاعبد الله بن سالم أخبر فا محد بن الحديث المهاء المشهدى أخبر فا المحلاء الحافظ أخبر فا المن المهاء المشهدى أخبر فا أحد بن على المحدود أخبر فا الوافف في المحدود المحد

\*(ألباب الثالث في حق المسلم والرحم والجوار والملك) بكسر الميم (وكيفية المعاشرة مع من يدلى)\* أى يتقر ب (بهذه الاسباب اعلم أن الانسان أما أن يكون وحده) أى منفردا بنفسه (أو) يكون (مع غيره واذا تعذر عيش الانسان وحده الابخالطة من هومن جنسه) ومن شكله (لم يكن بدمن تعلم آداب المخالطة فكل مخالط ) لخليطه (ففي مخالطته) معه (أدب والادب على قدرحقــه) أي على قدر مايستحقه (وحقه على قدر را بطنه التي بها وقعت الخالطة) وأصل الوا بطة ما ربط به الشي ويضبط (و) تلك (الرَّابطة اما القراية وهي أخصها) ولهادر جات قرابة قربي وقرابة قريبة وقرابة بعيدة (أواخوة الاسلام وهي أعها) وينطوى معنى الاخوة على الصدافة والصبة (واما الجوار) أى المجاورة في المنزل (أو صبةالسفرى أوالمكتب أوالدرس أوالصداقة أوالاخوةولكل واحدةمن هذهالر وابطدر جات فللقرابة حقولكن حقالرحم المحرم آكد والجعرم حقولكن حقالوالدين آكدوكذلك حقالجوار يختلف بحسب قربه من الدارأو بعده) فان الجار الملاصق حقه آكد من الجار الذي بينه و بينه حائل (ويظهر التفاوت عندالنسبة حتى ان البلدي) الذي هومن نفس بلده اذاو حدد (في بلاد الغرية) فانه ( يحرى بحرى القريب في الوطن لاختصاصه بحق الجوارفي البلد) حنى كادان يكون أولى به من غيره (وكذلك حق المسلم يمَّأ كدبماً كدالعرفة وللمعارف درجات) متفاوتة (فليسحق الذي عرف بالمشاهدة) والنظر كق الذي عرف بالسماع من افواه الناس (بل أكدمنه والمعرفة بعدوة وعهاتناً كد بالاختلاط) والاصطعاب (وكذلك الصعبة تتفاون درحانها فق الصعبة في المدرسة والمكتب آكدمن حق صبة السفر )فان الصاحب في السفر بفارق عن قرب وتنته عي محمة مانتهاءًا لسفر وعمر السفر قصير مخلاف حبة المكتبوصية المدرسة فانها تستدعى طول الزمن (وكذلك الصداقة تتفاوت فانهااذاقر بتصارت اخوة فاذا ازدادت صارت عجبة فاذا ازدادت صارت علة) وفي القوت اعلم ان للناس في التعارف سبع مقامات بعضهافوق بعض فاول ذلك المعرفة فى الرؤية أوالسمع فقط فلهذا حرمة الاسلام وحق العامة مم المجاورة وله حقوهي ثانى حقوق الاسلام وهذا هوالجارالجنب ثما ارافقة في طريق السفر وهذاهو

( ٣٢ - (انحاف السادة المتقين) - سادس ) درجانها فق العجبة فى الدرس والمكتب آكد من حق محبة السفر وكذلك الصداقة تتفاوت فانها اذا قو يتصارت اخوة فان ازدادن صارت محبة فان ازدادت صارت خلة

الصاحب بالجنب فىأحد الوجهين من الاكة فلهذا ثلاثة حقوق لانه قدجم حرمة الاسلام وحرمة الجوار وزادعليها بأنه ابن سبيل غم العجبة وهي الملازمة والاتباع فهذافوق ذاك تم الصداقة وهي حقيقة الاخوة ومنهاتكون المعاشرة وهواسم تكون معه المخالطة وتوجد فمه المؤانسة وهوحكم يحكم عليه بالزاورة والمباينة والمؤاكلة وهذاجلة العشرةوالعشيرهوالخليط المقارب ولذلك سمىبه الزوج فالخبرو يكفرن العشيرو بطاقءلي إن العم المختلطيه ويه فسر قوله تعمالي والمئس العشير والمعاشرة تقع بين اثنين الامحالة كان كل واحدقد فعل مثله ثم الاخوة فوق الصداقة وهذالا بكاد بكون الابين النظراء في الحال والمتقارنين فىالجنس والمعانى بأن يو حدف أحدهما من القلب والهمة والعلم والخاو والعقل مايو جدفى الاستحروان تفاوتا حكماقال الله تعالى ان المبدر من كانوا اخوان الشماطين وليسوامن حنسهم ولاعلى وصفهممن الخلقة ولكن لماتشاجت قلوجهم وأحوالهمآخي بينهم فهذه اخوةالحال وهي حقمقة الصداقة ثمالحبة وهى خاصة الاخوة وهذا ما يحعله الله تعالى من الالفة و يو حده من الانس في القاو ب يتولاه بصنعه ولا يوليه غمره وهوارتمام القلوب وانشراح الصدور ووحدالسم وروفقدالوحشة وارتفاع الحشمة (والخليل أقر بمن الجبيب) وهوفوق الحبيب ولايكون الافى عاقلين عالمه ين عارفين على معيار واحد وطريق واحد وقلب واحد وحال واحد وهذاأعزمو جودوأغربمشهود (والحبةماتمكن منحمة القلب) وتستولى عليها (والخلة ماتخلل سرالقلب) ومعهاتكون حقيقة الحبوالايثار (فكل خليسل حبيب وليس كلحبيب خليلا) لان الخلة تحتاج الى فضل عقل ومزيد علم وفوة وتكين وقد لانو جدذ الدفى كل محبوب فلذاك عرطلبه وحلوصفه (وتفاوت در حات الصداقة لاتحفى عكم المشاهدة والتحرية فاما كون الحلة فوق الاخوّة فعناه ان لفظ الحلة عبارة عن حالة هي أتم من الاخوة وتعرفه من قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا) من الخلق (خليلا) ارجيع اليه في الحاجات وأعمد عليه في الهمات (لاتخذت أبابكر خليلا) لكن الذي الجأاليه وأعمد عليه في جلة الامورهوالله تعالى (ولكن صاحبكم خليل الله) وهوفعيل من الخلة بالفتح وهي الخصلة فانه تخلل مخصال حسنة اختصت به أومن التخلل فان الحي تخلل شغاف قلبه واستولى عليه أومن الخلة وهي الحاجة من حيث اله عليه السلام ما كان يفتقر الااليه ولا يتوكل الاعليه فيكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول قال العراقى متفق عليه من حديث أبي سعيد اه قلت الحديث متواتر وقدروا وزهاء خسة عشرمن الصحابة أوسعيدوابن عباس والزبيروابن مسعود وحندب الحلى وأبوالمعلى وأبوهر برةوأبو واقدوعائشة وأنس وابن عمر والبراءو جابر وسعد فديث أبي سعيدرواه البخارى في الصلاة ومسلم في المناقب كاذ كره العراقي وحديث ابن عباس رواه البخارى في الصلاة والطعراني فىالكبير بلفظ لو كنت متخذامن أمتى خليلا دون ربى لاتخذت أبابكر ولكن أخى وصاحبي وحديث الزبير واه أحدوالهارى وفى بعض الفاطه زيادة فى الغار وأما حديث ابن مسعودو حندب العلى فرواهمسلم في المناقب بافظلو كنت متخذا من أهل الارض خليلا لاتخذت أما بكر خليلا وليكن أخى وصاحبي وقدا تخذالله صاحبكم خلدالا وفي بعض الفاظه لاتخذت ابن أبي قعافة خليلاولكن صاحبكم خليل الله وفى بعض الفاطه الااني الوأ الى كلخل من خلته ولوكنت متحذا الخ وأماحديث أي المعلى وأبي هر برةوأبي واقدوعائشة فرواه الترمذي بلفظ حديث ابن مسعود عندمسلم وهوا للفظ الثاني وقدرواه الطبراني وان عساكرمن حديث أبي واقد وأما حديث أنس فر واه المزار وأماحديث اسعر فرواه الطبراني في الكمير وأما حديث البراء فلفظه لفظ الصنف وقد سقط ذكر بخرجه في نسختن من الجامع الكمير وأماحديث حابرفر واهامن عساكر بلفظ ولكن قولوا كإقال اللهصاحبي وأماحديث سعدفرواه الشيرازى فى الالقاب بلفظ ولكن أخى فى الدين وصاحى فى الغار وفى القوت وقدر فع الله نسه صلى الله عليه وسلم فى مقام الحبة فاعطاه الخلة ليلحقه عقام أبه ابراهم عليه السلام فكانت الخلة مزيد الحبية ومنه

والخليل أقرب من الحبيب فالحبة ما تنم كن من حب القلب والخلة ما تنفلل سر القلب في المناوع و القلب في ال

اذ الحليل هـوالذي انخلل الحدجدع أحزاء فلبسه ظاهسرا وباطنا و استوعبه ولم استوعب قلبه عليه السلام سوى حب الله وقدمنعته الحلة عن الاشتراك فيهمع أنه اتخذ علمارضي اللهعنه أخافقال على منى عنزلة هرونمن موسى الاالنبوة فعدل بعلى عن النبوة كاعدل بالى بكر عناكلة فشارك أبوتكر عليا رضى الله عنهمافى الاخوةو زاد علمه عقارية الخالة وأهلمته لهالوكان للشركة فى الخسلة تحالفانه تبهعله بقوله لاتخذن أمانكر خليلا وكان صلى الله عليه وسلمحسب الله وخلله وقد روی انه صده المند بوما مستشرافر حافقال انالله قداتخذني خلملا كالتخذ اراهم خلملافانا حسالله وأناخلسل الله تعالى فاذا ليس قبل المعرفة رابطة ولابعدا الحلة در حمقوما سواهمامن الدرجات بينهما وقدد كرناحق الصيمة والاخوة وبدخل فمهما ماوراءهمامن المعبة والخلة وانماتتفاوت الرتسفى تلك الحقوق كاسمق محس تفاوت المحبة والاخوةحتى ينهسى أقصاها الىأن بوجب الاشاريا لنفيس والمال كاآثرأ يوبكر رضى الله عنه نسناصلي الله عليه

ماروى عنه صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذامن الحلق خليسلالا تخذت أبا بكر خليلاولكن صاحبكم خليلالله (اذالحليل هوالذي يتخلل الحب جميع احزاء قلبه ظاهراو باطناو يستوعبه ولم يكن يستوعب قلمه صلى الله عليه وسلم سوى حسالله تعالى وقدمنعته الخله الاشتراك فيه) أى لما تخده خليلالم يصلح ان يشترك فى خلة الخالق خلة الحلق غم قال ولكن اخوة الاسلام فاوقفه مع الاخوة لان فها مشاركة في الحال والبيمة شار بقوله (معانه) صلى الله عليه وسلم (التحذ علمارضي الله عنه أخافقال على مني عنزلة هرونمنموسي الاالنبوة) قال العراقي متفق عليهمن حديث سعد بن أبي وقاص اه قلت ولكن افظه ياعلى أما ترضى ان تكون منى بمنزلة هرون من موسى الاانه لانبي بعدى وهكذار واه الطمالسي وأحد والترمذى وابن ماجه ورواه الطبراني من حديث البراءوزيدين أرقم معا والطبراني أبضامن حديث أمسلة وأخرجه أبو بكر يحدبن جعفر المغيرى فى حزئه من حديث أبى سعيد بلفظ المصنف وفيه الاانه لانبي بعدى ورواه أيضاالطبراني منحديث أسماء بنتعيس وابن عباس وحبشى بنجنادة وابن عروعلى و جام بن مهرة رضي الله عنهم (فعدل بعلي) رضي الله عنه (من النبوة) في استثنائه (كاعدل بابي بكر) رضى الله عنه (عن الحلة فشارك أبو بكر علم ارضى الله عنه مافى الاخوة و زاد علمه عقار به الحلة وأهلمته لها) ولفظ القوت بعد قوله الخلة لانه معرض لهاوأهل لها (لو كان للشركة في الخلة مجال فانه نبه عليه بقوله التخذت أبابكر خليلا) ولفظ القوت الاان غيرة الله تعالى على خليله منعته من الشرك خلقه في خلته ايثاراللتوحيدوقياما بشاهدالوحدانية بمعنى مقتضي صفةالربوبية اه لكنذكرا لحافظ في فتح الباري انه وردمن طريق ان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له قبل وفاته بثلاثة أيام ان يتخدذ أبابكر خليلا كما سيأتى من حديث أبي امامة (وكان صلى الله عليه وسلم حبيب الله و خليله فقدر وى اله) صلى الله عليه وسلم (صعد المنبر بومامستبشرا فرحافقال) الا (انالله) تبارك وتعالى (قداتخذني خليلا كالتخذام اهم خلىلافانا حبيب الله وأناخليل الله) هكذاه وفى القوت قال العراقي رواه الطبراني من حديث أبي امامة بسندضعيف دون قوله فاناحبيب الله وأناخليل الله اه قلت في سنده عسد الله بن زهير قال الذهبي له عصمة واهبة ثمان لفظ الطبراني ان الله تبارك وتعالى اتحذني خليلا كالتحذا براهم خليلاوان خليلي أبو بكر والجمع بينه وبين الحسديث الذى سبق انذلك كان قبل العلم به ورواه ابن ماجه بعدقوله خلملا فنزلى ومنزل الراهيم لوم القيامة في الجنة تجاهان والعباس بيننامؤمن بين خليلين وفي رواية للعاكم على بدل العباس وفى الركل مقال (فاذاليس قبل المعرفة وابطة ولابعد الخلة درجة وماسواهمامن الدوجات بينهما) ولفظ القوت ولبس قبل المعرفة اسم وحبحكم ولابعدا لحليل وصف بعرف الانعت حبيب ثم تتزايد الحرمات فى الاحوال ما بن المعرفة والخلة (وقدذ كرناحق الصحبة والاخوة ويدخل فيهماما وراءهما من المحبة والحلة وانماتتفاوت الرتب في تلك الحقوق كاسبق عسب تفاوت رتب المحبة والاخوة حتى ينتهي اقصاهاالى ان و حب الايثار بالنفس والمال كا آثراً بو بكر رضى الله عنه نبيناصلى الله عليه وسلم) ومن الايشار بالنفس ماأخر جمأ بونعيم فى الحلية من طريق الحيدى من سفيان بن عبينة عن الوليد بن كشر عن ابندرس عن أسماء بنت أبي بكر قالت أتى الصريخ الى أبي بكر فقيل له أدول صاحب لن فرجمن عندنا وانله غدائر فدخل المسجد وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلاان يقول ربيالله وقدجاء كم بالبينات من ربكم قالت فلهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقبلواعلى أبى بكر فعل لاعس شيامن غدائره الاحاءمعه وهو يةول تباركت باذا الجلال والاكرام ومن ذاكماأ خرجه أيضامن طريق عطاء ن أبي ممونة عن أنس قال الما كان ليلة الغار قال أبو بكر يارسول الله دعني لادخل قبلك فان كان ولجية أوشئ كان لى قبلك قال ادخل فدخل أبوبكر فجعل يلتمس بيديه فكلمارأى جحرا قال بثوبه فشقه ثم القمه الحرحني فعل ذلك بثوبه أجمع فال فبق حمر فوضع عقبه عليه ثم أدخل رسول اللهصلي الله عليه وسلم فلما

وكاآئره أوطلحة بدنهاذ جعلنفسه وقاية لشخصه العربرسلى الله عليه وسلم فعن الات نريدأن نذكر حق اخوة الاسلام وحق الرحم وحق الوالد من وحق الجواروحق الماك أعنى ملك المين فان ملك النكاح قد ذكر ناحقوقه في كتاب آذاب النكاح

\* ( - قوق المسلم) \* هي أنتسام عليهاذا لقيته وتعسمه اذادعاك وتشمته اذاعطس وتعوده اذامرض وتشهدحنازتهاذاماتوتم قسمهاذا أقسمعلسك وتنصم لهاذا استنصال وتعفظ منظهر الغساذا غال عنك وتعساه ماتعب لنفسك وتكره لهماتكره لنفسم النوردجم ذاكف أخباروآ نار وفدروى أنس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله علمه وسلمانه قال أربع منحق المسلمين علمك أن تعين محسنهم وأن تستغفر لمذنهم وأنتدعولد برهموانعب تائهم وقال انعماس رضى الله عنهما في معيني قوله تعالى جاءستهم قال مدعو صالحهم لطالحهم وطالحهم لصالحهم فاذانظر الطالح الى الصالحمن أمة محدصلي الله عليه وسلم قال اللهم مارك له فسماقسمتله منالحير وتسمعلب وانفعنايه واذا تظرالصالح الى الطالح قال اللهم اهده وتسعليه واغفر

أصبح قال الذي صلى الله عليه وسلم فان قوبك با أبا بكرفأ خبره بالذى صنع الحديث واماا يشاره بالمال فقد تقدم المصنف حديث التخلل بالعباء وأخر ب أبونعيم في الحلية من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عرقال لما أن أبو بكر بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت الاهاك قال أبقيت الهم الله ورسوله (وكما آثره أبوطلحة) زيد بن سهل الانصارى رضى الله عنه (بعد نه) يوم أحد (اذ حعل نفسه وقاية لشخصه العز برضاوات الله عليه) وسلامه عن كفارقريش اذ كانوا برمونه بالسهام و بالحجارة (فنعن الاتن نويدان نذكر حق الاسلام وحق الرحم وحق الوالدين وحق الجوار وحق الماك أعنى) به (ملك المين فان ملك المنكاح قدذ كرناحة وقه في كتاب آداب النكاح)

\*(حقوق المسلم)\*

(وهي) كثيرة منها (ان تسلم علم الدالقيته) مالم يكن مشتغلا بشي من المستثنمات (وتحبيه) الى منزله (اذادعاك وتشمتهاذا عطس وتعودهاذامرض وتشهد حنارته اذامات وتبرقسمهاذا أقسم علىك وتنصمله اذا استنعمك وتعفظه بظهرالغب اذغاب عنك وتحيله ماتحب لنفسك وتكر الهماتكر النفسك ورد جيع ذلك في اخبار وآثار) قال العراقي روى الشيخان من حديث أبي هر مرة حق المسلم على المسلم خس خصال ردالسلام وعمادة المريض واتباع الجنازة والحابة الدعوة وتشميت العاطس وفير واية لمسلمحق المسلمعلى المسلمست اذالقيته فسلمعليه واذااستنصك فانصمله وللترمذي وابن ماجه من حديث على للمسلع على المسلم ست فذ كرمنها و يعبله ما يعب النفسه قال و ينصح له اذاعاب أوشهد ولاحد من حديث معاذوتحب للذاس ماتحب لنفسك وتكره لهم ماتكره لنفسك وفي الصحين من حديث البراء أمرنا رسولالله صلىالله عليهوسلم بسبع فذكرمنها وابرارالقسم أوالمقسم ونصر المظاوم اه فلت والمتفق عليهمن حديث أبيهر مرة أخرجه أرضا أحدهكذاونى بعض الفاطه اذالقيه يسلم عليهو يشمته اذاعطس و بعود ها ذامر ض و بشهد حنازته اذامات و عسم اذادعاه وماانفر دبه مسلم عن المخارى فلفظه حق المسلم على السلم ست اذا لقيته فسلم عليه واذادعاك فاحب واذا استنصفك فانصمله واذاعطس فمدالله فشمته واذامرض فعده واذامات فاتبعه وهكذار واه أحدوالجارى فىالادب المفرد وأماحد يثعلى عند الترمذى وابن ماجه فلفظه للمسلم على المسلم ستبااعر وف يسلم عليه اذالقيه و عسماذا دعاء و يشمتهاذا عطس و يعوده اذا مرض ويشم حنازته أذامات و يحبله مانحب لنفسه و ينصم له بالغيب وهكذار واه أحدوقال الترمذي حسن وابن السني فى على وم وليلة وأماقول العراقي وينصح له اذاغاب أوشهدفهو عندالترمذى والنسائي من حديث أبيهر برة وافظه المؤمن على المؤمن ستخصال بعوده اذامرض وبشهده اذامات ويحببه اذا دعاه ويسلم عليه أذالقيه ويشمته اذاعطس وينصح له اذاغاب أوشهدوقال الترمذى صحيع وأخرج الحكم فىالنوادر والطبرانى فى الكبير وابن النعار من حديث أى أبوب المسلم على المسلم ستخصال واحبه فن ترك خصلة منها فقد ترك حقاوا حبالاخسه اذادعاه ان عميه واذا لقمه ان يسلم عليه واذا عطس ان يشمته واذامرض ان يعوده واذامات ان يتبع جنازته واذا استنصهان ينصه وأخرج أحمد والطبرانى والحاكم منحديث أبى مسعود للمسلم على المسلم أربع خصال بشمته اذاعطس و عيسه اذادعاه و يشهده اذامات و يعوده اذامرض (وقدر وى أنس) رضى الله عند (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اربع من حق المسلين عليك ان تعين محسنهم وان تستغفر لذ نبهم وان تدعولمد برهم وان تحب تائهم ) قال العراقي ذكره صاحب الفردوس ولم أجدله اسنادا (وقال ابن عباس رضى الله عنه في معنى قوله تعالى رجماء بينهم قال يدعو صالحهم لطالحهم وطالحهم لصالحهم فاذا نظر الطاخ الى الصالح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال اللهم باداله في اقسمته من اللير وثبته عليه وانفعنايه واذا نظر الصالح الى الطالح قال اللهم اهده واغفرله وتبعليه ) وأخرج عبد بن حيدوابن

مايحب لنفسه و يكره لهم مايكره لنفسه) عاء ذلك في حديث معاذ أخرجه أحدور وي الطيراني من حديث معاذبن أنس أفضل الاعمان أن تعب الناس ماتحب لنفسك وان تقول خريرا أوتصمت (قال النعمان بن بشير) ب سعد بن تعلية بن الجلاس الانصاري الخزرجي أبو عبدالله الدني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه (رضى الله عنه) وهوأول مولود ولدفى الانصار بعد القدوم توفى النبي صلى الله عليه وسلم وله عمان سنين وسبعة أشهر وولاه معاوية المكوفة في كان أميراعلها تسعة أشهر قتله أهل حص بسلية سنة خمسة وستين (ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يةول) نقــ ل المزى عن يحيى ابن معين قال أهل المدينة لم يسمع النعمان من النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العراق يصححون سماعه منه وقال أيضا ليس بروى عن النعمان عن الني صلى الله عليه وسلم حديث فيه معت الني صلى الله علمه وسلم الافي حديث الشعبي فانه يقول معت النيصلي الله علمه وسلم يقول ان في السدمضغة الخوالباقي من حديث النعمان انماهوعن الني صلى الله علمه وسلم ليس فيه معت (مثل الوَّمنين في توادهم وتراجهم كثل الجسداذا اشتكى عضومنه تداعىسائره بالسهر بالجي) قالالعراقي متفق علمه اه قلت لفظ مسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراجهم وتعاطفهم مثل الجسداذا اشتكى منه عضويداعي له سائر الجسد بالسهر والجي وفي لفظ المخارى ترى المؤمنين في توادهم الخ روى الطبراني من حديث سهل ابن سعد مثل المؤمن من أهل الاعمان مثل الرأس من الجسد يألم عمالصيب أهل الاعمان كإيالم الرأس ممايصيب الجسدوروي أحدومسلم في الادب من حديث النعمان بن بشير المؤمنون كرجل واحداذا اشتكى وأسه اشتكى كاه وان اشتكى عينه اشتكى كاه قال ابن أبي جرة التوادو التراحم والتعاطف وان تقار بمعناها ينها فرق لطنف فالمراد بالتراحم ان برحم بعضهم بعضا لاخوة الاعمان لالشئ آخر و بالتواد التواصل الجالب المعمة كالتهادى وبالتعاطف اعانة بعضهم بعضاوقوله كثل الجسد أى الواحد بالنسبة لجميع اعضائه وجه الشبهفيه التوافق فى التعب والراحة وتداعى أى دعابعضه بعضاالى المشاركة فى الالموالسهر تحركة ترك النوم لان الالم عنع النوم والجي معروفة لان فقد النوم يثيرها ثم لفظ الحديث خبر ومعناه أمرأى كانالر حلاذا تالم بعض جسده سرى ذلك الالمالي جيع جسده فكذا الومنون ليكونوا كنفس واحدة اذاأصابأ حسدهم مصببة يغتم جميعهم ويقصدوا ازالتها وفىهذاالتشبيه تقريب للفهم واظهارالمعاني في الصو رالمرثبة (و روى أموموسي) الاشعرى رضي الله عنه (عنه صلى الله عليه وسلم انه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان) الراد بعض الومنين لبعض أعلاية قوى في أمردينه ودنياه الاعمونة أخمه كان بعض البنيان يقوى بعضه بعضا (يشد بعضه بعضا) بمان لوجه التشبيه و بعضا منصو ب بنزع الخافض أومفعول يشد قال العراقى متفق عليه اه قلت ورواه كذلك أحد والترمذى والنسائى وعند المخارىله تتمة ثم شبك بين أصابعه وضع التشبيك تشبه التعاضدهم بعضهم ببعض وذلك لان أقواهم لهم ركن وضعيفهم مستندلذ لك الركن القوى فاذاولاه قوى (ومنها ان لايؤذى أحدا بفعل ولاقول قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) وانماخصهما بالذكر لان الاذي بهماأ كثر وأغلب وقدم اللسان لانأ كثرالاذىبه ولكونه يعبريه عمافى الضمير وعبريه دون القول ليشمل من أخرج لسانه استهزاءو بالبد دون بقبة الجوار حلندخل البدالمعنو به كالاستبلاء على حق الغير ظلماوأ مااقامة الحد والتعز بر فبالنظر الى القصود الشرع اصلاح ولوما لالاالذاء وقوله من سلم المسلون أى وغيرهم من أهل الذمة فالتقييد غالبي كالتقييد يحمع المذكر وفي الحديث من أنواع البديع جناس الاشتقاق وهومن حوامع الكام قال العراقي متفق علىه من حديث عبدالله بنعرواه قلت ورواه مسلم أيضامن حديث

جاروانيموسي ورواءالحاكم من حديث أنس وفضالة منعبيدو رواءأ حدمن حديث معاذوعروين

حر برعن قتادة فى قوله رجماء بينهم قال جعل الله فى قاويم مالرجة بعضهم ليعض (ومنهاان يحب لكافتهم

لهعترته ومنهاأن يحب المؤمنينما عب لنفسه ويكره لهمما يكره لنفسه قال النعمان بن بشمير سمعت رسول اللهصلي الله علمه وسلم يقول مشل المؤمنسين في تواد هـم وتراجهم كثل الحسداذا اشتكى عضومنه نداعى سائره مالجي والسهروروي أبوموسى عنهصلى اللهعلمه وسلم أنه قال المؤمن المؤمن كالشان سد بعضه بعضا ومنها أنلابؤذىأحدا من المسلم بفعل ولاقول قالصلى الله على وسلم اللسلم من سلم المسلون من لسانه

عبسةورواه الطبراني من حديث بلال بن الحرث وابن عروأبي امامة وواثلة بن الاسقع رضى الله عنهم ورواه أجدوالترمذى والنسائى والحاكم من حديث أبيهر مرة مزيادة والؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم زادالحا كموالمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاحر من هجر الحطايا والذنوب (وقال صلى الله عليه وسلم في حديث طو يل يأمر فيه بالفضائل فان لم تقدر فدع الناس من الشرفانها) أى تلك الحصلة (صدقة تتصدق بهاعلى نفسك) قال العرافي متفق عليه من حديث أبي ذر اه قلت وأخرج أبونعيم من طريق أبى ادريس الخولاني عن أبى ذر قال دخلت المسجد واذا برسول الله صلى الله عليه وسلم حالس وحده فلست المه الحديث وفيه قال قلت فاى المؤمنين أسلم قالمن سلم المسلون من لساله ويده غماق الحديث بطوله (وقال) صلى الله عليه وسلم (أيضا أفضل المسلمين من سلم المسلون من لساله ويده) قال العراقى متفق عليه من حديث أبي موسى اله قلت وروى الطبراني في الكبير من حديث ابن عمر وأفضل المؤمنين اسلاما من سلم المسلون من لسانه ويده الحديث (وقال صلى الله عليه وسلم أندر ونمن المسلم فقالوا الله ورسوله اعلم فقال المسلم من سلم المسلون من لساله وبده قالوافن المؤمن قال من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم قالوافن المهاح قال من هجر الشرواجتنبه فقال رجل بارسول الله ما الاسلام قال ان يسلم قلبك لله و يسلم المسلمون من لسانك و يدل ) قال العراقي رواه الطبراني والحاكم وصححهمن حديث فضالة بن عبيد ألأأخبر كم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده والمجاهد من حاهد نفسه في طاعة الله والمهاحرمن هير الحطابا والذنو بورواه ا بنماجه مقتصرا على المؤمن والمهاحر والعاكم منحديث أنسوقال على شرط مسلم والمهاحر من هجر السوء ولاحد من حديث عرو بن عبسة باستناد صحيح قال رجل بارسول الله ماالاسلام قال ان يسلم قلبان الله و يسلم المسلون من لسانك و يدك اه قات حديث فضالة بن عبدر واها لحاكم من حديث أنس أيضا وحديث عروبن عيسة رواه أحد من حديث معاذأ بضاورواه الطعراني أنضامن حديث باللبن الحرث وابن عمر وأبى امامة وواثلة بن الاسقع مختصراور واه أحد أيضا والترمذي والنسائي والحاكم أيضامن حديث أبيهر مرة المسلم من سلم المسلمون من لسانه وإيده والمؤمن من أمنه الناس على دما تهم وأموالهم زادالحاكم وحده والمجاهدمن جاهدنفسه في طاعة الله والمهاح من هجر الخطايا والذنوب وفحديث أبى ذر الطويل فى الحلية قال قلت بارسول الله فاى الهجرة أفضل قال من هجر السيئات وروى الطبراني منحديث ابنعرو وأفضل المهاح بنمن هعر مامي اللهعنه وأفضل الجهادمن جاهدنفسه فىذات الله عزوجل (وقال مجاهد) بن حبرالمكى النابعي (يسلط على أهل الناوالجرب) محركة وهوداءمعروف (فتحتكون حتى ببدوعظم أحدهممن جلده فبنادى بافلانهل يؤذيك هذا فيقول نع فيقال) له (هذا بما كنت تؤذى المؤمنين) في الدنيا فيوزى به حراء وفاقا (وقال صلى الله عليه وسلم لقدرأيت رجلايتقاب في الجنة) أى يتنع علاذها أو عشى و يتبختر (في شجرة) أى من أجل شجرة (قطعهامن ظهرالطريق) احتسابالله تعالى ولفظ الظهر مقعم (كانت تؤذي الناس) فشكرالله ذاك فادخله الجنةوفيه فضل ازالة الاذي عن الطريق كشجر وغص بؤذى وحريتعثر به أوفذرا وجيفة وذلك من شعب الاعمان قال العراقي رواه مسلم من أبي هر مرة اله قلت وهكذا هو في الجامعين الممير والصغير للعلال قال المناوى فى شرحه وقد أخرجه الخارى أيضا فى المظالم من حديث أب هر يرة والله أعلمور وى ابن ماجه من حديثه بلفظ كان على الطريق غصن شعرة بؤذى الناس فاما طهار جل فادخل الجنة (وقال أبوهر برة) هكذا في سائر نسم الكتاب و جدت بخط الحافظ العراق مانصه ولعله أبوبرزة وهكذارأ يتفى نسخة من نسخ المكاب مصلحا عظ بعض من وثق به وكذافي نسخ الجامع الصفيركتب بعض المقيدين أبو برزة بازاء أبي هر رة (بارسول الله على شيأ أنتفع به فقال علمه السلام اعزل الاذى

وقال صلى الله علمه وسلم فى حديث طويل يأمر فيسه بالفضائل فات لم تقدرفدع الناسمن الشر فانهاصدقة تصدقت بها على نفسك وقال أيضا أفضل المسلمن منسلم المسلون من لسانه ويده وقالصلى الله علمه وسلم أتدرون من المسلوفق الوا الله ورسوله اعلم قال المسلم من سلم المسلون من لسانه و مده قالوا فن المؤمن قال من أمنها اؤمنون على أنفسهم وأموالهم فالوافن الهاحرفال من هعرالسوء واحتنبه وقال رحل بارسول اللهما الاسلام قال انسلم قلمك للهوسلم المسلون من لسانك و مدك وقال عاهد سلط على أهل النارالجر ب فعد كون حتى بدوعظم أحدهمن حلده فسادى بافلانهل نؤذبك هـذا فيقولنع فمقول هذاها كنت تؤذى المؤمنين وقال صلى الله عليه وسلم لقدرأيتر جلا يتقلب فى الجنة فى شعرة قطعها عن ظهرالطر يق كانت تؤذى المسلم وقال أبوهر برة رضى اللهعنه بأرسول الله علني شأ أنتفع مه قالاء\_زل الاذي

عن طريق المسلمين وقاله صلى الله عليه وسلمن رحرح عن طر بق المسلمنشية بؤذيهم كتب الله له حسنة ومن كتب الله له حسنة وحساهما الحنة وقال صلى اللهعلمه وسلم لايحل لسلم أن اشرالى أحسه منظرة تؤذيه وقاللا على لسلم أن روع مسلاوقال صلى اللهعلمه وسلم انالله يكره أذى المؤمنسين وقال الربيع بن خشم الناس رحلان مؤمن فلاتؤذه وحاهل فلاتحاهل \* ومنها أن سواضع ليكل مسلم ولاستكبرعلمه فأنالله لاعب كل مختال فو رقال رسول اللهصلى اللهعلموسل ان الله تعالى أوحى الى أن تواضعواحتى لايفغرأحد على أحدثم ان تفاخرعلمه غره فلعتمل قال الله تعالى لنسه صلى الله علىه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الحاهلين وعن ابن أبى أوفى كان رسول اللهصلي الله عله موسلم بتواضع لكلمسلم ولايأنف ولايتكر أنعشى مع الارملة والمسكن فقضي حاجته \* ومنهاأن لايسمع سلاغات الناس بعضهم على بعض ولاساخ بعضهم ماسمع من بعض قال صلى الله علمه وسلم لايدخل الجنة فتات

عن طريق المسلين) أى أزل عن طريقهم ما يؤذيهم من جر أوغصن أوشوك أو حيفة أوقدر وان كان يسيراحقيرا ويظهرأن المراد بالطريق المسلول لاالمهتعور وانص فيه على ندور وخرج بطريق المسلين طر بق أهل الحرب وغيرهم فلايندب عزل الاذي عنها قال العراقير والمسلم من حديث أبي وروة قال قلت بانبي الله فذكره قلت هكذافي نسخ لمسلم وفي بعضها أبوهر مرة وقدر واه أبوداود كذلك ويخط أفحافظ ابن حر ر واه الطبراني في السكبير منحديث معقل ن يسار (وقال صلى الله عليه وسلم من زخر عن طريق المسلمن شيأ يؤذيهم كتبله بهاحسنة ومن كتبله حسنة أوجب الله له بها الجنة) قال العراقير واه أحد منحديث أبى الدرداء بسندضعيف اه قلت وكذلك رواه أبو يعلى الحرائطي في مكارم الاخلاق وابن عساكر (وقال صلى الله علمه وسلم لا يحل لمسلم أن بشير الى أخيه بنظرة أؤذيه) وفي نسخة بنظر يؤذيه قال العراق واواب الماوك في الزهددمن وابه حزة ب عمدة مرسلابسند ضعيف وفي البر والصالة له من زيادات الحسين المروزي حزة بن عبدالله بن أبي ٤٠٠ وهوالصواب (وقال صلى الله عليه و-الم لا يحل السلم أن برق عمسلما) اى يفزعه كاشارته بسيف أوحديدة أوافعي وان كان هازلالمافيه من ادخال الاذى والضر رعلمه قال العراقيرواه أجدوالطمراني من حديث رجال من الصماية باسناد حسن قلت ورواه أنضاأ وداودوالبغوى والبهق من طريق عبدالرجن بن أى ليلى عن أصحاب محدصلي الله عليه وسلم أنهم كانوابسير ونمع النبي صلى الله عليه وسلم فنامر جل منهم فانطلق بعضهم الى حبل معه فاخذه ففرعه فذكره وسول اللهصلي الله عليه وسلمور واء الطبراني فى الكبير من حديث النعمان بن بشير والدارقطني فى الافراد من حديث ابن عروابن المبارك فى الزهد من حديث أبي هر رة (وقال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى مكره أذى المؤمن) قال العراقي رواه اس المارك في الزهدمن رواية عكرمة بن خالد مرسلا باسناد جيد اه قلت وقال الحافظ ان عرد كره الترمذي تعليقا (وقال الربيع بن خيثم) المكوفي العابد تقدمت ترجمه في كاب تلاوة القرآن (الناس رجلان مؤمن فلاتؤذه وجاهل فلاتجاهله) أى لاتخاطبه عاجهله على حمله عليك (ومنهاأن يتواضع لكلمسلم ولايتكبرعليه فانالله) عز وجل (لايحب كل مختال فور) فالمختال المتكبر والفخور الكثير الفخر على الناس (وقال صلى الله عليه وسلم انالله عز وجل أوحى الى ان تواضعوا حتى لا يفغر أحد على أحد ) قال العراقيرواه أبوداودوا بنماجه واللفظ له منحديث عياض بن حادور جاله رجال العجيم (ثم أن تفاخر عليه غيره فليعتمل قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم خذالعفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) فقد أمران يتعمل كالمهم و يعرض عن أهل الجهل (و) عن عبد الله (بن أبي أوفى) علقمة بن خالد بن الحرث الاسلى صحابي شهدالحديبية وعمر بعدالنبي صلىالله عليه وسلمدهرا مات سنة سبع وتمانين وهوا خرمن مات بالكوفة من العصابة قال (كانرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأنف ولا يستسكيران عشى مع الارملة ) التي لاز وج لهالا فتقارها قال الازهرى لايقال لهاأرملة الااذا كانت فقيرة فأن كانتمو سرة فلايقال لهاأرملة والجم أرامل (والمسكين فيقضى حاجته) قال العراقي رواه النسائي ماسناد صحيح وقال على شرط الشحين قلت ولكن لنس عنده ولايستكمر وعند الخارى ان كانت الامة لتأخذ بمدرسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت وفي رواية أحمد فتنطلق به في حاجتها (ومنها ان لا يسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض ولايبلغ بعضهم مايسمع من بعض) فان هذا يؤذيه و تغير خاطره (قال صلى الله عليه وسلم لايدخل الجنة قتات ) أى عمام وهو الذي يبلغ الناس عن الناس الاخبار السيئة وفي بعض الفاطه عمام بدل قنات قال العراقي متفق عليه من حديث حذيفة اه قلت ورواه كذلك الطيالسي وأحدوا بود اود والترمذى والنسائى والطبرانى ورواه أبوالبركات السقطى فى معمه وابن النعار عن بشير الانصارى عن جدهور واهالقاضي عبدالجبار بن أحدفى أماليهمن حديث أبي سعيد بلفظ لايدخل الجنة منان ولاعاق

ولامدمن خر ولامؤمن بسحر ولاقتات (وقال الحليل بن أحد) الفراهيدي النحوى (من تماك تم عليك ومن أخبرك عنبرغيرك أخبرغيرك عنبرك ) والنم نقل الحديث عما يكرهموالنمام من يتعسد ثعلى القوم فهم علهم فيكشف مايكره كشفه سواءكرهه المنقول عنه أواليه أوالثالث وهبه بعبارة أواشارة أوغيرهما (ومنهاأنلا بزيدفي الهجرة لن يعرفه) و يصاحبه (على ثلاثة أيام مهماغضب عليه قال أبو أنوب) خالدبن زُ يدبن كايت بن تعلية (الانصارى) الخرر جي شهديدوا والعقبة والمشاهد كلها ونزل عليه وسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة شهرا وعاش كثيرا حتى مات بملاد الروم عاز بافي خلافة معاوية سينة خسين وقبره في أصل سو رالقسطنط فيه رضي الله عنه (فالرسول الله صلى الله علمه وسلم لا يحل السلم ان يهير أخاه فوق ثلاث )رواه الطبراني من حديث ابن مسعود وزادا لحاكم الاان يكون عن لا تؤمن بوائقه هكذار واه فى الكني من حديث عائشة مده الزيادة وأنكر أحدبن حنبل هذه الزيادة وروى الشيخان من طريق الزهرى عن عطاء بن مزيد الليث عن أبى أبوب ولفظهما فوق ثلاث ليال ثمقال ( يلتقيان فيعرض هذاو بعرض هذا) ولفظهما بصدهذا و بصدهذا (وخيرهماالذي ببدأ بالسلام) وهكداد واه مالك والطبالسي وأحد وعبدين حيد وأنوداود والترمذي وقال حسن صحيح وابن حبان وأبنج بركاهم من طريق الزهرى الااله قال عن أنس وقال غـريد والحفوظ الاولو رواه ابن حر بروابن عـدى والطيراني واسعسا كر أيضامن طريق الزهرى عنعطاء بن يزيدالليق عن أي بن كعب قال ابنعدى هكذا برويه اللث بنسعدعن عقيل واغابرويه أصحاب الزهرى عنهعن عطاعين أبي أبوبور ويمسلم من حديثًا بن عمر لا يعل للمؤمن ان يه عمر أخاه فوق ثلاثة أيام وكذلك رواه الخرا تطي في مساوى الاخلاق والبزار من حديث النمسعودوسعد وأنس وروى أحد والطبرانى والبهتي من حديث هشام بنعامى لايحللسلمان يهجر مسلافوق ثلاثليال فانهما ناكان عن الحق ماداماعلى صرامهما وان أولهمافيا يكون سبقه بالغيء كفارته وان سلم عليه فلريقبل ولم يردعليه سلامه ردت عليه الملائكة ويردعلي الانخر الشيطان وانما تاعلى صرامهما لم يخلا الجنة جيعاأ بداوروي أبوداود من حديث أبيهر مرة لا يحل المسلمأن يهجر أخاه فوق ثلاث فن هجر فوق ثلاث فات دخل النار وعند ابن النجار من حديثه الايحل لرجل مسلمان يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام والسابق بسبق الى الجنة وعندالبهق من حديثه لايحل لمؤمن ان يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام فاذام ثلاث لقيه فسلم عليه فان ردفقد اشتر كأفى الاحروان لم يردعليه فقديرئ المسلم من اله عرة وصارت على صاحبه (وقال صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما عثرته أقاله الله يوم القدامة) وأصل الاقالة فسخ البيع وهومن الاحسان المأمور به فى القرآن لماله من الغرض فماندم عليه مسمافى بسع العقار وعلى الجوارقال العراق واه أبوداودوالحاكم وقد تقدم قلت لفظ أبي داودوا بن ماجه والحاكم منحديث أبيهر مرة من أقال مسلما أقال الله عثرته ولفظ البهقي من حديثه من أقال نادما أقاله الله نوم القيامة فالذيذكره المصنف مركب من حديثين من طريقين مختلفين (وقال عكرمة) مولى ابن عباس ثقة فى التفسير (قال الله تعالى ليوسف بن يعقوب علمهما السلام) يابوسف ( بعفول عن الحو تكرفعت ذكرك فى الذاكرين) وفى بعض النسخ فى الدارين (وقالت عائشة رضى الله عنها ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط الاان تصاب حرمة الله فينتقم لله) قال العراقي متفق عليه بلفظ الاان تنتهك (وقال ابن عباس) رضى الله عنه (ماعفار حل عن مظلمة الازاده الله بم اعزا) فى الدنيافان من عرف بالعفو والصفي عظم فى القلوب أوفى ألا حرة بان يعظم ثوابه وهومعنى حديث أبي هر مرة الآتى بعده (وقالرسول الله صلى الله عليه وسلم مانقص مال من صدقة) في الدنيا بالبركة فيه والاخلاف عليه عاهو أحدى وأكثر وماأنفقتهمن شئ فهو يخلفه أوفى الآخرة باخزال الاحرأو تضعيفه أوفهم ماوذلك مائز (ومازا دالله رحلا بعقو ) أى بسبب عقو (الاعزا) في الدنيا أوفي الا خرة أوفهما (ومامن أحدثواضع لله) رقاوعبودية

وقال الخليل بن أحدمن نم النانم علىك ومن أخررك عدميرك أخررغرك عدرك \* ومنهاأنلا بزيد في اله-عر لن يعرف- معلى ثلاثة أمام مهماغضعله قال أو أوب الانصارى قال صلى الله على موسلم لا يحل لمسلم أن يهعر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذاو بعرض هذاوخبرهما الذى يبدأ بالسلام وقدقال رسول اللهصلي الله على وسلم من أقال مسلماعثرته أقاله الله نوم القمامة قال عكرمة قال الله تعالى لموسف س معقوب بعفوك عن اخوتك رفعت ذكرك في الدار من قالت عائشةرضى اللهعنها ماانتقم صلى اللهعليه وسلم لنفسهقط الاأن تنتهك حرمة الله فسنتقمله وقال اسعاس رضى الله عنهماماعفار حل عن مظلمة الا زاده الله بها عزا وقال صلى الله علمه وسلم مانقصمال من صدقة الاعزاومامن أحدتواضع لله

الارفع مالله ومنهاأن يحسن الى كل من قدر علىمنهم مااستطاع لاعبز بين الاهل وغيرالاهل روى على بن الحسن عن أبيه عنجده رضى الله عنهـم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنع المعروف في أهله وفي غـمرأهله قان أصت أهله فهو أهله وان لم تصب أهدله فأنت من أهله وعنه باسناده قالقال رسولاالله صلى الله عليه وسلمرأس العقل بعدالدىن التوددالى الناس واصطناع المعروف الى كل يروفاحر

فى الائتمار بأمر والانتهاء عن فهيد (الارفعد الله) في الدنيا بأن يثبتله في القلوب منزلة وكذافي الا مر على سر ير خاو دلايفني ومنبر ملك لا يبلي واعلم انمن حيلة الانسان الشيع بالمال ومشاجة السبعية من ايثار الغضب والانتقام والاسترسال فى الكبرالذي هومن نتائج الشيطنة فأراد الشارع ان يقلعهامن سنخها فحث أولا على الصدقة ليتعلى بالسخاء والكرم وثانيا على العفو ليتعزز بعزالحمم والوقار وثااثنا على التواضع ليرفع درجاته فى الدارين قال العراقي رواه مسلم من حديث أبي هر مرة اه قلت ورواه كذلك أحد والترمذي وان حبان ولفظهم جمعامانقصت صدقة من مال ومازادالله عمدا بعفوالاعزا وماتواضع أحدته الارفعه قال الطبي قوله مأنقصت صدقةمن مال منهذه يحتمل أن تكون زائدةاىمانقصت صدفةمالا ويحتمل أن تبكون صلة لنقصت والمفعول الاول محذوف أىمانقصت شيأ من مال (ومنها ان يحسن الى كل من قدر عليه) من الاحسان اليه (منهم مااستطاع) عليه (لاعبربين الاهل) للمعروف (وغيرهم وروى عن) أبى الحسن زين العابدين (على بن الحسين) بن على بن أب طالب (عن أبيه) الحسين (عنجده) على رضى الله عند (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنع المعروف) وهوكل ماعرف حسنه من الشارع (الى أهله والى غير أهله فان أصبت أهله فهو أهله وان لم تصاهله فأنت من أهله) وانظر الى قوله تعالى و يطعمون الطعام على حبه مسكنا ويتما وأسيرا والاسيرفى دارنا الكافر فأثنى على منصنع معروفا باطعامه فكيف بمن أطعم موحدا ولهدذا قال ابن عباس لا يزهدنك في المعروف كفر من كفره فانه يشكرك على ممن لم تصطنعه قال العراقي ذكره الدارقطني فى العلل وهوضعف ورواه فى المستحاد من رواية جعفر بن محدد عن أبيه عن جده مرسلا بسندضعيف اه قلت وكذلك رواه ابن النجارفي تاريخه من حديث على ورواه الخطيب من رواية مالكمن طربق بشربن يزيد الازدى عن مالك عن نافع عن ابن عرر فعه وقال الحافظ في اللسان له عن مالكمناكير غمساق منهاهذا الخبرغ عقبه بقوله قال الدارقطني اسناده ضعيف ورجاله مجهولون وأورده صاحب الميزان في ترجة عبد الرحن بن بشير عن أبيه وقال اسناده مظلم ثم ان لفظار وايتهم اصنع المعروف الىمن هوأهله والى غير أهله فان أصبت أهله أصبت أهله وان لم تصب أهله كنت أنت أهله (وعنه) أىعن على من الحسين بن على (باسناده) المذكور عن أبيه عنجد و (رضى الله عنه قال قال رسولانته صلى الله عليه وسلم رأس العقل) أى أصله وعداده الذي يقوم به (بعد الاعدان) وفي نسخة بعدالدين (التودد المالناس) أى التسبب في يحبتهم لك بالبشر والطلاقة وألهدية والأحسان وغير ذلك (وأصطناع الخير الى كل بروفاجر) قال العراقي رواه الطبراني في الاوسط وأبو بكر الجعابي في أخبار الطالبين وعنه أبونعيم في الحلية دون قوله واصطناع الخ وفي سنده عبيدالله بنعر القيسي وهوضعيف ورواه البهيق كذلك من طريق هشيم بنعلى بنزيد بنجدعان عن ابن السيب عن أبي هر رة وقال لم يسمعههشم عنعلى وهذا حديث بعرف بأشعث بنراق عنعلى بنزيد عن ابن المسبب مرسلا فدلسه المصنف بتمامه قدر واهأيضا البهق من طريق عبدالله بن أحدد بن عامر الطائى عن أبيه عن على بن موسى الرضاعن آباته أورده الدهيف الضعفاء بعني الطائي وقالله نسخة باطلة ورواه الشيرازي فى الالقاب من حديث أنس بريادة وأهل التودد فى الدنيا لهم درجة فى الجنة الحديث وكذاك أخرجه البيهق أيضامن طريق اسمعيل بن يحى العسكرى عن استعقالعمى عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبى هر ورة والعسكرى والعمى ضعيفان وروى البهقي من مرسل سعيد بن السيب باسنادضعيف مزيادة ومانستغنى الرجل عن مشورة وان أهل المعروف فى الدنماهم أهـل المعروف فى الاخرة وان أهل المسكر فى الدنياهم أهل المسكر فى الا تنوة ورواه ابن أبي الدنيا فى كتاب قضاء الحوائج الاانه قال

مداراة الناس بدل قوله النودد الى الناس وروى بونس بن عبيدعن ممون بن مهران قال التودد الى الناس نصف العقل وحسن المسئلة نصف الفقه ورفقان فى العيشة يلقى عنك نصف المؤنة وقدروى هذا مرفوعا باسنادضعيف (وقال أنوهر مرةرضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدبيده فينزع بده حتى بكون هوالذى برسله ولم يكن ترى ركبته خارجة عن ركبة حليسه ولم يكن أحد يكامه الاأقبل علمه وجهه عُم ينصرف )وفي نسخة عُم يصرفه (عنه حتى يفرغ من كلامه) قال العراقير واه الطيراني فىالأوسط باسناد حسن ولابى داود والترمذي وابن ماجه نحوممن حديث أنس باسنادضعيف قلت أخرجه الترمذى فى كاب الزهد عن سويد بن نصرعن المبارك عن عران بنزيد الثعلى عن زيد العمى عن أنس بلفظ كان اذااستقبله رجل فصافه لاينز عبده من بده حتى يكون الرجل هذاالذي ينزع يدممن يده ولا اصرف وجهه منه حتى يكون هوالذي بصرف وجهه ولمأره مقدماركمته بن يدى حليس له وأخرجه اسماحهمن طريق وكمع عن أبي يعيى الطويل هوعران بن زيدالثعلى المذكوروشخه زيد العمى ضعمف عند الجهور وأخرجه ابن سعد في الطبقات من طريق الحسن بن الحيم عن أنس والحرث بن أبي أسامةمن طريق بونس بنعبد عن ثابت عن أنس ورواه أبونعم في الحليةمن طريق الحرث هذا (ومنها أنلايدخل على أحدمنهم الاباذنه حيى سمأذن ثلاثا) أى ثلاث مرات (فان لم يؤذن له والاانصرف) لقوله تعالى فانقيل لكم ارجعوا فارجعواهو أزك اكم (قال أبوهر برة)رضي الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان) وهو طلب الاذن للدخول (ثلاث)من الرات (فالاولى يستنصنون) أى أهل المنزل الاستئذان علمهم (والثانية يستصلحون)أى يصلحون المكان لجاوسه أو يصلحون علمهم ثيامهم ونعو ذلك (والثالثة يأذَّنون) للمستأذن علهم (أو بردون عليه بالمنع)وهذا الحديث يبينان المستأذن لانشر عله طرق المادلكن محله من قرب محله من بايه أمامن بعدمن الباب حيث لا يبلغه الصوت فيدق على الباب قال العراقي رواء الدارقطني في الافراد بسندضعيف وفي الصحين من حديث أبي موسى الاستئذان ثلاث فان أذن الدوالا ارجع اه قلت في سند الدارقطاني عربن عران السدوسي قال في الميزان يجهول وقال الازدى منكر الحديث أحدالمتروكين غمساقله هذاالل م فاأنكر عليه وأما حديث أبي موسى فقدرواه الشيخان أيضامن حديث أبي سعيد ورواه الترمذي عنهما كذلك ولما روى أبو سعيد هذا الخمر لعمر رضى الله عنه قال لذا تيني عليه بينة والافعلت وفعلت فاتى بأبى سعيد وفى واله بأي بن كعب فقال معتااني صلى الله عليه وسلم يقوله بالبن الخطاب فلاتكون عذا باعلى أحداب رسول الله فقال أحببت أن أتثبت \*(تنبيه) اختلف هل السلام شرط فى الاستئذان أملا قال المازري صورة الاستئذانان يقول السلام عليكم أأدخل غهو مخسير بين أن يعمى نفسه أولا وفيهانه قد لاتحو زالز بادة على الثلاث فى الاستئذان نع انعلم انهلم يسمع زاد على الاصم عندالشافعية (ومنهاأن بخالق الجيع بخلق حسن و بعامل كالمنهم بحسب طريقته) وفي نسخة بحسن طريقته (فانه ان أراد لقاء الجاهل بالعلم و)لقاء (الاي) الذي لم يقرأ ولم يكتب وفي نسخة اللاهي (بالفقه والعي بكسرالعين هوالحصر الانكم وفي نسخة الغيي (بالبيان) أي فصاحة اللسان (آذي) غيره (وتأذى) بنفسه (ومنها أن يوقر الشايخ) ذوى الاسنان أى يعظمهم (و يرحم الصيان) أى الاطفال الصغار (قال عام) بن عبد الله رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمنا) أيمن أهل سنتنا (من أم يوقر) أي بعظم (كبيرنا) بمايستحقه من التحيل والمعظم (ولم برحم صغيرنا) الواو عيني أوفالتعذير من كلمنهما فمتعين أن يعامل كالمنهما عما يليق به فيعطى الصغير حقدممن الرفقيه والرحة والشفقة عليه و يعطى الكبيرحقهمن الشرف والتوقير قال العراقي رواه الطبراني في الاوسط بسند ضعف وهوعنداي داود والعفارى فى الادب المفرد من حديث عبدالله من عر بسند

وقال أنوهر برة كانرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخذ أحد سده فينزع مدهحتي مكون الوحلهو الذى وسله ولمتكن نرى ركسه خارحة عن ركسة حلسه ولم يكن أحد يكامه الاأقبل عليه بوجهه عملم اصرفه عنهدتي يفرغ من كلام- \* \* ومنها ان لامدخل على أحدد منهم الاماذنه بل يستأذن ثلاثا فان لم تؤذن له انصرف قال أنوهر برة رضي الله عنه قالرسول اللهصلي الله على وسلم الاستئذان ثلاث فالاولى ستنصتون والثانمة مسطون والثالثة بأذنون أو بردون \* ومنها أن يخالق الجدع بخلق حسن و بعاملهم بحسب طر بقته فانهان أرادلقاء الحاهل بالعلروالاى بالفقه والعي بالسان آذي وتأذى \* ومنها أن نوقر المشايخ وبرحم الصيان فالحار رضى اللهعنه قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ليسمنا من لم يوقر كبدرنا ولم برحم صغيرنا

وقال صلى الله عليه وسلم من اجلال الله كرام ذى الشبية المسلم ومن تمام بيناً بديم الإبالاذن وقال بيناً بديم الإبالاذن وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم معان فقال الكبير وفي الخير ماوقر شاب شخاالاقيض الله اله في بدوام الحياة فليتنبه لهافلا بدوام الحياة فليتنبه لهافلا قضى الله له بطول العدم وقضى الله له بطول العدم وقال المن وقضى الله له بطول العدم وقضى الله له بطول العدم وقضى الله له بطول العدم وقال المن وقصى الله له بطول العدم وقال المن وقصى الله له بطول العدم وقال الله الله اله بطول العدم وقال الله اله بطول الله وقال الله اله بطول الله الهول الله الهول الهول الهول اللهول الهول ا

حسن اه قلت ويروى بتقديم الجلة الاخسيرة على الاولى وهكذا رواه الترمدي والخرائطي من حديثأنس ورواه أنونعيم وأبوموسي المديني فىالذيل منحديث الاحظ ورواه الخرائطي فيمكارم الاخلاق من حديث على وأبي هريرة وابن مسعود وروى ليس منامن لم يرحم صغيرنا ولا يشرف كبيرنا وهكذار واءالنرمذى وقالحسن صعيع والحاكم منحديث ابنعرو وبروى ليسمنامن لم يحل كبيرناو برحم صغيرنا وهكذار واهالطبراني في الكبير والحكيم من حديث أبي اسامة والطبراني أيضامن حديث واثلة و بروى بزيادة و بعرف لعالمنا حقه وهكذا رواه أحد والطبراني في الكبير والعسكرى فىالامثال وابن حرير والحاكم وأيضامن حديث عبادة بن الصامت ويروى ليسمنا من لم يرحم صغير الولم يعرف حق كبيرنا وليس منامن غشنا الحديث وهكذار واه الطيراني في الكبير من طريق حسين بن عبدالله بن شميرة عن أبيه عن جده وبروى بلفظ المصنف بزيادة و بحـــل عالمناوهكذا رواه الكشفوى فى الامثال من حديث عبادة وبروى ليس منامن لم برحم صفيرنا و يوقر كبيرنا ويأم بالمعروف وينهي عن المنكر وهكذار واه أحد والترمذي وقال غريب من حديث ابن عباس (والتلطف بالصبيان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فروى البزار من حديث أنس كانمن أفكه الناس معصبى وقد تقدم فى النكاح وفى الصحيفين من حديث أنس ياأبا عير مافعل النغير وغيرذاك (وقال) صلى الله عليه وسلم (من اجلال الله) أى تعظيمه (اكرام ذى الشيبة المسلم) أى تعظيم الشيخ الكبير صاحب الشيبة البيضاء الذي عره في الاسلام وتوقيره في المجالس والرفق به والشفقة عليه قال العرافي رواه أبوداود من حديث أبي موسى الاشعرى باستناد حسن اه قلت وتمامه وحامل القرآن غير المغالى والجافى عنه واكرامذى السلطان المقسط وقدسكت عليه أبوداود أى فهو حسن عنده وهكذا قاله ابن القطان والحافظ ابن حر وأورده ابن الجوزى في الموضوعات مذا اللفظ من حديث أنس ونقل عن ابن حبان اله لاأصلله ولم بصب بن الجوزى ولا بن حبان بلله أصل منحديث أبيموسي وأماحديث أنسالذى قال ابن حبان لاأصلله فلفظه انمن اجلال الله توقير الشجمن أمتى ورواه الخطيب في الجامع وفيده عبد الرحن بنحبيب عن بقيمة قال يحيى ليس بشئ وروى أبوالشيخ فى النوبيخ من حديث حامر ثلاثة لا يستخف يحقهم الامنافق بين النفاق ذوالشيبة في الاسلام والامام المقسط ومعلم الخيرور واه الطبراني في الكبير من حديث أي امامة نحوه (ومن تمام توقيرالمشايخ) وتعظيهم (انلايتكام بين أيديهم الاباذن) منهم (فالحار) بن عبدالله رضي الله عنه (قدم وفد جهينة) وهي قبيلة من قضاعة (على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام غلام) أي شاب بينهم (يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه) أى اكفف (فأين الكبير) قال العراقي رواه الحاكم وصحعه (وفي الخبر) عن الذي صلى الله عليه وسلم (ماوقر) أي عظم (شاب شيخا) لاجل سنه (الاقيض الله له) أى سبب وقدر في سنته مجازاة له على فعدله (من نوقره) بان يقدرله عمر ايملغ به الى الشيخوخة ويقدرله من يكرمه فال العراقي رواه الترمذي من حديث أنس بلفظ ماأ كرم ومن يكرمه وقال حديث غريبوفى بعض النسخ حسن وفيه أبوالرحال وهوضعيف اه قلت قوله غريب أقرب من قوله حسن وان تبعه الجلال في جامعه فرمز لحسنه تبعالهذه النسخة والذي في نسخ الترمذي بعدان أخرجه من طريق يزيد بنبيان عن أبي الرحال عن أنس وقال غريب لانعرفه الآمن حديث بزيد اه قال ابن عدى هذاحديث منكر وقال الصدر المناوى وفيه تزيد بن بيان العقيلي عن أبى الرحال خالد بن مجدد الانصارى وبزيد ضعفه الدارقطني وغبره وأبوالرحال واهقال العفارى عنده عائب وعلقله وقال الحافظ السخاوى وقدرواه حزم بن أبي حزم القطعي عن الحسن البصرى من قوله (وهذه بشارة بدوام الحياة لمنتبه لها فلا وفق لتوقير الشبوخ الامن قضى له بطول العسمر) وهكذاذ كره ابن العربي في شرح

الترمذى عن العلماء الله فددليل على طول العمر لمن أكرم المشحة وقد دخل الشاعر السرقسطى المسارقد هرم وهو يهرول في مشه فتغان علم الاحداث فأنشأ يقول

باعائبا للشيوخ من أشر \* داخدله الصني ومن بذخ اذكر أباك وان أخ اذكر أباك وان أخ من لا يعز الشيوخ لا يلفت \* وما به سنه الى الشيخ

(وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون الولدة ظا) لابو به (والمطرقيظا) أي ضعيفا (وتفيض اللهم فيضا) أي يكثر ون يقال فاض الماء اذاحري بكثرة (و بغيض المكرام غيضا) أي تذهب في الارض ذها ما في قال عاض الماء في الارض اذاذهب (و يحتري الصغيرة لي الكبير) فلا يحترمه الكبره (واللئسيم على الكريم) قال العراقي رواه الخرائطي في مكارم الاخلاق من حدّيث عائشة والطهراني من حديث الن مسعود واسنادهماضعيف (وكان صلى الله عليه وسلم يقدم من السفر فيلقاه الصدان) اذاخرجوا يتلقونه فرحانقدومه (فيقف عليهم غريام مرجهم فيرفعون الدفيرفع منهم بين نديهو) بعضهم (منخلفه ويأمرأصحابه ان رفعوا بعضهم لبعض) وفي نسخة فعملوا بعضهم (وربما تفاخر الصدان بعدذلك فيقول بعضهم لبعض حلني رسول اللهصلي الله علمه وسلم بين يديه وحال وراءه ويقول بعضهم أمراً صابه ان يحملون وراءهم ) قال العراقير واهمسلمين حديث عبد الله بن حعفر كان اذاقدم من سفرتلق بنافتلقى بوبالحسن أو بالحسين قال فعل أحدنا بين بديه والا تحرخلفه وفي رواية تلقى بصيبان أهل بيته وانه قدم من سفر فسبق بى اليه فملنى بين يديه ثم جىء بأحدابني فاطمة فأردفه خلفه وفي الصحين ان عبدالله بنجعفر قال لابن الزبير أنذ كرتلقمنا رسول الله صلى الله عامه وسلم أناوانت قال نع فماناوتر كاثالفظ مسلم وقال المخارى انابن الزبيرقال لابنجعفر والله أعسلم اه قلت روا مسلم فى الفضائل وتمامه فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة وكذلك واه أحد وأبوداود في الجهاد (وكان صلى الله عليه وسلم يؤنى بالصبى الصغير ليدعوله بالبركة وليسميه فيأخذه فيضعه في عروفر عا بالالصبي) في عره (فيصم به بعض من راه) من الحاضر بن (فيقول لاتر رمواالصي) أى لا تقطعوا عليه (بوله) يقال أزرم عليه بوله اذا قطعه وهو بتقديم الزاي على الراء (فيدعه) أي يتركه (حتى يقضي بوله غم تأذى ببوله) في عره (فاذا انصرفوا غسل ثوبه بعدذلك) وفي نسخة بعدهم قال العرافي و وأمسلم من حديث عائشة كان رؤتي بالصيبان فيعرك علم-م ويحنكهم فاتى بصى فبالعليه فدعاءاء فاتبعه بوله ولم بغسله وأصله متفق علمه وفى رواية لاحد فيدعولهم وفيه صبوا عليه الماءصيا وللدارقطني بال ان الزير على الذي صلى الله علمه وسلم فأخذته أحذاعنها الحديث وفيه الحاج بنارطاة ضعيف ولاحدين مندعمن حديث الحسن بن على عن امرأة منهم بينار سول الله صلى الله عليه وسلم مستلقباعلى ظهره يلاعب صبيا اذبال فقامت لتأخذه وتضربه فقال دعيه ائتوني بكورمن ماء الحديث واسناده صحيم اه قوله وأصله متفق عليه بشيرالى ان المخارى قدر واه كذاك الا انه ليس عنده و يحنكهم وقد رواه أبوداود أيضا وسياقه كسياق مسلم (ومنها أن يكون مع كافة الخلق مستبشر اطلق الوجمه) سهل الخاق لين العريكة (رفيةا) أى صاحب رفق وشفقة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون على من حرمت النار قالوا ألله ورسوله أعلم قال) حرمت (على الهين اللين السهل القريب) قال العراقي ر وا الترمذي من حديث ابن مسعود ولم يقل اللين وذكرها الحرائطي من رواية محمد بن أبي معتقب عن أبيه قال الترمسذى حسن غريب اله قلت ورواه أيضاكر واله الخرائطي الطبراني في السكبير وفي الاوسط وفي رواية لابن مد عود حرم على الناركل هين لين سهل قريب من الناس (وقال أبوهر برة)

وقال صلى الله عليه وسلم لاتقوم الساعةحتى بكون الولد غيظا والمطر قيظا وتفيض اللئام فيضاو تغيض الكرام غيضا ويحسرى الصغيرعلى الكبير واللئم غملي الكرح والتلطف بالصيان من عادة رسول اللهصلي الله علمه وسلم كان صلى الله علمه وسلم يقدم من السطر فسلقاه الصيان فيقف علمم غيأم بمم فبرفعون المفرفع منهم بين بديه ومن خلفه و يأمي أحدابه أن عماوابعضهم فرعاتفاخر الصمان بعد ذاك فيقول بعضهم لبعض حلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بن بديه وحلك أنتوراءهو يقول بعضهم أمر أحداله أن يحملوك وراءهم وكان وتى بالصى الصغير المدعوله بالعركة وليسميه فبأخذه فيضعهفي حره فر عما بال الصدى فيصم به بعدض من واه فيقول لاتزرموا الصيي بوله فدعهدي يقضي بوله ثم يفرغ من دعائه له وتسمته وسلغسرور أهله فعملئلام وآانه تأذى بموله فاذا انصرفوا غسل و به بعده ومنهاأن مكون مع كافة الخلق مستبشرا طلق الوجه رفيقاقال صلى اللهعليه وسلم أتدر ونعلى من حرمت النار قالوالله ورسوله أعلم قالعلى اللين الهين السهل القريب وقال أبوهر ومرضى اللهعنه فال

رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عب السهل) في أمو رالدنيا والدين (الطلبق) وفرواية الطاق قال أبوزيد رجل طليق الوجه مهلل بسام وقال غييره رجل طلق الوجه وطليقه ععنى فال العراقي رواه البهدقي في شعب الاعمان بسندضعيف ورواهمورق العجلي مرسلا اه قلت وكذلك رواها لشبرازى فىالالقاب والديلى وفى سنداابه في أحدب عبدالجبار أورد الذهبي فى الضعفاء وقال مختلف فيه وحديثة مستقيم وجو يعرال لخي قال الدارقطني وغيرهمتر ولـ (وقال بعضهم بارسول الله دلني على على يدخلني الجنة فقال ان من موجبات المغفرة) أىمن أسباب ستر الذنوب وعدم الواخدة ما (بذل السلام) أى افشاءه بين الناس (وحسن الكلام) أى الانته القول لاخوانه واستعطافهم على منهيج المداراة فالدالعراقي رواهابن أبي شيبة في المصنف والطبراني والخرا تطي في مكارم الاخلاق واللفظ له والبهاقى فى سعب الاعلان من حديث هائى بن بزيد باسناد جدد اهقلت هوهائى بن بزيد المذ يجى ابن شريح له وفادة وهوجد بريد بن القولم بن شريح نزل الكوفةوهو الذى قال دلنى يارسول الله الخروى له البخارى في الادب المفرد وأنوداود والنسائى وقدوقع هناللمناوى فىشرح الجامع أوهام فانه قالهانئ بزيدابن شريح الانصاري الاوسى الذي شهد بدراو الشاهد كلها روى له المخارى حديثا واحدا اه قلت لم يشهد بدرا ولاالمشاهد وانمىاله وفادةوليسهومن الاوسولامن أهل المدينسة وأوهمقوله ر وىله البخارى الخ انهروى له فى الصحيم وليس كذلك بلروى له فى الادب المفردة قال نقلاعن الهيمى فيه أ بوعبيدة بن عبيدالله الاشجعى روى عنه أحدولم يضعفه وبقية رجاله رجال الصحيح اه وهوذهول فان الاشجعي هذا من رجال الصحين اه قلت وقعله تحريف في والدأبي عبيدة ووهم في تعيينه وكويه من رجال الصحيح فان الاشجعي هذاهوأبوعبيدة بنعبيدالله بنعبيدالرجن بالتصغيرفهما ويقال اسمه عبادلكنه مشهور بكنيته وهو من رجال أبي داود وليس من رجال الصحيح وهومقبول من طبقة اتباع التبابعين والعجب من الشيخ كيف ذهل وعنده كتب الفن (وقال عبدالله بنعر رضي الله عنهما) فيما ير ويعنده (البرشي هين وجه طليق وكالاملين) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وسيأتي في آ فات اللسان وقد نظمه بعضهم فقال

بنيان البرشي هين \* وجه طلبق و كلام لين و يروى المنطق اللين والطعم (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقو االنار ولو بشق تمرة فان لم تجدوا فبكامة طيبة) متفق عليهمن حديث عدى بن حاتم وقد تقدم مشروحا مفصلافي كتاب الزكاة (وقال صلى الله علىموسلمان فى الجنة لغرفا برى طهورهامن بطونها وبطونهامن ظهورها) أى شفافة لا تعجب ماوراءها (فقال اعرابي لمن هي ارسول الله قال ان أطاب الكلام) أي الانه مع اخوانه (واطعم الناعام) أي الفقراء والاضياف والاخوان (وصلى بالليل والناس نيام) بعنى تهجد قال العراقير واه الترمذي من حديث على وقال حديث غريب قلت وهو ضعيف اه قات لفظ الترمذي بعد قوله غريب لانعرفه الامن حديث عبدالرجن بن اسحق وقدتكام فمهمن قبل حفظه اه أى فضعفهمن قبله وقدرواه أ بضاأ جدوا ب حبان والبيهق منحديث أبى مالك الاشعرى وقال البيهق رجال أحدرجال الصحيح ثمان لفظ الحديث عندهم انفى الجنة غرفاري ظاهرها من باطنهاو باطنهامن ظاهرها أعدهاالله تعالىلن أطعرالطعام وألان المكلام وتابع الصيام وفى رواية واصل وفى أخرى وافشى السلام وصلى بالليل والناس نيام زاد البهقى فى روايته قيل بارسول الله ومااطعام الطعام فالمن قاتعياله قيل وماواصل الصيام قالمن صام رمضان ثم أدرائر مضان فصامه قيل وماافشاء السلام فالمصافة أخياف قيل وماالصلاة والناس نيام فالصلاة العشاء الا تحرة اه وهووان ضعفه ابن عدى لكن أقامله ابن القيم شواهد يعتد بها ومع ملاحظت لاعكن التعبير بغيره والمه أعلم (وقال معاذبن جبل) رضى الله عنه (قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيك) بامعاذ (بتقوى الله تعالى وصدق الحديث ووفاء العهدوأ داءالامانة وترك الخيانة وحفظ الجار ورجة المتنم

رسول اللهصالي اللهعامة وسلم انالله عدالسهل الطلق الوجه وقال بعضهم ارسول الله دلني على غيل مدخلني الجنة فقال انمن موحدات المغيفرة مذل السلام وحسن الكارم وقالعبدالله بنعرانالبر شي هن وحه طلمق وكالام لس وقال صلى الله عليه وسلم اتقواالنار ولوبشق تمرة فن لم عدف كلمة طسة وقال صلى الله علىه وسلم انفى الحنة لغرفا رى طهو رها من بطونهاو بطونهامن ظهو رها فقال اعرابيان هي بارسول الله قال لن أطاب الكادم وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس سام وقالمعاذب حسل قاللى رسول الله صلى الله علمه وسلم أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث وفاء العهدوأداء الامانة وترك الخمانة وحفظ الحارورجة البتم

والمن الكلام ومذل السلام وخفض الجناح وقال أنس رضى الله عنه عرضت لنبي الله صلى الله علىه وسلم امرأة وقالتلى معلاحاحة وكانمعهناس من أجعامه فقال احلسي في أى نواحي السكك شئت أحاس المك ففعلت فلس الهاحت قضت حاحتها وقالوهب تنمسه انرحلا من بني اسرائسل صام سمعين سينة رفطرفيكل سبعة أمام فسأل الله تعالى انه ر مه کسف نغسوی الشمطان الناس فلاطال علمه ذلك ولم عب قاللو اطلعت علىخطئني وذنبي يني و سزر بىلكانخرا لى منهددا الامرالذي طلبته فأرسل الله المملكا فقالله ان الله أرسلني المك وهو مقول الذان كالمك هـ دا الذي تكامت به أحب الى ممامضي من عمادتك وقد فقرالله بصرك فانظر فنظر فاذاحنودا للسر قدأحاطت بالارض واذا لسأحد من الناس الا والشاطنء وله كالذماب فقال أى رب من ينعومن هذا قال الورع اللنهومنها انلابع دسلاوعدالا ويني به قالصلى الله علمه

وسلم العدة عطية

ولين الكلام وبذل السلام وخفض الجناح) قال العرافي رواه الخرائطي في مكارم الاخلاق والبيهق في كتاب الزهدوأ بونعم في الحلمة ولم يقل المهبق وخفض الجناح واستناده ضعيف اه قلت قال أبونعم في الحلية حدثنا عبدالله بن محدبن جعفر حدثناأ بو بكربن أبى عام محدثنا بعقوب نحيد حدثنا الراهيم ابن عيينة عن اسمعيل بن رافع عن تعلية بن صالح عن رجل من أهل الشام عن معاذ بنجيل قال قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم بامعاذ انطلق فارحل والحلتك ثماثتني أبعثك الى الين فانطلقت فرحلت والحلتي ثم جئت فوقفت بباب المستجد حتى أذن لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذبيدى ثم مضي معي فقال يامعاذ انى أوصل بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهدواداء الامانة وترك الخمانة ورحم المتم وحفظ الجار وكظم الغيظ وخفض الجناح وبذل السلام ولين المكلام ولزوم الاعمان والتفقه في القرآن وحب الاسخرة والجزعمن الحساب وقصر الامل وحسن العمل واياك ان تشتم مسلّا أوتكذب صادقا أوتعصى اماماعادلا بامعاذاذ كرالله عندكل حروشجر وأحدثمع كلذنب توبة السربالسر والعلانية بالعلانية واءابن عرنعوه أخبرناه الحسن بن منصورا لحصى في كله حدثنا الحسن بن معروف حدثنا المحد بن اسمعيل بن عماش حدثناأبى عن عبيدالله بنعرعن نافع عن ابن عرفال لما أراد الني صلى الله عامه وسلم ان يبعث معاذا الى المن ركب معاذ و رسول الله عشى الى جانبه بوصيه فقال بامعاذاً وصيل وصية الاخ الشفيق أوصيك بتقوى اللهوذ كرنعوه وزادوعد المربض واسرعف حوائج الارامل والضعفاء وجالس الفقراء والمساكين وانصف الناس من نفسك وقل الحق ولا تأخذك في الله لومة لائم (وقال أنس) رضي الله عند (عرضت الرسولالله صلى الله عليه وسلم امرأة) كان في عقلها شي (وقالت لى معل حاجة وكان معه ناس من أحجابه فقال) لها (اجلسى فى أى نواحى السكاف) أى سكك المدينة (شئت أجلس اليك ففعلت فلس البهاحتى قضى حاجتها) رواه مسلم في صححه وقال حتى أقضى حاجتك فالامعهافي بعض الطرق حتى فرغت حاجتها (وقال وهب منه مه) الماني رجه الله تعالى (ان رجلامن بني اسرائيل) أخرجه أبونعم في الحلية فقال حدثناأبى حدثناا سحق بنابراهيم حدثنا محدين سهل بعسكر حدثناا سمعيل بعدانكر محدثني عبد الصدين معقل انه سمع وهب بن منبه يقول ان و حلامن بني اسرائيل (صام سبعين سنة) ولفظ الحلية سبعين أسبوعا (يفطرني كل سبعة أيام) يوما (فسأل الله) ولفظ الحلية وهو يسأل الله تعالى (ان ير مه كيف بغوى الشيطان الناس فلاطالت عليه ذلك ) ولفظ الحلية فلاان طال ذلك عليه (ولم يجب قال لواطلعت) ولفظ الحلية لوأقبلت (على خطيئتيو) على (ذنبي بيني وبينربي لكان خبرا من هذا الامر الذي طلبته) ولفظ الحلية أطلب (فأرسل الله تعالى اليه مُلكًا فقال له ان الله عز وجل أرسلني اليك وهو يقوللك ان كلامك هذا الذي تكامت به أعجب الى ممامضي من عبادتك وقد فتح الله بصرك فانظر قال فظرفاذا جنودا بليس لعنه الله )ولفظ الحاية فاذا أحبولة ابليس (قدأ حاطت بالارض واذاليس أحدمن الناس الاوالشياطين حوله كالذبان) جمع ذباب ولفظ الحلية واذاليس أحدمن بني آدم الاوحوله شياطين مثل الذباب (فقال أى ربمن ينعومن هذا فقال الورع اللين) ولفظ الحلية الوارع اللين (ومنها ان لا بعد مسلما بوعد الاو بغيبه قال صلى الله عليه وسلم العدة عطية ) اى عنزلة العطية فلا ينبغي ان تخلف كالا ينبغي ان وجع الانسان في عطيته ولانه اذاوعد فقد أعطى عهده عاوعد وقد قال تعالى وأوفوا بالعهدوفى حديث أخرمن وعدوعد افقدعهدعهداذكره العامى فاشرح الشهاب فال العراقي واه الطبراني في الاوسط من حديث قباث بن أشم بسندضعف اه قلت قال رفيقه البهني فيه أصبغ بن عبد العز والليثي قال أبو حاتم بهول وللغرائطي فى الكارم عن الحسن البصرى مرسلاان امرأة سالترسول الله صلى الله علمه وسلم شبأ فلم تعده عنده فقالت عدنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العدة عطية وهوفى المراسيل لابى داودوكذا الصمتلان أبى الدنيا من حديث ونس من عبيد البصرى عن الحسن ان النبي صلى الله عليه

وسلمقال العدة عطية وفى لفظ عن ونس من عبيد البصرى عن الحسن قال سأل رحل الني صلى الله عليه وسلم شأ فقال ماعندى ماأعطيك فقال فعدنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العدة واحبة ورواه أيضاأ بونعيم فى الحلية والديلى من حديث ابن مسعود (وقال صلى الله عليه وسلم العدة دين) أى كالدين في تأكد الوفاء بهافاذا أحسنت القول فأحسن الفعل أعتمع المضربة اللسان وغرة الاحسان ولاتقل مالا تفعل قال العراق أخرجه الطبراني في معميه الاوسط والاصغرمن حد ثعلى وابن مسعود بسندفيه جهالة ورواه أبوداود فى المراسيل اه قلت فى سندهما جزة بنداود ضعفه الدار قطني وكذلك رواه القضاعي فى الشهاب منحديث ابن مسعود ولفظهم لا يعدأ حدكم حبيبه ثم لا ينجزله فان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال العدة دين ولفظه عندأبي نعيم فى الحلية اذاوعد أحدكم حبيبه فلينجزله فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العدة عطية والموقوف منه فقطعند الخارى فى الادب المفرد تربادة ولفظ الطبراني وابن عساكر من حديث على مرفوعا العدة دين ويل له ويل له ويل له ثلاثا أى لن وعد ثم أخلف أورد القضاعى منه لفظ المصنف والديلى معناه بلفظ الواعد بالعدة مثل الدين أوأشدوف لفظ لهعدة المؤمن دين وعدة المؤمن كالاخذ باليد (وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث) خصال (في المنافق) الازم اماللجنس أوللعهد فان كانت العنس على سبيل التشبيه والتمثيل لاعلى سبل الحقيقة وانكانت العهد فبكون المراد المنافق الخاص بعينه أومن المنافقين الذين كانوا فى زمنه صلى الله علمه وسلم (اذاحدث كذب) أى أخبر بخلاف الواقع (واذاوعد) الانسان بايصال الحيرفي المستقبل (أخلف) وعده ولم يف به (واذاالتمن) أي حعل أميناو بروى اغن بتشديد الماء (خان) أى تصرف في الامانة على غير وجه الشرع أولم ينصم وفي ذكر اذا الدالة على تعقق الوقوع تنبيه على ان هذه عادة المنافق وفي الحديث حذف المفاعيل الثلاث من الافعال الثلاثة تنبها على العموم وفيه عطف العام على الخاص فان الوعد نوع من التعديث لكنه أفرده بالذكر تنبها على زيادة قعه ووجه الحصر فى الثلاث هو التنبيه على فساد القول والفعل والنبة قال العراقي متفق عليه من حديث أبي هر رة اه قلت وهوفى أول الصيم المخارى قال حدثنا سلمان أبوالربيع حدثنا اسمعيل بنجعفر حدثنا نافع بنمالك عن أبيه عن أبي هر و عن الذي على الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا ائتمن خان وهكذا أخرجه أيضافى الوصاياءن أبى الربيع وفى الشهادات عن قتيمة وفى الادبءن أبى سلام وأخرجه مسلم فى الاعلن عن قتيمة و يحى بن أبوب كلهم عن اسمعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه وأخرجه النرمذي والنسائي (وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهومنافق) أي حاله بشبه حال المنافق (وانصام) الصوم المفروض (وصلى) الصلاة المفروضة وهذا الشرط اعتراض وارد المبالغة لاستدعى الجواب ذكره الزمخشرى (وذكرذلك) وهومن اذاحدثكذب واذاوعد أخلف واذااتن خان قال العراقي رواه البخاري من حديث أبي هر رة وأصله في المقلق عليه اه قلت لم يروه البخاري مذا اللفظ واغمارواه مسلم ورواه أبو يعلى ورستةفى كتاب الاعمان وأبوالشيخ فى التو بيخ من حديث أنس بلفظ وانصام وصلى و جواعتمر وقال اني مسلم والباقي سواء (ومنها أن ينصف الناس من نفسه ولا يأتي المهم الاعاءب انبؤى المه فالصلى الله علمه وسلم لايستكمل العبد الاعان حي تكون فيه ثلاث حصال الانفاف من الاقتار ) أى الافتقار أقتر الرحل أذاافتقر فبكون المعيني الانفاق من العدم وهومشكل اذالعدم لاينفق منه ويخرج على وجوه اماان يكون من بمعنى فى والمه في الانفاق فى حالة الفقر وهومن غاية الكرمأو بمعنى عندأى عندالفقر (والانصاف من نفسه) أى العدل منها يقال أنصف من نفسه وانتصفت أنامنه (وبذل السلام) أى اعطاؤه وافشاؤه قال العراقي رواه الخرائطي في مكارم الاخلاق من حديث عمار بنياسرو وقفه العارى اه قلت لفظ العارى المعلق فى باب السمام من الاسلام وقال عمار ثلاث من جعهن فقد جدع الاعان الانصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والانف اق من الاقتار قال أبوالقاسم

وقال العدة دين وقال ثلاث في المنافق اذا حدث كذب واذاوعد أخطفواذا كن فيه فهومنافق وان صام وصلى وذكر ذلك \*ومنها ان ينصف الناس من نفسه ولا يأتى الهم الاعلى عليه وسلم الاستكمل أن يؤتى اليه قال صلى الله العبد الاعمان حتى يكون فيه ثلاث خصال الانفاق من الاقتار والانصاف من نفسه و بذل السلام

الدلكائف كابالسنة حدثناعلى ب أحد بن حفص حدثنا أحدبن على المرهى حدثنا أبو محدالسن ابن على بن جعفر الصيرفى حدثنا أونعيم حدثنا قطرعن أبى احتى عن صلة بن زفرعن عمار ورواه رستة في كتاب الاعمانله وأحد في مسمنده كلاهما من طريق سفيان ورواه يعقوب سشيبة في مسنده من طريق شعبة و زهير بن معاوية وغيرهما كلهم عن أبي اسحق السبيعي عن صلة بن زفرعن عار ولفظ شعبة ثلاث من كن فيه فقدات كمل الاعمان وهكذا في جامع معمر عن أبي اسحق وكذاروا ، عبدالرزان في المصنف فرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه البزار في مسـنده وابن أبي حاتم في العلل كالرهما عن الحسن بن عبد الله الكوفى ورواه البغوى في شرح السنة من طريق أحدبن كعب الواسطى وابن الاعرابي وفي معمه عن محد بن المسماح عن المعاني ثلاثهم عن عبد الرزاق من فوعا وقال البزارغريب وقال أبوزرء هوخطاوقدر وىمرفوعامن وجه آخرعن عمار أخرجه الطبراني في الكبير لكن في اسناده ضعف (وقال صلى الله عليه وسلم من سروان بزخرح) أي يحرج (عن النارو) إن (بدخل الجنة فلما نه منيته) أى موته المقدر (وهو يشهد أن لااله الاالله وأن يحد ارسول الله وليأت الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه) قال العراقي رواه مسلم من حديث عبدالله بن عمر ونحوه والخرائطي في مكارم الاخلاق بلفظه اه فلتوروا كذلك الطبراني في الكبير وأبونعيم في الحليسة ولفظهم ويحب ان يأتى الى الناس مايحب ان يؤتى المه (وقال صلى الله علمه وسلم باأ باالدرداء أحسن مجاورة من جاورك تمكن مؤمنا وأحب للناس ماتحب لنفسك تبكن مسلما) قال العراقي رواه الحرائطي في مكارم الاخلاق بسندض ميف والعروف انه قال لابي هر مرة وقد تقدم أه قلت وعمامه عند الخرائطي وارض عماقسم الله لك تكن من أغني الناس (وقال الحسن) البصرى رجه الله تعالى (أوحى الله الى آدم عليه السلام باربع) خصال (وقال فهن جماع الامراك ولولدك منها (واحدة لى) خاصة (و واحدة لك) خاصة (وواحدة بيني وبينك) مشتركة (وواحدة بينك وبين الحلق) عامة (فاما) الخصلة (التي لي) خاصة (تعبدني) أي توحدني (ولاتشرك بي شيئًا) مماخلقت (وأمأ) الحصلة (التي لك) خاصة (فعملك أجزيك به) أن خبر الفيروان شرافشر (أفقر ماتكون اليسه) أى أحوج (وأما) الخصلة (التي بيني و بينك فعليك الدعاء وعلى الاجابة وأما) اللحلة (الني بينك وبن الناس فتصبهم بالذي تحب ان يسحبوك به) كذا أورده صاحب القون (وسأل موسى عليه السلام ربه تعالى فقال يارب أى عبادل أعدل) أى أكثر عدلا (فقال من أنصف من نفسه) وفي المرفوع من حديث ابن عمر وعندالديلي من أنصف الناس من نفسه ظفر بالجنة العالية (ومنهاان يزيد في توقير من تدل هيئته) الظاهرة (وثيابه) أي ملبسه وكذا مركبه (على عاومنزلته) و رفع مقامه (فينزل الناس منازلهم) ويدل على ذلك ما (روى أن عائشة رضى الله عنها كانت في سفر فنزلت منزلا فوضعت طعامها) لمَّا كل (فجاء سائل) فسأل (فقالت عائشة رضى الله عنها) للدمها (الولواهذا السكين) من هذا الطعام (قرصاغم مررجل) آخرذ وهيئة وهوراكب (على دابة فقالت ادعوه الى الطعام فقبل لها تعطين المسكين ) قرصا (وتدعين ) أى تطلبين (هذا الغني فقالتان الله عز وجل قد أنول الناس منازل لابدلناان ننزلهم تاك المنازل هذا المسكين رضى بقرص وقبيع بناان نعطى هذا الغني على هذه الهيئة قرصا) روىمسلم فىأول صححه بلااسمناد تعليقا فقالو يذكرعن عائشة قالت أمرنا رسولاالله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم ووصله أبونعيم في المستخرج وغيره كابي داود في السنن وابن خزعة فىالصحيح والبزار وأبو يعلى فى مسنديهما والبهق فى الادب والعسكرى فى الامثال وغيرهم كلهم من طريق ميون بن أبي شبيب قال ماء سائل الى عائشة فأمرتله بكسرة و جاءر جل ذوهيئة فأقعد ته معها فقيل لهالم فعلت ذلك قالت أمرناوذ كره ومنهم من اختصر هذا ولفظ أبي نعيم في الحلية ان عائشة كانت في سفر وأمرت لناس من قريش بغداء فحاء رجل غنى ذوهيئة فقالت أدعوه فنزل فأكل ومضى وحاءسائل

الى الناس ماعدان رؤني المهوقالصلي اللهعامهوسلم باأ باالدرداء أحسن محاورة مناورك تكنما وأحب للناس ماتحب لنفس كتكن مسلاقال الحسن أوحى الله تعالى الى آدم صلى الله عليه وسلم باربع خصال وقال فهن جاع الام لك ولولدك واحدة لى وواحدة لك وواحدة سنى وسندك وواحدة سنك وسن الحلق فأماالتي لى تعبدنى ولاتشرك بىشأ وأماالتى لك فعملك أحز بلناه أفقرماتكون البه وأماالتي بيني وبينك فعليك الدعاءوعلى الاحامة وأماالتي بينك وبين الناس فتصعمهم بالذي تعبان الصبول به وسألموسي علىه السلام الله تعالى فقال أعرب أعمادك أعدل قالمن أنصف من نفسه ومنهاان بزيدفي توقيرمن تدل هئته وثبابه على عاومنزلته فسنزل الناس منازلهم روى انعائشة رضى الله عنها كانت في سفر فنز لت منزلافوضعت طعامها فحاء سائل فقالت عائشة ناولوا هـ ذاالمسكن قرصا عمر رحل علىدالة فقالت ادعوه الى الطعام فقبل لها تعطى المسكن وتدعين تعالى أنزل الناس منازل

فأمرته بكسرة فقالت انهذا الغني لمحمل بناالاماصنعناءيه وانهذا الفقير سأل فأمرتله عايترضاه وانر سول اللهصلي الله عليه وسلم أمر ناوذكره وافظ أبي داودو أنزلوا الناس منازلهم وقد صيح هذا الحديث الحاكم فيمعرفة علوم الحديث وكذاغيره وتعقب بالانقطاع وبالاختلاف على راويه في رفعه قال السخاوى فى المقاصد و بالحلة فديث عائشة حسن وفى هذا الباب عن معاذ و جار وعلى فديث معاذ أنزل الناس منازلهم من الخير والشر وأحسن أدبهم على الاخلاق الصالحة رواه الخرائطي في مكارم الاخلاق مرفوعاوحد يثمار جالسوا الناس على قدرأحسابهم وخالطوا الناس على قدرأ دمانهم وأنزلوا الناس منازلهم ودار واالناس بعقوا يجررواه الغسولى ف حزته مرفوعاو حديث على من أنزل الناس منازلهم رفع المؤنة عن نفسه ومن رفع أخاه فوق قدره احترعد اوته رواه أبوالزهرى في تذكرة الغافل موقوفا (وروى انه صلى الله عليه وسلم دخل بعض بيونه فدخل عليه أصحابه حتى غص المجلس وامتلاً ) وفي نسخة حتى دهس وامتلا المحلس (فاعور من عبدالله العلى)رضي الله عنه (فلم يحدمكا فافقعد على الباب فلف رسول الله صلى الله علمه وسلم رداء فالقاه المه وقالله احلس على هذا فاحده حرير) رضى الله عنه ( ووضعه على وجهه وجعل يقبله ويبكى ثم الهه فرى به الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالهما كنت لاجلس على ثو بك أكرمك الله كاأكرمتني فنظرالني صلى الله عليه وسلم عمقال اذاأتا كمكر معقوم) أى رئيسهم المطاع فيهم المعود منهم با كثارالاحترام وفي رواية كر عة قوم قال إن الاثير والهاء فيه للمبالغة (فا كرموه) برفع مجلسه واحزال عطيته ونحوذلك لانالته عوده ذاك ابتلاء منهله فن استعمل معه غيره فقداستهان به وجفله وافسدعليه دينه فانذلك ورثق قالبه الغل والحقد والبغضاء والعداوة وذلك يحرالي سفك الدماءوفي ا كرامه اتقاء شره وابقاء دينه فانه قد تعزز بدنياه وتكمروناه وعظم في نفسه فاذا حقرته فقد أهلكته منحيث الدين والدنياويه عرف انه ليس المراد بكريم القوم عالمهم أوصالحهم كاوهم البعض ألاتراه انه لم ينسبه في الحديث الى علم ولا الى دين ومن هذا البيان انكشف لك ان استثناء الفاسق والكافركا وقع البعض منشؤه الغفلة عماتقر رمنان الاكرام شرط مخوف محذور ديني أودنيوى أولحوق ضرر الفاعل فتى حيف شئ من ذلك شرع اكرامه كائنا من كانبل قد يحب فين قدم علسه بعض الولاة الفسفة الظلمة فاقصى مجلسه وعامله بمعاملة الرعية فقدعرض نفسه وماله للبلاء فانأوذى ولم يصبرفقد خسرالدنياوالا منوة فالالعراقي رواه الحاكم من حديث عابر وقال صيح الاستناد وتقدم في الزكاة مختصرا اه قلت ورواه ابن ماجه فى سننه من طريق سعيدبن مسلة عن مجد بن علان عن نافع عن اسعر رفعه مذاوسنده ضعيف محدى علانذ كره العنارى فى الضعفاء وقال الحاكمسي الحفظ ولم يخر جاهمسا الافى الشواهد لكن روى الطبراني فى الاوسط من طريق حصين بن عر الاحسى عن اسمعيل ان أبي خالد عن قيس من أبي حازم عن حريرا ليحلى قال لا بعث النبي صلى الله عليه وسلم أتبته فقال ماحاء النفلت جنت لاسلم فالق الى كساء وقال أذا أثاكم الخوحصين فيه ضعف وله طريق آخرعند الطبراني فى الاوسط والصغير بسند ضعمف وآخرعن البزار فى مسنده من حديث حر بروهو ضعمف أيضاعن أبي ر يدة عن يحيى بن تعمر عن حرير قال أتبت الني صلى الله عليه وسلم فيسط الى رداءه وقال احلس على هذافقلت أكرمك الله كاأكرمتني فقال صلى الله عايه وسلم اذا أناكم الخ وقال انه غريب مذاالاسناد ويحيى بن يعمر لانعلم ويعن حرير الاهذا والعسكرى فى الامثال وابن شاهين وابن السكن وأبي نعم وابنمنده في كتبهم من الصحابة وابن سعدفي شرف المصطفى والحكيم الترمذي وآخر بن كلهم من طريق صار بن سالم بن حدين و يدين عبدالله بن حزة حدثني أبى عن أبه حدثني و يدين عبدالله حدثتني أختى أم القصاف قالت حدثني أبي عبدالله بن حزة انه بينماهوقاعد عندرسو لالله صلى الله علية وسلوف جاعة من أحجابه اذقال سطلع عليكم من هذه الثنية خبرذو عن فاذاهم يحر من عبدالله فذكر قصة طولها

وروى أنه صلى الله علمه وسلم دخل بعض بيوته فدخل علمه أعجابه حقى دحس وامتلا فاعحربر النعبدالله العلى فارحد مكانافقعدعلى الباب فلف رسولالله صلى الله علمه وسلرداء وفالقاه المه وقالله اجلس على هذا فاخذه حرير و وضعه على وجهه وجعل بقبلهو سكى څلفهورىيه الى الذي صلى الله علمه وسلم وقالما كنت لأجلس على ثو بكأكرمك الله كما أكرمتني فنظر الني صلي الله عليه وسلم عيناوشمالاتم قال اذا أنا كم كري قوم فاكرموه

بعضهم وفيه فقالواياني الله لقدرا ينامنا لله مالمره لاحد فقال نعرهدذاكر سم قوم فاذا أتاكم كرسمقوم فاكرموه وليس عندابن السكن حدثتني أختى وسنده مجهول وللعسكرى فقط من حديث مجالد عن الشعبي عن عدى ب حاتم الله لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ألتى المه وسادة فلس على الارض وقال أشهد انكالتبغي علوافى الارض ولافسادا فأسلم ثم قالرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره وسنده ضعيف أيضا وللدولابي فيالكني من طريق عبد الرجن بن خالد بن عثمان عن عثمان عن حده محد بنعثمان ابن عبد الرجن عن جده أبى واشد عبد الرحن بن عبد الله قال قدمت على الذي صلى الله عليه وسلم في مائة رجلمن قومى فذكر حديثاوفيه ان الني صلى الله عليه وسلم أكرمه فاحلسه وكساه رداءه ودفع المه عصاه وانه أسلم فقالله رجل من حلسائه بأرسول الله انانواك أكرمت هذا الرجل فقال ان هذا شريف قوم واذا أناكم شريف قوم فاكرموه ولابداودفى المراسيل وسنده صحيح من حديث طارق عن الشعى رفعه مرسلااذا أتا كمكر بمقوم فاكرموه وقال روى متصلاوليس بشي وفى البابعن ابن عباس ومعاذ وأبي قنادة وأبي هر يرة وآخرين منهـم أنس (ومنها) ان (كلمن له عليه حق فليكرمه روى ان ظئر رسولالله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته) وأصل الظئر بالكسر وسكون الهمزة و يحوز تخفيفها الناقة تعطف على غير ولدهاشم سميت به المرأة تحضن ولدغ يرهاو يقال الرجل الحاضن طثر أيضاوالجيع آ ظاركمل واحمال والمرادهنا حامة السمدية رضي الله عنها (جاءت اليه) زائرة (فبسط لهارداءه) الذى عليه (ثم قال الهامر حباباي ثم أجلسها على الرداء ثم قال لهاا شفعي تشفعي ) أى تقبل شفاعتك (وسلى تعطى فقالت) هبني (قومى) بني سعد من هوازن فان الذي صلى الله عليه وسلم كان أغار علمهم (فقال الماحقي وحق بني هاشم فهولك ) أي وهمناه لك (فقام الناس من كل ناحية وقالوا وحتمنا بارسول الله) أى كذلك هبة لها (ثم وصلها بعد) ذلك (وأخدمها) أى أعطاها خادما (ووهب لهاسهمانه) الذي أصابها (من خيبر) فاخذت ذاك وانصرفت مكرمة (فيدع ذلك من عثمان بن عفان رضي الله عنه عائة ألف درهم) وذلك أمام خلافته قال العرافي رواه أنوداود والحاكم وصحعه من حديث أبى الطفيل مختصرا في بسط ردائه لهادون مابعده انقلت اماحليمة بنت أي ذريب فانهاجاء ته يوم حي برفقام الها وبسط لهارداءه فلست عليه ذكره ابن عبدالبروروي أيضا وكذاابن قتيبة انخملاله صلى الله عليه وسلم أغارت على هوازن فاخذوا الشهاء بنت حلمة أخته صلى الله عليه وسلممن الرضاعة فقالت أناأخت صاحبكم فلماقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالتله بالمحد المأختان فرحب مهاو بسط لهارداء وأحلسهاعامه ودمعت عيناه وقال لهاان أحست فاقمى عندى مكرمة محسة وان أحست أن ترجعي الى قومك وصلتك قالت بلارجع الىقوى فاسلت وأعطاها الذي صلى لله عليه وسلم ثلاثة أعبدو حارية ونعماوشاء وفي مغازى موسى من عقبة أنرسو لالله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الطائف الى الجعرانة وفها سيهوازن قدمتعليه وفودهوازن مسلين فهمستة نفرمن أشرافهم فاسلواو مادعواثم كلوه فقالوا بارسول اللهان فين أصبتم الامهات والاخوات والعمات والحالات فقال سأطاب ليكم وقد وقعت المقاسم وفيه أماالذى لبني هائم فهولكم وسوفأ كاملكم المساين قال ثم تشفع لهم وعند الطبراني فى قصة زهير من صردا النشد تلك الاسات تم سافها وفيها قوله صلى الله عليه وسلما كان لى ولبني عبد المطلب فهولكم وقالت قريش ما كان لذافهولله ورسوله وقالت الانه اركذلك (ولر بما أناه) صلى الله عليه وسلم (من يأتمه وهو على وسادة حالس فلا يكون فهاسعة يحلس معهم فنزعها) من تحته (و يضعها تحت الذي يُعلس البه فان أبي) من جاوسه علمها (عزم عامه حتى يفعل) قال العراقي رواه أحد من حديث ابنعرو انه دخل عليه صلى الله عليه وسلم فالتي له وسادة حشوهاليف الحديث واسناده صحيح والطبراني منحديث سلمان دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهومتكي لى وسادة فالقاها الى وسنده ضعيف قال

وكذلك كل من له عامده حــقدىم فليكرمهروى ان ظــررسول الله صـلي اللهعلمه وسلمالتي أرضعته خاعت المه فسط لهارداءه مّ قال لهامر حمايامي مم أحلسهاعلى الرداءثم فاللها اشفعي تشفعي وسلي تعطى فقالت قومى فقال أماحتي وحق بنيهاشم فهولك فقام الناس منكل احية وقالوا وحقنامار سول اللهثم وصلها بعد وأخدمهاو وهبالها سهمانه ويعنين فسيعذلك منعمانين عفانرضي اللهعنه عائة ألف درهم ولرعاأ تاه من بأته وهو على وسادة حالس ولا يكون فهاسعة يحلس معه فمنزعها وبضعها يحت الذي يحاس المه فان أبى عزم علمدي Jean

ومنهاأن يصلح ذات البين بين المسلمين مهما وجد اليه سبيلا قال صلى الله عليه وسلم الاأخبركم بافضل من درجة الصلاة والصيام وللصدقة قالوابلي قال اصلاح ذات البين و المسام والمسلم والمنه عليه وسلم أفضل (٢٦٧) الصدقة اصلاح ذات البين وعن الذي

صلى الله عليه وسلم فيمار واه أنسرضي اللهعنه قال بينما رسول اللهصلى اللهعلموسل جالسادفعك حتىدت ثنايا افقال عروضي اللهعنه مارسول الله ماي أنت وأمي ماالذى أنحد كائقال رحلان من أمتى جشاس مدىر ب العزة فقال أحدهمايارب خذلى مظلمي من هذافقال الله تعالى ردعلى أخمل مظلمة فقال بار بلميم قلى من حسناتى شئ فقال الله تعالى للطالب كيف تصنع باخدان ولم يبقله من حسناته شي فقال مارب فلعمل عني من وزارى غفاضت عينارسول الله صلى الله علمه وسلم بالبكاء فقال ان ذاك ليوم عظيم وم يعتاج الناس فسمالي أن عمل عنهم من أوزارهم قال فيق ولالله تعالى أى للمتظلم ارفع بصرك فانظر فى الجنان فقال ارب أرى مدائن من فضة وقصورامن ذهب مكالة باللؤلؤلايني هذا أولاىصدىق أولاى شهيد قال الله تعالى هذاان أعطى الثمن قال ماربومن علكذلك قالأنت علكه قال عاذا بارب قال بعفوك عن أخسك قال بار بقد عفوت عنه فمقول الله تعالى خذ سد أخلك فادخله

صاحب الميزان هداخبرساقط (ومنها ان يصلح ذات البين بين المسلين) يعنى الفساد بين القوم والفتنة الثائرة بينهم فيصلحها و يزيل أسبأبها ولو بتعمل حالة على نفسه (مهما و جداليه سبيلا)سهلا (قال صلى المعمليه وسلم الاأخبركم بأفضل أى بدرجة هي أفضل (من درجة الصيام والصلاة والصدقة) أى المستمرات أوالكثيرات (قالوابلي) أخبرنابه (قال اصلاح ذات البين) أى اصلاح أحوال البين حتى تعود الى صبة والفة أوهواصلاح الفساد والفتنة التي بين المسلين (وفساد ذات البينهي الحالقة) أى الحصلة التي شانماان تعلق أي ترك وتستأصل الدين كإيستاصل المزينون الشعر أوالمراد المزيلة لمن وقع فبهالما يترتب عليهمن الفساد والضغائن قال العراقيرواه أبو داودوالترمذى وصحعه من حديث أبي الدرداء اه قلت ورواه كذلك أحدوالهاري في الادب المفردوقال الحافظ ابن عرسنده صحيح (وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة اصلاح ذاتالبين) قال العراق رواه الطبراني في الكبير والخرائطي في مكارم الاخلاق من حديث عبدالله بنعر ووفيه عبد الرحن بنزيادالافريقي ضعفه الجهور اه قلت ووقع في نسخ الجامع العلال عبدالله بن عروفيه عبدالرحن بن زياد بن أنع وان كان ضعيفالكن حديثه هددا أحسن لحديث أبى الدرداء السابق قاله المنذرى (و)روى (عن أنس) رضى الله عنه (قال بينمارسول الله صلى الله علمه وسلم جالس اذفحك حتى بدت ثناياه فقال عرى بن الحطاب رضى الله عنه (بابي أنت وأمي ماالذي أفحك بارسولالله قالرجلانمن أمتى جشا) على ركمهما (بين يدى رب العزة) حل شأنه (فقال أحدهما بارب خدمظائيمن هذافقالالله عزوجل ردعلى أخيك المسلم مظلمته فقال بارب لم يبقى من حسناتي شئ فقال الله تعالى الطالب كيف تصنع باخيال لم يبق من حسناته شي فقال يارب فليحمل عني من أو زارى) شيأ (ثم فاضت عينارسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء ) لما تذكر ذلك الموقف العظيم (فقال ان ذلك ليوم عظيم وم يحتاج الناس )فيه (الى أن يحمل عنه من أوزارهم فيقول الله عزوجل المظاوم) وفي نسخة المتفالم (ارفع بصرك فانظر في الجنان) فيرفع بصره (فقال بارب أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكالة بأللوً آولاي نبي هذا) من بين الأنساء ﴿ أُولاي صديق هذا أُولاي شهيدهذا فيقول الله عزوجل هـ ذالمن أعطى الثمن فيقول باربومن الثذلك قال أنت تملكه قال بماذا بارب قال بعفوك عن أخيل قال بارب قد عفوتعنه فيقولالله عزوجل خذبيد أخيك فادخله الجنةثم قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأصلحواذات بينكم فان الله تعمالي يصلح بين المؤمنين توم القيامة) قال العراقي روا الخرائطي في مكارم الاخلاق والحاكم وقال صحيح الاسفاد وضعفه البخاري وابن حبان (وقد قال صلى الله عليه وسلم ليس بكذاب من أصلح بين اثنين) متشاحر من أومتباغضين وفي رواية ليس المذاب الذي وفي أخرى الذي يصلح بين الناس (فقال خيرا أونما) أى رفع (خبرا) أى على وجه الاصلاح وفي رواية فينمى خيراو يقول خيرا والمرادلا يأثم في كذبه من قبيل ذكر آ المزوم وأرادة اللازم والمراد بقوله قال خبراأي أخبر بخبر ماع له ويسكت عماع له من الشرفان ذلك جائز بل يحود بل قد يندب بل قد يجب والمه أشار المصنف بقوله (وهذا يدل على وجوب الاصلاح لان ترك الكذب واجب ولا يسقط الواجب الابواجب آكدمنه لكن فأشتراط قصد التورية خلف وليس الراد نفي ذات الكذب بل نفي اثمة فالكذب كذب لاصلاح أوغيره قال العراقي متفق عليه من حديث أم كاثوم بنت عقبة بن أبي معط اه قلت وكذاك واه أحدواً بوداودوالترمذي وابن حو بركاهم من حديث حمد ا بن عبد الرحن عن أمه أم كاثوم بنت عقبة ورواه الطبراني في الكبير من حديث شد ادبن أوس (وقال صلى الله عليه وسلم كل الكذب مكتوب) على ابن آدم وفي رواية يكتب (الا) ثلاثا (ان يكذب الرجل في الحرب)

الجنة ثم قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأصلحواذات بينكم فان الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة وقد قال صلى الله عليه وسلم ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيراوهذا يدل على وجوب الاصلاح بين الناس لان توك السكذب واجب ولا يسقط الواجب الابواجب آكمه منه وقال صلى الله عليه وسلم كل الكذب مكتوب الاأن يكذب الرجل في الحرب

فلايكتب عليه ذلك (فان الحرب خدعة) بلقد يجب اذادعت اليه ضرورة أهل الاسلام (أو يكذب بين اثنين) بينهما نعو احن وفتن (ليصلي بينهما) بقوله ذلك (أو يكذب لامر أنه ليرضها) فالكذب في هدده الاحوال غير بحرم بل قد يحب ومحصوله ان الكذب تحرى فيه الاحكام الحسة وسمأتى ضابطه في كالم المصنففي وبعالمهلكات قال العراقي واه الخرائطي في مكارم الاخلاق من حديث النواس بن سمعان وفيه انقطاع وضعف ولمسلم نحوه من حديث أم كاثوم بنت عقبة اه قلت وكذلك وا. الطعراني في الكبير وابن السنى فيعل وم وليلة ومن سندهم محد بن حامع العطار وهوضعمف ورواه ابن عدى في الكامل من حديث أسماء بنت مزيدمزيادة في أقله (ومنهاان يسترعورات المسلين كلهم) بالاغضاءعنهم وعدم افشاء أسرارهم (قالصلي الله عليه وسلمن سترعلي مسلم ستره الله في الدنياوالا - خوة) قال العراقير واه مسلمين حديث أبي هر مرة والشعنين من حديث ابن عر من سترمسل استره الله يوم القدامة اه قلت وحديث ابن عرهدذار واهأ يضاالخرا تطي في مكارم الاخلاق و روى من سيترمسليا ستره الله في الدنيا والا تحرة رواه أجد والبهبق وابنأبى الدنيافي قضاء الحوائج وأبونعيم والخطيب منحديث مسلة بنت مخلدوروى أجد عنرجل من الصحابة من ستر أخاه المسلم فى الدنيا - تره الله يوم القيامة وروى عبد الرزاق من حديث عقبة بن عامرمن سترمؤمنافى الدنياعلى عورة ستره الله نوم القدامة (وقال صلى الله عليه وسلم لا يسترعبد عبد االاستره الله نوم القيامة) قال العراقير واه مسلمين حديث أي هر رة اه قلت وكذلك رواه البهق فى الشعب (وقال أبوسعيد الحدرى) رضى الله عنده (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا برى امرو فى أخيه عورة فسترهاعليه الادخل الجنة) قال العراقير واه الطبراني في الاوسط والصغير والخرائطي في مكارم الاخلاق واللفظله بسندضعيف اه قلتوفى واية فيسترها علىموى أخرى الاأدخل الجنة وكذلك رواه عبدن حمد وروا ابن النجار من حديث عقبة بن عام بالفظ أدخله وروا والطعراني في الكبير بالفظ المصنف من حديث عقبة بن عامر (وفال صلى الله عليه وسلم لماعز ) هو ابن مالك الاسلى (الما أخبره) عن قصته (لوسترته بثو بك كانخبرالك) قال العراقي وا وأبوداود والنسائي من حديث نعيم بن هزال والحاكم من حديث هزال نفسه وقال صحيح الاسناد ونعم مختلف في صحبته اه قلت هذه القصة ساقها ابن الاثير وهو في حزء ابن الطلابة ونعم بن هزال الاسلى نزل المدينة روى عنه ابنه قصة ماعز وقيل العمية لاسه هزال بن بزيد الاسلى وهو الذى قالله رسول الله صلى الله عليه وسلم ياهزال لوسترته بثوبك كان خمرالك كذافي صحيح ابن فهدوهكذا رواه أحدوالطبراني في الكبير من طريق مزيد بن نعيم عن أبه وروى ابن سعد في الطبقات من طريق مزيد ا من نعم عن أبيه عن حده بلسما صنعت بيتم كلوسترت عليه بطرف ردائك لكان خير الك (فاداعلي المسلمات يسترعورة نفسه فق اسلامه واحب عليه كق اسلام غيره قال أنو بكر رضى الله عنه لووجد تشاريا) في خر (الحسبة ان يستره الله ولو وجدت سارقا) في سرقة (الحسبة أن يستره الله وروى ان عمر) بن الخطاب (رضى الله عنه كان بعس بالمدينة ليلا) أي بدو رج اطائفا في طلب الريبة (ذات ليلة) أى ليلة من الليالي ولفظة ذات مقعمة (فرأى رجلا وامرأة على فاحشة) أى تزنيان (فلما أصبح قال الناس أرأيتم لوان اماما رأى رجلاوامرأة) على فاحشة فاقام علمهما الحد الشرعى (ما كنتم فاعلين قالوا انما أن امام) أى فافعل مانظهراك من اقامة الحد (فقال على رضى الله عنه ليس ذلك أك اذا يقام عليك الحدان الله) تعالى (لم يأمن على هدا الاس أقل من أر بعة شهداء) أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبر في قوله تعالى والذين مرمون المحصنات عملم يأقوابار بعة شهداء فاحلدوهم قال بعنى الحكام اذارفع الهم ٧ مادام كانحما (عُمْ تُوكهم ماشاء اللهان يتركهم ثم سألهم فقال القوم مثل مقالتهم الاولى وقال على مثل مقالته )الاولى كذلك (وهذا بشيرالى انجر رضى الله عنه كان مترددافى ان الوالى هله ان يقضى بعله فى حدود الله تعالى فلذلك وأجعهم فىمعرض الفتوى) وفى نسخة التقرير (لافى معرض الاخبار خمفة من أن لا يكون له ذلك فيكون فاذفا

علمه وسلمن سترعلى مسلم سـ بره الله تعالى فى الدنما والا خرة وقال لاسترعبد عبداالاستره الله يوم القيامة وقال أنوس عبد الخدرى رضى الله عنده فالصلى الله علىه وسلم لا وى الومن من أخسعورة فسترها علمه الادخل الحنة وقال صلى المه عليه وسلم لماعز لماأخيره لوسترته شويك كانخيرا لك فاذاعلى المسلم ان يستر عورةنفسه فق اسلامه واحسعله كقاسلام غبر قال أبو سكررضي الله عند لووحد تشار بالاحسان وستره الله ولووحدت سارقا لاحستان ستره اللهوروى ان عررضي الله عنه كان ىعسىالدىنة ذات ليلة فرأى رحلاوام أةعلى فاحشة فلاأصح قال الناس أرأستم لوأن أماما رأى ر حلاوامرأة على فاحشة فاقام علهماالحد ماكنتم فاعلين قالوا اغماأنت امام فقالعلى رضى اللهعنه ليس ذلك الدادا يقام عليك الحد انالله لم يأمن على هـدا الامرأ قلمن أربعة شهود م و كهرم ماشاءاللهان يتركهم غسالهم فقال القوم مثل مقالتهم الاولى فقالعلى رضى الله عنهمثل مقالته الاولى وهددايشير الىانعر رضى الله عنه كان متر ددا في أن الوالي هـله ان يقضي بعله في

با حباره ومال رأى على الى انه ليس له ذلك وهدا من أعظم الادلة على طلب الشرع لسترا الهواحش فان أغشها الزنا وقد نيط بار بعثمن العدول يشاهدون ذلك منه في ذلك منها كالرود في المكعلة وهذا قط لا يتفق وان (٢٦٩) علم القاضي تحقيقا لم يكن له ان يكشف

عنه فانظر الى الحكمة في حسم باب الفاحشة بايجاب الرجم الذي هـو أعظم لعقومات ثمانظرالي كثيف سترالله كيف أسبله علي العصاةمن خلقه بتضيق الطريق في كشفه فنرجو انلانعرم هذا الكرم وم تبلى السرائرفني الحديث انالله اذاسة على عبد عورته في الدنمافهوأ كرم من ان يكشفها في الا تحرة وان كشفهافى الدنيافهو أكرم من أن يكشفها مرة أخرى وعن غيد الرجن ت عوف رضى الله غنه قال خرجت مرع عررضي الله عنه لسلة فى المدينة فسنما نحن غشي اد ظهر لناسراج فانطلقنا نؤمه فلمادنونامنه اذابات مغلق على قوم لهم أصوات ولغط فاخذعر سدى وقاله أتدرىست منهذا قلت لافقال هذا بيتر سعة ين أمية بنخلف وهم الات شرب فاترى قلت أرى الما قد أتسامانها ناالله عنه قال الله تعالى ولا تحسسوا فرجع عمروضي الله عنه وتركهم وهدداندل على وجوبالسروترك التبيح وقد قالصلي اللهعليه وسلم لمعاوية انك ان تتبعث عورات الناس أفسدتهم

باخباره ومال رأى على وضى الله عنه الى انه ليسله ذلك وهدا من أعظم الادلة على طلب الشرع لسترة الفواحش) والتحذيرعلي كشفها (فان أفشهاالزنا) لانه يتعلق بالعرض (وقدنيط باربعة من العدول يشاهدون ذلك منه كناية عن الذكر (فى ذلك منها) كناية عن الفرج (كالمرود) أى الميل (فى المكعلة) أوالابرة فى الخيط (وهذا قط لا يتفق) لصعو بته (فأن علمه القاضي تحقيقا لم يكن له أن يكشف عنه فانظر ) أجاالمتأمل (الى الحكمة) الالهيمة (فحسم باب الفاحشة) وسده (بايجاب الرجم الذيهو أعظم العقو بات)وا كبرالفضاع الدنبوية (مُ انظر الى كثيف)وفى نسخة كنف (سر الله تعالى كيف أسبله على العصاة من خلقه بتضيق الطريق في كشفه فنرجو اللانحرم هذا الكرم) الالهي (يوم تبلي السرائر) أى عَصَى البواطن (فق الحديث) عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال ان الله تعالى اذا سترعلى عبده عورة في الدنيافهوأ كرم من أن يكشفها) علمه (في الا خرة فان كشفها في الدنم افهوا كرم من أن يكشفها مرة أخرى قال العراقى رواه الترمذى واب ماجه والحا كممن حديث على من أذنب ذنبافى الدنيافستره الله عليه وعفاعنة فالله أكرم منان برجع في شئ قدعفاعنه ومن أذنب ذنبافعوقب عليه فالله اعدل من ان يثنى عقوبته على عبده لفظ الحاكم وقال صيع على شرط الشخين ولسلم من حديث أبى هر رو لابستر الله على عبد في الدنيا الاستره الله يوم القيامة اله قلت ورواه أحد وابن حرير وصححه من حديث على بلفظ من أذنب في الدنياذ نبافعو قب عليه فالله أعدل أن يثني عقو بته على عبد ، ومن أذنب ذنبا في الدنيافسترالله علمه وعفاعنه فالله أكرم من أن بعود في شئ قدعفاعنه (و) أخرج عبد بن حمد وعبد الرزاق والخرائطي في مكارم الاخلاق من طريق زرارة بن مصعب بن عبد الرحن بن عوف عن المسور بن مخرمة (عن عبد الرحن ابن عوف قال حرست مع عروض الله عنهماليلة بالمدينة فبينانعن عشى اذ) شبأى (ظهرلنا سراج) في بيت (فانطلقنانؤمه)أى نقصده (فلمادنونامنه اذاباب) مجاف أى (مغلق على قوم لهم) فيه (أصوات) م تفعة (ولغط) محركة اختلاط الاصوات (فاخذعر رضى الله عنه سدى وقال أندرى بيتمن هذاقلت لاقال) هذابيت (ربعة فأمية فخلف وهم الاتنشرب) بفتح فسكون العماعة بشر بون الخر (فا ترى قلت أرى انا تبنا مانم سى الله عنه قال الله تعالى ولا تحسسوا فرجع عررضى الله عنه وتركهم على حالهم ونعوذاكماأخرجه سعيد بنمنصور وابن المنذر عن الشعى انعر بن الخطاب فقدر جلامن أصحابه فقال لابن عوف انطلق بنا الى منزل فلان ننظر وفاتها منزله فوحدا بابامفتوحادهو حالس وامرأته تصبله فى اناء فتناوله اباه فقال عرلا من عوف هذا الذى شغله عنافقال ابن عوف لعمر وما يدريك مافى الاناء فقال عرأتخاف أن يكون هذا التمسس قال بل هوالتمسس قال وماالتو بقمن هذا قال لا تعلم عاا طلعت عليهمن أمره ولايكون مننفسك الاخبراثم انصرفا وأخرجاأ بضاعن الحسن قال أتى عمر من الخطاب رحل فقال ان فلانالا يصحوفد خل عليه عمر فقال اني لاجدر يح شراب يافلان أتبت مهذا فقال الرحل باان الخطاب وأنت بهذالم بنهك الله أن تتعسس فعرفها عرفانطلق وتركه (فهذا) وأمثاله (بدل على وجوب الستر) على الاخ المسلم (وترك التنبع) لعوراته (وقدقال صلى الله عليه وسلم لعاوية) بن أبي سفيان رضي الله عنه (الك ان المعت عورات الناس أفسدتهم أوكدت تفسدهم) قال العراقي رواه أبوداود باسناد صيع من حديث معاوية اه (وقال صلى الله عليه وسلم بامعشر من آمن بلسانه ولم يدخل الاعدان في قلبه لا تغتابوا الناس ولا تتبعواعو رائم مفانه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولوكان في حوف بيته) قال العراقى رواه أبوداود من حديث أبي روناسناد جيدوللترمذي نعوه من حديث ابن عر وحسنه اله قلت حديث أبير زة الاسلى رواه أيضا هكذا أحدوا بو يعلى وابن أبي الدنياو ابن المذر وابن

أوكدت تفسدهم وقال صلى الله عليه وسلم بامعشر من آمن بلسانه ولم يدخل الاعان في قلب الا تغتابوا المساين ولا تتبعوا عوراتهم فانه من يتبع عورة أخيه المسلم بتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو كان في حوف بيته

ردوية والطبرانى فىالكبيروا ابيهتي ورواه كذلك ابنأبي الدنيافى الغيبة وأبويعلى والضياء فى الختارة من حديث البراء بزيادة خطبنار سول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق فى الحدر ينادى بأعلى صوته بامعشرالخور ىوذاك أيضامن حديث ابن عباس ولفظه بامعشرمن آمن بلسانه ولم يخلص الاعان الىقلب التؤذوا المسلين ولاتتبعواعو رائهم فانهمن يتبع عورة أخيه يتبع اللهعورته حتى يخرقه الله عليه فى بطن بيته هكذار واه العقيلي وابن مردو يه وروى ابنه من حديث عبدالله بنبر يدة عن أبية ولفظه يامعشرمن أسلم بلسانه ولم يدخل الاعمان فى قلبه لاتذموا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فان من يطلب عورة أخيه المسلم هتك الله ستره وأبدى عورته ولو كان في سربيته هكذار واه الطبراني في الكبير ورواه كذلك ابن مردويه بزيادة صلينا الظهر خلف نبي اللهصلي الله عليه وسلم فلاا اغتل أقبل عليناغضبان مسفرا ينادى باعلى صوت اسمع العواتق في حوف الحدور يامعشرالخ وأماحديث اب عرالذى أشار المعالعواقى فلفظه بامعشرمن أسلم بلسانه ولم يفض الاعان الى فلبه لاتؤذوا المسلين ولاتعيروهم ولاتتبعواعو رائهم فانه من يتميع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته ومن يتميع اللهعورته يفضعه ولوفى جوف رحله هكذا ساقه الترمذى وقال حسن غريب رواه ابن حبان كذلك ورواه الطبراني فى الكبير من حديث ابن عباس وتروى أيضا من مرسل جبير بن نفير ولفظه بامعشر الذين أسلوا بالسنتهم ولم يدخل الاعبان فى قلوبهم لاتؤذوا المسلين ولاتعير وهمولا تتبعواعثراتهم فانهمن يتبع عثرة أخيه المسلم يتبع اللهعثرته ومن يتبع الله عثرته يفضعه وهوفى قعر بيته الحديث بطوله هكذا أخرجه الحكيم الترمذى في نوادر الاصول (وقال أبو بكرالصديق رضى الله عنه لورأيت أحداعلى حد من حدود الله تعالى ما أخذته ولادعوت له أحدا حتى يكون معى غيرى) أى فالحا كم وحده لا يجوزله أن بهتك سترعبده وقد ستره الله تعالى (وقاله بعضهم كنت قاعدامع عبدالله بنمسعود) رضى الله عنه (اذجاءه رجل تاح فقال هذا نشوان) أى سكران (فتالعبدالله بن مسعود) رضى الله عنه (استنكهوه) أى شموه (ففعلوا) بهذاك (فو جدوه نشوانا) كا قال ( فبسه حتى ذهب سكره مدعابسوط فكسر عرقه مقال العلاد اجلدوارفع بدل واعط كل عضو حقه فلده وعليه قباءأومرط) بكسراليم كساء من صوف وفي نسخة أوقرطق وهو بضم القاف وفتح الطاء معرب كرته وهو قيض صغير على الجسد (قلمافرغ) الجلاد (قال الذي جاء به ما أنت منه قال) أنا (عه) فى النسب (فقالله عبدالله) رضى الله عند (ما أدبت فاحسنت الادب ولاسترت الخزية) أى الفضعة والمذلة الحاصلة من تلك الفعلة (انه ينبغي للامام أذا انتهى اليه حد)من حدود الله (أن يقيمه) كما أمرالله تعالى (وان الله عنه و بحب العنه و ثم قرأ) قوله تعالى (وليعنه واليصفحوا) قال ثم شرع يحد ثنافق ال (اني لاذ كر أول رحل قطعه النبي صلى الله علمه وسلم أنى بسارق فقطعه ) أى قطع بده ( فكانما أسف وجهه ) أى تغيرمن الاسفاف (فقالوا يأرسول الله كانك كرهت قطعه فقال ما يمنعني) عن الكراهة (لاتسكونواعونا الشيطان على أخيكم أى لا تتبعوا الشيطان ولاتكونواعو بالهفانه وفرح فى اخوا نكم المسلمين اذا أصيبوا عِثْلُ ذَلِكُ (فقالوا الاعفوت) بارسول الله (فقال انه ينبغي السلطان اذا انتها السمحد) من حدود الله (ان يقيمه أن الله عفو يحب العفو) وهذه ألجلة أعنى قوله ان الله هنا حديث مستقل رواه الحاكم عن ابنمسعودور واءابن عدىمن حديث عبدالله بنجعفر (وقرأ وليعفوا وليصفحوا ألاتحبون أن يغفرالله الكموالله غفور رحيم) قال العراقي رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد (وفي رواية أخرى كانماسني في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رماد) هكذا رواه الخرائطي في مكارم الاخلاق (لشدة تغيره) وأخرج عبد الر زاؤوان أى شيمة وعيد بن حدوا وداودوان المنذروابن مردويه والبهقي في الشعب عن زيد بنوهب قال أتى ابر مسعود فقيل هذا فلان تقطر لحيته خرافقال عبد الله اناقد نهيناعن التحسس واسكن ان يظهر لناشئ تأخذته والاقر بالى سياق المصنف مار واه الامام أبوحنيفة عن يحي بن عبدالله الجائرعن أب

وقال أنوتكر الصديق رضى الله عنمه لورأيت أحداعلى حددن حدود الله تعالى ما خدته ولا دعوتله أحداحتي مكون مع غيرى وقال بعضهم كنت قاعد امع عبد الله بن مسعود رضى اللهعند ماذ الماء وحلى المخوفقال هذانشوان فقالعبدالله ابن مسعود استنكهوه فاستنكهوه فوحدوه نشوانا فيسه حنى ذهب سكره غم دعاسوط فكسرغره ثمقال الع\_لادا حلدوارفع مدك واعطكل عضوحقه فلده وعلمه قماء أومرط فلما قر غقال الديماء به مأأنتمنه قالعه قالعد اللهما أدنت فاحسنت الادب ولاسترت الحرمة اله ينبغي للامام ادا انتهى السه حدان يقسمه وان الله عفو يحب العفوغ قرأوليعفوا واصفعوائم قال انىلاذكر أول رجل قطعه النبي صلى اللهعامه وسلم أتى بسارق فقطعه فكانحاأ سفوجهه فقالوا بازسول الله كانك كرهت قطعه فقال وماعنعني الاتكونوا عونا للشماطين على أخسكم فقالوا ألا عفوت عنه فقال أنه ينبغي للسلطان اذا انهى اله حدان يقمه ان الله عفو يحب العلفو وقرأولع فواوليصفعوا الانحبونان بغفرالله ليك والله غفور رحم وفي رواية فكانما سنىفى

وروى انعسر رضى الله عنه كان رعس بالمدينة من الليل فسمع صوت رجل في بيت بتغيي فتسورعليه فوحد عنده امرأة وعنده خر فقال باعدوالله أظننت ان الله تسترك وأنث على معصيته فقال وأنت اأمر المؤمنين فلاتعل فانكنت قدعصت اللهواحدة فقدعصنالله في أله الما فال الله تعالى ولا تحسسوا وقد تحست وقال الله تعالى وليس البريان تأتواالسوت منظهورها وقدتسورت على وقدقال الله تعالى لا تدخلوا سو تاغير سوتكم الاته وقددخات ىنى بغـ براذن ولاسـ الام فقالعمر رضى الله عنههل عندل من خيران عفوت عنك قال نعروالله ماأمسر الومنين لئن عفوت عنى لاأعودالى مثلها أبدافعفا عنه و خرج و تركه وقال رجل لعبدالله بنعر باأبا عبد الرجن كف سمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول فى النحوى نوم القدامة قال سمعته يقول ان الله للدنيمنه الومن فضع عليه كنفه ويستره من الناس فيقول أتعرف ذنب كذاأ تعرف ذنب كذا فيةول نعربار بحتى اذاقرره مذنو به فرأى فىنفسه أنه قده لك قال له باعدى انى لم أسترهاعلىكفى الدنياالا وأناأر مدأن أغفرهالك

ماجدالخنفي عن ابن مسعود قال أتاه رجل بابن أخ له نشوان قدده عقله فقال ترتروه ومزمزوه واستنكهوه فترتر ومزمز واستنكه فوحدمنه رائعة شراب فامر يعسه فلاصادعاه ودعابسوط فقطع غرته غرقه غ دعاجلادا فقال اجلدوارفع بدا فىجلدا ولاتبعدضبعيك فالعم أنشأ عبدالله بعد حتى اذا كل ثلاثين جلدة خلى سبيله فقال الشيخ يا أباعبد الرحن انه لابن أخى ومالى ولد غيره فقال بئس العم والله والى اليتيم أنت كنت ماأحسنت أدبه صغير اولاسترته كبيراقال ثم أنشأ يحدثنا قال ان أول حدد أقمى في الاسلام اسارف أتى النبي صلى الله عليه وسلم فلاقامت عليه البينة قال انطالقوابه فاقطعوه فلاانطلق مه لمقطع نظر الى و جه الذي صلى الله عليه وسلم كاعماأ سفى الرماد فقال بعض جلسانه والله بارسول الله كانهذا اشتد عليك قالوماعنعني الايشتد على لاتكونوا أعوان الشمطان على أخبكم قالوافلولا خليت سيله قال أفلا كان هذا قبل ان تؤتونى به فان الامام اذا انتهي المه حد فليس له ان يعطله قال عم تلا هذه الا " يه وليعفوا وليصفعوا ألاتعبون أن يغفر الله الكم كذار وا أبو محدا الحارث الحافظ في مسنده من طريق جزة بن حبيب الزيان وأبي يوسف والحسن بن الفرات وسعدين أبي الجهم ومجد بن يسر الصغاني كلهم عن الامام أبي حنيفة ليكن ليس في روايتهم فقال ترتروه الى قوله شراب وانماروى هذه الزيادة طلحة العدل من طريق حزة بن حبيب خاصة ورواه ابن خسر ومن طريق الحسن بن وياد عن أبي حنيفة ورواه السكلاعي من طريق محمد بن خالد الموهي عن أبي حنيفة وقدرواه سفيان وزهير سمعاويه وحرير ا بن عدد الحدد وابن عيينة وغيرهم وقد اختلف فيه من دون أبى حنيفة فروى بعض هم عن يحيى بن الحرث عن عبد الله بن أبي ماجد عن عبد الله وأخرجة استق بن راهو به والطبراني من طريق أبي ماحد الحنفي بلفظ جاءرجل مابن أخيه سكران الى ابن مسعود فقال ترتروه واستنكهوه ففعاوا فرفعه الى السحن عدعامه من الغد فلد وأخر جه عبد دالرزاق من حديث سفيان الثورى عن يعيى دون ذكر العدد وأخرجه أبو بعلى من قوله فانشأ عد ثنا الخ من طريق زهير بن حرب عن حرين يحى وأخرجه بقامه الحدى وا من عمر في مسندهما (وروى ان عمر رضي الله عنه كان بعس بالمدينة من الليل) أي يدور طائفاوذلك فى أيام خلافته (فسمع صوت رجل فى بيت يتغنى فنسق رعامه) أى اطلع على سور جدار فنزل علمه (فوحده وعنده امرأة وعنده خرفقال) له (ماعدو الله أطنات ان الله يسترك وأنت على معصيته قال وأنت باأمير المؤمنين فلا تعمل ان كنت عصيت الله تعالى واحدة فقد عصيت الله في) أى في حقى (ثلاثا قال الله تعالى ولا تحسسوا وقد تحسست وقال تعالى وليس البربان تأتوا البيوت من ظهو رها) ولكن البران تأ توا البيوت من أبوابها (وقد تسوّرت على وقال تعالى لاندخلوا بيو تاغير بيو تكرحتي تستأنسوا) وتسلموا على أهلها (الا يه وقد دخلت سي بغيراذنولا سلام فقال عمر ) رضى الله عنه (هل عندل من خيران عفوت عنك قال نعم والله باأمير المؤمنين لئن عفوت عنى لااعود لمثلها أبدا فعفاعنه وخرج وتركه) هكذا بطوله أخرجه الخرائطي في مكارم الاخلاق عن ثور الكندى ان عركان بعس فساقه (وقال رحل لعبد الله من عرى بن الخطاب رضى الله عنه (يا أباعبد الرحن كيف معت النبي حلى الله عليه وسلم يقول فى النعوى نوم القيامة قال عمته وقول أن الله تعالى ليدنى أى لقر ب (منه المؤمن فيضع عليه كنفه ويسترومن الناس فيقول له أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا) بعدد الذنوب عليه (فيقول نع الرب حتى اذا قر ومذنو بهورأى فى نفسه أنه قدهال قالله باعبدى انى لم أسترها عليك فى الدنيا الاوأنا أريد أن أغفرها الناليوم فيعطى كلب حسسناته وأماالكافر ونوالمنافة ونفقول الاشهاد) أى الملائكة الشهود وهم الحفظة (هؤلاء الذين كذبواعلى وبهم ألالعنة الله على الظالمين) قال العراقي متفق عليه قلت وأخرج الحكم الترمذي من مرسل جبير بن نفير في اثناء حديث قبل بارسول الله وهل على الومن من سترقال ستور الله على المؤمن أكثر من ان تعصى ان المؤمن لمعمل بالذنوب فيمتك عنه ستراستراحتي لا يبقى علمه منه شي اليوم فيعطى كاب حسناته وأماا اسكافر ونوالنافقون فيقول الاشهاده ؤلاء الذين كذبواعلى ربهم ألالعندة الله على الطالمين

فيقولاالله لاملائكة استرواعلى عبدى من الناس فانهم بعير ونولا بغير ون فتعف الملائكة بأجنعتها يستر ونه عن الناس فان تاب قبل الله منه وردعليه ستوره ومع كل ستر تسعة استارفان تتابع فى الذنوب قالت الملائكة باد بناانه قدغلبنا وأقذرنا فيقول الله استرواعبدى من الناس فان الناس يعسيرون ولا مغيرون فتعف به الملائكة بأجفه ايسترونه من الناس فان تاب قبل الله منه وان عاد قالت الملائكة وبنا أنه قدغلبنا وأقذرنا فيقول الله للملائكة نخلواعنه فلوعل ذنبافي يتمظلم في ليله مظلمة في حر أبدى الله عنه وعن عورته (وقال صلى الله عليه وسلم كل أمتى معافى) اسم مفعول من عافاه الله بعني عفاالله عنه او سله وسلم منه وفي بعض الفاظ هذا الحديث معافاة بالهاء في آخره كذا نقله النووى نقلاعن النسخ المعتمدة من صحيح مسلم والذى في نسخ المصابع وغيرها كاهنا قال الطبي وعليه فننبغي له انتكتب الفه باء لكون مطابقاللفظ كل (الاالجاهرون) كذافي نسخ الكتاب كالهاوالر واية الاالجاهرين ووجه ماهنابان معافى في معنى النفي فسكون استثناء من كلام غيرمو حب والتقد بركل امتى لاذنب لهم الاالحاهر ون وتقديره على الثاني لكن المحاهر من بالمعاصي لا يعافون من حاهر بكذا بعدى جهر به وعبر بفاعل المبالغة اوعلى ظاهر الفاعلة والمرادالذي يجاهر بعضهم بعضابا لقدث بالمعاصي وجعل منه ابنجاعة افشاء مايكون بنالروجين من المباح و أو يده الخبر المشهور في الوعب دعليه (وانمن الجاهرة) وفير واله وان من الجهار أى الاظهار والاذاعة (أن يعمل الرجل سرائم يخبريه) قال العراقي متفق عامه من حديث أبي هر برة اله قلت وكذلك رواه أبو يعلى وغيرهم ولفظهم جيعاأن يعمل الرحل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى فيقول علت البارحة كذاوكذا وقد بات بسترريه ويصبح يكشف سترالله عنه ورواه الطبراني في الاوسط والصغير بسند ضعيف منحديث أبي قتادة وفيه بعد قوله الاالجاهر سالذي بعمل العمل بالليل فيستره ربه غيصم فمقول بافلان اني علت المارحة كذاوكذافكشف سترالله عنه واعلوان اشهارالذنب في الملاحناية منه على سترالله عز وحل الذي اسدله عليه وتحر يك لرغبة الشرفين أسمعه أو أشهده فهماحناسان انضمتا الىحناسة فتغلظت بهفان انضاف الىذلك الترغب الغبرفيه والجل عليه صارت جناية رابعة وتفاحش الامروسيأتي للمصنف في المهلكات ان الكشف المذموم اذاوقع على وجه المحاهرة والاستهزاء لاعلى وحه السؤال والاستفتاء بدليل خبرالمحترف المتقدم في كتاب الصوم فانه أخمر يحاله الني صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه وقال النووي بكره لن ابتلى عصمة أن يخبر غيره بهابل يقلع ويندمو بعزم على الابعود فال أخبر بهاشيخه ونعوه عن رجو باخداره ال يعلم مخر حامنها أوماسليه من الوقوع في مثلها أو يعرفه السبب الذي أوقعه فهاأو يدعوله وتعوذاك فهو حسن وانمايكره لانتفاء المصلحة (وقال صلى الله عليه وسلم من استمع سرقوم) كذافي النسخ وفي بعضها بين قوم وفي أخرى من قوم (وهمله)أى لاستماعه (كارهون) الجلة حالمن القوم أومن ضميرا سمع بعني حال كونهم يكرهونه لاجل أستماعه أويكرهون استماعه اذاعلواذاك أوصفة قوم والواولة كبدلصوقها بالموصوف (صبفى أذنه) وفي رواية أذنيه (الآ للنوم القيامة) بفتح الهمزة المدودة وضم النون أفعل قال الجوهري هومن أبنية الجع ولم يحي عليه الواحد الاالا من وهو الرصاص أوالخالص منه أوالاسود أوالاسف أوالقصد بر والحلة احمار أودعاء عليه وفيه وعيدشديد وموضعه فهن يستمع بمفسدة كنمية امامستمع حديث قوم بقصدمنعهم من الفسادة وليتحرز من شرهم فلايدخل تحنه بلقد يندب بل يحب يحسب الواطن والوسائل حكم المقاصد قال العراقي رواه المخارى من حديث ابن عباس مرفوعا وموقوفاعليه وعلى أبي هريرة أيضا اه قلت ورواه من حديث ابن عباس أيضام فوعا الطبراني في الكبير باسناد حسن وفيه زيادة ولفظه من اسمع الى حديث قوم وهمله كارهون صف أذنيه الا تناومن أرىء منيه مالم تريا كاف ان بعقد شعيرة وأخرجه الاسماعيلي في المستخرج و زاديع ذب بهاوليس بفاعل وفي رواية بين شعيرتين

وقد قال صلى الله عليه وسلم كل أمنى معافى الا المجاهرة المجاهرة أن يعمل الرجل السوء سرائم يخبربه وقال صلى الله عليمه وسلم من استمع خبر قوم وهم له كارهون صب فى اذنه الاتنابوم القيامة

ومنهاان يتقى مواضع النهم صيانة لقلوب الناسعن سوء الظن ولالسنتهم غن الغيبة فالمهم اذا غصوا الله بذكره وكان هو السبب فيه كان شريكا قال الله تعالى ولا تسبوا الله عدوا بغير علم وقال صلى الله عليه وسلم كيف ترون من يسب أبو يه فقالوا وهل من أحديس أبو يه فقال المرضى الله عنه وهل من أحديس أبو يه فقال نع يسب أبوى غيره فيسبون أبو يه (٢٧٢) وقدر وى أنس بن مالك رضى الله عنه

أنرسول الله صلى الله عليه وسلم كام احدى نسائه فر بهر حل فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بافلان هذه زوجتي صفية فقال بارسول اللهمن كنت أظن فيه فاني لمأكن أظن فلنفقال انالشمطان یحری منابن آدم محری الدم وزادفي رواية اني خشيتأن يقذف فى قلوبكا شيأوكانار جلين فقال على رسلكما انهاصفية الحديث وكانت قدر ارته فى العشر الاواخرمن رمضان وفالعر رضى الله عنه من أقام نفسه مقام التهم فلا باومن من أساء به الظن ومر بر جل يكام امرأة عملي ظهر الطريق فعلاه بالدرة فقال باأمرا لمؤمنن انهاام أتى فقال هالحث لا راك أحدمن الناس \*ومنهاأن تشفع لـ كلمن له حاحة من المسلمن الىمن له عنده منزلة و يسعى فى قضاء عاحمة عا بقدرعليه قال صلى الله علىموسلم انى أوتى وأسئل وتطلب الى الحاحة وأنتم عندى فاشفعوالتؤحروا و يقضى الله على بدى نسهماأحب وقالمعاوية

(ومنهاانيتقي مواضع التهم صانة لقاوب الناس عن سوء الفلن) به (و) صيانة (الالسنتهم عن الغيبة فانهم اذاعصوا اللهبذ كره وكان هوالسب فيه كان شريكا فالهالله تعالى ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسموا الله عدوا بغيرعلم) أى لا تسببوالسب آلههم فعرالى تجاو زهم عن الحدودو يجهلون فيسبون الله عزو جل فتكونوا انتم السب في ذلك (وقال صلى الله عليه وسلم كيف ترون من بسب أبو يه) أي يشتمهما (فقالوا وهل من أحديسب أبويه) هذالايكون (قال نع يسب أباغيره) وفي نسخة أبوي غيره (فيسبون أبويه) قال العراق متفق عليه من حديث عبدالله بن عرون عوه (وقال أنس) رضي الله عنه (انرسولاللهصلى الله عليه وسلم كلم احدى نسائه فريه رجل)ورآه يكلمها (فدعاه رسول اللهصلي الله عليه وسلم فقال بافلان هذه زوجتي صفية فقال بارسول الله منكنت أطنفيه فانحام أكن أطن فيك فقال ان الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم) رواه أحدو الشيخان وأبودا ودمن حديثه وقد تقدم مفصلافي كتاب الصوم (و) زاد (في رواية) أخرى فقال (انى خشيت ان يقذف في قاو بكم اسمأ وكانا رجلين فقالعلى رسلكماانها صفية الحديث وكانت قدرارته فىالعشر الاواخرمن رمضان) فشيعها الىمنزلها ر وا. الشيخان وأبو داود وابن ماجه من حديث صفية وقد تقدم شرح هذا الحديث في كتاب اسرار الصوم (وقال عربن الخطاب رضى الله عنه من أقام نفسه مقام التهم فلا ياومن من أساء الظن به) نقله الذهبي في مناقب عمر والا ماعملي كذلك (ومر) رضي الله عنه (مرجل يكلم امر أة على ظهر الطريق فعلاه بالدرة) أى رام أن بضر به بها (فقال)مه (يا أميرا الومنين انها أمر أتى) أى ليست باجنبية (فقال فهلا حيث لابراك الناس) أورده الذهبي والاسماعيلي كالهما في مناقب عر (ومنها ان يشفع لكل من له عاحة من انوانه (المسلمن عند) كل (من له عنده منزلة) وجاه (ويسعى فى قضاء حاجته) وأعمام مراده ( عمايقدر ) عليه و عكنه ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى أونى وأسلل ) أى يأتونى الناس و مسألوني (وتطلب الى الحاجة وأنتم عندى) أى حاضرون (فاشسفعوا لتو حرواو يقضي الله على يدى نبيه مَاأُحب) نوحى أوالهام ماقدر في عله انه سيكون من اعطاء أوحرمان أوماأحب من موجبات قضاء الحاجة أوعدمها قال العراقي متفق عليه من حديث أبوموسي نحوه اهدات أخر جاهمن طريق ريد ابن عبد الله بن أبيردة عنجده عن أبي موسى قال اذاجاء السائل أوطلبت المماحدة قال فذكره وكذاك رواه أنوداود والترمذي والنسائي كلهم في الادب كان اذا أتاه طالب حاحة أوطلت المه حاجة أقبل على جلسا أموقال اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان نبيه ماشاء وفى لفظ لابى داودو يقضى الله على لسان نبيه ماشاءوهي موضحة لعني رواية الصحين (وقال معاوية رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا الى تؤجروا انى أريدالامر فاؤخوه كي تشفعوا الى فتؤجروا )رواه أبوداودوالنسائي وابن عساكر من طريق همام بن منبه عن معاوية قال ان الرحل لسألني الشي فامنعه كي تشفعوا فتؤ جروها وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا أؤ حروا وقد سقط هذا الحديث عند العراقي (وقال صلى الله علمه وسلم مامن صدقة أفضل من صدقة اللهان قيل وكيف ذلك) بارسول الله (قال الشفاعة يحقن ماالدم) أى عنعهان يسفل يقال حقنت دمهاذا حل به القتل فأنقذته (وتجرب اللفعة الى آخر ويدفع بها الحكر وه عن آخر ) قال العراقي رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق واللفظاله والطبراني فيالكبير من حديث سمرة بنجندب بسندضعيف اه قلت فيه أبو بكرالهذلي ضعفه أحمد

( ٣٥ - (اتحاف السادة المتقين) - سادس ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعو الله تو حروا انى أريد الامروأ و حرف الله فالم وتأخر من الله فالمان قبل و كيف ذلك قال الشفاعة على المرود عن المرود عن آخر على المرود عن آخر المرادد عن المرادد

وروى عكرمية عين انعداس رضى اللهعنهما أنزوجر رة كان عبدا يقال له مغنث كاني أنظر السه خلفها وهو سكى ودموعه تسسل على لحسه فقال صلى الله عامه وسلم العياس ألاتعب منشدة تحسمغنث لعر مرة وشدة بغضهاله فقال النبي صلى الله عليه وسلملو واحعتمه فأته أبو ولدك فقالت بارسول الله أتأمرني فافعل فقال لاانحاأناشافع \* ومنهاأن يبدأ كلمسلم منهم بالسلام قبل الكلام و يصافحه عند السلام قالحلي الله علمه وسلم "من بدأ مالكلام قبل السلام فلاتعسوه حتى بدأ بالسلام وقال بعضهم دخلت على رسول الله صلى الله علمه وسلم ولم اسلم ولم أستأذن فقال الني صلى الله علمه وسلم ارجع فقل السلام علمكم أدخل وروى عار رضى الله عنده قال قال رسولالله صلى الله علمه وسلماذا دخلنم بيوتكم فسلموا عملي أهلها فان الشيطان اذاسل أحدكم لم مدخل سته وقال أنسرضي الله عنه خدمت الني صلى الله علىموسلم عمانى عيم فقاللى ياأنس أسبدخ الوضوء بزدفى عرك وسلم علىمن لقبنه من أمدني تكثر حسناتك واذادخلت منزلك فسالمعلى أهل بدلك مكثر بندر ستل

وغيره وقال المخارى ليس بالخافظ ثم أورداه هذا الخسير كذافى الميزان وقدر واه أيضاالبهق فى الشعب ولفظه أفضل الصدقةصدقة اللسان قالوا بارسول اللهوماصدقته قال الشفاعة يفك ماالاسيرو يحقن بماالدم ويجرب اللغروف والاحسان الى أخيل ولدنع عنه الكريهة وفى سنده مروان بن جعفر السهرى أورده الذهبي في الضعفاء (وروى عن عكرمة) مولى ابن عباس روى له مسلم مقر ونا بغيره واحتم به الباقون (عن ابن عباس) رضى الله عنهما (انزوجير برة كان عبدا) الود (يقالله مغيث) كان من موالى أبى أحدبن بحش (كانى أنظر اليه) يدور (خلقها) لما اشترته اعائشــة رضى الله عنها فاعتقتها (يسكى ودموعه تسيل على لحيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب والدعبد الله راوى الحديث (الاتعب من شدة حب مغيث لبريرة وشدة بغضير ترة مغيثا) وذلك لماخيرها (فقال النبي صلى الله عليه وسلم) لبر برة (لوراجعتيه فأنه أبو ولدك فقالت يأرسول الله أنام ففافعل) لان أمره مطاع (فقاللا اعماأنا شافع) قال العراق رواه العارى قلت وقدر وى مسلم من هذا الحديث من طريق هشام ابن عروة عن أبيسه عن عائشة انهاأ عنقت ربرة ولهاز وجمولي آل أبي أحد فيرهارسول اللهصلي الله عليه وسلم فاختارت نفسهاوفي لفظ فيرهاوكأن زوجهاعبدا فاختارت نفسهاولو كانح المخبرهاولم يقل النارى ولو كان حوالم يخيرها وقال في بعض طرقها فيرهامن زوجها فقالت لواعطاني كذاوكذا مابت عنده (ومنها ان يبدأ كل مسلم بالسلام قبل الكلام) أى بسلم عليه قبل ان يكامه (و يصافحه عند السلام) أى يضع يده فى يده وذلك من تمام المعبة (قال صلى الله عليه وسلم من بدأ بالكلام قبل السلام فلاتعبه حتى يبدأ بالسلام) لانمن أهمل السلام وبدأ بالكلام فقد ترك الحق والحرمة فقيقان لا يجاب وجدى بان لا يهاب قال في التعنيس وغيره هذا في الفضاء فيسلم أوَّلا ثم يتكلم وأماني البيوت فيستأذن فاذأدخل سلم هكذا قيل وفيه نظر قال العراق رواه الطبراني في الاوسط وأبو تعيم في اليوم والليلة واللفظ لهمن حديث ابن عمر بسند فيهلين اه قلت وكذلك وواه ابن السني في عمل وم وليلة ورواه أبو نعمر فى الحلية من طر بق هشام بن عبدالله عن بقية عن عبد العز يزين أبى روادعن نافع عن ابن عريم قال غريب من حديث عبد العز زلم نكتبه الامن حديث بقية وفي سند الطبراني هرون بن محد أبو الطب وهوكذاب وافظ الطبراني وأبو نعيم من بدأ بالكلام قبل السلام فلانحسوه وروى أحمد والحكم والطبراني في الكبير من حديث أبي امامة من بدأ بالسلام فهوأ ولى بالله و رسوله (وقال بعضهم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسلم ولم استأذن فقال صلى الله عليه وسلم ارجيع فقل السلام عليكم أدخل) وهذه صورة الاستئذان قريبا وفي بعض النسخ وأدخل والاولى هي الصواب قال العراقي واه أبوداود والترمذى وحسنه منحديث كادة بن الحنبل وهو صاحب القصة اه قلت كادبن الحنبل الغسانى وقيل الاسلى أخوصفوان بن أمية لامه وكان اسودخدم صفوان وأسلم بعدمر وىله اصحاب السنن (و روى جابر ) بن عبد الله رضى الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاد خاتم بموتكم فسلموا على أهلها فأن الشميطان اذاسلم أحدكم لم يدخل بيته) قال العراقي رواه الخرائطي في مكارم الاخلاق وفيهضعف اه قلت وروى البهقي من من سل قتادة اذادخلتم بينافسلوا على أهله فاذاخر جتم فاودعوا أهله بسلام (وقال أنس) بنمالك رضى الله عنه (خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عُمان جيم ) وروى الزى فى الهذيب عن أنس قال قدم رسول صلى الله عليه وسلم وأناابن عشر سنين وتوفى وأنا ابن عشر بن وعنه أيضاقدم صلى الله عليه وسلم وأنااب عان سنين فذهبت بي أمى اليه وعنه أيضا خدمت رسول الله صلى الله عامه وسلم عشر سنين لم يضر بني ضربة ولم يسبني ولم يعبس في وجهبي (فقال ياأنس أسبخ الوضوء بزد في عمرك وسلم على من لقيته من أمتى تكثر حسناتك واذاد خلت منزاك فسلم على أهل بيتك يكترخير بيتك قال العراقي رواه الخرائطي في مكارم الاخلاق واللفظ له والبهق في الشعب باسناد

وقال أنس قال رسول الله صلى الله علىه وسلم اذا النسقي المرؤ منان فتصافحاقسمت بينهدما سعون مغفرة تسع وستون لاحسنهما بشرا وقالالله تعالى واذاحستر بتعسة فموا بأحسن منهاأوردوها وقالعلمه السلام والذى نفسى بده لاندخاوا الحنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنواحتى تحالوا أفلاأدلكم عسليا علاذاعلتموه تعاسم قالوا الى ارسول الله قال افشوا السلام بينكم وقال أيضا اذا سلم المسلم عملي المسلم فردعله صلت علمه الملائكة سيعنامرة وقال صلى الله علمه وسلم ان الملائكة تعدمن المسلم عرعلى المسلم ولايسلم عليه وقال عليه السلام يسلم الراكب على الماشي واذا سلم من القوم واحدأحزأ

ضعيف والمترمذي وصحعه اذادخلت على أهل بيتك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك اه قلت ورواه ابنعدى والعقيلي بزيادة ولاتبيت الاوأنت طاهر فانك انمتمت شهيدا وصل صلاة الضعي فانها صلاة الاوًا بين قبلك وصل بالليل والنهار تحبك الحفظة ووقرال كبير وارحم الصغير تلقني غدا (وقال أنس)رضي الله عنه (اذا التق المؤمنان فتصافها) أى وضع كل منهما بده في يدصاحبه (قسمت بينهما سبعون مغفرة) وفى نسخة رحة (تسع وستون لاحسنهما بشرا) بالكسرأى طلاقة الوجه وتبسما وحسن اقبال هكذاوجد سياق هذا الحديث في هذا الموضع وسيأني ذكره بعد قريبا ولم يذكره العراقي هذا (وقال الله تعالى واذا حميتم بتحمة فحموا بأحسن منهاأو ردوها وقالصلي الله عليه وسلم والذى نفسي سده لاندخاون الجنة حتى تؤمنوا) بالله تعالى (ولاتؤمنوا) أى لايكمل اعمانكم (حتى تعانوا) أى يحب بعضكم بعضا أفلاأ داركم على عمل اذاعملتموه تعاسم قالوا بلي بارسول الله قال افشوا السلام بينكم) قال العراق رواهمسلم من حديث أبيهر مرة اه قلت وكذاك واهأجدو أبوداود والترمذي وابن ماجه وابن حبان فرواه مسلم وانماجه عن أبى بكر س أبى شبية عن الاعش عن أبى صالح عن أبى هر مرة ورواه مسلم أ بضاعن أبي حيثمة زهبر بنح بعنح برعن الاعش ورواه أحدعن وكسععن الاعش ورواه المعارى فى الادب المفردمن طريق العلاء بنعبد الرجن عن أبيه عن أبي هر وهورواه الطبراني في الكبيرمن حديث ابن مسعود (وقال) صلى الله عليه وسلم (أيضا اذاسلم المسلم على المسلم فردعليه) بان قال وعليكم السلام (صاتعليه الملائكة سبعين مرة) قال العراقي ذكره صاحب الفردوس من حديث أبي هر مرة ولم يسنده ولده (وقال صلى الله عامه وسلم يسلم الراكب على الماشي واذا سلم واحد من القوم أخراعهم) قال العراقي رواهمالك فى الوطأعن زيد بن أسلم مسلاولابي داود من حديث على بحرى عن الحاعة اذامروا ان يسلم أحدهم و يجزئ عن الجاوس ان رد أحدهم وفى العدين منحديث أيهر رة سلم الراك على الماشى الحديث وسمأنى فى بقية الماب اه قلت الجلة الاولى من الحديث يأتى ذكرها قريبامع بقيتها وأما مرسل زيد بنأسل فرواه أيضاعب والرزاق فى المصنف عن معمر عن زيدبن أسلم أتم ممافى الموطأ ولفظه اذام القوم فسلمأ حدهم أحزأعنهم واذاردأ حدهم كفي ورواءابن عبدالبرمن طريق ابنس يجعن زيد ابن أسلم كذلك ولم يذكر من وصله قال الحافظ في أمالي الاذ كار وقد ظفرت به في الحلية من روايه ابن كثير عن زيد بنأسلم عن عطاء بن بسار عن أبي سعيد الخدرى أورداه في ترجة نوسف بن اسباط اه قات لفظ الحلية حدثنا الراهيم بن محدب عبى والحسين بن محد قالا جدينا محد بنا السبب حدثنا عبد الله بنجييق حدثنا نوسف بناسباط عنعباد البصرى عنزيد بنأسلم عنعطاء بنسار عن ألى سعدد الدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذامر رجال بقوم فسلم رجل من الذين مرواعلى الجالسين ورد من هؤلاء واحد أخزأعن هؤلاء وعن هؤلاء غريب من حديث زيدوعباد لمنكتبهالامن حديث نوسف اه وأماحديث على الذي ذكره العراقي فقدأخبرني به عربن أحد بن عقبل أخبرنا عبدالله بن سالم أخبرنا مجدس العلاءالحافظ أخبرناسالم ب محد أخسرنا محدين أحدين على أخسرنا أبو يعلى الانصارى أخبرنا أنو الفضل الحافظ أخبرني عبدالله منعمر الحلاوي أخبرنا أجدمن كشفندي أخبرنا أبوالفرج الجراني أخريرنا أنوأجد بن سكعمه أخبرنا أنوالقاسم منالحصن أخبرنا أنوطال من عملان أخريزاأبو مكر الشامى حدثنا محدين بشير حدثنا الحسن بن على الحلواني حدثنا عبد الملك بن الراهيم الجدى حدثنا معيد بن خالدا الخراعي من أهل المدينة حدثناعبد الله بن الفضل حدثني عبيدالله بن أبي وافع عن على رضي التهعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن الجاعة اذامروا ان سلم أحدهم و يحزئ عن الجاوس ان ردأ حدهم هذا حديث حسن أخرجه أبوداود عن الحسن الحاواني فوقع لناموافقة عالية ورجاله رجال الصحيم الاالخراعي ففي حفظه مقال وقد تفرديه ليكن له شاهدقال الطبراني في الكبير حدثنا

الراهم بنهائم حدثنا كثير بن يعى حدثنا حلص بنعر الرقاشي حدثناعبدالله بن حسن بنحسن بن على من أبي طالب عن أبيه عن جده رضى الله عنه قال قبل بارسول الله القوم يأتون الدار فيستأذن واحد منهم ايجزئ عنهم جيعاقال نعم فال فيأذن واحدمنهم أيجزى عنهم قال نعم قيل فالقوم عرون فيسلم واحد منهم ايجزئ عنهم قال نعم قال فيردر حلمن القوم ايجزئ عن الجميع قال نعم قال الحافظ فى الامالى وأسناده يصلح للاعتبار وأخرجه أنضاابن السني في عل نوم وليهلة والبهقي في الشعب (وقال قتادة) بن دعامة البصرى النابعي رجهالله تعالى (كانت عيدمن كان قبلكم السعود) على الجباه وقبل المراديه الانعناء (فاعطى الله تعالى هذه الامة السلام وهي تحية أهل الجنة) قال الله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام (وكان أنوادر بس الخولاني) عائدالله بنعدالله سمع من كار الصحابة وكان عالم الشام بعد ابى الدرداء تقدمت ترجته (عرعلى قوم فلايسلم عليهم ويقول لاعنعني )من السلام (الااني أخشى ان لا يردوا فتاعنهم الملائكة) أى فا كُون سبماللعنهم ولقد كأن الفخراب عساك لاعر على مدوسة الحنابلة فقيل له فقال اخشى ان يقعوا فى فا كون سيالقتهم يشير الى ما كان بينهم وبين الاشاعرة من المخاصمات (والمصافحة أيضاسنة مع السلام) اىعنده أو بعده وأماقبله فلا (و) روى انه (جاءر جل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سَلَامِ عليكَ ) وفي نسخة عليكم وفي أخرى السُلام عليكم (فُقالله رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر حسنات فحاءآ خرفقال سلام علمكم ورحمةالله فقال عشر ون حسنة فحاءآ خرفقال سلام علمكم ورحمة الله وبركاته فقال الاثون حسنة) قال العراقي روا ، أبود اودوالترمذي من حديث عران بن حصين قال الترمذي حسن غريب وقال البهق في الشعب اسناده حسن اه قلت رواه الدارى وأحدو أبوداود جمعاعن محمد ابن كثيرعن جعفر بن سليمان عن عوف الاعرابي عن أبير جاءعن عران بن حصين رضي الله عنهما قال جاءر جل الى الذي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فردعليه ثم قال عشر ثم جاءر جل آخرفقال السلام عليكم ورحة الله فردعليه وقال عشر ون عجاءر جل آخر فقال السلام عليكم ورحة اللهو مركاته فردعليه وقال ثلاثون ورواه أحد أيضاعن هوذة بنخليفة عنءوف عن أبير جاء وهوالعطاردي فلمذ كرعمران قال وهكذار واه غيرهودة عن عوف مرسلاور واه النرمذى عن الدارى ورواه أيضا عن الحسن الجورى والنسائي عن أبي داود الحراني كالاهماءن محدين كثير وللعديث شاهد جيدمن حديث أبي هر مرة أخرجه البخارى فى الادب المفرد قال أناعبد العزيزين عبدالله أنا محدين أبى كثير عن يعقوب بنزيد التميىءن سعيد المقبرى عن أبيهر ورضى الله عنه ان وجلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهوفى مجلس فقال السلام عليكم فقال عشرحسنات قال عمررجل آخرفقال السلام عليكم ورحة الله فقال عشرون حسنة قال فررجل آخوفقال السلام عليكم ورجة الله وبركاته فقال الاثون حسنة وهذا السياق بعينه هوسياق المصنف وهو أقربمن سياق حديث عران الذي تقدمذ كر وانما تبعنا فيما لحافظ العراقي ورواته منشرط الصحيح الابعقو بوهو صدوق وقد أخرج النسائى فى الكبرى من طريق الراهم بن طهمانءن يعقو ببن زيدحديثا آخرفى السلام بهذا الاسنادوذ كرفى سنده اختلافا على سعيد المقبرى وأخرج أبوداود عن اسحق الرملي عن سعدين أبى مريم عن انع بن يزيدعن أبى مرحوم عن سهل بن معاذبن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه انر جلاأت الى عبلس فيمرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فردعليه وقال عشر حسنات عماءر جل آخرفقال السلام عليكم ورجة الله فردعليه وقال عشر ونحسنة ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحة الله وبركاته فقال ثلاثون وجاءه آخر فقال ومغفرته فقال أربعون عقال هكذا تكون الفضائل وأخرج الطبرانى عن الحسن الحلوانى عن أبي اسامة عن موسى عن أنو ببن خالد عن مالك بن التيهان رضي الله عنه اله جاء الى رسول الله على الله عليه وسلم فقال السلام عالم خذكر نحوحديث أبيهر مرة وهذا مكن ان يفسر به من لم يسم فى حديث أبي هر مرة

وقال قتادة كانت تحمةمن كانقبلكم السحود فاعطى الله تعالى هذه الامة السلام وهى تعدة أهل الحنة وكان أبومسلم الخولاني عرعلي قوم فلا سلم علمم و يقول ماعنعني الاأنى أخشىان لاردوافتلعنهم المسلائكة والصافحة أيضاسنة مع السلام و حاءر حل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام علمكم فقال علمه السالم عشر حسسنات فاءآ خرفقال السلام علىكرورجمةالله فقال عشر ونحسنة فاء آخرفقال السالام عليكم ورجمة الله ومركاته فقال ثلاثون

(وكان أنس) رضى الله عنه (عر على الصيبان فيسلم علم موروى) هو (عن رسول الله صلى الله علمه وسلم اله فعل ذلك ) قال العراق رفعه متفق عليه اه قلت قال الخارى في الصحيم حدثنا على بن الجعد حدثنا شعبة عن سيار قال كنت أمشى مع ثابت البناني فر بصيان فسلم عليهم وحدث أنس انه كان مع أنس فربصيبان فسلم علهم وحدث أنسانه كانمع الني صلى الله عليه وسلم فربصيبان فسلم عليهم ورواه آبو بكر الشافعيعن أحدبن بشرعن على بن الجعدورواه أبونعيم في المستخرج عن أبي بكر الا حرىءن أحدبن يحيى الحلوانى عن على بن الجعد ور واه الدارى عن سهل بن حماد عن شعبة ورواه مسلم والنسائي جمعا عن عرو بنعلى عن محد بن جعفر عن شعبةور واه أحدهن محد بن جعفر ور واه الترمذي عن رياد بنجى عنسهل بمحاد ورواهمسلم أنضامن وجهنعن هشم عن سارقال في أحدهما كشعبةوفي الاسخر بغلمان وقال أبو بكرالشافعي حدثنا مجدين الازهر حدثنا أبوالوليد حدثنا حادين سلة عن ثابت عن أنس ان الذي صلى الله عليه وسلم مر بغلمان وأنافهم فسلم عليناوقال عبد بن حيد في مسنده حدثنا هاشم بنالقاسم حدثنا سليمان بن المغيرة عن أابت عن أنس قال مررت على غلمة يلعبون فقمت أنظر الى لعجم فاعرسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم ورواه أحدمط ولاعن هاشم بن القاسم ورواه أبوداود عن القعنى عن سلمان بن الغيرة وقال عبد الله بن أحد بن حنبل في روائد المسند حدثنا أبي قال حدثنا وكبع عن حبي القبسي عن ثابت عن أنس قال مرعلمنا الذي صلى الله علمه وسلم و نعن نلعب فقال السلام عليكم ياصبيان أخرجه ابن السنى من رواية ابن أبي سمينة وأنونعيم فى الحلية من رواية مجاهد بنموسى كلاهما عن وكبعبه (وروى عبد الجيدبن بهرام) الفزارى المدائني صدوق روىله المعارى في الادب المفرد والترمذي وابن ماجه (انه صلى الله عليه وسلم مرفى المسجد بوماوعصبة من النساء قعود فاوماً بده بالتسليم وأشار عبدالحيد بيده الى الحكاية) قال العراقير واه الترمذي من رواية عبدالحيد بن مرام عنشهر بن حوشبعن أسماء بنت يز يدوقال حسن وقال أجداد بأس به ورواه أبوداودوا سماحه من رواية ابن أبى حسين عن شهر اه قلت قال أحد في مسنده حدثناها شم من القاسم قال حدثنا عبد الجيد بن بهرام عن شهر بن حوش قال سمعت أسماء بنت يزيد بن السكن تقول انها كانت في نسوة فرالنبي صلى الله عليه وسلم فالوى بيده المهن بالتسليم الحديث هكذا أخرجه الترمذي من طريق عبد الجدوقال حسن وقال أحدلاماس برواية عبدالجيد وقال أبوداود حدثناأبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان عن ابن أبي حسين عن شهرعن أسماء بنت نزيدانها بيناهي في نسوة مرعلهن النبي صلى الله عليه وسلم غسلم علمن رواه الدارى عن الحكم بن افع عن شعب بن أبي حزة عن ابن أبي حسن به (وقال صلى الله عليه وسلولا تبدؤا المهودو) لا (النصارى بالسلام) لان السلام اعزاز واكرام ولا يجوزذ لك الهم بل ينبغي الاعراض عنهم وترك الالتفات تصغيرا لشأنهم وتحقيرا (واذالقيتم أحدامهم في طريق) فيمزحة (فاضطر وهم) وفي لفظ فاضطر وه أى الجؤه (الىأضيقه) بحيث لايقع فى وهدة ولايصدمه نحو جدار فان كان الطريق واسعافلانضيق علمم لانه أيذاء بلاسب وقدم سناعن ايذائهم قاله القرطبي قال العراقير واه مسلم من حديث أبي هر مرة اه قلت أخبرناعر بن أحد بن عقيل أخبرناعلى بن عبد القادر الطبرى عن أبيه أخبرنا عد بن عبد الرجن الحافظ أخبرنا أحد بنعلى الحافظ أخبرنا عبدالرجن بنأحد بنمبارك أخبرناعلي بناسمعمل بنقريش أخبرناعبدالمعم الحرانى عن أبى الحسسن الجال أخبرنا أبوعلى الحداد أخبرنا أبونعيم فالحدثناعبدالله ابنجعفر حدثنا بونس بنحيب حدثنا أبوداود الطمالسي حدثناشعبة عن سهمل بن أبي صالح عن أمه عن أب هر يرة رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم انه قال في أهل الكتاب لا تبدؤهم بالسلام واذا لقيتموهم فىطريق فاضطروهم الىأضيقها أخرجه أحدعن محد بنجعفرعن شعبة فوقع لنابدلاعاليا وأخرجه مسلمعن محمد بنالمثني عن محمد بنجعفر وأخرجه أنوعوانة فيصححه عن يونس بنحبي فوقع

وكان أنس رضى الله عنده عدر على الصدان فنسلم عليهم و بروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك و روى عبد الجدد بن جرام أنه صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم وأشار عبد الحدد الحالم وأشار عبد الحالم وأشار عبد الحالم السلام لا تبدؤا المهود ولا النصارى بالسلام وأذا المهود ولا النصارى بالسلام وأذا المهود ولا النصارى بالسلام وأذا المهود ولا في النصارى السلام وأذا المهود واذا النصارى السلام وأذا المهود واذا النصارى السلام وأشارى الماروي المار

وعن أبي هر برة رضي الله عنه قال قالر سول الله صلى اللهعله وملم لاتصافوا أهل الذمة ولا تبدؤهم نالسلام فاذا لقيموهمفى الطر بق فاضطروهم الى أضيق الطرق قالتعائشة رضى الله عنهاان رهطامن الموددخلواعلى رسولالته صلى الله عله وسلم فقالوا السام علمان فقال الذي صلى الله عليه وسلم عليكم قالتعائشة رضى اللهعنها فقلت سل عليكم السام واللعنة فقالعلمالسلام ماعائشة ان الله بعد الرفق في كلشي قالتعائشة ألم تسمع ماقالوا قال فقدقلت علمكم وقال علمه السلام سلم الراكب على الماشي والماشيعلى القاعدوالقلمل على الكثير والصغير على

لناموافقة عالية (وعن أبي هر برة) رضى الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصافحوا أهل الذمة ولاتبدؤهم بالسلام) لم يذكر والعراق وأخرجه البهق فالشعب من حديث على بلفظ لاتصافوهم ولاتبدؤهم بالسلام ولاتعودوا مرضاهم ولاتصاوا عليهم والجؤهم الىمضابق الطرق وصغروهم كما صغرهم الله (وقالت عائشة رضي الله عنها انرهطا من الهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك فقالت عائشة) ففهمتها فقلت (عليكم السام واللعنة فقال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب الرفق في كل شي قالت ألم تسمع ما قالوا قال فقد قلت عليكم) متفق عليه من طريق الزهرى عن عروة عنها وفده ألم تسمع مافالوا لفظ مسلم عن سفيان قدقلت عليكم للاواو ولفظ شعب عند المخارى وعليكم وأخرج البزار هذا الحديث من وجه آخر عن أنس فيه زيادة فقال في روايته فقالوا السام عليكم أي تسامون دينكم وقال فى آخره عليكم أى عليكم ما قلتم هكذا فى نفس الحديث و يغلب على الظن ان التفسير مدرج فى الخبر من بعض رواته لمكن الادراج لاشت بالاحقال وقال أوداود الطمالسي حدثنا شعبة عن هشام بنزيدعن أنس عمالا ارضى الله عنه قال أتى رجل من أهل الكتاب فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السام عليك فقال عررضى الله عنه الاأضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم عليكم أهل المكاب فقولوا وعليكم وأخرجه أحدعن سليمان بنداودو روح بنعبادة كالاهما عن شعبة وقال بعدةوله عنقه فقالر سولاالله صلى الله عليه وسلم لاوأخرجه البخارى من طريق بن المبارك عن شعبة وفيه فقالوا ألانقتله ولم يسم عمر وأخرجه الطعراني في الكمير من حديث زيدن أرقم قال بينا أناعند النبي صلى التهعليه وسلم اذأقبل رجل من المهود يقال له تعلبة بن الحرث فقال السام عليك بالمحد الحديث وسنده واه الا أنه يستفادمنه تسمية الذي سلم وقال أنونعيم في المستخرج حدثنا محدثنا محدثنا محدثنا محدثنا حدثنانوسف بنسعد حدثنا عاج بنعمد قال قال ابن حريج أخبرني أنوالز بيرانه سمع جارا رضى الله عنه يقول سلمناس من المود على الذي صلى الله علمه وسلم فقالوا السام علمك با أبا القاسم فقال وعليم فقالت عائشة رضى الله عنها وغضبت ألم تسمع ماقالوا قال بلقد سمعت ورددته اعلمهم انانحاب عام مولا عالون علىناأخو حه مسلمين عاج بنالشاعر وهر ونالحال كالاهماعن عاج بن محد و يستفادمنمر فع اشكال العطف في الحواب (وقال صلى الله عليه وسلم يسلم الواكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكمير) قال العراقى متفق عليه من حديث أبي هر مرة ولم يقل مسلم والصغير على الكبير اه قلت قال ألو محد الفاكهي في تاريخ مكة أخبرنا أبو يعي بن أبي مسرة قال حدثنا أبي حدثناهشام بن سلمان عن ابن جريم قال أخبرني رياد بعني ابن سعد ان تابتا بعني ابن عياض مولى عبد الرحن بن ريدبن الخطاب أخبره انه سمع أباهر برة رضى الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله علمه وسلم سلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقلل على الكثير أحرجه الحرث من أبي اسامة وأحد جمعاعن روح النعمادة عنابن ويجوأ فرجه الخارىءن اسعق بنابراهم ومسلمان عد بنمرز وق وأوداودعن يحى من عربى ثلاثة م عن روح وأخرجه أجداً بضاعن عبدالله من الحرث والمخارى أيضامن واله مخلد ا من مز مدومسلم أيضامن ووايه أبي عاصم كلهم عن ابن حريج وأخوجه النزمذي من رواية الحسن البصري عن أني هر وه بلفظه وأشارالي انقطاعه وان الحسن لم يسمع من أبي هر وه على العجيم وفي و واية للخاري سلم الصغير على الكبير وقد ترجمه في كتاب الاستئذان باب تسايم الصفير على الكبير وقال الراهم بعنى أت طهمان عن موسى منعقمة عن صفوان سلم عنعطاء من سار قال سلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير وقد وصله البهق في الشعب من طريق أحد بن حفص بنعبدالله السلى قالحد ثناأي حدثناا واهم بنطهمان عنموسى بنعقبة عنصفوان بسلم عن عطاء بنسار عن أبي هر مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذ كره وكذاك أخرجه المخارى موصولافي كاب الادب المفرد

وقال عليه السلام لا تشهوا بالهود والنصارى فان تسلم الهود بالاشارة بالاصابع وتسلم النصارى بالاشارة بالاكف قال أبو عيسى اسناده ضعيف وقال عليم الساده ضعيف وقال عليم الساده ضعيف وقال أحدكم الى تجلس فليسلم فان بداله ان يجلس فليسلم فان بداله ان يجلس فليسلم غاذا قام فليسلم فليست الاولى باحق من الاخسيرة عن أحدين أبي عروهوأحد بن حنص المذكوروأ خرجه أيضافى الصحيح موصولا من وجه آخر وكذلك الترمذي كلمنهما من طريق ابن المبارك عن معهم عن همام بن منبه أنه سمع أباهر برة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير فذ كرمثله أخرجه الطيرانى عن اسحق من الواهم عن عبد الرزاق وأخر حهأ حد عن عدالر زاق وأخرجه أبوداودعن أحد وفى البابعن عبدالرحن ن شبل وفضالة ان عسدو حامر من عدد الله والثلاثة انصار بون فلفظ حديث عبد الرحن بن شبل مسلم الراكب على الراجل و يسلم الراجل على الجالس والاقل على الاكثر فن أجاب السلام كانله ومن لم عب فلاشي له أخرجه أحد والدابرانى ولفظ حديث فضالة بنعمد يسلم الراكب على الماشي والقائم على القاعد والقليل على الكثير أخوجه البخارى فى الادب المفرد وفي روايه له بلفظ الماشي على القائم وفي لفظ آخراه بلفظ الفارس على الماشي والمائي على القاعدوأخرجه النرمذي والنسائي ولفظ حديث جابر بسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعدوالماشيان أبهمابدأ بالسلام فهوأفضل أخرجه أبوعوانة وابن حبان في صحيحهما والبزارف مسنده (وقال صلى الله عليه وسلم لاتشهوا بالهودو) لا (النصارى فان تسليم الهود الاشارة بالاصابع وتسليم النصارى الاشارة بالكف قال أبوعيسي بعينه صاحب السنن محدبن عيسى بنسو رة الترمذى رحمه الله تعالى (اسناده ضعيف) قال العراقي رواه الترمذي من رواية عرو بنشعب عن أبده عن حده وقال اسمناده ضعيف اه قلت افهم سياقه ان سب ضعفه روايته عن عرو بن شعب عن أبه عن حده ولبس كذلك وانماهولاجل روايته من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب لانه يقال ان ابن لهيعة لم يسمعهمن عرووابن لهيعة عاله مشهور وقدروى من غيرطريق ابن لهيعة قال الطبرى حدثنا محد سأبان حدثنا أحد بنعلى س شود بحدثنا أوالمسيب سلامة بن مسلم حدثنا اللث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عروبن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال ليس منامن تشبه بغير نالا تشهوا بالهود والنصارى فانتسليم الهود بالاصابع وتسليم النصارى بالاكفوفي هذاالسند من لايعرف حله وأخرجه البهق ف الشعب من حديث عاريحو هذا بسندواه ولفظه فانتسلم الهودوالنصاري بالكفوف والحواجب ورواه النسائي نحوه فيعمل البوم والليلة وهو عندأبي يعلى من حديثه بلفظ تسليم الرحل باصبع واحدة يشير بهاالى فعل المهود (وقال صلى الله عليه وسلم اذا انتهى أحدكم الى مجلس فليسلم فان بداله ان يجلس فلحلس ثماذا قام فليسلم فليسلم فليست الاولى بأحق من الاحوق وفي نسخة من الاخيرة وفي أخرى من الاخرى فال العراقي رواه أبوداود والثرمذي وحسنه من حديث أبيهر رة اه قلت أخبرنابه عربن أحدين عقيل فالأخبرنا أحدبن محدالفظ أخبرتناز منااشرف ابنةعبدالقادر بن محد بنمكرم الطبرى فالت أخبرنى أبى عن جده قال أخبرنا مجدبن عبدالرجن الحافظ قال قرأت على محمد بن محمد الوزان بالصالحية قال قرئ على زيابا بنة أحدبن عبدالرحم ونعن نسمع عن محد بن عبدالهادى أخبرنا أبوطاهر السلفي الحافظ اخسرنا محد بن الحسن من أحد أخرنا عبد الملك من محد أخبرنا عبد الله بن محد بن اسحق أخبرنا أبو يحي المكى قالحدثناهشام بنسلمان عنابن حريج قال أخبرني محدبن علانان سعيدبن أبي سعيد أخبره عن أبهر وةرضى الله عنهقال قالرسول اللهصلى الله على وسلم اذا انتهى احدكم الى المحلس فليسلم أن بداله ان يحلس فلحلس فاذا قام فليسلم فليست الاولى ماحق من الاخبرة هذا حديث حسن اخرجه النسائي عن احد بنبكارعن مخلدبن يز يدعن ابن حريج فوقع لنابدلا عالياواخرجه ايضاوالترمذى جمعاعن قتيمة عن اللبثواخر جهابو داودعن بشربن المفضل واخرجه العفارى فى الادب المفرد عن خالد بن مخلدهن سلمان ابن الل كلهم عن محمد بن علان وأخرجه الخياري من وجه آخرين أبي عاصم الضحال من خلد عن انحد بن عجلان بلفظ اذا أتى أحدكم المحاس فليسلم فان قام والقوم حاوس فليسلم والماقى مثله وأخر حما مد عن بشرين الفضل ويحي القطان وقران بنعُام ثلاثتهم عن ابن علان قال الترمذي حديث حسان

وقال أنس رضى الله عنه قالرسول اللهصلي الله علمه وسلم اذا التق المؤمنان فتصافيا قسمت سنهسها سمعون مغفرة تسمعة وستون لاحسم ماشرا وقال عررضي الله عنه سمعت الني صلى الله علمه وسلم يقول أذاالتقي المسلمان وسلم كل واحدمنهماعلى صاحبه وتصافحا نزلت سنه مامائة رحة المادئ تسعون وللمصافي عشرة قال الحسن المصافحة تزيد فى الود رقال أبوهـر برة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام تحماتكم يذكم المصافة وقال علمه السلام قبلة السل أخاه المصافحة ولابأس بقسلة مدالعظم فىالدين تمركانه وتوقيم الهوروى عنابعروضي اللهعنهما قال قبلنا بدالني صلى الله عليه وسلم وعن كعب بن مالك قال لمانزلت توبتي أتيت الني صلى الله علمه وسلم فقيلت بدهوروىان اعسراسا قالمارسولالله ائذن لى فاقبل رأسك ومدك قال فأذنله ففعل واتي أبو عسدةعر بنالخطابرضي الله عنهما فصافه وقبل يده وتنحما يمكمان وعن البراء انعاز برضي الله عنه أنه سلم على رسول الله

وقدروى هذا الحديث عن ابن علان عن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبيه عن الحديث عن التي أخرجها الخارى من طر بق صفوات بن عيسى والنسائي من طريق الوليد بن مسلم كلاهماعن ابن علان قال الدارقطني فى العلل واه ابن حريج وعدمن ذكر فاالاسلميان وقران و يحيى و زاد المفضل بن فضالة وروح ابن القاسم وحرير بن عبد الحيد فصاروا عشرة كالهم عن محد بن علان كالاب حريم والله أعلم (وقال أنس) رضى الله عنه (اذا التق المؤمنان فتصافا) أى وضع كلمنها يده فى يدصاحبه (قسمت بينهما سبعون رجة) وفي نسخة مغفرة (تسعة وستون منها لاحسنهما بشرا) بكسر الموحدة وسكون الشين المعمة فالالعراق رواه الحرائطي بسندضعيف والطبراني في الاوسطمن حديث أبي هر برة مائة رجة تسعة وتسعون لابشهما وأطلقهما والرهما وأحسنهما مساءلة باخيه وفيها لحسين تثير بنعيي ابن أبي كثير مجهول اه قلت لفظ الذهبي في دنوان الضعفاء مخطما لحسن من كثير عنى من أبي كثير بجهول وعنه على بن حرب الطائي (وقال عر ) بن الخطاب (رضى الله عنه معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التي السلمان فسلم كل منهما على صاحبه وتصافحا نزلت بينهما مائتر حةالبادئ) بالسلام والمصافحة (تسعون وللمصافع) بفتح الفاء (عشرة) قال العراقي رواه البزار في مسلد والخرائطي فيمكارم الاخلاق واللفظاله والبهق في الشعب وفي اسناده نظر اه قلت ورواه أبضاالح كمم الترمذى فى النوادر وأبوالشيخ فى الثواب ولفظهم بعد قوله صاحبه كان أحبهما الى الله أحسنهما بشراً بصاحبه فاذا تصافا أتزل الله علمهما والباقى سواء ورواه الطبراني بسندحسن بلفظ ان المسلين اذا التقيافت الحا كافظ المصنف (وقال الحسن) البصرى رجه الله تعالى (المصافحة تزيدفى فى الود) نقله صاحب القوت (وقال أنوهر برة) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله علمه وسلم عام تحاتكم بينكم المصافة) قال العراقي رواه الخرائطي في مكارم الاخلاق وهو عند الترمذي من حديث أبي امامة وضعفه قلتوسيأت الكادم عليه في عيادة الريض بعدهذا (وقال صلى الله عليه وسلم قبلة المسلم) وفي نسخة المؤمن (أخاه الصافة) أى هي عنزلة القبلة وقاعة مقامها فهي مشروعة والقيلة غيرمشر وعة قال العراقير واه الخرائطي وابنعدى من حديث أنس وقال غير معفوظ اه قلت وكذلك رواه المحاملي في أماليه وان شاهن في الافراد وفي سيندهم عرو بن عبد الجيار قال في المزان عن ابن عدى وي عن عم مناكير وأحاديثه غير محفوظة غساقله عدة أخبار هدذامنها وقدر وى ذلك من حديث الحسن بن على مرفوعا بافظ تقبيل المسلم يداخيه المصافحة أخرجه الديلي من طريق سعيد المرزبان عن مقسم عنه (ولا أس بقبلة يد المعظم في الدين تبركابه و توقيرا له روى عن ابن عر) رضى الله عنهما (قال قبلنايد الذي صلى الله عليه وسلم) رواه أنوداود بسندحسن قاله العراقي (وعن كعب بن مالك) بن أبي كعب الانصارى السلى بالفتح المدنى صحابى مشهور وهوأحدالثلاثة الذمن خلفواعن غزوة تبوك مات فى خلافة على روى له الجاعة (قال المائزات توبق) من السماء (أتيت الذي صلى الله عليه وسلم فقبلت يده) رواه أبو بكر بن المقرى ف كاب الرخصة في تقبيل المد بسندضعيف قاله العراق (وروى ان اعرابيا) أىمن سكان البادية (قال يارسول الله ائذن لى فاقب لرأسان و يدا فاذن له ففعل) رواه الحاكم من حديث ريدة الاانه قال رحليك موضع يدار وقال صيم الاسسناد نقله العراق (ولق أبوعبيدة) عامر بن الجراح (عر من الخطاب رضى الله عنهما) حين قدم الشام وكان أبوعبدة عاملاعلم امن قبله (فصافه وقبل مده وتنصابكمان) وفي الحلمة لاي تعم حدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبدالله بن أجد حدثني أبي حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر حدثنا هشام بنعروة عنأبيه فاللادخل عرااشام تلقاه الناس وعظماء أهل الارض فقال عمر أمن أخى قالوامن قال أوعبدة قالواالا تنياتك فلما أناه نزل فاعتنقه غردل علىمستما لحديث (وعن البراء بعارب) الانصارى الاوسى المدنى رضى الله عنهما (انه سلم على رسول الله

صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يردعليه حتى فرغ من وضوئه فرد علم مهوم ديده اليه فصافحه فقى اليارسول المهما كنت أرى هذا الامن أخلاق الاعاجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلمين اذا التقيا (٢٨١) فتصافح اتحاتت ذفوجهما وعن النبي

صلى الله عليه وسلم قال اذا مرالرجل بالقوم فسلم علمم فردوا عليه كانله علمم فضل درجة لانه ذكرهم السلام وانلم بردواعلمه رد علمه ملاء خيرمناسم وأطس أوقال وأفضل والانعناء عند السلام منهى عنه قال أنسرضى الله عنسه قلنا مارسول الله أينحني بعضنا لبعض قاللاقال فيقبل بعضنا بعضا قال لاقال فيصافح بعضنا بعضاقال نعر والالترام والتقسل قدورد بهاكم عندالقدوممن لسفر وقالأبو ذررضيالله عنه مالقسة صلى الله علمه وسلم الاصافى وطلبني ومافلم أكن في البيت فلما أخرب حثت وهوعلى سرير فالتزمين فكانتأجود وأجودوالاخذمالركابف توق مرالعلاء وردمه الاثر فعل ابن عباس ذلك ركاب زيدىن ئارت وأخسدعم بغرزز يدحنى وفعمه وقال هكذا فافعلوا يزيدوأ صحاب ويدقدام والقدام مكر ومعلى سسل الاعظام لاعلى سيل الاكرام قالأنس ماكان شخص أحب البنامين رسول الله صلى الله علمه وسلموكانوا اذارأوه ليقوموا

صـ لى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم رد عليه) السلام (حتى فرغمن وضوئه فردعليه) السلام (ومد يده اليه فصافه فقال بارسول الله ما كنت أطن هذا ) يعني ألمصافة (الامن أخلاق الاعاجم) جمع أعمى (فقال صلى الله عليه وسلم) مبينا فضل الصافة والمامن أخلاق العرب (ان المسلمين اذا التقيافتصافا تحاتت) أى تساقطت (دُنوبهما) قال العراقي رواه الخرائطي بسندضعيف وهوعند أبي داود والترمذي وابن ماجه مختصرامامن مسلمن يلتقيان فيتصافحان الاغفر لهماقبل ان يتفرقا قال الترمذي حسن غريب من حديث أبى اسعق عن البراء اه قات وهذا اللفظ قديد كره المصنف قريبا (وعنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذام الرجل بالقوم فسلم عليهم فردواعليه) السلام (كان له عليهم فضل درجة لانه ذكرهم السلام) وفي نسخة بالسلام (وان لم ودواعليه ردعليه ملا خيرمنهم وأطيب أوقال وأفضل) قال العراقيروا. الخرائطي فى مكارم الاخلاق والبيهق في الشعب من حديث ابن مسعود مرفوعا وضعف البيهق المرفوع ورواهموقوفاعليه بسندصيم (والانعناء عندالسلام منهى عنه) وهومن فعل الاعاجم (فالأنس) رضى الله عنه (قلنا يارسول الله أينحنى بعضنالبعض) أى عند السلام (قال لاقال فيقبل بعضنا بعضاقال لاقال فيصافع قال نعم) قال العراقي رواه الترمذي وحسينه وابنماجه وضعفه أجدوا لبهبق (والالترام والتقسيل قد وردعند القدوم من السفر فال أوذر رضى الله عنه صلى الله عليه وسلم الاصافني وطلبى بومافل عدني لاني لم (أكن في البيت فلما أخسرت جنت وهو) جالس (على سرير) فقام (فالترمي فكانت أجود وأجود) قال العراق رواه أبوداودوفيه رجل من عنزة لم يسم وسماه البهق في الشعب عبدالله اه قلترواه من طريق أوب بنبشير بن كعب عن رجل من عنزة وتسمية البهق الاه عبدالله لا يخرجه من الجهالة (والاخذ بالركاب في توقير العلماء ورديه الاثر) فقد (فعل ابن عباس ذلك وكاب زيد بن نابت) رضي الله عنهم كاتقدم ذلك في كتاب العلم (وأخذعر بغر ززيد بن نابت) رضى الله عنهما (حتى رفعه) والغرز بفتح فسكون ركاب الابل (وقال هَكَذافافعلوا) بعلما يكم (وأصحاب ر بدقيام) ينظرون (والقيام مكروه) اذا كان على سبل الاعظام لاعلى سبل الا كرام قال أنس)رضي الله عنه (ما كان شخص أحب البنا) وفي نسخة البهم (من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا اذار أوه لم يقوموا)له (١١) كانوا (يعلمون من كراهمته لذلك) رواه الترمذي وفال حسن صحيح قاله العراقي (وروى انه صلى الله عَلمه وسلم قال مرة اذارأ يتمونى فلاتقوموا كماتصنع الاعاجم) قال العراقير واه أبودا ودوابن ماجهمن حديث أبى امامة وقال كاتقدم الاعاجم وفيه أبوالعرس وهوجهول هوتبسع بن سلمان الكوفى كذافى دوان الذهبي قال وفيه جهالة (وقال صلى الله عليه وسلم من سروان عثل له الرجال قياما فليتبو أمقعده من النار ) رواه أبود اود والترمذي من حديث معاوية وقال حسن قاله العراق قلت وتروى بلفظمن سره اذارأته ألرجال مقبلاان عثاواله قياما فليتبؤأ مقعده من النار هكذار واه الطبراني في المكبيروابن جرير وابنءسا كرمن حديث معاوية ولفظ ابنءساكربني اللهله بيتافي النار وعندابن ويرأيضامن حديث من سروان بستخمله بنوآ دم قيامادخل النار وقال الاستخمام الوثوب (وقال صلى الله عليه وسلم لا يقم الرجل الرحل من محلسه مم يحلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا ) متفق عليه من حديث ابن عرقاله العراقي قلت وكذلك رواه مالك والترمذي وكلهم الىقوله غميجلس فيه ورواه أحدومسلم أيضابلفظ لايقم الرجل الزحل من مقعده عاس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا ورواه الشافعي في مسنده ومسلم أيضامن حديث حارلا يقمأ حدكمأناه بوم الجعة غيخالفه الى مقعده فيقعدفيه ولكن ليقل افسحوا وعندالا كممن

( ٣٦ - ( اتحاف السادة المتقين) - سادس ) لما يعلمون من كر اهيته اذلك ورُّ وى انه عليه السلام فال مرة اذاراً يتمونى فلا تقوموا كانصنع الاعاجم وقال عليه السلام من سره أن عثل له الرجال قياما فليتبوّاً مقعده من النار وقال عليه السلام لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يحلس فيه ولكن توسعوا وتلفسه وادكانوا يحتر زون عن ذلك لهذا النهي

حديث أبي بكرلايقم الرجل الرجل من علسه عريقعدف ولاعسم يدك بثوب من لاعلا (وقال صلى الله عليه وسلم اذاأخذالقوم) أى جماعة الرجال قال الصغاني ورعمادخل النساء تمعا ( محالسهم فان دعار حل أخاه فاوسعله) مجلسه (فليأته) ندبا (فاعماهي) أي هذه الفعلة أوالحصلة التي هي التفسيم (كرامة) من الله (أكرمه بهاأخوه) المسلم بعني اكرامامن الله أحواه على مدذلك الاخ (فان لم يوسد ع فلسنظر الى أوسع مكان يحده ) في تلاء المقعة ( فلحلس فيه ) وان كان نازلا بالنسبة لغيره ولايزاحم أحداولا يحرص على النصدير ويتهافث على تعظيم نفسه ويتهالك على الشهوخ والترفع كاهو ديدن أهل الدنساوعلماء السوءقال العراقي رواه البغوى في مجم العماية من حديث ابن شيبة ورجاله ثقات وابن شيبة هـ ذاذ كره أبوموسي المديني فى ذيله فى العماية وقدر واه الطبراني في الكبير من حديث مصعب من شبية عن أبيه عن الذي صلى الله عليه وسلم أخصرمنه وشيبة منحسر والامصعب ليستله صية اه فلت المسى بشيبة خسة من العماية وابن شيبةر وىعنه عبدالك بنعير عندالنسائى وفى الاسناداضطراب وعزاه الحلال في عامعه الى ابن أي شيبة الخدرى من تخر بجالحرث بن أبي اسامة وأخاله وهما وقال في موضع آخرمن جامعه اذاجاء أحدكم فاوسع له أخوه فانحاهي كرامة أكرمه اللهبها وقال أخرجه الخارى فى الداريخ والبهقي عن مصعب من شيبة قلت والحديثان واحدو واويهما شيبة والدمصع وهوشيبة بنجير بنعمان سطاعة الحبى المكروى لهالجاعة الاالعاري وقد اختلف فيه لكنه قليل الحديث وليستله صحبة والصحبة لجده شيبة بنعثمان وفى سياق الجلال فى الموضعين وسياق شارح كلبه أوهام ليس هذا محل ذكرها وعبد الملك بنجيراً ورده الذهبي في الضعفاء (وروى أنه سلم رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يحبه) رواه مسلم من حديث ابن عر بلفظ فلم ودقاله العراق (فيكره السلام على من يقضى حاحته) من بول أوغائط (ويكره أن يقول ابتداء عليك السلام فانه قاله رحل لرسول اللهصلي الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أن عليك السلام تعيد المت قاله ثلاثا عمقال اذالقي أحدكم أخاه فليقل السلام عليكم ورجد الله وركاته ) قال العراق رواه أبوداود والترمذي والنسائي في البوم والليلة من حديث أبي ٧ حرى الهعمي وهوصاحب القصة فالالترمذى حسن صبح اه قلت أخبرني به المسندعر بن أحد بن عقيل قال أخبرنا عبد الله بن سالم وأحد ابن على بنجد والحسن بن على بن يحيى قالوا أخبرنا محد بن العلاء الحافظ أخبرنا النور على بن يحيى أخبرنا وسف من مجد وأبوسفيان من زكريا قال أخبرنا محد بن عبد الرجن الحافظ قال أخبرنا أبو العضل الحافظ فالفرئ على أم الفضل ابنة أبي اسهق بن سلطان ونعن نسمع عن ابي محد بن أبي غالب وأبي نصر بن الماركادهماءن عدين الراهم بنسفيان قال أخبرنا محدين عر أناعد الوهاب محدين اسحق أناأبي أنامحد بن بعقوب وأحد بن محد بن الراهم قالا ثنا يحي بن حعفر ثنا عمد الوهاب بن عطاء عن الحريرى عن أبي السلدل عن أبي تميمة الهجميمي عن جار رحل من قومه وهو أبوحرى رضي الله عنه قال لقبترسول اللهصلي اللهعليه وسلم في بعض سكك المدينة وعليه ازارقطري فقلت عليك السلام بارسول الله فقال علمان السلام تحمة الموتى قل السلام عليكم قالهام تن أوثلا فاهذا حديث صحيح أخرجه النسائي عن الراهم من يعقو بعن عبد العمد بنعبد الوارث عن أبيه عن الحر برى واسمه سعيد بن اياس فوقع لناعالها ثلاث درحات وقال الطعراني حدثنامعاذ بن المثنى حدثنا مسدد حدثنا يحيى القطان عن المثنى بن سعدأبي غفار عن أبي عدمة الهجيمي عن أبي حمرى قال قلت ارسول الله علىك السلام قال لا تقل علىك السلام عليك السلام تحية الموتى الحديث وأخرجه أبوداود عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الاجر والترمذى عن الحسن بعلى عن أبي اسامة والنسائي عن عران بن يزيدعن عيسى بن يونس وعن محدين بشارعن عبدالوهاب الثقني كلهم عن أبي غفارمنهم من سمى أباحدى عابر بن سليم ومنهم من سماه سليم بن عام وأخرحه الترمذي والنسائي أيضا من طرق عن خالدا لحذاء عن أى تممة عن رجل من قومه ولم يسمة

وقال صلى الله علمه وسلماذا أخدد القوم السهم فاندعاأ حد أناه فاوسع له فلمأته فانماهي كرامة اكرمه بها اخوه فان لم وسعله فلينظرالي اوسع مكان يحده فتعلس فه وروى انه سلم رجل على رسول اللهصلى الله عليه وسلموهو يبول فسلمعب فكره السلام على من يقضى حاحته ويكره أن يقول ابتداءعليك السلام فانه قاله رحل لرسول الله صلى اللهعليه وسلم فقالعلم السلام ان عليك السلام تحية الوتى قالها ثلاثا عمقال اذالتي احدكم اخاه فليقل السالامعلكم ورجة لله

ويسقب للداخلاذا سلم ولم يجد مجلساان لا ينصرف بل يقعدو راءالصف كان رسولالله صلى الله عليه وسلم جالسافي المسعداذ أقبل ثلاثة نفرفأ قبل اثنان الىرسول الله صلى الله علمه وسلم فأماأحدهما فوحد فرجة فلس فهاوأما الثانى فحلس خلفهم واما الثالث فأدر ذاهبا فلا فرغرسول ألله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة اما احدهم قاوى الى الله فا واه الله واماالثاني فاستعمافاستعما اللهمنه واماالثالث فاعرض فاعرض الله عنمه وقال صلى الله علمه وسلم مامن مسلمن للتقدان فستصافان الاغفر لهماقبل ان يتطرقا وسلت امهاني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه فقسل امهاني فقال عامه السلام مىحمامام هاني \* ومنهاان اصرون عرضاخمه المسلرونفسه وماله عن ظلم غيره مهدما قدرو رد عنه و بناضل دونه وينصره فان ذلك عدعلمه عقتضي الحوة الاسلام روى الو المرداء انر حلانالمن رحل عند رسولالله صلى اللهعليه وسلمفردعنه وحلفقال الني صلى الله عليه وسلمن ردعنعرض اخمه كأناه عمايا من النار وقال صلى

ودعنه نارجهنم ومالقيامة

(و يستعب للداخل اذاسلم) على القوم (ولم يحد مجلسا) ولم يوسعله (ان لا ينصرف) عنهم (بل يقعدوراء الصف كانرسول الله صلى الله عليه وسلم عالسافي المسعد) وحوله أصحابه (اذا قبل ثلاثة نفر فاقبل اثنات الىرسول الله صلى الله علمه وسلم فاما أحدهما فوحد فرحة ) أى سعة فحاس فها (وأما الثاني) لم بحد فرجة (فلسخافهم وأماالا منحرفاد برذاهبا فلمافرغ رسول اللهصلي الله عليه وسلم) من شغله الذي كان فيه (قال الاأخبركم عن النفر الثلاثة أماأ حدهم فاوى الى الله فاتواه الله) اى رجع وانعطف ومال اليه فادخله تحت كنفه وأقبل اليه (وأما الثاني فاستحما) اي عام علمه الحماء فلم يدخل في الصف (فاستحما الله منه وأماالثالث فاعرض فأعرض الله عنه) متفق عليه من حديث أبي واقد اللبي فاله العراق (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن مسلمين يلتقيان فيتصافحان الاغفر الهماقبل ان يتفرقا) رواه أبوداود والترمذى وابن ماجه من حديث البراء بنعارب قاله العراقي قلت وكذلك واه احدومسلم وقال الترمذى حسن غريب والبهق والضياء وفي رواية لاحدمامن مسلمين يلتقيان فيسلم احدهماعلى صاحبه و يأخذ بده لاياخذ بده الالله فلا يفترقان حتى بغفر لهماوفي روايه له ولابي يعلى والضياء عن ميون المرائي عن مبون بنسياه عن انس رفعه مامن مسلين التقيافاخذ احده\_مابيد صاحبه الا كانحقا على الله عز وحل ان يحضر دعاءهما ولا يفرق بن الديمماحتى بغفر لهما الديث وميون بن موسى الرائي من رجال الترمذي وابن ماجه قال أجدكان بداس ومعون بن سياه ضعفه ابن معين واحتج به المخارى (وسلت أم هاني ) فاختة ابنة أبي طالب أخت على رضى الله عنهما (عليه) صلى الله عليه وسلم (فقال من هذه فقيل له أمهاني فقال صلى الله عامه وسلم مرحبابامهاني أخبرنايه على بن موسى بنشمس الدين أخبرنا محدين سالم بناحد أخبرنا محدين منصور ح وأخبرني أعلى منمدر جعر بن أحدين عقيل أخبرنا عبدالله بنام فالأخبرنا يجدب العلاءا لحافظ أخبرنا أحدبن خليل أخبرنا محدبن على أخبرنا الخبم عر بن محدين فهد أخبرنا أبواافضل الحافظ أخبرنا أبوعيدالله بنقوام أخبرنا أبوالحسن بن هلال أخبرنا أبواسعق بننصر أخبرنا أبوالحسن الطوسي أخبرنا أبومحد السدى أخبرنا أبوعمان الحبرى أخبرنا أبو على السرخسي أخبرنا أبواسحق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب الزبيري عن مالك عن أبي النضران أبامرة مولى أم هاني اخبره انه سمع امهاني رضى الله عنها تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة علما السلام تستره فسلت فقال من هذه قلت أمهاني بنت أبي طالب فقال مرحبابام هانئ الحديث فىقصتهامع أخمهاوفي آخروفقد أحرنامن أحوت باأمهاني أخوجه مسلمعن يحيى ابن يحيى عن مالك وأخرجه ابن حبان عن عربن سعيد عن الى مصعب فوافقناهما في شيخي شعفهما بعاو (ومنهاأن صون عرض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم غيره مهماقدر ) علىذلك (و يردعنه) بيده ولسانه (ويناضل دونه) أى يدافع (وينصره) فان ذلك يجب عليه بمقتضى الاسلام (فقدروي أبو الدرداء) رضى الله عنه (أنر جلانالمن رجل عندرسول الله صلى الله عليه وسلم) اى تكام فحقه بسوء (فردعنه رجل) آخر كان بالمجلس (فقال الني صلى الله عليه وسلم من ردى عرض أحبه) في الدين اي ردعلى من اغتابه وعابه (كان عابامن النار) توم القيامة وذلك لان عرض الومن كدمه فن هتك عرضه كانكن سفائدمه ومنعل علىصون عرضه فكانه صاندمه فعازى على ذاك بصونه عن الناروم القيامة ال كان من يستحق دخولهاوالا كانزيادة رفعة في در حاته في الجنة قال العراقير واه الترمذي وحسنه اه قلت وكذلك واه عبدين حيدو حيدين زنعويه والروياني والخرائطي فيمكارم الاخلاق والطبراني فى السكمير والمهنى وابن السنى فى على وموليلة (وقال صلى الله عليه وسلم مامن امرى مسلم ودعن عرض أحمه) فى الدين بان برد عنه من أذاه وعابه (الاككان حقاعلى الله ان برد عنه نار جهم نوم القيامة) حزاء بمانعل فاله الغرافي رواه أحد من حديث اسماء بنت يزيد بنعوه وهو عند الخرائطي في مكارم التهعليه وسلمامن امرئ مسلم يردعن عرض اخيمالا كان جماعلى اللهان

وعن انس رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قالمن ذكرعنده اخوه السلموهو يستطمع نصره فلم شصره ادرکه الله بهافی الدنماوالا خوة ومنذكر عندهاخوه السلم فنصره نصره الله تعالى فى الدنسا والا حزة وقال على السلاممنجىءنعرض اخمالسلم في الدنما بعث الله تعالى له ملكا عدمه بوم القمامة من النار وقال مار وأبوط لحة سمعنارسول الله صلى الله علمه وسلم يقول مامن امرئ مسلم منصر مساافي موضع ينتهك فدعرضه ويستعلحمته الا نصره الله في موطين عب فسه نصره وما من اسئ خدل مسلما في موطن ينتهك فيمحرمته الا خددله الله في موضع يعب فيه نصرته \*ومنهاتشميت العاطس فالعليه السلام فىالعاطس بقول الجدلله على كل حال و يقول الذي شيمته وحكوالله

الاخلاق والطبراني بهذا اللفظ عن أبي الدرداء وفهما شهر بن حوشب اه قلت حديث اسماء ر واه أيضااب ابي الدنياولفظه من ردعن عرض الحيه بالغيبة كان حقاعلى الله أن يعتقه من النار وروى حديث أبى الدرداء بالفاظ أخرمنها من ردعن عرض اخمه ردالله عن وجهه الناروم القيامة هكذارواه احد والترمذي وقال حسن واس أبى الدنيا في ذم الغيمة والطيراني في الكبير وانما أقتصر الترمذي على قوله حسن ولم يقل صحيح لان فيهمرز وقاالتمى والد يحي مجهول الحال ومنهامن رد عن عرض اخيه كان حقا على اللهان ودعن عرضة وم القيامة رواه الطيراني في الكير والخرائطي ومنهامن رد عن عرض الحمه كانحقاعلى الله أن يردعن عرضه نوم القمامة رواه ابن الي الدنيافي ذم الغيبة (وعن انس)رضي الله عنه (ان الذي صلى الله علمه وسلم قال من ذكر عنده الحوه المسلم وهو يستطيع نصره) على من ذكره بسوء (فلم ينصره ولو بكلمة اذله الله عز وجل) كذافي نسخة العراقي وفي لفظ ادركه الله بها (في الدنياوالا تنحوة ومن ذكرعنده اخوه السلم فنصره نصره الله تعالى بهافى الدنماوالا منحق قال العراقي رواه ابن ابي الدنياني المتمقتصرا على الجلة الاولى واسناده ضعيف اه قلت ورواه الخرائطي في مكارم الاخلاق بتمامة ولفظة أدركة الله مدل اذله ورواه أيضامن حديث عران من حصن بلفظ منذكر عنده اخوه المسلم بظهر الغموه و يقدر على ان ينصره فنصره نصره الله فى الدنياوالا خرة (وقال صلى الله عليه وسلم من حى غرض انعيه المسلم فى الدنيا) بالردعنه (بعث الله ملكا يحميه بوم القيامة من النار) حزاء بمأفعل قال العراق رواه أبوداود من حديث معاذ بنانس بنعوه بسند ضعيف اه قلت رواه من طريق سهل بن معاذىن أنس الجهني عن المه ولفظه من جي مؤمنا من منافق بغتابه بعث الله ملكا يحمى لجه يوم القيامة من نارجهنم ومن رمي مسلما بشئ بريد شبنه به حبسه الله على حسرجهنم حتى يخرج تما قال وهكذا رواه ابن المبارك وابن ابي الدنيا في ذم الغيبة والطيراني في الكبير والاقرب الى سياق المصنف مارواه ابن ابي الدنيا في ذم الغيمة والخرائطي في مكارم الاخلاق من حديث انس بلفظ من حي عن عرض اخمه في الدنيابعث الله تعالى له ملكا يوم القيامة يحميه من النار (وقال جار) بن عبد الله (وأبو طلعة) زيدنسهل الانصار بان رضى الله عنهما ( معنارسول الله صلى الله عليه وسلم ية ولمامن امرى مسلم ينصر مسلما فيموضع بهنك فيه من عرضه ويستعل من حرمته الانصره اللهعز وحل فيموضع) وفي نسخة في موطن (عب فيه نصره ومامن امرئ خذل مسلما في موطن ينتهك فيه حرمته الاخذاله الله في موطن يحب فيه نصرته ) أي موضع يكون فيه أحو جالنصرته وهو يوم القيامة فخذلان المؤمن شديدالتحريم دنيويا كانمثل ان يقدرعلى دفع عدو بريدالبطش به فلايدفعه اواخر ويا كان يقدرعلى نصه من غمه بنعو وعظ فمترك قال العراقي وواه أبودا ودمع تقدم وتاخير واختلف في اسناده اه قلت ولفظه غندابي داود مامن امرئ يخذل امرأ مسلمافي موطن ينتقص فيه من عرضه وتنهتك فيه من حمته الاخذله الله في موطن يحب فيه نصرته ومامن احد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه أو ينهتك فمه من حومته الانصره الله في موطن عبفه نصرته هكذار واه أبوداودع ممامعاورواه كذلك احد والخارى فى تاريخه وابن الدنيافى ذم الغيبة والطهرانى فى الكبير والبهقى والضياء قال المنذرى اختلف في اسناده وقال الهيمي حديث جارسنده حسن (ومنها تشمت العاطس) يقال بالشين المعمة وباهمالها فعلى الاول من الشوامت وهي القوام وهذاهوالاشهرالذى عليه الاكثر وعلى الثانى من السمت بعنى قصد الشي وصفته (قال صلى الله علمه وسلم في العاطس يقول الجديته على كل حال) اى شكر الله تعالى على نعمته بالعطاس لانه وتجران الرأس الذى هومعدن الحس وهو محل الفكر وبسلامته تسلم الاعضاء فهو جدوان بشكرعليه ويقول الذى يشمته عن كانعلى قربه وسمع منه ذلك حيث لامانع من اسماعه اياه (وجانالله) اى اعطال الرحة ترجع باالى حالك الاول أو رجع بها كل عضوالى مته وهودعاء اوخر

على طريق البشارة (ويود) على المشمت (العاطس ويقول بهديكم اللهو يصلح بالكم) اى حالكم واعترض بان الدعاء بالهداية للمسلم تحصيل الحاصل ومنع بانه اغما المرادبه معرفة تفاصيل أحزائه واماتنه على أعماله وكلمؤمن يحتاج الى ذلك في كل طرفة عين قال العراقي رواه المخارى وابود اودمن حديث أبي هر وة ولم يقل البخارى على كل حال اه قلتر واه النسائ من حديث على وأخذته قوم وسأتى في الذي بلمه زيادة رب العالمين واختار جمع الجمع فيقول الجدلله رب العالمين على حال وقدروى من حديث عمدالله بن عرومن عطس أوتجشأ فقال الجدلله على كل حال من الحال دفع عنه بهاسبعون داء أهونها الجذام هكذا رواه الحصب وابن النحاروسنده ضعيف وأورده ابن الجوزى في الموضوعات (وعن ابن مسعود) رضي الله عنده (قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول اذاعطس) بفتح الطاء (احدكم فليقل) ندبا (الجدسهر ب العالمن) ولااصل لمااعتدمن قراءة بقية الفاتحة ويكره العدول عن الجد الى اشهدات لأاله الااللة أوتقدعها على الحدفهومكروه ذكره الحافظ استحرقال وروى اس ابي شيبة ان اسعر معابنه عطس فقال اش قال مااش ان الشيطان جعلها بين العطسة والجد (فاذا قال ذلك فايقل من عنده) ندبا (برجك الله) دعاء أوخير (فاذا قالواذلك فليقل) العاطس تأليفالهم ومكافاة لدعائهم ( نغفرالله لي) كذالفظ الطبراني وقال غيره لنا (ولكم) قال العراقي رواه النسائي في الموم والليلة وقال حديث منكر ورواه أيضا الوداود والترمذي من حديث سالم بن عبيد واختلف في اسناده اه قلت حديث ابن مسعودرواه أيضا الطبرانى فى الكبير والحا كموالسهق بلفظ اذاعطس أحدكم فليقل الحدلله رب العالمين وليقلله برحك الله وليقل هو بغفر الله لناوليكم وقال الطيراني لوواكم وفي مسند الطيراني ابيض بنابان غيرقوى وقال يتكامون فيه ووثقه ابن حبان وأماحديث سالم بن عبيد وهوالا شععي من أهل الصفة سكن الكوفة فرواه أحد وابن ماجه والحا كم والبهقي باللفظ المزنو رور واه البخارى فى الادب المفرد المفظ اذا عطس أحدكم فلمقل الحد لله وليقلله أخوه أوصاحبه برجك الله فاذاقاله برجك الله فلمقل بهديكالله وبصلح بالكرور وىفه أيضامن حديث ابن عباس بسند صيم يقول أى العاطس عافاناالله وايا كم من النار برحكم اللهور وي أحدوالطمراني من حديث عبدالله بن جعفر كان اذاعطس حدالله فيقال له برجك الله فيقول بهديكم و يصلح بالكم (و) بروى (انه شمترسول الله صلى الله عليه وسلم عاطساولم يشمت آخو فسأله فقال انه حدالله تعالى وأنت سكت) منفق عليه من حديث أنس قاله العراق وأخرج اجدوالنخارى فى الادب المفردومسلم والطبراني من حديث الى موسى الاشعرى اذاعطس احدكم فمدالله فشمتروه واذالم عمدالله فلاتشمتوه (وقال صلى الله عليه وسلم يشمت المسلم اذاعطس ثلانا) اى ثلاث مرات (فان زاد فهوز كام) قال العراق رواة الوداود من حديث اليهر مرة شمت الحالة ثلاثا الحديث واسناده جيد اه قلت وقال ابن السني فعل يوم وليلة من حديث الي هر مرة ماهواقر بالي سماق المصنف ولفظه يشمت العاطس اذاعطس ثلاث مرات فانعطس فهوز كامور وي انماحه من حديث سلة بن الا كوع يشمت العاطس ثلاثاف أزاد فهومز كوم ولفظ الى داود عن الى هر رة اذا عطس احددكم فلشمته حليسه فانزاد على ثلاث فهومز كوم ولا شمت بعد ثلاث هكذاهو لفظ الحلال فى المعه الصغير وقد عزاه النو وى فى الاذكار لابن السنى وقال فيهرجل لم أتحقق حاله و باقى اسناده محيم وعزاه الحافظ بن عر لابي بعلى وقال فيه سلمان الحراني وهوضعيف ولم بعر جواعلى تخريحه لابي داود فلعرر وقدر وىالترمذى من حديث عربنا سعق بن طلحة عن أمهعن أبهارضي الله عند مرفعه شمت العاطس ثلاثا فانواد فان شئت فشمته وان شئت فلاوقال غريب وروى أبود اودواليا كم وابن السنى منحديث عبيدبن رفاعة بنرافع الزرق مرسلايشمت العاطس ثلاثافان واد فان شت شمته وان شئت ومكفوقوله فىالحديث فهوزكم هوداء معروف وفأخرى مركوم أىبهز كام وفسهانه منزاد

و الادعليه العاطس فيقول برديكم الله و يصلح بالكم وعن ان مسعود رضي الله عنه قال كانرسول الله صلى الله علمه وسلم يعلنا بقول اذا عطس احدكم فلمقل الجد للهرب العالمن فأذا فالذلك فلمقلمن عنده برحك الله فاذا فالواذلك فلنقل بغفر اللهلى ولكم وشمترسول اللهصلي الله علمه وسلم عاطسا ولم بشيت آخونساله عن ذلك فقال انه جداللهوات سكت وقال صلى الله علمه وسلم يشمت العاطس المسلواذا عطس ثلاثا فان زادفهو زكام

وروی آنه شمت عاطسا ثلاثا فعطس أخرى فقال انك مزكوم وقال أبوهر رة كانرسول الله صلى الله علمه وسلراذاعطسغض صوته واستر بثويه أو يده وروى خرو حهده وقال أنوموسى الاشمعرى كان ألمود يتعاطسون عندا رسول الله صلى الله علمه وسل راءأن يقول رحكمالله فكان بقول بهد يكوالله ور وىعمدالله بن عامر ان بعة عسن أبيه أن رجلا عطس خلف الني صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقال الدينه جدد كثيرا طسا مباركافسهكا برضى ر بناو بعد ما برضي والحد لله على كل حال فلماسلم الني صلى الله على وسل قال منصاحب الكلمات فقال أنامارسول الله ماأردت بهن الاخسرافقال لقد رأيت اثنى عشرملكا كالهم يتدرونها أيهم يكتبها وقال صلى الله عليه وسلمن عطس عنده فسبق الى الجد لم ستك خاصرته

على ثلاث لا يشهت بالدعاء الشروع للعاطس بل يدعى له بما يلامد بنعو شفاء وعافية فن فهم النها عن مطلق الدعاء فقدوهم (وروى انه صلى الله عليه وسلم شمت عاطسافه طس) مرة (أخرى فقال أنت مركوم) قال ابن القيم فيه تنبيه على الدعاءله بالعافية لأن الركة عله واشارة الى الحث على تدارك هذه العلة ولايهملها فيعظم أمرها وكلامه صلى الله عليه وسلم حكمة ورجة قال العراق رواهمسلم من حديث سلمة بن الاكوع اه قلت ورواه اس ماجه من حديثه بنحوه وتقدم قريبا وفيه التقييد بالثلاث فيحمل الطلق على القيد (وقال أبوهر يرة) رضي الله عنه (كانرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس غض صوته ) أى خففه (واستر بويه أو يدهور وى خرو حهه ) قال العرافي ر واه أبوداودوالترمذي وقال حسن صحيح وفي رواية لاني نعيم في الموم واللملة خر وجهه وفأه اه قلت و رواء أيضا الحاكم بلفظ كان اذاعطس وضعيده أوثو به على فيه ونقص به صوته وروى الحا كمواليه في من حديث أي هر وواذا عطس أحد كم فليضع كفيه على وجهه وليخلص صونه قال الحا كم صحيح وأقره الذهبي (وقال أبوموسي الاشعرى) رضى الله عنه (كان المود يتعاطسون عندرسول الله صلى الله علمه وسلم) عدا (رجاءان يقول رجكم الله فكان يقول بهديكم الله) قال العراقير واه أبودا ودوالترمذي وقال حسن صحيح (وروى عبدالله بن عامرين رسعة) العنزى أ يومجد المديني حلىف بني عدى بن كعب بنقر اش ولدفي عهدرسول الله صلى الله علمه وسلم قال ابن منده ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهوابن حسوقيل ابن أر بحروى عن أبيه وعبدالرجن بنعوف وعر بنالخطاب وعائشة روىعنه الزهرى ويحي بنسعيد الانصارى توفى سنة خسومُ انين وى له الحاعة (عن أبيه) عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مالك ابنر بيعة بن عر بن سلمان بن مالك بنر بمعة بن رفيدة بن عنز بسكون النون العنزى أبي عبد الله حليف آل الحطاب من المهاجر بن الاولين شهد بدرا والمشاهد كلهامعرسول الله صلى الله عليه وسلم توفى ف فتنة عمان روى له الحاعة (ان رجلاعطس خلف الذي صلى الله علمه وسلم في الصلاة فقال الحدالة حدا كشرا طميامباركافيه كابرضاهر بناو بعدما برضى والحدقه على كرحال فلماسلم النبي صلى الله عليه وسلم) من الصلاة (فقال من صاحب الكلمات فقال) الرجل (انا بارسول الله وماأردت به الاخيرا فقال لقدراً يت اثنى عشرملكا كلهم يبتدرونها أيهم يكتبها) قال العرافي رواه أبوداودمن حديث عبدالله بنعام بن رسعةعن أسهوا سناده حدد اه والمعنى أجم يكتمها أول فعنى بهاالى الله عز وحل والسرفي تخصيص هذا العدداكونالكامات اثنى عشر (وقال صلى الله عليه وسلم من عطس عنده فسبق الى الحدام يشتك خاصرته) قال العراقي رواه الطـ مراني في الاوسطوفي الدعاء من حـ ديث على بسند ضعيف اله قلت وروى المخارى فى الادب الفرد عن على رضى الله عنه من قال عند عطسة معها الحديثه رب العالمن على كلحال ما كان لم يحدو جدع الضرس والاذن أبدا قال الحافظ ابن عمر هوموقوف رجاله ثقات ومثله لايقال من قبدل الرأى فله حكم الرفع وخوج الطهراني عن على مرفوعامن سبق العاطس بالحدعوفي من وجع الخاصرة ولم يشل ضرسه أبدا وسنده ضعف اه وأخرج تمام فى فوائده وابن عسا كرفى التاريخ من حديث ابن عباس من سبق العاطس مالله دوقاه الله وجمع اللاصرة ولم يرفى فيهمكر وهاحتى يخرج من الدنما وفي السينديقية وقد عنعن وأورده إن الاثير في النهاية بلفظ من سبق العاطس بالحدامن الشوص واللوص والعاوص وسندهضعيف فالشوص وجمع الضرس وقيل وجمع فىالبطن واللوص وجمع الاذن وقيل وجمع المخ والعاوص وجمع فالبطن من التخمة وقد نظمه بعض الشعراء أنشدناه شعناعلى منموسي بن شمس الدين الحسيني وكتبهمن املائهوخطه قال أنشدناشيخ الوقت أحد بنعبد الفتاح الماوى قدس اللهروحهمافي الجنة

من يستبق عاطسا بالحد يأمن من \* شوص ولوص وعاوص كذاو ردا

عنيت بالشوص داء الضرس عُما \* يليه البطن والضرس اتبع رشدا (وقال صلى الله عليه وسلم العطاس من الله) لانه تنشأ عنه العبادة فلذلك أضافه الى الله (والتشاؤب) بألهمز بعدالالف هو فتم الفه لغلبة الايخرةو ينشأمن ثقل النفس وامتلائه االتسبءن نيل الشهوات الذي يأمر به الشيطان فيو رث الغفلة والكسل ولذلك قال (من الشيطان) فاضافه اليه (فاذا تشاءب أحد كم فليضع بده على فيه) ليرده مااستطاع (فاذا قال آه آه) حكاية صوت التثاوب (فأن الشييطان يضعلنمن جوفه) لماانه قدو جداليه سبيلاوقوى سلطانه عليه قال العراقي منفق عليه من حديث أبي هر برة دون قوله العطاس من الله فرواه الترمذي وحسنه والنسائي في الموم والليلة وقال المخاري ان الله يحب العطاس ويكره النثاؤب اه وذلك لان العطاس بورث خفة الدماغ و برقد مو ين يل كدره وتنشأعنه سيعة المنافذ وذلك محبوب اليالله فاذا اتسعت ضاقت على الشيطان واذاضاقت بالاخلاط والطعام اتسعت وكثرمنه التثاؤ بفاضف الشيطان مجازا وقال الحافظ ابن عران الله يحب العطاس أىالذي لاينشأ عن زكام لانه المأمور بالتحميد والتشميت قلت وروى أحدوالشيخان وأبودا ودمن حديث أبي ــعيد اذاتشاءب أحدكم فليضع يده على فيه فان الشــيطان يدخل مع الشاؤب وروى البخارى من حديث أبي هر مرة اذاتشاءب أحدكم فليرده مااستطاع فان أحدكم أذا قال هاضعك منه الشيطان وروى النماحه من حديثه اذاتثاءب أحدكم فليضع بده على فيه ولابعوى فان الشيطان يضعلمنه ويروى اذاتجشأ أحدكم أوعطس فلابرفع بهماالصوت فانالشطان عبان برفع بهما الصوتر واهالبهق منحمديث عمادة بنالصامت وشداد بنأوس وواثلة ورواه أبوداود فيمراسيله عن يز يدبن مر ثد (وقال الواهم) بن يزيد (النخعي) رحمالله تعالى (اذاعطس) الرحل وهو (في قضاء الحاجة) أى فى تلك الحالة (فلاما سان يذكر الله نعالى فى نفسه وقال الحسن) المصرى رجمه ألله تعالى ( يحمد الله تعالى في نفسه ) أى ولا يجهر به (وقال كعب ) بن ما تع الحيرى المعروف بالاحبار رجه الله تعالى (وفالموسى عليه السلام بارب اقريب أنت أناجيك أم بعيد فاناديك فقال أناجليس منذكرنى فقال بارب فانانكون على مال نعلك أى ننزهك (ان نذكرك علما) أى معها (كالجنابة والغائط فقال) ياموسي (اذكرني على كل حالف) وقدر وي مسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل احيانه أى فى كل أوقاته وأماحديث أناجليس منذ كرنى فاورد والديلي بالاسندمن حديث عائشة مرفوعاو القصة المذ كورة أوردها البهق تماماف الذكرمن شعب الاعمان من طريق الحسين بنجعفر عن سفيان عن عطاء بن مروان حدثني أبي ابن كعب قال قال موسى على السلام فذكره وغوه عندا بى الشيخ فى الثواب من طر بق عبد الله بن عبر وهوفى سابع عشر الجالسة من طريق ثور بن بزيد عن عبدة قال لما كلم الله موسى عليه السلام بوم الطوركان عامه جبةمن صوف مخالة بالعبدان محز وموسطه بشريط ليف وهوقائم على جبل وقدأستند ظهره الى صخرة فقال الله ياموسي انى قدأ قتل مقاما لم يقمه أحدقباك ولا يقومه أحد بعدل وقربتك نعياقالموسى الهيمام أقتني هذا المقام فاللتواضعك ياموسي فالفلماس علذاذة الكلام منربه نادى موسى الهي اقريب فاناحيك أم بعيد دفاناديك فالعاموسي أناجليس منذكرني وللبهق في موضع آخرمن طريق أبى اسامة عن شعبة قال قلت لمحمد بن النضر أما تستوحش من طول الحاوس فى البدت فقالمالى استوحش وهو يقول أناجليس منذكرنى وكذا أخرجه أبوالشيخ من طريق حسين الجعفي قالقال محدبن النضر الحاوق لابى الاحوص أليس ترى انه قال أناجليس من ذكرني فاأرجو بجالسه الناس ومعناه في المرفوع من -- ديث أبي هر مرة أنامع عبدى ماذ كرني وتحركت بي شفتاه (ومنهااذا بلى بذى خلق سيّ) أى ردىء (فننغى ان يعامله ) أى بعمل معه جيل الحلق (وينقيه) أى يعذرمن

وقالعلمه السلام العطاس من الله والتثاو بمن الشيطان فاذا تثاء سأحدكم فلمضع بديه على فسمه فاذا قالهاها فانالشيطان يضعك من حوف وقال الراهم النخعي اذاعطس في قضاءالحاحة فلاسأسسأن يذ كرالله وقال الحسين عمدالله فينفسه وقالكعب قال موسى علمه السلام مارى أقر سأنت فاناحمك أم بعد فاناديك ففالأنا حلىسمن ذكرني فقال فانا ندكون على حال نعلك ان تذكرك علها كالحنالة والغائط فقال اذكرني على كل حال ومنها أنه اذا الىنى شرفىنسغىأن تعمله و ينفيه

فال بعضهم خالص الومن مخالصة وخالق الفاحر مخدلق\_ة فأن الفاح برضى بالخلق الحسين في الظاهر وقال أبوالدرداءانا لنسفى وحوه أقوام وان قلو بنالتلعنهم وهذا معنى المداراةوهىمعمن يخاف شره قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السينة قال ابن عباس في معنى قوله و يدرؤن ما لحسينة السيسة أي الفعش والاذى بالسلام والمداراة وقال فى قوله تعالى ولولادفع الله الناس بعضهم سعض قال بالرغمة والرهمة والحماء والمداراة وقالت عائشةرضي اللهعنها استأذن رحل على رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال ائدنوا له فبئس رجل العشيرة هو فلا دخل الانه القول حتى ظننت أناه عندهمنزلة فلماخرج قلت له لما دخل فلت الذي قلت ثم ألنت لهالقول فقال باعائشةان شرالناس منزلة عندالله نوم القمامة من تركه النياس اتقاء فشموفي الحرماوفي الرحل به عرضه فهوله صدقة وفي الاثر خالطوا

الناس بأعمالكم وزاياوهم

مالقاوبوقال

شره (قال بعضهم خالص المؤمنين مخالصة) أىعاشرهم باخلاص وحسن نمة (وخالق الفاح مخالقة) أى عامل معه عسن الخلق (فان الفاحر برضى بالخلق الحسن في الظاهر )وعيل البه فيكون سبم الاستمالة قلبه نقله صاحب القوت عن الشعبي من صعصعة بن صوحات اله قال لابن أخد مز يدأنا كنت أحدالي أسكمنك وأنت أحدالىمن ابني خصلتان أوصل بهمافا حفظهما خالص المؤمن مخالصة وخالق الفاحر مخالقة فان الفاحر برضى منك بالخلق الحسن وانه لحق علىك خالصة المؤمن (وقال أبو الدرداء) رضى الله عنه (انالنكشر)أى نبش (في وجوه أقوام وان قاوبنا لتبغضهم) كذافى القوت وأخرجه أبونعيم في الحلية حدثنا عبدالله بالمحدن حعفر حدثنا عبدالجبار بنالعلاء حدثنا سفيان عن خلف بن حوشب قال قال أبوالدرداء المالنكشر في وجوه أقوام وان قلو بنالتلعنهم اه (وهذامعني المداراة وهي ملاطفة من يخاف شره) وأصلها الخاتلة من دريت الصيدوادريته ختلته (قال الله تعالى فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولى حيم ) أى قر يبولفظ القوت بعد نقل قول أبي الدرداء فعني هذا على الثقة والمداراة ليدفع بذلك شره وأذاه كإجاءفي تفسير قوله تعسالي ادفع بالتيهي أحسن قيل السلام فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولى جيم (وقال ابن عباس) رضى الله عنه (في معنى قوله تعالى و يدرؤن بالحسنة السيئة) قال (أى الفحش والاذى) وهوالسيئة (بالسلام والمداراة) وهوالحسنة أى يدفعون بالسلام علمهم والملاينةمعهم فىالكلام بالخلق الجيل ماحباوا عليهمن فشهم واذاهم ومن الكلام الشهوردارهم مادمت فىدارهم وكذا قولهم دارواسفهاءكم وفى الخبرداروا الناس على قدراحسانهم وخالطواالناس على قدرأد بانهم وأتزلوا الناس منازلهم وداروا الناس بعقولكم وفيه يقول الشاعر

كانلايدرىمداراةالورى \* ومداراةالورىأممهم

(وفي معنى قوله تعالى ولولادفع الله الناس بعضهم ببعض) لهدمت الا من (قال) ولفظ القون قبل (بالرهبة والرغبة والمداراة) وادصاحب القوت وكذا معنى قولهم خالص المؤمن وخالق الفاح فالمخالصة بألقاوب من المودة واعتقاد المواحاة في الله عز وحسل والمخالفة المخالطة في المعاملة و لمبايعة وعند اللقاء (وقالت عائشة رضى الله عنها استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذنواله فبنس رجل العشيرة فلادخل ألانله القول) ولاطفه (حتى طننتان له عنده منزلة) وقدرا (فلاخرج قلتله لما دخل قات الذي قلت) تعنى قوله بسرجل العشيرة (ثم الناله القول) ولاطفته (فقال) صلى الله عليه وسلم ( ياعائشة انشر الناس منزلة عند الله وم القيامة من تركه الناس اتقاعفشه ) أي تركوا مخالطنه وتجنبوا معاشرته لاحل قبع قوله وفعله وهذأ أصل المداراةرواه الشيخان وأبو داود والترمذي وعندا الحطيب فىالمتفق والمفترق وأبن النجار شرالناس وم القيامة من اتتى مجلسه لفحشه وسنده حسن وفير واية للترمذي باعائشــة انمن شرالناس من تركه الناس اتقاء فحشه وقال حسن صحيح وروى الطبراني في الاوسط من حديث أنس ان شرالناس منزلة وم القيامة من يخاف الناس شره وهوفى ذم الغيبة لابن أبي الدنيا بلفظ شرالناس منزلة نوم القيامة من يخاف لسانه أو يخاف شره (وفي الخبر ماوقي به المرء عرضه فهوله صدفة) وفى رواية كتب له به صدقة قال العراقي رواه أو يعلى واستعدى من حديث جابر اهور واه الحاكم بلفظ ماوق به المؤمن وقدر واه عن جابر محدين المنكدر وعنه مسور بن الصلب وعبدا لجيد بن الحسن الهلالى قلت لا بن المنكدوما يعنى به قال ان تعطى الشاعر أوذا المسان المتقى وللديلي من طريق أبي المسيب عن أبي هر وة مرفوعا ذنوا باموالكم عن أعراضكم قالوا بارسول الله كمف قال تعطون الشاعر ومن يخاف لسانه ورواه ابن لالمن حديث عائشة (وفى الا ترخالطوا الناس باعسالهم وزايلوهم بالقلوب) كذا في القوت وتقدم معناه قريبا وهو في حزء الغسولي من حديث حار بحوه وقد تقدم فريدا وأخر بالعسكرى فى الامثال من حديث ثو بأن خالطوا الناس باخلاقكم وغالفوهم (وقال) أبوالقاسم

(محدبن) على بن أبي طالب الشهير بابن (الحنفية) وهي أمه اسمها نحولة بنت جعفر بن قيس بن مسلة أمن تعلية بن مربوع بن تعليه بن الردل بن حنيفة كانت من سي البميامة الذين سياهم أبو بكر الصديق دخل على عمر وروىعن عثمان وأبيه وعنها بناه الحسن وعبدالله ومنذرأ تويعلى الثو رىور وى ليث بن أبي سليمءن محمد بن بشر عن محمد من الحنف تعن على قال قلت بارسول الله ان ولدلى مولود بعدل أسمه ما ممك وأكنيه بكنيتك قال نع قيل انه ولدفى خلافة أبى بكر ومات برضوى سنة ئلاث وسبعين وقيل غيرذلك ودفن بالبقدع والمشهورانه بالطائف هووان عماس في قبر واحدر وى له الجاعة (ليس يحكيم من لم بعاشر بالمعروف من لا يحدمن معاشرته مداحتي يجعل الله له فرحا) أخرجه أنونعم في ألحلمة قال حدثنا سلمان من أجد حدثنا ألوخليفة حدثنا عبيدالله بن محدابن عائشة حدثنا عبدالله بن المبارك عن الحسن بنعر والفقيمي عنمنذرالثورى قال قال محدبن الحنفية ليس يحكيم من لم يعاشر بالمعروف من الا يحدمن معاشرته بدا حتى يجعل الله فر جاو يخر جا (ومنهاان يجتنب من مخالطة الاغنياء) أرباب الاموال (ويختلط بالمساكين) والفقراء ويعاشرهم و يجالسهم (ويحسن الى الايتام) وهم الذين لاأب لهم ولاأم (كان الني صلى الله عليه وسلم يقول اللهم احيني مسكيناوأمتني)وفي لفظ وتوفني (مسكيناوا حشرني في زمرة المساكين) أي اجعني فبجاعتهم قال اليافعي وناهيل بمدأشر فاللمساكين ولوقال واحشر المساكين في زمرتي الكفاهم شرفا فكيف وقدقال واحشرني في زمرتهم ثمانه لم يسأل مسكنة ترجيع للقلة بل الى الاخبات والتواضع ذكره البهق وعليه حرى المصنف كإسائيله فهما بعدومنه أخد السمى قوله الراداستكانة القلب لاالمسكنة التي هي نوعمن الفقر فانه أغني الناس بالله وسئل القاضي زكر ياعن معنى هذا الحديث فقال معذاه التواضع والخفوع وان لايكونمن الجبارة المتكر من والاغنماء المترفين قال العراقير واهامن ماحه والحاكم من حديث أبي سعمد وصحعه والترمذي من حديث عائشة وقال غرب اه قلت رواه ابن ماجه من طريق أي خالد الاجرعن بزيدين سنان عن ابن المارك عن عطاءين أي رياح عن أي سعمد الحدرى قال أحبوا المساكين فاني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه وذكر ، ورواه الطهراني في الدعاء من طريق أبي فروة مزيد بن محدب مزيد بن سنان الرهاوي حدثني أبي عن أبيه هو مزيد ابن سنان عنعطاء بدون واسطة بين يز يدوعطاء وبدون قول أيى سعدو بلفظ توفني و يزيد ن سانان ضعف عندهم لكن قدر واه الطعراني أيضامن طريق خالدبن تزيدبن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بلفظ اللهم توفني البك فقبرا ولاتوفني المك غنما واحشرني المك في زمرة المساكين يوم القيامة وخالدالا كثرعلي تضعيفه وكان الحاكم اعتمد توثيقه فانه قد أخرج هذا الحديث من طريقه في الرقاق من المستدرك بزيادة وانأشقي الاشقياء مناجمم علمه فقرالدنهاوعذاب الآخرة وقال صحيح الاسناد ولمبخر حاه وأقره الذهبي فىالتلخيص وكذار واه البيهق فى الشعب بلفظ يا أيها الناس لا يحملنكم العسر على ان تطلبوا الرزق من غير حلهفاني ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكره بالزيادة وهوعندأ بي الشيخ ومن طريقه الديلي بدون قول أبي سعيد وله شواهد فر واه الترمذي في الزهد من جامعه والبهتي في الشعب من طريق ثابت ن محدالعابدالكوفي حدثنا الحرث من النعمان الليثي عن أنس انرسول الله صلى الله عليهو ال قال اللهم احدى مسكمنا وأمتني مسكمنا واحشرني فيزمرة المساكن بوم القيامة فقالت عائشة لمارسول الله قال انهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم باربعن خريفا باعائشة لاتردى المسكن ولو بشق تمرة باعائشة أحيى المسكين فان الله يقربك يوم القيامة وقال انه غرب اه والحرث قال المخارى وغيره انه مذكر الحديث وترددفيه ابن حبان فذكره في الثقات وفي الضعفاء ورواه الطيراني في الدعاء من طريق بقية بن الولىد حدثنا الثقل سزراد عن عبدالله سزراد سمعت حنادة سألى أمنة بقول حدثناعبادة سالصامت قالقال رسول الله صلى الله علمه وسلم اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرنى فى زمرة المساكين

عمد بنالحنفية رضى الله عنده ليس عكم من لم نعاشر بالعسر وف من لاعدر معاشرته بدا حتى ععمل الله منه فر حادومنهاأن يحتنب مخالطة الاغنياء ويختلط بالمساكن وعسن الى الايتام كان الني صلى الله علبه وسلم يقول اللهمم أحسني مسكسنا وأمني مسكمنا واحشرنى فى زمرة المساكن وقال كعب الاحبار كان سلمان علمه السلام فىملكه اذادخل المسعد فرأى مسكسنا حلس السه وقال مسكن حالسهسكينا

وقسلما كانمن كاية تقال لعسى علىه السلام أحم السة من أن بقال له مامس کن وقال کعب الاحمارمافي القرآنمن ماأج االذين آمنوا فهوفي النوراة باأجاالساكين وقال عبادة بن الصامت ان للذار سمعة أبواب ثلاثة للاغنماء وثالائة للنساء وواحدة للفقراء والمساكين وقال الفضل للغني اننسا من الانساء قال ارب كيف لى ان أعلر صال عنى فقال انظركيف رضا المساكين عنك وقال علمه السلام الماكم ومحالسة الموتى قسلومن المروتى ارسرول الله قال الاغتماء وقالموسي الهيي أمن أبغسك قال عنسد المنكسرة قلوبهم وقال صلى الله على وسلم لا تغبطن فاحرا بنعمة فانكالاتدرى الى مانصير بعدالوت فان من ورائه طالماحششاوأما المتم فقال صلى الله علمه وسلم من ضم يتمامن أبو س مسلمن حتى ستغنى فقدوحبت لهالجنة المتة وقالعلمه السلام أناوكافل

ورجالهموثقون وبقية قدصر ح بالتعديث ومع وجودهذه الطريق وغيره اماتقدم لا يحسن الحكم عليه بالوضع من ابن الجوزى وابن تيمة وقدرد علهما الزركشي والحافظ ابن ≤ر والسيوطي قال الاول أساء ابن الجوزىبذ كرهله فى الموضوعات وقال الثانى ليس كاقال صححه الضياء فى المختارة وقال الثالث أسرف ابن الجوزى بذكره فىالموضوع واللهأعلم (وقعلها كانمن كلة تقال لعيسي علىه السلام أحب اليهمنان يقالله بامسكين) أى انه عليه السلام كان يفرح اذاخوطب ذلك و يحدله لذة الماان المسكنة من أشرف أوصاف العبودية وكذلك كان سيناصلي الله عليه وسلم أحب مااليه ان يقال له ياعبدالله (وقال كعب الاحبار )رجه الله تعالى (مافى القرآن) من (يا أيم الذين آمنوا فهوفى التو راة باأيم اللساكن) والمراد بهمكنة التواضع والاخبان لاما ير حدع الى القله (وقال عبادة بن الصامت) الانصارى الاوسى رضى الله عنه تقدمت ترجمه (ان النارسبعة أنواب ثلاثة) منها للاغنياء وثلاثة منها النساء وواحدمنها (الفقراء والمساكين) يشيرالى انهم أقل الذاس دخولافهما ولذلك جعل لهم بابواحد (وقال الفضيل) تعماض رجه الله تعالى (بلغني ان نبيامن الانبياء قال يار بكيف لى ان أعلم رضال عنى قال انظر كيف وضاالمساكين عنك)أخرجه أفوزهم في الحلية (وقال صلى الله عليه وسلم ايا كم وجالسة الموتى قبل ومن الموتى ارسول الله قال الاغنياء) قال العراقي ر واه الترمذي وضعفه والحاكم وصحيح اسناده من حديث عائشة اياك ومجالسة الاغنياء قات وتعقب تصيح الحاكم ورواه ابن سعدفى الطبقات أيضا ولفظهم باعائشة ان أردت اللحوقبي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب واياك ومجالسة الاغنياء ولاتستخلفي ثو باحتى ترقعه (وقالموسى عليه السلام) في مناجاته (الهي أمن أبغيك) أي أطلبك (قال) ابغني (عند المنكسرة قاويمم) أخرجه أبو نعم في الحلمة فقال حدثنا أبوحامد حدثنا محد حدثنا هرون حدثنا سمار حدثنا جعفر حدثنا مالك بندينار قال قال موسى عليه السلام مارب أمن أبغيك فذكره وقدذكر الصنف فيداية الهداية انه في الحبر أناعند المنكسرة قاوج من أجلي قلت وكانه من الاسرائليات ولم يثبت رفعه عندائمة الحديث (وقال صلى الله عليه وسلم لا تغبطن فاجرا بنعمة) أى لا تفرح عثلهاله ولا ترج ان يكون ذلك الدر فانك لا تدرى الى ما دصر بعد الموت) هل ينجو أم لا (فانمن وراثه طلباحثيثا) أى محداقال العراق رواه البخارى فى التاريخ والطبراني فى الاوسط والبهق في الشعب من حديث أبي هر مرة بسندضعيف اله قلت لفظ البهقي في الشعب لاتغبطن فأحرا بنعمة اتله عندالله فاتلالاعوتوله شاهد عندالحاكم منحديث ابن عباس لاتغبطن جامع المال من غير حله فانه ان تعدق لم يقبل وما بقي كان زاده في النار (وأما اليتم فقد قال صلى الله عليه وسلم من ضم يتمامن) بين (أبو من مسلين) أى تكفل عؤنته وما يحتاجه (حتى يستغنى فقد وحبت له الجنة ألبتة) نصاعلي المصدر والمراديه القطع بالشئ والمرادانه لابدله من الجنة وان تقدم عذابه لاان المرادانه يدخلها بلاعذاب ألبتة فالاالعراقي رواه أحددوالطبراني منحديثمالك بنعرو وفيه على بنز يدبن جدعان مسكام فيه اه قاتمالك بنعرو هو القشيرى وقيل الكلابي وقيل العقيلي ويقال الانصارى انفرد يحديثه على بن ز مدين جدعان واختلف علمه فمهر واهمن زرارة بن أوفى عنه و بعض الناس فرق بينهم وعلى من يدر وى له مسلم مقرونا بثابت البنانى والباقون الاالبخارى وقدمات على وثابت فى سنة واحدة ولفظ حديث مالك ابن عمر ومن ضميتم اللي طعامه وشرابه حتى يستغنى عنه و جبت له الجنة ومن أدول والديه أوأحدهما فدخل النارفابعده الله الحديث هكذارواه أحدبطوله ورواه الباوردى عن أى بن مالك العامري وروى الطبرانى فى الاوسط من حديث عدى بن عاتم رفعه من ضم يتماله أولغيره حتى بعنيه الله عنه وحبت له الجنةوفه المسبب تنشر بكوهومتر ولأوروى الترمذي من حديث النعماس بسند ضعيف من قبض يتمامن بن المسلمن الى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة الأأن يعمل ذنبالا بغفر (وقال صلى الله علىموسلم أناوكافل المتيم) اى القائم بامره ومصالحه هبه من مال نفسه أومن مال المتم كان ذاقر ابة أملا

للابو منورحة الصغير وذلك مقصودعظم فىالشريعة ومناسبة الشيمان النبي شأنه ان يبعث لقوم لابعقاون أمردينهم فيكون كافلالهم ومرشداومعل وكافل البتيم يقوم بكفالة من لابعقل فبرشد ويعلمه وهذاتنو بهعظيم بفضل قبول وصيقمن يوصى المهومعل كراهة الدخول فى الوصاياان بخاف تهمة أوضعفا عن القدام بحقها قال العراقي رواه البخاري من حديث سهل بن سعد ومسلم من حديث أبي هر برة اه قلتورواه كذلك أحدوأ بوداودوالترمذي منحديث سهل ولفظهم في الجنة هكذاو رواه مسلم أبضا من حديث عائشة وابن عر فريادة له أولغيره بعد قوله المتبم (وقال صلى الله عليه وسلم من وضع بده على رأس يتم ترجما كانتله بكل شعرة تمريده علمهاحسنة) قال العراقي رواه أحد والطبراني باسنادضعيف من حديث أبي امامة دون قوله ترجم اولابن حبان في الضعفاء من حديث ابن أبي أوفى من مسم يده على رأس يتم رحمله الحديث اه قلت و بالفظ المصنف رواه اس المبارك في الزهد عن التب علان الاغاداما حديث أبى أمامة عند أحد والطبراني فلفظه من مسحراً سيتم لاعسعه الالله فانله بكل شعرة مرتعلي بده حسنة ومن أحسن الى يتمه أو يتيم غيره كنت أناوهو في الجنة كهاتين وفرق بن أصبعيه وهكذار واه ابن المبارك أيضاوا لحاكم وأبو نعيم فى الحلية وروى الحكيم من حديث أنس بالجلة الاخيرة فقطمن أحسن الى يتيم أو يتبمة كنت أنا وهوفي الجنة كهاتين (وقال صلى الله على وسلم خير بيت من) وفي رواية في (المسلمين بيت فيه يتيم) لاأبوانله ذكرأوأنثي (يحسن اليه) بالبناء للمفعول أي بالفعل أو بهما (وشر بنتمن)وفي رواية في (المسلمن بيت فيه يتيم بساءاليه) أي بقول أو بفعل أو بهما قال العراقير واه ابن ماجه من حديث أب هر رة وفيه ضعف اله قلت وكذار واه ابن المبارك والمخارى في الادبالفرد وأبونعيم فى الحلمة بزيادة أناوكافل البتيم فى الجنة هكذاوقال الحافظ ابن عبر رواه ابن ماجمهن طريق زيدبن أبي عشب عن أبي هر رة وزيدوثقه يحري بن معين والماقون من ر جال الصيح الاشيخ ابنماجه وهوثقة وروى العقالي والخرائطي فيمكارم الاخلاق وأبونعيم في الحاسة وابن النجار من حديث عر بن الخطاب خيربيوتكم بيت فيه يتيم مكرم (ومنه النصعة لكلمسلم والجهدف ادخال السرو رعلى قلبه قالصلى الله عليه وسلم المؤمن يحب المؤمن ما يحب لنفسه) قال العراقي لم أره بهذا اللفظ قلت هو معنى الحديث الذي يليه (وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم) اعمانا كاملاونفي اسم الشئ بمعنى نفي الكمالعنه مستقيض في كالمهم وخصوا بالخطاب لانهم الموجودون اذذال والحكم عام (حتى عب لاخيه ) في الاسلام من الحير كما هو في رواية النسائي وغييره (ما يحب لنفسه) من ذلك ليكون المؤمنون كنفس واحدة ومن زعم كابن الصلاح ان هدامن الصعب المتنع غفل عن المعنى المراد وهوان عبله حصول مثل ذاك منجهة لا مزاحه فيها وبهدفع ماقبل هدده محبة عقلية لاتكليفية طبيعة لان الانسان جبل على حب الاستئثار فتكليفه بان يحباه مثل ما يعبه لنفسه مفض الى أن لا يكمل اعان أحد الانادرا وذكر الاخ غالى فالمسلم ينبغى له ان يحب الكافر الاسلام وما يترتب عليه من الخيور والاجور ومقصود

الحديث انتظام أحوال المعاش والمعادوا لجرى على قانون السداد واعتصموا عبل الله جمعاولا تفرقوا رواه ان الممارك والمسائي وانتماجه والمالين وأحد وعدين حسد والشحان والترمذي وقال محم والنسائي وانتماجه والداري كاهم من حديث أنس لكن لفظار واية مسلم حتى عب لاحمه أوقال لجاره ورواية المخارى وغيره لاحمه بغير شك وفير واية لاحد حتى عب المرعلا عبه الالله وروى ابن عساكر من حديث أسدين عند المعمري عن أسمعن حده بلفظ المصنف مع زيادة (وقال صلى الله عليه وسلم ان أحدكم

(في الجنة كهاتين وأشار باصبعيه) السبابة والوسطى وفرج بينهماأى ان المكافل في الجنة مع النبي لآان درجته تقارب درجة النبي وفي الاشارة اشارة الى ان بين درجته والمكافل قدر تفاوت ما بين المشاريه و يحتمل ان المرادقرب المنزلة حال دخول الجنه أوالمراد في سرعة الدخول وذلك لما فيه من حسن الخلافة

فى الجنمة كهاتمين وهو بشبر بأصبعيه وقال صلي اللهعليه وسلمن وضعيده على وأس يتم ترجما كانتله بكل شعرة تمرعلها لده حسنة وقالصلى الله عليه وسلم خيربيت من المسلمنيت فنمشم محسسن المه وشر بيتمن المسلمن بيت في نتم ساء السه \* ومنها النصعة لكلمسلم والجهد فى ادخال السرورعلى قلبه قال صلى الله عليه وسلم المؤمن عب المؤمن كاعب لنفسه وقال صلى الله عليه وسلم لانؤمن أحدكم حنى يعب لاحماعب لنفسه وقال صلى الله عليه وسلمان أحدكم

مرآة أخميه فاذا رأى فممشسأ فلمطه عنهوقال صلى الله عليه وسلممن قضى حاحة لاخمه فكأنما خدم الله عره وقال صلى الله عليه وسلمن أقرعين مؤمن أقرالله عينم وم القيامة وقال صلى الله على موسلم من مشى فى حاجة أخمهساعة من ليل أونهار قضأهما أولم يقضمها كأن خـيراله من اعتـكاف شهر من وقال عليه السلام منفرجعنمؤمن مغموم أوأعان مظاوما غفراللهاه ثلاثا وسعن مغفرة

مرآة أخيه ) أى هو بمنزلة الرآة التي رى فيهامابه من شعث فيصلحه (فاذار أى به) بفدو بدنه أوملبوسه (شيأ) من الاذي كمعاط و بصاق وتراب (فلمطه) أي ايزله (عنه) مد بأفان بقاءه بشينه والظاهرانه بشمل الاذى المعنوى أيضامالو رأى بعرضه مايشينه فيزيله عنه بارشاد مله الىذلك لكن يبعده زيادته في بعض الروابات وبرواياه الاان يقال أرادبرؤياه مابع توقيفه علب المحتنبه قال العرافي واه أبوداود والترمذي وقد تقدم اه قلت الذي تقدم من حديث ألى هر مرة لفظه المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخوا لمؤمن يكف علىهضيعته ويحوطهمن ورائه وهدذاالذي رواه أبوداود وقدر ويمثل ذاك عن أنس أبضالكن باول الحديث فقط والذي ذكره المصنف هنافن رواية الترمذي خاصة عن أبي هر مرة (وقال صلى الله عليه وسلم من قضى حاجة لاخيه في كانماخدم الله تعالى عره) أى فينبغي لن عزم على معاونة أخيه في قضاء حاجاته الالعين عن نفادةوله وصدعه بالحق اعامًا بان الله تعالى في عونه قال العراقي واه المعارى في التاريخ والطيراني والخرائطي كالاهمافي مكارم الانحلاق من حديث أنس بسندضعيف اه قلت ورواه أيضاأ بونعم في الحلمة والخطسس طريق الراهم بنشاذان عن عسى بن يعقو ب نامرال حاج عن دينارمولى أنسعن أنس وأورده اسالجوزي في الموضوع ولفظ الجارى في التاريخ من قضى لاحمه عاجة وفي لفظ من قضى لاحمه المسلم حاحة كان له من الاحركن خدم الله عمره وفي أخرى كان عمزلة من خدم الله عمره وأخرج الديلي من حديث ابن عرمن قضى لاخده حاحة فى غير معصدة كانكن خدم الله عره (وقال صلى الله على موسلم من أقر عينمؤمن ) أى فرحها وأسرها و بلغها أمنيتها حتى رضيت وسكنت (أقر الله عينه وم القيامة ) حواء وفاقا قال العراقي رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق باسناد ضعيف من سلا أه قلت لفظ ألجلال في جامعه الصغير بعين مؤمن بالباء في الموضعين وقال الشارح هي ذائدة وقال عن رجل مسلاوقال في الكبير ابن المبارك عن عبدالله بنزح عن بعض أعماله مرسلا وعبدالله بنزح الضمرى الافريق صدوق يخطئ روى له الخارى فى الادب المفرد والاربعة (وقال صلى الله عليه وسلم من مشى فى حاجة أخيه ساعة من ليل أونهار قضاهاأولم يقضها كانخمرا له من اعتكاف شهر بن متتابعين) قال العرافي رواه الحاكم وصعه من حديث ابن عباس لان عشى أحدكم مع أخبه في قضاء عاجته وأشار باصبعه أفضل من ان يعتكف في مسعدى هذا شهر من والطبراني في الاوسط من مشى في حاجة أحمه كان خبراله من اعتبكاف عشر سنين وكالاهماضعيف اه قلتو بلفظ الطبراني رواه أيضاالبهقي وضعفه والخطيب وقال غريب ولفظه من مشى فى حاجة أخمه و والغ فيها كان خبراله من اعتكاف عشرسنين ومن اعتكف بوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبن النار ثلاث خنادق أبعد مماسن الخافقين وبروى ان الحسن البصري أمر ثابتا البناني بالشي في احدة فقال أنامعتكف فقال ما أعش انمشمك في حاجة أخمك خبر لكمن عدة بعد عد (وقال صلى الله علىه وسلم من فرج عن معموم) الذي أصابه العم (أوأغاث ملهوفا) أي مكر و با (غفر الله له ثلاثا وسبعين مغفرة) فالالعراقي رواه الخرائطي في مكارم الانحلاق وابن حبان في الضعفاء وابن عدى من حديث أنس بلفظ من أغاث ملهوفا اه قلت وكذلك واهالبخارى فىالتاريخ وابن أبى الدنيا فى قضاء الحوائج والبهقي والخطيب واسعساكر باللفظ المذكوروفي أخرى زيادة منها واحدة بهاصلاح أمره كاله واثنتان وسبعون در جانله عندالله بوم القيامة والبهقي رواه عن أبي طاهر عن أبي داودا لخفاف عن غسان بن المفضل عن عبد دالعز و من عبد الصد العمى عن زياد بن حسان عن أنس وأخر حدالعارى في اريخه فى ترجة عباس من عبد الصمد وقال هومنكر الحديث وقال في الميزان زيادوها و اب حبان وقال حدث عن أنس بنسخة أكثرهاموضوع غماقمنهاهذااللير وحكم ابنالحوزى بوضعه وتعقبه الجلال وقالاانله شاهداوفي واية حسنة بدلمغفرة وهكذارواه أنو يعلى والعقبلي وابن عساكر وفي سندكل منهم زيادين أبحسان المذكور والعديث طريق آخرليس فيه زيادوهوما أخرجه ابن عساكر من طريق عبدالله

وقال صلى الله علىه وسلم انصرأخاك طالماأ ومظاوما فقيل كيف ينصره ظالما قال عنعهمن الظلم وقال علىهالسلام انمن أحب الاعال الى الله ادخال السرور على قلب المـؤمن أوأن يفرج عنم غمااو يقضى عنه ديناأو بطعهمن جوع وقال صلى الله علمه وسلم منحى مؤمنامن منافق بعنته بعث اللهاليه ملكانوم القيامة يحمى لجمهن نارجهنم وقالصلي اللهعليه وسلم خصلتان ليس فوقهماشي من الشر الشرك بالله والضرلعباد الله وخصلنان لدس فوقهما شئ من السرالاعان الله والنفع لعبادالله وقال صلي الله عليه وسلم من لم بهتم للمسلين فليس منهم وقال معروف الكرخي من فال كل يوم اللهم ارحم أمة يجد كتب مالله من الابدال وفي رواية أخرى اللهم اصلح أحوال أمة محد الله-م فرج عن أمة محد كل يوم ثلاث مان كشه الله

ان عبدالرجن ن أبي حصن عن أنس ولفظه من أغاث ملهوفااغاثة غفر الله له ثلاثا وسبعين مغفرة واحدة فى الدنياوا تنتين وسبعين فى الدرجات العلى من الجنة الحديث (وقال صلى الله عليه وسلم انصر أحاك )فى الدين (طالما) عنعهمن الظلم من تسمية الشي عايول اليه وهومن و حير البلاغة (أومظلوما) باعانته على ظالمه وتخليصه منه (فقيل) أى قالراويه (كيف ننصره ظالمار سول الله قال تمنعه من الفلم) وتحول بينه وبينه فانذاك نصرة له لانه لوترك على ظله حرى على الاقتصاص منه فنعه من و حوب القود نصرة له وهذامن قبيل الحكم الشئ وتسميته بما والله وهومن وجيزا لبلاغة رواه المخارى في الصيم من طريق معتمر بنسليمان عن حيدعن أنسيه مرفوعاوفيه قال بارسول الله هذا ينصره مظاوما فكيف ينصره ظالمافقال يأخذفوق يدبه وفىلفظ المغيرة تتمنعه من الظلم فذاك نصرك اياهور وىالبخارى أيضا مختصرا من طريق هشيم عن جدالطويل وعبدالله بن أبي بكر بن أنس معاأ نسابه بل أخرجه فى الاكراه من حديث عبيدالله فزاد فقال رجل بارسول الله أنصره اذا كان مظلوما أفرأيت أذا كان طالما كيف أنصره قال تحديزه أوتمنعه من الظلم فان ذلك نصره وقدرواه أيضا أحدوا لترمذى وعندمسلمن وجه آخر وفيه سان سبه فرواه في الادب من طر يق زهـ برعن أبي الزيرعن عامر قال اقتتل علامان غلام من المهاحر من وغلام من الانصار فنادى المهاحري باللمهاحر من ونادى الأنصاري باللانصار فقال ماهذا دعوة أهل الجاهلية قالوا بارسول الله انغلامين اقتتلا فكسع أحدهما الا تخرفقال لابأس ولينصرالر حل أخاه ظالماأ ومظاوما ان كان ظالما فلينهه فانه له نصرة وأن كان مظاوما فلينصره ورواه الدارى وابن عساكر من حديث جابر بلفظ انصر أخال ظالما أومظلوما ان يل ظالما فاردده عن ظله وان يكمظاوما فانصره (وقال صلى الله عليه وسلم انمن أحب الاعمال الحالله) تعالى (ادخال السرورعلي) اخمه (الؤمن وان يفرج عنه غما) أي يكشفه عنه بالقول أو بالفعل أو بهما أو بالمال (أو يقضي عنه دينا) بان رضي غر عه بماعليه (أو يعاهمه من جوع) قال العراقي رواه الطبراني في الصغير والاوسط من حديث أن عمر بسيند ضعيف اله قلت وروى الطيراني في الكبيرم حديث ابن عباس احب الاعمال الى الله بعد الفرائض ادخال السرور على المسلم وروى ايضا من حديث الحكم بنجير أحب الاعمال الحالله من أطعم مسكينا من جوع او دفع عنه مغرما أوكشف عنه كر باوفى سند الاول اسمعمل ابن عبر الحلي وثقه ابن حبان وضعفه غييره وفي الثاني سليمان بن مسلة الجبائري وهوضعيف (وقال صلى الله علمه وسلمن حي مؤمنامن منافق بعنته) أي يؤذيه ويوقعه في العنت وفي الشدة هكذافي النسخ وفى بعضها بغتامه (بعث اللهله ملكا يحمى لجه نوم القيامة من نار جهنم) رواه اس المبارك وأحدواً بو داودوابن أبي الدنيا فىذم الغيبة والطبراني عن سهل من معاذبن أنس الجهني عن أبيه وقد تقدم قريبا ولم يذكره العراقي (وقال صلى الله علمه وسلم خصلتان ليس فوقهما شئ من الشر الشرك بالله والضراعباد الله وخصلتان ليس فوقه ماشئ من البرالاعبان بالله والنفع لعباد الله) قال العراقية كروصاحب الفردوس من حديث على ولم سنده ولده في مسنده اه قلت وقد نظمه الشاعر

كن كيف شئت فان الله ذو كرم \* وماعليك اذا أذنبت من باس الا اثنتان فلا تقر به ما أبدا \* الشرك بالله والاضرار للناس

(وقال صلى الله عليه وسلم من لميهتم المسلمين فليس منهم) قال العراق وواه الحاكم من حديث حذيفة والطبراني في الاوسط من حديث الى ذروكادهما ضعيف اه قلت ورواه الطبراني في الاوسط أيضا من حديث حذيفة ولفظه من لاجتم بامر المسلمين فليس منهم ومن لم يصبح وعس فاصحالته و وسوله ولسكما به ولامامه وامة المسلمين فليس منهم (وقال) ابو محفوظ (معروف) بن فير وز (السكرخي) قدس الله سره (من قال اللهم اصلح أمة محداللهم ارحم أمة محداللهم فرج عن أمة محد كل يوم ثلاث مرات كتبه الله

من الالدال و تكيء لي بن الفضل وما فقسل له ما سكسك قال أكىء\_لى من طلني اذاوقف غدا ىنىدى الله تعالى وسلل عـن ظلـه ولم تكن له عــة \* ومنهاأن بعــود مرضاهم فالمعر فية والاسلام كافهان في السات الحق ونهل فضله وأدب العائدخفة الحاسمة وقلة السور ال واظهار الرقية والدعاء بالعافسة وغض البصرعنء وراتالوضع وعندالاستئذان لانقابل المارو مدق وفق ولا يقول أنااذاقيله منولا يقول باغسلام ولكن يحمد ويسم وقالصلي اللهعليه ولم تمامعادة المريض ان يضع أحد كميده على حميته أوعلى مده و سأله كبف هدووتمام تحماتكم المصافحة وقالصلي اللهعلية وسلم منعادس بضاقعد في مخارف الحنة

من الابدال) جمع بدل وهم طائفة من الاولياء كانهم ارادوا انهم ابدال الانبياء وخلفاؤهم وهم عند القوم سبعة لابز يدون ولا ينقصون قاله الوالبقاء وقال الونعم فى الحلية حدثنا سلمان بن أحد حدثنا محد ابن الحرث الطبر الى حدثنا سعيد بن أفي زيدون حدثنا عبد الله بن هرون الصورى حدثنا الاوراعي عن الزهرىءن نافع عن ابنء رقال قالىرسول الله صلى الله عامه وسلمخيار أمتى فى كل قرن خسما لله والابدال أربعون فلا الحسمائة ينقصون ولاالار بعون كلاماترجل أبدل الله من الحسمائة مكانه وأدخل من الاربعين مكانهم قالوا بارسول الله دلناعلي أعمالهم قال يعفون عن طلهم و يحسنون الحمن أساءالهم ويتوارون فيما آتاهمالله تعالى وروى من طريق الثورى عن منصور عن الراهيم عن الاسود عن عبد الله رفعه ان لله في الحلق ثلاثمائة ثم ساق الحديث وفيه ويدعون فيرفع بهم أفواع البلاء والدعاء المذكو رمشهور بدعاء الابدال وانزادالداعي صلى اللهعليه وسلم عندذكراسمه الشريف فسن ومروى بدل الجلة الثالثة اللهم تجاوزعن امة محدصلى الله عليه وسلم وقد أوصى المشايخ مهذا الدعاعار يديهم رجاء حصول البركة فى اللحوق بهموان لم يكونوا مثلهم ومن هذا النمط ايضا اللهم احفظ مأخلفت وبارك فيما وزقت ولاتسلب ماأنعمت ولاتهنك ماسترت اصحت بن العبادمالى مرادستان من له المرادفيما ويدفهذا ايضامن دعائهم من قاله كل يوم ثلاث مرات كتبه الله منهم (و بتى على بن الفضيل) بن عياض التممي وجه الله تعالى من العلماء العاملين صدوق وى عن عبد العز تزين ابحير وا دوغيره وعنه ابوه والقدماء ومات قبل ابيه مع آية فيات روى له النسائي ووثقه (بومافقيل له ما يبكيك فقال أبكي على من طلني اذاوقف غدا وهذامن أوصاف الابدال (ومنهاان يعود مرضاهم) أى يأتى الحرز يارتهم (والمعرفة والاسلام كاف)وفي نسخة كافيان (في اثبات هذا الحقود بل فضله) أي التعارف الظاهرو كونه مسلما والظاهران كالمنهما شرط فاذاعدم أحدهماسقط حق العمادة (وأدب العائد) المريض (خفة الجاسة)عنده لللا بمل المريض منه فقدروى الديلي من حديث أبي هر رة من تمام العبادة خفة القيام عند المريض (وقلة السؤال) عن أحواله فان كثرته ربحا تضعره (وانطهار الرقة)له (والدعاء)له (بالعافية وغض البصر عن عورات الموضع) أى لايتعالم الى مافى الوضع من فرش وأوان وغيرها ولا ترفع بصره الى جوانب الموضع فانهذا ربمايكدر خاطر المريض ومنجلة آدابه أنه اذاجاس عنده فعرض عليه طعام أوشراب فلآيا كلولا نشر بفقد روى الديلى من حديث أبي امامة اذاعاد أحدكم مريضافلايا كل عنده فانه حظه من عبادته (و) آدابه (عند الاستئذان أن لا يقابل الباب في وقوفه ) فانه ربحاً يقع بصره عند فقعه على مالا يحل له النظر اليه بل يقف في طرف منه (و) اذا دق الباب (يدق برفق) ولين لابانزعاج (ولا يقول أنا اذا قيل من) بالباب فقدوردالنهى عنذلك وأولمن قال الاسطان (ولايقول باغلام) باولد باجارية (لكن عمدويسم و بهلل)معلنابذاك وانقال فلان من فلان لا باس بذلك لان القصود الاعلام وهو يحصل بذكر الاسم أكثر من التسبيع وان جمع بينهما فسن ( قال صلى الله عليه وسلم عمامه الريض ان نضع أحدهم مده على جبت مأو) قال (على يده و يسأله كيفهو وعمام عياتكم المصافة) وفي لفظ وعمام تعيتكم بينكم المصافحة رواها جد والترمذي وضعفه وابن أبى الدنياو البهتي منحديث ابي امامة بلفظ من تمام ورواه الاخبران أيضا بلفظ من عمام عمادة أحدكم أخاهان يضع بده عليه فيسأله كيف أصبح كيف امسى وعند الطبراني في الكبير من حديث أفي رهم وان من الحسنات عيادة المريض وان من تمام عيادته ان تضع يدك عليه وتسأله كيفهو ومن حديث أبي امامة أيضا بلفظ الصنف وكلمن السباقين في اثناء الحديث وأما الجلة الاخيرة من الحديث فقد تقدمذ كرها في اول الباب (وقال صلى الله عليه وسلم من عاد مر بضافعد في مخارف الجنة) جمع مخرف موضع الاختراف وخوف الثمار واخترفها قطعها وجناها والمراد بمغارف الجنة

مجانى عُمارها (حتى اذا قام وكل الله به سبعين ألف ملك بصاون علمه) اى يستغفر ون له (حتى الليل) قال العراقي رواه أععاب السنن والحاكم من حديث على من أنى أخاه المسلم عائدا أمسى في خزانة الجنة حتى بحلس فاذا جلس غرته الرجة فان كان غدوة صلى عليه سبعون الف ملك حتى عسى وان كان مساء الحديث لفظ ابن ماجه وصححه الحاكم وحسنه الترمذي ولسلم من حديث ثو بان من عاد مريضالم بزل فى خزانة الجنة اه قلت و بقية حديث ابن ماجه وان كان مساء صلى عليه سبعون الف ماك حتى يصبح ولفظ البهق من حديث على من عادم يضاقعد في خواف الجنة فاذا قام من عنده وكل به سبعون الف ملك تصاون عليه حتى الليل وهذا أقر بالى سياق المصنف وفي لفظ عنده من حديثه أيضامن عاد مريضا مشي في خراف الجنة فاذا جلس عنده استنقع في الرحة فاذاخر جمن عنده وكل الله به سمعين الف ملك مستغفرون له و يحفظونه ذلك الدوم ولفظ ابن النحارمن حديثه من عاد مريضا ابتغاء مرضاة الله وتنحير موعود الله و رغبة فيماعنده وكل الله به سبعين الف ملك وصاون عليه ان كان صباحاحتي عسى وان كان مساءحتى يصبح ولفظ ابن صصرى فى أماليه من حديثه من عاد مريضاا عاما بالله واحتسابا وتصديقا وصحابه وكل الله به سبعين الف ملك يصلون عليهمن حيث يصبح حتى عسى ومن حيث عسى حتى يصبع وكان ما كان قاعدا عنده فىخراف المنة وقدروى نعوذ للنمن حديث ابن عباس ولفظه عند الطبراني في السكيرمن عادم ريضانان فى الرجة فاذا حلس المه عُرنه الرحة فانعاده في أول النهار استغفر له سبعون الف ملاء حتى عسى وانعاده من آخوالنهار استغفرله سبعوت الف ملك حتى يصبح قيل بارسول الله هذا اللعائد فى اللمريض قال اضعاف ذاك وأماحديث تو مان فقدرواه أيضاا جدوابن حربروالطبراني في السكيبر بريادة قبل بارسول الله وماخرافة الحنة فالحناهاور واه الطعراني وان حرير أيضار بأدة حتى يرجع وفي لفظ لمسلم أيضاعا لدالمر يضعشي فى مخرفة الجنة حتى وجمع وهكذار واهأ بضاابن حربروا بنقائع (وقال صلى الله عليه وسلم اذاعاد الرحل المر مضخاض في الرحمة فأذا قعد عنده قرت فيه ) قال العراقي رواه الحاكم والبهرقي من حديث جامر وقال انغمس فها قال الحاكم صحيح على شرط مسلم وكذاصحه ابن عبد البروذ كره مالك في الموطا بلاغالفظ قرتفيه ورواه الواقدى بلفظ استقرفها والطعراني فى الصغير من حديث انس فاذا قعدعنده غرته الرحة وله فى الاوسط من حديث كعب بن مالك وعمر و بن حزم استنقع فيها اه قلت الفظ حذيث عار من عادم يضا خاض فى رجمة الله فاذا جلس انغمس فهاو هكذار واه احد والنسائي والمعارى في الادب المفرد والحرث ابن أبي اسامة وابن منسع والبزار والمخارى في التاريخ وابن حبان والضياء في المختارة وهكذارواه الطبراني فىالاوسطمن حديث أبيهر مرة وأماحديث أنسعند الطبراني فىالصغير فلفظه منعاد مريضا خاض فيالرجة حتى تبلغه فاذاقعد عنده غرته الرحة وهكذار واه أيضافي الكميرمن حديث ابن عباس معز بادة في آخره تقدم ذكرها قبل هذا الحديث ورواه بهذا اللفظ أيضا بن عساكر في التاريخ من حديث عممان بنعفان ورواه أحدوان أبي الدنساو الطبراني والبهتي من حديث أبي امامة وأخرج البزارمن حديث عبدالرجن بنعوف عائدالمر يض فى مخرفة الجنة فاذا حلس عندة غرته وأماحديث كعب سمالك عندالطبراني فيالاوسط والكبيرأينا فلفظه منعادم بضاخاض فيالرجة فاذاحاس عنده استنقع فها وهكذارواه ابنحر وأيضاوقدر واه الطبراني أيضافي الكبير من حديث كعب بعوة وأماحد بثعرو ابن حرم عندالطبراني فى الاوسط وفى الكبيرا بضا فلفظه من عادم بضالا بزال يخوض فى الرحة حتى اذا قعدعنده استنقع فهاثم اذاقام منعنده لابزال يخوض فهاحتى برجع منحث خرج الحديث وهكذا وواه أيضابطوله ابن حربروالغوى والبهتي وابن عساكرمن طريق عبدالله بن أبي بكر بن محدبن عرون خرمين المه عن جده وقدر و يتهذه اللفظة من حديث على وابن عباس أماحديث على فاخرجه البيهق فى الشعب بلفظ فاذا جلس عنده استنقع فى الرحة والفظ حديث ابن عباس عنده أنضا من عاد

حتى اذا فام وكل به سبع ون الف ملك يصاون عليه حتى الليل وقال صلى الله عليه وسلم اذا عادالر حسل المريض خاص فى الرحمة فاذا قعد عنده قرت فيه

وقالصلى الله عليه وسلم اذاعاد المسلم أخاه أوزاره قالاالله تعالى طبت وطاب عشاك وتسوأت منزلا في الحنة وقال علمه السلام اذامرض العبد بعث الله تمارك وتعالى المه ملكن فقال انظرا ماذا مقول لعرواده فانهرواذاحاؤه حدالله وأثنى علسه رفعا ذلك الى الله وهو أعلم فيقول لعبدى على ان توفيته أن أدخله الجنة وان أناشفيته انامدلله لحاخيرامن لجه ودما خـ برامن دمه وان أ كفرعنه سا ته وقال رسول الله صلى الله علمه وسلم من برد الله به خــ برا يصب مند وقال عمان رضى الله عنده من ضت فعادني رسول اللهصلي الله عليه وسلم فقال بسمالته الرحن الرحم أعدل مالله الاحدالممدالذي لم يلد ولم بولد ولم مكن له كفوا أحد من شرماتعدقالهامرارا ودخل صلى الله علمه وسلم على على رضى الله عنه وهو مريض فقالله قل اللهم اني أسألك تعمل عافستك أو صراعلى السلاأ وخروحا من الدنيا الى رحمل فانك ستعطى احداهن

مريضا يلتمس وجه الله خاص في رحته خوضافاذا قعد عندة استنقع فهااستنقاعا (وقالصلي الله عليه وسلم اذاعاد المسلم أناه) في الدين (أوزاره) احتسابالله (قال الله تعالى طبت وطأب بمشاك) أي مشيك (وتبوّ أتمنزلافي الجنة) أى اتخذته قال العراقي رواه الترمذي وابنماجه من حديث أبي هر برة الاأنه قال ناداه مناد قال الترمذي غريب قلت فيه عيسى بن سنان القسملي ضعفه الجهور اه قلت وكذال واه انحربر ولفظهممن عاد مريضا أوزار أخاله في الله ناداه منادان طبت الحديث وعيسى بن سنان الحنفي أوسنان القسملي الفلسطيني نزيل البصرة حدث بهاعن بعلى بن شدادين أوس ووهب وعدة وعنه عيسى ابن يونس وأيو اسامة وجمع ضعفه و بعضهم قواه كذافي الكاشف وقال في الضعفاء ضعفه يحيى بن معين (وقال صلى الله عليه وسلم اذاً مرض العبد بعث الله تعالى له ملكين فيقول) لهماوفي نسخة فقال (انظرا مَاذَا يقول لعوّاده) جمع عائد (فانهو) أي المريض (اذا حاؤه) وسألوه عن حاله (حدالله تعالى واثني علمه رفعاذ النالى ألله تعالى وهواعلم فيقول لعبدي على ان توفيته ) أي من هذا المرض (ان أدخله الجنة وان أناشفيته ان الدل له لحاخير امن لحمود ماخير امن دمه وأن أكفر عنه سيات نه ) قال العراقير واممالك فىالوطامر سلامن حديث عطاء بن بسار ووصله ابن عبد العرف التمهدمن روايته عن أبي سعيد الدرى وفيه عبادين كثيرضعيف وللبيهقي من حديث أبي هريرة قال الله اذا ابتليت عبدي المؤمن فلريش كني الى عوّاده أطلقته من اسارى ثم أبدلته لحاخيرامن لحه ودما خيرامن دمه ثم يستأنف العمل واسناد، حيد انتهى قلت وكذلك رواه الحاكم وممايقر بمن سياقه ماروى عن شداد بن أوس رفعه قال الله تعالى اذا الملت عبد امن عبادى مؤمنا فمدنى وصرعلى ماا بتلبته فانه يقوم من مضععه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطاماو بقول الرب العفظة انى أناقيدت عبدى هذا وابتليته فأحر والهما كنتم تجرون له قبل ذلك من الاحروهو صحيحرواه أحد وابو بعلى والطبراني وأبونعيم (وقال صلى الله عليه وسلم من رد الله به خبرا) أى جميع الخبرات أوخيراغز برا (بصب) بكسرالصاد عند الاكثر والفاعل اللهو روى بفخها واستحسنه ابن الجوزى ورجه الطسى بانه ألىق بالادب لآية واذا مرضت فهو يشفين والضمير في قوله (منه) على النقد ر من الخبر و يصم عود الضمير في يصب الى من وفي منه الى الله أوالى الخبر والمعنى ان الخبر لأعصل للانسان الامارادته تعالى وعلمه قال العراقير واه المخارى منحديث أبي هر مرة اه قلت وكذلك واء أحد والنسائي وابن حبان وقال الحافظ ابن عرونسبه أبوالفضل بن عمار الشهد الى تخريج مسلم وأعله وليس هوفى النسخ الموجودة الاتن (وعن) أمير المؤمنين (عمان بن عفان) بن أبي العاص بن أمية بنعبد شمس بنعبد مناف القرشي أبي غروو يقال أبوعبد اللهو يقال أنوليلي الاموى ذوالنو رىن (رضى الله عنه) امه أروى بنت كريز بنور بعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف وأمهاأم حكم البيضاء ابنة عبد المطلب عقوسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم قد عاوها حواله عرتين وترقح ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية فاتت عنده ثمام كانوم فاتت عنده أيضافقال لوكانت عندى غبرهمالز وحتكها وهوأحد العشرة المشهود لهمالجنة وأحد السستة الذين جعل فهم عرالشورى وأخبران رسول اللهصلي الله عليه وسلم توفى وهوعنهم راض بويعه بالخلافة نوم السبت غرة المحرم سنة أربع وعشر من بعددفن عمر شلائة المماجتماع الناسعليه وقتل فيوسط المم التشر بقسنة خس وثلاثين عن النين وهانين ودفن بحش كوكب روى له الجاعة (مرضت فعاد في الذي صلى الله عليه وسلم فقال بسم الله الرجن الرحم أعدل بالله الاحد الصد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من شرماتجد قال ذلك مرارا) وفي نسخة ثلاثاقال العراقير واوابن السنى في اليوم والليلة والطهراني والبهق في الادعمة من حديث عمانين عفان (ودخل صلى الله عليه وسلم على على رضى الله عنه وهومريض فقال قل اللهم انى أسالك تعمل عافسة أوصراعلى بلسك أوخرو حامن الدنسالي وحتك فانك ستعطى احداهن ) قال العراقيرواه

ابنأبي الدنيافي كتاب الرضامن حديث أنس بسندضعيف انرسول اللهصلي الله عليه وسلم دخل على رجل وهو يشتكرولم يسمعليا وروى البهق فى الدعوات من حديث عائشة ان حبريل علها للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الله يأمرك ان تدعو بهؤلاء الكامات اه قلت و بروى عن على رضي الله عنه قال كنت شاكلفر بىرسولالله صلى الله عليه وسلم وأناأةول اللهم انكان أجلى قدحضرفأرحني وانكان متأخرا فارفعني وانكان والاء فصبرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قات قال فاعاد عليه ماقال فضربه برجله وقال اللهم عافه أواشفه شعبة الشاك قال فالشتكيت وجعى بعده رواه الترمذي والنسائي والحاكم وابن حبان في صححهما وقال الترمذي واللفظ له حسن صحيح وقال الحاكم صحيح على شرط الشخين ولفظه اللهم اشفه اللهم عافه ولفظ النسائى اللهم اشفه اللهم اعفه (ويستحب للعليل أيضاأن) يضع بده على الموضع الذي يألم من جسده و (يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شرماأ جد) رواه مالك في الوطامن حديث عثمان بنأبي العاص الثقفي انه أتى وسول الله صلى الله علمه وسلم وقالله بى وجع قد كاد يهلكني قال فقال لي امسم بمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شرما أجد قال ففعات ذلك فاذهبالله ماكان بى فلم أزل آمر به أهلى وغيرهم وروى الجاعة الاالبخاري في حديثة انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يحده فى حسده منذأ سلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدا على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شرما أجدوا عاذر زادا بو داود والترمذي والنسائي قال ففعات ذلك فأذهب اللهما كانبي فلم أزل آمريه أهلى وغيرهم وأخرجه الترمذى أيضا من حديث أنس ولفظه ضع يدك حيث تشكى ثمقل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شرماأ جدمن وجعي هذا ثمارفع بدك ثم أعد ذلك وترا (وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه اذا اشتكى أحدكم بطنه) أى وجعافى بطنه (فليسأل امرأته شياً من صداقها) الذى عليه فتهبه له (فيشترى به عسلا فيشربه ) مرز وجا (عماء السماء) أى المطر (فحمع له الهناء والشفاء والماء المبارك ) أما مايا خذه من الصداق فانه هنيءمرىء بنص الاكه فان طبن لكم عن شيَّ منه نفساف كاوه هنداً من بأوأ ما العسل فانه شفاء بنص القرآن فيه شفاء للناس وأماماء السماء فانه طهور قال الله تعالى وأنزلنامن السماءماء طهورا وكانبعض مشايخنايأم بكتابة سورةالفاتحةفىاناء نظيف بماءوردو زعفران تم يحيى ماءالمطر ثم عزجيه ذلك العسل المشترىمن دراهم الصداق فيشريه المريضان كان الوجيع من الباطن أوعسم مهموضع الالمان كان طاهرا وكان يقول هذامن الحريات

\*(فصلفىذ كرأدعية تتعلق بالباب)\*

عن عائشة رضى الله عنه المان وسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعودات وينفث فلما اشتد و جعه كنت أقرأ عليه وأمسع بيده و ماء وكته ارواه الجماعة الاالترمذى وعنه النبى صلى الله عليه وسلم كان يتول المريض بض بسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا بشنى سقيمنا رواه الجماعة الاالترمذى راد المخارى في آخره في ورقية أخرى باذن و بناوف لفظ باذن الله وعنها ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله عسم بيده المنى ويقول اللهم رب الناس اذهب الباس اشف وأنت الشاقى الشفاء الاشفاء الاشفاء الانتفاد رسقمارواه المخارى ومسلم والنسائى ولهم في رواية أخرى امسم الباس رب الناس بدك الشفاء الاكاشف له الاأنت وعن أبي سعيدان جبريل أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا محد الناس بيدك الشفاء الابتم الله أرقيك من كل شئ يؤذيك ومن شركل نفس أوعين عليه وسلم قال بسم الله أرقيك من كل شئ يؤذيك ومن شركل نفس أوعين عليه عليه وسلم قال من عادم بضالم يحضر أجله فقال عنده سبح مرات اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان بشفيك من عادم بضار والمنات من ذلك المرض رواه أبو داود واللفظ له والمترمذى والنسائى والمنا كم والنسائى والنسائى والمنات فى

و يستحب العليل أيضا أن يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ماأجد و أحاذر وقال على بن أبي طالب رضى الله عنه اذا شكا أحددكم بطنه فليسأل امر أنه شماً من صداقها ويشترى به عسلاو بشر به عاء السماء فعدمع له الهدني والمرى عوالشفاء والمبارك صحيحهما بمعناه وقال الحاكم صحيح على شرطهما وفيرواية للنسائي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذاعاد الريض حلس عند رأسه ثم قال فذ كرمثله ععناه وعن عبدالله بن عروقال قال الني صلى الله عليه وسلم اذاحاءالر حل بعود مر بضافليقل اشف عبدك يذكى لكعدواو عشى الى جنازة رواه أبوداودواللفظ له والحا كموابن حبان وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وعنده عشى لك الى صلاة ينكى لك عدوا وعن أبى هر مرة قال ماء في الذي صلى الله عليه وسلم معود في فقال الأأر قبل مرقبة رقافي ما حمر يل عليه السلام فقلت بلى أبي وأمى قال بسم الله أرقيل والله بشفيكمن كل داءفيك من شر النفا غات في العقدومن شرحاسد اذا حسد فرقى ما ثلاث مرات وعن سلمان قالعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناعليل فقال باسلمان شفى سقمك وغفر ذنبك وعافاك فى دينك وجسمك الى مدة أحلك رواهما الحاكم فى المستدرك وعن فضيل بنعروقال جاءر حلالى على رضى الله عنه فقال ان فلانا ستسكى قال فيسرك ان يمرأ قال نعم قال ياحلم ما كريم اشف فلا نارواه ابن أبي شبية في مصنفه (وجلة آداب المريض الصبر )على ما التلاه به ربه وفى نسخة حسن الصبر (وقلة الشكوى) لعوّاد و و )قلة (الضحر ) أى القلق مهما استطاع وأما الانين فلاباسبه فقدورد ان أنين المريض تسميح (والفز عالى الدعاء) بان يحسن الله عواقبه و يدفع عنه الثقل (والتوكل بعد الدواء على خالق الدواء) أي استعمال الدواء لأعنع في التوكل فقدورد تداووا عدادالله فامن داءالاوأنزلله دواءعله منعله وجهله منجهله (وقالصلى الله عليه وسلماأ باهر برة الاأخبرك بأمرهوحق) أى لايستراب فيه (من تكاميه في أوّل مضععه) أى رقوده (من مرضه نعاه الله من النار) بركة ماتكام به فقلت بلي بارسول الله (قال تقول لااله الاالله) وفي بعض النسم هذا زيادة وحده لاشر يكله ( يحيى و عمت وهو حي لاعوت سعان اللهر بالعباد والبلاد والحديثه جدا كثيراطسا مباركافيه على كل حال الله أ كبر كبيرا كبرياءر بناو - لاله وقدرته بكل مكان اللهم ان أنت أمرضتني لتقبض روحي فيمرضي هذافاجعل وحى فيأرواح من سبقت لهم منك الحسني وباعدني من النار كالاعدت أولياءك الذين سبقت لهم منك الحسني ) قال العراقي رواه ابن أبي الدنيافي الذعاءوفي الرض والكفارات بسندضعيف (ور وى انه صلى الله عليه وسلم قال صادة المريض فواق ناقة) أى قدرها أشار به الى خفة الجلوس عنده قال ابن فارس فواق الناقة رحوع اللبن في ضرعها بعد الحلب قال العراقي رواه ابن النالدنما فى كتاب المرض من حديث أنس باسنادفيه جهالة قلت ورواه البهتي في الشعب والديلي بلفظ العيادة فواق ناقة الاان الديلي لميذ كرله سندا (وقال طاوس) المياني رجه الله تعالى (أفضل العيادة أخفها) رواه اب المظفر في فضائل العباس من طريق هود بن علاء قال سمعت طاوسايقول أفضل العيادة ماخف منهاورواه صاحب الفردوس منحديث عثمان بنعفان مرفوعا أفضل العدادة أخفهاوروى من حديث جار مرفوعاً فضل العيادة أحراسرعة القيام من عند المريض ومنهم من صحف حديث عمان المتقدم فرواه بالباء الموحدة فقال أفضل العبادة أخفها وهوغلط والصواب بالماء المحتمة وفي تخفيف العيادة أخباروا مارغير ماذ كره المصنف (وقال ابن عباس) رضى الله عنه (عيادة المريض مرة سنة فيا زادفنافلة) أخرجه البزارمن طريق النضر بنعربي عن عكرمة عنه بلفظ عيادة المريض أول يومسنة وما زادفه على فافلة وقال لانعله م ـ قدا اللفظ من هذا لطريق الاعن ابن عباس قال السحاوي وهومنتقد برواية الطبراني له في الكبير من طريق على بن عروة عن عروبند بنارعن ابن عباس لكن ابن عروة ضعيف متروك وحديث النضرحديث حسن وأخرح الطبراني فى الاوسط من طريق النضر هذاعن عكرمةعنه بلفظ كان بعد ذلك تطوع وقوله سنة يريدم اسنة النبي صلى الله عليه وسلم كاهو فى الصحيم فى المسئلة فعتمل أن تكون مراده أولمرة ولهذالاحظ المصنف فقال مرة فتأمل (وقال بعضهم عمادة المريض بعد ثلاث) الراد بالبعض النعمان بن أبي عياش الزرق أحد التابعين الفضلاء من ابناء الصحامة

وجلة أدب المريض حسن الصروقيلة الشكوى والضعر والفزع الحالدعاء والتسوكل بعدد الدواء عــلى خالق الدواء وقال صلى الله علىه وسلماأما هر برة ألاأخبرك بأمره حـقمن تكلمه فى أول مضععه من مرضه تعادالله من النارقلت على مارسول الله قال رقول لااله الاالله يحى وعت وهو حى لاعوت سحان اللهر بالعبادواللاد والجدلله جدا كثيراطما مماركافيهعلى كلحالالله أكركسراان كرماءرينا وحلاله وقدرته تكا مكان الله-مانأنت أمرضتني لتقبض روحي في مرضى هذا فاجعلروحي في أرواح من سبقت لهم منك الحدى و ماعدني من الناركاماعدت أولماء الذن سبقت لهم مناك الحسنى وروى أنه قال علمه السلام عمادة المر مض بعدد ثلاث فواق ناقمة وقال طاوس أفضل العيادة أخفها وقالابن عماس رضى الله عنهدما عيادة الريض مرة سنة فيا ازدادت فنافلة وقال بعضهم عمادة المر نص بعدد ثلاث

فهمأأخرجه البهيق فى الشعب وابنأ في الدنيافي عيادة المريض عنه بهذا اللفظ وقدروى معى ذلك في المرفوع من حديث أنس كان الذي صلى الله عليه وسلم لا يعودم يضا الابعد ثلاث أخرجه ابن ماجه وابن أى الدنيا في المرض والكفارات والبهق في الشعب كلهم من طريق مسلة بن على مصغر احدثنا ابن جريج عن جيد الطويل عنه وعنه أيضا مرفوعا المريض لابعاد حتى عرض ثلاثة أيام وخرجه الديلي من طريق أبي عصمة نوح سن أبي مرسم عن عبد الرحن بن الحرث عن أبيه عن أنس به وروى كذاك من حديث أبيهر موة رفعه لابعاد المريض الابعد ثلاث أخرجه الطعراني في الاوسط من طريق نصر بن حاد عن روح إبن جناح عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هر برة (وقال صلى الله عليه وسلم اغبوافي العدادة) أى زورواالريض ومابعدوم (واربعوافها) اتركوا ومن بعدالعدادة معودوه فى الرابع وقال الزيخشرى الاغباب ان تعوده نوماوتتر كه نوماأى لاتلازموا المريض كل نوم لما يحد من الثقل والارباعان تنركه بومين بعد بوم العبادة ثم تعوده فى الرابع قال العراقي رواه ابن أبي الدنيافي كتاب الرض وأنو يعلى من حديث حار وزاد الاان يكون مغاو باواسناده ضعيف اه قلت و بهذه الزيادةر واهأيضا البهق فى الشعب وغيره بلفظ اغموا فى العيادة واربعوا العيادة وخير العيادة أخفها الاان يكون مغاو بافلا معادوالتفدية مرةوقدر واءالخطيب كذلك الاان الاغباب فى الزيادة اذا كأن المريض صحيح العقل والافلا يعادو روى البغوى فى مسند عممان من حديثه مرفوعاعودوا المريض واتبعوا الجنازة والعيادة غياأو ربعاالاان يكون مغلى بافلابعاد والتفدية مرةثم قال البغوى هومجهول الاسناد (ومنها ان يتبع جنائرهم) وفي بعض النسخ ان بشبع (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم من شبع) وفي نسخة من تبسع (جنازة فله قبراط من الاحرفان وقف حتى يدفن فله قبرا طان) قال العراقي رواه الشيخان من حديث أبي هر برة (وفي الخبر القير اطمثل) حبل (أحد) قال العراقي رواه مسلم من حديث تو بان وأبي هر برة وأصله متفقَّعلُمه اله قلتروى في الباب عن أبي هر مرة وأبي سعيد وعبدالله ابن مغفل وثو بان وابن عمر وأبي ابن كعب وابن مسعود بلفظ حديث أبهر مرة من تبع جنازة مسلم اعمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى علهاو يفرغمن دفنهافانه ورجع من الاحر بقيراطين كلقيراط مثل أحد ومن صلى علها ثمر جعقبل ان مدفن فانه رحم بقيراطمن الاحرهكذار وا الخارى والنسائي وابن حمان ويروى من صلى على حنارة فله قبراط ومن انتظرهاحتي قوضع فى اللحدفله قبراطان والقيراطان مثل الجبلين العظيمين وهكذارواه أحدوالنسائي وابن ماحه ورواه النسائي أبضا بلفظ من تبدح جنازة فصلي علمائم انصرفت فله قبراط من الاحرومن تبعهافصلى علها ثمقعد حتى فرغ من دفنهافله قيراطان من الاحركل واحدمنهما أعظم من أحد وبروى من صلى على حنازة ولم يتبعها فله قيرا طفان تبعها فله قيرا طان قبل وما الفيرا طان قال اصغرهما مثل أحد هكذار واه مسلم والترمذي وأما حديث أبي سعيد فلفظه مثل لفظ أبيهر وههكذار واه أجد والضماء فى المختارة وأما حديث عبدالله بن مغفل فلفظه من تسع جنازة حتى يفر غمنها فله قبراطان فان وحد قبل ان يفرغ منهافله فيراط هكذار واء النسائي والطبراني في الكبير وبروى من شبع جنازة حتى تدفن فلهقيرا طان ومن رجع قبل ان تدفن فلهقيرا طمثل أحدد وهكذار واه الحكيم الترمذي في نوادر الاصول و بر وى من صلى على جنازة فله قبراط فان انتظرها حتى يفرغ منهافله قبراطان وهكذارواه أحد وأماحديث ثوبان فلفظهمن تبع جنازة حتى يصلها كانلهمن الاحقيراط ومنمشيمع الجنازة حتى مدفن كاناهمن الاحرقيراط آن والقيراط مثل أحدوهكذار واهالطمالسي وأحدومسا وابن ماجه وأنوعوالة وبروى منصلى على حنازة فله قيراط فان شهدد فنهافله قبراطان القيراط مثل أحدكذا رواءمسلم وابن ماحه وأما حديث البراء فلفظه مثل لفظ ثو بان عند الطيالسي هكذار واه أحدوالنسائي والروياني والضياء والروىمن صلى على جنازة فله قيراط ومن شهدد فنها فله قيراطان أحدهمامثل أحد

وقالعليه السلام أغبواني العيادة و او بعسوا فيها ومنها أن يشيع جنائرهم قال صلى الله عليه وسلم من شيع جنازة فله قيراط من فله قيراط من فله قيراط المثل وفي الحسير اطمال وفي الحسير اطمال وفي الحسير اطمال وفي الحسير اطمال مثل أحد

ولماروى أنوهر مؤهذاا لحديث المسلمين والاعتماروكان مكعول الدمشقي اذارأى جنازة قال اغدوا فأنا وانحون موعظة بالمغة وغفلة سر بعة بذهب الاول والاسخر لاعقل له وخرج مالك بن دينارخلف حنازة أخسه وهو يبكى ويقدول والله لاتقرعني حتى أعدلم الى ماصرت ولاوالله لاأعملم مادمت حماوقال الاعش كانشهدا لحنائر فلاندرى لمن نعزى لزن القوم كلهم ونظرار اهم الزيات الى قوم يترجون على مت فقاللو ترجون أنفسكم الكان أولى اله نعامن أهوال أللاث وجمهماك الموتقدرأي ومرارة الموت قد ذاق وخوف الحاتمة قد أمن وقال صلى الله عليه وسلم يتبع المت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعهأها وماله وعله فيرجم أهله وماله و يىقى عله ، ومنهاان ترور قبورهم والمقصودمن ذاك الدعاء والاعتبار وترقيق القلب قال صلى الله علمه وسلمارأيت منظرا الا والقبر أفظعمنه وقالءر رضى الله عنه خرجنامع رسول اللهصلي الله عليه وسلم فأنى المقار فلس الى قسر وكنت أدنى القوم منه فمكى وبكسنا فقال مايبكيكم فلناسكنا لمكائك فالهذا

هكذار واه ابن النجار وأماحديث ابن عرفلفظه من تبع جنازة حتى يصلى علمها ثمر جع فله قبراط ومن صلى عليها عمشى معهاحتى يدفنهافله فيراطان القيراط مثل أحدهكذا رواه الطيراني فى الكبير وأماحديث أبيبن كعب فلفظهمن تبع جنازة حتى يصلى عليهاو يفرغ منها فله قبراطان ومن تبعهاحتي يصلى علىهافله قيراط والذي نفسي بيده لهواثقل في ميزانه من أحدهكذار واه أحد وابن ماجه وأبوعوانة والدارقطني فىالافراد والطمراني فيالاوسط والضباءفي المختارة وأماحمد يثابن مسعود فلفظه كاغظ حديث ثو بان وهي الرواية الثانية التي تقدمذ كرها (ولماروى أبوهر رة) رضي الله عنه (هذا الحديث والمعدان عمر ) رضى الله عنه (قال) مصدقاله (لقدفرطنا) اذا (فى قرار بط كثيرة) هكذا هوفي صحيم النخارى (والقصد) الاعظم (من التشبيع) أي من الباع الجنازة (اداء حق المسلمين) اذهومن جلة المقوق المذكورة في الحديث المتقدم في أول الباب (والاعتبار) والتفكر عا يؤل الما لحال (كان مكعول الدمشق) هوأ توعيدالله بن أبي مسلم شهراب بن شادك بن سندبن شروان بن يزدك بن بعوث بن كسرى وكان جده من أهل هراة فترق ج أمرأة من ماوك كابل ثم هلك عنها فانصرفت الى أهلها فولدت شهراب فلم يزل فى أخواله بكابل حتى ولد مكمول وسيمن تمة فرفع الى سعيد بن العاص فوهبه لامرأةمن هذيل فاعتقته تابعي ثقةر ويعن عدةمن الصحابة وهوفقيه أهل الشام صدوق مات سنة اثنتي عشرة ومائة وقيل غيير ذلك (اذارأى جنازة قال اغدوا فانارائعون) الغدوالسير في أول النهار والرواح في آخره (موعظة بليغة وعفلة سر بعية بذهب الاول) فالاول (والا خرلاعقله) فانه لو كان له عقل لا تعظم فالسعدمن وعظ بغيره (وخرج) أبو يحيى (مالك بن ديدار) البصرى (خلف جنازة أخد وهو يمكى و يقول لا تقرعيني حتى أعلم الى ماصرت ولاوالله لا أعله مادمت حياوقال ) سليمان بن مهران (الاعش) الكوفى (كانشهدا لحنازة فلاندرى من نعزى لحزن القوم كلهم) فلايدرى من المعزى فيهم وهذالكثرة اعتبارهم بالوت (ونظرابراهيم الزيات) أحدالعارفين بالله (الى أناس يترجون على مت فقال لوترجون أنفسكم لكان أولى انه) أى المت (قد نجامن أهوال ثلاثة وجه ملك الموت وقدر أى) وذلك عند قبض روحه (ومرارة المون قدذان وخوفُ الخاتمة قدأمن) فهذه ثلاث عقبات فيامن ميت الاوقدعاين هذه الثلاثة واستراح (وقال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحديتبعه أهله وماله وعله فيرجع أهله وماله ويبقى) معه (عله) قال العراقير والمسلم من حديث أنس أه قلت وكذلك رواءابن المبارك وأحد والتخارى والترمذي وقال حسن صيح والنسائي (ومنها ان بزو رقبو رهم والقصود) من هذه الزيادة (الدعاء)لهم (والاعتبار) بهم فانه سيصيرالي ماصارو االيه (وترقيق القلب) اذاعلاه صدى الوحشة (قالصلى الله عليه وسلم ماراً يتمنظرا) أى منظورا (الاوالقبراً فظع) أى أقبم واشنع (منه) بالنصب وأنما كان كذلك لانه بيت الدود والوحدة والغربة قال العراقير وأه الترمذي وابنماجه والحاكم من حديث عمان وقال صحيم الاسناد وقال الترمذي حسن غريب اه قلت رواء من طريق عبدالله بنعى عنهاني مولى عثمان عن عثمان وتعقب الذهي الله كم بان ابن عبرليس بعمدة ولكن منهمن يقوّ به وهاني روى عنه جمع ولاذكر له في الكتب السنة قلت عبد الله ن يحمر ابنر بسان أبو وائل القاص الصنعائي وثقه ابن معين واضطرب فيه كلام ابن حبان كذافي الهذيب وقال فى السكاشف ر وى عن هاني مولى عمان وعنه هشام بن يوسف وعبد الرزاف وثق (وقال عر) بن الحطاب (رضى الله عنه خر جنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى متوجهين الى مكة حتى اذا كابشرف الروحاء (فانى المقام فيلس الى قبرمنها) أي عنده (وكنت أدنى القوم منه) أى أقربهم البه (فبكرو بكينا فقالما يبكيكم قلنالبكائك يارسولالله (فالهدفاقير) أي (آمنة بنت وهباستأذنت ربي في زيارتها فاذنك فاستأذنت في ان استغفر لها فابي على أي لم يأذنك (فادركني مايدرك الواد من الرقة) قال قع آمنة بنت وها ستأذنت ري في زيارتها فأذن لي واستأذنته في أن استغفر لهافا بي على فأدر كني ما يدرك الوادمن الرقة

وقفعلى قدر تكى حتى تبل لحمته و يقول سمعترسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول ان القررأول منازل الأخرة فانعامنه صاحبهفا بعده أيسروان لم ينع منه فا بعده أشدوقال بعاهدأول مانكام ان آدم حفرته فتقول أناست الدودوست الوحدة وست الغرية وستالظلة فهذاماأعددت لكفاأعددتك وقالأبو ذرألا أخركم سوم فقرى وم أوضع في قـــ برى وكان أنوالدرداء يقعدالي القبور فقمل له في ذلك فقال أحلس الىقوم بذكرونني معادى وانفت عنهـم بغتابو نى وقال عاتم الاصم من مربالقاوف لم يتفكر لنفسه ولم يدع لهم فقد خان نفسه وخانهم وقال صلى الله عليه وسلم مامن ليلة الا وينادى مناديا أهل القبور من تغبطون قالوا نغبط أهل المساجد لانهم بصومون ولانصوم و بصاون ولانصلي ويذكرون الله ولانذكره وقال سفيانمن أكثرذكر القبرو حده روضة من رياض الجنة ومن غفل عن ذكره وجده حفرة منحفرالنار وكان الرسع بنخمة قدحفر فىدارەقىرافكاناداودد في قلمه قساوة دخل فيه فاضطعع فمهومكث ساعة

العراقى والمسلم من حديث أبي هر مرة يختصرا وأحدمن حديث و مرة وفيه فقام اليه عرففداه بالاب والام يقول بارسول الله مالك الحديث (وكانعمان) بنعفان (رضى الله عنه اذا وقف على قبر بلى حتى يبل لحيته ) وفي لفظ حتى تبتل لحيته (و يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) ولفظ الجاعة فيقالله نذكرا لجنة والنار ولاتبكى وتبكرمن هذافيقول انرسول الله صلى ألله عليه وسلم قال (ان القبرأول) منزلمن (منازل الا حرة فان نعامنه صاحبه) أي من القبرأي من عذابه وزكاله (فابعده) من أهوال الحشر والموقف والحساب والصراط والميزان وغيرهما (أيسر) عليهمنه (وان لم يتع منه) أي منعذابه (فابعده) مماذ كر (أشدمنه) عليه فابراه الانسان فيه عنوان ماسمير اليه فالالعراقي ر واه الترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصح اسناده اه فلتور واه أحدكذاك كلهم من طريق عبدالله بنعي بنر يسان الصغانى عن هانى مولى عثمان عن عثمان وقد تعقبه الذهي في تلفيصه بالكادم الذى سبق فى ابن يحيى قريبا (أول مايكلم ان آدم حفرته) أى قبره (فيقول أنابيت الدودوبيت الوحدة وبيت الغربة وبيت الظلة فهذا ما أعددت الفاعددت في ولهذا كان يزيد الرقاشي اذام بقبرصر صراخ الشكاسي وفي العاقبة لعبدالحق عن أبي الحاج مرفوعا يقول القبر المت اذاوضع فيه و يحك ابن آدم ماغرك بي ألم تعلم اني بيت الفتنة وبيت الظلمة وبيت الدودقات أبوالجاج هذا هوعبد بن عبد الثمالي له صحبة وحديثه هذا قدر واهالحكم وأبو يعلى الطبراني وأبونعم في الحلمة وبقيته بعدقوله الدودماغرك اذ كنت تشيى ورادافان كان مصلحا أجاب عنه يحب القبرفية ول أرأيت ان كان يأمر بالمعروف وينهى عن الذكر فيقول اني اذا أعودعليه خضراو بعود حسده على نو راوتصعدر وحدالى رب العالمين وقال ابن السماك ان الميت اذا عذب في قبره نادته الموتى أجها المخلف بعد اخوانه وجيرانه أما كان الدفينا معتبر أما كان لك فى تقدمنا اياك فكرة أماراً يت انقطاع آمالناواً نت في مهلة آمالك (وقال أبوذر) الغفاري رضى الله عنه (الاأخبركم بموم فقرى يوم أوضع في قمرى وكان أبوالدوداء) رضى الله عنسه (يقعدالي القبور) أي عندها و يلازمها كثيرا (فقيسل له في ذلك فقال اجلس الى قوم يذكروني معادي) أي آ خرتى (وان قت) عنهم (لم يغتانوني وقال عامم) بن عاوان الاضم قدس سره (من مر بالقارفلم يتفكر لنفسه ) أى لم يتعظ (ولم يدعلهم) بالمغفرة (فقد خان نفسه ) بترك الاعتبار (وَحَامُهم) بترك الاستغفار (وقال صلى الله عليه وسلم مامن ليلة الاو ينادى مناديا أهل القبورمن تغبطون قالوا نغبط أهل المساحد لانهم بصومون ولانصوم و يصاون ولا نصلي و بذكر ون الله ولا نذكر ) قال العراق لم أحدله أصلا ( وقال سفيان) بن سعيد الثورى رجه الله (من أكثرذ كرالقبر) أى وحدته وظلته وضيقه (وحده وضة من رياض الجنه ) لان الا كثارمن ذكره علامة الاتعاظ والاعتبار وذاعما يبعثه على تحسين الاعتبار وتقصير الآمال فاذادخله و جده فسجا (ومن غفل عن ذكره) ولم يتعظ باهواله (وجده حفرة من حفر النار) وجهذا بعطمان فظاعة القبر اعماهي بالنسسة للعصاة والمخاطين لاالسعداء وقدروى الترمذي والطيراني معامن حديث أبي سعيد والطبراني فقطفي الاوسط من حديث أبي هريرة وابن أبي الدنيا والبهق فالشعب من حديث ابن عرالقير روضة من رياض الجنة أوحفرة من حفرالنار ولفظ البهن القسر-فرة منحفرجهنم أوروضة من رياض الجندة وأخرج أحدفى الزهد وابن المبارك في كتاب القبو رعن وهب كان عيسي عليه السلام واقفا على قبر ومعمه الحوار نون فذكر واالقبر ووحشته وظلمته وضيقه قالعيسي علىمالسلام كنتم فىأضيق منه فى ارحام أمهاتكم فاذا أحب الله ان نوسع وسع (وكان) أبو مزيد (الربيع بن خيثم) بن عائدًا لدوري الكوفي التابعي تقدمت ترجته في كاب تلاوة القرآن (قدحفر في داره قبراف كان اذاوجد في قلبه قساوة دخداه فاضطعم فيه ومكث ساعة ثم قالر بارجعون لعلى اعمل صالحا فماتركت ثم يقول باربيع قدر جعت فاعل ثم فالربار جعون لعلى أعل صالحافيما تركت ثم يقول ياربسع قد أرجعت فاعل الاسن

قبلانلاترجيع وقال ميون بنمهران) الجزرى أبوأبوبالرقى قال العجلي تابعي ثقة وثقه أبوزرعة والنسائ وقال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث وذكره أبن حبان في كلب الثقات وكاعر بن عبد العزيز قدولاه على خواج الجز مرة وقضائها ولدسنة أربعن ومات سنة عماني عشرة روى له الجماعة الاالخارى وقد تقدمذكره قريباوان البخارى روى له فى الادب المفرد وقال ألونعم فى الحلية حدثنا محد بن أجد بن أبان قالحدثني أبى قال حدثنا أنو بكر بن سفيان فالحدثني محدين الحسين حدثني أبومنصو والواسطى حدثما المغيرة بن مطرف الرؤاسي قالحدثنا خالد بن صفوان عن ميمون بن مهران قال (خرجت مع عمر ا بن عبد العزيز) الاموى رضى الله عنه (الى المقبرة) أى فى دمشق (فلا نظر الى القبور بكى) ثم أقبل الى (وقال باممون) ولفظ الحلمة فقال باأبًا أبوب (هذه قبور آبائي بني أمية كانهم لم بشاركوا أهل الدنيا فى لذاتهم) وعيشهم (أما تراهم صرعى قدخلت بهم المثلات) واستحكم فهم البلي (وأصابت الهوام) أى الديدان (من أبدانهم) ولفظ الحلية فى أبدائهم مقيلاقال (عُربكي) حتى غشى عليه عم أفاق (وقال) انطلق (فوالله ماأعلم أحداً أنع تمن صارالي هذه القبور وقد أمن من عذاب الله) والفظ الحلية وقد أمن عذاب الله عز وجل (وآداب المعزى) يقال عزاه تعزيه اذاقالله أحسن الله عزاءك أير زقل الصبر الحسن والعزاء كسحاب اسم منذلك كالكلام منكله تكليما وتعزى هوتصر وشعاره ان يقول المالله واناالسهراجعون (خفض الجناح) أى لين الجانب (واظهار الحزن)وفي نسخة الخوف (وقلة الحديث) مع الحاضر بن فانه مرجوم (وترك التبسم) والألتفات ولا بأس بتعز به أهل الميت وترغيبهم فى الصرك ر وىمن عزى مصابا فله مثل أحره ولا بأس بالجاوس لهائلاتة أبام من غيرارت كاب عظورمن فرش البسط والاطعمة من أهل البيت لائه التخذعند السرور (وآداب تشييع الجنازة دوام الحشوع وترك الحديث وملاحظة المت) والاعتبارية (والتذكر في الموت والاستعدادله) عاأمكن من صالح الاعمال كتقديم الصدقات وصلة الافارب والتسبيح والتهليل وقراءة سورة الاخلاص والتنصل عن المذام والحقوق وخلوص التوبة وادراك مافاته من الحيور وغير ذلك (وان عشى امام الجنازة بقربها) فانه شفيع لها والشفيع يتقدم هذامذهب الشافعي رجهالله تعالى وبدلكه حديث ابنعركان رسول الله صلى الله عليه وسلم عشى بين يديها وأبو بكر وعمر وقال أبوحنيفة رجه الله تعالى المشي خلفها أفضل لمار واه البراء بن عاز بقال أمنا رسولالله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة وعن أبيهر برة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خس وذ كرمنها اتباع الحنازة والاتباع لايقع الاعلى التوالى وكان على رضى الله عنه عشى خلفها وقال ان فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل الصلاة المكتوبة على النافلة وان أبا بكر وعركانا يعلمان ذلك لكنهما يسهلان على الناس وعن ابن عرمثله وروى عن ابن عرانه مشى خلف الجنازة فسأله نافع كيف المشي في الجنازة خلفها أم المامها فقال أما تراني أمشي خلفهاوعن أنسان رسول اللهصلى الله عليه وسلم وأبابكر وعركانوا عشون امام الجنازة وبهاعلم انفى الشي أمامها فضيلة والمشي خلفهاأ فضل لمافيه من الامروا لنهي والفعل والحث علسه ولهذامشي ابن عر خلفها وهو الواوى لشى النبى صلى الله عليه وسلم امامهاولان المشيخلفها أمكن للمعاونة عندالحاجة المسااذا مابت البه فكان أولى ولايستقيم قولمن قال ان الشفيع يتقدم عادة لان الشفاعة في الصلة وهم يتأخرون عنهاعندها ولانا الشفيع عادة اذا نحيف عليه بطش المشفوع عنده فهنعه الشفيع ولا يتعقق ذلك هنا (والاسراع بالجنازة سنة ] قال العراقي متفق عليمه من حديث أبي هر مرة أسرعوا بالجنازة الحديث اه قلت وتمامه فانتك صالحة فيرتقدمونهااليه وانتك سوى ذلك فشرتضعونه عن رقابكم وكذلك رواه أحد وأصاب السنن رقدر وى أيضا من حديث ابن عروفه عن أعناق كم بدل عن رقابكم ثم السنون ان يسرع بالميت وقت المشى بالاخب وحده بعيث لا يضطر بالمت على الجنازة وعن أبي موسى الاشعرى قال مرت

قمل اللاترجع وقال ممون بنمهران خر حتمع عر تعدالعز بزالى القبرة فلمانظر الى القبور بكروقال ماممون هدده قبورا بائي بني أمية كانهم لم يشاركوا أهل الدنيا فىلذاتهم أما تراهم صرعى قدخلت بهم المثلات وأصاب الهوام من أبدائهم ثم بكى وقال والله ماأعلم أحدا أنع بمنصار الىهذهالقبور وقدأمنمن عذابالله \*وآدابالمعزى خفض الجناح واظهار الحزن وقلة الحديث وترك التسم \*وآدابتشيع الجنازة لزوم الخشوع وترك الحديث وملاحظة المتوالتفكرفي الموت و الاستعدادله وان عشي امام الجنازة بقسربها والاسراع بالجنازة سنة فهدف جل آداب تنبه على آداب العاشرة مع عوم الحلق والجدلة الجامعة فيده ان لاتست غرمتهم أحداحيا كان أو مينا فتهلك لانك لاندرى لعله خير منك وان كان فاست قافلعله يختم للب عثل حاله و يختم له بالصلاح ولا تنظر الهم بعين التعظيم لهدم فى حالدنيا هدم فان الدنيا معنى تعدد الله مع من عين الله ولا تبذل لهم دينك لتنال صغيرة عند الله صغير ما في المنه ولا تبذل لهم دينك لتنال

من دنياهم فتصغر في أعمنهم تمتحرم دنياهم فان لمتعرم كنت قداستبدلت الذي هـوأدنى بالذيهو خـىرولاتعادهـمعت تظهر العداوة فيطول الام علىك فى المعاداة و مذهب ديناك ودنساك فمهم ويذهب دينهم فلكالااذا رأيت منكرافي الدين فتعادى أفعالهم القبحة وتنظر الهم بعين الرجة لهم لتعرضهم لقت الله وعقوبته بعصائهم فسمهم حهم وصاونها فالك تعقدعلهم رلاتسكن الهم فى مودتهم ال وثنائهم عليك في وجهك وحسن بشرهم الثفائل انطلبت حقيقة ذلك لم تجد فى المائة الاواحدا ورعالاتعده ولاتشك اليهم أحوالك فدكالاالله البهم ولاتطمع أنيكونوا لك في الغيب والسركا في العملانية فذلك طمع كاذب وأنى تظفر به ولا تطمع فيما في ألديهـم فتستعيل الذل ولا تنال الغرض ولاتعل علهم تكرالاسيتغنائك عنهم فانالله الجئك الممعقوية على التكبر باطهار الاستغناء واذاسألت أخامنهم حاحة

برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يحف مخض الزق فقال عليكم بالقصد وعن أبي مسعود قال سألنانينا صلى الله عليه وسلم عن المشى بالجنازة فقال مادون الحبب والمستعب ان يسرع بتجهيزه كله (فهذه جل تنبه ) الغافل (على آداب المعاشرة مع عوم الخلق) وأصنافهم (والجلة الجامعة لمعرفتها الاتستصغر منهم أحدا) أى لا نستعقره (حياكان أومنا فتراك لانك لاندى لعله) أى الذي يستصغره (خيرمنك فأنه وان كأن فاسقافلعله يختم لله عثل حاله )وهوالفسق (ويختمله بالصلاح)فان الحاتمة تتضمن ٧على الاعال (ولاتنظرالهم بعين التعظم لهم في حال دنياهم) أى لا تعظمهم لاحل دنياهم (فان الدنياص غيرة) أي ذليلة (عندالله صغير مافها) أى أمورها الامااستنى منها بل انهالانسوى عندالله جناح بعوضة كاورد فى الخبر (ومهما عظم أهل الدنيا في نفسل ) وعينك (فقدعظمت الدنيا) لانه لازم من تعظيم أهلها الإجلهاتعظ مها (فتسقط من من الله عز وجل) أي تبعد من رحت (ولاتبذل الهم دينك) الذي هو رأسمالك (لتنالمن دنياهم) التي بايديهم (فتصغر في أعينهم) ونزول هيتك عندهم (ثم تحرم دنياهم) أىلا بعطو نائمها (فان لم تحرم كنت قداستبدات الذي هوأدني بالذي هوخير) وفي هذا سئل ابن المارك عن عله فانشد نرقع دنيانا بفر يق ديننا \* فلادينناييق ولامانرقع (ولاتعادهم بحيث تظهر العداوة) وتعاهر بها (فيذهب دينكودنياك فيهم ويذهب دينهم فيك) فان من لازم عداوم م ان بعادوه ومعادأة أهل الاعان تحاربة الله ورسوله فتكون أنت سبما في ذلك (الااذا رآيت منكراً) شرعياً (فىالدىن فتعادى أفعالهم القبيحة) لاذوانهم (وتنظراله-م بعين الرحة لهم) والشفقةعامهم (لتعرضهم اقت الله وعقو بته بعصانهم) وتردهم على الله (حسبهم جهنم يصاونها) أى يدخلونها (فالك تحقد علمهم) أى فنل هؤلاء لا يحقدون (ولاتسكن المهم في مودنهم لك) ان أظهروها (و ) حسن (ثنائهم) لك و (عليك إنى وجهـك) في ملائمن النياس (وحسن بشرهم الك عنداللة في (فانكان طلبت حقيقة ذلك لم تحدثي المائة الاواحدا وريما لاتحده) ففي الحمرالناس كالابل المائة لاتتجدفها راحلة (و) أن بليت بمعاشرتهم (لاتشكو الهم أحوالك فيكال الله الهم) فتخسر عاقبتك فان من وكله الله الى غيره فقد هاك (ولا تطمع ان يكونوالك في الغيبة والسركا) يكونوالك (في العلانية فان ذلك طمع كاذب) وسراب بقيعة يحسبه الظما "نماء (واني تظفر بذلك) فانه كالمحال (ولا تطمع فيما فى أيديهم) من الاموال والارزاق (فتستعل الذل) والهوان عندهم (ولاتنال الغرض) المطلوب منهم (ولاتصد عنهم بكثرة استغنائك عنهم فانالله يلجئك البهم) ويضطول لهم (عقوية على التكبر بأظهار الاستغناء) وقد حرت سنة الله بذلك (واذاسألت أحدامهم حاجة) دندوية (فقضاها فهو أخمستفاد) فتمسانيه (وان لم يقض) لمانع (فلا تعاقبه فيصير ) لك (عدوًا) يحقد عليك في نفسه ( تطول عليك مقاساته )وتصعب معالجته (ولاتشتغل بوعظ من لاترى فيه) لواح (القبول) بقرائن ظاهرة (فلاسمع منك) قولك (و يعاديك وليكن وعظك) لهم (عرضا) تعرضه علمهم (وان رسالامن غير تنصيص) ولا تخصيص (على الشخص) بعينه كما كان صلى ألله عليه وسلم يفعل ذلك فكان يقول اذا أراد التحذيرعن شئ بلغه عن بعض افراداً مته ما بالبرجال يقولون كذا و يفعلون كذا (ومهماراً يتمنهم كرامة) أي ا كرامالك (وخيرا) وصل اليك (فاشكرالله الذي سخرهم لك) فانقادوا (واستعذبالله ان يكال اليهم) فتنسى المنعم الطلق (فاذا باغل عنهم عبية) أى كلة سوء في حق أحدمن المسلين (أورأيت منهم شرا)

فقضاهافهو أخمستفادوان لم يقض فلاتعاتبه فيصبر عدوا تطول عليك مقاساته ولاتشتغل بوعظ من لا ترى فيه مخايل القبول فلا يسمع منك و بعاديك وليكن وعظم عن وعظم عن وعظم المن عبر تنصيص على الشخص ومهماراً يتمنهم كرامة وخيرا فاشكر الله الذي مخرهم لك واستعذبالله ان يكاك المهم واذا بلغك عنهم غيبة أوراً يتمنهم شرا أوأصابك منهم ما يسوءك فكل أمرهم الى الله واستعذبالله من شرهم ولاتشغل نفسك بالمكافاة فيريد الضرر و يضمع العمر بشعله ولا تقل لهم لم تعرفوا موضعى واعتقدانك لواستحقت ذلك لجعل الله لكموضعافى قلوجم فالله الحبب والمبغض الى القاوب وكن فيهم سميعا لحقهم أصم عن باطلهم نطوقا يحقهم صمونا عن باطلهم واحذر صحية أكثر الناس فانهم لا يقيلون عثرة ولا يغفرون زلة ولا يسترون عورة و يحاسبون على النقير والقطمير و يحسدون على (٣٠٤) القليل والكثير ينتصفون ولا ينصفون و يؤاخذون على الحطاو النسيان ولا يعفون

المسلين (أوأصابك منهم مايشوش) القلب والخاطر (فكل أمرهم الى الله واستعذبالله من شرهم ولاتشغل نفسك بالمكافاة) أى الجازلة (فيزيد الضرر) ويطير السرر (ويضيع العمر بشغله ولاتقل لهم) أنتم (لم تعرفوا موضعي) من الحب (واعتقد انك لواستحقيت ذلك لجعل الله لكموضعافى قاوبهم) ومهابة في عيونهم (فالله) عز وجلهو (الحبب والمبغض الى القلوب) وقلو بهم بيده يصرفها كيف شاء (وكن فهم سميعا لحقهم) فاعطه مايستوجيه (أصمعن باطلهم) والغوهم (نطوقا) أى كثير النطق (عقهم صموتا) كثيراً السكوت (عن باطلهم) فانه لا يعنيك (واحدر صبة أكثر الناس فانهم لايقبلون عثرة) أى سقطة (ولا بغفر ون زلة) أى خطيئة (ولايسترون ون أى عيما (و يحاسبون على النقير والقطمير ) أى الشي النافه الحقير (و يحسدون على القليل والكثير ينتصفون) لانفسهم من غيرهم (ولا ينصفون) في أنفسهم للغير (و يؤاخذون على الخطاو النسيان) و يدققون (ولا يعفون) ولايسامحون (بعيرون) ولا بغيرون (وعشون بين الاخوان بالنميمة والمهتان فععبة أكثرهم خسران) واتباع لهوى الشمطان (وقطيعتهم رعان) والعزلة عنهم سلامة الانسان (ان رضوا فظاهرهم الملق) بالتحريك (وان سخطوا فباطنهـم الحنق) بالتحريك أيضاً وهوالاغتماظ (وُلايؤمنون في حنقهم) فالله يخشى من بوادرهم (ولا برجون في ملقهم) أى تملقهم (ظاهرهم ثياب) فاخرة (وباطنهم ذراب) كاسرة (يقطعون بالطنون) ويتهمون (ويتعامرون وراءك بالعيون) أى اذاقت من عندهم (ويتربصون) أى ينتظر ون (بصديقهممن) أجل (الحسدر يبالمنون) أى الهلاك (يحصون عليك العثرات) أى بعدونها (في صحبتهم ليه عول ) وفي نسخة ليحهول (بهافى) وفي نسخة عند (غض بهم و وحشتهم ولا تعوّل) أى لا تعمد (على مودة من لم تعبره حق الحبرة الابان تصعيمدة فى داراً وموضع واحدو تجربه فى) حالتي (عزله رولايته وغذاه وفقره) وعسره ويسره (أوتسافرمعه) الىموضع آخر (أوتعامله فى الدينار والدرهم أوتقع فى شدة فتحتاج المه) وقدم بعض ذلك من قول سيدنا عررضى الله عنده (فانرضيته) في هذه الاحوال واختبرته خبرة الرجال (فاتخذه أبالك ان كان كبيرا) فوقره توقيرالاب (أوابنا) لك (ان كانصغيرا) فعامله معامله الشفقة (أوأخالك ان كانمثلالك) في السن وقدر وى مثل ذلك من قول الحسن ابن على رضى الله عنهما (فهذه جلة آداب المعاشرة مع أصناف الخلق) على نياتهم واختلاف طبقاتهم والله \*(حقوق الجوار)\*

(اعلمان الجوار) أى المجاورة (تقتضى حقاوراء ما يقتض به حق اخوة الاسلام فيستحق الجارالمسلم ما يستحقه كل مسلم و زيادة اذقال النبي صلى الله عليه وسلم الجيران) جمع جار كارونيران (جار) وفي رواية فجار (له حق واحد) على جاره وهو أدنى الجسيران حقا (و جارله حقان و جارله ثلاثة حقوق هو الجار السلم ذوالرحم فله حق الجوار وحق الاسلام وحق الرحم وأما الجارالدي له حقان فالجار المسلم له حق الجوار وحق الاسلام وأما الذي له حقوق الحار المسرك له عنى الكافر وخص الشرك لعلمت واحد وهو أدنى الجيران حقا و جارله وخص الشرك لعلمته حينية وفي رواية الجسيران ثلاثة فحارله حق واحد وهو أدنى الجيران حقا و جارله حقان وجارله ثلاثة حقوق فأما الذي له حق واحد في الجوار وأما الذي له حقان فحار

بغرون الاخوانعملي الاخوان بالنميمة والهتان فصعبة أكثرهم خسران وقطيعتهم يحان انرضوا فظاهرهم الملق وان سخطوا فباطنهم الحنق لانؤمنون فى حنقهم ولا الرجون في ملقهم ظاهرهم ئىاب و ماطنى \_\_مذاب يقطعون بالظاف ويتغامر ونوراءك بالعبون ويتر بصون بصديقهم من الحسدر ببالمنون يحصون علىك العترات في عجبتهم لبواجهوك بهافىغنهم ووحشة ولاتعول على مودة من لم تعبره حق الحبرة بان تصب مدة فى دارأو موضع واحدد فتعريه في عرزله وولاسه وغناه وفقــره أوتسافرمعه أو تعامله فىالدينار والدرهم أوتقعفى شدة فتحتاج المه فانرضيته في هذه الاحوال فاتخذه أبالكانكانكيرا أوابنالك ان كانصغيرا أو أخاان كان مثلك فهدده جـلة آداب المعاشرة مع أصناف الخلق

\* (حقوق الجوارية تضيحقا وراء ما تقتضيه أخوة الاسلام فيستحق الجارالمسلم ما يستحقه كل مسلم وزيادة مسلم مسلم الخوارية تضيحقا وراء ما تقتضيه أخوة الاسلام فيستحق الجارالمسلم ما يستحقوق فالجارالذي له ثلاثة حقوق الجار المسلم الذي المسلم في المسلم في المسلم والمسلم وال

مسلمله حقالاسلام وحق الجوار وأماالذىله ثلاثة حقوق فارمسلم وذو رحمله حق الاسلام وحق الجوار وحق الرحم فاستفدنا من الحديث ان المحاورة مراتب بعضها ألصق من بعض على الترتيب المذكورفي الرواية الثانية وأقرب أهل المرتبة الثالثة في الرواية الثانية وأحقها بما يستوجبه الجارمن الاكرام لزوجته فانكانت قرابة فهيىآكد وقدقال الله تعالى والحارذي القربي والحارالجذب قبل الاول المسلم والثانى الكافر وقيل الاول القر سالمسكن والثانى بعيده وقيل الاول البعيد والثانى الزوحة قال العراق رواه الحسن بن يوسف والهزار في مسنديهما وأبوالشيخ في كتاب الثواب وأبو نعيم في الحاية من حديث جابر ورواه ابن عدى من حديث عبدالله بن عرو وكالاهمان عيف اه قلت وكذلك رواه الديلي والطيراني من حديث عار وله طرق منصلة ومرسلة وفي الكل مقال وشيخ الطعراني فيه عبدالله نعمدا لحاذي وضاع (فانظركيف أثبت المشرك حقابحرد الجوار) وقد تقدم أن المراديه الكافر (وقد قال صلى الله عليه وسلم أحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما) وفي لفظ مؤمنا الحديث بطوله قد تقدم عن أبي الدرداء فهذا أعم من أن عاو رمسلا أومشر كافهو على كل حال مامور باحسان الجار (وقال صلى الله عليه وسلم مازال حبريل وصينى بالجار) قال العلاء الظاهران المراد حارالدار لاحارالجوار لان التوارث كان في صدر الاسلام عوار العهد غمنسم (حتى) انه لما أكثر على في المحافظة على رعاية حقه (طننت أنه سمورته) أي سحكم بتوريث جارمن جاره أى بامرني عن الله به قبل بان تجعل له مشاركة في المال بفرض بعطاه مع التصرف أوبان ينزل منزلة من برث بالبروالصلة قال الحافظ ابن حروالاول أولى فان الثاني استمر والخبر مشعر مان التوريث لم يقع وقال ابن العربي في العارضة نبه بذلك على ان الحقوق اذاتاً كدت بالاسباب فاعظمها حرمة الجوار وهوقرب الدارفقد أنزله بذلك منزلة الرحم وكادبوحسله حقافى المال والعوارم اتب منهاا لملاصقة ومنهاالمخالطة بان يجمعهما مسجد أومدرسة أومحلة أوسوق أونحوذلك ويتأ كدالحق معالمسلم اه قال المناوى وفيه اشارة الى مابلغ به بعض الاعة من اثبات الشفعة له وله مراتب بعضها أقل من بعض فاعلاهامن جمع صفات الكمال م أكثرهاوهلم حراوعكسه من جمع ضدها كذلك فيعطى كل حقه يحسب حالهور ج عندتعارض الصفات والمبراث قسمان حسى ومعنوى فالحسى هوالراد هناوالمعنوى معراث العلروقد يلحظ هناأ بضافان حق الجارعلي حاره تعلمه مايحب وأخذ من تعمم الجار في هذا الخبر حث لم يخص جارادون جارانه عب ودأهل المدينة وعبة عوامهم وخواصهم قال الجداللغوى وكل مااحنم مهمن وي عوامهم بالبدع وترك الاتباع لا يصلح عن فانذلك اذا ثبت في شخص معين لا يخرج عن حكم الجار ولوجار ولا مزول عنه شرف مساكنة الداركف دارقال العراقي متفق علىهمن حديث عائشة وابن عمر اله قلت حديث عائشة رواه أنضاأ حدوالار بعةو رواه البهبق في الشعب من طريق اللث عن يحيى ابن سعيد عنها بلفظ بورثه وفيمز بادة ومازال بوصيني بالمماول حتى طننت أنه بضرب له أحلاأ ووقتا ال بلغه عتق وقالهو صحيح على شرط مسلم والمخارى وأماحديث ابن عرفر واه أيضاأ جدوا بوداود والترمذي من طريق مجاهد عنه وله سبب سبأني ذكره قريباني كلام المصنف وفي الباب عن ابن عرو وأبي هريرة وعابر وومدن ثابت وأبى امامة وعلى ومحدين مسلة فديث ابن عرورواه أحدوالحارى فى الادب المفرد والطيراني في الكبير والبهق في الشعب وحديث أبي هر مرة رواه أحد وابن حبان وحديث عامر رواه عبد بن حيدوالمخارى فى الادب المفرد وحديث زيدبن ثابترواه الطبرانى فى المكسر وحديث أنى أمامة و وا أجدوالطمراني في الكيم وحديث على رواه الطمراني في الكيم وحديث تحدين مسلة رواه الطمراني فى الكمر للفظ حتى كنت أننظر أن يأمرني بتوريثه (وقال صلى الله عليه وسلم من كان بؤمن بالله واليوم الا مخوفلمكرم جاره ) قال العراق متفق عليه من حديث أبي شريح قلت أخبرنابه أحد بنعر بن عقيل أخبرناعبدالله بنسالم أحبرنا محدبن العلاء الجافظ أخبرناعلى بنجي أخبرنا وسف بنزكريا أخبرنا

فانظروكيف أثبت المشرك حقابحرد الجوار وقد قال صلى الله عليه وسلم أحسن مجاورة من جاورك صلى الله عليه وسلم مازال حبريل بوصنى بالجارحتى طننت أنه سبور ثه وقال فلمن بالله واليوم الا حو فليكرم جاره

محدين عبد الرجن الحافظ أخبرا جدين على الحافظ قال أخبرنا أبوعبدالله بن قوام أخبرنا أبوالحسن اسهلال وأنوالسن العسقلاني فالأخبرنا أنواسعق الواسطى أخبرنا أنوالسن الطوسي أخبرنا أنوجمد السمدى أخبرنا أبوعمان العبرى أخبرنا أبوعلى السرخسي أخبرنا أبواسعق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب الزهرى أخبرنا مالك عن سعيد القبرى عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله على وسلم قال من كان مؤمن بالله والموم الا تنحر فليكرم جاره ومن كان مؤمن بالله والموم الا تنحر فلمقل خبرا أوليصت ومن كان يؤمن بالله والبوم الاسخر فليكرم ضيفه هذا حديث صحيح أخرجه أحد عن يحيى القطان قال حدثني مالك فوقع لنابدلاعالما وأخرجه البخاري وأبوداود والنسائي منحديث مالك وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي جميعاعن قتبية عن الليث عن سعيد (وقال صلى الله عليه وسلم لايؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه ) جمع بائقة وهى النازلة وهى الداهية والشرالشد يدوباقت الداهية اذا نزات قال العراقي رواه المخاري من حديث أبي شريح اله قلت وروى ابن عسا كرمن طريق أسدبن عبدالله بن بزيد القسرى عن أبيه عن حده رفعه لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره شره وزوى ابن النحار من حديث أنس لابؤمن عبد حتى يكون لسانه وقلبه سواء وحتى نامن حاره نوائقه ولا يخالف قوله فعله (وقال صلى الله عليه وسلم اذا أنت رست كاب حارك فقد آذيته) قال العراق لم أجدله أصلا (وروى أن ر حلا ماء الى ان مسعود) رضى الله عنه (فقال له ان لى مارا بؤذيني و بشتني و نضيق على فقالله اذهب فانهو عصى الله فيك فاطع الله فيه) أىلاً تؤذه ولا تضيق عليه (وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلمان فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذى حيرانها ففال صلى الله عليه وسلم هي في الذار) قال العراقير واه أحد والحاكم من حديث أبي هريرة وقال صيح الاسناد (وجاءر جل ألى النبي صلى الله علمه وسلم يشكو جاره) انه يؤذيه (فقالله صلى الله علمه وسلم اصبر) على أذاه (ثم قالله في الثالثة أوالرابعة اطرحمتاعك في الطريق) فذهب فطرح متاعه في الطريق (قال فعل الناس عرونيه فيقولون مالك فيقال اذاه جاره فعاواية ولون اعنه الله فاءه جاره فقال ردُّ متاعل والله الأعود) الى أذال قال العراقيرواه أنوداود وابن حبان والحاكممن حديث أبي هربرة وقال صحيح على شرط مسلم (وروى الزهرى) بنعبد الله بن شهاب رحه الله تعالى (انرحلاأتي الني صلى الله عليه وسلم يشكو حاره فامر صلى الله علمه وسلم أن مذادي على باب المسجد الاان أر بعين دارا حارقال الزهري أر بعن هكذا وأربعــىن هكذا وأربعين هكذا وأربعين هكذا وأومأالى أربـعجهات) قال العراقى رواه أبوداود فى المراسل ووصله الطبراني من حديث ان كعب بن مالك عن أبيه ورواه أنو يعلى من حديث أبي هر مرة وقال أربعون ذراعا وكلاهماضعيف اه قلت لفظ أبي داود فى المراسيل قلت له بعني الزهرى وكيف أربعون دراجار قالأر بعون عن عينه وعن يساره وعن خلفه وبين بديه وسنده صحيم وقال الحافظ رجاله ثقات وفسعة لمذهب الشافعي انه لوأوصى لجيرانه صرف الاربعين دارامن كل حانب من الجوانب الاربعة وقال أوحنيفة نصرف الى الجار الملاصق فقطور وى الديلى فى مسنده من طريق عبد السلام بن الجنوب عن الزهرى عن أبي سلة عن أبي هر وة رفعه بالفظ الجارستون داراعن عينه وستون عن ساره وسنون خلفه وستون بين بديه (وقال صلى الله عليه وسلم المن والشؤم فى المرأة والمسكن والفرس فين المرأة خطة مهرهاويسرنكاحها وحسن خلقها وشؤمهاغلاء مهرهاوعسرنكاحهاوسوء خلقهاو يسمن المسكن سعته وحسن حواراً هله وشؤمه ضيقه وسوء جواراً هله وعن الفرس ذله وحسن خلقه وشؤمه صعو بنه ) قال العراق رواهمسلم من حديث ابن عرالشؤم فى الدار والرأة والفرس وفى رواية له ان يكن من الشؤم منى حقاوله من حديث سهل بن سعد ان كان ففي الفرس والمرأة والمسكن والترمذي من حديث حكيم بن

وفال صلى الله علىه وسلم لا يؤمن وقال عليه السلام اذا أنت ومستكاس حارك فقدآذيته وبروىانوح الاعاءالي ان مسعود رضي الله عندة فقالله انلىجارا يؤذيني ويشتمني ويضيق على فقال اذهب فانه وعصى الله فلك فاطع الله فده وقدل الرسول الله صلى الله عليه وسلمان فلانة تصوم النهار وتقوم اللمل وتؤذى جبرانها فقالصلي اللهعلمه وسلرهي فى الناروحاء رحل المه عليه السلام يشكو جاره فقال لهالني صلى الله عليه وسلم اصرغم قالله فى الثالثة والرابعة اطرحمتاعك في الطريق قال فعل الناس عر ونهو يقولونمالك فيقال آذاه حاره قال فعلوا بقولون اعنه الله فاءه حاره فقالله ردمتاعك فوالله لاأعودوروى الزهرىان رجلاأتى الني علىه السلام فعل شكوحاره فأم الذي صلى الله على وسلم ان بنادى على ماب المسعد الااتأر بعن داراحارقال الزهرى أر بعون هكذا وأربعون هكذاوأر بعون هكذاوأر بعون هكذاوأومأ الىأر بعجهات وقالعليه السئلام المن والشؤم في المرأة والمسكن والفسرس فين الرأة خفة مهرها ويسر نكاحها وحسنخلقها

وسوء خلقــة \*واعلمأنه لبسحق الجواركف الاذى فقط سل احتمال الاذي فانالجارأ بضائد كف أذاه فايسفى ذلك نضاءحقولا يكفي احتمال الاذي ل لابد من الرفق واسداء الخير والمعروف اذيقال ان الجارالف قير يتعلق عاره الغينى بوم القيامة فيقول يارب سلهددا لممنعني معر وفهوسد بابهدوني وبلغ اس المقفع انحاراله سمعداره فىدىن ركسه وكان يحلس في ظل داره فقال ماقت اذا يحرمة ظل دارهان باعهامعدمافدفع المهثن الدار وقال لاتمعها وشكا بعضهم كثرة الفأرفى داره فقيلله لواقتنتهرافقال أخشى أن يسمع الفأرصوت الهرفهرب الى دورا لحيران فا كون قدأحستله-م مالاأحبلنفسي وجلةحق الجارأن بدأه بالسلام ولا بطل معدال كالمولا بكثر عن عله السؤال وبعوده في المرض و بعز به فى المصية و يقوم معهفى العرزاء ويهنئه فىالفرح ونظهر الشركةفي السر ورمعه ويصفع عن زلاته ولا بطلع من السطع الى عوراته ولا بضايقه فى وضع الجددع على جداره ولافىمص الماء فيميزابه ولافي مطرح التراب فى فنائه ولانضيق طريقه الى الدار ولاسعه

معاوية لاشؤم وقديكون البمن فىالدار والمرأة والفرس ورواه ابن ماجه فسماه عربن معاوية وللطبراني من حديث أسماء بنت عيس قالت بارسول الله ماسوء الدار قال ضبق ساحتماو خيث جيرانها قبل في سوء الدابة قال منعها ظهرها وسوء خلقها قبل فاسوء المرأة قال عقمر جها وسوء خلقها وكالاهمما ضعيف ورويدا، في كتاب الخيل للدمياطي من حديث سالم بن عبدالله مرسد الااذا كان الفرس ضروبا فهوشؤم واذاكانتالمرأة قدعرفت زوجاقبل زوجها فحنت الىالزوج الاؤلفهسي مشؤمة واذاكانت الدار بعيدة من المسجد لايسمع فم االاذان والاقامة فهي مشؤمة واسناده ضعيف اه قلت أماحديث سهل من سعد فقدر واه أيضا مالك وأحد والمخارى وابن ماحه بلفظ ان كان الشؤم في شئ الحديث وحديث ابىعرم تفق عليهورواه كذلك مسلم والنسائي منحديث جابر وفي لفظ لمسلم انكان في شئ ففى الربع والخادم والفرس و رواه النسائي منحديث الزهرى عن محد من ونه من مناهم مرسلا وزادفيه السيف ورواه ااطبراني فيالكبيرمن حديث عبدالمهمين بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن حده بلفظ لا شؤم فان يك شؤم ففي الفرس والمرأة والمسكن وأماحديث معاوية بن حكم عن عه حكم ابن معاوية النميري قال البخاري في صحبته نظروروي أحد والحاكم والبهتي من حديث عائشة ان من عن المرأة تسير خطبتها وتبسير صداقها وتبسير رجها واختلف العلاء في هذا على أقوال أحدها انكاره وانه عليه السلام انماحكاه عن معتقد الجاهلية وهوقول عائشة رواه اس عبد البرفي التمهيد الثاني انه على ظاهره وانهذه الامور قدتكون سبافي الشؤم فحرى الله الشؤم عندوجودها بقدره الثااث لبس المرادبشؤمها مايتوقع بسبب اقتنائها من الهلاك بل شؤم الدار والمرأة والفرس ماذكر في سياق المصنف وقالمعمر معت من يفسر هذا الحديث ويقول شؤم المرأة اذا كانت غير ولود وشؤم الفرس اذالم يغز عليه في سيرل الله وشؤم الدار الجار السوء واستحسنه ابن عبد البروقد أشار المخاري الى هذا التأويل الرابع المرادبالشؤم فىهذه الاحاديث عدم الموافقة كإسبائي فىحديث سعد ونافع بن عبدالحرث قريبا (واعلمانه ليس حق الجواركف الاذي) عنه (فقط بل) حقه (احتمال الاذي) منه مع المكف (فان الْجَارِ أَيْضَافَدَكُفُ أَذَاهُ ) عنه (فليس في ذلك قضاء حقى ) اذهوكف في مقابلة كف (ولا يكفي احتمال الاذى فقط بل لابد من الرفق) معه (واسداء الخبروالمعروف) له واليه (اذيقال ان الجار الفقير يتعلق بالجارااغني وم القيامة ويقول ربسل هذا لممنعني معروفه وسدبابه دوني) وقدكنت محتاحا الى فضله (وبلغ ابن القفع) هو أبو محمد عبد الله فصيح بليغ وكان اسمه روزية أوراذية بن داذ جشنش قبل اسلامه وكنيته أبوعمر فلناأسلم تسمى بعبدالله وتكني بابي محمد ولقب أبوه بالمقفع لان الحجاج ضربه ضربامبرما فتقفعت بده أى تشخت كذا في العباب الصنعاني (ان حاراله بسيع داره في دين) أى لا حسل دين (ركبه وكان) ابن المقفع ( يحاس في ظل داره فقال ماقت اذا يحرمة ظل داره ان ماعه العدمه) بالضم أى لفقره وفي نسخة معدما (فدفع السهالتمن) أي عن الدار (وقال لاتبتعها) وفي نسخة لاتبعها (وشكابعضهم كثرة الفارفىداره فقيل له لواقتنت هرا) أىلواتخذته (فقال أخشى أن سمع الفارصوت الهرفير بالى دورالجيران فاكون قد أحبب لهم مالاأحب لنفسي وفي نسخة مالم أحب (وجلة حق الجارأن يبتدئه بالسلام ولانطيل معه السكلام ولايكثر عن اله السؤال و بعوده في المرض و بعز يه في المصيمة و يقوم معه فى العزاء وبهنئه فى الفرح و يظهر الشركة فى السرور معه و يصفح عن زلاته ولا بطلع) وفي نسخة ولا يتطلع (من السطيح الى عوراته ولا بضايقه في وضع الجذوع) أى الحشية (على جداره ولافي مصب الماء من منزايه ولافي مطرح التراب من فنائه) أي حوالي داره فان كل ذلك من جلة المرافق (ولا يضيق طريقه الحالدار ولايتبعه بالنظر فبما يحمله الحداره ويسترما ينكشف له من عوراته وينعشه من صرعته اذانابته نائبة) أى حدث به حادثة (ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غديته) بل يحوطها (ولا يسمع عليه كالرما)

النظرفها بعمله الى داره ويسترما ينكشف له من عوراته وينعشه من صرعته إذا نابته ناشة ولا بغفل عن ملاحظة داره عند عينه ولا يسمع علية كالرما

و اغض بصره عن حرمته ولا يدح النظرالي خادمت ويتلطف بولده في كلم تمه و برشده الى ماعهله من أمرد سده ودنياه هذا الىجلة الحقوق التيذكر ناهالعامة المسلمن وقدقالصلي اللهعليه وسلم أندر ونماحـقالحاران استعان ال أعنته وان استنصرك نصرته وان استقرضك أقرضته وان افتقر عدت علمه وان مرض عدته وان مات تبعت جنازته وان أصابه خــ رهنانه وانأصابتــه مصية عزيته ولا تستطل عليه بالساء عليه فتدعب عنه الريح الاماذنه ولاتؤذه واذا اشـ تريت فاكهة فاهدله فانلم تفعل فادخلها سراولا غدر ج ماولدك لىغىظ بهاولده ولا تؤذه مقتار قدرك الاأن تغرفه منهائم قال أتدرون ماحق الجاروالذىنفسى بسده لاساغ حـق الجارالامن رجمالله هڪذار واه عرون شعب عن أبه عن جده عن الني صلى الله shreens

وفي نسخة ولايسمَع عليه كلامه (و يغض بصره عن حرمه ولايد عمالنظر الى عادمه) خصوصا اذا كان مقبول الذات (و يتلطف لولاه في كلنه) وفي نسخة لولده (و رشده الحماحهله من أمو ردينه ودنياه) مماتناط به المصالح (هذا الى جلة الحقوق التيذكر فاهاللمسلين عامة) قال ابن أبي جرة والذي بشمل الجيع ارادته الخبرله وموعظته بالحسني والدعاءله بالهداية وترك الاذى والاضرارمع اختلاف أنواعه حسما كان أومعنو باالافي الموضع الذي يحب فيه الاضرار بالقول أوالفعل فان كان كافر العظه بعرض الاسلام عليه واظهار محاسنه برفق والترغيب فيه فيعظ الفاسق بمايناسيه أيضاويسترعليه وللمعن غيره وينهاه وفق فان أفاد والاهمره قاصدا تأديبه مع اعلامه بالسب ليكف (وقدقال صلى الله عليه وسلم أندرون ماحق الجار) على الجار (ان استعان بل أعنته وان استقرضك) أي طلب منك أن تقرضه شياً (أقرضته) أن تيسرمعك (وان افتقرعدت عليه) وفي نسخة جدت (وان مرض عدته وان مات اثبعت جنازته ) الى المصلى عُم الى القبر (وان أصابه خبرهنأته ) به (وان أصابه مصيبة ) في نفس أومال أوأهل (عزيته) بماوردفى السنة من المأثور (ولاتستطيل عليه بالبناء) رفعايضره أشار به لقوله (فتحجب عنه) وتسخة فقع جزأى تمنع عنه (الريح) أوالضوء فانخلاعن الضرر جاز الااذي على مسلم (الاباذنه وان اشتريت فاكهة فأهدله فأن لم تفعل فادخلها سرا ولا يخرج بهاولدك ليغيظ بماولده ولا تؤذه بقتار) بالضم أي ريح (قدرك) أي طعامك الذي تطبعه في القدر فاطلق الظرف وأراد المظروف (الاأن تغرف له منها) شيأبهدى مثله عرفا فلا تعمل سنة القيام بعقة بقليل محتقر لا يقع موقعاعن كفايته كايدلاله قوله في رواية أخرى فأصهم منها بعروف اذهو ظاهر في أن المراد شي بهدى مثله عادة ذكر العلائي (أندر ونماحق الجار والذي نفس محد بده لا يبلغ حق الجار الامن رجه الله هكذار واه عروين شعب ) بن مجد بن عبد الله بن عروبن العاص السهمي المدنى يكني أبا الراهيم وقيل أباعبد الله تزل الطائف ومكةروى (عن أبيه) شعيب (عنجده) عبدالله بنعرو بن العاص أماعروفا كثر رواياته عن أبيه وروى أيضاعن الربدع من منت معودوز بنب بنت أبي سلة وطاوس وابن السيب في آخر من وعنه عروبن دينار وعطاءوداود وابن أبي هند وابن حريج والاوراعي وخلق كثير ووثقه يحيى بن معن والنسائي واختاف فيه قول يحيى بن سعيد وأحد وقال أبوداود ليس يحجه وقال ابن عدى رواه عنه أئمة الناس الا أن أحاديثه عن أبيه عن جده مع احتمالهم اياه لم يدخاوها في صحاح ماخر جوا وقالواهي صحيفة مات بالطائف سنة عماني عشرة ومائة وأما والده شعب فقدروي عنجده عبدالله وابن عمر وابن عماس وغيرهم روى عنه ابناه عرووع روثابت البناني وعطاء الخراساني وغيرهمذ كره ابن حبان في كتاب الثقات وقاللا بصحله سماع منعبدالله بنعرو وقال النارى وأوداودوالدارقطني والبهق وغيرهمانه مع منه وهوالصواب وأماأ بوه محد بن عبدالله فانه روى عن أبيه وعنه ابنه شعيب وحكم بن الحرث معا وليس مرادا هنافان ضميرعن جده راجع الى شعيب وهوأقر بمذ كورومن هناسب الاختلاف ودخول الشبه فى روايات عرو وأماحده عبدالله بنعرو بنالعاص بنوائل بنهاشم بن معمد بن سهم القرشي فانه صحابي مشهور وابن ححابي يكني أبامحد أسلم قبل أبية وكأن بينمه و بين أبيه فى السن اثنتا عشرة سنة (عن الني صلى الله عليه وسلم) وعن أبيه وعن أبي بكر وعر وغيرهم وعنه ابنه مجد وحفيده شعب والوأمامة بنسهل وابن المسبب وألوسلة وآخرون توفى ليالى الحرة وكانتسنة ثلاث وستنهمات عصر وقبل بفلسطين وقبل بمكة وقبل مالدينة وقبل بالطائف وفال العراقير واهالخرائطي في مكارم الاخلاق وابنعدى فى الكامل وهوضعيف اه قلت ورواه الطبراني فى الكبير من حديث بهز بن حكيم بن معاوية ان صدة عن أيه عن حده قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بارسول الله ماحق مارى على قال حق الجاران مرض عدته وانمات شعته وان استقرضك أفرضته واناعور مترته وان أصابه خبرهنأته

قال ما هد كنت عند عبد الله من عبر وغلامله بسلخ شاه فقال باغلام أذا سلخت فابد أجارنا المهودى حتى قال ذلك مرارا فقال له كم تقول هذا فقال ان معلم و المعلم و لا برى باساان تطعم فقال ان رول الله عليه وسلم لم يزل بوصينا بالجارحتى خشينا انه سيورته وقال (٢٠٩) هشام كان الحسن لا برى باساان تطعم

الجارالهودى والنصرابي من أضعمتك وقال أبوذر رضى الله عنمه أوصاني خلملي صلى الله علمه وسلم وقال اذا طعتقدرافاكثر ماءهام انظر بعض أهل يت في حــــرانك فاغرف لهممهاوفالتعائشة رضى الله عنهاقات بارسول اللهان لى مار من أحدهما مقبل على سابه والا خرناء ساله عنى ورعما كان الذي عندىلا يسعهما فايهما أعظم حقا فقال المقسل علك سامه ورأى الصديق والدهعبدالرجن وهوعاط جاراله فقاللاعاظ حارك فان هدا يبقى والناس مذهبون وقال الحسن بن عسى النيسابورى سألت عبدالله بالمارك فقلت الرحـل المحاور باتيني فيشكوغلاى انه أتى المه مراوالغلام بنكرهفا كره ان أضر مه ولعله وي وأكرهانادعه فعدعلي حارى فكمف أصنع قال ان غلامل لعلهانعدث حدثاستوحىفهالادب فاحفظه علمه فالذاشكاء حارك فاديه على ذلك الحدث فتكون قدأرضت مارك وأدبته على ذلك الحدث وهذا تلطف في الجمع بين الحقن وقالت عائشة رضى

وان أصابته مصيبة عزيته ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسدعليه الريح ولاتؤذه و يحقدوك الاان تغرف له منهاقال اليهثي فيه أبو بكر الهذلي وهوضعيف وقال العلائي فيه اسمعيل بن عياش ضعيف لـكن ليس العهدةفيه عليه بلعلى شخه أبى بكرالهذلى فأنه أحدالمتر وكين وقال الحافظ هذا الحديثروي بأسانيد واهية لكن اختلاف يخرجها يشعر بأن المعديث أصلا (قال مجاهد) التابعي رجمالته تعالى (وكنت عند عدالته نعروض الته عنهما وغلامله يسلخشاه فقال باغلام اذاسلخت فابدأ بعارنا البودى حتى قالذلك مرارافقالله كم تقول هذافقال انرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل بوصينا بألجار حتى حسبنا أنه سيورثه قال العراقي رواه أبوداود والترمذي قال حسن غريب اه قلت ولفظ أبي داود والترمذي عن مجاهد قال كاعندابن عرعند القسمة وغلامه بسلخ شاة فقال الدأ يحارنا الهودى ثم فالهامي ة فرة فقيل له لم تذكر المهودى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره (وقال هشام) بن حسان الازدى القروسي أ بوعبدالله البصري ثقة ثبت وي عن الحسن وابن سبر بن مان سنة وسبع وأر بعين ( كان الحسن) بعنى البصرى (لا رى بأساأن بطع الجار الهودي والنصراني من أضعيته ) وفي نسخف أن تطعم من أضعيتك وقال مالك يكره أن يطع منها جوديا أونصرانها (وقال أبوذر) الغفاوى رضي الله عنسه (أوصانى خلبلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اذا طبخت قدرًا فا كثر ماءها ثم انظر بعض أهل البيت من جيرانك فاعرف لهممنها) قال العراقير والمسلم قلت وروى ابن أبي شيبة في الصنف من حديث جابر اذاطبختم اللعمفا كثروا المرقفانه أوسعوا بالخ البعيران (وقالت عائشة وضي الله عنها قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لى جار من أحدهما مقبل بدايه والا خرناء) أى بعيد (بيابه عني و ربما كان الذي عندي لا يسعهما) أي لا يكفهما (فايهماأعظم حقا فقال المقبل علمك بيايه) قال العراقي رواه البخارى (ورأى) أبو بكر (الصديق رضي الله عنه والمعمد دالرجن) شقيق عائشة تأخرا سلامه الى قبيل الفقع وشهد البمامة والفتوح وماتسنة ثلاث وخسين في طريق مكة فحأة وقبل بعد ذلك (وهو يناصى) أى يخاصم (جاروفقال لاتناص جارك ) أى لا تخاصمه (فان هذا يبقى والناس يذهبون وقال الحسن بن عيسى) سماسر حس الماسر حسى أبوعلى (النيسانوري) مولى عبدالله بن المبارك ذكره ابن حبان في كتاب الثقات ولم يزل من عقبه بنيسابو رفقهاء ومحدثوت مأن سنة تسع وثلاثين ومائتين وى له مسلم وأبوداود (سألت عبدالله بن المبارك قلت الرجل المجاور) لى (ياتيني فيشكو غلامي انه أني اليه أمراوالغلام يذكره فاكره ان أضربه) أى لانكاره (ولعله برىء) تماينسمه المه (وأكره ان أدعه) أى اتركه (فعد على طرى) أى يأخذ فى نفسه حيث انى لم أضريه (فكيف اصنع فقال ان غلامك لعله أن عدت حدثا فيستوجب به الادب فاحفظ عليه ) ذلك وفي نسخة فاحفظه عليه (فاذا اشتكاه جارك قاديه على ذلك الحدث فيكون قدارضيت عاول وأديته على ذلك الحدث وهذا تلطف في الجمع بن الحقين) حق الجار وحق الملك (وقالت عائشة رضي الله عنها خلال المكارم عشرة) والحصر اضافي باعتبار الذكر هذا (تكون في الرجل ولاتكون في ابنه وتكون في العبد ولاتكون في سده يقسمها الله تعلى لن أحب صدق الحديث) لان الكذب عانب الاعمان لانه اذا قال كان كذاولم يكن فقد افترى على الله زعه انه كونه فصدى الحديث من الاعمان (وصدق الباس) لانه من الثقة بالله شجاعة وسماحة (واعطاء السائل) لانهمن الرجمة (والمكافأة بألصنائع) لانه من الشكر (وصلة الرحم) لانهامن العطف (وحفظ الامانة) لانه من الوفاء (والتذم للجار) أى التعهدوأصله أخد ذالامام وهو مايذم من العهد على اضاعته (والتذم الصاحب) لان كلامنها من نزاهة النفس (وقرى الضف) لانهمن المعاء

الله عنها خديد المكارم عشرتكون فى الرجل ولاتكون فى أبيه وتكون فى العبدولا تكون فى سده يقسمها الله تعالى ان أحب صدق الحديث وصدق النابى واعطاء السائل والمكافأة بالصنائع وصلة الرحم وحفظ الامانة والتذم للجار والتذم للصاحب وقرى الضيف

فهذه مكارم الاخلاق الفاهرة وهي تنشأ من مكارم الاخلاق الباطنة (ورأسهن) كلهن (الحياء) لانه من عنة الروح فكل خلق من هذه الاخلاق مكرمة يسعد من منعها بالواحد منها فكيف بن جعتله كلها وأخرج ابنءساكر عن سعد بن العاص لوان المكارم كانت سهلة اسابق كم الها اللئام اكنها كربهة مرةلا بصرعلها الامن عرف فضلها هكذار واهالحكم والخرائطي فيمكارم الاخلاق عن عائشة موقوفا واسناده ضعيف ورواه الدراقطني والديلي وابن لالوالبهق وابن عساكرمن طريق أنوب الوزان عن الوابد بنمسلم عن ابتعن الاوراعي عن الزهرى عن عروة عن عائشة مرفوعا قال البهق وهو بالموقوف أشبه وقال ابن الجوزى حديث لا يصح ولعله من كلام بعض السلف وثايت من مز مدضع ف وقال الحاكم مجهول (وقال أبوهر مرة رضيعنه قال رسول الله صلى الله علمه وسلم بانساء المسلمات لانحقرن طارة الجاريما وأوفرسنشاة) رواه أجروالشيخان منحديثه وفي واية احداً كن لجارته اولو كراع شاة محرق وهكذار واه الطبراني في الكبير والمهم في في الشعب من حديث خولة (وقال صلى الله عليه وسلم ان من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجارالصالح والمركب الهنيء) قال ألعراقي رواه أحدمن حديث نافع بن عبد الحرث وسعد بن أبى وقاص وحديث نافع أخر جسه الحاكم وقال صيم الاسناد اه قلت وحديث سعد أخرجه الطيالسي من طريق اسمعيل بن مجدبن سعدبن أبي وقاص عن أبيه عن جده بلفظ سعادة لابن آدم ثلاث وشقاوة لابن آدم ثلاث فن سعادة بن آدم الزوجه الصالحة والمركب الصالح والمسكن الواسع ومن شقاوة ابن آدم المسكن السوء والمرأة السوء والمركب السوء (وقال عبد دالله) بن مسعود رضى الله عنه (قالر حل بارسول الله كيف لى ان أعلم اذا أحسنت أوا سأت قال اذا سمعت حرانك يقولون قدأ حسنت فقد أحسنت واذا سمعتهم ية ولون قدأ سأت فقد أسأت) قال العراقي رواه أجد والطبراني من حديث عبدالله بن مسعود واسناده جيد اه قلت ورواه أيضا إن ماجه واس حمان ورحاله رحالمسلم ورواء ابن ماحه أيضامن حديث كلثوم الخراعي (وقال جار) رضي الله عنه (من كان له جارفي حائط ) أى مزرعة أو بستان (أوشر يك فلا يبعه حتى بعرضه علمه) قال العراقي رواه أن ماحه والحاكم دون ذكرالجار وقال صيح الأسناد وهوعندا لخرائطي فيمكارم الاخلاق بلفظ المصنف ولابن ماحهمن حديث ابن عباس من كانتله أرض فاراد بمعها فليعرضها على ماره ور ماله رمال العديم اه قلت الحديث الذى ليس فيهذكر الجارقدرواه أيضاعبد الرزاق فى المصنف ومسلم وابن حبان ولفظ ممن كانله شريك في حائط فلايبع نصيبه من ذلك حتى بعرضه على شريكه فانرضى أخذوان كره توك ولفظ ابن ماجه من كانتله نخل أوأرض فلا يبعهاحتي يعرضهاعلى شريكه وأماحديث ابن عباس فقدرواه أنضا الطيراني في الكبير (وقال أبوهر برة) رضى الله عنه (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجار يضع حذوعه) وفي نسخة حذعه (في حافظ جاره) ان احتاج لذلك (شاء الجار) ذلك (أم أبي) أي امتنع قال العراقي رواه الخرائطي في مكارم الاخسلاف هكذاوهو متفق عليه بلفظ لا عنعن أحد كم حاره ان بغرز خشمه في حداره (وقال اب عداس) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لا عنعن أحدكم جارهان دضع خشيه في حافظه ) قال العراقي رواه ابن ماجه باسنادضعيف واتفق عليه الشيخان من حديث أبىهر برة اه قلت وروا أيضا الحرائطي في مساوى الاخلاق والمهنى والفظهما على ما تطه مزيادة فآخره واذا اختلفتم فى الطر بق المتاءفاجع اوها سبعة أذرع وعند الطبراني فى الكبير بلفظ لاعنعن أحددكم أخاه الومن خشبايضعه على جداره (وكان أبوهر برةرضي الله عنه يقول مالى أراكم عنها معرضين والله لارمنها بينا كتافكم) رواه المعارى في الصيغ (وقد ذهب بعض العلما الى وجوب ذلك ) نظرا الى ظاهر الاحاديث الواردة فيه (وقال صلى الله عامه وسلم من أراد الله به خيراعسله قيل وماعسله قال عسمالي حمرانه) هكذار واه الخرائطي في مكاوم الاخلاق من حديث عرو بن الجق ورواه

ورأسهن الحماءوقال أبو هر المراضي الله عنه قال رسول اللهصلي اللهعاسه وسلم المعشر المسلمات لاتحقرن حارة لجارتهاولوفرسنشاة وقال صلى الله علمه وسلم ان من سعادة المرعالسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمرك الهنء وقالعمد الله قال رحل مارسول الله كفلى أناعلم اذاأحسنت أو أسأت قال اذاسمعت حــ برانك بقولون قــد أحسنت فقد أحسنت واذا سمعتهم بقولون قد أسأت فقد أسأت وقال حاورضي الله عنه قال الني صلى الله عله وسلمن كأن له حار في حائط أوشر مك فلايبعه حتى بعرضه عليه وقال أنوهر مرةرضي الله عنه قضى رسول الله صلى اللهعليه وسلمان الجاريضع حذعه في حائظ حاره شاء أم أبى وقال ابن عباس رضى الله عنه ماقالر سول الله صلى الله علمه وسلم لاعنعن أحدكم حارهان نضع خشمه فى حداره وكان أنوهر برة رضى الله عنده يقولمالى أرا كمعنهامعرضن والله لارمنها بن أكافكم وقد ذهب بعض العلاءالى وجوب ذلك وقال صلى الله عليه وسلمن أرادالله به خــيرا عسله قيل وماعسله قال عسمالىحرانه البهي فى الزهد بلفظ يفتح له علاصالحا قبل موته حتى برضى عنه من حوله واسناده حيدور واه أجدمن حديث أبي عنسة الخولاني بالجلة الاولى فقط قاله العراقي

(حقوق الافارب والرحم)

اعلم أن أفسام القرابة ثلاثة الاول ذورحم غير محرم كاولاد الاعمام والعمات وأولاد الاخوال والخالات الثانى محرم غيرذى رحم كالامهان والاخوان والعمات والحالات من الرضاعة والزوحة وموطوأة الاب وحليلة الابن الثالث ذورحم محرم ماسوى القسمين المذكور من اذاعرفت هذا فقال بعضهم ان الرحم التي بحب صلمهاهي قرامة كلذي رحم محرم وقال آخرون هي قرابة كل قريب محرما كان أوغيره فينزل العموالاخ الاكبر والخالمنزلة الوالد وتنزل الحالة والعمة والاخت الكبرى منزلة الامفى المتوقير والخدمة والاطاعة (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا الرحن وهذه الرحم شققت لها اسمامن اسمى فن وصلها وحلته ومن قطعها بنته ) أى قطعته قال العراقي منفق على ممن حديث عائشة اه قلت و رواه الحكم من حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ يقول الله تعالى أنا الرحن وهي الرحم جعلت لهاشينة من من وصلها وصلته ومن قطعها بنته الى وم القيامه لسان ذلق ٧ وبروى قالالله تعالى أناالرجن وأناخلقت الرحم وشققت لها اسمامن اسمى فن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ومن بتها بتته هكذا رواه أحدوابن أبي شيبة في الصنف والبخارى في الادب المهرد وأبو داودوالترمذى وقال صحيح والبغوى وابن حبان والحاكم والبهق منحديث عبدالرجن بنعوف ورواه الخرائطي في مساوى الاخلاق والخطيب من حديث أبي هر مرةور واه الحسكم من حديث ابن عباس بلفظ قالالله تبارك وتعالى للرحم خلقتك بيدى وشققتاك مناسمي وقر بتمكانكمني وعرتى وجلالى لاصلنمن وصلك ولاقطعن من قطعك ولاأرضى حتى ترضين (وفال صلى الله عليه وسلم من سره ان ينساله ) أي يؤخر (في أثره و توسع عليه في رقه فليتق الله وليصل رجه ) قال العراقي متفق عليه من حديث أنس دون قوله فليتقالله وهو بهذه الزيادة عند أحدوا لحا كممن حديث على باسناد جيد اه قات حديث أنس رواه أيضا أبوداود ولفظه من سرهان يبسطله في رقه وان ينسأ له في أثره فليصل رحه وكذلك رواه أحد ومسلم منحديث أبيهر برة وعند أحدوا بيداودوالنسائي منحديث أنس من سره ان يعظم الله رزقه وان عدفى أجله فليصل رجه و بروى من سره النساء فى الاجل والزيادة فىالرزف فليصل رحمه مكذار واهأجد والضياء فى الخنارة من حديث ثو بان وفير واية من سره ان تطول أيام حياته و يزاد في رقه فليصل حمه كذارواه ابن حرير والطبراني في الكبير من حديث ابن عباس أماحمديث على فلفظه من سرهان عدالله له في عروو يوسعله في رزقه ويدفع عنه منية السوعفليتق الله والصل رحه هكذار واه عبدالله من أحد فى زوائد المسند وامنح مروضحه والخرائطي فى مكارم الاخلاق والطبراني في الاوسط وابن النجار (قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أى الناس أفضل قال اتقاهم لله وأوصلهم لرجه وآمرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر) قال العراقي رواه أحدوالطبراني من حديث درة بنت أبي لهب باسمناد حسن (وقال أبوذر) رضى الله عنه (أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم وان أديرت وأمرني ان أفول الحق وان كان مرا) قال العراقي رواه أجسد وابن حمان في صحيحه اله قلت وأخرج أبونعيم في الحلية من طريق أبي ادريس الخولاني عن أبي ذر قال قل الحقوان كان مرا الحديث (وقال صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالم كافئ ولكن الواصل الذي اذا انقطعت رحه وصلها) قال العراقي رواه الطبراني والبهق من حديث عبدالله ب عرووهو عند العارى دون قوله الرحم معلقة بالعرش فرواها مسلم من حديث عائشة اه قلت وعندا حدوالطبراني من حديث ابن عر والرحم شحنة معلقة بالعرش ولفظ مسلمين حديث

(حقوق الافارب والرحم) قالرسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول الله تعالى اناالرجين وهدده الرحم شققت لهااسمامناسمي فن وصلها وصلته ومن قطعها بتته وقال صلى الله علىه وسلمن سره أن بنسا له في أثره و نوسع علمه في ر زقه فلصل رجه وفي روا مة أخرىمن سرهان عدله في عرهو بوسع له في رقه فليتق الله ولمصل رجه وقسل لرسول اللهصلي اللهعليه وسلمأى الناس أفضل قال أتقاهماته وأوصلهملرجه وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وقال أبوذر رضى الله عنه أوصاني خليلي علىه السلام بصلة الرحم وان أدرت وأمرنى ان أقول الحق وان كان مراوقال صلى الله علمه وسلم ان الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل المكافئ ولكن الواصل الذى اذاانقطعت رحمهوصلها

وقال علمه السلامان أعلل الطاعمة ثواباصلة الرحم حيىانأهل المتالمكو نون فارا فتنمو أموالهم ويكثر عددهماذاوصاوا أرحامهم وقال زيدس أسلملاخرج رسول الله صلى الله علىه وسلم الىمكة عرض لهرحل فقال ان كنت تر بدالنساء البيض والنوق الادم فعالك يني مدالج فقال علسه السلام انالله قدمنعني من بي مدلج بصلتهم الرحم وقالت أسماء منت أبي مكر رضى الله عنهماقدمت على أمى فقلت بارسول اللهان أمىقدمت على وهي مشركة أفأصاهاقال نعروفى رواية أفأعطها قال نع صلها وقال علىه السلام الصدقة على المساكن صدقة وعلى ذى الرحم ثنتان ولماراد الوطلحةان بتصدق عائط كأنله يعبدعلا بقوله تعالى لن تنالوا البرحتى تنفقوا مماتعبون قال مارسول الله هو في سيل الله والفقراء والماكسن فقالعلمه السلام وحب احراء على الله فاقسمه في اقار بكر قال علمه السلام افضل الصدقة غ لى ذى الرحم الكاشح وهو

عائشة الرحم شحنةمن الرجن قال اللهمن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته وعند المخارى من حديث أبي هر برة وعائشية الرحم شجنةمن الرحن قال اللهمن وصلك وصلته ومن قطعك قطعتمه وأماقوله ليس الواصل الخفكذاك رواه أوداود والترمذي وابن حبان من حديث ابن عرو ورواه أيضاابن النجارمن حديث أنس (وقال صلى الله عليه وسلم ان أعل الطاعة ثوا باصلة الرحم حتى ان أهل البيت ليكو تون فارا فتنمى)أى ترداد (أموالهم ويكثر عددهم اذاوصاوا أرحامهم)قال العراقي رواه ابن حبان من حديث أبى بكرة والخرائطي فىمكارم الاخلاق والبهق فىالشعب من حديث عبدالرجن بنعوف بسندضعيف (وقال زيدين أسلم) أبوعبد الله العدوى مولى عرثقة عالم وكان برسل مات سنة ستوثلاثين (لماخرج رسولالله صالى الله عليه وسلمالي مكة عرضاله رجل فقال ان كنت تريدا لنساء الميض والنوق الادم فعلىك بىنى مدلج) وهى قبيلة من العرب (فقال صلى الله عليه وسيلم ان الله قدمنعني من بني مدلج بصلمهم الرحم) قال العراقي رواه الخرائطي في مكارم الاخسلاق وزاد وطعنهم في لبات الابل وهوم سل صحيم الاسناد اله قلت و بخط الحافظ ابن حره و في غريب الحديث لابي عبيد وقال الذي رادمن هذا الحديث ان الصدقة والصلة مدفعان منة السوءوالمكاره (وقالت اسماء منت أبي مكر رضي الله عنهما) زوجة الزبير منالعق اموهى شقيقة عبدالله من أى بكر أسلت قدعاوها حرب الى المدينة وهي حامل بعبدالله بن الزبير وكانت تسمى ذات النطاقين وتوفيت ممكة سنة ثلاث وسبعين بعدقتل ابنهاعبدالله بيسير وكانت قد بالغتمائة سنة لم يسقط لهاسن ولم ينكر لهاعقل روى لهاالجاعة (قدمت على أمى) وهي أم العزى تشيلة متعبدالعزى منعبد أسعد بن عام بن مالك بن حسل بن عامى بن لؤى (فقلت ارسول الله ان أمي قدمت على وهي مشركة أفاصلها قال نعروفي رواية أفاً عطما قال نع صلما) رواه البخارى ومسلم والنسائي وفي رواية فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسملم فقال صلى أمك (وقال صلى الله عليه وسلم الصدقة على المساكين) الاجانب (صدقة) فقط (و)هي (على ذى الرحم ثنتان) أى صدقتان اثنتان صدفة وصلة ففيه حث على الصدقة على الاقار بوتقد عهم على الاباعد لكن هذا غالى وقد يكون الحال بالعكس ولهذا قال الحافظ ابن حرلايلزم من ذاك ان تكون هي في الرحم أفضل مطلقالاحتمال كون السكين محتاجا ونفعه بذلك متعد باوالا محر بعكسه قال العراقي رواه الترمذي وحسنه والنسائي وانن ماجه من حديث سلان ابن عامرالضي اه قلت ورواه كذلك أحد والحاكم وابن خريمة وابن حبان وصحوه وأقرالذهبي تصيم الحاكم ولفظهم الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذى الرحم اثنتان صدقة وصلة (ولماأراد أبوطلحة) زيدبن سهل الانصاري (ان يتصدق بحائط) نخل (له كان بعيمه عملا بقوله تعالى لن تغالوا البرحني تنفقوا مماتحبون قال بارسولالله هوفى سبيلالله والفقراءوالمساكين فقال صلى الله عليه وسلم وجبأ حرك فاقسمه في أقاربك) روا البخارى وقد تقدم في كتاب الزكاة (وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة) الصدقة (على ذى الرحم المكاشع) وهوالذى بضمر العداوة و بطوى علما كشعه أوالذى بطوى علىك كشحه ولايأ لفك وانما كان أفضل لمافيهمن قهر النفس للاذعان لمعاديها قال العراق رواه أحد والطعراني من حديث أبي أ نوب وفيما لجاج بن ارطاة ورواه البهق من حديث أم كاثوم بنت عقبة اه قلت والحاج ابن ارطاة حاله معروف ورواه عبدالله بن أحدق زيادات المسندوا بن شاهين والطبيراني في الكبيروا بن مندهوان الاثير كالهممن طريق سلمان بنحسين عن الزهرى عن ألوب بن بشير عن حكم بن حزام قال الحافظ فىالاصابة وهو معاول وو حدفى نسخ الجامع للعلال عزوحديث حكيم بن حزام الى تخر بج أحد والطبراني وقال الهيثي ان سنده حسن وعن ابن طاهر اله صبح وأقره الحافظ وأخرجه البخارى في الادب الفردوأ بوداودوالترمذى منحديث أبى سعيدالحدرى وأخرجه الطبراني فى الكبيروالحاكم منحديث أم كاشوم ورحال الطبيراني رجال الصحيح قاله الهيتمي وقال الحاكم هوعلى شرط مسلم وأقره الذهبي (وهو

في معنى قوله ) صلى الله عليه وسلم (أفضل الفضائل) جمع فضيلة وهى الخصلة الجميلة التي يحصل الصاحبها بسببها شرف وعلى منزلة عندالحق أو الخلق والثانى لاعبرة به الاان أوصل الى الاول (ان تصلى من قطعك و تعطى من حمل ) اى منعك لما فهما من المشقة فى مجاهدة النفس وارغامها ومكاندة الطبع لميله الى المؤاخذة والانتقام (وتصفيع عن ظلك نهاية الحافظ على النفس من سائر العبادات الشاقة في كان أفضل فالعفو عن ظلك نهاية الحلم والشعاعة واعطاء من حرمك عاية الجودو وصل من قطعك نهاية الاحسان وقال العراقى رواه أحد من حديث معاذ بن أنس بسند ضعيف والطبراني نحوه من حديث أبى امامة وقد تقدم انتهى قلت و واه كذلك الطبراني في الكبير قال المنذرى فيه زبان بن فائد وهوضعيف قلت وسهل بن معاذ انها والمعادن عن الحطاب (رضى الله عند مكتب الى عماله) في أطراف البلاد (من واللاقارب ان يتراوروا) أى يزور بعضهم بعضا غما فان ذلك يورث الالفة (ولا يتجاوروا) أى يزور بعضهم بعضا غما فان ذلك يورث الالفة (ولا يتجاوروا) أى يزور والمعقال حمل والتداير

\* (حقوق الوالدين والولد)\*

اعلمانه (الا يخفى) على أحد (انه اذاتا كدحق القرابة والرحم فالصق الارحام وأمسها الولادة فسناعف تأكدا لحق فها وقد قال صلى الله عليه وسلم لن يحزى ولدوالده) وفى لفظ لا يحزى ولدوالداوالمعنى لايكافئه باحسانه وقضاء حقه والاممثله بطريق الاولى ومثلهما الاحداد والجدات من النسب (حتى يجده) وفى الفظ الاان يجده (مماوكافيشتريه فيعتقه) أى يخلصه من الرق بسبب شراء أونحوه لان الرقيق كالمعدوم لاستحقاق غبره منافعه ونقصه عن المناصب الشريطة فيتسب فى عنقه المخلص له من ذلك كانه أوحده كاكان الاب سينافي العاده فهو يتسبب في العادمعنوى في مقابلة الالحاد الصورى وقال ابن العربي المعنى فسه ان الابو من أخر حالواد من حيرا المحر الى حيرا القدرة فانه تعالى أخرج الحلق من بطون أمهاتهم لايقدرون علىشئ كالابعلون شمأ فكفله الوالدان حنى خلق الله له القدرة والعرفة واستقل بنفسه بعد العر فكفاء بفضل الله وقوته لابصو رةالاس وحقيقته ان عدوالده في عزا لملك فعزر حه الى قدرة الحرية اه الكن حعل الطميي الحديث من قبيل التعليق بمعال المبالغة بعني لا يحزى ولدوالده الاان عليكه فيعتقه وهومحال فالمجازاة محال اه وتبعمعلمه بعضهم فقال القصد بالخبر الايذان بان قضاءحقه محال لانه حصر قضاء حقه فى هذه الصورة وهي مستحملة اذا اعتق يفارق الشراء فقضاء حقه مستحمل قال العراقي رواه مسلمهن حديث أبيهر برة اه قلت رواه في العنق بلفظ لا يحزى ورواه المخارى في الادب المفرد وأبوداود والترمذى والنسائي وابن ماجهوا بن حمان وقال التق السبكي في النظر المصيف عتق القريب وقدروى القول بانمن ملك ذارحم يحرم فهو حرعن عربن الخطاب نقله ابن حزم عنه وحكاه غيره عن ابن شيرمة والحسن وحامر سنريدوا مواهم النخعى وعطاءوا لحكم وحادوقتادة والزهرى والليث والثورى والحسن سنصالح وهومذهب أبى حنيفة وأحد فى المشهو رعنه وثقله الترمذي عن أهل العلم وهوقول ابن وهبوهي رواية عن مالك وصحها ابن عبد السلام المالكي وشرط هؤلاء شيئين أحدهما القرابة وهي الرحم والاخرى المحرمية فاو وجدالرحم بلامحرمية لم يوجب العتق كابن الع ولو وجدت المحرمية بالرحم كالرضاع لم يوجب العنق فالرضاع والمصاهرة محل اجماع لابعتق عندالا كثرين الاالاوزاعي فانه فال بعتق كل ذي رحم محرم وغير محرم حتى ابن العروابن الخالة ومحل الاختلاف بين الشافعية والحنفية فى الرحم المحرم كالاخوة وأولادهم والاعمام والاخوات وجعلوا القرابات ثلاثة اقسام هذاقسهمامة وسطانجب صلته وتحرم قطيعته وهودون قرابة الولادة وأعلى من بنوة العروهدا يقتضى ان بنوة العرلاتوجب الصلة والظاهزان وجوب الصلة عام فى كل الاقارب لانها تسمى رحماً ولذلك بخصص فيقال ذو رحم محرم ورأيت فى كتاب و الوالدين لابى

فى معنى قوله أفضل الفضائل ان تصل من قطعل و وتعطى من حومك و تصفح عن طلك و وى ان عرب رضى الله عنده الاقارب ان يستزاور واولا يتجاور وا واغاقال ذلك لان التجاور ورعا بورث التراحم على الحقوق و وقطعة الرحم

\*(حقوق الوالدين والولد)\*
لا يخفى انه اذاتاً كدحق
القرابة والرحم فأخص
الارحام وأمسها الولادة
فيتضاعف تأكدالحق فها
وقدقال صلى اللهعليه وسلم
لن يحرى ولدوالده حتى
المعتقة

بكرالطرطوشي من المالكية عن بعض العلماء مانوافق كالام الحنفية وان صلة الرحم انماتحاذا كانهناك محرمية ولعلهذا عن الحنفية والذي يظهر ماقدمناه ان الصلة واحية في كل من تعرف من القرابة و توافقه اطلاق الصحاح الرحم على القرابة وقول الازهرى بينهما رحم أى قرابة قريبة تحمل على رحة عظمة وهذا الذي قلت اله الذي نظهر هوالذي اختاره الطرطوشي واستدل له بعديثان الله يسأل عن الرحم ولو بار بعين وقاس بعضهم على النكاح و ردعليه الرضاع وتعلق بعضهم بصلة الرحم وردعليه الرحم الذى ليس بمعرم وقاس بعضهم على الوالدين والولد ولايصم لان الوالدين والاولاد جعوا معالرحم والمحرمية شبأثالثا وهوالجزئية أحدهما بعض منالا شخروهو أقوى المعياني ولايقاس عليه ماهودونه بكثير على انداود الظاهري خالف فى عتق الوالدين والاولاد بملكهم وقال لا يعتق أحد على أحد واحتج بماصم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايجزى وادوالدا الاأن يحده مماوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم من حديث جار من فوعاورواه أحدمن حديث أييهر برة من فوعافقال داود الحديث يقتضى انشاء اعتاق فلارمتق عليه وخالفه اسخرم فقال بعتق كلذى رحم محرم ومالكفى المشهور عنمه يقول بعتق الوالدين والاولاد والاخوة والاخوات وهم السبعة الذينذ كرهم الله في كمايه الذنن يستحقون مبراثه ولا بعتق العم والعمة ولا الحال والخالة وهوقول محيى من سعد الانصاري وروى عن أبيسلة بنعبدالرجن والظاهرانه صحيع عنهم وعنر بيعة ومجاهد ومكعول ولم يصع عنهم وقال الشافعي لابعتق الاالاصول والفر وع بعلة البعضية وهير واية عن أحمد وأبوحنيفة قالبالخصيص أيضافي رواية عنه فيماذا ملك المكاتب ذارحم محرم منه انه لا بعتق عليه ولم راع الصلة مطلقا كالاو زاعى فذهب الاوزاعى أقرب منه لان معه دلىلاوهو صلة الرحم وتمسك أصحاب الشافعي في الردعلي أني حنيفة بالقياس على ابن العرفانهم وافقوا عليه وبان ذا الرحم المحرم لواستحق العنق انع من بيعه اذا اشتراه وهومكاتب كالوالدوالولد وبان الصلة لانعب في تعريم منكوحة أحدهما على الآخر ولافي القصاص وهو القذف ولافى وجو بالنفقة فى الكسب ولافى السفر بغيراذنه يخلاف الولادة فانه يحب فهاصلة الرحم فى جميع الحقوق فأوجبت العتق بان الولادة قرالة بعضة فيصير كالوملك بعض نفسه وهذه قرالة مجاورة فيصركا لوملاءغيره ومع ذلك المسئلة مشكلة لعدم نص خاص فهاالاالحديث والحديث فيهما فيه فاوصح على الرأس والعين واذالم يصح فذهب داود يبتدره الذهن ومذهب الشافعي امتن وادف و يليمه مذهب الاو زاعى وأبعدهامذهب أبى حنيفة وأحدلامستندله الاالحديث لوصع وأبعدمنه مذهب مالك لايعضده حديث ولانظرفهي خسة مذاهب انتهي (وقال صلى الله عليه وسلم مرالوالدين أفضل من الصلاة والصوم والحيم والعمرة والجهاد في سيل الله تعالى ) قال العراقي لم أجده هكذا وروى أبو بعلى والطبراني في الصغير والاوسطمن حديث أنس أتى رحل رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال انى أشتها الجهاد ولا أقدر عليه قال هل بقي من والديك أحد قال أي قال قابل الله في رها فاذا فعلت ذلك فأنت عاج ومعتمر ومحاهد واسناده حسن اه قلت ولفظ الطبراني في الاوسط هل بقي أحدمن والديث قال أمي قال والله في رها فاذا فعلت ذلك فأنت عاج ومعتمر ومحاهد وإذارضيت عليك أمل فاتق الله و برهاوفي الصنف لابن ألى شيبة عن الحسين مرسلا بر الوالدين يجزى عن الجهاد (وقال صلى الله عليه وسلم من أصبح مرضمالاتو يه أصبحه بابان مفتوحان الى الجنة) وفي رواية من الجنة (ومن أمسي مثل ذلك وان كان واحدافو احد) وفى رواية فواحدا أى فكان البأب المفتوح واحدا (ومن أصبح مسخطالابويه أصبحه بابان مفتوحان الى النار) وفير واية من النار (ومن أمسى مشل ذلك وان كان واحدا فواحد) وفي رواية فواحداقال رحل وان ظلامال (وان ظلا وان ظلا وان ظلا وان ظلام) قال الطبي أراد بالظلم ما يتعلق بالامو والدنيوية لاالاخروية فالاالعراقي رواه البهق فى الشعب من حديث ابن عباس ولايصم اه قلت ورواه ابن

وقد قال صلى الله على وسلم برالوالدين أفضل من الصلاة والصدقة والصوم والج والعمرة والجهاد في سبل الله وقد قال صلى الله علمه وسلم من أصبح مرضا لابويه أصبح له بابان مفتوحان الى الحنية ومن أمسى فثل ذلك وانكان واحدافواحددوان طلا وان ظلما وانظلما ومن أصبع مسخطالا بويه أصبع له مامان مفتوحان الى النار ومن أمسى مثل ذلك وان كانواحدافواحدوان طلبا وانظلا وان طلبا

عساكر فى التاريخ قال فى السان رجاله ثقات اثبات غير عبدالله بن عيى السرخسي فقد المهمه ابن عدى بالكذب ولفظه من أصبح مطبعالله فى والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنة وان كان واحدا فواحدا ومن أمسى عاصيالله فى والديه أصوله بابان مفتوحان من الناروان كان واحددا فواحدا قالرجلوان ظلماه قالوان ظلماه وانظلماه وآن ظلماه ورواه الديلي أيضامن حديثه وهوفى الافراد للدارقطني من حديث زيدبن أرقم بلفظ من أصبح والداه راضين عنه أصبح وله بابان مفتوحان من الجنة ومن أمسي ووالداه راضين عنه أمسى وله بابان مفتوحان من الجنة ومن أصبح ساخطين علمه أصبح له بابان مفتوحان من النارومن أمسيا ساخطين عليه أمسى له بابان مفتوحان من النار وان كان واحد افواحد فقيل وان ظلاه قال وان ظلماه وان ظلماه (وقال صلى الله عليه وسلم ان الجنة نوجدر يحهامن مسيرة خسمائة عام ولا يجدر يحهاعات) أى لوالديه (ولاقاطع رحم) قال العراقي رواه الطبراني في الصغير من حديث أبي هر مرة دون ذكر القياطع وهي في الاوسطمن حديث حار الاأنه قال من مسيرة ألف عام واسنادهما ضعيف (وقال صلى الله علمه وسلم مرأمك وأباك وأختك وأخاكثم أدناك فادناك )قال العراقي رواه النسائي من حديث طارق المحاربي وأجدوا لحاكم منحديث أبيرمثة ولابيداود نعوه منحديث كاسب منقعة عنجده وله والترمذي والحاكم وصحه من حديث بهز بن حكيم عن أسمعن حده من أترقال أمك مم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الاقرب فالاقرب وفي الصحيحين من حديث أبي هر موة قال رجل من أحق الناس عسن العجبة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمل ثم أبوك لفظ مسلم اه قلت ولفظ المعارى حاءر حل الى الذي صلى الله علمه وسلم فقال ارسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال أمك قال عُمن قال أبوك هكذار واهمن طريق أبير رعمة بنعرو بنح برعن أبيهر برة وأخرجه ابن ماحه بنحوه وأماحديث كاسب بن منقعة فلفظه عند أبى داود انه أنى النبى صلى الله عليه وسلم فقال بارسول اللهمن ابرقال أمك وأباك وأختك وأحاك ومولاك الذي يلى ذلك حق واحب ورحم موصولة ذكره المخارى فى الريخه الكبير تعلقا وقال ابن أبي حاتم كاب بن منقعة قال أنى حدى النبي صلى الله علمه وسلم فقال من أومرسل قال بعض العلماء ينبغي ان يكون للام ثلاثة أمثال ماللا بلائه صلى الله علمه وسلم كررالام ثلاث مرات وذكرالاب في المرة الرابعة فقط واذا تؤمل هذا المعنى شهدله العيان وذلك انصعو بة الحل وصعوية الوضع وصعوية الرضاع والتربية تنفردها الاموتشقي مهادون الا فهذه ثلاث منازل يخاو منهاالات وقسل الامثلثاالير والاب الثلثو وجهه الحديث الذيذ كرفيه حق الامم تن والاب مرة وروى هذاعن الليث بن سعدوذ كرالحاسبي ان تفضيل الام على الاب في البرهو اجاع العلم اعوفيه تنزيل الناس منازلهم وانه يوفي كل أحد حقسه على قدرقر باه وحومته و رجه (وروى ان الله تعالى أوحى الى موسى عليه السلام ياموسى انه من بروالديه وعقني كتبته) عندى (باراومن برنى وعق والديه كنبته) عندى (عاقا) وهذا بدل على أن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة (وقبل لمادخل بعقو بعلى) ابنه (بوسف علم ماالسلام) عصر (لم يقمله) يوسف (فأوحى الله تعالى المه أتتعاظم ان تقوم لابيك وعربى و حلالي لاأخرجت من صلبك نبيا) لكن أخرج أبوالشيخ عن ثابت البناني فال لماقدم بعقو بعلى يوسف تلقاه وسف على العبل ولبس حلية الملوك وتلقاه فرعون اكراماليوسف فقال بوسف لابيه ان فرعون قد أكرمنا فقلله فقالله بعقوب لقدبو ركت بافرعون وأخرج أيضاعن سفيان الثوري قال لماالنقي بوسف و معقوب عانق كل واحدمهما صاحبه و بكي فقال بوسف اأبت بكيت على حتى ذهب بصرك ألم تعلم ان القيامة تجمعنا قال بلى يابني واكن خشيت ان تسلب دينك فعال بينك وبيني (وقال صلى الله عليموسلم ماعلى أحد ) وفير واية ماعلى أحدكم يقال لن أمهل شبأ أى غفل عنه أوقصرفه ماعليه لوفعل كذا ولوكان كذا أى أى شي يلحقه من الضرر أوالعب أوالعار ونحوذ المالوفعل كذافكانه استفهام يتضمن

وقالصلى اللهعليه وسلمان الجنية بوجد ربحها من مسرة خسمائة عام ولا عد ر محهاعاق ولاقاطع رحم وقالصلى الله علسه وسلمو أملنوأ بالذوأختك وأخاك مُ أَدِنَاكَ فَادِنَاكَ وَرُوى ان الله تعالى قال الوسى علىه السلام ماموسي انه منر والدبه وعقني كتنه بارا ومنونى وعق والديه كتبته عاقا وقسل لمادخل بعقو بعلى وسف علمما السلاملم يقمله فأوحىالله السه أتتعاظم انتقوم لاسك وعزنى وجلالى لاأخر حتمن صلبك نسا وقال صلى الله عليه وسلم ماعلى أحد

تنبها وتو بعنا (اذاأراد ان يتصدق بصدقة) وفير واية ان يتصدق للهصدقة تطوّعا (ان يععلهالوالديه) أى أصليم وانعلياوفير واية عن والديه (اذا كانامسلين) خرج الكافران (فيكون لوالديه أجرها ويكوناله مثل أجو رهمامن غيران ينقص من أجورهماشي) وفيروايه بعدان لاينقص من أجورهما شأقال العراقى رواه الطبراني في الاو مطمن حديث عرو من شعب عن أسه عن حده بسند ضعيف دون قوله اذا كامًا مسلمين اه قلت وقد أخرجه ابن عساكروابن النجار في تاريخهم اللفظ المصنف (قال مالك بن ربيعة) بن البدري وأبواسيد الساعدي مشهور بكنيته شهديدرا وغيرها قال المداثني وهوآ خوالبدريين مو تاقبل سنة ثلاثين وقبل تأخر بعدها (بينانعن عندرسول الله صلى الله عليه وسلم اذجاء وجلمن بني سلة بفتم السين وكسر اللام تبيلة من الانصار (فقال بارسول الله هل بقي من روالدي) أي أبي وأمي (شي أبرهمانه بعدوفاتهما قالنع الصلاةعامهما) أى الدعاءلهما (والاستغفارلهما وانفاذعهدهما) من بعدهماهوان يكون بنهما وسنأحد عهدفى معونة وبرولم يتمكنامن ذلك حتى ما تافيقوم الولديه بعدهما (وا كرام صديقهما وصلة الرحم التي لاتوصل الابهما) قال العراقي رواه أبوداود وابن ماحه والحاكم وقال صحيح الاسناد اه قلت لكن في ساق أي داود تأخير قوله واكرام صديقهما بعدقوله ولاتوصل الابهما (وقالصلى الله عليه وسلم ان أمر البر) وفي رواية ان من أمر البر أى الاحسان أى جعل البربار افساء أفعل التفضيل منه واضافته البه مجازاوان المرادمنه أفضل العرفافع التفضيل للزيادة المطلقة وقال الاكمل الوالبر من قبيل حل حلاله وحد حده ععل الجد حاداواسنادالفعل اليه (ان اصل الرحل أهل وداسه) بضم الواو ععمى المودة (بعد ان بولى الاب) أى يدير عوت أوسفر قال النور بشي وقد تخبط الناس في ضبط ولى والذي أعرفه ان الفعل مسند الى الاب أى بعد ان بغيب أبوه أى عوت والمعنى ان منجلة المعرات الفضلي معرة الرجل أحباء أبيه فانمودة الا باءقرابة الابناء أى اذاعاب أبوه أومات يحفظ أهل وده و يحسن الهم فانه من تمام الاحسان الى الاب وفي شرح الترمذي العراقي انماحها أوالبر أومن أوالبر لان الوفاء بعقوق الوالدين والاصحاب بعدموتهم أبلغ لان الحي عامل والمت لايستصامنه ولاعامل الا يحسن العهد وبحمل ان أصدقاء أبيه كاتوامكفين فى حياته باحسانه الهم وانقطع بعدموته فأمر بصلته قال العراقي رواهمسلم من حديث ابن عمر اه قلت لفظ أبي داود ان الرالبرصلة المرع أهل ودأسه بعدان بولى وأخرجه كذلك أجد والترمذى قالوامر بابنع واعرابي وهورا كبحارا فقال الستاب فلان قال بلي فاعطاه حماره وعمامته فقيل له فيه فقال معترسول الله صلى الله علمه وسملم يقول فذ كرهوفي رواية اسليعنه اعطاه حاراكان وكبه وعامة كانتعلى رأسه فقالواله أصلحك الله انهم الاعراب وانهم برضون بالنسير فقال ان أباهذا كان ودالعمر وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره وأخرج الطبراني فيالاوسط من حديث أنس في البران تصل صديق أبيك (وقال صلى الله عليه وسلم مر الوالدة على الواد ضعفان) قال العراق غريب مهذا اللفظ وقد تقدم قبل هذا شلائة أحاديث حديث من ابن حكم وحديث أبي هر مرة وهومعني هذا الحديث (وقال صلى الله عليه وسلم الوالدة أسرع اجابة قيل بارسول الله ولمذاك قال هي أرحم من الاب ودعوة الرحيم لاتسقط ) قال العراقي لم أقف له على أصل (وسأله) صلى الله عليه وسلم (رجل فقال بارسول الله من أتر قال والديَّك فقال ليس لحوالدان قال بر ولدك فكان لوالديك حقا كذلك لولدك عليه الحق) قال العراقير واه النوقاني في كتاب معاشرة الاهلينمن حديث عثمان بن عفان دون قوله فكان لوالديك الحوهذه القطعةر واهاالطبراني من حديث ابنعر قال الدارقطني في العلل ان الاصم وقفه على ابن عمر (وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله والدا أعان ولده على مره) بتوفيةماله عليهمن الحقوق قال العراق رواه أبوالشيخ في كاب الثواب من حديث على وابن عر بسند ضعيف ور واه النوقاني من رواية الشعبي مرسلا (أى لم يحمله على العقوق لسوء عمله) أى لان الوالد

اذا أرادأن يتصدق بصدقة ان يعلهالوالديه اذا كانا مسلمن فكون لوالديه أحرها ويكوناه مثلأحورهما من غـمران سقص مـن أحورهماشئ وقالمالك ان ربعة بينمانعن عدد رسولالته صالى اللهعلمه وسلم اذجاءه رجل من بني سلة فقال مارسول الله هل بني عــلىمن رأوىشى أمرهمانه بعدوفاتهماقال تع الصلاة علمماوالاستغفار لهماوانفاذعهدهما واكرام صديقهما وصلة الرحم التي لاتوصل الابهما وقال صلى الله عليه وسلم أن من أوالرأن بصل الرجل أهل ودأسه بعدان بولى الاب وقالصلى الله علمه وسلم والوالدةء لى الولد ضعفان وقالصلى اللهعليه وسلم دعوة الوالدة أسرع اجابة قسل بارسول اللهولم ذال قال هيأرحم من الابودعوة الرحم لاتسقط وسأله رحل فقال مارسول اللهمن أمر فقال ووالديك فقال لس لى والدان فقال ر ولدك كم ان لوالديك عليك حقا كذلك لولدك علسك حق وقال صلى الله علمه وسلم رحم الله والدا أعان واده على ره أى لم عمله على العقوق بسوءع -له

وقال صلى الله عليه وسلم ساو وابين أو لاد كمفى العطيسة وقدقسل ولدك رعانتك تشمها سمعا وخادمك سيبعا ثمهو عدول اوشر مكك وقال أنسرضي اللهعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الغلام يعق عنه يوم السابع ويسمى وعاط عنه الاذي فاذا بلغ ستسنين عزل فراشه فاذا بلغ ثلاث عشرة سنةضربعلى الصلاة فاذا بلغ ستعشرة سنةزو حه أنوه ثم أخدد مده وقال قد أدبتك وعلتك وأنكعتك أعدوذبالله من فتنتك في الدنماوعذابك فىالاحزة وقال صلى الله علمه وسلم منحق الولدعلي الوالدأن يحسن أدره و يحسن اسمه

اذا كانعادياجافيا حالولدالى القطيعة والعقوق (وقال صلى الله عليه وسلم ساووا بن أولادكم في العطمة) هكذاوجد هدذا الحديث فيبعض النسخ ولبسهوفى كثيرمن النسخ ولافي نسخة العرافي وقدرواه الطبرانى فى الكبير وابن عساكرفى الريخهما من حديث ابن عباس بريادة فاو كنت مفضلا أحد الفضلت النساء (وقد قبل ولدك ريحانتك سبعا) أى الى سبع سنين هو بمنزلة الريحان تشمه وتحبه (وخادمك سبعا) أىمن ابتداء سبعة أخرى فهو بمنزلة الحادم بعينان في المهمات (مهوعدول أوشر يكاف) أى بمنزلتهما (وقال أنس) بنمالك رضى الله عنه (قال صلى الله عليه وسلم الغلام بعق عنه نوم السابع)من ولادته وسيأتى الكلام علمه قريما يقال عق عن ولده عقااذاذ بح العقيقة وهي الشاة تذبح يوم الاسبوع (ويسمى) فيه ولوقدم التسمية غداة ولادته حاز كالقتضاه صنبع الغارى ومنهم من حل التسمية على انه يسمى عندالذبح كا يسمى على الاضعية (و عاط عنه الاذى) أى زال بان يغسل بدنه و زال شعر رأسه (فاذا بلغ ست سنين أدب فاذابلغ عشراعزل فراشه) أى جعلله فراش على حدة (فاذابلغ ثلاث عشرة سنة ضرب على الصلاة والصوم) أى على تركهما (فاذابلغ ستعشرة سنةز وجه أبوه ثم أخذ سده وقال قد أدبتك وعلتك وأنكحتك أعوذ بالله من فتنتك في الدنياوعدابك في الا حرة) قال العراقي رواه أنوالشيخ في كتاب الضعاباو العقيقة الا انه قال وأدبو. لسبرع وزوجوه لسبع عشرة ولم يذكرالصوم وفي استناده من لم يسم اه قلت وروى أنودا ودوالطبراني في الكبير من حديث عبد الماك بن الريسع بن سيرة عن أبيه عن حده رفعه مرواالصي بالصلاة اذا بلغ سبع سنن واذابلغ عشر سينن فاضربوه علمها وأخرج الدارقطني والطبراني في الاوسط منحديث أنس مروهم بالصلاة أسبع سنين واضر بوهم علمالثلاث عشرة وأخرج أحدوا بن أبي شيبة وأبوداودوأونعيم فالحلية والحاكم والبهق والخطيب والخرا الطى فىمكارم الاخلاق من حديث عروبن شعب عن أبيه عن جده مروا أولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضر بوهم علماوهم ابناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع (وقال صلى الله عليه وسلم من حق الولد على والده أن يحسن أديه) قال الماوردى التأديب يلزم من وجهين أحدهمامالزم الوالد للولد في صغره الثاني مالزم للانسان في نفسه عند كبره فالاول أن يأخذ ولده بمادى الا داب ليستأنس بهاو ينشأعلها فيسهل عليه قبولهاعند المكبرقال الحكاء بادروا بتأديب الاطفال قبل تراكم الاشغال وتفرق البال والثاني أدبان أدب مواضعة واصلاح وأدبر باضة واستصلاح فالاول بؤخذ تقليدا على مااستقرعليه اصطلاح العقلاء والثاني مالا عورف العقل أن يكون يخلافه وأمثلته كثيرة اه وقال الحلمي تحسين أدبه بان ينشئه على الاخلاق الجمدة ويعلمه القرآن ولسان العرب ومالامدمنه من أحكام الدمن فاذابلغ حدالعقل عرفه البارى مالادلة الني توصله الى معرفته من غيرأن يسمعه شيأ من مقالات الملحدين الكن مذكر هاله في الجلة أحمانا و تعذره منهاو بنفره منها تكل يمكن ويبدأ من الدلائل بالاقرب الاجلى غمايليه وكذا يفعل بالدلائل الدالة على نبوة نسناصلي الله عليه وسلم اه قبل كان لعامر بن عبد الله بن الزبيرا بن لم يوض سيرته فسه وقال لا تخرج حتى تعفظ القرآن فارسل اليه قدحفظته فاخرجني فقال لابيت خيرالك من بيت جعت فيه كتاب الله عز وجلفاقم فاأخر بالالجنازة عامر وكان أدخل شابافاخر به شيخا (و)ان ( يحسن اسمه ) فلا يسميه ماسم مستكره كر بوصة وحزن ولاعما يتطير بنفيه كنافع واملحويركة و يسارقالصاحب القاموس في سفر السعادة أمرالامة بتحسين الاسماء فيه تنبيه على أن الافعال ينبغي أن تمكون مناسبة للاسماء لاقوالها ودالة علها لاحرم اقتضت الحكمة الربانية أن يكون بينهما تناسب ارتباط وتأثير الاسماء في المسميات والمسممات في الاسماء بن والمه أشار القائل بقوله

وقلما أبصرت عساك ذالقب \* الاومعناه ان فكرت في لقمه

فالالعراقير واه البهقي فى الشعب من حديث ابن عباس وحديث عائشة وضعفهما اه قلت حديث

ابن عباس لفظه قالوا بارسول المهقد علمناحق الوالد على الولد فاحق الولاعلى والده فذ كره ثم قال البهق مجدين الفضل بنعطية أى أحدر واله ضعيف عرة لا يحتج عاانفرديه اه وقال الذهبي تركوه وانهمه بعضهمأى بالوضع وفيه أيضا محدين عيسي المدائني قال الدارقطني ضعيف متروك وقيل كان مغفلا وأما حديث عائشة فلفظه حق الوادعلى والده أن يحسن اسمهو يحسن موضعه و يحسن أدبه وفيه عبد الصمد بن النعمان وهو ضعيف وفي الباب عن أبي هر مرة وأبي رافع أما حديث أبي رافع فلفظه حق الولد على والده أن يعله الكتابة والسماحة والرماية وأنلام زقه الاطساوف رواية وان لابورته مرقه الاطسا رواه الحكيم وأبوالشيخ فىالثواب والبهني واسناده ضعيف ورواه ابن السني بلفظ أن يعلم كتاب الله وأما حمديث أبي هر مرة فلفظه حق الولد على والده أن يحسن امه و مزوّجه اذا أدرك ويعلم الكماب رواه أبونعيم في الحلمة والديلي في مسند الفردوس الاان الاخير قال الصلاة بدل الكتاب (وقال صلى الله عليه وسلم كل غلام) أى مولودذ كرا كان أو أنثى (رهين أورهينة بعقيقته) أى هي لازمة له فشهه فىعدم انفكا كهمنها بالرهن فى بدم منهنه بعنى اذاكم بعق عنه فات طفلالا بشفع فى أبو به كذا نقله الخطابي عن أحد واستعوده وذكره اس لخوزى فى الكشف عن مشكل العدين وتعقب اله لا بقال لمن نشد فع في غيره مرهون فالاولى أن يقال ان العقيقة سيب لفكا كه من الشيطان الذي طعنه حال خروجه فهي تخلص له من حبس الشيطان له في أمره ومنعمله من سعمه في مصالح آخرته فهي سنةمؤ كدة عندالشافعي ومالك بلأخذ بظاهره اللمثو جمع فاوجبوها وقال أبوحنيقة هي على الاختمار وهي شاتان للذكروشاة للانثى عندالشافعي وعند مالكشاة للذكركالانثى (يذبع) عنه بالبناء للمفعول فافاد أنه لاينعين الذاجح وعند الشافعية يتعين من تلزمه نفقة المولود وعن الحنابلة يتعين الاب الاان تعذر ( وم السابع) من ومولادته وهل يحسب وم الولادة وجهان وجالرا فعي الحسبان واختلف ترجيع النووى وتمسك به من قال بتأقيمًا به وان ذبح قبله لم يقع الموقع وانها تفوت بعده وهوقول مالك وعند الشافعية انذكرالسابع للاختيار لالتعين ونقسل الترمذي عن العلياء انهم يستعبون ان مذبح وم السابيع فان لم يتهيأ فالرابع عشر فالحادي والعشر من قال الحافظ ولم أره صر بحا الاللبوشنجي (ويحلق رأسه) أى كله لانه أنفع للرأس مع مافيه من فقع المسام لحرج المخار بسهولة وفيه تقوية حواسه واطلاقه يقتضي ان يشمل الانثى وبه قال أحد في رواية عنه وحكى الماوردي كراهة حلق رأسها قال العراقي رواه أصحاب السننمن حديث سمرة وقال النرمذي حسن صحيح اه قلث وكذلك رواه أحدد والحاكم والبيهق وأعله بعضهم انه من رواية الحسن عن سمرة ولم يثبت سماعه منه قال عبد الحق في الاحكام سماع الحسن عن مرة لا يصم الافى حديث العقيقة وقال غيره ان حديث الحسن عن معرة كله كاب الاحديث العقيقة قال التي السبكي في النظر المصيب قد صبح الترمذي عدة أحاديث من رواية الحسن عن سعرة ولا ينازع فها ولكن سماعه منه لحديث العقيقة وغبره مختلف فيه على من المديني يثبته ويحنج بعديث العقيقة وأحدبن حنبل وعيى بنمعين ينكرانه وهؤلاء كبارأ حدو يعيى في طرف الانكار وعلى في طرف الاثمان والعناري اغاقال في كتابه حدثناعبدالله ن أبي الاسود حدثناقر يش بن أنس عن حبيب بن الشهد قال أمرنى ابن سير منان أسأل الحسن من مع حدديث العقيقة فسألته فقال عن ممرة بن جندب وهذا محرد تاريخ نقله المغارى فلايلزم أن يكون له ماشرطه على فلسه من شرط الصح في كله من الحديث وان كان أصحاب الاطراف ذكر وه في الاحاديث وقال النرمذي أخبرني مجدين اسمعيل عن على بن عبد الله عن قريش بن أنس مهذا الحديث وقال محد قال على وسماع الحسن من سمرة صحيم واحتم مهذا الحديث وهذا الكلام من العداري الا توجرد تاريخ وتعديثه للترمذي بالحديث في خارج الصيم ولم يخرجه في العصم فتركه اخواجه في كله بدل على أنه ليس من شرطه فرجم الحال الى ان

وقال عليه السلام كل غلام رهين أورهينة بعقيقته مذبح عند ويعلق رأسه ٧ هناساض بالاصل

وقال قتادة اذا ذيحت العقيقة أخذت صوفةمنها فاستقبلت مها أوداحهاثم توضع على بافوخ الصي حتى مسل منه مثل الخيط ثم يغسل رأسه و يحلق بعد وجاءر حلالى عبداللهن المارك فشكا المه بعض ولده فقال هلدعوتعليه قالنع قالأنت أفسدته و يسخب الرفق بالوادرأى الاقرع بن حابس النسى صلى الله عليه وسلم وهو يقبل والمالحسن فقالاان لى عشرة من الولد ماقبلت واحدامهم فقالعلم السالام انمن لا رحم

المثبت لسماع الحسن من سمرة هوعلى بن المديني والهلك به نبلاو جلالة وحفظا واتقانا وعلى وكل شئ وفى مقابلته أحدوابن معين فرأيت فى العلل للاثرم انهذ كرلابي عبدالله عن على أنه يصح سماع الحسن من سمرة و يحفج بعديث حبيب بن الشهيد فقال ذال الماهو عن ذال الشيخ قريش يقول هذا كالمستضعف لحديثه وقالما أرى ذاك بشئ وأمايحي فروي له أبوقلابة عبدالملك بن محد عن قر بشحديث العقيقة فقال أبوقلابة سمعت يحيى يقول لم يسمع الحسن من سمرة قال فقلت ٧ من ٧ على قريش بن أنس أوعلى حبيب بن الشهيد فسكت وسكوت يعيعن جوابه لايدل على شي ولو كان أبوقلابه انفرد عن قريش لقلناانه كانعنداختلاط قريش صغيراومثله لايضبط لكن على بن المديني قدمه من قريش وكذلك أبو موسى الزمن وهرون والحل فى ذلك على قر مشوان كان ثقة متفقاعليه لكنه تغير واختلط قبل موته بست سنين فلا يحو زالا حتماج بحديثه فيما انفرد فاما ماوافق فيه الثقات فهوالمعتبر فهذا ماوقفنا عليه من الاختلاف فيسماع الحسن من سمرة فاوجد فاالاقدمين قدصحوه منه وليس ذلك الاف الترمذي علنا على انهم اطلعواعلى موافقة غيره لهومالافليس كذلك فيتوقف فيهوعاذ كرناه ظهرأنه ليس لذاأن نحكم بكل حديث وردلنا عن الحسن عن سمرة بالصعة وظهران المخارى لم يصحح حديث العقيقة ولم وحدمنه مايدل على أنقريش بن أنس من شرطه والله أعلم (وقال) أبوالطاب (قنادة) بندعامة السدوسي البصرى راوى حديث العقيقة فى سياق أبداود بالفظ و يدى بدل ويسمى أسال عن التدمية قال (اذا ذبعت العقيقة أخذت صوفة منهافا ستقبل بهاأوداجها) أى تلك الذبعة (مُتوضع) تلك الصوفة (على يافوخ الصي حتى بسيل منها) وفي نسخة منه (مثل الخيط ثم بغسل رأسه ويحلق بعده) وهذا كان فى الجاهلة واسترزمنا فى صدر الاسلام تمنسخ وأمرهم النبى صلى الله علمه وسلم ان يعقلوامكان الدم خلوقا ويتصدق بزنة شعره ذهبا أوفضة ولذلك كره الجهور التدمية وقد ذكر الحافظ الاختلاف فى الحديث السابق فقال منهم من قال ويدى ويعلق رأسه بدل ويسى ثم قال والاصح يسمى وقال ان المنذرتكام فىحديث ممرة الذي فيه ويدمى وانتصراب حزم لهذه الرواية وأشتها وقاللابأسان عس بشئ من دم العقيقة وحكاه ابن المنذر عن الحسن وقتادة ثم قال وأنكرذلك غيرهم وكرهه ومن كرهه الزهرى ومالك والشافعي وأحدوا سحق وكذلك نقول وفىحديث عائشة ان أهل الجاهلية كانوا يخضبون قطنة نوم العقيقة فاذاحلقوا وضع على رأسه فام همرسول اللهصلى الله عليه وسلم أن ععاوامكان الدم خلوقاوثبتانه قال اهر يقوامنه دماوأميطواعنه الاذي فاذا كانقدأم باماطة الاذي عنه والدم اذي فغير جائزان ينعس وأس الصي اه وروى الديلي والبهتي من حديث سلان بن عامر رضي الله عند وفعه الغلام مهمن بعقيقته فاهر يقوامنه الدم وأميطوا عنه الاذى ونقل المناوى عن جاعة قالوا وندب اماطة الاذى يعرفك انمااعتسد من اطنخ رأس المولود بدم العقيقة غير حائر لانه تنحيس له الاضرورة وذلكمن أكبرالاذى وقدحاء النهيي عنه صريحالانهمن فعل الحاهلية اه قلت سيرالى مارواه اس ماحه من رواية مز يدمن عبد المدنى بعق عن الغلام ولاعس رأسه بدم ورواه المزار وغيره مز بادة عن أبيه وهومرسل أيضا كاقاله العنارى لكن نقل الولى العراقى عن شعنه الاسمنوى انه نقل عن الماوردى في الاقناع الجزم بانه لايكره لطخ رأسه بالدم فلت وكان الصنف عن يقول بذلك وعدل الى عدم الكراهة فانسياقه قددل على ذلك فتأمل (وجاء رجل الى عبدالله بن المبارك )رجمه الله تعالى (فشكا المه بعض ولده فقال هل دعوت عليه قال نعم قال أنت أفسدته ) يشير بذلك الى أن دعوة الوالد فى ولده مستحابة فلا يد بغى الوالدأن يدعوعليه فيتسب لافساد حاله (ويستعب الرفق بالوادرأى الاقرع بن حابس) التمميم من المؤلفة قلوبهم (النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل ولده الحسن فقال) الاقرع (ان في عشرة من الولدماقبات واحدا منهم فنظر اليه (فقال ان من لا برحم لا برحم) أى من لا يكون من أهل الرجة

لا برجه الله قال العراقي رواه العارى من حديث أبي هر برة انتهى قلت وكذلك رواه أحد ومسلم والترمذي ورواه ابن ماجه من حديث و روكهم اقتصر واعلى القطعة الاخيرة منه ورواه البخاري أ يضا فى الادب الفرد بقامه (وقالت عائشة رضى الله عنها قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما اغسلى وحه اسامة) هوان زيد من حارثة من شراحيل القضاعي حدرسول الله واس حد رسول الله (فعلت أغسله وأنا أنفة ) يقال أنف من كذا اذا استكبرا واستحى وفي نسخة وأناأ تقيه أى أتحذره (فضرب بيدى عُمَّ أُخذه فغسل و جهه عُم قبله عُم قال قد أحسن بنا اذلم يكن حارية) قال العراق لم أجده هكذا ولاحد من حديث عائشة أن اسامة عثر بعتبة الباب فدى فعل الني صلى الله عليه وسلم عصه ويقول لوكان أسامة جارية لحليتها ولكسوتهاحتي أنفةهاواسناده صحيح أه فلتماأو رده الصنف نقلهالذهبي في مرجة أسامة في كتابه سيرالنبلاء عن مجالد عن الشدى عن عائشة بلفظ أتممنه فدل على أن الحديث أصلا هكذاو حدته بهامش المغنى وبخط الحافظ ابن عرأخرجه ابن سعد من الوحه الذي أخرجه أحد وزادنقال باعائشة أميطي عنه فتقذرته اه قلت وكذلك رواه من هذا الوجه ابن أبي شيبة في الصنف وابن ماجه والبهق (وأقبل الحسن) بن على رضى الله عنهما وفي نسخة دخل الحسن وفي اخرى الحسين (يتعثر) وفىأخرى تعثرالحسن (وهوعلى منبره صلى الله علىموسلم) وفى نسخة والنبي صلى الله عليه وسلم عُلَّى منبره (فنزل) عن المنبر (فحمُله وقرأ قول الله تعالى انمناً أموالنُّكم وأولادكم فتنة) قال العراقى رواه أصاب السنن من حديث وريدة في الحسن والحسين معاعشمان ويعثران قال الترمذي حسن غريب (وقال عبدالله من شداد) من الهاد بنعر و بن جار بن بشر من عنوارة الله أنوالوليد المدنى وأمه سلى بنتعيس الخنعمية أخت أسماء وهو وعبدالله بنعباس وخالد بن الوليد وعبدالله بنجعفر أولادا لخالة من كارالتابعين وثقاتهم فقد يوم دجيل روى له الجاعة (بينمار سول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس اذاء الحسين) بن على رضى الله عنهما (فركب عنقه وهو ساجد فاطال السجود بالناس حتى طنوا اله قدحدث أمر فلماقضي) صلى الله عليه وسلم (صلاته قالواقد أطلت السعود حتى ظنناانه قد حدث أمر فقال) كلذلك لميكن (انابني) كان (قدارتعلني) أىركبني كاثركمالواحلة (فكرهتان أعجله حتى يقضى حاجته ) قال العراقير واه النسائي من حديث عبدالله بنشداد عن أبيه وقال فيدالحسن أوالحسن على الشكورواه الحاكم وقال صيع على شرط الشينين قلت ورواه أيضاأ حدوالبغوى والطهراني في الكبير والضباء عنه عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فسحد فركبه الحسن فأطال السعود فقالوا يارسول الله سعدة أطلتها حتى ظننا اله قدحدث أمرأ واله نوحى اليك فقال كلذلك لم يكن ولكنابني ارتحاني والباقى سواء قال البغوى وليس لشداد مسندغيره وقد ظهر عاتقدم انهذامن مسندشدادلاابنه عبدالله فتعينان وادعن أبيه (وقالصلى الله عليه وسلمر يح الولدمن ريح الجنة) أي تشم منه رائعة الجنة لاتشبه بروائح الدنيا ومنه ألحبر الولدا اصالح ريحانة من رياحين الجنة ومنه قيل لعلى رضى الله عنه أباالر يحانتين قال العراقي رواه الطيراني في الاوسط والصغير وابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عباس وفيه مندل بن على ضعيف اه قلت و رواه البهتي أيضا فى الشعب من هذا الطريق وفى الاوسط شيخ الطيراني محدين عممان بن سعيد ضعيف أيضا (وقال يزيد بن معاوية) يكني أباخالد ولى الخلافة سنة ستين ومات سنة أربع وستين ولم يكمل الاربعين وايس باهل أن ير وي عنه له ذكرف مراسيل أبىداود (أرسل معاوية) بن أبي سفيان الاموى بعنى والده رضى الله عنه (الى الاحنف بن قيس) التممي رضي الله عنسه يكني أباعر (فلماصاراليه قال) له معاوية (يا أبا بحر ما تقول ف الولد) أي فى منزلته من أبيه قال يا أمير المؤمندين (غارقاد بناوعماد ظهو رناونعن لهم أرض ذليلة) أى منقادة (وسماء طلالة) أى مظالة (وجهم نصول) أى نعمل (على كل حليلة فان طلبوا) مالا (فاعطهم وان

وقالت عائشة رضي الله عنهاقال لى رسول اللهصلي الله عليه وسلم تومااغسلي وحه أسامة فعلت أغسله وأناأنف ة ذضر بدى غ أخذه فغسل وجهه ثمقبله مُ قال قد أحسن بنا اذلم تكن له عارية وتعثر الحسن والنبي صلى الله علمه وسلم على منبره فنزل فحمله وقرأقوله تعالى انماأموالكم وأولادكم فتنة وقال عبدالله ن شداد سنما رسول الله صلى الله علمه وسلم بصلى بالناس اذجاءه الحسين فركب عنقه وهو ساحد فاطال السحود بالناسحي ظنواأنه قد حدث أمر فلاقضى صلاته قالوا قدأطلت السحود مارسول الله حتى طنناأنه قدحدث أمرفقال انابى قد ارتعاني فكرهت ان أعجله حتى يقضى حاحته وفى ذلك فوالداحداهاالقرب من الله تعالى فان العبد أقر ب مايكون من الله تعالى اذا كانساحداوفه الرفق بالولد والبر وتعليم لامتسة وقالصلى الله عليه وسلم ر بحالولد من ريح الجنه وقال بزيدىن معاوية أرسل أبى الى الاحنف سقيس فلاوصل السه قالله ماأما عرماتقول فىالولدقال باأميرا اؤمنين ثمارة لوبنا وعادظهورنا ونعن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة وجهم نصول على كل جليلة فانطلبوا فاعطهموان

ويكرهوا قريك فقالله معاوية لله أنت باأحنف لقد دخلت على وأنامماوء غضاوغنظاعلى بزيد فلا خرج الاحنف منعنده رضيعن يزيدو بعث المه عائتي ألف درهم ومائتي ثوب فارسل بزيد الي الاحنف عائة ألف درهم ومائة ثوب فقاسمه اياها على الشطرفهـذه هي الاخمار الدالة على تأكد حق الوالد س وكنفية القيام معقهما تعرف مماذكرناه فيحق الاخوة فانهدده الرابطة آكد من الاخوة سل ريد هها أمران أحدهما ان أكثر العلاء علىأنطاعةالاون واحبة فىالشهات وانلم تعى في الحرام المحضحي اذا كانا لتنغصان بانفرادك عنهما بالطعام فعلمان ان تاكل معهمالان ترك الشهةورعورضاالوالدين حـــموكذاك ليساك ان تسافر فىمماح أونافلة الا باذنهما والمبادرةالىالج الذى هوفرض الاسلام نفل لانه على التأخير والخروج لطلب العلم نفل الااذا كنت تطلب علم الفرض من الصلاة والصوم ولم يكن فى بلدك من يعالى وذلك كن يسلم التداء فىلدايس فهامن بعله شرع الاسلام فعلمه الهمجرة ولاينقيد يعق الوالدين

عضبوافارضهم بخعوك ودهم) أى حبهم وميلهم (ويحبوك جهدهم) أى على قدرطافتهم (ولاتكن علم م ثقلاً) وفي نسخة قفلا أى لا تقفل عنهم باب العطاء (فيملوا حياتك و يحبوا وفاتك و يكرهوا قربك فقالمعاوية تله أنت ياأحنف لقد دخلت على وأنام لوء غيظاً وغضباعلى بزيد ) لانه كان وجدعليه في شئ أنكرعليه ذلك (فلماخرج الاحنف من عنده رضي) معاوية (عن نزيد) وليته لم يرضعنه لما كان منه من سدة ل الدماء وتخريب الارض ولولم يكن في صحيفة أعماله الاواقعة الحرة لكفته ولكن كان ذلك في السكاب مسطوراوكان أمر الله قدورا (و بعث اليه بمائتي ألف درهم ومائتي توب فارسل يزيدالى الاحنف) منها (عائة ألف درهم ومائة توبقاسمه اياهاعلى الشطر) أى على النصف (فهذه هى الاخبار الدالة على تأكد حق الوالدين وكيفية القيام بعقهما تعرف عاذ كرناه في حق الاخوة فانهذه الرابطة آكدمن)رابطة (الاخوة بل ريدههناأمران أحدهماان أكثرالعلاءعلى انطاعة الانوين واحبة فىالشهات وانلم تعب فى الحرام المحض حتى اذا كانالا ينعمان) وفى نسخة ينغصان (بانفرادك عنهما بالطعام فعالمان تأكل معهمالان ترك الشهةورع ورضاالوالدين حتم) واحب (وكذلك ليس المُان تسافر في مباح أونا فله الاباذ نهم اوالبادرة الى الحيح الذي هو فرض الاسلام نفل لانه) مامور به (على النَّاخير) والتراخي لاعلى الفو روفيم خلاف نقل في كتاب الحج (والخروج لطلب العلم نفل الا اذا كنت تطلب علم الفرض من الصلاة والصوم ولم يكن في بلدك من يعلكُ وذلك كن يسلم ابتداء في بلدة ليسفهامن بعله شرع الاسلام فعليه الهجرة ولايتقد بحق الوالدين) ونقل بعض أصحابنا عن تأخر عصره في كتابه مرشد المتأمل مالفظه كل مالا تأمن من الهلاك مع جهله فطلب علمه فرض عين لا يسوغ اك تركه وانمنعك أبوالاعن طلبه سواء كانمن الامو والاعتقادية كعرفة الصانع وصفاته ومايجباه ومايستحيل عليه ومايحوز وأن محداء بده ورسوله الصادق فى أفعاله وأقواله ومن الطاعات التي تتعلق بالظاهركالطهارة والصلاة والصيام وغيرهاوما يتعلق بالباطن كالنية والاخلاص والتوكل والصبر والشكر وغيرهاأومن المعاصي ممايتعلق باللسان كشرب الجروأ كل الحرام والربا وغيرذاك أو بالفرج كالزناأ وباليد كالسرقة ومايتعاق منهابالباطن كالحسد والكبروالرياء وسوء الظن وغيرذلك فان معرفة هذه الاشياء فرض عين و يجب عليه طلم اوان لم يأذن له أبواه وأما ماسوى ذلك من العلوم فقيل لايجوزله الخروج لطلبه الاباذنهما وكذلك لايجوز طلب قراءة القرآن الاباذن حما الامقدارمالانجوز الصلاة بدونه وقيل لابأس بالسفر على قصد التعلم اذا كان الطريق آمناوان كره الوالدان أوأحدهمالان الغالب فيهالسلامة والحزن على الغيبة ينقطع بالطمع على الرجوع وعلى هذا سفرالحيج والتجارة بخلاف الجهادفانه تعريض النفس على الهلاك وفيه الحاق المشقة بهمافاذاخرج بغيراذنه مايكون عاقاوير الوالدين أحب من الجهاد وغيره اه ووجدت عظ قاضي القضاة تاج الدين بن السبك مانصه مسئلة الذي أراه فى والوالدين وتحريم عقوقهما أنه تجب طاعتهما فى كل ماليس بمعصية ويشتر كان في هذا هما والامام أعنى الخليفة وولى الامر لقوله صلى الله عليه وسلم اسمع وأطعمالم تؤمر بمعصية ويزيدالوالدان على الامام بشئ آخروهو أنهما فديتأذبان من فعل أوقول بصدرمن الولد وانلم ينهياه عنه فعرم عليهذاك لانه يحرم عليه كل ما يؤذيهم الخلاف الامام وكذلك اذا تأذيا برك قول أوترك فعل منه وجب عليه فعل أرضاهمما وانلم يأمراه به واذا أمراه بترك سمنة أومباح أو بفعل مكروه فالذي أراه تفصيل وهو أنه ان أمراه بترك سننهدا عافلا يسمع منهما لانفىذاك تغييرالشرع وتغييرالشرع حرام وليس لهمافيه غرض صيع فهماا اؤذيان لانفسه هما بامرهما بذلك وأماان أمراه بترك سننه في بعض الاوقات فان كانت غير راتبة وجبت طاعتهماوان كانتراتبة فانكان لمصلحة لهماوجبت طاعتهماوان كانت شذقة عابه ولم يحصل الهمااذى بفعلها فالامرمنهما فىذلك يحول على الندب لاعلى الاعاب فلاتحب طاعتهما فانعلم من حالهما

قال أبو سمعيد الحدرى هاحررحلالىرسول الله صلى الله عليه وسلم من المين وأرادالجهاد فقال على السالمهل بالمسن أبواك قال نعرقال هـل أذنالك قال لافقال عليه السلام فارجع الى أبو لل فاستأذنهما فان فعلا فاهدوالافرهما مااستطعت فان ذلك خدير ماتلقي اللهبه بعد التوحيد وحاءآ خرالهصلي اللهعلمه وسلم الستشمره في الغزو فقال ألك والدة قال نعرقال فالزمها فان الحنة عند وجلها وجاءآخر بطلب السعة على الهجرة وقال ماجئناك حسني أبكست والدى فقال ارجع الهما فالحكمهما كأ تكمتهما وقالصلى الله علمه وسلم حق كبير الاخوة على صفرهم كق الوالد على ولده وقالعلمه السلام اذا استصعبت على أحدكم دابته أوساءخلق زوجته أوأحد منأهل بيته فلودن فياذنه \*(حقوق الماوك)\*

سبقت حقوقه في آداب النكاح فاماملك البمين فهو أدضا يقتضى

أنه أمرا يجاب وجبت طاعته حاومافى المخارى من أن أمه ان نهته عن حضور العشاء في جماعة شفقة لم يطعها اماأن يحمل على عدم الايحاب لقوله شفقة واماأن يحمل على ان المراد على الدوام لماقلناه من تغيير الشرع وتغيرالشرع حراموان كانماله أومسكنه حلالا صافياعن الشهة وأمراه أنيأ كلأو يسكن معهما وفيمايأ كالانه أويسكنانه شهة وجبت طاعتهما كإقاله الطرطوشي لان مخالفته ماحرام والورعليس بواجب وانتهياه عن الصلاة في أول الوقت فان كان على الدوام لم يسمع منهما لان فيه تغيير الشرعوان كانفى وقتو حبت طاعتهما كأقاله الطرطوشي وهودون حضو رالجاعة والسنن الراتبة لانه صفة لامستقل وحاصله أنه يحب امتثال أمرهما والانتهاء عن نهم مامالم تمكن معصية على الاطلاق وانماتكون معصية اذا كان فيه مخالفة لامر الله الواجب أواشرعه القرر وفي هذا هماوالامام سواء ويزيد فيهما تحر مرمادؤذيهماماى شيئ كان وان كانمماداو بوحو بطاعتهماوان كانما بأمران بع لخط أنفسهما يخلاف الامام فانه لا يأمر الاعافيه مصلحة السلين ولاتجب طاعته فيحق نفسمه ولايحرم أذاه عباح والوالدان يحرم أذاهم ماهينا كان الاذى أوايس بهين خلافاني شرط فى تحريم الاذى ان يكون ليس بالهن فاقول يحرم ايذاهممامطلقا الاأن يكون ايذاهما بماهوحق واجباته فحق الله أولى فعلى ماقلته لوأمراه بطلاق امرأته ونحوه وجب علمه طاعتهماهذاالذى اعتقده وأرجوأنه حق انشاء الله تعالى والله أعلم (وقال أنوسعيد الخدري) رضي الله عنه (هاجررجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المن وأراداً لجهاد) في سبيل الله (فقال)له (صلى الله عليه وسلم هل بالمين أبواك قال نع قال فهل أذنالك) فى الخروج (فقال لافقال صلى الله عليه وسلم فارجع الى أبو يك فاستأذم مافان فعلا فحاهدوا لافعرهما مااستطعت فأنذلك خبر ماتلق الله به بعد التوحيد) قال العراقي رواه أحدد وابن حيان دون قوله مااستعطت الخ اه قلت وروى أحد والشحنان وأفوداود والترمذي والنسائي من حديث عبدالله بن عمرو قالجاء رجل الى النبي صلى الله علمه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحى والداك قال نعم قال فهما فاهدور واه أيضاالطبراني في الكبيرمن حديث ابن عمر (وجاء) رجل (آخرالي النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره فى الغز وفقال ألك والدة فقال نع قال فالزمها فان الجنة عندرجلهما) وفي نسخة عند قدمها قال العراقير واه النسائي وابن ماجه والحاكممن حديث معاوية بنجاهمة أنجالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحاكم صحيح الاسناد اه قات ورواه القضاعي في مسندالشهاب والخطيب في الجامع من - ديث أنس بلفظ الجنة تحت أقدام الامهات واسناده ضعيف وفيه من لا يعرف وعزاه بعضهم الىمسلم من حديث النعمان بن بشير (وجاء) رجل (آخر) الى النبي صلى الله عليه وسلم ( وطلب السعة على الهبعرة وقال ماجئتك حتى أبكيت والذي قال ارجع اليهما فاضعكهما كالبكيتهما) قال العراقي رواه أبودادوالنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث عبدالله بن عمر ووقال صحيح الاسناد (وقال صلى الله علمه وسلم حق كبيرالاخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده ) أى فى وجو باحترامه وتعظيمه وتوفيره وعدم مخالفته مايشبربه ويرتضيه قال العراقي رواه أبوالشيخ في كتأب الثواب من حديث أبي هريرة ورواه أبوداود فيالراسيل من رواية سعيد بنعرو بنالعاص مرسلاو وصلهصاحب مسندالفردوس فقالعن سعيد بنعر وبن سعيد بن العاصى عن أبيه عن حده سعيد بن العاصى واستاده ضعيف اه قلت وكذلك رواء الحاكم فى النار يخ والخطيب فى التاريخ أيضاو أبوالشيخ فى الثواب أيضامسند امر فوعا (وقال صلى الله عليه وسلم اذا استصعب على أحدكم دابته أوساء خلق زوجته أوأحدمن أهل بيته فليؤذن في اذبه قال العراقير واه الديلي في مسند الفردوس من حديث الحسين بن على بن أبي طالب بسندضعيف نعوه \*(حقالملوك)\* علك اليمين (اعلم ان ملك النكاح قد سبقت حقوقه في آداب النكاح فاماماك اليمين فهوأ يضايقتضي

وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فبماملكت أعانكم وفي الصحيعين منحديث أنسكان آخروصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة الصلاة وماملكت أعمانكم ولهما من حديث أبي ذر أطعهم عاتأ كاونوا كسوهم عاتلسون ولاتكافوهم مابغلهم فان كافتموهم فاعسوهم لفظ رواية لمسلموفى رواية لابى داود من لايمكم من مماوكمكم فاطعموهم ممانا كلون واكسوهم نماتلسون ومن لم يلاء كم منهم فبمعوه ولا تعذبوا خلق الله تعالى واسناده صحيح اه قلت حديث على أخرجه كذلك ا ماحه وأخرجه العارى في الادب المفرد بلفظ اتقوا الله فيماملكت أعانكم وروى الخطيب من حديث أمسلة اتقوا الله في الصلاة وماملكت أعمانكم ورواه البهقي في الشعب من حديث أنس اتقوا الله في الصلاة ثلاث مرات وذكر في الرابعة اتقوا الله فيما ملكت أعمانكم وأماحديث أبي ذرفي المتفق عليه حدثنا سلمان بنحر بحدثنا شعبة عن واصل الاحدب عن المعر ورقال القبت أباذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال انى ساست وجلافعيرته بامه فقال لى النبي صلى الله عليه وسلم باأباذرأعيرته بأمه انك امرؤفك جاهلية اخوانكم خولكم جعلهم الله تحث أيديكم في كان أخوه تحت يده فليطعمه ممايا كلوليليسه ممايليس ولاتكافوهم مابغلهم فان كافتموهم فاعينوهم هكذا أخرجه المخارى في كاب الاعان وفي العتق عن آدم عن شعبة عن واصل وفي الادب عن عروبن حفص بن غياث عن أبه وأخوجه مسلمف كتاب الاعمان والنذو رعن أبى بكر بن أبي شيبة عن وكيدع عن أحد بن يونس عن زهير وعن أبي بكر عن أبي معاوية عن اسعق من يونس عن عيسى من يونس كلهم عن الاعمش وعن أبي موسى وبندارعن غندرعن شعبة عن واصل كالاهماءن العرور ولفظ أبى داود رأيت أباذر بالربذة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله قال فقال القوم يا أباذرفساق الحديث وفيه انهم اخوانكم فضلكم الله عليهم فن لم يلائمكم فبيعوه ولاتعذبو اخلق اللهوفى وايةله سمعترسول اللهصلي اللهعليه وسلم يقول اخوا الكم جعلهم الله في أيديكم فن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكافه ما بغلبه فأن كافه ما يغلبه فليعنه وفي رواية له من لاعكم الح كاسافه العراقي وهذه قد أخرجها أيضا أحد والبهقي و روى ابن ماجه من حديث أبي بكر رضى الله عنه مماوكات يكفيك فاذاصلي فهو أخوك فاكرموهم كرامة أولادكم واطعموهم بماتاً كاون (وقال صلى الله عليه وسلم للمماوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكاف من العمل مالانطيق) وفير واية الامانطيق قال العراقي رواه مسلمين حديث أبي هر برة اه قلت رواه أيضا 弘川 عبدالرزاق وأحديدون قوله بالعروف وكذاان حبان بريادة فأن كافتموهم فأعينوهم ولاتعذبوا عبادالله خلقاأمثالكم وقدرواه البهتي في الشعب بلفظ المصنف (وقال صلى الله عليه وسلم لايدخل الجنة خب) الخب الكسر الخداعور حلخب بالفتح تسمية بالمصدر (ولامكر )ككتف أى صاحب مكر ويحمل

حقوقافى المعاشرة لابدمن مراعاتها فقد كان آخرما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال اتقوا الله في الملك أعانكم أطعموهم بما تأكلون واكسوهم بما تلبسون ولا تكفوهم من العمل مالا يطبقون في المسكواوما كرهتم في عواولا تعذبوا خلق الله فان الله تعالى ما كركادهم ولوشا علم كهم ايا كم) قال العراق هو مفرق في عدة أعاديث فروى أبوداود من حديث على كان آخر كلام رسول الله صلى الله علمه قال العراق هو مفرق في عدة أعاديث فروى أبوداود من حديث على كان آخر كلام رسول الله صلى الله علم

ان يكون بفت فسكون تسمية بالمصدر كافى خب (ولاخائن) أى صاحب خيانة (ولاسي الملكة) الذى يسىء السيرة مع من علكه قال العراقي رواه أجد بجوعاوالترمذي مفرقاوا بنماجه مقتصراعلى سي الملكة من حديث أبي بكروليس عند أحد منهم مكروزاد أحد والترمذي المخيل والمنان وهوضعيف وحسن الترمذي أحد طرقه اه قلت لفظ أحد لا يدخل الجنة بخيل ولاخب ولاخان ولاسي الملكة وأول من يقرع باب الجنة المملوكون اذا أحسنوا فيما بينهم و بين الله وفيما بينهم و بين مواليه موفي واية له لا يدخل الجنة بخيل ولاخب ولامنان ولاسي الملكة وأول من يدخل الجنة المملوك اذا أطاع الله وأطاع

حقدوقا فى المعاشرة لابد من مراعاتها فقدد كان من آخر ماأوصى بهرسول الله صلى الله عليه وسلم أ نقال اتقوا الله فيما ملكت أعانكم أطعموهم مماتأ كاون واكسوهم مماتلسون ولاتكافوهم من العمل مالا وطمقون فيا أحسته فامسكواوما كرهتم فمعوا ولا تعذبوا خلق الله فان الله ملككم الاهم ولو شاعللكهماما كم وقال صلى الله عامه وسلم المماول طعامه وكسوته بالمعروف ولا مكاف من العدمل مالا بطبق وقال علمه السلام لامخل الجنة خب ولا متكمر ولاخان ولاسائ

وقال عبدالله بن تقررضى الله عنه ما جاءر جل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله كم نعلم عن الخادم فعمت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عناله عنده مناه والحالم فعمت عنه رسول الله عليه وسلم عناله عنده والحالم العوالى فى كل يوم سبت

سده وهدذا اللففار واه الحرائطي في مساوى الاخلاق من حديث أنس وعندا خطيب في كاب البخلاء وابنءسا كرمن حديث أب بكرلا يدخل الجنة خب ولايخيل ولامنان ولامنافق ولاسئ الملكة وانأول من يقرع باب الجنة الماول والمملوكة فاتقو الله وأحسنوا فيما بينكم وبين الله وفيما بيذكم وبين مواليكم وروى الطيالسي من حديث أبي بكر لايدخل الجنة خب ولانا تن ولفظ ابن ماجه لايدخل الجنة سي الملكة قدر واه كذلك الطيالسي والترمذي وقال حسن غريب والدارقطني في الافراد (وقال عبدالله بنعر) رضى الله عنه (جاءرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله كم نعفو عن الحادم فصمت) أى سكت (عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مُ قال اعف عنه كل توم سبعين مرة) قال العراقي رواه أبوداود والترمذي وقال حسن غريب (وكانعمر ) بن الحطاب (رضي الله عنه بذهب الى العوالي) موضع قرب المدينة به نخيل و زراعة كأنه جمع عالمة (كل يوم سبت فاذاو حد عمد افي عل لا بطبقه وضع عنه منه) أي خففه علىه بان بعينه بنفسه في عله وقد بقيت هذه السنة الى الآن عند أهل الدينة فانهم يذهبون الى العوالى فى كلست (وروى عن أبي هر رة) رضى الله عنه (اله رأى ر حلاعلى دابة وغلامه بسعى خلفه فقالله ياعبد الله احمله) أى اركبه خلفك (فانما هوأخوك روحه مثل روحك فحمله) خلفه (ثم قال) أبو هر برة (لابزال العبد بزدادمن الله عزُ وجل بعدامامشي خانه) وقدر وي نحوه في المرفوع وقال أبونعيم فىالحايمة بسسندهالى سايميان بنءنز قال الهينا كريب بن ابراهةرا كبا ووراءه غلامله فقال سمعت أبأ الدرداء يقول لا تزال العبد تزيدمن الله بعد اكليامشي خلفه (وقالت جارية لا بي الدرداء) رضي الله عنه (انى مهمتك مند سنة) اما فى طعام أوشراب (وماعل فيك شيأ) أى لم يؤثر فيك (فقال لم فعلت ذلك قالت أردت الراحة منك فقال) لها (اذهبي فانتحرة لوجه الله تعالى وقال) أبو بكر محد بن مسلم بنشهاب (الزهرى) رحمالله تعالى (مني قلت المملوك أخزاك الله فهوحر) أى مكافاته أن يعتقه في سبيل الله تعالى (وقيل للاحنف بن قيس) التميمي رضي الله عنه وكان أحلم الذاس حتى ضرب المثل بحله (من تعلت الحلم قالمن قيس بن عاصم ) من سنان بن خالد المنقرى صحابي مشهور باللم نزل البصرة رضى الله عنه روى له النارى فى الادب المفرد وأبود اود والنرمذي والنسائي (قبل له في المغ من حله قال بينماهو حالس في داره اذأتنه خادمهه) أى جارية (بسفود) كتنور جعه سفافيد (علمه شواء) أى لحم مشوى (فسـقط السفودمن يدهاعلى ابنه صغير (فعقره)أى قتله (فات فدهشت الجارية) أى أصابه الدهشائى الحيرة (فقال)قيس فى نفسه (ليس يسكن فزع هذه الجارية الاالعتق) فقال لها (أنتحرة) لوجه الله (الابأس عليان وكان عون بن عبدالله) بن عتبة بن مسعود الهذل أنوعبد الله الكوفي الزاهد قال أحد وابن معين والعجلي والنسائي ثقة وكان ملازمالعمر بن عبدالعز يزوهو خليفة روى له الجاعة الاالخارى (اذاعصاه غلامه قال)له (ما شم لن بولاك مولاك بعضي مولاه) بعني به نفسه بعصي الله تعالى (وأنت تعصي مُولاك ) ولا يزيد على هـُدا (فأغنبه نوما) بمخالفته أمراً من أوامره (فقال انمانر يد أن اضربك اذهب فانتحر) ولم يضربه فهذا وأمثاله من الرفق بالماليك (وكان عندم مون بن مهران) أبي أنوب الجزرى كاتب غر بن عبد العز يزتقدمذ كره مرارا (ضيف فأستعجل جاريته بالعشاء) تقدمه الضيف (فاءتمسرعةومعهاقصعة مماوأة) من الثريد (فعثرت) في ذيلها (واراقتها على رأس سيدهاميون فَقَالَ يَاجِارُ بِهَ أَحْرِقَتَنِي قَالَتَ يَامِعُلُمُ الْحَيْرُ وَمُؤْدِبُ النَّاسُ أَرْجِ عَالَمُ أَقَالُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ ) لَهَا (ومَافَال الله تعالى قالت قال والمكاظمين الغمظ قال قد كظمت غيظى أى كففته (قالت والعافين عن الناس قال

فاذا وحدعبدافىعل لانطبقه وضع عنده منه وير وي عن أبي هر يرة رضي الله عنه أنه رأى ر حلا على دانته وغلامه بسعى خلفه فقالله باعسدالله اجله خلف النفاعاه وأخوك روحه مثل روحك فمله مُقال لا وال العمد وداد من الله بعد ا مامشي خلفه وقالت مارية لابي الدرداء اني سممتك منذسنة فيا عمل فيك شيأ فقال لم فعلت ذلك فقالت أردت الراحة منك فقال اذهى فانتحرة لو حده الله وقال الزهرى متى قلت للمماوك أخواك الله فهوح وقب للاحنف بن قاس من تعلت الحيلة قال من قيس بن عاصم قبل فيا ماغمن حله قال سنما هو حالس فى داره اذ أتنه خادمةله بسفودعله شواء فسقط السافود منسها على الناه فعه قره فات فددهشت الجارية فقال ليس سكن روعهده الجارية الاالعتق فقال لهاأنت حرة لايأس علمك وكانعونان عبداللهاذا عصاه غلامه قالماأشهك عولالمولاك بعصىمولاه وأنت تعصى مولاك فاغضمه تومافقال اغماترىد

أنأضر بكاذهب فانت حروكان عندم مون بن مهران ضيف فاستجل على جاريته بالعشاء فحاءت مسرعة وكان عندم مون مند ومعها قد ومعها قصدعة علواً ه فعثرت وأراقتها على وأسسدها مهون فقال ياجارية أحرقتيني قالت يامعلم الخير ومؤدب الناس ارجم الى ماقال الله تعالى قال وماقال الله تعالى قالت قال والكاظمين الغيظ قال قد كظمت غيظى قالت والعافين عن الناس قال

قدعفونعنك فالتردفان الله تعالى مقول والله بعب المحسنين قال أنتحرة لوجه الله وقال ابن المنكدر انرجلامن أصحابرسول الله صلى الله علمه وسلم ضرب عبداله فعل العدد يقول أسألك ماللهأسألك بوجــهاللهفار بعقه فسمع رسولالله صلى اللهعليه وسلم صماح العبد فانطلق السه فلارأى رسول الله صلى الله علمه وسلم أمسك بده فقال رسول الله سألك و حـه الله فل تعفه فلا رأيتني أمسكت مدلة قال فانه حر لوجه الله مارسول الله فقال لولم تفعل لسفعت وجهك النار وقال صلى الله علمه وسلم العبد اذانصم السمده وأحسن عبادة الله فله أحروم تين ولماأعتق أبو رافع بكى وقال كان لى أحوان فذهب أحدهما وقال صلى الله علمه وسلم عسرضعالي أول ثلاثة قدعفوت عنك قالت ردفأن الله عزو حل يقول والله يحب المحسنين قال أنت عرة لوجه الله وقال) مجد (ابناانكدر) بنعبدالله بناالهد برالتمي أنوعبدالله ويقال أنو بكرالقرشي المدنى تابعي ثقةر وياله الجاء تمات سنة ثلاثين ومائة (ان و حلامن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عبداله فعل العبد يقول أسألك بالله أسألك بالله) مرتين (أسألك بوجهالله) قال (فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح العبد فانطلق المدفل ارأى رسول الله صلى الله على موسلم أمسك بدم عن ضربه (فقال صلى الله عليه وسلم سألك بو جهالله تعالى فلم تعفه فلماراً يتني أمسكت بدك قال فانه حراوجه الله تعالى بارسول الله فقال اولم تفعل لسفعت وجهك النار ) قال العراقير واه ابن المبارك فى الزهد هكذا مرسلا وفي رواية لسلم فى حديث أبي مسعود الا تنيذكره فعل يقول أعوذ بالله قال فعل بضربه فقال أعوذ برسول الله فتركه وفي رواية له فقلت هو حرلوجه الله فقال أماانك لولم تفعل الفعتك النار أولمستك النار أه (وقال صلى الله عله وسلم) ان (العبداذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله تعالى فله أحره مرتين) قال العراقي متفق عليه من حديث الن عمراه قلت أخرجاه من طريق مالك عن الزهرى عن نافع عنه وأخرجه أبوداود أيضامن هذا الوجه وأخرجاه أيضامن طريق عسدالله بعرومسلم وحدومن طريق اسامة بنزيد ثلاثتهم عن مافع عنهوروى مسلممن طريق الاعشعن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ اذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أحران فقال فدنتها كعبافقال كعب ليسعليه حساب ولاعلى مؤمن مزهد وروى الشخان من طريق الزهرىءن سعيد بن المسيب عن أبي هر مرة مرفوعاللعبد الماوك الصالح أحران قال أبوهر مرة والذي نفسي بيده لولا الجهاد فى سبيل الله والحيم و مرأى لاحببت ان أموت وأنا مماول هذا لفظ المخارى ولفظ مسلم المصلم وعند الحارى من رواية الاعش عن أبي صالح عن أبي هر برة مر فوعانعمالا حدهم يحسن عبادة الله وينصم اسيدهان قلت قوله فله أجره مرتين يفهم انه يؤجرعلى العمل الواحد مرتيزمع انه لايؤ حرعلي كل عل الامرة واحدة لانه يأتى بعملين مختلفين عبادة الله ونصم سيده فيؤ حرعلي كلمن العملين مرة وكذا كل آن بطاعتين و حرعلي كل واحد ة أحرها ولاخصوصة العبد بذلك فلت يحتمل وجهين أحدهما لمان حنس العمل مختلفا لانأحدهما طاعةالله والآخرطاعة مخلوق خصه بعصول أحومرتين لانه يحصل له الثواب على على لا يأتى في حق غير مخلاف من لا يمانى في حقه الاطاعة الله خاصة فانه يحصل أحره مرة واحدة أىعلى كلعمل أحرواعماله من جنس واحددلكن يظهرمشاركة المطيع لاميره والمرأة لزوجها والولد لوالدهاه فى ذلك ثانهما يمكن ان يكون فى العمل الواحد طاعة الله وطاعة سيده فيتحصل له على العمل الواحد الاحوم تنالامتثاله بذلك أمرالله وأمرسمده المأمور بطاعته وقال الناعبد المرمعني الحديث عندي والله أعلمان العبد لمااجتمع علمه أمران واجبان طاعة سيدهفي المعر وف وطاعة ربه فقامهما جمعا كانله ضعفاأحرالح المطيع لربه مثل طاعتمه لانه قد أطاع الله فماأمره به من طاعة سمده ونصه واطاعه أنضافهما افترض علمه ومنهذا المعني عندىانهمن اجتمع علمه فرضان فاداهما كان أفضل بمنايس عليه الافرض واحدفاداه فن وجبت عليه زكاة وصلاة فقام بهمافله أحران ومن لمتجب عليه زكاةوأدى صلاته فله أحرواحمد وعلى هذا بعصي مناجتمعت علمهفر وض فلربؤد شيأمنها وعصمانه أ كثرمنءصيان من لم تجب عليه الابعض ثلك الفروض والله أعلم (ولما أعتق أنو رافع بكدوقال كان لى أحران فذهب أحدهما) هوا يو رافع القبلي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال اسمه ابراهم ويقال أسلم ويقال ثابت ويقال هرمزوية البزيد وهذه نهريبة وحكاهااس الجوزىفي كتابه جامع المسانيد كان عبدا العباس بن عبد الطلب فوهبه الذي صلى الله عليه وسلم فلمابشره باسلام العباس أعتقه شهدأ حدا ومابعده ولم يشهد بدرا وكان اسلامة قبل بدرقال الواقدي مأت بالمدينة بعدقتل عثمان بيسير روى له الجاعة (وقال صلى الله عامه وسلم عرض على أوّل ثلائة) قال الطبي اضافة أفعل الى

مدخاون الحنة وأول ثلاثة مدخاون النار فاما أول ثلاثة دخاون الحنة فالشهد وعبدعاول أحسن عبادة ر مه و نصم لسده وعدمف متعفف ذوعمال وأول ثلاثة مدخاون النارأمير مسلط وذو ثروة لا معطى حق الله وفقار فحور وعن أبى مسعود الانصارى قال سناأناأضرب غلامالىاذ سمعتصونا منخافي اعلم باأبامسعودم تمن فالتفت فاذارسول اللهصلي اللهعلمه وسلم فالقت السوط من مدى فقال والله لله أقدر عالمائمنائعلى هدداوقال صلى الله علمه وسلم اذاا ساع أحدكم الحادم فلمكن أولشئ بطعمه الحلوفانه أطمالنفسه وواهمعاذ وقال أوهدر برقرض الله عنه قالرسول اللهصلي الله علمه وسإاذا أتى أحدكم خادمه بطعاميه فلحلسه ولمأ كل معه فان لم رفعل فلناوله لقمة وفى رواية اذا كفي أحد كم على كمصنعة ظعامه فكفاهجره ومؤنته وقر بهالمه فلتعلسه ولمأكل معمفان لم يفعل فليناوله أو المأخدذ أكلة فلروغها وأشار سده ولمضعهافي مده ولىقل كلهذه \*ودخـل

النكرة للاستغراق وانأؤل كل ثلاثة ثلاثة من الداخلين في الجنة هؤلاء الثلاثة وأماتقدم أحدالثلاثة على الأسخر من فليس في اللفظ الاالتنسيق عندعلاء البيان وفي رواية بدل ثلاثة ثلة بضم المثلثة وتشديد اللام أى جماعة (يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النارفاما أول ثلاثة يدخلون الجنمة فالشهيد وعبد بملوك أحسن عبادة الله) وفي رواية عبادة ربه (ونصح لسيده) أى أرادله الخير وقام بخدمته حق القيام (وعفيف) عن تعاطى مالا يحلله (متعفف) عن سؤال الناس (ذوعيال وأول ثلاثة مدخلون النار أمير) وفيرواية وأماأولفامير (مسلط) على رعيته بالجور والفسق (ودوثروة) أى وفرة من مال (الابعطى حق الله) في ماله (وفق برفور) أى متكبرقال الطبي أطلق الشهادة وقيد العفة والعبادة ايشعر بان وطلق الشهادة أفضل منهمافكمف اذاقرن باخلاص ونصم والوجه استغناء الشهادة عن التقييد اذشرطها الاخلاص والنصع والخصلتان مفتقرتان اليه فقيدهما وأطلقها اه قال العراقي رواه النرمذى وقالحسن وابن حبان من حديث أبي هر مرة اه قلت الذي رواه الترمذي وحسنه لفظه عرض على أول ثلاثة يدخلون الجنبة شهيد وعفيف متعفف وعبدأ حسن عبادة الله ونصح اواليه وأما سياق المصنف فرواه أحدوا بن أبي شيبة والحاكم والبيهق من طريق عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هر يوة وعاص هذا ضعيف وفي لفظ لهؤلاء وعبد ماول لم يشغله رق الدنيا عن طاعةر به (وعن أبي مسعود)عقبة ابن عامر (الانصارى) ويقالله البدرى أيضا لنزوله بدرالالشهوده اياها وهوعقى سنارضي الله عنه (قال بينما أناا ضرب غلامالي فسمعت صونامن خلفي اعلم) بصبغة الامرمن علم (أبامسعود) هكذار وايه مسلم وأبى داود وفيرواية ياأ بامسعود (مرتين) أى قالهام تين (فالتفت فأذار سول الله صلى الله عليه وسلم فالقيت السوط فقال والله لله) وفي رواية والله ان الله ورواية مسلم فقال ان الله (أقدر على لمنائ على هذا الغلام (فقلت هو حراو جهالله تعالى فقال أمالولم تفعل للفية تك النار )والمعنى أقدر عليك بالعقو بة من قدرتانعلى ضربه لكنه يحلم اذاغضب وأنت لاتقدر على الحلم اذاغضبت رواهمسلم وأبوداودوهام فى فوائده (وقال صلى الله عليه وسلم اذا ابتاع) أى اشترى (أحدكم الحادم) عبدا أوأمة (فليكن أول شيّ اطعمه ألحاواء) أي مافيه حسالاوة خلقية أومصنوعة (فانه أطيب لنفسه) مع مافيه من التفاؤل الحسن والامرالند هب (ر وامعاله) بنجب لرضي الله عنه أخوجه الطبراني في الاوسط والحرائطي فى مكارم الاخلاق بسلندضعمف قاله العراقي قلت وعده ان الجوري في الموضوعات ولمنصب فقدروي نحوذاك من حديث عائشة بلفظ من ابتاع مماو كافلجمدالله وليكن أولما يطعمه الحلوفانه أطيب لنفسه هكذا رواه ابن عدى وابن النجار واسنادهما أيضاضعيف (وقال أنوهر برةرضي الله عندة قال رسول الله صلى الله علمه وسلم اذا أنى أحد كم خادمه) بالرفع وأحد كم منصوب به والخادم يطلق على الذكروالانثى (بطعامه) حاملاله (فلعبلسه) معمندبا (وليأ كلمعه) سلوكالسبيل التواضع (فان لم يفعل) وفي نسخة فان أبي ذلك لعذركان تعاف نفسه ذلك قهراعليه و يخشى من اكراهها محدور أوكان الخادم يكره ذلك حاءمنه أوتأدبا أوكونه أمرد يخشى من النهم فى اجلاسه معمون عود لك (فليناوله) ندبامؤ كدامن ذلك الطعام شيأ (وفي رواية أخرى اذا كفي أحدكم مملوكه صنعة طعامه فكفاه حره ومؤنته) بتحصيل الاكة من أوله الى آخره (وقر به البه فاهلسه ولياً كل معــه) كفايته مكافأة له على كفايته حره ومؤنته (أوليأخذلهمة) مذـه وفي نسخة اكلة (فليروغها) بالادام أى يدمهما (وأشار بيده فليضعها في يده وليقسل) له ( كلهذه) قال العراقي متفق عليه مع اختسلاف لفظه وهو في مكارم الانحلاق الغرائطي باللفظين اللذين ذكرهما المصنف غيرانه لميذكر علاحه وهذه اللنظة عندالخارى اه قلت لفظ الخارى اذا أتى أحدكم خادمه بطعامه قد كفاه علاجه فلحلسهمع وفان لم يحلسه معه فلمناوله لقمة أولقمتين أوأ كانة أوأ كلتين ورواهمسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه نعوذاك (ودخل على)

سلمان رحمل وهو يعن فقال باأبا عبد الله ما هذا فقال بعثنا الخادم في شعل فكرهنا أن نعمع علىه على وقال صلى الله عليه وسلمن كانت عنده جارية فصائما وأحسسن الهاتم اعتقهاوتز وحهافداك له أحران وقد قال صلى الله علمه وسلم كالكراع وكالم مسؤل عن رعيته فملة حقاام اولان اشركه في طعمته وكسوته ولايكافيه فوق طاقتيه ولا ينظر السه بعن الكر والازدراءوان معفوعن زلته ويتفكر عندغضبه علمه مفوته أو عناسه في معاصده وحنايته علىحق الله تعالى وتقصيره في طاعته معان قدرة اللهعليه فوق قدرته وروى فصالة ابن عبيدان الني صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لاسشل عنهمر حلفارف الحاعة ورجل عصى امامه فات عاصرافلا دسأل عنما وامرأةغاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فترحت بعده فلاسئل Lie

أبي عبد الله (سلمان) الفارسي رضي الله عنه (رجل) فرآه (وهو يعين) دقيقاله (فقال باأ باعبد الله ماهذا قال بعثنا الخادم فى شد فل وكرهنا ان تعمع عليه علين قال أونعم فى الحلية حدثنا أجدبن جعفر بن حدان حدثنا عبدالله بن أحدد بن حنبل حدثني أبي حدثنا اسمعيل بن الراهم ومحد بن عبد الرجن الطفاوى قالاحدثنا وبعن أبيقلابة انرجلاد خل على سلمان وهو بعجن فقال ماهذا قال بعثنا الخادم فيعمل أوقال فيصنعة فكرهنا اننجمع عليسه علمن أوقال صنعتين ثمقال فلان يقرئك السسلام قالمتي قدمت قالمنذ كذاوكذا قال فقال اماانك لولم تؤدها كانت أمانة لم تؤدها (وقال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده جارية فعلها) وفي نسخة فعالها (وأحسن الهائم اعتقهاوتز وجهافذاك له أحران) قال العراق متفق عليه من حمديث أبي هر مرة اه قلت افظهما في العجيم ثلاثة او تون أجو رهم من تين رجل من أهل المكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فالمن به واتمعه وصدقه فله أحران وعبد ملوك أدى حق الله وحق سيده فله أحران ورجل كانتله أمة فغذاها فاحسن غذاءها ثمأدبها فاحسن تأديها وعلها فاحسن تعلمهاثما عتقها وتزوجهافله أحران وهكذارواه أنضاأ حسد والترمذي والنسائي وابن ماجه (وقال صلى الله عليه وسلم كالم راع وكالم مسؤل عن رعبته) رواه أبو نعيم في الحلية من حديث أنسم مقتصراعليه ورواه أحدوالشيخان وأبوداودوالترمذي من حديث ابن عر بزيادة فالامام راعوهو مسؤل عنرعيته والرجل راع فى أهله وهومسؤل عن رعيته والمرأة راعية فى بيتز وجهاوهي مسؤلة عنرعيتها والحادمراع فىمالسيده وهومسؤل عنرعيته والرجل راعفىمال أمهوهو مسؤلاعن رعمته كالمراع وكالممسؤل عنرعتهور واهبتمامه الخطسمن حديث عائشة والعقالي والطيراني في الكبير من حديث أبي موسى ( فعلة حق المماول ان يشركه في طعمته وكسوته ) أى ليطعمه بما يطع وليلبسه بمايلبس (ولايكالهه) في مراولة العمل (فوق طاقته) واذا كاغه فليعنه بنفسيه (ولاينظر اليه بعين الكبر) والنعمة (والازدراء) أى الاحتقار (وان يعفو عن زلته) أى مقطنه (و يتفكرعند غضمه عليمه بهفوته أو يعنايته في معاصمه و جنايته على حق الله وتقصيره في طاعته ) أى فليحمل ذلك عليه ويشهبه (معان قدرة الله عزو حل عليه ) أى على نفس مولى العبد (فوق قدرته ) عليه كافهم ذلك من حديث أبي مسعود البدرى السابق قريبا (وروى فضالة بن عبيد) ا من نافذ بن قيس بن صهيبة بن الاصرم بن جعي أنو تحسد الانصاري الاوسى الصحابي وأمه غفوق بنت عد بن عقبة بن أحجة بن الحلاج بن الحريش بن جمعي وكان عبيد بن نافذيعني أباه شاعر اشهد فضالة أحددا وباسع تحت الشحرة وخوج الىالشام وتولى القضاء بهالمعاوية فليرل مهاحتي مات ولهبها دار وولد قال الواقدى قدم رسول اللهصلي الله عليه وسلم المدينة وهوابن ستسنين ومات رسول الله صلى الله علمه وسلم وهوا من سبيع عشرة سنة مات فضالة سيغة ثلاث وخسين (أن الذي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لابسئل عنهم) أى فانهم من الهالكين وفرواية لاتسال عنهم (رجل فارف) بقلبه واعتقاده ولسانه أو بمدنه ولسانه وخص الذكر بالذكر لشرفه واصالته وغلبة دوران الاحكام عليه فالانثي مالهمن حيث الحكم (الحاعة) المعهودين وهم جماعة المسلين (ورجل عصى امامه) أى بنحو بدعمة أوامتناع من اقامة الحق عليماً و بنحو بغي أوحرابه أوصال (ومانعاصيا) فينته ميتة جاهلية (فلايسال عنهما) لل دمائهما (وامراة غاب عنهاز وجها) قريبا أو بعيد ا (وقد كفاها، ونة الدنيا) من نفقة وكسوة (فترو حت) بعده و يخط بعض المتقنين فتبرحت أى تزينت (فلايسشل عنها)فانه ذكره ثانياهناوفها تقدم تأكيد العلم ومزيدسان الحكر واه العنارى فى الادب المفرد وأبو يعلى والطعراني فى الكبيروالحا كم والبهق وصعه الحاكم وقال على شرطهما ولاأعلمله علة وأقره الذهبي في تلخيصه وقال رجاله ثقات الكن لفظهم جمعا ثلاثة لانسأل عنهم رحل فارق الحاعة وعصى امامه ومانعاصاوأمة أوعيدا بق من سده فات وامرأة

غابعنهاز وجهاوقد كفاهامؤنة الدنيا فتز وجت بعده فلاتسأل عنهم (و) يروى عن فضالة بنعبيد رضى الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ثلاثة لا يسئل عنهم رجل ينازع الله في ردائه ورداؤه الكبر باءوازاره العظمة) فن تكبر من المخاوقين أو تعز زفقد نازع الخالق رداء، وازاره الخاصين به فله فى الدنياالذل والصغار وفى الأسترة عذاب النار (ورجل فى شكمن الله عز وحل والقنوط من الرجة) أى المأسمنها اذلا يمأس من رحة الله الاالقوم الكافرون رواه الخارى في الادب المفردوأ بو بعلى والطبراني فى الكبير قال الهيثمي رجاله ثقات والفظهم ثلاثة لاتسأل عنهدم رجل ينازع الله ازار. ورجل ينازع الله رداء، فان رداء الله الكر ماء وازاره العزور جل فى شكمن أمر الله والقنوط من رجة الله وبه بظهر انهما حديثان مستقلان وراويهما واحدوا قتصرالحا كمعلى الاول دون الثاني وان سياق الصنف في كلمنهما لا يخلو من نقص وخلل وأخرج القضاعي في مسند الشهاب من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن أبي هر برةمر فوعايقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة ازارى فن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار وقد رواهمسلم وابن حبان وأبوداود وابن ماجه فلفظ ابن ماجه فىجهم ولفظ أبىداود قذفته فى النار ولفظ مسلم عذبته وقال رداؤه وأزاره بالغيبة وزادمع أبي هربرة أباسعدو رواه الحاكم في مستدركه بلفظ قصمته وللعكيم الترمذي من حديث أنس يقول الله عزوجل ان العظمة والكبرياء والفغرردائي فن نازعني واحدة منهن كبيته في النار اللهم المانعوذ بكمن النار ومن كيد الشرار والفعار و به نعتم المصنف كتاب الصمبةوالالفة والاخوة والمعاشرة والجدلله الذى بنعمته تتم الصالحات وصلىالله على سيدنا محمدأ فضل المخلوقات وعلى آله وصحبه وتابعهم باحسان الدمابعد المات قد نجزعن شرحه في مجالس آخرها ظهروم الثلاثاء تاسع عشرشهر رحب الفردمن شهورسنة ١١٩٩ حامعه العبد أنو الفيض محدم تضى الحسيني غفرالله ذنوبه وسترعبونه بمنهوكرمه آمين والجدللهوب العالمين وسلام على المرسلين وأتباعهم أجعين \* (بسم الله الرحن الرحم وصلى الله على سدنا مجدوآ له وصيمه وسلم تسلم الله ناصر كل صابر)

الجدلله الذى عرقاوب أحبائه المخلصين عاغرهامن أنوارا لمؤانسه \* وحب المهاالخالى عن كل ماسواه فلي يكدر صفومشار بهم عارض الخلطة والمجالسه \* وفرغها لقبول تنزلات أسرار أنسه \* من تعلمات فدوضات قدسه \* فلي يكن للغير المهاسبيل الى المؤانسه عرفهم فهاموا ونبهم فقاموا وأراهم حقارة الدنيا فصاموا وأشهدهم فلي يعير واطرفهم الى المؤانسه \* طووا كشعهم على الاخلاص \* وعزلوا نفوسهم عن دواى وأشهدهم فلي يعير واطرفهم الى المخالسه \* طووا كشعهم على الاخلاص \* وعزلوا نفوسهم عن دواى التقاص \* ورقوا الى رتب القرب والاختصاص \* وف ذلك عن لهم المنافسه \* والصلاة والسلام الاعمان الاعمان المنافسة و جاه على أوصافه والطف له والساد على المنافسة و جاه على أوصافه والطف المواله و السه وعلى المواله و المنافسة و المنافس

 وثلاثة لابسئل عنهم رجل بنازعاته رداءه ورحاؤه الكبرياء وازاره ورداؤه الكبرياء وازاره الغرورجل في المدرجة الله \* المدرجة الله \* كاب آداب العبسة والمعاشرة مع أصناف الخلق والمعاشرة مع أصناف الخلق المقاب السادس من ربع العادات من كساحياء عاوم الدين) \*

علىخسرةخلقهوصفوته بان صرفهمـمهم الى مؤانسته واحزل حظهم من التلذذعشاهدة آلائه وعظمته وروح أسرارهم عناماته وملاطفته وحقر في قلوبهم النظر الى متاع الدنيا وزهرتهاحتي اغتبط بعزلته كل من طويت الجبعن محارى فكرته فاستأنس عطالعة سحات وحهمه تعالى في خاوته و استوحش بذلك عن الانس بالانس وانكانمن أخص خاصمة والصلاة علىسدنامدسدأنسائه وخبرته وعلىآله وصابته سادة الحق وأعنه (أمابعد) فانلناس اختلافا كثيرا فى العزلة والخالطة وتفضيل احداهما على الاخرىمع ان كلواحد فمنهما لاتنفك عن غـوائل تنفر عنها وفوائد ندعوالها ومل أكثر العياد والزهاد الى اختمار العزلة وتفضلها على المخالطة وماذ كرناه في كأب الصيبة من فضراة المخالطة والمواخاة والؤالفة يكاد يناقص مامال المهالا كثرون من اختمار الاستعاش والحاوة فكشف الغطاء عسن الحقفذلك مهمم وعصل ذلك رسماس \*(البابالاول) \*فنقل المسذاهب والحجم فهما \*(البابالثاني)\* في كشف الغطاء عن الحق

وفي تسعدة المنية وفي الاولى اشارة الى قوله تعالى فأصعم بنعمته اخوانا (على خير خلقه) وفي نسعة على خيرة خلقه (وصفوته ) بكسر الصادو فقهاأى خلاصتهمن عباده (بان صرف هممهم) أى عطفها والهمة قوة واسخة في النفس طالبة لمعالى الامور (الى مؤانسته) مفاعلة من الانس قد أنسبه واستأنس اذا سكن قلبه اليه ولم ينفر وأشار م سذه الجلة الى قوله تعالى لوأ نفقت مانى الارض جيعاما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم وقدامتن على حبيبه صلى الله عليه وسلم بهذا التأليف وجمع شمل الاشكال على معاونة معنوية معرفع اعباء المتكليف (واحزل) أي أكثر (حفلهم) أي اصبهم (من الثلذة بشاهدة آلائه) أي نعمه الظاهرة والباطنة (وعظمته) أي حالاله وكبر بائه (وروّح أسرارهم) هي ما نطوت علمهاقلو بهم أى جعلهاذا تراحة (بمناجاته) أى مكالمته السرية (وملاطفته) المعنوية (وحقرفى قلوبهم النظر) أى التطلع (الى) طاهر (زينة الدنيا) ممايتراءى من جعتها (رزهرتها) وفي نسخة الى متاع الدنياوزهرته فالضمر وأجمع الىالتاع كانه واعىبذاك تناسب للقوافي أىجعل التطلع الهاحقيرافي قلوم ملافى أعينهم اذالعمدة تحقيرهاالقلوب ولذلك كان بعض العارفين يقول اللهم اجعل حمافى أيدينا لافىقلوبنا أىلاتشغلها قلوبنا وأماتعظيمهافى الايدى والعيون فانماهومن باباعطاء كل تجل حظه (حتى اغتبط بعزلته) اسم من الاعتزال وهو تجنب السوى أوالخر وجهن مخالطة الخلق بالانزواء والانقطاع والاغتباط بالشئ الاعجاب به (كلمن طويت الحب) أى أزيلت ورفعت (عن مجارى فكرته) أى ميادينها التي تجول فيهاوتسترسل في أرجائها (فاستأنس) أي سكن (عطالعة) أي مشاهدة (سحات وجهه تعالى) بضمتين أى نوره وجهائه وحسلاله وعظمته (في خلونه ) أى في حال محادثة السرمع الحق حيث لاأحد فالخلوة أعلى مقامامن العزلة ومنهمن قال الخلوة تكون من الاغمار والعزلة تكون من النفس ومأندعواليه ويشغل عنالته فالحلوة كثيرة والعزلة فليلة والبه جنع صاحب العوارف والمعروف الاوّل فقد كان صلى الله علمه وسلم أتم مقاما وأحسن حالا فقد حب المسه الخلاء (واستوحش بذلك عن الانس) بالضم أىميل الباطن (بالانس) بالكسروان كانذلك المستأنسبه (من أخص خاصته) أىمن أعظم من يختص بقر به (والصلاة) الكاملة (على) سيدناومولانا أبى القاسم (محدسيداً نساء الله وخيرته ) منهم وسيادته عليهم ثبتت منع وم قوله صلى الله عليه وسلم أناسيد ولد آدم نوم القيامة رواه مسلم وأبوداودمن حديث أبيهر مرة ورواه أحدوالترمذي واسماحه مرادة ولافر (وعلى آله)المشرفين بقرابته (وصحبه) المفضلين بحسن صحابته (سادة الحلق) أىرؤ سائهم (وأعمته) الذين يقتدى بهم وسلم تسلَّمِ الأَمَّابِعدفان للناس) المراديم العارفون بالله تعالى من أهل الساوك في طريق الحق سحانه (اختلافا كثيرافي)شأن (العزلة والمخالطة) ماهما (و )في (تفضيل أحدهماعلى الاتحر) فاختار بعضهم العزلة وفضلهاوآ خرون الخلطة وعظمها (معانكل واحدمنهما) عندالتأمل (لاينفانعن غوائل) أى دواه (تنفرعتها) وتوحش منها (وفوائد تدعواليها) وتحمل عليها (وميل أكثرالعباد) المشتغلين بعبادة الله تعمالي (والزهاد) المتقللين من الدنياقد عما وحديثا (الى اختيار العزلة وتفضيلها على المخالطة) لماوجدوافيها من السلامة والاستئناس (وماذ كرناه) آنفا (في كتاب الصحبة من فضبلة المخالطة) مع الناس (والمواخاة) بينهم (والوالفة) معهم (يكاديناقض مامال اليه الاكثرون) من العباد والزهاد (من اختيار الاستحاش) والانفراد (والحاوة) عن الناس (فكشف الغطاء عن) وجه (الحق)فىذلك أمر (مهم) يدعوالى الاعتناعيه (و بحصل ذلك برسم بابين) بضم أحكامهما مماتشتت (الباب الاوّل في نقل المذاهب) المعروفة (و) نقَل (الجميم) والبراهين فيه (الباب الثاني في كشف الغطاءعن الحق بعصر الفوائد والغوائل) وأراءة الطريق في كل منهما اختيار اوتركا \*(البابالاول في نقل المذاهب والاقاويل)\*

( ١٤٠ - (انتحاف السادة المتقين ) - سادس ) بعصر الفوائد والغوائل (الباب الاول في نقل المذاهب والاقاديل

جمع قول على خلاف القياس أوهو جمع الجمع (وذكر حجم علفريقين فى ذلك أما المذاهب فقد اختلف الناس فهاوظهرهذا الاختلاف بين التابعين) ولفظ القوت وقد كانت الوالحاة في حق الله تعالى والعجبة لاجله والمحبقله فى الحضر والسفر طرائق للعاملين فى كل طريق فريق لما فى ذلك من الفضل ولما جاء فيه من الامر والندباذ كان الحب في الله عز وجل من أوثق عرى الاعان وكانت الالفة والصعبة والتزاورمن أحسن أسباب المتقين وقد كثرت الاخبارفى تفضيل ذلك والخشعليه على انرأى التابعين قداختلف فى التعرف ( فذهب الى اختيار العزلة وتفضيلها على المخالطة سفيان) بن سعيد (الثورى والواهيم بن أدهم) البلخي (وداود) بن نصير (الطائي والفضيل بن عياض) التميي (وسلميان ألحواص و يوسف بن أسماط) الشيباني (وحذيفة) بنقدادة (المرعشي وبشر) بنالحرث (الحافي رضي الله عنهم) وهؤلاء ليسوامن طبقة التابعين واغمارا فقرأجم رأى التابعين ويدللذلك سياق صاحب القوت فأنه قال بعد قوله على ان رأى التابعين قداختلف في التعرف فنهم من كان يقول اقلل من المعارف فانه أسلم لدينك وأقل غدالفضيمتك وأخف اسقوط الحق عنكلانه يقال كلما كثرت المعارف كثرت الحقوق وكلماطالت العمية توكدت المراعاة وقال بعضهم هلرأ يتشرا الابمن تعرف فكلمانقص منهذا فهوخير وقال بعضهم أنكرمن تعرف ولاتتعرف الىمن لاتعرف ومن مال الى هذا الرأى سفمان الثورى ثم ساق ماذكره المصنف الى آخره ثم قال (وقال أكثر النابعين باستحباب المخالطة واستكثار المعارف والاخوان ) في الله عز وجل (المتألف والتحبب الى المؤمنين والاستعانة بهم فى الدين تعاونا على البر والتقوى) والإن ذلك زين فى الرخاء وعون فى الشدائد وتقدم قول بعضهم استحرر وامن الاخوان فان لكل مؤمن شفاعة فاعلك تدخل فى شفاعة أخيك الى غير ذلك من الاقوال التي تقدم ذكرهافي كتاب الصعبة (و) بمن (مال الى هذا) الطريق (سعيد بن المسيب) بن عزن القرشي (وعامر) بن شراحيل (الشيعيو) عبد الرجن (بن أني ليلي) الانصارى المدنى ثم الكوفى (وهشام بنعروة) بن الزير بن العوام القرشي المدنى (و)عبدالله (بن شبرمة) الضي قاضي الكوفة وعاملها (وشريح) بن الحرث القاضي أبوأمية الكندي (وشريك بن عبد الله) بن أبي عروهولاء كلهم من التابعين (و) عن جاء بعدهم كسفيان ( بنعيينة ) الهلالي (و)عبدالله ( بن البارك ) المروزي (و) محد بن ادر يس ( الشافعي وأحد بن ) محد بن ( حنبل و جماعة ) آخرون من وافقهم هكذا ساقهم صاحب القوت وقال الشهاب السهر وردى فى عوارف العارف المقتضى المصبة وجودا لجنسية وقديدعوالهاأعم الاوصاف وقديدعوالهاأخص الاوصاف فالدعاء بأعم الاوصاف كيل جنس البشر بعضهم الى بعض والدعاء مأخص الاوصاف كدل كلملة بعضهم الى بعض ثم أخص من ذلك كمل أهل الطاعة بعضهم الى بعض وكمل أهل المعصمة بعضهم الى بعض فاذاعلم هذا الاصل وان الجاذب الى الصعبة وجودا لجنسية بالاعم ارة و بالاخص أخرى فليتف قد الانسان نفسه عند الملالى صحبة شخص وينظر ماالذى عيلبه الى صحبته و بزن أحوالمن عيل البه عيزان الشرع فان رأى أحواله مسددة فليبشرنفسه بحسس الحال فقد جعله مرآته يلوح فىمرآة أخيه جال حسن الحال وانرأى أ فعاله غــ برمسددة فابر جـع الى نفسه باللوم والانهام فقد لاحله فى مرآة أخيه سوعماله فبالجد ران يفر منه كفرارهمن الاسدفائم ماآذا اصطعبا ازداداظلة واعوجاجا ثم اذاعلم منصاحبه الذى مال المحسس الحال وحكم لنفسه بحسن الحال وطالع ذلك فى مرآة أخيه فليعلم ان الميل بالوصف الاعممركو زف جبلته والمل بطر نقه واقع وله يحسبه أحكام والنفس بسببه سكون وركون فليستل المسل بالوصف الاعم حدوى الميل بالوصف الاخص و بصدير بن المصاحبين استردادات طبيعية وتلذذا تجمله الايفرق بنها وبن الصيقته عز وحل الاالعلماء الزاهدون وقد ينفسد المريد الصادق باهل الصلاح أكثر بما ينفسد باهل الفساد ووجه ذلك ان أهل الفساد علم فسادطر يقتهم فأخذ حذره منهم وأهل الصلاح غره

وذكر حيم الفريقين في ذلك أما الذاهب فقد اختلف الناس فها وظهر هدا الاختسلاف سالتابعن فذهب الى اختمار العزلة وتفضملها على المخااطة سفمان الثورى والراهم ابن أدهم وداودالطائي وفضيل بنعياض وسلمان الخواص و توسف بن اسماط وحذيفة المرعشي ويشم الحافى وقال أكثرالتابعن يا ستعباب الخا لطـة واستحكثار المعارف والاخموان والتألف والتحيب الىالم ومنسن والاستعانة بهم فى الدين تعاوناعلى السروالنقوى ومال الح هـذاسـعدين المسب والشعى وان أبى الملى وهشام بنءر وةوابن شرمةوشر يحوشر يكان عبدالله وابن مستقوابن الماول والشافعي وأحدت حسلوحاعة

الصبة لله تعالى فا كتسب من طريقتهم الفتور والتخلف عن بلوغ الأرب فليتنبه الصادق الهذه الدقيقة ويأخذمن الصبة أخص الاقسام ويذرمنهاما سدف وجمالرام ولهذا المعنى أنكرت طائفة من السلف الصبة ورأوافضيلة العزلة والوحدة كالراهم بنأدهم وداود الطائي وفضيل بنعياض وسلمان الخواص وحكى عنه أنه فيلله جاءالواهم من أدهم أماتلقاه فاللان ألتى سمعاضار باأحب الىمن ان ألتي الراهيم قبلولم قاللاني اذارأيته أحسن له كلامي فنظهر نفسي باظهار أحسن أحوالها وفي ذلك الفتنة وهذا كلام عالم بالنفس واخلاقها وهذاواقع بين المتصاحبين الامن عصم الله تعالى ثم قال وقدرغب جمع من السلف في الصبة والاخرة في الله تعالى ورأوا ان الله تعالى من على أهل الاعان حدث جعلهم اخوانا غمساف الاسيةهو الذى أيدك بنصره الىقوله بينهم غمقال وقد اختار الاخوة والصبة فى الله معيد بن المسيب وعبداللهن المبارك وغيرهماوفائدة الصعبة أنهاتفنع مسام الباطن ويكتسب الانسان بهاعلم الحوادث والعوارض ويتصلب الباطن مرزن العلمو يتمكن الصدق بطرو وهبوب الاتفات مالتخلص منها بالاعان ويقع بطريق الصبة والاخوة التعاضد والتعاون وتتقوى جنودا لقلب وتتروح الارواح بالنشام ويتفق فى التوجه الى الرفيق الاعلى و بصير مثالها فى الشاهد كالاصوات اذا اجتمعت حوقت الاحرام واذا انفردت قصرت عن بلوغ المرام اه وقال النووى اختلف العلماء في العزلة والاختلاط أيهما أفضل فذهب الشافعي والاكثر بن تفضيل الخلطة لمافهامن اكتساب الفوائد وشهود شعائر الاسلام وتكثير سواد المسلين وايصال الخير الهم والتعاون على المر والتقوى واغاثة المتاج فان كانصاحب علم أو زهدتا كد فضل اختلاطه وذهب آخرون الى تفضيل العزلة لمافيهامن السلامة المحققة لكن بشرط أن يكون عارفا بوطائف العبادة التي تلزمه وقال المكرماني فيشرح البحاري المنتارفي عصرنا تفضيل الاعتزال اندو رخاو الحافل من المعاصى وقال البدو العينى اناموافق له فيماقال فان الاختلاط مع الناس في هذا الزمان لا يحلب الاالشروروقال أوالبقاء الاحدى وأناأقول بافضلية العزلة لبعدها عن الرياء في العمل وخلوا لخاطر وشهود مرالوحدانية فيالازل قلت وأناموافق لماقالوامن تفضيل العزلة لفسياد الزمان والاخوان والله المستعان (والمأثورعن العلماء من الكامات ينقسم الى كلات مطلقة تدل على الميل الى أحد الرأيين والى كلمان مقر ونة بما يشيرالى علة المبل فننقل الا "ن مطلق تلك الكامات لنبين المذاهب فهاوماهومقرون بذ كرالعلة نورده عند التعرض للغوائل والفوائد فنقول قدر وياعن عرى بن الخطاب (رضى الله عنه أنه قال خذوا عظكم من العزلة) وقال أيضا في وصيته التي تقدم ذكرهافي الكتاب الذي قبله واعتزل عدوّك واحذرصديقك من القوم الاالامين (وقال) محد (بنسير بن العولة عبادة) وذلك لانهاندعو الى السلامة من المحظورات (وقال الفضيل) بن عياض رحه الله تعالى (كني بالله محباو) كني (بالقرآن مؤنساو) كني (بالموت وأعظا) وهذا قدوردفي المرفوع من حديث عماركني بالموت واعظاؤ كني باليقين غنى رواه الطبراني في الكبير (انخذالله صاحبا ودع الناس جانبا) وروى ابن عساكر في تاريخيه من غر يب المسلسل مالفظه أنبأنا أبوالفوج غيث بن على الخطيب أخبرنا أبو بكر الخطيب أخبرنا القاضي أبو محد من وامن الاستراباذي أخبرناعبدالله بن محدالحيدى الشيرارى حدثنا القاضي أحدين مجود بن حرزاذ الاهوازى حدثناعلى من عدالنصرى حدثنا أحدين محد الحلي قال معتسر باالسقطى يقول معت بشرا بعني ابنا لحزث يقول قال الراهيم بن أدهم وقفت على داهب فى حب ل لبنان فناديته فاشرف على

فقلت له عظنى فانشأ يقول خذعن الناس حانبا ، كى بعدول راهبا اندهرا أطلنى ، قد أرانى الحائبا

فالبشرهد موعظة الراهباك فعظني أنتفانشأ بقوك

صلاحهم فالالهم بعنسية الصلاحية غرحصل بينهم استرواحات طبيعية حبلية حالت بينهم وبين حقيقة

والما ثورعسن العلياء من الكامات تثقسم الى كلات مطلقة تدلعلى المسلالي أحدد الرأين والى كلات مغر ونةعادشبرالىعلة الميل فلننقل ألآن مطلقات الكاماتلنسنالداه فها وماهومقرون بذكر العلة نورده عندالتعرض للغوائل والفوائد فنقول فدروى عن عدر رضى الله عنه أنه قال خذواعظكم من العزلة وقال الاسرين العزلة عمادة وقال القضل كفي مالله محماو مالقدرآن مؤنسا وبالموت واعظا وقبل اتخذ الله صاحماودع الناسطنيا

توحشمن الاخوان لا تبغ مؤنسا \* ولا تتخذ أخا ولا تبغ صاحبا وكن سامرى الفعل من نسل آذم \* وكن أوحد باماقدرت البا فقد فسد الاخوان والحب والاخا \* فلست ترى الامز وقاوكاذ با

قال سرى فقلت لبشرهذه موعظة ابراهيم الدفعظني أنت فساق الكلام بقيامه وفيه فقال أبو بكر الخطيب فقلت القاضي بن رامين هدده موعظة الجيدى الدفعظني فقال اتق الله وثق به ولا تقهمه فان اختياره الله خيرمن اختيارك لنفسك وأنشأ

التخذالله صاحبا \* وذرالناس عانبا حرب الناس كيف شد \* تعدهم عقار با وقد أمليت المسلسل من حفظى عقب درس الشمائل في مقام أبي محدا لخنفي قدس سره وهو محفوظ في جلة الامالى التي أمليتها (وقال أبوالربيع الزاهد قلت الداود) بن نصير (الطائى عظني قال صم عن الدنيا واجعل فطرك الآخرة وفرمن الناس فرارك من الاسد) أخرج أبونعيم في الحلية قال حدثنا الراهيم بن عبيدالله حدثنا محدبن اسعق حدثنا محدبن زكريا عن أنى الربيع الاعرج قال أتيت داود الطائى وكان داودلا بخرجمن منزله حتى يقول الؤذن قدقامت الصلاة فعفر ج قبصلي فاذاسلم الامام أخذ نعله ودخل منزله فلاطال ذلك على أدركته مومافقلتله على رسلك فوقف لى فقلت أباسلىمان أوصني قال اتق اللهوان كان الئوالدان فبرهما ثلاث مراتثم قال فى الرابعة ويحل صم عن الدنيا واجعل الفطرموتك واجتنب الناس غير تاول لجاعتهم وقال أيضاحد ثناأ براهيم بنعبدالله حدثنا محدبن اسحق وحدثنا عبدالله بن محدحدثنا محد ابن عبد الحيد التميي حدثنا عبد الله بن ادريس قال قلت ادا ودالطائي أوصني فقال أقلل من معرفة الناس قلت زدنى قال ارض بالبسير من الدنيامع سلامة الدين كارضى أهل الدنيا بالدنيامع فساد الدين قلت زدنى قال اجعل الدنيا كيوم صمته ثم افطر على الموت وأماقوله فرمن الناس فرارك من الاسدفاخ وجه أبونعيم من طريق عمان بن زفر حد تناسع دقال كان داود شديد الانقباض ولقد جئته بوما في وقت الصلاة فانتظرته حتى خرج فشيت معه والمسجد منه قريب فسلك بي غير طريقه فقلت أمن تريد فسلك بي في سكك خالمة حتى خرج على المسجد فقلت الطريق ثم أقر بعليك فقال باسعيد فرمن النام فرارك من السبع انه ما خالط أحدالانسى العهد وأخرج أيضامن طريق حسن بن مالك عن بكر العابد قال سمعت داود الطائي يقول توحشمن الناس كاتتوحش من السباع (وقال الحسن رضي الله عنه) هوالحسن على بن أبي طالب (كلمان أحفظهن من التو راة قنع ابن آدم فاستغنى اعترل الناس فسلم) أى دينه (ترك الشهو أن فصار حُواتُوكُ الحسد فظهرت مروأته صبرقليلا فتمتع طويلا) فهي خس كلمات ولكل منهاشاهد في المرفوع من الاخبار (وقال وهيب بن الورد) المكى يقال اسمه عبد الوهاب و وهيب لقبه وتقدمت ترجته مراراً (بلغناان الحكمة عشرة أحزاء تسعة منهافي الصمت والعاشر في عزلة الناس) أخرجه أبونعيم في الحلمة فقال حدثناعمان بن محد العماني حدثنا أونصر بن حدويه حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب حدثنا لحسي بن عدبن يزيد بن خنيس قال قال وهيب بن الورد قال حكيم من الحكاء العبادة أوقال الحكمة عشرة أحزاء تسعة أحزاء فى الصمت و واحدفى العزلة فادومت نفسي من الصمت على شي فلم أقدر عليه فصرت الى العزلة فصلت لى التسعة (وقال بوسف بن مسلم لعلى بن بكار ) المصيصى صدوق مات فى حدود الار بعين (ماأصيرك على الوحدة وقد كان أزم البيت فقال كنت وأناشاب اصبرعلى أشدمن هذا كنت أجالس الناس ولاأ كلهم) وقدحرى لداودالطائي هكذافانه جلس فى مجلس أبي حنيفة سنة تردعليه الفتاوي والاسئلة وهولا يكامهم ثم اعترل الناس وقدعلم من ذلك ان مخالطة الناس مع عدم الكلام معهم أشدمن الانفراد والوحدة (وقال سفيان) بنسعيد (الثورى) رجه الله تعالى (هـ داوق السكوت وملازمة البيوت) وزادغ يره فقال والقناعة باقل القوتُ (وقال بعضهم كنت في سفينة ومعناشاب من العلوية) أى من ولدعلى بن ابي طالب

وقال أنوالر بسع الزاهد لداود الطائى عظمى قال صم عن الدنيا واجعل فطول الا تخرة وفرس الناس فرارك من الاسد وقال الحسن رجه الله كلاات أحفظهن من النوراة قنع ابنآذم فاستغنى اعتزل الناس فسلم تزك الشهوات فصارحوا ترك الحسد فظهرت مروأته صرفلسلافتمتع طو يــ الاوقال وهــ من الورد باغنا ان الحكمة عشرة أحزاء تسعة منهافي الصمت والعاشرة فىعزلة الناس وقال بوسف بن مسلم لعلى سن مكار ماأصيرك على الوحدة وقدكا نارم الست فقال كنت وأنان شاب أصبر على أكثر من هذا كنت اجالس الناس ولاأ كلهم وقال سفيان الثورى هذا وقت السكوت وملازمة البيوت وقال بعضهم كنت فى سفنة ومعناشاب من

قليل الهم لاولدعوت ولاأمر يعاذره مفوت قضى وطرالصاوأ فادعلا فغايته التفردوالسكون وقال الراهم الفغي لرجل تفقه عماء المال وكذا قال الربيع بنخيثم وقيل كان مالك بن أنس بشهد الجنائر ويعود المرضى ويعطى الاخوانحقوقهم فترك ذلك واحدا واحداحتي تركها كلها وكان بقرول لابتها للمرءأن يغربكل عذرله وقبل لعمر بن عبد العز ولوتفرغت لنافقال ذهب الفراغ لافراغ الاعند الله تعالى وقال الفضيل اني لاجد للرجل عندى بدااذا لقىنى أن لاسلم على واذا مرضتانلابعودنى وقال أبوسلمان الداراني بينما الرسع بنخسم السعلى مابدارهاذاحاءه يحرفصك حميته فشحه فعل عسم الدم ويقول لقد وعظت مارسع فقام ودخل داره فاحلس بعدذاك علىاب داره حتى أخرحت حنازته وكان سعدين أبى وقاص وسعدد تنزيد لزماسوتهما بالعقيق فلم يكونا يأتمان المدينة لجعة ولاغيرهاحتي ماتابالعقيق وقال نوسف ابن اسباط سمعت سفيان الثورى يقول والمالذي لااله الاهولقد حلت العزلة

(فكتمعناسبعا) أى سبع ليال (لانسمع له كلامافقلناله باهذا قد جعنا الله واياك منذسبع) ليال في هذه السفينة (ولا نواك تخالطنا ولا تكلمنا فانشأ يقول

وقال الراهيم) بن يزيد (النفعي) رحمه الله تعالى (لرجل)قدراً ومعترلاعن الناس (تفقه ثم اعترل) أي تعلم من أمورد بنك ما يلزمك ما أرك مخالطة الناس (وكذاك قال الربسع بن خيم ) الثورى الكوفى العابد تقدم ذكر مرارا (وقبل كان) الامام أبوعبدالله (مالك بن أنس) الاصحى رضى الله عنه (بشهد الجنائز وبعود المرضى و يعطى الاخوان حقوقهم) اللازمة عماتقدمذ كرها (فتركذ لكواحداواحدا) بالتدريج كاهاواستمر على العزلة نحواثاتي عشرة سنة وأقام عليه أهل عصره ألنكير وكترفيه الكلام (وكان) اذاسئل عن انفراده (يقوللايتهما المرء أن يخبر بكل عذر) فرب عدر يتبغي عدم افشائه ( وقيل لعــمر بن عبدالعز بز ) الاموى رحه الله تعالى (لو تفرغت لذاقال) همهات (ذهب الفراغ ولا فراغ الاعندالله عزوجل) والمراد بالفراغ فراغ البال والوقت وفى الجبرنعمة أن مغبون فهما أكثر الناس الصحة والفراغ (وقال الفضيل) بنعياض رحه الله تعالى (انى لاحد الرجل عندى يدا) أى منة (اذالقيني لايسلم على واذام رضت أن لا يعودني) أخرجه أبونعيم في الحلية (وقال أبوسلمان) عبدالرجن ابن أحدين عطية (الداراني) رحه الله تعالى (بينماالربيع بن خيثم) الثورى (جالس على باب داره اذماءه حرفصك وحهه فشعه) وأسال دمه ( فعل عسم الدم و يقول لقد وعظت بار بدع) كان لسان الحجر يقول له لا تعد تجلس على باب الدار (فقام فدخل داره في احلس بعد ذلك على باب داره حتى أخوحت حنازته وكان سعدين أبي وقاص وسمد بنزيد) بعرو بن نفيل كالاهمامن العشرة المبشرة رضى الله عنهما (وقد لزمابيونه-ما بالعقيق) الاعلى قرب المدينة على عشرة أمال منها عما يلى الحرة الى منتهى البقيع وهومقابرالمسلمن وهناك عقبق آخرأ سفل من ذلك ويقالله العقبق الاسفل (فلوبكونا ماتيان المدينة لجعة ولاغيرها حيما ابالعقيق أماسعد فكان بمن لزمييته فى الفتنة وأمر أهله أن لا يخبروه بشئ من أخبار الناسحتي تجتمع الامة على امام وكان المه عمر بن سعدرام ان مدعو لنفسه بعدقتل عثمان فابى وكذلك رامه ابن أنحيه هاشم بنعتبة بن أبى وقاص فلما أبى صارها شم الى على ومات سعد فى قصره بالعقيق وحل إلى المدينة على رقاب الرجال ودفن بالبقيع وصلى عليه مروان بن الحكم سنة خس وحسين وهوالمشهور وأماسعيد فقال الواقدى انه توفى أيضا بالعقيق وحل على رقاب الرحال فدفن بالبقيع سنة احدى وخسين وشهده سعد بن أبي وقاص وابن عرفال ولااختلاف في ذلك بين أهل العلم قبلناو روى أهل الكوفة أنه مان عندهم بالكوفة في دلافة معاوية وصلى عليه المغيرة بن شـ عبة وهو يومئذ والى الكوفة (وقال توسف من اسباط) الشيباني رجه الله تعالى ( سمعت سفيان الثوري يقول والله الذي لااله الاهولقد حلت العزلة) أخرجه أبونعم في الحلية فقال وحدثنا أجدبن استقحد ثنا أحدبن وحدثنا أحدبن عتيق سمعت يوسف بن اسباط يقول كنت مع سفيان الثورى فى المسعد الحرام فقال والله الذى لااله الا هو ورب هذه الكعبة لقد حلت العزلة (وقال بشر بن عبد الله) بن يسار السلى الجعي تابعي صدوق كانمن وسعر بنعب دالعزيز ووىعن عبدالله بنبسر المازني وطارق وعنه بقية وأبوالغيرة وجاعة روى له أبوداود (أقل من معرفة الناس فانك لاندرى ما يكون يوم القيامة فان تـكن فضحة كان من يعرفك قليلا) أورده صاحب القوت بمعناه فقال ومنهم من كان يقول أقلل من المعارف فانه أسلم لدينك وأقل غدالفضيتك وأخف لسقوط الحق عنك (ودخل بعض الامراء على حاتم) بن علوان (الاصم) رجمالته تعالى (فقال) الامير (ألك عاجة) نقضيها (قال نع قالماهي قال لاتراني ولأأراك) أشار بذلك الى

وقال بشر بن عبدالله أقل من معرفة الناس فانك لا تدرى ما يكون يوم القيامة فان تكن فضيعة كان من يعرفك فليلاود خل بعض الامراء على حاتم الاصم فقال له ألك حاجة قال نع قال ما هي قال أن لا توانى ولا أوالـ ولا تعرفني وقال رجل لسهل أريدأن أعصل فقال اذامات أحدنافن بعف الاستخر فال الله قال فليعفيه الاست وقبل الفضيل ان على النان يقول لوددت أنى في مكان أرى النَّاس ولا روني فعلى (٣٢٤) الفضيل وقال باو يع على أفلا أتمها فقال لاأراهم ولا روني وقال القضيل أيضامن مخافة

عقل الرحل كثرةمعارفه وقال النعماس رضى الله عنهما أ فض ل المحالس محلس في قعر سنك لا ترى ولا ترى فهدده أقاويل المائلين

الى العزلة \*(ذكر حجم المائلينالي

الخالطة ووحه ضعفها)\* احتم هؤلاء بقوله تعالى ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا الا مقويقوله تعالى فألف سنقاو كمامتن على الناس بالسبب المؤلف وهذاضعف لانالراد به تفرق الآراء واختلاف المداهد في معانى كتاب الله وأصول الشريعة والمرادبالالفة نزعالغواثل من الصدور وهي الاسباب المثيرة للفتن المحركة المغصومات والعزلة لاتنافى ذلك واحتعوا بقوله صلى الله عليه وسلم الوّمن الف مألوف ولاخير فبمن لايألف ولا يؤلف وهدذا أيضا ضعىف لانه اشارة الىمذمة سوء الخلق الني تمتنع بسببه المؤالفة ولابدخل تعتمه الحسن الخلق الذى ان خالط ألف وألف ولكنه توك الخالطة اشتغالا منفسمه وطلمالاسلامة منغمره واحتعوا بقوله صلى الله علمه وسلمن فارق الجاعة

شراخلع ربقة الاسلام

من عنقه وقال من فارق الجاعة فيات فيتنه حاهلية و بقوله صلى الله عليه وسلم من شق عصا المسلين والمسلون فى المامدام فقد خلع ريقة الاسلام من عنقه وهذا ضعف لأن المرادبه الجاعة التي اتفقت آراؤهم على المام

أن الاعترال عنهم أسلم للدين (وقال رجل لسهل) بن عبد الله الدسترى وجه الله تعالى (أريد أن أصبك فقال اذامات أحدنا فن يعمبه الى الا تنوة واليعمبه الا تن بان يعلق همته به ولايناف ذلك معمة من يتأدب باتدابه وهدنامقام الاحسانذكره أبوالقاسم القشيري في الرسالة ولفظه سمعت الاستاذ أباعلى الدقاق يقول فالرجل لسهل بن عبد الله أريد أن أحجبك ما أما أحد فقال اذامات أحدما فن يصعبه الماقي فقال الله قال فليصيبه الاسن اه وفيسه صحة اطلاق الصعبة على اللهورؤ بده خبر اللهم أنت الصاحب في السيفر (وقيل للفضل) بنء اضرجه الله تعالى (ان على النائدية وللوددت اني في مكان أرى الناس ولا روني فبكى الفضيل وقال باويح على) فيماقاله (أفلاأتمهافقال لاأراهم ولا بروني) أخرجه صاحب الحلية أشار بذلك الى ان المقام الثاني أفضل وأعلى درجة اذفير ويته للناس شغل كبيرعن الله تعالى (وقال الفضيل) رجه الله أيضا (من سخافة عقل الرجل) أىمن رقته (كثرة معارفه) أخرجه صاحب الحلية وذلك لان كثرتهم تو جبعليه حقوقاو لحاله مع الله تشتيتا (وقال ابن عباس) رضى الله عنها (أفضل المجالس مجلس في قعر ببتك) أى داخله (لاترى) أحدا (ولاترى) أنت لاحد

\*(ذكر هي المائلين الى المخالطة)\*

والصاحبة (ووجه ضعفها) فيالأحتماج (احنم هؤلاء بقولالله تعالى ولاتكونوا كاذبن تفرقوا واختلفواو بقوله تعالى فالف بينقلو بحكم فأمتن على الناس بالسبب المؤلف بين القلوب بعد تفرقتها (وهذا) الاستدلال بالا يتين (ضعيف لان المراديه تفرق الا راء واختلاف المذاهب في معاني كتاب الله وأصول الشريعة) فهذاهو المنهمي عند لاله يفضي الى المراء والمراء في القرآن كفر وكذاحكم الاختلاف فىأصول الشريعة فانه مفسدهذا هوالجواب عن الاتهة الاولى وأشار بالجواب عن الثانية بقوله (والمراد بالالفة نزع الغوائل) والاحقاد (من الصدوروهي الاسباب المثيرة للفتن المحركة المفصومات ) والاحن (والعزلة لاتنافى ذلك) فان الالفة بهذا المعنى حاصلة للمنفرد عنهم (واحتجوا) أيضا (بقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن الف مألوف ولاخير فين لاياً لف ولا يؤلف) تقدم في الباب الاول من آداب الصعبة (وهذا أيضا ضعيف) في الاستدلال (لانه اشارة الى مذمة سوء الخلق الذي تمتنع بسببه الوالفة) والوانسة (ولا بدخل تحته الحلق الحسن الذي انخالط ألف وألف) أي ألف الغير لسلامة الغيرمنه (واحتموا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم من فارف الجاعة) أي جاعة المسلمين (شبرا خلعر بقة الاسلام من عنقه) ليسهذا الحديثمو جودافى بعض النسخ ولم يتعرض له العراق وقدر واه أحدوأ بوداود والروياني والحاكم والضباء منحديث أبى ذرور واه الطبراني منحديث بنعباس بلفظ قيدشبرور واه أيضامن حديث ابن عربالفظ من فارق جاعة المسلين شبراخ بمن عنقه ربقة الاسلام وروى البزارمن حديث حديقة من فارق الجاعة شبرا فقد فارق الاسلام (وقال صلى الله عليه وسلمن فارق الجاعة فيات فينته حاهلية)ر واه مسلمين حديث أبي هريرة وقد تقدم في الباب الحامس من الحلال والحراموروى الطبراني منحديث ابنعباس ومنمات ليس على امام فيتته حاهلية وفيحديث انتعر ومن مات من غيرامام جاعة مات منة جاهلمة (و بقوله صلى الله عليه وسلم من شق عصا المسلمين والمسلمون فى الدمداج) أى مجتمع (فقد خلع ربقة الأسلام من عنقه) قال العراقي رواه الطعراني والخطابي فى العزلة من حديث ابن عباس بسند ضعيف اه قلت ورواه ألرامهرمنى في كتاب الامثال والحطيب فى المتفق والمفترق (وهذا) الاستدلال أيضا (ضعيف لان الراد به الجاعة التي اتفقت آراؤهم على المأم

بعقد البيعة فالخروج علمهم بغى وذاك مخالفة مالرأى وخروج علمهم وذلك محظو ولاضطرار الخلق الى امام مطاع يحمع وأجم ولايكون ذلك بالسعة من الا كثر فالمخالفة فهما تشو بشمثير الفتنة فليس فىهذا تعرض للعزلة واحتحوا بنهيه صلى الله عليه وسلمعن الهيمرة ذوق تسلاث اذقال من هعر أخاه فوق ألدت فات دخمل النار وقال علمه السلام لاعل لامىئمسلمأن يهجرأخاه فوق ثلاث والسابق مدخل الحنة وقالمن هعرأناه فوق سنة أمام فهوكسافك دمـه فالواوالعزلة هعره بالكلمة وهذاضعفلان المراديه الغضب عملي الناس واللعاجفيه يقطع الكلام والسلام والمخالطة المعتادة فلايدخلفيه ترك المخالطة أصلامن غيرغض معانالهعرفوقثلاث حائز في موضعين أحدهما ان رى فد ماستصلاحا للمه عور في الزيادة والثاني ان برىلنفسه سلامة فيه والنهسي وان كانعامافهو مجول على ماوراء الموضعين المخصوصين بدليلماروى عن عائشـةرضي اللهعنها ان الني صلى الله عليه وسلم هعرهاذا الجية والمحرم و بعض صفر

ر بعقد البيعة فالخروج عليهم بغي) وشق عصا (وذلك مخالفة بالرأى وخروج عليهم وذلك محظور) شرعا (الضطرارالناس الى امام مطاع يحمع رأيهم ولا يكون ذلك الابالبيعة من الاكثر فالخالفة فيه تشويش مثير) أي محرك (الفتنة فليس في هذا تعرض العزلة) فتفارقا (واحتجوا) أيضا (بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فوق ثلاث اذقال) صلى الله عليه وسلم (من هجر أخاه فوق ثلاث) لمال (فيات دخل النار ) قال العراقير واه أبوداود من حديث أبي هر برة بسند صحيم اه قلت لفظ أبي داود لا يحل لسلم ان يهجر أخاه فوق ثلاث فن هعر فوق ثلاث فاتدخل النار ورواه الطبراني منحديث فضالة بن عبد بلفظ المصنف الاانه قال فهوفى النار الاأن يتداركه الله وحمته (وقال صلى الله علىه وسلم لا يحل لمسلم ان يه عراناه فوق ثلاث والسابق بالصلح بدخل الجنه) قال العراقي متفق عليه من حديث أنس دون قوله والسابق زادفيه الطبراني في الاوسط باسمناد حسن والذي يبدأ بالسلام بسبق الى الجنة اه قات هذا الحديث قدر وي بالفاط مختلفة وفهانقصان وزيادة فنذلك لايحل لسلمان يهجرأناه فوق ثلات ليال يلتقيان فيصدهذا و يصدهذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام رواه مالك والطيالسي وأحدوعبد بن حيدوالشيخان وأبوداود والترمذي وقال حسن صحيح وابن حمان وابن حربر عن الزهرى عن عطاء بن يزيد اللبيعن أبي أنو بورواه ابنعساكر عن الزهرىءن أنسوقال غريبوالحفوظ الاؤلورواه ابن حريروابن عدى والطبرانى وابن عساكرأ يضاعن الزهرى عنعطاء بن يز يدعن أبي بن كعب قال ابن عدى هكذا يرويه اللبث بن معدعن عقيل واغارو يه أصحاب الزهرى عن عطاء عن أبي أنوبومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل المؤمن ان يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام رواهمسلم من حديث ابن عمر والخرائطي في مساوى الاخلاق والبزار من حديث ابنمسعود وسعد وأنس ورواه ابن النحار منحديث أبيهر برة بريادة والسابق بسبق الحالجنة ور وا الطبراني من حديث ابن مسعود بلفظ فوق ثلاث ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهمو مسلافوق ثلاث ليال فانهمانا كانعن الحقماداماعلى صرامهماوان أولهمافيأ يكون سبقه بالفيء كفارته وانسلم علىه فلم يقبل ولم مردعليه سلامه ردت عليه الملائكة و مردعلي الاستحرال شيطان وانماتا على صرامهما لم يدخلاا لحنة جمعا أبدار واه أجدوالطبراني والبهقي منحديث هشام بنعامر ومنذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل الومن يه عرمومنافوق ثلاثة أيام فاذام ثلاث لقيه فسلم عليه فان ردفقد اشتركا فىالاحروان لم مردعليه فقدمري المسلم من الهجرة وصارت على صاحبه ور واه البهق من حديث أبي هر مرة (وقال صلى الله عليه وسلم من هجراً خاه في الاسلام سنة) أي بغير عذر شرعي (فهوكسافك دمه) كذا في النسخ والرواية كسفك دمه أىمها حرته سنة توحب العقوية كان سفك دمه بوحما قال العراقي رواه أبود اودمن حديث أبي خواش السلمي واسمه حدرد بن أبي حدرد واستناده صحيم أه قلت وكذلك رواه أحدوالخارى فى الادب المفرد والحرث بن اسامة والبغوى والباوردى وابن منده والطيراني فيالكبير والحاكم فيالبر والصلة والضياء فيالتعارة وأنوخواش اسمه حدرد وأنوحدرداسمه سلامة سعير ويقالفه الاسلى أيضا وقدروي عن أبي خواش هداعران من أبي أنس القوسي العامري نزيل الاسكندرية (قالوا والعزلة هعرة بالكلية) فندخل في مفهوم هدده الاخبار (وهذا ضعيف) في الاستدلال أيضا (لان المرادية الغضب على النياس واللحاج فيه بقطع الكلام والسلام والخالطة المعتادة فلا يدخل فيه ترك الخالطة أصلا من غير غضب معان) مذهب الشافعي وغيره من العلاء أن (الهجرة فوق ثلاث حائرة في موضعين أحدهماان برى فيه استصلاحاللمه عورفي الزيادة والثانيان برى لنفسه سلامة فيها والنهي) في الاخبار المذكورة (وانكان عامافهو مجول على ماوراء الموضعين الخصوصين) ومامن عام الاوقد خص (بدليل ماروى عن عائشة رضي الله عنها وعن أبهاان الني صلى الله عليه وسلم هعرها ذاالحجة والمحرم وبعض صفر) كذا في النسخ قال العراقي انماهم

وروى عن عرأته صلى الله علىه وسلماع ـ بزل نساءه وآلىمنهن شهراوصعدالي غرفةله وهىخزانته فلبث تسمعاوعشر من بومافلما نزل قبل له انك كنت فها تسع وعشر من فقال الشهرقد يحكون تسعاوعشرين وروت عائشة رضي الله عماأن الني صلى الله عليه وسلم قاللابحل لسلمأن يه عراناه فوق ثلاثة أيام الاأن يكون مين لاتؤمن وانقمه فهدذاصر يحفى التخصص وعلى هذا بنزل قول الحسن رجه اللهحث فال هيعران الاحق قرية الى الله فان ذلك بدوم الى المهوت اذالجاقة لاينتظر علاحهاوذ كرعند محدين عمر الواقدى رحل هعر رجلاحتىمات فقالهذا شئ قد تقدم فيه قوم سعد ا من أبي وقاص كان مهاحوا لعـمارين ماسرحتيمات وعمان بن عفان كان مهاحرا لعسدالرجن بن عــو ف وعائشــة كانت مهاحرة لحفصة وكان طاوس مهاحرا لوهبين مسمحتىماتا

زينب هذه المدة كارواه أبوداود من حديث عائشة وسكت عليه أبوداود فهوعنده صالح اه (وروى عر ) بن الخطاب (رضى الله عنه الله على الله عليه وسلم اعترال نساء وآلى منهن شهر اوصعد الى غرفة له وهي خزانته فلبث فها تسعاو عشرين وما (فلمازل قبلله انك كنت فهاتسعا وعشر من فقال الشهر قديكون تسعا وعشر من) رواه العارى في المظالم والنكاح بافظ وكان قال ما أنابد اخل علمن شهرامن شدةمو حدته علمن حين عاتبه الله عز وجل فلمامض تسع وعشرون لسلة دخل على عائشة فبدأبها فقالتله عائشة بارسول الله انك كنت أقسمت أن لاندخل عليناشهر اوانا أصعنالتسع وعشر من ليلة أعدهاعداقال الشهرتسع وعشرون وكانذلك الشهر تسعاوعشر منايلة ورواهمسلم بلفظ ونزلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كاغماعشى على الارض ماعسه بيده فقلت بارسول الله اغا كنت فى الغرفة تسعاوعشر من قال ان الشهر يكون تسعاوعشرين وفي لفظ آخر كان آلى منهن شهر افل كان تسع وعشر ون نزل المهن وله أيضامن طريق الزهرى فالموأخيرني عروة عن عائشة فالتلامضي تسع وعشرون ليلة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأبي فقلت بارسول الله انك أقسمت ان لاندخل على ناشهرا وانك قددخات فى تسع وعشر من أعدهن فقال ان الشهر تسع وعشر ون و روى المعارى من حديث أنس قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وكان قدانف كت قدمه فيلس في عليمة له فاء عرفقال أطلقت نساءك قاللاولكني آليت منهن شهرافكت تسعاوعشرين وقال في طريق أخرى منقطع عن ابن عماس عن عرعن الانصارى اعترل النبي صلى الله عليه وسلم أز واجه (ور وتعائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل السلم ان يه عر أخاه فوق ثلاثة أيام الاأن يكون بمن لا يؤمن بواثقه ) وفي نسخة بمن لاسامن واثقه قال العراقي رواه ابن عدى وقال غرسالمن والاسناد وحديث عائشة عندا في داود دون الاستثناء صيح اه قلتور واه أيضا الحاكم بهذه الزيادة وأنكرها أحد بن حنبل (فهذا) ان ثبت (صريح فى التخصيص وعلى هذا ينزل قول الحسن رضى الله عنه ) هوالحسن بن على بن أبى طالب (حيث قَال هعر ان الاحق) هوالذي فسد جوهوعقله (قربة الى الله تعالى) وقد تقدم في كتاب الصعبة (فان ذلك) أى كونه أحق (يدوم الى الموت اذالحاقة لأينتظر علاجها) فهاحرته عين التقرب الى الله تُعالى المافهامن السلامة (وذكرعند محدبنعر) بنواقد (الواقدى) الاسلامى المدنى القاضى نزيل بغداد ر وىعن ابن علان وثور وابن حريج و الطبقة وعنه الشافعي والصاعاني والرمادي والحرث بن اسامة وخلق قال البخارى وغيره متروك مع سعةعله وروىله النسائي فقال حدثنا ابن أبي شيبة حدثنا شيخ لنا عن عبد الجيد بن جعفر في لباس الجنة مات في ذي الحجة سنة سبع وماثتين عن عمان وسبعين كذافي الكاشف للذهبي والتهذيب للحافظ (رجل هير رجلاحيمات فقال هذا تقدم فيهقوم سعد سأبي وقاص كان مهاح العمار بن اسرحتى مات) رضى الله عنهما وكان عروض الله عنه قدولى سعدا الكوفة فلماشكاه أهلهاد رموه بالباطل عزله وذلك سنة احدى وعشرين و ولىعمارا الصلاة وابن مسعودييت المال وعثمان بن حنيف مساحة الارض معزل عمارا وأعاد سعداعلى الكوفة ثانيا ومات سعد سنة خس وخسين كاتقدم ومات عمارسنة سبع وثلاثين بصفين مع على فضمير حتى ماتراجع الى عمار فانه أقدم وفاةمن سعد (وعثمان بن عفان كانمها والعبدالرجن بنعوف) رضى الله عنهما ومات عبدالرجن سنة احدى وثلاثين وصلى عليه عمان وقيل الزبير وقيل ابنه (وعائشة كانتمها حرة لفصة) رضى الله عنهما (وكان طاوسمها حرالوهب بن منبه حنى مات) وكالاهماعانيان مات طاوس بمكة سينة ست ومائة ومات وهب سنة أربعة عشرومائة بصنعاء وهير الحسن ابن سير من وهيرابن السيب أماه فلي كامه الى انمات وكان أبوحازم مهاح اللزهرى وكان الثورى تعلمن ابن أبي ليلي عُم هجره فات ابن أبي ليلي فلم يشهد جنازته وهيرأ حد بن حنبل ع موأولاده لقبولهم مائزة السلطان وأخرج البهق انمعاوية باعسقاية من زيد

وكل ذلك بحمل على رو يتهم سلامة مفى المهاجرة واحتوا عاروى ان رجلا أنى الجبل ليتعبد فيه في به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل أنت ولا أحد منكم لصبراً حدكم في بعض مواطن الاسلام خبرله (٣٢٧) من عبادة أحد كم وحده أربعين عاما

والظاهرأنهذا انماكان لافدهمن ترك الجهادمع شدة وحويه فىابتداء الاسلام بدليل مار وي عن أي هر برةرضي الله عنه أنه قالغزونا معرسولالله صلى الله عليه وسلم فررنا بشعب فيه عيينة طيبة الماء فقال واحد من القوم لو اعتزلت الناسفي هدذا الشعب وان أفعل ذاك حتى أذ كره لرسول الله صلى الله علمه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعل فان مقام أحدكم في سبل الله خبرمن صلاته في أهله ستن عاما ألاتعبون أن بغفرالله لكم وتدخلوا لجنة اغزوافي سيل الله فانه من فاتل فىسسل الله فواق ناقة أدخله الله الحنة واحتعوا عار وىمعاذ بنحمل أنه صلى الله عليه وسلم قال ان الش\_.طانذئبالانسان كذئب الغنم بأخذ القاصية والناحسة والشاردة واناكم والشعاب وعليكم بالعامة والجاعة والمساحد وهذااغاأراديهمناعتزل قبل عمام العلم وسيأتى سان ذلك وان ذلك ينهي عنه الالضرورة (ذكر حجم المائلين الى

بأكثر من وزنه افقالله أبوالدرداء نهي الني عنه فقال معاوية لاأرى به بأسا فقال أخبرك عن رسول الله وتخبرنى عن رأيك لاأساكنك رأوض أنت بها أبدا (وكل ذلك بحمل على رو يتهم سلامتهم في المهاجرة) ففيه مصلحة لهم (واحتموا بماروي ان رحلاأتي الجيل لمتعدفيه فيءيه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لاتفعل أنت ولاأحد منكم لصرأحدكم في بعض مواطن الاسلام خيرله من عبادة أحدكم أربعين عاماً) قال العراقي رواه البهق عن عسعس بن سلامة قال ابن عبد البريقول ان حديثه مرسل ولذاذكره ابن حبان فى ثقات التابعين انتهى قلت وكذار واه الطيالسي ولفظهما لا تفعل ولا يفعله أحدمنكم فلصبر ساعة فى بعض مواطن المسلمين خيرمن عبادة أربعن عاما خاليا وعسعس بن سلامة التممي تزل البصرة روىءنة الحسن والازرق بن قيس تابعي أرسل (والظاهران هذااعا كان الفيمن توك الجهادمع الكفارمع شدة وجوبه في ابتداء الاسلام بدليل ماروى عن أبي هر مرة رضى الله عنه الله قال غزونا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فر رنابشعب) أي طريق في الجبل (فيه عيينة) تصغير عين (طيبة الماء) غزيرة (فقال واحد من القوم لواعترات الناس في هذا الشعب ولن أفعل ذلك حتى أذ كر ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ) لماذكراه ذلك (الاتفعل فان مقام أحدكم في سبيل الله خير من صلاله فيأهله سستين عاما الانحبون ان يغفرانته لكم وندخلوا الجنة اغزوافي سييل الله فانه من قاتل في سيرل الله فواق نافة أدخله الله الجنة) قال العراقي رواه الترمذي قال سبعين عاما اه قلت وكذلك رواه البهقي ولفظهم فانمقام أحدكم فىسبيل الله أفضل من صلاته فيبيته سبعين عاماألا تحبون ان يغفرالله لكرو يدخلكم الجنة اغزوافى سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواف ناقة وجبت له الجنة وروى ابن ماجه والحاكم من حديث معاذىن حبل من قاتل فى سبل الله فواق ناقة فقد وحبث له الجنة ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثممات أوقتلفانله أحرشه مدورواه أحد وأتوداودوالترمذى وقال صححالاسنادوالنسائى وان حيان والطبرانى والبيهق بزيادة ومن جرح حرحافى سبيل الله أونكب نكبة فانهاتجيء يوم القيامة كاغزرما كانت لونهالون الزعفران وريحهاريح المسك ومنخرجبه خواجف سبيل الله كانعليه طابع الشهداء وروى أحدوابن زنجويه من حديث عمرو بن عبسة من قاتل في سمل الله فواف ناقة حرم الله على و حهه النمار (واحتحوابما روى معاذبن جبل) رضى الله عنه (انرسول الله صلى الله علمه وسلم قال ان الشيطان ذئب الانسان) أى مفسد للانسان ومهلئله (كذنب) أرسل فىقطيع (الغنم يأخذ) الشاة (القاصية) أى البعيدة من صواحباتها (والناحية) التي غفل عنها و بقيت في جانب منها (والشاردة) أى النافرة وهذا عشل مثل المهمفارق الجاعة واعتزاله عنهم تمتسلط الشيطانعليه بحالة شأة شاذة عن الغنم ثم افتراس الذئب اياها بسبب انقطاعها ووصف الشاة بثلاث صفات ولماانتهى التمثيل حذرفق الرايا كم والشعاب) أى الاعتزال فهاوهي طرق الجبل ويحتمل ان يكون مصدر شاعبه أى احذروا التفرق والاختلاف والاول أظهر (وعلمكم بالعامة) أي السواد الاعظم (والحياعة) الكثيرة المحتمعة من المسلمن (والمساحد) فانها أحب المقاعالي ألله تعالى قال العراقي رواه أحدد والطبراني ورجاله ثقات الاان فيه انقطاعا اه قلت بينه الهيمي فقالرو ياه من حديث العلاء بنز ياد عن معاذ والعلاء لم يسمع من معاذ (وهـ ذااعًا أرادبه من اعترل) الجاعة (قبل عام العمم) الواجب عليه تعله (وسأتى ان ذلك منه عنه الالضرورة) وتقدم أبضاتفقه ثماعتزل قاله النخعي وسيأتى أبضافي آخرهذا المكتاب \*(ذكر عجع المائلين الى تفضيل العزلة)\*

احتحوا بقوله تعالى حكاية عن ابراهم غلبه السدالم وأعتراكم ومالدعون من دون

تفضيل العزلة)\*

( ٢٣ - (اتحاف السادة المتقين) - سادس )

و وجه ضعفها (احتموا بقوله تعالى حكاية عن الراهيم) عليد السلام (واعتزاكم وماندعون من دون

الله) أى الاصنام (وادعواربي الاتهة) استظهر بالعزلة على قومة (ثم قال عز وجل فلااعتزاهم وما يعبدون من دون الله وهبناله اسحق و يعقوب وكالحعلنا نداا شارة ألى ان ذلك سركة العزلة وهذا) الاحتماج (ضعيف لان محالطة الكفارلافائدة فهاالادعوتهم الى الدين) وارشادهم الى التوحيد (وعدد المأس عن اجابتهم فلاوجه الاهعربهم واغاالكلام في مخالطة المسلمن ومافهامن البركة) والفوائد (اذ ر وي انه صلى الله عليه وسلم قيل له الوضوء من حرمخر ) أي مغطى (أحب اليك أم من هذه المطاهر التي يتطهر منها الناس) قال في المصباح كل أناء يتطهر به مطهرة والجع المطاهر (فقال بل من هذه المطاهر الفياسالمركة أيدى المسلمين) قال العراقي واه الطهراني في الاوسط من حديث ابن عمر وفيه ضعف اه قلثقال ابن أبي شيبة في المصدف باب في المطاهر التي توضع للمسجد حد تناحف عن ابن حر برعن عطاء عن ابن عباس انه صنع هذه المطهرة وقد علم انه يتوضأ منه الاسود والاسف وحد ثناوكسع عنعهمة بن واللعن أبيه عن أبيهر مرة انه توضأ من المطهرة وحدثناوكسع عن سفيان عن مراحم قال قلت الشعبي ا كوزعو زنخرأحب البك أن توضأ منه أو المطهرة التي يدخل فها الخراز بده قال من المطهرة التي يدخل فهاالخرازيده (وروى انه صلى الله عليه وسلم لماطاف بالبيت) أى فرغ من طوافه (عدل الى زمرم ليشربمنها) أنث الضمير على ارادة العين (فأذاالقراانتقع في حياض الادم قدمغث الناس) أي مرسوه ودا كوه (بالديهم وهم يتناولون منه ويشر بون) والمعنى انهـم قدوستخوه لما خالطته أنديهم (فاستسقى منه وقال اسقونى فقال العماس) بن عمد الطلب رضى الله عنه (ان هذا النامذ شراب قدمغث) أىمرس ودلك (وخيص بالايدى أفلا آتيك بشراب أنظف من هذا فى حريمر) أى مغطى (فى البيت فقال اسقوني من هذا الذي يشرب لناس منه التمس مركة بدالمسلمين فشر بمنه) قال العراقي رواه الازرق منحديث ابن عباس بسندضعيف ومن رواية طاوس مرسلانعوه اهقل أغظ الازرق عن ابن عباسات رسول اللهصلى الله عليه وسلم جاءالى السقاية فاستقى فقال العباس يافضل اذهب الى أمك فاترسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقنى فقال بارسول الله انهم يحعلون ألديهم فله فقال اسقنى فشربمنه غمأتى زمزم وهم سقون علما فقال اعلوا انكم على عل صالح الحديث وفير واية هذا شراك قدمرث ومغث أفلانسقيل لبنا وعسلا فقال اسقونا بماتسقون به المسلين وفير واية قال اسقوني من النبيذ فقال العباس ان هذا شراب قد مغث ومن وخالطته الابدى و وقع فيه الذباب وفي البيت شراب هوأصفى منه فقال منه فاحقني يقول ذلك ثلاث مرات فسقاه منه كذا أخرجهما الازرق في تاريخه وأخرج معناهما سعيد بن منصو رعن عاصم عن الشعبي وذكر الملافى سيرته قوله انهم يعملون أيديهم فيه فقال اسفى لاتبرك باكف المسلين ذكره الحب الطبرى فى كتاب أفضل القرى قال وذكر ابن حزم أنذلك كله كان يوم النحر وفيه دلالة على انه لا ينبغى ان يتقذر ما يجعل النام أيديهم فيه (فاذا كيف يستدل باعتزال الكفار والاصنام على اعتزال المسلين مع كثرة البركة فيهم واحتدوا أيضا بقوله تعالى) حكاية (عن موسى عليه السلام وان لم تؤمنوالي فاعترلون وانه فزع الى العزلة عند اليأس منهـم وقد قال تعلى في) حكاية (أصاب الكهف) وهم سبعة قص الله عنهم في كتابه العز يرفق ال واذا اعتراثموهم وما يعبدون الأ الله فاو واالى الكهف ينشرلكم ربكم من رحته حيث أمرهم بالعزلة) عن المشركين واختلف في أسماعهم على أقوال ذكرها صاحب القاموس وان اللك الذي هر نوامنه يقال له دقيانوس (وقد اعتزل نيناصلي الله عليه وسلم قريشا) وهم بنوفهر (لما آذوه وحفوه) والمهأشار البوصيرى في همزيته ويحقوم حفوانسابارض \* ألفته ضبام اوالظباء (ودخل الشعب) في أعلى مكة المعروف بشعب أبي طالب (وأمن أصابه) بمن آمن به وصدقه ( باعتزالهم)

اشارة الى ان ذلك بسيركة العزلة وهدذاضعنف لان مخالطة الكفار لافائدة فهاالادعونهم الىالدين وعند المأس من احابتهم فلاو حهالاهعرهم واغا الكلام في مخالطة المسلمن ومافهامن البركة لمار وى انه قسل ارسول الله الوضوءمن ونخسر أحب السلك أومن هذه الطاهرااتي بتعاهرمنها الناس فقال بل هذه الطاهر التماساليركة أندى المسلمن وروى اله صلى الله علمه وسلملاطاف بالبيث عدل الى زىزم لىشرب منهافاذا التمرالمنقع في حساض الادم وقدمغثه الناس بأيديهم وهم يتناولونمنه ويشر بون فاستسقىمنــه وقال اسقوني فقال العماس انهدذا النسذ شرابقد مغث وخيض بالايدى أفلا آ تسك بشراب أنظف من هـ ذا من حرمخرفي البيت فقال اسقوني من هدا الذىشربمنه الناس التمس ركة أندى المسلى فشرب منه فاذاكمف يستدل باعتزال الكفار والاصلام على اعلزال المسلمن مع كثرة العركة فمهم واحتموا أنضا بقرل موسىعلىهالسلام وانلم تؤمنوا لى فاعتزلون وانه

فزع الى العزلة عند اليأس منهم وقال تعالى فى أصاب الكهف واذا عنز لفوهم وما يعبد ون من دون الله فأووا الى الكهف عن من من من رحمة أمرهم بالعزلة وقد اعبر ل نبينا صلى الله عليه وسلم قر بشاليا اذوه وجفوه ودخل الشعب وأمر أصابه باعتزالهم

والهءرةالي أرض الحشة مُ تلاحقوانه الى المدينة بعد ان أعلى الله كلته وهـ ذاأ رضااعـ تزال عن الكفار بعد اليأس منهم فأنه صلى الله عليه وسلم يعتزل المسلمين ولامن توقع اسلامهمن الكفار وأهل الكهف لم يعسترل بعضهم بعضا وهم مؤمنون واغما اعتزلواالكافار وانماالنظر في العرزلة من المسلمين واحتدوا بقولهصلي الله علمه وسلم اعبد الله بن عامى الجهى لماقال بارسول الله ماالنحاة قال ليسعل ستال وأمسك عليسك لسانك وابل عملي خطيئتك وروى أنه قبل صلى الله عليه وسلم أى الناس أفضل فالمؤمن محاهد منفسه وماله فى سمل الله تعالى قمل عُمن قالر حل معتزل في شعب من الشعاب اعبدريه وبدع الناسمن شره وقال صلى الله عليه وسلم ان الله عب العبد التي الغني الخفى وفى الاحتماح بهذه الاحاديث تظرفاما فوله

عن مجالستهم ممن لم يقدر على الهجرة ومن قدر منهم أمره (بالهجرة الى أرض الحبشة) اذبلغه انملكها من يحبه فهاحروا (ثم تلاحقوا به الى المدينة) المشرفة (بعدان أعلى الله كلنه) وأعز دينه قال العراقي واهموسى بن عقبة فى المغازى ومن طريقه البهتي فى الدلائل عن ابن شهاب مرسلاور واهابن مسعدفى الطبقات من رواية ان شهاب عن ان أي بكرين عبد الرجن بن الحرث بن هشام من سلااً بضا ووصله من رواية أبي سلة عن ابن عباس الاان ابن مسعودة كران المشركين حصر وابني هاشم في الشعب وذكر موسى بن عقبة ان أباطالب جمع بني عبد المطاب وأمرهم ان بدخاوارسول الله صلى الله علمه وسلم شعمهم ومغازى موسى منعقبة أصح المغازى وذكرموسي منعقبة أنضاانه أمرأ محاله حندخل الشعب بالهجرة الى أرض الحدشة ولاى داود من حديث أى موسى أمر ناالني صلى الله علمه وسلم ان ننطلق الى أرض النحاشي قال البهق واسناده صحح ولاحدمن حديث ابن مسعود بعثنار سول الله صلى الله علمه وسلم الى التحاشي و روى ابن المحق باسناد حمد ومن طريقه البهجق في الدلائل من حمد بث أم سلةان بارض الحيشة ملكالانظام أحسد عنده فالحقوا ببلاده الحديث (وهذا اعتزال عن الكفار عند المأسمنهم) أى من أعمانهم (فأنه صلى الله عليه وسلم لم يعتزل المساحين ولامن توقع اسلامه من الكفار) بل كان يخالطهم (وأهل الكهف لم يعتزل بعضهم بعضا وهم مؤمنون وانما اعتزلوا المكفار )خمفة الضررعلى أنفسهم (واغما النظرف العزلة من المسلمن) ولم تثبت (واحتمو ابقوله صلى الله علمه وسل لعدد الله بن عامرا لجهني) هكذا في سائر نسخ المكتاب وليس في الصالة من اسمه عبد الله بن عامر الارحداد أحدهما بلدى حليف بنى ساعدة وهو بدرى عندابن اسحق وآخرعام رى له وفادة وفي نسخة العراقي عقية بن عامرا لجهني وهكذا هو في سنن الترمذي (لماقاله بارسول الله ما النحاة قال ليسعك ببتك وامسك عليك لسائكوالك على خطشتك فال العراقير واه الترمذي من حديث عقبة وقال حسن اه قلت ورواه ابن أبى الدنيافي كتاب الصمت قال حدثنا داود بن عروالضي عن عبد دالله بن المبارك عن يحيى بن أنوب عن عبيدالله بنزحر عن على نوريد عن القاسم عن أبي امامة الباهلي قال قال عقمة بن عام قلت ارسول الله ماالنجاة فال أملك علىك لسانك وليسعك بيتكوابك علىخطمئنك (وروى انه قبل له صلى الله علمه وسلم أى الناس أفضل قال مؤمن مجاهد) قال الحافظ استحر أرادما أؤمن هنا من قام بماتعين عليه تمحصل هذه الفض إلة لاأن المراد من اقتصر على الجهاد وأهمل الفروض العينية ( بنفسه وماله ) لمافيه من بذلها (فىسىلالله) من الذاع المتعدى (قيل عمن) يارسول الله (قالبر جل معترل) منقطع للتعدد (فى شعبة من الشاعاب) وهي الفرحة بين جماين وليس بقيد بل مثال اذالغالب على الشعاب الخاومنها ( بعد ربه و بدع) أى يترك (الناس من شره) فلايشارهم ولايخاصهم رواه أحمد والشخان والترمذي والنسائي واسماحه من حديث أبي سعيد الخدري ولفظهم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره (وقال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب التقى) هو من يترك المعاصي امتثالا للمأموريه واجتناباً للمنهمي عنه وقبل هو المبالغ في تجنب الذنوب (الغني) عنى النفس كاحرمه في الرياض وقال عياض والبيضاوي المراديه غني المال وأفره الطبيي (الخفي) أى الحامل الذكر و روى عهملة ومعناه الوصول الرحم اللطمف مم من الضعفاء وقال الطبي وان كان المراد غنى القلب اشتمل على الفقير الصار والغنى الشاكرمنهم واه أحدومسلم في آخر صحيحه عن سعدين أبي وقاص كان في الهفاء ابنه فقال نزلت ههناوتركت الناس يتنازعون اللك فضربه سعد في صدره فقال اسكت معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره وقال أنونعم فى الحلية حدثنا أنو بكر بن خلاد حدثنا الحرث بن أبى اسامة حدثنا مجدين عبرالواقدى حدثنا بكبر بن مسمارعن عامر بن سعدين أبي وقاص سمعته بخبرعن أسه قال ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره (وفي الاحتجاج بهذه الاحاديث نظر فأما قوله صلى الله عليه لعبدالله بن غامر فلا يمكن تلزيله الاعلى ماعرفه صلى الله عليه وسدلم بنورا لنبوة من اله وان لزوم البيت كان أليق به واسلم له من المخالطة فاله بنورا لنبوة من اله وان لزوم البيت كان أليق به واسلم له من المخالطة فالعرب المنه في القعود في البيت وان لا يخرج اليام من المنه عند ورفع المنه عند ورفع الله وسلم الذي يخالط الله المنه ورفع الله والله والل

وسلم لعبدالله بنعامر) كذا في النسخ وعندالعرافي لعقبة بنعامر (فلا عكن تنزيله الاعلى ماعرفه صلى الله عليه وسلم بنور النبؤة) وصدق الفراسة من حاله (فان لزوم البيت كان أليق به وأسلم) عاقبة (له من هذه الخالطة) الفضية الى المناعب وهوصلى الله عليه وسلم حكيم بأحوال أمنه (فانه لم يأمرج ع العجابة بذلك فر بشيص تكون سلامة مفالعزلة) عن الناس (لافي الخااطة) معهم (كاقد تكون سلامته فى القعود فى البيت وان الا يخرج الى الجهاد) مع الكفار (وذلك لايدل على أن ترك الجهاد أفضل وفى مخالطة الناس مجاهدة ومقاساة) شدائد (ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس و يصرعلى اذاهم خير) وفيرواية أفضل (من الذي لأ يخالط الناس ولا بصبر على أذاهم) قال العراقي رواه الترمذي واسماحه منحديث اسعر ولمسم الترمذي العابي قالعن شيخمن أصحاب الني صلى الله عليه وسلم والطريق واحمد اه قلت ورواه كذلك أجدوالعنارى فى الادب الفرد وفى فتح البارى اسناده حسن (وعلى هذا ينزل قوله صلى الله عليه وسلم رحل معتزل) في شعب من الشعاب ( بعبدر به و يدع الناس من شره فهذه اشارة الى شرير) أى رجل كثير الشرو الفساد (بطبعه) وجملته (يتأذى الناس بمخالطته) لشره (وقولة صلى الله عليه وسلم ان الله يحب) العبد (التي ) الغني (الخفي اشارة الى ايثار الخول وتوقى الشهرة) عندالناس (وذلك لا يتعلق بالعزلة فكم من راهب عابد (معتزل) عن الناس ( يعرفه كافة الناس) أى جمعهم (وكممن مخالط) بالناس (حامل) بينهم (لاذكراه ولاشهرة فهدا تعرض لامر لايتعلق العزلة واحتموا بماروى عندصلى الله عليه وسلم ) انه (قال لاصحابه الاأنبشكم يخيرا انماس قالوا الى يارسولالله (قالفاشار بيده نعوالمغرب فقال رجل آخذ بعنان فرسه فى سدى الله فينتظران بغير) على العدو (أو يغارعليه) فهومت قط غيرغفول (الأأنبيك بخيير الناس بعده) قالوا بلى بارسول الله قال (وأشار بيدُه نحوا لجازفقال رجد لفغنيمة) بالتصغير أى قطعة من غنم (يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة) المفروضة في غنمه (و يعلم حق الله في ماله) السائل والمحروم (واعترل) شرور (الناس) قال العراق ر واه الطبراني من حديث أم مبشر الاانه قال نحو المشرق بدل نحو المغرب وفيه ابن اسحق رواه بالعنعنة وللترمذي والنسائي نعوه مختصرا من حددت استعماس قال الترمذي حديث حسن اه قلت ورواه الحاكم من حديث ابن عماس بافظ خيرالناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداعالله يحمفهم ويخيفونه أورجل معمرزل في مادية بؤدى حقالله الذي عليه ورواه نعم بنحاد في الفتن عن طاوس مرسلاور واهالبهق فى الشعب من حديث أم مشر بلفظ خيرالناس منزلة رجل على من فرس يخيف العددة ويخيفونه ورواه أحدوالطبراني من حديث أم مالك البهزية بلفظ خيرالناس فى الفتنة رجل معتزل فى ماله يعبدر به ويؤدى حقه ورجل آخذ برأس فرسه فى سبيل الله يخيف العدو و يخيفونه (فاذا طهران هذه الادلة لاشفاءفها من الجانبين) لماعرفت (فلابدمن كشفّ الغطاء) عن و جـما لحق (بالتصريح بنوائد العزلة وغوائلها ومقايسة بعضها ببعض ليتبين الحق فيها انشاء الله تعالى) عنه وعويه \* (الباب الثاني في سان العزلة وغوا الهاوكشف الحق عن فضلها)\* (اعلمان النحت الذف الناس فيها) أي فى العزلة مع الخلطة (يضاهي) أى بشابه (اختسلافهم في فضيلة النكاح والعز وبة وقدذ كرنا) في كاب الذكاح (انذلك يُختلف بالاحوال والاشخاص بحسب ما فصلناه من آ فأن الذكاح وفوائده) في الكتاب المذكور (فكذاك القول فيمانين فيه) في هذا الباب (فلنذكر أَرُّلا فوائد العزلة وهي تنقيم الى فوائد دينية ( فوائد (دنيوية و ) الفوائد (الدينية تنقسم الى مايمكن

الناس و مسرعلى أذاهم خبرمن الذى لا يحالط الناس ولانصرعلى أذاهم وعلى هذا ينزل قوله عليه السلام رحل معترل لعمدريه وبدع الناس من شره فهذا اشارة الىشر بربطبعـ متناذى الناس بمغالطته وقوله ان الله بعد التق الخفي اشارة الى اشاراللول وتوقى الشهرة وذلك لا يتعلق بالعزلة فكم من واهامعتر ل تعرفه كافة الناس وكهمن مخالط خامل لاذكرله ولاشهرةفهذا تعرض لامر لا يتعلق بالعزلة واحتموا عاروى أنه صلى الله علمه وسلمقال لاحاله ألاأنشكم بخسير الناس قالوابلي بارسول الله فأشار بيده نحوالمغرب و قال رحل آخذ بعنان فرسه فى سسل الله منتظر أن بغبرأو بغارعلمة ألاأنشكم يخسرالناس بعدهوأشاو سده نعوا لحاز وقالر حل فىغنمه يقيم الصلاة ويؤتى الز كاةو يعلم حق الله في ماله اعترانشر ورالتاس فاذاطهر انهده الادلة لاش\_فاءفهامنالالين فللدمن كشف الغطاء بالتصر يحيفوا تدالعرلة وغواتلها ومقانسة بعضها

بالبعض ليتبين الحقفها \* (الباب الثانى في فوائد الوزاة وغوائلها وكشف الحق في فضلها) \* اعلم ان اختلاف الناس في من هذا يضاهى اختلافهم في فضيلة النكاج والعز وبة وقدذ كرناان ذلك يحتلف باختلاف الاحوال والاشتخاص بحسب مافصلناه من آفات النكاح وفوائد وفك لذلك القول فيمانحن فيسه فلنذكر أولا فوائد العزلة وهي تنقسم الى فوائد دينية ودنيو بة والدينية تنقسم الى ما يمكن (me1)

لانسان لهابالخالطة كالرياء والغيبة والسكوت عن الامريااعروف والنهيعن لمنكر ومسارقة الطبعمن الاخلاق الرديثة والاعمال الحسشة من حاساء السوء وأماالدنو ية فتنقسم الى ماعكن من التعصيل بالخلوة كتمركن المحـ ترف في خاوته الى ما يخلص من محذورات يتعرض لهابالخالطة كالنظر الى زهرة الدنيا واقبال الخلق علمها وطميعهني الناس وطمع الناس فيه وانكشاف سيترمروأته بالخالطة والتأذى سوء خلق الحاس فيمرائدأو سوء ظنمة أوغم متهأو محاسدته أوالتأذى شقله وتشو به خلقته والى هـ ذا ترجع مجامع فوائد العزلة فانعصرها فيست فوائد \*(الفائدة الاولى) \* التفرع للعمادة والفكر والاستئناس عناءة الله تعالى عين مناحاة الخلق والاشتغال باستكشاف أسرارالله تعالى فى أمر الدنما والا حرة وملكون السهوات والارض فان ذلك ستدعى فراغاولا فراغمع المخالط مفالعزلة وسلة المولهذاقال بعض الحكاء لايتمكن أحدمن الخيلوة الامالتمسك سكاب الله تعالى والمتسكون كماك الله تعالى هم الذين استراحوا

من ارتكان المناهي القراسة

من تعصيل الطاعات في الخلوة بالمواطبة) أى المداومة (على العبادة) المأمور بها (والفكر) في آلاءالله تعالى (وتربية العلم) بالمطالعة والقراءة (والى تخاص من ارتكاب المناهى التي يتعرض الانسان المها) وفي نسخة فيها (بالمخالطة) مع الناس (كألرياء والغيبة والسكوت عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومسارقة الطبيع من الاخلاق الردية والاعمال الخبيثة من الجلساء السوء) وقرناء الشرففي المثل الطبيع مراق (وأماالدنيوية فتنقسم الى ماهكن من التحصيل بالخلوة كتمكن المحترف) أى الكنسب (فىخلونه والى مايخاص)وفى نسخة والى تخلُّص (من محذورات يتعرض لهابالمخالطة كالنظر الى زهرة الدنيا) أىمتاعها (واقبال الحلق عليها وطمعه في الناس وطمع الناس فيه وانكشاف سيترص وأنه بالمخالطة) مع الحلق (والتأذي بسوء خلق الجليس) أي المجالس لهو المخالط (في مرائه) أيرو يتسه (أوسوء طنة أونميمته أومحاسدته) في نعمة أوتها (أوالتأذي بثقله) وفي نسخة لثقله (وتشوه خلقته) أى تغييرها (فالى هذا رجع مجامع فوالدالعزلة فلتحصرها في ستة فوائد) أى نذكرها محصورة فيها \* (الفائدة الاولى الفراغ العبادة والتفكر) وفي نسخة الفكر (والاستئناس عناجاة الله سحانه) أي محادثته سرا (عن مناجاة الخلق) أى معرضا عنها (والاشتغال باستكشاف اسرارالله تعالى) أى التطلب لكشفها (في أمر الدنياوالا خرة) وماأودع في كل نهما (وملكوت السموات والارض) من افلاك ونجوم ونبات وأشجار وجال وفعاج وغيرذلك (فانذلك) أى التفكر في كلمنذلك (يستدعى فراغا) المخاطرليترشع لكشف ذلك (ولافراغمع المخالطة) اذبردعلى الخواطر مايتكدرعليها (فالعزلة وسيلة اليه) أى الى الفراغ (ولهذا قال بعض الحيكم الايتمكن أحد من الحاوة الابالتمسك بكتاب الله وزوجل) ولايتم التمسك الابعوفة اسراره الظاهرة والباطنة (والمتمسكون بكتاب الله هم الذين استراحوا من اشغال (الدنيا بذكر الله) حتى صار قو ما لار واحهم وعماد القوم ـــ (الذاكر ون الله بالله) المستهتر من فيه (عاشوابذ كرالله وماتوابذ كرالله ولقوا الله بالله) فيكان عيشهم به سعيدا وموتهم حيدا ولقاؤهم عيدا ورأواما آملوه قريبا اذرأى غيرهم بعيدا (ولاشك في انهولاء تنعهم الخالطة) مع الحلق (عن الفكر والذكر) والمراقبة (فالعزلة أولى مهم) وهذا أول ملاحظ السادة النقش بندية وكآن شيخ المصنف أبوعلى الفارمدي الطوسي على هذا القام (ولذا كانصلي الله عامه وسلم في ابتداء أمره) قبرل نرول الوحى البه (يتبنل) أى يتفرغ العبادة وينقط علها (في) غارمن (جمل حراء) بكسر الحاء مدود ويفقع مع القصر قال عياض عدويقصر ويذكرو بؤاث ويصرف ولابصرف والتلذكيرا كثرفن ذكره صرفه ومن انثهم بصرفه يعنى على ارادة البقعة أوالجهسة التي فها الجبل وقال الخطابي يخطؤن ف حراءفى ثلاثة مواضع يفتحون الحاءوهي مكسورة ويكسرون الراء وهي مفتوحة ويقصرون الالف وهي مممدودة وقال التمى في شرح العناري العامة لحنت في ثلاثة مواضع فتع الحاء وقصر الالف وترك صرفه وهومصروف فىالاختيار لانهاسم حمل فالمانكرماني بعدنقله عنهمااذاجعناس كالمهما يلزم اللعن فى أربعة مواضع وهومن الغرائب اذبعد دكل حرف لن وقال العيني ولقائل ان يقول كسر الراء ايس الحن فانه بطريق الآمالة وحراءينه وين مكفثلاثة أصال اذاسرت الى مني له قنة مشرفة الى الكعيمة (وينعزل اليه) أى ينقطع عن الناس بمعاورته وسبب تخصيصه به دون جبال مكة لانه كأن برى بيتر به مند موهو عبادة فاله ابن أبى جرة وهذا قدر واه البخارى فى أول الصيم منحديث عائشة بلقظ وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهوالتعبد الليالي ذوان العدد قبسل ان ينزع الى أهله ويتزود لذلك ثم رجم الى خديجة الحديث ورواه أيضا فى التفسير والتعبير ورواه مسلم فى الاعلى والترمذى والنسائي فى التفسير (حتى قوى فيه نو رالنبوة) يشمرالى ماوقع فى الحديث المذكور عند المخارى حتى جاءه الحق وهوفى غار حواء

من الدنيابذكر الله الذاكرون الله بالله عاشوابذكر الله وماتوابذكر الله ولقوا الله بذكر الله ولاشك في أن هؤلاء تمنعهم الخالطة عن الفكروالذكر فالعزلة أولى بم مولذلك كان صلى الله عليه وسلم في ابتداء أمره يتبتل في جبل حواء وينعزل البه حتى

(فكان الخلق لا يحجب ونه عن الله فكان ببدئه مع الخلق) في المخالطة (و بقلبه مقبلاعلي الله تعالى) وي انناءذلك كانت تحصلله تفرقة بسبب فترة الوحى فكادات يتردى من رؤس الجبال وذلك لغلبة الاشواق وكانترؤ يةجبريل عليه السلام تخفف عنه ألم الشوق فى الجلة لانه السفير بين الحب والجبيب فاذا أبطأ عندالرسولناف الانقطاع فيالوصول فمهم باتلاف مهجته فمعلم صدق محبته فمتراءى لهو يقول المحدد أنترسول الله فيعلم ان العلقة باقمة فيسكن فلمه وتقرعينه (حتى كأن الناس يظنون ان أبا بكر) الصديق (رضى الله عنه) لكثرة العلاقة المعنوية بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم (خليله) الذي دخلوده شغاف قلبه (فأخبرصلى الله عليه وسسلمعن) مقامه الذى هوفيهمن (استغراق همه بالله) واستملائه بكاءحتى لم يبق فيهمتسع للغير (فقال لو كنت متحذا) أحدا (خليلالا تُحذت أبا بكرخليلا اكن صاحبكم خليل الله) رواه مسلم من حديث ابن مسعود بلفظ لو كنت متخذا خليلا لا تخذت ابن أبى قعافة خلىلا ولكن صاحبكم خليل الله عزوحل وهكذا رواه الطعراني وابن عساكرمن حديث أبي واقد وفي افظ لمسلم لو كنت متخذا من أهل الارض خلملالا تخذت أما بكر خلملاوا كنه أخى وصاحبي وقد اتخذالله صاحبكم خليلا وود تقدم فى الكتاب الذى قبله (ولن يسع الجدع بين مخالطة الحلق ظاهرا والاقبال على الله سرا الاقوة النبوة) اذلهاوجه الى الحلق من حيث تبليخ الاحكام الى الانام ووجه الى الحق من حيث المتول بين يديه والاستئناس بالقرب فالوجه الاول هو وجه النبوة والثياني هو وجه الولاية وهي سرالنبوة وخلاصها فقول من قال الولاية أففل من النبوة انما يعني ماولاية النبوة وقد جمع له صلى الله عليه وسلم بين الوجهين في آن واحد (فلاينبغي ان يغتركل ضعيف بنفسه) عاجزعن شاوي الكمال (فيطمع فيذلك) أى اللحوق بمدا المقام فانه صعب المرام تحيرت فيه الافكار والأوهام (ولا يبعدان تُنتهى درجة بعض الاولياء) الكمل (اليه) واليه الاشارة بقولهم الصوفى بائن كائن بالله وبائزعن الخلق ويسمى هذامقام جمع الجمع (فقدنقل عن) سيد الطائفة أبى القاسم (الجنيد) قدس الله سرو (انه قال أناأ كام الله) أى أخاطبه (منذ ثلاثين سنة والناس يظنون انى أ كلهم) والدل إعلى ان المرادمن قوله هذاالرمزالى المقام المذكورةوله (وهذا اغمايتيسرالمستغرق بحب الله تعالى استغراقالايمق لغيره فمهمتسع) وهوالمرتبة الاحدية وهوأتم أوأعلى من مقام الجمع (وذلك غيرمنكر ففي المستهزئين) وفي نسخة المشمر من ( بعب الحلق ) أى بالعشق الصور الجيلة (من تحالط الناس بدنه وهو لايدري ما يقول) هو (و)لا (ما يقال له فرط عشقه) وهيمانه (لحبوبه) الذي سلب قراره لاجله (بل الذي دهاه ملة) أى ازلة (تشوش عليه أمرا من أمور دنياه فقد ستغرقه الهم عست عالط الناس ولا عس بهم ولا يسمع أصواتهم) كلذلك (لشدة استغراقه) في حب معبو به هذا أمر الدنيا (وأمر الآخرة أعظم عندالعقلاء) الكمل (فلا يستحيل ذلك فيه) وهذا هوالخلوة في الجلوة (واكن الاولى بالا كثرين)من أهل الساول (الاستعانة بالعزلة) فانهانعم الوسيلة لايصال السالك الحالمةام المذكور وان كان المدار على الهمة وسبق العماية الازلية (ولذلك قيل لبعض الحيكاء) من الاسلاميين (ماالذي أرادوا بالحلوة واختيار العزلة قال ليستدعوا) أى ليستجلبوا (بذلك دوام الفكرة وتثبت العلوم) الالهمة التي وهبوها فضلا (فى قلوبهم لعموا حياة طيبة) فى الدارين (ويذوقوا حلاوة المعرفة) بالله ومن هذا قول بعضهم خرجاً كثر العارفين بالله من الدنيا وهم في حسرة اذالم يذوقوالذة المعرفة (وقيل ابعض الرهبان) من الاســ المين اذرآه منتبذ من الناس (ماأصـ براء على الوحدة فقال ماأناوحدى أناحليس الله تعمالي اذا شئت ان يناجيني قرأت كتابه )فانه كالامه منه اليه (واذا شــــئــــان أناجيه صليت) وقد ورد ان المصلى يناجريه (وقب للبعض الحكماء أى شئ أفضى مم الزهد) عن الدنيا (والخلوة)عن

انأما بكرخليله فأخسر النى صلى الله عليه وسلم عن استغراقهمه بالله فقال لو كنت متخذاخا للانخذت أماركم خلملاول كمن صاحبكم خليل الله وان اسع الجع من مخالطة الناس طاهرا والاقبال على الله سراالاقوة النبو ة فلا سغى ان بغتركل ضده منفسه فيطمع في ذلك ولاسعدان تنتهى درحية بعض الاواماءاليه فقدنقل عن الحنداله قال اناأ كام اللهمند ذالائين سنة والناس يظنون أنى أكلهم وهذااغا يتسر المستغرق محس الله استغراقالاسق لغيرهفيه متسع وذلك غيرمنكرفني المشتر سعدالخلقمن يخالط الناس ببدنه وهو لايدرى ما يقول ولاما يقال له لفرط عشدقه لحبو به بل الذىدهاهملمشوشعليه أمرا من أموردنياه فقد يستغرقه الهم يحث تخالط الناس ولايحس بهمولا يسمع أصواته ملشدة استغراقه وأمرالا تحوة أعظم عندالعقلاعفلا يستعمل ذلك فسمولكن الاولى بالاكثر بن الاستعانة مالعزلة ولذلك قسل لمعض الحسكاء ما الذي أرادوا الخاوة واختمار العزلة فقال يستدعدون بذلك دوام

الفكرة وتثبت العلوم في قلوم ملحيوا حياة طبية ويذوقوا حلاوة المعرفة وقيل لبعض الرهبان ماأصبك على الوحدة فقال ماأنا الماس وحدى أناجليس الله تعالى اذاشت أن يناحيني قرأت كلبه واذاشت ان أناجيه صلبت وقيل لبعض الحكاء الى أى شئ أفضى بهم الزهد والخلوة

فقال الى الانس نالله وقال سلفيان بن عيينة لقيت الراهيم بن أدهم رجه الله في بلاد الشام فقلت له يا الراهيم تركت واسان فقال ما نهات العيش الاههنا أفر بديني من شاهق الى شاهق فن يراني يقول موسوس أوحال (٣٤٢) أوملاح وقبل لغز وان الرقاشي هبك

لاتضعل فيا عنعيانمن محالسة اخوانك فالانى أصسراحةقلي فى السة من عند، حاحق وقدل للعسن باأ باسعندههذارجل لمنره قط مالساالاوحده خلف سارية فقال الحسن اذارأ يتموه فاخبر ونيه فنظرواالمه ذات يوم فقالوا العسن هذا الرجل الذي أخبرناك بهوأشاروا اليه فضى الحسن السه وقالله باعد الله أراك قدحست المل العزلة فاعنعل من محالسة الناس فقال أمر شغلني عن الناس قال فا عنعك أن تأتى هذا الرحل الذى مقالله الحسن فنحلس المه فقال أمر شعلني عن الناس وعن الحسن فقال له الحسن وماذاك الشغل وحلاالله فقال اني أصح وأمسى بن نعدمة وذنب فرأت ان أشعل نفسى يشكر الله تعالى على النعمة والاستغفارمن الذنب فقال له الحسن أنت ماعبدالله فقه عندى من الحسن فالزم ماأنت عليه وقسل بينما أو سالقرني جاساد أتاه هرم نحمان فقالله أوسماحاء للفالحث لا - نس مك فقال أوسما كنت أرى ان أحدا معرف

الناس أوالاعتزال عنهم (فقال الانس بالله عزوجل) أشار بذلك الى عرتهما (وقال سفيان بن عبينة) أنومحدالهلالي مولاهم المحمي هكذا في سائر النسم وهوغلط نشأمن تصيف والصواب وقال شقيق لان سفيان مان سنة ١٩٨ وابن أدهم متأخر (لقيت آمراهيم بن أدهم) البلخي قدس سره في بلادالشام (فقلتله بالبراهم تركت واسان) اسم اقلم ببلادفارس (فقال مانه نأت بالعيش أفريديني من شاهق الى شاهق)وهوالرتفع من الجبال (فنرآني يقول)هذا (موسوس أوجال أوفلاح) أخرجه صاحب الحلية عن شقيق على الصواب فقال حد ثنا عبد الله بن محدو محد بن الراهيم قالاحد ثنا أبو العلى حدثنا عبد الصمد بن نزيدقال معتشقيقا البلخي يقول لقيت ابراهم بنأدهم في بلاد الشام فقلت بالراهم تركت خراسان فساقه وفيه بعدقوله الى شاهق ومنجبل الىجبل فن يراني يقول هوموسوس ومن يراني يقول هو جال (وقيل لغز وان الرقاشي) هوغز وان بن يوسف وى عن الحسن وعنه نصر بن على الجهضمي قال المخارى تُركوه كذافي الدنوان للذهبي (هبك لا تضعك في ايمنعك من مجالسة اخوانك قال اني أصبت) أي وجدت (راحة قلى في عالسة من عنده حاجتي وقبل العسن) البصري (ههنا) أي في مسجد البصرة (رجل لم نره حالساقط الاوحده خلف سارية) من سوارى المسعد (فقال الحسن اذاراً يتموه فاخسر وفي به فنظر وا المهذات نوم فقالوا للعسن هــذا الرجلالذي أخبرناك بهوأشار وا المهفضي اليــه) الحسن (وقالله باعبدالله أراكةد حببت الكالعزلة) والانفراد (فا) الذي (عنعكمن جالسة الناس فقال أمر شغاني عن الناس قال فاعنعك أن تأتي هذا الرحل الذي يقال له الحسن) بعني نفسه (فتحلس اليه) فتستفيدمنه (فقال أمر شغاني عن الناس وعن الحسن فقالله) الحسن (وماذاك الشغل برحك الله قال انى أصبح وأمسى بين نعمة وذنب فرأيت ان أشغل نفسي بشكر الله على النعمة والاستغفار من الذنب قال له الحسن أنت ياعبدالله أفقه عندى من الحسن فالزم ما أنت عليه ) أى الرآه الحسن مشغولا بماهوأهم لم يأمره بالخلطة وتركه على ماهوفيه (وقبل بينماأويس) بن عامر القرني محركة روى له مسلم قصة مختصرة في آخرصحه وهوسيد التابعين قتل بصفين وله ترجة واسمة (حالس اذأ تاه هرم) كمنف (استحان) أحدالاولياء الشهورس ترجمه في الحلية (فقالله أوبس ماماء بك قال حثت لا أنس بك فقال أوس ما كنت أرى أن أحدا بعرف ريه فياً نس بغيره ) قال أحسد في الزهد حدثنا محدن مصعب ميعت العاهواس حسينذ كرعن هشام بعنى ابن حسان عن الحسين أن هرمامات في غزاء في يوم صائف فلما فرغ من دفنه جاءته سحابة حتى كانت حيال القبرفرشت القبر حتى روى لا تجاو رقطرة ثم عادت عودهاعلى بدئها (وقال الفضيل) قدس سره (اذارأيت الايل مقبلا فرحت به وقات أخاوير بي) أي لقلة مخالطة الناس عامة (واذارأيت الصبع) قدانفيرو (أدركني استرجعت) أى قلت المالله والماليه راجعون وهي كلة تقال عند حلول المصيبة (كراهية لقاء الناس وان عيثني من يشغلني عن ربي) أخرحه أنونعم في الحلة وفي ترجة سلفان الثوري من طريق يزيدين توية قال قاللي سلفيان اني لافرح اذاجاء الليل ليس الالاستريح من رؤية الناس (وقال عبد الله بن زيد) كذافى النسخ والصواب عبدالواحدين زيدوهو البصرى المذكر فالوالمخارى والنسائي متروك كذافى الديوان للذهبي وقدروى عن الحسن البصرى وأسلم الكوفي وغيرهما (طوبي انعاش في الدنياوعاش في الا تحرة قيل له وكيف ذلك قال بناجي الله في الدنيا) أي في حال صاواته فان المصلي بناجي ربه كافي الخبر (و يجاوره في الا تحرة) فى الفردوس الاعلى وهذه الجاورة هي غرة المناجاة (وقال ذوالنون الصرى) قدس سره (سرورااؤمن

ربه فيا نس بغسره وقال الفضيل اذارأيت الليل مقبلا فرحت به وقلت اخاو بربى واذاراً يت الصبح ادر كني استرجعت كراهية لقاء الناس وان يجيئني من بشف غلني عن ربى وقال عبد الله من ريد طو بى أن عاش فى الدنيا وعاش فى الا تحرة قبل له وكيف ذلك قال يناجى الله فى الدنيا و يجاوره فى الا تحرة وقال ذوالنون المصرى سرورا اؤمن ولذته فى الخلوة بمناجاة ربه وقال مالك بن دينار من لم يأنس بحادثه الله عزوجل عن محادثه المخلوقين فقد قل علمه وعى قلبه وضيع عره وقال ابن المبارك ما أحسن حال من انقطع الى الله تعالى و يروى عن بعض الصالحين أنه قال بينما أنا أسير فى بعض بلاد الشام اذا أنا بعابد خارج من بعض تلك الجبال فلما نظر الى تنحى الى (٣٤٤) أصل شعرة وتستر بها فقلت سيحان الله تبخل على بالنظر اليك فقال بإهذا انى أقت فى

ولذنه فى الحلوة بمناجاة ربه) وهو يحتمل أن يكون بمناجاة ربه اياه وذلك بتلاوة كلامه وان يكون بمناجاته ربه وذلك بالصلاة والمراقبة (وقالمالك بندينار) أبو يحى البصرى (من لم يأنس بمعادثة الله عز وجل عن محادثة المخلوقين فقد قل عله وعبى قلبه وضيع عمره ) وعبى القلب كأية عن غلبة الران عليه (وفال) عبدالله (بن المبارك) رجمه الله تعالى (ماأحسن حالمن انقطع الى الله عز وجل) أى اعتزل عن الخلطة وحبب اليه الانقطاع الى الله بالخلوة وتفرغ الفكر لعبادته (وروى عن بعض الصالحين اله قال بيناأنا أسير في بعض بلاد الشام اذا أنا بعابد) من العماد (خارج من بعض) مغارات (تلك الجمال فلمانظر الى تنحى أى صارف ناحية والتعا (الى أصل شعرة وتستربها) أى بالشعرة وفي بعض النسخ يه أي باصل الشعرة (فقلت سحان الله تعل على بالنظر الدك فقال باهذاً) عذري (اني أقت في هذا الجبلدهراطو يلاأعاكج فلي في الصبرى الدنياوأهلها) أى بعدم الميل المهاوالمخالطة باهلها (فطال في ذلك تعبى وفنى فيه عرى) ولمأحصل ذلك (فسألت الله عز وجل أن لا يجعل حظى من أياى) الماقية (في مجاهدة قلى فسكنه الله عزو جل عن الاضطراب) والقلق (وأنس الوحدة والانفراد فكما نظرت اليك خفت أن أقع في الامر الاول) وهو الحلطة (فالبك عني) أى تنع عني بعيدا (فاني أعوذ من شرك برب العالمين وحبيب القانتين عصاح) وقال (وانجماه من طول المكث فى الدنيامُ حوّل وجهه عنى عم نفضيديه وقال اليك عنى يادنيالغيرى فتريني ولاهاك الذين احبوك فغرى أى أوقعهم فالغرور (ثم قال سبحان من أذاق قلوب العارفين من لذة الحدمة) اشارة الى العبادة (وحلاوة الانقطاع) عن الخلق (ماألهي قلومهم) أي شعلها (عنذكرالجنان وعن الحورالحسان) الى هنافى غالب النسخ وفي بعض هابزيادة (وجمع هممهم في ذكره فلائعيّ ألذ عندهم من مناجاته عم) تركني و (مضي وهو يقول قدوس قدوس) وهـ دار جل قداستهاك في حب الله وتنزه عماسواه ونزه الله عمالا يكيق علاله وكبريائه ألوف بالوحدة نفو رعن الكثرة (فاذافى الخلوة انس بذكر الله تعالى واستكثار من معرفة الله تعالى وفيه قبل وانى لاستغشى ومابى غشوة ، )وفي بعض النسخ وانى لاستغفى ومابى غفوة وفي أخرى نعسة والغشوة والغفوة والنعسمة بمعنى واحمد (لعل خيالا منك يلقى خياليا) أشاربه الى الوصال العنوى (وأخرجمن بين الجلاس) أى الجاعة الجالسين (لعلني وأحدث منك النفس بالسرخاليا) أشار به الى الراقبة ومنهايتم المكالمة والمحادثة (ولذلك قال بعض الحبكاء انما استوحش الانسان من نفسه) وأنكرها (الحاوداته عن الفضيلة) والكمال (فيكثر حينية دملاقاة الناس) والاستئناس عم (ويطرد الوحشة) بذلك (عن نفسه فاذا كأنت ذاته فاضلة) كاملة (طلبت الوحدة) والانفراد وحبث الهما الخلاء (التستعين بهاعلى الفكرة وتستخرج العلم) النافع (والحكمة) الألهية (وقدقيل الاستثناس بالناس من علامات الافلاس) يقال أفلس اذاقل ماله وقال القشيرى فى الرسالة سمعت أباعلى يقول سمع الشبلى يقول الافلاس الافلاس الافلاس فقيل له يا بابكر ماالافلاس قالمن علامات الافلاس الاستئناس بالناس (فاذاهذه فاندة حزيلة ولكن فى حق بعض الخواص) وهم الله الذين كلهم الله بالمعارف الظاهرة وحلى باطنهم بالانوار الباهرة (ومن يتيسرله بدوام الذكر ) بان لايفترعنه طرفة عين (الانسبالله أوبدوام الفكر المحقق في معرفة الله) أوفيما يكون وسيلة الها (فالتحرد له أفضل من كلما يتعلق

هذا الجبل دهراطويلا أعالج قلى في الصرعن الدنما وأهلها نطال فىذلك تعبى وفني فمعرى فسألت الله تعالى أنلاعه\_لحظى من أمامى في محاهدة قلى قسكنه اللهعن الاضطراب وألفه الوحدة والانفراد فلما نظرت المكخفت أن أقع فى الامر الاول فالل عنى فانى أعوذمن شركرب العارفين وحبيب القانتين مصاح وانجاه من طول المكث في الدنيا عمدول وجهده عنى غرنفض بديه وقال المك عني بادتمالغيرى فتريني وأهاكفغرى ثم قال سحان من أذاق قاوى العارفين من لذة الحدمة وحلاوة الانقطاع اليهما آله ی قلوم معنذ کر الجنان وعن الحور الحسان وجرع همهم فىذكره فلا سي ألذعندهممن مناطقه غمضى وهو يقول قدوس قدوس فاذافى اللوة أنس يذكر الله واستكثارمن معرفة الله وفي مثل ذلك قبل وانى لاستغشى ومايى غشوة لعل خالامنك الق خالا وأخرج من بيناللوس

أحدث عنك النفس بالسرخاليا ولذلك فال بعض الحكاء اغماسة وحش الانسان من نفسه خلوذاته عن بالخالطة الفضرة فيكثر حينتذه الاقالم المنافظة عن نفسه بالسكون معهم فاذا كانت ذاته فاضلة طلب الوحدة ليستعين ماعلى الفكرة ويستخرج العلم والحكمة وقد قبل الاستئناس بالناس من علامات الافلاس فاذا هذه فائدة حزيلة ولكن في حق بعض الخواص و من يتبسر له بدوام الذكر الانس بالله أو بدوام الفكر التحقق في معرفة الله فالتحردله أفضل من كل ما يتعلق

بالخالطة فانعاية العبادات وغرة المعاملات أن عوت الانسان عبالله عارفا بالله ولا يحبة الابالانس الحاصل بدوام الذكر وفراغ العبادات وغرة المعاملات أن عوض الانسان الفكر وفراغ القلب شرط في كل واحدمنهما ولا فراغ مع المخالطة (الفائدة الثانية) والتخلص بالعزلة عن المعاصى التي يتعرض الانسان لها عالم المخالطة ويسلم منها في الخلوة وهي أربعة العبية والنمية والرياء والسكوت (٣٤٥) عن الامر بالمعروف والنهس عن المنكر

ومسارقة الطبيع من الاخلاق الرديئة والاعمال الخبيثة التي توجها الحرص على الدنما \* أما الغسة فاذا عـرفتمن كابآفات اللسان من ربع الهلكات وجوههاعرفت أنالتحرز عنها مع الخالطة عظم لا ينعومنها الصديقونفان عادة الناس كافة التمضمض ماعراض الناس والتفكه بهاوالتنقل تعلاوتهاوهي طعسمتهم وانتهم والها دستر وحون من وحشتهم في الخاوة فانخالطتهم ووافقتهم أغثوتعرضت لسخط الله تعالى وانسكت كنتشر يكاوالمستمع أحد المغتاب من وان أنكرت أبغض ولذوتركوا ذلك المغتاب واغتابوك فأزدادوا غسة الى غسة ورعازادوا على الغسمة وانتهواالي الاستخفاف والشتم وأما الامر بالمعروف والنهدى عن المنكر فهومن أصول الدىن وهوواجب كاساتى سانه في آخرهذا الربع ومن خالط الناس فلا علوا عنمشاهدةالسكراتفان سكتعصى الله مه وان أنكر تعرض لانواعمن الضرراذ

بالخالطة) والمعاشرة (فأن غاية العبادات وغرة المعاملات) أى منتهى ماقابل السالك منها (ان يموت الانسان محبالله عارفا بالله) واليه الاشارة في الخبرات عوت ولسانك وطب من ذكر الله (فلا عبة الابالانس الحاصل بدوام الذكر ) القاي (ولا معرفة الابدوام الفكر) الروحى (وفراغ القلب) من خطور خيال السوى (شرط في كل واحد منهما) لايتم الابه (ولافراغ مع المخالطة) اذليس في الجوف قلبان (الفائدة الثانية التخلص بالعزلة عن المعاصى التي يتعرض الانسان الهاغالبا بالمخالطة والمعاشرة و يسلم منها فى الخلوة) عنهم (وهي أربعة الغيبة والرياء والسكوت عن الامر بالمعر وف والنهى عن المذكر ومسارقة الطبع من الاخلاق الرديئة والاعال الخبيئة التي وجها الحرص على الدنيا) أى التكالب على تعصلها (أماالغيبة فاذاعرفت في كتاب آفات اللسان من ربع المهلكات وجوههاعرفت ان التعرزع لما العليمة المخالطة) أمر (عظيم لا ينحو منها الاالصديقون) ومن عصمه الله تعالى من غيرهم (فان عادة الناس) المستمرة في كلزمان (التمضيض باعراض الناس) أي ادارة اللسان جما (والتفكه جما) أي جعلها كالفاكهة فىلسائهم (والتنقل علاوتهافهمى طعمتهم والنتهموا لهايستر يحون من وحشتهم فى الحلوة) كانهم يستأ نسون بهامع الاحباب (فان خالطتهم) وعاشرتهم (و وافقتهم) فهافقد (أثمت) أى وقعت فى الائم (وتعرضت استخط الله) وغضبه (وان سكت) ولم تفاوضهم فيها(كنت شريكا) لهم (والمستمع أحداً الْعَنَابِينَ كَاوِرِد فِي الْخَبِرُ (وَانَّ أَنْكُرُتُ) مَا يَقُولُونَ (اَبْعَضُولُ ) وَجِفُوكُ (وَتُرَكُواْذُلُكُ الْعَنَابُ واغتابوك فازدادواغيبة الى الغيبة وربمااز دادواعلى الغيبة وانته واللاحقة فاف والشتم والاذي الحاضر بالبد (وأماالامربالمعر وفوالنهدى عن المنكرفهومن أصول الدين وهوواجب) بشروط (كاسمأتي بيانه في آخوهذا لربع ) أي ربع العادات (انشاء الله تعالى) على وجه التفصيل (ومن خالط الناس) في مجالسهم (فلا يخاومن مشاهدة المنكرات) الشرعية والعرفية (فان سكت)عن الانكارعلها (عصى الله به) أى بسكوته (وان أنسكر ) كاأمر (تعرض لانواع) شي (من الضرر) الحاصل في الحال والماكل (ور عايجره طلبه أندلاص منهاالي) ارتكاب معاص (أكثر مُاهي عليه)وفي نسخة هي أكبر عانمي عنه (ابتداءوفي العزلة) عن الناس (خلاص منه فان الامر في اهماله شديدوا لقيام به شاق) أى دومشقة (وقد قام أبو بكر رضي الله عنه خطيبا) على المنبر (وقال) وعن قيس بن أبي حازم قال الحاولي أبو بكر صعد المنعر فمدالله عم قال (يا أج االناس انكم تقر ون هذه الا "يه ) وهي في سورة المائدة (يا اجها الذين آمنواعليكم أنفسكم لايضر كممن ضل اذا اهتديتم وانكم تضعونه افى غيرموضعها) وفي نسحة على غير مواضعها (واني سمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول اذارأى الناس النكر )وفي لفظ ان الناس اذا رأواالمنكرُ (فلم يغيروه) وفى لفظ ولا يغيرونه (أوشك أن يعمهم الله بعقاب) قال العراقي رواه أصحاب السنن قال النرمذي حسن صحيح اله قلت ورواه أيضابهذا السياق أبو بكرين أبي شيبة في المصنف وأحدوعبد بنحيد والعوفي وأبن منيع والجيدي في مسانيدهم وأبو يعلى والكيمي في سننهوا ن حرير واس المنذروان أبي ماتم واس حبان والدارقطني في الافراد واسمنده في غرائب شعبة وأنوالشيخ وابن مردويه وأبوذرالهروى فىالجامع وأبو نعيم فىالمعرفة والبيهق فىالشعب والضباء فىالمختارة كالهممن حديث قيس بن أبى حازم وقال الدارقطني في العالى جيعر واله ثقات وفي لفظ لابن حر وصعداً يو بكرمنبر

( التحاف السادة المتقين) - سادس ) رجمايجره طلب الخلاص منها الح معاص هي أكبر ممانها عنه المعاص هي أكبر ممانه عنه المتداء وفي العزلة خلاص من هذا فان الامن في اهماله شديدوا القيام به ساق وقد قام أبو بكر رضى الله عند من في الماليات الماليات المترقد والمتديم والمتديم

وقد قال صلى الله عامه وسلم

ان الله ليسأل العبدحي

يقول له مامنعك اذارأيت

الذكر فى الدنياأن تذكره

فاذا لقن الله العبد حقه

قال باربرجو تكوخفت

فلرب أو أمر لا يطاق

مشكاة وفيه حدود ذلك

مشكاة وفيه خطروفي

العزلة خلاص وفى الاملى

بالمعروف والنهي عسن

بالمعروف والنهي عسن

كاذرا ثارة للخصومات

وكم سقت في آثاركم من نصحة

وقد يستفد البغضة المنهم ومن حرب الامر بالعروف لدم علمه عاليافانه كدار مائل ريد الانسان أن يقمه فموشكأن سقطعلمفاذا سقطعلمه بقول بالتني تركته مائلانعملووحد أعواناأمسكوا ألحائطحتي عكمه لد عامة لاستقام وأنتاليوم لاتعدالاعوان فدعهم وانج بنفسك وأما الرياءفه- والداء العضال الذى يعسرع لى الايدال والاوتادالاحترازعنه وكل من خالط الناس داراهـم ومن داراهمرا آهم ومن را اهم وقع فيماوقعوافيه وهاك كإهاكروا وأقلما يلزم فيه النفاق فانكان خالطت متعاديين ولم تلق كل واحد منهما يوجه يوافقهمرت بغيضا الهدما جمعاوان

رسول الله صلى الله عليه وسلم فمدالله وأثنى عليه ثمقال باأجها الناس الكم لتتلون آية من كتاب الله وتعدونها رخصة والله ماأنزل الله في كتابه أشد منهايا أجها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا بضركم من ضل اذا اهتديتم واللهلتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أوليعمنكم الله بعقاب وقال البزار في مسنده حدثنا عيى بن حبيب بن عربى حدثنا العتمر بن سلمان عن اسمعيل بن أبي خالد قال سمعت أ بابكر الصديق رجه الله يةول أبها الناس انكم تقرؤن هذه الآية يا أبها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لايضركم من ضل اذا اهتديتم وانى معترسولالله صلى الله عليه وملم يقول ان أمنى اذار أوا الظالم فلم يأخذواعلى يديه وشك أن يعمهم الله بعقاب قال البزار وهذا الكلام لا نعله ير وىعن الني صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الاعن أبى مكرعنه وقدأ سند هذا الحديث جاعة عن أبى بكر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم و وافقه جاعة فكان من أسلده شعبة و زائدة بن قدامة والمعتمر بن سلمان و نزيد بن هرون وغيرهم فاما حديث شعبة فدائناه محدين معمر حداثنار وحبن عبادة حداثنا شعبة عن اسمعيل بن قيس بن أبي حازم عن أى بكر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عام موسلم وأماحد يدرا لدة فد ثناه محد بن المثنى حد تناروح عن زائدة عن المعيل عن قيس عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث المعتمر وأسنده شعبة عن معاذبن جبل وروح بن عبادة وعمان بن عرورواه بمان عن قبس عن أبي بكرموة وفا (وقد قال صلى الله عليه وسلم انالله يسأل العبد) أى يوم وقوفه بين يديه (حتى يقول مامنعك اذرأ يت المذكر في الدنيا أن تغيره) بيدك أو بلسانك (فاذا لقن الله العبد حته فيقول اربرجوتك وخفت الناس) قال العراق رواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الحدرى باسناد جيد (وهذا اذاناف) الناس (من ضرب أوامر لايطاق) كمَّاع عَضُو وغيره ثمن له ولاية ذلك (ومعرفة حدود ذلك مشكل وفيه خطر) عظيم (وفي العزلةله خلاص) منذلك (وفى الامر بالمعروف اثارة الخصومات) وتهييج الشر (وتحريك لغوائل الصدور) المستعنة (كم فيل

(وكم سقت في آ ثاركم من نصيمة \* وقد يستفيد البغضة المتنصم)

(ومن حرب الامر بالمعر وف ندم عليه عالبافانه) في المثال ( كدارمائل) الى السعوط ( يريد الانسان أن يقيمه) عن ميلانه (فيوشك أن يسقط عليه فاذا سقط عليه فيقول ليتني تركته مائلا) ومال ولاقامته وهذا حيث لا ينفعه الندم (نعملو وجداعوانا) أى أنصارا (أمسكوا الحائط) وشدوه باخشاب وحبال (حتى يحكمه) أى شبته (بدعامة) من حمارة أوخشب (استقام) أى استوى قاعما (وأنت الموم لاتحد الاعوان) قط (فدعهم) ودع الحائط (وانج بنفسك) فهو أولى الاحوال بك (وأماالرياء فهوالداء العضال) أى المشكل مداواته (الذي يعسر على) طائفة (الابدال والاو الدالاحتراز عنه) فكيف بغيرهم أماالا بدال فقد تقدم ذكرهم والاونادأر بعةفى كل زمن لا يزيدون ولاينقصون قال الشيخ الا كمرقدس سره رأيت منهم حلا عدينة فاس ينخل الحناء بالاحرة اسمه ابن جعدون أحدهم بحفظ اللهبه المشرق وولايته فيه والا خوالغربوالا خوالجنوب والا خوالشمال و بعبرعنهم بالجبال فكمهم فى العالم حكم الجبال فى الارض وألقامهم فى كل زمن عبد الحى وعبد المريدوعبد العلم وعبد القادر (وكل من خالط الناس) وعاشرهم (داراهم)أىعاملهم بالمداراة (ومنداراهم راياهم)أى عاملهم بالرياء (ومن راياهم واع فماوقعوا وهاك فماهلكوا) نقله صاحب القوت عن الثورى وهوفى الرسالة القشيرى عن يعي من أبي كَثْيرِ الى قوله راياهم (وأول مايلزم فيه) أى الرياء (النفاق) وهواظهار ماني الباطن خلافه (فانك اذا خالطت متعاديين أى شخصين كل منهما عدو الدينج (ولم تلق كل واحد منهما يوجه يوافقه) في رأيه وهوا. (مرت بغيضاالمهماجيعا وان جاملتهما كنت من شرارالناس)واستشي من ذلك ما كان القصد فه الاصلاح (وقال صلى الله عليه وسلم تجدون من شرار الناس ذا الوجهين بأني هؤلاء يوجه وهؤلاء يوجه)

وأقل ماعب في العاية الناس اظهار الشوق والمالغةفيهولا يخلوذاكءن كذب امافى الاصل واما في الزيادة واظهار الشفقة بالسوالء نالاحوال بقولك كمف أنتوكيف أهلك وأنتفى الباطن فارغ القلب من هـمومه وهذا نفاق محض قالسرىلو دخل على أخ لى فسويت لحمنى سدى لدخوله لخشت أن أكت في حريدة المنافقسن وكان الفضل جالسا وحده فى المسجد الحرام فاءالمهأخله فقال له ماماءمانقال الوانسة باأبا عملي فقالهي والله بالواحشة أشبههل تريد الاأن تتزين لى وأتزين لك وتكذبلي وأكذباك اماان تقوم عدى أوأقوم عنسك وقال بعض العلماء ماأحبالله عبداالاأحب أن لانشمر مه ودخل طاوس على الخلمفة هشام فقال كف أنت باهشام فغضب عليمه وقاللملم تخاطبني باأميرالمؤمنين فقال لانجمع المسلمين مااتف قوا على خالافتك فشت أن أكون كاذما فن أمكنه أن عـ ترزهذا الاحــ ترازفلهالط الناس والافليرض بأثبات اسمهفى حريدة المنافقين فقد كان السلف يتلاقون ومعترزون في قولهم كيف أصحت وكيف أمسيت وكيف أنت وكيف حالك وفي الجواب عنه فكان سؤالهم عن أحوال الدين لاعن أحوال الدنيا

قال العراقي متفق عامه من حديث أبي هر برة اله قلت وكذار واه أحد ولفظهم جنعا تجدون الناس معادن فيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام اذافتهوا وتجدون خيرالناس فى هددا الشأن أشدهم له كراهة قبل أن يقع فيه وتجدون شر الناس نوم القيامةذا الوجهين الذي يأني هؤلاء نوجه و ياتي هؤلاء يوجه (وقال صلى الله عليه وسلم ان من شرار الناس ذاالوجهين يأتى هؤلاء يوجه وهؤلاء يوجه) قال العراقي رواه مسلم من حديث ألى هر مرة وهو الذي قبله اه قلت وقد تقدم ذلك في آخركاب قواعد العقائد وفي بعض النسخ بلأ كثرها الاقتصار على الحديث الاخرير (وأقل مايحب في المخالطة للساس اظهار الشوق) لملاقاتهم (والمباغة فيه) كان يقول لاأرتاح الامر و بالذ أواني أنذ كرك في كل ساعة وأمثال ذلك (ولا يخلوذاك عن كذب) صريح (اما في الاصل وامافي الزيادة واظهارالشفقه في السؤال عن الاحوال) المتعلقةبه (بقوله كيف أنت وكيف أهلك) ورعاسي كيف فلان وكيف فلانه (وأنت في الباطن فارغ القلب من همومه) لاتهتم له مطلقا (وهذانفاق محض وقال بعضهم) هوسرى السقطى رجمالله تعالى (لو دخل على رجل فسويت لحيتى) أى أصلحتها بالمشط (ادخوله )أى لاجله (الحشيت ان أكتب فى حريدة المنافقين) أى أحشر في زمرتهم وقدو جدهنا في بعض النسخ زيادة وقال ابن مسعود رضى الله عندان الرجل مذكم ليخرج من بيته فداقي الرجل له المه حاجة فيقول ذيت وذيت فيدحه فعسى الا العظيمن المجته بشي فير جع وقد أسخط الله عليه مامعه من دينه شي (وكان الفضيل بن عياض) رجه الله تعالى (حالساوحده فى المسجد الحرام فاءاليه أخله) فى الله تعالى (فقاله) الفضيل (ماحاء بل قال الوانسة) أىلاجلها (ياأباعلى) وكان الفضيل يكني كذلك (قال هي وألله بالواحشة أشبه) منه بالوانسة (هل تريد الاأنتزين في كلامك (وأتزين لك) في كالرمي (وتكذب لي واكذب الف اماان تقوم عنى واماان أقوم عنان) وأخرج أبونعم نحوه فى الحلية من طريق أحد بن ابراهم الدورق حدثناعلى بن الحسين قال بلغ فضلاان حر موام بدان يأتيه قال فاقفل الباب من خارج فحاء حر مرفر أى الباب مقفلا فرجع قال على فبلغني ذلك فأتيته فقلت حرير فقال مايصنع بي يفاهر لي محاسن كلامه وأظهر له محاسن كلامي فلايتزين لى ولا أتر سنه خيرله (وقال بعض العلماء ماأحب الله عبدا الاأحب انلاسعريه) أى لا يعلمه أى بان حعله خامل الذكر بين الناس لايشار الديه بالبنان فالجول علامة حب الله للعبد (ودخل طاوس) بن كيسان الهاني (على الخليفة) ومئذ (هشام) بن عبد الملك الاموى (فقال كيف أنت باهشام فغضب عليه وقال لملم تخاطبني باميرا الومذين فقال لانجيع المسلين لم يتفقوا على خلافتان فشيتان أكون كذابا) تقدم نحوذاك في الكتاب الذي قبله وفيه فغضب عليه هشام وقال صرحت ماسمي ولم تكنني فواحعه ( فن أمكنه ان يحترزهذا الاحتراز فلحنالط الناس) و بسوغله الدخول على الملولة واني له ذلك ( والافليرض مأثمات اسمه في حريدة المنافقين) لانه يظهر خد الف ما يبطنه (فقد كان السلف يتلاقون) مع بعضهم (و يعترزون في قولهم كف أصعت وكيف أمسيت) وكيف أنت (وكيف عالك وفي الجواب عنه وكان سؤالهم عن أحوال الدين لاعن أحوال الدنما) ومنهم فضيل بنعياض رحمالته تعمالي فقد أخرج أبونعيم فى الحلمة من طريق اسحق بن ابراهيم قال قال رجل للفضيل كبف أصعت با أباعلى وكان يثقل علمه كيف أصحت وكيف أمسيت فقال فى عافية وفى القوت في آخر كاب العلم مانصه كان الناس قد عااذ االتقوايقول أحدهم اصاحمه ماخه مرك وماحالك يعنون بذلك ماخبر نفسك فى جاهدتما وصبرها وماحال تلبك من مزيد الاعمان وعملم المقين وبريدون أدغا ماخبرك في المعاملة لمولاك وماحالك في أمور الدين والا خوذهل ازدادت أم انتقصت فيتذاكرون أحوال قلوم مويصفون أعمال علومهم ويذكرون ماوهب الله تعالى لهممن حسن المعاملة ومافتح لهممن غرائب الفهوم فكان هذامن تقر برنع الله علمهم ومن جيل شكرهم ويكون مزيدالهم فىالمعرفة والمعاملة وقدكان بعضهم يقول أكثر علومنا ومواجيد نأبعرفه بعضنامن بعض

قَالَ خَامْ الاصم الحامد اللفاف كيف أنت في نفس ان قال سالم معنافي فكروخا م جوابه وقال باحامد السلامة من وراء الصراط والعافية في الجنة وكان اذا فيل لعيسي صلى الله عليه (٣٤٨) وسلم كيف أصعت قال أصعت لا أملك تقديم ما أرجو ولا أستطيع دفع ما أحاذر

وما يغبربه أحدناأ خاه اذاالتقيا ففدجهل هذااليوم فترك فهماذا تساءلوا عن الخبروا لحال اغامر يدون الدنيا وأسباب الهوى ثم بشكوكل واحدمولاه الجليل الىعبده الذايل ويتسخط أحكامه ويتبرم بقضائه وينسى نفسه وماقدمت مداهفاله كاقال الله عزو حل ومن أظلم جن ذكر باليات ربه فاعرض عنها ونسي ماقدمت يداه وكاقال تعمالي ان الانسان لر به لكنود قبل كفور بنعمه بعدد الصائب وينسى النح كل ذلك جهالة بالله وغفلة عنه ومنه قولهم الات كيف أصحت كيف أمسيت هذا محدث انحا كانوا اذ االتقواقالوا السلام عليكم ورجة الله و وكاته اه (قال حاتم) بن علوات (الاصم) رجه الله تعالى ( المداللة اف) له ذكر في الحلية في ترجة حاتم روى عنه فأكثر وعنه تحدين الديث (كيف أنت في نفسك قال) حامد (سالم معافى فكره حاتم جوابه) أى لانه على خلاف سنة السلف (وقال باحامد السلامة من و راء الصراط) أى ان نحوت من هذه العقبة (والعافية في الجنة) أراديه العافية الكاملة المقصودة بذاتم افعلى هدا كل من العافية والسلامة لا يتحصلان الابعد الخروج من هذا العمالم (وكان اذاقبل اعسى علمه السلام كنف أصحت قاللا أملك نفعماأرجو ولاأستطيع دفعماأحاذر وأصعت مرتهنا بعملي والخبركاء في يدغيرى فلافقير أفقرمني) وقدورد في الرفوع من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم بلفظ اللهم اني أصبحت لاأملك الخ (وكان الربيع ابن خيثم) بن عائذ الثورى الكوفي (اذا قبل له كيف أصحت قال أصحنا ضعفاء مذنبين نستوفي أرزاقنا وننتظرآ جالنا وكان أبوالدرداء)رضي ألله عنمه (اذاقبلله كيف أصعت قال أصعت يخيران نجوت من النار ) وكان أيضا يقول مابت ليلة سلت فهالم أرم فه الداهمة الاعرفتها عافية عظيمة أخرجه أبونعيم في الحلية (وكان سفيان) بن سعيد (الثوري) رجه الله (اذاقيل له كيف أصحت قال أصحت الشكوذا الى ذا وأذم ذا الى ذا وافر من ذا الى ذا وقبل لأويس) بن عام (القرني) رجه الله تعالى (كيف أصبحت فقال كيف يصم رجل اذا أمسى لايدرى انه يصم واذا أصم لايدرى انه عسى وقبل لمالك بندينار ) أبي عى البصرى رجه الله تعالى (كمف أصحت فقال أصحت في عمر ينقص وذنوب تريد وقيل لبعض الحكاء كَنْف أصحت فقال أصحتُ لا أرضى حياتى لماتى ولانفسى لربى ) أى للقائه لما بم امن الحبث والمخالفات (وقسل لحكم كمف أصعت فقال أصعت آكل رزفر بي وأطيع عدوه ابليس) أى فيما يأمرمن الهوى والمخالفات (وقيل لمحمد بنواسع) البصرى وجه الله تعالى (كيف أصبحت با أباعبدالله فقال ماطنان وجل وحل كل توم الى الا حرة مرحلة) أخرجه أنونعيم في الحلية من طريق مخاد بن الحسين عن هشام بنحسان قال كان محد بن واسع اذا قبل له كيف أصحت أباعبدالله قال قريبا أجلى بعيدا أملى (وقبل المداللفاف كمف أصحت فقال أصحت أشته بي عافية نوم الى الليل فقيل له ألست في عافية في كل الايام فقال العافية وم لا أعصى الله فيه ) وهذا أخرجه أبو نعم في ترجة حاتم الاصم فقال حدثنا محدين الحسين من موسى قال سمعت سعدد من أحد البلخي يقول سمعت خالى محد بن الليث يقول قالبرجل لحاتم ماتشتهى قال أشتهى عافية وم الى الليل فقيل له أليست الايام كلهاعافية قال أن عافية ومى أن لا أعصى الله فيه (وقيل لر جلوه و بحود بنفسه) أى في سكرات الوت (ماحالك فقيال وماحال من يريد سفر ابعيدا بلازاد و يُدخل قبراموحشا بلامؤنس و ينطلق الى مائ عدل بلاحة وقبل لحسان بن أي سنان) البصرى العابدالصدوق ويه المخارى في الصحيح تعدة اوقد تقدم ذكره (ماحالك فقال وماحال من عوت ثم يبعث ولوانااذامتناتركا \* لكان الموتراحة كلحي م يحاسب) والمهدشيرقول القائل ولكنا اذامتنا بعثنا \* ونسأل بعدذا عن كل شي وأخرج البهيق فىمناقب الشافعي من طريق الربيع بن سليمان قالدخل الزنى على الشافعي في مرضه

وأصعت مرتهنا بعدملي واللركله في مدغيرى ولا فقيرأ فقرمني وكان الربسع انخم اذاقيل الكيف أصعت قال أصعتمن ضعفاء مذنبين نستوفى أرزاقناوننتظر آحالناوكان أبوالدرداءاذاقلله كمف أصعت قال أصعت غير ان نحوت من النار وكان سفيان الثورى اذاقلله كفأصحت بقول أصحت أشكرذا الىذا وأذم ذا الحذاوأفرمنذا الىذا وقىللاوىسالقرنى كمف أصعت قال كمف يصبح رجل اذا أمسى لامدرى أنه يصمواذا أصم لاندرى أنه عسى وقبل لمالك بنديناركيف أصعت فالأصعتفعر ينقص وذنوب نزيدوقمل لبعض الحكاء كف أصعتقال أصعت لاأرضى حانى لماني ولانفسي لربي وقيل لحكم كنف أصعتقال أصعت آكل رزقربي وأطمع عدوه ابليس وقبل لهـمد بنواسـع كيف أصحت قالماظنان وحل وتعل كل يوم الى الا منحرة مراة وقتل لحامد اللفاف كمف أصعت قال أصعت أشمى عافية نوم الى الليل فقيلله ألستفى عافية في

كل الايام فقال العافية يوم لاأعصى الله تعالى فيه وقبل لرجل وهو يجود بنفسه ما حالك فقال وما حالمن يريد سفر ابعيدا بلازاد ويدخل قبرامو حشا بلامؤنس و ينطلق الحملات عدل بلا يجة وقبل لحسان بن أبي سنان ما حالك فقال ما حالمن عوت ثم يعاب وقال ابن سديرين لرجل كيف خالك فقال وماحال من عليه خسمائة درهم دينا وهومقيل فدخل ابن سميرين متراه فاخرجه ألف درهم فدفعها اليه وقال خسمائة اقض مادينك وخسمائة عدم اعلى نفسك وعيالك ولم يكن (٣٤٩) عنده غيرها فقال والته لاأسأل أحدا

عن عاله أبداواعافعلذلك لانه خشى أن مكون سؤاله من غديراهتهمام بامره فمكون مذلكم ائمامنافقا فقد كان سؤالهم عن أمور الدىنوأحروالالقلدى معاملة الله وان سألواعن أمور الدنيافعن اهتمام وعزم على القدام عانظهر لهممن الحاحمة وقال بعضهم انىلاعرف أقواما كانوا لاسملاقون ولوحك أحددهم على صاحبه عمرع ماعا كمه لم عند م وأرى الآن أقرواما يتلاقون ويتساءلونحتي عن الدحاحة في الستولو انسط أحدهم لحبة من مال صاحبهانعه فهلهذا الامجردالر ماءوالنفاق وآمة ذلك أنك ترى هددايقول كمف أنتو يقول الاسخو كمفأنت فالسائل لاينتظر الحواب والمسؤل سمنغل بالسؤال ولاعب وذلك لمعرفتهم بانذاك عن رياء وتكاف ولعل القاول لانخلوءن ضغائن وأحقاد والالسنة تنطق بالسؤال فالالحسن انماكانوا يقولون السلام علمكم اذاسلت والله القلوب وأماالات فكمف أصعت عافاك الله كمف أنت أصلحك الله فان أخذنا بقولهم كانتدعة

الذى مان فيه فقالله كيف أصحت باأستاذ قال أصحت من الدنيار احلا ولاخواني مفار قاولكا سالمنية شاربا وعلى الله واردا ولسوعهلي ملاقيا وقال أنونعم في الحلمة حدثنا محدث الراهم حدثنا المفضل بن محد حدثنااسعق بناراهم قال قالر حل الفض مل كيف أصعت باأباعلى فقال عن أى حال تسأل عن حال الدنيا أوحال الاحرة أن كنت تسأل عن حال الدنيا فان الدنيا قدمالت بناوذهبت بنا كل مذهب وان كنت تسأل عن حال الا يخرق فكيف ترى حال من كثرت ذنوبه وضعف عدله وفني عمره ولم يتز ودلعاده ولم يتأهب الموت ولم يتضع الموت ولم يتشمر الموت ولم ينزين الموت وتزين الدنياغ قال هاه وتنفس طويلا وجعل يقول امانذ كرالموت و يحل أماللموت في قلبك موضع الى آخرما قال (وقال) مجد (بنسيرين) رجهالله تعالى (لرجل كيف حالك فقال وماحال من عليه خسمائة درهم دينا وهو معيل) أى ذوعيال (فدخل ابن سيرين منزله فاخرجله ألف درهم فدفعها اليه وقال خسمائة اقض بهادينك الذي عليك (وخسمائةعدم اعلى عبالك) أي أنفق علمم (ولم يكن عنده غيرها) ايغير الالف المذكورة قبل كان ذلك سبب افتقاره (ثم قال والله لاأسأل أحداءن عاله أبداو عافعل ذلك لانه خشى ان يكون سؤاله عن) حال الصديق عن (غيراهم مام مامره فيكون مرائيامنا فقافقد) ظهر من ذلك اله الما (كان سؤالهم عن أمو رالدين) والا تحرة (وأحوال القلب في معاملة الله) لاعن أمو رالدنسا وأسباب الهوى (وانسألوا عن أمو والذنيافعن اهتمام وعزم على القيام عمايظهر لهم من الحالة ) واضطر وااليها كذافي القوت (وقال بعضهم انى لاعرف أقواما كانوالا يتلاقون ولوحكم أحدهم على صاحبه بحميع ماملكه لم ينعه السماحة وايثاره (وأرى الا تن أقواما يتلاقون ويتساءلون) عن كلشي (حتى على الدجاجة فى البيت) كيفهي (ولوانبسط أحدهم لبة من مال صاحبه لمنعه فهل هذاالا بحرد ألرياء والنفاق) كذا في القوت (وآية ذلك الك ترى هذا يقول) لصاحبه (كيف أنت) وكيف حالك (فالسائل لاينتظر الجواب والمسؤل بشتغل بالسؤال والاعيب) عن أحواله (وذلك العرفتهم بانذلك عن رياء وتكلف ولعل القلب الا يخاوى ضغائن واحقاد) خفية (والالسنة تنطلق بالسؤال) فانهارسوم عادية يحر ونها ينهم لاغرة لهافهي بالعمث أشبه (وقال الحسن) البصرى رحه الله تعالى (اعما كانوا يقولون السلام اذا سلت والله القلوب) ولفظ القوت وروى أبومعشرعن الحسن انما كانوا يقولون السلام عليكم سلت والته القلوب وفي نسخة لسلامة القلوب (وأماالات)وافظ القوت فأماا اليوم (كيف أصحت عافال الله كيف أنت) وفي بعض نسخ القوت كيف أمسيت (أصلحانالله فان أخذنا بقولهم كانت بدعة لاكرامة) أي لانأخ ـ دبقولهم ولا نازمهم بذلك (فانشاؤ أغضبوا علمنا وانشاؤالا) وفي القوت وانشاؤارضوا (والماقالواذلك لان البداية بقولك كيف أصحت بدعة) فق الخبر من بدأ كم بالكام قبل السلام فلا تعيبوه وقد تقدم (قال رجل لاني بكر بن عماش ) نسالم الاسدى الكوفي المقرى الخناط مشهور بكنيته واختلف في اسمه على ثلاثة عشر قولا فقيل شعبة أوسالم أوعبدالله أوجمدأو ردبة أومسلم أوخداش أومطرف أوحماد أوحبيب أوغيرذال والاول صعهأ وزرعة الرازى والصعيم اناسهه كنيته صعه ابن حبان وابن عبد البروابن الصلاح والمدنى والدهي وقداحنم به المخارى في صححه و وثقه أحدوا بن معين مات سنة أر بع وتسعين وقد فارب المائة وفي طبقته أيضاأ بو بكر بن عباش السلى قاضل مقبول له كتاب فى غريب الحديث (كيف أصحت) أوكيف أمسات (فعا أجابه وقال دعونامن هذه البدعة) أو رده صاحب القوت فقال حد توناعن أحد بن أبي الحوارى قال قالرجل لابي بكر بن عياش فساقه (وقالوا انما حدث هسذافي زمان الطاعون الذي كان يدعى طاعون عواس) بفتح العين والميم وآخره سين مهملة بلد (بالشام) قريب بيت المقدس وكانت قديمة مدينة عظيمة

لا كرامة فان شاؤا غضبوا عليناوان شاؤالاوا نماقال ذلك لان البداية بقولان كيف أصحت بدعة وقال رحل لابي بكر بنعياش كيف أصحت في أجابه وقال دعونامن هذه البدعة وقال انماحدث هذا في زمان الطاعون الذي كان يدى طاعون عواس بالشام

من الموت الذريع كان الرجل بلقاء أخوه عدوة فيقول كيف أصبحت من الطاعون وبلقاه عشية فيقول كيف أمسيت والمقصودان الالتقاء في غالب العادات ليس يخلوعن أنواع من التصنع والرياء والنفاق وكلذلك مذموم بعضه محفاور و بعضه مكروه وفي العزلة الخلاص من ذلك فان من لتي لخلق ولم يخالقهم باخلاقهم مقتوه (٣٥٠) واستثقاوه واغتابوه وتشمر والايذائه فيذهب دينهم فيسه و بذهب دينه ودنياه في

(من الموت الذريع) أى السريع وهوأول طاعون وقع فى الاسلام بهذا البلدفى خلافة عررضى الله عنه وقبل اغاسمي به الكونه عم وآسي فركب منهما وقيل عمواس ولهذا لميذ كره صاحب القاموس (كان الرجل يلقاه أخوه غدوة فيقول كيف أصبحت من الطاعون و يلقاه عشية فيقول كيف أمسيت) من الطاعون لانأ حدهم كاناذا أصبح لمعسواذ أمسى لم يصبح فبق الحهذاالوم ونسى سببه وكان أعرف حدوثه من المتقدمين يكرهه كذا في القوت ومن ذلك قال أحد بن أبي الحوارى قلت لرجل من السلف كيف أصحت فأعرض عنى وقالما كيف أصعتقل بالسلام (والمقه ودان لالتقاء فىغالب العادات السيخلوعن أنواع)وأ شكال (من التصنع والرياء والنفاق وكلذ النامذموم بعضه محظور) كالأخبرين (وبعضه مكروه) كالاول (وفي العزلة الخلاص من كلذلك) وفي بعض النسخ منها (فان من لقي الخلق ولم يخالفهم باخلاقهم مقتوه) اى بغضوه (واستنقلوه) أى عدق فقيلا (واغتابوه وتشمر والاذاينه) والاستطالة فيه (فسنذهب دينهم فيه ويذهب دينه ودنياه في الائتقام منهم) والانتصاف بكل ماأمكن فيكون قد شغل نفسم عاوقعه في الهلاك الابدى (وأما مسارقة الطبع لمايشاه مده من أخلاق الناس وأعمالهم) وهما تهم (فهوداءدفين) في الباطن (وما ينتب مله العقلاء) الكاملون (فضلاعن الغافلين) والقاصرين (فلايجالس الانسان فاسقا) أوفاحرا طالما غشوما (مدة) من الزمان (مع كونه منكرا علمه في باطنه) أى على فسقه و فوره وظله (الاولوقاس نفسه الى ماقبل) زمان ( بجالسته لادرك فيها تفرقة في النفرة عن الفساد واستنقاله اذيضرالفساد بكثرة المشاهدةله هينا على الطبح ) سهلا (و يسهل وقعه واستعظامهله) عنه (وانماالوازع عنه) أي المانع والحابس (شدة وقعه في القلب) وعظمته فيه (فاذاصار مستصغر أبعاول المشاهدة أوشك ان تنحل القوة الوازعة) وتضعف (ويذعن الطبيع) أي يطيع وينقاد (الميل اليه) بذاته (أولما دونه ومهما طالت مشاهدته للمكاتر) الصادرة (من غيره استحقر الصفائر من نفسه) نهو بناباً مرها (ولذلك بزدرى الناظر الى الاغنياء) في تعملانهم أى يحتقر (نعمة الله عليه) ولذلك نهدى عن النظراليهم (فيؤثر مجالستهم في ان يستصغر ماعنده من لنعم) و يزدر بها (وتؤثر مجالسة الفقراء في استعظام ما أتيم له من النعم) وهو رفل فها فالمعيدة مؤثرة على كل حال واليد الاشارة بقوله وكونوامع الصادقين (وكذلك النظر الى المطبعين) من عباد الله تعالى (و ) الى (العصاة) منهم (هـذا تأثيره في الطبع) فأن الطبع سراق (فن يقصر نظره على ملاحظة أحوال الصحابة) رضي الله عنهم (و) أحوال (التابعين) من بعدهم (في) أمر (العبادة) والزهد وايثارالا تنوة (والتنزوعن الدنيا) بالتخلي عنها بألكاية (فلا يزال ينظر الى نفسه بعين الاستصغار) والاستقلال (والى عبادته بعين الاستحقار ومادام يرى نفسه مقصرا) في أحوالها (فلا يخلوى داعية الاجتهاد) والتشمر والتيقظ (رغبة في الاستكال واستقاما الدقداء) جم (ومن نظر الى الاحوال الغالمة على أهل الزمان) الذيهوفيه (واعراضهم عن الله) عز وجل (راقبالهم على) زخارف (الدنماواعتبادهم المعاصى) مرة بعد أخرى (استعظم أمر نفسه مادنى رغبة)وميل (فالخير بصادفهامن قبله وذلك هوالهلاك) أى سببه (ويكفي في تغيير الطبيع مجرد سماع الخير والشر) امانوا عطة أوكتاب (فغلا عن مشاهدته) والحضورفيه (وبهذه الدقيقة تعرف سرقوله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الصالحين تنزل الرحة) قال العراق ليسله أصل في الحديث المرفوع

الانتقام منهم وأمامسارقة الطمع عماشاهدهمن أخـ لاق الناس وأعالهم فهوداء دفين قلما يتنمه له العقلاء فضلاعن الغافلين فلا يحالس الانسان فاسقا مدة مع كونه منكراعلمه في ماطنه الاولو قاس نفسه الى ماقبل مجالسته لادرك سنهما تفرقة في النفرة عن الفساد واستثقاله اذبصير الفساد تكثرة الشاهدة همناعلى الطبع فيسقط وقعه واستعظامه له واغما الوازع عنهشدة وقعه في القلب فاذاصارمستصغرا بطول المشاهدة أوشكأن تنحل القوة الوازعة ويذعن الطبع للمسل المأولا دونه ومهماطالتمشاهدته للكمائرمن غـ مره استعقر الصغائرمن نفسه ولذلك ودرى الناظر الى الاغنماء تعمة الله علمه فتؤثر محالستهم فىأن يستصغرما عنده وتؤثر بجالسة الفقراء فى استعظام ماأتيح له من النع وكذلك النظر الى المطبعسين والعصاة هذا تاثيره فىالطبع فن يقصر ثفاره على ملاحظة أحوال الصابة والتابعين فى العمادة

والتمزة عن الدنيا فلا بزال ينظر الى نفطر الى نفطر الى نفطر المن الستصفار والى عبادته بعين الاستحقار والحيا في المستحال والمستحال واستحام اللاقتداء ومن نظر الى الاحوال الغالبة على أهل الزمان واعراضهم عن الله واقبالهم على الدنيا واعتبادهم العاصى استعظم أمر نفسه بأدنى رغبة فى الحير يصادفها فى قلبه وذلك هو الهلاك ويكفى فى تغيير الطبع مجرد سماع الخير والشرفض لاعن مشاهدته و بهذه الدقيقة يعرف سرقوله صلى الله عليه وسلم عندذ كر الصالحين تنزل الرحة

وانما الرحمة دخمول الحندة ولقاءالله وليس بنزل عندالذ كرعن ذلك ولكن سيه وهو انعات الرغبة من القلب وحركة الحسر ص على الاقتداء مهم والاستنكاف عماهو مالابسله من القصور والتقصير ومبدأ الرحة فعل الخير ومبدأ فعل الخبر الرغمة ومدأ الرغمةذكر أحوال الصالحين فهذامعني نزول الرجة والفهومين فوى هـ ذاالكالمعند الفطن كالفهوم من عكسه وهوأنعندذكرالفاسقى تنز لالعنه لان كررة ذكرهم تهونعلى الطبع أمر المعاصى واللعنةهي البعدومبدأ البعدمنالله هوالعامى والاعراض عن الله بالاقدال على الخطوط العاحلة والشهوات الحاضرة لاعلى الوحمه المشر وعومدأ المعاصي سقوط ثقلها وتفاحشهاعن الذلب ومبدأ سقوط الثقل وقوع الانس مها مكسرة السماع واذا كان هذا حال ذكرالصالحن والفاسقين فاظنك عشاهدتهم بلقد صرح بذلك رسول اللهصلي الله علمه وسلم حث قالمثل الجليس السوعكشل الكير انام محرقك بشرره علق الأمن ويعهفكان الريح معلق بالثو بولانشعر به فكذلك سهلاالفساد على القلب وهو لانشعر به

وانما هوقول سفيان بن عينة كذار واه ابن الجوزى في مقدمة صفوة الصفوة اه قات وسئل عنه تليذه الحافظا بن عر فقال لاأ ستحضره مرفوعا وقال تلمدنه الحافظ السخاوى فى المقاصد وسأل أو عر وأباجعفر بن حدان وهماصالحان باى نية كتب الحديث فقال ألستم تروون ان عندذ كر الصالحين تنزل الرجة فال نع قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالين اه أشار بذلك ان له أصلا وقال أبونعم فى الحلية حدثنا أبوحاتم أحدين مجدين الحسن حدثنا الحسن بن مجداله يتمى حدثنا مجدين حسين قال معت ابن عيينة يقول عندذ كرالصالحين تنزل الرحة و وقع فى كاب عامع العلم لابن عبد البر عز وه الى النورى والمشهور الاول (وانماالرحة) المرادةهنا (دخول الجنهة ولقاء الله تعالى وليس ينزل عندالذ كرعين ذلك واكن سبمه وهوأنبعاث الرغبة من الفلب وحركة الحرص على الاقتداء بمم والاستذكاف عماهوملابس لهمن القصو روالتقصير ومبدأ الرحة فعل الخير ومبدأ فعل الخيرالرغبة ومبدأ الرغبةذكر أحوال الصالين )ومقاماتهم ومااختصهم اللهعز وجل من العارف (فهذامعنى نزول الرحة) والمتبادرمن معنى الاترالذكور ٧ اله عندذكرالله وخاصته في محلس من المحالس فيكون استغفارهم سبمالرحتهم بان تغفر سيئاتهم وتتقبل حسناتهم وما منصالح يذكرفى مجلس الاويذ كرالله معه فاذاذ كرالله في مجلس غشيته الملائكة بالرحمة كاوردذلك في اخبار سبق ذكرها (والمفهوم من فوي هذا الكالم عنسد الفطن) العارف (كالفهوم من عكسه) وفي نسخة من نقيضه وفي أخرى من ضده وفي أخرى من بدله (وهوأن عندذكر الفاسقين تنزل اللعنة) ويسمى هذا مفهوم المخالفة عند الاصوليين وذكرهم لايخلو اماان بكون على سمل الثناء علهم فهوسب للمقت واماأن بكون على سيل الذم فهواما غيبة واماجهان وكلمنهما سنب اللعنة اللهدم الاان يكون على سيل التحذير منهم فقدو ردلاغيبة لفاسق (لان كثرة ذ كرهم) على اللسان (يهون على الطبيع أمرا العاصي واللعنةهي البعد) عن رجة الله تعالى (ومبدأ البعد من الله هو المعاصي والاعراض عن الله بالاقبال على الحظوط العاجلة والشهوات الحاضرة لاعلى الوحه المشروع) فاذا تحكن ذلك منه التيء في هوة الادبار فكان سببا لطرده وبعده عن ساحة الرحة (ومبدأ المعاصي سقوط تقلهاوته احشها عن القلب) بان يستخفها (ومبدأ مقوط الثقل وقوع الانس بمالكثرة السماع واذا كان هذا حال تأثير ذكر الصالحين والفاسقين فياطنك بشاهدتهم) فهوأقوى قواماوأتم تأثيرا (بل قد صرحبه صلى الله عليه وسلم حيث قال مثل الجليس السوء كثل المكير) هو بكسر المكاف أصله البناء الذي على الزق عمايه الزق مجازا المحاورة (ان لم يحرقك شرره بعلق بكمن ريحه) الحبيثة (فكان الريح تعلق ماانو بولانشعر به فكذلك بسهل الفساد على القاب وهولا بشعر به وقال) صلى الله عليه وسلم (مثل الجليس الصالح مثل صاحب السك) وفي رواية حامل المسك وهو أعم من الاول (ان لمبهب الثمنه تجدر بحه) قال العراقي متفق عليهمن حديث أبي موسى اه قلته احديث واحدوقد أدرج المصنف بينهما كالمامن عنده واختاف فى سياق لفظه فلفظ العفارى مثل الجليس الصالح والجليس السوء كثل صاحب السائ وكبرالحداد لابعدم من صاحب المسك اما شنر به أو يحدر يحموكمر الحداد بحرق ستك أوثو لك أوتحد منه ربحا خبيثة وهكذارواه أيضا بن حبان وفي لفظ وفاتح الكبراما أن يحرق ثيابك أوتجد منهر بحاحبيثه ورواه ابن حبان أيضاو الرامهر منى فى الامثال بلفظ مثل الجليس الهالح مثل العطاران لم يصال منه أصابك ريعه ومثل الجليس السوء مثل القيران لم يحرقك بشرره علق المنمن ريحه وقدروي هذا أنضامن حديث أنس بلفظ ومثل حليس الصالح كثل صاحب المسك ان له نصبك منهشئ أصابك منريحه ومثل جليس السوء كشل صاحب المكيران لم يصبك من شرره أصابك من دخانه هكذار واه أبوداود والنسائي من طريق قتادة عن أنس و بلفظ مثل الجايس الصالح مشل العطاران لمنعطك منعطره أصابكمن ويحهومثل الجليس السوعمثل القيران لم يحرق ثو بكأصابك من يحمهكذا

ولهذا أقول منعرف من عالم زلة خرم عليه حكايم العلتين احداهما انهاغيبة والثانية وهي أعظمهما ان حكايم المون على المستمعين أحر تلك الزلة و يسقط من فاوجم استعظامهم (٣٥٢) الاقدام عليما فيكون ذلك سبالم وين تلك المعصية فانه مهما وقع فيها فاستذبكر

رواه أبو داود أيضا وأبو يعلى وابن حبان فى روضة العقلاء والحاكم والضياء فى المختارة من طريق شبيل عن أنس قال الراغب نبه بهذا الحديث على انحق الانسان ان يتحرى بغاية جهده مصاحبة الاخيار وجالستهم فهى قد تجعل الشر وخبرا كانصبة الاشرارةد تجعل اللوشر واقال الحكاء من صحب خبرا أصاب وكة فليس أولياء الله لايشتي وان كان كلبا ككاب أصحاب الكهف ولهذا قال الحكماء ٧ الاحداث بالبعد عن مجالس السفهاء قال على رضى الله عنه لا تعجب الفاحرفانه مر يدلك فعله و يودلو انك مثله وقالوااياك ومجالسة الاشرار فان طبعك يسرقمنهم وأنت لاندرى وليس اعداءا لجليس جليسه بقاله وفعاله فقط بل بالنظر اليه والنظر الى الصور يؤثر في النفوس اخلاقامتناسبة لاخلاق المنظور اليه فانمن دامت رؤيته لسرورسر أولمحزون خزن وليس ذاكف الانسان فقط بلفى الحيوان والنبات فالجل الصعب اصردلولاعقارنة الذلل والذلول قدينقلب صعباعقارنة الصعاب والريحانة الغضة نذبل بمعاورة الزابلة ولهذا تلتقط أهل الفلاحة الرمم عن الزروع لئلا تفسدها ومن الشاهدان الماء والهواء يفسدان بمجاورة الجيفة فالظن بالنفوس البشرية التيموضوعها لقبول صورالاشياء خديرها وشرها فقدقيل سمى الانس انسا لانه يأنس بما يراه خيرا أوشرا اه (ولهدذاأقول من عرف من عالمزلة حرمت عليه حكايتها) للناس (لعلتين احداهما انه غيبة) لانهذكره عايكرهه (الثانية وهي أعظمها انحكايتها تهون على المستمعين أمرتلك الزلة ويسقط عن قاوجهما ستعظامهم الاقدام علمافيكون ذلك سبالتهو ين تلك المعصة قانهمهما وقع فهافاستنكرذلك) عليه (دفع الاستنكار وقال كيف يستبعد مثل هدا)منا (وكانامفرطون الى مثلة حتى العلاء والعباد ولو اعتقدان مثل ذلك لا يقدم عليه عالم ولا يتعاطاه مر ، وق) أى منظور البه (متخصص) وفي نسخة معتبر (لشق علب الاقدام) عليه (فكرمن شخص يدكالب على الدنيا) أي يتواتب علما (و يحرص على جعها) من هناومن هذا (ويتهالك على حب الرياسة وتزيينها) في عينه (وجهون على نفسه فيها و بزعم ان الصحابة رضى الله عنهم لم يزهدوا عن حب الرياسة قد عا) ولم ينزهوا نفوسهم عنه (وربحا استشهد) عليه (بقتال على ومعاوية رضى الله عنهـما) بصفين (ويحمن ذاك في نفسه انذاك لم يكن لطلب الحق) من باب الاجتهاد (بل لطلب الرياسة فهذا الاعتقاد الخطأ بهون عليهم أمرالرياسة ولوازمها من المعاصى) وما رتكبه مما يخالف المروءة (والطبيع اللئم عيل الحاتباع الهفوات والاعراض عن الحسسنات) لمأجيل فيهمن اللؤم فلا برى الامايناسية (بل الى تقدر الهفوة فيمالاهفوة فيه بالنفزيل على مقتضى الشهوة) النفسية (ليتعلله) وفي نسخة بذلك (وهذامن دقائق مكايدالشيطان) ومن خفاياضروب حيله (ولذلك وصف الله تعالى المراغين الشيطان فها يقوله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلاو قالمثل الذي يجلس يستمع الحكمة) وهيهنا كلماعنع من الجهل ويزجرعن القبيح (ثملا يحمل الاشر ما يستمع) وفي رواية ولا عدث عنصاحبه الاشرمايسمع ( كثل رجل أتى راعبا فقالله باراع احزرنا) وفير وايةاحزرني أي اعطيني (شاةمن غنمك) تصلح للذيح يقال أخررت القوم اذا أعطيته مشاة يذبحونها ولايقال الافى الغنم خاصة قاله ابن الاثير (فقال)له الراعى (اذهب فذخيرشاة فها) وفي رواية فذباذن خيرها (فذهب فاخذ باذن كاب الغنم) أى الذي يحرس الغنم من الذئاب قال العراقي ورواه ابن ماجه من حديث أي هريرة بسندضعيف اه قات وكذلك رواه أحد وأبو يعلى والرامهر مزى فى الامثال والبهبتي فى الشعب وسند أحدرجاله موثقون (وكلمن ينقل هفوانالائمة) المقندى بهم (فهذا مثاله أيضا وتمايدل على سقوط وقع الشيءن القلب بسبب تكرره ومشاهدته أن أكثر الناس أذارا وامسلما أفطر في نهار رمضان

ذاك دفع الاستنكار وقال كمف استبعدهذامناوكانا مضطر ونالىمشله حتى العلماء والعماد ولواعتقدان مثل ذلك لا يقدم عليه عالم ولا يتعاطاه موفق معتبر الشق علىه الاقدام فكمن شخصيتكالبعلى الدنيا ومحرص على جعهاو بتمالك على حسالر باسةوتر بينها ويهونعلى نفسمه قعها وبزعم انالعمالة رضي الله عنهم لم ينزهوا أنفسهم عن حالر بالمةورعاد تشهد علمه بقتال على ومعاوية و يخمن في نفسه ان ذاكلم يكن لطلب الحق بل لطلب الر السـة فهذا الاعتقاد خطأج ونعلمه أمرالرياسة ولوازمها من المعاصي والطبع اللئم على الى اتباع الهفوات والاعراض عن الحسنات سالى تقد والهذوة فمالاهفوة فسمالتنزيل على مقتضى الشهوة المتعلل به وهومن دقائے مكاد الشيطان ولذلك وصف الله المراغمن الشمطان فهانقوله الذين يستعمون القول فنتبعون أحسنه وضرب صلى الله على موسلم لذلك مثلا وقالمثل الذى علس يستمع الحكمة عملانعمل الابشر مايستمع كمثل رحلأتي واعمافقالله باراعياحزرلي

شاة من غنمك فقال اذهب فذخير شاة فها فذهب فاخذ باذن كاب الغنم وكل من ينقل هفوات الاعمة فهذا مثاله أيضا وعما يدل على سقو طرفع الشيء عن القلب بسبب تسكر ره ومشاهدته ان أحكم الناس اذار أوامسل أفطر في نم ارومضان استبعدواذلك منه استبعادا يكاد يفضى الى اعتقادهم كفره وقد يشاهدون من يخرج الصاوات عن أوقام اولاتنفر عنه طباعهم كنفر مهم عن تأخيرالصوم مع ان صلاة واحدة يقتضى تركها الكفر عندقوم وخزالرقبة عندقوم وترك صوم رمضان كاملا يقتضه ولاسب له الاان الصلاة تدكر روالتساهل فيها بما يكثر فيسقط وقعها بالشاهدة عن القاب ولذلك لولبس الفقيه (٣٥٣) ثو بامن حريراً وخاتما من ذهب أو

استبعدوه استبعادا يكاديفضي الى اعتقادهم كفره) ويقمون النكير عليه (وقديشاهدون من يضيع الصلاة) المفر وضة (حتى تخرج عن أوقامها) وهم يشاهدون من يخرج الصاوات عن أوقائها (فلاينفر عنهاطباعهم كنفرتهم عن تأخير الصوم مع انصلاة واحدة يقتضي تركهاالكفر عندةوم) نظر الظاهر الخبرمن ترك الصلاة عامدامتعمدافقد كفر (وحزالرقبة عندقوم) اعلمانم مراجعوا على انمن وجبت علمه الصلاة من المخاطبين بهائم امتنع منهاليس حاحدا لوجوبها فقال مالك والشافعي وأحد يقتل اجاعا منهم وقال أبوحنيفة يعبس أبدامن غير قتل لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحلدم امرى مسلم الالاحدى ثلاث كفر بعداعان وزنابعد احصان وقتل نفس بغيرحق وهذامؤمن لانهمصدق بقلبه غير حاحد بلسانه ثم اختلف موجبوقتله بعد ذلك فقال مالك والشافعي يقتل حدا وقال ابن حبيب من أصحاب مالك يقتل كفرا واختلفوا أيضا كيف يقتل فقال أبواسحق الشيرازي ضربابا اسيف وقال ابن سريج ينخسبه أويضرب مالخشب حتى بصلى أوعوت وقال أحدمن ترك الصلاة متهاوما وكسلاوهو غير حاحد وجو بمافانه يقتل بالسيف رواية واحدة وهلحدا أوكفراروا يتان اختيارالجهو رمن أصحابه انه لكفره كالمرتد (وترك صوم رمضان كاملا يقتضيه )أى الكفر ولا تحز الرقبسة (ولاسببله الاان الصلاة تشكر ر) في الاوقات الخمسة (والتساهل فها بما يكثر فيسقط وقعها بالشاهدة عن القلب) يخللف الصوم (ولذ لك لوليس الفقيه) العالم المشاراليه ( ثو باحر برا وخاتمان ذهب أوشرب من المافضة) أوامثال ذلك (استبعدته النفوس) جدا (واشتدانكارها) عليه ذلك (وقد بشاهد في مجلس طويل لايتكام) فيه (الاعماهو اغتماب الناس) وأكل لحومهم وهم يستمعون (ولايستبعد منهذلك) ولايذ كرعليه (والغيبة أشد من الزما فيكرف لاتكون أشدمن لبس الحرير) وماأشهه (ولكن كثرة مشاهدة مماع الغيبة والمغتاس أسقط عن القلوب وقعها وهوّن على النفوس أمرها فتفعلن اهذه الدقائق وفر من الناس فرارك من الاسد) أى عن خاطتهم كاتفر من عدول (فانك لاتشاهد منهم الاما يزيد في حرصان على الدنيا وغفلتان عن الاستخرة ويهون عليك المعصمة ويضعف رغبة ك في الطاعة فان وجدت حليسا) صالحا (تذكرك بالله رؤيت. وسيرته فالزمه) واعقدقلبك علىخلطته (ولاتفارقهواغتنمه ولاتستحقره فانها غنيمة العاقـــلوضالة المؤمن كايشيراليه قول سيدناعر رضى الله عنه على ما تقدم وقول الشاعر واذاصة الكمن زمان واحد \* نعم الزمان ونعم ذاك الواحد

ويحقق ان الجايس الصالح حير من الوحدة وان الوحدة حرير من الجليس السوء وقدر وى مرفوعامن حديث أبي ذرالوحدة خير من الوحدة واملاء الخير خير من الصبت والصبت خير من الوحدة واملاء الخير خير من الصبت والصبت خير من املاء الشر أخرجه الحاكم وأبو الشيخ والعسكرى والبه بق و رواه الديلى من حديث أبي هر يرة (ومهما فهمت هذه المعانى ولاحظت طبعك والنفت الى حال من أردت مخالطته لم يخف علد ان الاولى التباعد عنه بالعزلة أو التقر ب البه بالخلطة واباله ان تحكم مطلقا على العزلة أو الخلطة ان أحدهما أولى من الا تخر (اذكل مفصل) أى قابل التفصيل (فاطلاق القول فيه بلا أونع) أى بالنق أو الاثبات (خلف) من القول (محض ولاحق فى المفصل الاالتفصيل) فيعطى كل ذى حق حقه \* (الفائدة الثالثة الخلاص من الفتن والخصومات بين الناس وصيانة الدين والنفس عن الخوض فيها) والدخول في عارها (والتعرض لاخطارها) جدع خطر محركة (وقاما شخاو البدلاد) في كل عصر وأوان (عن

المطلقا على العرزاة أوعلى ( اتحاف السادة المتقين ) - سادس ) الخلطة بأن احداهما أولى اذ كل مفصل فاطلاق القول فيه الأونع خلف من الفتن والخصومات وصبالة الدين والنفس عن الخوض فيه اوالتعرض لاخطارها وقلما تخلوالي الدين والنفس عن الخوض فيه اوالتعرض لاخطارها وقلما تخلوالي الدين

اشر بمن اناء فضة استعدته النفوس واشتدانكارها وقد بشاهد في محلس طويل لايتكام الاعاه واغتماب للاس ولاستمدمنهذاك والغسمة أشددمن الزنا فكمف لاتكون أشدمن لسالر رولكن كثرة سماع الغسمة ومشاهدة المغتاس أسقط وقعهاعن القاوروه ونعلى النفس أمرهافته طن لهذه الدقائق وفرمن الناس فرارك من الاسد لانك لاتشاهدمنهم الامان يدفى حرصات على الدنياوغفلنكعن الاسخرة وجون عليك المعصة ويضغف رغبتك في الطاعة فانوحدت حليسا بذكرك اللهر و يتموس مرته فالزمه ولاتفارقه واغتنه ولا تستحقره فانهاغسمة العاقل وضالة المؤمن ونحققان الحلس الصالح خدرمن الوحدة وان الوحدة خير من الجليس السوءومهما فهمتهذ والمعانى ولاحظت طبعك والتفت الى حالمن أردت مخالطته لم تعفى علىك انالاولى النباعدعنه بالعرزلة أوالتقرب المه

مالخلطمة والمالة انتعكم

الفيتن ووصفها وقالاذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبكسن أصابعه قلت فما تأمرني فقال الزم يبتك واملك علمك لسانك وخذماتعرف ودع ماتنكر وعلىك سأمى الحاصية ودعمنك أمر العامة و روى أبوسيعمد الخدرى أنهصلي اللهعليه وسلم قال بوشك أن مكون خيرمال السلم عنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفريديهمن الفتن من شاهق الى شاهق و روى عبدالله بنمسعودأنهصلي الله علمه وسلم قال سمأتى على الناس زمان لاسلم لذى دىن دينه الامن فريدينهمن قر مة الى قر مة ومن شاهق الىشاهق ومن يحرالى يحر كالثعلب الذى يروغقيله ومتى ذلك ارسول الله قال اذالم تنل المعشة الاععامى الله تعالى فاذا كان ذلك الزمان حلت العز وية قالوا وكنف ذلك مارسول الله وقد أمرتنامالتز ويجفال اذا كان ذلك الزمان كان هلاك الرجل على بدأ يو مه فانلم يكنله أبوان فعلى يدى ر و جنه وولده فان لم يكن فعلى يدى قرابت وقالوا وكيف ذلك يارسول الله قال بعير وبه بضيق الد فيتكاف مالابطيق حتى يورده ذلك مواردا الهلكة رهذا الجديث واب كان فى العزوية فالعزلة مفهومة

تعصبات) دنيوية (وفتن وخصومات) وشرور (فالعترل عنهم فى سلامةمنها) وفى نسخةمن ذلك (قال عبدالله بنعرو بن العاص) رضى الله عنهما وقد تقدمت ترجته (لماذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتن التي ستقع (ووصفها) كيف بك (اذارأيت الناس مرجت عهودهم) أى اضطربت (وخفت أمانانهم) أى قلت (وكانواهكذاوشبك بين أصابعه) اشارة الى شدة الاختلاط (فقلت ما تامرني يارسول الله فقال الزم بيتك واملك عليك لسانك) أى لاتشكام فى شئ من أمو رهم (وخدما تعرف ودعما تنكر وعليك بامرانا العاصة ودع عنك أمر العامة) قال العرافي رواه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة باسناد حسن اله قلت و رواه الطبراني من حديث سهل بن سعد بلفظ كيف ترون اذا أخرتم في زمان حثالة الناس قدمرجت عهودهم ونذورهم فاشتبكواف كانوا هكذاوشبك بن أصابعه قالوا الله ورسوله اعلم قال تأخذون مانعرفون وتدعون ماتنكر ونويقبل أحدكم على خاصة نفسه ويذرأم العامة ورواه البزار من حديث ثو بان بلفظ كيف أنتم في قوم مرجت عهودهم وأعانهم واماناتهم وصارواهكذا وشبك بين أصابعه قالواكيف نصنع يارسول الله قال اصبروا وخالقوا الناس باخلاقهم وخالفوهم في أعمالهم (وروى أبوسعيدالدرى) رضى الله عنه (انه صلى الله عليه وسلم قال بوشك) بكسرالشين أى يقرب وُفتِهالغة رديثة (ان يكون خبر مال المسلم غنم) يجوزني لفظة خبرالرفع والنصب فالرفع على الابتداء وخبره غنم وفى يكون ضمير الشأن لانه كالام تضمن تحذيرا وتعظيم المايتوقع قاله ابن مالك وقال الحافظ لكن لمتجئيه الرواية وأماالنصب فعلى كونه خبريكون مقدماعلى اسمه وهوقوله غنم ولايضركون غنم كرة لانها وصفت بيتبع بها والاشهرف الرواية زصب خيروفى رواية الاصيلي برفع خير ونصب غنم على الخبرية قال العينى وهوظ اهر (يتبعم) أى بالغنم بالتشديد والتخفيف وخصت بذلك لما فيها من السكينة والبركة وسهولة القياد وكثرة النفع وخفة الؤنة وجعلت خبرمال المسلم لمافيها من الرفق والربح وصيانة الدين (شعاف الجبال) كذافى النسط والرواية شعف الجبال محركة جدع شعفة محركة أيضاو يحمع أيضا على شعوف وشعاف وهو رأس الجبدل (ومواقع القطر) أى مساقط الغيث (يفر بدينه) أى بسبب دينه (من الفتن) أىمن فساد ذات الفتن وغيرها ففيه الدلالة على فضل العزلة في أيام الفتن الاان يكون من له قدرة على ازالة الفتن فانه يجب عليه السعى في ازالتها امافرض عين أوكفاية عسب الحال والامكان أخرجه مالك وأحدواب أبي شيبة وعبدب حيد والمخارى وأبوداود والنسائي وابن ماجهوا بنحبان (وروى عبدالله بن مسعود) رضى الله عنه (انه صلى الله عليه وسلم قال سيأتى على الناس زمان لا يسلم الذى دىن دينه الامن فريدينه من قرية الى قرية ومن شاهق الى شاهق) وهوا لجبل العالى (ومن جرالى جركالتْعلبالذي يروغ قيل ومتى ذلك يارسول الله قال اذالم تنل المعيثـــةالابمعاصي الله فاذا كان ذلك الزمان) فقد (حلَّ العزوبة قالواوكيف ذلك بارسول الله وقد أمن تنابا النزويج قال اذا كان ذلك الزمان كانهلاك الرجل على يدأ بويه فانلم يكنله أبوان فعلى يدىز وجتهو ولدهفان لم يكن فعلى يدى قرابته قالوا وكيف ذلك بارسول الله قال بعيرونه بضيق المعيشة فيتكاف مالا يطبق حتى بوردو مموارد الهلكة )وقدروى مختصرا يأتى على الناس زمان لا بسلم لذى دين دينه الامن فربه من شاهق الى شاهق أومن حرالي حر كالثعلب باشباله وذلكفى آخرالزمان اذالم تنل ألعيشة الابمعصية الله فاذاكان كذلك حلت العزوبة يكون فىذلك الزمان هلاك الرحل على مدى أبو مه ان كان له أبوان فان لم يكن له أبوان فعلى مدى زوحته وولد. فانلم مكن له زوجة ولاولد فعلى مدى الافارب والجيران بعيرونه بضق العيشةو بكافويه مالا بطمق حتى بوردنفسه الموارد التيجلك فيهارواه أبونعيم فى الحلية والبهقي فى لزهدوا لحليلي فى الارشاد والرافعي فى الناريخ (وهذاالحديث) تقدمذ كرهف كتابا سراراله كاح وهو (وان كانف العز وبة فالعزاة مفهومة

منه اذلا يستغنى المتأهل عن المعيشة والمخالطة ثم لا ينال المعيشة الا بمعصية الله ثعالى ولست أقول هدف الوان ذلك الزمان فالله كان هذا باعصار قبل هذا العصر ولاجله قال سفيان والله لقد جلت العزلة وقال ابن مسعود رضى الله عنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الفتنة وأيام الهرج قلت وما الهرج قال حين لا يأمن الرجل جايسه قلت فيم تأمرني (٣٥٥) ان أدركت ذلك الزمان قال كف نفسك ويدك

وادخل دارك قالقلت مارسول الله أرأيت ان دخل على دارى قال فادخل يبتك قلت فان دخـ ل على ىىتى قال فادخل مسحدك واصنع هكذاوقيضعلي الكوعوق لربى اللهحتي تموت وقال سعد لما دعى الى الخــروج أيام معاوية لاالا أن تعطوني سيفاله عسان بصريان ولسان بنطق بالكافر فاقتله وبالمؤمن فاكفعنه وقال مثلنا ومثاكم كشل قوم كانواعلى محعة بيضاء فبينما هم كذلك سيرون اذهاحت ريع عاحة فضاوا الطريق فالتسعلهم فقال بعضهم الطر تقذات الممن فاخذوا فها فتاهوا وضاوا وقال بعضهم ذات الشمال فاخذوا فهافتاهواوضاواأناخ آخرون وتوقفواحي ذهبت الريحو تسنت الطـردق فسافروافاعيتزل سيعد وجاعةمعه فارقو االفتنولم يخالطواالا بعدروال الفتن وعنانعر رضى اللهعنهما انه اللغه ان الحسن رضي الله عنه توحه الى العراق تىعەفلىقدعلىمسىرەئلائة أمام فقالله أن تريد فقال العراق فاذامعه طوامير

منها اذ لايستغنى المتأهل عن المعيشة والخالطة عملاتنال المعيشة الابمعصية الله) عزوجل (ولست أقول هذا أوان ذلك الزمان فلقد كان هذا باعصار قبل هذا العصر ولاجله قال سفيان) بن سعيد (الثورى) رحه الله تعالى (والله لقد حلت العزوية)و تقدم قريبا (وقال ابن مسعود)رضي الله عنه (ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الفتنة وأيام الهرج) بفتح فسكون (قلت متى الهرج) يارسول الله (قال-ين لايامن الرجل جليسه ) أىمن بوائقه (قلت فيم تأمر في ان أدركت ذلك الزمان قال كف نفسك ويديك) أىءنالمباشرة (وادخل دارك) واغلق عليك الباب (قالقلت أرأيت بارسول الله اندخل على دارى قال فادخل بيتك) أى داخل الدار (قال ان دخل على بني قال فادخل مسعدك) أى الخدع الذي تصلى فية داخل البيت (واصنع مكذاوقبض على الكوع) هوطرف الزندالذي يلى الابهام (وقل ربي الله حتى تموت) قال العراقير واه أبو داود مختصرا والحطابي في العزلة بتمامه وفي اسناده عندالخطابي انقطاع وصله أبود اودبر يادة رجل اسمه سالم يحتاج الى معرفته اه قلت ان كان هوالراوى عن ابن مسعود فهو سالم البراد أنوعبدالله الكوفى روى عنه عبد الملك بنجير والمعيل بن أبي خالد وثقه صالح حرزة (وقال سعد) بن أبي وقاصرضي الله عنه (لمادعي الى الخروج أيام معاوية) وكان الداعي له على الخروج ابنه عمر بن سعد وابن أخمه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص (قال لا الاان تعطوني سيفاله عيذان بصير تان ولسان ينطق بالمكافرة فتله و بالومن فاكف عنه وقال مثلناوم للم كشل قوم كانوا على محمة بيضاء) أي طريق واضع غيرماتيس وهوطر بق الاسلام (فبينماهم كذلك بسير ون اذهاجت) عليهم (ريح عجاجة) أى ذات عجاج (فضاواف الطريق والتبس علمهم) أى اشتبه فاختلفوا (فقال بعضهم الطريق ذات المهن فاخذوافهما فضاوا وقال بعضهم بلالعاريق ذأت الشمال فاخذوافها فتاهوا وأناخ آخرون وتوقفواحي هبت الربح وتبين الطريق) وانكشف الحال (فاعتزل سعدوجاعته) من ينتمي المه بقصره بالعقيق وأمر أهله أن لا يخبر وه بشئ من أخبار الناس حتى تجتمع الامة على امام فلم ول كذلك حتى مات (ففاز وأمن الفتن ولم يخالط الناس الابعد الفتن ولحق عرب سمعد بمعاوية ولحق هاشم بعلى وروى ان عليا رضى الله عنه ســ بل عن الذين قعدوا عن بيعته والقيام معه فقال أولئك قوم خــ ذلوا الحق ولم ينصروا الباطل (وعن ابن عررض الله عند أنه لما باغه ان الحسين) بن على (رضى الله عنه توجه الى العراف) حن وردت علمه كتب من الكوفة بنصرته والقيام معه وكان قد شاور جهاة من الصحابة فارضوا خروجه من المدينة فابي فلما خرج باهله وعداله (اتبعه) ابن عمر (فلحقه على مسيرة ثلاثة أيام) من المدينة بعد خروجه (فقالله أين تريدفقال) أريد (العراق فاذامعه طواميروكتب) التي وصلت اليه منهم (فقال هذه كتهم و ببعتهم فقال لاتنظر الى كتب-م ولاتأثهم) فانهم لاوفاء الهم وبالامس قتاوا أباك فكيف ينصر ونذاليوم (فابين) الحسينرضي الله عنه (فقال) ابنعر (اني محدثك حديثان جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فيره بين الدنيا والا حرة فاختار الا حرة على الدنيا وانك بضعة ) أي خو (من رسول اللهصلى الله علمه وسلم والله لا يلهاأ حد منكم أبدا) أى الخلافة (وماصرفهاء نكم الا لاذى هو خبراكم فابي) الحسين (أن يرجع) وكأن أمرالته قدرامة دورا (فاعتنقه ابن عرو بكى وقال استودعال اللهمن قتيل أوأسبر ) قال العراقي رواه الطبراني مقتصرا على المرفوع ورواه في الاوسط بذكر قصة الحسين مختصرة ولم يقل على مسيرة ثلاثة أيام وكذار واه البزار بنحوه واستنادهما حسن اه قلت والذي

وكتب فقال هدده كتبهم وبيعتهم فقال لاتنظر الى كتبهم ولاتأتهم فابى فقال انى أحدثك حديثا انجريل أنى النبى صلى الله عليه وسلم في الدنبا والآخرة فاختار الا خوة على الدنبا وانك بضعة من رسول الله صلى الله عليه والله لا يله الحدمد كم أبد او ماصر فها عند كم الالذى هو خبر المكم فابى أن برجع فاعتنقه ابن عروبكى وقال استودعك الله من قتبل أو أسير

وكان فى الفعابة عشرة آلاف فاخف أيام المشه أكثر من أربعيز رجلاو جلس طاوس فى بيته فقيل له فى ذلك فقال فساد الزمان وحيف الاغة ولما بنى عروة قصره بالعقبق (٣٥٦) ولزمه قبل له لزمت القصروترك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيت مساجد كم

فى القوت ولما ودع ابن عبر الحسين بن على رضى الله عنه م كمة وقت خووجه الى الكوفة قالله لا تخرة وكذلك ولا تطلب هذا الامر فان الله عز وجل بزوى عنكم الدنيا وأنتم أهل بيت اختار الله الكم الا تخوة وكذلك قاله ابن عباس فقال قد حاؤنى شلا ثمائة كتاب ليستحثونى على القدوم فعانقه ابن عباس وقال استودعك الله من قتيل اه و روى الطبرانى من حديث أبى واقدر فعه خبر عبد من عبد الله بين الدنيا وملكها ونعمها وبين الا تخوة فاختار الا تخرة فقال أبو بكر بل نفد دبل يارسول الله بامو المناوأ نفسنا (وكان) بالمدينة وبين الا تخرة فال أبو كر أوأقل (فاختف أبام الفتنة أكثر من أربعين رجلا وجلس طاوس بن المسان) البحد ننى (في بيته ) فولم تخالط (فقيل له فى ذلك) أى فى امر عزلته (فقال فساد الزمان وحيف الألمة) أى ظم ولاة الامور و (ولمانى عروة) بن الزبير بن العقام من خويلد بن أسد بن عدد العرب بن العرب بن العقبق) على ثلاثة أميال من المدينة (لزمه فقيل له لزمت القصر و تركت مسجد رسول الله صلى الله عامه وسلم فقال وأبت القصر و تركت مسجد رسول الله صلى الله عامه وسلم فقال وأبت عبد مناديكم (عالية) أى من تفعة (وفيما هناك عا أنتم فيه عافية) قال العملي في ترجمه مدى تابعي ثقة وكان وحالم الحالم بدخل في شي من المفتى والمان سعد مان سنة أربع وتسمعين امواله بالفرع ودفن وكان والمال الحذر من الحصومات ومثارات الفتن أحد فوائد العزلة

\*(الفائدة الرابعة)\*

الخلاص من شرالناس عند المخالطة (فانهم و دوالممرة بالغيبة ومرة بسوء الظن والتهمة) بالباطل (ومرة بالاقتراحات) التي يقترحونه اعليك (والاطماع الكاذبة التي يعسر الوفاء بها) غالبا (و تارة بالنهجة أوالكذب فر بما يو ون منك من الاعمال والاقوال مالا تبلغ عقولهم كنبه) ولايدركون غوره (فيدخوون ذلك ذخيرة عندهم لوقت تفلهر فيه فرصة الشر) فيظهرون ذلك الخبأو بحعاونه أساسافين ون عليه الملام والطعن والايلام (فاذا اعتراقهم استغنيت عن التحفظ عن جميع ذلك ولذلك قال بعض الحكاء لغيره اعمل بيتين) وفي نسخة (ثنتين هما خير الدعم عشرة آلاف درهم قال ماهما قال

(اخفض الصوتان نطقت بليل \* والتفت بالنهارقبل المقال)

أى اذات كامت بالله لفاخفض صوتك لللا يسمعك من لا تراه فينقل عنك ما يحر الله كالضرر ومنه المثل الحيطان لها آذان واذا تكامت بالنهار فالتفت عيناوشي الاللا يسمعك من لا تحديه فان الكلام أمانة ومنه الخيراذات كام أحدكم فالنفت فهي أمانة وقد تقدم

(ليس القول رجعة حين يبدو \* بقبيم يكون أو بحمال)

أى ان القول اذاخر جمنك فانه لا يعود سواء كان قبيعا أو جيلافتندم على خو وجه منك حيث لا ينفع الندم فكن من مقطاقبل خو وجه منك (ولاشك ان من اختلط بالناس وشاركهم في أعيالهم لم ينفك من حاسد) يحسده (وعدة يسىء الظن به و يتوهم) في نفسه (أنه يستعد لمعاداته أولنصب الكدة عليه أى الحيدلة الله وراءه) أى تهيئة مصيبة من خفية (فالناس مهما اشتد حرصهم على أمريحسبون كل صحة علمهم هم العدوفا حذرهم) قاتلهم الله (وقد اشتد حرصهم على الدنيا فلانظنون بغيرهم الاالحرص عليها) فيعادونك لاحل ذلك (وقيل) قائلههو أحد بن الحسين المتنبى الشاعر المشهور (اذا ساء فعل الرء ساءت طنونه \* وصدق ما يعتاده من توهم)

لاهمة وأسواة كم لاغسة والفاحشة فى فاحكم عالمة وفما هناك عما أنترفه عافية فاذا الحدرمن الخصومات ومثارات الفتن احدىفوائدالعزلة \*(الفائدة الرابعة)\* الخـ الاص من شرالناس فانهم بؤذونك مرة بالغسة ومرة بسوء الظن والتهمة ومرة بالاقتراحات والاطماع الكاذبة التي بعسرالوفاء م او تارة مالنه عة أوالكذب فر عار ونمنائمن الاعال أوالاقول مالاتبلغ عقولهم كنهه فيخددون ذلك ذخرة عندهم يدخرونها لوقت تظهر فيه فرصة للشر فاذااعترلتهماستغنيتمن العفظ عين حميع ذلك ولذلك قال بعض الحكاء الغيره أعلك ستنخيرمن عشرة الاف درهم قال ماهما قال

اخفض الموتان اطقت

والتفت بالنهارقبل القال ليس القول رجعة حين يبدو بقبح يكون أو يحمال ولا شك ان من اختاط بالناس وشاركهم في أعم الهم لا ينفل من حاسد وعدق يسيء الظن به ويتوهم أنه يسيء الظن به ويتوهم أنه يستعد المعاداته ونصب المكدة عليه وندسيس غائلة وراء فالناس مهما

اشتد حرصهم على أمر يحسبون كل صحة عليهم هم العدة فاحذرهم وقدا شتد حرصهم على الدنيا فلا نظنون بغيرهم الاالحرص يقول علم المالة على على المرء ساء في المرء ساء في المرء الشاء فعلى المرء المرء في المرء المرء في المرء المرء في المرء في

يقول تصديق الاوهام الفاسدة مما يعتاد عليها هومن سوء الظن بالناس الكتسب منسوء الفعل بسبب معاشرة الاشرارفهو يسمع كلقول ويصدقه ولوفى حبيبه ويتبعكل هبعة فيطيرالها فهوأبدا بذلك فى شائم مظلم يمسى فيه و يصبح (وقد قبل معاشرة الاشرار توجب سوء الفان بالاخمار) روى ذلك من قول على رضى الله عند ومنه أخد ذالمتنى قوله الذكور (وأنواع الشرور التي يلقا ها الانسان من معارفه ومن يختلط به) من أصحابه (السنانطيل القول بتفصلها وفيما ذكرناه اشارة الى مجامعها) ور وسها (وفي العزلة خلاص من جميعها والى هذا أشاراً كثرمن اختمار العزلة على الخلطة فقال أبو الدوداء) رضى الله عنه (أخبر) بضم الهمزة أمرمن خبره اذاحر به (تقله) بفتح اللام وكسرها معامن قلاه يقلاه ويقلبه قلى وقلى اذا أبغضه قال الجوهري اذافتحت مددت وتقلى لغة طئ يقول حرب الناس فانك اذاحربتهم قلمتهم وتركتهم لما نظهراك من بواطن سرائرهم لفظه لفظ الامر ومعناه الخبرأى منحربهم وخبرهم أبغضهم وتركهم والهاء فى تقله السكت ونظم الحديث وجدت الناس مقولافهم هذا القول و يروى ذلك مر فوعار واه أبو يعلى في مسلده والعسكرى في الامثال والطيراني في الكبير ثلاثم من طريق بقية بنالوليد عن أب بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس وقال الطبراني فيروايته عن عطية المذبوح غماتفقواعن أبى الدرداء رفعه بهوكذا أخرجه ابن عدى فى كامله من جهة بقية بلفظ وجدت الناس أخبر تقله ورواء الحسين بن سفيان ومن طريقه أبونعيم في الحلية من طريق بقيسة أيضا باللفظ الاول لكنه قال عن أبي عطية الذبوح ورواه الطبراني في الكبير والعسكري في الامثال من حديث أبي حيوة ثمر يج بن بزيد عن أبي بكر بن أبي مريم عن سعيد بن عبيدالله الافطال وسفيان بن الذبوح كالاهما عن أبي الدرداء الله كان يقول ثق بالناس رويداو يقول أخبر تقله وكاهاض عيفة فابن أبي مريم وبقية ضعيفانور واه العسكرى منحديث مؤثرة بنجدحد ثناسفيان عن سعيد بن حسان عن ماهد وجدت الناس كاقبل أخرون شئت تقله (وقال الشاغر من جدالناس ولم يبلهم \*) أى من شكرهم قبل أن يختبرهم (غربلاهم ذم من يحمد)أى ثم اختبرهم قلب حده ذما لما يظهر له من يواطن أسراره وخبث أفعاله (وصار بالوحدة مستأنسا وحشه الاقرب والابعد وقال عمروضي الله عنه في العزلة راحة من الخليط السوء) وقد ترجم المخارى في العجيم العزلة راحة من خلاط السوء وذكر حديث أبي سعد مرفوعاو ر جل بعبد فى شعب من الشعاب بعبدر به ويدع الناس من شره (وقيل لعبد الله بن الزير) بن العوام بنخو يلدبن أسد القرشي أبى بكرويقال أبي خبيب المدنى وأمه أسماء ابنة أبي بكرالصديق وكان أولمولود ولد فى الاسلام فى الدينة فى قريش ها حرت به أمه حلافولد بعد الهجرة بعشر من ٧ شهرا وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمان سنين وأربعة أشهر وكان فصيحاذ السن وشعاعة بوسع له بالخلافة بعدموت مزيد بن معاوية سنة أربع وستين وغلب على الحجاز والعراقين والبمن ومصر وأكثر الشام وكانت ولايته تسع سنين وقتله الجاج بن يوسف فى أيام عبد الملك بن مروان يوم الثلاثاء عكة سنة اثنن وسبعين روىله الجاعة (الاتأتى الدينة) أى وتسكنها وبهاالها حرون والانصار (قالما بق الاحاسد نعمة أوفر ع بنقمة) فان رأى صاحبه في نعمة حسده علم اوان رأى به نقمة فرحم ا (وقال ابن السماك) هوأبوالعباس محد بنصبع البغدادى الواعظ (كتبصاحب لناأما بعدفان الناس كانوادواء يتداوى بهم فعار واداء لادواء له ففرمنهم فرارك من الأسد وكان بعض الاعراب) من أهل البادية (يلازم شعرة) و يخدمها و يسقيها بالماء و يكنس حواليها (ويقول هونديم فيه ثلاث خصال ان سمع مني لم ينم على وأن تفلت في وجهه احتمل مني وان عر بدت عليه لم يغضب على ) والعربدة احتلاط كلام عندالسكر (فسمع) هرون (الرشيدذلك فقال زهدني في الندماء) أيهذه المصال الثلاث من شروط النديم فن لم توجد فيه لايصاحب (وكان بعنه مرزم الدفائر) أي مطالعة الكتب في أي فن كان (والمقار) أي

وقد قبل معاشرة الاشرار تورث سوء الظن بالارار وأنواع الشرالذي يلقاه الانسان من معارفه وعن مختلط به كثيرة ولسنانطول متفصلهاففهاذ كرناه اشارة الى محامعها وفي العزلة خــ الاصمنجمعها والي هذاأشار الاكثرين اختارالعـزلة فقال أبو الدرداء اخبرتقله روى مرفوعاوقال الشاعر من جد الناس ولم سلهم شم الاهم ذم من عمد وصار بالوحدة مستأنسا بوحشه الاقر بوالابعد وقال عروضي الله عنه في العزلة راحة من القرن السوء وقد للعددالله بن الزسر ألاتأتى المدسة فقال مانق فهاالاطاسدنعمة أو فرح منقمة وقال اس السماك كتب صاحب لناأما بعدفان الناس كانوادواء بتداوى مه فصار وا داء لادواء له ففرمنهم فرارك منالاسد وكان بعض الاعراب للازم شعراو بقول هوندم فمه ثلاثخصالان سمعمني لم منعلى وان تفلت في وجهه احتمل مني وانعريدت علىه لم يغض فسمع الرشد ذلك فقال زهدني في الندماء وكان بعضهم قدارم الدفائر والقابر

فقيل له في ذلك فقال لم أراسلم من وحدة ولا أوعظ من قبر ولاجليسا أمنع من دفتر وقال الحيسن رضى الله عنه أردت الحيج فسمع ثابت البناني بذلك وكان أيضامن أولياء الله الحسسن ويحسك دعنا نتعاشر

بستراته علينا انى أخاف

أن نصطعب فبرى بعضنا

من بعض مانتماقت عليه

وهدده اشارة الى فائدة

أخرى فىالعزلة وهو بقاء

السترعلى الدين والمروءة

والاخملاق والفقروساتر

العورات وقد مدحالله

سحانه التساتر بن فقال

عسمه الجاهل أغساء

منالتعفف وقال الشاعر

ولا عاران زالت عن الحر

ولكنعاراأن يزول القعمل

ولا يخلوالانسان فىدينه

ردنماه وأخالاقه وافعاله

عن عرورات الاولى في

الدين والدنياسيرهاولا

تبقى السلامةمع انكشافها

وقال أبوالدرداء كانااناس

و رقالاشوك فسه فالناس

الموم شوك لاورق فسه

واذا كان هذا حكم زمانه

وهوفى أواخرالقرن الاول

فلا سنغي أنسال فيان

الاخـ ير شروقال سفيان

النعسفة قاللى سلمان

الثورى في القظية في

حاته وفى المنام بعدوفاته

أقلل من معرفة الناسفان

التخلص منهم شديدولا

أحسب انيرأيتماأكره

الامن عرفت وقال بعضهم

جئت الى مالك بندينار

زيارتها في طرف النهار (فقيله في ذلك فقال لم أرأسلم من وحدة ولا أوعظ من قبر ولاجليسا أمتع من دفتر) وفي ذلك قبل نعم المحدث والجليس كتاب \* تلهو به ان خالك الاصحاب لامفشيا سرا اذا أودعته \* نوما اذا ماملك الاحباب

(وقال الحسن) البصرى (أردت الحيم) الى بيت الله الحرام (فسمع ثابت) بن أسلم أبو محد (البناني) البصرى و بنانة هم بنوسعد بن غالب و يقال الم منوسعد بن ضبيعة بن تزار و يقال هم في ربيعة بن تزار بالممامة (بذلك وكان أيضامن أولياء الله تعالى) من ثقات التابعين صحب أنس بن مالك أربعين سعة مات سنة سميع وعشر بن روى له الجاعة وقدروى بعدمونه يصلى في قبره وكان قد دعاالله بذلك فقال اللهم ان كنت أعطيت أحدا الصيلاة في قبره نقال الله اللهم ان تريد الحيم فاحبت ان أصطعب في في العاريق (فقال له الحسن و يحك دعنا نتعاشر بستر الله انى أخاف ان أعطي سنا الديني قال لى أحدب حنبل ان أعطيت فيرى بعضنا من بعض ما نتما قت عليه) وفي القوت وقال على بن المديني قال لى أحدب حنبل ان أحيل أن أحيم في المكة وما عنه وما عنه عن منذ الك الان أعلى أن أحدث المكة فقال الا تعديز رحد الايكرم المن أخلاق الكرام وقال مكتول قلت المحسن انى أريد الخروج الممكة فقال الا تعديز رحد الايكرم والمروعة والاندي بينك و بينه اه (وهذه اشارة الى قائدة أخرى في العزلة وهو بقاء السترعلى الدين والمروعة والاندلاق والفقر وسائر العورات) الخافية والبادية (وقد مدح المستحانه المتسترين فقال) في معنى ذلك في معنى ذلك المام أغنياء من التعفف) أى من عفتهم عن السؤال يظن بهم الغني التام وقال الشاعر) في معنى ذلك

(ولاعاران رالتعن الحرنعمة \* ولكن عاران ترول التحمل)

(ولا يخلو الانسان في دينه ودنياه وأخلاقه وفعاله عن عورات) يحب السـترعليما (الاولى فى الدين والدنياسترها ولا تبقى السلامة مع انسكشافها وقال أبوالدرداء) رضى اللهعنه (كأن الناس)فيمامضي (ورقالاشوك فيه والناس الوم شوك لاورق فيه) ان ناقدتهم ناقدوك وان تركتهم يتركوك كذا في القوت بريادة فاقرضهم الموممن عرضك تترك وأخرجه أبواعهم في الحلية أشار به الى ماحصل من الاختلاف والثغمير والفتن واتباع الاهواء (واذا كانهذاحكم زمانه وهوفي آخرالة رن الاول) لانه توفي فى سنة اثنين وثلاثين قال الواقدى وقيل قبله (فلاينبني ان بشك في أن الاخير شروقال (أبوجمد ) شفيان بن عيينة) الهلالى (قال لى سفيان) بنسعيدُ (الثورى في اليقظة في حياته وفي المنامُ بعد وفأته أقلل من معرفة الناس فان التخلص منهم شديد ولاأحسب انى رأيتماأ كره الامن عرفت ) أماقوله في حاله فاخرحه أبونعم فى الحلمة من طريق انحنف حدثنا خلف من عمم سمعت سفيان الثوري يقول أقلل من معرفة الناس يقل عيبك ومن طريق ابن المقرى قال معت سفيان بن عيينة يقول رأيت سلميان الثورى فى المنام فقلت أوصنى فقال أقلل من معرفة الناس أو كاقال ومن طريق ابراهيم بن أيوب حسد ثنا سفيان بن عيينة قال رأيت سفيان الثورى فى المنام فقلت أوصنى قال أقلل من مخالطة الناس قلت زدنى قال ستردفتعلم وأنشدنافى معناه شيخنا المرحوم السيد عبدالله بنابراهيم الحسيني نزيل الطائف قدس سره لذفسه وكتبته من خطه الماالناس كشوك نابت \* كيف ينجومن بذا الشوك اشتبك (وقال بعضهم جنت الى) أبي يحيى (مالك بن دينار) البصرى رحمه الله تعالى (وهوقاعد وحده واذا كاب قُدوضع حنكه على ركبة مه فذهبت ألمرده فقال دعه باهذا (لايضر ولايؤذي وهوخير من الجليس السوء) أخرجه أبونهم في الحلية قال حدثنا محدين على حدثنا أحدين عبدالله الوكيل حدثنا الراهيم بن

> وهو قاعدوحده واذا كاب قدوضع منكه على ركبته فذهبت أطرده فقال دعه ياهدذا هذا لابضر ولايؤذى وهوخد برمن الجليس السوء

الجندل

وقيل لبعضهم ماحلك على ان اعترال الناس قال خشيت أن أسلب ديني ولا أشعروهذه اشارة الى مسارقة الطبع من أخلاف القرس السوع وقال أبوالدرداء اتقوا الله واحذر واالناس فانهم ماركبوا ظهر بعيرالا أدبروه ولاظهر (٢٥٩) جواد الاعتروه ولاقلب مؤمن الا

خربوه وقال بعضهم أقلل المعارف فانه أسلم لدينك وقامل وأخف لسقوط الحقوق عنالانه كلا كـ ير ن العارف كثرن الحقوق وعسرالقمام بالحمدع وقال بعضهم أندكر من تعرف ولاتتعرف الى من لاتعرف ، (الفائدة الحامسـة) \* ان ينقطع طمع الناس عنك وينقطع طم\_عل عن الناس فأما انقطاع طمع الناسعنان ففسه فوائدفان رضاالناس غاية لاتدرك فاشتغال المرء ماصلاح نفسه أولى ومن أهون الحقوق وأيسرها حضور الجنازة وعاءة المر مض وحضو والولائم والاملاكات وفها تضدح الاوقات وتعرض للا مات ثم قد تعوق عن بعضها العوائق وتستقبل فها المعاذير ولاعكن اظهاركل الاعلذار فيقولونله قت محق فلان وقصرت في حقنا ويصير ذلك سبعداوة فقدقمل من لم بعد مريضافي وقت العبادة اشتهسي موته خمفة من عجمله اداصم على تقصيره ومن عم الناس كلهم بالحرمان رضواعنه كالهم ولوخصص استوحشوا وتعممهم عمسع الحقوق

الجنيد حدثناء اربن زربي حدثنا جادبن واقد الصفار قال جنت ومامالك بن دينار وهو جالس وحده والى جنبه كات قدوض عرطومه بين يديه فذهبت أطرده فقال دعه هذا خيرمن جليس السوء هذا لا يؤذى وحدثنا أحد بن على الابار حدثنا أحد بن على الابار حدثنا عون حدثنا محذار أخوى بعن به سلمان قال رأيت مع مالك بن دينار كليا يتبعه فقلت با أبايعي ماهذا معك قال هذا خير من حليس السوء وقبل لبعضهم ما حلك على أن تعتزل الناس قال خشيت أن أساب ديني ولا أشعر اشارة الى مسارقة الطبيع من أخلاق القرين السوء) فان الطبيع سراق فاذا سرقه كان سبيالسلب دينه بعيث لا يشعر به (وقال أبو الدرداء) رضى الله عنه (اتقوا التموا حذر واالناس) أى عن معاشرتهم (فانهم ماركبوا ظهر بعير الا أدبر وه) أى جعلوا فيه الدين وهو بالخريك نقب في ظهر الجل (ولا ظهر جو اد الاعقر وه) أى أها كموه أولا فلم من المناسفة والمناسفة المناسفة ال

أن ينقطع طمع الناس عنك و ينقطع طعمك عن الناس فاما انقطاع طمع الذس عنك ففيه فوائد فان رضا الناس عاية لا تدرك فاشتغال المرء بصلاح نفسه أولى) هو من كلام أكتر بن صبق أخر جمان المونس بن عنه قال رضا الناس عاية لا تدرك ولا يكره سعنط من رضاه الجورو أخر جمن طريق الشافعي اله قال الدونس بن عبد الاعلى يا أبا استحق رضا الناس عاية لا تدرك ليس الى السلامة من الناس من سبل فا نظر مافسه صلاح نفسك الزمه ودع الناس وماهم فيه (ومن أهون الحقوق أسرها حضو را لجنائر وعيادة المرضى وحضور الولائم والاملاكات وفها تضيم علاوقات ) في الايونس في أولائم والاملاكات وفها أى يمنع (العوائق) الموانع الدهرية وفي نسخة عائق (ويستقبل في المعادم) أى يمنع (العوائق) الموانع الدهرية وفي نسخة عائق (ويستقبل في المعادم) وقصرت في حقنا في صبر ذلك سب عداوة ) وتربية ضغائن في القاوب (وقد خيل من في حضورك عنده (وقصرت في حقنا في صبر ذلك سب عداوة ) وتربية ضغائن في القاوب (وقد قبل من في عدم دن أو عدم الناس كاهم الحرمان رضوا عنسه كاهم ولو خصص ) بعضهم من منه (على تقصيره) في عدادته (ومن عم الناس كاهم الحرمان رضوا عنسك كاهم ولو خصص) بعضهم دون بعض (استوحشوا) ونغات قلو بهم عليك (وتعمد معهم يحمد عالحقوق لا يقدر عليه المخدولة طول من عدن أودنيا وقال عروبن العاص) رضى الله عنه (كثرة الاصدقاء كثرة الغرماء) شبه الاصدقاء بالغرماء في ملازمة م ومطالبة م الحقوق (وقال ابن الروي) الشاعر المشهو رفي معنى ذلك

(عدول من صديقال مستفاد \* فلاتستكثرت من الصحاب)

جمع صاحب \* (فان الداء أوّل ماتراه \* يكون من العام أوالشراب) (وقال الشافعي أصل كل عداوة اصطناع المعروف الى اللسام) رواه البهرقي والابرى وغيرهما فى مناقب الشافعي ولفظهم الصنيعة الى الاندال وأخرجه أبونعسم فى نرجة سفيان الثورى من طريق ابن حنيف حدثناء بدالرجن بن عبدالله قال معت الثورى يقول وجدنا أصل كل عداوة اصطناع المعروف الى اللهام (وأما انقظاع طمعك عنهم فهو أيضافا ثدة حزيلة فان من نظر الى زهرة الدنيا) أى مناعها (وزينتها

لايقدرعليه المتحرد له طول الليل والنهارف كميف من له مهم يشغله في دين أو دنيا قال عروبن العاص كثرة الاصدقاء كثرة الغرماء وقال ابن الروى عدول من صد قل مستفاد \* فلاتستكثرن من الصحاب فان الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب وقال الشافعي وحدالله أصدل كل عداوة اصطفاع المعروف الى الانهام وأما انقطاع طعمان عنهم فهو أيضا فائدة حزيلة فان من نظر الحروف الى المنافرة بناوز بنتها

تعرك خوصده وانبعث بقوة الحرص طمعه ولابرى الاالخبية فى أكثر الاحوال فيتأذى بذلك ومهما عيزل لم يشاهد واذالم يشاهد لم يشته ولم (٣٦٠) عينيك الى مامت منابه أز واجامنهم وقال صلى الله عليه وسلم انظر واالى من هودونكم ولا تطمع ولذلك قال الله تعالى ولاءدن

تحرك )في (حرصه وانبعث بققة الحرص طمعه) الفاسد (ولا يرى) غالبا (الاالحيبة في أكثر الاطماع فيتأذى بذلك ) طبعا (ومهما اعتزل عنهم لم بشاهد) تجملهم (واذالم بشاهد لم بشدته ولم بطمع) فن أدارنا طره أتعب خاطره (وكذلك قال) الله (تعالى) مخاطبا لحبيبه صلى الله علمه وسلم (ولاتدن عينيك الى مامتعنايه أزوا جامنهم زهرة الحياة الدنيا) لنفتنهم فيهورزق ربك خير وأبقى قال ابن حريروابن أبي حاتم نزلت الآية في اسلاف الذي صلى الله عليه وسلم من جودى دقيقاو رهنه درعه الحديد المأبي ان يسلفه كانه بعزيه عن الدنماوالمواد بزهرة الدنماركات الارض وكانعروة اذادخل على أهل الدنما فرأى من دنماهم طرفا فاذارجع الى أهله فدخل الدارقر أهذه الآية (وقال صلى الله عليه وسلم انظر واالى من هودونكم) وفيرواية الى من هوأسفل مذكم أى في أمورالدنيا (ولا تنظروا الى من هوفوقكم) فيها (فانه أجدر) أي أحق (انالاتزدروا) أى لاتحتقروا (نعمة الله عليكم) فانكم اذاراً يتم من هوفوقكم طمحت نفسكمله واستصغرتم ماعندكم من نعم الله تعالى وحرصتم على الازدياد لتلحقوه أوتقار بوه واذا نظرتم للدون تواضعتم وشكرتم وقدأخذ مجودالوراق هذاالمعنى فى قوله

لا تنظرن الى ذوى المعلم المؤثل والرياش \* فتظل موصول النها \* ر بحسرة قلق الفراش وانظرالى و كان مش الله أونظيرا في المعاش، تقنع دويشك كيف كا بن وترض منه بانتعاش قَالَ العراقي رواه مسلمين حديث أبي هر مرة اله قلت وكذلك رواه أحدوا لترمذي وابن ماجه والحكيم فى نوادر الاصول (وقال عون بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي أبوعبد الله المكر عابد ثقة مات قبل سنة عشر من ومائة روى له مسلم وأصحاب السنن (كنت أجالس الأغنياء فلم أزل مغموما كنت أرى ثوبا أحسن من ثوبي وداية أفرهمن دايتي فالست الفقراء فاسترحت) من الغم (وحكى ان الزني) صاحب الشافعي (رجمالله تعالى خرج) يوما (من باب مامع الفسيطاط) هو مامع عرو بن العاص رضي الله عنه والفسطاط اسم لمصر (وقد أقبل) محد بن عبد الله (بن عبد الحيكم في موكبه) وكان ذا ثروة وأبهة (فبهره مارأى من حسسن حاله وهيئته فقلا قوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون) وكانر بك بصيرا (ثَمْ قَالَ) فَي نفسه ( بلى اصبر وارضى وكان) المزنى ( فقيرا) متقشفا (مقلا) عادماً ( فالذي هوفي بيته لأينتلى عثل هذه الفتن فامامن شاهدر ينه الدنما) وبم عجمالا يخاومن حالين (فاماان يقوى دينه ويقينه فيصبر ) على ماهو عليه (فيحتاج الحان يتجرع مرارة الصروهو) أى الصر (أمر من الصبر) ككتف على الاشهر الدواء المرمعروف وبالسكون لغة على التخفيف ومنهم من قال لم يسمع تخفيفه في السعة \* وحكى ابن السيد في مثلث اللغة جواز التحفيف كافي نظائره بسكون الباء مع فقع الصادوكسرها فتكون فيه ثلاث لغات (واماان تنبعث رغبته فيحتال في) طلب (الدنيا) حتى يقارب من رأى أو يضاهيه (فيهلك هلاكا مؤ بدا أماف الدنسا فبالطمع الذي يخب في أكثر الاوقات فليس كلمن بطلب الدنيايتيسرله ) حصولها ويتسهل (وأمافى الاحنوة فبايثاره متاع الدنباعلى ذكرالله تعالى والتقرب المهولذلك قال ابن الاعرابي) أحداً عُدَالُدب (اذا كان باب الذل في جانب الغني \* موت الى العلياء من جانب الفقر) أشارالى ان الطمع نوجب في الحال ذلا ولو أدرك به مأموله \* (الفائدة السادسة) \* (الخلاص من مشاهدة الثقلاء) جمع ثقيل وهومن يثقل عليك وقعه ذا تأوصفات (والحقاء) جمع أجق وهومن نقص جوهرعقله (ومقاساة خلقهم)أى صورتهم الظاهرة وأخلاقهم الباطنة (فانرؤ به الثقيل هوالعمى الاصغر وقيل الدعش) سليمان بن مهران الكوفي رأى أنساواً با بكرة وحديثه عن أنس مرسل (لمعشت عيناك قالمن النظار الى الثقلاء) يقال عشت عينه اذاسال دمعهافي أكثر الاوقات مع

تنظروا الىمنهوفوتكم فانه أحدران لائزدر وا نعمة الله علمكم وقال دون ابن عبدالله كنت أحالس الاغنماء فلمأزل مغموما كنت أرى ثو باأحسن من و بى وداية أفرومن دابتى فالست الفقراء فاسترحت وحكى ان المرزني رجمه الله خرج من باب عامـع الفسطاط وقد أقبل بن عبدالحكم فىموكبه فبهره مار أى من حسن حاله وحسسن هشته فتلاقوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنه أتصرون عقال بلي اصرواره فيوكان فقيرا مقلا فالذى هوفى سنهلاستلي عثل هذه الفتن فان من شاهد ز منةالدنمافاماان يقوى دينهو يقينه فيصر فيعتاج الىأن ينجرع مراراة الصروهو أمرمن الصبرأ وتنبعث رغبته فعتال في طلب الدنمافه لك هلاكا مؤ بداأماني الدنما فبالط مع الذي عنى في أكثر الاوقات فلس كل من يطاب الدنيا تتيسرله وأما فىالا خزة فبايثاره متاع الدنما علىذكرالله تعالى والنقرب المولذلك قالااسالاعراى اذا كان باب الذل من جانب

معوت الى العلياء من جانب الفقر أشار الى ان الطمع يوجب في الحال ذلا (الفائدة السادسة) الخلاص من مشاهدة النق الاءوالجقي ومقاساة حقه موأخلاقهم فانرز فية الثقيل هي العمى ألاصغرة وللاعش معشت عيناك فالمن النظرالي النقلاي ضعف البصر وكان هوكذلك وقال ابن حيثة في تاريخه حدثنا أبو خالد الاجر قال قال الاعشماع شت عمنى الامن بول الشيطان في أذني (و يحكى انه دخل عليه) الامام (أبوحنيفة) رجه الله تعالى بوما (فقالله) ورد (في الخبران من ساب الله كرعتيه) أي عينه ويقال العين كرعة لكرامة عالى صاحبها (عوضه الله عنهماماهو خير منهما) قال العراقي رواه الطيراني باستناد ضعيف من حديث حريرمن سابت كرعتيه عوضة عنهما الجنة والمخارى من حديث أنس يقول الله تبارك اذا ابتلت عبدي بحبيبتيه عمصر عوضته بهما الجنة و يدعينه اه قلت حديث حرورواه الطبراني في الاوسط بهذا اللفظ فريادة قال الله تعالى وهوفى المكسرا بضا الااله وقع فى النسخة عن حو يعروكانه تحريف من النساخ وقدر وى ذاك ايضا منحديث أبي هر مرة يقول الله عزوجل من أذهبت حبيبتيه فصعر واحتسب لم أرض له نوابادون الجنة رواه هنادوالترمذي وقال حسن صحيح ومن حديث أبي امامة ية ول الله تعالى البن آدم اذا أخذت كر عتيل فصبرت واحتسبت عند الصدمة الاولى لم أراك ثوابادون الجنة رواه أحد وأبود اودو رواه الطيراني في الكبير بافظ قال ربكاذا فبضتكر عة عبدى وهوم اضنين فمدنى على ذلك لمأرض له ثوابادون الجنة ومن حديث ابن عباس قال الله تعالى انى ذا أخذت كرعتى عبدى فصر واحتسب لم أرض له ثوابادون الجنةورواه أبو يعلى والطبراني فى الكبير والضماء فى المختارة ومن حديث العرياض بن سارية قال الله عزوجل اذا فبضت من عبدى كر عتبه وهو مهم اضنين لم أرض له مهما أوا االاالحنة اذا حدني علممارواه ان حبان والطعراني في الكبير وأنونعهم في الحلية وابن عما كرفي الناريخ وأماحد بث أنس الذي أخرجه المخارى فقد أخرجه كذلك أحدوالطبراني في الكبير فأخرجه من حد بث حرير بهذا اللفظ و روى بلفظ آخرقال الله عزوجل لاأقبض كرعتي عبدى فيصبر لحمكمي ومرضى لقضائي فارضى له بثواب دون الجنةرواه هكذا عبدبن حيدوسمو يه فىفوائده وابن عساكرورواه أبو يعلى بلفظ قالى بكم من أذهبت كرعتيه ثم صبر واحتسب كان نوابه الجنة (فاالذيعوضك) عنهما (فقال في معرض المطايبة) والمزاح (عوضني عنهماانه كفاني رؤية الثقلاء وأنتمنهم) وهذا الجواب من الاعش وان كأن سيله سيل الطايبة غير صواب وأظنه انماا ستثقله لانه كان بمنخطأه وينبسه الناس عايه وهذامعر وف عنذالناسان من رأس فى بلدة وكان فها من هو أفقه منه لا مريد مجاو رته ويستثقله ولا يحب بقاء ولاان مراه لاته كل أخطأ يبين للناس خطاه فن ذلك ماقال ابن أبي حيثمة في تاريخه وحد تناسلمان بن أبي شيخ فال أخسرني الغيرة بن حزه ابن الغيرة قال معت أباحنيفة وقد قيدلله ان الاعش يقول اذا أردت ان أنسحر أقول أجيه واالباب على فاتسحر واخرج الىالصلاة فيقيم المؤذن حين أدخل المسعد فقال أبوحنيفة ماصام منذصنع هذا فهذا وأمثاله كان السبب في استثقاله اماه وكمف يكون هدنا وقد أخرج ابن عبد البرفي كتاب جامع العلم بسنده الى بشر بن الوليد عن أبي بوسف قال سألني الاعش عن مسئلة وأناوه ولاغير فاحبته فقال ليمن أن قنت هذا بالعقوب فقلت بالحديث الذىحدثننيه أنت غرحد تته فقال لى بالعقو رماني لاحفظ هذا الحديث من قبل ان يحتمع أبواك ماعرفت تأويله الاالات وررى نحوه داانه حرى بن الاعش وأبي بوسف وأبي حنيفة فكأن من قول الاعش أنتم الاطباء ونحن الصمادلة ومن هنا فال اليزيدي من تحمل الحديث ولا يعرف فيه التأويل كالصدلاني وقال على من معمد من شداد حدثنا عبدالله من عرو قال كنت في محلس الاعش فاءه رحل فسأله عن مسئلة فلم عسمفها ونظر اذا أبوحنيفة فقال بانعمان قل فهاقال القول فهاكذا قالمن أمن قال من حديث كذا أنت حدثتناه قال فقال الاعش نعن الصادلة وأنتم الاطباء ولله وملعةشهدت لهاضرائها \* والحسن ماشهدت به الضرات

و يحكى انه دخـل عاده أبو حنيفة فقال في اللبران من سلب الله كريتيه عوضه الله عنهما ماهو خبرمنهما فاالذي عوضـل فقال في معرض المطايبـة عوضي الله عنهما انه كفاني رؤية الثقلاء وأنت منهم

( ١١ - (اتحافي السادة المنقين) - سادس )

ومن صحت فى العلم امامته و بانت ثقته لم يلتفت فيه الى قول أحدو العب من المصنف كيف بورد هذا السكلام المفضى الى سقوط حرمة امام من أعمة الاسلام مع كال تحذيره فيماسب قى تنبع هفوات الاعمة فتنبه لذلك

وقال ابن سيرين معنت رجلاية ول نظرت الى ثقيل من و فضى على وقال جالينوس لكل شئ مجى وجى الروح النظر الى الثقلاء وقال الشافعي رحما الله من بدنى كأنه أثقل على من الجانب الا خروهذه الفوائد ماسوى الاوليين وحمالته ما جالست ثقيلا الاوجدت الجانب الذي (٢٦٠) يليه من بدنى كأنه أثقل على من الجانب الا خروهذه الفوائد ماسوى الاوليين

وكان الاولى حذف قوله وأنت منهم تأدبام عالامام وأخرج ابن عبد البرحديث الزبير بن العوام رضى الله عنه رفعه دب البكرداء الامم قبله الحسد والبغضاء وهي الحالقة الحديث وتقدم قريبا وأخرج من طريق سعيد بن جبسير عن ابن عباس قال المعواء لم العلماء ولا تصدة وابعضهم على بعض قوالذي نفسي بيده لهم أشد تغايرا من التيوس في زووج اقال ومامثل من يتسكام في الائمة الا كافال الحسن بن حيد

باناطع الجبل العالى ليكامه \* اشفق على الرأس لاتشفق على الجبل

(وقال) محد (بنسير من) رجمالته تعالى (معترجلاية ول نظرت الى ثقيل مرة فغشى على وقال جالينوس) هو حكيم من حكاء المونان مشهوراه تواليف فى علم الحكمة (لكل شئ جى وجى الروح النظر الى الثقلاء) ومن هذا أخذ بعضهم فقال مجالسة الثقيل جى الروح (وقال الشافعي) رحمالته تعالى (ما حالست تقيل الا حدت الجانب الذي يليه منى كانه أثقل من الجانب الا تحر) وا بلغ ما معتفى الثقيل

قُولُمن قال حط في الغرب رجله \* صدعد الشرق الى السماء وقول من قال وثقيل لقية في طريق \* توم عدى في اسررت بعيدى

قال نسعى الى المدلى جمعا \* قلت من ههنا أكون يهودى

(وهدنه الفوائد) السث (ماسوى الاوليين متعلقة بالمقاصد الدنيوية الحاضرة ولكنها أيضا تتعلق بالدين فان الانسان مهما تأذى برقية ثقيل ميابث ان بغنابه) ويشتمه ويسىء به (وان يستنكر ماهو صنع الله) الذي أتقن كل شي (فاذا تأذى من عبره بغيبة أوسوء ظن أو محاسدة أوغيمة أوغيره لم يصبر على مكافأته) أى مقابلته عنه (وكل ذاك يخر الى لدين وفي العزلة سلامة من جيع ذلك فتفهم) في ذلك لذكون على يصبره في العزلة ) \*

الدينية والدنيو يه مايستفاد بالاستعانة بالغير ولا يحصل ذلك الا بالمخالطة فكل مايستفاد من المخالطة يفوت الدينية والدنيو يه مايستفاد بالاستعانة بالغير ولا يحصل ذلك الا بالمخالطة فكل مايستفاد من المخالطة يفوت بالعزلة وفواته من آفات العزلة فانفار) أولا (الحفوائد المخالطة و) الاسباب (الدواع المهاماهي وهي المتعلم والتعلم والنفع) للغير (والانتفاع والتأديب والتأدب والاستثناس والايناس ونيل الثواب) من الله واصابته (وانالته) للغير (في القيام بالحقوق) الواجبة والمسنونة والمستحبة (واعتباد التواضع واستفادة التحارب من مشاهدة الاحوال والاعتبار بهامن حيث التحقق والتخلق فلنفصل ذلك فانهامن فوائد الحلطة

وهي سبعة فوائد) \* (الفائدة الاولى) \*

(التعليم والتعلم وقد ذكر نافضلهما في كاب العلم) مفصلا (وهما أعظم) وفي نسخة أفضل (العبادات في الدنداولا ينصق رذلك الابالخالطة) مع الناس فان الانسان لا يتعلم بنفسه فلا يدمن شيخ بريه طريق العلم وكذا التعلم يحتاج الى تعديه الغير فلا يدمن المخالطة (الاان العلوم كثيرة وعن بعضها مندوحة) أي سعة لا يحتاج المهاغ البا (و بعضها ضرورى في الدندا) لا يدمنه (فالحتاج الى تعلم ماهو فرض عليه) اماعينا أو كفاية (عاص بالعزلة) لفواته (وان تعلم الفرض وكان لا يتأتى منه الحوض في العلوم و رأى الاستغال بالعبادة فليعترل) فان ذلك القدر يكفيه (وان كان يقدر على التعرز في علوم الشرع والعقل) و يتأتى منه تعصلها (فالعزلة في حقه قبل التعلم عائم الحسران ولهذا قال) ابراهيم بن بزيد (النعبي وغيره) من أهل العلم (تفقه) أي حصل من علوم الشرع ما تؤدى به فرضك (ثم اعترل) ليكون بناء أمرك على أساس محكم (ومن اعترل قبل التعلم) الماهولازم عامه (فهو في الا كثر مضيع أوقاته) اما (بنوم) في غالب أوقاته (أو

متعلقة بالماصد الدنيوية الحاضرة ولكنها أيضا تعلق بالدين فان الانسان مهما تأذى بروية ثقبل لم يأمن ان بغنابه وان يستنكر من غيره بغيمة أوسوء ظن من غيره بغيمة أوسوء ظن أو يحاسدة أو يممة أوغير وكل ذلك يحرالي فساد وكل ذلك يحرالي فساد حدم ذلك المغلم

\* ( آفات العزلة ) \* اعلم ان من المقاصد الديسة والدنسو بة ماستفاد بالاستعانة بالغبر ولاعصل ذلك الامالخالطة فكرما استفاد من المخالطة يفوت بالعيزلة وفواته من آفات العيزلة فانظر الى قوائد الخالطة والدواعى المهاماهي وهى التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والتأ ديب والتأدب والاستئناس والايناس ونيل الثواب وانالته فىالقمام بالحقوق واعتباد النواضع واستفادة التحارب من مشاهدة الاحروال والاعتباريها فلنفصل ذلك فانهامن فوائد المخالطةوهىسبع

\* (الفائدة الاولى) \* التعايم والتعلم وقدذ كرنا فضلهما فى گناب العلم وهما أعظم العبادات فى الدنيا ولايتصوّر

ذاك الابالمخالطة الاأن العلوم كثيرة وعن بعضها مندوحة وبعضها ضرورى فى الدنيافا لحتاج الى التعلم لما هو فرض عليه عاص فكر بالعزلة وان تعلم الفرض وكان لا يتأتى منه الخوض فى العلوم ورأى الاشتغال بالعبادة فليعتزل وان كان يقدر على التبرز فى علوم الشرع والعقل فالعزلة فى حقه مقبل التعلم غاية الخسر ان ولهذا قال النخعى وغيره تفقه ثم اعتزل ومن اعتزل قبل التعلم فهوفى الا كثر مضبع أوقائه بنوم أو فكر في هوس وغايمة أن يست عرف الاوقات بأوراديستوعهاولا ينفك في أعماله بالبدن والقائب من أنواع من الغرو و بعيب معمو يبطل عله بحيث لايدرى ولا ينفك اعتقاده في الله وصفائه عن أوهام يتوهمها ويأنس بهاوعن خواطر فاسدة تعتر به فهاف كمون في أكثر أحواله ضحكة للشيطان وهو برى نفسه من العباد فالعلم هو أصل الدين فلاخير في عزلة العوام (٢٩٢) والجهال أعنى من لا يحسن العبادة في

الحلوة ولايعرف جمع ما يلزممه فهافشال النفس مثال مريض بعتاج الى طيب متلطف بعالجية فالمريض الجاهل اذاخلا بنفسه عن الطديب قمل ان يتعلم العاب تضاعف لاعمالة مرضا فالاتلق العزلة الا بالعالم وأماالنعلم ففسه نواب عظم مهماعتندة العملم والمتعلم ومهماكان القصد اقامة الحاء والاستكثار بالاحاب والاتباع فهوهلاك الدين وقدذ كرنا وحه ذلك في كأب العلم وحكم العالم في هذا الزمان ان يعيرلان أراد سلامة دينه فانهلاري مستفيدا بطلب فاندةلدينه بال لاطالب الالكادم مزخرف يستمل به العوام فىمعرض الوعظ أولحدل معقد يتوصل به الح افحام الاقران ويتقدربهالي السلطان ويستعمل في معرض المنافسة والماهاة وأقرب عالممغو بفه الذهب ولا بطاب غالباالا النوصال الى التقدم على الامثال و تولى الولامات واجتلاب الاموال فهؤلاء كاهم يقتضى الدين والحزم

فكرفي هوس) واختلاط (وغايته ان يستغرق الاوقات بأوراد) من اذ كاروأ حزاب (يستوعم افلاينفك فى أعماله بالبدن والقلب عن أنواع من الغرور) يغره الشميطان بما (يخيب سعيه و يبطل عمله من حيث لايدرى) ولايشعر (ولاينفك في اعتقاده بالله) عزو جل (وصفاته عن أوهام) وأباطيل (يتوهمها) فىنفسه (ويأنس م) ويألف المها (وعن خواطر فاسدة تعتريه فيها) ولا يكاد يتخلص منها (فيكون في أكثر أحواله ضحكة للشيطان وهو ترى نفسه من العباد) و يتخيل البدانه فى زمرتهم (فالعلم هو أصل الدين) وأساسه الذي لايتم الابه (فلاخير) اذا (في عزلة العوام والجهال) بل الافضل في حقهم الاختلاط ومعاشرة أهل العلم لينعلواماو حب علمه (أعنى) م ولاء (من لا بحسن العبادة في الحاوة ولا يعرف جميع مايلزم، فيها) ولو بطريق التقليد (فال النفس مال مريض يفتقر) أي يحتاج (الى طبيب متلطف ) يوصل المه الدواء باطف (لمعالجه) حسما يفتضمه نظره (فالريض الجاهل اذا خلا بنفسه عن الطبيب وبلان يتعلم العاب) الضروري (تضاعف لامحالة مرضه) وفي نسخة ضرره بمرضه (فلاتليق العزلة الا بالعالم) الماهر (وأماالتعليم ففيه ثوابعظيم) وأمرجسيم (مهماصت نية المتعلم والمعلم) عن الاغراض الفاسدة (ومهما كان القصد) من التعليم (اقامة الجاه) عند ذويه (والاستكثار بالاصحاب والاتباع) فهوهلاك الدين (وقدد كرناو جهذاك في كتاب العلم) فراجعه ان شنت (وحكم العالم في هذا الزمان ان بعترل ان أوادًا لسكلمة في دينه) فانه الاوفق بحله (فانه لا يرى مستفيد الطلب فائدة الدينه بل لاطالب الا لكلام مرخوف) عموه (يستميل به) طائفة (العوام في معرض الوعظ) والتدريس (أولجدال معقد يتوصل به الى الحام) أى اسكات (الاقران) في المجالس (ويتقرب به الى السلطان) ومن دونه من ذوى المال (ويستعمل في معرض المذافسة والمباهاة) والفاخرة (وأقرب علم مرغوب فيه المذهب) أي المسائل المتعلقة بدهيه (فلا بطلب غالبا الإللتوصل الى التقدم على الامثال) والنظراء (وتولى الولايات) كالافتاء والقضاء والاحتساب ومشخة المدارس والتحدث على أرياب الوطائف (واجتسلاب الاموال) من هنا ومنهنا (وهؤلاء كاهم عن يسعون في قض الدين) وهـدم أركانه (والحزم) كل الحزم (الاعتزال عنهم) مهماأمكن (فانصودف) مرة (طالب) علما (لله) تعالى (ومتقرب في العلم الحالله) تعالى ويعرف ذلك بالقرائن ثم بنور الفراسة بالنظرالى أحواله (فا كبر الكبائرالاعترال عنه وكتمان العلم منه) فانمنع العلم عن أهله ظلم وعليه يحمل ماوردفي الاخبار من الوعيد على الكتمان (وهذا لا يصادف فى بلدكبير ) آهل باهله (أ كثر من واحدوا ثنين) ولازيادة لعزة المقصد (ان صودف ولاينبغي أن بغتر الانسان بقول سفيان) بن سعيد الثوري (تعلمنا العلم لغ يراته فابي العلم الاأن يكون تلهو) المعني (ان الفقهاء يتعلون) العلم (لغيرالله مم يرجعون الحالمه) في الاواخر (فانظر الى أواخرا عمار الاكثرين منهم واعتبرهم انهم مانواوهم هلك على طاب الدنيا ومد كالبون عليها) أى على تحصيلها (أوراغين عنها وزاهدين فهاوليس الحبر كالعاينة) وهوحديث مرفوع رواه أحد وابن منيع والعسكري من طريق جعفر بن أبى وحشمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأورده الدارقطني في الافراد من طريق غندرعن شعبة والطبراني في الاوسط من طريق مجدبن عيسي الطباع كالهما عن هشم عن ابن أبي وحشبة قال الدارقطاني تفرديه خلف بنسالم عن غندرعن شعبة وكذارواه أبوعوانة عنابن أبي وحشية أخرجه ابن

الاعترال عنهم فان صودف طالب لله ومتقرب بالعلم الى الله تعالى فا كبرال كما تراك عنرال عنه وكتمان العلم منه وهذا الارعاد فى فى بلاة كبيرة أكثر من واحداً وأثنين ان صودف ولا ينبغى ان بغتر الانسان بقول سفيان تعلما العلم لغير الله فاب العلم أن يكون الالله فان الفهاء يتعلمون الحير الله في المنافقة واخراع الانتهاء من علم المنافقة على المن المنافقة واخراع المنافقة على المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والم

واعل ان العل الذي أشار الدسفدان وعلم الحديث وتلسير القرآن ومعرفة سير الانساء والعماية فان فيها النفويف والعَد بوهو سب لانارة الخوف من الله فان لم يؤثر في الحال أثر (٣٦٤) في الما "ل وأما السكلام وانفقه المجرد الذي يتعلق بفتاوي المعاملاب وفصل الخصومات

حبان والعسكرى أيضاوقد صععهذا الحديثابن حبان والحاكم وغيرهماوأورده الضياء فى المختارة وممزروي عنهشم ايضااحدور يادبن أبو بوالنضربن طاهروالمأمون وأبوالقاسم البغوي قال الحافظ السخاوى وقول بنعدى انهشمالم يسمعه منابن ابى وحشية وانماسمعه من ابى عوانة عنه فدلسمه لاءنع صحته لاسماوقدرواه الطبراني وابنءدى وأبو بعلى الخليلي فىالارشاد منحديث عامة عنأنس ومنهذاالوجها يضااورده الضياء فى المختارة وفى لفظ أيس المعامن كالمخبر (واعلم ان العلم الذي اشاراليه سفيان هوعلم الحديث اى سماعه وضبطه واتقاله ثم العمل به (وتفسير القرآن ومعرفة سير الانبياء والصحابة)ومن بعدهم (فان فيهاالتخويف والتحذير وهي سبب لأثارة الحوف من الله تعالى فان لم يؤثر في الحال) لمانع (اثرفي الما "ل) لا محالة (فاما السكادم والفقه المجرد الذي يتعلق بفتاوي المعاملات وفصل الخصومات) بين الفريقين (المذهب منه والخلاف لا برد الراغب فيمه للدنيا الى الله بل لايزال متماديا) منحرا (في حرصه) وطمعه وتهافته (الى آخرعمره) ولاينبنك مشل خبير (ولعلماأودعناه هذا الكَمَّابِ) من مسائل الذَّقه وغيرها (ان تعلم المتعلم رغبة فى الدنيا) اى لاجل تحصيلها (فعدو زان يرخص فيه اذ يرجى) له (أن ينزحربه) بعد (في آخر عمره فانه مشعون بالتخويف بالله والترغيب في الا تنرة والفد رمن الدنيا) وغوائلها (وذلك ما بصادف في الاحاديث والآثار وتفسير القرآن ولا يصادف في كالام ولاخلاف ولافي مذهب ولافي معرفة المدارك منه (ولا ينبغي أن يخادع الانسان نفسه) أى لا يعاملها بالخادعة (فان المقصر العالم بتقصيره أسعد حالا) وأسلم عاقبة (من الجاهل المغرور) بنفسه (أوالمتحاهل المغبون) الذي غين في رأيه (وكل عالم اشتد حرصه على التعليم والتدريس يوشك ان يكون غرضه القبول والجاه) عندار باب الاموال (وحظه تلذذ النفس في الحال باستشعار الادلال على الجهال) من العوام العامام (والتكبر علم م فات فق العلم الخيلاء كاقاله صلى الله عليه وسلم) قال العراق المعر وف مار واه مطين في مسنده من حديث على من أبي طالب بسند ضعيف آفة العلم النسمان وآفة الجال الخيلاء اه قاتر واه البهرقي في الشعب وابن لال في مكارم الاخلاق بلفظ آفة الظرف الصلف وآفة الشجاعية البغي وآفة السماحة المنوآفة الجال الخيلاء وآفة العبادة الفيترة وآفة الحديث المكذبوآ فةالعلم النسيان وآفة الحلم السفه وآفة الحسب الفغر وآفة الجود السرف (ولذلك حكى عن بشر) بن الحرث الحافي قدس سره (انه دفن سبعة عشر قطرا من كتب الاحاديث التي سمعها) من شبوخة وأثبتهافى تلك الجرائد (وكان لا بعدث) الاقليلا (ويقول الى لا شبهي أن أحدث فلذلك لاأحدث ولواشم تان لاأحدث لحدث لانمنى الطريق عندالقوم مخالفة النفس وقد تقدم فى كتاب العلم (ولذلك قال حدثناوأ خبرنا بابمن) أبواب (الدنيا واذا قال الرجل حدثنا فاعايةول أوسعوالى) في المجلس وانظر وا الى تقدم في كتاب العلم (وقالث رابعة) بنت اسمعيل (العدوية) البصرية من خيار النساء الصالحات ترجها أونعيم في الحلية (لسفيان) بن سعيد (الثوري) حين جاء واثرالها (نع الرجل أنتلولارغبتك فى الدنياقال وفيماذارغبت قالت فى الحديث )أى أكثرت فيه حتى اشتهرت به فرغب اليك الناس ورغبت ولفظ القوت قالت رابعة لسفيان نع الرجل أنث لولاانك تعب الدنيا يعنى الحديث والمذاكرة به لا صحاب الحديث والمتفرغ لهم (ولذا قال أبوسابهان الداراني) رجه الله تعالى (من تزوّج أوطاب) وفي نسخة كتب (الحديث أواشتغل بالسفر فقدركن الى الدنيا) تقدم في كتاب العلم (وهذه آفات قد انهناعلهاني كاب العلم)وذ كرناالوجوه والدواعي وكيف التخلص منها (والحزم) كل الحزم (الاحتراز)

المذهب منه والخلاف لارد الراغب فمه للدنما الى الله يل لا والمتماديافي حرصه الى آخر عمره ولعل ماأودعناه هذا الكابان تعلم المدا رغبة فىالدنبافعوزأن وخصفهاد وحىأن منزحريه في آخر عمره فانه مشحون بالتخويف بالله والمترغب فيالا خرة والتحذيرمن الدنياوذاك عما تصادف في الاحاديث وتفسيرالقرآن ولايصادف فى كالم ولافى - الفولافى مذهب فلاسبغي أن تخادع الانسان نفسه فانالمقصر العالم بتقصيره أسعد عالا من الحاهل للغرورأو المتعاهل المغبون وكل عالم اشتد حرصه على التعام وشل أن يكون غرضه ألقمول والحاه وحفاه تلذذ النفس فى الحال باستشعار الادلال على الجهال والتكمر علمم فأ فقالعل اللملاعكا قالصلى اللهعلمه وسلم ولذلك حكى عن بشرأنه دفن سعة عشر قطرا من الا عاديث التي سمعها وكان لاعدثو بقول انى أشتهي أنأحدث فلذلك لاأحدث ولواشتهت أنالأحدث لحدثت ولذلك قالحدثنا مات من أبوات الدنماواذا قال لرجل حدثنافاتما يقول أوسعوالي وقالترابعة

العدوية لسف ان الثورى نم الرجل أنت لولارغبتك فى الدنياقال وفي اذارغبت قالت فى الحديث ولذلك قال عنها ابوسلم ان الداراني من تزق بأو طلب الحديث أوا شتغل بالسفر فقد ركن الى الدنها فهذه آفات قدنه ناعلها فى كتاب المعلم والحزم الاحتراز

بالعزلة وثرك الاستكثار من الاحداب ما أمكن بل الذي يطلب الدنيا بقد رسسة وتعلمه فالصواب له ان كان عافلافى مثل هذا الزمان أن يشر ته فلقد صدق أبوسليمان الخطابي حدث قال دع الراغبين في صبتك والتعلم منك فليس لك منهم مال ولاجال الخوان العلانية أعداء السراذة لقوك تاهوك واذا غرب على المنافق والمال ولاجال الخوان العلانية أعداء السراذة القوك تاهوك واذا خرج كان عليك خطيبا أهل نفاق ونحد وعلى وخديعة فلا تغتر باجتماعهم عليك في اعلم بل الحاه والمال وان يتخذوك سلمالي (٣٦٥) اوطارهم وأغراضهم وحارا في حاجاتهم

ان قصرت في غرض من أغراضهم كانوا أشد اعدائك معدون ترددهم الماندالة علمان ورونه حقا واجمالا مكاويف رضون علمل أن تبذل عرضك و حاها ودينك لهم فتعادى عدوهم و تنصرقر يهم وخادمهم وولهم وتنتهض لهم سفها وقدكنت فقها وتمكون لهم تابعا خسيسا بعدان كنتمتبوعارنيسا ولذلك قبل اعتزال العامة مروءة المية فهذامعي كالمده وانخالف بعض ألفاظه وهوحق وصدق فانك ترى المدرسين فيرق دائم وتعت حقالازم ومنة ثقالة عن وترددالهم فكاله م- دى غفه الهمو رى حقه واحباعلهم ورعالا عتلف السه مالم يتكفل مرزق له على الادرار ثمان المدرس المسكن قديعز عن القيام بذلك من ماله فلا والم مرددا الى أواب السلاطين ويقاسي الذله والشدائد مقاساة الذليل الهن حـتى تكناه على بعض وحوه السعتمال حرام تم لا وال العامل

عنها (بالعزلة وترك الاكثار من الاصاب ماأمكن) وقدرعليه (بل الذي يطب الدنيابتدر يسه وتعليمه) ووعظه وتذكيره (فالعواب له انكان عاقلافي هذا الزمان أن يترك ذلك) ليسلم حاله (فلقدصد ق أنو سلمان أحدين عدين الراهم بن الخطاب (الخطابي) البستي نسب الى حده امام فقه محدث وله غريب الحديث ومعالم السنن وغيرهما توفى سنة ٣٨٨ (حيث قال) في كتابله سماء العزلة (دع الراغبين في صبة النوالة علم منك فليس لك منهم مال ولاجمال) هم (اخوان العلانية) أي يدعون الاخوّة في الظاهر (اعداءالسر) أي بسرون العدداوة في الباطن (اذالة وك) في مجلس (عَلْقوك) أي عَلقوالك بان أظهروا النا البوالاندلاص (واذاغبت عنهم سلقول ) بالسنتهم وفي نسخة سبوك أي آذوك (من أثال منهم كانعليكرةبدا) أى مراقبالهنا تك حافظاسدات تك (واذاخر بحكان عليك خواسا) يخبرالناس بعدو بك ويفصح الهم بلسانه (أهل نفاق وتحدمة وغل وخديعة فلاتغتر باجتماعهم عليك فماغرضهم العلميل) تعصيل (الجاه والمال) منك (وان يتخذوك المما) أى واسطة مرقون بها (الى قضاء أو طارهم) واغراضهم (وحاراً) مستخرا (في) تأدية (حاجتهمان قصرت في غرض من أغراضهم كانوامن اشد أعدا ثان) وأكبر خصمائك (مم) بعددلك (ومدون ترددهم البك دالة عليك) أىمنه ودلالا (ويرونه حقاوا جبالديك ويفرضون عليك أنتبذل عرضك وجاهك ودينكلهم فتعادى عدوهم وتنصرقر يهم وخادمهم وولهم وتمكون لهم تابعا خسيسا بعدان كنت متبوعار تيسا واذلك قيل اعتزال العامة مروأة تامة فهدامعنى كلامه) الذي ساقه (وان خالف بعض ألفاظه) فأنه زادفي العبارة جلا لم يذكرها المصنف اختصارا (وهو حق وصدف فانك ترى المدرسين) أبدا (فيرف) أى أسر (دائم وتعت حق لازم ومنه القيلة بمن يتردد الهم فكانه بدى تردده ( تعفة المهم فيرى ) بذلك التردد (حقاوا حباعلهم و رعالا عقلف ) المتردد (اليه مالم يتكفل وروفه على سبيل (الادرار)والتوظيف والقيام عهماته (عمانالدرس المسكين قد يعزعن القيام بذلك من ماله) لعدم ماله (فلا بزال يتردد على أبواب السلاطين) ومن دونهم من الامراء والتحار (ويفاسي الذلوالشدائد) وأنواع المشقات (مقاساة المهن الذليل) المستقل (حتى يكتب له على بعض وجوه السعت مال حرام) يكون كالادر ارعليه يأخذه في كل يوم أو جعة أوشهر أوسنة يحسب اصطلاح كل وقت (عملا بزال العامل) من طرف السلطان (يسترقه ويستخدمه وعنهنه ويستدله ) بكثرة التردداليه في ملامن الناس بعد تلك المواعد الكاذبة الى ان يسلم المه ما يقدره نعمة مستأنفة من عنده علمه كانه هو الذي أعطاه (عُربيق) ذلك المدرس المسكين (في مقاساة القسمة على أصحابه ان ساوى بينهم مقتم المرزون) من تلامذته الذين الهم سابقة حضورعنده (ونسبوه الى الحق وقلة التميز والقصور عن درك مصارفات الفضل والقدام في مقاد بوالحقوق بالعدل) والتسو به (وان فاوت بينهم بالعطاء) بان أعطى بعضاك شرا ورعاه وأعطى بعضامنهم قليلا (سلقه السفهاء)منهم (بالسنة حداد وثار واعليه ثو ران الاساود) أي الحيات (والآساد) جمع أسد (فلا بزال في مقاساتهم في الدنياوفي مظالم ما يأخذه و يفرقه) علم م (في العقى) فان حرامهاعقاب و-اللهاحساب (والعب أنه مع هذا الملاء كله عنى نفسه بالاباطيل) والظنون الكواذب (ويدلم العبال الغرور) وفي نسخة تمنيه نفسه بالاباطيل وتدليه يحبل الغرور (ويةول لها

يسترقه و ستخدمه وعهنه ويستذله الى أن يسلم المه ما يقدره نعمة مستأنفة من عنده عليه غريبق فى مقاساة القسمة على أصحابه ان سوى بينهم مقتم المميزون وتسبوه الى الحق وقلة التمييزوالقصور عن درك مصارفات الفضل والقيام فى مقاد برا لحقوق بالعدل وانفاوت بينهم سلقه السفهاء بالسنة حداد وثار واعليه ثوران الاساود والاساد فلا يزال فى مقاسانهم فى الدنيا وفى مطالبة ما يأخذه و يفرقه عليهم فى المقى والحب أنه مع هذا الدلاء كله عنى نفسه بالاباطيل ويدلها بحبل الغرورو يقول لها

لاتفسيرى عن صنيع لفا فعالما أنت بحاث علينة مريدة وجده الله تعالى ومذيعة شرع رسول الله صلى الله عليه وسام وناشرة عام دين الله وفاقة أ بكفاية طلاب العلم من عبادالله وأموال السلاطين لا مالك لهاوهى مرصدة المصالح وأى مصلحة أكبر من تبكير أهل العلم فهم يظهر الدين و يتقوى أهد له ولولم يكن ضحكة الشديطان لعلم بأدنى تأمل ان فساد الزمان الاسب له الاكثرة أمثال أولئك الفقهاء الذي يأكاون ما يحدون ولا عيز ون بين الحلال والحرام (٣٦٦) فتلحظهم أعين الجهال و يستحرون على المعاصى باستحرائم ما فقد راء بهم وافتفاء

لا مارهم ولذلك قبلما

فسدت الرعمة الابفساد

الموك ولافسدت الموك الا

مفساد العلماء فنعوذ بالله

من الغرور والعدمي فانه

الداء الذي ليس له دو اء

\* (الفائدة الثانية) \* النفع

والانتفاع \*أماالانتفاع

بالناس فبالكسب والمعاملة

وذلك لاسأتي الأبالخالطة

والمحتاج الممضطرالي توك

العرلة فقعف حهادمن

المخالط\_ةانطلبموافقة

الشرع فسمكاذ كرناهفي

كاب الكسدفان كان معه

مالواكتفيه قانعا لاقنعه

فالعزلة أفضل له ان انسدت

طرق المكاسد في الاكثر

الامن العامى الاأن مكون

غرضه الكسالامدقة

فاذاا كتسمن وحهم

وتصدق به فهوأفضلمن

العزلة للاشتغال بالنافلة

وليس مأفضل من العزلة

للاشمة تغال مالتحقق في

معر فة الله ومعرفة عاوم

الشرع ولامن الاقمال مكنه

الهمةعلى الله تعالى والتحرد

جالذ كرالله أعين

حصل له انس عناحاة الله

عنكشف و بصيرة لاعن

الاتفترى) أى لا تسكسلى وفى نسخة و تقول له لا تفتر (عن صنيعات) الذى أنت فيده (فاعما أنت بما تفعلينه مريدة و جه الله تعانى ومذبعة شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشرة علم دن الله) أى رايته (وقاعة بكفاية طلاب العلم من عبادالله) وفي نسخة فاعما أنت بما تفعله مريد ومذيبع وناشر وقائم كل ذلك بتذكير الضحير على ان الحطاب من النفس له وعلى النسخة الحطاب من المنافس له وعلى النسخة الحطاب من المنافس له وعلى النسخة الحطاب من النفس فلذا أنث في الجدع ثم ية ول وأموال السلاطين لامالك لها وهي مرصدة للمصالح وأى مصلحة أكرمن تكثيراً هل العمل انوساد الزمان سوادهم (فه مرضول الدين و يتقوى أهله ولولم يكن ضحكة للشد بطان لعلم بادنى تأمل ان فساد الزمان لاسبب له الاكثرة أمثال أولئك الفقهاء الذينا كلون ما يحدون) من غير بحث عن أصله (ولا يميزون بين الحلال والحرام فتلحظهم أعين الجهال) والعامة و يستخرون على المعاصي أى ارتكامها (باستخرائهم اقتداء بهم واقتفاء بالرهم) قاذا منع والم يتنعوا واحتجوا به ولاء المقتدى بهم وقالوا لنا استخرائهم اقتداء بهم واقتفاء بالناسوة و يكفى بناان يكون في العمل مثلهم (ولذ لك قبل مافسدت الرعبة الانفساد المالوك ومافسدت الموضو والنافسدة واراءة طرق فاذا فسدت الرعبة ألهم المالوك أصلح المله في الماطني (فانه الداء) العضال (الذي ليسله دواء) الماطني (والعمي) الماطني (فانه الداء) العضال (الذي ليس له دواء)

\*(الفائدة الثانية الانتفاع والنفع)\*

(أماالانتفاع بالناس فبالكسب والعاملة وذلك لا يتأتي الا بالمخالطة) مع الناس (والمحتاج اليه مضطرالي رَلِهُ العرابة في عليه الناس في حالت من المخالطة ان طاب موافقة الشرع) فانه يقع بذلك في مشدقات لا تحصى كا ذكرناه في كتاب الكسب (وان كان معه ماللوا كتني به قانعالا قنعه) وكفاه (فالعرابة أفضل له) من الخلطة (إذا انسدت طرق المكاسب) والارباح (في الاكثر الامن المعاصي) أى لا تقصل الا بارتكامها (الاأن يكون غرضه الكسب الصدقة) وفي نسخة الصدقة بكسبه (فاذا اكتسب من وجه وتصدق به فهو أفضل من العزلة) التي هي (الانشتغال من العرفة) الزائدة على الهم (وليس بافضل من العزلة) التي هي (الانشتغال بالتحقيق) والتحقيق والمحرفة الله ومعرفة علوم الشرع) من مواضعها ومداركها (ولا) هوا فضل أنضا المناق الله والتحقيق) والتحقيق (في معرفة الله ومعرفة علوم الشرع) من مواضعها ومداركها (ولا) هوا فضل أنضا في الناء مراقباته (عن كشف) حقيق (وبصرة) نامة (لامن أوهام) باطلة (وخيالات فاسدة وأما النفع فهوان ينفع الناس الماعالة) ان كان ذا مال (أو بعدنه) ان كان في النهوض) والقيام (بقضاء حواج المسلمن ثواب) عظيم (وذ المناق على المناق الله المخالطة) مع الناس (ومن قدر عليه معدود الشرع فهوا فضل له من العزلة ان كان لا يشتغل في عرائه الا بنوافل الصاوات والاعلال بعدل به عيره المنة) فانه الاشرف والافضل في الفلب بدوام ذكر أو فيكر) ومراقبة وحفظ انفاس (فذ الثلائة التأديب والتأدب) \*

ذيكر) ومراقبة وحفظ انفاس (فذ الثلاثة الثائة المأديب والتأدب) \*

(ونعتى به الارتباض لقاساة الناس والمجاهدة في تعمل أذاهم وجفاهم (كسرا للنفس) الامارة

أوهام وخيالات فاسدة وأما النفع فهوان ينفع الناس اماعاله أو بدنه فيقوم بحاجاتهم على سبيل الحسبة ففي (وقهرا النهوض بقضاء حواج المسلين تواب وذلك لا ينال الا بالمخالطة ومن قدرعلم المع القيام بحدود الشرع فهي افضل له من العزلة ان كان المنافقة لله عند المنافقة الاستخارة الابنوافل الصاوات والاعمال البدنية وان كان عن انفق له طريق العمل بالقلب دوام ذكر أوف كرفذ الثلاب عدل به غيره البنة والفائدة الثالثة) والتأديب والتأديب ونعني به الارتياض بمقاساة الناس والمحاهدة في تعمل اذاهم كسر اللنفس

وقهراللشهوات وهيمن الفوائدا لني تستفاد بالخالطة وهي أفضل من العزلة في حقمن لم تهذب أخلاقه ولم نذهن لحدودالشرع شهواته ولهذا انتسدب خدام الصوفية في الرباطات في الطات في الناس بعدمهم وأهل السوق السؤال منهم كسرالرعونة النفس واستمداد امن بركة دعاء الصوفية المنصرة بن مهمهم الى الله سعاته وكان هذا هو المبدأ في الاعصار الخالية والا تنقد خالطته الاغراض الفاسدة ومال ذلك عن القانون كما التسائر سعائر الدين فصار يطاب من التواضع بالخدمة التكثير بالاستقباع (٣٦٧) والتذرع الى جدم المال والاستفلهار

لكيرة الاتماعفانكات النية هذه فالعزلة خبرمن ذلك ولوالى القروان كانت الندةر باضة النفس فهيي خـير من العـزلة في حق المتاج الى الرياضة وذلك عما عتاج المهفى مدامة الارادة فيعدد حصول الارتماض المغى ان رفه مانالداية لانطلب من راضتها عين ر باضتها بل الراد منهاان تغذم كالقطع بهااراحل وبطوى على والهره الطريق والمدن مطمة للقاب وكها لسلائم اطريق الاتحق وفع اشهوات ان لم يكسرها جعت به في الطر اق فن اشتغل طول العمر بالرياضة كان كن اشتغل طول عر الدامة و باضتها ولم وكها فلا يستفيد منها الاالخلاص فى الحال من عضها و فسها ورمحها وهي لعمرى فائدة مقصودة ولكن مثلها حاصل منالهمةالمتةواغاتراد الدابة لفائدة تعصل من حماتها فكذلك الخلاص من ألم الشهوات في الحال يحصل بالنوم والوتولا ونبغى ان يقنع به كالراهب

(وقهرا الشهوات)وردعالها (وهيمن الفوائد التي تستفاد بالمخالطة) والعاشرة (وهي أفضل من العزلة في حقمن لم تنهذب بعد أخلافه) بالمهذيب الشرعي (ولم تذعن) أى تنقد (لحدود الشرع شهواته) النفسمة (ولهذاانتدبخدام الصوفية في الرباطات) والتكايا (فيخالطون الناس لخدمتهم و) يخالطون (أهل السوق السؤالمنهم) فيمدون أياديهم ويقولون شيألله (كسرالرعونة النفس واستمدادامن بركة دعاء الصوفية المنصرفين بممهم الى الله تعالى وكان هـ فذاه والبدأ في الاعصار الحالية) أى الماضية (و) أما (الا "نفقد خالطته الاغراض الفاسدة) السقيمة (ومال ذلك عن القانون المستقيم كمال سائر شعائر الدين)عن محورا ستقامته (فصار الطاوب من التواضع بالحدمة التكبر بالاستتباع والتذرع) أي التوسل (الىج عاالمالوالاستفاهار بكثرة الاتباع) والحشم (فانكانت النية هذا فالعزلة خيرمنه ولوالي آخوالعمر) وفي نسخة الى القبر (وان كانت النية رياضة النفس فه ي خبر من العزلة في حق المحتاجين الى الرياضة وذلك ما عتاج المعنى بدأية الارادة) أي بعد الساول (فبعد حصول الارتماض ينبغي أن يفهم ان الدابه لا يطلب من رياضتها عين رياضتها بل المرادمنه ان تخدد مركبا تقطع به المراحل) والمفاور آنا فا من الو يعاوى على ظهرها الطريق) للوصول الى المعالوب (والبدن) بمنزلة (مطبة القلب مركبها ليساك بهاطريق الاسخرة وفيهاشهوا تان لميكسرها) بقوة قاهرة (جعتبه في العاريق) واتعبته (فن اشتغل طول عره بالرياضة كان كن اشتغل طول عرالدابة برياضتهاولم ركمهافلا يستفيد منها الاالخلاص في الحالمن عضهاو رفسهاور محها) وغير ذلك من العيوب التي فيها ما تذهب بالرياضة (وهي لعمرى فائدة مقصودة ولكن مثلها حاصل من البهيمة الميتة) فأنها من يؤمن منهامن العضة والرفس والرمح (والدابة اغما ترادافاردة تعصل من حياتها فكذاك الخلاص من ألم الشهوات في الحال يحصل بالنوم والموت فلا ينبغى أن تقنع بها) فانه فليل الجدوى (كالراهب الذي) كان على فله جبل وقد (قبل ياراهب) عظني (فقال ماأناراهب الما أناكاب عقور حست نفسي حقى لاأعقر الناس) الحالما أناحابس لنفسي التي كالكارالعقو رائلا تعقر الناسأورد الونعم في الحلمة ولفظ القشيري في الرسالة وروى بعض الرهبان فقيل انكراهب فقال لاأناحارس كابان نفسي كاب يعقر الحلق أخرجتهامن بينهم ليسلموا منها (وهذاحسن والكن بالاضافة الى من يعقر الناس) بان يؤذج مو يقطع عليهم الطريق (والكن لا ينبغي أن يقتصر عليه فان من قتل نفسه أيضالم بعقر الناس بل ينبغي ان يتشوف الى الغاية القصودة برا) وانه ماالواد بهذا الحبض وماغايته التي لاحاهاشرع فيه (ومن فهم ذاك واهتدى الى الطريق وقدرعلى السلوك) فيها (استبانه) أي ظهر (ان العزلة أعونه) اي أكثرعونا (من المخالطة فالافضل الهذا الشخص المخالطة أوّلا) ليتعلم رياضة النفس (والعزلة آخراوأماالتأديب فأغانعني به أن يروض غيره وهو حال شيخ المتصوفة معهم) أى الصوفية (فانه لا يقدر على تهذيبهم الا بمخالطتهم) ومجالستهم ومعرفة مجارى أحوالهم من بعد أخرى (وحاله كالااعلم) سواء (ويتطرق اليه من دقائق الا فات والرياء مايتطرف الى نشر العلم) عند تعليمه (الاان مخايل طلب الدنيامن الريدين الطالبين الدرتياض) وجهاد

الذى قبل إراهب فقال ما أناراهب اعمامًا ناكب عقو رحبست نفسى حتى لا أعقر الناس وهذا حسن بالاضافة الى من يعقر الناس ولسكن لا ينبغى أن يقتصر عليه فان من قتل نفسه ا يضالم يعقر الناس بل ينبغى أن يتشوّف الى الغاية القصودة مهاومن فهم ذلك واهتدى الى الطريق وقدر على السلوك استبان له ان العزلة أعون له من المخالطة فالافضل لمثل هذا الشعن المخالطة أوّلا والعزلة آخرا وأما التأديب فاعانعنى به ان بروض غيره وهو حال شيخ الصوفية معهم فانه لا يقدر على تمذيبهم الا بمخالطة مو حاله على المعمودة من ويتطرق المهمن دفائق الاستفار باعمارة الى نشر العلم الاان مخايل طلب الدنيامن المريد بن الطالبين الارتباض

النفس (أبعدمهامن طلبة العلم) في المدارس (ولذلك ترى فيهم ولة وفي طلبة العلم كثرة فينبغي أن يقيس مايتسرله في الحاوة عمايتسرله في المخالطة وتهذيب القوم) وتأديبهم (وليقابل أحدهما بالا حووليوش) أى يختار (الافضل) منهما (وذلك بدرك بدقيق الاجتهادو) هومع ذلك ( يختلف بالاحوال والاشتخاص) والازمان وألبلدان (فلا مكن الحكم عليه مطلقا بنفي واثبات) بللابد من التفصيل السابق فيه والله أعلم \*(الفائدة الرابعة الاستئناس والايناس)\*

(وهذاغرصُ من يعضر الولائم والدعوات ومواضع المعاشرة والانس) مع الاصحاب والخلان (وهذا يرجيع ألى حظ النفس في الحال وقد يكون ذلك على وجه حرام بمؤانسة من لانجوز مؤانسته) ولا الخلوة به (أو على و جهمباح وقد بستحب ذلك لامر الدين وذلك فين يستأنس بمشاهدة أحواله وأقواله في الدين) عند الحضورلديه والجمع بين يديه (كالانس بالمشايخ الملازمين لسمت التقوى) والصلاح الذين اذارؤاذكر الله عزو جــل (وقد يتعلق بحظ النفسو) قد (يستحب) ذلك (اذا كان الغرض منه ترويح القلب) وتنشيطه (لتهييم دواعى النشاط في العبادة فان القاوب اذا أكرهت) على شي و لح علمها (عيت) نقد أخرج أبوداود في مراسيله عن الزهري مرسلاو وصله الديلي من طرق أبي المناهر الموقري عن الزهري عن أنس رفعهر وحوا القلوب ساعة وساعة وأخرجه ابن المقرى في فوائده ومن طريقيه القضاعي في الشهاب وفي صحيم مسلم من حديث حنظلة باحنظلة ساعة وساعة (ومهما كان في الوحدة وحشة وفي المجالسة) وفي نسخة ألمخالطة (أنس يروح القلب) وينشطه (فهوأ ولى اذالوفق في العبادة من حزم العماد ولذلك فالصلى الله علمه وسلم ان الله لاعل حتى تماوا) قال التحارى في صحيحه حدثنا محد من المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة وضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندهاامرأة فقال منهذه قالت فلانة تذكرمن صلخها قالمهعليكم عاتطيقون فوالله لاعل اللهحتي علواوكان أحب الدين اليه مادام عليه صاحبة والملالة من السائمة والضعرففيه المشاكلة والازدواج واختلف العلماء فى تأويله فقال الحطابي معناه اله لايترك الثواب عن العمل مالم يتركوا العمل وذلك ان من مل شيأ تركه فكني عن الترك بالملال الذي هوسيب الترك وقال ابن قتيبة معذاه لاعل الله اذا ملاتم وهو مستعمل في كالام العرب يقولون لاأفعل كذاحتي يدمض القار أوحتى يشبب الغراب وقال الهروى معناه لايقطع عنمكم فضله حتى تملوا سؤاله فتزهدوا بالرغبة البه وهذا كله بناءعلى انحتى على بابم افى انتهاء الغايةوما بترتب عليهامن المفهوم وقال المازرى وقيلحتي هناععني الواوفيكون النقد ولاعل وغلوافنني عنهاللل وأثبته لهم وقبل حتى ععنى حين والاوّل أحرى على القواعدوانه من باب المقارلة اللفظية (وهذا أمرالاستغنى عنه فأن النفس لاتأ لف الحق على الدوام مالم تروح) عافيه نشاطها (وفى تـكليفها الملازمة تنفير) وفي نسخة داعية الى النفرة (فن بشادهذا الدين بغلبه) بشادهذه الصبغة يستوى فها بناء المعلوم والمجهوللانهذا من باب المفاعلة وعلامة بناءالفاعل فيه كسرمافيل آخره وعلامة بناء المفعول فيه فتع ماقبل آخره وهذا لايظهر في المدغم ولايفرق بينه ما الابالقرينة ويشادمن المشادة وهي المغالبة من الشدة ويقال شاده مشادة اذاغلبه وقاواه والمعنى لايتعمق أحدفي الدين ويترك الرفق الاغلب الدين عليه وعجزذاك المتعمق وانقطع عن عله كله أو بعضه واصل من يشاد من بشادد ادغت الاولى في الثانية أخرج المخارى فى الصحيح من طريق سعيد المقبرى عن أبي هريرة رفعه ان الدين يسروان بشاد الدين أحد الاغلبه فسددواوقار بوا الحمديث هكذاهو فى واية الاصلى ورواه كذلك أبونعيم وابنحبان الاسمعيلى والنسائي (فان الدين متين والا يغال فيدة برفق دأب المستبصرين) أشاريه الىمار واه أجدمن حديث أنس رفعه ان هذا الدس متين فاوغلوا فيه برفق و روى البزارمن حديث جابر مرفوعا انهذا الدس متين فاوغل فيه برفق فان المنبت لاارضاقطع ولاطهرا أبتي (ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه

وتهذيب القوم وليقابل أحدهما بالا مخروليؤثر الافضل وذلك مدرك مدقيق الاحتهادو يختلف بالاحوال والاشغاص فلاعكن الحكم علمه مطلقا سنفى ولااثبات \*(الفائدة الرابعة)\* الاستئناس والانناس وهوغرض من محضر الولائم والدعوات ومواضع العاشرة والانس وهذا برجع الىحظ النفس في الحال وقد مكون ذاك على وحدحوام عؤانسة من لانحو زموا انسته أوعلى وجه مماح وقد يستخب ذاك لامرالدس وذاك فين وستأنس عشاهدة أحواله وأقواله فىالدىن كالانس بالشايخ الملازمين لسمت التقوى وقدد بتعلق يحظ النفس ويستعداذا كان الغرض منه نرويح الفلب لتهييج دواعي النشاطفي العدادة فان القاوب اذا أكرهت عستومهما كان في الوحدة وحشة وفي المحالسة أنسر وحالقك فهدى أولى اذالرفق في العمادة من حزم العمادة واذلك قال صلى الله عليه وسلم ان الله لاء لحقى علواوهذاأم لايستغنى عنه فان النفس لاتألف الحق على الدوام مالم تروح وفى تكامفها الملازمة داعية الفترةوهذا عنى بقوله علمه السلامان هذا الدىنمتىنفاوغلفه

لولا مخافة الوسواس لم أجالس الناس وقال من الدخلت بلاد الا أنيس م اوهل يفسد الناس الاالناس فلا يستغنى المعتزل اذاعن رفيق يستأنس عشاهدته ومحادثته في اليوم والليلة ساعة فليعتهد في طلب من لا يفسد عليه في ساعته تلك سائر ساعاته فقد قال صلى الله عليه وسلم المرعملية ين خليله فليتفلر أحد كم من بخالل وليحرص أن يكون حديثه عند الاقاء في أمو رالدين وحكاية (٣٦٩) أحوال القلب وشكوا وقصوره

عـن الثبات عـلى الحق والاهتداء الى الرشدفني ذلك متنفس ومستروح للنفس وفيمالرحب لكل مشغول باصلاح نفسه فانه لاتنقطع شكواه ولوعمر أعمارا طويلة والراضي عن نفسه مغرور قطعافهذا النوع من الاستئناس في بعض أوقات النهارر عما يكو ن أفضل من العزلة في حق بعض الاشخاص فلتفقد فمه أحوال القلب وأحروال الجلس أولائم لحالس (الفائدة الحامسة) في نسل الثواب وانالمه \*أماالنىل فتعضو رالجنائز وعادة المرضى وحضور العدن وأماحضو رالجعة فلا مدنه وحضو رالجاعة في سائر الصلوات أيضا لارخصة فى تركه الالخوف ضررظاهر بقاومما يفوت من فضالة الجاعة و يزيد علمه وذلك لايتفق الانادرا وكذلك في حضور الاملاكات والدعوات ثواسمنحت انه ادخال سرورعلى قاب مسلم \* وأماانالته فهوأن يفتح الباب لتعوده الناس أوليعمر وهفى المصائب أو يهنوه على النعرفانهم ينالون

لولا مختافة الوسواس لم أجالس الناس وقال مرة) لولا مخافة الوسواس (لدخلت بلاد الاأنبس بها) وفي تسخة لا آنس بها (وهل يفسد الناس الاالناس) أى مخالطتهم تغير الطباع (فلا يستغنى المعتزل اذاعن رفيق يستأنس) به (بمشاهدته ومحادثته) ومكلته (في) اثناء (اليوم والليلة ساعة) زمانية (فلحتهد في طلب من لا يفسد في ساعته تلك عليه ساعاته فقد قال صلى الله عاليه وسلم الرعملي دين خليله) الذي يصادقه و يحالله (فلينظر أحد كهمن يخالل) تقدم في آداب المحجمة قريبا (ولحرص ان بكون حديثه عند اللقاعفي أمو والدين وحكاية أحوال القلب وشكواه وقصو ووعلى الثبات على الحق والاهتداء الى الرشد) وما أسبه ذلك فني هذه المذاكرة ترويح القلب من الجانبين الاان يذاكره في أمو والدنيا ومتروح النفس وفيه مجال وحب) أى واسع (لكل مشغول يا صلاح نفسه فانه الا تنقطع شكواه ولوعم ومتروح النفس وفيه مجال وحب) أى واسع (لكل مشغول يا صلاح نفسه فانه الا تنقطع شكواه ولوعم المحاوا طويلة والزاضى عن نفسه مغرو وقطعا) فدغره الشيطان وحال بينه وبين معرفة النفس ونسسة القصور اليها (فهذا النوع من الاستئناس في بعض أوقات النها وربيا يكون أفضل من العزلة في حق بعض المقلة فله فله نظر أحدكم من يخال فان المرءا عاموكل قرين بالقرين يقدى والله أعلم بقوله فلينظر أحدكم من يخال فان المرءا غايعرف بحليسه وكل قرين بالقرين يقدى والله أعلم بقوله فلينظر أحدكم من يخال فان المرءا غايعرف بحليسه وكل قرين بالقرين يقدى والله أعلم بقوله فلينظر أحدكم من يخال فان المرءا غايعرف بحليسه وكل قرين بالقرين يقدى والله أعلم بقوله فلينظر أحدكم من يخال فان المرءا غايم وحدة المناولة بالموسود المناولة بالموسود بالقرين يقدى والله أعلم بقوله فلينظر أحدكم من يخال فان المرءا غلي من القرين يقدى والله أعلى الموسود المناولة بالموسود المناولة بالموسود المؤلفة بالمؤلفة بالمؤلفة على المؤلفة على المؤلفة بالمؤلفة بالمؤ

\*(الفائدةالخامسة فى نيل الثواب)\* من الله تعالى (والمالنه) الغمر ذلك بان يكون سبما لحصول ذلك (أما النيل فبحضور الجنائز) فيمشى معهاو بصلى علمها (وعدادة الرضى وحضو رالعيدين) لصلام ما (أماحضو راجعة فلابدمنه) فقدو رد فى تركهوعد فى اخبار صحيحة (وحضورالحاعات فى سائرالصاوات أيضالارخضة فى تركه الالخوف ضرر ظاهر ) كعدو مرتقبه في طريقه سواء كان انسانا أوحيوانا أوغريم يلازمه عيث (يقاوم ما يفوت من فضمله الجاعه و مزيد عاممه وذلك لايتفق الانادرا) والنادرلاحكمة (وكذلك في حضور الاملاكات والدعوات ثواب من حبث اله ادخال سرو رعلى قلب مسلم) وقدو ردت في ذلك اخبار (وأماا الله فهوات يفتح الباب ليعوده الناس)ان كان مريضا (أو يعزوه في الصائب) انوقعت له مصيبة من حادثة موت أوغيره (أويهنوه على النم) من شناءمريض له أو ورود خبرعن قادم أوغير ذلك (فانهم ينالون بذلك ثواباً) منالله عزوجل (وكذلك اذا كان الرجل من العلماء) العاملين المشهورين بالسمت الحسن والصلاح (وأذن لهم فى الزيارة) له اما بطلب صريح أو بالقرينة الشاهدة (وكان هو بالتمكين سبافيه فينبغي ان رن ثواب هذه المخالطات با فاتها التي ذكرناها) آنفاوليقا بلهامع بعضها (وعند ذلك قد تترج العزلة وقد تنرج المخالطة فقد حكى عن جماعة من السلف ) الصالحين (مثل مالك) بن أنس (رضى الله عنه) عالم المدينة (وغيره) من أ كامرالاعة (ترك اجابة الدعوات وترك عيادة المرضى و) ترك حضور (الجنائر بل كانوا احلاس بيونهم) جمع حلس بكسرفسكون وهو الحميرالذي يلى الارض أي كانوا ملازمين بونهم لا ينتقلون كان الاحلاس لاتنتقل وفي هذا اشارة الى كال النواضع (ولا بخر جون الاالى الجعة) فقط (أوز بادة القبور) ان آنسوا من قلهم قساوة (وبعضهم) ترك الجعة والحاعات و بعضهم (فارق الامصار وانحاز) الى القرى والكفور فانخذهادارا وبعضهما تحاز (الى قلل الجبال) وشعابما

( ٧٤ - (اتحاف السادة المتقين) - سادس ) بذلك تواباوكذلك اذا كان من العلماء وأذن لهم فى الريارة فالوا فواب الزيارة وكان هو بالفركة بين سبافيه فنبغى أن بزن تواب هذه المخالطات بات فاتم التي ذكر فاها و عند ذلك قد تر ج العزاة وقد تر ج المخالطة فقد حكى عن جماعة من السلف مثل مالك وغيرة ترك اجابة الدعوات وعادة المرضى وحضور الجنائر بل كانوا أحلاس بيوم ملا يحرجون الاالى الجعة أو زيارة القبور و بعضهم فارف الامصار وانعاز الى قلل الجمال

تفرغاللعبادة وفرارامن الشواعل (الفائدة السادسة) من المخالطة النواضع فانه من أفضل القامات ولا يقدر عليه فى الوحدة وقد يكون الكرسبافى اختيار العزلة فقدر وى فى الاسرائيليات أن حكم المن الحكاء صنف ثلثما ثة وستن معفافى الحكمة حتى طن أنه قد مال عند الكعند الله منزلة فأوحى الله المن بيمقل المناف تدملا تالارض نفاقا وانى لا أقبل من نفاقك شبا قال متخلى وانفر دفى سرب تعت الارض وقال الاتن قد ملات المناف وتصبر على أذاهم فرج فدخل الاتن قد ملات المناف و تصبر على أذاهم فرج فدخل المناف و تصبر على أذاهم فرج فدخل المناف و تصبر على أذاهم فرج فدخل

مغاراتها كلذلك (تفرغاللعبادة وفرارا من الشواعل) الدنيوية (الفائدة السادسة من المخالطة التواضع)\*

(وهومن أفضل القامات) عندا لصوفية (ولا يقدرعا عنى الوحدة) لأن التواضع تفاعل يقتضي الاثنينية (وقد يكون الكبرسباني أيثار العزلة فقد وردني الاسرائيليات) أي في الاخبار آلر و يقعن بني اسرائيل (انحكيمامن الحبكاء) الاسرائليين (صنف ثلاثما تقوستين مصفامن الحبكمة) اودعف كلمن تلك المصاحف طرائف الحكمة الالهية (- في طن انه فالعند الله منزلة) بسبب ذلك (فأوحى الله تعالى الى نبيه) الذي في ذلك العصر عليه السلام (ان قل لفلان انك قدملاً ت الارض نفافا) هو الكادم الكثير (وانى لاأقبل من نفاقك شديا قال) فاخبره النبي بذلك (فتخلى وانفرد) عن الناس (فى سرب) محركة (تعتالارض) كالسرداب (قالالات باغت محبة ربي فاوحى) الله (الينبيه) أن (قلله اللان تبلغ رضاى حتى تخالط الناس وتصرير على اذاهم) وتقعمل جفاهم (فرج) من السرب (ودخل الاسواق) حيث مجتمع الناس (وخالط العامة وجالسهم و وا كلهم وا كل الطعام بينهـم ومشى في الاسواق معهم فاوحى الله الى نبيه ) ان قل له (الا تنقد بلغت رضاى) هكذا نقله صاحب القوت وتقدم ذلك أيضافي كتاب العلم (فكم من معتزل في سته و باعثه) على عزلته (التكبر) على الحواله (ومانعه عن الحافل) والمشاهد (ان لا يوقر ولا يقدم) ولا ينظر اليه بالاحترام فتنازعه نفسه من الحضو رفها (أو برى الترفع عن مخالطتهم ارفع لمحله وأبقى لطر واهذ كرهبين الناس) بان يشنوا علمه في كل آن (وقد معتزل خيفةمن ان تظهر مقايحه) ومعايبه (لوخالط فلا بعتقد فيه الزهد) في الدنيا (والاشتغال بالعبادة) فينقص مقامع بن أعينهم (فيخذ من البيت ستراعلى مقايحه القاعملى اعتقاد الناس في زهده و تعدده من غيرا سنغراق وقت في الخلوة بذكر أوفكر) أومراقبة (وعلامة هؤلاء انهم يحبون ان وارواولا بزوروا) وتأتيهم الناس ولاياتوهم (ويفرحون بتقرب العامة والسلاطين الهم واجتماعهم على باب أحدهم وطريقه) الذي يخرج اليه من البيت الى المسجد (وتقبيلهم أيديهم على سبيل التعرك ولو كان الاشتغال بنفسه هوالذي يبغض اليه الخالطة وزيارة الناس لبغض اليهزيارتهمله) وجيئهم على بابه (كا حكيناه عن الفضيل) بن عياض وحه الله تعالى حيث قال للذى زاره في المسحد الحرام (وهلجئتني الالاتر س لك وتتر بن لى وتقدد مقريبا وعن حاتم الاصم) وجمالته تعالى (انه قال الدمير الذي واره) وقالله هل الدمن حاجة نقضها قال (حاجتي السلك ان لاأراك ولاتراني) وتقدم أيضا قريبا (فن ليس مشغولامع نفسه مذكرالله تعالى فاعتزاله عن الناس سبه شدة اشتعاله بالناس لان قلبه يتحرد للالتفات الى نظرهم اليه بعين الوقار والاحترام والعزلة لهذا السببجهل محض (من وجهين أحدهماان التواضع والمخااطة لاتنقص من منصب من هومتكبر بعله أودينه أذ كان على رضي الله عنه ) بدخل السوق (و يحمل النمر) والسويق (والملح) واشباه ذلك (في ثوبه) تارة (وفيده) أخرى (ويقول (الانتقص الكامل من كاله \* ماحرمن نفع الى عماله)

لا ترزين الثوتترين في وعن حام الاصم أنه قال الا مبر الذي زاره حاجتى أن الأراك ولا ترانى فن ليس مشغولا من من مع نفسه بذكر آلله فاعتزاله عن الناس سبه شدة اشتغاله بالناس الان قلبه متعبر دالا لتفات الى نظرهم اليه بعدين الوقار والاحترام والعزلة بهذا السبب جهل من وجوه وأحددها أن التواضع والمخالطة الا تنقص من من صب من هومتكم بعلمة أودينه اذكان على رضى الله عنه بهذا السبب جهل من وجوه والمناس التواضع والمخالطة الا تنقص من من صب من هومتكم بعلمة أودينه اذكان على رضى الله عنه

وهو بيتمن الرحزأ شار بذلك أنمثل هذالا ينقص من مروءة الانسان بل هوآية دالة على كاله لمافيه

عبد القروالم في ثويه و بده و يقول لا ينقص الكامل من كله \* ماجرمن نفع الى عباله

الاسواق وخالط الناس وحالسهم وواكلهم وأكل الطعام سنهم ومشىفى الاسواق معهم فأوحىالله تعالى الى نسه الات قد بلغ رضای فریم من معـ تزل فی سته و ماعثه الكبر ومانعه عن المحاف لأنالالوقرأو لايقدم أوبرى الترفععن مخالطتهم أرفع لمحله وأبقي لطرواهذ كروسنالناس وقد يعتزل حيفيةمن أن تظهر مقاعد الوخالط فلا معتقدفه الزهدوالاشتغال بالعمادة فيتخذا لمدت سترا على مقاعدا بقاء على اعتقاد الناس فىزهددهوتعبده من غيراستغراق وقت في الخياوة بذكر أو فكر وعلامة هؤلاء أنهم يعبون ان تزاروا ولاعبون أن رز ور واو مفرحون متقرب أأعوام والسلاطين الهم واجتماعهم علىابهم وطرقهم وتقبيلهم أبديهم على سسل التعرك ولوكات الاشتغال سفسه هوالذى يبغض المهالخالطة وزبارة الناس ليغض المدرباراتهم له كا حكسناه عن الفضيل حبث قال وهـ لحثني الا

وكان أنوهر برة وحذيفة وأبى وان مسعود رضي الله عنهم عماون حزم الحطب وحرب الدقيق على أكتافهم وكان أبوهر برة رضي الله عنه بقول وهو والى الدينة والحطب على رأسه طرقوا لاميركم وكان سيدالرسلين صلى الله عليه وسلم دشترى الشي فعمله الى سته سفسه فدقولاله صاحب أعطني أجله فيقول صاحب الشي أحق عمله وكان الحسن ابن على رضى الله عنهماعر بالسؤال وبين أيديهم كسر فقولون هلمالى الغداءاان رسول الله فكان بنزل يحلس عملى الطريق ويأكل معهم وتركب ويقولان الله لا عب المستكر بن \*الوحمالثانيانالذي شعل نفسم اطلب رضا الناس عنده وتحسين اعتفادهم فممغرو ولانه لوءرف اللهحق المعرفة علم ان الحلق لا بغنون عنهمن الله شداوان ضروه ونفعه ببدالله ولانافع ولاضارسواء وان من طلب رضاالفاس وعمرهم سخطالته سخط الله علمه وأسخط علمه

من النواضع (وكان أبوهر برة وحديفة) بن اليمان (وابن مسعود رضي الله عنهم محملون حرم الحماب وحرب الدقيق) جمع حراب كمكاب وكتب (على الكافهم) من السوق الى البيت ولا بعدوها منقصة (وكان أبوهر يرة )رضي الله عنه ( يقول وهو وال) على (المدينة )نيابة (والحطب على رأسه طرقوا) أي أوسعوا (الطريق لاميركم) مع أنه مطبق على أن يأمن أحدامن خدمه ان يحمله (وكان صلى الله عليه وسلم يشترى الشيئ) من السوف (فعمله الى بيته بنفسه فيقول صاحبه) الذي معه (أعطني) يارسول الله (احله) عنك (فيقولصاحب الشي أحق عمله) لانه أعونله على التواضع وأنفي للكبر وبيان الاحقية فى هذا ان لكل من المتصاحبين حقاعلى الآخر وصاحب الشي أحق لكونه صاحب وصاحب هذا الصاحبله حق الحدمة فطلب الوفاءبه واغمامنعه مع ان فى خدمته غاية الشرف والثواب لانه شرع فبين كلفعل فى الله تشر يفاقال العراقي رواه أبو يعلى من حديث أبي هر برة بسند ضعيف في حله السراويل الذى اشتراه اه قلت ولفظه عندابي بعلى في المسند صاحب المتاع أحق به ان يحمله الاان يكون ضعيفا يجزعنه فيعينه عليه أخوه المسلم وأخرجه كذلك ابنحبان في الضعفاء والطبراني في الاوسط والدارقطني فى الافراد والعقيلي فى الضعفاء وابن عساكر فى التاريخ وأو رده صاحب الشفاء بدون عز ووالفظهم صاحب الشئ أحق بشيئه أن يحمله الاان يكون ضعمفا ولفظ الطهراني في الاوسط قال أوهر برة دخلت بوما السوق معرسول الله صلى الله عليه وسلم فلس الى العزاز من فاشترى سراو يل بار بعة دراهم وكان لاهل السوق ورَّان بن فقالله أنون وارج فقال الوران هذه كلقما معتما من أحدد قال أبوهر برة كفي بك من الوهن والجفاء أن لاتعرف نبيك فطرح الميزان ووثب الى يده مريد تقسلها فذب يده وقال انحاتفعله الاعاجم بملوكهاولست بملك انماأنارجل منكم فوزن وأرج قال أبوهر برة فذهبت احله عنه فذكره فابىأ توهر برة الحديث وهكذا سياقه عندأبي يعلى أيضا قال الحفاظ العراقي وابن حر والسخاوي ضعيف بل بالغ ابن الحوزى في مح يوضعه وقال ان فيه يوسف بن رياد عن عبد الرحن الافر بق ولم يروه عنه غيره ورده الحافظ السوطي في تعقباته عليه بانه لم ينفرديه نوسف فقدخر جمه البهرق في الشعب والادب من طريق حفص بنعبدالرجن وردعليه بان ابن حبان قال في حفص هذا بروى الموضوعات عن الثقات فهو كاف في الحبكم بوضع وأخرجه الديلي من حديث أبي بكر الصديق رفعه من اشترى لعماله شمأتم -له المهم حط عنه ذنب سبعين سنة وهوضعيف أيضا وقال السخاوى احسبه باطلاوالله أعلم (وكان الحسن بن على رضى الله عنهما عرعلى السؤال) فى الطريق جمع سائل (وبين أيديهم كسر) ملقاة فى الارض فبسلم علمهم (فيقولون هالمالغداء باابنرسول الله فكان) يشفى رجله على بغلته (وينزل و يعلس) معهم (على الطُريق) على الارض (ويا كل معهم ثم وكب ويقول ان الله لاعب المستكبرين) ثم يدعوهم بعددالثالي منزله فيقول للخادم هليما كنت ندخرين فيأكاون معيه هكذا أورده صاحب القوت (الوحهالشاني انالذى شغل نفسه بطلب رضاالناس عنه وتحسين اعتقادهم فيه مغرو رلانه لوعرف الله حق معرفته علمان الحلق) ولواجتمعوا (لايغنواعنه من الله شيأ وان ضرره ونفعه بيدالله)عز وجل (فلانافع ولاضار سواه تعالى) ولفظ القوت فلوأيقن البائس المتصنع للغلق الاسمير في أيديهم الرهين سفارهمان الخلق لاينقصون من رق ولا ريدون فيعره ولا رفعون عندالله ولايضعون لديه وانهذا كالمبدالله عز وحللا بملكه سواه ولوسمع خطاب الولى لاستراح من جهد البلاءاذيةول الله عز وحل ان الذين تعبدون من دون الله لا علم كون لكر رقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه مع قوله تعالى ان الذين تدعون من دون الله عبادامثاليكم اه (وان من طلب رضا الناس ومحبتهم بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس) أخرج أبو يعلى الخليلي في الارشاد من حديث عمر وبن شعب عن أبيه عن حده رفعه من أوضى الله بسخط المخاوفين كفاه مؤنة المخاوفين ومن أرضى المخاوفين سخط الله سلط الله علمه

بلرضاالناس غاية لاتنال فسرضاالله أولى بالطلب ولذلك قال الشافعي ليونس ابن عبد الاعلى واللهما أقول المثالة الانصحالة ليسالى السالمة من الناس من فانظر ماذا يصلحك فانطر ماذا يصلحك

من واقب الناس مان غما وفار باللذة الجسور ونفارسهل الى رحلمن أحاله فقاللهاعل كذا وكذالشي أمره به فقال باأستاذ لاأقدرعليه لاجل الناس فالتفت الى أعماله وقاللا بنالعمد حقيقة من هـ ذاالامرحتي يكون الحدوصفين عداسقط الناس منعسه فلا رى في الدنما الاخالقه وانأحدا لايقدر على أن بضرهولا منفعهوعيد سقطت نفسه عن قلمه فلايمالي بأى حال برونه وقال الشافعيرجه الله ليسمن أحدا لاوله محب ومبغض فاذا كان هكذا فكنمع أهل طاعة الله وقبل العسن ما أماسعمد انقوما معضرون محلسك ليس بغيمهم الا تتبع سقطان كالامك وتعنيتك مالسؤال فتسمر وقال للفائل هون على نفسل فانى حدثت نفسى بسكني الجنان ومجاورة الرجن فطمعت وماحدثت نفسي بالسلامة

منالناس لاني قدعلتان

خالقهم ورازقهم وعسهم

وعيتهم لم يسلم منهم وقال موسى صلى الله عليه وسلم

المخاوة بن وأخرج أبونعم في الحلية من حديث عائشة رضى الله عنها من أرضى الناس بسخط الله وكله الله المالناس ومن أسخط الناس برضاالته كفاه الله (بلرضا الناس عاية لاندرك) قاله أكتم بن سدي هكذا في كتاب العزلة المغطابي كاتقدم (فرضاالله أولى بالطلب) ولفظ القوت وحدثونا عن الثوري قال رضاالناس غاية لاندرك فاحق الناس من طلب مالادرك فيه (ولذاك قال الشافعي رضى الله عنه لبونس ابن عبد الله المناس عابة لاندرك فاحق الناس من طلب مالادرك فيه (ولذاك قال الشافعي رضى الله عنه لبونس ابن عبد الله على بن ميسمة بن حفوص بن حيات الصوفي كنيت أوموسي وأبواسي وأمه فليعة بنت أبان بن زياد بن نافع المعينية وابن وهب والوليد بن مسلم ومعن بن عبسى وأبي ضمرة أنس بن عباض وجاعة وعنه مسلم والنسائي وابن ماجه و بقية بن مخلاواً بوزرعة وأبوعاتم وابن خرعة والطعاوى وآخرون وكال قرأ القرآن على ورش وغيره وأقرأ الناس قرأ عليه ابن حريرالطيري وجماعة انتها الهريات العالم عصر وقال أبوعير الكندي كان يستسقى بدعائه مات في ريد عالا خرست نه ويه و وثقت النسائي وابن حبان والطعاوى (والله ما قول الكالا تعماله ليس الى السلامة من الناس من سبيل) فانظر ماذا يصلحك فاقعله والعظائي بلفظ بالمناس من سبيل فاقطر مافية لاندرك ليس الى السلامة من الناس من سبيل فاقطر مافيه العرفة ليس الى السلامة من الناس من سبيل فاقطر مافيه العراقة المنطق بلفظ بالمناس ماهم فيه (والذاك قبل) في معناه

(من راقب الناس مات عما \* وفار باللذة الجسور)

وفى نسخة بالراحة بدل باللذة هكذا أورده صاحب القوت (ونظر) أبو محمد (سهل) بن عبد الله التسترى رجه الله تعالى (الى واحدمن أصحاله) ولفظ القوت الى رحل من الفقراء (فقال أعل لكذاوكذافقال ياأستادلاأ قدرعليه لاجل الناس فالتفت الى أحدابه وقال لاينال عبد حقيقة من هذا الامر حتى يكون بأحدوصفين عبد يسقط الناسمن عمنيه فلا برى في الدنها) ولفظ القوت في الدار (الاخالقه وان أحدا لايقدر على ان بضر وولا ينفعه أوعيد سقطت ) ولفظ القوت أسقط (نفسه عن قلبه فلايسالي في أي حال برونه ) هكذا أورده صاحب القوت وقال أيضا بعدما أوردالا يتن المذكورتن ان الذين تعمدون من دون الله الآية وكذا قوله ان الذين تدعون من دون الله الاتية فلوعقل ذلك لاطرح الحلق عن قلبه اشتغالا بقلبه ولاعرض عن الناس عمه نظر امنه الى مهمه وأظهره وكشف أمره تقو ياريه وثقت بعله فلم يبالان براه الناس على كل حال براه فسمهولاه اذ كان لانعبد الاا ماه ولا نضره ولا ينفعه سواه فعمل ما يصلحه وان كانعند الناس بضعه وسعى فها يحتاج المه وان كان عند المولى بزرى علمه ولكن ضعف بقينه فقوى الى الخلق نظره وأحب ان بسيترعنهم خبره لاثبات المنزلة عندهم ولاستخراج الجاه لنفسه فيفغر الخملاء والمعب فؤه يحال على من لاحاله وهم عقام عند من ليسله مقام واعتقد وافضله مذلك لنقصهم وتوهمواله علمة لجهلهم ولوصدة والله لكانخيرالهم (قال الشافعي رضي الله عنده مامن أحد الاله محب ومبغض فاذا كان هكذافكنمع أهل طاعةالته) أخرجه البهبق والابرى في مناقب الشافعي (وقبل العسن البصرى باأباسعمد) ولفظ القوت وحدثوناعن امام الائمة الحسن البصرى رجه الله تعالى انر حلاقالله باأباسعمد (ان قوما يحضرون مجلسك ليس بغينهم) الفائدة منك ولا الاخد منك (الا تتبع سقطات كالامك) ولفظ القوت انماهممهم تتبع سقط كالرمك (وتعنتك في السؤال) ليعيبوك بذلك (فتبسم) الحسن (وقال هوّن على نفسك ولفظ القوت ثم قال هوّن عليك يا بن أخى (فانى حدثت نفسي بسكني الجنان ومجاورة الرجن فطمعت ولم تطمع في السلامة من الناس )ولفظ القوت فاني حدثت نفسي بسكني الجنان فطمعت وماحدثت نفسي قط بالسلامة من الناس (لانى قدعلت ان خالقهم ورازقهم ومحيهم وممتهم اسلمهم) فكيف أحدث نفسى بالسلامة منهم (وقال موسى عليه السلام) ولفظ القود و بمعناه ماروى عن موسى بارباحبس عنى ألسنة الناس فقال بامومى هذاشي لم أصطفه لنفسى فكيف أفعله بان وأوحى الله سحانه وتعالى الى عزيران لم تطب نفسا بانى أجعل على عند المناس والمناس والمناس وأقوا الهم فيه بانى أجعل على المناس والمناس والمناس

العزلة ينبغي انتتق فانها مها کات فی صورمند ات \*(الفائدة السابعة)\* التحارب فأنها تسمتفاد منالخالطة للغلق ومجارى أحوالهم والعقل الغريزي ليس كافيا في تفهم مصالح الدىن والدنها واغاتفدها التحرر به والممارسة ولا خبرفىء ــزلةمن لمتعنكه التحارب فالصى اذااعتزل بقي عراجاهلابل بنبغيان يشتغل بالتعلم ومحصلله فىمدة التعلم مايحتاج اليه من التحارب ويكفيهذاك ومحصل بقمة التحارب بسماع الاحوال ولاعتاج الى المخالطة ومن أهم التحارب أن يحرب نفسه وأخالاقه وصفات اطنه وذلك لا مقدرعامه في الحلوة فان كل محرب في الحيلاء سروكل غضوب أوحقود أوحسود اذاخلابنفسهلم بترشم منه خشهوهذه الصفاتمها كانف أنفسها عب اماطتها وقهرهاولا يكفي تسكينها بالتباء\_د

عاعركها فثال القلب

المشحونم فالخبائث

مثال دمل مملئ بالصديد

عليه السدادمانه قال (يار باحبس عنى ألسنة الناس فقال) الله عز وجل ياموسى (هدذا شي لم أصطفه لنفسى فكمف أفعله بك) والى هذا أشار القائل

قيدل ان الاله ذو ولد « قيل ان الرسول و د كهذا ما نجا الله والرسول من « لسان الورى فكيف أنا

(وأوحى الله تعالى الى عزير) مصغراني من أنساء بنى اسرائيل عامه السلام وقر أالسبعة بالصرف وتركه (ان لم تعاب نفسا بان أجعال عالما) بكسرالعين كل صمغ يعلك من لبان وغيره فلا يسميل (فى أفواه الماضغين لم أكتبك عندى من المتواضعين) نفله صاحب القوت (فاذا من حبس نفسه فى البيت لتحسين اعتقادات الناس و) تحسين (أقوالهم فيه فهوفى عناء حاضرفى الدنيا) لا حل حبسه (ولعذاب الآخرة أكبرلو كانوا يعلمون) فان الله أعالى لا تعفى علمه خافية (فاذ الا تستحب العزلة الالسم تغرق الاوقات لربه ذكر اوفكرا) ومن اقبة (وعبادة وعلما يعيث لوخالط الناس لضاعت أوقاته أوكثرت آفاته وتشوشت علمه عبادته) ولم يحد فى نفسه جعية ولالذلم مع الحق حضو را (فهذه غوائل) مهالك (خفية فى اختيار العزلة في منه التحقيل العزلة في منه المتحد زمنها مما الشاكلة في صور منحيات) والتحز زمنها مما الشاكلة في صور منحيات) والتحز زمنها مما الشاكلة في صور منحيات) والتحز زمنها مما المناس المناس العزلة في مناس المتحد المناس المنا

لكونه أبدافى مجاهدة لاينفك \*(الفائدة السابعة)\* (التجارب فأنها تستفاد من المخالطة العاق ومن مجاري أحوالهم المنتأفة والعقل الغريزي) المركورفي غر يزة الانسان (ليس كافيافى تفهم مصالح الدين والدنيا) لعدم احاطته بافرادها (واغاتفيدها التجربة والممارسة) والمزاولة وقتابعدوقت (ولاخير في عزلة من لم تعنكه ما لتجارب) وأصل التعنيك ان يدال حنك الصي بفعو غروغيره (فالصي اذا اعتزل) ولم مخالط (بقي غمرا) بالضم (جاهلا) لم يدر شديا (بل بنبغيان يشتغل بالتعلم) من الشيوخ (و يحمل له في مدة التعلم ما يحتاج اليه من التجار بو يكفيه ذلك) ولو كان خليلا (ويحصل بقية التحارب بسماع الاحوال) من الافواه (ولا يحتاج الى المخالطة ومن أهم التحارب انه يجر بنفسه وأخلاقه الظاهرة وصفات باطنه وذلك لايقدرعليه فى الحلوة فان كل محرب الخلاء يسر) ويكنم (وكلغضوبأوحسودأوحقوداذاخلاونفسه لم يترشح منهخشه) منغض وحقد وحسد (وهذه الصفات مهلكات في نفسها أى في حدد الما ( يجب الماطنة آ ) أى ازالتها من أصلها وتبديلها على ضادها (أوقهرها) فتسكن مع بقاء أصلها (ولا يكفي تسكينها بالتباعد عايحركها فثال القلب المشحون بده الخبائث)أى الصفات الخبيثة (مثل دمل) كسكروهو (ممتلئ بالصديد) وهوالدم المختلط بالقيم وفي نسخة بالقبح والمدة (وقد لا بحس صاحبه بألمه مالم يتحرك أو يمسه غيره ) بيده (فان لم تكن له يدتمسه أوعين تبصر صورته ولريكن معه من يحركه أو عسه) وفي نسخة أو عسكه (ربحـاطن بنفسه السلامة ولم بشعر بالدمل في نفسه واعتقد فقده ) من أصله (وا يكن أو حركه محرك أو أصابه مشرط عام) وهو الوسى (انفحرمنه) ذلك (الصديد) وفي نسخة القيع (وفارفوران الشي المحتقن) أى المحتبس (اذا حبس عن الاسترسال فسكذا القلب المشعون بالمخل والحسد والحقدوالغضب وسائر الاخلاق الذميمة اعماته فعرمنه خبائثه اذاحرك ومالم تحول فهيى ماكنة أبدا (ومن هـ ذاكان السالكون لطريق الا تحرة ) من الريدين الصادقين

والمدة وقد لا يحس صاحبه باله مالم يتحرك أو عسه غيره فان لم يكن له يدخسه أوعين تبصر صورته ولم يكن معهمن يحركه وياطن بنفسه السلامة ولم يشعر بالدمل في نفسه واعتقد فقده ولكن لوحركه محول أوأصابه مشرط حيام لا نفعر منه الصديد وفار فوران الشي المختنق اذا حبس عن الاسترسال في كذلك القلب المشعون بالحقد والمخل والحسد والغضب وسائر الانحلاق الذميمة اعاتم فعرمنه خبائه اذا حول وعن هذا كان السالكون لطريق الاسترسال مقالاً خوة

الطالبون لتركمة القاو ب يحر بون أنفسهم فن كان يستشعر في نفسه كبراسعى في اماطنه حتى كان بعنه هم يحمل قربة ما على طهره بين الناس أو حرمة حطب على رأسه و يتردد في الاسواق ليحرب نفسه ذلك فان غوائل النفس ومكايد الشيطان خفية قل من يتفطن لها ولذلك حتى عن بعضهم انه قال أعدت صلاة ثلاثين سدمة مع أنى كنت أصلبها في الصف الاول ولكن تخلفت يوما بعذر في أو جدت موضعافى الصف الاول فوقفت في الصف الشافي فوجدت (٣٧٤) نفسي تستشعر خجلة من نظر الناس الى وقد سبقت الى الصف الاول فعلت ان جيسع

(الطالبون لتركية القاوب) من المستعدين ( يجربون أنفسهم) و يتحنونها (فن كان يستشعرف نفسه كبراسعى فى أماطته ) مهما أمكنه (حتى كان بعضهم بحمل قرية ماء أونحوها على ظهره بين الناس) يسقيهم (أوحزمة حطب) يأتى بهامن الجبل (على رأسه و يتردد في الاسواق) كانه يسعها (لحرب نفسه هل تثبت اذلك أم لا فاذا اطمأنت ذهب عنها) وصف الكبرومنهم من كان عمل مربلة على رأسه في وم مطرفية ساقط عليه من ذلك البال ويدور بما الواضع التي يعتقده أهلها بريد بذلك قهر نفسه (فان غواثل النفس ومكايداالشيطان خفية قلمن يتفطن لها ولذلك حكى عن بعضهم أنه قال أعدت صلاة ثلاثين سنة) أى المفر وضة (مع اني كنت أصلها) في الجاعة وفي نسخة وذلك لاني كنت أصلها (في الصف الاول) على بمين الامام (والكن تخلفت تومالغذر) عرض (فماوجدت لى موضعا فى الصـفُ الاوَّل فوقفت في الصف الثاني فوجدت نفسى تستشعر خعلة من نظر الناس الى وقد سيمقت بالصف الاول فعلت ان جيع صلاتي كانت مشوية بالرياء تمزوحة بلذة نظر الناس الى ورويتهم اماى في زمرة السابقين الى الحير) فهذا من جلة امتحام ملنفوسهم مع طول المدة ( فالمخالطة لهافائدة ظاهرة في استخراج الحبائث واطهارها ولذلك قبل) انماسمي (السفر) سفرالانه (يسفر) أى يكشف و يوضع (عن أخلاق الرجال فانه نوع من المخالطة دائمًا وستأتى غوائل هذه العانى ودقائقها في ربع الهلكات ان شاء الله تعالى (فان بالجهل بالعبط العمل الكثير) أى يفسد وجدر (وبالعلم بهايزكو) أى ينمو (العدمل القليل ولولاذاك المافضل العلم على العمل أذيستعيل ان يكون العلم بالصلاة ولا برادالاالصلاة افضل من الصلاة فانانعلمان ما يراد لغيره فان ذلك الغير أشرف منه ) وهنافالعلم أريد به الصلاة فيلزم منه ان تسكون الصلاة أفضل منه (وقدقضى الشرع) أىمشرعه أى حكم (بدفضيل الدلم على العمل حتى قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلى على أدنى رحل من أصحابي رواه الترمذي من حديث أبي امامة بلفظ على أدنا كم وفيمزيادة وقد تقدم في كتاب العلم مفصلا (فعني تفضيل العلم) على العبادة (يرجم عالى ثلاثة أوجه أحدهاماذ كرناه والثانى عوم نفعه اذتتعدى فائدته والعمل لاتتعدى فائدته ) أذنفعه مقصو رعلى صاحبه (الثالثان برادبه العلم بالله و بصفاته وأفعاله ) ومعاملاته (فذلك أفضل من كلعمل) وهذه الوجوه الثلاثة قد تقدم بيانها في كاب العلم في أمثالهم في اثناء بيان الاخبار الواردة في بيان فضل العلم (بل مقصود الاعمال) أى القصود منها (صرف القاوب عن الخلق) وعطفها (الى الجالق لتنبعث) وتنشط (بعد الانصراف اليهاعرفته ويحبته) فليسشئ فيهدذا العالم الذولا أعزمن معرفته ويحبته (فالعلم وعلم العمل مرادلهذا العلم) ومقصودلا حله (وهذا العلم غاية الريدين) الصادقين والهاتنتهي هممهم والانصراف المه من جلة عبته وهي بابس أبواب معرفته (والعمل كالشرطله) يقعلوة وعه وهو كالعلامة له (والمه الاشارة بقوله تعالى اليه يصعدال كام الطب والعمل الصالح برفعه فألكم الطب هوهذا العلم والعمل له كالحال الرافع الى مقصده فيكون المرفوع أفضل من الرافع) لا يحالة (وهددا كلام معترض) بن كالامين (فلا يليق بهذا المكلام) الذي نعن فيه من بيان الله و العزلة والمايليقذ كره في كتاب العلم وقد تقدمت الاشارةاليه هنالك (فلنرجع الى المقصود فنقول اذاعر فت فوائد العزلة وغوا للها تحققت ال الحكم عليها

صلواتي التي كنت أصلها كانتمشو بة بالرياء مزوحة للاةنفار الناس الى ورۇيتىم اياى فى زمرة السابقين الى الحسير فالخالطةلها فأئدة ظاهرة عظمة في استغراج الخيائث واظهارها ولذلك قمل السفر يسمفرعن الاخلاق فانه نوع من المخالطة الدائمـة وستأتى غوائل هذه المعاني ودقائهافى بعالمهلكات فان بالجهل ماعدط العمل المكثير وبالعلم بهانزكو العمل القليل ولولاذلك مافضل العلم على العمل اذ يستعيل ان يكون العلم بالصلاة ولابراد الاللصلاة أفضل من الصلاة فالمانعلم انماراد لغيرهفانذلك الغير أشرف منه وقدقضي الشرع بتفضيل العالمعلى العامد حتى قال صلى الله علمه وسلم فضل العالمعلى العامد كفض ليعلى أدنى رحل من أصحابي فعني تفضل العلم وحمالى ثلاثة أوجه أحدها ماذكرناه والثانى عوم النفع لتعدى فائدته والعمل لاتتعدى فائدته والثالثان وادمه

العلم بالله وصفاته وافعاله فذلك أفضل من كل على بل مقصودالاع الصرف القاوب عن الحلق الى الخالق لتنبعث بعد مطلقا الانصراف المعمون على المعمل مرادان لهذا العلم وهذا العلم غاية المريدين والعمل كالشرط له والبعالا شارة بقولة تعالى المعمود المعمود العمل كالحمال المعمود والعمل المعمود والمعمود والم

مطلقابالتفضيل نفياوا ثبانا خطا بل ينبغيان ينظر الى الشخص وحاله والى الخليط وحاله والى الباعث على مخالطته والى الفائت بسبب مخالطته من هذه الفوائد المذرة و يقاس الفائت بالحاصل فعندذلك يتبين الحقو يتضع الافضل (٣٧٥) وكالم الشافعي رحمه الله هو فصل

الخطاب اذ قال بالونس الانقماض عدن الناس مكسبة للعداوة والانبساط الهرم علمة لقر ناءالسوء فكن بن المنقبض والمنسط فلذلك عب الاعتدال في المخالطة والعزلة ويختلف ذلك بالاحوال وعلاحظة الفوائدوالا فانسب الافضل هدذاهوالحق الصراح وكلماذ كرسوى هذافهو قاصروانما هو اخماركل واحدعن حالة خاصة هوفهاولا يوزان عكم اعلى غيره المخالف له فى الحال والفرق بن العالم والصوفي في ظاهرالعلم برجع الحهـ ذاوهوان الصوفى لابتكام الاعن حاله فالاحم تختلف أحويتهم فى المسائل والعالم هو الذي بدرك الحق على ماهوعليه ولا بنظر الى حال نفسه فمكشف الحق فمه وذاك مما لاعتلف فسه فانالحق واحد أبداوالقاصرعن الحق كثرلاعمى ولذلك سئل الصوفية عن الفقرفا منواحدالاوأجابعواب غـبرحوابالا مخروكل ذلك حق الاضافة الح طاله ولس يعق في نفسه اذا لحق لايكون الاواحدا ولذلك قال أوعمدالله الجلاعوقد

مطلقا بالتفضيل نفياوا ثباتا خطأ بل ينبغى ان ينظر الى الشخص وحاله والى الخليط) أى المخالطة (والى الماعث على مخالطته )ماذا (والى الفائث بسبب مخالطته )ماهو (من هذه الفوائد المذكورة آنفاو يقاس الفائت بالحاصل) ويوزن بينهماوزنا صحيحا ثم عيز (فعند ذلك يتبين الحق ويتضم الافضل وكاقال الشافعي وضى الله عنه وهو فصل الططاب في هذا ) المقام (اذ قال يا يونس) يعنى به يونس بن عبد الاعلى الصدف المتقدم ذكره قريبا (الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة والانبساط الهم مجلبة لقرناء السوء فكن بين المنقبض والمنبسط ) كذافى القوت وأخرجه الارى وأبونعيم والبهني باسانيدهم فى مناقب الشافعي بتقديم الجلة الثانية على الأولى ( ولذلك بحب الاعتدال في المخالطة والعزلة و يختلف ذلك بالاحوال) وفي نسخة باختلاف الاحوال (وعلاحظة الفوائد والآفات يتبين الافضل) من المفضول (هذا هوالحق الصراح) البين (وكلماذ كرسوى هذافهوقاصر)عن درجة الكال (وانماهو اخداركل واحدعن حالة عاصة هي فده) قد لاحظها فأخبرعنها ( فلا يجوزان يحكم ما على غيره المخالف له في الحال) والمقام ( والفرق بين العالم والصوفي في ظاهر العلم برجع الى هذاوهوان الصوفى لايتكام الاهن حاله ) الذي أقامه الله فيه ( فلاحرم تختلف أجو بتهم في المسائل) اذا سناوا عن شي (والعالم) المكامل المحيط بعله (هوالذي بدرك الحق على ماهو عليه ولا ينظر الي حال نفسه )واذ نظرلا يعتمد عليه (فيكشف الحق فيه )على ماهو عليه (وذلك ممالا يختلف فيه وأحد أبدا ) كا ذهباليه سائر العلماء وقرره الاصوليون وقال بعضهم بلالحق يتعددوالمهج التاج السكر وأبده القطب الشعرانى واختاره في مؤلفاته (والفاصر عن الحق كثيرلا ينحصر ولذلك سئل الصوفية عن الفقر )والفقير (فامن واحد)منهم (الاوأجاب يحواب سوى حواب الا حروكل ذلك حق بالاضافة الحاله) ومقامه (وليس بعق في نفسه اذا لحق لا يكون الاواحد اولذلك قال أبوعبد الله) أحد بن يحيى (الجلاء) البغدادي الاصل فزيل الرملة ودمشق من أكابرمشا يخالشام صحب أبانواب النخشي وذاالنون وأباعب والسرى وأباه يحيى الجلاء (وقد سئل عن الفقر فقال اضرب بكممان الجائط وقل ربى الله فهو الفقر) وهواشارة الى كال التخلى عن الدنياوصد قالتوجه والالتجاء الى الله تعالى (وقال) أبوالقاسم (الجنيد) قدس سره (الفقير هوالذى لابسأل) أحدا شيأ (ولا بعارض) في شي (وان عورض )في شي (سكت) ولم يتحرك (وقال) أبو محد (سهل بن عبد الله التسترى) قدس سره (الفقير) هو (الذى لا يسأل) أحداشياً (ولايدخر) لنفسه شيأ (وقال آخر) الفقير (هوان لا يكون ال فاذا كان ال فلا يكون ال ومن حيث لم يكن الدالم يكن الث) وقال أوالقاسم القشيرى في الرسالة معت محد بن الحسين يقول معت عبدالله بن محد الدمشق يقول سمعت الراهيم بن المولد بقول سألت ابن الجلاعمني يستحق الفقير اسم الفقر فقال اذالم تبق علىه بقية منه فقلت كنف ذلك فقال اذا كانله فليسله واذالم يكن له فهوله (وقال) أبواسحق (ابراهيم) بن أحد (الخواص) قدس سره وهومن أقران الجنيد والنورى وله في التوكل والرياضات حظ كبيرمان بالرى سنة احدى وتسمعين وماثنين (الفقر هو ترك الشكوي واظهار أثرالباوي) وقال يحيى بن معاذ حقيقة الفقراز لايستغنى الابالله ووسمه عدم الاسباب كلها وقال أيضاالفقر هوخوف الفقر وقال رويم هوارسال النفس فىأحكام الله تعالى وفالآخرالفقران لايستغنى الفقير فى فقره بشئ الابمن اليه فقره وقال أبوالحسين النورى إهوالمكون عند العدم والايثار عند الوجود وقال الشبلي هوان لا تستغنى بشئ دون الله تعالى وقال مظفر القريسيني الفقيرهوالذي لاتكوناه الى الله عاجة قال القشيرى بشيربه الى سقوط الطالبات وانتفاء الاختيار والرضاع الجريه الحقوقال ابن خنيف الفقرعدم الاملاك والحروج من أحكام

سئل عن الفقر فقال اضرب بكميك الحائط وقل ربى الله فهو الفقر وقال الجنيد الفقير هو الذى لا يسأل أحد اولا يعارض وانعورض سكت وقال سهل بن عبد الله الف قير الذى لا يسأل ولا يدخرو قال آخرهوان لا يكون لك فان كان لك فلا يكون لك من حيث لم يكن لك وقال ابراه سيم الحوّاص هو ترك الشكوى واطها وأثر البلوى والمقصودانه لوسئل منهم مائة اسمع منهم مائة جواب مختلفة فلما يتفق منها اثنان وذلك كلمحق من وجهفانه خبركل واحد عن حاله وماغلب على قلبه ولذلك لاترى اثنين منهم يشبت (٣٧٦) أحدهما لصاحبه قدما في التصوّف أو يثني عليه بل كل واحد منهم يدعى أنه الواصل الى

الصفات وقال محد بن المسوحى الفقير الذى لا برى لنفسه حاجة الى شئ من الاسباب وقال أبو بكر الحصرى الفقير الذي لاعلك ولاعلك (والقصودانه لوسئلمنهمائة اسمعمنهمائة جواب ختلفة قلما يتفق فيها اثنان) على مضمون واحد (وذلك كله حقمن وجهفانه اخبركل واحد عن طاله وماغاب على قلبه) وما كوشف له عن سره (ولذلك لاترى اثنين منهم يثبت أحددهمالصاحبه قدمافى التصوّف أو يشي عليه) فى اله الذى أقامه الله فيه (بل كلوا حدمنهم يدعى انه) هو (الواصل الى الحق والواقف عليه) وكليدعى وصله بليلي (لان أكثر ترددهم على مقتضى الاحوال التي تعرض لقاديهم) عرضا مختلفا (فلايشتغاون الابآنفسهم ولايلتفتون الى غيرهم) بحكم المقام والتجلي (ونورااعلم) الالهمي (اذا اشرق أحاط بالكل) معرفة وكشفا (وكشف الغطاء) عن وجه الحق (ورفع الاختلاف) أى الحاب الوافع منه وفي نسخة ورفع الحجاب (ومثال نظرهؤلاء مارأ يتمن نظر قسوم في أدلة الزوال) أي زوال الشمس (فقال بعضهم هوفي الصنف قدمان وحكىعن آخرانه نصف قدم وآخر بردعليه وانه فى الشناء سبعة أقدام وحكىعن آخرانه خسةأقدام وآخر ردعليه) اعلمان الفصول أربعة فالاول الربسع وهوعند الناس الخريف ودخوله عند حلول الشمس وأس الميزان والثانى الشاحاء ودخوله عندحلول الشمس وأس الجدى والثالث الصيف ودخوله عندحاول الشمس رأس الجل وهوعند الناس الربيع والرابع القيظ وهوعند الناس الصيف ودخوله عندحاول الشمس وأس السرطان والزوال أولوقت الظهر وأقدارظله مختلفة باختلاف الاقاليم حسبمابين فى عله (فهذايشبه اجوبة الصوفية واختلافهم فانكل واحدمن هؤلاء أخبرى الفل الذى رآه ببلد نفسه فصدق في قوله وأخطأ في تخطئة صاحبه اذطن ان العالم كله) يعني به الاقاليم السبعة (كبلده) وهوقصور بالغ (كان الصوفى لا يحكم على العالم الابماه وحال نفسه) وهومعذو رفيه (والعالم) المحيط عله (بالزوال هوالذي يعرف طول الفلل وقصره) وتساويه ويعرف الظلين المبسوط والمنكوس وارتفاع الشمس منهما وان الظل المستعمل هوالظل المنكوس ومقياسه مقسوم على تسعين جزأ وليس هوظل أصابع والأقدام ثم يعرف بعدالكوكب عن معدل الهار وغاية ارتفاع نصف نهارالكوكب وتعديل نهارالكوكب ونصف قوس نهاره وسهمه ودرجة بمرالكوكب بدائرة نصفالنهار والدرجة التي تطام مع الكوكب في أفق المشرق والدرجة التي تغرب معه في أفق المغرب (وعلة اختلافه بالبلاد فعنر بأحكام مختلفة في بلاد مختلفة و يقول في عضهالا يبقي ظل وفي بعضها يطول وفي بعضها يقصر ) ولا يقاس بلد بملد بل وعطى لكل بلد حكمه وما يقنضه مثاله أن مصرمن الاقليم الثالث وأوله حيث يكون الظل نصف النهاراذااستوى الليل والنهار ثلاث أقدام ونصف وعشر وسدس عشرقدم وآخره حيث يكون ظل الاستواءفيه نصف النهاو أربع أقدام وتصف وعشر وثلث عشرقدم ويبلغ ظل النهارف وسطه أر بسع عشرة ساعة فأماطل نصف النهار اذا استوى الليل والنهار فانه في وسطه وذلك في اليوم السادس عشر من آ ذارفكون أربع أقدام وسدس مجنعتلف بعدداك الى ان ينهدي الىستة من آذارفيكون أربع أقدام وحسة أسداس وعشرسدس قدم وظل جيع هذا الاقليمة وجه كله الى الشمال وليس للظل في شئ منه ولامابعده من الاقاليم انقطاع كاهو في الاقليم الاوّل والثناني (فهدا ماأردناان نذ كرومن فضيله العزلة والمخالطة فان قلت فن آثر العزلة ) أى اختارها (ورآها أفضل له) من الخلطة (وأسلم) لدينه وحاله (فياآدابه في حال العزلة) ليعرفها ألمع منزل فيكون على بصيرة (فنقول انمايطول النظرفي آداب المخالطة وقدد كرناهافي كتاب آداب الصعبة) قريبا (وأما آداب العزلة فلابطول) النظر فيه والكن يحتاج الىذكرمالا بدمنه (فينبغي للمعتزل) عن الحلق (أن ينوى بعزلته كف شرنفسه عن

الحق والواقف علمه لان أكثر ترددهم على مقتضى الاحوال الدي تعسرض لقاومم فلاستغاو نالا بانفسهم ولا يلتفتون الى غيرهم وبو رالعلماذاأشرق أحاط بالكل وكشف الغطاء ورفع الاخت الفومثال نظرهؤلاءمارأ يتمن نظر قدوم في أدلة الزوال بالنظرر في الظل نقال بعضهم فىالصفقدمان وحكى عن آخرانه نعدف قدم وآخر بردعلمه وانه فى الشيتاء سيعة أقدام وحكى عن آخرانه خسمة أقداموآ خر ردعله فهذا تشميه أحوية الصوفية و اختلافهم فانكلواحد منهؤلاء أخبرعن الظل الذى وآهسلدنفسه فصدق فى دوله وأخطأ في تخطئمة صاحبه اذطن ان العالم كله بلده أوهومثل بلده كاان الصوفى لا يحكم عدلي العالم الاعاهوحال نفسه والعالم بالز والهوالذي يعسرف عدلة طول الظل وقصره وعلة اختلافه بالملادفعير ماحكام مختلفة في للادمختلفة ويقول في بعضهالا يبقى ظل وفي بعضها بطول وفي بعضها يقصرفهذاماأردنا ان نذكرهمن فضــلة العزلة والمخالطة \* فأن قلت

فن آثرالعزلة ورآها أفضل له وأسلم في الدابه في العزلة فنقول انداب المخالطة وقد ذكر ناها في كتاب آداب المخالطة وقد ذكر ناها في كتاب آداب العمية \* وأما آداب العزلة فلا تطول فينبغي للمعتزل أن ينوى بعزلته كف شرنفسه عن

الناس أولاثم طلب السلامة من شرالاشرارثانما م الخلاص من آفة القصور عن القيام عقوق المسلن ثالثا ثمالتعرد إبكنه الهمة لعبادة الله را بعافهذه آداب ندمه غراسكن في خاوره مواظباعلى العلم والعمل والذكر والفكر لعتني غرة العزلة ولمنع الناسعن ان مكثر واغشمانه و زيارته فشؤشأ كثر وقته وليكف عنالسؤال عن أخبارهم وعن الاصغاء الى أراجيف الملدوماالناسمشغولون مه فانكل ذلك ينغرسفى القلبحتي بنبعث فيأثناه الصلاة أوالفكرمن حيث لاعتس فوقوع الاخبار فى السمع كوقوع البذرفي الارض فالد أنسبت وتنفرع عروقه واغصانه و بتداعى بعضهاالى بعض وأحدمهمات المعتزل قطع الوساوس الصارفة عن ذكراللهوالاخبار يناسع الوساوس وأصولها

الناس أولا) كافعله الراهب حين جعل نفسه كالكاب العقور ونوى بعزلته حبسها عن عقرالناس (ثم طلب السلامة من شرالا شرار ثانيا) قال القشيرى في رسالته ومن حق العبد اذا آثر العزلة ان يعتقد باعتزاله عن الخلق سلامة الناس من شره ولا يقصد سلامتهمن شرالخاق فان الاول من القسمين نتجة استصغارنفسه والثاني شهودمزيته على الخلق ومن استصغر نفسه فهومتواضع ومنرأي لنفسهمزية على أحد فهومتكبر عساق قصة لراهب غقال ومرانسان ببعض الصالحي فمع ذلك الشيخ ثبابه منه فقال الرجل لمتجمع ثيابك وليست ثيابي نعسة فقال الشيخ وهمت في ظنك ثيابي هي النجسة جعنها عنك للا تتنجس ثيابال لا الكيلا تتنجس ثيابي اه فالشيخ الاسلام في شرحه ومعاوم ان ثياب كل واحد منهما لمتكن نجسة ولكن الشيخ أدبهذا الرجل على سوء ظنه بالناس المفهوم من كلامه السابق فانه لايدرى لمجمع الشيخ ثيابه واعله جعهااقصود آخرالنجاسها وثباب الانسان قدنطاق على حالنه التي هوفيهامن موعناقه وكثرة وقوعه فىالغيبةوالكذبوالكلام فيمالابعنيه ونحوها فكانه قال نفسي هي الحقيرة التى لاتصلح تخااط الناس وهذاهو اللائق باقصده من ان العبد يقصد بعزلته عن الناس سلامتهم من شره لاسلامته منشرهم اه وانماقال الصنف من شرالاشرار ولم يقلمن شرهم اشارة الى انه ليس كلخليط شر الفاذالم يكن كذلك فلايطلب السلامةمنه لانه لاشرعنده وهواحتراس حسن وان كان يفهم من قولهم من شرهم أى من شرأ شرارهم فتأمل (ثم الخلاص من آفة القصور عن القيام بعقوق المسلين ثالثا) لانه اذاخالط كثرت بذمته حقوقهم وهولا بقدران يفي ماوعدم القدر اعلى الوفاعم ا آفة كبيرة فاذا اعتزل خاصمنها ومن هنامانقل عن الشيخ العارف خواجه عبيدالله الاحرار السمر قندى أحداعيان الطائفة النقشبندية انه كان يقول لاأسكن بلدة فيهاآ لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كلام فيه غوض فى بادئ الامر واغمام ادوبذاك ان هؤلاء لهم حقوق خاصة فى المجاورة والمخالطة غير حقوق العامة وهولايقدر على الوفاء بمافراى الاعر ترال عن تلك البلدة أوالحلة أسلم فحقه (ثم التجرد بكنه الهمة لعبادة الله رابعا) وتلك العبادة أعممن أن تكون صلاة أوقراءة أوذ كرا أوفكرا أومراقبة فى جلال الملكوت (فهذه آدابنيته ) في أولدخوله في العزلة (ثمليكن في خلوته مواطباعلي العلم) أي دراسته معنفسه والوقوفعلى مهمانه بتكراوا لنظرف ليعطىله قوة الرسوخ فىذهنه والمرادبه مايصح بهعقد توحيده لكيلا يستهويه الشيطان بوسواسه ومنعاوم الشرع مايؤدى به فرضه ليكون بناءامم هعلى أساس محكم (و)على (العمل) بالجوارح قدرطاقته (و)على (الذكر)باللسان (و)على (الفسكر) بالقلب والروح (المحتنى تمر العزلة) وقال القشيرى سمعت الشيخ أباعبد الرحن السلمى يقول سمعت أبا عمان الغربي يقول من اختارا للوة على العجبة ينبغي أن يكون خاليامن جسع الاذ كارالاذ كروبه ومن جميع الارادات الارضار به ومن مطالبة النفس من جميع الاسباب فان لم تمكن هذه صفته فان خلوته توقعه فى فتنةأو بلية (وليمنع الناس أن يكثر واغشيانه وزيارته فيشوّش وقته) و يتشتّت جعه و ينقسم اله (ويكفءن السؤال عن اخبارهم) وأحوالهم (وعن الاصفاء الى أراج ف البلد) أي الاخبار المختلفة التي ترحف الحواس (وماالناس مشتغلونيه) من خبراً وشر (فانكل ذلك ينغرس فى القلب) ويثبت والاذن هي الواسطة لا يُصاله البه (حتى ينبعث في اثناء الصلاة الفكر من حيث لايعتسب) ولايقوى على مدافعته لرسوخه (فوقوع الاخبار فى السمع كوقوع البدر فى الارض) الصالحة للغرس (فلابدوان ينبت) ذلك البدر ويثبت (ويتفرع عروقه) في الارض (واغصانه) في الهواء (ويتداعى بعضمه الى بعض) فلحذرمن ايصال شي من المكدرات الى السمع حتى يسلم القلب (وأحد مهمان المعترل قطع الوساوس) النفسمة والخواطر الوهمية (الصارفة عن ذكرالله ) وعن الفكروالمراقبة (والاخمار) المختلفة (يناب عالوساوس وأصولها) فانهاانما تنشأ منهاوم ايصرف عن وليقنع باليسيرمن المعيشة والااضطر والتوسع الى الناس واحتاج الى مخالطتهم والمكن صبوراعلى ما ياقاه من أذى الجيران وليسد معةعن الاصغاء الى ما يقال فيه من ثناء عليه بالعزلة (٣٧٨) أوقد ح فيه بثرك الخلطة قان كل ذلك بؤثر في القلب ولومدة بسيرة وحال اشتغال القلب

الخضورمع الحقسجانه ويبطل صورة الجعية والصبة الجوع المفرط والشبع المفرط فلعذرمهما أيضا وفى ملفوظ أبي عمان المغربي السابق ذكره اشارة الى كل ذلك (وليقنع باليسيرمن المعيشة) فانه أقرب لقطعه عن الناس (والااضطره التوسع) فها (الى الناس واحتاج الى مخالطتهم) فكون سبالفساد عزلته (وايكن صبورا على مايلقامين آذي الجيران) من قولهم أوفعلهم ولاينوي الانتصاف منهم فانه من جلة الاحسان في الجاورة (وليسد معه عن الاصغاء الى ما يقال فيه من ثناء عليه بالعزلة أوقد ح فيه بترك الخلطة فان كلذاك ) رعا ( يؤثر في القلب ولومدة يسيرة وحال اشتغال القلبه لابدوان يكون واقفاءن سيره) وسلوكه (في طريق الا تحق) الى الله تعالى والوقوف في السير نقصان (فأن السير)في هذاالطريق (اما)ان يكون (بالمواطبة على وردأوذ كرمع حضو رالقلب) وجعة مع المذكور (واما بالفكر في جلال الله تعالى) وعظمته (وصفاته وافعاله وملكوت سمواته وأرضه) ومافهامن العجائب الدالة على كال كبرمائه (وامامالتأمل في دقائق الاعمال) الظاهرة (ومفسدات القاوب وطلب طريق التخلص منها وكل ذلك يستدعي الفراغ) للوقت والقلب (والاصغاء الىجدع) ماذكر من (ذلك تما يشوش القلب في الحال) و يفرق صورة الجعية وهذا هوالمسمى عندهم بالتفرقة (وقد يتحدد ذكره) بالانبعاث (في) حالة (دوام الذكرمن حيث لاينتظر) فيكون سببالازالة صورة الدوام (وليكن له أهل) أى زوجة (صالحة) بان تمكون دينة حسينة الخلق والخلق قائعة باليسير قاصرة طرفها عليه (أو حليس صالح) بعينه على اله و يواسيه بماله (لتستر يح نفسه اليه في البوم ساعة) أوا كثر (عن ثقل المواطبة) فان الوقوف على حال واحد مما يعقبه الساتمة (ففيه عون على بقية الساعات) وفيه استعماع للقلب وترويح المغاطر (ولايتمله الصرير في العزلة الايقطع الطمع عن الدنداوما الناس منه مكون فيد) فلاتستشرف نفسه البه (ولاينقطع طمعه الابقصر الامل بان لايقدرلنفسه عراطو يلابل بعج على أنه لاعسى وعسى على انه لا يصبح فيسهل عليه صبر يوم ولا يسهل عليه العزم على الصبر عشر من سنة لوقدر تراخى الاحل) وامتداده فقد حكى صاحب القوت انهرأى بعض الناس و جلامن الصوف مة دفع المه كيس فيه بعض دراهم في أولالهار ففرقه كله عُمساً ل قو مافيده بعدعشاء الا منح قعاتبه على ذلك وقال وقع ال شئ أخر حته كله فاوتر كتمنه لعشائك شأفقال ماظننت انى أعيش الى المساء ولوعلت ذلك فعات (وليكن) المعتزل (كثيرالذ كر الموت ووحدة القبرمهماضاق قلبه عن الوحدة) عن الناس مانه سموت و وضطع عنى القبر طو يلامتوحد الاأنيس به الاصالع له فاذاذ كرذلك وجعله في باله هان عليه أمر العزلة وطاب وقته واصطلح أمره (وليتحقق انمن لم يحصل فى قليهمن ذكرالله تعالى ومعرفته ما بأنس به فلا بطبق وحدة الوحشة بعد الموتوان من أنس بذكر الله ومعرفته فلا تريل الموت انسه اذلاج ـدم المون محل الانس والمعرفة بل يبقى حماععرفته وانسه فرحافض ل الله تعالى) فالانس بالله هو النافع وهو عُرة المعرفة اذلاعصل قبلها وقدعصل له الانس بالخلوة فيتوهم انه الانس بالله وليس كذلك قال عين معاذالرازى أنظر انسل بالخاوة وأنسائمه في الخلوة فأن كأن الانس بالخلوة ذهب انسك اذاخرجت متهاوان كان أنسل به في الحاوة استوت بك الاماكن في الصداري والبراري ( كاقال تعالى في حق (الشهداءاذقال ولاتحسبن الذين قتلوافي سبيل الله أموا تابل أحياء عندر بهم يرزقون فرحين بماآ تاهم اللهمن فضله وكل مخرد) عن الدنيا (لله) تعالى (في جهاد نفسه) في تبديل الذمائم (فهوشهد مهما أدركمالموت مقبلا غيرمدس كاراغير فارفالاتية وانكانت خاصة فىشهداء المعركة فشهداء المعية لهم

به لابدأت يكون واقفاعن سيره الى طريق الا خرة فانالسيرامابالمواطبةعلى ورد وذكرمع حضورقلب واما بالفكر فى حلال الله وصفاته وأفعاله وملكوت سمواته وأرضهوامابالنأمل فى دقائق الاعمال ومفسدات القالوب وطلسطرق التعصن منها وكلذلك يستدعى الفراغ والاصغاء الىجسع ذلك مماسوش القل في الحال وقد يتعدد ذكره في دوام الذكرمن حنث لامتظرولمكناه أهلصالحة أوجليس صالح لتستريح نفسه المهفى الموم ساعةمن كدااواظبةففيه عونعلى بقمة الساعات ولا يتمله الصرفى العزلة الارقطع الطمع عن الدنياوما الناس منها مكون فيه ولا ينقطع طمعه الانقصر الامل مان لابقدر لنفسه عراطو بلا ال يصم على اله لاعسى و عسى عملى انه لا يصبح فيسهل علمه صبر يوم ولا دسهل عامه العزم على الصعر عشر ناسنة لوقدر تراخى الاحل ولمكن كثيرالذكر للموت ووحد ذالقبرمهما ضاق قلبهمن الوحدة وليتحقق انمن لمعصل فى قلبه من ذكرالله

ومعرفة مما مأنس به فلا بطيق وحشة الوحدة بعد الموت وان من أنس يذكر الله ومعرفته فلا بزيل الوت أنسه اذلاج مدم حكم الموت على الانس والمعرفة بل يبقى حما ععرفته وأنسه فرحا مفضل الله على مورجة مكافال الله تعلى الله الموت على الموت على الله الموت على الله عندار مهم مورفقون فرحين عالم الله عندار مهم مورفقون فرحين عالم الله عندان المعن فضله في المحمد الله عندان المعرفة الموت على الموت معمد الموت الموت

حكم شهداء المعركة بشرط الاقبال وعدم الادبار (فالجاهد) ليسهومن جاهد الكفار بسيفه وسنانه فقط بلهواً بضا (من جاهد نفسه وهواه) بان أماته بسيف تأديبه (كاصرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العراقي وا الحاكم من حديث فغالة بن عبيد وصبحه دون قوله وهواه وقد تقدم فى الباب الثالث من آداب الصحيبة اله قلت وكذلك رواه أجد والترمذي وابن حبان والطبراني والقضاعي كلهم من حديث عروبن مالك الحنى عن فضالة ولفظهم جمعا الجاهد من جاهد نفسه وفي رواية تريادة فى ذات الله وفى الباب عن جائر بن عقبة بن عامر (والجهاد الاكبر جهاد النفس كافال الصحابة رضى الله عنهم من الجهاد الاصغرالي الجهاد الاكبر) والمراد بحهاد النفس قهرها على مافيه رضا الله تعلى من فعل الطاعات و تحنيه فاهراله متملك من فعل الطاعات و تحنيه قاهر له متسلط عليه ومالم بحاهد نفسه على الخروج لعدق لا تكنيه الخروج العدق العدو الباطن أصغر و علي العدق الدوال العدو الباطن أصغر و العدق الخروج العدق المحلود و العدو العدو العدو العدو العدو الباطن أصغر و العدو العدو العدو العدو الباطن أصغر العدو الباطن أصغر و العدو الباطن أصغر العدو العدو الباطن أصغر و العدو العدو

\*(فصل)\* قالالستاذأ بو القاسم القشيري فيرسالته الخلوةصفة أهل الصفوة والعزلة من أمارات الوصلة ولابدلامر بدفى ابتداء حاله من العزلة عن ابناء جنسه غفى نهايته من الحقق بانسه والعزلة في الحقيقة اعتزال الخصال المذمومة والتأثير لتبديل الصفات لاللتنائي عن الاوطان ولهذاقبل من العارف قالوا كائن مائن بعني كاثنامع الخلق ماثناعتهم مالسر سمعت الاستاذأ ماعلى يقول البس ما ملبسون وتناول مايأ كاون وانفردعهم بالسروج عته يقول جاءنى وقال جئتك من مسافة بعيدة فقلت ليس هذا الحديث من حديث قطع المسافات ومسافات الاسفار ففارق نفسك يخطوة وقدحصل مقصودك وقيل الانفراد بالخاوة أجمع لدواعي الساوة سمعت مجدين الحسن سمعت منصور بن عبدالله بقول سمعت مجد بن عامد بقول عاء رجمل الحاز بارةأبي بكرالو راق فلماأرادان برجمع قال أوصني فقال وحدت خبرا لدنماوالا تخرة في الحلوة والقلة وشرهمافي الكثرة والاختلاط وسئل الجريري عن العزلة فقال هي الدخول بين الزحام وتحفظ سرك انلا تزاجوك فيه وتعزل نفسك عن الانام ويكون سرك مربوطا بالحق وقدل من أثرالعزلة حصل العزله وقال مهل لاتصم العزلة الاما كل الحلال ولا يصم أ كل الحلال الاماداء حق الله تعالى وقال والنون لم أرشيا أبعث في الاخد الاص من الخاوة وقال أبوعبدالله البرمكي ليكن خد نا الخاوة وطعاما الجوع وحمد شك المناحاة فاماأن عوت مذاك أوتصل الى الله تعمالي وقال ذوالمون ليس من احتجب عن الحلق بالخلوة كمن احتجب عنهم بالله تعمالي وقال الجند مكابدة العزلة أيسرمن مداراة الخلطة وقال مكعول ان كان في مخالطة الناس أنس فان في العزلة السلامة وقال يحي سمعاذ الوحدة حليس الصديقين وقال شعيب ابن حرب دخلت على مالك بن مغول بالكوفة وهوفي داره وحده فقلت له ماتستوحش وحدك فقال ما كنت أرى ان أحدا يستوحش من الله تعالى وقال الجنيد من أراد أن بسلم له دينه و يستر يجيدنه وقلبه فليعتزل الناس فان هذا زمان وحشة والعاقل من اختار فيه الوحدة وقال أبوالعياس الدامغاني أوصاني الشبلي وقال الزم الوحدة وامح الماعن القوم واستقبل الجدار حتى تموت و حامر حل الى شع. ابنحرب فقال ماجاءبك قال أكون معدل قال باأخى العمادة لاتكون بالشركة ومن له مأتنس مالله لم يأتنس بشئ وقيسل لبعضهم ماهنا أحسد تستأنس به فقال نعم ومديده الى مصحف فى يحره وقال هذاوفي

معناه انشدوا وكتبك حولى ماتفارق مضعى في وفيها شفاء الذي أنا كاتم وقال رجل الذي المبارك ماوراء القلب وقال رجل الذي النون متى تصح العزلة فقال الذاقويت على عزلة النفس وقبل الابن المبارك ماوراء القلب فال قالمة الملاقاة الناس وقبل اذا أرادالله ان ينقل العبد من ذل المعصدة الى عز الطاعة آنسه بالوحدة وأغناه بالقناعة و بصره عنوب نفسه فن أعطى ذاك فقد أعطى خير الدنيا والا خوة في العزلة في العزلة في العزلة في العزلة المناب الثمانين من الفتوحات في العزلة

فالجاهد من جاهد نفسه وهواه كاصرح به رسول الته عليه وسلم والجهاد الاكبر حهادا المفس كافال العجابة رضى الله عنه مرجعنا من الجهاد الاصغر الى الحاد الاكبر يعنون حهاد النفس \* تم كتاب العزلة و يتاوه

اذااعترات فلاتركن الى أحد \* ولاتعرج على أهل ولاولد ولاتوال اذا وابت منزلة \*وغبعن الشرك والتوحيد بالاحد وافزع الى طلب العلماء منفردا \* بغير فكر ولانفس ولاجسد وسابق الهمة العلماء تعظين \* سما بأسمائه الحسني بلاعدد واعلم بانك محبوس ومكتنف \* بالنور حسا جليا لا الى أمد

فلا بعتر ل الامن عرف نفسه وكل من عرف نفسه عرف ربه فلس له شهو دالاالله من حث اسماؤه الحسني وتخلقه ماظاهراو بأطنا واسماؤه الحسني على قسمين أسماء يقبلها العقل ويشتهاو يسمى ماالله تعالى وأسماء أنضا الاهمة لولاور ودالشرع ماقبلها فبقبلها اعاناولا بعقلها منحثذاته الاان أعلم الحق عصفةنسية تلك الاسماء اله فصاحب العزلة هوالذى بعتزل عاهوله من ربه من غيرتخلق فن رأى التخلق م افلاندأن نظهر م اعلى الحدد المشروع ولمارأى هذا العتزل من احمة الحق فى النعوت التى مندغى أن تكون العيد كاهى في نفس الاس عنده قال الالمق في اناء ترل ماسماء ولا زاجه فيما يكون عارية عندى اذ كانت العارية أمانة مؤداة فاعتزل صاحب هذا النظر التخلق بالاسماء الحسني وانفرد يفقر ووذله وعز ووقصو روو حهله في سنة كلافر عمليه الباراسم الاهي قسل له ماهنامن يكلمك فاذا انقد مه بذا الاعدة الاعدة أزلى الوجود فاماان بعترل عن الجيع واماان يتسمى بالجيع فقلناله اعتزل عن الجيع واتوك الحق ان شاءسماك بالاسماء كلهافاقبلهاولاتعـ ترض وانشاء سماك بعضها وانشاءلم بسمان ولانواحد منهالله الاحرمن قبل ومن بعد فرحم العبد الى خصوصيته التي هي العبودية فتعلى ماوقعدفى سنه بنظر تصر يف الحق فيه وهومعترل عن التدرفي ذلك فان تسمى من هذه حالته باى اسم كان فالله مسميه ماتسمي وليسله ردما سماميه فتلك الاسماء هي خلع الحق على عباده وهي خلع تشريف فن الادب قدولهالانها حاءته من غبرسوال ولااستشراف ووقف عندذ لك على انه كان عاصمالله فيما كان بزعم أنه له فاذاهولته وهوقوله تعالى والمه برحم الاص كله فاخد ذمنه جمعما كان بزعم الاالعمادة فانهلا بأخذهااذ كانتلست بصفقله فقالله تعالىلمالاله واليه برجم الامركاه فاعمده وهوأصله الذى خلق لاحله فقال تعالى وماخلقت الجن والانس الالمعددون فالعمادة أسمحقيق فهي ذاته وموطنه وحاله وعينه ونفسه وحقيقته ووجهه فن اعتزلهذه العزلة فهي عزلة العلاء بالله لاهعران الخلائق ولاغلق الابواب وملازمة البيوت وهي العزلة التي عند الناس ان بلزم الانسان بيته ولا تعاشر ولاتخالط وبطاب السلامة مااستطاع بعزلته ليسلمن الناس وسلم الناس منه فهذا طلب عامة أهل الطريق بالعزلة ثمان ارتقى الى طور أعلى من هـذا فععل عزلته رياضة وتقدمه بن بدى خلونه لتألمف النفس قطع المألوفات من الانس بالخلوة فانه برى الانس بالخلوة من العدلائق الحائلة بينه و بن مطاويه من الانس بالله والانفراديه فاذا انتقل من العزلة بعداحكامه شرائطها سهل علمه أمرا لخلوة هذاسب العزلة عندخاصة أهل الله فهذه العزلة نسبته لامقام والعزلة الاولى التيذكر ناهامقام مطاوب ولذا حعلناها في المقامات من هذا الكتاب واذا كانت مقاما فهي من المقامات المستحمة في الدنما والاستحرة والعارفين من أهل الانس والوصال في العزلة من الدرحة خسمائة درحة وغانمة وثلاثون والعارفن الادباء الواقفين ماثة وثلاثة وأربعون درحة وللملامتمة فهامن أهل الانس خسمائة درحة وسمع درحات وللملامتمة من أهل الادب الواقف بن معهم ما تقوا ثنتا عشرة درجة والعزلة المعهودة في عوم أهل الله من المقامات القدة بشرط لايكون الامه وهي نسبة في التحقيق لامقام وهذا كله في عزلة العموم وهي من عالم الحمروت والملكوت مالهاقدم فى عالم الشهادة فلا تتعلق معارفها بشيّ من عالم الملك ثم قال بعده فى الباب الذي بعده وهوالحادى والثمانون فيترك العزلة اعلماندنا الله واماك لما كانمشرالعزلة خوف القواطع فىالوصلة

بالجناب الالهبي أورحاءالوصلة بالعزلة لماكان في عاب نفسمه وظلمة كونه وحقيقة ذاته يبعثهاعلى طلب الوصلة ماهي علمه من الصورة الالهمة كالطلب الرحم الوصلة بالرجن لما كانت شحنة منه ثمان العبدرأى ارتباط الكون بالله ارتباط الاعكن الانفكاك عنه لانه وصف ذاتى له وتعلى له فى هذا الارتباط وعرف من هذا التجلى و جو به به وانه لا يثبت لمالو به هذه الرتبة الابه وانه سرهاالذي لو بطل المطلت الر بو بية فلم يتمكن له الاعتزال فتأدب معقوله مثل نوره كشكاة فهامصباح فالنو رالعلى منفر ظلة الجهل من النفس فاذا أضاءت ذات النفس أبصرت ارتباطهام بهافى كونها وكون كل كون فلم ترعمن تعزل اه مع اختصار وحذف مالا يحتاج اليه في القام وبه تم شرح كتاب العزلة وكان ذلك عند اذان عصروم السبت عامن عشرمن شعبان من شهو رسنة ١٩٩٩على مدمولف العبدالفقير المضطر أبى الفيض محدم تضى الحسيني غفرالله ذنوبه وسترعمو بهوأعانه بمنهمع الحال بقية المكتاب انهكر بمجواد وهاب والحداله ربالعالمينعلى حال وحين وصاواته وسلامه على حسيه محدوآ له وصعبه أجعين آمين بسم الله الرحن الرحيم وصلى الله على سدنا ونسنا ومولانا محد وآله وصعمه وسلم تسليما الله ناصركل صامر الجدلله رافع خب الاستار عن معانى الاسرار \* في مطاوى الاسفار \* ومطلع شهوس الانوار من أكنة أفق غيب دجى الا محار \* وناصب أعلام الهداية في كل في ليعتبر بها السال كون في تلك الشعاب من المهامه والقفار وسحانه من اله فتح أبواب عنايته اشاهدي مآركوت سمواته وأرضه \*فذيهم الى حضرات قدسه \*وأشهدهم لطائف أنسه \* ونزه قلو بهمعن الالتفات الذغار \* وحلهم على نعائب التوفيق \*واذاقهم حلاوة التحقيق \* واستخلصهم لخلاصةذ كرى الدار \* والصلاة والسلام الاتمان الا كلان على سيد ناومولانا محدسيد الانساء والمرسلين الاخبار ، ولى الوَّمنين ، وعصمة المتقين ، ذي الحاه المكين \* والحبل المنين \* والمصباح الفيء الانوار \* وعلى آله الائمة الاطهار \* وأصحابه القادة الابرار \* من المهاجر من والانصار والتابعين لهم باحسان الى مابعد نوم القرار \* أما بعد فهذا شرح (كُتَاب آداب السفر) وهوالسابع من الربع الثاني من احماء العاوم ولامام المنطوق منها والمفهوم \* العارف باسرار العارف المعكوم منهاوالمختوم \* محى ما ندرس من الفنون لاهل الرسوم \* المستوجب بصنيعه حسن المحامد \* محدد القرن الحامس عبة الاسلام الامام أبي حامد \* سق الله بعهاد الرحمة ثراه \* وأحزل في جنة الفردوس قراه \* دسفرى خفايامعانيه \* و يكشف عن مشكلات مبانيه \* و برفع الجب عن منصات عرائســ المجاوة \*و عدط اللثم عن صفحات مخدرات نفائسه المافق فن طالعه بصدق عزم انشر حصدره \* ومن مارسه بعقدقات ارتفع بن الانام قدره \* شرعت فيه والكار الافكار بشغل الوقت مشرده \* والحواطر عقاساة الاهم فالاهم مدده \* سائلامن الله الكرم اللطف والعنايه \* والعونة الحسني مع الهدايه \* انه أكرم مسؤل ﴿ و ولى كل مأمول ﴿ قال المصنف رحه الله تعالى ( بسم الله الرحم الجدلله الذي فنم بصائر أولياته) أى قواهم المودعة القلب المنورة بنو والقدس والبصيرة للقلب عثاية البصر للنفس وهي القوة القدسية والعاقلة النظرية وأولياؤه عباده المتقون المخصصون بالقرب لديه وفتحها بان أمدها بانواره \*وحلاهابفيوضاتأسراره \* (بالحكموالعبر) جعا حكمة وعبرة والحكمة هي العلم بحقائق الاشباء علىماهي عليه والعمل بمقتضاهاوالعمرة هي الجاورة من علم أدنى الى علم أعلى فينال وراءهاماهو أعظم منها (واستخلص هممهم) جمع همةوهي قوة راسخة في النفس طالبة لمعالى الامو رهارية من خسائسهااى حعلها خالصة (لمشاهدة عجائب صنعه) بعين البصر (في الحضر والسفر )والحضر مجمع الناس في قرية أومصر والسفر يقابله (فاصحوا واضن ععارى القدر) اذالوضا بهامن نتاج مشاهدة الحائب الفها من الدلالة التامة على كال قدرته (منزهين) أىمباعدين (قلوبهم عن التلفت) أى المل (الى منزهات البصر ) يقال مكان متنزه ومنتزه ونز به اذا كان ذاحسن وألوان مختلفة من الزهو روغيرهاو حروا

كلب آداب السفروالجدلله

\*(كتاب السفروهو الكتاب السابع من ربع العادان من كتب احياء العادان العلوم)\*

العلوم)\*
(بسمالله الرحن الرحم)
الخدلله الذي فتع بصائر
أو لبائه بالحكم والعدم
واستخلص هممهم لشاهدة
عائب صنعه في الحضر
والسفر فاصحوا راضين
بمحارى القدر منزهين
منتزهات البصر

الاعلى سيل الاعتبار بمايستم فىمسارح النفار وعارى الفكرفاستوى عندهم البروالعروالسهل والوعر والبدو والحضر والصلاةعلى عدسدالشر وعلى آله وصحبه المقتفين لا تاره في الاخلاق والسير وسلم كثيرا (أما بعد) فان السفروسلة الى الخلاص عنمهروب عنه أوالوصول الى مطاوب ومرغوبفه والسفر سفران سفر بظاهر المدنعن المستقروالوطن الى العمارى والفاوات وسفر القلب عنأسفل السافلين الىملكوت السموات وأشرف السفر بن السفر الماطن فانالواقف على الحالة التي نشأعلها عقب الولادة الحامد على ماتاقفه مالتقامدمن الاتاء والاحداد لازم درحة القصور وقانع عرتبة النقص ومستبدل عتسع فضاء حنة عرضها السموات والارض ظلة السين وضيق الحبس ولقدد صدق الفائل ولم أرفى عمو بالناس عمما كنقص القادر سعلى التماه الاأنهذا السفر لماكان مقتعمه في خطب خطيرلم يستغنفه عندلل وخفير قاقتضي غموض السديمل وفقدا لخفير والدلمل وقناعة السالكناءن الحظ الحزيل بالنصيب النازل القليل اندراس مسالكه فانقطع فمهالرفاق

بتنزهون يطلبون الاماكن النزهة واستعمال النزهة في الخضر والجنان منقول عن النقتيمة والزيخشري ولاهل اللغة عداهما اختلاف (الاعلى سبيل الاعتبار) أى الوعظ والتذكار (عابسنع) أى يجرى (في مسارح النظر ومجارى الفكر ) جمع فكرة وهي قوة مطرقة للعلم الى المعاوم وحين سأحوا طلبا المخمول ورجاء اصلاح الفلوب واستقامة الاحوال قوى يقينهم واطمأنت خواطرهم (فاستوى عندهم البرواليحر والسهل والوعر والبدو والحضر )السهل الارض اللينة والوعرهي الشاقة والبدواابادية والحضر الحاضرة يقال بدا بداوة وحضر حضارة (والصلاة) النامة الكاملة (على) سيدنا (محمد سيدالبشر) أى جنس الانسان واليه الاشارة بقوله أناسيد ولدآدم وبيدى لواء الحد (وعلى آله وصحبه القتفين)اى المتبعين (لا ماره في الاخلاق والسبر) جمع سيرة وهي الحللة التي عليها الأنسان غريزيا كان أوكسبيا (وسلم) تسليميا (كثيرا)كثيرا (أمابعدفان السفر) يقالسفرالر جلسفرامن حدضرب فهوسافر والاستمنه السفر وهو قطع المسافة والجمع اسفار يفال ذلك اذاخر جلارتحال أولقصدموضع فوق مسافة العدوى لان أهـ ل العرف لايسمون مسافة العدوى سفراوأصل تركيبه يدل على الظهور والانكشاف يقال سفرالحجاب والخارعن الوجه والعمامة عن الرأس اذا كشفه وأزاله واسفرعن الشئ كشمه وأوضحه وسفرت المرأة سفو راكشفت وجهها فهمىسافرة وسفرت الشمس سمفراطلعت وسفرت بين القوم سفارة أصلحت والواسطة يسمى سيفيرا لانه يوضح ماينو بدفيه ويكشفه وأسفر الصبح اسفارا أضاء وأسفرالوجه من ذلك وسفرالببت كنسه بالمسفرأى المكنس وذلك ازالة السمفيرعند وهو التراب ومن لفظ السفرا شتقت السفرة بالضم العلدة التي بوعي فها طعام السفر والجمع سفر كغر فة وغرف وانماخص المسافر بصيغة الفاعلة معأنه يسافر وحده أعتبارا بانه سفرمن المكان والمكان سفرعنسه ويقالكانتسفرته قريبةو يقلس جعه على سفرات كسعدة وسعدات وأماوجه تسميته فسيأتى قريبا فى سياق المصنف (وسيلة )عظيمة يتوسل فى قضاء اغراضه الدنيوية والدينية وهوع ل من الاعمال يحتاج الىنية واخلاص فان كان يتوسل به (الى الخلاص عن مهروب)فان كان الهرب عن معصية فهوفرض (أوالوصول الىمطاوب) فان كانماط أبيه طاعة فهو فضل أوماضر بفى تجارة فهومباح ومنه معصية وهو ماسعی به الی فساد (والسفر سفران) سفر ظاهری وهوأن يخر ج ( بظاهر البدن) مفارقا (عن المستقر والوطن) متوجها (الى الصحارى والفلوات)وهي التي لا أنيس بها (و) سفر ( ما طني وهو بسير القلب) منتقلا (عن )عدوة (أسفل سافلين) وهو العالم السفلي متعاوزا (الى ملكوت السموات) وهو العالم العلوى (وأشرف السفرين السفر الباطن) اذى هو بسير القلب من عالم الى عالم وأصل هذا فى الرسالة القشيرى قال وأعلم بان السفر على قسمين سفر بالبدن وهوانتقال من بقعة الى بقعة وسفر بالقلب وهوارتقاء من صفة الحصفة فترى اله يسافر بنفسه وقليل من بسافر بقلبه معت أباعلى الدقاق يقول كان بفرخل من قرى نيسابورشيخ من هذه العائفة سأله بعض الناس هل سافرت فقال سفر الارض أم سفر السماء سفر الارض لاوسفر السماء بلي انتهي (فان الواقف على الحالة التي نشأ علم اعقب الولادة) من حال صغره (الجامد على ماتلقنه) أي تناوله (بالتقامد من الا ماء والاحداد) ومن في حكمهم من شوخ بلده (لازم درجة القصور قانع عرتمة النقص ومستبدل عتسم فضاء عرضه السموات والارض) وهي الجنة (طلة السعن وضيق الحبس)اى الدنيا (ولقدصدق القائل \* ولم أر في عيوب الناس عيماً \* كنقص القادر ين على الممام الا انهذا السفراما كأن مقدمه )أى مرتكب (في خطب خطير )أى عظيم (لم يستغن فيه عن )استعماب (دليل) يدل على الطريق الصحيح والحجة الواضحة (وخفير) يخفره من نبكاية الاعداء (فاقتضى غوض السبيل) أى دقته (وفقدا الخفير والدليل) معا (واقتناع السالكيز من الخطا لجزيل) أى ألوافر (بالنصيب النازل) وفي نسخة النزر (القليل الدراس مسالكه) وانطماس آثارها (فانقطعت فيه الرفاق) جمع رفيق وخلاءن الطائفين منتزهات الانفس والملكوت والا فاق والبه دعاالله سحانه بقوله سنزيهم آياتنافي الا فاف وفى أنفسهم وبقوله تعالى وفى الارض آيات الموقنين وفى أنفسكم أفلا تبصرون وعلى القعود عن هذا السفر وقع الازكار بقوله تعالى وازكم لنمرون علم -م مصحين وبالليل أفلا تعقاون وبقوله سحانه وكأنن من آية فى السموات والارض عرون علم اوهم عنه امعرضون فن يسرله هذا السفرلم يزل فى سير من تزهافي جنة عرضها السموات والارض وهوسا كن بالبدن مستقرفي الوطن (٣٨٣) وهو السفر الذي لا تضيق فيه المناهل

والمواردولا يضرفه التزاحم (وخلاعن الطائفين منتزهات الاندس والماكموت والآفاق والمهدعالله سحانه بقوله سنريهم آياتنافي الآفاق والتوارد بل تزيد بكثرة وفى أنفسهم ) ففيه اشارة الى تنزه الا فاق والانفس (ورقوله تعالى وفى الارض آيات الموقنين وفى أنفسكم أفلا المسافر نغناء وتتضاعف تبصرون )أشار به الىمتنزه ملكوت الارض والانفس وبقوله تعالى قل سيروافى الارض فانظروافن حعلت غراته وفوائده فغناعه داغة آياته فى نفسه تبصر ففطن ومن جعلت له الاسمات فى الاسفاق سرب وسرى (وعلى القعود عن هذا السفر غبر عنوعة وغراته متزايدة وقع الانكار بقوله تعالى وانكرلتر ونعلهم مصعين وبالليل أفلا تعقلون وبقوله تعالى وكأنن من آية في غيرمقطوعية الاادابدا السموات والارض عرون علهاوهم عنهامعرضون) فن سارف كانت له بصيرة اعتبر وعقل \* ومن معلى للمسافر فترةفى سفره ووقفة الا " بات فنظر الها منهاتذ كر واقبل\* (فن يسرله هذا السفرلم يزل في سيره متنزها في حنة عرضها السموات فىحركته فان اللهلا بغيرما والارض وهوساتكن بالبدن مستقرفى ألوطن )وهذاهوالسفرفي الوطن احدى المكامات الاثنتي عشرة بقوم حتى نغيرواما بانفسهم التى بنى عليهاا اسادة النقشبندية أصول طريقتهم وكان شيخ المصنف أبوعلى الروذ بارى من أغتهم وأحد واذازاغوا أزاغ اللهقاوبهم كبراء ساسلتهم (وهوالسفر الذي لاتضيق فيمالمناهل والموارد) انضاقت على السفر الظاهر (ولا يضر وماالله بظلام للعبيد ولكنهم فيه التراحم والتوارد) كايضر في السفر الظاهر (بل تزيد بكثرة المسافرين غنامه وتتضاعف غراته يظلمون أنفسهم ومنام وفوا لده فغنامه دامَّة غير ممنوعة) على آخذيها (وثراته متزايدة غيرمقطوعة) عن جانبها (الااذ ابدا يؤه للحولان في هذا للمسافرفترة) وتراخ وسكون (في سفره) هذا (و وتفة )ولوقليلة (في حركته) وارتقائه (فان ألله سجاله الميدان والتطواف في لانغير مابقوم) مماينع علمهم (حتى بغير واماراً نفسهم) والافلكل بحتم دنصي على قدراً حتم اده وعزمه متزهات هذاالستان رعا (واذاراغوا) عن الطريق باغواء الشيطان (أزاغ الله قاوبه-م) عن المعرفة والوصول (ومالله بظلام سافر بظاهر بدنه في مدة للعبيد) عاشاهمن ذلك (والمكنهم يظلمون أنفسهم) وينقطعون بمعاصهم ويتأخرون لقصورهم (ومن مديدة فراسخ معدودة لم يؤهل العولان) أى الحركة (في هذا المسدان) يعني به سفر الباطن (والتطواف في متنزهات هدذا مغتنمام أتحارة للدنباأو البستان رعما سافر بظاهر بدنه في مدة مديدة فرا حج معدودة مغتنمام انجارة الدنيا أوذخيرة الاستحرة فان ذخيرة للا تخرة فان كان كان مطابه ) من هذا السفر تحصيل (العلم أوالدين أو ) تحصيل (الكفاية للاستعانة على ) أمور (الدين مطلبم العمل والدين أو كانمن ساأحى سبيل الآخرة وكانله في سفره )هـذا (شروط وآداب) ينبغي مراعاتها (وان أهملها الكفاية للرستعانة على كانمن عمال الدنياوا تباع الشيطان وانواطب عليها لم بخل سفره عن فوائد تلحقه بعمال الانخوة ونعن الدس كان من سالسكى سبيل نذكر آدابه وشر وطه في بابين الباب الاول في آداب السفر من أول النهوض) الى القيام والحسركة (الى الا خزة وكاناله فى سفره آخرالرجوع) الى مستقره (وفيه نية السفر وفائدته \* الباب الثاني فيما لابد المسافر من تعلم من رخص شروط وآدابان أهملها السفر ومعرفة أدلة القبلة والاوقات) للصاوات كانمن عال الدنيا \*(البابالاولفالا دابمن أولالهوضالي آخوالرجوع واتماع الشمطان وأن وفى نية السفر وفائدته وفيه فصلان)\* واظب علم الم يخسل سفره \*(الفصل الاول)\* (في فوائد السفر ونيته وفضله اعلم ان السفر) ارتحال من بقعة الى بقعة وقطع عن فوالدتافقيه بعمال مسافة وفيه (نوع حركة) بظاهر البدن (ومخالطة) مع الغير (فهما فوائد ولها آفات كاذكرناها الا منح و فعن نذكر آدامه

المسافر أماان يكونله) سبب (مرعج) أي مقلق (عن مقامه) أي مستقره ومأمنه (ولولاه لماكانله \*(البابالاول) \*فى الا ذاب من أول النهوض الى آخرال جوع وفى نية السفر وفائدته وفيه فصلان \*(الباب الثاني) \* فيمالا بدالمسافر من تعلمهمن رخص السفروأدلة القبلة والارقات \* (الباب الاولى الآداب من أول النهوض الى آخر ألر جوع وفي نية السفر وفائدته وفيه فصلان الفصل الاول في فوائد السفروفضله ونيته) \* اعلم ان السفر في عركة ومخالطة وفيه فوائدوله آفات كاذ كرناه في كتاب الصحبة والعزلة والفوائد الباعثة على السفرلا تخلفن هرب أوطلب فأن المسافرا ماأن بكون له مرعيم من مقامه ولولاء لما كان له

وشروطه فى باين انشاء

في كتاب) آداب (الصحبة والعزلة) قريبا (والفوائد الباعثية على السفولا تخلومن هر بأوطلب فان

مقصد بسافر اليمواما أن يكون له مقصد ومطلب والمهر وبعنه اما أمر له نكاية في الامور الدنبوية كالطاعون والوباء اذا ظهر ببلد أوخوف سببه فتنة أوخصومة أوغلاء سعروهواما (٣٨٤) عام كاذ كرناه أوخاص كمن بقصد بادية في بلدة فهر بمنها واما أمرله نكاية في الدين

مقصد يسافر اليه واما ان يكون له مقصود ومطلب والمهرو بعنده اما أمرله نكاية في الامور الدنيوية كالطاعون والو باءاذا ظهر ببلد) فالطاعون الموت بطعن الجن والو باعضاد يعرض لجوهر الهواء لاسباب مماوية أوأرضية وسيأتى الكلام علمهماقريبا (أوخوف سببه فتنة أوخصومة أوغلاء سعر) فى الاقوات (وهواماعام كاذكرناه أوخاص من يقصد بأذاية فى بلدة فيهر بمنها) لاجل ذلك فهذه أقسام النكاية فى الامور الدنموية (واما أمراه زيكاية فى الدين كن ابتلى فى بلدة بحاه ومال واتساع أسباب تصده) أى تمنعه (عن التحرديله) تعالى (فيؤثر الغربة والجول) أى يختارهما (ويجتنب السعة والجاه) والمال (أوكن يدعى الى بدعة) أى الى ارتكابها (قهرا) عن نفسه (أوالى ولا ية عمل لا تعل مباشرته) كالمكسومال الايتام وماأ شبه ذلك (فيطلب الفرارمنه) سلامة لدينه (وأما الطلوب فهواما دنيوى كألمالوالجاه)أى تحصلهما (أوديني والديني اماعلم واماعل والعلم اماعلم من العلوم الدينية واماعلم باخلاق نفسه وصفاته على سبل التجر بة واماعلم با آيات الارض وعائمها) المودعة فمها (كسفر ذي القرنين وطوافه فى نواحى الارض) أى اطرافها وقصة مذكورة فى القرآن وهل كان نبياأ وملكاصا لحافيه اختلاف وكذافى اسمه والمشهورانة الاسكندر وفى سبب تلقيبه أقوال وقدذ كرت طرفامنه فى شرح القاموس (والعمل اماعبادة وامازيارة والعبادة هوالجيروالعمرة والجهاد) في سبيل الله (والزيارة أيضامن القربات وقد يقصد بهامكان كمكة والمدينة وبيت المقدس والثغور) التي في وجه العدو (فان الرباط بهاقربة وقد يقصد بها) أي مالزيارة (الاولياء والعلماء وهم الماموني) انتقاوا الى دارالا نوة (فتزار قبورهم) قصدا التبرك (وامااحياء فيتبرك عشاهدتهم ويستفادمن النظراني أحوالهم قوة الرغبة في الاقتداء بهم فهذه هي أقسام الاسفار وتخرج عن هده القسمة أقسام) أربعة (القسم الاول في طلب العلم وهواما واجبوامانفل وذلك بحسب كون العلم واجبا أونفلاوذلك العلم اماعلم بأمو ردينية أو باخلاقه في نفسه أو با مات الله في أرضه وقد قال صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته في طلب العلم) الشرعي النافع الذي أريد به وجهالله (فهوفى سبيل الله) أى حكمه حكم من هوفى الجهاد (حتى يرجع) لمافى طلبه من احياء الدين واذلال الشيطان واتعاب النفس وق قوله حتى مرجع اشارة الى أنه بعد الرجوع وانذار القومله درجة أعلى من تلك الدرجة لانه حينئذورث الانبياء في تكميل الناقصين قال العراقير واه الترمذي من حديث أنس وقال حسن غريب اه قلت وكذاك رواه أبو يعلى والطبراني والضماء في الختارة وفيه خالد بن مزيد اللؤلؤى قال العقيلي لايتابع على كثير من حديثه وذكرله هدذا الخبر قال الذهبي وهومقار بالحديث وفي رواية لابي نعيم في الحلية بلفظ من طلب العلم فهوفي سبيل الله حتى رجع (وفي خبر آخرمن الك طريقايلتمس فيه على الله الله طريقالى الجنة )رواه الترمذي وقال حسن من حديث أي هر مرة و روى من سلك طريقا بطلب فيه علما سائالله به طريقا من طرق الجنه وان الملائكة لتضع أجنعتها لطالب العلم رضاعا يصنع الحديث بطوله رواه مسلم وأنوداود والترمذى وابن ماجه وابن حبان والبهق من حديث أبي الدرداء وقد تقدم ذلك في كتاب العلم (وكان سعيد بن المسيب) رحم الله تعالى وهومن كار التابعين (يسافر أياما في طلب الحديث الواحد) كذافي القوت (وقال) عامر بن شراحيل (الشعبي) رجهالله تعالى (لوسافرر جلمن الشام الى أقصى البن في كلة) أىلاجل تحصيل كلة (تدله على هدى أوترده عن ردى ما كان سفره ضائعا) نقله صاحب القوت (ورحل جار بن عبدالله) الانصارى رضى الله

كن الله في ملده عاه ومال واتساع أسباب تصدهعن التحرداله فاؤ ثرالغسرية والجول وعتنب السعة والجاه أوكن بدعى الى بدعة قهرا أوالى ولارة على لاتحل مباشرته فيطلب الفرارمنه وأماالمطلوب فهوامادنيوى كالمال والحاه أو دين والديني اماء لم واماعل والعلم اماعلم من العاوم الدينية واماعمم بأخلاق نفسمه وصفاته على سلل التجربة واماء لم باكات الارض وعائها كسفر ذى القرنين وطوافه في نواحي الارض والعمل اما عمادة واماز مارة والعمادة هوالجع والعمرة والجهاد والزيارة أنضامن القرمات وقد يقصدها مكانكة والدينة وبيتالقدس والثغور فانالر ماطماقرتة وقد يقصد باالاولماء والعلاء وهم اماموتي فترارقبورهمم وامااحماء فتتبرك عشاهدتهم ويستفاد من النظر الى أحو الهم قوة الرغبة في الاقتداء م م فهذه هيأقسام الاسفار ويخرج منهدنه القسمةأقسام \* (القسم الاول) \* السفرفي طلب العلم وهو اماواجب واما نفل وذلك بحسب كون العلم واجباأ ونفلا وذلك العلم اما

علم باموردينه أو باخلاقه في نفسه أو با يات الله في أرضه وقد قال علمه السلام من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله عنه الله حتى يرج عوف خبر آخر من سلك طريقا يله من معلما سهل الله له طريقا الى الجنة وكان سعيد بن المسيب بسافر الآيام في طلب الحديث الله حتى يرج عوف خبر آخر من سلك طريقا يلم من المن في كلة قدله على هدى أو تزده عن ودى ما كان سفره ضائعا و رحل جابر بن عبد الله الواحد وقال الشعبي لوسافر رجل من الشام الى أقصى المن في كلة قدله على هدى أو تزده عن ودى ما كان سفره ضائعا و رحل جابر بن عبد الله

عنه (من المدينة الى مصرمع غيره من الصحابة فسافر واشهرافى حديث بلغهم عن عبدالله بن أنيس) بن أسدالجهني ثم (الانصاري) حلمفهم مكني أما يحير ويعنه أولاده وعر وحزة وعبدالله ويسربن سعيدر وى له الجاعة الاالخارى مان بالشام سنة عُانين (عدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعوه ) قال ابن اسعق وهومن قضاعة حليف ابني سلة وهوانه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خالد بن نبيح الغزى فقتله وهوالذى سأل الني صلى الله عليه وسلم عن لدلة القدر وهو الذي رحل اليه جام ابن عبدالله فسمع منه حديث القصاص وهذا الذي ساقه المصنف هو بعينه لفظ القوت وقال العراقي رواه الخطيب في كاب الرحلة باسناد حسن ولم يسم الصحابي وقال التعاري في صححه رحل عام بن عبد الله مسيرة شهرالي عبدالله بنأنيس في حديث واحدور واء أحد الاانه قال الى الشام واسناده حسن ولاحد انأباألوبرك الىعقبة بنعام الىمصرفى حديثوله انعقبة بنعام أتى سلة بنخلد وهوأول أمير عصرفى حديث آخر وكالاهما منقطع اه قات ويفال هوعدد الله بن أبي أنيسة قال الوليد بن مسلم حدثنا داودبن عبدالرحن المحى عن عبدالله بن محدبن عقيل عن ماررضى الله عنه قال معتديد فافى القصاص لم سق أحد محفظه الارحل عصريقال له عبدالله ابن أبي أنيسة فساقه ولكن الصحيح ما قاله البخاري وقرآت في تار يخمصر لحمدين الربسع الحيزى مانصه قدم حاو بنعبد الله الانصارى مصر بعد الفقع على عقبة بنعاص الجهني ويقال على عبدالله بنائيس الجهني وكان قدومه في أيام مسلة بن مخلد ولاهل مصرعه عن الذي صلى الله عليموسلم نعو من عشرة أحاديث عمساقها عمقال ومايسن قدوم حارمصرما حدثناه أحد بن عبد الرجن بنوهب فالحدثنا عرحدثني محدب مسلم الطائني عن القاسم بن عبد الواحد عن عبدالله بن محد ابن عقيل عن جار بن عبدالله الانصارى قال كان عبدالله بن أنيس الجهني وكان عداده في الإنصار عدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القالقصاص فالجار فرجت الح السوق فاشتر يت بعيرا عم شددت عليه رحلا عُسرت اليه شهرافل اقدمت مصرساً لتعنه حتى وقفت على بايه فخرج الى غلم اسود فقالمن أنت قال فلت جاو بن عبدالله فدخل علب مفذ كرذ الله فقال قل اصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج الغلام فقال ذاك فقات نع فرج الى فالتزمني والتزمت وذكرا لحديث (وقل مذكور فى العلم يحصل) أى ذوتحصل (من زمان العجابة الى زماننا) هذا (الاوحصل العلم بالسفروسافر لاحله) وفى بعض النسخ وكل مذكو رفى العملم محصل من زمان الصحابة الى زماننا لم يحصل ألعلم الامالسفر وسافر لاحله (وأماعله بنفسه وأخلاقه فذلك أيضامهم فانطريق الاخوة لاعكن سلوكه الابتحسين الخلق وتهذيبه ) وتصفيته عن المذام (ومن لا يطلع على أسرار باطنه وخبائت صفاته لا يقدر على تطهير القلب منهاوانماالسفرهو الذي سفرعن الاخلاف أي وضهاو يكشف عنها (وبه بخرج الله الحب عني السموات والارض) ولفظ القوت فمكون المسافر في ذلك علوم و إصائر بعرف بماخفايا نفسه ومكامنها ويكون هذامن خب عالارض الذي بخر جهالله عز وجل لمسه منى شاء كاقال جل وعلا بخرج الحب عنى السموات والارض (و) قيل (انماسمي السفر سفر الانه يسفرعن الاخلاق) وفي القوت عن أخلاق النفس قال وأيضابسفر عن آيانانه وقدره وحكمه فيأرضه (ولذلك قالعمر رضي اللهعنه للذي كان بعرف منده بعض الشهود) أى يزكى عنده رجلامن الشهود ليقبل شهادته فقال (هل صحبته في السفر الذي يستدل يه على مكارم الإخد الذق فقال لافقال ماأراك تعرفه ) هكذا أورده ههنا مختصرا تبعالصاحب القوت وقد تقدم له في كاب آداب الصعبة بطوله وأخر جه الاسماعيلي في مناقب عرمطولا (وكان) أنونصر (بشر) ابن الحرث (الحاف) قدس سره (يقول بامعشر القراء) بعنى جم العلماء (سحوافى الأرض) أىسافروا فيها (تطيبوا) أى بطب عيشكم (فان الماءاذاساح) أى حرى على وجه الارض (طاب واذاطال مقامه في موضع تغير) والفظ القوت فان الماءاذاك ثرمقامه في موضع تغير (و بالجلة فان النفس في

من المدينة الى مصرمع عشرة من الصابة فسار وا شهرا فىحدىث لغهمءن عبدالله بنأنيس الانصارى عدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعوه وكلمذ كورفى العلم معصل له من زمان الصحامة الى زمانناهذا لم يحصل العلم الابالسفروسافرلاحلهوأما علم بنفسه وأخلاقه فذلك أدضا مهم فان طريق الا خرة لا عكن ساو كهاالا بتحسرين الخلق وتهذيبه ومن لانطلع عـلى أسرار باطنمه وخبائث صفاته لايقدرعلى تطهيرالقلب منهاوا غاالسفر هوالذي يسملموعن أخلاق الرحال وبه يخر جالله الحبءفي السموان والارض وانما سمى السفرسفر الاله تسفرعن الاخلاق ولذلك قالعر رضى الله عنه للذى زكى عنده بعض الشهود هل صعبته في السفر الذي سستدليه على مكارم الاخدلاق فقال لا فقال ما أراك تعرفه وكان بشر يقول بامعشر القراء سحوا تطبهوافانالماء اذاساح طاب واذاطال مقاميه موضع تغديرو بالملةفان النفسف

الوطن مع مواناة الاسباب لا تظهر خبائث أخلاقه الاستئناسها عابوافق طبعها من المالوفات المعهودة فاذا حلت وعثاء السفر وصرفت عن مألوفاتم المعتادة وامتحنت عشاق الغربة انكشفت غوائلها ووقع الوقوف على عيوبها فبمكن الاشتغال بعلاجها وقدذ كرنافى كتاب العزلة فوائد المخالطة والسفر مخالطة معزيادة (٣٨٦) اشتغال واحتمال مشاق وأما آيات الله في أرضه ففي مشاهدتها فوائد المستبصر ففيها وطرع متحاورات وفها

الوطن لاتفاهر خبائث أخلاقها لاستثنامها عابوافق طبعها من المألوفات المعهودة فاذا جلت وعثاء السفر وصرفت على مألوفاتم المعتادة وامتحنت عشاق الغربة انكشفت عوائلها و وقع الوقوف على عبوبها فيمكن الاشتغال بعلاجها) ولفظ القوت فلتكن نبة هذا السافر استصلاح قلبه ورياضة نفسه واستكشاف حاله وامتحان أوصافه لان النفس انما أظهرت الاذعان والانقياد في الحضرور عالست كانت وأجابت في الصوفاذ اوقعت عليها أثقال الاستفار ولزمتها حقائق الاستخبار خرجت من مقاد ذلك المعارفا سفرت المحتفظة والسفر خالفاة معزيادة اشتغال حقيقتها وانكشفت دواعها (وقدذ كرنا في كاب العزلة فوائد المخالطة والسفر خالفاة معزيادة اشتغال واحتمال مشاق وأما آيات الله في أرضه الدالة على كالقدرته (فني مشاهدتها) بعين البصر (فوائد المستبصرين) أى المثالمين (ففها قطع متحاورات) كاقال الله تعالى وفي الارض قطع متحاورات (وفيها البراري) والقفار (وفيها البحار) العذبة الجبال) الشوائح التي جعلها الله أوتادا في الارض (وفيها البراري) والقفار (وفيها العار) العذبة والمناق على المناق (النبات) ذوائوان (ومامن شئ منها الاوهو شاهد لله تعالى بالواحد النبة) قال القائل في كل شي له آية به تدل على افه واحد والمن شئ منها الاوهو (مسجله بلسان ذلق) أى فصيح (لايدركه الامن ألق) له (السمع) الباطن المدين عنه المناق المدين منها الاوهو (مسجله بلسان ذلق) أي مان شي منها الاوهو (مسجله بلسان ذلق) أي مان شي منها الاوهو (مسجله بلسان ذلق) أي مان شي منها الاوهو (مسجله بلسان ذلق) أي مان أي مان المن ألق ) له (السمع) الباطن المدين المدين المدين المدين المدالة المدين الم

امتلاً الحوض وقال قطني \* مهلار و بداقدملاً تبطني

(ومامن ذرة فى السموات والارض الاولها أنواع شهادات لله تعالى بالوحدانسة هو توحيدها) وفى نسخة هى امرمن السربه النزول الى توحيدها (وأنواع شهادات لصانعها بالتقديس هى تسبيحها ولهين في تقهون تسبيحها لا يفقهون تسبيحها لا يفقه من الله وامن من سبح الظاهر الى فضاء سمع الباطن و) لم يتجاوز وا (من ركاكة له ان المقال الى فعاحة لسان الحال) فهم فاصر ون عن وصول هدذا المقام (ولوقدر كل عاخر) بنفسه فاصر على مقامه (على مثل هذا السير لما كان سليمان عليه السلام مختصا بفهم منطق العاير) من دون أقر انه الدكر ام (ولما كان موسى عليه السدلام مختصا بسمع كلام الله تعالى الذي يجب تقديسه عن مشام قالحروف والاصوات) قال الصدف في كتاب المعارف العقلية اعلم ان العقل الدكلي أثر من آثار كلام البدارى والنطق أثر من العقل الدكلي فاذ اللنطق ليس هوصورة العمارة ولانفس العمارة ولا شدكل

الحال والمرارى والعار وأنواع الحبوان والنبات ومامن شئ منهاالاوهـو شاهدلله بالوحدانية ومسج له بلسان ذلق لا بدركه الا منألتي السمع وهوشهيد وأماالجاحدون والغافلون والغترون بلامع السراب من زهدرة الدنما فانهم لايبصر ونولايسمعون لانهم عن السمع معز ولون وعنآ بانرجم مععوبون يعلون ظاهرا منالحماة الدنياوهم عن الا خرة هم غاف لون وماأر بدبالسمع السمع الظاهر فانالذين أز مدواله ما كانوامعز ولين عند وانماأر يدبه السمع الباطن ولايدرك بالسمع الفاهر الاالاصروات و مشارك الانسان فهم سائرا لحيوانات فاماالسمع الباطن فسدرك بهلسان الحال الذي هو نطق وراء نطق المقال بشبه قول القائل حكاية لكلم الو تد والحائط قال الجدار للوندلم تشقني فقال سلمن يدقني ولم يتركني ورائى الحرالذي ورائى ومامن ذرة في السموات والارض الاولها أنواع

شاهدات بقة تعالى بالوحدانية هي توحيدها وأنواع شاهدات اصانعها بالتقدس هي تسبيعها ولكن لا يفقهون الحروف تسبيعها لا نهم بسافروا من مضيق مع الظاهر الى فضاء مع الباطن ومن ركاكة لسان المقال الى فضاحة الحال ولوقد ركل عاجز على مثل هذا السبر لما كان سائم ان على مالله تعالى الذي يجب تقديسه عن مشاجة الحروف والاصوات عن مشاجة الحروف والاصوات

الحادات لم بطل سفره بالبدن بل بستقرفى موضع و يفرغ فليه للتمتع بسماع نغمات التسبعات من آحاد الذرات فاله وللترددفي الفلواتوله غنية في ملكون السموات فالشمس والقمر والنعوم مامرهمسخرات وهدى الىأبصار ذوىالبصائر مسافرات في الشهوروا لسنة مراتبلهى دائبة فى الحركة عملى توالى الاوقات فين الغرائب أن بدأب في الطواف با حادالساجد من أمر تالكعبة ان تطوف مه ومن الغرائب ان بطوف في أكاف الارض من تطوف به أقطار السماء عمادام المسافر مفتقراالي ان يبصرعالم الملك والشهادة بالبصر الظاهر فهومبعدفي المنزل الاول من منازل السائر سالى الله والمسافرين الىحضرته وكانه معتكف على باب الوطن لم يفضيه المسير الى متسع الفضاعولا سسلطول المقام في هـ ذا المنزل الاالجين والقصور ولذلك قال بعص أرياب القلوب ان الناس ليقولون افقواأعسكم حي تمصروا وأنا أقول عضواأعسكم حتى تبصر واوكل واحدمن القولين حق الاأن الاول خـبر عن المـنزل الاول القريب من الوطن والثاني خـرعابعدهمن المنازل البعيدة عن الوطن التي

الحروف ولاتقعاع الاصوات بل النطق هوتمكن المفس الانسانية من العبارة عن الصور المجردة التقررة في علمالمنفردة فيعةله المبراةعن الاشكال العراةعن الاجسام والمثالفيه تنصو رحقائق الاشياء بأعيانها وذواتها المجردة فىممآ تالقلب وتقدرا لنفس من العبارة عنهاو يتمكن الذهن من التفكيرفهاو يحيط العتل بظاهرها وباطنهاولذلك ممت النفس ناطقة ويقال كذلك للرجل ناطق ولولم يتكام في العيان ولو لم يقل باللسان وحقيقة قلك تتعين في القرآن حيث قال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق وليس الكتابله العبارة ولاعنده الاشارة لكنلا أضمن جميع الاشماء وأحاط على المكتو بالدواشتمل على الطائف الموجودات وكثائفها فهذا المعنى سمي الله كتابه نآطقاليعلم العاقل ان الناطق من الانسان هومن تسكون نفسهمناسبة لكتاب الله تعالى ومقصودة لمضمونات كلماته ومن لم يعسرف حقيقة ماقلنافهوا بكروان كان قائلاومن لم يدركه فهوأصم وانكان سميعا ومن لم موبعين بصيرته فهوأعي وان كان ناظرا فن انسلخ عن جلدة الهوى والطبيعة انسلاخ الحية وتدرع بدرع الشر بعمة ينشر حصدره بنور الاعان ويحترق قلبه بغارالوحدانية ويكل نظره الحسى ويحتد نظره العقلي ولايخفي عليه شئمن أسرارا للكوت وروضة الجعروت فهوقاعد بشخصه بينأ بناء جنسه وقلبه كالطير فهوفي الهواء بصعدالي مرقاة الكرم ويتغذى بلطائف أسرارالحكم فيسمع فلبسه النغمات الفلكية ويلتذبالترغات الملكبة ويفهم أصوات الطبر كاقال الله تعالى اخباراعن نبيه سليمان عليه السلام وعلنا منطق الطيرفاذ االنطق أشرف الاحوال وأجل الاوصاف وماهية تصورالنفس صورالمعاومات وقدرة النفس على الاسماع لغيرها بما ينتج فى العقل بأى لغية كانتو ماى عبارة اتفقت (ومن بسافر ليستقرى هذه الشهادات) الناطقة (من الاسطر المكتوبة بالخطوط الالهبة على صفعات الجادات لم يفال سفره بالبدن بل يستقرف موضع ويفرغ فليه التمتع سماع نغمات النسبعات من)السنة (آحادالذرات في اله وللتردد في الفلوات) من عالم الملك (وله غنيمة في ملكوت السموات فالشمس والقمر والنجوم مسخرات) ولامره طائعات (والى أبصارذوى البصائر) القدسة (مسافرات فى الشهر والسنةمرات) كرات (بلهي دائبة في الحركة على توالى الاوقات) بدل على ذلك قوله والشمس والقمر دائبين (فن الغرائب ان يدأب في الطواف بأحد المساجد) والمشاهد (من أمرت الكعبة ان تطوف به) وقدوقع طواف الكعبة لرجال من الصدية بن والاولياء الصالحين (ومن الغرائب ان يطوف في أكاف الارض) أى جوانها (من تطوف به أقطار السماء) فن تأمل هدذار جمع الى نفسه وانتبه من رقدة غفلته (غمادام المسافرمفتقرالي أن يبصرعالم الك والشهادة بالبصر الظاهر فهومبعد في النزل الاولمن منازل السائر من الى الله والمسافر من الى حضرته ولانه معتكف على باب الوطن لم يفض به المسرالى متسع الفضاء) وهذاالمة ام الذي هوفيه ليسمع و ودامن الاسفار الاربعة المعر وفق عند أهل الحق وانحاهو مبدأ آ نارتحمل تهدأمنه الوصول الى السفر الذي هو رفع عب الكثرة عن وجه الوحدة وهو السيرالى اللهمن منازل النفس بازالة التعشق من الظاهر والاغيار الى أن بصل الى الافق المبن (ولاسب الطول في هذا المنزل الاالحين) والخوف (والقصور ولذلك قال بعض أرباب القلوب) من العارفين (ان الناس ليقولون افتحوا أعينكم حتى تبصروا) مطاويكم (والمأفول غضوا أعيذ كرحتى تبصرواوف) الظاهران بين الكلامين مخاافة وايس كذلك بل ( كل واحد من القولين حق) وليكل منهما وجه و حده ( الاأن الاول خبرعن النزل الاول القريب من الوطن) اذفيد الافتقار الى فتح ألبصر لرؤية الظاهر والاغدار ليعتسبها الى ماوراعذلك (والثاني خبرعمابعده من المنازل البعيدة من الوطن التي لايطوها الانخاطر بنفسه) أي منرى نفسه فىخطرعظم (والجاوزالم ارعمايتيه فيهاسمنين) لمافهامن المخاوف والهالك التيمنها الترقى الى حضرة الواحدية ثم الى عن الجمع والحضرة الاحدية ثم الى أحدية الجمع والفرق (ورجماياً خذ التوفيق) الالهدى (بيده فيرشده) في لحظة (الى سواء السبيل) وذلك بفضله وكرمه (والهالكون

لانطؤهاالإ مخاطر ينفسه والمجاو زالهار عايتيه فهاسنين ورعايأ خذالتوفيق بده فيرشدوالي سواء السبيل والهالكون

فى التيه هم الا كثر ون من ركاب هذه العلم بق ولكن السائحون بنو را التوفيق فاز وابالنام والله المقتم وهم الذي سنة الهم من الله الحسنى واعتبرهذا الملائ والمنافقة المن يقل بالاضافة الى أكثر من الذي والله ومهما عظم الطاق بقل المساعدة الذي يم الذي الذي والذي والذي المنافقة الى أكثر من الذي والذي النافوس كبارا بتعبت في مرادها الاجسام وما أودع الله العز والمان في الله في المنافقة العزود والمان في المنافقة العزود والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة

فى التسه هم الاكثر ون من ركابه هذا الطريق) كالومن البه كالام سهل التسترى (والعالمون كالهم هلك) الاالحقاص ون على خطر (ولكن السائعون بنو را الموفيق قار وابالنعيم) الابدى (والملك المقيم) السرمدى (وهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى) ومن ساعدته العناية لا يقال بغيره (واعتبرهد الملك) الاخروى (علك الدنيا) قافه يقل بالاضافة الى كثرة الحلق طلابه (ومهماعظم المطاوب قل المساعد) وعز العين (ثم الذي جلك أكثر من الذي علك) كاهومشاهد (ولا ينصدى لطلب الملك العافر الجمان لعنام المعالم وكثرة المدعد قالقائل

(واذا كانت النفوس كلوا \* تعبت في من ادها الاجسام)

(وماأودعاته العز) والاجة (والكف الدين والدنيا الاف حيزا الحار) وهو الاثر أف على الهلاك وخوف التلف وفي تسخة الافي متن الحار (وقد يسمى الجبان الجبن) أى الا حمام عن الاقدام (والقصور) عن دوك العالى (باسم المزم والحذر) قال الشاعر

( وى الجيناء ان الجين خرم \* وتلك حد بعة الطبيع اللهم)

والجبناء جمع الجبان الذكروجع المؤنث حبنات (فهذاحكم السفر الظاهراذا أويدبه السفر الباطن عطالعة آيات الارض) الدالة على كالقدرته (فلنرجع الى الغوض الذي كابصدده ولنبين القسم الثاني وهوأن بسافر لا جلى العبادة اما لمع ) الى بيت الله الحرام (أوجهاد) في سبيل الله وقدد كرنا فضل ذلك وآدابه وأعماله الفاهرة والباطنة في كلبأ سراوالجم) فأعناناعن ذكرة ثانيا (و يدخل في جلته زيارة قبور الانبياء علمهم السلام وزيارة قبورالصابة والتابعين وساروالعلاء) والشهداء (والاولياء) والصلحاء على اختلاف طبقاتهم (وكل من يتبرك بمشاهدته في حياته يتبرك و بارته بعدوقاته و يحو وشد الرحال لهذا الغرض ولاعنع من هذا قوله صلى الله على وسلم لا تشد الرحال الالى ثلاثة مساحد مسعدي هذا والمتحد الخرام والمسعد الاقصى) وفي و وابه بتقديم المسعد الحوام وواه أجد ووالشعفان وأفوداود والنساق وابن ماجه من حديث أبي هو يرة ورواه أيضا سوى أبي داود من خديث أبي سعيد و واه ابن ماجه وحده من حديث بنعر وقد تقدم في أسرار الجيم (لانذلك في المساجد فانهام مي الة بعد قده المساجدوالافلافرق بين زيارة فبورالانبياء وبين الاولياء والعلماء فى أصل الفضل وان كان يتفاوت فى الدرجات تفاو تاعظيما عسب اختلاف در جائم عندالله) وهذا عث مشهو رالشيخ أبى العباس ما تهمة تقدم نقله فى كتاب الحيم والجواب عنه (وبالجلة زيارة الاحداء أولى من زيارة الاموات) وقالوافى المدل كاب جوّال خبرمن أسدرابض (والفائدة من زيارة الاحماء طلب وكذاالدعاء) منهم (و) طلب (وكذا النظار الهم فان النظر الى و جوه العلماء والصالحين) من عبادة (عبادة) فانهم أذا روًّا ذكر الله والذُّ كرعبادة (وفيه أيضاح كةالرغبة فى الاقدّداء بهم والتخلق باخلاقهم وآداج مهذا سوى عاينتظر من الفوائد العلية المستفادة من ) مركان (أنفاسهم وأفعالهم كيف ومجردز يارة الاخوان في الله فيه فضل ) وأجروهو مستخب ومندوب اليه (كاذكرناه في كاب العقبة و) قيل مكتوب (في التوراة) سرميلاعدم بضا شرميلين شب عنازة سر الاثة أميال أحت دعوة (سر أو بعة أميال ورأحاف الله )قال صاحب القوت وقدرو يداه في خبرص بعض

\*و التحديقة الطدع اللم فهذا حكم السفر الظاهراذا أريديه السدفر الباطن عطالعة آمات الله في الارض فأنرج غالى الغرض الذي كا بصدده ولنبين (القسم الثاني) وهوأت سافسر لاحل العدادة الالحواق جهاد وقدذ كرنا فضل ذلك وآدامه وأعماله الظاهرة والماطفة في كتاب أسرار الجيو لدخلف جلته وارة قبورا لانساعلهم السلام وزيارة فبدوو العفاية والتابع بنوسائر العلياء والاولماء وكلمن بتسرك عشاهدته فيحناته شرك و بارته بعدوقاته و حوز شدال العال الغرض ولاعنع منهذا قوله علية السالام لاتشد لرخال الا لى ثلاثة مشاحد مسعدى هددا والمسخد الحرام والمسحد الاقصى لانذلك فى المساجد فانهامماثلة بعدهده المساحد والافلا فرق بن وارةقمو والانساء والاولماءوالعلماءفى أصل الفضل وانكان يتفاوتني الدرحات تفاوتا عظما عساخة الفدر مأنهم

عندالله و بالجلة زيارة الاحماء أولى من زيارة الاموات والفائدة من زيارة الاحساء طلب بركة الدعاء وبركة الفظر الهرم فان الفظر الى وحوه العلماء والصلحاء عبادة وفيه أيضا حركة للرغبة في الاقتداء بهم والتخلق باخلاقهم وآدابهم هذا سوى ما ينظر من الفوائد العلمة المستفادة من أنفاسهم وأفعالهم كيف وجرد زيارة الاخوان في الله فيه فضل كاذ كرناه في كتاب الصحبة وفي التوراة سمراً ربعة أميال زراً حافي الله

وأماالمقاع فلامعني لزيارتها سوى المساحد الثلاثة وسوى الثغور للرباط بها فالحديث ظاهر في انه لاتشد الرحال لطلب مركة المقاع الاالى المساحد الثلاثة وقدذ كونافضائل الحرمين في كتاب الحيرو بدت القدس أمضالة فضل كسر خرج ابن عرمن المدينة قاصدارسااقدسحتى صلى فيه الصاوات الجسيم كرراجعاً من الغدالي المدينة وقدسأل سلمان عليه السلامر بهعروحل انمن قصدهذا المسعد لابعنيه الاالصلاة فيهان لاتصرف نظرك عنهمادام مقدما فله حتى يخرج منه وان تخر حمن ذنو به كموم ولدته أمهفأعطاه اللهذلك (القسم الثالث) ان يكون الســقر للهرب منسب مشوش للدين وذلك أيضا حسن فالفرارمالانطاق من سن الانساء والرسلين وتماعب الهرب منه الولاية والحاه وكمرة العمالائق والاسماب فأنكل ذلك بشوش فراغ القلت والدين لايتم الا بقلت فارغ عن غير الله قان لم يتم قراغه مقدر فراغه يتصورأن ستغل الدن ولا منصور فراغ القلب في الدنتاعين مهمات الدنناوا لحامات الضرورية ولكن منصور تخففها وتثقيلهاوة لعالخفون

أهل البيت (وأماالبقاع فلامعني لزيارتها سوى المساجد الثلاث وسوى الثغو رالمرابط بها) في وحدالعدو (فالحديث) الذكور (ظاهر في اله لاتشد الوحال لطلب وكة البقاع الاالى المساحد الثلاث) وفي القوت وانسافر الى بعض الثغو وناو باو باط أر بعن نوما أوثلاثة أيام فسن وان قصد عمادان فوابط فهاثلاثا فقدانتاج اثلا عائة من العلاء والعمادللر باط فهاما على وصفهر وي عن على رضى الله عنه أنه سألو حلا بالبصرةان وابط بعبادان ثلاثاو بشركه في صبته وقال بعض الغارفين كوشفت بالابصار فرأيت النغوركاها تسجد لعبادان (وقدد كرنا فضائل الحرمين في كاب الجيرة بيت المقدس افضاله فضل كبير) والفط القوت ومن قصدفى سفره أحدا اساجد الثلاث المندوب المالشك الرعال فهو أقضل أعلاها المسعد المرام ومسعد الرسول صلى الله علمه وسلم ومسعد بيت القدس فيقال من جمع الصلاة في هدده المساحد الثلاث من سنته غفوت له ذنو به كاهاومن أهدل يحعة أوعرة من المسد الانصى الى المسدد الرام حرجمن ذنو به كموم ولدنه أمه (وخرجانعو) وضي الله عنهما (قاصداالي القادس حقي صلى فيه الصاوات المس عمرك واحعامن الغد الح الدينة) كلذافي القوت (وقد سأل علمان) علمه السلام (ويه عزو حل أنهن قصد هذاالسعدلانعنيه) أىلام مة (الاالصلاة فيه الالصرف فظول عنده مادام معمافيه حق تخرج منه وان تخرجه من ذنو به كيوم ولدته أمه فاعطاه الله ذلك ) كذافي القوت قلت وهـ ذا قد أخوجه النسائي منحديث عبدالله بنعر ورفعة انسلمان فنداود علمهماالسلاملابي بيتالمقدس سأله خلالاثلاثا سأله عكما بصادف حكمه فاوتنه وسأله ملكالاينبغي لاحدمن بعده فاوتيه وسأله حين فوغمي بناءالمسعد اللاباتية أحدلاينهز الاللصلاة فمه أن يخرجه من خطيئة كبوم ولدته أمه وأخرجه أحدكذاك وزاد فنحن فرجو أن يكون الله عزو جل قد أعظاه اياه (القسم الثااث أن يكون السفرالهو بمن سب مشوش الدين وذاك أنضاحسن فالفرار معالابطاق من سنن الانتياءوا اوسلين أى من طوا تقهم) فانه ان لم يفرمنه فقد أوقع نفسه في الملكة وقدم عن الله عنه حدث قال ولا تلقو ابايد يكم الى المهاكة (وما يحت الهرب منه الولاية والجاروكثرة العلائق والاسباد فان كل ذلك بشوش فراغ القلب ويدخل عليه أنواع الاشغال والفكر الردية (والدين لايم الانقاب قارغ) عال (عن) الاحظة (غيراتله) تعاف (فاعلم يتم قراغة فبقدر فواغه يتصوران يشتغل بالدين أي بأموره (ولا يقصق رفواغ ألقلب من الدنياعن مهمات الدنيا والحاجات الضرورية) خصوصا لصاحب العلائق والاسباب (والكن يتصور وتخفيفها وتنقيلها وقدنعا الخفون وهلك المتقاون) ومن الشهور على الالسنة فاز الخفون وأخرج اللاكم في الاهوال من مستدركة وعامف فوائدهمن حديث هلال بنسار عن أم الدرداء فالتقات لاي الدرداء ماعنعك أن تمتغي لاضافك ماتنتنى الرجال لاصافهم قال معدر سول الله صلى الله على وسل يقول أمامكم عقبة كؤدلا عورها المثقلون فالناأر بدان أتخفف لتلك العقبة وقال الحاكم سيح الاستادورواه أبوالمظفرف فضائل العماس للفظ انحا المامكم وعند الطاعراني وراءكم عقبة كؤد وأورده ان الاثرف النهاية بلقط الدينا عقبة كؤدا لا يندأو زها الاالر حل الخف وأخرج أو نعم في الحلية في فصة التقاعم بن الخطاب رضي الله عنه باويس القرنى وعرض عليه نققته وأباهاأته فالتأميرالمؤمنين النس يدى ويديك عقبة كؤد الاعاو زهاالى كل صامر يخف وتما قدل فده

قالوا تزوج فـ الدنيا بلاامرأة \* وراقب الله واقرأ آى باستا لما تزوجت طاب العيش لى و الله ومرت بعد وجودا لخيرمسكسا جاء البنون و جاء الهـ م يتبعهم \* ثم الدفت فـــ الادنيا والادينا هذا الزمان الذي قال الرسول لنا \* خف الرحال فقد فاز الحفونا

(والجديقة الذي لم يعلق النجاة بالفراغ المطلق عن جمع الأورار والاعباء) الى الانقال (بل قبل المخف فضله)

وهال المتقاون والجدته الذى لم بعلق النعاة بالقراع الطلق عن جميع الاوزار والاعباء بل قبل المخف بفضله

وكرمه (وشمله بسعة رحمته والمحف) من أخف الرجل اذاصار خفيفا والمرادبه (هو الذي ليست الدنيا أكبر همه)ور وى هنادوالترمذي من حديث أنس والطبراني من حديث ابن عباس من كانت الا تحوقهمه جعل الله غناه في قلبه و جمع له شمله واتته الدنيا وهي رائعة ومن كانت الدنياهمه حعل الله فقر وبين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنما الامافدرله وأخرج الطبراني منحديث أنس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلموما وهوآ خذبيدابى ذرفقال باأباذراعات انبين أيديناعقبة كؤدا ولابصعدهاالاالخفون فالرجل بارسول اللهامن المخفين اناأم من المقاين قال عندل طعام اليوم قال نع قال وطعام غد قال نعم قال وطعام بعد غد قال لا قال لو كان عندك طعام ثلاث كنت من المثقلين (وذلك لا يتيسرف الوطن لن اتسع جاهه وكثرت علاقة، فلايتم مقصوده الا بالعزلة) وفي نسخة بالغربة (والخول وقطع العلائق التي له بدعنها) وحاجة الها (حتى بروض نفسه) ويختبرها (مدة) وفي نسخة مديدة (ثمر بما يمد والله يمعوننه فينعم عليه بما يقوى به يقينه و يطمئن به قلبه فيستوى عنده الخضر والسفر و يتقار بعنده وجودالا بباب والعلائق وعدمها ولا يصده شيم منها عماهو بصدده من ذكرالله) ولفظ القوت فان نوى القرب من الامصار طمعافى سلامة دينهو بعدامن تعلق النفس بمافى الحضرمن حفادنياه فسن وربماخرج طلباللخمول والذلة لخشية الفتنة بالشهرة ورجاءصلاح قلبه واستقامة حاله فى البعد عن الناس ورياضته بالتفرق والتوحد الى ان يعتدل يقينه ويعامنن قابه فيستوى عنده الحضر والسفر ويعتدل عنده وجودا لخلق وعدمهم باسقاط الاهتمام بهمانهي (وذلك بما يعز وجود وجدابل الغالب مع القلوب الضعف والقصو رعن الاتساع للغلق والخالق واغابسعد بهذه القوة الانبياء) والصديقون والشهداء (والاولياء) اذمنحهم مواهب لدنية (والوصول المها بالكسب) والرياضة (شديد وان كان الدحة ادوالكسب فم امدخل أيضا) ولكن حل العناية للوهب الالهبي (ومثال تفاوت القوة الباطنة فيه مثال تفاوت القوة الظاهرة في الاعضاء فربرحل قوى ذىمرة) بالكسرأى قوّة وأصل المرة الفتل وحبل من برأى مفتول ويقال انه لذومرة اذا كانذار أى محكم (سوى) كفني أىمستوى الخلقة كاملها (شديد لاعصاب محكم البنية) لم توهنه الامراض ولم تزعزعه النوائب (يستقل بحمل ماوزنه ألف وطلمثلا) وهوما يقرب عشرة قناطير وقد سمع بمثل ذلك في الحالين ببلادالروم فان منهم من يحمل قدر ذلك و يفتخر به على أقرانه (فاوارادالضعيف) البنية (المريض) الواهن (أن ينال رتبته بممارسة الحل والتدريج فيه قلم لاقلمالالم يقدرعليه) وخانته قواه (ولكن المارسة والجهد يزيدفى قوّنه زيادة تما) أى نوعا من الزّيادة (وان كان ذلك لا يبلغه در جمه) ولا يجعله مثله في القوّة فلا رنبغي أن يترك الجهد عند المأس من الرتبة العلمافان ذلك غارة الجهل ونهاية الضلال) والاخلاد الى الهوان (وقد عان منعادة السلف) رجهم الله تعالى (مفارقة الوطن خيفة من الفتن وقال سفيان الثورى) رحمالله تعالى (بهذا زمان سوءلا بؤمن فيه على الخامل فكيف على المستهر بن هذا زمان رجل ينتقل من بلد الى بلد كلا عرف في موضع محول الى غيره) نقله صاحب القوت الاأنه قال المشهور بن بدل المشتهر من وهوفى الحلمة لاي نعيم (وقال أبونعم) الفضل من دكين من حاد بن زهير التمي مولاهم الاحول الملائي المروفي ثقية ثبت من كارمشايخ البخاري وياله الجاعة مانسنة عماني عشرة وماثنين (رأيت سفيان الثورى وقد علق قلته بيده) وهي شبه الكورالماء (و وضع حرابه على ظهر ه فقلت الى أبن يا أبا عبدالله قال باغني عن قرية فهارخص) أى ارتخاء أسعارو أمّا (أريدان أقيم فهافقيل له وتفعل هذا) ولفظ القوت فقلت وتفعل هذا يا أباعب دالله (قال نعم اذابلغك عن قرية فهارخص فاقم بهافانه أسلم

و بطمين به قلبه فيستوى عنده الحضر والسفر ويتقارب منده وجدود الاسباب والعلائق وعدمها فلايصدهشي منهاعماهو بصدده من ذكر الله وذلك ممانعز وجوده جمدابل الغالب على القلوب الضعف والقصو رءن الاتساع للغلق والخالق واغماسعد بهذه القوة الانساء والاولماء والوصول الهامالكس شديد وان كانلاحتهاد والكسب فهامدخل أيضا ومثال تفاوت القوة الماطنة فيه كنفاوت القوة الظاهرة فىالاعضاء فربرحل قوى ذىمرة سوى شديد الاعصاب بحكم البنية يستقل عمل ماو زنه ألفرطل مثلا فاوأراد الضعيف المريضان ينالر تبته عمارسة الحل والتدريج فسهقليلا فليلالم بقدرعليه ولسكن الممارسة والجهد زيدفى قوته زيادة تاوان كان ذلك لاتبلغهدرجته فلا سغى ان بترك الجهددعند المأسعن الرتبة العلمافات ذلك غامة الجهل ونهاية الضلال وقدكان منعادة الساف رضى الله عنهم مفارقة الوطن خلفةمن الفتن وقال سفمان الثورى

هذا زمان سوء لا يؤمن فيه على الخامل ف كمف على المشتهر من هذا زمان رجل ينتقل من بلد الى بلد كلا عرف الدينك في موضع تحوّل الى غيره وقال أبونع مراً يت سفيان الثورى وقد علق قلت مبده و وضع حرابه على ظهره فقلت الى أمن يا أباعبد الله قال بلغنى عن قريه فيها رخص فأقم م افائه أسلم عن قريه فيها رخص فأقم م افائه أسلم

الاشحارو طاب الانتشار فانتشر واوقد كان الخواص لابقيم سلدأ كثرمن أر بعــين لوما وكان من المتوكاين وترى الاقامية اعتمادا على الاسان قادما فى النوكل وسيأتي أسرار الاعتمادعلى الاسمادي كتاب التوكل انشاء الله تعالى (القسم الرابع) السفر هريا ممايقدحف البدن كالطاعون أوفى المال كغالاء السعرأوما عرى محراه ولاحرجف ذلك بلرعاء الفرارفي بعصالمواضع ورعا يستحب في بعض عسب وحوبما يرتبعله من الفوائد واستعماله ولكن دستشي منه الطاعون فلا ينبغى أن يفرمنه لورود النهدى فده قال اسامة بن زيد قالرسول الله صلى الله عليه وسلم انهذاالوجع أوالسقم وحزعذب به بعض الام قبلكم تميق بعدف الارض فذهب المرة ومأتى الاخرى فن معميه في أرض فلايقدمن عليه ومنوقع بأرض وهو مافلا يخرحنه الفرارمنه وقالت عائشة رضى الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فناءأمتي بالطعن والطاعون فقلت هذاالطعن قدعر فناه فاالطاعون قالغدة كغدة البعير تأخذهم فى مراقهم

الدينك وأقل لهمك مكذانة له صاحب القوت وهوفى الحلية لابي نغيم (وهذاهرب من غلاء السعر) لاغير (وكانسرى) بن المفلس (السـقطى رحمالله تعالى يقول الصوفية أذاخرج الشـتاء قدخرج آذار وأو رقف الاشجار وطاب الانتشارفانتشر وا)ولفظ القوت اذاخرج الشتاءودخلآ ذار وأو رقت الاشحار طابالانتشار وآذار بالمدشهرمعر وفمن الشهو رالعمية وفيه تورق الاشجار بعد سقوطها ويطيب الزمان و يعتدل الهواء (وقد كان) الراهم (الحواص) رحه الله تعالى (لايقم ببلدأ كثرمن أربعين لوما) بل كان ينتقل (وكان من المتوكلين و برى الاقامة اعتمادا على الاسباب قادحة في التوكل) هذا مشر به وكان برى أيضا السؤال قادحافي التوكل وخالفه في المسئلتين جماعة من العارفين (وسيأتي اسرار الاعتمادعلي الاسباب في كتاب التوكل ان شاء الله تعالى) ونفصل هناك مذاهب الجاعة (القسم الرابع السفرهر باجما يقدح في البدن كالطاعون) فاعول من الطعن عدلوابه عن أصله ووضعوه دالاعلى الموت العام كالوباءذكره الجوهرى (أوفى المال لغلاء الاسعار ومايجرى بجراه ولاحرج فى ذلك بل رعايجب الفرار في بعض المواضع وربمايستعب في بعض) منها (بحسب وجو بمايترتب عليه من الفوائد واستحبابه واكن يستشي منه الطاعون فلاينبغيان يفرمنه لورود النهيى فيه) قال اسامة بنزيد بن حارثة بن شراح لى الكابي الامير أبوجمد وأبوز يدحبرسولالله وابنحبرسولالله ماتبالمدينة سنة أربع وخسين عنخس وسبعين سنة روى له الجاعة (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الوجع أو )قال ان هذا (السقم رجز) اى عذاب وأصله الاضطراب يقالر حزاالمعمر وخااذاا تقارب خطوه واضطرب لضعف فيه (عذب اللهبه بعض الامم قبلكم) وهم قوم فرعون من بني اسرائيل أمرهم الله أن يدخلوا الباب سحد الفالفوافارسل الله علم ذاك فات منهم في ساعة سبعون ألها وقدوردالتصريح بأنهم من بني المرائيل في هذا الحمر بعينه كاسباتي (غريق بعد في الارض فيذهب المرة ويأتي الاخرى فن معجبه في أرض فلا يقدمن عليه ومن وقع بارض وهو بهافلا يخر جنه الفرارمنه) قال الطابي أحد الامرين تأديب وتعليم والا خرتفويض وتسلم وقال التوريشي الله شرع لناالتوقى من المحذور وقد صحان الني صلى الله عليه وسلم لما بلغ الحرمنع أصحابه من دخوله وأماميه عن الخروج فلانه اذاخرج الاصحاء ضاعت المرضى من متعهد والموتى من التحهيز والصلاة عليهما نتهى قال العراقي هومتفق عليه واللفظ لمسلم انتهسى قلت ورواه كذلك الترمذي والنسائي وفي لفظ الهماالطاعون وحزأ وعذاب أرسل على طائفة من بني اسرائسل فاذا وقع بارض وانتم بهافلاتخر جوامنها فرارامنه واذاوقع بارض واسنم مها فلانم بطواعلها وقوله أوعذاب هكذآه وبالشك ووقع بالجزم عندان خز عةمن حديث عامر بن سعد بلفظ الهر جس سلط على طائفة من بني اسرئيل (وقالت عائشة رضى الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فناء أمتى بالطعن والطاعون فقلت هذا العامن قدعر فناه )وهو ان يطعن بعضهم في الحرب بالرماح (فالطاعون قال) هو (غدة كغدة البعير) قال الزيخ شرى في الفائق الغدةداء يأخذالبعير فترم نكفتاه فيأخذه شبه الموت وفيأمثالهم أغدة كغدة البعير وموتفييت ساولية فاله عامر بن الطفيل عند دعاء الني صلى الله عليه وسلم عليه تأخذهم )أى الا قة (فى مراقهم) جمع من وهوأسفل البطن عمارق ولان (المسلم المت منه شهدد والمقيم عليه المحتسب) وجه الله تعالى أي طالب الثواب على صبره على خوفه منه وشدته (كالمرابط في سبيل الله) أى له مثل ثواب الشهيد (والفارمنه كالفار من الزحف) والفرار من الزحف حين مزحف العدة على المسلمن من غير عذر كبيرة والفرار من الطاعون وزرهمثل وزرداك قال العراقى رواه أحدوا بن عبد البرفى التمهيد باسناد حيداه قلت حديث عائشة روى بالفاظ مختلفة فروى أحدوا ابخارى بلفظ الطاعون كانعذا بابعث الله على من يشاء وان الله جعلهرجة المؤمنين فليسمن أحديقع العاعون فيمكث فيلده صابرا يحتسبا يعلم أبه لايصيبه الاما كتب الله له الاكان لهمثل أحرشهيدقاله لهاحين سألته عن الطاعون ماهو وروى أحد أيضابسندفيه ثقات الطاعون غدة

كغدة البعيرالقيم بما كالشهيدوالفارمنه كالفارمن الزحف وروى الطيرانى في الاوسط وأبونعم ف فوائد أبى بكر بنخلاد بسند حسن الطاعون شهادة لامتى ووخزاعدا أيكم من الجن كغدة الابل تغرجف الآباط والراق من مات فيه مات شهيداومن أقاميه كان كالرابط في سيل الله ومن فرمنه كان كالفار من الزحف وأخرج أحد والطبراني في الكبير من حديث أبي موسى وفي الاوسيامن حديث ابن عرفناء أمتى بالطعن والطاعون وخزاعدا لكم من الجن وفي كل شهادة (وعن مكهول) أبي عبدالله الدمشقي الفقيه مان سنة بضع عشرة ومائة روى له مسلم والاربعة (عن أم أعن) بركة حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي والدة اسامة بن زيدمات ف خلافة عمان رضى الله عنهما (فالت أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصابه ) وفي نسخة بعض أهله (لانشرك بالله شبأ وان عذبت أوخو فت )وفي نسخة وان حرقت بالنار (أطع والدين وان أمراك أن تغرب عن كل شي هواك فاخر جلا تدك المصلاة عدافان من ترك الصلاة عُداَفَةُ دَمِرُ تُتَذَمَّةُ اللَّهُ مَنْهَا بِالـُ وَالْجَرِ ﴾ لاتشربه (فانه مفتاح كَلْ شراياك والمعصبة فانها أسخطالته) أي تغضبه (ولاتفرمن الزحف) أى عندز حف المشركين بالمسلين (وان أصاب الناس موتان) بالضم الموت الكثيرالذريع (وأنت فيم فائبت فيم) أى لاتنتقل عن موض مل فارا (أنفق من طواك) أى طاقتك وقدرتك وماطالت به يدك (على أهل يبتل من عليك نفقته ولا ترفع عصال عنهم) لاجل التأديب (اخفهم بالله) قال العراقير واه البهق وقال فيسه ارسال اه قلت ومكعول كثير الارسال مشهور بذلك ورواه كذلك ابن عسا كرفى الناريخ وقدر واواب ماجه والمهق من حديث أبى الدرداء بلفظ لاتشرك بالله شيأ وانقطعت وحرقت ولاتقرل صلاة مكتوبة متعمدافن تركها متعمدا فقد مرئت منه الذمة ولاتشرب الجر فانهامهتاح كلشر وعند الطبراني منجديث أمهتمولاة رسولااته صلى الله علىموسلم بلفظ لاتشرك بالله شيأوان قطعت وحرقت بالنار ولاتعصب ينوالديك وانأمراك انتخلى من أهلك ودنياك فتخله ولاتشرب خرافانهارأس كلشر ولاتتركن صلاة متعمدافن فعل ذلك وتتمنه ذمةالله وذمة رسوله ولاتفرت يوم الزحففن فعل ذلك فقدباء بسخط من اللهومأ واهجهنم وبئس الصير ولاتزدادن في تخوم أرضك فن فعل ذلك يأتىبه على رقبته يوم القيامة من مقدار سبع أرضين وأافق على أهلك من طولك ولا ترفع عصاك عنهم واخفهم فيالله عزوجلواً ممة قبل هواسم أم أعن الحبشية وعنداً جد والطعراني وأبي نعيم في الحلية من حديث معاذ بلفظ لاتشرك بالله شيأوان قتلت وحرقت ولاتعةن والديك واب أمراك ان تخرج من أهلك ومالك ولاتتركن صلاة مكتو يةمتعمدافان منترك صلاة مكتوية منعمدا فقديرت منهذمة اللهولاتشرين خرافانه رأس كلفاحشة واياك والمعصية فانالمعصية تحل سخطالتهوا بالدوالفرارمن الزحفوان هلك الناس واذا أصاب الناس موت وأنت فهم فاثبت وانفق على عمالك من طولك ولاتر فع عنهم عصال أدبا وأخفهم فىالله وعند الطبراني منحديث أيىالدرداء بلفظلاتشرك باللهشيأ وانعذبت وحرقت وأطع والديك وان أمراك ان تخرج من كل شئ حواك فاخرج منه ولا تنرك صلاة مكنوبة عدافانه من ترك الصلاة عمدا فقد مرئت مندذمة الله اماك والخرفانها مفتاح كلشر واماك والعصمة فانهامو حسية سخط الله لاتغلل ولاتفر بوم الزحف وانهلكت وفرأحه المذوان أصاب الناسمو تان وأنت فهم فاثنت ولاتنازع الامرأهله وانرأيت انهلك والفقمن طوال على أهل بيتك ولا ترفع عصاك عنهم أدباوا خفهم في الله عز وحل وعند الن النحارفي تاريخه من حديث أبي ريحانة بلفظ لاتشرك بالله شيأوان قطعت وحرقت بالناروأ طع والديك وان أمراك الا تخلى من أهلك ودنياك ولاتدعن صلاة متعمدا فانمن تركها فقد برثث منه ذمة الله وذمة وسوله ولاتشر بن خرافانها رأس كلخطيئة ولاتزدادن في تخوم أرضك فانك تأتى به الوم القيامة من مقدار سمع أرضين والمسمى مايير عانة عداسان أحدهما الاردى أوالدوسي الانصارى وقبل اسمه معون والثانى أبور يحانة القرشي وعندالطعرانى من حديث عبادة بن العامت لاتشركوا بالله شأوان قطعتم أو

\*وعن مكعول عن ام أىن قالت أودي رسول الله صلى الله علىموسلم بعض أصحابه لا تشرك مالله شـمأ وان عدنبت أوخوفت وأطع والديك وان أمرالاان تخرج من كلشي هواك فاخرج منهلا تترك الصلاة عدافانمن ترك الصلاة عدا فقدر أتذمة اللهمنه واللة والجرفائهامفتاحكل شرواباك والمعصمة فانها تسخط الله ولا تفر من الزحف وانأصاب الناس موتان وأنت فهم فاثت فهم أنفق طوال على أهل ستك ولاترفع عصالة عنهم أخفهم بالله

فهذه الاحاديث تدل على ان الفر ارمن الطاعون منهى عنه وكذلك القدوم عليه وسيأتى شرح ذلك فى كتاب التوكل فهذه أفسام الاسفاروقد خرج منه ان السفر ينقسم الى مذموم والى مجودوالى مباح والذموم ينقسم الى حوام كاباف العبدوس فرا لعاف والى مكر وه كالحر وج من بلد الطاعون والمحمود ينقسم الى واجب كالحج وطلب العلم الذى هو فريضة على كل (٣٩٣) مسلم والى مندوب اليه كزيارة العلماء

و زيارة مشاهدهم ومن هذه الاسماب تتبين النسةفي السفر فانمعنى النية الانبعاث للسب الباعث والانتهاض لاحالة الداعمة ولتكن نبتمه الا خرةفي جمع أسفاره وذلك ظاهر فى الواحب والمندوب ومحال فىالمكروه والحظور وأما الماح فرحعه الى النه فهما كان قصد وبطلب المالمثلا لتعفف عن السؤال ورعاية سترالمر وءةعلى الاهسل والعبال والتصدق عادفضل عن مبلغ الحاجةصارهذا المباح بهذه النيةمن أعمال الأخرة ولوخرج المالجي وباعشه الرباء والسمعة الحرج عن كويه من أعمال الا خوالقوله صلى الله عليه وسلم انماالاعال بالنيات فقوله صلى الله عليه وسلم الاعال بالنبات عامفى الواحمات والمندومات والماحات دون المحظورات فان النمة لاتؤ ترفى اخراجها عن كونهامن الحظورات وقدقال بعض السلفان الله تعالى قدوكل مالمسافر من ملائكة ينظرون الى مقاصدهم فمعطى كلواحد على قدرنسه فن كانتنسه

حرفتم أوصابتم ولاتنركوا الصلاة متعمدافانمن تركهامتعمدافقد خرج من الملة ولاتركبوا العصية فانها مخطالته ولاتشر بواالخر فانهاوأس الخطاما كاهما ولاتفر وامن الموتوان كنتم فيسه ولاتعص والديك وان أمراك أن تخرج من الدنيا كلهافاخرج ولاتضع عصاك عن أهلكوانه فهم من نفسك (فهده الاحاديث تدلعلي أن الفرارمن الطاعون منهى عنه وكذلك القدوم علمه ) أما الخروج فلانه اذاخرج الصبح ضاع المريض من متعهد وأماالن ول فالتوقى عن المحذور (وسيأتى شرح ذلك في كتاب التوكل) ان شاءالله تعالىذ كرهناك انه اغانهى عن الحروج كالدخول مع انسبه في الطب الهواء وأظهر طرق النداوي الفرارمن الضرروترك التوكل في نعوه مباح لان الهواء لايضرمن حيث يلاقى ظاهر البدن بل من حيث دوام استنشاقه فانه اذاكان فيه عفونة وصل الىالرثة والقلب أثرفه ابطول الاستنشاق فلايظهر الوباء على الظاهر الابعد استحكام التأثيرفي الباطن فالخر وج لا يخلص لكنه نوهم الخلاص فيصير من جنس الموهومات كالطبرة الى خرماقال على ماسمأتي تفصله (فهذه أقسام الاسفار وقدخر جمنه ان السفر ينقسم الىمذموم والى محود والىمباح والمذموم ينقسم الى حرام كاباق العبد) من سيده (وسفر العاف) لوالديه بأنخرج من غير رضاهما (والحمكر وه كالخروج من بلد) فيه (الطاعون والمحمود) منه (ينقسم الى واجب كالحبي الى بيت الله (وطلب العلم الذي هوفر يضة على كل مسلم) وهو تعلم مالا بدمنه (والى مندوب البه كزيارة العلماءوالصلحاءوزيارة مشاهدهم) بعدموتهم (ومن هذه الاسباب تتبين النيةفي السفرفان معنى النية الانبعاث السبب الباعث والانتهاض لا عابة الداعية) وتدخصت في غالب الاستعمال بعزم القلب على أمرمن الامور (ولتكن نيته الاستحقى جدع أسفاره وذلك ظاهر فى الواحب والمندوب ومحال فى المكروه والمحظو روأماالمباح فهما كانقصده بطلب آلمال مثلاالتعفف عن السؤال ورعاية سترالم وءةعلى الاهل والعيال والتصدق عافضل) أى زاد (عن مبلغ الحاجة صارهذا الباح بهذه النية من أعمال الآخرة) وهذاظاهر (ولوخرج الى الج وباعثه الرباءوال معة )وغوذاك (الرجعن كونه من أعمال الاخوة فقوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بآلنيات) رواه بهذا اللفظ الامام أبوحنيفة عن يحيى بن سعيد عن محد بن الراهم التميى عن علقمة بن وقاص الله عن عربن الحطاب مرفوعاوهو لفظ ابن حبان في صححه والستة بلفظ انما (عام فى الواجبات والمندو بات والماحات دون المحفاو رات فان النية لا تؤثر في اخراجها عن كونهامن المحظورات وقد قال بعض السلف ) ولفظ القوت ويقال (ان الله تبارك وتعالى قد وكل بالمسافر من ملائكة ينظر ونالىمقاصدهم فيعطى كلواحد على قدرنيته) ولفظ القوت على نحونيته (فن كانتنيته) طلب (الدنيباأعطىمنها ونقصمن آخرته أضعافه وفرقعامه همهوكثر بالحرصوالرغبة شغلهومن كانت نيته) طلب (الأ خرة) وأهلها (أعطى من البصيرة والفطنة وفق له من التذكرة والعسبرة بقدرنيته وجمع له همه) وملكمن الدنياما لقناعة والزهد شغله (ودعت له الملائيكة واستغفرت له) هكذاه وفي القوت ومعنا فى الرفوع من حديث أنس فعمار واه ابن أفى حاتم فى الزهد من كانت نيت مطاب الدنيا شتت الله عليه أمره وجعل الفقر بين عينيه ولم يأنه منها الاماكتبله ومن كانت نيته طلب الا خوة جمع الله شمله وجعل غناه فى قلبه وأتته الدنيا وهى راغمة وعند الطيالسي وابن ماحه والطعراني من حديث ويدن ثابت منكانت نيته الا مخرة جمع الله شمله وجعل غذاه فى قلبه وأتته الدنياراغة ومن كانت نيته الدنيافرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا الاما كتب الله (وأما النظر في أن السفر هو الافضل

( ٥٠ - (اتحاف السادة المتقين ) - سادس ) الدنبا أعطى منه او نقص من آخرته اضعافه و فرق عليه همه وكثر بالحرص والرغبة شغله ومن كانت نبته الا خوة أعطى من البصيرة والحكمة والفطنة و فتح له من التذكرة والعبرة بقدرنية هوجمع له همه ودعت له الملائكة واستغفرت له به وأما النظر في ان السفر هو الافضل

أوالاقامة فذلك بضاهى النظر في ان الافضل هو العزلة أو المخالطة وقد ذكر فامنها جه في كتاب العزلة فليفهم هذا منه فان السفو فوع مخالطة مع زيادة تعب ومشقة تفرق الهم وتشتت القلب في حق الاكثر بن والافضل في هذا ما هو الاعون على الدين ونهاية غرة الدين في الدنيا تحصيل معرفة الله نعالى وتحصيل الانس بدير الله تعالى والانس بحصل بدوام الذكر والمعرفة تحصل بدوام الفكر والذكر والذكر والذكر في المنافرة والعن على المنافرة والعن على التعلم في الابتداء والاقامة هي المعينة على العمل بالعلم في الانتهاء وأما السياحة في الارض

ا والاقامة) في الوطن هو الافضل (فذلك بضاهي النظر في ان الافضل هو العزلة والمخالطة وقد ذكر نامنهاجه فى كتاب الفزلة فليفهم هذامنه فأن السفر فوع مخالطة معز يادة تعبومشقة تفرق الهم وتشتت القلب فى حق الاكثر من والأفضل في هذا ما هو الاعون في الدمن ] وقال القشيري في رسالته هذه الطائفة مختلفون فنهمهن آثرالاقامة على السفر ولمنسافرالالغرض كحجة الاسلام والغالب علهم الاقامة مثل الجنيد وسهل بن عبدالله وأبى يز يدالبسطامي وأبي حفص الحداد وغيرهم ومنهم من آثرا لسفر وكانواعلى ذلك الوأنخر جوامن الدنيا مثل أبعبدالله المغر بى والراهيم بن أدهم وغيرهم وكثيرمنهم سافر وافى ابتداء أمورهم فى حال شبابهم أسفارا كثيرة تمقعدوا عن السفرفي آخراً حو الهم مثل أبي عثمان الحبرى والشبلي وغيرهماولكل واحدمنهم أصول بنواعلهاطر يقتهما نتهيى (ونهاية عمرة الدين فى الدنيا تحصيل معرفة الله تعالى وتعصيل الانس بذكراله تعالى والانس يحصل بدوام الذكر) حتى بغمرقامه (والعرفة تحصل بدوام الفكر) بالمراقبة (ومن لم يتعلم طريق الفكر والذكر لم يتمكن منهما) اى لم يكن له نصيب منهما (والسفرهو المعن على التعلم في الابتداء والاقامة هي المعنة على العمل بالعلم في الانتهاء فاما السياحة في الارض على الدوام فن الشوشات القلب الافي حق الاقوياء) مثل الراهيم سأدهم واضرابه (فان المسافر وماله ) كلمنهــما (لعلى قلق) محركة أى تعب وهلاك (الاماوق الله) وحفظه (فلا بزال المسافر مشغول القلب الرقبانلوف على نفسه ) من الاعدا، (وماله ) من السراف (والرقية ارقة ما الله واعتاده) وأنس به (في اقامته وان لم يكن معه مال بحاف عليه) من التلف (فلا يخاوعن الطمع والاستشراف) والتطلع (الى أنخلق فتارة بضعف قلبه بسبب الفقر فيعتريه فتور و تارة يقوى باستحكام أسباب الطمع) فيه فتنزرع فيه أفواع الخبائث ( ثم الشغل بالحط والترال) من بقعة الى بقعة (مشوش بعمد ع الاحوال) مشتت للبال (فلاينبغي أن يسافر المر يدالافي طلب علم) واحب (أومشاهدة شيخ يقتدى به في سيرته) الظاهرة والباطنة (وتستفادالرغبة في الخير من مشاهدته) وملاقاته (فان اشتغل بنفسه) بمداومة الذكر القابي (واستبصر) فيه (وانفتحله) باب (طريق الفكر) الصحيح (والعمل) المطابق بالسنة (فالسكون) فحقه في مستقره (أولى به وأرق) لحاله وهذا هوالحق الصريح الذي أشار المه السادة النقشيندية (الاأن أكثرمتصوفة هذه الاعصار لماخات بواطنهم عن لطائف الافكار ودفائق الاعمال) لفترات عرضتها ولم يقدر واعلى أزالتها (ولم يحصل الهمأ نس بالله تعالى و بذكره في الحلوة) و وقفواعن السير ومالوا الى الغير (وكانوابطالين) أىمن أهل البطالة (غير محترفين ولامش غولين قد ألفوا البطالة) ومالت نفوسهم المها (وا-تثقاواالعمل واستوعر واطريق الكسب) أى وجدوهاوعرة المسلك (واستلانواجانب السؤال) والتكفف (والكدية) أى الاستعداء من الناس (واستطابوا) سكني (الرباطات) والخانقاهات (المبنية لهم) أى باسمهم (في) سائر (الملادواسسخرواالدم) أى جعاوهم مصخر من منقاد بن (المنتصبن القيام بخدمة القوم واستخفواعة والهم وأديانهم من حيث لم يكن أهم قصد من الحدمة الاالرياء والسمعة ) للناس (وانتشار الصيت) بينهم والشهرة (واقتناص الاموال بطريق السؤال) وأنواع الاحتيال (تعلاب كثرة ألاتباع) والواردين (فلم يكن اهم في الخانقاهات حكم ناف دولاتأديب المريدين نافع ولا عرعلهم قاهر يقهرهم

على الدوام فن المشوّشات للقلب الافي حق الاقو ماء فان المسافر وماله لعلى قلق الاماوقى الله فلا تزال المسافر مشغول القلب تارة بالخوف على نفسه وماله وتار زعفارقة ما لفه واعتاده في اقامنه وان لم كن معممال يخاف عليه فلايخلوعن الطمع والاستشراف الى الحاق فتارة بضدهف قليه بسيم الفقرر تارة يقوى باستحكام أسبباب الطمع ثم الشغل بالحط والترحال مشسوش لجميع الاحوال فلاينبغي ان يسافر الريدالا في طلب علم أومشاهدة شيخ يقتدى به في سرته وتستفاد الرغمة فى الحير من مشاعدته فان اشتغل بنفسه واستنصر وانفتحله طريقالفكرأو العمل فالسكون أولىمه الاان أكثرمتصوفةهذه الاعصار لماخلت بواطنهم عن لطائف الافكار ودقائة الاعال ولم عصل لهم أنس بالله تعالو ومذكره في الخلوة وكانوا بطالهن غير بعيرفين ولامش غولين قد ألفوا البطالة واستثقلواالعمل

واستوعروا طريق الكسب واستلانوا جانب السؤال والكدية واستطابوا الرباطات المبنية الهم في البلاد واستسخروا الخدم المنتصبين للقيام بخدمة القوم واستخفوا عقولهم وأديانهم من حيث لم يكن قصدهم من الخدمة الا الرياء والسمعة وانتشار الصيت واقتناص الاموال بطريق السؤال تعلا بكثرة الاتباع فلم يكن لهم في الخانقاهات حكم نافذ ولا تاديب المريدين نافع ولا هر عليهم فاهر غلب وا المرقعات وانحد فوافى الحانقاهات منثرهات و بما تلقله وا ألفاظ المرخوة من أهل الطامات فينظرون الى أنفسهم وقد تشبه وا والقوم فى خرقتهم وفى سياحتهم وفى لفظهم وعبارتهم وفى آداب ظاهرة من سيرتهم فيفانمون بانفسهم خريرا و يحسبون أنهم يحسنون صنعا و يعتقدون أن كل سوداء تمرة و يتوهمون أن المشاركة فى الظواهر تو جب المساهمة (٢٩٥) فى الحقائق وهيمات فى المخافز رجافة

من لاعيز بين الشعم والورم فهؤلاء بغضاءالله فانالله تعالى يبغض الشاب الفارغ ولم يحملهم على السياحة الاالشباب والفراغ الامن سافر لج أوعمرة فى غيرو ماء ولاسمعة أوسافر لمشاهدة شيخ فتدى ه في عليه وسيرته وقد حلب الملاد عنهالا تنوالامورالدينية كالهاقد فسدت وضعفت الا التصوف فانه قداءعق بالكليةو بطللان العلوم لمتندرس بعدوالعالموان كانعالم سوء فانمافساده في سيرته لافىعلم فسق عالما غيير عامل بعله والعمل غبرالعلم وأماالنصوف فهو عبارة عن تجرد القلبالله تعالى واستعقارماسوى الله وحاصله وجعالىعل القلبوالجوارج ومهما فسد العمل فات الاصل وفى أسفار هؤلاء نظر الفقهاءس حيث انه اتعاب للنفس بلافائدة وقديقال ان ذلك منوع ولكن الصوابعند ناانعكم بالاباحة فانحظوظهم التفرجءن كرب العطالة عشاهدة البلاد الختلنة وهذه الحفاوظ وان كانت

عمالايايق (فلبسوا المرقعات) أي الخرق الملفقة من أنواع الصوف والخروغير. (وانحذوافي الحانق اهات منتزهات) من ماه جارية وأشحار مغروسة وفرش مبسوطة (ور عاتلقفوا ألفا ظامن خرفة من الطامات) وهى مافيها شطع (فيظر ون الى أنفسهم وقد تشبهوا بالقوم فى خرقهم وفى سياحتهم وفى لفظهم وفى عبارتهم وفى آداب ظاهرة من سيرتهم فيظنون بانفسهم خيرا ويحسبون انهم يحسنون صنعا و يعتقدون انكل سوداء عرق وان كلبيضاء شعمة (ويتوهمونان المشاركة) لهم (فى الظاهر) من الاقوال والافعال (توجب المساهمة) أى القاسمة (في الحقائق) الباطنة (وهمات في أغز رحيافة) أى قلة عقل (من لاعيزين الشعم والورم) كالاهما ككنف أى فيستسمن كلذى ورم و يظن انبه شعما (فهؤلاء بغضاء الله تعالى فانالله تعالى يبغض الشاب الزغ) أخرج سعيد بن منصور في سنمه من قول ابن مسعوداني لاكره الرحل فارغالاف عل الدنداولافع لا تحرة ورواه أحدوان المبارك والبهق كاهم فى الزهدوان أبي شيبة من طريق المسيب بنرافع قال قال ابن مسعود اني لامقت الرجل أراه فارغ أليس في شي من عل دنيا ولاآخوة وهوعندالز يخشري فيسورة الانشراح منقول عررضي اللهعنه بلفظ اني لاكره أحدكم سهللا لافي علدنيا ولافي على آخرة ويحتمل أن يكون المراد بالشاب هنا الصحيح فقد قال العسكري في الامثال الصة عند بعضهم الشباب والعرب تجهل مكان العمة الشباب كأفالوا الذلب الفارغ والشباب المقبل يكسب الا تأم وكان ية الان لم بكن الشعل محدة فالفراغ مفسدة والقلب الفارغ يحث عن السوء (ولم يحملهم على السياحة) من أرض الحارض (الاالشباب والفراغ الامن سافر لجيج أوعرة في غير رياء ولاسمعة أوسافر لمشاهدة شيخ يقددي به في عله وسيرته وقد خلت البلادعنه الاتن ) هـ ذا في زمن المصنف فكيف بزماننا الا تنوقد كدل الما تتان بعد لالف (والامو رالدينية كلهاقد فسدت وضعفت الاالتصوف فانه قد أمحق) وزال حمار مه (بالسكاية وبطل) أمره (لان العاوم لم تندرس بعد) فني طلابها كثرة (والعالموان كانعالم سوء فاعافساده في سيرته لافي علمه فيبقى عالماغير عامل بعله و) لا يخفى ان (العمل غير العلم) فالعلمشي والعملشي ولايلزم من فساد العمل فسادالعلم ولكن لما كان المقصودمن العلم هو العمل أطلقوا اسم الفسادعلى العلم يوجو دالفسادفي العمل وفالواهتف العلم بالعمل فاناجابه والاارتحل (وأما لتصوف فهوعبارة عن تجرد القلبله واستعقار ماسوى الله) بانلايكون في ملاحظنه غيره ( وحاصله وجمع الى على لقلب والجوارح ومهما فسدالعمل فات الاصل) المحصول (وفي أسفار) مثل هؤلاء (نفار) وبعث (الفقهاء منحيث اله اتعاب نفس بلافائدة) تؤل المه وهومنه مي عنه (وقدية ال انذلك منوع) وسند المنع المالانسال انه اتعاب نفس بلافائدة فأقل ما يقال فيه ان تلك الحركة لا تعاو عن مشقة وهي لا تقصر عن و باضة المدن وهذه فائدة في الله (ولكن الصواب عند ناان عيم بالاباحة) لهم (فان حفاوظهم) من ساحتهم (التفرج عن كرب البطالة) ونجومها فإن البطالة ثقل معنوى لا يخففها الاالتنقل من أرض الى أرض (عشاهد البلاد الخنلفة) ومافيها من الآثار القدعة والحادثة (وهده الحظوظ وان كانت)عند أهل الحق (حسيسة) مبتذلة (فنفوس المتحركين لهدده الحظوظ أيضا حسيسة ولابأس باتعاب حيوان خسيس لحظ خسيس يليق به و يعوداليه فهوا لمتأذى وهوا لتلذني فلكل عمل رجال ولكل مدان أبطال (والفتوى تقتضى تسميب العوام في المباحات التي لانفع فيها ولاضر رفالسائحون) في الارض ( ، نغيرمهم فى الدين والدنها بل لمحض التفرج في البلاد كالبهائم المترددة في الصحاري) بلاأزمة ولاخطام (فلابأس

خسيسة فنفوس تحركين الهدف الخطوط أيصاخسيسمة ولابأس باتعاب حيوان خسيس لحظ خسيس بليق به و يعود اليه فهو المتأذى والمتلذذ والفتوى تقتضى تسييب العوام فى المباحات التي لانفع فيها ولا ضرر فالسائعون في غيرمهم فى الدين والدنيا بل لحض التفرج فى البلاد كالمائم المرددة فى العمارى فلا بأس بسياحة منا كلواعن الناس شرهم ولم يلبسواعلى الخلق الهم والفاعص المهم فى التلبيس والسوال على اسم التصوف والا كل من الاوقاف الني وقفت على الصوفية لان الصوفية عن رجل صالح عدل في دينه مع صفات أخرو راء الصلاح ومن أقل صفات أحوال هؤلاء أكلهم أموال السلاط وين وأكل الحرام من السكبائر فلا تبقى معه العدالة والصلاح ولوتصور صوفى فاسق لتصور صوفى كافر وفقيه مهو دى وكان الفقيه عن مسلم من الصوف (٢٩٦) عبارة عن عدل مخصوص لا يقتصر في دينه على القدر الذي يحصل به العدالة وكذلك من نظر

بسياحتهما كفواعن الناس شرهم) من لسانهمو يدهم (ولم يلبسواعلى الحلق الهم) وكف شرهم عن الناسان كان ذاشر ولم يجدوا بداالاغفارقتهم اياهم فهدى فأثدة بؤل الى الناس نفعها والله أيضاو أماتلبيس الحال على الحلق فهدذا أمر آخر زائد على الاول (واغماع صمائهم في التلبيس والسؤال على اسم التصوف والا كلمن الاوقاف التي وقفت على الصوفية) بأن بععل نفسه صوفها فيرتبله شي من ذلك الوقف أو يسأل الناس على اسم التصوّف فيعطى لذلك و يكرم فهوع سان وحاله حال المتشبه بمالم يعط فهو والرمزور (لان الصوفى عبارة عن رجل صالح عدل في دينه مع صفات أخرى و راء الصلاح) بمعداجة عهافي شعص على الوجه المرضى فكيف يلبس عليهم عاله وهولم يتصف بتلك الاوصاف (ومن أفل صفات أحوال هؤلاء أكاهم أموال السلاطين) الحاصلة من الجبايات والمكوس وغسرها ولاشك في حرمتها (وأكل الحرام من الكائر فلاتبقى معه العدالة والصلاح) فسكيف بطلق على هؤلاءاسم الصوفية (ولوتصو رصوفى فاسق) غير عدل (لتصوّ رصوفي كافر وفقيه مهودي وكان الفقيه عيارة عن مسلم مخصوص فالصوفي أيضاعيارة عن عدل مخصوص لا يقتصرف دينه على القدر الذي تعصل به العدالة) فقط بل يتعدا ، (وكذلك من نظر الى ظواهرهم) منحسن الحال (ولم يعرف بواطنهم) ومافيهامن الخبث (وأعطاهم من ماله على سبيل التقرب الى الله تعالى حرم عليهم الاخذ) من ذلك المال (وكان ما أكلوسحتاو أعنى به اذا كان المعطى بعيث لوعرف بواطن أحوالهم) الحبيثة (ما أعطاهم) لانمثله ممالا يتقرببه ( فأخذ المال باطهار التصوف) من نفسه (من غيرا تصاف بحقيقة) ولا تحقق بوصفه (كاخذ باطهار نسبرسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه على سبيل الدعوى) واللعوق (ومن زعم أنه علوى) أى من أولاد على بواسطة أحد أولاده الحسة الحسن والحسم وعمد والعباس وعمر (وهو كاذب) في دعواه و زعه (وأعطاه مسلم مالا يحب أهل البيت) النبوى (ولو علم انه كاذب) في انتسابه (لم يعطه شيأ فأخذه على ذلك حرام وكذال الصوفى) فنزعمانه كذلك ولم يكن كذاك وأعطى بذال الاسم لم يجزله أخذه (ولهذا احترز المحتاطون) في دينهم (عن الاكل بالدمن) أي عقالته (فان المبالغ في الاحتياط لدينه الاينفاك في اطنه عن ورات ) ومعائب (لوانكشفت الراغب في مواساته لفترت أى سكنت (رغبته عن المواساة فلاجرم كانوالايشترون شيأ) في الاسواق (بأنفسهم مخافة ان يسامحوا) أي يرى صلاحهم وشهرتهم فيسامح لهم (الحرادينهم) وصلاحهم (فيكونوا قدأ كلوابالدين وكابوا بوكلون من بشــترى لهم و بشترطون على الوكيل ان لا يظهر ) البائع (انه لن يشترى) لئلا يساع فيه (نع اعماعل لهم أحد ما يعملى لاحل الدين اذا كان الآخذيد شاوعلم المعطى (أى صاحب العطاء) من باطنه ما يعلم الله تعالى لم يقتض ذلك فتورافى رأيه) وفى نسخة لم يقض بدل لم يقتض (والعاقل المنصف بعلم من نفسه ان ذلك ممتنع أوعزيز ) الدر (والمغرور الجاهل بنفسه أحرى ان يكون حاهلا بأمردينه فان أقر بالاشياء) اليه (قلبه فاذا التبس عليه أمرقلبه فكيف يذكشف له أمرغيره ومن عرف هذه الحقيقة لزمه لاعدالة اللايا كل الامن كسبه) أىمن كسب يده فقدو ردفى الخبرأ حلماأ كل العبد من كسبيده ليأمن هذه الغائلة أولايا كل الامن مال من بعلم قطعا انه لوانكشفت له عورات باطنه لم عنعه ذلك عن مواساته ووجدان مثل هذا عز يزفى كل الاعصار (فان أضطر

الى ظواهـرهم ولم يعرف واطنهم واعطاهم منماله علىسيل التغرب الحالله تعالى حرم علمهم الاخذ وكانماأ كاوه سحناوأعنى مه اذا كان المعطى عدث لوعرف تواطن أحوالهم ماأعطاهم فأخذالال ماظهار التصوف منغير الصاف معقبقته كأخذه باظهار نسب رسولالله صلى الله عليه وسلم على سبيل الدعوى ومنزعم أنه علوى وهوكاذب وأعطادمسلم مالا لحبه أهل المنت ولوعلم أنه كاذب لم يعطه مشأ فأخذه عالى ذلك حرام وكذلك الصوفى ولهدذا احدثرز المحتاطون عن الاكل مالدين فأن المالع فى الاحساط لد رنهلا منفك في باطنه عن عورات لوانكشفت للراغب في مواساته لفترت رغبته عن المواساة فلاحرم كانوا لاسترون شأبأ نفسهم مخافة أن بسامح والاجل دينهم فكو نواقدأ كاوا بالدين وكانوا بوكاوتمن مسترى لهم و مشترطون على الوكل أن لانظهر أنه

لمن يشتر ى نعم انما يحل أخذ ما يعطى لا جل الدين اذا كان الا خذ يحدث لوعلم المعطى من ما طنه و را جاهل بنفسه أحرى بان ما يعلمه الناسخة الما يقتض ذلك فتو را في وأيه فيد و والجاهل بنفسه أحرى بان يكون جاهل بأمر دينه فان أقرب الاشياء الى قالبه قلبه فاذا التبس عليه أمر قلبه فكيف ينكشف له غيره ومن عرف هذه الحقيقة لزمه لا يحالة أن لا يأ كل الامن مال من يعلم قطعا أنه لوانكشف له عورات باطنه لم منعه ذلك عن مواساته فان اضطر

طالب الحلال ومن يدخلر بق الا محوة الى أخذ مال غيره فليصرح له وليقل انكان كذت تعطيني لما تعتقده في من الدين فاست مسقعة الذلك ولو كشف الله تعمل على سترى لم ترفى بعين التوقير بل اعتقدت أفي شرا الحلق أومن شرارهم فان أعطاه مع ذلك فاما أخذ فائه و عمارضي منه هذه الخصلة وهوا عبرافه على نفسه بركاكة الدين وعدم استعقاقه لما يأخذه ولكن ههذا مكيدة الذفس بينة ومخادعة فامتفطن لهاوهوانه قديقول فلا مفاهر النه متشبه بالصالحين في ذمهم نفوسهم واستعقارهم لها وروي (٢٩٧) ونظرهم المهابعين المقت والازدراء

طالب الحلال ومريد طريق الا منحوة الى أخذمال غيره فليصر عله ) عن حقيقة حاله (وليقل انكان كنت تعطيني التعتقد في من الدين) والصلاح والنسب (فلست مستحقالذلك ولو كشف الته سترى لم ترني بعين التوقير) والتعظيم (بلاعتقدت) في اني (شرالخلق) الموجودين (أومن شرارهم) أومن المقصرين ف خدمة المولى أو نحوذ لك ( فان أعطاه مع ذلك فلم أخذ فانه ربحا بر أضي منه ) هذه ( الحصلة وهو اعترافه على نفسه بركاكة الدين) أىضعفه (وعدما - تحقاقه لما يأخذه) أواعترافه بانه ليسله تعلق بالنسب النبوى وانه ليس بمحقق فيه فلايكون مستحقا لما أعطى لاجل ذلك المتعلق (ولكن ههنامكيدة للنفس) خفية (ومخادعة) دقيقة (فليتفطن لهاوهوانه يقول ذلك مظهرا انه متشبه بالصالحين) من السلف (في دمهم نفوسهم) الامارة (واستحقارهم لهاونظرهم اليها بعين المقت والازراء) أى الاحتقار (فتكون صورة الكادم) في الظاهر (صورة القدح والازدراء وباطنه وروحه عين المدح والاطراء) أي المبالغة في الثناء (فيكم من ذام نفسه) في المجالس (وهولها مادح بعين ذمه) وهذه الدسيسة قلما يدركها الاالستبصرون (فذم النفس في الحماوة) عن الناس (مع النفس) بان يخاطبهاو يذكر لهاعبوبها ونقصها فيقول أنت كذاوفعلت كذاوكذا (هوالمحمود)النافع (فأماالذم فى الملا) من الناس (فهوعين الرياءالااذا أورده ا وادا يحصل المستمع يقينا بانه مقترف الذنوب) مرتكب الايحل (ومعترف بها) أى مقر (وذاك مما عَكَن تَفْهِمُهُ وَبَكُنَ } أيضا تلبيسه (بقرائن الاحوال) القائمة (والصادق بينــه وبين الله تعالى بعلم ان تخادعته لله تعالى اذ مخادعته لنفسه محال فلا يتعذر عليه الاحترازعن أمثال ذلك فهذا هوالقول في أفسام السفر ونية المسافر وفضيلته) وبهتم الفصل الاقلمن الكتاب

والفصل الثاني في آداب المسافر من أول م وضه ) \* أى حركته المسفر (الى آخور جوعه) أى المستقر (وهى أحد عشر أدبا الاول ان يبدأ بردا لمظالم) الى أربام الن كانت قبله لا حد (وقضاء الديون) وا يصالها على الوجه المرضى لا صحامها (واعداد النفقة لمن تلزمه نفقته و بردالود المعان كانت ولا يأخذ لزاده الاالطب الحلال وليأخذ قدر ابوسع به على دفقائه قال ابن عررضى الله عنهما من كرم الرجل طبب زاده في سفره) والمراد بطبه ان يكون من وجه حلال (ولا بدفى السفر من طب البكلام) ولينه (واطعام الطعام) لمن مربه رومن اطهار مكارم الاخلاق) وهي عشرة صدف الحديث وصدف الناس واعطاء السائل والمكافئة بالصنائع وحفظ الامانة وصلة الرحم والتذم العارو النذم المعالمة من المعاملة المناقب المناقب المناقب وحفظ الامانة وصلة الرحم والتذم العادق ثلاثة تعفو عن ظلك وتعملى من حرمك وتصل من قطعك (فان عائشة وفي حديث أنس مكارم الاخلاق ثلاثة تعفو عن ظلك وتعملى من حرمك وتصل من قطعك (فان ويكثر الضعر و يخرج مكامن النفس من الشعو الشره (و) كل (من صلح لصعبة السفر صلح لصعبة المحضر وليس كل من حجب في السفر) ولفظ القوت وكل من صلحت صعبته في السفر صلحت صعبته في السفر ورفقاؤه في السفر أى السفر ورفقاؤه في السفر والمعاملوه في الحضر و رفقاؤه في السفر في المسفر) ولفظ القوت وكل من صلحت صعبته في السفر والسفر من السفر ورفقاؤه في السفر والمنات عبدته في السفر والمنات عبدته في السفر ومن أحسن حلاله في المناس ومن السفر ومن أحسن حالة والافعند مساعدة الامو و المعتر و رفقاؤه في السائم والمن أحسن حاله في المناس ومن أحسن حاله في المناس ومن أحسن حاله في المناس ومن المناس ومن أحسن حاله في المناس ومن المناس ومن المناس ومن المناس ومن المناس ومن المناس ومناسلة والمناس ومناسلة والمناس ومناسلة والمناس ومناسلة والمناس ومناسلة ومناسلة والمناس ومناسلة والمناس ومناسلة والمناس ومناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة ومناسلة والمناسلة ومناسلة والمناسلة وا

عمر رضى الله عنه مامن كرم الرجل طب زاده في فره ولابد في السفر من طب الكلام واطعام الطعام واطهار مكارم الاخلاق في السفر فانه يخرج خبايا الباطن ومن صلح لصحب السفر ولا يصلح في الخضر من لا يصلح في السفر ولذلك قبل اذا أثنى على الرجل معاملوه في الحضر و رفقاؤه في السفر فلا تشكوا في صلاحة والسفر من أسباب الضحر ومن أحسن خلقه في الضحر فهوا لحسن الخلق والافعند مساعدة الامور

فتكون صورة الكادم صورةالقدح والازدراء وباطنه وروحه هوعين المدح والاطراءف كممنذام نفسمه وهولهامادح بعن ذمه فذم النفس في الحلوة معالنفس هوالمحمودوأما الذم فى الملائفهوعين الرياء الااذا أوردها واداعصل للمستمع يقينابانهمقترف للذنوب ومعترف ماوذلك مماعكن تفهدمه بقرائن الاحوال وعكن تلبسه رقرائن الاحوال والصادق سنمه وس الله تعالى معلمان مخادعته عزو حلذا مخادعته لنفسه محال فلا بتعدر علىه الاحترازعن أمثال ذلك فهذاهو القول فى أقسام السفر ونسة المسافر وفضلته

\*(الفصل الشانى فى آداب
المسافر من أوّل موضه الى
آخر رجوعه وهى أحد
عشراً دبا) \* الاوّل أن ببدا
واعداد النفقة ان تلزمه
نفقته وبردالودائع ان كانت
عذده ولا يأخذ لزاده الا
الطلال الطيب وليأخذ قدرا
وسعره على رفقائه قال اب

على وفق الغرض قلما يظهر سوء الحلق وقدقيل ثلاثة لا للامون عالى الضجر المام والريض والمسافر وتمام حسن خلق المسافر الاحسان الى المكارى ومعاونة الرفقة بكل ممكن والرفق كلمنقطع بأنلا يحاوزه الامالاعانة عركوب أوزاد أو تونف لاحله وتمام ذلك مع الرفقاء عزاح ومطاسة فى بعض الاوقات منغسر فشولامعصة ليكون ذلك شفاء لضحر السفر ومشاقه (الثاني) أن غنار رفقاف الانخرج وحده فالرفق ثم الطريق ولمكن رفيقه من يعمنه على الدىن فىسدكره اذانسى وبعينهو بساعدهاذاذ كر فاناارء على دىنخالهولا يعرف الرحل الارفيقيه وقدمى صالى الله عامه وسلم عنانسافرالرحل وحده وقال الثـ الانة نفر وقال أنضااذا كنية ثلاثة فىالسفر فأمروا أحدكم وكانوا يفعلون ذلك ويقولونهذا أميرناأمره رسول الله صلى الله عليه وسل ولؤمروا أحسنهم أخلاقاو أرفقهم بالاصحاب وأسرعهم الىالا شاروطاب الموانقة واغماعتاجالي الامرلان الآراء تعتلف في تعسنالمنازل

على و فق الغرض قلما يفاهر سوء الخلق) وانما المتعانه عندتوارد الشاق (وقد قبل ثلاثة لايلامون على الضجر الصائم والمر بض والمسافر ) نقله صاحب القوت عن بعض الساف واضحرهم في الغالب المريض ثم الصائم ثم السافر (وتمام حسن خاق المسافر بالاحسان الى المكارى) بان لمن معده في المكالم و يتحمله و يطعمه عهو نواسيه بالمعاملة (و يعاونة الرفقة) أى المرافق بن معه (بكل مكن) في كل ما يعسر علمهم (و بالرفق بكل منقطع) في العار يق (بان لا يجاوزه ) ان رآه كذلك (الابالاعانة ) له عما يله ق لحاله (عركوب) ان أبدءت به راحلته (أوزاد) ان نفد زاده أوماءان عطش هو أودابته (أوتوقف لاجله) ان كان ضعيف السير فلا يتركه ويسير لانه خلاف المروءة (وعمام ذلكمع الرفقاء عزاح ومطايمة) فى المكلام (فى بعض الاوقات من غير فش و )لا (معصمة )ولكن تعد عدود (لكون ذلك فاعلص السفرومشاقه) في قطعون المسافة البعدة من غير تعب (الشاني ان يختار رفيقا) في سفره (فلا يخرج) مسافرا (وحده فالرفيق ثم العاريق) وقد وى ذلك من حديث رافع بن ديج مرفوعا المنسوا الرفيق قبل الطريق والجار قبل الداررواه الطراني في الكبيروابن أبي حيثمة وأبو الفقع الازدى والعسكرى في الامثال والحطيب في الجامع من طريق أبان بن الحبر عن سعيد بن معروف بن واقع بن خدد عن أبيه عن حده وابن لحبر وسعيد لاتقوم بما جةولكن له شاهدرواه العسكرى فقط من حديث عبدالماك بن سعمد الخراعي عن جعفر بن مجدعن أبيمعن آبائه عنعلى رضى اللهعنه قالخطب رسول اللهصلى الله عليه وسلموذ كرحديث اطويلاثم قال في آخره الجارع الدار الرفيق ثم الطريق وهوعندا الحطب في عامعه باختصار من حديث محدين مسلم عن أبى حعفر محد بن على عن أسمعلى من الحسين عن أسما لحسين بن على عن أبه على عن الني صلى الله علمه وسلم انه قال الجارقبل الداروالرفيق قبل الطريق والزاد قبل الرحيل وعندا الحطيب فى الجامع من طريق عبد الله بن مجدا ايماني عن أبيه عنجده قال قال خفاف بن ندية قال ليرسول الله صلى الله عليه وسلم باخفاف ابتغ الرفيق قبل الطريق وكلهاضعيفة ولكن مانفعامها تقوى (وليكن رفيقه عن بعينه على الدن فيذ كرهاذا نسى و بعينه و يساعده اذاذكر) وهومعنى الخبرالوارداذا أرادالله بعيد خبرا جعل له رفيقا صالحاان نسى ذكره وانذكر أعانه وقد تقدم في كتاب العجبة وروى ابن أبي الدنيافي كتاب الاخوان عن الحسن مرسلا خبرالا صحاب صاحب اذاذ كرت الله أعانك واذانسيت ذكرك (فان الرعملي دن خليله) وروى ذلك مر فوعاوقد تقدم ذلك في كتاب الصحبة (ولا يعرف الرجل الارفيقة) فلينفار من يحال ومنه أخذ المنفي قوله \*وكل قر من بالمقارن يقتدى \* (وقدم سي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده) قال العراقي رواه أحد من حديث ابن عر باسناد صحيح وهو عند البخارى بلفظ لو يعلم الناس فى الوحدة ما أعلم ما ارراكب بليل ا ع قلت وروى أحد من حديث ابن عمر أيضائه ي عن الوحد ذان بيت الرحل وحده وأماحد بث المعارى فهوعن ابن عرراً يضاوقد أخرجه كذلك أحد والترمذى وابنماجه (وقال الثلاثة نفر) ولفظ القوت وقد نهيى صلى الله علمه وسلم ان يسافر الرحل وحده وقال الثلاثة نفر فهذا بدل ان الحديث المرفوع هوهذا القول الثلاثة نفرفتأمل قال العراقي رو يناهمن حديث على في وصيته المشهورة وهوحديث موضوع والمعروف الثلاثة ركب واهأ بوداود والترمذي وحسنه والنسائي من رواية عمر و بن شعب عن أبله عن حد و (وقال) أيضا (اذا كنتم ثلاثة في مفر فامروا أحدكم) هكذا هو في القون وقال العراق رواه الطبراني من حديث أبن مسعود باسناد حسن (وكانوا يفعلون ذلك و يقولون هو أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم) هكذاهوفي القوت وقال العراقي رواه البزار والحاكم عن عررضي الله عند قال اذا كنتم ولائة في سفرقامروا علكم أحدكم ذاك أميرأمره رسول اللهصلى الله عليه وسلم قال الحاكم صحيح على شرط الشعين (وليؤمروا عليهم أحسنهم اخلاقاوأرفقهم بالاصحاب وأسرعهم الى الايثار )والبذل (وطلب الموافقة) فأذا أمر فليطمعوه ولا يخالفوه (واعمايحتاج الى الامير) في السفر (لان الأثراء تختلف في تعمين المنازل

الاالله لفسد تاومهماكان المدر واحدا انتظم أم التدسرواذا كثر المدرون فسدت الامورفى الحضر والسفر الاان مواطن الافامة لاتخاوعن أمرعام كامر البلد وأميرناص كوب الدار وأمااله فرفلا بتعين له أميرالا بالتأمير فلهذاوحب التأمير لعتمع شتات الاراءتم على الامير أن لا ينظر الالمصلحة القوم وان ععل نفسه وقالة لهم كانقل عن عبدالله الروزى انه صيه أنوعلى الرياطي فقال على ان تكون أنت الامر أوأنافة البرأنت فإبر ل عمل الزادلنفسه ولابى على على ظهره فأمطرت السماءذات له فقام عبد الله طول الله لعلى رأس رفيقهوفي بده كساء عنه المطر فكاماقالله عبدالله لاتفعل يتول ألم تقلان الامارة مسلة لى فلا تنعيكم على ولا ترجع عن قواك حتى قال أنوعلى وددت انى مت ولم أقل له أنت الامير فهكذا ينبغيان يكون الامير وقدقالصلي اللهعلية وسلم خبرالاحابأر بعةوتغصص الار بعةمن بن سائر الاعداد الابدأن يكون له فائدة والذى ينقددح فسمأن المسافر لايخاوعن رحل يحتاج الىحفظه وعن حاجة

والعارف) بعسب البعد والقرب والامن والخوف (ومصالح السفر ولانظام الامن الوحدة ولافساد الامن الكثرة) وافظ القوت والسياحة لاتحسن الاعلى الانفراد والوحدة فان اتفق ثلاثة في ساحة بقلب واحد وهم واحدعلى حال واحدفهم كعبدواحد فهوحسن وفيهمعاونة على البروالتقوى (واغاانتظم أمر المالم لانمدر الكلواحد) لايشاركه أحد (و) المهالاشارة بقوله جلوعز (لوكان فيهما آلهة الاالله لفسدتا) وتوضيم هذا المقام قدمر في كتاب قواعد العقائد (ومهما كان المدير واحدا انتظم التدبير) وارتفع التعسير (واذا كثرت المدرون فسدت الامورفى الخضر والسفر) وانما يخدى من النلف في العرادًا كان في السفينة مدران (الاانمواطن الاقامة لاتخاوعن أمرعام) يدر أمر العامة بالسياسة الشرعية كامير الباد (أوأمير خاص كرب الدار وأما السفر فلايتعين له أمير الابالتأمير )من عنداً نفسهم (فلهذاو حد التأمير العمع شنات الآراء) في أمر المنازل والطرق ويشكام على مصالح السفر (عم على الامير)ان أمره القوم (اللاينظر الالصلحة القوم) اىما يصلح به حالهم (وان يحمل نفسه وقاية لهم) ان عرضت مشقة (كانقل عن عبدالله المروزي انه صحبه أبوعلى الرباطي) وكان المروزي من عادته اله يدخل البادية بلازادولاراحلة (فقال) الرباطي لما محبه (على ان تكون أنت الاميراوأنا) ولفظ الرسالة أعاأحب الملذان تمكون أنت الاميرأوأنا (فقال) لا (بلأنت) فقال وعليك الطاعة لى قال نعم (فلم تزل يحمل الزادلنفسه ولابي على ظهره) ولفظ الرسالة فاخذ مخلاة ووضع فه ازادا فحمله على ظهره فاذاقات اعطني أجله قال الامير أناوعل ل الطاعة (فامطرت السماءذات ليلة فقام عددالله طول الدل على رأس رفيقه وفي بده كساء) أرخاه عليه من سائر جهاته (عنع عنه الطرف كاما قالله عبدالله لا تفعل يقول ألم تقل ان الامارة مسلمالي) وعلمذ الطاعة لى ( فلا تعمم على ولا ترجيع عن قولا حتى قال أنوعلى وددت انى متولم أقلله أنت الأمير) ولفظ الرسالة فكنت أقول فى نفسى ليتى مت ولم أقلله أنت الأمير ثم قال لى اذاصحبت انسانافا صبه كارأيتني صحبتك هكذا أورده القشيرى فى كتاب الصحبة من الرسالة وتبعه المصنف هذاوسبق للمصنف هذه القصة أيضافي كتاب آداب الصعبة مع اختلاف يسير بين السياقين (فهكدا ينبغي ان يكون الامير) على الجاعة بقي بنفسه عنهم في المخاوف و يجب علمهم امتثال أمر ولقوله والله أولى الامرمنكم (وقال صلى الله عليه وسلم خبر الاصحاب أربعة) قال العراقير واه أبود اودو الترمذي والحاكم منديث ابنعباس قال الترمذي حسن غريب وقال الحاكم صحيح على شرط الشيفين اه فلت واعالم بصعه الترمذى لانه وى مسندا ومرسلاومعضلا فالابن القطان لكن هوايس بعلة فالاقر بصنه انتهيى ورواه كذلك أحدوالبهني وابن عساكر ولفظ الجميع خيرالصحابة أربعة رخيرالسرايا أربعمائة وخيرا لجيوش أربعة آلاف ولايهزم اثناعشر ألفا من قلة زاد آبن عسا كراذاصر واوصدموا (وتخصص الاربعةمن بن سائر الاعداد لابد أن يكون له فائدة والذي ينقدح) الفكر (فيدان المسافر لا يخاوعن رحل بحتاج الى حفظه) ومنعه وصيانته (وعن حاجمة بحتاج الى الترددفها) بالذهاب والجبيءفها (ولو كانواثلاثة لكان المتردد في الحاحة واحدا فيتردد في السفر بلارفيق فلايحاف عن خطر وعن ضيقاب لفقدأنيس الرفيق ولوتردد في الحاجمة اثنات كان الحافظ للرحل واحدافلا يخاوأ بضاعن اللطر وضيق الصدر) وهذا الذيذكره المنفحسن ويقرب منه ان يقال وجه تخصيص هذا العدد لان أحدهم لومرض أمكنه جعل واحدوصاوالا خرىن شهيدين والثلاثة لايبق منهم غير واحدولان الاربعة أبعد أوائل الاعداد من الا "فة وأقربهاالى التمام الاترى ان الشي الذي تحمله الدعام أربعة وذا القوام الاربعاذازال أحدهاقام على ثلاث ولم يكد يثبت وماله ثلاث قوائم اذازال أحدها سقط وانما كانت الار بعة أبعد من الآفة لانهم لو كانوا ثلاثة رعاتناجي اثنان دون واحد وهوم نهي عنه والار بعة اذا

عتاج الى الترددفها ولوكا نواثلاثة لكان المترددفي الحاجة واحدافيترددفي السفر بلارفيق فلا يخاوعن خطروعن ضيق قلب لنقدأ نس الرفيق ولوتردد في الحاجمة اننان الكان الحافظ للرحل واحدا فلا يخلوا مضاعن الخطروعن ضيق الصدر

فاذامادون الاربعة لايني بالمقصود ومافوق الاربعة يزيد فلاتحمعهم وابطية واحدة فلاينعقد سنهم الترافق لان الحامس زيادة بعدالحاحة ومن يستغنى عنهلاتنصرف الهمةاليه فلاتتمالم افقيمعه نعرفي كمرة الرفقاء فائدة للامن من المخاوف ولكن الاربعة خبرللر فاقة الخاصة لاللر فاقة العامة وكممن رفدقى الطريق عند كثرة الرفاق لانكام ولا تغالط الى آخر الطريق للاستغناءعنه (الثالث) أن ودعرفقاء الحضر والاهل والاصدقاء وللدع عندالوداع دعاء رسول الله صلى الله علمه وسلم قال بعضهم صمتعدالله ابنعر رضى اللهعنهمامن مكذالى المدينة حرسهاالله فلماأردت أنافارقه شمعني وقال معترسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول قال لقمان ان الله تعالى اذا استودع شمأحفظهواني استودع اللهدينك وأمانتك وخواتمعلك

انتجى اثنان يبقى اثنان والله أعلم (فاذامادون الاربعة لايني بالمقصود ومافوق الاربعة فريد فلا تجمعهم رابطة واحدة فلا ينعقد بينهم التوافق لان الحامس زيادة بعد الحاجة ومن يستغنى عنه لاتصرف الهمة اليه فلاتتم الوافقة معهم نعم في كثرة الرفقاء فائدة للامن من المخاوف) اذا كان الطريق بعددا و يخاف فيممن العدو ففي الكثرة صالة وأمن لانه برجيبه دفع الصائل وهيمة على العدو ولو كان فهم كثرة (ولكن الاربعة خير للرفاقة الخاصة لاللرفاقة العامة وكم من رفيق في الطريق عند كثرة الرفاق لا يكام ولا يخالط الى آخوالطريق للاستغناء عنه) وعدم الاحتماج اليه (الشالث ان بودع رفقاء الحضر والاهل والاصدقاء وليدع عندالوداع بدعاءرسول اللهصلى الله عليه وسلم قال بعضهم صحبت عبدالله بنعر رضى الله عنهما من مكةالى المدينة فلما أردتان أفارقه شيعني وقال سمعترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال لقمان الحكم انالله تعالى اذااستودع شأحفظه وانى استودعالله دينك وامانتك وخواتيم علك ) قال العرافي رواه النسائي في اليوم والليلة ورواه أبوداود مختصر اواسناد محيد اه قلت رواه النسائي من طر يق قزعة ابنعيى عن ابن عرعن الني صلى الله هلمه وسلم انه قال ان لقمان الحكم كان يقول ان الله اذا المتودع شيأ حفظه وأخرجه الامام أحدمن هذا الوحه وأخرجه النسائي أيضامن طرق أخرى فهااختلاف في تسمية التابعي وهذا ينبغي أن يدخل في رواية الا كابر عن الاصاغر سواء كان لقمان نساأم لاو أخر جه الطعراني في كاب الدعاء والنسائي أيضافي البوم والليلة فال الطبراني حدثنا أبوز رعة عبد الرحن بن عر الدمشقي وأبو عبدالملك أجدبن ابراهم القرشي وقال النسائي حدثنا أجدبن ابراهم وعبدة قالاحدثنا محدبن عائذ حدثنا الهيشم سحيد عن المطم سمقدام عن محاهد قال أتيت اسعر رضي الله عنه ما أناور حل ومعى وفد أردنا الخروج الى الغز وفشيعنا فل أرادأن يفارقنا قال انه ليس لى ماأعطيكا ولكني معترسول الله صلى الله علمه وسلم يقولاذا استودع الله شبأ حفظه وانىاستودع الله دينكماوأمانتكماوخواتم أعمالكما وهو حديث صحيح أخرحه اسحدان فى النوع الشانى من القسم الاول من صححه عن مجدس عبد الرحن عن أبي زرعة الرازى عن محمد بن عائذ واماقول العراقي ورواه أبود اود مختصرا الى آخره فقد اخبرناه اسمعيل بن على بن عبدالله الحنفي أخبرنا محدبن الراهم بن حسن أخبرنا الحسن بنعلى بن يعي أخبرنا على بن عبد القادر بن مجد الطبراني عن أسه عن حدد محد بن مكرم أخبرنا محد بن عبد الرحن الحافظ أخبرنا أحد اسعلى بن محدا لحافظ قال قرأت على محدبن على البكرى بمكة وعلى أبى اسحق البعلى عصر قال البكرى أخبرأ بوالفرج بن عبد الهادى فيماسهم علىه أخسرنا أحدبن أى أحد ين نعمة أخبرنا أبوالفضل الخطسف كابه أخبرناأ بوالخطاب القارى أخبرناعبدالله بنعسدالله بنعي أخبرناا لحسين بناسمعيل القاضى الحاملي فالحدثناأ جدبن محدين عدسى القاضى ح وقال البعلى أخبرنا اسمعيل بنوسف أخبرنا عبدالله بنعر أخبرناعبد الاول بنعيسى أخبرناعبدالرجن بنحد أخبرناعبدالله بنأجد أخسرنا الراهم بنخزم قالحدثنا عبدين حيد قالاحدثنا أنونعيم حدثنا عبد العزيز بنعر بنعبدالعز بزعن عيى ساسمعل بن حور عن قرعة بن عي اله أنى ابن عررضي الله عنهما في حاجة فقال تعال أودعا كأودعتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلني فحاجة فقال استودع اللهدينك وأمانتك وخواتم علك هذا حديث حسن أخرجه أجدوالبخارى فى التاريخ كلاهما عن أبي نعيم فوقع لناموافقة عالمة وأخرجه النسائف فالبوم والليلة عن أحدبن سليمان عن أبي نعيم فوقع لنابد لاعاليا بثلاث در مات وأخرحه أبوداود عن مسدد والحاكم من طريق أخرى عن مسدد عن عبدالله بن داود الخريي عن عبدالعز وسعراكن وقعفر وايته عناسمعيل بنح ولميذكر يحيى وقدوافق أبانعيم أبوحزة أنس ابن عماض وعبدة بن سلمان عندالنسائي ومروان بن معاوية عندأ جد ثلاثهم عن عدد العزيز بنعر وأخرجه أحدا بضاعن وكبرع عن عبدالعز بزلكنه لهيذكر بين عبدالعز بزوة زعة أحدا ووافقه يحيي

ان حزةعن عبدالعز بزعندالخرائطي ورواه عيسي منونس عن عبدالعز بز فوافق الخريبي في المعيل لكنه خالفه فى اسم أبيه فقال اسمعيل ن محدد من سعدوهي عند النسائي أيضا و زادفها فأخد سدى فركهاثم فالووقع فيرواية أبيجزة فاردت الانصراف فقال كإأنتحتي أودعك وفهافأ خليدي فصافحني ثمقال الحديثوفيهمن الاختملاف غبرذلك وقدمضي بعضهوقال المحاملي حدثنا خلادن أسلم حدد تناسعيد بن حيثم حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبدالله بن عمر قال كان ابن عمر اذا جاءه الرجل وهو يريدالسفر قالله ادن مني حتى أودعك كماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا يقول استودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك أخرجمه أجدعن سعيد بن خيثم وأخرجه الترمذي عن المعيسل بن موسى والنسائى عن محد بن عبيد كالهما عن سمعيد بن خيثم وقال الترمذي حسن صحيح غريب من حديث سالم وخالف سعيدا الوليد بن مسلم فقال عن حنفالة عن القاسم من محمد بن أبي بكر بدل سالم قال كنت عند عبد الله بن عمر ا فجاء مرجل فذكر الحديث بتمامه نحوه هكذا أخرجه النسائى عن محمود بن خالدعن الوليد بن مسلم (وروى زيدبن أرقم) بن زيدب قيس الانصارى الخزر حي صحابي مشهور رضى الله عنه أولمشاهد الخندق مات سنة ستوسيعين من الهيمرة روى له الجاعة (عنرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا أرادا حد كم سفرا فليودع اخوانه فان الله تعالى جاعل في دعام مالبركة) قال العراقير واه الخرائطي في مكارم الاخلاق بسندضعيف اله قلت لفظ الحرائطي حدثنا أحد بن سهل العسكرى حدثنايحي بنعثمان بنصالح ثنا عبدالله بناوسف الكاذعى حدثنا مراحم بنزفر النمي حدثني أوب بنخوط عن نقيع بن الحرث عن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمفذ كره الاأنه فالفي دعائهم خيرا بدل البركة وهو حديث غريب وسنده ضعمف حداونقسعهو أبوداود الاعبى متر ولاعندهم كذبه يحيين معين وقدر وي بلفظه من حديث أبي هر مرة قال الحافظ في آمال الاذكارة رأت على التقى بن عبيدالله عن أبي عبدالله بن الزرار أخبرنا محمد بن اسمعيل أخــبرتناأم الحسن بنت أبى الحسن قالت أخبرنازاهر بن طاهر أخبرنا محدب عبدالرحن أخبرنا محدين أحد قال حدثنا أحدبن على حدثناعر وبن الحصين حدثنا يحي بن العلاء عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هر مرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد أحد كم سفر افايسلم على اخوانه فانهم بزيدونه بدعائهم الى دعائه خيراوهو حديث غريب أخرجه الطيراني في الاوسط وابن السني وأبو بعلى فى المسند (وعن عروب نسعب عن أبيه عن حدم) عبدالله بن عروب العاص رضى الله عنهم تقدمت نراجهم (انرسولااللهصلى الله عليه وسلم كان اذا ودعر جلاقال زودك الله التقوى وغفر ذنبك وجهك للغيرحيث توجهت) قال العراقي رواه الخرائطي في مكارم الاخلاق والمحاملي في الدعاءوفيه ابن لهيعة اه فلت وله شاهدمن حديث قتادة الرهاوي رضى الله عنه قال الماعقدرسول الله صلى الله عليه وسلم على قومى أخذت بيده فودعته فقال جعل الله التقوى زادك وغفر ذنبك و وجهك المخير حيث تكون أخرجه المحاملي فىالدعاء من طريق قتادة بن الفضيل بن عبدالله عن أبيه عن عمه هشام بن قتادة الرهاوى عن أبيه (فهذادعاعالقيم للمودع وقال موسى بنوردان) العامرىمولاهم المصرىمدني الاصل صدوق مات سنة سبع عشرة ومائة عن أربع وسبعن و روىله البخارى في الادب والاربعة (أتبت أباهر برة) رضى الله عنه (أودعه لسفر أردته فقال الاأعلن بابن أخي شيأعلمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الوداع فقلت بلى فقال استودعالالله الذي لاتضيع ودائعه ) قال العراقير واوابن ماجه والنسائى فى اليوم واللبالة باسناد حسن اه قلت قال المحاملي في الدعاء حدثنا أبو بكر أحدبن منصور ومجد بنصالح الانماطي قالاحدثنا عبدالله بنصالح كاتب الليث قالحددثنا الليث حدثنا الحسن بن ثو بان أنه مع موسى بن و ردان قال أردت المر وج الى سفرفاتيت أباهر برةرضى الله عنه فقلت أودعك فقال ياابن أخى

وروى زيدبن أرقمعين رسول الله صلى الله علمه وسلم أنه قال اذا أراد أحدكم سفرافلودع الحوانه فان الله تعالى حاعل له في دعام مالركة وعن عروين شعب عن أده عنجده أنرسول اللهصلي الله علمه وسلم كان اذاودع رحلاقالز ودك الله التقوى وغفر ذنبك ووحهانالي الخبرحث توحهت فهذا دعاءالمقسم للمودع وقال موسى من وردان أتيت أبا هر برةرضي الله عنه أودعه لسفر أردته فقال ألاأعلك باان أحى شأعلنيه رسول الله صلى الله على وسلم عند الوداع فقلت بلى قال قال أستودعك الله الذىلا تضم ودائعه

وعن أنس بنمالك رضى الله عنه ان رحلا أتى الني صلى الله علمه وسلم فقال اني أرىدسفرافاوصني فقالله فى حفظ الله وفى كنفه زودك الله التقوى وغفرذنبك و وحهل الغير حث كنت أوأنسما كنتشكفه الراوى وينبغي اذااستودع الله تعالى ما يخلفه ان يستودع الجم ولاغصص فقدر وىأنعررضي الله عذـ لا كان يعطى الناس عطالاهم اذعاءور حلمعه اتناله فقالله عرمارأت أحدا أشبه باحدمن هذا للفقالله الرحل أحدثك عنهاأميرالمؤمنين بأمراني أردتأن أخرج الى سفر وأمهمامل به فقالت تخرج وتدعني على هـ ذه الحالة فقلت استودع اللهمافي بطناك فرحت ثمقدمت فاذاهى قدماتت فلسنا نعدث فاذانارعلى قدرها فقلت للقوء ماهدذ والنار فقالواهذه النارمن قعرفلانة نراها كل السلة فقلت والله ان كانت لصوّامـة قوّامة فاخذت المعول حتى انتهمنا الى القبر ففرنا فاذاسراج واذاهذاالغلامدبفقيل لى ان هذه ودىعتك ولوكنت استودعت أمه لوحدتها فقالعر رضيالله عنهلهو أشبه بك من الغراب بالغراب

ألاأعلك شيأ حفظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الوداع قلت بلى قال فاستودعك الله الذى لاتضم ودائعه هذالفظ أحد بن منصور وفي واية محد بن صالح بالسندالمذ كورالي موسى عن أبي هر يرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعر جلافذ كره وقال في آخره أولا تخيب هذا حديث حسن أخرجه النسائيوان السني كلاهما فىاليوم والليلة من رواية الليثوابن لهيعة وأخرجه أيضامن طريق رشدين بن سعيدى الحسن بن أو بان عن موسى عن أبي هر برة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يسافر فليقل لن يخلفه استودعتكم الله الذى لا تضيع ودا تعه وهذا اللفظ بصيغة الامر تفردبه وشدىنوفيه ضعف وقدأخ جأنو يعلى فى مسنده الكبير واية ابن المغربي من طريق بشرين السرى عن ابن لهمعة وفق رواية رشدين في ان الذي يريد السفر هو الذي يقول ذلك والله أعلم (وعن أنس بن مالك) رضى الله عنه (أنر جلاأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انى أر يدسفر افاوصني فقال له فى حفظ الله وفى كنفه ز وَّدَكُ الله التقوى وغفر ذنبك و وجهك للغير حيث كنت أواً ينما كنت شك فيه الراوى) تقدم هذا الحديث في الباب الشاني من كتاب الحيج أخسرنابه عمر بن أحد بن عقبل قال أخبرنا عبدالله بن سالم أخبرنا مجدبن العلاء الحافظ أخبرناعلى بتعيى أخبرنا يوسف بنزكر باأخبرنا محدبن عبرالرحن الحافظ أخبرناأ بوالفضل الكتاني الحافظ أخبرناأ بواحدق التنوحي أن أحدبن أبي طالب أخ برهم قال أخبرنا أبوالحسن بن الفالهرأ خبرنا ألومحد بن حويه أخبرناعسي بنعرحدثنا الدارى حدثنامسلم بن الراهيم حدثناسعيد بن أبي بن كعب عن موسى بن ميسرة عن أنس رضى الله عنه قال جاءر حل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ياني الله اني أريد السفر فقال مني قال غدا انشاء الله تعالى فاتاه فاخذ بيد ، فقال له في حفظ الله وفى كنفه زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووحهك للخبر حشماتوحهت أواس توحهت شك معيدوأخرجه الطبراني عنعلى بنعبد العز بزوأخرجه المحاملي عنعبيدالله بنعر بنجيله وأحدبن محدبن عيسى وعبدالله بنأحد بن الواهيم وأخرجه الخرائطي في مكارم الاخلاق عن العباس بن محد خستهم عن مسلم بن الراهيم فوقع لذابدلا عالما وقال البغوى في معمه حدد ثنامجد بن اسحق ثنايحي بن اسمعيل حدثنا سيار بن التم حدثنا جعفر بن المان عن ثابت عن أنس قال جاءر جل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول اللهاني أريد سفرافز ودني قال زودك الله التقوى فالردني قال وغفر ذنبك قال زدني قال و بسر لك الحدير حيثما كنت وأخرجه الترمذي عن عبدالله س أبي زياد قال حدثنا بسار فساقه وقال حسن غريب (و ينبغي اذا استودع الله تعالى ما يخاله ان يستودع الجسع ولا يخصص) واحدا دونواحد (فقدر وي انعمر رضي الله عنه كان بعطى الناس عطاماهم اذعاءر حل معمان له فقال له عرمارأ يتأحدا أشبه باحدمن هذابك فقالله الرجل أحدثك عنه ياأميرا اؤمنين بامرانى أردتأن أخرج الى سفر وأمه حامل فقالت تخرج وتدعني على هده الحالة فقلت استودع الله مافى بطنك فرحت ثم قدمت) من سفري (فاذاهي قد ماتت فلسنا نعدث فاذا نارعلي قعرها فقلت القوم ماهذه النار فقالواهذامن قبرفلانة) بعنون بهزوجته (نواها كلليلة فقلت والمهان كانت لصوَّامة) كثيرة الصوم (قوامة) كثيرة القيام الصلاة بالليل (فأخذت المعول) بالكسر الفأس العظيمة (وأتبت الى القبرفة مرناً واذاسراج) بضيء (واذاهذا الغلام بدب) أي يتحرك (فقيل لى ان هذه ودبعتك ولو كنت استودعت أمة لوجدتها فقال عررضي الله عنه هو أشبه بكمن الغراب بالغراب) أخبرنا الشريف الصوفى سلمان بن أبى بكر الهجام الحسيني قراءة عليه وأناأ بمع قال أحبرنا الشريف غماد الله بن يحيى بن عربن عبد القادر الحسيني أخبرنا نوسف بنعمدا لحسيني أخبرناعير أنوبكر بن على أخبرنا الطاهر بن الحسين أخبرناعبد الرحن بنعلى من محدال بمدى أخبرنا محدين عبدالرجن الحافظ أخبرنا الحافظ أبوالفضل أحدين على ابن محدا اصرى قال قرأت على شيخ الحفاظ أبى الفضل بن الحسين رجه الله تعالى قال قرأت على الى محد بن

(الرابع) ان يصلى قبل سفره صلاة الاستخارة كا وصفناها في كتاب الصلاة و وقت الخر وج نصلي لاجل السفرفقدروي أنسبن مالك رضي الله عنهان وجلاأتى الني صلى الله علمه وسلم فقال اني نذرت سفراوة مدكتات وصيتي فالى أى الشلائة أدفعها الى ابني أم أخى أم أبى فقال الني صلى الله عليه وسلماا ستخلف عبدفى أهله منخليفة أحدالى الله من أربع ركعات بصلهن فى بيته اذاشد عليه ثياب سفره بقرأ فهن بفاتعة الكتاب وقل هوالله أحدثم يقول اللهماني أتقرب بهن المكفاخلفني بهن في أهلى ومالى فهسى خلمفته فى أهداه وحرزحول داره حتى و جمع الى اهله

القيم عن المغفر من المحارى مماعا قال اخبرنا الوعبد الله الكراني في كله اخبرنا محمود من اسمعمل اخبرنا أبوالحسين بن نادشاه اخبر ناسلمان بن أحد الطبراني قال في كتاب الدعاء حدثنا مجدين العماس الوّدب حدثناعمدساء عق العطارحد ثناعاصم فعد من ردين عبد الله من عرعن وبدينا سلم عن أسه هومولى عرقال بينماعر رضي اللهعنه يعطى الناس اذاهو برحل معه ابنه فقال عرماراً يت غرا بااشبه بغراب أشبه بهذامنك قال أماوالله باأميرا اؤمنين ماولدته أمه الاميتة فاستوىله عمر فقال وبحك حدثني فقال خرجت فى غزاة وأمه حامل به فقالت تخرج وتدعى على هذه الحال حاملا مثقلا فقلت استودع الله ما في بطنك فغبت ممقدمت فاذاباي مغلق فقات فلانة فالواماتت فذهبت الى قبرها فبكيت عنده فلا كان الليل قعدت مع بني عبى أتحدث وليس يسترنامن البقيع شئ فارتفعت لى نارفقلت لبني عيماهذه النارفتفرقوامني فقمت لاقر جم مني فسألته فقال هذه نارتري كل لياة على قبرفلانة فقلت انالله وانااليه واجعون أماوالله ان كانت اصوّامة قوّامة علميفة مسلمة انطلق بنا وأخدنت الفاس فاذا القرمنفرج وهي حالسة وهذا يدب حولها فنادى مناد ألاأيها المستودع ربه خذوديعتك أماوالله لواستودعت امه لوجدتها فعاد القبر كم كان هذا حديث غريب موقوف وروانه موثقون الاعبيدين اسحق فضعفه الجهو رومشاه الوحاتم الرازى وأخرجه الوبكر الخرائطي من وحه آخواخصرمنه فقال حدثنا الوقلا بنعبد الملك من محد حدثنا عبيد بناسحق بسنده ومعناه قال فأخذت المعول حتى انتهينا الى القير ففرنا فاذا سراج يقدواذا هذا الغلام يدب الحديث (الرابع أن يصلى قبل سفره صلاة الاستخارة كماوص لهذا في كتاب الصلاة ووقت الخروج) من المنزل (يصلى) ركعتن أواربه مركعات (لاجل السفر) اماالركعتان فهو المنصوص في مذهب الشافعي وأماالار بعركفان (فقدروى أنس مالك) رضى الله عنه (انر جلاأ في الني صلى الله عليه وسلم فقال انى أردت سفرا) هكذا في النسم وفي بعضها اني نذرت سفرا وهوا لموافق لما سمأتي و يخط الحافظ العراقي في هامش الغني لعله أردت اى بدل نذرت (وقد كتبت وصيتي فالى أى الثلاثة أدفعها الى ابني أم أخي أم أبي) وفي نسخة الى أبي أم أخى أم ابني (فقال الذي صلى الله عليه وسلم مااستخلف عبد من خليفة أحب الى الله من أر بعركعات بصلبهن فى بيته اذا شدعلمه ثماب سفره يقرأ فهن بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحدثم يقول اللهم آنى أتقر بمن البلا فاخلفني من في أهلي ومالى فهن خليفته في أهله ومله وحرز حول داره حتى يرجع الى اهله) قال العراقي رواه الخرائطي في مكارم الاخلاق وفيه من لا يعرف انته. ي قلت أخر برنا تجدين أحدبن سالم الحنبلي في كتابه أخبرنا عبد القادر بن عرالثعلى أخبرنا أبوالواهب محدبن عبد الباقي الحنبلي أخبرناوالدى أخبرنا النحم الغربي أخبرنا أبويحي الانصارى أخبرنا الحافظ أبو الفضل العسقلاني قال أخبرنا أنو بكر من الراهم من العزين أبي عبدالله محدين السلم سماعاعلمه لدمشق أخبرنا الكمال مجدين عبد الرحيم أخبرنا القاضى أبوالقاسم الخرستاني أخبرنا أبوالحسن بنا المسلم أخبرنا أجد بن عبد الواحد أخبرنا محدين أحدين عمان أخبرنا محدين جعفرين سهل قالحدثنا على بنحرب حدثنا العافى بن محود حدثنا سعيد بن مرتاش عن اسمعيل بن محد عن أنس بن مالكرضي الله عنه ان رجلا أقير سول الله صلى الله عليه وسلم فقال انى نذرت سفراوقد كتنث وصيتي فالى أى الثلاثة أدفعها الى أبي ام الى أخى أم ابني فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم مااستخلف عبد في أهله من خليفة أحب الى الله تعالى من أر بعر كعات يصلمن في سته اذا شدعلمه تماب سفره يقرأ فهن بفاتحة الكتاب وقل هوالله أحد ثم يقول اللهمم اني افتقرت الله بهن فاخلفني مهن في أهلى ومالى فهن خلفته في أهدله وماله وداره ودور حول داره حتى يرجع الى أهله هدذا حديث غريب أخرجه الحاكم في تاريح نيسابورفي ترجة نصر بن با بامن طريقه قال حدثنا سعيدين المرتاش فذ كره وقال في روايته أتقرب بهن وقال فهايقرأ في كل واحدة قال الحافظ في أمالي الاذكار بعدان أورد هذاوسعمد هذالم أقف له على ترجة ولست على يقين منضبط اسم أبيه ونصر بن بابا قد

ضعفوه وقد تابعه المعافى ولا أعرف حاله قلت أمانصر بن بابافهو أبوسهل الروزى قال المعارى يرمونه بالكذبوسعد سالمرتاش والعافى سحودلم احدلهماذ كرافى المثى الذهي مع كثرة جعه ولافى الديوات له ولافىذيله فهذامعني قول الحافظ العراقي وفيه من لابعرف (الحامس اذاحصل على باب الدار فليقل) هـ ذه الكامات (بسم الله توكات على الله لاحول ولاقوة الأبالله اللهم اني اعوذ بك اناضل) غيري (اواصل)اى بضلى غيرى (أواذل) احدابان اوقعه فى الذلة (اواذل) أى بوق بى غيرى فيها (اواطلم) أحدا (أواظلم)اى يظلمى احد (اواجهل أو عهل على)رواه الطبراني فى الكبير من حديث بريدة رضى الله عنه أنه صلى ألله عليه وسلم كأن اذا خرج من بيته قال بسم الله رب اعوذ بك من ان اذل اواضل اواظلم أواظم اواجهل او يجهل على ورواه ابن عسا كروزاد ابغي او يبغي على وعند الترمذى وابن السني كان اذا خرج من بيته قال بسم الله توكات على الله اللهم انا نعوذ بك من ان نذل اونضل أونظام او نعمل او نعمل او يجهل عليناواخرج ابن ماجه والحاكم وابن السني من حديث أبي هر مرة كان اذاخر جمن بيته قال بسم الله التكالان على الله لاحول ولاقوة الابالله وروى عن عمان بن عفان رضي الله عنه من فوعامامن مسلم يخرجمن بيته بريدسفرا أوغيره فقال حين يخرج بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكات على الله لاحول ولاقوة الابالله الارزق خيرذ الاالخر جوصرف عنه شره اخرجه اجدوالحاملي فى الدعاء وفيه رحل لمسم (فاذا) نهض من جلوسه و (مشي قال اللهم بك انتشرت وعليك توكات وبك اعتصمت والبك توجهت اللهم أنت ثقتي ورجائى فاكفني مأأهمني ومالااهتم بهو ماانت اعلم به مني عزجارك وجل ثناؤك ولااله غيرك اللهم رؤدني التقوى واغفرلي ذني ووجهني الغير اينمانوجهت اخبرنا احدين الحسن بعدالكرم الخزوى اخبرنامحد بنمنصور اخبرنا على بنعلى اخبرنااحد بن خليل اخبرنا محدبن على اخبرنا قاضىالقضاة أبويحي الانصارى اخبرناا بوالفتح الراغى اخبرنا عبدالرحيم بنالحسين الحافظ اخبرناعبد الله بن محد بن القيم عن ابي الحسن بن المعارى سماعاء ي مدين ابي و يدقال اخبرنا محدين اسمعيل اخبرنا أحدين محد حدثنا سلمان بن احدقال حدثناعلى بن عبد العزيز حدثنا محدب عدد مداناعدالرحن المجارى عن عر منه مساو والعجلي عن الحسن عن أنس وضى الله عنه قال لم يردوسول الله صلى الله علمه وسلم سفراقط الافال حين ينهض من جاوسه اللهم مل انتشرت والمك توجهت و مناعتصمت اللهمم اكفني مااهمني ومالااهتم له وماانت اعلميه مني اللهم اغفر لحذني وزودني التقوى ووجهني للغبر حيثما توجهت معز جهذا حديث غريداخرجهانو بعلى الموصلي عن أبي مكبرعن المحار بي واخرجه ابن السني عن ابي عروة الحراني عن ابي كريب واخرجه ابن عدى في ترجة عرالمذ كورمن كاب الضعفاء وعده من افراده واختلف فياسمه واسمابيه فقيل فيه عرو بفخ اوله وقيل فيابيه مستافر بالفاء بدل الواد وهوضميف عندهم والشهو والاول فهماوا حرجه الحاملي فى الدعاء عن هرون بن اسعق عن المحاربي عن عروبن مساو رفذ كره وزادانت ثقتي و رجائي (وليدع جدا الدعاء في كل منزل برحل عنه فاذاركب الدابة فلمقل بسم اللهو بالله والله اكبرتو كاتعلى الله ولاحول ولافق الابالله العلى العظيم ماشاء الله كان ومالم بشألم يكن سعنان الذي مخرلناهذا وما كلله مقرنين واناالي رينالمنقلبون) وروى نحوه معزيادة من حديث أبي اسعق السيعي عن على بنر بعة الوالى قال سهدت علمارضى الله عنه أنى داية ليركم افلا وضعر طه فى الركاب قال بسم الله فلما ستوى على ظهرها قال الجدلله ثم قال سحان الذي سخر لناهذاوما كتاله مقرنين واناالى وبنالنقلبون غرقال الحديقه ثلاث مرات غرقال الله أكبرتلاث مرات غرقال سحانك اني طلت نفسي فاغفرلى فافه لا يغفر الذفو بالاأنت مضعل فقلت باأمير المؤمنين من اىشى صحكت فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كافعلت غم فعل فقلت بارسول اللهمن أى شي ضحك فقال ان ربنا يعبمن عبده اذاقال اغفرلى ذنوبى قال علم عبدى انهلا بغفر الذنوب غيرى رواه عن ابى اسعق جاعة الوالاحوص سلام

(الخامس) اذا حصل على ماك الدار فليقلبسم الله تو كات على الله ولا حول ولاقوة الامالله رب أعوذبك انأضل أوأضل اوأزل اوأزل اواظلم اواظلم اوأجهلاو يحهل على فاذا مشى قال اللهم بك انتشرت وعليك توكلت وبك اعتصمت والمك توحهت اللهم أنت ثقتي وأنترحائي فاكفني ماأهمني ومالاأهنم مەوماانتاء\_لمەمنى عز حارك و حل ثناؤك ولااله غيرك اللهمزودني النقوى واغفرلىدنى و و جهنى الخبرا بنماتو جهت وليدع بــ ذا الدعاء في كلمنزل رحلعنه فاذارك الدامة فلنقل بسمالته ومالته والله اكرتوكاتء \_لى الله ولا حول ولاقوة الا مالله العلى العظيم ماشاءالله كانولم يشأ لم يكرن سحان الذي سعر لناهذ اوما كناله مقرنن واناالى وبنالنقلبون

ابنسليم ومنصور بنالمعتمر والاجلح الكندى وسفيان بن سعيد الثورى واسرائيل بنابي اسعق وشريك أماابوالاحوص فاخرجه ابوداود عن مسدد عنه وأخرجه الطبراني عن مسدد وأخرجه الترمذى والنسائي جمعاعن قتيبة عن الى الاحوص وأخرجه ابن حبان من طريق قتيبة وأخرجه صاحب الحلية عن عبدالله بن جعفر عن يوسف بن حبيب عن سلمان بن داود عن الى الاحوص وأمامنصور بن المعتمر فاخرجه النسائى عن محد بن قدامة عن حرير بن عبدالحمد عنه واخرجه الحاملي فى الدعاء عن بوسف بنموسي عنح برواخرجه الحاكم والبزارمن طريق حربر واماالاجلح الكندى فاخوجه الحاملي فى الدعاء عن نوسف بن موسى عن الى اسامة عنه وأماسفمان الثورى فاخر حدا المحاملي الضاعن زكر ما بن يحيى البناطي عن يحيى القطان عنه وأما اسرائل فاخرجه الطبراني في الدعاء عن عبمان من عرالضي عن عبدالله بنرحاء واخرجه عبدبن جيدعن عبيدالله بنموسي كالاهماعنه وأماشر يكفاخرجه اجدعن بزيد ابنهر ونعنه واخرجه الطبراني في الدعاعين الحسن بن يحدبن الصباح واحدبن منصور كالهماعن بزيد فالالحاكم صحيح الاسناد وقال الترمذي حسن صحيح وفال البزارهذا احسن اسناد بروى لهذا الحديث وقدر وي عن ابي الحق السبيعي ايضاشعبة بن الحجاج العنك قال الحاكم في تاريخ نيسابور حدثنا ابو بكرالمزك قال حدثناالو بكر مزخز عةقال معتعبد الرحن منبشر مناطيكم يقول ذكرعبد الرحن بن مهدى والمااسم الحديث الذىحد ثناجي بن سعيد بن القطان عن شعبة عن الى اسحق عن على بن و بعة قال كنت ردف على رضى الله عنه حين ركب فقال سعان الذي سخر لناهذا قال شعبة قلت الابي اسحق ممن سمعته قال من بونس بن خباب فلقيت بونس فقلت عن سمعته قال من رحل سمعه عن على من رمعة قال الحافظ فى أمالى الاذ كارفقددات هذه القصة على اناماا معقداسه عذف رحلين فالعب من الحاكم كيفذهل عنها في المستدرك والرحل الذي ماسماه احدار بعة اواكثر وصلت المنار والمنهم له عن على من ربيعة شدقيق الاردى والحريم من عيينة والمعيل من عبد اللك من ابي الصدغير والمنهال من عرو ورواياتهم الاالحكم فى كتأب الدعاء للطراني وأحسنها سيافاروامة المنهال والله اعلم (فاذا استوت الدابة تحته فليقل الجدلله الذي هدانالهذاوما كالنهتدي لولا أنهداناالله اللهممانت الحامل على الفاهر وأنت المستعان على الامور ) تقدم من حديث على رضى الله عنه انه كان يقول اذا استوى على ظهر الدامة الجدلله (السادس ان يرحل من المنزل بكرة) اى فى اول النهار (روى جابر) بن عبد الله الانصارى رضى الله عنه (انالنبي صلى الله عليه وسلم وحل وم الجيس مر يدتبوك) وهوموضع بالشام (و بكر) اىسافرفي اول النهار (وقال اللهم بارك لامتى فى بكورها) قال العراقير وأه الخرائطي بسند ضعيف وفي السنن الاربعة من حديث صخرا العامدي اللهم بارك لامتي في بكورها قال الترمذي حديث حسن انته مي قلت ورواه كذلك احد وابن حبات ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمرور واه الطعراني في الكبير من حديث ابن عباس وابن مسعود وعمدالله بن سلام وعران من حصن وكعب بن مالك والنواس بن سمعان وسيتأتى الاشارة الى بعض ذلك (ويستحب ان يبتدئ بالحروج بوم الحيس فقدروى كعب بن مالك عن ابيه) هكذا فى النسخ وهوغلط فان كعب بن مالك معافى مشهور وهو احدالثلاثة الذين تخلفوا فى غزوه تبوك وتداعلهم وكانه كانفى الاصل فقدروى ابن كعب من مالك عن اسه فسقط لفظ النمن النساخ وكعساه ولدان عبد الرحن وعبدالله الاخبرروى له الشخان والوداود والنسائي وابن ماجه (قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخر ج الى سفر الانوم الجيش) و واه العارى في صححه (ور وى انس) رضي الله عنه (انه قال صلى الله عليه وسلم اللهم بأرك لامتى في بكورها وم الجيس والسبت) وفي بعض النسم وم السبت فقط قال العراقير واه التزارمقتصراعلى وم حدسهاوا الحرائطي مقتصراعلى ومالسبت وكالاهماضعيف قلت وفي لفظ لليزارفي بكور يوم جيسها (وكان صلى الله عليه وسلم اذابعث سرية ) أي طائفة من العسكر (بعثها

فاذا استوت الدامة تحته فلمقل الجدشه الذى هدانا لهذا وما كالنهندى لولا انهداناالله اللهمانت الحامل على الفلهر وأنت المستعان على الامور (السادس) أن يرحل عن المينزل مكرة روى عاران النبي صلى الله عليه وسلم رحل يوم الجيس وهو يريد تبوك وبكروقال الله-م بارك لامنى فى بصورها ويستحب انسدى بالخروج بوم الجيس فقد ر وىعبدالله بن كعب بن مالك عن اسمقال قلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بخرج الىسفر الانوم الجيس وروى انسانه صلى الله على وسلم قال اللهم بارك لامتى فى مكورها يوم السبت وكانصلى الله عليه وسلماذا بعثسر بة بعثها

اول النهار وروى ابو هر برةرضي الله عندمانه صلى الله على وسلم قال اللهم مارك لامتى فى بكورها لوم خسها وقالعمداللهن عساس اذا كان لك الى رحل حاحمة فاطلها منعناوا ولاتطلها ليلا واطلهابكرة فاني معت رسولالته صلى الله على وسلم بقول اللهم بارك لامتي فى مكورها ولانسفى ان يسافر بعد طاوع الفعرمن الوم الجعة فمكون عاصما بترك الجعة والموم منسوب الهاف كاناوله من اسباب وحو بهاوالتشسع الوداع مستعب وهوسنة قالصلي الله علمه وسلم لان اشمع مجاهدافى سيل الله فاكتنفه على رحله غدوة اوروحة احب الى من الدنيا ومافها (السادع)انلا ينزلحني يحمى النهار فهي السنة ويكون أكثرسيره باللمل قالصلى الله علمه وسلم علمكم بالدلجة فان الارض تطوى بالليل مالاتطوى بالنهار ومهدمااشرفعلى المنزل فليقل اللهمر بالسموات السيدع ومااطلان ورب الارضن السبع وماأفلان وربالشاطن ومااضلن وربالرباح وماذر بنورب البحاروماح ساسأ النحير هـ ذا المنزل وخـ مر اهله وأعوذ بكمن شرهذ االمنزل وشرما فيسمامرف عنى شر

شرارهم

اول النهار) قال العراقير واه الاربعة من حديث صغر الغامدي وحسنه الترمذي اه قلت ولفظهم ماعدا النسائى كاناذا بمتسرية اوجيشابعثهم من اول النهاروكان صغرتا حرافكان يبعثف تجارته من اول النهارفائرى وكثرماله (وروى ابوهر برة) رضى الله عنه (انه صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لامتى) فى كورها (بوم ميسها) قال العراقير واوابن ماجه والخرائطي في مكارم الاخلاق واللفظ له وقال اسماجه يوم الخيس وكال الاسنادين ضعيف انتهى قلت ورواه الطبراني فى الاوسط من حديث عائشة ولفظه واجعله فوم الجيس وفي رواية له اغدوافي طار العلم فاني سأات بيان يبارك لامتى في بكورها و يجعل ذلك يوم الجيس (وقال عبد الله بن عباس) رضي الله عنه (اذا كانت الدالي حل حاحة فاطلم االمه نهاراولا تطالما لبلاوا طلبها بكرة فاني معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لامتي في بكورها) قال العرافي ر واه البزار والطبراني في الكبير والخرائطي في مكارم الأخلاق واللفظاله واستناده ضعيف قلت وفي لفظ الطبرانى قال ابن عباس وباكرف حاجتك فان الذي صلى الله عليه وسلم قال وذكره وفى الباب عن ريدة ونبيط ابن شريك وأبي مكرة قال الحافظ ابن عرمنها ما يصع ومنها مالا يصع وفها الحسن وفها الضعيف (ولا ينبغي ان يسافر بعد طاوع الفعرمن نوم الجعة فكون عاصا بترك الجعة واليوم) سائره (منسوب المها) فيقال يوم الجعة (فكان اوله من اسبأب و حويم ١) وأخو جابن النجارفي تاريخة من حديث ابن عرص فوعامن سافر من داراقامة نوم الجعة دعت عليه الملائكة لا يعمب في سفره ولا بعان على حاجته وكذالنرواه الدارقطني فىالافر أدورواه الوبكر بنابي شيبة من قول سنان بنعطية موقوفاعليه وتقدم فى كاب الجعة (والتشييع الوداع مستحب) وقد ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف (وهوسنة) متبعة (وقال صلى الله عليه وسلم) وفي بعض النسخ والتشيد ع مستحب قال الذي صلى الله عليه وسلم (الان اشيع مجاهدا في سبيل الله فا كففه ) وفي نسخة فاكتففه (على رحله غروة اوروحة احب الى من الدنيا ومافيها) قال العراقي رواه ابن ماجه بسند ضعيف من حديث معاذبن انس انتهدى قلت وكذلك رواه احدوالطبراني في السكبير (السابع اللاينزل) عن داينه (متى يحمى النهار) وذلك عند ارتفاع الشمس من مشرقها (فهوا لسنة فان الارض تطوى بالليل مالاتطوى بالنهار قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فان الارض تطوى بالليل) الدلجة بالضمسرآ خوالليل و يحوزف اللغة بالفقوهو سيرا لليل كاموليس عرادهنا والادلاج بالتعفيف سير الدل كاء والدلجة بالفتح اسممنه والادلاج بالتشديد سيرآ خرالليل والدلجة بالضماسم منه فهذا هوالا كثروقيل يقال فه مما بالنخفيف والتشديد اخرجه ابو بعلى عن أبي خيثمة عن بزيد بن هرون عن هشام بن حسان عن الحسن عن جارمر فوعا وأخرجه النسائي عن احد بن سليمان عن بزيد واحرجه ابنالسنى عن النسائي ورجاله ثقات الاان الحسن لم يسمع من جابر عند الا كثرور وا وابود اودوابن خرعة وأبونعيم في الحلبة والبهقي والحاكم من حديث انس وعند المناري من حديث ابي هر برة فسددوا وقار بواوابشر واواستعمنوا بالغدوة والروحة وشئ من الدلجة وهذا الحديث قد تقدم للمصنف فى الماب الثاني في كتاب اسرارالحبي وقوله (مالاتطوى بالنهار)هو صحيح في العني ليكن ماراً يتعفى وايه من روايات هذا الحديث ( ومهما آشرف على المنزل) بريدنز وله (فليقل) هذه السكامات (الله-مرب السموات السبع وما طلان ورب الارضين السمع وما قلن ) اى جلن (ورب الشاطين وما اضلان) اى اغوين (ورب الرباح وما وبن ورب المحار وماحر من اسألك خيرهذا المزل وخيراهله وأعوذ بك من شرهذا المنزل وشرمافيه اصرف عنى شرشرارهم)قال الطبراني فى الدعاء حدثنا القاسم بن عباد وحدثناسو يدبن سعيد حدثنا حفص بنمسيرة وحدثناعبدالله بنجدالعمرى حدثنااسمعيل بنابياو يسحدثني حفصعن موسى بن عقبة عنعطاء بنابى مروان عن اسه ان كعباحلف بالله الذى فلق المعر لموسى عاره السلامان صهيبا رضى اللهعنه حدثه انرسول الله صلى الله عليه وسلم لم رقرية تريددخولها الاقال حين براها اللهم رب السموات الخوفيه نسئاك خبرهذه القرية وخبراهاها ونعوذ بكمن شرهذه القرية وشراهاها وشرمافها وقال كعب انها دعوة داود عليه السلام حين برى العدوهذا حديث حسن وأخر حه المحاملي في الدعاء عن اجدبنمنصورعن سويدبن سعيدوأخر جهالنسائ وابنخر عةوابن حبان والحاكم كاهممن وايةعبد الله بن وهب عن حفص بن ميسرة وأخر حدا بن السي من طريق محدبن ابى السرى عن حفص و رواه عبد الرجن بناب الزنادعن موسى بنعقبة فزادفى السندر حلاقبل كعب قال الحاملي فى الدعاء حدثنا الحسن بن مجديعني الزعفراني والعباس بتحديعني الدورق والراهيم بنهاني قالوا حدثنا سعيد بن عبد الجيد حدثنا ابن أبى الزياد عن موسى عن عطاء عن أبيه ان عبد الرجن بن مغث الاسلى حدثه قال قال كعب فذكر الحديث بطوله أخرجه النسائى ونهرون بن عبد الله عن سعيد بن عبد الحيد بن حعفر وأشار الى ضعف هذه الزيادة وقدروى من وجه آخرعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن أبي مغيث أخرجه النسائ عن الراهم ابن بعقو بعن أبي جعفر النفيلي عن محدين المتعن محدين استقوقال حدثني من لاأتهم عن عطاء بن أبي مروانعن أبيه عن أبي مغيث بنعران النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على خيير فقال الاصحابه قفوا ثم قال اللهممر بالسموات السبع ومأ طلان فذ كرالديث وأخرجه الطعراني عن أبي شعب الحرائي عن النفيلي ووقع فى روايته وقال الاصابه قفوا فوقفو اوأنافهم وهذا بدل على صيبة أبي مغث فكان الحديث عندأبي مروآن بسندين هذاوالماضي وهو كعبءن صهب وقدماءا لحديث منوجه آخرهن أبي مروان قال فيه عن أسه عن حده قال الحاملي في الدعاء وأجد بن عممان الدقاق المعروف بابن أخي سمى في حزئماته حدثناأ حدمن عبدالجبار عنونس منبكير عنابراهم بناسمعيل بنجمع الانصارى عنصالح ان كيسان عن أبي مروان الاسلى عن أبه عن حد مرضى الله عنه قال خو حدام عرسول الله صلى الله علمه وسلم الىخمىرحتى اذا كخاقريها وأشرفنا علها فالالناس قفوافو قفوا وقال اللهم ربالسموات السبع وذ كرالحديث مثل اللفظ الاول الاالرياح زادفي آخره افدموا باسم الله ومدارهذا الحديث على أبي مروان وقد اختاف فمه فذ كره الطهراني في الصحامة وذكره الاكثر في التابعين وذكره ابن حبان في اتباع التابعين وعلى القول الاول تكون روايته عن كعب من رواية الصحابة عن التا عين وهي قليلة وروى أيضامن حديث من عمر وفي آخو مزيادة فالبالطيراني في الدعاء حدثنا الحسن بن على العمري ومحد بن على الطرائني فالاحدثنا على من ممون الرقى حدثنا سعيد من مسلة حدثنا محدين علان عن نافع عن ابن عر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله علمه وسلم قال اذاخر حتم من للدكم الى للد تريدونها فقولوا اللهمرب السموات وماأطالن فذكر مثل الحديث الماضي أولالكن بالافرادفها وزادورب الجبال أسألك خيرهذا المنزل وخبر مافيه وأعوذ بلنمن شرهذا المنزل وشرمافيه اللهمار زقتاجناه واصرف عناو باه واعطنارضاه وحبيناالى أهله وحبب أهله الينا (فاذا نزل المنزل فليصلفيه ركعتين) فقدر وىالبيهتي منحديث أنس كأن اذانول منزلالم ترتحل حتى يصلى فيه ركعتين وعند الطبراني من حديث فضالة بن عبيد كان اذانول منزلافي سفر ودخل بيته لم يجلس حتى تركع ركعتين (ثم ليقل أعوذ بكامات الله التامات) وفي بعض النسخ اللهم اني أعوذ بك و بكاماتك (التي لا يحاو زهن مر ولا فاحرمن شرما خلقت) قال المحاملي في الدعاء حدثنا ار اهم نهائي حدثناعبدالله ننصالح حدثنااللث ننسعد عن زيدن أي حبيب عن الحارث ن بعقوب أن يعقو ببن عبدالله بن الأشج حدثه ان بسر بن سعيد حدثه ان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حدثه قالسمعت خولة بنتحكيم السلمة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزلمنزلا فقال أعوذ بكامات الله التامات من شرماخلق لايضره شي حتى برتعل من منزله هذا حديث صحير أخوحه مالك بلاغا عن بعقوب وأخرجه مسلم والترمذي والنسائ جمعا عن قتيبة وأخرجه مسلم أنضاءن محد بنرمح كالهماعن اللث وأخرجه أنونعم فى المستخرج عن أحد بن نوسف ومجد بن أحد

فاذانزل المهزن فلبصل فيه ركعتبن غم ليقل اللهم انى أعوذ بكامات الله التامات التى لا بحاوزهن برولافا ج من شرما خلق

وابراهم بن عبدالله وابراهم من محد ومحدين ابراهم قال الاول حدثنا أحدين ابراهم حدثنا يحى بن تكرحدثنا اللث وقال ألثاني حدثنا الحسن بن سفيان وقال الثالث والرابع حدثنا محدب اسحق قال حدثناة تبية حدثنا الليث وقال الخامس حدثنا مجدين وادحد ثنامجدين وعحدثنا الليث وليس لخولة في الصحين حديث غيره ورواه الطبراني في الكبير من حديث عبد الرحن بن عابس وأخرج أبوالشيخ فى الثواب بسندفيه ابن الهيعة عن عبد الرحن بن عوف رضى الله عنه رفعه من قالحين بصبع أعوذ بكامات الله التامات التى لايعاو زهن برولافاحر من شرماخلق وذوا وبراعصم من شرالثقلين الانس والنوانادغ لم يضره في حتى عسى وان قالها حين عسى كان كذلك حتى يصبع (فاذا جن عليه الليل فليقل باأرض ربي ور بكالله أعوذ بالله من شرك وشرمافيك وشرمادب عليك أعوذ بالله من شركل أسد ) وهو حيوان معر وف (واسود) وهوالشخص وقيل العظيم من الحيوانات وفيه سوادو يكون تخصيصهما بالذكر المبثهما (وحية وعقرب) وذكرالحية بعد الاسود على المعنى الشانى فيه تعميم بعد تخصيص (ومن ساكن البلد) قال الخطابي هم الجن الذين هم مكان الارض ما كان ماوى الحموان جاوات لم يكن فيه بناءومنازل (ووالدوماولد) المراد بألوالد ابليس وعاولدالشيمان قاله اللطابي (وله ماسكن في الليل والنهار وهو السميع العليم) أخرج أبوداود واللفظ له من حديث عبدالله أبنجر رضى الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاسافر فاقبل الليل قال ياأرض ربى وربك الله أعوذبالله من شرك وشر مافيك وشر ماخلق فيك وشرمايدب علمل وأعوذبك من أسدواسود ومن الحيسةوالعقربوساكن البلاو والدوماولدور واهأ يضاالنسائي في الكبرى والحاكم فى السندرك وقال صحيم الاسنادوني رواية النسائي وأعوذ باللهمن أسد (ومهماعلانشزا) محركة وهو ماارتفع (من الارض في وقت السير فينبغي ان يقول اللهم لك الشرف على كل شرف ولك المدعلي كل حال) قال الطبراني في الدعاء حدثناعلى من عبد العز يزحد ثنامسلم من الراهم حدثناع ارة بن واذان عن زياد النميرى عن أنس رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله علمه وسلم اذا سافر فصعداً كمة قال اللهم لك الشرفعلى كلشرف ولك الجدعلي كلحال وأخر جه المحاملي فى الدعاء عن محدين اشكاب عن عمارته الفظ اذاصعد نشزامن الارض أوأكة وأخرجه كذلك أحدوابن السني من رواية عمارة وهوضعيف وفي شيخه ضعف أيضا (ومهماهبط سبع) قال المحاملي في الدعاء حدثما يعقوب بن الراهيم حدثنار وح حدثناأ شعث عن الحسن عن الرقال كانسافو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا صعدنا كبرناواذا همطناسينا وأخوجه النسائي في الكبرى عن محد بن الراهيم عن خالد بن الحرث عن الاشعث به وأخرجه أحدين عممان الدقاق فىخدىريه عن محد بنعيسى عن محدين الفضل عن سالم الافطس عن سالم بن أبي الجعد عن جارماله وأخر جمالداري عن أحدبن ونس عن أبير بيد عن حسين عن سالم بن أبي الجعد مشله (ومهما خاف الوحشة في سفره قال سحان الملك القدوس رب الملائكة والروح جللت السموات والارض بالعزة والجبروت) قال الطبراني في الدعاء حدثنا محدين عمّان بن أني شيبة حدثناء بدالجسد بن صالح حدثنا محد بن أبان حدثنادر يك بنعر وعن أبي اسحق عن المراء بن عاز برضي الله عنهماان رجلا شكالىرسول اللهصلى الله علمه وسلم الوحشة فقال سعان الملك القدوس فذكره فقالها الرجل فذهبت عنه الوحشة وأخر جه النسائي من رواية مجدبن عبد الواهب عن محد بن أبان وهوضعيف (الثامن ان عتاط) لنفسه (بالنهاوفلاعشى منفردا خارج القافلة لانه ر بما يغتال) أى يؤخد فيلة (أوينقطع) عن الرفقة (ويكون بالليل محفظاعندالنوم كان صلى الله عليه وسلم اذانام في المداء الليل في السفر افترش ذراعهوان نام في آخراللمل نصب ذراعه نصباو جعل رأسه في كفه ) تقدم في كاب الجي (والغرض من ذلك الدستثقل فى النوم) أى لاستغرقه لانه اذا نصب الذراع لم يزلم تهيئالليقظة والافتراش يوجب

فاذاحان عليه الليل فليقل باأرضر بيور بك الله أعدو ذ بالله من شرك ومن شرمافيك وشر مادبعلال أعوذباللهمن شركل اسدوأ سودوحسة وعقر بومن شرساكني الباحدو والدوماولد وله ماسكن فىاللسل والنهار وهوالسمع العلمومهما عدلا شرفا من الارض في وقت السيرفينبغي أن يقول اللهم للدالشرف على كل شرف والذالجدعلي كلحال ومهماهيط سبح ومهما خاف الوحشة في سفره قال سعان المال القدوسرب الملائكة والروح جلت السموان بالعزة والجرون (الثامن)ان عماط بالنهار فلاعشى منف رداخارج القافلة لانهرعا بغتالأو بنقطع وبكون بالليل متعفظا عندالنوم كانصلي الله علىموسلم اذانام فىابتداء اللسل فى السفر افترش ذراعهوان نامفي أخوالليل نصد ذراعه نصباو جعل رأسهفي كفهوالغرضمن ذاك أنالاستثقل فى النوم

الاستغراق (فتطلع الشمس) عليه (وهونا ثم لايدرى) الوقت (فيكون ما يفوته من الصلاة أفضل مما يطلبه بسفره) من غرواً و ج أوتجارة (والمستحب باللمل أن يتناو ب الرفقاء في الحراسة فاذا المواحد حرس آخر) كل وأحد بنوبته (فهو السنة) تقدم في الباب الثاني من كتاب الحيح (ومهماقصده عدو) من الا تدميين (أوسم ع في ليل أونه ارفليقرأ آية الكرسي) الدخالدون (وسورة الاخد الاص والمعوَّدُتين وشهدالله ) الى الاسلام فقدوردت في كلذلك أخبار (وليقل بسم الله ماشاء الله لافرة الابالله حسبي الله توكات على الله ماشاء الله لا يأتى بالحسير الاالله ماشاءالله لا يصرف السوء الاالله) قال الحب الطسيرى في المناسل عن ابن عباس ولا أحسبه الامر فوعا الى الذي صلى الله عليه وسلم قال يلتقي الخضروالياس في كل عام فى الوسم فعلق كل واحد منهما رأس صاحبه ويتفرقان عن هؤلاء الكامات بسم الله ماشاء الله ماكانمن نعمة فنالله ماشاءالله لاحول ولاقوة الابالله قال ابن عباس من قالهن حين بصبح وحين عسى ثلاث مران أمنه الله من الحرق والغرق والسرق قالعطاء وأحسمه ومن الشطان والسلطان والحمة والعقر بوتقدم ذلك فكالباخج وأخرج الترمذي والبهتي منحديث أنسمن قال حين خرجمن بيته بسم الله توكات على الله لاحول ولاقوة الامالله بقالله كفنت وفعي عذه الشسطان قال الترمذي حسن فريب (حسى الله وكفي سمع الله ان دعا) أى أجاب (ليس و راء الله منته ي ولادون الله ملتجي كتبالله لاغلبنأنا ورسلي انالله قوى عزيز تحصنت بالله العظيم واستعنت بالحي القيوم الذى لاعوت) وقال أبونعم فى الحلية حدثناأبي وأبوعم دبن حبان ومحدبن عبدالرحن قالواحدثنا الراهم بن محدين السن حدثنا محدين بزيد حدثنا عبيد بن حبار عن عطاء بن مسلم قال معتر جلامن أصحاب ابراهيم بنأدهم يقول خرجناالي الجبل فأكترا فاقوم نقطع الحشب يهرؤن منه القصاع والاقداح فبيناأنا وابراهيم نصلي اذاقبل السبع فانصدع الناس فدنوتمنه فقلت الاترى ماالناس فيه قال ومالهم قات هذا السبع خلف ظهرك فالتفت المهوقال باخبيث وراءك ثم قال الاقلتم حدين نزلتم (اللهم احرسنا بعينك التي لاتنام واكنفنا بكنفك الذي لا رام اللهم ارحنا) وفي لفظ الحلية وارحنا (بقدرتك علينا ولانم لك) ولفظ الحلية ولاتها كنا (وأنت تقتناور جاؤنا) قالوحد ثنامجدبن الراهيم حدثنا أحدبن بحد اسسلامة الطعاوى حدثنا عدالرجن بنالجار ودالبغدادى حدثنا خلف بنتم قال كامع الراهم بن أدهم فى سفرفاتاه الناس فقالواله ان الاسدقد وقف على طريقنا قال فاتاه فقال بأأبا الحارث أن كنت أمرت فينابشئ فامض لماأمرت بهوان لمتكن أمرت فينابشي فنخ عن طريقنا قال فضي وهو بهمهم فقال لنااراهيم بنأدهم وماعلى أحدد كم اذاأصبح واذا أمسى ان يقول اللهم احرسنا بعينك التي لاتنام واحفظنا مركنك الذى لامرام وارجنا بقدرتك علينا ولانهاك وأنت الرجاء فال الواهيم انى لاقولهاعلى ثمانى ونفقتي فافقدت منها شأحدثنا أبومجد بنحمان حدثنا أحدين الحسين حدثنا أحدين الراهم الدورق حدثنا خلف بن تميم حدثني عبدالجبار بن كثيرقال قبل لابراهم بن أدهم هوذا السبع قدظهر فقال أرونيه فلمانظراليه ناداه باقسورةان كنت أمرت فينا بشئ فامض لماأمرت به والافعود تاعلى ذلك فضر ب ذنبه وولى ذاهبا قال فعمنامنه حسن فقه كلامه ثم أقبل علينا الراهم فقال قولوا اللهم احرسنا بعينك التي لاتنام اللهم واكنفنام كنك الذى لابرام اللهم ارجنا بقدرتك علىناولان لل وأنت الرجاء قال خلففانا أسافر منذنيف وخسين سنة فاقولها لم يأتني لصقط ولمأر الاخيرا (اللهم اعطف علينا قلوب عبادك وامائك وأفةو رحة) أى أملها الينامان وأفوا بناو وحونافان قلوبهم بقبضاك تصرفها كيف شئت ونواصهم بمدك (انك أرحم الراحين) قبل هواسم الله الاعظم ولذلك حسن ختم الدعوات به (التاسع ان رفق بالدابة ان كانرا كافلا عملهامالاتطبق)فانها ستخاصمه الى الله نوم القيامة (ولا يضرب افى وجهها فانهمنهى عنه) فقدروى أحد ومسلم والترمذى من حديث جابو نهى عن الوسم فى الوجه والضرب

فتطلع الشمس وهدونائم لاندرى فيكون ماينوته من الصلاة أفضل مما اطلبه بسفره والمستعب باللمل أن متناوب الرفقاء في الحراسة فاذا نامواحد حرس آخرفهدذه السنة ومهماقصدهعدوأوسدع فىلسل أونهار فلىقر أآمة المكرسي وشهدالله وسورة الاخالاص و العودتين وليق ليسم اللهماشاءالله لاقوة الابالله حسمي الله تو كاتء لي الله ماشاءلا مأتى مالخبرات الااللهماشاء اللهلانصرف السوء الاالله حسى الله وكفي سمع الله لمن دعاليس وراءاللهمنتهي ولادون الله ملحأ كتب الله لاغلىن أناورسلي أن الله قوىء ـز بزنعصنت الله العظم واستعنت مالحي القبوم الذىلاعوت اللهم احرسنا بعينك ألتىلاتنام وا كنفنا وكناك الذي لارام اللهم ارجنا بقدرتك علسا فلاخ لك وأنت تقتنا ور حاونا اللهم اعطف علمنا قلوب عبادك وامائك وأفة ورحمة انك أنت أرحم الراجين (التاسع) ان مرفق بالدارةان كانراكا فالاعملهامالاتطسقولا نضربها في وجهها فانه aic sopra ولا ينام عامل فانه يثقل بالنوم و تتأذى به الدابة كان أهل الورع لا ينام ون على الدواب الاغفوة وقال صلى الله عليه وسلم لا تخذوا المهم و دوابكم كراسي و بسخب أن ينزل عن الدابة غدوة وعشمة روحها بذلك فهو سنة وفيه آثار عن السلف وكان بعض السلف يكترى بشرط أن لا ينزل و وفي الاجرة ثم كان (١٠) ينزل ايكون بذلك محسنا الى الدابة فيوضع في ميزان حسناته لافي ميزان حسنات

فى الوجه (ولاينام عليها فانه يثقل بالنوم) لارتخائه (وتتأذى به الدابة كان أهل الورع) من السلف (لاينامون على الدابة الاغفوة) من ضر ورة (وقال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا ظهو ردوابكم كراسي) تقدم فى الباب الثالث من كتاب الحج (ويستعب أن ينزل عن الدابة غدوة وعشية بروحها بذلك فهوسنة وفيه آنارعن الساف وكان بعض الساف يكترى الدابة من صاحبها (بشرط اللاينزل) عنها (ويوفى الاحرة) تامة (مُ كان ينزل) عنها (ليكون بذلك محسنا الى الدابة فيوضَع في ميزان حسناته لافي ميزان) حسنات (المكارى) فانه قد استوفى كراءه وأذن له فىعدم النزول (ومن آذى بهيمة بضرب أوحل مالانطيق طولبيه نوم القيامة اذفى كل كبد حراء أجر) وهوحديث مرفوع رواه مدواب ماجمه وأبو يعلى والبغوى والطبراني والضياء منحديث سراقة بنمالك بنجعشم المدلجي ورواه البهقي ولفظه فى الكندالحارة أحرور واه أحد أنضا من حديث ان عمر وفى لفظ فى كلذات كيد حواء أحرورواه الطعاوى من حديث سراقة بنمالك الانصارى أنبى كعب بن مالك ورواه ابن سعدفى الطبقات من حديث حبيب بنعر والسلاماني (وقال أنوالدرداءرضي الله عنمه لبعيرله عندالموت أيها البعير التخاصمني الى ربك فاني لمأ كن أحلك فوق طاقتك وفي النزول ساعة صدقتان احداهما ترويح الدابة) أي تنشيطها عن كاللها لترجع الى أصلها (والثانية ادخال السرورعلى المكارى) فانه كذلك يستريح (وفيه فائدة أخرى وهي رياضة البدن) بالحركة المعتدلة (وتحريك الرجلين) بالمشيخطوات يسيرة (والحذرمن خدرالاعضاء) وحيس الدم في العروق (بطول الركوب وينبغي ان يقر رعلي المكارى ما يحمله علما شأشأو بعرضه عليه) ولايكتم شأمنه (ويستأجر الدابة بعقد صيع) شرعى (للايثور بينهمانزاع ووذى القلب و يحمل على الزيادة في الكلم في الفظ ) العبد (من قول الالديه رقب عتيد) أي مراقب حاضر يحصى علمه جمع أقواله (فلعترزين كثرة المكلام) واللغط (واللعاج) والخصومة (على الكارى فلاينبغي ان يحمل فوق المشروط) أى الذى وقع عليه الشرط (شيا وان حف فان القليل قد يجر الى الكثير ومن عام حول الجي يوشك ان يقع فيه) وهوقطعة من حديث تقدم في كتاب الحلال والحرام (قال رحل لاس المارك) رحمالته تعالى (وهو) واكب (على دابة احل لى هذه الوقعة الى فلان فقال حتى استامر الحال) أي استأذنه (فاني لم أشارطه على حسل هذه الرقعة فانظر كيف لم يلتفت الى قول الفقهاءان هذا يمايتسام فيه) لانه نافه حقير (ولكن سلك طريق الورع) والاحتياط استراءادينه وعرضه (والعاشر بنبغيلهان يستحب ستة أشياء) في سفره (قالت عائشة وضي الله عنها كانرسول الله صلى الله علمه وسلم اذاسافر حل معه خسة أشياء المرآة والمكعلة والمدراو السوال والمشط) قيسل وكان ماده حل الرآة أيرى فهاو جهه والمكعلة هي قار و رة المحل والمدرا بالكسر شي اعمل من حديداً و خشب على شكل سن من اسنان المشط وأطول منه يسر حده الشعر الملبد وفي ضمنه اشعار بانه كان يتعهد نفسه بالتر حسل وغبره مماذلك آلة له وذلك من سننه الوكدة والسوال والمشط معروفان (وفي واية أخرى عنهاستة أشماء المرآة والقارورة) أى وعاء الطب (والمقراض) وهو المقص (والسوال والمسكحلة والمشط ) قال العراقير واه الطبراني في الاوسط والبهق في السنن والخرائطي في مكارم الاحلاق واللفظ له وطرقه كالها ضعيفة اله قلت ورواه العقيلي كذلك بلفظ كان لايفارقه فى الحضر ولافى السفرخس المرآ ذوالمكعلة والسوال والمشط والمدرا وفي سنده معقو ببن الوليد الاردى قال في الميزان كذبه أبو

المكارى ومن آذى مسمة بضرب أوجل مالا تطيق طولسه نوم القدامة اذفى كل كرد حراء أحر قال أبو الدرداء رضى الله عنه لعبر له عندا اوت أبها البعير لاتخاصم في الى ريكفان لم أله أحلك فوق طاقتاك وفى النز ولساعة صدقتان احداهما ترويح الدابة والثائمة ادخال السرورعلي قلسالم كارى وفسه فائدة أخرى وهير ماضة البدن وتحر بكالر حلنوالحذر منخدرالاعضاء بطول الركوب وينبغي أن يقرر Inleadastos JK-1120 شأ شأو بعرضه علمه وستأح الدابة بعقدصم لئلادور سنهمانزاع بؤذى القاب وبحمل على الزيادة فى السكارم فاللفظ العمد منقول الالديه رقاعتد فلعترزعن كثرةالكلام واللعاج معالكارى فلا ينبغي أن يحمل فوق المشروط شأ وان خف فان القليل عرالكثير ومنامحول الجي بوشكأن يقع فيهقال وحللان المارك وهوعلى دارة احلى هذه الرقعة الى فلان فقال حتى استأذن المكارى فانى لمأشارطه على

هذه الرقعة فانظر كيف لم يلتفت الى قول الفقهاء ان هذا تمايتسام فيه ولكن سلك طريق الورع (العاشر) وبغى أن يستصيب ستة أشياء قالت عائشة وضى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر حل معه خسة أشياء المرآة والمكعلة والمقراض والسوال والمشط وفي رواية أخرى عنها ستة أشداء المرآة والقارورة والقراض والسوال والمكعلة والمشط عاتمويعي وحدنف أحدحديثه وقال من الكذابين الكباريضع الحديث ورواه أيضااب طاهرفى كابصفة التصوّف من حديث أبي سعيدواعله ابن الجوزى من جميع طرقه (وقالت أم سعد الانصارية) هى كيشة بنترافع بن عبيدا الحدرية أم سعد بن معاذ رضى الله عنه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايفارقه في السية رالمرآة والمحملة) قال العراقي رواه الخرائطي في مكارم الاخلاق واسناده ضعيف (وقال صهيب) بن سنان أبو يحى الرومي رضى الله عنه أصله من بني النمير قبل اجمه عبد الملك وصهيب لقبه صحابي مشهور (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالاغد) بالكسرهو السكحل الاسودوهو أجود الا كال وايسرها وجودا سمافي الحاز أى الزموا الا كتعاليه (عندمضعكم) أى عندارادة النوم (فانه مما زيد في البصر) بدفعه الموادُّ المتحدرة من الرأس (وينبت الشعر) بتحريك العين للازدواج والمرادشعرهدب العين لانه يقوى طبقاتها وقدتعاق بظاهره قوم فانكر واعلى الرجال الاكتحال نهارا قال ابن حرم وهوخطأ لانه اغانص على النوم لان الا كتعال عنده أنفع لالكراهة استعماله في غيره من أوقات النهار قال وتخصص الاثد فيماشارة الى اختصاصه بالانفعية من بين الا كال قال العراقي رواه الخرائطي فيمكارم الاخلاق بسندضعيف وهوعند الترمذي وصحعهوا بنخ عةوابن حبان من - ديث ابن عباس وصعما بن عبد البروقال الخطابي صحيح الاسناد اله قلت حديث ابن عباس رواه أنونعم في الحامة بالفظ عليكم بالاغد عندالنوم فانه يحلو البصرو ينبت الشعر ورواه الطيالسي والبهتي ولم يقل عند النوم وفىالباب عن حار وان عر وعلى وعثمان وأبي هر رة فديث جار أخرجه عبدين جدوا بنماحه وابنمنسع وأنو بعلى والعقبلي والضياء ولفظه كلفظ ابن عباس فى الحلية وحديث ابن عر أخر جــها بن ماجهوالحاكم وصحعهوأقره الذهبي ولفظه كافظ جامر وحديث على أخرجه الطبراني وابن السني وأبو نعم في الحلمة والديلي بلفظ علم الاعد فانه منيتة للشعر مذهب القذى مصفاة للصر واسناد الطبراني حسن وروى الضعال في كتاب الشمائلله من حديث على مرفوعاً مرنى جريل مالكعل وانمأني ان فيمعشر خصال يحسلو البصر ويذهب بالهم ٧و يبعث ويلحس البلغم ويحسن الوحمو بشد الاضراس ويذهب النسيان ويذكى الفؤاد علمكم بالكعل فانه سنةمن سنتي وسنة الانساء قبلي وحديث عثمان رواه البغوى في معمه بلفظ علم مالكعل فانه ينبت الشعرو بشد دالعين وحديث أبي هريرة أخرجه ابن النحار في تاريخه الفظ حديث ابن عباس السابق (وروى انه صلى الله عليه وسلم كان يكتحل الاثا الاثا) رواه أنس بلفظ كان يكتعل وتراذ كره المحب الطبرى فى الاحكام وأخرج أحدوا اطبراني من حديث عقبة ابن عامر كان اذا اكتمل كقبل وترا واذا استجمر استجمر وترا (وفيرواية انه اكتعل للمني ثلاثا وللمسرى ثنتين قال العراقي رواه الطبراني في الاوسط من حديث ابن عر بسندلين اه قال المناوى في شرح الجامع وفي كمفية الايتار فيالا كتحال وجهان أصحهمافي كلءين ثلاثة لمارواه الترمذي وحسنه كان له مكعلة يكتفل منها كل عين ثلاثة أطراف والثاني يكتعل في عين وترا وفي عدين شفع البكون المجموع ونوا لمافى حديث الطبرانى عن ابن عمرانه كان اذا اكتحل جعل في البني : لانا وفي اليسرى ثنتين يحملهما وترووف الضاح التنبيه الاصحى تفسيرهذا الوجه قال يكتحل فى المنى أربعة أطراف وفى البسرى ثلاثة قال الولى العراقى وهو تقييدغريب وقال ابن وضاح فى تفسير الايتار اثنين فى كل عينو يقسم بينهما واحدة (وقدزادالصوفية) قدس الله أسرارهم فيما يستعصبه المسافر (الركوة) بالفتح ولوصغيرة والجمركاء مثل كابة وكالاب (والحبل وقال بعض الصوفية اذالم يكن مع الفقير ركوة وحبل دل) ذلك (على نقصان دينه) نقله صاحب القوت (وانمازادواهذا لمارأوه من الاحتياط في طهارة الماء وغسل الساب فالركوة لحفظ الماء الطهارة والحبل التحفيف الثو بالمغسول)وفي نسخة الثياب المغسولة (ولنزع الماء) من الآبار (وكان الاولون) من الساف (يكتفون بالتهم من الارض و يغنون أنفسهم عن نقل الماء) فاذا حان

وقالت أمسعدالانصارية كان رسول الله صلى الله علمه وسلم لا مفارقه في السفر المرآة والمكعلة وقالصهب قالرسولالله صلى الله علموسلم علم بالاعدعند دمضعكم فانه مما ريدفى المصرو بنبت الشعر وروىأنه كان يكفل ثلاثا ثلاثاوفي واية انه ا كقعل المني تــ لانا وللسرى ثنتن وقدراد الصوفية الركوة والحمل اذالم يكن مع الفه قدركوة وحبل دلعلى نقصان دىنه وانمازادواهذالمارأوهمن الاحتماط في طهارة الماء وغسل الثماك فالركوة لحفظ الماء الطاهروالجبل لتحفيف الثو بالغسول ولينزع الماء من الاكار وكان الاولون مكتفون بالتهم ويغنون انفسهم عن نقل الماء

علم م وقت الصلاة ولم يجدواماء تمموا (و) كانوا (لا يبالون بالوضوء من الغدران) وهي الحيضان التي عادرتهاالسيول وأبقت فهامياها (ومن المياه كالهامالم يتيقنوا نحاستهاحتى توضأ عررضي الله عنهمن ماء في (حرة نصرانية) ذكره البخاري في الصعيم وتقدم في كتاب العاهارة (وكانوا يكتفون بالجبال والأرض عن الحبل فيفرشون الثياب) الغسولة (علم افهذه بدعة) اى اخذ الحبل والركوة (الاانم ابدعة حسنة واغما البدعة الذمومة ماتضاد السنن الثابتة) وتحالفها (أما مابعين على الاحتماط فى الدين فمستحسن) شرعا (وقدذ كرنا أحكام المبالغة في الطهارة في كتاب) أسرار (الطهارةو) ذكرنا هناك (ان المتحرد للدين لاينبغي ان يؤثر ) أي يختار ( طريق الرخصة بل يحتاط في الطهارة مالم عنعه ذلك عن عل افضل منه) والاحره الى الوسواس (وقيل كان) ابراهيم (الحقاص من المتوكلين وكان لا تفارقه اربعة اشياء في السفروا لخضر الركوة والحبل والابرة يخبوطها والقراض وكان يقول ليست هذه من الدنيا) بلهيمن الاسباب المعينة على الاستحرة ولم يقدح ذلك فى توكله ولفظ القوت ولا ينبغى للمسافران يفارقه من الاسباب ار بعة الركوة والحيل والابرة مخموطها والمقراض وكان الحوّاص من المتوكلين ولم تمكن هذه الاربعة تفارقه وكان يقول ليست من الدنياولفظ القشيري في الرسالة وقيل كان ابراهم الخوّاص لا يحمل شيأفي السفر وكان لايفارقه الابرة والركوة اما الابرة الخياطة ثوبه انتخرف سترة للعورة واما الركوة فالطهارة وكان لابرى ذلك علاقة ولامعلوما انتهى قوله علاقة اى ما يتعلق به القلب من الاغراض الفاسدة والخفلوط النفسية (الحادىءشرف آداب الرجوع من السفر كان الني صلى الله عليه وسلم اذاقفل) أى رجع (من غزوا وج اوعرة)والتقييد بالثلاثة لبيان الواقع لاللاختصاص فيسن الذكر الاستى لكل سفر (يكبرعلى كل شرف) اى على عال (من الارض ثلاث تكبيرات) والمناسبة فيه ان الاستعلاء محبوب النفس وفيه طهور وغلبة فننبغي المتلبس به ان يذكر عنده ان الله اكبرمن كل شيء يشكرله ذلك يستمطرمنه الزيد (ويقول اله الاالله) بالرفع على الخبرية أوعلى البدلية من الضمير المستتر في الخبر المقدر اومن اسم لا باعتبار محله قبل دخولها (وحده) نصب على الحال (لاشريك عقلاو نقلاوهو تأكيد لقوله وحده لان المتصعب الوحدانية لاشريك (له الملك) بالضم السلطان والقدرة اواصناف المخلوقات (وله الحد) ز دالطبراني في روايته يحيى و عبت وهو حى لاعوت بده الحير (وهو على كل شي قدير) وظاهره أنه بقوله عقب التكبير على الحل المرتفع ويحتمل انه يكمل الذكرمطلقا ثم يأتى بالتسبيح اذاهبط وفى تعقب التكبير بالتهليل اشاوة الى انه المنفرد بالتحاد كل موجودوانه المعبود بالحق (آيبون) خبرمبتدا محذوف اى تحن راجعون لله (تاثبون)من النوبة وهى الرجوع عنكل مذموم شرعا الى مأهو مجود شرعاقاله تواضعاا وتعليما اوارادامته اواستعمل التوبة الاستمرار على الطاعة (عابدون ساجدون لوبنا) يتعلق بساجدون اوبسائر الصفات على التنازع وهومقدر بعدقوله (حامدون) أيضا (صدقالله وعده) في اظهار دينه وان العاقبة للمتقين (ونصر عبده ) محداصلي الله عليه وسلم وم الحندق (وهزم الاحزاب) اي طوائف المكفر المتفقة علمه على ماب المدينة (وحده) بغيرفعل من الا تدميين وأه مالك وأحد والشيخان وأبوداود والترمذي منحديث ابن عمر وأخرجه الطبراني والمحاملي فى الدعاء وادالاخير في آخره وكل شي هالك الاوجهه له الحكم والمه ترجعون وهدذا الحديثذكره المصنف في كتاب الجيج (واذا أشرف على مدينته) اى قارب الدخول عليها (فايقل اللهبم اجعل لنابها قراراورزقاحسنا تم ليرسل الى اهله من يخبرهم بقدومه) وفي بعض النسخ من يبشرهم (كدلا يقدم علمم بغتة) أى فأة (فيرى) من اهله (مايكره) وورد ذلك في السنة فني الصيح كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة (ولاينبغي أن يطرقهم ليلافقد وردالته ي عنه) تقدم في كاب الحج (وكان الذي صلى الله عليه وسلم اذا قدم) من سفره (دخل المستعداة لاوصلي ركعتين مُحدخل البيت) روى الطعراني والحاكم من حديث أبي تعلية كان اذاقدم من سفر بدأ بالمسجد فصلي فيه ركعتين ثم يثني

وكانوا يكتف ون بالارض والجمال عن الحمل فعفر شون الثماب الغسولة علمافهذه مدعة الاانها مدعة حسنة واغا البدعة المدمومة ماتضاد السنن الثابية واما مابعينعلى الاحتماط في الدمن فمستعسن وقدذ كرنا أحكام المالغةفي الطهارات في كتاب الطهارة وان المتحرد لامرالد من لا منه في أن او ثو طر بق الرخصة بل عماط فىالطهارةمالمعنعهذاكعن على افضل منه وقسل كان الخرة اصمن المتوكاسين وكانلا مفارقه أربعة أشماء في السفر والحضر الركوة والحبال والابرة يغبوطها والمقراض وكان يقول هذهلستمنالدنيا \*(الحادى عشر)\* فى آداب الرجوع من السفر كان الني صلى الله عليه وسلم اذاقفل منغزوا وج أوعرة أوغيره مكبرعلى كل شرف من الارض ثلاث تكبيرات و يقول لااله الاالله وحده لاشريك له الملك وله الحد وهوعلى كلشي قد را يبون تائمون عامدون ساحدون لرىداحامدون صدق الله وعده ونصرعبده وهزم الاحزاب وحده واذااشرف علىمد بنته فليقل اللهمم احعل لناجاقرار ورزقا حسناتم ليرسل الى اهلهمن يشرهم بقدومه كملا بقدم علمهم بغنة فيرى مايكره

ولاينبغى له أن يطرقهم لملافقد وردالنه مي عنه وكان صلى الله عليه وسلم اذا قدم دخل المسجد أولا وصلى ركعتين ثم دخل الميت

واذادخل قال تو با تو بالراء أوبااوبالا بغادر علمنا حوباويسغى أن محمل لاهل بيتهوأقاريه تحفقمن مطعوم أوغيره علىقدرامكانه فهو سنةفقدر وىانهان لمعد شأفليضع في مخلاته حرا وكأنهذاممالغة في الاستحثاث عملي هدده المكرمة لان الاعنقندالي القادم من السفر والقلوب تفرح به فيتأكد الاستعباب فى تأكيدفر-هم واظهار التفات القلب في السفر الي ذكرهم عايستعمه في الطريق لهم فهذه جلة من الا داب الظاهرة \* وأما الاحاب الباطنة ففي النصل الاولسان جلة منهاو جلته أن لاساف رالااذا كان زبادة دينه في السفر ومهما وحدقلممتغيراالي نقصان فلنقف ولتنصرف ولارتبغي أن يحاوزهمه منزله بل بنزل حث بنزل قلبه و بنوى في دخول كل ملدة أن ري سوخهاو يحتهدأن ستفد منكل واحدمنهم أدبااو كأةلىنتفع بهالالعكى ذلك ويظهرأنه لقي المشايخ ولا ىقىم سالدة أكرترمن اسببو عأوعشرةالامالا ان يأمره الشيخ المقصود مذلك ولا بحالس في مدة الاقامة الاالفقراء الصادقين وان كان قصده زيارة اخ فلابز مدعلى ثلاثة أمام فهو حدالضافةالااذاشقعلى اخمفارقته

بفاطمة ثمياتى أز واجه وقد تقدم في كلب الحيم (فاذادخل) البيت (قال تو بانو بالربناا وباأو بالا بغادر علمناحو با) الحوب بالفتح والضم اكتساب الاتم والاوب الرجوع وهذا قاله تعليما لامته قال العراقي رواه ابن السني في اليوم والليلة والحاكم من حديث ابن عباس وقال صحيح على شرطهما (و بنيغي ان محمل لاهل بيته ولاقار به تعفة) وفي نسخة هدية (مطعوما أوغيره على قدر امكانه فهوسنة فقدر وي انه ان لمحد شمأ فلنضع فى مخلاته عرا) قال العراقير وأه الدارقطني من حديث عائشة باسناد ضعيف (وكان هذا مبالغة في الاستحثاث على هذه أأكرمة لانالاعين تمتدالى القادم من السفر ) ليطرفهم بشئ يحلمه الهم (والقاوب تفرحبه فيتأ كدالاستحباب فيتأ كيدفرحهم واظهارالتفات القلب فيالسفرالي ذكرهم بمايستص لهم) من التعف والهدايا (فهذه جلة من الاداب الظاهرة فاما الاداب الباطنة فني الفصل الاول بيان جلة منها) فن تأمل الفصل الذكور ظفرها (وجلة ذلك) اى بيانه على وجه الاجال (ان لايسافر الااذاكان ر يادةدينه فى السفر) بان يحصل له الترقى الى أمورا لخير والنشاط فى العبادة وجمع الهمة (ومهما وحدقلمه متغيرا الىنقصان) فىدىنه (فلقف ولينصرف) عن سفره (ولاينبغي ان محاوزهمه منزله بل ينزل حيث منزل قامه ) قال القشيرى في رالته معت محدين الحسين يقول معت عبدالله بنعلى يقول معت عيسى القصار يقول سلروع عن أدب السفر فقال ان لا يحاوزهمه قدمه وحشماوقف قليه بكون منزله قال الشارح اذليس مقصوده من السفر الاتخليص قلبه لمراقبة ربه ووجود لذته في مناحاته فشما وقف قلبه لانتظار جبر نقص اولكال شكرز بادة يكون منزله فلا يعاوره قلت وهذا المقام هو المسمى بالنظرعلى القدم عند السادة النقشبنديه قدس الله أر واحهم الزكيه (وينوى فى دخول كل بلدة ان رى شوخها و يحتمدان يستفيد من كل واحد منهم أدبا) من آداب الطريقة (أو كلة) من الحريم الشرعية (لينتفع مالالحكى ذلك) عنه (و يظهرانه لق الشايخ) فانه يظهر فى النفس رعونة وترفعاعلى اخوانه الذئن لم يسافروا (ولا يقيم ببلدة أكثر من مدة اسبوع) اى سبعة أيام من نوم اجتماعه به (أو عشرة أيام) تزيد ثلاثة أيام على الاسبوع (الاان يأمره الشيخ القصود) أى الذى قصد وريارته (بذلك) أى الاقامة اكثر لماذكر (ولا يعالس في مدة الاقامة الا الفقراء الصادقين) دون الاغنياء الترفهين (وان كان قصده زيارة اخ) في الله تعالى (فلا مزيد على ثلاثة أيام فهوحد الضافة)روى في ذلك عن ابن شريح وأبى هر رة وأبى سعيد وابن عر واب عباس وابن مسعود والتلب بن تعلية وطارق بن أشم فديث امن شريح رواه البخارى فى التاريخ بلفظ الضيافة ثلاثة أيام ها كانوراء ذلك فهوصدقة وهكذارواه أحدوأ بوداود من حديث أبي هر رة ولفظه عندابن أبي الدنيافي قرى الضيف فيازاد فهوصدقة وعلى الضمف أن يتحول بعد ثلاثة أيام و بدون هذه الزيادة رواه أحدوانو بعلى من حديث الى سعيدوالمزارمن حديثان عر والطبراني فى الاوسط من حديث ابن عباس والبزار أيضامن حديث ابن مسعود الاانه زاد وكلمعروف صدقة وأما حديث التلب من تعلبة فرواه الباوردي وابن قانع والطعراني في الكبر والضاء بالفظ الضافة ثلاث ليال حق لازم فاسوى ذاك فهوصدقة وحديث طارق رواه الطعراني أنضافي الكيع بلفظ ثلاثة أمام فافوق ذلك فهومعروف وقال صاحب القوت المسافر هوابن السبيل الذي أوجب الله حقه فى الاموال وليس عليه أيضافى الثواءعند أحيه السلم ثلاثة أيام شئ لانه يقيم على ماأبيح له فلا يقين فوق ثلاث فقد مهمى رسول الله صلى الله علمه وسلم عن ذلك فقال ولا يقيم فوق ثلاث فصر جه أى مضيق علموتأو يلقوله عندى فبازادفهوصدقة اىمكروه لامندوب المهولامأمو ربه فاناختار الصدقة ولمينزه نفسه عنمافهو أعلم أى وما كان في الثلاث فهوحقله واحب على مضفه (الااذاشق على أخمه مفارقته) ولفظ القوت فان سألوه الاقامة فوق ثلاث أوعلم انهم عجبون اقامتمه فلابأس بذلك وقد تأول بعض الصوفية قول النبي صلى الله عليه وسلم فبازادفوق ثلاث فهوصدقة انهصدقة على أصاب المنزل من الضف

واذاقصدر بارةشم فلايقم عنده اكثرمن لوم ولله ولايشغل نفسمه بالعشرة فانذلك يقطع بركة سفره وكلما دخل للدأ لاستغل بشئ سـوى زيارة الشيخ بز بارةمنزله فان كان فى بيته فـ لا بدقعلمه بانه ولا دستأذنء لمالى أن يخرج فاذاخرج تقدم اليه بادب فسلمامه ولايتكامين مديه الاانسأله فانسأله المال مقدر السؤال ولا مساله عن مسألة مالم تستأذن أولا واذا كان في السفر فلا يكثرذكر أطعمةالبلدان وأسخنائها ولا ذكر أصدقائه فهاوامذ كر مشاغها وفقر أعهاولا يهمل فى مفره زيارة قبورالصالحين يل منف قدهافي كل قرية و للدة ولانظهر حاحته الا بقدر الضرورة ومع من يقدرعلى ازالتهاو يلازم فى الطر بق الذكروقراءة القر آنعت لاسمع غيره واذاكله انسان فلترك الذكر ولعبه مادام عدثه تمارحمالي ما كانعلمه فان تعرمت نفسه بالسفر أوبالاقامة فلحالفهافالعركة فى الفة النفس واذا تيسرت له حدمة قه مصالحين فلاسفى لهأن سافر تعرماما لحدمة فذلك كفران نعمة ومهماوحد نفسه في نقصان عما كان عليه في الحضر فليعالم أن ســ فره معاول واير جع اذلو كان لحق لظهراً ثره \*قال رحلاي عثمان

تصدق عليهم باقامته لانهم و به لهم ولا يعمني هذا النأويل (واذا قصدر بارة شيخ فلا يقيم عنده أكثرمن وم وليلة ولايشغل نفسه بالعشرة) فانذلك يقطع بركة نفسه قال القشيرى في الرسالة معت محدين أحدين محد الصوفى يقول سمعت عبدالله بن على التممي يقول حكى عن محدين اسمعيل الفرغاني انه قال كانسافر مقدار عشر منسنة أناوأ يوبكر الدقاق والكتاني لانغتلط باحدولانعاشر أحدا فاذا قدمنا بلدا فان كانفيه شيخ سلناعليه وحالسناه الى الليل غزرجع الى مسعد فيصلى المكانى من أول الليل الى آخره ويختم القرآن ويجلس الدقاق مستقبل القبلة وكنت أستاقي متفكرا ثم نصح ونصلي صلاة الفجرعلي وضوء العمة فاذاوقع معناانسان ينام كانراه أفضل منا (وكلايد خل بلدالا يشتغل بشئ سوى زيارة الشيخ بزيارة منزله فان كان في ميته فلا مدق علمه مامه ولا ستأذ نعلمه الى العجرج) الى الصلاة في المسجد (فاذا خرج يتقدم اليه بادب ويسلم عليه وقال صاحب القوت في آخر كتاب العلم وأما العلماء فقد كان من الناس من لايستأذن عليهم الالهم لابدمنه بل كانوا يقعدون على أبواجهم أومساجدهم ينتظرون خروجهم لاوقات الصلاة اجلالاللعلم وهيبة للعلماء حدثونا عن أبى عبد قالماقرعت على عالم قط بابه كنت أجىء الحمنزله فاقعدعلى بابه أنتظرخروجه منقبل نفسه أتأول قول الله تعالى ولوائهم صعرواحتى تخرج المهم لمكان خبرا لهم وقدرو ينامثل هذاءن ابن عباس كان في موضع من العلم والشرف وان الماركان عربه وهوقائم على منزل الرجلمن الانصار تسفى عليه الرياح فيقول ما يحلسك ههنايا ان عمر سول الله فيقول أنتظر خروج صاحب المنزل وقد تقدم هذا الاثرفي كاب العلم (ولايتكام بين يديه الاان يسأله) عن مقدمه مثلا وماالذي أقدمه (فانسأله أجاب بقدوالسوال)ولا بزيد (ولابسأله عن مسئلة مالم يستأذن أولا) والا كان سببالتغير خاطره عليه فيقت في الحال (واذا كان في السفر فلا يكثرذ كرأ طعمة البلدان وأسعد الها ولا) ذكر (أصدقاله فيها) فانذلك يدل على شرة وحوص وتعريف لحاله (وليذ كرمشاعها وفقراءها) وعبادها فان عند ذكرهم تتنزل الرحات (ولايهمل في سفره زيارة قبور الصالين) ومشاهدهم (بل تفقدها في كل قرية وبلدة) بنزل فهافانه مظنة البركة (ولا يظهر حاجته) لاحد (الا بقدر الضرورة) ان دعت (ومع من يقدر على ازالتها) كافال الشاعر

ولابدمن شكوى الىذى مروءة \* بواسال أو يسلمك أو يتوجع

(و يلازم في الطريق الذكر) فلا يفتر لسانه عنه (و) أفضل الذكر (قراءة القرآن) ولكن (بحث لا يسمع غيره) الملايد الحله الرياء والسبعة قرا واذا كله انسان فليترك الذكر ولحبه) متوجهاله (مادام يحدثه ثم يرجم اليما كان عليه) من الذكر (فان تبرمت نفسه بالسفر أو بالافامة فليخالفها فالبركة في مخالفة النفس كاسباني المصنف (واذا تيسرت له خدمة قوم عالم نفي المقالمة فلا ينبغي له أن بسافر تبرما بالحدمة فذلك كفران نعمة ) فان خدمة الصالحين نعمة من الله فاذا توكها تبرما في الحدمة فذلك كفران نعمة ) فان خدمة الصالحين نعمة من الله فاذا معلول ) أى فيه علم (وليرجع) عن سفره (اذلو كان يحق) وفي نسخة محقا (لظهراً ثره) عليه وفي القوت وعلى المسافر من أهل القلوب ان يفرق بين سكون القالم المحافات وعلى المسافرة بن أله ولا يفطن لنقس هوسكون القلب في نتمة على النفس هوسكون القلب وبه فهذا اسكون النفس هوسكون القلب وبه فهذا سكون القلب ولا يفطن لنقصافه فان كان قله ولا مدق في احدهما وفيه منالي أحدهما في معانى الهوى ولم فهذا سكون الفلب والمنافي المولى المنافي المولى في منافي المولى في منافي المولى في منافي المولى في المولى المنافي القلب والمنافي المنافي المولى في المولى في القول المنافي المال المنافي المولى في منافي المولى في القول المنافي القلب وحدن القيام باحكامه فهوعلى هوى وفتنة وسفره بلاء عليه ومحنة (فالرجل لاي عتمان المنافية للله وحسن القيام باحكامه فهوعلى هوى وفتنة وسفره بلاء عليه ومحنة (فالرجل لاي عتمان المنفقد لحاله وحسن القيام باحكامه فهوعلى هوى وفتنة وسفره بلاء عليه ومحنة (فالرجل لاي عتمان

الغربي عرج فلائمسافر افقال السفر غربة والغربة ذلة وليس للمؤمن أن يذل نفسه وأشاربه (١٥) الى أن من ليس له في السفرزيادة

المعارف وغيرهم مات بنيسابورسنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة وأوصى أن بصلى عليه الامام أبو بكر من فورك الصائغ وغيرهم مات بنيسابورسنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة وأوصى أن بصلى عليه الامام أبو بكر من فورك (خرج فلان مسافرا فقال السفرغربة) عن الوطن (والغربة) عنه (ذلة وليس المؤمن أن يذل نفسه) وهوفى حديث مرفوع تقدم ذكره في آفات المناظرة من كتاب العلم (وأشار به الحمن ليس له في السفرزيادة دين والافعز الدين لا ينال الابذل الغربة فلكن سفر المريد من وطن هواه ومراده وطبعه حى بعزف هذه الغربة ولا يذل فائه من اتبعه هواه في سفره ذل الامحالة الماعاجلاواما آجلا) وفي القوت من لم يكن له في سفره حال بشغله وهم يجمعه ووقت يحسه وما وى يظله وسكن يؤنسه وزاد من باطنه وعلم من عالمه فان الحضر أوفر لحاله وأصلح لقالم وأسكن لنفسه من السفر والسفر يجمع هم الاقوياء و يشتت قاوب الضعفاء ويذهب أحوال أهل الابتداء

\*(الماب الثاني في الابد للمسافر من تعلم من رخص السفر)\*

أى التي رخص الله فهم العباده (وأدلة القبلة والاوقات) مماتناً كدمعر فنه ليكل مسلم (اعلم ان المسافر) من بقعة الى بقعة ( يحتاج في أول سفره أن يتزود لدنهاه ولا من الماز ادالدنها فالطعام والشراب وما يحتاج اليهمن نفقة فان خرج متوكلا) على الله (من غير زاد) ولانفقة (فلابأس به اذا كان سفر ، في قافله) وهي الرفقة وعلمه اقتصرالفارابي وفالف مجمع البحرين ومن قال القافلة الراجعة من السفر فقط غلط بل يقال المبتدئة بالسفر قافلة أيضاتفا ولالها بالرجوع وقال الازهرى مثله قال والعرب تسمى الناهضين الغزوقافلة تفاؤلا بقفولها وهوشائع (أو بين قرى منصلة) كبلادالريف (وان ركب البادية وحده أومع قوم لاطعام معهم ولاشراب) بل كلهم على قدم التحريد (فان كان عن يصبر على الجوع) والعطش (اسبوعا) أى سبعة أيام (أوعشرا) أىعشرة أيام (مثلاأو يقدر على ان يحتزى) أى يكتني (بالحشيش) الرطب وأصول النمات (فلهذلك وأنلم يكنله قوة الصبرعلى الجوع ولاالقدرة على الاحتزاء فخر وحدمن غبر زادمعصة فانه ألقى نفسه بيده الى النهاكة)وهومنهى عنه قال القشيرى فى الرسالة معت أباعبد الرحن السلى يقول معت مجدبن على العاوى يقول معتجعفر بن محديقول معتأحنف الهمداني يقول كنت في البادية وحدى فعييت فرفعت يدى وقلت باربضعيف زمن وقدجئت الىضافتك فوقع فى قلبى أن يقال لى من دعاك فقلت ياربهي مملكتك تحتمل الطفيلي فاذا أنا بهاتف من ورائي فالتفت فاذا اناباعرابي على راحلة قال باأعجمي الى أين قلت الى مكة قال أودعال قلت الأدرى فقال أوليس قال الله تعالى من استطاع اليه سبيلا فقلت المملكة واسعة تعتمل الطفيلي فقال نع الطفيلي أنت عكنك أن تحدم الحل فقات نع فنزل عن راحلته وأعطانها وقال سرعامها قال الشارح فىذاك دلالة على أن السافر لايسافر فى المادية بلازاد ولاراحلة الااذا عوده الله القوى على ذلك وقد يعوده ا باهالكن يطرا له في اثناء سفره ما يوجب له البحزين ذلك فلايضره والاحنف كان الغالب عليه يحسب ماخطرله من السفر بالزاد ولاراحلة ان الله يقو يه على ذلك فلاطر أعليه العجز في السفر استغاث بالله تعالى فاغانه (ولهذا سرسياتي في كتاب التوكل) ان شاء الله تعالى (وليس معنى التوكل التباعد عن الاسمباب) الظاهر ية (بالكلية ولوكان ذلك لبطل التوكل بطلب العلود) الحبل لاحل (نزعالماء من البير) كماوقع لبعضهم لماقيل له ألاتشر بمن زمزم قال الوكان لحمل ودلو (ولوجب) عليه (أن يصرحني يسخرالله) له (ملكا) في صورة انسان (أوشخصا آخر حتى يصب الماء فى فيه قان كان حفظ الدلو والحبل لا يقدح في المتوكل وهو ) أى الدلومع الحبل ( آلة الوصول الى المشروب فمل عين المطعوم والمشروب حتى لا ينتظراه وجوداً ولى بأن لا يقد حقيه )ا ى فى التوكل اذ لا فرق بين حل الشي وماهوآ لة الوصول اليه (وسيأتي حقيقة التوكل) ماهي (فانه ملتبس) امره (الاعلى المحققين

ولوجبان بصبرحتى يسخرالله لهما كاأوشخصا آخرحتي بصب الماءفى فيه فان كان حفظ الدلووا لحبل لا يقدح فى التوكل وهوآ لة الوصول الى

المشروب فعمل عين المطعوم والمشروب حيث لاينتظر له وجوداً ولى بان لا يقدح فيه وستأتى حقيقة التوكل في موضعها فانه يلتبس الاعلى المحققين

دين فقد أذل نفسه والافعر الدين لا ينال الابدلة الغربة فلكن سفرالر يدمن وطن هواه ومراده وطبعه حتى يعزفي هذه الغربة ولايذل فان من اتبع هواه في سفره ذل لا يحالة الماعاج لدواما آجلا

\*(الماب الثانى فيمالابد المسافسرمن تعلمه من رخص السفر وأدلة القبلة والاوقات)\*

اعلمان المسافر بعتاجف أولسفره الى ان يتزود لدنساه ولا خرته أمازاد الدنما فالطعام والشراب وماعتاج الممن نفقة فان خرجمنو كالمن غيرزاد فلابأس به اذا كان سفره فى قافلة أوبين قرى متصلة وان ركب البادية وحده أومع قوم لاطعام معهم ولاشرابفان كانعن يصبر على الجوع اسبوعاأ وعشرا مثلا أو يقدر علىان يكتني بالحشيش فسلهذلك وان لم يكن له قوة الصـر على الجوع ولاالقدرة على الاجتزاء بالحشيش فروحه من غير زادمعصة فانه ألقى نفسمه بيده الى التهلكة ولهذا سرسيأتى في كتاب التوكل وليسمعني التوكل التماعد عن الاستباب بالكالمة ولوكان كذاك لبطل التوكل بطلب الدلو والحبل وترع الماءمن البئر

من علماء الدين \* وأما زاد الا خرة فهو العملم الذى عتاج المه في طهارته وصومه وصلانه وعباداته فلاند وان يتزودمنه اذ السفر تارة يخفف عنه أمو رافعتاج الىمعرفة القدر الذي تخففه السفر كالقصر والجمع والفطر وتارة بشدد عليه أمورا كان مستغنما عنهافي الحضر كالعلم بالقبلة وأوقات الصلوات فانه فى الملد يكنفى بغيرهمن محاريب الساحد وأذان المؤذنين وفى السفر قددعتاج الىان سعرف منفسمه فاذا ما مفتقرالي أعلمه ينقسم الىقسمين \*(القسم الاول العلم برخص السفر ) والسفر بفيد فى الطهارة رخصتن مسح الخف بنوالتهموفي صلاةالفرض رخصتين القصروالجع وفىالنفل رخصتن أداؤه على الراحلة وأداؤه ماشماوفي الصوم رخصة واحدة وهى الفطر فهدذه سبع رخص \* (الرخصة الاولى المسم على الخفين) قالصفوان النعسال

من علاء الدين)فانهم يدركون حقيقته وعيز ونبينما يقدح فيه ومالا يقدح فيه ولهم فيه مشارب (وأما زادالا منح فهوالعلم الذي عتاج المه) وهو أخذالار بعة التي عتاج المهاالمسافر نقل القشيرى في الرسالة عن أبي بعقوب السوسي أنه قال بعداج المسافر في سفره الى أر بعة السياعة لم يسوسه وورع يحجزه ووجد يحمله وخلق بصلبه واقتصر المصنف على الاول غ فصله فقال هوالعلم الذي يحتاج المه (في ملهارته وصومه وصلاته وعبادته فلابدوان يتزودمنه اذالسفرتارة يخفف عنه أمورا فعناج الى معرفة القدرالذي يخففه السفر كالقصر) اىقصرالصلاة الرباعية على الركعتين (والجمع) أى بين الصلاتين في وقت واحد (وتارة يشددعليه أموراكان) هو (مستغذاعها) وهو (في الحضر) وذلك (كالعلم بالقبلة وأوقات الصلوات فأنه ) حال اقامته (في البلدمكفي بغيره من محاريب المساجد) المبنية (واذان الوذنين و) أما (في السفر) فانه (قد يحتاج الى ان يتعرف بنفسه فاذاما يفتقر الى تعلم ينقسم الى قسمين ؛ القسم الاول العلم وخص السفر والسفر يفيدفى الطهارة رخصتين مسح الخفين والتهم وفى صلاة الفرض وخصتين القصر والجع وفى صلاة النفل رخصتين اداؤه على الراحلة) أعم من ان تكونجلا أو بغلاأ وفرسا أوحمارا وهنا خلاف ماقيل في الحيمن اشتراطها جلاكا تقدمت الاشارة اليه في كتاب الحيج (واداؤهماشيا) على القدمين (وفي الصوم رخصة واحدة وهى الفطرفهذه سبع رخص الرخصة الاولى المسم على الخفين ) وقدا تفقوا على جوازه في السفر وعلى جوازه فى الحضر أيضا الارواية عن مالك بصم للر جال والنساء وقد ثبت جوازه بالسنة لا بالكاب خلافا لمن حل قراءة الجر في أرجا كم عليه لان المسم على الخف لا يحب على الكعبين اتفاقا وليس في المسم على الخفين خلاف الاللر وافض فانهملا برونه والاخم ارالمستفيضة تردعلهم ومثل هؤلاء لا بعتد يخلافهم قال أبوحنيفة رجمالله تعالى ماقلت بالمسح حتى حاءني فيه مثل ضوءالنها رور ومي عنه أيضاقال أخاف الكفر على من لم والمسم على الخفين لان الاخبار التي ماءت فيه في حيز التو الروقال أبو يوسف خبر المسم على الخفين يحو زنسخ الكتابيه لشهرته وقال أحدليس فى قلىمن المسح شئ فيه أربعون حديثا عن أصحابرسول الله صلى الله على وسلم ماونعوا ولاوقفوا أى مرفوعة وموقوفة وهكذانقله ابن عبد البرفى الاستذكار وقال ابن أبي حاتم فيه عن أحدوار بعين ونقل ابن المنذرعن الحسن البصرى قال حدثني سبعون من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم انه كان عسم على الخفين وذكرا فوالقاسم بن منده أسماء من رواه في تذكرته فبلغ تمانين صحابا وسردالترمذي فيسننه جماعة والبهق في سننه جماعة منهم أنو بكر وعمر وعلى وابن مسعود وابنعر وابن عباس وسعدوالغيرة والوموسى الاشعرى وعرو بن العاص وألو ألوب وألوامامة وسهل بن سعدومار بن عبدالله والوسعيدا الحدرى و بلالوصفوان بن عسال وعبدالله بن الحرث بن سوء وسلانونو بان وعدادة بن الصامت و يعلى بن مرة واسامة بن زيدوعمر بن أمية الضمرى وأبو بكرة وخزعة ابن ثابت وأبى بنعمارة وألوهر وة وعائشة رضى الله عنهم أجعين قال ابن عبد المربعد ان سردمنهم حاعدتم مردعن غيرهم منهم خلاف الاالشي الذى لايثبت عن عائشة وابن عباس وأبي هر موة فال الحافظ في تغريم الرافعي قال أحدالا يصع حديث أبي هرارة في انكار المسع وهو باطلو روى الدارقطني من حديث عائشة المات المحو يؤ يدذ النحديث شريح بنهاني في سؤاله أياها عن ذلك فقالت سل ابن أبي طالب وفي رواية انم اقالت لاعلم لى بذلك وأماما أخر حسه ابن أبي شيبة عن حاتم بن المعيل عن جعفر بن محد عن أبيه قال قالءاى سبق الكتاب الخفين فهومنقطع لان محد الميدرك علياوأ مامارواه محد بنمها حوعن اسمعمل بن أبي أويس عن الراهم بن المعيل عن داوه بن الحصين عن القاسم عن عائشة قالت لان أقطع رجلي بالوسى أحب الى ان أصح على الخفين فهو باطل عنها قال بن حبان مجدبن مهاحر كان بضع الحديث وأغرب ربيعة فبماحكاء الاسرىءن أبئ داود قال جاءزيد بن أسلم الى ربيعة فقال أمسم على الجور بين فقال ربيعة ماصح عن الذي صلى الله عليه وسلم اله مسم على الخفين فكمف على الخرقتين (قال صفوان بن عسال)

وعبدالله نسلة وطائفة و روىله الترمذي والنسائي وان ماحه (أمر الرسول الله صلى الله علمه وسلم اذا كلمسافر من أو) قال (سفرا) شدك من الراوى وهو بفتح فسكون جمع سافر كركب وراكب (ان لانتزع خفافنا ثلاثة أيام وليالمهن) الامن جنابة لكن من عائط أو بول أونوم قال العراقير واه الترمذي وصحه وابن ماجه والنسائي في الكبرى وابن حبان وابن خرعة اه قلت ورواه أيضا الشافعي وأجد والدارقطني والبهق قال الترمذى عن العذارى حديث حسن وصعه أيضا الخطابي ومداره عندهم على عاصم ن النحود غن زر بن حبيش عنه وذكر أنوالقاسم بن منده الهرواه عن عاصم أكثر من أربعين نفسا وتابع عاصماعلمه عمدالوهاد بنعث واسمعل بن أسفالدوطلحة بنمعر دوالمنهال بنعر ووجد بن سوفة وذكر جماعة ومراده أصل الحديث لانه مشتمل على التوبة والمرعمع من أحب وغير ذلك وقدروى الطبرانى حديث المسع من طريق عبدالكريم بن أمية عن حبيب بن أبي ثابت عن زروعدالكريم ضعيف ورواه البهق من طريق أبروق عن أبى الغريب عن صفوان بن عسال ولفظه ليمسم أحدكماذا كانمسافرا على خفيه اذا أدخلهما طاهرتين ثلاثة أيام وليالهن وليمسح المقيم يوماوليلة ووقع في الدارقطني زيادة في آخر هذا المن وهي قوله أوريح وذكران وكيعاتفرد بهاعن مسعر عن عاصم (فكل من انس الخف على طهارة مبعدة الصلاة عُم أحدث فله ان عسم على خفيه من وقت حدثه ) العارض له (ثلاثة أمام ولمالهن ان كان مسافرا أو يوماولملة ان كان مقيرًا) هذا التوقيت ما تفاق الاعمة الامالكافانه لأتوقيت عنده بحال وحكى الزعفراني عن الشافع اله لاتوقيت عال الااذاو حب عليه غسل مرجع عن ذلك نقله ابن هبيرة فى الافصاح وقوله على طهارة مبحة الصلاة ونصه فى الوحيز اذالبسه على طهارة كاملة ثم أحدث فشرط كالهافى وقت اللبس وخوج عنه التهم فانه ليست طهارة كاملة وعبارة الهداية لاحجابناجائز بالسمنة من كلحدثمو جب الوضوء على طهارة كأملة اذالبسهما ثم أحدث أىمن كلحدث كاثناأو مادناعلى طهارة كاملة وتتفرع منهامسائل خلافسة يأثىذ كرهاوقوله فله انعسيم اشارة الىانه رخصة لاعزءة والاحب المسع وقوله من وقت حدثه يأتى الكلام عليه قريبا (ولكن بخمسة شروط الاوّلان يكون اللبس بعدكال الطهارة فلوغسل الرجل البني وأدخلهافي الخف غغسل البسري غم أدخلهافي الخف لم يجزله المسم عند الشافعي) رضي الله عنه (حتى ينزع خف المن و بعد السه ) فكفه و يحو زالمسم بعده على العجيم من المذهب وعلى الثاني لا بدمن ترعهما ولوأ دخل الرجلين ساقي ألخف بلاغسل ثم غسلهما ثم أدخلهماقر اراكف صح لبسه وجازالمسع ولوليس متطهراغ أحدث قبل وصول قدم الخف أومسع بشرطه غمأزال القدم من مقرها ولم يظهر من على الفرض شئ ففي الصور تين ثلاثة أوجه الصحيح حواز المسعف الثانية ومنعه فىالاولى والثانى بحوزفهما والثالث لايجو زفهما وعندأ محابناهذه الصورة التيذكر المصنف يحوزفها المسحاذا أحدث لعدم اشتراط كال الطهارة وقت اللس عندنا واعماسترط وقت الحدث حتى لوغسل رجايه ولبس خفيه مُ أُمّ الوضوء قبل ان عدت عازله المسم علم مالو جود الممام عندالحدث وصو رةامتناعهاعند الشافعي لوجهين لعدم الترتيب في الوضوء ولعدم كال الطهارة وقت البس و يستدل بلفظ الحديث أدخلتهما وهماطاهرتان وأحاب أصحابنا بانالر ادمنمه أدخلت كلواحدمنهماالخف وهي طاهرة لانم مااقترنافي الطهارة والادخال وهذا كإيقال دخلت البلد ونحن ركبان يشترط ان يكون كل واحدرا كاعنددخولهاولايشترط ان يكونجيعهم ركاناعنددخول كل واحدمنهم ولااقترائهم فى الدخول (الثانى ان يكون الحف) الذى يلسمه صالح اللمسم وصلاحيته بأمو رأحدها ان يكون (قويا) بحيث (عكن) متابعة (المشي فيه) وعليه بقدر ما يحتاح اليه المسافر حوائحه عند الحط والترحال (و يحوز المم عَلَى الخَفْين وانْ لِمَ يَكُن مَنْصَلًا) بانْ يَجْعَلُ له أُعلُّ فَأُسْسَفُلْهُ كَايَفْعَلْهُ أَهْلُ مَاوَ رَاءَالْهُمْ (اذَالْعَادَةُ جَارِيَّةً

المرادي معالى مشهور نول الكوفة له ثنتاعشرة عزوة وروى عنه ابن مسعود مع جلالته وزر بنحبيش

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا مسافر من أو سفرا أن لانسنزع خفافناثلاثةأيام وليالم انفكل من ليس الخف عملي طهارة مبعة المسلاة عُم أحدث فله أن عسم علىخطمه من وقت حدثه ثلاثة أمام ولمالهن ان كان مسافسرا أو يوما وللةان كانمقماوليكن مخمسة شروط الاولأأن يكون اللس بعد كال الطهارة فاوغسل الرحل البمني وأدخلهافي الخفء غسل اليسرى فأدخلهافي الخف لمعزله المسمعند الشافعير حمه اللهحي بنزع خف المدى و بعد لىسىد \*الثانى أن مكون اللف قويا عكن المشىفيه ويجوز المسم على الخف وان لم يكن منعلاا ذالعادة حار نه

بالترددفيه في المنازل لانفيه قوّة على الجلة يخلاف جور إب الصوفية المتحذمن الجلد) الذي يلبس مع الكعب (فانه لا يحوز المسم عليه) حتى يكون قو يا يمكن متابعة المشي عليه و يمنع نفوذ الماء ان شرطناه امالصفاقته وامالتعليد القدمين والنعل على الاسفل والالضاق على الكعب وقبل في اشتراط تحليد القدم معصفافته قولان ولوتعذرالمشي فنه لسعته المفرطة أوضيقه لميحز المسم على الاصم ولوتعذر لغلظه أوثقله كألخشب والحديد أولتحديد رأسه يحيث لايستقرعلي الارض لميجز وكذابحوزالمسم على اللفائف والجوارب المتخذة من صوف ولبد وفال أصحابنا يجو زالمسم على الجورب اذا كان متصلااً ومجلدا أوثخينا أمااذا كان محلداومتصلافلانه عكن المواطمة فى المسى علمهما والرخصة لاحله فصار كالخف والمحلدهوالذى وضع الجلد على أعلاه وأسفله والنعل هوالذي وضع على أسفله كالنعل للقدم وقبل يكون الى الكعب وأما الثغين فدهان يستمساعلى الساق من غيران ربط وانلابرى ماتعته هذا قول الصاحبين وقال أبوحنيفة لابجو زالمسم عليه وبروى رجوعه الحقولهما قبل موته بثلاثة أبام أوسبعة وعليه الفتوى وهومذهب على وابن مسعود (وكذا الجرموق الضعيف) فاله لا يحو زالمسم عليه لان الحاحة لاندعواليه في الغالب فلاتتعلق به الرخصة ولان المدل لا بكون له بدل قال الرافعي في الشير ح السكيير الجرموق هوالذي يلبس فوق الخف اشدة البردغالبا فاذالبس حرموقا فوق خف فله أربعة أحوال أحدهاان يكون الاعلى صالح اللمسم دون الاسفل لضعفه أوتخرقه فالمسم على الاعلى خاصة الثانى عكسه فالمسم على الاسفل خاصة فلومسم الاعلى فوصل البلل الى الاسفل فانقصد مسم الاسفل أعزأ وكذا انقصدهماعلى الصحيح وانقصد الاعلى لمعز وانالم يقصد واحدا بل قصد المسم في الجلة أحزأه على الاصم لقصده استقاط فرص الرحل بالمسم الثالث انلايصل واحدمتهما فيتعذرالسم الرابع ان يصلحا كلاهمافني المسم على الاعلى وحده قولان القديم والاملاء حوازه الجديدمنعه قال النووى قلت الاظهر عندالجهو رالجديد وصحعه القاضي أبوالطيب فىشر - الفروع والله أعلم فانحق زناالمسم على الجرموق فقدد كراسسر يج ثلاثة معان أظهرهاانها كفواحد فالاعلى ظهارة والاسفل بطانة وتنفرع على المعاني مسائل منهامالولبسهمامعاعلي طهارة فأرادالاقتصار على مسم الاسفل حاز على العنى الاول دون الآخرين ومنهامالوليس الاسفل على طهارة والاعلى على حدث ففي حواز المسم على الاعلى طريقان أحدهمالا يحوز وأصحهما فيه وجهان وانقلنا بالمعنى الاؤل أوالشاني لمعز وبالثالث يحوز ولوليس الاسفل بطهارته غمأحدث ومسحه ثم لبس الجرموق فهل يحوز مسحه فيه طريقان أحدهما ينني على المعانى انقلنا بالاول أوالثالث حاز ومالثاني لا يحوز وقبل ينبني الجوازعلى هذا الثاني على ان مسح الخفين مرفع الحدث أم لاان قلنا موفع حاز والافلا والطريق الثاني القطع بالمناءعلى رفع الحدث واذاح زنامسح الأعلى فى هذه المسئلة قال الشيخ أبوعلى ابتداء المدة من حين أحدث أوليسه الاسفل وفى حواز الاقتصار على الاسفل الخلاف السابق ومنهالولس الاسفل على حدث وغسل رجلهفه ثمليس الاعلى على طهارة كاملة فلايحو زمسح الاسفل قطعا ولامسم الاعلى انقلنا بالعنى الاؤل والثالث والثاني يحوزومنها مالوتغرف الاعلى من الرحلين جمعا أونزعه منه ما بعد مسعه وبقى الاسفل بعاله فان قلنا بالمعنى الاول لم يحب بزع الاسفل بل يحب مسحه وهل بكفيه مسحه أو يحب استبعاب الوضوءفيه القولان في نازع الخفين وان قلنا بالمعنى الثالث فلاشي عليه وان قلنا بالثاني وحسنزع الاحفل أبضاوغسل القدمين وفي استئناف الوضوء القولان فحسلمن الخلاف في المسئلة خسة أقوال أحدهالا يحب شئ والثانى بعب مسم الاسفل فقط والثالث بحب المسم واستثناف الوضوء والرابع بعب مسم الخف وغسل الرجلين والخامس يحدذاك مع استثناف الوضوء ومنهالونخرق الاعلى من أحدالر جلين أونزعه فان قلنا مالمعنى الثالث فلاشي علمه وان قلنامالثاني وحب نوع الاسفل أيضا من هذه الرجل و حب تزعهمامن لرحل الاخرى وغسل القدمين وفي استئناف الوضوء القولان وان قلنا بالعني الاول فهل بلزمه فرع الاعلى

بالستردد فيسه في المنازل لانفسه قوّة على الجسلة يخلاف جورب الصوفية فانه لايجو زالمسم علسه وكذا الجرموق الضعيف يكفيه مسح الاسفل والثاني لايلزمه نزع الثاني وفي واحبه القولان أحدهما مسم الاسفل الذي نزع أعلاه والثانى استثناف الوضوء ومسمهذا الاسفل والاعلى من الرجل الاخرى ومنهالو تخرق الاسفل منهمالم يفسدعلى المعانى كلهاولوتخرق من احداهمافان قلنابالمعنى الثاني أوالثالث فلاشي وان قلنا بالاول وجب وعواحد منالر حل الاحرى لللاعمع سنالبدل والمبدل قاله فى التهذيب ثماذا ترع ففي واحبه القولان أحدهمامسم الخف الذى نزع الاعلى من فوقه والثانى استئناف الوضوء والمسم علمه وعلى الاعلى الذى تخرق الاسفل تحته ومنها لوتخرق الاسفل والاعلى من الرجلين أومن أحدهم الزمه نزع الجسع على المعاني كلهاومنهالوتخرق الاعلى من رجل والاسفل من الاخرى فان قلنا بالثالث فلاشئ عليه وان قلنا بالاول نزع الاعلى المتخرق وأعادمهم ماتحته وهل يكفيه ذلك أم يجب استئناف الوضوء ماسحاعليه وعلى الاعلى من الرجل الاخرى فيه القولان هذا تفريع على جوازمسم الجرموق فانمنعناه فادخل بده بينهماومسم الخف الاسفل جازعلي الاصح ولوتخرق الاسفلانفان كانعند التخريق على طهارة لبسه الاسفل ومسم الاعلى لانه صارأصلا الحروج الاسفل عن صلاحته المسموان كان عد ثالم عزمسم الاعلى كاللبس على حدثوان كانعلى طهاوة مسم فوجهان امااذالبس حموقافير حل واقتصر على الخف في الاخوى فعلى الجديدلايعو زمسم الجرموق وعلى القديم بنبني على المعانى الثلاث فعسلى الاول يجوز كالايحوز المسمى خف وغسل الرحل الاخرى وعلى الثالث يحوز وكذاعلى الثانى على الاصم قال النو وى فاذا جو زناالسم على الجرموق فكذا اذالبس فأنياو فالثا ولولبس انلف فوق الجبيرة لمعز المسم على الاصم والله أعلم \* ( فصل) \* وقال أصحابنا ومن لبس الجرموق فوق الخف مسم عليه اذالبسهما قبل ان يحدث فاذا حدث قبله وهولابس الخف لايجو زلان وظيفة المسح استقرت للغف لحلول الحدث فلا بزال بمسم غيره وكذالوليس الجرموقين قبل الحدث ثمأحدث فادخل يديه فمسح خفيه لايجو زمسح في غير محل الحدث ولومسح أحد جرموقيه بعد المسم علم ماوجب مسم الخف البادئ واعادة المسم على الجرموق لانتقاض وظيفتهما كنزعأحد الخفين وفى بعض روايات الاصل ينزع الاسخروء سمعلى لخفين وان كان الجرموقان من كرياس لاعوزالمسم عليه لانه لا مكن متابعة الشي عليه فصار كاللفافة الاان تنفذاليلة العف قدر الواحب لحصول المقصود ودليل الامام مارواه أحدمن حديث بلال رضى الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسم على الجرموقين والخار ولابي داودكان بخر بونيقضي حاجته فاستيه بالماء فيمسم علىعمامته وحرموقيه قال الجوهري والمطرزي الجرموق خفقصر يلبس فوق الخف فارسي معرب وقال زفر من أصابناءسم على الخف المنز وع حرموقه وليسعليه فى الا تحرشي لان المسح ماق فى غير المنزوع وأحس بان طهارة الرحلين لا تحزأ اذهماوظمفة واحدة والهذالا يحو زان بغسل احداهما و عسم الاخرى فان انتقض فى احداهما كنزعهم العدم الغرى فصار كنزع أحد الحفين حث يحب عليه نزع الا من الثالث ال الكون في موضع فرض الغسل) من الرجلين (خوق فان تخرق عيث انكشف يحل الفرض) ولوقل (لم يحز المسم) قطعاً وهذا هو الجديد وهوالاظهر ( وللشافعي رضي الله عنه قول قديم انه يحوز) المسم علم من منفاحش الحرق وهو (مادام يستمسك على الرحل) و يتأتى المسي عليه فهذا هوالتفاحش وقبل التفاحش ان ببطل اسم الخف فأوتخرقت البطانة أوالطهارة حار السح اذا كان المافي صفيقا والافلا على الصيح ويقاس على هذا مااذا تخرق من الظهارة موضع ومن البطانة موضع لا يعاديه (وهومذهب مالك) رحمالله تعالى (ولابأس به لمسيس الحاجة المه وتعذر الخرزفي السفرفي كلوقت) وفال أصحابنا الخرق الذي عنع المسح قدرثلاث أصابع القدم أصغرها والاعتبار بالاصغر للاحتياط وأما

اذاانكشفت الاصابع نفسها يعتبران ينكشف الثلاث أيتها كانت ولايعتبرالاصغر لان كل أصبع أصل

منالر جل الاخرى وجهان أصهما نع كمن تزع أحدا الخفين فاذا تزعه عادالقولان في انه يعب استئناف أم

الشالث أن لايكون في موضع فرض الغسل خرق فان تحرق بعيث انكشف على الفسرض لم يجز المسع على الفسول الشافعي قول قدم على الرجل وهومذهب مالك رضى الله عنه ولا بأس الحاحة السه وتعذرا الحرز في السحة رفي الس

بنفسها فلابعتبر بغيرهاحتي لوانكشفت الابهام معارتها وهماقدر ثلاث أصابع من أصغرها يحو زالمسح فانكان مع جارتهالا يجو زالمسع واللرق المانع هوالنفرج الذى برى ماتعتمين الرجل أو يكون منضما لكن ينفرج عندالمشي ويظهر القدم منه عند الوضع بان كان الخرق عرضا وان كان طولا فيه ثلاث أصابع وأكثر ولكن لايرى شئمن القدم ولاينفرج عندالشي لصلابته لاعنع السح ولوانكشفت الظهارةوفي داخلها بطانة منجلد أوخرقة مخرورة بالخف لاعنع والخرق فوق الكعب لاعنع لانه لاعبرة بلبسموفي الكعب وماتحته هوالعتبرفي المنعو يحمع الخروق فيخف واحدلافي خفين لان الرجلي عضوان حقيقة فعملها ولم يجمع ثما الحرق الذي يجمع أقله ماتدخل فيه المسلة ومادونه ويعتبرا لحاقا عواضع الحرو (والمداس النسوج يحوز السع عليه مهما كانسانرا لاتبدو بشرة القدم من خلاله وكذا) الخف (المشقوق) القدم (الذي ود) أى يشد (على على الشق بشراج) وفي بعض النسخ بشرج وهو محركة العروة تكون العوالق وجعه اشراج بشرط ان لانظهر شيمع الشد وهدذاهوا الصح المنصوص (لان الحاجة تمس الىجميع ذلك ) فان ظهرشي مع الشدلم يجز المسح وكذالوفتم الشرج بطل المسع في الحال وان لم يظهر أي (فلا يعتبر الا ان يكون سائر الى فوق الكعبين كيفما كان فأمااذا كان ستر بعض القدم) بان شدعليه قطعة من أدم (وسترالباقى باللفافة لم يحز المسم عليه) لانه لم يقع عليه اسم الخف (الرابع اللا ينزع الخف بعد المسج فان نزع فالاولى استثناف الوضوء) مراعاة للقول بانه مبطل جميع الوضوءوهو أحدقولى الشافعي وأطهرا لروايتين عن أحد (فان اقتصر على غسل القدمين) فقط (جاز) وهو القول الاظهر للشافعي وقالأحدأر جوأن يحزثه وبهقال أبوحنيفة ومالكوليسعليمه اعادة بقيةالوضوءاذا كانعلى وضوءلان الحدث السابق هوالذى حل بقدمه وقدغسل بعده سائر الاعضاء وبقت القدمان فقط فلا يجب عليه الاعسلهما وقال الرافعي واختلف في أصل القولين فقيل أصل بانفسهما وقبل مبنيان على تفريق الوضوء وضعفه الاصحاب وقبل على انبعض الطهارة هل يختض بالانتقاض أم يلزم من انتقاض بعضها انتقاض جمعها وقمل مبنيان على ان مسم الخف برفع الحدث عن الرحل أم لافان قلنالا برفع اقتصر على غسل الرحلين والااستأنف قال النووى الاصم عند الاصحاب ان مسم الحف رفع الحدث عن الرجل كسم الرأس انهى وقال أصحابنا وحكم النزع يتت مغر وجالقدم الىساق الخف وكذا بخروج أكثر القددماليه فىالعجيع وعن أبي يوسف انه ان حرج أكثر القدم بكل وعن محد ان بقى فى الحف من القدم قدرما عوزالسم علبه لاينتقض والاانتقض وفال بعض المشايخ ان أمكن المشي به لاينتقض والاانتقض ولافرق بين خروجه بنفسه والاخراج (الخامس انعسم على الموضع المحاذي لحل فرض الغسل لاعلى الساق وأقله ما يسمى مسحا) اى ما ينطلق علمه اسم المسم (على ظهر القدم من الحف) لااسفل الرجل فلاعو والاقتصار عليه فى الاظهر وقبل بحورة طعاوقيل لا يحور قطعاولا العقب فلا يحزى على المذهب وقبل هوأولى بالجواز من الاسمفل وقبل أولى بالنع كذافى الروضة وفى الافصاح لابن هبيرة وهل بسن مسم ماحاذى باطن القدمين أيضا فقال أبوحنيفة وأجد لابسن وقالمالك والشافعيسن وفى شرح الكنز للزيلعي لا يجوز مسم ماطنه أوعقبه أوساقيه أو جوانبه أوكعبه لقول على رضى الله عنه لو كان الدين بالرأى لكان باطن الخف أولى بالمسجمن اعلاه لكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما خطوطا بالاصابع وقال أبوحنفة يجزئ قدرثلاث أصابع فصاعدا فلومسح باصبع وآحدة ثلاثمرات منغير أن بأخذماء جديدالا يعوز ولومسم كذلك وأخذا كلمرةماء حسديدا بارلوجود القصودولوأصابموضع السمماء أومطرقدر ثلاث أصابع جازو يعتبرقدرثلاثة أصابعمن كلرجل على حدة حنى لومسم على احدى رجليه مقدار أصبعن وعلى الاخرى مقدار خس أصابع لا يحزنه والمعتبر فهاأصابع البدعلي الاصم لانها آلة المسم ومذهب أحد مسم الا كثر ومالك وي الاستبعاب (واذا

والمداس النسوج يعوز المسع علمه مهدماكان ساترا لاتمدد بشرة القدم منخدالهوكذا المشقوق الذي رد على محل الشـق بشرج لان الحاجة عسالي جمع ذلك فلا يعتبر الاأن يكون سائرا الحمافوق المكعبين كيفما كان فأما اذاسـ تربعض ظهر القدم وستر الماقي باللفافة لمحزالسع علمه الرادح اللايد نزع الخف بعد المسم على مفاتر ع فالاولىلة استئناف الوضوء فاناقتصر على غسل القدمين حاز الخامسان عمرع على الموضع المحاذى لحمل الغسل لاعن الساق وأقلهما يسمى مسحا على ظهرالقدم من الخف

مسم بشالات أصا بع أحزأ والاولى ان بخرج منشهةالخلافوأكله ان عسم أعلاه وأسفله دفعية واحدة من غير تكرار كذلك فعل رسول الله صلى الله على وسلم ووصفه انسل الدين ويضعر وسأصابع المني منيده علىروس أصابع المىمن رحله وعسعه مان يحر أصابعه الى حهـة نفسمو بضعرؤس أصابع يده السرىعلىعقبه من أسفل الخف وعرهاالى رأس القدم ومهامسم مقسمائم سافر أومسافرائم أقام غلب حكم الاقامية فليقتصر على نوم وليله

مسم شلاتة أصابع حرج من شبهة الحلاف) مع أبي حنيفة (وأكله أن يسم أعلاه وأسفله) ولكن ليس استبعاب جيعه سنة على الاصمو يستعب مسم العقب على الاظهر وقبل الاصم وقبل قطعا ولو كانعند المسمعلى أسفل خفه نعاسة لمعز المسمعليه و يعزى غسل الحف عن مسعه على المعيم لكن يكره (دفعة واحدة من غير تكرار) قال النو وى يكر وتكرار المسم على الصحيح وعلى الثاني يستحب تكراره ثلاثا كالرأس (كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي مسم أعلى الحف وأسفله قال العراقي رواه أبوداودوالترمذى وضعفه واعنماجه منحديث المغبرة وهكذاضعفه البخارى وأبو زرعة اه قلت وكذاك واوأحد والدارقطني والبهق وابنالانبار وكلهممن طريق نوربن بزيد عن رجاء بنحيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة وفيرواية ابن ماجه عن وراد كاتب المغيرة قال الأثرم عن أجداله كان يضعفه ويقولذ كرته لعبدالرحن بنمهدى فقالعنا بنالمبارك عن ثورحدثت عن رجاءعن كاتب المغيرة ولم يذ كر المغيرة ثم قال أحد وقد كان نعيم بن حماد حدثني به عن ابن المبارك كاحدثني الوليد بن مسلميه عن ثور فقلتله انما يقولهذا الولىدفاما ابن المبارك فيقول حدثت عن رجاءولم يذكر المغيرة فقاللى نعيم هذا حديثى الذى أسال عنه فاخر جالى كتابه القديم بخطاعتيق فاذا فيهملحق بين السطر بن بخط ليس بالقديم عن المغيرة فاوقفته علمه وأخبرته أنهذه زيادة في الاسناد لااصل لها فعل يقول الناس بعدا حرسواعلى هذا الحديث وقال ابن أبي عالم في العلل عن أبيه عن أبي روعة حديث الوليدليس بعفوظ وقالموسى ابنهر ونام بسمعه تورعن رجاء حكاءقاسم نأصبغ عنه وقال المعارى فى التاريخ الاوسط حدثنا مجدبن الصباح حدثنا محدبن أبى الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عسج على خفه ظاهر هاقال وهذا أصح من حديث رجاءي كاتب المغيرة وكذار والأبودا ودوالترمذي منحديث ابن أبى الزياد ورواه الطيالسي عن ابن أبى الزياد وقال الترمذي هذاحديث معاول لم يسنده عن ثورغير الوليد قال الحافظ في تاريخ الرافعي قدر واه الشافعي في الامعن الراهيم بن يعيعن ثورمثل الوليد وذ كرالدارقطاني فى العلل أن يحدد بن عيسى بن سميع رواه عن ثوركذلك وقال الترمدنى وسمعت أبازرعة ومحدا يقولان ليس بصعيع وقال أبوداود لم يسمع ثورعن رجاء وقال الدارقطني روى عنعبد الملكين عروداد كاتب المغبرة عن المغيرة ولم يذكر أسفل الخف وقال ابن حزم أخطأ فيه الوليد في موضعين قال الحافظ ووقع فى سنن الدارقطني ما يوهم رفع العلة وهي حدثنا عبد الله بن محد بن عبد العز بزحد ثنا داودبنرشيد عن الوليد بنمسلم عن ثور بنز يدحد تنارجاء بن حيوة فذ كره فهذا طاهره أن ثورا سمعهمن رجاء فترول العلة ولكن رواه أحدب عبدالصفار في مسنده عن أحسد بن عي الحلواني عن داود بنرسيد فقال عنرجاء ولم يقل حدثمارجاء فهذا الخلاف على داودعنع من القول بعجة وصله معماتقدم في كالم الاعمة قال الحافظ قدر وي الشافعي في القديم وفي الاملاء من حديث افع عن ابن عرانه كان يسم أعلى الحف وأسفله (ووجهه) وفي نسخة ووصفه (أن يبل البدين ويضعروس أصابع السدالمني على وسأصابع رجله المنى وعسعه بانجر أصابعه الىجهة نفسه و يضع روس أصابه مد اليسرى على عقيم من اسفل الخف وعرها الى رأس القدم) وعبارة الوافع الاولى ان يضع كف اليسرى تحت العقب واليمني على وس الاصابع وعراليسري على اطراف الاصابعمن أسفل والبمني الى الساق قال وتروى هذه الكيفية عن ابن عر قال الحافظ كذا قال والمحفوظ عن ابن عر انه كان عسم أعلى الحف وأسفله كذار واه الشافعي والبهق (ومهمامسم) على الخف حال كونه (مقيما) في الحضر (غمسافراو) مسم حال كونه (مسافراغم أقام غلب حكم الاقامة فليقتصر على وم وليلة) قال الرافعي اذامسم في السفر عُرَ أقام فان كان بعد مضى وم وليلة فا كثر فقد انقضت مدته وجزته مامضي وان كان قبل وموليله عمهاوقال المزف عسم ثلاثامايتي من ثلاثة أيام ولمالهن مطلقا ولو

شكالماسع فى السفر أوالحضر فى انقضاء مدته وجب الاحذبانقضائها ولوشك المسافرهل ابتدأ المسح فى الحضرام في السفر أخذ ما لحضر فعقص على يومولدلة فلومسم في الدوم الثاني شا كاوصلي به عماف الشالث انه كان ابتدأ في السفر لزمه اعادة ماصلى في اليوم الشاني وله المسح في اليوم الثالث فان كان في البوم الاول واستمر على الطهارة فلريحدث في الموم الشاني فله أن بصلى في الشالث بذلك المسم لانه صحيح فانكان أحدث فىالثاني ومسم شاكا وبق على تلك الطهارة لم يصم مسعه فعداعادة المسم وفي وجوب استئناف الوضوء القولان فى الموالاة وقال صاحب الشامل يحزنه المسح مع الشل والصحيم الاول (وعدد الايام الثلاثة محسوب من وقت حدثه بعد المسم على الخف) لامن وقت المسم وبه قال أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحد لان ماقبل ذلك طهارة الوضوء ولاتقد رفها انما التقدر فالحقيق تقد برمنعه شرعا وانحامنع من وقت الحدث وفي رواية عن أحد انهامن وقت المسم (ولوليس الخفف المضر ومسعفى الحضر غنوج وأحدثف السفر وقت الزوال مثلامسم ثلاثة أبام وكمالهن من وقت الزوالمن الموم الرابع فاذارالت الشمس من اليوم الرابع لم يكن له ان يصلى الابعد غسل الرجلين فنغسل رجلمه وتعمد ليسالخف وتراعى وقت الحدث ويستأنف الحساب من وقت الحدث ولوأحدث بعدلبس الخف فى الحضر مُ خرج بعد الحدث فلهان يمسم ثلاثة أيام لان العادة قد تقتضى اللبس قبل المروج ملاعكن الاحترازمن الحدث فامااذامسع فى الحضرة سافر اقتصر على مدة المقيمين) قالبالرافعي اذالبس الخف فى الحضر عمسافر مسم فى السفر مسم مسافر سواء كان محدثا فى الحضر أم لأوسواء سافر بعدالحدث وخروج وقت الصلاة أملا وقال المزنى ان أحدث في الحضر مسع مسعمقم وقال أبواسعق المروزى انخوج الوقت فى الحضر ولم يصل عم سافر مسم مسم مقيم أمااذ امسم فى الحضر غم سافر فتيم مسم مسحمقم والاعتبار بالمسع بتمامه فلومسع أحداظفين في الحضر عم سافرومسم الا خوفى السفر فله مسع مسافر قال النووى هذا الذى حزميه الرافعي فى مسئلة المسم على أحد الخفين هو الذى ذكره القاضى حسين وصاحب النهذيب لكن العجيم الختارما حزم بهصاحب التثمة واختاره الشاشي أنه عسم مسم مقم لتلبسه بالعادة فى الحضر والله أعلم وهنامسائل بنبغى التنبيه علها بمنها ان الخف المسر وق والمغصوب وخف الذهب أوالفضة بصحالهم عليه على الاصم والحف من حلدكاب أوميتة قبل الدماغ لايحو زالمسم عليه مطلقالالمس معف ولاغهرهولو وحدت في الخف شرائطه الاانه لاعنع نفوذالا علم يجز المسم عليه على الاصم واختارامام الحرمين والمصنف الجوازي ومنهالولبس واسع الرأس مرىمن رأسه القدم جازالسع عليه على الصحير و يحوز على خف رجاح قطعااذا أمكن متابعة المشي عليه ، ومنها انه لا يتعين البد للمسح بل يحوز يخرقة وخشبة وغيرهما ولو وضغ يده المبتلة ولمعرها أوقطر الماعطيه أحزأه على الصحيم ، ومنهاآن أكثر ماعكن المقهم أن بصلى من الفرائض المؤداة ستصلوات ان لم يحمع فان جمع لطر فسيع والمسافر ستعشرة و بالجمع سعة عشروا ما القضات فلا تفصر ومنهاات المسافر انماء سح ثلاثة أبام اذا كان سفره طويلا وغير معصة فان قصرسفره مسم وماوليلة وان كان معصة مسم وماوليلة على الاصم وعلى الشاني لاعسم سُأُو يحرى الوجهان في العاصي بالاقامة كالعبد المأمو راذا أقام ومنهامالوخ بالخف عن صلاحيته الضعفه أوتخرقه أوغير ذلك فهو كنزعه ومنها لوانقضت المدة أوظهرت الرجل وهوفى صلاة بطلت فاولم يبق من المدة الاماسع ركعة فافتح ركعتن فهل بصح الافتتاح وتبطل صلاته عندا نقضاء المدة أم لا تنعقد وجهان فى الحر أصهما الانعقاد وفائد تهماانه لواقتدى انسان عالم عاله ثم فارقه عندانقضاء المدةهل تصم صلاته أملا تنعقد فده الوحهان وفماأ رادالاقتصار على ركعة ومنهاان لزم الماسح غسل جنابة أوحيض أو نفاس عب استثناف اللس بعده ومنهااذا تنعست رحله فى الخف ولم مكن غسلهافه وحسالنزع لغسلهافان أمكن غسلهافيه فغسلهالم يبطل المسح بدومنها سليم الرجلين اذالبس فى احداهما لا يصح مسحه

وعددالابام الثلاثة محسوب من وقت حدثه بعد المدي على الخف فاوليس الخف في الحضرومسم فىالحضرغ خرج وأحدث في السفر وقت الزوالمثلامسم ثلاثة أمام ولماله ونمن وقت الزوالالى الزوال من الموم الرابع فاذارالت الشمس من اليوم الرابع لم يكن له أن سلى الابعد غسل الرحلين فنغسل رحله و معدلس الخف و راعي وقت الحدث و يستأنف الحساب من وقت الحدث ولوأحدث بعدلس الخف فى الحضر ثم خرج بعد الحدث فلد أن عسم ثلاثة أماملان العادة قد تعتضى اللس قبسل الخروج ثم لاعكن الاحترازمن الحدث فامااذا مسم في الحضر ثم سافر اقتصرعلى مدة المقسمن

ويستحب لكل من ريد لبس الخف في حضراً وسفر أن يسكس الحف و ينفض مافيه حدرامن حدة أو عقرب أوشوكة فقدروى عن أبي امامة أنه قال دعى رسول اللهصلى الله علمه وسلم تخفيه فلس أحدهما فاعفراب فاحتمل الاسنو غرى به فرحت منهاحة فقال صلى الله علىه وسلمن كان دومن بالله والدوم الاتح فلا يلبس خفيمه حمي ينفضهما \* (الرخصة الثانية التيم) \* بالتراب بدلاءن الماءعند العددر وانما متعذرالماء مان مكون بعداءن المزل بعدالومشي المهلم يلحقه غوث القافلة انصاح أواستغاث وهو البعد الذىلا بعتاداً هـل المنزلف تردادهم لقضاء الحاحة التردداليه وكذا انزلء لي الماءعدواو سبع فعوز التيمم وان كان الماءقسر ساوكذاان احتاج المهلعطشه في يومه أوبعدومه لفقدالماءين لديه فله السمم وكذا ان احتاج المه لعطش أحد رفقائه فلايحو زله الوضوء و للزمه بذله اماشمن أو بغيرتن ولوكان يعتاج

فلولم يكنله الارجل بازالسم علىخفها ولوبقيت من الرجل الاخرى بقية لم يجز المسم حتى وارجاعا يجوزا لمسم عليه ولو كانت احدى رحليه علمالة بحمث لايحب غسلها فليس الخف في الصححة قطع الدارى بصعة المسم علمه وصاحب البمان بالمنع وهو الاصملانة بعب التهم عن الرحل العليلة فهي كالصحيحة والله أعلم (و يستحسلن ر بدلبس خف في حضر أوسفرأن ينكس الخف و ينفض مافهم حذرامن عقر بأوحمة أوشوكة) أوغيرذاك بما يؤديه (فقدر وي أبوامامة) الباهلي صدى بن يخلان رضى الله عنه (أنه قال دعارسول الله صلى الله عليه وسلم يخفيه فلبس أحدهما فحاء غراب فاحتمل الاستحر غرىبه فرحتمنه حية) وفي لفظ فوقعت بدل فرجت (فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله والدوم الا تنحر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما ) قال العراقي رواه الطبراني وفيه من لا يعرف اه قلت أورده في معمه الكبير جده القصة وقال الهيمي صحيح انشاء الله تعالى (الرخصة الثانية التهم بالتراب) وفيه ثلاثة أبواب الاول فيما يبعه وانماساح بالعمز عن استعمال الماء بعذره أو بعسره لحوف ضررطاهر والعجز أسباب أشار السبب الاول بقوله (والتراب بدل عن الماء عندالعدد واغما يتعذر الماء مان مكون بعيدا عن المنزل بعد الومشي المهلم يلحقه غوث) الرفاق من (القافلة انصاح واستغاث وهو المعددان لا بعداده أهل المنزل في تردادهم لقضاء حوائعهم الى التردد علمه ) اعلم ان المسافر عند فقد الماء أربعة أحوال احداها ان يتنقن عدم الماعدوله فيتسمم ولاعتاج الى طاب الماء على الاصم الثانية ان يحوز وجوده بعدا أوقر بمافحب تقديم الطلب قطعاو بشترط ان يكون بعدد خول وقت الصلاة والثالثة ان يتبقن وجودالماء حواليه اماان يكون علىمسافة ينتشرالهاالنازلون للعطب والحشيش والرعى فعب السعى المه ولا يحوزالتهم وهذافوق حدالغوث الذي يقصده عندالتوهم فالمحمد بنجي تلمذالمصنف تقرب من نصف فرسم واماان يكون بعيد المحيث لوسعى المهفاته فرض فيتمم على المذهب تخلاف مالوكان واجداللماء وناف فوت الوقت لوتوضأ فانه لايحو زالتيم على المذهب وفي التهذيب وحه شاذانه يتيمه ويصلي فى الوقت غم يتوضأ و بعيد وليس بشي واماأن يكون بين الرتبتين على ما ينتشر اليه النازلون و يقصر من خروج الوقت فهل عب قصده أم يحوزاله عم نص الشافعي رحمالله انه ان كان على عن المنزل أو يساره وجب وانكانصوب مقصده لم يحب فقيل بظاهر النص وقبل فهاقولان والذهب حواز التمم وانعلم وصوله الى الماءفي آخوالوقت \*الحالة الرابعة أن يكون الماعط ضرابان ودحم مسافرون على برلا عكن أن يستقى منها الاواحد بعدواحد اضيق الموقف أولاتحادالا لة فان نوقع حصول نوبته قبل خروج الوقت لم يحز التيم وان علم انه لا يحصل الا بعد الوقت فنص الشافعي وحدالله أنه يجب الصر لستوضاً (وكذا ان مزل على الماءعدة أوسبع فعو زالتهموان كانالماء قريما) وهذاهو السبب الثانيمن أسباب العز وهواللوف على نفسه أوماله اذا كان بقربه مايخاف من قصده على نفسه أوعضوه من سبح أوعدو أوعلى ماله الذي معه أو الخلف فى رحله من غاصب أوسارق أوكان فى سفينة وخاف لواستقى من الجرفله التيم ولوخاف من قصده الانقطاع عن رفقته تيمم (وكذا اناحتاج البه لعطشه في تومه أو بعد يومه لفقد الماء بين يديه فله التيم وكذاان احتاج المه لعطش أحدر فقائه فلا يحوزله الوضوء) وهذاهو السب الثالث من أسباب التحزوف مسائل اقتصر منها المصنف على مسئلتين احداهما اذاو حدماء واحتاج المه لعطشه في الحال أوفي الماسل عازالنهم ولا تكلف أن يتوضأ بالماء لجعة و بشتر به الثانية اذا و حدماء واحتاج لعطش أحدر فقائه في الحال أوفى الما لحاز التمم ونقل عن المصنف في غيرهذا الكتاب تبعالشجه امام الحرمين التردد في عطش رفيقه والمذهب القطع بعوازه ويلحق به الحيوان الحترم وغير المحترم من الحيوان هوالحرى والمرتد والخنز بر والكاب العقور وسائر الفواسق الجس ومافى معناها (و يلزمه) في هذه الصور (بذله بنمن أو بغيرغن والعطشانان يأخذهمن صاحبه قهرااذالم يبذله (و)من فر وعهذا السبب أن (لوكان يحتاج

البه القدرحتى بطخيه مرقة) أوأرزا (أواحتاج اليه لينقع به الكعل) البابس أوالبقسماط وفي معناه الخبر القدداو ببل به سو يقا (أوليطبع به اللعم) أو غيره (لم يحز التهم به بل عليه أن يعتزى) أى يكتفى (بالكعك المابس ويترك تناول المرقة) والسو نق (ومهما وهدله) أى لعادم الماء (الماعو حب قبوله على الصحيح ولوأعير الدلو والرشاء وحب قبوله قطعا وقبل انزادت قيمة الستعار على عن الماءلم عب قبوله ولواقرض عن الماءو جب قبوله) على الصحيح (وان وهب عمنه) أوآلة الاستقاء وكان الواهب أجنبيا (لم يجز قبوله لمافيه من المنة) وكذالو وهب الاب أوالابن على الصحيح ولوأ قرض عمن الماعوهومعسرلم يجب قبوله وكذاان كانموسرا عال غائب على الصحيع وصورة المسئلة أن يكون الاجل متدا الى أن بصل الى بلدماله ولو وحدثمن الماء واحتاج المه لدىن مستغرق أونفقة حموان محترم معه أولمؤنة من مؤن سفره فىذهابه وايابه لم يحب شراؤه (وان) فضل عن هذا كلمو (بسع بثمن المثل لزمه الشراء) و بصرف البه أى نوع كان معهمن المال (وان بسع بغين) أى مز يادة (لم يلزمه) الشراء وان قلت الزيادة وقيل ان كانت ممايتغابن بمثلهاوجب وهوضعيف ولوبيع بنسيئة وزيدبسبب الاجل مايليق به فهوتمن مثله على الصيح وفي ضبط عن المثل أوجه الاصمالة عنه في ذلك الموضع وتلك الحالة والثاني عن مثله في ذلك الموضع فى عالب الاوقات والشالث انه قدراً حق نقله الى ذلك الموضع واختاره المصنف فى كتبه قال النو وى ولم يتقدمه أحد باختياره ولوسع آلة الاستقاءوأحرنها شمن المثل وأحرته وحب القبول فانزاد لم عبذلك فالالاصحاب ولوقيل عب التحصيل مالم تتحاو زالز يادة عن مثل الماءلكان حسناولولم بعد الاثو باوقد رعلى سده فى الدلوليستق الماءوأمكن شقه وشد بعضه ببعض لزمه هذا كله اذالم يحصل فى الثوب نقص مز يدعلي أ كثر الامرين من عن المثل وأحرة الحبل ( تنبيه ) والعيز أسباب آخر \*منها العيز بسبب الجهل جعله المصنف فى كتبه الشهلانة سببا وأنسكره الرافعي وقال اللائق ان بذكره في آخرسبب الفقد وقدوجه النو وىعماهومذ كورفى روضته ومنهاالرض وهوثلاثة أفسام الاقل ما عاف معه من الوضوء فوت الروح أوفوت عضو أومنفعة عضوفييم التهم ولوخاف مرضا مخوفا يتهم على الذهب الشاني أن يخاف زيادة العلة أوبطء البرء أوالمرض المدنف أوحصول شين قبيع فى عضو يبد وعند المهنة أظهر الاقوال جواز التهمو يعوزالاعتماد على اخبار طسب حاذق بشرط الاسلام والبلوغ والعدالة ومنهاالقاء الجبيرة وهي تكون الكسر أوالانخلاع ومنهاا لجراحة وهي قد تحتاج اليالصوق من خرقة أوقطنة أونحوهما فيكون لهاحكم الجبيرة وقد لانحتاج وفى كلمنه مامسائل وتفريعات واجيع فبهاالشر ح الكبير للرافعي (واذالم يكن معه ماء وأراد التجم فاول ما يلزمه طلب الماءمهما حوز الوصول اليه بالطلب) و به قال مالك وقال أوحنيفة الطلب ليس بشرط وعن أجدروا يتان كالمذهبين وقد تقدم فى السبب الاول ذ كرالاحوال الاربعة للمسافر عندفقد الماعوذ كرناأنه ان تبقن عدم الماعحوله لم يحتم الى طلب على الاصم فان جوز وحوده وحب تقديم الطلب قطعا وله أن بطلب بنفسه و يكفيه طلب من أذن له على الصحيم ولا يكفيه من لم يأذن له قطعا (وذلك) أى الطلب (بالتردد حول المنزل) بان ينظر عيناوشم الاوقد اما وخلفاان استوى موضعه و يخص مواضع الخضرة واحتماع الطيراز بداحساط ان أمن على نفسه أوماله لوتردد (والتردد حول الرحل بالتفتيش وطلب البقايا من الاواني والمطاهر ) وهذا الهايكون قبل التردد حول المنزل فان لم عدفىرحله أوعندوفقته طلب حول المنزل فان كانمعه رفقة وجب سؤالهم الحان يستوعهم أويضيق الوقت فلايبق الامابسع تلك الصلاة على الاصح وفي وجه الى ان يبقى ما يسعر كعة وفي وجه تستوعمهم انخرب الوقت ولاعب ان بطلب من كل أحد من الرفقة بعينه بل ينادى فهم من معه ماءمن يحود بالماء ونعوه فالالبغوى وغبره اوفلت الرفقة لمطلب من كل بعينه ولو بعث النازلون ثقة كفاهم كلهم ومتى عرف معهمماءوج استهابه على الاصع هدا كاماذالم يسبق منه تهموطك فانسبق نظر أنحى أمريحتمل

السه لطخمنقة أولحمأو ليل فتت عمعه به لم يحزله السمم بلعلمأن عترى مالفتيت السابس وينرك تناول المرقة ومهما وهساله الماءوج قبوله وانوهب له عنه لم عب قبوله لما فد من المنه والسع شمن الشل لزمه الشراعوان بمع بغنالم بلزمه فاذالم بكن معه ماءوأراد أن يتمم فاول مايلزمه طلب الماعمهما حور الوصول الممالطل وذلك بالتردد حوالى المنزل وتفتيش الرحل وطلب المقامامن الاواني والمطاهر

بالعلب الاول ان لاماء فيه ولم يحتمل حدوثه لم يحب الطالب منه على المذهب وان لم يحر الامر المذكر و رنظر فان تيقن عدم الماعلم يحب على الاصوران كان طنه وحد على الاصول كنده أخف طلمامن الاول (فان نسى الماء في رحله أونسي بترا بالقرب منه لزمه اعادة الصلاة لتقصيره في الطلب) في أظهر القولين والثاني لا تلزمه الاعادة و به قال أبوحنيفة وعن أحد ومالك روايتان في الاعادة كالقولين (وانعلم) باليقين (انه سيحد الماء في آخرالوقت فالاولى ان يصلى بالتجم في أول الوقت فان العمر لا يوثق به ) هكذ الختاره المصنف هناوهو وجه شاذوعبارة الرافعي فان تيقن وجود الماءآ خوالوقت فالافضل تأخير الصلاة ليؤديها بالوضوء وفى التمة وجه شاذانه يقدمها بالتيم أفضل لفضيلة الوقت فانالم يتبقن الماء ولكنمر جاه فقولان أظهرهما التقدم أفضل وموضع القولين اذااقتصر على صلاة واحدة أمااذاصلي بالتمم أؤل الوقت وبالوضوءمرة أخرى آخره فهوالنهاية فى احراز الفضيلة وانظن عدم الماء أوتساوى احتمال وحوده وعدمه فالتقديم أفضل قطعا ورعاوقع فى كلام بعضهم نقل القولين فيمااذالم يظن الوجود ولاوثوق بمذا النقل قال النووى قدصر الشيخ أبوحامد وصاحب الحاوى والمحاملي وآخر ون يحريان القولين فمااذا تساوى الاحتمال والله أعلم (وأول الوقت رضوان الله) أى ايقاع الصلاة في أول وقتها سب الحصول رضاالله تعالى وقدوردذ الدمر فوعاً منحديث حربرروا الدارقطني بلفظ أقل الوقت رضوان اللهوآ خرالوقت عفوالله قال الذهبي في سنده كذاب وقال الحافظ في سند من لا بعرف وأورده ابن الجوزى في الواهدات وقال لا يصم وروى عن أبي عذورة مرفوعاأول الوقت رضوان الله و وسط الوقت رجة الله وآخرالوقت عفوالله رواء الدارقطني أيضا وفيه ابراهيم بنزكريا وهومتهم وفى الباب ابنعر وابن عساس وعلى وأنس وأبوهر يرة وفى سندال كلمقال (تيم ابنعر) رضى الله عنهما (فقيل له أتتجم وجدران المدينة تنظر اليك فقال أو أبقى الحان أدخلها) ثمذ كرالحديث رواه الترمذي والدارقطني مختصر الدون هذه القصة وفي سنده بعقو ب من الولىد المدني وهومن كاوالمكذابين غمان ابنعر كانمسا فرالان المقمم لايحوزله التمم وان حاف الوقت لوسعي الى الماء فانه لابدمن القضاء (ومهماو حدالماء بعدالشروع فى الصلاة لم تبطل صلاته )ولا تيمه (ولم يلزمه الوضوء) بل عضى فهاويه قالمالك ورواية عن أحدانه عضى في صلاته وهي صححة وقال أبو حسفة وأحد في الرواية الاخوى تبطل صلاته وتيممه الاان الشافعي شرط في صعة الصلاة بهذا النيم ان يكون بعل لا بغلب فيه وجود الماء (واذاوجدالماء قبل الشروع في الصلاة لزمه الوضوء) و بطل تيمه باجماع منهم واذارآه بعد فراغه من الصلاة فلا عادة عليه وان كان الوقت باقيااذا كان مسافر اسفراطو يلامبا عابا جماع منهم \* الماب الثاني في كيفية التجم واليه أشار بقوله (ومهما طلب) الماء (فل يحد) فليتجم أي (فليقصد صعيدا طيبا ) قال الله تعالى في كتابه العزيز وان كنتم مرضى أوعلى مفوأ وجاء أحد منكم من الغائط أولامستم النساء فلم تحدواما وفتيمموا صعيدا طيباقال أهل اللغة التيم القصدوالتعمدوله اركان وأحدهاان يكون ذاك الصعيد (عليه تراب شورمنه غيار) والمراد بالطب ان يكون طاهر الحالصا غيرمستعمل فالتراب متعين ويدخل فيه جميع أنواعه ولوضربيده على ثوبأو جدار ونعوهماوار تفع غبار جازالتمميه وأماالرمل فالذهبانه ان كأن خشنالا برتفع منه غبارلم يكف ضرب البدين عليه وان ارتفع كفي وقبل قولان مطلقاو أما كونه طاهر افلابدمنه فلايصح بنحس مطلقا وأماكونه خالصا فعذر جمنه المشوب بالزعفران والدقيق ونعوهما فان كثر المخالط لم يجز بلاخلاف وكذا انقل على الصيع وهدذا الذى ذهب البه الشافع من كونه لا يحوز التيم بغير التراب هومذهب أحمد وقال أبوحنيفة ومالك يجوز بسائر الاجنياس من الارض مما ينطبخ كالنورة والزرنيغ وزادمالك فقال و يحوز بكل مااتصل بالاوض كالنبات \* الركن الثاني قصد التراب الركن الثالث نقل التراب المصوحيه العضو الركن الرابع النبة الركن الخامس مسج الوجه الركن

بسببه حصول ماءبان انتقل عن موضعه أوطلع ركب أوسحابة و جب الطاب أيضالكن كل موضع تبقن

فان نسى الماء فى رحدله أو نسى بارابالقر بمنه لزمه اعادة الصلاة لتقصره في الطلب وانعلم أنه سعد الماءفي آخرالوقت فالاولى أن سلى بالتسم فى أول الوقت فأن العمر لا يوثق به وأول الوقت رضوانالله تمم انعروضي اللهعنهما فقيل له أتتمم وحدران المدينة تنظر المكفقال أوأبق الىأنادخلها ومهما وحدالماء بعد الشروعف الصلاة لمتسطل صالاته ولم بازمه الوضوء واذار حده قبل الشروع في الصلاة لزمه الوضوء ومهماطل ولمعد فلقصد صعدا طساعليه تران يثو رمنه عمار

السادس مسط البدين بالركن السابع الترتيب وفى كلذاك تفر بعات يأتىذكر بعضها (ويضرب عليه كفيه بعدضم أصابعهما ضرية) واحدة (فيمسم بهماوجهه)و عب استبعابه ولاعب انصال التراب الى منابت الشعور التي عب ابصال الماء المهافي الوضوء على المذهب وعب ابصاله الى ظاهر ماأ يسرمن اللعمة على الاظهر كافى الوضوء (ويضرب ضربه أخرى بعد نزع الحام) من أصبعه وجو بالثلا يحول بين الصعيدوبين داخل حلقة الخائم ولايكني تحريكه بخلاف الوضوءذكره صاحب العدة وغيره وأمانزعه فى الضربة الاولى فسنة كافي الشرح الكبير (ويفرج الاصابع)على مانص عليه الشافعي وقال الاكثرون في الضربة الاولى ايضا (و عسم بهما يديه الى مرفقيه) فيستوعب هذاهوقدر الاحزاءفي التيم فهماضر بتان احداهما للوجه والثانية لليدين الىالمرفقين وهي الرواية المشهو رةعن أبى حنيفة وهوالجديد من مذهب الشافعي ان قدر الاجزاء مسم جدع الوجه ومسم البدين الى المرفقين بضر بتين (فان لم يستوعب بضربة واحدة جدع بديه ضرب ) ضربة (أخرى بعد نزع الحالم وتفريج الاصابع وعسم بهمايديه الىمرفقيه) قال الشيخ أبواسحق والمذهب الاول بعني بضربتين وهذاالذيذ كرها أصنف هوالقول القدم وقدأنكرأ بوحامد الاسفرايني القول القدم ولم يعرفه وقال المنصوص هوهذا القول قدعا وحديدا كذهب أبي حذفة وقال مالك في احدى الروايتين وأحد قدره ضربة واحدة للوجه والكفين يكون بطرف أصابعه للوجه وبطون واحنيه لكفيه قال الوزيران هبيرة في الافصاح وهوألم يحال المسافر لضيق أثوابه التي يحد المشقة في اخراج ذراعيه من كمه غالباقال وينمغي لمن تهم بضربتين ان يحول بديه في الضربة الثانية عن الموضع الذي كان ضرب علمه أولاالي موضع آخر احترازامن ان يكون قد سقط في ذلك المكان من التراب الذي استعمله شي وقال مالك في الرواية الاخرى كقول أبي حنيفة والشافعي في المشهور هذا كامساق ابن هبيرة وقال الرافعي و يحب استيعاب مسم البدين الىالمرفق على المذهب وقيل قولان أطهرهما هذاوالقديم مسعهما الىالكوعين واعلمانه تكرر افظ الضربتين فالاخبار فرنطائفة من الاصابعلى الظاهر فقالوالا يجوزالنقصمن الضربتين وتجوزالزبادة والاصم ماقاله الا خوون ان الواجب ايصال التراب سواء حصل بضر بة أو أكثر الكن يستعب انلا بزيدعلى ضربتين ولاينقص وقبل يستعب ثلاث ضربان ضربة الوحه وضربتان الدين وهوضعيف قال النووى الاصع وحوب الضربتين نصعلب الشافعي وبه قطع العراق ون وحاعة الخراسانيين والله أعلم (وكيفية التلطف فيه ذكرناه في كتاب الطهارة فلانعيده) قال الرافعي صورة الضرب ليست متعينة فاووضع البدعلى التراب الناعم وعلق بهاغباركني ويستعب انبدأ بأعلى الوجه وأما البدان فيضع أصابع أليسرى سوى الابهام على ظهور أصابع اليمني فاذا بلغت الكوعضم أطراف أصابعه على حرف الذراع وعربها على المرفق ثميد يربطن كفه الى بطن الذراع فبمرها عليه وابهامه مرفوعة قاذا بلغ مسم ببطن اجهام اليسرى ظهراجهام المني ثميضع أصابع المني على اليسرى و عسعها كذلك وهذه الكمفية ليست واجبة ولكنها مستعبة على المذهب وقبل غيز مستعبة

\*(الباب الثالث فى أحكام التجم) \*
وذكرفيه مسائل منها ما أشار البه بقوله (ثم اذاصلى به فريضة واحدة فله ان يتنفل ما شاء بذلك التجم) خاصة
الى ان يدخل وقت صلاة أخوى دون قضاء الفوائت و به قال مالك وقال أبوحنيفة وأجديقضى به الفوائت
أيضا وقال الرافعي يحوزان يجمع بين فريضة ونوافل وأمار كعتا الطواف فان قلنا على الاصح انهما سسنة
فلهما حكم النوافل وان قلنا واجبتان لم يحزان يجمع بينهما و بين الطواف الواجب على الاصح وأماصلاة
الجنائر ففيها ثلات طرق والمذهب الجواز (وان أراد الجمع بين فريضتين فعلمه ان يعيد التجم الصلاة الثانية
فلايصلى فريضتين الاستيمين) سواء كانت الفريض من منذورة ين فلا يجوز الجع بينهم استيم وفي قول اى وجه

والمضرب علمه كفية بعدضم أصابعهماضرية فيمسح ماوحهه و نضر باضر بة أخرى بعدد نزع الحاتم ويفرج الاصابعوءسم بهادره الىمرفقيه فانلم وستوعب بضرية واحدة جسع بديه صرب صرية أخرى وكمفية التلطف فمه ماذكرناه في كتاب الطهارة فلانعساء ثماذاصليه فر نضة واحدة فله ان يتنفل ماشاء بذاك التمم وانأرادا لجمين فريضتين فعليه أن بعيد السمم المالة الثانية فلايصلي فريضتن الاسممين

ولاينبغى أن يتيمم لصلاة قبل دخول وقتها فان فعل وجب عليه اعادة التيمم ولينوعند مسم الوجه استباحة الصلاة ولووجد من الماعما يكفي البعض طهارته فليستعمله ثم ليتيم بعده تيمما تاما

ضعيف يجوزف منذورتين وفى وجمه شاذيجوزف فواثت وفائنة ومؤداة الصي كالبالغ على المذهب وقيل وجهان الثاني يجمع بين مكتو بتين بتيم (و) منهاانه (لاينبغيان يتيم لصلاة قبل دخولوقتها وان فعل وجب عليه اعادة التيم )أى لا يحو زالتهم بفرض قبل وقتها فاوفعل لم يصح لافرض ولا للنفل أيضاعلي المذهب ولوجه عربن الصلاتين بالتهم جازعلي الصعيع ويكون وقت الاولى وقتالانانية ولوتهم للظهر فصلاها ثمتهم للعصر لتعمعها فدخل وقت العصرقب لفعلها بطل الجمع والشمهو وقت الفائنة بتذكرها ولوتهم اؤداة في أول وقتها وصلاهامه فى آخره حاز قطعانص عليه قال النووى وفيه وجه مشهو رفى الحاوى وغيره الهلايجوز التأخر الابقدرا لحاجة كالمستحاضة والفرق ظاهر والله أعلم ولوتيم لفائنة نحوة فلريصلهاحتي دخل الظهر فله ان يصليمه الظهر على الاصم ولوتهم الظهر ثمثذ كرفائتة قبل يستبعها وقبل على الوجهين وهوالاصم هذاكاه تفريع على الاصح ان تعيين الفريضة ليس بشرط فان شرطناه لم يصح غير مانواه والتجم للفائنة وحدها صحيح على الذهب قال النووي ولوتهم لفائنة لاسب لهاقبل وقت المكراهة لم تبطل بدخول وقت البكراهة بليسة بعهابعده بلاخلاف ولوأخذ التراب قبل وقت الفريضة ثم مسح الوجه فى الوقت لم يصم لان أخذالتراب من واجبات التهم فلا يصح قبل الوقت ولوتهم شاكافي الوقت فصادقه لم يصرو كذالوطاب شاكا فى دخول الوقت فصادفه لم يصح الطلّب والله أعلم (ولينوعند مسح الوجه استباحة الصلاة) اعلمان النية ركنمن أركان التيم كاسبقت الاشارة اليه فلابدمنهافان نوى رفع الحدث أونوى الجنب وفع الجنابة لم تصح نيته على الصحيح وان نوى استباحة الصلاة فله أر بعة أحوال أحدها ان ينوى استباحة الفرض والنفل معافيستبجهماوله التنفل قبل الفريضة وبعدهافى الوقت وخارجه وفى وجهضعيف لايتنفل بعد الوقتان كانت الفريضة معمنة ولايشترط تعمن الفريضة على الاصم فعلى هذالونوى الفرض مطاقاصلي به أى فريضة شاءولونوى معينة فله ان يصلى غيرها الحال الثاني ان ينوى الفريض به سواء كانت احدى الجس أومنذورة ولاينوى النافلة فتباح الفريضة وكذا النافلة قبلهاءلي الاظهرو بعدهاعلى المذهب في الوقت وكذا بعده على الاصع ولوتهم لفائتنين أومنذورتين التباح أحدهما على الاصع وعلى الثاني لايستبيع شأ ولوتبم لفائنة ظنهاعلب ولم يكنعلبه شئ أولفائنة الظهر وكانت العصرلم تصحولو ظن عليه فائنة ولم يجزم بهافتهم لهاثمذ كرهافال المتولى والبغوى والروياني لايصم وصحعه الشاشي وهوضعيف الحال الثالث ان ينوى النفل فلايستبيميه الفرض على المشهو ر وقيـلقطعا ولونوى مس المنحف أوسحود التلاوة والشكرأونوى الجنب آلاعتكاف أوقراءة القرآن فهوكنية النفل ولايستبيع الفرض على المذهب ويستبيع مانوى على الصحيح وعلى الاتخر يستبيع الجميع ولوتيم ماصلاة الجنازة فهي كنية النفل على الاصع الحال الرابع إن ينوى الصلاة فسبله حكم التهم للنفل على الاصم وعلى الثاني هو كن نوى الفرض والففل معاامااذا نوى فرض النهم أواقامة التهم المفروض فلايصع على الاصوولو نوى التهم وحده لم يصح قطعاذ كره الماوردى ولوتهم بنية استباحة الصلاة ظاناان حدثه أصغرف كان أكبرا وعكسه صوقطعالان موجبهماواحدولوتعمدذلك لم يصحفى الاصحذكره المتولى ولوأجنب فى سفره ونسى وكان تيم وقتاوتوضأ وقتاأعاد صاوات الوضوء فقط والله أعلم (و) من فروع هذا الباب (لووجد) الجنب أوالحدث (من الماء ما يكفيه لبعض طهارته فليستعمله) وجو ياعلى الاطهر (عُليتهم بعده تهما تاما) وجو يافيغسل المحدث وجهه ثميديه على الترتيب و بغسل الجنب من حسده ماشاء والاولى اعضاء الوضوء فان كان محدثا حنما ووجد مايكفي الوضوءوحده فان قلنابا لذهبانه يدخل الاصفغرفي الاكبرفهوكالجنبوا ن قلنالايدخل الاصغرويتيم عن الجنابة يقدم أبهماشاء هذاكه اذاصلح الماءلوجود الغسل فان لم يعد المحدث الاثلجا أو ردالايقدر على اذا بته لم يحب استعماله على الذهب وقيل فيه القولان فان أو حبناه تجم عن الوجه والبدين غمسع به الرأس غم تبهم للرجلين هذا كاء اذا وحمد ترابا فان لم يحده و جب استعمال الناقص

على المذهب وقيل فيه القولان ولولم بحد الاترابا يكفيه للوجه والمدين وجب استعماله على المذهب وقيل فيه القولان ولولم يجدماء ووجدما نشترى بعض مايكفي من الماء طريقان ولوتهم عمراًى ماءلا بكفيه فان احتمل عنده اله يكفيه بطل تهمه وانعلم بمعردر ويته الهلايكفيه فعلى القولين في استعماله ان أوجبناه بطلوالافلاولوكانعليه نجاسان فوجد مايغسل بعضهاو جيعلى المذهب ولوكان جنبا أوحائضاأو محدثا وعلى يديه نجاسة وو جدما يكني احداه ماتعين النجاسة فيغسلها ثم يتمم فاوتيم ثمغسلها جازعلي الاصع ولوعدم ماءالعاهارة وساتراو وجدثم أحدهما تعين سترالعورة وبقيت لهذه شروط استقصاها النووى فشرحى المهذب والتنبيه \* (الرخصة الثالثة في الصلاة المفر وضة القصر)\* وهو جائز فى كل صلاة رباعية مؤداة في السفر أدرك وقتهافيه (وله ان يقتصر في كل واحدة من الظهر والعصر والعشاءعلى ركعتين فاماالمغر بوالصب فلاقصرفه مابالاجاع (واكن بشروط ثلاثة الاؤل ان يؤديها في أوقاتها فاوصارت قضاء) أي فاتت في الحضروقضاها في السفر (فالاظهرلز وم التمام) خلافا للمزني وان شكهل فاتت في السفر أوالحضر لم يقصر أيضا وان فاتت في السفر فقضاها فيه أوفي الحضر فاربعة أفوال أظهرهاان قضى فى السفر قصر والافلا والثاني بتم فهما والثالث يقصر فهدما والرابع ان قضى فى ذلك السفر قصروا نقضي في الحضرأو سفرآخر أتم فانقلنا يتم فهما فشرع في الصلاة بنية القصر فحرج الوقت فى أثنائها فهومبني على ان الصلاة التي يقع بعضها فى الوقت أداء أم قضاء والصحيح انه ان وقع فى الوقت ركعية فأداءوان كان دونها فقضاء فانقلناقضاء لم يقصر وانقلنا اداء قصر الى الصحيح وقال صاحب النطيص يتم (الثانى ان ينوى القصر) فلابد من هذه النبة عند ابتداء الصلاة ولا يجب أسندامة ذكرها لكن دشترط الانفكاك عمايحالف الجزمها (فاونوى الاعمام زمه الاعمامولو) نوى القصر أولاثم الاعمام أوتردد بينهماأو (شك في انه نوى القصر أوالاتمام) أوشك انه نوى القصر تهذكر انه نواه (لزمه الاتمام) في هذه الصور (الثالث ان لا يقتدى عقم ولامسافرمتم فان فعل) ولوفى لحظة (لزمه الاتمام) والاقتداء فى الظة بتصور من وجوه منهاان يدرك الامام في آخر صلاته أو يحدث الامام عقب اقتدائه و ينصرف ولوصلى الظهرخلف من يقضى الصج مسافرا كان أومقي الم يجز القصر على الاصع ولوصلى الظهر خلف من يصلى الجعة فالمذهب انه لا يجو والقصر مطلقا وقبل انقلنا الجعة ظهر مقصورة قصر والافهي كالصب (بل أنشك في ان امامه مقيم أومسافر لزمه الاتحام) اعلم ان المقتدى تارة يعلم حال امامه و تارة يجهلها فان علم نظر انعلهمقم اأوظنه لزمه الاتمام فاواقتدى بهونوى القصرانعقدت صلاته وكفتنية القصر مخلاف ألقم ينوى القصر لاتنعقد صلاته لانه ليسمن أهل القصر والمسافرمن أهله فلمتضره نية القصر وانعلمأو ظنه مسافوا أوعلم أوطنانه نوى القصر فله ان يقصر خلفه وكذا ان لم يدرانه نوى القصر ولا يلزم الاعمام بهدذا الترددلان الفااهر من حال المسافر القصر ولولم يعرف نيته فعلق علها فنوى ان قصر قصرت وان أتم أتممت فوحهان أصهما حواز التعليق فان أتم الامام أتموان قصر قصراما اذالم يعلم ولم يفان انه مسافر أومقيم بلشك فيلزمه الاعم (وان تيقن بعده الله مسافر ) قاصر (لان شعار المسافر لا يخفي فليكن محققاعند النية) وفى وجه انه ا ذابان قاصرا جاز القصر وهوشاذقاله الرافعي (وانشك في امامه) انه (هل برى القصر أم لا بعدان عرف انه مسافر لم يضره ذلك لان النيات) من الامو را الخفية (لا يطلع عليها) وقد يق على المصنف شرطان آخوان الشرط الرابع ان يكون مسافرامن أول الصلاة الى آخرها فاونوى الافامة في أثنائها أو انتهتبه السفينة الىدار الاقامة أوسارتبه مندارالاقامة فى اثنائها أوشك هل نوى الاقامة أم لا أودخل بلدا وشانهل هومقصده أملالزمه الاتمام الشرط الخامس العلم بجوازالقصرفاوجهل جوازه فقصر لم يصم لتلاعبه نص عليه في الام (وهذا كله اذا كان في سفر طو يل مباح) أى السبب المجوِّراه السفر الطويل المباح فلابد من هذه القبود الثلاثة وبيانها في سياق المصنف (وحد السفر من جهة البداية

\*(الرخصة الشالثة في العلاة المفروضة القصر)\* وله أن يقتصرفي كلواحدة من الظهر والعصر والعشاء على وكعتن ولكن بشروط ثلاثة \* الاولان بؤديها فىأوقاتهافلوصارت قضاء فالاظهراز ومالاتمام الشانى ان ينوى القصر فاو فوى الاتمام لزمه الاتمام ولوشك فيانه نوى القصر أوالاتمام لزممه الاتمام الثالث انلا يقندى عقيم ولاعسافرمتم فان فعل لزمه الاعمال انشكفان امامه مقم أومسافرلزمه الاتمام وان تبقن بعده اله مسافر لان شارالسافر لاتخفى فلمكن متعققاعند النمة وانشك في ان امامه هل نوى القصر أم لا بعد انعرف انه مسافر لم نضره ذلك لان النيات لابطلع علما وهذاكاه اذاكان فىسفر طو يل مماح وحد السفرمن جهة البداية

والنهاية فيهاشكال) وغوض (فلابدمن معرفته والسفرهوالانتقال من موضع الاقامة معر بطالقصد عقصد معاوم) لابدفيه منه (فالهام) على وجهه لابدرى أبن يتوجمه وانطال سفره (و راكب التعاسيف وهوالذى يساك على غيرطريق كانه جمع تعساف مثل التضراب والتقتال والترحال والتفعال مطرد من كل فعل ثلاث غالبا (ليس له الترخص وهو الذى لا يقصد موضعامعينا) هو تفسر برلوا كب التعاسف المعنى وفى وحدان الهائم اذا باغ مسافة القصرله القصروه وشاذمنكر ثم شرع في بيان ابتداء السفر بيان تفصيل الوضع الذي منه الارتحال فقال (ولا يصبر مسافر امالم يفارق عران البلد) هذا اذالم يكن للبلد سورأ وكان في غير صوب مقصده فابتداء سفره بمفارقة العمران حتى لا يبقى بيت متصل ولامنفصل والخراب الذي يتخلل العمارات معدود من المادكالنهر الحائل بين جانبي البلدفلا يترخص بالعبورمن جانب الى جانب (ولايشترط ان يحاو زجدران البلدة) أى أطرافهاان كانت حربة ولاعمارة وراءهالانه ليسعوضع اقامة هكذااع تدهالصنف والمهذهب صاحب التهذيب وقال العراقيون والشيخ الوجد لايدمن مجاوزتها وهذا الخلاف فعمااذا كانت بقايا الحيطان قاعمة لم يتخذوا الخراب مزار عولاهجروه بالفعو بط على العامر فان لم يكن كذلك لم يشترط محاو زنها بلا خلاف (و) كذلك لانشهرط محاوزة (بساتينها) ومزارعهاالمتصلة بالملدة (التي قد يخرج أهل البلدة الهاللة بزه)وان كانت يحوطة الااذا كان فهاقصور ودور كنهاملا كهابعض فصول السنة فلابد من محاو زنها حينيدوفي وحه في التهة انه سيرط محاوزة البساتين والمزارع المضافة الى البلدة مطلقاوهوشاذ ضعيف جداهذا حكم الملدة التى لاسو رلها فان ارتحل من بلدة لهاسو ومختص مافلايد من ماو ونه وان كان داخل السو ومرارع أومواضع عربة لان حميم داخلالسو رمعدود من نفس الملد محسو بمن موضع الاقامة فان فارق السور ترخص اللم يكن خارجه دورمتلاصقة أومقابرفان كأنت فوجهان الاصحانه يترخص عفارقة السور ولايشترط مفارقة الدور والقابر وبهذاقطع المصنف وكثيرون والثاني بشترط مفارقتها وهوموافق لظاهرنص الشافعي رجه الله تعالى هذاحكم البلدة انكانت مسورة أوغيرمسورة (واما القرية) فلهاحكم البلدة في جميع ماذ كرناه (فالمسافر منهاينبغيان يحياو زالبساتين المحوطة) وكذا المزارع المحوطة (دون التي ليست بحقوطة) هكذا اعتمده المصنف فى الوحيز نقلا عن الاحداب قال الرافعي وهوشاذ والصوأب انه لا يشترط فها محاورة البساتين ولا الزارع المحوطة وهو الذى اختاره العراقيون وقال امام الحرمين لايشترط محاو زة الزارع المحوطة ولا النساتين غير المحوطة و يشمرط مجاوزة البساتين المحوطة وأما المقيم في الصحارى فلا بدله من مجاوزة عرض الوادى نص عليه الشافعي وأمااهل الحيام فيعتبرمع مجاوزة الخيام محاوزة مرافقها كطرح الرماد وملعب الصسان والنادى ومعاطن الابل فانهامن جلة مواضع اقامتهم وفى وجه انه لا يعتبر مفارقة الحيام ال يكفي مفارقة حمة وهوشاذ (ولور جمع السافر الى البلد) بعدان فارق البنمان (الاخذشي نسمه) أو الماحة أخرى فله احوال احدها ان لا يكون بتلك البلدة اقامة اصلافلا بصيرمقها بالرحوع ولابالصول فها الثاني أشاراليه بقوله (لم يترخص ان كان ذلك وطنه مالم يحاور العمران) أي ان كان ذلك وطنه فليس له الترخص في رحوعه وانما وترخص اذافارقها تانهاوفي وجه انه يترخص ذاهماوهو شاذ منكر الثالث أشارالمه مقوله (وان لم مكن ذلك هو الوطن فله الترخص) أى ان لم يكن ذلك وطنه لكنه أقام بهامدة فهل له الترخص في رجوعه وجهان أصهمانع له الترخص صحعه امام الحرمين والمصنف وقطع به فى التتمة (اذ صارمسافرا بالانزعاج والخروج منه مدة) والوجه الثاني لاوقطعيه في التهذيب وحيث حكمنابانه لايترخص اذاعاد ولونوى العود ولم بعد لم يترخص وصار بالنية مقيما ولافرق بين حاحتى الرجوع والحصول فى البلدة فى الترضص وعدمه هذا الماد الم يكن من موضع الرجوع الى الوطن مسافة القصرفات كانت فهومسافر مستأنف فيترخص (وأمانهاية الشفر) الذي يقطع الترخص (فبأحد أمورثلاثة

والنهامة فيه اشكال فلابدمن معرفته والسفر هوالانتقال من موضع الاقامة مع ربط القصد عقصدمعاوم فالهائم وراكب التعاسف ليسله لترخص وهوالذى لا يقصد موض عامعننا ولادصر مسافرا مالم بخارق عران لبلا ولايشرط أن يحاوز خراب البلدة وبساتينها التي بخرج أهل البلدة الهاالتنزه وأماالقسرية فالمسافرمنها يدغى أن محاور الساتين المحوطة دون التي ليست بمعوطة ولورجع المسافر الى البلد لاخذشي نسمه يترخص انكان ذلك وطنه مالم معاور العمران وانلم يكن ذلك هو الوطن فله الترخصاذصارمسافرا بالانرعاج والخروج منه وأمانهامه السفرفيأحد أمورثلاثة

الاول) العودالى الوطن والضبط فيه ان بعودالى الوضع الذى شرطنامه ارقته فى انشاء السفر منه وفي معنى الوطن (الوصول الى العمران من البلد الذي) سافر اليه اذا (عزم على الاقامة به) القدر المانع من الترخص فلولم ينوالاقامة بهذلك القدرلمنته سفره بالوصول المه على الاطهر ولوحصل في طريقه في قرية أوبلدة له بها اهل وعشيرة فهل ينتهي سفره مدخولها قولان أطهرهمالاالامي (الثاني العزم على الاقامة ثلاثة أيام فصاعدا امافى الد أو صوراء) اى اذانوى الاقامة في طريقه مطلقا انقطع سفره فلا يقصر فلوأنشأ السير بعد ذلك فهوسفر جديد فلا يقصر الااذاتوحه الى مرحلتين هذا اذا نوى الاقامة في موضع يصلح لها من بلدة أوقر يه أوواد عكن البدوى النزول فيه للاقامة فاما المفازة فغي انقطاع السفر بنية الاقامة فهما قولان أطهرهما عند الجهو وانقطاعه ولونوى اقامة ثلاثة أبام فاقل لمنصر مقيما قطعاوان نوى أكثر من ثلاثة فقال الشافعي وجهورالاصحاب ان نوى اقامة أربعة أبام صارمقه اوذلك يقتضي ان نمة دون الار بعة لا يقطع السفر وان زاد على ثلاثة وقد صرحبه كثيرون واختلفوافى ان الاربعة كمف تحسب على وحهن فىالتهذيب وغيره أحدهما يحسب منهابوما الدخول والخروج كإيحسب يوم الحدث ويومنزع الخف فى مدة المسموة صحهم الا يحسبان فعلى الاول أودخل توم السبت وقت الزوال شمة الخروج توم الاربعاء وقت الزوال صارمقهما وعلى الثاني لا بصيروان دخل ضحوة السنت وخرج عشمة الاربعاء قال امام الحرمين والصنف متى نوى اقامة زيادة على ثلاثة أيام صارمقيماوهذا الذي قالاه موافق لماقاله الجهور لانه لا عكن زيادة على الثلاثة غير نومي الدخول والخروج بحيث لا يملغ الاربعية ثم الايام الهتملة معدودة ليالها واذاتوى مالا يحتمل صارمقيما فى الحال ولودخل ليلالم تحسب بقسة اللملة و عسب الغد الامر (الثالث صورة الاقامة وان لم يعزم) عليها (كالذا اقام على موضع واحد الانة أيام سوى نوم الدخول لم يكن له الترخص بعده وان لم يعزم على الافامة وكان له شغل) عرض في بلدة أوقر ية فاقامله فله حالان أحدهما (وهو يتوقع) أي رجو ( كل يوم) ساعة فساعة (انجازه) أي الفراع من شغله (ولكنه يتعون عليه و يتأخر) وهو على نبة الارتحال عندفراغه والثاني بعلم ان شغاه لا يفرغ في ثلاثة أَيَام غير بومي الدخول والخروج كالنفقة والتحارة الكثيرة ونحوهما ( ذله ) في الأول ( أن يترخص ) بالقصر الى اربعة المم وفها بعد ذلك طريقان الصيع منهما ثلاثة أقوال أحدها يجوز القصر أبدا (وأن طالت المدة على أقيس القولين لانه منزعج بقلبه ) غير مستقر (ومسافرعن الوطن بصورته ولامبالاة بصورة الشبوت على موضع واحد مع انزعام القلب ولافرق بيناأن يكون هذا الشغل قتالا أوغيره) كالخوف من الفتال أوالتعارة أوغيرها (ولابين ان تطول المدة أوتقصر ولابين ان يتأخر الخروج لمطر لا يعلم بقاؤه ثلاثة أيام أولغيره) والثاني لا يحو زالقصر أصلاوا لثالث قال الرافعي هو الاظهر يحوز ثمانية عشر وما فقط وقبل سبعة عشمر وقبل تسعة عشر وقبل عشر من بوماوالطريق الثاني انهذه الاقوال في الحاربو يقطع مالنع فى غرو وأما الحال الثاني فان كان محاريا وقلنا في الحال الاول لا يقصر فهذا أولى والافقولان أحدهما بترخص أبداوالثاني ثمانية عشروان كان غير محارب كالمتفقه والتاح فالمدذهب انه لايترخص أصلا وقبل هوكالمحارب وهوغاط وقد أشار المصنف الى القول الثالث من الاتوال الثلاثة من الحال الاول بقوله (اذ ترخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصر في بعض الغزوات عمانية عشر بوماعلى موضع واحد) قُال العراقير واه أنوداود من حديث عمر أن بن حصين في قصة الفتح فاقام بمكة عمانية عشر لبله لا يصلي الاركعتين والمخارى من حديث ابن عباس أفام بمكة تسعة عشر وما يقصر الصلاة ولابي داود سبعة عشر بتقديم السين وفى روايته جسة عشر اه قلت قالف التهذيب اعتمد الشافعي رواية عران لسلامتها من الاختلاف قال الحافظار واهاأ بوداود وابن حبان منحديث على بنز يدبن جذعان عن أبي نضرة عن عمران فالغزوت معرسولالله صلى الله عليه وسلم وشهدت معما لفتح فافام بمكة عماني عشر لايصلى الاركعتين

\* الاول الوصول الى العـمرانمن البلدالذي عرم على الاقامة به \*الثاني العزم على الاقامة ثلاثة أيام فصاعداامافي للداوفي صحراء \*الثالثصورةالاقامةوان لم يعزم كااذا أقام على موضع واحدثلاثة أيام سوى يوم الدخول لم يكن له الترخص بعده وان لم بعزم على الاقامة وكان له شغل وهو يتوقع كل بوم انحازه ولكنه يتعوق علمه وبتأخر فإدان يترخص وان طالت المدة على أقيس القولن لانه منزع مقلسه ومسافرعن الوطن بصورته ولامبالاة بصرورة الثبوت على موضع واحدمع انزعاج القلب ولافرق بن أن يكون هدا الشغل فتالا أوغييره ولابينأن تعاول المدة أوتقصر ولابين أن سأخوالخر وجاطر لايعلم بقاؤه ثلاثة أمام أو الغيره اذ ترخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصر في بعض الغزوات ثمانسة عشر لوماعلى موضع واحد

يقول باأهل البلد صاوا أربعافا ناقوم سفر حسنه الترمذي وعلى ضعيف وانما حسن الترمذي حديثه لشواهده ولم يعتبرالاختلاف في المدة كاعرف من عادة الحدثين من اعتبارهم الاتفاق على الاسانيددون السياقفهي منجهة الاسنادليست صححة ودعوى صاحب التهذيب انهاسالة من الاختلاف أي على راو بهاوهووجه من الترجيع تعدلو كانراو بهاعدة وأمارواية تسعة عشرفر واهاأ يضاأحد من حديث عكرمة عن ابن عباس وامار واية سبعة عشر بتقديم السين فرواها أيضاابن حبان من حديثه وأمار واية نحسمة عشرفرواها أيضاالنسائي وابنماجه والبهيق منحديث ابن عباس وبروى أيضاانه أقام عشرين بومار واهاعبدبن حيدمن حديث ابن عباس أيضا والله أعلم (فظاهر الظن أنه لوتمادي القنال) أي استطال (لتمادي ترخصه) في القصر (اذلامعني لنقد برعانمية عشر يوما والظاهران قصره) صلى الله عليه وسلم (كان لكونه مسافر الالكونه غازيا مقاتلاهذا) الذي ذكرناه هو (معنى القصر وأمامعني الطول) أيمعني كون السفرطو يلا (فهوأن يكون مرحلتين كل مرحلة ثمانية فرأسخ) فالمرحلتان سنة عشرفر سخاوهي أربعة بردوهي مسيرة يومين معتدلين (وكل فرسخ ثلاثة أميال) فالمجموع عمانية وأربعون ميلا (وكل ميل أربعة آلاف خطوة وكل خطوة ثلاثة أقدام) بوضع قدم امام قدم ملاصقله وفي الصباح المل عند العرب مقدارمدي البصر من الارض وعند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع وعندالحدثين أربعة آلاف ذراع والحلاف لفظى فانهما تفقواعلى ان مقداره سمة وتسعون ألف أصبع والاصبع ست شعيرات بطن كل واحدة الى أخرى ولكن القدماء يقولون الذراع اثنتان وثلاثون أصبعاوالمحدثون يقولون اربعة وعشر ونأصبعافاذا قسم الميل على رأى القدماء كلذراع اثنين وثلاثين أصبعا كان المقصل ثلاثة آلاف ذراع والفرسخ عندالكل ثلاثة اميال فاذا قدراليل بالغلوات ان كانت كل غلوة أربعمائة ذراع كان ثلاثين غلوة وان كان كل غلوة مائتي ذراع كان ستين غلوة ويقال للزعلام المبنية في طريق مكة أميال لانهابنيت على مقاد برمدى البصر من الميل الى الميل وانماأضيف الى بني هاشم فقيل الميل الهاشمي لان بني هاشم حددوه وأعلوه اه قال الرافعي وهل هذا الضبط تعديد أوتقريب وجهان الاصم تحديد وحكى قول شاذان القصر يجوزني السفر القصير بشرط الخوف والمعروف الاول واستعب الشافعيرجمه اللهان لايقصرالافى ثلاثة أبام للغروج منخلاف ابى حنيفة رحه الله في ضبطه به والمسافة في البحر مشل المسافة في البر وانقطعها في لحظة فان شك فيما اجتهد قال النووى وانحبستهم الريحفيه قال الدارى هوكالاقامة فى البربغيرنية الاقامة والله اعلم واعلم ان مسافة الرحوع لاتعسب فاوقصد موضعاعلى مرحلة بنية ان لايقم فيه فليسله القصر لاذا هياولارا حعاوان كان يناله مشقةم حلتين متوالمتين لانه لايسمي سفراطويلا وحكى الحناطي وجهاانه يقصراذا كأن الذهاب والرجوع مرحلتين وهوشاذمنكر ويشترط عزمه في الابتداء على قطع مسافة القصرفاوخ جاطلب آبق أوغريم وينصرف متى لقيه ولابعرف موضعه لم يترخص وان طال سفره كافلنافي الهائم فاذاوجده وعزم على الرجوع الى بلده و بينهم المسافة القصر ترخص اذا ارتعل عن ذلك الموضع فلوكان في ابتداء السفر يعلم وضعه واله لا يلقاه قبل مرحلتين ترخص فلونوي مسافة القصر ثم نوى اله أن وجد الغريم رجيع نظر ان نوى ذلك قبل مفارقته عران البلدلم يترخص والافوجهان أجعهما يترخص مالم يجده فاذا وجده صار مقيماوكذالونوى قصد موضع فىمسافة القصرغ نوى الاقامة فى بلدوسط الطريق فانكان من مخرجه الىااقصدالثاني مسافة القصر ترخصوان كانأقل ترخص أبضاعلى الاصع مالم يدخله واذاسار العبد بسيرا اولى والمرأة بسيرالز وجوالجندي بسسيرالامير ولايعر فون مقصدهم ليجزلهم الترخص فلو فووا مسافة القصر فلاعبرة بنية العبد والمرأة وتعتبرنية الجندى لانه ليس تحت يد الامير وقهره فاتعرفوا مقصدهم فنووا فلهم القصر (ومعنى المباح) اىمعنى كون السفرمباط انه ليس بعصبة سواء كان طاعة

وظاهرالامرائه لوتادى
القتال لتمادى ترخصهاذ
لامعنى للتقدير بثمانية عشر
يوماوالظاهر أن قصره كان
الكونه مسافرا لالسكونه
غاز بامقاتلا هذا معنى القصر
بوامامعنى التطويل فهو
أن يكون مرحلت في كل
مرحلة ثمانية فراسخ وكل
مرابخ أله أميال وكل
ميل أربعة آلاف خطوة
وكل خطوة أللاف خطوة
ومعنى المباح

أوتجارة وذلك (اللايكون عافا لوالديه هار بامنهما) من غير اذنهما (ولاهار با منمالكه) الكان رقيقًا (و)ان (لاتكون المرأة هار به من روجها ولاان يكون من علب م الدين) الشرعي (هار بامن المستحق) لذلك الدين (مع اليسار) أى الغنى ولوفال والغريم مع القدرة على الاداء كان أخصر (ولا يكون متوجها في قطع طريق) على المسلمين (أو)في (قتــل انسان) برىء أوللزنا (أوطلب ادرار حرام من السلطان) من نحو جبايات ومكوس (أوسفى بالفساد بين المسلين) ونحوذ لك من العاصى (وبالجلة فلا يسافر الانسان الافي غرض) من الاغراض (والغوض هو المحرك) له على سفره (فان كان تحصيل ذلك الغرض حواما دلولاذلك الغرض لاينبعث لسفوه فسفوه معصية ولا يجوزفيه الترخص) فلايقصرولا يفطرولا يتنفل على الراحلة ولايجمع بين الصلاتين ولاعسم ثلاثة أيام وله ان عسم يوماوليلة على الصميم والثاني لاعسم أصلا وايسلهأ كل المينة عندالاضطرار على المذهب ويه قطع الجاهير من العراقيين وغيرهم وقبل وجهان أصهمالا يجو زتغليظاعليه لانه قادر على استباحتها بالتو به والثاني الجواز كإيجوز للمقيم العاصى على الصيم الذيعليه الجهوروف وجهشاذ لايحو زالمقيم العاصي لقدرته على التوبة فالهالنووي ولانسقط الجعة عن العاصي بسفره وفي تممه خلاف والله أعلم ومماأ لحق بسفر المعصمة ان ينعب الانسان نفسه و بعذب دابته بالركض من غير غرض ذكر الصديد لاني انه لايعله ذلك (وأما الفسق في السفر بشرب الجر وغيره لا يمنع الرخصة بلكل سفر ينهي الشرع عنه فلا بعين) وفي نسخة فلابعان (عليه بالرخصة ولوكانله باعثان احدهمامياح والاسترفحفاو روكان عيث لولم يكن له الباءث المحظور لكان المباح مستقلا بتعريكه ولكان لامحالة يسافر لاجله فله الترخص) قال الرافعي وأما العاصى فى سفره وهوان يكون السفر مباحاو وتكب المعاصى فى طريقه فله الترخص ولوأ نشأ سفر امباحا مجعله معصمة فالاصوانه لا ينزحص ولوأنشأ سفر معصة غرناب وغيرة صده من غير تغمير صوب السفرقال الا كثرون ابتداء سفره من ذلك الموضع ان كان منه الى مقصده مسافة القصر ترخص والافلا وقيل في الترخص وجهان كالونوى مباحاتم جعله معصبة (والتصوفة الطوافون فى البلادمن عيرغرض صحيع) كلقاء شيخ مسلك أوزيارة ولى أوغير ذلك من الاغراض الحسنة (سوى التفر جلساهدة البقاع المختلفة في ترخصهم خلاف والخنار انالهم الترخص) وعبارة النو وى ولو كان ينتقل من بلد الى بلد من غيرغرض صعيم لم يترخص قال الشيخ أبو محد السفر لمخردر وية البلاد والنظر الماليسمن الاغراض العصعة \*(الرخصة الرابعة الجم)

الاولى وتأخيرا في وقت الثانية (فذلك أيضاجا برقى كل سفرطو يل مباح وفي جوازه في السفر القصير الاولى وتأخيرا في وقت الثانية ولذال في وقت الاولى ان بوخ هالى الثانية ولذارل في وقتها قولان) وفي نسخة قول وسما في بانه والافضل السائر في وقت الاولى ان بوخ هالى الثانية ولذارل في وقتها تقديم الثانية وفهم من قوله مباح انه لايحو را لجمع في سفر المعصمة وفهم من سباق المصنف انه لايحو را لجمع الصبح المن عبر وقت العالم والمعصم الى المغرب وأما الحجاج من اهل الآفان في معمون بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الفهرو بين المغرب والعشاء عزد لفة في وقت العشاء وذلك الجمع بسبب السفر على المذهب الصبح وقيل بسبب النسل كاذهب المه أنو حنيفة رحمه الله فان قلنا بالاول فقي جمع المسكى الولان لان سفره وقيل بسبب النسل كاذهب المه أنو حنيفة رحمه الله وطنه وهل يحمع كل واحد منهما بالمقعة الاخرى فيه قصير ولا يحمع العرفي بعرفة ولا المرد لفي عزد لفة لانه وطنه وهل يحمع كل واحد منهما بالمقعة الاخرى فيه القولان كالمكى وان قلنا بالثاني جاز الجمع لجيعهم ومن الاصحاب من يقول في جمع المسكى قولان الجديد منعه والقديم حوازه وعلى القدم عن الموقف والمزد لفي وجهان والمذهب منع جعهم على الاطلاق وحكم منعه والقدم عرواده وعلى القدم ويقت الاولى بان (قدم العصر الى الفلهر) اشترط ثلاثة أمور الاول نية عرد لفية من البقعة بن حمه المسافر في وقت الاولى بان (قدم العصر الى الفلهر) اشترط ثلاثة أمور الاول نية عرد لفية منا المقالة من المقالة المناه المناه والمناه المناه المعرفة والتأخير والاختيار المناه المناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه

ان لا يكون عاقا لوالدمه هار با منهما ولا هار بامن مالكه ولاتكون المرأة هاريةمن روحهاولا بكون من عليه الدينهار بامن المستحق مدع اليسار ولا يكون متوحها في قطع طريق أوقتـــل انسان أو طلب ادرار حرام من سلطان طالم أوسعى بالفسادين المسلمين وبالجلة فلايسافر الانسان الافىغـرض والغرض هوالمحرك فان كان تحصل ذلك الغرض حراماولولاذلك الغيرض لكان لاينبعث لسفره فسفره معصسة ولايحوز فيه الترخص وأماالفسق فى السفر بشرب الجر وغيره فلاعنع الرخصة بل كل سفرينهى الشرع عنه فلابعين عليه بالرخصة ولوكانله باعثان أحدهما مباح والا خرمحفاوروكان عيث لولم يكن الباعث له الحفاو رلكان الماح مستقلا بقريكه ولكن لاعالة مسافر لاحله فله الترخص والمتصوِّفة الطوَّافون في البلادمنغيرغرض سوى التفر جلشاهدة البقاع الختلفة في ترخصهم خلاف والمختارأن لهمم الترخص \* (الرخصة الرابعية الجدع بين الظهر والعصر في وقتم-ما)\* وبين الغرب والعشاءفي وقتهمافذاك أيضاعارفي

العصر حازعند المزنى وله وحهفى القياس اذلامستند لا عاب تقديم النية بل الشرع حوزالجع وهذا جمع وانماالرخصة في العصرفتكفي النسة فها وأماالظهر فارعلى القانون عُاذافرغ من الصلاتين فسنعى أن يحمع سسن الصالاتين أماالعصر فلا سنة بعدها ولكن السنة التي بعد الظهر مصامها بعد الفراغ من العصر اماراكا أومقما لانهاوصلي راتبة الظهر قبل العصر لانقطعت الموالاة وهي واجبة على وجمه ولوأرادأن يقيم الاربع المسنونة قبل الظهر والاربع المسنونة قبل العصر فالمعمع بينهن قبل الفر يضتن فيصلى سنة الظهرأولائم سنة العصرثم فريضة الظهر ثم فريضة لعصر غمسنة الظهرالركعتان اللتانهما بعدالفرضولا ينبغى أنجمل النوافل في السفرف ايفوته من ثوابها أكسترمما يذاله من الربح لاسما وقدخفف الشرع علمه وحوزله أداعها على الراحلة كى لايتعوق عن الرفقية بسبها وان أخر الظهرالى العصرفعرى على هذا الترتسولاسالي بوقوع راتبة الظهر بعد

الجع والبه أشار بقوله (فلينوالجع بين الظهر والعصرفى وقتم ما) والمذهب انها تشترط وستقف على تفصد له قو يداوذ الفراغ من الفراغ من الفاهر وليؤذن الفاهر وليقم) له (وعند الفراغ) منه (يقيم العصر) بلانخلل ابنهما أشار بذلك الى الترتيب وهوالشرط الثاني فسداً بالظهر ثم يتبعه بالعصر (و يحدد التميم أوّلا أن كان فرضه التمم ولا يفرق بينهما اكثر من تمم واقامة) أى لا يحو زالفصل العاويل ولا يضراليسير قال الصيدلاني نقلاعن الاحجاب حداليسير قدرالا قامة والاضع ما قاله العراقبون ان الرحوع فى الفصل الى العادة وقد تقتضي الاعادة احتمال زيادة على قدر الاقامة ويدل عليه ان جهور الاصحاب حوّز وا الجمع بين الصلاتين بالتيم وقالو الابضر الفصل بينهما بالطلب والنيم لكن يخفف الطلب ومنع أبو احتق المروزي جمع المشمم للفصل بالطلب (فأن قدم العصر لم يجز) و يجب اعادتها بعد الأولى ولوبدأ بالاولى غمصلى الثانية فبان فساد الاولى فالثانية فاسدة أيضا غمان النية يكفي حصولهاعند الاحرام بالاولى أوفي اثنائهاأومع التحلل منها ولايكني بعسد التحلل وفي قول انهاتشترطء نسدالاحوام بالاولى وفي وجمه انها تجوز في اثنائها ولا نجوز مع العلل (وان نوى الحمع عندالعرم بصلاة العصر) أي بعد التحلل قبل الاحرام بالثانية (جازعند الزني) وهو قول خرجه للشافعي (وله وجه في القداس اذ لامستند لا يجاب تقديم النية بل الشرع جوّر الحدم وهذا جدم واعما الرخصة في العصر فتكفي النية فها وأماالفاهر فحازعلى القانون) وفى وحمه للاصاب وهو مذهب المزنى ان نية الجمع لاتشترط أصلاقال النو وى قال الدارى لونوى الجمع مُ تركه في اثناء الاولى مُ نوى الجمع ثانماففيه القولان (مُ اذافر غمن الصلاتين فينبغي أن يجمع بين سن الصلاتين أماالعصر فلاسنة بعدهاولكن السنة التي بعد الظهر تصلم ابعد الفراغ من العصر لانه لوصلى واتبة الفاهر قبل العصر انقطعت الموالاة) التي هي الشرط الثالث (وهي واحبة على وحه) والصحيح المشهو راشتراطها وقال الاصطغري وأنو على الثقفي يحو زالجم ان طال الفصل بن الصلاتين مالم يخر بوقت الاولى وحكى عن نصه في الام انه اذاصلي الغرب في بيته بنية الجيع وأتى المسعد فصلى العشاء حاز والمعروف اشتراط الموالاة فلايحو زالقصل الطويل ولايضر البسيركم تقدمقريبا (ولوأواد ان يقيم الاربعة المسنونة قبل الظهر والاربعة المسسنونة قبل العصر فلحمع بينهن قبل الفر يضتين فيصلى سنة الظهر أؤلاثم سنة العصر ثم فريضة الظهرثم فريضة العصرتم سنة الظهر الركعتان اللتان هما بعد الفرض وقدوافقه الرافعي على بعض هذا السياق قال النووى في الروضة هذا شاذ ضعف والصواب الذي قاله المحققون أنه يصلى سنة الظهر الني قبلها ثم يرحلي الظهر ثم العصر ثم سنة الظهر التي بعدها ثمسنة العصر وكيف تصم سنة الظهر التي بعدها قبل فعلها وقد تقدم ان وقتها يدخل بفعل الظهر وكذاسنة العصرلابدخل وقتهاالابدخولوقت العصر ولايدخل وقت العصر المحموعة الىالظهرالا بفعل الظهر الصححة والله أعلم قلت وهذالا ودعلى الرافعي الاان قال بتقدم ركعتى سنة الظهر البعددية على فر نضمة الفلهر وهولم يقل كذلك ولفظه اذاجمع الظهر والعصرصلي سنة الظهر ثم سمنة العصرثم يأتي مالفر يضنن وأماقوله وكذاسنة العصرالي آخوه فهووا ودعليه وعلى المصنف (ولاينبغي أن يهمل النوافل فى السفر ) أى الزوائد على الفريضة ولذلك تطلق على السنن أيضا (فيايفوته من ثوامها أ كثر عمايناله من الر بح السما وقد خفف الشرع عليه وجوزاه أداء هاعلى الراحلة كيلاينعوق) أي يتأخر (عن الرفقة) اذلوأمر بالنزول الصلاة فاتنه الرفقة (وان أخر الظهر الى العصر فعرى على هذا النرتيب) أي يصلى السنن أولاثم الفر يضمين شركعتي الظهر البعدية (ولايبالي بوقو عراتبة الظهر بعدا لعصر في الوقت الكروه لان ماله سب لا يكره في هذا االوقت) كاتقدم في كتاب الصلاة (وكذلك يفعل في المغرب والعشاء والوتواذا

العصرفى الوقت المكر وهلأن ماله سبب لا يكره فى هذا الوقت وكذلك يطعل فى المغرب والعشاء والوترواذا

( ٥٥ - (انحاف السادة المنقين ) - سادس )

قسدم أوأخرفبعد الفراغ من الفرض يشتغل بجميع الروات ويخم الجيع بالوتر وانخطـ رلهذ كر الظهرقبل خروجوقته فلمعزم على أدائه مع العصر جعافهونمة الجمع لانه اغا خلوعن هذه النهة اما بندة الترك أو بندة الناخ مرعن وقت العصم وذلك حوام والعزم عاسه حرام وان لم يتذكر الظهر حتى خرج وقتمه امالنوم أولشغل فلهأن يؤدى الظهرمع العصر ولايكون عاصا لأن السفركانشغل عن فعل الصلاة فقد سفل عن ذ كرهاو يحتمل أن يقال ان الظهر اعاتقع أداء اذاع وزم على فعلها قبل خروج وقتهاولكن الاطهر أن وقت الظهـر والعصر صارمشـ يركافي السفر سنالصلاتين ولذلك عدع لي الحائض قضاء الظهر واذاطهرت قبل الغروب ولذلك بنقدح أن لاتشترطاا والاة ولاالترتيب من الظهر والعصر عند تأخر برالظهر أمااذا قدم العصرعلى الظهرلم يحزلان مابعدالفراغمن الظهرهو الذى جعمل وقتاللعصراذ سعد أن سيغل بالعصر من هو عازم على ترك الظهر أوعلى تأخيره وعذرالطر يحوز للعمع كعذرالسفر وترك الجعة أيضامن رخص

السفروهيمة علقية أنضا

قدم وأخر) أى يصلى الفر يضنين (فبعد الفراغ من الفرض يشتغل عمد عالر واتب) من منة الغرب ثمسمنة العشاء(ويختم الجمع بالوتر وانخطرله ذكر الظهرقبل خروج وقته فليعزم على أدائه مع العصر جميعانهونية الجمع لانه انما يخلوعن هذه النية امابنية الترك أوبنية الناخيرعن وقت العصر وذلك حرام والعزم عليه حرام وان لم ينذكر الظهرحتى خرج وقته ) أوضاف يحيث لم يبق معه ما يكون الصلاة فيه أداء (امالنوم) غلب عليه (أولشغل) عرضه (فلهأن تؤدى الظهرمع العصر ولايكون عاصما) لله تعالى (الان السفركا يشغل عن فعل الصلاة فقد يشغل عن ذكرها) وان تذكر الاانه لم ينو تأخيره بنية الجيع حتى خرج الوقت أوضاف يكون عاصياوتكون الاولى قضاء لانه يجب فى وقت الاولى كون التأخير بنية الجمع كاصر حبه الاصحاب (ويحمل ان يقال ان الظهر اعاتقع أداء اذاعزم على فعلهاقبل خروج وقتها) فان لم يعزم كذلك وقعت قضاء (لان الاظهران وقت الظهر والعصر صارمشتر كافى السفر بين الصلاتين ولذلك يجب على الحائض قضاء الظهر اذاطهرت من الحيض) على مامر تفصيله في كتاب أسرار الطهارة (ولذلك بنقدح أن لايشترط الموالاة ولاالترتيب بين الظهروالعصر عند تأخير الظهر)و بذلك صرح الرافعي بقوله فلوجم الثانية لم يشترط الترتيب ولا الوالاة ولانية الجمع حال الصلة على الصعيم (أما اذاقدم العصر على الظهر لم يجز ) تقدعه (لانما بعد الفراغ من الظهر هو الذي جعل وقتا للعصر أذ ببعد ان يشتغل بالعصرمن هوعازم على ترك الظهر أوعلى تأخيره) فانبدأ بالعصر وجب اعادتها بعد الاولى كاتقدم (وعذرالطر) سواء كان قو باأوضعه فااذا بل الثوب (يحو زالعمع) بن الظهر والعصروبين المغرب والعشاء (كعذرالسفر) وفي وجه أنه يجوز بين المغرب والعشاء في وقت المغرب دون الظهر والعصر وهوضعيف حكاه امام الحرمين وهومذهب مالك وقال الزنى لايحو زمطلقاوا لثلج والبرد ان كانا بذوبان فكالمار والافلاوفي وجه شاذ لابرخصان بحال عهده الرخصة لمن يصلى جماعة في مستدياتيه من بعد ويتأذى بالطرفيات الهفامامن يصلى في بيته منفردا أوفى جاعة أومشى الى المسحدفى كن أوكان المسحدفي بابداره أوصلي النساء في بيونهن أوحضر جمع الرجال في المسعدوصاوا افرادا فلا يحوز الجمع على الاصع وقيل الاظهر ثمان أرادا لجمع فى وقت الاولى فشر وطه كاتقدمت في جمع السفر وهوان أراد تأخير الاولى الى الثانية كالسفر لم يجزعلي الاطهرا لجديدو يحو زعلى القديم فاذاجو زماه فقال العراقيون يصلى الاولى مع الثانية سواء اتصل المطر اوانقطع وقال في التهذيب اذا انقطع قبل دخول وقت الثانية لم يجز الجمع ويصلي الاولى فى آخر وفتها كالمسافراذا أخربنية الجمع ثمأ قام قبل دخول وقت الثانية ومقتضى هذا أن بقال لو انقطع فى وقت الثانية قبل فعلها انقطع الجيع وصارت الاولى قضاء كالوصارمة يماو أمااذا جيع فى وقت الاولى فلابدمن وجود المطرفى أول الصلاتين ويشترط أيضاو جوده عندالقطل من الاولى على الاصم الذي قاله أبوزيد وقطعبه العراقبون وصاحب التهدديب وغيرهم والثاني لايشترط ونقله فىالنهاية عن معظم الاعداب ولايضرانةطاعه فيما سوى هذه الاحوال الثلاث هذا هوالصواب الذي نص عليه الشافعي وقطع به الاصحاب في طرقهم وذكرابن كيعن بعض الاصحاب أنه ان افتح الصلاة الاولى ولامطر ثم أمطرت في آثنائهاففي جواز الجمع القولان في نبة ألجمع في اثناء الاولى واختار إن الصباغ هذه الطريقة والصيم المشهورماقدمناه

\*(فصل)\* المعروف فى المذهب أنه لا يحوز الجمع بالرض ولاالخوف ولا الوحل وقال جاعة من الاصحاب يحوز بالمرض والوحل ومن قاله أنوسلم ان الخطابى والقاضى حسبن واستعسنه الرويانى وأيده النو وى وقال هو ظاهر يختار فقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر وقد حكى الخطابى عن القفال الكبير عن أبى استعق المروزى جواز الجمع فى الخضر العاحة من غير اشتراط الخوف والمعار والمرض و به قال ابن المنذر والله أعلم (وثرك الجعمة أيضامن رخص السفر وهى متعلقة

بفرائض الصاوات) وقد تقدم بتفاريعه في باب الجعة من كتاب الصلاة (ولونوى الاقامة بعدان صلى العصر فادرك وقت العصر في الحضر ومامضى الماكان مجز تابشرط أن يبتى العذرالي خوج وقت العصر ) قال الرافعي اذاج عقد عافصار في اثناء الاولى قبل الشروع في الثانية مقدما بنمية الاقامة أوروصول السه في منة دار الاقامة بطل الجمع في تعين تأخير الثانية في وقتها وأما الاولى فصح بحدة فلوصار مقدما في اثناء الثانية فو جهان أحدهما يبطل الجمع كا يمتنع القصر بالاقامة في اثنائها فعلى هذا هل تكون الثانية في اثناء الثانية وجهان أحدهما لا يبطل الجمع من صلاته الماءن البطلان بعد الا نعقاد من الثانية فان قلنا فان وحب الا تمام الا يبطل فرضة مامضى من صلاته أما اذا صار مقيما بعد الفراغ من الثانية فان قلنا الافامة في اثنائه الاتوثر فهذا أولى والا فو جهان الاصح لا يبطل الجمع كالوقصر ثم أقام ثم قال صاحب الافامة في اثنائه الاتولى واما في وقت الثانية الثانية قبل من وقت الثانية شي هذا كام اذا جمع تقد عافلوج عن في وقت الثانية فصار مقيما بعد فراغه من العالم بعد في وقت الثانية فصار مقيما بعد فراغه من الما الموج عن وقت الثانية فصار مقيما بعد فراغه من العالم بعد في وقت الثانية فصار مقيما بعد فراغه منها لم يعمل واغد من الثانية في المنانية المنانية المنانية المنانية المنانية المنانية في المنانية في الثانية في الثانية في المنانية المنانية المنانية في الدالولى قضاء واغد منها لم يعمل واغد منها لمنانية المنانية المنانية في المنانية المنا

\* (الرخصة الحامسة النفل راكبا)\*

على الراحلة سائرا الى حهة مقصوده في السفر الطويل وكذا القصيرعلى المذهب ولا يحوز في الحضر على الصحيح بل لهافد مح الفر دغة في كلشي الاالقدام وفي وحه شاذيحو زااراك في الحضر المردد فى وجهة مقصوده قال الاصطغري واختار القفال الجواز بشرط الاستقبال في جميع الصلاة وحيث حازت النافلة على الراحلة فحمرح النوافل سواء على الصحيح الذي عليه الاكثرون وعلى الضعيف لا يجوز صلاة العبدوالكسوف والاستسقاء (كانرسول اللهصلي الله عليه وسلم يصلى على راحلته أينما توجهت به دايته وأوتررسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة) قال العراقي متفق عليه من حديث ابن عر انتهى قلتوله ألفاظ منها للحارى عن عامر بنر ببعة كان يسج على الراحلة وله من وحه آخرعن اب عركان يسج على ظهر راحلته حدث كان وجهه نوئ برأسه قبل أى وجه توجه ويوترعلها غير أنه لا يصلي علماالم كمتو بة وقدر ويعن جارمثله في المتفق وله ألفاطمنها كان صلى على راحلته حمث توجهت به فاذا أرادالفريضة نزل فاستقبل القبلة هذا لفظ المخارى ولميذ كرمسلم النزول وقال الشافعي أخبرناعبد الجيد عنابنحر بج أخبرنى أوالزبرأنه سمع جار بنعبدالله يقول وأيتوسول اللهصلي الله عليه وسلم يصلي وهوعلى واحلته النوافل ورواه اسخرعة منحديث محدبن بكرعن ابنحريج مثل ساقه وزادولكن يخفض السحدتين من الركعة بوئ ايماء ولابن حبان نعوه وأخرج أبوداود من حديث الجارود بنأبي سبرة حدثني أنس ان النبي صلى الله علمه وسلم كان اداسافر وأراد أن ينطق عاستقبل بناقته القبلة وكبر ثم صلى حيث كان وجهه وركابه و رواه أيضا ابن السكن وصحه (وليس على المتنفل الراكب في الركوع والسعود الاالاعاء) أي الاشارة فهما بالرأس (و) ليسعليم وضع الجمة على عرف الدابة ولاعلى قر يوس السرج والأكاف بل (ينبغى أن) ينعني و ( يجعل جوده أخفض من ركوعه ) قال امام الحرمين والفصل بينهماعند النمكن محتوم (و) الظاهرانه (لأيازمه الانحناء الى حديثعرض به لخطر بسبب الدابة) فلويماغ غاية وسعه فيه الى هذا الحد (فانكان) الراكب (فى مرقد) ونحوه بمايسهل فيه الاستقبال واتمام الاركان (فليتم الركوع والسعود) في جدع الصلاة على الاصم (فانه فادرعلمه) كراكب السفينة (وأما استقبال القبلة فلا يعب لافي ابتداء الصلة ولافي دوامها فليكن في جميع صلاته اما مستقبلاً القبلة أومتوجها في صوب الطريق ليكون لهجهة يثبت فيها) فال الرافعي اذالم يتمكن المتنفل را كامن اغمال كوع والسعودوالاستقبال في جميع صلاته فني وجو بالاستقبال عند الاحوام أوجه

بفرائض الصلوات ولونوى الاقامة بعدانصلي العصر فأدرك وقت المصرفي الحضر فعلمه أداء العصرومامضي اعما كان محز ثابشمرط أن يبقى العذرالى خروج وقت العصر (الرخصة الحامسة المنفلراكا) كان رسول المهصلي الله علمه وسلم تصلي على راحلته أسماتو حهت به دايته وأوتررسولالله صلى الله اعليه وسلم على الواحلة وليس على المنفل الراكب في الركوع والسحودالاالاعاءو ينمغي أن يعل سعوده أخفض من ركوعه ولا بلزمه الانعناء الىحديثعرض به للطر بسبب الدابة فان كان في مىقدفلىتم الركوع والسحود فانه قادرعلم \* وأماا ستقمال القملة فلا عبلافي ابتداء الصلاة ولا فىدوامهاولكن صوب الطر بقدل عن القدلة فلمكن في جميع صلاته اما مستقبلا للقبلة أومتوجها فى صوب الطريق لتكون لهجهة شتفها

الطريق قصدا بطلت صلاته الااذار فهالى القبدة ولوحوفها ناسيا وقصرالزمان لم تبطل صلاته وان طال ففيه خلاف وان طال ففيه خلاف وان الدابة فانعرفت لم تبطل صلاته لانذلك عمل يكثر وقوعه وليش عليه منسو باليه يخلاف مالو حرف ناسيافانه يسجد للسهو بالاعاء

\* (الرخصة السادسة التنفل الماشي عائز في السفر)\* و يونى الركوع والسعود ولا يقعد التشهد لانذاك سطل فائدة الرخصة وحكمه حكمالوا ك ليكن بنبغي أن يعرم بالصلاة مستقبلا للقيلة لانالانعرافى لخطةلاعسر عاميه فسه عــ لاف الراك فان في تعسر مفالدابةوانكان العنان سده نوع عسرورها تكثر الصلاة فيطول عليه بذلك ولا ينم في أن عشى فى نعاسة وطبة عدافان فعل بطات صلاته تخلاف مالو وطئت دامة الراك نعاسة وليسعليه أن الشوش الشي على نفسه بالاحتراز من النعاسات التي لاتخاو الطريق عنهاغالبا وكل هارب من عدواً وسيل أو سميع فلهأن يصلى الفراضة راكاأوماشاكا ذ كرناه في التنفل

ان ـــهل وجب والافلافالسهل ان يكون عكن انعرافه علها أوتعريفها أو كانت سائرة وبيد مزمامهاوهي سهلة وغيرالسهل انتكون صعبة والثانى لايعب أصلا والثالث يعب مطلقا فانتعذر لم تصع صلاته والرابح ان كانت الدالة متوجهة الى القبلة أوالى طريقه أحرم كاهو وأن كانت الى غيرها لم يحز الاحوام الاالى القبلة والاعتبار باستقبال الراكبدون الدابة فأواستقبل عندالاحرام لم يشترط عندالسلام على الاصرولا اشترط فعماس واهما من أركان الصلاة لكن اشترط لزوم حهة القصد في جيعها اذالم يستقبل القالة ويتبهما بعرض في الطريق من معاطف ولايشترط ساوكه في نفس الطريق بل الشرط جهة المقصد وليس لوا كب التعاسيف ترك الاستقبال في شي من نافلته وهو الهاثم الذي يستقبل ثارة ويستدم تارة وليس له مقصد معلوم فاو كان له مقصد معلوم ولكن لم يسرف طريق معين فله التنفل مستقبلا جهة مقصده (فاوحوف دابته عن العاريق) الى غير القبلة (قصدا بطلت صلاته الااذا صرفهاالى القبلة) فانه لم يضره (ولوحوفها ناسيا) أوغالفا طن ان الذي توجه اليه طريقه (وقصرالزمان) اي عادعن قرب (لم تبطل صلاته وان طال ففيه خلاف) الاصم انم اتبطل (وان جعت به الدابة فانحرفت) فان طال الزمان بطلت على الصعيم كالامالة قهرا وانقصر (لم تبطل صلاته) على المذهب و به قطع الجهو و (الانذاك عما يكثر وقوعه وليس عليه سعود سهواذالجاح غيرمنسو باليه) وذكر الرافعي في صورة الجاج أوحهاأصها يسحدوالثاني لاوالثالثان طال حدوالافلاوهذا تفريع على المشهو وانالنفل يدخله مجود السهو ( يخلاف مالوحرف ناسافانه يسعد السهو بالاعاء) وقال في صورة النسيان ان طال الزمان سعدالسهو وان قصرفو حهان المنصوص لاسعد

\* (الرخصة السادسة التنفل للماشي)\*

وهو (جائز فى السفر) العاويل وكذا القصيرعلى المذهب ولا عوز فى الحضرعلى الصم وفى الماشى أقوال أظهرهاانه يشترط أن بركع ويسعد على الارض وله النشهد ماشيا والثاني يشترط التشهد أيضا قاعدا ولاعشى الاحالة القيام والثااث لايشترط الابت بالارض في شئ (وبوئ بالركوع والسعودو) مقتضاه انه (الايقعد للتشهد) وهذا القول اختاره المصنف وعلله بقوله (الانذاك) أى القعود التشهد ( يبطل فائدة الرخصة وحكمه) فيها (حكم الواكب) الذي بيده الزمام (لكن ينبغي ان يتحرم بالعلاة مستقبلاللقبلة) وهذامفر ع على القول الثالث الذي اختاره المصنف الاان صاحب هذا القول يشترط الاستقبال أيضا فى حالة السلام وعلى القول الاول يستقبل فى الاحوام والركوع والسعودولاعب عند السلام على الاصم وعلى القول الثاني وحب عندالاحرام وفي حميع الصلاة غيرالقمام غملل المصنف لما اختاره بقوله (لان الانعراف في لفلة) أي وقت الاحرام (لاعسر علمه فسه بخلاف الراك فان في تحر يف الدابة وان كان العنان بيده نوع عسرور عمات كثر الصلاة فيطول على وذالم نوجب استقبال القبلة شرطنا ملازمة جهة مقصده (ولاينبغي انعشى في نعاسة رطبة عامدا فان فعل بطلت صلاته ) فان كان ما سيا أوغالطالم يضر ( بخلاف مالو وطنت داية الراكب نجاسة ) فايه لم يضرعلي الاصم (ولبس عليه) أي على الماشي (أن يشوّش المشي على نفسه) أي يكاف نفسه (بالاحتراز) والنحفظ والاحتماط (من النعاسات التي لا يخلوالطريق عنهاغالبا) فانه حرج واذا انتهى الى نعاسة يابسة ولم يعد عنهامعدلا فقال اماء الحرمين فيه احتمال (وكل هارب من عدو أوسيل أوسبع فله أن يصلى الفريضة واكاوماشما كاذكرناه في التنفل) في كتاب الصلاة وتقدم اله لا يجوز فعل الفريضة على الراحلة من غير ضرورة فانخاف انقطاعاعن الرفقة لونزل أوخاف على نفسه أوماله فلهان يصلم اعلى الراحلة وتحب الاعادة ومن فروع الرخصتين لاتصم المنذورة ولاالجنازة على الراحلة على الذهب فيهما ومنها شرط الفريضة أن يكون مصلما امستقرا فلاتصم من الماشي المستقبل ولامن الراكب المخل بقيام أوركوع أواستقبال فان

وهو في الصوم ) فللمسافر أن يفطر الااذا أصبح متما تمسافر فعلمه اتمام ذلك السوء وانأصح مسافر اصاعاع أقام فعليه الاعمام وان أقام مطرا فليس علمه الامساك بقمة النهار وان أصيم مسافسرا على عزم الصوم لم بلزمه بل له أن يقطر اذا أراد والصوم أفضل من الفط - روالقصر أفضل من الاتمام للغروج عنشهة الخلاف ولانه ليس فىعهدة القضاء غلاف المفطرفانه فىعهدةالقضاء ورعا يتعمدر علىهذاك بعائق فسقى في ذمته الااذا كان الصوم يضر به فالافطار أفضل \* فهذه سمعرض تتعلق ثـالاثمنها بالسفر الطهو بل وهي القصر والفطروالسع ثلاثة أيام وتتعلق ائنتان منها بالسنر طو يلاكان أوقصر ارهما سـقوط الجعـة وسقوط القضاء عندأداءالصلاة بالتمهم وأماصلاة النافلة ماشيا وراكافنيهخلاف والاصم حوازه فىالقصير والجع بسالصلاتين ففيه خلاف والاظهراختصاصه مالطو بل وأماصلاة الفرض را كا وماشمالغوف فلا تتعلق بالسفر وكذاأكل الميتة وكذا أداءالصلاةفي الحال بالتمم عند فقد الماء ىل ىشــ ترك فيها الحضر والسفرمهماوحدت أسام

استقبل وأتم الاركان في هودج أوسر برأو نعوهما على دابة واقفة صت الفريضة على الاصم الذي قطعمه الاكثرون منهم صاحب المعتمد والتهذيب وصاحب التتمة والعر وغيرهم والثاني لايصح وبه قطع امام الحرمين والمصنف فانكانت سائرة لم تصح الفريضة على الاصح المنصوص ومنهارا كب السفينة لأيجوز تنفله فمهاالى عبرالقبلة لتمكنه نصعامه الشافعي وكذامن تمكن فيهودج أوعلى دابة واستني صاحب العدة ملاح السفينة الذى سبرهاو حوزتنفله حيث توحه لحاجة ومنهامالوا نعرف المتنفل ماشداعن مقصده فان كان الى جهة القبلة فلايضر وانكان الى غيرها عدا بطلت صلاته ومنهاانه يشترط ان يكون ما يلاقى بدن المصلى على الراحلة وثنابه من السرح وغيره طاهرا ولو بالت الدابة أوكان على السرج نعاسة فسترها وصلى علىمل يضر ومنهاانه يشترط فى جواز التنفل راكبا وماشيادوام السفروالسيرفاو بلغ النزل فى خلال الصلاة اشترط اعمامهاالي القبلة متمكناو ينزلان كانوا كاولودخل بلداقامته فعليه النزول واعمم الصلاة مستقبلا باولدخول البنيان الااذاجة زناللمقيم التنفل على الراحلة وكذالونوى الاقامة بقرية ولومن بقرية مختاجا فلهاعام الصلاة فان كانلهم أهل فهل بصرمقيما بدخولها أولان أظهرهمالا بصرومنها انه يشترط الراكب الاحترازعن الافعال التي لاعتاج الها فاوركض الدابة العاحة فلابأس ولوأح اهابلا عذراً وكان ماشافعدا بلاعذر بطلت صلاته على الاصم \*(الرخصة السابعة الفطر)\* وهو في الصوم فالمسافر ان يفطر فقد رخص الله له ذلك (الااذا أصبيمة مما) أي عازما على الاقامة (مُ سافر فعليما تمامذ لل اليوموان أصبح مسافرا صاعًا ثم أقام) أى بداله الاقامة (فعليه الاعمام) لصومه (وان اقام مفطر افليس علمه الامسال بقية النهار وان أصبح مسافرا) وهو (على عزم الصوم لم يلزمه) الصوم (الله أن يفطر اذا أرادوالصوم أفضل من الفطر) أي صوم رمضان في السفر لن أطاقه أفضل من الافطار على الذهب (والقصر أفضل من الاتمام) على الذهبوبه قالمالك وأحد (الغروج عن شهة الخلاف) فان أباحنيفة فالهوعز عة وقد شددفيه حتى فالسطلان صلاة من صلى أربعا ولم يحلس بعد الركعتن ومروى عن مالك أيضاانه عزعة فهذا قول وعلى الثاني الاتمام أفضل وفي وجه هماسواء (ولانه ليس في عهدة القضاء يخلاف المفطر فانه في عهدة القضاءور بما يتعذر عليهذ الدبعائق ) منعه (فيبق في ذمته الااذا كان الصوم يضربه) أى ببدنه أوعقله (فالافطار أفضل) ولذلك قلنا بافضلية الصوملن أطاقه واستثنى الاصحاب صورامن الخلاف بمنهااذا كان السفردون ثلاثة أيام فالاتمام أفضل قطعانص علمه ومنهاان يحد من نفسه كراهة القصرف كاديكون رغبة عن السينة فالقصرلهذا أفضل قطعا بليكرمله الاعمام الى ان ترول تلك الكراهة وكذلك القول في جميع الرخص في هدد الحالة ومنها الملاح الذي وسافر فى المحر ومعه أهله وأولاده فى سفينة فأن الافضل له الاتمام نص عليه فى الاموفيه خروج من الحلاف فان أجد الا يحق زله القصر (فهذه سبع رخص) شرعبة (ثلاثمنها) تتعلق (بالسفر الطويل وهو القصر والفطروالمسم) على الخف (ثلاثة أمام وتتعلق اثنان بالسفر طويلا كان أوقص براوهوسقوط الجعة وسقوط القضاع عنداداء الصلاة بالتمم على الصحيح (وأماصلاة النافلة ماشياورا كافقيه خلاف والاصح جوازه في) السفر (القصر والجم بن الصلاتين فيه خلاف والاظهر اختصاصه بالطويل) واذا عده الرافعي والنُّووي في الرخص المتعلقة بالطويل فهي أربعة والثلاثة ذكرها المصنف قريبا (وأما صدارة الفرض ماشياو را كاللخوف) أى لاجل الخوف (فلا يتعلق بالسفر وكذا أكل المبتة) عند الاضطر ارامس مختصا مالسفر (وكذا آداء الصلاة في الحال مالتهم عند فقد الماء) واحقاط الفرض به على الصحيح (بل يشترك فيهاا لحضر والسفر مهماو جدت أسبابها) قال النو وى وترك الحدم أفضل بلا خلاف فنصلي كلصلاة فيونتها للغروج من الخلاف فان أما منيفة وجماعة من التابعين لا بحق زونه وعمن نصعلى أنثركه أفضل المصنف وصاحب التمة قال المصنف فى البسيط لاخلاف ان ترك الجمع أفضل قال

فان قلت فالعلم من الرخص هل بحب على المسافر تعلمه قب ل السفر أم يستعب له ذلك فاعلم أنه ان كان عارماعلى ثرك المسع والقصر والجيع والفطر و ترك التنفل والتحكم والمنطقة والفطر و ترك التنفل والتنفل والتنفيل والتن

الاصحاب واذاجمع كانت الصلاتان آداء سواءجمع فى وقت الاولى أوالثانية وفى وجه شاذفي الوسيط وغيره أنالمؤخرة تبكون قضاء وغسل الرجل أفضل من مسم الخف الااذا تركه رغبة عن السنة أوشكا فيجوازه ومن فروع هذا الباب لونوى المكافر أوالصي السفر الىمسافة القصرئم أسلم وبلغ فى اثناءالطريق نلهما القصرفى بقيته ولو نوى مسافران افامة أربعة أيام وأحدهما يعتقدانقطاع القصر كالشافعي والاسنح لا يعتقده كالحنفي كرو للاول أن يقتدى بالثاني فان اقتدى صح فاداسلم الامام من ركعتين قام المأموم لاتمام صلاته والله أعلم (فان قلت فالعلم بهذه الرخص) المذكورة (هل بحب على السافر تعلمة بسل السيفر أم يستحبله ذلك فاعلمانه ان كانعازما) أى فاصدافى نيته (على توك المسم والقصر والجيع والفطر وترك التنفل را كاوماشالم يلزمه علم شروط الترخص في ذلك) لاستغنائه عنه و (لان الترخص ليس بواجب عليه وأماعلم رخصة التيم فيلزمه لان فقد الماء ليس اليه الاان يسافر على شط مهر ) أو بحر (يوثق ببقاعمائه) أوادامة مفره على ذلك الشط من غيرأن بعدل عنه (أو يكون معه في الطريق عالم يقدر على استفتائه عندالحاجة) اليه (فله أن يؤخرالى وقت الحاجة أمااذا كان يفان عدم الماء) بان لم يستمر على شط النهر (ولم يكن معه عالم) يستفتى منه (فيلزمه التعلم لا تعالة فان قات التمم يحتاج المه لصلاقام يدخسل بعدوقتها فكمف يحب علم الطهارة لصلاة بعدام عبور عالاتعب فاقول من بينه وبين الكعبة مسافة) أى بعد (لا تقطع الافي سنة) مثلا (فيلزمه قبل) دخول (أشهر الجيج ابتداء السفر و يلزمه تعلم المناسك) والا داب المتعلقة بالحج (الاعالة اذا كان نظن اله لا يحدف الطريق من يتعلمنه) تاك المناسك (لان الأصل الحياة واسترارها) الى ان يصل الى المقصود (ومالا يتوصل الى الواجب الابه فهو واجب) لتوقفه عليه (وكلما يتوقع وجوبه توقعا ظاهراغالبا على الفأن وله شرط لا يتوصل اليه الابتقديم ذلك الشرط على وقت الوجوب فيجب تقديم الشرط لامحالة كاملم المناسك قبل وقت الحيج وقبل مباشرته فلا يحل اذاللمسافران ينشئ السفرمالم يتعلم هذاالقدر الذىذ كرناهمن علم التجم فآن كان عازماعلى سائر الرخص فعليه ان يتعلم أيضاالة در الذي ذكرناه من علم التيم وسائر الرخص فانه اذالم بعلم القدر الجائز لرخصة السفر لم عكنه الاقتصارعايه فانقلتان لم يتعلم كيفية التنفل راكا وماشسياماذا يضره وغايتهان صلى ان تكون صلاته فاحدة وهي غير واجبة فكمف يكون علها واجبافاقول من الواجب انلايصلي النفل على نعت الفساد) أى وصفه (فالنفل مع) وجود (الحدث والنجاسة والى غير القبلة من غيرا علم شروط الصلاة و) من غير اعمام (أركانها حرام) لا يحل فعله (فعليه ان يتعلم ما يحتر زبه عن النافلة الفاسد:) و يعتاط فيها (حذراءن الوقوع في المحذور فهذا بيان علم ماخفف على المسافر سفره) وبه تم القسم الاوّل \*(القسم الثاني)\*

(ما يتعدد من الوظيفة بسبب السفر وهوعلم القبلة والاوقات) وقدصنف العلماء في كل منهما كتبا مختصة بمعرفتهما (وذلك أيضاوا جب في الحضر) لان معرفة الاوقات أكيدة لتحميم العبادات واستقبال القبلة شرط لصعة الفريضة الافي شدة الخوف وشرط لصعة النافلة أيضا الافي شدة الخوف والمدفر الماح كاتقدم والعاح كالمربض لا يحد من يوجهه والمربوط على خشمة يصلى حيث توجه (ولكن في الحضر)

وقنها فكمف عب عالم الطهارة لصلاة بعدام تحب ورعما لاتعب فأقولهن بينه و بين الكعبة مسافة لاتقطع الافىسنة فبلزمه قبل أشهرالج ابتداء السفرو يلزمه تعلم المناسك لامحالة اذا كان نظن أنه الاعدف الطريق من يتعلم منه لان الاصل الحداة واستمرارها ومالا يتوصل الى الواحب الايه فه-و واحبوكل مايتوقع وجوبه توقعاظاهر اغالباعلى الظن وله شرط لاروصل المالا بتقدم ذلك الشرط على وقتالوجوب فعدتقدم تعلم الشرط لانحالة كعلم المناسك قبل وقت الحيم وقبل مماشرته فلايحل اذا المسافر أن ينشئ السامر مالم يتعلم هذاالقدرمنعلم التمم وان كان عازماعلى سائر الرخص فعليه أن يتعلم أيضاالقدرالذىذكرناه منعلم التهم وسائرالرخص فانه اذاله بعلم القدرالحائر لرخصة السفرلم عكنه الاقتصار علمه فان قلت انه ان لم يتعلم كمفية التنفل را کاوماشهاماذانضره

وعايته انصلى أن تكون صلاته فاسدة وهى غير واجبة فكمف يكون علها واجبافاً قول من الواجب عدد المنافلة ومن غيرا على المنافلة وأركانها حرام فعلمه أن يتعلم ما عند والنفلة ومن غيرا عمام شروط الصلاة وأركانها حرام فعلمه أن يتعلم ما يحتر زبه عن النافلة الفاسدة حذراعن الوقوع في المحظور فهذا بيان علم ما خف عن المسافر في سفره \* (القسم الثاني ما يتحدد من الوظيفة بسبب السفر) \* وهو علم القبلة والاوقات وذلك أن ضاوا حب في الحضر والكن في الحضر

من يكفيه من بحراب منفق عليه بغنيه عن طلب القبلة ومؤذن براعى الوقت فيغنيه عن طلب علم الوقت والمسافر قد تشنبه عليه القبلة وقد يلنبس عليه الوقت فلا بدله من العلم بأدلة القبلة والوقت أما أدلة القبلة فهي ثلاثة أقسام أرضية كالاستدلال بالجبال والقرى والانهار وهوائيسة كالاستدلال بالرباح شمالها و جنوبها وصباها و دبورها وسما و يه وهى النجوم (٤٣٩) فأما الارضية والهوائية فتختلف

باختمالف البملادفرب طريق فيه حيل من تفع بعلم انه على عن الستقبل أو شماله أوورائهأوقدامه فلنعل ذلك ولنفهمه وكذلك الرياح قديدلفى بعض الملاد فلمفهم ذلكولسنا نقدر على استقصاء ذاك اذ الكل بلدواقليم حكمآخل وأما السماوية فأدلتها تنقسم الىنهار يةوالىلىلىة اماالنهار بةفالشمس فلابد أن راعي قبل الحروجمن البلد أنالشمسعند الزوال أن تقعمنه أهي سالحاحس أوعلى العين المني أوالسرى أوغيل الى الجمين مدلاة كثرمن ذلك فان الشمس لا تعدو في الملادالشماليةهذه الواقع فاذاحفظ ذلك فهما عرف الزوال مدليله الذي سنذ كره عرف القبله به وكدذاك واعى مواقع الشهس منهوقت العصر فانهفى هذن الوقتين عتاج الى القبلة بالضر ورةوهذا أنضالما كان يختلف بالبلاد فليس عكن استقصاؤه وأما القملة وقت المغر بفائها تدرك بموضع الغروب وذلك مان عفظ ان الشمس تغرب

يجد (من يكفيه من محراب) من عاريب الساجد المشهورة (متفق عليه) وأصل المحراب صدر الجلس والغرفة والمراد هنا محراب ألسجد وهو الوضع الذي يقف فيه الامام الصلاة (يغنبه عن طاب القبلة و) عن (مؤذن) عارف (مراعي الوقت) و يحافظ عليه (فيغنيه عن طلب علم الوقت و) أما (المسافر) فانه (فدنشتبه علىه القبلة) لعدم محراب (وقد يلتبس علىه الوقت) لعدم مؤذن (فلابدله من علم أدلة القبلة والمواقبت فدرما بعرف به القبلة ومواقب الصلاة قال الرافعي وأماالتم كمن من أدلة القبلة فينسى علىان تعلهافرض كفاية أم عين والاصع فرضعين قال النووى المختار ماقاله غسيره انه ان أرادسفرا ففرض عين لعموم حاجة المسافر المها وكثرة الائتباه عليه والاففرض كفاية اذلم ينقل ان الذي صلى الله عليه وسلم ثم السلف الزموا آحاد الناس بذلك بخلاف أركان الصلاة وشروطها والله أعلم قال الرافعي فان فلناليس بفرض عين صلى بالتقليد ولا يقضى كالاعمى وان فلنا فرضعين لم بجزال تقليد فان فلدقضي لتقصيره وان ضاق الوقت عن التعلم فهو كالعالم اذا تحير وفيه خلاف (أما أدلة القبلة فهدى ثلاثة أقسام أرضية كالاستدلال بالجبال والقرى والامار أوهوائية كالاستدلال بالرياح) الاربع (شمالها وجنوبها وصباها ودبورها ) فالشمال تأنى من ناحية الشام وهي حارة فى الصيف بارح والجنوب تقابلها وهيالريخ البمانية والصباتاتي من مشرق الشمس وهي القبول أيضا والدبور تأتي من ناحسة المغرب وهوأضعهٔهالاختلانها كاقالهالنو وي (أوسماوية وهيالنجوم)وهيأقواها (فاماالارضةوالهوائية فغتلف باختلاف البلاد) والانطار (فربطريق فيه جبال مرتفع) أوأكمة عالية (بعلم انه على عين المستقبل أوسماله أوورائه أوقدامه فليعلم ذلك وليفهمه وكذلك الرياح قد تدل في بعض البلاد) دون بعضها (فاستفهم ذلك ولسنانقدر على استقصاء ذلك اذلكل بلدواقام حكمآ خر ) فالضبط فنه لايخلومن العسر (أماالسماوية فادلتها تنقسم الى نهارية والى ليلية أماالنهارية فكالشمس فلابدأن واعى قبل الخروج من البلد ان الشمس عند الزوال أن تقع منه أهي بين الحاجبين أوعلى العين المين أو) العين (اليسرى أوتدل الى الجنبين ميلاً كثر من ذلك فان الشمس لاتعدوفى البلاد الشمالية) وهي ناحمة الشام (هذه الواتع فاذا حفظ ذلك فهماعرف الزوال بدليله الذي سنذ كره عرف القبلة به) لا معالة (وكذلك واعيمواقع الشمسمنه وقت العصرفانه في هذين الوقتين يحتاح الى القبلة بالضرورة وهذا أيضا الما كان يختلف في البر الدفليس عكن استقصاره) وفي نسخة استيفاؤه (وأما القبلة وقت المغرب فانها تدرك بموضع الغرو بوذلك ان تحفظ ان الشمس تغر ب عن عين المستقبل أوهى ما ثلة الى وجهه أوقفاه وبالشفق أيضا تعرف القبلة للعشاء الاخيرة وعشرق الشمس تعرف القبلة لصلاة الصح فكان الشمس تدل على القبلة في الصاوات المس ولكن مختلف ذلك باختلاف الشتاء والصف فان المشارق والمغارب كثيرة) كم يرشد المقوله تعالى ربالمشارة والمغارب (وان كانت عصورة في جهتين) كما يرشده ليهقوله تعالى ربالمشرقين وربالمغربين فلابدمن تعلم ذاك أيضا (ولكن قديصلي المغرب والعشاء بعدغيبو بةاالشفق فلاعكنهان يستدل على القبلة به فعلمه ان براعي موضع القطب) بالضم (وهو الكوكب) الصغير (الذي بقالله الجدى وفى تعبيره هذا مسامحة فأن الذى عرفه غييره من علياء هذا الفن اله نحم صغير في سات نعش الفغرى بين الفرقدين والجدى وهو (كالثابت لاتظهر حركته عن موضعه) ولذلك سمى قطبا

عن عن المستقبل أوهى ما ثله الى وجهه أوقفاه و بالشفق أيضا تعرف القبلة للعشاء الاخيرة و بمشرق الشمس تعرف القبلة لصلاة الصبح ف كان الشمس ثدل على القبلة في الصلوات الجس ولكن يختلف ذلك بالشتاء والصيف فان المشارق والمغارب كثيرة وان كانت محصورة في جهتين فلا بدمن تعلم ذلك أيضا ولكن قديصلى المغرب والعشاء بعد غبوبة الشفق فلا يمكنه أن يستدل على القبلة به فعليه أن براى موضع القطب وهو الكرك كالمالة المؤدي فانه كوكب كالمال في المنافق وكركته عن موضعه

وذلك اماان يكون على قفا المستقبل أوعملى منكبه الاءن من ظهره أومنكمه الاسم في البلاد الشمالية من مكةوفي البلاد الجنوبية كالبن وماوالاها فيقعفى مقاله المستقبل فيتعلم ذلك وماعرفه في المده فلمعول عليه في الطر بق كله الااذا طالاالسفر فانالسافة اذابعدت اختلف موقع الشمس وموقع القطب وموقع المشارة والمغارب الاأنه ينتهسى في أثناء سفره الى بلاد فينسغى أن سأل أهل البصيرة أوبراقدهذه الكوا كبوهومستقبل محراب حامع البلدحـــي يتضمله ذلك

تشبهاله بقطب الرحى (وذلك اماان يكون على قفاالمستقبل أوعلى منكبه الايسر) أوخلف اذنه المنى (في البلاد الشمالية من مكة) كالكوفة و بغداد وهمدان وقر و من وطبرستان و حرجان وماوالاها (وفي أبلاد الجنوبية كالبمن ومأوراءها فيقع في مقالة المستقبل فلنعلم ذلك وماعرفه) عالة كونه (في بلده فالعمل عليه في الطريق كله) اذا سافر (الااذاطال السفر) وامند بان يكون القصد بعيدا كان يتوجه الشامى الحالبين مشهلاأو بالعكس (فالسافة ان بعهدت اختلف موقع الشمس) في وسط النهار (و) كذا اختلف (موضع القطب وموضع المشارق والمغار بالأأنه ينتهدي في أثناء سفره الى بلاد فينبغي أن يسأل أهل الصر) وفي نسخة أهل البصيرة (أو براقب هذه الكواكب وهو مستقبل محراب امع البلدحتي ينضم له ذلك) ولنذ كرالتعريف محال هذه الكواكب التي براقها في حضره وسفره ثم ندكر المجرة اذبها تعرف المشارق والغارب المختلفة غمنذ كرالرباح الاربع وتعديدهاجن وماعدل عنهن وان كان قد سبق ذ كرها اجالا ثمنذ كرحكم استدلال الفقهاء على القبلة بالجدى قال أبوحنيفة الدينورى فى كتاب النحوم اعلم ان النحوم السدارة سبعة وهي التي تقعام العروج والذازل فهدي تنتقل فهامقبلة ومدبرة لازمة لطريف ةالشمس احيانا وناكبة عنها أحيانا امافي الجنوب وامافي الشمال واحل نجممنها فىعدوله عن طريقة الشمس مقد اراذا هو بلغه عاودفى مسيره الرجو عالى طريقة السمس وذلك القدار منكل نعم منها مخالف القدار النعم الاسخر فاذا عزلت هذه النعوم السبعة عن السماء سمت البافية كلها ثابتة تسمية على الاغلب من الامر لانم اوان كانت الها حركة مسيرفان ذلك خوى يفوت الحس الافى المدة الطويلة وذلك لانهفى كلمائه عام درجة واحدة فلذلك سميت نابتة وسيرهامع خفائه هوعلى تأليف البروج أعنى منالل الى الثور غالى الجوزاء سيراء سترالا بعرض لشئ منهار جوع وانما أدرك العلاء ذاك فى الدهو والتطاولة والازمان المترادفة بان تعرف العالم منهم مواضعهامن البروج ووسم ماوقف عليه منذاك لن يخلف بعده عم قاسها اخلافهم من بعدهم فوجدوها قد تقدمت عن تلك الاماكن الاولى وكذلك فعل اخلاف الاخلاف واختبر واذلك فوجدوها تتحرك باسرهامعا حركة واحدة وقد تقدم الاوائل فتعرفوا مواضع هذه الكواكب من الفاك ورسمواذلك في كتبهم على ما أدركوا في ازمنتهم وبينوا الريخ ذاك في كنهم ساناوا ضعا والمأواد والميزكواك السماء بدؤا فقسموا الفلك نصفين بالدائرة التي هي محرى رؤس وحالاستواء وهماالل والمزان ومواأحد النصفن جنو باوسموا النصف الشاني شمالما وسموا كلماوقع فى النصف الجنوبي من البروج والكواكب جنوبه إوماوقع منهافى الشمالي شماليا والعرب مت الشمالية شامية والجنو بية عانية والمعنيان واحدا كن مه الشمال على من جهة الشام ومهدا لجنو بمنجهة المن فكل كوكب عراه فماين القطد الشمال وبين مدار السمال الاعزل أوفو بقه قليلا فهوشا آموما كان مجراه دون ذلك الى ما يلى القطب الحنوبي فهو عمان فاقربها من القطب بنان نعش الصغرى وهي سبعة كواكب في مثل نظم بنات نعش الكمرى والمنحمون يسمونها الدب الاصغر والمنات منهاثلاثة أولهاالكو كبالذى يسمى الجدى وهوالذي يتوخى الناس به القبلة وتسميه العرب جدى بنات نعش ليفرقوا بينه وبين جدى البروج فالجدى والكو كان اللذان بليانه هي البنات وهي عند المنحمين ذنب الدب الاصغر غم النعش وهي أربعة كواك مربعة منها الفرقدان وكوكان آخوان معهما فالكوا كالثلاثة التيهي البنات وكوكانمن النعش أحدهما أحد الفرقد من وهؤلاء الجسة في سطر واحداقوس وقدقابله سطر آخراقوس أيضافيه كوا كت خفية متناسقة أخذتمن الجدى الى الفرقدين حتى صار هدذان السطران شبهن يحلقه السمكة والناس يسمونها الفاس تشبها بفاس الرحى التي في القاب في وسطها نظنون ان قط الذلك في وسط هـ ذه الصورة وليس كذلك بل القطب بقرب الكوك الذي يلي الجدى من هذا السطرالخي الكواك فوجدت هذه الكوك أقرب

كواكب السماء كلها من هـ ذا القطب لم أحـد سنهو بين القطب الاأقل من درحة واحدة ولس القطب كوكبابل هو نقطة من الفلك إلى آخر ماذ كرفاطال ثمذكر بعد ذلك الكواك البمانية واغيا اقتصرت على القدر الطاوب منه وأمامعرفة المشارق والمغارب باختلاف الفصول فاعلمان المجرةهي أم النحوم لكثرةعدد نجومها وهىوانكانتمواضع منهاأرني ومواضع كثف ومواضع أرق ومواضع أعرض فهي راجعة في خاصم الى الاستدارة فاذا كان كوك الردف في أفق الشرق وذلك حسن بمدو طالعافذاك حن تفقد المحرة من السماء الاخطاخفافي حهة مشارق الشتاء الى مهم الجنوب ثم كلاازداد الردف علو اازدادت المجرة ظهورا وهي فى ذلك مضطععة في جهة المشارق قد أخذت مابين الشمال الى الجنوب الى ان مطلع النسر الطائر فيرى حمنتذ طرفها الشمالي يتراد الى نحوم شرق الصيف الحان بطلعالعيوق فمنذترى وسط المجرةعلى قتالوأس وترى طرفهاا لجنوبي قدعدل عن القبلة شيأ الى نعو مغر بالشتاءوترى طرفهاالشرقى فيما بين مطلع العدوق وبين مطلع السماك الرامح وهومشرق الصيف ثملا بزال العيوق برتفع ووسط المجرة تمسل عنقة الرأس فيجهسة الشمال الى ان بطلع الناحز وهو رجل الجوزاء فعندذلك ينتهي مملان المجرة في الشمال وعدولهاءن قة الرأس ثم يرتفع الناحز قليلاحتي ترى طرف المجرة الشرقي في حقيقة مطلع رأس الحل وهومشرق الاستواء وتري طوفها الغريي فىحقيقة مغربرأس الجل وهو مغرب الاستواء فتراهاقد قسمت دائرة الافق نصفين فدار وسطها بعد مادلعن سمت الرأس الى الشمال غلام الاالعدوق مرتفع وعمل طرف الجرة الشرق الى مطلع رأس الجدى وهو مشرق الشتاء وعمل طرفها الغربي الى مغرب الردف وذلك فوق مغرب الصف الاعلى وبرجم وسطهاالى سمت الرأس حتى بعتدل على قة الرأس ثملا تزال تعمدل عنها فى جهة الجنوب ويدنوطرفها الغربي من مغرب قاب العقرب وهومغرب الشتاء الاسفل الى ان يبدوكوك الردف طالعافير جدع الى ابتدائه فهذه حالها أبدالدهر وامامهاب الرياح فقد تقدم ان الرياح أربع الصدماومهم افيما بين مطلع الشرطين الى القطب ومهب الشمال فيمابين القطب الى مسقط الشرطين ومابين مسقط الشرطين الى القطب الاسفل مهب الدبورومابين القطب الاسفل الى مطلع الشرطين مهب الجنو بوحك عن بعضهم انه قال الرياح ست القبول وهي الصبا والدبور والشمال وآلجنو بوالذ كباءو محوة فابس المشرقين مخرج القبول ومابين الغربين مخرج الديو رومابين مشرق الشمس في الصديف الى القطب مخرج النكباعومابين القطب الى مغرب الصيف مخرج الشمال وماسن مغرب الشتاءالي القطب الاسفل مخرج الحنوب وماسن القطب الاسفل الى مشرق الشتاء مخرج محوة وهذا قول خالدفاما أبوسعمد الاصمعي فانه قال معظم الرياح أربع وحدهن بالبيت الحرام فقال القبول هي التي تأتى من تلقاء الكعمة و بدالتي تستقبلها وهي العما والدنورالتي تأتى من ديرالكعبة والشمال التي تأتى من قبل الحجر والجنوب من تلقائها يريدمن تلقاء الشمال قال وكلريح انحرفت فوقعت بين ريحين فهي نكباء وقال أبوز يدمثل ذاك والمنحمون على نحو قول الاصمعي فهب الصبافي كل بلدمن قبل مشرقه ومهب الدبور من قبل مغر به وكذلك الاخر بانمهمما بكل بلد من جهة القطبين فاماقولهم العنو بالمانية والشمال الشامية فلان مهم مماهو كذلك بالخاز ونعدفالشمال تاتهم منقبل الشام والجنوب منقبل المن وليسهذا بالازم لتكليلد لاتكون الشمال ببلادالر ومشامية ولاالجنوب ببلادالز نج عانية فاعرف هذافانه ماقد شهرتاعلى ألسن العرب بالشامية والمانية حتى كأنهمالهما اسمان علمان لازمان والعلة ماأخبرتك وأماالقول في القبلة فقال أبوحنيفة الدينو رى فى كتاب الزوال والقبلة مالفظه أماعلم القبلة فى كل بلد فليس بتهما فسه شئ تضبطه العامة وتقوى علمه أكثر مماذكره الفقهاء من توخيها بالمشارق والمغارب ومهاب الرباح الاربع ومجاري النحوم وليس على من يبلغ فهمه غامض عله أكثر من ذلك وأرجو ان يكون الامر فيه واسعام ع الاجتهاد

والتحرى بمنأوتيفيه فضل معرفة بعد اللايكون من قوم معروفين بالخلاف فيه ليدعة وهوي أولجاج فان أولئك لايقتدى بهم ولايلنفت الهم واعلم ان لاولى العلم بغوامض هذا الباب أدلة لطمفة لا يختلفون فهاتضطر العاقلين من أهل الفوة عليه الاان أسماله اذاصودفت على صعة أدت الى المقين الذي لاشكفه والعامة لاتضبط ذلك ولاتقوى على فهمه فن ذلك انتدر أفتعل يحال أى درحة مكة و يحال أى درحة البلد الاسنر وعلى ذلك فانعله بمكن على عسر فيه شديد فاذاعلت ذلك على الحقيقة فقد علم قدر الاختلاف الذي من الحز أمن المتحاذ من للملدمن وعلت حقيقة الجهتين أيضا ثم تعمل الدائرة الممثلة بدائرة الافق فاذاخطت على ما دنيغي في البلد الذي براد نصب قبلته وضعت مكة حيننذموضعها الذي يحب لهامن هذه الدائرة ثم أحبزعلى النقطة التي وضعت لمكة وعلى النقطة الموضوعة للمدينة الاخرى وهيمركز الدائرةخط يبلغ طرفه خط الدائرة فاذاخط هذا الخط على هذه الصفة باحاطة فأنهذا الخط هومتوحه في متمكة لامحالة ومن حعله حيال جهة فقد توجه حهة مكة من غيرشك وليس يخفي على من مع هدذا النعت اله اذا فعل فهوكاوصفناوان أحدا لاستطمع دفعه وفعله بمكن بالبراهين الضطرة وماأكثر مايتناز عالناس فى أمر القبلة فعضم المتنازعان جمعا بالجدى فاعلم انه لايقدران تصيب متمكة من بادمن البلدان الا بعدان تعلو أنت عكمة ان سمت ذلك الملد فتضع الحدى منك في مثل ذلك الوقت بذلك الموضع الذي وجدته علىمتكة فأذا فعلت ذلك أصت فامااذالم تعلم وأنت بمكة أن بلدك وكيف جهته فا ينفعك من النظر الى الجدى واذا كانهذا هكذا فالاهتداء الى بلدك بالجدى وأنت عكة كاهتدائك الىمكة بالجدى وأنت بملدك ليس بينه مافرق فافهم ذلك وتوخ بالجدى وغيرا لجدى واحتط معهدك وتحر بطاقتك فانه ليس علىك أكثر من ذلك الاأن تصادف عالم اقد لطفت معرفته وبرع عله فيوقفك عليه ان شاء الله تعالى (فهما تعلمهذه الادلة فلهان يعول علما) أى يعتمد (فانبانله) في احتماده (اله أخطأ من جهة القبلة الى جهة أخرى من الجهات الاربع فينبغي ان يقضي) اعلم ان المصلى بالاجتهاد اذاطهرله الخطافي الاجتهادله أحوال أحدها ان يظهر قبل الشروع فى الصلاة فان تبقن الحطأ فى احتماده أعرض عنه واعتمدالجهة التي يعلها أو نظنها الاك وان لم يقفن مل ظن ان الصواب جهة أخرى فأن كأن دلسل الاحتهاد الثاني عنده أوضع من الاول اعتمد الثاني وان كان الاول أوضع اعتمده وان تساويا فله الخيار فهماعلى الاصع وقبل بصلى الى الجهة مرتبن الحال الثاني ان بفلهر الخطابعد الفراغ من الصلاة فان تبقنه وحبت الاعادة على الاطهرسواء تبقن الصواب أيضاأملا وقمل القولان اذاتيقن الخطأ وتبين الصواب أمااذالم بتمقن الصواب فلااعادة قطعا والمذهب الاول فاوتمن خطأ الذى قلده الاعمى فهوكتمةن خطا المحتهد وأمااذا لم يتقن الخطأ بل طنه فلااعادة علسه فاوصلى أربع صاوات الى أربع جهات ماحتهادات فلااعادة على الصعبم وعلى وجه شاذتعب اعادة الاربع وقبل اعادة غير الاخبرة ويحرى هذا الخلاف سواءأوحينا تحديد الاجتهاد أملم نوجبه وفعله الحال الثالث ان يظهر الخطأ فى اثناء الصلاة وهوضر مان أحدهما نظهر الصواب مقترنا بظهور الخطافان كان الخطأ متنقنا بنيناه على القولين في تبقن الخطا بعد الفراغ فانقلنا موجب الاعادة بطلت صلاته والا فوجهان وقبل قولان أصحهما ينحرف الىجهة الصواب و تم صدالته والثاني بيطل وان لم يكن الخطأ منه فنابل مظنونا فعلى هدن الوحهن أوالقولن الاصم ينعرف ويني وعلى هذا الاصم لوصلى أربع ركعات الى أربع جهات باجتهادات فلااعادة كالصواب وخصصاحب التهذيب الوجهن عااذا كأن القليل الثاني أوضع من الاول قال فان استو باعم صلاته الىالهمة الاولى ولااعادة الضر بالثاني اللانظهرالصواب مع ألخطافان عجزعن الصواب بالاجتهادعلى القرب بطلت صلاته لانه وانقدرعله على القرب فهل ينعرف وينى أم يستانف فيه خلاف مرتب على الضرب الاؤل وأولى بالاستئناف مثاله عرف انقبلته يسار المشرق فذهب الغيم وظهركوك قريسمن

فهما تعلم هذه الادلة فله أن يعسول علم بافات بان له انه أخطأ من جهة القبلة الى جهة أخرى من الجهات الاربع فينغى أن يقضى أطهرهمما الثاني اتفق العراقيون والقفال على تعجيجه فلوظهرا لخطأفي التيامن أوالتماسرفان كان ظهوره بالاجتهاد وظهر بعدالفراغ لم وترقطعاوان كان في أثنائها انحرف وأتمها قطعا وان كان ظهوره بالتيقن وقلناالفرض جهة الكعبة فذاك وان قانما عينها فغي وجو بالاعادة بعدالفراغو الاستثناف في الاثناء القولات (وأشكل معناه على قوم اذقالوا ان قلناان المطاوب العين فني يتصوّر هدامع بعدالد ار وان قلنا المطاوب ألجهة فالواقف في المسجد ان استقبل جهة الكعبة وهو خارج ببدئه عن مو آزاة المكعبة لاخلاف في انه لا تصم صلاته ) وقال صاحب التهذيب وغيره ولايستيقن الخطأف الانعراف مع البعد عن مكة وانحا بظن ومع القرب عصن التيقن والظن وهذا كالتوسط بين اختلاف أطلقه العرافيون انه هل يتدقن الخطأفي الأنحراف منغيرمعا ينةالكعبة منغيرفرق بينالقربعن مكة والبعدفقالوا قال الشافعي رحمالته تعالى لايتصو والابالمعاينة وقال بعض الاصحاب يتصور ثماعلمانه في اشتراط استقبال المصلى على الارضله أحوال أحدهااته يصلى فيجوف الكعبة فتصح الفريضة والنافلة يستقبل أىجدار شاءوالباب مردود أومفتو حالثاني يقفعلي سطعهافان لم يكن بين يديه شاخص لم بصح على الصعيم وان كان شاخص من نفس الكعبة فلهحكم العتبة ان كان قدر ثاثى ذراع جاز والافلاعلى الصحيح ولواستقبل خشبة أوعصا مغرورة غيرمسمرة لم يكف على الاصح الثالث ان بصلى عند طرف ركن الكعبة و بعض بدنه يحاذيه و بعضه يخرجعنه فلاتصع صلاته على الاصم وهذاهوالذي أشاراليه المصنف بقوله لاخلاف في الهلا تصعيصلاته ولو وقف الامام بقر بالكعبة عندالمقام أوغيره ووقف القوم خلفه ومستديرين بالببت جازولو وقفوا فىآخر باب المسعد وامتدصف طويل جازوان وقفوا بقريه وامتدالصف فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة الرابعان يصلى بمكةخارج المسحد وانعان الكعبة كن يصلى على أبي قبيس صلى الهاولو بني محرامه على العبان صلى البه أبدا ولا يحتاج في كل صلاة الى المعاينة وفي معنى المعامن من نشأ بمكة وتبقن اصابة الكعبة وانلم يشاهدها حال الصلة فانلم يعامن ولاتمقن الاصابة فله اعتماد الادلة والعمل بالاجتهاد ان حال بينه وبين المكعبة حائل أصلى كالجبل وكذاان كان الحائل طارئا كالبناء على الاصم للمشقة في تمكيف المعاينة الخامس ان اصلى بالمدينة فععراب رسول الله صلى الله عليه وسلم نازل منزلة الكعبة فن يعاينه يستقبله و يسوّى محرابه عليه بناءعلى العيان وفي معنى المدينة ساثر البقاع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاضبط الخراب وكذا المحاريب المنصوبةفي بلاد المسلمن وفى العاريق التي هي جادتهم يتعين استقبالها ولايحو زالاحتهاد وكذاالقر به الصغيرة اذانشأ فهاقر ونمن المسلين ثمهذه المواضع التي عليه الاجتهاد

الافق هومستقبله فعلم الخطأ يقيناولم يعلم الصواب اذبح تمل كون الكوكب في المشرق و يحتمل المغرب لكن يعرف الصواب على قرب فانه برتفع في علم انه مشرق أو ينعط فيعلم انه مغرب و بعرف به القبلة وقد يعجز عن ذلك بان يعلم قالغيم عقب الكوكب (فان انعرف عن حقيقة محاذاة القبلة ولكن لم يخرج عن جهتما لم يلزمه القضاء وقد أو رد الفقهاء خلافا في ان الطلوب) بالاجتهاد (جهة الكعبة أوعينها) قولان

فهافى الجهة هل يحوزله التمامن أوالتماسران كان محراب رسول الله صلى الله عله وسلم لم يجزي الولو تعمل حاذق فى معرفة القبلة فيه تمامنا أوتماسرا فليس له ذلك وخياله باطل وأماسائر البلاد فعو زعلى الاصح الذى قطع به الاكثرون والثانى لا يحوز والشالث لا يجوز فى السكوفة خاصة والرابع لا يحوز فى الكوفة والبصرة لكثرة من دخلها من المحابة السادس اذا كان عوضع لا يقين فيه اعلم ان القادر على يقين القبلة لا يحوزله الاجتهاد وفهمن استقبل حر الكعبة مع عكنه منها وجهان الاصحابان علان كونه من الميت غير مقطوع به بل هوم فلذون ثم المقين قد يحصل بالمعاينة و بغيرها كالناشئ عكمة العارف يقينا بامارات وكما لا يحوز الاجتهاد مع القدرة على المقين لا يحوز اعتماد قول غيره وأماغير القادر على المقين فان و حدمن يعبره بالقبلة اعتمده ولم يحتمد ثم قد يكون الخير من يعلم العالم واذا لم يحدال عائر العمدة واذا لم يحدال العمد ولم يحتمد ثم قد يكون الخير من الا لله كالحراب المعتمد واذا لم يحدالها حرف العمد العمد واذا لم يحدالها حرف المعتمد والم المعتمد والم المعتمد واذا لم يحدالها حرف الله كالحراب المعتمد واذا لم يحدالها حداله المعتمدة ولم يكون المعتمد والم يعدالها حداله كالمحدالة المعتمد والم المعتمد واذا لم يحدالها حدمن المعتمد ولم يحتمد عمد المعتمد ولم يحدالها وقد يكون دلالة كالحراب المعتمد واذا لم يحدر والمعتمد عدالها وقد يكون دلالة كالحراب المعتمد واذا لم يحدر والم المعتمد والم يعتمد والمعتمد والم يحدر والم يحدر والم يحدر والم يعتمد والمعتمد والمعتمد والمعتمد والم يحدر والمعتمد والمعتمد

وان انعرف عن حقيقة عجاداة القبلة ولكن لم يخرج عن جهتها لم يلزمه القضاء وقد أو رد الفقهاء خلافا في ان المطاوب جهة الكعبة على قوم اذ قالوا ان قلنا ان المطاوب المعين في يتصور ان المطاوب المهة فالواقف هذا مع بعد الديار وان قلنا ان المطاوب المهة فالواقف في المسحد ان استقبل ان المطاوب المحبة وهو خارج في المه عن موازاة الكعبة بهدنه عن موازاة الكعبة صلاته

وقد طولوا في تأويل معنى الحداث في الجهدوالعدين ولابدأ ولامن فهم معنى مقابلة العين ومقابلة الجهة فعنى مقابلة العدين أن يقف موقف لوخرج خط مستقيم من بين (٤٤٤) عينيه الى جدارال كعبة لاتصل به وحصل من جانبي الخطراوية ان منساويتان

من يخبره فتارة يقدر على الاجتهاد و تارة لا يقدر فان قدرلزمه واستقبل ماظنه القبلة (وقد طوّلوا فى تأويل معنى الحلاف فى الجهة والعين ولابداوّلامن فهم معنى مقابلة العين و ) معنى (مقابلة الجهة ومعنى مقابلة العينان يقف) الصلى (موقفا لوخرج خط مستقيم من بين عينيه الى جدار الكعبة لاتصل به وحصل من جانبي الحطراوية ان متساوية ان وهذه صورته ) المرسومة



(والخط الخارج من موقف المصلى يقدر الله خارج من بين عينيه فهذه صورة مقابلة العين) وهي ظاهرة في الرسم كاترى وفي بعض النسخ هكذا صورته



(فامامقابلة الجهة فعورفهاان يتصل طرفاالطالطارجمن بينالعينين الى الكعبة من غيران يتساوى الزاو يتان عن جهتى) وفي نسخة في جنبتى (الخط بلا يتساوى الزاو يتان الااذا انتهى الخط الى نقطة معينة هي واحدة فلومدهذا الخط على الاستقامة الى سائر النقط من عينها أو شمالها كانت احدى الزاويتين أضبق فيخرج عن مقابلة العين ولكن لا يخرج عن مقابلة الجهة كالخط الذي تتبنا عليه مقابلة الجهة ) في الرسم الذي تقدم قبل هذا (فانه لوقدر الكعبة على طرف ذلك الخط الذي تتبنا على مستقبلا لجهة الكعبة الحديث من العينين الكعبة لا لعنها وحد تلك الجهة ما يقع بين خطين يتوهمهما الواقف مستقبلا لجهة حارجين من العينين المتنا على طرف هداخل الحالم أس بين العينين عن الحان تتزايد بطول الخطين و بالبعدين الكعبة ) باتساع من العينين والعينين والعينين والعينين والعينين والعينين والعينين والعينين والمعان الكعبة ) باتساع

三十二

وهذه صورته الكعبة الكعب

المصلي والطط الخارج من موقف المصلى يقدر اله خارج من بن عمنيه فهدده صورة مقابلة العينوأما مقالة الجهة فعورفها ان يتصل طرف الحط الخارج من بن العمنين الى الكعمة منغـرأن يتساوى لزاو بتان عين حهتى الخطائل لانتساوى الزاويتان الااذا انتهى الخطالي نقطية معسقهي واحدة فاومدهذا الخطعلي الاستقامة الى سائر النقط من عينها أوشمالها كانت احدى الزاويتين أضيق فعفرج عن مقابلة العين ولكن لا يخرج عن مقابلة الجهدة كالخط الذي كتينا علىممقابلة الجهة فانه لوقدر الكعبة على طرف ذلك الخط لمكان الواقسف مستقالا لجهة الكعبة لالعنها وحدد تلك الجهة ما يقع بين خطين يتوهمها

الواقف مستقبلا لجهة خارجين من العمنين فيلتق طرفاهما فى داخل الرأس بين العينين على زاوية قائمة في المحدين المحمد في المحدين المحدين المحمد في المحدين المحمد المحمد



فأقول الذي يصم عندنا في الفتدوى ان المطاوب العنانكاناالكعية عكن و شهاوان كان محتاج الى الاستدلالعلمالتعذر رؤ سما فسكني استقبال الحهة فأماطل العن عند المشاهدة فمعمع علموأما الاكتفاء بالحهة عند تعذرالما سةفددلعله الكتاب والسينة وفعل الصالة رضى الله عنه-م والقماس أمااله كتاب فقوله تعالى وحيثما كنتم فؤلوا وحوهكم شطرهأى نعوه ومن قابل حهة الكعبة رقال قدولي وحهه شطرهاوأما السنة فاروىءنرسول اللهصلى الله عليه وسلمانه قال لاهل الدينة ماين الغير ب والشرق قبلة والمغرب يقع على عن أهل المدينية والمشرق على سارهم فعل رسولالته صلى الله عليه وسلم جميع ما يقع بينهما قبلة ومساحة الكعبة لا تني عابين المشرق والغزب وانما يني بذلك جهتها

(فاذافهم معيني العين والجهة فأقول الذي بصح عندنا في الفتوى ان المطلوب) بالاجتهاد (العينان كانت الكعبة ممايكن رؤيتها) وهو أظهر القولين واتفق العراقبون على تصحيحه كاتقدم (وان كان يحتاج الى الاستدلال علمياً) بالادلة (لتعذررؤيتها) بان حال بينه و بينها عائل أصلى كالجيل أوطارئ كالبناء (فيكفي استقبال الجهة وأماطلب العين عندالشاهدة فمعمع عليه) وبه قال أحدابنا الحنفية ففي التحنيس للمرغبنا ني من كان ععاينة الكعبة فالشرط اصابة عينها ومن لم يكن ععارنتها فالشرط اصابة جهتها وهو المختيار والمراد باستقبال الجهة عندنا ان يبقى شئ من سطح الوحه مسامتا للكعبة أولهوا مالان القابلة انوقعت في مسافة بعيدة لاتز ول عماتز ول به من الانحراف لو كانت فى مسافة قريبة ويتفاوت ذلك بحسب تفاوت البعد وتبتى المسامة مع انتقال مناسب لذلك البعد فاو فرضخط من تلقاء وجمه المستقبل المكعبة على التعقيق في بعض البلادوخط آخر يقطعه على زاويتين فالمذين من جانب عين المستقبل أوشماله لاتزول تلك القابلة والتوجه بالانتقال الى الشمال على ذلك الخط بفراسخ كثيرة ولذاوضع العلماء قبلة بالدو بلدين وثلاث على سمت واحدد فعلواقبلة بخارى وسمرقند ونسهف وترمذو بلخ ومرو وسرخس مواضع الغروب اذا كانت الشمس فى آخوالميزان وأول العقرب كاقتضته الدلائل الموضوعة لمعرفة القبلة ولم يخرجوالكل بلدسمتها لبقاء المقابلة والوحه فىذلك القدر ونحوه من المسافة كذافي الدراية نقلاعن شحفه (وأماالا كتفاءبالجهة عندتعذر المعاينة فدل على المكاب والسنة وفعل الصابة رضي الله عنهم والقياس أماال كتاب فقوله تعالى وحمثما كنتم فولوا وجوهكم شطره أى نعوه) هكذا فسره البيضاوي قال وقيل الشطر في الاصل لما انفصل عن الشي من شطر اذا انفصل ودار شطورأى منفصلة عن الدورثم استعمل الشطر لجانب وان لم ينفصل كالقطر وكذافوله تعالى فول وجهك شطرالمسعدا لحرام (ومن قابل جهة الكعبة يقال قدولي وجهه شطره) قال البيضاوي وانحاذ كرالمسعد دون الكعبة لانه صلى الله عليه وسلم كانفى المدينة والبعيد يكفيه مراعاة الجهة فان استقبال عنها حرج عليه بخلاف القريب (واما السنة في اروى عن رسول الله صلى المه عليه وسلم انه قال لاهل المدينة ما بين الغرب والشرق قبلة والمغرب يقع على عن أهل المدينة والشرق على بسارهم فعل رسول الله صلى الله علمه وسلم جميع ما يقع بينهما قبلة ومساحة السكعبة لا تفي عابين المشرق والمغرب وانما يني بذلك جهرا) قال العراقي رواه البرمذي وصعموالنسائي وقال مذكر وابن ماجه من حديث أبي هربرة اه قلت ورواه الحاكم كذلك وقالهو على شرطهما وأقره الذهبي ولفظهم جيعاما بين المشرق والغرب قبلة وزادالديلي في مسند

وروى هذا الافظ أيضاعن عرواب ورضى الله عنهم المحابة رضى الله عنهم فاروى ان أهل مستعد قباء كانوافى صلاة ليت المقدس مستديرين المحبة لان المدينة بينهما القبلة الى الها عليهم الا تنقد حوات القبلة الى الها عليهم وسمى مستعدهم ذا القبلة ولم ينكر طلب دلالة ولم ينكر القبلة في مستعدهم ذا القبلة في مستعدهم ذا القبلة في مستعدهم ذا القبلة في مستعدهم ذا القبلة في المستعدهم ذا القبلة في المستعده القبلة في المستعدة القبلة في المستعدد القبلة في القبلة في المستعدد المستع

الفردوس مفرداللترمذي تزيادة لاهل المشرق فاحر رقال المناوى في شرحه على الجامع أي مايين مشرق الشمس فى الشناء وهومطلع قاب العقرب ومغرب الشمس فى الصيف وهومغرب السم لـ الرام قبلة أهل المدينة فانهاواقعة بينالمشرق والغرب وهيالى طرف الغرب أميل فحعلون الغرب عن يمنهم والمشرق عن اسارهم ولاهل المن من السعة في قباتهم كالاهل المدينة لكنهم بحعاون المشرق عن منهم والمغرب عن يسارهم (وروى هذا اللفظ أيضا عن عر) بن الحطاب (وابنه) عبد الله بن عر (رضي الله عنهما) أماحديث ابن عرفاخرجه الحساكم من طريق شعبب بن أنوب عن عبد دالله بن غير عن عبد دالله بن عر عن نافع عن ابن عمر وأما حديث عمر فاخرجه الدارقطني في العلل وقال الصواب عن نافع عن عبدالله ابن عرون عرور واه البهق كذلك ولفظه بعدماأ وردالحديث المراديه والله أعلم أهل الدينة ومن كاذب قباته على مهمدم فيمابين الشرق والغرب تعالب قباتهم ثم طاب عينها فقدر وي نافع بن أبي نعيم عن نافع عن ابن عرعن عرقال مابين الشرق والمغرب قبلة اذاتوجهت قبل البيت وفيه ثلاثة أمو والاؤل ان افع بن أبي نعيم قال فيه أحدليس بشي في الحديث حكاه عنه ابن عدى في المكامل وحكى عنه الساحي انه قال هومنكر ألد مثوالثاني ان هدا الاثراخناف فيه عن نافع فرواه ابن أبي نعيم كامرور واه مالك فىالموطأ عن ابن عرقال الشالث قوله اذاتوجهت قبل البيت يحمل أن يراديه طلب الجهدة فعمل على ذلك حتى لايخالف أقل الكلام وهوةوله مابين المشرق والمغرب قبلة فتأمل ورواه عبدالرزاق في المصنف عنعمر موقوفا وعنا بنعمر موتوفا عمهذا الحديث بظاهره معارض لمافي المتفق عليه من حديث اسامة ومن حديث ابن عمر ان النبي صلى الله علمه وسلم دخل البيت ودعافي نواحمه ثم خرج و ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هدنه القبلة واختلف فى تأو يله فقال الخطابي قوله هذه القبلة معناه ان أمرها استقرعلي هـ ذه البذية فلا ينسخ أبدا فصلوا المها فهي قبلتكم وقال النووي بحتمل ان يريدهذه الكعمة هي المسحد الحرام الذي أمرتم ماستقباله لاكل الحرم ولامكة ولاالمسحد الذي حواها مل نفسها فقط قال الحافظ وهو احتمال حسن بديع وبحتمل ان يكون تعليماللامام ان يستقبل البيت من وجهه وان كانت الصلاة الى جمع حهاته حائزة وقدروى العزار عن عبدالله بن حبق قال وأيت رسول الله صلى الله علمه وسلم لصلى الى مات الكعبة وهو يقول أيها الناس ان الباب قبلة البيت لكن استفاده ضعمف وروى البهق عن ابن عماس مرفوعااليت قملة لاهل المسحد والمسحدقيلة لاهل الحرم والحرمقملة لاهل الارض في مشارقها ومغاربها لامتى واسناده ضعيفأ يضا قالصاحب الكشف والتحقيق وهوعبدالعز بزالنجاري هذاعلي التقريب والافالتحقيق ان الكعبة قبلة العالم (وأمافعل الصحابة رضي الله عنهم فياروي ان أهل مسجد قباء كانوا في صلة الصبح مستقبلين لبت القدس مستدير بنالكعية لانالمدينة بينهما فقبل لهم الاقد حوّلت القبلة الى الكعمة فاستدار وافي اثناء الصلاة من غير طلب دلالة ولم ينكر علمهم وسمى مسجدهمذاالقبلتين) قال العراقير واه مسلم من حديث أنس واتفقاعليه من حديث ابن عرمع اختلاف اه قلت الفظ حديث أبن عمر بينما الناس يصاون في صلاة الصبح بقباءاذ جاءهم آت فقال انرسول الله صلى الله علمه وسلرقد أنزل علمه وقد أمرأن يستقبل القبلة فاستقبآوها وكانت وحوههم الى الشام فاستداروا الىالكعبة وهومتفق علمه منحد شههكذا ومنحد بثالبراء بنعازب نعوه ومسلمين حدثأنس نعوه وللبزارمن طريق ثمامة عن أنس فصاوا الركعتين الباقيتين الحالكعبة وذكر البيضاوي في تفسيره أنه صلى الله علم وسلم قدم المدينة فصلي نحو بيت القدس ستةعشر شهر اثم وجه الى الكعمة في رحب بعد الزوال قبل قتال مدر بشهر من وقدص لي ما محامه في مسجد بني سلة ركعتين من الظهر فتحوّل في الصلاة واستقبل الميزاب وتبادل الرجال والنساء صفوفهم فسمى المسعدذا القبلتين اه وحديث البراء قال العارى في صححه حدثناعر بن خالد حدثنازهم حدثناأ واسعق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولماقدم

وفي ظلمة الليلو مدل أيضا من فعلهم المهم بنواالماحد حوالي مكة وفي سائر بلاد الاسلام ولم يحضر واقط مهنددساعند تسوية الحار سومقالة العسن لاتدرك الامدق النظر الهندسي وأماالقماس فهو أن الحاحة عس الى الاستقبال و بناء المساجد في جميع أقطار الارض ولا عكن مقابلة العسن الابعساوم هندسيقلم ودالشرع بالنظر فهابل عارج عنالتعمق فى علها ف كسف بنبني أمر الشرع علها فعي الاكتفاء بالجهة الضرورة \* وأمادليل صعة الصورة الني صورناها وهوحصر حهان العالم في أربع حهات فقوله علىه السلام في آداب قضاءا لحاحة لاتستقبلواما القبلة ولاتستدير وهاولكن شرقوا أوغر نوا وقالهذا بالمدينة والمشرق على يسار المستقبل ماوالغرب على عنمه فنهدى عن جهتن ورخصفحهناوجوع ذلك أربع جهات ولم تغطر بمالأحدأن جهات العالم عكن أن تفرض في ست أو سبع أوعشر وكيفما كان فاحكم الباقي بلالجهات تثث فى الاعتقادات ساء على خلقة الانسان وليسله الاأربع جهات قسدم

المدينة نزل على أجداده أوقال اخواله من الانصار وانه صلى قبل بيت المقدس سنة عشر شهرا أوسبعة عشر شهرا وكان يجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل بمن صلى معه فرعلى أهل مسجدوهم واكعون فقال أشهد بالله لقدصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلمقبل مكة فداروا كاهم قبل البيت الحديث قوله على أهل مسجد هومسجد بني سلمة ومرعلهم في صلاة العصر وأماأ هلقباء فياأتاهم الافي صلاة الصبع هكذاأخرجه فيأول الصيع وأيضافي النفسيرعن ابي نعيم وتحدبن المثنى والنسائى من محدبن بشار ثلاثتهم من يعى بن سعد عن الثورى عن أبي اسحق عنه وأخرجه النسائى أيضاع محدبن عاتم عن حبان بن موسى عن ابن المبارك عن شريك عن أبي اسعق وأخرجه ابن ماجه عن علقمة بن عروعن أي بكر بن عباش عن أبي استحق وأخرجه الترمذي عن هذا دعن وكمع عن اسرائيل بن يونس عن جده أبي اسعق وأخرجه العارى أيضافي الصلاة عن عبدالله بن عابر وفي خبر الواحدين بحيى عن وكسع كلاهماعنه به وأخرجه النسائي أيضاعن محد بناسمعيل بن ابراهم عن اسعق ابن وسف الازرق عن زكر ما بن أبي زائدة عن أبي اسعق وفسه جواز الصلاة الواحدة الى جهتم وهو العديم عندأ صحاب الشافعي فن صلى الى حهة فتغير اجتهاده في اثنائها فانه يستدير الى الجهة الا تحرة كما تقدم وفيهدليل على قبول خبرالواحد وهوجمع عليه وفيه وحوب الصلاة الى القبلة والاجاع على انها الكعبة وبه يجتم على انمن صلى بالاجتهاد الى غير القبلة غرتبين له الحطأ لا تلزمه الاعادة لانه فعل ماعلمه فى ظنهمع مخالفة الحريم فى نفس الامر كان أهل قباء فعلواماو حدعلهم عند ظن رقاء الامر فلي ومروا بالاعادة (ومقا لذالعن من المدينة الى مكة لا يعرف الابادلة هندسية) بترتيب آلات غريبة ( يطول النظر فهامكيفُ أدركوه على البديهة في أثناء الصلاة) اذو رد عليهم الخبروهم راكمون (وفي طأية الليل) اذ كانواب اون الصح بغاس (ويدل أيضا) من فعاهم (انهم بنوا المساجد حول مكة وفي سائر بلاد الاسلام) كالكوفة والبصرة ومصر والشام ومرو وقوقيسا وغيرها (ولم يحضر واقط مهندسا) ولامتحما (عند تسوية المحراب) ولما كانوا بعرفون الاسطرلاب (ومقابلة العين لاندوك الابدقيق النظر في الهندسة) ومعرفة آلات اللهن (وأماالقياس فهوان الحاجة تمس الى الاستقبال وبناء المساحد في جميع أقطار الارض ولاعكن مقابلة العين ) في عاريها (الابعادم هندسة) وآلات فلكية وارصاد الكواكب السبعة السيارة (لم ردالشرع بالنظر فهابل رعا يزحون التعمق) أي غوص الذهن (في علها فكيف بني أمر الشرع عُلْمَانِيب الاكتفاء) في البلاد البعيدة (بالجهة الضرورة) الداعية (وأمادليل الصورة التي صورناها) آنفا (في حصر جهان العالم في أربع) فقط (فقوله صلى الله عليه وسلم في آداب قضاء الحاجة لا تستقبلوا بهاالقبلة ولا تستدير وهاولكن شرقوا أوغريوا) قال العراقي متفق عليه من حديث أبي أبوب اه قلت وكذلك وا والنسائي والطبراني ولفظهم لانستقبأوا القبلة ولاتستدم وهابغائط أو بول ولكن شرقوا أوغر بواوفى لفظ عندالطبراني وسمو يه لاتستقبلوا القبلة بفرو جكم ولاتستدبروهاور واه أبو يعلى من حديث أسامة من و مديلفظ لا تستقبلوا القبلة بغائط أو يول ( وقال هذا بالمدينة والمشرق على سار المستقبل لهاوالمغرب على عينه) اذهى واقعة بن المشرق والغرب وهي الى طرف الغرب أميل كاتقدم (فنهمى عن جهتين) الاستقبالوالاستدبار (ورخص في جهتين) التشريق والتغريب (ومجوع ذلك أر بعجهان) قدام و وراء والشرق والغرب (ولم يخطر ببال أحددان جهات العالم عكن ان تفرض سية أوسبعة أوعشرة وكيفما كان فياحكم الباقى) منها (بل الجهات تثبت في الاعتقادات بناء على خلقة الانسان وليس له الاأر بعجهات قدام وخلف وعينوشمال فكانت الجهة بالاضافة الى الانسان فى ظاهر النظار أر بعاوالشر علا يني الاعلى مثل هـ ذه الاعتقادات فظهر ) مما تقدم (ان المطاوب)

وخلف و عين وشمال فكانت الجهات بالاضافة الى الانسان في ظاهر النظر أربعاو الشرع لا يبسى الاعلى مثل هده الاعتقادات فظهر أن المطلوب

بالاجتهاد في الاقطار النائية (الجهة) لاالعين (وذلك يسهل أمر الاجتهاد فهاو يعلم أدلة القبلة فامامقابلة العين فانها تعرف بمعرفة مقدار عرض مكة عن خط الاستواء) هي الدائرة التي في سطح دائرة معدل النهازعلى وجه الارض وانماسمت يخط الاستواء لكون الفائه هذاك مغركاعلى الاستواء ولاستواء اللسل والنهارفيه ابدابالنقر يبويعلمنه أيضاوحه التسمية ععدل النهار (و) معرفة (مقداردرجات طولهاوهو بعدهاعن أول عمارة في المشرق)وهوا اوضع المعروف يحز تراكالدات وحزائر السعداء وقيل موضع يسمى كمنك دريقال ان ارصاد علماء ألهند كانت هذاك وهوآخر العمارة فيجهة المشرق على زعهم وهسذا الوضعهومستقرالشاطين على زعم براهمة الهندوقيل آخرعارة المشرق حزيرة يسمم اللهنود جكوت وهي آخرع ارة تصل الها والبعدبين كنك دز وبين الجزائر الخالدات مائة وتمانون درجة قال الجفميني فيشرح الملخص طولمكة من حزائر الخالدات سبع وسبعون درجة وعشر دفائق وعرضها منخط الاستواءاحدى وعشرون درجة وأر بعون دقيقة (تم يعرف ذلك أيضافي موقف المصلي) من أى بلدكان (غميقابل أحدهما بالآخر) وهذا لابد منذلك وقد تقدم عن كاب القبلة لابي حنيفة الدينوري مابؤ يدذلك فانكاذا لم تقابل أحدهما بالاسخر وأنت بمكة أن بلدك وكمف جهته فالنفعك من النظر الى الجدى (و يحتاج فيه الى آلات وأسباب طويلة) وتلك الا لات هندسية ومن أشدما يحتاج اليه في معرفة سمت القبلة الدائرة الممثلة بدائرة الافق وهي معروفة عند أهل العلم وسهلة الصنعة علمهم (والشرع غير مبنى علماقطعا) اذلم يثبت ذلك عن الساف (فاذا القيدر الذي لابد من تعلمين أدلة القبلة موقع الشرق والغر بوالزوال وموقع الشمس وقت العصر فهدذا سقط الوجوب فان قلت فلو خرج المسافر) من مستقره الى بلدآ خر (من غير تعلي ذلك هل يعصي فاقول ان كان) ذلك المسافر ( طريقه على قرى متصلة فيها محاريب) للمسلمين معروفة في مساجدهم (أو كان معه في العاريق) رجل (بصير ) عارف بادلة القبلة (موثوق بعد المته وبصيرته ) بستوى فيه الرحل والمرأة والعدو لا يقبل كافر قطعا ولافاسق وصى عبرعلى الصيح فمهما (يقدرعلى تقليده فلابعصى فان لم يكن معه شي من ذلك عصى لانه ستعرض) وفي نسعة متعرض (لوجوب الاستقبال ولم يكن قدحصل علمه فصارذاك كعلم النهم وغيره فان تعليهذه الادلة واستهم عليه الامراما بغيم مظلم) طبق أفق السماء (أو ترك التعلم ولم عدف الطريق من يقلده فعليه ان يصلى في الوقت) ان حاف فوته (على حسب حاله مع عليه القضاء سواء أصاب أو أخطأ) فال الرافعي وليس للقادرعلى الاجتهاد تقليدغيره فان فعل وجب قضاء الصلاة وسواء خاف خروج الوقت أولم يغفه لكن ان ضاق الوقت صلى كيف كان وتجب الاعادة هذا هو الصحيح وفيه وجه لابن سريج انه يقلد عندخوف الفوات وفى وجه ثالث بصرالى ان تظهر القبلة وان فات الوقت ولوخفيت الدلائل على الجمهد لغيم أوظلة أوتعارض أدلة فثلاثة طرق أصحهاقولان أظهرهـمالايقلد والثاني يقلد والطريق الثاني لايقلد والثالث يصلى بلاتقليد كيفكان ويقضى فانقلنا يقلدلم تلزمه الاعادة على الصحيح وقول الجهور قال امام الحرمين هذا الطريق اذاضاق الوقت وقبل ضيقه يصرولا يقلد قطعاقال وفيه احتمال من التمم أول الوقت (و) اذالم يقدر على الاجتهاد بان عز عن تعلم الادلة مثل (الاعمى) والبصير الذي لا بعرف الادلة ولاله معرفتها (ليسله الاالتقليد فليقلد من نوثق بدينه ومعرفته ان كان مقلدا المتهدا في القبلة) وهو كل مكاف مسلم عدل عارف بالادلة سواء فيه الرجل والمرأة والعبدوفي وجهشاذله تقليدصي عمز والتقليدقيول قوله المستند الى الاجتهاد فلوقال بصير رأيت القطب أورأيت الخلق العظم من المسلمين بصلون الى هنا كان الاخذبه قبول خبر لاتقليد ولواختلف عليه اجتهاد مجتهدين فلدمن شاءمهماعلى الصعيم والاولى تقليد الاوثق والاعلم وقبل يجب ذلك وقبل بصلى مرتين الى الجهتين (وان كانت القبلة ظاهرة فله اعتماد قول كل عدل يخبره بذلك في حضر أوسفر ) ثم قد يكون الخبر صر يج لفظ وقد يكون دلالة كالحراب المعتمد وسواء

فهاوتعليه أدلة القبلة فأما مقابلة العن فأنها تعرف عدرفةمقدارعرضمكة عنخط الاستواء ومقدار درجات طولهاوهو بعدها عن أول عارة في المشرق ثم معرف ذلك أيضافي موقف المصلى ثميقابل أحدهما بالا تنوو يحتاج فده الى آلات وأسباب طويلة والشرعف يرمبني علما قطعافاذا القدرالذى لابد من تعلم من أدلة القبلة موقع الشرق والغربف الزوال وموقع الشمس وقت العصرفهدذا سيهط الوجور فانقلت فالو حرب السافرمن عـ برتعلم ذاك هل بعصى فأقولان کان طریقه علی قری متصلة فبهامحار سأوكان معهفى الطريق بصير بأدلة القبلة موثوق بعدالته وبصرته ويقدرعلى تقليده فلابعصى وان لم يكن معه شيَّ من ذلك عصى لانه سيتعرض لوجوب الاستقمال ولم يكن قدحصل عله فصار ذلك كعلم التمم وغيره فان تعلم هدده الادلة واستهم علىه الامر بغيم مظلم أوترك التعلم ولم يحد في الطريق من يقلده فعلمه أن يصلى في الوقت على حسب داه ثم علىهالقضاء سواء أصاب أمأخطأ والاعمى ليسله الاالتقليد فليقلدمن وثق وليس الاعمى ولا الحاهل أن يسافر في قافلة ليس فيها من يعرف أدلة القبلة حيث محتاج الى الاستدلال كاليس العامى أن يقيم بيلدة ليس فيها فقيه عالم بتفصيل الشرع بل يلزمه الهجرة الى حيث يحد من يعلمد ينه وكذا الله يكن في (٤٤٩) البلد الافقيه فاسق فعليه الهجرة أيضا

اذلاعو زله اعتمادفتوى الفاسق بل العدالة شرط لحواز قبول الفتوى كافي الرواءة وانكان معسروفا بالفقه مستو رالحالف العدالة والفسق فلهالقدول مهمالمعدمنله عدالة ظاهرةلانالسافرفىالبلاد لايقدرأن بحث عن عدالة المفتين فانرآه لابساللحرو أومانغلب علىهالابر يسم ورا كالفرس علمه مركب ذهب فقد ظهر فسعة وامتنع علىمه قبول قوله فلطلب غيره وكذلك اذا رآه ما كل على مائدة سلطات أغلب ماله حرام أو يأخذ منه ادرارا أوصلة منغير أن يعلم الالذي يأخذهمن وحمحلال فكل ذاك فسق بقدح في العدالة وعنعمن قدول الفتوى والرواية والشهادة \*وأما معرفة أوقات الصاوات الجسفلا يدمنها وقت الظهر مدخل مالز والفانكل شخص لابد أن يقع له في ابتداء النهار ظل مستطيل فى جانب المغرب ثملا مزال منقص الى وقت الزوال عماخدفي الزيادة فى حهة المشرق ولا بزال بزيدالى الغروب فليقم المسافر في موضع أولسنص عودا مستقيما وليعلم على رأس الظلء لينظر بعد

فى العمل بالخبر أهل الاجتهاد وغيره حتى الاعمى يقصد الحراب اذاعرفه بالمسحيث يعتمده البصيروكذا البصيرف الظلمة وقال صاحب العدة انما يعتمد الاغمى على المسفى محراب رآ مقبل الاعمى فان لم يكن شاهده لم يعتمده ولواشتبه عليه مواضع لمسها فلاشك أنه يصبرحتي يخبره غيره صريحافان خاف فوت الوقت صلى وأعادهذا كله اذاو جد من يخبره عن علم وهوممن يعتمدة وله أمااذالم يحدالعا حزمن يخبره فتارة يقدرعلى الاجتهادو ارة لايقدرفان قدرازمه واستقبل ماطنه القبلة ولايصم الاجتهاد الابادلة القبلة (وليس للاعي ولالعاهل أن يسافر فى قافلة ليس فها من بعرف أدلة القبلة حيث يحتاج الى الاستدلال) بما اما بالرياح أو بالنجوم (كاليس للعامي أن يقيم سلدة ليس فهافقيم عالم بتفصيل) أحكام (الشرع بل يلزمه الهجرة) أى الانتقال منها (الى حيث يجد من يعلمدينه) أى أموره (وكذاان لم يكن في البلد الافقيه فاسق معلن بفسقه (فعليه الهجرة أيضا) الى بلد آخر (اذلا يحوزله الاعتماد على فتوى الفاسق بل العدالة شرط لجواز)وفي نسخة في جواز (قبول الفتوى كما) شرطوا (في)قبول (الرواية وان كان معروفا بالفقه مستورالحال في العدالة والفسق عبرمعلن به (فله القبول) لفتواه (مهمالم يحد من له عدالة ظاهرة النالمسافر فى الملاد لا يقدر أن ينحث عن عدالة ألمفتين لانه فى شغل عنه فى أموره اللازمة (فانرآه لابسالعر برأومايغلب عليه الابريسم) وهوالحر برالخام (أوراكا لفرس عليه مركب ذهب) أي سر بهذهب وغيره من العددوالا لات كذلك كالركاب ومانوضع على عذاريه ورأسه (فقد ظهر فسقه وامتنع عليه قبول قوله فليطلب غيره) من ليس كذلك (وكذلك اذاراه يأ كل على مائدة سلطان) أو أمير (أغلب ماله حرام) من المكوسات والغصوب وغيرهامن المظالم (أو يأخذمنه ادرارا أوصلة) أوخلعة (من غيرأن بعلم ان الذي يأخذه من وجه حلال) كاتقدم في كتاب الحلال والحرام (فكل ذلك فسق يقدح فى العدالة و يمنع من قبول الفتوى والرواية والشهادة) فالعدالة شرط فى قبول هؤلاء الثلاثة ولاعدالة فى الكافروالفاسق على مابين (وأمامعرفة أوقات الصاوأت الجس) الفروضة في الحضر والسفر (فلايدمنها) أمافى الخضرفرب مؤذن عارف بصير بالاوقات يكفيه مؤنتها يخلاف السفر (فوقت الظهر يدخل بالزوال) أى روال الشمس عن كبد السماء (وكل شخص يقعله في ابتداء النهار طل مستطيل في جانب الغرب ثم لانزال بنقص الى وةتالز وال ثم يأخذف الزيادة في جهة المشرق ولايزال يزيدالي الغروب فليقم المسافر في موضع) مستو (أولينصب عودامستقيما) في أرض مستوية بحيث لا يكون بعض جوانهام تفعا و بعضها مُنخفضا المابُصِ الماء أو ببعض موازُ من المفننين (وليعلم على رأس الفل) علامة (ثم لينظر بعد ساعة فانرآه في النقصان فلم يدخل بعدوقت الصلاة) أو يرسم في الأرض دائرة وينصب في مركز هامقياس قاعمان كمون بعدرأسه عن ثلاث نقط من محيط الدائرة متساويا ولنكن قامته عقدارر سعقطرالدائرة فراس طله في أوائل النهار خارج الدائرة لكن الظل ينقص الى أن يدخل في الدائرة فتضع علامة دلالة على مدخل الفل من عبط الدائرة ولاشك ان الفل ينقض الىحدد م تريدالى أن ينته على عبط الدائرة م يخرج منها وذلك بعداصف النهارفتضع علامة على يخرج الفلل فتنصف القوس التي بين مدخل الفلل ومخرجه وبرسم خطامستقيما من منتصف القوس الى مركز الدائرة مخر جامن الطرف الا تخوالي الحيط فهدا الخطه وخط نصف النهارفاذا كان طل المقاس على هدا الخط فهونصف النهار والظل الذي في هذا الوقتهوفىء الزوال فاذازال الظلمن هذا الحط فهووقت الزوال فذلك أولوقت الظهروقد تقدمت صورة هدنه الدائرة في كتاب الصلاة (وطريقه في معرفة ذلك ان ينظرفي البلدوة تأذان المؤذن ظل قامته فاذا كانت مثلاثلاثة أقدام بقدمه فهماصاركذلك في السفروأ خذفي الزيادة صلى) فهوأ ولوقت

( ٥٧ – (اتحاف السادة المتقين) – سادس ) ساعة فان رآ وفى النقصان فلم يدخل بعدوقت الظهر وطريقه فى معرفة ذلك أن ينظر فى الباد وقت أذان المؤذن المعتمد ظل قامته فان كان مثلاثلاثة أقدام بقدمه فهما صاركذ لك فى السفر وأخذفى الزيادة صلى

الظهروقال أبوحنيفة الدينورى من أرادأن يعرف طل نصف النهار بالقياس فليتحر وقت نصف النهار ولمكن ذلك قبدل انتصافه ثم لمنصب القياس ولمنظركم الظل من قدم ثم امثنت قليلا ثم لمعد القياس فان وحد الظل قدنقص فان الشمس لم تزل وان وحده وادفق دفاته الزوال فان و حدا اطل منقص فلمقس أمداحتي عدهقدا ختصرالز بادة فاذازاد فذلك حتن زالت الشمس فلينظر على كمقدم زالت من أقدام القياس فذلك هوظل الزوال في ذلك اليوم (فانزاد عامه مت أقدام ونصف دخل وقت العصر اذظل كل شخص بقدمه ستونصف بالتقريب) وانماقال بالتقريب ليشمل قول من قال هوأن تزيد على ظلل الزوال أبداسب أقدام ومقاد برالظل مختلفة باختلاف البلدان والفصول كاهومبين فى كتاب الزوال لابى حنيفة الدينورى واعلم ان اسكل بلد خطامن السماء عليه تزول الشمش الدهر كله فن أرادأن يعله فلينظر الى مطاع الشمس من أى ومشاء ويعلم بذلك الموضع علامة من الارض و يحفظها ثم يقدر ببصره النصف مما بين العلامتين وليحتط فىذلك أشد الاحتياط فيتوجده فليعلم عليه له علامة من الارض لتكون محفوظة عنده أبداع ليعلمان الشمس تزول أبدا على الخط الذي يأخذه من تلك العلامة الى محاذاة الرأس لا يخرم عنه اذاهو أخذذلك بتقد برصيم وليعلم ان نصف النهارهو أبدامن طاوع الشمس الى مصيرهاعلى هذا الخط الى ان تغيب واعلم ان فصل أزمانهذا التقد برهوعند أقصر مايكون النهار وذلك لان مطلع الشمس يقرب من مغربها فيكون اصابة النصف مايين ما بالنظر والتقديراً سهل والحطأفيه أقل (ثم ظل الزوال يزيدكل يوم ان كان سفره من أولالصيف وان كانمن أول الشتاء فينقص كل يوم وأحسس مايعرف به طل الزوال البزان فليستحيبه معه (المسافروية علم اختلاف الفلل به في كل وقت وان عرف موقع الشمس من مستقبل القبلة وقت الزوال وكان فى السفر فى موضع ظهرت القبلة فيه بدليل آخر عكنة ان بعرف الوقت بالشمس بان بصير بن عينيه مثلاان كان كذلك في البلد) وقال النووي في الروضة وقت الفلهر يدخل بالزوال وهو زيادة الظل بعد استواء الشمسو يخرج وقتهأ اذاصار ظل الشخص مثلدسوى الفال الذي كان عندالز وال ان كان ظل وما بين الطرفين وقت احتياط وأما العصرفيدخل وقتها يخروج وقت الظهر بلاخلاف و عتدالي غروب الشمس وفسه وجهضعمف قاله الاصطغرى أربعة أوقات وقت فضملة وهو الاول ووقت الاختمار الى أن يصير ظلهمثليه وبعده جواز بلاكراهةالى اصفرارالشمس ومن الاصفرارالى الغروب وقت كراهة يكره تأخيرها اليه انتهى وقال أصحابنا وقت الظهرمن الزوال الى بلوغ الظل مثليه سوى النيءهذا مذهب أبي حنيفة وقالصاحباه وفاقاللشافعيآ خرهاذاصار طلكل شئمثله وهورواية الحسن بنزيادعن أبي حنيفة وفي رواية أسدبن عمر وعنه اذاصار طل كلشئ مثله خرج وقت الظهر ولايدخل وقت العصرحتي يصير طل كل شئمثلبه وجعل صاحب الوسيط رواية الحسن عن أبئ حنيفة رواية محدعنه وجعل الثلين رواية أبي يوسف عنه وجعل المهمل رواية الحسن عنه ووقت العصر من المثلين الى الغروب هذا قول أبي حنيفة وعندهما اذاصارطل كلشئ مثله دخل وقت العصر وهومبني على خروج وقت الفاهر على القولين وقال الحسن بن زياداذااصفرت الشمس خوج وقت العصر \* (تنبيه) \* قال الدينوري في كتاب الزوال وما أ كثر من يغلط فى هذا الموضع اذا مع ماجامه بعض الخبر مجملابان أول وقت العصر اذاصار ظل كل شي مثليه ولم يسمع ألخبر المفسر بان أول وقت العصراذا كان الفل مثل الشئ ومثل طل الزوال ولوأن انسانالم بصل العصر أبداحتي مصرطل الشئمثليه لمكثف الشتاء أشهر الايصلى العصر ولاسماف البلدان الشمالية وكذلك انلم يصل الظهر - تى يكون طل كل شي مثله مكث في الصيف اشهر الايصلى الظهر ولاسما في الباد ان الجنوبية وذلك بين فماوصفناه من مقاد برالظل في البلدان فافهم هذاواعله والله أعلم (وأماوقت المغرب فيدخل بالغروب) بلاخلاف والاعتبار بسقوط قرصهاوهوظاهر في الصحاري (ولكن قد تحجب الجبال الغربعنه) وفي نسخة الشمس التي تغرب عنه (فهما طهرسوادف الافق من تفع من الارض قيدر مع فقدد خل وقت الغرب)

فانزاد علبهستة أقدام ونصفا اقدمه دخل وقت العصراذظ للشخص بقدمه ستةأقدام ونصف بالتقر سغظ للزوال ىزىدكل بومان كان سفره من أول الصف وان كانمن أول الشياء فينقص كل نوم وأحسنما معرف مه ظل الزوال المران فلستعيه السافر ولمتعل اختلاف الظارمه في كل وقتوان عسرف موقع الشيس من مستقبل القبلة وقت الزوال وكان في السفر فى موضع ظهرت القبلة فمه مدليل آخر فيمكنه أن يعرف الوقت مالشمس بأن تصر بينعسه مثلاان كانت كذلك في الملد وأماوقت الغر مفدخل بالغروب واسكن قد تعسالجال الغرب عنه فمنسغي أن سظر الى حانب المشرق فه\_ما ظهر سوادفي الافق مرتفع من الارض قدرر ع فقد دخلوقتالغرب

وفى الروضة وأماالعمران وخلل الجبال فالاعتبار مانلا برىشي من شعاعهاعلى الجدران ويقبل الظلام من المشرفوف آخروقتها قولان القدم أنه عدالى مغيب الشفق والجديد أنه اذامضي قدر وضوء وسترعورة وأذان واقامة وخمس ركعات انقضي الوقت ومالابدمن شرائطه لايجب تقدعه على الوقت فيجوز التأخير بعدالغروب بقدر اشتغاله بهاوالاعتبار فىذلك بالوسط العتدل ويحتمل أيضاأ كللةم يكسر بهاحدة الجوع وفى وجه ماعكن تقديمه على الوقت كالطهارة والسترة يسقطمن الاعتبار وفى وجه يعتبرثلاث وكمات لانجس وهماشاذان والصواب الاول ثم على الجديدلوشرع فى المغرب فى الوقت المضبوط فهل له مدهاالى انتفاء الوقت ان قلنا الصلاة التي لا يقع بعضها في الوقت وبعضها بعده اداء وانه يحو زتاً خيرها الى ان بخرج عن الوقت بعضهافله ذلك قطعاوان لميحو زذلك في سائر الصاوات ففي المغرب قولان أصحهما يحوزمدها الى مغب الشفق والثاني منعه كغيرها ثم ان القولين في الجديد واختمار طائفة من الاصاب القديم ورحوه وعندهم المسألة بما يفتيبه على القدريم قال النو وى الاحاديث الصححة مصرحة بماقاله القديم وتأويل بعضها متعذرفهوالصواب ومن اختاره الخطابى والبهتي والغزالي فى الاحماء والبغوى فى الهذيب وغيرهم والله أعلم (وأماالعشاء فيعرف) وقتها (بغيمو بةالشفق وهوالجرة) لانه المتفاهم عندأهل اللغة وهومذهب عمر وابنه وعلى وابن مسعود واختاره الشافعي وأنو نوسف ومحدور واية عن أسدبن عمر وعن أبي حنيفة والمهذهبالخليل والفراء والازهرىمن أهل اللغة وتروىذلك مرفوعا منحديث ابن عرالشفق الجرة فاذاغاب وحبت الصلاة رواه الدارقطني وقال البيهق الصيح انهموقوف على ابن عروأقره النووى وعند أبى حنيفة الشفق هوالبياض وعندغيبوبته يدخل وقت العشاء ونقل عن أبي بكر ومعاذبن حبل وعائشة وابن عباس فى رواية وأبي هر مرة وبه قال عربن عبد العز بزوالاو زاعى والزنى وابن المنذر والخطابي واختاره المبرد وتعلب وقال امام الحرمين يدخل وقتها بزوال الجرة والصفرة قال والشمس اذاغر بت تعقها حرة مُ ترقى حتى تنقلب صفرة مريق الساض قال ومن غروب الشمس الى زوال الصفرة كابين طاوع الفجر الصادق وطلوع الشمس ومن والااصفرة الحا فهعاق البياض قريب مماين الصبع الصادق والكاذب هذاقول امام الحرمين والذيعليه المعظم ويدلعليه نصالشافعيانه الجرةثم هذافي العماري والواضع البارزة (فان كانت محمو بة عنه عجبال فيعرفه يظهو والكواكب الصغار وكثرتها) وانتشارها (فانذلك يكون بعد غيمو بةالجرة) ثمغيمو بة الشفق ظاهرة في معظم النواحي أماالسا كنون بناحمة تقصر ليالهم ولايغيب عنهم الشفق فيصاون العشاء اذامضي من الزمان قدرما يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد البهم أماوقت الاختيار للعشاء فيمتدالي ثاث الليل على الاظهر والى نصافه على الثاني ويبقى وقت الجوازالى طاوع الفعرالثاني على الصعيع وقال الاصطغرى يخرج بذهاب وقت الاختدار (وأما الصيرفسدو فى الاول مستطيلا) في السماء (كذنب السرحان) بالكسر بطلق على الذئب وعلى الاسدوالجرع سراحين شبه الفعر الكاذب بذنبه في استطالته (فلا يحكم به الى ان ينقضي زمان منظهر بماض معترض) مستطير فى الافق (الا يعسر ادراكه لظهوره فهذا أول الوقت) أى فبطلوعه يدخل أولوقتها إجماعاً ويتمادى وقت الاختيار الى ان يسفر وعند أبى حنيفة يبتدى مسفر العيث عكنه ترتيل أربعين آية أوا كثرثم اعادته ان ظهر فساد وضوئه و يختم مسفرا وهواختمارا لحافظ استحروفا قالعنفدة ومختار الطعاوى سدئ مغلساو يختم مسفراووقت الجوازالى طلوع الشمس على الصعيم وعند الاصطغرى يخرج وقت الحواز بالاسفارفعلي الصيم للصبح أربعة أوقات فضيلة أوله ثمالاختيارالي الاسفارثم جواز بلاكراهة الي طلوع الجرة ثم كراهة وقت طاوع الجرة اذالم يكن عذر (قال صلى الله عليه وسلم ايس الصبع هكذاو جدين كفيه واغا الصبح هكذا و وضع احدى سبابتيه على الاخرى وفقعهما وأشار به الى آنه معترض ليس بمستطيل قال العراقير واه ابنماجه منحديث ابن مسعود باسمناد صيم مختصردون الاشارة بالكف

وأماالعشاء فمعرف بغسوية الشفق وهوالجرة فان كانت محمو بةعنه بحمال فىعرفه بظهور الكواك الصغار وكثر تها فانذلك بكون بعدغسو بقالحرة وأماالصج فيبدو فىالاول مستطملا كذنب السرحان فلا يحكمه الى ان منقفى زمان غريظهر بداض معترض لانعسر ادراكه بالعيث لظهوره فهذا أولالوقت قال صالى الله علىه وسلم ليس الصم هكذاو جمع بن كفيمه واغاالصم هكذا ووضع احدى سبابنيه على الاخرى وفقعهما وأشاريه الىأنهمعترض

وقديد تدل عليه بالنبار لوذاك تقريب لا تحقيق فيه بل الاعتماد على مشاهدة انتشار البياض عرضالان قوماطنوا ان الصبع يطلع قبل الشمس بأربع منازل وهذا خطألان ذلك هو الفجر الكاذب والذى ذكره المحققون انه يتقدم على الشمس بمزلتين وهذا تقريب ولكن لااعتماد عليه فان بعض النبازل (٤٥٢) تطلع معترضة منحرفة فيقصر زمان طاوعها و بعضها منتصبة فيطول زمان طاوعها و يختلف

والسبابتين ولاحدمن حديث طلق بنعلى ليس الفجر المستطيل بالافق ولكنه المعترض الاجر واسناده حسن اه قلت لفظ أحد في مسنده ليس الفحر بالابيض المستطيل في الافق ولكنه الاجر المعترض وقد رواه كذلك الطامراني في الكبير (وقديستدل عليه) أي على الصبح الصادق (بالمنازل) القمريةوهي عمانية وعشر ونمنزلة يقطعها القمر (وهو تقريب لأتحقيق فيهبل الاعتمادعلى مشاهدة انتشار البياض عرضا) في السماء (النقوما) من أهل ألحساب (طنواان الصبع بطلع قبل الشمس بأر بع منازل وهذا خطأ لانذال هوالفعر أل كاذب والذىذكره المحققون انه يتقدم على الشمس عنزلتين وهذا) أيضا (تقريب الكن الاعتمادعليه لان بعض المنازل تطلع معترضة متعرفة فيقصر زمان طاوعها وبعضها منتصبة فيطول زمان طاوعهاو يختلف ذلك فى الملاد) باختلاف الاقاليم (اختلافا يطولذ كره) في هذا الكتاب (نع تصلح المنازل لان بعلم ما قرب وقت الصبح و بعده فاماحقيقة أول الصبح فلاعكن ضبطه بمنزلتين كاقالوا (أصلا وعلى الجلة فاذابقيت أربع منازل الى طلوع قرن الشمس عقد ارمنزلة يتيقن انه الصبح المكاذب وأذابق قريب من منزلتين يتعقق طالوع الصبح الصادق ويبقى بن الصحين قدر ثلثى منزلة بالتقريب يشكفيهانه من وقت الصبح الصادق والكاذب وهومبدأ ظهو رالبياض وانتشاره) في الافق (قبل اتساع عرضه فن وقت الشك ينبغى ان يترك الصائم السحورو يقدم القائم) بالليل الصلاة (الوترعليه ولايصلى صلاة الصبح حتى تنقضى مدة الشكفاذاتحقق صلى) الصبح (ولوأرادم بدأن يقدر على التحقيق وقتامعينايشر بفيه متسحرا ويقوم عقبه و يصلى الصبيمت ملايه ) كما كان يفعله الاعش (فليس معرفته في قوة البشر أصلا) اصعوبته (بل لابدمن مهلة للتوقف والشافولااعتمادالاعلى العيان ولااعتماد في العيان الاأن يصير الضوء منتشرافى العرض) حتى (تبدو مبادى الصفرة) عقب الجرة (وقد غلط في هذا جمع من الناس كثير فيصلون قبل الوقت ويدل عليه ماروى) الامام (أبوعيسى) محد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضعاك السلى (الترمذي) الحافظ الضرير أحدالامَّةُ الستة وقيل انه ولدأ كمه طاف البلاد فسمع من قتيبة بن سعيدوعلى بن جر وأبي كريب وخلائق وأخدع لم الرجال والعلل عن البخارى وقدر ويعنه حدادبن شاكر وأحدن على نهدية ومحدين أحدين محبوب ومعدين محدين عي بن الفرات والهيثم بن كابب الشاشي وآخرون وقد مع البخارى عنه أيضا قال ابن حمان فى الثقات كان عن جمع وصنف وحفظ وذا كر قال المستغفري مآت في شهر رجب سنة تسع وسبعين ومائتين (في جامعه) المعروف بالسنن (باسناده) المعروف عنقيس بنطلق (عن) أبيه (طلق بنعلى) بن المنكذرا لحنفي السحيمي أبي على الماعالعاليرضي اللهعنه له وفادة وعدة أحاديثر ويعنه ولداه قيس وخلدة وغيرهمار ويله الاربعة (انرسولالله صلى الله عليه وسلم قال كاواواشر بوا ولايهدنكم) أىلا يزعمنكم ولاعنعكمالا كلوأصل ألهدالزح يقال هدته هيدة هدا اذارحرته ويقال فىزحوالدواب هيدهيد (الساطع المعد) وسطوعه ارتفاعه مصعداقبل ان بعترض (فكاواوا شربواحتى بعترض ليكم الاحر) أي يستبطن المياض العترض أوائل الجرة وذلك ان البياض اذا تنام طاوعه ظهرت أوائل الجرة وقدر واه كذلك أبوداود وابنخرعة والدارقطاني (وهـ ذاتصر يمرعاية الحرة) قال أبوعيسي (وفى البابعن عدى بن حاتم) بن عبدالله بن سعدالطائي أبى طريف صحابي شهر وكان من ثبت في الردة وحضر فتوح العراق وحروب على ومات سنة غمان وستين وهو ابنمائة وعشر بن سنة (وأبيذر) جندب بن جنادة الغفارى (وسمرة بن جندب) بن

ذلك في السلاد اختلافا يط-ول ذكره نعم تصلح المناز للان معلم اقرب وقت الصحرو بعده فأما حقيقة أولالصع فلاعكن ضطه عنزلتن أصلا وعلى الحلة فاذابقت أربع منازل الىطاوع قرن الشمس عقد ارمنزلة بتيقن انهالصم الكاذبواذابقي قريب منمنزلتين يتعقق طلوع الصبح الصادق ويبق من الصعبي قدر ثلثي منزلة بالنقر س سلفيهانه من وقت الصبح الصادق أو الكاذب وهومبدأ ظهور البياض وانتشاره قبل اتساع عرضه فن وقت الشك ينسغى أن يسترك الصائم السحور ويقدم القائم الوترعل ولانصلي صلاة الصعحتى تنقضى مدة الذك فاذا تعقق صلى ولوأراد مرمدان يقدرعلى التعقيق وقتامعيناشرب فيهمسحراو يقوم عقيبه يصلى الصبح متصلابه لم يقدر على ذلك فليسمعرفة ذلك فى قوة الشرأصلابل لابدمن مهلة للتوقف والشك ولااعماد الاعلى العمان ولا اعتماد في العيان الا على ان مرالضوعمنتشرا

فى العرض حتى تبدومبادى الصفرة وقد غلط فى هذا جمع من الناس كثير يصاون قبل الوقت ويدل عليه ماروى أبوعيسى هلال الترمذى في حامعه باسناده عن طلق بن على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلو اواشر بوا ولا يم بينكم الساطع المصعد وكلو اواشر بوا حتى يعترض لكم الأحر وهذا صريح فى رعاية الحرة قال أبوعيسى وفى الباب عن عدى بن حاتم وأبى ذروسمرة بن جندب

هلال الفزارى حلف الانصار مات بالبصرة سنة عان وخسين (وهو حديث حسسن غريب والعمل على هذاعندأهل العلم انتهى وحديث سمرة لفظه لامنعكم عن محوركم اذان بلالولاالفعرالمستطمل ولكن الفعر المستطير فى الافقر واه مسلموا بوداودو الترمذي والنسائي كلهم فى الصوم واللفظ للترمذي ورواه كذلك الطمالسي وأجد والدارقطني والحاكم وفى لفظ لابى داودلا يمنعني من حجو ركم أذان بلال ولابياض الافق الذي هكذاحتي يستطير رواه عن مسدد حدثنا حماد بن ريدعن عبدالله بن سوادة عن أسهقال سمعت سمرة بن جندب يخطب وهو يقول قالىرسول الله صلى الله عليه وسلم لاعنعني فساقه وأما حديث عدى بن عاتم فانه لمانزل قوله تعالى حتى يتبين الكم الخيط الابيض من الخيط الاسو دقال أخدت عقالاأبيض وعقالا أسود وضعتهما تحتوسادتى فنظرت فلمأتبين فذكرت ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فضك وقال ان وسادل اذالعريض طويل اعماهو الليل والنهار وقال عثمان اعماهو سوادالليل وبماض النهار وقدروى أيضا منحديث ابن مسعودو سلمان بلفظ لاعنعن أحدكم أذان الالمن سحوره فانه يؤذن للمل ليرجع قاءً كم ولينبه ناعكم وليس الفعر ان يقول هكذا حتى يقول هكذا يعترض في أفتي السماء غديث النمسعود أخرجه أحد والشخان وأبوداود والنسائي وابن حبان وحديث سلان أخرجه الطبراني في المكرر (فقال ابن عباس) رضى الله عنه ما (كاو اواشر بوامادام الضوء ساطعا قالصاحب الغريبين) غريب القرآن وغريب الحديث وهوأ بوعبدد أحدبن محدبن عبد الرحن القاشاني المروى من أغنا الغة والحديث روى عن أحدبن محد بنياسين وأبي اسحق أحد بن محدبن يونس البزار الحافظ وغيرهما وأخذعلم اللغة عن الازهرى وغيره واشتهر جهار وىعنه أنوعهمان الصابوني وعبد الواحد الملحى وغيرهماذكره الشيخان ابن الصلاح والنووى في طبقات الشافعية توفى فورجب سنة احدى وأربعمائة نقل عنه الرافعي في الحيض وغيره في تفسيره لهذا الحديث (أي) مادام (مستطيلا) في الافق كذنب السرحان (فاذالا ينبغي ان يعول الاعلى ظهو رالصفرة وكانهامبادي الجرة) هكذاذكره امام الحرمين في النهاية (وانمايحتاج المسافر الى معرفة الاوقات لائه قد يبادر بالصلاة قبل الرحيل) أي قبل انتقاله من موضعه (حتى لايشق عليه النزول) نانيا (أو)يبادر جها (قبل النوم حتى يسترج فان وطن نفسه على تأخير العُلاة الحان يتيقن) دخول الوقت (فتسمع نفسه بفوات فضيلة أوَّل الوقت) الذي هو رضوان الله (وينجشم) أى ينحمل (كلفة النزول وكلفة تأخير النوم الى التيقن استغنى عن تعلم علم الاوقات فان المُسْكل) أى الملتبس انماهي (أوائل الاوقات) على مامر بيانها (لاأوساطها) ولاأواخرها والله أعلم وبهتم كتاب آداب السفر والجدلله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على سيدنا نجدو سلم يقال مؤلفه رجه الله تعالى فرغ منه في الثالثة من ليلة الجيس سابع شهر رمضان المارك سنة ١٩٩٩ على يد مؤلفه أبى الفيض محدم رتضى الحسبني غفر الله لهجنه وكرمه ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم \* (بسم الله الرجن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محدواله وصعبه وسلم الله ناصر كل صاري) الجد ينه الذي بذكره تطمدن القاوب وتنشرح الصدور \* وتصفو النفوس من الهموم والاكدار وبشكره على نعمائه ترفع اعلام الحضور \* وتخفض رايات الشرور \* وتنصب أسرة السرورلبلوغ الاوطار \* أحمده على ما من الاسماع ومتعنابه من الابصار \* وأصلى على نسه المعو ثالى عوم الخلق في جيسع الاقطار \*المعنوت بالخلق العظيم في الكتاب الكريم وناهيك به من الشرف والفغار \*صلى الله عليه صلاة متصلة بالعشى والابكار \*داعة بدوام الليل والنهار \* وعلى آله الاطهار \*وأعدابه البررة الاخدار الذين أضحى بهم الدين عالى المنار وارتفع بهم الحق حتى صارأ وضع من علم في رأسه نار وصلى الله عليه وعلم ماطلع نجم وتعاقبت الانوار وم النسيم باسرار الازهار وور م البليل وغيى الهزار و رقصت قضب البان على تشبيب نسمات الاسحار وتما يلت غصون الاسحار بالثمار \*وسلم تسليما كثيرا

وهـو حـديث حسـن غريب والعمل على هذا عندأهل العلم وقال ابن عباس رضى الله عنهما كلوا واشر نوا مادام الضوء ساطعا فالصاحب الغربين أىمستطملافاذا لاسمنع أن بعول الاعلى ظهرو والصفرة وكانها سادى الجرة واغماعتاج المسافراليمعرفة الاوقات لانه قد سادر بالصلاة قبل الرحيل حتى لايشق عليه النزول أوقبل النوم حتى سستريح فانوطن نفسه على تأخير الصلاة الىأن يتيقن فتسمع نفسه مفوات فضيلة أولاالوقت ويتعشم كلفة المستزول وكلفة تأخيرالنوم الىالنيقن استغنى عن تعلم علم الاوقات فان المشكل أوائل الاوقات لاأوساطها

كثيراو بعدفهذا شرح (كلب السماع والوجد) وهوالثامن من الربع الثاني من كاب الاحياء الامام جة الاسلام أبي حامد قعاب الاعلام محدين محدين محدالغزالي أحله الله فراديس الجنان ومتعه بالانس الدائم مع الحور والولدان ويكشف النقاب عن فخدرات أبكاره وعمط اللثام عن مخبات أسراره وجه لطف عصل وجها القصود \* بعون الرب المعبود \* ومن نمض فعله الغادى \* حل اعتمادى وبه استمدادى \* انه خبر مأمول و ولى كل سؤل \* قال وجه الله تعالى (بسم الله الرجن الرحم) تهنايذ كره المكريم واتباعالاسن المألوف القديم ثم أعقب بالجدمع مراعاة البراعة اللفظية والمعنوية بذكرما يناسب الراده لماسيذ كرو بشوق الراغب اطالعته الى معرفة مايخبأفه ويضرفقال (الحدقة الذي أحرق قاوب أوليائه بنارمحبته ) بان أحهم بالحب الازلى وأراهم شؤنه فولعتله قلوبهم وذلك مصدا فوله يحبهم و يحبونه (واسترق هممهم) اى قواهم الراسخة في نذوسهم (وأر واحهم بالشوق الى لقائه) أى معرفته وهم في هذا العالم (ومشاهدته )في حظيرة قدسه والاستهاء ألاخذ بالتمام والكمال (ووقف أبصارهم) الظاهرة (وبصائرهم) الماطنة (على ملاحظة جمال حضرته) الجامعة للحضرات الجس من الغيب الطلق والشهادة المطلقة وألغب المضاف بقسمها والجامعة وهيمظهر الحضرة الاحدية وجمالهانعوتها الرحوتية ومابهامن الالطاف الالهية (حتى أضحوا) أى صاروا (من تنسم روح الوصال) الروح بالفتح ماتلذبه النفس والوصال حضرة الجع (سكرى) جمع سكران وألسكر عند دهم غيبة نواردقوى وهو يعطى العارب والالتذاذ وهو أقوى من الغيبة وأتم منها (وأصبحت قلوبهم من ملاحظة سيحان الجلال) الجلال نعوت القهر من الخضرة الالهية وسحاته عظمته و نوره و بهاؤه (والهة) أى مغيمة (حيرى) جع حائراًى متحدة (فلم روافى الكونين) هماعالم الغيب والشهادة (شيأسواه) أى لم يعتقدوا أولم يقع بصرهم على شئ الارأوه قبله (ولم يذكروا في الدارين) اى الدنياوالأ خرة (الااياه) قل الله تمذرهم (ان استحت أى عرضت (الابصارهم صورة) جسمية أو نوعية ( عبرت ) أى جاورت (الى المعور) لهاجل وعز (بصائرهم) وهذاه والاعتبار الشار المع بقوله فاعتبروا يأأولى الأبصار (وان قرعت اسماعهم نغمة) أى حرس من الكلام أوحسن الصوت في القراءة (سبقت الحالحيو بسرائرهم) أى خواطر نفوسهم (وانوردعلهم صوت مزعم) يقال أزعه من مكانه ازعاجا زاله (أومقلق) وهو بمعناه يقال أقلقه اذا أزعه والقلق الاضطراب (أومطرب) من الطرب محركة خفية تصيبه لشدة خزن أوسر ورقال في المصباح والعامة تخصد بالسرور (أومحزن) من الحزن بالضم الغم الحاصل لوقوع مكروه أوفوان عبوب في الماضي و يضاده الفرح (أومهج) أي مدير من أهاج أوهيج للمبالغة (أومشوق) من الشوق وهو نزاع النفس الى الشيُّ وقد شاقه آليم وشوّقه (لم يكن انزعاجهم الااليم) قَال بعض أَعَّة اللغة لا يقال في مطاوع أزعجه فانزعج وقال الخليل لوقيل كانصوابا واعتمده الفارابي فقال أزعته فانزعج والشهور أزعته فشخص (ولاطربهم الابه ولاقلقهم الاعلب ولاحزم الافيه) اى لاجله (ولاشوقهم الاالى مالديه) من النعيم الابدى (ولاانبعاثهم) أى حركتهم (الأله) خاصة كاهوشأن الخلصين (ولا ترددهم الاحواليه) بفتح اللام على ألظرفية أى حوالى كرمه وفضله اذهوتعالى منزه عن الجهات الست (فنه سماعهم والبه استماعهم) وفي الحديث القدسي اشارة الىذلك حيث يقول ولا بزال العبد يتقرب الى بالنواغل حتى أحبه فاذا أحبيته كنت معهالذي به يسمع و بصره الذيبه يبصرا لحديث (فقدد أففل عن غيره أبصارهم واسماعهم) أى حبت أبصارهم عن النظر لسواه واسماعهم عن الأسماع منغيره (أولئك الذين اصطفاهم الله) أى اختارهم (لولايته) وهي قيام العبد بالحق عند الفناءعن نفسه (واستخلصهم) أىميزهم (من بين أصفياته وضاصته) فهم خلاصة الخلاصة وصفوة الخاصة (والصلاة) الكاملة (على) سيدنا ومولانا (محمد المبعوث وسالته) الى عوم الخلق (وعلى آله وأصحابه أعُمّا لحق

\* (كابآدابالسماع والوجدوهوالكتاب الثامن من ربع العادات من كتب احماءعاوم الدمن)\* \* (بسمالله الرحن الرحم)\* ألجد لله الذي أحر ق قاوب أوليائه ساريحمته واسترق هممهم وأر واحهم بالشوق الى لقائه ومشاهدته \* ووقف أبصارهم وبصائرهم علىملاحظة جالحضرته \* حتى أصحوا من تنسم روح الوصال سكرى \* وأصعت قاومهمن ملاحظة سعان الحلال والهة حرى فلم روافي الكونين شمأ سواه \* ولم يذكروا في الدار من الاالاه \* ان - خت لا بصارهم صورة غيرت الى الصـو ربصائرهم \*وان قرعت أسماعهم نغمة سقتالى الحبوب سرائرهم وانوردعلهم صوت مزعع أومقلق أومطرباو محزن أومهج أومشوق أو مهيم لم يكن الزعاجهم الا المه ولاطربهم الاله ولا قلقهم الاعلمة ولاحزم الافيه ولا شوقهم الاالحما لديه \*ولاانبعاثهم الاله ولا ترددهم الاحواليه \* فنه سماعهم \*والمهاستماعهم فقدأ قفل عن غيره أبصارهم وأسماعهم \*أولئك الذين اصطفاهم الله لولايته \* واستخلمهم من بين أصفياته وخاصته والصلاة على تحد المعوث رسالته وعلى آله وأعجاله أغة الحق

وقادته بوسلم كثيرا (أمابعد) فان القاوب والسرائر بخزائن الاسرار ومعادن الجواهر بوقد طويت فهاجواهرها كاطويت النارفي الديدوالخر وأخفيت كأنفى الماء تعت التراب والمدر ولاسيل الى استثارة خفاياها الابقوادح السماع ولامنفذ الى التاوب الامن دهليزالاسماع وفالنغمات الوزونة المستلذة تخر جمافها وتظهر محاسنها أومساوج الهفلانظهرمن القل (100)

وقادته ) أي رؤسائه (وسلم) تسلمها (كثيرا) كثيرا (أمابعد فأن القلوب والسرائر) هي خواطر النفس فهي غيرا القاوب اذا لقاب عبارة عن لطيفة ربانية لهام ذا القلب الجسماني الصنو برى الشكل المودع في الجانب الابسرمن الصدر تعلق وتلك اللطيفة هي حقيقة الانسان (خرائن الاسرار) أي مواضع تخزن فهااسرار الحق (ومعادن الجواهر) أى بمنزلتها (وقدطويت فهاجوا هرها كاطويت النارق الحديدوا لحر) اذا أصاب أحدهماالا خرطهرت النار وطار الشرار (وأخفيت) تلك الجواهر (كاأخفي الماءتحت التراب والمدر) فلوحفر علمه لانبسط (ولاسبيل الى استثارة خذا بأها) أى اظهار تلك الاسرار الخفية (الابقداح السماع) هو بالتشديداسم للعصرالذي تقدحيه النارأوا فحر هوالزناد والقداح الحديد (فلامنفذ الى القاوب) أي عمل النفوذ المها (الامن دهليز الاسماع) والدهليز المدل الى الدار والجمع دهالبزفارسي معرب (فالنغمات الوزونة) على الايقاع (المستلذة) أى تستلذها النفوس (تخرج مافيهاً) من المكامن (وتظهر محاسنها) ان كأنت (أومساويها فلا نظهرمن القلب عند التحريك) لسماعها (الامايحويه) ويشمله (كالايترشم الاناء الاعافيه) وقدا شترعلى الالسنة ذلك وهومن الحكم يقولون كلاناء بمافيه يطفع وبروى برشع وفى لفظ ينضم (فالسماع للقلب محلفادق ومعيارناطق) والحمل هو الخوالاسود الصافي البراق الذي تعل علمه الجواهو المعدنية فيبين الخالص من الغشوش والعيارماتتعار عليه الكاييل والوازين امتحانا اعرفة التساوى (فلايصل روح) وفي نسخة نفس (السماع اليه الاوقد تحوّل فيه ماهو الغالب عليه) من حسن أوقعيم (واذا كانت القلوب بالطباع معلمعة الاسماع حتى أبدت عواردها مكامنها) أى ماسترفها (وكشفت بهامساويها ومحاسنها وجب شرح القول) بتفصيله (في) حكم (السماع والوجدو بيان مافيهمامن الفوائد والا فات ومايستعب فهد مامن الا كداب والهيئات وما يتطرق الهمامن خلاف العلماء) في المذاهب الاربعة (في انهمامن الحظورات أوالمباحات وعن نوضع ذلك في بابن الباب الاولف الاحدة السماع \* الباب الثاني في آدابه وآثاره) التي تحدث (فى القلب بالوجد وفى الجوارح بالرفص والزعقة) وهو الصوت السديد (وغزيق الشاب) \*(الباب الاولى ف كراختلاف العلماء في اباحة السماع وكشف قناع الحق فيه)

(بيان أقاو بل العلماء) من فقها عالمذاهب (والمتصوّفة في تعليله وتحريمه \*اعلم ان السمماع هو أول الامر ويمرااسماع عالة) باطنية (فالقلب مي الوجد) وهواحساسه عماهوفيه (ويمرالوجد تحريك الاطراف امايحركة غيرموزونة) بالايقاع (فتسمى الاضطراب) ولايختصيه الاطراف بل ارة يعم سائرالجدد (وامامو زونة فتسمى التصفيق والرفص) فالتصفيق هوضرب الكفعلى الكفوالرقص هوتمايل الاعضاء كلها (فنبدأ يحكم السماع وهو الاقل) وماذ كرفائم اهو عُرانه (وننقل فيه الاقاويل العربة عن المذاهب) المتبوعة فيه (ثم نذ كرالدليل على الماحته ثم نردفه) أى نتبعه (بالجواب عما تسك به القائلون بتعر عه فاما نقل المذاهب فقد نقل القاضي أبو الطب ) طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عمر (الطبرى) شيخ المذهب ولدبا مل طبرستان سنة ٨٤٨ وسمع يحرجان من أبي أحسد الغطر بفي و بنيسابو رمن أبي المسسن الماسر جسى وعليه تفقه وببغداد من الدارقطني وىعنده الحطيب البغدادي وأبواسحق الشمرازي وهوأخص تلامذته وأنوجمد سالا تنوسي وأنونصر الشيرازي فيجاعة آخرهم موتاأبو بكر

طاة فى القلب تسمى الوجدو يقر الوجد تحريك الاطراف اما بحركة غيرموزونة فتسمى الاضطراب واماموزونة فتسمى التصفيق والرقص فلنبدأ يحكم السماع وهوالاول وننقل فيه الاقاويل المعربة عن المذاهب فيهم نذكر الدليل على المحته مردفه بالجواب عاعسان به القائلون بتحر عهفامانقل الذاهب فقد حكى القاضي أبوالطب الطبرى

عند التعر بكالاماعويه كالاوشع الاناء الاعافيه فالسماع للقلب محلاصادق \* ومعمار ناطق \* فلانصل نفس السماع اليه والاوقد تحرك فسه ماهوالغالب علمه \*واذا كانت القاوي بالطباع \*مطبعة للا "عاع \* حـى أبدت واردائها مكامنها وكشفت بهاعن مساويها وأظهرت محاسنها وحب شرح القولف السماع والوحدودان ما فهمما من الفروائد والا فات \* وماستحب فهمامن الاتداب والهيات \* وما ينطرق الم\_مامن خلاف العلاء في أنهمامن الحظرورات أوالماحات ونعن نوضم ذلك فى باين \* (الباب الاول)فاباحة السماع\*(البابالثان) فى آداب السماع وآثاره فى لقلب بالوحدوفي الحوارح بالرقص والزعق وتمزيق الثياب \* (الباب الاولى

ذكر اختلاف العاماءفي اماحة السماع وكشف الحقفه)\*

\* (سان أقاو بل العلماء والمنصروفة فيعلمله

وتعريه) \* اعلم ان السماع هوأولالامرو يتمرالسماع

مجدين عبد الباقى الانصارى توفى سينة وو وقد جاو زالمائة وله كان في تعرب السماع وهدا الذى ذ كرة الصنف عند ، فيما بعدفهو من الكتاب الذكور (عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وسفيات) الثورى وهؤلاء أعمة الاسلام (و) عن (جماعة من العلماء) سواهم (ألفاطانستدل ماانهم رأوا تحدر عموقال قال الشافعي في كتاب آداب القضاء) من الام (ان الغناء أهومكرو ويشبه الباطل ومن استكثرمنه فهوسفية تردشهادته وقال القاضي أفوالطب استماعه من الرأة التي ليست بمعرمه لا يجوز عندأصاب الشافع بحال سواء كانتمكشوفة أومن وراء حماب وسواء كانت) المرأة (حرة أومملوكة)له (وقال) أيضا (قال الشافعي صاحب الجارية اذاجيع الناس لسماعها فهوسفيه تردشهادته وقال) أيضا (حمى عن الشافعي الله كان يكره الطقطقة بالقضيب) أى الضربه (و) كان (يقول وضعته الرنادقة ) جمع زنديق وهوالذي لا يتمسك بشر بعمة ويقول بقدم الدهر (ليشغلوا به عن القرآن) أي عن قراءته والاستماع البه قال (وقال الشافعي ويكره منجهـ ة الحبرالله بالنردأ كثر بمايكره اللعب بشئ من الملاهي) ولفظه في الاموأ كره اللعب بالنرد للخيراً كثر مماأ كره اللعب بشئ من الملاهي اه كانه بشيرالىمار واهأجد وأبوداودوابن ماحهوالحاكم والبهقيمن حديث أبيموسي رضيالله عنه مرفوعامن لعب بالنرد فقدعص الله ورسوله والىمار واهأ مضاسوي الاخير منور واه أيضا أبوعوالة وااطبراني منحديث سليمان بنبريدة عن أبيه مرفوعامن لعب بالنردشيرف كانما غمس يده في لحم الخنزير ودمه (ولاأحب اللعب بالشطرنج) بالفقع على المشهور وقبل بالكسر وهو المختارليكون نفايرالاوران العربية مثل ودحل اذليس في الأو زان العربية فعلل بالفتح غيره (وأكره كل مالعب به الناس لان اللعب ليسمن صنعة أهل الدين ولا المروءة ) فقدروى ابن عسا كرمن حديث أنس لستمن ددولاددمني (وأما مالك) رجهالله تعالى (فقدنه مي عن الغناء وقال اذا اشترى حارية فو حده امغنية كان له ردها وهو مذهب سائر أهل المدينة) أي عامة فقهام (الاابراهم من سعدوحده) هوابراهم بن سعد بن ابراهم بن عبدالرحن بنعوف القرشي الزهرى أنواسعق المدنى تريل بغداد والديعقوب وسعدر ويعن الزهرى فالأحدثقة وقال النمعين ثقة عةوقال العلى مدنى ثقة وقال ألوحاتم ثقةوقال النخاش صدوق والسنة ثمان ومائة ومات سنة خمس وثمانين وماثةروى له الجاعة وهو أحدشيو خالشافعي وكان تعاطيه الغناء وسماعه امرامشهوراعنه لمختلف النقل فموحكاه عنه الفقهاءفى كتمهم ونصبوا الخلاف معهوحكاه عنه الشافعي في كتابه وأجمع أهل الاخبار على نسمة ذلك اليه وكان لايسمع الطلبة الحديث حتى يسمعهم الغذاءنشيدا ونشيطاوقال الخطيب في انتار يخ بسنده انهلاقدم الراهم بن سعد العراق سنة أربع وعانين ومائةفا كرمه الرشيدوسيل عن الغناءفافتي بتحليله فاناه بعض اصحاب الحديث ليسمع منه أحاديث الزهرى فسمعه يتعنى فقال لقدكنت حريصاعلى انأسم منكوأ ماالآن فلاسمعت منك حديثا أبدا فقال اذالا أفقد الاستخطاك على وعلى لاحدثت ببغداد ماأقت حتى أغنى قبله فشاعت عنه ببغداد فبلغت الرشيد فدعابه فساله عن أحاديث المخز ومية التي قطعهاالني صلى الله عليه وسلم في سرقة الحلي فدعابعود ففال الرشسيد أعود بحرقال لاولكن عودالطر ب فتنسم الرشمد ففهمها الراهم فقال لعله بلغك باأميرا لمؤمنين حديث السفيه الذى آذانى بالامس والجانى الى انحلفت قال نع فدعاله الرشيد بعود فغنى ا

يام طلحة انالبين قداً فدى \* قل الثواء لئن كان الرحيل غدا فقال هن المساق وقد ساقها ابن قتيبة بانم من هذا السياق وفيه ان ابراهم بن سعداً تاه بعض أحد بث ليس عمنه أحاد بث الزهرى فسمع غناء فى الدار وذكرهذا البيت كان لم يكن بين الحجون الى الصفا \* أنيس ولم يسمر بحكة سامر قال فاستأذنت عليه فدخات واذا بالعود عن عند فقلت أصلحك الله حتنك فى أحاديث الزهرى الاسمعها

عن الشافعي ومالكوأبي حناف قوسفان وجاعة من العلماء ألفاظ استدل بهاعلى أنهمر أواتحرعه وقال الشانعي وحمالتهفي كأب آداب القضاءان الغناءلهو مكروه يشبه الباطل ومن استكثرمنه قهوسفيه تردشهادته وقال القاضي أوالطب استماعه من المرأة التي ليست بحرم له لاعوز عند أعداب الشافعي رجمه الله تحال سواء كانتمكشوفة أومن وراء حاب وسواء كانت حرة أوع الوكة وقال قال الشافع رضى الله عند صاحب الجارية اذاجم الناس لسماعهافهوسفيه تردشهادته وقال وحكىعن الشافعي أنه كان مكره الطقطقة بالقضيب ويقول وضعته الزنادقة ليشتغاواله عن القرآن وقال الشافعي رجه اللهو مكرهمن حهـة الخبراللعب بالنردأ كثرما يكره اللعب بشئ من الملاهي ولاأحب اللعب بالشطرنج وأكره كل ما يلعب به الناس لان اللعب ليسمن صنعة أهل الدين ولاالمروءة \*وامامالكرجهالله فقد مرسى عسن الغناء وقال اذا اشترى حارية فوحدها مغنسة كاناه ودها وهو مذهب سائرأهل الدينة الااراهم نسعدودده

وأمانعن باأمير المؤمنين فرعما أعددناه في الحسنات وقد سافها كذلك الفضل بن سلة في كتاب ملاهى العرب (وأماأ بوحنيفة) رجمالله تعالى (فانه كان يكره ذلك و يعمل مماع الغناء من الذنوب وكذلك سائرأهل الكوفة وسفمان الثورى وجاد) بن أبي سلمان (واراهيم) بن يزيد النفعي (و) عامر بن شراحيل (الشعبي وغيرهم فهذا كله نقله القياضي أنوالطب الطيري) في كليه المذكو روانفردمده النقول عن الاغة دون أصحاب الشافعي وعلب اعتمد الطرطوشي وأبوا لعداس القرطي وابن الجوزى ونقلواعنه كثيرا في تصانيفهم في هذه المسألة وفي سياقه المذكو رمؤا خذات سيأني ذكرهافي أثناء كلام المصنف وقدعقد الشهاب السهر وردى فى العوارف أبوابا فى حكم السماع منها الباب الثالث والعشرون فىالقول فيه رداوا نكارا قال فيه وحمث كثرت الفتنة بطريقه وزالت العصمة فيه وتصدى العرص عليه أقوام قلت أعمالهم وانفسدت أحوالهم وأكثر واالاجتماع السماع ورعا يتخذ للاجتماع طعام تطاب النفوس الاجتماع لذلك لارغبة القلوب في السماع كاكان من سير الصادقين فيصير السماع معاولاتركن اليه النفوس طلباللشهو أتواستحلاء لمواطن اللهو والغفلات وينقطع بذلك على المريد طلب المزيدويكون بطر يقه تضييع الاوقات وقلة الحظ من العبادات وتكون الرغمة فى الاجتماع طلبالتذاول الشهوة واسترواحاالي الطربواللهو والعشرة ولايخني انهذا الاجتماع مردودعندأهل الصدق فكانيقال لايصح السماع الالعارف مكنن ولايصل لدممتدئ وقال الحنداذارأ بت المريد بطلب السماع فاعلمان فيه بقية من البطالة وقيل أن الجنيد توك السمياع فقيلله أما كنت تسمع فلم تتنع فقال مع من قيل له تسمع أنت لنفسك فقال من لانهم كانوالا يسمعون الامن أهل مع أهل فلمافق دوا سماع الاخوان تركوافياً اختاروا السماع حيث اختاروه الابشروط وقيود وآداب يذكرون به الاخوة و رغبون به في الجندة ويعذرون به من النارو تزداديه طلمهم وتحسن به أحوالهم ويتفى لهمذلك اتفاقافى بعض الاحايين لاان يجعلوه وأباو ديدناحتي يتركوالاجله الاوراد وقدنقل عن الشافعي رضى الله عنه قال في كاب آداب القضاء شمساقه الى قوله وضعته الزنادقة ليشغلواله عن القرآن و زادوقال الشافعي لابأس بالقراءة بالالحان وتحسن الصوت ثم نقل عن مالك وأبي حنيفة ما تقدم في كلام القاضي أبي الطيب الطبرى وقال وما أباحه الانفر قللمن الفقهاء ومن أماحه من الفقهاء أيضالم براعلانه فيالمساحد والمقاع الشير بفية وقبل في تفسير

منك فسمعت صوانا نكرته فقال والله لاسمعت من حديثا حق أغنيك أصوانا ثم تناول العود فقلت لا ماجة لى في السماع منك حديث اولا غناء قال في وانصرف الى لعنة الله وخرى عذابه فقمت وأنا قول هذا فقيه المدينة يتغنى فقال باعاض ما أنت أعلم بالدين منى ولا أبوك اذهب أتبعك الله خريه ومن أشهك وذكر في حكايته ان الرشيد ساله عن مالك وقال بلغنى عنه انه كأن يحرم الغناء فقال ابراهيم وهل لما لك ان يعلل أو يحرم ولا والله لا بن على الابوحى من الله تعالى وما أدركت أحدا الا وهو ينشد شيراً الاابن أى لبيد فأنه كان يقول لا آمريه ولا انهى عنه لانى لا أدرى أحق هو أم باطل

\*وأماأ بوحنيفة رضى الله عنه فانه كان يكره ذلك و يععل سماع الغناء من الذنوب وكذلك سائر أهل الكوفة سسفيان الثورى وحياد وابراهم والشعبى وغيرهم \*فهذا كله نقدله القاضى أبو العابب العابرى

قوله تعالى ومن الناس من بشترى لهوا لحديث قال ابن مسعودهو الغناء والاستماع اليه وقبل فى قوله تعالى وأنتم سامدون أى مغنون وواه عكرمة عن ابن عباس قال هوالغناء بلغية حيز يقولون سمداذا غنى وقوله تعالى واستفر زمن استطعت منهم بصوتك فى قول محاهد الغناء والمزامير و بروى مرفوعا ان ابليس أول من ناح وأوّل من تغنى وفى حديث عبد الرحن بنعوف مرفوعا انمانيت عن صوت ين فاحر بن صوت عند نعمة وروى عن عثم ان رضى الله عنه قال لا تغنيت ولا تمنيت ولا مست ذكرى بعيني مذ با بعت رسول الله صلى الله عليه و روى عن ابن مسعود انه قال الغناء ينبت النفاق فى القلب و روى أن ابن عرمى عليه قرم محرمون وفيهم و حلى يتغنى فقال الاسمع الله لكور وى ان رحلاسال القاسم بن محد عن الغناء فقال أنها له عند المؤلفة المؤلفة

أيهما نجعل الغناء وقال فضيل بنعماض الغناء وقمة الزناوعن الضحاك الغناءمفسدة للقلب مسخطة للرب وقال بعضهم اياكم والغناءفانه تزيدااشهوة ويهدم المروءة وانه لينوب عن الجرو يفعل ما يفعل السكر وروىءن الحسن انه قال ليس الدف من سنة المسلمين والذي نقل عنه صلى الله عليه وسيلر انه سمع الشعر لابدل على اباحة الغناء فان حسنه حسن وقبعه قبق وانما يصير غناء بالالحان وأن أنصف المنصف وتفكر فى اجتماع أهل الزمان وقعود الغني مدفه والشنب بشسماسه وتصور في نفسه هل وقع مثل هذا الجاوس والهيئة بحضرته صلى الله عليه وسلم وهل استحضر واقوالا وقعدوا بممعن لاستماعه لأشك بان يسكر ذلك من الهصلى الله عليه وسلم وأحدامه ولو كان في ذلك فضرالة تطالب ما أهماوها وكثير اما يغلط الناس في هذا كلااحتج عليهم بالسلف الماضن يحتج بالتأخر من فكان السلف أقرب عهدا الى رسول الله صلى الله علمه وسلموهديهم أشبه بهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرذ كرعن عبدالله بنعروة بنالز بيرعن جدته أسماءوعن ابن عرفى الانكارعلى من بتساقط عند قراءة القرآن وكذاعن ابن سيرين في الانكار على مثلهم ثمقال وأمااذا انضاف الىالسماع ان يسمع من الامرد فقد توجهت الفتنة وتعين على أهل الديانة أنكاو ذاك قال بقية بنالوليد كافوا يكرهون النظر الى الامردالحسل وقال عطاء كل نظرة بهواها القلب فلاخير فها وقال بعض التابعين اللوطمة على ثلاثة أصناف صنف ينظر ون وصنف يصافون وصنف يعملون ذال العمل فقدتعين على طائفة الصوفية الاحتناب عن مثل هذه الاجتماعات واتقاءمواضع التهم فهذه الا أردلت على اجتناب السماع وأخذ الحذرمنه اه كلام السهر و ردى باختصار وقال البدر بن جاعتف جواب فتوى رفعت المه فى السماع فقال هذه مسئلة خلافية تباينت فيها الطرق تباينا لأبوجد فىغيرهاوصنف فبهاالعلماء تصانيف ولميتر كوافهالقائل مقالاوملخص القول فيهاان الناسعلى أربعة أقسام فرقة استحسنت وفرقة أماحت وفرقة كرهت وفرقة حرمت وكل من هدده الفرق على قسمين فنهم من أطلق القول ومنهم من قيده بشرط ولسناالا "ن بصدد التقصي لهذه الاقوال وترجيع بعضها على بعض لان هذا الجواب ليس واردا موردالتصنيف مل مو ردالافتاء الذي حرت العادة فيه بالاختصار فلنقتصر على حكاية المذاهب الاربعسة فاماأ بوحنيفة رجهالله فذهبه فسه أشدالمذاهب وقوله فيه أغلظ الاقوال وقد صرح أصحابه باناستماعه فسق والتلذذيه كفر وليس بعدالكفر غاية وأمامالك رجهالله فانهلماسئل عنه قال انما يفعله عند ما الفساق وفي كتب أحداله اذا اشترى مارية فوجدها مغنية فله أن ردها مالعيب وأماأحد سنحنيل رجه الله فانابنه عبدالله سأله عنه فقال بابني الغناء بنت النفاق في القلب ثمذ كرقول مالك اغيا يفعله عندنا الفساق وأما الشافعي رجيه الله فقد قال في كتاب أدب القضاء ان الغناء لهو مكروه بشمه الماطل وقاللا صحابه عصر خلفت بغداد شأأحدثته الزيادقة يسمونه التغيير بصدون به الناسعن القرآنفاذا كانقوله فىالتغيير وهوعبارة عن شعرمزهد فىالدنيااذاغني المغني به ضربالحاضرون بقض على نطع أومخدة ضريامو افقاللا وزان الشعرية فلتتشعرى ماذا يقول في السماع الواقع في زمانها فن قال ماماحة هذا النوع فقد أحدث في دمن الله ماليس منه انتهي ماختصار (ونقل) الشيخ (أبوطالب) محدين على بزعطية الحارث البصرى (المسكر)وجه الله تعالى في كتابه قوت القاوب (اباحة السماع عن حاعة) من السلف (وقال مع من الصحابة عبد الله بن حعفر ) بن أبي طالب أحداجواد بني هاشم ولد مارض الحيشة وأمهأ مهاء منتعيس توفى سنة غمانين وهوا بن عمانين ويله الجماعة وقال الشيخ كال الدس أبوا لفضل حعفر من تغلب الادفوى في الامتاع وأماعيد الله من جعفر من أبي طالب رضي الله عنهما فستماع الغناءعنه مشهو رمستفنض نقلهعنه كلمن أمعن فىالمسئلة من الفقهاءوالحفاظ وأهل التاريخ الاثبات وقال ابن عبد العرفى الاستبعاب انه كان لا برى بالغناء بأسا وقال الاستاذ أ يومنصو والبغد ادى في مؤلفه فيالسماع كانعبدالله لتحفر مع كبرشانه بصوغ الالحان لجواريه ويسمعهامنهن على أوتاره

ونقل أبوطالب المحلى اباحة السماع عن جماعة فقال سمع من الصفاية عبدالله ابن جعفر وروى الزبير بن بكار بسنده انعبدالله بنجعفر واح الى منزل جيلة يستمع منها لما حلفت انها الاتغنى لاحدالافيبيتها وغندله وأرادتان تكفر عن منهاوتا تمه استمعه فنعها (وامن الزبير) هوعبدالله بن ابنالز بيربن العوام بنخو يلدبن أسدالقرشي الاسدى أنو بكر المدني وأمه أسماء بنت أي بكر الصديق وكان فصحاد السن وشحاعة يو اعله بالخلافة بعدموت يز يدين معاوية وقتله الحاج عكمة في أبام عمد الملك ابن مروان سنة ثلاث وسبعين وروى له الجساعة و روى الشيخ تتى الدين بن دقيق العيد في كتابه اقتناص السوانح بسنده عن وهب بن سنان قال معت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يترخ بالغناء وقال عبد الله قل سمعت وجلا من المهاحر من الاوهو يترخ وقال امام الحرمين وابن أبي الدم ان الاثب ات من أهل التواريخ نقاوا انه كان لعبدالله بن الزير حوارعة ادات وان ابن عرد خل عليه فرأى العود فقال ماهذا باصاحب رسول الله فناوله له فتأمله ابن عروقال هذاميزان شامى فقال ابن الزبيرتو زن به العقول وحكى مماع المغناء عنه أيضاالشيخ تاج الدمن الفزاري نقل هذا كله الادفوى في الامتاع (والمغمرة بن شعبة) بن أبي عامر بن مسعود أوعمدالله الثقني كان بعد من دهاة العرب تقدمت ترجنه بطولهافي كلب النكاح وقدحتي سماعه الشيخ اجالدين الفزاري وغيره وكان كثير السكاح والترويج (ومعاوية) بن أبي سفيان الاموى روى ابن قتيبة بسنده انمعاوية ممع عندابنه مزيد بالغناء على العود فطر بالذاك وذكر حكاية مطولة وساقها أيضاالمرد في الكامل وقال اس قتيمة في كاب الرخصة دخل معاوية على عبدالله بن جعفر بعود و ود عندمارية فى حرهاعود فقال ماهذا بااب جعفر فقاله مدمارية أروجهارقيق الشعرفتزيده حسنا لحسن تغنمها قال فلتقل فركت العود فغنت

اليس عندل شكر التي جعلت \* ماليض من قادمات الرأس كالحمم وجددت مندك ماقد كان أخلقه \* طول الزمان وصرف الدهر والقدم

قال فرل معاوية رحله فقالله عبدالله لمحركت رحلك فقال ان الكريم طروب وحكي الماوردي في الحاوىان معاوية وعروبن العاص مضيالي عبدالله بنجعفرل استكثر من سماع الغناء وانقطع اليه واشتغليه فضااليه ليكلماه فيذلك فلما دخلاعليه سكتت الجواري فقالله معاوية مرهن وجعن الى ماكن علمه فرجعن فغنين فطر بمعاوية فرك رجله على السر برفقال له عروان من حبّت تلحاه أحسن حالامنك فقالله معاو مقاليل باعروفان الكريم طروب (وغيرهم)منهم أمير المؤمنين عرين الحطاب نقله استعبدالبر واس طاهر فيصفو ةالتصوف ومنهم عثمان بنعفان نقل الماوردى في الحاوى وصاحب الدمان وغيرهماانه كانتله حاريتان تغنيانله فاذا كانوقت السحر قال لهماامكا فانهدذا وقت الاستغفار ومنهم عبد الرحن بنعوف رواه أبو بكر بن أبي شيبة وابن عبد البروالمردوالز يد بن بكار وغيرهم ومنهم أنوعبيدة بن الجراح رواه البهيق ومنهم سعد بن أبي وقاصر واه ابن قتية في كاب الرخصة ومنهم أنو مسعود البدرى رواه البهق ومنهم بلال الوذنر واه البهق أيضاومنهم عبدالله بن الارقمر واه ابن عبد البرومنهم أسامة منزيدرواه البهق وابن عبدالعرومنهم حزة من عبدالمطلب وقصته في الصحين ومنهم عبد الله بنعررواه ابن طاهروابن حزم وابن أبى الدمومنهم البراء بنمالك واه أنونعهم الحافظ وابندقيق العدومنهم عرو بنالعاص رواهاب قتيبة وقد تقدم ومنهم النعمان بن بشير رواه صاحب الاعانى وصاحب العقدوشار حالمقنع ومنهم حسان بن ثابت رواه صاحب الاغاني ومنهم خوات بن جبير ورباح بن المغترف رواهما البهق ومنهم عبدالله بنعررواه الزبر بن بكارف الوفقيات ومنهم عائشة الصديقية وردت أحاديث كثيرة في عماعها (وقال) أبوط الب المرجه الله تعالى (قد فعل ذلك كثير من السلف الصالح صالى) كانقدم بدانه (و تابعي باحسان) وحسبك منهم سعيد بن المسيب و به يضر ب المثل في الورع وهو أفضل التابعين بعدأويس واحدالفقهاء السبعة وقدسمع الغناء واستلذسماعه قال ابن عبدالمرذكر

وعبدالله بن الزبيروالمغيرة ابن شعبة ومعاوية وغيرهم وقال قدفع لذلك كثير من السلف الصالح محابي و تابعي باحسان وكبع عن محد بن خلف قال دئني عبد الله بن أبي سعيد حدثني الحسن بن على بن منصور أخبرني أبوغيات عن ابراهم بن محد بن العباس الطابي ان سعيد بن المسيب مرفى بعض أزقة مكة فسمع الاخضر بغني في دار العاص بن وائل وهو يقول

تضوع مسكا بطن نعمان اذمشت \* به زينب في نسوة خفرات فضر ب معيد رجله فقال هذا والله عما ملذا سماعه عمقال سعمد

وليست كاخرى أوسعت جيب درعها ، وأبدت بنان الكف فى الجرات وعلت بنان المدلوح فى الملات وعلت بنان المدلاح فى الملات وقاضت ترائى وم حدم فأفتنت ، برؤ بتهام نراح من عسرفات

قال وكانوا بر وون هذا الشعر لسعيد بن المسب فال ابن عبد البروليس هذا من شعر النميرى و يناه وليس فيه هذه الابيات فهي لسعيد والنميرى هو محد بن عبد الله من بنى ثقيف وليس من بنى غير وهذا شعره في وينه ولنب أخت الحاج وقد ساق هذه الحياية أيضا ابن الحورى في تلديس الليس والطبراني وابن السبعاني في أوائل الذيل وأما سالم بن عبد الله بن عبد الله الحافظ أبو الفضل محد بن طاهر أخبر فا عبد السهاد عبد وس بن عبد الله الهمد انى مها أخبر في عبد الله بن عيسى الخلقاني حدثنا الحسب بن بن أحد الصفار الهروى حدثني أبو بكر محد بن حفظر الحرائطي ثناء وت بن المروى حدثنا محد بن مسحر ثنا محد الهروى حدثني أبو بكر محد بن حفظر الحرائطي ثناء وت بنائد وعدت المنافي صدفي الله عليه وسلم ابن سلة حدثني أبي قال أتيت عبد العز بن بن عبد المطلب أسأله عن بيعة الجن للنبي صدفي الله عليه وسلم عسعد الاحراب ما كان بدؤها فو حدثه مستلقيا وهو يتغني

فاروضة بالخرن طبية الثرى \* عدد الندد اجتمعاتها وعدرارها باطب من أردان عزة موهنا \* وقد دأوقد تبالمندل الرطب نارها من الخفرات البيض لم تلق شقرة \* و بالحسب المكنون صاف بخارها فان مرزت كانت لعنائة و به وان غيث عنها لم نغدمك عارها

فقلت أصلحك الله أتغنى بهذه الابيات وأنت فى جلالك وشرفك أماوا للهلاحد ثن بها ركبان نجد فوالله ما اكترث بي وعاديتغنى بهذه الابيات

فاطية أدماء حفاف الحشى \* تعوب بطلقه ابط ون الحائل باحسن منها اذته ول دالا \* وأدمعها تذر بن حشوا الكاحل تقد عبد الله و مالقص مرفانه \* رهن بالم الشهور الاطاول

قال فندمت على قولى له وقاتله أصلحك الله أتحدثني في هذا بشي فقال نع حدثني أبي قال دخلت على سالم بن عبد الله من عبر وأشعب بغنيه مهذا الشعر

مغيرية كالبدر سنة وجهها \* مطهرة الاثواب والعرض وافر لهاحسب ذاك وعرض مهذب \* وعن كل مكروه من الامرزاجي من الخفرات البيض لم تلقريبة \* ولم يستملها عن تقى الله شاعر

فقال له سالم زدنى فقال ألمت بنا والليل داج كانه ب جناح غراب عنه قد نفض القطرا فقلت اعطار فرى في رحالنا بومااحتملت ليلي سوى ربيحها عطرا

فقال سالم أماوات لولاان تداوله الرواة لا حرلت و ثرتك فلك من هذا الامرمكان انته عن وساقه ابن السمعاني في أوائل الذيل باسانيده وعبد العزيز بن عبد المطاب هذا هوقات الدينة وقبل قاضي مكة وأما حارجة ابن زيد فهو أحدد الفقهاء السبعة وعبد الرحن بن حسان فروى صاحب الاعاني بدنده الحارجة بن زيد قال دعينا الى مأدية فضر فاوحضر حسان بن ثابت وكان قدد هب بصره ومعه ابنه عبد الرحن فحلسنا

جمعاعلى مأدبة فلافرغ الطعام أتونا بجار يتن مغنيتين احداهمار بعة والانوى عزة الملاء فلستاو اخذتا

فلازال قصر بين بصرى وجلق \* عليمه من الوسمى جود ووابل

فاسمع حسان يقول قد أرانى هناك معابصرا وعيناه ندمعان فاذا سكت اسكت عينه واذا غنتا يبكى وكنت أرى عبد الرحن ابنه اذا سكتنا يسير الهما ان غنياوذ كرذاك أيضا صاحب التذكرة الجدونية والمبرد في المكامل وابن المرزبان وأما القياضي شريح فنقل عنه الاستاذ أبومنصورا ابغدادى في مؤلفه في السماع انه كان بصوغ الالحان و يسمعها من القيان مع جلالته وكبرشانه وأما سعيد بن جبير فقال الحافظ محد بن طاهر بسنده الى الاصم قال حدثنا عربن أبي والدة حدثتني امرأة عروب الاصم قالت من رناونعن جوار بسعد سعيد بن جبير ومعنا حاربة تغني ومعها دف وهي تقول

لئن فتنتني فهي بالامس أفتنت \* سعيد افاضحي قد قلى كل مسلم والتي مناتج القراءة واشترى \* وصال الغواني بالكتاب المنسنم

فقال سعيد تكذبين تكذبين ورواه أيضاالفا كهي في تاريخ مكة وابن السبعاني في اوائل الذيل وهي في الاصمعيات فقد سمع سعيد الغناء بالدف ولم ينكر عليها فعلها ولماذ كرت مالم يكن أنكر عليها القول ولم ينكر الفعل مع زهده وتقشفه ومبادرته الى انكار ما ينكر واما الشعبي فهومن أكابر التابعين على اوع الافقد حكى عنه الاستاذ أبومنصورانه كان يقسم الاصوات الى الثقيل الاول والى الثقيل الثاني وما بعدهما من المراتب وقال الحافظ محدث طاهر في كتابه صفوة التصوف قال الاصمى حدثنا عمر وبن أبي والدة قال من المراتب وقال المنتهى هو فن الشعبي لما بخل ارأت الشعبي سكت فقال الشعبي قولى

\* رفع الطرف الها \* وهو فى الاصمعمات وساقه ابن السمعانى فى أوائل الذيل بأسانيد مواً ماعبد الله بن محد بن عبد الرحن بن أبي متمق فقال الاستاذ أبومن و ركان فقيها فاسكا بعنى و بعسلم القين الناء وقال الزبير بن بكارفى الموفقيات حدثنا طيبة مولاة فاطمة بن عربن مصعب بن الزبير عن

أمسليان بنت نافع انابن أبيءتي دخل على جارية بالمدينة فسمعها تغنى لابن سريج

ذكرانقلبذكره أم زيد \* والمطايا بالشهب شهب الركاب وبنعمان طاف منها خيال \* بالقدوى من طبقها المنتاب علقه وقر بنده بوعد \* ذاك منها الى مشيب الغراب سفى نعمة وبالتوسادى \* بين كف حدد شة مخضاب

فسألها النابي عتيق ان تعده فات فرج من عندها وركب نعيما فقدم مكة وأخذا بنسر يجوأ دخله جاماً وهياه مُحافظة البهاو قالهذا بغي أحب أن تسمى منه وتسميعه فالت نع فأمره والغناء فغني أبدا اذكرها الزبر فسألته أن يعيده فقال له النابي عتيق خذ نعليك أتعرفينا بنسريج وساف صاحب الاغاني منه جلة و بالجلة فسماع النابي عتيق كثير مشهور لا يختلف فيه أهل الاخبار مروى باسانيد حياد وكان كثير البسط والخلاعة مع عفة ونسك ورهد وعمادة وأخرج له الشخان في العدين واماعطاء من أبي رباح فهو من أكار التابعين وهوم عله وزهده و رعه وعمادته ومعرفته بالسنن والا أرفقد قال الاستاذ أبو من أكار التابعين وهوم عله وزهده و رعه وعمادته ومعرفته بالسنن والا أرفقد قال الاستاذ أبو من أكار التابعين وهوم عله وزهده و رعه وعمادته وفعرفته بالسناوالا أنار فقد وقال الدبيق من أبير من المنابع المنابع المنابع والمنابع في المنابع والمنابع في المنابع المنابع والمنابع في المنابع المنابع والمنابع في المنابع والمنابع في المنابع والمنابع وا

تجدين واهم فى الغناء فيعث الى ان حري والى عرو بن عبيد فاتباه فسأ لهما فقال ابن حري الأساس به حثت علاء بن أى و باح وقد خين والده وعند والا يحر بغينى فكان الذا سكت الا يقول اله عن واذا غنى الا يقول اله عند واذا غنى الا يقول اله بنت واذا لحن و دعلت والده و من عبيد فاج ما يكتب الغناء الذى على الهيم أو الذى على الشمال فقال ابن حريج الا يكتب واحد منهما وقال ابن عبد البر بسنده الى ابن حريج قال سالت عطاء عن الحداء والشعر والغناء فقال الا بأس به مالم يكن فشاو قال محدث استحق الفا كهدى في باريخ مكة حدث عبد الله والشعر والغناء فقال المناس به مالم يكن فشاو قال محدث المحدث المناس المناس على عبد المناس بن عبد الحدد فال ختن عطاء على عبد المناس على عبد المناس بقد من المناس بقد من عبد المناس بعد المنا

كان قد شهد تالناس وم تقسمت \* خلائقهم فاخترت منهن أربعا اعارة سمع كل مغتاب صاحب \* و يأتى بعيب الناس الاتتبعا وأعجب من هاتب الله أنك ندعى السالمة من عب المليقة أجعا والله لو حاولت فعيل اساءة \* فكوف ت احسانا حد تهمعا

وأماسعد مناسراهم فحكاه عنهابن خرموا نقدامة الحنبلي وغيرهما فهؤلاء جلة من التابعين \* ( فصل) \* وأمامن بعد التابعين فنهم عبد الملك بن و يجوهو من العلماء الحفاظ والفقهاء العباد المجمع على جلالته وعدالته وكان يستمع الغناءو بعرف الالحان حكى عنه الاستاذ أبومنصو رانه كان بصوغ الالحان وعمزين البسمط والنشدوا لخفيف وقال ان قتيبة حكى عن ابن حريج انه كان مروح الى الجعة فيمر على مغن فيو العليه الباك فعز ج فعلس معه على الطريق ويقول له غن فنغنيه أصوا بافتسل دموعه على المنته ثم يقول ان من الغناهماند كرالجنة وقال صاحب الثذكرة الحدونية قال داود المكى كلف حلقةان ويجوهو تعدثنا وعنده جاعقمنهم عمدالله بن المبارك وجاعقمن العراقسن اذمر به مغن فقالله أحبان تسمعني فقال لهافي مستجل فالحعلمه فغناه فقالله أحسنت أحسنت ثلاث مرات ثمالتفت السنا فقال لعليكم أنكرتم فقالوا اناننكره مالعراق فقال ماتقولون فيالرحز بعني الحداء قالوا لابأس به قال أى فرف بينه و بين الغذاء وأما يحد بن على من أبي طالب فقال النقتية اله سئل عن الغناء فقالها أحب ان أمضى البه ولو دخل على ماخرجت منه ولو كان في موضع لى فيه حاجمة ماامننعت من الدخول وأما الواهم بن سعدين الواهم بن عبدالوجن بن عوف فقد تقدم عنه قريبا وأماابن بجاهد فسيأتى قريبا وأما عبدالله بن الحسن العنبرى قاضى البصرة فكائمن العلم والورع عكان وكان من مذهبه اباحة الغناء اتفقت النقلة علىذلك ونص الفقهاءالخلاف معه فمهوعن حكاه عنمز كريابن يحيى الساجىف كابهف الخلاف وأنوبكر بن المنذر في الاشراف والقاضي أنوالطنب وغيرهم وأماالامام أنوحشفة فحكى صاحب التذكرة الحدونية انهسئل هووسفيان الثو رىءن الغناء فقالاليس من الكماثر ولامن أسوأ الصغائر وحكم ابن عبدريه فى العقد أيضاعن أبى حسفة وذكر قصة حارو التي سنذكر ها بعدوذ كرعن أبي وسف أبضاأته كان يحضر مجلس الرشيدوفيه الغناء وقال الحافظ فيرسالته وأماأ بوحنيفة فحدثنا أصحابنا عنسه منهم من حدث عن حفص بن غياث ومنهم من حدث عن محد بن الحسن عن أبي وسف قال ذكر عند

أبي حنيفة الغناء فقال أما أنافوددت ان لى غرعا لازمنى وحلف على فلدخلنى الى موضع فيه سماع فاسمع وذكر ابن قتيمة الله ذكر عند أبي يوسف الغناء فدكر قصة عاد أبي حنيفة التي نذكرها وهي ماحكاه ابن قتيمة وغيره عنه انه كان له عاد وكان كل لبلة يغي

أضاعونى وأى فتى أضاعوا \* لبوم كريهة وسداد تغر

وكان أوحدة يسمع اليه واله فقدصوته فسأل عنه فقيل له اله وجدف الليل وسعن في سعن الامبرعيسى فليس عامته و توجه الى الامبر وتعدد معه فقال لأعرف ما اسمه فقال أوحديفة أسمه عروفقال الامبر يطلق كلمن اسمه عزوفا طلق الرجل فلماخرج قالله أوحديفة أضعناك فقال بلحفظت وتمام هذا الله قال له فصر الى ما كنت عليه وقد ضمن ذلك في قصيدته أبوعر يوسف بن هرون الكندى المعروف بالرمادي على ماأورد والحافظ أبو محد عد الواحد بن على النميمي المرآ كشي صاحب كاب المعجب في اختبار أهل المغرب والقصدة أولها

خطب الشاريي بضيق صدرى \* و بوقط في تلفي سم بضر فان أباحنيفة و هوع حدل \* وقر من القضاء مسير شهر فقي مه لايدانسه فقي \* اذا ذكر القياس أنى بدر وكان له من الشراب حار \* بواصل مغر با منها بفعر وكان اذاانتشى غرى بيب تالمضاع بسحنه من آلى عر و وكان اذاانتشى غرى بيب تالمضاع بسحنه من آلى عر و أضاعونى وأى فقى أضاعوا \* ليوم كر بهدة وسداد تغر فعيد صوت ذالنا الحارسين \* ولم يكن الامام بذاله بدرى فقال وقد منى ليلاغناه \* لليرقط عناء لمن شعرى أجارى المؤنسي ليلاغناه \* لليرقط عناء لمن شعرى فقالوا الله في سحن عسى \* أتو به بليل وهدو يسرى فنادى بالطويلة وهي عمل \* فدادى بالطويلة وهي عمل \* فداد قال بالطق كل عرى و عم جاره عسى بن موسى \* فداد قال بطلق كل عرى فقال سحنت في حرى وقال بطلق كل عرى

فقد تضمنت هذه الحكاية والقصيدة أنه كأن يسمع البسه ولم ينهه عن الغناء فدل على اباحته عنده فان استماعه كل الماة مع ورعه و زهده ينبغى أن يحمل على الاباحة وما و ردعنه بخلافه يحمل على الغناء المقترن بشئ من الفعش ونعوه جعابين القول والفعل على أن التحريم أخدمن مقتضى قوله لامن نصه فيما علمت و رأيت في كتبهم ولا دلالة فيما أخذمنه لاحتماله وجوها هذا الفظا الكال الادفوى في الامتاع قلت و كرصاحب الهداية في باب الشهادة ولا تقبل شهادة نائعة ولا مغنية وهذا أيضا لفظ القدورى فاطلق عن أن الوجه ان اسم مغنية ومغن الماهوفي العرف لمن كان الغناء حوفته التي يكتسب بالمال فالفظ المذكور هناعام غيرانه خص المؤنث به ليواقق لفظ الحديث لعن الله النائعات لعن الله المغنيات ومعلوم ان ذلك لوصف النغني لالوصف الانوثة ولا المغني مع الانوثة لان الحيكم المرتب على مشتق انما يفيد ان وصف المغني الهو أد لجيع المال حوام بلاخلاف ثم قال وفي التغني لاسماع نفسه ولدفع الوحشة خلاف بين المشايح المغني الهو أرجلي المال عرادة أخرى نع هومن المرأة أخشه ولدفع الوحشة خلاف بين المشايح المنهم من قال انما يكردها كان على سبيل الهوا حتجاجا بماروى عن أنس بن مالك انه دخل على أخدم منهم من قال انما يكردها كان على سبيل الهوا حتجاجا بماروى عن أنس بن مالك انه دخل على أخدم منهم من قال انما يكردها كان على سبيل الهوا حتجاجا بماروى عن أنس بن مالك انه دخل على أخدم المناه وكان من هادا المناء من والدنان وكان من هادا وكان يتغني و به أخسلات من الله المنان وهوم من قال المناء يكردها كان على سبيل الهوا حتجاجا بماروى عن أنس بن مالك المناه و منهم من قال المناء به دخل على المناء وكان من قال المناء به دخل على أن يس بن مالك المناء وكان من المناء وكان يتغني و به أخسلات من المناء وهوم من قال المناء وكان من المناء وكان يتغني و به أخسلات من المناء وحديد المناه وكان يتغني و به أخسلات من المناء وحديد وكان يتغني و به أخسل شعر المناء المناء وكان يتغني و به أخسل شعر المناء المناء وحديد المناء وكور المناء وكور المناء وكان يتغني و به أخسل المناء وكان يتغني و به أخسل المناء وكور المناء و

جيع ذلك وبه أحد شيخ الاسلام و يحمل حديث البراء بن مالك انه كان ينسد الاشعار المباحة التي فيها الحيكم والمواعظ كا أن لفظ العناء بطلق على المعروف بطلق على غيره وانشاد المباح من الاشعار لا بأس به ومن المباح ان تكون فيه صفة امن أن من سلة بخلاف مااذا كانت بعينها حية فقد عرف ان التغنى الحرم هوما كان في اللفظ مالا يحل كلاصفة المذكر والمرآة المعينة الحية ووصف الحية ووصف الحر المهيج المها والهجا لم أوذي اذا أراد المنتهاد الشعر للاستشهاد به أولتعل فصاحت نعم اذا قبل ذلك على الملاهى امتنع وان كان مواعظا وحكاللا لان نفسها لالذلك التغنى وفي المغنى الرحل الصالح اذا تعنى بشعر فيه فض لا تبطل عد الته وفي معناه ما كان من حادث سرور و يكره غيره وفي الاحناس الصالح اذا تعنى بشعاع عن الذي يترخ مع نفسه قال لا يقدح في شهادته اله كلام ابن الهمام مع قال الاد نوى وسئل محد بن شعاع عن الذي يترخ مع نفسه قال لا يقدح في شهادته اله كلام ابن الهمام مع قال الاد نوى والمالا ما المالوجه الله تعلى فقدذ كرنا في قصة المواهم بن سعد ما وقع من مالك بعني ان الرشيد سأله في بن يوع وهم يوم شداة ومالك أقلهم من فقه وقد رمعهم دفوف وعدان يعنون مهاو ياعبون ومع مالك دف مربع وهو يعنهم

سلمى ازمعت بينا \* وان القاؤهم اينا \* وقد قالت لاتراب الها زهـر تلاقينا \* تعالىن فقد طا \*بلنا العيش تعالينا

وقد حكى صاحب الاغانى والتذكرة الجدونية انه مع من بغني شياعلى غير الصواب فسأله ذلك الشخص ان عبره بالصواب فاخرج رأسهمن كوةوغناه على الصواب فسأله ان بعيده فقال حتى تقول أخذته عن مالك بنأنس وحكى الاباحة عنه أبوالقاسم القشميرى والاستاذ أبومنصور والقفال وغيرهم وسألت جاعةمن فضلاء المالكية هلله نصفى تحريم الغناء فقالوا لاوانما أخذمن قوله انه لابصح بيع الجارية الغنية على انهامغنية ومن نصه في الجارية انه اذاو حدهامغنية كان له الرد وهذا لايدل على التحر مفانه يجوزان يكون عنده حلالاو عتنع البيع لامرآ خرامالكونه غبرمنضبط وانه لايقابل بالعوضية شرعاكما انعسيب الفعل جائز ولايصم العقد عليه ببيع ولااجارة وتدذكر القاضي عياض فى التنبهات منع احارة الدفمع القول بالاحته وقالما كلمباح يحوز العقدعل موأماالرد بالعب فقد حكى ابن رشدعنه فىالمقدمات فىروانه زباد عندهانه فرق بن أمة التسرى وأمة الخدمة فان أمة التسرى بعابر م الولد واختاره ابن رشد وقطع ابن المواز بعدم الرد وقالصاحب العران مالكابرد الحارية بالغذاء ولابرد العبدةاللان الغناء يدل على قلة مسانتها ولو كان الغناء حراما لردالعد دأيضا ثم يتقد وتسلم ذلك كله بدل على تحريم غناء النساء خاصة لالاجل أن الغناء نفسه حرام واع اهولاجل أن الغناء من النساء مدعوالى الفساد والافساد واذلك صرح ابن ألعرى المالك بانه يحو زلار جل ماع ماريته و بالجلة فاذا لم يكن له نص فى المسئلة فى استنبطو وغير محه اذهو محتمل ومانقل عنه بالاسنادانه سئل عنه فقال انما يسمعه الفساق محملوانه لايحو زيجول على غناء بقدترن به منكر ونحوه جعاس النقول التي قدمناها التيهي صريحة وأيضا فقوله اغمايسمعه الفساف محتمل ان الذين فعهدهم أونعرفهم يسمعونه عندنا وصفهم كذا فلايدل انه أرادالتحريم كااذاقلت ماقواك فى المتفرحين فى الحرفتقول اعا يفعله عندنا أهل اللعب وأهل الفساد فلادلالة على تحريم فرجة البحر وقد قال بن العربي ان علاءنا يحملتهم فالوا اذاوقع البسع فسيخ فالولو كانحرامالم يقولوا فسعغ وأماالامام الشافعي رحه الله تعالى فستأتى الكازم على نصوص مذهبه أثناء سياق المصنف \* وأماالامام أحدين حنبل رجه الله تعالى فقال أبوالوفاء ابن عقيل في كتابه المسمى بالفصول صحت الرواية عن أحداله مع الغناء عن ابنه صالح وقد قال أبو حامدات فعله يضاف اليه مذهبا

يكون كالقول وحكاه عن جماعة الاصحاب وقد كان أبو بكرا لخلال وصاحبه عبد العزيز يحملان الكراهة من أحد على غناء يقترن به ما يقتضى الكراهة وقال شارح المقنى وى عن أحد الله سمع عندا بنه صالح قو الا فل ينكره و فقال في لله ابنه يا أست ألست كنت تذكره أو تدكرهه فقال قبل لى انهم يستعملون المنكر معه وما ستنبطه ابن الجو زى غير متحه واما منع يسع الجارية المغنية فتقدم الكلام عليه عندذ كرمالك واما أخذه ذلك من تسب المحنث على تقدير تسليم ان كسبه بالغناء فلايدل لان أكثر من قال باباحة الغناء أطلق القول بمنع أخذ الاحق وقد يحوز الشيء متنع مقابله بالعوضية لمعني آخروكيف بصح استنباط ذلك من مقتضى قوله وفعله بخالفه وقد على هوالمنع بأنه كان يقول انه يقترن به منكر وقول ابن الجوزى انه عمل فعله وقوله على ماكان بغنى به في زمنه من القصائد الزهد بأن كلام عدن الناع فانه بكون والا باحة الغناء نفسه لاما يقترن به وكون الشعر الذي بغنى به ممالا يحوز ليس موضع النزاع فانه بكون عربه عادر صولا نعل أحداقال بحواز الغناء بالقصائد الزهد بان دون غيرها وابن الجوزى عائم ما المناق المناه بالمناه المناه المناه بالمناه بالناه والدي المناه بالمناه بالمنا

أطوف بالبيت معمن يطوف \* وارفع من مرزى المسبل قال هي السنة عُماذا قالوا يقول

واستعدبالليل حتى الصباح \* واتلومن الحكم المنزل

قال أحسن وأصلح عماذا قالوا يقول

عسى فارج الهم عن وسف \* يسخر لى ربة الحمل

قال أفسدا لخبيث ماأصلح لاسخرهاالله تعالى لهوهكذاساقه الماوردي فيالحاوي وساقه أيضاالمبردفي الكامل الأأنه قال لماسمع البيت الثالث أشار بالسكوت وقال حلالا حلالا وهذامن سفيان صريح في الجوازألا ترىانه استحسن أولاوانماأنكرآ حرالمااقترن بهمنذ كرربة المحمل في طوافه \*وأماع مدالعزيز ابن المطلب القاضي فاخرج لهمسار في صححه والترمذي وغيرهماوا متشهديه التخارى في الصحيح وقد قدمنا أنه كان بغني وماغني به في ترجمة سالم بن عبدالله بن عبر غمذ كرالادفوي جاعة من المأخرين عن كان يحورالسماع كالقاضي أبى كمرالباقلاني وأبي عبدالله بن محاهد وأبيء ليالثقني وأبي مكر بناسحق وأبي نصرالسندى والحاكم أبي عبدالله والشيخ تاج الدين الفزارى والعز بن عبد السلام وابن دقيق العيد وأطال فىالنقول عنهم ورأيت ان نقلت ذلك برمته طال المكاب وسيأتى ذكركادم بعضهم فى اثناء السياق بحسب المناسبة قال المصنف (وقال) يعني أباط البالم تى فى القوت (ولم يزل الحِار بون عند ما عكمة يسمعون السماع في أفضل أيام السنة وهي الايام المعدودات التي امر الله عباده فيها بذكره كأيام النشريق) تقدم الكادم على الايام المعدودات والمعلومات في كتاب الجير ولم بزل أهل المدينة مواطبين كاهل مكة على السماع الى زما نناهذا) وقد تقدم في ترجة الواهم بن سعد أنه قال الرشيد وما أدركت أحد االاوهو ينشد شيأ الاابن أبياسد فانه كان يقول لاآمربه ولاأنهي عنه لاني لاأدرى أحق هوأم باطل وأمانحن ياأميرا اؤمنين فرعا أعددناه فى الحسنات قلت اس أبى لبيدهذا هوعبدالله بن أبى لبيد أبوالغيرة الدنى روى عن أبى سلة والمطاب بن عبدالله وعنه السفيانان ثقة روى له الخارى مقرونا بغيره والباقون سوى الترمذي فادركا أبامروان القاضى وله جواريسمعن النالمين قد أعدهن الصوفية) هو محدين عممان بن خالد بنعر بعد الله بن الوليد بن عمان بن عفان العماني المدنى تريل عكة روى عن أبيه وعن الراهم بن سعدو جاعة وعنه ابن ماجه والفريابي ومحدبن يحيى بن منده ومحدب أحدبن عوف وخلق وثقه أبوحاتم مان سنة ٢٤١

وقال لم يرل الجازيون عندنا عكمة بسمع ون السماع في افضل أيام السنة وهي الايام المعدودات التي امر الته عباده فيها بذكرة كلام من المدينة مواطبين كاهل مكة على السماع الى زمانناهذا على المروان القاضى والمحوار يسمع في الناس والمحوار يسمع في الناس والمحوار يسمع ن الناس التلحين قداعد هن الصوفية

ووالده عثمان روى عن مالك وهو متروك الحديث (قال)صاحب القوت (وكان لعطاء) بعني ابن أبي رباح (جاريتان تلحنان وكأن اخوانه يستمعون الهما) وقدنقل هذا الكلام الشهاب السهروردي في العوارف عن الشيخ أبي طالب المكى قال وعندى اجتذاب ذلك هو الصواب وهذالابسلم الابشرط طهارة القلب وغض البصر والوفاء بشرط قوله تعالى بعلم خائنة الاعين وماتخفي الصدور اه ونقله أيضاالكل الادفوى فى الامتاع وقال وهذاوان صدرمن هؤلاء فهو يجول على من بوثق به وبدينه وحرب وصع والافقد قال الشافعي رحمه الله تعالى مايقتضي ذم ذلك اذا قصد وقال من اتحذ غلاما أوجارية بدعو الناس المهماليستمعوامنهمافهوسفيه وفيالجارية سفهودناءة ومأنقل عنعطاء فيذلك فهومجمول على ماذكرناه وعندجاعتمن الشافعية انهاذا كاناخوانه يأتون المهلالاحل سماعجاريته فيسمعونها عنده انهيجوز على تفصيل مذكو رفى ردالشهادة وقد نقل عن الشافعي وغيره ما يقتضي ان مماع الجوار لي وان لم تمكن له جائز وقدقدمنا عث الماوردي فيه وكلام الراهم بن سعد وماحكاه ابنه وجاعة من أهل العلم وكلام الحاكم وماروى عن المزنى ويونس بن عبد الأعلى فالمقيه الجواز الاعندخوف الافتتان وكذلك سماع الرد فانخاف الافتتان فينذذ يحرم مع احتمال الجوازثم قال المصنف (قال) بعني أباط الب (وقبل لابي الحسن ابن سالم) هومن مشايخ البصرة ومنشبوخ أبي طالب وقد تقدم ذكره في هذا المكاب مرارا (كيف تذكر السماع وقد كان الجنيد)سد الطائفة (و) خاله وشعفه (سرى) بن المغلس (السقطى وذوالنون) الصرى (يسمعون فقال وكيف أنكر السماع وأجازه وسمعه من هوخير مني وقد كان عبد الله بن جعفر الطباريسمع ) كاقدمناني توجنه (وانماأنكر اللهوواللعب في السماع) ففي هذا تعبو برأصل السماع وانما ينكرلما بعرضه من العوارض الخارجية ونقلهذا القول أيضاصا حب العوارف وقال عقبة وهذاقول صحيح شماق حديث الجاريتين عندعائشة (وروى عن يحيى معاذ) الرازى (أنه قال فقد ناثلاثة أشياء فيا أراهاولاأراها نزداد الاقلة) أحدها (حسن الوجه) أى صباحته أو المراد الأقبال والملق في الظاهر بين الاخوان (مع الصيانة) عمالا يعل تعاطَّمه أومع الصيانة للباطن عن التكلف ومخالفة الظاهر (و) الثاني (حسن القول) أى التكام عايثاب علمه (مع الديانة) الحاصلة بالطاعان (و) الثالث (حسن الاخاء) بأن ينظر كل واحد في حق أخيه كما ينظر في حق نفسه بل يؤثره على نفسه (مع) دوام (الوفاء) بذلك (و رأيت فى بعض الكتب هذا) القول (بعينه محكماعن الحرث) بنأسد (الحاسي) رجه الله تعالى قلت ذكره القشيرى فى الرسالة فقال سمعت أباحاتم السجستاني يقول سمعت أبانصر الصوفى يقول سمعت الوجهسى يقول معتأ باعلى الروذبارى يقول كان الحرث بن أسد المعاسى يقول ثلاث اذا وجدن منع بهن وقد فقد ناها حسن الوجه مع الصيانة وحسن الصوت مع الديانة وحسن الاخاء مع الوفاء (وفيه مايدل على تجويزه لسماع الغناء مع زهده وتصاونه وجده فى الدين وتشمره ) ولا يخفى ان هذا لا يتم الاأن أريد بقوله حسن القول الانشاد وأماعلى رواية القشيرى حسن الصوت فظاهر لا يعتمل التأويل (قال) أبوطالب (وكانابن مجاهد) يحتمل أنه أرادبه أباعبدالله بن مجاهد شيخ المنكامين وهوشيخ القاضي أبي بكر الماقلانى ترجه السبكي فى الطبقات ويحتمل أنه أراديه أبابكر أحد بنموسى بن العباس بن عاهد المقرى البغدادي المتوفى سنة ٣٢٤ روى عنه الدارقطني وابن الجنابي وهوثقة (الا يحبب دعوة الاأن يكون فهما سماع) أما أبو بكر بن مجاهد فيدل له مارواه الخطيب في التاريخ بسنده الى أي بكر الجنابي الحافظ قال كنت حالساعندأ بي مكر بن مجاهد فاتاه بعض علمانه فقال باأستاذان رأيت أن تجملني بحضورك غدادا رنا فقال ينبغي ان تدعو أبابكر بغنينا فاقبل الفتى يسألني فقلت أريدابن عريب فقال السمع والطاعة فلما حضرنا طلبت ابن عريب فقال حبسه عنابعض الرؤساء فشق على فقال أبو بكر بن مجاهد من ينوب عن ابن عريب فانتظرته ساعة فلمأره ثم سألت عن الغائب فقال هات قضيبا وأخذه واندفع بغني فغناني نيفاوار بعين

قال وكان لعطاء حار بتان يلحنان فكان اخروانه وستمعون الهمافال وقبل لابى الحسان بن سالم كنف تنكر السماع وقدكان الجندوسرى السيقطي وذوالنون يسمعون فقال وكنف أنسكر السماع وقد أحازه وسعمه منهوخير منى فقد كانعبداللهن حعفر الطمار يسمع واغما انكر اللهـوواللعب في السماعوروىعنعىن معاذ اله قال فقدنا ثلاثة اشماءفانر اهاولااراها تزداد الاقلة حسن الوجه مع الصانة وحسن القول معالدانةوحسنالاءعمع الوفاء ورأيت في بعض الكتبهذالحكمابعنيه عن الحرث المحاسى وفسه مايدل على تحويزه السماع معزهده وتصاونه و حده فى الدىن وتشميره قال وكان ان ماهدلا عسدعوة الاان مكون فعهاسماع

\*وحكى غير واحد اله قال اجتمعنا في دعوة ومعناا بو القاسم ابن بنت مندع وانو بكر بن داودوا بن محاهد فى نظرائه م فضر سماع فعلان محاهد عرض ابن بنت مندع على ان داود فىان يسمع فقال ابنداود حدثني الىءن احدىن حنىل انه كروالسماع وكانابي بكرهه واناعلى مذهباني فقال الوالقاسم النانت مندع اماحدى اجدان رنت مسع فدئنيءن صالحين احدان اماه كان يسمع قول ان الحمارة فقال الن محاهد لابندارد دعمى انتمن اسك وقال لابن بنت مندح دعنی انتمن حدادای شئ تقول المالكر فنمن أنشد بيت شعر اهو حرام فقال ان داودلا قال فان كانحسن الصوت حرم علم مانشاده قاللاقال فانانشد وطوله e En nis Hacecencais المقصور أيحرم علمه قال انا لم اقولشمطان واحدفكمف اقوىلسطانين

صوتًا في غاية الحسن والطبية والاطراب فقلت باأستاذ متى تعلق هذا فقال المارد تعلمه لمغمض مثلك لايحضرالدعوة الابمغن وأماأ بوعبدالله بن عاهد فيدلله ماساقه المصنف تبعالصاحب القوت فقال (وحتى عن غير واحدائه قال اجتمعنافي دعوة) ولفظ القوت حدثني بعض الحدثين قال اجتمعنافي دعوة (ومعنا أنوالقاسم) البغوى (ابن بنت منيع) هوعبدالله ب محدين عبدالعز يزسبط أحدين منيع امام حافظ صنف معيم الصحابة (وابوبكر)عبدالله (بن أبي داود) سلمان بن الاشعث السحستاني الحافظ بن الحافظ روىعنعروبن على القلاس وعسى بن حادرغبة ومحدين أسلم الطوسي في جاعة آخرهم أحد بنصالح الصرى روى عنه الدارقطني وابن شاهين وابن معون وأبوطاهر المخلص وكان مولده في سنة الاثن ومائتين بسعستان ونيسا بوروسمع الكثير وحدث فيأصهان بثلاثين ألف حديث من حفظه وكانت عنده قوة نفس فوقع سنهو سنجدين حريرويحي بنجد بنصاعد فتكام فهماوتكام افمه على عادة الاقران قال الدارقطني هوثقة الاانه كثيرا الحطافى الكلام على الحديث وقال صالح حزرة هوامام العراق فى وقته وقال الخلال كان أحفظ من أبيه توفى سنة ١٠٠ (وابن مجاهد في نظرائهم فضرسماع فعل ابن مجاهد يحرض ابن بنت منسع على ابن أبي داود في أن يسمع فقال ابن أبي داود حدثني أبي عن أحد بن حنبل) رجه الله تعالى (أنه كره السماع) وكان أبي يكرهه (وأناعلى مذهب أبي) أي في كراهة السماع (فقال أنوالقاسم أبن بنت مندع حدثني جدى لايه هوأ حدين مندع بن عبد الرجن البغوى أبو جعفر الاصم نزيل بغداد ابن عم اسعق بن الراهم بن عبد الرحن البغوى قال النسائي ثقة مات سنة ٢٤٤ وكان مولاه سنة ١٦٠ ر وى له التخاري و روى عنه الماقون (عن صالح بن أحد) كنيته أبوالفضل وأمه عباسة بنت الفضل من العرب وهي أولز وجات أبيه أقامتُ معه ثلاثين سنة وما تر وجها الابعد أربعين مولده سنة ٢٠٠٣ وتوفى فى شهر رمضان سنة ١٦٦ عن ثلاثة وستين سنة باصهان وقبره عندقبر جمة بن أبي جمة الدوسي الصمابي مزار والدعاء عنده مستحاب وكأن المعتمد قدولاه القضاء بهاسمع من أبيه مسائل كثيرة الاانه قلتروايته عن أبيه لاشتغاله بكثرة عماله وروىعن أبي الوليد الطمالسي وعنه المفرهير والبغوى وجحدبن مخلدوعبدالرحن بن أبي حاتم (ان أباه كان يسمع قول ابن الخيارة) هو محد بن عبد الله بن يحيى بنزكر يا أبو بكر البغدادى الشاعرذكره الطمبف التاريخ قال الحافظ محدين طاهر حدثناأ يو بكر أحدب على حدثنا مجد بن الحسين الصوفى حدثنا الحسين بن أحد سمعت أباالعماس الحسن الفرغاني يقول سمعت صالح بن أحديقول كنت أحب السماع وكان أي يكره ذلك فواعدت ليله ابن الخبازة فكثعندى الى انعلت ان أبى قدنام فاخذ بغني فسمعت حسه فوق السطيح فصعدت فرأيت أبي فوق السطيح يسمع ما يغني وذيله تحت ابطه وهو يتخترفوق السطي كامه رقص وقدروى مثلهذه القصة من وجهآ خرى عبداته بن أحدقال ان الجوزى فى تابيس اليس أخبرنا أمومنصو والقرار حدثنا أمو بكر أحدين على س الحسين الثورى حدثنا وسف بنعرالقواس معتأبابكر بن مالك القطعي يحكى أطنه عن عبدالله بن أحد قال كنت أدعوا بن الحمازة وكان أبي بنهانا عن التغني فكنت اذاكان عندى أكتمه من أبي لثلابسم عفاء ذات لها عندى وكان بقول فعرضت لابي عندناحاحة وكانوافي زفاق فاء فسمعه يقول فوقع في سمع مشي من قوله فرجت لانظر فاذابابي ذاهباو جأئيا فرددت الباب و دخلت فل كانمن الغد قال يابني اذا كان مثل هذا فنع هذا الكلام أومعناه وأخرجه أيضاابن طاهر عن أبي غالب الذهلي عن أبي بكر الخطيب مثله (فقال ابن مجاهد لا بن أبي داود دعني أنت من أبيك وقال لا بن بنت منسع دعني أنت من جدال أبش) أي أي أن شي (تقول يا أبا بكرفين أنشد بيت شعر أهو حرام) ولفظ القوت فين أنشدك شعرا أحرام عليه (قال ابن أبي داود لا قال فان كان حسن الصوت حرم عليه انشاده ) ولفظ القوت فيه تحريم عليه (قال لاقا ل فان أنشده وطوّله وقصر الممدودومد المقصو رأيحرم علمه قال أنالم أفواشمطان واحدفكيف أقوى لشمطانين ) ولفظ

وكذاجاعة منهم صنفواف الردعلى منكر به \*وحكى عن بعض الشيوخ اله قال رابت اماالعماس الخضر عليه السلام فقلتما تقول فيهذا السماع الذي اختلف فمهاجها منافقال هوالصفو الزلال الذى لا شت على الا اقدام العلاء \*وحكى عن عشادالدينورىانه قال را بت الني صلى الله عليه وسلرفي النوم فقلت بارسول الله هـ لى تذكر من هـ ذا المهاعشمأ فقالماانكر منهشمأ ولكن قللهم يفتحون قسله مالقرآن ويختهمون بعده بالقرآن \*وحكىعن طاهر بن بلال الهمداني الوراق وكانمن اهل العلم انه قال كنت معتكفافي حامع جدة على العرفرايت يوما طائفة يقولون فيحانب منه قولا ويستمعون فأنكرت ذلك بقلى وفلت فى بيت من بوت الله يقولون الشعر قالفرأ يتالني صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وهو حالس فى تلك الناحية والى حنبه الوبكر الصديق رضى الله عنه واذا الوبكر يقول شيأمن القول والنبي صلى اللهعليهوسلم يستمع اليه و نضع بده على صدره كالواحد بذلك نقلت في نفسى ماكان ينبغى لىان انكرعلى اولئك الذين كانوا

يستمعون وهذارسول اللهصلي الله عليه وسلم

القوت أناما أقوى لشده العبارة أيضا الكال الادفوى فى الامتاع ويقر بمن هداما أو رده ابن طاهر المقدسى قال وقد نقل هذه العبارة أيضا الكال الادفوى فى الامتاع ويقر بمن هداما أو رده ابن طاهر المقدسى قال أخبرنا أبويحد التميى قال سألت الشريف أباعلى محد بن أحد بن أبي موسى الهاشمى عن السماع فقال ما أدرى ما أقول فيه الا أنى حضرت دارشيخنا أبى الحسن عبد العزيز بن الحارث التميى سنة ٢٧٠ فى دعوة عله الاصحاب حضرها أبو بكر الاجرى شيخ المالكية وأبو القاسم الداركي شيخ الشافعية وأبو الحسن طاهر بن الحسن شيخ أصحاب الحديث وأبو الحسين بمعون شيخ الوعاط والزهاد وأبو عبد الله بن مجاهد شيخ المتناط من يقتى في دارشيخنا أبى الحسن التميى شيخ الحنابلة فقال أبو على لوسقط السقف عليه ملم يمق فى العراق من يفتى في حادثة بسدنة وكان أبو عبد الله معهم وكان يقر أبصوت حسن فقالواله قل شيأ فقال وهم يستعون

خطت أناملها في بطن قرطاس \* رسالة بعبر لابانفاس أن زرفد يتك قف لى غير عتشم \* فان حبك لى قد شاع فى الناس وكان قولى لمن أدىرسالها \*قفى لامشى على العينين والراس

قال أبوعلى فبعد مارأيت لا مكنني ان أفتى بعظر أواباحة (قال) صاحب القوت (وكان أبوالحسن العسقلاني الاسودمن كبار (الاولياء) وفي بعض نسخ القوت أنوا لحير بدل أنوا لحسن (يسمع و نوله) أى يحمل له الوله حي نغب عن نفسه (عندالسماع وصنف فيه كاباردفيه على منكر به وكذاك جاعة منهم) أى من الاولياء (صنفوافي الرد على منكريه) قالصاحب القوت ان أنكر فاالسماع محلامطلقا غيرمقيد مفصل يكونانكاراعلى سبعين صديقا وانكنانعلم انالانكار أقرب الىقاوب القراء والمتعبدين الاأنالانفعل ذلك لانا نعلمالا يعلون وسمعناءن السلف من الاصحاب والتابعين مالا يسمعون قالصاحب العوارف وهذاقول الشيخ عن علمالوافر بالسنن والاتمارمع احتماده وتحرعه الصواب ولكن نبسط لاهل الانكارلسان الاعتذار ونوض لهم الفرق بن سماع يؤثر وسماع ينكر (وحكى عن بعض الشبوخ أنه قال رأيت أماالعباس الخضرعامه السلام فقلت ماتقول فيهذا السماع الذي اختلف فمه أصابناقال هو الصفاء الزلال الذي لا شتعلم الأقدام العلماء) كذانقله صاحب القوت أى المزلق للاقدام ونقله أيضاعن الشهاب السهروردي في العوارف والادفوى في الامتاع ولفظ العوارف رأى بعض الصالحين أباالعباس الخضر قال قلتما تقول فذكره وأورده القشيرى هكذافى الرسالة (وحكى عن ممشاد الدينوري) اسمه محدبن الحسين يكني أباعلى أخذعن الجنيد أورده القشيرى فى الرسالة وقال توفى سنة ٩٩٩ (أنه قالرأ يتالنبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت بارسول الله هل تنكر من السماع شيأ فقال مأ أنكر منه شأ واكن قل الهم يفتحون قبله بالقرآن و يختتمون بعده بالقرآن) هكذا أورده صاحب القوت وصاحب الامتاع وزادصاحب العوارف بعده فقلت بارسول اللهائم ماؤذونني وينبسطون فقال احتملهم باأباعليهم أصحابك فكان ممشاد يفتخر ويقول كنانى رسول الله صلى الله علىه وسلم (وحكى عن طاهر بن هلالالهمداني الوراق وكانمن اهل العلم)وفي بعض النسخ طاهر بنبلال بنبلبل وهونص القوت (اله قال كنث معتكفًا في حامع) ثغر (جدة على البحر) وهي فرضة مكة (فرأ يت وماطائفة يقولون في حانب منه) أى من الجامع (قولا) أى نشيدا (و يسمعون فانكرت ذلك بقلى وقلت) في نفسي (في بيت من موتالله بقولون الشعر قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وهو حالس في تلك الناحية) التي كانوا ينشدون فيه الشعر (والى جانبه أبو بكر الصديق رضى الله عنه وأبو بكر ) رضى الله عنه (يقول شيامن القول والني صلى الله عليه وسلم يستمع المهو يضع بده على صدره كالواجد) لذلك (فقلت في نفسى ما كان ينبغي ان أنكر على أولئك) النفر (الذين كانوا يستمعون وهذا رسول الله صلى الله علمه وسلم

يستمعوأ بوبكر يقول فالتفت الحرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذاحق بحق اوقال حق من حق الاشك فيموقال الجند تنزل الرحة على هـ ذ الطائفة ق ثلاثة مواضع عند الاكل لانجم لا يأكلون الاعن فاقة وعند المذاكرة لانجم لا يتعاورون الافي مقامات الصديقين وعند السماعلانهم يسمعون يوجدو يشهدون حقاوعن ابنح يجانه كان وخص فى السماع فقسل له الوقى له (179)

الوم القدامة في جلة حسناتك اوسما تك فقاللافي الحسنات ولافى السيات لاته شسه باللغووقال الله تعالى لانؤاخد كمالله باللغوفي أعمانكم هذامانقل من الاقار يـلومن طلب الحق فى التقليد فهدما استقصى تعارضت عندده هذه الاقاو يلفسني متعيرا اومائلاالى بعض الاقاويل بالتشهدى وكلذاك قصور بال ينبغي ان يطلب الحق بطريقه وذلك بالحثعن مدارك الحفلروالاباحة كا سنذكره \* (بيان الدليل على اباحة السماع) \* اعلم نقول القائل السماع حرام معناه الاستعالى بعاقب \*(بيانالدليلعلى المحةالسماع)\* علىه وهذاام لانعرف بحرد العقل بل الالسمع ومعرفة الشرعيان محصورة في النص أوالقاس على المنصوص وأعيى بالنص ماأظهره صلى الله علىه وسلر يقوله أو فعله وبالقياس المعنى المفهوم من ألفاظه وأفعاله فانلم مكن فعه نصولم استقم فعه قداس على منصوص بطل

القول بتعر عهو بقي فعسلا

لاحر جفه كسائر الماحات

يستمع وأبو بكر ) رضي الله عنه (يقول فالتفت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا حق بحق أوقال حقمن حق أناأشك فيه) هكذا أو رده صاحب القوت وتبعه صاحب العوارف (وقال) أبو القاسم (الجنيد) بن محد سيد الطائفة وكان يفقي على مذهب البي ثور (تنزل الرحة على هـذه الطائفة في ثلاثة مُواطن عندالا كل لانهم لأياً كلون الاعن فاقة) لينشطوا العبادة (وعند المذاكرة) في العلم (لانهم متعاور ونفى مقامات الصديقين) واحوالهم (وعندالسماعلانهم يسمعون بوحد) صادق (ويشهدون حقا) نقله صاحب القوت والعوارف ولفظ القشيرى فى الرسالة وحتى عن جعفر بن نصرعن الجندانه قال تنزل الرجمة على الفقراء فى ثلاثة مواطن عند السماع فانهم لا يسمعون الاعن حق ولا يقولون الاعن وجد وعندا كل الطعام فانهم لايأ كاون الاعن فافقو عند مجاراة العلم فانهم لا يذكرون الاصفة الاولياء (وعن ان حريم) هوعبدالك بنعبدالعر وبنح يجالفرشي الاموى الوالوليدالمكر ويعن عطاء وعروبن دينارقال أحدهو من اوعمة العلم وقال يحيى بن سعمد صدوق مات سنة ١٥٠ روى له الجاعة (انه كان برخص في السماع) وقد تقدم ذلك في ترجمته مفصلا (فقيل الوِّي به يوم القيامة في جله حسنا تك اوسيات تك فقاللافي الحسنات ولافي السما تلانه شبيه باللغوقال الله تعالى لا بؤاخذ كم الله باللغوفي أعمانهم ) قال ابن قتيبة اختلف عند محدبن ابراهيم فى الغناء فبعث الى ابن مريج والى عروبن عبيد فاتياه فسألهما فقال ابن حريج لابأس به حثت عطاء بن أبير باح وقد حتن ولده وعند ه الا يحر بغني فكان اذا سكت لا يقول له غن واذاغني لايقولله اسكت واذالحن ردعليه فقال عروبن عبيد فايهما يكتب الغناء الذي عن المين أوالذي عن الشمال فقال بنجريح لايكتبه واحدمهما وقد تقدم هذاعند ترجته قريبا (هدذامانقل من الاقاويل) في اباحة السماع (ومن طلب الحق من التقليد فهما ستقصى تعارضت عنده الاقاويل فيبقى معيرا) فيها (أومائلا الى بعض الافاويل) دون بعض (فكلذلك قصور) فى المقام (بل ينبغي أن بطلب الحق بطرا تقهوذلك بالبحث عن مدارك الخطر والاباحة) والتأمل فها (كاسند كره) فيما بعد

(اعلم انقول القائل السماع حرام معناه انالله تعالى يعاقب علمه ) لارتكابه الحرمة الممنوعة (وهذا امرالا بعرف بحرد العقل) اذهومعزول عن الاستقلال (بل بالسمع) منجهة الشارع (ومعرفة الشرعيات محصورة في النص أوالقياس على المنصوص) باجاع فقهاء الأمصار ولاعبرة بمعالفة الظاهر به فيه (واعني بالنص) ماازداد وضوحاعلى الظاهر (ماأظهره رسولالله صلى الله علمه وسلم بقوله أوفعله وبالقياس) الحاق معاوم بمعاوم في حكمه لساواة الاول لاناني في عله حكمه وهو (المعني الفهوم من ألفاظه وافعاله فأنالم يكن فيه نصولم بستقم فيهقياس على منصوص بطل القول بالتحريم ويبقي فعلالاحرج فيه كسائرالمباحات) وهوالذي فهمه ابنجر يجكاتقدمقر يبا (ولايدل على تحريم السماع نص ولاقياس ويتضح ذلك فى حوابناءن أدلة المائلين الى التحريم ومهماتم الجوابءن أدلتهم كان ذلك مسلما كافيافي اثبات هذاا الغرض) وهوالاباحة (لكن نستفتج ونقول قددل القياس والنص ميعاعلى اباحته أماالقياس فهوان الغناء) قال ابن قتيبة في ادب الكاتب هومكسور الاول ولايضم وقال الهروى مدرد ويقصر صوت مرتفع متوال وقال ابن سيده الغناء من الصوت ماطر بيه هذا قول اهل اللغة وأمافي الاصطلاح فقد اشار اليه المصنف بقوله (اجتمع فيه معان ينبغيان يحث عن افرادها ثمعن محموعها فانفيه مماع صوت طيب

ولامدل على تحربم السماع نص ولاقياس ويتضع ذلك فى جوابناعن أدلة المائلين الى التحريج ومهماتم الجواب عن أدلتهم كان ذلك مسلكا كافيافي اثبات هذا الغرض لكن نستفنع ونقول قددل النص والقياس جيعاعلى اباجتمه أماالقياس فهوأن الغناء اجتمعت فيهممان ينبغي أن يحثءن افرادها معن بحوعها فان فسماع صوت طس

موز ونمة هوم محرك القلب فالوصف الاعم انه صوت طيب ثم الطيب ينقسم الى الموز ون وغيره والموزون ينقسم الى الفهوم كالاشعار والى غير المفهوم كاصوات الجادات وسائرا لحيوانات) وحاصله انه رفع الصوت المتوالي بالشعروغ يره على الترتيب المرعى الخاص في الموسيقي ويندرج فيه البسيط المسمى بالاستبداء وهوصوت مجردمن غيرشعر ولار حزلكنه على ترتبب خاص مضبوط عندأهل الصنعة وهومن أحسن أنواع الغناء عندهم وقال ابن الجورى في تلبيس ابليس لهم شيّ يسمونه بالبسيط يبتدؤن به يزعج النفوس على مهل اه ويشمل البسيط الاستبداء وهو أصوات متوالية والضرب مزدوج ويشمل البيشرد والضر بفيه مفردوقال ابن الجوزى والغناءاسم يقع على أشياءمنها غناءالحجيج فى الطرقات وفى معناه الغزاة ينشدون اشعاراف الحربقال ويطلق على الحداء وقال ابن عبدالبر فى المهيد ان اسم الغناء يشمل غناءالر كبان وهورفع الصوت بالشعر كالتغني بهترة باوغناءالنعب والحداءاه وهذا بشعر بانغناء النعب غيرالر كبان والصيم انه هو صرحبه ابن الكلى فى كليه ابتداء الغناء والعسدان وقال صاحب الاغانى لم يكن للعر بالاالحداء والنشيدوكانوا يسمونه الركاني وقال بعضهم هوصوت فيه تمطيط ورقة (اماسماع الصوت الطيب من حيث الله طيب فلا ينبغى ان يحرم بل هو حلال بالنص والقياس المالقياس فهوانه برجم الى تلذذ حاسة السمع بادراك ماهو مخصوص بها) وفي نسخة به (وللانسان عقل وخس حواس) السمع والبصر والشم والذوق والحس (واكل طاسة) من هذه الحس (ادراك وفي مدركات والعالم السمايستلذ فلذة البصرف المبصرات الجملة كالخضرة والماء الجارى والوجه الحسن) فقدر وي الحاكم في تاريخه من حديث على وابن عروا تونعم في الطب من حديث عائشة والخرائطي في اعتدال القاوىمن حديث أي سعمد بلفظ ثلاث يعلمن البصر النظر الى الخضرة والى الماء الجارى والى الوجه الحسن و روى أبوالحسن العراقي في فوالده من حديث بريدة ثلاث بزدن في فوّة البصر الكعل بالاعدوالنظرالي الخضرة والنظرالي الوجه الحسن (وبالجلة سائر الالوان الجيلة) فانه يستلذ البصر (وهي في مقابلة ما يكرومن الالوان الكدرة القبعة ) الردية (والشم الرواع الطيبة ) من كل مشموم على تبأين أنواعه (وفي مقابلتها) وفي بعض النسخ وهي في مقابلة (الانتان المستكرهة) جمع نتن يحركة وقد نتن الشي فهو نتن ونتن نتونة ونتانة من حدضر بوقتل وتعبوا أنتن مثله فهومنتن (وللذوق الطعوم اللذيذة كالدسومة والحلاوة والحوضة وهي في مقابلة المرارة) والمزارة (الستبشعة وللمس لذة اللين والنعومة والملاسة وهي في مقاءلة الخشونة والضراسة وللعقل لذةالعلم والمعرفة وهي فيمقابلة الجهل والبلادة فكذلك الاصوات المدركة بالسمع تنقسم الىمستلذة كصوت البلابل) جمع بلبل طيرمعر وف (والزامير) جمع مزمور (ومستكرهة كنهيق الحار وغيره فاظهرقياس هذه الحاسة ولذتهاعلى سائرا لحواس ولذاتها وأماالنص فيدل على المحة سماع الصوت الحسن امتنان الله على عباده به اذقال) في كتابه العزيز (يزيد في الخلق ما نشاء قبل) فى تفسيره هو (حسن الصوت) هكذا فسره الزهرى أخرجه عبدا بن حمد واس المنذروا ب أبي حائم والبهق فى شعب الاعكان كلهم باساندهم عنه وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال الصوت الحسن (وفي الحديث مادمث الله نسما الاحسن الصوت) قال العراقير واه الترمذي في الشمائل عن قتادة من قوله و زاد وكان نسكم حسن الوجه حسن الصوت ورو يناهمة صلاف الغيلانيات من رواية قتادة عن أنس والصواب الاؤل قاله ألدار قطني ورواه ابن مردويه في التفسير من حديث على بن أبي طالب وطرقه كلها ضعيفة اه (وقال صلى الله عليه وسلم تله اشداذ اللرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة الى قينته) رواءأ جدوابن ماجه والبهق فى السنن والحاكم فى المستدرك من حديث فضالة بن عسد وقال الحاكم صحيع على شرطهما وقد تقدم هذا للمصنف في كتاب آداب تلاوة القرآن والاذن محركة هوالاستماع

ينقسم الىالفهوم كالاشعار والى غيراالههوم كاصوات الجادات وسائر الحوانات أماسماع الصوت الطبب منحث انه طب فلا سغي ان بحرم بل هو حدادل بالنص والقماس أماالقماس فهوانه برجع الى تلذذ حاسة السمع بأدراك ماهو مخصوص به والانسان عقل وجس حواسولكل حاسة ادراك وفي مدركات تلك الحاسمة ماسمتلذ فلذة النظرفي المصرات الجملة كالخضرة والماء الجارى والوحه الحسن وبالجلة سائر الالوان الجدلة وهي في مقابلة مايكره من الالوان الكدرة القبعة والشم الروائح الطبية وهي في مقابلة الانتان الستكرهة وللذوق الطعوم اللذبذة كالدسومة والح\_لاوة والجوضة وهي فى مقابلة المرارة المستشعة وللمس لذة اللن والنعومة والملاسة وهي في مقابلة الخشونة والضراسة وللعقل لذة العملم والمعرفة وهيفي مقابلة الجهل والبلادة فكذلك الاصوات المدركة بالسمع تنقسم الىمستلذة كمصوت العنادل والزامير ومستكرهة كنهيق الجبر وغيرها فاأظهرقاس هـ ذه الحاسة ولذتها على سائر الحواس ولذاتها \* وأماالنص فيدل على

ا باحة مماع الصوت الحسن امتنان الله تعالى على عباده به اذفال بزيد فى الخلق ما بشاء فقيل هو الصوت الحسن و والانصاف وفي الحديث ما بعث الله نبيا الاحسن الصوت و قال صلى الله عليه وسلم لله أشداذ اللرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة لقينته

وفى الحديث في معرض المدح لداود عليه السلام انه كان حسن الصوت في النياحة على نفسه وفي تلاوة الزبور حتى كان يحتمع الانس والجن والوحوش والطيراسم اعصوته وكان يحمل من مجلسه أربعمائة جنازة وماية ربمنهافي الاوقات وقال صلى الله عليه وسلمف مدح أبي موسى الاشعرى لقد أعطى مز مارامن من اميرا لداودوقول الله تعالى ان أنكر الاصوات الصوت (٤٧١) الجبريدل بمفهومه على مدح الصوت

الحسن ولوحاز أن يقال اغما أبيح ذلك بشرط أن يكون فى القرآن للزمه أن يحرم سماع صوت العندلب لانه ليس من القرآن واذا جاز مماع صوت غفسل لامعني لهفلهلا يحو زسماع صوت يفهم منه الحكمة والعاني الصحيحة وان من الشعر لحكمة فهذا أظرف الصوت من حيث اله طب حسن \*(الدرحة الثانية) \* النظرفي الصوت الطيب الموزون فان الوزن وراءالحسن فكمن صوت حسن خارج عن الوزن وكم من صوت موزون غيرمستطاب والاصوات الموزونة باعتبارمخارجها ثلاثة فانهااماان تخرج من حادكم وتاازامير والاوتار وضرب القضيب والطبال وغييره واماان تخرج من حندرة حيوان وذلك الحموان اماانسان أوغسره كصوت العنادل والقمارى وذوات السجع من الطيورفهي مع طيها موزونة متناسبة الطالع والمقاطع فلذلك سستلذ سماعها والاصل في الاصوات حناح الحبوانات وانما وضعث المزامير على أصوات

أيماالقلب تعلل بدرت \* انهمي في سماع وأذن والانصات قال عدى من ريد أىفى سماع واستماع فالصاحب الامتاع فالتمثيل بالقينة والتقييد بصاحبهافيه اشعار بذلك وليقع التشبيه كاملا مستوفى شبه شدة الاستماع الى القراءة بشدة الاستماع الى القينة وجعل استماع القراءة أشد وجعل القارئ في مقابلة القينة ولاشك أن النفوس تستلذ سماع الغناء أكثر من مجر درفع الصوت بالشعر وكذلك سستلذ لسماع التغني بالقرآن أكثر من مجرد القراءة ورفع الصوت مامن غير لن يعد تغنيافان الالحان لها تأثير في رقة القلب وجريان الدمع (وفي الحديث في معرض المدر الداودعليه السلام انه كانحسن الصوت فى النماحة على نفسه وفى تلاوة الزبو رحى كان يجتمع الانس والجن والوحوش والطيرلسماع صونه وكان يحمل من مجلسه أربعمائة حدارة وما يقرب منهافي الاوقات) هكذاأورده صاحب القوت وصاحب العوارف وافظ القشيرى فى الرسالة وقبل ان داود عليه السلام كان يستمع لقراءته الجن والانس والطرر والوحش اذاقرأا لزبور وكان عمل كلوم من محلسه أربعمائة جنازة ممن قدمات ممن يسمع قراءته وقال العراقي هذا الحديث لم أحدله أصلا اه قلت قال ابن بطال قال أبوعاصم حدثنا ابن حريج عن عطاء عن عبيد بن عبرقال كانت اداود عليه السدام معزفة يتغنى عليهاو يبكرو يبكر فالوفال بتعباس انداودعليه السلام كان يقرأالز بور بسبعين لحنا ياون فهن ويقرأقراءة يطرب منهاالمحموم فاذاأراد أنيبكي نفسه لم تبق دابة برأو بحرالا انصنن ويستمعن ويبكين (وقال صلى الله عليه وسلم في مدح أبي موسى الاشعرى) رضى الله عنه (لقد أعطى مزمارا من مزاميراً ل داود) أخرجه الشعفان وقد تقدم في كتاب تلاوة القرآن وثبث أيضا ان معاذبن حبل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لوعلت انك اتسمع قراءتى لحبرته تحبيراومن ذلك انعبد الله بنمغفل رضى الله عنه قرأ فرج عوقرأ أبواياس وقاللولااني أخشى ان يحتمع على الناس لقرأت بذلك اللعن الذي قرأبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في التحصين من رواية شعبة (وقال الله تعالى ان أنكر الاصوات لصوت الجبر دل عفهومه على مدح الصوت الحسن) فانه في مقابلته (ولوجازات يقال انماأبيم ذلك بشرط ان يكون فى القرآن) خاصة (الزمه أن يحرم صوت البلبللانه لبس يقرأ القرآ نواذا جاز السماع لصوت غفل لامعنى له فلم لا يحور سماع صوت يفهم منه الحكمة والمعانى الصححة و ) في الخبر (ان من الشعر لحكمة) أخرجه النخاري من حديث الي بن كعب وسيأتي قريبا (الدرجة الشانية النظر في الصوت الطيب الموزون فان الوزن وراءالسن فكمن صوت حسن خارج عن الوزون وكممن صوت موزون غيرمستطاب والاصوات الموزونة باعتبار مخارجهاثلاثة بالاستقراء فانها) لاتخلو (اماان تكون من جماد) لاروح له (كصوت الزامير والاو تاروصوت القضيب والطبل وغييره واماأن تخرج من حنيرة حيوان وذلك الحموان اما نسان واماغيره فصوت العنادل) جمع عندليب (والقماري) جمع قرى (ودوات السحم من الطيو رمع طيها) في نفسها (موزونة متناسبة المطالع والقاطع فلذلك يستلذ مماعها والاصل في الاصوات حناحر الحيوانات وانماوضعت المزاميرعلى صوت وفي نسخة على صور (الحناحر وهي تشيه الصنعة بالخلقة ومامن شئ توصل أهل الصناعات بصناعتهم ألى تصو بره الاوله مثال في الخلقة التي استأثر الله تعالى باختراعه منه تعلم الصناع وبه قصدوا الاقتداء وشرح ذلك بطول ليسهدا يحل تفصله (فعماعهذه الاصوات يستحمل ان يحرم لكوخ اطبهة أوموز ونة فلاذاهب الى تحريم صوت العندليب الحناحر وهوتشبيه للصنعة بالخلقة ومامن شئ توصل أهل الصناعات بصناعتهم الى تصويره الاوله مثال في الخلقة التي استأثر الله تعالى باختراعها

فنه تعلم الصناع وبه قصدوا الاقتداء وشرح ذلك بطول فسماع هذه الاصوات يستحيل أن يحرم الكونها طيبة أوموز ونة فلاذاهب الى تحريم

صوتالعندلس

وسائرالطمو رولافرق سنحجرة وحجرة (٤٧٢) من سائرالاجسام باختمار الا دى كالذى يخرجمن حلقه أومن القضيب والطمل والدف وغيره ولايستثني منهذهالااللاهىوالاوتار والمزامير الني وودالشرع بالمنعمة الاللذة ااذلوكان للذة لقس علمها كل ما للذ يه الانسان ولكن حمت الخدور وافتضت ضراوة الناس باللبالغة فى الفطام عنهاحتى انتها لامرفي الابتداء الى كسرالدنان فرم معهاماهوشعارأهل الشرب وهي الاوتار والمزامير فقط وكان تحسر عهامن قبل الاتماع كاحرمت الخلوة بالاجنبية لانها مقدمة الجاع وحرم النظر الى الفغذ لاتصاله بالسو أتين وحرم قليل الجر وانكان لاسكر لانه يدعوالى السكرومامن حرام الاوله و ع اطفه وحكمالحرمة يسعدعلى حرعة للكون حي للعرام ووقامة له وحظارامانعا حوله كا قالصلى الله عليه وسلم ان اسكل ملك حي وان جي الله محارمه فهدي محرمة تبعالقر عالخرلثلاثعلل \*احداهاانهاتدعوالىشرب الجرفان الذة الحاصلة بها اغماتتم بالخرولثل هذه العلة

حرم قليل الخري الثانمة الم

فى حق قريب العهد بشرب

الخر تذكر فعالس الانس

وسائر الطيور) ذوات السجع (ولافرق بين حنجرة وحنجرة ولابين جماد وحيوان فينبغي ان يقاس على صوت العندليب الاصوات الخارجة من سائر الاجسام باختمار الاحدى كالذي يخرج من حلقه أومن القضيب والطبل والدف وغبره ولايستثنى عن هذه الاالملاهي والاوتار والمزاميراذور دالشرع بالمنع عنها) في أخباركثيرة \*منهاعندالبخارى منحديث أبي عامر أوأبي مالك الاشعرى ليكون في أمتى أقوام يستحلون الحروالحر بروالمعازف صورته عند المخارى صورة التعليق ولذلك ضعفه ابن حزم و وصله أبوداود الاسماعيلي والمعازف الملاهى قاله الجوهرى ولاحدمن حديث أبى المامةان الله أمرنى ان أمحق المزامير والكبارات بعنى البرابط والمعازف ولهمن حديث قيس بن سعدان ربى حرم على الخر والكوبة والقنين وله فىحديثلابي امامة باستحلالهم الجوروضرجم بالدفوف وكلهاضعيفة ولابي الشيخ منحديث مكعول مرسلاالاستماع الى الملاهى معصمة الحديث ولابي داود من حديث ابن عرسم من مارافوضع أصبعيه على أذنبه قال أبوداود هومنكر هكذاساق العراقي هدذه الاخبار باختصار وسيآتيذكر بعضهاعند الكلامف الجواب عن أدلة المحرمين ولاعسبرة بتضعيف ابن حزم بعد ان وصله أبوداود الاسمعيلي وكذا البهتى والمخارى اذاعلق شأبصمغة الجزم يحتجبه ثمان المخارى علقه عن هشام بنعار وقد لقيمه فعمل على السماع فالحكم حينئذ للوصل كاهومعر وف في موضعه (الاللذ تها اذلو كان الذة لقيس عليها كل ما يلتذبه الانسان ولكن حرمت الجور واقتضت ضراوة الناس لها) أى الاعتبادلها والاجتراء علما (المبالغة في الفطام عنها حتى انتهى الامر في الابتداء الى كسر الدنان) جمع دن وهو الذي كان تعمل فيه الْجُور ومنه قول الشاعر \* فصلى على دنها وارتسم \* (فرم معها ماهو شعاراً هل الشرب وهي الاوتار والزاميرفقط وكان تحر عهامن قبدل الاتباع) أى لكونها من شعار أهل الشرب (كاحرمت الخلوة) بالاجنبية (لانهامقدمة الجاع) فني اللبرولا بخلون أحد بالاجنبية ولواقر أهاالقرآن (وحرم النظرالي الفغذ) في حديث محمد بن عش غط فذل فانهاعورة (الاتصاله بالسوأتين وحرم قليل الخروان كان لايسكرلانه يدعوالى السكر) كافى حديث ابن عباس حرمت الخر لعينها قليلها وكثيرها (ومامن حرام الاولة حريم نطيفيه) أى يدوريه (وحكم الحرمة ينسحب) أى يعر على جميع عدا يكون حي الحرام وقاية له) وحفظا (وحظارامانعاحوله كافال صلى الله عليه وسلم) الاو (ان لكل ملاء حي وان حي الله محارمه) تقدم في كتأب الحلال والحرام (فهمي محرمة تابعة لتحريم الخر بثلاث على احداها انها تدعوالي شرب الخرفان اللذة الحاصلة بهاانما تتم بألخر ولمثل هذه العلة حرم قلبل الخر ) وان لم يسكر \* العلة (الثانية انهافى قريب عهد بشرب الجرتذكر مجالس الانس بالشرب فهى سبب الذكر والذكرسب انبعاث الشوق وانبعاث الشوق اذاقوى فهوسبب الاقددام) على الشرب وأجاب المبعون بان قولكم انهافي قريب العهدتذ كرمجالس الشرب فذلك اغما يقتضي المنعف حق من هذا حاله فامامن ليس كذلك أوكانت قدمضت مدة وحسنت توبته واستمرعلى الخيرلم تشمله العلة المذكورة (ولهذه العلة نهدى عن الانتباذفي الزفت) هو الاناء المطلى بالزفت (والحنتم) والنقير (وهي الاواني التي كانت مخصوصة بماجما تها) أخرج الخارى منحديثان عباس فىقصة وفدعبدا لقيس وفيه فامرهم باربع ونهاهم عن أربه الحنتم والدباء والمزفت والنقير ورعماقال المقسير قال أبوهر بوة الحنتم هي الجوارا الحضر وقال ابن عرهي الجوار كلهاوقالأنس حراريوتي مهامن مصرمقيرات الاجواف وقالت عائشة حرار حراعناقهافي حنوبها يحاب فهاالخرمن مصروقال ابنأبي المواههافى جنوبها يجاب فيهاالجسر من الطائف وكان ناس ينتبذون فهاوقال عطاء حرار يعمل من طين ودم وشعر وفي الحديج حرار خضر تضرب الى الحمرة وفي مجمع الغرائب حروقال الطهر زدى قال بعض أهل العلم اعما لخنتم ماطلي من الفخار بالخنتم المعمول بالزجاج وغيره

وفيسه النهي عن الانتباذ في هذه الاواني وهي ان تجعل في الماء شيأ من تمرأ و زبيب المحلو و يشر بلانه يسرعفيه الاسكار فيصير حواما غمانهذا النهي كانفىأولالاسلام غم نسطفن صعيع مسلمن حديث بريدة كنت نهيتكم عن الانتباذ الافى الاسقية فانتبذوا فى كلوعاء ولاتشر بوامسكراوهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والجهور وذهب طائفة الىأن النهي باقمنهم مالك وأجدوا يحق حكاه الخطابي عنهم (فعني هذا أن مشاهدة صورتهانذ كرهاوهذه العلة تفارق الاولى اذليس فهما اعتباراذة في الذكر أذلالذة في رؤية القنينة) وهي الزجاحة التي نشرب فها المسكر (و) سائر (اواني الشرب لكن من حيث التذكير به فأن كان السماع يذكر الشرب تذكيرا يشوِّقُ الى الجر عندمن الف ذلك مع الشرب فهو منهى عن السماع الحصوص هذه العلة فيه) \*العلة (الثالثة الاجتماع عليها لمان صارمن عادة أهل الفسق) والفعور (فمنع التشبه جم لان من تشبه بقوم فهومنهم) رواه أحمد وأبوداود والطبراني في الكبير من حديث أبي منسا الحرشي عن ابن عربه مرفوعابسندفيه ضعف و ويعن الحسن قال قل تشبه رجل بقوم الاكان منهم (وبهذه العلة نقول بترك السنة مهماصارت شعار الاهل البدعة خوفا من التشبه بهم) وقد نقل الرافعي عن بعض أمَّة الشافعية الله كان يقول الاولى ترك رفع اليدين في الصلاة في دبارنا بعنى دبارالعيم فاللانه صارشعارا للرافضة وله أمثلة كثيرة لكن قديقال ليسكل شئ يفعله الفساف يحرم فعله على غيرهم ولو كان هذامعتبرالكان الضرب بالدفوف والشبباية حراما وليكان يحرم اتتحاذ الظروف المستعملة غالبافي الخركالقناني والاقداح المزورقة فانهاالات كذلك حتى لوامتنع أوعدم الجرلنقص تمنهاولكان أيضايحرم بقاءشجر العنب فانه أصللذلك وكذلك الرياحين فان استعمالها للشراب ولاتكاد تفارف الفاكهة مجلس الشرب خصوصا الوردفان الشراب ينتظر ونوروده ويتألون اذاجاء فى شهر الصوم كاقال بعضهم متألما منذلك

وماعذبالله العصاة عملها \* أدابلورد في أواخرشعبان

فل الم يحرم شيَّ من ذلك علنا أن هذه العله غير معتبرة فتأمل (وجهذه العلة يحرم ضرب الكوية) بالضم (وهوطبلمستطيل رقيق الوسط واسع الطرفين)معرب (وضربها عادة المخنثين) في ذلك الوقت (ولولا مافيه من التشبه لكانمثل طبل الحجيج والغرو) اعلم أن الكوبة هي طبل مخصر معاوف الطرفين يجلد فالذي صرحبه الشافعية أنالضربيه حرام وتوقف امام الحرمين فيه فقال انصم حديث علنايه قالوا لقاضي لم يتعرض لها ولورددناه الى المعيني فهوفي معنى الدف واست أرى فهاماً يقتضي التحريم الاأن المخنثين يعتادون الضربجاد يتولعونجا قالوالذي يقتضيه الرأىان مايصارمنه الحانمستلذة يهج الانسان ويستحثه على الشرب ومحالسة أهلهفهوالمحرم وماليس كذلك وانما ينتحى لايقاعات قد تطرب وأن كانت لاتلذ فحممعهافي معنى الدف والبكوية في هذا المعنى كالدف فان صنح فيها تبحر يم حرمنا والاتوقفنا وقال شارح المقنع من الخنابلة ان أحد قال أكره الطبل وهوالكو بة وقد أخرج أبو داودمن حديث ابنعمر مرفوعانهي عنالجرواليسر والكوية والغبيراء ومنحمديث ابنعباس انالله حومالجسر والميسر والكموية وقال كلمسكرحرام وقدأحاب المبحون عنهذه العلة المذكورة بالالانسلم أنها شعارالمخنثين فان يكن في بعض الاقالم فيحتص به ولانسلم ان كلشي يفعله المخنثون يكون حراما ولو كان ذلك كذلك لحرم على الرحال غسل الثماب حرفة فان المخنثين اعتادوه وأكثرهم غسالون وانماعنع التشمه بهم في الافعال المخصوصة لهمان سلم أنضاوالافلا ويقولون أيضاات الكوية لم يتحقق موضوعها فى اللغة ففي الفائق للزيخشرى المكوبة ألنردوقيل الطبلوف المجمل لابن فارس المكوبة الطبل على ماقبل ويقال النرد وفي المصباح المكوية النرد بلغة أهل المنعن أبي عبيدة وحكاه البهقي عنه أيضاوقال ابن الاعرابي المكوية النردو وتال الطبل ويقال البربط وهذا أطهر وقال الخطاى غلط من قال الكوية الطبل بل هي النرد

فعنى هدذاانمشاهدة صورتهاند كرها وهدنه العلة تفارق الاولى اذليس فهااعتمار لذة فىالذكر اذلالذة فى روَّ بة القنينـة وأوانى الشرب الكنمن حث التذكر بهافانكان السماع بذكر الشرب تذكيرا سوق الحالجر عند من ألف ذلكمم الشرب فه ومنه ي عين السماع للصوص هدده العلة فيه \* الثالثة الاجماع علمالماانصارمين عادة أهل الفسق فينعمن التشبه بهم لانمن تشبه بقوم فهو منهم وجذه العدلة نقول رترك السنةمهماصاوت شعارالاهل البدعة خوفا من التشبه بهم وبهذه العلة يحرم ضرب الكو بةوهو طبل مستطيل دقيق الوسط واسع الطرفن وضربها عادة المخنثين ولولامافهـ من التشبه لكان مثل طبل الجيج والغزو

فلما اختلف أهل اللغة فهاسقط الاحتماج بتلك الاحاديث التي فهاذ كر الكوبة بالمعني الذي ذكروه (والهذه العلة نقول لواجتمع جماعة) في موضع (وزينوا مجلسا) بالفرش الفاخرة والتعليقات المثمنة من الشابوغيرها (واحضروا) مابينهم (آلات الشرب وأقداحه وصبوافها السكنعين) المعمول بالل والعسل أوصبوا فها اللبن الممز وج بالسكر (ونصبوا ساقيا يدو رعلم مم) بتلك الا قداح (و يسقيهم فيأخد ذون من الساقى وبشر بون و يحى بعضهم بعضا بكلمائم المعتادة سنهم حرمذاك علمهم وان كأن المشروب مباحاً) فى ذاته طيبا صرح به فقهاء المذاهب الاربعة وقالوا (لان فى هذا تشمها بأهل الفساد) ومن تشبه بقوم فهومنهم (بل لهذا ينهي عن لبس القباء) وهي الفرجية المشقوقة من قدام (و)عن (ترك الشعر على الرأس فرعا) وهو حلق بعض الرأس دون بعض وفي الخبر نهدى عن القدر عُومعناه ماذكر (في بلادصار القباء من لماس أهل الفسادفيها) وترك شعر الرأس من شعار الزيادقة (ولاينهسي عن ذاكف) بلاد (ماوراء النهر) المراد به ماوراء نهر جعون وهي بلاد الازبك (لاعتباد أهل الصلاح ذلك فهم) فلا ينكر ذلك عندهم أى لبس القباء وأما ترك شعر الرأس فني الاوّل كان شعار الصوفية فان كانذلك معناداعندة وم فى بلاد فلا بأس بذلك (فهذه المعانى يحرم الزمار العراقي والاو باركلها كالعود والصغيروالر ماب والمربط) وفي سماق المصنف دلالة على أن البربط غير العود والمشهو ربين أهل الضرب خلافه فقدذ كرواأن من أسماء العودالمربط والزهروالكراز والموتر والعرطبة والكبارة والقنين قبل والطنبور أيضا والصحيم انه غير العود (وغييرها) كالسنطير والقانون والكمنجة (وماعداذلك فليس فى معناها كشاهين الرعاة والجيم وشاهين الطبالين وكالطبل والقضيب وكل آلة يُستخرج منها صوتمستطاب موزون سوى مايعتاده أهل الشرب لان كلذلك لايتعلق بالخر ولايذ كربها ولايشوق المهاولانو جدالتشبه باربابها فلريكن فيمعناهافبقى على أصل الاباحة قياساعلى أصوات الطيور وغيرها) وقدنقضه أبوالعماس القرطبي فى كشف القذاع فقال الجواب عن هذامنع الحيكم فى الاصل وبيانه أنالانسم الاجماع على اباحة سماع الطمور المطرية والمدعى مدفوع الى أثبات نقله ولئن سلمناه لمكن لانسلم مساواة الفرع للاصل في الجامع وبيانه ان أصوات الغناء المطربة تنشأ عنه تلك المفاسد التي ذكرت وليس شيَّمن تلك المفاسد التيذكرت في أصوات الطبو رفانالانعلل تحريم الغناء بحرد الاستطابة بل بالتطريب الذى تنشأعنه تلك المفاسد المناه لكن ينتقض باصوات المزاميروالاو تارفانها مطربة وقدحكي اجماع أهل العصرالمتقدم على تحريمها لايقال هذا لاردفا ناقد تحرزناعنه بقولناخارجه باختيار لانانقول هو واردلانا نقول عو جبه فى الزامير والاو تارفانها خارجة من الاكة باختيار النافغ والضارب سلناء لكنه تحرز بوصف طردى لامناسبة فيه وذلك انه اذاحصل الاطراب المفضى الى تلك المفاسد حكم بالتحريم مطاقالو جود المقتضى للخر بمولافرق بنان يخرج من جماد أوحموان فقد صع بطلان القماس والله الموفق اه قلت وأصل هذا المكلام فى النقض على الصنف من ابن الجو زى وقد تبعه القرطي على بعض كالامه عاملخصهان الفردات قدتماح ولاتباح المركات قالابن الجوزى قدنزل الغرزالى عن مرتبته في الفهم الى ان قضى لاباحة المركات لاباحة المفردات وردعليه بان الهيئة الاجتماعية لهاز يادة تأثير هذامعني ماقاله قالفان العود عفرده لوضربيه بغيير وترلم يحرم والوترلوضربيه عفرده لم يحرم وعند اجتماعهما يحرم الضرب مما وكذلك ماءالعنب لم عرم شربه فاذاحد ثت فيه شدة مطربة حرم فكذلك ههنا فان المجموع عدد وطر بايخرج عن الاعتدال قال القرطي وماذكره الغزالي منتقض بالعود فان ماذكره موجودفيه والضربيه حوام قالصاحب الامتاع وليس العب الامنه مافان الغزالي لم يقل انكل شي يجو زمنفردا يحوزمع الاجماع وانماقال هدافي المقام الخاص لماذكره من الادلة على حواز كل فردوالهمة الاجتماعية لم يحصل منها ما يقتضي الدليل على تحرعه فانه اغا يحدث فيه زيادة اطراب

وبهده العلة نقوللو اجمع جاعية وزينوا معلسا وأحضر واآلات الشم ب وأقداحه وصبوا فهاالسكنجيين ونصموا ساقما بدو رعلمهم وسقمهم فمأخد ذون من الساقى و شر اون و عي بعضهم بعضا كامانهم المعتادة سنهم خوم ذلك علمهم وان كان المشروب مساحافى نفسه لان فى هذا تشمارا هل الفساديل لهذا ينهى عن ليس القباء وعن ترك الشعر على الرأس فزعا فى الادصار القباءفها من لباس أهل الفسادولا ينهىء -ن ذلك فيماوراء النهار لاعتبادأهل الصلاح ذلك فمرم فهذه المعانى حرم المرزمار العراقي والاوتاركلها كالعرود والصغم والرباب والبربط وغرهاوماعداذاك فلس في معناها كشاهن الرعاة والحجيج وشاهم بن الطبالين وكالطم لوالقضي وكل آلة يستخرج منهاصون مستطاب موزون سوى مانعتاده أهل الشربلان كلذلك لايتعلق بالخرولا مذكر بهاولا بشوق الها ولانوحب التشيه بارباج فلريكن فيمعناها فبقيعلى أصل الاباحة قياساعلى أصوات الطمور وغمرها

جعفر وعروبن العاص الكرم طروب فأتى بصغة مبالغة وبعدان وردالشرع ولم يحرم شأفالا صلفيه الاباحة فيبقى على الاسدليل وقد قال تعالى وقد فصل لكم ماحرم عليكم وقال تعالى قل انماحرم ربي الفواحش الآية وقال صلى الله علىه وسلم والذي نفسي بيده ماتركت عبلا يقر بكرمن الجنة ويبعد كممن النارالاذكرته لكرالحد بث فقددلت الأدلة على ان المحرم من وفصل فمث لم تعدد للاعلى شئ قلنا انه ليس يحرام والغناء كانمو حوداقدعا فاوحرم لدين وفصل كابين الشارع تحريم غيره وهذه طريقة ذكرها جماعة من العلماء وأما القماس فشم طهمساواة الفرع لاصل أوالزيادة وماذكروه ليس يمساوأ ما العنب فليس فمهعند الانفراد اسكارالبتة وعندحدوث الشدةفمه يحدث السكر يخلاف الغناءفان في المفردات طر باوعندالاجتماع زيادة طربوكذلك العود بمفرده والوتر بمفرده فلايصم القياس ثمانا نقول لولاالنص على التحريم عندالهيئة الاجماعية لم يقل بالتحريم بمعردمنا سبة وليس ثم دليل على تحريم جمري ع مفردات الغناءوالقياس اباحة المركب مماكانت مفرداته مباحة مالم بدل دليل ونحن تطالب الدليل وأماماقاله القرطبي انه ينتقض فعب منه كيف ينتقض والغزالي يقول والقياس تحليل العودوسائر الملاهي ولسكن وردما يقتضي التحسر حمفورد فيالكو بةونحوها أخبارأوردتفهي المعتمدفي النحسر حموفي الاوتار والمزمارجعل العلة كونها شعاراللشار سفالعلة وانوجدت لكنها تختلف لعان والصحيح انذلك لايقدح به وقد قال امام الحرمين في بعض الا و القياس اباحته اقال فان صم الخبر قلنابه والا توقفنا وماقاله القرطي أوالغزالي بحتاج الى اثبات ان مماع الطبور الطربة جائز فالولانسلم الاجماع علمه فالوحودقي كتب كثيرمن أمحاب المذاهب ماهوصر يحفى الجواز مايدل عليه وفدحوز الشافعية والحنابلة الاستشار للاستئناس بأصوات الطمو والمسموعة فانناز عأحدفى حواز سماعها فهوسفسطة لايقوم علمه دليل بل هو بعمدعن القواعد وماكل قول بعنديه ولاكل رأى بعتمد عليه والوقوف معمن لم تثبت عصمته في جميع ماقاله يفضي الحالوقوع فى المهالك وكلواحد يؤخذ من قوله ويترك الاصاحب هذا القبرقاله الامام مالك والله أعلم (بل أقول مماع الاوتار من يضر بها على غيرمو زون متناسب مستلذ حرام أيضاو بهذا يتبين الهليس ألعلة في تحر عها بمعرد اللهذة الطبية بل القياس تحليها الطبيات كلها الامافي تعليله فساد) يعرض (قال الله تعالى) في كتابه العز نز (قل من حرمز ينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزف) والطيبات جمع محلى بالألف واللام فيشمل كلطب والطب يطلق بازاءمعان ثلاث المستلذوهوالا كثر و بازاء الطاهر الحلال وصيغة العموم كلمة تتناول كلفردمن افراد العموم و يتعلق الحيم بهن (فهذه الاصوات لا تحرم من حيث انها اصوات مو زونة انما تحرم بعارض آخر كماسياني بيان العوارض المحرمة) قريبا (الدرجة الثالثة الوزون المفهوم) معناه (وهوالشعر وذاك لا يخرج الأمن حنجرة الانسان فيقطع بأباحةذاك لانه مازادالا كونه مفهوما والكادم المفهوم غيرحرام والصوت الطب الموزون غيرحرام فاذالم يحرم الاحادفن اين يحرم المجموع نعم ينظرفها يفهممنه فانكان فيسه أمر يحظو وحرم نثره ونظمة وحرم النطقيه كان يكون فيمهجو أوتشيب بامراة معينة أوكذب أووصف الخدود والقدودوالاصداغ ونعوهاأوذ كرالامرد والقيدالاؤلان لايكون فيهعو والهعوعلى قسمين هجوالكفار وهعوالمسلين أماهجوالكفار فضربان أحدهما أن يكون بصغة عامة فحوز ولايتحه فمه خلاف كإبجو زلعنهم على العموم \*الثاني أن يكون في معين فذلك المعين اما أن يكون حربيا أوذميا فالا ولجائز فان دمه وماله وعرضه كلذلك مباح الثاني موضع نظر والمتحه المنع كغيبته والنظم كالنثر والنظم أولى بالمنع فانه يحفظ وقديسلم

الذى هعاوصاحب الشافى والمصنف وغيرهماأ طلقوا الجواز وهو يحول على غيرالمعين من أهل الذمة فات الذي يعقون الدم والمال وكذلك العرض وأماهعو المشركين غيرا هل الذمة فائز وأما هعو المسلم فاما

وزيادة الاطراب لميدل الدليل على تحر عهابل فيه مايدل على الجواز وقد قال معاوية بعضرة عبدالله بن

بل أقول سماع الاوتارين يضربها عالى غديروزن متناسب مستلذ حوام أيضا وجدايتين أنه ليست العلة فى تعر عها مجرد اللذة الطبية القماس تعامل الطسات كلهاالامانى تحليله فسادقال الله تعالى قــل من حرم زينة الله التي أخرج لعساده والطساتمن الرزق فهدده الاصواتلاتحرممنحث انهاأصواتموزونة وانما نحرم بعارض آخر كاسأنى فى العسوارض المرمة \*(الدرجـةالثالثـة)\* الموزون والمفه وموهو الشعر وذلك لايخرج الامن حتمرة الانسان فيقطع باباح ـــة ذلك لانهمازاد الاكونهمفهوماوالكلام المفهوم غير حرام والصوت الطب الموزو نغير حوام فاذالم يحرم الاتمادفن أن بحرم المجموع نعر ينظر فيما رفهم منه فان كان فسه أمر محظور حرم نــ ثره ونظـمه وحرم النطقيه سواءكان مالحان أولم يكن

أن يكون فاسقا متحاهرا بالفسق أولافان كان متعاهرا فينبغي أن يحوز كانحو زغيته وماجاز في النثر جاز فى النظم ونقل ابن العربي الاجماع على لعن العاصى على العموم وهل يلحق التعريض بالنصر بح فالذى يجرى على قياس قواعد المالكة الحاقه وعند الشافعية نزاع فيه والمنقول عن القاضي ابن كيج أن التعريض ليس بهمعو وقال الرافعي بشبه أن يكون هعوا والذي قاله ابن كيرأفيس فانهم ما يحملوا التمريض في ماب القذف ملحقاما الكنامة فكدف يلحق مالتصريح ومن حيث المعنى المحذور الذي في الصريح لبس فى التعريض فان الصريح يفهمه كل أحدو ينقله و يعرف المقصوديه وليس كذلك التعريض القيد الثانى التشبيب بام أةمعمنة فالمعمنة اماأن تكون أجنبية أوغيرا جنبية كز وجته وأمته فان كانت أجنبية فشبب جاووصف اعضاءها الباطنة ونعوها لمبحز وفى النهامة فىشرح الهدامة من كتب الحنفية ان الشعراذا كان فيه صفة امرأة معينة وهي حمة كره وان كانت ممتة لم يكره وان كانت مرسلة لم يكره اه وأماغير الاحنسة ففنه خلاف فيالمذهب وابرادالرافعي يقتضىعدما لجواز وقال الروياني فيالبحر يحوز ان يشيب مروحته وأمته ولاترد شهادته قاله عامة الاصحاب وسيأتى لذلك بقية في اثناء سياق المصنف القيد الثالث المكذب فاذا كذب الشاعر في شعر واماان يكون عكن جله على فوع من المبالغة أولافان أمكن حاز والصيع ان المبالغة اذا أفضت الى خروج الشئ عن حد الامكان الى حد الا ستعالة و نعوذ ال فالترك أفضل والافالمبالغة أفضل وأمااذالم عكن حله على نوع من المبالغة فنقل الرافعي عن جهور الشافعية انه حرام وادعى انه الاصم وانه ظاهر المعنى كسائر أنواع الكذب ونقل عن القفال وأبي بكر الصدلاني أنه لا يلحق بالكذب لانالكاذب وهم انالكذب صدق والشاعر علافه فانهاعا يقصد تحسين الصفة والكارم لاعقق المذكورةال الرافعي بعدساقه وهذاحسن بالغ وقدقيل أكذبه أعذبه قال فلافرق بينقليله وكثيره والقيد الرابع ذكراللدودوالاصداغ والقدودونعوذلك فاذاذكرني شعره شأمن ذلك ذفيه خلاف أدعى المصنف اله لا يحرم بشرط اللا يكون في معن وكلام الرافعي في كلب السمر يقتضي اله مكروه وكلام الحنالة يقتضى عدم حوازذلك وصرحه صاحب المستوعب منهم وفى فتاوى الصدر الشهدمن الحنفية ان الشعر الذي فيم في كرا الجر والفسق وذكر الغلام يكر وكذافي فتاوى قاضي خان القيد الحامس اللايكون التشبيب بالمرد فان كان في معين فالذي نقله الرافعي انه حرام فان كان في غير معين فشيب به وذكر محبته له فقال الروماني في العرانه حوام مفسق به وقال البغوى وغير والاعرم وهذاهو الذي يترجو عمل على مجل صيع وقال الرافعي على قياس ماذ كره القفال والصدلاني في مسئلة الكذب أن يكون التسبب بالنساء والغلان بغبرتعسن لايخل بالعدالة اذغرض الشاعر تعسن الكلام لاتعقيقه وهذا الذيعثه هوالتعه (والحق فيه ماقال الشافعي) رضي الله عنه (اذ فال الشعر كلام فسنه حسن وقبعه قبيع) وقدر وي ذلك أيضا عن اس مر من وعن الشعبي كانقله اس عبد العر قال وليس أحدمن أهل العلم ينكر الحسن من الشعروذ النما كانحكمة أومبالمن القول وهوكالسكلام نوجدمنه علىمانو حدمنه ويكره منهما يكره منعوليس أحدمن العصابة الاوقد قال انشعر أوغشل به أوسمعه فرضيه ولولاذ للئما كان مباحا اه وقد أخرج البهق فالسنن هذاحد يثام فوعامن عدة طرق والصيمانه مرسل وأخرجه أبو يعلى الموصلي من حديث عائشة قالت سئل رسول الله صلى المعطيه وسلم عن الشعر فقال الشعر كالمحسنه حسن وقبصه قبع واسناده حد وأخرج الخارى فى الادب المفرد والطبراني فى الاوسط من حديث عبد الله بن عرم مرفوعا الشعر عنزلة المكلام فسنه كسن المكلام وقبعه كقبيع المكلام وعكى الماوردى في الحاوى والرو مانى في العرأن الشعر ينقسم الى محرم ومباح ومستحب وان المستعب على قسمين الاولما حذر من الا خرة والثاني ماحث على مكارم الاخلاق ومن المستعب مدح الانساع علمم السلام والصعابة وأهل التقوى وأمثال ذلك والاعفى القسمان الاخسران وقال أوتحد بن خرم فى رسالته فى مراتب العاوم انه اذاعاني الانسان

والحق فيه ماقاله الشافعي رحمالته تعالىاذقال الشعر كلام فحسنه حسن وقبيعه قبيح

الشعر فليكن فيه الحبكم والخيرقال ينبغي أن يجتنب من الشعر أربعة أضرب أحدها الاغزال فانهانعم العون على عدم الصيانة وتدعوالي الفتن وتصرف التفس الى الخيلاعة الشاني الاشعار المقولة في الحروب فانها تهيج الطبع وتسهل على المرء مواود التلف الثالث أشعار النغرب وصفات المفاوز والبيد فأنه انسهل النغرب والفحول الرابع الهجاء وصنفان من الشعر لاينه ي عنهمانها تاماولا يحض علهما بلهماعندنامن المباح المكروه وهماالمدح والثناء اه وهذاالذى قاله أتومجدم دودلماستأتي فيساق المصنف (ومهماجازا نشادالشعر بغيرصوت والحان عازمع الالحان فان افراد المباحات اذااحتمعت كانذلك المجموع مباحا ومهما انضم مباح الى مباح لم يحرم الااذا تضمن المحموع مخطو والانتضمنه الاتحاد والمعظورهنا) وقدادى ابن عبدالبروغيره الاجاع على بعوازه (وكيف بذكر انشاد الشعر وقدانشد بين بدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) واستنشده أكثر من أن يحفظ فن ذلك في المتفق عليه من حديث أبىهر ووةأن عربن الخطاب رضى الله عنهم بحسان بن ثابت وهو ينشد الشعرفي المسجد فلحظ البه فقال قد كنت أنشدوفيه منهوخير منك الحديث ولسلم منحديث عائشة انشاد حسان قصيدته المشهورة التيفها

هعوت محدافاحست عنه \* وعندالله في ذال الجزاء أته عوه ولست له بكف \* فشركا المداء فان أبي و والده وعرض \* لعرض مجدمنكم فداء

وأنشدحسانأ بضا

وانسنام المجدمن آلهاشم \* بنو بنت مخز وم ووالدا العبد

والمخارى انشادا بنرواحة

وفينارسول الله يتاوكايه \* اذاانشق معر وف من الفعرساطع وأخرج البهيق فى الدلائل ان العباس رضى الله عنه قال بارسول الله افى أريدان أمد حل فقال قل لا يفضض من قبلها طبت في الفلال وفي \* مستودع حمث خصف الورق الله فالدفانشدته

مهمطت السلادلابسر \* أنتولانطفة ولاعلق ول تطفة تركب السفن وقد الجم نسراو أهله الغرى تنقل من صال الى وحم \* اذامضى عالم داطبق

وقال البهق الوعبد الله الكافظ اخبرنا عبد الرجن بن الحسن بهمدان حدثنا الواهم من الحسن حدثنا الواهم ابن المنذر الحرامى حدثني مجدبن فليع عن موسى بن عقبة قال انشد النبي صلى الله عليه وسلم مانت سعادفي المسحد بالدينة فلالغقوله

> ان الرسول لسف يستضاءه \* مهندمن سوف الله مساول فى فتى من قريش قال قائلهم \* بيطن مكة لما أسلوا زولوا

أشاررسول الله صلى الله عليه وسلم بكمه الى الحلق لمأتوافستمعوامنه (وقال صلى الله عليه وسلمان من لشعر كمه ) رواه العفاري من حديث أي من كعب والترمذي من حديث المعاس وقال حسن صحيح وقد تقدم في كالعلم (وانشدت عائشترضي الله عنها) مت المدن وسعة رضي الله عنه

(ذهب الذين بعاش في أكنافهم مورفقت فيخلف كلد الاحرب)

قلت وهومسلسل قال الحافظ بن ناصر الدمشق في نفعات الاخدار من مسلسلات الاخدار المعرنا أ والعداس أحمدين عربن موسى بنأحمدين الحسباني بقراءتي عليه بظاهردمشق سنة ١٣٠٠ أندبر أبوعرو وعثمان بن وسف بن القواس قراءة عليه وأنت تسمم فأقر به أخيرنا أو حفض عر ب عبد المنع الطائي أخبرنا عبدالواحد بنعبد الرجنب سلطان وأبونصر عدب هبةالله بنالشيرازى فالاأخترنا أوالمسن

ومهما حازانشاد الشعر بغمرصوت وألحان حاز انشاده مرح الالحانفان افرادالماطات اذااحتمعت كان ذلك المحموع مباحاومهماانضمماحالي مباح لمعرم الااذا تضمن المحموع محظورالاتنضمنه الا حادولا مخطور هها وكنف ينكرانشادالشعر وقد أنشدىنىدى رسول الله صلى الله علىه وسلم وقال علىه السلام انمن الشعر لحكمة وأنشدت عائشة رضى الله عنها ذه\_ الذين بعاش في أكافهم

وبقت في خلف كملد

الاحرب

ذهب الذين يعاش في أكافهم \* وبقت في خلف كعلد الاحرب يقد دون مخافة وملامة \* و بعال قائلهم وان لم يشعب

قالت عائشة رضى الله عنهار حم الله لبدا كنف لوأدرك زماننا هذا قال عروة رحم الله عائشة كنف لوأدركت زمانناهدا وقال أبوضم ومرحم الله عروة كنف لوأدرك زمانناهدا وقال أبوضم ورحم الله هشاما كنف لوأدرك زمانناهدا وقال أبوضم وحم الله على المراحم قال أبوضم وأنس ب عناض وثقة أبوحاتم وقال ابن عدى له أحاد بث غير محفوظة وقال غيره منكر الحديث قال وقدر و بناه في مسلسلات الابراهمي بشرطه من طور بق أبى الفوارس أحد بن محد السدى حدثنا ابراهيم بن مرزوق عطئ ويصر ولا برحع ذكره الدارقطني ابن أنس عن هشام بن عروة عن عائشة فذ كره وابراهيم بن مرزوق عطئ ويصر ولا برحع ذكره الدارقطني مقال وهذا الحديث له طرق منها ما أخبرناه عالما عبد الرحن بن محد بن الشهاب الفارق بقراء تى عليه أخبر أبو محدولا الما الموادي بن المحد بن الما الموادي الموادي بن المحد بن الموادي بن المحد بن الموادي الموادي بن المحد بن الموادي الموادي بن المحد بن الموادي بن المحد بن عد بن الموادي بن المحد بن عد بن الموادي بن المحد بن عد بن الموادي بن الموادي بن المحد بن عد بن الموادي بن المحد بن عد بن

ذهالذن يعاش في أكافهم \* و يقت في خلف كمعلد الاحرب

قالت عائشة ترضى الله عنها فك في المبدلوادرك زمانناهد المساس النسلس الى آخره قال وأخبرنا أو هر برة عبدالرجن الفارق الجازة عن أحدث أي بكر البكارى أن الحسين بن عطية أخبره في سنة وه و أخبرنا على من مناز أو طاهر السلقى الحافظ أخبرنا أبو على الحسن بن أحد المقرى حدثنا أبو بكر أحد بن الفضل أخبرنا الحافظ أبو عبدالله بن منده العبدى قال أخبرنا اخبره من سلمان حدثنا محدث عوف بن سلمان حدثنا محدث عوف بن سلمان حدثنا محدث عدد تناجمد بن الوليد الزيد عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أنهاد كرت المبدارضى الله عنه حدث يقول

دُهب الذين يعاش في أكافهم \* وبقيت في خلف كلد الاحرب

يتعاور ون صمانة وممالمة \* و يعاب قائلهم وان لم يشغب

م قالت عائشة رحم الله لبيدا لوأدرك زمانناهدا مساف التسلسل الى آخره قال ورواه عن خشمة بن سليمان أبو بكر محد بن عبدالرحن بن عبدالله بن عبي القطان الدمشق والخضر بن عبدالوهاب بن عبي الخرائى مسلسلابة ودور واه أبوع بسدالله الحصين بن محد بن الحسين بن شعيب بن فعو يه الدينورى فى مسلسلاته عن أبي عروب عثمان بن عبر بن خفيف الدراج حدثنا أبو بكراً حديث عروب ما بالرملة حدثنا محديث عرف فذ كرموحدث به ابن المبارك فى الزهد فقال أخبر نامعمر عن الزهرى عن عروق سمعت عائشة تقول قال لبد

ذهب الذين يعاش في أكافهم \* و بقيت في نسل بحلد الاحرب يتحدثون مخافة وملاذة \* و بعاب قائلهم وان لم يغشب

قالت فكيف لوأدرك لبيد قوما نحن بين طهرانهم قال الزهرى وكيف ولوأدركت عائشة من نعن بين ظهرانهم اليوم قال وقدجاء عن وكمع عن هشام مسلسلاوذ لك فيمارواه الحافظ أبوا لغنائم الثرسي قال أخمرنا أبوعبدالله محدبن على العلوى حدثناالو محدجناح بننذبرعن جناح المحارى الكوفى حدثناأ بوالحسن على سالحسن الملخى القطان حدثناأ تو بشراء عمل ساراهم ساسحاق الحلواني محلوان حدثنا على عبدالمؤمن الزعفراني حدثناوكسع أخبرناهشام بنعروة عن أبيه عنعائشة رضي اللهعنها فذكره بعوه هذاكله سياف الحافظ بنناصر الدين وأورده الحافظ أيومسعود سلمان بنابراهم الاصهاني الورافي مسلسلاته من طرق أربعة الاولى مسلسلة يقول كلراو رحمالله فلانافكيف لوأدوك زمانناهذا عن أبي بكرأحدبن محدبن أحدبن جعفرا لحافظ عنأبي سعيد الحسين محدبن الحسن بعراق عن أبي بكر أحدبن مجدبن الفضل الصيرفي عن الزبيرين بكارالثانية مسلسلة يقول كلراوف كميف بفلان لوأدرك رماننا هذاعن أبى منصور محد بنعدالله بنوسف الناحر عن أبى عبد الله الحسين بن حدور بن محد الجرحاني بالرى عن أبي الحسن أحدين محدين عيسي البزار بالقلزم عن محدين عبدالله ين يدالقلزي الثالثة مسلسلة يقول كلراو فكنف لوأدرك فلان اهلهذا الزمان عن الياللس احدين محدين أحد بنزنجو به المزك عن ابى الحسن بوسف بن الفضل بن شاذان عن أبى بعلى محدين زهير بن الفضل الايلى حدثنا احدين داود الايلى الرابعة مسلسلة بقول كل راوسمعت عن أبي الفضل أحد بن أحد بن محود المركى عن أبي عبد الله محد ابنأبي يعقو بالحافظ عنأبى على الحسن بنوسف الطرائني عن محد بنعبدالله بن عبدالحكم أر بعتهم عنابي ضمرة أنس بن عياض فذكره وأورده أيضامن وجه آخرعن أبى القاسم الحسين بن محد بنعر بن عبدان الواعظ عن الى مكرأ حدين عبد الرجن الحافظ عن الى عبدالله الحسين بن احدالثقني ببغداد عن أبى العباس الدمشق احدين حوصاالحافظ عن أبى عرو عمان بن سعيد الحصى عن المعن محدين الوليدالزبيدي عن الزهري عن عروة عن عائشة قال الحافظ بن ناصر الدين و رويناعن الكدعي قال سمعت أبانعيم يقول كنتأ كثرتجي منقول عائشة رضي الله عنها ذهب الذين يعاش في أكافهم الكني

ذهب الناس فأستقاوا وصرنا \* خلفا فى اراذل النسناس فى اناس تعدهم من عديد \* فاذا فتشوا فليسوا بناس كلاجئت ابتغى النيل منهم \* بدرونى قبل السوال بياس و بكوالى حدى تمنيت انى \* منهم قدا فلت رأساراس

(وروى فى)الوطأو (الصحيحين) من حديث هشام بن عروة عن أبيه (عن عانشة رضى الله عنها انها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعانما بو بكرو بلال) رضى الله عنهـما اى اصابته ما الحى (وكان ما وباء) اى وخم (فكان ابو بكر رضى الله عنه اذا اخذته الحي يقول)

(كل أمرئ مضبع في أهله \* والموت أدنى من شراك نعله)

(وكان بلال)رضى الله عنه (اذا اقلعت عنه الجي يرفع عقيرته) أى صوته (و يقول) ويتشوق الى مكة

(الالبت شعرى هل أستناليله \* بواد وحولى اذخر وجليل)

وهمانية ان معروفان وهل أردن بومامياه مجنسة وهل يبدون لى شامة وطفيل) لماء مجنة فهي من مياه مكة وشامة وطفيل قال الحطابي كنت أقول انهما جبلان حتى ورد تهما فاذاهما ما آن (قالت عائشة رضى الله عنه فافاخرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم حبب لنا المدينة كم بنامكة) أواشد الحديث قال العراقي هوفي الصحين كاذ كرالمصنف لكن أصل الحديث والشعوعند

وروی فی العدهد بناعن عاشه وروی فی العدهد بنامها عاشه وضی الله عنها انها الله علمه الله علمه و الله علمه و الله علمه و الله ينه وعل أو وكان مها و ماء فقلت با أست تعدل و با الله كنف تعدل و با الله كنف تعدل فكان أو بكروضى الله عنه الله كان أو بكروضى الله عنه الله كان أو بكروضى

كل آمرئ مصبح فى أهله والموت أدنى من شراك نعله وكان بلال اذا أقلعت عنه المحمد الحمد ويقول ألالت شعرى هل أبيتن الماة

بوادوحولی اذخروجلیل وهل أردن بومامیاه مجنه وهل بحدون ای شامه ا وطفیل قالت عائشة رضی الله عنها

قالتعاشة رضى الله عنها فاخر برت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم حبب الينا المدينة كينامكه أوأشد النارى فقط ليس عندمسلم اله ووجه الاستدلال منه انشاداً بي بكرو بلال و بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقر هما عليه قال ابن عبد البرواذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع وأبو بكر أنشد فهل المنقليد موضع أرفع من هذا (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل اللبن) ككتف الطوب الني و (مع القوم في بناء المسجد) النبوى (وهو يقول)

فى الصيحين من حديث أنس رتجز ون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

اللهم لاخبر الاخبر الا حو \* فانصر الانصار والمهاحوه

وليس البيت الثاني موزوناوفي الصحين أيضا انه قال في حفرا لخندق بلفظ فبأرك في الانصار والمهاحرة وفي رواية فاغفروفى رواية لسلم فاكرم ولهمامن حديث سهل نسعد فاغفر للمهاج بن والانصار (وكان الذي صلى الله عليه وسلم يضع لحسان) بن ثابت رضى الله عنه (منبرا في المسجد يقوم عليه فاعًا فيه الحرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينافع )أى يدافع وهوشك من الواوى (ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وؤ بدحسان روح القدس مأنافع أو) قال (فاخرعن وسول الله صلى الله عليه وسلم) قال العراقي رواه النخارى تعلىقاورواه أبوداود والترمذي والحاكم متصلا من حديث عائشة فالالترمذي حسن صحيح وقال الحاكم صحيح الاسنادوفي الصحيحين انها قالت انه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليموسلم اه قلت وفيهماايضا منحديث ابى سلة بنعبد الرحن انه سمع حسان بن ثابت يستشهد أباهر يرة انشدك الله هل سمعترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باحسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ابده بروح القدس فقال أيوهر برة نع وعندهما ايضاله فالله اهيهم وحبريل معكوفي لفظ هاجهم وسأتى للمصنف وروى أيضاانه صلى الله علمه وسلم قالله كيف تعمل عسى ونسى فقال لاسلنك منهم كانسل الشعرة من العين (والمأنشده النابغة) الجعدى رضى الله عنهواسمه قيس بن عبدالله بن عدس بنر ببعة بن حعدة ابن كعب بن عامر بن صعصعة يكني أباليلي قدم اصهان مع الحرث بن عبيد الله بن عبد عوف بن أصرم من قبل معاوية (شعرا) وهو قوله الاتن ذكره (قالله لا يفضض الله فال) اىلا يكسر الله سنك قال العراقي رواه البغوى فى معم الصحابة وابن عبد البرفى الاستيعاب بسند ضعيف من حديث النابغة قال أنشدت النبي صلى الله على موسلم بلغنا السماء يجدنا وثناؤنا \* وانالنر جوفوق ذلك مظهرا

الابيات ورواه المزار بلفظ \* عاونا العباد عفة وتكرما \* الابيات وفيه فقال أحسنت بالباليلا يفضض الله فاك الله فلا العباد عفة وتكرما \* الابيات وفيه فقال أحسن الماليل لا يفضض الله فاك الهم من طريق على بن الاثمر ف معت النابغة يقول أنشدت النبي صلى الله عليه وسلم

بلغناالسماع عدناو حدودنا \* وانالنر حوفوق ذلك مظهرا

فقال أس المظهر ما أباليلي قلت الجنة قال أجل ان شاء الله تعالى عم قلت

ولاخير في حلم اذالم يكن له \* بوادر تحمى صفوه ان يكدرا ولاخير في جهل اذالم يكن له \* حليم اذاما أو ردالامر أصدرا

فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضف الله فال مرتن هكذار واه على من احد البرارعن محد بن عبد الرحن المخلص عن البغوى عن داود بن رشيد عن يعلى بن الاشرف و رواه ابن هزاره و دعلى المخلص بلفظ

وقد كانرسول الله صلى الله عايموسلم ينقل اللبن مع القوم في بناء المسجد وهو يقول

هذا الحال لاحال خير هذا أبر ربناوأ طهر وقال أيضاصلي الله عليه وسلم مرة أخرى

لاهـم أن العيش عيش الا - خرة

فارحم الانصار والمهاجره وهدا فى الصحين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم عليه فالما يقام عليه وسلم أو ينافع و يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يؤيد حسان بروح القدس مانافع أوفاخر وسلم ولما أنشده النابغة وسلم الله عليه وسلم ولما أنشده النابغة وسلم ولما أنشده النابغة وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم ولما أنشده النابغة وسلم الله عليه ولما أنشده النابغة وسلم الله عليه ولما أنشده النابغة وسلم الله عليه ولما أنشده النابغة وسلم الله ولما أنشده النابغة وسلم الله ولما أنشده النابغة وسلم الله ولما أنشده النابغة ولما أنشده الما أنشده النابغة ولما أنشده الما أنشده النابغة ولما أنشده الما أنشده الما أنشده الما أنشده الما

أتيترسول الله اذباء بالهدى ، ويتلوكا باواضم الحق نيرا بلغنا السماء محد ناوجدودنا ، والالنرجو فوق ذلك مظهرا

فقال الى أمن البالي فقلت الى الجنة فقال ان شاء الله تعالى فانشد ته ولاخير فى جهل البيتين فقال لى صدقت لا يفضض فال فبقي عروة أحسن الناس ثغر اكليا سقطت له سن عادت له سن أخرى وكان معمر اورواه الخطابي فى غريب الحديث له وأبو العباس المرحى فى فضل العلم له من طريق ساعات بن أحد الحرشي عن عبد الله بن محديث المنابع عن مهاجر بن سايم عن عبد الله بن حراد قال سمعت نابغة بن جعدة قال أنشدت النبي صلى الله علمه و الم من قولى

علوناالسماءعفةوتكرما \* وانالنرجو فوقذلك مظهرا

فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأين المظهر بالباليلي قات الجنة قال اجل ان شاء الله م قال انشد في من قوال فانشد من والنفا في المسلم والمنافذ المنفق المنافذ المنفق المنافذ المنفق المنافذ المنفق المنافذ المنفق والمنافذ والمناف

والالقوم مانعودخيلنا \* اذاماالتقيناان تحدوتنفرا وننكر يوم الروع الوانخيلنا \* من الطعن حتى تحدو الجوأشقرا وليس بمعروف الناان بردها \* صحاحا ولامستنكر أن تعقرا

بلغناالسماء وذكر البيت مع باقى القصة بنحوه وقد وقع لى هذا من وجه آخر مسلسلا بالسرا رفيما كتب الى نفر الديار الشامية أبوعبد الله محد بن أحد بن سالم الحنبلى رحمالله تعالى قال أخبرنا عبد الغنى بن اسمه يل النابلسى عن موسى النحوعن زين الدين بن سلطان اخبرنا الشمس محد بن محد بن الحسن الزي وأخبرنا عراب ابن أحد دا لحسينى عن عبد الله بن سالم عن محد بن العلاء الحافظ عن سام بن محد عن محد بن على اخبرنا الشهاب الوالطيب احد بن محد الحيازي الانصارى الخرر حى الخبرنا الزيرنا العراق الما والشرف محد بن محد بن الكويل قال أخبرنا الكويل قال أخبرنا الكويل قال الدين الكويل قال الدين العراق الما والشرف محد بن محد بن الكويل قال الدين الكويل قال الدين الكويل قال الدين الكويل قال الدين الكويل المدين الكويل الدين العراق الما والشرف محد بن محد بن الكويل قال الدين الكويل الدين العراق الما والشرف محد بن محد بن الكويل قال الدين العراق الما والشرف محد بن المدين الكويل قال الدين العراق الما والشرف محد بن المدين الكويل قال المدين العراق المدين المد

وقالت عائشة رضي الله ونهاكان أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم بتناشدون عنده الاشعاروهو تبسم وعن عروبن الشريد عن أبه قال أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة قافعة من قول أمعة س أبي الصلت كلذلك بقول همه هيه ثم قال ان كادفى شعره ليسلم وعن أنسر رضى الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم كان يحدى له في السفر وان أنعشه كان يعدو مالنساء والبراء بن مالك كانعدومالرحالفقال رسولالله صلى الله عليه وسلم باأنعشية رويدك سوقل بالقوار برولم بزل الحداء وراء الحالمن عادة العرب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان العمالة رضي الله عنهـم وماهوالاأشـ عار تؤدى الصروان طسمة وألحان موزونة ولم ينقسل عنأحدمن الصعابة انكاره بلرعا كانوا يلتمسون ذلك تارة لقريك الحال وتارة الاستلذاذفلا يجوز أنعرممنحثاله كالم مف هوم مستلذ مؤدى باصوات طير- ي وألحان مو زونة

العلائي أخبرنا الخطيب شرف الدمن أحد أخبرنا العلم السحاوى أخبرنا أبوطاهر السلفي الحافظ أخبرنا أبو الوفاء على بنشهر باى الزغفر انى اخبرنا الوالقاسم عبدالملك بن الظفر اخبرنا ألو حعفر محدين الحسين وقال الثانى اخبرنا الوعبدالله الذهبي أخبرنا جدين اسحق أخبرنا عبدالسلام ينسهل أخبرنا شهردار ينشهرونه اخبرنا احدين عرينالسع اخبرناجد بنالمأمون قال اخبرناا بو مكرعدالله بناجد الفارسي اخبرناا بو عمان سميدبن زيدبن الداخيرناعيد السلام بن رغبان ديك الجن اخبرنا زعبل الخزاعي اخبرنا الونواس الحسن وهافئ اخبرنى والمة من الحمال أخبرني الوالمسهل الكمت من ويداخبرني خالى الوفراس همام من غالب الفرزدق اخبرنا الطرماح قال اقبت نابغة بنى حعدة قلت القيت رسول الله صلى الله عليموسلم فال نعم وأنشدته قصيدتى التي أقول فهما بالخناا اسماء فساقه (وقالتعائشة رضي اللهعنها كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناشدون الاشعار وهو يتبسم ) قال العراقي رواه الترمذي من حديث حاربن سمرة وصعهولم أقفعلمه من حديث عائشة اه قات ورواه كذلك أحد والطبراني من طرق للفظ قال حارين مهرة شهدت رسول اللهصلي الله علمه وسلمأ كثرمن ماثة مرة في المحدوة صحامه بتذاكرون الشعروأ شباء من أمرا لجاهلية فريما يتسموه ول الله صلى الله عليه وسلم (وعن عرو بن الشريد) بن سويد الثقفي الطائفي يكني أباالوايد قال المجلى حجازى تابعي ثقة وذكره ابن حبان في كتاب الثقات روىله الجاعة الاالترمذي (عن أبيه) له صحبة روى له مسلم وأبود اود والنساق (قال أنشدت النبي صلى الله عليه وسلم ماثة قافعة) أي ماثة بيت وأصل القافية الحرف الاخرير من البيت وقبلهي الكامة الاخيرةمنه (من قول أمية بن أبي الصلت) الثقفي وكان قدقراً الكتب ورغب عن عبادة الاونان و يخبران نبيا يبعث قد أظل زمانه (كل ذلك يةولهيه هيه) بالكسر وسكون الاتخرفهما وهي كلة تقال عندالاستزادة الشي ( ثم قال ان كاد ) أمية (فى شعره ليسلم) رواهمسلموكان كلما مع يخروج النبي صلى الله عليه وسلم وقصته كفر حسداله وبروى أيضاأنه قال آمن اسانه وكفر قلبه (وعن أنس) بنمالك رضي الله عنده (ان الذي صلى الله عليه وسلم كان يحدىله فىالسفروان اتجشة) بفق الهمزة وسكون النون وضمالجيم وفقح الشين المعجمة (كان يحدو بالنساء والبراء بنمالك) يعني أخاه (كان يحدو بالرجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالنحشة رويدك سوقابالقوار س ) قال العراقي رواه أبوداود العامالسي واتفق الشيخان منه على قصة أنجشة دون ذكر البراء ابن مالك اه قلت قال أوداود الطالسي في مسنده حدثما جاد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان البراء بن مالك بعنى أخاه رضى الله عنهما يحدو بالرحال وكان انحشة يحدو بالنساء وكان حسن الصوت فكان اذاحدا اعنقت الامل فقال النبي صلى الله علمه وسلم ما انحشة رو مدك سوقك القوار بروأ خرجه أحدعن سلة وهو حديث صحيع وقصة انتحشة مخرجة في الصحيفين من غيرهذا الوجه من طريق أبوب عن أبي قلابة عن أنس وسياقه أتم آكن لم يذكر البراء وفهما من طريق قتادة عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاديقال له انحشة وفيه قال قتادة القوار برضعفة النساء وقال أبومسلم الكحى فيسننه حدثنا محدبن عبدالله الانصارى حدثنا حمد عن أنس قال كان يسوق بامهات الومنين رحل بقالله انعشة فقالله الني صلى الله عليه وسلم ر ويدك ارفق بالقوار بروأخرجه عن اس أبي عدى عن حمد (ولم بزل الحداء و راء الحال من عادة العرب فىزيدنرسول الله صلى الله علمه وسلم وزمان الصحامة ) رضوان الله علمم (وماهى الااشعار تؤدى باصوات طبية والحان موز ونة) قال الماوردي وغيره تعسين الرحل بالصوت الشجى عند كلال السفر تنشيطا للنفوس ومنهــم من لم يقده بالرحزا كنه الاكثر (ولم ينقلءن أحد من الصحابة انكاره بلر بما كانوا للتمسون ذلك تارة انحريك الجال وتارة الاستلذاذ فلايحرم من حمث انه كالم مفهوم مستلذ مؤدي باصوات طيبة والحان موزونة) قال صاحب الاقناع ولاأعلم خلافافى - وازالداء وقد صرح بنفي الخلاف جاعة منهمابن عبد البروالة وغيرهماوفى كالمأبن أجدان في الرعابة الكبرى مايقتضى

فد من حدث الله محرك للقاب ومهج لماهو الغالب عامه فاقول ته تعالى سرفى مناسبة النغمات الموزونة للارواح حسى انهالتؤثر ناثيراعيها فن الاصوات مادغرح ومنها ماعرن ومنهاما بنةم ومنهاما بضعك وبطرب ومنهاما يستغرج من الاعضاء حركات على وزنهابالمدوالر حلوالرأس ولا ينبغى أن نظن انذلك لفهم معانى الشعر بلهذا حارفي الاو تارحتي قبل من لم يحركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهوفاسد المزاج ليسله علاج وكمف يكون ذلك لفهم العمني وتأثيره مشاهد في الصي فىمهده فانه سكمه الصوت الطبءن كالموتنصرف تفسهع اسكسه الى الاصغاء البه والحلمع بلادة طبعه سأثر مالحداء تأثرا ستخف معه الاجال الثقالة ويستقصرلقوة نشاطه في سماعه المسافات الطوطة و منبعث فسمن النشاط مادسكره و بولهه فتراهااذا طالت علما النوادي واعتراهاالاعماءوالكادل تعت المحامل والاحمال اذا سمعتمنادى الحداء عد أعنافهاو تصغى الى الحادى ناصبة آذانها وتسرعني سرهاحتي تتزعز ععلها أجالها ومحاملها ورعا تتلف أنفسهامن شدة السبر وثقل الحلوهي لاتشعر له الشاطها

خلافاولم أوه لغيره فان ذهب الى التحريم أوالكراهة فيقطع بعدم الاعتداد به ولوقيل باستحدابه لكان أقرب فان فيه تخفيف كلال السفر ونشاط النفس وتقطع الإبل المفاوز وتحمل الاثقال به وقد أشار القرطبي الى ذلك فقال باب استحداب الحداء وأورد الى ذلك فقال باب استحداب الحداء وأورد فيه أحاديث كثيرة مشهورة منها ما تقدم ذكره (الدرجة الرابعة النظر فيه من حيث انه محرك القلب ومهيج لماهوالغالب عليه فاقول تله عز وجل سر) خني (في مناسمة النغمات الموزونة الارواح حي انهالتو ثرفيها تأثيرا عيدا) وقد أشار كشاجم الى ذلك في تأليفه في السماع والسهروردي في العوارف (في الموات ما ينوم) أي يستحلب النوم والسكرة (ومنها ما يعرف الماعزن) أي يورث المزاف ومنها ما ينوم) أي يستحلب النوم والسكرة (ومنها ما يستخرج من الاعضاء حركات على و زمها ما ينوم) أي يستحل (ومنها ما ينكي ورث المراب في ورث المناف (ومنها ما ينفي ورث المناف المناف والمناف المناف المناف والمناف والمناف المناف المناف والمناف والمناف

وكلاالطف الزاج وخفت الروح وشرفت النفس حركتها الالحان وهزها الوجد وكذلك الكادم الحسن والمعنى الرقيق يحرك الجسم وقد ينتهى الى أن يصر برالانسان مغلو باعلى الحركة فال أبومنصو والثعالبي في بعض كنبه كان أبوالطيب سهل بن أبي سهل الصعاوكي يقول ما كنت أعرف سبب وقص الصوفية حتى سمعت قول أبي الفح البستى الدكاتب فكدت أرقص طر باوعلت ان الكلام الحسن مرقص وذلك

يقولون ذكرالمرء يحياباسله \* ولبسله ذكراذالم يكن نسل فقلت لهم نسلى بدائع حكمتى \* فان فاتنانسل فانابه نسلو

(وكيف يكون ذلك لفهم المعنى وتأثيره مشاهد في الصي وهو في مهده فانه يسكته الصوت الطيب عن بكانه) ويستلذيه وتنصرف النفس عماييكيه الى الاصفاء اليه (و) كذلك (في الجل مع بلادة طبعه) وغلظ خلقته (يتأثر بالحداء تأثيرا يستخف معه الاحال الثقيلة ويستقصر بقوة نشاطه فيسماعه المسافات الطويلة) في المفاور البعيدة (و ينبعث فيه من النشاط مايسكره و يؤلمه فتراها اذا طالت علما البرارى اعتراها الاعماء) والسكلال (تحت) تلك (المحامل) والشقادف والاحال الثقيلة (واذا معت منادى الحداء عداعناتها وتصغى الى) ذلك (الحادى ناصبة آذانهاوتسرع في سيرها) وتغرب شقاشق حربها (حتى تتزعز علمهامحاملها) واثقالها (ور بما تتلف انفسهافي شدة السير وثقل الجل وهي لاتشعر لنشاطها) وقد تكام الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع على السماع وذكر في الانكاران شعبهم فى السماع الجال والاطفال قال فانهم يحتون بهم قالصاحب الامتاع وهدذا الذىذ كروكلام عيب ساقط فان القوم لم يععلواذاك عنه على الجواز وانما أبدوه شاهدالماذ كروهمن أن الاستلذاذ لبسمن حيث المعنى المفهوم واحتعوا بانمن لايفهم لايطر بوسب هذ االاعتراض والانكارماذ كروالغافق المالكي المقرى في مصدفه في السماع من كلامذكره وقال انماهم مثل البراغيث يأ كاون و برقصون وهذه الالفاظ كلهاعبارات مزوقة ومقالات غير محققة وقدادعي أبوهلال العسكري في كتابه الاوائل أن فىالالحان لحنايسمي القمي بطرب كلمن يسمعه سواء فهمه أملاوقال كشاحم في داب النديمان الغناءشي يخص النفس دون الجسم كاأن المأكول شي يخص الجسم دون النفس قال وقال العلاا الغناء فضيلة فى المنطق أشكات على النفس وقصدت عن تدين كنهها فاخرجنه الحاناة الفافول انها الى الالحان أشداصغاء مماظهر عندنا منسائر منطقها حرصاعلي معرفة غامضها وشوقا الىاستقباح متعلقها وهي الى تعرف مالا يعرف أشوق منها الى ماعرفت وكذلك المثل العيب والنادر من الشعر كلادق معناه ولطف حتى يحتاج في استخراجه الى غوار الفكر واجالة الذهن تدكون النفس اذا ظهر لها أكثر استلذاذا وأشد اصغاء منها الى ما يفهمه أول وهلة ولا يحتاج فيده الى نظر وفيكر وليس ذلك الالشرفها وبعد غايتها قال الشاعر يصف كلام امن أة

وحديث ألنه وهو مما \* يشتهى السامعون يوزنوزنا منطق مارع وتلحن الحا \* ناوأحلى الحديث ما كان لحنا

والمرادباللمن هناالمعنى الغامض اللطيف الذي يستخرج بالفطنة والذكاء قال ويقال ان الالحان أشرف المنطق فكذلك نفس الطروب أشرف النفوس وكلذى ذهن لطيف ونفس فاضلة أحوص على السماع والمشاكلة قال كشاحم وكتنت الى بعض من كان مزهد في السماع و مذكر فضله جذه الابيات

ان كنت تنكران فى اللا \* لحال فائدة ونف ا \* انظر الى الابل اللوا فى هن أغلظ منك طبعا \* تصغى لاصوات الحدا \* ة فتقطع الفاوات قطعا ومن العجائب انهم \* يظمونها خساور بعا \* واذا توردت الحيا ض و حاولت فى الماء كرعا \* وتشوّقت الصوت من \* حاد تصيخ المه سمعا ذهات عن الماء الذى \* تلت ذه ودا وزفعا

شوقا الى النغم الذي \* أطر بنه الحناو سجعا

قال وقدو حدناه مؤنس الوحدويه يج النفوس و مقوى الحس اه وقالت الحكماء السماع ستنهض العباحز ويستحلب الغائب من الاف كارويحب داله كالالءن الاذهان قال بن قتيبة الغناء مروق الذهن ويلين العريكة ويهيج النفس ويجلى الدمويلاغ أصحاب العلل الغليظة وينفعهم النفع التأمو مزيدف فضائل النفس قال وكان الحبكماء أهل الهند يصفونه لمعض الامراض وذكر أبوعلى تنسينا في كاسات القانون مامعناهانه محصف تريمة الاطفال أن يؤخذوا بالالحان وذكر مناسبة الانغام والنقر ات والقيض وذكران حزم فى رسالته أن الاوائل وصفوا انهائلائة أنواع منهانوع بشحم الحيان ونوع بسخى الغيل ونوع بؤلف بن النفوس وينفر وقال غيره حلاوة الانغام ولذنها بعرفها أرباب الاحوال وأهل الطافة وكلا كانجاب النفس خفيفا كانأشداستلذاذاوأ كثرتاثراوكلا كانت القلوبعامرة حركتها الانغام والله أعلم هذا كله سناق صاحب الامتاع ( فقد حكى أنو بكر مجدين داودالدينو رى المعروف بالرقي ) من كبار العارفين أصحاب الاحوال أقام بالشام وعاشأ كثرمن مائة سنةمان بعدالحسين وثلاثما ثة صحب أبن الجلاء والدقاق ولفظ الرسالة أخبرنا أبوحاتم السحستاني قال أخبرنا عبدالله بنعلى السراج قال حكى أبو بكرمحد أس داودالدينورى الرقى (قال كفت في البادية فوافيت قبيلة من قبائل العرب فاضافني رجل منهم وادخلني خباء فرأيت في الخباء) أي في طرفه (عبدا اسود مقيد ابقيدو رأيت جالاقدمات بين يدى البيت) ولفظ الرسالة بفناء البيت (وقد بق منها جل وهو ناهل ذابل) قد سقطت فوَّته (كانه ينزع روحه) من شدة الضعف والمكلال (فقال) لى (الغلام) وهوذاك الأسودالمقيد (أنت) الليلة (ضيف) عندمولاى (ولكحق) عليه (فَاشْفُع في الحيمولاي فَانه مكرم لضيفه ولا ردشفاً عتل فعيا، يحل القيدعني) ولفظ الرسالة أنت الليلة ضيف وأنت على مولاى كريم فتشفع لى فأنه لا يردك (فلما أحضروا الطعام امتنعت وقلت لا آ كل مالم اشفع في هذا العبد) ولفظ الرسالة فقلت اصاحب البيت لا آ كل طعامل حتى تحل هذا العبد (فقال ان هذا العبدقد افقرني وأهاك) ولفظ الرسالة واتلف (جميع مالي فقلت ماذا فعل) ولفظ الرسالة فقلت فافعل (فقال ان له صورًا طيباواني كنت أعيش) عاا كنسبه (من ظهور هذه الجال فعلها أجمالانقالا وكان يحدوبها) ولفظ الرسالة ثقيلة وحدابها (حتى قطع مسيرة ثلاث ليال في ليلة) واحدة

فقسد حكى أبو بكريجسد انداود الدينيورى المعروف بالرقىرضي الله عنمه قال كنت بالبادية فوافت قبيلة منقبائل العرب فأضافني رحل منهم وأدخلتى خماءه فرأيت في الخياء عمدا أسودمقدالقد ورأت جالاقدماتت سندى البيث وقديق منهاجهل وهوناحلذا الكائه منزع ر وحدفقال لى الغلام أنت ضف والنحق فتشفع في" الىمولاى فانه مكرم لضفه فلارد شفاعتك فيهدا القدرفعساه يحل القمد عمني قال فلما أحضروا الطعمام امتنعت وقلت لا آكل مالمأشفع فيهذا العمددفقالانهدذا العيدقد أفقرنى وأهلك جسعمالى فقلت ماذا فعل فغال أناه صوتاطيباواني كنت أعيش من ظهور هذه إلحال فملها جالا ثقالا وكان يحدو بهاحني قطعت مسيرة ثلاثة أيام في الماةواحدة

ولفظ الرسالة مسيرة ثلاثة أبام في توم واحد (من طب تغمته فلماحطت احمالها ماتت كلها الاهذا الجل الواحد) ولفظ الرسالة فلماحظ عنها ماتت كلها (ولكن أنتضيف فلكرامتك قدوهبته) أى ذنبه (لك) وقبات شفاعتك فمه ولفظ الرسالة ولكن قدوهبته لكوحل عنه القيد (قال فاحببت ان اجمع صوته فلا أصحناأمره) والفظ الرسالة فلا أصحنا أحببت ان اسمع صوته فسألته ذلك فأمر الغلام أن يحدو (على جل) كان (يستق الماعني بترهذاك ) ولفظ الرسالة على جل كان هناك على بتر يستقى علمه (فلما رفع صوته هام الحل) على وجه، (وقطع حماله ووقعت أناعلي وجهمي فيا أطن اني يمعت صو ناقط أطيب منه) ولفظ الرسالة فحدافهام الجلء لي وجهه وقطع حباله ولمأطن اني سمعت صوتا أطب منه فوقعت لوجهـي حتى أشار عليه بالسكوت ونقضه القرطبي في كشف القناع فقال ان كلماذ كروه فلاننكره فانه ليسموضعا لخلاف غيرقولهم ولميفرقوافي ذلك بن الاصوات المطربة ولاغيرها فانانمنع ذلك ونسند المنع للادلة المتقدمة ثمان النبي صلى الله عليه وسلم قدفرق بين المطرب وغيره حيث قال لانجشة رويدك سوقا بالقوار برفقدمنعه من الاطراب ونص على تعليل المنع وان كانت القوار برالمراد بماالنساء فنهاه مخافة الفتنة علمهن فأن الغناء رقيمة الزماوان كان كني به عن الابل فنهاه مخافة اتلاف المال وكيفما كان فقد منعه من التريين المطرب الذي يؤثر فسادا وهو الذي منعناه في أول المسئلة وتحصل من هذا الجوابعن حكاية الرقىانذلك العبدعصي باتلاف مالسيد ولافرق بينا تلافهابذلك أوا تلافها بالنحر بغيراذن سيده بل وأقولانه لايحل مماع مثل ذلك الحداءفانه يهاك الاموال ويتلف النفوس وبغيب العقول فقد زاد هذاعلى الخرباتلاف النفوس وهو أولى بالنحرم واماانشاد الاشعار فاف ذلك منع ولاانكارلكن على الوجه الصحيع فان الشعركلام حسنه حسن وقبعه قبيع اه كالمه \* ( فصل) \* قدد كر الشيخ شهاب الدين السهر وردى في العوارف وجهين في التناسب فقال اعلم ان الوجد

من طبب نغمة وفل حطت أحمالها ماتت كلها الاهدا الجدل الواحد ولكن أنت ضيفي فلكرامتك قدوهبته لك فلكرامتك قدوهبته لك فلما أصحنا أمره أن يحدو فلما أصحنا أمره أن يحدو مقام ذلك الجلوقطع حباله و وقعت أناء لي وجهي فيا أظرن الى سمعت قط صونا أطيب منه

يشعر بسابقة تقدفن لم يفقد لم يحدوان كان الفقد الزاجة وجود العبد بوجود صفاته وبقاماه فاوتحص عبدا تمعض حراومن تمعض حراأ فاتمن شرك الوحد فشرك الوحد بصطاد اليقابالووحود البقابالتخلف شئمن العطاماقال الحصرى وحمالله تعالى ماأدون حالمن يحتاج الحمزع يزعم فالوجد في السماع في حق الحق كالوجد بالسماع فىحق المبطل من حيث النظرالي انزعاجه وتاثر الباطن وهوظهو وأثره على الظاهر وتغيره العبدمن حال الىحال وانما يختلف الحال بين الحق والمبطل ان المطل يجدلوجودهوى النفس والمحق يجدلوجودارادة القلب فالمطل محجوب بحجاب النفس والمحق محجو بجحاب المقلب وحماب النفس حاب أرضى ظلمانى وحاب القلب عاب سماوى نورانى ومن لم يفقد بدوام التحقق بالشهوة فلا يتعثر باذيال الوحودولا يحدولا يسمعومن هذه المطالعة قال بعضهم ٧ أناردم كله لاننقذ في قول ومرممشاد الدينوري رحه الله تعالى يقوم فهمهم قوال فلمارأ ومأمسكوا فقال ارجعوا الىما كنتم فيه فلوجعت ملاهي الدنيا فى أذنى ماشغل همى ولاشفى بعضمابي فالوجـدصراخ المبتلى بالنفس تارة فى حق المبطل و بالقلب تارة فح حق المحق فثارالو جدالر وحالر وحانى فى حق المبطل والمحق يكمون الوجد تارة من قبيل فهم المعانى يظهر وتارةمن مجرد النغمات والالحان فماكانمن قبيل المعماني تشارك النفس الروح في السماع فيحق المبطل ويشارك القلب الروح فى حق المحق وما كان من قبيل مجرد النغمات يتحرد الروح السماع والكن فى حق المبطل تسترق النفس السمع وفي حق الحق يسترق القلب السمع ووجه استلذاذ الروح بالنغمات ان العالم الروحاني مجمع الحسين والجال ووجودالتفاسب فيالاكوآن مستحسن قولاوفع الاووجود التناسف الهيا كلوالصورميزان الروحانية فتي مع الروح النغمات اللذيذة والالحان المتناسبة تأثريه لؤجودا لجنسية ثمينقيدذاك بالشرع لمحالح عالم الحكمة ورعاية الحدود للعبد عين المصلحة عاجلاوآ جلا ووجهآ خراغاتستلذالروح النغمات لان النغمات بما تعادث النفس مع الروح بالاعاءانافي اشارة ورمزا

بن المنعاشة من والدنق بالعلميعة واقع قال الله تعالى وخلق منهاز وجها ليسكن المها وفي قوله منها السعار بين الذكر والدنتي بالعلميعة واقع قال الله تعالى وخلق منهاز وجها ليسكن المها وفي قوله منها السعار بين الذكر مو تلاصق موجب المدتملاف والتعاشق والمنعمات تستلذها الروح لانم امناعات بين المتعاشفين وكمان في عالم الحكمة كوّنت حوّاء من آدم كذلك في عالم القدرة كوّنت النفس من الروح فهذا التا آلف من هذا الاصل وذلك ان النفس روح حيواني تجنس بالقرب من الروح الروحاني وتجنسها بان امتازت من أرواح جنس الحيوان بشرف القرب من الروح الروحاني فصار نفسافاذ اتكون النفس في الروح الروحاني في عالم القدرة لتكون حواء من آدم في عالم الحكمة فهذا التا آلف والتعاشق ونسبة الانوثة والذكوره من ههنا طهرو بهذا العاريق استطاب الروح النغمات الانهام السلات بين المتعاشقين ومكالمة بينهما وقد قال

تكام منافى الوجود عموننا \* ونعن سكوت والهوى يذكام فاذا استلذال وحالنغمة وتحركت عافه اعدوث الروح النغمة وجدت النفس المعلولة بالهوى وتعركت عافها لحدوث العوارض ووجد القلب العلول بالارادة وتعرك بمافيه لوجود العارض في الروح وللارض من كاس الكرام نصيب \* فنفس المبطل أرض لسماء قلمه وقلب المحق أرض لسماءر وحه فالبالغ مبلغ الرجال والمتجوهر المتحرد عن أغراض الاحوال خلع نعلى النفس والقلب بالوادى المقدس وهوفي مقعد صدق عند مليك مقتدر استقر وغرس وأحرق بنورالعيان أحرام الالحان ولم تصغر وحه الى مناغات عاشقه لشغله بمطالعة آثار محبوبه والهاثم المشتاق لايستكشف ظلامة العشاق ومن هذاحاله لايحركه السماع رأساواذا كانت الالحان لاتلحق هذا الروح معلطافة مناحاتها وخنى لطف مناغاتها كمف يلحقه السماع بطريق فهم المعانى وهوأ كثف ومن يضعف عن حل لطيف الاشارات كيف يتحمل تقل اعباء العبارات اه سياقه وهوحسن (فاذا تأثير السماع في القاوب عسوس) ومشاهد (ومن لم يحركه السماع فهونافس) الخلقة (مائل عن الاعتدال) الاصلى (بعيد عن الروحانية وأندفى غلظ الطبيع وكثافته على الحال والطيور بل على سائرا الهائم فانج يعها يتأثر بالنغمات الوزونة ) كاعرفت في الحال (ولذلك كانت الطيور تقف على رأس داود عليه السلام لاستماع صوته) عند قراءة الزيور كاذ كره القشيرى فى الرسالة (ومهما كان النظر في السماع باعتبار تأثيره في القاوب لم يجزأن يحكم فيه مطلقابا باحة ولاتحريم بل يختلف ذلك بالاحول والاشتخاص واختلاف طرق النغمات فيكمه حكم مافى القلب) فالمنكرله من غير تفصيل اما مغتر بماأتيم له من أعمال الاخيار واما جامد العابسع لاذوق له فيصر على الانكار (قال أوسلمان) الداراني رحهالله تعالى (السماع لا يحصل فى القلب ماليس فيه لكن يحرك مافيه) أى لأيحدث فى القلب شيأوا بما يحرك مافي القلبفن كان يتعلق فلبه بغيرالله يحركه السماع فيحد بالهوى ومن يتعلق باطنه بجية الله يحد بالارادة ارادة القلب ولفظ الرسالة قال أنوسلمان ان الصوت الحسن لايدخل في القلب شيأ انما يحرك من القلب مافيه قال ابن أبي الحوارى صدق والله أ يوسلمان اه وسيبق تفصيله في كالم صاحب العوارف ونقضه القرطبي فقال لانسلم ان السماع يحرك ماغلب على قلبه واله تزيده حالا الى حاله و وجدا الى وجده فان الغناء الطرب من حيث هوكذاك لايستخرج من القاب خيرا ولأيكون فيه خير وانما ينبت النفاق في القلب كافى الحبرولين سلناانه يستخرج من القلب فلانساء أن كل ما كان كذلك كان مباحا مدليل الخرفانها تظهرمافى قلب الشارب لها وهيمع ذاك محرمة ثم نقول ان الذي يحده أرباب القلوب عند السماع لا يتوقف على الاصوات الطيمة الموزونة والنغمات المقطعة بلذاك فتح من الحق وهبات لا يتوصل الهابشي من المحرمات ولاالكر وهات وقدة بل الطرب يسمع من صر مرالباب وصوت الذباب اه والجواب عن هذا ظاهر (فالترنم بالسكامات المستعمة الموزونة بعتاد في مواضع لاغراض مخصوصة ترتبط بها آثار في الغلب) وبه يعصل التغير للعبد من حال الى حال (وهي سبعة مواضع الاوّل عناء الجيم فانهم يدور ون أولاف البلاد)

فاذا تأثير السماع فى القلب محسوس ومنالم يحركه السماع فهوناقص ماثل عن الاعتدال بعدعن الروحانسة زائد فىغلظ الطبع وكثافته على الحال والطبور بل عملي جميع الهائم فان جمعها تتأثر بالنغمات الموزونة ولذلك كانت الطير ورتقف على رأس داودعاسه السلام لاستماع صوته ومهماكان النظر في السماع ماعتمار تأثيره فىالقلب لم يحزأن عكم فمهمطلقا بالاحتولا تعرر عسل غناف ذلك بالاجروال والاشخاص واختلاف طرق النغمات فكرمه حكمافي القلب قال أوسلمان السماعلا يعمل في القلب ماليس فيه ولكن عرك ماهوفسه فالترنم مالسكامات المسجعة الموزونة معتادفي مواضع لاغراض مخصوصة ترتبط بهاآ أارفى القلب وهي سعة مواضع \*الاولاغناءالحيم فانهم اولايدور وتفالبلاد

بالطبسل والشاهين والغناء وذلك مباح لانها أشعار نظمت في وصف الكعبة والمقام والحطيم و زمن م وسائر المشاعر و وصف البادية وغيرها وأثرذ الله يهيج الشوق الى جربت الله تعالى واشتعال نيرانه ان كانثم شوق حاصل (٤٨٧) أواستثارة الشوق واجتلابه ان لم يكن

حاصلاواذا كان الحيقرية والشوق اليه مجودا كان النشو بق اليه بكل ما يشوق مجودا وكابحو زلاواعظأن ينظم كالاممه فى الوعظ و بزينه بالسجع ويشوّق الناس الى الحيم بوصف البيت والمشاعر ووصف الثواب علىه جازلغير وذلك على نظم الشعر فان الوزن اذا انضاف الى السعم صار الكلام أوقع في القلب فاذاأضه اليه صوت طسو نغمات موزونة زادوقعه فان أضعف المه الطبل والشاهن وحركات الانقاع زادالتأثيروكل ذلك حائز مالم مدخل فمه المرامير والاونارالتي هي ونشعار لاشرارنع انقصديه تشويق من لا يحورله الخروج الى الجيح كالذى أسقط الفرض عن نفسه ولم بأذناه أنواه فى الخروج فهذا يحرم عليه اللروج فعرم تشويقه الى الحج بالسماع وبكل كالم تدوق الى الخروج فان التشويق الى الحرام حرام وكذلاءان كانت الطريق غيرامنة وكان الهلال غالمالم عز تعريك القاوب ومعالجة الالنشويق \*الثاني ما يعتاده الغرزاة لنحريض الناس على الغزو

قبل دخول الوقت (بالطبل والشاهين والغناء) بالاشعار الطيبة والالحان المورونة بالايقاع (وذلك مباح) لا يذكره أحدمن أهل الدين (لانها) تجرى مجرى الحداء والانشاداذهي (اشعار نظمت) وفي نسخة تنظم (فى وصف الكعبة والمقام والحطيم وزمزم وسائر المشاعر) المحترمة (و وصف البادية وغيرها وتأثيرها يهيج الشوق الى جبيت الله الحرام واشتعال بيرانه ان كان ثم) أى هناك (شوق حاصل) في نفسه (أواستثارة الشوق واجتلابه ان لم يكن حاصلا) من قبل (واذا كان الحج قربة) من القرب (والشوق اليه مجود) شرعا (فالتشويق اليه بكل مايشون مجود) الاانه بعد محدود ومتى خالطه ما يحالف الشرع فأنكاره حثم على ذوى الدين وذلك مث ل مخالطة الرجال بالنساء وما أشهه فوقع الانكارهو هذا القدر المحرم وبهذا قطع الحافظ ابن حرحين ستلءن ادارة المحمل في وسط مصر وما ينجر الهامن المفاسدو رفع أمرذلك الى سلطان العصرفافتي العلاء بالمنع مطلقاالاالحافظ ابن حرووة علدالث اجلاس بين يدى السلطات وتفاوضوافقال الحافظ ادارة المحمل اشعار بالحيج وان الطريق أمن فن شاء ان يحيج فليتأهب وفيه تشويق الى القرية فلا عنع واغماء نعمايقع فيهمن المفاسد والمحرمات وتم الامرعلي ذلك (وكايجو زللواعظ) على العامة (ان ينظم كلامة في الوعظ و يزينه بالسجع) بان يكون متناسب الطرفين (و يشوّق الناس) بذلك (الحالحج) والزيارة وذلك (يوصف البيت) السعيد (والمشاعر) الحرمية (و وصف الثواب عليه) لمن قصده (جازلغيره ذلك على نظم الشعر فأن الوزن اذا أنضاف الى السجيع صار المكادم أوقع في القلب)وأ كثرتأثيرا فيه (فاذا أضيف اليهصوت طيب ونغمات طيبة موزونة زادونعه)و تأثيره في القلب (فان أَضَيف الله الطبل والشاهين وحركات الاية اعزاد التأثير ) في القلب (وكل ذلك حائز ) مماح (مالم يدخل فيه المزامير والاوتارالتي هي شعار الاشرار) وعوائد الفعارفانه حينت ذبحب ازالة ماغرضه ويبقى الصوت والطبل على اباحته (نعمان قصديه تشويق من لا يجوزله الخرو جالى الحج كالذي أسقط الفرض عن نفسه ولم يأذن له أبواه في الخر وج فهذا يحرم عليه الخروج) ولوخرج كان عاصما (فيحرم) لذلك (تشو يقه الى الحروج بالسماع و بكل كلام مشوّق الى الحروج فان التشويق الى الحرامُ حرام ) فينبغي للوعاظ ان ينهواعلى ذلك وان يفصلوا ومعذلك فماعنع من وعظه فان الذي يخرج على الوصف المذكور عن ان يكون قد قضى فر يضة الاسلام بالنسبة الى من لم يقض بعد قليل وأقل من خالف أبو يه والقليل لاحكم له (وكذاك اذا كانت الطرق غير آمنة) من فساد الاعراب (وكان الهلاك غالبا) بأحبار السيارة (لم يجز تحريك القلوب ومعالجتهما بالتشويق) فانه يفضي الى الاهلاك (الشاني ما يعتاده الغزاة) في سبيل الله (بقريض الناس على الغزو) في أسعاعهم المسجعة عليه (وذلك أيضامباح) لاينكره أحد (كاللعاج ولكن ينبغي ان يخالف أشعارهم وطرق ألحانهم) ونغماتهم (طرق أشعار الحاج وطرق ألحانهم) ونغماتهم (لاناستثارة داعية الغزو) انماهو (بالتشجيع) لقلب الجبان (وتحريك الغيظ والغنب على السَّلَفَار) عند انتهاك حرمة من حرمات الله تعالى (وتحسد بن الشَّعاعة) وتقبيح الجين (واستحقار النفس والمال بالاضافة اليه بالاشعار الشجعة مثل قول) أبي الطيب أحد بن الحسين الكوفي الشاعر (المتنبي)فىقصدته (فالاغت تحت السيوف مكرمًا \* تحت وتقاسى الذل غيرمكرم) (و) مثل (قوله) وقد كاست الطاكية فقتل المهر وأمه كانت تدعى الجهامة فى قصدة (برى الجبناء ان الجين خرم \* وتلك خديعة النفس الليم) كذافى النسم والموجود فى دنوانه العز بدل الجن والطبيع بدل النفس ومن هذه القصدة

وذلك أيضامباح كاللعاج ولكن ينبغى ان تخالف أشعارهم وطرق ألحانهم أشعار الحاج وطرق ألحانهم لان استثارة داعية الغزو بالتشجيع وتحو يك الغيظ والغضب فيه على الكفار وتعسين الشجاعة واستحقار النفس والمال بالاضافة اليه بالاشعار المشجعة مثل قول المتنبي فان لاتحت تحت السبوف مكرما \* تحت وتقاسى الذل غير مكرم (وقوله أيضا) ورى الجبناء أن الجبن خرم \* وتلك خديعة الطبع اللئيم وأمثال ذلك وطرق الاوران المشخعة تخالف الطرق المشوّقة وهذا أيض امباح فى وقت يباح فيما لغزوومندوب المه فى وقت يستحق فيه الغزو والكن فى حق من يحوزله الخروج الى الغزو الثالث الرحزيات التي يستعملها الشجعان فى وقت اللقاء والغرض منها التشجيع للنفس وللإنصار وتحريك النشاط فهم (٤٨٨) للقتال وفيسه التمدح بالشجاعة والتحدة وذلك اذا كان بلغظ رشيق

وكم من عائب قولا صحيحا \* وآفته من الفهم السقيم ولكن تأخذ الا "ذان منه \* على قدر القرائح والعلوم

ولهمثل ذلك من قصدة أخرى

عشعز براأومت وأنت كريم بين طعن القناوخه ق البنود فدر وس الرماح اذهب الغية فط واشفي لغل صدرالحقود لا كما قد حميت غير حميد به فاذا مت مت غير فقيد فاطلب العزف لفلى وذرالذ به ل ولو كان فى جنان الحاود يقتل العاجرالجبان وقد يقعيزي قطع بخنق المولود

أى العاحز كل التحز قد يقتل فالتحز والجين ليسامن أسباب البقاء (وأ مثال ذلك وطرق الاوزان المشجعة تخالف طرق) أو زان (الشوقة فهذا أيضامباح في وقت يباح فيه الغزوولكن في حق من يجوزله الحروج الى العَرُو) ومن لافلا (ألثالث الرحزيات التي يستعملها الشجعان في وقت اللقاء) مع الاعداء (والغرض منهاالتشخيع للنفس) والتحريض (والدنصار)والاعوان(وتحريك النشاط فيه للفتال) ليستعدواني ملاقاة العدو بانشر احصدر (وفيه التمدح بالشجاعة والنجدة) وقوة القاب (وذلك اذا كان بلفظ رشيق) أى خفيف (وصوت طيب كان أوقع فى النفس) وأ كثر تأثيرافيه (وذلك مماح فى كل قتال مماح ومندو بالله في كل قتال مندوب السه ومحظور في قتال المسلمين وأهل الذَّمة) من الكفار (وكل قتال محفلورشرعاً لان تحريك الدواعي الح المحفلور محفلو روذاك منقول عن شجعان الصحابة) في روجهم المشركين (كعلى) بن أبي طالب (وخالد) بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخز ومي سف الله يكني أباسلمان وكان أميراعلى قتال أهل الردة وغيرهامن الفتوح (رضى الله عنهما وغيرهما) من الصحابة من وجه الى حروب الكه اركاه ومعروف من سيرهم ومذ كورفي كتب المغازي (ولذلك نقول ينبغي أنهنع من الضرب بالشاهين في معسكر الغزاة فان صوته مرقق محزن يحل عقدة الشيء أعة ويضعف صرامة النفس) وشهامتها (ويشوق الى الاهل والوطن و يورث الفتورفي القتال) الحاصة فيه (وكذا سائرالاصوات والالحان المرققة للقلب فالالحان المرققة المحزنة تبان الالحان المحركة المشجعة فن فعل ذلك على قصد تغيير القاوب وتغيير الآراء عن القتال المندوب) اليه (فهوعاص لله) تعالى (ومن فعل ذلك على قصد التفتير عن القتال المحفاو رفهو به مطيع ) لله تعالى (الرابع أصوات الذياحة ونُغماته أوتا نيرها في تهييج الزنوالبكاءوملازمة الكابة) والغر (والخزنف، ان مجود ومذموم فاماالذموم فكالزنعلي مافات) من الاموال (قال الله عزوجل) مأأصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم الافي كتاب من قبل ان نبر أهاان ذلك على ألله يسير (لكيلاتأسوا) أى تحرفوا (على مافاتكم ولات رحوا عا آ تاكم والحزن على الاموات من هذا القبيل فانه سخط لقضاء الله عز وجل وتأسف على مالاندارك فيه )وفي نسخة له (فهذا الخزنا كانمذموما كان تحريكه بالنياحة مذموما فاذلك وردالنهسي الصريح في النياحة )رواه العاري ومسلم منحديث أمعطية أخذعلينا النبي صلى الله عليه وسلم فى البيعة ان لاننو حوروى أبوداود بافظ نهى عن النياحة وفى حديث معاوية نهن عن النوح والشعر والتصاويرو جاود السباع والتبرج والغناء

وصوت طيب كان أوقع في النفس وذلك مساح فىكل قتالمماح ومندوب فىكل قتال مندوب ومحظور في قتال المسلمين وأهل الذمة وكل قتال محظورلان تحريك الدواعي الى الحظور محظوروذاك منقول عن شعمان العماية رضى الله عنهم كعلى وخالد وضي الله عنهما وغيرهما واذلك نقول ينبغي أنءنع من الضرب بالشاهين في معسكر الغزاة فان صوته مرقق محزن يحالى عقدة الشعاعة ودضعف صرامة النفس و يشوق الحالاهل والوطن وبورث الفتورفي القتال وكذاسا ترالاصوات والالحان المرققمة للقلب فالالحاناار ققمة المحزنة تبابن الالحان المحسركة المشجعة فن فعل ذلك على قصد تغيرالقاوبوتفتير الاراءعن القتال الواجب فهوعاص ومن فعاله على قصدالتفتير عن القتال المحفاو رفهو بذلك مطمع \* الرابع أصوات النياحة ونغماتها وتأثيرهافي تهيي

الحزن والبكاء وملازمة المكاتبة والحزن فسمان محود ومذموم فأما الذموم فكالحزن على مافات فال الله تعالى لكيلاتأسواعلى مافاتكم والحزن على الاموات من هذا القبيل فانه تسخط لقضاء الله تعالى وتأسف على مالاندارك له فهدذا الحزن الماكان مذموما كان تحريكه بالنياحة مذموما فلذلك وردالنهمي الصريح عن الذاحة وأما الحزن المحمود فهو حزن الانسبان على تقصيره في أمردينه و بكاؤه على خطاياه والبكاء والنباك والحزن والتحازن على ذلك مجود وعليه بكاء آدم عليه السلام وتحريل الخزن وتقويته مجود النه يبعث على التشيير للندار للولالك كانت نياحة ودعليه السلام مجودة اذكان ذلك مع دوام الحزن وطول البكاء بسبب الحطايا والذنوب فقد كان عليه السلام يبتى (٤٨٩) ويبكى ويحزن و يحزن حتى كانت الجنائن

والذهبوالخز والحربر وعندالبهق منحديث ابنعر اناليت ليعذب عانع عليه وفى الذريعة الراغب قال بعض الحكاء أسباب الحزن فقد محبوب أوفوت مطلوب ولايسلم منهما الانسان لان الثبات والدوام معدومان فىعالم الكون والفساد واعلم ان الجزع على مافات لايلم ماتشعث ولا مرمما انتكث وأمانحه على المستقبل فلايخلومن ثلاثة أوجهامافي شئمتنع كويه فليس ذلك من شأن العاقل فكذلك ان كان من قبيل الواجبكونه كالموت الذى هوحتم في رقاب العباد وان كان يمكا كونه فان كان في الممكن الذي لاسبيل الى دفعه كأمكان الموت قبل الهرم فالخزنله جهل واستحلاب غم الى غموان كان من المكن الذي يصح دفاعه فالوجه أن يحدال لدفاعه بعقل غيرمشوب بعزن فن علم انماحرى من حكمه وسبق في علملا سبيل الى ان لايكونهان عليه النوب (وأماا لخزن المحمود فهو حزن الانسان على تقصيره في أمردينه و بكاؤه على خطاياه والبكاء) حقيقة (والنباكي) تكالها(و)كذا (الحزن والتحازن على ذلك مجود)شرعا (وعليه بكي آدم عليه السلام) لما اهبط الى الارض على خطشته (وتحريك هذا الحرن وتقويته نجودلانه يبعث على النشمر ) والاجتهاد (على الندارك) لمافاته (ولذلك كانت نباحة داودعليه السلام محودة اذكان ذاكمع دوام الخزن وطول البكاء بسبب الخطايا والذنوب) بالاضافة الى مقامه (فقد كان يحزن) في فواته (و يحزن غيره و يمكر و يمكى غيره (حتى كانت الجنائز ترفع من مجالس نباحته) نقل ذلك القشيري فى الرسالة وتقدم قريبا (وكان بعمل ذلك بالفاطه والحانه وذلك مجود لان الفضى ألى الحمود مجود ومن هذا لا يحرم على الواعظ الطيب الصوت أن ينشده لى المنع بالحانه الاشعار المحزنة المرققة للقلب وان يمكى ويتباكى ليتوصل به الى تبكية غيره وانارة حزيه ) وكان سبط بن الجوزى و عاطلع على المنبر فيغلب عليه البكاء قبلان بشرع فى الوعظ فيبكى الناس لبكائه و ينزل عن المنبر ولم يقل شيرا (الحامس فى أوقات السرور تأ كيد اللسروروته يجاله وهو مباح ان كان ذاك السرورمباحا كالغناء في أيام العيدوف العرس أى الدخول بالمرأة (وفى وقت قدوم الغائب) من سفره (و)فى (وقت الوليمة والعقيقة وكذاك عندولادة ألمولود وعندختانه وعند حفظه للقرآن وكلذاك معتادلاطهارالسرور ووجه جوازهان مسالالحانما شرالفرح والسروروالطر بفكل ماجازالسروريه جاز اثارة السرورفيه ويدل على هدامن النقل انشاد النساء بالدف والالحانء ندقد ومرسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة

(طلع البدرعلينا ، من ثنيات الوداع ، وجب الشكرعلينا ، مادعا بته داع) قال العراقي رواه البهرقي في الدلائل من حديث ابن عائشة معضلا وليس فيه ذكر الدف والالجان اه قلت هوفي الخلفيات وفيه ذكر الدف و بروى بزيادة

أج اللمعوث فينا \* حدث بالامرالمطاع

(فهذا اظهارالسرور بقدومه) وكانوا ينتظر ونه (وهوسرور محود فاظهاره بالشعر والنغمات والرقص والحركات أيضا محمود فقد نقل عن جاعة من الصحابة انهم حجاوافي سرورا صابهم) ورواه أبو داود من حديث على (كاسائت) في الباب الثاني (في أحكام الرقص) قريبا (وهو جائز في قدوم كل غائب قادم يجو زالفرح به وفي كل سبب مباح من أسلب السرورويدل على هذا ماروى في الصحيحين) المحارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنه النه المنافر الله صلى الله عليه وسلم يسترنى ودائه والما انظر الى الحيشة

ترفع من السناحته وكان بف عل ذلك بالفاظه وألحانه وذلك محدودلان المفضى الى المحمود محود وعلى هدالاعرم على الواعظ الطب الصوتأن منشدعلي المنبر بالحانه الاشاءار الحزنة الرققة للقلب ولاأن سكى و سباكى لمتوصل بهالى تمكمة غيره واثارة حزنه \* الحامس السماع فىأوقات السرور تأكداللسروروته يعا له وهومماحان كان ذلك السر ورمباط كالغناء في أبام العمدوفي العرس وفي وةت قدوم الغائب وفي وقت الولمة والعقبقة وعند ولادة المولودوعند خنانه وعند حفظه القرآن العزيز وكل ذلك مماح لاحل اظهار السرور بهو وحه حوازه أنمن الالحان مايثيرالفرح والسرور والطرب فكل ماحاز السروريه حاز اثارة السم ورفعه وبدل على هذا النقل انشادالنساء على السطوح بالدف والالحان عند قدوم رسول الله صلى التهعلمهوسلم

طلع البدرعلينا

من ثنيات الوداع

( ٦٢ - (اتحاف السادة المتقين) - سادس) وجب الشكر علينا \* مادعالله داعى فهذا اظهار السرور لقدومه صلى الله عليه وسلم و وجهود فقد نقل عن جاعة من الصحابة رضى الله عنهم انهم حجاوا في سرو رأصابهم كاسماتي في أحكام الرقص وهو جائز في قدوم كل قادم يجوز الفرح به وفى كل سبب مباح من أسباب السرور ويدل على هذا ماروى في الصحيدين عن عائشة رضى الله عنه النها المالية وأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بودائه وأنا أنظر الى الحيشة

يلعبون) أى بالحراب والدرق (في المسعدحتي أكون أناالتي اسامه فاقدر وا) بضم الدال وكسرها لغنان حكاهماً الحوهرى وغيره وهومن التقدير أى قدروافى أنفسكم (قدر) رغبةمن تكون مذه العفة وهي (الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو)أى حداثة السن والحرص على اللهو ولامانع الهامن ذلك متى تشتهي (اشارة الى طول مدة وقوفها) لذلك ومن العلوم ان من كانت مده الصفة تحد اللهو والتفريج والنظرالي اللعب حمايليغا وتحرص على ادامته ماأمكنها ولاتمل ذلك الابعد زمن طويل قال العراقي هوكما ذكره المصنف في الصحيف اله قات أخر جه المخارى من طريق معمر وفيه بعد قوله الحديثة السن تسمع اللهووأخرجه أيضامن طريق صالح بنكيسان وفيه والحبشة ياعبون فى المسحد ولميذ كرما بعده وأخرجه أيضا تعليقا ومسلم مسندامن طويق ونس مزيد وفيه حريصة على اللهو وذلك عندمسلم وليس عندا اخارى فانه اغماساق هذه الرواية العاقمة مختصرة وأخرجه المخاري أيضامن طريق الاوزاعي مثل سماق الصنف وأخرجه مسلم والنسائى من طريق عمروين الحارث وفيه فاقدروا قدرالجارية العرية الحديثة السن خستهم عن الزهري عن عروة عن عائشة وله طرق أخرى تركتها اختصارا و رواه أحد بلفظ فاقدرواقدر الجارية الحديثة السن الحريصة الهوى وسيأتى قريبا (ور وى مسلم والبخارى فى حديث عقيل) بالتصغير هوا من خالد من عقيل كامير الايلى مكني أماخالد الاموى مولى عثمان من عفان قال أحدوا انسائي ثقة وقال ابن معين أثنت منروى عن الزهرى مالك عُمعمر عُمعقل وعنه أيضا ثبت الناس في الزهرى مالك ومعمر وبونس وعقىل وشعب سأبى جزة وسفيان سعينة وقال أبوزرعة عقيل صدوق ثقةمات عصر سنة احدى وأر بعين ومائة روى له الجاعة (عن الزهرى) هوأ يو بكر محدين مسلم بن عبيد بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله من الحارث من زهرة المدنى تقدمت ترجمته من اوا (عن عروة) من الزبير من العوّام القرشي تقدمت ترجمته مرارا (عنعائشة رضي اللهعنهاان أبا بكررضي اللهعنه دخل علها وعندها اريتان في أيام مني تدفقان وتضر بأن والني صلى الله عليه وملم منغش ويه )أى مخروجهه (فانتهرهما) أى زحهما (أنو بكر فكشف الذي صلى الله عليه وسلم من وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فانها أيام عبد ) قال العراقي هو كاذ كر المصنف فى الصحيحين لكن قوله انه فهمامن رواية عقيل عن الزهرى ايس كاذ كربل هوعند البخارى كا ذكر وعندمسلم من رواية عرو بن الحارث عنه اه قلت أخرجه التخارى في سنة العيدوفي أبواب متفرقة من طرق وفي بعضها ماسياتي للمصنف قريبا وأخرجه مسلم فى العيد وأخرجه النسائي في عشرة النساء ووجه التمسك بهما أنهماغنتا عضرته الشريفة وزح أبابكرعن الانكارعلهماولمينهه عنسماعهما فدلذال على حوازه واباحته (وقالت عائشة روى الله عنهاراً يترسول الله صلى الله عليه وسلم استرنى وأنا أنظرالى الحبشة وهم ياعبون فى المسجد فز حرهم عروضى الله عند فقال الني صلى الله عليه وسلم أمنايا بني ارفدة معنى من الامن ) قال العرافي تقدم قبله عديث دون زح عمر لهم الى آخره فرواه مسلم من حديث أبي هر رة دون قوله امنانا بني ارفدة بل قال دعهم باعر زاد النسائي فاعاهم بنوار فدة ولهمامن حديث عائشة دونكماني ارفدة وقدد كره المصنف بعدهذا (وفي حديث عروبن الحارث) بن يعقوب بن عبدالله الانصاري أبي أمية المصرى المدنى الاصل مولى قيس بن سعد بن عبادة كان قار انقه امفتماروى (عن) بكرس سوادة وبكبر بن الاشم وغامة نشق وحعفر بن رسعة وأسه الحارث وحبان بن واسعور سعة الرأى وسالمأبي النضر وسعيد سنالحارث الانصارى وسعيد سنابي هلال وعاص بن عي المعافرى وعدريه بن مسعمد وعبدالرجن من القاسم بن محدين أبي مكر الصديق وعبيدالله من أبي حعفر وعمارة من غزيه وقتادة وكعب سعلقمة وأبي الاسود عدين عبد الرجن ن نوفل ومحدين مسلم (بنشهاب) الزهرى وهشام ين عروة ويعي الانصارى و بزيدين أبي حبيب و يونس بن يزيد الايلى وأبي حزة بن سلم وأبي الزيرالي وأبى بونس مولى أبي هر مرة روى عنه بكر وعبد الله بن وهب وهورا ويته وموسى بن أعين الجزرى ذكره

ملعبون فى المنعددي أكون أناالذي أسأمه فاقدر واقدرالحار مة الحديثة السن الحريصة على اللهواشارة الى طول مدةوقو فهاوروى النخارى ومسلم أنضافي صحمما حديث عقل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله عنهاان أبا مكررضي الله عنه دخــلعام اوعندها جاريشان في أيام مني تدفقان وتضر بانوالني صلى اللهعليه وسلمتغش بثو به فانتهرهما أنو بكر رضى الله عنه فكشف النبي صلى الله علمه وسلم عن وجهه وقالدعهماناأ ماتكرفانها أيام عدوقالت عائشةرضي الله عنهارأ يت الني صلى الله علمه وسلم سارنى ودائه وأناأ نظرالي الحسة وهم العبون في المحد فرحرهم عر رضى الله عنمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمنامابني ارفدة معني من الامن وفي حديث عروبن الحرث عن ان شهاب

داود سمعت أحد يقول ليس فيهم بعني اهل مصر أصح حديثامن الليث وعروب الحارث يقار بهوثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي والنسائي وغبرهم مات سنة عمان وأربعن وماثة عن عمان وخسين سنة روى له الجماعة ( محوه ) مر بدالمساواة في أصل المعنى مع اختلاف اللفظ فاذا اتفق اللفظان قالوامثله ( وفيده تغمَّيان وتضر بان) قال العراقي رواه مسلم وهوعند المخارى من روامة الاو زاعي عن ابن شهاب اه قلت أخرجه صاحب العوارف من طريق عمر من الحماب عن الاوراعي وفيه تغنمان وتضربان بدفين ولمسلم فى العيد تغنيان وتدفقان وتضر بان (وفى حديث أبى الطاهر ) أحدبن عرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح القرشي الاموى المصرى مولى خيك مولى عتبة بن أبي سفيان قال النسائي ثقة قال ابن بونس كان فقهامن الصالحين الاثبات توفى سنة خمسين ومائتين وي عنه مسلم وأبود اودوالنسائ وابن ماجه (عن ابن وهب) هوأ بو محد عدالله بن وهب بن مسلم القرشي الفهرى مولاهم الصرى وثقه ابن معين وأبور رعة وقال أن حبان جمع وصدنف وحفظ على أهل الحجاز ومصرحد يثهم وعنى بحمع مار ووا من المسانيد والمقاطسع وكانس العباد وقال ابنعدى من أجلة الناس ومن ثقامهم وقال ونس بنعبد الاعلى عرض على ابن وهب القضاء ففانفسه ولزم بيته فاطلع عليه رشد بن بن سعد وهو يتوضأ في صن داره فقال له ياأبا مجد لملاتخر ج الى الناس تقضى بينهم بكتاب الله وسنة رسوله فرفع رأسه اليه وقال الى ههنا انتهسى عقلك أما علتان العلاء بعشرون مع الانساء علهم السلام وان القضاة يعشرون مع السلاطين وقال خالدين خدا شقرئ على ابنوهك كاب أهوال القيامة بعني من تصنيفه فرمغشياعامه فلي يتكام بكامة حيى مات بعد أيام سنة سبح وتسعين ومائة روى له الجاعة (والله لقدر أيترسول الله صلى الله عليه وسلم) فيه الحلف لتوكيدالامر وتقويته (يقوم على باب عرت) أرادت بمامنزاها وكلام بعضهم يقتضي ان اصلها حظيرة الابل (والحبشة) بالتحريك ويقال فهم حبش بغيرهاء وقال صاحب المحكم وقالوا الحبشة وليس بصح فى القياس لانه لاواحدله على مثال فاعل فيكون مكسراعلى فعلة ( يلعبون يحرابهم) ودرقهم (فىمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيه حواز اللعب بالسلاح ونعوه من آلات الحرب في المسجد كاسماني (وهو يسترني بردائه ليكي انظرالي لعمهم وفيه جوازنظر النساء الى اعب الرجال قال انبطال وقد عكن أن يكون تركه اباهالتنظر الى اللعب بالحراب لتضبط السنة في ذلك وتنقل تلك الحركات الحكمة الى بعض من يأتى من أبناء المسلمين وتعرفهم بذلك واستدلبه على جواز نظر الرأة للرجل وفيه لاحاب الشافعي أوحمه أحدهاوهوالدى صحه الرافعي حوازه فتنظر جمع مدنه الاماسن السرة والركبة والثاني لهاان تنظرما يبدوف الهنة فقط وهذا الحديث محتمل للوجهن والثالث وهوالذي صععه النووي تبعالجاعة تحريم نظرهااليه كإيحرم نظره الهاوا ستدل هؤلاء بقوله تعالى وقل المؤمنات بغضضن من أبصارهن وبقوله صلى الله عليه وسلم لامسلة وأمحبيبة رضى الله عنهما احتصاعنه أي عن ابن أم مكتوم فقالنا انه أعمى لايبصرنا فقال النبي صلى اللهعليه وسلم أفعمنا وان أنتما ألستما تبصرانه رواه الترمذي وغيره وحسنه هو وغيره وأجانواعن حديث عائشة هذا يحوابين أحدهماأنه ليس فيه انهانظرت الدو حوههم وأبدائهم وانحانظرت الىلعهم وحرابهم ولايلزمن ذلك تعمد النظر الى البدن وان وقع ملاقصد صرفته فى الحال والثانى لعل هذا كان قبل نزول الا يه فى تحريم النظر أوانها كانت صغيرة قبل باوغها فلم تدكن مكافقة على قول من يقول ان الصغير المراهق لا يمنع النظر ولا يخفي ان يحل الخلاف فيمااذا كان النظر بغير شهوة ولاخوف فتنة قان كان كذلك حرم قطعا (ثم يقوم من اجلي حتى أ كون أناالتي أنصرف )فيه بيان

ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحة وحسن الحلق ومعاشرة الاهل بالمعروف وذلك من أوجه سأتىذكر بعضها في سياق المصنف قريبا قال العراقي هذا الحديث رواه مسلم أيض النهمي قلت ورواه

خليفة فىالطبقة الثالثة من التابعن من أهل مصر وان سعد فى الرابعة وقال كان ثقة ان شاء الله وقال أبو

خودوفيه تغنمان وتضر بان وفي حديث أبي طاهر عن وهب بن عبدالله لقدراً يت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب جرق والحبشة يلعبون عرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسترني بثو به أوبردا أبه لكى أنظر الى لعبهم غيقوم من أجلى حق أفسرف

وروى عن عائشة رضى الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات عندر سول الله صلى الله علمه وسلم قالت وكان بأتيني صواحب لىفكن متقنعن من رسول الله صلى الله علمه وسلوكان رسول اللهصلي اللهعاسه وسلم يسر لحمثهن الى فىلعىن معى وفى رواية أن الني صلى الله عليه وسلمقال لهانوماماهذا قالتسائى قالقاهدا الذي أرى في وسطهن قالت فرسقالماهذاالذي علمه قالت حنامان قل فرس له حذاحان قالت أو ماسمعتانه كان لسلمان انداودعلمالسلامخمل الهاأجعة فالتفعل رسولالله صالى الله علمه وسلمحتى بدن نواحذه والحدث بحول عندناعلى عادة الصمان في اتخاذ الصورة من الخزف والرقاع من غيرتكميل صورته ىدلىل ماروى فى بعض الروامات أن الفرس كانله حنامان من رقاع وقالت عائشة رضى الله عنها دخلعلى رسولالله صلى الله عليه وسيلم وعندى حاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطعم عدلى الفراش وحول وجهدة فدخل أبو مكر رضى الله عنه فانتهرني وقال

أيضاأ جدوالنسائي ولفظهم بعد قوله لانظرالي لعمهم بين أذنه وعاتقه وزادا بعدقوله انصرف فاقدر واقدر الجار ية الحديثة السن الحر نصة للهوى وعندالشحني الحر نصة على اللهووف رواية لمسلم الجارية العربة وهي المشتهية للعب الحبة له ومعنى الحر رصة الهوى الم احريصة على تحصيل ماتهواه نفسهامن اللعب واللهو ولم تنصف بالرص لاجل عبة المال كالعهد من غيرهافاته الم تمكن بتلك الصفة وما كان حرصهاالا كرص الصغار على تحصل مانهوى نفسهامن النظر الى اللعب ورواية الصحين الحريصة على اللهو أظهر توجهاوهومنصوب على الحال وفيرواية المخارى الحديثة السن تسمع اللهويعني ان حداثة سنهامع مماع اللهو توجب ملازمتها له فاظنائر وية اللهوالتي هي أبلغ من مماعه (وروى عن عائشة رضي الله عنهاأنم اقالت كنت ألعب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واكآن تأتيني صواحبات لى فكن يستحمين وفى نسخة ينقمعن (منرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الذي صلى الله عليه وسدلم يسرج ن الى ضلعين معي) قال العراقي هو في الصحين كاذ كر الصنف ولـكن مختصرا اه قلت رويا، من طر بق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وفي لفظ السلم وهي اللعب و رواه أحد بلفظ كنت ألعب بالبنات فتأتيني صواحي فاذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فررن منه فيأخذهن رسول الله صلى الله عليه وسلوفيردهن الى قال القرطبي في شرح مسلم البنات جمع بنت وهن الجوارى وأضفت اللعب وهي جمع لعبة وهو ما بلعب به البنان لانهن هن اللواتي بصنعنها و يلعن بهاوقال الولى العراقي الرادبالبنات هنانفس اللعب وتسجمتهن بذلك من التشبيه الصورى كتسمية المنقوش في الحائط أسداوالله أعلم وقال القاضى عياض في شرح مسلم فيه جوازاللعب بهن قالوهن مخصوصات من الصور المنه يعنهالهذا الحديث والمافيه من تدريب النساء فى صغرهن لام أنفسهن و بيونهن وأولادهن (وفيرواية) أخرى (ان الني صلى الله عليه وسلم قال لها) بوما (ماهذا) ياعائشة (قالت بنماتي) بالتصغيروفي نسخة بناتي (قال فاهذا الذي أرى في وسطون قألت فرس قال ماهذا الذي عليه قالت حناحات فقال فرسله جناحات قالت أوما معت أنه كان لسلمان بنداود) علمهماالسلام (خيل لهاأجنعة قالت فضعك الني صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه) قال العراقي وهذه لبست في الصحيف وانما رواها أبو داود بأسناد صحيح انتهمي (والحديث محول مندنا)معاشر الشافعية (على عادة الصيبان في اتخاذ العب من الخرق والرقاع من غيرت كميل صورة بدليل ماروى في بعض الروايات ان الفرس كان له جناحان من رقاع) وقال القاضي عماض وقد أجاز العلاء بمعهن وشراءهن وروى عن مالك كراهة شرائم نوهذا محول على كراهة الاكتساب باوتنزيه ذوى المروآت من تولى بيع ذاك لاكراهة اللعب قال ومذهب جهورا لعلاء جوازا العبجن وقال طائفة هومنسوخ بالنهي عن الصور اه قالاالولى العراق في شرح التقريب ومقتضاه استثناء ذلك من امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه صورة وقد يقال فمهمثل الخلاف الذي بين الخطابي والنووى في الكلا المأذون في اتخاذه هل تمتنع الملائكة من دخول البيت الذي هوفمه فقال الخطاب لاوهوا لارجوقال النووى نع وفي اطراد مثل ذاك هنا نظر اذلو كان كذاك لمنع الذي صلى الله عامه وسلدخول مثل هذه الصورة في سته وان كان اللعب بماما م كرهه على دخول الملائكة النهوان ذلك لأبدلهم منه والله أعلم (وقالت عائشة رضى الله عنها دخل على رسول الله صلى الله علمه وسلم وعندى حار متان تغنيان بغناء بعاث) وفي رواية من جوارى الانصار تغنيان عاتقاولت به الانصار وم بعاث وليستا بمغنيتين وبعاث كغراب موضع بالمدينة قال البكرى على ليلتين منهاوتاً نيثها أكثر و يوم بعاثمن أيام الاوس والخز رج بين البعثة والهجرة وكان الظة رلاوس قال الازهرى هكذاذ كره بالعين الهملة الواقدى ومحدبن اسحق وصفه الليث فعله بالغين المعمة وقال القالى في باب العين المهملة ومبعاث فى الجاهلة الاوس والخز رج بضم الباء قالهكذا اسمعناه من مشايخنا وهذه عمارة ابندر بدأيضا (فاضطعم على الفراش وحول وجهه)عنهما (ودخل أبو بكر )رضى الله عنه (فانتهرف) أى زحرف (وقال

منمار الشمطان عند رسولالله صالى الله علمه وسلرفأ قبل علمه رسول الله صلى الله علىه وسلم وقال دعهما فلاغفل غزتهما فرحتا وكانوم عسد للعب فيه السودان بالدرق والحراب فاما سألت رسول اللهصلي الله علىه وسلم واماقال تشتهين تنظرين فقلتنع فأفاميني وراءه وخدى علىخده و يقول دونكم بابني ارفدة حتى اذا ملات قال حسيال قلت نعرقال فاذهبي وفي صحيح مسلم فوضعت رأسي على منكمه فعلنانظرالي لعمهم حي كنت أناالذي انصرفت فهذه الاطديث كلها فى الصحن وهو نص صريح في الغناء واللعب ليسعرام

مزمارة الشيطان عند الذي صلى الله عليه وسلم) وهو استفهام انكارى (فاقبل عليه وسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دعهما فلاغفل غرتهما فرحتاوكان ومعدر ) وفى لفظ أمر اميرا اشيطان فى بيترسول الله صلى اللهعليه وسلمياأ بابكران لنكل قوم عيدا وهذاعيد فاأخرجه المخارى فىأنواب متفرقة وفي بعضهااله دخل علمافى ومعمد فطرأ وأضحى وعندها قنتان تغنمان وتدففان وفى هذه الطريق فقال الالني صلى الله عليه وسلم دعهما وأخرجه مسلم فى العيدو النسائى فى عشرة النساء ( يلعب فيه السودان) وهم الحبشة ( بالحراب والدراف فاماساً لترسول الله صلى الله عليه وسلم واماقال) ابتداء (تشتهي ) ياعائشة (تنظرين) الى لعبهم (فقلت نعم فاقامني وراء وخدى على خده) وفي رواية أحد والنسائي بن أذنه وعاتقه (ويقول دو حميا بني ارفدة) وهولفظ الصحيفين كاتقدمت الأشارة اليه (حتى اذاملات قال حسبك) أي كفاك (قلت نعم قال فاذهبي)روا والمخارى ومسلم (وفي صحيح مسلم) خاصة (فوضعت رأسي على مذكبه فعلت أنظر الى لعمم حتى كنت أناالتي انصرفت) ولاتنافي بن الروايتين المذكورتين وبين رواية أحد والنسائي المذكورة أيضافانهااذاوضعت رأسهاعلى منكبه صارتبين أذنه وعاتقه فانتمكنت فىذلك صارخدها علىخده (فهذه الاحاديث كلهافى الصحيين) سوى بعض الذي أشرنا البدانه ليس فهما (وهي نص صريح في ان الغناءواللعب ليساعرام) وقدبقي على المصنفذكر أحاديث أخرتمسك ماالقائلون باباحة الغناءواللعب منهاماأخرجه البخارى فى بأب الضرب بالدف فى النكاح من حديث الربيع بنت معود رضى الله عنها قالت جاء الني صلى الله علمه وسلم فدخل حين بني على فلسعلى فراشي كمحلسك مني فعلت جو بريات لنايضر بن بالدف ويندبن من قتل من آبائي اذ قالت احداهن \* وفيناني بعلم مافى غد \* فقال صلى الله عليه وسلم دعى هذا وقولى الني كنت تقولين وأخرحه الترمذي عن حمد بن مسعدة البصري عن بشر بن المفضل عن طالدعن ذكوان عن الربسع بنت معود وقال حديث حسن معدم وأخرجه أبوداود عن بشر من المفضل وأخرجه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة عن بزيد بن هرون عن حدين سلة عن أبى الحسن المدائني قال كنامالمدينة يوم عاشوراءوا لجوارى يندبن بالدف ويغنين فدخلناعلى الريسع بنت معود فذكرنا ذاك لها فقالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحة عرسي وعندى جاريتان تغنيان وتنديان آيائي الذين قتلوا يوم بدر وتقولان فيما تقولان \* وفيناني بعلما في غد \* فقال أماهذا فلا تقولان لا بعلم ما في غدالا الله وقد تقدم للمصنف في كتاب النكاح وسيأتى في آخرهذا المكاب ومنهاما أخرجه المعارى في الصحيح من حديث عائشة رضى الله عنها انهازفت امرأة الحرجل من الانصار فقال الني صلى الله عليه وسلم ياعائشة ما كان معكم من لهوفان الانصار يعبهم اللهو وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس قال أنكعت عاشة قرابة لهامن الأنصار فحاءرسول اللهصلي الله عليسه وسلم فقال أهديتم الفتاة قالوا نع قال أرسلتم معهامن بغني قالت لافقال رسول اللهصلى الله على موسلم ان الانصارفهم عرل فاو بعثتم معهامن يقول

أتينا كم أتينا كم أتينا كم من المراتم المحاكم والمراكم والمركم والمراكم والمركم وال

تقولماذا قال تقول أوالفضل تحدين طاهر المقدسي أخد برنا أبواست وابراهم من محد الاصفهاني ما حدثنا وقال الحافظ أبوالفضل محدين طاهر المقدسي أخد برنا أبواست وابراهم من محد الاصفهاني ما حدثنا الراهم من عبد الله حدثنا الموجرة الزبير بن خالد حدثنا صفوان ابن فهيرة أبوعبد الرحن البصير عن ابن حريج قال أخبر في أبوالا صبغ ان جدلة أخبرته الم اسألت جابر ابن عبد الله وسيالة والمناه والمدتمة المن والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه فالمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه فالمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه فالمناه والمناه والمناه

الانصار يحبونه قالت لافال فادركها باز بنب امرأة كانت تغنى بالمد بنة ور واه أبوالز بيرعن الركذاك ومنهاما أخرجه النسائي فى باب اطلاق الرحل لزوجته استماع الغناء والضرب بالدف فقال أخبرناهر ونبن عبدالله حدثنامكي منابراهم حدثنا الجعيدهوا منعيد الرجنعن يزيد بنخصفة عن السائك بنيزيدان امرأة جاءت الحررول اللهصلي الله علىموسلم نقال باعائشة أتعرفين هذه فقالت لابانبي الله قال هذه قيئة بني فلان تعبينان تغنيك فغنتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قدنفخ الشيطان في منخر يهاوا ــناده صيح وأخرجه الطبراني فىالكبيرعن أحدين داودالمك عن على نحرعن مكى عن الجعد ديلفظ تعبينات تغنل فقالت نع فغنتها ومنها ماأخرجه الحافظ أبو ذرالهروى فقال أخبرنا أحدبن ابراهم بنالحسن قراءةعليه حدثنا عبدالله بنسلمان حدثناهر ونبن اسحق حدثنا مجدوهوا بعبدالوهابعن سفيان عن أبي المحق عن عامر بن سعد اله أني أبامسعود وقرطة بن كعب وثابت بن ويدوعندهم عناء فقلت لهم ماهذاوأنتم أصحاب محمد قالوا انهرخص لنافى الغناء فى العرس قالوأخيرنا أرضاعيدا لرجن بنجر اللال خدد ثنا الحسين من اسمعيل المحاملي حدثنا هرون من استعق فذكره وهذا الحديث من حلة الاحاديث التي ألزم الدارقطني الشخنن اخراجهماا ياه في كابهماو أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف عن شريك من أبي اسحق عن عاص من سعدوأ خرجه الحاكم في المستدرك وفيه اله رخص لنافي الغناء فى العرس والبكاء على المتمن غيرنماحة وقال صحيم على شرطهما ولم يخر جاه وأخرجه النسائي فى السن وفيه فان شئت فأقم وان شئت فاذهب انه رخص لنافي اللهو عند العرس ورواه ابن قنيبة في كتاب الرخصة فىالسماع بسنده الى عامر بى سعد قالدخلت على أبي مسعود الانصارى وقرطة بن كعب وحوار نغنين بدفوف لهن فقلت تفيه اون هذاوانتم أصحاب محدفقالوا نع رخص لذافى ذلك ومنهاما أخرجه ابنماجه في السنن فقال حدثناهشام بن عمار حدثناعسي بن يونس حدثناعوف عن عمامة بن عدالله عن أنس بن ماللنان النبي صلى الله عليه وسلم مرسعض أزقة المدينة فاذاهو يحوار بضر بن يدفهن و بغنين و يقلن تعوحوارمن بني النعار \* باحدا محدمن حار

فقال الذي صلى الله عليه وسلم الله يعلم انى لاحمكن ومنهاما أخرجه الترمذي من رواية بريدة بن الحصيب رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من مغاز به جاءته جارية سوداء فقالت بارسول اللهاني كنت نذوت ان ودك الله سالماان أضر ب سن مدلك الدف وأتغنى فقال لهاان كنت نذوت فاضربي والافلا فعلت تضرب فدخل ألوبكر وهي تضرب ثمدخل عثمان وهي تضرب ثمدخل عرفأ لقت الدف تحث استهاوقعدت عليه فقال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يخاف منك ياعر الحديث وقال حسن صحيم وأخرجه البهق كذلك منهذا الوجه وأخرجه أبوداودفقال حدثنامسدد حدثناالحرث بنعبيدعن عبدالله بنالاخنس عنعر وبنشعب عن أبيه عن حده انام أة أتت الني صلى الله عليه وسلم فقالت بارسول الله انى نذوت ان أضرب على وأسل بالدف فقال أوفى منذوك ومنها مارواه الترمذي واسماحة فقال الترمذى حدثنا أحد بنمنيع وقال ابنماجه حدثناعر وبنرافع قالاحدثناهشم حدثنا أوملم عن محد بن طالب الجمعي قال قالرسول الله صلى الله علمه وسلم فصل ماسن الحلال والحرام الدف والصوت قالوف الباب عن عائشة و عامر والربسع التمعود وحديث عد بن عاطب حديث حسس وقد أخرجه كذلك أحدوالنسائي وصحعه الحاكم وهومن جله الاحاديث التي ألزم الدارفطني مسلما اخراجه وقال هو صحيح فهذه الاماد بث التي ذكرناها كذلك ستدل ماعلى الاباحة امامطلقا وامافى النكاح ونقيس علىه غيره ولا ينصرف عن ذلك الابدليل عنع منه (وفها) أى الاحاديث التي ذكرها المصنف آنفا (دلالة على أنواع من الرخص الاول اللعب) بالسلاح وتعوه من آلات الحربو يلتحق به مافى معناه من الاسباب المعمنة على الجهادوأ نواع المر (ولا تعنى عادة الحبشة في الرقص واللعب الثاني نعسل ذلك في المسعد) قال الهلب وفها دلالة على أنواع من الرخص الاؤل اللعبولا يخفى عادة الحبشة فى الرقص واللعب والثانى فعل ذلك فى المسجد والثالث قوله صلى الله علمه وسلم دونكم بابني ارفدة وهذا أمر باللعب والنماس له فكيف يقدركونه حراما والرابع منعه لابى بكر وعمر رضي الله عنه ماعن الانكار والتغيير وتعليله بانه يوم عبداً وهو وقت سرور وهذا من أسباب السرور والخامس وقوفه طويلافى مشاهدة ذلك وسماعه لموافقة عائشة رضى الله عنه العب أحسن من خشونة الزهدوالتقشف فى الامتناع والمنع منه والسادس قوله صلى الله عليه وسلم ابتداء (٤٩٥) لعائشة أتشته منه والسادس قوله صلى الله عليه وسلم ابتداء (٤٩٥) لعائشة أتشته منه والسادس قوله صلى الله عليه وسلم ابتداء (٤٩٥)

ذلك عين اضطرارالي مساعدة الاهل خوفامن غضب أو وحشمة فان الالتماس اذاسبق ربا كان الردسب وحشة وهو محذورفيقدم محذورعلى محذور فأماا بتداء السؤال فلاحاجة فيه والسابع الرخصة في الغناء والضرب مالدف من الجاريد ينمع الهشمه ذلكعز مارالشطان وفية بدان ان المزمار الحرم غر ذاك والثامن انرسول اللهصلي الله عليه وسلم كان بقرع سمعه صوت الحاريتي وهـ ومضطعم ولوكان مضرب بالاو تارفي موضع لماجة زالجلوس ثملقرع صوتالاوتار سمعه فندل هذا على انصوت النساء غار محرم عرم صوت المزامر بل اعاعرمعند خوف الفتنة فهذه المقايس والنصوص تدل على اباحة الغناء والرئص والضرب بالدف والاعب بالدرق والحراب والنظرالىرقص الحبشة والزنوج فىأوقات السروركلهاقماساعلى وم العدد فانه وقت سروروفي معناه نوم العسرس والواعة

شارح الخارى المسجد موضوع لامرجاعة المسلين فاكان من الاعال ما يجمع منفعة الدين وأهله فهوجائزني المسحد واللعب بالحراب من لدريب الجوار حعلى معانى الحروب وهومن الأشتداد للعدوو القوة على الحرب فهو حائز في المسعد وغيره (الشالث قوله صلى الله عليه وسلم دونكم يا بني ارفدة) كماهوفي الصحيفين من حديث عائشة كاتقدم (وهوأمر بالاعب والتماسله) وذلك مفهوم من قوله دونكم (فكمف يقدركونه حراما الرابع منعه لابي بكروعمر رضي الله عنهماعن الأنكار والتغيير) بقوله دعهما (وتعامله بانه نوم عبد) وكان نوم عبد فطر أوأضعى كاسبق ذكره (أى هو وقت السرور وهذا من أسباب السرور الخامس وقوفه طو للافيمشاهدة ذلك وجماعه لموافقة عائشة) رضي الله عنها (وفيه دليل على انحسن الخلق في تطييب نفوس النساء والصبيان عشاهدة الاعب أحسن من خشونة الزهدوالتقشف في الامتناع والمنعمنه) حاصله بيانما كانعليه صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحة وحسن الحلق ومعاشرة الاهل بالمعر وفوذ النامن أوجه منهاة كمينه صلى الله عليه وسلم عائشة من النظر الى هذا اللهو ومنهاانه لم يقطع ذاك عليها بل جعل الخيرة الهافى قدر وقوفها ومنهام باشرته صلى الله عليه وسلم سترها بنفسه الكرعة وبردا ثموم وافقتها فىذلك بنفسه وانه لم يكله الى غيره والىذلك أشارت بقولها ثم يقوم من أحلى وفده أيضاانه لأبأس بترويح النفس بالنفار الى بعض اللهوالمباح (السادس قوله صلى الله عليه وسلم ابتداء لعائشة)رضي الله عنها (أتشته بنان تنظرين) كاهوف الصحين فلي كن ذلك عن اضطرار الى مساعدة الاهل حوفامن غضبأووحشة فانالالفاس اذاسبق رعا كانالردسب الوحشة وهو محفاور فيقدم محفلو رعلى محفلور فأماا بتداء السؤال فلاحاجة فيه السابع الرخصة فى الغناء والضرب بالدف من الجارية ين) المذكو رتين وفي رواية من القينة بن كاسبق (مع انه شبه ذلك بمز امير الشيطان) كافي قول أبي بكر رضي الله عنه وفي لفظ آخوزفغ الشيطان في مخربها كاسبق (وفيه بيان ان الزمار الحرم غيرذاك) ولولاذاك لما أقره صلى الله عليه وسلم (الثامن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع معه صوت الجاريتين وهومضط عنع)فى الفراش (ولو كان يضرب بالاو تار في موضع لما جوزا لجاوس ثم) أي هذاك (ليقر عصوت الاو تارسمعه فيدل هذا على ان صوت النساء غير محرم تحريم صوت المزامير بل اعما عرم عند خوف الفئنة ) قطعا (فهذه المقليس والنصوص تدلعلى اباحة الغناءوالرقص والضرب بالدف والعب بالدرق والحراب والنظراني رقص الحبشة والزنؤج) ومن في حكمهم (في أوقات السرور كلها قناسا على توم العيد فانه وقت سرور) وفرح (وفي معناه بوم العرس) وهو يوم دخول العروس بالعروس (ويوم الواجمة والعقيقة والختان ويوم القدوم من السفروسائرأساب الفرح وهوكلما يجوزالفرحه شرعاد يجوزالفرح بزيارة الاخوان ولقائهم واجتماعهم فيموضع واحدعلي طعام أوكلام فهوأ يضامظنة السمياع السادس سمياع العشاق تحريكا للشوق الكامن في النفس (وتهج اللعشب ق) المستكن في القلب (وتسلية النفس المحرونة) فأن كان ذلك (في مشاهدة العشوق) الحبوب الحالنفس (فالغرض) منه (تأكيد اللذة) العنوية في شهوده اياه (وات كانمع المفارقة) عنه (فالغرض) منه (تهييج الشوق والتشوق) المهوهذا (وان كانمولما) للنفس (فنيه أو عالدة اذا انضاف اليه رجاء الوصال) عن قرب او بعد (فان الرجاء) من حيث هو (اذيذوالياس

والعقيقة والختان و يوم القدوم من السفروسائراً سباب الفرح وهوكل ما يجوز به الفرح شرعاو يجوز الفرح بزيارة الاخوان ولقائهم واجتماعهم في موضع واحدد على طعام أوكلام فهوا بضامطنة السباع \* السادس سباع العشاق تحريكا الشوق وتهييعا للعشق وتسلية للنفس فان كان في مشاهدة العشوق وان كان ألما ففيه نوعانة الخانف المارية والمناس الذائف المناس المارية والمناس المارية والمناس المارية والمناس المارية والمناس المارية والمناس المارية والمناس

مؤلم وقوة الذة الرجاء بعسب قوة الشوق والحب الشي المرجق ففي هذا السماع تهييج العشق وتعريك الشوق وتعصيل الذة الرجاء المقدر في الوصال مع الاطناب في وصف حسن المحبوب وهذا حلال ان كان المشتاق اليه من يباح وصاله كمن بعشق زوجته أوسر يته في صغى الى عنائها لتضاء في الذناء في الذناء في القالب القالب القالب القالب القالب القالم المنافق المنافق

مؤلم) طبعا (وقوة الذة الرجاء بحسب قوة الشوق والحب الشيئ) فكاماة وى الحب قو يتالذة الرجاء (فني هذا السماع تهييج العشق وتحريك الشوق وتحصيل الذة الرجاء المقدر في) حالة (الوصال مع الاطناب في وصف حسن المحبوب) مما أعطى من السكال فيه (وهذا) لاشكانه (حلال ان كان المشتاق اليه من يباح وصاله) شرعا وهذا (كن يعشق زوجته أوسريته) أى جاريته المملوكة الوضعي الى عتابم التتضاعف الذنه في لقائم افحظى بالمشاهدة البصرو بالسماع الاذن ويفهم لطائف معانى الوصال والفراق القلب فتترادف أسباب اللذة) ومن ذلك ماحكى الماوردي في الاحكام السلطانية ان أبا الازهر حكى ان أباعائشة رأى رجلا بكام امرأة في الطريق فقال لئن كانت حمة سكانه لقبيع بك وان لم تكن حرمتك فأقبع ثم تولى فلس بحدث الناس فاذا وقعة القمت في يجره مكتوب فها

ان التي أبصر تني \* سحرا أكلهارسول \* أدن الى رسالة كادت لهاروح تسيل \* من فاتر الالحاط بح \*ذب خصر وردف ثقيل

أبياناذ كرها فقرأهاابن أبي عائشة ووجدمكنو باعلى رأسها أبونواس فقال مالى والتعرص لابي نواس فالوليس فيماقاله أبونواس صريح فورلاحتمال ان يكون اشارة الى ذى محرم اه (فهذا) وأمثال ذلك (نوعةتعمن جلة مباحات الدنياومتاعها ومامتاع الحياة الدنيا الالعب ولهو) كأقال تعالى وماهذه الحياة الدنياالالعب ولهووان الدارالا تحق لهوالحيوان وقال أيضااعا الحياة الدنيا لعب ولهو وقال تعالى وماالحماة الدنماالالعبولهو وللدار الا تحرة خسيرللذين يتقون (وهذا) الذي ذكرناه (منه) أي داخل في جلته (وكذلك ان غصبت منه جارية) أوغابت (أوحيل بينه و بينها بسبب من الاسبباب) وكان يهواها (فله) وفي نسخة فلعله (ان يحرك بالسماع شوقه وان يستثمر به لذة رجاء الوصال) كاحرى ذلك كثيرافي الازمنة السالفة (فانباعها) برضانفسه اما لفقر ألحأاله أولغيرذلك من الاسباب الضرورية (أوطلقها حرم عليه ذلك بعداذلا يجوز تحريك الشوق حيث لايجو زتحقيقه بالوصال والرجاء وأمامن يتمشل فى نفسه صورةصي أوامرأة لا يحلله النظر المها وكان ينزل ماسمع على ماعثل في نفسه فهو حرام) قطعا (لانه محرك للفكر) الرديثة (فالافعال المحظورة ومهيم للداعية الى مالايباح الوصال اليه) فينبغي حسم هذه المادة وسدأ بواج ا (وأ كثر العشاف) البطالة (والسفهاء) من العامة (من الشباب في وقت هيجان الشهوة) النفسية (لاينفكون عن اضمارشي منذلك فذلك منوع في حقهم لمافيه من الداء الدفين) المكتم في النفس الامارة بالسوء (لالامربرجيع الى نفس السماع واذلك سئل حكيم) من الحكاء (عن العشق) ماهو (فقال) هو (دخان) مظلم ( يصعد الى دماغ الانسان) تهجه الشهوة ( تريله الجاعو يحركه السماع) وقدانة لفت عباراتهم فى العشق ذكر بعضها الامام أبو محد جعفر بن أحد بن الحسين السراج فى كلبه مصارع العشاق (السابع مماعمن أحب الله عز وجل وعشقه واشتاق الى لقائه فلا ينظر السي الا رآهفيه) رؤية تليق بحبه (ولايقرع ممعه قارع الاممعه منه أوفيه) باعتبار قوة محمته وضعفها (فالسماع فىحقدمهم لشوقه المستكن في ضميره (مؤكد لعشقه وحبه ومور زنادقلبه) بقداح شوقه (ومستخرج منه أحوالامن المكاشفات) الصريحة (والملاطفات) المقربة (لايحيط الوصيف بها يعرفه المن ذاقها ويسكرها من كلحسه عن ذوقها) وقيه يقول القائل

الانسان بزيله الجاع ويسكرها من محسه عن دوقها) وقيه يعول العامل ويه يعول العامل ويهجه السماع المناه ماذاقها وليذون عاذلى صبابتى به صبامع لكنه ماذاقها ويهجه السماع بالسابع المناق المحافظة والمناق المحسمة والمناق المحسمة والمناق المحسمة والمناق المحسمة والمناق المحسمة والمناق المحسمة والمحسمة والمحسمة

فتترادف أساب اللذة فهذه أتراع تتعمن جلة مباحات الدنساومناعها وماالحماة الدنساالالهو ولعبوهذا منه وكذلك ان غصت منه عارية أوحيل بينه وينها بسيمن الاسماب فله أن يحرك بالسماع شوقه وان يستثير بهاذة رطء الوصال فانباعها أوطاءها حرم علىمهذلك بعده اذلاعوزتعريك الشوق حيث لا يحـوز تحقيقه بالوصال واللقاء وأمامن يتمثل في نفسه صورة صبى أوامرأة لا يحله النظر الهاوكان يازل ماسمع على ماعثل فى نفسه فهـذاحراملانه محـرك للفكر فى الافعال الحظورة ومهيم للداعية الىمالا يباح الوصول البهوأ كثر العشاق والسفهاء من الشاباب فى وقت هدان الشهوة لاينفكون عن اضمارشي من ذلك وذلك مندوعي حقهم لما فيمه من الداء الدفين لالامربوجع الى نفس السماع ولذلك سئل حكم عن العشق فقال دخان بصعد الى دماغ

وتسى تلك الاحوال بلسان الصوفية وجداماخود من الوجود والمصادفة أى صادف من نفسه أحوالالم يكن يصادفها قبل السماع ثم تكون تلك الاحوال أسبابالر وادف وتوابع لها تعرق القلب بنيرانها و تنقيه من الكدورات كاتنق النارا لجواهر المعروضة عليها من الخبث ثم يتبع الصفاء الحاصل به مشاهدات ومكاشفات وهي غاية مطالب الحبين تله تعالى (٤٩٧) ونهاية عمرة القربات كلها فالفضى

المهامن حسلة القريات لامن جلة المعاصى والماحات وحصول هده الاحوال للقلب بالسماع سيبه سرائله تعالى في مناسبة النغمات الموزونة للارواح وتسعنر الارواح لهاوتأثرها بها شوقاو فرحاو حزناوانساطا وانقباضا ومعرفة السب فى تأثر الارواح بالاصوات من د قائق علوم المكاشفات والبلد الحامد القاسي القلب المحروم عن أذة السماع يتعسمن التذاذ المستمع ووحده واضطراب حاله وتغيرلونه تعب البهمة من لذة اللوزينج وتعيب العنب منالة الماشرة وتعب الصي من الذة الرياسة واتساع أسسال الحاه وتعسالجاهل منالذة معرفة الله تعالى ومعرفة حالاله وعظمته وعائب صنعه ولكل ذلك سب واحد وهوان اللذة نوع ادراك والادراك ستدعى مدركا ويستدعى قوةمدركةفن لم تكمل قوة ادراكه لم متصورمنه التلذذفكمف يدرك لذة الطعوم من فقد الذوق وكيف بدرك لذة الالحان من فقد السمع ولذة العقولاتمن فقدالعقل

(وتسمى تلك الاحوال) الشريفة (بلسان الصوفية وجدا) بفتح فسكون (مأخوذ من) معنى (الوجود والمصادفة أى بصادف من نفسه أحوالالم يكن يصادفها قبل السماع) والوجود عندهم فقدان العبد بجعقأ وصافه النشرية ووحود الحقلانه لابقاءالبشرية عندسلطان الحقيقة وقال القشبرى فى الرسالة الوجودما يصادف قلبك و تردعليك بلاتعمل ولاتكاف ولهم فى الوجدوالوجود والتواجد فروق سيآتى ذ كرها (ثم تكون تلك الأحوال أسبابا) محصلة (لروادف وتوابع لها تحرف القلب نيرانها وتنقيه) أى تصفيه (من الكدورات) العارضة عليه (كاتنق النار) أى تخلص (الجواهر المعروضة عليه امن الحبث) الكامن بها (مُ تَتَبع الصفاء الحاصل به مشاهدات) أنوار (ومكاشفات) أسرار (وهي عاية مطالب المحمين لله عز وجل وقصوى أمانهم (ونهاية ثمرات القربات كلها والمفضى الها) كالسماع ونعوه (من جلة القر بأت) المطلو بة (لامنجلة المعاصي) على قول الاكثر (والمباحات) على قول ابن جريج (وحصول هـ ذه الاحوال القلب بالسماع سببه سريته عزوجل)خني (في مناسبة النف مات الموزونة للارواح) كاسبق قريبا (وتسخير الارواح لهاوتاً ثيرها بهاشوقا) تارة (وفرحاوحزنا تارة وانبساطا وانقباضاً ومعرفة السبب في تأثير الارواح بالاصوات) والنغهمات (من دُفائق علوم المكاشفات) وخفاياهاليس لاهل الرسوم الى معرفته من سبيل (والبليد الجامد القاسي القلب) بمازرعفيمه من ظلمات الشكول والاوهام (المحروم من لذة السماع يتجب من التذاذ المستمع) به (ووجده) منه (واضطراب اله وتغيرلونه تعب البهمة) الحموانية (من لذة اللوزينج) وهو حاواء معروف تقدم ذكره فى آخر كتاب آداب الاكل (وتعب العنين الذي لاشهوة له في النساء من لذة المباشرة) أى الجاع ومقدماته (وتعيب الصي) وهو الصغير دون الباوغ (من لذة الرياسةو )لذة (اتساع أسباب الجاه وتعبب الجاهل) الذى لابدوك حقائق الاسباعكاهي (من لذة معرفة الله عز وحل ومعرفة حلاله وعظمته) وكبرياته (وعائب صنعته )في نخاوقاته (ولكل ذلك سيب واحدوهوان اللذة نوع ادراك والادراك يستدعى مدركا ويستدعى قوّة مذركة) بسبها يحصل له الادراك (فن لم تكمل له قوى أدراكه لم يتصوّر منه التلذذ) أصلا (فكيف يدرك الذة الطعوم من فقد الذوق وكيف يدرك الذة الالحان) والنغمات الموزونة (من فقد السمع والذة المعقولات) المعنوية (من فقد العقل فكذلك ذوق السماع) يكون (بالقلب) أى بواسطته (بعدوصول الصوت الى) حاسة (السمع بدوك) ذلك ( يحاسمة باطنه في القلب ومن فقدها عدم لا عمالة أذنه ولعلك تقول كمف يتصور العشق في حق الله عزو حل حتى بكون السماع محركاله) هذا شروع في سان اطلاق العشق على الله تعالى فقد أنكره ابن تمية وغيره من العلماء وتلاه تليذه أبن القيم فاورد في كاب الداء والدواء فصلامنع فيه اطلاقه وكانه نظرالى قول أهل اللغة فانهم قالوا ان العشق يكون فعفاف وفى ذعارة ومنهم من قالهوعى الحسعن ادراك عمويه أوهو مرض وسواس يحلمه الىنفسه بتسليط فكره على استحسان بعض الصور وقد ألف الرئيس أبوعلى ن سينا فيه رسالة و بسلط فيهام عناه وانه لايدرك معناه والتعبيرعنه مزيده خفاء وهوكالحسن لابدوك ولاعكن التعبيرعنه وكالوزن فى الشيعر وغيرذ للثماعال فيمعلى الاذواق السليمة والطباع المستقيمة اه واشتقاقه من العشقة محركة وهي اللبلابة تخضر ثم تصفر وتدق قاله الزجاج وابندر يدسمي العاشق لذبوله وفى الاساس مى به لالتواثه ولزومه هواه كاللبلابة تلتوى على الشجر وتلزمه (فاعلم انمن عرف الله عزو جل أحبه لا محالة ومن تأكدت معرفته تأكدت محبته

( ٦٣ - (اتحاف السادة المتقين) - سادس ) وكذلك ذوق السماع بالقلب بعدوص ول الصوت الى السمع يدرك بحاسة باطنه في القلب في نقدها عدم الاتحالة الذنه ولعلك تقول كيف يتصوّر العشق في حقّ الله تعالى حتى يكون السماع محركاله فاعلم ان من عرف الله أحيه الاتحالة ومن تأكدت معرفته تأكدت نحمة

بقدرة كدمعرفت والحبة اذاتا كدت من عشقا فلامعنى العشق الاعبة مؤكدة مفرطة واذاك قالث العرب ان محداقد عشق ربه الراء يقلى العبادة فى حبل حواء واعلم ان كل حال محبوب عندمدرك ذاك الجال والته تعالى جيل يحب الجال ولكن الجال ان كان يتناسب الحلقة وصفاء اللون أدرك بحاسة البصر (٤٩٨) وان كان الجال بالجلال والعظمة وعاوال تبة وحسن الصفات والاخلاق وارادة

إقدرتا كدمعر فته والحبة اذاتا كدت وقويت (مميت عشفا) وبه عبر بعض أهل الغة انه افراط الحب فالحب أخص من العشق من حيث أنه في عفاف والعشق بعم في عفاف الحب وذعارة كم تقدم وجهذ اللعني لانظهر المنع من الاطلاق (فلامعنى للعشق الاعجبة مفرطة ولذلك قالت العرب ان مجدا) صلى الله عليه وسلم (عشق ربه الرأوه يتخلى للعبادة) وهي النفكر (في حبل حواء) تقدم الكارم عليه (واعلمان كل حال فمعبو بعند مدرك ذلك الحال فالتهجيل له الحال المطلق فى الذات والصفات والافعال ( عدالحال) منكم فى قاة اظهار الحاجة لغيره وسرذاك أنه كامل فى أسمائه وصفاته فله السكال المطلق من كل وجه و يحد أسماءه وصفاته و يحد ظهور آثارها في خلقه فانه من لوازم كله وهذا قدروى مرفوعامن حديث ا بنمسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرفقال رجل انالر جل يحب أن يكون توبه حسمنا ونعله حسمنا فقال ان الله جيل يحب الجال أخرجه مسلم فى الاعان والترمذي في البروأخرجه الطبراني في الكبير من حديث أبي امامة الباهلي والحاكم من حديث عبد الله بنعرو وابنعسا كرمن حديث جابرواب عروفى بعض طرف حديث ابن مسعودقلت بارسول الله أمن الكبران ألبس الحلة الحسنة فذكره قال الحاكم احتمار واله وأقره الذهبي وقد وهم الحاكم فىاستدراكه فانه أخرجه مسلم وأخرج أبو يعلى والبهق من حديث أبي سعيد الخدري بريادة ويحب أن برى أثرتعمته على عبده و يبغض البؤس والتباؤس وعندان عدى من حديث ابن عر بزيادة سفى عب السخاء نظيف عب النظافة (ولكن الجال ان كان بتناسي الحلقة) واعتدالها (وصفاء اللون) ونقائه (أدرك بحاسة البصر وان كأن الحال بالجلال والعظمة وعاو الرتبة وحسن الصفات والاحلاق وازادة الخيرات لكافة الحلق وافاضها عليهم على الدوام الى غيرذلك من الصفات الباطنة أدرك عاسة القلب ولفظ الجال قد ستعارأ بضالها فعال ان فلاناجيل وحسن ولا مراد صورته واعما بعني به انه جيل الاخلاق مجود الصفات حسن السيرة) وفي الروض للسهيلي ان الحسن يتعلق بالفرد ان والجال بالمركات الجلمات أىان الحسن انما يوصف به مأكان مفردا نحوخاتم حسن فاذا اجتمع من ذلك جل وصف صاحبها بالحال (حتى قد يحب الرجل لهذه الصفات الباطنة استحسانا لها كايحب الصورة الظاهرة وقد تذا كد هذه الحبة فتسمى عشقا) وهذامعني قول بعض أثمة اللغة في حد العشق اله افراط الحب (وكمن الغلاة) جمع غال وهوالمتعاوزين الحد (في حبأر باب المذاهب) المتبوعة (كالشافعي ومالك وأبي حنيفة رجهم الله تعالى (حتى انهم ليبذلون أموالهم وأرواحهم في نصرتهم وموالاتهم) وحسن القيام عقلدهم (وبزيدون على كل عاشق في الغاو والمالغة) والنهالك (ومن العب أن يعقل عشق شخص لم يشاهد قط صورته أجيل هوأم قبع وهوالا تنميت عداطباق الثرى (ولكن لجال صورته الباطنة وسيرته المرضية والخيرات الحاصلة من علم) أي تواسطة علم (الهل الدين وغيرذاك من الحصال) الحدة (م لا يعقل عشق من لاخبر ولاجال ولا محبوب في العالم الاوهو حسنة من حسناته وأثرمن آثار كرمه وغرفة من يحرجوده بلكل حسن وجال) افراداوجموع (في العالم) سواء (أدرك بالعقول والابصار والاسماع وسائر المواس من مبتدا العالم الى منقرضه ) أى تمامه (ومن ذروة السماء الى منته على الثرى) وفي نسيخة ومن دون الثريا الى منهدى الثرى (فهوذرة من خرائن قدرته ) الباهرة (ولعة من أنوار حضرته) الساطعة (فليت شعرى كف لا بعقل حب من هذا وصفه وكيف لايمّا كدىند العارفين باوصافه حبه) ويقوى

الخديرات لكافة الخلق وافاضتهاعلهم على الدوام الى غيرذاكمن الصفات الماطنة أدرك عاسة القلب وافظ الحال قد يستعارأيضا لهاضقالان فلاناحسن وحلولاتراد صورته وانما بعني به أنه حمل الاخلاق عجود الصفات حسن السيرة حتى قديحب الرحل مذه الصفات الماطنة استعسانالهاكاتحب الصورة الظاهرة وقدتنا كدهذه المحبة فتسمى عشقاوكممن الغمالة في حب أرباب الذاهب كالشافعي ومالك وأبى حنيفةرضى اللهعنهم حتى يبدلوا أموالهم وأرواحهم فينصرتهم وموالاتهمويز بدواعلىكل عاشق فى العالعة ومن العبان بعقل عشق شخص لم تشاهد قطصورته أجملهوأم قبيع وهوالاتن متولكن لحال صورته الماطنة وسيرته الرضة والغبرات الحاصلة منعله لاهل الدن وغيرذلكمن الحصال علاىعمقل عشق من ترى الحيرات منهبل على العقبق من لاحر ولا جال ولامعبوب فى العالم الاوهوحسنةمنحسناته

وأثرمن آ ناركرمه وغرفة من بحرجوده بلكل حسن و جمال في العالم أدرك بالعقول والابصار والاسماع وسائرا لحواس من مبتدا العالم الى منقرضه ومن فروة الثريا الى منته بي الثرى فهو فروقه ن خرائن قدرته ولمعة من أنوار حضرته فليت شعرى كيف لا بعقل حب من هذا وصفه و كيف لا يناً كدى در العارفين باوصافه حبه حتى بحاو راحدا يكون اطلاق اسم العشق عليه طلمانى حقه القصوره عن الانباء عن فرط محبته فسعان من احتجب عن الفلهور بشدة طهوره واستترعن الابضار باشراق نوره ولولاحتماله بسبعين حيامان نوره لاحقت سحات وجهه أبصار الملاحظين لحال حضرته ولولاان ظهوره سبب خفائه لهتث العقول ودهشت القاوب وتحاذلت القوى وتنافرت الاعضاء (٤٩٩) ولوركبت القاوب من الحجارة والحديد

لاصعت عتممادى أنوار تعلسه دكادكا فانى تطمق كنمه نو رالشمس أبصار الخنافش وسأنى تعقس هذه الاشارة في كاب الحمة ويتضع انعية غسرالله تعالى قصور وجهل بل المنعقق بالمعرفة لابعرف غيرالله تعالى اذليسفى الوحود تعقيقا الاالله وأفعاله ومن عرف الافعال من حيث انها أفعال لم يحاوز معرفة الفاعل الى غـره فنعرف الشافعيمشلا رجمه الله وعله وتصافه من حيث انه تصنيفه لامن حسثانه ساض وحلدوحير وورف وكالم منظوم ولغة عرسة فلقدعرفه ولمحاوز معرفة الشافعي الى غمره ولاحاوزت عسهالي غيره فكل موجود سوى الله تعالى فهو تصنيف الله تعالى وفعله وبديع أفعاله فن عرفها منحيث هيصنع الله تعالى فرأى من الصنع صدفات الصانع كالرىمن حسن التصنيف فضل المصنف وجلالة قدره كانت معرفته ومحسهمقصورةعلى الله تعالى غـ ير مجاورة الى سواهومن حدهذاالعشق

(حتى يتعاوز حدا يكون اطلاق اسم العشق عليه ظلا) وتعديا (في حقه لقصوره عن الانباء) أي الاخبار (عن فرط محبته فسيحان من احتب عن الظهور بشدة ظهوره واسترعن الابصار) أي استرت عنه الابصار (باشراق نوره) فكان اشدة ظهوره خفاؤه عن من امى الابصار والافكار (ولولاا حتاله بسم عن عاما من نور والا حرقت سحات و جهه ) ما انتهى المه من (أبصار الملاحظين لحال حضرته) والمراد بالسحان هناجلال الله وعظمته ونوره وجاؤه وهوحديث مرفوع قد تقدم الكادم عليه مرازا (ولولاأن طهوره سبب خفاته لبهت العقول) وطاحت الافكار (وذهبت القاو بوتخاذات القوى) البشرية (وتناثرت الاعضاء) لشدة ذلك القام (ولو ركبت القلوب من الجارة والحديد) وهمامن أصل الاحرام (لاصعت عدم مادى أنوار تجليه) القهرى (دكاد كاوانى تطيق كنه نورا الشمس أبصار الخفافيش) جمع خفاش حيوان معروف لا يبصر بالنهار (وسياتى تحقيق هذه الاشارة في كتاب المحبة) ان شاء الله تعالى (ويتضم)به (ان محمة غيرالله عزو جل فصور وجهل في الحقيقة بل المتحقق بالمعرفة لا يعرف غيرالله عز وجل اذليس في الوجود تحقيقا الاالله تعالى وأفعاله ) وهذا من المعبرعنه عندهم بوحدة الوجود (ومن عرف الافعال من حيث انهاأفعال فلم تعاوز معرفة الفاعل الى غيره) بل لم يخطر بو حوده خيال غيره (فن عرف الشافعي) رجه الله تعالى (وعله وتصنيفه) أى جعه وتركيبه (من حيث اله تصنيفه) وصنعته (الامن حيث أنه ساض و جلدو حبر و ورق وكالام منظوم ولغة عربية فلقد عرفه ولم يحاوز معرفة الشافعي الى غيره ولا اورت محبته الى غيره وكل مو جود سوى الله تعالى فهو تصنيف الله تعالى) في نسخة صنع الله (وفعلهو بديع أفعاله)وحسن تركيبه (فنعرفهامن حيث هي صنع الله تعالى وأي من الصنع صفات الصانع كابرى من حسن التصنيف فضل المصنف وجلالة قدره كانت معرفته ومحبته مقصو رفعلي الله عز وجل غير مجاوزة الى ماسواه) وقد ألم بهذا الحث الشيخ الا كبرقدس سره في الفتو حات عندذ كره قوله صلى الله عليه وسلم ان الله جيل يحب الجال فقال الجال نعت الهدى ونبه بقوله جيل على انا تحده فانقسمنا فنا من نظر الى جال الكل وهو جال الحكمة فاحبه في كل شي لان كل شي محكم وهوصنعة حكم ومنامن لميبلغ هذه المرتبة وماله علم بالحال الاهذا الجال المقيد الموقوف على الغرض وهوفي الشرع موضع قوله اعبدالله كانك تراه فاعبكاف النشبيه فن لم اصل فهمه الى أكثر من الحال المقد قده فاحمه لكله ولا حرج على ملاتبانه بالمشروع على قدروسعه فبقي حبه تعالى المجمال وهي رتبة أهل الكمال فأحبه في كل شئ فان العالم خلقه الله تعالى في غاية الاحكام والاتقان فالعالم جال الله وهوا لجيل المحب للعمال فن أحب العالم بهذا النظرف أحب الاجال اللهاذ جال الصنعة لايضاف البهابل الى صانعها والله أعلم (ومن حد هذا العشق أنلايقب لالشركة) كاهوشان الوحدة الحقيقية (وكلماسوى هـذا العشق فهوقابل الشركة اذ كل يحبوب سواه فبتصوراه نظير) ومشابه (امافى الوجود وامافى الامكان فاماهدا الجال فلا يتصوّراه تان لافى الامكان ولافى الوجود) واليه أشار بعض العارفين بقوله \* فالهذا الجال تانى \* (فكان اسم العشق في حب غرره مجاز المحضالاحقيقة) لماعرف (نع الناقص) المدرك (القريب فى نقصانه من الهيسمة ودلايدرك من لفظ العشق الاطلب الوصال الذى هوعبارة عن يماس طواهر الاجسام بالعناف) والتقبيل والتفغيذ (وقضائه شهوة الوقاع) أى الجاع (فشلهذا الجارينبغي أن

أنه لا يقبل الشركة وكل ماسوى هـ ذا العشق فهوفا بل للشركة اذ كل محبوب سواه يتصق راه نظير ما في الوجود واما في الامكان فا ما هـ ذا الجال فلا يتصوّر له نان لافي الامكان ولافي الوجود فكان اسم العشق على حب غيره مجاز المحضالا حقيقة مم الناقص القريب في نقصائه من البهجة قد لا بدرك من لفظة العشق الاطلب الوصال الذي هو عبارة عن تماس طواهر الاجسام وقضاء شهوة الوقاع فشل هـ ذا الجارينبي أن

لا استعمل معه لفظة العشق والشوق والوصال والانس بل يحنب هذه الالفاظ والمعانى كانتحن البهمة المرحس والريحان وتخصص بالغث والحشيش وأوراق القضمان فان الالفاظ الما يحو واطلاقها في حق الله تعالى عنه والاوهام تحتلف باختلاف الانهام فلينتبه لهدنه الدققية في أمثال هذه الالفاظ بللا يبعد أن ينشأ من مجرد السماع لصفات الله تعالى و حد غالب ينقطع بسبه نباط القلب فقدروى (٥٠٠) أبوهر مرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر علاما كان في

لايستعمل معمه لفظ العشق والشوق والوصال والانس) ونحوذاك (بل يجنب هذه الالفاظ والعاني كاتحنب الهيمة النرجس والريحان و يخص بالقت) وهوالفصفة اذا ييست (والحشيش) هوالسكلا اليابس (وأوراق القضبان) جمع قضيب وهوكل مااقتضب من الشعرطر ياأى اقتطع (فان الالفاط الفايحوراطلاقهاف حقالله تعالى اذالم تكن موهمة معنى بعب تقديس الله عزوجل أي تنزيهه (عنه والايهام)فيه (يختلف باختلاف الافهام)فن لم يجاو زفهمه غيرماأ دركه من طواهر الرسوم فهومع ـ ذور (فليتنبه لهذه الدقيقة في أمثال هذه الألفاظ)فانه من المهدمات (بللا يبعد أن ينشامن مجرد سماع صفات الله عزو حل و جدعالب) بغمره (ينقطع بسبه نماط القلب) وهو بكسر النون عرق علق به القلب من الوتين اذا قطع مات صاحبه (فقدر وي أبوهر برة)رضي الله عنه (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذ كرغلامافى بني اسرائيل كان على جبل) وفي نسخة كان في بني اسرائيل على جبل (فقال لامه من خلق السماء قالت الله عزوجل فقال من خلق الارض قالت الله عزوجل فقال من خلق الجمال قالت الله عز وجلفقالمن خلقهذا الغيم قالت الله عزوجل فقال انى لاسمع لله تعالى شاناغرى بنفسمه من الحبل فتقطع) هكذاهوفي القوت وفي العوارف قال العراقير واه ابن حبان (وهذا كانه مع مادل على حلال الله تعالى وعمام قدرته فطربله و وجد في نفسه من الوجد ماوجد )وفي نسخة و وجد فري نفسه من الوحد (وماأنزات الكتب الالبطر نوايذ كرالله تعالى) ويهموايه (رأيت مكتو بافي الانحسل) وهي النسخة الشهورة بيناً بدى الرهبان مأنصه (غنينالكم فلم تعار بواوزمر نالكم فلم ترقصوا) هوعلى وجه التمثيل (أى شوقنا كم بذكر الله تعالى فلم تشتاقوا )كذا فى القوت ووضع الغناء والزمر موضع التشو بق وقد أخرجه أنونعم في الحلمة بسنده الى مالك بن دينار قال زمر نالك فلم ترقصوا أى وعظنا كم فلم تتعظوا (فهذا ماأردناان نذكرهمن أقسام السماعو بواعثه ومقتضماته وقد ظهرعلي القطع اباحته فى بعض المواضع والندب السمه في بعض المواضع فان قلت فهل له حالة يحرم فم افاقول الله يحرم يخمسة عوارض) تعرضه (عارض في المسمع وعارض) معرض (في آلة السماع وعارض) معرض (في نظم الصوت وعارض) يعرض (في نفس الستمع أوفي مواظبته) أى المداومة عليه (لان اركان السماع) ثلاثة لا يتم الابها (هوالمسمع والمستمع وآلة السماع وعارض فىأن يكون الشخص من عوام الخلق لم يغلب عليه \*(العارض الاول أن يكون المسمع)\* خوفالله سعاله)

هوالذى يصدر منه السماع وهوالقوالالذى يستمعه المستمعون (امرآة) أجنبية (لا يحل النظرالها ويخشى الفتنة من مماعها) في نفس (وليس ذلك من الغناء بل لو كانت المرأة بحيث يفتن بصونها في المحاورة) أى مراجعة الكلام معها (من غيرا لحان فلا يجوز محاورتها ومحادثتها) حينتذ (ولا مماع صوبها في القرآن أيضا) لتحقق الافتتان قال الماوردي في الحاوى و بكراهة الغناء حرم كثير من الشافعية ولم يفرقوا بين الرجل والمرأة بشرط أمن الفتنة قالواون عليه الشافعي في أدب القضاء من الام قال ابن الصباع وصاحب المحرو وصاحب الذخائر وغيرهم لم يفرق أصح ابنا بين الرجل والمرأة قال ابن الصباغ و ينبغي أن يكون في الاحنية أشدكراهة وقيل يحرم أشدكراهة وقال الرافعي في الشرح الصغير الغناء بغيراً له مكروه ومن الاجنبية أشدكراهة وقيل يحرم

نفس المستمع أوفى مواطبته وعارض فى كون الشخص من عوام الخلق لان أركان السماع هى المسمع والمستمع سماعها وآلة الاسماع \* العارض الاول أن يكون المسمع امرأة لا يحل النظر الهاو تخشى الفتنة من سماعها وفى معناها الصي الامرد الذى تخشى فتنته وهدن احرام لما فيهمن خوف الفتنة وليس ذلك لا جل الغناء بل لو كانت المرأة بعيث يفتن بصوبم افى المحاورة من غيراً لحان فلا يجوز محاورتها و يحادثه اولا سماع صوتم افى القرآن أيضا

بني اسرائيل على حيل فقال لامهمن خلق السماء قالت الله عزو حل قال فنخلق الارض قالت الله عزو حل قال فن خلق الجمال قالت الله عز وحل قال فن خلق الغمر فالتالله عزوجل فال انى لاأسمعيته شأناغرى منفسه منالجيل فتقطع وهذاكانه سمعمادلعلى حــ لال الله تعالى وعمام قدرته فطرب لذلك وجد فرمى منفسه من الوحد وما أنزلت الكتب الا ليطر والذكرالله تعالى قال بعضهم رأيت مكتو بافي الانعسل غنينالكم فلم تطربوا وزمرنا لكم فلم ترقصوا أى شــوقناكم مذكرالله تعالى فلم تشتانوا فهدذا ماأردناأننذكره منأقسام السماع وبواعثه ومقتضاته وقد ظهرعلي القطع المحتمه في بعض المواضع والندب اليه في بعض المواضع فان قلت فهلاه حالة عرمفه افاقول انه يعرم مخمسة عوارض عارض في المسمع وعارض في آلة السماع وعارض فى نظم الصوت وعارض في

وكذلك الصبى الذى تخاف فتنه فان قات فهل تقول ان ذلك حرام بكل خال حسم اللباب أولا يحرم الاحيث تخاف الفتنة في حق من تخاف العنت فاقول هذه مسئلة محتملة من حيث الفقه يتجاذبها أصلان أحدهما أن الخلوة (٥٠١) بالاجنبية والنظر الى وجهها حرام

سواء خمقت الفتنة أولم تخف لاخ امطنة الفتنة على الجلة فقضى الشرع يعسم الباب من غـ مرالتفات الى الصور والثاني أن النظر الى الصيان مباح الاعند خوف الفتنة فلايلحق الصيان بالنساء فيعوم الحسم بل بتسع فيه الحال وصوت المرأة دائرين هذبن الاصلين فان قسنام على النظر الها وحب حسم الماب وهوقماس قريب ولكن سنهمافرق اذ الشهوة تدعواالي النظر فىأول هجانها ولاندعوا الى سماع الصوت وليس نحر بكالنظر لشهوة الماسة كتيريان السماع بل هو أشدوصوت المرأة فيغير الغناء ليس بعورة فلم تزل النساء في زمن الصابة رضي اللهعنهم يكامن الرحاله فىالسلام والاستفتاء والسؤال والمشاورة وغسر ذاكولكن الغناء مزيدأثو فى تحريك الشهوة فقاس هذاعلى النظرالى الصسان أولى لانهم لم يؤمروا بالاحتجاب كالم تؤمر النساء بسلم الاصوات فينبغى أت يتسعمثارالفتن يقصر التعربم عليه هذاه والاقس عندى ويتأبد عديث الجاريت المغنيتين في

سماعها وبناه فىالشرح الكبيرهلي أن صوتهاعورة أولبس بعورة وقالصاحب الامتاع وذهبت طائفة الى التفرقة بين الرجال والنساء فرموا بتحريمه من النساء الاجانب وأحروا الخلاف في عيرهن قال القاضى أبوالطب الطبرى اذا كان المغنى امرأة ليس بعرمله فلا يعو زعال وسواء كانت حرة أوم اوكة قاله الاحداب وسواء كانتمكشوفة أومن وراء حاب وفال القاضى حسينفى تعليقه اذا كان المغني امرأة فلاخلاف اله يحرم سماع صوتهاوقال أبوعبدالله السامى الخذبى فى كتابه المستوعب الغناء اذاقلنابه فذاك اذا كان من لا يحرم صوتها كروجته وأمته فامان يحرم كالنساء الاحانب فلا يحوزة ولاواحداوقال القرطبي جهورمن أباحه حكموا بتعرعه من الاجنبيات الرجال والرافعي حكاه وجها فى مذهب الشافعي وساقاب حدان فى الرعامة الكعرى يقتضى اله مذهب أحدوا تو بكر بن العربي فرق بن الرزوالماوكة فنعمن الحرة وأجازف الامة لسيدها ولغيرهذ كره فى العارضة (وكذلك الصي الذي يخاف فتنته) فانه عنزلة المرأة فعرم عند خوف الفتنة ولايحرم اذا لم يخف و وافقه الرافعي على ذلك في الشرح الكبير وقال الماوردي في الحاوى من تفصل ذكره في ردالشهادة وان كان الغني جارية فان كانت وة ردت شهادة المستمعوان كانتأمة فسماعها أخف من سماع الحرة لنقصهافي العورة وأغلظ من سماع الغلام لزيادتها علمه فى العورة فعتمل ان بغلب نقصها عن الحرة واحراؤها محرى الغلام و معتمل ان يغلب زياد تهاعلى الغلام واجراؤها بحرى الحرة وقال القرطى يحرم مماع الامردالسن وادعى ان الفتنة فيه أشد والبلية أعظم فان المماوكات عكن شراؤهن والحرائر عكن التوصل الهن بالنكاح ولاكذلك المرد اه قال صاحب الامتاع والذى يتحه أنه يجوزهماع الجسع الاعندخوف الفتنة وحتى ابن الجوزي فيذم الهوى خلافالا صحاب أحد فى أنه اذاخاف ان نظر حصلت الشهوة عنده هل يحور وقال صاحب الدخيرة من الحنفية أيضاخلافافي الشاهد اذاكان شهد على المرأة قد يحصل له الافتتان والله اعلم (فان قلت فهل تقول ان ذلك حرام) مطلقا (بكل حال حسم اللباب أم لا يحرم الاحيث يخاف الفتنة فقط فاقول هذه مسئلة محتملة من حمث الفقه يتعاذبها أصلان) أصلان أحدهماان الحاوة بالاحسة والنظر الى وجهها حرام ) قولا واحدا (سواء خيف الفتنة أولم يخف لانها مظنة الفتنة على الجلة فقضى الشرع بحسم الباب من عسر التفات ألى الصورالثاني ان النظر الى الصيان مباح الاعند خوف الفتنة) مم (ولا يلحق الصيان بالنساء في عوم الحسم بل سبح فسه الحال وصوت المرأة دائر بن هذين الاصلين فان قسناه على النظر المها)أى المرأة وهو حرام (أوجب حسم الماب وهو قداس قريب) ويفظر فيه ماسداً في من كالمصاحب الامتاع من أنهميني على القُول بالمالح المرسلة وهومذهب مالكولا يقول به الشافعية (ولكن بينهما فرق اذالشهوة تدعو الىالنظر فىأول هيحانهاولاندعوالى سماع الصوت وليش النظر لشهوة المماسة كعريك السماع بلهوأشد) وأقوى (وصوت المرأة في غير الغناء ليس بعورة فازالت النساء في زمان الصابة )رضي الله عنهمو بعدهم بل زمنه صلى الله عليه وسلم ( يكلمن الرحال في السلام والاستفتاء) في أمو رالدين ( والسؤال والمشاورة وغيرهما) كاهومعروف لن طالع سيرهم وسيرهن (ولكن للغناء من بدأ ترفي تحريك الشهوة فقماس هذا على النظر الى الصيبان أولى لانهم لم يؤمروا بالاحتماب)عن الرحال ( كالم تؤمر النساء بستر الأصوات فسنبغى أن يتتبع مثارالفتن فيقتصر التحريم عليه هذا هوالاشبه والاقيس عندي) وقد تقدم معنى الاقيس والاشبه في مقدمة كاب أسرار الصلاة (ويتأكد) ذلك (بعديث الجاريتين المغنيتين في بيت عائشــة رضي الله عنها) في يوم العيــدكم تقدم قريبا (اذبعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع أصواتهما) وهو مضطعم على فراشه (ولم يحتر زمنه واسكن لم تكن الفننة مخوفة عليه) لكونه معصوما

بيتعاشة رضى الله عنها اذبعلم أنه صلى الله على موسلم كان يسمع أصواتهما ولم يحترزمنه ولكن لم تكن الفتنة خوفة على مفلذ النام يحترز فاذا يختلف

(فلذلك لم يحتر زفاذا يختلف هذا باحوال المرأة وأحوال الرجل في كويه شابا) تام القوّة كثير الشهوة (وشيحًا)فد فترت شهوته وكون المرأة شابة والرجل شيخاوعكسه (ولا يبعدان يختلف الامرفي مثل هذا بالاحوال فانانقول للشيخ ان يقب ل زوجته وهوصائم) لضعف قوته وهو دستدعى ملك نفسه (وليس الشابذال لان القبلة تدعو الى الوقاع في الصوم) غالبا (وهو معظور) ومن حام حول الجي أوسلان يقع فيه (والسماع يدعو الى النظروالمقارية وهو حوام فعنلف) ذلك (أيضا بالاشعاص) وقال صاحب الامتاع على انى أقول اذاخاف الفتنة فهو محل نظر أيضافان المفسدة غير حاصلة وانحاتتوقع فعتمل حصولها ويحتمل عدمه والامو والمتوقعة لاتلحق بالواقعة الابنص أواجاع فانوردشي منذلك فهوالمعتمد والشافعيةلا يقولون بالصالح المرسلة وكذلك أكثر العلماء (العارض الشانى فى الآلة بأن تكون من شعائرأهل الشرب) للمسكرات (أو)من شعائر (الخنشين وهي المزامير والاوتار) فان كال من ذلك من شعائر أهل الشرب (وطبل الدكوية)وهومن شعائر المخنثين (فهذه ثلاثة أنواع) من الاللات (ممنوعة) أمالازامير فاسم يع عدة أنواع منهاالصرناى وهوقصية الرأس متسعة آخرها بزم بهافى المراكب على النقارات وفي الحرب وهي معروفة ومنها الكرجة وهي مثل الصرناي الاانه يععل أسفل القصمة قطعة نعاس معوجة ومربها فاعراس أهل البادية فىالار ياف وصوتها أقرب الىصوت الصرناى ومنها النائى وهومعروف وهوأ كثرضر بامن الاولين ومنها المقرونة وهماقصتان ملتصقتان وأولسن اتخذها بنواسرائيل على ماقاله ابن المكلى وقد اختلف العلماء فى المزامير فالمعسر وف فى مذهب الاعمة التعسريم وذهبت الظاهرية وابن طاهر الى الاباحة والظاهرية بنووعلى مسئلة الحظر والاباحة والاصل عندهم الاباحة ومنعوا ورودنص فها وضعفوا الاحاديث الواردة كاها وقدذ كرالمصنف انالقياس الل لولاور ودالاخبار وكونه اصارت شعارأهل الشرب والمبعون عنعون ععة الاخبار ولايسلون ماذكره منائها شعارأهل الشرب والغالب على أهل الشربان لا يحضر واالزم عندالشرب فانفيه تشنيعا علمهم واظهارا لحالهم خصوصاا لصرناى والكر حةفليسامن شعارالشرب أصلاوليسامطر بن أيضاكما حققه صاحب الامتاع وأماالاو تار ويدخل فهاالعود والقانون والرباب والخنان والسنطير والكمنعة وغير ذاك والمعروف فىمذهب الائمة أن الضرب ما وسماعها حرام وحكى جماعة جواز ضرب العودوسماعه عن عبدالله بن جعفر وعبدالله نعر وابراهم بنمسعود وغيرهم كا ورده صاحب العقدوغير وقد تقدم المصنف المنع فى الاو تار لثلاث على احداها انها تدعوا إلى الشرب والثانية انها تذكر الشرب لقرب عهدهابه والثالثة انه منعادة أهل الفسق وتقدم الكلام على كلذلك نفياواثبانا وأماطيل الكوبة فقد تقدم تعقيقه وتقدم قول المصنف انه من عادة المخنثين والموحودف كتب الشافعية انه حوام وتوقف المام الحرمين فيه كاتقدم (وماعداذلك مبقى على أصل الاماحة كالدف) هو بضم الدال وفقهالغذان مشهور تانو بعنينه الدائر المفتوح اماالمغاوق فيسمى مزهر اعلى ماحكى فى كتب الفقهاء قال بعض علماء الموسق انه آلة كاملة عجم على سائر الملاهي وتفتقر السه حديم آلات الطرب اذبه تعرف الضروب صحيحها وسقيهاومنه تكملت صورة الكرة الفلكية على الوضع الصيع لانه بكارى الصورة وادعوا انه مركب على العناصر الاربعة فالواولا تتبين الفقرات الخناف والثقال الابه وهوالذى بوصل ويقطم وكل ملهاة لا يحضرها الدف فهي ضعيفة القوة وأماحكم الضرب شرعافق داختلف العلماءفيه فقال الحافظ مجدت طاهرانه سنة وأطلق قوله فموقدت طائفة منهم بانه سنة فى العرس فقط و زادا خرون والختان وانه بعرم في غيرهما وأورد المغوى في التهذيب والشاشي في الحلمة وأنواسحق في المهذب وبه قال صاحب السان وان أبي عصرون وان در الس صاحب الاستقصاء والراد المحاملي في الحريقة ضمه وكذلك لجر حانى فتحر وه وسلم الرازى في المحردواليه أشار صاحب الذخائر ونقله ابن جدان في الرعامة الدكرى

هذابا والاالم أة وأحوال الرحل في كونه شاباوشيخا ولاسعدأت يختلف الامرفى مثل هذا بالاحوال فأنانقول الشيخ أن يقبل زوجته وهوصائم ولسسالشابذلك لانالقيلة تدعوالى الوقاع في الصوم وهو محظور والسماعدعوا الىالنظر والمقاربة وهوحرام فيختلف أيضامالا شخاص بالعارض الثانى في الا "له مان تسكون من شعار أهل الشر سأو المنشس وهي المزامسير والاوتار وطبل الكوية فهذه ثلاثة أنواع منوعسة وماعداذاك سقعلى أصل الاماحة كالدف

ذ كره قال الحلمي في المنهاج و يحمل أن يكون المعنى في تعرب الدف في غير العرس الله آلة لا وادبها الااشراب اللهوفى القاب والوادالجوى فى شرح الوسيط يقتضه وحكى عن فتاوى أبى الايث السمرقندى من الخنفية أنضر بالدف في غير العرس مختلف فيه بين العلاء قال بعضهم يكره وقال بعضهم لا بكره وذهبت طائفة الىالاباحة مطلقا وعليه حرى امام الحرمين والمصنف وحكاه العماد السهر وردي عن بعض الاعداب وقال القاضى أوالطب وابن الصباغ عن بعض أعداب الشافعي أيضاانه قال ان صع حديث المرأة التي نذرت لم يكره في حالمن الاحوال وذهبت طائفة الى المحته في العرس والعبد وقدوم الغائب وكلسر ورحادث وهذا مااختاره المصنف فيهذا الكتاب والقرطي المالكي في كشف القناع لماذ كر الحاديث تقتضي المنع فالوقد جاءت أحاديث تقتضي الاباحية فى الذكاح وأوقات السرور وتستثني هذه المواضع من المنع المطلق وحكاه ابن جــدان الحنبلي في الرعاية قولاعندهم فقال وقيل يباح في كل سرور حادث وذهبت طائفة من الشافعية في العرس والخنان وفي غيرهماو جهان وهذاماحكاه تحلي في الذخائر وعليه درج الرافعي وصعم من الوجه بن الجوازوذهب طائفة من الشافعية الى اباحته في النكاح وهل مع البلدان والازمان أو يختص بالبوادي والقرى التي لاينا كره أهلهاو بياح فهاويكره في الامصاروفي زماننافيه وجهان وهذا مااقتصر عليمه الماوردي فيالحاوى وتابعه الروياني حكاه عنه ولمعك غير وكالام أبى الفضل الجاكرى يقتضي النفرقة بين المداومة وغيرها كالغناءوف كالام غيره ما يقتضه وقول المصنف (وان كان فيه جلاحل) في أصم الوجهين وتبعه الرافعي في الشرح الكبير وذ كرالمصنف في السيط الوجهن فقال انلم يكن علاجل فباحوان كانعلاجل فوجهان رلم يصعع أحدهماوكانه تبع شعه امام الحرمين حيث قالف النهامة ولا يحرم الدف اذالم يكن علاحل فان كأن علاحل فوجهان والوجه الثانيانه حرام وهو الذي أورده القاصي حسين في تعليقه والشاشي في الحلية والراداب درياس في شرحالهذب يقتضه ونقله فىالذخيرةمن كتب الحنفية عن أبى اللث السهر قندى قال الدف الذي يضرب به في زماننا هذامع الصنعات والحلاحل بنبغي ان يكون مكر وها وانما الخلاف في ذلك الذي كان نضرب مه فى الزمان المتقدم وقال القرطى من المالكية لما استثنى الدف فيما ذكرناس المواضع ولا يلحق بذلك الطارات ذات الصلاصل والجلاحل لمافع امن زيادة الاطراب (وكالطبل والشاهن والضرب بالقضيب وسائرالا لات ) وأماالطبل بانواعه فقدقال المصنف هناوفي البسيط والوسيط تباح سائر الطبول غير الكوية وتابعه الرافعي وهومذهب أهل الظاهر واختاره ابن طاهر وذهبت طائف الىتحر بمالطبول كلهاغير طبل الحرب قال القاضي حسينفي تعليقه اماضر بالطبول فانكان طبل لهو فلايحوز وانكان طبل حرب فعو زضربه ولايكره والماوردى قسم الاتلات الى محرم ومكر وه ومباح وجعل من الحرم طبل الحربوا لحلمى فيمنهاجه استثنى طبل الحربوالعسد وأطلق تحريم الرالطبول ولكنه حصر مااستثناه فيالعند للرحال خاصة والقرطبي المالكي وابنالجو زي الحنبلي استثنيا أيضاطبل الحرب وقال الخوارزى الشافعي فى الكافى يحرم طبسل اللهو وأطلقت طائفة القول بتحريم الطبول كلهاولم تسنثن ومنهم العمراني صاحب البيان والبغوى صاحب التهذيب والسهروردى صاحب الذخيرة وحكاه صاحب الاستقصاء عن الشيخ أبى مامدوا طلق أ بضابن أبى عصرون في كتاب التنسمله واما الشاهين فهو الصرناى وقد تقدم حكمه عندذ كرسائر الآلات وأماا لضرب بالقضيد يسمى التعسر فللعلماء فيه

خداف فذهبت طائفة إلى تحر عه منهم البغوى وابو بكر بن الظفر الشافعيان وحكاه السامى وابن حدان عن بعض الحنابلة واطلاقات المالكية تشمله وفى فتاوى الصدر الشهيد من الحنفية انه حرام

وان كان فيسه الجلاجل وكالطبسل والشاهسين والضرب بالقضيبوسائر الا لان وتقدم قول الشافعي خلفت بالعراق سيايسمى التعبيراً حدثه الزنادقة ليشتغاوابه عن القرآن والذكر الأن كالم الشافعي يقتضى انه انما كرهه لعلة آخرى فقد ذكر الحافظ المنذرى في الفوائد السفرية أن الشافعية قالت ان الكراهة من حماة وهذا الفلانية وهو كذب وذهبت طائفة الى كراهة وهذا ماأ ورده العراقيون من الشافعية وجماعة من الخراسانيين واختاره من الحنابلة السامى وقال ابن حداناً يضاحكمه حكم الغناء انكره كره وان حرم حم وذهبت طائفة الى اباحته و به قطع المنف هنا واقتضاه ابرادا لحلمي والفوراني والده ذهب ابن طاهر واطلاق الظاهرية يشمله وفي البدائع من كتب واقتضاه ابرادا لحلمي والفوراني والده لاباس من عليا الخنفية أن الضرب بالقضيب والدف لاباس بعلاف العود وذهبت طائفة الى تفصيل فقال اان كان الحنفية أن الضرب بالقضيب والدف لاباس بعلاف العود وذهبت طائفة الى تفصل فقال اان كان مع الغناء فهومكر وهوان كان مفردا فهو مباح وهذا ماأو رده صاحب الحاوى وابن درياس من الشافعية وحكاه الشيخ شمس الدين الحنبلي في شرح المقنع ولم يحل غيره ولم يشثن في ذلك وفي الفوائد السفرية وحكاه الشيخ شمس الدين الحنبلي في شرح المقنع ولم يحل غيره ولم يشثن في ذلك وفي الفوائد السفرية هذا ولا ننكره

\*(فصل) \* فى الكلام على الشبابة وهي البراعة المثقبة وتحتما أفواع قصبة واحدة ويسمى الزير والفعل وقصيتان احدهما تحتأخري ويسمى الموصول ونوع يسمى المتحارةوهي التي تضر بماالرعأة فذهبث طائفة الى تحريم الضربوه والموجود في كتب الاغة الشلاثة واختاره من الشافعية البغوي وحزميه ابن أبي عصر ونونقل الجوى في شرح الوسيط عن الشبخ أبي على انه قال صوت البراعة مختاف فيه والقياس تعر عمكسائر المزامير وادعى النووى انه الاصع ونقلون القز ويني من المتأخر من ترجعه وذهبت طائفةالي الاماحة وهومذهب الظاهر بة واختارهان طاهر المقدسي وأبو بكر العامى ي واقتضاه سياق المصنف وقال الرافعي فى الشرح الصغيرانه الاظهر وقال فى الشرح الكميرانه الاقر ب وكلام الرو ماني نشعر بالاماحة فانه لم يحك التحريم ولاالكراهة وحل ماوردعلي غيرالشبابة وقال الحاجري ولايحرم اليراع واختارا لجوازمن المتأخرين ابن الفركاح والعزين عبدالسلام وابن دقيق العيدو البدو انجاعة فالصاحب الامتاع سمعتذلك من لفظهم رارا والقاضى حسين وامام الحرمن حكماني المذهب وحهبن ولم وحاشرا وقال الناج الشريشي المالكي الهمقنضي الذهب الفقهي والفقه المذهبي وذهب الماوردى فيالحاوى الحائم افى الامصار مكروهة وفى الاسفار والمرعى مماحة ولمحل غير هذاوحكاه الروياني عنه فى التحريم ولم يحكن حلافه وقال فى الوصية الشبابة التي يعمل فهافى الحربوفي الاسفار يحوزالوصية بهامع منعه الوصية فى المزامير هكذا ذكرصاحب الحاوى وقال الرافع وقدر وى ان داودعلمه السلام كان تضرب بها في غنمه قال وروى عن العماية الترخص في البراع قالواوالشماية تعتعلى السير وتعمع الهائم اذاسرحت وتجرى الدمع وترق القلب وهذه المعانى ليست موحودة في الزامير وعثل هذا أجاب المصنف ولمتزل أهل الصلاح والمعارف يحضر ونالسماع بالشدابة وتحرى على يدهم الكرامات الظاهرة ولهم الاحوال السنية ومرتكب الحرم لاسمااذا أصرعله يفسق به

\*(فصل) \* فى العود و يسمى المزهروالكران والموتر والعرطبة والكبارة والقنين والحق بعضهم به الطنبوروالصحيح اله غيره وله ذكرفى كلام العرب واشعارهم وهوآلة كاملة وافية لجديم النغمان فانه مركب على حركات نفسانية فالاو تارالار بعسة هى الزيروالذي والمثلث والبم تقابل الاخسلاط الاربعة السوداء والصفراء والبلغم والدم قال اس الكاي وأولمن عله رجل من بنى قابيل من آدم يقال له لمك تارم عرزمانا طويلا ولم يكن بولدله فترق بنسسين امرأة وتسرى بمائي جارية فولدله غلام قبل أن يوت بعسرسنين هائت فرع عليه جوعاشديد او أحد فعلقه على شعرة وقال لا تذهب صورته عن عينى فعل لحه يقع وعظامه تسقط حتى بقيت الفعد والساف والقدم

والاصابع فاخذعودا فشقه و رفعه و جعل يؤلف بعضه الى بعض وجعل صدره على صورة الفغذ والعنق على صورة الساق والابزم على صورة القدم والمائعلي صورة الاضلاع وعلق عليه أوتارا كالعروق تمجعل يضربه ويبكى اه وقداختلف العلماءفيه فالمغروف فىمذاهب الائمة الاربعة أن الضربيه وسماعه حوام وذهبت طائفة الى حوازه وحكى اسماعه عن عبدالله بن حفر وعبدالله بن عر وعبدالله بنالز بيرومعاوية بن أى سفيان وعرو بن العاص وحسان بن ثابت رضى الله عنهم وعن عبد الرجن بن حسان وخارجة بن زيدونقله الاستاذ أنومنصور عن الزهرى وسعيدين المسيب وعطاء بن أبي رماح والشعبي وعبدالله منأبي عبيدوأ كثر فقهاء المدينة وحكاء الخاملي عن عبد العز وبن الماحشون وقدمناذاك عن الراهم والنه سعدو حكاه الاستاذ ألومنصورا بضاعن مالك وكذلك حكاه الفوراني في كلبه الغمد وحتى الروياني عن القفال انه حتى عن مالك انه كان يبيع الغناء على المعازف وحكاه الماوردى في الحاوى عن بعض الشافعية ومال المه الاستاذ أبومنصور ونقل الحافظ ابن طاهر عن الشيخ أبي أسحق الشيرازى انه كانمذهب وانه كانمشهورا عنه وانه لم ينكره عليه أحدمن على اعصره وابن طاهر عاصرالشيخ واجتمعيه وهوثقة وحكاءعن أهل المدينة وادعى انه لاخلاف فيه بينهم واليهذهب الظاهرية حكاهابن خزم وغيره قالصاحب الامتاع ولمأرمن تعرض للكراهة ولالغيرها الاماأ طلقه الشافعي فى الام حيثقالوا كرواللعب الغبرا كثرما كرواللعب بشئ من الملاهى فاطلاقه يشمل الملاهى كلهاو يندوج فبه العودوغيره وقد تمسك بهذا النص من أصحابه من جعل النردمكر وهاغير محرم وماحكاه المازرى في شرح التلقين عن ابن عبد الحكم انه قال اله مكر وه و نقل عن العز بن عبد السلام انه سئل عنه فقال اله مباح وهذاه والذى يقتضه ساق المصنفهنا

العارض الثالث فى نظمم الصوت وهو الشعرفات كان فيم شي من الخنا والفعش والهعو

\*(فصل فى الصفافة بن) \* اختلف العلماء فى الضرب بهما فذهبت طائفة الى النحريم وهواختمار الشيخ أبي محدالجو ينى وحزم به الصنف وجرى عليه الرافعى واطلاق المالكية تحريم الالات كلهاغير مااستثنوه يشعله وحكى ابن أبي الدم فى شرح الوسيط خدلافا فيه وقوقف امام الحرمين ومال الى الجواز وقياس من أباح الضرب بالقضيب المحت بالاولى اذليس هو مما يطرب لامفرد اولامضافا وأهل الظاهر يبعدون جميع الاكتفاد من ومقتضى ما قاله بعض الشافعية والحنابلة كراهته وانهم قالوا كل مالا يطرب بانظراده فالضرب به مكر وه والمحرمون اعتمدوافيه على ان المخنثين بعتادون الضرب به ولا يخفى توجيه الاقوال والاجو به من جهة المبعن والاباحة هى التي تظهر

\*(فصل في الصنوح) \* ذهبت طائفة الى التحريم و به قال من الشافعية القاضى حسين وصاحبه البغوى وحكاه ابن أبي الدم عن الشيخ أبي على وبه قطع المصنف والرافعي واطلاقات المالكية وغيرهم عن برى تحريم جميع الا و التنهية وقال الماوردي الهمكر وه مع الغناء ولا يكره اذا انفر دوالظاهر به يبحون جميع الا و التنهية التنهية والحنابلة اباحة الصنوح ولم يثبت نصفى النع جميع الا و العارض الثالث في نظم الصوت وهو الشعر فان كان فيه شي من الخناو الفعش) وهو كلماعظم قعم (والهجو) وهو على قسمين هعو الكفار وهعوالسلين وهعوالكفار اماان يكون بصيغة عامة فعوز والمان يكون في معين فان كان حربها جاز أو ذميا فالمستعب المنع والمصنف أطلق الجواز وهو مجول على واماان يكون في معين فان كان حربه المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق عنه المناق المناق وسبق تفصيل ذلك أن مناو بكل ما خول من وسبق تفصيل ذلك أن مناو بكل مناق كرجل قوله صلى الله عليه وسبل الله عليه وسبل الله عليه وسلم وقد ورد النصر عويه مناف عائشة رضى الله عنه المناق المناق المناق المناق المناق المناق والمناق المناق وقد ورد هذان في هذا الحديث ان عائشة رضى الله عنها قالت المناق فيه فيه في وخناقال صاحب الان عائشة رضى الله عنه و ودهذان في من شعر هيت به وقيل ان المراد به شعر فيه في وخناقال صاحب الامتاع وقد وردهذان من استمر هيت به وقيل ان المراد به شعر فيه في وخناقال صاحب الامتاع وقد وردهذان من انتقال من شعر هيت به وقيل ان المراد به شعر فيه في وخناقال صاحب الامتاع وقد و ردهذان

الوجهانبان فهماالمسامحة بالقليل قلت و وجدت عط العلامة محمد بن حسين القماط صاحب الفتاوى مانصه والقليل في التحريم كالكثيرلان هعوه صلى الله عليه وسلم حرام بل كفرقليله وكثيره قال صاحب الامتاع واصع ساقيدل فيه على ماحكاه البهق وابن حزم ان المرادان عتلى من الشعر حتى لا بشتغل بعلم سواه ولايذ كرغيره و بوب البهق على هذا (أوكذب على الله تعالى) أواعد براض عليه (وعلى رسوله صلى الله عاليه وعلى الصحابة وضيره) أى غير ذلك وفي بعض النسخ وغيرهم (فسماع ذلك حوام بالحان و بغيرالحان والمستمع شريك القائل) وكلاهما في الحرمة سواء (وكذلك ماقيسه وصف المرأة بعنها فانه لا يحوز وصف المرأة بين بدى الرجال) والمكن فيه الحرمة سواء (وكذلك ماقيسه وصف المرأة بعنها فانه لا يحوز وصف المرأة بين بدى الرجال) والمكن فيه اعضائها الباطنة و نحوها لم يحز وقد ثبت في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم خيري ان تنعت المرأة المرأة لروجها ولا شكان الوصف بشوق النفوس و يؤثر في القلب قال بعضهم

أهوى معارحةالسما \* عولاأرىذات المسمى

وقال آخر هو ينكم بالسمع قبل لقائكم \* وسمع الفتى بهوى اعمرى اطرفه

وشوّقني وصف الجليس البكم \* فلما التقينا كنتم فوق وصفه

ولاخلاف فى المنع من ذلك الاانه وقع لجاعة بمن يعتدمهم التشبيب بالاجنبيات كعبد الرحن بن أبي بكر رضى الله عنه ما قال الزبير بن بكار بسنده الى هشام بن عروة عن أبيه ان عبد الرحن بن أبي بكر قدم الشام فى تجارة قر أى هناك امر أة يقال لها ابنة الجودى على طنفسة حولها ولا دفا عجبته فقال فيها

تذكرت لدلى والسمادة دونها \* فالابنة الجودى ليلى وماليا

فى أسات ذكرها قال فلما بعث عرب نالخطاب وفى الله عنه جيسه الى الشام قال لاميرا لجيسان ظفرت المدلى ابنة الجودى عنوة فادفعها الى عبد الرجن فظفر مها فدفعها اليه وفى النهاية من شرح الهداية من كتب الحنفية ان الشعر اذا كان فيه صدفة امرأة معينة وهى حية كره وان كانت ميت لم يكره وان كانت مرسلة لم يكره انتهى أماغير الاحنبية كزوجته وأمته ففيه خلاف فى مذهب الشافعى والراد الرافعي يقتضى عدم الجواز وقال الروياني فى المجر يجو زأن يشبب لروجته وأمته ولا تردشها دته قاله عامة الاصحاب وقال الطمراني بسنده الى الشعبي قال قال شريح في زينس وجته وأمته ولا تردشها دته قاله عامة

رأيت رجالا بضر بون نساءهم \* فشلت عنى نوما أضرب رينبا أضرب ما في غير حرم أتت به \* الى فاعذرى اذا كنت مذنبا فتاة تزين الحلى ان هي اللسائ خالط محلبا فلوكنت ياشعى صادفت مثلها \* لعشت زماناناع مالبال طبها

وقال الطهراني أيضا حدثنا أبوشعب الحراني حدثناعر وبنشبية حدثنا أبونعيم حدثناعر وبن ثابت قال

لعمرك اننى لاحب دارا \* تصفها سكينة والرباب أحمم وأندل حل مالى \* وليس للائم فها حواب

أمااذا كان شب ما مرأة غير معينة فقد خلاف قال ان عقبل الحنيلي في الفصول اذا شب مامته أو روحته قال شيخنافي الحيرد لا ترد شهادته قال وهذا عندى فيه تفصيل ان شب م اولم يظهر الشعرلم تردشهادته وان شهر صفائم ادخل في مداخل الظهر محاسن روحته وكان مقار باللديوث و جعله محما سعط المروأة وان اختلف اسما اغير معين كسعادو سلى على عادة الشعراء لم يفسق ولم تردشهادته لانه لم يوقع الصفة على معين اه وكلام الشافعي صريح في الجواز فانه قال اذا شب المراقة ولم يسم أحد الا تردشهادته لانه عكن ان يشب

أوماهوكذب على الله تعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوعلى العجابة رضى الله عنهم كارتبه الروافض في هجاء العجابة وغيرهم فسماع ذلك والمستمع بالحان وغيرا لحان والمستمع شريك للقائل وكذلك مافيه وصف امرأة بعنها فانه لا يحوز وصف المرأة بين يدى الرجال

بامته وزوجته وهذا النص أيضا و جماذ كره الروياني في المسئلة الاولى (وأماهماء الكفار) الحربين (وأهل البدع) السيئة (فذلك جائز) باتفاق العلماء وانماقيدت بالحر سين فان الذي محقون الدم والمال وكذلك العرض وانحاجاز هعوهم على العموم لاثبت فى العمصن لعن المهود لعن النصارى قال صلى الله عليه وسلماله نالله المهود اتخذوا قبورا نبيائهم مساجدا لحديث واللعنة أغلظ من الهجووفى كلام القرطبي ماهوصر يحفى جوازلعن الكفارسواء كانت لهم بذمة أملاقال وكذلك الحاهر بالعاصي كشرب الخر وأكلةالربا ومن تشبه من النساء بالرجال وعكسه اه وأماهجوالمشركين غيرأهل الذمة فاشار المصنف الىجوازه بقوله (فقد كانحسان ناب وضي الله عنه بنافي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهاجي الكفار) وبردعاتهم مهاجاتهم ويوضع له منبرفي المسحد لذلك (وأمره وسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك) قال العراقي متفق عليه من حديث البراء أنه صلى الله عليه وسلم قال لحسان اهعهم أوهاجهم وحبريل معك اله قاتر واه الخارى عن سلم ان بن حرب و رواه مسلم من أوجه عن شعبة وعندمسلم من حديث عائشة هعاهم حسان فشفي واشتنى وعندهما أيضامن واية أبيسلة بنعبدالرحن أنهسمع حسانبن ثابت يستشهد أباهر برة أنشدك اللههل معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باحسان أجبعن رسول الله اللهم أيده بروح القدرس فقال أنوهر برة نيم (فاما النسيب وهوالتشيب بوصف الحدود والاصداغ وحسن القدوالقامة وسائرأ وصاف النساء فهذا فيه نظر فكلام الرافعي في السبر يقتضي أنه مكروه فانه قالومن المكروه أشدعاوالموادين فى الغزل والبطالة وقال اللغمى من المالكية فى التبصرة انه يكره من الشعرمافيه ذكر الخروالخنا وذكر ابن أبي زيدفي نوادره عن ابن حميب أنه قال يكره تعليم الشعر وروايتهان كانفيه ذكرالخروالخنا وقبيح الهجاء وقاله كاهأصبغ وقال أبوعبدالله القرطبي المفسران ذاك حرام وجعل منه البيت الاول من قول الشاعر

ذهبي اللون تحسيمن \* وحنته النار تقتدح خوفوني من فضعته \* ليتمه وافي فافتضم

وكذلك الراداب الجوزى في كتابه تلبيس الليس يقتضى عدم جوازدلك وصر حبه صاحب المنسوب من الحنائلة وفي باب الكراهة من فتاوى الصدر الشهيد من الحنفية ان الشعر الذي فيه ذكر الجروالفسق وذكر الغلام يكره وكذلك في فتاوى قاضي خان (والصيح أنه لا يحرم نظمه وانشاده بلحن وغير لحن وعلى المستمع أن لا ينزله على امرأة معينة وان نزله نوله على من تحل من زوجته وجاريته) وقال الرافعي في كتاب الشهاد ان وينبغي أن يقال على قياس ماذكره القفال والصيد لا في في مسئلة الكذب أنه لا يخل بالعدالة اذاكان في الشاحر أن يكون الحم كذلك اذا شب بامرأة ولم يذكر عنها قال صاحب الامتاع وهدذا الذاكان في الرافعي بحث حزم به الجرافي في الشافي حيث قال اذا شب بروجته أو أمته ولم يكثر لم ترد شهادته وكذا اذا طلق لجوازان بريدا حداهما اه ودليل ذلك قصة كعب بن زهير وقدرويت من طرف مرفوعة ومرسلة ومن قصدته قوله

وماسعاد غداة البين اذرحاوا \* الاأغن غضيص الطرف مكعول وقوله في وصف الظلم \* كانه منهل بالراح معاول \* وفي شعر حسان في قصيدته التي يقول فيها

كانشبية منبيت رأس \* يكون من اجهاعسل وماء

وفهاد كرالزاح والجرفالها فى السنة الثانية من الهجرة وسمعها منه من لا مكن الطعن عليه ولم يسكر عليه وهى قصيدة مشهورة مذكورة فى السير وبعضها فى الصحيح وقال الطبرانى حدثنا أجدين تعلب حدثنا مجدين سلام الجمعى حدثنا أبوعبيدة مسلم بن المنى حدثنى رؤية بن المجاج عن أبيه قال أنشدت أماهر يرة رضى الله عنه طاف الحالان فها حاسمة ما بخنال مكنى وخيال تكتما قامت تريك خشية ان تصرما بسافا مخندا وكعبا أورما

وأماهعاءالكفاروأهل البدع فذلك حائز فقدكان حسان من الت رضي الله عنه ينافع عنرسولالله صلى الله عليه وسلم و يهاجي الكفار وأمره صلىالله عليه وسلم بذلك فاما النسيب وهوالتشيب وصف الخدودوالاصداغوحسن القدوالقامة وسائر أوصاف النساءفهذاف تظروالعجم انه لايحرم نظمه وانشاده بلحن وغيرلن وعلى المستمع أنلا ينزله على امرأة معمنة فان تزله فلمنزله على من علله من روحته وحار شه

فقال أبوهر مرة كاننشد مثل هذا على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بعاب على ناوساقه ابن عساكر في التاريخ وابن رعة أحد من الحسين الحافظ في كتاب الغزل وقال الرافعي في كتاب السير ومن المباح شعر الولدين الذي لا يتبين فيه الشخص وقال ابن عبد البرفي التمهيد وقدر وي قتيمة بن سعيد عن أبي بكر بن شعب بن الحاب المعمولي عن أبيه قال كنت عند ابن سيرين فحاءه رجل يساله عن شي من الشعرة بل

صلاة العصرفانشده ابن سيرمن كان المدامة والزنجيل \* وريح الخزاى وذوب العسل مداة العصرفانشده ابن سيرمن كان المدامة والزنجيل اذا المحموسط السماء اعتدل

وقال الله أكبرود خلف الصلاة قال وسمع سعيد بن المسيب الاخضر بعني في دار العاصى بنوائل

تضوع مسكابطن نعمان اذمشت \* بهزينب في نسوة خفرات فكمل عليه أبيا تاذكرت الفاوأخرج الطبراني بسنده الى سلميان بنعيينة قال جئت يومامسعر بن

كدام فوجدته يصلى فلسنافا طال الصلاة ثم انفتل البنابعد ماصلى فتبسم وقال ألا تلك عزة قداً قبلت \* تقلب العين طرفاغض من تقول مرضت فاعدتنا \* فقلت لهالا أطير قالنه وضا

كلانامريضان في بلدة \* وكيف برورمريض مريضا فقلت المسلمة فقلت المسلمة فقلت المسلمة فقلت المسلمة فقلت المسلمة فقال من هكذاوم و هكذاوا نشد السمعاني الشيخ أبي احتى الشيرازي أشعارا فهاذ كرا لحدود والجرمع تقشفه و زهده وعلمه وروى الحطيب في ترجمة الامام ابن الامام أبي بكر يجد بن داود الفاهري في مناظرة حرب بينه و بين ابن سريج ان ابي داود تدرج عليه بقوله

أكر وفي وض المحاسد في مقلى \* وأمنع نفسى آن تنال محرما و ينطق سرى من مترجم خاطرى \* فاولاا ختلاس و للكلما وأيت الهوى دعوى من الناس كلهم \* فاان وى حباصيما منالناس كلهم \* فان وى حباصيما منالناس كلهم فقال بابن سريم أوعلى تفخر مهذا وأنا الذي أقول

ومساهر بالغنجمن لحظاته \* قدبت أمنعه لذيذ سناته ضنابعسن حديثه وعتابه \* وأكرراللحظات في وجناته حيى اذاما الصبح لاح عوده \* ولى بخاتم ربه وبراته

واستماعهم له في كلورد وصدرما برفع الاشكال و بشهد القائل بالجواز بعدة المقال (فان برله على أجنبيه واستماعهم له في كلورد وصدرما برفع الاشكال و بشهد القائل بالجواز بعدة المقال (فان برله على أجنبيه فهو العاصى بالمتزيل واجالة الفكرفيه) وتقدم المصنف قوله و سائر أوصاف النساء تتعلق به مسئلة التشبيب بالمردان وفها أيضا اختلاف العلماء فان كان في معسن فالذي نقل الرافعي أنه حوام قال صاحب الامتاع لابدان يقيد هذا عالدالم يكن في ابنه ونعوه اله فلت قال الفقيه محد بن حسين القماط لا ينبغي هذا المقيد برل القسيب بالابن أخش من غيره الاأن بريد شيأ يعمل على محض الشفقة والرحمة والملاطفة لا غبر فله وقال المغوى وغيره لا يعرم قال صاحب الامتاع وهذا هو الذي يترجو يعمل على محل صحيح وقد بذكر الذكر و براديه الشيخ وغيرة ال قال ولعل من ادالرويا في اذا فهم بالقياس والقياس ارادة من تعرم محبته والتشب به والافال نفست و فعودهم وشعو رهم ردت شهادته لا نتهم لم يناحوا بعال قال و يعتمل الناترد لانه وصف مالم علق و وصف قدودهم وشعو رهم ردت شهادته لا نتهم يباحوا بعال قال و يعتمل الناترد لانه وضامين بيم نظر و وصف قدودهم وشعو رهم ردت شهادته لا نتهم ليناحوا بعال قال و يعتمل الناترد لانه وصف مالم علق الامردن وصف مالم علق الامرد كالظاهرية وغيرهم له يفسق وقد ساق الخطيب وابن الجوزي عن أني بكر بن داود الامام أنه عشق الامرد كالظاهرية وغيرهم لم يفسق وقد ساق الخطيب وابن الجوزي عن أني بكر بن داود الامام أنه عشق

فان نزله على أجنسة فهو المعاصى بالنغز يسل واجالة الفكرفيه

ومن هـ داوصـ له فسلفي أن عنب السماء رأسا فانمن غلب علب عشق نزل كل مايسمعه علمه مسواء كان اللفظ مناسباله أولم يكن اذمامن لفظ الاو عكن تنزيله على معان بطر بق الاستعارة فالذى بغلب على قليه حب الله تعالى سد كربسواد الصدغ مثلاظلة الكفر و بنضارة الحدنو رالاعان و بذكرالوصال لقاء الله نعالى وبذكر الفراق الحاب عين الله تعالى في زمرة المردودينويذ كرالوقي المشـقشاروح الوصال عوائه الدنياوا فاتها المشوشة لدوام الانس مائله تعالى ولايعتاج فى تـ نزيل ذلك عليه الى استنباط وتفكر ومهلة بل تسبق المعاني الغالبة على القلب الى فهمهمع اللفظ كاروى عن بعض الشيوخ أنه مرفىالسوق فسمع واحدا يقول الحمار عشرة بحبة فغلمه الوجد فسمل عن ذلك فقال اذا كان الخار عشرة محبة فاقمة الاشرار واجتاز بعضهم فيالسوق فسمرع فائسلا بقرول باسعتر برى فغلبه الوحد فقيله عملا كان وجدك فقال سمعته كانه يقول اسع تربرى حتى ان العمىقد بغلب علمه الوجدعلى الابمات المنظومة

بعض الغلمان وشبب بمعبته وماتمن العشق وكذا ابن حزم وابن طاهر عشقا وشبعافي شعرهما وقبل الناس شهاداتهم ورواياتهم وقال الرافعي على قياس ماذكره القفال والصيدلاني في مسئلة الكذب أن يكون التشبيب بالنساء والغلمان بغير تعين لايخل بالعدالة اذغرض الشاعر تحسين الكاام لانعقيقه قالصاحب الامتاع وهدذا الذي عثه هوالمحمه واذاسةت أشعار العلماء الذبن يقتدى بهم وسماعهم لذلك كان كثيراوالله أعلم (ومن هذاوصفه فينبغي ان يجتنب السماع رأسافان من غاب عليه عشق) لشئ (نزل كل ما يسمعه علمه) لمكال تعلقه به (سواء كان اللفظ) الذي سمعه (مناسبا أولم يكن) كذلك (اذمامن لفظ الاو عكن تنزيله على معان) متنوعة (بطريق الاستعارة) والتشبيه والنقل (فالذي بغلب على قلبه حب الله تعالى يتذكر بسواد الصدغ) أى الشعر الناب عليه مثلا (طلة الكفر) بعامع الضلال فهما فغي الاول ضـ الال الفكر وفي الثاني ضلال العقل (وبنضارة الحدنور الاعمان) وطلاوته ووفوره بحامع البه عةفهماأويتذكر بسوادالاصداغ ليالى الفراق فأنه اسودو بنضارة الحدود الصح المسفر عن الوصال (و بذكر الوصال لقاء الله تعالى) فانه الوصال الذي لا انقطاع بعده (وبذكر الفراق الجاب عن الله تعالى فى زمرة المردودين) أى البعد عن حضرته بسوء ماجنته بداه (و بذكر الرقيب) وهو العذول الذي يحول بينه و بين محمو به و بعذله عن حمه وهو (المشوّش لروح الوصال عواثق الدنيا) أي موانعها (وآفاتها المشوشةعن الانس بالله تعالى) فناك بمنزلة الرقباء بين العبدوريه (ولا يحتاج في تنزيل ذلك عليه الى استنماط وتفكر ومهلة بل تسبق المعانى الغالبة على القلب الى فهمهمع اللفظ) بسرعة (كاروى عن بعض الشيوخ أنهمر في السوق فسمع واحدايقول الخيار عشرة بحبة )وهو آنما أرادا لخيار الما كول وانه عشرة تساوى حبةدرهم ( فغلبه الوجد ) وغشى عليه من سماعه (فسئل عن ذلك فقال اذا كان الحارعشرة عبة فاقمة الاشرار ) أي سبق الى ذهنه ان المراد بالخيارهم الناس الاخيار ذو والصلاح فان كانوا عبة درهم فقد بخست فيمتهم فامقدار سواهم عندالله تعالى فهذا المعنى الذي سبق الىذهنه أدهشه وأورث فيه الوحد ولفظ القشيرى فى الرسالة قيل مع الشبلي قائلا يقول الخيارعشرة بدانق فصاح وقال اذا كان الخيارعشرة بدانق كيف الاشرار (واجتاز بعضهم) في السوق (فسمع قائلايقول باسعتريري) وهوانما يريد بذلك النداء على السعترا لنبات العروف في كتب الطب ينبت بنفسه في البراري يقصد بذلك بمعه و يصفه مانه برى غيرمستنبت وهوأقوى (فغلب عليه الوجد فقيل له على ماذا كان وجدك فقال معته كانه يقول اسع) أى اجتهد في طاعتى (تر) وأصله ترى وانما سقطت ياؤه لكونها وقعت في جواب الامر (برى) بكسر الباء أىخبرى ومواهب كرامتي ولفظ القشيرى فى الرسالة سمعت محدين أحدين محدالصوفي يقول سمعت عبدالله بنعلى الطوسى يقول معتعى بنالرضى العاوى قال مع أبوسلمان الدمشقي طوافا ينادى ماسعتر برى فسقط مغشبا عليه فلماأفاق سئل فقال حسبته يقول اسع تربرى انتهسي وقدنقله القطب سيدى عبدالوهاب الشعراني هكذافي بعض مصنفاته وقدوفد الينامن المغرب أحد الاولياء الصالحين محد العربي ابن القطب سيدى محمد المعطى بن يحد الصالح بن يحد المعطى بن عبد الخالق بن عبد القادر بن أبي عبد الله يحد الشرقى التادلي نفع الله به فرأيت عند م كتاب المرقى فى مناقب سيدى محمد الشرقى تأليف أحد احفاد ، وهو عبدالخالق بن محد بن عبد القادر بن سيدى محد الشرقى وفيهمانصه كان رجل في زقاق مصر يسيع ويقول باسعتر بوى ففهم منه ثلاثة من العباد الاول من أهل البداية اسع تر بوى أى اجتهد في طاعتي تر مواهب كرامتي والثاني متوسط ففهم باسعة برى أي مأاوسع معروفي واحساني لمن أحبني وأطاعني والثالث من أهل النهاية ففهم الساعة ترى برى أى الفضياء أبانه فتواجدواج بعاانتها (حتى ان العمى) الذى لا يعرف يتكام بالعر بية (قد يغلب عليه الوجد على) سماع (الاسات المنظومة بلغة العرب فانبعض حروفهاتوازن الحروف العمية) مع بقاء التركيب (فيفهم منهامعاني أخر) غيرالتي قصدها

بلغسة العرب فأن بعض حروفها بوازن الحروف العجمية فيفهم منهامعان أخ

أنشد بعثهم ومازار في في الالحماله وفروا جدعامه وحل أعمى فسئل عن سبوجده فقال الله يقول مازار موهو كايقول فان الفظ زار بدل في العمر في المسرف على الهلاك في من المسرف على الهلاك في على الهلاك في على الهلاك في على الهلاك في من المساعر ولعتمه في من المستخدة والمعرف وصد في من المساعر ولعتمه في من المناط كمر ومن المستفر خطر هلاك الاستحرف في من المناط كمر ومن المستفر في المناط كمر ومن المستفر في المناط كمر ومن المنسون المناط كمر ومن المنسون المناط كمر ومن المنسون المنسون

الشاعر (أنشد بعضهم) (ومازارني في النوم الاخماله \* فقلت له أهلاوسهلاو مرحما) (فتواجد عليه أعجمي) أى أخذه ألو جد بسماعه (فسئل عن سب وجده فقال أنه يقول مازار يم وهوكما يقول فان الفظ زار يدل فى المجمية على المشرف على الهلاك ) ولفظ ماموضوع بازاء اناوالياء والمم المضاف المهماز ارموضوع بازاء ضميرا لجمع فتوهم أنه يقول كانامشرفون على الهلاك واستشعر عند ذلك خطرهلاك الا تنوة والمحترق في حب الله تعالى وجده يحسب فهدمه ) من منطوق اللفظ الذي يسمعه (وفهمه يحسب تخله وليسمن شرط تخيله أن بوافق مرادا لشاعر ولغته فهذا الوحدحق وصدق ومن استشعرخطره لاله الاسنحق فحدير أن بشوش عليه وقله وتضطرب عليه أعضاؤه فاذاليس في تغيير أعيان الالفاط كبيرفائدة بلالذى غلبعلب عشق مخاوق فننبغي أن عتر زمن السماع باى لفظ كأن والذى غلب عليه حب الله تعالى فلا تضره الالفاط ولا تمنعه عن فهم المعانى اللطيفة المتعلقة بحدارى همته الشريفة) \* (العارض الرابع في المستمع وهوان تكون الشهوة) \* النفسية (غالبة عليه) لاعكنه دفعهاعنه (وكأن في غرة الشعباب) وعنه وانه (وكانت هذه الصفة أغلب عليه من غيرها فالسماع) حيند (حرام عليه سواء غلب على قلبه حب شخص معين أولم يغلب) اذهومغلوب الشهوة (فانه كمفما كان ولا يسمع وصف الصدغ والخد والفراق والوصال) والرقب (الاو يحرك ذلك شهوته و ينزله على صورةمع منة يذفع الشيطان ج ا أى بتلك الشهوة (فى قلبه فتشتعل فيه مار الشهوة و تحمه بواعث الشروذاك هو النصرة لحز بالشيطان) وحنده (والتخذيل للعقل المانع منه الذي هو حزب الله تعالى) ومن هناقال صاحب القوت السماع حرام وحلالوشهة فن معه بنفس مشاهدة شهوة وهوى فهوحوام ومن مع بمعقوله على صفة مباح من جاريته أوز وجنه كان شبهة لدخول اللهوفيه ومن سمعه بقلبه بمشاهدة مكات تدلعلى الدليل وتشهده طرقات الجليل فهومباح وقدنقله صاحب العوارف أبضاو صححه وقال قول الشيخ أبى طالب يعتبرلوفورعله وكالحاه وعله باحوال السلف ومكان ورعه وتقواه ونحريه الاصوب والاولى (والقتال فى القلب دائم بن جنود الشيطان وهى الشهوات) النفسانية (و بن حرب الله تعالى وهونور العيقل) الالهي (الافيقل قدفته أحدالندى واستولى عليه بالكلمة) وغلب عليه (وغالب القاوب) في غالب الازمان من غالب الاشتخاص (قدفتها حندالشيطان وغلب علم افتحتاج) حمنت ذاني (أن ستأنف أسباب القتال لازعاجها) وفي نسخة لازعاجه (فكمن يحو زتكثير أسلحتها وتشحدنسه فهاوأسنتها والسماع مشحذ لاسلحة حند الشيطان في حق مثل هذا الشخص فلحرج مثل هذا عن مجمع السماع فانه يستضربه )ومن هنافال الشيخ أبوعد الرحن السلى معتددى يقول المستمع ينبغي ان يسمّع بقلب عي ونفس ميتة ومن كان قلبه متاونفسه ميتة لا يحل له السماع (العارض الحامسان يكون الشخص منعوام الخلق ولم يغلب علسه حب الله تعالى فيكون السماع عليه محبو باولا غلبت عليه شهون عكم الشعوخة (فيكون في حقه معظورا ولكنه أبيع في حقه كسائر أنواع اللذات الماحة) وأراد بالعوام هناغير أهل المعرفة بالله تعالى فدخل فيمعلىاء الدنيا بسائر فنونهم والمتكامون على العلوم الغريبة والمشتغاون بالتدر يسوالنصنيف وقال القاضى حسينفى تعليقه الناسفي السماع على ثلاثة أضرب العوام

فائدة بل الذى غلب علمه عشق مخلوق بنبغي أن محترز من السماع باى لفظ كان والذىغلبعلىمحالله تعالى فلاتضره الالفاظ ولا تمنعهم المعانى اللطيفة المتعلقة بمعارى هممته الشريفة \*العارض الرابع فى الستمع وهوأن تكون الشهوة غالبة علمه وكانف غرة الشماب وكانتهذه الصفة أغلب علمهمن غبرهافالسماع حرامعليه سواءغلب على قلم شغصمعمن أولم بغلب فانه كنفما كانفلايسمع وصف الصدغ والحد والفراق والوصال الاويحرك ذلك شهوته وينزله عملي صورةمعسة ينفع الشيطان مافى قلبه فتشتعل فمه نار الشهوة وتحتدبواعث الشر وذلك هوالنصرة لحرب الشطان والتخذيل للعقل المانعمنه الذى هوحزب الله تعالى والقتال في القلب دائم سنحنودا لشمطان وهى الشهوات وسنحرب الله تعالى وهو نو رالعـقل الافى قلب قد فقعه أحد الحندين واستولى علمه

قال كامة وغالب القاو بالا تن قد فقعها جند الشيطان وغلب على افتحتاج حينئذالى أن تستأنف والزهاد أسيباب القتال لازعاجها فكيف يجوز تكثير أسلحة أو نشعيذ سيوفها واستها والسماع مشعد لاسلحة جند الشيطان في حق مثل هذا الشخص فاخرج مثل هذا عن مجمع السماع فانه يستضربه بالعارض الخامس أن يكون الشخص من عوام الخلق ولم يغلب عليه حب الله فيكون السماع له يحبو باولاغلب عليه شهوة فيكون في حقه محظورا ولكنه أبيح في حقه كسائر أنواع اللذات المباحة

وهع \_\_ براه وقصر علمه أكمرأ وقاته فهذاهم السفيه الذي تردشهادته فان المواظمة على اللهو حنالة وكم أن الصفرة بالاصرار والمداومة تصعر كسرة فكذلك يعض المباحات بالمداومة بصير صغيرة وهوكالواظبة على متابعة الزنوج والحبشة والنظر الى لعهم على الدوام فانه عندوعوان لم لكن أصله عنوعا اذفعله رسول الله صلى الله عليه وسلمومن هدذا القبيل اللعب بالشطر نجفانه مماح ولكن المواظمية علميه مكر وهة كراهة شددة ومهما كانالغرض اللعب والتلذذ باللهو فذلك اعا ساح لماقسه من ترويح القلب اذراحية القلب معالحة له في بعض الاوقات لتنبعث دواعمه فتشتغل فىسائرالاوقات بالحدفى الدنها كالكسب والتحارة أوفى الدمن كالصــلة والقراءة واستعسانذاك فماين تضاعيف الحد كاستعسان الخال على الخد ولواستوعبت الخيلان الوحه لشوهته فاأقم ذلك فمعودالحسن قعابسب الكثرةفا كلحسن يعسن كثيرهولا كل مباحيباح كثـ يره بل اللـ يز مباح والاستكثارمنه حوام فهذا الماح كسائر الماحات

والزهاد والعارفون فأما العوام فحرام علمهم لبقاء نفوسهم وأماالزهاد فساح لهم لحصول بجاهداتهم وأما أصحابنا فيستعب لهم لحياة قلومهم (الاانه اذااتخذه ديدنه) أىعادته (وهميراه) أى طريقته (وقصر عليها كثراً وقاله ) وفي نسخة وقضى بدل وقصر (فهذا هوالسفيه الذي تردشهادته ) وهذا السياق أشار به الى قول من قال بالتفرقة بين القليل من الغناء والمكثير فاجاز القليل وحظر الكثير وقد حكاه الرافعي وجهافي مذهب الشافعي عن رواية أبي الفرج البزازوفي شرح مختصر المزني القاضي أبي على بن أبي هر برة ما يقتضي انه مذهب الشافعي فانه لماحكي اختسلاف العلماء في الحظر والاباحة قال والشافعي لا يجعه بعني مطلقا قال ويقول ان كان كشيرادخل في باب السفه وقال الحافظ أبو بكر بن المنذر في الاثراف قال الشافعي واذا كانالر جل يدمن الغناء ويشتغل به فهو عنزلة السفه وقال الصيرى في شرح الكفاية وأماالرجل يشعرفي بيته أومع من يستأنس به في وقت دون وقت تطريا فلاعنع وقال القاضي حسين في تعليقه قال الشافعي فى المكبير اذا كان الرجل بغنى على الادوار فهوسفيه أمااذا كان بغني أحيا الوحده أومع صديق لهاستناسافلا تردشهادته وقال أبوحامد محدبن الراهم مالجاحرى فى كفايته ولا يحرم البراع والدف مع الجلاجل في وجه وكذا الغناءو سماعه والرقص الااذاداوم عليها وقال الماوردي في الحاوى ولم يزل أهل الجاز يترخصون فيه وهمفي عصر العلاء وجلة الفقهاء ولاينكرون علهم ولاعنعونهم عنه الافي حالين أحدهما الاكثارمنه والانقطاع اليه والثانيان يكون فيم مكروه والرادا لحليمي في منهاجه يقتضه (فان المواطبة على اللهوجناية وكان الصغيرة بالاصرارعام اوالداومة تصبركبرة فكذلك بعض الماحان بالمداومة بصيرص غيرة) قال الرافعي والرجوع فى المداومة والا كثار الى العرف و يختلف باختلاف الاشخاص فيستقيم من شخص قدرلا يستقيم من غيره اه واختلف في الاصرار على الصغيرة هل هو تكرارها أوالاتمان بأنواع كاسيأني في كتاب التوبة (وهوكالواطبة على متابعة الزنوج والحبشة والنظر الى لعجم على الدوام فانه ممنوع واتلم يكن أصله منوعا اذفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذا القبيل اللعب بالشطر نج فانه مباح ولكن المواظمة عليمه مكروهة كراهة شديدة) وسيأتي قريباما يتعلق به (ومهما كان الغرض اللعب والتلذذ باللهو فان ذلك المايياح لمافيه من ترويح القلب) واستثناس النفس (اذراحة القلب معالجة له في بعض الاوقات لتنبعث دواعمه) وتقوم بواعثه (فيشتغل في سائر الاوقات عما يحدى أي ينفع وفي نسخة بالجد (في الدنيا كالكسب والتحاوة أوفي الدين كالصلاة والقراءة واستحسان ذلك في تضاعيف الجد) أى الاجتهاد (كاستحسان الحال) وهي الشامة السوداء (على الحدولواستوعبت الليلان الوجه لشوهة فأقعه) وفي نسخة فاأقص ذاك (فيعودذاك الحسن قبحالساب الكثرة فاكل-سن يعسن بكثيره ولا كل مباح يماح كثيره بل الخير) الذي به قوام البدن (مباح) أكله (والاستكثار منه حوام) اذا كان يستضر به وكذا شراب الرمان مباح شربه وهوشفاء والاستكثار منه مضر بالمعدة (فهذا المباح كسائر المباحات) وهذا الذىذكر والمصنف صحيح من جهة القياس وقد ناقضه صاحب الامتاع من أصله فقال وأمامن فرقبين القليل والكثير فغيره تحه ولادليله والقياس ان المباح قليله يباح كثيره الاان يدل الدليل كسائر المباحات وقدكان عبدالله بنجعفر يستكثر منه وتعلم الصحابة منه ذلك كاتقدم قال وأماقول الغزالى ان بعض المهاحات بصير بالمداومة صغيرة فغير مسلم مالم يدلد ليل وقوله أن الشطر نج يماح اللعبب وبالمواطبةعامه بصرمكر وها غيرمسلم ولاأعرف هذالاحدمن الاصحاب والمسئلة فهائلاتة أوحه العمم علىماهو مشهو رفى المذهب الكراهة مطلقاو الثاني الاباحة والثالث التحريم وهدده التفرقة لانعرفها فان كان قد قيل بها فلانسلم وشرط القياس الاتفاق على الاصل وماذ كره من القياس على الصغيرة انها تصركمرة فليس القاس صححافان المرتك الصغيرة مرتكب الشيئين أحدهماماطاب الشارع تركه في كل زمن والثاني استمراره وهوفى كل زمن منهي عن التلبسيه فصاركبيرة لخالفته أولاواستمراره على

فانقلت فقدادى مساق هذا الكلام الى أنه مباح في بعض الاحوال دون بعض فلم أطلقت القول أولا بالاباحة اذا طلاق القول فالمنصل بلاأو بنع خلف وخطأ (٥١٢) فاعلم ان هدا غلطلان الاطلاق الماعتنع لتفصيل ينشأ من عدين

الخالفة وهومأمو ربالترك وواجب عليه التوبة فصارت الصغيرة كبيرة بالاستمرار ولقائل أيضاات يقول قولا ماوردمن كون الصغيرة تصركب برة بالاصرارلم يقلبه وأماالمباح فلاخبر وان المعني الذي آبديناه مو حودفيه فبطل القياس ولوقيل ان بعض المباحات يصير بالمداومة مكر وهالامكن ان يكون له وجه فان الاشتغال بالمباحات وترك ماهوأ نفع منهافي الاسخرة تفريط والانسان مطلوب منه الاشتغال في كل وقت بالطاعات يحسب القدرة قال الله تعالى وماخلقت الجن والانس الاليعبدون واذاصرف أكثر وقنه النفيس الى المباح كان تار كاللا ولى ولانعني بالكراهة هناالا ترك الاولى الاأنه يقال ان الشارع قد أوجب وحرم وكره وندب وأباح فاذاأتي الانسان بالواجب عليه وترك المحرم عليه والمحكر وهفى حقه لايذم بوجهمن الوجوه اذاا ستكثرمن المباحات وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم للاعرابي أفلح انصدق وانصدق ليدخلن الجنة يقتضى ان من قام بالواحبات لاعب ولاذم عليه اله (فان قلت فقد أدى مساق هذا الكارم الى انه مباح في بعض الاحوال دون بعض) ولبعض الاشخاص دون بعض (فلم أطلقت القول أولا بالاباحة) أى أنه مباح مطلقا إ (واطلاق القول في المفصل) أي فيما فيه تفصيل عند الائمة (بلا أو نعم خلف وخطأ فاعلم ان هذا غاط) نشأ عن قلة التأمل (لان الاطلاق اعماعتنع) جله (لتفصيل ما ينشأ من غير مافيه النظر فاماما ينشأ من الاحوال العارضة المتصلة به من مارج فلاعنع الاطلاق ألا ترى اذاسئلناعن العسل) العروف الذي يحه النحل (أهو حلال أم لا قلنااله حلال على الأطلاق مع اله حرام على المحرور) أي من كان مراجه حارادمو يا (الذي يستضربه) لخالفة مراجه وكذا الصفراوي الذي غلب عليه خلط الصفراء فانه يحركه ويستضربه أيضا (واذاس تلناءن الجر) أىءن شربها (قلنا انه حوام معانها تحل) في بعض الاحيان وذلك (لمن غص بلقمة ان يشر جهامهم الم يحد غيرها ولكن هومن حيث الله خر حرام وانماأ بع اءارض الحاجة) في بعض الاوقات (والعسل من حيث انه عسل حلال وانماحم لعارض الضرر) لبعض الاشماص (وما كان لعارض فلا يُلتفت اليه فان البسع حلال و يحرم لعارض الوقوع فى وقت النداء نوم الجعة) كاتقدم الكارم عليه في باب الجعة من كاب الصلاة (وجلة من العوارض) وفى بعض النسخ ونعوه من العوارض (والسماع من جله المباحات من حيث اله صوت موز ون طيب مفهوم واغاتعر عه اعارض خارج عن حقيقة ذاته واذا انكشف الغطاء عن دليل الاباحة فلايبالى عن يخالف عند ظهو رالدليل وأماالشافعي) رضى الله عنه (فلبس تعريم الغناءمن مذهبه أصلا) قالصاحب الامتاع وتتبعت اناعدة كثيرة من المصنفات فلم أراه نصافى تحر عه وطالعت جلة من الام والرسالة وتصانيف متقدمي الاصحاب ومتوسطهم ومتأخريهم فليحك أحد عنسه التحريم بلحكي عنه الاستاذ أبومنصور البغدادى انمذهبه اباحة السماع بالقول والالحان اذاسمعه الرحل من رجل أومن جاريته أومن امرأة يحلله النظرالم امي معه فيداره وفيدار بعض أصدقائه ولم يسمعه على قارعة الطريق ولم يقترن سماعه بشئ من المنكرات ولم يضيع مع ذلك أوقات الصلاة عن ادائها فيهاولم يضمع شهادة لزمه اداؤها اه (وقد نص الشافعي) رضى الله عنه في تماب آداب القضاء من الام (وقال في الرجل يتخذه صناعة) يعترف بما (التجوز شهادته ) ولفظ الاستاذأبي منصور ان الشافعي نصف بعض كتبه على ان الذي يحرم من الغناء ما دغني به القوّال والقينة على جعل مشروط لا يغنى الابه اه (وذلك لانه من اللهو والمكر وه الذي يشبه الماطل ومن اتخذه صناعة كان منسو باالى السفاهة وسقوط المروءة وان لم يكن محرما بين التحريم فان كان لاينسب نفسه الى الغناء ولا يؤتى اذلك ولا يأتى لاحله وانما بعرف بانه قد بطرب فى الحال فيترنم فهالم يسقط هذا

مافسه النظر فأماما ينشأ من الاحوال العارضة المتصلة بهمن خارج فلاعنع الاطـ لاق ألاترى انااذا سئلناعن العسل أهوحلال أم لاقلنااله حدلال على الاطلاق مع انه حوام على المحرور الذي يستضريه واذاسئلناعن الجر قلناانها حرام مع أنهاتعل لمن غص بلقمةأن شرمامهما لمحد غيرها ولكنهي من حدث انهاخر رحوام واعاأ بعت لعارض الحاحة والعسل من حث اله عسل حالالواغاجم لعارض الضرر وما مكون العارض فلاياتفت المهفان البدع حدالل وبحرم يعارض الوقوع فى وقت النداء يوم الجعة ونحوهمن العرارض والسماع من حلة الماحات من حسانه سماعصوتطسموزون مفهوم واغانحر عهلعارض خارج عسنحقيقة ذاته فاذا انكشف الغطاء عن دليل الاباحة فلانبالى عن يخالف بعدظهو رالدليل وأماالشافعيرضي اللهعنه فليس تحريم الغناء من مذهبه أصلا وقد نص الشافعي وقال في الرحل يتخذه صمناعة لاتجوز شهادته وذلك لانهمن اللهو

المكروه الذى بشبه الباطل ومن اتحذه صنعة كان منسو باالى السفاهة وسقوط المروعة وان لم يكن مروعته مروعته مروعته محرما بين التحريم فان كان لا ينسب نفسه الى الغناء ولا يؤتى اذاك ولا يأتى لاجله وانحا يعرف بانه قد يطرب في الحال فيترخ بهم الم يسقط هدذا

مروأته ولم سطـــل شهادته واستدل عديث الجار بتسمن اللتسنكانتا تغنىان فى بيت عائشة رضى الله عنهاو قال يونس بن عبد الاعملي سألت الشافعي رحمه الله عن اباحة أهل المدينية للسماع فقال الشافعي لاأعلم أحدامن علاء الحاركره السماع الاما كانمنه في الاوصاف فأما الحداءوذكر الاطلال والمرابع وتعسين الصوت مالحان الاشعار فباح وحيث قال انه لهومكر وه نشيه الماطل فق وله لهو صحيح ولكن اللهومن حسث انه لهو ليس بعرام فلعب الحيشة ورقصهم لهو وقد كان صلى الله علمه وسلم ينظر المه ولا يكرهه بل اللهو واللغو لايؤاخ ـ ذالله تعالى مان عنى به انه فعلى مالافائدة فمه فان الانسان لو وظف على نفسه ان نضع بده على رأسه فى البوم مائة مرة فهداعبت لافائدةله ولا يحرم قال الله تعالى لانؤاخذكم الله باللغوفي أعانكم فاذا كان ذكر اسم الله تعالى على الشيَّ على طريق القسم من غيرعقد علمه و لا تصمم والمخالفة فسمع الهلافائدة فسه لانؤاخذيه فكمف بؤاخذ بالشعر والرقض

مروءته ولم تبطل شهادته واستدل عديث الجاريتين التسين كانتاتغنيان في بيت عائشة رضى الله عنها) وقد تقدم شئ من هذا قر بماعند قوله فهذا هوالسفيه الذي تردشهادته وأز بدعلي ماذكرته هناك في حكم قبول شهادة المغنى والمستمع وردها فالذى ظهر من كالام الشافعي انمن اتخذا لغناء صنعة وحرفة لم تقبل شهادته وهذا لاخلاف فمه بن أئمة المذاهب المنبوعة الاماسيذكر بعدوا برادا لظاهرية وغيرهم تمنيم الغناء يقتضي القبول وانلم يتخذه صنعة ولايدمن علمه فشهادته مقبولة قال الرافعي في الكبير واذا كان الرجل يغنى أحيانا وحده أومع صديق يستانسبه لاتردشهادته وقال ابن أبهر برة فى شرح المختصراذا قلل من الغناء فهذا بسيرلا ترديه الشهادة وقال الصيرى في شرح الكفاية اذا كأن الرجل يشعر في بيتهأومع من يستأنس به فى وقت دون وقت تطر بافلا تردشهادته واحتج بان عبد الرحن بن عوف استأذن علىعمر رضىالله عنهما فسمعه يتغنى وقال الماوردي في الحاوى من بأشر الغناء بنفسه فله ثلاثة أحوال أحدهاان يصميرمنسو بااليه ويسمى به فيقالله المغنى يأخذ على غنائه أجرا يدعونه الناس الىدورهم لذلك ويقصدونه فىداره لذلك فهوسسفيه ترد شهادته لانه قدتعرض لاخس المكاسب ونسبالي أقبح الاسماء الحال الثاني بغني لنفسه اذا حلافي داره بالتستراستر واحا فهذا مقبول الشهادة فانقر ببغناثه من الملاهي ماحظرناه نظرفان خرج صوته عن داره حتى سمع منها كان سفيها تردشهادته الحال الثالثات يغنى اذااجتمع معاخوانه ليستر وحوابصوته وليس بمنقطع اليه نظرفان صأرمشهو رايدعوه الناس لاجله كانسفيها تردبه الشهادة وانام بصر مشهورابه ولايدعوه الناس لاجله نظرفان كان مظاهرابه ومعلنا به ردت شهادته وان كان متسترا لم ترد شهادته اه وقال غيره اذا كان يدمن الغناء ردت شهادته حكاه جماعة عننص الشافعي منهم القاضى حسين وقيده ابن أبي هربرة في شرح المختصر بمااذا أعلن به وكان بغشاه المغنون ولفظ مختصر المزنى اذاكان الرحل بدح الغناء ويغشاه المغنون معلنا بذاك ردت شهادته وان قل فلاترد فشرط الدوام والاتمانله والنظاهر ونقل القاضى حسين عن نص الشافعي اذا كان بغني وحده أومع صديق استثناسا فلاترد شهادته وقال الرافعي بعدد كرالمداومة على لعب الشطرنج وكذااذاداوم على الغناء وكان الناس يأقونه له لم تقبل شهادته وفي الابانة للفو راني انه اذا اتخذه كسبا أوأدام الغناءأو سببامرأة أوغلام ردت شهادته والافلافهذاما الخص من مذهب الشافعي رضي اللهعنه (وقال يونس بن عبدالاعلى) بنميسرة أنوموسى الصدفى المصرى ثقة ماتسنة أربع وستين ومائتين وروى له مسلم والنسائي وابنماجه (سألت الشافعي عن اباحة أهل المدينة السماع فقال الشافعي لاأعلم أحدامن علماء الحاز) وفى بعض النَّسخ لاأعلم من على العالج إز (من كره السماع الاما كان منه في الاوصاف وأما الحداء وذكر الاطلال والرابع وتحسين الصوت بالحان بالاشعار فباح) نقله الحافظ أبوالفضل يحد بن طاهر القدسى فى صفوة التصوّف بسنده الى الامام أبى خرعة فالسمعت نونس بن عبد الأعلى يقول سمعت الشافعي يقول وقدساً لنه عن اباحة أهل المدينة السماع قد كره (وحيث قال) الشافعي في آداب القضاء من الام (انه لهومكر ووبشبه الباطل) وقد نقله عنه غيروا حدهكذامنهم القاضى أبوالطب الطبرى كاتقدم فى أول هذاالكتاب (فقوله لهوصيح ولكن اللهومن حمث انه لهوليس بحرام فلعب الحبشة) في المسعد بين بديه صلى الله عليه رسلم (ورقصهم لهو وقد كان صلى الله عليه وسلم ينظر البه ولا يكرهه) وفي نسخة فلا يكرهه (بلاللهو واللغولا بواخذالله به ان عنى به انه فعل مالافائدة فيهلا يؤاخذ به فكيف يؤاخذ بالشعر والرقص فأن الانسان لو وظف على نفسه ان يضع بده على رأسه في اليوم مائة من قهذا عبث لافائدة له ولا يحرم ) ذلك (قال الله تعالى لا يؤاخذ كم الله باللغوفي اعانكم فاذا كان ذكراسم الله تعالى على الشيّ ) أي على طريق القسم من غير عقدعليه ولاتصميم (والخنالفة فيه معانه لافائدة فيه لايؤاخذيه فكيف يؤاخذ بالشعر والرقص) وأماالمسمع فقال الماوردىله ثلاثة أحوال أحدها ان بصير منقطعااليه فتردشهادته الثاني

ان يقلمن استماعه فهوعلى شهادته اذالم يقصدغناء امرأة عسرذات محرم الثالثان يتوسط بن الكثرة والقلة فإن اشتهر به وانقطعه عن اشغاله كان مردود الشهادة والافهو على عدالته وقبول شهادته اه وقال صاحب البيان أماسماع الغناءفان كان بغشي بيوت المغنين أويستدعهم الحمنزله ليغنواله فانكان فيخلمة لمتردشهادته وانأكثرمن ذلكردت شهادته وقال الجرجاني فيتحريره ولاتقب لشهادة المشهور بسماع الغناء وقال المحاملي فى التحريد اذا كان الرجل بسمع الغناء فان كثر ذلك منهوا شهربه وصار الناس بدعونه الى الغناءو بدعوهم هوالبه ردت شهادته وان كان يفعله نادوا ولم يكثر لم نردوحهل صاحب الابانة حكم المستمع حكم الغنى فيفرق بن الداومة وغد برها وقال الطبراني فى العدة وابن أبي عصر ون في الانتصاراذا كان الرجل يسمع الغناء ويقصدله فان كان في خفية لم تردشهادته وان كان منظاهر افان كان نادرا لمترد وانكثر ردت وأمامن يقتني الجوارى والغلان الغناء فكرامن المنذرف الاشراف عن الشافعي انه قال ان كان يحمع علمما الناس و بغشى لذلك أوكان لذلك مدمنا وكان يشتغل مهم فهو منزلة سفه ترديه الشهادة وحكوان أيهم وقفشر حالختصر عن الشانع انه قال ولو كان عمع الناس اسماع حاريت فليس هذا من الديانة ولوقيل انشهادة من يستمع الهاساقطة لصلح وحتى المحاملي في التجريد عن الام انه اذا اشترى غلامامغنياأ وجارية مغنية فان كان بدعوالناس لسماعة ردت شهادته والحارية في ذلك أشدمن الغلام وكذا فالصاحب البيان وانكان يسمع وحده لم تردشهادته وفال القاضي حسين في تعليقه ولوا شترى مغنىة لتغنى للناس ردت شهادته فامااذاا شتراها لتغنى له أحيانا على الادوار لم تردشهادته وقال الماوردى ف الحاوى أمامقتني الجوارى والغلمان المغنين فله ثلاثة أحوال أحدهاان بصبر بهم مكتسبا ومقصود الاجلهم اماأت يدعوه الناس الى دو رهم واماان يقصدوه في داره لاحلهم فهذا سفيه تردشهادته وحاله في الحواري أغلظ من الغلان الحال الثاني أن يقتني ذلك لنفسه لسمع غناءهم اذاخلامستراغيرمكاثر ولامحاهر فهو على شهادته الثالث ان يدعومن بشاركه في السماع فان كأن يدعوهم لاجل السماع ردت شهادته وان دعاهم لغير الغناء واسمعهم نظرفان كثرجتي اشتهر بهردت شهادته وانقل ولم يشتهرفان كان الغناءمن غلام لم تردشهادته وان كانمن جارية نظرفان كانت وة ردت شهادته وان كانت أمة فعتمل احراؤها محرى الغلام لنقصهاعن الحرة ويحتمل احراؤها يجرى الحرفان يادتهاعلى الغلام فترد الشهادة فهذاما لحصناه من مذهب الشافعي (وأماقوله يشبه الباطل فهذا) أيضا (الايدل على اعتقاده التحريم بل لوقال هو باطل صر يحالمادل على التعريم وانما يدل على خاوه عن الفائدة فالباطل مالافائدة فيه ) والمماح لافائدة فيه (فقول الرحال الامرأته بعت نفسى منائوة ولهااشتريت عقد باطل مهما كان القصد) بذلك (اللعب والمطايعة ولىس بعرام الااذاقصد بذلك التمليك المحقق الذي منع الشرع منه وأماقوله مكروه) فعوزان ويديه ان تركه أولى والمكروه يطلق بالاشتراك على الحظور والمنهى عنه نهى تنزيه وعلى ترك الاولى (فينزل على بعض المواضع التيذكرنها) وهو مااقترنبه عش أومذكر ويكون التحريم لعارض لالمعنى في الغناء (أو ينزل على النيزيه) كاهومذهبه أوعلى ترك الاولى و بالجلة فقد صحمن قوله أوفعله ماهوصر عفى الاباحة وليس له نص في التحريم (فانه نص) في الام (على اباحة لعب الشطر نج وذكر اني أكره كل العب وتعليله يدل عليه فاله قال ليس ذلك من عادة ذوى الدين والروءة فهذا كالايخفي (يدل على التنزيه ورد الشهادة على الواطبة عليه) كاتقدم النقل فيه (لايدل على تعر عه أيضابل قد تردا أشهادة بالاكلف السوق وما يخرم الروءة) ترديه الشهادة (بل الحماكة مباحة وليست من صنائع ذوي المروءة وقد تردشهادة المحترف الحرفة الحسيسة) كالحامة والمكاسة (وتعليله يدل على انه أراد بالكراهة التنزيه) فالصاحب الامتاع وههذا نظرا خووهوان من يبع الغناء أو يكرهه جعلا الدرك في ردالشهادة ترك المروءة ومى لا تقبل شهادته لكونه تاركا للمروءة أذاشهد عال بسبر قبلتشهادته وأن كانكثيرا وهوعمالا يعتاج فيه الى الاشهاد

وأماقوله بشبه الماطل فهذا لابدل على اعتقاد تعر عميل لوقال هو باطل صر يحالا دلعلى التحرم واغمادل على خـ اوه عـن الفائدة فالباطل مالافائدة فمهفقول الرحل لامرأته مثلابعت نفسى منك وقولها اشتريت عقدماطلمهماكانالقصد اللعب والمطاسمة وليس عرام الااذاقصديه التملمك المحق\_ق الذي منع الشرع منه وأماقوله مكر وه فمنزل على بعض المواضع التي ذكرتهالك أومزلء لي التنزيه فانه نصعلى اباحة لعب الشطرنج وذكراني أكره كل لعب وتعلم لهدل عليه فانه قال ليس ذلكمن عادةذوى الدين والمروءة فهذا مدلعلى الننزيه ورده الشيهادة بالمواطبة عليه لايدل على تعر عه أيضابل قد ترد الشهادة بالاكلفى السوق ومايخرم المر وعةبل الحياكة مباحة وليستمن صنائع ذوى المروءة وقد تردشهادة المحترف الحرفة الحسيسة فتعلمله مدل على انه أراد بالكراهة التنزيه

وهذاهوالظن أيضابغيره من كبار الائمة وانأرادوا التحريم فياذ كرناه حجة

(بيان عجالة اللين بقوريم السماع والجواب عبال ومن المقولة تعالى ومن الناس من يشترى لهو الحديث قال ابن مسعود والحسن البصرى والنفعى المديث هو الغناء وروث رضى الله عباسة وضى الله و

كالاتلافات ونحوها تقبل شهادته فهاهكذا قال القاضى حسين فى تعليقه ولم يحك خلافافيه فشهادة تارك المر وعقحمنتذلاترد مطلقا وقال استخرم اشتراط المروءة انكان من حلة الطاعات فقداندر جفهاوان كانغيرذاك فاشتراط فضول لادليل علمه وحكى الماوردي أيضا مامخل مالروءة منهما تركه شرط ومنه مايختلف في اشتراطه وحمى أربعة أوجه في المسي حافساوالبول قائما في الماء الواكدوجل الطعام حنث لمتجرالعادة بمثله ونحوذاك فافهم ذلك ثم العب من قولهم انه بخل بالمروءة وأى اخلال لن سمع أوفعل وكان عن يليق به والاصحان شهادة أصحاب الحرف الدنيسة تقبل من غيراعتبارمن يليق به من غيره فعايته ان يكونهذا تعاطى حوفة دنية ثمان الاصحان من داوم على نوع من المعاصي لا تردشهادته فليكن كذاك من تعاطى نوعامنها يخل بالمروءة وقدقال الشافعي لانعرف أحداعيض الطاعة والمروءة حتى لايخلطهما بغيرهما فن كان الغالب عليه الطاعات والرو أة قبلت شهادته (وهذا) أي حل الكراهة على التنزيه (هو الظن أيضا بغيره من كبار الأمَّة) جعابين الاقوال المتضادة الرة وتارة جعابين القول والفعل (وان أراد واالقوريم) أوفهم ذلكمن نصوصهم (فياذ كرناه عجة عليهم) فاما بوحنيفة رحه الله تعالى فقد تقدم عنه مادل على اباحته عنده وماوردعنه خلافه يحمل على الغناء المقترن بشئ من الفعش ونحوه جعابين القول والفعل على أن التحريم أخذمن مقتضي قوله لامن نصه ولادلالة فهما أخذعنه لاحتماله وجوها ومذهبه في اطلاق الكواهة على التحريم أوالتنزيه مشهو رفقد تقدمت الاشارة اليه مرارا وأماالامام مالك رجه الله تعالى فقد تقدم عنه أيضاما يدل على اباحته عنده وحكى ذلك عنه القشيرى والاستاذ أبومنصور والقفال وغيرهم ولانص لهفى تحر عموانما أخذمن قوله انه لا يصويه ع الجارية المغنية على انه أمغنية وقد تقدم الكلام عليه وهو محتمل ومانقل عنه بالاسنادانه سئل عنه فقال انما يسمعه الفساق محتمل كذلك وانه لا يحوز محول على مايقترن به منكر ونحوه جعابين النقول التي قدمناه اوأيضا فقوله انما يسمعه الفساق معناه الذبن فعهدهم أونعرفهم يسمعونه عندناوصفهم كذافلايدلعلىانه أرادالقريم كاذاقلتمانولك فىالمتفرجين فىالجر فتقول انمايفعله عندنا أهل اللعب وأهل الفساد فلادليل على تحريم فرجة البحروأ ماالامام أحسدرجه الله تعمالى فقد تقدم مايدل على انه صم عنه سماع الغناء عندا بنه صالح وقد قال أو حامدان فعله يضاف البه مذهبا يكون كالقولوماو ردعته مخالفالهذا مجول على الغناء المذموم المقترن ه ما يقتضي المنعمنه وقد كانأ و بكرا لخلال وصاحبه عبدالعز زيحملان الكراهة من أحدعلى غناء يقـ ترن به ما يقتضى الكراهة وأماأخذه ذلكمن كسب المخنث على تقدير تسليم أن كسبه بالغناء فلايدل لان أكثرمن قال باباحة الغناءأ طلق القول بمنع أخذالاحرة على الغناء وقديحو زالشئ ويمتنع مقابله بالعوضية اعني آخر وكنف بصح استنباط ذلك من مقتضي قوله وفعله يخالفه وقدعلل هوالمنع بأنه كان يقول انه يقـــترن به منكروقول ابن الجوزى انه يحمل فعله وقوله علىما كان بغنى به من القصائد الزهديات كلام عس فان الكلام فى التحر عوالا ماحة للغناء نفسه لاما يقترن به وكون الشعر الذى بغنى به ممالا يحوزليس موضع النزاع فانه يكون تحريمه لعارض ولانعلم أحداقال يحوازا لغناء بالقصائد الزهدمات دون غبره وابن الجوزى غلب عليه الوعظ والرواية والفقيه الغواصله مرتبة أخرى والله أعلم \*(بيان عب القائلين بقريم السماع والجواب عنها)\*

(احتموا) على ذلك بالمكلّا بوالسنة أمامن المكلّب فاحتموا (بقوله تعالى ومن الناس من بشترى لهو الحسديث) ليضل عن سبل الله (قال ابن مسعود رضى الله عنسه) وكذا ابن عباس رضى الله عنهما (والحسن البصرى و) ابراهيم من بزيد (النعيم) وغيرهم (ان لهوا لحسديث) هنا (هو الغناءور وت عائشة رضى الله عنها) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ان الله تعالى عرم القينة و بيعها وغنها وتعليمها) قال العراقي واه الطبراني في الاوسط باسناد ضعيف قال البهتي ليس بمعفوظ اه (فنقول) في الحواب

(اما) أولافان الحديث ليس بمعفوظ كاقاله البهقي فسقط الاحتماجيه وعلى التسليم (القينة المراديما الجارية التي تغنى الرجال ف مجلس الشرب) هكذا قيده بعض أعدة اللغدة وقال ابن السُّكيت هي الامة البيضاء سواء كانت مغنية أوغير مغنية (وقذذ كرنا) آنفا (أن غناء الاحنيبة الفساق ومن مخافمنه الفتنــةحراموهم لايقصـدون بالقينَــة الاماهو محظور) شرعا (فاماغناءالجارية لمالكهافلايفهم تحرعه منهذا الحديث بللغبر مالكهاسماعها عندع مرالفتنة بدلسل ماروى في الصحة بن من غناء الجاريتين في بيت عائسة رضي الله تعالى عنها ) وسماع النبي صلى الله عليه وسلم لهما كاتقدم ولنذ كر حكرسع الحارية المغنمة اذا كانت تساوى ألفابغ مرغناء وألفين بالغناء فان بأعها بالف صعروان باعها بانفنن فقداختلف فيه فذهبت طائفة الى بطلانه ونقل عن مالك وأحدوا ختارهمن الشافعية المحمودي وذهبت طائفة الىالعجة وهومذهب الظاهرية والرادصاحب الهداية يقتضي انه مذهب أبي حنيفة فانه قاس آلات الملاهى عليه واختاره من الشافعية أبو بكر الادوني وحزميه الحلمي وقال الثمن يكوت حراماوقال امام الحرمين انه القماس السديد وصححه النو وىواختاره أبويكر بن العربي من المالكية و مناه على المحة الغناء وتحر عه قال في العارضة وأمايه على الغنية فينبني على ان الغناء حرام أوليس بحرام وحكاءان حدان قولافى مذهب أحد وذهبت طائفة الى التفصل فقالت ان قصد الغناء بطل والافلاوهو الموحودفى كنب الحناطة وكذلك قال كثيرمن الماليكمة فالوالانعوز يزمادة ثمن لاحل الغناء وقال ابنوشد فىالمقدمات ان ماعوز مادة عن لاحل الغناء حرم على المبتاع وانزاد المسترى اذلك حرم على المسترى خاصة وذكر تقاسم وحكى خلافا فحاله بحرم جمع الثمن أوما يقابل الغناء وقال فى التهذيب وكرهمالك بيدح المغنية قال ابن القاسم فانوقع فسخ وقال الشوشاوى المالكي ان شرط انهامغنية فسدوالا فلاقال أشهب لاتباع عن يعلم انهامغنية وأن تبرأ من ذلك والحالنفصيل فى الصحة وعدمهاعند قصد الغناء وغيره ذهب من الشافعية أبوز بدالمر و زيوالله أعلم احتجمن فالبالبطلان يحديث عائشة المتقدم وبعضهم علله بأنها صنعة محرمة فلايصم العقد علها كسائر المحرمات واحتم المجوزون بالنص والقياس أماالنص فقوله تعالى وأحلالته البسع فع كلبسع ولم ياتهنا ما يخصه فبقي على عومه فيمالم يشت فيه نص وأجابواعن الحديثانه ضعيف وبعض الشافعية حله على المغنية بالا لات المحرمة وادعى أنه الغالب على المغنيات فرجالديث مخرج الغالب والجأه الىهذا أمران الاقل انبيع المغنيات كانمشهو رافى الصدرالاقل يتنافس فهن بسببه فقدد كرصاحب الاغانى انعبدالله بن جعفر اشترى حارية مغنية باربعين ألفا الشانى ان الغنية عين طاهرة مستكملة لجمع شرائط البدع فصوسعها فياساعلى غيرها وأما الجواب عن الآية فقدر ويت أقوال في معنى لهو الحديث فقيل هوالطبل تقله الطبرى وقيل هواللهو واللعبروى ذاك عن عطاء وقيل الجدال فى الدىن وقيل كل ما شغل عن ذكر الله وقال ابن العربي أصح ما قيل فيه الله الباطل وقال ابناسعق وغيره الم الزلت فى النضر بن الحرث كان سترى اخبار الا كاسرة فعدت بما وقال ابن قتيبة انها نزلت في جاء ــة من المنافق بن كانوا يشتر ون كتب فارس والروم و يقرقنها المسلين لمصدوهم عنذ كرالله واخطأمن فسرها بالغناء وقال مامعناه ان الشراء لايقع علىعرض والغناء عرض وعلى التسام فان (شراءلهوالحديث بالدين استبدالايه ليضل بهعن سيل الله فهو حرام مذموم وليس النزاع فيه وليس كل عناء بدلاعن الدين ومشترى به ومضلاعن سيل الله تعالى وهو المرادف الآية) أى لايتم الاحتجاج بالاتية الاان كان لهوالحديث موضوعا للغناء فان الذم وقع على من بشــترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله (و) لاشك اله (لوقرأ القرآن) أوفعل غيره من الطاعات (ليضل به عن سبيل الله كان) ذلك (حراما) فالتحريم والحالة هذه لعارض من حسلة العوارض المحرمة فلادلالة على الغناء المطلق ومتى كان في محسل الحكم وصف عكن اعتباره وحداعتبار ، ولا يلغي (وحمى عن واحدمن

أما القينة فالمراديها الحارية التي تغني للرحال في محلس الشربوقدة كرناأن غناء الاحنسة للفساق ومن يخاف علمهم الفتنة حرام وهملا يقصدون بالفتنة الاماهو محظو رفاما غناء الحار بهلالكهافلايفهم تحر عه من هذا الحديث بل لغــرمالكها-يماعها عند عدم الفتنة بدليلما ر وى في الصحيب من غناء الحاريتين في بيت عائشة رضى الله عنها وأماشراء لهوالحدث بالدن استبدالا به ليضل به عن سيل الله فهو حرام مدموم وليس النزاعفية وليس كلفناء لدلا عن الدين مشترىيه ومضلاعن سيل الله تعالى وهوالرادفىالا ته ولوقرأ القرآن لمضل بهعن سيل الله لكان حراما \* حكى عن لعض

المنافقين انه كان يؤم الناس ولا يقرأ) في صلاته الجهرية (الاسورة عبس لمافيها من العتاب معرسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عرر ) رضى الله عنه أى قصد (بقتله ) ورأى فعله حراما لما فيه من الاضلال (فالاضلال بالشعر والغناء أولى بالتحريم واحتموا) أيضا (بقوله تعالى أفن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولاتبكون وأنتم سامدون فالحابن عباس) رضى ألله عنه سامدون من السمود (هو الغناء) بالبمانية كانوا اذاسمعوا القرآ نتغنواولعبوا أخرجه هكذاعبدالرزاق فىالمصنف والفريابي وأبوعبيد ف فضائله وعبد بن حسدوان أى الدنها فى ذم الملاهى والعزار وان حرير وابن المندر وابن أب حاتم والبيهق فى السنن وقال عكرمة هوالغناء (بلغة جبر يعنى السامد) أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن جيد وابن حزء عنه سمدلنا أىغني لنا ووجه الاستدلاليه انالله تعالىذ كرذلك في معرضالذم والوصف المذموم شرعا محرم فعله فنقول في الجواب ان الآية محتملة لمعان وقد فسرت بغيرماذ كر فقد نقل عن ابنعماس أيضا تفسيرها بعرضين عنه لاهين أخرجه عبدالر زاق والفريابي وعبدبن حيدوابن حريروابن المندر وابن أبيحاتم والطبراني وابن مردويه عنه في قوله تعالى سامدون قال الاهون معرضون عنه وقال قتادةأى غافلون أخرجه عبدالرزاق وعبدبن حيد وابنو بروأخرج الفريابي وأبو يعلى وابنو بروابن أبيحاتم وابن مردويه عن ابن عماس قال كانواعر ون على رسول الله صلى الله على موسلم وهو يصلى شايخين ألم ترالىا لبعبر كيف يخطرشا يخا وقيل معناه مستكبرون ونقل ذلك عن الضحال وقيل غضاب مبرطمون ونقلذلك عن مجاهدأ خرجه عبدبن حيد واسح بروابن المنسذر وقال المهدوى المعر وف في اللغةان السموداللهو والاعراض وقال المرد سمد معناه صمد وقال الجوهري سمد سمودارفع رأسه تكبرا وكل وافعرأ سهفهوسامد وقال ابن الاعرابي سمدت سموداعلوت وسمدت الابل في سيرها حدث والسمود اللهو والسامد اللاهي وأخرج الطسبي فى فوائده والطسراني عن ابن عماس ان نافع بن الازرق سأله عن قوله سامدون قال السمود اللهو والبأطل قالوهل تعرف العرب ذلك قال نعمأما سمِعت قول هزيلة بنت بكر لت عاداقب اوالد \* قولم يدروا حودا وهى تبكى قوم عاد

قيل قم فانظر الهم \* عُدع عنك السمودا وأخرج عبدالرزاق وعبد بنحيد وابنح برعن ابي خالدالوالي فالخرج على بن أبي طالب عليناوقد أقيمت الصلاة ونحن قيام ننتظره ليتقدم فقال مالكم امدون لاأنتم فى صلاة ولاأنتم جاوس تنتظر ون وأخرج ابن حرير من طريق منصور بنابراههم قال كانوا يكرهون ان يقوم القوم ينتظرون الامام وكان يقال ذلك من السمود أوهو السمود وقال منصو رحين يقوم المؤذن فيقومون ينتظر ون وقيل في معناه واقفون للصلاة قبل وقوف الامام وهذا روى عن الحسن فاذا كان السمو دموضو عالماذ كرناه فاستعماله فى الغناء يحتاج الى دليل ولا دليل فانتفي ما قالوه على انه لو كان موضوعاللغناء أواستعمل فعه لم تكن في الآته حقفان الذم اغماو ردبقوم موصوفين بفعل أشياعمن كونهم يضحكون من الحديث اذاسمعوه ويعبون منهولايبكونو يسمدون (فينبغيان يحرم الضحك وعدم المكاء أيضالان الاسمة تشتمل عليه) فان المرتب على ججوع أشياء ينتفي بانتفاء بعضها بالضرورة ولوسمعوا القرآن فاشتغلواءن سماعه بالغناء كان حوامالما عرض لهم وهومن مادة قوله يشترى لهوالحديث وقدذ كرالقرطي فى كشف القناع عندال كالم على هذهالا يةأشياء ضعيفة لاتستحقان توضع بطون الاوراق فنذلك قوله فى تفسيرا بن عباس السمود بعني الغناءان تفسيرناأولى فانهعن ابن عباس وهوتر جسان القرآن فانظرهل يقول أحدان تأويل ابن عباس وتفسيره أرجمن تفسير على وتأويله وهدده أموراجهادية فلابزن الحق فهابالر حال واغمارج بالاستدلال ثمان بنعباس كان يستفيد منعلى وقالعنه انه أعطى تسعة أعشار العلم ولقد شاركهم في العشرالا خروكونه ترجمان القرآن ليس فيسه نفي الحكم عن غيره والالكان الصابة ما يخالفونه بعد

المنافقين اله كان يؤم الناس ولا بقير أالاسورة عبسلافهامن العتابمع رسول الله صلى الله علمه وسافهم عمر بقتله ورأى فعله حرامالما فسممن الاضلال فالاضلال بالشعر والغناءأولى مالتحريج واحتموا بقوله تعالىأفن هـداالحـديث تعبون وتضحكون ولاتمكون وأنتم سامدون قال انعاس رضى الله عنهما هو الغناء للغة جبر رهني السمد فنقول سنغىأن يحسرم الضحك وعدم المكاء أيضا لان الا له تشمّل عليه

سماع ذلك (فان قبل ان ذلك مخصوص بالضعل على المسلمن لاسلامهم فهذا أيضا مخصوص باشعارهم وغنائهم في معرض الاستهزاء بالمسلمن كاقال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون) أى المضاون (وأرادبه شعراء الكفار ولم يدل ذلك على تحريم نظم الشعر في نفسه ) كاهو ظاهر (واحقوا) أيضا بقوله تعالى واستفز زمن استطعت منهم بصوتك قال مجاهدانه الغناء وأتوافيه (بمار وي عن جار ) بن عبد الله رضى الله عند (عن الذي صلى الله عليه وسلم انه قال كان الليس أولمن ناح وأولمن تغنى فقد جمع بين النماحة والغناء) قال العراق لم أحدله أصلامن حديث عام وذكر وصاحب الفردوس من حديث على بن أبي طالب ولم يخر جمولده في مسنده اه قلت وكذاذ كر تليذه الحافظ ابن حرفى تخريج أحاديث الاذ كار عند قوله وذ كرأ بوشحاع الديلي في كاب الفردوس عن على رفعه ان أولمن تغني و زمر وحدا ابليس مالفظه ولم أقفله على أصل ولاذ كرله ولده أ يومنصو رفى مسنده سندا اه وفى لفظ ان ابليس أول من تغنى وزم شحدا شفاحذ كروصاحب الامتاع وذكر القرطي مثل ذلك في كشف القناع وقال فان صع الحديث والافالمعنى غسير بعيد اذلا يناسب أن يفاهرهذا الفعل الخسيس الامن مثل ابليس اه قلنافي الجوابءن الاسمة لانسلمان صوته الغناءفانه ليس موضوعاله فمنصرف المه ولادل علمه دليل في كتاب ولاسنة وماقاله مجاهدمعارض عثله فالمنقول عن ابن عباس ان معنى قوله بصو تك دعائك الى معصية الله تعالى ونقل ذلك عن قدّادة أبضا ومارشحو وبه من ان ابليس أولمن تغني لوصح لم تكن فيه عجة فيا كلمافعله ابليس بكون حراماعلى انفيعض ألفاطه كاتقدمانه أقراس حداوليس الحداء حراما بالاتفاق فان ادعواا فالدليل دل على اباحة الحداء ففرج بدليسل قلناوقددل الدليل على اباحة الغذاء ولم شبت من طريق صحيح المنع عنسه وسلك المصنف في الجواب مساكا آخرفقال (الحرم كاستثنى منه نياحة داودعليه السلام ونياحة الذنبين على خطاياهم فكذلك يستثني) منه (الغناء الذي يراديه تحريك السرور والحزن والشوق حث يباح تحريكه كاستثنى غناء الحاريتين في توم العدد في بيترسول الله صلى الله عليه وسلم و) كالستثني (غناؤهم) الاولى غناؤهن أى جو بريان الانصار (عند قدومه) صلى الله عليه وسلم من بعض أسفاره (طلع البدر عليما \* من ثنيات الوداع) ( بقولهم )الاولى بقولهن

الى آخوه كا تقدد مذلك واحقوا أيضابا آية أخرى ولم يذكر ها المصنف وهي قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور واذام مرا باللغوم واكراما قال محاهد ومحدس المنفية الزور الغناء قالوا واللغوكل سقط من قول وفعل فيدخل الغناء فيه ورووا في ذلك أن ابن عمر سمع عناء فاسر ع فيلع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد أصبح ابن عرب عبدا كر عاذكره القرطبي في تفسيره عن ابن عبر وذكره ابن عطمة عن ابن مسعود والجواب عن ذلك الانسلم ان الزور الغناء فليس لفظ الزور موضوعاله ولادلسل معمله على وابنه محسم من تفسير محاهد وابن الحنفية فعاوض عثله أيضا فقد نقل جماعة من المفسر من عن على وابنه محسله انه من الشهادة وتقد مره والذب لا يشهدون بالزور ونقل عن ابن حويج قال الزور الكذب وقيسل الهمن الشمرك وقبل اعباد كانت لاهل الذمة وقبل لعب كان في الجاهلية يسمى بالزور وقبل المجلس الذي كان بالغناء وكذا أيضا ما المحتوا به من قوله تعالى واذام وابا الغو وان السراد باللغو الغناء ورشحواذلك بما بالغناء وكذا أيضا ما المحتوا به من قوله تعالى واذام وابا الغو وان السراد باللغو الغناء ورشحواذلك بما من قول وفعل لا نسسم اندراج الغناء فيه وحديث ابن عمر لوصم لم تكن فيه حجة فان الانسان اذارهدف من من قول وفعل لا نسسم اندراج الغناء فيه وحديث ابن عمر لوصم لم تكن فيه حجة فان الانسان اذارهدف عبر الغناء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مرارا فسعد معة ماذكر وه فهذا الجواب عن الآيات (و) أما السنة فائم مر (احتوا عاروى أوامامة) صدى بن علان الباهلى رضى الله عنه الآية عليه وسلم النا المناه المناة المعامن (عنه ما الله عليه وسلم النا المناه المناه المناه المناء المناه المناه الله المناه الله والله والله والله والله والله و والله المناه المن قليه المناه المناه

فانقل انذاك فعصوص بالضعدان على المسلمين لا ــ الامهم فهذا أيضا مخصوص باشـعارهـم وغنائهم في معرض الاستهزاء بالمسلمن كاقال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون وأراديه شعراء الكفار ولمدلذال عالى تحريم نظهم الشعرفي نفسه \* واحتعواعار وىحاورضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال كان الليس أول من أح وأول من تغني فقد جمع بين النماحة والغناء قلنا لاحرم كااستثنى منه نماحة داود علمه السلام ونماحة المذنب بنعلى خطاياه \_ م فكذلك مستثنى الغناءالذي راديه تحر بالالسرور والحسزن والشوق حيث يباح تعريكه بل كااستثنى غناءالجار يتينوم العمد فى بيت رسول الله صلى الله عليهوسلم وغناؤهن عند قدومه علىه السلام بقولهن طلع البدرعلينا

من تنيان الوداع واحتجوا بماروي أبوامامة عنه صلى الله علمه وسلم

انه قالمار فع رجل صوته بغناء الابعث الله الساه شيطانين على منكبيه يضر بان باعقام ما على صدره حتى عسلن قال العراق رواه ابن أبي الدنياف ذم الملاهى والطبراني في المكبيروه وضعيف اه قلت رواه الطبرانيمن طريق مسلة بنعلى الدمشق عن يحيى بن الحارث الدمارى عن القاسم بنعد الرحن عن أبى امامة رفعه بلفظ لا يحل بيع المغنيات ولاشراؤهن ولاالجلوس اليهن ثم قال والذي نفسي بيده مارفع أحد عقبرته بغناء الاارتدف على ذلك شيطان على عاتقه هذاوشيطان على عاتقه هذاحتي يسكت وقدرواه أيضا ابن أبى الدنيافي ذم الملاهي وابن مردويه ولفظهم لايحل بيع المغنيات ولاشراؤهن ولاتجارة فيهن وعمن حرام الماأنزات هذه الا يه في ذلك ومن الناس من يشتري لهوالحديث والذي بعثني بالحق مارفع رجل عقيرته بالغناءالابعث الله تعالى عندذلك شيطانين برند فانعلى عاتقيه ثم لا بزالان يضر بانبار جلهماحتى يكون هوالذى يسكت واقتصرأ جدوالبهق على صدرهذا الحديث الى قوله حرام وقال الترمذي في السين حدثناقتيبة حدثنا بكر بمنمضر عن عبيد الله بنزح عن على بن أبي يز يدعن القاسم بن عبد الرحن عن أبي امامة إن رسول الله صلى الله عليه وملم قال لا تسعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلوهن ولاخيرفي تجازة فيهن وتنهن حوام فيمثل هذا أنزلت هذه الآية ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قال البرمذي وفي الباب عن عربن الخطاب وأخرجه الطبراني في الكبير من عدة طرق كلها عنعبيدالله بن زحوى على بن ريدعن القاسم فامامسلة بنعلى فقال عنه يعيى بن معين ليس بشي وقال البخارى منكر الحديث وكذاقال أبوحاتم والقاسم بن عبدالرحن قال فيه يحيى بن معين لايساوى شيأ وقالأ حدمنكر الحديث وقال ابنحبان يروى عن الصحابة العضلات ويأتى عن الثقات بالاسانيد المقلوبات وأماعبيد الله بنزحرفى رواية الترمذي فقال الترمذي نفسه تكلم فمه بعض أهل العلم وضعفه وقال الترمذي لانعرفه الامن هذا الوجهوقدقيل انأضعف الاسانيدهذا الاسنادوقال ابن طاهروغيره عن أبي مسهر الغساني انه قال عبيدالله بنزحوصاحب كلمعضلة وليس على حديثه اعتماد وقال يحيبن معين كلحديثه ضعيف وقال أبوحاتم منكرالحديث جدا بروى الموضوعات عن الثقات واذار ويعن يز يدأنى بالطامات واذا اجتمع فى اسناد هو ويزيدوالقاسم فلايكون ذلك الحديث الابماعلته أيديهم لا يحل الاحتجاج بهذه الصيفة وعلى بن يزيد قال النسائي متروك الحديث وقال أبوحاتم منكرا لحديث جدا والقاسم قال يحيى لا يساوى شيأ وقال أحدمنكرا لحديث وقال ابن حبان يروى عن الصحابة المعضلات ويروى عن الثقات بالاسانيد المقلوبات وهذا الحديث لوصم لم يدل على تعريم الغناء واغاقد بحتج به على تعريم غناء المغنيات ولايصم قياس غيرهن علمن ويمنع أيضادلالته على تحريم غنائهن فانه ليس فيه الا النهي عن بيعهن وشرائهن ولايلزم ونمنع البيع تحريم الغناء ولئن سلنا (قلناهومنزل على بعض أنواع الغناءالذى قدمناه وهوالذى يحرك من القلب ماهوم ادالشيطان من الشهوة وعشق الخاوقين فاما مايحرك الشوق الىالمه تعالى أوالسرور بالعيد أوحدوث الولد أوقدوم الغائب فهذا كله يضادم اد الشيطان بدليل قصة الجاريتينو) قصةلعب (الحبشة) وغنائهم (والاخبار التي نقلناها عن الصحاح) والحسان قبل ذلك (فالتحو بزفي موضع واحد نص في الاباحة والمنع في ألف موضع محتمل للتأويل ومحتمل للتريزيه ) جعابين الاقوال المتضادة (أما الفعل فلاتا ويله أذما حرم فعله أغما يحل بعارض الاكراه نقط وما أبيع فعله يحرم بعوارض كثيرة حتى النبات والقصود واحتجوا ) أيضا (عمار وي عقبة ابن عامر) الجهني رضى الله عنه (ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شئ يلهو به الرجل فهو بأطل الاتأديبه فرسه ورميه بالقوس وملاعبته امرأنه) وفي نسخة ز وجته وفي أخرى أهله قال العرافي رواه أصحاب السنن الاربعة وفيه اضطراب اه قلت هذا لفظ الترمذي وقال حديث حسن صحيح ولايلتف الى قول ابن حزم بعدان خرجه من طرق وضعفها فيه مجهولون ولفظ النسائي كلشي ليس من ذكرالله فهولهو الحديث

أنه قالمارفع أحدصوته بغناء الابعث الله له شيطاني علىمذكسه بضريان ماعقامهما علىصدوه حتى عسك قلناهومنزلعلى بعيض أنواع الغناءالذي قدمناه وهوالذى عرك من القلب ماهدو مراد الشمطان من الشهوة وعشق المخلوقين فاماما محرك الشوق الىالله أو السرور بالعدد أوحدوث الولد أوقدوم الغائب فهذا كه دضاد مراد الشيطان مدلمل قصمة الجاريتين والحسة والاخمارالي نقلناهامن الصحاح فالتحويز في موضع واحد نصف لاماحة والمنعفى ألف محتمل للنأويل ومحتمل التنزيل أماالفعل فلاتأويله اذ ماحرم فعله انحال عارض لاكراه فقط وماأبيح فعله بحرم بعوارض كثيرة حتى النمات والقصود \*واحتموا بما وىعقبة بنعام ان الني صلى الله علمه وسلم قال كل شئ بلهو به الرجــلفهو ماطل الاتأديبه فرسه ورمسه بقوسه وملاعبته لامرأته

ورواه النسائي أنضاوالباوردى والطبراني فىالكبير والبهق والضياء من حديث إجار بن عبدالله وجار بن عيرالانصارى بلفظ كلشي ليسمن ذكرالله لهو ولعب الاان يكون أر بعتملاء بة الرجل امرأته وتأديب الرجل فرسه ومشي الرجل بين الغرضين وتعليم الرجل السباحة قال البغوي ولاأعلم لجاربن عمرغير هذا الحديث ورواه النسائي أيضامن حديث أبيهر برة لفظ كل شيمن لهوالدنيا باطل الاثلاثة انتضالك بقوسك وتأديبك فرسك وملاعبتك أهلك فانهامن الحق الحديث ووجه الاستدلال منه أن الغناء ليسمن الثلاثة ولامن الاربعة فيكون لعباو باطلاوذاك حوام الاماخرج بدليل (قلنافقوله باطل) وفي نسخة قوله فهو باطل (لابدل على التحريم بليدل على عدم الفائدة) فان الباطل مالافائدة فيه وأ كثرالماحات لافائدة فيه (وقد يسلم ذلك على ان التلهي بالنظر الى الحبشة خارج عن هذه الثلاثة وليس يحرام بل) على عدم الفائدة و ( المحق بالمحصور غير المحصور قياسا) وهذا تقر رجواب ثان وحاصله أن هذا العام خرحتمنه مفردات كثيرة حدا واذا كثرت يخصصات العام لم تبق فيه عة عندة وم وعندمن يتمسك العموم فنقول هذا العام حربمنه الغناء الادلة التيذكرت (كقوله صلى الله علمه وسلم لا يحل دم امرى مسلم) يشهدان لااله الاالله وأنى رسول الله (الاباحدى ثلاث) الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك الدينه المفارق العماعة رواه عبدالرزاق في المصنف وأحدوان أبي شيبة والشعفان والاربعة من حديث اسمسعود وفي افظ الا يحلدم امرئ مسلم الاباحدى ثلاثر جل زنى بعداحصان فبرجم أوار تدبعد اسلام فمقتل أوقتل نفسا بغيرحق فقتليه رواه كذلك عبدالرزاق والطيالسي وأحد والدارمي والترمذي وقال حسن صيم وابن ماجه والحاكم من حديث عمان بنعفان ورواه البهق والضياء من حديث عائشة ورواه أحد من حديث طلحة (فانه يلحق به رابع وخامس) الحاقالغير المحصور بالمحصور (وكذاكملاعبته امرأته لافائدة له الاالتلذذوفي هذا تلذذ )فاشمها (على أن النفرج في البساتين وسماع أصوات الطيور) المسنة الاصوات (وأنواع المداعبات ما يلهوبه الرحل ولا يحرم عليه شي منهاوان ماز وصفه بانه باطل) وقد احتم المحرّمون أيضا باحاديث سوى التيذ كرها المصنف لابأس بالرادها مع الاحو بة عنها فنها حديث أبيهر مرة لعن النائعية والمستمعة والمغني والمغني لهرواه عرو من مز بدالمدائني عن الحسن البصري عنه والجواب انعرو بن تزيدهذا قال ابن عدى اله منكر الحديث والحسن ليسمع من أبي هر مرة والحديث غير محفوظ ومنهاحديث عروبن قرة قالصفوان بن أمية كاحاوسا عندالني صلى الله عليه وسلم اذجاءه عمر وبن قرة فقال باني الله ان الله كتب على الشهوة ولاأراني أرزق الامن دفي بكني أفتأذن لي في الغناء من غير فاحشة فقال لاآ ذن ال ولا كرامة وذكر حديثاطو يلار واهعبد الرزاق في المصنف عن يحيى ابن العلاء عن بشير من غير عن مكحول قال حدثني مزيد بن عبد الملك عن صفوات وأخرجه الطبراني في الكبير والحواب أن يحيى بن العدادة قال فيه يحيى بن معين ليس بثقة وقال غيره متروك الحديث ومنها حديث عار أن الذي صلى الله عليه وسلم أخذ سدعبد الرحن بنعوف فذ كرحديثا فسه ونهبت عن صوتن فاحر سن صوت عندمصيبة وصوت عند نغمة لعب ولهو ومزامير الشيطان رواه محدين عبدالرجن ان أبى ليلى عن عطاء عن جابر وأصله عند الترمذي ورواه أيضامن طريق مجد بن نونس الكريمي أحد الضعفاء و بروى من حديث معاوية رفعه نهدى عن تسع وذكر منهن الغناء والنوح ذكر. القاسم بن اصبغ وبروى أنضامن حديث ابنعر كذاعنداني نعيم والجواب انمحدين عبد دالرحن بنأبي ليلي قدأنكر عليه هذا الحديث وضعف لاحله وقال ابنحبان انه كان ردىء الحفظ كثير الوهم فاحش الحطأ استعق الترك وتركه أحد وقال انهسئ الحفظ مضطرب الحديث وقال عبدالحق لم يحتب عديثه أحدومن طريقه خرجه أبونعم والكرعي ضعفه الدارقطني وغيره وقال بعضهم كان وضاعاو حديث معاوية حديث ضعيف لم تروه الاكيسان مولاه وهو بجهول فاله ابن حزم ولم تروه عنه الانجدين الهاح وادعى

قلنافقوله باطللاندلعلي القر عمل بدل على عدم الفائدة وقد سلم ذلك على ان التلهي بالنظر الي الحسة خارج عن هده الثلاثة وليس بحراميل الحق بالمحصور غيرالمحصور قىاسا كقوله صلى الله علمه وسلم لاعلدم امرئ مسلم الاماحدى ثلاث فانه يلحق به رابع وخامس فكذلك ملاعدة امرأته لافائدة له الاالتلذذوفي هذا دلسل على ان التفريح في الساتينوسماع أصوات الطمور وأنواع الداعيات عماللهو مهالر حل لايحرم علمه شئ منهاوان حازوصفه بانه باطل

ابن حزم انهضعيف الحديث ومنهاانه صلى الله عليه وسلم سمع معاوية وعمر وبن العاص يتغنيان فقال اللهم اركسهمافى الفتنة ركساودعهما الى النار دعاأخرجه الطبراني والجواب انفى استاده ليثبن أبي سلم وهوضعيف و روىمن طريقين آخر من ضعيفين في استادأ حيدهما يزيدين أبي زياد فال ابن طاهر كوفي كان بلقن مالكذب فعدث به والطريق الثاني رواه ابن عدى من طريق شعب بن ابراهيم فالوعنده أحاديث منكرة وهذا الحديث يقطع بكذبه فان الني صلى الله عليه وسلم ما يدعوعلى أصحابه بالنار لاسماوهما من كمارالصحابة ولاشك انهمذا منوضعالرافضة ومنهااحتجاجهم بقول أبي بكر مزمور الشيطان ولم ينكرعلمه صلىالله علمهوسلم قوله والجواب قالىالفقيه الحافظ أنو بكرمجمد بن مبد الله بنأحد بنحبب العافري البغدادي فيمؤلفه فيالسماع وهومن مشايخ ابن الجو زيمن تمسلك بقول أبىبكر مزمو والشيطان فقد أخطأ وأساءالفه ممن وجوه منهاتمسكه بقول أبى بكرمع ردالني صلى اللهعلمه وسلم لهعن قوله وزحره عن منعه لهن ورجوع ألى تكر الى اشارته صلى الله علمه وسلم ومنهااعراض هذأ القائل عن اقراره صلى الله عليه وسلم واستماعه الذي لااحتمال فيهانه يقتضي الحل والاطلاق الى لفظ أبي بكر وتسميته المحتملة المترددة بين احتمالين أبعدهما ارادة التحر بمولوقد رأنه اعتقد التحريم لوحب رحوعه عنه ومحال ان بعتقد أنو بكرنجريم أمر حضره النبي صلى الله عامه وسلرو أقرعلمه مع علم أى مكرانه صلى الله علمه وسلم لا يقرعلى خطا ولامعصة بل الصحيح الله يفهم من قول أي بكر ما يليق يه وهوانه رأى ضرب الدف وانشاد الشعر لعبا من جلة المباح الذي ليس فيه عبادة فغشي باطنه الكريم من تعظيم حضرة النبوّة واحترام منصالرسالة ماجله من تعرثة حضرته عن صورة لعبوطر بورأى ان الاشستغال بالذكر والعبادة فى ذلك الوطن أدل فزحوه احترا مالانحر عافر دعله صلى الله عليه وسلم لامرمن أحدهما أنلا بعتقد تحريم مأبيع في شرعه توسعة لامتهو رفقابهم والثاني اظهارالشارع مكارم الاخلاق وسعة الصدر لاهله وأمته لتبتهج قلوبهم ببعض المباح ليكون أبسط لهمف العودالي وظائف العدادات كافال لماقال أنو بكرأ قرآن وشعر فقال صلى الله عليه وسلم ساعة من هذا وساعة من هذا اه كادمه وممايدل على انقوله مزمو والشيطان ليسللغير عانه لم شكر الا كون ذلك في ستالنبي صلى اللهعلمه وسلمولو كان أراديقوله مزمو والشمطان التحريم لقال أمزمو والشمطان ولم يقيده فالانيكاروالله أعلم انماهوكونه وجدماصورته لعبف بوم العبدالذي هومحل العبادة في بيت النبي صلى الله غلمه وسلم الذى هوموطن الذكرومهبط الوحى ولذاك لمحبه صلى الله عليه وسلم بانه ليس عرام لعلمانه لم عطوله التحريم وانماقال دعهما فانه نوم عبدأى وقت سرور فسمير به في موطنه يمثل ذلك و بعض من ادعى تحريم الدف تمسك به وقال قوله مزمور يعود على ضرب الدف لأعلى الغناء والله أعلم ومنهاما قاله الترمذي في السنن حدثناصالح بنعبدالله عن الفرج بن فضالة الشامى عن يعيد عن يحد بنعر بنعلي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فعلت أمتى خمس عشر مخصلة حل بالبلاء قبل وماهى بارسول الله قال اذا كان المغنم دولاوالامانة مغنماوالزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمهو برصديقه وجفاأياه وارتفعت الاصوات في المساحد وكان زعم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شرهوشربت الخوروليس الحرير وانخذت القدان والمعازف ولعن آخرهذه الامة أوالهافارتقبوا عند ذلكر بحاجراء أوخسفاأ ومسخاقال وحدثني على بندر عن مجدبن بزيد عن المسلم ا بن سعيد عن رميم الجذامي عن أبي هر مرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التحذ النيء دولاوالامانة مغنما والزكاة مغرماو تعلم لغيرالدس وأطاع الرجل امرأته وعق أمهوأ دنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الاصوات في المساحدوساد القبيلة فاسقهم وكانزعيم القوم أرذلهم وأحرم الرجل مخافة شره وظهرت القيان والعازف وشربت الخور ولعن آخرهذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا

حسراء وزلزلة وخسفا ومسحنا وقذفاوآ بات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع قال وحسدتنا عبادبن يعقوب الكوفى عن عبدالله من عبد القدوس عن الاعش عن هلال من ساف عن عران بن حصن رضى الله عنهان رسول اللهصلي الله عليه وسلم قال في هذه الامة خسف ومسمخ وقذف فقال رجل من المسلمين بارسول الله ومتى يكون ذلك قال اذا ظهرت القيان والمعازف وشريت آلجو روالجواب قدقال الترمذى نفسه بعدا براده الحديث الاول مالفظه هذا الحديث لانعرفه عن على الامن هذا الوجه ولانعرف أحدا رواه عن يحيى من سعد الاالفرج من فضالة وقد تكام فه بعض أهل الحديث وضعفه من قبل حفظه وقد روى عنهوكميع وغيرواحد من الائمة هذا كالرم الترمذي والفرج بن فضالة مختلف فيه فروى عن عبد الرجن بنمهدي انه قال فيه مارأيت شامياأثيث منهونقل معاوية تنصالح عن أحدانه قال هوثقة وقال اسمعن لارأس به وقال اس المديني هووسط ليس مالقوى وقد ضعفه جاعة سئل الدارقطاني عنه فقال ضعيف فقملله نكتب عنه حديثه عنعي تسعيداذافعلت أمتى خسعشرة خصلة الحديث الحتويه فقالهذا باطل فقيل من جهة الفرج فقال تعروقال أبوداود سمعت أجديقول اذاحدث عن الشامين فايس به بأس ولكنه عنعي منسعيد عنده مناكير وقال الوطائم لايحل الاحتماجيه وقالمسلوانه منكرا لحديث الاحتماج بهذا الحديث على تقدير ثبوته فه نظرفان فمه ترتيب أمو رمذكورة على يجوع أمور والترتب على أمو ولا يلزم منه الترتيب على الافراد ثمان في الحصال المذ كورة ماليس بمعرم كطاعة الرجل ز وحته و مرصد بقه وارتفاع الاصوات في المساجد لا مختلف فيه فان قبل ان طاعة الرحل زوجته مقدة بعقوق أمه وكذاك برصديقه يحفاءأسه فلتان حعلتا خصلة واحدة نقص العددوسق ارتفاع الاصوات فانه ليس بعورم ولانعارفه خلافاو بقال أيضا وكذلك اتخاذا لقينات مقيد بضرب المعازف ولايتناول الى الغناء بالا لة وقد تقدم في كلام المصنف قريباأن القينة في عرفهم هي التي تغني الشراب فيكون الحديث اغما بتناول الغذاءا لمقترن بالمنسكر ونحوه وأماالحديث الثاني ففيه وميم الحذامي محهول الحال ولم يخرجله أحدمن الستة الاالترمذي هذا الحديث الواحدوأما الحديث الشالث فقال الترمذي عقبه حديث غر سورواه الاعش مرسلاوفي سنده أيضاعيد القدوس قال يي بن معنى ليس بشيّ رافضي خبيث وهناك أحاديث أخراحتم بماالحرمون تركت ذكرها والكلام علها مخافة الاطالة وقدتصدى أبوالعباس القرطبي للعواب عماذ كزناني كتابه كشف القناء من ثلاثة أوحيه فقال الاوّل ان المحيد ثين لهم في علل الاحاديث طرق اصطلحوا علمها يذكر ون الاحاديث من أجلها واذاعرفت تلك الطرق على محل التحقيق الاصولى لم تكن تلك الطرق موحمة للترك مطلقا وانحا تكون موحمة عند تعارضها محاهو سلم من تلك العالى فتكون النسلم أولى وأمامع عدم المعارض فانتلا الطرق لاتكون قادحة فى غلبة ظن الصدق وسان ذلك انههم بقولون الجهالة للراوىمو حبة الترك و بعنون بالمجهول مالا يروى عنه الاواحدوان كان ذالاالمروى عنهمعر وف العن والحال من عدالة وغيرهافان روى عنه راو بأن فا كثر خرج عن الجهالة الى الشهرة في اصطلاحهم والتحقيق خلاف ذلك فتي عرفت عدالة الرحل قبل خمره سواءر وي عنه واحدام أكثر وعلى هـذا كان الحال في الصنف الاوّل من الصحابة وتابعهم الى ان تنطع المحـدثون وقواضع المصطلحون فقولهم فى كيسان مجهول معانه معاوم الحال غبر مقبول والافالمجهول فى التعقيق مثل قولك شمغ ورحل لانعرف عمنه ولااسمه فهذا آلذى لا يختلف في تركه لجو ازان مكون كذباومن هدا النوع أتضاقولهم منقطع أومرسل فان هذاقد عكن ان يكون عله معتبرة اذا كان المرسل لابروى الاعن الثقانفان والتمعنه تعديله فاناعلنامن حاله انهلام وىالاعن عدلفالسكوت عنه عدل وعلى هذا در بالسلف حقى قال محد من حرير الطبرى انكار المرسل مدعة حدثت بعد المائتين فامااذاعارضه سيند عدل كان أولى الاتفاق أمااذا كان المرسل بروى عن الثقات وغيرهم لم يقيل مرسله ولاينبغان

يختلف فيمموعلى هذا فلايلتفت الى قولهم فى حمد يث البخارى انه منقطع لان البخارى لا يعلق فى كتابه الاما كان في نفسه مسندا صحا لكنه لم يسنده لدفرق بنما كان على أحله في شرط شرطه في أصل كانه وبيز ماليس كذلك ومن ذلك قوالهم فلانضعيف ولايبينون وجمالضعف فهوحر حمطلق وفيمخلاف وتفصل مذكو رفى الاصول والاولى ان لايقبل من متأخرى المحدثين لانهم يحرحون عمالا يكون حرما ومن ذلك قولهم فلانسئ الحفظ أوليس بالحافظ فلا يكون هدذا حرجا مطلقابل ينظراني حال الحدث والحديث فأن كان الحديث من الاحاديث القصارالتي تنضبط له كل أحدقبل حديثه الاان يكون مختل الذهن والحفظ فهذا لايحل ان روى عنه ولا بعدمن المحدثين وأماان كان من الاحاديث الطوال فانكان ذلك المحدث بمن يكتب حديثه ويضبطه فلايكون سوء حفظه قادحانيه فان الكتابة أثبت من الحفظ فينبغي أنالا ودحديثه الاأن يتبقن اله نقله من حفظه فان تبين الله كان لا يكتب حديثه فيعتبر حديثه من واية غبره فان و جدغيره قدر وا على نحومار وا ه قبل وان خالفه الحفاظ ترك و ينظر أيضاهل روى عند أغة حفاظ أوحسنوا حديثه أولا فان كان الاول قبلناه وحديث الفرج بن فضالة من هذا القبيل فانه قدروى عنه وكينع بنالحراح وغيرهمن الائمة وقال الترمذي انه حسن فدل على انه يعمل محديثه ولا يترك وقد ذ كرمعنى حديثه من طريق آخرذ كرهاالترمذي فصم اعتباره فوجب قبوله الوجه الثاني انهذه الاحاديث مشهورة عند المصنفين من المحدثين وغيرهم تخرجة في كتبهم يحتج بهاعندا العلماء متداولة ببنهم فكلمن منع الغناء استدلبها وأسندمنعه الهاوهم العددالكثير والجم الغفير حتى صارت من الشهرة لا يحتاج الى ذكرمسندها لشهرتها ومعرفة الناس بهافلو كانت تلك العلل موجية الترك لتلك الاحاديث لماجازاهم ولمااستحاز وهفي دينهم فانه كان يكون منهم اقتباس الحكم من غيرأصل واستدلال بماليس بدايل وكل ذاك بعيد عنهم ومحال علمهم لما يعرف من حالهم الوجه الشالث ان تلك الاحاديث معضودة المتون بالقواعد الشرعية لكونها زاح وعن الخوض في أحوال السفهاء والتشبه بالفعار والسخفاء وما كان فيه تشبه وخوض فهوحرام شهدت الادلة به قال صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الحديث تعرفه قلوبكم وتلينله اشعاركم وابشاركم وترون انهمنكم قريب فاناأولا كمبه واذاسمعتم الحسديث تقشعر منه جاودكم وتنغيرله قاو بكر واشعاركم وترون انه منكم بعيدفانا أبعدكم بهر واه البزار في مسلده باسناد صحيح الى أبي حمد وروى الدارقطني نحوه من حديث أبي سعمدر فعه قال اذا حدثتم عني يحديث تنكر ونه فكذبوه فاناأقول مانعرف ولاينكر ولاأقول ماينكر ولابعرف وهدذا أيضاصح علىماقاله عبدالحق ومااشتملت عليه تلك الاحاديث من ذم الغناء وأهله تعرفه قلوب العلماء وتلين الله اشعارهم وابشارهم وتنفرمن ظن اباحته ومشر وعبته قاوبهم وتنكره عقواهم فتؤول تلك الاحاديث على مايشهد بههذا الحديث اه كلام القرطي وقدأجاب عنهذاصاحب الامتاع مجلاومفصلا أمامجلافقال اعلم انقوله فى الوجه الاول ان الحدثين اصطلحوا فى العلل الى آخر كلام لا يرتدبه المنازع ولايند فع به الحصم فانالكل علمقوما أهلهم الله تعالى لهاحتفاوابه واعتنوابه وهذبوه واستقرؤاع وارضه وتتبعوا أحواله فصار كالرمهم فيسه هو المعتبر وعليه المعول وقد تلقى الاعمة من الفقهاء والحفاظ وغيرهم كالم أهل كل علم بالقبول واعتمدواعليه فالائمة الخفاط مثل أحدوا بنالمديني وابن معين وشعبة والائمة الستة وابنحبان وابن خزعة وغيرهم اذا فالواهذا حديث صحيع سمع منهم وهذاضعيف توقف في العمل به وترجيع البهم في العلل كالرجيع العامى الى قول المفتى و عب عليه العمل عافتاه من غيران مذكراه دليله مع حواز الحطا علىمثل المفتى فالعتمد في العلل والتصيح على أهله المعتنينيه فهذا بطر بق الاحمال وأمامن حيث التفصيل فقوله في المجهول انهم بعنون به مالا بروى عنه الاواحد لم يقصر القوم الجهالة على ماقاله وانما هذاقسم من الجهالة ولانطلقون هدذاعلى من هو معروف العين والعدالة واغما بطلق على من هو معروف

وتجهل عدالته فرواية الواحد عنسه لاتخرجه عن الجهالة ورواية الائنسين وان كانت تخرجه الاأنه لاتثبت بذلك عدالته على ماقاله الخطاب البغدادي وهدذا الطاهر المعه فانمطلق الرواية لادلالة لهاعلى المتعديل وقدوردعن الائمة من العلماء والحفاظ عن الضعفاء والمتروكين نعركل من قال من الحفاظ اني لاأروى الاعن ثقة فهذاقريب على أنه أيضافيه نظر اذبحتمل الذهول ويخفى الجرح عنه أولا يعتمدهو لمافه منحرح ولايعتمده حريها فانالناس تختلف آراؤهم فيأسمايه وقدوثق الشافعي جاعة وبعض الحفاظ يضعف منوثقه فلامدمن معرفة حالذلك الشخص والتعديل له فقوله فى كيسان لاملتفت الى ما قالوه فيه هو كاقال لكن ليس من الوحه الذي ذكره فانه روى عنه محدد بن الهاحر وغيره ووثقه ابن حمان وكذا محد س الهاح رثقة روى له العفارى فى الادب المفرد واحقيه الباقون الكن لم عفر ج أحدمن الائمة هذاالحديث منهذا الطريق ولاحكم بصحته أو محسنه من يعتمد علمه ولايكني كون سنده حمد افقد يصرالسند ولايصم الحديث لعلة فلابدى يحكم بصته أو يعسنه من يعتمد عليه ثم قوله في هذا الحديث نهاى عن تسع ولا يلزم من النهى التحريم و عمل على الكراهة لعارضة الادلة التي ذكر فاها أو الغذاء المقترن به منكر والله أعلم وأماماذكره في المرسل فالحق فيه ماذهب المه الشافعي وغيره أنه ليس بحجة وقد نقله مسلم فيصدر كابه وعزاه الى أهل العلم بالاخبار وكذا ابن عبد البرعن جماعة أصحاب الحديث وكذاابن الصلاح وغيرهم وقوله انروامة الراوى تعديل هدذا الذي قاله هوالذي ادعى الفغر الرازي أنه الحق والذى قاله غيره أنه ليس تعديلا وادعى ابن الصلاح ان أكثر العلماء من الحدثين وغيرهم عليه وهوالذي بظهرفان ثمامة مالات كثيرة وماعلقه الخارى تقدم الكارم فمهوقوله انهم يقولون فلان ضعيف ولم يمنوا الضعف وانذلك لا يقدح من المتأخر من فهذه مسئلة فهامذاهب ومذهب الشافعي وصاحبي الصححين وغيرهم أنه لابدمن التسن وذهب القاضى أبو بكروغيره الى أنه لا يحب لانه ان كان غير بصير مذاالشأن لم يصومنه ولم يعتبر قوله فان كان بصيرا فلامعنى للسؤال وقال الفغران الحق التفصل فيه بأنه ان كان عالما باسباب الجرح والتعديل اكتفينامنه بذلك والافلايد من البيان وبالجلة فأنا وانقلنا اله لايقبل الا مفسرا فعناه الالانت الحرح للمعروح والكن نتوقف في الحيك عديثه وقدصر حدال ان الصلاح في جواب سؤال رفع البع وأماقوله انهم يقولون فلانسئ الحفظ ونعوه الخفكلام تفرد القرطبي سعضه وبعضه قاله الفعر الرازى فذكر أنه اذاكان غيرقا درعلي الحفظ أصلالا يقبل حديثه البتة وانكان يقدر على ضبط قصار الحديث دون طوالها فهذا يقبل منه ماعرف كونه قادراعلى ضبطه أمااذا كان السهو غالباعلمه لم يقبل منهواذا استوى الذكروالنسمان لم يترج أنه مماسها فمهوهدذا الذي فالاه لعلهما تفردا به فلم أره لغيرهم ما والمعروف ما قاله العلماه والحفاظ ان ذلك يوحب التوقف و حعله حديث الفرجمن هذاعب من وجهن أحدهماأنه طويل الثاني ان الفرج ضعف من أجل هدذا الحديث حتى قال الدارقطني لا يكتب من حديثه هذا الحديث وأماالوجه الثاني فقوله ان تلك الاحايث مخرحة في كتب العلماء الخ فكلام عسوكيف عل الاحكام الشرعية تابعة لاحتماج الحتم واغماالاحكام تتبع الادلة فلوسك كناذاك لادى الى مفاسد عظيمة ولانعرف أحدا من أهل العلم يقول ذلك الابعض المتأخر منمن الحنفية وهوأ بضاوار دعلمه فان المجين احتموا باحاديث ذكروها فعين ماقاله يقلب علمه وأمااحتماحه على ذلك بانه لو كانت تلك العلل مو حب للترك لما حاز لهم ولم استعلوا الاحتمام بما الخ ف كالم عس أيضافانه يحو زان بظنو المحتما وسالامتهاولا يطاعون على ضعفها فحتحون بهاعلى ظن السالامة وعلنا بدينهم اقتضى لناجل ماصدر منهم على ذلك ولا يوجب القدح فهم ولاالعمل عااحقوابه والجتهد انما يكاف بمناطنه فقد يكون خطأ وقد شهدالشارع بان الجتهد قد يخطئ وهذا الشافعي قدوثق الراهم من مجمد واتفق الحفاظ أوأ كثرهم على تضعيفه ونسب الى الكذب وروى مالك مع تشدده عن عبد الكريم بن

عنى به كل الحدثين فليس كذلك فانه ليس منهاشي في الصحين و بعضها في الترمذي خرجه وضعفه وكذلك قوله محتم مهافى كتب العلماء فنقول مهورالعلماء لم يحتموا مهابل القائلون بالاماحة وهم الاكثرون ضعفها منهم جاعةمن الظاهر يةوالمالكةوذ كرابن العربي فى الاحكام تضعفها وقال لم يصحف التحريم شئ والمحتجبه الاغةالشهور ونمن أرباب الذاهب المتبوعة وان أراد البعض فليس كالرم البعض خةوأما الوحمه الثالث فقوله ان تلك الاحاديث معضودة المتون بالقواعد الشرعية فلايسلم ماقاله بل القواعد الشرعية تقتضى خدلاف مافاله فان الخشوع ورقة القلب وشوق النفس الى الاحباب والاوطان ونفسع الابدان وادخال السرورعلي القلب وجلاء الهموم كلذاك مطاوب ممدوح والغناء يحصل منهذاك وهذا أمر محسوس مشاهد وكممن مع الغناء فصل له ماهيه من العرفة ورجما كان سبب وفاة بعض العارفين فهـذاتمام الاجو به عن الوجوه التيذ كرها وقد حذفت منه مارأ يتحذفه في بعض المواضع ثم شرع المصنف رحمالله تعالى بذكرآ فارالصحابة ومن بعدهم ممااحتج بماالمحرمون فقال (واحتجوا بقول عثمان) ابن عفان (رضى الله عنه) قال (ما تغنيت ولا تمنيت ولامسست ذكري بيميني مذبا بعث رسول الله صلى الله علىموسلم) أخر جمابن مأجه في سننه (فنقول) أبعد الاحتمالات ارادته التحريم كمف وكان يسمع الغنام وكانت له جاريتان تغنيان له والا ( فليكن النمني ومس الذكر بالمين حراماان كان هـ ذادليل تحريم الغناه) وايس كذاك (فن أن ثبت الاعمان) رضى الله عنه (كان لايترك الاالحرام) وانماتنزه عن ذلك كاتنزه عن غيره من المباحات وكثير من الصحابة رضى الله عنهـم تورعوا و زهدوا في كثير من المباحات (واحتموا) أبضا (بقول) عبدالله (بن مسعودرض الله عنه الغناء ينبت في القلب النفاف) أي هوسب له ومنبعه وأسهواصله (وزاد بعضهم كماينبت الماء البقل) وهذا النشبيه تمثيلي لانه متنوع من عدة أمور منوهمة (ورفعه بعضهم الىرسول الله صلى الله عليه وسلم وهوغير صحيح) لان في اسناد ممن لم يسمر واه أبو داودوهوفى رواية ابن العبدليس فى رواية الأؤلؤى ورواه البهقي مرفوعاوموقو فافاله العراق قلتروى مرفوعا منعدة طرق كالهاضعيفة قال البهبق والعميم أنه من قول ابن مسمود وفي بعض طرقه من هو مجهولوفى بعضها ليشبن أبى سابم وقدنقل النووى فى تهذيب الاسماء واللغات الاتفاق على ضعفه وأقره الزركشي وقال ابن طاهر رواه الثقات عن شعبة عن مغيرة عن الراهم ولم يحاو رفهومن قول الراهم اه قلت رواها من أبي الدنها في ذم الملاهي عن امراهم قال كانوا يقولون الخفاذ اليسهومن قول امراهم وعمن رواه مرافوعا النائى الدندافي ذم الملاهي ورواه النعدى والديلي من حديث أيه هرامة وأخرجه البهق من حد ث حامر للفظ الغناء منبت النفاق في القلب كاينبت الماء الزوع وهوضعيف أيضافيه على من حادقال الدارقطني مترولة وإن أبحير واد قال أنوحاتم أحاديثه منكرة وقال ابن الجنبد لابساوى فلساوا تراهمين طهمان مختلف فمه وقال بعضهم المرا دمالغناء هناغني المال دهوالذي يناسب انبات النفاق فان كثرة المال تطغى وتكسدام واردية منعدم الفكرة فى الاسخرة وردعلمه الغافق ردا شنيعا من حيث ان الغنى من المال مقصور وافظ الحافظ بن عروزهم ان المراد بالغناء هناغني المال ردعليه بان الرواية اعلى بالمد وغنى المال مقصوراه وحاول صاحب الامناع تصيم معنى القصرفة الدى قاله يعنى النافقي انما يقده ان كان العلاء كاهم رووه بالمدوان كان كذلك لم يبق لرده قوة عمله الم مرووه بالمدفقر والاداقمن المد والحركات لا يتحرر والذلك لم يحتم أهل العربية بالرواية بالعني وخطؤ امن احتج بهاى تاخراء مدم الوثوق بقر واللفظ ولذلك وقع فمالئ قلت وعمايؤ يدرواية المدمار واه الديلى من طريق مسلة بنعلى حدث ناعمر مولى غفرة عن أنس رفعه الغناء واللهو ينبتان النفاق فى القلب كاينبت الماء العشب والذي

نفسى بدد ان القرآن والذكر لسنبتان الاعان فى القلب كاينبت الماء العشب قال السخاوى قال النووى

أبى المخارق ظانافيه الثقة وهوضعيف وأمثال ذاك كثيرة ثمان تلك الاحاديث يخراجة في كتب الحدثينان

\*واحقوالقولعمان رضى الله عنهما تغنيت ولا تمنیت ولامست ذ کری سمنى مذما بعت بهارسول الله صلى الله علمه وسلم قلنا فلمكن التمني ومسالذكر مالمني حراماان كان هـ ذا دلىل تعربم الغناء فن أن شتانعمان رضى الله عنه كان لا يترك الاالحرام \*واحتموا بقول ائ مسعود رضى الله عنه الغناء ست في القليب النفاق وزاد بعنهم كارنست الماء المقل ورفعه بعضهم الىرسول اللهصلى الله علمه وسلموهو غرصم فالوا

وصعلى ابنعمر رضى الله عنهما قوم محرمون رفيهمر جل يتعنى فقال ألا لاأجمع الله المح ألالاأسمع الله المح وعن نافع اله قال كنتمع رمارة راع فوضع أصبعيه فى أذنيه عمدل عن الطريق فلم يزليقول انعررضي الله عنهمافي طريق فسمع (057)

لايصع وعزاالقرطى قول ابن مسعود السابق الى عربن عبد العزيز قال وقال الحكم بن عتيبة حب السماع ينبت النفاق فى القلب كاينبت الماء العشب قلت ولكن عربن عبد العز بزصر حبانه باغه من الثقات منحلة العلمان حضو والعارف واستماع المغاني واللهاج بهما ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب هكذا أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق جعفر الاموى قال كتب عمر بن عبد العز بزالي مؤدب ولده كما بافيه كذاوكدافذ كروفهذاليس فيه أنه من قوله (ومرعلي)عبدالله (بن عمر )رضي الله عنهما (قوم محرمون وفعهم رجل يتغنى فقال ألالاأمم الله الم ألالاأسم الله الم )من من هكذا في كشف القناع الاأنه اقتصر على القول مرةواحدة وهكذاهوفي العوارف ولفظ صاحب الامتاع ومن الا تارمار ويعن عربن الخطاب رضى الله عنه أنه مربقوم محرمين وفهم رجل بغني فقال ألالا مع الله بكم (وعن نافع) مولى ابن عمر (أنه قال كنت معابن عر ) رضى الله عنهما (في طريق فسمع زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه شم عدل عن الطريق فلم بزل يقول بانافع اتسمع ذلك حتى فلت لافاخرج أصبعيه)من أذنيه (وقال هكذاراً يت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع فال العرافي ورفعه أبوداود وقال هذا حديث منكرانة عي قلت وصححه ابن ناصرشيخ ابن الجوزى وأخرجه ابن أبى الدنيا والبهقي عن نافع قال كنت أسسيرمع ابن عرفساقاه هكذا (وقال الفضيل بن عياض) رجه الله تعالى (الغناء رقية الزنا) وهكذانق له القرطبي وصاحب العوارف يقال رقبت أرقيه رقيامن حدرى عوذته بالله والاسم الرقياوالمرة رقية والحيم رقى مدية ومدى (وقال بعضهم الغناء رائدمن وواد الفعور وأصلال ودالطلب بخداع وتلطف وحيلة وفى بعض النسع من دادة الفعور (وقال بزيد بن الوليد) بن عبد الملك بن مروان أبوخالد بن العباس الاموى ثاني عشر خلفاء بني أمية توفى سنة مت وعشر بن ومائة وكان لام ولدو يسمى الناقص وبقي خسمة أشهروا بامامات بدمشق عن ستواربعين سنة قال يابني أمية (ايا كم والغناء فانه ينقص الحماء و مزيد الشهوة ويهدم المروءة وانه لمنوب عن الجرو يفعل ما يفعله السكرفان كنتم لا بدفاعلين فنبوه النساء فان الغناء داعية الزنا) نقله القرطي في كشف القناع قلت أخرجه ابن أبي الدنياوالمهق من طريق أبي عمان الله في قال قال مزيد بن الوليدالخ ومن ذلك قول الضحال الغناء مفسدة للقلب مسخطة للربوس ابن عرعلى جارية تغنى فقال لوكان الشطان تاركا أحدالترك هذه وقول الشعبي لعن المغنى والمغنى له وغيرذلك من الاقوال التي قدم بعضها (فنقول) في الجواب (قول ابن مسعود) رضى الله عند (الغناء بنبت النفاق) في القلب (أراديه في حق المغنى فانه في حقه ننبت النفاق اذ كان غرضه كله ان يعرض نفسه على غيره و برق بحصوته عليه ) أى بزينه (ولا رال ينافق ويتردد الى الناس ليرغبوا فى غنائه) و ردادوامد لااليه (وذلك أيضالا بوجب تحر عافات) كثيراً من المساحات كذلك وذلك لان (لبس الثياب الجيلة وركوب الليم المهملجة وسائراً فواع الزينة والنفاخ بالحرث والانعام والزرع كذا فىالنسخ والاولى اسقاط قوله الزرع فان الحرثهو الزرع (بنبت الرياء والنفاق في القلب) ويبعثه ما (ولا يطلق القول بتعريم ذلك كله فليس السبب في ظهور اكنفاق فىالقلب المعاصى فقط بل المباحات التيهى مواقع نظر الحلق أكثر تأثيرا ولذلك نزلع رضى الله عنه عن فرس مهم لم تحته وقطع ذنبه لانه استشعر في نفسه الحيلاء لحسن مشيته ) وتلك الهماجة والماقطع ذنبه لدُلا تطمع نفسه اليه نانياقان أزين مافي الافراس بعدمعار فهاذ يولها فيد أالنفاق من المباحات) ثم لوسلم جدع ذلكوان ابن مسعود فالهوانه قصدبه الغذاء وقصد التحريم كأن قول صحابي وليس يحجة كاهوالصم من مذهب الشافعي واحدى الروايتين عن أحد لاسمانخالفة غيرمله من الصحابة (وأماقول ابن عر) رضى الله عنهما (الالاأسمع الله ليك فلايدل) أيضا (على التحريم منحوث اله غناء بل كانوا محرمين ولا

قول ابن عررضى الله عنهما ألا لاأ مع الله لكم فلا يدل على التحريم من حيث اله غناء بل كافوا محرمين ولا

نانافع أتسمع ذلك حتى قلتلا فأخرج أصبعهوقال هكذارأ يترسول اللهصلي اللهعليه وسلمسنع وقال الفضيل عاضرجه الله الغناء رقمة الزنا وقال بعضهم الغناءرا أدمن رواد القعوروقال بزيد بن الوليد الاكم والغناء فانه ينقص المماء وبزيد الشهوة ويهدم المروءة واله لسوب عين الخرو يفعل ما يفعله السكرفان كنتم لابدفاعلن فنبوه النساء فان الغناء داعية الزنافنقول قول اس مسعودرضي اللهعنه ينبت النفاق أراديه فيحق المغنى فانه في حقه ست النفاق اذ غرضه كله أن يعرض نفسه على غـ يرة ويروج صونه علمهولا بزال سافق وسودد الى الناس ليرغبوافى عنائه وذلك أنضالالوحب يحريما فانلس الثياب الجميلة وركو ب الحيل المهملجة وسائرأ نواع الزينة والتفاخر بالحرث والانعام والزرع وغبرذلك منت فىالقلب النفاق والرياء ولانطالق القول بقدر بمذلك كله فليس السبف فاطهدور النفاق فى القلب المعاصى فقط بل الماحات التيهي مراقع نظرالخلقأ كثر تأثيرا ولذلك نزل عررضي الله عنه عن فرس هملج تحته وقطع ذنبه لانه استشعر في نفسه الحيلاء لحسن مشيته فهذا النفاق من المباحات وأما يليق بهم الرف وظهرله من مخايلهم ان سماعهم لم يكن لوجدوشوف الى زيارة بيت الله تعالى بل لمجرد اللهوفانكر ذلك عليهم لكويه منكرا بالاضافة الى حالهم وحال الاحرام وحكايات الاحوال تكثر فيها وجوه الاحتمال وأما (٥٢٧) وضعه اصبعيه فى أذنيه فيعارضه أنه لم

يام نافعا بذلك ولاأنكر علىهسماعه وانمافعل ذلك هولانه رأى أن ينزه معه فى الحال وقلمه عن صوت رعام والتول اللهو وعنعهمن فكركان فسهأوذ كرهو أولى منه وكذلك فعل رسول اللهصلي الله عليه وسلم معانه لمعنع اسعرلابدل أنضاعلى التحرر عبليدل على أن الاولى تركه ونعن رى ان الاولى تركه في أكثر الاحوالبلأ كثرمباحات الدنماالاولى تركهااذاعلم أنذلك وترفى القلب فقد خلعرسول اللهصلي اللهعلمه وسلم بعد الفراغ من الصلاة نو سأبي جهم اذكانت علمه اعالم شغلت قلمه افترى أنذلك بدلء لي تعريم الاع\_لام على الثوب فلعله صلى الله عليه وسلم كان في طالة كانصوت زمارة الراعى يشفله عن تلك الحالة كا شـغله العلمعن الصلاة بل الحاجة الى استثارة الاحوال الشريفة من القلب عله السماع قصور بالاضافة الىمن هودائم الشهود للعق وان كان كالامالاضافة الى غيره ولذلك قال الحضري ماذاأع لسماع ينقطع اذامات من يسمع منه اشارة الى ان السماع من الله

يليق بهم الرفث) حالنتذ وهو الفعش في المنطق (وظهراه من مخايلهم ان سماعهم) لذلك القول (لم يكن لوجدوشوق الى زيارة بيت الله بل لمجرد اللهو) عقتضي شهوة النفس (فانكر ذلك علم م الكونه بالاضافة الى حالهم وحال الاحرام) المقتضى لاشتغالهم بألتابية والذكر والتسبيع والاستغفار المشر وعان فتركهم ذلك واشتغالهم بالغناء يستعقون بهالذم والانكار (وحكايات الاحوال تكثرفيها وجوه الاحتمالات و)أما الجوابعن (وضع الاصمع فى أذنيه) حين سمع زمارة راع (فيعارضه أنه لم يأمر نافعا بذلك) أى بسد أذنيه (ولاأنكرعليه سماعه) ولاذ كرله أنه حرام ولانه عي الراعي ولو كان حرامالنه عي الفاعل (وانما فعل ذلك هولانه رأى أن ينزه في الحال معهو قلبه عن صوت ر عما يحرك اللهو ) والشغليه (وعنعه عن) استحضار أمر في (فكركان فيه أوذ كرهو أولى منه) فسد أذنيه ليتمع له فكره و يستمر في حاله (وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم) كارواه أبوداود (مع أنه لم عنع ابن عر) وكان معه (وفعلُ ابن عمر أيضا لايدل على التعريم بل مدل على ان الاولى تركه ونعن) فلانتخالف في ذلك بل (ترى ان الاولى تركه في أ كثر الاحوال) لا كثر الاشتخاص (بل أكثر مباحات الدنيا الاولى تركها اذاعلم ان ذلك يؤثر في القلب فقد خلع رسولالله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الصلاة نوب أبي جهم) بن حذيفة وهي الانجانية (اذ كانت عليه اعلام شغلت قلبه) وقد تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة (أفترى ان ذلك لا بدل على تحريم الاعلام على الثوب) وعما يقوّيه أنه صلى الله عليه وسلم بعث ذلك الثوب الى أبي جهم ليلبسه ولم ينهه عن لبسه وقت الصلاة وقد صرح صلى الله علمه وسلم انها شغلته مع كالحاله فاولى ان تشغل أباجهم ومع ذلك فلم ينهدعن اللبس فدل على أنه تنزيه عن الشيء عانه يكون مباحا (فلعله صلى الله عليد وسلم كان في حالة كان صون زسارة الراعى بشغله عن تلك الحالة كاشغله العلم) بالتحريك واحد الاعلام (عن الصلاة بل الحاجة الى استثارة الاحوال الشريفة من القلب بحيلة السماع) و بواسطة (قصور) في الحال والمقام (بالاضافة الىمن هودامُ الشهود العقوان كان كالابالاضافة الىغيره) عن هودونه في الحال والمقام (والذلك قال) به أبوالمسن على بن الواهيم (الحصرى) البصرى أحدمشا الم الرسالة سكن بغدادوم امات سنة ٢٧١ وكان شيخ وقته حالاوقالا (ماذا أعلى سماع ينقطع اذامات من يسمع منه اشارة الى ان السماع من الله تعالى هو الدائم) ولفظ القشيرى فى الرسالة سمعت محدين أحدين محد النممي يقول سمعت عبدالله بن على يقول معت الحصرى يقول في بعض كلامه ايش أعل بسماع ينقطع اذا انقطع من يسمع منه بل ينبغي أن يكون سماعك سماعا متصلاعبر منقطع قال وقال الحصرى ينبغى أن يكون ظمأ دائما وشر باداء افكاما ازداد شربه ازداد ظموه انتهى فالانساء علمهم السلام على الدوام فى لذة السماع) من الله تعالى (والشهود) المضرته حل وعز (الاعتاجون الى القريل بالحلة) وأيضا فانزمارة راع لاتعن فان الرعاة كاتفدم بضر بون بقصبة تسمى الخارة و بقصبتين يسمونه ماالمقرونة و باقصاب متلاصقة قال لهاالشحية فالذي امتنع صلى الله عليه وسلم من ماعه وكذا ان عرلس عتمن فعتمل ماذكرناه فلاييق لهم عة في الحديث الابالقياس فن عنع كون القياس عـة يسقط الاستدلال ومن يقول به بعارض بقياس آخر و بادلة أخرى (وانحاقول الفضيل هو رقية الزنا وكل ماعداه من الاقاو يل الغريبة) بما تقدم ذكر بعضها (فهومنزل على الماع العشاق) الصورالحسان (والمغتلين من الشاسبان) من أصحاب الشهوات النفسمة ولو كان ذلك عاما في الحكل (الماسمع من الجاريتين في بيترسول الله صلى الله عليه وسلم) كانة دم ثم بتقدير مااستدليه المانعون فهومعارض بالادلة الني ذكرناها وطريق الجمعان يحمل ماأورده على الغناء

تعالى هوالدائم فالانبياء عليهم السلام على الدوام فى الذة السمع والشهود فلا يحتاجون الى التحريك بالحيلة وأماقول الفضيل هورقية الزنا وكذلك ماعداء من الاقاويل القريبة منه فهومنزل على سماع الفساق والمغتلين من الشبان ولو كان ذلك عاما الماسمع من الجاريتين في بيت وسول الله صلى الله عليه وسلم القترنبه منكراو بشعرفيه فشونحوذلك واعترض المانعون علىذلك بان الاحاديث التي أوردها المبعون ليست نصاوماأ وردناه نصفى التعريم وبتقد وتسلمها لم يحصل التوارد على شئ واحدفان محل النزاع فى الغناء المطرب وليس فى أدلتهم مايدل علىمة ماغناء الجاريتين فني بعض طرقه وليستاعغنيتين واغاقالت ذلك تحرزامن ان بظن انه كان بطرب غناؤها ثمانهما كانتاصغيرتين ولاكلام فيه وكذاالجوارى التي في حديث الربيع وأماحديث المرأة التي نذرت فلبس غناؤها بمايطرب وكذا الرأة التي جاءت لعائشة فليس غناؤها ممادطر بثمانه ليسفيه ان الني صلى الله عليه وسلم معهاوا عاسمعتها عائشة وسماع المرأة للمرأة بما لابتناوله النزاع قال القرطي والظاهرانه صلى الله علمه وسلم لم يسمعها فانه وان لم يكن حرامافهو من اللغوالذي بعرض عنه وبقية تلك الاحاديث مخصوصة بالعدد والعرس ونحوه قال القرطبي ويتقدير التسليم فهو مخصوص بذلك الزمن معمن بؤمن منه وليس زماننا كذلك وقال ان الجوزى ويدل على ان الغناء كان ممالا بطرب قولها ما تقاولت به الانصار يوم بعاث وكذلك حديث الربيد ع كن يندب من قتل يوم بدر وليس فيه ذكر الخدود والقدودوالغزالة والغزل وروى بسنده الى عبدالله بن أحداله سأل أباه عما كانوا يغنونبه فقال غناءالر كبانأتينا كمأتيناكم قالوالظاهرمن حالعائشة انها كانتصغيرة والحواب عن ذلك أماقول القرطى ان أحاديثهم نصان اريد بالنص مالا يحتمل التأويل فلانسلم فانعما احتعوابه لاتسعواالقينات وهذا ليس نصافي التعريم بلولاظ اهرفيه كاتقدم وكذاماا حتعوابه من قوله من أحسدث فيديننا وكل أحاديثهم ليست نصافي التعريم بلولادلالة لهاعلى تحريم نفس الغناءوانهاان سلم دلالتهافهى تدل على المنعمن غناء النساء خاصة والفرق بين غناء النساء وغيرهن ظاهر وأماقولهم ليس ذلك الغناء بمايطر بفلانسلم وهل الطرب الاخفة ورقة يحصل معهاالخضوع والخشوع واثارة الشوق والحزن فيثكان مجودا كأن مجودا والغناء لم يحرك في القلب ماليس فيه وانما يحرك الساكن ويثير الكامن فحيث كانحسنا كانحسناثمان كان التحريم في الغذاء من حيث الطرب في الدليل عليه وقد نقلءن جماعةمن الصحابة الطرب كاتقدم وهوليس من صفات الذم باتفاق الحكاء والعقلاء ولاثبت في الشرع ذمه ولاالمنع منه وان كانت العلة الاضطراب فعلزمه تحريم جميع أنواع الغناء بمايطرب وهمقد خصوا غناءالر كانونشيد الاعراب والحداء بالجواز ونقلوا الاتفاق عليه وكذاغناءا لخاج والغزاة والقول مانه لا يحصل منه طرب مكامرة بل يحصل الانسان الطرب بحرد الصوت كا يحصل للابل والاطفال و بنفس الشعرمن غيرغناء ومن ادعى النعب والحداء لايطريه فذلك لاحد شيئين اماالكثافة طبعه وبعدحسه وامالماألفه وكذلك هذا الغناء المرتب لابطر ببعض الناس ثمان حلهم سماع عائشة انهم المرأة فانه اذا كانت العلة الاطراب دارالحكم فيه مع وجود الطرب سواء كانت امرأة تغني لامرأة أم لاوأمااعتذارهم بقول عائشة ليستاع غنيتين الخفليس فى اللفظ دلالة على ذاك ولادل دليل على انم اقصدت ذاك بل قال بعضهم في معنى قولهاالمذكو رأى لم تكونا ممن تغني للناس وقال بعضهم ليستابجع دتين والاؤل أقرب الى اللفظ بل في الطريق المنقول عنها وعندى قينتان وهذا اللفظ الغالب في استعماله في المعتادة في الغناء المعدة له كا تقدم وقوله انهما كانتا صغيرتين فهومحتمل الاانه ثبت انهما كانتا كذلك وذلك ليس بكاف فانه لو كان حرامالم يفعلاه فيسته صلى الله عليه وسلم والمميز عنعمن تعاطى المحرمات اماوجو بأعلى البالغ أوندباو كذلك قوله عن عائشه انها كانت صغيرة ثم ان عائشة بني مها الذي صلى الله علمه وسلم وهي بنت تسع وفي بعض طرق الحديث ان الغناء كان في فطر فأقل ما يكون عرها عشر سنين فاماان تسكون بالغة وقد قال الشافعي ان نساء تهامة يحنن لتسع وامامراهقة والمراهقة تمنع المحرمات وقدحكم جماعة من العلماء بمنع الصي الممرمن لبس الحر مرومنع المراهق من النظرولو كأن جوازذلك من حسث الطفولية لذكرذلك رداعلى ألى بكر ولماعلل به بالعمد ولماأنكر أنوبكر على مااحتموابه من انكاره وتمسكوابه من قولهم منمه ورة وقول

القرطبي ان الظاهر انه صلى الله عليه وسلم لم يسمعها ظاهرا لحديث يخالف ظاهر قوله فان فيه فلا فرغت قال فغ الشيطان في منخرج ا وقوله انه لولم يكن محرمالكان من اللغوالذي بعرض عنه غيرمسلم في كل لغو عتنع منمولا كل لهو عتنع من حضوره وفعله وغناء الجاريتين كان لهواو كان صلى الله عليه و سلم خاضره والعب الحبشة ورقصهم في المسجد وأشباه ذلك من اللهو واللغو ثمانه ليس فيه انه قصد السماع واستدعاه وانما فعل بعضرته فلم ينكره ولا مداذنب مكانعل في المزامير وأمره بالوفاء بالنذر قوى وكذلك استدعاؤه من عائشة مماعالرأة ثمام ملم يتبتوا على تعليل وانماان دلدليل على الجواز حاوه على انه كان من شعرليس فيممن ذكر الاوصاف فحعاون المنع فى غيرهمن حهة الشعرفان احتم علمهم بشعر سالم مماذكر وهذكروا ارة الصغر وارة بحماونه على سماع من يحو زله وانو ردعلهم من لا يحوزعلى رأيهم سماعه جعاواانه كان بمالا بطرب وهذا كاف في الردعلم م وقولهم ان ذلك يخصوص بالعيد والعرس يحتاج الى دليل المخصص والاصل التعميم حتى ودمخصص ولانعلم أحدامن أهل الاحتهاد قال يحواز الغناء فى العيدو العرس دون غميره فالقول به أحداث قول آخر والجهور على المنعمنه وان كان الفغر الرازى اختارفيه تفصيلا وأما احتجاج ابنالجوزى بماذكروهانهم كانوا يقولون ففنائهمأ تيناكم أتيناكم وكذائد بهمن قتل فلاحة فيهفانه ليس فى اللفظ صبغة حصر فحور ان يكون يقولون أشباء هذامن جلتها ويدل عليه ان فىحديث الربيع ويقولان فمايقولان وفيناني بعلمافي غد فدل على انهما كأنا يقولان أشياء كثيرة على عادة من يأتى بآلغث والسمين ولوكان كماقال الحكأت التحريم لاجل مايعرض فى الشعرمن ذكرا لخدود والقدو دكماقال لالمعنى فىالغناء كابيناه غيرمرة وأماحلهم ذلك على ذلك الزمان فيحتاج الى دليل وقد قدمنافى تراجم بعض منذكر مايخالفماقاله وقلما يقع انصافو نظهرمن ناقص اعتراف فهدنا تمام الكلام على الاسمات والاحاديثوالاً ثار (وأماالقياس فغاية مايذكرفيه ان يقاس على الاوتار وقدسبق الفرق)قريبا (أو يقال) في الاستدلاليه على التحريم ماهوملتحق بنوعي الكتاب والسينة وهو ان نقول (هو) أي الغناء المطرب (لهو ولعب) والاصلفهماالتحريم فالغناء على التحريم أماالمقدمة الاولى فواضحة واليه أشار بقوله (وهوكذلك)فأن الغناءالمطرب يحمل على اللهووينته ي عن غيره الشدة التذاذ النفس به وسرورها وفرحهامه حتى مكون عن ذلك محون وعبث كالاهتزاز والرقص وغير ذلك من أحوال المحانين والسفهاءوهو العنى باللعبوه فاكاه مشاهد يحيث لاعنع ولاينكر وأماالمقدمة الثانية فيدل عليه أمران أحدهما الكتاب والثاني السنة فالاولمافي كتابالله منذم اللعب واللهو فىغيرموضع كاتقدم ووجه النمسك بهذا الاساوبان الله تعالى ذكراللهو واللعب فى تلك المواضع على حهة ان يذم به ماما حلاعليه فيلزم ان يكونا مذمومين اذلايذم بوصف مدح والوصف المذموم شرعامحرم شرعا فسلزم ان يكون اللهو واللعب مرماشرعا ثم ان اللعب واللهو من أسماء الاجناس فيلزم الذم يعنسهما وهو الذي أردناه \* الامرالثاني السنة وهما حديثان أحدهماماخرجه الترمذي وغيره كللهو بلهو بهالرجل باطل الحديث وقد تقدمذكره وتقدم وجهالتمسكبه والحديث الثاني هوالحديث المشهو راست من دد ولا الددمني قال مالك الدد اللهو واللعب وماكان كذلك كان محرمالانه قد تبرأمنه النبي صلى الله عليه وسلم فظهرانه حرام هذا تقر برهاتين المقدمتين منجانب المحرمين والجواب عنسه منع المقدمتين فانمن الناس من يقول ان الغناء ليس لهوا ولعباواغافمه تفصيل وقدأحاب المصنف عنذلك بعد تسلمه للمقدمة الاولى بقوله وهوكذلك فقال (ولكن الدنيا كلهالهو ولعب) أى لانسلم ان اللهو واللعب عرم فان الدنيالهو ولعب وأكثر مافهامن الما كل والمشار بوالمناكم والمساكن الحسنة وكثرة الخدم والرياسات ومالا يقبله الحصر كذلك (قال عر ) من الخطاب (وضي الله عنه لزوجته) وقد كلته في واقعة وعارضته (الماأنث لعبة في زاوية البيت) وقد تقدم تمامه فى كتاب النكاح وفى كتاب ألف بالابى الحجاج البداوى مالفظه تدكامت نسوة يحضرة عرر

وأماالقماس فغاية مايذكر فيهان يقياس على الاوتار وقد سبق الفرق أو يقال هو لهو ولعب وهوكذلك واكن الدنيا كلهالهوولعب قال عمر رضى الله عنه لزوجته انماأ التلعمة في راوية البيت

وجمع الملاعبةمع النساءلهو الا رسول الله صلى الله علمه وسلم وعن الصعامة كماسيأتي تفصيله في كتاب آ فات اللسانانشاءاللهوأىلهو تزيدعالي لهو الحسمة والزنوج فى لعمهم وقد ثبت بالنص اباحت عملياني أقول اللهو مرةح للقلب ومخفف عنه اعماء الفكر والقاوب اذا أكرهت عبت وترو عهااعانة لها على الجد فالواظبء لي النفقة مثلابنيغي ان بتعطل وم الجعة لانعطلة وم تبعث عملي النشاطفي ماثرالامام والمواظب على نوافل الصالوات في سائر الاوقات بنبغيان يتعطل في بعض الاوقات ولاحله كرهت الصلاة في بعض الاوقات فالعطالة معونة على العدمل واللهومعين على الجد ولادصرعلى الجد المحض والحق المرالانفوس الانساء علهم السلام فاللهودواء القلمنداء الاعماء والملال فمنبغيان يكون مباحا ولكن لا سنغى انستكثر منه كالاستكثر من الدواء فإذا اللهوعلى هذه النهة بصرقر بةهذافى حق من لا يعرك السماعمن قلبه صفة محودة بطلب تحريكها للسله الااللذة والاستراحة الحضة فينبغيان يستعب لهذاك لستوصليه الى المقصود الذىذ كرناه

فقال الهن اسكتن فانحا أنتن اللعب فاذافرغ لسكن لعب بكن (وجيدع الملاعبة مع النساء لهوالا الحراثة التي هي سبب وجود الولد) فانه خارج عنه (وكذلك المزح الذى لا فش فيه حد الل نقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) يأتى في آفات اللسان (و) نقل (عن الصحابة) رضوان الله علم م (كاسأتي تفصيله فى كتاب آفات اللسان ان شاء الله تعالى (وأى لهو يزيد على لهوا فيشة والزنوج في لعبهم وقد ثبت بالنص اباحته) ومااحتحواله على المقدمة الثانية فلاحة فيه أيضافان الا "يات التي ذكر وهامنها قوله تعالى الذبن اتخذواد ينهم لهواولعبافان الذم فهالمن اتخذدينه كذلك وليسمن غنى أوسمع الغناء اتخذدينه كذلك ومنهاقوله تعالى اغاالحياة الدنيالعب ولهو وقوله تعالى وماالحياة الدنيا الالهو ولعب فلانسلم انذلك ذم وانماهواخبار عن الهاوان هدده صفتهاومنهاقوله تعالى اغما كالنخوض وناعب وكذاقوله تعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوافان فبهاته ديدالمن خاض ولعب واشتغل عن الاسخرة ومايقر بالى الله تعالى فذمواعلى سلوك هذا الطريق ومنه ذرهم يا كاواو يتمتعوافليس ذلك ذماللا كلوا لتمتعولم يقل ان ذلك حرام فاللهو منحيث هوليس بحرام كيف وقد كانت الانصار يحبون اللهو ولم يمتنعوامن محبت بل أقروا عليه في قوله عليه السلام أماعلت ان الانصار يجبهم اللهوفاو بعثت معها بغناء كاتقدم وقول العصابة لماقيل لهم ماهذا قالوانلهو ولوكان ذلك حرامالما أحانوا به وحرص عائشة على اللهو كإقالت فاقدروا قدرا لجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو وقدوقف لهاصلي الله عليه وسلم حتى نظرت الى لعب الحيشة زمانا طو يلاوكذ الدوق الحيشة انما كان لهواولعباوأما مااستدلوايه من الحديثين فلايدلان أيضا أماالحديث الاول وهوقوله كل شئ يلهو به الرجل باطل فقد تقدم الكادم عليه قر يباوذ كرناان الباطل مالافائدة فيه وغالب المباحات لافائدة فيهابل الماح منحيث هوهولا فائدة فيه فانه المستوى الطرفين وأماالحديث الثاني فالدد يختلف فيه عن الخليل اله النقر برؤس الاصابع في الارض فلادلالة له حينتذ على الغناء وقيل هو اللعب بعزفة فلا دلالة له أيضاوقيل هو اللهوفاذا كان مختلفافي موضوعه لم يستدليه عبتقد وتسلمانه اللهو فلادلالة فيه فان التمر ية وقعت في لفظ الشارع بازاءمعان الحروج عن الملة وهو نادر - قداواوادة التعريم كقوله ليس منامن لطم الخدود وشق الجيوب وأمثال ذلك واردة ليسعلى طريقتناولم بردالتحريم كقوله ليسمنامن لم يتغن بالقرآن وأمثال ذلك كثيرة ويدلءلى انه ليس المراد التحريم ماقدمناه من الادلة المقتضية لاباحته (على انى أقول اللهو) في الجلة (مرقح للقلب ومخفف عنه اعباء الفكر) أى اثقاله (والقلوب اذاا كرهت) واضطرت الى مالا تطبقه (عيت) عن درك الحقائق كافي قول على رضى الله عنه (وترويحها) باللهو (اعانة لهاعلى الجد) في الاعمال (فالمواطب على التفقه مثلا ينبغي ان يتعطل يوم الجعة) كاهوا حتماراً كثر ألملاد وفى بعضها يوم الثلاثاء كاهواختيار بلادال وم (الانعطالة يوم تبعث النشاط) وتهجه (فسائرالايام) أى فى بقيتها (والمواطب على نوافل الصلوات في سائر الاوقات ينبغي ان يتعطل في بعض الاوقات ولاجله كرهت الصلاة في بعض الاوقات) كا تقدم ذلك مفصلافي كتاب الصلاة (فالعطلة معونة على العمل واللهو معين على الجد) وقد أشرت الىذلك فى شرحديث أمزرع (ولايصبرعلى الجدالحض والحق المرالا أنفس الانساءعلمهم الصلاة والسلام) لما أعطو من قوة المقام والحال فالهو واللعب دواء القلب عن داء الاعماء والملل)والساتمة (فينبغيان يكون مباحا) مهذا الوجه (ولكن لاينبغيان يستكثر منه كالا) ينمغيان (ستكثرالدواء)فيعودمضرا بعدان كان نافعا (فاذااللهوعلي هددة النبة يصير قربة) لاحراما (هذا فىحق من لا يحرك السماع من قلبه صفة مجودة بطلب تحريكها بل ليس له الا اللذة والاستراحة الحضة وينبغى ان يستحبله ذلك ليتوصل به الى المقصود الذىذ كرناه نعمه دايدل على فوع (نقصانعن) بلوغ (فروة الكالفان الكامل)في الحقيقة (هوالذي لا عماج ان يرق عنفسه بغيرا لحق) كاهوشأن الانساء

ولكن حسنات الابرارسيات القرين ومن أعاط بعلم علاج القاوب ووجود الذلطف بهالسيافتها الى الحق على قطعا ان ثرو يحها بامثال هذه الاموردوا عنافع لا غنى عند \* (الباب الثانى في آثار السماع و آدابه) \* اعلم ان أقل در جة السماع فهم المسموع و تنزيله على معنى يقع المستمع ثم يثمر الفه م الوجد و يثمر الوجد الحركة بالجوار حفلينظر في هذه المقامات الثلاثة \* (المقام الاقلف الفهم) \* وهو يختلف باختلاف أحوال المستمع والمستمع أربعة أحوال احداها أن يكون سماعه بمحرد (٥٣١) الطبع أى لاحظ الهفال السماع الالمناف المناف الناف الناف المناف الناف ا

الكرام ومن على قدمهم من ورثتهم (ولكن حسنات الامرارسيات المقربين) كما فاله سهل التسترى (ومن أحاط بعلم علاج القلوب و و جوب التلطف بم السياقتها الى الحق علم قطعاان ترويحها بأمثال هذه الامور دواء نافع لاغني عنه) للسالك في طريق الحق

\*(الباب الثاني في آثار السماع وآدابه)\*

(اعلى) أوّلا (ان) للسماعدر حات متفاوتة مترتبة وان (أولدرجة السماع فهم المسموع وتنزيله) بعد الفهم (على معنى) مناسب (يقع المستمع ثم يثمر) ذلك الفهم (الوجد) في القلب (ويثمر الوجد) بعد عَكَنهُ (الحركة بألجوار علينظرف هذه المقامات الثلاثة) ويقابل فيها (المقام الاوّل في الفهم وهو يختلف باختلاف أحوال المستمع فلنبين تلاغ الاحوال (وللمستمع أربعة أحوال أحدهاان يكون سماعه بمجرد الطبع) فيما يقتضيه (أى لاحظ له فى السماع الااستلذاذ الالحان والنغمات) الموزونة فتطربه وتثير ما في باطنه من الغرام (وهدذا مباح) لاضطراره بطبعه لذلك (وهو أخس رتب السماع اذالابل شريكة له فيه وكذا سائرالهائم بل لا يستدعي هـ ذا الذوق الاالحياة ولكل حيوان نوع تلذذ بالاصوات الطيبة) كما بينه صاحب مصارع العشاق (الحالة الثانية أن يسمع بفهم ولكن ينزله على صورة مخلوق امامعمنا واماعم معين وهو مماع الشبان) المغتلين (وأرباب الشهوة) الغالبة على نفوسهم (ويكون تنزيلهم للمسموع على حسب شهواتهم ومقتضى أحوالهم وهدنه الحالة أخسان يتكام فهاالابييان خستها) و رداءتها (والنهميءنها لحالة الثالثة) ان يسمع يفهم ولكن (ينزلما يسمعه على أحوال نفسه في معاملته مع الله تعالى وتقلب أحواله في التمكن منه مرة وتعذره أخرى وهذا سماع المريدين ) السالكين (الاسما المبتدئين) منهم في أول درجات الساول (فان المريد لا عالة مرادا هومقصده) لان المريد هوالطالب ولابد للطالب من مطاوب بطلبه يسمى لاجله طالبا (ومقصده معرفة الله ولقاؤه والوصول اليه بطريق المشاهدة بالسروكشف الغطاء) عن باطنه (وله في مقصده طريق هوسالكه ومعاملات هومثا حرعله اوحالات تستقبله في معاملاته فاذا سمع ذكر عتاب أوخطاب أوتبول أورد أووصل أوهعر أوقر ب أوبعداوتلهف على فائت أوتعطش الحمنتظر أوتشوق الحواردأ وطمع أويأس أووحشة أواستئناس أووفاء بالوعد أونقض للعهدأ وخوف فراق أوفرح بوصال أوذكر ملاحظة الحبيب ومدافعة الرقب أوهمول العبرات أوترادف الحسرات أوطول الفراق أوعدة الوصال أوغيرذ للثمايشتل على وصفه الاشعار) وأصل هذا السباق من الرسالة القشيرى ولفظه وقال بندار بن الحسين السماع على ثلاثة أوجهمنهم من يسمع بالطبع ومنهمين يسمع بالحال ومنهممن يسمع بحق فالذى يسمع بالطبع يشترك فيها الحاص والعام فان العبلة البشرية استلذاذا بالصوت الطب والذي يسمع بالحال فهو يعامل ما مردعليه من ذكرعتاب أوخطاب أو وصل أو هعرأوقر بأو بعدأو تاسف على فائت أو تعطش الى آن أو وفاء بعهد أو تصديق لوعد أونقض لعهد أوذ كر قلق أواشتياق أوخوف فراق أوفر حوصال أوحذوا نفصال وماحرى بجراه وأمامن يسمع يحق فيسمع بالله وللهولايتصف بهدده الاحوال التيهي مزوجة بالخفاوظ البشرية فانهام بقاةمع العلل فيسمعون من حيث صفاء التوحيد بحق لا بعظ اه (فلابدأن يو فق بعضها تفصمل حال المريد في طلبه فحرى ذلك مجرى

معم ذكر عناب أوخطاب أوقبول أورد أو وصل أوهجر أوقر بأو بعد أوتلهف على فائت أو تعطش الى منتظر أوشوق الى وارد أوطمع أو يأس أووحشة أواستنناس أووفاء بالوعد أونقض العهد أوخوف فراق أوفرح بوصال أوذ كرملاحظة الحبيب ومدافعة الرقيب أوهمول

الطبية الحالة الثانية أن يسمع مفهم وليكن بنزله على صو رة مخاوق امامعساواما غبرمعن وهو مماع الشباب وأرباب الشهوات ويكون تنزيلهم للمسموعملي حسب شهوانهم ومقتضى أحوالهم وهدده الحالة أخس مناننتكام فها الاسان خستها والنهي عنهاا لحالة الثالثة أن ينزل ما يسمعه على أحوال نفسه فى معاملته تعالى و تقلب أحواله فى التسمكن مرة والتعذرأخرى وهذاسماع المو بدين لاسماالمبتدئين فان المر مد لاعالة مرادا هومقصده ومقصدهمعرفة الله سحانه ولقاؤه والوصول اليهبطر يقالشاهدة بالسر وكشف الغطاء وله في مقصده طر ىق ھوسالىكەومعاملات هـومثارعلها وطلات تستقبله فيمعاملاته فادا

وهدذا مباح وهوأخص

رتب السماع اذالاسل

شريكة له فد موكذا سائر

الهائم بللاستدع هذا

الذوق الاالحماة فلكل

حيوان نوع تلذذ بالاصوات

العبرات أوترادف الحسرات أوطول الفراق أوعدة الوصال أوغيرذ المعما بشتمل على وصفه الاشعار فلابد أن يوافق بعضها حال المريب في طلبه فيجرى ذلك عبرى

القداح الذي يورى زنادقليه فتشتعل به نيرانه و يقوى به انبعاث الشوق وهيجانه و يهجم عليه بسيبه أحوال شالله العادنه و يكون له مجال رحب في تنزيل الالفاظ على أحواله وليس (٥٣٢) على المستمح مراعاة مرادالشاعر من كلامه بل اسكل كلام وجوه واسكل ذى فهم

القداح الذي يورى زناد قلبه) و يستعلب مافيه (فتشتعل به نيرانه ويقوى به انبعاث الشوق وهيجانه وتهيج عليه بسببه أحوال مخالفة لعادته ) فيضطر باذلك ويسلب اختياره (ويكون له مجال رحب) أي واسع (في تنزيل الالفاظ على أحواله) ألمناسبة (وليس على المستمع مراعاة مراد الشاعر من كلامه بل اسكل كلام و جوه ) مختلفة (ولكل ذي فهم في اقتباس المعني منه حظ) ونصيب (ولنضرب لهدده التنز يلات والفهم أسئلة كىلايفلن الجاهل أن المستمع لابيات فهاذ كرالفم والحدوالصدغ انما يفهم منها ظواهرها)التي يعرفها العامة والخاصة (ولاحاجة بنااليذ كركيفية فهم المعاني من الاسات فني حكايات أهل المماع مايكشف عن ذلك) لمن طالعهاو تامل فيها (فقد حكى ان بعضهم مع قائلا يقول) في غنائه ( \*قال الرسول غدا مز و \* رفقلت تدرى ما تقول \* ) فالمراد مالر سول هو الوا سطة بيندو بن حسيه أخسرات حبيبة يزو ره في غد فل أخبره بذلك قالله تدرى ماذا تقول أهوحق ما تقوله (فاستفزه) أي أطر به وحركه (القول واللعن وتواجد و جعل يكروذاك) بلسانه (و يجعل مكان الباء) التُعتبة من يزور (نونافيقول قال الرسول غدانز ورحتى غشني عليهمن شدة الفرح واللذة والسر ورفل أأفاق من غشيته سئل عن وجده مم كان قال ذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان أهل الجنة يزور ونرجهم في كل يوم جعة مرة) قال العراق واهالترمذى وابن ماجهمن حديث أبى هر بر وفيه عبد الحيد بن حبيب بن أبى العشر بن ختلف فيهوقال النرمذى غريب الانعرفه الامن هداالوحه قال وقدروى سويدب عروعن الاو زاعى شأمن هذا اه قلت وروى ابن عساكر في التاريخ من حديث جابران أهل الجندة ليعتاجون الى العلماء في الجنة وذلك انهم بزور ونالله تعالى فى كلجعة فيقول لهم تمنواعلى ماشئتم الحديث وقد تقدم شئ من ذلك في باب الجعمة من كاب الصلاة (وحكى الرق) أو بكر محد بنداود الدينو رى من كارمشا م الشام صاب الجلاءعاش الى بعد الجسم بن وثلاثمائة (عن ابن الدراج انه قال) كذا في النسخ وفي بعضها عن ابن أبي الدراج ولفظ الرسالة سمعت محدبن أحدبن محدالصوفي يقول سمعت عبدالله بعالى الطوسي يقول سمعت الرقى يقول معت الدراج يقول وهدداهوالصيع وهوأ بوالحسن الدراج بن الحسين الرازى فريل بغدادله ذكر في غيرموضع من الرسالة (كنت أناوابن القوطى مارين على الدجلة بين البصرة والابلة) بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام مدينة بالبصرة (فاذا) نعن (بقصر حسن له منظر) وفي بعض النسخ منظرة (وعلمه رجل وبينيديه حارية تغنى وتقول في غنامها)

فى سبيل اللهود \* كان منى لك يبذل \* (كل يوم تتلوّن)

وتلوّنه مع مولاه دلبل فله معرفته ولذا قال \*(غيرهذا بك اجل) \* أى أحسن \* ما ترى العمر تولى \*
ورسول الموت أقبل \* (فاذا شاب تحت) تلك (المنظرة وبيده ركوة وعليه مرقعة يستمع) هذه الابيات
(فقال باجارية بالله و عداة مولاك الا أعدت على هذا البيت) ولفظ الرسالة باجارية عماة مولاك أعيدى
كل يوم تتاون \*غيرهذا بك أجل (فأعادت) باذن مولاه فقال الها الشاب قولى فاعادت أيضا (فكان الشاب
يقول هذا والله تلونى مع الحق) تعالى (في حالى فشهق شهقة ومات) ولفظ الرسالة خرجت بهار وحه (قال
فقلناقد استقملنا فرض) يعنى عجهيز ذلك المت اذهو فرض كفاية على عوم المسلمين فان قام به جماعة
سقط عن الا تحرين (فوقفنا) لذلك (فقال صاحب القصر المجارية) كما أثرفيه صدق الشاب (أنت حق
لوحه الله تعالى قال ثم ان أهل المصرة) لما سمعوا به (خرجوا) لجنازته (فصلوا عليه) بعدان جهزوكفن
(فلما فرغوا من دفنه قال صاحب القصر) أليس تعرفوني (أشهد كم ان كل شي كل) فهو (في سبيل الله وكل

فى اقتباس المعنى منه حفاوظ ولنضرب لهذه التنزيلات والفهوم أمثلة كيلايفان الجاهل أن المستمع لابيات فهما ذكر الفم والحد المواهر هاولا حاجة بناالى ذكر كيفية فهم المعانى من الابيات فنى حكايات أهل الابيات فنى حكايات أهل فقد حكى أن بعضهم سمع فائلا يقول

قال الرسول غدا تزو

رفقلت تعقل ماتقول فاستفزه اللعن والقول وتواحدو حعل مكررذاك وبععل مكان الناء نونافيقول قال الرسول غدانزوردي غشىعليه من شدة الفرح واللذةوالسرور فلماأفاق سلاعن وجدهم كان فقال ذكرت قول الرسول صلى اللهعلمه وسلمان أهل الجنة وورونربهم فكلوم جعةمرة (وحكى الرقى)عن ابن الدراج أنه قال كنت أنا وابن الفوطى مارى على دحلة بن المصرة والاللة فاذا بقصرحسنله منظرة وعلىمرحل سنديه عارية تغنى وتقول

كل يوم تتلون يغيرهذابك أحسن فاذاشاب حسن تعت المنظرة و بيده ركوة

وعليه مرقعة بستمع فقال باجارية باللهو بحياة مولاك الااعدت على هذا البيت فأعادت فكان الشاب جوارى يقولهذا والله تلق في المن في على في المن في المنهوك المنه وكل ا

جوارى أحراروهذاالقصر للسيدل قال غررى شابه واتزر مازار وارتدىماتنح ومرعلى وجهد والناس ينظر ونالمهحتى غابءن أعينهم وهمم بمكون فلم يسمعه بعدخير والمقصود أن هدا الشغص كان مستغرق الوقت عاله مع الله تعالى ومعرفة عزهعن الثبوت على حسن الادب فى العاملة وتأسله على تقلب قلبه وماله عنسن الحق فلماقرع سمعهما يوافق حاله سمعهمن الله تعالى كأنه يخاطسه و يقولله كل وم تتلون \* غيرهذا

المأحسن

ومن كان سماعه من الله تعالى وعلى الله وفيه فينبغي أن يكون قدأحكم قانون العملي في معرفة الله تعالى ومعرفةصفاته والاخطرله من السماع فيحـقالله تعالى مايستعمل علمه وتكفر به ففي سماع المر مد المتدى خطر الااذالم ينزلما يسمع الاعلى طاله من حث لا يتعلق يوصف الله تعالى ومثال الخطاف مهذا البت بعسم فاوسمعه نفسه وهو يخاطبه ربه عزوجل فيضف التلون الى الله تعالى فلكفر وهذا قدد يقع عنجهل محض مطلق غيرمروج بعقيق وقد يكونعنجهل ساقه البه نوع من التعقيق وهو أن رى تقلب أحوال قلبه

جوارى أحرار وهذا القصرالسبيل قال غرى شابه وائترر بازار وارتدى با خروم على و جهه والناس ينظرون اليه حتى غابعن أعينهم وهم يبكون فلم يسمعه بعد خبر) ولفظ الرسالة بعد قوله وكل عماليك أخرار غما فتر بازار وارتد بوداء وتصدف بالقصروص فلم براه بعد ذلك وجه ولا سمعه أثر وأخر جها بن الجوزى في صفوه التصوف فقال أخبرنا أبو بكر محد بن عبد الله بن حبيب العامى أخسرنا على بن صادف أخبرنا أبو عبد الله بن بالعامى أخسرنا كو يه حد ثنا عبد الواحد بن بكر حد ثنا أبو بكر محد بن داود الدينورى هوالرقى يقول سمعت أبا اسحق الهروى يقول كنت مع ابن الحوطى بالبصرة فاخذ بدى وقال فم حتى نخر جالى الابلة فلا قر بنامن الابلة و تعن غشى على شاطئ الابلة فى الليل والقمر طالع اذمى رنا يقصر لجندى فيد عارية تضر ب بالعود فوقفنا فى بناء القصر نستمع و فى جانب القصر فقير بخرقتين واقف فقالت الجارية

كل يوم تتلون \* غيرهذا بكأجل فصاح الفقير وقال أعيديه فهذاحالي مع الله فنظرصاحب الجارية الى الفقير فقال الهااتر كى العود واقبلي عليهانه صوفى فأخذت تقول والفقير يقول هذاحالي معالله والجارية تقول الىأن زعق الفقير زعقة خر مغشماعليه فركناه فاذاهوميت فقلنامات الفقيرفل اسمع صاحب القصر بموته نزل فادخله القصرفاغتممنا وقلناهذا يكفنه من غير وجهه فصعق الجندى وكسركل ما كانبن يديه فقلنا ما بعدهدا الاخير ومضينا الى الابلة وبتناوعر فنا الناس فل أصحنار حعناالى القصر واذا الناس مقبلون من كل وجه الى الجنازة فكأغمانودى فىالبصرة حتى خرج القضاة والعدول وغيرهم واذا الجندى عشى خلف الجنازة حافيا عاسرا حتى دفن ثمذ كرالقصة الى آخرها (والمقصود انهذا الشخص كانمستغرق الوقت عاله مع الله تعالى ومعرفة عزه من الثبوت على حسن الادب في المعاملة وتأسفه عن تقلب قلبه ومبله عن سنن الحق)وهذا هو التلو سن فلما قرع سمعه ما وافق اله سمعه من الله تعالى كانه يخاطبه و يقول له كل يوم تتاوّن ) باعبدى ولاتثبت في مقام العبودية والذل في (غيرهذا بكأجل) فاستعبا من هدا الحطاب أستعباء اذهب نفسه فان الحماء قديمت اذاتمكن كإحكران رجلا كان بين يدى جماعة ففرج منه صوت فاستحما ونكس رأسه وسكن فحركوه فو جدوه ميتا (ومن كان سماعه من الله تعالى وعلى الله) تعالى (وفيه) تعالى (فينبغي أن يكون قدأ حكم قانون العلم في معرفة الله ومعرفة صفاته ) على وجه يذكم شف له الغطاء عن وجه الحق (والاخطرله من السماع في حق الله تعالى ما يستحيل عليه ويكفريه) ومن هناقال القشيري في الرسالة ويقال السماع على قسمين سماع بشرط العلم والصحوفين شرط صاحبه معرفة الاسامي والصفات والاوقع في الكفرالح مصوسماع بشرط الحال فن شرط صاحبه الفناء من أحوال البشرية والتنقي من آثار الحظوظ لظهو راعلام الحقيقة ( فني سماع الريد المبتدئ خطر ) عظيم (الااذالم ينزلما يسمع الاعلى حاله من حيث لا يتعلق بوصف الله تعالى) ومن هناقال القشيرى فى الرسالة المر يدلانساله حركة فى السماع بالاختيار البتة فانور دعليه واردح كة ولم يكن فيه فضل قوة فبقدر الغلبة بعذر فاذا زالت الغلبة وجبعليه السكون فان استدام الحركة مستحلب اللوجد من غير علبة وضرورة لم يصح (ومثال الخطأ فيممثال هذا البيت) المذ كور (بعينه لوسمعه) السامع (في نفسه وهو يخاطب به ربه عز وحل فيضغ الناون الى الله تعالى فسكفر ) ولايشعر (وهذا قديقع) من المريد (عن جهل من مطلق غير عزوج بتحقيق) على وهو الغالب على السامعين (وقد يكون عن جهل ساقه اليه نوع من التحقيق) على حسب زعه (وهوأن برى تقلب أحواله ) أى أحوال قايه (بل تقلب سائر أحوال العالم من الله تعالى وهوحق ) في حدداته (فانه) تعالى بمده الأمر يقاب كيف شاء ( تارة يبسط قلبه ) و بشرح صدره بالواردات المناسبة الحال (و تارة يقبضه) عامردعليه من التحلي القهرى (وتارة ينوره ) بأفاضة اعة من أنواره عليه (وتارة يظله )بارخاء الخاب علمه وفي نسخة بغلسه وهو بمعناه وفي أخرى بقسيه أي يجعله ضدة احر جافيقسي (و ارة يثبته على

بل تقلب أحوال سانوالعالم من الله وهوحق فانه تارة يبسسط قلبمو تارة يقبضه و تارة ينق ره و تارة يظلم و تارة يقسيم و تارة يلينه و تارة يشبته على

طاعته ويقويه عليها وتارة يسلط الشيطان عليه ليصرفه عن سنن الحق وهذا كاممن الله تعالى ومن بصدر منه أحوال مختلفة في أوقات مثقار به فقد يقال إله في العادة انه ذو بدا وات وانه متلوّن ولعل الشاعر لم يرديه الانسبة محبوبه الى التلوّن في قبوله و رده و تقريبه وا بعاده وهذا هو المعنى فسماع هذا كذلك في حق الله تعالى كفر محض بل ينبغي أن يعلم أنه سحانه و تعالى ياون ولا يتاون و يغير ولا يتغير علاف عباده وذلك العلم عصل المعارف البصر بيقين كشفي حقيقي وذلك من أعاجيب أوصاف الربو بية وهو المغير من غير ولا يتصوّر ذلك الافي حق الله ( ٥٣٤) تعالى بل كل مغير سواه فلا يغيره ومن أرباب الوجد من يغلب عليه حاله مثل

طاعته ) كافال تعمالي يثبت الله الذين آ منوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الا تنحة (وتارة يسلط الشيطانعليه ليصرفه عن سننالحق) الى السوء والفعشاء (وهذا) لاشكانه ( كله من الله تعالى ومن تصدر منه أفعال مختلفة فى أوقات متقاربة فقد يقالله فى العادة الهذو بدوات والهمتلون ولعل الشاعرام برد الانسبة عبوبه الى التأون في قبوله ورده وتقريبه وتبعيده وهوهذا المعنى فسماعهذا كذلك في حق الله تعالى كفر عص الانه نسب اليه تعالى مالا يليق به (بل ينبغي أن بعلم انه تعالى ياون ولا يتاون و يغير ولا يتغير) كل بوم هوفى شان لايسئل عمايفعل ( يخلاف عباده ) فانهم يتاونون ويتغير ون ( وذلك العلم يحصل المريد باعتقاد تقليدا عاني يتلقفه من أفواه من بعتقدفيه الكال فيقلده و بعقد قليه عليه (و يحصل العارف البصير بيقين كشفي حقيقى) يطمئنه قاميه وينشر حبه صدره (وذلك من أعاجيب أوصاف الربوبية وهوالمغيرمن غير تغيير) يلحقه (ولا يتصوّرذ النالاف حق الله تعالى بل كلمغيرسواه فلا بغيرمالم يتغيرومن أر ما الوحد من يغلب علمه حال مثل السكر المدهش) لعقله (فيطلق لسانه بالعتاب مع الله تعالى و رستنكر اقتهاره للقاويو) كذا (قسمته الدحوال الشريفة على التفاوت) والتبان (فانه المستصفي لقاوبالصديقين أى جاعلها مختارة مصفاة عن الكدرقابلة لافاضة الانوار (والمبعد لقاوب الجاحدين) المنكر من (والمغرور من فلامانع لما أعطى ولامعطى لمامنع) كاوردذلك فى الحبر (ولم يقطع التوفيق عن الكفار لجناية متقدمة) فيكون ذلك القطع سبمالها (ولاأمد الانساء علهم السلام بتوفيقه ونور هدايته الوسيلة سابقة) عتنونهما (ولكنه قال تعالى واقد سبقت كلتنالعماد نا المرساين وقال عز وجل ولكن حق القولمني لا ملا أنجهم من الجنة والناس أجعين وقال تعالى ان الذين سبقت لهم مذا الحسني أولئك عنهامبعدون) وغير ذلك من الا من الا من الدالة على ذلك (فانخطر بمالك أنه لم اختلفت السابقة وهم في رتبة العبودية مشتر كون نوديت من سرادقات الجلال) تادب (ولانعاو زحد الادب فانه لا سئل عما يفعل وهم بسناون ولعمري تادب اللسان والطاهر ممايقدرعليه ألا كثرون فاما تاذب السرعن اضمار الاستبعادلهذا الاختلاف الظاهرف التقريب والابعاد والاشقاء والاسعاد مع بقاء السعادة والشقاوة أبدالا "بادفلا يقوى علمه الاالعلماء الراسخون في العلم) الموفقون من الله لفهم هذا وأمثاله (ولهذا قال الخضر عليه السلام لماسئل عن السماع في المنام) ما تقول في هذا السماع الذي يختلف فيه أصحابنا (فقال انه الصفاء الزلال) بالتشديد (الذي لا يثبت عليه الااقدام العلماء) وقد تقدم ذلك في أول هذه الكتاب وذلك (النه عرك السرار القاوب ومكامنها) أى خوافها (ومشوش الهاتسويش السكر المدهش الذى بكاديحل عقدة الادب عن السر الانمن عصمه الله عز وحل بنور هدايته ولطيف عصمته ولذلك قال بعضهم وهوأ بوعلى الروذ بارى (الماسئل عنه فقال ليتنانعونامن هذا السماع رأسام أس) نقله القشيرى فى الرسالة أى لالناولاعلينا خوفا من التكلف واستعلاب الاحوال مع الجاعة (فني هـ ذا الفن) أي النوع (من السماع خطر و يدعلى خطر السماع المحرك الشهو فان غاية ذلك معصدة وغاية الحطاههذا كفر) وشتان

السكر المدهش فعطلق لسانه بالعتاب معالله تعالى و ستنكراقتهاره القاوب وقسمته للاحوال الشريفة على تفاوتفانه المستصفى لقاول الصديقين والمبعد لقاوب الحاحد من والمغرور من فلامانعلاأعطى ولامعطى لمامنع ولم يقطع التوفيق عن الكفار لحناية متقدمة ولا أمدالانساءعلمهم السلام شوفيقه ونورهدات لوسملة سابقة ولكنه قال ولقد سقت كلنا لعبادنا المرسلان وقال عزوجل ولكن حق القولميني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجعمن وقال تعالى ان الذين سيقت لهم مناالحسني أولئك عنها ممعدون وفانخطر سالك الله لم اختلفت السابقية وهمم فيريقة العمودية مشيركون نوديتمن سرادقات الجلال لاتعاور حدالادبفانه لايستلعا يفعل وهم يستاون ولعمرى تأدب اللسان والظاهرعا بقدر علىمالا كثرون فأما

تأدب السرعن اضمار الاستبعاد بهذا الاختلاف الظاهر في التقريب والابعاد والاسقاء والاسعاد بينهما مع بقاء السعادة والشقاوة أبدالا بها دفلا يقوى عليه الاالعلماء الراسخون في العلم ولهذا قال الخضر عليه السلام لما سئل عن السماع في المنام انه الصفو الزلال الذي لا يثبت عليه الاأقدام العلماء لانه بحرك لا سرار القاوب ومكانم اومشوش لها تشويش السكر المدهش الذي يكاديحل عقدة الادب عن السرالا من عصمه الله تعمل المنام وهذا يتمولط في عصمته ولذلك قال بعضهم استنانج ونامن هذا السماع رأسام أس ففي هذا الفن من السماع خطر مزيد على خطر السماع المحرك الشهوة فان غاية ذلك معصدة وغاية الحطأه هذا كفر

\* واعدم ان الطهم قد يختلف بأحوال المستمع ف غلب الوجد على مستمعين ليت واحدو أحدهما مصيب في الفهم والا تو يخطئ اوكلاه ما مصيمان وقد فه مامعندين مختلف بأحوال المستمع بالاضافة الى اختلاف أحوالهما لا يتناقض كاحتى عن عندة الغلام أنه سمع رجلا يقول سحان حبار السما \* ان الحب الفي عنا فقال صدقت و سمع مرجل آخو فقال كذبت فقال بعض ذوى البصائر أصابا جمعاوه والحق فالتصديق كلام مستأنس الحب مستلذ الما يقاسه فالتصديق كلام مستأنس الحب مستلذ الما يقاسه

بسبب فرط حبه غيرمنا ثر به أوكالام يحب غيرمصدود عدن مراده في الحالولا مستشعر بخطر الصدفي الما لل وذلك لاستسلاء قلب فباختلف الفهم قلب فباختلف الفهم مروان وكان قد عدن أبي القاسم بن سعيد الخراز رجه الله وتول حضور السماع سنين كثيرة فضر دعوة وفه اانسان

واقف فى الماءعطشا

نولكنايسسق فقام القوم وتواجدوا فلا سكنوا سألهم عنمعنيما وقع لهمم من معنى الميت فأشار واالى التعطش الي لاحوالاالشر مفةوالحرمان منهامع حضو رأسبابهافلم يقنعه ذلك فقالواله فاذا مندل فيه فقال أن يكون فى وسطالا حوال و مكرم بالكرامات ولانعطى منها ذرة وهذه اشارة الى اثبات حقيقة وراءالاحوال والحرامانوالاحوال سوابقها والكرامات تسنع فى مماديها والحقيقة بعدلم يقع الوصول الها ولافرق سالعني الذي فهمهو بين

بينهما (واعلمان الفهم وديختلف باحوال المستمع فيغلب الوجدعلى مستمعين لبيت واحد) سمعاه من القوال (وأحدهمامصيب في الفهم والا تحر مخطئ أوكالهمام صيبان وقد فهمام عنيين مختلفين متضادين والكنه بالاضافة الى اختلاف أحوالهمالايتناقض كاحكى عن عتبة الغلام) هو عتبة بن أبان بن تغلب هكذا نقله أبوعاتم الرازى عن على من المديني وهومن رجال الحلية (انه معرج الايقول سيحان جبار السماء \* أن الحداني عناء فقال صدقت وسمعه آخرفقال كذبت ) كل واحد سمع منه حيث هو هكذا نقله القشيرى فى الرسالة وقال أبونعم فى الحلية حدثنا جعفر حدثنا ابراهم قال حدثنى عبدالواحد ابنعون الخراز حدثنا أوحفص البصرى قال كانخليد عارالعتبة فالفسمع عتبة ذات ليلة وهو يقول سحان جبار السماء \* ان الحب لفي عناء فقال عنبة صدقت والله فغشي عليه اه (فقال بعض ذوى البصائر أصاباجيعا)في قولهما (وهوالحق) الذي لا يحيد عنه (فالتصديق كالم محب غير عكن من المراد) أى لم يتم عَكمته من وصوله إلى المراد (بل مصدود) أى عنوع (ومتعب بالصدواله عمر) وهوالمراد من قوله في عناء (والتكذيب كارم مستانس بالحب مستلذ لما يُقاسمه بسبب فرطحمه غيرمتا تربه) فلا يحس بالعناء أصلا فهذا معنى قوله كذبت (أوكلام يحب غيرمصدودعن مراده في الحال ولامستشعر يخطر الصد) والهمجران (في الما للوذ الله سنيلاء الرجاء وحسن الظن) معا (على قلبه) فهما يتواردان عليه و يتعاذبان (فباختلاف هذه الاحوال مختلف الفهم) وهذا معنى قول القشيري كل واحد معمنه حيثهو (وحكى عن أبي القاسم بن مروان وكان قد حدب أباسعيد) أحد بن عيسي (الخراز) البغدادي صحبذا النون والسرى وغيرهما مأت سنة سبع وسبعين ومائنين (وترك حضور السماع سنين كثيرة فضرف دعوة فانشد بعضهم واقف في الماء عطشا \* ن ولكن ليس يسقى

فقام القوم وتواجدوا فلماسكتوا) أى رجعواى وجدهم (سالهم عاوقع لهم من معنى البيت فاشار واللها المحالة وتواجدوا فلماسكتوا) أى وجدهم (والحرمان عنها) أى عدم الوصول لها (مع حضور أسبابها) وذلك السب وقوفه فى الماء (فلم يقنعه ذلك فقالواله فاعندل فيه فقال أن يكون فى وسط الاحوال ويكرم بالكرامات ولا يعطى منهاذرة) فشبه الوقوف فى الماء بكونه فى وسط الاحوال وتحكينه فيها هوا كرامه بالكرامات ولكن لا يسقى من ذلك الماء أراديه لا يعطى ذرة من تلك الاحوال وهدنا اشارة الى اثبات حقيقة و راء الاحوال والكرامات والاحوال سوابقها والكرامات المنتخمين مماديها والحقيقة بعد لم يقع الوصول اليها) فالتعطش الماهوالي وجدان تلك الحقيقة (ولافرق بين المعنى الذي فهدمه) أبوالقاسم بن مروان (وبين ماذكروه الافى تفاون رتبة المتعطش اليه فان المحروم عن الاحوال الشريفة) أولا (يتعطش اليها) ويثمني ادراكها (فان مكن منها تعطش اليه فان المحروم عن المعنيين الحقيقية (وكان أبو بكر) دلف بن المعنيين المعنيين المعندين المعن

(ودادكم هجر وحبكم قلى ﴿ ووصلكم صرم وسلكم حرب) (ودادكم هجر وحبكم قلى ﴿ ووصلكم صرم وسلكم حرب) (وهذا البيت يمكن مماعه على وجوه مختلفة بعضها حق و بعضها بأطل وأظهرها أن يفهم هذا في الخلق بل

ماذكروه الافى تفاوت رتبة المتعطش البه فان الحروم عن الاحوال الشريفة أولاية عطش المهافان مكن منها تعطش الى مارواء هافليس بن المعنيين اختلاف فى الفهم بل الاختلاف بين الرتبتين وكان الشبلي وجه الله كثير امايتواجد على هذا البيت ودادكم هجرو حبكم قلى \* ووصلكم صرم وسلكم حرب وهذا البيت يمكن سماعه على وجوه مختلفة بعضها حق و بعضها باطل وأطهر هاأن يفهم هذا فى الخلق بل فى الدنياباً سرهابل فى كل ماسوى الله تعالى فان الدنيامكارة خداعة قتالة لار بابم امعادية لهم فى الباطن ومظهرة صورة الود ف المتلائن منها دار حبرة الاامتلائن عبرة كاورد (٥٣٦) فى الحبروكا قال الثعالي فى وصف الدنيا تنع عن الدنيا فلا تخطينها \*ولا تغطين قتالة من تناكي

فى الدنيابا سرهابل فى كلماسوى الله تعالى فان الدنيا مكارة) أى كثيرة المكر والحيلة (خداعة) أى كثيرة الحداع (فتالة لار بابها) بايقاعهالهم فى أسباب الهلاك (معادية لهم فى الباطن ومظهرة صورة الود) فى الفاهر (فى المقلائت منها دار حبرة) أى سرورا (الاامتلائت عبرة) أى بكاء والمه أشار الحريرى بقوله دارمتى ما أنحدكت فى يومها \* أبكت غدا تبالها من دار

وقال غيره \* انجلت أوجلت أوحلت أوحلت أوكست أوكست (كاوردفى الحبر) قال العراقى رواه ابن المبارك عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبى كثير من سلا بلفظ ما امتلائت دار منها حسرة الا امتلائت عبرة اله (وكافال) أبومنصور (الثعالي) صاحب البتيمة والمضاف والمنسوب وغيرهما (فى وصف

لدنيا) (تنع عن الدنيا فُلا تخطينها \* ولا تغطين قدالة من تناكع) (فليس بني مرجوها بخوفها \* ومكر وههااما تأملت راج)

(لقد قال فيها الواصفون فأ كثروا) وفي نسخة فأطنبوا

(وعندى لهاوصف لعمرى صالح \* سلاف)

بالضم من أسماء الجر (قصاراها) أى عاينها (ذعاف) أى مر (وم كبشه ي اذا استلذذته فهوجام) يقال جم عن الطريق اذاعدل ومرجاما أي على رأسه (وشخص جيل يونق) أي بزين (الناس حسنه \*ولكن له أسرار سوءقباغ) أى قبيحة لوظهرت (والمعنى الثاني أن ينزله على نفسه في حق الله تعالى فاله اذاتفكر فعرفته جهل) روى أبوالشيخ فى العظمة من حديث ابن عباس تفكر وافى كل شئ ولا تفكروا فىذات الله ومن حديث أبىذر تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى الله فتهلكواور وى الطبراني فى الاوسط وابنعدى والبهقي منحديث ابنعر تفكرواني آلاءالله ولاتفكرواني الله وروى أبونعم في الحلية من حديث ابن عداس تفكر وافى خلق الله ولا تفكر وافى الله (اذ ماقدر واالله حق قدره) بنص الآية وروى أبوالشيخ منحديث أبىذر تفكر وافى الحلق ولاتفكر وافى الخالق فانكم ماتقدرون قدره (وطاعته رياء آذلايتقي الله حتى تقاته ) ولاحل ذلك قال الله تعالى فاتقوا الله ماأستطعتم واسمعوا (وحبه معلول اذ لا يدع شهوة من شهواته في حبه) فكيف يكون الحب خالصا (ومن أراد الله به خيراً و بصره بعيوبنفسه )وشغله عن عيوب غيره (فسيرى مصداق هذا البيت في نفسه وان كان على الرتبة) كاملها (بالاضافة الى الغافلين ولذلك قال صلى المدعليه وسلم لاأحصى ثناءعليك أنت كا ثنيت على نفسك رواه مسلم وقد تقدم ولم بردبه انه عرف منهمالا بطاوعه لسانه في العبارة عنه بل معناه اني لا أحيط بعامدا وصفات الهيتك واعماأ نت الحيط بها وحدك فاذالا يحبط مخلوق من ملاحظة حقيقة ذاته الابالحيرة والدهشة وأماا تساع المعرفة فانما يكون في معرفة أسمائه وصفاته (وقال) صلى الله عليه وسلم (اني لاستغفرالله في اليوم والليلة سبعين مرة) تقدم في الباب الثاني من الأركان (وانما كان استغفاره من أحوال) شريفة (هيدر جات بعد بالاضافة الى مابعدها) من الاحوال (وأن كانت قربا بالاضافة الى ماقبلها فلاقر بالأويبق وراء وقرب لانهاية له (افسيل السلوك الى الله تعالى غيرمتناه والوصول الى أقصى درجات القرب محال والمعتى الثالث أن ينظر) السالك (في مبادى أحواله فيرتضم الثم ينظر في عواقبها فيزدر بها) أى يحتقرها (لاطلاعه على خفاما الغرورفهافيرى ذلك من الله تعالى فيسمع البيت في حق الله تعالى شكاية من القضاء والقدر) والاستنكار على القسمة الازلية (وهدذا كفر محض كاسبق بيانه) قريبا (ومامن بيت الا و يمكن تنزيله على معان) شتى (وذلك بقدر غزارة علم المستمع وصفاء قلبه

فليس بفي مرجوّه ابخوفها ومكروهها المالت راج لقددقال فيها الواصفون فاكثر وا

وعندى لهاوصف لعمرى

شهى اذااستذللته فهو جامح وشخص حيل بؤثرالناس

ولكناله أسرار سوءقبائح والمعنى الشانى أن ينزله على نفسه فى حق الله تعالى فانه اذاتفكر فعرفته حهلاذ ماقدر واالله حققدره وطاعته رباءاذلابتق الله حق تقاته وحممعاول اذ لابدع شهوةمن شهواته في حبه ومن أوادالله له خبرا بصر ه بعبوب نفسه فبرى مصداق هذاالبيت في نفسه وانكان عملي المرتبسة بالاضافة الى الغافلين ولذلك قال صــلى الله علموسلم لاأحصى ثناءعلمك أنتكا أثنيت على نفسك وقال علىه الصلاة والسلام اني لاستغفرالله في الموم واللملة سيمعين مرة واغماكان استغفاره عن أحوال درجات بعد بالاضافة الى ما بعدها وانكانتقر مامالاضافةالي ماقبلها فلاقرب الاوسيق

وراء قرب لانهاية اله اخسيل الساول الى الله تعالى غيرمتناه والوصول الى أقصى درجات القرب عال والمعنى الثالث أن الحالة ينظر فى مبادى أحواله فير تضيها ثم ينظر فى عواقبها فيردر بها لاطلاعه على خفايا الغرو رفيها فيرى ذلك من الله تعالى فيستم عالبيت فى حق الله تعالى شكاية من القضاء والقدروهذا كفركاسبق بيانه ومامن بيث الاو عكن تنزيله على معان وذلك بقدر غزارة علم المستمع وصفاء قلبه

ومعاملاتهاوكان كالمدهوش لغائص فى عرعين الشهود الذي نضاهي حاله حال النسوة اللائى قطعن أيديهن فىمشاهدة جالىوسف علنه السلام حيى دهشن وسيقط احساسهن وعن مثله هدده الحالة تعير الصوفية بانه قدفني عن نفسه ومهمافنيعن نفسه فهوعن غبره أفني فكأنه في عن كل شي الاعين الواحدالمشهود وفني أيضا عن الشهود فان القلب أسااذاالتفت الىالشهود والى نفسه مانه مشاهر فقد غفلءن المشهود فالمستهتر بالمرئ لاالتفات اه في حال استغراقه الى رؤيته ولاالى عينه التيجارويته ولاالى فلبه الذى مه لذته فالسكران لاخبر له من سكره والملند لاخعراه من التذاذة واعا خره من المتد به فقط ومثاله العلم بالشي فانه مغاير للعلم بالعلم بذلك الشئ فالعالم بالشئ مهماوردعلمالمل بالعلم بالشئ كان معرضا عنالشئ ومثل هذه الحالة قد تطرأ فى حق المفاوق وتطرأا بضافى حق الخالق ولكنها في الغالب تمكون كالسرق الخاطيف الذي لاشت ولابدوم واندامل تطقمة القيرة البسرية فرعااضطرب تحت أعمائه اضطرابا تهلكنه نفسم

الحالة الرابعة مماع من حاور الاحوال والقامات) فالاحوال مواهب والمقامات مكاسب وقيل الاحوال غرات المقامات وسيأتي المكلام على كلذاك في موضعه اللائق به (فعز ب) أي غاب (عن فهم ماسوي الله تعالىحتى عزب عن) فهم (نفسه وأحوالها) وتلو يناتها (ومعاملاتها وكان كالمدهوش الغائص فى) بحر (عين الشهود) وفي بعض النسط في بحر الشهود وفي أخرى في عين بحر الشهود وفي كل من هده العبارات تفاوت خفى أشرف به فى شرح صيغة القطب سمدى عبد السلام بن مشيش قدس سره عندقوله وأغرقني فىعين يحرالوحدة (الذي بضاهى حاله حال النسوة اللاتى قطعن أيديهن في مشاهدة جال بوسف عليه السلام حتى دهشن) وفي نسخة بهتن (وسقط احساسهن) أخرج ابن و بروابن أبي ماتم وأبوالشيخ عن ابن زيد قال أعطتهن ترنيحا وعسلا فكن يحزرن الترنج بالسكين وياً كان بالعسل فلما قبل الوج عليهن خرج فلمارأ ينمه أعظمنه وتهبين به حتى جعلن بحز زن أيدبهن بالسكين وفيهاالترنج ولايعقلن المعسب الاانهن حزرن الترنج قددهبت عقولهن ممارأين وأخرجاب أبي حاتم من طريق دريدبن مجاشع عن بعض أشياخه قال فالترابيخا للقيم أدخله علمهن وألبسه ثيابا بيضا فان الجيل أحسن مايكون فى البياض فأدخله علمن وهن يحز زن ممانى أبديهن فلمارأينه حززن أبديهن وهن لايشعرن من النظر المهمقملا ومديرافل اخرج نظرت الى أيديهن وجاء الوجع فعلن بولولن (وعن مثل هده الحالة نعبر) السادة (الصوفية بأنه فني عن نفسه) بان استولى من أمر الحق سحانه عليه فغلب كون الحق تعالى على كونه وهذاهوالثناء الطلق (ومهمافني عن نفسم فهو عن غيره أفني فكائه فني عن كل شئ الاعن الواحد المشهود وفني أيضاعن الشهود) اعلم أن الفناء المطلق على قسمين فناء ظاهر وفناء باطن فالفناء الظاهر هوأن يتحلى الحق تعالىله بطرنق الأفعال ويسلب عن العبداختياره وارادته فلايرى لنفسه ولا لغيره فعلاالابالحق ثم يأخذف المعاملة مع الله تعالى بحسبه وهذاهوالذى أشار البه المصنف بقوله فهوعن غيره أفني والفناء الباطن أن يكاشف آرة بالصفات وتارة بمشاهدة آثارعظمة الذات ويستولىعلى باطنه أمرالحق حتى لايبق له هاجس ولاوسواس وهذا هوالذى أشاراليه المصنف بقوله وفني أيضاعن الشهود وليس من ضرورة الفناء ان بغيب احساسه كاقد يفهم من سياق المصنف السابق ولكن قد تتفق غيبة الاحساس لبعض الاشخاص وليس ذلك من ضرورة الفناء على الاطلاق عماستدل المصنف على قوله وفني أيضا عن الشهود فقال (فأن القلب ان التفت الى الشهود والى نفسه با نه مشاهد فقد عفل عن المشهود فالمستهتر بالمرئي) وفي بعض النسخ فالمستغرق بالمرئي (الاالتفاتاه في حال استغراقه اليرؤيته ولاالى عمنه التي بمارؤيته ولاالى قلبه الذي بهلذته فالسكران لأخسرله من سكره والملتذ لاخبرله من التذاذه وانماخير، من الملتذبه فقط) وهدذامقام من أطلق من وثائق الاحوال وصار بالله لابالاحوال وخرج من القلب فصار مع تقليملامع قلبه (ومثاله العلم بالشئ فانه مغا وللعلم بالعسلم بذلك الشئ فالعالم بالشئ مهما وردعليه العلم بالعلم بالشئ كانمعرضا عن الشئ ومثل هذه الحالة قد تطرأ في حق الخلوقين وتطرأأ بضا فىحق الخالق ولمكنهافي الغالب تمكون كالبرق الخاطف لايثبت ولايدوم فان دام لم تطقمه القوّة البشر ية فرعانضطر بتحته اضطراباتهاك فيه نفسه) وقديتفق انصاحب هذا الاستغراف يتسع وعاؤه حتى لعله بكون متحققافي الفناء ومعناه روحا وقلماولا بغيب عن كل ما يحرى من قول وفعل والى الاؤل أشار المصنف بقوله (كاروى عن أبى الحسين) أجد بن محد (النورى) البغدادى كان من أقران الجندد مات سنة ٢٩٨ (أنه حضر مجلسا) فيه سماع (نسمع) من القوّال (هذا البيت) لبعضهم (مازلت أنزل من ودادل منزلا ، تعمر الالساب عندنزوله) فقام وتواجدوهام على وجهه فوقع فيأجة قصب قدقطع وبقي أصؤلها مثل السيوف فكان بغسدوفها

( ٦٨ - (انحاف السادة المتقين) - سادس ) روى عن أبى المسن النورى اله حضر مجلسافسمع هذا البيت مازلت أولمن ودادله منزلا به تتعبر الالباب عند نزوله فقام وتواجدوها على وجهه فوقع في أحة قصب قد قطع و بقبت أصوله مثل السيوف قصار بغدوفها

درجة الصديقين فى الفهم والوحدوهي أعلى الدرحات لان السماع على الاحوال نازلء\_ندر جاتالكال وهي محــتز حــة بصفات الشم له وهونوعقصور وانما الكالاان مفيى بالكامة عن نفسه وأحواله أعنى انه بنساهافلا سقىله التفات الهاكالم يحكن للنسوة التفات الى الايدى والسكاكين فيسميع لله ويالله وفىالله ومنالله وهذه وتبةمن خاض لجسة الحقائق وعسر ساحل الاحوال والاعمال وانعد به\_فاءالتوحد وتعقق بمعض الاخلاص فلميبق فيهمنه شئ أصلابل خدت بالكلية بشريته وفيني التفاته الى صفات الشرية وأسا ولست أعنى نفنائه قناء حسده بل فناء قلبه واستأعنى بالقلب الاعم والدم بل سراطيف له الى القلب الظاهر نسية خفسة وراءهاسرالروح الذى هومن أمرالله عـز وجل عرفهامنعرفها وجهلها منجهلها ولذلك السرو حود وصورةذلك الوجودما يحضرف مفاذا حضر فسمغيره فكأنه لا وحرودالاللعاضر ومثاله المرآة الحاوة اذليس لها لون فى نفسها بل لوخ الون الحاضرفيهاوكذلك الزجاجة فانها تعكى لون قسرارها ولونمالون الحاضرفهاولبس لهافى نفسهاصو رةبل صورتها قبول الصورولونها هوهيئة الاستعداد لقبول الالوان

وبروح (وبعيدالبيت) المذكور (الى الغداة والدم يجرى) وفي نسخة يخرج (من رجليه حتى ورمت قدماه وسافاه وعاش بعده أياما وماترحه الله تعالى فهذه درجة الصديقين في الفهم والوجدوهي أعلى الدرجات لان السماع على الاحوال الزل عن درجات الكال وهي مترجة بصفات البشرية وهو نوع قصور) عند أهل العرفان (وانما الكمال أن يفني بالكلية عن نفسه وأحواله أعنى انه ينساها فلا يبقى له التفات الهما) أى الى الاحوال والى النفس (كالم يكن للنسوة التفات الى البدو السكن)وفي نسخة الى الابدى والسكاكين (فيسمع بالله وفي اللهولله ومن الله) واليه يشيرمانقله القشيرى عن بند أربن الحسين بعدان نقل من يسمع بطب ع و بحال فقال وأمان بسمع بحق فيسمع بالله ولله ولايتصف مهذه الاحوال التي هي عزوجة بالخطوط البشرية فانهامبناة مع العلل فسمعون من حيث ابقاء التوحيد بعق لا بعظ ونقل أيضاعن بعضهم ان أهل السماع على ثلاث طبقات أبناء الحقائق و حعون في عماعهم الى خاطبة الحق لهم وضر ب خاطبون الله تعالى بقلوم معانى ماسمعون فهم مطالبون بالصدق فماشيرونيه الىالله تعالى وثالثهو فقير يحر دقطع العلاقات من الدنيا والا "فات بسمعون بطيبة قلوبهم وهؤلاء أقر بهم الى السلامة اه (وهذهرتبة من خاص لجة الحقائق فظفرمنها بلطائف الرقائق (وعبر ساحل الاحوال والاعمال) ولم يقف عندها (واتعد بصفاء التوحيد) الخالص من كدو رات الشبه (وتعقق بحض الاخلاص) أي تمكن منه (فلم يبق فيه منه) أى من نفسه (شي أصلابل حدت بالكلية بشريته) وزالت صفاتها (وفني التفاتها الى صفات النشر ية رأسا) أىمن أصله ومن ههذا ترقى العارفون من حضيض المجاز الى ارتفاع الحقيقة واستكماوا معراجهم فرأوا بالشاهدة العبرانية ان ليس في الوجود الاالله وكل شئ سواه اذا اعتبرت ذاته منحيث ذاته فهوعدم محض واذااعتبر من الوجه الذي يسرى البه الوجود من الاول رأى موجود الافيذانه لكن من الوجه الذي يلى موجده فيكون الموجود وحمه الله فقط (واست أعنى بفنائه فناء حسده بلفناء فلبسه ولستأعني بالقلب اللعم والدم بلسرلطيفله الىالقاب الظاهر نسبة خفية وراءهاسر الروح الذى هو من أمر الله عز وجل عرفها منعرفها وجهلها منجهلها ولذلك السر وجود وصورة ذلك الوجود وما يحضر فيه فاذاحضر فيه غييره فكائنه لاوجود الاللحاضر) قال المصنف في كمياء السعادة وليس القلب هذه القطعة اللعم التي فى الصدر من الجانب الاسرلانة يكون فى الدواب ويكون فىالموتى وكل شئ تبصره بعين الظاهر فهومن هذا العالم الذى سمى عالم الشهادة وأما حقية ة القلب فليس من هـ ذا العالم لكنه فعالم الغب فهوفي هذاالعالم غريب مقال والروح منعالم الامر والانسانمن عالم الخلق من جانب فكل شي يجو زعليه المساحة والقدار والكيفية فهو من عالم الخلق وليس للقلب مساحة ولامقدار ولهذالا يقبل القسمة ولوقبل القسمة لكان من عالم الخلق وكان من جانب الجهل ومن جانب العلم وكل شئ يكون فيه جهد ل وعلم فهو عال وفي معنى آخر هومن عالم الامر له عمارة عن شئ من الاشماء ولايكون علمه طريق المساحة والكمفية (ومثاله المرآة المحلوة اذ لبس لهالون في نفسها بل لونها لون الحاضر فها وكذلك الزحاجة فانها تعكى لون قرارها ولونهالون الحاضر في نفسها وليس الها في نفسها صورة بل صورتها قبول الصورة ولونها هو هيئة الاستعداد القبول الالوان ) قال المصنف في المقصد الاسنى من ينظر الى مرآ : انطبعت فها صورة متلوّنة فيظن أن تلك الصورة صورة المرآة وانذلك اللوناون المرآة وهمات بل المرآة في ذاته الالون لهاوشأنها قبول صور الالوان على وجد، يتخايل الى الناظر من الى ظاهر الامور ان ذلك هوصورة المرآة وحقاحتي ان الصي اذارأي انسانا في المرآة ظن أن الانسان في المرآة فكذلك القلب خالمن الصورة في نفسه عن الهيا توانماهيا ته قبول معاني الهيا توالصور والحقائق فايحل يكون كالمقد به لاأنه كالقد به تعقيقاومن لا يعرف الزجاج والخراذارأى وجاحة فها

خر لم يدوك تباينه ما فتارة يقول لاخر وتارة يقول لازجاجة (ويعرب عن هده الحقيقة في القلب بالاضافة الى ما يحضرفه قول الشاعر)

> (رق الزجاج ورقت الخر \* وتشاج افتشاكل الامر فكاتماخر ولاقدح \* وكاتماقدح ولاخر)

وقال في مشكاة الانوار بعد كالرم ساقه في وحدة الوجود ولا يبعد أن يفعأ الأنسان مرآة فينظر فيها ولم والمرآة فقط فنظن أن الصورة التي ري في المرآة هي صورة المرآة متحدة بهاو برى الجرفي الزجاج فيظن أن الجرلون الزجاج فاذا صار ذلك عنده مالوفا ورحم فيهقدمه استغربه فقال رق الزجاج ورقت الجرالخ وفرق بينأن يقول الخرقدح وبين أن يقول كأئه آلقدح وهــذه الحالة اذاغلبت سميت بالاضافةالى صاحب الحالة فناءبل فناء الفناء الانه فني عن نفسه وفني عن فنائه فانه ليس يشعر بنفسه في تلك الحال ولابعدم شعوره ولوشعر بعدم شعوره بنفسه كانة دشعر بنفسه وتسمى هذه الحال بالاضافة الى المستغرق يه بلسان الجازاتحادا وبلسان الحقيقة توحيدا (وهذا مقام من مقاماتعاوم المكاشفة) و وراءها أيضا أسرار يطول الخوض فيها (منهانشأ خيال من أدعى الحياول والاتحاد وقال أناالحق) كاصدر من الحلاج أوسعاني ماأعظم شأني كاصدر عن أبي تزيد البسطامي (وحولها يدندن كالم النصارى في دعوى اتحاداللاهوت بالناسوت أوندوعها بهاأوحاولها فهاعلى مااختلفت فيهعبارا تهموهو خطأمحض بضاهي غلط من يحكم على المرآ ة بصورة الجرة اذا ظهرفهالون الجرة من مقابلها) قال المصنف في مشكاة الانوار العارفون بعد العروج الى سماء الحقيقة اتفقوا انهم لم روا في الوجود الاالواحد الحق لكن منهم من كانله هذه الحال عرفاناعلما ومنهم من صارله ذلك ذوقاحالا وانتفت عنهم الكثرة بالكلية واستغرقوا بالفردانية المحضة واستوفيت فهاعقولهم فصاروا كالمهوتين فيهولم يبق فهم متسع لالذكرغيراللهولا لذكرا نفسهم أيضا فلميكن عندهم الاالله فسكر واسكرا وقعدون سلطان عقولههم فقال أحدهم أنا الحق وقال الأسخر سنعاني ماأعظ م شأني وقال الاسخر مافي الجبة الاالله وكلام العشاق في حال السكر يطوى ولايحكى فلمانحف عنهم سكرهم وردوا الىسلطان العقل الذىهو ميزان الله فىأرض معرفواأن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاديل بشبه الاتحاد مثل قول العاشق في حال فرط \* أنا من أهوى ومن أهوى أنا \* ثم أورد الكلام الذي أسبقناه قريبا وقال في القصد الاسنى عندذ كراسمه الحق حظ العبدمن هذا الأسم أن برى نفسه باطلا ولابرى غيرالله حقا والعبد وانكان حقا فليسهو حقالنفسه بلهو حق لغبره وهوألله سحانه وتعالى فانه مو حود به لابذاته بلهو بذانه باطل لولاا يحاد الحقله فقد أخطأمن قال أناالحق الاباحد وجهن أحدهما أن بعني انه بالحق وهذا النأويل بعيدلان اللفظ لاينيءنه ولان ذلك لا يخصه بل كلشي سوى الحق فهو بالحق الثاني أن يكون مستغرقابالحق حتى لا يكون فيه مستمع لغبره وما أخذ كلمة الشيُّ واستغرقه فقد بقال انه كافال الشاعر \* أنامن أهوى ومن أهوى أنا \* و بعني به الاستغراق وأهل التصوف لماكان الغالب علهم رؤية فناءأنفسهم من حيثذاتهم وملاحظتهم جانب الحق كان الحارى على ألسنتهم من أسماء الله تعالى في أكثر الاحوال اسم الحق لانه م يلفظون الذات مالحقمقة دونماهوهالك فينفسه وقال في خاتمة هذا الكتاب وحيث يطلق الاتحاد ويقول هوهولا يكون الا بطر بقالتوسع والتحق زاللائق بعادة الصوفية والشعراء فانهم لاجل تحسين موقع الكلام في الافهام سلكون سيل الاستعارة كايقول الشاعر وأنامن أهوى ومن أهوى أنا وذلك مؤول عند الشاعرفانه لأمعني لانه هوتحقيقا بلكائه هوفانه مستغرق الهم به كايكون هومستغرق الهم بنفسه فيعبر عن هذه الحالة بالاتحاد على سيل النحق زوعلمه ينمغى أن يحمل كالم أبي تزيد حيث قال انسلخت نفسي عن نفسي كإتنسلخ الحية من حلدها فنظرت فاذاأناهو فيكون معناه أن ينسلخ من شهوات نفسمه وهواهاوهمها

ويعسرب من هذه الحقيقة أعنى سرالقلب بالاضافة الى ما يحضر فيه قول الشاعر رق الزجاج ورقت الخر فتشام افتشاكل الام

رق الزجاج ورقت المر فتشاجه انتشاكل الام فكانما خر ولاقدت وها المائم من مقامات علوم المكاشفة منه نشا خيال من ادى الحاول والاتحاد وقال أنا الحق وحوله بدندن كلام النصارى في دعوى اتحاد اللاهوت بالناسوت أو اللاهوت بالناسوت أو على مااختافت فيه عباراتهم من عكم على المرآة بصورة من مقابلها من مقابلها

فلايبقى فيه منسع لغيرالله تعالى ولايكون همهسوى الله تعالى واذالم يحل فى الفلب الاجلال الله تعالى وجماله حتىصارمستغرقابه بصبركا تههو لاأنه هوتحقيقا وفرق بين قولناهو هو وبين قولناكا ئه هو ولكن قديعبر بقولناهو هوعن قولنا كأنههو وهذه مزلة قدم فائمن ليساله قدمراسخ في المعقولات رعالم يتميزله أحدهماعن الا تحر فينظرالي كالذاته وقدتر بن بماتلائلا فيه من حلية آلحق فيظن انه هوفيقول أناا لقوهوغالط غلط النصارى حشرأ واذلك فىذات عيسى عليه السلام فقالواهوالاله بلمن غاط من ينظر الى مرا ة انطبعت فهاصو رة متأونة ثم ساق الكادم الذى ذكرته قر ببائم قال وقول من قال أمَّا الحق اما أن يكون معمَّاه قول الشاعر أمَّا من أهوى واما أن يكون قد غلط في ذلك كاغلط النصاري في ظنهم اتحاد اللاهوت بالناسوت وقول أبى يزيد انصح عنه سحاني ماأعظم شأني اماأن يكون جارياعلى لسانه في معرض الحكاية من الله تعمال والمأن يكون قد شاهد كال حظه في صفة القدس عن ماب الترقيات عاحزعن قدس نفسه وقال سحاني أيعظم شأنه بالاضافة الىشأت عوم لخلق فقال ماأعظم شأني وهو معذلك يعلم انتدمه وعظم شأنه مالاضافة الى الخلق ولانسبة انقدس الرب وعظم شأنه واماأن يكون قدحري هددااللففافي سكر وغلبات الاحوال فان الرجوع الى العمو واعتدال الحال توجب حفظ اللسان عن الالفاظ الموهمة وحال السكر رعا لايعتمل ذلكفان جاوزت هذين التأويلين الى الاتحاد فذلك محال قطعا واماا لحلول فان الفهوم منه أمران أحدهما النسبة التي بن الجسم وبين مكانه الذي يكون فيهوذلك لايكون الابين جسمين فالبرىءعن معني الجسميسة يستحيل فيحقهذلك والثاني النسبة التي بينالعرض والجوهر فان العرض يكون قوامه بالجوهر فقد يعين بانه حال فيه وذلك محال على كل ماقوامه بنفسه فدع عنكذ كرالرب تعالى في هذا العرض فان كل ماقوامه بنفسه يستحيل أن يحل فتماقوامه بنفسه الابطر بق المجاورة الواقعة بين الاحسام فلا يتصوّ رالحلول بين عبدين فكمف يتصوّر بين العبد والرب فاذابطل الملول والانتقال والانحادلم يبق لقولهم معنى الاماأشر فاالبه والله أعلم (وان كأن هذا غيرلائق بعلم المعاملة فانرجع الى الغرض فقدذ كرنا تفاوت الدرجات في فهم المسموعات) فنقول (المقام الثاني بعداله هم والمتنزيل آلوجد وللناس كلام طويل في حقيقة الوجد أعني الصوفية والحكاء الناطرين فى وجه مناسبة السماع للارواح فلننقل من أقوالهم ألفاطا)رويت عنهم ونسبت المهم ( ثملنكشف ) الغطاء (عن ) وجه (الحقيقة فيه الماالصوفية فقد قال ذوالنون الصرى رحمه الله تَعُالَى فِي السَّمَاعِ) لما مثل منه (انه واردحق) أى واردورد من الحق تعالى وهووارد قولالا يشو به الباطل (جاء بزعج القاوب) أى يحركها (الى الحق) تعالى (فن أصغى السه بنفس) وطبع تزندق هكذانة له القشيرى في الرسالة (فكانه عبر عن الوجود بانزعاج القلوب الى الحق) تعالى (وهوالذي عده عندورود وارد السماع اذسمى السماع وارد حق وقال أبوا لسين الدراج) بن الحسين الرازى نزيل بغداد تقدمذ كره قريبا (مخبراعماوجده في السماع والوجد عبارة عمانوجد عند دالسماع) وهذه جلة معترضة (وقال البياع) أى اضطرب ودار (فيمياد من الهاء) أى الحال والهيبة أوالراد عظمة الله عز وجل (فاوجدني وجودالحق عند العطاء فسقاني) وفي نسخة فاسقاني (بكأس الصفا فادركتبه منازل الرضا وأخر جني الى رياض النزهة والعناء)وفي بعض النسط المتنزه من النزهة وفى أخرى الزهد وفى أخرى الصفاء بدل العناء (وقال) أبو بكر (الثعلي) رجه الله تعالى لماسس عن (السماع) فقال (ظاهره فتنة) المافيه من غناء باصوات حسنة ور بما كان آلات (و باطنه عمرة) السامع عافهمه مما معه ممايدل على الحب والشوق والقرب والبعد ونعوذلك (فن عرف الاشارة من الكلام حلله استماع العمرة والافقداستدعى الفتنة وتعرض للبلية) لعدم معرفته الاشارة نقله القشيرى فى الرسالة (وقال بعضهم السماع غذاء الازواح لاهل المعرفة) ولفظ الرسالة وقيل السماع

يعمل المعاملة فلنرجع الى الغرض فقدذ كرناتفاوت الدرحات في فهم المسموعات (القام الثاني) بعدالفهم والتنزيل الوجد والناس كارم طويل في حقيقة الوحداعني الصوفية والحكاء الناظرين فى وحه مناسبة السماع الارواح فلننقل من أقوالهم ألفاظا مُ لنكشف عن الحقيقةفنه \*أماالصوفية فقدقال ذوالنون المصرى رجهالله في السماع انه واردحق ماء بزعم القلوب الى الحق فن أصغى السه بحق تحقق ومن أصغى المه منفس تزندق فكانهء ير عن الوحد بالزعاج القاوب الى الحق وهوالذي عده عندور ودواردالسماعاذا سمى السماع واردحق وقال أنوالحسين الدراج غيراع اوحده في السماع الوحدد عبارة عمالوحد عند السماع وقالحالى السماع فيممادين المهاء فاوحدني وحودالحق عند العطء فسلقاني بكأس الصفاء فادركتيه منازل الرضاء وأخرجسني الى رياض التهنزه والفضاء وقال الشيبلي رجمهالله السماع ظاهره فتنة وباطنه عمرة فنعرف الاشارة حل لهاستماع العمارة والافقد استدعى الفتنة وأعرض للبلة وقال بعظهم السماع غذاءالارواح لاهل المعرفة

لانه وصف يدق عن سائرالاعمال و يدرك برقة الطبع لرقته و بصفاء السراحة الهولطفه عند أهله وقال عروب عثمان المستحلاية على كيفية الوجد عبارة لانه سرائله عند عباده المؤمنين الوقنين وقال بعضهم الوجد مكاشفات (٥٤١) من الحقوقال أبوسعيد بن الاعرابي

الوحدرفع الحاب ومشاهدة الرقب وحضورالفهم وملاحظة الغب ومحادثة السروايناس المفقودوهو فناؤل منحث أنت وقال أيضاالوحد أولدر مان الحصوص وهو مراث التصديق بالغيب فلما ذاقوه وسطع فىقلوبهم نوره زالء نهـ مكل شدك وريب وقال أيضا الذي يحمد عن الوحدرونة آثار النفس والتعلق بالعلائق والاسمالان النفس محموية باسامها فاذا انقطعت الاسمان وخلص الذكر وصعاالقل ورق وصفاو نعمت الموعظة فيه وحل من المناحاة في عل قريبوخوطب وسمع الخطاب باذن واعمة وقلب شاهدوسرطاهر فشاهد ما كان منه خالدافذلك هوالوحد لانهقدوحد ما كانمعدوما عندهوقال أيضا الوجدمايكونعند ذكرمزعج أوخوف مقلق أوتوبيخ على زلة أومحادثة بلطيفة أواشارة الىفائدة أوشوف الىغائد أوأسف على فائت أوندم على ماض أواستجلابالى حال أوداع الى واجب أومناجاة بسر وهومقابلة الظاهر بالظاهر والباطن بالباطن والغس

لطف غذاء الارواح لاهل المعرفة أى أرواحهم تتغذى وتعيش بالعانى اللطيفة التي تفهم عن السماع ويقوى لهاجدها وطلهاو يدوم أنسها بحبوبها ويظهر عليها طربها (لانه وصف يدف عن سائر الاعال ويدرك برقة الطبع لرقتمه) لمن كان سماعه من طبع (و بصفاء السر) الذي في القلب (لصفائه ولطفه عنداً هله ) وهم الذين سماعهم بحق عن حق (وقال عروبن عثمان المسكى ) أبو عبد الله شيخ القوم وامام الطائفة فى الاصول والطريقة صحب أباسعيد الخراز وغيره ومات ببغداد سنة ٢٧١ (لايقع على كميفية الوجدعبارة) بعبر بهاعنه (لانه سرالله تعالى عندعباده المؤمنين الموقنين) ولفظ الرسالة في ترجة عروبن عثمان المذكور وقال لايقع على الوجد عبارة لانه سرالله عندالمؤمنين اه أى يعسر عليهم التعبيرعنه وانكان محسوسالهم واذاعسرت العبارات عن تمييز هدده المحسوسات فعسرهاعن موارد القاوب وعمايفتم به الحق من أحوال القاوب أولى واعما يفسرها من من الله تعالى عليه بها بالاشارات ويقرب ابالامثال من الامو را اعالومة (وقال بعضهم الوجد من مكاشفات الحق) للعبد توجب استغراقه فمه وفى الرسالة معت محدين الحسين بقول معت أبا بكر الرازى يقول معت أباعلى الروذ بارى يقول وقدستل عن السماع فقال مكاشفة الاسرار الى مشاهدة المحبوب (وقال أبوسعيد) أحدبن مجدبن زياد البصرى (ابن الاعراب) صاحب الجنيد وعروبن عمان المسكى وأباالحسين النورى وغيرهم عاورالحرم ومات به سنة ثلاثمائة واحدى وأربعين (الوجدرفع الجاب) من البين (ومشاهدة الرقيب) بلاكيف وأبن (وحضورالفهم)في معاني مايسمع (وملاحظة الغب) عما رد عليه من الواردات السرية (ومحادثة السر) بلسان السر (وا بناس المفقود وهو فناؤل أنتمن حمث أنت) أى فناؤل عن نفسك من حث هي و بمالهامن الخطوط البشرية وهداالقول بشيرالى أن الوجد عين الوجود وفيه خلاف سيتأتى الاشارة المه (وقال أيضاالوجد أول درجات الحصوص) هم الذين اختصهم الله تعالى بمعرفته (وهو ميراث التصديق بالغيب) أي ثرته (فلماذافوه) بقواهم الروحانية (وسطع في فلوجهم نوروزال عنهم كل شكوريب وقال أيضا الذي يحعب عن الوجود) أى عن حصوله في السالك عند دالسماع (رؤية آ ثارالنفس) والتطلع الى الاحوال (والتعلق بالعلائق والا-بباب) معالالتفات اليها (لان النفس محوية باسمام افاذا انقطعت الاسباب) بترك الانتفات المهاوعدم التعلق ما (وخلص الذكر) عن الشوائب (وصحاالقلب) عن الغفلة (ورق) برقة السر (وصفا) عن الكدر (نحعت الموعظة فمه) أى أثرت ونفعت (وحلمن المناحاة) السرية (في محل غريب وخوطب) وكوشف (وسمع الخطاب باذن واعمة) أى حافظة (وقلب شاهد) لما يكاشف به (وسرطاهر بشاهد ما كان منه غائمافذاك هو الوجدلانه قدوجد معدوماعنده) مفقودالديه (وقال أيضاالو جدما يكون عندذ كرمزع) أي محرك الى الحق تعالى (أوخوف مقلق) من أليم عجابه (أوتو بيخ على زلة) صدرت منه (أو محادثة بلطيفة) من لطائفه (أواشارة الى فائدة) لاحتله (أوشوق باعث الى غائب) اشتاق اليه (أوأسف) أي ون (على فائت) من الاحوال الشريفة (أوندم على ماض) من عره في غيرمعرفة (أواستجلاب الى حال) مرجوالنمكن فيه (أوداعالى واجب أوجبه) الله تعمالى عليه (أومناجاة بسر) فصاحب الوجد يتأمل في الماعه عند عروض هذه الاحوالما رد عليه منها (وهومقابلة الظاهر بالظاهر والباطن بالباطن والغمب بالغيب والسر بالسروا ستخراج مالك بماعليك مماسبق لك لتسعى فيه فكتب ذلك لك بعدكونه منك فيثبت لك قدم بلاقدم وذ كر بلاذ كر وان كان هوالسدى بالنع والمتولى) للاموركاها (واليه

بالغيب والسر بالسروا مخراج مالك بماعليك بماسبق المالسعى فيه فيكتب ذلك لك بعد كونه منك فيثبت ال قدم بلاقدم وذكر بلاذكراذ كان هو المبتدئ بالنع والمتولى والبه برجع الامركا وفهذا طاهر علم الوجد وأقوال الصوفية من هذا الجنس فى الوجد كثيرة واما الحكم عنقال بعضهم فى القلب فضيلة شريفة لم تقدر قوة النطق على اخراجها (٥٤٦) باللفظ فاخرجتها النفس بالالحان فلما ظهرت سرت وطربت اليهافا ستمعوا من النفس وناجوها

برجع الامركاء فهذا طاهر علم الوجد وأقوال الصوفية من هدذا الجنس في الوجد كثيرة) فن ذلك قول المنيد السماع فتنة لمن طلبم ترويح لمن صادفه وقال أبو يعقوب الهرجوري هو حال يبدى الرجوع الى الاسرارمن حيث الاحستراق وقال أبوعلى الدقاق السماع طبيع الاعن شرع وحزن الاعن حق وفتنة الاعنءبرة وقال بعضهم السماع نداء والوجدةصد وقال الاستناذ أبوسهل الصعاوك المستمع بين استنار وتجل فالاستنار بوجب التلهيب والتحلى بورث ألتر وبح والاستنار تتولد منسه حركات المريدين وهومحل الضعف والبحز والتحلي يتولد منه سكون الواصلين وهومحل الاستكانة والتمكين وكذلك محل الحضرة ليس فيهاالاالذبول تحتمورد الهيئة وقال سهل التسترى السماع علم استأثراته بهلا يعلمالا هوكل ذلك نقله القشيري في الرسالة (وأما الحكاء فقال بعضهم في القلب فضيلة شريفة تقدر) وفي نسخة لم تقدر (على قوّة النطق اخراجها باللفظ فاخرجتها النفس بالالحان فلماظهرت) تلك الفضيلة (سرت وطر بتأليها فاستمعوامن النفس وناجوهاودعوامناجاة الظواهر) أى تركوها (وقال بعضهم نتائج السماع استنهاض العاجزمن الرأى واستعلاب العازب من الافكار) وفي نسخة الفكر (وحدة الكال) بتشديداللام (عن الافهام والآراء حتى يثور) أى يتحرك وفي نسخة يتوب أى رجع (ماعزب) أى عاب (وينهض) أى يقوم (مايجز) و يحتدما كل (ويصفوما كدرو بخرج من كل وأى ونية فيغب ولا يخطئ ويأنى ولا يبطئ وقال آخر كالنالف كريطرق العدلم الى المعاوم فالسماع يطرق القلب الى العالم الروحانى وقال بعضهم وقدستل عن حركة سبب الاطراق بالطبع على وزن الالحان والايقاعات فقال ذلك عشق عقلي من العاشق العقلي والعاشق العقلي لا يحتاج الحان يناغى معقوله ) أي يسار رو (بالنطق الجرمي بل يناغيه ويناحيه بالتسم واللحظ والحركة اللطيفة بالحاحب والجفن والاشارة وهذه نواطق اجتع الاانها روحانية وأماالعاشق المهممى فانه يستعمل الجرمي ليعبريه عن عرة ظاهر شوقه الضعيف وعشقه الزائف) المهرج وأوضعه صاحب العوارف فقال ووجه آخرا عاتستلذ الرؤح النغمات لان النغمات بهانطق النفس معالروح بالاعاءالخفي اشارة ورمن ابن المتعاشقين وبين النفوس والارواح تعاشق أصلي منزع ذالنالي أنوثة النفس وذكورة الروح والميل والتعاشق بين الذكر والانثى بالطميعة واقع فال الله تعالى وجعل منهازوجهاليسكن المهاوف قوله منهااشعار بتلازم وتلاصق موجب للائتلاف والتعاشق والنغمات تستلذهاالروح النهامناغاة بين المتعاشقين وكاانفى عالم الحكمة كونت حواء من آدم كذاك في عالم القدرة كونت النفس من ألروح فهذا التآلف من هدا الاصل وذلك ان النفس روح حمواني تجنس بالقلب من الروح الروحاني وتجنسهابان امتازت من أرواح جنس الحيوان فشرف القرب من الروح الروحان فصار نفسافاذا تكون النفس من الروح الروحاني في عالم القدرة لتكون حواءمن آدم في عالم الحكمة فهدا التا لف والتعاشق ونسبة الذكورة والانوثة من ههناطهر وبهذا الطر بق استطاب الروح النغمات لانها مراسلات بين المتعاشقين ومكالمة بينهما وقد قال القائل

تكام منافى الوجوه عيوننا \* ونعن سكوت والهوى يشكلم

انته مى وقد سبق سباق ذلك فى أول الكتاب مبسوطا (وقال آخرون من حزن فليسمع الالحان) ومنه قول بعضهم من ابتلى بالاحزان فعليه بسماع الالحان (فان النفس اذا دخلها الحزن خد نورها) وعزب سرورها (واذا فرحت اشتعل نورها وظهر فرحها في فلهر الحزن بقدر صفائه و نظافته) ونقائه (من الغش والدنس) المعنوى (والاقاويل المقررة فى السماع والوجد كثيرة ولامعنى للاستكثار من ايرادها) اذماذ كرفيه مقنع للمسترشد (فلنشتغل بفهم المعنى الذى الوجد عبارة عنه فنقول انه) أى الوجد (عبارة عن حالة يثمرها

ودعوا مناحاة الظواهر وقال بعضهم نتائج السماع أستنهاض العاحزمن الرأى واستعلاب العازب من الافكار وحدة الكال من الافهام والآراء حتى يثوب ماعزب وينهض ما عز واصفوما كدر وعرح في كلرأى ونسة فيصيب ولا يخطئ و يأتى ولاسطئ وقالآخر كاأن الفكر يطرق العمل الى المعاوم فالسماع بطرق القلب الى العالم الروحاني وقال بعضهم وقدستل عن سي حركة الاطراف بالطبع على وزن الالحان والارهاعات فقال ذلك عشق عقالى والعاشق العقلي لا عتاج الى ان ساغى معشوقه بالفطق الجرمى بل مناغمه و مناحمه التسم والعظوالحركة اللطمفة بالحاجب والجفن والاشارة وهذه نواطق اجع الاأنها روحانية واماالعاشق البهيمي فانه يستعمل المنطق الجرمي المعمر مه عن عرة ظاهر شوقه الضعمف وعشقه الزائف وقالآ خرمن حزن فليسمع الالحان فان النفس اذا دخلها الحزن خدنورها واذا فرحت اشتعل فورها وظهر فرحها فنظهر الحنن بقدرقبول القابل

وذلك بقد رصفاته ونقائه من الغش والدنس والاقاويل القررة فى السماع والوجد كثيرة ولامعنى الاستكثار من الرادها فلنشتغل بتفهم العني الذى الوجد عبارة عنه فنقول انه عبارة عن حالة يثمرها

السماع وهووارد حق حديد عقب السماع بعد والمستمع من نفسة و ذلك الحالة لا تعلوم بله هي من قسمين فائم الماان ترجع الى مكاشفات ومشاهدات هي من قبيل العلوم والتنبهات واماأن ترجع الى تغيرات وأحوال ليست من العلوم بلهي كالشوق والحدوق والحزن والقلق والسرور والاسد في والنسط والقبض وهذه الاحوال يهجها السماع ويقوم افان ضعف بعيث لم يؤثر في تحريك الظاهر أو تسكينه أو تغيير عاله حتى يتحرك على خلاف عادته أو يسكن عن النظر والنطق والحركة على (٥٤٣) خلاف عادته لم يسم وحدا وان ظهر

على الظاهر سي وحدااما ضعيفا وامافو باعس ظهوره وتغمسره الظاهر وتعر مكه عساقوة وروده وحفظ الظاهرعن التغس عسى قوة الواحد وقدرته على ضبطجوارحه فقد يقوى الوحدفى الباطن ولا يتغير الظاهر لقوةصاحبه وقد لايظهراضعف الوارد وقصوره عين التحريك وحل عقدالتمامك والي المعنى الاؤل أشار أبوسعمد ابن الاعرابي حيث قال في الوجد انه مشاهدة الرقيب وحضورالفهم وملاحظة الغب ولايبعد أنيكون السماع سسالكشف مالم مكن مكشو فاقبله فان الكشف بعصدل باسبان منهاالتنسه والسماع منمه ومنها تغير الاحدوال ومشاهد تهاوادرا كهافان ادرا كهانوع عمليفيد الضاح أمورلم تكن معاومة قبل الورود ومنها صفاء القلب والسماع يؤثرني تصفية القلب والصفاءسب الكشف ومنها انبعاث نشاط القلب بقوة السماع فيقوىيه علىمشاهدة

السماع وهوواردحق جديدعقيب السماع) أى عنده ( يجده المستمع من نفسه ) وهو يشعر بسابقة فقد فن لم يفقد لم يحدوان كان الفقد ازاحة و جود العبد بوجود صفاته و بقاياه (وتلك الحالة لا تخلوى قسمين فاما انترجيع الى مكاشفات ومشاهدات هي من قبيل العلوم والتشبهات واماان ترجيع الى تعبيرات وأحوال ليستمن هدذا) القبيل (بلهي كالشوق والخزن والخوف والقلق والسر ور والاسف والندم والبسط والقبض) وهذه الواجيد غرات الاعمال والواردات (وهذه الاحوال يهجها السماع ويقوم افانضعف بحيث لم يؤثر في نحريك الظاهر أوتسكينه أوتغير حاله حتى يتحرك على خلاف عادته أو يطرق) برأسه (أو بسكن عن النظروالنطق والحركة على خلاف عادته لم يسم وجداوان ظهر على الظاهر ٢٠٠٥ وجدا اما ضعيفاواماقو بابحسب ظهوره وتغسيره للظاهروتحريكه بحسب ققة وروده وحفظ الظاهرعن النغيير بحسب قوة الواجد وقدرته علىضبط جوارحه فقدية ويالوجدفي الباطن ولايتغبر الظاهر لقوة صاحبه وقد لا يظهر اضعف الوارد وقصوره عن التحريك وحل عقد التماسك والى المعنى الاول اشارأ بوسعيد بن الاعرابي) فيما تقدم من سباق كلامه (حيث قال في الوجدانه مشاهدة الرقيب وحضور الفهم وملاحظة الغيب ولا يبعدان يكون السماع سببا لكشف مالم يكن مكشوفا قبله) ولا بدع فى ذلك (فان الكشف بحصل باسماب منهاالتنبيه والسماع منبه لاموركان قبله فى غفلة عنها ومنها تغيير الاحوال) وتاونها (ومشاهد تها وادراكها) في نفسه (فان ادراكها) أى الاحوال (نوع علم يفيد ايضاح أمو رام تكن معاومة قبل الورود) والسماع سبب لادراكها (ومنهاصفاء القلب والسماعيو ترفى تصفية القلب) عن الكدورات (والصفاء سبب الكشف ومنها انبعاث نشاط القلب بقوة السماع فيقوى به على مشاهدة ما كان تقصر عنه قبل ذلك فوّنه كإيقوى البعير) عند سماع الحداء (على حل ما كان لا يقوى عليه قيله) وهدذامشاهد (وعل القلب الاستكشاف وملاحظة اسرار الملكوت) بعين السر (كانعل البعير حل الاثقال) ولكل عل رجال (فبواسطة هدده الاسباب يكون) السماع (سبا للكشف بل القلب اذاصفا) عن غش الكدورات (ر بماعثلله الحق في صورة مشاهدة) يطالعها بعين الباطن (وفي لفظ منظوم يقرع معه بعمر عنه بصوت الهاتف اذا كان فى اليقظة و ) يعبرعنه أيضا (بالرويااذا كان في المنام وذلك حزء من) سنة وأربعين حزا من (النبوة) كاورد ذلك في الحبر (وعلم تحقيق ذلك خارج عن علم المعاملة) وقد تقدمت الاشارة اليه في مواضع من هذا المكتاب (كاروى عن) أبي عبدالله (محدبن مسروق البغدادي) رحه الله تعالى (اله قال حرجت ليله في أيام حاهليتي) أي عنفوان شبابي (وأنانشوان) اىسكران (وكنت أغنى مذاالبيت) أى أودد ولنفسى

(بطرزناماء كرم مامررتبه \* الانتجبت من بشرب الماء) كذا فى النسخ وكائه اسم بقعة وفى بعض النسخ بطورسيناء بدله (فسمعت قائلا) وهوالها تف يقول (وفى جهنم ماء ما تجرعه \* حلق وابق له فى الجوف امعاء)

ماكان تقصره عنده قبل ذلك قوته كايقوى البعير على حل ماكان لا يقوى عليه قبله وعلى القلب الاستكشاف وملاحظة أسرار الملكون كان عبدل المعدم على المنظوم يقرع معد ه يعبر عنه بصوت الهاتف اذاكان في المنظوم يقرع معد ه يعبر عنه بصوت الهاتف اذاكان في الميقف قبل أو يااذاكان في المنام وذلك حزء من ستة وأربع بخرا من النبوة وعلم تعقيق ذلك خارج عن علم المعاملة وذلك كاروى عن محد بن مسروق البغدادي أنه قال خرجت ليله في أيام جهالتي وانانشوان وكنت أعنى مذا المبت بطور سبناء كرم مامي رتبه الانعبت من شرب الماء فسمعت قائلا يقول وفي جهنم ما عما تجرعه بخاق فابق له في الجوف امعاء

(قال فكان ذلك سبب توبق) عما كنت علمه (واشتغالى بالعلم و) اقبالى على (العبادة فانظر كيف أثر الغناء فى تصفية قلبه حتى تمثل ذلك له حقيقة الحق من صغة جهنم فى لفظ موز ون قرع ذلك سمعه الفاهر) وقال صاحب الامتاع على سماع فحضر أخى وحصل له فيه حال فاصبح واهتم السفر وسافر و بح من غيراً ب بعداناً قام م اقريبامن عشر ين سمنة ولم يحج في كان السماع سبالسفره من ارنو وليس ذلك من من بعدانا أقام م اقريبامن عشر ين سمنة ولم يحج في كان السماع سبالسفره من العرفة (وروى عن مسلم من بحرد الشعر بل الالحان فيه تأثير وكم من سمع الغناء فصل له ماهمه من المعرفة (وروى عن مسلم العبادانى) رجه الله (قال قدم علمناص قصالح) بن بشير (المرى) تقدمت ترجمة فى كاب العلم ابن أبان (الغلام) تقدمت ترجمة فى كاب العلم ابن أبان (الغلام) تقدمة كره قريبا (وعبد الواحد بن يد) البصرى تقدمت ترجمة فى كاب العلم (ومسلم الاسوارى) بفض الهمزة (ونزلوا على الساحل) أى ساحل عبادان بقصد المرابطة (فهيأت لهم ذات نوم طعاما فدعوم ما المه فحاؤا فلما وضعت الطعام بين أيدبهم اذا قائل يقول) من بعض أولئك المقوعة (رافعا صوته)

(وتلهيانعن دارالحلود مطاعم \* ولذة نفس غما غيرنافع)

( فال فصاح عتبة الغلام صحة خرمغشياعليه وبكي القوم ) لما يمعوا (فرفعت الطعام من بين أيدبهم وما ذاقواوالله لقمةمنه ) أخرجه أونعم في الحلية في رجة عتبة الغلام فقال حدثني أبي حدثنا أحدبن محدين عثمان حدثناأ توبكر بنعسد قال حدثت عن محدقال حدثني روح بن سلمة الوراق حدثني مسلم العباد اني قال قدم علينامرة صالح المرى وعتبة الغلام فذكره وقال حدثنا أحدبن اسحق حدثنا جعدة بن أحد حدثنا الراهم من الجنيد حدثنا محف منفاو رقال صنع اعبد الواحد بن زيد طعاما وجمع عليه نفر امن اخوانه وكان فهم عتبة الغلام قالفا كل القوم غيرعتبة فآنه كان قاعماعلى رؤسهم يحدثهم قال فالتفت بعضهم الى عتبة فنظرالى عنيه والدموع تنحدومنهمافسكت وأقبل على الطعام فلمافرغ القوم من طعامهم تفرقوا وأخبرالرحل عبدالواحدعا وأىمن عتبة فقالله عبدالواحد بابني لمبكت والقوم يطعمون قالذكرت موائدأهل الجنة والحدم قيام على رؤسهم فشهق عبدالواحد شهقة خرمغشباعلم مقال سجف وحدثني حصين بن القاسم قال فارأ يت عبد الواحد بعد ذلك اليوم دعا انسانا الى منزله ولاأ كل طعاما الادون شبعه والافترضاحكاحتى مضي لوجهه قال وأماعتبة فانه جعلاته على نفسه أن لايأ كل الاأقل من شبعه ولابشرب الاأقلمن ريه ولاينام بالليل والنهار الاأقلمن نبهته (وكما يسمع صوت الهاتف عندصفاء القلب فيشاهد أيضا بالبصر صورة الخضر عليه السلام فانه يتمسل لارباب القاوب بصور يختلفة) في أما كن شتى (وفي مثل هذه الحالات تنفيل الملائكة للانساء) علمهم السلام (اماعلى حقيقة صورتها واماعلى مثال يحاكى صورتها بعض المحاكاة ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل) عليه السلام (مرتين في صورته) الاصلية (فأخبرعنه بانه سد الافق) وأخرج المخارى من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا أحيانا وأتدنى مثل صلصلة الجرس وهوأشده على فعفصم عنى وقدوعت عنده ماقال وأحيانا يتمثل لى اللاء رجلا فبكامني فاعيما يقول ورواه مسلم كذلك وفى حديث جابر بيناانا أمشي اذسمعت صوتامن السماء فرفعت بصرى فاذا الملك الذي جاءنى بعراء جالس على كرسى بين السماء والارض فرعبت منه (وهذا المراد بقوله علمشد بدالقوى) المرادبه جير يل علمه السلام وهذا بؤ بدرواية من قال بعلى بدل فيكامني (ذومرة فاستوى وهو بالافق الاعلى الى آخرالا آيات) من سورة النجم (وقد يعسبرعن ذلك الاطلاع بألتفرس ولذلك فالرسول التهصلي الله عليه وسلم اتقوا فراسة الؤمن فانه ينظر بنو رالله تعالى ) قال العراقي ر واءالترمذي من حديث أبي سعيد وقال حديث غريب اله فلت و رواه في التفسير من جامعــه وكذا أنو يعلى في مسنده والعسكري في الامثال كلهم ون طريق عمر وبن قيس الملائي عن عطية العوفي عن أبي سعيديه مرفوعا ثم قرأان في ذلك لاسمات المتوسمين وقدر ويعن بعض أهل العسلم في تفسير للمتوسمين لفظ مفهوم مورون وقرع ذلك معه الظاهر وروى عن مسلم العباد انى انه قال قدم علينامرة صالح المرى وعتبة الغلام وعبد الواحد ابنزيد ومسلم الاسوارى فقيات لهم ذات لية طعاما فدهوم ما اليه فاؤافلا وضعت الطعام بين أيدم موته هذا البيت

وتلهائعن دارانا اودمطاعم والذة نفس عماعم نافع قال فصاح عتمة الغلام صعة وخرمغشا علمو بق القوم فرفعت الطعام وماذاقوا واللهمنا ولقمة وكالسمع صوت الهاتف عند دصفاء القلب فيشاهد أيضاماليصر صورة الخضر علىه السلام فانه يمثل لارباب القاوب بصور مختلفة وفى مثل هذه الحالة تمثل الملائكة للانساءعلم-مالسلاماما على حقيقة صورت اواماعلى مثال يحاكى صورتها بعض الحاكاة وقدرأى رسولاله صلى الله عليه وسلم حبريل علمه السلام مرتين في صورته وأخبرعنه بانهسد الافق وهوالمراد بقوله تعالى علىشدىد القوى دومرة فاسنوى وهو بالافق الاعلى الىخرهذه الاتانوفي مثل هذه الاحوال من الصفاء يقع الاط الاعملي ضمائر

وقد حتى ان وجلا من المجوس كان يدور على المسلين و يقول مامغنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فكان يذكر له تفسيره فلا يقنعه فلا يقنعه ذلك حتى انه بعض المشايخ من الصوفية فساله فقال له معناه أن تقطع الزنار الذي على وسطك تحت ثو بك فقال صدقت هذا معناه وأسلم وقال الآن عرف انك مؤمن وان اعمانك حق وكما حكى عن ابراهيم (٥٤٥) الخواص قال كنت ببغد ادفى جماعة

من الفيقراء في الجامع فاقمل شاب طسالرا تعة حسن الوحه فقلت لاصحابي رقع لى انه يهودى فكهم وهواذاك فرحت وخرج الشاب غرردع الهم وقال أىشى قال الشيخ في فاحتشموه فالج علمهم فقالوا له قال انكيم ودى قال فاءنى وأكسء ليدى وقبل رأسي وأسلم وقال نعد في كتيناان الصديق لا تخطئ فراسته فقلت أمتحن المسلين فتاملتهم فقلتان كان فهم صدّيق ففي هذه الطائفة لانهم يقولون حدديثه سحانه ويقرؤن كالممه فلستعليكم فلما اطلع على الشيخ وتفرس في علت الهصديق قال وصارالشابمن كبار الصوفية والىمثل هذا الكشف الاشارة بقوله علمه السلاملولا أنالشاطن يحومون على قاوب بنى آدم لنظرواالىملكوت السماء وانما تحوم الشاطينعلي القاوب اذاكانت مشعونة بالصفات المذمومة فأنها مرعى الشطان وحنده ومن خلص قلب من تلك الصفات وصفاه لم يطف الشمطان حول قليه والمه

فالالمتفرسين وكذاأخ جه الهروى والطبراني وأبونعيم فىالطب النبوى وابن عدى وغيرهم كالحدكم الترمذيوسمو يه من طريق واشدبن سعدعن أبى امامة مرفوعا و بروى عن ابن عروابي هر برة أيضا بلهوعند الطبراني وأبي نعيم والعسكري من طريق وهب ن منسه عن فو بان مرفوعاً للفظ احددر وادعوة المسلم وفراسته فانه ينظر بنوراللهو ينظر بتوفيق الله ولكن قال الخطيب عقب أبي سعيد المحفوظ مارواه سفيان عنعمر وبنقيس قال كان يقال اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنو رالله وعنسد العسكرىمن حديث ابن المبارك عن عبد الرجن بن بزيد بنجارعن عدير بنهاني عن أبي الدرداء من قوله اتقوا فراسة العلماء فانهم ينظر ونبنو رالله انهشئ يقذفه ألله فى قاوبهم وعلى ألسنتهم وكلهاضعيفة وفى بعضهاماهومتمال لا يليق مع وجوده الحركم على الحديث بالوضع لاسما وللبزار والطبراني وغيرهما كابى نعميم فى الطب بسند حسن عن أنس مر فوعان لله عبادا بعرفون الناس بالتوسم (وقد حكى ان واحدا من المحوس كان بدورعلي المسلمن وكان يقول) لهم (مامعني قول الذي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن) الحديث (فكان) كل من سأله (يذكر له تفسيره ولا يقنعه ذلك حتى انتهبي الى بعض الشايخ من الصوفية فسأله فقال معناه ان تقطع الزمار )وهو خيط الكفر (الذي)هومشدود (على وسطك تحت توبك فقال صدقت هذا معناه وأسلم) في الحال (وقال الآن عرفت انكُ مؤمن وان اعمانك حق وكاحكى عن الراهم الخوّاص) ترجه القشيري في الرسالة (قال كنت ببغداد في جماعة من الفقراء في الجامع فأقبل شاب طيب الريح حسن الوجه فقلت لاصحابي يقعلى) في نفسي (انه بهودي ف كلهم كرهوا ذلك)أى نظرواالى ظاهر حاله (فرجت وخرج الشاب عرجة المهم) وسألهم (وقال أي شئ قال الشيخ في ) أي في حقى (فاحتشموا) من الجواب (فالح عليه م فقالوا قال انكيم ودي قال فحاءني فاكب على يدى ) يقبلهما (وقبل رأسي وأسلم) على يدى (وقال نعدف كتبنا) يعني السماوية (ان الصديق لاتخطئ فراسته فقلت) في نفسي (امتين المسلمين) واختـبرهم (فتاملتهم فقلت ان كان فيهم صديق ففي هذه الطائفة لانم م يقولون حديثه سجانه ) ويقرؤن كلامه (فلستعلم) وفي نسخة علمهم (فلما اطلع الشبغ على وتفرس في علمت انه صديق قال وصار الشاب) الذكور (من كبار الصوفية) أي فتع الله عليه بعركة صدقه وخدمته لهم فلحق مهم وقد روى في صدق الفراسة لافرادمن رجال هذه ألامة ماهو مذكور في تراجهم في مواضعه (والي مثل هذاالكشف الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم لولاأن الشماطين عومون على فلوب بني آدم لنظر وا الى ملكوت السماء) تقدم الكلام علمه في كتاب الصوم (وانماتحوم الشياطين على القلوب اذا كانت مشعونة بالصفات المذمومة) القبعة (فانهامرعي الشيطان) ومأواه (ومن خلص قلبه من تلك الصفات وصفاه) عن الكدورات (لم بطف الشيطان حول قلبه) ولم عم أصلا (والبه الاشارة بقوله تعالى الاعبادل منهم الخلصين و بقوله تعالى انعبادى ليس اك عليهم سلطان) أى تسليط واستيلاء (والسماع سبب لصفاء القلب وهوشكة للحق نواسطة الصفاء وعلى هذا يدلمار وى انذاالنون المصرى رحمه الله دخل بغدادفاجهم المهقوم من الصوفية ومعهم قوّال) ينشد الشعر (قاستأذنوه) أى ذا النون (ان يقول) القوّال بين يديه (شياً فاذن لهم في ذلك فأنشأ يقول صغيرهوال عدنني \* فكيف به اذااحتنكا) أى استحم واستولى وقهر

( 79 - ( اتحاف السادة المتقين) - سادس ) الاشارة بقوله تعالى الاعبادل منهم المخاصين و بقوله تعالى ان عبادى ليس ال عليهم المطان والسماع سبب لصفاء القلب وهو شبكة للحق بواسطة الصفاء وعلى هذا يدل ماروى ان ذا النون المصرى رجه الله دخل بغداد فاجتمع المه قوم من الصوف بقوم عهم قوال فاستاذ نوه فى ان يقول لهم شبافاذن لهم فى ذلك فانشا يقول صغيره وال عذبنى \* ف كيف به اذا احتنكا

وأنت جعت فى قلى \* هوى قد كان مشتركا أماتر شاكتت \* اذا صحك الخلى بنى فقام ذوالنون وسقط على وجهه ثم قام رجل آخر فقال ذوالنون الذى براك (٥٤٦) حين تقوم فعلس ذلك الرجل وكان ذلك اطلاعامن ذى النون على قلبه انه متكاف متواجد

(وأنت جعت من قلبي \* هوى قد كان مشتركا) وبعد رضاك تقتلني \* وقتلى لا يحل لكا

(أماترين) أى أماترة (لمكتب،)أى ذى خزنوكاتبة (اذانعل اللي) أى الحالى من الهم (بكي) قال (فقام ذوالنون) وتواجد (وسقط على وجهه) مفشيا عليه من شدة وجده والدم يقطر من جبينه ولايسقط على الارض (ثم قام رجل آخر) من القوم يتواجد لم يبلغ حاله حال ذى النون (فقال ذوا لنون الذي براك حين تقوم فحلس ذلك الرجل) أورده القشيري في الرسالة فقال وحكى أحد بن مقاتل العك قاللاً دخل ذوالنون المصرى بغداد فساقه الخ (وذلك اطلاع من ذى النون على قلبه انه متكاف متواجد فعرفهان الذي براه حين يقوم هو الخصم في قيامه لغير الله تعالى ولو كان الرحل صادقاني وحده الحلس) ولفظ القشيري في الرسالة بعد سياق القصة ممعت الاستاذ أباعلى الدقاق رحمه الله تعالى يقول في هذه الحكايه كان ذوالنون صاحب اشراف على ذلك الرجل حيث نهه ان ذلك ليس مقامه وكان ذلك الرجل صاحب انصاف حيث قبل ذلك منه فرجع وقعد اه وقال صاحب العوارف وأما وجه الانكار في السماع فهوان برى جماعة من المريد من دخلوا في مبادى الارادة ونفوسهم ما تمرنت على صدق المجاهدة حتى يحدث عندهم علم بظهو رصفات النفس وأحوال القلب حتى تنضبط حركاتهم بقانون العلم ويعلون عالهم وعلهم وحكى أنذاالنون لمادخل بغداددخل علمه جماعة ومعهم قوال فاستاذنوه فساق القصة ثم قال فطاب قابه وقام وتواجد وسقط على وجهه والدم يقطر من حبينه ولا يقع على الارض ثم قام واحد منهم فنظر اليه ذوالنون فقال الذي يراك حين تقوم فلس الرجل فكانجاوسه لوضع صدقه وعلمانه غير كامل الحال الصالح للقيام متواجدا فيقوم أحدهم منغير بصيرة وعلم في قيامه وذلك اذا مع ايقاعا موزونا بسمع يؤدى ماسمعهالى طبيع موزون فيتحرك بالطبيع الموزون الموزون والايقاع الوزون وينسبل عاب نفسه النبسط بانبساط الطبع الموزون على وجمه القلب ويستفزه النشاط المنبعثمن الطبع فيقوم برقصموز ونامز وجابتصنع محرم عندأهل الحق ويحسب ذلك طبياة القلب ومارأى وجه القلب وطبية بالله تعالى ولعمرى هوطيبة القلب ولكن قلب ماوث باوث النفس ميال الى الهوى موافق للرأى لايهتدى الىحسن النهة في الحركات ولا يعرف شر وط صحة الارادات ولشل هذا الراقص قيل الرقص نقص لانه رقص معدره الطبيع غير مقترن بنية صالحة انتهدى (فاذا قدرجع حاصل الوجد الى مكاشفات) تحدل للبعض (والى حالات) تعترى للبعض فالاول لاهل القلب والثاني لاهل الطبع (واعلمان كلواحد منهما ينقسم الىماعكن التعبيرعنه عندالافاقة والىمالاعكن العبارةعده أصلا) وألى الاخدير أشار عمرو بن عممان المكربقوله لايقع على الوجد عبارة كاتقدم قريبا (ولعلك تستبعد طالة أوعلما لاتعلم حقيقته ولاعكن التعبير من حقيقته فلاتستبعد ذلك فانك تجدد في أحوالك الغريبة لهاشواهد) لذلك (أماالعلم فكم من فقيه تعرض عليه مسئلتان متشابهتان في الصورة و يدرى الفقه مذوقهان منهما فرقافي الحريم واذا كافذكر وجه الفرق لم ساعده اللسان على التعمير)عن ذلك الفرق (وان كانمن أفهم الناس) لسامًا (فيدوك بذوقه الفرق ولا عكنه التعبير عنه وادرا كه الفرق علم يصادفه في قلبه بالذوق ولايشان في ان لوقوعه في قلبه سببا وله عندالله حقيقة ولا عكنه الاخبار عند لالقصور فيالسانه بل ادقة المعنى فىنفسه عن ان تناله العبارة وهدذا اعمايتفطن له المواظبون على النظر فى) المسائل (المشكادت) والنظائر والاشباء العويصات (وأماا الحال فكم من انسان يدرك في قلب عنى الوقت الذي يصبح فيه قبضا أو بسطا ولا بعلم سبه وقد يتفكر الانسان في شي فيو ثر في نفسه أثرافينسي

فعرفه أنالذي يرامحن يقوم هو الخصم فىقمامه لغـير الله تعالى ولوكان الرجل صادقالما جلسفاذا قدرجع حاصل الوجدالي مكاشفات والى حالات واعلم انكل واحدمنهما ينقسم الىماعكن التعسر عنهعند الافاقةمنه والى مالاتكن العبارةعنه أصلاولعلك تستبعدنالة أوعلىالانعلم حقيقته ولاعكن التعبيرعن حقيقته فسلاتستبعدذاك فانك تحدفي أحوالك القريبة لذلك شواهد \* أما العلم فكم من فقده تعرض عامده مسسئلتان متشام تانفى الصورة ويدرك الفقه مذوقه أنبينهما فرقافى الحركم واذاكلفذ كروحه الفرق لم يساعده الاسانء لي التعبيروان كانمن أفصح الناس فمدرك بذوقه الفرق ولاعكنه التعبيرعنه وادرا كه الفرق علم بصادفه فى قلمه مالذوق ولانشافى اناوقوعه فىقلىمسما وله عندالله تعالى حقيقة ولا عكنه الاخبار عنه لالقصور فى لسانه بل لدقة المعنى في نفسه عنان تناله العمارة وهددا مما قدتفطنله المواظبونء لى النظرفي الشكارت \* وأماالحال ذلك السبب يبق الاثر فى نفسه وهو يحس به وقد تكون الحالة التي يحسها سر وراثبت فى نفسه بنفكره فى سبب موجب السر ورأوح نا فه نسى المتفكر فده و يحس بالاثر عقيبه وقد تكون تلك الحالة حالة على يبتلا بعرب عنها الفظ السرور والحزن ولا بصادف لها عبارة مطابقة مفصحة عن المقصود بل ذوق الشه عرالموز ون والفرق بينه و بين عسر الموز ون يختص به بعض الناس دون بعض وهي حالة يدركه اصاحب الذوق يحيث لا يشك في التفرقة بين الموز ون والمنزحف فلا يمكنه التعبير عنها عايت ضع به مقصوده لمن لا ذوق الوف النفس أحوال غريبة هذا وصفها بل المعاني المشهورة من الحوف والحزن والسروراني أنحصل في السماع عن (٥٤٧) غناء مفهوم وأما الاوتار وسائر

النف مات الني ليست مفهومة فانهاتؤ ثرفى النفس تاثيراعساولا عكن التعبير عن عائد تلك الا مار وقد بعبرعنها بالشوق وليكن شوق لابعرف صاحبه الشيماق المهفهو عس والذى اضطرب قلمه بسماع الاوتار أوالشاهين وما أشهه ليس بدرى الح ماذا اشتاق و يحد في نفسه حالة كائم اتنقاضي أمراليس يدرى ماهوحتى بقع ذلك للعسوام ومن لا بغلب على قلم الحد آدى ولاحد الله تعالى وهذاله سروهو أن كل شـوق فلهركان أحددهما صفة الشتاق وهونوع مناسبةمع الشناف المهوالا اني معرفة المشتاق المومعرفةصورة الوصول المهفان وحدت الصفة التي بها الشوق و وحدالعلم بصو رة المستاق المهكان الام ظاهراوان لموحد العملم بالمشتاف ووحدت الصفة المشوقة وحركت قلبك الصفة واشتعلت نارها أورث ذلك دهشة

ذلك السبب ويبقى الاثرفى نفسه وهو يحسبه) ويدركه (وقد تكون الحالة التي يحسنها سروراثبت في نفسه بتفكره في سبب موجب السرور أوحزنا) كذلك (فينسى المتفكر فيه ويحس بالاثر عقيب موقد تمكون النا لحالة عالة غريمة لا بعرب عنها) لفظ (السرور والحزن ولا يصادف لهاعمارة مطابقة مفصة عن المقصود بل ذوق الشعر المو زون) بالوازين العروضية (والفرق بينه وبين غير الموزون يختصبه بعض الناس دون بعض وهي حالة) يدركها (صاحب الذوف) السلم ( يحيث لايشك فهاأعني التفرقة بين المو زون والمنزحف) أى الذي به زماف أوعدله (ولا عكنه التعبير عنها عما يتضم به مقصوده لمن لاذوق له وفي النفس أحوال غريبة هذا وصفها) بل في المحسوسات لوقي لله ما الفرق بين را تحة الزيدوراتحة السلاوطولبت بعبارة تميز بينهمالعسرت عليل وأنت تدرك الفرق بينهما قطعامن نفسك ولوقيل اك ماالفرق بين حلاوة السكروحلاوة العسل لكان كذلك واذاعسرت العبارات عن تميزهذه المحسوسات فعسرها عن موارد القلوب ومايفتع به الحق و يخلقه فيها من الحبدة والشوق والفرح والانس وغيرها من أحوال القاوب أولى وانحا واسرمن الله تعالى عليه بالاشارات ويقر بهابالامثال من الامور المعاومة (بل المعانى المشهورة من الخوف والحزن والسرورانما تحصل في السماع عن غناء مفهوم) من غـيراً و الر (فأما الاوتار وسائر النغمات التي ليست مفهومة فانها تؤثر في النفس تأثيرا عجبيا ولا يمكن التعب يرعن عجائب تلك الاوتار وقد يعسر عنها بالشوق) تقريبا للافهام (ولكن شوق لا يعرف صاحبه المشتاق اليه فهوعيب) يحمر الافكار (والذي اضطرب قلبه) وفي نسخة اضطربت نفسه (بسماع الاوتار والشاهين وماأشهه ليس يدرى الى ماذا بشتاق و يحدني نفسه حالة كانها تتقاضي) وتطلب (أثراليس يدرى ماهو حتى يقع ذلك للعوام) فضلاعن الحواص (ومن لا يغلب على قلب ملاحب آدمى ولاحب الله تعالى) كما هومشاهد (وهذاله سر) خني (وهوان كلشوق فله ركنان) علمهما مداره (أحدهما صفة المشاق وهونوع مناسبة مع المشتاق اليموالثاني معرفة المشتاق اليه ومعرفة صورة الوصول اليه فان وجدت الصفة التي بهاالشوق ووجدا لعلم بصورة المشتاق اليه كان الامر ظاهرا وان لموجد العلم بالشتاق و وحدت الصفة المشوقة وحركت تلك الصفة واشتعلت نارها أورثت ذلك دهشة وحيرة لامحالة ولونشأ آدمى وحده يحيث لم رصورة النساء ولاعرف صورة لوقاع) أى الجاع (غراهق الحيلم) أى بلغ مبلغ من يحتلم (وغلبت عليه الشهوة) المركبة فيه (لكان يحس من نفسه بنار) تلك (الشهوة ولايدري أنه بشتاق الى الوقاع لانه ليس يدرى صورة الوقاع) ماهى (ولاصورة النساء) ماهى (فَكَذَلِكُ فَي نَفْس الا تَدْي مناسبة) باطنة (مع العالم الاعلى واللذات التي وعدم في سدرة المنهي والفراديس العلا الاانه لم يتضيل من هذه الامورالاالصفات والاسماء كالذى يسمع لفظ ألوقاع واسم النساء ولميشاهد صورة امر أةقط ولاصورة رجل ولاصورة نفسه فى المرآة ليعرف بالمقائسة ) على صورة نفسه (فالسماع يحرك منه الشوق والجهل المفرط والاشتغال بالدنيا) ولذاتها (قدأنساه نفسه وأنساه ربه وأنساه مستقره الذي البه حنينه واشتياقه

وحسيرة الاعالة ولونشأ آدى وحده عيثم برصورة النساعولاعرف صورة الوقاع ثمراهق الحلم وغابت عليه الشهوة لكان يحسمن نفسه بنار الشهوة ولكن لا يدرى انه بشتاق الى الوقاع لا نه ليس يدرى صورة الوقاع ولا يعرف صورة النساء فكذلك في نفس الا تدى مناسبة مع العالم الاعلى واللذات التى وعدم افى سدرة المنتهى والفراديس العلاالاانه لم يتغيل من هذه الاسور الاالصفات والاسماء كالذى سمع لفظ الوقاع واسم النساء ولم يشاهد صورة امم أة قط ولا صورة رجل ولا صورة نفسه في المرآة لمعرف بالمقايسة فالسماع يحرك منه الشوف والجهل المفرط والاشتغال بالدنياق سدانساه ولم الساه وأنساه ربه وأنساه مستة و والذى السه حنينه واشتياقه

بالطبع فيتقاضاه قلبه أمراليش بدرى ماهو فيدهش و يتحبرو بضطرب و يكون كالمختنق الذى لا بعرف طريق الحلاص فهذا وأمثاله من الاحوال التي لا بدرك عمام حقائقها ولا عكن المتصف مهاأن بعر عنها فقد منظهرا نقسام الوجد الى ما عكن اظهاره والى مالا يمكن اطهاره واعلم أيضا أن الوجد دينقسم (٥٤٨) الى هاجم والى متكلف و يسمى التواجد وهذا التواجد المشكلف فنه مذموم وهو الذي يقصد به

بالطبع فيتقاضاه قلبه) وفي نسخة فيتقاضى بقلبه (أمراليس يدرى ماهوفيدهش و يتعبر ويضطر ب ويكون كالمخنق الذى لا يعرف طريق الخلاص فهذا وأمثاله من الاحوال التي لا يدرك تمام حقائقها ولا يمكن المتحف بهاان بعسبرعنها) باللسان (فقد ظهرانقسام الوجدالي ما يمكن اظهاره والى مالا يمكن اظهاره) بالوجه الذى فصلناه (واعلم أيضان الوجد ينقسم الى هاجم) وهو الذى يه عم عليه من غير تكاف (والى متكاف) بودعليه بنوع من التكاف (ويسمى التواجد) والصيغة تدل على معنى التكاف فيه (وهذا التواجد المتكاف فيه من التكاف فيه (وهذا التواجد المتكاف فيه من المتكاف فيه من التكاف فيه وهو الذى يقصد به الرياء والمهار الاحوال الشريفة واجتلابه بالحوال المسرعة الاحوال السريفة واكتسابها واجتلابه بالحوال الشريفة واكتسابها واجتلابه بالحوال ولذلك أمر ولا الله صلى الله عليه وسلم من لم عضره البكاء في قراءة القرآن ان يتباكرو يتعان ) وهوقوله فان لم تبكوا وقد تقدم في الباب الثاني من كاب تلاوة القرآن وأصل هذا السماق القشيرى في الرسالة قانه قال التواجد استدعاء الوجد بقر ب اختيار وليس لصاحب كال الوحد اذلو كان له ذلك لكان واحدا وباب التفاعل أكثره على اظهار الصفة وليست كذلك قال الشاعر

اذاتخاز رت ومالى من خرر \* ثم كسرت العين من غيرعور

فقوم قالوا التواجد غيرمسالمصاحبه لمايتضمن من التكف ويبعد عن التحقيق وقوم قالواله مسلم للفقراءالمجردين الذين ترصدوالو جدان هذء المعانى وأصله خبرالرسول صلىالله عليهوسلم أبكوافان لم تبكوافتماكوا والحكاية المعر وفةلاى محمدالجزيرى علىماسيأتى ذكرهاللمصنف مختصرة ونكمل سياقهاهناك حيث أطلق هناك التواجم ولم ينكرعليه وسيأتى للمصنففي كتابذم الغرورمالفظه التواجدا ستدعاء الوجدوالنشبه فى تكافه بالصادقين من أهل الوجيد فالتواجد تفاعل فى اكتساب الوجدوان كانأصل بابالتفاعل انمايصحمن اثنين لكنه الماستدى الوجد وعسرعليه ثماستدعاه أشبه التفاعل والوجدغلبة ماكان يبعثه ويتواجدله علىقلبه والوجود حصول ذلك فى القلب وتوالمه علىممن غيرتكاف (فانهذه الاحوال قدتتكاف مباديها م تحقق أواخرهاوكيف لا يكون النكاف سببافى أن يصيرالمتكاف بالآخرة طبعا) لازما (وكلمن يتعلم القرآن و يحفظه تمكافا و يقرؤه تمكافا من غيرة علم التأمل واحضار الذهن عند ذلك قد يصير ذلك ديدنا للسان) أى عادة له (مطردا) جاريا (حتى يحرىبه لسانه فى الصلاة وغيرها) من غير تسكاف (وهوغافل) عن قراءته (فيقرأ عمام السورة وتثوب نفسه) أى ترجيع (اليه بعد انتهائهالى آخوها و بعلمانه قرأها فى حال عفلة وكذلك الكاتب يكتب فىالابتداء)أى فى أول مرة ( يجهد شديد) ومشقة زائدة (ثم تفرن على الكتابة يده فيصير الكتبله طبعا) أى سهاد (فيكتب أوراقا وهو مستوفى القلب فكرآخر فحميع ماتحتمله النفس والجوارح من الصفات لاسبيل الحا كتسابه الابالتكاف والتصنع أقلائم يصبر بالعادة طبعا وهوالمراد بقول بغضهم العادة طبيعة خامسة ) زائدة على الطبائع الاربع وهذا القول مشهو رعن الحكاء و بشبه ذلك ماسبق للمصنف في آداب الا كلعود وا كلّبدن مااعتادوهو من تول الحكاء أيضا (فكذلك الاحوال الشريفة لاينبغي أن يقع الياس منها عند فقدها بل ينبغي أن يتكلف اجتلابها بالسماع وغيره) ليكون

واكتسامها واحتسلامها ما لحسلة فأن للسكسب مدخلا فيحلب الاحوال الشريفة ولذلك أمررسول الله صلى الله عليه وسلم من لم عضر والمكاء في قرراءة القرآن أن شاكي ويتعارن فانهذه الاحوال قد تتكاف مباديها غ تتعقم قأواخرها وكنف لايكون التكاف سيبافى أن وصير المتكاف في الاسترة طبعاوكل من يتعلم القرآن أولا يحفظه تكافاو يفرؤه تكافامع تمام التامل واحضار الذهنء بصيرذلك ديدنا للسان مطرداحي يحرى به لسانه في الصلاة وغيرها وهوغافل فيقرأ تحام السورة وتثوب نفسه المه بعدانتهائه الى آخرها و بعلم اله قدر أهافى حال غفلنه وكذلك الكاتب يكتب فى الابتداء عهد شديد ثم تمرن على الكالة يده فيصر الكتمله طبعا فكتب أوراقا كثيرةوهو مستغرق القلب بفكرآخر

الرياء واظهار الاحدوال

الشر يفقمع الافلاسمنها

ومنهماهو مجهودوهو

التوصل الى استدعاء

الاحوال الشريفة

فحميع ماتحتمله النفس والجوارح من الصفات لاسبيل الى اكتسابه الابالتكاف والتصنع أولا ثم يصير بالعادة طبعاوهو المرا دبقول بعضهم العادة طبيعة خامسة فكذلك الاحوال الشريفة لا ينبغى أن يقع البأس منها عند فقدها بل ينبغى أن يتكاف اجتلابها بالسماع وغيره فلقد شوهد فى العادات من اشتهى أن بعشق شخصاولم يكن بعشقه فلم يزل بردد ذكره على نفسه ويديم النظر البه ويقرر على نفسه الاوصاف المحبوبة والاخلاق المحمودة في محتى عشقه ورسخ ذلك فى قلبه رسوخا عرج عن حداختياره فاشتهى بعد ذلك الخلاص منه فلم يتخلص ف كذلك حب الله تمالى والشوق الى لقائه والخوف من سخطه وغير ذلك من الاحوال الشريفة اذا فقد ها الانسان فينبغى أن يتكاها جتلام ابجالسة الموصوفين ما ومشاهدة أحوالهم وتحسين صفاته من النفس و بالجلوس معهم فى السماع و بالدعاء والمنشر عالى الله تعالى فى ان يرقه تلك الحالة بان ييسرله أسبام اومن أسبام السماع و مجالسة الصالحين والخائفين (٥٤٥) والحبين والمشتاقين والخاشعين فن حالس

شخصاسرت المهصفاته من حث لادرىو مدلعلى امكان تعصل الحدوغيره منالاحوال بالاسباب قول رسو لالله صلى الله علمه وسلم فى دعائد اللهم ارزقني حبال وحد من أحبال وحبمن يقربني الىحبك فقد دفرع علمه السلام الى الدعاء في طلب الحدقهذا سان انقسام الوحدالي مكاشفات والىأحوال وانقسامهالىماء الافصاح عنهوالى مالاعكن وانقسامه الىالمتكاف والى المطنوع فان قلت فا بالهؤلاءلانظهرو حدهم عند سماع القرآن وهو كلام الله و يظهر على الغناء وهوكلام الشعراء فلوكان ذلك حقامن لطف الله تعالى ولم يكن باطـالامن غرور الشيهطان ليكان القرآن أولىبه من الغناء فذهـول الوحدالحق هوما نشأمن فرط حب الله تعالى وصدق ارادته والشوق الىلقائه وذلك يهج بسماع القرآن

ذلك طبعاله ( فلقد شوهد من العادات من اشته على ان بعشق شخصاولم يكن بعشقه فلم ول يرددذ كره على نفسه ويديم النظراليه ويقررعلي نفسه الاوصاف الحبو بةوالاخلاق المحمودة فيه حتى عشقه ورسخ ذلك فى قلبه روخاخرج عن جداختياره فاشتهمي بعد ذلك الخلاص منه فلم يتخلص) أى لم يمكنه (وكذلك حب الله تعمالي) والعشق فيه (والشوق اليه) أى الى لقائه (والحوف من مخطه) وعقابه (وغـ برذاك من الاحوال) الشريفة (اذافقدها الانسانفينبغي أن يتكلف اجتلابها) وتعصيلها (بمعالسة الموصوفين بهاومشاهدةأحوالهم) في اثناء المجالسة (وتحسين صفاتهم في النفس بالجاوس معهم في السماع) ومجالس الذكر والمراقب ة (وبالدعاء والتضرع الحالله تعالى فى أن رزقه تلك الحالة بان تتبسرله أسبابها) التي تحصل تلك الحالة (ومن اسبام االسماع ومجالسة الصالحين والخائفين) لله (والحبين) له (والمشتافين) اليه (والخاشعين) في عبادتهم (فن جالس شخصا) مدةمن الزمان (سرت اليه صفايه من حيث لايدري) ومن ذلك قول العامة من عاشر القوم أربعين بوماصارمهم أوصرمهم (ويدل على امكان تحصيل الحب وغيره من الاحوال بالاسباب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم ار زقني حبك وحب من أحبك وحب ما يقر بني الى حبك تقدم في كتاب الدعوات (فقد فرع عليه السلام الى الدعاء في طلب الحب) وهودليل قوى على اثبات ماذكر (فهذا بيان انقسام الوجد الى مكاشفات والى أحوال و) بيان (انقسامه الى ما يمكن الافصاح عنده) والتعبير به (والى مالا يمكن) التعبير عنه (و) بيان (انقسامه الى المتكاف منه والمطبوع فان قلت فابال هؤلاء لانظهر وجدهم عندسماع القرآن وهو كادم الله تعالى و نظهر وجدهم (على الغناء وهو كلام الشعراء) وشنان بنهما (فلو كان ذلك حقا من لطف الله تعالى ولم يكن باطلامن غرور الشيطان لكان القرآن أولى به من الغناء فنقول) في الجواب عن ذلك (الوجد الحق هوما ينشأمن فرط حب الله تعالى وصدف ارادته ) أى السالك فى في طريق الله (والشوق الى لقائه وذلك يهيج بسماع القرآن أيضا) كاسيأنى بيانه (وانماالذي لايهيج بسماع القرآن حب الحلق وعشق الخلوق ويدلعلي ذلك قوله تعالى الابذكرالله تطمئن القلوب و )كذا (قوله تعالى مثانى تقشعرمنه جلودالذين يخشون رجم ثم تلين جاودهم وقاوجم الىذ كرالله وكل مانوجد عقب السماع) أىعنده (بسبب السماع فىالنفس فهو وحد والطمأنينة والاقشعرار والخشمة ولين القلب) والجلد( كلذلك وحد وقدقال تعمالي اعماللؤمنون الذين اذاذ كرالله وجلتقاوجهم وقال تعالى لوأتز لناهذا القرآن على جبل لزأ يتمنا شعامت صدعا من خشية الله فالوجل والخشوع وجد من قبيل الاحوال وان لم يكن من قبيل المكاشفات ولكن قديصير سبباللمكاشفات والتنبيهات ولذلك قالصلي اللهعليه وسلمزينوا القرآن باصواتكم) تقدم في كتاب تلاوة القرآن (وقال) صلى الله عليه وسلم (لابي موسى) الاشعرى رضى الله عنه (لقدأوتى مزمارا من مزامير داودعليه السلام) تقدم أيضافي كتاب تلاوة القرآن (وأماالح كايات

أيضا وانحالانى لا يهيم بسماع القرآن حب الحلق وعشق المخلوق ويدل على ذلك قوله تعمالى الابدكر الله تطمئن القاوب وقوله تعمالى مثانى تقشد عرمنه جاود الدين يخشون رجم م تلين جاودهم وقلوجهم الى ذكر الله وكل ما وجده قب السماع بسبب السماع في النفس فهو وجد فالطمأ نينة والاقشد عراروا لحشية ولين القلب كل ذلك وجدوقد قال الله تعملى اغيا الومنون الذين اذاذ كرالله و حلت قاوجهم وقال تعملى والطمأ نينة والاقشد على حمل لو أينه خاشعام تصدعا من خشية الله فالوجل والخشوع و جدمن قبيل الاحوال و ان لم يكن من قبيل المكاشفات ولكن قديم بسبب المكاشفات والتنبهات ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ينوا القرآن بأصوات كم وقال لا بيموسى الاشعرى لقد أوتى من ما والمراكزة و وحدم المدام وأما الحكامات

الدالة على أن أر باب القاوب طهر عليهم الوجد عند سماع) آيات (القرآن فكثيرة) يأتى ذكر بعض ذلك (فقوله صلى الله عله وسلم شبيتني هود واخواتها) قال العراقي واه الترمذي من حديث أبي عيفة وله وللما كم من حديث ابن عباس نعوه قال الترمذي حسن وقال الحاكم معيم على شرط المعارى اه (خبرعن الوجد فان الشبب يعصل من الحزن والخوف وذلك وجد) والمعنى شبيتني سورة هودوا خواتها أى اشباهها من السورالتي فيها ذكراً هوال القيامة والعذاب والهموم والاحزان اذا تفاقت على الانسان أسرع اله المشبب في غيراً وان قال المثنى

والهم يغترم السم تعافة \* ويشب ناصة الصي ويهرم

هكذار واه الطيراني في الكبير من حديث عقبة بن عامر وأبي عملة وسند الطبراني رجاله رجال الصحيح وقال الحافظ السخاوى في المقاصد رواه ابن مردويه في تفسيره من رواية محدين سيرين عن عران بن حصن قالقبل ارسول الله أسرع البك الشب قال شيبتني هودوالواقعة واخواتهماوفي الترمذي والحلبة لابى نعيم من حديث شيبان عن أبي استحق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس قال أنو بكر يارسول الله قد شبت قال شيبتني هودوالواقعة والمرسلات وعم بتساءلون واذا الشمس كورت وصحعه الحاكم وقال الترمذيانه حسن غريب لانعرفه من حديث ابن عياس الامن هذا الوحه وقدرواه على بن صالح عن أبى استق عن أبي حميفة نحوه بعني كاأخر حمه في الشمائل ملفظ هودواخواتها قال الترمذي وروى عن أبى اسحق عن أبى مبسرة شئ من هذا وهومرسل وكذامن حديث شيبان أخرجه البزار وفال اختلف فسمه على أبى اسحق فقال شيمان كذا وقال على من صالح عن أبى اسحق عن أبي حمفة وقال زكر ماين ألى ذائدة عن أبى اسعق عن أبى مسرة ان أما مكر قال وحديث أبى مكر رواه كذلك أبو بكر الشافعي كما فى الفوائد الغملانمات بل وأخرجه ابن أبي شبية في مسنده عن أبي الاحوص عن أبي المحق عن عكرمة قالأو بكرسألت النبي صلى الله علمه وسلم ماشيبك قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعمر يتساءلون واذا الشمس كؤرن وهو مرسل صحيح الاانه موصوف بالاضطراب وقدأطال الدارقطني فى ذكر عللمواختلاف طرقهفي أواثل كتاب العلل ونقل جزة السهمي عنمه انه قال طرقه كلهامعتلة وأنكره موسى بن الراهم الحال على تمام وفيه نظر فطر بق شيبان وافقه ألو بكر بن عماش علها كاأخرجه الدارقطني فى العلل وقال ان دقيق العسد فى أواخر الافتراح اسناده على شرط المعارى ورواه المهق فىالدلائل من رواية عطية عن أنى سعيد قال قال عرين الخطاب بارسول الله لقد أسرع الملك الشيب قال شيبتني هود واخوانها الواقعة وعم يتساءلون واذا الشمسكورن وأخرجه ان سعد وانعدى من رواية بزيد الرقاشي عن أنس وفيه الواقعة والقارعة وسألسائل واذا الشمس كورت وللطيراني من حديث النمسعود بسندفيه عرو بناات وهومتروك ان أمابكر سألرسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيبك بارسول الله قال شيبتني هود والواقعة والحاقة واذا الشمس كؤرت اه قلت وهذا الاخمر رواه الطبراني كذلك من حديث سهل بن سعدوفيه سعيد بن سلام العطار وهوكذاب وبروى من حديث سعدن أبي وقاص أخرجه ان مردو به في تفسيره وسسنده ضعيف وسافه ساق حديث ان عماس وأنى مكرو روى شيبتني هود واخواتها قبل المشيسر واه كذلك ابن مردويه عن أنى مكرو رواه سعمد انمنصور منحديث أنس بلفظ واخواتها من المفصل ويروى من مرسل محدين الحنفية شيبتني هود واخوانها ومافعل بالاتم قبلى هكذا رواه ابن عساكر ومن مرسل أي عران الجونى بلفظ شيبتني هودواخواتهاذ كروم القيامة وقصص الام هكذار واهعبدالله بنأحدفى زوائدالزهدلاسه وأنوالشيخ فى تفسيره وفدخرجت هذا الحديث في عزه سميته مذل المجهود في تخريج حديث شيبتني هودأوردت كلام الدارقطني بنمامه وكلام غيره فليراجع ذلك فانه فيه المقصود والله أعلم (وروى ان ابن مسعود)

الدالة على ان أرباب الفاوب طهر عليم لوجد عند سماع القرآن فكثيرة فقوله صلى الله عليه وسلم شيبتني هودوأخوا تهاخبر عن الوجد فان الشيب يحصل من الحزن والخوف وذلك و حدور وى ان ابن مسعود

رضى الله عنده قرأ على رسولالله صلى اللهعلمه وسلم سورة النساء فلما انتهى الى قوله تعالى فكيف اذا حينا من كل أمةبشهد وحئنالكعلي هؤلاء شهدا قالحسك وكانتعشاه تذرفان بالدموع وفى رواية أنه عليه السلام قرأه فرالاً به أوقرئ عنده انادسا أنكالا وعيما وطعاماذا غصة وعذاماألها فصعق وفىروالة أنهصلى اللهعلمه وسلمقرأ انتعذبهم فانهم عمال فبكيوكانعلمه السلام اذارياته زحةدعا واستشروالاستنشاروحد وقدأثني الله تعالى على أهل اله حد مالقرآن فقال تعالى واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعمنهم تفيض من الدمع عماعدر قوامن 一上

رضى الله عنمه قرأ على رسول الله صلى الله علمه وسلم سورة النساء حتى انتهمي الى قوله تعمال فكمف اذاجمنامن كل أمة بشهدو جنابك على هؤلاء شهدا قالحسبك فكانت عمناه تذرفان) أي تسيلان (بالدموع) قال العراق متفق عليه من حديثه اه فلت وأخرجه ابن أبي شبية وأحدو عبد بن حبدوالترمذي والنسائي وابن المنذر وابن أبياتم والبهقى فى الدلائل بطرق عن ابن مسعود قال قال الني صلى الله عليه وسلم اقرأ على قلت بارسول الله اقرأ عليك وعليك الزل قال فيم انى أحب ان أسمعه من غبرى فقرأت سورة النساء حتى أتيت الحهذه الاسمة فكيف اذاجتنامن كل أمة بشهور وحنابا العلى هؤلاء شهدا فقال حسبك فاذاعناه تذرفان وأخرج الحاكم وصحعهمن حديث عروبن حريث قال فالرسولالله صلى الله علمه وسلم لابن مسعودا قرأ فساق الحديث وفيه فاستعبر رسول الله صلى الله علمه وسلم وكفعبدالله وأخرج ابن أبي ماتم والغوى في معمه والطعراني بسند حسن عن محد ب فضالة الانصارى وكان ممن صحب النبي صلى الله علمه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أناهم في بني ظفر ومعه ا من مسعود ومعاذبن حمل وناس من أعماله فامر فار ثافقراً فأنى على هذه الآية فكمف اذاحئنامن كل أمةالى قوله شهيدا فبكيحتي اضطرب لحماه وحنباه وقال بارب هذا شهدت على من أنابين ظهريه فكيف عِن لم أره (وفي رواية ) أخرى (اله صلى الله عليه وسلم قرئ عنده) قوله تعالى (ان لدينا أنكالا وجميما وطعاماذاغصة وعذا بأألم افصعق) قال العراقي واهابن عدى فى الكامل والبهق فى الشعب من طريقه من حديثه أبي حرب بن أبي الاسود مرسلا اه قلت الصحالة معضل قال أبوعسد في فضائل القرآن حدثناوكسع حدثنا جزة لزباتعن جران بن أعين قالسمع رسول الله صلى الله علمه وسلمر حلايقرأ ان لديناأ نكالا وحسما وطعاماذا غصة وعذا باألها فعلق وهكذا أخرجه أبو بكر سأبي داود في فضائل القرآن عن هائي محدين أبي الحبيب عن وكسع وعمران ضعيف وقد ذ كروابن عدى في ترجمه في الكامل من جالة ماأنكرعليه وأخرجه من وحله آخرضعيف عن حزة بن حران عن أبي حرب بن أبي الاسود و زيادة أبي حرب فيه ضعيفة وهو من ثقات التابع من حققه الحافظ ابن حمر في أمالي الاذ كار (وروى انه صلى الله عليه وسلم قرأ ان تعذبهم فانهم عبادك فبتى ) قال العراقي رواه مسلمين حديث عبد الله بن عمر اه قلت وكذلك أخرجه النسائد وابن أى الدنيا فى حسن الظن وابن حرير وابن أبي عام وابن حبان وابن مردويه والبهق فى الاسماء والصفات ولفظهم جيعاان الني صلى الله عليه وسلم تلاقول الله تعالى فى الراهم ربائمن أضلان كثيرامن الناس فن تبعني فانه مني الا مه وقال عسى بن مرسم علمه السلام انتعذبهم فانهم عبادك وانتغفر لهم فانك أنت العز يزالح كم فرفع بديه فقال اللهم أمتى امتى و يكي فقال الله باجبريل اذهب الى محد فقل الماسترضك في أمنك ولانضرك (وكانصلي الله عليه وسيراذ امريا له رحة دعا واستبشر ) تقدم في كتاب تلاوة القرآن دون قوله واستبشر وروى أحدومسا والاربعة من حديث حذيفة كان اذامر ما يه خوف تعودوادامر با يه رحة سألوادام با يه فها تنزيه سيم (والاستبشار وجدوقدأثني الله تعالى على أهل الوجد بالقرآن فقال واذا معوا ماأنزل الى الرسول ترى أعمنه مم تفمض من الدمع عماءر فوامن الحق) قال صاحب العوارف وهذا السماع هوسماع الحق الذي لا عتلف فسه اننانمن أهل الاعان يحكوم اصاحب بالهداية واللبهذا سماع تردح ارته على برداليقين فتفيض العين بالدمع لانه تأرة يشرحونا والخزن حارو تأرة يشر شوقاوا لشوف حارو تارة يشرندما والندم حارفاذا أثار السماعهذ والصفات من صاحب قلب ماوء برداليقين أبكى وادمع لان الحرارة والبرودة اذااصطدماعصرا ماءفاذاألم السماع بالقلب تارة يخف المامه فيظهر أثره فى الجسدو يقشعرمنه الجلدو تارة يعظم وقعمه ويتصوب أثره الى فوق نحوالدماغ فتندفق منه العين بالدمع وتارة يتصوب أثره الى الروح فتموجمنه الروحموط بكاد بضيق منه نطاق القلب فيكون من ذلك الصباح والاضطراب وهذه كلها أحوال يجدها

أربابهامن أصحاب الحال وقد يحكمها بدلائل هوى النفس أرباب الحال (و روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى ولصدره أز بزكا زيز الرجل) رواه أبوداودوالنسائي والترمذي في الشمائل من حديث عبدالله بن الشعير وقد تقدم (وأمامانقل من الوجد بالقرآن عن الصحابة) رضى الله عنهم (والتابعين فكثير منهم من صعق ومنهم من بكي ومنهم من غشي عليه ومنهم من مات في غشيته) وقد جسع أبوا حق الثعلى صاحب التفسير المشهور في كمابه قف ل القرآن عددا كثير امنهم (و) من قديم ذلك ما (روى أن زرارة بن أوفى) العامري الحريشي البصرى يكني أباحاجب وكان قاضها ثقة عابد أخرجله الجاعة (كانمن) ثقات (النابعين كان يؤم الناس بالرقة فقرأ ) ومافى صلاته (فاذانقر فى الناقور فصعق ومان في محرابه ) أخبرنابه عرب أحدب عقيل أخبرناعبدالله بنسالم أخسرنا أبوا لحسين على بن عبدالقادرعن أمهعن حده قال أخبرنا جدى عي سمكرم أخبرنا محد بنعبدالرجن الحافظ أخبرنا الحافظ تقى الدس مجد بن محد بن فهرالك اخبر الراهم بن صديق أخسر الواسعق التنوخي أخبرنا ابن أبي بوسف بن عبدالرجن المرى الحافظ أخبرنا الفخر على بن أحد المقدسي أخبرنا القاضي أبو بكر مجدبن عبدالباقى انباناا واهم بنعرانباناعبدالله بنابراهم بنأبو بانباناأ بوحفر أحدب على الخراز حدثناأ بو محرعبد الواحدين غماث حدثناأ بوحباب القصاب واسمه عوف بن ذكوان قال صلى بناز رارة ان أوفى صلاة الفعر فلالمغ فاذا نقرف الناقور فشهق شهقة فات هذا أثرحسن الاسناد أحرجه الترمذي فى أواخر كتاب الصلاة فى المعمن طريق مرز بن حكم قال صلى بناز رارة بن أوفى فذ كرنعوه وزادفى آخره فكنت فين عله ومن هذا الوجه أخرجه ابن أى داودفى كأب الشريعة (و-مع عمر) بن الخطاب (رضى الله عنده رجلا يقرأ انعذاب ربالواقع ماله من دافع فصاح صحة ترمغشناعليه فمل الى بيته فلم ولمريضا فيسته شهرا)ور وىعنه أيضاانه رعامربا من في ورده فتعنقه العمرة و يسقط و يلزم البيت البوم والبومين حتى بعادو بحسب مريضا (وكان أبوجهم) وفي نسخة أبوجهم بالتصغيروفي أخرى أبوعير (من التابعين يقرأ علمه صالح) بن بشير (المرى فشهق ومات) وكانصالح من احسن الناس صوتا بالقرآن وقدأخرج أبوعبيد فى فضائل القرآن وابن أبى داودفى كاب الشريعة جهلة من التابعين ومن بعدهم من صعق عند قراعة القرآن منهم الربيع بنخيتم وقد تقدمت قصته في آداب تلاوة القرآن وهو من كأرالتابعين ومنهم أنوأسد من صغارالتابعين أخرج ابن أبي داود من طريق خليد بن سعد قال وكان حسن الصوت بالقرآن وكان يقرأ عندأم الدرداء وكان أهل المسجد يجتمعون عندها وكان أبوأسيد اذاحضرقالت أم الدرداء الحليد لاتقرأ باتية شديدة تشد على الرجل وكان بصعق اذا مع باتية شديدة قال ابن أبي داود وكان أبوأسيد مستحاب الدعوة وكان يقال انه من الابدال (وسمع الشافعي رجه إنته قار ثا يقرأهذا يوم لا ينطقون فغشي عليه ) تقدم في ترجته في كتاب العلم (وسمع على بن الفضل) بن عداض رجه الله تعالى تقدمت ترجمه (قارثا يقرأ بوم يقوم الناس لرب العالمين فسقط مغشيا عليه فقال) أبوه (الفضيل شكرالله لك ما قد عله منك) ومات قبل والده (وكذلك نقل عن جماعة منهم) غيره ولا ع (وكذلك الصوفية فقد كان) أبو بكر (الشبلي) رجه الله تعالى (في مسجده ليلة من رمضان وهو يصلى خلف امام له ذهراً الامام ولئن شننالند فعين بالذي أوحمنا المن فزعق الشبلي زعقة طن الناس انه قد طارت) بها (روحه واخضرو جههواريد) أي تغيير (وكان يقول بمثل هذا يخاطب الاحباب) فكيف بغيرهم ( ردد ذلك مرارا) على نفسه وهو مغاو بعليه أخرجه القشيرى في الرسالة فقال معت أباحاتم السعسة اني يقول سمعت أبانصر السراج يقول سمعت أحدث مقاتل العكى يقول كنت مع الشبلي في مسجد ليلة في شهر رمضان وهو يصلى خلف امامله وانا يحنبه فقرأ الامام ولئن شئنالنذهبن بالذى أوحينا اليك فزءق زعقة قلت طارت روحه وهو مرتعدو يقول عثل هذا يخاطب الاحباب و مرددذلك كثيرا (وقال الجنيد)

وروى انرسولاالله صلى الله عليه وسلم تصلى ولصدره أز يزكا زيز المرحل وأمامانقل من الوحد مالقرآن عن العماية رضى الله عنهم والتابعين فكشرفنهم من صعق ومنهم من بكي ومنهم من غشي عليه ومنهد ممنمات فىغشيته وروى انزرارة بنايي أوفى وكانس التابعين كان رؤم الناس مالرقة فقرأ فاذا نقر فى الناقور فصعق وماتف محرابه رجهالله وسمع عررضي الله عنه رحلايقرأ انعذابربك لواقع ماله من دافع فصاح صعةوخرمغشماعلمه فحمل الى ييتمه فلم وزل مريضافي بيته شهرا وأبوح رمن التابعين قرأعليهمالح المرى فشهق ومات وسمع الشافعي رحه الله قارئا بقرأ هـ ذا يوم لا منطقون ولا بؤذن الهم فمعتذر ون فغشي علىه وسمع على ن الفضل قارئا يقرأنوم يقوم الناس لرب العالمن فسقط مغشا علمه فقال الفضيل شكر الله لكماقدعلهمنك وكذلك نقلءن جاعةمنهم وكذلك الصوفية فقد كان الشبلي فى مسعده لدلة من رمضان وهو اصلى خلف امامله فقرأ الامام ولئن شئنا لنذهن بالذي أوحساالك فزعق الشلى زعقة نظن الناس انه قد طارت روحه

دخلت على سرى السه قطى فرأيت بين بديه رجلا قد غشى عليه فقال لى هذا رجل قد سمع آية من القرآن فغشى عليه فقلت اقر واعليه تلك الاتية بعينها فقرتت فأفاق فقال من أبن قلت هذا فقلت رأيت بعقوب (٥٥٢) عليه السلام كان عها من أجل مخلوق

فبمغاوق أبصرولوكان عماممن أجل الحق ما أبصر بمغاوق فاستحسان ذلك و بشير الى ماقاله الجنبد قول الشاعر

وكائس شر بتءلي لذ: وأخرى تداو ست منهامها وقال بعض الصوفية كنت أقرأام له هذه الآمة كل نفس ذائقة الموت فعلت أرددها فاذاهاتف يمتفى كم تردد هـ ذه الا ته فقد قتلت أربعية من الحنما رفعوا رؤسهم الىالسماء مند خلقواوقال أبوعلي الغازلي للشملي وعاتطرق معى آية من كاب الله تعالى فتعذبني الى الاعراض عن الدنيائم أرجع الى أحوالى والى الناس فللأبقى على ذلك فقال ماطرف سمعل منالقرآنفاحتدلانه اليه فذلك عطف منه عليك ولطف مذهبك واذاردك الىنفسلفهوشفقة منه علان فانه لايصلح لك الا التبرى من الحول والقوة فىالتوجه المه وسمع رجل من أهـل التصوّف قارتًا يقرأباأ يتهاالنفس المطمئنة ارجعيالى بالراضمة مرضية فاستعادهامن القارئ وقال كم أقول لها ارجـعى ولبسـت ترجـع وتواجد وزعق زعقية

وجهالله تعالى (دخلت على) استاذى (سرى) بن المفلس (السقطى) رجه الله تعالى (فرأيت بن يديه رجلافد أغشى عليه) ولفظ الرسالة وحكى عن الجنيد انه قال دخلت على السرى بومافراً بت عنده رجلامغشا عليه فقلت ماله (فقال هذا رجل سمع آية من القرآن فغشى عليه) واستغرق فها (فقلت افروا عليه من القرآن فغشى عليه) واستغرق فها (فقلت افروا عليه المنالخ الرسالة فقراً أى المبرى (من أمن قلت الجنيد وفها أيضا فقلت تقرأ عليه فكون مطابقا (فلا أفاق) الرجل (قال) لى السرى (من أمن قلت هذا) ولفظ الرسالة من أبح عليه فلك (فقلت رأيت يعقوب) عليه السلام (كان عاه من أجل مخاوق) معدوسف وغينه عند وأسفه عليه مع اتبان قيصه الملخا بالدم (فبمخلوق أبصر) اى لما أتاه قيصه تعقق وجوده وسلامته وقرب الاجتماع به فزال عنه ما كان فيه وردالله عليه بسبه بصر يعقوب الحق ما أبصر بمخلوق فاستحسنوا ذلك ولفظ الرسالة فقلت له ان قيص بوسف ذهب بسبه بصر يعقوب ثم به عاد بصره فاستحسن ذلك مني فقوله غربه أى بعوده بعني بعود حنسه فانه غير القميص الذى لطخ (و شمرالي ما قاله الجند قول الشاعر)

(وكأس شربت على أنة \* وأخرى تداويت منهاما)

وقال آخر ﴿ كَايِنْدَاوَى شَارِبِ الْجُرِبِ الْجُرِبِ ﴿ وَقَالَ بِعَضَ السَّوْفِيةَ كَنْتَأْقُورُ ٱلِيلَةِ هذه الآية كَلْ نَفْس ذائقة المون فعلت أرددها) بصوت محزون (واذاهاتف يهتف كم تردد هذه الآية فقد قتلت أربعة من الجن لم روعوا رؤسهم الى السماء منذ خلقوا) أى حياء من الله عز وجل (وقال على المغازلي الشبلي) رجهماالله تعالى ولفظ الرسالة سأل أبوعلى الغازلي الشبلي فقال (ربحا تطرف سمعي آمة من كاب الله تعالى فتعذبني) ولفظ الرسالة فتعدوني أي تشوّقني (الى) ترك الاشباء المشتهاة و (الاعراض عن الدنيا) والاقبال على الله تعالى (ثم ارجع الى أحوالى) واحساسي (والى الناس فلاأبقي معذلك فقال) الشبلي (ماطرق ممعك من القرآن واحتذبانيه اليه) تعالى ولفظ الرسالة مااحتذبال المه (فذلك عطف منه عليك ولطفمنه بك) واكرام منه اليك (واذا ردك) ولفظ الرسالة ومارددت (الىنفسك فهوشفقة منه علمك فانه لا يصلح لك ) لكونكم تكمل به وافظ الرسالة لانه لم يصم لك (التسرى من الحول والقوة في النوحهاليه) تعالى فهو برسك و يعلك و يذيقك أشرف الاحوال منه لتعرف قدر نعمه علمك وبودك الى نفسك واحساسك لمعود عزلة عن نبل ذلك ويتكامل همك وتقوى رغبتك فىالاشتمال به والاعتماد علمه دون غيره وقدذ كرالقشيرى في آخر بحث الوجد والتواجد حكاية عن أبي عبد الله التر وغندي اله لمأكانأنام المحاءة دخليته فرأى مقدارمنو سحنطة فقال الناس عوتون من الجوع وفي بيتي حنطة فخولط فىعقله فماكان يفيق الافى أوقات الصلاة يصلى الفريضة ثم يعودالى حالته فلم يزل كذلك الى ان مات قال القشيرى دلت هذه الحكاية على أن هذا الرحل كان محفوظ اعليه آداب الشريعة عندغلبات أحكام الحقيقة وهذاهوصفة أهل الحقيقة غ كانسب غيبته عن تبيزه شفقته على المسلب وهذه أقوى سمة لتحققه في حاله (وسمع رجل من أهل التصوّف قارنًا يقرأ) قوله تدالي (ياأيتها النفس المطمئذية ارجعي الى ربك راضية مرضية فاستعادها) أى الآية (من القارئ وقال كم أقول لهاار جعي) الى ربك (وليس ترجع) لشؤمها (وتواحد)لهذا المعني (وزعق زعقة فرجت روحه)منها (وسمع بكر بن معاذ) رُحمه الله تعالى (فارنا يقرأ) قوله تعالى (وأنذرهم يوم الآزفة) اذا لقالوب ادى الجناح الآية (فاضطرب) جسمه (عُصاح) قائلايارب (ارحممن أنذرته ولم يقبل أليك بعد الانذار بطاعتك عُفشي عليه) وهذاالوجه حصل له من خوف الخالفة (وكان ابراهيم بن أدهم) رجه الله تعالى (اذاسمع أحدا

( ٧٠ - (اتحاف الساة المتقين) - سادس ) فرجتروحهو مع بكر من معاذ قار ثايقر أو أنذرهم يوم الا رفة الا تنافق الا تنافق المنافقة المن

يقر أاذا السماء انشقت اضطر بت أوصاله حتى كان وتعدو عن محد بن صبح قال كان رحل يغتسل في الفرات فريه و جل على الشاطئ يقرأ وامتاز وا البوم أجم المجرمون فلم يزل الرجل يضطرب حتى غرق ومات وذكر أن سلمان الفارسي أبصر شابا يقر أفاً تعلى آية فاقشعر جلده فاحبه سلمان وفقده فسال عند فقبل (٤٥٥) له انه مريض فاتاه يعوده فاذا هو في الموت فقال يا أباعبد الله أرأيت تلك القشعر من التي كانت

يقرأ) سورة (اذا السماءانشقت) الى آخرها (اضطربت أوصاله حتى ترتعد) لمافهامع قصرهامن ذكر أهوال (وعن مجد بن صبيع) بن السمال أبي العباس الواعظ روى عن سفيان الثوري والاعش وهشام واسمعيل بن أبي خالد ترجه أبونعيم في الحلمة (قال كانرجل بغتسل في الفرات) نهر بالعراق (فررجل) على شاطئه وهو (يقرأ) قوله تعالى من سورة بس (وامتاز وااليوم أبها المجرمون فلم يزل الرجل يضطرب) فى الماء (حتى) غشى عامده و (غرق ومات) رحه الله تعالى (وروى) فى بعض الاخبار (انسلمان الفارسي) رضى الله عنه (أبصر شابايقرأ) القرآن (فأتى) الشاب في قراءته (على آية) من القرآن فها تهديد (فاقشعر جلده) واضطرب ماله (فأحبه سلمان) لمارأى منه ذلك (وفقده مرة فسأل عنه فقيل له انه مريض فأتاه يعود وفاذا هوفي) سياق الموت (فقال) له الشاب الرآ و (يا أباعبد الله أرا يت تلك القشعر رة) أى الرعدة (التي كانت منى فانها التني في أحسن صورة) أى تمثلت لى (فأخسرتني ان الله قد غفرلى بها كلذنب) وتلك القشعر مرة هي الوجد (وبالحلة لا يخاوصا حب القلب من وجد عند سماع القرآن فان كان القرآن لايؤثر فيه أصلافاله كشل الذي ينعق عالا بسمع الادعاء ونداء صم بكم عي فهم لا بعقاون) أولئك كالانعام بلهم أضل (بلصاحب القلب) المنور (تؤثر فيه الكلمة) الواحدة (من الحكمة) اذاوردت علمه (قال جعفر) بن محد بن نصير (الخلدي) أبو محد البغدادي رجه الله تعالى صحب الجنيد وانتهسي المه وصحب النورى وروعا وسمنونا والطبقة مات ببغداد سينة ٢٤٨ ترجمه القشيرى فى الرسالة (دخل رجل من أهل خراسان على الجنيد) رجه الله (وعنده جاعة) من الصوفية (فقال) ذلك الرجل (متى يستوى عندالعبد عامده وذامه فقال بعض الشيوخ) الحاضر بنوالجنيد ساكت (اذادخل البهارستان) وهوالحل الذي يسكن فيه المرضى وتعبس فيه المجانين (وقيد بقيدين) كأنه بشيراليحالة الفقد فيشبه بالجانين فانه اذافقد نفسه استوىعنده المدح والذم والمادح والذام (فقال الجنيد ليس هذا من شأنك) أى الكلام في هذاليس من صفتك لانك لم تسكمل بعد وكان سؤال الرجل كان متوجها الى كلمن حضر بالجلس ولم يكن خص الجنيد والاكان المبادرة من هذا الجيبمع خطئه عدمن سوء أدب المجلس (ثم أقبل) الجنيد (على الرجل) السائل (فقال) نعم (اذا تحقق اله مغلوق) ومن تعقق انه كذلك فالحامد عنده والذام بمزلة واحدة لكال شغله بالعبودية (فشهق الرجل شهقة ومان) وكانه ارتفع عنه عند عند عند الكلمة الجاب الذي كان على حق يقينه فلما انكشف لم يتحمل فكانسب مفارقة الروح منه (فانقلت فانكان سماع القرآن مفيدا للوجد) كما ذكرت (فالمالهم يجتمعون على سماع الغناء من القوّالين) والمغنين (دون القارئين فكان ينبغي أن يكون اجتماعهم وتواجدهم فيحلق القراء لاحلق المغنين وكان ينبغي أن بطلب عند كل اجتماع في كل دعوة قارئ) للقرآن (لاقوال) من المنشدين (فان كلام الله عزوجل أفضل من الغناء لا محالة) بلولا نسبة بينهما (فاعلم أن الغناء) من حيث هوهو (أشدته يجا) وأكثرا ثارة (الوجد) في القلب (من القرآن من سبعة أوجه الوجه الاول أن جمع آيات القرآن لاتناسب حال المستمع ولا تصلح لفهمه وتنزيله على ماهوملابسله) ومخالط به (عن استولى عليه حزن أوسوف أوندم فن أبن يناسب عاله قوله تعالى وصبح الله في أولاد كم للذكر مثل حظ الانشين) الآية (وقوله تعالى والذين) يرمون المحصنات الآية

بى فانها أتتنى فى أحسان صورة فاخـ مرتني ان الله قد غفرلی بها کلذنب وبالحلة لايخاوصاحب القلبعن وجدعندسماع القدرآن فانكان القرآن لا و ثرفه أصلافاله كشل الذى ينعق عالا يسمع الا دعاءونداءصم بكمعى فهم لابع قاون بالصاحب القلب تؤثر فيمالكامة من الحكمة يسمعها قال حعفرا لحلدى دخلرحل من أه\_لخراسان عـلى الحنيد وعنده حاعة فقال العندمي يستوىعند العبد حامده وذامه فقال بعض الشوخ اذا دخل البيمارستان وقيد بقيدين فقال الحند اس هددا من شانك ثم أقبل على الرحل وقال اذا تحققانه مخاوق فشهق الرحل شهقة ومأت فان قلت فان كان سماع القرآن مفددا للوجد فابااهم يحتمعون على مماع الغناءمن القواليندون القارئين فكان ينبغى أن يكون اجتماعهم وتواحدهم فى حاق القراء لاحلق الغنين

وكذلك جدع الآيات التي فيها بيان أحكام الميراث والطلاف والحدود وغيرها وانداللحرك الحافى القلب ما يناسبه والابيات اندا يضعها الشعراء اعرابا بهاعن أحوال القلب فلا يحتاج في فهرم الحال منها الى تكاف نعم من يستولى عليه حالة غالبة قاهرة لم تبق فيه متسعالغيرها ومعه تد قفط وذكاء ثاقب يتفطن به المعانى البعدة من الالفاط فقد يخطر وجده على كل مسموع من يخطر له عند ذكر قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم حالة الموت المحدوج الى الوصية وأن كل انسان لابدأن يخلف ماله وولده وهما يجبو باه (٥٥٥) من الدنيا في ترك أحد المحبو بين الثانى

ويهجرهما جمعافىغل علمهالخوفوالخزعأو اسمح ذكرالله في قوله بوصيكم الله فىأولادكم فدهش بمعرد الاسمعا قبله وبعده أو يخطرله رحة الله على عباده وشفقته بان تولى قسم مواريثهم بنفسه نظرالهم فى حياتهم وموترحم فنقول اذانظر لاولادنا بعدمو تنافلانشك بانه ينظر لذافيه يجمنه حال الرجاء و يور نه ذلك استبشاراوسر وراأو يخطر له من قوله تعالى لا عد كر مثلحظ الانشين تغضيل الذكر بكونهرح لاعلى الانثى وأن الفضل في الاخرةل حاللاتلهم-م تعارة ولاسمعنذ كرالله وأن من ألهاه غيرالله تعالى عنالله تعالى فهومن الاناث لامن الرجال تعقيقا فعشى أنجعب أويؤحرفى نعيم الا خوة كاأخرت الانثى في أموال الدنيا فأمثال هذا قد عرك الوحدولكن لن فيه وصفان أحدهما حالة غالبة مستغرقة قاهرة والا خرتفطين بليغ

(وكذلك جميع الآيات التي فيها بيان أحكام الميراث) والعدة (والطلاق والحدود وغيرها واعما المحرك المافى القلب ما يناسبه والابيات انما نظمها الشعراء اعرابا) أى أظهار الباعن أحوال القلب فلا يحتاج فى فهم الحال منها الى تكلف) لا ثارة وجد (نعم من تستولى عليه حالة غالبة قاهرة) وفي بعض النسخ من يستولى عليه حال غلبة قاهرة (لم يبق فيه متسعالغيره) وفي نسخة لم تبق فيه متسعا لغيرها (ومعه) مع ذلك (تيقظ وذكاء ثابت يتفطَّن به) أى بذلك الذكاء (المعانى البعيدة) الغور (من الالفاط فقد يخطر و جده على كل مسموع) بل كل ناطقة فى الكون تطربه (كن يخطرله عندذ كرفوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم حالة الموت الحوج للوصية وان كل انسان لابد له أن يخلف ماله وولده وهما محبوباه من الدنيا) بالحب الاضطراري (فيترك أحد المحبوبين) الذي هو المال (للثاني) الذي هو الولد (ويه عبرهما جمعا فيغاب عليه) بفهم ذلك (الحوف) من العواقب (والجزع) على الفوائت (أو يسمع ذكر ) كلة (الله في قوله بوصيكم الله فيدهشه محرد) ذكر الاسم (عماقيله وما بعده) فلا يخطرله بماله شيّ سوا • (أو مخطرله) عندذلكذ كر (رحة الله على عباد وشفقته) علمم (بان تولى قسم مواريشهم بنفسه نظراالهم قى حماتهم وموتهم فيقول اذا نظر لاولادما بعدموتنا فلانشك بأنه ينظر لنافيهيم منه حال الرجاء) فيرجة الله تعالى ألواسعة (و يورثه ذلك استبشاراوسرورا) وفرحاعظمها (و يخطرله من قوله تعالى للذ كرمثل حظ الانشمين تفضيل الذكر بكونه رجلاء لي الانثي) و يخطرله في أثناءذلك (ان الفضل في الآخرة لرجال لاتلههم تجارة ولابيع عن ذكرالله وان من ألهاه ) أى شغله (غـيرالله تعـالى) وأخلدالى الحظ الفانى (فهومن الاناث لامن الرحال تحقيقا فيخشى أن يخبب) من الأرث المعنوى (أو يؤخر في نعيم الا تخرة كاأخر في أموال الدنيا) وفي نسخة كانحرت الانثى في أموال الدنيا (فأمثال هذا قد يحرك الوجد) في القلب (وليكن لن فيه وصفان أحدهما حالة غالبة مستغرقة قاهرة والا تحرتفطان بلدغ وتبقظ كامل التنبيد مالامورالقريبة الماخذ على المعاني المعمدة) فهمها من ظاهر الالفاظ (وذلك بما يعز )وجوده (فلاجل ذلك يفزع الى الغناء الذي هو ألفاظ مناسبة للاحوال حتى بتسارع هجانها وروى انه كان أنوا لحسن) أحد بن محد (النورى) رحمالله تعالى (مع جاعة في دعوة) طعام (فرى بنهم) ذكر (مسألة في العلم) وتفاوضوافها (وأبوا لحسينساكت) لايتكام (غرفعرأسهوأنشدهم) قول الشاعر

(ربورقاءه توف فى الضحى \* ذات شحو صدحت فى فنن) أي و ذات شحو صدحت فى فنن ) أي رب حامة يقال حامة و رقاء والاسم الو رقبة بالضم مثال الجرة وهموف كثيرة الصوت يقال هنفت الجامة اذاصو تتوالشجوا لحزن وصدحت صوتت والفنن محركة الغصن الناعم

(ذكرت الفاودهراصالحا \* فبكت خزنا فهاجت خزنى) الالف بالكسر الاليف وهومن يألفه ودهراصالحا أى زمانامضى كان صالحا الالفة والاجتماع والحزن بالضم الغم وهاجت أثارت والحزن محركة بمعنى الحزن بالضم لغة فيه

(فبكائر بماأرفها \* وبكاهار بماأرقها ) أرقها الم وبكاهار بماأرقني) أرقها تاريقا أشجافي

وتدقط بالغ كامل التنبيب بالامو رالقر ببدة على المعانى البعيدة وذلك بما يعزفلا جل ذلك يفزع الى الغناء الذى هو ألفاظ مناسبة للاحوال حتى بتسارع هجانم اور وى أن أبا الحسين النورى كان مع جاءة في دعوى فرى بنهم مسئلة في العلم وأبو الحسين ساكت م رفع رأسه وأنشدهم ربور واعه وفي في الفعى \* ذات شعوصد حت في فن ذكرت الفاود هراصالحا \* و بكت حرافها جت حزى في فكائى رباأ رقها \* و بكاها ربار وفي في الفعى في الفعى في الفعى المار محافرة في الفعى المار محافرة في المار محافرة في المار محافرة في المار محافرة في الفعى المار محافرة في المارة ما أرقبي المارة في ال

ولقدأ شكوف أفهمها \* واقد تشكوف اتفهمنى غير أنى بالجوى أعرفها \* وهى أيضابا لجوى تعرفني قال في ابقى أحدمن القوم الاقام وتواجد ولم يحصل لهم هذا الوجد من العلم الذى خاصوا فيه وان كان العلم جداو حقا (الوجه الثاني) أن القرآن محفوظ الا كثرين ومتسكر رعلى الاسماع والقلوب و كلما سمع أو لاعظم أثره فى القلوب وفى الكرة الثانية يضعف أثره وفى الثالثة يكاديسة طأثره ولو كلف صاحب الوجد الغالب أن يحضر وجده على بيت (٥٥٦) واحد على الدوام فى من ات متقاربة فى الزمان فى يوم أواً سبوع لم مكنه ذلك ولوأبد ل

(ولقدأشكو فماأفهمها \* واقدتشكوف تفهمني)

أى أشكومن مفارقة ذلك الالف فا أطبق أن أفهمها ماعندى من الشكوى وهي أيضاتشكو من فراق الفها فلا تطبق أن تفهمني ماعندها من الوجد والشكوى والجزن

(غيراني بالجوى أعرفها \* وهي أيضابالجوى تعرفني)

الجوى وجدالباطن وحرقته (قال فابق أحد من القوم الاقام) قامًا (وتواجد ولم يحصل الهم هذا الوجد من) مذاكرة (العلم الذي خاصوافيه وانكان العلم جداو حقاالوجه الثاني ان القرآن يحفوظ للاكثرين) فى صدورهم (ومتكرر على الاسماع والقاوب وكلماسمع أوله) أى فى أول مرة (عظم أثره فى القلب) حنى عملي همية وحلالة (وفي الكرة الثانية نضعف أثره في القلبو) في الكرة الثابية ( يكاد يسقط أثره ) من القلب (ولو كلف صاحب الوجد الغالب أن يحضرو جده على) سماع (بيت واحد على الدوام في مرات متقاربة فى الزمان في يوم أو أسبوع لم يكنه ذلك ) أى لم يدم له ذلك الوجد (ولو أبدل ببيت آخر لتحدد له أثر) فى قلبه (وان كان) ذلك البيت (معربا) أى مفصحا (عن عين ذلك المعني) المفهوم من البيت الاول (ولكن تُون النظم واللفظ غريبا بألاضاف الى الاول يحرك النفس) و مزيدها هيمانا (وان كان المعنى وأحدا وليس يقدم القارئ على أن يقرأ فرآ ناغر يبافي كل وقت و ) في ( كل دعوة فأن القرآن محصور لاعكن الزيادة عليه وكله محفوظ متكرروالى ماذ كرناه اشارة) أبى بكر (الصديق رضى الله عنه حيثراًى) طائفة (الاعراب) من سكان البوادي (يقدمون) المدينة (فيسمعون القرآن ويبكون فقال كما كما كنتم ولكن قست فلوبنا) أى ثبتت أخرجه أبو تعيم في الحلية (ولا تظنن) أيها السامع (ان فل الصديق رضى الله عنه كان أقسى من قلوب الاجلاف من العربوانه كان أخلى ) أي أكثر خلوا (من حدالله تعالى وحب كلامه من قاويهم) أى أولئك الاجلاف (ولكن التكرار على قلبه اقتضى المرون عليه) أى التعود عليه (وقلة التأثر لما حصل له من الانس بكثرة استماعه اذ عال في العادة) الجارية (أن يسمع السامع آية لم يسمعها قبل فيبكى غميدوم على بكائه عليه عشر بن سينة غم يرددها ويبكى ولايفارق الاول الاستوالافي كونه غريباجديدا وليكل جديداذة) كاان اسكل قديم هورانا (ولكل طارئ صدمة) على القلب (ومع كل مألوف أنس يناقض الصدمة) وقد قرره المصنف على وجه آخر يأتى بمانه في ذكر الادب الثالث من آداب السماع قريبا (ولهذا هم عروضي الله عنه أن عنع الناس من كثرة الطواف وقال قدخشيت أن يأبس الناس مذاالبيت أي يأنسوابه) يقال أبس به بالموحدة كفرح اذا ألفه وآنسه (ومنقدم حاجا فرأى البيت أولابكي وزعق وربماغشي عليه اذاوقع عليه بصره وقديقم بمكة شهرا ولا يُعسمن ذلك في نفسه تأثيرا) وكل هذا يقرب البعض من البعض في المعني لن عرف الاشارة فيه وفهم وهوعز بزالفهم عز بزالوجود (فاذا ألغني يقدر على الاسان الغريبة) أن ينشدها (في كلوقت ولا يقدر على ذلك في الآيات) القرآنية وهو طاهر والله أعلم (الوجه الثالث أن لوزن الكلام بذوق الشعر تأثيرا) غريبا (فى النفس فليس الصوت الموزون) بالاوزان الشعرية (الطيب) بحسن النغسمات

ست آخر لقددله أثرفي قلبمه وانكان معر باعن عين ذلك العنى ولكن كون النظم واللفظ غسريما مالاضافة الى الاول عرك النفس وان كان المعيني واحداوليس يقدر القارئ على أن يقر أقرآ ناغر سا في كلوقت ودعموة فان القرآن محصورلا عكن الزيادة علىموكله محفوظ متكرر والى ماذكرناه أشار الصدىقرضى الله عنه حيث رأى الاعراب يقدمون فيسمعون القرآن ويمكون فقال كأكاكنتم ولكن قست قاويناولا تظين أن قلب الصديق رضى الله عنه كان أقسى من قداول الاحلاف من العرب واله كان أخلى عن حب الله تعالى وحب كالمه من قلوم مولكن التكرار على قلبه اقتضى الرون علمه وقلة التاثريه لماحصله من الانس بكثرة استماعه اذ محال في العادات أن يسمع السامع آية لم يسمعها قبل فسبكى غمدوم على بكائه عليهاعشرين سنةثم وددها

ويبكى ولا يفارق الأو لا الآخرالافى كونه غريبا جديدا ولكل جديداذة ولكل طارئ صدمة ومع كل مألوف (كالصوت أنسيناة ف الصدمة ولهذا هم عبر رضى الله عنه أن عنع الناس من كثرة الطواف وقال قد خشيت أن يتهاون الناس مذا البيت أى يانسوا به ومن قدم حاجافر أى البيت أولا بكى وزعق وربحا غشى عليه اذا وقع عليه بصره وقد يقيم بحكة شهر اولا يحسر من ذلك فى نفسه با ثرفاذ المغنى يقدر على الابيات الغريبة فى كل وقت ولا يقدر فى كل وقت على آية غريبة (الوجه الثالث) ان لوزن الكلام بذوق الشعر تاثير افى النفسى فليس الصوت الموزون الطيب

كُلُلصوتُ العليب الذي ليسبعو زون وانحابوجد الورن في الشعردون الاتمات ولوزحف المغنى البيت الذي ينشده أولحن فيه و أومال عن حد تلك الطريقة في اللعن لاضطرب قلب المستمع و بطل وجده و سماعه و نفر طبعه لعدم المناسبة واذا نفر الطبع اضطرب القلب وتشوّش فالورن اذامو نرفا ذلك طاب الشعر \* (الوجه الرابع) \* أن الشعر المورون يختلف تاثيره في النفس بالالحان التي تسمى الطرق والدستانات وانحا اختلاف تلك الطرق بعضه اوهذا التصرف وانحا اختلاف تلك الطرق بمد المقصور وقصر الممدود والوقف في أندا الكلمات والقطع (٥٥٧) والوصل في بعضه اوهذا التصرف

حائز فى الشعر ولا يحوز في القرآن الاالتلاوة كأأنزل فقصره ومدده والوقف والوصل والقطع فمعلى خـ الف ما تقتضيه التلاوة حرام أومكر وهواذا رتل القرآن كأنزل سقط عنه الاثرالذي سيبه وزن الالحان وهوسب مستقر بالتأثير وانالم بكن مفهود كمافى الاوتاروالزمار والشاهن وسائر الاصوات التي لاتفه-م \* (الوجه الخامس)\* انالالحان الوزونة نعضدوتؤكد بايقاعان وأصروان أخر موزونة خارج الحلق كالضرب بالقضيب والدف وغيره لان الوحد الضعيف لاستثارالابسيب قوى وانما يقوى بحموعهده الاسباب واسكل واحدمنها حظ فى الما أثرو واحدان مانالقرآنءن مثلهذه ألقرائن لانصورتهاعند عامة الخلق صورة اللهو واللعب والقرآن جدكاء عندكافة الحلق فلايحوز أنعرزج مالحق المحض ماهو لهـو عندالعامة رصورته صورة اللهوعند

(كالصوت الطيب) اللذيذ (الذى ليس عوزون واعما يوجد لوزن في الشعردون الاكيات) وماوجد في بعضها أحيانا اتفاقا فهونادر فقداستخرج بعض القدماء للجور الستة عشرآ ياتمناسبة للو زنوتنبعهم المتأخرون فاستنبطوا كذلك آيات ولكن لاحكم لذلك والقرآن مجز للبشر ولم يقصد فيه الوزن (ولوزحف المغنى البيت الذى ينشده أولحن فيه) بان غيرا عرابه وأزاله عنجهة و أومال عن حد تلك العاريقة فى العن لماطر بقلب المستمعو بطل وجده وسماعه ونفرطبعه لعدم المناسبة واذا نفر الطبيع اضطرب القلب وتشوَّش فالو زناذا مَّوْثر فلذلك طاب الشعر) ومالت اليمالنفوس البشرية (الوجه الرابع أن الشعر المو زون بختلف تأثيره في النفس بالالحان التي تسمى الطرق والدستنيات) وفي بعض النسخ الرستيانات وهي لفظة عمية (وانحااختلاف تلك الطرق بمدالمقصور وقصرالمدود والوقف فى أثناء الكامات والقطع والوصل في بعضها وهذا التصرّف حائز في الشعر ) بالاتفاق (ولا يحو زفي القرآن الاالتلاوة كاأترل) وتلقفه الخلف عن السلف (فقصره ومده والوقف والوضل والقطع فيه على خلاف ماتقتضيه التلاوة) والتجويد (حرام ومكروه) صربحيه أعة هذا الشأن (واذا رتل القرآن كاأنزل سقط عنسه الاثر الذي سببه وزن الالحان وهوسب مستقل بالتأثير وان لم يكن مفهوما كافي الاوتار والشاهين وسائر الاصوات التي لاتفهم الوجه الخامس أن الالحان الموزونة تعضد) أى تقوى (وتوله بايقاعات وأصوات أخرمو زونة خارج الحلق كالضر ببالقضيب والدق وغيره ) و يقال لهذا الميزان دم تكوقد رأيت كما باموسوما كذلك نحوعشرين كراما في قطع الكامل في بيان هده الاوزان فن لم يتقنها ايس له في وزن الالحان كال (لان الوجد الضعيف لايستثار) من مكانه (الابسب قوى) وسبب ضعفه سذاجة القلب وبلادة الطبع واستحكام الشواغل الفكرية أورداءة الزاج (واعمايقوى بحدموعهده الاساب واحكل واحدمنهاحظ فى المَأْثير) في النفوس (وواجب أن بصان القرآن) ويحفظ (عن مثل هذه القرائن لان صورتها عندعامة الخلق صورة اللهو واللعب والقرآن حد كله عند كافة الخلق) مصون من الهزل ( فلا يجوز أن عزج الحق المحض بماهولهوعندالعامة) وفي بعض النسخ بالحق المحض ماهولهوعندالعامة (وصورتهاصورة اللهو عندالخاصة وان كانوا لاينظرون اليها منحيث انهالهو) بل يلاحظون فيهامعني آخروراء ذلك (بل ينبغي ان نوقر القرآن) على كل حال (فلايقر أعلى شوار عالطرف) ولافى المزايل والمحاز ولاحست تكشف العورات (بل في مجلس ساكن) لايشم تعل أهله بشي سوى سماعه (ولا) يقرأ أنضا (في حال الحناية ولاعلى غـ ير طهارة) بل بستاك و يتخال و نطب فاه اذهوطر بق القرآن وله معذلك آداب منهاأن يستوىله قاعدا ان كانفى غيرصلاة فلايكون متكثا ومنها أن يستقبل القبلة عند قراءته واذاتشاءب عسل عن القرآن وأن يقرأ على تؤدة وترسيل وغيرذلك مما تقدم بعضها في آداب تلاوة القرآن (ولا يقدرعلى الوفاء بحق حرمة القرآن في كلحال) ولايقدرعلى ذلك الاالمراقبون لاحوالهم (فمعدلُ الى الغناء الذي لا يستحق هذه المراقبة والمراعاة ولذلك لا يجو زالضرب بالدف مع القرآن ليلة العرس) أي الزفاف (وقد أمررسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب الدف فى العرس وقال اطهروا النكاح ولو بضرب الغر بال أولفظ هذا معناه) رواه ابنماجه في سنته فقال حدثنا نصر بن على الجهضمي والخليل بنعرو

الخاصة وان كانوالا ينظر ون المهامن حيث انهالهو بل ينبغى أن يوقر القرآن ف الايقر أعلى شوارع الطرق بل في مجلس اكن ولافى حال الجنابة ولاعلى غدير طهارة ولا يقد درعلى الوفاء بعق حرمة القرآن في كل حال الاالمر افبون لا حوالهم فيعدل الى الغناء الذى لا يستم ق هذه المراقبة والمراعاة ولذلك لا يجو والضرب الدف في العرس وقد أمر وسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب الدف في العرس، فقال أطهر وا النسكاح ولو بضرب الغربال أو بلفظ هذا معناه

وذلك جائز مع الشعردون القرآن وكذلك الدخل رسول الله عليه وسلم بيت الربيع بنت معقد وعددها جوار يغنين فسمع احداهن تقول وفيناني بعلم مافى غد \* على وجه الغناء فقال (٥٥٨) صلى الله عليه وسلم دعى هذا وقولى ما كنت تقولين وهذه شهادة بالنبرة ففر حرها عنها

قالاحدثنا عيسى بن يونسعن خالدبن الياسعن ربيعة بنعبدالرحنعن القاسم عنعائشة قالتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح وأضربوا عليه بالغر بال خالدبن الياس ضعيف وقال الترمذى حدثناأحد بنمنيع حدثنا بزيدين هرون حدثناءيسي بن ميون عن القاسم بن محدعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعاوه في المساجد واضر بواعليه بالدفوف قال الترمذى حديث حسن غريب وميمون يضعف فى الحديث قلت والحديث نابت فى أصله ولو كان حالد وميمون ضعيفين وفى الباب عن جاعة وقد تقدمذ كرهذا الحديث في كتاب النكاح (وكذلك لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت الربيع) بالتصغير مشددا (بنت معود) بنعفراء الانصار ية با يعت تحت الشجرة وتاخوت وفاتها (وعندها جوار يغنين فسمع احداهن تقول وفيناني يعلم مافي غدعلي وجه الغناء) وفي نسخة على معرض الغناء (فقال صلى الله عليه وسلم دعيه فذا) أي اتركى هذا المكادم (وقولى ما كنت تقولينه) أخرجه المخارى في باب الضرب بالدف في النكاح فالتجاء الني صلى الله عليه وسلم فدخل حين بنى على فلس على فراشي كمعلسك منى فعلت حو مريات لنابضر بن بالدفو يندبن من قتل من آبائي وم بدراذ قالت أحداهن و فيناني يعلم مافى غد وفقال صلى الله عليه وسلم دعى هذا وقولى الذي كنت تقولين وأخرجه الترمذي وأبوداود وقال حسن صحيح وقال ابن ماجه حدثنا أبو بكربن أبي شيبة عن بزيد بن هر ونعن حاد بن سلة عن أبي الحسين واسمه خالد المدائني قال كابالمدينة يوم عاشو راء والجوارى يضربن بالدف ويتغنين فدخلناعلى الربسع بنت معود فذ كرنا ذلك لها فقالت دخل على رسول الله صلى الله علمه وسلم صبحة عرسى وعندى حار متان تغنمان وتندمان آمائي الذين قتلوا يوم بدر وتقولان فيماتقولان ﴿ وفينانِي تعلم مافى غد ﴿ فقال أماهذا فلا تقولاه لا بعلم مافى غدالا ألله وقد تقدم الحديث في كاب النكاح (وهذه شهادة بالنبوة) وهوقولها وفيناني (فرحرهاعنها وردها الى الغناء الذي هولهولان هذا جد محص ) يعني الاقرار بالنبوة (فلايقرن بصورة اللهو) وفي نسخة بصورة الهزل (فاذا يتعذر بسبمه تقوية هذه الاسماب التي ما بصر السماع عركا للقل فواحب في الاحترام العدول الى الغناءعن القرآن كاوجب على تلك الجارية العدول عن شهادة النبوّة الى الغناء) ولكن لا يتم هذا الااذا كان مهمه صلى الله عليه وسلم متوجهالذاك والظاهر من ساق ابن ماجه كاتقدم ان النهي توجه لقولهما يعلم مافي غدوأ كدذلك بقوله لابعلم مافى غدالاالله ولهدذا النظر يسقط الاحتجاج بالوجه الحامس فتأمل ذلك (الوجه السادس أن الغناء قد يغني ببيت لا بوافق السامع فيكرهه و ينهاه عنه و يستدعى غيره وليس كُل كلام موافقال كل حال) مطابقاله في افي نفسه (فلواجمعواف الدعوات على القارئ فرعما يقرأ آية) من القرآن (الاتوافق حالهم اذالقرآن شفاء الناس كلهم على اختلاف الاحوال فا من الرحة شفاء الخائف ) من العذاب (وآ بان العذاب شفاء المغرور الآمن )وآيات الشفاء شفاء الريض وآيات الكفاية شفاء المضطر (وتفصيل ذلك عمايطول فاذالا بؤمن أنلابوافق المقروء الحال وتبكرهه النفس فتعرض به الحطركراهة كلام اللهعز وجل منحيث لايجدسيلا الىدفعه فالاحترازعن خطر ذلك حزم بالغ وحتم واحب اذلا يجد الخلاص عنه الابتنزيله على وفق عاله ) المناسبله (ولا يجوز تنزيل كالم الله تعالى الاعلى ماأرادالله تعالى فعب توقير كالمه تعالى وصانته عن ذلك ) وقد عُقد القاضي عباض في كلبه الشفاء ماما لذلك و بالغ فى الحد يرعنه وذكر فيسه اتفاق العلاء على ذلك (وأماقول الشاعر فيجب تنزيله على وفق الحال ولا يحب صمانته عن ذلك ) بل يتلاعب به كاشاء ولا يلزمه في ذلك مدورا ذهو كلام مخلوق (هذا ماينقد حلى فى علل انصراف الشيوخ الى سماع الغذاء عن سماع القرآن فى حالة الجمع والاوقات وههناوجه

وردها الى الغناء الذيهو لهو لانهذا حد عض فلا يقرن بصورة اللهوفاذا يتعذر بسببه تقوية الاسباب التي بها نصرالسماعيركا لاهلب فواحب في الاحترام العدول الى الغناءعين القرآن كاوحب على تلك الجارية العدول عن شهادة النبوة الى الغناء \* (الوحه السادس) \* أن المغنى قد يغمني ببيت لابوافق حال السامع فمكرهه وبنهاهعنه و يستدعي غيره فليسكل كارم موافقالكل حالفاو اجتمعوا فىالدعوات على القارئ فرعايق رأآية لاتوافق حالهم اذالقرآن شـفاء للناسكلهـمعلى اختلاف الاحوالفاتات الرجة شفاءا لخائف وآمات العددات شفاء المغرور الاتمن وتفصل ذلك مما بطسول فاذالا بؤمن أنلا وافق المقروء الحال وتكرهه النفس فمتعرض به لخطركراهة كلام الله تعالىمن حسث لاعدسسلا الىدفعه فالاحترازعن خطر ذلك حزم بالغ وحتم واحب اذلاعد الخلاص عنهالا بتلزيله على وفق حاله ولا عورتـ نزيل كلامالله تعالى الاعملي ماأرادالله تعالى وأماقول الشاعسر

فيجوز تنزيله على غدير من أده ففيه خطر المكراهة أوخطر الناويل الخطالموا فقة الحال فيحب توقير كلام الله وصبانته عن ذلك هذا ما ينقدح لى فى علل انصراف الشبوخ الى مماع الغناء عن سماع القرآن ، وههناوجه

سابع ذكره أبونصر السراج الطوسى فى الاعتذار عن ذلك فقال القرآن كلام الله وصفة من صفاته وهوحق لا تطبقه البشرية لائه غير مخلوق فلا تطبيقه الصفات المخلوقة ولوكشف القاوب ذرة من معناه وهبيته لتصدعت ودهشت (٥٥٩) وتحيرت والالحان الطبيعة مناسبة

للطماع ونسيتهانسية الحفاو ظلانسبة الحقوق والشعر نستهنسمة لحظوظ فاذاعلقت الالحان والاصوات عمافى الاسات من الاشارات واللطائف شاكل بعضهابعضافكان أقرب الحالخطوط وأخف على القاوسلشا كلة المخلوق فادامت الشرية باقسة ونعن بصفاتنا وحظوظنا نتنع بالنغمات الشحمة والاصوات الطسة فانساطنا لشاهدة بقاءهذه الحظوظ لى القصائد أولى من انساطنا الى كلام الله تعالى الذي هوصفته وكالامه الذيمنه مدأوالمه بعودهذا حاصل المقصودمن كلامه واعتذاره \*وقدحكى عن أبى الحسن الدراج انه قال قصدت توسف بن المسن الرازى من بغداد للز بارة والسلام علىه فلما دخلت الرى كنت أسأل عنهفكل من سألته عنه قال اس تعمل بذلك الزندىق فضمة واصدرى حتى عزمت على الانصراف مُ قلت في نفسي قد حبث هذا الطريق كله فلا أقل منان أراه فلم أزل أسأل مسجدوهو قاعدني المحراب وين يديه رحلويده

سابعذكره أبونصر السراج الطوسي) روى عنه أبوحاتم السجستاني وغيره ولهذكر في الرسالة في مواضع كثيرة (فى الاعتذار عن ذلك فقال القرآن كالرم الله وصفة من صفائه وهو حق لا تطبقه) القوّة (البشرية لانه غير مخلوق فلاتطبقه الصفات المخلوقة) لضعفها وعزهاى نأن تنال منه (ولو كشف للقلوب ذرة من معناه وهبيته لتصدعت ودهشت وتعيرت) في درك ذلك (والالحان الطيمة مناسبة الطباع) ملاعة لها ونسبتها نسبة الخطوط لانسبة الحقوق والشعر نسبته نسبة الخطوط فاذاعاقت الالحان والاصوات عافى الابيات) المقولة (من اللطائف) المعنوية (والاشارات) السرية (شاكل بعضها بعضافكان أقرب الى الحظوظ) النفسية (وأخف على القلوب بمشاكلة المخلوق فادامت البشرية باقية ونحن بصفاتنا) الحادثة (وحظوظنا النفسية نتنع بالنغمات الشعبة والاصوات الطبية) ونتلذذ بما (فانساطنالشاهدة بقاءهذه الحظوظ الى القصائد أولى من انساطناالي كلام الله تعالى الذي هوصفته وكلامه الذي منه بدا والمه معودهذا حاصل المقصود من كالمه واعتذاره) وههناوجه المنقريب من الوجه السابع ان لم يكن هو قال القشيرى فى الرسالة وقال الخواص وقد سلل ما بال الانسان يتعرك و يجد عند مماع غير القرآن مالا يجد ذلك فيسماع القرآن فقال لانسماع القرآن صدمه لاعكن لاحدأن يتحرك فيه بشدة غلبة وسماع القول نرويج فيتحرك فيهووجه تاسعان عندسماع القرآن تنزل السكينة والطمأنينة وتحضرا لملائكة فينتج ذالناله التوقر والسكون وعدم الحركة وسماع الالحان علىخلاف ذاكانه فىصورة اللهوفلا تعضره الملائكة فينتجذاك الحركة والاضطراب وهذاهو المشهورالذي كانسمعه من مشايخنافي الاعتذار (وقد حكى عن أبي الحسين الدراج) بن الحسين الرازى تقدم ذكره ولفظ الرسالة وسمعت أباطتم السحستاني يقول سمعت أبانصر السراج يقول حكى لى بعض اخوانى عن أبى الحسن الدراج (اله قال قصدت توسف بن الحسين الرازى) شيخ المرى والجيلي (من بغدا دللزيارة والسلام عليه) وكان بالرى وهو نسيج وحده في اسقاط التصنع صحبذا النون المصرى وأباتراب ورافق أباسعيدا لخرازمات سنة أربع وثلاعاتة ترجه القشيرى في الرسالة (فلما دخلت الري) وهي المدينة المشهورة من خراسان (كنت أسال عنه) أي عن منزله (فكل من سألته يقول ايش تعدمل بذلك الزنديق) ولفظ الرسالة فلما دخلت الرى سألت عن منزله فكرامن أسأل عنه يقول الش تفعل مذلك الزنديق (فضمقوا على صدرى حتى عزمت على الانصراف) عنه فبت تلك الليلة في مسجد (ثم قلت في نفسي قدجيتُ هذا الطريق كله) ولفظ الرسالة جيت هذا البلد (فلاأقل من أن أراه) ولفظ الرسالة من زيارته (فلم أزل أسأل عنه حتى دخلت عليه في مسجد) ولفظ الرسالة حتى دفعت الى مسعده (وهو قاعد في الحراب وبن بديه رحل بيده) وفي نسخة و بيده وفي أخرى رحل في يده (معدف وهو يقرأ) وكل ذلك تعدف ولفظ الرسالة و بين بديه رحل وعليه معدف يقر أوالرحل بالحاء المهملة ما يوضع عليه المصف (واذابشين) ولفظ الرسالة واذا هوشيخ (بم-ي حسن الوجه واللحية) فدنوت منه (فسلت) عليه (فاقبل على ) بعدان ردالسلام (وقالمن أبن) حدث (فقلت من بغداد فقال وما الذي جاء بك فقلت قصدتك السلام عليك ولفظ الرسالة بعد قوله من بغداد قصدت ريارة الشيخ (فقال) لى مكاشفة وامتحانا فيما وقع لى من ترددى في زيارته بسبب ماقيل لى انه زنديق ومن قولى بعد ، فلا أقُل من أن أراه ثم زيارتي له بهذه النية ورؤيتي له على صورة حسنة وهويقرأ في المعدف (لوان رجلا فى بعض هذه البلدان) التي بينناو بين بغداد (قال الله أقم عندنا حتى نشترى الدارا وجارية أكان يقعدك ذلك عن الجيء) ولفظ الرسالة كان عنعك عن زيارت (فقلت) له ياسيدى (ماامتحنى الله بشي

معفوه يقرأفاذا هوشيخ مى حسن الوجموا العية فسلت عليه فاقبل على وقال من أبن أقبلت فقلت من بغدا دفقال و ما الذي جاء بك فقلت قصد تك السلام عليك فقال لو أن فى بعض هذه البلدان قال الك انسان أقم عند ناحتى نشترى الكدار الوجارية أكان يقعدك ذلك عن الحيء فقلت ما امتحنني الله بشئ

رأيتك تبنى دائمافى قطيعتى

ولوكنت ذاحزم لهدمت

منذلك فاو) كان (امتحنى ما كنت أدرى كيف يكون) ولفظ الرسالة ولو كان لا أدرى كيف كنت أكون قال الشار - بعنى ما كنت أدرى ما يكون فظهم من كالرمه انه عاقل عالم بقدر الله صادق فى زيارته (ثم قال لى أنتحسن شيامن القول) المناسب للعال ولفظ الرسالة فقال تحسن أن تقول شيأ (فقلت له نع فقال هات فابتد أن فقلت ) رأيتك يدنيني اليك تباعدى \* فباعدت نفسى فى ابتغاء التقرب فقال فقال زدنى فقلت (رأيتك تبنى دامًا في قطبعتى \* ولوكنت ذا خرم لهدمت ما تبنى)

وفى بعض النسخ دائبا بالوحدة وهكذا هوفى الرسابة أي يجد اوالقطيعة الحافاة والمهاجرة والحزم العقل والنهديم مبالغة الهدم أشاريه الى أن العبد رشتغل في أكثر عمره بغير ربه وماخلق له

( كَأَنَّى بِكُو اللَّهِ تَأْفُضُلُ قُولِكُم \* أَلاليتَنا كَاأَذَا اللَّيْتُ لا يَعْنَى )

هذا البيت تابت في سائر نسم الكتاب ولم يذكره صأحب الرسالة (قال فاطبق المصف) لما سمع هذا القول (ولم يزل بمكى حتى ابتل ثو به ولحيته حتى رجمته) أى أشفقت عليه (من كثرة بكائه ع) أراد أن يعرفني أينا كالحاله وانزيارته لم تجب حيث (فالياني تاوم أهل الري) بعني أهل مدينته اذ (يقولون وسف) ابن الحسين (زنديق) كاته أشرف على ماية ولون في حقه (من صلاة الغداة) أي الفجر ولفظ الرسالة ومن وقت الصلاة (هوذا) أى أما (أقرأ في المصف) ثم (لم تقطر من عيني قطرة) دمع (وقد قامت على القيامة)وحرى على مارأيته (من هذين البيتين)ولفظ الرسالة بهذا البيت أي بسماعي له وهذا كله بدل على كاله لاشتغاله بكتاب الله تعالى من وقت الصلاة الى وقت الاجتماع مع ماراً يتواين هدا من الزندقة وبالجلة فالغرض ان العبدلا يلتفت لمدح العوام ولاذمهم لانهم بوقعون ذلك بغير أصل ولوسمع هذا الزائرمن كلامهم لفاتته هدده الخيرات هكذافر رهشار حالرسالة وهوغيرمطابق لكلام الشيخ تلوم أهل الريأى كيف تلومهم على قولهم هوزنديق وقدرأيت منى مارأيت من عدم البكاء والاستلذاذ بكارم رب العالمن وحسين معتقول المخلوق هاج عندى ماهاج فكأنه بريه انه ناقص المقام عن رتبة أهل الكالوهذا اعتراف منه لعجزه والرادالصنف هذه القصة هنايدل لماأشرت اليه فتأمل تحده (فاذا القاوبوان كانت محترقة يحب الله تعالى فأن البيت الغريب يهيج منها مالاتهجه تلاوة القرآن وذلك لوزن الشعر ومشاكلته الطباع) والفته لها (وا كونه مشاكلا الطبع اقتدوالبشر على نظم الشعر) ووضع أساليبه (وأما القرآن فنظمه خارج عن أسالي الكلام ومنهاجه وهولذلك أى لاجله (معيز) للبشر (لايدخل في قوة البشر لعدم مشا كلته لطبعه وروى ان اسرائيل استاذذي النون المصرى) رجهما الله تعالى (دخل عليه رجل فرآه وهو ينكت في الارض باصبعه ويترنم ببيت فقال) للرجل (هل تحس تترنم بشي قال لاقال فانت بلا قلب) أى ليس المدس معيم وقد تقدمت الاشارة الى هذا في مقدمة كتاب العلم عندذ كر الاقو ال النسوية الى المصنف (اشارة الى أن من له قلب وعرف طباعه علم انه تحركه الاسان والنغمان تحريكالا يصادف في غيره)أى لابوجد (فيتكاف طريق التحريك المابصوت نفسه أوغيره) ويقرب من ذلك مارواه ابن طاهر المقدسي فيصفوة التصوف بسنده الى المزني قال مرزنامع الشافعي على دارقوم و جارية تغنيهم خليلي مابال المطاما كأنها \* نواها على الاعقاب بالقوم تنكص

فقال الشافعي مبلوا بنانسمع فلمافرغت قال الشافعي للمزنى أيطر بك هذا قال لا قال فالد حس صحيح وروى الاستاذ أبو منصور البغدادى في رسالة له في السماع بسنده عن يونس بن عبد الاعلى ان الشافعي استحميم الى يجلس فيه قينة تغنى قال فلمافرغت قال هل استطبت شيأ قلت لافقال ان صدقت في الله حس صحيح (وقدذ كرنا حكم المقام الاول في فهم المسموع وتنزيله) على موارده (و) كذلك ذكرنا (حكم المقام

كأنى بكم والليت أفضل ألالتنا كااذاللتلانغني قال فأطبق المصعف ولم يزل يبكى حتى اللت لحسم وابتل توبه حتى رحمتهمن كثرة بكائه ثم قال بابني تاوم أهلالري يقولون يوسف زندىق هـداأنامن صلاة الغداة اقرأ في المصف لم تقطر من عنى قطرة وقد قامت القيامة على لهذين البيتين فاذا القاوبوان كانت محترقة في حدالله تعالى فان البيت الغريب يهيم منها مالاتهيم تسلاوة القرآن وذلك لوزن الشعر ومشاكلته للطباع والكونه مشاكار للطبع اقتدر البشر على نظم الشعر وأما القرآن فنظمه خارجعن أسالب الكلام ومنهاجه وهولذلك معزلابدخلف قوةالشر لعدم مشاكلته لطبعهو روى ان اسرافل استاذذي النون المصرى دخل عليهر جل فرآه وهو ينكت فىالارض بأصبعه و يسترنم ست فقالها تحسنان تترنم بشئ فقال لا قال فأنت بلاقلب اشارة الى انمن له قلب وعرف

طباعه علم انه تحركه الأبيات والنغمات تحريكالا بصادف فى غيرها فيتسكاف طريق التحريك المابصوت نفسه أو بغيره وقدذ كرناحكم المقام الاوّل في فهم المسموع وتنزيله وحكم القام

الثانى فى الوجد الذى بصادف فى القلب فلذكر الات أثر الوجد أعنى ما يترشع منه الى الظاهر من صعقة و بكاء وحركة وغزيق وبوغيره فنقول \* (القام الثالث من السماع) \* نذكر فيه آداب السماع ظاهر او باطنا ما يحمد من آثار الوجد وما يذم فأما الاتداب فهى خس جهل \* (الاقل) \* مراعاة الزمان والمكان والاخوان قال الجنيد السماع يحتاج الى ثلاثة أشياء والافلات سمع الزمان والمكان والاخوان في ومعناه أن الاشتغال به فى وقت حنور طعام أو خصام أو صلاة أو صارف من الصوارف (٥٦١) مع اضطراب القلب الاقائدة فيه فهذا

معنى مراعاة الزمان فيراعى حالة فرراغ القلسله وأما المكان فقد مكون شارعا مطروقا أوموضعاكريه الصورة أوفيه سيساشغل القلب فعتنب ذلك وأما الاخوان فسبه الهاذا حضر غيرالحنس من منكر السماع متزهدالظاهر مفلس من لطائف القاوب كان مستثق لا فى الجلس واشتغل القلسه وكذلك اذاحضر منكبر منأهل الدندا يحتاج الىمراقبته والى مراعاته أومتكاف متواجدمن أهل التصوف رائي بالوجدد والرقص وعزيق الثماب فكلذلك مشوشات فيزك السماع عندفقدهذه الشروط أولى ففي هده الشروط نظر للمستمع (الادب الثاني) وهونظر الحاضر سأن الشيخ اذاكانحوله مريدون بضرهم السماع فالسنعى ان يسمع في حضـورهـمفانممع فليش\_غلهم بش\_غلآخر والمريد الذي يستضر بالسماع أحدثلاثة أقلهم درجة هوالذى لم يدرك من

الثانى فى الوجد الذى يصادف فى القلب فلنذ كر الآن أثر الوجداً عنى ما يترشح منه الى الفا هر من صعقة وبكاءو حركة وتمز يق ثوب وغيره فنقول) \*(المقام الثالث من السماع)\* (نذ كرفيه آداب الماع ظاهراو باطناوما يحمد من آثار الوجدو بذم فاما الا داب فهي خسة الاول مراعاة الزمان والمكان والاخوان قال) أبوالقاسم (الجنيد) قدس سره (السماع يحتاج الى ثلاثة أشياء والا فلا يسمع الزمان والمكان والاخوان فنقله القشيري في الرسالة (ومعناه ان الاشتغال به في وقت حضور طعام أوحطام أوصلاة أوصارف من الصوارف) أي مانع من الوانع (مع اضطراب القلب) بمايشو شه من الاسباب (الافائدة فيه فهذامعني مراعاة الزمان فيراعي حال فراغ القلب) فيتفرغه (وألمكان فقديكون شارعامطروقا) أى مساوكا (أوموضعاكر به الصورة أوفيه سب بشغل) القاب (فعينت) ذلك ليسلم من القبض والتكاف لذلك (وأماالاخوان فسبم) اله (اذاحضر غيرا لجنس) من الاغيار والاضداد (من ينكر السماع) وينكر على أهله (متزهد بالظاهر) أي يتكاف الزهد (مفلس) أي عادم (من لطائف العارف وأقف عندجو دالتقليد (كانمشتغلافي المجلس واشتغل القلب به وكذلك اذاحضر) المجاس (متسكير من أهل الدنما) من ( يحتاج) إلى (مراقبته والى مراعاته أو ) حضر (متكاف متواحد من أهل النصوّف برائي بالوجد والرقص وتمز بق الشاب) أي يفعل ذلك الافعال بالمرأ آ فوحدت مخط بعض شبوخ المين قال وحدت بخط حافظ الديلم المنمة أبى الربيع سلمان بن ابراهم العماوي مانصه أنشدنا الامام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحدين على العسقلاني الشهير بابن حروقد قدم زائرافي منزلنا وبيديوم السبت رابع عشرشعبان سنة ثماغائة قال أنشدنا العمادأ حدبن موسى بن عيسى السكركى الشانعي بقراءتى عليه عن الكالالافوى صاحب الامتاع أنشده لنفسه

شرطالسماع خصور حسدائم \* وخاوه عن أكثر الفقهاء \* اسمع صفائم م فقد حررتها مع انها وبوعن الاحصاء \* ماين من بغى العاوتغاظما \* ومخبط ومحسسن ومرائى (فكل ذلك مشرّشات فترك السماع عند فقد هذه الشروط أولى فنى هذه الشروط نظر للمستمع الادب الثانى وهو نظر للحاضر بن ان الشيخ اذا كان حوله مريدون ) أى مبتدؤن فى السلوك (يضرهم السماع) بان بزيلهم عما كانواعلمه من الجد فى الاعال (فلاينبغى أن يسمع) ذلك الشيخ (فى حضورهم فان سمع) أى اتفق سماعه محضرتهم (فليشغلهم بشغل آخروالم يدالذى يستضر بالسماع أحدث لائه أقلهم درجة هو الذى لم يدرك من العاريق الاالاعمال الظاهرة) فهو مداوم عليها (ولم يكن له ذوق السماع فاشتغاله بالسماع) حيند الشتاع المنافرة عنوان السماع) خليشة غلمن وصفه هذا (يذكر أو خدمة) الفقراء والافهو تضييع لزمانه) في الايعنيه (والثاني هو الذى له ذوق السماع ولكن فيه) بعد (بقيمة من الخطوط) الطبيعية (والالتفات الى الشهوات) النفسية (والصفات البشرية ولم ينكسر بعد انكسارا ويصده عن الاستكال) واليه الاشارة في قول ذى النون المصرى رجه الله والشهوة فيقطع عليه طريقه ويصده عن الاستكال) واليه الاشارة في قول ذى النون المصرى رجه الله وتعالى سئل عنه فقال من أصغى ويصده عن الاستكال) واليه الاشارة في قول ذى النون المصرى رجه الله وتعالى سئل عنه فقال من أصغى ويصده عن الاستكال) واله الاشارة في قول ذى النون المصرى رجه الله تعالى سئل عنه فقال من أصغى

( ٧١ - (اتعاف السادة المنقين) - سادس ) الطريق الاالاع ال الظاهرة ولم يكن له ذوق السماع فاشتغاله بالسماع اشتغال علايع به فانه ليس من أهل اللهوفيلهو ولامن أهل الذوق في تنع بذوق السماع فليشتغل بذكر أوخد مة والافهو تضييع لزمانه بالثاني هو الذي له ذوق السماع ولكن فيه بقية من الحظوظ والالتفات الى الشهوات والعفات البشرية ولم ينكسر بعدانكسارا تؤمن غوائله فرع ايه ج السماع منسه داعية اللهو والشهوة في قطع عليه طريقه و يصده عن الاستسكال

المه بنفس تزندق وكذاقول الاستاذ أبي على الدقاق السماع حرام على العوام لبقاء نفوسهم وقالآ خرمن شرط صاحب السماع بشرط الحال الفناء عن أحوال البشرية والتنقيمن آثار الحظوظ بظهو رأحكام الحقيقة (الثالثان تمكون قدانكسرت شهوته وأمنت غائلته وانفتحت بصيرته واستولى على قلبه حب الله تعالى ولكنه لم يحكم ظاهر العلم) أى لم يثقنه (ولم يعرف أسماء الله تعالى وصفائه وما يحو زعليه وما يستحيل فاذا فتع عليه باب السماع نزل المسموع فىحق الله تعالى على ما يحوز ومالا يحو زفكون ضرره من الناف الخواطر) المارة عند تغزيله على مالا عبو ز (التي هي كفر أعظم من نفع السماع) والمه الاشارة القولمن قال شرط صاحب السماع ٧ بشرط العلم معرفة الاسامي والصفات التي لله تعالى يصفه عايليق تعلاله عماسهم وينفي عند م ماسواه والاوقع في الكفر المحض (قال) أبو محد (سمهل) بن عبدالله التسترى (كل وجدلا يشهدله المتتاب والسنة قهو باطل) نقله القشيرى فى ألرسالة (فلا يصلح السماع لمثل هذاولاان قابه بعدملوث يعب الدنيا وحب المحمدة والثناء ولالمن يسمع لاجل التلذذ والاستطابة بالطبيع فيصيرذاك عادداله ويشغلهذاك عن عماداته ومراعاة قلبهو ينقطع عليه ظريقه فالسماع مراة قدم عب حفظ الضعفاءعنه ) قالصاحب العوارف وحدث تصدى للعرص عليه أقوام قلت أعمالهم وفسدت أحوالهم صار معاولا تركن المه النفوس طلبالاشهوات واستحلاء لمواطن الاهو والغفلات وينقطع بذلك على المر يدطلب المزيد و يكون بطر يقهة تضييع الارقات وقلة الحظمن العبادات وتكون الرغبة فى الاجماع طلب التناول الشهوة واسترواها الى الطرب واللهو والعشرة ولا يحنى ان هذا الاجتماع مردود عندأهم الصدق فكان يقال لابصح السماع الالعارف مكين ولايصلح اريدمبتدئ قال الجندد اذارأيت المريد يطلب السماع فاعلمان فيسه بقية من البطالة وقيل ان الجنيد ترك السماع فقيل له أما كنت تسمع فلم عتنع فقال مع من قبل له تسمع أنت لنفسك فقال بمن لانهم كانوالا يسمعون الامن أهل مع أهل فلمافقلوا سماع الاخوان تركوا فالختار واالسماع حيث اختار وه الابشر وط وقبودوآداب يذكرونبه الاسخوة ويزدادبه طلبهم وتحسنه أحوالهم ويتفق لهم ذلك اتفافافي بعض الاحايين لاان يجعلوه دأباوديدناحتي ينركوا لاجلهالاو راد (قال) أبوالقاسم (الجنيد) قدس سره (رأيت ابليس في النوم فقلتله هل تظفر من أصحابنا) الصوفية (بشئ قال نع في وقتين وقت السماع و وقت النظر فاني أدخل علم منه فقال بعض الشيوخ) حين ذكر له الجنيد ذلك (لورأيته أنالقلت) له (ما أحقل من سمع منه اذامه ونظر البه اذانظر كيف تظفريه) بشيرالى ان من كل مقامه في السماع وفي النظر فعاريه يسمع وبه ينظر كيف يداخله ابليس (قال الجندرصدقت) و بشبه هذه القصة ماقال القشيرى رأى بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال الغلط في هذا كثير بعدى به السماع سمعت أباعبد الرحن السلى يقول معت يحد بنعد دالله بن شاذان يقول سمعت أبا بكر النهاوندي يقول سمعت على السائح يقول سمعت اباللارث الادلاسي يقول رأيت ابليس فى المنام وهوعلى بعض سلطوح ادلاس وأناعلى سطي وعلى عينه جماعة وعلى يساره جماعة وعليهم ثياب نظاف فقال لطائفة منهم قولوا فقالوا وغنوافاستفرعني طبيه حتى هممت ان أطرح نفسي من السطع ثم قال ارفعوا فرفعوا أطب ما يكون ثم قال باأ با الحارث ما أصب شا أدخليه عليكم الاهذا (الادب الثالث ان يكون مصغما) باذنه (الى ما يقول القائل حاضر القلب قليل الالتفات الى الجواب ) اى الاطراف (مشتغلا بنفسده ومراعاة قلبه) من ان يخطر به خاطر شطاني فيفسده عليه (ومراقبة مايفتح الله تعالى له من رحمه في سره) أي باطنه (مقعفظامن حركة تشوش على أصحابه قاوبهم بل يكون ساكن الظاهرهادي الاطراف متعفظاءن التعنيم) الاعن غلبة (و)عن (التثارب) فاله من الشيطان وينيءن فتورفي الباطن (و يجلس مطر قارأسه) الى الارض ( الجاوسه في

العلم ولم يعرف أسماءالله تعالى وصفاته وماعوز عليه وماستعيل فاذافتعله بابالسماع نزلاالمسموع فىحق الله تعالى على ما يجوز ومالاعوز فكون ضرره من تلك الخواطرالتي هي كفر أعظم من نفع السماع قالسهل رجمالته كلوحد لانشهدله الكتاب والسنة فهو باطل فلا يصل السماع الله\_داولالمنقامه بعد م الوثعب الدنياوحب المحمدة والثناء ولالمن يسمع لاحل الناذذ والاستعااية بالظبع نيصيرذلك عادة له وسفله ذلك عن عماداته ومراعاة قلب وينقطع دلمطر يقه فالسماع مزلة قدم عسحفظا اضعفاء عنه قال الجندرا يت ابليس فى النوم فقلت له هل تفافر من أصابنابشي قال نعرفي وقتنوقت السماع ووقت النظر فانىأدخل عامميه فقال بعض الشوخ لو وأشهأنالقلتله ماأحقك من سمع منه اذا مع واظر المه ادانظركف تظفريه فقال الجنيد صدفت \*(الادب الثما لت)\* أن يكون مصغياالى ما يقول القائل ماضرالقلب قليل الالتفات الى الحوايب منعرزا عن النظرال وحوه المستعين ومادفاهر

عليهم من أحوال الوجد مشتغلا بنفسه ومن اعاة قلبه ومن اقبقها يفتح الله تعالى له من رحت ه في سره متحفظا عن فكر م حركة نشوش على أصابه قاوم م بل يكون ساكن الفاله وهادى الاطراف متعفظا عن التنفيذ والتشاؤب و بجلس مطرقاراً سه كملاسه في

فكرمسـثغرق لقلبــه متماحكا عن التصفيق والرفص وسائرا لحركات على وجمه التصنع والتكاف والمرآةساكما عن النطق فىأثناءالقول بكلماعنه بدفان غلبه الوحدو حركه بغبراختارفهومعذورفيه غيرماوم ومهمارجيع اليه الاختمار فلمعد الىهدئة وسكرونه ولاينبرغيان استدعه حداء من ان بقاله انقطع وحده على القرب ولاأن بتواجد خوفامنات رة ال هـ وقاسى القـلب عدم الصفاء والرقة \* حكى انشاما كان يعدب الجنيد فكان اذاسمع شيراً من الذكر بزء\_ق فقال له الجند وماان فعلت ذاك مرة أخرى لم تصعبني فكان بعدد للانضبط نفسه حتى بقطر من كل شعرة منه قطرة ماء ولا بزعـق فحكى أنه اختنق بومالشدةضطه لنفسه فشهق شهقة فانشق قلمه وتلفت نفسه \* وروى انموسى عليه السلامقص فىبنى اسرائيل فزق واحد منهم نويه أوقصه فأوحى الله تعالى الىموسى علمه السلام قسله مزقلي فلمل ولاغزف نوبك قال أبو القياسم النصراباذي لابى عرو بنعبيدأ ناأقول اذا اجتمع القوم فيكون معهم قوال يقول خبرلهم من أن بغتابوا فقال أبوعرو الرياء في السماع وهو ان ترى من نفسك حالاليست فيك شر من ان تغتاب ثلاثين سنة أو نحوذ لك

فكرمستغرق لقلبه) أى كلوسه فى تلك الحالة فان الفكر اذااستغرق قلبه سكن باطنه وظاهره (مماسكا عن التصفيق والرفص وسائرا لحركات على وجه التصنع والتكاف والمراآة) للناس (ساكماءن النطق في اثناءالقول بكل ماعنه بدفان غلبه الوجدوحركه من غيراختياره) فقام ونواجدوت كام أوصرخ (فهوفيه معذور غيرماوم) فيه (ومهمار جع البه الاختيار)وذهبعنه ذلك (فليعد الى هدؤه وسكونه ولاينبغي انستدعه حماءمن ان يقال هوقاسي القلب) عامد الطبع (عديم الصفاء والرقة) وقال صاحب العوارف مبنى النصوفعلى الصدق فيسار الاحوال وهو جدكاه لاينبغي الصادق ان يتعمدا لحضورف بحمع يكون فممسماع الابعدان يخلص النية لله تعالى ويتوقع به من يدافى ارادته وطلبه و يحذر من مل النفس لشي من هواها ثم يقدم الاستخارة العضورو يسأل الله تعالى اذاعزم البركة فيه واذاحضر يلزم الصدق والوقار بسكون الاطراف قال أبو بكر المكاني يجب على المستمع ان يكون في سماعه غيرمستروح البه يهجمنه السماع وجداأوشوقا أوغابة فالوارداذا وردعليه بغنيه عنكل حركة وسكون فيتقى الصادق ادعاء الوجد و يحتنب الحركة فيهمهماا مكن سما يحضرة الشيوخ (حكى ان شابا كان يصحب الجنيدوكان) من شأنه (اذاسمع من الذكر شيأ بزعق) و يصيم و يتغير علمه الحال(فقالله الجنيد يوماان فعلت ذلك مرة أخرى لم تعصبني) هكذاهونص الرسالة قال الشار حالاولى لا تعصبني أى لان اخفاء الاحوال عن غيرالله أفضل لن قدرعليه (فكان بعددلك) اذا مع شرأ ( يضبطنفسه )عن الزعيق (حتى )كان ( يقطر من كل شعرة منه قطرة ماءولا بزعق ) ممايقاسيه في الكتم من الشدة ( فحكي انه انخنق بومالشدة ضبطه نفسه فشهق شهقة فانشق قلبه وتلفت نفسه) أورده القشرى فى الرسالة فقال معت أباحاتم السحستاني يقول معت أبانصر السراج يةول سمعت عبدالواحد بنعاوان يقول كانشاب يعدب الجنيد فساقه وفيه فيومامن الايام صاح صحة فتلفت نفسه أىلغابة قوة الحال عليه فكان ذلك سبب موته وماقاله الجنيده وشأنه في القوة كاسبأتي عنمه وأورده السهر وردى فى العوارف نعوه (وروى ان موسى عليه السلام قص فى بنى اسرائيل فزق واحدمنهم ثويه) ولفظ الرسالة وسئل الراهم المارستاني عن الحركة عند السماع نقال بلغني ان موسى علمه السلام فساقه الاانه قال قيصه بذل ثوبه ولفظ العوارف بعدان أوردانكار جماعة من الصابة والتابعين على أحوال تعترى البعض عند دفراءة القرآن من غيرغلبة وهذا القول ليسانكاوامهم على الاطلاق اذ يتفق ذلك لبعض الصادفين ويمكن للتصنع المتوهم فىحق الاكثر بن قد يكون ذلك في البعض تصنعاورياء ويكون من البعض لقصور علم ومخاصرة جهل ممز وج بهوى يلم باخذ يسير من الوجد فيتبعه نزيادات يجهل انذلك بضر بدينه وقد لايجهل انذلك من النفس واكن النفس تسترق السمع استراقا خلما يخرج الوجدعن الحدالذي ينبغي ان يقف علمه وهذا بيان الصدق ونقل ان موسى عليه السلام وعظ قومه فشق رجل منهم قيصم (فاوحى الله تعالى لوسى عليه السلام قلله من قالى قلبك ولا تمزق فو بك) ولفظ الرسالة البال والفظ العوارف فقيل الوسي قل لصاحب القميص لايشق قيصه ويشرح قلبه (فال أبوالقياسم) ابراهيم بن محد (النصراباذي) كان عالما بالحديث كثيرالرواية وصب الشبلي وأباعلى الروذباري والمرتعش جاو ربحكة وبهامات سنة ٣٦٧ ترجه القشيرى فى الرسالة (لابى عمر وبن نحيد) جد أبى عبد الرجن السلمي لامهله ذكرفي الرسالة في مواضع كثـ برة ولفظ الرسالة ١٩٠٣ أباعلي الدقاق يقل اجتمع أبو عروبن يحدوالنصراباذى والطبقة فى موضع فقال النصراباذى (أناأقول اذااجتمع القوم فيكون معهم قوال يقول خبرمن ان بغتالوا ) ولفظ الرسالة اذا اجتمع القوم فواحد يقول شيأ ويسكت الباقون خيرمن ان مغتابواأحدا أى لماقام عنده من ان الغيبة أقبيمن الرياء (فقال أبوعروالرياء في السماع وهوان ترى من نفسك حالات ليست فيك شرمن ان تغتاب تلاثين سينة أو نعوذلك ) ولفظ الرسالة لان تغتاب ثلاثين سنة أنعجى النمن ان تفاهر في السماع مااست به أي الماقام عنده من الله ياء أقبح من الغيبة قال الشارح

وقيل لامخالفة فكالرم النصراباذي في السماع حقيقة فهودائر بين حرام ونفل لان الغيبة حرام والسماع نفل ونوك الحرام مقدم على كل نافلة وكادم أبي عروف السدماع المراءى به فهود الربين حرامين الرياء والغيبة ورأى ان الرياء أقبح وأضر والغرض من ذلك التحذير من آفات السماع من قيام وصياح وتكم وتحرك بغيرحق اه وقال صاحب العوارف السيمن الصدق اطهار الوحدمن غير وحدنازل أوادعاء الحالمن غير حال حاصل وذلك عين النفاف قيل كان النصر اباذى كثير الولع بالسماع فعوتب فى ذلك فقال نعمهو خيرمن ان تقعد وانعتاب فقال أموعرو بن نعيد وغيره من اخوانه همات با أبا القاسم زله في السماع شرمن كذاوكذا سنة تغتاب الناس وذلك انزلة السماع اشارة الى الله تعالى وترويج للعال بصريح المحال وفى ذلكذنوب متعددة منهاانه يكذب على الله انه وهبله شيأ وماوهبله والكذب على الله من أقبح الزلات ومنها ان يغر على الحاضر من فحسن به الفان والاغرار خيانة قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ومنهاانه اذا كان مبطلا و برى بعين الصلاحسوف يظهر منه بعد ذلك ما يفسد عقيدة المعتقد فيه فتفسد عقيدته في غيره من يفان به الخير من أمثاله فيكون متسبما الى فساد العقيدة في أهل الصلاح و يدخل بذلك ضررعلي الرجل الحسن الظن من فسادعقيدته فينقطع عنهمدد الصالحين وتتشعب من هذا آفات كثيرة بقف علها من يعث عنها ومنهاان يحوب الحاضر سالى موافقته فى قيامه وقعوده فيكون متكلفا مكافاللناس ساطله و يكون في الجمع من برى بنو رالفراسة أنه مبطل و يحمل على نفسم الوافقة الحمع مدار باو يكثر شرح الذنوب فىذلك فليتق الله وبه ولا يتعرك الااذاصارت حركته كركة المرتعش الذى لا يجد سبيلا الى الامساك وكالعماطس الذى لايقدر ان بردااعطسة وتكون حركتمه عثابة النفس الذي يتنفس تدعوه الى التنفس داعمة الطبيع انتهبى (فان قلت فالافضل هو الذى لا يحركه السماع ولا يؤثر في ظاهره أو) هو (الذي) يحركه السماع (ويظهر عليه) أثره (فاعلم هداك الله تعالى انعدم الظهو رتارة يكون لضعف الوارد من السماع) امالجهله بمزلة السماع أولسواد فلبه من ارتكاب المعاصى أولجود طبعه مع الوقوف على الانكار (فهونقصان) عندأهل العرفان (وتارة يكون معقوة الوجد في الباطن والكن لكالالقوة على ضبط الجوارح وهوكال) ولايشترط فبمملازمة تلك القوة باطنه بدليل قوله (وتارة يكون لكون حال الواجد ملازماومصاحبافي الاحوال كلها) أى في سائراً وقاته (فلاينسين مزيد تأثير) منه (وهوغاية الكمال) وم اية مراتب الرحال (فان صاحب الوحد فى غالب الأحوال لايدوم وجده) واعما يعتر به احدانا (فتى هوفى و جددائم نهوالمرابط العق والملازم لعين الشهود) والملازم لعين الشهود أتم من ملاحظة الشهود داعًا (فهولاتغيره طوارق الاحوال ولايبعدان تكون ألاشارة بقول الصديق رضى الله عنه) حينراى بعض الأعراب يبكى عند مماع القرآن (كاكماكنتم عمقست قلوبنا معناه قويت قلو بناوا شندت فصارت تطيقملازمة الوجدفى كل الاحوال فنعن فىسماع معانى القرآن على الدوام فلا يكون القرآن حديدافى حقناطار تاعليناحينة ثربه) وهذا المعنى الذى أورده المصنف وصدره بقوله ولا يبعدهو أقر بالذفهام قال صاحب العوارف الوجدوارد بردمن الحق سجانه ومن بريدالله لا يقنع بماعند الله ومن صارفي محل القرب محققابه لاياهيه ولايحركه مامن عندالله فالواردمن عندالله مشعر ببعدوالقر يبواجد فايصع بالواردوالوجد ناروالقلب الواجدبه نوروالنورالطف من الناروالكشف غيرمسلط على اللط ففادام الرحل البالغ مستمراعلى عادة استقامته غيرمنحرف عن وجهة معهودة بنوازع وجوده لايدركه الوجد بالسماع فان دخل عامه فتورأ وعافه قصو وبدخول الابتلاء عليهمن المبتلى المحسن يتألف من تفاريق صور الابتلاء وحود يدركه الوجد لعودا لعبد عندالابتلاءالى حاب القاب فن هومع الحق اذازل وقع على القلب ومن هومع القلب اذازل وقع على النفس ثمذ كرجواب سهل التسترى للذى سأله عن القوة فقال هي ان لا ودعليه وارد الاو ستلعه بقوة حاله ولا بغيره الوارد قال ومن هذا القبيل قول الصديق رضي الله عنه حتى قست القلوب أي

فانقلت الافضل هوالذي لاعركهالسماع ولانؤثرني ظاهره أوالذى بظهرعلمه فاعلم أنعدم الظهور تارة مكون اضد عف الوارد من الوجد فهو نقصان وتارة بكون مع قوة الوحدول كن لا بطهر لكمال القوة على ضبط الحوارح فهوكل وتارة مكون لكون حال الوحد ملازما ومصاحبا فى الاحوال كلها فلايتبين للسماع مزيدتأ ثير وهوغالة الكمال فان صاحب الوحدفي غالب الاحدوال لايدوم وحدهفنهوفى وحددائم فهوالمرابط للعق والملازم لعين الشهودفهذالاتغيره طوارق الاحوال ولاسعد أن تكون الاشارة بقول الصديق رضى الله عنه كا كاكنتم ثم قست قلو بذامعناه قويتقاوبنا واشتدت فصارت تطبق ملازمة الوجدفى كلالاحوال فنعهن في سماع معاني القرآن على الدوام فلايكون القرآن حديدافي حقنا طار ثاعلمنا حق نتاثريه

قاذا قوة الوجد يعرك وقوة العقل والتماسك تضبط الظاهر وقد يغلب أحدهما على الا خرامالشدة قوته وامالضعف ما يقابله ويكون النقصان والكال بعسب ذلك ف الاتفان أن الذي يضطر ببنفسه على الارض أتم (٥٦٥) وجدامن الساكن باضطرابه بل

ربساكن أتم وحدامن المضطرب فقد كان الجند يتعرك في السماع في مدارته ثم صارلا يتعرك فقيل اه في ذلك فقال وترى الحسال تعسها حامدة وهى ترمى السحاب صدنع الله الذي أتقن كلشئ اشارة الىأن القلب مضيطر باللفي الملكوت والجوارح متأدبة فى الظاهر ساكنة وقال أنوالحسن عدين أجد وكان بالبصرة صحمت سهل ابن عبدالله ستنسنة فيا رأ يته تغير عندشي كان يسمعه من الذكر أو القرآن فلما كان في آخرعـر ، قرأ رجل بن مديه فالموم لا يؤخذ منكم فدية الا ته فرأيته قدارتعد وكادسقط فلا عادالى حاله سألته عن ذلك فقال نعرباحسي قدضعفنا وكذلك سمع مرة قوله تعالى الملك تومئدالحق للرجن فاضطر بفسأله اسسالم وكان من أصحابه فقال قد ضعفت فقدلله فالكان هذامن الضعف فافؤة الحال فقال أن لا ردعلمه واردالاوهو بتلقمه بقوة حاله فلا تغيره الواردات وان كانتقو مة وساس القدرة على ضبط الفاهر مع وحدودالوحد استواء

تصلبت وأدمنت سماع القرآن وألفت أنواره فمااستغربته حتى تتغير والواجد كالمستطرب اه (فاذا قوة الوجد تعرك وقوة العقل والتماسك تضبط الظاهر ) من الحركة وقد يغلب أحدهما الا تخرامالشدة قوّته وامالضعف ماية الهويكون النقصان والكال يحسب ذلك فلا تفلن ان الذي بضرب نفسه على الارض) أى يقع مغشياعايه (أتم و جدامن الساكن) الساكت المطرق برأسه (باضطرابه) وانقلاب حاله (بل رب اكن أتم وجدامن المضطرب فقد كان الجنيد) قدس سره (يتحرك في السماع في بدايته) أى في أول ماوكه (مُصارلايتمرك فقيل اففذاك فقال وترى الجبال تحسيم اجامدة وهي تمرم السحاب صنع الله الذي أتقن كل شي اشارة الى ان القلب من طرب جائل في الملكوت والجوارح متأدبة في الظاهر ساكنة) لاتتحرك وقول الجنيد هذا قدذكره القشبرى فى الوجدوالتواجد قال أبو محمد الجزرى كنت عندالجنيد وعنده جماعة كابن مسروق وغيره وثمقوال فقماموا والجنيدساكت فقلت ياسيدى مالك في السماعشي فقال الجنيد وترى الجبال تحسم االاتمة (وقال أبوالحسن) كذافي المسمخ والصواب أبوالحسين (محدبن أحدوكان بالبصرة) ولفظ الرسالة سمعت محد بنأحد التممي يقول سمعت عبدالله بنعلى الصوفي يقول معتعلى بن الحسين من محد بن أحد بالبصرة يقول معت أبي يقول (صحبت) ولفظ الرسالة خدمت وبين الصعبة والخدمة فرق كبير (سهل بن عبدالله) التسترى قدس سره (سـتينسنة) كذافى النسخ ولفظ العوارف سنين ولفظ الرسالة سنين كثيرة (فداراً يته تغير عند) سماع (شي كان يسمعه من الذكر والقرآن فلما كان في آخر عرو قرأر جل بن يديه )ولفظ العوارف قرئ عنده ولفظ الرسالة قرئ بين يديه قوله تعالى [(فاليوم لايؤخذ منكم فديه ولامن الذين كفر وافرأيته قد) تغير و (ارتعدو كاديسقط) على الارض (فلما عاد) أي رجع (اليحاله) أي حال صحوه (سألته عن) سبب (ذلك فقال نعم ياحبيي) لما كبرنا واستشعرنا قرب الأجل والوقوف بين يدى الله تعالى وانه لا يؤخذ من عليه حق فدية (ضعفنا) عن كتم أحوالنا فظهرت ولفظ الرسالة فقال باحبيي ضعفنا ولفظ العوارف فقال نع لحقني ضعف (وكذلك مع ﴿ هِلْ مِنْ أَخْرِى ( قُولُهُ تَعَالَى اللَّهُ تُومَنَذًا لِحَقَ للرَّمِنُ فَاضْطُر بِ ) كذا لفظ العوارف ولفظ الرسالة وحكى ابن سالم قال وأيته مرة أخرى قرئ بن يديه المان يومنذا لحق للرجن فتغير وكاد يسقط ( فسأله ابن سالم) عن سببه (وكان من أصحامه) وهوأ نوالحسين على بن الم البصري من مشايخ صاحب القوت (فقال قد ضعفت نقيلله فانكانهذا من الضعف فماقوة الحال فقال انلا بردعليه واردالاوهو يبتلعه بقوة حاله فلا تغيره الواردات وان كانت قوية) ولفظ العوارف بعد قوله لقوة حاله ولا بغيره الوارد ولفظ الرسالة بعدة وله ضعفت وهذه صفة الاكارلا بردعليه واردوان كان قوياالاوهو أقوى منه (وسيب القدرة على ضبط الظاهر مع وجودالوجد استواء الاحوال علازمة الشهود) فن كان كذلك بطبق على ضبط ظاهره ولايظهر عليه أثرالوجد (كاحكر عن سهل) بن عبدالله (رحمالله تعلى انه قال حالتي في الصلاة و بعدها واحدة) ولفظ العوارف حالتي قبل الصلاة كالتي في الصلاة (لانه كان مراعيا للقلب حاضر الذكر مع الله تعالى في كل حال) أى مستمر اعلى حالة الشهود (فكذلك قبل السماع و بعده ) كذافي سائر النسج والأولى قبل السماع وفيه و يؤيده لفظ العوارف فهكذا في السماع وقبل السماع (اذبكون و حده داتما وعطشه متصلاوشريه مستمراجيث لا يؤثر السماع في زيادته ) أشار به الى قول ألحصرى الذى تقدم ينبغي ان يكون ظمأ دامًا وشرباداتما فكامازاد شربه زادظمؤه (وكان) أبوعلى (ممساذالدينوري) رجه الله تعالى ماتسنة ٢٩٩ تقدم ذكره (أشرف على جماعة فيهم قوال فسكتوا) ولفظ العوارف ومرمشاذ بقوم فهمم

الاحوال علازمة الشهود كاحكى عن سهل رجه الله تعالى أنه قال حالتى قبل الصلاة و بعدها واحدة لانه كان مراعيا للقلب حاضر الذكرمع الله تعالى فى كل حال فكذلك يكون قبل السماع و بعده اذيكون وجده دائما وعطشه متصلا وشربه مستمر المحيث لايو وثرالسماع فى والدنه كاروى أن مشاذ الدينورى أشرف على جماعة فهم قوال فسكتوا

فقال ارجعوا الى ماكنتم فيه فلوجعت ملاهى الدنيافى أذنى ما شغل همى ولاشفى بعض ما بوقال الجنيدر تقده الله تعلى لا بضر نقصات الوجد مع فضل العلم وفضل العلم وفضل العلم من فضل الوجد فان قلت فثل هذا لم يحضر السماع فاعلم أن من هؤلاء من ترك السماع في كبره وكان لا يحضر الانادر الساعدة أخ من الاخوان (٥١٦) واد خالا السرور على قلبه ورعلى ورعلى قلبه ورعلى ورعلى ورعلى ورعلى قلبه ورعلى ورعلى

قوال فلمارأ ووامسكوا ولفظ الرسالة سمعت مجربن أجدالتميي يقول سمعت عمدالته بنعلي يقول سمعت أحدبن على المكرجي الوجمي يقول كان جماعة من الصوفية مستحمعين في بيت الحسن القرارومعهم قوَّالُون يقولُون و ينواجدون فاشرف علمهم عشاذ الدينو رى فسكتوا (فقال) لهمم (ارجعواالي ما كنتم عليه) ولفظ الرسالة والعوارف فيه (فلوجعت ملاهي الدنيا في أذني ما شغل همي ولاشفي بعضماني) ومنهدذا القبيل قول بعضهم أناردم كله لاينفذ في قول (وقال الجنيد) رحمه الله تعلى (الانضرنقصان الوجد مع فضل العلم وفضل العلم أتهمن فضل الوجد) وهكذا نقله صاحب العوارف أيضاقال وبلغناعن الشيخ حماد انه كان يقول البكاء من بقية الوجود وكل همذا يقرب البعض من البعض فى المعنى انعرف الاشارة (فان قلت فثل هذا) أى الذي تتله الملازمة فى الشهود (لم بعصر السماع) وأى معنى لحضوره الماه وقد استغنى عنه (فاعدام أن من هؤلاء من ترك السماع في كبره) عندانتهاء قوته (وكان لا عضر الانادرا) أى فليلااما (لمساعدة أخ من الاخوان و) اما (ادخالا السرورعلى قلبه ) اذ كلمن المساعدة وادخال السرورمطاوب مرغوب اليمه (ورجما حضر) السماع (فيعرف القوم كالفوته فيعلون انه ليس الكال بالوجد الظاهر فيتعلون منه ضبطالظاهر على التسكلف) ثم وجى لهم أن يصدر ذلك طبعالهم (وانلم يقدروا) في مباديهم على الاقتداعيه فىصير ورته طبعالهم واناتفق حضورهم معفيرا بناء جنسهم وهم جماعة النكرين والناقصين والمشتغلين بالدنيا (فيكونون معهم بالدائهم نائين) أى بعددين (عنهم بقاو بهمو بواطنهم كالعلسون فى غيرسماعم عبر حنسهم باسباب عارضة تقتضى الجاوس) معهم (و بعض من ينقل عنه ترك السماع) من السادة الصوفية (و يفلن) به في الظاهر (انه) انما تركه لأنه ( كرهه) وانما ( كان سبب تركه استغناده عن السماع بماذكرناه) آنفا (و بعضهم كان من الزهاد) الواقفين مع الظاهر (ولم يكن له حظروطاني في السماع ولا كانهومن أهل اللهوفتركه) رأسا (لللايكون مشغولا بمالا بعنيه و بعضهم تركه افقد الاخوان) من سامع ومسمع (و)لذالما (قيل لبعضهم) وهوالجنيدرجه الله تعالى كاصرح مه صاحب العوارف وغيره (لم لاتسمع) الأنوقد كنت تسمع (قال بمن ومعمن) فهو يشيرالي فقد الاخوان بمن يسمع ويسمع لانهمما كانوا يسمعون الامن أهلومع أهل فلمافقدوا سماع الاخوان تركوا (الادب الرابع أن لايقوم) في السماع (ولا وفع صوته بالبكاء وهو يقدر على ضبط نفسه وليكن ان رقص أوتباكى) أى تدكف البكاء (فهومماح اذالم يقصديه المراياة) للناس الحاضر بن (لان التماك استقلاب للعزن والرقص سبب في تعريك السرور والنشاط وكل سرورساح فعور تعريك ولوكان حرامالم أنظرت عائشة رضي الله عنهاالي الحبشة معرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم وقصون هدنالفظ عائشة) رضي الله عنها (في بعض الروايات) كاتقدم في الباب الذي قبله (وقدروي عن جاعة من الصحابة) رضى الله عنهم (انهم علوا) أى رقصوا (الماوردعلهم مروراً وحددًاك وذلك في قصة الله جزة) بن عبدااطلب رضى الله عنها سمهاامامة على الصبح وهي التي تزوجها سلة بن أم سلة وقدل اسمهاع اردوه غلط فان عمارة اسم ابنله (لما اختصم فهاعلى بن أب طالب وأخوه جعفروز بدبن حارثة رضي الله عنهم)وذاك في عرة القضاء (فتشاح وافي تربيتها) وفي نسخة فتشاحوا وكل منهم قال أناأحق بها (فقال صلى الله عليه وسلم لعلى أنتمني وأنامنك فحل على وقال لجعفر أشبت خلق وخلق فحل وراء حل على

الكال الوحد الظاهر فيتعلون منه ضبط الفااهر عن التكاف وان لم يقدروا على الاقتدا به في صبر ورته طبعالهم واناتفق حضورهم مع عدا أناء حنسهم فمكونون معهم بالدانهم نائن عنمه بقاوم-م و يواطنهم كا يحلسون من غبرسماع معغبر حنسهم باسماب عارضة تقتضى الحاوس معهم و بعضهم نقلعنه ترك السماعو بظن اله كانسب تركه استعناءه عين السماع بماذكرناه وبعضهم كان من الزهادولم ركن له حظ روحاني في السماع ولاكان من أهل اللهوفتر كه لئــلايكون مشغولاعالانعنيهو بعضهم تركه لفقدالانوانقل لبعضهم لمرلاتسمع فقال عن ومعمن (الادبالرابع) أنلايقوم ولا برفعصونه بالبكاءوهو يقدرعلىضبط نفسه ولكن ان رقص أو تماكى فهروماح اذالم يقصديه المراآة لان التماكي استعلاب للعزن والرقص سبب في تحريك السرور والنشاطة كلسرورمباح فعوزتعر يكهولوكانذلك حرامالمانظرت عائشةرضى الله عنهاالي الحسدة مع

رسولالته صلى الله على وهم برفنون هذا الفظاء الشقرضى الله عنها في بعض الروايات وقدروى عن جاعة من المحدابة رضى وقال الله عنهم انهم حلوالما وردعلهم سروراً وجب ذلك وذلك في قصة ابنة جزة لما اختصم فيها على بن أبي طالب وأخوه جعفروز بدبن حارثة رضى الله عنهم فتشاحوا في تربيتها فقال صلى الله علمه وسلم لعلى أنت منى وأنامنك في على وقال لجعفر أشهت خلق وخلق في حل وراء حل على الله عنه من المناف في الله على وقال المعنى أنه بينها فقال صلى الله على وقال المعنى أنه بينها فقال منه الله عنه وخلق في حل وراء حل على الله عنه وقال المناف في الله عنه وقال الله عنه وخلق في الله عنه وقال الله وقال الله

وقاللز بدأنت أخوناومولانا فعل زيدوراء حلحفر غرقال صلى الله عليه وسلم هي لعفرلان عالتها تحده والخالة والدة) قال العراقي رواه أبوداود باسناد حسن وهوعند النخاري دون ذكر الحل اه قات وكذلك أخرجه البهق في السنن والحالة هي اسماء بنت عيس وفي الصحين وغريرهما الحالة عنزلة الام (وفي بعض الروايات انه) صلى الله عليه وسلم (قال لعائشة) رضي الله عنها (أتحبين أن تنظرى الى زفن الحبشة) والذى في صحيح مسلم من حديثها قالت جاء حبش بزفنون في يوم عبد في المسجد فدعاني الني صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه فعلت انظر الى لعمهم حتى كنت أناالذي انصرف عن النظر المهن (والزفن) بسكون الفاء (والحل) محركة (هوالرقص) وأصل الحل مشى المقيدوالقيد هوالخل بالكسر ومنهقولهم الغراب يحيل ولأشهانان مشي القيد انماهو وثب واهتزاز وهوالرقص (وذلك يكون الفرح أوشوق فكمه حكم الاعدة فان كان فرحمه مجودا والرقص بزيده والؤكده فهومجودوان كأن مباحافهومباح وان كان مذمومافهومذموم نعزلايليق اعتباد ذلك عناصب الاكابر وأهل القدوة لانه في الاكثريكون عن لهو ولعب وماله صورة في أعين الناس فينبغي أن يعتنبه المقتدى والثلاصغرفي أعن الناس فيترك الاقتداءيه) ولذلك قبل الرقص نقص وهومن أفعال أهل البطالات لايليق بالعقلاء ولايناس أحوال العقلاء الانم ينزهون أنفسهم عن مشامهة السفلة الطغام ومن مشاكاة الصمان والمتسوان وانذ كماللعل عفيه من كالم فذهبت طائفة الى كراهته منهم القفال حكاه عندالرو ماني في الحر وقال الاستاذا ومنصور تكاف الرقص على الايقاع مكروه وهؤلاء احتجوابانه لعبولهو وهومكروه وذهبت طائفة الى اباحته قلل الفو رانى فى كتابه العسمدة الغناء يباح أصله وكذال ضرب القضيب والرقص وماأشبهذاك وقال امام الحرمين الرقص ليس بمعرم فانه حركات على استقامة أواعوجاج واكن كثيره يخرم الروءة وكذلك قال مجلى فى الذخائر والعدماد السهروردي والرافعي ويه حزم الصنف في الوسيط وابن أبي الدم وهؤلاء احتجوا بامر س السنة والقياس اماالسنة فيا تقدم من حديث عائشة قريبا في زفن الحسة وحديث على في عله وكذا جعفر وزيد وأما القياس فكم قال امام الحرمين حركات على استقامة أواعو حاج فهسي كسائر الحركات وذهبت طائفة الى تفصيل فقالت ان كان في متن وتكسر فهو مكروه والافلاياس، وهدامانقله ابن أبي الدم عن الشيخ أبي على من أبي هر برة وكذلك نقله الحلمى في منها حدوه ولاء احتمو المان فيه التشييه بالنساء وقد لعن التشبه من وذهبت طائفة الحانه ان كان فيمتن وتكسرفهو حرام والافلارهذا أورده الرافعي في الشرح الصغير وحكاه في الشرح الكبير عن الحامى وحكاه الجيلى في الحرر وذهب بعضهم الى التفرقة بين الداومة وغيرها وجعله عندالمداومة لايجوز وهذاماأورده الجاحري في الكفاية وذهب بعضهم الى التفرقة بين أرباب الاحوال والمواجيد فحوزو يكره لغيرهم وهذاما أورده الاستاذ أبومنصو روأشار اليسه القاضي حسينفي تعلقه وأنوبكر العامري وهومقنضي سياق المصنف في هدذا الكتاب والصوفية اختلاف في أصحاب المواحيد الذس بغاب علمم الحال هل هو محود الهم أم لاوغيرهم بنقسم قيامهم الى يحرم ومكروه ومباح عسب القصد وبعضهم وي أن يقوم غيرذي الحالموافقالصاحب الحال كاسمأني للمصنف وهل السكون أبم أوالحركة أئم قد تقدم حكمه وقد اعترض من قال بالكراهة على حديث عائشة بامور منهاان الحديث محول على الحركة القريبة من الرقص جعابين الطرق فان معظم الطرق ليس فها الالعب الحبشة بالحراب هذا أ وماهذامعناه ذكره النووى في شرح مسلم عن العلاء ومنها ان الذي فعلته الحيشة أمر و حديم الى الحرب فهو يرجع الى أمرديني ذكره القرطى واليسع بن عيسى الغافق وتقددم تقر برشي من ذلك في الباب الاول وكذلك عنرضواعلى حديث على في الحل وقالواليس علهم كهذا الرقص واعترضواعلى القداس مان هذه حركان على ترتيب خاص لعباولهوافلا الحق بسائر الحركات والجواب عن ذلك اماماذ كره النووى

وقاللزيد أنت أخسونا ومدولانا فيعلز بدوراء حـل حعـفرغ فالعلمة السلامهي لحدة ولان خالتها تعتهوا للمالة والدة وفروابة أنه فاللعائشة رضى الله عنها أنحسن أن تنظرى الى رفن الحسمة والزفن والجل هوالرفص وذلك مكون لفرح أوشوق فكمه حكمه عدانكان فرحه مجوداوالرقص بزيده و يؤ كده فهو يحدوان كانمباحافه ومباح وانكان مذموما فه\_ومذموم نعي لايلق اعتماد ذلك عناص الاكار وأهل القدوة لانه فى الاكثر مكونء نهو ولعب وماله صورة اللعب واللهوفي أعن الناس فينبغي أنعتنيه المقتدى به لئلا يصغرفي أعين الناس فيترك الاقتسداعه

واماء \_ ز اق الشاب فـ الا رخصة فده الاعند خروج الامرعن الاختمار ولا سعد أن بغاب الوحد عيث عزق أو يه وهو لايدرى لغلية سكرالو حدعلمه أو مدرى ولكن يحكون كالمضطر الذي لانقدرعلي ضط نفسه وتكون صورته صورة المكره اذيكوناه في الحركة أوالهز بقمننفس فضطر السه اضطرار المريض الى الانين ولوكاف الصرعنا الم بقدر عليهمع أيه فعل اختمارى فليسكل فعل حصوله بالارادة بقدر الانسان على تركه فالتنفس فعل عصل بالارادة ولوكاف الانسان أنءسك النفس ساعة لاضطرمن باطنهالي أن يختار التنفس فكذلك الزعقة وتمز بقالشاب قد مكون كذلك فهذالا يوصف بالتحريم فقدذ كرعند السرىحديث الوحدالحاد الغالب فقال نع يضرب وحهه بالسف وهولاندرى فروجع فيه واستبعدأن ينته ي الى هذا الحدفاصر علىمولم يرح ع ومعناه انه في بعض الاحوال قدينتهي الىهداالحد فى بعض

الاشخاص

فالاصل خلافه وليس بين الاحاديث تعارض ولا تخالفة ليقع الجمع فان تلك الاحاديث فهاذ كرا العب بالحراب ومنجلة اللعب الرقص ففي هذه الروامة تبين لبعض ذاك المحمل فحاصله انهم مرقص واولعموا يحرامهم وهذه عادة السودان الى الآن وقصون ويحذفون حراجم ويتلقونها وأماا لحديث الثانى فما فعلومن جلة الرقص والرقص مختلف وهل حركتهم الانوع مخصوص على ترتيب خاص وكذلك هذا الرقص واماماقاله اليسم ان فى رقصهم تدر يباللحرب وكذلك القرطى حيث قال انه رجم الى أمرديني والاحاديث تاماه فأنه انماكان لعباولهوا وقدقالت عائشة فاقدروا قدرالحار به الحديثة السن الحريصة على اللهو وفي بعض طرف الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتعلم الهود والنصارى ان في ديننافسحة وفي الحديث انعمروضي الله عنه قصد أن تحصهم وانما كان كذلك لانه رأى لهو اولعمافي المسعد والمساحد تصانعن اللهو واللعب ونه يعرعن عمهماذ فيه فسحة وليس فيه غرين ولابر جدع الى أمر الحرب وأما كون الحركة على ترتيب خاص فليس الترتيب من شرطه ولو كان لم يكن فيه ما يقتضي النع وكونه لهوا واعباتقدم البحث فيه مراراوفى رقص الحبشة ولعمهم ما يعرفك ان ليسكل لهوولعب مكروها وأماأ صحاب الاحوال والمواحيد فلااعتراض علهم فانهم مغاويون على الحركة وفي كلام بعض الشافعية ماغرجه حث قال اذا كانت الحركة باختماره ولاشك أن الألحان الهاتأثير في استعلاب الحركة كاتقدم وكلا لطف الزاج وخفت الروح وشرفت النفوس حركته الالاان وهزهاالو جدوكذلك السكادم الحسن والمعنى الدقيق يحرك الجسم وقدينتهسى الى أن يصير الانسان مغاو باعلى الحركة قال أيومنصور الثعالبي في بعض كتبه كان أبوالطيب سهل بن أبي سهل الصعاوكي يقول ما كنت أعرف سبب رقص الصوفية حتى سمعت قول أبي الفقم البستي المكاتب فسكدت ان أرقص طرياوعلت ان السكادم الحسن يرقص وذلا قوله

يةولون ذكراارء يحيابنسله \* وليسله ذكراذالم يكن نسل فقلت لهم نسلى بدائم حكمتى \* فان فاتنانسل فانانه نساو

ولاشكان الحركة تخفف الوارد وتضعفه وتعصل به استرواحه وعلامة الغاوب أن لا يلزم الايقاع والغالب على الطباع الداخلة الموافقة من غيرقصد وسمى المصنف الحركة المورونة رقصاوغيرها اضطرابا (واما غريق الثياب فلارخصة فيمالاعند خروج الامرعن الاختيار) وهو أن يكون معلوبا في فعله ذلك (ولا يبعد أن يغلب الوجد) على واجده ( يحيث عزف ثوبه وهولايدرى لغلبة سكر الوجد علمه) فمكون كالمدهوش (أويدري والكن يكون كالمضطر الذي لايقدرعلى ضبط نفسه) فهوأ يضامغ الوب الاختمار (و يَكُونُ صُورُتُهُ صُورَةُ المُكُرُهُ) والمُجَمَّ (اذْيكُونُاله فَي الحَركةُ والنَّهْرُيْقُ مَتَنفُس فيضطراليه اضطرار المريض الى الانين) فان له متنفسا فى ذلك (ولو كاف الصيرعنه لم يقدرعا بهمع اله فعل اختيارى فليس كل فعل حصوله بالارادة يقدرالانسان على تركه فالتنفس فعل يحصل بالارادة ولوكاف الانسان نفسه أنعسك النفسساعة لاضطرمن باطنه الىأن يختار التنفس فكذلك الزعقمة وتمزيق الثباب قديكون كذلك فهدذ الانوصف بالتحريم) اذا كان على الوجه الذى قررناه (فقدذ كرعندالسرى) بن المفلس (السقطى) وهواستاذ الجنيدرجهماالله تعالى (حديث الوجد ألحاد الغالب) ماحده (فقال نع بضرب وجهه بالسيف وهولايدري فروجه عفيه واستبعد أن ينتهدي الوجد (الي هدذ الله فاصر عليه ولم رجيع معناه انه في بعض الاحوال قد ينتهسي الى هذا الحد في بعض الاشتخاص) يعني انجواب السرى خاص وأشار به الى ان حدهد الوحدة ديو حد في بعض فالصاحب العوارف فلت الله ويه ولايتعوك الااذاصارت وكة كركة المرتعش الذي لاعد سبيلاالي الامساك وكالعاطس الذي لا يقدران بردالعطسة وقدتكون حركته بثابة النفس الذي يتنفس تدعوه الى التنفس داعية ألطبع فلهدذ افال السرى شرط الواحد فى زعقته أن يبلغ الى حدلوضرب وجهه بالسيف لانشعرفيه بو جمع وقد يقعهذافى

حق بعض الواحدين نادرا وقد لابياخ الواحده في الرتبة من الغيبة والكن زعقته تخرج كالنفس بنوع إرادة ممزوجة بالاضطراروهذا الضبطمن رعاية الحركات وردالزعفات هوفى تمزيق الثماب آكدفان ذلك يكون اتلاف المال واتفاق المحال اه وقدوجدت سبباخفيا لتخريق الثياب عند غلبة الوجد قال القشيرى فى الرسالة معت محدين الحسن يقول معت عبد الواحدين بكريقول معت عبد الله بن عبد الجيد يقولسم الرويم عن وجموجودا لصوفية عندالسماع فقال يشهدون المعاني التي بعدت عن غيرهم فتشير الهم الى الى فيتنعمون بذلك من الفرح ثم يقع الجاب فيعودذلك الفرح بكاء فنهم من يخرق ثمامه ومنهم من يصيح ومنهم من يبكى كل انسان على قدره (فأن قلت فساتقول في تمز بق الصوفية الثماب الجديدة بعد سكون الوحد والفراغ من السماع فأنه مرة وفها قطعاصغارا ويفرقونها على القوم) الحاضرين في المجلس (ويسمونهاانطرقة فاعلم انذلك مباح اذاخرق قطعام بعة تصلح لترقيع الثياب والسجادات فان المكر باس) وهوالثوب الغليظ (عزق حيى يحاط منه القميص ولايكون تضييعاً) للمال واسرافا (لانه تمز يق لغرض وكذلك ترقيع الثماب لاعكن الابالقطع الصغار وذلك مقصود) عند أهله (والتفرقة على الجميع ليع ذلك الحير) علمهم (مقصودة فهو مباح ولكل مالك أن يقطع كر باسه مأثة قطعمة و بعطم المائة مسكين ولكن ينبغي أن تبكون القطع يحيث يمكن أن ينتفع بهافي الرقاع واغامنعنافي السماع التمزيق المفسدلاتوب الذي بهلك بعضه يحدث لآيبتي منتفعابه فهو تضييع بحض لا يجوز بالاختدار) حاصل هذا الجواب على ماذ كرصاحب العوارف أن تفريق الخرقة المجروحة التي مزقها واجد صادق عن غلبة سلبت اختياره كغلبة النفس فيمن يتعمد امساكه فيتوهم في تفريقها وتمزيقها التبرك بالخرقة لان الوجد أثرمن آثار الفضل الالهي وغز بق الخرقة أثرمن آثار الوجد فصارت الخرقة متأثرة باثرر باني من حقها أن تفدى بالنفوس وتترك على الرؤس اعزازاوا كراماقال الشاعر

تفوح أرواح نعد من ثبابهم \* نوم القدوم لقرب العهد بالدار

كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل الغيث ويتعرك بهويقول حديث عهديربه فالخرقة الممزقة حديثة العهد فكم المجروحة أن تفرق على الحاضر من وحكم ما يتبعهامن الحرق الصحاح أن يحكم فهما الشيخ انخصص بشيء مها بعض الفقراء فلهذاك وان خوقها خرقافله ذاك ولايقال ان هدا تفريط وسرف فان الخرقة الصغيرة ينتفع بهافى مواضعها عندالحاجات كالكبيرة وروى عن على رضى الله عند قال اهدى لرسول الله صلى الله عالمه وسلم حلة حر مرفار سل بهاالي فرحت فها فقال لى ما كنت لا كره لنفسي شــمأ آرضاه لك فشققتها بين النساء خرا وفي رواية أتبته فقلت ماأصنع بهاأ لبسهاقال لاولكن اجعلها خراسن الفواطم أرادفاطمة بنتأسد وفاطمة بنترسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت جزة وفي هدده الرواية أن الهدية كانتحله ملفوفة بحر بروهذاوجه في السنة لنمز بق الثوبوجعله خرقاقال وحكى ان الفقهاء والصوفية بنيسابو راجمعوافي دعوة فوقعت الخرقة وكان شيخ الفقهاء الشيخ أبامجدالجويني وشيخ الصوفية أباالقاسم القشيري فقسمت الخرقة على عادتهم فالتفت الشيخ أبومجد الى بعض الفقهاء وقال سراهمذا سرف واضاعة للمال فسمع أبوالقاسم القشيري ولم يقل شيأحتي فرغت القسمة ثماستدعي الخادم وقال انظروافي الجم من معه سجادة خرف التي مهافاء بسجادة ثم أحضرر جلامن أهل الحبرة فقال هذه السحادة بكم تشرى في المزاد فقال بدينار قال ولو كانت قطعة واحدة بكم تشتري قال بنصف دينار م النفت الى الشيخ أبي مجدوقال هذا لابسمي اضاعة المال ثم قال والخرقة الممزقة تقسم على جيع الحاضرين من كان من الجنس أوغيرالجنس اذا كان حسن الظن بالقوم معتقدا للتبرك بالخرقة روى طارق بن شهاب انأهل البصرة غزوا نهاوند وامدهم أهل الكوفة وعلى أهل الكوفة عمارين ياسرفظهروافاراد أهل البصرة انلايقسموالاهل الكوفة من الغنيمة سيأفقال رجل من بني تم لعماوا بماالاجدع أثريدان

فان قلت فيا تقسول في غزيق الصوفدة الثمان الحديدة بعدسكون الوجدوالفراغمن السماع فانهم عزقونها قطعاصغارا و يفرقونها عدلي القوم ويسمونهاالخرقة فاعلمأن ذلكمماح اذا قطع قطعا مربعة تصلح لترقيع الثاب والسحادات فان الكرياس عزقحتى مخاطمنه القمص ولايكون ذلك تضيعالانه المرض وكذلك ترقيع الثمال لاعكن الا بالقطع الصغار وذلك مقصود والتفرقة عملي الجيع لبعم ذلك الخيرمقص ودمياح والحل ما لك أن يقطع كرياسه مائة قطعة وبعطمها لمائة مسكن ولكن شغى أن تكون القطع عدث عكن أن ينتفع بهافى الرقاع وانما منعنا في السماع النمز بق المفسد للثوب الذي بهاك بعضمعت لايبقى منتفعابه فهوتضييع محض لاعوز بالاختمار

قشاركا فى غنامًا فى كتب الى عرب ذلك فكتب عران الغنيمة لن شهدالوقعة وذهب بعضهم الى ان الجروح من الخرق يقسم على الجديع وما كان من ذلك صحابع طى القوّال واستدل عاروى عن أبى قتادة قال لما وضعت الخرب أوزارها يوم حذين وفر غناس القوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه وهذا له وحه فى الخرقة الصححة فاما المحروحة فى كمها اسهام الحاضر من والقسمة لهم ولود خل على الجرع وقت القسمة من لم يكن حاضر اقسم له روى أبوموسى الاشعرى قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خير بثلاث فاسهم لناولم يسهم لاحدولم يشهد الفتح غيرنا

\* (فصل) \* في حكم رمى الخرقة الى الحادى قال صاحب العوارف لا ينبغي أن يفعل الااذاحضرته نية محتنب فها التكلف والمراماة واذاحسنت النمة فلامأس بذلك فقدروى ان كعب بن زهير دخل على وسول الله صلى الله علمه وسلم المسجد وأنشده أساته التي أولها بمانت سعاد فقلى المومممول بحي انتهى الى قوله \* ان الرسول لسنف ستضاء به \* فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلمن أنت فقال أشهد أن لااله الاالله وأن محدا رسول الله انا كعب ن زهبرفرى المه رسول الله صلى الله علمه وسلم ودة كانت علمه فلا كانزمن معاوية بعث الى كعب بنزهبران بعناردة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف درهم فوجه اليه ماكنت لاو تربثوبرسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فلامات كعب بعث معاوية الى أولاده بعشرين ألفاوأخذ البردة وهي البردة الباقية عندالامام الناصر لدين الله اليوم أعاد الله وكتهاعلى أيامه الزاهرة قلت ثم انتقات في الفتندة التتارية اليماوكهم من يدليدا لي أن وصلت الى ماوك الروم بقونمية فلم تغلب علم اسلاطين آلع أنخلدالله ماكهم الىدور الزمان نقاوها الى القسطنطينية ووضعوها في داوها ثلة البناء وهي المعروفة الات بالخرقة الشريفة وقدأعدت لهاخزنة وحفظة تصرف علهم الاموال الجة وفى كل ثاني عشر من شهر المواد النبوى يفتحونها ويتبركون بما يحضرة السلطان ومن دونه ويبل طرف الخرقة في الماء فهدى بذلك الى الافاص غرقال صاحب العوارف والخرقة اذارمت العادى هي العادى اذاقصد اعطاؤهاا باه وانلم يقصدذاك فقال بعضهم هي العادى لان الحرك هو ومنهصدرالموحب لهلرى الخرقة وقال عضهم هي للعمع والحادي واحدمنهم لان المحرك قول الحادي مع ركة الجمع فانوكة الجمع فياحد اثالوجد لاتنقاصرعن قولاالقائل فيكون الحادىواحدامهم روى انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من وقف عكان كذا فله كذاومن قتل فله كذاومن أسرفله كذافتسار عالشمان وأقام الشبوخ والوجوه عندد الرايات فلما فتع الله على المسلمن طلب الشيبان أن يجعل ذلك لهم فقال الشيوخ كاظهر الكروردأ فلاندهبوا بالغنائم دوننافا ترل الله تعالى يسألونك عن الانفال الآية فقسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بالسوية وقبل اذا كان القوال من المقوم يحعل كواحد منهم واذالم يكن من القوم في كان له قيمة مؤثر به وما كان به من خرق الفقراء بقسم بينهم وقيل اذاكان القوال أحير افليس له منهاشي وانكان متبرعاً بؤثر بذلك وهذا اذالم يكن هناك شيخ يحكم فاما اذا كان هناك شيخ يهاب و عندل أمره فالشيخ يحكم في ذلك عما برى فقد متعتلف الاحوال في ذلك والشيخ احتماده بفعل مابرى فلااعتراض لاحدعلمه فانفداها بعض الحسن أو بعض الحاضر من ورضى القوالوالقوم عمارضوابه وعادكل واحد الىخوقته فلاساس ذلك واذا أصرواحد على الاشارلماخرج منه لنبة له فىذلك بو ثر يخرقته الحادى

\*(فصل) \* ومما احتم به المبعون ما أو رده الحافظ أبوالفضل محدن طاهر المقدسي في كاب صفة أهل التصوّف فقال أخررا أبومنصو رميدن عبد الملك بسرخس أخبرنا أبوعلى الفضدل بن منصور بن نصر الكاعدى السمر قندى الحارة حدثنا الهيثم بن كليب حدثنا أبو بكر عمد إر بن اسحق حدثنا سعد بن عامر عن شعبة عن صهيد عن أنس قال كاعندر سول الله صلى الله عليه وسلم اذنول عليه حريل فقال بارسول الله

ان فقراء أمنك يدخلون الجنة قبل الاغتياء بنصف يوم وهو خسمائة عام ففر حرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفيكم من ينشد نافقال بدوى نع بارسول الله فانشده

لقداسعت حية الهوى كبدى \* فلاطبيب لها ولاراق الاالحبيب الذي شعفت به \* فعنده علتي وترياق

فتواجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواجدا أصحابه حتى سقط رداؤه عن مذكبيه فلمافرغوااوىكل واحدالي مكانه فقالمعاوية بن أبي سفيانما أحسن لعبكم بارسول الله فقال ممامعاوية ليس بكر عمن لم يهتزعند السماع للعبيب ثمقسمرداء رسولالله صلى اللهعليه وسلوعلى منحضر بار بعمائة قطعة تمقال وهذا الحديثنص على انمذهب الصوفية كانمعاوماعندهم معمولايه بينهم فانكاره جهل بالمنقول والتمادي على انكاره بعدهذا ليس له محصول وأر وده صاحب المعارف هكذا سماعامن شخه أبي زرعة طاهر بنأبي الفضل محدبن طاهر القدسي عن والده المذكو رغم قال فهذا الحديث أوردناه مسنداكم منعناه ووحدناه وقدتكام في محته أصحاب الحديث وماو حدنا شأنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاكل وحدأهل هذا الزمان وسماعهم واجتماعهم وهيئتهم الاهذا وماأحسنه من عة الصوفية وأهل الزمان فىسماعهم وغز يقهم الخرق وقسمتهم أنلوص والله أعلم ويخالج سرى انه غير صيم ولم أجد فد ذوق احتماع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وماكانوا يعتمدونه على مابلغنافي هذا الحديث ويأبي القلب قبوله والله أعلم اه قلت وهوحديث باطل لا يحتم به ولا بذكر الالمعلم أنه موضوع و بعتسبريه وقدستل عنه القرطي فاحاب في رسالة له في السماع عنه شلاقة أوحه أحدها انهذا الحديث لا يصح لان محدين طاهروان كأن افظافلا عنج عديثه لماذكره السمعاني عن جاعة من شوخه انهم تكاموافه ونسبوه الى مذهب الأباحية وعنده مناكيرفي هذا المكتاب المسمى بصفة أهل التصوف وهذا الحديث عنه وله فيه مناكبرفانه روى عن مالك وغيره من أعمة الهدى المتقدمين حكايات عنهم مذكرة باطلة قطعا وقال محدين ناصر محدين طاهر ليس شقة ولان فى سندالحديث عمار بن استقولا يحتم به و به عن معدين عامروهو كثير الغلطذ كرذاك كامان السمعاني في تاريخه قال ثم العب من غلبة الهوى والمل على هذا الرجل أعنى محدين طاهر وذلك أنه لماأكل سباق الحديث وفرغ منه قال فى آخر كالامهماأ وهم فيه على الضعفاء انه على شرط الصحت فقال اعلم ان و حال هذا الاسنادمن أبي مجد سعيد من عامر الى أنس بن مالك من شرط الكتابن أخر حامذا الاسمناد غيرحديث فىالصحين فالبالشيخ ولولاقصد الابهام والتلبيس لماصدر منه مثل هذا والافاى منفعة لهذا الكلام اذا كانكل من قبل سعيدليس على شرط الصعة ثمان سعيدا نفسه ليس من شرط المكاين مع ماذكره السمعاني في عمار بن اسحق ومع ان الفضل بن منصور رواه عن الهميم بن كاب الحازة ولم يسمعهمنه فهومنقطع فكيف يحتج أحد عثل هذا لولاغامة الهوى الثانيان الواقف على متنهذا الحديث بعلم على القطع أنه مصنوع موضوع لان الشعر الذي فيه لايناسب شعر العرب ولايليق محزالة شعرهم وألفاظهم وانمايليق بمخنثي شدعراء المولدين بدرك ماذكرناه بالذوق الضرورى من له خبرة بشعر العرب والمولدين وكذلك ألفاظ متن الحديث لا يليق بكازم وسول الله صلى الله علمه وسلم ولابكارم أصحابه وكذلك معناه لايليق بهم للذي نوا ترعند نامن أحوال رسول الله صلى الله علمه وسلم وأحوال أصابه فيالجد والاجتهاد والوقار والجلالة وحسن الهيمة وكذلك عز بق الرداء على أربعما الة قطعة لايلنق بهموكنف يفعل هذارسول الله صلى الله عليه وسلم وقعنم يى عن اضاعة المال م قسمته علىذلك العدد المعين مستنكر وكلذلك يبعده الحس وتنفر منه النفس الثالث ان هذا الحديث مما تنكره قاوب العلماء وتقشعرمنه حاود الفضلاء ومايكون كذلك فلا قوله الني صلى الله عليه وسلم ولا نقوله بدليل قوله صلى الله عليه وسلم اذاحد ثتم عني بحديث تعرفونه ولاتذكر وفه ولاأقول ماينكرولا

بعرفهذا أخرسياق القرطبي وقدحاول صاحب الامتاع الردعلي الوجه الاول والثالث عاهومذ كور في كتابه حاصل ماقال في توثيق أبن طاهر انه ثقة حافظ روى عنه الائمة الحفاظ كشبرويه بنشهر دارالديلي ومجدبن أبى على الحافظ الهمداني وابن نصرأ حدبن عرالاصهاني وأبى البركات عبدالوهاب بن المبارك الاغاطى ومجدبن ناصرالسلافى قالشرويه محدبن طاهر ثقة صدوق حافظ عالم بالصعيم والسقيم حسن المعرفة بالرحال والمتون لازم للاثر بعيد عن الفضول والتعصب خفيف الروح كثيرا لحج والعصمرة وقال اسمعيل بن محدين الفضل الحافظ احفظ من رأيت ابن طاهر وقال يحيى بن عبد الوهاب بن منده محد بن طاهر أحدالحفاظ حسن الاعتقاد جمل الطريقة صدوق عالم بالصيع والسقيم لازم للاثر جحات كثيرة على قدمه ذكر ذلك كله النالخارف الذيل وأماماذكره القرطبي وغيره أنه كان يقول بالا باحةفهي مسئلة خلاف أيضا وهيمسئلة النفار الى الامرد والذى ذهب اليمابن طاهر ذهب المه كثير ون وكالم ابن ناصر لايخلومن تحامل علمه فانه عابه ماشماء لامعاب بمثلها وقال امن الصدلاح انماحل من تسكام على ابن طاهر الحسدووثقه وحسن حاله على حالمن تمكلم فيه والله أعلم (الادب الخامس موافقة القوم في القيام اذاقام واحد منهم في وجد صادق من غير رياء وتمكلف من نفسه (أوقام باختيارمن غيرا طهار و جدوقام له الجاعة فلابدله من الموافقة فذلك من آداب الصحبة) والعشرة (وكذلك ان حرب عادة طائفة بتنصية العمامة) عن الرأس (على موافقة صاحب الوجد اذا سقطت عامته أوخلع الثياب اذا سقط عنه نو به فالتمزيق بالموافقة في هذه الامورمن حسن الصعبة والعشرة) أي معدودمن جلة حسن الصحبة (اذالمخالفة) فىالاحوال الظاهرة (موحشة واكل قوم رسم) وعادة ومخالفة الرسوم سبب للتناكر (ولأبدمن مخالفة الناس باخلاقهم كاورد في الخبر ) قال العراقي رواه الحاكم من حديث أبي ذرخالقوا الناس باخلاقهم الحديث وقال صحيح على شرط الشحنى اه قلت ورواه العزارمن حديث ثو بان اصعر واوخالقوا الناس وخالفوهم فىأعمالهم (ولاسمااذا كانت أخلاقا فمها حسن العشرة) أى المعاشرة (والجاملة وتطييب النفس بالساعدة) وقال صاحب العوارف والمتصوّفة آداب يتعاهد ونهاو رعايتها حسن الادب في الصعبة والعشرة وكثيرمن السلف لم يكونوا معتمدون ذلك ولسكن كلمااستحسنوه وتواطؤا علمه ولاينكره الشرع لاوجه للانكارفيه فن ذلك ان احدهم اذا تحرك في السماع ووقعت منه خرقة أونازله وجدوري عمامته الىالحادى فالمستعسن عندهم موافقة الحاضر مناهفى كشف الرأس اذا كان ذلك متقدما أوشحناوان كان ذلك من الشيان في حضرة الشيوخ فليس على الشيوخ موافقة الشيان فيذلك وينسحب حكم الشيوخ على بقدة الحاضر من في ترك الموافقة الشبان فاذا سكتواعن السماع بردالواجد الى خرقته وبوافقه الحاضرون موفع العمامة غمردها على الرؤس في الحال الموافقة (وقول القائل انذاك بدعة لم يكن في الصحابة فليسكل مايحكم باباحته مقولاعن الصحابة وانما المحذور بدعة تراغم سنة ماموراجها ولم ينقل النهسى عن شئ من هـ ذا) ولفظ العوارف وقول القائل انهذه الهيئة من الاجتماع بدعة يقالله انما البدعة المحذورة الممنوعمنها بدعة تراغم سنة ماموراجها ومالم يكن هكذا فلابأسبه (والقيام عندالدخول للداخل لميكن من عادة العرب بل كان الصحابة) رضى الله عنهم (الايقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاحوال كارواه أنس) بن مالك (رضى الله عنه) كاتقدم ذلك في كتاب آداب الصعبة (ولكن أذالم يثبت فممنهي عام فلانوى به مأسافي البلاد التي حوت العادة فهاما كرام الداخل بالقيام فان القصدمنه الاحترام والاكرام) ولفظ العوارف وهدذا كالقدام للداخل لميكن وكأن من عادة العرب ترك ذلك حتى نقل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل ولايقامله وفى البلاد التي هذا القيام عادتهم اذا تعسمدوا ذلك لتطييب الهاوب والمداراة لاباس بهلان تركه بوحش القاوب وبوغر الصدو رفيكون ذلك من قبيل العشرة وحسن الصعبة ويكون ذلك بدعة لاباسبها لاتم الاتراحم سنة مامورة (وكذلك سائر أنواع المساعدات اذا

\*(الادبانامس) موافقة القوم فىالقمام اذاقام واحدمنهمفى وحد صادق من غمر راءوتكاف أوقام باختمارمن غيراطهار وحدوقامته الجاعة فلا مدمن الموافقة قذلكمن آداب الصغية وكذلك انحرت عادة طائفة شخمة العمامة علىموافقةصاحبالوحد اذاسقطت عمامته أوخلع الثمال اذا مقط عنه أو له بالتمز بقفالموافقةفي هذه الامورمن حسن الععمة والعشرةاذالخالفةموحشة وليكل قوم رسم ولابد من مخالقة الناس باخلاقهمكا ورد في الحير لاسما اذا كانث أخسلاقا فهاحسن العشرة والمحاملة وتطسب القلب بالساعدة وقول القائل انذلك مدعة لميكن في العماية فليس كلما يحكم بالماحته منقولاعن الصحابة رضى الله عنهم وانما الحذور ارتكال مدعة تراغم سنة ما ثورة ولم ينقل النهيي عن شئ منهذا والقمامعند الدخول الداخل لم يكن من عادة العرب بلكان الصابة رضى الله عنهم لا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلمف بعض الاحوالكما ر واهأنس وضي الله عنسه ولسكناذالم شتفيهم عام فلانرى به باسافى البلاد التي حن العادة فهاما كرام الداخل بالقمام فأن المقصود منسه الاحترام والاكرام وتطس القلب به وكذلك سائرأنواع المساعدات اذا

قصدبها تطييب القلب واصطلح علها جاءة فلاباس بمساعدتهم عليها بل الاحسن المساعدة الافتماوردفيه في عليهم أحوالهم اذالرقص من غير ومن الادب ان لا يقوم الرقص مع القوم ان كان يستثقل وقصه ولايشوش (٥٧٢) عليهم أحوالهم اذالرقص من غير

اظهارالتواحد مساح والمتواحدهوالذى باوح للعمع منه أثوالتكاف ومن يقومعن صدق لاتستثقله الطماع فقاوب الحاضر ساذا كانوامين أرماب القاوب عل الصدق والتكاف سئل بعضهم عن الوحدالصم فقال صعته قبول قاوب الحاضر من له اذاكانواأشكالاغراضداد فان قلت في مال الطماع تنفرعن الرقص وسميق الى الاوهام أنه باطلولهو ومخالف للدىن فلابراه ذو حدفى الدس الاو مذكره فاعلمأن الحدلا ويدعلي حدرسول اللهصلي اللهعليه وسلم وقدرأى الحسمة بزفنهون في المسحدوما أنكره لما كان في وقت لائق به وهو العمد ومن شغص لائق به وهم الحسة نع نفرة الطباع عنه لانه وي غالما مقرونا باللهو واللعب واللهوواللعب مباح وليكن للعوام من الزنوج والحبشة ومن أشهم وهومكروه لذوى المناصب لانه لا يليق بهم وماكره لكونه غدير لائق عنصددى المنص فلا يحور أن يوصف بالنعريم فنسال فقيراشيافاعطاه رغيفاكان ذلك طاعية

قصدبها تطييب القلوب واصطلح عليها جاعة فلاباس بمساعدتهم عليهابل الاحسن المساعدة الافيماوردفيه نه على يقبل الناويل) بوجه من الوجوه (ومن الا داب ان لا يقوم) الفقير (الرقص مع القوم اذا كان يستثقل رقصهو بشؤش علمم أحوالهم اذالرقص من غيراظهارالوجدمباح والمتواجد هوالذي ياوح للجمع منه أثرالت كلف) وبهذا يظهر الفرق في الوجد والنواجد والوجود وتقدم ثبي من ذلك آ : فاوقال القشيرى فى الرسالة التواجد استدعاء الوجدبضر باختيار وليسلصاحبه كال الوجدوهو عسرمسلم لصاحبه لمايتضمن من التكلف وقال قوم انه مسلم لصاحبه واستدلوا بالخبرفان لم تبكوا فتباكوا واستدلوا بقصة أبي محمد الجروى لماقال له الجنبد وأنت مالك في السماع شي فقال اذاحضرت موضعافيه مماع وهناك محتشم أمسكت على نفسي وجدى فاذاخلوت تواجدت فأطلق في هذه الحكامة التواجد ولم ينكر عليه الجنيد وأماالوجد فهوما يصادف قابل و بردعايك بلاتعمدوتكاف وأماالو جودفهو بعد الارتقاء عن الوجد ولا يكونو جودالحق الابعد خود البشرية لانه لايكون للبشرية بقاء عند ظهو رسلطان الحقيقة وقال أبوعلى الدقاق التواجد يوجب استيعاب العبد والوجد يوجب استغراق العبد والوجود يوجب استهلاك العبد (ومن يقوم عن صدق) وحق (لاتستثقله الطباع فقلوب الحاضر بن اذا كانوامن أر باب القاوب محل الصدق والتكاف) فن قام عن تكاف فقد أوقع نفسه في زلة كبيرة اذقد يطلع عليه بعض أر باب القاو بمن الحاضر بن فيرى بنو والفراسة وهومبطل فى قيامه فيو جب عليه موا فقته فى القدام فدهع به حريج كبيركم تقدمت الاشارة اليه قريبافى تفسيرة ول أبى عرو بن نحيد (سئل بعضهم عن الو جدالصحيم) ماهو (فقال صحته قبول قلوب الواجدين له اذا كانوا اشكالا غيراضداد) بان يؤثرفهم حاله بمناظهر عليه من امارة الغلبة والقهر في حركاته وسكاته فيوقع الله صدقه في قلوبهم في خال كل منهـم نصيبه من حاله قال القشيرى معت أباعبد الرجن السلى يقول سمعت أباالفر ج الشيرازي يقول معت أباعلى الروذباري يقول قال أبوسعبدالخراز من ادعى انه مغلوب عندالفهم يعني في السماع وان الحركات مالكة له فعلامته تعسين الجاس الذي هوفيه بوجده قال الشيخ أبوعبد الرجن السلى فذكرت هذه الحكاية لابيعثمان المغربي فقال هدذا أدناه وعلامته العدعة انلايبتي في المجلس يحق الأأنس به ولا مبطل الااستوحش منه اه فهذامعني قولاالمصنف اشكالا غيراضداد (فانقلت فحابال الطباع تنفر عن الرقص و يسبق الى الاوهام أنه باطل والهوو مخالف الدين فلا براه ذو حدفى الدين الاو ينكر . ) هل لذلك من سبب (فاعلم إن الجدلا بزيد على جدر سول الله صلى الله عليه وسلم وقد) ثبت في الاحاديث الضعيعة أنه (رأى الحبشة يرقصون في المسجد) و بلعبون (فياأنكره لماان كان في وقت لائق به وهو العبد) قيل هو يوم عيد الفطر (ومن شخص لائق به وهو الحبشة) وهم من عادم مذلك (نعم نفرة الطماع عنه لانه يرى غالبامقر وناباللهو واللعب واللهو واللعب مباح ولسكن للعوام من الزنوج والحبشة ومن أشبهم) من هوعلى طريقتهم (وهومكروه لذوى المناصب)الرفعة (لانه لايامق بهم وماكره لكونه غيرلائق بمنصب ذى المنصب فلا يجو زأن يوصف بالتحريم) وله مثال (فن سال فقيرا شيأ فاعطاه رغيفا كان ذلك طاعة مستحسنة ولوسالملكافاعطاه رغيفاأ ورطلامن الخبز كان ذاك منكر اعند الناس كافة)وفي نسخة عندالكافة (ومكتو بافى نواريخ الاخبار من جلة مساويه) أىمعايبه ومخازيه (يعير به أعقابه)أى أولاده (وأشياعه)أى أتباعه (ومعهذا فلايجوزان يقال مأفغله حوام لانه من حيث أنه أعطى خبزا للفقير حسسن ومن حيث انه بالاضافة الى منصبه كالمنع بالاضافة الى الف قير مستقبح فكذلك الرقص وما يجرى

مستعسنة ولوسال ملكافاعطاه رغيفا أورغيف نالكان ذلك منكرا عند الناس كافة ومكتو باف تواريخ الاخبار من جدانه مساويه و يعسير به أعقابه وأشياعه ومع هذا فلا يحوزأن يقال مافعله حرام لانه من حيث انه أعطى خبرا للفقير حسن ومن حيث انه بالاضافة الى منصبه كالمنع بالاضافة الى المقير مستقبح فكذلك الرقص وما يجرى

مجراه من المباحات ومباحات العوام سيات ت الامرار وحسنات الامرار سيات المقربين) وهومن كالرمأبي سعيدا الحراز كاتقدمت الاشارة البه مرارا (ولكن هذامن حيث الالتفات الى المناصب وأمااذا نظراليه فى نفسه وجب الحكم بالمه حق فى نفسه لا تحريم فمه والله المام) الى بهذه الحله للمرك (فقد خرج من جلة التفصيل السابق ان السماع قذ يكون حراما محضاوقد يكون مباحا وقد يكون مستعبا وقد يكون مكروها) تعتوره هذه الاحكام الاربعة (أماالحرام فهولا كثرالناس من الشباب) المغتلين في أواثل نشوة الصبوة (وعن غلبت عليهم شهوة الدنيا) حتى أعت بصائرهم (فلا يحرك السماع منهم الاماهوا لغالب على قاوبهم من الصفات المذمومة) فلشل هؤلاء بحب الاحترازين حضو رجالس السماع (وأما المكروه فهولن لا ينزله على صورة المخلوقين ولكن يتخده) عادة لازمة (في أكثر الاوقات على سبيل اللهو) فبلتهمي به (وأما المباح فهولمن لاحفاله منه الاالتلذذ بالصوت الحسن) فيماحله (وأما المستعب فهولمن غلب عليه حب اللهولم يحرك السماع منه الاالصفات المحمودة) ونعاقر يبامن هذا أبوعد بن خرم فقال من نوى بالغناء ترو يح القلب ليقوى على الطاعة فهومطسع ومن نوى به التقوى على المعصمة فهوعاص وان لم ينولا طاعة ولامعصمة فهولغومعفق عنسه كروج الانسان الى بستانه وقعوده على بابه متفرجا قال ومن أنكره فقد أخطأ وقال الاستاذ أبومنصو راذاسلمن تضييع فرض ولم يترك حفظ حرمة الشايخ فهو مجودور بماكان السامع له ماجو را وقال القرطى ورعما يندب اله لكنه خصه بالغناء اتسكين الاطفال ونعوه وقال الشيخ أبو بكر محدبن عبدالله العامري البغدادي في مؤلفه في السماع انه ينقسم على أقسام وجعل منها قسمايباح وقسما يستعب وجعلم المستعب العرس ونعوه وقال الحلمي فيمنهاجه وان اتصل الغناء المباح بطريق صحيح مشل أن يكون وجل وحشة أوعلة عارضة لفكره فاشارعد لمن الاطباء بان رى المساكن المنزهة ويغنى ليتفرج بذلك وينشر حصده وارتفع اسم الباطل في هدده الحال فكاناسم الحق أولى به هذا حكم الغناء قاله الفو رانى من الشافعية وغيره وقال العزبن عبد السلام لماساله الشيخ أبو عبدالله بن النعمان عن السماع الذي معمل في هذا الزمان سماع ما يحرك الاحوال السنية المذكرة للا حوة مندوب اليه وقال في القواعد من حلة تقسيم ذكره من كانعنده هوى مباح كعشق زوجته وأمته فسماعه لاباس به ومن يدعوه هوى محرم فسماعه حوام ومن قاللا أجد في نفسي شيئامن الاقسام السمة التي ذكرتهافالسياعمكروه فيحقه وليس بحرم ونقل الاستاذأ بومنصور التميي عن شحنه الامام أي بكربن فورك قال كلمن ممع الغناءوالة ولعلى تاويل نطق به القرآن أووردت به السنة أوعلى طريق الرغبة الى الله أوالرهبة منه فهندأله ومن معمعلى حظ نفسه لاحظ روحة قلبه فليستغفر الله وأماا اصوفية فقال الجنيد سيد الطائفة قدس سره الناس في السماع على ثلاثة أضرب العوام والزهاد والعار فون فاما العوام فرام عليهم لمقاء نفوسهم وأماالزهاد فساح اهم لحصول محاهداتهم وأماأ محاسا فستعب الهم لداة قاومهم نقله القاضى حسين فى تعليقه والقشيرى فى الرسالة والسهروردى فى العوارف وذكرصاحب القوتان السماع حلال وحوام وشهة وذكر نحوا مماقال الجنيد وعلى هذا القدر وقع الاقتصارفي شرح كاب الوحد والسماع قال مؤلفه الشيخ أبوالفيض محد مرتضى الحسيني فرغمن تحريره عندأذان العشاء الاسترةمن الملة الاحداثمان بقين من شوالمن شهووسنة ١١٩٩ حامد الله ومصلباومسل ومستغفرا وحسبنا اللهونعم الوكمل ولاحول ولا فؤة

الأ بالله العلى العظيم

\* (تم الجزء السادس و يلمه الجزء السابع أوله كتاب الامر بالمعروف والنهبي عن المنكر) \*

محراهمن الماحات ومباحات العوام سمات الاراو وحسنات الايرارسمات المقر بين ولكن هـ ذامن حمث الالتفات الى المناصب وأمااذا نظراله فىنفسه وجبالحكم بانه هـوني نفسه لاتحرم فيهوالله أعلم فقدخرج منجلة التفصل السابق أن السماع قد يكون حراما محضاوقد مكون مباحا وقد يكونمكر وها وقديكون مستعباأ ماالحرام فهولا كـ برالناس مدن الشبان ومن غلبت علمهم شهوة الدنماف الاعرك السماعمنهم الاماهو الغالب على فأو بهـمن الصفات المذمومة وأما المكر وهفهولن لاينزله غلى صورة لخاوقن ولكنه يتخذه عادة له في أكر برالاوقات على سسل اللهو وأماالمام فهولن لاحظاله منه الاالتلذذ بالصوت الحسن وأما المستحدفه وان غلب علمه حدالله تعالى ولم يحرك السماع منه الاالصفات المحمودة والجديته وحدده وصلى الله على محدوآله

| *(فهرست الجزء السادس من اتحاف الساده المتقين شرح احياء عاوم الدين)* |                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| ab <sub>a</sub> s                                                   | e ikuw                                         |  |
| أصناف الخلق وفيه ثلاثة أبواب                                        | م (كاب الحلال والحرام)                         |  |
| ١٧ البابالاول في فضبلة الالفة والاخوة وفي                           |                                                |  |
| شروطهاودر جانهاوفوائدها                                             | الحرام وبيان أصناف الحسلال ودر جاته            |  |
| ١٧ فضيلة الالفة والاخرة                                             | وأصناف الخرام ودرجات الورعفيه                  |  |
| ١٨ بيان معنى الاخوة في الله وتمييزهامن الاخوة                       |                                                |  |
| فىالدنيا                                                            | 1٤ أصناف الحلال والحرام                        |  |
| ١٩ بيان البغض في الله                                               | ١٦ درجان الحلال والحرام                        |  |
| 19 بيان مراتب الذين يبغضون فى الله وكيفيسة                          |                                                |  |
| معاملتهم                                                            | وغميزهاعن الحلال والحرام                       |  |
| ١٩ بيان الصفات المسروطة فين تختار صحبته                             |                                                |  |
| ٠٠ البابالثاني في حقوق الاخوة والعجبة                               |                                                |  |
| ٠٠ الحقالاقل                                                        | ٥٥ المثار الشالث الشبهة ان يتصل بالسب المحلل ٤ |  |
| ٠٠ الحقالثاني                                                       |                                                |  |
| ٢٦ الحق الثالث                                                      |                                                |  |
| ٢٢ الحقالرابع                                                       |                                                |  |
| ٢٢ الحقانلخامس                                                      |                                                |  |
| ٣) الحقالسادس                                                       |                                                |  |
| ٣٣ الحقالسابع                                                       |                                                |  |
| ٢٣ الحق الثامن                                                      | # 101 * 1 M - * 1 N +                          |  |
| ٢٤ الباب الثالث في حق المسلم والرحم والجوار                         | ٥٥ الباب الرابع في كيفية خروج التاثب عن ١٩     |  |
| والملاء وكيفية المعاشرة معمن يدلى بهدده                             | المظالم المالية وفيه انظران                    |  |
| الاسباب                                                             | وه النظر الاول في كيفية التمييز والاخراج       |  |
| ٥٥ حقوق السلم                                                       | ٩٩ النظرالشاني في الصرف                        |  |
| ٣٠ حقوق الجوار                                                      | 1.9 المال الخامس في ادرارات السلاطين ع         |  |
| ٣١ حقوق الآفارب والرحم                                              | وصلاتهم وماعل منهاوما عرم وفعه نظران ا         |  |
| ٣١ حقوق الوالدين والولد                                             | ١٠٩ النظر الاول في جهات الدخل السلطان ٢        |  |
| ٣٣ حقوق الماوك                                                      | ١١٩ النظرالثاني من هدذا الباب في قدر المأخوذ ٦ |  |
| ٣٢ * (كاب آداب العزلة وفيه بابان) *                                 |                                                |  |
| ٣٠ الباب الاولف نقل المذاهب والافاويل ود كر                         | ١٢٤ الباب السادس فيما يعل من مخالطة السلاطين إ |  |
| ح-بالفريقين في ذلك                                                  | الظلمة ويحرم وحكم غشيان مجالسهم                |  |
| ٣٣ ذكر جرج المائلين الى الخالطة ووجه ضعفها                          | والدخول عليهم والاكرام لهم                     |  |
| ٣٣٠ ذكر حج المائلين الى تفضيل العزلة                                | ١٥٤ الباب السابيع في مسائل منفرقة يكثر مسيس    |  |
| وسر الباب الثانى في فوائد العزلة وغوائلها وكشف                      | الحاجة المهاوقد سئل عنها في الفتاوي            |  |
| الحق فى فضلها                                                       | ١٧٠ (كُلُب آذاب الاخوة والصيبة) والمعاشرة مع   |  |

e

| ab.se                                                   | عيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| - 11 الاولى المسم على الخفين                            | اع الفائدة الاولى النفرغ للعبادة والفكرالخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                         | ٣٤٥ الفائدة الثانية التخلص بالعزلة عن المعاصى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| ٢٦، الباب الثالث في أحكام التمم                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ٢٦٨ الثالثة في الصلاة المفر وضة القصر                   | ٢٥٣ الفائدة الثالثة الخلاصمن الفتن والخصومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| ٣٣٤ الرابعةالجـح                                        | وصيانة الدين الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ٤٣٥ الخامسة النفل راكا                                  | ٢٥٦ الفائدة الرابعة الخلاص من شرالناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| ٣٦٤ السادسةالتنفل للماشي                                | ٣٥٩ الفائدة الخامسة ان ينقطع طمع الناس عنك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ٣٧ء السابعة الفطر في السفر                              | و ينقطع طمعاناخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ٤٣٨ القسم الثاني فيما يتعدد من الوطيفة بسبب             | ٠٦٠ الفائدة السادسية الخلاص من مشاهدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| السفي                                                   | الثقلاءوالجقي الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| وه و کال السماعواله حدوقه مامان)                        | ٣٦٢ آفات العزلة المبنية على فوات فوالد المخالطة الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ٥٥٥ الباب الاول في ذ كر اختـ الاف العلماء في            | الفائدة الاولى التعليم والتعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| المحته                                                  | ٢٦٦ الفائدة الثانية النفع والانتفاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| و بيان الدليل على المحمة السماع                         | الفائدة الثالثة التأديب والتأدب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ٥٠٠ بحرم السماع يخمسة عوارض                             | I DE LES DE LE COMPANIE DE LE COMPANIE DE LA COMPAN |  |
| ٥٠١ العارض الأول في المسمع                              | 79 الفائدة الخامسة في نيل الثواب والالته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ١٠٠٥ العارض الثاني في الا له                            | ٣٧٠ الفائدة السادسة من الخااطة التواضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ٥٠٥ العارض الثالث في نظم الصوت                          | ٣٧٠ الفائدة السابعة التجارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ١٠٥ العارض الرابع في المستمع                            | ٢٨١ * (كاب آداب السفر وفيه بابان) *.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ١٥٠٠ العارض الخامس أن يكون الشخص من                     | ٣٨٣ البابالاؤلفالا دابمن أولالنهوضالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| عوام الحلق                                              | آخرالرجوع وفيه فصلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 10 بيان عبج القائلين بقريم السماع والجواب               | الفصلالاؤلففوائدالسفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 1.5.5. (.5.5. E. S. | ٣٩٧ الفصل الثانى في آداب المسافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ٥٣١ الباب الثانى في آثار السماع وآدابه                  | 10 الباب الثاني فيمالا بدلامسافرمن تعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ٥٦١ المقام الثالث من السماع                             | والسفر يفيدسبع رخص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| *(zz)*                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

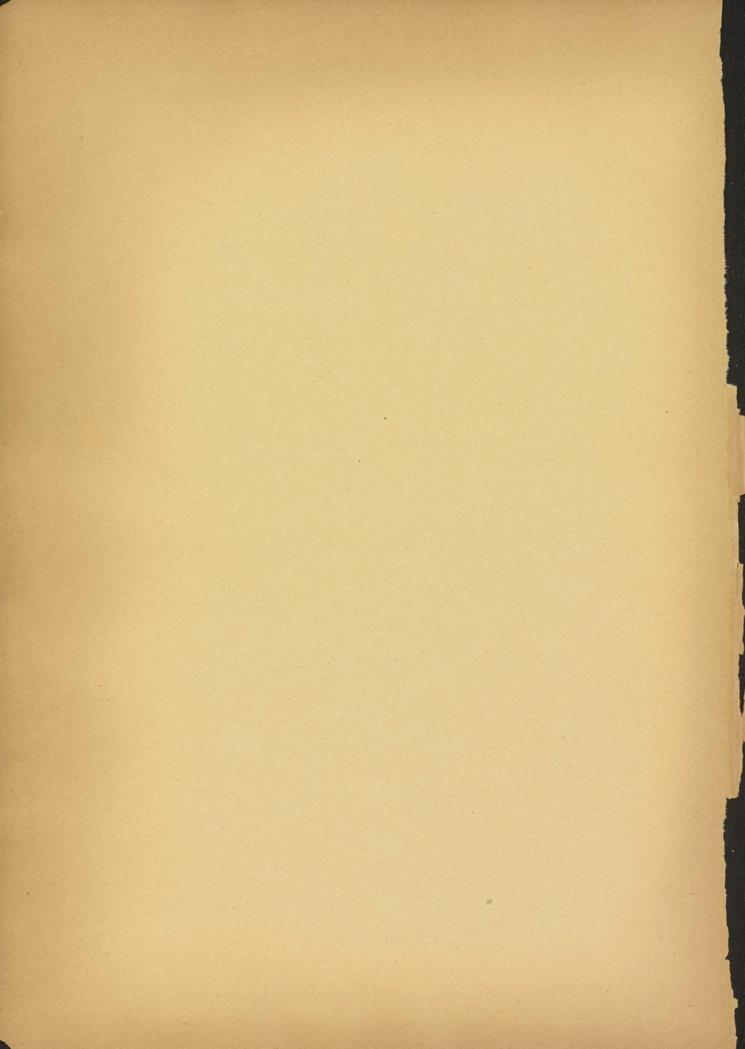



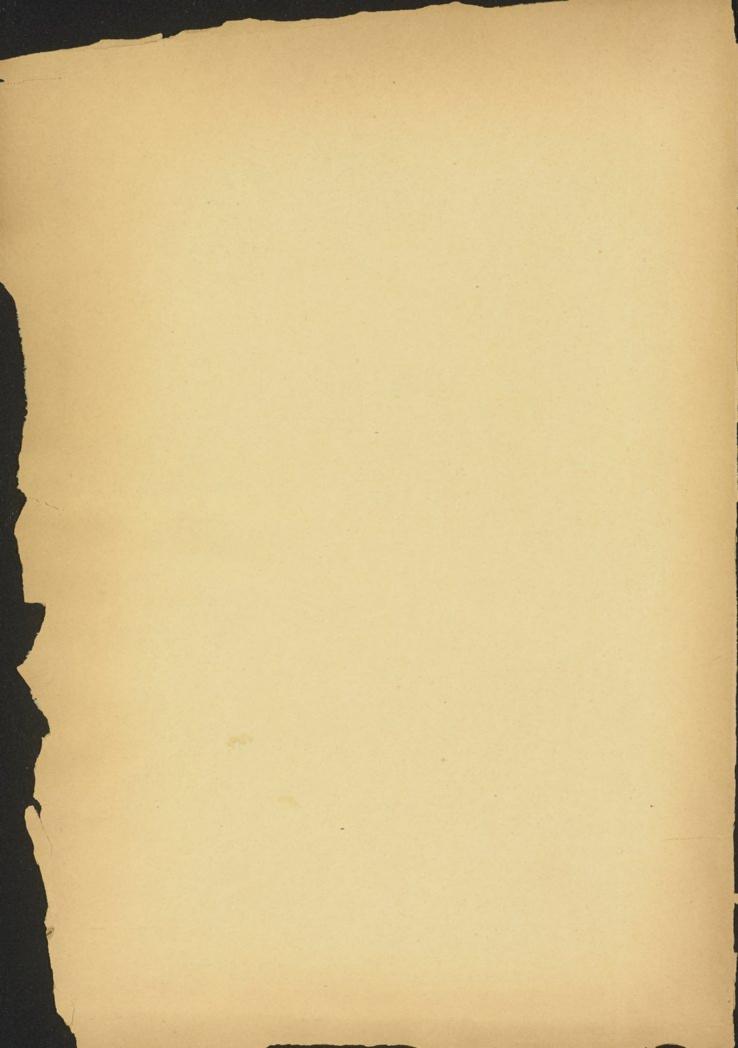





